





GENERAL UNIVERSITY LIBRARY

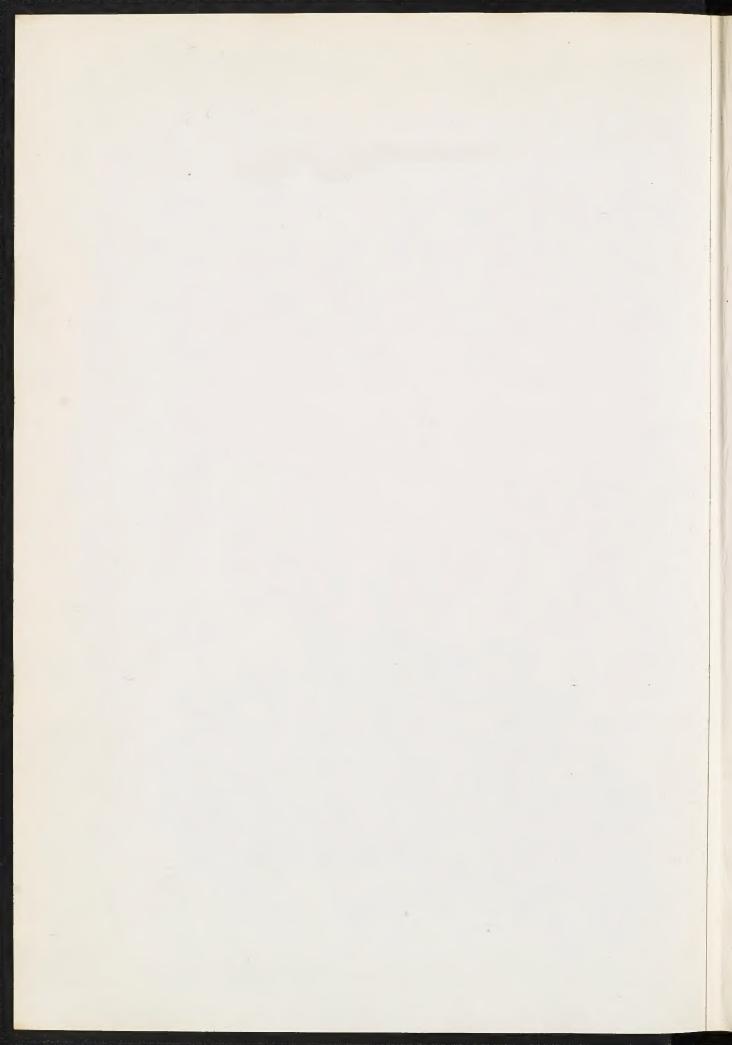



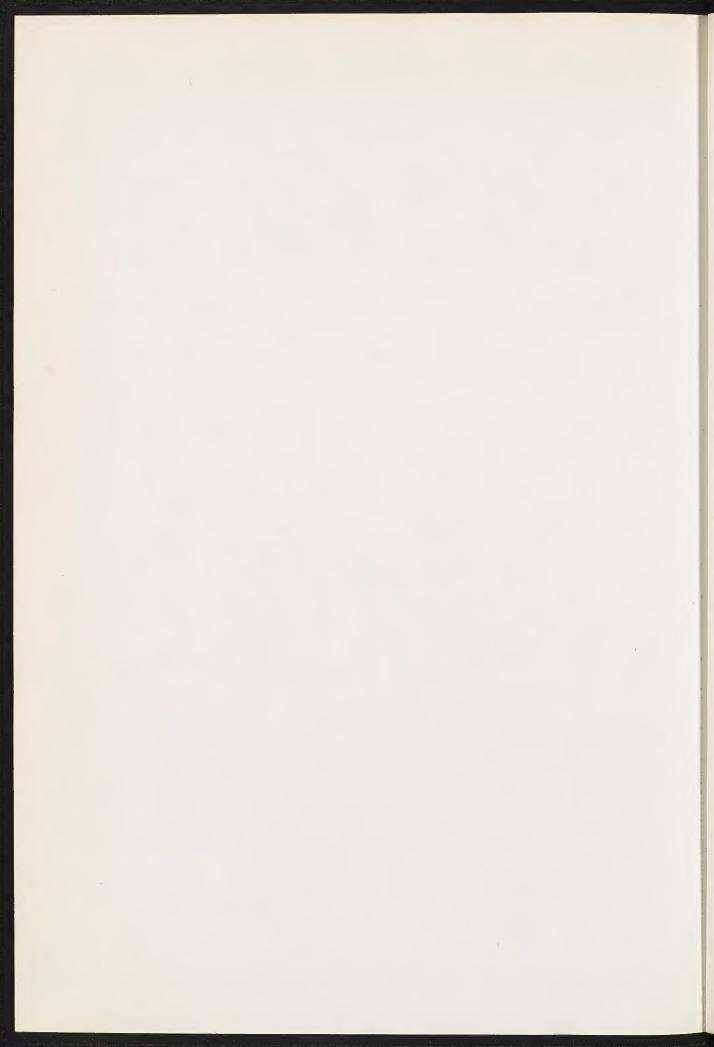



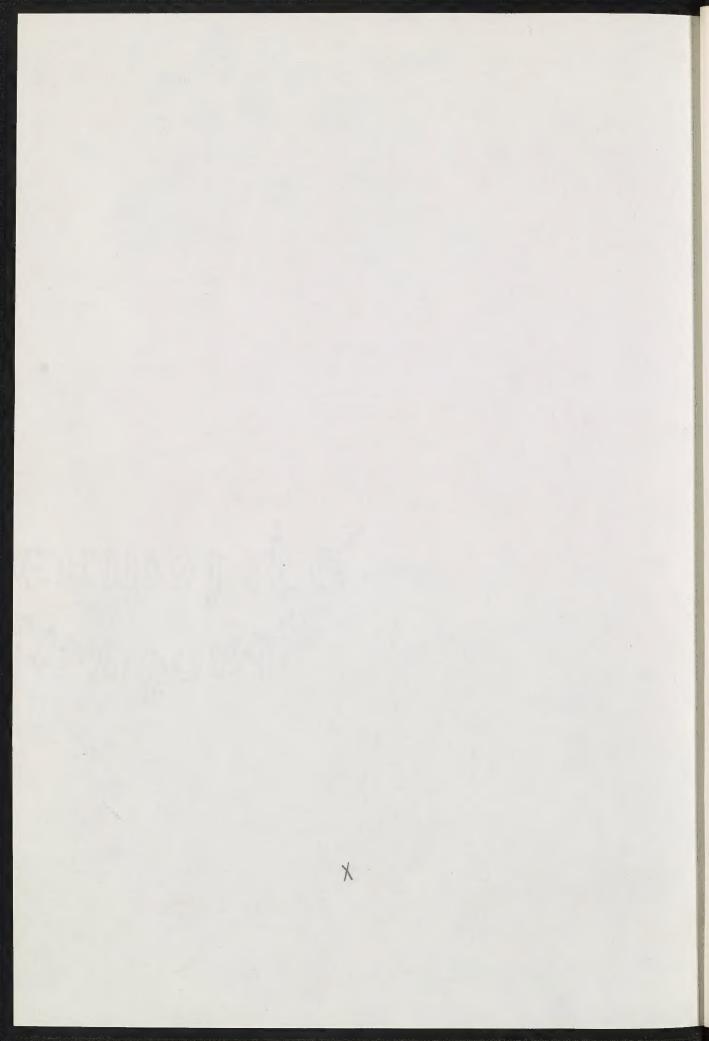

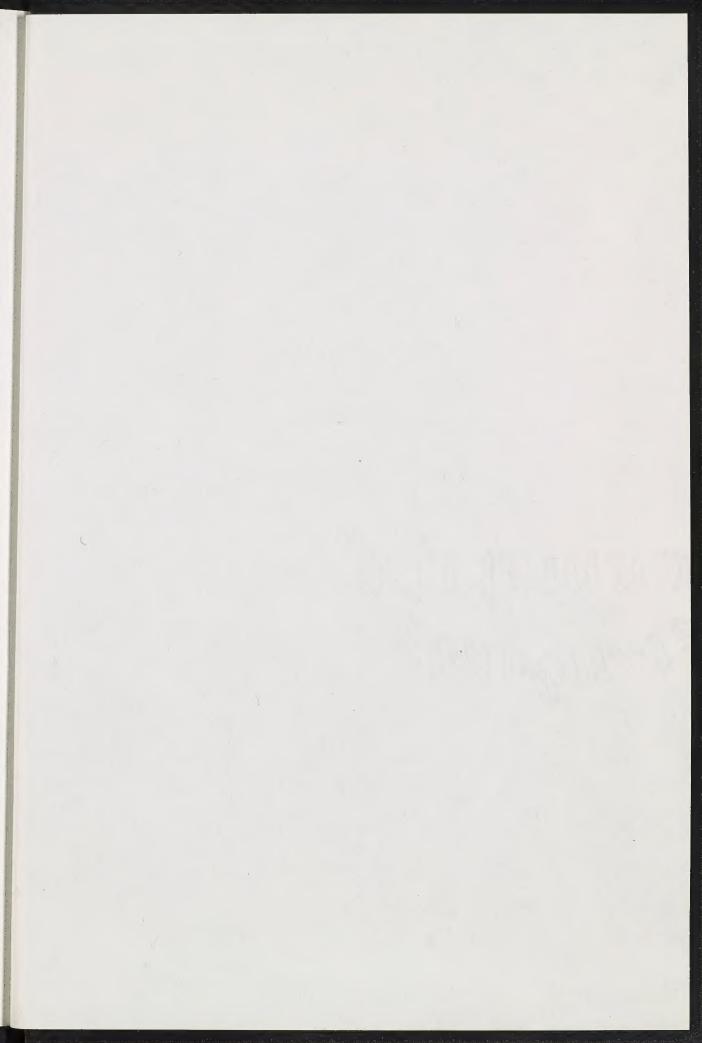

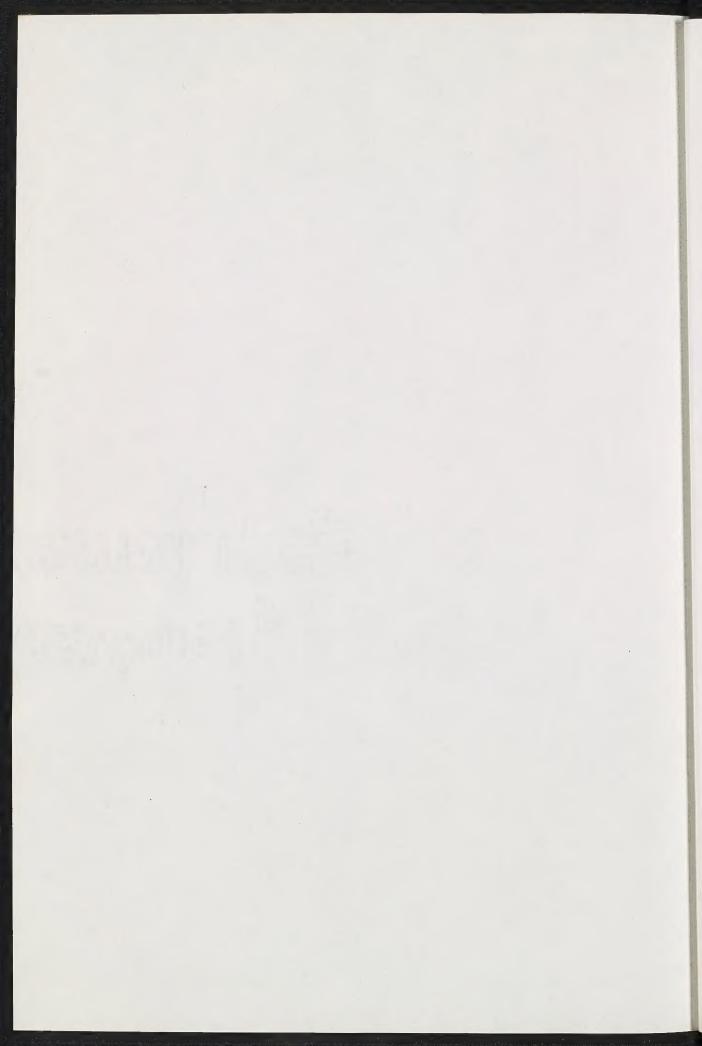







(فهرسة الجزء الثاني)

منارشادالسارى اشرح صحيح المخارى للعلامة القسطلاني

٢٧ ماب فضل صلاة الفعرفي جاعة

٢٨ ماب فضل التهجير الى الظهر

وم ماب احتساب الآثار

٣٠ ماب فضل صلاة العشاء في الجاعة

٣١ ماسائنان في افوقهما جياعة

٣١ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل

٣٣ ماب فضل من غدا الى المسعدومن راح

٣٤ تأب اذا أقيمت الصلاة فلاصلاة الاالمكتوبة

٥٥ ماب حدالمريض أن يشهد الجاعة

٣٨ ماب الرخصة في المطرو العله أن يصلى في رحله

٣٨ باب هل يصلى الامام بمن حضر وهل يخطب يوم الجعة

. ٤ ماب اذاحضر الطعام وأقمت الصلاة

باب اذادعي الامام الى الصلاة وسدهما يأكل

البمن كان في حاجة أهله فأقمت الصلاة فرح

ع عاب من صلى مالناس وهولار مدالاأن يعلهم صدلاة النى صلى الله عليه وسلم وسنته

٣٤ مابأهل العلم والفضل أحق الامامة

ج ٤ باب من دخل ليؤمّ الناس فيا الامام الاول فتأخر الاول أولم يتأخر جازت صلاته

باباذااستووافي القراءة فلمؤتهمأ كبرهم

اباذارارالامام قومافأتهم

اب انماجعل الامام ليوتمنه

ماب متى يستحدمن خلف الامام

ماب اعمن رفع رأسه قبل الامام

ماب امامة العيدو المولى

باباذالميم الامام وأتحمن خلفه

ع ماب امامة المفتون والمبتدع

٥٥ ماب يقوم عن عن الامام بحذائه

٥٥ باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فوّله الامام عن suispiantok jal

عحدوة

حكتاب الاذان

بالدءالادان

بابالاذانمثنيمشي

باب الاقامة واحدة

ماب فضل التأذين

ماب رفع الصوت بالنداء

ناب ما يحقن بالادان من الدماء

ماب ما يقول اذا سمع المنادي

باب الدعاء عندالنداء

باب الاستهام في الاذان

ماب الكلام في الاذان

بأبأذان الاعيادا كان لهمن يخبره

بأب الاذان بعد الفعر

١٢ باب الاذان قبل الفحر

ناب كم بن الاذان والاقامة

ماب من التظر الاقامة

البين كلأذانن صلاقلن شاء

١٦ بابمن قال المؤذن في السفر مؤذن واحد

١٦ ماب الاذان للمسافر اذا كانواجاعة

١٨ باب هل يتسع المؤذن فاه مهذاوههنا وهدل بلتفت ٥٥ ناب من قام الى جنب الامام لعلة

١٩ ماب قول الرحل فاتتنا الصلاة

باب لايسمى الى الصلاة ولمأت بالسكينة والوقار

٢١ باب متى يقوم الناس اذار أوا الأمام عند الاعامة

17 بابلايسعي الى المدة مستعلاوله قربالسكنة 13

١٦ بابهل مخرج من المسعداءلة

٢٢ باب اذا قال الامام مكانكم حتى رجع

٢٢ ماب قول الرحل ماصلمنا

٣٦ تاب الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة

٢٣ ماس الكلام اذاأقمت الصلاة

٢٤ مابوجوب صلاة الجاعة

٢٥ ماب فضل صلاة الجاعة



| شادالسارى اشرح صحيح البخارى للعلامة القسطلاني | (تابع فهرسة الجزء الثاني من ار |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|-----------------------------------------------|--------------------------------|

| _  | ,                                           |       | 3. 3. (. )                                                      |      |
|----|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------|
|    |                                             | صديفة | a.                                                              | 2,40 |
|    | البالالتفات في الصلاة                       | ٨١    | بابادالم ينوالامام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم                      |      |
| وا | بابهل يلتفت لا مرينزل به أو يرى شيأ أوبصا   | ٦٨    | باب اذاطول الامام وكانالر -لحاجة فرحفصلي                        | 07   |
|    | في القبلة                                   |       | باب تحقيف الامام في القيام واتمام الركوع                        |      |
| 0) | مابوجوبالقسراءةللامام والمأموم فىالصلا      | ۸۳    | والمعود                                                         |      |
|    | كأهافي الحضر والسفروما يجهرفها ومايخافت     |       | باب اذا صلى لنفسه فلمطوّل ماشاء                                 |      |
|    | بابالقراءة في الظهر                         | ۸۷    | باب من شكاامامه اداطول                                          |      |
|    | بأب القراءة في العصر                        | ٨٩    | باب الايجاز في الصلاة واكمالها                                  |      |
|    | بأب القرآنة في المغرب                       | ٨٩    | باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي                                |      |
|    | ياب الجهرفي المغرب                          | 91    | باب اداصلي مُ أم قوما                                           |      |
|    | بأب الجهرفي العشاء                          | 91    | باب من أسمع الناس تكبير الامام                                  |      |
|    | بأب القراءة في العشاء بالسجدة               | 95    | باب الرجل أتمالامامو يأتم الناس بالمأموم                        |      |
|    | ياب القراءة في العشاء                       | 97    | باب هل بأخذ الامام اذاشك بقول الناس                             |      |
| İ  | بأب بطول في الاولمين و يحذف في الاخريين     | 97    | باب اذا بكي الامام في الصلاة                                    |      |
|    | بأب القراءة في الفجر                        | 97    | بابتسوية الصفوف عندالا فامة وبعدها                              |      |
|    | بأبالجهر بقرائة صلاة الفجر                  | 98    | باب اقبال الامام على الناس عند تسوية العفوف                     |      |
|    | بأب الجع بن السورتين في الركعة              | 90    | بأب الصف الأول                                                  |      |
|    | بأب يقرأ في الركعتبن الاخريين بفاتحة الكتاب | 97    | טיי פורי ובשבות וביין שאלני                                     |      |
|    | البمن خافت القرآق في الظهر والعصر           | 97    | باب اثم من لم يتم الصفوف                                        |      |
|    | بأب اذاا سمع الامام الآية                   | 9.8   | باب الزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف                  |      |
|    | بأبيطول في الركعة الأولى                    | ٩٨    | وب ادام ارجال دار المار دام رحوم المار                          |      |
|    | بأبجهر الامام بالتأمين                      | ۹۸    |                                                                 |      |
|    | بأب فضل التأمين                             |       | ناب المرأة وحدها تكون صفا<br>أسمنة المرامد الإرا                | 77   |
|    | بأبجهرا لمأموم بالتأمين                     | 1     | بأن مينة المسجدوالامام                                          |      |
|    | باب اذار كع دون الصف                        |       | باب اذا كان بن الامام و بين القوم حائط أوسترة<br>بأب صلاة الليل | 7.7  |
|    | بأباتمام التكمرفي الركوع                    |       | باب ايجاب التكمير وافتتاح الصلاة                                |      |
|    | بأب اعمالتكسرفي السحود                      | 1.5   | بأبرفع المدين في التكميرة الاولى وع الافتتاح سواء               | Mar  |
|    | ابالتكبيرادا قاممن السمود                   | 1.1   | مابرفع اليدين اذا كبر واذاركع واذارفع رأسه                      | 4/   |
|    | بأبوضع الاكفءلي الركب في الركوع             |       | باب الى أين يرفع يديه                                           |      |
|    | الباذالم يتم الركوع                         |       |                                                                 |      |
|    | باباستواءالظهرفيالركوع                      |       | باب وضع الميني على اليسرى                                       |      |
| 4. | بأب حداتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنية |       | بأب الخشوع في الصلاة                                            |      |
|    | بأبأمر النبي صلى الله عليمه وسلم الذي لايد  |       |                                                                 |      |
| 1  | ركوعه بالاعادة                              | ·     | بابرفع البصراني الامام في الصلاة                                | Va   |
|    | بابالدغاف الركوع                            |       |                                                                 | ۸.   |
|    | <u> </u>                                    | ,     | J                                                               |      |

THE PAGES IN THIS VOLUME HAVE
BEEN INTERLEAVED WITH AN ACID
FREE PAPER TO PERMIT BINDING
AND TO REDUCE FURTHER DETERIORATION.

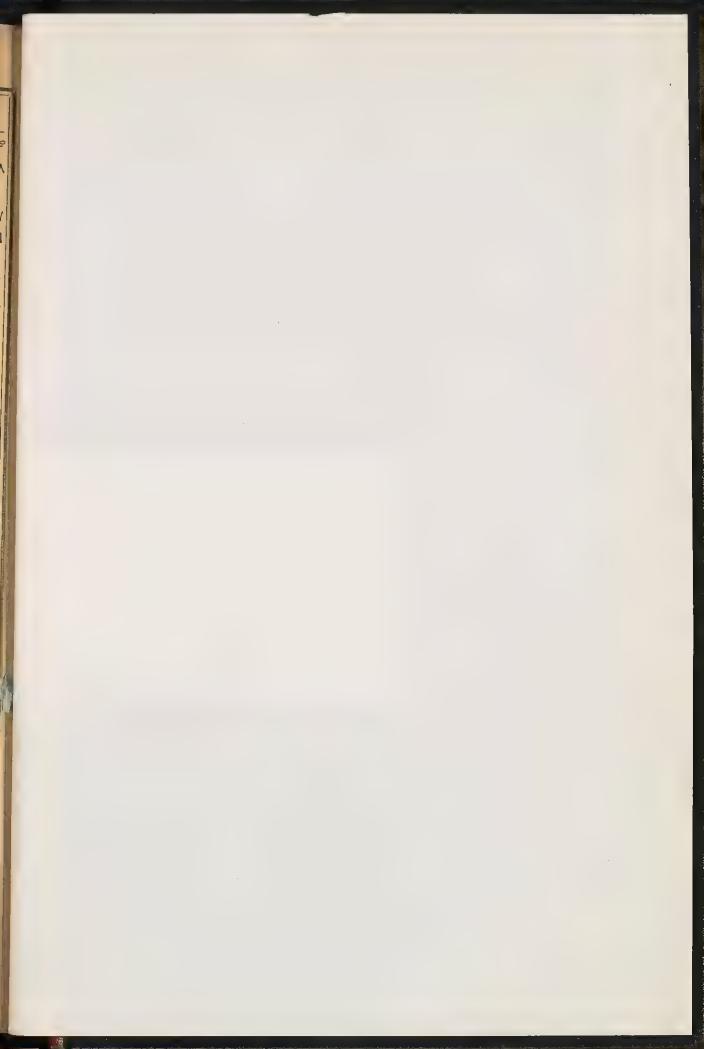

| ع حدالماري للعلامة المسطلاني                   | المسمر | ( بابع فهرسه الجزء المالي من ارساد الساري  |     |
|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----|
| - 4                                            | صعيف   |                                            | صحه |
| ناب مكث الامام في مصلاه بعد السلام             | 731    | بابمايقول الامام ومن خلفه ماذار فعرأ سممن  | 1.1 |
| بأبسن صلى بالناس فذكر حاجة فتخطأهم             | 122    | الركوع                                     |     |
| باب الانفتال والانصراف عن المن والشمال         |        | ياب فضل اللهم ربنالك الجد                  | 1.4 |
| بأبماجاء في النوم الني و البصل و المكراث       |        | باب                                        |     |
| بأب وضوء الصبيان ومتى يجب عليم ما لغسل         |        | أب الاطمأ نينة حين يرفع رأسه من الركوع     |     |
| والطهور وحضورهم الجاعة والعيدين والخنائر       |        | باب عوى التكبير حين يسعد                   |     |
| وصنوفهم                                        |        | باب فضل السعود                             | 110 |
| باب خروح النساء الى المساجد بالليل والغلس      | 101    | باب بدى ضبعيه و يجافى السيجود              | 111 |
| بأب صلاة النساء خلف الرحال                     | 101    | بأب يستقبل باطراف رجليه القبلة             | 119 |
| بابسرعة انصراف النسامن الصبح وقلة مقامهن       | 105    | ياب اذالم يتم السيمود                      | 119 |
| عصلاف                                          |        | باب السحود على سبعة أعظم                   | 119 |
| باب استئذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد    | 108    | باب السعود على الانف                       |     |
| (كابالحة)                                      | 108    | بأب السحود على الانف في الطين              | 171 |
| بأب فرض الجعة                                  | 100    | بابعق دالثياب وشدها ومنضم المهثو بهاذا     | 177 |
| باب فضل الغسل يوم الجعة وهل على الصبي شهود     |        | خاف أن تنكشف عورته                         |     |
| يوم الجعة أوعلى النساء                         |        | ياب لا يكف شعرا                            | 771 |
| باب الطيب الجمعة                               | 101    | بأب لا يكف ثو به في الصلاة                 | 177 |
| اب فصل الجعة                                   |        | باب التسبيم والدعاء فى المحود              | 177 |
| ياب .                                          |        | باب المكث بين السجدتين                     | 171 |
| بآب الدهن للجمعة                               | 171    | بابلايفترش دراعيه في السحود                | 171 |
| باب يلبس أحسن ما يجد                           | 171    | باب من استوى فاعدافى وترمن صلاته ثمنهض     | 171 |
| باب السوال يوم الجعة                           | 172    | مأب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعة  | 150 |
| نابمن تسوّل بسوال غيره                         | 170    | بأب مكروهو ينهض من السجدتين                |     |
| بأبمايقرأفى صلاة الفعربوم الجعة                | 170    | باب سنة الجاوس في التشمد                   | 177 |
| باب الجعة في القرى والمدن                      | דדו    | باب من لم يرالتشهد الاول واحما             | 171 |
| بأبه لعلى من يشهد الجعمة غسل من النساء         | 179    |                                            |     |
| والصمانوغيرهم                                  |        | باب التشهد في الا تخرة                     | 179 |
| باب الرخصة أن لم يحضر الجعة في المطر           |        | بأب الدعاء قبل السلام                      | 171 |
| ماب من أين توزي الجعة وعلى من تحب              |        |                                            | 177 |
| بأبوقت الجعة اذازالت الشمس                     |        |                                            |     |
| بأب اذا اشتدّ الحريوم الجعة                    | 177    | باب التسلم بيناب يسلم حن يسلم الامام       | 145 |
| البالشي الحالجة                                | ۱۷٤    | بأب من أيردالسلام على الامام واكتني بتسليم | 100 |
| بابلايفرق بن اثنين يوم الجعة                   | 177    | ilaka                                      |     |
| باب لايقيم الرجل أخاه بوم الجعة ويقعد في مكانه |        |                                            | 177 |
| بأب الاذأن يوم الجعة                           |        |                                            | 121 |

|                                               | صحيفا |                                               | صحيفا |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|
| بابفالعيدين والتحمل فيه                       |       | البالمؤدن الواحديوم الجعة                     | 177   |
| باب الحراب والدرق يوم العيد                   |       | باب يحيب الامام على المنبراذا ومع النداء      | 147   |
| بإب الدعا في العيد                            |       | باب الحلوس على المنبر عند التأذين             | ۱۷۸   |
| باب الاكل يوم الفطرقبل الخروج                 |       | البالتأذين عندالخطبة                          | 144   |
| اب الأكل يوم النجر                            |       | بابالخطبةعلى المنبر                           |       |
| باب الخروج الى المصلى بغيرمنبر                |       | البالخطبة                                     | 1.1.1 |
| بابالمشى والركوب الى العيد والصلاة قبل        | 17    | مأب يستقبل الامام القوم واستقبال الناس الامام | 7.4.1 |
| الخطبة وبغيرأذان ولااقامة                     |       | اذاخطب                                        |       |
| باب الحطبة بعد العيد                          |       |                                               | 7.87  |
| باب مايكرهمن جل السلاح في العيد والحرم        |       | باب القعدة بين الخطيتين يوم الجعة             | 140   |
| بابالتمكيرللعيد                               |       | باب الاستماع الى الخطبة يوم الجعة             | 171   |
|                                               |       | بابادارأى الامامرجلاجا وهو يخطب أمره أن       | 1.47  |
| ناب التكبيرأ ياممني واذاغداالي عرفة           | 717   | يصلي ركعتين                                   |       |
|                                               |       | بابمن جاءوالامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين      | 177   |
| بابحل العنزة أوالحربة بينيدى الامام يوم العيد | 77.   | بابرفع اليدين في الخطبة                       |       |
| باب خروج النساءوالديض الى المصلى              |       | ناب الاستسقاق الخطبة يوم الجعة                | 1.4.4 |
|                                               |       | باب الانصات يوم الجعدة والامام يخطب واذا فال  | 119   |
| باب استقبال الامام الناس في خطبة العيد        |       | الصاحبه أنصت فقداغا                           |       |
| باب العلم الذي بالمصلى                        | 177   | باب الساعة التي في يوم الجعة                  | 19.   |
|                                               |       | بأب اذانفرالناس عن الامام في صلاة الجعة فصلاة | 191   |
| باب ادالم يكن لهاجلباب في العيد               | 777   | الامامومن بقي جائزة                           |       |
| باب اعتزال الحيض المصلى                       | 377   | بابالصلاة بعدالجعة وقبلها                     | 195   |
| باب النحر والذبح بالمصلي يوم النحر            | 277   | باب قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا  | 195   |
| باب كالرم الامام والناس في خطبة العيد         | 377   | فى الارض والمنفوامن فضل الله                  |       |
| واذاستل الامام عنشئ وهو يخطب                  |       | اب القائلة بعد الجعة                          | 190   |
| بابسن خااف الطريق اذارجع يوم العيد            | 077   | بأب ملاة الخوف وقول الله تعالى واذاضر بتم     |       |
| بأب إذافاته العيديصلي ركعتين وكذلك النساء     | 777   | فى الارض فليس عليكم جناح الخ                  |       |
| ومن كان فى البيوت والقرى                      |       | باب صلاة الخوف رجالاوركانا                    | 197   |
| باب الصلادة قبل العيدو بعدها                  | 777   | اب يحرس بعضهم بعضافي صلاة الخوف               | 191   |
| بابماجافىالوتر                                | ۸77   | ناب الصلاة عند ساهضة الحصون ولقاء العدق       | 199   |
| بابساعات الوتر                                | ٠٣٠   | بابصلاة الطالب والمطاوب راكاوايا              | 7     |
| بابايقاظ النبى صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر | 177   | بأب                                           | 7.1   |
| ماب ليحمل آخر صلاته وترا                      | 777   | بأب التبكير والغلس الصبح والصلاة عندالاغارة   | 7.7   |
| بأب الوتر على الدابة                          | 747   | والحرب                                        |       |
| بأبالوترفى السفر                              | 777   | (كتاب العيدين)                                | 7-1   |
|                                               |       |                                               |       |





#### (تابع فهرسة الجزء الناني من ارشاد السارى لشرح صحيح المخارى للعلامة القسطلاني)

|   | אלי ביי אונט מייאל מייום שבורט)                             | والمنطقة المنطقة المنط |     |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ĺ | åa.                                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e s |
|   | ٢٥ بابالصلاة في كسوف الشمس                                  | م باب القنوت قبل الركوع وبعده م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77  |
|   | ٢٦ بابالصدقةفي الكسوف                                       | ر أبواب الاستدعام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77  |
|   | - ٢ يَابِ النَّذَاءُ بِالصَّلَّةَ جَامِعَةً فِي الْكَسُّوفِ | ، بأبالاستسقا وخروج الني صلى الله عليه وسلم ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77  |
| • | ٢٦ يَابِخُطِيةُ الامامِ فِي الكَسوفِ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | ٢٠ ناب هل يقول كسفت الشمس أوخسفت                            | م بابدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها سنين ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . " |
| 1 | ٢٦ بأبةول النبي صلى الله عليه وسلم يحقوف الله عداده         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | بالكسوف                                                     | م باب سؤَّال الناس الامام الاستسقا • اذا قطوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7   |
|   | ٢٦ يابالتعوّدمنعذابالةبرفىالكسوف                            | م باب تحويل الرداه في الاستسقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳,  |
|   | ٢٧ ماب طول السحودفي الكسوف                                  | م باب الاستسقاق المسجد الجامع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤   |
|   | ٢٧ ماب صلاة الكسوف جاءة                                     | م باب الاستسقاف فخطبة الجعة غيرمستقبل القبلة ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121 |
| ١ | ٢٧ ماب صلاة النسامع الرجال في الكسوف                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|   | ٢٧ يَابِمنأ حبِالعَتَاقَةُ في كَسُوفِ الشَّهِ سِ            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | ٢٧ يَابِصلاة الكسوف في المسهد                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | ٢٧ بابلاتنكسف الشمس لموت أحدولا لمياته                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | ٢٧ بأبالذكرفي الكسوف                                        | فى الاستسقاء يوم الجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| I | ٢٧ يَابِالدَعَاءُ فِي الْخُسُوفِ                            | ى باباذااستشفَعواالىالامامليستسقى لهم لم يردهم ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٥  |
|   | ٢٧ بابقول الامام في خطبة الكسوف أمابعد                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | ٢٧ بابالصلاة في كسوف القمر                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | ٢٧ بابالركعةالاولى في الكسوف أطول                           | م ياب الدعاء في الاستسقاء قائما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤,  |
|   | ٢٨ باب الجهربالقراءة في الكسوف                              | ى باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٩  |
|   | ۲۸ (أبواب محبودالقرآن وسنتها)                               | م ياب كيف حوّل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره الى ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29  |
|   | ٢٨ باب محدة تنزيل السجدة                                    | الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|   | ۲۸ باب سیده ص                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| I | ٢٨٠ بأب سعدة النعم                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ı | ٢٨ بأب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس                | م باب استقبال القبلة في الاستسقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ı | ليسله وضوء                                                  | ٢ بابرفع الناس أيديهم عالامام في الاستسقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| I | ٢٨ باب من قرأ السجدة ولم يسجد                               | م بابرفع الامام يده في الاستسفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|   | ٢٨ ماب سجدة اذا النواء انشقت                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | ٢٨ باب من معداسمودالقارئ                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | ٢٨ باب ازد عام الناس اذاقر أالامام السعدة                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | ٢٨ باب من رأى أن الله عزوجل لم يوجب السعود                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | ٢٨٠ بأب من قرأ السجدة في الصلاة فسجدها                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | ٢٨٠ باب من لم يجدمو ضعاللسجود من الزحام                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | ٢٨ (أبوابالتقصير)                                           | - (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|   | ٢٨ باب ما جاء في التقصير                                    | ٢ (كَابِ الْكَسُوف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09  |
|   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |

### (تابع فهرسة الجزء الثانى من ارشاد السارى لشرح صعيح البخارى للعلامة القسطلاني)

| السرح في المحاري العلامة الفسطلاني)                 | ( ناجع فهرسها مجر حالها می من ارساد الساری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العدمقة                                             | 40,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ومانسخمن قمام الليل وقوله تعالى ياأيها المزمل الم   | ٢٨٩ باب الصلاة عني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٢١ بابعقد الشيطان على قافية الرأس اذالم يصل        | وم الب كم أفام الذي صلى الله عليه وسلم في حميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اللمل                                               | اوم ماب في كم يقصر الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٢٣ ناب اذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه         | ۲۹۳ ناب يقصراد اخر جمن موضعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٢٣ باب الدعا والصلاقمن آخر الليل                   | ٢٩٥ نابيصلي المغرب ثلاثاني السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٢٤ بأب من نام أول الليل وأحما آخره                 | ٢٩٦ نابصلاة التطوع على الدواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٢٥ بأبقيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره | ٢٩٧ بأب الاعام على الدابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٢٥ بابفضل الطهور بالليل والنهار                    | ۲۹۷ باب نزل للمكتوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٢٧ أبمايكرومن التشديد في العمادة                   | ٢٩٨ بأب صلاة التطوع على الحار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٢٨ بأبمايكرهمن ترك قيام الليل لمن كان يقومه        | ٢٩٨ بأب من لم يتطقع في السفر در الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۲۸ باب                                             | ٢٩٦ أب من تطوّع في السفر في غير دير الصلاة وقبلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٢٩ يَابِ فَصْلَمَن تَعَارُّمِن اللَّمِلُ فَصَلَّى  | ٣ أب الجعف السفر بين المغرب والعشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٣١ بأب المداومة على ركعتى الفجر                    | ٣٠١ نابهل يؤذن أو يقيم اذاجع بين المغرب والعشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣١ ماب الضععة على الشق الاين بعدر كعتى الفجر       | ٣٠٠ أب يؤخر الطهـرالي العصراذ ارتعل قبل أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٣١ مابمن تحدث بعدالر كعتين ولم يضطعب               | التراية الشفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٣٢ ماب ماجا في القطوع منني منني                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٤ بأب الجديث بعدركعتي الفجر                       | مُرکب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٣٤ بابتعاهدركعتي الفعرومن سماهما تعلقعا            | ٣٠٣ ناب صلاة القاعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٣٥ بأب ما يقرأ في ركعتي الفحر                      | ع. و تأب صلاة القاعد بالاياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٣٥ (أبواب التطوع)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٥ بأب التطوّع بعد المكتوبة                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٦ باب من لم ينطق ع بعد المكتبوية                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٧ بأب صلاة الضحى في السفر                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٨ بأب من لم يصل الضحى و رآمواسعا                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٨ ناب صلاة الضحى في الحضر                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٩ بأب الركعتين قبل الظهر                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . ٣٤ ماب الصلاة قبل المغرب                          | ٣١١ نابتحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٤١ بأب صلاة النوافل جماعة                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤٢ بأب التطوع في البيت                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٤٣ ناب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة             | The state of the s |
| سي المستحدقياء                                      | the man is the state of the sta |
| ٣٤٠ باب من أتى مسجدة ما كل سبت                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - س بأن اتمان سيعدقداء راكاوماشيا                   | ٣١٧ باب كيف كأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٤٧ باك فصل ما بين القبر والمنبر                    | كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٤١ نان صحديث المقدس                                | ٣١٩ بابقيام النبي صدلى الله عليه وسلم بالليل ويومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H* 1                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### (تابع فهرسة الجزء الثانى من ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى للعلامة القسطلاني)

| السرح منظ المارحة المارحة المارحة المارحة الماركة الما | ( ما بع فهرسه الجزء المالي من ارسا دالساري                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A RANGE                                                                                                         |
| ٣٧٦ باب الدخول على الميت بعد الموت اذا أدرج في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٤٨ (أبواب العمل في الصلاة)                                                                                     |
| أ كفائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٤٨ بأب استعانة اليدفى الصلاة اذا كان من أمر الصلاة                                                             |
| ٣٧٨ باب الرجلينهي الى أهل الميت بنفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٤٩ بأبماينهي من الكلام في الصلاة                                                                               |
| ٣٧٩ بالدن الجنازة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المناه المالة |
| مرس بأب فضل من ماتله ولدفاحتسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m                                                                        |
| ٣٨٣ مابقول الرجل للمرآة عندالقبراصبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الما موسلانها                                                                                                   |
| ٣٨٣ مابغسل المت ووضوئه بالماء والسدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | el all talenti de man                                                                                           |
| ٣٨٥ بابمايستحبأن يغسل وترا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٠ بأبمن رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مرانا                                                                                                           |
| ٣٨٥ باب مواضع الوضوء من الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٥٤ باب أذادعت الام ولدهافي الصلاة                                                                              |
| ٣٨٦ بابهل تكفن المرأة في ازار الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٥٥ بأب مسم الحمي في الصلاة                                                                                     |
| ٣٨٦ ماب يجعل المكافور في آخره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ورم باب سط النوب في الصلاة للسجود ورم                                                                           |
| ٣٨٦ بابنقض شعرا لمرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| ٣٨٧ مأب كيف الاشعار للميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٥٦ بأب ما يجوز من العمل في الصلاة                                                                              |
| ٣٨٧ ماب يحمل شعر المرأة ثلاثة قرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٥٦ بأب اذا انفلت الدابة في الصلاة                                                                              |
| به س باريدة شعرالم أه خلالها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٥٨ بأبما يجوزمن البصاق والنفيخ في الصلاة                                                                       |
| ٣٨٨ باب الثياب البيض للكفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٥٩ باب من صفق جاهلامن الرجال في صلاته لم تفسد                                                                  |
| المراكة وأدرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (a): 100 10 100 1 5 00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                      |
| الهرم بأب الحنوط للميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٥٩ باباذاقيل للمصلى تقدم أوا تنظر فالتظر فلا بأس                                                               |
| ا. وم مات كمف بكفن المحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٦٠ بابلاردالسلام في الصلاة                                                                                     |
| و ماب الكفن في القميص الذي كف أولا يكف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٦١ بابرفع الايدى فى الصلاة لا مرينزل به                                                                        |
| الكفن بغيرقيص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٦١ باب الخصرفي الصلاة                                                                                          |
| الله الكفنولاعامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣٦٢ بابيفكرالرجل الشئف الصلاة                                                                                   |
| سهم بأب الكفن من جيع المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٦٣ بابماجا فى السهواذا قاممن ركعتى الفريضة                                                                     |
| اله و ما ما دالم و حد الاتوب واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳٦٤ باباداصلي خسا                                                                                               |
| المه المادالميجد كفناالامايوارى رأسمه أوقدميمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٦٥ بأب اذاس لم في ركعتين أوفى ثلاث فسجيد سجيدتير                                                               |
| عطى به رأسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مثل مجود الصلاة أوأطول                                                                                          |
| ٢٩٥ باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣٦٦ باب من لم يشهد في سعدت السهو                                                                                |
| وسلمفلم ينكرعلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٦٧ ناب بكرف محدثي السهو                                                                                        |
| ن ٢ ٣ ما بات الماع النساء الجنائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٦٨ ناب ادالميدر كم صلى ثلاثاً أوأربه اسعد سجدتين                                                               |
| ٦٩٦ باب حدالرأة على غير دوجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وهوحالس                                                                                                         |
| ٣٩٨ نابزيارة القبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٦٩ بأب السهوفي الفرض والتطوع                                                                                   |
| المروع باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٧٠ بأب اذا كلم وهو يصلى فأشار بيده واستمع                                                                      |
| معض بكا أهله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣٧١ أن الاشارة في الصلاة                                                                                        |
| ع و ي ناسمايكرومن النياحة على الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٧٢ بأب في الجنائز                                                                                              |
| ٥٠٤ ماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٧٤ بأب الاحرياتهاع الجنائز                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |

# (تابع فهرسة الجزء النانى من ارشاد السارى لشرح صيم المخارى للعلامة القسطلاني)

| مفيح                                                | المحيقة المسابقة                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ٣٥ بابمن أحب الدفن في الارض المقدسة                 | ٤٠٦ بابليسمنامن شق الجيوب                          |
| ٢٣٦ باب الدفن مالايل                                | ا ٢٠٦ نابرى الذي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة    |
| ٤٣٧ ناب شاء المساجد على القبر                       | ٤٠٨ بابماينه عن الحلق عند المصيبة                  |
| ٨٣٤ ناب، بدخل قبرالم أة                             | ٩٠٤ بابليسمنامن ضرب الحدود                         |
| الشرسد المالاة على الشرسد                           | ووع بابماينهي من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة  |
| ٤٤١ بأب دفن الرجلين والتّلاثة في قبر                | ٥٠٩ ماب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن          |
| ا ٤٤١ ناب من لم يرغسل الشهداء                       | ٤١١ بابمن لم يظهر حزنه عند المصيبة                 |
| 221 بابمن بقدم في اللحد                             | ا ٤١٢ ناب الصبر عند الصدمة الاولى                  |
| ٤٤٢ بأب الأذخر والحشدش في القبر                     | ٤١٤ تاب قول الذي صلى الله علمه وسلم انابك لمحزونون |
| الاعد البهل يخرج المستمن القبر واللعد لعلة          | ١٥٥ باب البكاعند المريض                            |
| ودي عاب اللحدوالشق في القبر                         | ١٥٥ باب ماينه سي عن النوح والبكا والزجر عن ذلك     |
| 227 باباذا أسلم الصبى فات هل يصلى عليه وه           | ٤١٧ باب القيام للجنازة                             |
| بعرض على الصي الأسلام                               | ٤١٧ بابهتي يقعدادا قام للجنازة                     |
|                                                     | ٤١٨ باب من سع جنازة فلا يقعدد حتى توضع عن          |
| ٤٥٢ ماب الحويد على القبر                            | مناكب الرجال الخ                                   |
| ٤٥٤ باب موعظة الحدث عند القبروقعود أصابه حوله       | ٤١٨ ماب من قام لمنازة يهودي                        |
| ٤٥٦ بابماجا في قاتل النفس                           | ٤١٩ ماب حل الرجال الجنارة دون النساء               |
| ٤٥٧ بأب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفا   | ٢٠ ياب السرعة بالخمارة                             |
| للمشركين                                            | ٢٦١ بأبقول الميت وهوعلى الجنازة قدموني             |
| ٤٥٨ باب ثنا الناس على الميت                         | ٢٦١ بأب بن صف صفين أوثلاثة على الجنازة خلف         |
| ٠٦٠ بابمامان عذاب القبر                             | الامام                                             |
| ٤٦٦ باب التعودمن عذاب القبر                         | ٤٢١ بابالصفوفءلي الجنازة                           |
| ٤٦٧ بابعداب القبرمن الغسة والبول                    | ٤٢٣ بابصفوف الصيبان مع الرجال على الجنائز          |
| ٧٧٤ بأب المت يعرض علمه بالغداة والعشي               | ٤٢٣ ماب سنة الصلاة على الجنائز                     |
| ٢٦٨ أب كلام الميت على الجنازة                       | ٢٦٤ باب فضل الباع الجنائز                          |
| 77 ياب ماقيل في أولاد المسلمن                       | ٤٢٧ باب من المطرحتي مدون                           |
| وجء بأب ماقيل في أولاد المشركين                     | ٤٢٨ باب صلاة الصيبان مع الناس على الجنائز          |
| ٤٧١ ماب *                                           | 274 باب الصلاة على الجنائر بالمصلى                 |
| ٤٧٤ ماب موت يوم الاثنين                             | ٤٢٩ باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور         |
| ٤٧٥ باب موت الفعاة                                  | ٤٣٠ بابالصلاة على النفساء                          |
| ٤٧٦ بأبماجا فى قبرالنبى صلى الله عليه وسلم وأبي بكر | ٤٣١ بأب أين يقوم من المرأة والرجل                  |
| وعررضي الله عنهما                                   | ٤٣١ باب السلبيرعلي الجنازة اربعا                   |
| ٤٧٩ بابماينه ي منسب الاموات                         | ٤٣٢ باب قراءة فأتحة الكتاب على الجنازة             |
| ٤٧٩ بابذكرشرارالموتى                                | ٤٣٢ باب الصلاة على القبربعد مايدفن                 |
| *(غَتَفَهُرسة الحَرْ المَّانَى ويلمِافِهُرسةهامشه)* | ٤٣٣ بابالميت يسمع خفق النعال                       |
|                                                     |                                                    |



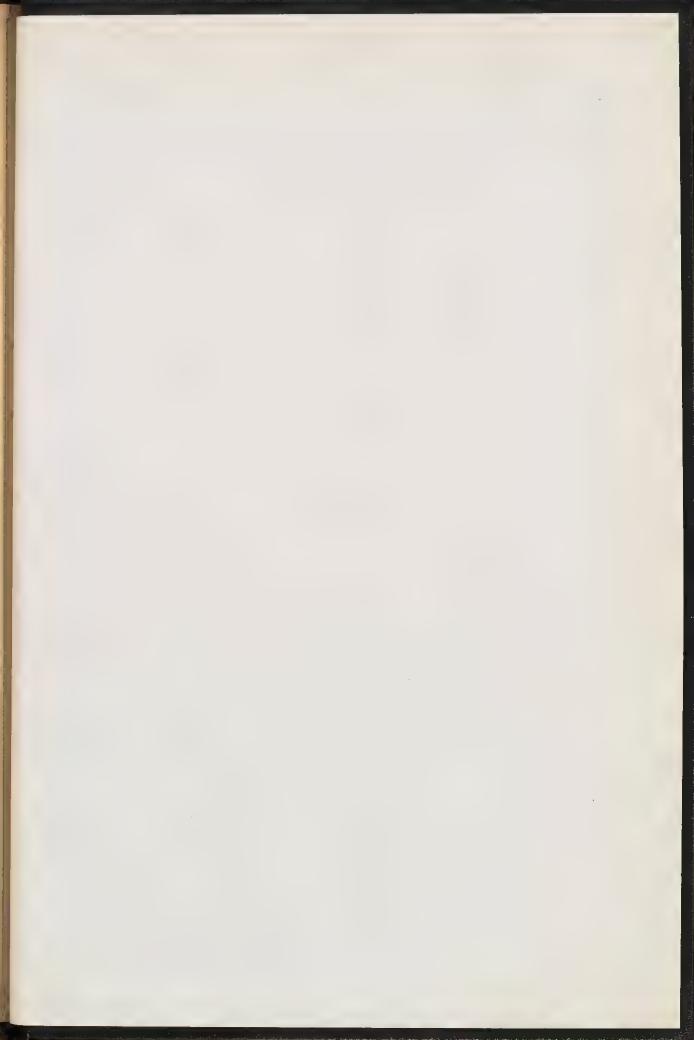

### (فهرســـة)

### شرح الامام النووى على صحيح الامام مسلم الموضوع بهامش الجزء الناني من القسطلاني

| شرح الامام النووى على صحيح الامام مسلم الموضوع بهامش الجزء الناني من القسطلاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 40,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 40,50 |
| رفع الامانة والايمان من بعض القلوب وعرض ٢٠٣ (كتاب الطهارة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ناب  | 7     |
| ن على القاوب المنافق ا | all  |       |
| سانأن الاسلام بدأغر ياوسيه ودغر يماالخ ٢٠٧ باب وجوب الطهارة الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ناب  | 15    |
| ذهاب الايمان آخر الزمان ٢١١ باب صفة الوضو و كاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب  | 17    |
| جوازالاستسرار بالايمان للغائف ٢١٨ باب فضل الوضو والصلاة عقبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |
| تألف قلب من يخاف على ايمانه لضعفه والنهبي ٢٢٧ باب الذكر المستحب عقب الوضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ناب  | 1.8   |
| القطع بالايمان من غيردليل قاطع ٢٣١ باب آخرفي صفة الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ءَن  |       |
| زيادة طمأ بينة القلب بنظاهر الادلة ٢٣٦ باب الايتار في الاستنثار والاستعمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ناب  | 77    |
| وجوب الايمان برسالة نبينا مجمد صلى الله علمه ٢٣٦ باب وجوب غلل الرجلين بكالهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ىاب  | 77    |
| الىجد عالناس ونسخ الملل علته العامة المجدع الناس ونسخ الملاعلته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وسا  |       |
| ا بانزول عيسى بن مربع حاكما بشريعة نبينا ٢٤٥ باب خروج الخطايامع ما الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ٣٠    |
| دصلي الله على وسلم واكرام الله زهالي هده ٢٤٦ باب استحباب اطالة الغرة والتحبيل في الوضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جع   |       |
| مةزاد الته شرفاو بان الدليل على ان هذه الملة ا ٢٥٥ باب فضل السباغ الوضوعلى المكاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الاه |       |
| سيخوأنه لاتزال طائفة منها طاهرين على الحق ٢٥٦ بأب السواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.   |       |
| يوم القيامة إ ٢٦١ باب خصال الفطرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |
| بانالزمن الذى لايقبل فيمالاعان ٢٦٨ باب الاستطابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب  | 70    |
| بدالوحى الحارسول الله صلى الله عليه وسلم الممار باب المسم على الخفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ۲۸    |
| الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم الى ٢٩٨ باب التوقيت في المسم على الخفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بأب  | ٥٣    |
| موات وفرض الصاوات ٢٠٠١ باب جواز الصاوات كله ابوضو واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |
| معنى قول الله عزوجل ولقـــدرآ منزلة أخرى ٣٠٠ بأب كراهـــة غمس المتوضئ وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 9.    |
| لرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الاسراف في نج استما في الأعاقبل غسلها ثلاثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| ، اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سجانه ٧٠٠ باب حكم ولوغ المكلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب  | 1.0   |
| الى ١٣١٣ بابالنهى عن البول في الما الراكد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وته  |       |
| ائبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار (٣١٥ باب النهبي عن الاغتسال في الماء الراكد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| ، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لامته و بكائه [٣١٦ بأب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات اذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | باد  | 179   |
| قةعايهم حصلت في المسعد الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | å,ii |       |
| بيان أن من مات على الكنر فهوفى النارولا ٢٠٠ باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ناد  | 1.1.1 |
| لهشفاعة ولاتنفعه قرابة المقربين ١٣٠٤ بأب حكم المنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| مشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لابي طالب ٣٢٧ بأب نج اسة الدم وكيفية غدله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ناد  | 117   |
| تخفيف عنه بسببه المستبراء المسلم المستمراء المستبدء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | - 11  |
| الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنــة منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ناد  | 191   |
| برحسابولاعذاب ٣٣٦ (كتاب الحيض)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _    |       |
| بيان كونهذه للامة نصفأهل الجنة على ١٣٣٠ باب. اشرة الحائض فوق الازار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باد  | 199   |

| على صحيح الامام مسلم)                           | ووی  | (تابع فهرسة شرح الامام الذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ä                                               | صح و | ā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صيو      |
| باب الوضوعماست النار                            | 217  | باب الاضطعاع مع الحائض في لحاف واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,<br>רדז |
| ياب الوضوء من لحوم الابل                        | 773  | بابجوازغسل الحائض رأس زوجها وترجيله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 477      |
| ياب الدليل على أن من تيقن الطهارة عُمُلكف       | ٤٢٥  | وطهارة سؤرها والاتكاف حجرها وقراءة القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك                   |      | فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| بابطهارة جاود الميتة بالدباغ                    | 173  | يابالذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 727      |
| فصل يجوز الدماغ بكل شئ بنشدف فضلات الحلد        | 173  | يابغسل الوجه واليدين اذا استيقظ من النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲٤٧      |
| ويطيده وعنعمن ورودالفسادعليه                    |      | بابجوازنوم الجنبواستحماب الوضواله وغمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٤٧      |
| ابالتمم                                         | 277  | الفرج اذاأرادأن بأكل أويشرب أوينام أويجامع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                 |      | بابوجو بالغسل على المرأة بخروج المي منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 707      |
|                                                 |      | بأب بان صفة من الرجل والمرأة وأن الولد مخاوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| بأب حوازا كل الحدث الطعام وأنه لاكراهة          | 449  | امنمائهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| فى ذلك وأن الوضو المسعلي الفور                  |      | باب صفة غسل الجنابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 777      |
| ابمايقول اذاأر اددخول الخلاء                    | ٤٥-  | باب القدر المستحب من الماء في غسل الجناية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲٦٨      |
|                                                 |      | وغسل الرجل والمرأة من انا واحدفى الة وأحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| (كتاب الصلاة)                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| بأب بد الا أذان                                 | 207  | باب استصاب افاضة الماعلى الرأس وغيره ثلاثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۷۷      |
| بأب الا مربشفع الادان وابتار الاقامة الاكلة     | १०९  | ناب حكم ضفائر المغتسلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۷۹      |
| الاقامة فانهامشي                                |      | بأباستحماب استعمال المغتسلة من الحمض فرصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۸۱      |
| المصفة الأثنان                                  | 275  | من مسك في موضع الدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| بأب استعباب اتحادمؤدنين للمسجد الواحد           | ٤٦٤  | باب المتحاضة وغسلها وصلاتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۸٦      |
| مأت خوازأذان الإعى اداكان معديصر                | ٤٦٦  | بأبوجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۹۸      |
| بأب الأمسالة عن الإغارة على قوم في دار الكفراذا | ٤٦٧  | بأب تسترالمغتسل شوب ونحوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٠١      |
| الدان                                           | 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٠٢      |
| باباست القول مثل قول المؤذن لمن معهم            |      | بأب جوازالاغتسال عريانافي الخلوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٠٥      |
| يُصلي على الدي صلى الله عليه وسلم عميساً لله    | :    | بأب الاعساء بحفظ العورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٠٧      |
| الوسيلة                                         |      | ياب التسترعند البول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٠٩      |
| فصل قال القاضى عاض رجه الله قوله صلى الله       | ٤٧٣  | باب بان اللهاع كان في أول الاسلام لايوجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤٠٩      |
| عليه وسلم اذا قال المؤدن الله أكبرالخ           |      | الغسل الأأن ينزل المنى وسان نسخه وأن الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| باب فضل الاذان وهرب الشيطان عند مماعه           | ٤٧٤  | The state of the s |          |
|                                                 | *(ت  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |





FD 14

al-Qastallani, Ahmad.

Irshad al-sari

## ا مجزء الشاني

من ارشاد السارى اشرح صحيح المخارى العدادمة القدادة القدادة القدادة القدادة القدادة المن الله به آمين

V-2

(وبهامشهمتن صحيح الاماممسلم وشرح الامام النووى عليه)



(الطبعة السادسة) بالمطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر الحمية سنة ١٣٠٤

خدشاأ و بكربن أي شدة حدثنا أو معاوية ووكسع ح وحدثنا أبو معاوية عن الاعش عن زيدس وهبعن حديقة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قدراً يت احدهما وأنا أنظر الاتخر

\*(بابرفع الامانة والاعانمن بعض القاوب وعرض الذتن على القاوب)\*

فمهقول حديقة رضي اللهعنده حدثنارسول اللهصلي اللهء لممهوسلم حديثين قدرأ يتأحدهما وأنأ أنظرالانخ الى آخره وفيه حديث حدديقة الآخرفي عرض الفتن وأناأذ كرشر حلفظهما ومعناهما على ترتم ماانشا الله تعالى فاما الحديث الاول فقال مسلم (حدثنا أنوبكر سأبى شسة حدثناأ بومعاوية ووكيع قال وحددثنا أبوكريب حدثناأ تومعاوية عن الاعشعن زردن وهب عن حذيفة رضي الله عنه) هذا الاستناد كله كوفسون وحذيفةمدايني كوفي وقولهعن الاعش عنزيد والاعشمدلس وقدقدمناان المدلس لايحتجروات اذاقال عنوجوا بهماقدمناه مرات فى الفصول وغيرها اله ثبت سماع الاعشهدا الحديث من زيدمن جهة أخرى فليضره بعدهذاقوله فيهعن وأماقول حذيفة رضي الله عنه (حدثنارسول اللهصلي الله عليه وسلم حديثين ) فعناه حدثنا حديشن في الامانة والافروايات حذيفة كشرةفي الصيحين وغيرهما قالصاحب التجريروعني بأحد



(بسم الله الرحن الرحيم) كذاهي ثابته في غير واية ابن عساكر كافي الفرع وأصله (كتاب الاذان)\*

بالذال المحمدة وهوفي اللغة الاعلام وفي الشرع اعلام مخصوص بألف اظ مخصوصة في أو قال مخصوصة ثابت لابن عساكر ساقط في رواية أبي ذر وغيره (باب مد الاذان) ج مزة بعد الدا المهملة أى المدائه وللاصلى وأبى دربد الاذان فأسقط التبويب (وقولة) بالرفع أوبالحرعظ على المجرور السابق وللاصيلي وقول الله (عزوجل وإذا ناديم) أذنم داعين (الى الصلاة) التي هر أفضل الاعمال عند دوى الالباب (اتحذوها هزواولهما) أي اتحذوا الصلاة أوالمناداة وفمه دلل على أن الاذان مشروع للصلاة (ذلك انهم قوم لا يعقلون) معانى عمادة الله وشرائعه واستدل على مشروعمة الاذان النص لا بالمنام وحده قال الزهري فهماذ كره ال كثير الحافظ قدذ كرالا التأذين في هـ ندما لا يقروا ما بن أبي حاتم (وقوله) تعـ الى الرفع والحركام (أذانودي للصلا أذنالها (من يوم الجعة) عند قعود الامام على المنبر الغطبة زاد في رواية الاصملي الآية واللا للاخته اصوعن ابن عماس فهارواه أبوالشيخ أن فرض الاذان نزل مع الصلاة ما أيها الذين آمنو اذانودى للصلاةمن يوم الجعة والاكثرون على أنه برؤناء بدالله سنز بدوغبره ووجه المطابقة سا الترجة والاتين كونه مامد يتن واشدا الجعة اعاكان بالمديثة فالراج أن الاذان كان السنة الاولى من الهجرة \* وبالسند قال (حدثنا عران سمسرة) بفتح المم وسكون المنا الصَّية الادمى البصرى (قال-دثناعبدالوارث) بنسعيد بنذكوان التنوري بفتح المنا الفوقية وتشديد النون البصرى (قال-دشاخالة) ولغيرانوى دروالوقت والاصلى عالد الحذا (عن الى قلامة) بكسر القاف عبد الله بن زيد (عن انس) وللاصدلي زيادة ابن مالك (قال ذكر الناروالناقوس فذكروااليهودوالنصاري كذاوقع مختصرافي رواية عبدالوارث وساقه بتمام عبدالوهاب في الماب اللاحق حدث قال لماكثر الناس ذكروا ان يعلمو اوقت الصلاة بشي

حدثناأن الامانة زلت في جدد قلوب الرجال غرزل القرآن فعلوا من القرآن وعلوامن السدنة غ حدثنا عن رفع الامانة

الحديثين قوله حددثناان الامانة نزات في حذرقاوب الرجال وبالثاني قوله عددانا عن رفع الامانة الخ وقوله ان الامانة نزات في حذرقلوب الرجال)اماالحددرفهو بفتح الحم وكسرهالغتان وبالذال المعجة فهما وهوالاصل فالالقاضيعياض رجهالله مذهب الاصمعي فيهذا الحديث فتحالجهم وأنوعرو يكسرها واماالامانة فالظاهر ان المراديها التكليف الذي كاف الله تعالىمه عماده والعهدالذىأخلدهعليهم قال الامام أبوالحسين الواحدي رجها لله في قول الله تعالى الماعرضنا الامانة عملي السموات والارض والحمال فالرام عماس رضي الله عنهما هي الذرأئض التي افترضها الله تعالى على العماد وقال الحسن هوالدين والدين كله أمانة وقال أبو العالية الامانة ماأمر وابه ومانهوا عنمه وفال مقاتل الامانة الطاعة قال الواحدي وهوقول أكثر المفسرين قال فالامانة في قدول جمعهم الطاعة والفرائض التي يتعلق بادائها الثواب وتتضيعها العقاب والله أعلم وقال صاحب التحرر والامانة في الحديث هي الامانة المذكورة في قوله تعمالي اما عرضنا الامانة وهيعن الاعان فأدا استمكنت الأمانة منقلب العبد قامحننذ بأداءالتكالف واغتنم ماردعلمهم ماوحدفي اقامتها والله أعلم واماقوله صلى الله عليه وسلم

عرفونه فذكرواأن بوروا باراأو يضربوا باقوسا (فامر بلال) بضم الهمزة أى أمره النبي صلى الله علمه وسلم كاوقع مصرحا مفي رواية النسائي وغيره عن قتيمة انعمد الوهاب (أن يشفع الاذان) فقعات وسكون الشين أي بألى بألفاظه مثنى الالفظ التكبير في أوله فانه أربع والا كلة التوحيد ل آخره فانها مفردة فالمرادم عظمه (وأن يوتر الآفامة) الاافظ الاقامة فانه يثني واستنبط من وله فأمر بلال وجوب الاذان والجهورعلي أنه سنة وأحاب القائل بالوجوب بأن الامر انما وقع صفة الاذان في كونه شفعالالاصل الاذان وأئن سلنا اله لنفس الاذان لكن الصيغة الشرعية إجمة في الشي ولو كان نفلا كالطهارة لصلاة النفل وأجمب بأنه اذا ثبت الاحر بالصفة لزم أن كون الاصل مأمورابه قاله الن دقمق العيد ﴿ ورواة هذا الحديث الحسة بصر يون وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف فىذكر بني اسرائيل ومسلم وأبودا ودوالنسائي التردنى وابن ماجه \* وبه قال (-دشامجود بنغيلان) بفتح الغين المجمة العدوى المروزى والحدثناءبدالرزاق)بنهمام (قال أخبرنا ابنجر ج)عبد الملك قال اخبري) بالافراد (نافع) مولى اب عر (ان ابن عر) بن الخطاب (كان يقول كان المسلون - من قدموا المدينة) من مكة فالهمرة المجمعون فستعمنون الصلاة الماء المهملة يتفعلون أى يقدرون حينها المدركوهافي الوقت وللكشميهي فتحسنون للصلاة (ليس شادى لها) بنتج الدال مسنيا للمفعول وفيه كانقاوا عنابن مالك جوازاستعمال ليسحو فالااسم لها ولاخبر ويجوزأن بكون اسمهاضم مرالشان وخسرهاالجلة بعدوفي رواية مسلم مايؤيد ذلك وافظه ليس ننادى بهاأحد (فَدَكُلُمُوا)أَى الصابة رضى الله عنهم (بوما في ذلك فقال بعضهم التخذوا باقوسا) بكسر الخاعلى صورة الامر (مثل ناقوس النصاري) الذي يضر بونه لوقت صلاتهم (وقال بعضهم بل بوقا) أي التخذوا يوقايضم الموحدة (مثل قرن البهود) الذي ينفي فيه فيحتمعون عند ماع صوته ويسمى الشرور بفتح الشين المجمة وتشديد الموحدة المضمومة فافترقوا فرأى عمد الله سنزيد الاذار فاالى الني صلى اللهعليه وسلم فقص عليه رؤياه فصدقه وسيقطت واورقال لابي الوقت وبلفي واية أخرى (فقال عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (اولاً) بهمزة الاستفهام وواو العطف على مقد تدرأى أتقولون عوافقتهم ولا (تمعثون رجلا) زاد الكشميني منكم حال كونه (ينادى بالصلة) وعلى هذافالنا هي الفصحة والتقدير كاحر فافترقوا قاله القرطى وتعقبها لحافظ بنجر بأن سياق حديث عبدالله من زيد يخالف ذلك فأن فمه انه لماقص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم قال فسمع عمر الصويت فخرج فأتى الذي صلى الله علمه موسلم فقيال رأيت مثل الذي رأى فعل على أن عمر لميكن حاضرالماقص عبدالله قال والظاهرأن اشارة عربارسال رجل شادى الصلاة كانت عقب المشاورة فما يفعلونه وأنارؤ باعدالله كانت بعد ذلك وتعقمه المدي بحديث أبي بشرعن أبي عمر س أنس عن عومة له من الانصار عند أى داود فانه قال فيه بعد قول عدد الله من زيدا ذ أنانيآت فأراني الاذان وكان عرقدرآه قبل ذلك فكتمه فقالله النبي صلى الله علمه وسلم مامنعك أن يخمرناالي آخره ولدس فيمه أن عرسمع الصوت فرح فقال فهو يقوى كالأم القرطي وبرد كلامبعضهمأى ابزحجرانهي وأجاب ابزجرفي انتفاض الاعتراض بأنهاذ اسكت فحرواية أبىء ـ برعن قوله فسمع عـ والصوت فحرج وأثبتها ان عمر انما يكون السات ذلك دالا على أنه لم يكن حاضرافكيف يعترض عثل هذا (فقال) بالفاء ولابي الوقت و قال (رسول الله صلى الله عليه وسداما بلال قم فضا درالصلاة) أى ادهب الى موضع بارز فضاد فديه بالصلاة ليسمعك الناس كذا قاله النووى متعقبان استنبط منه مشروعه فالأذان قاءكا كانخز عقوان

المنذر وعياض نع هوسنة فيه وبه استدل العلامة الجلال المحلى للقيام موافقة لمن تعقيا النووى فانقلت ماألحكمة في تخصمص الاذان بر ويارجل ولم يحكن بوحي أجمل لمافيه من التنو به بالنسي صلى الله عليه وسلم والرفع لذكره لانه اذا كان على لسان غير كان أرفع اذكره وأفحر لشأنه على انه روى أبود او دفى المراسيل ان عمر لما رأى الاذان جاء ليخه والم المدلاة والسلام سمقائبها الوحى \* ورواة هذا الحديث خسمة وفيمه التحديث والاخبال في والقول وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي ﴿ إِنَّا الأَذَانُ مِثْنَي مَثْنَى ) بغيرتنو ين مع السَّكرال ا للموكدأي مرتبن مرتبن ولابن عساكر وعزاها العدي كالحافظ بن حرلف مرا الكشمين منى مفرداياس قاط الثانية \* و بالسند قال (حدثناسلمان بن حرب) الازدى الواشي معيد الم مهده المصرى (قال حدثنا حادين زيد) بن درهم الجهضمي المصرى (عن ماك بن عطيلة بكسرالسين و يتحقيف الميم المصرى المزيدي بكسر الميم وسكون الزاى بعدها موحدة (عن الوب) السخساني (عن ابى قلابة) بكسر القاف عبد الله من زيد الجرى المصرى (عن انس) وللاصلى زيادة النمالك (قال آمر) وفي الفرع المركي قال قال أمر (بلال) بضم الهمزة أي أمره الرسول صلى الله عليه وسُلم لانه الاحر الناهي وهذا هو الصواب خلافًا لمن زعماً به موقوف و دفع بأن الليراء عِن الشرع لا يحمل الاعلى أمر الرسول (ان يشفع الاذان) بفتح المثناة التحسّة أي يجعل أكز كَلَّاتُهُمْمُنَاةً (وَانْ يُورُّ ) وَفَرُوا يَهُ وَيُورُ (الْآقَامَةُ) أَي يَفُرُدُهَا جَمِعًا (الاالآقامةُ) أي لَفَظْ الاقامة وهي قوله قد قامت الصلاة فانها تشفع وسنقط للاصملي الفظ الاقامة الاولى ﴿ وبه قال (حدثناً) بالجع ولا بى ذرحد أي (محد) زاد أبو ذروهوا سسلام (قال اخبرناً) وللاصلى حدثنا ولا بى ذرحد أي (عبد الوهاب) وللاربعة عبد الوهاب الثقفي (قال اخبرنا) ولابن عساكر حدثا (خالد الحذاء) بن مهران (عن الحقلابة) رضى الله عنه (عن انس بن مالك) رضى الله عنه (قال ال كثرالناس) بتشديد المهم (قال ذكروا) جواب لماولفظة قال الثانية زائدة لذا كيد قال السابق (ان يعلمواوقت الصلاة بشيّ يعرفونه) بضم أقل يعلموا وكسر الله أي يحد لواله علامة يعرف بها وأكرية ولغبرالاربعة ان يعلوا بفتحهامن العلم (فذكروا ان بوروا) أى يوقدوا (نارااو يضربوا ناقوساً) كالجوسوالنصارى (فاص بلال) بضم اله مزةاى فأص مالني صلى الله عليه وسلم وان يشـ ننع الاذان) أى معظمـ ه (وان وتر الاقامة) أى بأني بألفاظها مفردة أى الاافظ قد قامت الملاة فمأني بم اشفعا كافي الحديث السابق وهدنا مذهب الشافعي وأحدد والمرادمعظمها فان كلة التوحيد في آخر الادان مفردة والتكسر في أوَّله اربع ولفظ الا قامة مدى كامر ولفظ الشدفع بتناول التثنية والتربيع فلمس في لفظ حدديث الباب ما يخالف ذلك على أن تحكر با التسكر برتنسة في الصورة مفردة في الحكم ولذا يستحب أن يقالا منفس واحدودهب مالك وأتماعه الى أن السكمير في أول الاذان من تمنار واست من وجوه صحاح في أذان أي محذورة وأذان ابن زيد والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظ الى زمانهم لناحديث أبي محذورة عندمسا وأبىعوانةوالحاكموهوالحفوظءنالشافعيمنحديث ابنزيدكامروالأقامة احدى عشرا كلةوالاذان تسع عشرة كلة بالترجيع وهوأن يأتى بالشهادتين مرتن سرتاقيل قولهماجهرا لحديث مسلم فيه واغا اختص الترجيع بالشهادتين لأنهما أعظم ألفاظ الأدان وليس بسنة عند الحنفية الروايات المتفقة على أن لاترجيع في أذان بلال وعمرو بن أم مكتوم الى أن توفيا والله أعلم إلى هذا (باب) باتسوير (الا قامة) التي تقام بها الصلاة ألفاظها (واحدة) لم يكر رلفظ واحدة مراعاة للفظ حديث اسعرعنداب حبان ولفظه الاذان مثني والافامة واحدة نع فى حديث أي

فقال منام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه في ظل أثر هامئل الوكت ثم نام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه في ظل أثر هامئل أثر المجل كمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شئ ثم أخسد حصى فد حرجه على رجله أخسد حصى فد حرجه على رجله

(فيظل أثرها مثل الوكت) فهو بفتح الواوواسكان الكاف وبالتيا المثنياة من فوق وهوالاثر السمركذا قال الهروى وقال غره هوسوا ديسبر وقبل هولون يحدث مخالف للون الذي كان قد إه واما الجيل فمفتح المم واسكان الحسم وفتحها الغتان حكاه ماصاحب التحرير والمشهور الاسكان يقال منه محات بده بكسرالح مع عمل بفحهامح لابقحهاأيضا ومحلت بفتح الجم تحل بضمها محلاما سكانما الغتانمشهورتان وأمجلهاغ مرها قالأهل اللغة والغريب المجلهو التنفط الذي يصهر في المدمن العمل بفأسأونحوها وبصركالقبةفيه ماءقلمل واماقوله اكحمردحرحته على رحلك فنفطفتراه منتبرا واس فيهشئ)فالجروالدحرجةمعروفان ونفط نفتح الندون وكسر الفاء ويقال تنفط ععناه ومنتبرا مرتفعا وأصل هذه اللفظة الارتفاع ومنه المنسر لارتفاعه وارتفاع الخطيب علمه وقوله نقط ولم يقل نقطت مع ان الرجل مؤته اماأن يكون ذكر نقط اتساعا للفظ الرحسل واماأن يكون أساعالعين الرجسل وهو العضو وأماقوله (ثمأخـنحصي فدحرجه) فهكداصطناهوهو ظاهرووقعفيأ كثرالاصول ثمأخذ

فيصبح الناس شبايعون لا يكادأ حد يؤدى الامانة حتى يقال ان في فى فلان رجلا أمينا حتى يقال الرجل ماأ حلده مااظرفه مااعقله وما فى قلبه مثقال حبة من خودل من ايان ولقد أتى على زمان وماأنالى أيكم بابعت لتن كان مسلما لبردنه على بابعت لتن كان مسلما في وموديا دينه ولئن كان فصر انسا أو يهوديا ليردنه على ساعيه وأما اليوم في المنت لاياد عمنكم الافلانا وفلانا

حصاةفدح جهافرادلفظ الحصاة وهوصح أيضا وبكون معناه دحرج ذلك المأخوذ أوالشئ وهو المصاة والله أعلم قال صاحب التحريرمعنى الحدديث ان الامانة تزول عن القلوب شمأفشم أفاذا زالأولجزعمنهازال فورها وخلفته ظلة كالوكت وهواعتراض لون مخالف للون الذى قبله فأذاز الشئ آخرصار كالمجل وهوأثر محكم لايكاد بزول الابعدمدة وهذه الظلمة فوق التى قىلھائمشىمەز وال ذلك النور بعدوقوعه في القلب وخروجه بعد استقرارهفيه واعتقاب الظلمة اياه محمر بدح حه على رجله حتى يؤثر فيها ثميزول الجرويدي التنفط وأخذه الحصاة ودحرجته الاهاأراد بهزيادة السان وايضاح المدذ كور واللهأعملم وأماقول حذيفةرضي اللهعنه (ولقددأتى على زمان وما أمالى أيكم مايعتالة فاكن مسل الردنه على دينه والمنكان نصراساأو يهود البردنه على ساعمه وأماالوم فاكنت لامايع الافلانا وفلانا) فعمني المايعة هناالسع والشراء المعروفان ومراده اني كنت أعلمان الامانة لمرتفع وانفى الناسوفاء

نقبه المحذورة عندالدا رفطني تكريره (الاقولة قد قامت الصلاة) فانه يكرره ﴿ وِبالسند قال (حدثنا يب على سعبدالله) بن جعفر المدين البصري امام عصره في الحدديث وعلله ( قال حدثنا المعمل بن - برا الراهم) بعليمة (قال حدثنا خالد) وفي رواية خالدالحدا (عن الحقلابة) عبد الله بنزيد (عن نسم أنس) والاصلى أنس بن مالك (قال امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة) وهي الاعلام المسروع في الصلاة بالفاظ مخصوصة وتتازعن الاذان بأن يأتى بها قرادى وهو حق على الخفية في المنفية في المنفية في المنافقة بالمنافقة بالمناف كرال الترمذي وكان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الاذان والا قامة (قال اسمعيل) يرى ان علية المذكور (فذكرت ) بحدف ضمر المفعول أي حديث عالدولل كشميه في والاصدلي فذكرته مَعْ (اللهوب) السخساني (فقال الاالا قامة) أي الالفظ قوله قد قامت الصلاة فانها تشدفع لانها - ألقة مودمن الاقامة بالذات وماادعاه ابن منده من ان قوله في حديث عمال في باب الاذان مثنى بالمشى الاالاقامة من قول أبوب غير مستدكما في رواية المعيل يعني هذه وقول الاصيلي انهامن الله قول أبوب المن قول سمال متعقب بحديث معمر عن أبوب عند عبد الرزاق ولفظه كان بلال يثني ول الاذانُ وبوتر الاقامة الاقوله قد قامت الصلاة والاصلّ انّ ما كان في الخبرفه ومنه حتى يدل دليل لخبر على خلاقه ولادايل فى رواية المعميل هذه لانه انما يتعصل منها ان خالدا كان لايذكر الزيادة وكان كلم ألوبيذ كرهاوكل منهــماروى الحــديثءن أبى قلابة عن أنس فـكان فى رواية ألوب زيادةمن فظ أحافظ فتقبل فاله فى الفتح والجهور على شفعها الامالكا ولاحجة له في الحديث الثاني من حديثي عال الباب السابق لما في سابقه واحتجاجه بعمل أهل المدينة معارض بعدمل أهل مكة وهي تجمع الكذير في المواسم وغيرها ومعهم الحديث الصيع فراب فضل التأذين) وبالسند قال (حدثنا عبدالله بن يوسف )التنيسي قال (اخبرنامالل ) الامام (عن الى الزناد) بكسر الزاى وبالنون الخفيفة عبداً لله منذكوان (عن الاعرج)عبد الرجن بن هرمز (عن الي هريرة) رضي الله عنه (أنرسول الله) ولا ي ذرأن النبي (صلى الله عليه وسلم قال اذا فودي المصلاة) أي لاجلها (ادر السَّمان أي-نس الشمطان أو المعهودهار باالى الروحامين سماع الاذان حال كونه (وله) ولانى ذروالاصيلى له (ضراط) يشعل به نفسه (حتى) أى كى (لايسمع التأذين) لعظم أحره لما الشقل علىهمن قواعد الدين واظهار شرائع الاسلام أوحي لايشهد للمؤذن عايسهعماذا استشهدوهم القيامة لانه داخل في الجن وآلانس المذكورين في حديث لايسمع مدى صوت المؤذنجن ولاانس ولاشئ الاشهدله يوم القيامة ودفع بأنه ليس أهـ لا للشهادة لآنه كافر والمراد فالحديث مؤمنو الجن واغمايي عفد الصلاة مع مافيها من القرآن لان عالبها سرومنا جاة فله انطرق الى افسادهاعلى فاعلها وافسادخشوعه بخللف الاذان فأنهرى أتفياق كل المؤذنين على الاعلان به ونزول الرجة العامة عليه مع يأسه عن أن يردهم عا أعلنوا به و يوقن ما فيسة عا أتفضل الله به عليهم من ثواب ذلك و يذكر معصمة الله ومضادّته أحره فلاعلا الحدث المحصل له من الخوف وقد للانه دعا الى الصد لا قالتي قيم السعود الذي امتنع من فعد له لما أحربه ففيه تصميمعلى خالفة أمرالله واستمرارهعلى معصمة اللهفاذ أدعاداعى الله فرمنه وللاصيلي ولهضراط بالواوعلى الاصل في الجله الاسمية الحالية أن تدكون الواووقد تقع بغيرها كافي اهبطوا بعضه كم لبعض عدة (فَاذَاقضي) المشادي (المنسدام) أي فرغ المؤذن من الآذان وللاصم لي وابن عساكر قضى بضم القاف ممنياللمفعول النداء الرفع لقيامه مقام الفاعل (اقبل)أي الشيطان زادمسلم فرواية صالح عن ألى هريرة فوسوس (حتى اذا توب للصلاة ادس الشيه طان بضر المثلثة وكسرالوا والمسددةمن ثوبأى أعمدالدعا اليهاو المرادالا فامة لاقوله في الصير الملاة

خــر من النوم لانه خاص به ولمسلم فاذا سمع الا قامة ذهب (حتى أذا قضى) المثوب (التثويب) وللاصملي وابن عساكر حتى اذاقضي بضم القاف التثويب بالرفع كالسابق (اقبل) أي الشيطان ساعيافي ابطال الصلاة على المصلين (حتى يخطر ) بنتج أوله وكسر الطاء كاضمطه عياض عن المتقنين وهو الوجه أي نوسوس (بن المر) أي الانسان (ونفسه) أي قلمه ولاي در يخطر يضم الطاعن أكثرالر واةأى يدنومنه فيمر بين المرءو بين قلمه فيشغله ويحول منهو بين ماريدهمن اقباله على صلاته واخلاصه فيها (يقول)أى الشيطان للمصلى (أذكر كذاأذكر كذا) ولكرعة اذ كركذاواذكركذابوا والعطفُ وكذالمسلم كالمؤلف في صلة السهو (لما) أى لشي (لم يكن يَّذُكُر ) قبل الصلاة (حتى أى كى (يَطل الرجل) بفتح الطاء المعبدة الشالة أي يصير وللاصملي من غيراليونينية يضل بكسرالضاد الساقطة أي بنسي الرجل (لايدري كم صلي) من الركعات ولم بذكر في ادبار الشيه طان ماذكره في الاول من الضراط اكتفاعد كره فيه أولان الشيدة في الاول تَأْتَمه غَفْلَة فَتَكُونَأُهُولُ وفي الحديث فَصْلَ الاذان وعَظم قدره لان الشييطان يهوب منه ولايهرب عندقوا والقرآن في الصلاة التي هي أفضل \* و رواة هذا الحديث خسة وفيه التحديث والاخباروالعنعنة وأخرجه ألوداودوالنسائي في الصلاة في (باب) ثواب (رفع الصوت بالنداع) أي الاذان (وقال عربن عبد العزيز) فيماوص له ابن أي شدية بلفظ ان مؤد اأ ذن فطرب في أذانه فقال له عرب عمد العزيز (أذن) بلفظ الامر (أذاناسمحاً) بسكون المج بغيرنغمات ولا تطريب (والافاعــتزلما) أى اترك منصب الاذان فان قلت النهي وقع عن النظريب فاللطابقـة منه وبن الترجمة أجبب بأن المؤلف أرادأنه ليس كل رفع مجود الارفعام لذه المنابة غسرمطرب أوغيرعال فطمع و بالسند قال (حد شاعد الله بن يوسف) السنسي قال (أخسبرنامالك) هو ابن أنس (عن عبد الرجن بن عبد الله بن عدد الرجن بن الى صعصعة) عهملات مفتوحات الاالعين الاولى فساكنة عروبن زيد (الانصارى تم المازني) بالزاى والمون (عن اسه) عبد الله (الهاخـيره أناسعيداندري بالدال المهملة (قالله) أى لعبدالله بن عبدالرجن (الى اراك تحب العنمو) تحب (المادية) العصراء التي لاعمارة فيها لاجمل اصلاح الغنم بالرعى وهوفى الغالب يكون فيها (فَاذَا كَنْتُفَ) أَى بِن (غَمْكُ) في غيربادية أوفيها (أو) في (باديتك )من غيرغنم أومعها أوهوشك من الراوى ولأبى ذر و باديتك الواومن غمراً أف (فاذنت بالصلة) أى أعلت بوقة اوللاربعة الصلاة باللام بدل الموحدة أي لاجلها (فارفع صو تك بالندام) أي الأذان (فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن أىغايم مرجن ولاانس ولاشئ من حيوان أوجماد بأن يخلق الله تعالى له ادرا كاوهو منعطف العامعلي الخاص ولابى داودوالنسائي المؤذن يغفر لهمدصوته ويشهدله كلرطب ويابس ولابن خزعة لايسمع صوته شحرولا مدر ولا حجر ولا حن ولا انس (الاشهدلة) بلفظ الماضي وللكشميه في الإيشهدله (توم القيامة) وغاية الصوت بلار يب اخفي من ابتدا ته فاذاشهدله من يعدعنه ووصل المهمنتي صوته فلأعن بشهدله من دنامنه وسمع ممادى صوته أولى سه عليمه القاضى السضاوى والسرفى هذه الشهادة وكفي بالله شهيدا اشتمارا لمشهودا بالفضل وعلو الدرجية وكاان الله تعالى يفضح الشهادة قوما بكرم بها آخرين ولاحدمن حديث أبي هريرة مرفوعا المؤذن يغفراه مدى صوته ويصدقه كلرطبو يابس قال الخطابي مدى الشئ غايته أي انه يستكه للغفرة اذااستوفي وسعه في رفع الصوت فيبلغ الغاية من المغفرة اذا بلغ الغاية من الصوتأولانه كلام عثيل وتشديه يريدان المكان الذى ينتهى اليه الصوت لوقدران يكون بين أقصاء وبين مقامه الذي هو فمه دنوب عملا تلك المسافة غفرها الله تعالى له انتهى واستشهد المنذري اللقول الأول برواية ، تصويه بتشديد الدال أي بقدرمد صويه (قال الوسعيد) الحدري (سمعته) هو حدثناا سفير حدثنا أدووكيع

عدى بنونس جيعا عن الاعش

عدى بنونس جيعا عن الاعش

عدالله بن عرحدثنا ألوخالديعي

عدالله بن عرحدثنا ألوخالديعي

عنر بعي بن حراش عن حديقة قال

عنر بعي بن حراش عن حديقة قال

كاعند عرفقال أيكم معرسول

كاعند عرفقال أيكم معرسول

فقال قوم غن معناه فقال العلكم

تعنون فتنة الرحل في أهله وماله

تعنون فتنة الرحل في أهله وماله

بالعهود فكنت أقدم على ممايعة من اتفق غبر ماحث عن حاله وثوقا بالناس وامأنتهم فانهان كان مسلما فدشه واماته تمنعه من الحيانة وتحمله على أداء الامانة وان كان كافرافساعمه وهوالوالىعلمه كان أبضا بقوم الامانة في ولايته فستخرج حقمنه وأمااله ومفقد دهمت الامانة فالقي لى وتوق عن أمادعه ولامالساع فىأدام ما الامانة فيا أبايع الافلانا وفلانا معنى أفرادا من الناس أعرفهم وأثقبهم فالصاحب التحسرير والقاضىعياض رجهماالله وجل بعض العلى المايعة هناعلى سعة الخلافة وغيرهامن المعاقدة والتحالف فأمورالدين فالاوهذا خطأمن فائلدوفي هدذاالحديث مواضع تبطل قوله منها قوله واثن كان نصراناأو يهودنا ومعلومان النصراني والهودىلابعاقدعلي شئ من أمور الدين والله أعدا واما الحديث الثاني في عرض الفتن ففي استاده سلمان نحمان بالمثناة وربعى بكسرالرا وهوان حراش بكسراك الهدملة (وقوله قسة

وجاره قالوا أجل قال تلاث تكفرها الصلاة والصمام والصدقة ولكن أيكم سمع الني صلى الله عليه وسلم يذكر الفسن التي عوجموج المعرفة أن

الرحل في أهله وجاره تحكفرها الصلاة والصيام والصدقة) قال أهل اللغة أصل الفتنة في كادم العرب الاتلاء والامتحان والاختيار قال القاضي غمارت فى عرف المكلام الكل أمر كشفه الاختيار عنسوء فالأنو زيدفين الرجل يفتن فتونا اذا وقع في انفتنة وتحول من حالحسنة الىسئة وفتنة الرجدل في أهله وماله و ولده ضروب منفرط محبيته اهم وشعه عليهم وشغاله بهمعن كثيرمن الخدير كإقال تعالى انماأمو الكموأ ولادكم فتنةأولنفر يطهء ايلزمهن القيام يحقوقهم وتأديهم وتعلمهم فانه راعلهم ومسؤل عن رعسه وكذلك فتنةالرجل فىجارهمن هذا فهذه كلهافتن تقتضي المحاسمة ومنها دنوبيرسي تكفيرها بالسنات كإفال تعالى ان السينات يذهن السات (وقوله التي تموج كايوج المحر) أى تضطرب ويدفع بعضها معضا وشههاعو جالحراشدة عظمها وكثرةشسوعها (وقوله فأسكت القوم) هو بقطع الهمزة المفتوحة فالجهورأهل الاغتسكت وأسكت لغتان ععمى صعت وقال الاصمع سكت صمت وأسكت أطرق واغاسكت القوم لانهم لم يكونوا معنظون هذا النوعمن الفتنة وانماحفظوا النوع الاول (وقوله

أى قوله انه لا يسمع الى آخر ه (من رسول الله) وللاصيلي من الذي (صلى الله عليه وسلم) وحينمذ فذكرالغنم والبادية موقوف وقال الجلال الحلي أى سمعت مافلت لك بخطاب لى كافهمه الماوردي والامام والغزالى وأورده باللفظ الدال على ذلك ليظهر الاستدلال به على أذان المنفردور فع صوته به \* ورواة هذا الحديث الجسمة مديون الاشيخ المؤلف وفيه التحديث والاخبار والعنعنمة والسماع وأخرجه المؤلف أيضافى ذكرالجن والتوحيد والنسائي وأسماجه في الصلاة \* (باب ما يحقن بالاذان من الدما ) أي ينع بسب الاذان من اراقة الدما و بالسند قال (حدثنا) ولابوى در والوقت مدئني (قتيمة) ولغيرا بوى دروالوقت وانعسا كرقتيمة نسعيد (قال حدثنا اسمعمل من جعفر )الانصاري (عن حمد) الطويل (عن انس سنمالك )رضي الله عنه وسقط اس مالذفيروا ية أبوى ذروالوقت واسعساكر (انالني) ولايى ذرعن الكشميهي والجوىءن الني (صلى الله علمه وسلم كان) ولاى درانه كان (اداغزانها)أى مصاحبالنا (قومالم يكن يغزونه ) بالواو بعمدالزاى كذالكر عةمن الغزو والاصل اسقاط الواوللعزم ولكنه جاء على بعض اللغات والمستملى من غيراليو يسمة يغزينا كالسابقة الاأنهاسقاط الواوعلى الاصل محز ومايدل من يكن وللاصملي وأبي الوقت يغبر بناما ثمات مثناة تحتمة بعدالغن المجمة ورفع الراءمن الاغارة ولانوي الوقت وذر والمستملى يغر بناباسة عاط الياءوالجزم من الاغارة أيضاولاني الوقت أيضاوا بن عساكر يغز بنابضم أقواه واسكان الغين وحذف حرف العله من الاغزاء ولابي ذرعن الكشعيري والجوي يغد بنابا سكان الغين وبالدال المهملة من غير واومن الغدق نقيض الرواح (حتى يصبح وينظر) أي ينتظر (فانسمع اذانا كسعنهم وان لميسمع ادانااغار) بالهم مزة ويقال غار ثلاثياأي هجم (عليم) من غير علم منهم (قال) أنس بن مالك (ففرجناً) من المدينة (الى خيبرفائم ينااليم) أى الى أهل خيير (ليلافل أصبح) الني صلى الله عليه سلم (ولم يسمع أذا ناركب وركبت خلف الى طلحة) زيد بن سهل وهو زوج أم أنس (وان قدمي لتمس) بكسر الميم من الاولى وفقه امن الثانية (قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال) أنس (فرجوا) أى أهل خيبر (البنا بمكاتلهم) بفتح المرجع مكتل بكسرهاأى بقففهم (ومساحيهم) جعمسحاة أي مجارفهم التي من حديد فلمارأ واالني صلى الله علمه وسلم قالواً) وللعموى والمستملي قال أي قائلهم جاء (محدوالله) جاء (محدوالله سي) بالرفع عطفاعلى الفاعل أوبالنصب فعولامعه وللعموى والمستملي والجيش وهدما بعني وسمي بالجيس لانه قلب ومينة وميسرة ومقدّمة وساقة (قال فلمارآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر الله اكبر بالحزم وفي المونينية بالرفع (خربت خير) قاله عليه الصلاة والسلام بوحي أو تفاؤلاعا فأيديهم من آلة الهدم من المساحي وغيرها (الماأدان لذابساحة قوم) أي بفنا مم (فسا صلاح المنذرين) بفتح الذال المحمة أى فينس ما يصبحون أى بنس الصساح صياحهم واستنبط من الحديث وحوب الاذان وانهلا يجوزتركه لانهمن شاعائر الاسلام الظاهرة فلواتفي أهل بلدعلي تركه قوقاوا والصبيع عندنا كالحنفية والمالكة انهسنة الاأن المالكية فالواانه لجاعة طلبت غبرها بخلاف الفذوا لجاعة التي لاتطلب غبرها ومباحث بقية الحديث تأتى انشاء الله تعالى وقد أخرج هذا الحديث المؤلف أيضافي الجهادومسلم طرفه المتعلق بالأذان و(باب ما يقول) الرحل (ادامع المنادي) أي المؤدن و بالسند قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) السنسي (قال اخبرنا) وفي رواية حدثنا (مالك) هوابن أنس الاصبحي امام داراله جرة (عن ابن شهاب) الزهري" (عن عطام بنيزيد اللمي عن الى سعمد الخدري) رضى الله تعالى عنه (انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اداسمعتم النداع)أي الادان (فقولوا )قولا (مثل ما يقول المؤدن) أي مثل قول المؤدن وكذا

منك قول المقيم أى الافي الحمعلت ن فيقول بدل كل منه مالا حول ولا قوّة الا بالله كما يأتي قريبا تقمده في الحديث الاتي انشاء الله تعالى والافي النثويب في الصبح فيقول بدل كل من كلسه صدقت وبررت قال في الكفاية لخبر وردفيه والافي قوله قد قامت الصلاة فيقول أقامها الله وأدامها والاانكان في الخلاء أو يحامع ف الابحمب في الاذان و يكره في الصلاة فيحمب معدها وليس الامراللوحوب عندالجهو رخلا فالصاحب المحيط من الحنفسة وان وهب من المالكية فهاحكى عنهماوعبر بالمضارع فى قوله ما يقول دون الماضى اشارة الى أن قول السامع بكون عقب كل كلة مثلها لاالكل عند فراغ الكل ويؤيده حديث النسائي عن ام حبيبة انه صلى الله عليه وسلم كاناذا كانعندها فسمع المؤذن يقول مشال ما يقول حتى يسكت فلولم يحسه محتى فرغ استعب له التدارك ان لم يطل الفصل قاله في الجموع بحثاوه ل اذا أذن مؤذن آخر محسه بعدا جابة الاول أم لاقال النووى مم أرفيه شيألا صحابنا وقال في المجوع الختاراً ن أصل الفضيلة في الاجابة شامل العمسع الاأن الاول منأ كدو يكره تركه وقال استعبد السلام يحيب كل واحد ماجابه لتعدد السبب واجابة الاوّل أفضل الأفي الصبح والجعة فهماسوا الانم مأمشر وعان \* و به قال (حدثنا معاذب فضالة) بضم معاذ وفتح فا فضالة (قال حدثناهشام) الدستواني (عن يحيى) بن أبي كنبر (عن مجدين الراهيم بن الحرث) المدني وعند الاسماعيلي عن محى حدثنا مجدين ابراهم (قال حدثي) بالافراد (عيسى سطحة) بنعسدالله (انه مع معاوية) بن أبي سفيان رضى الله عنه ما يقول ( نوما ) ذا دفى نسخة المؤذن (فقال مثل) أى مثل قول المؤذن ولابن عساكر وأمى الوقت بمثله بموحدة أقله وقوله فقال مفسرلية ول المحذوف من النسخة الأخرى (الحى قوله) أى مع قوله (واشهدان محدارسول الله) كذاأ ورده المؤلف مختصرا \* وبه قال (حدثنا اسحق بن راهويه) وسقط راهو به عند الاربعة (قال حدثناوهب بن جرير قال حدثناهشام) الدستوائي (عنيعي) بنأى كثير (نحوه) أى نحوا لحديث السابق على أنه لم يسق لفظه كله ( عال يحي) بن أبي كثير باسناداسيق من راهو يه (وحدثني) بالافراد (بعض اخواندا) قال الحافظ بن حجر يغلب علىظني انه علقهمة سوقاص ان كان يحيى بن أى كشر أدركه والافأحدا بنيه عبدالله بن علقمة أوعروبن علقمة وقال الكرماني هو الأوزاعي (أنه قال لماقال) المؤذن (حي على الصلاة) أي الم بوجها وسريرتك الى الهدى والنورعا جلاوالفوز بالنعيم آجلا (قال)معاوية (لاحول ولاقوة الاماللة ولميذكر حقعلى الفلاح اكتفاء بذكرأ حدهماعن الاخر اظهو ردولاب خزيمة وغيرهمن حديث علقمة بنأبى وفاص فقال معاوية لماقال حيءلي الصلاة قال لاحول ولاقوة الابالله فلما قال حيَّ على الفالاح والله حول ولا قوَّة الابالله وقال بعد ذلك مشال مأقال المؤذن (وقال) أي معاوية وللاصملي قال (هكذا معنا نبكم صلى الله علمه وسلم يقول) ذلك وانمالم يحبف الحمقاتين لانَّ معناه ما ألدعا الى الصَّلاة ولامعنى لقول السامع فيهماذلك بل يقول فيهما الحوقلة لانهامن كنو زالخنة فعوضها السامع عما يفوقه من ثواب الحيعلة ين وقال الطميسي فى وجه المناسمة فكانه يقول هذا أمر عظيم لاأستطمع معضعفي القيام به الااذاوفقني الله تعالى بحوله وقوَّته وفي هـ ذا الحديث التحديث والعنعنة والقول والسماع ﴿ (باب الدعا٠ عند) تمام (المدام) \* و بالسندقال (حدثنا) بالجع ولانى درحد ثني بالافراد (على بنعماش) بالمناة المحسة والشين المحمة الالهاني بنتج الهدورة الجصى (قال حدثنا شعمب بن ابي حرة) بالحاء المه ملة والزاى الحصى (عن محدين المنكدرعن جابر بنء مدالله) الانصاري (أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال من قال حين يسمع الندام) أى تمام الاذان فالمطلق مجول على الكل وليس المرادبطاهره أنه يقول ذلك حال سماع الاذان من غسر تقييده بفراغه لحديث

فقال أنت تله أبوك قال حديقة معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفت تن على القاوب كالحصير عودا فعودا

لله أنوك كلةمدرح تعتاد العرب الثنابها فأن الاضافة الى العظم تشريف ولهذا يقال مت الله وناقة الله قالصاحب التحر برفاذاوجد من الولد ما يحمد قبل له تله ألوك حيث أنى بمثلاث (وقوله صلى الله عليه وسلم تعرض ألفتن على القلوب كالحصرعوداعودا) هذان الحرفان بمااختلف فيضطهعلي ثلاثة أوجه اظهرها وأشهرهاعودا عودايضم العدين وبالذال المهملة والثانى فتحالعين وبالدال المهملة أيضاو الثالث بفتح العين وبالذال المعجمة ولميذكر صاحب التحرير غـ برالاول وإماالقاضي عماض فذكرهمذه الاوحه الثملاثةعن أعممهم واختارالاول أيضا فال واختارشيخنا أبوالمسننين سراح فقر العين والدال المهملة قال ومعنى تعرض أنها تلصق معرض القلوبأى جانها كايلصق الحصر بجنب الناتمو يؤثر فمهشدة التصاقها يه قال ومعدى عوداعودا أى تعاد وتكرر شيأ معدشئ قال انسراح ومن ووامالذال المجدمة فعناه سؤال الاستعادة منها كارةال غفرا غفراوغفرانكأى نسألك أن تعدنا من ذلك وأن تغفر لناو قال الاستاذ أبوعبدالله بنسلمان معناه تظهر على القلوب أى تظهر الهافسة بعد أخرى وقوله كالحصرأى كإينسم الحصرعودا عودا وشظمة بعد اخرى قال القاضى وعلى هذا بترج

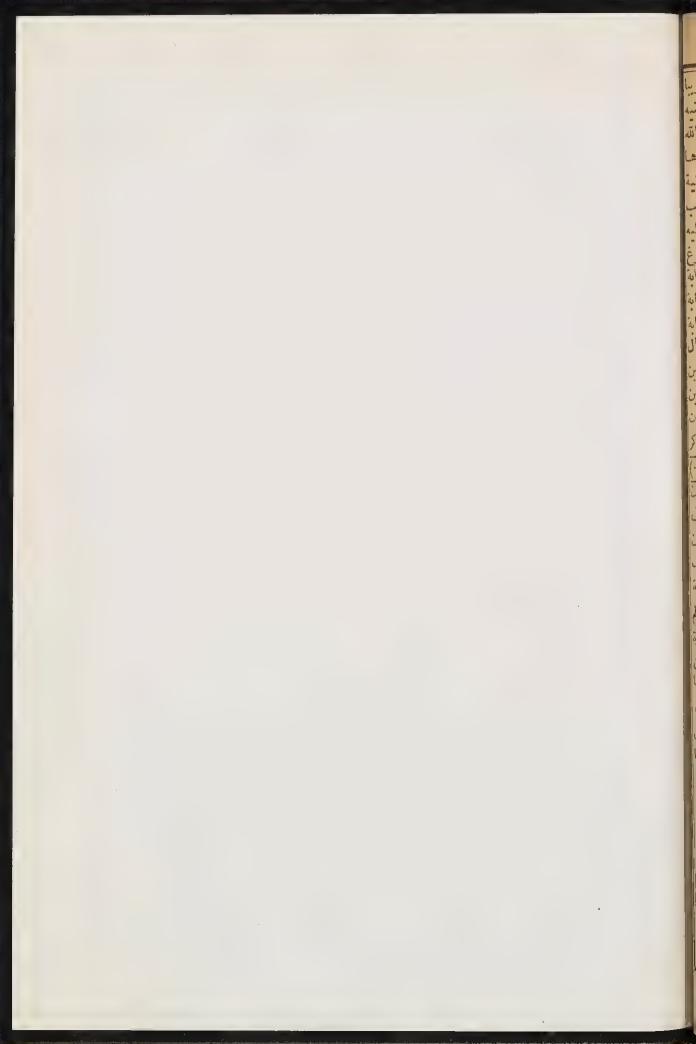

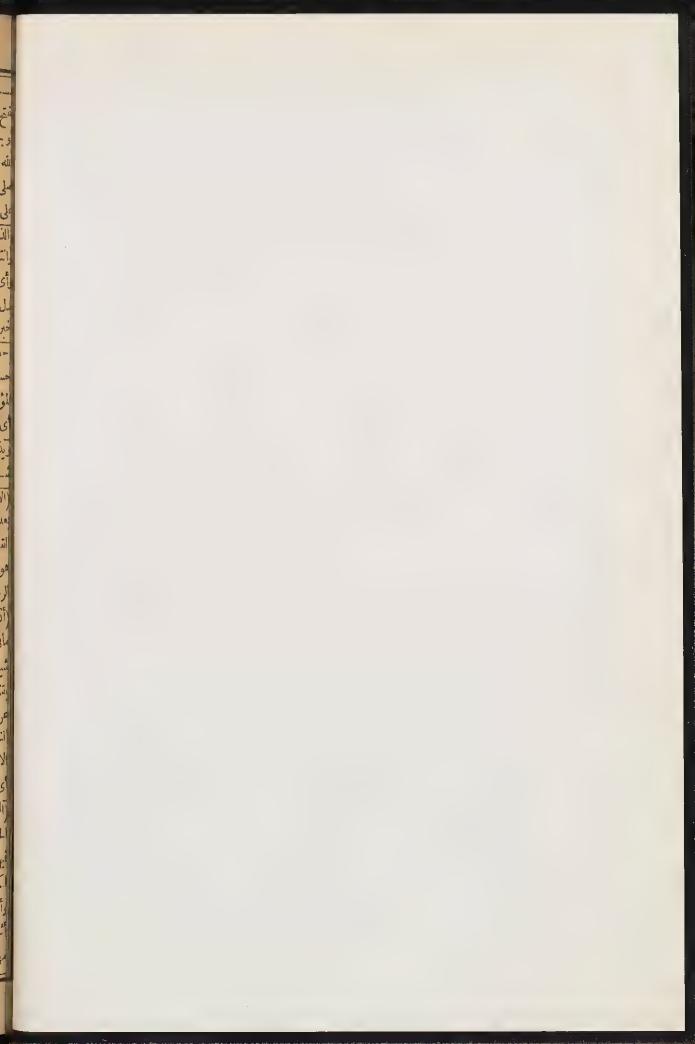

فأى قلب أشربها نكت فده تكته سودا وأى قل أنكره أنكت فعه نكتة سضاعحتي تصرعلي قلمنعلي أسض مثل الصدفيا فلاتضره فتنة مادامت السموات والارض والآخر أسود مربادا كالحكور مجنسا لابعرف معروفا ولاينكرمنكرا الاماأشرب منهواه قالحذيفة رواية ضم العـين وذلك ان ناسج الحصرعندالعرب كاماصنع عودا أخلذ آخرونسجه فشمهعرض الفتنعلى القاوب واحدة معد اخرى بعرض قضان الحصرعلي صانعها واحدا العدواحد قال القائبي وهذامعني الحديث عندى وهوالذي يدلعليه سماق لفظه وصعة تشديه موالله أعلم (قوله صلى الله على وسلم فأى قل أشربها نكتفيه نكتة سوداء وأى قل أنكرهانكت فيه نكتة سضا) معنىأشربها دخلت فمه دخولا تاماوألزمها وحلت منه محل الشراب ومنه قوله تعالى واشربوا في قلوبهم العيل أى حب العدل ومنهقولهم توبمشرب بحمرةأي خالطته الجرة مخالطية لاانفكاك لهاومعني نكت نكتة اقط اقطة وهي بالتاء المناة في آخره قال الن در يدوغبره كل نقط في شئ بخلاف لونه فهونكتومعنى انكرهاردها واللهأعلم وقولهصلي اللهعلمه وسلم حتى تصرعلى قلبين على أيض مثل الصفا فلاتضره فتنه مادامت السموات والارض والاتخراسود مرادا كالحكور مجغمالا يعرف معروفاولا شكرمشكر االاماأشرب من هواه) قال القاضي عماض رجه الله ليس تشيهه بالصفا بالالساضه

فتح الدال أي ألفاظ الاذان (التامة) التي لايد خلها تغميه ولا تبديل بل هي ياقية الى يوم النشور رَجِعِها العِقائد بمَامها (وَالصَّلاة القائمة) الماقية قال الطمي من قوله في أوَّله الى محدرسول لله الدعوة التامة والحمعلة هي الصلاة القامَّة في قوله يقمون الصلاة (آت) بالمدأى أعط (محمدا) ملى الله عليه وسلم (الويسلة) المنزلة العلمة في الحنة التي لا تدتغي الاله (والفضلة) المرسة الزائدة على سائر الخلوقين (وابعثه) علمه الصلاة والسلام (متناما محوداً) يحمده فيه الاولون والا خرون الذى وعدته) بقولك سحانك عسى أن يعثك ربك مقاما عود اوهومقام الشفاعة العظمى التصاب مقاماعلى أنه مفعول بهعلى تضمين بعث معنى أعطى ونكره للتفخيم كأنه قال مقاما أى مقام وللنسائي في هذه الرواية من رواية على سء اش المقام المجود بالتعسر يف والموصول يلمن النكرةأوصفةلها على رأى الاخفش والقائل بحواز وصفها بهاذا تخصصت أومرفوع فبرمبتدا محذوف وللكشميهني مماليس في الفرع وأصله الذي وعدنه انك لا تخاف الميعاد الله الله المناعق أى المناسمة له كشفاعته في المذبين أوفي ادخال الجنمة من غير حساب أورفع الدرجات ربوم القيامة) وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول وأخرجه لمؤلف أيضافي التفسير وأبوداودوالترمذي والنسائي وابن ماجه في الصلاة ﴿ (باب الاستهام) ى الاقتراع السهام الى يكتب عليها الاسماع فن خرج له سم مجا عظه (في) منصب (الاذات لِذِكِّلَ ) بضم أوله مماوصله سمف من عرفى الفتوح والطبر انى من طريقه عنده عن عبد الله بن المرمة عن شقيق وهوأ بو وائل (ان اقواما) وللاصليلي والى ذرأن قوما (اختلفوافي) منصب (الأذان) عندر حوعهم من فتح القادسية وقدأ صب المؤذن (فأقرع منهم سعد) من أبي وقاص مدأن اختصموا المهاذ كانآمراعلي الناسمن قبلعمر بن الخطاب رضي الله عنه وزاد فرجت القرعة لرجل منهم فأذن وبالسيند قال (حدثنا عبد الله بنوسف ) التندسي (قال احبرنا مالك) هواب أنس الامام (عن سمى) بضم أوله وتشديد المناة التحسّية آخره (مولى الى بكر ) أى ال عمد الرحن بن الحوث بن هشام القرشي" (عن العصالي) ذكوان الزيات (عن العهريرة) رضي الله عنه أنرسول الله صلى الله علمه وسلم قال لو يعلم الماس مافي المداع) أي الأدان (و) لو يعلم المام مافى (الصف الاول) الذي دلي الامام أى من الخيروالبركة كافي روا به أبي الشيخ (تم لم يحدوا) شأمن وجوه الاولو ية بأن يقع التساوى ولابي ذر والاصملي "ثملا يحدون (الاان يستهموا) اي القرعوا (علمه) على ماذ كرمن الاذان والصف الاول (لاستهموا) أى لاقترعوا علمه ولعمد الرزاق عنمالك لاستهموا علمهماوهو يمن أن المراد بقوله هناعلمه عائد على الاثنين وعدل في قوله لو يعلم الناسعن الاصل وهوكون شرطها فعلاماضا الى المضارع قصد الاستحضار صورة المتعلق بمذا لام العسب الذي يفضى الحرص على تحصيله الى الاستمام عليه (ولويعلون مافي المهجر) كالتبكيرالي الصلوات (لاستبقوا اليسم) على المالته عير (ولو يعاون مافي) ثواب أدا صلاة (العمة) أى العشا في الجاعة (و) ثواب أدا عسلة (الصبح) في الجاعه (لا توهما ولوحسوا) إنت الحاماله حلة وسكون الموحدة أى مشياعلى المدين والركبتين أوعلى مقعدته وحث علم مالما أيهمامن المشقة على النفوس وتسمية العشاعتمة اشارة الى أن انهي الواردفيه ليس للتحريم بل المراهة التنزيه ووواةهذا الحديث مدنيون الاشيخ المؤلف وفيه التحديث والاخبارو العنعنة أُخرِجه المؤلف أيضا في الشهادات ومسلم والنسائي والترمذي ﴿ (بَابِّ) حِواز (الكلام في ) أنا (الاذان) بغيراً لفاظه (وتكلم سلمان بنصر د) بضم العاد المه ملة وفتم الراء وفي آخر ددال الهولة الرأى الحون الخراعي العماليّ (في اذانه) كاوصله المؤلف في تاريخه عن أى نعيم مما

وصله في كتاب الصلاة بالسناد صحيح بلفظ أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر بالحاجة في أذانه (وقال الحسن) البصرى (لأبأس ان يضعكُ المؤذن (وهو يؤذن او بقيم) \* وبالسند قال (حدثًا مسدد) هوان مسرهد (قال حدثنا جاد) هوان زيد (عن ابوب) المحتساني (وعبد الجمد) بن دينار (صاحب الزيادى وعاصم) أى ابن سلمان (الاحول) ثلاثم م (عن عد دالله س الحرث البصرى ابن عم مجدين سـ برين (قال خطيفا ابن عماس) رضى الله عنهما يوم جعة كالابن عليه (في بوم ردع ) بالاضافة وفتح الراءوسكون الدال المهدملة وبالغين المجمدة كذالله كشميهني وأبي الوقتواب السكن أى يومذى طبن قليل من مطرو نحوه أووحل وفى الفرع بتنوين يوم وللفابسي والاكثرين رزغ بزاى موضع الدال أى غـم باردأ وما قلمـل فى الثمـاد (فَالمَابِلْغُ المُؤْدُنُّ) الحائن ا يقول (حي على الصلاة) أوأرادأن يقولها (فاحره) ابن عباس (أن ينادى الصلاة في الرحال بداها بنصب الصلاة بتقدير صلوا أوأدواو يجوز الرفع على الابتدا والرحال مالحا المهملة جعرحل وهومسكن الشخص ومافعه أثاثه أي صلوافي منازلكم ولابن علية أذاقلت أشهدأن مجدا رسول الله فلا تقسل حي على الصلاة و في حسد يث ابن عرانه قالها آخرندا ته والامر ان جائزان نصعليم ماالشافعي فىالام لكن بعده أحسب لتألا ينخرم نظام الاذان ولعبدالرزاق باسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال اذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليله باردة فتمنيت لوقال ومن قعد فلاحرج فلما قال الصلاة خبرمن النوم قالها ففمه الجع بين الحبيعلتين وقوله الصلاقل الرحال فنظرالقوم بعضهم الى بعض كانهم أنكروا تغير الاذان وتبديل الحيعلة ين بذلك (فقال ابن عباس (فعل هذا) الذي أهل ته يه (من هو خيرمنه) أي الذي هو خيرمن ابن عباس وهو الني صلى الله علىه وسلم ولاس عساكر مني وللكشميري منهم أى من المؤذن والقوم (وانها) أى الجعا فانقلت لميسمق مايدل على انها الجعة أحمب بأنه ايس من شروط معاد الضميرأن يكون مذكور بالضميرعلى أن قوله خطبنايدل عليمه مع مأوقع من التصريح في رواية ابن علية ولفظه ان الجعة (عزمة) بسكون الزاىأى واجبة وانى كرهت أن أحرجكم فتمشون فى الطين فان قلت ماوجه المطابقة بين الحديث والترجة أجيب بانه لماجازت الزيادة المذكورة في الاذان للعاجـة اليهادل على جوازالكلام في الاذان لمن يحتاج اليه لكن نازع في ذلك الداودي بأنه لاجمة فيمه على جوالا الكلام فى الاذان بل القول المذكور مشروع من جله الاذان في ذلك الحل وقدر خص أحمه المكلام فيأثنائه وهوقول عندنافي الطويل لكن قمده في المجوع بمالم يفعش بحيث لايعدأذا ولايضراليسمير جزماورج المالكيمة المنع مطلقالكن ان حصل مهم أباأه الى الكلام ففي الواضحة يتكلموفى المجوء تمعن اس القاسم نحوه وقال الحنفية فيمانق لدالعيني انه خلاف الاولى \* ورواة هـــذاً الحديث السبعة بصريون وفيه التحديث والعنعنة والقول وثلاثة من النابعين يروى بعضهم عن بعض وأخرجه أيضاف الصلاة والجلعة ومسلم وأبودا ودوابن ماجه في الصلاة في (باب) جواز (اذان الاعمى اذا كان له من يخبره) بدخول الوقت ، وبالسند قال (حداً عبدالله بن مسلمةً) بفتح اللام القعنبي (عن مالك) الامام (عن ابن شهاب) مجد بن مسلم الزهري (عنسالم بن عبدالله عن اسم) عبدالله بن عربن الخطاب (ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ان بلالايؤدن) للصبح (بليل) أى في ليل (ف كلوا واشربواحتى) أى الى ان (ينادى) أى يؤذنا (ان ام مكموم) عرو أوعمد الله من قدس من زائدة القرشي وام مكتوم ا-مهاعا تمكة بنت عبدالله ألخزومية (قال) ولغرالاربعة م قال أى اب عمراً وابن مهاب (وكان) أى ابناً ممكنوم (رجا اعمى عمى بعديدر بسنتين أوواداعمي فكنيت أمه اممكتوم لأكتتام نور بصره والاولا المشهور (الأنادي)أى لايؤذن (حتى يقال له اصحت اصحت) بالتكر ارالتأكيدوهي الم

الكن صفة أخرى اشدته على عقد الايمان وسلامتهمن الخالم وان الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا وهوالحجرالاملس الذي لايعلق شئ واماقوله مرادا فكذا هوفي روا يتناوأصول لادناوهومنصوب على الحال وذكر القاضي عداض رجهالله خلافافي ضبطه وأنمنهم من ضبطه کاذ کرناه و منهم من رواه مربقد دبهمزة مكسورة بعدالياء قال القاضي وهـ ذه رواحة أكثر شوخنا وأصلهأن لايهمز ويكون مى بدّمنل مسودوهم وكذاذكره ألوعسد والهروى وصحعه بعض شوخناعن أى مروان بنسراج لانهمن اربد الاعلى لغمة من قال احأرتبه مزةبعدالميم لالتقاء الساكنين فيقال اربأة ومربتة والدالمشددةعلى القولىن وسيأتي تنسمره وأماقوله (مجغيا) فهو عممفعومة تمحيمه فتوحة تماء معمةمكسورةمعناه مائلاكذا قاله الهروى وغيره وفسره الراوى فى المكاب بقوله منكوسا وهو قريب من معنى المائل قال القاضي عياض قاللى ابنسراج ليسقوله كالكوز مجغياتشبها الماتقدممن سواده بلهووصف آخرمن أوصافه بأنه قلب ونكس حمي لايعلق به خبر ولاحكمة ومثلهاالكوزالمحغى و منه بقوله لا يعرف معر وفا ولا منكرمنكراقال القاضي رجه الله شبه القلب الذي لا يعي خبرامالكوز المنحرف الذى لايشت الماء فيه وقال صاحب التحرير معنى الحديث انالرحل اذاته عهواه وارتك المعاصى دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة واذاصاركذلك افتنن وزال منه نور الاسلام والقلب مثل الكوزفاذا انكب انصب مافيه ولم يدخله شئ يعددنك وأماقوله في الكاب

الساصفي سواد (قلت استعدما اسودمي بادا فقال شدة البياض في سواد) فقال القاضي عماض رحمه الله كان بعض شبوخنا بقول انه تصعنف وهوقول القاضي أبى الولىد الكاني قال أرى انصوابه شه الساض في سواد وذلك ان شدة الساض في سواد لاتسمى ربدة واغمايقال لها بلق اذا كان في الجسم وحورادًا كانفى العين والريدة اغماهوشي من ساض يسمر يحالط السوادكاون أكثرالنعام ومنه قمل للنعامة ريداء فصوابه شبه الساص لاشدة الساص قال أنوعسد عن أبي عرووغ مره الريدة لون بن السوادو الغيرة وقال ابن دريد الربدة لون أكدر وقال غيره هي ان يحتلط السواد بكدرة وقال الحربى لون النعام بعضه أسود وبعضمة أسض ومنهار بدلونهاذا تغير ودخه لهسواد وقال نفطويه المربداللع بسوادو يباضومنه تربدلونه أى تلون والله أعدام (قوله حدثته ان سنائو سهامالمغلقا بوشكأن بكسرقال عمررضي الله عنه اكسرالاأمالك فلوانه فتولعله كان يعاد) أماقوله ان منك و منها بالمغلقا فعناه أن تلك الفيتن لايخرج شوؤمنها فيحمانك وأما قوله بوشك فبضم الماء وكسرالشين ومعناه يقرب وقوله اكسراأي أيكسركسرافان المكسورلاعكن اعادته بخـ الف المفتوح ولان الكسرلا كون غالما الاعن اكراه وغلمة وخلاف عادة وقوله لاأبالك فالصاحب التعريره فالمفاقة تذكرها العرب للعث على الشئ ومعناهاان الانسان اذا كان له أس.

انستغنى عرفوعهاوالمعنى قاربت الصمعلى حدقوله تعالى فاذا بلغن أجلهن أى آخر عدتهن والاجل يطلق للمدة ولمنتهاها والبلوغ هوالوصول الى الشئ وقد ديقال للدنومنه وهوالمرادفي الآمة ليصح أن يترتب عليه قوله فأمسكوهن ععروف اذلا امساك بعدا نقضا الاحل وحمنتذ نلس المرادمن الحديث ظاهره وهوالاعلام بظهور الفعريل التعذير من طلوعه والتعضيض له على النداء خيفة ظهوره والالزم حوازالا كل بعدطاوع الفحرلانه حعل اذانه عامة للذكل نع يعكر عليه قوله ان بلالا يؤذن بلمل فان فمه اشعارا بأن الن أم مكتوم بخلافه و أيضا وقع عند دالمؤلف والصيامهن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن الأممتكوم فانه لايؤذن حتى بطلع الفجر وأجب بأن اذانه جعل علامة لتحريم الأكل وكائه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون اذانه مفارنالا بتدامطاوع الفعروفي هذاأ لحديث مشروعية الاذان قبل الوقت في الصبح وهل يكتني به عن الاذان بعد الفجرأم لاذهب الى الاول الشافعي ومالك وأحسد وأصحابهم وروى الشافعي في القديم عنعرس الخطاب رضى الله عنه انه قال علوا الاذان بالصيد بالمديخ وتخر ج العاهرة وصح فى الروضة أن وقته من أول نصف الليل الآخر لان صلا نه تدرك الناس وهم أيام والمحتآجون الى التأهب لهاوهذامذهب أبي نوسف وابن حبيب من المالكية لكن يعكر على هذا وفوا القاسم بن محمد المروى عند المؤلف في الصيام لم يكن بين أذا نهما أى بلالوا بن أممكة وم الا أن يرقى ذاو ينزل ذاوهو مروى عندالنسائي من قوله في روايته عن عائشة وهو ينني كونه مرسلا ويقيد اطلاق قوله ان بلالا يؤذن بلمل ومن ثم اختاره السسكي في شرح المنهاج وحكى تصحيحه عنالقاضى حسين والمتولى قال وقطع به البغوى وهوأن الوقت الذي يؤذن فيه وقمل الفجرهو ونت المحروهو كأقال في القاموس قسل الصبح وقال الامام أبوحنيفة ومحدلا يجوز تقديمه على النجروان قدم يعادفي الوقت لانه عليه الصلاة والسلام قال نن أذن قبل الوقت لا تؤذن حتى ترى الفعروالمشهورعندالمالكية جوازه من السدس الاخبرمن الليل ونقل الماوردي أنه يؤذن لهااذاصليت العشاء وبقية مباحث الحديث تأتى في محالها انشاء الله تعالى في البالاذان بعد) طلوع (الفجر) \* و بالسند قال (حدثناعبد الله بن يوسف) التنسي قال (احبرنا مالك) أمام داراله بجرة (عن افع) مولى ابن عر (عن عبد الله بنعر) بن الخطاب رضى الله عنه ما (قال اخبرتني حفصة) أم المؤمنين (ان رسول الله صلى الله علمه وسلم كان اذااعتكف المؤذن الصبيم) أى جلس بنتظرالصبح لم يؤذنأ وانتصب فائم اللاذان كائه من ملازمة مراقبة الفجر وهـ تذه روابة الاصيلي والقابسي وأبى ذرفعا نقلءن ابن قرقول وهي التي نقلها جهور رواة المخارى عنه ورواية عبدالله بنوسف عن مالك أيضا خدالا فالسائرر واة الموطاحيث رووه بلفظ كان اذا سكت المؤذن من الاذ ان لصلاة الصبح قال الحافظ ب جروهوا اصوب ولاى الوقت والاصلى اذااعتكف وأذن بواوالعطف على سأبقه والضمرهنافي اعتكف عائد على الني صلى الله عليه وسلم واستشكل لانه يلزم منهأن يكون صنعه لذلك مختصا بحال اعتكافه وليس كذلك وأجس عنع الملازمة لاحتمال أنحفصة راو بة الحديث شاهدته عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت معتكفاولا الزم منهمداومته ولابن عساكراذااعتكف اذنباسقاط الواوولابي ذروعزاها العينى كان حرالهمدانى كان اذا أدن المؤذن بدل قوله اعتكف (وبدا) الموحدة من غيرهم زطهر (الصبح) والوا والعال (صلى) عليه الصلاة والسلام (ركعتين خفيفتين) سنة الصبح (قبل انتقام المسلاة) يضم المثناة الفوقية من تقام أى قبل قيام صد لا قفرض الصبح وحواب اذا قوله صلى ركعتين \* ورواة هذا الحديث الجسة مدنيون الاعبد الله بن يوسف وفيه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي واسماحه \* وبه قال (حدثنا الوزعيم) الفضل بن فالوتزبه أمرووقع فى شدة عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكل فلا يحتاج من الجدوالاهمام الى ما يحتاج اليه حالة الانفراد وعدم الاب المعاون

قدم حذيفة منعنسد عرحلس يحدثنا فقال انأمرا لمؤمنين أمس أللحلست اليه سأل أصحابه أيكم محفيظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن

فاذاقىل لاأمالك فعناه جدفى هذا الامر وشمروتاه بتأهب منايس لهمعاون واللهأعلم وقوله وحدثته انذلك الياب رجل يقتل أوعوت حديث اليس بالاغاليط) أما الرجل الذى يقتل فقدحا مسنافي الصحيح انهعر من الخطاب رضي الله عند وقوله يقتل أويموت يحتمل ان يكون حدد بفةرضي الله عنه العدمن النبي صلى الله عليه وسلم هكذاعلي الشك والمرادبه الابهام على حذيفة وغبره ويحقلان يكون حذيفة علم اله نقتل والكنه كردان يخاطب عمر رضى الله عنه بالقتل فأن عررضي اللهعنه كان يعلم انه هوالباب كاجا مبينا فىالصحران عركان بعامن الماب كايعلم آن قبل غداللملة فاني حذيفةرضي اللهعنه بكلام يحصل منهالغرضمعانهايساخبارا أعمر بانه يقتل وأماقوله حدد يثاليس بالاعاليط فهى جمع اغاوطةوهي التي يغالط بها فعناه حدّثته حديثا صدقامحق قالسهومن صحف الكاسن ولامن احتماد ديرأي بلمن حديث الني صلى الله علمه وسلم والحاصل ان الحائل بين الفتن والاسلام عررضي الله عنهوهو الباب فادامحيالا تدخل النتن فاذامات دخلت الفتن وكذا كانوالله أعلم وأماقوله في الرواية الاحرى (عنربعي قال الماقدم حذينةمن عندعررضي اللهعنهما جلس فحدثنافقال انأمير المؤمنين

دكين (قال حدثنا شيمان) بن عد الرجن المهمي (عن يحيى) بن أبي كثير (عن الي سلة) بفتح اللام عبدالرجن بنعوف (عنعاً نُشِهَ ) رضي الله عنها ﴿ كَانَ ﴾ وللاصدلي وأبي الوقت قالت كان ولا بن عساكرأنها قالتكان (النبي صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتين خفيفتين)سنة الصبح (بين النداع) أى الاذان (والافامة من صلاة) فرض (الصح) ومطابقة هـ ذاا لحديث للترجة بطريق الاشارة لانصلا تهعلمه الصلاة والسلام هاتين الركعتين بن الاذان والاقامة تدل على أنه صلاهما بعد طاوع الفجروأن النداء كأن بعد طأوع الفجر قاله ابن المنبروأخر ج الحديث مسلم أيضاً \* وبه قال (حدثنا عبدالله بنوسف) المنسى (قال اخبرنا) وللاصلى حدثنا (مالك) هو ابن أنس (عن عبدالله بندينارعن عبدالله بعر) بن الخطاب رضى الله عنه (انرسول الله صلى الله عليه وسل قال أن بلالا ينادي والاصملى يؤذن (بليل) أي فيه (فكلوا واشر بواحتى) أي الى أن ينادي يؤذن (أبن ام مكتوم) الاعمى المذكور في سورة عدس واستخلفه الذي صـ لي الله عليه وسـ لم ثلاث عشرة مرة وفى حديث ابنقرة عن ابن عمرأن ابن أممكتوم كان يتوخى الفعرفلا يخطئه فأن قلت لامطابقة بن الترجة والحديث اذلو كان أذانه بعد الفجر لماجازا لاكل الى أذانه أجيب بأن اذانه كانء الامة على أن الاكل صارح اما وقدم قريبانحوه و وقع في صحيح أبن خزيمة اذا أذن عرو فانهضر يرالبصرفلا يغرنكم واذاأذن بلال فلايطعمن أحدوهو يخالف حديث الباب وجع بينهما ابنخزية كانبه عليه في الفتح باحمال أن الاذان كان فو بابينهما أوكان لهما حالتان مختلفتان فكان بلال يؤذن أقل مآشرع الاذان وحدده ولايؤذن للصبح حتى يطلع الفجرتم اردف مان أم مكتوم فكان يؤذن بلمل واستمر بلال على حالته الاولى ثم في آخر الامر أخراب أم مكتوم لضعفه واستمرأذان الرابليل وكانسب ذلكمار واهأ بودا ودوغبرهأنه كانربما أخطأ الفجرفاذن قبل طلاعه وانه أخطأ مرة فأمره عليه الصلاة والسلام أن يرجع فيقول ألاان العبدنام يعمى أن غلية النوم على عينيه منعته من تبين الفجر واستنبط من حديث الباب استحماب أذان واحد بعد واحدوجوازذ كرالرجل بمافيهمن عاهةاذا كان القصدالتعريف ونحوه وغيرذلك مماسيأتي ان شاءالله تعالى في محاله ﴿ (باب) حكم (الأذان قبل الفجر) هل هو مشروع أم لاوهـ ل يكتني به عن و الذي بعد الفعرة ملا مو بالسندقال (حدثنا احدين يونس)نسبه لده الشهرته به واسم أسه عبد ا الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التممي المربوعي الكوفي وصفه أجد بشيخ الاسلام (عال حدثنا زهير)هواب معاوية الجعني (قال حدثناسلمان) بن طرخان (التمي) البصري (عن الي عمان) عبدالرجر (النهدى) بفتح النون (عن عبدالله سمسعود) رضى الله عنه (عن الني صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم) نصب على المفعولية لاذان الآتي (أو) قال (احدامنكم اذان بلال من)أكل (محوره) بفتح السين ما يتسحريه و بضمها الفعل كالوضو والوضو وللحموى من سحرا كافى الفرع وأصله ولم يذكرها الما فظ بن حروقال العيني لاأعلم صحتها (فأنه) أى ولا (يؤذن او) ع قال بنادى بليل)أى فيه (البرجع) بفتح المثناة التحسية وكسراليم الخف فقمضارع رجع المتعدى الى واحد كقوله تعالى فان رجعال الله أى الرد (قاعكم) المتجد الجهد لينام لخطة المصم ال نشيطاأ ويتسحران أراد الصمام (والمنمه) يوقط (ناء كم) لمتأهب الصلاة بالغسل وخوه وبه قال ال أبوحنيفة ومحد قالاولايد نأذان آخر للصلاة لان الاول ايس لها بل لماذ كرواحيج بعضم لذلك أيضا بأن اذان بلال كان نداء كافى الحديث أوينادى لاأذا ناوأ جمب بأن للخصم أن يقول ال هوأذان قبل الصيرة قرم الشارع وأما كونه للصلاة أولفرض آخر فذلك بحث آخر وأماروا منادى فعارضة برواية يؤذن والترجيح معشالانكل أذان ندا ولاعكس فالعمل برواية إم أمساا -است المه سأل أصحابه ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن الى آخره) فالمراد بقوله أمس

وعقمة بن محكرم العمي قالوا حدثنا مجدين أنى عدى عن سلمان التميعن نعم بن أبي هندعن ربعي اس حراش عن حديقة ان عرقال من يحدثناأ وقال أبكم يحدثنا وفهم حدنفة مأعال رسول الله صلى ألله علمه وسلم في الفتنة قال حددهة أناوساق الحديث كنعو حديث أبى مالك عن ربعي وقال في الحديث فالحذيفة حدثته حديثا لسربالا عاليط فالربعاني اندعن رسول الله صلى الله عليه وسلم \*حدثنا محدين عبادوان أي عر جيعاعن مروان الفزارى قال ابن عباد حدثنام وانعنيز يديعني ابن كيسان عنأبي حازم عنأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الاسلام غريا وسيعود كابدأغر يبافطوبي للغرياء الزمان الماصى لاأمس بومه وهو البوم الذي يلي وم تحسديثه لان مراده لماقدم حدديقة الكوفة فىانصرافسه منالمدينة منعند ع ــررضي الله عنه ــ ما وفي أمس ثلاثلغات قال الجوه ري أمس اسم حرك آخره لالتقاء الساكنين واختلف العرب فيمه فأكثرهم سيهعلى الكسرمعرفة ومنهممن يعربه معرفة وكلهم يعربه اذاأ دخل عليه الالف واللامأ وصيره نكرة أواضافم تقول مضي الامس المبارك ومضي أمسناوكل غدصائر أمساوقال سيبويه جاءفي الشمعر مذأمس الفتح هذا كالم الحوهرى وقال الازهرى قال الفراء ومن العمر من يحفض الامس وان أدخل عليه الالف واللام والله أعلم \*(ىاب سان ان الاسلام بدأغر سا

يؤذن عمل بالروابتين وجع بين الدليلين وهوأ ولى من العكس اذليس كذلك لايقال ان الندا وقــــل الفعرلم يكن بألفاظ الاذان وانماكان تذكيراأ وتسحيرا كايقع للناس اليوم لانانقول انهدا محدث قطعا وقد تظاهرت الطرق على التعب بربافظ الأدان فحمله على معناه الشرعى مقدم (وليس) أى قال عليه الصلاة والسلام وليس وفي رواية فليس (النيقول) اى يظهر (الفيراوالصم) شكمن الراوى والفعراسم ليس وخبره أن يقول (وقال) أى أشارعليه الصلاة والسلام (بأصابعه ورفعها) ولاى درورفعهما وفهما وفالمالق القول على الفعل فيهما وفي بعض الاصول باصبعه بالافراد وللكشميهي من غير اليوندنية باصبعيه ورفعهما (الى فوق) بالضم على البناء (وطأطاً) يوزند حرج أى خفض اصبعيه (الى أسفل) بضم اللام في اليونينية لاغير كفوق وفالأودرالى فوقعا لتروالتنو ينلانه ظرف متصرف وبالضم على البناء وقطعه عن الاضافة فالف المصابيح ظاهره أن قطعه عن الاضافة مختص بحالة البناء على الضم دون حالة ننو ينهوهوأم وقدذهب المهدعضهم ففرق بنجئت قبلا وجئت من قبل بأنهأ عرب الأول اعدم تضمين الاضافة ومعناه جئت متقدماوبني الشاني لتضمنها ومعناه جئت متقدماعلي كذا والذي اختاره بعض المحققين أن الشوين عوض عن المضاف اليه وأنه لافرق في المعنى بين ماأعرب من هذه الظروف المقطوعة ومابئ منها فألوهو الحق انتهي فأشار عليه الصلاة والسلام الى الفير الكاذب المسمى عندالعرب بذنب السرحان وهوالضو السيقطيل من العلوالي السفل وهومن الليل فلايدخل به وقت الصبع و يجوزفيه التسحروأ شارالي الصادق بقوله (حتى يقول) أي يظهر رم الفحر (هَكَذَاوَقَالَ زهر) الجعني "في تفسير معني هكذأ أي أشار (بسبابتيه) اللتن تلمان الابهام سيتا بذلك لانه مايشار بع ماعند السب (احداهما فوق الانوى تم مدهما) كذا للاربعة التنسة ولغيرهم مدها (عن يسه وشاله) كأنه جع بين اصبعه غ فرقهما لحكى صفة الفجر الصادق لانه يطلع معترضًا ثم يعم الافق ذا هباء يناوشم الا ﴿ ورواة هذا الحديث الجســة أوَّلُهُم كوفدان والاتخر اندصريان وفسه التحديث والقول والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي سلمان وألوعثمان وأخرجه المؤلف أيضافي الطلاق وفي خبرالواحدومسلم وأبودا ودوالنسائي في الصوم وانهاحه في الصلاة \* ويه قال (حدثنا) ولانوى ذروالوقت حدثني (المحق) بن ابراهم بن راهو به الحنظلي كاجزميه المزي فماحكاه الحافظ نحجر وارتضاه أوهوا محق بن منصور الكوسيج أواسعق بن نصر السعدى وكل ثفة على شرط المؤلف فلا قدح في ذلك ( قَالَ الْحَسِر مَا الواسامة) حمادين أسامة (والعسدالله) بضم العين وفتح الموحدة ابن عرين حفص بن عاصم بن عرين (لل الخطاب العمرى المدني (حدثناً) وللاصيلي أخبرنا أي قال أبو أسامة حدثنا عبيدالله (عن القاسم ان محمد) هو اين أبي بكر الصديق (عن) أم المؤمنين (عائشة) رئي الله عنها (وعن نافع) مولى ابن عمرعطف على عن القاسم (عن ابن عمر ) بن الخطاب (ان رسول الله) ولا ي ذرأن النبي (صلى الله عليهوسهم ح) للتحويل وكشطت من الفرع وليست في اليونينية ( قال) المؤلف (وحدثتي) الافراد (يوسف بنعيسي المروزي) وسقط المروزي عند الاردعة (قال حدثنا الفضل) ولايي ذر فالله الفضل بن موسى وللاصيلي يعي ابن موسى (قال حدثنا عسد الله بن عمر) الممرى (عن القاسم بن المحد)هواب أى بكر الصديق (عن عائشة) رضى الله عنهم (عن الذي صلى الله عليه وسلم انه) سقط الهالاصيلي قال أن بلالا يؤدن بليل ف كلواو اشريواحتى) اى الى أن (بؤدن) وللكشميري حتى والله إلادي (ابنام مكتوم) هو ابن خال خديجة بنت خو يلدوزا دالمؤلف في الصيام فانه لا يؤذن حتى والله الطع الفير قال القاسم لم يكن بن أذانه \_ ما الأأن يرقى ذاو ينزل ذا ﴿ (بَابِّ) بِالنَّمُو يِنْ كذا فيهقوله صلى الله علمه وسلم (بدأ الاسلام غريبا وسيعود كابدأغريبا

فِن السيعودغرياواله الرزين المسجدين).

«وحدثني مجدبن رافع والفضل بنسهل (١٤) الاعرج فالاحدثنا شبابة بن سوار حدثنا عاصم وهوابن مجد العدمري عن أبيه عن ابله

عُرعن النبي صلى الله علمه وسلم قال ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كايدا وهو بأرز بين المسجدين كا تأرزا في قدين كا

فى الفرع وأصله لكن قال فى الفتح فى روايتنا بلاتنوين فى بيان (كم) ساعة أوصلاة أو يحوهما من (بين الاذان والاقامة) للصلاة (و) حكم (من ينتظر افامة الصلاة) ونسدت هذه الجله الاخبرة من (فا قولهمن منظرالى آخر هاللكشميهن وصوب عدمهالانهالفظ ترجة تالسة اهذه ولذاضرب عليها فى فرع البونينية \* و بالسند قال (حدثنا اسحق) بن شاهين (الواسطى قال حدثنا خالا) هو ابن الله عبدالله الطعان (عن الحريري) بضم الجيم وراء ين مصفر سعيد بن اياس (عن ابن بريدة) بضم (الا الموحدة وفتح الراءعبد الله ب حصيب الاسلمي قاضي مرو (عن عبد الله بن مغفل) بضم الميم وفق الله الغين المجة وتشديد الفاء المفتوحة (المزنى)رضى الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و بِينَ كُلُّ أَذَانِينَ }أى الاذان والاقامة فهومن باب التغليب أو الاقامة أذان بجامع الاعلام فالاول وأ للوقت والثاني للفعل (صلاة) وقت صلاة نافله أو المراد الراسة بين الاذان والا عامة قبل الفرض وا قال ذلك أى بين كل أذانين صلاة (ثلاث المن شام) والمترمذي والحاكم باسما دضعيف من حديث جابراا أنهصلى الله عليه وسدر قال البلال اجعل بين أذانك واقامت التقدرما يفرغ الا كل من أكله اب واسطى وبصرى وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة وكذامسها وأبوداودوالترمذي والنسائي وابن ماجه \* و به قال (حدثنا محدين بشار) بفتح الموحدة والمعجمة و المُشدّدة (قال حدثنا غندر) بضم الغين المجهة مجد بن جعفر ابن و و شعبة (قال حدثنا شعبة) بن ال الحجاج (فالمنعت عروبن عاص) بفتح العين فيهما (الانصارى عن انس بن مالك) رضى الله عنه ال (قَالَ كَانَ المُؤْذِن اذا أَذَنَ )للمغرب وللا عماعدلي اذا أُخمذ المؤذث في أذان المغرب (قام ناسمن) كار (أصحاب الذي صلى الله علمه وسلم يشدرون السوارى) يتسارعون ويستمقون الماللاستنار براعن عرّ بن أيديهم الكوم م يصاون فرادى (حتى محرج الني صلى الله علمه وسلم) من مته اليهم (ومم) بالميم ولاى درعن الحوى والكشميني وهي (كذلك أى فى الاسدار والاسطار (يصلون الركعتين ولابن عساكر ركعتين (قبل المغرب) قال أنس (ولم يكن بين الاذان والا قامة شي كشرلايقال انبين هذاالائر وكلام الرسول علمه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة معارضة لانأثرأنس ناف وقول الرسول مثبت او الاثر يمخصص لعموم الحديث السابق أى بين كل أذانين صلاة الاالمغرب فانهم لم يحكونوا يصلون بينهما بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الاذان و يفرغون معفراغــهوتعقب أنهليس في الحــديثما يقتضي أنهم يفرغون معفراغه ولايلزم منشروعهم في أثنا الاذان ذلك ﴿ ورواة هـ ذاالحديث المستماين واسطى ومدنى وبصرى وفمها لتحديث والاخبار والسماع والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة وكذا النسائي (قال) ولابن عساكر قال أبو عبد الله أى المخارى (وقال عممان بن جدلة) بحيم ومودد ولام مفتوحات ابن أبي رواداب أخي عبد العزيز بن أي رواد (والوداود) قال الحافظ بنجر هوالطيالسي فعايظهر لى وليس هوالحفرى بفتح المهملة والفاء (عن شعمة لم يكن بينهما) أي بن الاذان والا قامة للمغرب (الاقليل) فمه تقسد الاطلاق السابق في قوله لم يكن ينهده الني أوالشئ المنسغ فالسابق الكثير كأمر والمنبت هنا القليس لونني الكثير يقتضي اثبات القليل وقدوقع الاختلاف فيصلاةالركعتين قبل المغرب والذير جحه النووي الاستحباب وقال مالك بعددمه وعنأ جدالجواز وقال الحنفية ينصل بنأذانها بأدني فصل وهوسكتة لان تأخيرها مكروه وقدرزمن السكتة شلاث خطوات كذاعنه دامامهم الاعظم وعن صاحسه بحلسة خفيفة كالتي بن الخطبة من وتأتى بقية مماحث الحديث انشاء الله تعالى في التطوع ف ( تاب

فطوى للغرباء وهوياً رزيان المسدين كاتأرزالية في جرها) وفي الرواية الاخرى ان الايمان المأرز الى ألمدينة كاتأرز الحية الى جحرها أماألفاظ الماب ففسهأبو حازمعن أبى هورة واسمأبى حازم هـ ذاسلان الاشععي مولى عسرة الاشجعية وتقدم اناسمأبي هريرة عدالر بمن مخرعلي الأصم نحوثلاثن قولا (وقوله صـ لي الله عليه وسليداً الاسلام غرسا) كذا ضمطناه بدأبالهمزةمن الابتداء و (طوى) فعلى من الطمع قاله الفراء فال وانماجات الوأو لضمة الطاء والوفيه الغمان تقول العرب طويالة وطوبى لله وأمامعنى طوبى فاختلف المفسرون في معمى قوله تعالى طوى الهم وحسن مات فروى عن اب عباس رضى الله عنهما أنمعناه فسرح وقرةعسن وقال عكرمةنع مالهم وقال الفحاك غيطة الهم وقال قتادة حسني لهمم وعن قتادة أيضا معناه أصابوا خبرا وقال ابراهم خبراهم وكرامة وقال انعلاندواماللير وقدلاللنة وقيل شعرة في الجنه وكل هده الاقوال محملة في الحديث والله أعلم وفى الاسنادشيابة بنسوار فشر مابة بالشين المعمة المفتوحة وبالساءالموحدة المكررة وسوار بتشديد الواووشبابة لقب واسمه مروان وقد تقدم سانه وفيه عاصم ابن محد العمرى بضم العين وهو عاصم سمجدس ريدس عداللهس

عبيدالله بنعرعن خيب بنعيد الرجن عن حفص بنعاصم عن ألى هريرة انرسول الله صلى الله علمه وسلم قال ان الاعمان لمأرز الى المدنية كاتأرزالحية الىجرها تمزاى معمة هذاهوالمشهوروحكاه صاحب مطالع الانوارعن أكثر الرواة فالوقال ألواكسن سراح المأرز بضم الراموحكي القيابسي فتم الراء ومعناه سضم ويحتم عهدناهو المشهورعندأهل اللغة والغريب وقسل في معناه غيرهذا مالانظهر (وقوله صـلى الله عليه وسـلم بن السحدين) أىمسحدىمكة والمدينة وفي الاسناد الاتوخيي انعبدارجن وهو بضمانك المعجة وتقدم سانه والله أعلم يوأما معنى الحسديث فقال القاشي عياض رحد مالله في قوله غريبا روى ابن أبي أويس عن مالك رجه الله أن معناه في المدينية وأن الاسلام بدأبهاغريها وسيعودالها قال القياضي وظاهر الحديث العموموأن الاسلاميدأ فيآحاد من الناس وقلة ثم انتشر وظهرتم سيلحقه النقص والاخلالحي لايهقي الافى آحاد وقله أيضا كابدأ وجاءفي الحديث تفسيرا لغرباءوهم النراع من القيائل قال الهدروي أرادبذلك المهاجر ينالذين هجروا أوطانهم الى الله تعالى قال القاضي (وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يأرز الى المدينة) معناه ان الاعان أولا وآخرابه فالصفة لانه فيأول الاسلام كانكلمن خلص ايانه وصيراسلامهأتى المدينة امامهاجرا مستوطناوامامتشوقا الىرؤية رسول اللهصلي الله علمه وسلم وستعلا منه ومتقربا تم يعده هكذافي زمن الخلفاء كذلك ولاخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بحمهور الصابة رضوان الله عليهم فيها تممن بعدهممن

هما من انتظر الأقامة) الصلاة بعدأن مع الاذان ، وبالسسند قال (حدثنا الوالمان) الحكمين نافع (فال اخبرنا) وللاصميلي حدثنا (شعب) هو ابن أبي جزة (عن الزهري) محمد سرمسلم بنشهاب (فال آخبرني) بالافرادولاي ذرأ خبرنا (عروة بنالزبير) بن العوّام (أن) أم المؤمنين (عائشة) رضى ان الله عنها (قالت كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذاسكت المؤذن ) بالمثناة النه وقية (؛) المناداة ضم (الاولى من صلاة الفجر) أي فرغ منها ما لسكوت وأوايتها ما عتبار الاقامة وأماما عتبار التي قبل فغ الفجرفثانيــةو يحتمل أن يكون التأنيث باعتمارتأو بله بالمزة أوالساعــة أولموا خاة الاذان للاقامة عال وحكى السمفاقسي أنهر وي سكب بالموحدة وأصله من سكب المها وهوصمه أي صب الاذان وِّلْ وَأَفْرِغُهُ فِي الاَّ ذَانُ وَجِزْمُ بِهِ الصَّهِ غَانَى وَبِهِضَهُ طَانِسَتُهُ اللَّهِ عَالَ انه والبهاعلى نستحة الفريري الطرق وانماذ كرها الخطابي من طريق الاوراعي عن الزهرى فقال ان سويد بن نصررا ويهاعن ابنالمارك عنهضبطها بالموحدة وتعقب العيي ابن حمر بأنه لم يمن وجه الردّ قال وليس الصفاني بمن ردّعلب مفي مثل هذا انتها قلت قال الدمامة عني الرواية بالمثناة صحيحة وهي بينة الصواب والباءالتى في بالاولى بمعنى عن مثل فاسأل به خيرا فلاوجه لنسبة الحدّثين الى التصميف انتهى وقالابن بطال والسفاقسي واهاأى سكب الموحدة وجهمن الصواب قال العينى بلهي عين الصواب لان سكت المثناة الفوقية لاتستعمل الموحدة بل تستعمل بكلمة من أوعن وسكب والموحدة استعمل هنابالباءثمأ جابعن مجي الباجمعنى عن بأن الاصل أن يستعمل كل حرف فيابه ولا يستعمل في غبريا به الالنكتة وأئ نكتة هنا انتهى وجواب اذا قوله (قام) أى النبي صلى الله علمه وسلم (فركع) ولابي الوقت يركع (ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعداً ن يستسين الفعر اجو حدة وآخره فون من الاستمانة وللكشميني يستنمر سون وآخره را من الاستنارة (ثماضطبع) علمه الصلاة والسلام في بيته (على شقه) أى جنبه (الأعن) برياء لى عادته الشريفة في حمه السامن في شأنه كله أولاتشريع لان النوم على الايسريسة لزم استغراق النوم فيغره علمه الصلاة والسلام بحلافه هولان عينه تنام ولاينام قلبه فعلى الاين أسرع للانتباء بالنسبة لنا وهونوم الصالحين وعلى اليسارنوم الحكاء وعلى الظهرنوم الجبدرين والمتكبرين وعلى الوجهنوم الكفار (حتى بأتيه المؤذن للأفامة) استدل به على الحض على الاستباق الى المسحد وهولمن كانعلى مسافةمن المسحد لايسمع فيهاالا فامة وأمامن كان يسمع الادان من داره فاتظاره الصلاة اذا كانمته يتالها كانتظاره أباها في المدحد قاله الربطال \* ورواة هذا الحديث الحسمة مابين حصي ومدنى وفيمه التحديث والاخبار والعنعنة والقول وأخرجه النسائي فالصلاة في هذا (باب) بالتنوين (بين كل أذانين) الاذان والاقامة فهوعلى حدّقولهم العمرين الصدة يقوالفاروق (صلاقانشاء) أن يصلى والحديث الذي يسوقه المؤلف هوالسابق الكنه ترجم أقرلا المعض مادل عليه وهنا بلفظه مع مافيه من بعض الاختلاف في رواته ومنه كاستراه انشاءالله تعالى وحمنمذ فلاتسكرار \* وبالسند قال (حدثنا عمدالله بزيد) المقرى المصرى ثمالكي (قالحدثنا) وفي رواية أخبرنا (كهمس بنالحسن) بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميمو بالسين المهملة وفتح الحامن أبه المرى بفتح النون والميم القيسي (عن عبد الله بن بريدة) إبضم الموحدة آخره هاء تانيث (عن عبد الله بن مغفل) بفتح الغين المجمة و الفاء المشدة رضى الله عنه (قال قال الذي صلى الله عليه وسلين كل أذا نين صلاة بين كل اذا نين صلاة) بالتكر اوس تين ولفظ رواية الاصميلي بن كل أذانين صلاة من تين (ثم قال في) المرة (الثالثة لمن شاء) قد الثالثة

\* حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان بن مسلم ( ١٦ ) حدثنا جادا خبرنا أنابت عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة

حمتى لايق الفي الارض الله الله \* حدثناعيدن جيد أخيرناعيد الرزاق أخبرنامعمرعن ثابتعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة على أحد يقولاللهالله

العلا الذين كانواسر ج الوقت واغةالهدى لاخذالسن المنتشرة بهاعنه-م فكانكل ثابت الايان منشرح الصدريه يرحل الهاغ بعددلك في كل وقت الى زمانيا لزيارة قبر الني صلى الله عليه وسلم والتسيرك عشاهسده وآثاره وآثار أصحابه الكرام فلايأتيها الإمؤمن هدذا كادم القاضي والله أعلم

\*(بابدهاب الاعان آخر الزمان)\* فيهقولهصلي الله عليه وسل (لاتقوم الساعة حتى لا مقال في الأرض الله الله وفي الروامة الاخرى لاتقرم الساعة على أحددة ولالله الله) أمامعنى الحديث فهوان القيامة انماتقوم على شرارالخلق كإجامني الرواية الاخرى وتأتى الرجح من قبل البمن فتقبض أرواح المؤمنين عندقرب الساعة وقدتقدم قريسا في اب الربح التي تقبص أرواح المؤمنين سانهذاوالجع سنهوبين قوله صلى الله عليه وسلم الاتزال طائفةمن أمتى ظاهرين على الحق الى وم القيامة وأماألفاظ الباب ففيه (عبدن حيد) قبل اسمهعد الحسدوقد تقدم سانه وفعه (قوله صلى الله عليه وسلم على أحديقول الله الله) هو برفع اسم الله تعالى وقديغاط فسمه بعض الساس فلا مرفعه واعلرأن الروايات كلهامتفقة

هنابقوله لمنشاء وأطلق فى المرتين الاولسن وقال في السابقة بين كل أذانين صـ لا ةثلاثا فأطلق فالذى هناقدد الاطلاق الذى هناك لان الطلق يحمل على المقيد وزيادة الثقة مقبولة ﴿ (باب من قال المؤدن عالزم ولام الامر (في السفر مؤذن واحد) أذا فاواحدا في الصبح وغيره او كان ابن عر يؤذن للصح أذانين في السفرر واه عبدالرزاق باسناد صحيح ولامفه وم لقوله مؤذن واحدفي السفر لان الحضر أيضا كذلك والتأذين جاعة أحدثه بنوامية \* وبالسند فال (حدثنا معلى بن اسد) يضم المم وفتح العين المهملة واللام المستددة البصرى (قال حدثنا وهيب) بضم الواومصغرا ابن خالدالمصرى الكرايدي (عن الوب) السخساني (عن الى قلامة) بكسر القاف عمد الله بن زيد (عن مالك بن الحويرت بضم الحاء المهملة وفقح الواوآخره مثلثة مصغرا ابن أشيم الليثي رضي الله عنه (اليب الذي) وللاصملي وابن عساكر قال آنت الذي (صلى الله عليه وسلم في أفر) بفتح الفيا عدةرجال من ثلاثة الى عشرة (من قومي) بى لمث بن بكر بن عبد مناف و كان قدومهم فيماذ كره ابن سعدوالنبي صلى الله عايه موسلم يتجهزات بوك (فأقناعنده) عليه الصلاة والسلام (عشرين ليلة )بايامها (وكان) عليه الصلاة والسلام (رحمًا) المؤمنين (رفيقا) بهم بفاء ثم قاف من الرفق وللكشميهن والاصيلي وابنءسا كررقمة عابقافين من الرقة (فلمارأي) عليه الصلاة والسلام (شوقنا الى اهالينة) بالالف بعد الهاجع أهل قال في القاموس أهل جعه أهلون وأهال واهلات انتهى فأهال جع تكسمير وأهلون جع تصييرالوا ووالنون واهلات جعبالالف والتافهو من النوادر حيث جع كذلك وللاربعة الى أهلينا (قال) علمه الصلاة والسلام (ارجعوا) إلى أهليكم فَكُونُوا فَيْهِ مُوعِلُوهُمُ وَصِياواً) في سذركم وحضركم كاراً يَتُوني أصلى (فاداحضرت الصلاة) المكتوبة أى حان وقتم الى فى السفر (فلمؤذن لكم احدكم) ظاهره أن ذلك بعد وصولهم الى أهلهم لكن الروامة الاتمية اذاأ تماخر جممافاذنا (وليؤمكم أكبركم) في السن واعماقدمه وان كان الافقه مقدماعلمه لانهم استووافي الفضل لانهم مكثوا عنده عشرين لماد فاستووا فىالاخذ عنه عادة فلريدق مايقدّم به الاالسن واستدل به على أفضلية الامامة على الائذان وعلى وجوب الاذان لكن ألاجاع صارف للامرعن الوجوب \* ورواة هـ ذا الحـ ديث الحسمة بصربون وفيمدرواية تابعي عن تابعي على قول من يقول ان أبوب رأى أنسر س مالك وفسه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة والائدب والجهاد ومسلم في الصلاة وكذاأ توداودوالترمــذي والنسائي وابن ماجه ﴿ (بابُّ حكم (الاُّ ذَالله مسافر) بالافراد والالف واللام للجنس وحمنتذ فيطابق قوله (اذا كانواجاعة) وللمشميري للمسافرين بالجع (والاقامة) مالخرعطفاعلى الاذان (وكذلك) الاذان (بعرفة) مكان الوقوف (وجع) بفتح الجريم وسكون الم وهوالمزدافةوسمى لاجتماع الماسفيم اليسلة العيد (وقول المؤذن) بالخرأ يضاعطفا على الاقامة (الصلاة) أى أتوها او بالرفع مبتدأ خبره (في الرحال) أى الصدلاة تصلى في الرحال جعر حل بسكون الحاء المهملة (في اللملة الماردة أو) الليلة (المطيرة) بفتح الميم فعملة من المطرأى فيها واسناد المطرالى اللسلة مجاز \* وبالسدد فال حدثنامسلم بنابراهم )الازدى الفراهد مى القصاب البصرى (قالحد شاشعبة) بن الحجاج (عن المهاجر الى الحسن) التممي سولاهم الكوفي (عنزيدسوهب المهدي أبي سلمان الكوفي المخضرم (عن الىدر) مالمجة جندب بن جنادة الغفارى المتوفى سنة اثنتن وثلاثن فى خلافة عمان رضى الله عنه ما (قال كامع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن فقال له) عليه الصلاة والسلام (أبرد ثم أراد) المؤذن (ان يؤدن فقال له) عليه الصلاة والسلام (أبرد عماراد) المؤدن (ان يؤدن فقال له) عليه الصلاة على تكريراسم الله تعالى فى الروايتين وهكذا هوفى جيع الاصول قال القاضى عياض رجه الله وفي رواية ابن أى جعفر

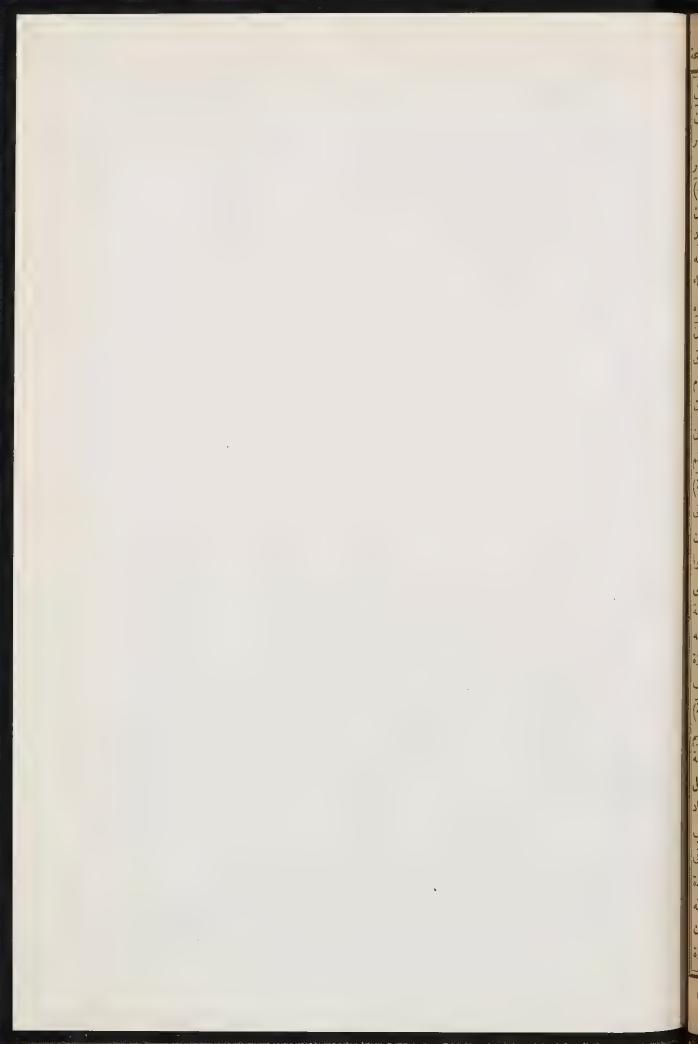



شقيق عن حديقة قال كامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لى كم يلفظ الاسدلام قال فقلنا بارسول الله أتخاف علينا ونحن ماين السمّائة الى السبعما تة فقال انكم لاتدرون الملكم أن يتاوا قالفا شلينا حتى جعل الرحل منا لايصلى الأسرا

يقول لااله الاالله والله سحانه وتعالىأعلم

\*(باب حواز الاستسرار بالاعان الخاتف)

قال مسلم رجه الله (حدثنا أنو يكر ابن أبي شدية وجحدد ن عبد الله من غمر وألوكريب واللفظ لاييكريب قالوا حدثنا أتومعاوية عن الاعش عنشقيق عن حديقة قال كذا معرسول الله صــــلى الله علمه وسلرفقال أحصوالي كم يافظ الاسلام فقلنابارسول الله أتخاف علمنا ونحن مابن الستمائة الى السبعمائة فقال انكم لاتدرون العلكم أن تستلا ا فال فاسلمنا حتى جعل الرجـلمنالايصلى الاسرا) (الشرح)هذاالاسنادكله كوفيون وأمامتنه فقوله صلى الله عليه وسلم أحصوامعناهعدوا وقددجاف رواية المخارى اكتبوا وقوله صلى الله عليه وسلم كم يلفظ الاسلامهو بفتح الماء المنناة من تحت والاسلام منصوب مفعول بلفظ باستقاط حرف الجدر أى بلفظ بالاسلام ومعناه كمعددمن تتلفظ بكلمة الاس الرموكم هنااس تفهامية ومفسرها محذوف تقديره كمشخصا يلفظ بالاسلام وفي بعض الاصول تلفظ بالمثناة من فوق وفتح اللام والفاء المددة وفي بعض الروايات (٣) قسطلاني (ثاني) للمخارى وغيره اكتبوامن يلفظ بالاسكلام فكتبغا وفي رواية النسائي وغرره أحصوالي من كان يلفظ

والسلام (أبردحتي ساوى الظل التلول) أى صار الظل مساوى النّل أى مثله وثبت لفظة المؤذن الاخبرة لا بى ذر (فقال الذي صلى الله عليه وسلم أن شدة الحرمن في جهم ) \* و به قال (حدثنا محد انوسف الفريك (قال حدثناسفيان) الثوري (عن خالد الحدام) بالحاء المهملة والذال المعية الشددة (عن الى قلامة) بكسر القاف عدد الله من زيد (عن مالك بن الحويرث) بضم الحام المهملة مصغرا (وال القررجلان) هما مالك بن الحويرث ورفيقه (النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال الذي صلى الله عليه وسلم) لهما (اذاانه اخرجهاً) للسفر (فأذناً) بكسر الذال بعد الهمزة المفتوحة أىمن أحب منكاأن يؤذن فلمؤذن أوأحدهما يؤذن والآخر يحبب وقديخاطب الواحد بلفظ التثنيةوليس المرادظاهردمن أنهدما يؤذنان معاوا عاصرف عن ظاهر ملقوله في الحديث السابق فليؤدن لكم أحدكم لايقال المرادأن كلامنهما يؤدن على حدة لانأذان الواحد بكفي الجاعة نم اذ احتيج الى التعد داتما عداقط ارالبلدا ذن كل واحد في جهة وقال الامام الشافعي رجةالله عليه فى الام وأحب أن يؤذن مؤذن بعدمؤذن ولا يؤذن جماعة معماوان كان مسجد كبرفلا بأسأن يؤذن فى كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه فى وقت واحد (ثم اقماعُ لم وَمكا أكبركم بمكون لام الامربعد غوكسرهاوهوالذى في الفرع فقط وفتم ممه الخذة وضمه الاتباع والمناسمة \* و به قال (حدثنا مجدين المثنى) بن عبيد العنزى بفتح العين المهملة والنون والزاى (قال حدثنا عبد الوهاب) بعد الجيد المصرى (قال حدثنا الوب) السختياني (عن الي فلاية) عبدالله بن زيد (قال حدث المالك) هوابن الحورث (قال أنشا الى الذي ولاب عساكر قَالَ أَنْيَ الَّذِي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمُ وَتُحَنُّ شَيِّمَةً) بِفَحَّاتَ جَعَشَّابِ(مَتَّقَارِيونَ)فَى السنَّ(فَاقَنَّا عنده عشرين يوماوليلة )وسقط يومالابن عساكروايي الوقت (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلمرحم أرفيقا كالفاءمن الرفق كذافى الفرع كأصادوفى غديره رقيقابالقاف أى رقيق القلب (الماظن)عليه الصلاة والسلام (الاقداشة بينا اهلنا) بفتح اللام (اوقداشة قنا) بالشكمن الراوى ولابى الوقت وابن عساكر وقداشته نأى اليهم بوا والعطف (سألناع ن تركنا بعدنا فأخبرناه فال)عليه الصلاة والسلام وفي نسخة فقال (ارجعو اللي اهليكم) وفي رواية أهاليكم (فاقيموا يهموعلوهم) شرائع الاسلام (ومروهم) بماأمن تكم (وذكرأشسا احفظها اولاا -فظها) سلمن الراوى (وصلوا كارأ بتموني أصلى فاذاحضرت الصلاة فلدؤذن لكم احدكم ولمؤمكم كبركم )ليس فاصراعلى وصولهم الى أهليهم بل يع جيه ع أحوااهم منذخر وجهم من عنده وهذا لحديث كالذى بعده أمايت هذافى روابة أبى الوقت وعزا أسوته مافى الفرع كأصله لرواية الجوى يقوطهمالابى ذروقدستق في الباب السابق بنحوه ويأتى ان شاء الله تعالى في باب خبر الواحد \* وبه الرحد تنامسدد)هوا بنمسرهد (قال أخبرنا) وللاربعة حدثنا (يحيى) القطان (عن عسدالله بِنَعَرَ) بضم العين فيهما (قال حدثني) بالافراد (ناغع)مولى ابنعمر (قال اذن ابن عمر) بن الخطاب فالله اردة بضحنان) بضادم محمة مفتوحة وجيم ساكنة ونونين منهم ماألف على وزن فعلان ارمنصرف جبيل على مويد من مكة ( ثَمَ قَالَ) أَي ا بن عمر (صلوا في رحاله كم فاخيرنا) أي ا بن عمر الاوى در والوقت وأخيرنا (انرسول الله) وللاصملي أن النبي (صلى الله عليه وسلم كان يامي وُدُنَا يؤدن ثم يقول) عطفاعلى يؤدن (على اثره) بكسر الهدمزة وسكون المثلثة وبفتحه ما بعد راغ الاذان وفي حديث مسلم بقول في آخر أذانه (الآ) بتعضف اللام مع فتح الهمزة (صلواً في رحال) بالحاء المهملة جعرحل (في الليلة الماردة اوالمطبرة في السفر) فعيلة بمعنى فالملة واسناد المراليها مجازوليست بمعنى مفعولة أى مطورفيهالوجودالها فقوله مطيرة اذلايصم مطورة

فيهاوليستأوللشك بلالتنو يعوفمهان كلواحدمن البردوالمطرع ذربانفراده لكن فيرواه كان يأمر المؤذن اذا كانت ايرلة اردة ذات مطريقول ألاصلوا في الرحال فلريقل في سفرو في بعض طرق الحديث عندأى داودونادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة فى الليلة المطعرة والغداة القرة قصرح بأن ذلك فالمدينة السف سفرفي تملأن يقال لما كان السفر لايتأكدفيه الجماعة ويشق الاجتماع لاجلها كتفي فيسه بأحدهما بخلاف الحضرفان المشقه فيمأخفوا لجماعة فيمآ كدوظاهره التخصيص بالليل فقط دون النهار واليهذهب الاصحاب في الر يحفقط دون المطروا لبردفقالوا فى المطروا لبردان كالامنهـماعذر فى اللـــل والنهار وفى الريم العاصفة عذرفى الليل فقط جزم به الرافعي والنووى فأن قلت في حدد يث ابن عباس السابق في باب الكلام في الا تُذَان فالما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمر هأن ينادي الصلاة في الرحال وهو يقتضي أنذلك يقال بدلاعن الحيعلة وظاهرا لحديثهما أنه بعدالفراغ من الاندان فالجع بينهما أجيب بجوازالامرين كانص عليه الشافعي فى الام لامره صلى الله علىه وسلم بكل منهــما ويكون المرادمن قوله الصلاة في الرحال الرخصة لمن أرادها وهلموا الى الصلاة الندب لمن أراد استكال الفضيلة ولوتحمل المشقة وفىحديث بأبر المروى فىمسلم مايؤيد ذلك ولفظه خرجنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فطر نافقال المصل من شامم لكم في رحله وقد تمين بقوله من شاءأنأم معليه الصلاة والسلام بقوله ألاصلوافي الرحال ليس أمرعز يمةحتى لايشرع لهم الخروج الى الجاعة واغماه وراجع الى مشميئتهم فن شاعطي في رحله ومن شاعر ج الى الجماعة \* وبه قال (حدثنا اسحق) وفي واية اسعق بن منصور و جزم به خلف في الاطراف له (قال اخبراً فا جعفر بنعون) بفتح العين المهملة واسكان الواو (قال-ددشا ابو العميس) بضم العين المهملة وا وفتح الميم آخر مسينمه ملة مصغرا (عن عون بن الى جيفة) بتقديم الجيم المضمومة على المهملة المفتوحة (عنابه) أبي عيفة وهب من عبد الله السوائي رضي الله عنه (فالرأيت رسول الله عنه صلى الله عليه وسلم) حال كونه (بالابطيم) مكان نظاهر مكة معروف (في اعم بلال) المؤذن (فا "ذنه) دو بالمدّائ عله (بالصلاة تم حرج بلال) ولابي الوقت ثم أخرج (بالمهزة) بفتح النون أطول من العما وهمزة أخر جااضم مبنياللمفعول (حتى ركزها بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابطم سترة (واقام) بلال (الصلاة) في هـنا (باب) بالتنوين (هل يتتبع المؤذن فام) بالمثناة التحسيا والمشناتين الفوقيتين والموحدة المشددة المفتوحات من التتبيع وللاصيلي يتسعيضم أوله واسكانا ممثب المثناة الفوقية وكسرالمو حدةمن الاتماع والمؤذن فاعل وفاهمفعوله (ههناوههنا)أى جهى م المين والشمال وعندأبي عوانة في صححه من رواية عبد الرحن بن مهدى فعل تتسع بفيه عما الفي وشمالاوأعرب البرماوي كالكرماني المؤذن بالنصب وفاه بدلامنه والفاءل الشخص مقدرا فالعأب ليطابققوله فى الحديث أتتبع فاهانتهمي وتمقب بأن فيمه من التكلف مالايحفي وليسنا إفا المطابقة بلازمة وجعل غير اللازم لازمالا يخفى مافيه و وهل يلتفت) المؤدن برأسه (في الاذان الر عِيناوهُ عَالا أَى في حيماتيه (وَيذ كُرّ) بضم اليا وفتح الكاف بصيغة القريض فيماروا معبد الرزاذ ال وغيره عن سفيان (عن بلال) المؤذن (أنه جعل) أعلى (اصبعيه) مسجسه (في) صماخي (أذبه الماء ليعينه ذلك على زيادة رفع صوته أوايكون علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد أوكان به صولا أنه يؤذن ورواهأ بوداودولفظ ابن ماجه من حديث سعد القرظ انه صلى الله عليه وسلمأم أوغ بلالاأ زيجمل اصمعمه فى أذنيه لكن في اسناده ضعف وهو عند أي عوانة عن مؤمل عن سفيال نف وله شواهد (وكاناب عر) بن الحطاب عمارواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق نسير بالنا حد والمهملة مصغرا ابن ذعلوق بالذال المجمة المضمومة وسيكون العين المهملة وضم اللامعة أنتع

بالاسدلام وفي رواية أبي يعملي الموصلي أحصوا كل من تلفظ بالاسلام وأماقوله (و محن ما بين السمّانة الى السبعمائة) فسكذا وقعفى مسلم وهومشكل منجهة العربية ولهوجمه وهوأن يكون مأنة في الموضيعين منصوباعلى التمييزعلي قول بعض أهل العرسة وقيل انمائة في الموضعين مجرورة على أن تكون الالف واللام زائدتن فلااعتدادا خولهما ووقع فيرواية غبرمسلم مقائة الى سبعمائة وهذاظاهر لااشكال فيمنحه قالعربة ووقعفي رواية للخياري فيكتبنا له ألنيا وخسمائة فقلنا تخاف ونحن ألف وخسمائة وفيروا بةللمارى أيضا فوحدناه مخسمائة وقدمقال وجه الجمع بين هدده الالفاظ أن بكون قولهمألف وخسمائة المراد بهالنسا والصسان والرحال ومكون قولهم ستمائة ألى سبعمائة الرجال خاصة ويكون خسمائة المرادبه المقاتلون واكن هذا الحواب اطل برواية البخياري في أواخر كتاب السدر في ماب كانة الامام النياس فان فيهافكتساله ألف وخسمائة رجلوا لحواب الصيم انشا الله تعالى أن قال اعلهم آرادوا بقواهم مابين السمائة الى السعمائة رجال المد شفاصة وبقولهم فكساله ألفا وخسمائة هممع المسلمن حولهم \*وأماقوله (اسلمنا فعل الرجل لايصلى الاسرا) فاعله كان في بعض الفتن التيجرت بعدالني صلى الله عامه وسارف كان دعضهم يحقي ندسه ويصـ لي شرا مخافة من الظهور والمساركة فىالدخول فىالفتنـــة والحروب والله أعسلم

لفلت يارسول الله أعط فلانا فانه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم (١٩) أومسلم أقولها ثلاثا ويردها على ثلاثا أومسلم

(الا يجعل اصبعه في اذنيه) المراديالاصب على السابقة الاغلة فهومن بأب اطلاق الكل وارادة

م قال انى لاعظى الرحل وعرره أحب الى منه مخافة أن يكمه الله فى النار \* حدثنى زهر سرر حدثنايه قوب بنابراهيم حدثنا الناخي النشهابء ينعمه قال أخسرني عاص بنسعد بنأيي وقاصعن أسمسعدان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعدجالس فيهم فالسعدفترك رسول اللهصلي الله عليه وسلم منهم من أبعطه وهوأعجمهم الى فقلت بارسول الله مالك عن فلان فوالله انى لا راهمؤمنا

فيه حديث سمعد بن أبي و قاص رضى الله عنده اماألف اظه فقوله (قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما)هو بفتح القاف (وقوله صلى الله علمه وسلم أومسلم) هو باسكان الواو (وقوله صلى الله علمه وسلم مخافة أن يكيه الله في النار ) يكيده بفترالما ويقال أك الرحل وكمه الله وهذامًا عفر س فأن العادة ان يكون القعل اللازم بغسرهمزة فيعدى بالهمزة وهناءكسه والضمر في المعلى العطي أي اتألف قليمه بالاعطام مخافية من كفره ادالم بعط (وقوله أعطى رهطا) أى جاءة وأصله الجاعة دون العشرة (وقوله وهوأ عمين الى")أىأفضلهم وأصلحهم في اعتقادى (وقوله أنى لا راهمؤمنا) هو بفتح الهـمزة من لا راه أي لاعل\_مولا يحورضه افانه فال غلبني ماأعلممنه ولانهراجع الني صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ولو لم يكن جازما باعتقاده لماكرر الراجعة (وقوله عن صالح عن ابن شهاب قال حدثى عامر بنسعد) الأواء العبون يعضهم عن بعض وهومن رواية الاكابرعن الاصاغر فانصالحا أكبرمن الزهرى وإمافقهه ومعانيه ففيه الفرق

الخزوع عبرفي الاقول بقوله ويذكر بالقريض وفي الناني بالجزم ليفيد أن ميله اليء مرجعل اسمعمه فى اذبه فلله درومن امام ما أدق نظره (وقال ابراهم) النجعي ممارواه ابن الى شديمة في مصنفه عن حر برعن منصور عنه (الآبأس الأبؤدن) المؤذن وهو (على غه بروضوم) نع يكره المعدث حدثا أصغر لحديث التروذي مرفوعا لايؤذن الامتوضئ وفي استناده ضعف وقال الشافعي فى الام ويكره الاذان بغير وضوء ويجزئ ان فعل انتهى وللجنب اشد تكراهة لغلط الجنابة والاقامة أغلظ من الاذان في الحدث والجنابة لقربها من الصلاة (وقال عطاع) هو أبن ابي راح ماوصله عبد الرزاق عن ابن جرج عنه (الوضوع) للاذان (حق) ثابت في الشرع (وسسنة) مسنونة هومن الصلاة هوفاتحة الصلاة (وقالتعاشة) أم المؤمنين رضى الله عنها محاوصله مسام و يؤيد قول النحفي (كان الذي صلى الله علمه وسلم يذكر الله على كل احماله) سواء كان على وضو وأولم مكن لان الاذان دكر فلايشترط له الوضو ولا استقمال القسلة كالايشترط اسائر الاذ كاروحينة ذفلا يلحق الاذان الصلاة لخالفتها حكمه فهرماومن ثم عرفت مناسبة ذكره لهذه الا مارعق هذه الترجة وادنى المناسمة كاف ولاختلاف العلافيها ذكرها بلفظ الاستفهام والمعزم \* ويه قال (حدثنا محد بن يوسف) الفرياك (قال حدثنا سفيات) الثورى (عن عوب بن الى حمقة) بضم المم (عن اسه) أى جمفة وهب بعد الله (الهراى بلالا) المؤذن (يؤذن) فالأبو حمقة (فعلت التمع فاههناوههنا والادان) اىفسه ولمسلم فعلت التمع فاههنا وههنايميناوشمالا يقول حيعلي الصلاة حيعلى الفلاح ففيه تقييد الالتفات في الأدان وان محله عندالحمعلتين أى من غبر تحويل صدره عن القبلة وقدميه عن مكانهما وان يكون الالتفات بينافى الأولى وشمالا في ألنانية وفائد ته تعسم الناس بالاسماع قال في المدوّنة وأنكر مالك ن دورانه العمر الاسماع في (باب قول الرجل فاتتنا الصلاة) أي هل يكره أولا (وكره اس سرين) مجد ماوصله ابن أي شبية (أن يقول) الرجل (فاتتنا الصلاة) وسقط لفظ الصلاة الغير أي ذر (ولكن لَهْلَ) وللاربعة وليقل (لمندرك) فيه نسبة عدم الادراك المه بخلاف فا تتنا قال المعارى راداعلى ابنسيرين (وقول النبي صلى الله عليه وسلم) المطلق للفوات (اصم)أى صحيح بالنسسة الى قول ابن كال سرين فالهغ برصيم لنبوت النص بخلافه وأفعل قدتذكر ويرادبها النوضيم لا المصيم وقول الله مرفوع مبتدا خرماصم دوبالسندقال (حدثنا الونعيم) الفضل مندكين (قال حدثنا شيمان) مل فقم الشين المجممة وسكون المنمأة التحسة بعدهامو حدة اس عبد الرحن النحوي (عن يحيي) من إلى ألى كشير (عن عبد الله بن الى قتادة عن إيه) أبى قتادة الحرث بن ربعي الانصارى رضى الله عنم ما ا (قال بينماً) بالمير نحن نصلى مع الذي )وفي روا ية مع رسول الله (صلى الله علمه وسلم اذسمع حلمة ذَانَ الْجَالَ) بفترالحيم و تالييها أي أصواتهم حال حركاتهم وسمى منه-م الطبراني "في روايته أيا بكرة زال ولكريمة والاصميلي جلمة رجال (فلماصلي) علمه الصلاة والسلام (قال ماشا نكم) بالهمزة أي دنية ماطلكم حيث وقع مسكم الجلبة (قالوا استجلسا الى الصلاة قال) عليه الصلاة والسدار (قلا) رص (لاي ذر لا رَفْعَلُوا) أي لا تستجلوا وعبر بلفظ تفعلوا منافقة في النهيء عنه (اذا استم الصلاة) جعة لمام أوغرها (فعليكم بالسكمنة) با الحرواستشكل دخواها البرماوي كالزركشي وغبره لانه يتعدى فيالا ننسه قال تعالى علمكم أنفسكم وأحساناسماء الافعال وانكان حكمهافي التعدى واللزوم النا حكم الافعال التي هي عناها الاأن الما تزاد في مفعولها كثيرا نحو عليات به لضعفها في العدمل معه فتعدى بحرف عادته ايصال اللازم الى المفعول قاله الرضى وغيره فيما تقله البدر الدماميني وفي

الحديث الصيع عليكم برخصة الله فعليه بالصوم وعليكم بقيام الليل وفي رواية ابن عساكم والاصملى فعلمكم السكينة بالنصب بعليكم على الاغراء وجوّزالرفع على الاسمداء والخبرساف والمعربي عليكم بالتانى والهينسة فاذافعلتم ذلك (الماأدركة) مع الامامين الصلاة (فصلوا معه (ومافاتكم)منها (فاغوا) أى أكاوو - مدكم و بقية المباحث تأتى في التالى ان شاءال تعلى ﴿ ورواة هـ ذَا الحديث الحسـة ما بن كوفي و بصرى وفيـ ه التحديث والعنعنة والقوا وأخرجه المؤلف أيضافي الباب اللاحق ومسلم في الصـــلاة 🐞 هـــذا (باب) بالتنوين فيهذكم (الايسمى) الرجل (الى الصلاة ولـأت) ولاى ذروليأتها (بالسكينة والوقار) هل ال الكلمتمين فرقأوهم مابعني واحمد وذكرالثاني تأكيم دللاقل ويأني مافيمه قريبا انشا الله تعالى وقد سقطت هـ ذه الترجة من روانة الاصــيلي وكذامن روانة أبي ذرعن غيرا السرخسى وصوب ثبوتهالقوله فيها قاله أبوقتادة لأن الضمسر بعود على مأذكر في الترجيا بخلاف سقوطهافانه يعودعلي المتن السابق ويلزم منه تكرارا بي قتمادة من غسر فالدةلاه ساقه عنمه ووقع عندالبرماوي كغمره وهورواية الاربعة بأبمأ دركتم فصلوا فاستقيا قوله لايسعى الى والوقار وقال وفي معضم أباب فلمأتم ابالسكينة والوقار (وقال) علمها الصلا والسلام (مأدركتم)من الصلاة أي مع الامام (فصادا ومافاتكم)منها (فأتموا قاله) أي المذكور (الوقتادة) راوى حديث الباب السابق (عن النبي صلى الله عليه موسل) ، و بالسند قال (حدث آدم) بن أبي أياس والحدد التراب أي دئب) هو محدد بن عبد الرحن بن أبي ذئب (قال حدث الزهرى) مجدبن مسلم بنشهاب (عن سعيد بن المسيب عن الى هريرة عن الذي صلى الله عليه وسا و بالاسنادالسابقوهوعن آدم عن ابنأ ي ذئب (عن الزهري عن الى سلمة بفتحات يعني أن ابر الى دئى - تد ث به عن الزهري عن شيخين - تد امه (عن الى هرية) رضى الله عند وعن النو صلى الله علمه وسلم قال اذا معتم الاقامة) للصلاة (قامشوا الى الصلاة) وانماذ كرالا قامة للتنس بهاعلى ماسواها لأنه اذانهي عن أتمانها سعماني حال الاقامة مع خوفه فوت بعضها فقمل الاقاما أولى وفى رواية هـمام اذا نودى بالصلاة فأبوها وأنتم تمشون (وعليكم بالسكينة) أى بالتأنى في الحركات واجتناب العبث (والوقار) في الهيشة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفائم أوالكامتان،عمى واحدوالناني تأكيدللاول وللاربعة وعزاها ابن حرلف مرابي ذر وعلكم السكمنة والوقار بغمره وحدة ويجوزفهماالرفع والنصب كاسمق آنفامع جوأب استشكال دخول حرف الجرعلي السحكينة المتعدى سفسه وقول ابن حجرلا يلزم من كونه يتعدى بنفسا امتناع تعديته بالبا تعقبه العيني باننني الملازمة غيرصحيح انتهى وراء الوقارفيها الحركات الثلاث كالسكينة فيأحوالهاالثلاثة للعطف عليها هوذكرالآقامة تنبيها على غسرها لانهاذ المهيي عز اتمانها مسرعا في حال الاقامة مع خوف فوت بعضها فاقبلها أولى (ولاتسرعوا) بالاقدام وا خفتم فوات تكميرة الاحرام أوغ برهاولوفاتت الجاعة بالكلمة فانكم في حكم المصلين الخاطبين بالخشوع والاجلال والخضوع فالمقصودمن الصلاة حاصل الكموان لم تدركوامنها شيأوالاعال بالنمات وعدمالا سراع مستلزم لكثرة الخطا وهومعني مقصود بالذات وردت فيمة أحاديث صحيحات وفيمسلم فانأحدكم اذاكان بعمدالي الصلاة فهوفي صلاة ففمه اشارة كإمرأن يتأدب باكداب الصلاة فانقلت ان الاحر بالسكينة معارض بقوله تعمالي في الجعة فاسعوا الىذكراله أجب بانه ليس المرادمن الاتية الاسراع بل المراد الذهاب أوهو عميني العمل والقصد كاتقول سعمت في أحرى (في أدركم ) أى اذا فعلم ما أمر تكميه من السكينة والوقار وعدم الاسراع

فوالله إنى لا واهمؤمنا فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلمأ ومسلما قال فسكت قليلاغ غليني ماعلت منه فقلت ارسول الله مالك عن فلان فوالله أنى لاراه مؤمنا فتنال رسول اللهصلي الله عليه وسلمأ ومسلماني الأعطى الرحل وغيره أحسالي منه خشية أن يك في النارعلي وجهه بين الاسلام والاعان وفي هده المسئلة خلاف وكالامطويل وقد تقدم سان هدد السئلة وايضاح شرحهافي أقل كتاب الايمان وفمه دلالة لمذهب أهل الحق في قوله م ان الاقرار باللسان لا ينف ع الااذا اقترن به الاعتقاد بالقلب خلافا المكرامة وغلاة المرجئة في قولهم يكفى الاقراروهذا خطأظاهر يرده اجاع المسلن والنصوص في اكفار المنافق ين وهذه صفتهم وفيه الشفاعة الى ولاة الامور فمالس بمعرم وفيه مراجعة المسؤل في الامرالواحد وفيه تنسه المفضول الفاضل على ماراه مصلحة وفعهأن الفياضل لايقدل مايشار عليه مطلقا بل تأمله فان لم تظهر مصلحته لم يعمل به وفيه الاحر بالنشيت وترك القطع عالايعا القطع فيهوفيهأن الامام يصرف المال في مصالح المسلم الاهم فالاهم وفعهانه لايقطع لاحد مالحنة على التعيين الامن بت فيه نص كالعشرة واشاههم وهذامجع علمه عندأهل السدنة بواماقوله صلى الله عليه وسار (أومسلما) فليس فهه انكاركونه مؤمنا بل معناه النهدى عن القطع بالاعان وان لفظة الاسلام أولىيه فان الاسلام معلق بحكم الظاهر واماالاعان فباطن لايعله الاالله نعالي وقدرعم صاحب التحريران في هذا الحديث اشارة الى ان الرجل لم يكن مؤمنا وليس كازعم بل فيه اشارة الى اعله فان النبي صلى الله

أخررني عامرين سسعدين أبي وقاصعن أسمه سلمدأنه قال أعطى رسول اللهصلي الله علمه وسلم رهطا وأناجالس فيهدعثل حذيث ان أخى أن شهاب عن عمه وزاد فقمت الى رسول الله صلى الله عليه وسملم فساررته فقلت بارسول الله مالك عن فلان ﴿ وحدثنا الحسن الحلواني حدثنايعقوب حدثناأي عنصالح عناسمعدل سعيد قال سمعت مجدن سعد يحدث هدذا فقال فى حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنق وكتفي ثم فالأقتى الأأى سعداني لاعطى الرجل

عليه وسلم قال في جواب سعداني لاعطى الرجل وغيره أحبالي منهمعناه أعطى منأخافعليه لضعف ايمانه أن يكفروأ دع غـره من هوأحب الى منهلاأعلهمن طمأ النة قلمه وصلالة اعانه وأما قول مسلم رجه الله في أول الماب حدثنا ابن أبي عردد شاسفيان عن الزهرى عن عامر فقال أبوعلى الغسانى قال الحافظ أنومس عود الدمشقي هذا الحديث اغايرويه سفيان نعيينة عنمعمرعن الزهرى قاله الجمدى وسعيدبن عبددالرجن ومحدد بنالصماح الحرجراني كالهمعن سفيانعن معمرعن الزهرى باسناده وهذاهو الحفوظ عن سفمان وكذلك قال أبوالحسن الدارقطيني في كتابه الاستدرا كاتقلت وهذا الذي قاله هؤلاء في هذا الاستنادقد يقال لا سنعى ان بوافقواعليه لانه عمل أنسفيان معهمن الزهرى مرة وسمعهمن معهم عن الزهري مرة

والاولهواأصم فرواية الزهري ورواء انعينة بالثاني وبهاستدل الحنفسة بان ماأدرك المأموم معالامام هوآخر صلاته فيستحبله الجهرفى الركعتين الاخدرتين وقراءة السورةمع الفاتحة وبالاول أخذالشافعية على انم اأولهالكنه يقضى بمشل الذي فاتهمن فراءة السورة مع الفاتحة فى الرياعمة ولم يستحبو ااعادة الجهرفي الاخمرتين أوماً التي به بعداً خرها لان الاعمام لابكون الاللا خرلاه يستدعى سبق أقل وأجابوا بأن القضا وان كان يطلق على الفائت غالما لكنه يطلق أيضاعلي الاداء ويأتى بمعنى الفراغ فال تعالى فاذاقضيت الصلاة فانتشروا وحمنئذ فتحمل رواية فاقضواعلي معنى الادا والفراغ واذا فلاغسك بماواستدل بقوله ومافاتكم وأغوا على أن من أدرك الامام را كعالم تحسب له تلك الركعة لانه قد فاته القدام والقراءة أيضا واختداره انخز عةوغيره وقواه السبكي والجهور على أنه مدرك الهالقوله علمه الصلاة والسلام لابي بكرة حبث ركع دون الصف زادلة الله حرصاولا تعدوله يأمره بأعادة تلك الركعة وأنه يدرك فضيلة الجاعة بجزمن الصلاة وانقل \* ورواة هذا الحديث الستة مدنيون الاشيخ المؤاف فانه عسقلاني وفيمه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف في باب المشي الى الجعة رمسهم والترمذي المام هذا (باب) التنوين يذكر فمه (متى يقوم الناس) الطالمون الصلاة جاعة (اذارا واالامام عندالاقامة) لها \*و بالسند قال (حدثنام الم بن ابراهم) الفراهدي (قال حدثناهشام) الدسستوان (قال كتب الى يحيي) ولابي ذريحي بن أبي كثير والكتابة من جله طرق التحديث وهي معدودة في السند الموصول (عن عبد الله بن الى قتادة عن ابه) أبي قتادة الحرث بنر بعي رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا أقمت الصلاة) أى ذكرت ألفاظ الا قامة (فلاتقوموا) الح الصلة (حتى تروك) أى تمصروني خرجت فاذاراً يتموني فقومواوذلك لئلا يطول عليهم القيام ولانه قديعرض له مايؤخر مواختلف في وقت القيام الى الصلاة فقال الشافعي والجهور عندالفراغ من الافامة وهوقول أبى يوسف وعن مالك أولهاوفي الموطا أنهرى ذلك على طاقة الناس فان منهم الثقيل والخفيف وعن أى حنيفة أنه يقوم في الصف عند حي على الفلاح فاذاقال قدقامت الصلاة كبرالامام لانهأمين الشرع وتدأخر بقيامها فيحي تصديقه وقال أحداذا قال حي على الصلاة \* ورواة هذا الحديث خسسة وفمه التحديث والعنعنة والمكالة والقولوأخرجه المؤلف في الصلاةاً يضاوكذامسهم وأبوداودوالترمذي والنسائي ﴿ هذا(مآبَ ) بالتنوين (لايسعى) الرجل (الى الصلاة) حال كونه (مستهجلا وليقم) ملتبسا (بالسكينة والوقار) كذافى روابة المستملي ولاي ذروعزاهافي الفتح العموى لايقوم الى الصلة مستعجلا وليقم اليها بالسكينة والوقارولاب الوقت والاصميلي وابن عساكرلايسعي الى الصلاة ولا يقوم اليهامستجلا وليقم بالسكينة والوقار فجمع بن النهجي في السعى والقيام \* وبالسند قال (حدثنا الونعيم) الفضل ابندكين (قال-دشاشيبان) بن عبد الرحن النحوى (عن يحي) بن أبي كشر (عن عبد الله بن أبي قسادة عن ايمة) الى قدّادة المرث بن ربعي (قال فالرسول الله) ولا يى ذرالني (صلى الله عليه وسلم الْمَا أَقْمَتِ الصَّالِمَةُ فَلا تَقُومُوا ) اليها (حَيَ رُوني ) خرجت فاذاراً يتموني فتومو اليها (وعليكم بآلسكسة وللاصيلي وأبوى ذر والوقت وعليكم السكينة بحذف الباءو تقدم الحديث قريبا (البعة) أي الدعشيمان عن يحيى بن إلى كثير على هذه الزيادة (على بن المبارك) البصري مماوصله المؤاف في الجعة وفائدة المتابعة التقوية وهي ساقطة في رواية غير أبوى ذر والوقت والاصيلي وابن عساكر في هذا (باب) التنوين (هل يخرج) الرجل (من المسجد) بعدا قامة الصلاة (لعلة) فرواه على الوجه ـ من فلا يقدح أحدهـ مافي الآخر ولكن انضمت امورا قتضت ماذكر وهمنها أن سف ان مدلس وقد قال عن ومنها

فاأدركم مع الامام من الصلاة (فصلوا) معه وقد حصلت فضيلة الجاعة بالخز المدرك منها (وما

فاتكم)منها وأعوا )أى أكله وحدكم كذافي أكثرالر وايات بلفظ فاتموا وفي بعضها فاقضوا

السيب المناعي أخبرنا ان وهب (٢٢) أخسرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلة بن عبد الرحن وسعيد بن السيب

عْن أيه هريرة أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال نحن أحق مالشك من ابراهم أذ قال رب أرنى كيف تحبى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى والكن ليطمئن قلبي ويرحمالله لوطا لقد كان يأوى الى ركن شديد ولولبثت فى السعبن طول البث بوسف لأحبت الداعي

أنأكثرأ صحابهر ووهعن معمروقد يعابءن هدذا عاقدمناه منان مسلمارجهاللهلاسروىءنمدلس قالعن الاأن شتانه معدمين عنعن عنه وكيف كان فهذا الكلام فى الاسناد لايؤثر فى المتن فانه صحيح على كل تقدير متصل والله أعلم

\* (ىاب زيادة طمأ نينة القلب سطاهرالادلة)\*

فيه (قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشكمن ابراهيم صلى الله علمه وسلم اذقال رب أرنى كيف تحيى الموتى قال أولم تؤمن قال إلى والكن المطمئن قلبي فال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوى الىركن شديد ولولثت في السحن طول لبث بوسف لاجبت الداعي) \* الشرح الختلف العالاء في معنى نحن أحق بالشل من ابراهيم على أقوالكية أحسمها وأصحهاما فاله الامامأ بو ابراهم مالمزنى صاحب الشافعي وجاعات من العلما معناه ان الشك مستحيل فيحق ابراهيم فان الشك فى احداد الموتى لوكان متطرقاالي الانبياءعليهمااسلام لكنتأنا أحقبه من ابراهيم وقدعلم اني لم أشان فاعلوا أن ابراهيم عليه السلام لم يشك وإنماخص ابراهيم صلى الله عليه وسلم لكون الآية قديسيق الى بعض الاذهان الفاسدة منهااحتم ال الشاك واعمار ح ابراهم على نفسه صلى الله عليه وسلم تو اضعاوا دبا أوقبل أن يعلم

كحدث نع يخرج كادل عليه حديث الباب وقول أبي هريرة المروى في مسلم وغيره في رجل خرج من المسحد بعد الاذان أماهدافقد عصى أباالقاسم مخصوص عن ليست لهضرو رة لديشه المرفوع المروى في الاوسط ولفظه لا يسمع الندا في مسجدي هذا ثم يخرج منه الالحاجة م لا يرجع المسه الامنافق وبالسندقال (حدثناعبد العزيز بن عبدالله) بن يحي القرشي الاويسي (قالحدثنا ابراهميم سعد)بسكون العين ابن ابراهم الزهرى المدنى نزيل بغدد اد (عن صالح بن كيسان) بفت الكاف المدنى (عن النشهاب) مجدون مسلم الزهرى التابعي (عن أبي سلم) بفتح اللام ابن عبدالرجن التابعي (عن اني هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله) وللاصيلي أن النبي (صلى الله عليه وسلم خرج) من الحجرة (و) الحال أنه (قد أقمت الصلاة) باذنه (وعدات الصفوف) أى سويت (حقى اذا قام) على مالص المقوالس الم (في مصلاه انتظرنا ان يكبر) تسكيرة الاحرام والجدلة حالية وجواب اذا الشرطية قوله (أنصرف) الى الجيرة قبل أنْ يكبروأن مصدرية أى النظريا تسكيره (قال) وللاصيلي وقال (على مكانكم) أى البتوا على مكانكم (فَكَمُنْنَاعِلَى هَمُتَنَا) بِفَتِي الهَا وسكون المنناة التحسُّة وفَتِي الهِمْزَة أَى الصورة التي كُلُ عليها من القيام في الصـ فوف المسواة وللكشميري هينتنا بكسر الها وسكون التعتيمة وفق النون من غيره مزارفؤ والاولى أوجه (حتى مرج) عليه الصلاة والسلام (الينا) من الحرة حالك ونه (ينطف) بكسر الطا وضمه أي يقطر (رأسهما) قلم لا قلملا وما نصب ا على التمية (و) الحال أنه (قداغتسل) زادالدار قطني من وجمه آخو عن أبي هريرة فقال اني الر كنت جنبا فنسيت أن أغتسل \* ورواة هذا الحديث الستة مديون وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف فى باب اذاذكر فى المسجدة نهجنب فحرج كاهو ولا يقيم من كتاب الغسل الا وأخرجه مسلم وأبوداود والنسائي ١٨٥ هـ ذا (بأب)بالتنوين يذكر فيه (اذا قال الامام) للجماعة الزموا (مكانكم حنى رجع) وللكشميني في رواية أبي ذرحتي نرجع بالنون قبل الرا وللاصيلي أرجع بالهـمزة ولا بى الوقت وابن عساكر برجع بالمثناة التحسة وجواب اذا قوله (التظروه) أذا \* و بالسند قال (حدثنا ا حق هو ابن منصو ركا جزم به المزى فعانق له الحافظ بن حجرو أقره لا ابن راهو يه ( قال حدثنا ) وللهروى و ابن عساكر أخبرنا (محدبن يوسف ) الفريابي ( قال حدثنا ال الاوزاعي)عبدالرحن بنعرو بفتح العين (عن الزهري) مجد بن مسلم بن شهاب (عن الى سلمة بن ال عبدالرجن)بعوف (عن الى هريرة)رضى الله عنه (فال اقمت الصلاة) بضم الهمزة بعدال أذن عليه الصلاة والسلام في اقامتها (فسوى) أى فعدل (الناس صفوفهم فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم البهم من الخبرة (فتقدم) عليه الصلاة والسلام (وهو جنب أي في نفس الر الاحراداتنهما طلعوا على ذلك منه قبل أن يعلهم فلما قام في مصلاه ذكراً نه جنب (فقال) ولغيراً بي ذرغ قال (على مكانكم)أى اثبتوافيه ولا تتقرقوا (فرجع) الى الخرة (فاغتسل وللاصيلي الم واغتسل (مُحرج) الى المسحد (ورأسه يقطرما) نصب على التميز والجلة من المبتد اوالخبر حالية عر (فصلى بهم)من غُمراعادة الاتُّعامة كاهوظاهرالسيَّاق وفي بعض الاصول هنازيادة نبه علما اللَّه الحافظين حجرلمأرها في الفرع ولافي اليونينية وهي قيل لايي عبد الله أى البخاري ان بدا لاحدنا مثلهذا يفعلكافعل النبي صلى اللهعليه وسلم قال فأىشي يصنع فقيل ينتظر ونهقيا ماأ وقعودا فالرأى البخارى ان كان قبل التـكييرللاحرام فلاباً س أن يقعدوا وان كان بعدا التكبيرا تنظروه والس حال كونم مقياما \* والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وأبود او دفى الطهارة والصلاة أيضا في راب قول الرجل ماصلينا) ولابي ذرقول الرجل للني صلى الله على موسلم ماصلينا \* و بالسند قال صلى الله عليه وسلم انه خير ولد آدم قال صاحب التحرير قال جماعة من العلما المازل (٣٣) قول الله تعالى أولم تؤمن قالت طائفة شك

براهيم ولم يشك نبينا فقال النبي صلي الله علمه وسلم نحن أحق الشاءمة فذكر تحوما قدمته مقالويقع لى فىدەمعنسان أحدهماانه خرج مخرج العادة في الخطاب فانمن أرادالمدافعة عنانسان قال للمتكلم فيهما كنت فائلالفلان أوفاعلامعه منمكروه فقلهلي وافعلهمعي ومقصوده لاتقل ذلك فمهوالشاني انمعناهأن هذاالذي تظنونه شكاأنا أولىمه فانهلس بشمك وانماه وطلب لمزيد اليقن وقيل غبرهذا من الاقوال فنقتصر علىهذه لكونها أصحها وأوضحها والله أعلم وأماسوال ابراهم صلى الله عليه وسلم فذكر العلا في سسه أوجها أظهرهاانه أرادالطمأسة بعلم كيفية الاحسامشاهدة بعد العلم بااستدلالافان على الاستدلال قد تنظوق المه الشكوك في الجلة بخ الافعلم المعاينة فانه ضروري وهدذا مذهب الامام أبى منصور الازهرى وغره والثاني أراداختيار منزلته عندريه في اجابة دعائه وعلى هذا قالوامعى قوله تعالى أولم تؤمن أى تصدق بعظم منزلتك عندى واصطفائك وخلتك والثالث سأل زيادة يقين وادلم يكن الاقل شكا فسأل الترقى منعلم المقين الىعين اليقين فانبين العلين تفاوتا قال سهل بنعيدالله التسترى رضى الله عنه سألكشف غطاء العمان ليزداد بنور البق منقكنا الرابع أنهلااحج على المشركين بأدربه سعاله وتعالى يحيى ويميت طلب دلكمن ربه سحانة وتعالى ليظهر دلدله عمانا وقمل أقوال اخركشرة لست نظاهرة قال الامام أنوالسن

(حدثناالونعيم) الفضل ب دكن (قال حدثناشيبات) بعمدالر من النحوى (عن يحيى) بنأبي كنير ( قال معت الاسلة) بن عبد الرحن حال كونه ( يقول اخسرنا جابر بن عبد الله ) الانصاري (ان الذي صلى الله عليه وسلم جاءه عربن الخطاب) رضى الله عنسه (يوم) أى زمان وقعة (الخندق فقال بارسول الله والله ما كدت ) واغبر الكشميه ي يارسول الله ما كدت وفي الفرع عن أبي ذرعن الكشميني استقاط القسم (أن أصلي) العصر وللاصملي ماكدت أصلي (حتى كادت الشمس أغرب أفى فى الاقول بأن في خبر كادكما في عسى وأسقطها في الثاني وهوأ كثر في الاستعمال وللاصيل اسفاطهافيه كامر (وذلك) أى الوقت الذى خاطب فمه عرالنبي صلى الله عليه وسلم (بعدماأفطرالصاتم) أي يعدالغروب ولدس المرادالوقت الذي صدلي فيه عمرا لعصرفانه قبيل الغروب كايدل علمه كاد (فقال الذي صلى الله علمه وسلم والله ماصليتها) فان قلت ان نفى الصلاة الماوقعمن الرسول صلى الله علمه وسلم لامن عروحمنة لذفلا مطابقة بين الحديث والترجة أجب أنالطا قة حصلت من قول عررضي الله عنه ما كدت أصلى لانه ععني ماصلت بحسب عرف الاستعمال أومن كون المؤلف ترجم لمعض ماوقع في طرق الحديث المسوق له هنا فقد وقع عنده فى المغازى وقوع ذلك من عمرا كن الاولى أن تكون المطابقة بين الترجمة والحديث المسوف في إلىما بلفظهاأ ومايدل علمه قال جابر (فنزل الني صلى الله عليه وسلم الى بطحات) بضم الموحدة وسكون الطاموادبالمدينة غيرمنصرف كذايقوله المحدثون فاطبة وحكى أهل اللغة فتح أوله وكسر ثانيه قاله أبوعلى القالى في المارع (وأنامعه فتوضأ غم صلى العصر) ولغيراً بوى ذرو الوقت والاصيلى عُصلي يعنى العصر (بعدماغر بت الشمس عصلي بعدها المغرب) يحمّل أن يكون الماخير نسدانا لاعداأ وعد اللاشتغال بأمر العدة وكان قبل نزول آية صلاة الخوف \* و رواة هذا الحديث خسة وفيه التحديث والاخبار والعنعنة والسماع والقول ف(باب الامام تعرض) بكسرالها أى تظهر (له الحاحة بعد الاقامة) هل ما حله التشاغل بهاقبل الدخول في الصلاة ام لا نع يباحله الله و بالسيند قال (حدثنا الومعمر) بفتح المعن منهماء من مهملة ساكنة (عمدالله بنعرو) فق العين فيهما المقعد المميى المنقرى مولاهم المصرى (قال حدثنا عبد الوارث) سعيد بكسر العين السورى ( قال حدثنا عبد العزيز بن صهمت ) يضم الصاد المهده وفتح الها وسكون المثناة التحسية آخرهمو حدة وللاربعة عبدالعز يزهوا بنصميب (عن انس) وللاصميلي زيادة اسمالك (قال اقمت الصلاة) أى العشاء كاعند مسلم من رواية حادعن ثابت عن أنس (والدي صلى الله علمه وسلم ساجي)أى يحدث (رجلاقي) ولأسعسا كرالي (جانب المسجد) المدنى ولم يعرف الحافظ إن جراسم الرجل والجلة من مبتداو خبر حالية (قاقام) عليه الصلاة والسلام (الى الصلاة حى الم القوم) في مسندا محق سراهو يدعن اسعلمة عن عبد العزيز في هذا الحديث حي نعس بعض القوم وفيه دلالة على أن النوم المذكور لم يكن مستغر قاو زاد مسلم كالمؤلف في الاستئذان منشعبةعن عبدالعزيز ثمقام فصلى واستنبطمن الحديث جوازال كالم بعمدالا قامة نع كرهه المنفية لغيرضرورة \* ورواته كالهم بصريون وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه مسلم اللوداود وراب المكادم ادااقمت الصلاة وبالسيند قال (حدثناعياش بن الوليد) بفتح المين الهولة وتشديد المناة التعتبة آخره معمة الرقام والحدثناء بدالاعلى) بن عبد الاعلى السامى السين المهدملة والميم (قال حدثنا حدد) الطويل (قالسالت ناماالساني) بضم الموحدة الخفيف النون وبعد الالف فون النية مكسورة كذاروى حيدعن أنس بواسطة ورواه عامة أصحاب حميد عنه عن أنس بغير واسطة (عن الرجل يتكلم بعدماتها م الصلاة فحدثني عن انسب الواحدى رجها لله اختلفوا في سب سؤاله فالاكثرون على أنه رأى حيفة بساحل البحر يتناولها السباع والطيرود وإب البحرفتفكركيف

مَالَكُ )رضى الله عنه ( قال اقمت الصلاة فعرض للني صلى الله علمه وسلم رجل فيسه أىمنعه من الدخول في الصلاة بسب التكلم معه زاده شام في رواية محتى نعس بعض القوم (بعدما اقيت الصلاة) وفيه الردّعلي من كره الكلام بعد الاقامة زاد في غير رواية أبي ذر والاصيلي وابن عساكرهنا زيادةذ كرهاف الماب الآتى وهو اللائق كالايخفي وهي وقال الحسن ان منعته أمه عن العشائق جـاعةشفقةعليه لم يطعها ومحث ذلك يأتى قريباان شاء الله تعالى « ورواة هذا الحديث بصريون وفهه التحديث والعنعنة والسوَّال والقول وأخرجه أبود اودفى الصلة فراب وجوب صلَّة الجاعة) أطلق المؤلف الوحوب وهويشمل الكفاية والعين لكن قوله (وقال الحسن) أي البصرى (المنعمة) أى الرجل (امه عن) المضور الى صلاة (العشاف الجاعة) حال كون منعها (شفقة) أى لاجل شفقتها (عليه ) وليس في الفرع هناعليه نعم هي لا بن عساكر في السابق وفي رواية في حماعة بالسَّنكم (لم يطعهم أ) يشعر بكونه يريدو حوب العين لان طاعة الوالدين واحبة حيث لايكون فيهامعصية الله وترك ألجاعة معصية عنده وهذا الانرأ خرجه موصولا بمعناه في كتأب الصيام للحسين بنالحسن المروزى باسناد صميم عين الحسين في رجل يصوم تطوعافتاً من وأمه ان يفطر فال فليغطر ولاقضاعلمه وله أجر الصوم وأجر البرقيل فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة قال ليس ذلك الهاهذه فريضة وقدأ بدى الشيخ قطب الدين القسطلاني رجه الله فيما نقلد البرماوي في شرح عدة الاحكام لمشروعية الجاعة حكمة ذكرها في مقاصد الصلاة منها قيام نظام الالفة بين المصلين ولذاشرعت المساجدفي المحال ليحصدل التعاهد باللقاء فيأوفات الصلوات بن الجيران ومنها قديتعلم الجاهل من العالم ما يجهله من أحكامها ومنهاأن من اتب الناسمتفاو تذفى العمادة فتم بركة الكامل على الذاقص فتكمل صلاة الجيع \* وبالسند قال (حدثنا عبد الله بن يوسف السّنيسي (فال أخبرنا مالك ) امام الأعدة (عن الى الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الاعرج) عبد الرجن بن هرمز (عن الى هريرة) رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم) وادمسا فقد ناسا ف بعض الصلوات ( قال و ) الله ( الذي نفسي بده ) أي تقديره و تدبيره ( القدهممت) هوجواب القسم أكده باللام وقدو المعني لقد وقصدت (أن آمر بحطب فعطب) بالفاء وضم المناة التحسة وبعدا لحاءالسا كنةطاءمينيا للمفعول منصو بأعطفاعلي المنصوب المتقدم وكذا الافعال الواقعة بعده وللعموى والمستملي ليحطب بلام التعليسل ولابن عساكروأبي ذر يتحطب بضم التحسية وفتم الفوقية والطاءولابنءسا كرأيضا فيعطب بالفا وتشديد الطامولابي الوقت فيخطب بالفياه ومثناة فوقية مفتوحة بعد التحتية المضمومة وتشديد الطاءأ يضاوفي رواية فحتطب بالفا ومثناة فوقية مفتوحة بعدالخا الساكنة وحطبوا حنطب بمعنى واحدقال فى الفتح أى يحكسر ليسمل اشتعال الناربه وتعقبه العيني أنه لم يقل أحدمن أهل اللغة ان معني يحطب يكسر بل المعني يجمع (ثم آمر) بالمدوضم الميم (بالصلاة) العشاء والفجرا والجعة أومطلقا كلهار وايات ولاتضاد لجوازتمددالواقعة (فيوُّذِن لَها) بفتح الذال المشدّدة أي يعلم الناس لاجاها والضمير مفعول ثان (ثم آمررجلافيوم الناس ثم الحالف) المشتغلين بالصلاة قاصدا (الى رجال) لم يخرجوالى الصلاة (فأحرَقعلهم موتمم) النارعقوية لهم وقد بالرجال المخرج الصدان والنسا ومفهو مأن العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تتحريق المقصودين وبيوتهم وأحرق بتشديد الراءوفغ القافوضهها كسابقهوهومشعر بالتكثير والميالغةفي التحريق وبهذا استدل الامامأجه ومن قال ان الجماعة فرض عن لانم الوكانت سنة لميم مدد تاركها مالتحريق ولو كانت فرض كفاية لكان قيامه عليه الصلاة والسلام ومن معهبها كافياوالى ذلك ذهب عطاء والاوزاعى وجماعه من محدثي الشافعية كابى خزية وحسان واب المنذر وغيرهم من الشافعية لكنها ليست بشرط

كاان المؤمنين معبون ان رواالني صلى الله عليه وسلم والحنة و يحمون رؤية الله تعالى مع الايمان بكل ذلك وزوال الشكوك عنده قال العلماء والهمة في قوله تعالى أولم تؤمن هـ مزة اثبات كقول برير ألسمة خمرمن ركب المطاما والله أعلم وأماقول النبي صلى الله علمه وسلم (وبرحم الله لوطا لقدكان يأوى الى ركن شدىد) فالمرادىالركن الشديدهوالله سيعانه وتعانى فانه أشد الاركان وأقواها وأمنعها ومعنى الحديث واللهأعلم ان لوطا صـ لى الله عليه وسلم لما خاف على أضيافه ولميكن لهعشهرة تمنعهمن الطالمين ضاف ذرعه واشتدحنه على م فغلب ذلك علمه فقال في ذلك الحال لوأنلى حكم قوة في الدفع منفسى أوآوى الىءشـ مرة تمنيع لمنعت كم وقصد لوط صلى الله عليه وسلماظهارالعذرعنداضافه وأنه لواستطاع دفع المكروه عنهم بطريق مالفعله وانهبذل وسعه في اكرامهم والمدافعةعنهم ولم مكن ذلك اعراضا منه صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على الله تعالى وانما كان لماذكرناه • ن تطييب قاوب الاضياف و يحوز أنيكوننسي الالتماءالي الله تعالى في حمايتهم و يحوزان يكون التحأ فماسمه وبن الله تعالى وأظهر للاضياف انتألم وضيق الصدر والله أعلم (وأماقوله صلى الله عليه وسلم ولولبنت في السحن طول لث يوسف لاحت الداعي) فهو شاء على بوسف عليه الصلاة والسلام وسأن اصره وتأثيه والمراد بالداعي رسول الملك الذى أخبرانته سنحانه وتعالى أنه قال التونى به فلماحاء 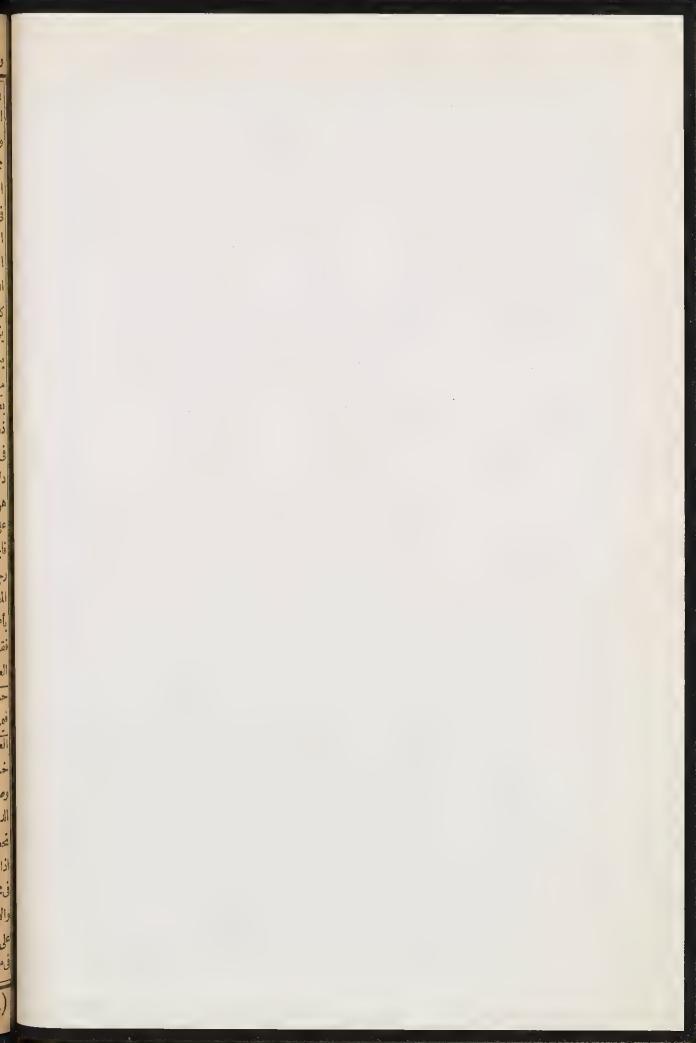

فى محة الصلاة كاقاله في الجموع وقال أبوحنيفة ومالك هي سنة مؤكدة وهو وجه عندالشافعية

عسدأخسراه عنألى هسررةعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عثل حديث وأسعن الزهري وفي حديثمالك ولكن ليطمئن قلي عال تمقرأه في ذه الأنه حتى جازها حدثناه عددن جسد قال حدثني يعقوب يعنى ابن ابراهيم بن سعد قالحدثنا أنوأويس عنالزهري كرواية مالك بأسسناده وقال ثم قسرأ هذه الآية حتى أنجزها

ومفارقية السحن الطويل بل تثبت ويوقد وواسل الملك في كشف أمره الذي محن يسبيه لتظهر راءته عندالملك وغييره ويلقاهمع اعتقاده براءته مانسب المه ولانجلمن نوسف ولاغيره فمن سناصلي الله علمه وسلم فضملة بوسف في هذا وقوة نفسه في اللم وكالصره وحسن نظره وقال الني صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما فاله واضعا وايثاراللابلاغ في سان كالفضيلة توسف صلى الله عليه وسلموالله أعلم \* واما ما يتعلق بأسائيدالياب ففيه مماتقدم يبانه المسب والدسعيدوهو بفتح الساء على المشهور الذي فاله الجهورومنهم من يكسرها وهوقول أهل المدينة وفيهأ توسلة بنعبد الرجنبن عوف واسمه عدالله على المشهور وقدل احماسهعيل وقدل لايعرف اسمه وفيه وقولمسلم رجهالله (وحسدثنى بهانشاء الله ثعالى عبد الله بن أسماء) هذا ما قدينكره علىمسلم رجه اللهمن لاعلم عنده ولاخرةاديه اكون مسلم رجهالله قال وحدثنى بهان شاء الله تعالى فيقول كيف يحج بشئ يشافيه وهـ ذاخمال ماطـ لرمن قائله فان (٤) قسطلانى (ثانى) مسامارجه الله لم يحتج بهذا الاسنادوانماذ كره متابعة واستشهاداً وقد قدمناأ نهم يحتملون في المتسابعات

القوله عليه الصلاة والسلام فعارواه الشيخان صلاة الجاعة أفضل من صلاة الفذيسيع وعشر بن درجة ولمو اظبته صلى الله علمه وسلم عليها بعد الهجرة وقرأت في شرح المجع لابن قرشتاه بماعزاه العدني لشرح الهداية وأكثر المشايخ على أنها واجبة وتسميتها سنة لانه ثابت بالسنة 💵 وظاهرنص الشافعي أنهافرض كفاية وعلمه جهور أصحابه المتقدمين وصححه النووى فىالمنهاج كاصل الروضية وته قال بعض الماليكية واختياره الطحاوي والكرخي وغيرهمامن الخنفية لحديث أي داود وصحعه النحمان وغيره مامن ثلاثة في قرية أوبد ولا تفام فيهم الصلاة الااستحوذعليهمااشمطان أىغلب ويمكن أن يقال التهديد بالتمريق وقع فى حق تاركي فرض الكفايةلشروعية قتال تاركى فرض الكفاية وأجيب عن حديث الباب بأنه هم ولم ينعل ولو كانت فرض عدين لماتركهم أوأن فرضمة الجاعة نسخت أوأن الحديث وردفي قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولايصلون كايدل عليه السمياق فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا بتمالدليل وتعقب بأنه يبعداعتناؤه علمه الصلاة والسلام سأديب المنافقين على تركهم الجماعة مععله بأنه لاصلاة لهم وقدكان علمه الصلاة والسلام معرضا عنهم وعن عقوبته ممعمله بطويتهم وأجبب بأنه لايتم الاأن ادعى أنترك معاقبة المنافقين كان واجباعليه ولادليل على الله واذا ثبت أنه كان مخديرا فليس في اعراضه عنهم مايدل على وجوب ترك عقو بقهم وفي قوله فى الحديث الاتخان شاء الله بعدأر بعة أبواب ايس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر دلالة على أنه و ردفي المنافقين لكن المراد نفاق المعصمة لانفاق الكفر كايدل عليه حديث أبي هريرةالمروى في أبي داود ثم آتى قومايصاون في سوتهم ليست بهم عله نع سياق حديث الماب يدل على الوجوب منجهة المسالغة في ذممن تخلف عنها ومحل الحلاف اعلهو في غير الجعة أماهي فالجماعة شرط في صحتها وحينتذفتكون فيهافرض عينثمان التقييديالرجال في قوله ثم أحالف الى رجال يخرج الصبيان والنسا فليست فى حقهن فرضا جزما والخلاف السابق فى المؤذاة أما المقضية فليست الجماعة فيها فرض عين ولاكفابة ولكنها سنة لانه عليه الصلاة والسلام صلى أصابه الصجرجماعة حنن فأتتهم بالوادى ثمأعاد علمه الصلاة والسلام القسم للمبالغة في التأكيد نقال (و) الله (الذي نفسي مده) بتقديره (لو يعلم أحدهم) أي المتخلفين (اله يجدعر قاسميذا) بفتح العن المهملة وسكون الراو والقاف العظم الذي علمه بقمة لحمأ وقطعة لحم ( أومر ماتمن مسنتين بكسرالميروقد تفتح تثنية مرماة ظلف الشاة أوما بين ظلفهامن اللحم كذاعن المخارى فمانقله المستملي في روايته في كتاب الاحكام عن الفريري أواسم سهم يتعلم عليه الرمي (تشهد العسام أى صلات افالمضاف محذوف والمعنى لوعلم أنه لوحضر الصلاة يجدنه عادنيو ياوان كان خسيساحقيرا لحضرهالقصورهمته على الدنيا ولايحضرها لمالهامن مثويات الاخرى ونعمها فهو وصف الحرص على الشئ الحق عرمن مطعوم أوملعوب بهمع التفريط فما يحصل بهرفسع الدرجات ومنازل الكرامات ووصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن ليكون ثماعث فسانى على كحصلهما واستنفط من قوله لقدهممت تقديم التهديدو الوعيد على العقوية وسره أن المفسدة اذاارتفعت بالاهون من الزواجر اكتني به عن الاعلى و بقية المباحث المتعلقة مبالحديث تأتي فُصَالهاانشاءالله تعالى ﴿ ورواةهـذاالحديث كلهمدنيون الاشيخ المؤلف وفعه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه أيضافي الاحكام والنسائي في الصلاة ﴿ لَأَبِ فَصَلَّ صَلَّاهُ الْجَاعَةُ ) على صلاة الفذ (وكان الأسود) من زيد النعفي أحد كار التابعين (أذا فاته الجاعة) أى صلاتها فمسجد قومه (دهب الى مسحد آخر) وصله اس أى شدية باستاد صحيم ومطا بقد مالترجة من

حيث انه لولا فبوت فضيلة الجاعة عند الاسود لماترك فضيلة أول الوقت وتوجه الى مسجد آخ أومن حيث ان الفضل الوارد في أحاديث الماب مقصور على من جع في المسعددون من جع فى سته لانه لولم يكن مختصا بالمسجد لجع الاسود في سته ولم يأت مسجد ا آخر لا جل الجماعة (وما انس وللاصيلي وابن عسا كرأنس بن مالك فيماو صله أبو يعلى في مستنده وقال وقت صلاة الصبع (الىمسجة)فىرواية السهق اندمسجد بني رفاعة وفي رواية أبى يعملي انهمسجد بني أعلسة رقد صلى فيه ) بضم الصادوكسر اللام (فأذن واقام وصلى جماعة) قال البيه ق في روايته ما أنس فعشرين من فسانه و بالسند قال (حدثنا عبد الله بنوسف) النسسي (قال اخبرنا مالك) هر ابنأنس امام داراله جرة (عن نافع) مولى ابن عر (عن عبد الله بن عر) بن الخطاب ولغير الاصبل وان عساكر عن ابن عر (أن رسول الله عليه وسلم قال صلاة الجاعة تفضل) بفتح أوال وسكون الفا وضم الضادر صلاة الفذ) بفتح الفاء وتشديد الذال المجمة أى المنفرد (بسب وعشر بن درجة)فيه أن أقل الجع اثنان لانه جعل هدذ الفضل لغير الفذ ومازا دعلي الفد فهور جماعة اكن قديقال انمارت هذا الفضل اصلاة الجماعة وليس فيه تعرض لذفي درجة متوسطة بين الفذوالجاعة كصلاة الاثنين مشلا لكن قدوردفي غيرحديث التصريح بكون الاثنسيال جماعة فعندابن ماجهمن حديث أبي موسى الاشعرى قال قالرسول صلى الله عليه وسلم اثنالان فافوقهما جاعة لكنه فيهضعف \* و به قال (حدثنا عبد الله من يوسف) التنسي (قال أخبرنا على ولابى درحد ثنى بالافراد (الليت) بن سعد امام المصر من (قال حدثني) بالافراد (ابن الهاد) يزيا و اب عبدالله بأسامة ونسبه لحده اشهرته به (عن عبد الله بن خباب) بفتح الحام المجهة وتشديلينه الموحدة وبعدالالف موحدة نانية الانصاري المدنى التابعي وليس هوأبن الارت اذلار وابقاسه فى الصحيحين (عن ابى سعيد الحدري) رضى الله عنه (انه سمع الذي صلى الله عليه وسلم) حال كوا (يقول صلاة الجاعة تفضل صلة الفذيخمس) وللاصملي تفضل خسا (وعشرين درجا وهد ذاالحديث ساقط في رواية غير الاربعة وفي حديث ابن عرااسابق بسديع وعشرين وال حديث أبى سعيده دا بخمس وعشرين وعامة الرواة عليما الاان عركا فال الترمدنى وافا الجيع على الخسوالعشر بن سوى رواية أى قفال أربع أوجس على الشان ولاني عوالما بضعاوعشرين وليستمغ ايرة لصدق المضع على الخس ولاأثر للشك فوجعت الروايات كالمس الى الخس والسبع واختلف في الترجيح بينهـ ما فن رجح الحس أكثرة رواتها ومن رجح الســـ لزيادة العدل الحافظ وجع بينهم ما بأنذ كرالقليل لا ينفى الكثيرا ذمفهوم العددغ مرمعتبرة الم علمهااص الاقوالس الم أخبريانلس ثمأعله اللهبزيادة الفضل فأخبر بالسبع لكنه يحتاج التاريخ وعورض بأن الفضائل لاتنسخ فلا يحتاج الى الماريخ أوالدرجة أقل من الحز والمالا والعشرون جزأهي سبع وعشرون درجة وردبأن لفظ الدرجة والجزء وردامغ كل من العدد قال النووى القول بأن الدرجة غيرالخز غفلة من قائلة وأن الخز في الدنيا والدرجة في الحنة الع البرماوى فى شرح العمدة أبداه القطب القسيطلاني احتمالا أنتهى أوهو بالنظر لقرب السالنا وبعده أولحال المطي كأن يكون أعلم أوأخشع أوالخس بالسرية والسبع بالجهرية فانفائ ماالحكمة في هذا العدد الخاص احسب احتمال أن يكون أصله كون المكتوبات خسافا أن المالغة في تكثيرها فضر بت في مثلها فصارت خساوعشر بن وأما السبع في جهة عددركه الفرائض ورواتهاور واةهذاالحديث مابين بصرى ومدنى وفسد التحديث والعنعنة والفاول والسماع \* وبه قال (حدثناموسي بن اسمعيل) التبوذك (قال حدثنا عبد الواحد) بنا في

وسلم قال مامن الانسامين عي الا قدأعطى من الآبات مامن له آمن علمه البشروانماكان الذي أوتيته وحما أوسى الله الى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعانوم القيامة والشواهدمالا يحتملون في الاصول والله تعالى أعلم وفيه أنوعس دعن أبي هريرة واسمأبي عسدهداسعد انعسدالدني مولىعمد الرحن النأزهر ويقال مولى عبدالرجن انعوف وفسه أنوأو يسواسه عددالله نعددالله منأويس ب مالك من أبي عامر الأصهى المدنى ومن ألفاظ الساب قوله قرأ الآية حيتى جازها وفى الرواية الاخرى أنحزهامعنى جازهافرغمنهاومعني أنحزها أتمها وفيه لوسف وفيهست اغاتضم السيزوكسرها وفقها مع الهمزفيهن وتركه والله أعلم \*(باب وجوب الاعان برسالة نبينا مجدصلي الله علمه وسارالي حسع

الى فأرجوأن أكون أكثرهم نابعا وم القيامة وفى الرواية الاخرى والذى نفس عيد بدده لايسمع في أحد من هذه الامة يهودى ولانصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى وفيه حديث ثلاثة يؤيون اجرهم فقوله صلى الله على ما ألفاظ الباب فقوله صلى الله عليه وسلم ما مثله أمن عليه البشراء من بالمد وفتم الميم

ومندله مرفوع وفيده قول مسلم والسماع وبه قال (حدثنا موسى بن اسمعيل) التبوذك (قال حدثنا عبد الواحد) بنزيد حدثن يونس قال حدثنا ابن وهب قال والسماع وبه قال والمناقدة العربي عروه وبالواوفي أقل وأخبرني وهي واوحسنة في ادقيقة نفيسة وفائدة الطبيفة العربي عروه وبالواوفي أقل وأخبرني وهي واوحسنة في ادقيقة نفيسة وفائدة الطبيفة العربي عروه وبالواوفي أقل وأخبرني وهي واوحسنة في ادقيقة نفيسة وفائدة الطبيفة العربي عروه وبالواوفي أقل وأخبرني وهي واوحسنة في ادقيقة نفيسة وفائدة الطبيفة العربي المنافقة العربي وبه قال والمنافقة والمن

المحدثي يونس بعد الاعلى اخسرنا ابن وهب قال وأخر بني عروأن أبالونس (٢٧) حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى

الله عليه وسلمأنه قال والذي نفس مجدسده لايسمعى أحدمن هذه الامة يهودى ولانصراني مميوت ولم يؤمن الذي أرسلت به الاكان من أصحاب النار

وذلك ان وأس مع من ابن وهب أحاديث من جلم اهددا الحديث ولدس هوأولها فقال النوهدفي روايته الحديث الاول أخبرني عرو بكذائم قال وأخسرني عروبكذا وأخسرني عرو بكذاالي آخرتلك الاحاديث فاذار وى ونسعن ابن وهبغمر الحديث الاول فينبغي أن يقول قال ابنوهب وأخبرني عروفيانى بالواولانه سمعه هكذا ولو حذفها لحازواكن الاولى الاتمان ج المكون راويا كامع والله أعلم \* وأما أو يونس فاسمه سلم نحمر وفيه هُشَّهِ عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قالرأت رجلامن أهلخراسان سأل الشعبي فقال باأباعمر وأماهشهم فبضم الهاء وهومدراس وقدد قالءن صالح وقدقدمناأن مثل هـ ذا اذا كانفي الصيح مجول على ان هشما ثبت ماعه لهذا الحديث من صالح وأماصالح فهوصالح بنصالحبن مسلم ب حمان واقب حمان حي فاله أنوعلى الغساني وغبره وأماالهمداني فماسكان المم وبالدال المهملة وأما الشعى بفتح الشنن فاسمه عامروفي هذاالاسناداطيفة يتكررمثاها وقدتقدم سانها وهي أنه قالعن صالح عن الشعبي قال رأيت رجلا سأل الشعبي وهدذا الكلامايس منتظمافي الظاهروا يكن تقدره حدثناصالح عن الشعبي قالبرأيت رحلا سأل الشعبي بحديث وقصة

العبدى (قال حدثناً) ولابن عساكراً خبرنا (الأعش) سليمان بن مهران (قال معت أباصالي ذ كوان حال كونه ( يقول معت المهريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل فَالِحَاعَة) وللحمويّ والكشميري في جاعة (تضعف) بضم الفوقية وتشديد العين أي تزاد (على صلاته في متموفي سوقه )منفردا (خساوعشرين ضعفا) وفي الفظ للمفارى بخمس وعشرين جزأ ووجه حددف التامن خساباو بل الضعف بالدرجة أو بالصلاة وتوضيحه أن ضعفا ممزمذكر نقيب التاءفأول بماذكر وقرره البرماوي كالسكرماني بأن التزام الماءحيث ذكر الممتزو الافيستوي حذفهاوا أباتهاأى وهوهنا غبرمذ كورفيا زالامران ولانوى ذروا لوقت خسة وعشرين ضعفا المات التا ومذهب الشافعي كافي المحموع أنهمن صلى في عشرة فلدسم عوعشرون درجة ومن مدلى معاثنين كذلك أحكن صلاة الاول أكدل وهومذهب المالكمة لكن قال اس حسب منهم ﴾ نفضل صَّلاةًا لجماعة الجماعة بالكثرة وفضيلة الامام اه وروى الامَّامُ أحمد وأصحابُ السننُ الرصحه اننخز عةوغره من حديث أى تن كعب مرفوعاصلاة الرجل مع الرجل أزكى من طه صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب الى الله تعالى باواستدل بالحدوث على سنمة الجماعة لانهأ بت صلاة الفذوس عاها صلاة وهل التضعيف المذكور نان مختص بالجاءة في المسجد لد قال في الفتح جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف الي خس وعشر بن رئامل التحمدع فى المسجد العامّ مع تقرير الفضل في غيره وروى سعيد بن منصور باستاد حسن عن ربارس المعافري أنه قال اعبدالله بزعروب العاصي أرأيت من يوضأ فأحسن الوضوع محلي في سلبته قال حسين جمل قال قان صلى في مسجد عشيرته قال خس عشرة صلاة قال فان مشي الى ية المجدجاعة فصلى فيه قال خسوع شرون (وذلك) التضعيف المذكورسمه (انهاذا توضأ كواحسن الوضوع عرج) من منزله (الى المسعد لا يخرجه الاالصلاة) أى الاقصد الصلاة بِهَ لِكُتُو بِهُ في جماعة (لم يخط خطوة) بفتح المثناة التحتية وضم الطاعف الاولوفتم اللحام في الشاني ن والله وهرى بالضم مأبين القدمين و بالفتح المرة الواحدة (الارفعت لهم ا) بالحطوة (درجة وحط الفاسم اخطيئية) بضم را وفعت وحامط مبنيين للمفعول ودرجة وخطيئة رفعا نائسنعن عوا فاعل (فاداصلي) صلاة نامة (لمتزل الملائمكة تصلى علمه ممادام في مصلام) الذي أوقع فيه ع المادة من المسجد وكذالوقام الى موضع آخر من المسجد معدوام يسة استظاره للصلاة فالاوّل المحر جالغالب وقدم محددلاً في اب من حلس في المسعد منظر الصلاة (اللهم صل عليه المرحة) أى فم تزل الملاء مد تصلى عليه حال كونم م قائلين الله الرحه وزادان ماجه اللهم أج وعليه واستنبط منه أفضله قالصلاة على سائر العبادات وصالحى البشر على الملائسكة كالايحنى المرابد وسائر المناقب والمرابد والمري ورواة هذا الحديث ما بين كوفى و بصرى مدر - دنى وفيه رواية تابعي عن تابعي والتحديث والسماع والقول (اب فضل صلاة الفعر في لينة العمة) وللاصملي وابن عسا كرفضل الفيعروفي رواية في الجاعة بالتَّعْرِيف ﴿ وِبِالسِّنْدُ قَالَ الله الثالواليان الحكمين نافع (قال اخبرناشعيب) هو ابن أبي جزة (عن الزهري) مجدين مسلم ان النهاب (قال اخسبرني ) بالافراد (سعيدين المسيب) بن حزن القرش الخزوى الشابعي المتفق ان مرسلاته أصح المراسيل (وابوسلة بعد الرحن) بنعوف الزهرى المدنى اسمعمد الله ر الا الماهريرة) رضى لله عنه ( قال سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم) حال كونه والقاولة فضل)أى تزيد (صلاة الجمع صلاة احدكم) اذاصلي (وحده بخمس وعشر بنجزاً) والله الماء من خس على تأويل الخز والدرجة أولان الممزغير مذكوروفي أكثر الاصول وصحيح المن الماء والمنطقة المنطقة المنطق الة قال فيهاصالح رأيت رجلا سأل الشعبى والله أعلم وفيه الوبردة عن أبى موسى اسم أبى بردة عامر وقيل الحرث واسم أبي موسى

«حدثنا يحيى بن يحيى أخبرناه شميم عن (٢٨) صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي فالرأيت رجلامن أهل خواسان سأل

أنوى ذر والوقت يجتمع (ملازكة الليل وملازكة النهارفي صلة الفجر) لانه وقت صعودهم بعمل الليل وهجى الطائفة الاخرى لعدمل النهار (ثم يقول الوهريرة) مستشهد الذلك (فاقرؤاان شَنَّتَم) قُولُه تعالى (انقرآن الفجر) ولابن عساكروقرآن الفجران قرآن الفجر (كانمشهوداً) تشهده الملائكة (قالشيميب)أى ابن أى حرة (وحدثني) بالافراد بالسيند المذكور (نافع عن عبدالله برعر) رضى الله عنه مانحوه الأأنه (وال تفضلها بسبع وعشر من درجة) فوافق رواية مالكوغيره عن نافع كاسبق ورواة هذا الحديث الستة مآبين جصى ومدنى وفيه ثلاثه من التابعين والتحديث والأخبار والعنعنة والسماع والقول \* وبه قال (حدثناعم بنحفص) الكوفي (قَالَ حَدَثْنَا الِي) حفص بن غياث بن طلق النفعي (قَالَ حَدَثْنَا الاعش) سلم ان بن مهران (قال عمت سالما) بن أى الجعد (قال معت ام الدردام) هميمة الصغرى الما يعينه لاالكبرى العماية التى اسمها خيرة (تقول دخل على ابوالدردا وهومغضب) بفتح الضاد المعين فا (فقلت ما غضبك فقال) وللاصيلي وابن عساكر قال (والله ما عرف من امة محدصلي الله عليه الله وهلت ما عصب وهان و والدسيني و بالصلاة حال كونهم (جمعاً) أي مجتمعين وهوا من الله وسلم الله المان الله وسلم الله الله وسلم الله الله والله نسى لأنذلك كانف الزمن النبوى أتم ماصار اليه وللحموى وعزاها في الفتح لابي الوقت من أمر امة مجدوللاصيلي وابن عساكر وأبى الوقت من مجداًى ماأعرف من شريعة مجدصلى الله من عليه وسلم شيألم يتغيرها كان عليه الاالصلاة في جماعة فذف المضاف لدلالة الكلام عليه ورواة هذاا لحديث الاربعة كوفيون وفيه رواية تابعية عن صابى وتابعي عن تابعها والتحديث والسماع والقول وهومن افراد المؤلف \* و به قال (حدثنا محد بن المعلى) بن كريب (الا الهمداني الكوفي (قال در شاابوا سامة) حادين أسامة (عن بريدين عبد الله) بضم الموحدة وفتح الرا وعن الى بردة) عامر أوالحرث (عن) أبيه (الى موسى) عبدالله بن قيس رضى الله الله عنه ولا بن عساكر الاشعرى (قال قال الذي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا) مالنصب الله على التمسير (في الصلاة العدهم) بالرفع خبراً عظم الناس (فأ بعدهم عشى) بفتح المم الاول الله وسكون القانية منصوب على التميد أى أبعدهم مسافة الى المسجد لاجل كثرة الحطاالي الح ومن تم حصلت المطابقة بن الترجة وهدذا الحديث لان سبب أعظمية الاجر في الصلاة بعد افو المشى للمشاعة وفى صلاة الفجرزيادة المفارقة النومة المشتهاة طبعامع مصادفة الظلمة أحياا سا وفاءفأ بعدهم فال البرماوي كالكرماني للاسقرار نحوالامثل فالامثل وتعقمه العمني بأنه لهذا الط أحدمن النحاةأن الفاءتي بمعنى الاستمرار تمريح كونه اهنابعني ترأى أبعدهم ثمأ بعدهم تمشي وسك (والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام) ولوفى آخر الوقت (أعظم أجر امن الذي يصلم) في الثقو وقت الاختماروحده أومع الامام من غيرا تنظار (ثم ينام) كما أن بعد المكان مؤثر في زيادة الابر ابنما كذلك طول الزمان للمشقة فيهما ﴿ (يَابِ فَصْلَ النَّهِ جَبِّر ) أي التَّبكير وهو المادرة في أوَّل الوف الانص (الى)صلاة (الظهر)ذكرالظهرمع الله عبرالمأ كدوالافهو يدل عليه وفي روا به لابن عساك شــ الى الصلاة وهي أعمو أشمل «وبالسند قال (حدثنا) بالجع ولابوى الوقت وذرحد ثني (قتيبة) ولان أرادو عداكرقتيبة بنسعيد الثقني مولاهم المغلاني البلني (عن مالك) امام الأعة (عن مني) المراالة السينوفت الميم (مولى آني بكر) وللاصيلي أبي بكربن عبدالرحن أى ابن الحرث بن هشام المهاه المغيرة الترشي المخزومي المدنى (عن ابي صالح)ذكوان (السمان) كان يجلب مكان يت للكوا مجاهد (عن الي هريرة)رضي الله عنه (انرسول الله صلى الله علمه وسلم قال بيغارجل) بالمم وأصله بالنبي فأشسبعت فتحة النون فصارت ألفاو زيدت الميم ظرف زمان مضاف الىجدلة من فعل وفاعل أسعيد

الشعبى فقال يأأباعرو ان من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل اذاأعنــقأمتــه ثمتزوجها فهو كالراكب مدته فقيال الشعى حدد ثنى ألو بردة بن أبي موسى عن أسهأن رسول اللهصلي الله عليه وسلم فال ثلاثة يؤنون أجرهم مرتين رجل من أهل الكاب آمن تنسه وأدرك الني صلى الله عليه وسافا منبه واشعه وصدقه فله أحران وعدماوك أدى حقالته وحقسيده فلداجر ان ورجل كانت له أمة فغذاهافأ حسن غذاءهام ادبها فأحسن أدبها ثمأعتقها وترقيحها فلهأجران عمقال الشعي للغراساني خذهذا الحديث بغير شئ فقد كان الرجل يرحل فيمادون هذاالىالمدينة

عبدالله سقيس وفيه قوله صلى الله علمه وسلرفغذاها فأحسن غذاءها اما الاول فبتخفيف الذال وأما الثاني فبالمد \* امامعاني الحديث فالحديث الاول اختلف فسهعلي أقوال أحدهاانكل مي أعطى من المجزات ماكان مثله لمن كان قبله من الانسياء فا تمن به الدشر وأما معيزت العظمية الظاهرة فهي القرآن الذى لم يعطأ حدمثاله فلهذا تالأناأ كثرهم تانعاوالثاني معناه انالذى أوتشه لايتطرق المه تحمل سحروشم فيخلاف معزة غيرى فالهقد يحيل الساحر بشي ممايقارب صورتها كإخيلت السحرة فيصورة عصاموسي صلى الله عليه وسلم والخيال قديروج على بعض العوام والفرق بن المحزة والسحرو التخييل يحتاج الىفكر ونظر وقديحطئ الناظر فمعتقدهماسواء والثالث

معناهان معزات الانبياء انقرضت بانقراض اعصارهم ولميشاهدها الامن حضرها بحضرتهم ومعزة نسناصلي اللهعليه

وحدثناأ بوبكر بنأبي شيبة حدثنا عبدة بن سلمان ح وحدثنا ابنا بي عمر (٢٩) حدثنا سفيان ح وحدثنا عبيدا تله بن معاذ

حدثنا أبى حدثنا شعبة كلهمعن صالح بنصالح بهذا الاسنادنحوه وسلم القرآن المستمر الى يوم القيامة مع خرقه العادة في أساويه و بلاغته واخساره بالغيسات وعسزالن والانس عن أن يأبوا بسورة من مشاله مجتمعين أومتفرقين فيجسع الاعصارمع اعتنائهم بمعارضته فلم يقدر واوهم أفصح الفرون معغمر ذلك من وجوه اعجازه المعروفة والله أعلموقوله صلى الله علمه وسلم فأرجى أنأكون أكثرهم تابعاع لممن أعلام النبوة فانه أخبرعله السلام بهذا فى زمن قله المسلين عُمنُ الله تعالى وفتح على المسلين الملادوبارك فيهم حرق انتهى الامرواتسع الاسلام في المسلمن الى هذه الغالة المدروفة وللدالجدعلي هذه النعمة وسائرنعمه التى لاتحصى والله أعلم (وأماالحديثالثاني) ففيهنسخ الملل كلهارسالة نبيناصلي اللهعليه وسارو في مفهومه دلالة على أندمن لم تبلغه دعوة الاسلام فهو معذور وهدذا جارعلى ماتقررفي الاصول الهلاحكم قبلورودالشرععلى العصيم واللهأعلم وقوله صدلي الله عليه وسلم لايسمعلى أحدمن هذه الامة أى من هو موجود في زمني وبعمدى الىيوم القيامة فكلهم يحب علمه الدخول في طاعته واعما ذكراليهودىوالنصراني تنسهاعلي من سواه مما وذلك لان المود والنصارى لهم كتاب فأذا كانهذا شأنهممع انالهم كتابا فغيرهم بمن لاكتاب له أولى والله أعلم (وأما الحديث الثالث ) فقيمه فصدلة من آمن من أهل الكاب سيناصلي الله عليه وسلم وانله أجرين لاعانه بندا لبيه قبل النسخ والثانى لاعانه بنبيناصلي الله عليه وسلم وفيه فضدلة العبد المماول القائم بحقوق الله تعالى وحقوق سيده وفضيلة

مبتدأ وخبر وهوهنارجل النكرة الخصصة بالصفة وهي قوله (عشي بطريق) أي فيها وخبر المبتدا أنواه (وجدغصن شوك على الطريق فاحره) عن الطريق والمحموى والمستملي فأخذه (فشكر الله في فلا أى رضى فعله وقبله منه وأثنى عليه (فغيرله ) ذنو به (م قال ) عليه الصلاة والسلام (الشهداء خسة) جعشهد سمى ذلك لان الملائكة يشهدون موته فهومشهود فعدل ععنى مفءول ولايى ذرعن الجوى خس بغسرتا يتأويل الانفس أوالنسمات أوالممزغ مرمذكور فعور الامران (المطعون)أى الذي عوت في الطاعون اى الوياء (والمطون) صاحب الاسهال أوالاستسقاء اوالذي عوت بدا وبطنه (والغريق) بالماء بعد الغين المجمة والرا وللاصميلي الغرق فالما وصاحب الهدم) بفتح الها وسكون الدال أى الذى مات تحت الهدم (والشهيد) القسل (في سيرل الله) أى الذي حكمه ان لا يغسل ولا يصلى علمه بخلاف الاربعة السابقة فالمقيقة الاخسر والذى قبله مجازفهم مشهدا فى الثواب كثواب الشهيد وحوز الشافعي الجع هما واستشكل التعبير بالشهيدفي سيل اللهمع قوله الشهداء خس فانه يلزم منه حل الشيعلى السهفكانه قال الشهيد دهوالشهيد وأحيب بأنهمن باب اناأ بوالنحم وشعرى شعرى أومعني الشهيد القنيل وزادفي الموطاصا حبذات الجنب والحربق والمرأة تموت بجمع وعندا بنماجه من حديث ابن عباس موت الغريب شهادة واستناده ضعيف وعنداب عساكر من حديث ابن عباس أيضاالشريق ومن اكله السمع ويأتى مزيدلذلك في محاله انشاء الله تعالى (وقال) علمه إ الصلاة والسلام (لويعلم النّاس مافى الندام) التأذين للصلاة (والصف الاوّل عُلم يجدواً) شيئًا (الاانديستهموالاستهمواعليه) أى الاان يقترعواعليه لاقترعوا ولابي ذروالاصيلي وابن عماكرالاأن يستممواعليه لاستممواعليه (ولويعلون مافى التهجيرلاستيقوا المهولويعلون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو) كان اتيانا (حبوا) وفي هـ ذا المتن كاترى ثلاثة أحاديث وكائن نبية حدث بذلك كذلك مجموعا عن مالك فلم يتصرف فيه المصنف كعادته في الاختصار \* ورواته ول الحسمة كلهممدنيون الاقتيمة فبلغى وفيه التحديث والعنعنسة وأخرج المؤلف دريث بينما م الحرافي الصلاة ومسلم في الادب والترمذي في المر وقال حسن صحيح وحديث الشهدا في الجهاد بمد وفوله لويعلم الناس مافى النداءأخرجه المؤاف فى الصلاة والشهادات وكذا النسائي ويقية بِياً السِاحث ذلك تأتى انشاء الله تعالى في محالها بعون الله وقوَّله ﴿ (باب احتساب الآثمار) أي ذر الخطوات الى المسحد للصلاة برويالسندقال (حدثنا محدث عبد الله ن حوشت) بفتر الحاما الهملة نسي وسكون الواووفتم الشين المجمة آخره موحدة الطائبي" (قال حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد يَ إِنْ الْقَقِ (قَالَ حَدَثَنَا) بالجعوفي بعض الاصول حدثني (حيدً) الطويل (عن انس) والدصيلي أنس لام ابنمالك (قال قال النبي صلى الله عليه وسلما بني سلمة) بفتح السين وكسر اللام بطن كسيرمن وفنا الالصار (ألاتحتسبون) ثماركم) بفتح الهمزة وتخفيف اللام للتنسيدا ي ألا تعدّون خطا كم عند سأك شميكم الى المسجد فانبكل خطوة المدرجة واعماحاطبهم عليمه الصلاة والسلام بذلك حين ولابا أرادواالنقلة الىقرب المسجد ﴿ ورواةهـذا الحديث ما بين طائني و بصرى وفيـه التحديث إبض والعنعنة والقول (وقال مجاهد في) تفسير (قوله) تعالى (ونكتب ماقد مواوآ ارهم قال المها فظاهم رواها سأبى نحيم وغيره عن حجاه دهماذ كره في تفسيره وللاصميلي وأبي ذر وقال قال كموا لجاهد دخطاهمآ الرالمشي بأرجلهم في الارض ولابن عساكر قال مجاهد دخطاهم آثارهم هي مله الشي في الارض بأرجلهم \* و به قال (وحدثنا) بواوا اعطف واغيرأ بي ذرو قال (ابرابي حريم) عل المعيدن الحكمين مجدين أبي مريم الجمعي البصرى (احبرنايعيي بن ابوب) الغافق المصرى (قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي سده ليوشكن أن ينزل فيكم اسمرع حكا مقسطا فيكسرالصلب ويقتدل الخنزبر ويصع الجزية ويفيض المالحتي

منأعتق مماوكته وتزوجها وليس هذامن الرجوع في الصدقة في شئ الهواحسان الهابعداحسان وقول الشعى خذهذا الحديث بغبر شي فقد كان الرجل برحل فمادون هـ ذا الى المدينة فقيه جواز قول العالممثل هذا تحريضاللسامع على حفظ ماقاله وفيه سان ماكان السلف رجهم الله علمه من الرحلة الى الملدان المعيدة في حديث واحدأومسئلة واحدة واللهأعلم \*(ىاب سانىز ولعيسى بن مريم حاكمابشر يعةنبينا محدصليالله علىه وسلموا كرام الله تعالى هذه الامةزادهاالله شرفاوسان الدليل على انهذه الملة لاتنسخ وانه لاتزال طائفةمنها ظاهرين على الحقالي يوم القيامة) \*

فيه الاحاديث المشهورة فندذكر ألفاظهاومعانهاوأحكامهاعلى ترتمها فقوله صلى الله عليه وسلم ليوشكن أن ينزل فيكم عسى س مريم صلى الله علمه وسلم حكم مقسطا فمكسر الصليب ويفتدل الخنزير ويضع الحزية ويفمض المبال حتى لايقبله أحد \*أماليوشكن فهو يضم الياء وكسر الشن ومعناه ليقربن وقوله فكمأى في هـ ذه الامة وانكان خطأا لمعضماعن لايدرك نزوله وقولهصلي اللهعليه وسلم حكاأى ينزل حا كابه فده الشر يعة لا ينزل نسار سالة مستقلة وشريعة ناسخة بلهوط كممن حكامهذه الامة والمقسط العادل بقال اقسط بقسط اقساطافه ومقسط اذاعدل والقسط بكسر القاف العدل

حدثني )بالافراد (حيد) الطويل (قالحدثني) بالافراد أيضا (انس) هوابن مالك رضي الله عنه ولا بى ذرعن أنس (أن بني سلمة) بكسراللام (ارادوا ان يتحوّلوا عن منازله-م) لـكونها كان بعمدة من المسجد (فينزلوا) منزلا (قريمامن الذي ) أي من مسجده (صلى الله علمه وسلم قال) أنس (فكره رسول الله) ولابي ذر الذي (ملى الله عليه وسلم أن يعرو اللدينة) بضم المثناة التحسية إ وسكون العين المهملة وضم الراءأى يتركوها خالمة وللكشمين أن يعروامنا زلهم فأرادرسول الله صلى الله عليه وسلم ان سي جهات المدينة عاصرة بساكنيها (فقال ألاتحتسبون آثاركم)أى حديث جابر فقالوامايسرناأنا كالتحولذا (قال مجاهد خطاهم آثارهم انعشي) بضم أوله وفغ أنه ثالثه وفى رواية أن عشواو فى رواية لاى ذر والمشى (في الأرض بأرجلهم) و زادقتا دة فقال لو كان ع الله عزوجل مغفلا شأمن شأنك بان آدم اغفل ما تعني الرياح من هذه الا ثارولكن أحصى على عا اس آدم أثره وعهله كله حتى أحصى علمه هذا الاثر فهاهو من طاعة الله تعالى اومن معصده فن أي استطاع منكمأن يكتب أثره في طاعة الله فلمفعل وأشار المؤلف بهذا التعليق المسوق من تين الي مط أنقصة غى سلة كانت سيب نزول هذه الاتية وقدور دمصر حابه عندا بن ماجه باسنا دقوى وكذار عنداس أعى حاتم قال الحافظ بن كثير وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الا تية والسورة بكالها ان مكمة اه قلت قال أبود ان السورة كلهامكية لكن زعت فرقة أن قوله ونكتب ما قلّمون وآثارهمنزلفى بنى سلقمن الانصار وليسهذازع اسجيما اه الكن يترجح الاقول بقوة اسلاه اله \* ورواة هـ ذا الحديث ما بين طائني و بصرى وفيه التحديث والقول في (باب فضل صلاً الإ العشاء) \* حال كونم ا (في الجماعة) وسقط لفظ صلاة لا بن عساكر \* وبالسند قال (حدثناع مد ابن حفص) بضم العين (قال حدثنااي) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النعبي "الكوفي الم (قال حدثنا الاعش)سلمان بن مهران (قال حدثني) بالافراد (ابوصالح) ذكوان السمان (عن آ أى هر رة روم الله عنه و قال قال الني صلى الله عليه وسلم ليس صلاة ا ثقل ) بالنصب خبرليس الم كذا في رواية الكشميه في وفي رواية أبي ذروكرية عنه وللاكثرين ليس أثقل (على المنافقين) وال بحذف اسم لدس (من الفعر)ولابي الوقت وابن عساكرمن صلاة الفعر (و)صلاة (العشاء) لالا وزو وقت الاولى وقت لذة النوم والنائية وقت سكون واستراحة وفي تعسيره بأفعل التفضمل ذلالا على أن الصلاة جميعها ثقيلة على المنافقين والصلاتان المذكور تأن أثقل من غيرهما الفوار الداعى المذكو رالى تركهما وأطلق عليه مالنفاق وهممؤمنون على سبيل المبالغة فى التهديم لكونهم لا يحضرون الجاعة ويصاون في وتهم من غير عذر ولاعلة وقد تقدم المنسه على ذالله ابوجوب الجاعة (ولويعلون مافيهما)أى النجر والعشاءمن مزيد الفضل (لا توهما) الهافا السعد الجماعة (ولو) كاناتيانهم (حبوا) يزحفون اذاته ذرمشهم كايزحف الصغير ولم يفولا الم مافى مسجد الجاعة من الفضل والخبر ومطابقة الحديث للترجة في الجزء الثاني (لقد) بغيروا لل ولانوى ذر والوقت ولقد (همدمت ان آمر) بالمدوضم المبر (المؤدن فيقيم ثم آمر) بالنصب عطا على آمر المنصوب بأن مثل في هيم (رجلايؤم ) برفع الميم (الناس) بنصب السين والجلة في موضع المنا نصب صفة لرجل المنصوب بثم آمر (عم آخذ شعلامن نار) بضم الشين المجمة وفتح العين والنصر مفعول آخذ المنصوب عطفاعلي آمر (فأحرق) بفتح الحافوتشديد الراق المكسورة نصب عطف الر على آخذوللكشميمي فأحرق بسكون الحاء (على من لا يخرج الى الصلاة بعد) نقمض قبل مبو على الضم أى بعد أن يسمع النداوالي الصلاة وللكشميري وأي الوقت والاصلى وابن عسار رحدثناه عبد الاعلى ابن حماد وأبو بكربن أى شيبة وزهير بن حرب فالواحد ثناسفيان (٣١) بن عيينة ح وحد ثنيه حرملة بن يحيى

بقدر عثناة تحسة فقاف ساكنة فدال مكسورة فراءبدل بعداى لايخرج الى الصدالة حال كونه

بقدروفى رواية ادعى فى المصابيح أنها العمهور الى الصلاة بعذر عودة تم عين مهدمة مضمومة

أخبرنااب وهب حدثني ونس ح وحدثناجسناللواني وعبد ابنجيد عن يعقوب بنابراهم بن سعدحدثناأىءنصالح كلهم عن الزهري بهذا الاسنادوفي رواية انعسنة امامامقسطا وحكاعدلا وفي روامة بونسحكماعادلا ولميذكر امامامقسطاوفى حديث صالححكم مسقطا كافال اللث وفي حديثه من الزيادة حمي تكون السعدة الواحدة خبرامن الدنيا ومافيهاغ يقول أبوهر برة اقرؤاان شئتروان من أهل الكتاب الالمؤمن به قبل موتهالاته

وقسط بقسط قسطا بفتح القاف فهو فاسط اذاجار وقوله صلى اللهعليه وسلم فمكسر الصلب معناه يكسره حقيقة ويبطلمارع مالنصارى من تعظیمه وفیسه دلیل علی تغییر المنكرات وآلات الساطل وقتل الخنزىرمن هدذا القبيل وفيه دليل للمغتار من مذهبنا ومذهب الجهور أنااذاوجدناالخنزىر فيدارالكفر أوغيرها وتمكنامن قتله قتلناه وابطال لقول من شذمن أصحانا وغيرهم فقال يترك اذالم يكنفه ضراوة وأماقوله صلى الله علمه وسلم ويضع الجزية فالصواب في معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار الاالاسلام ومن بذل منهم الحزية لم يكف عنه بهابل لايقبل الاالاسلام أوالقتل هكذا قاله الامام أبوسلمان الخطابي وغره من العلاجهم الله تعمالي وحكي القماضي عماض رجه الله عن بعض العلماء معنى هذا ثم والوقد يكون فيض المال هنا منوضع الخزية وهوضر بهاعلى جدع الكفرة فانهلا بقاتله أحدقتضع

اذال معجمة فراوهي مشكلة آلمالا يحنى لاسماولم أرهافي شئمن النسخ نع وقع عندالداودي الشائع فمانقله الزركشي والحافظ نحرلابع فربعرف النفي وهي وأضعة لكن قال فى الفخ القف عليها في شئ من الروايات عند غره ولا بي داودمن حديث أبي هريرة ثم آتي قوما بصاون في اليوتهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم في هـ ذا (ماب) بالتذوين (اثنان في افوقه ماجاعة) كذا ى ارواه ابن ماجه من حديث أبى موسى وكذار واه غيره وكالها ضعيفة \* ويالسند قال (حدثنا مسدد) ن موابن مسرهد الاسدى البصرى الثقة (قال حدثنايزيدبن ذريع) الاوّل من الزيادة والثاني غ الصغير زرع العايشي (والحدثنا خالد)وللاصيلي خالد الحد ا (عن أبي قلابة) بكسر القاف إن عبدالله بن زيد (عن مالك بن الحويرث) بضم الحامم عفر الله في رضي الله عنه (عن النبي صلى الله الى عليه وسلم)أنه (قال) لرجلين أتياه بريدان السفر (اداحضرت الصلاة) المكتوبة (فأذنا وأقيماً) الله المُحدِكِمُ ( ثُمُلمُومِكُمُ أَكْبرِكُمُ) فان قلت المس في حديث الماب ذكر صلاة الاثنان وحمنت ذفلا الوطابقة منه وبين الترجة أحس بأنهمأ خوذ بالاستنباط من لازم الاحس بالا فامة لانه لواستوت لنا ملاته مأمعامع صلاته مامنفرد بن لاكتني بأمر هما بالصلاة كأن يقول أذنا وأقيما وصلما قاله ألها نجروتعقمه العمي بأن هذا اللازم لايستلزم كون الاثنن جاعة على مالا يخفي فكيف يستنبط مواسهمطا بقته للترجة وأجاب بانه يكن أن يذكر له وجهوان كان لايخادعن تكاف وهوأ نه عليه النه الملاة والسلام انماأ مرهما بامامة أحدهما الذيهوأ كبرهما لتعصل لهما فضيلة الجاعة فصار لانالانههناك أنهما جماعة بهذا الاعتبارلاباعتبارا لحقيقة وقال الدمام يلكاكان افظ اعم الديث الترجة ضعيف الاجرم أن المفارى اكتفى عنه بحديث مالك بن الحويرث وبه في الترجمة وفي الله في (باب) بيان فضل (من جلس في المسجد) حال كونه (ينتظر الصلاة) ليصليها مع الجاعة عن () سان (فضل المساحد) \* وبالسند قال (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب القعنبي الحاربي " يس المصرى المدنى الاصل (عن مالك )هوابن أنس امام دار الهجرة (عن الى الزناد) بالزاى المدكسورة النون عبدالله بن فروان القرشي المدنى (عن الاعرج) عبد الرحن بن هرمن (عن ابي هريرة) الالله عنه (انرسول الله صلى الله علمه وسلم قال ان الملائكة تصلى على احدكم) أى تستغدر له الدام في مصلام التطر الصلاة وهل المراد المقعة التي صلى فيها من المسجد حتى لوا تقل الى بقعة خرى والمسجد لميكن لههذا الثواب المرتب علمه أوالمرادع صلاه جميع المسجد الذي صلى فيمه بخال كلامنهما والثاني أظهر بدليل رواية مادام في المسجدو به بقب هناويؤيد الاقل ما في رواية سلموأبى داودمادام فى مجلسمه الذى صلى فيه (مالم يحسدت) باخراج شيء من احدالسبلين وفاحش من لسانه أويدم حال كونهم أى الملائكة المصلين على المصلى قائلين (اللهمم اغفرله الهمارجه) وعبر بتصلى ليناسب الجزاء العمل (لا) بغيروا و في رواية ولا (يزال احدكم في) ثواب ملاةمادامت الصلاة تحبسه) أى مدّة دوام حبس الصلاة له وللكشميري ما كانت الصلاة المسه (المنعه ان ينقلب) اى لا ينعه الانقلاب وهو الرواح (الى اهله الاالصلة) أى لاغرها المنضاه أنه اذاصرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكور وكذا اذاشارك نية النظارام آخر و به قال (حدثنا محدين بشار) بفتح الموحدة وتشديد المجمة ولابن عساكرابن اربندار وهولقب محد (قال حدثنا يحيى) بن سعد دالقطان (عن عسدالله) بالتصغير العمرى الاحدثني) بالافراد (حمدب بعد الرجن) بضم الخاء المجمة وموحد تبن أولاهم امفتوحة البرأوزارها وانقياد جميع الناس له امابالا سيلام وامابالقاء يدفيضع عليه الجزية ويضربها وهدا كالام القاضي وليس عقبول

منهمامنناة تحسة الانصاري المدنى (عندفص بنعاصم) هوابنعرب الخطاب رضى الله عنهما وهوجد عسدالله المذكورلا مد مكاأن خمياطاله (عن الي هريرة) رضى الله عند (عن الني صلى الله عليه وسلم قال سمعة) من الناس (يظلهم الله في ظله) أى ظل عرشه (يوم لاظل) في القيامة ودنوالشمس من الخلق (الاطله) أحدهم (الامام) الاعظم (العادل) التابع لأواص الله فيضع كل شئ في موضعه من غيرافواط ولا تفريط وقدّم على تالبه لعموم نفعه و بلتحق به من ولى شيئاً من أمو رالمسلمين فعدل فيه لحديث ان المقسطين عند الله على منابر من فو رعن يمين الرحن الذبن يعدلون في حكمهم وأهلهم وماولوار واهمسلم (و) الثاني من السبعة (شاب نشا في عمادة ربه )لانا عبادته أشق لفلبة شهوته وكثرة الدواعي اطاعة الهوى فلازمة العيادة حينتذأ شذوأ دلعلي غلبه التقوى وفي الحديث يجبر بكمن شاب لست له صدوة (و) الذالث (رحل قلمه معلق) بفغ اللام كالقند ولرفى المساحد) من شدة حده لهاوان كان حسد و خارجاعها وكني به عن التظار أوقات الصلوات فلأيصلى صلاة فى المسجدو يحرج منه الاوهو ينتظر أخرى ليصليها فيه فهو ملازم المسجد بقلبه وانعرض لسده عارض وجهذا تحصل المطابقة بين الحديث والترجة ولابى ذرعن المستملي والجوى متعلق بزيادة مثناة فوقية بعدالميم مع كسراللام (و) الرابع (رجلان تحاما في الله) اى لاجله لالغرض دنيوى (اجتمعاعليه) سواء كان اجتماعهما أجسادهما حقيقة أملا وللحموى والمستملي اجتمعاء لي ذلان أى على الحب فى الله كالضمير في قوله (وَتَفَرُّنَّا علمه أى استمراعلى محمة ما لاجله تعالى حتى فرق منهما الموت ولم يقطعا هالعارض دنيوى وتحاا بتشدديدا لموحدة وأصله تحابيا فلمااجتم المشلان أسكن الاقلمنه مماوأ دغم فى الشانى ولبس التفاعلهنا كهوفى تعاهلأى أظهرا لجهلمن نفسهوا لمحمة من نفسه بالمراد التلبس بالحب كقوله باعدته فتباعد فهوعبارة عن معنى حصل عن فعل متعدو وقع في رواية حماد بنزا ورجلان فال كل منه ماللا حراني أحمل في الله فصدراعلى ذلك (و) الحامس (رجل طابقه ذات وفى رواية كرية طلبته احرأة ذات (منصب) بكسر الصاد المهملة أصل أوشرف أومال (وجال) حسبن للزنا (فقال) بلسانه زجر الهاعن الفاحشة أو بقليه زجر النفسيه (الحي الحاف الله) زادني رواية كريسة رب العالمن والصريرعلي الموصوفة بماذكر من الاصل والشرف والمال والجالا المرغوب فيهاعادة لعزة مآجع فيهامن أكل المراتب وأجل المناصب لاسميا وقدأغنت عن مشافا التوصل البهابمراودة ونحوها وهي رتبة صديقية وورائه نبوية (و) السادس (رجل تصدف) تطوعا حال كونه قدر آخني الصدقة ولاحد تصدق فأخفى وللمؤلف في الزكاة كالله فأخفاها فحمل على أنراوى الاول حذف العاطف والاصملي تصدّق اخفا بكسر الهمزة والمدأى صدفا اخفا فنصب عصدرمحذوف أوحالامن الفاعل أى مخفدا قال المدرعلي تأو ول المصدراس الفاعل جعل كأنه نفس الاخفاء ممالغة (حتى لاتعلم شماله ما تنفق عمينه) جهة في موضع له شعاذ كرت الممالغة في اخفا الصدقة والأسرار بها وضرب المثل بهمالقربهما وملازمتهماأنا أوقذرأن الشمال رجل متبقظ لماعلم صدقة اليين للمبالغة فى الاخفا ، فهو من مجاز التشبيه أومن محازا لخذف أى حتى لا يعلم ملك شماله أوحتى لا يعلم من على شماله من النَّاس أوهو من باب تسمبًا الكربالجز فالمرادبشماله نفسمه أيات نفسه لاتعلم ماتنفق عينه ووقع في مسلم حتى لاتعلمينا ماتنفق شماله ولايخفى أن الصواب مافى المخارى لان السنة المعهودة اعطاء الصدقة بالمعا لابالشمال والوهم مفيه من أحدرواته وفي تعيينه خلاف وهدنا يسميه أهل الصناعة المفلام ويكون في المتن والاسناد (و) السابع (رجل ذكرالله) بلسانه أو بقلبه حال كونه (خالماً) من الخاز لانهأقرب الى الاخلاص وأبعد من الرباء أوخاليامن الالثفات الى غسير المذكور تعالى وان كال الله عليه وسلم والله لينزان ابن مريم حكاعاد لافله حكاعاد لافله حكاء لافله والمقتل الجزية والمقتل الجزية والتباغض والتحاسدوليدعون المالمال فلا يقيله احد \*حدثني حرمله بن يحيي يقبله احد \*حدثني حرمله بن يحيي أخبرنا ابن وهب أخبرني نافع مولى أي أن المال رسول الله صارى ان أناهر برة فال ابن مراك الله عليه وسلم قلا رسول الله صالى الله عليه وسلم وامامكم منكم

والصواب ماقدمناه وهوأنه لايقبل منه الاالاسلام فعلى هذا قديقال هدذاخلاف حكم الشرع اليوم فان الكالى اذا بذل الحزية وجب قمولهاولم بحزقت لهولاا كراههعلى الاسلام وجوابه أنهذا الحكم ليس عسمرالي يوم القيامة بلهو مقدعافسل نزول عسىعلسه السلام وقدأ خبرنا الذي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث الصحيحة بنسخه ولس عسى علىمالسلام هوالناسخ بالسيئاصكي اللهعليه وسالم هوالمسين للنسيخ فانعسى يحكم يشرعنا فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع سينامحد صلى الله علمه وسلم «وأماقوله صلى الله علمه وسل ويفيض المال فهو بفتح اليا ومعناه يكثروتنزل البركات وتبكثر الخيرات بسب العمدل وعدم التظالم وتق الارض افلاذ كهددها كإجاءني الحديث الاخروتقل أيضا الرغمات لقصر الآمال وعلهم بقرب الساعة فانعيسي صلى الله عليه وسلم علم من أعلام الساعة والله أعلم \* واما

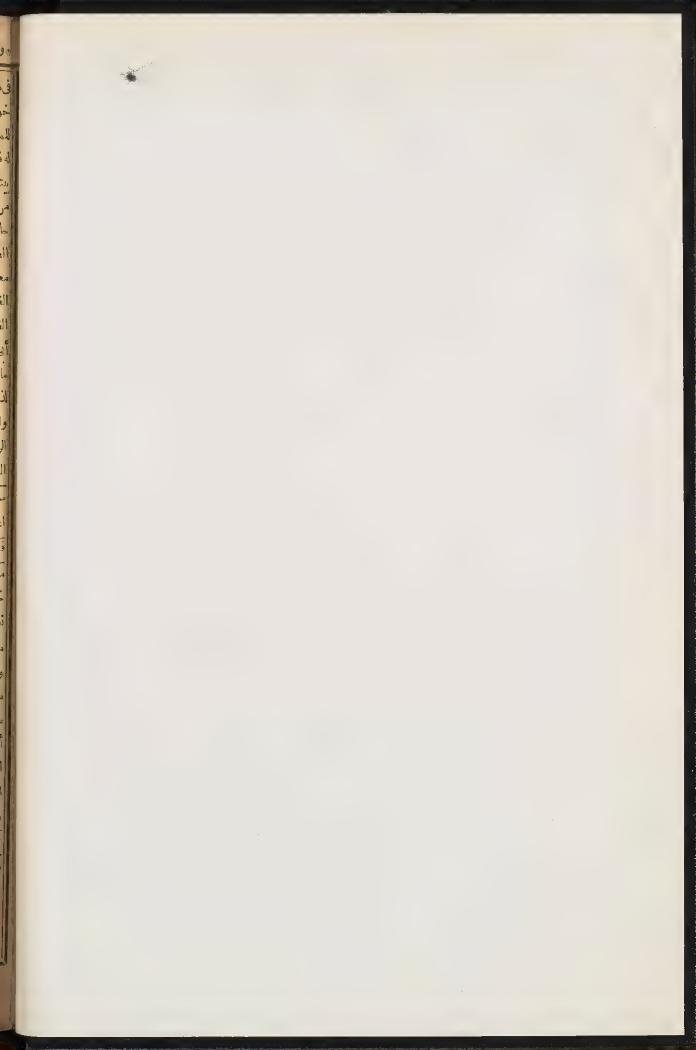

عنعه أخبرني الفعمولي ألى قتادة الانصاري أنهمع أماهر مرة يقول قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم كيفأ أنم اذانول ابن مريم فيكم

الطاعات لقصر آمالهم وعلهم بقرب القامة وقلة رغمتهم في الدنيالعدم الحاجة الهاوه فالفاهرمن معنى الديث وعال القاضي عياض رجه الله معناه ان أجرها خبرلصلها من صدقته بالدنيا ومافيها الفدض المالحننك وهوانه وقله الشمريه وقلة الحاحة الده للنفقة في الجهاد فالوالسجدةهي السحدة بعينها أوتكون عبارة عن الصلاة والله أعلم؛ واماقوله ثم يقول أبوهر رة اقرؤاانشئت وانمن أهل الكاب الالمؤمن به قبل وقه ففيه دلالة ظاهرة على ان مذهب أبي هريرة فى الا ية ان الضم مرفى موته بعود علىعسى علمه السلام ومعذاها ومامنأه لالكتاب أحديكون فى زمن عسى علمه السلام الاآمن به وعلم أنه عبد الله وابن أمنه وهذا مذهب حاعةمن المفسر بن وذهب كثبرون أوالا كثرون الى ان الضمر بعودعلى الكتابي ومعناها ومامن أهل الكتاب أحدد بعضره الموت الاآمنء فالمعاينة الموت قسل خروج روحه بعيسي صلى الله عليه وسلروانه عدائله والنأمته ولكن لا ينفعه هذا الايمان لانه في حضرة الموت وحالة النزع وتلك الحالة لاحكم لمايف عل أويقال فيهافلا يصمفها اسلامولا كفرولاوصة ولابيع ولاعتق ولاغ مرذالامن الاقوال لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعماون السيات حتى اداحضرأ حدهم الموت قال (٥) قسطلاني (ثاني) اني تبت الآن وهـ ذا المذهب أظهر فان الاول يخص الكتابي وظاهر القرآن عومه لكل كتابي في زمن

في ملاويدل له رواية البيه في بلفظ ذكر الله بن يديه (ففاضت عيث اه) من الدمع لرقة قلب موشدة لخوفه من جلاله أوهن يدشوقه الى جاله والفيض انصماب عن امتلاء فوضع موضع الامتلاء للمىالغةأ وجعلت العنزمن فرط المكاء كانها تفيض شفسهاوذ كرالر جال في قوله ورجل لامفهوم له فتدخل النسا انع لايدخلن في الامامة العظمي ولا في خصلة ملازمة المسحد لان صلاتهن في المتهن أفضل الكن يمكن في الامامة حيث يكن دوات عيال فمعدان ولايقال لايد خلن في خصلة من دعته احراة لانا نقول انه يتصور في احراقدعاها ملك جيل مثلا للزنافا متنعت خوفا من الله مع ماجهاوذ كرالمتعابين لايصرااعددهانية لان المرادعة الحصاللاعد المتصفين بهام ومفهوم ألعدد بالسبعة لامفهوم لهدليل ورودغيرها فني مسلمين حديث أبى اليسرم فوعامن أنطر معسراأووضعله أظله الله في ظله يوم لاظل الاظله ﴿ وَزَادَ ابْنُحِبَانُ وَصَحْعُهُ مِنْ حَـدِيثُ ابْنُ ع الغازى وأجدوالحا كممن حديث سهل بنحنيف عون المجاهدو كذازادأ يضامن حديثه ارفاد الغارموءون المكاثب \* والمبغوى في شرح السنة التاجر الصدوق \* والطبراني من حديث أى هر يرة باسنا دضعيف تحسين الخلق ﴿ ومن تتبع دواو ين الحديث وجدزيادة كثيرة على أذكرته ﴿ وَلَلْمَافَظُ بِنَحْمِرِمُؤَلِفُ مُنَاهُمُ وَفَقَالُحُمَالَ ﴾ الموصلة الىالظلال ﴿ وَيَأْنُ مَزيد لذلك انشاء الله تعالى في الزكاة والرقاق ﴿ وروا له السَّمَّةُ مَا بِنْ بَصْرِي وَمَدْنِي وَفْيُهُ الْحَدْبِثُ والعنعنة والقولوروايةالرجل عن خاله وجـــدهوأ خرجه فى الزكاة وفى الرقاق ﴿ ومســـلم في الزكاة والنسائي في القضاء والرقاق \* ويه قال (حدثنا قتيبة) ن سعيد بن جيل بن طريف النفق (قال حدثنا اسمعيل بنجعفر) هوابن كثير الانصاري المدني (عن حيد) الطويل (قال سل أنس) وللاصلى أنس ب مالك (هل اتخذرسول الله صلى الله عليه وسلم عاتما فقال نعم) لتخذه (أخرامله صلاة العشاء الى شطرالليل) نصفه (نم اقبل علينا يوجهه) الكريم (بعد ماصلي فقال صلى الناس)أى غيركم من صلى في داره أوسم عد فسلته (ورقد واولم تزالوا في) ثواب (صلاة منذاً نَنظرتموها) أى الصلاة (قال) أنس (فَكَائني )بالفا وفي رواية وكائني (أنظراني و بيص خاتمه)بكسرالموحدة آخره صادمهمله أي بريقه ولمعانه وسبق الحديث في باب وقت العشاء الى نصف الليل وهومطابق للجز الاول من الترجة في قوله ولم تزالوا في صلاة منذا تظر تموها وبقية مباحثه تأتى في محالها انشاء الله تعالى ﴿ (باب) بيان (فضل من غدا الى المسجدومن راح) اليه والتكشميهي منخرج بلفظ المياضي وللعيموي والمستملي من يخسر جيلفظ المضارع والاولى موافقة للفظ الحديث الاتى انشا الته تعلى فى الغدد قوالرواح وأصل غداخرج بغدوة أى مبكراورا حرجع بعشي وقديستهملان في الخروج مطلقا نوسه اوتسن الروايت ن الاخبرتين أن المرادبالغدة الذهاب وبالرواح الرجوع \* وبالسندقال (حدثناعلي بن عبدالله) بن جعفر المديني البصرى ( قال حدث الريدين هوون) بن زاد ان الواسطى ( قال اخبر ما محمد بن مطرف ) بضم الميم وفتح الطا المهدملة وكسراله المالمشد تددة وبإلف الليثى المدنى وفي رواية اس المطرّف بالالف واللام (عن زيد بن اسلم) بفتح الهدمة واللام المدني مولى عربن الخطاب رضي الله عنه (عن عطاء أبنيسار) بفتح المثناة التحشية والسين المهملة الهلالي مولى أم المؤمنين ميونة بنت الحرث (عن الى هريرة)رضى الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم قالمن غداالى المسعدوراح أعدالله) أى همأ (لَهُزَلَهُ) بضم النُّون والزَّاى مكامًا ينزله (من أَلِمَةً) وقد تسكن الزَّاى كعنق وعنق أوهم أله ضافته وللمستملي نزلاما لتستكبر ولابن عساكر في الحنة (كلاغدا أوراح) الطاعة \* ورواة هذا الخديث الستقمابين بصرى وواسطى ومدنى وفيه التعديث والاخبار والعنعنة والقول ورواية \*وحداً في زهير بن حرب حد شاالوليد بن (عس) مسلم حد شااس ابي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قشادة عن ابي هريرة ان رسول

تابعي عن نابعي عن صحابي وأخرجه مسلم أيضا \* هذا في (ناب) بالسّنو ين (أذا اقميت الصلاة) أي اذاشرعفالاقامةلها (فلاصلاة) كاملة أولاتصلوا حينشذ (الاالمكتوبة) هذالنظروا يةمسل والسسن الاربعة وغبرها ولم يخرجها المخارى لكونه اختلف على عرو بند بارفى رفع ـ مووقفه لكن حكمه صحيح فذكره ترجمه قوساق الهاما يغنى عنه مأكمن حديث الماب مختص بالصم وحديث الترجمة أعم الشموله كل الصلوات \* و بالسيند قال (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ان محى القرشي المدنى ( قال حد شاابر اهم بن سعد ) بسكون العين الزهري المدنى (عن اسه) سعدى الراهم بن عبدالرجن (عن حفص بن عاصم) هوان عمر س الخطاب (عن عبد الله را مَالِكُ) هوا بنالقشب بكسرالقاف وسكون المعجة بعدها موحدة (النجينة) بضم الموحدة وفغ المه ملة وسكون المثناة التحتمة وفتح النون آخره ها وتأسيث بنت الخرث س المطلب بن عبد مناق وهي أم عبدالله و يكتب ابن بحينة بزيادة الف ويعرب اعراب عبدالله رضي الله عنسه (قالم الذي صلى الله علمه وسلم برجل ) هوعبد الله الراوى كاعندا مدمن طريق محدين عبد الرحن ابن أو يان عنه بافظ ان النبي صلى الله عليه وسلم من به وهو يصلي ولا يعارضه ماعندا بف حبال وخزعة انه ابن عماس لانهما واقعمان (قال) أى المخارى (وحدى) بالافراد (عبدارجن) ذا ان عساكر يعنى الن بشر بكسر الموحدة وسكون المعمة أى الحكم الندسانورى ( قال حدثنام ابناسد ) بفتم الموحدة وسكون الهاء آخر هزاى العمى البصرى والحدثنا شعبة ) بن الجاج وقال اخبرني) الافرادوللاصيلي حدثني بالافرادأ يضا (سعدين ابر اهم) بسكون العين ابن عبد الرحن بنعوف (قال ععت حفص بنعاصم) هواب عمر من الطاب (قال معترجلامن الازد بفتح الهمزة وسكون الزاى وللاصيلي من الاسدبالسين بدل الزاي أي أسد شنوأة (يقال له مالاً النجينة) البعشعبة على ذلك أنوعوا نةوحادبن سلة لكن حكم الن معين وأحدو الشخالا والنسائي والاسماعيل والدارقطني وغيرهم من الحافظ يوهم شعبة في ذلك في موضعين ا أحدهماأن بحينة أمَّ عبدالله لامالكُ ﴿ ثَانِيهِمَا أَنْ الْصِعبَ قُوالُرُوا يَقْلَعْبُدَاللَّهُ لَالْمَاللُ ولم يذكر أحدمالكاف الصابة محذكره بعض من لاتميزله عن تلقاء من هد االاسناد (انرسولاله صلى الله علمه وسلم رأى رجلا وقد اقمت الصلة ) هوملتق الاسنادين والقد والمشترك با الطريقين اذتقديره مرالنبي صلى الله عليه وسلم برجل أوقال قدرأى رجلاو قدأ قيمت الصلاة أتا نودى لها بالالفاظ المخصوصة حال كونه (يصلى ركعتمن) نفلا (فالاالصرف رسول الله صلى الله علم وسلم) من صلاة الصبح (لاثبه الماس) الثاء المثلثة أى دار وأبه وأحاطوا (فقال) ولغران عسال وقال (له) أى الهبد الله المصلى (رسول الله صلى الله عليه وسلم) مو بيحابه مزة الاستفهام الانكادة الممدودة وقد تقصر (ألصبي أنصب بتقديراً تصلى الصبح حال كونه (اربعا الصبح) أى أتصلى الم عال كونه (اربعا) ورفع مقدد برالصبي تصلى أربعام مندأ والجلة المالية خبره والمعمر المنصور محذوف وأعرب البرماوي كالكرماني أربعاعلى البدليةمن سابقه اننصب أومفعول مطاف رفعوابن مالك على الحال والمراد بذلك النهبي عن فعله لانها تصرص لا تمن و ربحا يتطاول الزما فيظن وجوبه ماولار يبأن التفرغ للفريضة والشروع فيها تأوشروع الامام أولى من التشاغل بالنافلة لان التشاغل بهاية وت فضيلة الاحرام مع الامام وقد اختلف في صلاة سينة فريضة الفج عنداقامتهافكرهها الشافعي وأحدوغ يرهما وقال الخنفية لابأس أن يصليها خارج السم اذاتيقن ادراك الركعة الاخبرةمع الامام فيعمع بين فضيلة السنة وفضيلة الجاعة وقيدوه سا

المحدلان فعلهافي المسجد لزممنه تنفله فيهمع اشتغال امامه بالفرض وهومكروه لحديثال

أقيمت الملاة وقال المالكية لاتبتدأ صلاة بعد الاقامة لافرضا ولانفلا لحديث اذاأقمت الملا

اللهصلي الله عليه وسلم قال كيف أنتم اذانزل فمكمان مريم فأمكم منكم فقلت لأنأبى ذئب أن الاوزاعي حدثناءن الزهرىءن نافعءن أبي هربرةوامامكممنكم قالابنأيي ذئب تدرى ماأمكم منكم قلت تحبرني فال فأمكم بكتاب ربكم سارك وتعالى وسنة نبكم صلى الله عليه وسلم \*حدثنا الولىدىن شحاع وهرون ابن عبدالله وجياح س الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهوان مجمدعنان بويج أخبرني أنوالز بدأنه سمع جابر اسعبدالله يقول معت الني صلى اللهعلمه وسلم يقول لاتزال طائفة منأمتي يقاتلون على الحق ظاهر بن الى به م القدامة قال فدنزل عسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أمرهم تعال صللنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراءتكرمة الله هـ ذه الأمة

عسى وقبل نزوله ويؤيده ذاقراءة منقرأقب لموتهم وقدل انالهاء في به تعود على نسسام دصلى الله عليهوسلم والهافى موته تعودعلى الكابي والله أعلم \*قوله في الاسناد عنعطاس مينا ووبكسرالميم بعدها باعمثناة من تحتسا كنة ثم نون ثمألف ممدودة هذا هوالمشهور وقالصاحب المطالع عدويقصر والله أعلم ﴿ وأماقوله صلى الله عليه وسلموليتركن القلاص فلايسعي عليهافالق الصبكسرالقافجع قاوص بفتحها وهي من الابل كالفتياة من النساء والحيدث من الرجال ومعناه أنبزهدفيها ولابرغب فى اقتسالهم الكثرة الاموال وقدلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القمامة وانماذكرت القلاص أكونها

ابنجعة رعن العلاء وهواب عبد وعلى بن حجر قالواحد ثنا اسمعيل يعنون (٣٥) ابنجعة رعن العلاء وهواب عبد الرحن

عن أبه عن أبي هر ريرة أن رسول الله صسلى ألله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حق تطلع الشمس من مغربها فاذ اطلعت من مغربها المام أجعون فدومئذ المن الناس كاهم أجعون فدومئذ من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا بي وحدثنا أبو بكرين أبي شدمة وابن غيرو أبو كرين قالوا حدثنا ابن فضيل عرود حدثني زهير بن حرب

لايعتى بهاأى بنساهل أهلها فيها ولايعتنون بهاهذاه والظاهر وقال القادى عياض وصاحب المطالع رجهماالله معنى لايسعى عليهاأى لاتطلب زكاتها اذلابوجدمن يقبلهاوهذاتأو يلياطلمن وجوه كثبرة تفهم من هذا الحديث وغبره بل الصواب ماقدمناه والله أعلم \*واماقوله صــنى الله علمه وســلم واتذهن الشحناء فالمراديه العداوة \* وقوله صلى الله عليه وسلم وليد عون الى المال فلا يقبله أحدهو يضم العنزوفتم الواووتشديدالنونوانما لارقسله أحددلماذ كرنامن كثرة الاموال وقصر الآمال وعدم الحاجة وقادالرغمة للعملم بقرب الساعة \* وأماقوله صلى الله علمه وسلم لاتزال طائفة من أمتى بقاتاون على الحقظاهرين الى يوم القيامة فقد قدمنا سانه والجع سنهوبين حديث لاتقوم الساعة على أحد يقول الله الله \* وقوله تكرمة الله همذه الامةهو بنصب تكرمة على المصدرأوعلى انهمفعول لهواللهأعلم

\*(باب مان الزمن الذي لايقبل فيه الاعان)\*

فلاصلاة الى المكتوية أى الحاضرة وان أقمت وهوفى صلاة قطع انخشى فواتركعة والاأتم \*ورواة هـ ذاالحديث ما بين نيسابورى ومدنى وواسطى وفيه التحديث والقول واثنان من التابعين وأخرجه مسلم في الصلاة (تأبعه) أي تابع بهز بن أسد في روايته عن شعبة بهذا الاسناد (غندر)بضم الغين المجهة وسكون النون وفتح الدال المهدملة يجدبن جعفر بنزوج شعبة بما وصله أحد (ومعاد) بالذال المجمة اسمعاذ البصرى مماوصله الاسماعيلي (عنشقية) بن الجاج فى الرواية (عن مالك )أى ابن بحسنة ولايوى ذروالوقت ومعاذعن مالك (وقال ابن اسحق) مجد صاحب المغازى (عن سعد) بسكون العين ابن ابر اهيم (عن حدص) هو ابن عاصم (عن عدالله النَّجينة) وهذه موافقة لرواية الراهيم بن سعد عن أسه وهي الراجحة (وقال حماد) هوابن أبي سلة لا النزيد (أخبرنا سعد عن حفص عن مالك ) فوافق شعبة في قوله عن مالك بن يحمنة والاول هوالصواب كامر الرياب) سان (حدالمريض) بالحاالهملة أى ماعد للمريض (ان يشهد الجاعة) حتى اذا جاوزدلك الحدلم يشرع له شهودها وقال ابن بطال وغسره معسني الحدّه فاالحدة كفول عمر فيأبى بكركنت ادارى منه بعض الحدأى الحددة والمراد الحض على شهودها وقال ان قرقول عماعزاه للقاسى بأب حديالجم أى اجتهاد المريض لشهود الجاعة ، و بالسند قال (حدثناعربن-غص) بضم المين ولغيرا لاصيلي زيادة اس غياث ( قال حدثني )بالافراد وللاربعة حدثنا (أبي) حفص بن غياث بن طلق بفتح الطاء وسكون اللام (قال حدثنا الاعش) سلمان بن مهران (عن ابراهم) النفعي (قال الاسود) بنيزيد بنقيس النفعي الخضرم الكبير (كما) ولابوى ذروالوقت عن ابر اهم عن الاسود قال كافقال الثانمة ثابتة مع عن ساقطة مع قال الاسودكا (عمد) أم المؤمنين (عائشة رضى الله عنها فذكر نا المواظبة على الصلاة والتعظم لها) بالنصب عطفاعلى المواظبة (قالت) عائشة (لمامرض رسول الله) ولابوى ذرو الوقت وابن عساكر النبي (صلى الله علمه وسلم مرضه الذي مات فسه) واشتدوجه وكان في ستعائشة رضى الله عنها (فضرت الصلاة) أى وقتها (فاذن) بالصلاة بالفاء وضم الهسمزة مبنيا للمفعول من التأذين والاصميلي وأذن قال استحروهو أوجه قال العمدي لم يمين وجه الاوحهية بل الفا أوجه على مالايخفي أنتهى فليتأمل وفى الفرع وأصله عن الاصميلي فأوذن ماانما وبعداله وزة المضمومة واو وتخفيف المعجة وفى ماب الرجل ماتم بالامام جاء بلال يؤذن مالصلاة فاستفيد منه تسمية المهموأن معنى أذن أعلم قلت وهو يؤيدروا به فأودن السابقة ﴿ تنبيه ﴾ والفي المفي لما يكون جوابها فعلاماضياا تفاقانحوفلمانجا كمالى البرأعرضتم وجلة أسيية مقرونة باذاالنجائية نحوفلمانجاهم الى البراذاهم بشركون أوبالفاعنداب مالك نحوفل انجاهم الى البرفنهم مقتصدوفعلامضارعا عندا بنعصفور فعوفل أذهب عن ابراهم الروع وجاءته البشرى يجادلنا وهو مؤول بحادلنا وقيلفآية الفاءان الحواب محذوف أى انقسمواقسمين فنهم مقتصدوفي آية المضارع ان الجواب المانه البشرى على زيادة الواوأ ومحذوف أى أقبل يجادلنا قال ان الدماميني ولميذكر في الحديث هنابعد لمافعلاماضيا مجردامن الفاء يصلح جواباللما بل كلهابالفاء اه \* قلت يحتمل أن يكون الجواب محذوفا تقديره لمامرض عليه أأصلاة والسلام واشتدم رضه فحضرت الصلاة فأذن في أرادعلمه الصلاة والسلام استخلاف أبي بكرفي الصلاة (فقال) لمن حضره (مروا) بضمتين بوزن « اللوامن غيرهم زيخفيه في (أما بكر) الصديق رضى الله عنه (فليصل بالناس) بتسكين اللام الأولى لم ولابن عسا كرفليصلي بكسرها واثبات اليا المفتوحة بعدالثانية والفاعاطفة أي فقولواله قولي المسليط وقدخوج بهذا الاحرأن يكون من قاعدة الاحربالا مربالف عل فان الحديم في ذلك أنه المراس أمرا بالفعل (فقيل له) أي قالت عائشة له عليه الصلاة والسلام (أن آبا بكرر بحل اسيف) حــدثناجر يركادهــماعنعــارة بن القعقاع (٣٦) عن أبي زرعــة عن أبي هريرة عن النبي صـــلي الله عليه وســـلم ح وحـــدئنا

م مزة مفتوحة وسين مهملة مكسورة بوزن فعيل بمعنى فاعل من الاسف أى شديد الحزن رقيب القلب سريع المكا (أذا قام مقاملٌ) ولغير الاربعة اذا قام في مقاملٌ ( فم يستطع ان يصلي بالناس وفى رواية ماللَّتُ عن هشام عنها قالت قلت أن ايابكر اذا قام في مقامك لم يسمع النّاس من البّيكاء في عمر(واعاد) عليه الصلاة والسلام (فاعادوا) أي عائشة ومن معها في المت نع وقع في حديث أبي موسى فعادت ولان عساكر فعاودت (له) عليه الصلاة والسلام تلك المقالة ان أما بكر رجل أسيف (فاعاده)علمه الصلاة والسلام المرة (الثالثة) من مقالته من وأما بكر فلمصل بالناس (فقال) فده حُذْف منه مالك في روايته الاتيمة أنشاء الله تعالى ولفظه فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له أن أبابكراثا قاممقامك لايسمع الناش من البكا فوعرفليصل بالناس ففعلت حفصة فقال رسول الد صلى الله عليه وسلم مه (انكن صواحب سف )الصديق أى مثلهن في اظهار خدالف مافي الماطن فانعائشة أظهرت أنسد ارادتها صرف الامامةعن الصديق لكونه لايسمع المامومن القراءة لبكائه ومرادها زيادة على ذلك وهوأن لايتشاءم الناسبه وهذامشل زليخ آسيتدعنا النسوة وأظهرت لهن الاكرام الضافة وغرضهاأن ينظرون الىحسن يوسف ويعذرنها في محسل فعمرالجع فيقوله انكن والمرادعائشة فقط وفي قوله صواحب والمرادرليخا كذلك رمروا أمابكم فلمصل بالناس بسكون اللام الاولى والاصلى واسعسا كرفليصلي بكسرهاو بالمفتوحة بلا النانمة وللكشمي في للناس اللام بدل الموحدة وفي رواية موسى من أبي عائشة الاتية انشاءاله تعالى فأتى الال الى أبى بكر فقال له ان رسول الله صلى الله علمه وسلم يأمرك أن تصلى بالناس فقال أبوبكروكان رجد لارقيقاباعد وصل بالناس فقال له عمراً نتأحق بذلك مني (ففرج أبو بحكم) رضى الله عنه (فصلي) بالفا وفتح اللام ولانوى ذر والوقت يصل بالمثناة التحسية بدل الفا وكسر اللام وظاهره انه شرع فيها فلا حرفها (فوحد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه حزنه) في تلك الصلاة نفسهالكن فحروا يةموسى من أبى عائشة فصلى أيو بكر تلك الايام ثم ان رسوا الله صلى الله عليه وسلم وجدمن نفسه خفة (فرجيم آدى) بضم أوله مبنيا للمفعول أييش (بينرجلين) العباس وعلى أوبين أسامة بن زيدوالفضل بن عباس معتمد اعليهما متما يلا في مشه من شدة الضعف (كأئى انظر رجليه) ولابن عساكر الى رجليه ( يخطان الارض ) أو يجرهماعليهاغيرمعتمدعليهما (منالوجع) وسقطالفظالارضمن رواية الكشميهي وعلا ا بن ماجه وغديره من حديث ابن عماس ماسد مانحس من فلما أحس الناس به سيحوا (فارادار بكر) رضى الله عنه (ان يَأْمِر فاومأ المه الذي صلى الله عليمه وسلم) لضعف صو له أولال مخاطبة من يكون في الصلاة ما لا يما أولى من النطق وسقط لفظ الذي في رواية الاصلى (ال مكانك نصب تقدير الزموالهمزة مفتوحة والنون مخففة (تماتى به)علمه الصلاة والسلا (حتى جلس الى جنيمه) أى جنب أى بكر الايسر كاسيأتي ان شاء الله دمالي في رواية الاعش وا رواية موسى بن أى عائشة فقال اجاساني الى حنيه فأحلساه (فقيل للاعش) سلمان بن مهرا بالفاء قبل القاف ولغيرأ بوى ذروالوقت واسعسا كرقيل للاعمش (وكان) بالواو وللاربعة فكا النبي صلى الله علمه وسلم يصلي وأبو بكريصلي بصلاته والماس يصلون بصلاة ابي بكر) أي دِسوا الدال على فعل الذي صلى الله علمه وسلم لا أنهم مقتدون بصلاته لئلا يلزم الافتداء بأموم ويأنا البحث فيهان شاء الله تعالى ولاتوى ذر والوقت والاصلى وابن عساكر والناس يصلون بصلافاك بكر (فقال) الاعمش (براسه نعم) قان قلت ظاهر قوله فقد للاعمش الخ أنه منقطع لان الاعش يسنده اجيب بأن في رواية أبي معاوية عنه ذكر ذلك متصلابا لحديث وكذا في رواية موسى بنأتا عائشة وغيرها قاله في الفتح (رواه) وفي رواية و رواه أى الحديث المذكور (ابوداود) الطياس

أنوبكر سأى شيبة حدثنا حسين ابن على عن زائدة عن عبد الله بن ذكوان عزعمدالرجن الاعرج عنأىهررة عنالنى صلى الله عليه وسلم حوحد ثنامجد بنرافع حدثناعد الرزاق حدثنامعمرعن هـمام ب مسمعن أبي هـ ويرةعن الني صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العـ الاعن أسه عن أبي هر روعن الني صلى الله علمه وسلم ﴿ وحدثنا أبو بكرين أبى شيبة وزهير بن حرب فالاحدثناوكسع ح وحدثنيه زهير سرحر تناامحق سابوسف الازرق حيما عن فضل بن غزوان ح وحدثنا أبوكريب مجدين العلاء واللفظله حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أى حازم عن أبي هر رة قال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم ثلاث اذاخرجن لاينفع نفسااعانهالم تدكن آمنت من قبل أوكسيدت في اعام اخرراط اوع الشمسمن مغربها والدجال وداية الارض \* حدثنا محى ن الوب واسعق بن الراهم جمعا عن ابن علية قال ابن أبوب حدثنا اب علية حدثنا ونس عن الراهم بن بن دالتمي سمعه فما أعلم عناسه عنالى درأن الني صلى الله عليه وسلم قال بوما أتدرون أين تذهب هدم الشمس فالوالله ورسوله أعلم فال ان هذه تحرى حتى تنتهى الىمستقرها تحت العرش فتخرسا حدة فلاتزال كذلك حيي يقاللها ارتفعي ارجعي منحيث وفى الروابة الاخرى ثلاث اذاخرجن لانتفع تفسااعا نهالم تكن آمنت من قمل أوكسبت في اعانها خبراطاوع الشمس من مغربها والدجال ودامة الارض (الشرح) قال القاضي

جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها م تجرى حتى تنهى الى مستقرها تحت العرش (٣٧) فتخرسا - دَهْ فلا تزال كذلك حتى يقال الها

ارتف مي ارجم من حيث جئت فترجع فتصيح طالعةمن مطلعهاثم تجرى لايستنكر الناسمنهاشأ حتى تنتهى الى مستقرها ذاك تحت العرش فيقالالها ارتفعي اصيي طالعة من مغرباك فتصبح طالعة من مغربه افقال رسول اللهصلي الله عليه وسلمأ تدرون متى ذاكم ذاك حسن لاينفع نفسااع انهالم تكن آمنت من قبل أوكست في اعلنها خبرا \*وحدثنى عبد الحمدين مان الوا سطى أخرنا خالديعينان عمدالله عن يونس عن ابراهم التميى عن أبه عن أبي ذرأن الذي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أبن تذهب هدالشمس عثل معنى حديث اسعلمة وحدثنا ألوبكرين أبى سيبية وأنوكريب واللفظ لابي كريب قالاحدثناأ بومعاوية حدثنا الاعشعن الراهيم التمي عن أسه عــ وأعاد والدخلت المسعد ورسول الله صلى الله علمه وسلم جالس فلماغا بت الشعس قال ماأما ذرهل تدرى أبن تذهب هذه الشمس قال قلت الله ورسوله أعلم قال فانها تذهب فتستأذن في السحود فيؤذن لهاوكائنهاق دقدل لها ارجعيمن حيث جئت فال فقطلع من مغربها قال ثمقرأفى قراءة عبد دالله وذلك مستقرلها \* حدثنا أبوسعيد الاشم واسحق بن ابراهميم قال اسحق أخبرناوقال الاشع حدثناوكيع قالحددثناالاعشعنابراهم التميى عن أبيه عن ألى ذرقال سألت رسول الله صلى الله علمه وسلمعن قول الله حلوعلا والشمس تحرى استقرلها فالمستقرها تحت العرش 🗯 وأماقولەت\_لى اللەعلىموسـلم

ماوصله البزار (عن شعبة عن الاعش) سلمان بنمهران (بعضه) تصبيد ل من ضمر رواه ولفظ المزاركان رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدم بن يدى أبي بكركذار واه يختصرا (وزادا يومعاوية) مجدين حازم الضرير في روايته عن الاعمش مماوه المؤلف في باب الرجدل مأتم بالامام ويأتم الناس المأ، وم عن قتيمة عند و (حلس) صلى الله عليه وسلم (عن يساراني بكر) رضي الله عنه (فَكَانَ)وفي رواية وكان (آبو بكريصلي) حال كونه (قَاعَلَ) وعندان المنذرمن رواية مسلم بن أبراهيم عن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف الى بكروعند الترمذي والنسائي وأبن خزية من رواية شعبة عن نعيم بن أى هندعن شقيق ان الني صلى الله عليه وسلم صلى خلف أى بكرفن العلما من رجح أن أما بكركان مأ مو مالان أما معاوية أحفظ لحديث الاعش من غيره واستدل الطبرى بهذاعلى ان الامام أن يقطع الاقتدائه ويقتدى هو بغسيره من غيرأن يقطع الصلاة وعلى جوازانشا والقدوة في أشا والصلاة وعلى جواز تقدم احرام المأموم على الامام ناء على ان أبابكر كان دخل في الصلاة تم قطع القدوة وائتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من رج أنه كان امامالقول أي بكرالا تى فياب من دخل ليؤم الناسما كان لا بن أى قافة ان يتقدم بنيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جزم بذلك الضماء والناصر وقال اله صحو ونت اله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أى بكرم قتداله في من مده الذي مات فيه ولا يذكرهذا الاجاهل انتهى وقد ست في صحيح مسلم انه صلى خلف عبد الرحن بن عوف في غزوة سول صلاة الفير وكان صلى الله عليه وسلم قد خرج لحاجته فقدم الناس عبد الرحن فصلى بهم فأدرك صلى الله عليه وسلم احدى الركعة من فصلى مع الناس الركعة الاخبرة فلما سلم عبد الرجن قام الذي صدلي الله عليه وسلميتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثر واالتسديح فلماقضي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم عالىأ حسنه أوقال قدأ صبتم يغبطه مأن صاوالوقتها ورواه أبودا ودبنحوه أيضا وقد روى الدارقطني من طريق المغبرة بن شعية رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال مامات نبى حتى يؤمه رجلمن قومه ورواة حديث الباب كوفيون وفيه رواية الابنء فالاب والتعديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة وكذامس لموالنسائي وابن ماجه وبه قال حدثنا براهم موسى) بنيزيدب زادان التمي الرازي (قال احمريا) وللاصميلي أخبرنى ولابى ذرحد ثنا (هشام بنوسف) الصمنعاني (عن معمر) بفتح المهن وسكون العين الهملة بينهما ابن راشد البصرى (عن الزهري) محدين مسلم بنشهاب (قال اخريرني) بالافراد (عسدالله بن عبدالله) بضم العن الاولى مصغراو فتح الثانية ابن عتبة بن مسعوداً حداافقها السبعة (قال قالت) أم المؤمنين (عائشة) رضى الله عنه الله عنه المائقل النبي) بفتح المثلثة وضم القاف أىركضت أعضاؤه عن خفة الحركات وفى رواية المائة لرسولي الله (صلى الله عليه وسلم واشتد وجعماسة أذن أزواجه) أى طلب منهن الاذن (ان عرض في سيى فادن ) رضى الله عنهن (له )عليه الملاة والسلام بفتم الهمزة وكسر الذال المجمة وتشديدنون جماعة النسوة (فرج بين رجلين تخط رجلاه الارص وكان بالواو وللاصيلي" فكان (بين العباس) ولا بوي الوقت وذر بن عباس (ورجل) وللاربعية وبنرجل (آخر) لم تسمه (قال عبيدالله بن عبدالله) بن عتبية المذكور (فذ كرت ذلك لا بن عماس) ولا بن عساكرفذ كرت لا بن عباس (ما فالت عاد شه) ردني الله عنها (فقال لى وهل تدرى من الرجل الذي لم تسم عائشة قلت لا قال هو على "بن الى طالب) رضى الله عنه زادالا سماعيلي منروا بةعمدالرزاق عن معمر ولكن عائشة لاتطب نفساله يخبرولان الحيق فالمعازىءن الزهرى والكنها لاتقدرأن تذكره بخير و رواة هذا الحديث السيثة ما بين رازي ويانى وبصرى ومدنى وفيهرواية تابعي عن تابعي وفيه التحديث والاخبار والعنعنة والقول

فالحديث الاتخرف الشي سمستقره اتحت العرش فتخرّسا جدة فهذا بما اختلف المفسيرون فيه فقال جماعة بظاهره ذا الحديث

قوحدتني أبوالطاهرأ حدب عروبن عبدالله (٣٨) بن عروبن السرح أخبرنا ابن وهب أخبر في يونس عن ابن شهاب فال حدثني عروز

أننالزبير انعائشةرضي اللهعنها زوج الني صلى الله علمه وسلم أخبرته انهاقالت كانأول مايدئ بهرسول الله صلى الله عليه وسلم من

عال الواحدى وعلى هـذا القول اداغربت كل نوم استقرت تحت العرش الى أن تطلع من مغربها وفالقتادة ومقاتل معناه تعرى الى وقت لهاواحل لاتمعداه فالالواحدي وعلى هذا مستقرها انتهاء سرها عندانقضاء الدنياوه فااختمارالزجاج وفال الكاي تسرفي منازلها حتى تنتهمي الى آخر مستقرها الذى لا تجاوزه ثم ترجعالىأقول منبازاها واختارابن قتسة هدذا القول والله أعلم وأما محودالشمس فهو بتمسيز وادراك يخلقه الله تعالى فيها وفي الاستاد عبدالجمدين سان الواسطى هوساء موحدة ثماامنناة سنتحتوفي هــذا الحــديث قايا تأتى ف آخر الكابانشا الله تعالى حيث ذره مسلم رجه الله تعالى والله سيحاله وتعالى أعلم بالصواب

\*(ىابىد الوحى الى رسول الله صلى الله علمه وسلم)\*

فمه الاحاديث المشهورة فنذكرها انشا الله تعالى على ترتب ألفاظها ومعانها (فقوله في الاستادأبو الطاهر بن السرح) هوبالسين والحاءالهملين والسين مفتوحة (قوله انعائشة رضى الله عنها قالت كان أولمابدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة)هذا الحديث من من اسول العماية رضى الله عنهم فانعائشة رضى الله عنها الم تدرك هذه القضية فتكون قدمه تهامن النبي صلى الله علمه وسلم أومن السحابي وقد قد منا

وأخرجه المؤلف أيضاني بإب الغسل والوضوعمن المخضب والخشب والحجارة والصلاة والطما والمغازى والهمة والخسروذكر استئذان أزواجه ومسلم والنسائي وابن ماجه ﴿ ( بَابِ الرَّحْصَـةُ ] للرحل (في المطر) أي عندنز وله لبلاأ ونهارا (و)عند (العلة) المانعة له من الحضور كالمرض والخوف من ظالم والريج العاصف اللسل دون النهار والوحل الشديد (أن يصلى في رحله) أى في منزله ومأواه وذكرا لعلدتمن عطف العام على الخاص لانها أعممن أن تكون بالمطرأ وغسره مما ذكرته و بالسند قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنديسي (قال آخبرنا) وللاصيلي حدثنا (مالك) الامام (عن نافع) مولى ابن عمر (ان ابن عمر )بن الخطاب رضى الله عنه (اذن) وللاصيلي عن ابن عرأنهاذن (بالصلاة في اليله ذات برد) بسكون الراء (وريح ثم قال الاصلاا في الرحال ثم قال ال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مامر المؤذن اذا كانت ليلة ذات برد) بسكون الرام (ومطريقول الاصلوافي الرحال) والمراد البرد الشديدوا لحركالبرد بجامع المشيقة وسواء كان ذلك المطرليل أونهاراوخصوا الريح بالعاصف وبالليل لعظممشةة افيهدون النهار وقاس ابزعرالريح على المطر بحامع المشقة العامة والصلاة في الرحال أعم من أن تكون جماعة أومنفرد الكنها مظنة الانفرادوالمقصودالاصلى في الجاءة ايقاعها في المسجد \* و به قال (حدثنا اسمعيل) ابن أبي أوبس (قال-دقني) بالافراد (مالك) الامام (عن ابنشهاب) مجمد بن مسلم الزهري (عن مجود بن الربيع) بفتح الرا و (الانصاري انعتمان) بكسر العن المهملة وسكون المثناة النوقمة و بالموحلة (أسمالك) هوابن عروبن الجدلاني الانصاري الخزرجي السالمي (كان يؤم قومه وهو اعمى واله قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم بارسول الله انها) أى القصة (تَكُون الظَّلَة والسَّل) سيل الما وكان تامة اكتفت عرفوعهاعن الحبر (وا بارجل ضرير البصر)أي باقصه قال اس عبد البركان ضرير البصرغ عمى ويؤيده قوله فى الرواية الاخرى وفى بصرى بعض الشئ ويقال للناقص ضرير البصرفاذاعي أطلق عليهضر يرمن غيرتقيم دبالبصروذ كرالثلاثة الظلة والسيلونقص البصر وانكانكل قدرمنها كافيافى العذرعن ترك ألجاعة لسين كثرةموانعه وأنهح يصعلى الجاعل رقصل يارسول الله في بيتي مكاناً )نصب على الظرفية وانكان محدود التوغله في الابهام فاشبه خلف ونحوهاأ وعلى نزع الخافض (التحدُّه) بالجزم لوقوعـه في جواب الامر أى ان تصـل فيه أتخذه و بالرفع والجله في محل نصب صفة الكانا أومستا نفة لا محل الها (مصلي) بضم الميم أي موضعا للصلاة (فا مرسول الله صلى الله علمه وسلم فقال) له (اين تحب ان اصلى) من مدل فاشار) عنبان له عليه الصلاة والسلام (الحمكان) معين (من المدت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم) يدل على الرخصة في ترك الجماعة في المسجد لا على تركها مطلقا نعم يؤخذ من قوله فصل يارسول الله فى بيتى مكاناا تتخذم صلى تصحة صلاة المنفر دا ذلولم تصح ابين عليه الصلاة وألسلام له ذلك بأن يقول له مثلالاتصم لك في مصلاك هذا صلاة حتى تعبير مع فيه مع غيرك وفي الحديث من الفوائد جوا امامة الاعمى واتخاذ موضع معين من البيت مسجدا فهذا (باب) بالتنوين (هل يصلى الامام عن حضر)من أصحاب الاعدد اللرخصة التخلف عن الجماعة (وهل يخطب) الخطيب (يوم الجمة فىالمطر) اذاحضروهمأ يضاو يصلى بهم الجعة نع يصلى و يخطب من غيركراهة فى ذلك وحبنتا فالامرمالصلاة في الرحال للاماحة لاللندب \* ومالسندقال (حدثنا عبد الله م عد الوهاب البصرى والاصملي ابن عبدالوهاب الحجي بفتح الحاالهملة والجيم وكسر الموحدة نسمة لحاله الكعبة الشريفة (فالحددثنا حادبن زيد) هوابن درهم الازدى المهضي البصرى (فال) حدثنا عبدالحيد) بندينارالثقة (صاحب الزيادى قال معت عبدالله بنا لحرث) بالمثلثة ابن

الرؤياالصادقة في النوم فكان لايرى رؤيا الأجا وتمثل فلق الصبح عرب اليه الخلاء (٣٩) فكان يخلوبغار حراء يتعنث فيهوهوا الثعيد

الليالى أولات العددقبل أنبرجع الى أهله ويتزود لذلك تمرجع الى خديجة فيتزود لثلهاحتي فيتمالحق

فى الفصول أن مرسل الصحابي حمة عند حميع العلاء الاماأ أفرده الاستاذا واسحق الاسقرابي والله أعدل وقولهارضي الله عنها الرؤ ما الصادقة) وفي رواية المخارى رجه الله الرؤىا الصالحة وهما بمعنى واحد وفي من هناقولان أحده ماانيا اسان الجنس والثاني للتبعيض ذكرهمماالقاضي (وقولهافكان لارى رؤما الاجات مشل ذلمق الصريح) قال أهل اللغة فلق الصبح وفرق ألصبح بفتم الفاء واللام والراء هوضداؤه وانمايقال هذافي الشئ الواضع البين قال القاضي رجه الله وغيره من العلاء اغما مدى صلى الله عليه وسإيالر وبالثلا يفجأه الملك ويأتمه صريح النبوة بغتمة فلا يحملهاقوى البشرية فبدئ بأوائل خصال النبقة وتماشرالكرامةمن صدق الرؤباوماجا في الحديث الا خو من رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر والشحرعليه بالنبوة (قولهاغ حبب المداخلاء فكان يخاو بغارحراء يتحنث فمه وهوالتعب دالليالي أولات العدد قبلأن يرجع الىأه لهو يتزود ثم رجع الى خديجة رضى الله عنها فستزود لمثلها حتى فيمالتي) أما الخلاء فمدودوه والخاوة وهي شأن الصالحين وعمادالله العمارفين قال أرسام ان اللطالي رجه الله حست العزلة اليمصلي الله عليه وسلم لان معهافراغ القلب وهي معينة على النفكر وبها نقطع عن مألوفات الشرو يتخشع فلمه والله أعلم وأما الغارفهوالكهف والنقب في الحمل وجعه غبران والمغار والمغارة ععني الغار وتصغير الغارغوير وأماحر اءفيكسرا لحاءاله مله ويتخفيف الراء

نوفل بن الحرث بن عبد المطلب المدنى له رؤ مة ولا سهو لحده صحمة ( قال خطسا ابن عماس في يومذي رَدَعَ) بِفَتْمَ الراء وسَكُونِ الدال المه\_ملتن آخر مغن معجة أي ذي وحـل وفي روا بة رزع بالزاي بدل الدال (فامر المؤدن المابلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة) بالرفع في الفرع وأصله أى الصلاة رخصة (في الرحال) وبالنصب أي الزموه (فنظر بعضهم الى بعض كأنهم) وللاربعية فكانهم (أنكرتم هـ ذا) الذي فقال ابن عباس لهم (كانتكم انتكرتم هـ ذا) الذي فعلته (ان هـ ذافعله) رفته ات وللحموى والكشمين بكسرالفا موسكون العين (من هو خسيرمني يعنى الذي )ولانوى ذروالوقترسول الله (صلى الله عليه وسلم انها) أى الجعة (عزمة) بفتح العدين وسكون الزاى متعتمة (والىكرهت)مع كونهاعزمة (أنأحرجكم) ضم الهمزة وسكون الحاالهملة وفتم الحمائىكرهتأن أوعمكم وأضمة عليكم وللاصيلي كرهتأن أخرجكم بالخاء المجمة بدل الحاء المهملة (وعن حماد) بالعطف على قوله حمد شاحماد بن زيدوليس عملق وقد أخر حمد في باب الكلام فى الأذان عن مددعن حادعن أبوب وعبد الجمد دوعاصم (عن عاصم) الاحول (عن عبدالله بن الحرث المذكور (عن ابن عباس) رضى الله عنه ما (نحوه) أى نحوالحديث المذكور بعظم افظه وجدع معناه (غررأنه قال كرهت ان أؤعكم) برحزة مضمومة ثم أخرى مفتوحة وتشديد المثلثة من التأثيم من باب التفعيل أو أوعم كم مضارع آغه بالمدأ وقعمه في الاثم من الابشام مناب الافعال بدل أن أحر جكم وزاد قوله (فتحمون ) بالنون أى فأنثم تحدون في قطع عن سابقيه أومنصوب عطفاعلى سابقه على لغةمن يرفع الفعل بعدأن فالدالزركشي وتعقبه في الممابير بأن اهمالأن قليمل والقطع كثيرمقيس فلاداعى للعمد ولعنمه الى الثاني ولابي ذرعن الكشميهني فعيرًا بحذف النون عطفاعلى ماقبله (تدوسون)أى وأنتم تطؤن (الطين الى ركبكم) وبه قال <u> حدثنامسلم) واغبرأ بوي ذر والوقت وان عسا كرمسلم بنابراهم أي الازدي البصري ( قال</u> حدثناهشام) الدستوائي (عن يحيي) بن أبي كثير (عن ابي سلة) بن عد الرحن بن عوف (قال سأات السعيد)سعدس مالك (الحدرى) رضى الله عنه أى عن لدلة القدر كالمنه في الاعتكاف (فقال جاءت عابة فطرت حتى سال السقف أىسال الماء الذي أصاب سقف المسجد كسال الوادىمن بابذكر المحل وارادة الحال (وكان) السقف (منجر بدا أنعل وهوا اقضيب الذي جرد عنه خوصه (فأقمت الصلاة قرأ بترسول الله صلى الله علمه وسلم بستعدف الما والطمن حتى رأيت أثر الطين في جهته) الشريفة \* ورواة هذا الحديث ما بين بصرى وأهو ازى و يمانى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والسؤال والقول وأخرجه أيضافي الاعتكاف وفي الصلاة في موضعين وفالصوم وأبوداود في الصلاة والنسائي في الاعتكاف وابن ماجه في الصوم \* وبه قال (حدثنا آدم) بن أبي الاس (قال حدث شعبة) بن الجاج (قال حدثنا انسبن سيرين) اخو محدين سيرين (فالسمعت انسا)رضي الله عنه وللاصلى انس سمالك ( يقول فالرحل من الانصار ) لرسول اللهصلى الله علمه وساء والرحل قيل هوعتمان من مالك أو يعض عومة أنس وقد يقال ان عتمان عمانس مجازالكو تهمامن الخزرج لكن كلمنهمامن بطن الى لااستطيع الصلاقمعات)أى فى الجاعة في المسجد و زاد بمدالح معن انس واني أحب ان أكل في ستى و تصلى (وكان رجلا ضَّدُما ) ممينا وأشاريه الى علة تخلفه (فصنع للني صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه الى منزله فنسط) بفتعات (له حصراونضم طرف الحصر) تطهيرا أوتليينالها (قصلي) بالفا ولغسر الاربعة صلى (عليه) أى على الحصير زاد عبد الحدد وصلينامعه (ركعتبن فقال رجل من آل الحارود) مالحم وضمالرا وبعدالوا ومهملة ويحتمل أنه عبدالجيد سالنذرب الحارود كاعندابي ماجه وحبان

منحديث عبدالله بنعون عن أنس بنسيرين عنه عن انس (الآنس)رضي الله عنه وللاصيلي زماد اسمالك مستفهماله بالهمزة (أكان الذي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحي قال) أنس (ماراية الصلاة والسلام يصليها وقولها كأن يصليها أربعافالمنني رؤيتم اله والمثبت فعدله لهاما خباره ار باخمار غيروفروته ويقمةمماحث ذلك تأتي انشا الله تعالى ومطابقة الحديث للترجة من حهمة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصل بسائرا لحاضر ين عندغيب قالرجل الضخم ورواله الاربعةما بنعسقلاني وواسطى وبصرى وفيها لتحديث والسماع والقول وأخرجه أيفا فى الضحوروالادبوابوداودفي الصلاة في هذا (باب) بالتنوين (اذاحضر الطعام واقمت الصلاة هل يبدأ بالطعام أوبالصلاة وحذف المؤلف ذلك لينبه على أن الحكم فيه نفيا واثبا تاغبر مجزومها لفَوَّةَ الْخَلَافَ فَيِهِ (وَكَانَ ابْنَعَرَ) بِنَ الْخَطَابِ عَاهُومِذَ كُورِ عِمْنَاهُ فِي هذا الباب (يبدأ بالعشام بفتح العين والمدّخلاف الغداء (وقال الوالدردام) ماوصله عبد الله بن المبارك في كتاب الزهدومن طريقه مجدين نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (من فقه المراقباله على حاجده) أعم من الطعام وغيره (حتى يقبل على صلاته وقلمه فارغ) من الشواغل الديبو بة ليقف بين يدى مالكه في مقار العبودية من المذاجاة على اكل الحالات من الخضوع والخشوع الذى هوسب الفلاح قدأفل المؤمنون الذينهم فى صلاتهم خاشعون والفلاح أجعاسم لسعادة الدارين وفقد الخشوع ينفيا » وبالسندقال (حدثنامسدد)هو ابن مسرهد (قال حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن هشام هوابن عروة (قال حدثني) بالافراد (الى) عروة بن الزبير (قال معتعائشة)رضي الله عنها (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذاوضع العشام) أى عشام مريد الصلاة وللمؤلف في الاطعمة اذاحضروهوأعممن الوضع فيحمل قوله حضر أى بن يديه لتأتلف الروايمان لاتحاد المخرج (واقيمت الصلاة فابدؤاً )ندبا (بالعشام) اذاوسع الوقت واشتد التوقان الى الاكل واستنبط منه كراهة الصلاة حينتذ لما فيهمن اشتغال القلب عن الخشوع المقصود من الصلاة الأأن يكون الطعام بمايؤتي عليه مرة واحدة كالسويق واللبن ولوضاق الوقت بحيث لوأكرح يدأبها ولايؤخرها محافظة على حرمة الوقت ويستغب اعادتها عند الجهور وهدامذهب الشافعي وأحد وعند دالم الكمة يبدأ بالصلاة ان لم يكن معلق النفس بالاكل أوكان متعلقاه المنه لا يجله عن صلاته فان كان يجله بدأ بالطعام واستحيله الاعادة والمراديال صلاة هذا المغرب لقوله فى الحديث التالى فابدؤ ابه قبل أن تصلوا صلاة المغرب لكن ذكر المغرب لايقتضى الحصر فيها فحمله على العموم أولى نظرا الى العلة وهي التشويش المفضى الى ترك الخشوع الحا عاللجائه بالصائم وللغدا والعشاء لايالنظر الى اللفظ الوارد \* و به قال (حدثنا يحيى من بكير) بضم الموحد وفتح الكاف (فالحدثنا اللمث) بن معدامام المصريين (عن عقمل) بضم أوله وفتح ثانيه ابنا خُالد (عن ابن شهاب) الزهري (عن أنس بن مالك) رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسا قَالَ اذاقدم العشاء) بضم القاف وكسر الدال المشددة وفتح العدين وزاداب حمان والطبراني ف الاوسطمن رواية موسى بنأعين عن عمرو بن الحرث عن ابن شهاب وأحـــد كم صائم وموسى ثفا (فابدؤابه) أى بالعشا وقبل أن تصاوا علاة المغرب ولاتجلوا عن عشائكم) بفتح المثناة الفوقة والجيم وفي نسخة قيل انم اسموعة على الاصيلي ولا تبحاوا بضم الفوقية وفقر ألجيم من الثلاثا فيهما وروى تعجلوا بضم أقوله وكسر ثالث من الاعجال وفيمه كالسابق دليل على تقديم فضما الخشوع فى الصلاة على فضيدلة أول الوقت فانهم الماتزاجا قدم الشارع الوسيلة الى حضوا القلب على أدا الصلاة في أول الوقت \* ورواة هذا الحديث الخسة ما بن مصرى وا بلي ومدني

والمدوهومصروف ومذكرهذا هوالصيروقال القاضي فيهلغتان التذكر والتأنيث والتذكرأ كثر فوزذ كره صرفه ومن أشه لم بصرفه أراد البقعة أوالجهة التي فيهاالحمل قال القاضي وقال بعضهم فيهجري بفتح الحاء والقصر وهذاليس بثئ قال أنوع والزاهد صاحب ثعلب وأنوسلمان الخطابي وغسرهما أصحاب الحديث والعوام يخطئون فىحرا فى ثلاثة مواضع يفتحون الحاء وهيمكسورة ويكسرون الرا. وهي مفتوحة ويقصرون الالفوهي ممدودة وحراء حبل سنه وبن مكة نحوثلاثة أسال عنيسار الذأهب منمكة الىمنى واللهأعلم \* وأما التحنث ما لحاء المهم له والذون والثاء المثلثة فقد فسروبالتعبد وهوتفسديرصحيح وأصدل الحنث الاغ فعمني يتحنث يتحنب الحنث فكالهبعدادته ينع نفسهمن الحنث ومشل يتحنث يتحرّج ويتأثم أي يتحنب الحرج والاثم، وأماقولها الليالىأ ولاتالعددفتعلق بيتحنث لابالتعبدومعناه يتحنث الليالى ولو حعل متعلقا بالتعمد فسلدا لمعنى فان التعنث لايشترط فمه اللمالى بل يطلقعلي القليل والكثيروهـذا التفسد براء ترضين كالامعائشة رضى الله عنهاوأما كالرمهافمنحنث فمهاللمالي أولات العدد والله أعلم \* وقولها فيته الحق أى جانه الوحى بغتة فانهصلي الله علمه رسلم لم يكن متوقعاللوجي ويقال فئمه بكسر الحم ويعدها همزة منتوحة ويقال فأه بفتح الحرم والهرهزة الغتان مشهورتان حكاهماالحوهرى وغيره (وقوله صلى الله عليه وسلم ماأنا يقارئ معناه ماأحسن القراءة فانافية هذاهوالصواب وحكى القاضي عياض رجه الله فيها خلافا بن العلامنهم من جعلها

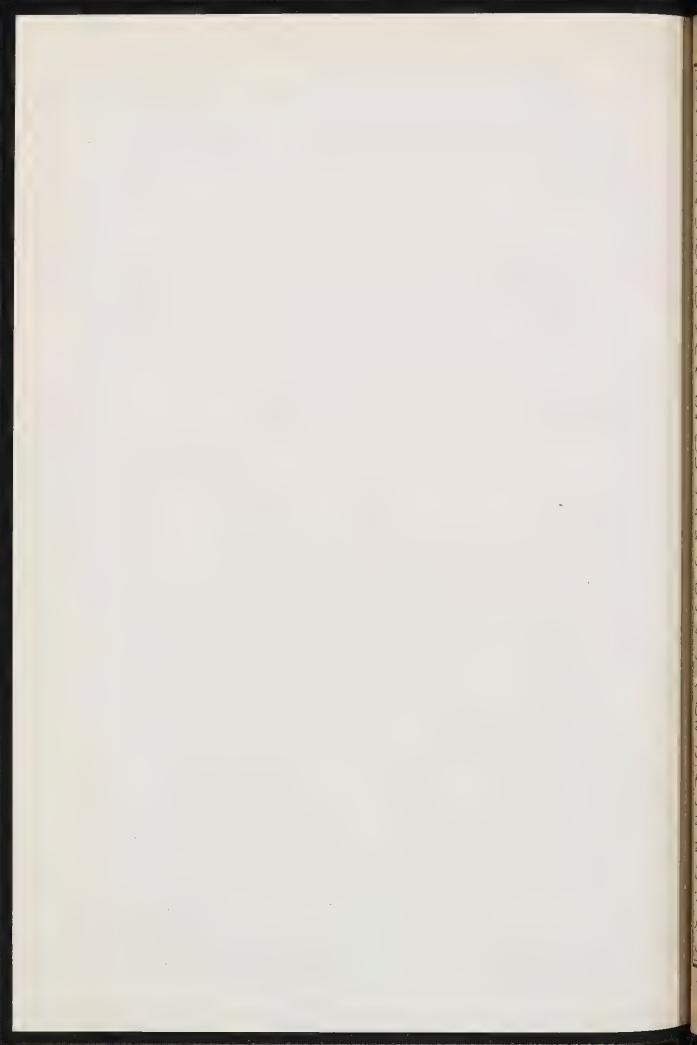

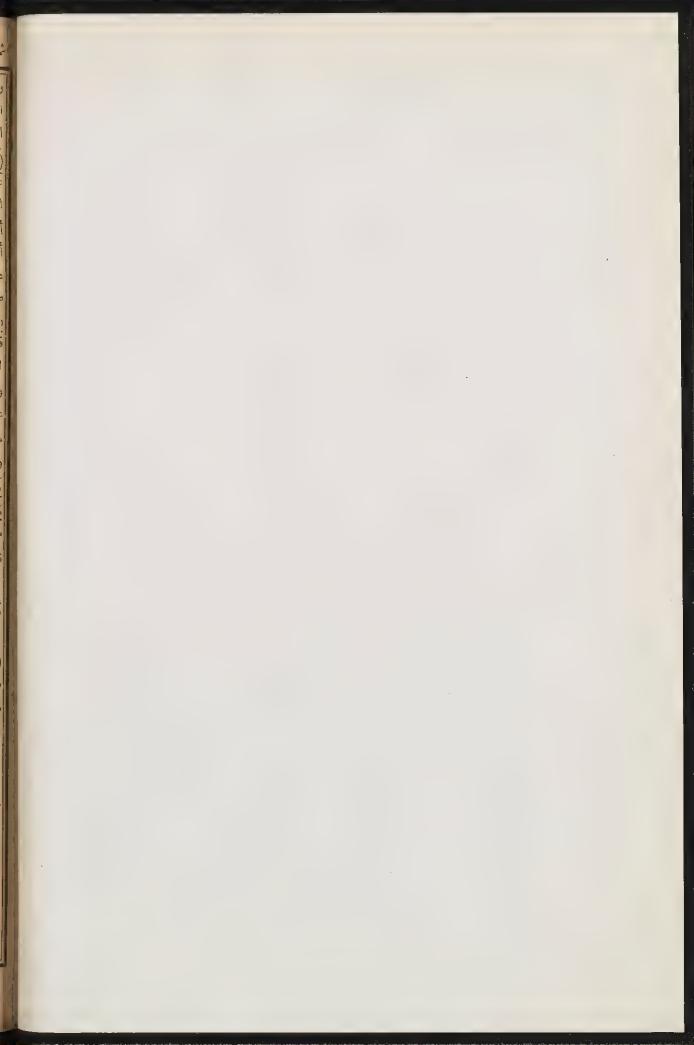

بقارئ فال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغمني الجهد ثمأرسلني فقال اقدرأياسمر بكالذى خاق خلق الانسان من علق اقرأور بك الاكرم الذى على القلم على الانسان مالم يعلم فرجع بهارسول الله صلى الله عليه وسلمترجف بوادره حتى دخل على

نافمة ومنهممن جعلها استفهامية وضعفوه بادخال الباق الخسرقال القاضي ويصحب قول من قال استفهامة رواية من روى ماأقرأ ويصيم أنتكون مافي هذه الرواية أيضانافية والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسالم فغطني حيتي بلغمني الجهدع أرسلني) أماغطني فبالغين المعجة والطاء الهدلة ومعناه عصرني وضمني بقال غطه وغتهوض غطه وعصره وخنقه وغزه كاهعمى واحدوأماالحهد فيعوزفتم الحيم وضمهالغتان وهوالغامة والمسقة ويجوزنص الدال ورفعها فعلى النصب بلغ جـبريل مني الجهـد وعلى الرفع بلغ الجهد منى مبلغه وغايته وبمنذكرالوجهين فينصب الدالورفعهاصاحب التحريروغيره وأماأرسلني فعناه أطلقمي فال العلاء والحكمة في الغط شغله عن الالتفات والمالغة فيأمره ماحضار قلمه لمارة ولهله وكرره ثلاثام الغة فى التنسه فقيه أنه شغى للمعلم أن يحتاطني تنسمه المتعال وأمره باحضارقلبه واللهأعلم وقولهصلي الله عليه وسلم ثم أرسلني فقال اقرأ ماسمر مك الذي خلق) هـ ذادليل صريح فى أن أولمانزل من القرآن اقرأ وهذاهوالصواب الذيءلمه الجاهيرمن السلف والخلف وقبل (٦) قسطلاني (ثاني) أقله ياأيها المدئر وليس بشئ وسينذكره بعدهدا في موضعه من هذا الساب ان شاء الله تعمالي

وفهه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف في موضع آخر \* ويه قال (حدثنا عسد بن اسمعيل) يضم العننوفة الموحدة القرشي الكوفي الهماري بفتح الها والموحدة الثقيلة (عن الى أسامة) حماد ان اسامة (عن عسد الله) بضم العن وفتح الموحدة ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (عن نافع) مولى ابنعر (عن ابنعر) بن الخطاب رضى الله عنه أنه ( قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اذاوضع عشا احد كم واقيمت الصلاة فابدؤا ) أنتم (بالعشام) بفتح العين (ولايعل) احدكم (حتى يفرغ) من معكم (منه) بالافراد نظرا الى لفظ أحدو الجع في فابدؤا نظرا الى ضمر أحددكم فاله الطسي وأجاب البرماوي بأن النكرة في الشرط تعم فيحته مل أن الجع لاجل عوم أحدانة مى واضافة عشا الاحدكم تخرج عشا غروا نع لو كان جائما واشتقل خاطره بطعام غيره فلمنتقل الى مكان غيرذلك المكان أويا كل مايز بل به اشتفاله استفرغ قلب ملناجاة ربه في صلأنه ويؤيدهذاعوم قوله فيروا بةمسلممن حديث عائشة لاصلاة بحضرة الطعام واستدل بعض الشافعية قوالحنا اله بقوله فابدؤا على تخصيص ذلك بمن لم بشرع في الاكل وأمامن شرع فيه ثماقيت الصلاة فلا بقادى بل يقوم الى الصلاة لكن صنيع اب عرب الخطاب الدى أشار اليه المؤلف بقوله (وكان أب عمر) م اهوموه ول عطفاعلي المرفوع السابق (يوضع الطعام) وهواعممن العشاء (وتقام الصلاة) مغرياً وغيرها لكنرو واه السراج من طريق يحيى بنسعيد عن عبيدالله عن نافع بلفظ و كان اب عراد احضر عشاؤه (فلا ياتيها) أى الصلاة (حتى يفرغ) منأكله (وانه يسمع قراءة الامام) وللمشميهني وانه ليسمع بلام التأكيد يبطل ذلك قال النووي وهوالصواب وتعقب أنصانيع ابزعم اختياراه والافالمطرالي المعلى يقتضي ماذكروه لانه يكون قدأ خذمن الطعام مايدفع به شفل البال نع الحكم يدورمع العله وجود اوعدماولا يتقمد بكل ولابعض (وقال زهـ بر) بضم الزاى وفتح الهاء ابن معاوية الجعني مماوه اله أبوعوانة في مستخرجه (ووهب بنعثمات) مماذكر المصنف أن شيخه الراهب بن المنذر رواه عنه كاسماني قريباانشاه الله تعالى (عرموسي بنعقبة عن نافع عن ابن عر) رضي الله عنه دما اله (قال قال النبى صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم على الطعام فلا يجلحتي يقضى حاجمه منه وان أَقَمِتَ الصَّــ الأَمْرُوا هَ) وَفَى رُوا يِهَ أَنوى دُرُوا لُوقَتْ وَايِنْ عَسَاكُرُ وَالْاصِّــ يلى قال أَنوعبُـــ دالله أَي البخارى رواه أى الحديث المذكور (أبراهم من المنذر) أى شيخه (عن وهب بن عمان السابق (ووهب تديني بالساءين الدال المحكسورة والنون وفى رواية مدنى باستقاطها وفتح الدال وكالهمانسبة اطبيبة رزقنا الله العود اليهابنه وكرمه على أحسن حال غرزان القياس فتح الدال والحديث من تعاليقه لاغير ﴿ هذا (باب ) بالتنوين (ادادى الامام الى الصلاة و سده ما ياكل ) أي الذي يأكله أو و بيده الاكل أى الماكول و بالسند قال (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) بن يحيى الاويسى المدنى (قال حدثنا الراهم) بن سعمد بن الراهم بن عبد الرحن بن عوف الزهرى القرشي المدني (عنصالح) هواب كفسان (عن اسشهاب) مجدين مسلم الزهري (وال خبرني) الافراد (جعفر بن عرو) بفتح العين (أبن امية آل اماة) عرو بن امية رضي الله عنه (والرايت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يا كل ذراعاً من الشاة ( يعترمنها ) بالحا المهملة والزاي أي بقطع من لجها بالسكين (فَدعي الى الصلاة) بضم الدال دعاه بلال اليها (فقام) اليها (فطرح السكين) ألقاهامن يده (فصلى ولم يتوضأ) قدم عليه الصلاة والسلام الصلاة على الاكل وأمر غيره يتقديم الاكل المأخذمن خاصة نفسه بالعزعة وأمرغ يروبالرخصة لانه لايقوى على مدافعة الشهوة قوَّته \*والاستدلال بفعله علمه الصلاة والسلام من كونه ألق الكتف أثنا وأكله منها على أن الامرف قوله فابدؤا بالعشاء للندب لاللا يجاب اذلوكان تقديم الاكل واجبالما قام عليه الصلاة

والسلام الى الصلاقمة عقب احتمال أن يكون علمه الصلاة والسلام قضى حاجته من الاكل فلاتتما لذلالة هورواة هذا الحديث مدنيون وفسه التحديث بالجعوا لاخبار بالافرادوا اعنفنا والقول (ابسن كان في حاجة اهدفاقيت الصلاة فرح) اليه أورل تلك الحاجة وهذا بخلاف حضورالطعام فان فيمدو يادة تشوق تشغل القلب ولوأ لحقت به لم يسق الصلاة وقت في الغال \*وبالسندقال (حدثنا آدم) بن أبي اياس (قال حدثنا شعبة) بن الحجاج (قال حدثنا آلحكم) بفغ الما المهملة والكاف اب عتبية تصغير عتبة (عن ابراهيم) النعني (عن الاسود) بن بزيد النعني (قالساك عائشة رضى الله عنما) فقات لهامسة فهما (ما كان الذي صلى الله عليه وسلم يصنع فى مته قالت كان يكون في مهنة اهله) بفتح المروقدة. كسرمع سكون الها فيهما وأنكر الاصمى الكسرةال آدم نأى اياس في تفسيرها (تعني عائشة (في خدمة اهله) نفسه أواعم كتفليته نوم وحلبه شاته تواضعا منه عليه الصلاة والسلام وللمستملى وحده في مهنة ست أهله واضافة البيت للاهدلللابسة السكني ونحوها والافالبيت له عليه الصلاة والسلام واسم كان ضمير الشان وكررهالقصدالاستمرار والمداومة وتفسيرا دمالمهنة موافق الجوهري لكن فسرهافي الحكم بالحذق بالخدمة والعدمل (فاذاحضرت الصلاة) ولابن عرعرة فاذامع الاذان (مرج)عليه الصلاة والسلام (الى الصلاة) وترك عاجة أهله وهذاموضع الدلالة للترجة وفي هذا الحديث التمديث والعنعنة والسؤال وأخرجه أيضافي الادب والنفقات والترمذي في الزهد وقال صيم الما وفتر العين وتشديد اللان يعلهم) بضم الما وفتر العين وتشديد اللام مكسورة (صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته) بالنصب عطفا على صلاة \* و بالسند قال (حدثناموس باسمعيل) التبوذك (قال حدثناوهم )بضم الواوتصغيروه باس الدصاحب الكراسي (عال حدثنا الوب) بنأى تممة السحنساني (عن الي قلامة) بكسر القاف عبد الله بن زيد الحرى (قال چاء نامالك بنالو يرث) بضم الحاء المهملة وفتح الواوآ خره مثلثة الليثي (في مسحد ناهـ مدا مسجد البصرة (فقال) وللاصيلي قال (أني لا صلى بكم بالموحدة وللاصملي لا صلى الكم باللام أى لاجلكم ولام لاصلى للمَّا كمدوهي مفتوحة (ومااريد الصلاة) لانه ليس وقت فرضها أوكان قدصلاهالكي أريدتعا يكمصفتها المشروعة بالفعل كافعل جبريل علمه الصلاة والسلام اذهر أوضح من القول مع يسقالتقرب بهاالى الله أوماأريدا اصلاة فقط بل أريدها وأريدمعها قربا أخرى وهي تعليها فنية التعلم سعا ويجتمع نيتان صالحتان في علواحد كالغسل بنية الحنا والجعة (اصلى) هذه الصلاة (كيف) أى على الكيفية التي (رأيت الذي صلى الله عليه وسل يصلى) وكيف نصب بفعل مقدراى لا ويكم كيف رأيت لكن كيفية الرؤية لا عكن أن يريم الله فالمرادلازمهاوهوكيفيةصلاته علمه الصلاة والسلام كانه عليه الكرماني واساعه قال أيوبا السختماني (فقلت لاي قلاية كمف كان يصلي قال) كان يصلي (مثل) صلة (شخماهذا)م عروب سلة كاسيأت انشاء الله تعالى في اب اللبث بن السحد تين (قَالَ) الوب (وكان) أي عرا (شيخا) بالتنكمروللاربعة وكان الشيخ (يجلس) جلسة خفي فة لذ ستراحة (ادارفع رأسه من السعود)الثاني (قبل ان ينهض في الركعة الاولى)وهوسنة عندنا خلافالا بي حنيفة ومالك وأط وحلوا - لوسه عليه الصلاة والسلام على سيب ضعف كان به أو بعدما كبر وأسن وتعقب بان ا على حالة الضعف تعمدوالاصل غبره وبان سنه علمه الصلاة والسلام لا يقتضي عزه عن النهوط لاسماوهوموصوف عزيدالقوة النامة فنمتت المشروعسة والسينة في عدم الحاسة الافترام للاتباعر واهالترمذى وقال حسن صحيح والجار والمجرور يتعلق بقوله من السعود أى السعرا الذى فى الركعة الاولى لا منهض لان النهوض يكون منه الافيها \* ورواة هـ ذا الحديث الجسا كانبعدغط الملكوا تيانهيا قرأبا سرريك الذى خلق والله أعلم (قولها فالتله

واستدل مذاالحديث بعضمن يقولان بسم الله الرحن الرحميم لستمن القرآن فيأواثل السور الكونهالمتذكرهنا وجواب المثنتين الهاأنهالم تنزل أولايل نزات السملة فى وقت آخر كالزل ماقى السورة في وقت آخر (قولهاترجف وادره) بفتح الباا الوحدة ومعين ترجف ترعدونضطرب وأصليشدة الحركة قال أبوعسد وسائر أهل اللغة والغريب وهي اللعسمة التيبن المنكب والعنق تضطرب عندفزع الانسان (قوله صلى الله علمه وسلم زماونی زولونی)هکذا هوفی الروایات مكررم تن ومعنى زماونى عطونى بالثياب ولفوني بها (وقولها فزماده حتى ذهب عند مالروع) هو بفتح الرا وهو الفزع (قوله صلى الله عليه وسلم القدخشت على نفسي وال القاضىء اضرجه الله لسهو بمعنى الشك فهما أتاهمن الله تعالى الكنه رعاخشىأن لايقوى على مقاومة هدذا الامرولا بقدرعلي حلأعباء الوحى فتزهق نفسه أويكون هذالاةلمارأى التياشر فى النوم واليقظمة وسمع الصوت قب للقا الملك وتحققه رسالة ربه فيكون خافأن يكونمن الشيطان الرجم فامامند ذجا والملك رسالة رمه سديانه وتعالى فلا يحوزعلمه الشك فيه ولا يحشى من تسلط الشيطانعليه وعلى هذا الطريق بحمل حميع ماوردمن مثل هذافي حديث البعث هذا كالرم القاضي رجهالله في شرح صحيح مسلم وذكر أيضافى كتابه الشفاء هدين الاحتمالين في كلام مسوط وهذا الاحتمال الشاني ضمعمف لانه خدلاف تصريح الحديث لانه

تديية كلاأبشرفوالله لايخزيك الله أبداوالله الكالتصل الرحم وتصدق الحديث (٣٦) ومحمل الكلوتكسب المعدوم وتقرى

الضيف وتعـ من على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به و رقة بن فوفل بن أسد بن عبد العزى وهوانءم خديجة أخىأبها

خديجة كالأأشرفوالله لايخزيك الله أبدا والله انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضف وتعن على نوائب الحق) أماقولها كلافهي هنا كلمةنفي والعادوهذا أحددمها نبهاوقد تأتى كالاععدي حقاو بمعنى ألاالتي للتنسيه يستفتح بهاالكلام وقدمات في القرآن الهزيزعلى أقسام وقدحه عالامام أنو بكسر بن الانساري أقسامها ومواضعهافىاب من كالهالوقف والالمدامة وأماقولهالايخزيك فهو بضم الماء وبالخام المجمة كذاهوفي رواية بونس وعقمل وقال معمرفي روايته يحزنك بالحاء المهملة والنون و يجوز فتح الياء فى أوَّله وضمها وكالاهما صحيح والخزى الفضيعة والهوان \*وأمام له الرحم فهي الاحسان الى الاقارب علىحسب حال الواصل والموصول فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغبرذلك وأماالكل فهو بفتح الكاف وأصدله الثقدل ومنه قوله تعالى وهوكك على مولاه ومدخل فيجل الكل الانفاق على الضعيف واليتم والعيال وغبرذلك وهومن الكلال وهوالاعيام وأما قولها وتكسب المعدوم فهو بفتح التاءهذاهوالصيع المشهورونقله القاضي عداض عن رواية الا كثرين قال ورواه بعضم مبضمها قالأنو العياس ثعلب وأنوسلمان الخطابي

بصريون وفيه تابعي عن تعابى والتحديث والعنعنة والقول وأخرجه أيضافي الصلاة وكذا أبوداودوا لنسائي فه مذا (ماب) بالتنوين (اهل العلم والفضل احق بالامامة) من غيرهم عن ليسعنده علم و بالسند قال (حدثنا) ولاي ذرحه في (استقبن نصر) بالصاد المهملة الساكنة نسمة الى حدولشهر تعده واسم أسمار اهم (قال حدثنا حسر من هواس على بن الوليدا لعني الكوفى (عن زائدة) بن قدامة (عن عبد الملك بن عمر) بضم العين وفتح المم ابن سويد الكوفي (فالحدثني) بالافراد (الوبردة) عامر من أى موسى (عن الي موسى) عبد الله الاشعرى (قال من الذي صلى الله علمه وسلم من ضه الذي مات فمه (فاشتدم ضه) وحضرت الصلاة (فقال) لمنحضره (مروا أما بكر) رضى الله عند (فليصل مالناس) يسكون اللام ولابن عساكر فلصل بكسرهاوا سُمات اعمقتوحة بعدالسائية أى فقولواله قولى فليصل بالماس (قالت عائشة) ابنته رضى الله عنها (انه رجل رقيق) قلمه (ادا قام مقامل لم يستطع ) من البكا و كثرة حزنه و رقة قلمه (انيصلى بالنياس قال) على الصلاة والسلام للحاضرين (مرواً) وللاربعة مرى [الابكر] ام العائشة (فليصل بالناس) بسكون اللامع الجزم بحذف حرف العلة ولابن عساكروا لاصيلي فليصلى بالناس بكسرها واثبات الماء المقتوحة كقراءة يتني ويصمر برفع يتني وجزم يصبر (فعادت)عائشة الى قولها انه رجل رقيق الخ (فقال)عليه الصلاة والسلام لها (مرى ابابكر فليصل بالماس) بسكون اللام ولابن عساكر فليصلى بكسمرا للام مع زيادة الساء المفتوحة آخره (فَانكُنّ) بِالْفُطَ الجَمْ عَلَى ارادة الجنس والافالقياس أن يقول فأنك بلفظ المفردة (صواحب وسف الصديق عليه الصلاة والسلام تظهر نخلاف ماسطن كهن وكان مقصودعا نشة أن لابتطيرالناس بوقوف أبهامكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاظهار زليما اكرام النسوة بالضافة ومقصودهاأن ينظرن الىحسن بوسف لمعذرتها في محبته (فاتاه الرسول) بلال بتبلسغ الامروالضمر المنصوب لاى بكر فضم (فصلى بالناس في حماة الذي صلى الله علمه وسلم) الى أن يوقاه الله تعالى والامامة الصغرى تدل على الكبرى ومطابقة الحسد ، ثلترجة ظاهرة فان أبابكر أفضل الصحابة وأعلهم وأفقههم كايدل علمه مراجعة الشارع بأنههو الذي يصلى والاصوأن الافقه أولى بالامامة من الاقرار الاورع وقدل الاقرأ أولى من الآخرين حكاه في شرح المهذب ويدلله فماقهل حديث مسلماذا كانواثلا ثةفليؤمهم أحدهم وأحقهم بالامامة أقرؤهم وأجيب أنهفى المستوين في غبر القراءة كالفقه لان أهل العصر الاول كانوا يتفقه ون مع القراءة فلا بوجد فارئ الأوهوفقيه فألحديث في تقديم الاقرامن الفقها المستوين على غيره \* ورواة حديث الباب السنة كوفيون غيرشيخ المؤلف وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي والمحديث بالافراد والجعوالعنعنة والقول وأخرجه أيضافي أحاديث الانبياء ومسلم في الصلاة ، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف السندي (قال آخر برنام الله ) امام دار الهجرة (عن هشام بن عروة عن اسم) عروة (عنعاً نُشَةً ام المؤمنين) رضي الله عنها كذار والمجادعن مالانموصولا وهوفي أكثر نسخ الموطا مسلالميذ كرعائشة وسقطأم المؤمنين لابى ذر وأنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى منه) الذى توفى فيه (من واأيا بكر يصلى بالناس قالت عائشة )رضى الله عنها (قلت ان ايابكر الناقام في مقامل لم يسمع الناس من المحكام) لرقة قلبه (فرعم ) بن الخطاب (فليصل بالناس) بالوحدة وللكشمين للناس باللام بدلها ولابن عساكر فليصلى بكسر اللام واثبات باعمقتوحة بعدالنانية (فقالت) ولا بوى در والوقت قالت (عائشة) رضى الله عنها (فقلت) بالفاولاني ذرقلت (الفصة) بنت عمر (قوليلة) صلى الله علمه وسدلم (ان آبا بكراذا قام في مقامل لم يسمع الناسمن وجاعات من أهل اللغة بقال كسبت الرجل مالاوأ كسبته مالالغتان أفصهما باتفاقهم كسبته بحذف الالف وأمامعني تكسب المعدوم

البكاء فرعرفا يصل) بالجزم ولاين عساكر فليصلي (الذاس) ولا بوي ذر و الوقت وابن عساكر بالناس بالموحدة بدل اللام ولاى ذريصلى بالناس باسقاط الفاو اللام (ففعلت حفصة) ذلك (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلممه السم فعدل مدى على السكون زجر بمعنى اكفني (أحكن)ولالي در في نسخة فانسكن (لانتن صواحب يوسف) عليه الصلاة والسلام أى مثلهن قال الشيخ عز الدر ابزعبدالسلاموجه التشبيه بهن وجودمكرفي القصتين وهومخ الفة الظاهر لمافي الساطن فصواحب يوسف أتين زليخال عنبنها ومقصودهن أن يدعون يوسف لانفسهن وعائشة رضيالة عنها كان مرادهاأن لا يتطير الماس بابيه الوقوفه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تعق الحافظ بن حجر بأن سماق الا يقليس فيهما يساع مده على مأ قاله (من وأأبا بكر فليصل بالناس وللكشميه في للناس باللام ولاب عساكر فليصلي بالناس (فَقَالَتَ حَفَصَةُ لَعَانَشَةٌ)رضي الله عنه (ما كنت لاصيب منان خيراً) \* و يه قال (حدثنا الوالمان) الحسكم بن نافع الحصى (قال اخبراً شعيب وابن أبي مزة (عن) ابنشهاب (الزهري قال أخبرني) بالافراد (انس بن مالك الانصاري رضى الله عنه (وكان تميع النبي صلى الله علمه وسلم) في العقائد والافعال والاقوال والاذكار والاخلاق (وخدمة)عشرسنين (وصحبة)فشرف بترقيه في مدارج السعادة وفاز بالحسن وزيادة (أن ابابكر) الصديق رضى الله عنه (كان يصلى بهم) امامافي المسجد النبوى والغير أبيا يصلى لهم (في وجع المبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى اذا كان نوم الاثنين) برفع نوم عل أن كان تامة و بنصبه على الخبرية (وهم صفوف في الصلاة) جلة عالمة (فكشف الني صلى الله عليه وسلم سترا لجرة) حال كونه (ينظر المنا) وللكشميني فنظر المنا (وهوقائم كأن وجهه ورقا مصحف بفتح الرامو تثليث ميم مصف ووجه التشديم رقة الجلدوص فاء الدشرة والجمال المان (ثم تبسم) عليه الصلاة والسلام حال كونه (يفحك) أى ضاحكا فرحايا جماعهم على الصلا واتفاق كلتهموا قامةشر يعته والهذااستنار وجههالكر يملانه كان اذاسراستنار وجههولا عساكر ثم بسم ففعك بفا العطف (فهممناً)أى قصدنا (ان نفتتن ) بأن نخرج من الصلاة (و الفرحير و ية الني صلى الله علمه وسلم فنسكر ص ابو بكررضي الله عنه على عقبيه )بالتثنية أي رج القهقرى (ليصل الصف) أى ليأتى الى الصف (وظن ان الني صلى الله عليه وسلم خارج الى الصلا فأشاراليناالني صلى الله عليه وسلمأن أتمواصلاته كموأرخي السترفتوفي) عليه الصلاة والسلا وللكشميني وتوفى (من يومة) \* وبه قال (حدثنا الومعمر) بفتح الممن عدد الله نعر المنفرى المقعدال صرى (قال حدثنا عبد الوارث) بن سعد (قال حدثنا عبد العزيز) بن صهب (عن انس وللاصيل أنس بنمالك (قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً) أى ثلاثة أيام وكان ابتداؤه من حين خرج عليه الصلاة والسلام فصلى بهم قاعد ا (فاقيمة الصلاة فذهب أبو بكر) حال كوا إِنْقَدَمَ ولا ي ذرفته م (فقال) أي أخذ (ني الله صلى الله عليه وسلما لجاب) الذي على الحر فرفعه فلم أوضع أى ظهر (وجه النبي صلى الله عليه وسلم مارا منا) وللمشميه في مانظر نا (منار كان أعجب المنامن وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع) أى ظهر (لذا فأومأ النبي صلى الله علىه وسلم سده الى الى بكرأن يتقدم) أى ما لتقدم الى الصلاة المؤميرم (وارخى الذي صلى الله عله وسلم ألحاب فلريقدر عليه حتى مات )بضم المثناة التحتية وسكون الذاف وفتح الدال مبنيا للمفعول وللاصيلي نقدربالنون المفتوحة وكسر الدال وفيه أن أبا بكركان خليفة في الصلاة الى مو ته عله الصلاة والسلام ولم يعزل كازعت الشسيعة أنه عزل بخروجه عليه الصلاة والسلام ونقله وتخلف أى بكر \* و رواة هـ ذاا لديث كلهم بصر بون وأخر جه مسلم في الصلاة \* وبه فا

مالا يحدونه عند غرك من نفاتس الفوائد ومكارم الاخـلاق وأما رواية الفنم فقيل معناها كعني الضم وقدل معناهات كسب المال المعمدوم وتصيب منهما يعجز غبرك عن تعصله وكانت العرب تمادح يكسب المال المعدوم لاسماقريش وكان النيصلي الله علمه وسلم محظوظا في تعارته وهذا القول حكاد الفاضيءن تابتصاحب الدلائل وهوضعنف أوغلط وأىمعني لهذا القول في هـ ذاالموطن الاانه يكن تعجمه بانيضم البه زيادة فيكون معناه تكسب المال العظم الذي يعجزعنه غبرك ثم تجودبه فى وجوه الخبروألواب المكارم كأذكرت من حدل الكل وصله الرحم وقرى الضيف والاعانة على نوائب الحق فهذا هوالصوابيه هدذاالحرف وأماصاحب التحر سفعل المعدوم عبارةعن ألرجل المحماج المعدم العاجزعن الكسب وسماه معدوما لكونه كالمدوم المت حبث يتصرف في المعشة كتصرف غيره قال وذكر اللطابي ان صوابه المعدم يحدف الواوقال ولس كأقال الخطاى بلمارواه الرواة صواب والوقدل معمي تكسب المعدوم أى تسدعي في طلب عاجز تنعشه والكسب هوالاستفادة وهذا الذي قاله صاحب التحرير وان كانله معض الاتجاه كاحررت افظه فالصير المختارما قدمته والله أعلم واماقولها وتقرى الضيمف فهو بفترالتا والأهل اللغة يقال قريت الضيف أقريه قرى بكسرالفاف مقصور وقراء بفتح القاف والمد ويقال للطعام الذي يضيفه بهقرى

كبرا قدعى فقالت لاخدعة أي عماسمع من ابن أخيك

وهي الحادثة واغاقالت نوائب الحق لان النائبة قد تكون في اللير وقدتكون في الشرقال اسد نوائد من خبروشر كالاهما

فلاالخبر ممدود ولاالشرلازب قال العلامرضي الله عنهـم معنى كالمخديجة رضى اللهءنهاأنك لايصمك مكروه لماجعل الله فيك من مكارم الاخلاق وكرم الشمائل وذكرت ضرو مامن ذلك وفي هـ ذا دلالةعلى أنمكارم الاخلاق وخصال الخيرسب السلامة من مصارع السوو وفيهمدح الانسان فأوجهه في بعض الاحوال لصلة نظرا وفسه تأنيس منحصلت له مخافة من أمرو سسره وذكر أساب السلامةله وفمهأعظم دارل وأبلغ جة على كالخديجة رضى الله عنها وحزالة رأيها وقوة نفسها وشات قلم اوعظم فتهها والله أعلم (قولها وكان احرأ تصرفي الحاهدة معداه صارنصرانياوالحاهلمةمأقسل رسالتهصلي الله علمه وسلم حمو الذلك لما كأنواعليه من فأحش الجهالة والله أعلم (قولها وكان يكتب الكابالعربي ويكتب من الانحدل بالعرسة ماشا الله تعالى أن يكتب هكذاهوفي مسلم الكتاب العربي ويكتب العربية ووقع فيأول صحيم المفارى مكتب المكآب العدراني فمكتب من الانج مل بالعبرانية وكالهماصح وطاصلهماانه تمكن من معرفة دين النصاري بحث انهصار يتصرف في الانحيل فيكتب أىموضع شامنه بالعبرانية انشاء وبالعربية انشاء والله أعسلم (قولهافقال المخديجة رضي الله عنم المعمن ابن أخمل وفي الرواية الاخرى قالت خديجة أى ابن عم هكذا هوفي الاصول في

الحدثنا يحيى بنسلمان الجعني الكوفى نزيل مصرالمتوفى بهاسنة عمان أوسبع وثلاثين وما نتن (قال حدثناً) ولا يوى ذر والوقت والاصلى حدثني (اينوهب)عمد الله المصري (قال حدثني)بالافراد (يونس)بن يزيدالايلي (عن ابنشهاب)الزهري (عن حزة) بالزاي أخي سالم (ابن عدابله الهاخيره عن المه عمد الله بعرب الخطاب رضى الله عنهما (قال الستدرسول الله صلى الله علمه وسلم وجعه الذي مات فيم (قيل له في) شأن (الصلاة فقال) عليه الصلاة والسلام ولاى ذرقال (مروا أما بكرفلمصل بالناس) بالبا ولاين عساكر فلمصلي بكسر اللام الاولى و با وبعد الثانية (قالت عائشة أن أما بكررجل رقيق) قلمه (اذ اقرأ غلمه المكاع قال حروه في صلى) بغير لام بعد الفاءولاب عساكر فليصلى بلام حكسورة بعدالفاء وبامفتوحة بعداللام النائمة ولاي ذر والاصيلي وفي نسخة لابن عسا كرفليصل بسكون اللام الاولى وحذف الماء الاخبرة (فعاودته) عائشة ولايي ذرفعاودنه سون الجع أى عائشة ومن حضر معهامن النساء (قال) عليه الصلاة والسلام ولابي ذروالاصيلي فقال (مروه فيصلي) وللاصيلي وأيي ذرفليصل ولابن عساكر فليصلي الياءالمفتوحةبعداللام(آنكن)ولابىذر والاصلىفانكن (صواحبوسف) ﴿ ورواهمذا الحديثمابين كوفى ومصرى ومدنى وفسه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه النسائي ف عشرة النساء (تابعه )أى تابع يونس بن يدر الزبيدي) بضم الزاى وفتح الموحدة محديث الوليد الجميى يماوصله الطبراني في مستندالشامه بن من طريق عبد الله بن سالم الحصى عنه موصولا موقوفا (وان آخي الزهري) محدن مسلم عماوصله اب عدى من رواية الدراوردى عنه (واسعق ان يمي الكلي الجمي عماوصله أبو بكر منشاذان البغدادي في نسخة احق بن يحيى رواية يحى بنصالح الذلاثة (عن الزهري) محدين مسلم بنشهاب (وقال عقمل) بضم العدين وفتح القاف ابن خالد الا يني مماوصله الذهلي في الزهر يات (و) قال (معمر) بفتح الممن منهما عن مهملة ساكنة ابنراشدهما اختلف فمه فرواه عنه عمدالله من الممارك مرسلا بما أخرجه ابن سعد وأبو يعلى من طريقه ورواه عبد الرزاق عن معمر موصولا الاأنه قال عن عائشة بدل قوله عن أسه كذا أخرجه مسلم (عن الزهرى عن حزة) بن عبد الله بن عربن الخطاب رضى الله عنهده ا (عن النبي صدني الله عليه وسلم في باب من قام) من المصلين (الى حنب الامام لعلة ) اقتصت ذلك \* و بالسند قال ( -دشاز كر يان يحيى) البلغي ( قال حدثناً ) وللاصلى قال أخبرنا (استمر) عبد الله ( قال اخبرنا هشام بن عروة عن ايم عروة بن الزبير (عن عائشة) أم المؤمنين (رضى الله عنها قالت امررسول الله صلى الله عليه وسلم أما بكر) الصديق رضى الله عنه (أن يصلى الناس في مرضه) الذي توفى فيه (فسكان يصلى بهم قال عروة) بن الزبير بالاسناد السابق (فوجدرسول الله صلى الله علمه وسلم في) ولابوى ذروالوقت والاصيلي واسعسا كرمن (نفسه خفة فخرج فأذا أبو بكرية مالناس فلمارآه أبوبكراستأخر )أى تأخروفي المونينية هنا كتوب اليه من قوم عليه علامة السقوط للاربعة مضروب عليه (فأشار اليه) صلى الله علمه وسلم (أن كاأنت) أى كالذى أنت عليه أوفيه من الاما ففاموصولة وأنت متدأح فنسره والكاف لتشييه أى لمكن حالك في المستقل مشابها لحالك في المناضي أو الكاف زائدة أى الزم الذي أنت عليمه وهو الامامة (فجلس رسول الله صلى الله علمه وسلم حذاء أي بكر) محاذ ماله بحدث لم يتقدم عقب أحددهما على عقب الاتر (الىحنية)لاخلفه ولاقدامه واستشكل مطابقته للترجمة من حيث ان فيها من قام الىجنب الامام وأحسب أنه كان فاعما في الاشداء جالسا في الانتهاء الى جنبه اوأنه قاس القيام على الجلوس أوأن أبابكرهو القائم الىجنب الامام وهوالنبي صلى الله علمه وسلم قال البرماوي وهذا والورقة بنؤفل ياابن أخى ماذا ترى فأخبره (٢٦) رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مارأى فقال لهورقة هذا الناموس الذي أنزل على

أظهروالاصل تقدم الامام على المأموم في الموقف فان تقدم بطلت صلاته وتكره مساواته كإفي المجوع الاانضاق المكان أولم يكن المأموم واحد وكذالو كانواعراة ويقف عكة خلف الامار وليستدبرواولوقر بواالى الكعبة الافيجهة وفكانأ بوبكر) قاءًا (يصلى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو قاعد (والناس) فاتمون (يصلون بصلاة أى بكر) كالمبلغ لهم وسقط لفظ يصلون في روانة أى دروفي الحديث صحة قدوة القيام بالقاعد والمضطعع والقاعد بالضطع علا صلى الله علمه وسلم صلى في مرض مو قه قاعد اوأ بو بكروالناس قياما فهونا منز لما في الصحم وغبرهما انماجعل الامامليؤتم بممن قوله واذاصلى جالسافصلوا جلوساأ جعين وقيس المضطير عَلَى القاعدفق دوة القاعديه من بابأولى \* وفي حديث الباب التحديث والاخبار والعنعنا والقول وأخر جهمسلم في الصلاة فراب من دخل الحراب مثلا (ليؤم الناس) الماعن الامام الراتب (فياء الامام) الاول الراتب (فتأخر الاول) الذي أراد أن ينوب عن ألراتب فهوأول بالنسسة اهذه الصلاة وذاك أقل بالنسبة لكونه راتبا فالقرينة صارفة العينيسة الى الغرا على مالا يخني وللاصيلي في سخة فتأخر الآخر (اولم يَتْأخر جازت صلاته \* فيه) أي في التأخ وعدمه ماروته [عائشة )رضي الله عنها (عن الذي صلى الله علمه وسلم) فالاول مارواه عنها عرز فى الباب السابق والفظه فلمارآه استأخر والثاني مارواه عسداً لله عنها في ماب حدالمر يض ولفظ فأرادأن يتأخر \* و بالسيند قال (حدثنا عبد الله ين وسف) التنسى (قال اخبرناماللا الامام (عن الى حازم بند شار) بالخاء المهامة والزاى وأسمه سلمة (عن مهل بنسمد) دسكود الها والعين (الساعدى) الانصارى رضى الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب فى اناس من أصحابه بعد أن صلى الظهر (الى بنى عروب عوف) بفتح العين فيهـما ابن مالله الاوس والاوس أحدقبيلتي الانصار وكانت منازلهم بقباء (ليصل ينهم) لانهم اقتتلوا من ترامواللخارة (فانت الصلاة) أي صدلاة العصر (فيا المؤذن) بلال (الى أن بح بأمرااني صالى الله عليه وسالم حيث قال له كاعند الطبراني ان حضرت صلاة العصرولم آنانا أَمَابِكُرِ فَلْمُصِلِ بِالنَّاسِ (فَقَالَ) له (أَتَصِلْي للنَّاسِ) باللام وللاصميلي بالناس في أوَّل الوقت أوتنظ قليلالياتي الذي صلى الله عليه وسلم فرجح عندا في بكر الممادرة لانم افضيلة متحققة فلا تترك الفضلا متوهمة (فاقيم) بالرفع خبرمستدا محذوف أى فأناأ قيم أو بالنصب حواب الاستفهام (قال) أبوبكررضي الله عنه (نعم)أقم الصلاة انشدت (فصلى آبو بكر)أى دخل في الصلاة (في أرسوا اللهصيلي الله عليه وسلم والناس) دخلوا مع أبي بكر (في الصلاة) جله عالية (فتخلص) من ال الصفوف (حتى وقف في الصف) الاول وهوجائز الدمام مكروه لغسره وفي روا يةمسلم فوز الصفوف حتى قام عند دالصف وفي روا بة عبد العزيز عشى في الصفوف ( فصفق الناس) أنا ضرب كل يده ما لا خرى حتى مع لها صوت لكن في رواية عبد العزيز فأخذ الناس في التصفيح ما الما المهملة عالسهل أتدرون ما المصفيح هو التصفيق وهو يدل على ترادفهما عنسد وكان الوبكر رضى الله عنه (لايلتفت في صلاته) لانه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل واهام خزيمة (فلما كثر الناس التصفيق المنفت) رضى الله عنه (فرأى رسول الله صلى الله عليه وا فاشاراله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن احكث مكانك) أى أشار المعالمكث (فرفع الوم رضى الله عند مديه) بالتثنية (فمدالله) تعالى بلسانه (على ما امر ميه ) ولاي در في نسخة وال الوقت على ما أمريه (رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك) أى من الوجاهة في الدين ولسا رواية الجيدى عن سفيان حيث قال فرفع أبو بكرراً سه الى السماء شكر الله تعالى ما يمنع ظاهر فوا

موسى صلى الله عليه وسلم بالبتني فهاجذعا باليتني أكون حياحين يخرجك قومك قال رسول اللهصلي اللهعليهوسالم

الاولء يروفى الثانى ابن عمو كالاهما صحير أما الثاني فالدنه انعها حقيقة كاذكرهأولا في الحديث فانهو رقة بن نوف لبنأ سد وهي خديحة ستخو يلدن أسد وأما الاول فسمتم عامجاز اللاحترام وهذهعادة العربف آداب خطابهم يخاطب الصغر الكسرساعة احتراماله ورفعا لمرتبقه ولايحصل هذاالغرض بقولها باان عموالله أعلر قوله هذا الناموس الذى أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم) الناموس بالنون والسن المهملة وهوجبريل صلىانته علمهوسلم والأهل اللغمة وغريب الحديث الناموس فى اللغة صاحب سرالخير والحاسوس صاحب سرالشرويقال عست السر بفتح النون والممأغسه بكسرالم غساأي كتمته وغست الرجل ونامستهساررته واتفقوا على أنجر يلعليه السلام يسمى الناموس واتفقواعلي انهالمرادهنا قال الهـروى مى بذلك لان الله تعالى خصمه مالغبب والوحى وأما قوله الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم فكداهوفي الصميدين وغبرهماوهوالمشهور ورويناهفي غيرالصيح نزل على عسى صلى الله على موسلم وكالهما صحيح (قوله بالمتني فهاحدنا) الضمرفي فها معودالى أمام النبوة ومدتها وقوله أصرتك والاصلفي الحذع للدوآب وهوهنااستعارة \* وأماقوله جذعا فهد الهوالر وابة المشهورة في الصحيف وغسرهم مانالنصب قال القاضي عياض ووقع في روابة ابن ماهان

المح

مجدد بنرافع حدثنا عبدالرزاق أخب رنامعهم قال قال الزهري وأخبرني عروةعن عائشة أنها قالت أول مابدئ به رسول الله صلى الله علمه وسلمن الوحى وساق الحديث عمل حديث لونس غدراته قال فوالله لا يحرزنك الله أبدا وقال قالت خديجة أى ابن عمام عمن الأخل

جــ نع بالرفع وكذلك هوفي رواية الاصلى في المخاري وهذه الرواية ظاهمرة وأما النص فاختلف العلماء في وجهمه فقال الخطابي والمازرى وغرهمانصب علىأنه خـمركان المحذوفة تقـدر مليتني أكون فهاجدعا وهددا بحيءعلى مذهب النحوين الكوفيين وقال القاضي الظاهر عندى أنه منصوب على الحال وخبرانت قوله فيها وهذا الذى اختياره القائي هوالصيم الذى اختاره أهل التحقيق والمعرقة منشيوخناوغرهم عن يعقدعليه واللهأعلم (قولهصلي اللهعلمهوسلم أومخرجي هم)هو بفتح الواووتشديد الياهكذا الرواية ويجوزتخنيف الياء على وجده والصحيم المشهور تشديدهاوهومشل قوله تعالى عصرنى وهو جمع غرح فالساء الاولى االجعوالثانية ضمرالمتكام وفقت للخففف اللايجمع الكسرة والياآن بعد كسرتين (قوله وان يدركني ومك أى وقت خروجك (قوله انصرك نصرا مؤزرا) هو بفنم الزاى وبهدمزة قبلهاأى قويا بالغا (قوله في الرواية الاخرى أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخسرني عروة) هڪذاهوفي الاصول وأخبرني عروتهالواو وهوالصيح والقائل وأخبرني هوالزهرى وفي هذه الواوفاتدة اطمقة قدمناها في مواضع وهي أنمعهم اسمع من الزهري أحاديث قال الزهري فيها

ولاانحراف عنها (حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسسام فصلى ) الناس واستنمط منهأن الامام الراتب اذاحضر بعدان دخل نائبه فى الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هوو يصرالنائب مأمومامن غـمرأن يقطع الصلاة ولا تبطل يشئ من ذلك صـلاة أحـد من الأمومينوالاصلعدم الخصوصية خلافاللمالكية وفيهجوازا حرام المأموم قبل الاماموان المر وقد يكون في بعض صلاته اماماو في بعضها مأموما (فلم انصرف صلى الله عليه وسلم من الصلاة (قال ما أبا بكرمامنعك أن تشت) في مكانك (اذ) أي حين (أمر تك فق ال أبو بكر) رضى الله عند ما كان لابن الى قافة) بضم القاف وتعفيف الحاء المهملة وبعد الالف فاعتمان بعامر أسلمف الفتح وتوفى سنةأربع عشرة فى خلافة عمررضي الله عنه وعبر بذلك دون أن يقول ما كان لى أولابي بكر تحقير النفسه واستصغار المرتبته (ان يصلي بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى قدامه امامابه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالى رأيتكم أكثرتم التصفيق من رايه) بالراء وللاربعة نابه أى أصابه (شي في صلاته فليسم) أى فلمقل سيحان الله كافير واية بعقوب بن الى طام (قَانَه اذَاسِم التَفْ المه) بضم المثناة الفوقية مبنما للمفعول (وانما التصفيق للنسام) زاد الحيدى والتستيم للرجال وبهذا قال مالك والشافعي وأحدوأ يويوسف والجهوروقال أبوحنيفة ومحمد متى أتى الذكر جوابا بطلت صلاته وان قصديه الاعلام بانه في الصلاة لم تبطل فحملا التسديم المذكورعلى قصدالاعملام بانه فى الصلاة وحملاقوله من نابه على نائب مخصوص وهوارادة الاعلام بانه فى الصلاة والاصل عدم هذا التخصيص لانه عام لكونه في سياق الشرط فيتناول كلا منهمافالجل على أحدهمامن غبردامل لايصار اليه لاسماالتي هي سب الحديث لم يكن القصد فهاالانسيه الصديق على حضوره صلى الله عليه وسلم فأرشدهم صلوات الله عليه وسلامه الى أنه كانحقهم عندهذا النائب التسبيع ولوخالف الرجل المشروع فى حقه وصفى لم تبطل صلاته لان الصحابة صفقوا فى صلاتهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة اكن ينبغي ان يقيد بالقليل فلوفع لذلك ثلاثمر اتمتو اليات بطلت صلاته لانه ليس مأذونا فيهوأ ماقوله علمه الصلاة والسلام مالى رأيتكم أكثرتم التصفيق مع كونه لم يأهرهم بالاعادة فلانهم لم يكونوا علوا امتناعه وفدلا يكون حينتذ ممتنعاأ وأرادا كثارالتصفيق من مجوعهم ولايضر ذلك اذاكان كل واحدمنهم لميفعله ثلاثاواستنبط منهأن التابع اذاأمر والمتبوع بشئ يفهم منه اكرامه بهلا يتحتم عليه ولا يكونتركه مخالفة للاحربل أدباوتحريافي فهم المقاصدو بقمة مايستنبط منه يأتي انشاء الله تعالى فمحاله ورواته الاربعة مابن تنسى ومدنى وفسمالتحديث والاخسار والعنعنة والقول وأخرجه المؤاف ف الصلاة في مواضع وفي الصلح والاحكام ومسلم وابوداود والنسائي يهذا (اب) النُّنوين (اذا استوقا)أى الحاضرون للصلاة (في القراءة فليؤمهم التحبرهم) سنا وبالسيند قال (حدثنا سلم ان بن حرب) بفتح الحامو سكون الراء المهملتين آخره مو حدة (قال حدثنا جادبن زيد) هوابن درهم (عن الوب) السخساني (عن الى قلاية) عبدالله بزيد الجرمي (عن مالك بن الحويرث) بالحا المهملة المضمومة آخر ممثلثة مصغرا (قال قدمناعلى النبي صلى الله علىموسلم) في نفر من قومي (ونحن شبة) بفتم الشين المجهة والموحد تين جع شاب زاد في الادب متقاربون أى فى السن (فلبننا عنده) عليم الصلاة والسلام ( نحوامن عشر ين لدلة ) بأيامها (وكان النبي صلى الله علمه وسلم رحماً) زاد في رواية اب علية وعبد الوهاب رفية افظن أنا اشتقنا الحافهالينافسالناعن تركنابعد نافأخـ برناه (فقال الورجعـ ترالى بلادكم فعلمه موهم)دينهـم

فهداللهمن تلفظه مالحد (ثم استأخر ) أى تأخر (أبو بكر ) رضى الله عنه من غير استدبار القدلة

(مروهم)استئناف كأنه قيل ماذانعلهم فقال مروهم (فليصلواصلاة كذافي حين كذاوصلا كذافى حن كذاواذ احضرت الصلاة فلمؤذن لهمأ حدكم والمؤمكم اكبركم) سنافى الاسلام أى عند تساويهم في شروط الامامة والافالافقه والاقرأ . قدمان عليمه والاوّل على المُاني لاه يحتاج فى الصلاة الى الافقه لكثرة الوقائع بخلاف الاقرافان ما يحتاج اليه من القراءة مضبرا وقيل الاقرأ مقدم عليه حكاه فى شرح المهذب ويدل لهما في حديث مسلم اذًا كانوا ثلاثة فليؤمه أحدهم وأحقهم بالامامة أقرؤهم وأجيب أنه في المستوين في غير القراءة كالفقه لان الصا كانوا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد قارئ الاوهو فقيه فألحد يثفى تقديم الاقرامن الففها المستوين في غيره في هذا (باب) بالتنوين (اذازارالامام قومافامهم) في الصلاقياذ نهمه \* وبالسلا فال (حدثنا معاذب اسد) المروزي نو البصرة (قال اخبرنا) وللاصديل حدثنا (عبدالله) المبارك (قارا خبرنامعمر)هوابنراشد (عن الزهري) محدد بنمسلم بنشهاب (قال احدبرا بالافراد (محود بن الربيع) بشخ الرا الانصاري فالسمعت عتبان بن مالك) بكسراله (الأنصاري")الاعي (فالاسمأذن النبي)ولكشميهي استأذن على النبي (صلى الله عليه وسا فأذنت له فقال أين تحي أن أصلى من بيتك فأشرت له الى المكان الذى أحب فقام) عليه العلا والسلام (وصففنا) بفتح الفاء الاولى وسكون الثانية جع المشكلم وفي رواية وصفنا بتشديداللا أى فصفنا النبي صلى الله علمه وسلم (خلفه تمسلم وسلنا) ولايى ذر وابن عساكر فسلنا بالفاء بدل الوا واستنبط منهأن مالك الدارأولي بالامامة وأن الامام الاعظم أونائبه في محل ولايته أولى من الله وكذا الافقه وفى مسلم لايؤمن الرجل الرجل في سلطانه وفي روا ية لا يى داود في يتــه ولا في سلطة فانقلت ان الامام الأعظم سلطان على المالك فلا يحتاج الى استئذانه أجيب بأن فى الاستئذال رعاية الحانين «ورواة هذا الحديث الستة مايين بصرى ومرو زى ومدنى وفيه رواية تابعى نا تابعي وصحابىءن صحابي والتحديث والاخسار \* الى هنا سقطت الانواب والتراجم ومن هناسة الابواب ون التراجم من سماع كريمة كذافي اليونينية ﴿هذا (ماب ) التنوين ( أعماج عل الالم ليوَّتم به )أى ليقتدى به في أفعال الصلاة بأن يتأخر التدا وفعه ل المأمُّ وم عن ابتدا وفعه لالاما ويتقدم ابتدا فعل المأموم على فراغ الامام فلايجبوزله التقدم عليه ولاالتخلف عنه فعريذلا عوم قوله انماجعل الامام ليؤتم به التخصيص كاأشار اليما لمؤلف بقوله مصدرا به الباب بماوط فماسبق عنعا تشةرضي الله عنها (وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفى فيه ماللام وهوجالس) أى والناس خلفه قياماولم يأمرهما للوس فدل على دخول التخصيص في العمر السابق (وقال ابن مسعود) رضى الله عند مماوصله ابن أبي شيبة ماس ناد صحيح عناه (اذال المأموم رأسهمن الركوع أوالسحود (قبل الامام يعود فمكث بقدرمارفع ثم يتبع الاما مذهب الشافعي اذا تقسدم المأموم بفعل كركوع وسعودان كانبركنين وهوعامدعالمبالفرا بطلت صلاته والافلا (وقال آلحسن) البصرى بماوصله ابن المنذرفي كتابه الكبيرور والمسعبل منصورعن هشيم عن يونس عنه ععناه (فيمن يركع مع الامام ركعتين ولا يقدر على السحود) لا ونحوه والغالب كون ذلك يحصل في الجعة (يسجد الركعة الآخرة) ولابي ذروا بن عساكر الأخ (محدتين تم يقضى الركعة الاولى بسحودها) اعالم بقل الثانية لاتصال الركوع الثاني بوط وجه عندالشافعية والاصح أنه يحسب ركوعه الاقللانه أتىبه وقت الاعتداد بالركوع والله المتابعة فركعته ملفقة من ركوع الاولى وسعود الثانية الذى يأتى بهويدرك بها الجعة فى الا (و) قال الحسن أيضا بماوصله اس أبي شدية بمعناه (فيمن نسى حدة حتى قام يسجد) أي بطنا

يقول فالتعائشة زوج التيصلي اللهعلمه وسملم فرجع الى خديجة سرحف فؤاده فأفتص الحديث عنل حديث نوأس ومعمر ولميذ كرأول حديثهــما من قوله اول ماندى مه رسول الله صلى الله عليه وسلمن الوحى الرؤيا الصادقة وتادع بونس على قوله فوالله لا يخيز مك الله أمدا وذكرقول خديحة رضى الله عنها أى ابن عم اسم ع من ابن أخيد ل \*وحدثني أنوالطاهر أخـ برناان وهب حدثني بونس فال قال ابن شهاب أخبرني أنوسلة سعمد الرحن ابن عوف أن حابر بن عبدالله الانصادى وكانمن أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم كان يحدث أخبرنى عروة بكذا وأخبرني عروة بكذاالى آخرهافاذاأرادمعمررواية غرالاول قال قال الزهرى وأخرني عدروة فأنى الواو لمكون راويا كما سمع وهذامن الاحتداط والتعقيق والمحافظة على الالفاظوالتحرى فهما والله أعلم (قوله) في هذه الرواية أعني روايةمعمرفواللهلايحزنك اللههو بالحااله ملة والنون وقدقدمنا بيانه(قوله)فیروایهٔ عقبه ل وهو بضم العين يرجف فؤاده قدقدمنا فىحديث أهل المن أرق قلو ماسان الاختلاف فى القلب والفؤاد وأما علم خديجة رضى الله عنها برحفان فؤاده صلى الله علمه وسلم فالظاهر أنهارأته حقيقة ويجوزأنهالمتره وعلمه بقرائن وصورة الحال والله أعلم (قولهأن جابر بن عددالله الانصاري وكادمن أصحاب الني صلى الله عليه وسلم) هذا نوعما تتكررف الحديث شغى التنسم علمه وهوأنه قالءنجابر وكانمن أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم ومعاف مأن جابر بن عبد الله الانصارى رضى الله عنه مامن مشمورى العجابة أشدشهرة بلهو



فروفعت رأسي فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على ڪرسي بن السماء والارض قال رسول الله صلى الله علمه وسلم فيثت منه فرقا فرحعت فقلت رماوني زماوني فدثروني فأنزل الله تعالى باأيها المدثر قمفا ندروربك فكبر وثمامك فطهروالر جرفاهم روهي الأوثان قال ثمتمابع الوحي

أحدالسة الذينهمأ كثرالصابة روالةعن رسول الله صلى الله علمه وسلروحوالهأن اعض الرواة خاطب بهمن يتوهم أنه يخفى علممه كونه صحا سافيسه أزالة للوهم واسترت الرواية به فان قدل فهولا الرواة في هدذاالاسادائة جلة فكنف يتوهم حفاء صعبة حارق حقهم فالحوابأن سانهذا لمعضهم كان فى حالة صغره قدل تمكنه ومعرفته تمرواه عندكاله كاسمعه وهذا الذي ذكرته في جابريتكررمثله في كثيرين من الصالة وحواله كالمماذكرته والله أعلم (قوله يحـدّث عن فترة الوحى) يعنى احتماسه وعدم تماسعه وبواليه في النزول (قوله صــــلي الله عليه وسلم فاذا الملك الذي حامني بحراماله) هكذاهوفي الاصول جالسا) منصوب على الحال (قوله صلى الله على وسل فئنت منه ) رواه مسلم من رواية تونس وعقل ومعمر ثم كالهمعناب شهابوقال فيروالة ونسفئنت بجيم مضاومة تمهمزة مكسورة غ ثامثلثة ساكنة غ تاء الضمروقال في رواية عقيل ومعمر فائت بعدا لحدم الآنم النتان هكذاهوالصواب فيضمطروانة الثلاثة وذكرالقاضي عياض رجه الله تعالى اله ضبط على ثلاثة أوجه

القيام الذي فعله على غيرنظم الصلاة و يجعل وجوده كالعدم ﴿ وَ بِالسَّدِ قَالَ (حَدَّثْنَا اجْدَنَّ وزس) نسبه لحده لشهرته به واسمأ به عبدالله التمهي المربوعي الكوفي (قال حدثنا زائدة) س لدامة البكري المكوفي (عن موسى بن الي عائشة) الهمداني الكوفي (عن عبيد الله) بالتصغير النعدالله نعتمة) بضم العن وسكون المثناة الفوقية النسعود أحد الفقها السعة وسقط وزد الاربعة انعتبة (قال دخلت على عائشة) رضى الله عنها (فقات) لها رألا) بالتحقيف العرض والاستنتاح ( تعد ثيني عن من ضرسول الله صلى الله علمه وسلم قالت بلي ) أحدثك ( ثقل الذي ملى الله عليه وسلم) بضم القاف اشتدم ضه فضرت الصلاة (فقال) عليه الصلاة والسلام الصلى الناس قلمالاهم) ولانى درفقلما لايارسول الله وهم ولايى الوقت فقلما لاهم (ينتظرونات فالضعوالي ما والابي درعن المستملي والجوى ضعوني أي أعطوني ما وعلى برع الحافض أي صعوني في ما وفي الخضب بكسرالم موسكون الخاوفتم الضاد المعجة ـ من ثم موحدة المركن وهو الإجانة (فالتَ) عائشة (ففعله ) ما أحربه (فاغتسل ) وللمستملي ففعلنا فقعد فاغتسل (فذهبَ) والكشميني مُذهب (لينوم) بنون مضمومة مُ هـمزة أى لمنهض بجهدومشقة (فاعي عليه) واستنبط منه جوازا لاغماء على الانبيا الانه مرض من الامراض بخلاف الجنون فانه نقص وقد كملهم الله تعالى بالكمال المام (م افاق فقال صلى الله عليه وسلم اصلى الناس قلذالا) أى لم يعلوا المرينتظرونك بارسول الله قال) ولغيرالاربعة فقال (ضعوالي) والعموى والكشميري ضعوني المَا فِي الْخِصْبِ) وفي رواية في ما في المخضب ( فَالْتَ ) عائشة رضي الله عنها ( فقعد ) عليه الصلاة والسلام (فأغتسل تمذهب لمنوفا عمى عليه ثم أفاق فقيال اصلى الناس قلنا) والخير الاربعة فقلنا (الاهم ينتظر ونك ارسول الله فقال) والدر بعة قال ضعواتي وللحموى والكشميه في ضعوني (ما فى الخصب فقعد) وللكشميري قعد (فاغتسل تمذهب لينو فاغمى عليه ثم افاق فقال اصلى لناس فقلناً) وللاربعة قلنا (الاهم ينتظر وتك السول الله والناس عكوف ) مجتمعون (في المدحد النظرون النبي) ولاى در رسول الله (صلى الله عليه وسلم اصلاة العشاء الاحرة) ولاي درعن الجوى والمستملى الصلاة العشاء الآخرة كأن الراوى فسراا صلاة المسؤل عنها في قوله أصلى الناس أى الصلاة المسؤل عنهاهي العشاء الآخرة أوالمراد ينتظرون الصلاة العشاء الآخرة فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى الى بكر) رضى الله عنه (بأن يصلى بالناس فاتاه الرسول فقال لارسول الله صلى الله عليه وسلما من لـ ان تصلى بالناس فقال ابو بكر وكان رجلارقية ا) لعمر بن المناب رضى الله عنه مواضعامنه (ما عمر صل مالناس) أو قال ذلك لانه فهم أن أمر الرسول في ذلك سلايجاب أوللعذر المذكور (فقال له عمر انت احق بذلك) مني أى افضيلتك أولامر الرسول أَيَّاكُ (فَصَلَى الو بَكُرِ تَلْكُ الْآيَامِ) التي كأن الذي صلى الله عليه وسلم فيها مريضًا (ثم أن النبي صلى الله المهوسلم وجدمن نفسه خفة فرج) الفاء للكشمهني وللباقين وخرج (بنرجلين احدهما العباس) والا خرعلى بن أبي طالب رضى الله عنه ما (اصلاة الطهر) صرح امامنا الشافعي أنه عليه الصلاة والسلام فيصل بالناس في مرض موقه الاهذه الصلاة التي صلى فيها فاعدافقط وفذلك ردعلى من زعمانها الصبح مستدلا بقوله فى رواية اب عاس المروى فى ابن مأجه باس ناد مسن وأخذرسول الله صلى الله عليه وسلم القراءةمن حيث بلغ أبو بكر ولادلالة في ذلك بل والعلى أنه عليه الصلاة والسلام لماقر بمن أبي بكر مع منه الاسية التي كان انتهى الهالكونه كان يسمع القراءة في السرية أحمانا كالنبي صلى الله علمه وسلم (وأبو بكريصلي بالناس فلمارآه أبو فكردهب ليتأخر فأوماً المه الذي صلى الله عليه وسلمان لا يتأخر ) ثم ( قال) للعباس وللا تحر (٧) قسطلاني (ثاني) منهم من ضبطه بالهـ مزة في المواضع الثلاثة ومنهم من ضمطه بالثا في المواضع الثلاثة فال القاضي

(أجلساني الىجند \_ فأجلساه الىجنب أبي بحكر قال فعدل أبو بكريصلي وهو فائم) كلا للكشميهي وللباقين وأتم (بصلاة النبي) وللاصلى بصلاة رسول الله (صلى الله علمه وسلم والناس يصاون (بصلاة الى بكر) أى بتمليغه (والذي صلى الله عليه وسلم قاعد) وأنو بكر والناس قاعور فهوجية واضحة احدة امامة القاعد المعذو رالقائم وخاف فى ذاك مالك في المشهور عنه ومحمد المسن فماحكاه الطعاوى وقدأ جاب الشافعي عن الاستدلال بحديث جابرعن الشعبي مرفوا لايؤتن أحديعدى جالسا فقال قدعلمن احتجبهذا أن لاحجة له فيملانه مرسل ومن رواية رط يرغب أهل العلم عن الرواية عنه أى جابر الجعني ودعوى النسخ لادارل عليها يحتج به (قال)ولايؤ ذروالوقت وفال (عسدالله) بعدالله بعدة بنمس عود فدخلت على عدد الله بعال رضى الله عنهما (فقلتله) مستفه واللعرض علمه (ألااعرض علمك ماحدثنني) به (عائشة مز مرض النبي) ولأبى ذرواب عساكر عن مرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم قال) اب عبار (هات) بكسرآخره (فعرضت عليه حديثها)هذا (فاأنكرمنه شداعم أنه قال أسمت للا الرح الذي كانمع العماس قلت لأقال هوعلى ولابى ذر والاصدلى على من أني طااب رضى الله عن \*ورواةه\_ذاالحديث خسيةوالثلاثة الاول منهم كوفيون وفيه التحديث والعنعنة والقوا وأخرجه مسلم والنسائي، وبه قال (حدثنا عبد الله بن نوسف) السنيسي (قال اخبرنا مالك) الاما (عن هشام بن عروة عن ابية) عروة بن الزير (عن عائشة أم المؤسف ن) رضي الله عنها [انهاقال صلى رسول الله )والاصملى صلى الذي (صلى الله علمه وسلم في مله ) أى مشر سه التي في خرة عانا بمن حضر عنده (وهوشاك) بتخفيف الكاف وأصله شاكي نحو فانس أصله فاضي استثقانا الضمة على الماء فدفت وللاربعة شاكى ماثمات الماءعلى الاصل أى موجع من فك قدمه بس مقوطه عن فرسه (فصلي) حال كونه (جالساوه لي ورامهقوم) حال كونهم (قدامافاشاراليم علمه الصلاة والسلام وللعموى عليهم (أن اجلسوافل انصرف) من الصلاة (قال انماجه في الامام ليؤتمه لمقتدى بدويتم ومن شأن المابع أن مأتى عثد ل فعدل متبوعه ولايسه ولايساويه (فاذاركع فاركعواواذارفع فارفعواواذاصلي جالسافصلوا جلوساً) زادأ بوذروا عساكر بعد قوله فارفعوا واداقال سمع اللهلن حده فقولوار شاولك الحدبوا والعطف ولف أى ذريحذفها واستدل أبوحنفة برلناعلى أن وظيفة الامام التسميع والمأموم التعميل فالمالل وأحدفي رواية وقال الشافعي وأحمدوأ يويوسف ومحمدياني بممما لانه قدنينا اله عله الصلاة والسلام كان يجمع منهما كأساني قريبا والسكوت عنه هذالا بقلل وال ترك فعله وأماللاً موم فحمع منهما ايضا خـ لا فالحنفية \* و يه قال (حـ د شاعب دالله ال وسف النيسي (قال اخسرنامالك) هوائ أنس الاصبى الامام (عن ابن شهاب) الله وز (عن أنس بن مالك) رضى الله عنده (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسافهم الم يضم الصاداله ملة وكسراله المائي سقط (عند) أي عن الفرس فعس بجيم مضمومة ال مه الة مكسورة أى خدش (شقه الاعن) بان قشر جلده (فصلي صلاة من الصلوات) المكنوب الر وقيل من النوافل (وهو) علمه الصلاة والسلام ( فاعد فصلينا و را وقعود آ) أي بعد أن الله الله قياماوأومأ الهم عليه الصلاة والسلام بالقعود (فلما انصرف) علمه الصلاة والسلام من العلم البار (قال اعاجع ل الامام لموتم) ليقتدى (به) في الافعال الظاهرة وإذا يصلى الفرض الفرض النف ل والنف ل خلف الفرض حتى الظهر خلف الصبح والمغرب والصبح خلف الظهر في الله وال أم ان اختلف فعل الصلاتين كمكنوبة وكسوف أوجنازة فلاعلى الصير لتعد ذرالمتابعة الفر

انعدارجن يقول أخبرني جابر ابن عبدالله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فترالوحي عني ف ترة فدمنا أناأم شي ثمذ كرعث ل حديث تونس غسراته فال فمثث منهفرقاً حتى هويت الىالارض وقال قال أبوسلة والرجز الاوثان واكثرالرواةلا كتاب على أنه مالهمز في الموضعين الاوّاين وهمارواية بونس وعقيل وبالناعق الموضع الثالث وهيروا يقمعهمروهمذه الاقوال التي نقلها القاضي كلهما خطأظاهرفانمسالرجهالله فال فىروابة عقيل ثمذكر بثل حديث ونس غرانه قال فشت منه فرقا ثم قال مسارفي رواية معمرانها نحو حديث ونس الاانه قال فثثت منه كاقال عقيل فهذا تصريحس مسلهان رواية معروعة يلمتنقان في هـ ده اللفظة وانهما مخالفتان لرواية بونس فيها فيطل بذلك قول من قال الثيلاثة بالثيا أو بالهمزة وبطلأ بضاقول من قال انرواية ونس وعقيل متفقة وروا يقمعمر تمخالفة لرواية عقيل وهدذا ظاهر لاخفاء به ولاشــكفيه واللهأعــلم وقدذكرصاحب المطالع أيضا روابات اخر باطله معمقة تركت حكابتها اظهور بطلائها واللهأعلم وأمامعنى هدده اللفظة فالروايتان ععمى واحداً عنى رواية الهمز وروابةالثاءومعناهافزعت ورعبت وقدحا فيروا فالعماري فرعت تعالأهل اللغة جئث الرجل اذافزع فهومجؤث قال الخليل والكسائي حنث رحث فهومج وثومج ثوث أى مذعورفزعواللهأعلم (قوله صلى الله عليه وسلمحتى هو يت الى الارض) هكذاهوفي الروابةهو يتوهوصهم وقالهوى الى الارضوأهوى اليهالغتان أى مقطوقد غلطوجهل من أنكرهوي

مذهب الشافعي وقال غيره يتابعه في الافعال والنيات مطلقا (فأذا صلى قائم افصلا اقياماً) وسقط

هذافي رواية عطاء (فاذا) بالفاء ولابي الوقت والاصلى وابن عساكر واذا (ركع فاركعواواذا

رفع فارفعوا واذا فالسمع الله لمن حدد فقولوار بناولك الحدواذ اصلى فاعما فصلوا فساما وسقط

من قوله وإذاصلي الزلانوي ذر والوقت والاصملي وابن عساكر (واذاصلي حالساً) أي في حييع

بونس وقال فأنزل الله تمارك وتعالى باأيم المدثر الىقوله والرجز فاهمر قبل أن تفرض الصلاة وهي الاوثان وقال فشتمنه كاقال عقيل \* وحدثنازهرسوب حدثناالوليدبنمسلمحدثني الاوزاعي قال معت يحدى يقول سألت الماساة أى القرآن أنزل قبل قالىاأ يماالمدر فقلت أواقرأ فقال سألت جابر بن عبدالله أي القرآن أنزل قبل قال ماأيم المدثر فقلت أواقرأ قال جابرا حدثهمما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحدراء شهرا فلاقضت جوارى نزلت فاستنطنت بطن الوادي

وزعمانه لايقال الاأهوى والله أعلم (قوله ثم حي الوحي وتثابع)هـما عفى فاكدأ حدهما بالاخرومعنى جي كثرنزوله وازداد من قوالهم حيت الناروالشمس أى قويت حرارتها \* قوله انأول ماأنزل قوله تعالى البهاالمد ترضعيف بل باطل والصواب أن أول ما أنزل على الاطلاق افرأ باسم ربك الذي خلق كاصرحه فى حديث عائشةرضى اللهعنها وأمالأيهاالمدثرفكان نزواها بعدفترة الوحى كاصرح يهفى روالة الزهرىءن أبى سلة عن جار والدلالة صريحة فمه فى دواضع منها قوله وهو يحدث عن فترة الوحى الى أن فالفائز لالله تعالى ما أيم المدرر ومنهاقوله صلى الله علمه وسلم فاذا الملائ الدىجاني بحراءم فالفارل الله تعالى اأيها المدثر ومنها قوله ثم تساسع الوسى يعسني بعسدف ترته فالصواب ان أولمانزل اقرأوأن أوّل مانزل بعد فترة الوحى ماأيها

الملاة لاأن المرادمن مجاوس التشهدو بين السعد تين اذلوكان مراد القال واداجلس فاحلسو المناسب قوله فاذا حدفا حدوا (فصاو اجاوسا أجعون) بالرفع على انه تأكيد لضمير الفاعل في قوله صلوا ولابوى ذر والوقت أجعين بالنصب على الحال أى جلوسامج معين قال البدر الدمامي أوتأ كيد لجاوسا وكالاهما لايقول به البصريون لا "نألفاظ التوكيدمعارف أوعلى النا كيدلضمرمقدرمنصوب أى أعنيكم اجعين (قال الوعيد الله) أى المحارى (قال الجددي) بضم الحائعيد الله بن الزير المكى وقوله اذاصلى جالساف الواجلوساهوفي مرضه القديم عُصلي بعدذال الني صلى الله عليه وسلم) أى في مرض موقه حال كونه (جالساوالناس خلفه قياما) النصعلى الحال ولاى درقيام (لم يامى همالقعودواعا يؤخذ بالأحر فالاسرمن فعل التي) وللاصملى من فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)أى ها كان قبله من فوع الحكم وفي رواية ابنعسا كرسقط لفظ قال أنوعبد اللهوزادفي رواية قال الجسدى هذامنسوخ لان النبي صلى الهعليه وسلمصلي فيحرضه الذي مات فيه والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود 🐞 هذا (ياب مَى بسجد من أى الذي (خلف الامام) إذا اعتدن أوجلس بين السجد تين (قال أنس) رضى الله عنه ولابوى ذروالوقت وقال أنس وزاد أبواالوقت وذروابن عساكرعن النبي صلى الله عليه وسلم فَاذًا ) الفا وللمستملي واذا (سحد فاسحدوا) وهد التعلمق قال الحافظ بن جرهوطرف من حديثها لماضي في الماب الذي قبله لكن في بغض طرقه دون بعض وسسياتي ان شاء الله تعالى في اب ایجاب التکبیرمن روایه اللیث عن الزهری بلفظه انهی وقد اعترضه العینی فقال ایست هذه اللفظة في الحديث الماضي وانماهي في باب ايجاب التكبير وهدذا يجيب منه كيف أعترضه بعدةوله لـكن في بعض طرقه دون بعض فليتأمل \* وبالسند قال (حدثنا مسدد) أي ابن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعمد) القطان عن سفيان الثورى (قال حدثني) بالافراد (الواسحق) عروبن عبدالله السبيعي بفتح العين فيهما وفتح السين وكسرا لموحدة فى النياات ( فالحدثني ) الافراد (عبددالله بزيزيد) بفتح المثناة التحتية وكسرالزاى الخطمي بفتح الخاء المجمة وسكون الما و المحدثي بالافرادوللاصيلي حدثنا (البرام) وللاصدلي البراء بن عازب رضى الله عنهما أوهو)أى عبدالله س ربدالخطمي (غُـمركذوب) في قوله حدثني المرا فالضمرلا يعود علمه لان الصابة عدول لايحتاجون الى تعديل وهذاقول يحيى بن معين وهومبني على قوله ان عبدالله بن زيدغيرصانى أوالضميرعالدعلى البراومشل هدالانوجبتم ممقف الراوى انما يوجب حقيقة الصدقاه وقد قال أبوهر برة سمعت الصادق المصدوق صدلي الله عايه وسلم وهذا قول الخطابي فاعترض بعضهم التنظير المذكور فقالله كأنه لم يلم بثيء من علم البيان للفرق الواضح ببن قولنا الانصدوق وفلان غبركذوب لانفى الاول اثبات الصفة للموصوف وفى الثاني نغي ضدّها عنه الروااسرفه أنذفي الضدكائه وقع جوابالمن أثبته بخلاف اثبات الصفة انتهى وفرق في فتح البارى بينه-ما بأنه يقع في الاثبات بالمطابقة وفي النفي بالالتزام واستشكل صاحب المصابيح ايراد أفنهااصيغة في مقيام التركية العدم دلالة اللفظ على التفاء الكذب مطلقافان كذوباللمبالغية والكثرة فلا يلزم من نفيها نفي أصل الكذب والشائي هو المطلاب لكن قديقال يحتمل بمعونة القرائزومناسبة المذام أن المرادثي مطلق الكذب لانفي الحكثيرمنه (قال) أى البراء (كان والما المن المناسلة المنالة مرين أول مأنول الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكروا لله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم فاستبطنت الوادى) فنوديت فنظرت أمامى وخلني وعن يميني (٧٠) وعن شمالى فلم أرأ حداثم نوديت فنظرت فلم أرا حداثم نوديت فرفعت رأسي فاذاهوع

رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا قال مع الله لمن حده ) بكسر المم (لم يحن) بفتح الياء وكسر النون وضمها يقال حندت العودو حنوته أى لم يقوس (احدمناظهره حي يقع النبي صلى الله عَلَيهُ وَسَلَّمُ ﴾ حال كونه (ساجــدآ) وفي عين يقع الرفع والنصب ولاسرا "بيل عن أبي اسحق مني يقع حبه تعلى الارض (تم نقع) بنون المتكلم مع غيره والعين رفع فقط عال كوندا (سجوا بعده) جعسا جدأى بحيث يتأخر المدا وفعلهم عن المدا وفعله عليه الصلاة والسلام ويتقد اشتدا فعلهم على فراغه علمه الصلاة والسلام من السحود اذأنه لا يحوز التقدم على الاماموا التخلف عنه ولادلالة فمه على ان المأموم لايشرع في الركن حتى يتمه الامام خلافا لان الجوزي \* ورواة هذا الحديث ستة وفيه صحابي عن صحابي ان صحابي كلاهمامن الانصار سكا الكونا وفيه التحديث جعاوا فرادا والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف وكذامسلم وأبوداودوا اترمن والنسائى \* وبه قال (حدثنا الونعيم) الفضل بن دكين وفي رواية قال أي المؤلف وحدثنا أبولهم (عنسفيات)الشورى (عن الى اسحق)السبيعي (نحوه) أى الحديث (بمدنة) وقد سقط فوا حدثناالونعيم الىبهذاءندالاصيلي وابنءساكر وثبت جيمع ذلكماعدابه ذاعندأبي ذروكا فى الفرع وعزا الحافظ بن حجرتبوت الكل لرواية المستملي وكريمة والاسقاط للباقين ﴿ (بالبارَ من رفع رأسه) من السحود أو منه ومن الركوع (قبل الامام) \* وبالسند قال (حدثنا حجاج منهال)السلى الانماطي البصرى (قال حدثناشعمة) ن الجاج (عن محد منزياد) الجعي المال المصرى السكر (معت) ولاى درقال معت (أماهر برة) رضى الله عنه (عن الذي صلى الله عله وسلم قال أمايخشي احدكم او الايحشي احدكم) فالشك من الراوى وأما وألا به مزة الاستفهار التو بيخ وتحفيف الميم واللام قملها واوساكنة حرفا استفتاح ولابى ذرعن الكشمهني أوا بتحريث الواو وفي أخرى وألا يحشى أحدكم (اذارفع رأسمة) أىمن السحود فهونص ل السعود لدوث حفص بنعرعن شعبة المروى في أبي داود الذي يرفع رأسه والامام ساط الله ويلفحق بهالركوع ليكونه فيمعناه ونصعلى السحة ودالمنطوق بهلزيد من ية فيه لان المصلى أثرب الة ما يكون فيهمن ربه ولانه غاية الخضوع الطاوب كذا قرره في الفتح وتعقبه صاحب العمدة أله وا الايجوز تخصيص رواية المحارى برواية أى داود لان الحكم فيهما سوا ولو كان الحكم مقصول البه على الرفع من السعود لكان لدعوى التخصيص وجه قال وتخصيص السحدة بالذكر في روا الما أى داود من باب سرابيل تقيكم الحرولم يعكس الامر لان السحود أعظم (قبل) رفع (الالم أن يجعل الله رأسه) التي جنت بالرفع (رأس حمار) حقية ــ ق بأن يسمخ الدلامانع من وفول وس المسيخ في هذه الامة كايشم لله حديث أي مالك الاشد مرى في المعازف الآتى ان شاء الله الله على فى الأشربة لان فيه ذكر الحسف وفي آخره ويمسيخ آخر من قردة وخنا زير الى يوم القيامة أوتعول قلز هيئته الحسية أوالمعنوية كالبلادة الموصوف بهاالجار فاستعبرذلك للجاهل وردبأن الوبالرو بأمر مستقبل وهذه الصفة حاصلة في فاعل ذلك عندفعله ذلك (او يجعل الله صورته صورة حمل والا بالشك من الراوى والنصب عطفاعلى الفعل السابق ولمسلم أن يجعل الله وجهه وجه ملاس ولابن حادأن يحول الله رأس كل والظاهرأن الاختلاف حصل من تعدد الواقعة أوالم الخ من تصرف الرواة \* ثم ان ظاهر الحديث يقتضي تحريم الفه ل المذكور التوعد عليه ما السخ الم جزم النووى في المجموع لكن تجزئ الصلاة وقال ابن مسه ودارجل سبق المامه لاوحد لـ صلب اللا ولايامامك افتدريت \* ورواة هـ ذاالحديث الاربعـ ةماييز بصرى وواسطى ومدنى ونبا أيفتم التعديث والعندنة والسماع والقول وأخرجه الاعمة الستة فرناب - كم (امامة العبدوالوا الله أى المعتق ولا بن عساكر والموالى بالجع (وكانت عائشة )رضى الله عنها وفي روا ية وكان عائث الدار

العرش في الهواء يعنى حير بلء ليه السلام فأخدد فارحفة شدددة فأتبت خديجة فقلت دثروني فدثرونى فصبواعلى مافأنزل الله تمالى ا" يها المــد ثرقه فانذرور مك فكروشا بالفطهر وحدثنا مجد ابن المشي حدثناعمان بن عرأ خرنا على بنالمارك عن يحيى سأبي كثير بهذاالاسناد وقالفاداهو جاس على على مرش بين السماء والارض أى صرت في اطنه (وقوله صلى الله عليه وسلفى حبر العليه الصلاة والسلامفاذاهوعلى العسرشفي الهواء) المرادبالعرش الكرسي كما تقدمفي الروامة الاخرىءلي كرسي من الماء والارض قال أهل اللغة العرش هوالسربر وقيل سربر الملك قالالله تعالى ولهاعرش عظمم والهوامه اعمدود بكتب الالفوهو الحوّ بن السماء والارض كما في الرواية الاخرى والهواء الخالي قال الله تعالى وأفلهدتهم هوا وقوله صلى الله عليه وسلم فأخذتن رجنة شديدة) دكذاهوفي الروايات المشهورة رحقة الراء قال القاضي ورواهالسمرقندى وحقية بالواو وهماصح كانمتقار بان ومعناهما الاصطراب قال الله تعالى قلوب بومنذواجفة وقال تعالى يوم ترجف . الراجفة ويوم ترجف الارض والحمال (قوله صلى الله علمه وسلم فصر واعلى مام) فيه أنه نامغي أن يصب على الفزع الماء ليسكن فزعه واللهأعلم وأماتفس مرقوله تعالى باأيهاالمندثر فقال العلماء المندثر والمذمل والمتلفف والمستمل بمعنى واحدثم الجهور على أن معناه المدثر بشايه وحكى الماوردي قولاعن عكرمةأن معناه المدثر بالنبوة واعبائها وقوله تعالى قم فاندرمعناه حذر العذاب من لم يؤمن وربك فكرأى عظمه ونزهه عما

لايلىق به وثما بك فطهر قدل معناه طهرهامن النحاسة وقسل قصرها وقيل المراد بالثياب النفس أي ظهرهامن الذنب وسائر النقائص والرجز بكسرالرا فىقواءة الاكثرين وقرأحفص بضمها وفسره في الكتاب بالاوثان وكذا قاله جماعات من المفسرين والرجزف اللغة العذاب وسمى الشرك وعبادة الاوثان رجزا لانهسب العمداب وقيمل المراد بالرجزف الآية الشرك وقيل الذنب وقيل الظلم والله أعلم

\*(باب الاسرامرسول الله صلى الله عليمه وسلم الىالسموات وفرض الصاوات)\*

هـ داماب طويل وأماأذ كرانشاء تعالى مقاصده مختصرة من الالفاظ والمعانى على ترتيبها وقددلخص القاضى عماض رجمالته في الاسراء جلاحسنة نفيسة فقال اختلف الناس في الاسراء رسول الله صلى اللهعليه وسلم فقيل اغماكان جميع ذلك في المنام والحق الذي عليه أكثرالناس ومعظم السلف وعامة المتأخر ينمن الذقهاء والمحدثين والمتكامين انهأسري بجسده صلي الله عليه وسلموا لاجثمار تدل علمه لمنطالعهاو بحثءنها ولأيعدل عنظاهرهاالابدليل ولااستعالة في حلهاعلمه فيحتاج الىتأو يلوقد جا في رواية شريك في هذا الحديث فى الكتاب أوهام أنكرها عليه العلما وقدنبه مسلم على ذلك بقوله فقدموأخرو زادونقصمنها قوله وذلك قدل أن يوجى المهوهوغلط لم بوافق عليه فأن الاسراء أقلماقيل فمهائه كان بعدمه عثه صلى الله عليه وسلم بخمسة عشرشهرا وقال الحربي وما كاناليله سبعوعشر ينمن شهرر بيع الآخرقيل الهجرة بسينة وقال الزهرى كان ذلك بعدمبعثه صلى الله عليه وسلم بخمس سينين

مذهب الشافعي وأبي وسف ومحدلانه لم يقترن به ما يطل الصلاة وقال أبوحنسفة بفسدهالانه علكُثر نع الحرأولي من العب د (وولدالمغي) بالجرّعطفاعلي المولى وفتح الموحدة وكسر المعجة وتشديد المثناة أي الزانية لانه المس عليه من وزرها شئ (والاعراق) الذي يسكن البادية والى صحة امامة ذهب الجهور خلافا لمال فلمة الجهل على سكان الدادية (والغلام) المميز (الذي لم يحمل) بالمرفيمه على العطف كسابقه وهمذامذهب الشافعي وقال ألحنفيمة لأتصيح امامته للرجال فيفرض ولانف لواصح لمثلهو قال المالك ية لاتصم في فرض و بغسره تصفح وان لم تحيز وقال الرداوى من الحنابلة وتصم امامة صى لبالغ وغيره في نفل وفي فرض عدله فقط ( أقول المي صلى الله علمه وسلم) في حديث مسلم وأصحاب السنن (يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله) قال المؤلف (ولا يمنع السدمن الجناعة) ولابن عساكرعن الجناعة أىمن حضورها (بغيرعلة) وللاصيلى لغيرعلد أى ضرورة اسميده لان حق الله تعالى مقدم على حقه \* وبالسمندقال (حدثنا ابراهم بن المدر) الخزامى المدنى (قال حدثنا انس بأعياض) بكسر العين المه ملة (عن عسد الله) العمرى بضم العن فيهما (عن مافع)مولى ابن عر (عن ابن عر) من الخطاب رضي الله عنهما ولايوى در والوقت والاصملى عن عدد الله ين عمر (قال لماقدم المهاجرون الاولون) من مكة (العصمة) فقر العين واسكان الصادالمهملة نبعدهاموحدة أوبضم العيز منصوب على الطرفية الهدم هو (موضع) ولاى الوقت والاصلى وابن عساكر موضعابا انصب بدل أوبيان (بقبا وقبل مقدم رسول الله) ولانوى دروالوقت الدي (صلى الله عليه وسلم) المدية (كان يؤمهم سالم) بالرفع اسم كان (مولى الى حَدْيَفَةً) هشام بعتبة بنرب عققبل أن يعتق واعاقيل الهمولى أبي حديقة لانه لازمه بعدان أعتى فتيناه فلمانه واعن دلك قيل له مولاه (وكان) سالمرا كثرهم) أى المهاجرين الاولين (قرآنا) النصب على التمييز وهذاسب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه \* ووجه مطابقة هذا الحديث والفول وأخرجه أبود اود في الصلاة \* و به قال (حدثناً) ولان عسا كرحد ثني بالافراد (مجدين بشار) بفتح الموحدة وتشديد المجهة (قال مدانا يحمى) بن معدد القطان (قال حداثنا تسعمة) بن الحجاج قال حدثي) بالافرادولانوي ذروالوقت حدثنا (الوالساح) بفتح المثناة الفوقية والتحسّية أخره مهملة تزيدين حيد الضبعي (عن أنس) وللاصلي زيادة ابن مالك (عن الذي صلى الله علمه وسلم قال اسمعوا واطبعوا) فعافمه طاعة الله (وأن استعمل) بضم المثناة ممند اللمفعول أي وان إحمل عاملاعليكم عبد (حدشي كان راسه زسة) في شدة السوادة ولقصر الشعرو تفلفله فان ورا اقلت ماوجه المطابقة بين الحديث والترجة أجدب بأنه اذا أمر بطاعته أمر بالصلاة خلفه ورواته مابن بصرى و واسطى وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة الم الوالا - كام وابن ماجه في الجهادهذا في (ماب) بالمنوين (اذالم يتم الامام) الصلاة بل قصرها (واتم النخلفة) من المقتدين به لا يضرهم ذلك وهذامذهب الشافعية كالمالكية وبه قال أحدوعند أوال الحنفية ان صلاة الامام متضمنة صدلاة المقتدين صحةوف اداولاب عساكراً تم من خلفه بغيروا و والمندقال (حرشنا الفضل بنسهل) البغدادي المعروف الاعرج المتوفى بغداد يوم الاثنين الما اللاث بقن من صفر سنة خس و خسين و ما تتن قبل المؤلف بسنة (قال حدثنا الحسن بن موسى) فِ إِنْ الْفَيْ الْمَا و الآسيب) بفتح الهمزة وسكون الشين المجمة آخر مموحدة بينهما مثناة تحسفه مفتوحة أوله الكوفى سكن بغدادوأ صله من خر اسان فاضى حصوا لموصل وطبرسة ان ( فال حد سا بالجع اللاصيلي حدثي (عبدالر حن بن عبدالله بنديار) مولى عبدالله بنعر المدنى (عن زيد بن اسلم)

وصله الشافعي وعبد الرزاق (يؤمها عبدهاد كوانمن المصف) وهو يومنذ غلام إيعتق وهدذا

وقال ان اسحق أسرى به صلى الله علمه (٥٤) وسلم وقد فشا الاسلام، يكة والقيائل وأشبه هذه الاقوال قول الزهري وان

مولى عمر من الخطاب (عن عطام نيسار) بفتح المثناة التحسة وتخفيف المهـ ملة مولى أم المؤمنين مهونة رضى الله عنها (عن الى هريرة) رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصاون أى الائمة (احكم)أى لاجلكم (فان اصابواً) في الاركان والشروط والسن (فلكم) ثواراً صلاتكم (ولهم) نواب صلاتهم كأعندأ جدأ والمرادان أصابوا الوقت لديث ابن مسعود المروى فىالنسائى وغره بسندحسن وفيسه لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغبر وقتهافان أدركتموهم فصلوافي يوتكم في الوقت الذي تعرفون غم صلواءه هموا جعادها سحمة وأ ارادماهم أعممن ترك اصابة الوقت فلا حمد في هـ ذاالحديث فان صلوا الصلاة لوقتها وأتمو االركوع والسجود فهي لكمولهم (وان اخطواً) ارتبكبوا الخطيئة في صلاتهم ككونهم محدثين (فلكم ثوابه (وعليهم) عقابها فطأ الامام في بعض غيرمؤثر في صحة صلاة المأموم اذا أصاب فاوظهر بعد الصلاة أن الامام حنب أو محدث أو في بدنه أو ثوبه نجاسة خفية فلا تجب اعادة الصلاة على المؤم مه يخلاف النحاسة الظاهرة لكن قطع صاحب المتمة والتهذيب وغيرهما بأن النحاسة كالحدن ولم يفرقوا بين الخفية وغيرها وظاهر قوله أخطؤا يدل على ماهوأ عم تماذكر كالخطافى الاركان وهو وجهء ندالشافعية بشرط أن يكون الامام هوالخليفة أونا بمهوالاصح لاومذهب الحنفيةأن م الاة الامام متض منة صلة المأموم صحة وفسادا كامر لحديث الحاكم وقال صحيح عن سهل با سعدالامامضامن يعنى صلاتهم ضمن صلاته محة وفسادا \* ورواة هذا الحديث الستةمابن بغدادى وكوفى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والقول وتفرد ماخر اجه البخاري في ماب حكم (امامة المفتون) الذي فتن بذهاب ماله وعقله فضل عن الحق (و) حكم امامة (المبتدع) بدعة فبعا تخالف الكتاب والسينة والجاعة (وقال الحسن) البصرى بماوص له سعيد بن منصور (صل خلف المستدع وعلمه مدعته قال الوعمد الله )أى المؤلف وللاصملي وقال محدين المعيل وسقط لان عساكروأى الوقت (وقال لذا مجدن بوسف) الفريابي مذاكرة أوهو مما تحمدله اجازه أر مناولة أوعرضا وانما يعد مرا لمؤلف ذلك لله وقوف دون المرفوع (حدثنا) عبد الرحن بنع ل (الأوزاعي قال-مد ثنا) بنشهاب (الزعرى عن حدين عبد الرحن) بضم الحا وفتح الميالا عوف عن عسد الله ) بضم العسن وفتح الموحدة (انعدى) بفتح العين وكسر الدال المهملة وتشديدالمثناة التحتسة (النحيار) بكسرالخا المعجة وتخفيف المثناة التحسة وبالراء ولابي الوفنا والهروى وابن عساكر أنخيارا لمدنى التبابعي أدرك الزمن النبوى لكنه لم يثبت له رؤية وتؤله رِّمن الوليدين عبد الملك (اله دخل على عمَّان ين عفان رضي الله عنه وهو محصور) أي محبور فى الدار والجلة حالية (فقال)له (الكامام عامة) بالاضافة أى امام جماءة (ونز ل بلامازي بالمثناة الفوقية ولاي ذرمانري بالنون أي من الحصار وخروج الخوارج عليك (ويصلي لناً) أي يؤمنا (امامفتنة)أى رئيسها عبدالرجن بنعديس الباوى أحدرؤس المصرين الذين حصرا عماناً وهو كنانة بن بشرأ حدرؤ مهماً يضا قال في فتح السارى وهو المرادهنا (وتتحرج) أى نام عمابعته أي نخاف الوقوع في الاثم (فقال) عمان (الصلاة) مبتدأ خبره (احسن ما يعمل الناس فاذاأحسن الماس فأحسرن معهم فلايضرك كونهمنتونا بفست يجارحة أواعتقادبالا أحسن فوافقه على احسانه واترك ماافتتن بهوهذا مذهب الشافعية خلافاللمالكية حمث فالإ بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق بالحارحة وقال ابن بزيرة منهم المشهور اعادة من صلى خله صاحب كمبرة وأماالفاسق بالاعتقاد كالحروري والقدري فيعيدمن صلى خلفه في الوقت على المشهور وأستذني الشافعية بماسيق منكري العلمالخزئيات وبالمعدوم ومن يصرح بالتحسيم أال يجوزالاقتدامهم كسائر الكفار وتصرخلف مبتدع يتول بخلق القرآن أوبغيره من البدع الو

اسمق أذلم يختلفوا أن خديجة رضى الله عنها صلت معه صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة عليه ولاخ للفأنها وقت قبل الهيعرة عدة قيل بثلاث سنن وقيل بخمس ومنها أن العلما مجمعون على ان فرض الصلاة كان لسلة الاسراء فكيف يكون هذاقل أن بوحى المه وأماقوله فى رواية شريك وهوناتموفي الرواية الاخرى سناانا عند الميت بن النام والمقطان فقد يحتم بهمن يععلهار وبانوم ولاحة فيه اذقديكون ذلك عالة أول وصول الملك المهوليس في الحديث مابدلءلي كونه نائما في القصة كلها هذا كارم القاضي رجه الله وهذا الذي قاله في روا به شير دك وان أهل العلم أنكر وهاقد قاله غبره وقدذكر النارى رجه الله روالة شريك هـ ذهعن أنسفى كتاب التوحيد من صححه وأتى الحديث مطولا قال الحافظ عمدالحق رجه الله في كمامه الجع بن العدم العدد كره هدده الرواية هدذا الحديث مذا اللفظ من رواية شريك سأبي نميرعن أنس وقدزادفيه زبادة مجهولة وأتى فممالفاظ غمرمعروفة وقدروي حديث الاسرام جماعة من الحفاظ المتقنين والاعمة المشهورين كان شهاب وثابت المناني وقتادة بعني عنأنس فلم يأتأحدمنهم بمائتى به شريك وشريك لدس بالحافظ عند أهل الحديث فالوالاحاديث الني تقدمت قبل هذا هي المعوّل علما هذاكلام الحافظ عمدالحق رحه الله (قول مسلم حدثنا شيبانين فروخ حدثنا جادن سلة حدثنا ثابت البناني عنأنس رضي الله عنه) هذا الاسناد كله بصر يون وفروخ عمى لا ينصرف تقدم بيانه مرات والبناني بضم الباء منسوب الى بنافة قبيلة معروفة فالأنيت بالبراق وهودابة أبيض طويل فوق الحارودون البغل يضع حافر عندمنتهي (٥٥) طرفه قال فركبته حتى أنت مت المقدس

قال فريطة مالحلقة التي ريط بهالانبياء قال ثمدخلت المسكد فصليت فيهركعتين ثم خرجت

(قوله صلى الله علمه وسلم أتنت بالبراق)هو يضم الما الموحدة قال أهل اللغسة البراق اسم الدابة التي ركها رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم لملة الاسرافقال الزيدى في مختصر العننوصاحب التحريرهم دالةكان الأنبيا عاوات الله وسلامه عليهم مركبونها وهدذا الذي قالاهمن اشتراك جميع الاساءفها يحتاج الىنقل صحيم قال الندريد اشتقاق البراق من البرق انشاء الله تعالى يعنى لسرعته وقمل مي بذلك اشدة صفائه وتلائله وبريقه وقال اكونهأ سض وقال القاضي بحقل انهسم بذلك لكونهذا لونين يقال شاةبر قاءاذا كان فى خلال صوفها الاسض طافات سود قال ووصف فى الحديث بأنه أسض وقد يكون مننوع الشاة البرقا وهيمعدودة فى السف والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم فركسته حتى أتست ست المقدس فريطته بالحلقة التيريط به الانساء صلوات الله عليهم) أما يت المقدس فقمه لغتان مشمورتان عاية الشهرة احداهما بفتح المع واسكان القاف وكسر ألدال الخذذة والثائبة بضم المسم وفتح القاف والدال الشددة قال الواحدى أمامن شدده فعناه المطهر وأمامن خففه فقالأبوعلى الفارسي لايخلو اماأن كون صدراأو كانافان كانمصدرا كان كقوله تعالى اليه مرجعكم ونحوهمن المحادروان كان مكاما فعناه مدت المكان الذي حعدل فمه الطهارة أو متمكان الطهارة وتطهيره اخللاؤهمن الاصنام وابعادهمنها وقال الزجاج البيت المقدس المطهر وبيت المقدد أى المكان الذي يطهر فيسه

لا بكفر بهاصاحبها (واذا اساؤافا جننب اسائتهم) من قول أوفع ل أواعتقاد \* ورواة هـ ذا الحديث خسة وفيه والا ثقمن التابعين والتحديث والعنعنة والقول (وقال الزيدي) بضم الزاي وفق الموحدة محمد بالولىد الشامى الحصى (قال الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (لانرى ان يصلي) يضم المثناة التحسة وفتح اللام (خلف المخنث) بفتح النون من يؤتى في دبره و بكسرها من فيده تأن وتكسر خلقة كالنساء أيمن تشبهبهن عدالان الامامة لاهل الفضل والخنث مفتتن لتشبهه بالنساء كامام الفشة والمبتدع فان كالرمفتون في طائفته فكرهت امامته (الامن ضرورة لابد منهاً) كان يكون صاحب شوكه أومن جهته فلا تعطل الجماعة بسيمه ؛ وبه قال (حدثناً) بالجع ولاي ذرحدثي (محمد بن امان) البلغي مستملي وكمع (فال حدثنا عُمد ر) محمد بن جعفو ابن امرأة شعبة (عن شعبة) بن الحجاج (عن الحالساح) يزيد بن حيد (اله مع انس بن مالك) يقول (قال الذي صلى الله علمه موسلم لاى ذر )رضى الله عنه (اسمع واطع ولو ) كانت الطاعة أوالامر ( لمشى كأنراسه زيسة) وسوا كانذلك الحشى مندعاً ومفتونا (فان قلت) ماو حدا لمطابقة بن المديث والترجة (أجيب) بأن هذه الصفة لاتكون عالب الالمن هوفي عالمة في الهل كالاعمى المديث العهدبالاسلام ولا مخاومن هذه صفتهمن ارتكاب المدعة واقتحام الفتنة ولولم يكن الا انتانه بفسه حن تقدم للامامة وليسمن أهلها لان الهاأ هلامن الحسب والنسب والعلم فيهذا (باب) النو بن (يقوم) المأموم (عن بين الامام بحذائه) بكسر المهـ ملة وذال مجة بمدودة أي بجنبه حالكونه (سوام) مساو يا بحيث لا يتقدم ولايتًا خرولاد صيلي يقوم بحذاء الامام عن يمينه (اذا كاما أشين ) المام ومأموم لكن يندب تتخاف المأموم عن الامام قلم الدوت كره المساواة كافاله فالمحوع \* وبالسندقال (حدثناسلم انتنحب الواشي بعجمة ممه مله قاضي مكة (قال-دشاشعية) بنالجاح (عنالحكم) بنعمية يضم العينمصدغوا (قال معتسعيدين جبرعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال بت في من حالتي) أم المؤمنين (معونة) رضي الله عنها فصلى رسول الله صلى الله علمه وسلم العشاف) في المسجد (عُجاف) الى ست ممونة (فصلى اربع ركعات) عقب دخوله (مُنام مُقام) من نومه فتوضأ فأحر مالصلاة (فِيت فقمت عن ساره فعلى عن عينه فصلى خس ركعات عملى ركعتين عمام حتى معت عطيطه ) بالغين المجة (اوقال) الراوى (خطيطة) بالخاوالمجمةوهو عفى السابق ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام (تمخر جالى الصلاة) أى الصير ولم يتوضأ لان عينيه تنامان ولا ينام قلبه فهومن خصائصه صلى الله على موسلموفى الحديث أن الذكر يدف عن عن الامام بالغا كان المأموم أوصبيافان حضرآخر في القيام أحرم عن بساره ثم يتقدّم الامام أو يتأخر ان حيث أمكن التقدم والتأخواسعة المكانمن الحانسن وتأخره ماأفضل روى مسلمعن جابر فال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فقمت عن يساره فأخذ بدى حتى أدارنى عن عيده ثم جاء جسار بن صغر فقام عن يساره فأخذ بأيد ساجيعا حتى أقامنا خلفه ﴿ هذا (باب) بالتنوين (اذا عام الرجل) المأموم ولابن عسا كررجل (عن يسار الامام) وثبت افظة عن للاصيلي (فوله الامام الى عمله) وفاسطة على عيسه وفي أخرى عن عينه (لمتفسد صلاتهما) أى المأموم والامام والجلة حواب اذاوالاصيلى لم تفسد صلاته أى صلاة الرجل وهذا مذهب الجهورو قال أحدمن وقف عن بسارالامام بطلت صلاته لانه صلى الله عليه وسلم لم يقر ابن عباس على ذلك \* و بالسند قال (مدائنا احد)أى ابن صالح كاجرمه أو نعيم في المستغرج (فالحد ثنا ابن وهي) عدد الله (فال حدثناعرو) بفتم العين ابن الحرث المصرى (عن عبدريه بن سعيد) بكسر العين أخي يحيى بن سعيد الانصارى عن مخرمة بنسلمان عن كريب) بضم الكاف (مولى بن عباس عن ابن عباس رضى

فِي الله السلام إنا من خر (٥٦) والماءن ابن فأخترت اللبن فقال جسر يل عليه السلام اخترت القطرة قال مُعرج

الله عنه ما قال عتى من النوم وللكشميه في والاصيلي قال بت من المبتوتة (عند) خالتي (ممونة) رضى الله عنها (والنبي صلى الله علمه وسلم عندها تلك اللملة) بالنصب أى في ليلتها (فتوضأ) الفاه قصيحة أى نام عليه الصلاة والسلام (ثم قام) من نومه فتوضأ ثم قام (يصلي فقمت عن يساره فأُخذُني فِعلَى عن يمنه )هذا وجه المطابقة بين الحديث والترجة (فصلي ثلاث عشرة ركعة ثمالم حتى نفخ وكان) عليه الصلاة والسلام (اذا نام نفح ثماً تأه المؤذن فخرج) من يبته الى المسجد (فصلي) بالناس (ولم يتوضأ) لانه كان لا ينتقش وضوء بالنوم مضطععا لاستيقاظ قلب ولا يعارض هــذا حــديث نومه في الوادي حتى طلعت الشمس لان رؤية الشمس والفعر بالعــن لا بالقلب كأمر في باب السمر في العلم ويأتي تمامه في التهجد (قال عمرو) بفتح العين ابن الحرن بالاستنادالمذ كورالية (فدئته)أى بهذا الحديث (بكدا) هوابن عبد الله الاشيم (فقال حدثني) بالافراد (كريب) مولى ابن عباس رضى الله عنه ما (بذلك) وهدا الحديث من السباعيات واستفادعروس الحرث برواية بكبرالعلق يرجل وفمه ثلاثة من التبايعين مدنيون على نسق واحدوالتحديث والعنعنة وتقدّم الننسه على من أخرجه في باب القراءة بعد الحدث من كَتَابِ الطهارة ﴿ هَذَا (يَابِ) بِالسُّوين (اذالم سُوالامام ان يُؤم )أى الامامة وسقط لابن عساكرأنا يوم (تما) وللاصيلي في وقوم فامهم ) صحت لانه لا يشترط للامام نية الامامة في صحة الاقتدام نع تستحب له لينال فضيلة الجاعة وقال الفاضى حسين فيمن صلى منفردافا قتدى بهجع ولميدا مهم بنال فضيلة الجاعة لانهم مالوها بسبيه وفرق أحد بين النافلة والفريضة فشرط النية في الفريضة دون النافلة وقال الامام أبوحنيفة اذانوى الامامة جازأن يصلى خلفه الرجال والأ بنوهم ولايجوز للنساء أن يصلىن خلفه الا أن ينوى بهن لاحتمال فسلدصلاته بمحاذاتهن اياه ، وبالسيندقال (حدثنامسيدد)أى اين مسرهد (قال حيد ثنا المعمل بن ابراهيم) بن مقسم الاسدى البصرى عرف بابن علية (عن ايوب) السخساني (عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابه سعيدبن جبير الاسدى مولاهم الكوفى المقتول بينيدى الحجاج سنة خسوتسعين (عناً با عباس)رضي الله عنهما (قال بت عندخالتي) زادأ بوذر والاصيلي وابن عساكر ميمونة (فقام البي صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل فقمت)أى مُون (اصلى معه) حال مقدرة (فقمت) في الصلا (عن يساره فأخذ برأسي فأقامني) ولاب عساكروأ قامني (عن عينه) ورواة هذا الحديث السه بصر يونوفيها لتحديث والعنعنة والقول وأخرجه النسائي في الصلاة فهذا (باب) بالنورا (اداطول الامام)صلاته (وكان للرجل) المأموم (حاجة فرج) من الصلاة عالكلية كافروا مسامحيث قال فأنحرف رجل فسلم (فصلي) وحده صحت صلاته ولابن عساكر والجوى والمنفى وصلى الواو \* و بالسند قال (حدثنامسم) وللاصيلي مسلم بن ابراهم (قال حدثنا شعبة) الحاج (عن عرو) بفتح العين ابندينار (عن جاربن عبد الله) الانصارى رضى الله عنه (المعاد برجل رضى الله عنه ( كان يصلى مع الذي صلى الله عليه وسلم) عشاء الا خرة كازاده مسلم رواية منصور عن عمروفاعلهاالتي كان يواظب فيهاعلى الصلاة مرةن (تمرجع فيوم قومه وللمؤلف في الادب فيصلى بهم الصلاة المذّ كورة والشافعي فيصابها بقومه في بني سلمةُ وفي الحد بنا جةللشافعي وأحدأنه تصعرصلاة المفترض خلف المتنفل كاتصح صلاة المتنفل خلف المفترض لانمعاذا كان قدسقط فرضه بصلاتهمع الني صلى الله علم موسلم فكانت صلاته بقومه نافلا وهمم مفترضون وقدوقع التصريح بذلك في رواية الشافعي والبيهق هي له تطوع والهم مكنوبا العشاء فال الامام في الاموهد والزيادة صحيحة وخالف في ذلك مالك وأبوحنه في دقالالا أهم

بناالى السماع استفقر حديل عليه السلام فقيل من أنت قال جبريل

من الذنوب و بقال فمه أبضا الماء واللهأعر وأماا لحلقة فماسكان اللام على اللغة القصعة المشهورة وحكى الحوهري وغديره فتح اللام أيضافال الحوهرى - كي يونسعن أبى عروس العلاء حلقة مالفتم وجعهاحلق وحلقات وأماءلي لغة الاسكان فجمعها حلق وحلق بفتح الحاوك مرها وأماقوله صلى الله عليه وسلمالحلقة التي ربط يه فكذا هوفى الاصول به بضمر المذكر أعاده على معنى الحلقة وهوالشئ قال صاحب التحرير المراد حلقة ماب مسجديت المقدس والله أعلم وفي ربط البراق الاخد بالاحتماط في الاموروته اطي الاساب وانذلك لايقدح في التوكل اذا كان الاعتمادعلي الله تعالى والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم فيانى حريل علمه السلام بانامن خر واناس النفاخ ترت الله بنفقال جبريل اخترت النطرة) هذا اللفظ وقع مختصراهنا والمرادانه صلى الله عديه وسلم قيله اخترأي الاناءين شئت كإجامسنا بعدهذا فى هـ داالباب من رواية أبي هريرة فألهم النبي صدلي الله عليه وسلم اختياراللن وقوله اخترت الفطرة فسروا النطرة هنا بالاسلام والاستقامة ومعناه والله أعلم اخترت علامة الاسلام والاستفامة وجعلالماعلامة لكونه مهلا طساطاهراسائغا الشاربين سليم العافية وأماالخرفانهاأم الخيائث وجالبة لانواعمن الشرفي الحال والما لوالله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم عرج بناالي السما فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل له من أنت قال جبريل

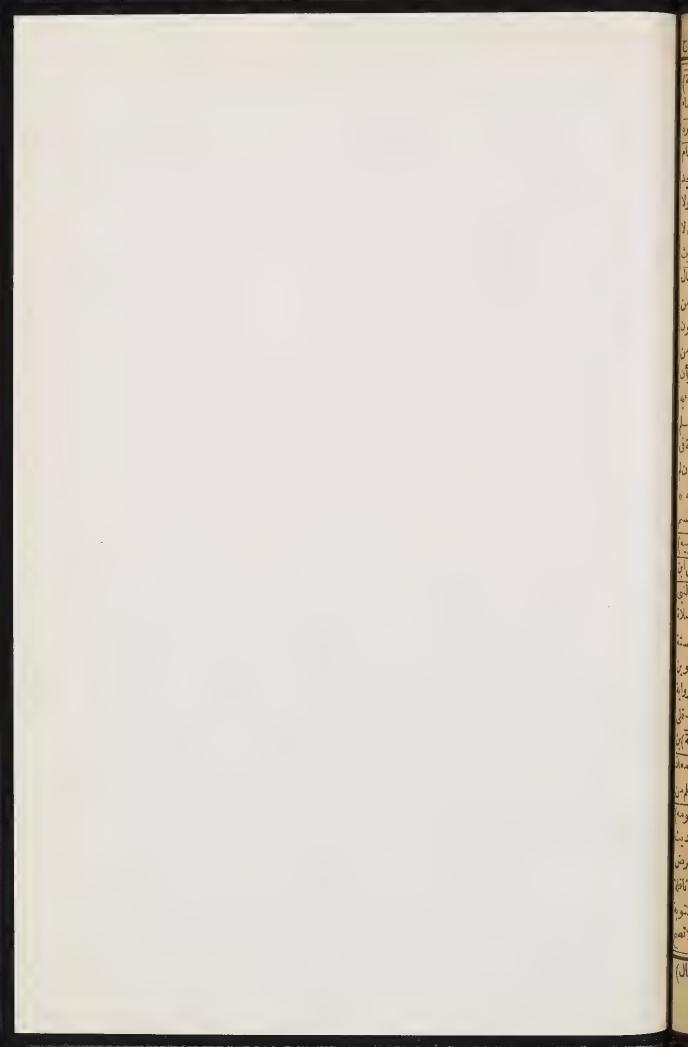

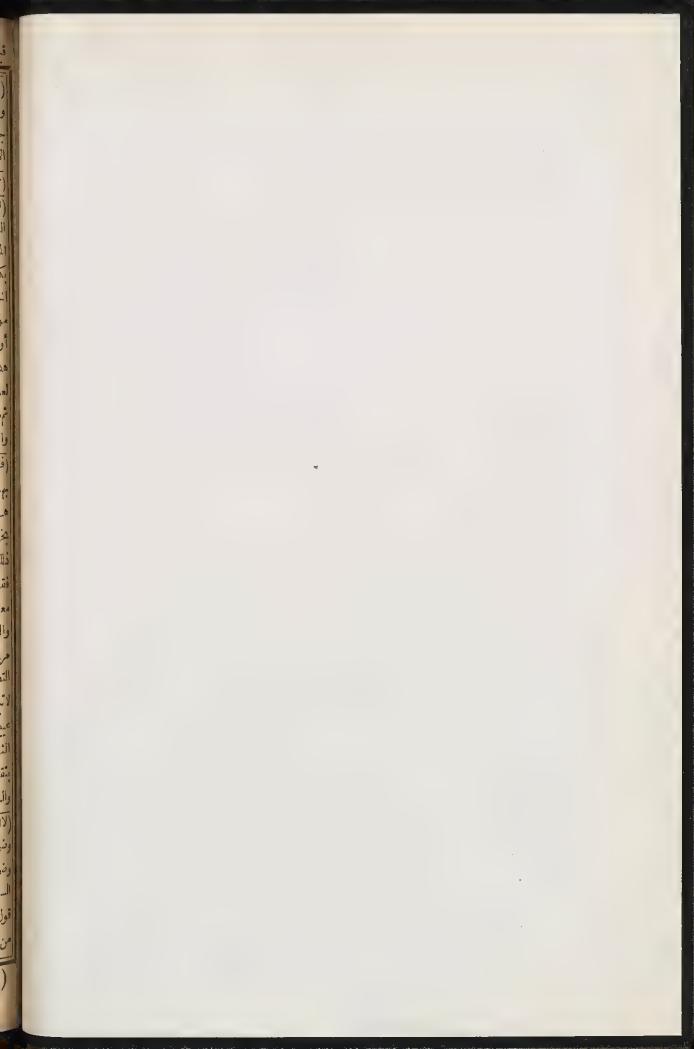

بى ودعالى بخررتم عرب ساالى السماء الثانية فاستفتح حبريل علمه السلام فقيلمن أنت قال جدر يلقمل ومن معل قال محدقي لوقد بعث اليه قال قد بعث المه قال فقتم لنا قبل ومن معك فالمحمد قبل وقد دعث اليه قال قديعث اليه) أماقوله عرج

فيفتح العين والراءأى صعد وقوله حبر بلفه سان الادب فمن استأذن بدق الساب ونحوه فقيل لهمن أنت فمنمغ أن مقول زيدمشلا اداكان اسم مزيد اولايقول أنا فقدحا الحديث بالنهي عنه ولانه لافائدة فيهوأ ماقول بواب السماء وقديعث المهفر ادموقد بعث المهلاسراء وصعودا لسموات وليسمراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة فانداك لايحنى علمه الى هذه المدة فهذاهوالصميم واللهأعلم فيمعشاه ولمهذ كرالخطاتي فيشرح المخاري وجماعةمن العلماعمره وأثكان القاضىقدذ كرخلافا أوأشارالى خلاف فيأنه استفهم عنأصل المعثة أوعماذكرته فالاالقاضي وفيه فاأنالسما أبواما حقيقة وحفظ قموكان مها وفعها شات الاستئذان والله اعلم (قوله صلى الله علمه وسلم فاذاأناما دمصلي الله علمه وسلم فرحب بي ودعالي بخر) م قال صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية فأداأناما بى الخالة فرحماي ودعوا وذكرصلي الله عليه وسلمفى اقى الانبياء صلوات الله وسلامه علمهم نحوه فده استعباب لقاء أهل الفضل بالشروالترحب والنكلام الحسن والدعاء لهموان كانواأفضل من الداعي وفيه حواز مدح الانسان في وحهمه اذا أمن علمه

إِفَالَ أَى المؤلف ولغيراً بوى ذروالوقت اسقاط قال (وحد ثني) و او العطف و الافراد وسقطت واو وحدثني لاي ذروالاصيلي (محدن بشار) بالموحدة والشين المجمة رقال حدثنا غندر) محدين جعفر (قَال حدثناش عبة) بن الحِجَاج (عن عمرو) هو ابن دينار (قال سمعت جابر بن عبد الله) الانصاري فال كانمعاد بن جبل يصلى مع الذي صلى الله عليه وسلم) وسقط ابن جبل لابن عساكر تمريجع)من عندالنبي صلى الله علمه وسملم (فيؤم قومه) بني سلة تبلك الصلاة (فصلي) بهم (العشاق)ولابي عوانة المغرب فحمل على تعدد الواقعة (فقرأ بالبقرة) بالموحدة وفي نسخة فقرأ ألبقرة أى ابتدأ بقرامتها ولمسلم فافتح سورة البقرة (فانصرف الرجل) هو حزم بالحا المهملة والزاي المجمة الساكمة استأنى س كعب كمارواه أبود اودواس حمان أوحرام بالمهملة والراءاس ملحان بكسرالم وبالمهملة خالأنس فالهاب الاثبرأ وهوسلم فتح أقيله وسكون اللام ابن الحرث حكاه الخطس أوالالف واللام للجنس أى واحدمن الرجال والمعرف تعريف الجنس كالنكرة في مؤداه والنسائى فانصرف الرجسل فصلى في ناحيه المسجد وهو يحتمل أن يكون قطع الصلاة أوالقدوة قال فىشرح المهذب لهأن يقطع القدوة ويتم صلاته منفودا وان لم يخرج منها قال وفى هذهالمسئله ثلاثةأوجه أحدهاأن يجوزاهذرولغبرعذر والثانى لايجوزمطلقا والثالث يجوز لعذرولا يجوز لغيره وتطو يراااة رامة عذرعلي الاصحانة ييوفى مسلم كامر فانمحرف رجل فسلم المصلى وحده وهوظاهرفي أنه قطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها فيدل على جواز قطع الصلاة وابطالهاله ذروقال الحنفيسة والمساركمية في المشهور عنسدهم لا يجوز ذلك لان فيسه ابطال عل إفكأ تنمعاذا تناول منه بسوفقال كالابن حيان والصنف في الادب الهمنافق وقوله فكأن بهءزة ونون مشددة وتناول عثناة فوقية آخر ملام قبلها واووللاربعة فكان معاذيال منه باسقاط المرزة كان وتخفيف النون وينال بمثناة تحتسة واسقاط الوا ووهدنه تدل على كثرة ذلك منه المخلاف المرافيلغ فلا (النبي صلى الله عليه وسلم) وللنساء فقال معادلة أصحت لاذكرت لْمُلْتُللْنِيصَـٰ لِي ٱللَّهُ عَلِيهُ وَسْـٰ لِمُ فَذَكُرُ ذَلِكُ لِهُ فَأَرسِــل الَّذِي فَقَالَ مَا الذي حلكُ على الذي صــنعت لفال بارسول الله عملت على ناضح لى مالنهار فجئت وقد أقمت الصلاة فد خلت المسجد فد خلت المعه في الصلاة فقرأ سورة كذا وكذا فانصرفت فصليت في ناحية المسجد (فقال) عليه الصلاة والسلام أنت (فتان) أنت (فقان) أنت (فقان) قال ذلك (ثلاث مرار) ولابن عساكر في نسخة ماتوفتان بالرفع في الثلاث خسرمة را محد ذوف أي أنت منفرعن الجاعة صادّع بالانّ النطويل كانسبباللغروج من الصلاة وزلة الجاعة وفى الشعب للبهرقي باسناد تصميم عن عمر لأسغضوا الله الى عساده يكون أحدكم اماما فيطول على القوم حتى يبغض اليهم ماهم فيسه ولابن عينة أفتان بهمزة الاستفهام الانكارى والتكرار للماكيد (أوقال فاتنا فاتنا فاتنا ) بالنصب السلاث خسرتكون القدرة أى تكون فاتنالكن في غيرروا بة الاربعة فاتن الاخسرة بالرفع يتقدير أنت والشكمن الراوى وقال البرماوي كالكرماني من جابر (وامره) عليده الصلاة السلامأن يقرأ (بسورتين من اوسط المفصل) يؤمم ماقومه (قال عمرو) هو ابن دينار لاأحفظهما) أىالسورتين المأمور بهدما نعرفى رواية سليم بن حمان عن عمروا قرأوالشمس وضحاها وسبم اسمريك الاعلى ومحوهما وللسراح امايكف كأن تقرأ بالسماء والطارق والشمس فخاهاوفي مسندوهب اقرأسيم اسمر رك الاعلى والشمس وضعاها ولاحد ماسنا دقوي اقتربت اساعة والسورالتي مثل بهن من قصاراً لمفصل فلعله أراد المعتسدل أى المناسب العالمنها وكأن أولءروالاقرل وقع منه في حال تحديثه لشعبة ثمذ كره وأقرل المفصل من الخجرات أومين القتال أو تنالفتح أومن ق وطواله الى سورة عموا وساطه الى الضحى أوطواله الى الصفوأ وساطه الى (٨) قسطلانى (ثانى) الاعجابوغيرهمن أسباب الفسنة (وقوله صلى الله عليه وسلم فأذا أنابا بنى الخالة) قال الازهرى قال ابن

فاذا أناما بن الخالة عيسى بن مريم و يحيى بن (٥٨) ذكر يافر حمابي ودعوالي بخسير تم عرج بنا الى السماء الثالثة فاستفتح جسر

الانشقاق والقصارالى آخره كلهاأقوال واستنبطمن الحديث صحة اقتدا المفترض بالمتنفل لال معاذا كانفرضه الاولى والثانية نفل لزيادة في الحديث عند الشافعي وعبد الرزاق والدارقطي هيله تطوع ولهم فريضة وهوحديث صحيح رجاله رجال الصحير وصرحاب جريجى وايقعر الرزاق بسماعه فانتفتتهمة تدليسه وهتذامذهب الشافعية والحنابلة خلافاللعنفينا والمالكية واستنبط منه أيضا تحفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين \* ورواة الحديث الال أربعة وهومختصروا لظاهرأن قوله في الحديث الثاني فصلى العشاء الي آخره داخل تحت الطري الاولى وكان الحامل له على ذلك انها لودخلت على ذلك لمباطا بقت الترجية ظاهر البكن الهائل ال يقول مرادالمخارى بذلك الاشارة الى أصل الحسديث على عادته واستقاد بالطريق الاولىء الاسنادكاأن فىالطريق النانية فائدة التصريح بسماع عمرومن جابر وهذاالحديث أخرجهما والنسائىوابزماجه ﴿ إِبِّابَ حَكُم (تَحْفَيْفَ الامامِقِ القَيْمَامُواءَمَامُ أَى مع اتمَامُ (الرَّكُون والسيحود)وخص التخفيف بالقمام لانه مظنة التطويل فهوتفسيرلقوله في الحمديث الآنياد شا الله تعالى فلي تحوّر لانه لا يأمر بالتحوّر المؤدّى الى افساد الصلاة \* و بالسند قال (حدَّثنا الم ابنونس)نسمه للمداشهرته به وأبوه عبدالله (قال حدث ازهر) بضم الزاى ابن معاوية المنز (قال حدثه السمعيل) بن أبي خالد (قال سمعت قيساً) هوابن أبي حازم (قال احبرني) بالافراد إ مسعود)عقبة بنعروا ابدرى الانصارى (انرجلا) لميسم وليس هوحزم بن أبى بنكاءب (قا والله بارسول الله انى لا تاخر عن صلاة الغداة) لاأحضرها مع الجاعة (من اجل فلان ممالط بناً) أيمن تطويله من أجل من ابتدائية متعلقة بأتاخر والنا فية مع ما في حسيرها بدل منها الدائمة مصدرية وخص الغداة بالذكر لتطويل القراءة فيها غالما فحارا يترسول الله صلى الله علمور في موعظة) حال كونه (الله غضمة) بالنصب على التممز (منه يوممَّذ) أي يوم أخبر بذلك للتقهم تعلما ينمغي تعلمة ولارادة الاهتمام عما بلقيه عليه الصلاة والسلام لاصحابه ليكونوا من سماعه ا بال لئلايعودمن فعل ذلك الى مثلا (تم قال) عليه الصلاة والسلام (ان مذكم منفرين) اصلا الجع (فايكم)أى أى أى واحدمنكم (ماصلى بالناس) بزيادة مالتاً كيدالتعميم وزيادتها معال الشرطمة كثير (فلمتحوّز) جواب الشرط أى فلحفف بحيث لا بحل بشئ من الواجبان الله فيهم الضعيف والكبيروذاالحاجة) تعليل للامر المذكور ومقتضاه أنهمتي لم يكن فيهم يتصف بصفة من المذكورات أوكانو امحصورين ورضوا بالتطويل فميضر المطويل لانتفاءالا وقول اس عمد البران العلة الموجمة للتحفدف عندى غسيرمأمو نةلان الامام وان علم قوّة من الله فانه لايدرى ما يحدث بهممن حادث شغل وعارض من حاجة وآفة من حدث بول أوغ بره نشر بأن الاحتمال الذى لم يقم علمه دليل لا يترتب علمه وحصكم فاذا انحصر المأمومون ولأط بالتطويل لايؤهر امامهم بالتحفيف لعارض لادليل علمه وحديث أي قتادة انه صلى الله ا وسلم قال انى لا قوم في الصلاة وأناأر يدأن اطول فيها فأسمع بكا الصي فا تحوزكر اهدأن أسل على أمه يدل على اراد نه عليه الصلاة والسلام أولا التطويل فيدل على الحوازوا عماركه قام على تضرر بعض المأمو ميزوهو بكاء الصى الذى يشغلخاطوأمه ﴿ ورواةهذَا الحلمِ كلهم كوفيون وفيهرواية تابعىعن تابعي والتحديث والاخمار والسماع والقول هذا إا بالتنويز(أذاصلي) المرع (لنفسيه فلمطول ماشاع) أيم اختلف في النطويل حتى يمخرج الوا \* و بالسندة ال (حدثناعبد الله بن بوسف التنسي (قال اخبرنا مالك) الامام (عن الحالاً عبدالله بنذ كوان (عن الاعرج)عبدالرجن بن هرمن (عن ابي هريرة) رضي الله عنه (اندا اللهصلى الله عليه وسلم قال اذاصلى احدكم اماما (للناس) فرضا أو نفلا نشرع الجاعة فيه

المحسود

فقيل من أنت قال جبريل قيل ومنمعك قال محدقيل وقديعث الم قال قد نعث المه فقير لنا فأذا أنأسوسف اذاهوقدأعطى شطر المسن قال فرحب بي ودعالي مخبر معدر جسالى السماء الرابعة فاستفترحه يلفقيل منهذاقال جبر بلقيل ومن معك قال محمد قد ل وقد مث الد مقال قد بعث اليه ففتح لنافاذاأ تأبادريس فرحب ى ودعالى بخدر فال الله عزوجل ورفعناه مكاناعلما ثمعرج بثاالي السما الخامسة فاستفتح حبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك فالمحدقيل وقديعث اليه تعال قسد معث السه ففتح لنا فاذاأنا بهرون علمه السدادم فرحبي ودعالى بخبرغ عرجبنا الىالسماء السادسة فاستفتع جبريل قدلمن هـ ذا قال حبر بل قبل ومن معك قال محدقيل وقديعث المه قال قدبعث المهققتم لنافأذا أنابغوسي فسرحبي ودعالى بخسرتم عرج سا الى السماء السابعة فاستفتح حدر يلقمل من هدا قال حدر ال قسل ومن معدل قال مجدقد ل وقدبعث المه قال قسيد بعث اليه ففتح لنافأذاأ نابابر اهم مسنداظهره الى اليت العمور واذاهو مدخله كل ومسمعون ألف ملك لابعودون آليه غذهب فالحالسدرة المنتهى السكدت بقال هما الماعم ولايقال الناخال ويقال هـما الناخالة ولا يقال الناعة وقوله صلى الله علمه وسلمفاذاأنابابراهم صلي اللهعليه وسلمسنداظهره الى الست المعور) قال القاضي عماض رحمه الله يستدله على جوازالاستنادالي

القدلة وتحويل الظهراليها (قوله صلى الله عليه وسلم ثمذهب بى الى السدرة المنتهى) هكذا وقع في الاصول السدرة

واذاورقها كاتذان الفيلة واداغرها كالقلال قال فلماغشم امن أمرا لله ماغشي (٥٩) تغيرت في أحدمن خلق الله يستطيع

الخسوف (فليخفف) استحمالام اعاة لحال المأمومين (فان فيهم) بالف وللكشميري فانمنهم

(الضعيف) الخلقة (والسقيم) المريض (والكبير) السن وزادمس لممن وجه آخرعن أبي الزناد

والصغير والطبرانى وألحامل والمرضع وعنده أيضامن حديث عدى بن حاتم والعابر السيسل وقوله

أن سعتها منحسمها فأوحى الى ماأوحىففـرضعلى خـــــــــــن صلاة في كل يوم وايد له فنزات الىموسى فقال مافرض رباءلي امتك قلت خسين صلاة قال ارجع الى ربك فاسأله المفقيف فان امتك لايطيةون ذلك فانى قدياوت في اسرائيل وخبرتهم قال فرجعت افى رىي فقلت ارب خفف على امتى فحطعني خسافر جعت الىموسى فقلتحطءي خسا فالااناستك لايطيقون ذلك فارج عالى ربك فاسأله النفضف قال فلم ازل أرجع بين ربي سارك وتعالى وبين موسى عليهااسلامحتى فالبامحدانهن خس صلوات كل يوم والملة لكل صلاةعشر

بالالفواللام وفي الروايات بعد هـ داسـدرة المنموى قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم سميت سدرة المنترسي لانعلم الملائكة ينته عال اولم بحماورهاأ حدالا رسول الله صلى الله علمه وسلم وحكى عن عبد دالله ب مسعود رضي الله عنمه اعامت بذلك لكونها ينتهسى البهامايهبط من فوقها وما يصعدمن تحتهامن أمرالله تعالى (قوله صلى الله عليه وسلم واداعرها كالقدلال) هو بكسرالقاف جمع قلة والقلة حرة عظمة تسعقر سن أوأ كثر (قوله صلى الله عليه وسلم فرحعت الى ربي)معناه رجعت الى الموضع الذي تاحت منه أولا فناجيته فمه ناسا وقوله صلى الله عليه وسلم فلمأزل أرجع بنري تمارك وتعالى وبرموسي صلى الله عليه وسلم) معناه بال موضع مناجاة ربي والله أعدلم (قوله عقب هدا

فحديث أيمسعود المدرى السابق وذاالحاحة يشمل الاوصاف المذكورات وقدذهب حاعة كان حزم وأي عمر بن عبد البرواب بطال الى الوجوب تمسكا بظاهر الامر في قوله فليخفف وعمارة ابن عدالبرفي هذاالحديث أوضع الدلائل على أن أعة الحاعة يلزمهم التففيف لاحر معلمه الصلاة والسلام اياهم بذلك ولايجوزاهم التطويل لانفى الاحراهم بالتخفيف نهماءن التطويل والمراد التففيفأن يكون بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها (واداصلي آحد كم لنفسه فليطول ماشا - كن القراءة والركوع والمبجود ولوخرج الوقت كاصعه بعض الشافعية ليكن اذاته أرضت مصلحة المبالغة في الكال بالقطو يلوم فسدة اية عاع بعض الصلاة في غير الوَّقت كانت من اعاة ترك المفسدة أولى ومحل الجواز لخروج الوقت على تقدير صحته مقيد بمااذا أوقع ركعة في الوقت كإذكر الاسنوىأنه المتجه وقيدوا التطويل أيضاع اذالم يخرج الىسموفان أدى اليمه كرمولا يكون الافي الاركان التي تحتمل التطويل وهي القمام والركوع والسعود والتشهد لاالاءتدال والحاوس بن السحدة من فرناب من شكاامامه اذاطول) عليهم في الصلاة (وقال الواسد) بضم الهمزة وفتح السين المهملة وللمستملي أبوأسسيد فقتح الهمزة مالك بندبيعة الانصاري الساعدي الدنى لولده المنذر يماوصله اس أى شدمة وكان يصلى خلفه (طولت سايابني) اسم اسه المندر كارواه النالى شدية \* و بالسند قال (حد ثنامجد بن يوسف) الفرياي (قال حد ثناسفيات) الثوري (عن معدلبن اى خالدى قىسىن اى حازم) بالمهملة والزاى (عن الى مسعود) عقبة بنعرو بالواو الدرى (قال قال رجل) للني صلى الله عليه وسلم (ارسول الله اني لا تأخر عن الصلاة) جماعة (في لفجرهم ايطيل بنافلان) معاذأ وأي من كعب (فيها) ويدل للثاني حديث أبي يعلى الموصلي أن ساصلى بأهل قداع فاستفتح بسورة المقرة (فغض رسول الله صلى الله عليه وسلم) غضما (مارأيته نصب في موضع ) والاصيلي واس عساكر في نسخة في موعظة (كان الله غضم امنه بومد فرم قال الماالناس التمنكم منفرين) وللاصلى لمذار بن بلام الما كمد (فن ام الناس فلمتحوز) أي المنفف في صلاته بمم (فان خلفه) مقتديا به (الضعيف والكبير وذا الحاجم) أي صاحبها قال ابن فمق العبدالتطو يلوا اتتخفيف من الامور الاضافية فقد يكون الشئ خفمفا بالنسمة الى عادة ومطو بلابالنسبة لعادة آخرين فال وقول الفقها الايزيد الامام فى الركوع والسجود على ثلاث سيحات لايخالف مأوردعن النبي صلى الله علمه وسلم انه كان يزيد على ذلك لان رغمة الصحابة الخيرتقيضي أن لا يكون ذلك تطويلا \* وبه قال (حدثنا آدم من الى الاس) بكسر الهمزة (قال مدنناشعبة)بن الحاج (قال-مدننا محارب بند ثار) بكسر الدال وبالمثلثة (قال-معت جارين الله الانصاري)رضي الله عنده (قال أقبل رجل مناضحين) بالنون والضاد المجمة والحاء المملة تثنية ناضم وهو المعرالذي يسق علمه الخلو الزرع (وقد جم الليل) بجم ونون وحا العداء مفتوطات أفيل بظلمته (فوافق معاذا يصلى) العشاء (فيترك نافحه) بتعنفيف الراويعد لنناه الفوقية والافرادولابي ذرفي نسخة والاصيلي فبرك ناضحيه بالتشديد بعد الموحدة والتثنية واقبل الى معادَّفقرأ) معادفى صلاته (بسورة البقرة او النسام) شدٌ محارب كافي رواية أبى داود طيالسي (فانطلق الرجل و بلغه) أي الرجل (ان معاذا بال منه) ذكره بسو وفقال انه منافق ال الني صلى الله علمه وسلم فشمكا اليه معاذاً) أي أخبر بسو وفعله (فقال الذي صلى لمعلمه وسلم) لمعل فربعد أن أرسل المه وحضر عنده (باسعاد أفتان انت) صفة واقعة بعد المن قال الشيخ أبوأ حد حدثنا أبو العباس الماسرجسي حدثنا شيبان بن فرّوخ حدثنا جادب سلة بهذا الحديث أبوأ حدهذا هو

فذلك خسون صلاة ومن هرج سنة فلم يعملها ( . ٧ ) كتبت له حسنة فان علها كتبت له عشر اومن هر بسبة فلم يعملها لم تكتب

الاستفهام رافعة الظاهر فيجوزأن يكون مبتدأ وأنت سادمسدا للبرو يجوزأن يكونان مبتدأ تقدم خبره (أو) قال (أفاتن) بالهدمزة والشك من الراوى ولابن عساكر فاتنزاد في روا لابوى ذروالوقت وابن عساكر في نسخة أنت (ثلاث مرار) ولابى ذروالاصم لي مرات الناس الراء (فلولا) فهلا (صليت بسبح اسمر بال الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشي) أيا محوهامن قصار المفصل كمافي بعض الروامات (فانه يصلى ورائك الكريروالضعيف ودوالحام قال شعمة (أحسب في الحديث) وللمشميني أحسب هـ ذا أى قوله فأنه يصلي في الحديث ولا عداكر وأحسب في هذا وفي الحديث (تأبعه) ولغير الاربعة قال أبوعمد الله أي المحاري والس أى تابع شعمة (سعمد سنمسروق) والدسف ان الثورى فما وصله الرعوانة (و) تابعمال (مسعر) حكسرالم وسكون المهدلة ان كدام الكوفى فعما وصلد السراح (و) تابعه أن (الشيباني) أبواسحق سلمان من أبي سلمان فيروز الكوفي فيما وصدله البزار متابعة منهم ماسم في أصل الحديث لافي جمع ألفاظه (قال عرو) بفتح العين الندينا رفع القدم عنه قبل ال (وعسدالله) بضم العن (ان مقسم) بكسرالم المدنى فما وصله ابن خزيمة (والوالزبر) لله الزاى عجد بن مسلم المسكي مولى حكيم بن حزام ثلاثتهم (عن جارة وأمعاد في) صلاة (العشاء النفر خاصة ولم يذكر واالنساء (وتابعه)أى وتابع شعبة (ألاعمش) سلمان بن مهران (عن محال أى الن د أرجم اوصله النسائي ولم يعن السورة في (اب الايجاز في الصلاة وأكمالها) أي عاكم أركانها ولابوى ذروالوقت وابنءساكر بأب التنوين من غيرترجة ولغيرا لمستهلى وكريمة الله الباب والترجة معا \* وبالسند قال (حدثنا الومعمر) بفتح الممن عبد الله ب عروا لمقعد (ا حدثنا عبد الوارث بن سعيد ( قال حدثنا عبد العزيز ) بن صهب (عن أنس) وللاصديلي أنس ماللة (قال كان الذي صلى الله علمه وسلم يوجز الصلاة) من الايجاز ضد الاطناب (و يكملها) غرزة ص بل أنى بأقل ما يمكن من الاركان والابعاض \* ورواة هـ ذا الحديث بصر بون وأ التعديث والعنعنة والقول وأخرجه مسلموا بنماجه فرياب من اخف الصلاة عند بكاء الهو \* وبالسند قال (حدثنا ابر اهم بنموسي) زاد الاصيلي «والفراء أي الرازي الملقب بالصغير (ا اخبرنا وللاصلى والهروى حدثنا (الوليد)ولابن عساكرالوليد بن مسلم ( فالحدثنا الاوزاة عبدالر من بن عرو (عن يحي بن الى كنير) بالمناشة (عن عبد الله بن الى قدادة) الانصارى الما (عن أبيه الى قتادة) الحرث بن ربعي الانصارى رضى الله عنه وسقط للاصميلي وابن عساكا قتادة (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الى لاقوم في الصلاة اريدأن اطول) اى التطويل (ا والجلة حالية (فاسمع بكا الصي )بالمدأى صوته الذي يكون (٣). مه (فَاتْحِوْزُ) أَيْ فَأَخْفُفُ صلاتى كراهدة الناشق على أمه) أى المشقة عليها وكراهية نصب على التعليل مضاف ال المصدرية روى استأى شدةعن النسابط انرسول اللهصلي الله علمه وسلم قرأفي الركعة الإ سورة فحوست من آية فسمع بكاء الصي فقرأ في الثانية بثلاث آيات \* ورواة حديث البا الستةما ببن رازى ودمشق ويماني ومدني وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه أبغا داودوالنسائي في الصلاة (تابعه) أي تابع الوليدين مسلم (بشرين بكر ) بكسر الموحدة وسكر المجمة في الاول و بفتح الموحدة في الناني مماذكره المؤلف في اب خروج النساء الى الماد (و) تابعه أيضا (ابن المبارك) عبد الله فها وصله النسائي (و) تابعه أيضا (بقية) بن الولمد الكلا بتعنيف اللاموفتم الكاف الحضرمي سكن حص الثلاثة (عن الاوراعي) \* وبه قال إحد خالد بن مخلد) بفتح المهم و سكون الخاء المعجمة العلى الكوفي ( قال حدثنا سلم مان بولال) الم

فان علها كدنت سنة واحدة قال فنزات حتى انتهت الحاموسي عليه السلام فاخبرته فقال ارجع الحديث فاسأله التخفيف فقال رسول الله صلى التحقيد منه وحمت الحربي حتى استحمدت منه العماس الماسرجسي حدثنا أبو العماس الماسرجسي حدثنا العماس الماسرجسي حدثنا المديث المحدث عبد الله من أسد حدثنا المعدد دثنا المعدد دثنا المعدد من أسد حدثنا المعدد من أسد حدثنا المعدد من أسد حدثنا المعدد من أسد حدثنا المعدد من أسن عن أنس ن عن أنس ن عالمة قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم أنيت فانطلقوا لى الله و 
الحاودي راوى الكتاب عناس سفيانعن سلم وقدعلاله هدا الحدىث رحل فانه رواه أولاعن النسفيان عن مسلم عن شيبان بن فروخ ثمر وامعن الماسرجسيءن شيبان واسم الماسرجسي أحدين مجدين الحسدين النيسابورى وهو بفتح السمن المهملة واسكان الراء وكسرالجم وهومنسوب الىجده ماسر حسوهذه الفائدة وهي قوله قال الشيخ أبوأ حدالي آخره تقعفي دمض الأصول في الحاشية وفي أكثرهافي نفس الكاب وكالاهماله وجه فنجعلها في الحاشمة فهو الظاهر المختبار لكونها استمن كالاممسلم ولامن كتابه فلا تدخل في نفسمه أغماهي فائدة فشأنهاأن تكتبفى الحاشية ومن أدخلهافي الكتاب فلكون الكتاب منقولا عن عبد الغافر الفارسي عن شحفه الحاودى وهاذمالز بادةمن كالم الشيخ الحلودى فنقلهاء دالغافر

فى نفس الكاب كونها من جلة المأخوذ عن الحاودي مع انه ليس فيه ليس ولاا يهام انها من أصل مسلم والله أعسلم

قال فشرح عن صدرى ثم غسل بما وز من م ثم أنزات \*حد شناشيبان بن فروخ حد شنا حاد ( ٦١) بن سلة حدد شنا ثنا بت البنائي عن أنس بن

مالكرضي اللهعنه أنرسول الله صلى الله عليه وسلمأ تاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشدق عنقلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذاحظ الشيطانمنك مغسله

(قوله صلى الله علمه وسلم فشرح عن صلدرى مع عسل بما زمزم ثم أنزات معدى شرح شق كأقال في الرواية التي بعدهده وقوله صلى الله عليه وسلم ثمأنزات هو باسكان اللام وضم التا هكذا ضبطناه وكذاهوفي جميع الاصول والنسيخ وكذانقله القاضي عياض رجه الله عن جمع الروامات وفي معناه خفاءوا ختلاف قال القاضي والالوقشي هـ ذاوهـ ممن الرواة وصوابه تركت فنعيف قال القاضي فسألت عنه النسراح فقال أنزات في اللغة بمعنى تركت صحيح ولدس فسه تصحمف قال القاضى وظهرلي الهصحيح بالمعني المعروف فى أنزات وهوضد رفعت لانه قال انطلقوابي الىزمزم ثمأنزات أي غصرفت الىموضعي الذي حلت منه قال ولم أزل أبحث عنده حيي وقعت على الحلاقيه من رواية الحافظ أي بكرالرقالي والهطرف حديث وتمامه ثم أنزلت على طست من ذهب مملوأة حكمة واعاناهذا آخر كالرم القاضى عياض رجه الله ومقتضي رواية البرقاني أن يضط أنزات بفتح اللام واسكان الناء وكدلك ضبطناه في الجعبين العديدن للحمدى وحكى الحمدى هـ ذه الزيادة المذكورة عن رواية البرقاني وزادعلها وقال أخرجها الرفاني استنادمسه وأشارا لحمدى الحائد واية مسلم ناقصة وانتمامها مازاده البرقاني والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم غفسله

(قال حدثنا) ولا بوى دروالوقت وابن عساكر حدثني (شريك بن عبدالله) بن أبي عرالقرشي (قال سمعت انس سنمالك وسقط ابن مالك لابن عساكر (يقول ماصليت وراء امام قط أخف صلاة) ىالنص على التميزة أخف صفة لامام (ولااتم) عطف على سابقـ ه (من النبي صلى الله عليه وسلم وأنكان) ان هي الخففة من الثقيلة واسمها في مرالشيان وكان خسرها أي انه كان (لسمع بكاء الصي فيفف )الصلاة قرأ بالسورة القصيرة ويشهدله حديث ابن أى شبية السابق قريما (مخافة أَنْ تَفْتَنَ ) بضم المشاة الفوقية مبنياللمفعول ومخافة نصب على التعلمل مضاف الى أن المصدرية أى تلة بي (المه) عن صلاتها لاشتغال قلبها بيكائه زادعبد الرزاق من مرسل عطا الوتترك فمضدع ولايى ذرأن يفتن بفتح المثناة التحتية وكسر ثالثه مبنيا الفاعل أمه بالنصب على المفعوامة \* ورواة هذا الحديث الاربعة مدنيون الاشيخ المؤلف فانه كوفى وفيه التحديث بالجعو الافراد والسماع والقول وأخرجه مسلم \* وبه قال (حدثنا على من عبد الله) من جعفر المدين (قال حدثنار بدين وريع) بضم الزاى وفتح الراء (قال حدثناسعيد) أى ابن أبى عروبة (قال حدثنا قَتَادَةً) بندعامة ولا بن عسا كرعن قدّادة (أن انس بن مالك )رضي الله عنه (حدثه )وللاصيلي وابن عساكر حدث باسقاط الضمير (ان النبي) ولهما ولا بوى ذروالوقت أن نبي الله (صلى الله عليه وسلم فال الى لا دخل في الصلاة وانا أريداط النها) جلد حالمة (فأسمع بكا الصي فأ تحوز) أي أخفف (فيصلاني بمااعلم) مامصدرية أوموصولة والعائد محسذوف (من شدة وجدامه) أى حزنها (من بكائه) وهـ ذامن كرام عادته ومحاسن أخلاقه في خشيته من ادخال المشـ قرَّعلي نفوس المته وكان المؤمنة نرحما ورواة هذا الحديث بصريون وأخرجه مسلم وابن ماجه في الصلاة وبه قال (حدثنا محدين بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة الملقب ببندار (قال حدثا) بالجع والاصلى حدثني (ابن الى عدى ) محدين ابراهم وأبوعدى كنيته البصرى (عن سدهيد) هوابن أى عروبة (عن قتادة عن انس بنمالك) رضى الله عنه وسقط لابن عساكر ابن مالك (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال الى لادخل في الصلاة وأريدا طالم افاسم بكا والصبى فأنج وزعما) والكشميه في الما (اعلمن شدة وجدامه من بكائه) واللام للتعليل وذكر الام هناخرج مخرج الغالب والافن كانف معناها يلقها وفي الحديث ان من قصد في الصلاة الاتيان بشي مستحالا عيامله الوفامه خلافالاشها حسندها الىأن من تطوع فاعافلدس له ان يتمه جالساقاله فى فتح الميارى ﴿ ورواة هذا الحديث بصريون وفيسه التحديث والعنعنسة (وقال موسى) بن اسمعيل المتوذك فماوصله السراح (حدثنا أبان) بنيزيد العطار ( والحدثنا قتادة فالحدثناأ نسعن النبي صلى الله عليه وسلم منه ) وسقط لذظ مثله لاب عساكر والاصلى وفَأَنَّدَةُهذَا بِيانُ سَمَاعَ قَتَادَةً لَهُ مِن أَنْسَ ﴿ هٰذَا (بَابَ )بِالنَّنُو بِنْ [أَذَاصَلَي )الرجل مع الأمام (مُ ام قوماً) يجزى ذلك \* و مالسند فال (حد شاسلم ان برب ) الواشي (وابوالنعمان) مجدين الفضل السدوسي البصرى الملقب بعارم بعين وراسهملتين (قالاحدثنا حادبن زيدعن ايوب) السفساني (عن عرو بنديدارعن جابر) وللاصيلي زيادة ابن عبدالله (قال كان معاذ) هوابن جبل رضى الله عنه (يصلي مع الذي صلى الله عليه وسلم عمانى قومه) عن سلمة (فيصلى بهم) وَلا الصلاة التي صلاهامع النبى صدلي الله عليه وسدلم واستدل به الشافعية على صحة اقتدا المفترض بالمتنفل لان فرضمه أذهو الاؤل كامروه ذاقول أجدوا ختاره ابن المذروجاعة من السلف خلافا للحنفية والمالكية (بابمن اسمع الناس مكبير الامام) و بالسند قال (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد (فالحد شاعبدالله بنداود) بنعام الهدمداني الحريب بالخاء المجهة وبالرا ووالموحدة مصغرا

في طست من ذهب بماء زمزم ثملاً مه (٦٢) ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسمعون الى أمه يعمى ظرَّره فقالوا ان محمد اصلياله

(قال حدثناالاعش) سلمان بن مهران (عن ابراهم عن الاسود) سير يدالنعمي (عن عائشة رضى الله عنها قالت لما مرض الذي صدلى الله علمه وسلم مرضه الذى مات فمه اتا و دنه ) بضم الماءوسكون الواوأى يمله وللاصيلي أثاه بلال بوذنه (بالصلاة فقال) على مالصلاة والسلام (مروااما بكرفليصل) أمر مجزوم بحذف حرف العلة زادا بوادرو الوقت والاصلى وابن عسار بالناس قالت عائشة (قلت ان ابا بكورج ل اسيف) شديد الخزن رقيق القلب سريع البكا وان يقم مقامل يركى) من شدة الحزن ويركى باثمات الياعقال ابن مالك من قبيل أجر المعتل مجرى الصحيم والاكتفا بعذف الحركة ولابوى ذروالوقت والاصيلى يبك بعذف الياء (فلا يقدر على القرآن من غلبة البكاء (قال) وللار بعة فقال (مروا البابكر فليصل) زاداب عساكر بالناس ولغير الثلاثة فليصلى باثبات الياء كيدى قالت عائشة (فقلت) بالفاء وللاصيلي قلت (مثلة) تعني ان أبا بكررجل أسيف الخ (فقال) عليه الصلاة والسلام (في الثالثة اوالرابعة )شكمن الراوى (اسكن صواحب بوسف عليه الصلاة والسلام المشاراليهن في سورته أي مثلهن في اظهار خلاف ما تطن وقدم ما في ذلك (مروا الابكر فلمصل) بالناس ولغير النلاثة فلمصلى باثمات الما و كاسم بي قو سافاً مرور (فصلى) بالناس (وخرج الني صل الله عليه وسلم) في أثنا مصلاة أبي بكر (يهادى) بضم التهسية وفتح الدال المهدملة أى يشى (بين رجلين) العباس وعلى أوعلى والفضل قاله الخطيب وصعم النووي أنه ماقضيتان فحروجه من ست ممونة اعائشة بين الفضل وعلى (كأني انظر اليه يحط برجليه الارض) العدم قدرته على رفعه ماعنها (فلمارآه أبو بكرده بيتأخر )من مكانه (فأشار اليه)عليه الصلاة والسلام (أن صل فنا خراب بكررض الله عنه وقعد الني صلى الله عليه وسل الى جنسه)أى جنب أبي بكر (وأبو بكريسمع الناس التبكيير) وهذه مفسرة عندا لجهو والمراد بقوله فى الرواية السابقة فكان أنوبكر يصلى بصلاته علمة الصلاة والسلام والناس يصلون بصلاةً أبي بكروهو المرادمن الترجة والواوفي قوله وأبو بكر العال تابع عبد الله با داود (محاضر)عم مضمومة وحاممهملة وضادمعمة مكسورة فرا الهمداني الكوفي المتوفى سنةست ومائتين (عن الاعش) سلم مان بن مهران على ذلك فرياب الرجل) بإضافة باب للاحقه وبتنو ينه فعرفع الرجل ( يأتم الامام ويأنم الناس بالمأموم ، ويذكر ) بضم أوَّله وفتح ثالثه مما أخرجه مسام في صحيحه من حديث أني سيعيد الحدري رضى الله عنه وكذا الصحاب السين (عن التي صلى الله عليه وسلم)أنه قال مخاطبالاهل الصف الاول (ائتموا ي ولمأتم بكم من بعد كم) من سائر الصفوف أي يستدلوا ما فعال كم على أفعالى وليس المرادأ ف المأموم يقتدى وغيره و والسند قال (حدثنا) ولاى ذرحد ثني (قتيمة) وفي غير رواية أي ذروا بن عساكر قتيمة بن سميد (قال حدثنا الومعاوية) مجمد بن خازم ما خاه والزاى المعجة بن الضرير (عن الاعش) سليمان بن مهران (عن راهم عن الاسود) بن يزيد النحفي وسقط ابراهم بين الاعمش والاسود من رواية أبي زيد المروزي وهو وهم فيماقاله الحياني (عن عائشة)رضي الله عنها (قالت الماثقل رسول الله صلى الله علمه وَسَلَى فَ مَرضه الذي توفى فيه (جاء بلال) المؤذن (بوذنه) بسكون الواو يعلم (بالصلاة فقال مروا المابكران بصلى ولاى دروابن عساكر فيصلى (بالناس) قالت عائشة (فقلت بارسول الله ان ال بكررجل أسمف بفتح الهموزة وكسر السين المهملة ثمفا بعد المنناة النحسة الساكنة شدما الخزن (وانهمتي مايقهم مقامل في الامامة واثبات مابعدمتي ويقم مجزوم بحدف الواوجي الشرطمة لاى ذرعن الكشميني وفي رواية الجوى والمستهليمتي يقوم باثباتها ووجهه اسمالك بأنهاأهملت حلاعلىاذا كإجزم باذا حملاعلى متى فى قوله اذاأ خذتما مضاجه كما تكبراأ ربما

علمه وسلم قدقتل فاستقاوه وهومنتتع الأون قالأنس وقمد كنت أرى أثرذلك المخمط فيصدره فى طست من دهب عاءزمزم ثم لائمه أماالطست فبفتح الطاء واسكان السين المهملتين وهي أناء معروف وهي مؤنثة قال وحكي القاضي عماض كسرالطا الغدة والمشهور الفتح كاذكرناويقال فيهاطس بتشديد السن وحذف التاء وطسة أيضا وجعهاطساس وطسوس وطسات وأمالاتمه فبفتح اللاموبع لدها همزةعلى و زنضريه وفيه الغمة أخرى لاءمه بالمدعلي وزن آذنه ومعناه جعه وضم بعضه الى بعض وليس فيهذامانوهم حواز استعمال اناء الذهب لنبا فأنهذافعل الملائكة واستعمالهم وليس بلازم أن يكون حكمهم-حكمناولانه كانأول الامرة ولتحريم الني صدلي الله علمه وسلم أوانى الذهب والفضية (وقوله يعنى ظئره) هو بكسرالظاء المعمة بعدهاهمزةسا كنةوهي المرضعة ويقال أيضالزوج المرضعة ظئر إقوله فاستقاوه وهومنتقع اللون) هوبالفاف المفتوحيةأى متغير اللون قال أهل اللغة يقال امتقعكونه فهومتقع والتقعفهو منتقع والتقع بالباء فهوستقع فيه ثلاث لغات والقاف مفتوحة فيهن قال الحوهرى وغيره والمرأفصهن وتقل الحوهرى اللغات النكلاثعن الكسائي فالومعناه تغيرمن حزن أوفزعوقال الهروى فى الغريمين في تفسيرهذا الحديث يقال المقع لونه والتقع وامتقع واستقع والتمي وانتسف وانتشف بالسين والشين والتمع والتمغ بالعين والغين والتسر والتهم (قوله كنتأرى أثر الخيط في صدره) هو بكسر الميم واسكان الخاء وفتح الما وهي الابرة وفي هذا دليل

\* حدثناه رون بن سعيد الايلي حدثنا بن وهب أخر بني سليمان وهوابن (٦٣) بلال قال حدثني شريك بن عبد الله من أبي

غر قال سعمت أنس من مالك يحدثناءن لدلة أسرى رسول الله صلى الله علمه وسلم من مسعدالكعمة انه عاده ثلاثة نفر قسلأن بوحى السه وهو نائم في المصدالحرام وساق الحديث بقصمته نحوحديث نابت البناني وقدم فمهشمأ وأخر وزادونقص \*وحدثني حرملة بن يحيى التحيي أخبرنا ان وهب أخبرني بونسءن النشهاب عن أنس سمالك قال كان أبوذر يحدثأن رسول الله صابي الله عليه وسلم فال فرج سقف بيتي وأناعكة فنزلجبريل عليه السلام ففر جصدرى معشادمن ماءزمنم ثم جاء بطست من ذهب ممالئ حكمة واعانافأفرغها فىصدرى ثمأطيقه على جوارنظر الرحل الى صدر الرجل ولاخلاف فيحوازه وكذا محوزأن لنظرالي مافوق سرتهوتحت ركبته الاأن سطريشه وقفانه يحرم النظر بشموة الىكل آدمى الاالزوج الىزوجته وماوكته وكذاهماالمه والاأن كون المنظور السهاميد حسن الصورة فانه يحرم النظرالي وجههوسا تريدنهسوا كان بشهوة أوبغبرها الاأن يكون لحاجة السع والشراء والتطيب والتعليم ومحوها واللهأعلم (قوله حدثنا هرون الايلي وحدثني مرملة التحدي قد تقدم ضمطهمامرات فالايلى بالمثناة والتميي بضم النا وفتعها وأوضنا أصله وضبطه في المقدمة (قوله جاء بطستمن ذهب عتالئ حكمة واعمانافأفرغهافى صدري قدد قدّمنالغات الطست وأنهامؤشـة فاعتدلئ على معناها وهوالاناء وأفرغهاعلى افظها وقدتقدم سان الاعمان فأولكتاب الاعمان وسان الحكمة فيحديث الحكمة عانية والضمرف أفرغها يعودعلى الطست كاذكرناه وحكى صاحب

وثلاثين (لايسمع الناس) بضم اليا واسكان السين من الا مماع ولاى ذراريسمع النياس (فلو امن عراً بن الخطاب رضى الله عنه ان كانت لوشرطمة فالحواب محددوف أولكتمي فلاحواب (ققال)عليه الصلاة والسلام (مروااً ما بكريصلي) بحذف أن ولا يوى ذر والوقت أن يصلى مالناس والتعائشة (فقلت لفصة قُولى له ان الابكر رجل اسمف وانه متى بقم مقاملٌ) في الامامة ولغير الكشميني يقوم بالواو كامر وللكشميني متى ما يقم فازائدة للتوكيد قال ابن مالك انها شرطمة وجوابها (لايسمع الناس) ولابي ذرلم يسمع الناس (فلوامرت عرقال) علمه الصلاة والسلام ولابوى ذر والوقت واسعسا كرفقال (أنسكن لا أنتن صواحب يوسف مروا ابا بكرأن يصلي بالناس)ولابن عساكر بحذف أن من أن يصلى (فللدخل) الوبكر (في الصلاة) ولالى ذرعن الموى والمستملى فلماداخل في الصلاة بألف بعد الدال اسكن الخاءمكسورة في المونينية (وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه حقة فقام يهادى بين رجلين ورجد لا م يخطان علمناة المنسة ولابوى ذر والوقت تخطان بالمناة الفوقمة (في الارض حتى دخل المسجد فلم اسمع ابو بكر حسه ذهب الوبكرية أخر فأومأ المهرسول الله صلى الله علمه وسلم)أن البت مكالك فتأخر أبوبكر (فيا والاصيلي فياء ورسول الله )وللاصيلي واس عساكر والهروى النبي (صلى الله عليه وسلم حق جاس عند ارابي بكر )لكونه كانجهة يحريه فهوأخف علمه (فكان الو بكر يصلي فاعًا وكأن رسول الله صلى الله عامه وسلم بصلى فاعدا وقدى الو بكر بصلاة رسول الله صلى الله علم وسلموا لناس مقتدون كالميم على صدغة الجع لاسم الفاعل ولايى ذروالا صدلي واسعساكر يقتدون بصيغة المضارع أى مستدلون أو يستدلون (اصلاة الى بكر رضى الله عنه) على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدا (راب) الشنو ين (على اخذ الامام اذا شك) في صلا ته (بقول الناس) قال الشافعية لا يأخذ بقولهم وقال الحنفية نع \* و بالسندقال (حدثنا عبد الله ب مسلمة) القعنى (عن مالك بن انس) الامام وسقط افظ ابن أنس في رواية ابن عساكر (عن الوب بن الى عَمِةُ السَّخِيسَانَى) بِفَتْحِ السِّينِ والنَّا وفي الهو نَعْنَية بكسر النَّا و (عَنْ تَجَدَّنُ سرين عن الى هريرة) رضى الله عنه (انرسول الله صلى الله علمه وسلم انصرف من اثنتن ) ركعتن من صلاة الظهر (فقال له ذوالمدين) اسمه الخرماق بكسر الخاء المعهة وبعد الراء الساكنة موحدة آخره قاف مستفهماله عنسب تغيير وضع الصلاة ونقص ركعاتها (اقصرت الصلاة) بفتح القاف وضم الصادعلى انه قاصر وبضم القاف وكسر الصادمينيا المفعول وهي الرواية المشهورة (امنسيت بارسول آلله) حصرفي الامرين لان السسب امامن الله وهو القصرأ ومن النبي صلى الله عليمه وسلم وهو النسسان (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) للعاصرين (أصدق دوالمدين) فالنقص الذي هوسديب السؤال المأخوذمن مفهوم الاستفهام (فقال الماس نعم) صدق (فقامرسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى النتين) ركعتين (آخريين) بضم الهمزة وسكون الله المجمة ومثناة مفتوحة وأخرى ساكنة تحتيثين (غسلم عم كبرفسجد) للسهو (مثل سجوده) السابق في صلاته (اواطول) منده فظاهره أنه صلى الله علمه وسلم رجع الى قولهم الكن حله امامنا الشافعي رجه ما لله على أنه تذكرو يؤيده ماعنداً بحد أودمن طريق الاوزاعي عنسعمدوعسدالله عن أى هر رة في هذه القصة قال ولم يسجد سحد في السهوحتي وقنه الله تعالى ذاك وقال مالك ومن تبعه يرجع الى قول المأمومين واستدلواله برجوعه صلى الله عليه وسلم الىخبرأ صابه حين صدقو اذااليدين لكن عندهم خلاف فى اشتراط العدد بناعلى أنه يسلك بمسلك الشهادة أوارواية \* وبه قال (حدثنا ابوالوليد) هشام بن عبدالملك الطيالسي (قال

فالهذاحر دل فالهلمعك أحد قال نعم معي محد قال فأرسل السه قال نع ففتح فالعلونا السهاء الدنيا فاذارحل عن عنه أسودة وعن يسارهأسودة

التمر وقولااله يعودعلى الحكمة وهدداالقول وانكانله وحده فالاظهر ماقدمناه لانعودهعلي الطست بكون تصريحا بافراغ الاعان والحكمة وعلى قوله مكون افراغ الايمان مسكوتا عنمه والله أعلموأ ماجعل الايان والحكمة فى أنا وافراغهمامع أنهمامعنيان وهددهصفة الاجسام فعناه والله أعلم أن الطست كان فيهاشي يحصل مه كأل الاعان والحكمة وزيادتهما فسهى اعاناوحكمية لكونهسما لهماوهذامنأحسن المجازوالله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم فأذا رجل عن عينه أسودة) فسر الاسودة فى الحديث بانها نسم بنيم أما الاسودة فمعسواد كقذال وأقذلة وسنام وأستفة وزمان وأزمنية وتجمع الاسودة على أساود وقال أهل اللغسة السواد الشخص وقبل السواد الجاعات وأماالنسم فبفتح النون والسين والواحدة نسمة فال الخطابي وغمره هي نفس الانسان والمرادأرواح بى آدم قال القاضي عماض رجه إلله في هـ ذاالحدث أنهصالي الله علمه وسلم وجدآدم ونسم بنيهمن أهلل الحنة والنار وقدجا أنأرواح الكفارفي سعن قمل في الارض السائعة وقمل تحتما وقمل في مجن وأن أرواح المؤمنين منعمة في المنة فصمل الماتعرض على آدم أوقاتا فوافق وقت عرضها مرورالني صلى الله عليه وسلم

حدثناشعية) نا الحاج (عن سعد بن ابراهيم) بسكون العين ابن عبد الرحن بن عوف (عن) عمد (الىسلة) وللاصيلى زيادة ابن عبد الرحن (عن الحهرية) رضى الله عنه (قال صلى الني وللاصميلي رسول الله (صلى الله عليه وسلم الظهرر كعمين فقيل) له (صليت) وللمستل قدصلت (ركعتن فصلي) عليه الصلاة والسلام (ركعتان تمسلم تم محدد عددان) فيه تبيين للمراد بقوله في السابق فسجد مثل سعوده فافهم فه مذا رياب بالمنوين (اذابر الامام في الصلاة) هل تفسداً ملا وقال عدد الله من شداد) فقر المجهدة وتشديد الدال ان الهاد التادي الكبيرلة رؤية ولايه صحمة عماوصله سعمدين منصور (معت نشيم) بفتح النون وكسرالشين آخردجيم أى بكا (عمر ) بن الخطاب رضى الله عنه و نخشية الله من غيرانها بولا ظهور حرفين ولاحرف مفهم (وأناقي آخر الصفوف يقرأ) ولابي ذرعن الجوي فقرأ (أما أَشْكُو بَيْ وَحَرَنَى الْحَالَلَهُ )زاد الاصلى الآية \* و بالسند قال (حدثنا ا-معيل) بن أي أويس الاصمى المدنى (قال حدثنا) وللاصيلي حدثني (مالك بن انس) امام دار الهسرة خال ابنأى أويس (عن هشام ين عروة عن ابهه) عروة بن الزبير (عن عائشة ام المؤمنين) رضي الله عنها (ال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه ) الذي توفى فيه (مروا أما بكر يصلى بالناس) بالما ويعل الملام وللاصيلي فلمصل مجزوم بحدذفها جواب الامروعلي الرواية الاولى مرفوع استثنافاأر أجرى المعتدل مجدرى الصحيح (قالت عائشة قلت ان أبابكراذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكام) اذذاله عادته اذا قرأ القرآن لاسمااذا قام في مقام الرسول وفقده منه (فرعم) بن الخطاب (فليصل)ولابى ذريصلى باثبات الياءوزا ديالناس (فقال) عليه الصلاقو السلام (مروا أبابكر فلمصللناس ولاى الوقت بالناس بالموحدة بدل اللام (فقالت عانشة خفصة )ولاى دروان عساكرفقالت عائشة فقلت لحفصة (قولي له) صلى الله علمه وسلم (أن المابكر آذا) ولا بي ذران المابكر رحل أسمف اذا (قام في مقامل )ولاى ذراذا قام مقامك (لم يسمع الناس من المكاع) ولاى ذرع الموى والمستملي في البكائبي بالفاعد لمن بالمج أى لاجل البكاء أوهو حال أى كانناف البكاء أوهر من باب اقامة بعض حروف الجرمة الم بعض ( قرعم فلمصل للفي سي ففعلت حفصة ) القول المذكورالذي قالمه الهاعائشة (فقـالرسول اللهصلي الله علمه وسلممه) كلة زجر (انكن لا تنا صواحب نوسف) تظهرن خلاف ما تمطن كهن (مروا أما بكرفلم صل للماس قالت) والدربعة فقالت (حفصة لعائشة ما كنت لاصيب منك خبرا) وسقط لفظ اعائش ة لغيرا ي درومباحث الحديث مرت (باب تسوية الصفوف عندالا قامة)الصلاة (و بعدها) قبل الشروع في الصلا \* و بالسند قال (حدثنا الوالوليدهشام بن عدا لملك الطمالسي (قال حدثنا شعبة) بن الحال (قال اخبرني )ولاني ذرحد ثني بالافرادفيهما (عروبن مرة) بفتح العن في الاول وضم الميم وتشلط الراء في الثاني الجهني البكوفي الاعمى ( قال معتسالم بن الى العد) بفتح الجيم وسكون العبا (قال معت المعمان بنشر) بفتح الموحدة وكسر المعجة (يقول قال الدي صلى الله علمه وسل والله (لتسوَّن) بضم الناء وقتم السين وضم الواوالمشــددة وتشــديدا النون المؤكدة ولابح ذرين الجوى والمستملي لتسوون لواوين والنون للجمع (صفوفكم ) باعتدال الذائب بنجاعلى من واحداً وبسد الخلل فيها (اواليخالفن الله) بالرفع على الفاعلم ية وفتح الملام الاولى المؤكدة وكسر الثانية وفتح الفاه أى ليوقعن الله المخالفة (بين وجوهكم) بتعويلها عن مواضعها ان لم تقبو الصفوف جزاء وفاقا ولاجدمن حديث أبي امامة لتسون الصفوف أولتطمسن الوحوه أوالرا وقوع العداوة والبغضا واختلاف القاهب واختلاف الظاهرسب لاختلاف الباطن فأ رواية ويحتمل أن كونهم فى الناروا لخنه أنماهو في أوقات دون أوقات بدليل قوله تعمالي النار يعرضون عليها غدوًا وعشميا

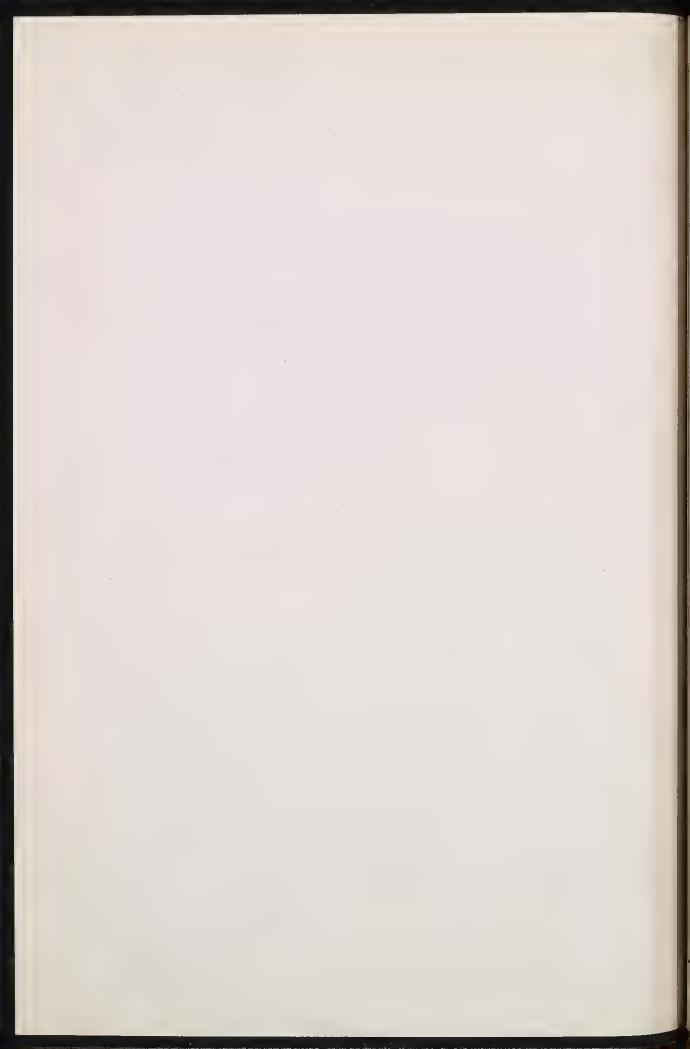

الله المادة عليه المادة 
والفاذ انظر قبل عينه ضحك واذا نظر قبل شماله بكي قال فقال مرحبابالذي الصالح ( ٥٠) والابن المالح قال قلت باجبريل من هذا قال هذا آدموه فمالاسودة التيءن عينه

الجنة والاسودة التيءن شماله أهل النارفاذانظرقسل عسنه ضحك واذا نظرقب لشماله بكي قال تم عرجى حكرول حتى أتى السماء الثانية فقال الخازنهاافتح قال فقال له خازنهامثل ماقال خازن السماء الدنما ففتر فقال أنس بن مالك رضى الله عنده فذكر انه وحدفي السموات آدم وادريس وعسى وموسى وابراهم عليهم الصلاة والسلام ولم يثنت كيف منازلهم غرائه ذكرانه قدوحد آدم فيالسما الدنيا والراهم في السماء اسادمة قال فالمامر جبريل ورسول الله صلى الله علمه وسلم بادريس قال مرحمامالني الصالح والاخ الصالح و بقوله صلى الله علمه وسلم في المؤمن عرض منزله من الحنة علمه وقدل له هدامنزلك حتى يتعثك اللهاليه ويحتمل أن الحنه كانت فى جهدة عن آدم علمه السلام والنارفي جهة شماله وكلاهماحت شاءالله والله أعلم (قوله صـــلي ألله علمه وسلم اذا نظرقدل عينه فحك واذانظرقه ل شماله بكي فيه شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله وحزنه و بكاؤه لسوء حاله (قوله في هذه الرواية وحدابراهم صلى الله عليه وسلم فى السماء السادسة وتشدم في الرواية الاخرى انهفي السابعة فأن كان الاسراءمي تبن فلااشكال فمهويكون في كلمرة وحده فيسما واحداهماموضع استقراره ووطنه والاخرى كان فيما غرمستوطن وانكان الاسراممة واحدة فلعله وحده في السادسة ثم

ارتقى ايراهم أيضاالي السابعة

وعن شماله نسم بنيه فأهل المن أهل

رواية أى داودوغيره باغظأ وليخالفن الله بين قلوبكم أوالمراد تفترقون فيأخذ كل واحدوجها غيرالذي بأخذه صاحمه لان تقدم الشخص على غبره مظنة للكبر المفسد للقلب الداعي للقطميعة وة: ي هذا الاخبرللقرطبي واحتم ان حزم للقول وجوب التسو بة بالوعد المذكور لانه يقتضه لكن قوله في الحديث الاخرفان تسوية الصفوف من عمام الصلاة بصرفه الى السنة وهومذهب الشافعي وأي حنه فقومالل فيكون الوعمد للتغليظ والتشديد \* وبه قال (حدثنا الومعمر) بفتح المهن عدد الله ن عمروا لمنقرى المقعد ( قال حدثنا عبد الوارث ) بن سعيد البصري (عن عبد العزيز)ولابى درزيادة ابن مهيب رعن انس) وللاصيلي زيادة ابن مالك رضى الله عنه (ان النبي صلى الله علمه وسلم قال أقموا الصفوف) اىعدّلوها (فانى اراكم) بقوة ابصاريدرك بهاولا بلزم رؤيتناذلك أوسيدانى أبصر كم بعمدى المعهودة وأنتم (خلف ظهرى) كاأبصر كم وأنتم بينيدى والفا السمية في (باب اقبال الامام على الناس عند تسوية الصفوف) \* وبالسند قال (حدثنا اجد من الي رجان بفتر الرا و تحذف ف الجم والمدعم دالله من الوب الحنفي الهروى (قال حدثناً معاوية بزعرو) باسكان الميمان المهلب الأزدى الكوفي الاصلوهومن قدما مشوخ المؤلف لكنهروى له هنابوا سطة ولعله لم يسمعه منه ( قال حدثنا زائدة بن قدامة ) بضم القاف ( قال حدثنا حيدالطويل) بضم الحاء (قال حدثناانس) ولابوى ذروالوقت والاصيلي وابن عساكرأنسبن ماللُوني الله عنه (قال اقيمت الصلاة فاقبل علينارسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال اقبواً) سووا (صفوفكم) أيها الحاضرون لاداء الصلاة معي (وتراصواً) بضم الصاد المهملة الشددة أى تضاموا وتلاصقواحتي يتصل ما منكم (فاني اراكم) رؤية حقيقية (من ورا ظهري) أى من خلفه بخلق حاسة باصرة فده كايشهر به التعابر عن فعداً الرؤية ومنشؤها من خلنه بخلاف الرواية السابقة العارية عن من فانم اتحتمل ذلك وتحتمل أنذلك بالعين المعهودة كامر وقيل انه كاناه بين كتفيه عينان كسم الخياط يمصربهما ولا يحصهما الشاب وزاد الاصيلي بعدقوله من ورا ظهري الحديث \* ورواة هذا الحديث الحسة مابين هروي و بغدادي وكوفى و بصرى وفيه التحديث والقول ﴿ (باب الصف الاول) وهو الذي يلي الامام قال النووي وهو الصيم الختار وعليه المحققون \* و بالسندقال (حدثنا الوعاصم) الضعال سن مخلد الندل (عنمالك) الامام عنسمي بضم السين المهملة وفتم المم وتشديد المنذاة التحتية القرشي المدني مولى أبي بكرين عبدالرجن (عن الى صالح)ذكوان السمان (عن الى هريرة) رضي الله عنه (قال قال الذي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغرق) بفتح الغين وكسر الراعمعنى الغريق (والمبطون) صاحب الاسهال والمطعون والهدم) بكسرالدال الذي يموت تحت الهدم وتسكن اى ذوالهدم الذي يموت بفعل الهادمونسب الى الفعل مجمازا (وقال) عليه الصلاة والسلام (ولو) بالواووللهروى والاصيلي و(يعلون ما في المهجر) التبكير (لاستبقوا) زاد الهروى اليه (ولو يعلون ما في) علاة (العتمة و) صلاة (الصبح) من الثواب (لاتوهما ولو) اتمانا (حبوا) زحفاعلى الاست (ولو يعلمون ما في الصف المقدم) الاول من الفضل وللاصملي وابن عساكر الاول (الستهموا) لاقترعوا علمه لمافيهمن الفضيلة كالسبق لدخول المسحدو القرب من الامام واستماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه والتبليغ عنه والصف المقدم يتماول الصف الثاني بالنسب ة للثالث فانه مقدم عليه وكذا النائ النسبة للرابع وهلرجرا فرواية الصف الاول رافعة لذلك معينة للمراد \* ورواة هـذا المديث مدنيون الاشديخ المؤلف فبصرى وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف في فضل المهير وتقدمت مماحثه في باب الاستهام في الاذان في هذا (باب) بالتنوين (أقامة الصف من) (٩) قسطلاني (ثاني) والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم في ادريس صلى الله عليه وسلم قال من حبابالذي الصالح والاخ الصالح)

قال غمر فقلت من هـ ذا قال هذا ادريس (٦٦) قال غمررت عوسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح قال فاز

حسن (عَمَام) اقامة (الصلاة) وثبت قوله عَمَام لاى الوقت \* و بالسند قال (حدثنا عبد الله مجد)المسندي والدد ثناء بدالرزاق بنهمام الصنعاني الماني (وال اخبرنامهمر) هواز راشدالمصرى (عنهمام) وللاصدلي زيادة ابن منه وعن اليه ويرة) رضى الله عنه وعن النو صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الامام ليوَّتم به فلا يختلفوا عليه فاذاركع فاركموا ) عف (واذا قال سمع الله لمن حده فقولوار شالك الحد) بغيرواو ولايي ذر والاصيلي رساولك الجداء بعدان تقولوا مع الله لن حده (واذا محدفا محدوا) عقب محوده (واذا صلى جالسافعة جاوساً) جع جالس (اجعون) بالرفعة كيدلفاعل صلواولايي ذرفي نسخة أجعين بالنمر تأكيد للوساوهذامنسو خبمافي مرضمو تهمن صلاته عالساوهم قمام كامر (وأقموا المفا أىعدلوه إفى الصلاة فأن ا قامة الصف من حسن الصلاة ) الزائد على تمامها فليس بفرض بلزال علمه فالامر للاستعباب بداسل تعدله بقوله فان اقامة الصف الخ فان قلت ماتر جميه عسرسال الحدوث أجيب بأنه ارادأن بمن المراد بالحسن هنا وأنه لا يعنى به الظاهر المرقى من الترتب المقصوديه الحسن الحسكمي \* ورواة هذا الحديث الحسة مابين بخارى وبصرى ويماني وال التمديث والاخبار والعنعنة وأخرجه مسلم في الصلاة \* وبه قال (حدثنا الوالوليد) هشام عبد دالملك ( قال حدثنا شعبة) سالحاج (عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصرى (عن أس رضى الله عنه وللاصيلي زيادة أبن مالك (عن النبي )ولابن عساكر قال قال رسول الله (صليالة علمه وسلم سؤو اصفوف كم فان تسو بقالصنوف بالجع (من أقامة الصلاة) أي من تمامها كاند الاسماعيلى والميرق واستدل معلى سنية التسوية في (باب اعمن لم يتم الصفوف) عندالله الحالصلاة وللاصميل من لم يتم الصف بالافراد وسقط له لفظ بأب ولابن عساكر يقم الصفون بالقاف بدل الفوقية وميم بتم مشددة مفتوحة وجوز البدر الدماميني كسرهاعلي الاصل فالد سهافبلها كسر يكنأن راعى في الاتباع \* و بالسند قال (حدثنا و عادْب اسد) بضم الميم والله معمة المروزي نو البصرة (قَال آخبرنا) ولابن عسا كروالاصملي حدثنا (الفضل بنموه المروزي وال اخبرناسعيد بن عبيد) بكيرالعين في الاول وضهها وفتح الموحدة في الله (الطاني) الكوفي (عن بشير بنيسار) بضم الموحدة وفتح الشين المعجة في الاوّل وبالمناة العبا وتضفيف السين المهملة بعد المشناة التحسق الناني (الانصاري عن انس بن مالك) رضي الله علا وسقط لفظ ابن مالك عنداب عساكر (أنهقدم المدينة) من البصرة (فقيل له ما الكرت) أكاله شئ أنكرت (منامنذ) واغبر المستملي والكشيم في ما أنكرت منذ (يوم عهدت رسول الله صلى ال عليه وسلم) وجوز البرماوي كالزركشي في ميم يوم التثليث ولكن قال في مصابيح الجامع ان ظاهر أن الثلاثة حركات اعراب وليس كذلك فان الفتح هذا حركة بنا قطعا ( قال ) أنس (ما أنكرت الاآنكملاتقمون الصفوف فانقلت الانكارقديقع على ترك السنة فلايدل على حصولا فكمف المطابقة بن النرجة والحدديث أحبب الحتمال أن يكون المؤلف أخذالوجويم صيغة الامرفي قوله سوواومن عوم قوله صلوا كارأ يتموني أصلي ومن ورود الوعيد على أ فترجح عندده بهدذه القررائنأن أنكارأنس انماوقع على ترك الواجب نعم مع القول بوجوه التسو يةصدادةمن لم يسوصححة ويؤيده أن أنسامع انكاره عليهم لم يأمرهم بالاعادة والجا على أنهاسنة وليس الانكارللزوم الشرعي بل للتغليظ والتحريض على الاتمام (وقال عقب أ عَسِدً) بضم العين فيهم اوسكون القاف وفتح الموحدة في عقبة وهو الرحال بفتح الراءوالم المشددة الهملتين وهوأ خوسعمد بنعسد السابق وليس لعقبة هذافي المخارى الاهسذ االنعا الموصول عندأ حدفى مستده عن يحيى القطان عن عقب من عبيد (عن بشير بن يسار) بم

منهدا قالهداموسي قالم مررت بعسى عليه السلام فقال مرحبابالني الصالح والاخالصالح قلت منهذا قالهدذاعسين مريم قال ممررت ابراه مفقال مرحبابالني الصالح والاب الصالح قال قلت من هذا قال هذا ابراهيم علمه السلام قال النشهاب وأخبرني ابنحزم أنابنعياس وأماحسة الانصاري كانا يقولان قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم ثم عرجى قال الذاضي عماض رجه الله هذا مخالف لما يقوله أهمل النسب والتباريخ من أن ادريس أب من آباءالني صلى الله عليه وسلم وانه جداعلي لنوح صلى الله عليه وسلم وأننوحاه وابنلامك بنمتوشلخ ابن خنوخ وهوعندهم ادريسن بردبن مهلاييل بنقينان بنأنوش ابنشيث بن آدم عليه السلام ولا خلاف عندهم في عددهذه الاسماء وسردها على ماذكرناه وانما يختلفون فىضمط بعضها وصورة الفظه وجامحواب الاتامهناابراهم وآدم مرحب الابن الصالح وقال ادريس مرحااالاخ الصالح كافال موسى وعيسى وهرون ويوسف و محسى وليسوايا آءم اوأت الله وسلامه عليهم وقد قدل عن ادريس انهالياس وانه لس يحدّلنو حفان الياسمن ذرية ابراهم موانهمن المرسلين وان أول المرسلين نوح علميه السلام كاجاء في حديث الشفاعة هذا كالام القاضي عماض رحــهاللهواس في هــذاالحديث مايمنع كون ادريس عليه السلام أمالنسنا محدصلي الله عليه وسلرفان قوله الاخ الصالح يحمل أن يكون قاله

تلطفاوتأ دباوهوأخوان كأنا بنافالا نبيا اخوة والمؤمنون اخوة والله أعلم (قوله ان ابن عباس وأباحبة الانصاري كانا يقولان) الموط

أبوحية بالحاء المهملة والماء الموحدة هكذا ضبطناه هناوفي ضبطه واسمه اختسلاف فالاصم الذي عليمه الاكترون حبقالبا الموحدة كما ذكرناوقمل حسمالاا المثناة تحت وقيل حنمة بالنون وهداقول الواقدى وروىءنابنهاب الزهرى وقداختلف في اسم أبي حبة فقمل عامر وقمل مالك وقيل ثابت وهو بدرى باتفاقهم واستشهديوم أحدوقد جعالامام ألوالحسنين الاثبرالخزرى رجمه الله الاقوال النالانة في ضمطه والاختلاف في اسمه في كتابه معرفة الصابة رضي اللهعنهم ومنها ساناشافسا رجهالله (قوله صلى الله عليه وسلم حتى ظهرت لمستوى أسمع فممصريف الاقدالام) معنى ظهرت عداوت والمستوى بفتح الواو قال الخطابي المراديه المصعد وقيمل المكان المستوى وصريف الاقلام بالصاد المهملة تصويتها حال الكالة قال اللطابي هو صوت ماتكتبه الملائكة منأقض ةالله تعالى ووحمه وماينسكونهمن اللوح المحفوظ أوماشا الله تعالى من ذلك ان يكتب و رفع المأراده الله من أمره وتدبيره قال القاضي في هذا حجة الذهب أهل السنة في الايمان بعدة كتابة الوجي والمقادر في كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ وماشا والاقلام التي هو تعالى يعلم كمفية اعلى ماجات به الاكات من كتاب الله تعالى والاحاديث الصحيحة وانماجا من ذلك على ظاهره لكن كدفعة ذلك وصورته وحنسمه لايعلمالاالله تعالى أومن اطلعه الله على شئ من ذلك من ملائكته الاسله ومايتأول هداو يحمله عن ظاهره الاضعيف النظر والايمان اذجات به الشريعة المطهرة ودلائل العقول لاتحمله والله تعالى

الموحدة وفتح المحمة (قدم علينا انس بن مالك المدينة بمذا) أى بالمذكور والفرق بن الطريقين أنه أرادالناني سان سماع بشهر بن يسارله من أنس وسقط لابن عساكر وأبي درابن مالك وراب الزاق المذكب بالمذكب والقدم بالقدم في الصف وقال النعمان بن يشر هو ان معدن ثعلية الانصارى الخزرجي المدنى الصابي ابن الصحابي سكن الشام عمولي احرة الكوفة (وايت الرجل منابارق كعمه بكعب صاحبه) وهد ذاطرف من حديث أخرجه أنودا ودوصحه اب خزية \* وبالسيندقال (حدثناعرو بنطاله) الحواني سكن مصرولابن عساكر عروهوابن خالد (قال حدثنازهر) بضم الزاى وفتح الها النمعاوية (عن حيد) الطويل (عن انس) وللاصيلي زيادة ابن مالك (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقموا صفوف كم فانى أراكم من ورا عظهري) قال أنس (وكان أحدنًا) في زمنه صلى الله عليه وسلم ( دارق ) مالزاى ( منكسه عنكس صاحبه وقدمه بقدمه) الراد ذلك المالغة في تعديل الصف وسدخلاء وقدوردا لا مربسد خلل الصف والترغب فيده فاحاديث كحديث بنعموالمروى عندأبي داودوصحه انخز يمة والحاكم وافظه انرسول الله صلى الله علمه وسلم قال أقمو االصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولاتذر وافرجات الشيطان ومن وصل صفاوصله الله ومن قطع صفا قطعه الله عزوجل ﴿ هذا ( بَابِ )بالنَّهُ مِن ( أَذَا فَامِالُرِجِلَ) المأموم (عن يسار الامام وحوَّله الامام خلفه) بالنصب على الظرفيـ ـ قأى فى خلفه أوبنزع الخافض أى من خلفه (الى عنه عَتَ صلاته) أى المأموم أو الامام قال البرماوي كالكرمانى والامام وانكان أقرب الاأن الفاعل وان تأخر لفظا فقدم رته فقسا وياانتهى وتعقب بأنهاذاعاد الضميرللامام أفادأنه احترزأن يحوله من بين يديه لئلا يصدير كالمارة بين يديه انتهى وقد تقدمأ كثرافظ هذه الترجة قبل بنحوعشر ينبابالكن ليس هناك لفظ مخانه وقال هناك لم تفسد صلائهما وهويدل على جوازرجوع الضمرهنا اليهما وبالسندقال (حدثنا قتيمة نسعيد) إضم القاف في الاول وكسر العين في الاتروسقط اسسيميد لابي در ( قال حدد شاد اود) بن عبدالرجن العطارالمتوفى سنة خس وتسعين ومائة (عن عمرو بندينار) بفتح العين وسكون الميم (عنكريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال المستسمع الذي صلى الله عليه وسلم ذَاتَ اللَّهَ ) أَى فَى لِهِ وَذَاتَ مُعَدِمةً قَالَ جَارِ الله وهومن اصَّافة المسمى الى اسمه (فقمت عن يساره فأخذرسول اللهصلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يينه ) فيه أن الفعل القليل غير مبطل ودلالة الترجة فيه من قوله عن يساره الى هذا (فصلي) عليه الصلاة والسلام (ورقد فياء، المؤذن)ولان عساكر فيا مجذف ضمرا المعول (فقام وصلى) الواو وللكشميري فصلى بالذاء والاصدلي وابن عساكر وأبي الوقت وأبي ذرءن الجوي والمستملي يصدلي بالمثناة التحتسلة بلفظ الفارع (ولم يتوضأ) لان نومه لا ينقض وضوحه لان عمنه تنام ولاينام عليه و بقمة مهاحث الحديث تقدمت في باب السمر في العلم و تحفيف الوضو في هذا (باب) بالنبوين (المراة و حدها تكون صفا) فالنعالى وميقوم الروح والملائكة صفا المفسر بأن الروح وهوملك يكون وحده صفاو الملائكة صفاآخرأ والمرادأ نهااذا وقفت وحدها غبر مختلطة بالرجال تسكون ف حكم الصف \* ومالسند قال المسفدي المسفدي المعنى (قال حدثناسفيان) عمدة (عن الحق) نعدالله ان أبي طلحة (عن انس سنمالك)رضي الله عنه (قال صليت الاوينيم) هو ضمرة بن أبي ضمرة بضم الضادالمجمة العمايي ان الصابي وأتى بالضمر المرفوع ليصيم العطف علمه ولم يشترطه الكوفيون (فيستناخاف الذي صلى الله علمه وسلم واى امسلم) بضم السين عطف بيان واسمهاسهلة أو ليشةأوالرميصا ووجة أبي طلحة تصلى (خلفنا) استنبط منه أن المرأة لا تصف مع الرجال لما

ففرض الله على أمتى خسين صلاة قال (٦٨) فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى ماذا فرض ربك على أمتك قال فلت فرض

يخشى من الافتتان بهافلوخالفت أجزأت صلاتها عندالجهور نع عندالحنفية تفسد صلاة الرحل دونها ولوصلي الرحمل وحده دون الصف صحت صملاته عند الشافعي ومالك وأي حنينه رضى الله عنهم لكن يكره عند الشافعمة فلمدخل الصف ان وحدسعة والافلحر شخصا منهاما الاحرام وادساعده المجرو رفيقف معهصفا روى البيهق أنهصلي الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصفأيها الرجل المصلى هلادخلت الصف أوجررت رجلامن الصف فيصلى معلناً عل صلاتك وضعنه والامر بالاعادة للاستحباب ويؤخذ من الكراهة فوات فضيلة الجاعة في (ال ممنة المسجدوالامام) سقط الماب للاصيلي (حدثناء وسي) بنا سمعيل التبوذك (قال-دثنا نابت من زيد) مالمشلقة في الاول ويزيد من الزيادة الاحول المصرى (قال حدثما عاصم) هوان سلمان الاحول المصرى (عن الشعبي) بن عامر شراحيل الكوفي (عن أبن عماس) رضي الله عنهما (قَالَ قَتَ لَيلَةَ اصلى عن يسار الذي صلى الله عليه وسلم فأخذ يدى او) قال (بمضدى) شك من الراوى أومن ابن عباس (حتى اقامى عن عند موقال سدة) أى أشار بها تعول زمن ورائي أوالمرادمن وراءابن عباس ولابي ذرعن الكشميهي من ورائه قال العيني كابن حروه لذاأوج والضميرللرسول علمه الصلاة وألسلام ومطابقته للترجة منجهة الامام ولايي داودباسنادحس عن عاتَّشة من فوعاان الله وملا تُكتُه يصادن على مدامن الصفوف ولا يعارضه قوله علمه الصلاة والسلام فىحديث ابن عرا لمروى عندابن ماجمل اتعطلت ميسرة المسجد من عرميسرا المسحدكت له كفلان من الاجر لان ماو رداهني عارض بزول بزواله لاسما والحديث في اسماله مقال ﴾ ورواة حمديث الماب مابين كوفي و بصرى وفد به التحديث والعند، قو القول وفيهم يلقب بالاحول عن الاحول وساقه المؤلف هنا مختصرا في هذا (باب) بالتنو بن(اذاً كأن بين الامام وبترالقوم)المقتدينيه (حائط اوسترة) لايضر ذلك وهدامذهب المالكية نعم اذاجعها مسجد وعلى بصلاة الامام بسماع تكبيره أو بتبلسغ جازعند الشافعية لاجماع الامة على ذلك كا سمأتى قريب (وقال الحسن) البصرى (لآباس انتصلي و منك و بينه) أى الامام (نهر ) سواملا محوجاالى سياحة املا وهذاهوا اصير عندالشافعية ولابنعسا كرنم يربضم النون وفتحالها مصغراوهو يدل على أن الراد الصغيروهو الذي يمكن العبورمن أحد طرفيه الى الاترمن سباحة وهدالايضر جزما وهذأ التعليق قال ان عمرلم أرهموصولا بلفظه و روى سعمدا منصورياسنادصي عنه فى الرجل يصلى خلف الامام وهوفوق سطح يأتم به لابأس بذلك (وقالا تجلن بكسرالم وسكون الجيرآخره زاى معمة اسمه لاحق بالحاء المهدملة والقاف بنجيديهم الحاء ابن سعيد المصرى الاعور التابعي المتوفى سنة ما قاحدي ومائة بماوصله ابن أبي شأ (بأتم) المصلى (بالامام وان كان بينه ماطريق) مطروق وهذاه والصحيح عندالشا فعة فغير المطروف ( من اب أولى (أو) كان بينه ما (جدار) وجعهما مسعد (أدامع مكسرالامام) أوملغ الواا الاجاع الامة على ذلك ورحمة المسجد ملحقة به وحكم الساحد المتلاصقة المتنافذة كسجد على الا الاصع وانصلى به خارج السحد واتصاب به الصفوف جازت صلاته لان ذلك بعد دجاء التح وان أنقطعت ولم يكن دونه حائل حازت اذالم يزدما سنهما على ثلثما تقذراع تقريما وان كالافي الإلكام كصين وصفة أوست فطريقان أصهرمان كان بالأموم يمناأ وثمالا وحب اتصال صالى من أحد البنا بن الاخرلان اختدال ف السنا وبحب كونه مامتفرقين فلا بدّمن رابطة يحمل بهاالاتصال ولاتضر فرجة لاتسع واقفاوان كان شاءالمأه ومخلف مناءالامام فالصيح صدة القلالها بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع تقريبا والطريق الشاني وصحعها النوال تعالمعظم العراقيين لايشترط الاالقرب كالفضاء فمصيمالم يزدما ينه وبين آخرصف على المالا

عليهم خسدين صلاة قال أى موسى فراجع ربكفان أمثك لاتطمق ذلك قال فراجعت بى فوضع شطرها قال فرجعت الى موسى علمه السلام فاخبرته فالراجعر بكفان امتك لاتطمق ذلك قال فراجعت ربى فقالهيخسوهي خسون لايبدل القول لدى قال فرجعت الى موسى فقال راحعر مك فقلت قداستحييت من ربي قال ثم انطلق بي جبريل حتى ناتى سدرة المنتهي فغشيها ألوان لأأدرىماهي

بفعلمايشا ويحكممار بدحكمة من الله تعالى واظهار المايشا من غسه لمن يشامن ملائلكته وسائر خلقه والافهوغ فيعن الكتب والاستذكارسعانه وتعالى قال القاضي رجه الله وفي علو منزلة سينا صلى الله عليه وسلم وارتفاعه فوق منازلسا مرالانسا صاوات الله وسلامه عليهمأ جعين وبلوغه حيث بلغمن ملكوت السموات دلسل على علودرحته والانةفضاله وقد د كرالهزارخيرافي الاسراء عن على كره الله وجهده وذكر فسمه مسمر حريل عليه السد لام على البراق حــ تى أتى الحابوذكر كامة وقال خرجملك منوراه الخاب فقال جبريل والذي بعثكبالق انهذا الملكمارأ تهمندخلقت وانحأقرب الخلق مكاناوفى حديث آخر فارقني حربل وانقطعت عنى الاصوات هذاآخر كارمالقاضي رجههالله والله تعالى أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم ففرض الله تعالى على أمتى خسد بن صلاة الى قوله صلى الله عليمه وسلم فراجعت ربى فوضع شطرها وبعده فراجعت ربى فقال هي خسوهي خسون )وهذا المذكورهذا لا يخالف الرواية المنقدمة انه صلى الله علمه وسلم قال حط عنى خساالى آخره فالمراد

عن أنس بن مالك رضى الله عنه العله قالعن مالك بن صعصعة رجلمن قومه قال قال في الله صلى الله علمه وسلم مماأ ناعندالبيت بين النائم واليقظان اذسمعت قائملا يقول أحدالشلاثة بين الرجلين فأتيت فأنطلق بى فأست بطست من ذهب بحط الشطر هناانه حط في مرات عراجعات وهداه والظاهروقال القاضىعماض رجمه الله المراد بالشطرهنا الخزوه واللس وايس المراديه النصف وهدذاالذي قاله محتمل والكن لاضرورة المه فان هذاالحديث الثاني مختصر لميذكر فمه كرات المراجعة والله أعلم واحتج العلاء بهدذا الحديث على حواز نسخ الشي قبل فعله والله أعلم (قوله صــلى الله عليه وســلم أنطلق بي حريل حتى نأتى سدرة المنتهى) هكذاهوفي الاصولحتي نأتي بالنون فى أوله وفي بعض الاصول حتى أتى وكاله\_ماصحيم (قوله صلى الله عليه وسلم غمأدخات الحنة فاذافها جنابذاللؤلؤ) امالكذابذفمالكم المفتوحة وبعمدهانون مفتوحة عُمَّالْف عُماء موحدة عُذال معية وهى القباب واحدتها حنيدة ووقع فى كتاب الانبيا من صحيح العماري كذلك ووقع في أول كتاب الصلاة منه حيائل بالحاء المهدماة والداء الموحدة وآخره لام قال الخطابي وغ مرهو تصيف والله أعرواما اللؤلؤفعروفوفيه أربعة أوجه بهمزتين وبحذفهما وباشات الاولى دون الثانية وعكسه والله أعلم وفي هـذا الحدث دلالة لذهبأهل السنةان الجنة والنارمخلوقتان وان الخنمة في السماء والله أعلم

ذراعان لم يكن حائل فان كان منه ما حائل عنع الاستطراق والمشاهدة كالحائط لم تصم باتفاق الطريقين لان الحائط معدللفصل بن الاماكن وان منع الاستطراق دون المشاهدة بآن بكون منهماشمالة فالاصم في أصل الروضة البطلان \* و بالسه : د قال (حدثناً) ولابوى دروالوقت مدنني (عمد) ولابن عساكر مجدين سلام وبه قال أبونعيم وهوالسلى السكندى بكسرالموحدة وسكون المثناة التحتيية وفتح الكاف وسكون النون واختلف فى لام أسه والراج التخفيف قال (اخبرنا) والاصيلى حدثنا (عبدة) بفتح العين وسكون الموحدة ابن سلمان الكوفي (عن يحيى بن سعيد الانصارى عن عرة) بفتح العين وسكون المع بنت عبد الرحن الانصارية (عن عائشة) رضى الله عنها (قالت كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل في حجرته وجدارا لخرة فصر ) وفي رواية حماد بن زيدعن يحيى عنداكي نعم في حجرة من حجراً زواجه وهو يوضح أن المراد حرة بيته لاالتي كان احتجرها في المستحدما لحصر ويدل له ذكر حدار الحجرة الكن يحمل أن تكون هوالمرادو بكون ذلك تعدد منه علمه الصلاة والسلام (فراى الناس شخص النبي صلى الله علمه وسلم) من غيرة ميزمنهم إذا ته المقدسة لانه كان لد لا فلم يمصر واالا شخصه (فقام اناس) جموزة مضمومة والدربعة فقام نأس (يصاون بصلاته) علمه الصلاة والسلام ملتيسين بهاأ ومقتدين بها وهوداخل الحرةوهم حارجهاوه فالموضع الترجة على مالايخني وفسه جوازالا تتمام بمن لمينو الامامة (فاصعوا) دخلوافي الصماح وهي تامة (قتعدنو ابذلك فقام ليلة) الغداة (الثانيمة) وللاصلى فقام اللماد الثانية من باب اضافة الموصوف الى صفته (فقام معه )عليه الصلاة والسلام (الاس) بالهمزة وللاصلى ناس (يصاون بصلاته صنعوادلك) أى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام (ليلتم اوثلاثة) وللاربعة أوثلا الرحتي آذاكان) الوقت أوالزمان (بعددلك-لس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج الى الموضع المعهود الذي صلى فيه مال الصلاة الليلة بن أوالثلاث (فلما أصيح ذكر ذلات النامس) لرسول الله صلى الله علمه وسلم ولمعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عند عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك عمر رضي الله عنه (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (الى خشىت ان تكتب أى تفرض (عامكم صلاة اللمل) أى من طريق الامر بالاقتداء به علمه الصلاة والسلام لانه كأن يحب عليه التهجد لامن جهة انشا فرض آخر زائد على الحسة ولا بعارضه قوله فى ايله الاسرا ولا يدل القول لدى فأنذاك المراديه فى المنقيص كادل عليه السماق والبصلاة الليل) كذافيروالة المستملي وحده ولاوجه لذكره هنالان الانواب هنافي الصفوف وأقامة اوصلة الليل بخصوصها أفرداها المؤلف كتابام فردافي هـ ذا الكتاب، وبالسندقال حدثنا ابراهم من المنذر قال حدثنا من أبي فديك بضم الفاء وفتح الدال المهملة وسكون التحتية والكاف ولالحذران أى الفديك الالف واللامواء معجدين اسمعمل بن أبي مسلم بن أبي فديك واسم أى فديك منار الديلي المدنى (قال حدثما ابن الى ذئب) بكسر الذال المجهة وسكون الهمزة ترهموددة مجد بنعد دارحن بالمغبرة بن الحرث بن أن دنسه هذام المدنى (عن المقبرى) بفتح الم وسكون القاف وضم الموحدة وكسرها وقد تفقع نسبة لجاورته المقبر تسعيد بن أبي سعيد (عن لىسلة بن عبد الرحن) بن عوف (عن عائشة رضى الله عنها أن الذي صلى الله عليه وسلم كان له حصريبسطه بالنهار) والاصيلي يتسطه عثناة فوقية بعد الموحدة وكسرالسين (ويحتمر مالليل) الرااله ملة أي يتخذه كالحرة فيصلى فيهاولاني ذرعن الكشميهي ويحتمزه بالزاي أي يجعمله طرا منه و بين غيره (فناب) بمثلثة وموحدة منه ما ألف أى رجع ولابي الوقت وابن عساكر وأبي الرعن الجوى والكشميمي فشار بالرامدل الموحدة أى ارتفع أوقام (اليه ناس فصلوا) وللرربعة إفوا مدين المدى حدثنا ابن أبي عدى عن معيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه العله قال عن مالك بن صعصعة ) قال فيهامن ما وزم فشر حصدوى الى كذا (٧٠) وكذا قال قتادة فقلت للذى معي ما يعني قال الى أسفل بطنه فاستخرج قلبي فغسل عا وزمزم

بدل قوله فصافوا فصفوا (ورامه) صلى الله عليه وسلم \* ورواة هذا الحديث السنة مدنون وشيخ المؤلف من افراده وفيه تابعي عن تابعي عن صحابية والتحديث والعنعنة والقول وأخرجه المُوْلَفُ أَيضَافَى اللَّبَاسُ ومسلم في الصلاة وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه \* وبه قال (حدثنا عبدالاعلى بن جاد) بتشدديدالم بن نصر (قال حدثذاوهيب) بضم الواومصغرا ابن ال (قال حد تشاموسي من عقيمة) بن أبي عباش الازدى (عن سالم الى النضر) يسكون الضاد المجمه ان أبي أمية (عن يسر من سعيد) يضم الموحدة وسكون المهملة في الأول وكسر العين في النالي عن زيد بن ثابت) الانصارى كانب الوجى رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله علمه وسلم المخذ حَرِة) بالرا ولا بي ذرعن الكشميه في حجزة بالزاي أي شمأ حاجز ا يعني ما نعا مينه و بين الناس ( قال) بسر (حسنت) أى ظننت (أنه قال من حصر في رمضان فصلى في اليالي فصلى بصلا ته ناس من اصحابه فلاعلم محمل أى طنق ( يقعد فرج الهم فقال قدعرفت ) ولان عساكر علت (الذي رأيتمن صنيعكم ففرالصادوكسرالنون ولابى ذرعن الكشميري من صنعكم بضم الصاد وسكون النون أى حرصكم على افامة صلاة التراويح حتى رفعه متم أصواتهم وصحتم بلحص بعضهم الباب لظنهم نومه عليد الصلاة والسلام (فصلوا ايم الناس في موتدكم) أى النوافل الي لمتشرع في الجاعة (فأن افضل الصلاة صلاة المرفى سته ) ولوكان المسعد فأضلا (الا) الصاوان الجس (المكتوبة)وماشرع في حاعة كالعددوالتراو بع فان فعلها في المسحد أفضل منها في البيت ولوكان مفضولا وكذا تحية المسجد فانم الانشرع في آلبيت \* ورواة هـ ذا الحديث ثلاثا مدنيون وعمد الاعلى أصله من المصرة وسكن بغداد بوفيه المتحديث والعنعنة وأخرجه أيضاني الاعتصام وفى الادب ومسلم في الصلاة وكذا أبوداودوالترمذي والنسائي (عَالَ عَفَانَ) بن مسلم عبدالله الباهل الصفار البصرى المتوفى بعد المائتين (حدثنا وهيب) ضم الواووفتح الهاءال عالد (قال حدثناموسي) بنعقبة (قال معت الاالنصر) بن أبي أمية (عندسر) هو اس سعد ارعن زيد)أى ابن ثادت (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وفائدة هذا الطريق بدان مماع موسى بن عقبا لهمن أى النضر وسقط ذلك كامن روا بقع مركر يمة وكذا لم يذكر ذلك الاسماع لى ولا ألونعم \*ولمافرغ المؤلف رجه الله من سان أحكام الجاعة والامامة وتسوية الصفوف شرع في ال صفة الصلاة وما يتعلق بذلك فقال في (بأب ايجاب التكسر) للاحرام (وافتتاح الصلاة) أي الشروع فىالصلاة ومجيئ الواوع منى معشائع ذائع وأطلق الايجاب والمراد الوجوب يحبقزالان الايجاب خطاب الشارع والوجوب ما يتعلق بآلم كاف وهو المرادهنا ويتعين على القادرالله أكم لانه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بهر واه ان ماجه وغسره وفي المخارى صاوا رأيتمونى أصلى فلايقوم مقامه تسديم ولاتهليل لانه محل إتماع وهذاقول الشافعية والمالكبا والحنابلة فلايكني اللهااكمبرولاالرجنأ كبراكن عندااشافعية لاتضرز بادة لاتمنع الاسمكلة الحلمال كبرفى الاصحومن عزءن التكميرترجم عنمه بأى لغةشا ولايعدل عنه آلى غمرس الاذكاروقال الحنفية نعقد بكل لفظ يقصد به المعظم خلافالابي بوسف فانه يقتصر على المعرف والمنكرمن التكسرفيقول لفهأ كبرالله الاكبرالله كسرالله الكسيروهل تسكسرة الاحرام دكن أوشرط قال الاقل الشافعية والمالكمة والحنابلة وقال الحنفية بالثاني بو بالسند قال حدثنا الوالمان) الحكمن نافع البهراني الحصى والاحترناشعيب هوان أبي حزة الاموى الحمي (عن الزهري) مجدين مسلم بن شهاب ( قال اخسرني ) ما لا فراد ( انس بن مالك الانصاري ) رضي الله عنه (انرسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا) في ذي الجه فسينة خسمن هجرته وأتى الغا فدقط عنها (فعش) بضم الجيم وكسر الحاء المهملة عمش محمة أى خدس شقه الاعن فال

تماعيدمكانه تمحشي اعاناوحكمة مُأَنْدَ مدامة أسض يقال له البراق فوق الجار ودون المغليقع خطوه عندأقصى طرفه فملت علسهم انطلقنا حتى أتناالسماء الدنيا فاستفترجم بلفقيل منهذا فال حرول قيل ومن معك قال محدقمل وقد رعث المه قال نع ففتح لنا وقال مرحباول ع الجيء حاء قال فأسنا على آدم وسأق الحديث بقصمته وذكرانه لق في السماء الثانية عسى و يحرى وفي الثالثة فوسف وفي الرابعة أدريس وفى الخامسة هرون قال ثم انطاهنا حيى انتهيت الى السماء السادسة فأنت على موسى فسلت علمه فقال مرحبالاخ الصالح والنسى الصالح فلما حاوزته مكر فنودى ماسكمان قالرب هـ ذا غلام بعثته بعدى يدخل من أمته الحنة أكثر ممايدخل من أمتى قال مانطلقنا حتى انتهيناالى السماء السابعة فأتتعلى ابراهم وقالفي

أوعلى الغساني هكذا هذا الحديث في رواية الإماهان وأبي العباس الرازى عن أبي أحدا خاودى وعند غيره عن أبي أحدا خاودى وعند أنس بن مالك بن صعصعة بغيرشك قال أبوالحسن الدارقطني الميروه عن أنس بن مالك عن مالك وله صلى الله عليه وسلم في موسى صلى الله عليه وسلم فالرب هذا علم فنودى ما يكدك قال رب هذا غلام فنودى ما يكدك قال رب هذا غلام في معنى هذا بعث ته بعدى يدخل من أمته الحنة بعث ته بعدى يدخل من أمتى ) معنى هذا والله أعلم الموسى عليه السلام والله أعلم الموسى عليه السلام ورن على قوم القلة المؤمنين منهم مع

كثرة عددهم فكان بكاؤه حزناعليهم وغبطة لنبيذاصلي الله عليه وساعلى كثرة اتباعه والغبطة في الخير مح ودة ومعنى الغبطة انه

وحدث بى الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها غران (٧١) ظاهران ونهران اطنان فقلت احتردل

ماهدنمالانمارقال أماالنهدران الماطنان فنهرران في الجندة وأما الظاهران فالنملوالفرات ثمرفع لى البيت المعدمور فقلت باجبريل ماهددا قالهددا البيت

ودّان يكون من أمته المؤمنين مثل هذه الامة لاانه ودّان يكونوا اساعا لهولس لنسناصلي الله علمه وسلم مثلهم والمقصودانه انما بكيحزنا على قومه وعلى فوات الفضــل العظيم والثواب الحزيل بتخلفهم عن الطاعة فانمن دعا الى خبروعل الناس به كاناله مشل أجورهم كما جائت به الاحاديث الصحيحة ومشال هـذايكيءالمه ويحزن على فواته والله أعلم (قوله وحدث ني الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخر جمن أصلها نهـ وان ظاهران ونهران اطنان فقات احسريل ماهدده الانهار فالأماالهدران الساطنان فنهران في الحنهة وأما الظاهران فالنيل والفرات) هكذا هوفى أصول صحيح مسلم يخرجمن أصلهاوالمرادمن أصلسدرة المنتهى كإجامه منافى صحيح المفارى وغره قالمقاتل الماطنآن هما السلسبيل والكوثر فال القاضي عياض رجه القهدا الديث بدل على أن أصل سدرة المنهي في الارض الحروج النهلوالفرات منأصلها قلت هذا الذى قاله ليس الازم المعساءان الانوارتخرج منأصلها غ تسار حيث أراد الله تعالى حسى تخرج من الارض وتسيرفيها وهذالا ينعه عقل ولاشرع وهوظاهرا لحديث فوحب المصراليه والله أعلم واعلم انالفرات التاء المدودة في الطط فعالى الوصل والوقف وهذاوان كانمه لومامشه ورافنب تعليه لكون كثيرمن الناس يقولونه بالهاء وهوخطأ والله أعلم (قواه هذاالبيت

انس والاصدلي أنس بن مالك (رضى الله عنه فصد لي لنابو متذه لا قمن الصادات وهو فاعد فعليناورا ، وقعودا ثم قال) عليه الصلاة والسلام (المسلم الماحية على الامام ليوتم به فاذاصلي فأمما فصلواقياما) زادفياب انماجه للامام ليؤتم به فاذاصلي جالسافصلوا جاوسا أجعون وهو منسو خيص المتهم خلفه قياماوهو قاعد في مرض موته (واذاركع فاركعوا) وفي الرواية التالية لهذه فأذا كبرفكبر واواذاركع فاركعوا فالتكبيره نامقدراذالركوع يستدعى سبق التكبربلا رب فالمقدر كالملفوظ والامراللوحوب وتعينت تحكيمة الاحرام دون غيرها بقوله وافتتاح الصلاة المفسر عع الشروع فيها كامروفى حديث أبي حمد كان عليه الصلاة والسلام اذا قام الى الصلاةاعتمدل فائماو رفعيديه ثمقال اللهأ كبرأخرجه النماجه وصحعمه الناخزعة وحمان وحينند فحصلت المطابقة بين الحديث والترجمة من حمث الجزء الاقلمنها وهو ايجباب التكبير والجزالشاني بطريق اللزوم لان التسكميرأ قل الصلاة لايكون الاعتسد الشروع فيها (واذارفع فأرفعواواذا محمد فاسعدوا واذا قال سمع الله لن حده )أى أجاب دعا الحامدين (فقولوارسا والسالجد)أي بعدة ولكم مع الله لن حده فقد بت الجع منهما من فعله عليه الصلاة والسلام وقدقال صلوا كارأ يتموني أصلي فسمع الله لمن حدمللار تفاع وربنا وللأالج دللاعتدال وسيقط لغمرأ ي ذرعن المسم كلي واذا حدقًا حجدوا \* ورواة هذا الحديث حصان ومدنيان وفيه التعديث بالجعوا لاخبار بالجع والافراد والعنعنية وهذا الحديث والثالى له حديث واحدعن الزهرىءن ثابت الكنه من طويقين شعيب والليث فاختصره شعيب الكنه صرح الزهرى فيها الخبارا نس وأعمه الليث وبه قال (-د مناقتيمة) ولغيرا نوى الوقت وذر وابن عسا كرابن سعيد (قالحد شاليت)بالمثلثة هوابن سعدوللاربعة الليث بلام انتعريف (عن ابن شهاب) محديث مسلم الزهري (عن انس بن مالك) رضى الله عنه (أنه قال خرّ ) بنتج الحاء المجمه وتشديد الراءأي سقط (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فيعش) بتقديم الجيم على الحا وآخر ودمجه مة أى خُدْشُوهُوقَتْمُر جَلَدَ العَصْوُوفُ رُوايَّهُ فِعَشَ سَاقَهُ (فَصَـلَى لَنَا قَاعَدَ افْصَلَيْنَامُعَــهُ)وفى رُواية فصليناورا و وقعودا تم انصرف ولاى ذرعن الجوى والمستملي فلما انصرف (فقال اعا الامام اواعًا جعلالامامليوتمه ) يحمّل أن يكون جعل بمعني سمي فستعدى الى مفعولين أحدهما الامام القائم مقام الفاعل والشاني محذوف أى انماجه لالامام اماما ويحمل أن يكون بمعنى صاراى انماصسر الامام اماماو يحمل أن يكون فاعله ضميرا لله أىجمل الله الامام أوضميرا لذي صلى الله عليه وسلم واللام في ليؤتم به لام كى والفعل منصوب بإضماراً ن والشك في زيادة لفظ جعل من الراوى (فاذا كرفكروا) الامرالمو حوب وهوموضع الترجمة وحراده الردعلي القائل من السلف انه يجوز الدخول في الصدلاة بغمر أفظ بل بالنه يقوقط وعلى القائل انه يجوز الدخول فيه ابكل لفظ يدل على التفظيم كامرعن أبى حنيفة ووجو بهعلى المأموم ظاهرمن الحديث وأما الامام فسكوت عنه وبمكنأن يقال في السماق اشارة الى الايجاب لتعميره باذا التي تحتص بما يجزم بوقوعه والامر شامل المكل التسكيرات الاأن الداير لمن خارج أخرج غيرتك بيرة الاحرام من الوجوب الى السنية كربنا والكالحد واستدل بهعلى أن أفه ال المأموم تكون متأخرة عن أفعال الامام فيكبر الاحرام بعدفواغ الامام من التبكيير ويركع بعد شروع الامام في الركوع وقد ل رفعه منه وكذا سيائر الافعال فلوقارنه في تحصيرة الاحرام لم تنعقد صلاته أوفى غييرها كره وفا تته فضيلة الجاعة واستدلال ان بطال وابن دقيق العدد بذلك بأنه رتب فعله على فعل الامام بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب تعقب الولى ألعراق بأن الفاء المقتضية للتعقيب هي العاطفة أما الواقعة في حواب الشرط فانماعي للربط قال والظاهر أنها لادلالة لهاعلى التعقيب على أن في دلالتهاعلى التعقيب (٧٢) أَلْفُ مَلْنُ اذَاخْرِجُوامِنْ مُلْمِعُودُوافْسِهُ آخْرِماْعَلَيْهِمْ مُأْتَيْتِ بِانَاءِينُ أَحده مامَر

مذهبين حكاهماأ بوحيان فيشرح التسهيل واعل أصلهماأن الشرط مع الحزاء ومتقدم عليه وهذايدل على أن التعقيب ان قلذا به فليسمن الذاع واعماهو من صرورة تقدم الشرط على الجزا والله أعلم انهسى (وآذاركع فاركعوا وإذارفع فارفعوا) مفعول فارفعوا محذوف كمفعول فاركعوا (واداقال سمع الله لمن جده فقولوار بنالل الحد) بغيرواووفي السابقة باثباتها وهماسوا كافال أصحابنا نعرف رواية أبوى ذروالوقت والاصملي وابنعسا كرولك الحدبالوا ووهو يتعلق بمائيا أى مع الله لمن حده يار منافاستحب حد ناودعا وناولك الجدعلي هدا يتنبأ (واذا -حدفا محدوا \*وبه قال (حدثنا الوالميآن) الحكم بن نافع (قال اخبرناشعيب) هواب أب حزة (قال حدثنا بالافواد (ابوالزناد)عبدالله بنذكوان (عن الاعرج) موعبد الرحن بن هرمز (عن اليهريز رضى الله عنه (قال قال النبي) ولانوى ذرو الوقت والاصيلي رسول الله (صلى الله عليه وسلم الما حمل الامام لمؤتم به فادا كبر) تكبيرة الاحرام أوغيرها (فكبروا واداركع فاركموا وادا فالسم الله لمن حده فقولوا رباولك الحد) الواوأى بعدأن تقولوا سمع المه لنحده كاثبت من فعل عليه الصلاة والسلام وان كان ظاهرا لحديث ان المأموم لايز يدعلي ربنا ولك الحداكن ليس فمسه حصر (واذا محدفا سحدواو اذاصلي جالسافصلوا جاوسا اجعون) بالرفع تو كيدالف مرفي فصلوا أولله ممرالمستكن في الحال وهو حاوسا وقسل روى أجعد من النصب على الحال من ضمر جاوسالامؤكدا لجلوسالانه نكرة فلايؤكدوردكونه حالا بان المعنى ليس عليمه وأنه لم يجيل أجعين الاالتأ كسدفى المشهورا كن أجازان درستو يه حالية أجعيز وعليه يتخرج رواه النصبان ثبتت والاصماعلى تقدير ثبوتها أنهاعلى باج اللتوكيد لكن توكيد لضميرمن صوب مفلا كأنه قال أعنيكم أجعين ولايخني مافيه من البعد أه قلت ثمث فما سبق في باب أنما جعل الامار ليؤتم بهمن رواية أبوى الوقت وذرأ جعدين بالنصب مع ماف ه وهدا الحكم منسوخ بماثبت في مرض موته ويستفادمن ذلك وجوب متبابعة الامآم فيكبرللا حرام بعسد فراغ الامام منه فأنا شرع فيمه قبل فراغه لم تنعقد لان الامام لايدخل في الصلاة الايالفراغ من التكمير فالاقتدام وأ اثنائها قتدا بمن ليس فى صلاة بخلاف الركو عوالسجودو فيحوه مافيركع بعد شروع الاما فىالركوعفان قارنه أوسمقه فقدأسا ولاتمطل وكذافي السحودو يسلم بعدسلامه فانسلمه بطلت الاأن سوى المفارقة أومعه فلا تمطل لا ته تحلل فلا حاجة فيه المتابعة بخلاف السبق فأه مناف للاقتداء فإرباب رفع المدين في التكسرة الاولى مع الافتتاح ) بالتكبيرا وبالصلاة وها متلازمان عال كون رفع المدين مع الافتناح (سواء) و بالسمد قال (-يد شاعدا لله بن الله القعنى (عن مالك) امام داراله- عرة (عن ابنشهاب) الزهري (عن سالم بن عمد الله عن اسه) عبد الله بعر بن الخطاب (أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان رفع بديه ) استحماما (حذومذكسة بالحاء المهملة والذال المجممة أى ازا • هماندبالا فرضاخلا فالاحد بن سيار المروزي فبما نقله القفال فى فناو يه ويمن قال بالوجوب أيضا الاوزاعي والحيدى شيز المؤلف واس خزيمة من أصحابنا والراد بحذومنكسه كافأله النووى في شرح مسلم وغيره أن تحاذى أطراف أصابعه أعلى أذنيه والماما شعمتي أذنيه وراحماه منكسه (آذا أفتح الصلاة)أى رفعهمامع ابتدا التكبرو يكون انوال معانتهائه كاهوالاصع عنداأشأفعية ورجحه المالكمية وقيل يرفع بلاتكبيرثم يبتدئ السكبين ارسال اليدين وقبل أنبرفع وقال صاحب الهداية من الحنف قالاصر يرفع تم يكبرلان الزنع صفةنني الكبريا عن غبرالله والتكبيراثبات ذلك لهوالنني سابق على الاثبات كافي كلفالنمالة (واذا كبرلار كوع) رفعهما أيضا (واذارفع رأسه) أى أرادرفعها (من الركوع رفعهما كذالاً

المعدمور بدخدله كل لومستعون والاخران فعمرضاعلي فاخترت اللن فقسل لى أصت أصاب الله بك امتك على الفطرة ممفرصت على كل وم خسون صلاة ثمذكر قصم الى آخر الحديث وحدثنا مجدبن مشى حدثنامعاذبن هشام حدثني أيى عن قتادة قال حدثنا انسر ابنمالك عنمالك بن صعصعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وزادفه مفأتنت بطست من ذهب متلئ حكمة وأعانا فشق من النحرالي مراق البطن فغسل بمازمزم غملئ حكمة وايمانا المعوريدخله كلوم سمعون أاع ملك اذاخر حوامته لم يعودوا اليه آخرماعليه-م) قالصاحب مطالع الانواررو شأه آخرماعليه مرفع الراءونصما فالنصب على الطرف والرفع على تقدير ذلك آخرما عليهم مندخوله عال والرفع أوجمه وفي هذاأعظم دليل على كثرة الملائكة صلوات الله وسلامه عايم موالله أعلم (قولەصلى الله عليه وسلم أتنت بانا مين أحددهما خروالا خرلين فعرضا

أحده الجروالا تولى فعرضا على فاخ ترت الله فقيد لأصب أصب الله المأمد ك على النظرة والمدال المكلام في قد تقدم في أول الباب المكلام في هذا الفصل والذي يرادها معنى الرواية المتقدمة وتقدم سان الفطرة ومعنى أصاب الله بكأى الموادة الفطرة والخيروالفضل وقد عام أصاب عمنى أراد قال الله تعالى فسخر ناله الريح تجرى بأمره رخا حسن أصاب أي حيث أراد اتفق فسخر ناله الريح تجرى بأمره رخا حسن أصاب أي حيث أراد اتفق علم الفسرون وأهل اللغة كذا علم الواحدى اتفاق أهل اللغة كذا علم وأما قوله أمتك على الفطرة علم الفطرة علم المناح علم الفطرة علم المناح علم الفطرة علم المناح المن

فعناه انهم أنهاع لك وقد أصبت الفطرة فهم يكونون عليها والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم فشق من النحر الى مراق البطن) هو

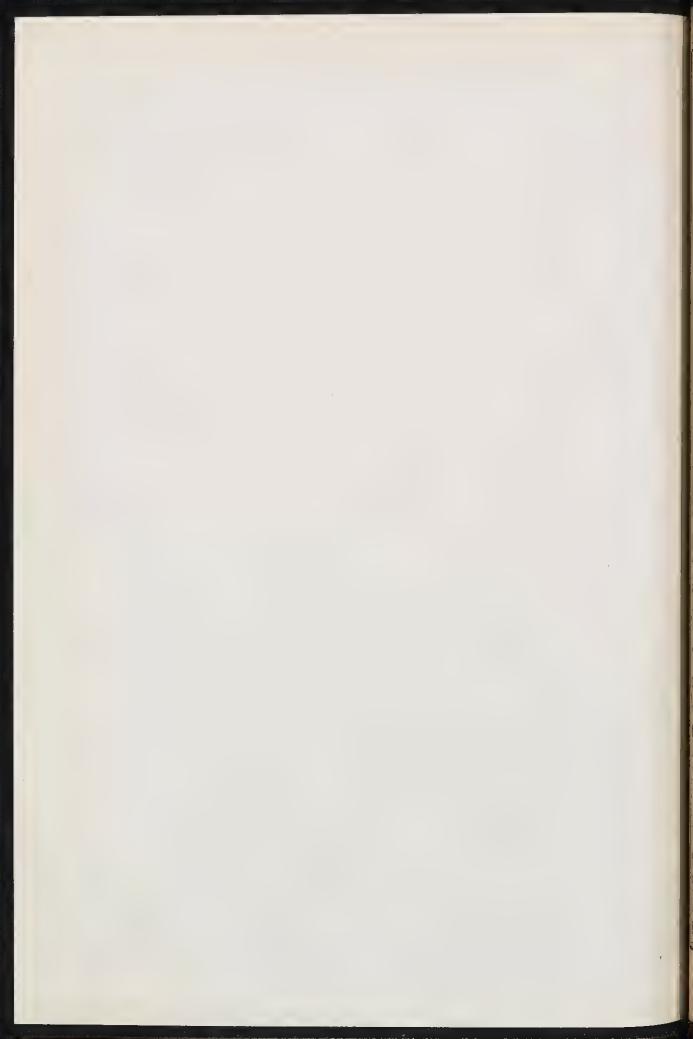

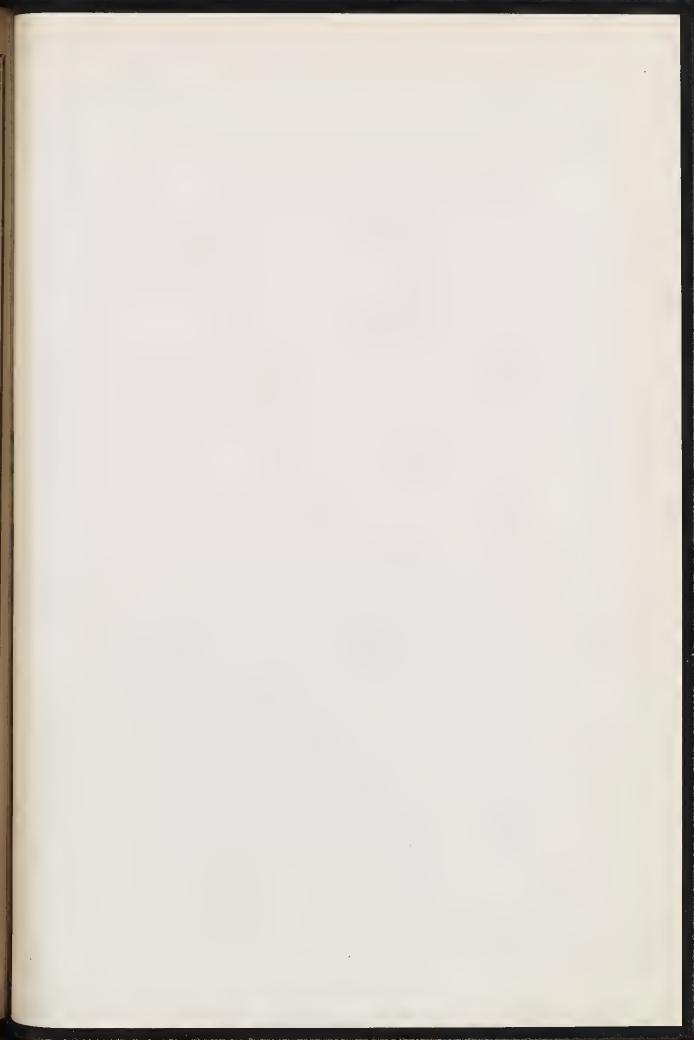

انعساس قالذ كررسول اللهصلي الله علمه وسلم حين أسرى به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوقة وقالعسى جعدم بوعوذكر مالكاخازنجهم وذكرالدجال بفترالم وتشديد القاف وهوماسفل من المطن ورق من جلاه قال الحوهري لاواحدلها وقالصاحب المطالع واحدهام ق قول مسلم رجه الله حدثى محدث مثنى واستشار قال النمشي حدثنامجدن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال معتأبا العالبة بقول حدثى اسعم سكم صلى الله عليه وسلم بعني ابن عباس رضى الله عنهما) هذا الاستادكله بصرون وشعبة وان كان واسطما فقدا يتلالى المصرة واستوطنها وابنعماس أيضاسكما واسمأى العالبة رفيع بضم الراء وفتح الفاء ابنمهران الرباحي بصيرالها وبالمناةمن تحت والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم موسى آدم طوال كأنهمن رجال شدنوءة وقالعسي جعدمر يوع)اماطوال فيضم الطاء وتحفيف الواو ومعناه طويل وهما لغتان وأماشنوة فيشمن معجة مفتوحة ثمنون غواوغ همزة غهاء وهي قسله معروفة فال النقتسة في أدب الكاتب مهوابذاك من قواك رجلفيه شنوعةأى تقززقال ويقال مهوابذلك لانهم تشانؤاوتساعدوا وقال الجوهري الشمنوءة التقزز وهوالتباعدمن الادناس ومنهأزد شنوة وهم حيمن المن ينسب اليهم شنائي قال قال الن السكسترجا تالواأزدشنوة بالتشديدغرمهمون و منسب الهاشنوي (وأمافوله صلى (١٠) قسطلاني (ثاني) الله عليه وسلم مربوع) فقال أهل اللغة هوالرجل بن الرجلين في القامة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير

أى حذومنكسه (أيضاً) جواب القوله واذارفع رأسه (وقال مع الله لن حده رساوال الجدوكان لا يفعل ذلك أي رفع يدمه (في) ابتدا و (السحود) ولافي الرفع منه وهـ ذا مذهب الشافعي وأحد وقال المنفسة لايرفع الاف تكبيرة الاحرام وهورواية ابن القاسم عن مالك قال ابن دقيق العمد وهوالمشهورعة دأصحاب مالك والمعمول بهعت دالمتأخرين منهم وأجابواعن هذا الحديث بأنه منسوخوقال أبوالعباس القرطبي مشهور مذهب مالك أن الرفع فى المواطن السلائة هوآخر أقوالهوا صحها والحكمة فى الرفع أن يراه الاصم فيعلم دخوله فى الصلاة كالاعمى يعلم بسماع التكمرأ واشارة الىرفع الحجاب بن العبد دوالمعبود أوليستقدل بحميع بدنه وقال الشافعي هو تعظيم للهوا تباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم \* وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة وأخرجه النسائى فى الصلاة فراب وفع السدين اذا كبرواذا ركع) أى اذاأرادا لتكمر للافتتاح واذاأرادالركوع (و)رفعهما (اذارفع) رأسه من الركوع \* و بالسند قال (حدثنا تحدين مقاتل المروزى عاور عكة ويوفى سنةست وعشر من ومائتمن قال اخبرنا ) ولا ي ذرحد ثنا (عمد الله ) بالمدارك (قال اخسرنالونس) بنيزيد الايلي (عن الزهرى) محدد بن مسلم بن شهاب (قال أخبرنى) الافراد (سالم بن عبدالله) ولا بن عساكرزيادة ابن عر (عن عبد الله بن عر) بن الخطاب رضى الله عنه ماولايى ذرعن أسه أنه (قال رأيت رسول الله) وللاصيلي الذي (صلى الله عليه وسلم اذا فام في الصلام أى شرع فيها (وقع بديه حتى يكوناً) عنناة تحسة ولا بى ذرا كونابالفوقسة ( حذوه شكسه ) بالتثنية (وكان يف عل ذلك )أى رفع يديه ( حير يكبرللر كوع) أى عند دا شدا الركوع كاحرامه حددومنكسه مع المداء المدير (ويفعل ذلك) أيضا (اذا رفع رأ سهمن الركوع)أى اذا أراد ٣ الرفع منه أيضا (ويقول مع الله لمن حده ولا يفعل ذلك) أى الرفع (في السحود أىلافي الهوى المهولافي الرفع منه وروى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن استعر مرفوعاهذا الحديث وفيه ولابرفع بعددلك أخرجه الدارقطني فيغراثب مالك باستاد حسسن وظاهره يشمل النفي عماعداهذه المواضع الثلاثة وقدر وى رفع اليدين في الحديث خسون من الصابة منهم العشرة ورواة هذا الحديث الستةما بن مروزى ومدنى وابلي وفيه التحديث الجع والاخمار بالجعوالافرادوالعنعنة والقول وأخرجه مسلمفي الصلاة وكذا النساني زاداب عساكر هافال مجدأى المخارى فالعلى منعسد الله المديني حقعلى المسلمين أن رفعوا أيديم عند تكبيرة الاحرام وغيرها مماذكر لحديث الزهرى عن سالم عن أسه عبد الله بعر بن الخطاب رضى الله عنهم و به قال (حدثنا ا- حق الواسطى) هو اس شاهيز (قال حدثنا خالدين عمد الله) بن عمد الرجن الطعان (عن عالمه) الحذاء ولاى ذرون الجوى والمستملى حددثنا عالد (عن الى قلامة) بكسرالفافعبدالله بنزيدا لحرى (أنه) أى أن اباقلابه (رأى مالك بن الحويث بضم الحاء المه-ملة وفتح الواوآخر ممثلثة الليثي (أذاصلي)أى شرع في الصلاة (كبر)للاحوام (ورفع يديه) حى يكونا - دومنكسه ولسدلم غرفعيديه (واداأرادأن يركع رفعيدية) مع التسكسر (وادارفع رأسهمن الركوع رفعيديه) وهذامذهب الشافعي وأحدخلا فالابى حنيفة ومالك في أشهر الروايات عنه واستدل الحنف يتبروا يذمحاهد أنهصلي خلف ابن عرفلم يره بف عل ذلك وأحيب بالطعن فى استناده لان أبا بكرين عماش ساء حفظه ما تخرة وعلى تقدير صحته فقد ما ثبت ذلك سالم ونافع وغبرهما والمندت مقدم على النافى وأيضافان ابن عرام يكنيراه واحباففعله تارة وتركه أخرى وروىءن بعض الحنفيئة بطلان الصلاقبه وأما الرفع في تكبيرة الاحرام فعليه الاجاع وانما فالأرادف الركوع لأنه فيه عندارادته بخلاف رفعهما فيرفع الرأس منه فانه عند أفس الرفع

لاعنداراديه وكذا في اذاصلي كبرالتكبير عندفعل الصلاة \* قال أبوقلابة (وحدث) مالله بن الحويرث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذاً) أى مثل ماصنع مالك بن الحويرث والواو للعال لاللعطف على رأى لان الحدّث مالك والراثى أبوقلابة ، وفي هـ ذا الحديث التحديث والعنعنة في هذا (ماب) بالتنوين (الى اين يرفع) المصلى (يديه) عند افتتاح الصلاة وغيره (وعال) وحذف الواوالاصلى واستمساكر (الوجيد) بضم الحاعبد الرجن سعد الساعدي الانصاري مماهوموصولعنده في ابسينه أبخاوس في التشمد (في الصحابة) أى حال كونه وبن أصحابه من العماية رضى الله عنهم (رفع النبي صلى الله عليه وسدلم) أى يديه (حذومسكسه) ولابن عساكرالي حذومنكسه \* وبالسند قال (حدثنا الوالمان) الحكم بن نافع (قال اخبرناش عيب) هوابن أبي جزة (عن الزهري) محدين مسلم بنشهاب (قال اخبرنا) بالجمع وللاربعة أخبرني (سالم بنعبد الله ان)أباه (عدالله بن عر) بن الخطاب (رضى الله عنه ما قال رايت النبي) ولابن عساكر رسول الله (صلى الله علمه وسلم افتح المكسرف الصلاة فرفع بديه حين بكبرحتي يجعلهما حذومنكسه بفتح الميم وكسرالكاف تثنية منكب وهوجعع عظم العضدوالكنف أى ازاءمنكسه وبهذا أخذالشافعي والجهورخلا فاللحنفية حمث أخذو ابجديث مالكن الحويرث عندمسلم وافظه كان الني صلى الله عليه وسلم اذا كبر فعيد به حتى يحاذي مماأذيه وفي رواية حتى يحاذي فروع أذُّنه وقد جع السَّافعي بينهمافقال رفع بديه حدد ومنكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أى أعلى أذنسه وابج اماه شحمتي أذنيه وراحماه منكسه (واذا كبرللركوع فعل مثلة) عُ مناللذ كورمن رفع اليدين حذوالمسكمين (واذا قال عما الله لمن حده فعل مثلة) من الرفع حدوالمنكمين أيضا (وقالرينا ولانالجد ولايفعل ذلات) الرفع المذكور (حين يسجد ولاحتن وقعراسه من السحود ولاس عساكروالاصيلي ولاحين برفع من السحود فيفظ رأسه في المسلى (المدين اذا قام من الركعة من) بعد التشهد ، و ما اسمد قال (حدثنا عياس) بفتح العين المهملة وتشديد المنناة التحتية آحره محمة ابن الوليد الرقام المصرى (قال حدثنا عبد الاعلى) بن عبد الاعلى السامي السين المهملة المصرى (قال-دد شناعبد الله) بضم العندوفتم الموحدة ابن عمر بن حنص بن عاصم بن عمر بن الحطاب (عن نافع) مولى ابن عمر (آنابا عر)بن الخطاب (رضى الله عنه ما كان اذا دخل) أى أراد الدخول (ف الصلاة) ولابن عساكر دخـل الصـ الدة (كبرورفع بديه) حذومنكبيه (واذاركع) كبرو (رفع يديه واذا قال مع الله أن حدور فع بديه ) حدد ومنكسم أيضا (واذا قام من الركعتين) بعد التشهد (وقع بديه) كذاك (ورفع ذلك ابن عرالى ني الله) ولا بى ذرالى الني (صلى الله علمه وسلم) أى أضافه المه وكذارفه عبدالوهاب الثقني ومعتمرعن عبيداللهعن الزهرى عن سالمعن ابن عركا أخرجه المؤلف فيجز رفع البدينله وفسمه الزيادة وقديق بمع نافع على ذلك عن ابن عمسروه وفيميار واه أيودا ودوصحه المؤلف في الجزء المذكورمن طريق محارب بن د ثارعن ابن عررضي الله عنهما قال كان الذي على

الله عليه وسلم اذا قام من الركعتين كبرور فع يديه وله شواهد منها حديث أبي حيد الساعدي

وحديث على بزاى طالب أخرجهم ما أبود اودو صححهما ابناخزية وحبيان و قال المؤلف فيجز

الرفع مازاده اسعروعلى وأبوحمد فيعشرةمن العمابة من الرفع عندالقسام من الركعتين صحيح

لانهم لميحكواصلاةواحدة فاختلفوافيهاوانمازا دبعضهم على بعض والزيادة مقبولة منأهل

العلم اه وقال ابنخزية هوسنة وان لم يذكره الشافعي والاسناد صحيم وقد قال قولوا بالسنة ودعرا

قولى انتهى وتعقب بان وصية الشافعي يعمل م الذاعرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي أ

وحدد ساعد ب حدد الما و صلى الله علمه وسلم النعباس رضى الله علمه وسلم النعباس الله صروت الله أسرى في على موسى بن عران الله أسرى في على موسى بن عران رجل آدم طوال حدد كانه من رجال شنوة

الحقير وفيه لغات د كرهن صاحب الحجيم وغيره مربوع وم سع وم سع بفتم الساء وكسرهاوربع وربعة الاخمرة بفتح الباوالمرأة ربعة وربعة (وأماقوله صلى الله علمه وسلم فى عيسى صالى الله عليه وسالم انه جعد) و وقع في أكثر الروايات في صدته سيط الرأس فقال العلاء المرادبالجعده ناجعودة الجسم وهو اجتماعيه واكتنازه ولسالمواد جعودة الشعر وأماالحعد فيصفة موسىعامه السلام فقال صاحب التحرير فيستهمعنيان أحسدهدا ماذكرناه فيعدسيعلمه السلام وهوا كتنازالجسم والنانى جعودة الشعر فالوالاول أصيح لانه قدجا فيرواية أبي هـريرة في الصيرانه رجمل الشعره مذاكلام صأحب التحرير والمعنيان فسمه جائزان وتسكون جعودة الشعر على المعنى الناني لستجمودة القطط بدل معناها انه بن القطط والسيط والله أعملم والسميط بفتح الساء وكسرها اغتان مشهورتان وبحوز اسكان الماءمع كسرالسين وفتعها على التخفيف كماني كتف وباله قال أهل اللغة الشعر السيطهو المسترسل ليسفيه تكسر ويقال فى الفعل منه سبط شعره بكسر الماء يسمط بفتحهاسمطابقتهاأرضا والله أعلم (قوله في الرواية الاخرى ورأيت عيسى بن مربوع الخلق الحالج رة والبياض سبط الرأس وأرى مالكاخازن (٧٥) النار والدجال في آيات أراهن الله الما فلا

تكنفي مرية من اقاله قال كان قتادة يقسرها أن سي الله صلى الله علىه وسلم قدلقي موسى عليه السلام \* - د شاأ حدب - سبل وسر جب يونس قالاحد ثناهشيم

وسقطت لفظة مررت في معظمها ولايدمهافان حذفت كانت مرادة واللهأعلم (قوله صلى الله عليهوسلم وأرى مالكاخازن النار) هو بضم الهمزة وكسرالراء وماا كامالنصب ومعناه ارى النبي صلى الله علمه وسلم مالكاوقد ثبت في صعيم المخارى في هذاالحديث ورأيتمالكاووقع فىأكثرالاصول مالك الرفع وهذا قد شكرويقال هـ ذالحن لا يحوز فىالعربية ولكن عنمهجواب حسنوهوان الفظة مالك منصوبة والكن اسقطت الالف في الكتابة وهدذا يفعله المحدثون كثمرا فيكشبون معتأنس بغيرألف ويقرؤنه بالنصب وكذلك مالك كتموه بغمرأاف ويقرؤنه بالنصب فهذاانشآ الله تعالى من أحسس مايقال فيهوفيه فوائد يتنبه بهاعلي غـىرە والله أعلم (قوله وأرى مالكا خازن النار والدجال فى آبات أراهن الله اياه فلاتكن في من ية من القائد فالكانقتادة يفسرها أدالني صلى الله علمه وسلم قداقي موسى عليه السلام) عذا الاستشهاد بقوله تعالى فلا تمكن في مرية هومن استدلال بعض الرواة وأماتفسير قتادة فقدوافقهعليه جاعةمنهم مجاهد والكلي والسدي وعلى مذهبهم معناه فلاتكن في شكمن القائك موسى وذعب كشهرون من الحقق بنمن الفسرين وأصحاب المعانى الى ان معناها فلاتكن في مُكُمن لقاءموسى المكاب وهذا مذهب ابن عباس ومقاتل والزجاج وغيرهم والله أعلم (قوله حدثنا أحدب حسبل وسر يجبن يونس) هو

اذاعرف انه اطلع علمه ورده أوتأوله بوجه من الوجوه فلاوالا مرهنا محقد ل وصحح النووي تعميم الرفع وعسارة النووى وخلافاللا كثرين وقدقال أبوداودان الحديث رواه الثقني عن عميدالله فلريُّ فعه وهو الصيح وكذار وامموقوفا الليث وابن جر بجومالات \* ورواة هذا الحديث الجسة مابين بصرى ومدنى وشيخ المؤلف من افراده وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه أبوداود أورواه حادين سلمة عن الوب عن الفع عن النعرعن النبي صلى الله عليه وسلم ) وصله المؤلف في جزوفع البدين عن موسى بن اسمعيل عن حادم م فوعا بلفظ اذا كبر رفع يديه واذاركع وإذا رفع رأسه من الركوع (ورواه ابنطهمان) ابراهم (عن الوب وموسى بنعقبة مختصراً) وصله البيهق من طربق عمر بنعبد الله بن وزين عن ابراهيم بن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عرأنه كان يرفع يديه حين يفتح الصلاة واذاركع واذا استوى فأعمامن ركوعه حذومنكسه وبقول كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وقال الدارقطني ورواء ابن صغر عن موسى انعقبة عن نافع عن ابن عرموقوفا ﴿ (بابوضع) الصلى يده (الميني على) اليد (اليسرى) أى في حال القيام وزاد الاصدلي والهروى في الصلاة وسقط الباب للاصيلي \* وبالسندقال (حدثناعبدالله بنمسلمة) القعنبي (عنمالك) امامداراله جرة (عن الي حازم) بالماءالمه ملة ابنديشارالاعرج (عنسهل بنسعد) بسكون العين الساعدى الانصاري (قال كان الماس بَوْمُرِنَ) الاَّمْرَاهُمُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم (أنَّ) أَيْبَأَنَ (يَضِعُ الرَّجْــليدة النِّني على ذراعه السرى في الصلاة) أي يضع يده المنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد كاف حديث واثلة المروى عندالى داودوالنسائي وصحمه ابن خزية والحكدمة في ذلك أن الشائم بن مدى الملانا لجبار يتأدب وضع يده على يدهأوهوأمنع للعبث وأقرب الى الخشوع والرسع المفسل بناالساء دوالكف والسنةأن مجعلهما تحت صدره لحديث عندان خزعة أنه وضعهما تحت صدره لان القلب موضع النهية والعادة أن من احترز على حفظ شئ جول بديه عليه وقال فعوارف المعارف ان الله تعالى اطدف حكمته جعل الادى محل نظره ومورد وحسه ونخبة مافأرضه وسمائه روحانياجسمانياأ رضياسها ويامنتصب القامة مرتفع الهمنة فنصفه الأعلى من حدالفؤادمستودع اسرار السموات واصفه التحتى الى مستودع اسرار الارض فحل نفسه ومركزها النصف الاسفل ومحسل وحمالر وحانى والقلب النصف الاعلى فجواذب الروح معجواذب النفس يتطاردان ويتعاديان ويتعاريان وباعتمار تطارده ماوتغالم مالمة الملا ولمة الشيطأن ووقت الصلاة يكثر التطار دلوجود التجاذب بين الايمان والطبيع فيكاشف المصلي الذى صارقلب مسماو بامترددا بن الفذاء والبقاء بجواذب النفس متصاعد امن مركزها والعوارح وتصرفها وحركتهامع معاني الساطن ارتساط وموازنة فبوضع المدي على الشمال حصرالنفس ومنعمن صعود جواذبها وأثر ذلك يظهر برفع الوسوسة وزوال حديث النفس فى الصلاة اه وروى ابن القياسم عن مالله الارسال وصيار البسه أكثر أصيابه وعن المنفيسة بضع يديه تحت سرته اشارة الى سترالعورة بين يدى الله تعالى وكان الاصل أن يقول يضعون فوضع المظهرموضع المضمر (قال الوحازم) الاعرج (لااعلمه) ولابن عساكرولاأعلمه أى الأمر (الله) أنسهلا (ينمى ذلك ) بفتح أوله أى يسينده ويرفعه (الى النبي صلى الله عليه وسلَّم قال اسمعمل) هو ابن أبي أو يس لا أسمعيل بن اسمحق القاضي ولابن عسا كرقال مجمد قال المعيلويعني بمعهد مدالمولف (ينمي ذلك) بضم الما وفتح الميم البنا المفعول (ولم يقل) أبوحازم البُمَى) : فَتَحَأُولُهُ وكسراللم كرواية القعني \* ولما فرغ من الكلام في وضع الميني على الدسري رهى صفة السائل الذليل وانهأ قرب الى الخشوع شرعيذ كرالخشوع حثاللمصلى على ملازمته حدثناداود بن أبي هذه دعن أبي العالية عن (٧٦) ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تربوادي الازرق فقال أي واده فا

فقال في رباب الخشوع في الصلاة ) الصلاة صلة العمد بر به في تحقق بالصلة في الصلاة لعدا طوالع ألتعلى فيغشع وقدشهدالقرآن بفلاحمصل خاشع فالالته تعالى قدأ فلح المؤمنون الذيره فى صلاتهم خاشعون أى خائفون من الله متذللون له يلزمون أبصارهم مساجدهم وعلامة ذلك أن لايلتفت المصلي يمينا ولاشمالا ولايجاو زبصره موضع محوده صلى بعضهم في جامع البصرا فسقطت ناحية من المحدفا جمع الناس عليها ولميشعره وبها والفلاح أجع اسم لسعادا الا تنوة وفقد الخشوع ينفيه وقد قال تعالى وأقم الصلاة لذكرى وظاهر الامر الوجوب فالغفلا ضدفن غفل في جمع صلاته كمف بكون مقم اللصلاة اذكره تعالى فافهم واعل فليقب لاالعد على ربهو يستحضر بنيدي من هو واقف كانمكمو بافي محراب داود عليه الصلاة والسلام أيها المصلى من أنت ولمن أنت و بين يدى من أنت ومن تناجى ومن يسمع كلامك ومن ينظر البلا وقال الخرازليكن اقبالك على الصلاة كاقبالك على الله يوم القيامة ووقوفك بين يديه وهومقبل عليك وأنت تناجيه \* وبالسند قال (حدثنا اسمعيل) بن أبي أو يس (قال حدثني )بالافراد (مالك) هواس أنس امام دار الهجرة (عن الى الزياد)عدد الله بن ذكوان (عن الاعرج) عدا الرحن بن هرمن (عن ابي هريرة) رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل رون) بفتح التاءوالاستفهام انكارى أى أتطنون (قبلتي) أى مقابلتي ومواجهتي (ههنا) ففط (والله ما) ولابي ذرعن الجوي لا (يخفي على ركوعكم ولاخشوعكم) تنسه لهـم على التلس بالخشوع في الصلاة لانه انحاقال الهم ذلك لمارآهم بلتنة ون غيرسا كنين وذلك منافي كال الصلا فيكون مستحبالاواحدااذلم يأمرهم هنابالاعادة وقدحكي النووي الاجاع على عدموجو بهفال فيشرح التقريب وفمه نظر فقدرو ينافى كتاب الزهدلاين المبارك عن عمار بنياسر قاللابكت للرجلمن صلاته ماسهاعنه وفي كلام غيروا حدمن العلماما يقتضي وجويه انتهى والخشوا الخوف أوالسكون أوهومعني يقومالنفس يظهرعنه سكون في الاطراف يلائم مقصود العملا وفىمصنف ابن أبى شبية عن سعيدس المسب أنه رأى رجلا بلعب بلحيته في الصلاة فقال لوخ قلبهذا لخشعت جوارحه وقدتتمرك المدمع وجودا للشوع ففي سنن المهق عنعرونا حريث فالكان رسول الله صلى الله علمه وسلم رجمامس لحيته وهو يصلي وهذا موضع النرج (واتى لا راكم) بفتح الهمزة أى أبصركم (وراعظهري) ولابوى ذروالوقت والاصملي منوا ظهرى أى بصره المعهود أبصار النخرة تله فيه العادة أو بغيره كأمن \* وبه قال (حدثنا محله بشار) مالموحدة والمعجة المشددة (قال حدثنا عندر) اسمه عجدد بن جعفر المصرى (قال حدا شهبة) بن الحجاج ولابن عساكر عن شعبة (قال معت قتادة) بن دعامة يقول (عن انس بنمالا وسقط لفظ ابنمالك عند دابن عساكر (عن النبي صلى الله عليه سلم قال اقيموا) أى أكما (الركوعوالسحودفوالله انى لائراكم) بفتح اللام المؤكدة والهمزة (من بعدى) أى منظ (ورعاقال من بعدظهري اذاركعم وسعدتم)ولاي ذرواذا سعدتم وأغرب الداودي حيث الم المعدية هنايما بعدوفاته صلى الله عليه وسلريعني انة عمال أمته تعرض علمسه ولا يحنى بعدالله وأ سياق الحديث يأياه \*وهذا الحديث رواه مسلم في الصلاة ويردة ول الداودي قوله و ربحا قال العد بعدظهري فراب مايقول) والمستملي وابن عساكرما يقرأ (بعد التكمير) ، وبالسند قال (منه افوله حفس بنعر) بن الحرث الحوضي (قال حدثنا أشعبة) بن الحجاج (عن قدّادة) بن دعامة (عن الم ولارصيلي عن أنس بن مالك ( أن النبي صلى الله علمه وسلم وأما بكروعر ) رضى الله عنه-مارا يفتحون الصلاة الى قرامها فلادلالة فيه على دعاء الافتتاح (بالحديثه رب العالمين) بضمالا

فقالوا هذاوادى الازرق قال كانى أنظرالى موسىعليه السلام هابطا من الثنية وله جؤارالي الله بالتلبية مالسين المهملة والحيم (قوله صلى ألله عليه وسلم كأثنى انظرالى موسى صلى الله عليه وسلم ها بطامن الثنمة وله حوارالي الله تعالى التاسمة غ فالصلى الله عليه وسلم في يونس ب متى صـــلى الله عليه وسلم رأيته وهو يلى) قال القاضىء اضرحه اللهأكثرالروايات فيوصفهم تدل على أنهصلى الله عليه وسلم راى ذلك لمدلة أسرىبه وقد وقع ذلك مسنافي روالة أبى العالية عناس عباس وفي رواية ابن المسيب عن أبي هر برة وليس فيماذكر التاسة فالفانقيل كمف يحمون ويلمون وهمم أموات وهمفي الدار الا خرة واست دارع ل فاعلمأن المشايخ وفعاظهرلنا عنهدا أحوية أحدهاأنهم كالشهداويل همأفض لمنهم والشمدا أحماء عندربهم فلاسعدان يحجوا ويصلوا كاوردفى الحديث الاتز وان يتقرر وا الى الله تعالى بما استطاعوا لانهم وان كانواقد بوفوافهم فيهذه الدنيا التيهيدار العملحق اذافنت مدتها وتعقبتها الاتخرة الى هى دارا لجزاء انقطع العمل الوحه الثاني انعل الآخرة ذكرودعاء فالالله تعالى دعواهم فهاسحانك اللهم وتحمتهم فيهاسلام الوحه النالث ان تكون هذه رؤية منام في غيرايلة الاسراء أوفي بعض لهاة الاسرام كأقال في روا ية ان عمر رَنَى الله عنه ــ ما سِنا أَنا نَامُ رَأَ سَى أطوف الكعبة وذكرا لحديثفي قصيةعسى صلى الله علمه وسلم

الوجدة الرابع اندصلي الله عليده وسلم أرى أحوالهم التي كانت في حماتهم ومثلو اله في حال حياتهم كيف كانوا

عُمَّاتي على ثنية هرشي فقال أي أنية هدده قالواثنية هرشي قال كاني أنظر الى يونس (٧٧) بثمتي على ناقة حرا جعدة عليه جية من

صوفخطام ناقته خلبة وهويلي قال ابن حسل في حديثه قال هشيم يعنى لمفا \*حدثني مجـد بن المثنى حدثناابن أيعدى عنداو دعن أبى العالمة عن النعماس قال مرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينمكة والمديسة فدرزنا نواد فقالأى وادهمذافقالواوادي الازرق فقال كاثني أنظرالي موسي صلى الله علمه وسلم فذكرمن لونه وشدوه شيألم يحفظه داودواضعا اصبعبهفاذبه

وكمف جهم وتلميتهم كأفال صلي الله عليه وسلم كائني أنظر الى موسى وكائني أنظراليعسى وكاني أنظر الى بونس عليهـمالسـلام الوحه الخامس أن بكون أخبرع اأوحى اليهصلي الله عليه وسلم من أمرهم ومأكان منهم وان لم يرهمرؤ يةعين هـذا آخركارم القاضيعماض رجه الله والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسالم له حوّار) هو يضم الحيم و بالهدمزة وهورفع الصوت (قوله الية هرشي )هي بفتح الها واسكان الراموبالشين المعمة مقصورة الالف وهوجل على طريق الشام والمدينة قريب من الحجفة (قوله صلى الله عليه وسلمعلى ناقة حراجعدة عليه جسةمن صوف خطام ناقته خلية تال هشم يعنى ليفا) أما الحعدة فهي مكتارة اللعم كاتق دمقر سا واما الخطام بكسرالخا فهوالحمل الذي يقاديه المعريجعل على خطمه وقد تقدم سانهواضحا فيأول كتاب الاعان وأماالخلبة فبضم الخاء المعية وبالماء الموحدة منهما لامفيها لغتان مشهورتان الضم والاسكان حكاهماان السكنت والحوهري وآخرون وكذلك الخلب والخلب وهوالليف كافسره هشيم والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم كانى أنظر الحموسي واضعاا سبعمه فى أذيه)

نؤسماعها فيحتمل اسرارهمها ويؤيده رواية النسائي وابن حبان فلريكو نوايحهرون بسم الله الرجن الرحسيم فنفي القراءة مجول على نفي السماع ونفي السماع على نفي المهرويؤيده روايذان خزية كانوايسرون بسم الله الرحن الرحسم وقد قامت الادلة والبراه من الشافعي على اثماتها ومن ذلك حديث أمسلمة المروى فى البيهقى وصحيح ابن خزيمة أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قرأ سم الله الرجن الرحم في أوّل الفاتحة في الصلاة وعده آية وفي سن البيهي عن على وأبي هريرة وإبنء باس وغبرهم أن الفاتحة هي السبيع المثاني وهي سبيع آيات وان البسملة هي السابعة وعن أبيهر يرةمر فوعااذا فرأتم الجمدلله فاقرؤا بسم الله الرحن الرحميم انهاأم القرآن وأم الكتاب والسم المثاني ويسم الله الرجن الرحم احمدي آياتها قال الدارقطني رجال اسماده كالهم ثقات وأماديث الجهربها كثبرةءن جماعة من الصحابة نحوالعشرين صحابيا كأثبي بكرالصديق وعلي النائىطالبوانعماس وأى هريرة وأمسلة \* وبه قال (حدد شاموسى بنا معمل) المنقرى النبوذك (قال حدثناعبد الواحدين زياد) العبدى البصرى (قال حدثناع ارة بن القعقاع) بن شهرمة الضي الكوفي (قال حدثنا الوزرعة) هرماً وعبدالرجن أوعمرواً وجو برس عرو الجهلي (قال-دشنا الوهر برة قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يسكت) بفتح أوله ( بين السكمبرو بين القراءة اسكانة )بكسر الهمزة بوزن افعالة وهومن المصادر الشاذة اذالقياس سكوتا وهومنصوب مفعولامطلقاأى سكوتا يقتضي كلامابعده (قال)أبوزرعة (احسبة)أى أظن أباهر برة (قال هنة) بضم الها وفتح النون وتشديد المننأة التعشية من غيرهمز كذاعند دالا كثرأى يسمرا والكشميني والاصلى هنبهة بها بعد المثناة الساكنة وفي نسخة هنيئة به مزة مفتوحة بعد المثناة الساكمة قال عماض والقرطى وأكثرر واقمسلم قالوه بالهدمز لمكن قال النووى انه خطأ قال وأصله هنوة فلماصغرت صارت هنيوة فاجتمعت واوو ما وسيقت احداهما بالسكون فقلت الواويا عُمَّادُ غِيتَ وتعقب بأنه لا يمنع ذلك اجازة الهمزة فقد تقلب الواوهمزة (فقلت ما يوامي) أَى أنت مندى أو أفديك بهما (بارسول الله اسكاتك) بكسرالهمزة وسكون السـمن والرفع قال فالفتح وهوالذى في رواية الاكثرين وأعربه مبتدأ لكنه لميذ كرخـ بره أوهو منصوب على ما فاله الظهري أي أسألك اسكاتك أوفي اسكاتك والمستملي والسرخسي أسكاتك بفتح الهمزة وضم السين على الاستفهام ولهما في نسخة أسكوتك (بن السكبر والقراءة) ولا بى ذر والاصيلي وأبي الوفت وان عساكر وبن القراءة (مانقول) فمه (قال) عليه الصلاة والسلام (أقول)فيه (اللهم باعد سنى و بين خطاماى كاماعدت)أى كتبعيدك (بين المشرق والمغرب) هذامن المجازلان حقيقة المباعدة انماهي في الزمان والمكان أي امح ماحصل من خطاباي وحل بيني و بن ما يحاف من وقوعه حتى لايسق لهامني اقتراب الكلمة وهذا الدعا صدرمنه عليه الصلاقوا اسلام على سدل المبالغة في اظهار العمودية وقمل انه على سبيل التعلم لائمت وعورض بكونه لوأراد ذلك لجهريه وأجيب ورودالامربذلك فى حديث سمرة عندالبزار وأعادلفظ بنهنا ولم يقل وبين المغرب لان العطفءلي الضمير المخفوض يعادمهم العامل بخلاف الظاهر كذاقرره الكرمان لكن يردعلمه قوله بن التكمير وبن القراءة (اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس)أى الوسخ وفاف نقني التشديد في الموضعين وهذا مجاز عن ازالة الذنوب ومحوأ ثرها وشبه بالثوب الاسض الان الدنس فيه أظهر من غد مروس الالوان (اللهم اغسل خطاباى بالما والشلح) بالمناشة وسكون اللام وفي اليونينية بفتحها (والبرد) بفتم الراءوذكر الاخبرين بعد الاول للتأكيد اولانهماماآن

على الحكامة لا يقال انه صريح في الدلالة على ترك السملة أوَّلها لان المراد الافتتاح مالفاتحة فلا

نعرض لكون البسملة منهاأ ولا ولمسلم لم يكونوايذكر وندسم الله الرجن الرحيم وهومجول على

له حوال الله الله الله الله الله الما الوادي (٧٨) قال تم سرنا حتى أنينا على ننية فقال أي ننية هذه قالوا هسرشي أولفت فقال

لمتسمما الالدى ولمعتبنهما الاستعمال قاله الخطابي واستدليا لحديث على مشر وعسفده الافتتاح بعدالتحرم بالفرض أوالمفل خلافاللمشهورعن مالك وفي مسلم حديث على وجهن وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا ومأأ نامن المشركين ان صلاتي ونسكى ومحيل وعماتى تله رب العالمين لاشريك له و بذلك أص ت وأنا أقل المسلمين زاداب حمان مسلمالكن قله بصلاة الليل وأخرجه الشافعي وابنخز عة وغيره ما بلفظ اذاصلي المكتو بة واعتمده الشانو فى الام وفي الترمذي وصحيح ابن حيان من حديث أبي سعيد الافتتاح بسحانا اللهم و بحملا وتمارك اسهك وتعالى جدّل ولا اله غيرك ونقل الساجى عن الشافعي استحباب الجع بين التوجي والتسبيح وهواختمارا بنخزيمة وجماعة من الشافعية ويسن الاسراريه في السرية والجهرة \* وروآةهــذاا لحديث الجسة مابين كوفى وبصرى وفيه التحديث و القول وأخرجه ابن مام وزادالاصيلي هناباب بالتنوين منغ يرترجه قوسقط من رواية أبوى ذروالوقت وابن ساكر ووجهمناسمة الحديث الاتى للسابق فى قوله حتى قلت أى رب وأنامه هم لانه وان لم يكن ف دعا ففيه مناجاة واستعطاف فيحمد عهمع السابق جوازدعا الله تعمالي ومناجاته بكل مانس خضوع ولايختص بماوردفى القرآن خلافالبعض الحنفية فالهابن رشده بمانفله فى فترالبان \* وبالسندقال (حدثنا ابن ابي مريم) سعمدين محمدين الحكم الجمعي مولاهم البصري (قال اخبرنانافع بنعمر) بنعمدالله بنجيل الجعى القرشي المتوفى سنة تسع وسستين ومائة (قال حدثني بالافراد (ابنابي مليكة) عبدالرحن واسم أبي مليكة بضم الميم وفتح اللام زهير بن عبداله الرك التمي الاحول المكر عن اسماء بنت اي بكر) وللاصلي زيادة الصديق رضى الله تعالى عنهم (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ) ما الكاف أى صلة كسوف الشمس (فقام عليه الصلاة والسسلام (فأطال القيام غركع فأطال الركوع عُ قام فأطال القيام عُركع فأطل الد الركوع ثمروفع ثمسحد فأطال السعود تمرفع تمسحد فأطال السعبود ثم قام فأطال القيام تمرك فاطال الركوع تم رفع فأطال القيام) وللاصديل قال فأطال ثم رفع فأطال القيام (ثم ركع فأطال الركوع مُرفع فسمد) وللاصدي مُسعد (فأطال السعود مُرفع مُسعد فأطال السعود انصرف فقال قددنت)أى قربت (منى المنة حى لواجترأت عليها)أى على الجنة (لمنته بقطاف من قطافها) بكسرالقاف فيهمماأى بعنقودس عناقيد هاأ واسم لكل ما يقطف فال العيني وأكثرالمحدثين يروونه بفتح القاف وانماهو بالكسر واجترأت من الحراءة وانما قالذا الله لانه لم يكن مأذو ناله من عند الله بأخد فه (ودنت منى النمار حتى قلت اى رب اوأ نامه هم) بهر مرا الاستفهام بعد اواوعاطفة كذالانوى الوقت وذر وللاصملي ونسبه في الفتح للا كثرين فا ولكريمةوأ نامعهم بحذف الهمة زةوهي مقذرة وثبت قوله رب لاى ذرعن الجوى (فاذاآمها قال نافع بن عمر (حسبت أنه) أي ابن أي ملمكة (قال تخدشها) بفتح المثناة الفوقمة وكسر الداله شين مجدة أى تتشر جلدها (هرة) بالرفع فاعل تخدشها (قلت ماشأن هذه) المرأة (قالوا حسم حيى مانت جوعالا اطعمتها) أى لا أطعمت الهرة ولابي ذروالاصلي وابن عسا كرلاهي أطعما بالضمرالرا-عللمرأة (ولاارسلتها) وللاصملي وابنعسا كرولاهي أرسلتها (تأكل قالناه انء الجمعي (حسبت انه) أي ابن أي ملمكة وللاصملي حسبته (قال من خشيش) بفتح الخاء المجمأ لابالمهملة وكسر الشين المجهة أى حشرات الارض (أو) قال (خشاش) مثلث الاول والدصر وأبى ذرعن الكشميهى زيادة ألارض وفي الحديث أن تعذيب الحيوانات غير جائز وأدمنا منهاشاً يسلط على ظالمه يوم القيامة ، ورواة هذا الحديث الاربعة ما بين مصرى ومكى فا

كانى أنظرالى بونس على ناقة جراء عليه جبة صوف خطام ناقته ليف خلامة المحدد المسلخ حدثنا ابن على ناقة على المدينة المدينة المدينة على عدثنا ابن عباس فذكروا المدينة عباس فذكروا كافر قال فقال الناعباس لم أسمعه قال ذال ولكنه قال أما أبراهم فانظروا الى صاحبكم

أماالاصبع ففيهاعشر لغات كسر اله\_مزة وفتحها وضههامع فترالا وكسرهاوضههاوالعاشرةأصبوع على مثال عصفوروفي هذا دليل على استحماب وضع الاصديع في الاذن عندرفع الصوت بالاذان ونحوه عمايستحبله رفع الصوت وهذا الاستنباط والاستحياب يحي على مدذهب من يقول من أصحالنا وغيرهم انشرع من قبلنا شرعلنا والله أعل (قوله فقال أى ننية هـذ، فالواهرشي أولفت إهكذا ضبطناها لفت بكسر اللام واسكان الفاء وبعيدها تاءمثنياة من فوق وذكر القاضى وصاحب المطالع فيها ثلاثة أوجه أحدهاماذكرته والثاني فتم اللاممع اسكان الفاء والشالث فتم اللام والفاعجمعا والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم خطام نافته لنف خلية) روى بانوين ليف وروى باضافته الىخلية فن نوّن جعل خلية بدلاأ وعطف سان (قوله عن مجاهد قال كاعندان عماسرضي الله عنهـما فذكروا الدجال فقال انه مكتوب بن عسده كافر قال فقال ال عماس لمأسمعه فالذلك ولكنه قال اما ابراه\_يم فأنظ\_روا الى صاحمكم) هكذا هو في الاصول

وهوضي وقوله فقال انهمكتوب أى قال قائل من الحاضرين و وقع في الجعبين الصحيحين لعبد الحق في هذا الحديث

وأماموسى فرجل آدم جعد على جل أجر مخطوم بخلبة كانى انظر المهاذا انحذر (٧٩) في الوادى يلي وحد شاقتيمة من سعيد حدثنا

الليث ح وحسدثنا مجدبزرمج اخبرناالليثعن أبي الزبيرعن جآبر رضى الله عنه أن رسول الله صلى اللهعليمه وسلم فال عرض على الانساء فاذاموسي عليهااسملام ضرب من الرجال كائه من رجال شنوأةورأ يتعسى بنمريم عليه السلام فاذاأقرب من رأيت به شها عروة بنمسعود ورأيت ابراهم فاذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فأذا أقرب من رأيت بهشيهادحية

منروايةعن سلمفذ كرواالدجال فقالوا اندمكتوب بنعينيه هكذا رواه فقالوا وفي رواية الجيدى عن الصحيحين وذكروا الدجال بين عينيه كافر بحذف لفظة فالو فالواوهذا كاديصيرماتقدم وقوله فقالابن عباس لمأسمعه يعني الني صلى الله علمه وسلم (قوله صلى الله علمه وسلم كأنىأنظراليهاذاانحدر) هكذأ هو في الاصول كلها اذا بالالف بعددالذال وهوصعيخ وقسدحكي القاضي عياض عن بعض العلماء اله أنتكرائسات الالف وغلط راويه وغلطه القاضي وقالهذاجهلمن هذاالقائل وتعسف وحسارةعلى التوهم لغبرضرورة وعدم فهم بمعاني الكلام اذلافرق بناذاوادهمالانه وصف حاله حين انحد اردفهامضي (قولهصلى الله عليه وسام فاذاموسى عليه السلام ضرب من الرجال) هو باسكان ألراء قال القاضي عساض هوالرجل بنالرجلين فكثرة اللعم وقلته فال القاضي لكن ذكر البخاري فيسه من يعض الروايات مضطرب وهوالطو يلغبرالشديد وهوضد

فى الشرب والنسائي وابن ماجه في الصلاة في (باب رفع البصر الى الامام في الصلاة وفالت عائشة) رضى الله عنها مماهو طرف حديث وصله المؤلف في ماب اذا انفلت الداية (قال الذي صلى الله علمه وسلف صلة الكسوف فرأيت) بالفاقب لالراء ولابوى الوقت ودروابن عساكر رايت مهم يحطم) بكسر الطاءأي يأكل (بعضم العضاحين را يمونى تاخرت ) \* وبالسند قال (حدثنا وسى) بن اسمعيل التبوذك (قال حدثنا عبد الواحد) وللاصدلي عبد الواحد بن زياد بكسر راى وتخفيف المناة (قال حدثنا الاعش) سلمان بن مهران (عن عارة) بضم العين وتخفيف لم (ابن عبر) تصغير عرالمي الكوفي (عن العمعمر) فقي الممين عبد الله بن عمرة الازدى (قال المالخباب) بفتح المجمة وتشديد الموحدة الاولى ابن الارت بفتح الهمزة والراء وتشديد المثناة الفوقية (أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في )صلاة (الظهرو) صلاة (العصر) أي غير لفائحة اذلاشك في قرائم القال نع قلماً) ولا في ذرفة لمنابقا العَطف (م) جدد ف الالف تحقيقا كَسْمُ تعرفون دَالَتْ) أى قرا ته ولا بن عساكر والاصملي ذلك (قال) أى خباب (باضطراب المسر اللامأى بخريكها ويستفادمنه ماترجم لهوهورفع البصرالي الامامويدل مالكية حيث قالوا ينظر الحالامام وليس عليه أن ينظر الحموضع محوده ومذهب الشافعية سنادامة نظره الى موضع محبوده لانه أقرب الى الخشوع \* ورجال هذا الحديث ما بين بصرى كوفى وفيمه التحديث والعنعنسة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة وكذا أبوداود النسانى وابن ماجه \* و به قال (حدثنا حباج) هو ابن منهال لا حجاج بن مجدلان المؤلف لم يسمع له (قال حدثنا شعبة) بن الخباح (قال أنبأناً) أي أخبرنا وهو يطلق في الاجارة بخلاف أخبرنا فلا كون الامع التقييد بأن يقول أخبرنا اجازة (الواسعة) عرو بن عبد الله السبيعي (قال معت مدالله بزيد من الزيادة الانصارى الخطمى الصحابي وكان أميراعلى الكوفة حال كوفه معطب قال حدثنا) وللاصديلي أخبرنا (البرام) بن عازب (وكان غبر كذوب) ولابي ذر وهوغ ير لنوب (انهم كانواا ذاصلوامع رسول الله) ولابي ذروان عساكرمع النبي (صلى الله عليه وسلم رفع راسه) الشهريف (من الركوع فامواقماما) نصب على المصدرية والجلة حواب اذا (حتى ونه )باثبات النون بعدالوا و ولاى ذر والاصيلي حتى بروه حال كونه (قد حجد) \* ورواة هـ ذا لمديث خسمة وفيه التحديث والانماء والسماع والقول و رواية صحابي عن صحابي \* وبه قال حشنا اسمعمل) هوا سأبي أويس ( قال حدثي )بالافراد (مالك) هوا س أنس الاصبحي امام دار المجرة (عن زيدين اسلم عن عطاء سيسار) بالمثناة الصسة والسين المهملة المحققة (عن عمد الله نعباس) رضى الله عنهما (قال خسفت الشمس) بفتح الخاء المجة (على عهدرسول الله) ولابي روالاصلى وابنعسا كرعلى عهدالنبي (صلى الله عليه وسلم) فيه دليل لمن يقول ان الحسوف للفعلى كسوف الشمس لكن الاكثر على استعماله في القمروالكاف في الشمس (قصلي) به الصلاة والسلام صلاة الخسوف المذكورة في الباب السابق ( قَالُوا ) ولا بي ذرفق الوا ارسول الله رايناك تناول) أصله تتناول بمثناتين فوقيتين فذفت احداهما تخفيفا وللاصملي نعساكرتناولت (شيأفي مقاملٌ) بفتح المم الاولى (ثمراً ينالدُ تبكع صحاعت) أي قاخوت رجعت وراءك ( قال ) ولانوى در والوفت فقال ( الى اربت ) بم مزة مضمومة ثمراء مكسورة الكشيرى رأيت (الحندة) من غريرائل (فساوات) أى أردت أن آخد (منها عنقوداً) مالعسنوعلي هـ ذا التأويل لانضاد بينه وبين قوله (ولوأخذته) أى العنقود (لا كاتم مداللعم مكتنزه والكن يحتمل ان الرواية الاولى أصع يعنى رواية ضرب لقوله في الرواية الاخرى حسبته قال مضطرب فقدضعفت

نابع عنصما بية والتحديث بالجع والافراد والاخبار والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضا

عيم الجع وللكشمين لا كات (مفهما بقيت الدنيا) أى مدة بقاء الدنيا الى انتهام الانطعا الخسمة لايفى فان فلت الم يأخذ العدةود أحس مانه من طعام الحنسة الذى لا يفنى ولا يجوزأن يؤكل فى الدنيا الاماية بي لان الله تعالى أوجده باللفنّاء فلا يكون فيهاشي مماييتي اه واختصر هناالجوابعن تأخره وذكرفى باقى الروايات انه لدنق نارجهتم ومطابقة الحديث للترجة فى فوا رأيناك تمكعكعت لانرؤ ية تكعكعه عليه الصلاة والسلام تدل على أنهم كانوا يراقبونه عليا الصلاة والسلام \* وبه قال (حدثنا محمد بن سنان) بكسر السين المهملة وتحقيف النون وبعا الالفنون النهة العوقى الباهلي الاعمى المتوفى سنة ثلاث وعشرين وماتنين (قال حَدْثنَافَلُمُ بضم الفا وفتح اللام ابن سليمان بن أبي المغبرة الاسلى المدنى وقيه ل اسمه عبد الملائر ( قال حمد تنا هلالبن على بن أسامة العاصى المدنى وقد نسب الى جده (عن انس بن مالك) رضى الله عند وسقط لابن عسا كرافظ ابن مالك (قال صلى لذا ) باللام وفي نسخة بنا (النبي صلى الله عليه وسل رقى) الالف المقصورة ولا يوى ذر والوقت والاصميلي رقى بكسر الفاف وفتح الما وأى صعد الله فاشاريمة ع) بالمتثنية وللاربعة بيده رقبل بكسرالقاف و بفتح الموحدة أىجهة (قبلة السحابة قَالَ لَقَدَراً بِنَ اللَّهُ نَ) اسم للوقت الذي أنت فيهوهوظرف غيرمتم. كن وقدوقع معرفة واللامنيا ايستمعرفة لانه ليسله مايشاركه حيءيز ولايشكل عليمة أنرأى للماضي فتكيف يجتمع الحاللدخول قدفانها تقربه للحال (مندن) زمان (صليت لكم) الصلاة (الجنة والناريمللين كانه ما في عرض الحائط (فلم ار) منظر الكليوم) أى مثل نظر اليوم (في) أحوال (الخروالسر قال ذلك (ثهرنا) وقوله صلمت الكمهالم اضي قطعاوا ستشكل اجتماعه مع الآن وأحسا اماأن بكون كافال ابن الحاجب كل مخد برأ ومنشئ فقصده الحاضر فئل صلت يكون للماني الملاصق للعاضر واماأنه أريدبالات مايقال عرفانه الزمان الحاضر لااللطفة الحاضرة الغم المنقسمة \* و وجهمطا بقة الحديث للترجة أن فيسه رفع البصر الى الامام \* و رواته أربعا وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضا في الصلاة والرقاق والله أعلم ﴿ (الَّهِ كراهمة (رفع المصرالي) جهة (السماعي الصلاة) لانفيه نوع اعراض عن القبلة وخروج ا همية الصلاة \* وبالسند قال (حدثنا على بن عبد الله ) المدي (قال اخبرنا) وللاربعة حدث (يحيى بنسعيد) القطان (قال حدثنا ابن الى عروبة) بفتح العن المهملة وتحفيف الراء المفهوا وفتح الموحدة سد عيد بن مهران (قال حدثنا قتادة) بن دعامة (أن انس بن مالك حدثهم) عمم الل ولاني ذرحدته وقال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أي بعد ماصلي بأصحابه وأقبل علم، بوجهه الكريم كأعندابن ماجه (مامال اقوام) أجهم خوف كسرقل من يعيف الان النصفال الملافضيحة وبالبضم اللام أى ما حاله موشأنهم (يرفعون ابصارهم ألى السماء في صلاتهم) مسلم من حديث أي هر يرة عند الدعاء فان حرل المطلق على هدر المقدر اقتضى اختصاف الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة قاله في الفتح وتعقبه العيني فقال ليس الامركذلك بل المالل يجرى عنى المقيد والمقيد على تقييده والحكم عام في الكراهة سواء كأن رفع بصره في الصلامًا الدعاءأو بدون الدعاء لمارواه الواحدي في أسماب النزول من حمديث أبي هريرة ان فلانا كا اداصلى رفع رأسه الى السماء فنزلت الذين هم فى صلاتهم مناهمون و رفع السمر مطلفا بال الشوع الذي أصله السكون (فَاشتدقوله) عليما اصلاة والسدارم (فَ ذَلَكُ) أَى في نع البهم الى السماع في الصلاة (حتى قال) والله (المنتهن) بفتم أوله وضم الهاء لتدل على واوالفه الحذوفة لانأصله لينتهون وللمستملي والجوى لينتهس بضم اوله وفتح المثناة الفوقية والها

وفي رواية النارمج دحمة تنخليفة أخبرناء بدالرزآق أخبرنامه مرعن الزهرى أخبرني سيعمد س المسب عنأبىه ويرةرضي الله عنسه قال قال الذي صلى الله عليه وسلم حين أسرى بىلقىت موسى عليه السلام فنعته ألني صلى الله عليه وسلم فاذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كائهمن رجال شدنوأة قال ولقيت عيسي فنعته النبي صلى الله عليه وسالم فاذاربعة أحركانما خر جمندياس بعني حاما

هذه الروامة الشاث ومخالفة الاخرى التي لاشك فيهاوفي الرواية الاخرى جسيمسط وهذابرجع الى الطويل ولايتأول جسيم بمعنى سمين لانه ضد ضرب وهذاا تماجا فيصفة الدجال هذا كلام القاضي وهذا الذي قاله من تضعيف رواية مضطرب وانها مخالفة لرواية ضرب لابوافق علمه فأنه لانخالفة سنهما فقدقال أهل اللغة الضرب هوالرجل الخفيف اللعمكذا قاله النالسكمت فى الاصلاح وصاحب المحمل والز سدى والجوهرى وآخرون المحصون والله أعلم (قوله دحية من خلمفة) هو بفتح الدال وكسرها العتانمشهورتان (قوله صلى الله عليه وسلرجل الرأس) هو بكسر الحمرأي رجل الشعر وسمأتي قريما انشاء الله تعالى سان ترجيل الشعر (قوله صلى الله عليه وسلم في صفة عيسى صلى الله علمه وسلم فأذاريعة أحركانماخرج مندياس يعنى جاما) اماالربعة فياسكان الماء ويحوزفتها وقدتقدمقر ساسان اللغاتفيه وسانمعناه واما الدياس فمكسر الدال واسكان الياء والسينفي آخرهمهمالة وفسره الراوى الحام والمعروف عندة هدل اللغة أن الدياس هو السرب وهو أيضا الكن قال الهروى في هدا الحديث



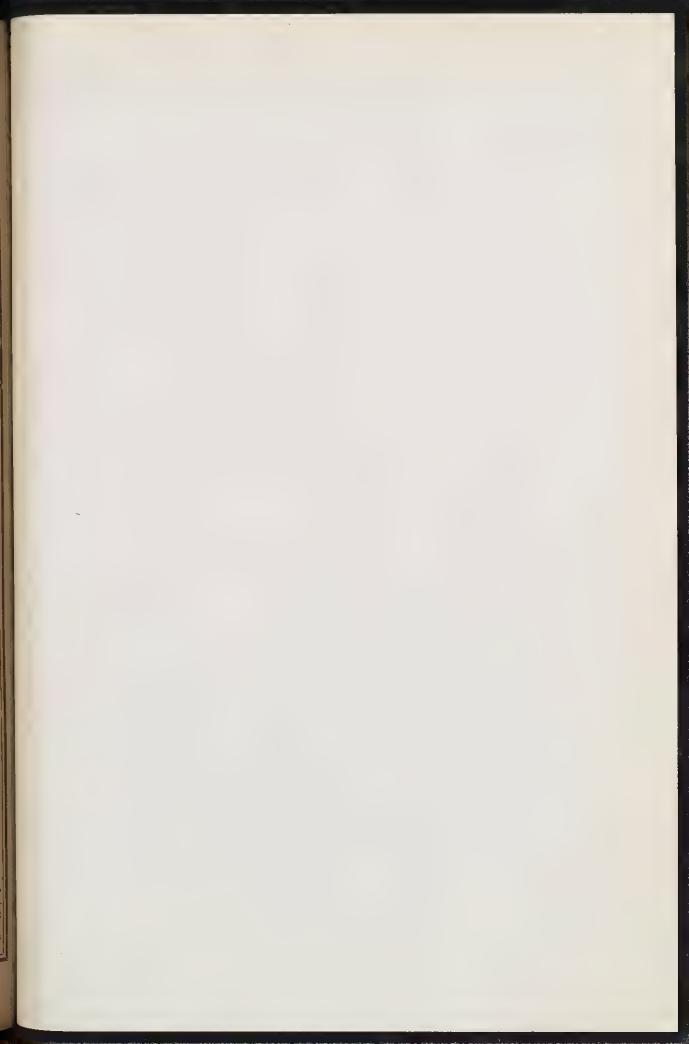

فالورأيت ابراهيم عليه السلام وأناأشبه ولدهبه قال فأنيت باناء ينفى أحدهمالبن (٨١) وفي الاستوخر فقيل لى خذأ يهماشتت

وأخذت اللبن دشر شه فقال هديت الفطرة اما انك لوأخذت الجرغوت امتك فيحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرانى ليلة عند الكعسة فرأيت رجلاآدم كاحسن ماأنت را من أدم الرجال له لمة كاحسن ماأنت

فال بعضهم الدعاس هناهو الكن أى كانه مخسد رلم رشمسا قال و قال بعضهم المراديه السرب ومنه دمسته ادادفته وفال الحوهري في صحاحه في هدذا الحديث قوله خرج مندياس يعيني في نضارته وكثرةما وجهه كاندخرج من كن لانه قال في وصفه كانرأسه بقط رماء وذكر صاحب المطالع الاقوال الثلاثة فمه فقال الدعاس قيلهوالسرب وقبل الكنوقمل الجمام هذاما يتعلق بالدعاس واما الحام فعروف وهومذ كرياتفاق أهل اللغمة وقد نقل الازهري في تهذيب اللغمة تذكره عن العرب والله أعلم واماوصف عسى صلوات الله عليه وس الامه في هذه الرواية وهيرواية أبي هـريرة رضي اللهعنه بأنهأجر ووصفه فيرواية ابعر رضى الله عنهما بعدها بأنه آدم والآدم الاسمر وقددروي المخارىءن ابنءررضي اللهءنهما انهأنكررواية أحروحلف انالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله يعنى وانه اشتمه على الراوى فحورأن تأول الاجرعلى الآدم ولايكون المراد حقمقة الادمة والجرة بل ماقاربهما والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم

والمنناة التحسة آخر منون توكيد ثقيله فيهما مبنياللفاعل في الاولى وللمنعول في الثانية (عن ذَلَكَ)أى عن رفع البصر إلى السماع في الصلاة (أو) قال عليه الصلاة والسلام (لتخطفن) بضم المناة الفوقية وسكون الخاء المحمة وفتح الطاء والفاءمينم اللمفعول أى لتعمن (انصارهم) وكلة اوللنخسرته ديداوهو خسرعهني الامرأى ليحيونن منهم الانتهاء عن رفع البصرأ وتحطف الانصار عندالر فعمن الله وهو كقوله تعالى تقاتلون مأو يسلون أى يكون أحدالام من وفسه النهى الوكمدو الوعمد الشديدوجاده على الكراهة دون الحرمة للاجماع على عدمها وأمارفع المصرالي السماع فيغمرا لصلاة في دعاء و فعوه فحقوزه الاكثرون لان السماء قملة الداعين كالكعمة قَيْلُهُ الْصَلَيْنُ وَكُرُهُمُ آخُرُونَ ﴿ وَرُواةُهُذَا الْحُدِيثُ كَاهُمْ بِصَرِيونَ وَفَيْمَا لَتَحَدِيثُ بالجَعِ والافراد والقولوأخرجه أبوداودوالنسائى وابن ماجه في الصلاة ﴿ (باب ) كراهمة (الالتفات في المسلاة ) لانه مافى الخشوع المأمور به أو مقصم \* وبالسسمد قال (حدث امسمد موان مسرهد (قال حدثنا الوالاحوس) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهدملة وفتح الواو وبالصاد المهملة سلام بتشديد اللام ابن سلم يضم السين الحافظ الكوفي (قال حدثنا اشعث بن سلم) بضم السين وفق اللام وأشعث الشدين المعهمة والعين المهملة ثم مثلثة (عن ابية) سليم بن الاسود المحاربي الكوفى أبوالشعنا (عنمسروق) هواس الاجدع الهمداني الكوفي (عن عائشة) رضي الله عنها (فالتسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات) بالرأس بمناوشمالا (فالصلاة فقال)علمه الصلاة والسلام (هواختلاس)أى اختطاف سيرعة ( مختلسه الشيطان) ماراز الفهرالمنصوب وهورواية الكشميهي وللا كثريختلس الشيطان (من صلاة العبد) فيه الحض على احضارا لمحلى قلمه لمناحاة رمه ولما كان الالتفات فمهذهاب الخشوع استعبراذهامه اختلاس الشيطان تصويرا لقيم تلك الفعلة بالمختلس لان المصلى مستغرق في مناجاة ربه والله مقبل علمه والشيطان مراصدته يتنظرفوات ذلك فاذاالتفت المصلى اغتنم الشيطان الفرصة فيختلسها سنه قاله الطبيي في شرح المشكاة والجهور على كراهة الالتفات فيها للتنزيه وقال المتولى حرام الالضرورة وهوقول الظاهر بةومن أحاديث النهي عنسه حديث أنس عنسدا لترمذي مرفوعا وقال حسن ابنى ايال والالتفات في الصلاة فان الالتذات في الصلاة هلكة فان كان ولا بدُّ في التطوع لافى الذريضة وحديث أبى داودوالنسائى عنه وصححه الماكم لامزال الله مقد لاعلى العمدق صلاتهمالم يلتفت فاذا صرف وجهما انصرف عنمه وللبزارمن حديث جابر بسندفيه النضل بنعيسي اذا قام الرجل في الصلاة أقبل الله علمه يوجهه فاذا التفت قال يا ابن آدم الي من المتفت الحامن هوخيرمني أقبل الحي قاذا المفت الثانية قالمشل ذلك فاذا التفت الثالثة صرف الله وجهه عنه ولابن حمان في الضعفاء عن انس مرفوعا المصلى يتنا ثر على رأسه الخير من عنان السماءالى مفرق رأسه وملك ينادى لويعلم العبدمن يناجى ماالتفت والرادبالالتفات المذكور مالم يستدبر القبلة بصدره أوكله فانقلت لمشرع حجود السهوللمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص ألخشوع أجيب بأن السهولا يؤاخدنه المكلف فشرع له الجبردون العمد لمتيقظ العبدفيج تنبه \* ورواة هـ ذا الحديث السـتة كوفيون الاشيخ المؤلف فبصرى وفيه النمديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤاف أيضافي صفة ابليس اللعين وأبود اودو النسائي في الصلاة \* وبه قال (حدثناقتمة) سعيد (قالحدثنا سفيان) سعينة (عن الزهري) مجدين مسلم نشهاب (عن عروة) بن الزبر (عن عائشة) رضى الله عنها (ان الذي صلى الله عليه وسلم صلى فَ خَيصةً ) بنتم الحاء المعمة وكسر المع وقتم الصادالمهملة كسا أسود مربع (لهاأعلام فقال) عليه الصلاة والسلام (شغلتني) عشماة فوقية بعد اللام وللحموى والسرخسي شغلني (اعلم

(١١) قسطلاني (ثاني) أراني ليلة عندال كعبة فرأيت رجلا آدم كاحسون ماأنت راعمن أدم الرجال له له كاحسون ماأنت

هذه الخيصة (اذهبوابها) ولا بى ذربه (الى اب جهم) بفتح الجيم وسكون الهاء وللكشميري جهم بالتصغير (وائتوني بانجانية) بفتح الهدمزة وكسرالموحدة وتشديدالمناة التحتدة وفي نسخة بأنجانيته بضمرابي جهم ووجه مطابقته للترجة منجهة أن أعلام الجيصة اذالحظها وهيعل عاتقه كانقر يسامن الالتفات ولذلك خلعها وعلل بأن أعلامها شغلته ولا يكون الانوقوع بصر عليهاوفى وقوع بصره عليها التفات وسبق الحديث بمحثه في باداصلي في ثوب له أعلام فالما (الب) التنوين (هل المفت) المعلى في صلاته (لا مر بنزل به) كفوف سقوط حائط أوقصلس أوحية (اويرى شمأ) قدامه أومن جهة يمينه أويساره سوا على في القدلة أم لا (او)يرى (اصافاً ونحوه في القبلة) وجواب هل محذوف أي (وقال سهل) هو ان سعد سكون العنزار مالك الانصاري الصابي ابن العجابي ابن العجابي عماوصله المؤلف من حديث في ماب من دخل لبوا الناس (التغت آبو بكر) الصديق (رضى الله عنه فراى الذي) وفي نسخة فرأى رسول الله (صل الله عليه وسلم أى فلم يأمره علمه الصلاة والسلام بالاعادة بل أشار المه أن يتمادى على أمان لان النفائه كان لحاجة \* و بالسند قال (حدثنا) بالجع ولاي ذرحد ثني (قتسة نسعمة) ولاي ال وابن عسا كراسةاط ابن سعيد (قال حدثناليث) هو آبن سعدامام المصريين ولابوي دروالون وابن عسا كراللمث بلام التعريف (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر) بن الخطاب رضي اله عنه (الهراي) ولاي دراري ولاس عساكرواني درعن الكشميري أنه قال رأى (النبي) ولاياد وابن عسا كررسول الله (صلى الله عليه وسلم فضامة) وفي باب حل البزاق باليدمن المدجدرال بصا قا (في قبلة المسجد) المدنى (وهو يصلي بين يدى الياس فتها) بمثناة فوقية أي في كها وأزاله وهودأخل الصلاة كأهوطاهرهذاالحديث ونميطل ذلك الصلاة الكونه فعلاقلي للرفيارا مالك السابقة غيرمة يد بحال الصلاة (مُ قال )عليه الصلاة والسلام (حين انصرف) من الصلا (انا حدكم اذا كان في الصلاة فان الله قبل وجهم ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي يطلع عليه كاتُّه مقابل لوجهه (فلا يتفضن) أي لايرمين (احد) النَّعامة وللاصيلي أحدكم (قبل) أي تلفًّا (وجهه في الصلاة رواه) أي الحديث المذكور (موسى بن عقبة) الاسدى المديني بماوصا مسلم من طريقه و رواه أيضا (ابن الى رواد) بفتح الراء وتشديد الواو آخره دالمه وله عبدالعزر واسمأ سهميون مولى المهلب أى ابن أى صفرة العتكى (عن نافع) ما وصله أحدعن عد الرالة عنه وفيه أن الحك ان بعد الفراغ من الصلاة \* وبه قال (حدثنا يحي سَبكر) بضم الموطا المخزومى المصرى (حدثناايث سسعد) امام مصروللار بعة اللبث التعريف (عن عقيل) فم العين ابن خالد الايلى (عن ابنشهاب) الزهري (قال اخسرتي) بالافراد (انس بن مالك) كلال رواية أبوى ذر والوقت والاصبلي وسقط لفظ ابن مالك لغيرهم (قال بينما) بالميم (المسلمون في مالا الغبر) وأبو بكر يؤمهم في ص ص موت الذي صلى الله عليه وسلم (لم يعماهم) هو العامل في الم (الارسول الله صلى الله علمه وسلم) حال كونه (قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر المهم) علمه العلا والسلام (وهم صفوف) جلة اسمة عالمة (فتسم يفعك) عالمو كدة (ونكص)أى رجع الو بكررضي اللهعنه على عقسه المصللة الصف نصب بنزع الخافض أى الى الصف وسقط لفظ الفا رواية ابن عساكر (فظن)أى ذكص بسب ظنه (انهر يدانلروج) الى المسجد (وهم المسلول أى قصدوا (أن يفتتنوا) أي يقعوا في الفتنة (في) فساد (صلاتهم) وذه ابها فرحابعية رسولا صلى الله عليه وسلم وسرورا برؤيته (فاشاراليمم)صلى الله علمه وسلم (اعوا) ولا بوى دروالوفا وابنءساكرأن أتموا (صلاتكم غارخي) بالفاءولابوى ذروالوقت والاصيلي وأرخى (الم

ابندريم تماذاأنابر حلجعد قطط أعور العسمن المني كانها عسة طافية فسألت من هذا فقيل هـ ذا المسيم الدجال

راء من اللمم قدرجلها فهي تقطر ماممتكئا على رحلين أوعلى عواتق رجلن بطوف البيت فسألت من هذافقه لهذاالمسيح بنمريم ثماذا أنارحل حعد قططأعورالعين المنى كانهاعنية طافية فسألتمن هذافقيل هذاالمسيم الدجال) أما قولهصلي اللهعليه وسلم أراني فهو بفتح الهمزة وأماا الكعبة فسميت كعمة لارتفاعها ونربعها وكل مت مربع عندالعرب فهوكعبة وقمل سيت كعبة لاستدارتها وعاوها ومنه كعب لرحل ومنه كعب ثدى المرأةاذاعلا واستداروأمااللمة فهيى بكسراللام وتشديدالميم وجعهالم حقربة وقرب قال الجوهري ويجمع على المربعيني بكسراللام وهوالشعرالمتدلى الذي اورشهمة الاذنىن فاذابلغ المنكبين فهوجة وأمارجاهافهو بتسديد الحمرومعناهسرحها بشطمعما أوغره (وأماقوله صلى الله علمه وسلم يقطر رأسهما ) فقد قال القاضي عماض يحتمل أن بكون على ظاهره أى يقطر بالما الذى رجلها به لقرب ترجيله وألى هذانحا القاضي الباجي قال القاضى عماض وسعناه عندى أن مكون ذلك عبارة عن نضارته وحسمنه واستعارة لجماله وأما العواتق فجمع عاتق قال أهل اللغة هومابين المنكب والعنق وفيمه الغتان التذكرو التأنيث والتذكر أفصع وأشهر فالصاحب الحكم ويجمع العاتق على عواتق كاذكرنا وعلى عتق وعنق باسكان التا وضمها وأماطواف عسى علمه السلام فقال القاضي عماض رحه الله ان م كذا ماض وأصله

رواسه فهومح تمللا تقدم ولتأويل الرؤ ما قال القاضي وعلى هذا يحمل ماذكر منطواف الدجال مالبيت وأن ذلك رؤما اذقدوردفي الصيرأنه لاندخل مكة ولاالمدينة مع أنه لميذكر فى رواية مالك طواف الدجال وقد بقال أن تحريم دخول المدينة علمه انماهو فى زمن فتنته والله أعلم وأما المسيح فهوصفة لعيسي صلى الله عليه وسلم وصفة للدحال فأماعسي صلى الله عليه وسلم فأختلف العلماء في سستسميته مسحاقال الواحدي ذهب أنوعسد واللث الى أناصله بالعبرا أسةمشكافعر شهالعرب وغبرت افظه كأفالواموسي وأصله موشي أومبشابالعبرانية فلماعربوه غيروه فعلى هذالااشتقاقيله قال وذهبأ كثرالعلماءالى أنهمشتق وكذا والغبره الهمشتق على قول الجهور ثماختلف هؤلاء فحكيءن ان عماس رضى الله عنهما انه قال لانهام عسم داعاه ـــ قالابرى وقال ابراهميم وابن الاعرابي المسيم الصديق وقيل لانه ممسوح أسفل القددمين لاأخص له وقيل أسم زكر مااماه وقبل لسهه الارض أي قطعها وقمل لانهخر جمن دطن امه مسوحا بالدهن وقسل لانهمسيم مالمركة حينولد وقدل لان الله تعالى مسحمة أى خلقه خلقا حسنا وقبل غبرذلك والله أعلم وأماالد جال فقمل سمى بدلك لانه عمدوح العين وقسل لانهأعور والاعور يسمى مسحعا وقدل لمسحه الارض حين خروجه وقبل غسرذلك فال القاضي ولا خلاف عندأحدمن الرواة فياسم عيسى أنه بفتح الميم وكسر السين مخففة واختلف فى الدجال فأكثرهم

وتوفى)عليه الصلاة والسلام (من آخر ذلك اليوم) فيهام مالتفتوا حين كشف السترويدل له فول أنس فأشار ولولا التفاتهم لمارأوا اشارته في (باب وجوب القراءة) أى الفياتحية (للرمام والمأموم في الصلوات كلهافي الحضرو السفروما يجهر فيها وما يخافت )أى يسروا لساه في الفدملن مضهومة على المناء للمفعول وهذامذه الجهورخلافاللحنفية حيث قالوالاتجب على المأموم لان قراءة الامام قراءة له \* وبالسند قال (حدثناموسي) بن اسمعيل المنقرى التبوذك (قال حدثنا الوعوانة إبفتح المهملة الوضاح بتشديد الضاد المجهة يعدالوا والمفتوحة آخره مهملة يعدالالف انعدالله البشكري بالمجة بعدالمناة التحتية الواسطى المتوفى سنة خسأ وستوسيعين ومائة والحدثنا عمد الملك من عمر العين المهملة مصغر البنسويد الكوفي يقالله الفرسي بفتح الفاء والراء ثم مهملة نسبة الى فرس له سابق رعن جابر بن سمرة ) بضم الميم ابن جنادة العامرى السوائي العماي اس الصابي وهو اس أخت سعد س أي و فاص قال شكاهل الكوفة سعدا) هوان أى وقاص واسم أى وقاص مالك بن أهد بالماكان أميرا عليهم (الي عمر) بن الخطاب (رضى الله عند) أى شكاه بعضهم فهومن باب اطلاق الكلّ على البعض ويدل الذلاء ما في صحيح أبىءوانةمن رواية زائدة عن عبدالملك جعل ناسمن أهل الصكوفة وسمى منهم عند سيف والطبراني الخراح بن سنان وقبيصة وأريد الاسديون وذكر العسكري في الاوائل منهم الاشعث ب قس وعندعمد الرزاق عن معموعن عمد الملك عن جابر من مرة قال كنت جالساعند عمراذجاء اهل الكوفة يشكون اليه سعدن أي وقاصحتي قالوا اله لا يحسن الصلاة (فعزله) عررضي الله تعالىءنه (واستعمل عليهم)في الصلاة (عماراً)هو اسناسر (فشكو ا)منه في كل شي (حتى ذكرواأ به لا يحسن يصلي فارسل اليه )عررضي الله عنه فوصل المه الرسول فحا الى عمر (فقال) له (الاالسحق) وهي كنسة سعد (انهولا) أي أهل الكوفة (رعون اللاتعسين تصلي قال الو المحق) وسقط الواسعق للاربعة (أماً) هم فق الواما قالوا وأما (اللوالله) حواب القسم محد ذوف بدل علمه قوله (فالى) وللاصيلي اني (كست اصلى بهم صلاة رسول الله) أي صلاة مشل صلاته (صلى الله علمه وسلم ما أخرم) في عنم الهدمزة وسكون المجمة وكسر الراء أى ما أنقص (عنه آ) أى عن ملائه صلى الله علمه وسلم وفيه المطابقة لقوله في الترجة وما يجهر فيها وما يخافت (اصلى صلاة العشاع صلاقبالافرادوفي الباب اللاحق صلاتي العشى بالتثنية والعشى بكسر الشين وتشديد الياءوعينهااماليكونهم شكوه فيهاأ ولانهافي وقت الراحة فغيرهامن مابأولى والاول أظهر لانه بأتى مثله في الظهرو العصر لانهما وقت الاشتغال بالقائلة والمعماش [فاركد) يضم الكاف أي أطول القيام حتى تنقضي القراءة (في) الركعتين (الاوليين واخف) بضم الهمزة وكسرانا المعمة والكشميني وأحذف فتح الهمزة وسكون الحاء المهملة أي أحذف التطويل (قي) الركعتين (الاخريين) وليس المراد حذف أصل الفراءة فكانه قال أحدف الركودوالركود بداعلى القراءةعادةوهـذايدللقوله في الترجة وجوب القراءةللامام ولادلالة فيهلوجوب قراءة المأموم ولاخملاف في وجوب قراءة الفاتحة واعمانك الفف انها فرض فان أرادمن القراءة غرالفاتحة فالركودلايدل على الوحوب وحينت ذفالاشكال في المطابقة باق قال عررضي الله عنه (ذاك ) بغ يرادم أى ما تقول مسلم أخسره (الطن بك) ولا ي ذرعن الحكشمين مسلة برخالد الانصارى فيماذكره الطبرى (اورجالا الى الكوفة) جعرجل فيحتمل أن يكونوا محمدبن مسلة المذكور ومليم بنعوف السلى وعبد الله بنأرقم والشك من الراوى وهدا

بقول انه مثله ولافرق بنهما فى اللفظ والكن عيسى صلى الله عليه وسلمسيح هدى والدجال مسيح ضلالة ورواه بعض الرواة مسيح بكسرالميم

والسين المشددة وقاله غيروا حد كذلك الاانه (٨٤) بالخاوالمعمة وقال بعضهم بكسر الميم وتحقيف السين والله أعلم وأماتس سته الدخال

وقنضى أنه اعاده الى الكوفة ليحصل الكشف عنه محضرته ليكون أبعد من التهمة (فسأل بالفا (عنسه)أى عن سعدوللاربعة يسأل عنه (أهل الكوفة) كيف حاله بينهم ولم بالواو وللاصبلي وابن عساكر فلم (يدع) أى فلم بترك الرجل المرسل (مسجداً) من مساجداً الكوفة (الاسالعنة) أي عن سعد (و) الحال أن أهل الكوفة ( تَنفون عليه معروفًا) أي خيرا احتى دخيل مسهدا لمني عدس) بفتح العين المهده له وسيكون الموحدة آخر ممهدمان قبيلة كبيرة من قيس زادسوف في روايته فقال مجدين مسلمة أنشدا لله رجلايعهم حقا الافال (فَقَامِرِجِلَ مَهُم يَقَالُ له أَسَامَةً مِنْ قَتَادَةً يَكُني أَ يَضِمُ اليا وَسَكُونَ الْكَافُ وَغَيْمَ النون (أَمَاسُعَلَمْ) بفقح السين وسكون العين المهملتين (قال) وللاصيلي فقال (آما) بتشديد المج أى أماغ برى فائي علم موأمانين (أذ) أى حين (نشدتنا) بفتح الشين أى سألتنا بالله (فان سعد اكان لا يسر والاصيلى فان معد الارسير (بالسرية) بفتح السين المهملة وكسر الراء المخففة القطعة ونالجين والبا المصاحبة أى لا يخرج منفسه معهافنفي عنه الشجاعة التي هي كال القوة الغضيبة وفي روابة جريروسـفيان لا ينفرفي السرية (ولايقسم بالسوية)فنني عنه العفة التي هي كال الفوذ الشهوانية (ولايعدل في القضمة) أي الحكومة والقضا وفي رواية سيف ولا يعدل في الرعبة فنني عنمه الحكمة التيهي كإل القوة العقلمة وفسه سلب للعدل عنه مالكلمة وهوقدح في الديز (قالسعداماوالله) بتخفيف الميم حرف استفقاح (الدعون) علمك (بثلاث)من الدعوان واللام كالنون الثقيلة للتوكمد (اللهم ان كان عمدا لهذا كاذماً) أى فمانسيني المهه ( فامرياً وسمعة للراه الناس ويسمعوه فيشهر واذلك عنه لمذكر به وعلق الدعاء بشرط كذبه أوكون الحامل له على ذلك الغرض الدشوى فراعي الانصاف والعدل رضي الله عند وفأطّل عرم في اليوندنية بسكون المم أيعره بحث ردالي أسفل سافلين ويصبرالي أرذل العدمر ويضعف قوا وينتكس في الحلق فهودعا عليه لآله (واطل فقره)وفي نسخة وأقلل رزقه وفي رراية جربروشد فقره وفى رواية سيف وأكثر عماله وهذه الحالة بنست الحالة وهي طول العسمرمع الفقر وكارز العمال نسأل الله العفو والعافمة (وعرّضه الفتن) بالموحدة وفي نسخة للفتن أي احقله عرضة الها واغاساغ لسعدأ نيدعوعلى أخيه المسلم فبذه الدعوات لانه ظلمه بالافترا عليه فان قلت ان الدعا عشلهذا يستمازم تمنى المسلم وقوع المسلم فى المعاصى أحبب بأن ذلك جائز من حيث كون ذالا يؤدى الى نكاية الظالم وعقوبته كتمني الشهادة المشروع وان كان حاصله تمني قتل الكافرالمسل وهومعصيةو وهن فى الدين لكن الغرض من تمنى الشهادة ثوابم الانفسما وقدوج دذالفا دعوات الانبيا عليهم الصلاة والسلام كقول نوح ولاتزد الظللين الاضلالا واعاثلت عليه الدعوة لانه ثلث في نفي الفضائل عنه لاسميا الثلاث التي هي أصول الفضائل كامرّ والثلاث تعلن بالنفس والمالوالدين فقا بلها بمثلها فبالنفس طول العمرو بالمال الفقرو بالدين الوقوع فى الفنا (قال)عبدالملك بن عمر كابينه جرير في روايته (وكان) الواو ولا يوى الوقت وذر والاصيل فكان (بعد)أى فكان أبوسعدة بعددللـ (اداستل)عن حال نفسه وفي رواية ابن عيينة اذاقيل له كيف أنت (يقول)أنا (شيخ كبر) مدنة الخرالمقدرميتدؤه بأنا (مفتون صابتني دعوة سعد)أفرا الدعوةوهي ثلاثةعلى ارادة الحنس وفيروا بةان عسنة ولاقكون فتنة الاوهوفيها فانقلل بذكر الدعوة الاخرى وهي الفقر أجب بأنها داخلة في قوله أصابتني لكن وقع التصريح بلك عنه دالطهراني وافيظه قال عمه دالملك فأنارأيته يتعرض للاما في السكك فأذ اسألوه قال كهيرفنه مفتون ( قال عبد الملك ) من عمر (فانا ) الفاولاني الوقت وأنا رايته بعد قد سقط عاجماه )أى إشمرهما (على عينيه من الكبر) بكسرالكاف وفتح الموحدة (واته)أى أباسعدة (لسورض

فقد تقدم مانها في شرح المقدمة واماقولهصلي الله عليه وسلمفى صفة الدجال جعدقطط فهو بفتح القاف والطاءهذاهوالمشهورةال القاضي عياض رويناه بفتح الطاء الاولى وبكسرها فالوهوشديدا لحعودة وقال الهروى الحعدفي صفة الرجال مكون مدحاو بكون ذما فاذاكان دمافله معندان أحددهماالقصر المترددوالا خرالعفيل يقالرجل حعدالمدن وحعدالاصادع أي بخمل وأذاكان مدحافله أيضامعنمان أحددهما أن يكون معناه شديد الخلق والآخر ان يكون شـعره حعداغبرسمط فكون مدحالان السموطة أكثرهافي شعورالحم قال القاضي قال الهروى الجعدفي صفة الدجال ذم وفي صفة عسى علىه السلام مدح والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم أعور العين اليني كانهاعنمة طافية فروى طافئة بالهمز وبغمرالهمزفن همزفعناه ذهبضوها ومناميه مزمعناه التبةارزة ثمانه جاهنا أعورالعن المدى وجافير والةأخرى أعور العنالسري وقدذ كرهماجمعا مسلم في آخر الكتاب وكادهما صحيح والاالقاضي عماض رجه اللهرويما هذاالحرفعنأ كثرشوخنا بغبر همز وهوالذي صحعه أكثرهم قال وهوالذى ذهباليه الاخفش ومعناه ناتئة كنتوعدة العنب من بن صواحها قال وض يطه دعض شموخنابالهمز وأنكره بعضهم ولاوحمه لانكاره وقدوصف في الحديث الهمسوح العسن وانها لستجراء ولاناتئة بلمطموسة وهددهصفة حبةالعنب اداسال

ماؤهاوهذا يصمروا بة الهمزوأ ماماج في الاحاديث الأخرج حظالمين وكانها كوكب وفي رواية لهاحدقة عاحظة الجوارى

«حدثنا مجدين اسعق المسيى حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن ( ٨٥) نافع قال قال عمد الله بن عرذ كررسول الله

صلى الله عليه وسلم يوما وررطه راني الناس المسيح الديال فقال انالله مارك وتعالى ليس بأعورألاان المسيح الدجال أعورعين المني كائن عمنه عنيةطافية قالوقال رسول الله صلى الله علمه وسلم أراني الليلة فى المنام عند الكعمة فاذار حل آدم كأحسان ماترى منأدم الرجال تضرب لمته بن منكسه رجل الشعر يقطمر وأسمهما واضعابديه على منكى رحلن وهو منهما بطوف

كانها نخاعة في حائط فتصعير واية ترك الهمز ولكن يجمع بن الاحاديث وتصمر الروايات جيعايان تسكون المطموسة والممسوحة والتي الست بجعرا ولاناتئة هي العوراء الطافئة بالهمزوهي العين اليمني كما جامهنا وتكون الجاحظية والتي كانهاكوكب وكانها نخاءيةهي الطافية بغيرهمزوهي العين اليسرى كإجا فالرواية الاخرى وهذاجع بين الاحاديث والروايات في الطافيه بالهمزو بتركه وأعور العين اليني واليسرى لانكلواحدةمنهدا عورا فان الاعور من كل شي المعب لاسماما يختص بالعن وكالاعمى الدجال معسيةعورا احداهما بذهابهاوالاخرى بعيمهاهداآخر كالام القاضي رجه الله وهوفي نهاية من الحسن والله أعلم (قوله حدثنا محدد بن اسحق المسيى) هو بفتر الدامنسوب الى حدّله وهو محدين اسحق ب محد بن عبد الرحن بن عبد الله بن المسيب بن أبي السائب أبو عبداللهالمخزومي (قوله بينظهراني النياس) هو بفتح الظاء واسكان الها وفتح النون أى بينهم وتقدم باله أبضا (قوله صلى الله عليه وسلم ان الله سارك وتعالى ليس بأعور ألاان المسيح الدجال أعور عين الهيني) معناه ان الله تعالى منزه عن سمات

العوارى في الطريق) بالا فرادلاني ذر والاصلى واس عساكر ولغيرهم في الطرق (يغمزهن)أى بعصرأعفاءهن باصابعه وفيه اشارة الى الفتنة والفقر اذلو كان غنيالما احتاج الى ذلك وفي رواية سف فعمى واجتمع عند وعشر بنات وكان اذاسمع بحس المرأة تشدث بهافاذا أنكر عليه قال دعوة المسارك سعد الحديث وكان سعدمهر وفايا عانه الدعوة لانه علم مالصلاة والسلام دعاله فقال اللهم استحب لسمدادا دعال رواه الترمذي وابن حمان والحاكم وفي الحديث أن من سعى همن الولاة بسئل عمه في موضع عله أهل الفضل وأن الامام يعزل من شكى وان كذب عليه اذا رآه مصلحة قال مالك قدعزل عرسعداوهو أعدل بمن بأتى بعده الى يوم القيامة والحديث أخرجه المؤلف أيضافي الصلاة وكذامسلم وأبودا ودوالنسائي ﴿ وبه قال (حَدَثنا على بنَّ عبدالله ) المديني (قال حدثنا سفيان) بن عيينة (قال حدثنا الزهرى) مجدين مسلم (عن مجود بن الربيع بفتح الراء وكسرالموحدة ابن سراقة الخزرجي الانصارى (عن عبادة بن الصامت) بضم العين ويخفيف الموحدة رضى الله عده (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصلا قالن لم يقرأ ) فيها ( بقائحة الكاب)أى فى كل ركعة منفردا أواماما أومأموماسوا أسرالامام أوجهر قال المازري اختلف الاصوليون فمنسل هذا اللفظ يعني قوله لأصلاة الخفقيل انه مجمل لانه حقيقة قف نفي الذات والذات وأقعة والواقع لايرتفع فسنصرف لنفي الحكم وهومتردد بين نفي الكال ونفي الصمة وليس أحده مأأولى فملزم الاجمأل وهوخطألان العرب لمتضعه لنفي الذات واغمان ورده للممالغة ثم تذكرالذات العصل ماأرادت من المالغة وقسل هوعام مخصوص عام في نفي الذات وأحكامها غم خصاغراج الذات لان الرسول لا مكذب وقيل هوعام غير مخصوص لأن العرب لم تضعه لنفي الذان النفى كل أحكامها وأحكامها في مسئلتنا المكال والعدة وهوعام فيهما ورده المحققون بأنالعه موم انما يحسب اذالم يكن فيه تناف وهوهنالازم لان نفي الكال يصم معه الاجزاء ونفي العه لايصم معه الاجزاء وصارالحقة ونالى الوقف وأنه ترديين نفى الكال والاجزاء فاجماله منهذاالوجهلامماقاله الاقلون وعلى هذاالمذهب يتخزج قوله لاصلاة وتعقبه الابي فقال ماردبه الاؤللا يرفع الاجال لانه وانسلم أنه لنفي الحكم فالاحكام متعددة وليس أحدهما أولى كاتقدم وانماالحواب ماقيل من أنه لا يمتنع نغي الذات أى الحقدقة الشرعية لان الصلاة في عرف الشرع اسمالصلاة الصحصة فاذا فقدشر طصحتها التفت فلابدس تعلق النفي بالمسمى الشرعي ثملوسلم عوده الىالحكم فلايلزم الاجبال لانه في نفي الصحة أظهر لان مثل هذا اللفظ يستعمل عرفالنفي الفائدة كقولهملاعل الامانفع ونفي الصحة أظهرفي بيان نغي الفائدة وأيضا اللفظ يشعر بالنفي العام ونفي الصةأفرب الى العمموم من نغي الكمال لان الفاسد لااعتماراه بوجه ومن قال انه عام مخصوص فالخصص عندده الحسلان الصلاة قدوقعت كقوله تعالى تدمر كلشي بأمرر بهافان الحس بشهدبأنها لم تدمر الجبال انتهى وقال في فتح القديرة وله لاصلاة لمن لم يقرأ بفي تحة الكاب هو مسترك الدلالة لان النفي لاير دالاعلى النسب لاعلى نفي نفس المفردو الخبر الذي هو متعلق الجار محسذوف فمكن تقديره صحيحة فيوافق رأى إلشافعي أوكامله فيخالفه وفيه نظرلان متعلق الجرورالواقع خبرا استقرارعام فالحاصل لاصلاة كائنة وعدم الوجود شرعاه وعدم الصهمة هذا هوالاصل بخلاف لاصلاة لحار المسحد الخولاف لاة للعبد الآبق فانقيام الدليل على العجة أوجب كون المرادكو ناخاصاأي كامله فعلى هذا يكون من حدف الخير لأمن وقوع الجار والجرورخبراغ ان الشافعيمة يثبتون ركنية الفاتحة لاعلى معنى الوجوب عندا لنفية فأنهم البقولون توجو بهاقطعا بلظ اغد أنهم لايخصون الفرضية والركنية بالقطعي فالهم أن يقولوا أوجب الوجمة المذكوروان جوزنا ألزيادة بخمير الواحد لكنها ليست بلازمة هنأفا ناانما قلنا

فقلت من هذا فقالوا المسيح بن مرج ورأيت (٨٦) وراء مرجلا جعد اقططا أعور العين اليمي كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن والعا

بركنه اوافتراضها مالمعني الذي سمستموه وجو مافلاز مادة واختلف المالكمة هل تحب الفاقعة كركعة أوالحلوالقولان في المدونة وشهرا بنشاس الرواية الاولى قال القناضي عسا الوهاب وهوالمشهورمن المذهب والذى رجع المهمى الرواية الثانية قال القرافي وهوظام المذهب فالهبهرام وحددث الماب لادلالة فسمعلى وجوبها فى كل ركعة بل مفهومه الدلا على العجة قراعها في ركعة واحدة منها لان فعلها في ركعة واحدة يقتضي حصول الم قراعهافى تلك الصلاة والاصل عدم وجوب الزيادة على المؤة الواحدة نع يدل اللقائلين وحوم فى كل ركعة وهم الجهورة وله عليه الصلاة والسلام وافعل ذلك في صلانك كلها بعداً نأم بالقراءة وقوله فى حديث أحدوا بن حبان ثم افعه لذلك في كل ركعة ولم يفرض ما الحنف لاطلاز قوله تعلى فاقرؤا ماتيسرمن القرآن فتحوز الصلاة بأى قراءة كانت قالوا والزيادة على النم تكون نسخالا طلاقه وذاغ مرجائز ولا يحوزأن يجعل باناللا ية لانه لااجال فيهااذالجما ماتعذرالعمل بهقسل السان والاتهاليست كذلك وتعسن الفاتحة اعاثبت بالحديث فمكون واحبايأغ تاركه وتعزئ الصلاة بدونه والفرض آية قصيرة عندأبي حنيفة كدهامتنان وفا صاحماه آبةطو يلة اوثلاث آيات وتتعين ركعتان لفرض القراءة لقوله عليه الصلاة والسلام القراءة في الاوليين قراءة في الاخريين وتسنّ في الاخريين الفاقعة خاصة وان سبح فيهدما أوسكنا جازاعدم فرضمة القراءة فيهما \* لناقوله عليه الصلاة والسلام لاتجزئ صلة لايقرأ فيها هالها الكتاب رواه الاسماعملي بسندحديث الماب من طريق العماس بن الوليد النرسي أحدشس البخارى وقوله عليه السلاة والسلام لاصلاة الابقراءة فاتحة الكتاب رواه ان خزيمة واستنا من أسقطها عن المأموم مطلقا كالحنفية بحديث من صلى خلف المام فقراءة الامام له قراءة فال فى الفتح وهو حديث ضعيف عندالخفاظ واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالك بجديث فاذاقر أفأنصتوار وامسلم ولادلالة فيمه لامكان الجع بين الامرين فيذصت فيماعا الفاتحة أوينصت اذافرأ الامام ويقرأ اذاسكت وعلى هذا فيتعين على الامام السكون الجهرية ايقرأ المأموم لذلابو قعه في ارتبكاب النهبي حيث لا ينصت اذا قرأ الامام وقد ثبت الاللا بقراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية بغيرقيد فميارواه المؤلف فيجز والقراءة والترمذي وابرجالا عنء ادة قال ان النبي صلى الله علمه وسلم ثقلت علمه القراءة في الفعر قلما فرغ قال لعلم مقرؤه خلف امامكم قلنانع قال صلى الله علمه وسلم فلا تذعلو االا بفاقحة الكتاب فانه لاصلاة الا \*ورواة حديث الباب ما بين بصرى و مكى ومدنى و فيه التحديث والعنعنة والقول وأخر جهما فى الصلاة أيضا وكذا أبودا ودوالترمذي والنسائي وابن ماجه \* وبه قال (حدثنا مجدبن بشار بفتح الموحدة وتشديد المعمة (قال حدثنايي ) بنسعيد القطان (عن عسد الله) بضم العينان عرالعمرى (قال-دائني) الافراد والاصملي حدثنا (سعيدين الىسعيد) بكسر العن فيهما (عن اسه) أبي سعدد المقبرى قال الدارقطني خالف يعي القطان أصحاب عسد الله كلهم في هذا الاسلا فانهم لم يقولواعن أيهو يحبى حافظ فيشبه أن يكون عسد الله حدّث به على الوجهين قال الله ابن حبروا كل من الرواية من وجمر ج فأماروا ية يحيى فلاز يادة من الحافظ وأما الرواية الانزا فللكثرة ولانسعيدا لموصف التدليس وقدنت سماعهمن أبي هريرة ومن ثمأخرج الشفالا الطو يقين فأخرج البخارى طريق يحيى هذافي بابوجوب الفراءة وأخرج في الاستئذان طريا عسدالله بننمر وفي الاعمان والنذو رطريق أني أسامة كالاهماعن عبيدالله ليسفيه عن أيا وأخرجه مسلمن رواية الثلاثة (عن الى هريرة) رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله علمه وم دخلالسعدفدخلرجل)هوخلادبرافعجدعلى بعي بنخلاد (فصلي)زادفي روايةدال ضبطناه رأيت بضم التاء وفقعها وهم ماظاهران وقطن هدا بفتح القاف والطاه

يده على منكى رجلين بطوف بالبدت فقلت من هذا قالواهد ذاالسيم الدجال \* حدثنا اس عرحد ثماأى حدثنا حنظله عن سالم عن انعر أنرسول الله صلى الله عليه وسلم والرأيت عندالكعبة رجلاآدم سطالر أسواضعايد يهعلى رجلين يسكب رأسه أويقطرر أسه فسألت من هذا فق الواعيسي بن مريم أو المسيم فرم لايدرى أى ذلك قال قال ورأ بتوراء رحالا أحر جعدالرأس أعورالعين المني أشبه من رأيت به ابن قطن قسأ الت من هذ فقالوا السيح الدجال \* حدثنا حرملة بن يحيى حددثنا ابن وهب أخبرني ونسس يزيدعن ابنشهاب عن سالم ن عبد الله بن عرب الخطاب عن أسه قال سعمت رسول الله صلى الله على موسلم يقول بينما أنانام رأيتي أطوف الكعمة فادارحل آدمسط الشعربين رجلين ينطف رأسهماءأو يهراق رأسهما فقلت منهدا قالواهدا ابنمريم ذهبت التفت فاذارجل أحرجسيم جعدالرأس أعورالعين كأنعينه عنبةطافية فقلتمنه فالوا الدجال أقرب الناس به شها ابن قطن الحدوث وعنجيع النقائص وأن الدحال مخاوق من خلق الله تعالى ناقص الصورة فمنمغي احكمأن تعلواهذا وتعلوه الناس لئلا بغتر مالدجال منرى تخسيلاته ومامعه من الفتنة وأماأ عورعين المني فهو عندالنحو من من الكوف من على ظاهرهمن الاضافة وعندالبصريين يقدرفيه محدوف كايقدرفي نظائره فالتقدر أعورعن صنعةوجهه المي والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم كاشمه من رأيت النقطن)

ودا القديمة بنسم وحد الله عن عقيل عن الزهرى عن أبي ساة بن عبد الرحن (٨٧) عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله

ان قيس عند النسائي ركعتين (فسلم) وفي رواية له ثم جاء فسلم (على الذي صلى الله عليه وسلم فرد)

علمه وسلم قاللا كذبتي قريش قت في الخرف لا الله لى مت المقدس فطفقت أخبرهم عن آماته وأناأ لنظر المه \* وحدثني زهربن حرب حدثنا حجين سالمثنى حدثناعيدالعزيزوهو النأبى سلقعن عدد الله من الفضل عن ألى سلة سعبد الرحن عن ألى هر برة قال قالرسول الله صلى الله علمه وسلم لقدرأ يتنى فى الجروقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشداعهن مت المقدم المأثبة ا فبكربت كربة ماكربت منسلهقط فالفرفعه الله لىأ نظر المهما يسألوني عنشئ الاأنمأتهميه وقدرأ يتنىفى جاعةمن الانساء فأداموسي عليه السلام

(قوله صلى الله عليه وسلم فجلى الله لى ستالمقدس فطفقت أخرهم عن آمانه )روى فلا بتشديد اللام وتحفيفها وهماظاهران ومعناه كشف وأظهرو تقدميان لغات ستالقدس واشتقاقه في أوّلهذاالبابوآياته علاماته (قوله صلى الله عليه وسلم ينطف رأسهماء أويهراق) أما سطف فعناه يقطر ويسيل يقال نطف بفتح الطاء ينطف بضهها وكسرها وأمايه واق فبضم الماءوفتح الهاءومعناه ينصب (قوله حدثناجين الثين) هو بحاء مهملة مضمورة عمجم مفتوحة عم ماء مُون (قوله صلى الله علمه وسلم فكربت كرية ماكربت مثلاقط) هويضم الكافين والضمرفي مثله يعودعلى معنى الكربة وهوالكرب أوالغ أوالهم أوالشي قال الجوهري الكرية بالضم الغ الذي بأخل بالنفس وكذلك الكرب وكريه الغم

عليه الصلاة والسلام السلام (وقال) ولاني ذروابن عساكر فقال (ارجع فصل) ولابن عساكر وصل فالك لم تصل ) نفي الصدة لانها أقرب انفي الحقيقة من نفي الكال فهو أولى المجازين كامر فانةلت التعمر بلم دون لمافيه المس لان فرمحة له لاستمرار النبي نحولم بلدولم يولد وانقطاعه نحولم بكن شأمذ كورالان المعنى أنه كان بعد ذلك شمأ بخلاف لما فان منفيها مستمر النفي الى الحال وهوالرادهنا أجيب بأنه لمادلت المشاهدة على أنعدم اعتمداله كان واتصل بالحال كان ذلك قرينة على أن الموقعت موقع لما فلالبس وفي رواية ابن عجلان فقال أعد صلاتك (فرجع يصلي) بالمفارعة على أن الجلة حال منتظرة مقدّرة ولا بوى ذر والوقت والاصميلي وابن عساكر فصلى بالفا و كاصلى) أولا ( عرجا وسلم على الذي صلى الله علمه وسلم فقال) له علمه الصلاة والسلام (ارجع فصل فالكلم تصل أنلا ثما) أى ثلاث مرات (فقال) بزيادة فا ولابن عساكر قال (والذي بعنانا الحق ماأحدن غيره فعلى واستشكل كونه عليه الصلاة والسلام تركه ثلاث مرات بصلى صلاة فاسدة وأجاب التوريشي بأن الرجل لمارجع ولم يستكشف الحال من مورد الوحى كأنهاغنر بماعنده من العلم فسكت الذي صلى الله عليه وسلم عن تعليمه زجراله وتأديبا وارشاد االى استكشاف مااستبهم علمه فلماطلب كشف الحال من دورده أرشده اليه صلى الله عليه وسلم (فقال) صلى الله علمه وسلم وللاصيلي واس عساكر قال (اذا قت الى الصلاة فكر) أي تكميرة الاحرام (تُم أقراماً) وللكشميني عا تسمر معكمن القرآن) وفي حديث أبي داود في قصة المسيء صلائهمن رواية رفاعة بزرافع رفعه اذاةت وتوجهت فكبرغ اقرأ بأم القرآن وماشا الله أن تقرأولا جدوابن حبان ثماقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بماشئت (ثم اركع حتى تط مئن) حال كونك (را كعاثم ارفع حتى تعتدل) حال كونك (قائمًا) وفي رواية ابن ماجه حتى تطمئن قائمًا (ثم استجد حتى تطمئن ) حال كونك (ساجد اثم ارفع حتى تطمئن ) حال كونك (جالسا) فده دامل على ايجاب الاعتمدال والجلوس بين السعدتين والطمأنينة في الركوع والسعود فهو حجة على أبي حنيفة رجه الله في قوله وليس عنه جواب صحيم (وافعل ذلك) المذكورمن التكبير وقراء ما نيسر وهو الفاتحة وماتسرمن غرهابعد قرامته اوالركوع والسجودوا للوس (في صلاتك كلها) فرضا ونفلاوانمالم يذكرله علمه الصلاة والسلام بقية الواجبات في الصلة كالنبة والقعود في التشهد الاخبرلانه كان معاوماعنده أولعل الراوى اختصر ذلك \* وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة والاستئذان ومساروأ بوداود في الصـ لاة وكذا النسائي والترمدي واسماجه في (باب القراءة في)صلاة (الظهر) \* وبالسندقال (حدثنا الوالنعمان) مجدبن الفضل السدوسي المصرى (قالحدد شاا بوعوانة) الوضاح البشكرى الواسطى (عن عبدالملك بن عمر) الحكوف (عن حابر بن موة) بفتح السين وضم الميم العاصى الصالى ابن الصابى (فال قال سعد) لعمر بن الخطاب (كنت) ولابن عساكرةد كنت (اصلى بهم صلاة رسول الله صلى الله علمه وسلم صلاتي العشي") تأنية صلاة والعشى بفتح العين وكسر الشين المجدة أى الظهروالعصر وهووجهمطابقة الترجمة ولابنعساكر العشا والانحم)أى لأأنقص (عما)أى عن صلاته عليه الصلاة والسلام (كنت أركد) أى أطوّل القيام (في) الركعتين (الاوليين واحدف في الركعتين (الاخريين) وليس المراد التراء بالكلية لان الحدف من الشئ اقصم والمستملي والحوى وأخف بضم الهمزة وكسرانك المعمة وهو يقوى أن المرادف الترجة ما بعد الفائحة لان الحذف لا يتصوّرونها واستفدد منه عدم سنية سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة اذا اشتدعليه وقوله صلى الله عليه وسلم وقدراً يتى في جاعة من الانبيا صلوات الله عليه م فاذاموسى صلى الله عليه موسلم قائم يصلى فادارجل ضرب جعد كانه من (٨٨) رجال شنوأ قواداعيسي بن مريم عليه السلام قائم يصلى أقرب الناس به شبها عروة بن

وهذاه والاظهرعند الشافعية فال الحلال الحملي ومقابل الاظهر دليله الاسماع في حديث مسر وهوفي الظهروالعصر ويقاس عليهماغيرهما والسورة على الشاني أقصر كأاشتل علمه الحدين ثمفترجيحهم الاول تقديم دايه ل النافي على دامل الشاني المثبت عكس الراجح في الاصول لمافام ف ذاك عندهم انتهى وذلك لان دليل الناف القراءة السورة في الاخر بين مقدّم على حديث اشاتها المذكورلكونه في رواية مسلم والاقرن من روايته مامعا (فقال) ولابى ذروالاصيل قال (عر) رضي الله عنه (ذلك ) باللام ولابوي ذر والوقت والاصملي وابن عما كردالا (الطن بك)وهــذاالحديث مرفى الماب السابق وهوهما محذوف في رواية غــرأ بوى در والوقت والاصيلى وابن عساكر ثابت فى روايتهم كافى الفرع وأصله ولميذكره فى فتح البارى هنا يدو به فال (حدثنا الوزعيم) الفضل بن دكين (قال حدثنا شيبان) بن عبد الرحن (عن يحيي) بن أبي كثير (عن عبدالله بنابي قدادة عنايه أى قدادة الحرث بن ربعي رضى الله عنده (قال كان الذي) ولاي ذركان رسول الله (صلى الله علمه وسلم يقرأ في الركعتين الأولدين) عثنا تين تحتيث من وضم الهمزة تثنية الاولى (من صلة الظهر بفاقعة المكاب وسورتين) في كل ركعة سورة (يطوّل في) قراء الركعة (الاولى ويقصرف) قراء الركعة (الثانية) لان النشاط في الاولى يكون أكرفناس التخفيف في الثانية حذرامن الملل واستدل به على استحماب تطويل الأولى على الثانية وجعينه وبين حديث سعدالسابق حيث قال أركدفي الاوليدين بأن المراد تطويله حماعلي الاخربين لاالتسوية بينهـمافى الطول واستفيدمن هـذا أفضلية قراءة سورة كاملة ولوقصرت على قرافا قدرهامن طويله فال النووى وزاد البغوى ولوقصرت السورةعن المقروم ويسمع الآية احيالا أى في أحيان جع حين وهو يدل على تكرر ذلك منه وللنسائي من حديث البرا عَفْسَمَع منه الآبة منسورة لقمان والذاريات ولابن خزيمة بسبم اسم ربك الاعلى وهلأ تاك حديث الغاشمية فالا قلت العملم بقراءة السورة في السرية لا يكون الأبسماع كلها واغايفيد بقين ذلك لو كانافي الجهرية أجمب ماحمال أن يكون مأخوذا من سماع بعضهامع قيام القرينة على قرا تباقيها أز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقب الصلاة داءُ لِأُوعَالِما بقراءة السورتين وهو بعبا حدّاقاله ان دقيق العمدرجه الله (وكان)علمه الصلاة والسلام (يقرأ في)صلاة (العصر بفائعة الكابوسورتين)فى كلركعة سورة واحدة (وكانبطول) قراءة غيرالفاتحة (في)الركعة (الاول) منهاأى ويقصرف الثانية (وكان يطوّل في)قراءة الركعية (الأولى من صلاة الصبح ويقصر في اَلْنَانَيَةُ) ويقاس المغرب والعشاء عليها والسنة عندالشافعية أن يقرأ في الصحر والطهر من طوال المفصلوف العصروالعشامن أوساطه وفى الغرب من قصاره لان انظهر وقت القياد لة فطول ليدرك المتأخر والعصروقت اتمام الاعمال فخفف وأحا المغرب فانهاتأتى عندداعيا الناسمن العمل وحاجتهم الى العشا ولاسما الصوام ومحل سنية الطوال والاوساط اذا كان المصلى منفردا فانكان اماماوكان المأمومون محصورين وآثروا التطويل استحب وان لميكونوا محصورين أوكاوا ولكن لم يؤثر واالتطويل فلايسن هكذا جزم به النووي في شرح المهذب فقال هذا الذي ذكا من استحباب طوال المفصل وأوساطه هوفما اذاآئر المأسومون المحصورون ذلك والاحفف وجزمه أيضافى التحقمق وشرح مسلم وعال الحنا بابة في الصير من طو ال المفصل وفي المغرب من قصاره وأنا الباقي من أوساطه \* وفي هـ ذا الحديث التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضا ولا مسلم وابود اودوا انسائى وابن ماجه و بالسند قال (حدثنا عربن عفص) بضم العين وللاصل

حدف لفظ ابن حفص (قال حدثفي الى ) حفص بنغياث (قال حدثنا الاعش) سلمان بنمهرانا

(قال حدثتي) بالافراد (عارة) بنعمر بضم العين فيهما (عن الى معمر) عمين مفتوحتين عبدالله

مسعودالثقفي واذا ابراهم عليه السلام قائم يصلى أشسبه الناس به صاحبكم بعنى نفسه صلى الله عليه وسلم فائت الصلاة فائمة م فلما فسرخت من الصلاة فالله قالل قائل عليه فالتفت المه فيد أنى بالسلام عليه فالتفت المه فيد أنى بالسلام وحد ثنا أبو السامة حد ثنا أبو السامة حد ثنا الن غير وزهر بن حرب جيعا وحد ثنا الن غير وزهر بن حرب جيعا متقارية قال ابن غير وألفاظهم متقارية قال ابن غير والفاظهم متقارية قال ابن غير والفاظهم حد ثنا مالك ن مغول

قائم يصلى واذاعسى بنمريم عليه السلام قائم يصلي واذا ابراهم علمه السلام قائم يصلى فانت الصلاة فأعمتهم) قال القاضي عماض رحه الله قد تقدم الحواب في صلاتهم عندذكر طواف موسى وعيسى عليه ماالسلام فالوقدتكون الصلاقه ناعم في الذكر والدعاء وهي منأعمال الاسخرة قال القاضي فانقيل كيفرأى موسى علسه السلام يصلي في قدره وصدلي الذي صلى الله عليه وسلم بالانبياء ستت المقدس ووجدهم على مراتبهم في السموات وسلواعليه ورحبواته فالحواب أنه يحتمل أن تكون رؤيه موسى في قبره عند الكثيب الاجر كانت قدل صمعود الني صلى الله عليه وسلم الى السماء وفي طريقه الى بيت المقدس غروجدموسى قد سقهالى السماءو بحمل الهصلي الله عليه وسلم رأى الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وصلي بهم على المال الحاللاق لمارآهم ممسألوه ورحبوايه أويكون اجتماعهبهم

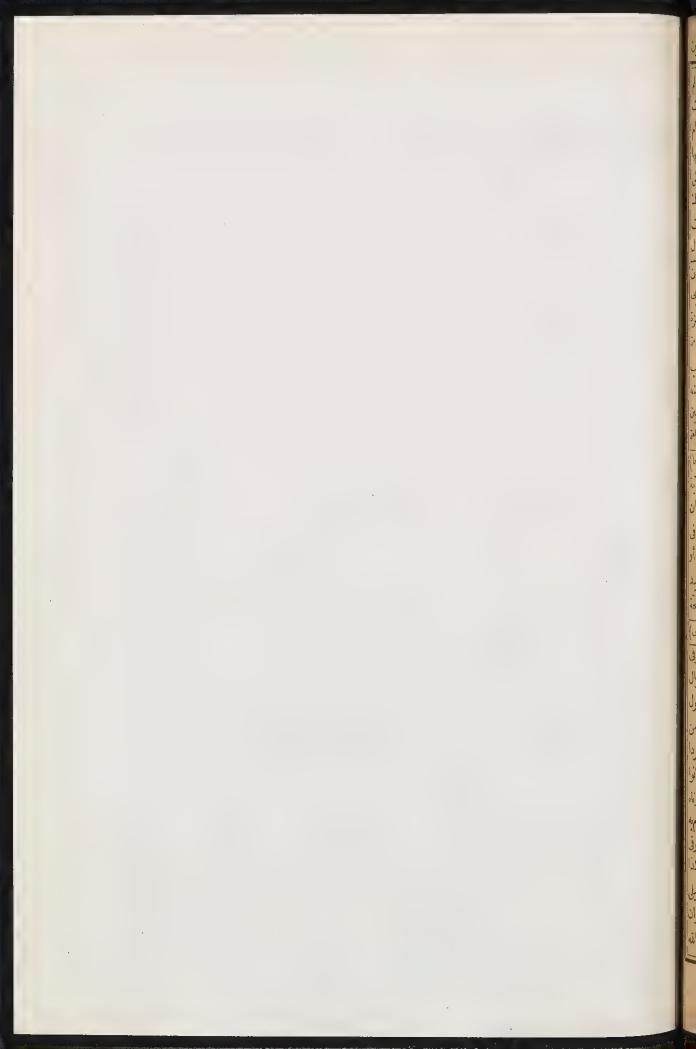

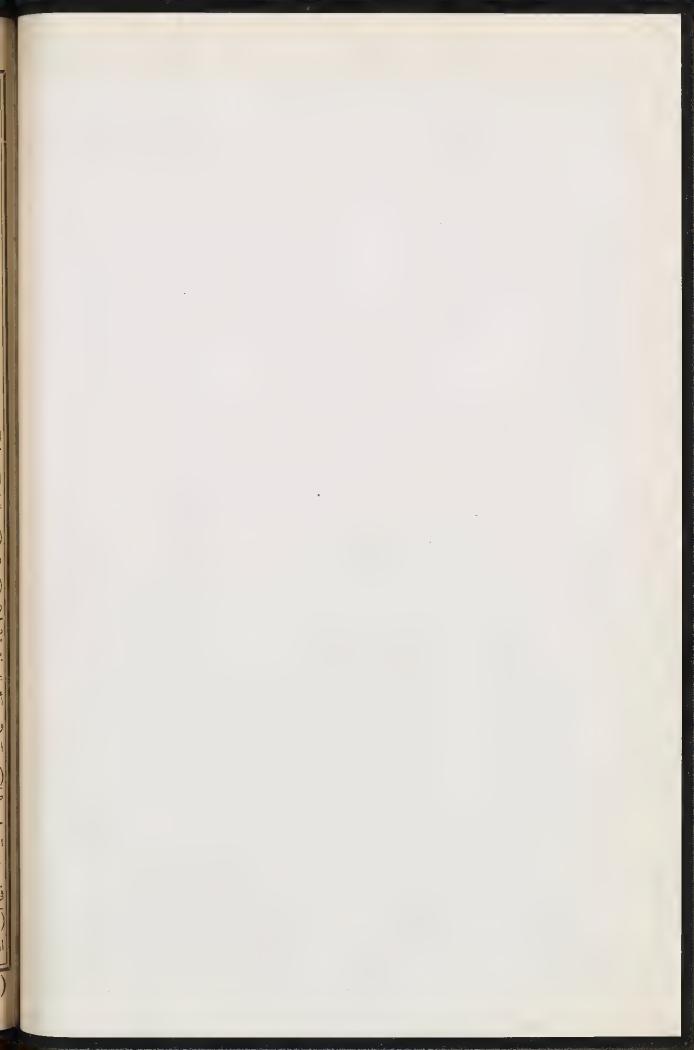

ان سعيرة الاسدى الكوفي والسالياخياماً) فتم الخاو تشديد الموحدة الاولى اس الارت المثناة

وهى فى السماء السادسة اليها ينتهى مابعير جهمن الارض فيقيض منهاوالها ينتهى مايهمطيهمن فوقهافيقص مهافال اذبغشي السدرة مايغشى فالفراشمن ذهب قال فأعطى رسول اللهصلي للهعلمه وسارتلانا أعطى الصاوات الجس وأعطى خواتم سرورة البقرة وغف رلمن لم يشرك باللهمن أمتهشأالقعمات

عنالز ببرسعدى عنطلهاةعن مرة)أمامغول فبكسرالميم واسكان الغين المعمة وفتح الواو وطلحة هوان مصرف وهؤلاء الندلاثة أعنى الزبير وطلعة ومرة تابعمون كوفيون (قوله انتهجيله الىسدرة المنتهي وهي في السماء السادسة)كذاهوفي حسع الاصول المادسة وقدتقدم في الروايات الآخرمن حديث أنسانها في السماء السابعية فال القاضي كونها في السابعة هوالاصم وقول الاكثرين وهوالذي يقتضه المعنى وتسممتها بالمنتهى قلت ويمكن أن يجمع منهما فيكونأصلها في السادسة ومعظمهافي السابعة فقدعا أنها في في المهمن العظم وقد قال الحلمل رجمهالله هي سمدرة في السماء السابعة قدد أظلت السموات والجنسة وقدتقدم ماحكساهعن القاضى عياض رجها لله في قوله ان مقتضى خروج النهرين الظاهرين النيل والفرات من أصل سدرة المنتهى الأيكون أصلهافي الارض فانسلمله هداأمكن حمله على ماذ كرناه والله أعلم (قوله وغفرلن لم يشرك بالله من أمته شمأ القعمات) هويضم الممواسكان القاف وكسر (١٢) قسطلاني (ثاني) الحاومعناه الذنوب العظام المكائر التي تهلك أصحابها ويوردهم السار وتقعمهم ما عاو المتقعم الوقوع في

الفوقية بعدالراء رضى الله عنه (أكان البي صدلي الله عليه وسلم يقرافي الطهروالعصر قَالَ مِي كَانَ يَوْرَأُ فَيْهِ مَا (قَلْمَا) يَنُونِ الجَعُ وللعَموي والْمُسْءَلِي قَلْتَ ( بِأَيّ شي كَنَم تعرفون قال) ولابى ذرتعرفون ذلك قال (باضطراب لحيته) بكسراللام ومثناة فوقيمة بعدا لتحتية وللاصملي لحمه فتح اللام ومثنا نمن تحتدتن فان قلت ان اضطراب لحمته الشراعة المستدل معلى قراءته يحصل آمثلهأ يضايالذكر والدعاءأ يضاف اوجه تعيين القراءة دونهما أجيب بأنها تعمنت بقرينة والظاهرأنم منظروه بالجهرية لانذلك المحسل متهاهو محل القراقة لاالذ كروالدعا واذا أنضم الى ذلكُ قول أبي قتادة كان يسمعنا الاية أحيانا قوى الاستدلال فرباب القراء في صلاة (العصر) \* وبالسندقال (حدثنا محمد بن يوسف) المسكندى بكسر الموحدة وسكون المثناة التحقية وفتح الكاف وسكون النون (قال-يد ثناسه بيان) بن عبينة (عن الاعش) سلمان بن مهران (عن عَارَةً بن عَبرَعَنَ آئِي مِعْمَرٌ)عبد الله بن مخبرة (قَالَ قلتَ) رالكَ شمع في والاصديلي قلنا (تحياب بن الارت) بفتح الهمزة والرا ونشديد المثناة الوقية (اكان النبي صلى الله عليه وسلم) بهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبار (بَقُرآف الظهروالعصرُفال تُعم) كان يقرأ فيهما (قال قلت باي شي كنتم تعلون )أى تعرفون لا نه مته تدلمفعول (قراءته )عليه الصلاة والسلام (قال) أى خباب إناضطراب لحيته الكريمة وفي اليونينية رقم على قوله قال نع علامة السقوط لابن عسا كردوبه قال(حدثناً المكي) بالنعريف ولا بى ذر والاصديي مكي (بن آبراهيم) بن بشدير بن فرقد النميي المنظى البلخي (عن هشام) الدستوائي (عن يحيى بن أبي كثير) بالمثلثة (عن عبد الله بن ابي قتادة عنابيه)أب قتادة الحرث بنر بعي (قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين) الأولمين (من الظهروالعصر)أى من كل منهما (بناتحة الكتاب وسورة سورة) بالخفض عطفا على سابقه وبالتكرير لانهموزع على الركعات يعني بقرأ في كل ركعة من ركعتيهما سورة بعدالفا تحـة (ويسمعنا الآية احمانا في باب الفراءة في) صلاة (المغرب) \* وبالسند قال (حدثنا عبد الله بن يوسف)السنسي قال اخبرنامالك) هو اس أنس الاصبي (عن النشهاب) الزهري (عن عسدالله) بالتصغير (آسْعبدالله سِ عتب هُعن آسِ عباس رضي الله عنهما أنه قال آن) أمه (ام الفضل) لباية بنتا الحرث زوج العماس أخت ممونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (معته وهو) أى ابن عباس (يقرأ والمرسلات عرفا) والجله حالية وفيه التفات من الحاضر الى الغائب لان القياس أن يقول معتنى وأناأ قرأ والمرسلات عرفا (فقالت ابني) بضم الموحدة مصغرا (وألله أقد) والابي ذر والاصلى ابني لقد (ذ كرتني) بتشديدالكاف شيئانسيته (بقراءتك)وفي نسخة بقرآنك بضم القاف وبالنون (هذه السورة) منصوب قوله بقراءة عند البصر بين أوبذ كرتني عند الكوفيين (انها) أى السورة (لا تحر ماسمعت) بحذف ضمر المفعول ولابن عساكر ماسمعته ومن رسول له صلى الله عليه وسلم حال كونه (يقرابها في)صلاة (المغرب)أى في بته كارواه النسائي وأماما في حديث عائشة أنها الظهر فكانت في المسجد وأجيب عن قول أم الفضل عندالترمذي خرج البنارسول الله صلى الله علمه وسلم وهوعاصب رأسه مالحل على انه خرج الم ممن المكان الذي كانراقدافيه الى الحاضرين في الميت فصلى بهم فيله وهذا الحديث الحرجه المؤلف أيضا فى المغازى ومسلم في الصلاة وكذا أبوداودوا بن ماجه وبه قال (حدثما) بالجع ولابي ذرحدثني (الوعاصم) النبيل (عن ابن جريج) عبد الملك (عن ابن الى مليكة) بضم الميم وفتح اللام زهير بن عبد الله المكي الاحول (عن عروة بن الزبر) بن العوّام (عن مروان بن الحكم) المدنى الاموى إقال

قاللى زيدبن تابت مالك تقرافي المغرب بقصار بننو من العوض عن المضاف السه أى بقمار المفصل وللكشميهني بقصارا لمفصل ولابى ذريعني المفصل وهو استفهام على سبسل الانكار وكانا مروان حمنتذاً ميزاعلي المدينة من قبل معاوية والنسائي بقصار السور (وقِد معت) ضم التاول بعضها بفقحها (الذي صلى الله علمه وسلم بقرأ بطولى الطولمين)أى بأطول السور تين الطويلين وطولى تأنيث أطول والطوليين بمثناتين تحتمتين تثنية طولى ؤهذه رواية الاكثروع زاهافي الفرع لابى الوقت والاصملى وفى رواية كريمة بطول الطولسن بضم الطاءوسكون الواوو باللامافظ ووجهه البرماوي كالكرماني بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف أي كان يقرأ بمقدار طول الطولين اللتين هماالبقرة والنساءا والاعراف وتعقبه فى فتح البارى بأنه يلزم منسه أن يكون قرأ بفسر السورتين وليسهوالمرادولم يقع تنسسرالسورتين في رواية المخارى وفي روايه ألى الاسودين عروة عن زيدين ثابت عندالنسائي باطول الطوليين المص ولالحداود فقلت وماطولي الطولين فال الاعرافُ لَكُن بين النسائي في رواية له أن النفسيرمن قولٌ عروة و زاداً يوداود فال بعنيان جريج وسألت أناا بن أى مليكة فقال لى من قبل نفسه المائدة والاعراف وعندالجوز فيمثل الااته فالى الانعام بدل المائدة وعند الطبراني وأبي نعيم في مستخرجه بدل الانعام يونس وفي تفسر الاخرى ثلاثة أقوال المحفوظ فيها الانعام ولمرد المقرة والالقال طولى الطول فدل على انه أراد الاطوارمن بعداله قرة وذلك هوالاعراف وتعقب بأن النساءهي الاطول بعدها وأحسبانا عددآيات الاعراف أكثرمن عدد النسماء وغبرهامن السبع بعدالبقرة وانكان كلمات النسا تزيدعلي كلمات الاعراف وقدجنح ابن المنسيرالى أن تسميسة الاعراف والانعام بالطوليين انماهر لعرف فيهما لاأنهماأ طول من غبرهما وجع أب المنبريين الاتنارالختلفة في اطالة القراءة في الغرب وتخفيفها بأنتحمل الاطالة على الندرة تنبيها على المشروعية ويحمل التخفيف على العادة ننبج على الاولى قال ولذلك قال في الاطالة معتبه يقرا وفي التخفيف كان يقرأ انتهبي وتعقبه فأفح البارى أنه غفل عافى رواية البهق من طريق أبى عاصم شيخ المؤلف فيه بلفظ لقد كان رسوله صلى الله علمه وسلم بقرأ ومثله في رواية حجاج ب مجدعن ان جريج عند الاسماعيلي واستناها من الحديث امتدادوقت المغرب الى غموية الشدة ق الاحرواستشكل بأنه اذا قرأ الاعراف يدخل وقت العشاءقب ل الفراغ وأحبب بحواين أحدهما أنه لايمتنع اذا أوقع ركعة في الوفنا وتعقب بان اخراج بعض الصلاة عن الوقت منوع ولواجزات فلا يحمل ماثنت عنه صلى الله علما وسلم على ذلك النانى أنه يحقد لم أنه أرا دما اسورة بعضها ولدس الحددث نصافى أنه أتم السولا كذا قاله البرماوي والابي وفيه نظر لانهلو كان قرأ بشئ منها يكون قدرسورة من قعام المفصلالما كانلانكارزيدمعمني وروى حديث زيدهشام بن عروة عن أسه عنسه كاعنه الله ابن خزيمة أنه قال لمروان أتك تحفف القراءة في الركعتين من المغرب فوالله لقد كان رسولا صلى الله على هوسلم يقرأ فيها بسورة الاعراف في الركعتين جيعاوماذ كره البرماوي من اشترام إمن ابقاع الركعة فى الوقت هو الذي عليه الاستنوى و الأذرعي وابن المقرى وتعقب اطلافا الشيخين الرافعي والنووى كغيرهماعدم العصمان ولم يقيداه بمااذا أتى بركعة فى الوث على وكذاأ جاب البغوى فى فتاويه بالاطلاق وجعل التقييد ديالاتمان بركعة احتمالا فليعفل الاطلاق وظاهركلام الخادم اعتماده انتهى والمستحب القراءة في المغرب بقصار المفصلا أبط مذهب أبى حنيفة وصاحبيه ومالك وأجدواسحق ويؤيده حمديث رافع السابق فى الموانيا انهم كانوا ينتضلون بعد صلاة المغرب فانه يدل على تخفيف القراءة فيها وعندا بن الما المارا بسندصيع عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل ما أيما الكافروا

تعالى فكان فاب قوسل نأوأدني فقالأخبرني ابنمسعودأنالني صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له سمائة جناح المهالك ومعنى الكلام من مات من هدده الامةغيرمشرك باللهغفرله المقعد اتوالم أدوالله أعلى بغفرانها الهلايخلدفي الذاريخلاف المشركين وامس المرادانه لايعذب أصلا فقد تقررت نصوص الشرع واجماع أهل السنة على اثبات عذاب بعض العصاةمن الموحدين ويحتملان يكون المرادبهذاخصوصامن الامة أى يغفر العض الامة القعمات وهذايظهرعلى مذهب منيقول انانظةمن لاتقتضى العموم مطلقا وعلى مذهب من يقول لا تقتضمه فى الاخبار وان اقتضته فى الامر والنهى وتمكن تصحيحه على المذهب الختاروهوكونها ألعموم مطلقا لانه قد قامدليل على ارادة اللصوص وهوماذكرناهمن النصوص والاجماعواللهأعلم

\*(باب معنى قول الله عز وحل ولقدر آمراله اخرى وهار أى النبى صلى الله علمه وسلر ربه لمله الاسراء)\*

قال القاضى عياض رجه الله اختلف السلف والخلف هدل رأى نسناصلى الله عليه وسلم ربه ليله الاسراء فأنكرته عائشة رضى الله عنها كاوقع هنافي صحيح مسلم وجاء مشله عن أبى هريرة وجاعة وهو جاعة من المحدثين والمشكلمين وروى عن ابن عباس رضى الله عنه ما انه رآه بعينه ومثله عن أبى ذروكعب

رضى الله عنه ماوالحسن رجمه الله وكان يحلف على ذلك وحكى مثله عن ابن مسعودواً بي هريرة وأحد بن حنب ل

وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن الاشعرى وجماعة من أصحابه أنه رآه ووقف ( 91) بعض مشايحنا في هذا وقال لدر عليه دارل

وأضيح واكنه حائر ورؤيه الله تعالى في الدنيا جائزة وسؤال موسى اما هادليل على حوارها ادلاعهل عاماعور أوعتنع على ربه وقد داختلفوافي رؤية موسى صلى الله عليه وسلم ربه وفي مقتضى الآنة ورؤية الحبال فني جواب القاضي أبي بحكر ما يقتضي انهدما رأماه وكذلك اختلفوافيان سنامجداصل الله علمه وسلرهل كامريه سحانه وتعالى لملة الاسراء بغير واسطة أملا فيكي عن الاشعرى وقوم من المسكلمين الهكامه وعزايعضهم هذاالى جعفر ان محدوان مسعودوان عماس رضى الله عنهما وكذلك اختلفوافي قوله تعالى ثم دنافتد لى فالا كثرون على ان هـ ذاالدنو والتدلى منقسم مابين جبريل والني صلى الله علمه وسلمأ ومختص أحدهمامن الآخر أومن المدرة المنتمي وذكرعن النعماس والحسن ومجدل كعب وجعفر بنجمد وغيرهم الهدنومن الني صلى الله عليه وسلم الى ربه سحانهوتعالىأومن اللهتعالىوعلى هددا القول كون الدنووالتدلى متأولالس على وجهده بلكاقال حمقرس محدالدنومن الله تعالى لاحدله ومن العباديا لحدود فيكون معنى دنوالني صلى الله علمه وسلم من ريه سے انه و تعالى وقر به منه ظهورعظم منزاته اديه دواشراق أنوارمعرفته عليه واطلاعهمن غديه واسرارملكوته على مالم يطلع سواه علمه والدنومن الله سحانها اظهار ذالنه وعظمره وفضله العظم لديه ويكون قوله تعالى قاب قوسين أوأدني على هذا عمارةعن لطف المحلوا يضاح المعرفة والاثبراف على الحقيقة من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن الله اجابة الرغبة وابانة المنزلة ويتأوّل في ذلك ما يتأوّل في قواه صلى الله عليه وسلم

وقلهواللهأحدوكان الحسمن يقرأ فيهاباذا زلزات والعاديات ولايدعهما ﴿ ورواة حمديث الماب الستةما بين بصرى ومكي ومدنى وفيسه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه أنوداود والنسائي في الصلاة ﴿ إِمَاكِ ) حكم [الحهر) ما لقراء (في صلاة (المغرب) \* ويه قال (حدثنا عدالله ن وسف المنسى المصرى (قال احسرنامالك) الامام امام الائمة الاصحى (عن ابن شهاب) الزهري (عن محمد من جمير سمطع ) بضم المع وكسر العين وقد وقع التصريح بالتحديث منطريق سفيان عن الزهري (عن اسه) حبر من مطع من عدى قال عمت رسول الله) ولاي در معت الذي (صلى الله علمه وسلم قرأ) ولاس عساكر نقرأ (في) صلة (الغرب الطور) أي سورةالطوركلها وقول ان الحوزي يحتمل أن تكون الماععني من كقوله تعالى عما شرب بما عبادالله يعنى فيكون المرادانه عليه الصلاة والسلام قرأبعض سورة الطور واستدلال الطعاوى اللاعارواهمن طريق هشميم عن الزهرى في حديث جمير بقوله فسمعته بقول انعذاب ربك لواقع قال فاخبرأن الذي سمعه من هذه السورة هي هذه الآية خاصة معارض بماء نب د المؤلف في النفس مرحيث قال معته يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوامن غيرشي أمهم الخالقون الآيات الى قوله المسمطرون كادقلي يطهر \* وفي رواية أسامة ومجمد سعرو معته يقرأ والطوروكابمسطور وزادان سعدفي رواية فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسحد على أن روالة هشم عن الزهري بخصوصها مضعفة وقد كان سماع حبير لقراء ته عليه الصلاة والسلاملا المافة أسارى بدركاعندا لمؤلف في الجهادوكان ذلك أوّل ماوقر الاسلام في قلبه كافي المغازى عند المنفأيضا \* ورواة هذا الحديث الحسه ما بن بصرى ومدنى وفيه التحديث والاحمار والعنعنة والقول والسماع وأخرجه أيضافى الجهاد والتفسير ومسلم وأبود اودفى الصلاة وكذا النسائي فيها وفي التفسيرو ابن ماجه فيه في راب الجهر )بالقراءة (في)صــ لاة (العشاع) \*و به قال (حدثناالوالنعمان) محدين الفضل (قالحدثنامعتمرعن ابه سلمان بنطرخان (عز بكر) بسكون الكاف ابن عبد الله المزني (عن الى رافع) بالفا والعدين المهدملة نفسع الصائغ (قال صلمت مع الماهر رق ) رضى الله عنه (العمّة) أي صلاة العشاء (فقراً) فيها بعد الهاتجة (أذا السماء انشقت فسجد أى عندمحل السحودمنها سجدة (فقات له )أى سألته عن - كم السجدة (قال سجدتً )زاد في الرواية الاتمة في الماب التالي لهـ ذاجه او في رواية هناك بدل جمافيهـ ( خلف آتي الفاسم)رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الصلاة (فلا ازال احديما) أي السحدة أوالماء ظرفيةأى فيها يعني السورة اذا السماء انشـقت (حتى القاه) أي حتى أموت فانقلت قوله فلا أذالأ عديهاأ عمهن أن تكون داخل الصلاة أوخارجها فلاحة فيه على الامام مالك حيث قال لاسجدة فهاوحث كره في المشهور عنه السحدة في الفريضة لانه لمس مي فوعا أجمب مان الكابرة في رفعه مكابرة في الحسوس اذكونه مرفوعا غيرخاف ويدلله أيضاما أخرجه اس خزية من رواية أى الاشعث عن معتمر بهذا الاستناد صليت خلف أى القاسم فسحد بها وما أخرحه الجوزق منطريق يزيدين هرون عن سلمان التمي بلفظ صلت مع أبي القاسم فسحد فيها فهو حجة على مالك رجه الله مطلقا ، و رواة هذا الحديث الستة أربعة منهم يصربون وأبورافع مدنى وفيه فلاثقمن التبابعين يروى بعضهم عن بعض والتحديث والمنعنة والقول وأخرجه المؤلف أبضاف يجودالقرآن ومسلم وأنود اودوالنسائي في الصلاة \* و به قال حدثنا الوالوليد) هشام ابنعبددالمال الطيالسي (قال حدثناشعبة) نا الجاح (عن عدى) هواب ثابت الانصارى (فالسمعت البراء) من عازب رضى الله عند و أن الذي وللاصيلي أن رسول الله (صلى الله علمه رَسُمُ كَانَ فَي سَفَرِفَةً رَأْ فِي )صلاة (العشاء في احدى الركعة بن) في رواية النسائي في

عن ربه عزوجل من تقرب من شراتقر بت (٩٢)منه ذراعا الحديث هذا آخر كلام القاضي وأماصاحب التعرير فانه اختارا أبات الرؤة

الركعة الاولى (بالتـــنوالزينون) وفي الرواية الاتنيــة والتين على الحكاية وانماقرأعليه الصلاة والسلامق العشاء بقصار المفصل الكونه كان مسافرا والسفر يطلب فمه التخفف لانه مظنة المشقة وحمنئه فيحمل حديث أي هريرة السابق على الحضر فلذا قرأ فيها بأوساط المفصل \* وفي هـ ذاًّ الحديث التحديث والعنعد ـ قوالقول والسماع وأخرج ـ مالمؤلف أيضاف النفسير والتوحيد والخسمة في الصلاة في هدذا (باب القراءة في) صلاة (العثة بالسجيدة) أى بالسورة التي فيها حدة التسلاوة ، وبه قال (حدثناً) ولاي ذرفي نسخية حدثنى الافراد (مسدد) أى الن مسرهد (قال حدثنا يزيد بنزريع) تصغير زرع (قال-ددثني) بالافرادولابوي ذروالوقت والاصملي وابنءسا كر-مدننا (التميي) سلمان ا بنطرخان (عن بكر) بسكون الكاف ابن عبدالله المزنى (عن ابي رافع) نفيع الصائغ (قال صليت مع الى هريرة) رضى الله عنه (العمّة فقرأ) فيهابسورة (اداالسماء انشدت فسعد فقلت) له (ماهذه) السعدة (قال سعدت بها) ولانوى دروالوقت فيها (خلف الى القاءم صلى الله علم وسلم) أى في الصلاة (فلا ازال المجدم ) وفي رواية لابوى در والوقت وابن عساكرفيها (حي أَلْنَاهَ) صلى الله علميه وسراروهو كتابة عن الموت في هذا (بأب القراءة في) صلاة (العشاع) وبه فال (حَدَثناخلادَبنيحَي) بِنْصَفُوان السلمي الكوفي المتوفي عِكَةُ وَبِيامِن سَنَةُ ثَلاثُ عُشْرَا ومائتين (قال حدثنامسعر) بكسر الميم وسكون المهملة ابن كدام الكوفي (قال حدثناعدي ابن ابت بالمشلشة ونسمه هذا لا يه بخلاف الرواية السابقة (سمع) ولاى الوقت الهسمع (البرا رضى الله عنه قال معت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا والمن الواوعلى الحكاية وفي رواه لا ي در بالمدين (والزيتون في) صلاة (العشاع) ولا ي در في نسخة يقرأ في العشاء بالمتين والزنون (وماسمعت احداا حسن صوتامنه أو) احسن (قراءة) منه صلى الله عليه وسلم شك الرادئ وانماكر رهلذا الحديث لتضمنه ماترجمله ولاختلاف بعض الرواة فمسه ولمافمه من زيادة فوا وما - معت أحدا الخوشيخ البخارى فيدمن افراده وقائى بقية مباحثه في آخر التوحيدال شاءالله تعالى بعون الله وقوَّله ﴿ هذا (يَابِ) بالنَّنو بِن (يَطوُّلُ) المصلى (في) الركُّ منه (الاوليين)من العشاء (ويحذف) يتركُ القراءة (في) الركعتين (الاخريين) منها ﴿ وَبِهَالَّا (حدد شاسلمان برب قال حدثناشعبة ) بنا لجاح (عن الي عون) وللاصيلي زيادة عمد عبدالله الثقفي (قال معتبابربن مرة قال قال عر) بنا الطاب (استعد) أى ابن أبي وقاص (القد)باللام ولابي الوقت والاصميلي قد (شكوك في كل شئ حتى الصلاة) بالجرّفي الفرعواما قال لزركشي لانحتى جارة وتعقب المدرالدماميني بأن الحارة تبكون ععني الى واستها كذلكوا نماهي عاطنة فالجز بالعطف وللاصلىحتي في الصلاة بإعادة حرف الجروضيطها العبا بالرفع على أنحتي هناعا ية لما قبلها بزيادة كافي قولهم مات النياس حتى الانبياء والمعمن حن الصلاة شكول فيهافيكون ارتفاعه على الابتداءو خبره محذوف (قال) سعد (اماأ نافأمد) بهم المع أى أطوّل القراءة (في) الركعتين (الاوليين واحذف) القراءة (في) الركعتين (الاخرينا ولا آلق ) عدّ الهمزة وضم اللام أى لا أقصر (ما اقتد بت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسم قال) عرر صدقت ذاك الطن بلا أو) قال (ظي بك) شك الراوى وهذا الديث قدسوف ال وجوب القرا الدمام والمأموم مطولا وأخرجه هنالغرض الترجة معمايين مامن الزيادة والنفس واختلاف رواة الاسدناد في (باب القراءة في صلاة (الفعروقات امسلة) بماوصله المؤلفان الحيج طفت وراءالناس (قراالنبي صلى الله علمه وسلم الطور) لكن لدس فيه تعين صلاة المع

قالوالحجيم فى هذه المسئلة وان كانت كثيرة ولكنالانتمسك الامالاقوى منهاوهو حديث انعاسرضي الله عنهما أتعمون انتكون الخلة لابراهيم والكلام لوسي والرؤية لمحدصلي اللهعليه وسلم وعن عكرمة سئل ان عماس رضى الله عنهماهل رأى مجدصه لي الله عليه وسلم ربه والنع وقدروى استادلا بأسيه عنشعمة عنقتادة عنأنسرضي الله عنه والرأى مجدصلي الله علمه وسلرره وكارالحسن بحلف لقدرأي محدصلي الله عليه وسلم ربه والاصل فىالهابحدديث النعباسحير الامةوالمرجو عاليه في المعضلات وقدراجعهان عررضي اللهعنهم في هذه المسئلة وراسله هلرأى مجد صالى الله عليه وسلم ربه فأخبره انه رآه ولا مقدح في هذا حدث عائشة رضى الله عنهالان عائشة لم تخرانها سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول لمأرربي وانماذ كرت ماذكرت متأولة نقول الله تعالى وماكان لشمر أن يكلمه الله الاوحيا أومن وراء حاب أو يرسل رسولا ولقول الله تعالى لاتدركه الابصار والصابي اذا قال قولاوخالفه غيره منهمم مكن قوله حدة وإذاصحت الروامات عن انعماس في اثبات الرؤية وحب المصرالي اثباتها فأنها لنست عابدرك بالعقل ويؤخ فبالظن وانمايتلق مالسماع ولايستعيزا حدأن يظن بانعباس انه تكلم في هذه المسئلة بالظن والاجتهاد وقد فالمعمرين راشد حن ذكراخلاف عائشة وابن عبآس ماعائشة عندناباعلممن ابن عباس ثمان ابن عباس أثبت شأ تفاه غبره والمثبت مقدم على الناف

هذا كالمصاحب الصرير فالحاصل ان الراج عنداً كترالعلا أنرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه

الله الاسراء لمديث ابن عباس وغيره ما تقدم واثبات هذا لا بأخذونه الابالسماع (٩٣) من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا

عمالا يسعى أن يتشكاف فيده أثران عائشة رضى الله عنها لم تنف الروَّية جدديث عن رسول الله صدلي الله عليه وسلم ولوكان معها فدهددت لذكرته واعااعتدت الاستنماط من الاتات وسنوضح الحواب عنها فأمااحتماح عائشة بقول الله تعالى لاتدركه الانصار فوابه ظاهرفان الادراك هوالاحاطمة والله تعالى لامحاطبه واذا وردالنصبني الاحاطة لايلزم منه نفي الرؤ ية بغير احاطة وأحسعن الآنةباجوية اخرى لاحاجة اليها معماذكرناه فانه في نهامة من الحسن مع اختصاره وأمااحتماحهارضي اللهعنها بقول الله تعالى وما كان ليشرأن يكارمه الله الاوحيا الآية فالحواب عنده منأوجمه أحمدهاانهلا يلزممن الرؤ يةوجودالكلام حال الرؤية فعوزوجودالرؤيةمنغ مركادم الثانى الهعام مخصوص عاتقدم من الادلة الشالث مأقاله بعض العلاء الاالمرادبالوحى الكلاممن غبر واسطةوه لذا الذي فالههذا القائل وانكان محتملا واحكن الجهورعلى انالمراد بالوحيهنا الالهام والرؤية في المنام وكلاهما يسمى وحيا وأماقوله تعالى أومن وراعجاب فقال الواحدى وغيره معناه غيرمجاهراههم بالكلاميل يسمعون كالامهساء الهوتعالىمن حمث لابروته وليس المرادان هناك حالايفصلموضعا منموضع ويدل على تحديد المحجوب فهو بمزلة مايسمعمن وراءالجاب حيثامر المتكلموالله أعلم (قوله وحدثني أبو الرسع الزهراني) هو بفتح الزاي واسكان الهاءواسه مسلمان سداود (قولمسلم رجه الله حدثنا أبو بكر من أى شيبة حدثنا حفص من غياث عن الشيباني عن زرعن عبد الله) هذا الاسناد كله كوفيون وغياث

نمرروى المؤاف الحديث من طريق يحيى بنأبى زكريا الغسانى عن هشام بن عروة عن أبيله أن أم سأةشكت الى النبي صلى الله علمه وسلم انى أشتكى الحديث وفيه فقال اذا أقيرت الصلاة للصبير فطوفى وأماحديث ابن حريمة وهو يقرأ في العشا وفشاذ \* وبه قال (حدثنا آدم) بن أى اياس (قال-د شناشعبة) بنا الجاح (قال حدثناسيار بنسلامة) زاد الاصيلي هوابن المنهال (قال يُخلَتُ أَناوا يعلى الى برزة) بفتح الموحدة نفدله بنعسد (الاسلى فسألناه عن وقت الصاوات) الكتوبات ولاي ذروالاصيلى عن وقت الصلاة بالافراد (فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمسو) يصلى (العصرورجع الرجل الى اقصى) آخر (المدينة والشمس حمة)أى ماق حرهالم تتغير قال أبو المنهال (ونسيت ماقال) أبو برزة (في المغرب ولايسالي) علمه الصلاة والسلام (سَأَخبر لعشا الى ثلث الليل)عطف على قوله يصلى كقوله (ولا يحب السوم قلهاولاالحديث بعدها)أى العشاع (ويصلى الصبح فينصرف) وللاصدلي وأبي ذرو بنصرف (الرحل فيعرف حلسه)أى مجالسه (وكان يقرأ في الركعتين) اللتين هـ ما الصيح (أو) في (احداهمامانس السيس الى المائة)من آبات القرآن قال الحافظ بن مجروه في الزيادة تفرد بها شعمة عن أبى المنهال والسُل فيهامنه وقدرها في رواية الطبراني بالحاقة ومحوها وفي رواية لمسلم الهءالمه الصلاة والسلام قرأفيها بالصافات وللحاكم بالواقعة وللسراح بسندصحيح بأقصر سورتين فالقرآن وهذا الاختلاف وغبره بحسب اختلاف الاحوال وقدأ شارالبرماوي كالكرماني الى الثالقيا سأن يقول مابين الستندوالمائة لان لفظة بين تقتضي الدخول على متعددو يحتمل أن بكون التقدير ويقرأ مابين الستنن وفوقها فذف لنظ فوقها لدلالة الكلام عليه \* وبه قال (حدثنامسدد)هواس مسره د قال (حدثنااسمعيل سنابراهم) سعلية (قال اخبرنا اس جريج) بضم الحيم الاولى عبد الملك ( قال احبرني ) بالافر اد (عطام) هو ابن أبي رباح (انه مع اباهر يرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ القرآن وجوباسوا كان سراأ وجهرا و بقسراً بالساعلام فعول والاصميلي وابن عساكر نقرأ بالنون المفتوحة مبنداللفاعل أي نحن نقرأ كذا هوموقوف لكن روى مرفوعا عندمسلم من رواية أبى أسامة عن حميب بن الشهيد بلفظ لاصلاة الابقراءة الاأن الدارقطني أنكره علىمسلم وقال ان المحقوظ عن أبي اسامة وقفه كار واه أصحاب ابن جريج وكذا رواه أجدعن يحيى القطان وأبى عسدالحداد كالاهماعن حسب المذكور موقوفا وأخرجه أبوعوانة من طريق يحسى بن الى الجماح عن ابن جريج كرواية الجماعة لكن زادفي آخره وسمعته يقول لاصلاة الابناتحة الكاب فظاهره أن ضمر معته للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجاعة نعرقوله (فاأسمعنارسول الله صلى الله علمه وسلم أسمعنا كموماأخني عنا أخفينا عنكم يشعر بأنجيع ماذكره متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الجومع حكم الرفع وسقط لفظ عنكم للاربعة وزادمسلم فى روايته عن أبى خيثة وغيره عن اسمعيل فقال له الرجلوان لمأزد قال (وان لم تزدعلي ام القرآن أجرأت) من الاجر اءوهو الاداء الكافي لســقوط التعبدوللقابسي جزت بغيره مزومفهومه أن الصلاة بغيرا لفاتحة لاتجزئ فهوجية على الحنفسة (وآنزدت) عليها (فهوختر)المهورواةهذا الحديث خسةوفيه التحديث والاخبار والسماع والقول وأخرجه مسار وقدتكام يحيى بن معين في حديث اسمعيل بن عليه عن ابن جريج خاصة لكن تابعه على مجاعة فقوى والله المعين في (بال الجهر بقراءة صلاة الفعر) ولابي ذرصلاة المبير (وقالت امسلة) مم اوصله المؤلف في الجيم (طفت) بالكعبة (ورا الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي أى الصبح (ويقرأ بالطور) وللاصدلي وابن عساكر يقرأ بغيرواو \* وبه قال \* حدثناً أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حقص (92) بن غياث عن الشيب باني عن زرعن عبد الله قال ما كذب الفؤاد مار أي قال رأى

(حدثنامسدد) هوا ينمسرهد (قال-دشناانوعوانة) الوضاح (عن الهبشر) بالموحدة المكسورة والمجمة الساكنة ولابى ذروالاصيلي هوجعفر سأبى وحشية كذافي الفرعواس أبى وحشية الاس عن سعيد بنجيرعن ابنعماس) وللاصيلي عن عبد الله بنعماس (رضي الله عنه ما قال انطلق الذي صلى الله علمه وسلم )قبل الهجرة بثلاث سنين (في طأ تفة) ما فوق الواحد (من الصحامة) حال كونهم (عامدين) أي قاصدين (الى سوق عكاظ) بضم المهده له وتخفيف ألكاف آخره مجمة بالصرف وعدمه كاف الفرع وأصله قال السفاقسي هومن اضافة الشئ ال نفسه لان عكاظ اسم سوق للعرب بماحية مكة قال في المصابيع لعل العمل هو جموع قولناسون عكاظ كاقالوافي شهررمضان وان قالوا عكاظ فعلى الخذف كقولهم رمضان (وقد حمل) أي عز (بن الشيماطين وبن خرير السماء وارسلت عليهم الشهب) بضم الهاء جع شهاب وهوشعلة الر ساطعة ككوكب ينقض (فرجعت الشياطين الى قومهم فقالوا مالكم فقالوا) بالفاء واغبر أبى ذر قالوا (حيل بنشاو بين خبرا اسما وأرسلت عليذا الشهب قالوا) أى الشماطين (ما حال منكمون خبرالسماء الاشئ حدث فاضروا)أى سيروا (مشارق الارض ومغاربها)أى فيهما فالنصاعل الظرفية (فانظروا) وللاصيلي واب عساكر وانظروا (ماهذا الذي) باثبات اسم الاشارة ولان عسا كرماالذي (حال بنسكم و بن خسر السماء) ولغيران عسا كرحمل لكنه في اليونينية ضب عليها وشطب (فانصرف اولئك) الشياطين (الذين يوجهوا نحوتهامة) بكسر التاممكة وكانوامن حِنْ نصيدِين (ألى الذي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة) بفتح النون وسيكون الحاء المجمة غير منصرف للعايدة والتأنيث موضع على ليلة من مكة حال كونهم (عامدين الى سوق عكاظ وهوا عليه الصلاة والسلام (يصلي بالمحابه صلاة الفعر) الصبح (فلا معو القرآن استمواله) أي قصدو وأصفوااليه وهوظاهر في الجهرا لمترجمه (فقالواهذا والله الذي حال منسكم وبين خسرالسما فهنالك منرجعوا الى قومهم وقالوًا ) الواو وفي رواية قالوا وهوالعامل في ظرف المكان ولايئ ذروالوقتوالاصلى واسءساكرفقالوابالفاءوحينتذفالعامل في الظرف رجعوا مقدرا يفسر المذكور (باقومناا ناسمعناقرآ ناعما) بديعامها شالسا والكتب من حسن نظمه وصحة معاله وهومصدر وصف به الممالغة (يهدى الى الرشد) يدعو الى الصواب (فا منابه) أى بالقرآن (وان نشرك برسااحدافانزلاللة تعالى على سيه صلى الله عليه وسلم قل اوجى الى) زاد الاصلى أه استمع نفرمن الجنّ (وانما اوجي السه قول الجن) وأراد بقول الجنّ الذي قصه ومفهومة أنا الحمادلة بن الشماطين وخبر السما حدثت بعد سوّة سنامجد صلى الله عليه وسلم ولذلك أنكره الشماطين وضربوامشارق الارض ومغمار بهاليعرفوا خبره ولهذا كانت الكهانة فاشم فى العرب حتى قطع منهم وبين خبر السما فكان رميه امن دلائل السوة لكن في مسلم مادمارض دلك فن تقة وقع الآخة الاف فقدل لم تزل الشهب منذ كانت الدنيا وقيل كانت قلسلة فغلظ أمرا وكثرت بعد المعثوذ كرالمفسرون أتحراسة السما والرمى بالشهب كانمو جودالكن عنما حدوث أمرعظم من عداب ينزل بأهل الارض أوارسال رسول اليهم وقيل كانت الشهب مرعية معاومة والكن رمى الشياطين بها واحراقهم لم يكن الابعد النبوة ورواة هذا الحدث الهسةما بمن صرى وواسطى وكوفى وفسه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيصا فىالتفسير ومسلم فىالصلاة والترمذي والنسائي فى التفسير وهذا الحديث مرسل صحابي لانابا عباس لم رفعه ولا هومدرك القصة \* وبه قال (حدثنامسدد) بن مسرهد (قال حدثنا اسمعمل ابن علية (قال حدثنا الوب) السخساني (عن عكرمة) مولى ابن عماس (عن ابن عماس) رضي الله

حدر دل لهستمائة حناح \* حدثنا عسدالله نمعادالعنسى حدثنا أيحدثناشكمة عنسلمان الشديباني سمع زربن حبيش والغين المجة والشيباني هوأبواسحق واسمه سلمان نفروز وقدلان خافان وقد لاان عرو وهو تابعي واماز رفيكسرالزاى وحبيش بضم الحاء وفترالموحدة وآخرهااشان المعمة وهومن المعرين زادعلى مائة وعشر منسنة وهومن كارالتابعين (قوله عن عبدالله بنمسعودرضي الله عنه في قوله تعالى ماكذب الفؤادمارأى فالرأى حسر بلله سمائة جناح) هذا الذي قاله عبدالله رضي الله عنده هومذه مه في هدده الاتة وذهب الجهورمن المفسرين الىأن المرادانه رأى ربه سحانه وتعالى ثماختلف هؤلاء فذهب جاعةالي انهصني الله علمه وسلم رأى ربه بفؤاده دون عنسه وذهب حاءة الى انه رآه بعينيه قال الامام أبوالحسين الواحدى قال المفسر ونهددا اخدارعن رؤية الني صلى الله علمه وسلمربه عزوحل أيله المعراج فأل ابنعباس وأبوذر وابراهيم التمي رآه بقلبه فالوعلى هذارأى بقلبه رمهرؤية صححة وهوان الله تعالى جعل بصره في فواده أوخلق لفواده اصراحتى رأى رمورة مةصعة كا سى العن قال وقد ذهب جاعة من المفسرين الى انه رآه بعينيه وهو قول أنس وعكرمة والمسن والرسع قال المبرد ومعين الآية ان الفو ادراى شيأ فصدق فيه وما رأى في موضع نصب أى ماكذب الفؤادم ثبه وقراان عامر ماكذب بالتشديد فال المردمعناه انه رأى شمأ فقداه وهذاالذى فاله المبردعلي ان الرؤية للفؤاد فانجعلتم اللمصر فظاهرأى ماكذب الفؤاد مارآه المصرهذا آخر كلام الواحدى عنهما

على بن مسهو عن عبد الملك عن عطاعن أبي هريرة ولقدرا من اله أخرى قالرأى حبريل عليه السلام حفص عن عبد الملك عن عطاء عن المن عبد الملك عن عطاء عن الورة والوسميد أبو بكرين أبي شميلة والوسميد الاشر حيما عن وكسم قال الاشم حدثنا وكسم عن والوسميد زيادين الحصن أبي جهمة عن أبي العالمة عن الن عباس

(قوله عن عبدالله ومسعودرضي ألله عنه في قول الله تعالى لقدرأي من آباتریه الکسری قالرأی جبريل في صورته له سمالة حناح) هداالذى قاله عسدالله ردى الله عنه هوقول كثير سمن السلف وهومروى عناتنعاساسرضي الله عنهما والنزيد ومجدين كعب ومفاتل بن حمان وقال ألضماك المرادانه وأى سدرة المنتهى وقدل رأى رفرفاأ خضروفي الكري قولانالسلف منهممن يقولهو نعتاللاتات ومجوزنعت الجماعة ينعت الواحدة كقوله تعالى مآرب اخرى وقيل هوصفة لحدوف تقديره رأى من آيات ربه الاتة المكبرى قوله عن أبي هر برةرضي الله عنه في قول الله تعالى واقدر آه نزلة أخرى قال رأى حدريل) هكذا قاله أيضاأ كثر العاماء قال الواحدى قال أكثر العلاء المرادر أى حرول فى صورته التى خلفه الله تعالى عليها وقال اسعماس رأى ربه سماله وتعالى وعلى هذامعني نزلة أخرى يعودالى الني صلى الله عليه وسلم فقد كانت له عرجات في تلك الليلة لاستعطاط عددالصاوات فكل

الهمزة فيهماوالآم الله تعالى لايقال معنى سكت ترك القراءة لانه علمه الصلاة والسلام لايزال المامافلا بدّمن القراءة سراأ وجهرا (وما كأن ريك نسيماً) حيث لم ينزل في بيان أفعال الصلاة فرآنايتلي وانماوكل الامرفى ذلك الى بيان نبيه صلى الله عليه وسلم الذى شرع لذا الاقتداء به وأوجب عليناا تباعه في أفعاله التي هي لبيان مجمل الكتاب (واقد) ولغير أبوى الوقت وذر والاصملى وابن عساكرلقد (كان الكمفى رسول الله أسوة) بضم الهدمزة وكسرها أى قدوة (حسنة) فتحهروافها جهروتسروافهاأسر \* ورواة هذا الحديث الحسة مابين بصرى وكوفى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والقول وهومن افراده في (باب) حكم (الحم بين السورة بن فَالركعة) الواحدة من الصلاة ولاب عساكر وأي ذرفي ركعة (و) حكم (القراهة ما لخواتم) المناة التعنية بعد الفوقية ولاى دروالاصيلى بالخوائم أى أواخر السور (و) القراءة ربورة) عوددة أوَّله ولابن عساكر وسورة (قبل سورة) مخالفاتر تب المحمف العثماني (و) القراءة (بأوَّل سورةويذكر) بضم أقله ممنيا للمفعول (عن عبدالله بن السائب) بن أبي السائب عما وصلامسلم من طريقابن جريج (قرأ الذي صلى الله عليه وسلم المؤمنون) بالواوعلى الحكاية ولا بي ذرا لمؤمنين والاصيلى قد أفل المؤمنون (في)صلاة (الصبح) عكة (حتى اذاجاء كر وسي وهرون) أى قوله نعالى مُأرسلناموسى وأخاه هرون (أوذكر عيسي) أى وجعلنا ابن مريم وأمه آية (أخذته) صلى الله عليه وسلم (سعلة) بفتح السين وقد تضم ولاس ماجه فلما بلغ ذكر عسى وأمه أخد تهسعلة أوقالشهقة وفي وايةشرقة (فركع) قيل فيهجوا زقطع القراءة وجوازالقراءة ببعض السورة وهو يردّعلى مالك حيث كرو ذلك وأجيب بأن الذي كرهم مالك هوأن يقتصر على بعض السورة مختارا والمستدلبه هناظاهرفي انه كانالمضرو رةفلا يردعليه نع الكراهة لاتئدت الابدليل وأدلة الجواز كثيرة منها حديث زيدين عابت انه صلى الله عليه وسلم قرأ الاعراف في الركعتين ولم يذكر ضرورة (وقرأعر) بن الخطاب رضى الله عنه (في الركعة الاولى) من الصبح (بمائة وعشرين آية من البقرة وفي الركعة (الثانية بسورة من المثاني) وهو ما يبلغ مائة آبة أولم يبلغها أوماعد االسبع الطوال الى المفصل مي مثاني لانها ثنت السبع أوليكونها قصرت عن الثين وزادت على المفصل أولان المئين جعلت مبادى والتي تليهامثاني ثم المفصل وهذا التعليق وصله ابن أي شيبة لكن بافظ بقرأ في الصبح عائد من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني (وقرأ الاحنف) بالمهدماة ابن قيسبن معديكرب الكندى العمالى رضى الله عنه في صلاة الصبح (بالكهف في) لركعة (الاولى وفي الثانية بيوسف اويونس) شك الراوى (وذكر) الاحنف أنه صلى مع عروضي الله عنه) أى وراءه (الصبح) فقرأ (بهما) أى بالكهف في الاولى و باحدى السور تمرز في الشانية وهذا محكروه عند الحنفية لاترعاية ترتيب المحعف العثماني مستحمة وقمل مكروه في الفرائض دون النوافل وهذا التعاين وصله أبونعم في المستخرج وقال في الثانية بونس ولم يشك (وقرأ أبن مسعود) عبد الله فيما وصله عبدالرزاق (بأربعين آية من الانفال) في الركعة الأولى ولفظ سعيد بن منصور من وجه آخر فَافْتُحُ الانفال- تى بلغ ونع النصير وهورأس الاربعين آية (وفي) الركعة (السانية بسورة من المفصل من سورة القتال أوالفخ أوالجرات أوق الى آخر القرآن (وَقَالَ قَتَادَةً) بماوصله عبدالرزاق (فين بقرأ سورة واحدة) ولابي ذربسورة واحدة يفرّقها (في رَكَّ تَمِن) وللاصلى في الركعة من (أويردد) أى مكرو (سورة واحدة في ركعتم ) بان يقرأ في الثانية بعين السورة التي قرأها في

الاولى فالنكر يرأخف من قسم السورة في ركعتين قاله ابن المنبر قال في فتم البارى وسبب الكراهة

عنهماز قال قرأ) أي جهر (الذي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت) أي أسر (فيما أمر) بضم

عرجة نزلة والله أعملم (قوله عن الاعش عن زياد بن الحصين أبي جهمة عن أبي العمالية عن ابن عباس رضي الله عنهم ماما كذب

فيما يظهرأن السورة يرتبط بعضها بمعض فأىموضع قطع فيملم يكن كانتها ثه المى آخر السورة فاله انانقطع في وقف غسرتام كانت الكراهة ظاهرة والنوقف في تام فلا يخفي أنه خلاف الاولى ال واستنبط حواز جسع ماذكره في الترجة من تول قتادة (كل) أي كل ذلك (كتاب الله) عزوجا فعلى أى وجه يقرأ لا كراهة فيه و يؤيد الصورة الاولى من قول قتادة قرا ته عليه الصلاة والسلام فىالمغرب باك عران فرقها فى ركعتين رواه النسائى والنائية حديث معاذبن عبدا لله الجهنمان رجلامن جهينة أخبره أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح اذا زلزات في الركمة كلتيهمافلاأ درىأ نسى رسول اللهصلي الله علمه وسلمأم قرأ ذلك عمدا ولميذ كرا لمؤلف فى الترجة ترديد السورة (وقال عسد الله) بضم العين مصفر النعر بن حفص بن عاصم بن عرب الخطاب العمرى مماوصله الترمذي والبزارعن المؤلف عن اسمعيل بن أبي أو يسعده (عن ثابت) البنالي (عن أنس) ولا بى ذروالاصيلى كافى الفرع وأصله زيادة ابن مالك (كان رجل من الانصار) المه كاشوم بضم المكاف ابن هدم كسر الها وسكون الدال (يؤمهم في مسجد قياء وكان) بالواو ولابوى ذروالوقت والاصيلي وابن عساكرف كان (كلاافتقسورة) ولايي ذروالاصيلي بسورة عوملا فالاول (يَهْرابهالهمف الصلاة عمايقرابه) بالضم مبنياللمفعول أى في الصلوات التي يقرأفها جهراولابن عساكهما يقرأ بهاوجواب كماقوله (أفتح) بعد الفاقحة (بقل هوالله احدى يفرغ منها)أى اذاأراد الافتتاح والافهواذا افتتم سورة لايكون مفتضا بغرها (ثم يقراسون ولا بى ذربسورة (احرى معها)أى مع قل هو الله أحد (وكان يصمع ذلك) الذي ذكر من الافتثار بالاخلاص ثم يسورة معها (في كل ركعة في كل مه أصحابه) لان فعد لدذلا بخد الاف ما يعهد الوله (فقالوا)بالفاءولابوى دروالوقت وقالوا (أنك تفتح بهذه السورة ثم لاترى أنم التجزئك) بضم أوا معالهمز كمافىالفرع وأصلهمن الاجزا ويروى تجزيك فتحهمن جزى أىلاترى انهاتكفيك ﴿ حَيْ تَقُواْ بَاحِي ) ولا بي ذر والا صـيلي بالاخرى ( فاما ان تقرابها ) ولغيراً بي ذرفا مَا تقرأبها (وألما ان تدعها) تتركها (وتقرآباخري)غيرقلهوا للهأحد (فقال) الرجـ ل (ما اناباركها ان احسم ان اقم كم بذلك فعات وان كرهم تركة كمموكانوا يرون انه ) وللاصد لي يرونه (من افضاهم وكرهو ان يؤمهم غيره الكونه من أفضلهم أواكونه علىمالصلاة والسلام هوالذي قرره (فلماآناهم النبي صلى الله علمه وسلم اخبروه) هذا (الحسر) المذكور فأل العهد (فقال) له علمه الصلا والسلام (بأفلان ماء:عنَّ ان تفعل ما نامرك به) أى الذي يقوله لك (اصحابك) من قرا متسورا الاخلاص فقط أوغيرهافقط وليسهذا أمراعلي الاصطلاح لان الامرهوقول القائل لغبر افعل كذاعلى سبيل الاستعلافالعارى عنه يسمى التماساوا نماجعله أحراهما لانم التمير المذكوروكائهم قالوالهافعل كذاأوكذا (ومايحمالُ) أىوماالباعثالـُ (على لزوم)قرا قراها السورة)قلهواللهأحد (في كلركعة) سأله عن أمرين (فقال) الرجل مجيماعن الثاني منهما (آتى احبها) أى أقرؤها لمحبثي اياها ذلا يصم أن يكون جوابا عن الاقل لان محبة الاتمنع ان بقراً بهافقط وهما نماخبروه بينهافقط أوغبرهافقط اكنه مستلزم للاول بانضمامشي آخر وهوافلها السنةالمعهودةمن الصلاة بقراءةسورة أخرى فالمانع مركب من المحبة وعهدالصلاة (فقاله له عليه الصلاة والسلام (حباناناها)أى سورة الأخلاص والحب مصدر مضاف الفاعل وارتفاعه بالابتداء والخبرقوله (ادخاك الجدة)لانها صفة الرجن تعالى فبهايدل على حسن اعتقاده في الدين وعبر بالماضي وإن كان دخول الجنة مستقبلا لتحقق الوقوع وفيه حواللج بين السورتين فى ركعة وأحدة وهومذهب ألى حنيفة ومالك والشافعي وأحدور وىعن عملا

عــن الاعمش قالـحـــــدثنا الو حهمة بهذا الاسناد \*حدثنا زهر اس حرب حدثناا معيل بنابراهم عنداودعن الشعبي عن مسروق والكنت متكنا عندعائشية فقالت ماأماعائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية قلتماهن فالتمنزعم ان محدا صلى الله علمه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية قال وكنت متكمنا فيلست فقلت اام المؤمنة نأنظر يفولاتعليني ألم يقل الله تعالى ولقدر آمالا فق المهن ولقدرآ منزلة أخرى فقالت عائشة أناأول هذه الامة سأل عن ذلك رسول اللهصلي الله عليه وسلمفقال انماهوجيريل عليه السلام لمأره على صورته التي خلق عليها غـمر هاتين المرتين رأيتهمم بطامن السهاءسادا عظم خلقهمايين السماءوالارض

الفؤادمارأي واقدرآءنز لةأخرى قال رآه بفؤاده مرتبن) هذا الذي والهاب عماس معناه رأى النسي صلى الله عليه وسلم ريه سحانه وتعالىم تبن فيهاتين الاتتمان وقدق دمنااخت الفالعلاف المرادبالاتين وإنالرؤ يةعندمن أستها بالفؤاد أم بالعين وفي هذا الاستناداك الثة تابعيون الاعش وزيادوأ بوالعالية بعضهم عن بعض واسم الاعش سليمان بنمهران تقدم مانه مرات وجهدمة نفتح الجم واسكان الهاوا اسمأبي العالية رفيع بضم الراء وفتح الفاء والله أعلم (قولهأعظم الفرية هي بكسر الفاءواسكان الراءوهي الكذب يقال فرى الشئ يفريه فرياو افتراه يفتريه

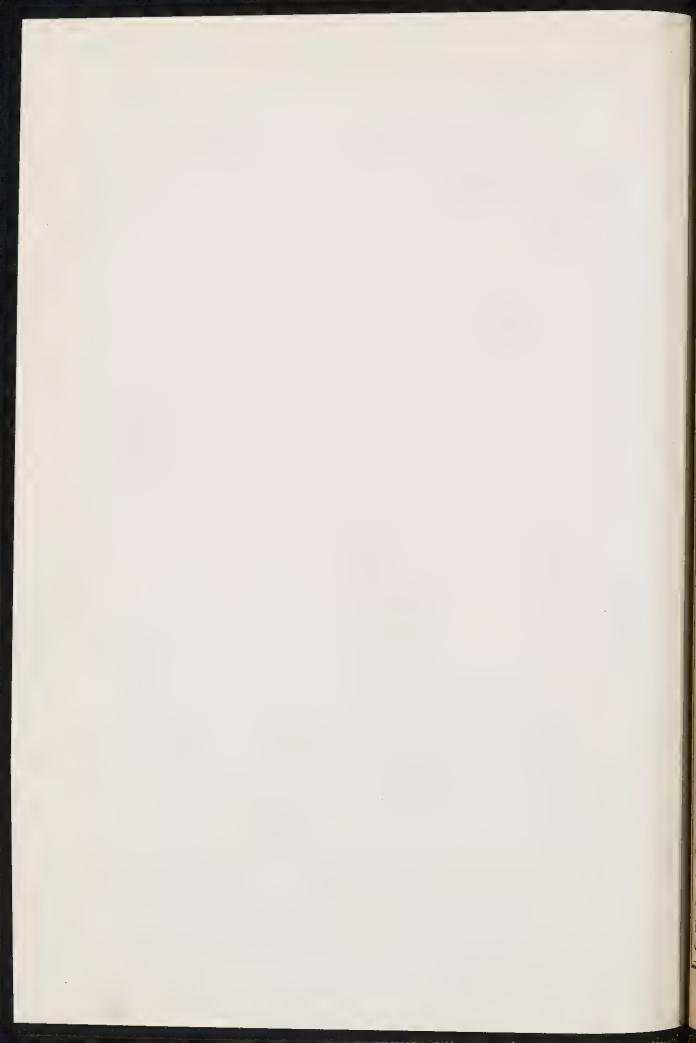



وان عرو حديقة وغيرهم ويه قال (حدثنا آدم) بن أبي اياس (قال حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن

أن يكآمه الله الاوحما أومن وراء حابأوس لرسولاالى قوله على ح التومن زعم انرسول اللهصلي الله عليه وسلم كتم شيأمن كَابِ الله فقد أعظم على الله الفرية والله يقول باأيها الرسول بلغماأنزل المكمن ربكوان لمتفعل فبالمغت رسالته فالتومن زعمانه يخبرعا بكون في غده فقدأ عظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم من في السموات والارض الغسالاالله وحدثنا مجدب المشي حدثنا عمد الوهاب حدثنا داودبهذا الاسناد فحوحد مثان علمة وزاد قالت ولوكان محدصلي الله عليه وسلم كاتماشأماانزل علمه لكتم هذه الاته واذتقول للذى أنع الله علمه وأنعهمت عليمه أمسك عليك زوحكواثق اللهوتخفي فينفسك ماالله مبديه وتخشى الناس والله أحق أنتحشاه

وقول عائشة رضى الله عنها أولم تسمعأن الله تعالى يقول لاتدركه الابصار أولم تسمع أن الله تعالى يقول ما كان ابشر آن يكلمه الله الاوحداأومن وراجيجاب أوبرسل رسولام فالتعائشة أيضاوالله تعالى يقول بأيها الرسول بلمغ ماأنزل السك تم فالت والله تعالى يقول قللايعلمن في السموات والارض الغيب الاالله) هذا كله تصريح منعائشة ومسروق رضي اللهءنهما بجوازقول المستدلياتة من القرآن ان الله عز وحل يقول وقدكره ذلك مطرف نعداللهن الشيغرالتابعي المشهور فروى ابن أبىداود باسناده عنمانه قاللا تفولوا ان الله يقول واكن قولوا ان الله فالوهذاالذى أنكره مطرف رجه

عروب مرة) بضم الميم وتشديد الراء ابن عدد الله الكوفي الاعمى وفي رواية لانوى الوقت وذر والاصيلى وابن عسا كرحد ثناعرو بن مرة (قال معت الأوائل) بالهـ مزشقه ق بن سلمة (قال جاء رحل) هو نهد ل بفتح النون وكسر الهاء ابن سنان بكسر السين المهملة الحيلي (الى ابن مسعود فقال) له (قرات المفصل) كله (الله في ركعة) واحدة (فقال) له ابن مسعود منكرا علم معدم التدبروزك الترتيللاجوازالفعل (هذآ) بفتح الهاءوتشديدا لمجمة أى اتهذهذا (كهذالشور) لىسرداوافراطافى السرعة لان هذه الصفة كانت عادتهم فى انشادا الشعر (لقد عرفت النظائر) أىالسورالتماثلة فيالمعاني كالمواعظ والحكم والقصص لاالمماثلة في عددالاك أوهي المرادة كاسيائى من ذكرهن المقتضى اعتبارهن لارادة التقارب في المقدار (التي كأن النبي) ولاي ذر والاصيلى كانرسول الله (صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن ) بفتح أقله وضم الراو يجوز كسرها فذكرعشر ينسورةمن المفصل سورتين في كلركعة) وهي الرجن والنحم في ركعة واقتربت والحاقة فيركعة والذاريات والطورفي ركعة والواقعة ون في ركعة وسأل والنازعات في ركعة ووباللمطففين وعبس في ركعة والمدّثر والمزمل في ركعمة وهل أتى ولا أقسم في ركعمة وعم والمرسلات في ركعة وإذا الشمس كوّرت والدخان في ركعة وواه أبودا ودوه ذاعلي تأليف متعمف اسنسمعودوهو يؤيدةول القانى أى بكرالما فلانى ان تأليف السور كان عن اجتماد من العابة لان تأليف عمد الله مغاير لتأليف معمق عمان واستشكل عدّ الدخان من المفصل وأجيب انذكرهامههن فسمتحقز وفي الحديث ماترجمه وهوالجع بين السورة يرلانه اذاجع بينسورتين جازا لجع بينثلاثة فصاعدالعدم الفرق وسقط اننظ كلمن قوله سورتين في كلركعة لابنء حاكروأ بى الوقت \* ورواة هذا الحديث الجسة مابين كوفى و واسطى وعسة للنى وفيه التعديث والسماع والقول وأخرجه مسلم والنسائي في الصلة فهذا (ماب) بالسوين (يقراً) المهلى (في) الركعتين الاوليين بإم الكتاب وسورتين وفي (الاخريين) من الرباعية وثالثة المغرب إنفائحة الكتاب) من غمر زيادة و به قال (حدثنا موسى بنا - عميل) المنقرى التبوذك (قال حدثناهـمام) هوان يحى عن يحى بأى كثير عن عبدالله بن اى قتادة عن ابهـ مانالمى مسلى الله عليه وسدلم كان يقرافي) صلاة (الظهرف) الركعتين (الأوليين ام السكاب وسورتين) فى كل ركعة منهـ ما بسورة (وفى الركعة ـ بن الاخر بين بام الكتاب و يسمعنا الاتمة) بضم أقله من الاسماع (ويطول في الركعة الاولى مالايطول في الركعة الشائمة) كذال كرعة من التطويل ومانكرة موصوفة أى تطو يلالا يطيله في الثانية أومصدر به أى غيراط المه في الثانية فتكون هي مع ما في حيرها صفة لمصدر محذوف ولا بوى ذر والوقت والاصملي وابن عساكر ما لا يطيل بالماء ولاي ذرعن المستلى والجوى عالامالموحدة كذافى الفرع وأصدله (وهكذا) بقرأفى الاولسنام الكتاب وسورتين وفي الاخريين بما فقط ويطوّل في الاولى (في) صـلة: (العصروهكذا) يطيل في ال كعة الاولى (في) صلاة (الصح) فالتشبيه في تطويل المقرو العد الفاتحة في الاولى فقط بخلاف التسبيه بالعصرفانه أعم وفي الحديث حجة القول بوجوب الفاقعة ويؤيده التعبير بكان الشعر القراءة في الطهر ﴿ (باب من حافت) أي أسر (القراءة) ولابي ذرعن الكشميه في بالقراءة (في) ملة (الظهرو) صلة (العصر) \* وبه قال (حدثنا قديمة بنسعمد) بكسر العين وهوساقط للاربعة (قال حدثناجرير) هواين عمد الجيد (عن الاعش) سلمان بن مهران (عن عمارة بن (١٣) قسطلاني (ثاني) الله خــ الاف مافعاته الصحابة والتابعون ومن بعدهـم من أعمة المسلين فالصيح المحتار جواز الامرين

\*وحد ثنا ابن تمير حد ثنا أبى حد ثنا اسمعيل (٩٨) عن الشعبي عن مسروق قال سالت عائشة هلرأى محمد صلى الله عليه وسلم

فقالت سحان الله اقدقف شوى الاقات وساق الحددث بقصته وحديث داود أطول وأتم

كالستعملته عائشة رضي اللهعنها ومن في عصرها وبعدها من الساف والخلفولسلنأ نكرهجةومما يدل على جوازه من النصوص قول اللهءز وحلوالله يقول الحقوهو يهدى السدمل وفي صحيح مسلمرجه الله عن أبي ذررضي الله عنده قال قال الذي صلى الله عليه وسلم يقول اللهءز وحلمن جامالحسنة أثي فله عشر أمثالها والله أعلم واما . ﴿ قولها أولم تسمع ان الله تعالى ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا الاوحيافهكذا هوفي معظم الم الاصول ما كان بحدف الواو الح. والتلاوة وماكان باثبات الواوولكن لايضرهذا فىالرواية والاستدلال لان المستدل السرمق صوده التلاوة على وجهها واغامقصوده سان موضع الدلالة ولايؤثر حذف الواو فى دلك وقد جا الهذا نظائر كثيرة في الحديث منهاقوله فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وقوله تعالى أقم الصلاقاذ كرى هكذا هوفي روايات الحديث بن في الصحد بن والتلاوة بالواوفيهما واللهأعم وأما مسروق فقال أبوسعيد السمعاني فى الانساب مى مدمرو قالانه سرقه انسان في صغره ثموجد (قوله صلى الله علمه وسلم رأيته منهمطامن السما ساداعظم خلقهما بين السماء الى الارض) هكذا هوفي الاصول مابين السماء الى الارض وهوصيم واماعظم خلقه فضبط على وجهين أحدهمابضم المن واسكان الظاء والشاني بكسر العسن وفتح الظاه وكلاهماصحيح (قوله سألتعائشة

عبر العرفيم ماالاأن الشانى مصغر (عن الي معمر) بفتح المين وسكون العن سنهما عبدالله بن مخسبرة (قلت) ولانوى در والوقت والاصدلي وان عسا كرفال قلذا (تحباب) دوارا الارث (اكان رسول الله صلى الله علمه وسلم يقراف) صلاة (الظهر و) صلاة (العصر) غيرالفائحة اذلاشك في قراءتها (قال) خباب (نعم) كان يقرأ فيهم ما (قلماً) له (من اين علت) ذلك (قال باضطراب لحبته الكرعةأى بحركها واستدل بهاليهق على أن الاسرار بالقراءة لا وتفيهمن أسماع المرونفسة وذلك لا يكون الابتحريك اللسان بالشفتين بخلاف مالوأ طبق شفتيه ومرا لسانه فانه لانضطرب بذلك لميته فلايسمع نفسه اه قاله في الفتح وفيه نظر لا يحني المال بالتنوين (ادااسمع الامام) المأمومين (الآية) في الصلاة السرية لا يضره ذلك ولله مشمين مع بتشديد الميم بغيرهم زمن التسميع والرواية الأولى من الاسماع « و به قال (حدثنا محد بنوسف الفريابي (قال حدثنا) ولابوى ذروالوقت حدثني (الاوزاعي)عد الرحن بن عمرو (قال حدثياً بالافراد ( يحيى بن الى كشر قال حدثني )بالافرادأ يضا (عبد الله بن ابى قتادة )ولابوى ذروالوف والاصيلى عن عبدالله بن أبي قتادة (عن ابيه) أبي قتادة (ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ للم الكتاب وسورة معهافي الركعتين الاولمين من صلاة الظهرو) صلاة (العصرويسمعنا الآية) من (وكانيطيل)ولانى ذريطول أى السورة (في الركعة الأولى السورة (احماماً) هذا ﴿ (باب) بالتنوين وهدذاا البابالخ البتالجموى والكشمين (بطوّل)المصلى (في الركعة الاولى) السورة في جميع الصلوات \* و به قال (حدث الوامم الفضل بن دكين (قال حدثناهشام) الدستوائي (عن يحيى بنابي كثير) بالمثلثة (عن عبدالله بنالي قنادة عن أسه) أى قنادة (ان الذي صلى الله عليه وسلم كان يطوّل في الركعة الاولى من صلا الظهرو يقصرف الركعة النانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح) وكذا في بقية الصلوات لكن فال البيهق يطولف الاولى انكان ينتظرأ حداو الافيسوى بين الاوليين ونحوه قول عطاء انى لأحب أنيطول الامام الاولى منكل صلاة حسى بكثر الناس فأذا صليت لنفسى فأنى أحرص على لا أجمل الاوليين سواء وعرأبى حنيفة يطول الاولى من الصبيم خاصة دامًا وذكر في حكمه اختصاصه ابذلك انهاتكون عقب النوم والراحة وفى ذلك الوقت بواطئ السمع واللسان الفلب والسينة نطو يل قراءة الاولى على الثانية مطلقا في رباب جهر الامام بالتأمين) عقب قراءة الفانخا فى الصلاة الجهرية والتأمن مصدراتن بالتشديداي قال آمين وهو بالمدو التفقيف مني على الفتح لاجتماع ساكنين نحوكيف واغالم يكسرانقل الكسرة بعدالماء ومعناه عندابه هوراله استحر وقيل هواسم منأسما الله تعالى رواه عبدالرزاق عن أبي هر يرة باسناد ضعمف وأنكرا جاعةمنهم النووى وعبارته في تهذيبه هذا لا يصم لانه ليس في أسماء الله تعالى اسم مبني ولاغم معرب وأسما الله تعالى لاتشبت الابالقرآن أوالسنة وقدعدم الطريقان اه وماحكي من تشابا مهها نفطأ (وقال عطام) هوابن أبي رباح مما وصله عبد الرزاق (آمين دعام) يقتضي أن يفو ااد الاماملانه فيمقام الداعى بخللف قول المانع انه حواب مختص بالمأموم ويؤيد ذلك قول علا (أمن أبن الزبير)عبد الله على اثرام القرآن (و)أمن (من وراءه) من المقتدين بصلاته (حيالا :6 المسجد) أي لاهدل المسجد (للعة) بلامين الاولى لام الابتداء الواقعة في اسم ان المكسورة ال حتى واللام الشانية من نفس الكلمة والجيم مشددة هي الصوت المرتفع ويروى لحلية بفخالم واللام والموحدة وهي الاصوات المختلفة وفي اليونينية بماصحيح عليه من غير رقم لزجة الاله المنقوطة وفي غيرها بالراء بدل اللام وعزاها في الفتح لرواية المبهق ومناسبة قول عطاء هذالله انه حكمهان التأمين دعا وفاقتضى ذلك أن يقوله الأمام لأنه في مقام الداعي بخلاف قول المانع الم رضى الله عنه أهل رأى محدصلى الله عليه وسلم ربه سجانه وتعالى فقالت سجان الله لقد قف شعرى لما قلت) أماقو لها سجان الله جرا فتدلى فكان فابقوسن أوادني فاوحى الىعبده مااوحي فالت انما ذال جبريل عليه السلام كان اته فيصورة الرجال

فعناه التجب منجهل مشلهذا وكانها تقول كمف يحفى علمك مثل هذاوافظة سحان الله لارادة التجب كثيرة فيالحدث وكلام العرب كقوله صلى الله عليه وسلم سمحان الله تطهرى بها وسيحاث الله ألمسلم لابتعس وقول الصمامة سمعان الله بارسول اللهويمن ذكرمن النحويين انها من ألفاظ التعجب أبو يكرين السراج وغيره وكذلك مقولونف التجب لاالة الاالله والله أعلم وأما قولهارضي الله عنهاقف شعرى فعناه قامشعرى من الفزع لكوني سمعت مالا ينبغي ان يقال قال ابن الاعرابي تقول العرب عندانكار الشئ قف" شعري واقشمعر جلدي واشمأزت نفسى قال النضربن شميل القفة كهيئة التشعريرة وأصله التقيض والاجتماع لانالحلد ينقيض عند الفزعوالاستهوال فيقوم الشعر لذلك وبذلك سعمت القفية التيهي الزنبيل لاجتماعها ولمايجتمع فيها واللهأعلم (قول مسلم رجه الله حدثنا النغمر حدثنا ألواسامة حدثنازكريا عن ان أشوع عن عامر عن مسروق) هؤلاء كالهم كوفيون والنفراسمه محدن عداللهن عبر وأنواسامة امهه جادت اسامة وزكر باهوات أبى زائدة واسم أبى زائدة خالدين ممون وقلهميرة وابنأشوعهو سعددن عرون أشوع بفتح الهمزة واسكان الشين المعجة وفترالواو وبالعن المهملة (قوله قات لعائشة رضى الله عنها فأين قوله تعالى ثمدنا فنلى فسكان قاب قوسين أوادنى فأوجى الى عدده ماأوجى فقالت انماذاك جبريل عليه السلام) قال الامام أبوالحسن الواحدى معنى

حواب الدعاء فتختص بالمأموم وجوابه أن التأمين عثابة المخيص بعد البسط فالداعي بفصل والمؤمن يحمل وموقعها بعدالقائل اللهم استحب لسامادعوناك بهمن الهدا بفالى الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم ولا تجعلنامن المغضوب عليهم تلخيص ذلك تحت قوله آمين فان فالهاالأمام فكانه دعامر تن مفصلا مجد لاوان قالها المأموم فكانه اقتدى بالامام حدث دعادعا الفاتحة فدعام اهو مجلا (وكان الوهريرة)رضي الله عنه (ينادي الامام) هو العلامن المضرى كإعند عبد الرزاق (لاتفتني) بضم الفا وسكون المثناة الفوقمة من الفوات ولاس عما كرلاتسمقى (ما مين) من السبق وعند الميهق كان أبوهر يرة يؤذن لروان فاشترط أبوهر يرة أن لا يسلم مقه مالضالين حتى يعلم أنه دخل في الصف و كأنه كان يشتغل بالا قامة وتعديل الصفوف وكانمروان يبادرالى الدخول في الصلاة قبل فراغ أي هربرة فكان أبوهر برة ينهاه عن ذلك وقعال نافع) مولى انعريم اوصله عبد الرزاق عن ابنجر جعنه قال (كان ابنعر) بن الخطاب رضى الله عنه اذاخم أم القرآن (لايدعه) أي التأمن (ويحضهم) الضاد المجمة على قوله عقم ا قال نافع (وسمه تسمنه)أى من ابن عمر (في ذلك) أي النامين (خبراً) بسكون المنه المانحة مة أي فضلا وثو اما وللعموى والمستملي وابن عساكر خبرا بفتح الموحدة أى حديثا مرفوعا \* وبه قال (حدثنا عمدالله اتنوسف التنسي فالأخسرنا) وللاصملي حدثنا (مالك) أي ان أنس الاصحى (عن اس شماب الزهري (عن سعد من المسد والى سلم أن عبد الرجن انهما اخر مراه عن الى هر مرة ان الذي ولابوى ذرو الوقت والاصلى وان عساكر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم قال اذا امّن الامام) أى اذا أراد الامام التأمن أى أن يقول آمن بعد قرا قالفاتحة (فَآمَنُوا) فقولوا آمن مقارنان له كاقاله الجهور وعله امام الحرمين بأن التأمين لقراءة الامام لالتأمينه فالذلك لايتأخر عنمه وظاهرة وله اذا أتن الامام فأمنوا أن المأموم انما يؤمن اذا أمن الامام لااذاترك ويهقال بعض الشافعمة وهومقتضي اطلاق الرافعي الخلاف وادعى النووى الانف اقءلي خلافه ونص الشافعي فيالام على أن المأموم يؤمن ولوترك الامام عمدا أوسم واواستدل به على مشروعية التأمين للامام قيل وفيه نظر لكونم اقضمة شرطية وأجيب بأن المعمير بأذا يشعر بتحقق الوتوع وطالف مالك في احدى الروايتين عنه وهي رواية ابن القاسم فقيال لايؤمن الامام في الحهر ية وفي رواهعنه لايؤمن مطاعا وأقولواقوله اذاأتن الامام معاءالفاقعة منقوله اهدناا لخوحينتك فلا يؤمن الامام لانه داع قال القاضي أنو الطيب هذا غلط بل الداعي أولى بالاستيحاب بل استمعدان العربى تأويلهم لغة وشرعاوقال الامامأ حدالداعين وأولهم وأولاهم اه وقدوردالنصريح بأنالامام يقولها في رواية معمر عن اينشهاب عند أبي دا ودوالنسائي ولفظه اذا قال الامام ولاالفالين فقولوا آمن فان الملائكة تقول آمين وان الامام يقول آمين (فانهمن وافق تامينيه المين الملازكة غفرله ماتقدم من ذنبه ) زادا لجرجاني في أماليه عن أبي العباس الاصم عن بحر بن نصرعن ابنوهب عن يونس وما تأخر احكن قال الحافظ ن حجرانها زيادة شاذة وظاهره يشمل الصغائروالكائرلكن قدثنت ان الصلاة الى الصلاة كفارة لمابينه . اما اجتنبت الكبائرفاذا كانت الفرائض لاتكفر الكمائر فكمف تكفرها سنة التأمين اذاو افقت التأمين وأحب مان المكفرايس التأمين الذي هوفعل المؤتن بلوفاق الملائكة وليس ذلك الىصنعه بلفضل من الله نهالى وعلامة على سعادة من وافق قاله التاج بن السبكي في الاشباء والنظائر والحق أنه عام خص منهما يتعلق بحقوق الماس فلاتغفر بالتأمين للادلة في مالكنه شامل للكيائر كاتقدم الاأن يدعى نروجهابدا الآخروفى كلام اس المنبرمايش رالى أن المقتضى للمغفرة هوموافقة المأموم لوظيفة التأمين وايقاعه فى محله على ما ينسخى كما هوشأن الملائكة فذكر موافقتهم ليس لانه سبب للمغفرة

وإنه المه في هـ نه المرة في صورته التي هي (١٠٠) صورته فسدًّا فق السماء يحمد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدث او كمم عن بزير ابراهم عنقتادة عنعبداللهن

بللتنبيه على المسبب وهوجما المتهم في الاقبال والجدوفع لالتأمن على أكل وجه أه وهر معارض بمافى الصحين من حديث أى هريرة مرفوعا اذا قال أحدكم آمن وقالت الملائكة السماءآمين ووافقت أحداه ماالاخرى غفرله مانقسدم من ذنبه فدل على النالموادالموافقة في القول والزمان لافى الاخلاص والخشوع وغيرهما بماذكروهل المراد بالملائك الخفظة أوالنز بتماقيون منهمأ والاولى حلمعلى الاعملان اللام للاستغراق فيقولها الحاضرمنهم ومن فوقهم ال الملا الاعلى والظاهر الآخير \* وبالسند المتصل برواية مالك (قال ابن شهاب) الزهري (وكان رسول الله صلى الله علمه وسلم يتول آمسين ) بين بهذا أن المراد بقوله في الحديث اذا أمّن حفيظ التأمن لاماأقلبه وهووان كانمر سلافقداء تضديصندع أبيهر يرةراويه واذاقلنابالراج وهر مذهب الشافعي وأحدان الامام يؤتنن فحهريه في الحهرية كاترجميه المصنف وفا فالعمهورا فانقلت من أين يؤخذ الجهرمن الحديث أجيب الهلولم يكن المأمن مسموعا للمأموم لميعله وقدعلق تأمينه بتأمينه وقدأخرج السراج هذاا لحديث بلفظ فكان رسول اللهصلي اللهعلم وسلم اذاقال ولاالضالين جهر بالتأمين ولابن حبان من رواية الزبيدى فحدد بث البار عناس شهاب فاذافرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين و زادا يوداودمن حدينا أىهمر برةحستي يسمع من ياسمه من الصف وفي حسديث وائل بن حجر عشداً بي داود صلب خلف النبي صلى الله علمه وسلم فجهر ما من وقال الحنفية والحكوفيون ومالك في رواه عنهالا سرارلانه دعاء وسييله الاخفاء افوله تعالى ادعوار بكم تضرعا وخفية وحاوامادوا منجهره علمه الصدلاة والسدلام به على التعليم والمستحب الاقتصار على التأمين عف الفاتحةمن غير زيادة عليه اتباعا للعديث وأمامار واهالبيهني منحديث وائل بن حجرافهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال رب اغفرلي آمين فالا في السيناده الإبكر النهشلي وهوضعيف قال المامنا الشافعي في الام فان قال آميزرب العالمين كان حسناونقله النووى فى زوائدار وضة \* وفي هذا الحديث التحديث والاخبار والعنعنة وأنرم مسلم وأبودا ودوالترمذي في الصلاة فل (اب فضل التأمين) و به قال (حدثنا عبد الله من يوسف) السنيسي (قال اخبرنا مالك) الامام (عن الى الزناد) عبد الله بنذ كوان (عن الاعرج) عبد الرحن بنهرمن (عن الى هريرة رضى الله عند مأن رسول الله صدلي الله على موسم قال اذا قال أحدكم آمين عقب قراءة الفاتحة خارج الصلاة أوفيها اماما أومأ موما كاأفهمه اطلاقه هناأر هومخصومس الصملاة لحديث مسلم اذا قال احدكم في صملائه حلالله طلق على المقيد لكن في حديث الى هريرة عندأ حدمايدل على الاطلاق ولفظه اذاأتن القارئ فأتنبوا وحنئذ فعبرا المطلق على اطلاقه والمقد دعلى تقيد ده الاأن راد بالقارئ الامام اذا قرأ الفاتحة فسن التخصيص على حاله (وقالت الملائدكة في السماء آمين فو افقت احداه ماالاخرى) أى وافق كلة تأميناً حدكم كلة تأمين الملائكة في السماوهو يقوّى ان المراديا المائكة لايعتمر بالحفظة كامر (غفرلة)أى للقائل مذكم (ما تقدم من ذنية)أى ذنيه المتقدم كله فن يانيه لاسعمضية \* وهدا الحديث أخرجه النسائي في الصلاة وفي الملائكة ﴿ (ماب جهرالمامن بالتأمين وراءالامام وللمستملي والجوى بابجهرالامامها تمدين والاؤل هوالصواب للملابان التسكرار \* وبه قال (حدثناعمدالله بنمسلة) القعني (عن مالك) الامام (عن ممي) المم المهملة وفتح الميم وتشديد المثناة التحتية (مولى الى بكر) بن عبد الرحن بن الحوث (عن الى صالح ذكوان والاصلى في رواية مزيادة السمان (عن اليهريرة) رضي الله عنه (النوسول الله صلى الله عليد وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب على مولا الضالين) وأرادة ول آمين (فقولوا آون

شقيق عن أى ذر والسأات التدلى الامتدادالى جهة السفل

هكذاهو الاصل ثمانسة عمل في القرن من العلاهم ذاقول القراء وقال صاحب النظم هذاءلي التقدي والتأخيرلان المعني ثم تدلى فدنالان التدلىسسالدنوقال ابن الاعرابي تدلى اداقرب بعدعلق قال الكلبي المعنى دناحبريل من مجدصلي الله علمه وسلمفقر بمنه وقال الحسن وقتادة ثمدناجبريل بعداستوائه فى الافق الاعلى من الارض فنزل الى النبي صـ لي الله عليه وسلم وأما قوله تعالى فحكان فابقوسين أوأدنى فالقابمابين القبضة والسدة ولكل قوس قامان والقاب فىاللغةأ يضاالقدر وهذاهوالمراد بالاتة عندجه غالمفسر بنوالمراد القوسالتي رمىءنهاوهي القوس العرسة وخصت الذكرعلي عادتهم وذهب حاعة الى ان المراد بالقوس الذراع هذاقول عددالله سمسعود وشقمق ناسله وسعيدن جسير وأبى اسحق السديعي وعلى هذا معني القوس مايقاسيه الشئ أى يذرع فالتعائشة رضي اللهعنهاوان عياس والحسن وقتادة وغبرهم هـ د مالمافة كانت بن حـ سريل والنبى صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى أوأدني معناه أوأقرب فال مقاتل بلأ فرب وقال الزجاج خاطب الله تعالى العياد على لغتهم ومقدار فهمهم والعني أوأدنى فمانقدرون أنتم والله تعالى عالم بحقائق الاشماء من غيرشاك ولكنه خاطبناعلي ماجرت به عادتنا ومعيني الآيةان حبريل عليه السلام مع عظم خلقه

وكثرة أجزائه دنامن الذي صلى الله عليه وسلم هذا الدنق والله أعلم (قوله عن أبى در رضى الله عنه عال سأات مر افقان

وحددثني حجاجن الشاعر حدثنا عفان ن مسلم حدثناهمام كالهما عن قتادة عن عمد الله بن شقيق وال قلت لاى ذر لورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عنأى شئ كنت تسأله قال كنت أسأله هلرأيتر مك قال أبوذرقد سألته فقال رأيت نورا

رسول الله صلى الله علمه وسلم هل رأيتربك فقال نورأني أراه وفي الروابة الاخرى رأبت نورا أماقوله صلى الله علمه وسلم نوراني أراه فهو يتنوين نورو بفتح الهـمزة فىأنى وتشديدالنون وفتحها وأراه بفتم الهمزة هكذار واهجمع الرواةفي جيع الاصول والروامات ومعناه حجابه نورفكمف أراه فال الامام أنوعبدالله المازري رجمه الله الضمرفى أراه عائد على الله سمانه وتعالى ومعشاهان النورمنعنيمن الرؤية كاجرت العادة باغشاء الانوار الايصار ومنعها من ادراك ماحالت بن الرائى و منه (وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا) معناه رأيت النور فسبولمأر غـره فالوروى نورانى أراه بفنم الراء وكسرالنون وتشديدالماء ويحتمل ان يكون معناه راجعاالي ماقلناه أى خالق النور المانعمن رؤيته فيكون من صدات الافعال قال القاضي عياض رجه الله هذه الرواية لمتقع اليشاولارأ يتهافىشئ من الاصول ومن المستحيل ان تكون دات الله تعالى نورا ادالنور من حلة الاحسام والله سعاله وتعالى يحل عن ذلك هذامذهب جسع أغة السلين ومعنى قوله تعالى الله نورالسهوات والارض وماجاء فالاحديث من تسميته سيمانه وتعالى بالنورمعنا وذونورهما وخالقه وقبلها دى أهل السموات والارض وقيل منو رقاوب عباده المؤمنين

موافقىناه في قولها رفانه من وافق قوله قول الملائكة ) بالتأمين (غفرله ما تقدم من ذنيه ) فان فاتماوجه المطابقة بن الحديث والترجة أجب بان في الحديث الامر بقول آمن والقول اذا وقعبه الخطاب مطلقا حل على الجهر ومتى ماأر يدبه الاسرارأ وحديث النفس قيدبدلك ويؤيد ذال مامر عن عطاء أن من خلف ابن الزبر كانوا يؤمنون جهرا وعن عطاء أيضا أدركت ما تتن من الصابة في هـ ذا المسحداد أقال الامام ولا الضالب معت لهـ مرجة ما مرين رواه البهق \* ورواة حديث الباب كلهم مدشون وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه مسلم وأبوداود والترمدى والنسائي (تابعه) أي تابع سميا (محمد بن عرو) بفتح العين ابن علقمة الليثي تم أوصله الدارميوأ حدوالبيهي (عن الى سلمة عن الى هريرة )رضى الله عنه (عن المي صلى الله عليه وسلم و) نابع مما أيضافه الوصله النسائي (نعيم المجرعن إلى هريرة رضي الله عنده) أيضا ﴿ هذا (ماب) بالنوين (اذاركع) المصلى (دون الصف)أى قب ل وصوله الى الصف جازمع الكراهـة الكن استنبط بعضهم من قوله فى حديث الماب لاتعدأن ذلك كانجائزا ثمورد النهى عنه بقوله لاتعد فحزم وهذه طريقة المؤلف في جوازا لقراءة خلف الامام قسل وكان اللائق ذكرهد والترجية في أنواب الامامة واجيب بأن المناسبة منهاو بن السابق من حيث ان الركوع يكون بعد القراءة \* وبه قال (حدثناموسي ن اسمعيل) المنقرى الته وذكى (قال حدثناهمام) بفتح الها وتشديد الم ابن يحيى (عن الاعلم) بوزن الافضل وقيل له ذلك لا ته كان مشقوق الشفة السفلي أو العلال <u>(ُوهُوزُياً د)ب</u>كسرالزاى ونخفمف المثناة اين حسان بن قرّة الباهلي من صغار التابعين (ع<del>ن اليسن)</del> البصري (عَن آبي بكرةً) بفتح الموحدة وسكون الكاف نفيع بن الحرث بن كلدة وكان من فضلام العابة بالبصرة وفيروا يةستعيدين ابي عروبة عندأ بي داودو النسائي عن الاعلم قال حدثني الحسنان آبابكرة حدثه (الهانتي الى الني صلى الله عليه وسلم وهو )أى والحال اله عليه الصلاة والسلام (راكع فركع قبل أن يصل الى الصف) وعند الاصيلي ضرب على الى (فذ كردلك) الذي فعلمن الركوع دون الصف (للمي صلى الله عليه وسلم فقال) علمه الصلاة والسلام له (زادك الله حرصاً) على الخير (ولا تعد) إلى الركوع دون الصف منفردا فانه مكروه لحديث أبي هريرة مرفوعا اذاأني احدكم الصلاة فلابر كعدون الصفحتي بأخذ مكانه من الصف والنهبي محول على التنزيه ولوكان للتحريم لاعمم اما يحسكرة مالاعادة وانمانهاه عن العود ارشاد االى الافضل وذهب الى التحريم احدوا سحق واننخز عةمن الشافعمة لحديث والصة عندأ صحاب السنن وصحعه أحسد وابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاي حلف الصف وحده فأحره أن يعيد الصلاة زاداب خزيمة في رواية له لاصـ لاة لمنفرد خلف الصف وأجاب الجهوريان المرادلاصلاة كاملة لانمن سنة الصلاةمع الامام اتصال الصفوف وسدالفرج وقدروى البيهق من طريق مغيرة عنابراهيم فيمن صلى خلف الصف وحده فقال صلانه نامة أوالمرادلا تعدالى أن تسعى الى الصلاة سعما بجمث يضميق عليك النفس لحديث الطبراني انه دخل المسجد وقد أقمت الصلاة فانطلق يسمى وللطحاوى وقدحفزه النفس أوالمرادلا تعسدتشي وأنتراكع الى الصف لرواية حادعند الطبراني فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قال أيكم دخل الصف وهورا كعولابي داوداً يكم الذي ركع دون الصف ممشى الى الصف فقال أبو بكرة أناوه ـ ذا وان لم يفسد الصلاة الكونه خطوة اوخطوتين اكنه مثل بنفسه في مشيه راكعالانها كشية البهائم فان قلت أول الكلام بفهم تصويب الفسعل وآخره تخطئته أجاب ابن المنبر بمانقله عنسه فى الما بيح واقره بانه صوب من فعله الحهة العامة وهي الحرص على ادراك فضيلة الجاعة فدعاله بالزيادة ممنده ورد عليها لحرص انلماص حتى ركع منفردا فنهاه عنه فيذصرف حرصه بعدا جابة الدعوة فيه الى

المادرة الى المسجدة ولا الوقت اله قال في فتح البارى وهومب في على أن النهدى الماوقع عن التأخرولس كذلك \* ورواة هـ ذا الحديث كلهم بصر بون وفيه وواية تابعي عن تابعي عن صحابى والتحديث والقول والعنعنسة ومافيه من عنعنه ألحسن وانه لم يسمع من أبى بكرة والما يروىءن الاحنف عنه مردود بحديث أى داود المصرح فمه مالصديث كامروأ خرجه أوداور والنسائي في الصلاة 🐞 (باب اعمام المسكب رقى الركوع) عدّه من الانتقال من القيام الى الركوم حتى يقعراؤه أى را ألله الكبرفيه أوالمراد تسمن حروقه من غيرمد فيه أواعمام عدد تكمران الصلاة بالتكبير في الركوع وأماحديث ابن أبزى عند أبي داود قال صلبت خلف النبي صلى الله عليه وسأم فلم يتم التكبير فقال أبوداودالطيالسي فيارواه المؤلف في تاريخه انه عندنا حديث ماطلوقال البرار تفردته الحسنب عران وهومجهول وعلى تقدير صحته فلعله فعله لسان الجوازار مراده انه لم يتم الجهريه أولم عده (قال) أى ذلك ولا يوى ذر والوقت وقال وفي رواية لابي الوقن أيضاوالاصلى وابن عساكر كافى الفرع وأصله قاله أى اعمام السكبر (استعماس عن الني قل الله علمه وسلم علم عني كماسم أني لفظه انشاء الله تعالى في حديثه الموصول في آخر الباب التالي لهذاحيث فاللعكرمة لماأخبره عن الرجل الذي كبرفي الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة انجاصلانا الني صلى الله عليه وسلم فيستلزم ذلك أنه نقل عنه عليه الصلاة والسلام اعمام التكبير ومن لازمه التركير في الركوع وهو يعد الاحتمال الاولك ما قاله في فتر الماري (و) يدخر (فيه) أى في الساب (مالله بن الحورث) أى حديثه الآتى انشا الله تعالى في اب المكثرين السعدتين وفيه فقام مركع فيكبر \* وبه قال (حدثنا اسمق) بنشاهين (الواسطى قال حدثناً) ولاى در والاصدلي أخبرنا (خالد) هوابن عبدالله الطعان (عن الحريرى) بضم الجيم وفغ الراوالأولى سعمد بن اياس (عن الى العلاء) يزيد بن عبد الله بن الشخير (عن) أحمه (مطرّف) بأ عبدالله (عن عران ب حصين قال) انه (صلى مع على ) عوابن أبي طالب (رضى الله عنه ما الممرة بعدوقعة الجل (فقال) أي عران (ذكرنا) بتشديد الكاف وفتح الراءمن الذكر (هذا الرجل هوعلى جلة من فعدل ومفعول وفاعل (صلاة كمانصليم امع رسول الله) وللرصيلي مع الني (صلى الله علمه وسلم فذ كرأنه كان مكر كلار فع وكلاوضع) ليحصل تحدد العهد في اثنا الصلا بالتك برالذي هوشه ارالنية التي كان ينبغي استصابح باآلي آخر الصلاة وهذامفهومه العموم في جدع الانتقالات اكنه مخصوص بحديث معالله لمن جده عندالاعتدال وفسه مشروعة التكميرفى كلخفض ورفع احكل مصل فالجهور على ندسة ماعداته كمبرة الاحرام وذهب أحد الى وجوب جميع التكبيرات وقدقال الشافعية لوترك التكبيرع بدا أويه واحتى ركع أوسها لم يأت به لفوات محله ولاسمو دوقال المالكية يجب السمو دبترك ثلاث تكمرات من اثنا ثمالاه ذكرمقصودفي الصلاة تمان في قوله ذكر نااشارة الى ان التكسر الذي ذكر مقد كان ترك وملله حديث أبى موسى الاشعرى عندأ جد والطعاوى باسناد يحيم فالذكرناعلى صلاة كنانصلماه رسول الله صلى الله عليه وسلم امانسيناها أوتركناها عدا الحديث وأقلسن تركه عمان بن عفالا حين كبر وضعف صوته وفي الطبراني معاوية وعن أبي عبيد ذيا دوكان زيادا تركه بترك معادبه ومعاوية بترك عثمان اكن يحمل أن يراد بترك عمان ترك الجهربه ولذلك حل بعض العلما فعل الاخيرين عليه ورواة هذا الحديث مابين بصرى و واسطى وفسه رواية الاخ عن الن والتحديث والاخبار والعنعنة والقول وشيخ المؤلف من أفراده وبه قال (حدثنا عبدالله نا بوسف) المديسي (قال اخبرنامالات) هوابن أنس (عن ابنشهاب) الزهري (عن الى سلة) بنعبا الرجن (عن الي هريرة) رضي الله عند ه (انه كان يصلى بهم) اماما وللكشفيهي لهم ماللام الله قال قام فيسارسول الله عسلي الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ان الله لا ينام ولا شدعي له أن ينام محفض القسط وبرفعيه يرفع المه على الليل قسل على النهار وعمل النهارة لعل الليل

وقبل معناه ذوالبه عة والضماء والجال والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يذام ولا شبغي له أن شام نحفض القسط ويرفعه رفع المه على الليل قيل على النهار وعلالنهار قبل عمل الليل جابه النوروفي رواية النارلوكشفه لاحرقت سيحات وجهه ماانتهى المه بصره من خلقه ) أماقوله صلى الله علمه وسلم لا شام ولا نسغى له أن المفعناه أنه سحانه وتعالى لا سام وانهيستعيل فيحقه النوم فان النوم انغمار وغلمة على العقل يسقط مه الاحساس والله تعالى منزه عن ذلك وهومستحمل فيحقه جل وعلا (وأماقوله صلى الله عليه وسلم يخفض القسط ويرفعه) فقال القاضيء ياض قال الهروي قال النقتيمة القسط المزان وسمي فسطا لأنالقسط المدلل وبالمزان يقع العمدل فالوالمرادان الله تعملي يخفض المزان وبرفعه بمانوزن من أعمال العماد المرتفعة ويو زن من أرزاقهم النازلة اليهم وهدا عشلا القدرتنزيله فشبهورن المزان وقبل المرادمالقسط الرزق الذى هوقسطكل مخلوق يخفضه فمقتر وبرفعه فيوسعه والله أعلم وأماقولهصلي الله علمه وسلم يرفع اليه على الليل قبل على النهار وعل النهارقيل عمل الليدل)وفي الرواية الثائمة على النهار بالله للوعل اللمل فالنهار فعني الاقل واللهأعلم يرفع اليه على الله لقبل عمل المنهار الذي بعده وعمل النهارة مل عمل اللمل الذي بعده ومعنى

λc

هجابه النور وفي رواية أبى بكر النيار لوكشفه لاحرقت سبحات وجهه (١٠٣) ماانته بي اليه بضره من خلقه وفي رواية ابي

بَكْرَعْن الأعش ولم يقلحددنا هودشنا استحق بن ابراهيم أخبرنا جريعن الاعش بهذا الاسماد قال قام فينارسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات عمذكر عشل حديث أبى معاوية ولميذكر من خلقه وقال جماية النور

الرواية الثانية برفع اليه عمل النهار فيأول الليل الذي بعده ويرفع اليه على الليل في أوّل النهار الذي عدمفان الملائكة الحفظة بصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أوّل النهارو يصعدون باعمال النهار بعد انقضائه فىأقول اللمل واللهأعلم (وأماقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النورلو كشفه لاحرقت سحات وجهه ماانتى المه بصره من خلقه) فالسحات بضم السين والباء ورفع التا في آخر ه وهي جع سحة قال صاحب العمن والهروى وجميع الشارحن للعديث من اللغويين والمحدثان معنى سحات وجهه نوره وحلاله وبهاؤه وأماالخياب فأصله فى اللغة المنع والستروحة يقة الحجاب انماتكون للاجمام المحدودة والله تعالى منزه عن الحسم والحد والمراد هناالمانع من رؤيتُه وممى ذلك المانع نورا أونارا لانهما ينعانمن لادراك في العادة اشعاعهما والمراد بالوجه الذات والمراد بماانته بي اليه بصرهمن خلقه جمع المخاوقات لان دصروسهانه وتعالى محيط بحمسع الكائنات وافظة من لسان الجنس لاللتبعيض والتقدر لوأزال المانع من رؤيته وهوالخاب المسمى نورا أونارا وتحلى لخلقه لا حرق ملال ذاته جيع مخالوقائه واللهأء لم (قوله حدثناأبوبكرين الىشية غ قال وفي رواية أى كرعن الاعش

الموحدة (فيكبر كلاخفضو) كلارفع فأذا انصرف)من الصدادة وقال اني لا شبهكم صدادة رسولالله صلى الله عليه وسلم)في مكرات الانتقالات والاتيان بها فراب اعمام التكريرف السحود) بأن يبتدئ بهمن انتقال القيام الى السحود حتى يقع راؤهفيه كامر فى الركوع مع بقية الاحتمالات فيه وبه قال (حد شاابو النعمان) محد بن الفضل السدوسي (قال حد شاحاد) فو ابنزيد (عن غيلان بن جرير) بفتح الغين المجمة والجيم (عن مطرف بن عبد الله) بن الشخير (قال صلمن خلف على من أبي طالب رضى الله عنه أناوعران من حصين في كان على (اذا محد كبرواذا رفعراً سه) من السعود (كبروا ذائه ض من الركعتين كبر) خص ذكر السعودوالرفع والنهوض من الركعتين هناوعم في رواية أبي العلاء اشتعارا بأن هذه المواضع الشلاثة هي التي كان يترك الشكبرفيها حى تذكرها عران بصلاة على "(فلماقضى الصلاة) أى فرغ منها (اخذ مدى) الافراد (عران بن حصن فقال قد) وللسكشيهن والاصيلي لقد (ذكرتي هذا) أي على (صلاة محد صلى الله عليهوسم)لانه كان يكبرف جميع التقالاته (أوقال اقدصلي بناصلاة محد عليه الصلاة والسلام) شائمن جاداً وغيره من الرواة وبه قال (حدثنا عمروس عون) بفتح العين فيهما وآخر الشاني نون ابنأوس (قال حد تناهشيم) بضم الها وفتح المجمة ابن بشير السلمي الواسطى كالذي قبله (عن ابي بسر) بكسر الموحدة وسكون المعمة حفص بن أبي وحشية الواسطى (عن عكرمة)مولى ابن عباس (قالرأ يسرجلا) هوأبوهريرة كافي الاوسط للطبراني (عند المقام) عكة حال كونه (يكبر) ف صلاة الظهر كما في مستخرج أبي نعم ولا من عساكر ف كمر بالفاء على صيغة الماضي ( في كل خَمْضَ ورفعواذا قامواذ اوضع فاخبرت ابن عباس رضي اللهءنه ماقال ولايي ذروابن عساكر فقال مستفهما بالهمزة استفهام انكارللا نكارالمذكور ومقتضاه الاثدات لان نفي النفي اثبات (اوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا ام لك) كلة ذم تقولها العرب عند الزجر ذمه حيث جهلهذه السينة \* وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول وثلاثة من رواته واسطمون على النوالي (باب المميراد اقام من السحود) وبه قال (حدثناموسي بن اسمعيل) التبوذك (فال اخبرنا) ولا بي ذر والوقت والاصيلي وابن عسا كرحد ثنا (همام) هواب يحيى (عن قتادة) بن العادة (عن عكرمة) مولى ابن عباس (قال صليت خلف شيخ) هو أبوهر يرة (عملة )عند المقام الظهر (فيكبر)فيها (تنتين وعشرين تكبيرة) لان في كل ركعة خس تكبيرات فيحصل في كل رباعية عشر ون تكبيرة سوى تكبيرة الاحرام وتكبيرة القيام من التشهد الاقل وفى السلائية سبع عشرة وفى الثنائية احدى عشرة وفى اللمس أربع وتسعون تسكيرة وسقط لفظ تسكيرة لغير أى ذروالاصلى قال عكروة (فقلت لابن عباس) رضي الله عنه ما (أنه) أى الشيخ (احق) أى فلسل العقل (فقال) ولابن عساكر قال ( تكلمن ) بالمناش قالمفتوحة والكاف المكسورة أى فقدتك (امك) هذا الذى فعله الشيخ من الدّ كبير المعدود (سنة اى القاسم صلى الله عليه وسلم) البجوزنصب سنة مقدبرفعل واستحق عكرمة الدعاء عندان عماس بماذكرا كونه نسب أباهريرة الحالحق الذي هوغاية الحهـ لوهو برى من ذلك (وَقَالَ) وَفَي رُواية قَالَ (مُوسَى) بِ اسمعيـ ل النبوذك الراوى أولاعن همام (حدثنا أبان) يزيز القطان (قال حدثنا فتارة قال حدثنا عكرمة وهومتصل عنده عن أمان وهمام كالأهماء ن قتادة وانماأ فردهم الكونه على شرطه في الاصول بخد لاف أبان فانه على شرطه في المتابع ات مع زيادة فائدة تصريح قدادة بالتحديث عن اعكرمة هوبه قال (حدثنا يحيى من بكير ) بضم الموحدة وفتح الكاف نسمة لحده الشهر ته به والافأبوء عبدالله المخزوى المصرى (فالحد شااللمت) بنسعد المصرى (عن عقيل) بضم العين وفتح وأوكريب فالاحدثنا ألومعاوية حدثنا الاعشعن عروب مرةعن أبي عسدةعن أبي موسى

القاف ابن خالد الايلي (عن ابنشهاب) الزهري (قال اخبرتي) بالافراد (الو بكر بن عد الرجن بن المرت القرشي المدنى أحدالنقها السيعة (انه مع الاهريرة) رضى الله عند و يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة بكبر حين وقوم كسيرة الاحرام (ثم يكبر حين يركع) يبدأبه حين يشرع في الانتقال الى الركوع وعدّه حتى يصل الى حدّ الركوع وكذافي السحودوالقيام (ثم يتول مع الله ان حده حين يرفع صلبه من الركعة) ولا بي درمن الركوع (ثم يقول وهو قائم رينالك الحد) كذاباسقاط الواولابي ذرعن الجوى والمستملي جله حالية وفيه تصريح بأن الامام يجدم بين التسميع والتحميد وهوقول الشافعي وأحد وأبي يوسف ومجد وفاقاللجمهور لانصلاتهصلي الله عليه وسلم الموصوفة محولة على حال الامامة لكون ذلك هو الاكثرالاغلب من أحواله وخالف ذلك أبوحنيف قومالك وأحدفى رواية عنه لحديث اذاقال سمع الله لمن حده فقولوا رينالك الحدوهذه قسمة منافية للشركة كقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعى والمين على من أنكر وأجلوا عن حمديث الباب باله محول على انفراده علم الصلاة والسلام في صلاة النفل لوقيقا بين الحديثين والمنفرد يجمع سنم مافي الاصر وسلف الحثف ذلك في ما بما يقول الامام ومن خلفه اذارفع رأسه من الركوع انشاء الله تعالى (قال عبدالله )ولابي درا بن صالح كاتب الليث في روايته عن الليث (ولك الحد) بزيادة الواوالساقطة في رواية يحيى وانمالمهو ردآك لميث عنهمامعاوهما شيخاه لأن يحيى من شرطه في الاصول وابنا صالح فى المتابعات وقد قال العلما انرواية الواوأرجح وهي زائدة قال الاصمعي سألت أباعروعها فقال زائدة تقول العرب بعني هذافيقول الخاطب نع وهولك بدرهم فالواو زائدة وقيل عاطفةأى ر بناجد ماك ولك الحدوسة ط لابن عساكرةوله قال عبدالله ولك الحد (مُ يكبر - ين يموى) فغ أوله وكسر الشه أى حين يسقط ساجدا (تم يكبر حين يرفع رأسه ) من السحود (تم يكبر حين يسجد) الثانية (ثم يكبر حين رفع رأسه) منها (ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضها و يكبر حن بقوم من الننتين) أى الركمة من الاولى في (بعد الجلوس) لتشهد الاول وهـ ذا الحديث مفسراً سبقمن قوله كان يكبرفى كلخفض ورفع ﴿ وروا تهستة وفيه التحديث والاخبار والعنعنا والسماع والقول ورواية تابعي عن البعي عن صحابي وأخرجه مسلم وأبودا ودوالنسائي (الب وضع الاكف على الركب في ) حال (الركوع و قال انو حيد) بضم الحاء عبد دالرجن الساعدي الانصارى المدنى فى حديثه في صفة صلاته على الصلاة والسلام الاتى ان شاء الله تعلق باب الجلور في التشهد وكان (في) نفر من (أصحابه) عليه الصلاة والسلام (أمكن الذي صلى الله علىموسلميد بممن ركبتيم)أى في الركوع \* وبه قال (حدثنا الوالوليد) هشام ب عبدالله الطمالسي البصرى والحدد أناشعبة بنالج اج عن الي يعدور عثناة تحسة مفتوحة فعدنا مهدملة ساكنة ففاءمضمومة فواوساكنة فرا اسمه وقدان يواومفتوحة فقاف ساكنة فدال مهدملة وبعدالالف نوب العبدى الكوفى وهوالاكبر كاجزمه الحافظ ب حركالمزنى وقال

النووى أنه الاصفرأى عبدالرجن بن عبيدين النسطاس وتعقب بان الاصغر ليسمد كوراني

الآخذين عن مصعب ولا في أشياخ شعبة ( قال معت مصعب بن سعد ) هو ابن أبي و قاص المن

المتوفى سنة ثلاث ومائة حال كونه (يقول صلبت الى جنب الى) سعداً حد العشرة (فطبقت إل

كَنْي )أى بانجع بين أصابعهما (ثم وضعتهما بين في لذى فنهانى الى) عن ذلك (وقال كانفعله)

أى التطبيق (فَنهَيناعنه) بضم النون في كتاب الفتوح اسيف عن مسروق أنه سأل عائشة عن

التطبيق فأجاسه عامحصله أنه من صنيع اليهودوأن الني صلى الله عليه وسلم مي عنه الله

قام فينا رسول اللهصلي الله عليه وسلم بأربع انالله لاسام ولاينبغي الأنيسام يرفع القسط و يخفضه ورفع اليه عل النهار بالليل وعل اللملىالنهار

كوفدون وأنو موسى الاشعرى بصنرى كوفى واسم ألى بكر سألى شيبة عبدالله سمعد بنابراهيم وهوألوشمة واسمأبي كريب محمد اس العلا وأنو معاورة محدين خازم بالخاء المجمة والاعش سلمانين مهران وأنوموسى عبداللهب قىس وكل هۇلاء تقدم يانىم ولكن طال العهديم م فأردت تجــديده لمن لايحفظهم وأماأتو عسدة فهوا نعمدالله نمسعود واسمه عبد الرحن وفي هدذا الاستنادلطيفتان مناطائف علم الاسنادا حداهما انهمكاهم كوفيون كَاذَ كُرْتُهُ وَالنَّا يُسِمَّانَ فَسُمَّهُ ثُلَاثُهُ " تابعيان بروى بعضهم عن بعض الاعش وعرو وأبوعسدة وأما قوله وفى رواية أبى بكرعن الاعش ولميقه لحدثنا فهومن احتياط مسلم رجه الله و ورعه واتقانه وهو الهرواه عن أبى كريب وأبى بكـر فقال ألوكريب فى روايته حدثنا ألو معاوية قال-يد شاالاعش وقال أبو بكسر حدثناأ بومعاوية عن الاعش فلما ختلفت عمارتهمافي كمفيةرواية شخهما ألىمعاوية سنهامسامرحمهانته فصلفه فائدتان احداه ماانحدثنا للاتصال باجماع العلماءوفيءن خدلاف كاقسدمناه في الفصول وغبرهاوالصحيح الذىعليه الجاهبر منطوائف العلماءانهاأ يضاللا نصال الاأن يكون قائلها مداسافيين مسلم ذلك والثانية انه لواقتصرعلى احدى العبارتين كان فمه خلل فأنه ان اقتصرعلى عن

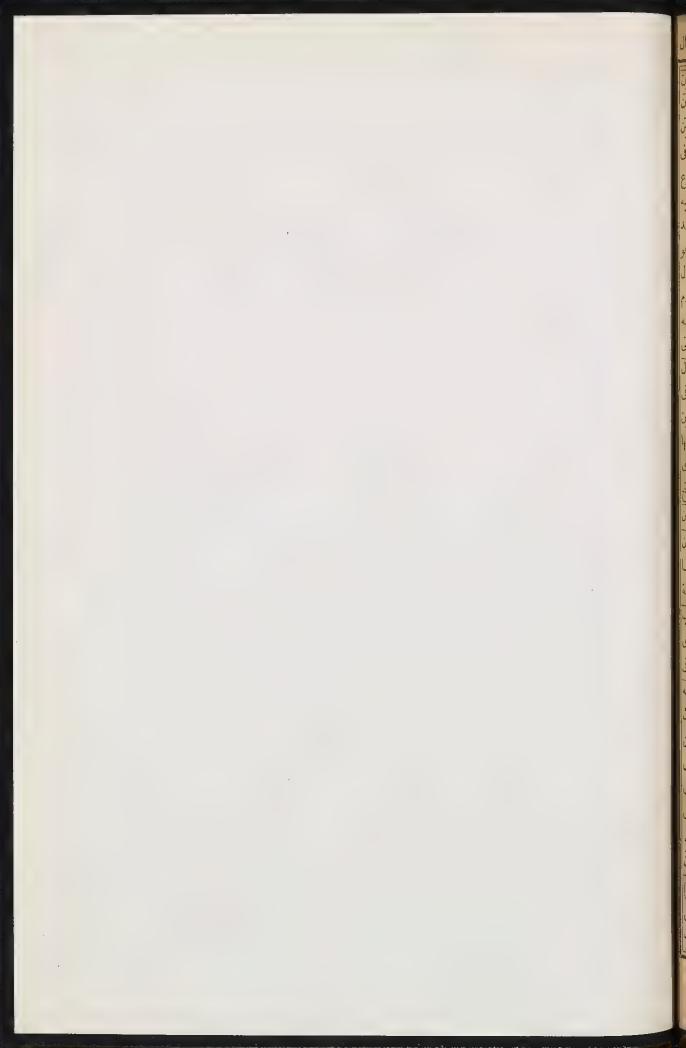



كان مفوّ تالقوّة حدثناوراو باللعني واناقتصرعلى حدثنا كانزائدا فى رواية أحدهماراو بابالمعنى وكل هذائما يجتنب واللهأع لمالصواب

\*(باب اثبات رؤية المؤمد في الا حرة الرجم سيحاله وتعالى)\*

اعلرأن مذهب أهل السنة بأجعهم أنرؤ بةالله تعالى مكنة غير مستعملة عقلاوأ جعوا أيضاعلي وقوعهافي الاخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافسرين وزعت طائفة من أهل المدع المعتزلة والخوارج ومعض المرحئة انالله تعالى لاراه أحدمن خلقه وادرؤ يتهم تعيلة عقلاوه ذا الذي قالوه خطأ صر موجهل قبيم وقد دنظاهرت أدلة الكاب والسنة واجاع الصالة فن بعدهم من سلف الامة على أنبات رؤية الله تعالى في الا خرة للمؤمنين ورواها نحومن عشرين صحاسا عن رسول اللهصل الله علمه وسلم وآمات القرآن فيهامشهورة واعتراضات المتدعة عليهالها أجوية مشهورة في كتب المتكلمين منأهل السنة وكذلك ىاقى شىمهم وهى مستقصاة فى كتب الكلام وليس شاضرورة الى ذكرهاهنا وأمارؤ بةالله تعالىفي الدنيا فقدقد مناانها بمكنة واسكن الجهورمن السلف والخلف من المتكامن وغررهم أنها لاتقعف الدنياو - حجى الامام أبوالقاسم القشيرى في رسالت المعروفة عن الامام أى بكر بن فورك أنه حكى فيهاقوأسن للاماماني الحسن الاشعرى أحدهما وقوعها والثاني لاتقع عمدهبأهلاكيقان الرؤ ية قوة محملها الله تعالى في (12) قسطلاني (ثاني) خلقه ولايشترط فيها اتصال الاشعة ولامقابلة المرئى ولاغبر ذلك ألكن جرت العارة في رؤية بعضنا بعضا

وكانعلمه الصدلاة والسلام يعجبه موافقة أهل الكتاب فهمالم ينزل عليمه ثمأ مرفى آخر الاحر بخالفتهم وفى حديث ابن عرعنداس المنذر باسما دقوى قال أغافعله النبي صلى الله عليه وسلممرة بعني التطسق فقدثدت نسيخ التطسق وانه كان متقدّما قال الترمذي التطسق منسوخ عندأهل العالم لاخلاف منهم فى ذلك الامار وى عن انمسعودو بعض أصحابه انهم كانو ابط قون اه قبل واعل انمسعود لم يلغه النسخ واستمعد لانه كان كثيرا لملازه قالرسول عليه الصلاة والسلام لانه كأن صاحب نعله بلسمة الاهااذا قام واذا حلس أدخلها في ذراعه فكيف يحفي علمه أمر وضعيديه على ركمتيه أولم يباغه النسح وروى عبدالرزاق عن علقمة والاسود فالاصلينامع عبد الله فطمق ثم القدناعم فصلمنامع وفطمقنا فلا انصرف قال ذاك شئ كنانفعله فترك (واحرنا) يضم الهمزةمني الممقعول كنون نهيناوا لفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم لاندالذي يأمروينهي فله حكم الرفع (ان نضع أبدينا) من اطلاق السكل على الجزء أي أكفنا (على الركب) شبه القابض علىهامع تفريق أصابعهما للقسلة حالة الوضع \* ورواة هذا الحديث ألخسة ما بين بصرى وكوفى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والسماع والقول وتابعي عن تابعي عن صحابي والابن عن الاب وأخرجه مسلم وأنود اودو النسائي والترمدي وابن ماجه ﴿ هذا (بابَ ) السَّو مِن (ادالم بهم ) المصلى (الركوع) يعمد صلاته ويترجم مشددة مفتوحة \* ويه قال (حدثنا حفص بنعر) بضم العين الحوضي (قال-دئناشعبة) بنالجاح (عرسلمان) بنمهران الاعمش (قالسمعت ريدين وهب) الجهني الكوفي ( قال رأى حذيقة ) بن المان رضي الله عند م (رحلا ) لم يعرف اسمه لكن عندابن خزيمة انه كندى (الابتمال كوعوالسجود) في رواية عمد دالرزاق فيعل منقرولايتم ركوعه (قال) حذيفة للرحل ولاني ذرفقال (ماصلمت) نفي للعقيقة كقوله علمه الصلاة والسلام للمسئ صلاته فانك لمتصل واستدل به على وجوب الطه أنينة في الركوع والسحودوهو مذهب مالله والشافعي وأبى بوسف وأحد أونبي للكال كقوله لاوضو المن لم يسم الله والسه ذهب أبو حنيفةو محدلان الطمأ نينة في الركوع والسجود عندهماليست فرضا بل واجبة (ولومت) ، لي هذه الحالة (مت على غير الفطرة التي فطر الله محداص لي الله عليه وسلم) زاد الكشميه في وابن عساكرعليهاأى على الدين وبخه على سو فعله لمرتدع وليس المرادأن تركه لذلك مخرجه من دين الاسلام فهو كحديث من ترك الصلاة فقد كفرأى يؤديه التهاون بما الى جدها فيكفرأ والمراد بالفطرة السينة فهوكديث خسمن الغطرة ويرجحه وروده من وجه آخر بلفظ سينة محمدوميم متمضمومة ويحوز كسرها على لغة من رقول مات عات كفاف والاصل وت بكسر العبن كغوف فالمضارعه على يفعل بفتح العين فعلى هذه الاغة يازم أن يقال في المأضي المسلم الحالتا عت بالكسرليس الاوهوأ نا قلما حركة الواوالي الفاء بعد مساب حركتها دلالة على بنسة الكلمة في الأصل \* وهذا الحديث فيه التحديث والعنعنة والسماع والقول وأخرجه النسائي فالصلاة ﴿ (بَابِ اسْمُوا الظهرفي) حالة (الركوع) من غيرميل رأس المصلى عن بدنه الىجهة فوق أوأسفل (ول الوحمد) الساعدى في الحديث المنبه عليه في باب وضع الا كف على الركب فالركوع (ف) حضور (اصحابه) رضى الله عنهم (ركع النبي صلى الله عليه وسلم) فوضع يديه على ركبتيه (غ هصر) بفتح الها والصاد المهم ملة أي أمال (ظهره) للركوع في استواء من رقبته ومتنظهره من غيرتقويس وللكشميري تمحي ظهره بالحااله ملة والنون الخفيفة وهما بعني وزادالكشمين للاربعيةهنا (بابحيداقام الركوع والاعتدال فيه) أى في الركوع (والاطمأنينة) بكسرالهمزة وسكون الطاءوبعد الانف نون مكسورة عمشناة تحتيدة عنون مفتوحة ثمها وللكشميهني والطمأنين ةبضم الطاءوهي أكثرفي الاستعمال وليس عند غير قال حدثنا أنوعمد الصمد حدثنا أنوعران (١٠٦) الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قدس عن أبيه عن الذي صلى الله عليموسا

والجنتان من فضـة آنيتهمأومأ فيهما وجنتان من ذهب آنيتهـما ومافهما ومابين القوم وبناأن ينظروا الحاربهم الاردا الكرما على وجهه في جنة عدن \* حدثنا عسدالله نعرب مسرة حدثني عبدالرجنينمهدى

الكشميني هناباب وانماالجمع مذكورفى ترجة واحدة الأأنهم جعلوا التعليق السابق عنألي حيد في أثنا تم الاختصاصه بالجله الاولى فصار باب استواء الظهر في الركوع وقال أبوحدني أصحابه ركع النبي صلى الله علمه وسلم ثم هصرظهره وحداة الم الركوع والاعتدال فمه والطمألة \* وبه قال (حدثنابدل سالحبر) عو حدة فدال مفتوحتين في الاول وميم مضمومة في المهدا فوحدة مشددة مفتوحتين في الثاني (قال حدثناشعية) بن الجاج (قال اخريي) بالافرادولاي درأخبرناوللاصيلى حدثنا (آكم) بنعتبة الكوفى (عن ابن الى أبلى) عبد الرجن الانصاري الكوفى (عن البراع) ولاحدر والاصلى زيادة انعازب (قال كان ركوع الني صلى الله علم وسلم) اسم كان (و-حودة) عطف علمه و بن السحدة بن عطف على ركوع الذي على تفدير المضاف أى زمان ركوعه وسعوده وبن السعدة بن أى الحاوس منه ما (وادارفع) أى اعتسال (من الركوع)ولايي ذروا ذارفع رأسيه من الركوع أي وقت رفع رأسيه من الركوع واذاها لجرد الزمان منسلخاعن الاستقبال (ماخلا) بمعنى الا (القيام) الذي هو للقراءة (و) الا (الفعود الذي هوللتشهد (قريبامن السوام) بفتح السين والمدّمن المساواة والاستثناء هنامن المعني كأن معناه كانأفعال صلاته كلهاقر يمةمن السواءماخلا القمام والقعودفانه كان يطولهما وفي اشعار بالنفارت والزيادة على أصلحقيقة الركوع والسعودو بين السعدتين والرفعين الركوع وهذه الزيادة لابدأن تبكون على القدرالذى لابد منه وهوا اطمأ نينة وهذاموضع المطافة وبناك ديث والترجة وأماقول البدر الدماميني في المصابيح ان قوله قريبامن السواء لايطان الترجمة لان الاستواء المذكورفيهاهي الهيئة المعلومة السالمة من الحنوة والحدبة والمذكور فى الحديث الماهو تساوى الركوع والسعود والجلوس بين السعد تين في الزمان المالا وتحفيفا فقدسبقه الممالعلامة ناصرالدين بالمنبر وأجيب بأن دلالة الحديث اعماهي على فوا فى الترجة وحداتمام الركوع والاعتدال فيه وكان المعترض لم يتأمل ما بعد حديث أبي جب من بقيمة الترجة وأمامط ابقة الحديث القوله حداهام الركوع فنجهمة أنهدل على تسربا الركوع والسحودوالاعتمدال والحماوس بن السحد تين وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم تطويل الاعتددالفيؤخد منه اطالة الجيع والله أعلم \* وقد حزم بعضهم بان المراد الفا الاعتدال وبالقعود الجلوس بين السجد تين ورده ابن القيم في حاشيته على السان فقال هذا ال فهممن فائله لانه قدذ كرهما بعنهما فكمف يستننيهما وهل يحسسن قول القائل جاءز يدوعرا وبكروخالدالازيداوع رافانهمتي أرادنني المجيءعنم خاكان متناقضاانتهي وتعقب أنالرا بذكرهاادخالهافي الطمأنينة وباستثنا بعضهاا خراج المستثني من المساواة وقدوقع هذاالملب فى إب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع بغيراستثنا واذا جمع بين الروايتين ظهر من الكفا بالزيادة فيهماأن الرادبالقمام المستذني القمام للقراءة وبالقعود القعود للتشهد كأسبق وقداخلها هلالاعتدال ركن طويل أمقص مروحدديث أنس الاتق في اب الطمأ نينة انشاء الله الله أصرحمن حديث الباب في أنه طويل لكن الرج عند الشافعية أنه قصرتبطل الصلاقبته وال ويأنى البحث فى ذلك انشاء الله تعمالي في اب الطمأنينة ﴿ وَرُوا مُّهُ ذَا الْحَدِيثُ الْحَمْدَةُ كُونُونُ الابدل بن المحبر فبصرى وفيه التحديث والأخبار والعنعنة والقول وشيخ المؤلف من افراده وروا تابعى عن تابعي عن صحابى وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة وكذامسلم وأبود أودوالله لل والنسائي في (باب امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالاعادة) الصلاة وفي نسخة ال والتنوين أمر به تمات \* و به قال (حدثنامسدد) أي ابن مسرهد (قال اخبرني) بالافرادولاب ذروالوقت والاصيلي وابن عساكر حدثنا (يحي بن سعيد) القطان (عن عبيدالله) بضم العمال

وحودذلك علىجهـة الاتفاق لاعلى سبدل الاشتراط وقد قررأ تمتنا المتكلمون ذاك بدلائله الحلمة ولا ملزم من رؤية الله تعالى اثبات جهدة تعالى الله عن ذلك بلراه المؤمنونالافجهة كايعلونه لافي الجهضمي وأنوغسان المسمعي) أما الجهضمي فبفترالجيم والضاد المجمة واسكان الهاعم ماوقد تقدم مانه فى أول شرح المقدمة وكذلك تقدم سانأبى غسان واله يجوزصرفه وترائصرفه واناسمه مالك بنعبد الواحدد وانالسمعي بكسرالمهم الاولىوفتم الثانيمة منسوبالي مسمع سرسعة جدالقسلة وهذا كلهوان كان ظاهراوقد تقدم الا انى اعيده لطول العهد بموضعه والله أعمم (قوله عن أى بكرس عددالله سقس) هوأ لو بكر سأى موسى الاشعرى واممأى بكرعرو وقيل عامر (قوله صلى الله علمه وسلم ومايين القوموبين أن خطروا الى ربهم الارداء الكبرياء على وجهه فيجنة عدن وال العلاء كان الني صلى الله علمه وسلم يخاطب المرب بمايفه\_مونه ويفرّب الكلام الى أفهامهم ويستعمل الاستعارة وغيرها منأنواع الجازلية رب متناولها فعبر صلى الله علمه وسلم عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بازالة الردا ووله صلى الله عايه وسلم في جنة عدن أى الناظرون في جنة عدن فهي ظرف للناظر (قوله حدثنا عبد الله بنعرب

دخل أهل المنه المنه قال بقول الله سال وتعالى تريدون شيا أزيد تم فيقولون ألم تييض وجوهنا ألم تدخلنا الحنه وتنعناهن النار قال فيكشف الحباب في أعطوا شيا أحب اليهم من النظر الدرمم من النظر الدرم حدثنا أبو بكربن أبي شيمة حدثنا لاستناد وزادم تلاهده الآية الدين أحسنوا الحسيق وزيادة للذين أحسنوا الحسيق وزيادة يعقوب بن ابراهم حدثنا أبي عن عطاء بن يزيد الله في أن يعقوب بن ابراهم حدثنا أبي عن الماهم الله عليه وسلم يارسول الله أناه مليه وسلم يارسول الله الته عليه وسلم يارسول الله

مدسرة حدثني عبدالرجن بنمهدى حدثنا جادن سلفعن ثابت البناني عن عبد دارجن بن أبي ايد ليعن صهب عن الني صلى الله عليه وسلم قال اذادخل أهل الحنة الحنية الحديث)هذاالحديث هكذارواه لترمذي والنسائي والزماحيه وغيرهم من رواية حماد بنساة عن ابتعناب أبحال إعن صهب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عسى الترمذي وأنومسعود الدمشق وغدرهمالم رودهكذا مرفوعاعن المابت غير حادب سلة وروا دسليمان ان المغـ مرة و حماد بن زيدو حماد بن واقدعن ثابت عن ابن أبي لهلي من قوله ليس نيه ذكر النبي صـ لي الله علمه وسلمولاذ كرصهب وهدا الذى قاله هولا المس قادح في صحة الحديث فقد قدمنافي الفصول أن المذهب الصمر الخشار الذى ذهب المهاافقها وأصحاب الاصول والمحققون من الحدد ثن وصحمه الخطيب المغدادى أن الحديث اذا علانهماز بادة ثقة وهي مقبولة عند

عرالعمرى (قال حدثناً) والمربعة حدثني (سعيد المقبري عن ابيه) كيسان الليثي الخنذعي ويحى كأفال الدارقطني حافظ عدة لاتقدح مخالفته جيع أصحاب عبيدا لمه فىحدد شههدا حث رووه كاهم عنه عن سعيد من غيرذ كرأ به وحينتذ فالحديث صحيم لاعلة فيه ولا يغتربذكر الدارقطني له في الاستدراكات (عن الي هريرة) رضي الله عذ \_ مولل كشيم بي ان أباهر يرة قال (ان الني صلى الله عليه وسلم دخل المسجد) ولابي ذرعن المستملى والموى عن النبي صلى الله عليه وسلمدخل المسجد (فدخل) بالفاعولابي ذرودخل (رجل) هوخلاد بن رافع الزرقى جدعلي بن يحيىن عبدالله بن خالد (فصلي) ركعتين كاللنسائي وهل كانتا غلاأ وفرضا الظاهر الاتول والاقرب انه اركعتا تحية المدحد (ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسام فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال) له وعليك السلام (ارجع فصل فالكم نصل نفي المعة لانها أقرب لنفي الحقيقة من نفى الكمال فهوأ ولى الجازين وأيضافك اتعذرت الحقيقة وهي نفى الذات وجب صرف النفي الى سائرصفاتها (فصلى غرجا فسلم على الذي صلى الله عليه وسلم) في رواية أبى أسامة في افسلم وهي أولى لانه لم يكن بين صلاته ومجميمة متراخ (فقال) له علمه الصلاة والسلام بعد قوله وعليك السلام (ارجع فصل فانكُ م تصل ثلاثا) أي ثلاث من ات قال البرماوي وهومت علق بصلى وقال وسلم وجاء فهومن تنازع أربعة أفعال وانمالم يعله أولالان التعلم بعدته كرار الخطا أثبت من التعلم أبتداء وقيل تأديباله اذلم يسأل واكتفى بعلم نفسمه ولذالما مأل وقال لاأحسمن علموليس فيمه تأخير السانلانه كان في الوقت سعة ان كانت صلاة فرض (فقال والذي بعنك بالحق في) ولا بوى ذر والوقت والاصيلي واسءسا كرما (أحسن غيره فعلى قال)عليه الصلاة والسلام ولابي الوقت فقال (اذاقت الى الصلاة فسكر ) تكبيرة الاحرام (غ اقرأما) وللاصملي بما رتسيرمعك من القرآن) أىالفاتحة لانهام يسرة لمكل أحدوء ندأبي داود ثماقرأ بإم القرآن أو بماشا الله ولاحدوابن حبان مُ اقرأ بام القرآن ثم اقرأ بماشدت (ثم اركع حتى نطو بن ) حال كونك (را كما ثم ارفع حتى تَعَمَّدُلَ) حَالَ كُونِكُ (قَاءُنَا) في رواية ابن غير عندا بن ماجه باسنا دعلي شرط الشيخين حتى تطمئن فأعافالظاهرأن امام الحرمين لم يقف على هـ فده الروابة حيث قال وفي ايجاب الطمأ نينة في الرفع من الركوع شئ لانم الم تذكر في حديث المسى علاقه (نم اسجد حتى قطمين ) حال كوتك (ساجدا تم ارفع حتى تطمين) حال كونك (جالسائم اسجد حتى تطمين) حال كونك (ساحداثم افعل ذلك)المذكورمنكل واحدمن انتكبيرللاحرام وقراءة الفاتحية والركوع والسجودوالجلوس (فى)كلركعةواحدةمن صلاتك كان ا) فرضاو نفلا ولم يذكراه بقية الواجبات في السلاة لكونه كالمعلاماعنه مدفان قلت من أين تؤخه ذالمطابقة بن الترجة والحديث فامه لم مقع فعه مان مانقصه المحلى المذكور أجيب بأنه وردفى حديث رفاعة بن رافع عندا بن أبي شيبة في هذه القصية لخارجلفصلى صلاةخفيفة لمبتمركوعهاولا بجودها فالظاهرأن المؤلف أشار بالترجية الى فللنوأ جاب ابزالمنبر بأنه علمه الصلاقو السلام لماقال له اركع حتى تطمئن را كعاالي آخر ماذكر لهمن الاركان اقتمضى ذلك تسداويهافى الحبكم لتنساول الاحركل فردمنها فيكل من لم يتمركوعه أو محوده أوغيرد للمُعاد كر ، أمور بالأعادة اه \* وهذا الحديث قدسمة في أب وجوب القراءة للاماموالما. ومق راب الدعاف الركوع) وبه قال (حدثنا منص بنعم) بضم العين الحوضى والماد الشعبة) بنالجام (عنمنصور) هوان المعمرالسلي (عن العالصي) بضم الصاد المعمةوفتم الماء المهملة مقصور امسلم بنصيم بضم الصادالمهم لة وفتم الوحدة آخرهمهملة الكوفي العطارالة ابعي المتوفى في زمن خلافة عمر بن عبد العزيز (عن مسروق) هو ابن الاجددع رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلاأ وبعضهم مرفوعا وبعضهم موقو فاحكم بالمتصل و بالمرفو هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله (١٠٨) صلى الله عليه وسلم هل تضار ون في التم رايلة البدر قالو الايارسول الله قال هل تضارون

الهمداني الكوفي (عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي) وللاصملي كان رسول الله (صلي الله علىه وسلم يقول في ركوعه و حوده المشالالا أمر دالله به في قوله تعالى فسيم بحمد بال واستغفره على أحسن الوجوه وأفضل الحالات في فرس الصلاة ونفلها (سيحانك اللهم) بالنص بفعل محذوف لزوماأى أسيم سحائل اللهم (ريناق )سحت (بحمدك ) فتعلق الما محذوف أي بتوف قك وهدا يتك لابحوكي وقوتي ففيه شكرالله تعالى على هذه النعدمة والاعتراف بماوالواو فيه لأعال أولعطف الجلة على الجلة سوا قلنا اضافة الجدالى الفاعل والمرادمن الجدلازمه مجازا وهومانو حب الجدمن التوفق والهداية أوالى المفعول ويكون معناه وسحت ملتسا بحملها للـُ (اللهم) أي الله (اغفرلي) فيه دلالة الحديث على الترجة قيل وانمانص فيها على الدعامون التسديروان كان الحديث شاملالهم القصد الاشارة الى الردعلي من كره الدعاف الركوع كالله رجه الله \* وأما التسييح فتنق عله فاهتم هنا النصص على الدعا الذلك واحتج الخالف مجديث ا نءماس عنده سار مر قوعافاً ما الركوع فعظه وافته الرب وأما السحود فاجتهدوا فيه في الدعام فقمن أن يستعاب أبكم وأحب بأنه لامفهوم له فلا يتنع الدعاء في الركوع كالاعتنع النعظم فى السعود وانماسال عليه الصلاة والسلام المغفرة مع كالعصمته ليان الافتقار الى الله تعالى والاذعان لهواظهار اللعبودية أوكانءن ترلئا لاولى أولآرادة تعليم أمته ﴿ ورواة هذا الحديث ال بين بصرى وواسطى وكوفى وشيخ المؤلف فيهمن أفراده وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف في المغازى والتفسيره مسلم وأبود اودو النسائي وابن ماجه في الصلاة فرا باب ما يقول الامام ومن خلفه )من المقدين به (أذارفع رأسه من الركوع) وبه قال (حدثنا آدم) بن أبي الماس (قال حدثنا انابىذئب محدب عبد دار حن واسم حده أى ذئب هشام (عن سعيد المقدرى عن ال هويرة )رضي الله عنه (قال كان الذي صلى الله علمه وسلم أذا قال مع الله لمن حده) في حال الثقال من الركوع الح الاعتد ال قال) في حال اعتداله (اللهم ريناً) أي يا الله ياربشا فه يه تسكر اللندا وفي بعض الروامات قال رينا (ولكُ الحد) ما ثمات الواو ونص أحد فعار واه عنه الا ثرم على ثبونها في عدة أحاديث وفي بعض الروايات رينالك الجد يجذفها قال النووي لاترجيم لاحدهماعلى الاتنر وقال ابن دقمق العمد كائن اثباتها دال على معنى زائد لانه يكون التقدير مثلار شااستم ولأ الحدفيشةل على عني الدعاء ومعنى الخبر قال في الفتح وهذا بنا منه على أن الواوعاطفة وال قد ل انهاوا والحال قاله ان الاثبروضعف ماعداه ومطابقة الحديث للترجة منجه قالاما وأضعةمن هذاأمامن جهة المأموم فبالقياس عليهأوا كتفاء بالحديث الذي قدمهوهوا نماجعل الامام ليؤتم بهأ وبضم حديث صلوا كمارأ يتمونى أصلى الى حديث الماب وفى حسديث أبى هربزا كذاذاصلينا خلف رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال سمع الله لمن حده قال من ورا وسمع الله لمن جده الكن قال الدارقطني الحفوظ في ذلك فله قل من وراء وربالك الحد (وكان الني صلى الله علمه وسراداركع وادارفع رأسه) أي من السحودلامن الركوع (يكمر)عــ مربالحـلة الفعلم المضارعية لان المضارع فهد والاستمرار أى كان تدريره عدودامن أول الركوع والرفعال آخرهما بخلاف التكبيرللقمام فأنه لايستمر ولهمذا قأل مالك لايكبرللقمام من الركعنسين مني يتوى فأعما واذا قام من السحدتين قال الله أكرى عبربالجله الاسمية وفي الاولى بالفعلمة فغار منه ماللتفين في الكلام أولارادة التعميم لان التكبير يتناول التعمر يف ونحوه قاله البرمان كالكرماني وأماقوله في الفتح الذي يظهر أنه من تصرف الرواة فقال العيني ان الذي فال الكرماني أولى من نسبة الرواة لي التصرف في الاافاظ التي نقلت عن الصابة (اب فعل الله ر بنالك الحدد) وللاصد يلي ولك الحد الواو وعزاه في فتح الماري للكشميري ولفظ باب سافط الطواغيت)هوجع طاغوت قال الله شوأبوعسدة والكسائي وجاهيراً على اللغة الطاغوت كل ماعيد من دون الله تعالى

فى الشمس لتس دونم اسحاب قالوالا قال فانكمتر ونه كذلك يحمع الله الناس بوم القمامة فيقول منكان بعيدشه أفليتمعه فيتمع من كان يعبد دالشمس ألشمس ويتبعمن كان يعبد القرالقر ويتسعمن كان يعددالطواغمت الطواغمت

الجاهرمن كل الطوائف والله أعلم (قولەصلى الله علمه وسلم هل تضارون في القمراملة المدر )وفي الروابة الاخرى هل تضامون وروى تضار ون مشديداله و بعفيفها والتامضمومة فيهماومعني المشدد هل تضار ون غــــركم في حالة الرؤية مزجة أومخ الفة في الرؤ يذأ وغيرها الحفائه كاتفع اون أول الدتمن الشهر ومعنى الخفف هل يلحقه كم فىرۇ يتەضىروهوالضرروروى أيضاتضامون تشديد المموتحفيفها فن شـ تدهافتح الناء ومن خمفها ضم التا ومعنى المشددهل تتضامون وتتاطفون في التوصل الى رؤيته ومعين الخفف هل يلحقكم ضيم وهوالمشقة والتعب قال القاضي عياض رجمه الله وقال فيمعض أهل اللغة تضارون أوتضامون بفتح التا وأشد ديدالرا والمهم وأشار القاضى بهذالى ان غيرهذا القائل يقولهمابضم التا سواء شدد أو خففوكل هدذاصح طاهرالمعني وفى روا بة للحارى لآتضامون أو لاتضارون على الشلك ومعناه لايشتبه عليحكم وترتابون فيه فمعارض بعضكم بعضافي رؤيته والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم فانكم ترونه كذلك )معنا تشديه الرؤ ية بالرؤية في الوضوح وزوال الشانوالمشقة والاختلاف (قوله

ولني هذه الامة فيهامنا فقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غيرصورته الى (١٠٩) يعسر فون فد قول أنار بكم فيقولون نعوذ

باللهمنك هدنبامكانساحتي بأتينا رينافاذا جائر شاعرفناه فمأتيهم الله فىصورته التى يعرفون فمقول أنا ربكم فيقولون أنت رسافيتبعونه

وفال انعماس ومقاتل والكلي وغبرهم الطاغوت الشمطان وقيلهو الاصنام فالالواحدى الطاغوت يكون واحداوجعا ويؤنث ويذكر قال الله تعالى ريدون أن يتحاكوا الى الطاغوت وقدأم واأن يكفروا يەفھىدافىالواحددوقال تعالى فى الجعوالذينكفرواأولياؤهم الطاعوت يخرجونهم وعالف المؤنث والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعمدوها عال الواحدى ومثاله من الاسما الفلك بكون واحدا وجعاومذكراومؤثثاقال النحوبون وزنه فعاوت والناءزائدة وهومشتق منطغاو تقديره طغووت ثمقلت الواوأافاواللهأعلم (قوله صــلي الله عليهوسلم وتبقيها الامةنها منافقوها) قال العلماء انما بقوافي زمرة المؤمنان لانهم كانوافي الدنيا متسترين بهم فمتسترون بهمأ يضا فى الآخرة وسلكوامسلك ودخلوافي جلتهم وسعوهم ومشوا فى نورهم حتى ضرب سنهم سورله ماب اطنه فيه الرجمة وظاهره من قسله العدداب وذهب عنهدم نور المؤسن فالبعض العلما هؤلاءهم المطرودون من الحوض الذين يقال لهم سحقاسحقا والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم فيأتيهم الله فى صورة غبرصورته التي يعرفون فيقول أنا رتكم فيقولون نعوذ باللهمنك ددا مكاناحتي بأتناربنا فاذاجا ربنا عرفناه فيأتيهمالله فيصورتهالتي يعرفون فمقول أنار بكم فيقولون

رواية أى در والاصملي \* و به قال (حد ننا عبد الله بن يوسف) السنسي (قال اخبرنا مالك) امام الاعة (عن مي )بضم المهدلة وفتح الميم مولى أبي بكر بن عبد الرحن بن الحوث (عن الى مالح) ذكوان السمان (عن الى هر مرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عامه وسلم قال اذا قال الامام ممع الله لمن حد وفقولوا اللهم رسالك الحد) وللرصيلي ولك الحدمالوا وقال النووي في كون مت ملقا عاقبلهاى سمع اللهلن حدور بساا متعب دعاءنا والشالحد على هذا يتناوفيه ردعلي ابن القيم حيث جزم بأنه لمرد الجع بن اللهم والواوف ذلك واستدل بهذا الحديث المالكمة والخنف ة على ان الاماملاية ولربنالك الجدوعلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حده لكون ذلك لميذكر في هذه الرواية وأنه علمه الصلاة والسلام قسم التسميع والتعميد فعل التسميع الذى هوطاب التعمد للامام والتحميد الذي هوطلب الاجابة للمأسوم وبدل له قوله عليه الصبلاة والسيلام في حددث أيموسى الأشعرى عندمسلم واذاقال عع الله لمن جده فقولوار بسالك الجديسمع الله لكمولا دليل لهدم ف ذلك لانه ليس ف حديث الباب مايدل على النفي بل فيه أن قول المأموم ربالك الحد بكون عقب قول الامام سمع الله لن حده ولايتنع أن كون الامام طالب ارجيب افهو كسئلة التأمين السابقة وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جع بينهما وقد قال عليه الصلاة والسلام صلواكا رأ يتمونى أصلي فصمع منهما الامام والمنفرد عندااشا فعية والحنابلة وأبي يوسف وجحدوالجهور والاحاديث الصححة تشمد لذلك وزاد الشافعية أن المأموم يجمع منه ماأيضا (فأنهمن وافق قولة قول الملائكة )أى فن وافق حدم حد الملائكة (غفرله ما تقدم من ذهه) وهو نظيرما تقدم في مسئلة التأمن وظاهر أن الموافقة في الحدفي الصلاة لامطلقا ﴿ (ماب ) بالتذوين من غيرترجة كذاللجممع قاله الحيافظ بنحر وعزاه البرماوي لبعض النسخ بعيدأن قال باب القنوت ولفظ بابساقط كالترجة عندالاصيلي والراجح اثماته كاأن الراجح حذفه من الذي قمله لان الاحاديث المذكورة فيهلادلالة فيهاءلي فضدل اللهم رسالك الحدالات كلف فالاولي أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي قيله \* ويه قال (حــدَثنامهاذين فضالةً) بفتح الفاء والضاد المحجمة اليصري (قالَ حدثناهشام) الدستوائي (عن يعني) بنأبي كثير (عن الىسلمة) من عبد الرحن ولمسلم من طريق معاذبن هشام عن أسه عن يحيى حد أنى أبوسالة (عرابي هريرة) رضى الله عنه أنه (قال لا قربن) لكم (صلاة النبي صلى الله علمه وسلم) من التقريب مع نون التوكيد الثقيلة أى لاقر بكم الى صلاته أولاقرب صلاته المكم وللطعاوي لارينكم (فكان) بالفاء التفسيرية ولاس عساكروكان (الوهر برةرضي الله عنه دهنت في الركعة الاخرى) بضم الهمزة وسكون الخا و فقر الرا ولالى ذر عن الكشميه في الركعة الاتنوة (من) ثلاث صلوات (صلاة الظهروص الاة العشاءو صلاة الصبي بعدما يقول مع الله لمن حدة) فد ما الفنوت بعد الركوع في الاعتسد الوقال مالك يفنت فبلدائما فيدعوللمؤمنين وياعن الكفار الغبرالمعت ينأما المعن فلا يحوز لعنه حماكان أو ساالامن علنا النصوص موته على الكفركابي أهب وظاهر سياق الحديث أنه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولمس موقوفا على أبي هر مرة لقوله لا قتر س اكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم فسره بقوله فكان أنوهر برة الى آخر ، وقال المرفوع منه وجودا لقنوت لاوقوعه في العالوات الدكورة ويدلاه مافى رواية شديان عن يحيى عند المؤلف في قفسير سورة النسامين تخصيص المرفوع بصلاة العشاء كمن لاينني هذا كونه صلى الله علمه وسلم قنت في غير العشاء فالظاهران جيعمه من فوع \* ورواة الحديث ما بن بصرى و دست وائى ويمانى ومدنى و فيمه التحديث والعنعنة والقول وشيخ المؤلف فيه من افراده واخرجه مسلم وأبودا ودوالنسائي في الصلاة \* وبه افل (حدثنا عبدالله سابي الاسود) هو حداً به نسب اليه لشهر ته به واسم اسه مجد بن حيد ر بنافيتمونه) الشرح اعلم أن لا هل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين أحدهما وهومذهب معظم السلف أوكلهم انه

البصرى المتوفى سنة ثلاث وعشرين ومائتين (قال حدثنا اسمعيل) بن علمة بضم العين وفتح الار وتشديد المثناة التحسية (عن طالد الحذام) سقط الذاء لابن عساكر (عن الى قلابة) بكسر الفال عبدالله بزيدبن عمروا لحرمى (عنانس) وللاصيلي زيادة ابن مالك (رضى الله عنه عالكان القنوت)ف اول الامراى في الزمن النبوي فله حكم الرفع (في) صلاة (الغرب و) صلاة (الفجر) م ترك في غبرصلاة الفجروبقيـةمماحت ذلك تأتى انشاء الله تعالى في الوتر \* ورواة هذا الحديث كلهم بصريون وشيخ المؤلف فيهمن افراده وفيه التحديث والعنعنة والقول \* وبه قال (حدثنا عبددالله بنمسلة) القعنبي (عنمالك) امامدارالهجرة (عن نعيم بن عبدالله المجر) بضمالم الاولى وكسر الثانية والخفض صفة لنعيم وابيه (عن على بن يعيى بن خلاد الزرق) بضم الزاي وفغ الرا الانصاري المدني المتوفى سنة تسع وعشرين ومائة وفي روأية ابن خزيمة ان على بن يحيى حدثًا (عناسه) يحيى بن خلاد الذي حنكه رسول الله صلى الله على وسار عن رفاعة بن رافع) بكسرارا وتحفيف الفاء وبعد الالف عين مهملة في الاول وبالراء المفتوحة وبالفا وفي الا تنو (الزرق) أيفا انه (قال كانوما) من الايام (نصلي) ولاي ذركانه لي يوما (وراء النبي) وللاصيلي وراورسول اله (صلى الله عليه وسلم) المغرب (فلم ارفع رأسه) أى فلما شرع في رفع رأسه (من الركعة قال مع الله ان تَجده ) وأتمه في الاعتمد ال (قال رجل) هورفاعة بن رافع قال في المصابيح وهل هوراوي الحديث أوغيره يحتاج الح تمحرس اه قلت جزم الحافظ بن حجريانه راوى الحديث وكذا قال اين بشكواله وهوفى الترمذى وانماكني عن نفسه لقصد اخفاء عله ونقل البرماى عن ابن منده أنه جعله غدر راوى الميديث وأن الحاكم جعله معاذب رفاعة فوهم في ذلك ولا بوى ذر والوقت فقال رجل (ربنا) وللكشميري فقال رجل وراءه ربنا (ولك الحد) بالواو (حداً) منصوب بفعل مضردل عليه قوله لك الحدر كشراطيها) خالصاعن الرياء والسمعة (مماركا) أى كشيرا الحسير (فيه) ذا فل رواية رفاعة بن يحيى كايحب ربناو يرضى وفيه من حسن التفويض الى الله تعماله ماهوالغا بفل النصد (فل انصرف)عليد الصلاة والسلام من الصلاة (قال) صلى الله عليه وسلم (من آلمة الله) برذه الكلمات زادرفاعة بزيحي في الصلاة فلم يسكلم أحدثم قالها الثانية فلم يسكلم احدثم قالها الثالثة قرقال رفاعة بروافع (الم) لمسكلم بذلك أرجو الخير فانقل لم أخر رفاعة اجارة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كررسو له ثلاثامع وجوب اجابته عليه بلوعلى غيره عن سمع فانعلم الصلاة والسلام عمم السؤال حيث قال من المسكلم أجيب بأنه لما لم يعين واحد ابعيسه لم تعدينا المدادرة بالحواب من المتكلم ولامن واحديه منه وكانتهما تنظر وابعضهم ليحدب وجلهم ذلك خشدة أن سدوفي حقه شئ ظنامنه مانه أخطأ فعما فعمل ورحوا أن يقع العفوعنه ويدله مافى روا بقسعيد بن عبدا لجبارعن رفاعة بن يحيى عندابن فانع فال رفاعة فوددت أنى أخرجن من مالي وأنى لمأشهدمعرسول اللهصلي الله علمه وسلم ولل الصلاة الحديث وكأنه علمه الصلاة والسلام لمارأى سكوتهم فهم ذلك فعترفهمأ نه لم يقل بأساو يدل لذلك حديث مالك سريعة عند أبى داودة المن القائل الكلمة فلم يقل بأسا (عال) عليه الصلاة والسملام (رأيت بضعة) ال التأنيث وللحموى والمستملي ضعا (وثلاثين ملكا) أى على عدد حروف الكادات أربعة وثلاث لان البضع بكسر الباء وتفتح مابين الشلاث والتسع ولا يختص عادون العشرين خلافا الجوهرى والحددث يردعليه غانزل الله تعالى بعدد حروف الكلمان ملائدكة في مقابلة كل حرف ملكا تعظماله ذهال كلمات وأماما وقع فى حديث أنس عندمسلم فالموافقة فيه كا أفاده في الفتي النظر لعددا اسكلاعلى اصطلاح النعاة وافظه لقدرأ بت اثنى عشرملكا رستدوم أأك يسارعون الى الكلمات المذكورة (ايهم) بالرفع مستدأ خدره (يكتبها ول) بالمناعلى الضم أب

تعالى ايس كمثله شئ وأنه منزه عسن التيسم والانتقال والتعمز فيجهة وعنسائر صدفات المخلوق وهدذا القول هومذهب جاعةمن المتكامين واختاره جاعةمن محققهمم وهو أسلم والقول الثاني وهومذهب معظم المذكارمين أنها تتأول على مايلىق بها على حسب مواقعها وانماسوغ تأويلها لمنكانمن أهله بأن مكون عارفا بلسان العرب وقواء دالاصول والفروعذا رياضة في العلم فعلى هـ ذا المذهب مقال في قوله صلى الله عليه وسلم فبأتهم اللهان الاتيان عيارةعن رؤ بتهم أماه لان العادة أنه من عاب من غير لا عكنه رؤيته الامالاتمان فعبربالاتمان والجيء هناعى الرؤية محازا وقدل الاتمان فعلمن أفعمال الله تعالى ماه اتمانا وقيل المراد مأتيهم اللهأى مأتيهم بعض ملائكة الله قال القادي عماض رجه الله هذاالوجهأشه عندى الحديث قال و كون هذا الملك الذي جاءهم في الصورة التيأ الصكروها من سمات الحدوث الظاهرة على الملك والخادق فالأويكون معناه بأتيهم الله فى صورة أى ما تيهم بصورة ويظهر الهممن صورملائكته ومخ الوقاته التي لاتشمه صفات الاله ليخترهم وهذاآخر امتحان المؤمنين فاذا قال الهمهدداالملكأوهده الصورةأنا ربكم رأواعليه منءلامات المخلوق ما يذكرونه ويعلون يه أنه لسرجهم ويستعيدون اللهمنه (وأماقوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون ) فالمراد الصورة هناالصفة ومعناه فيتحلى الله سحانه وتعالىلهم على الصفة التى يعلونها ويعرفونه بها واغماعرفوه بصفته وان لم تحكن تقدمت الهمرؤية له مجانه وتعمالى لانم مروفه

لايشه شأمن مخلوقاته وقدعلوا أنهلا يشبهشأ من مخلوقاته فمعلون أنهربهم فيقولون أنتربنا واعا عسر بالصورة عن الصفة لمشابه تها الاهاولجانسة الكلام فأنه تقدم ذكرااصورة وأماقولهم نعودالله منا فقال الخطابي ممثل أن تكون هذه الاستعادة من المنافقين عاصة وأنبكرا اقاضيء يباض هذا وقال لايصر أنتكون من قول المنافقان ولايستقم الكلاميه وهذاالذي فاله القاضي هو الصواب ولفظ الحدديث مصرح بهأوظاهر فدمه وانمااستعاذوامنه لماقدمناهمن كونهم رأواسمات الخاوق وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيتبعونه فعناه يتبعون أمرها باهم بدهابهم الى الحنة أويدعون ملائكته الذين يذه ون عمالي الحندة والله أعلم (قوله صلى الله علم موسلم ويصرب الصراط بين ظهري جهنم) هو بفتح الظاء وسكون الهاء ومعناه عد الصراط علما وفي هـ ذاانمات الصراط ومذهب أهل الحق اثماته وقدأجع السلف على اثباته وهو جسرعلى متنجهنم عرعلمه الناس كاهم فالمؤمنون ينحون على حسب حالهم أى منازلهم والاخرون وسيقطون فيهاأعاذ ناالله الكريم منهاوأصحاناالتكامون وغرهم من الساف يقولون ان الصراط أدق من الشعرة وأحدّمن السميف كأ ذكره أبوس عدد الخددري رضى الله عنه هنافي روايت الاخرى المذكورة في الكتاب والله تعالى أعلم اقوله صلى الله علمه وسلم فا كُون أَناواً مِي أَوْل من يحِير) هو بضرالياء وكسرالحم والزاى آخره

الاضافة ويحوزأن يكون معربابالنصب على الحال وهوغبرمنصرف والوجهان في فرع المونينية كهي قال في المصابيح وأى استفهامية تعلق عدوف دل عليه يبتدرونها والتقدير يبتدرونها العلواأيهم يكتبهاأولأو ينظرون أيهم بكتبها ولايصح أن يكون متعلقا بيبندرون لانه ليسمن الافعال التي تعلق بالاستنفها مولا عما يحكى به فان قات والنظر أيضا لدس من الافعال القلسة والتعليق من خواصها فكمف ساغ للذ تقديره وأجاب بأن في كارم ابن الحاجب وغدرهمن الحققن ما يقتضي أن التعليق لا يخص أفعال القاوب المتعدية الى اثند من بل يخص كل قلى وان تعدى الى واحد كمرف والنظرههنا محمل على نظر المصيرة فدصيم تعليقه وافتصر الزركشي حيث حعلها استفهامية على أن المعلق هو يشدرون وان لم يكن قلسا وهذامذهب مرغوب عنه اه ويجو زنص أيهم سقدر سطرون والمعنى أن كل واحدمنهم يسرع لمكتب عذه الكلمات قبل الآخر ويصعدبها الى حضرة الله تعالى لعظم قدرها \* ورواة هذا الحديث كالهم مدنون وفيهروا يةالا كابرعن الاصاغرلان نعياأ كبرسنامن على بن يحيى وأقدم سماعامنه وفيه ثلاثه من التابعين والتحديث والعنعنة والقول وأخرجه أبود اودو النسائي ورباب الاطمأ لينة ابكسر الهمزة قبل الطاء الساكنة وفي بعضها بضم الهمزة وللكشميني الطمأ نينة بضم الطاء بغيرالهمز (حين يرفع) المصلى (راسهمن الركوع وقال الوحدة) الساءدي بما يأتي موصولا انشاه الله نعال في باب منة الجاوس للتشهد (رفع النبي صلى الله عليه وسلر راسه) من الركوع (واستوى) بالواو ولا بى ذرفاستوى أى قامًا (حتى بعود كل فقارم كانه) بفتح الفا والفاف الخفيفة خرزات الصلبوهي مفاصله والواحدة فقارة وقدحصلت المطابقة بنهذا التعليق والترجمة بقوله واستوى أى قائمانع في رواية كرية واستوى جالساوحينتذ فلامطا بقة لكن الحفوظ سقوطها وعزاه في الفرع وأصلالا صملي وأبي ذرفقط وعلى تقدير ثبوتم افتحت مل أنه عبرعن السكون الجاوس فيكون من باب ذكر المازوم وارادة اللازم وبه قال (حدثنا الوالولمد) هشام بن عبد الملك الطيالسي (قال حدثنا شعبة) بنا لحاج (عن ثابت) المناني (قال كانانس) ولا يحذر والاصملي كان أنس بن مالك رضى الله عنه (منعت) بفتح العين أى يصف (لناصلاة الذي صلى الله عليه وسلم فكان بصلى فاذاً ) بالفاء ولغد مرأى ذر والاصلى وإذا (رفع راسة من الركوع فام حتى نقول)بالنصب أى الى أن نقول (قدنسي) وجوب الهوى الى السجود أوأنه في صلاة أوظن أنه وقت القنوت من طول قيامه وهذا صريح في الدلالة على أن الاعتد الركن طويل بل هو نص فبه فلا منبغي المدول عنه ادليل ضعيف وهوقولهم لم يستن فيه تكريرا لتسبيحات كالركوع والسحودو وجهض عفهأنه قياس في مقابلة النص فهوفا سدوفدا ختارالنو وي حواز تطويل الركن القصير خلافاللمرج في المذهب واستدل لذلك بجديث حذيفة عندمسلم أندصلي الله عليهوس إقرأفى ركعة بالبقرة وغسرها غركع نحواهما قرأغ قام بعدأن قال رشالك الحددقياما طويلاقريها مماركع فالالنووى الجواب عن هذا الحديث صعب والاقوى جواز الاطالة بالذكر اه \* وبه قال (حدثنا الوالوليد) الطياسي (قال حدثناشعبه) بن الحاج (عن الحركم عن ابن الى ليل عن البراء) بن عارب (رضى الله عنه قال كان ركوع الذي صلى الله علمه وسلم) اسم كان وتاليه عطف عليه وهوقوله (وسجوده واذارفع)أى اعتدل من الركوع)ولكر عة واذارفع رأسهمن الركوع (و) جلوسه (بين السحد تين قريبامن السوام) بالفتح والمدّوسا بقه نصب خبركان والمراد انزمان ركوعهو حودمواعتداله وجادسه متقارب فال بعضهم وايس المرادانه كانبركع بقدر فيامه وكذا السجود والاعتدال بل المرادأن صلائه كانت معتدلة فدكان أذا أطال القراءة أطال القبة الاركان واداأ خفها أخف بقية الاركان فقد ثبت أنه قرأفي الصبح بالصافات وثبت في السنن ومعناه يكون أقرار من عضي علمه ويقناعه رقال أجرت الوادى وجزته لغنان عفى واحدد وقال الاصمعي أجزنه قطعته وجزند مشيت فيه

ودعوى الرسل يومند الله يهدلم موفى جهنم (١١٢) كلاليب مثل شولة السعدان هل رأيتم شولة السعدان قالوانع يارسول الله فال

عنأنس انهم حزروافي السحودقدرعشر تسمحات فحمل على انه اذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون العشر وأقله كاورد في السنن أيضائلات تسمعات اهمن الفتح ولم يقع في هذه الطريق الاستثناء الذى في باب استواء الظهر وهوقوله ماخلا القيام والقعود وبه قال (حدثنا سلم ان را حرب) الواشي (قال حدثنا حادين زيد) بن درهم (عن الوب) السخساني (عن الى قلامة) عدالله اسْزيد (قال كان) وللكشميري قال قام (مالك بن الحويرت) الليثي (يرينا) بضم أوله من الاراء (كيف كأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك )أى الفعل (في غير وقت صلة) لاجل التعلم ولابى ذر والاصميلي فى غير وقت الصلاة بالتعر يف (فقام فأمكن التيام) أى مكن بالتشديد ( ثمركع فامكن الركوع ثمر وفع رأسه فانصب ) به مزة وصل وتشديد الموحدة كا نه كني عن رجوع أعضائه من الانحناء الى القمآم بالانصماب والذى في المونينية بتخنيف الموحدة ولا بن عسارً والاصيلي وأبوى الوقت وذرعن المكشميهي فأنصت بمدة قطع آخره مشناة فوقية بدل الموحدة من الانصات أى سكت (هنية) بضم الها وقتم المون وتشديد المثناة التحسية قليلا فلم بكبرالهوى فى الحال وللاسماعملي فانتصب فاعماوهوا وضم في المراد كالايخفي (قال الوفلاية فصلى بنا) مالله (صلادَ شيخةً) أى كصلاة شيخة (هذا) عرو بنسلة بكسر اللام الحرمي (اي ريد الضم الموحلة وفتح الراءاله مه وصق به أبودر كافى الفرع وأصله وكذا ضبطه مسلم في كماب الكني وللعموى والمستملى أبى يزيد بالمنناة النحسة والزاى المجهة غرير منصرف وجزم به الجماني وقال الحافظ عبد الغنى بن سعمد لم أسمعه من أحد الايالزاى لكن مسلم أعلم في أسما الحدَّثين قال أبوقلابة (وكان الو بريد)أ وأبويزيد (ادارفع رأسهمن السجدة الانوة استوى) حال كونه (قاعداً) للاستراحة (غ اختـ الدف في المتن والاسـ نادومط ا بقته للترجه في قوله غروم رأسه فانصب هنيه في هذا (اب) بالتنوين (يهوى) بفتح أوله وضهه وكسر الثهاري ينعطأ ويهيط المصلي (بالد كبير حن يسجدوقال نافع)مولى ابن عرم اوصله ابن خريمة والطعاوى وغيرهمامن طريق عبدالعزيز الدراوردى عنعمدالله بعرعن نافع قال كاناب عرى بن الخطاب ادام عدريضعيد م) أي كفمه (قبل) أن يضع (ركبتمه) هذامذه مالك قال لانه أحسن ف خشوع الصلاة و وقارها واستدل له بجديث أى هريرة المروى في السن بن بلفظ اذا سحد أحدكم فلا يعرك كا يعرك المعمرو المضعيدة قبل ركب بتيه وعورض بحديث عن أبي هريرة أيضا أخرجه الطعاوى له كن اسناده ضعيف ومذهب الثلاثة وفاقا للجمهور يضع ركبته قبل يديه لان الركبتين أقرب للارض واستدله بحديث وائل بن حجرا لمروى في السنن وقال الترمذي حديث حسب ن ولفظه قال رأيت الني صلى الله عليه وسلم اذا محد وضع ركبتيه قبل يديه قال الخطابى وهوأ ثبت من حديث تقديم اليدين وأرفق بالمصلى وأحسم ن في الشكل ورأى العمن \* وقال الدارقطني قال الرأبي داودوضم الركبتين قبل اليدين تفرديه شربك القاضي عن عاصم بن كليب وشريك ليس القوى فيما ينفرده \* وقال البيهق هـ ذا الحديث يعدفى أفراد شربك هكذاذ كروا المجارى وغـ يره من حفاظ المتقدمين وفى المعرفة قال همام وحدثنا شقيق يعني أما اللمثءن عاصم بن كامب عن أبيه عن الني صلى الله عليه وسلم بهذا مرسلاوهوالمحفوظ وعن أبي هر يرةعن النبي صلى الله عليه وسلم فاله ألا معدأ حدكم فلا يمرك كايبرك المعمروا يضعيد وقبل ركبتيه رواه أنوداردوا انسائي باستادج ولم يضعفه أبود اود وعن سعدس أبدو قاص قال كنافه المدين قبل الركبتين فأحر نابالركبتين قبل اليدين رواه ابن خزيمة في صحيحه وادعى أنه ناسخ لتقديم اليدين قال فى المجموع ولذا اعقده أصحاباولكن لاحجة فيه لانهضعيف ظاهرالضعف بن البهق وغيره ضعفه وهومن رواية يحي

فانهامشل شوك السعدان غمرأنه لايعلماقدر عظمهاالاالله تخطف الناس بأعمالهم فنهم المؤمن يق بعمله ومنهم المحازى حتى ينعبى والله أعلم (قوله صلى الله علم وسلم ولا يتكلم لومندالا الرسال) معناه اشدة الأهوال والمراد لايتكام في حال الاحازة والافق بوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها وتحادل كل نفس عن نفسها ويسأل بعضهم بعضا ويتسلا ومون ويخاصم التابعون المتبوعن والله أعلز قوله صلى الله عليه وسلم ودعوى الرسل يومتذاللهم سلم سلم) هذامن كال شفقتهم ورجم مالغلق وفيدان الدعوات تكون بحسب المواطن فمددى فى كلموطن بمايامق به والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم وفى جهمة كالالدب مشل شوك السعدان) أمالكلالمبفمع كاوب فتح الحكاف وضم اللام المسددة وهوحديدة معطوفة الرأس يعلق فيهااللحم وترسمل في الشور قال صاحب المطالعهي خشبة فى رأسهاء قافة حديدوقد تكون حديدا كلهاويقال الهاأيضا كلاب وأماالسعدان فبفتح السدين واسكان العبن المهملة وهونبتله شوكة عظمة مثال المسالمن كل الحوانب (قوله صلى الله عليه وسلم تخطف الناس بأع الهم) هو بفتح الطاء ويحوز كسرها فالخطف وخطف بحكسر الطاء وفنعها والكسرافصم ويجوز أنكون معناه تخطفها مسبب أعالهم القبحة وبحوزأن يكون معناه تخطفهم على قدرأع الهم والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم فنهم المؤمن يق بعده الدومنهـم الجازى حتى ينجي) اما الاقرافذ كرالفاضي عياص رحيه الله أندروى على ثلاثة أوجه

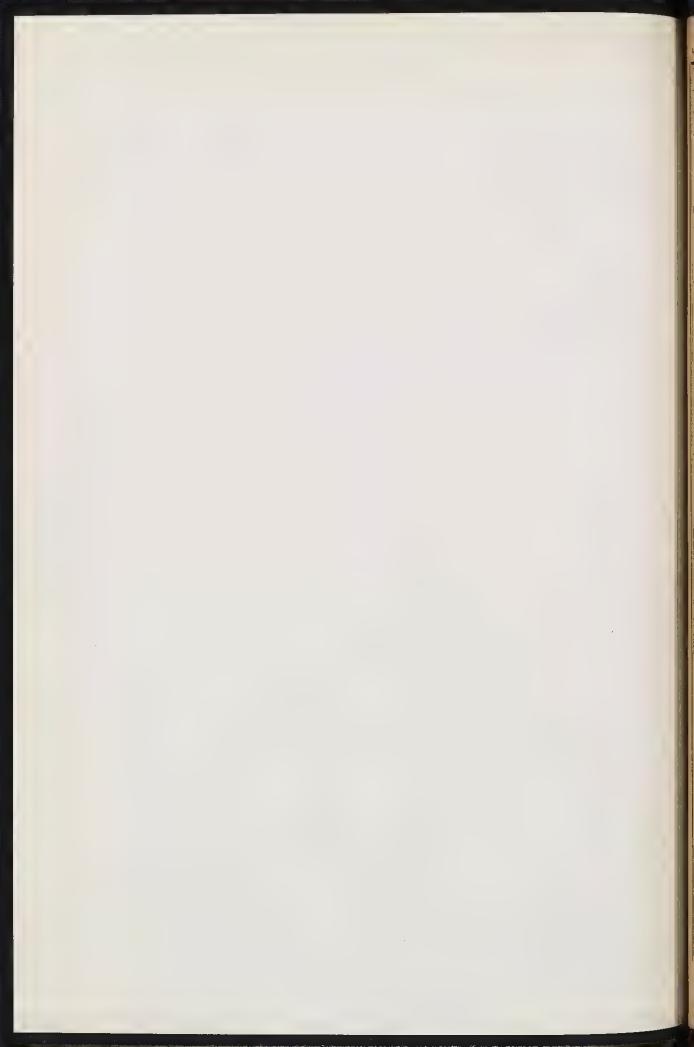

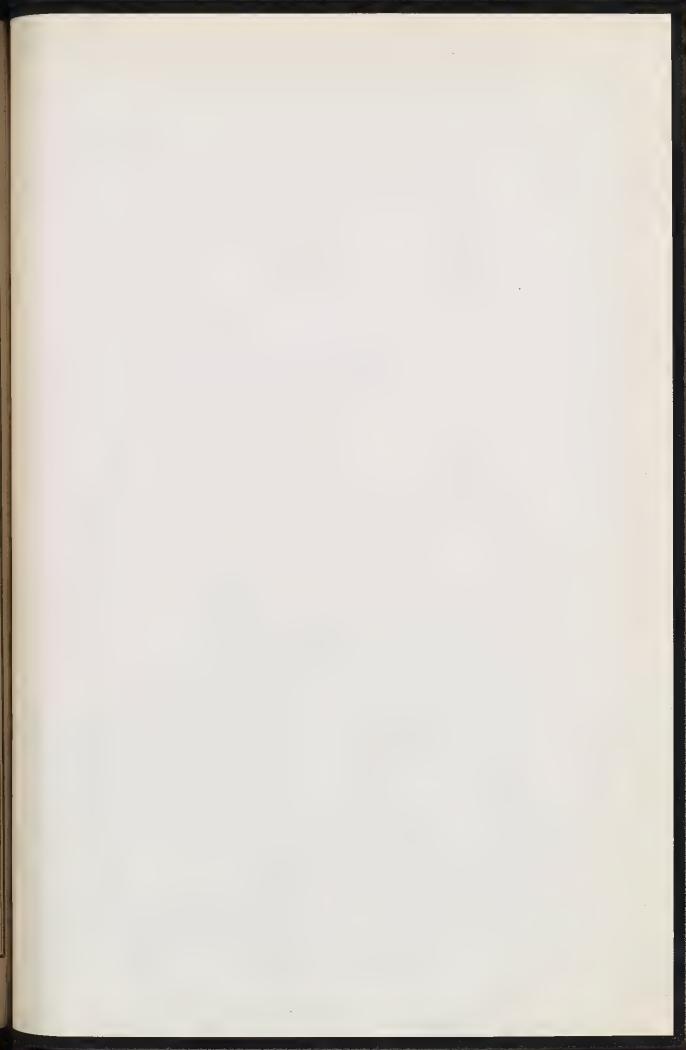

كان لايشرك بالله شيأ بمن أراد الله أنبرجه ممن يقول لااله الاالله فيعرفونهم فى النارو يعرفونهم بأثر السحود تأكل المارمن ابن آدم الاأثرالسحود حرم الله على النارأن تأكل أثرالسحود

أحدها المؤمن يق يعمله بالميم والنونويق بالماء والقاف والثاني الموثق المثلثة والقاف والثالث الموبق يعني بعدمله فالموبق مالساء الموحدة والقاف وبعني بفتح الياء المثناةو بعدهاالعين ثمالنون فالاالقاضي هذاأ صحها وكذافال صاحب المطالع هذا الثالث هو الصواب قال وفي يقي على الوجمه الاولف طانأ حدهما بالك الموحدة والشاني بالياء المثناةمن تحتمن الوقاية قلت والموحودفي معظم الاصول بالدنا هوالوحه الاول \* وأماقوله صـ لي الله علمه وسلمومنهم المجازى فضبطناه هكذا بالجيم والزاى من المجازاة وهكذاهو في أصول بلادنافي هـ ذا الموضع وذكرالفاضيعياض رجهاللهقي ض مطه خلافا فقال رواء المذرى وغيره الجازى كإذكرناه ورواه بعضهم الخردل ماخله المعجة والدال واللامورواه بعضهم في المحارى الجردل بالجيم فأماالذي بالخافقعناه المقطع أى مالكلاليب يقال خودات اللعم أىقطعته وقمل خردات ععني صرعت ومقال الذال المعهة أيضا والحردلة بالحيم الاشراف على الهلاك والسقوط (قوله صلى الله عليه وسلم تأكل النارمن النادم الأأثر السحودحرمالله على النارأن تأكل أثرالسعود)ظاهرهمذاانالنار لاتأكل جميع أعضا السعود (١٥) قسطلاني (ثاني) السبعة التي يسجد الانسان عليها وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان وهكذا قاله بعض العلماء

انسلة ن كهيل وهوضعمف انفاق الحفاظ ولذا قال النووى لايظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخرمن حمث السنة لكن قال الحافظ بن حمر في بلوغ المرام من أحاديث الاحكام حديث أبىهر يرة اذا محدأ حدكم فلا يبرك كإيبرك المعبروليضع يديه قبل ركبتمه أقوى من حديث واتل رأبترسول اللهصلي الله علمه وسلم اذاسحدوضع ركمتيه قبل بديه لان لحديث أي هريرة شاهدا من حديث اس عرصحه اس خزية وذكره العماري معلقام وقوفا اه \* ومن ادوندال قوله هذا وقال نافع الخ فان قلت ماوجه مطابقة هذا الاثر للترجة أجب من جهة اشتمالها عليه لانماف الهوى الذكم رالى السحود فالهوى فعل والتكميرة ولفكاأن حديث أبي هريرة الآتي انشاء الله تعالى في هذا الماب بدل على القول كذلك أثر ابن عمره فدايدل على الفعل والحاصل ان الهوى الىالسعودصفتين صفةقولية وأخرى فعلية فأثران عمرأشارالى الصفة الفعلية وحديث أبي هريرة البهمامعا \* وبه قال (حدثنا ابو ايمان) الحكمين نافع (قال حدثنا) ولايي ذروالاصلى وابن عساكرأ خبرنا (شعيب) أى ابن أبى حزة (عن) ابن شهاب (الزهرى قال اخسرني) بالافراد (الو بكربن عبد الرجن بن الحرث بن هشام والوسلة بن عبد الرجن ان أياهر يرة) رضى الله عند (كان بكر)أى حين استخلفه مروان على المدينة كاعند دالنسائي (في كل صلاقهن المكتوية وغرها في رمضان وغيره )وسقط وغيره في دعضها (فيكبر حين يقوم)للا حرام (غريكبر حين يركع)أى حينيشرع في الانتقال الى الركوع وعده حتى يصل الى حدّ الراكعين عميشرع في تسديم الركوع اع قول سع الله لن حدم ) حين يشرع في الرفع من الركوع وعده حتى ينتصب قاء مر موقول ر ساوال الحد) بالواوفي الاعتدال (قيل ان يسعد عم يقول الله اكبر حين يم وي ساجداً) بفتح المناة التحتيب فوسكون الهاموكسر الوا وولابي ذريهوي بضمهاأي يتدئ بهمن حين الشروع في الهوى بعدالاعتدال حتى يضع جبهته على الارض غريشرع في تسبيح السعود (غريكبر حين يرفع راسىمن السعود) حقى يجلس مميشر عفى دعاء الجلوس (مُ يكبر حين يسعد) الثانية (مُ يكبر حين رفعراسه من السحود ثم يكبر حين يقوم من الجاوس في الركعتين (الاثنتين) يشرع فيهمن حين ابتداء القيام الى الثالثة بعد التشهد الاول (ويفعل ذلك) المذكورمن التكبير وغيره (في كلّ (كعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حن شصرف) منها (والذي نفسي سده الى لاقر بكمشها صلاةرسول اللهصلى الله عليه وسلم ان كافت ) بكسرهمزة ان المخففة من النقدلة واسمها صمر الشأنواسم كانقوله (هذة)أى الصلاة التي صليتها (لصلاته) عليه الصلاة والسلام خبركان واللاملة أكيد (حتى فارق الدنيا) صلى الله عليه وسلم (قالاً) أى أبو بكر بن عبد الرحن وأبوسلة بن عبدالرحن المذكوران بالاستناد السابق اليهما (وقال الوهر برة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله علمه وسلم حين رفع راسم )من الركوع (يقول سمع الله لمن حده )وفي الاعتدال (رشاولك المد) بالواوفيم مع بينهما (يدعو) خبرآخر لكان أوعطف بدون مرف العطف اختصار اوهو جائز معروف فى اللغة وقال العمدي الاوجه أن يكون حالامن ضمير يقول أى يقول حال كونه يدعو رُجِلُ) من المملين واللام تمعلق يدعو (فيسميهم باسمانهم) استدل به وبما يأتي على أن تسمية الرجال بأسمائهم فيمايدع لهم وعليهم لاتف دالصلاة (فيقول) عليه الصلاة والسلام (اللهم انج لوليد بنالوليد) بن المغيرة المخزومي أخاخالد بن الوليدوهمزة أنج قطع مفتوحة مجزوم بالطلب كسر لالتقاءالسا كنين (و) أنج (سلمة بنه هشام) بفتح اللام أخارى جهل بنهشام (و) أنج (عياش بنابي بيعةً)أُخاأ بيجهل لا مُمه وعماش بفتح العن وتشديد المناة التعتية وكل هؤلا الذين دعالهم عليه الصلاة والسلام نجوامن أسراا كفار ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام (و) أنج (المستضعفين

من المؤمسة ) من باب عطف العام على الخاص ثم يقول صلى الله علمه وسلم (اللهم الله من أوصل وقول العينى بضم الهمزة مجول على الابتداء بها (وطأة تن) بفتح الواو وسكون الطاء ونم الهمزة من الوطء وهو سدة الاعتماد على الرجل والمراد الله حد بأسك أوعقو بتك (على) كفار قريش أولاد (مضر) فالمراد القديلة ومضر بهم مضمومة وضاد مجهة غير منصرف وهو ابن نزار با معد بن عدنان (واجعلها) فال الزركشي الضمر للوطأة أوللا يام وان لم يسمق لهاذ كرلما دل علم المفعول الناني الذي هوسنين قال في المصابع ولا مانع من أن يجعل عائد الى السمنين لالله الله الله الناني دات عليها سمنين وقد نصوا على جو ازعود الضمر على المتأخر لفظ اور تبدة اذاكان مخبرا عنه بخبر الفي من أن يجعل عليه السلام السمين المناني (عليم المنين) جع سنة والمراد بها هذا زمن القعط (كسني توسف) الصديق علمه السلام السميا الشداد في القعط وامتداد زمان المحنة والمبلاء وباوغ عامة الحقد والضراء وأسقط نون سنين للاضافة برا على اللغة الغالمة فيه وهي اجراؤه محرى جع المذكر السالم لكنه شاذل كونه غيرعاقل ولتغيير مفود على اللغة الغالمة فيه وهي اجراؤه محرى جع المذكر السالم لكنه شاذل كونه غيرعاقل ولتغيير مفود على المؤلم ولهذا أعربه بعضهم بحركات على النون كالمفرد كموله

دعانى من محد فانسنسه \* اعتساشيما وشيمننا مردا

وليس قوله سنين عندأ بوى ذروالوقت والاصملى وابن عسا كركافي الفرع وأصله والما المنرق ومتذمن مضرمخاافونه) عليه الصلاة والسلام \* ورواة هـ ذا الحديث مابه حصى ومدنى وفيما المحديث والاخبار والعنعنمة وأخرجه أبوداود والنسائي في الصلا \* و به قال (حدثناعلى بن عبسدالله) المدين البصرى (قال حدثنا سفيان) بن عبينة (غبرم) رسول اللهصلي الله عليه وسلم عن فرس ورعا قال سفيان من عيدية (من) بدل عن وللاصبار وربما قال من (فرس) فأسقط لفظ سفيان (فعش) بضم الجيم وكسر الحما آخر مشين مجهة ألا خدش (شقه الاعن فدخلناعلمه) عال كوندا (نعوده فضرت الصلاة فصلي بنا) علمه الصلا والسلام حال كونه (قاعد اوقعدناً) بالواو وللاصلى فتعدنا (وقال سفيان) بن عيينة (من فصلا قعودًا) مصدراً وجع قاعد (فل اقضى) عليه الصلاة والسلام (الصلاة) أى فرغ منها (قال) عليه الصلاة والسلام (أنحاجعل الامام لمؤتم به فاذا كبرف كبر واوادار كع فاركعوا وأذارفع فارفع واذا قال عم الله لمن جده فقولوار ساولان الجد ) الواوأى بعد قوله مع الله لمن حده (واذا مجا فالمحدوا كذا واغبرأ بى در والاصلى قال سفيان أى لعلى المدين مستفهماله بهمزة مقدرة فا قوله كذا (جاءبهمعمر) بفتح الممن ابن راشد البصري قال على (قلت نعم) جاءبه معمر كذافا المانظ بن حركا تمستند على في ذلك رواية عبد الرزاق عن معمر فانه من مشايخه بخلاف مس فانهلم دركه وانماير وى عنه يواسطة وكلام الكرماني يوهم خلاف ذلك انتهى قلت بل صريا البرماوى حيث قال فابن المدين كابرويه ونسفيان عن الزهري برويه عن معمر عن الزهري قاله الحافظ برده (قال) مقمان والله (لقد حفظ) معمر عن الزهرى حفظ اصححامتقنا (كذافلا الزهري)أى كاقال معمر (ولك الحد) بالواووفيه اشارة الى أن بعض أصحاب الزهري لميذكراوا وأرادسفان بمذا الاستفهام تقرير روايته برواية معموله وفيه تحسين حنظه قال سفالله عيينة (حفظت) ولاس عساكر وحفظت أى من الزهرى أنه قال فجعش (من شقه الاين ال حرجنامن عند) اسشهاب (الزهرى قال استجريج)عبد الملك بن عبد العزيز (واناعنده)أى الزهرى فقال فيعش ساقه الايمن) بلفظ الساق بدل الشق فهوعطف على قدرأوج لفا من فاعل قال مقدّراأى قال الزهري وأناعنده و يحمّل أن يكون هـذا - قول سنيان لامفولل

السيلمن طن أوغثنا ومعناه مجول السيل والمرادالتشيمه في سرعية النيات وحسنه وطراوته (قولة

فيخر جون من النارقد المحشوافية القضاء بن العبادوي قي رجل مقبل بوجه مه على الناروهو آخراً همل المنة دخولا المنة فيقول أى رب اصرف وجهى عن النار فانه قد

وأنكره الفاضيء ياض رجهالته وقال المرادبأثرالسحود الجمية خاصة والختار الاولفان قيل قد ذكرمسار يعدهذا مرفوعاان قوما يخرجون من الناريح ـ ترفون فيها الا دا رات الوجوه فالجواب أن هؤلا القوم مخصوصون منجلة الخارجين من الناربأنه لايسامتهم من النار الادارات الوجوه وأما غيرهم فيسلم جميع أعضاء السحود منهم علايعموم هذاالحدث فهذا الحديث عام وذلك خاص فيعدمل بالعام الاماخص والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النارقدامتعشوا)هوبالحاالهملة والشين المعهمة وهو بفتح التاء والحاءهكذاهوفي الروامات وكذا نقله القاضى عساض رجه اللهعن متقنى شيوخهم فال وهووحيه الحكلامو يهضبطه الخطابي والهروى وفالوافي معناه احترقوا فال القاضي عياض ورواه بعض شيوخنابضم النا وكسرالا والله أعلم (قولهصلى الله علمه وسلم فينتون منه كاتنت الحمة في حمل السيل) هكذا هو في الاصول فمنشون منه بالميم والنون وهو معم ومعشاه مشون بسيبه وأما الحبة فبكسرا لحاوهي بزرالهقول والعشب تنت في البراري وجوانب السبول وجعها حب بكسرالحاء المهملة وفتح الباء وأماحيل السيل فبفتح الحاوكسرالم وهوماجانيه

قشىنى ريحها وأحرقني ذكأؤها فيدعوا لله ماشاء الله أن يدعوه ثم يقول الله تمارك وتعالى (١١٥) عل عسدت ان فعلت ذلك مك أن تسأل

غبره فدقول لاأسألك غبرهو يعطي رىدمن عهود ومواثرق ماشاءالله فتصرف الله وحهية عن النارفاذا أقدل على الحنة ورآها سكت ماشاء الله أن يدكت ثم يقول أي ربقيدمي الىاب الخنة فيقول اللهله ألبس قيدأعطيت عهودك ومواشقك لاتسألني غـمرالذي أعطيتك ويلك باس آدم ماأغدرك يقول لهفهل عسدت ان أعطستك ذلك أن تسأل غيره فدقول الوعز تك فمعطى ربه مآشاءالله منعهود ومواثمق فمقدمه الى ماب الحنمة فاذاقام على باب الجنة انفهقت له الحتة فرأى مافهامن الحبروالسرور فىسكت ماشا الله أن يسكت غ يقول أى رب أدخلني الحنة

قشدىنى رمحهاوأ حرقنى ذكاؤها) أماقشدي فيقاف مفتوحة غمشين معية مخففة منتوحة ومعناه مي وآذانى وأهلكني كذا فاله الجاهير منأهـــلاللغـــة والغريب وقال الداودي معناه غبرجادي وصورتي وأماذ كاؤها فكذا وقعفىجميع روايات الحديثذ كاؤها بالمدوهو بفترالذال المجهمة ومعناه لهما واشتعالهاوشدة وهمهاوالاشهر في اللغةذ كاهامقصوروذكر جاعة أن المدوالقصرافتان يقالدكت النيارتذكوذكاء اذااشتعلت وأذكمتهاأنا واللهأعــلم (قولهعز وحلهل عسدت)هو بفتح التاء على الخطاب وبقال بفتح السين وكسرها اغتان وقرئ بهمافي السبع قرأنافع بالكسر والساقون بالفتحوهو الافصر الاشهرفي اللغمة قالابن السكدت ولاينط ق في عسدت

حربجوالضمرحينة فراجع لابنجر يج لاللزهري قاله البرماوي كالكرماني قال في فتح الباري وهذا أقرب الى الصواب ومقول ابن جريج هو فحش الخه ورواة هـ ذا الحديث ما بين بصرى ومكى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والسماع وسبق فى باب أنما جعل الامام لمؤتم به والله أعملم (البوض السحود) \* وبه قال حدثنا الوالميان) الحدكم بن نا فع (قال أخبر ناشعيب) أي ابن أى حزة (عن) ابنشهاب (الزهري قال اخبرني )بالافواد (سعيدس المسمب وعطاء بنيزيداللمي ان الهررة) رضى الله عنه (اخبرهماان الناس فالوابارسول الله همل رى) أى نبصر (رينانوم القدامة قال)عليه الصلاة والسلام (هلتمارون) بضم التا والرامن الممارات وهي الجادلة وللاصلى عَارون بفتح الناءوالراء وأصله تمارون حذفت احدى التاءين أى هل تشكون (في) رؤية [القمرليلة المدرليس دوية سحاب قالوالايارسول الله قال فهـل تمـارون ) بضم الما والراء أو بفقهما في الشمس) ولابي ذرو الاصميلي في رؤية الشمس (ليسدونها عماب قالوالا قال) وللاصملي قالوالابارسول الله قال (فأنكمترونه) تعالى (كذلك) بلام يةظاهر اجليما شكشف تعالى لعماده بحدث تكون نسمة ذلك الانكشاف الى ذاته الخصوصة كنسمة الابصار الى هـ ذه المصرات المادية لكنه يكون مجرّدا عن ارتسام صورة المرقى وعن اتصال الشـ ماع المرئى وعن الحاذاة والحهـة والمكان لانع اوان كانت أمور الازمة للرؤية عادة فالعقل محوزذلك بدونها (يحشر الناس يوم القيامة فيقول) الله تعالى أوفية قول القائل (من كان يعمد شيأ فلمتمدع) بتشديدا لمنناة الفوقية وكسرا لموحمدة ولابوى ذر والوقت فلمتبعه بضمرا لمفعول مع التشديد والكسرأوالتحفيف مع الفتح وهوالذى فى اليونسة لاغمر (فنهممن تتبع الشمس ومنهم من تتسع القمرومنهمن يتبيع الطواغيت جعطاغوت الشيهطان أوالصم أوكل رأس في الضلال أوكل ماعبد من دون الله وصدّعن عبادة الله أو الساحر أوالكاهن أومردة أهل الكاب فعلوتمن الطغيان قلب عينه ولامه (وسق هـ ذه الآمة) المحدية (فيه امنا فقوها) بستترون بها كما كانوا فىالدنياوا تبعوهم الماانكشفت لهم الحقيقة لعلهم ينتفعون بذلك حتى ضرب بين مبسوراه ماب باطنه فيه الرجة وظاهره من قبله العذاب (فيأتيهما لله عزوجل) كيظهر الهم في غير مورته أي فىغيرصفته التى يعرفونه امن الصفات التي تعبدهم بهافى الدنيا امتحا نامنه ليقع الفييز منهم وبين غيرهم من يعبد غيره تعالى (فيقول أنار بكم) فيستعيذون بالله منه لانه لم يظهر الهم بالصفات التي بعرفونها بلعااستأثر بعلمة تعالى لان معهم منافقين لايستحقون الرؤية وهم عن ربهم محجو بون (فيقولون هذامكانما) بالرفع خسر المبنداالذي هواسم الاشارة (حتى يأتينا) يظهر لنا (رسافاذا جاً ) ظهر (ربناعرفناه فيأتيهم الله)عزوجل أي يظهر متحلما يصفانه المعروفة عندهم وقدة عير المؤمن من المنافق ( فيقول أنار بكم) فاذاراً واذلك عرفوه به تعالى (فيقولون أنترسا) و يحمّل أن يكون الاول قول المنافقين والثاني قول المؤمنين وقيل الاتن في الاول ملا ورجعه عماض أىيأتيهمملك اللهحذف المضاف وأقم المضاف المهمقامه وعورض بأن الملك معصوم فكيف فولأنار بكم وأجمب أبالانساع عصمته من هذه الصغيرة وردبأنه بازم منه أن كون قول فرعون أنار بكم من الصغائر فالصواب ماسبق (فمدعوهم) ربهم (فيضرب) بالفاء وضم الياء وفق الرامبنياللمف عول ولايوى الوقت وذر والاصيلي وابن عسا كرو يضرب (الصراطبين ظهراني جهم ) بفتح الظاموسكون الهاموفتح النون أى ظهرى فزيدت الالف والنون المبالغة أى على وسط جهمة (فأكون أول من يجوز) بالواو وفي بعض النسخ يجيز باليام معضم أوله وهي الغة في جازيقال جازوا جاز عمني أي يقطع مسافة الصراط (من الرسل) عليهم الصلاة والسلام بمستقبل (قوله صلى الله عليه وسلم فأذا قام على بأب الجنة أنفهة تله الجنة فرأى مافير امن الخبر) اما الخيرفبالخا المعجمة واليا المناقعت

فيقول الله تمارك وتعالى له اليس قداعطيت (١١٩)عهودك ومواثيةك أن لانسال غيرما أعطيت ويلك بالن آدم ما أغدرك فيقول أي

(بأمته ولايتكام) اشدة الهول (يومنذ) أى حال الاجازة على الصراط (أحدالا الرسل وكارم الرسل ومئذ)على الصراط (اللهم سلم سلم) شفقة منهم على الخلق ورجة (وفي جهنم كلاليب) جع كلوب بفتح الكاف وضم اللام (مثل شوك السعدان) بفتح أوله نبت له شوك من جيدم اع الابل يضرب به المشال مرعى ولا كالسعدان (هل رايتم شوك السعدان قالوانعم) رأيا (قال فانم ا)أى الحكلاليب (مثل شوك السعدان غيرانه لا يعلم قدرعظمها الآالله) تعال (تخطف) بفتح الطاءف الافصح وقد تكسروللكشميهي فتختطف بالفاءف أوله وفوقية بعذالها وكسرالطاءأى تأخذ (الناس) بسرعة (باعبالهم) أى بسبب أعمالهم السيئة أوعلى حسر أعمالهمأو بقدرها (فنهم من و بق) بمو حدة مبند اللمفعول أي بملك ( بعمله ) وقال الطبرى وأن بالمثلثة من الوثاق (ومنهم من يخردل) بخاصجة ودال مهملة وعن أبي عبيد بالذال المجة أي يقطع صغارا كالخردل والمعنى انه تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوى الى النار وللاصميلي الجم من الجودلة بعني الاشراف على الهلاك (غينعودي اذا ارادالله) عزوجل (رحة من ارادس أهل الذار)أى الداخلين فيهاوهم المؤمنون الخلص اذالكافولا يتعومنها أبدا (امرالله الملائكة ال يخرجوا) منها (من كان يعبدالله) وحده (فيخرجونهم)منها (ويعرفونهما مارالسعودوم الله) عزوجل (على الناران أكل اثر السحود) أي موضع أثره وهي الاعضا السمعة أوالجه خاصمة لحديث انة وما يخرجون من الناريح ترقون فيما الادارات وجوههم رواه مسلموهما موضع الترجة واستشهدله اينبطال بحديث أقربما يكون العبدادا محدوهوواضح وفالاله تعالى واسجدوا قترب فال بعضهم ان الله تعالى ياهي بالساجد ين من عسده ملا تكتم المقربنا يقول الهمياملا تكتى أناقر بتكم ابتداء رجعلتكم من خواص ملائكتي وهذاعب دى جعل بينهو بين القربة حجبا كثيرة وموانع عظيمة من اغراض نفسية وشهوات حسية وتدبيرا هلومال وأهوالفقطعكل ذلك وجاهدحتي سحمدوا قترب فكان من المقربين قال واعن الله ابليس لااله عن السعود لعنة أباسه بهاو آيسه من رحته الى يوم القيامة اه وعورض بأن السعود النكا أمربه ابليس لاتعلم هيئته ولاتقتضى اللعنة اختصاص السحودياله يثة العرفية وأيضافا بلبس انمااستوجب اللعنة بكفره حمث جحدمانص الله عليه من فضل آدم فخنح الى قياس فاسديعارض بدالنصو يكذبه لعنه الله قاله ابن المنبر ( فيخرجون من النارفكل ابن آدم تا كله النار) أى فكل أعضاء ان آدم تا كلها النار (الا اثر السحود) اى مواضع أثره (فيخرجون من المارقد المحسول بالمثناة الفوقية والمهملة المفتوحتين والشين المجيمة بالسناء للفاعل وفي بعض النسيخ امتحشوا يضم المثناة وكسر الحاملابنا والمفعول أى احترقوا واسودوا (فيصب عليهم) بضم المثناهميل للمفعول والنبائب عن الفاعل قوله (مآءالحياة) الذى من شرب منه أوصب عليمه لميمتأبا (فىنتون كاتنت الحمة) بكسرا لحاء المهمان ورالصراء مماليس بقوت (في حمل السيل) بفتح الحاالهملة وكسرالم ماجاته من طبن ونحوه شبه به لانهأ سرع في الانمات (مر موغ الله من القضاء بن العماد) الاستادفيه مجازى لان الله تعالى لايشغله شأن عن شأن فالمراد التمام الحكمين العداد بالثواب والعدقاب (ويه رحل بين الحنة والناروهو آخر اهل النارد خولا الحنة) ال كونه (مقبلانوجهه قبل النار) بكسرالقاف وفتح الموحدة اىجهتها ولغمرأ بوى ذر والوفئا وابن عسا كرمقدل بالرفع خبرميتدا محذوف اى هومقبل (فيقول بارب اصرف وجهيءن النار) وللعموى والمستملي من النار (قد) ولاى ذرفق د (قَشْيَينَ) بِعَاف فشدن مع ية محففة فوحله مفتوحات والدى فى اللغة بتشديد الشين أى سمني وأهلكني (ريحها) وكل مسموم قشيب أي صل

ربلاأ كونأشتى خلقك فلابزال مدعوالله حتى يضحك الله عزوحل منه فاذا فعل الله منه قال ادخل المندة فاذادخلها فالالتهاه عنه فسألربه ويتمسى حستى انالله لهذ كرهمن كذاوكذا حيتي اذا انقطعت به الاماني قال الله تعالى ذلك لكومثلهمعه قالءطاء ينبزيدوأنو سعيداللدرى معأبىهريرة لايرد عليهمن حديثه شيأحتى اذاحدث أنوهر رةان الله عز وحل قال لذلك الرجال ومثادمعه قال أنوسعد وعشرةأمث الهمعه اأماهر ترة قال أبوهم رةماحفظت الاقوله ذاك لك ومثارة معمه قال أبوسعيد أشهد أنى حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلمقوله ذلك لك وعشرة أمثاله هذاهوالصم المعروف في الروايات والاصول وحكي القاضيء ياض رجهالله أنبعض الرواة في مسلم رواه الحسر بفتح الحاء المهدملة واسكان الماءالموحدة ومعناه السرور فأل صاحب المطالع كالاهماصحيم فالوالشاني أظهر ورواه المخارى الحمرة والسرور والحبرة المسرة وأماانفهقت فبفتح الفاء والهاء والفاف ومعناه انفتحت واتسعت رقوله فلالزال مدعوالله تعالى حتى يضح ال الله تعالى منه) قال العلافعات الله تعالى منه هو رضاه بفعل عمده ومحمته الاهواظهار نعمته عليه وايجام الدوالله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم فيسأل ريه و يتمنى حـتى ان الله تعالى لنذكره من كذا وكذا) معنياه يقول له تمن من الشي الفلالي ومن الشي الاتح يسمى له أحناس ما يتني وهـ نامن عظم رجمته سيحانه وتعالىله (قوله فى رواية أبى هريرة للدوستله معه وفي رواية أبى سعيدوعشرة أمثاله كال العلما وجهالجع سنهما

شعيب عن الزهرى قال أخـ برني سعيد من المسب وعطاس مزرد اللشيأن أناهم برة أخمرهماأن النأس فالواللني صلى الله عليه وسلم بارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة وساق الحديث بمثل معنى حديث ابراهم سعد وحدثنامجدين رافع حددثناعبدالرزاق أخسرنا معمرعن همام بنمنيه فالمدا ماحدد ثناأ بوهر برةعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكراً حادث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسالم انأدني مقعدأ حدكمن الحنة أن يقول له تمنّ فيتمني ويتمني فيقول له هال عنيت فيقول نع فمقولله فانالكما تمندت ومثلهمعه وحدثنى سو بدن سعدد حددي حفص بن ميسرة عن زيد سأسلم عنعطاس يسارعن أىسعد الخدرى ان السافي زمن رسول الله صلى الله علمه وسلم فالوامارسول الله هـلنرى ربنا بوم القيامـة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال هل تضار ون في رؤية الشمس بالظه مرة صحواليس معهاسحاب وهل تضارون في رؤية القرلسلة الدرصحوالدس فيهاسحاب فالوالا ارسول الله قال مانضارون في رؤية الله تمارك وتعلى يوم القيامة الا كاتضارون فيرؤ يةأحدهمااذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كلأمةما كانت تعبد فلايهق أحد ان النبي صلى الله علمه وسلماً علم أوّلا عافى حديث أبي هر مرة ثم تدكرم الله تعالى فزادما في روا له ألى سعيد فأخبر به الني صلى الله عليه وسلم ولميسمعه أبوهريرة (قوله صلى الله علمه وسمر لم ماتضار ون في رؤية الله

رعها كالسم في أنفي (وأحرقني ذ كاؤها) بفتح الذال المعجمة والمدوهو الذي في فرع اليونينية قال النووي وهو الذي وقع ف جيع الروايات أي أحرقني لهم اواشتعالها وشدة وهجها ولاي ذريما فهامش الفرع وصحيح عليهذكا الفقح والقصر فال النووى وهوالاشهرفي اللغة وذكر جاعة أنهمالغتان اه وعورض بأنذ كاالنارمقصور يكتب بالالف لانهمن الواوى من قولهمذكت الناريَّذ كوذ كوافأماذ كاللَّافل بأت عنهم في النار وانماجا في الفهم (فيقول) الله تعالى (هل عست بفتح السين وكسرها وهي لغسةمع تاءالفاعل مطلقا ومع ناومع نون الأناث نحوعسينا وعسمن وهي لغمة الخجاز الكن قول الفراء لستأسته بالانهاشاذه يأى كونها حجازية وأجيب بأنالمراد بكونم اشاذة أى قليله بالنسبة الى الفتح وان ثبتت فعندأ قلهم جعابين القولين (ان فعلذال الصرف الذى يدل عليه قوله الاتى انشاء الله تعالى اصرف وجهى عن النار والهمزة منأن مكسورة حرف شرط وفعل بضم الفا وكسر العبن مبنيا للمفعول (بكأن تسأل) بفترهمزة ان الخفيفة و تاليمانصب بها (غيرذلك) بالنصب بسأل (فيقول) الرجد ل(الو) حق (عزتك) الأسال غيره (فيعطى الله)أى الرجل (مايشان) بها المضارعة ولا ي ذروالا صدلي وان عساكر ماشا، (منعهد) يمين (وميناق فيصرف الله) تعالى (وجهه عن النارفاذ القبل به على الجنة رأى بهجتها)أى حسنها ونضارتها وهذه الجلة بدل من جله أقبل على الحنة (سكت ماشاء الله أن يسكت غ قال يارب قدمني عندياب الجنسة فيرقول الله) عزوجل (له اليس قد اعطيت المهودو الميثاق) المهلس ضمرالشان ولابى ذروالاصلى والمواثبق أن لاتسأل غرالذى كنت سألت فمقول ارب أعطبت العهود لكن كرمك يطمعني (لا كون اشقى خلقك) قال الكرماني أي لاأكون كافرا والكشيهن لاأكون وفال السفاقسي المعنى انأنت أيقمتني على هذه الحالة ولاتدخلني الحنة لأكوننا شق خلقك الذين دخلوها والالف زائدة في لاأكون (فيقول) الله (فاعسيت) بكسر السنوفيه الااراعطيت ذلك) المقديم الى اب الحنة (أن لانسأل غيره) بكسرهم زة ان الاولى شرطيةوفتح الثانيمة مصدرية وضم همزة أعطيت ولأزائدة كهيي في لذلا يعلم أهل الكتاب أو أصلبة ومافى قوله فاعسيت نافية ونفي النفي اثبات أىعسيت أن نسأل غسيره وأن لاتسأل خبر عسى وذلك مفعول ثانلا عطيت ولانوى ذروالوقت والاصديلي وابن عسا كرأن نسأل باستقاط لافااستفهامية واغاقال الله تعالى ذلك وهوعالم بماكان ومايكون اظهارا لماعهدمن بني آدم من قص العهد وأنه مراحق بأن يقال لهدم ذلك فعني عسى راجع للمخاطب لاالى الله تعمالي (فيقول)الرجل(لاو)حق(عَزَتَكُ لااسَأَلَ ولانوى ذروالوقت والأصيلي وابن عساكر لاأسألك (غيرذ للنفيعطي) الرجل (ربه ماشاء من عهدوميثاق فيقدم له) الله (الى باب الجنه قاذا بلغ بابها فرأى زهرتها) بفاء العطف على بلغ كقوله (ومافيها من النضرة) بالضاد المجهدة الساكندة أى البهجة (والسرور) تحير (فيسكت ماشا الله أن يسكت بالذاء التفسير بة وأن مصدر بة أى ماشاه الله سكوته حيامن ريموه وتعلى يحب سؤاله لانه يحب صوته فيدا سطه بقوله لعلك ان أعطيت هذا تسأل غمره وهذه حالة المقصرف كميف حالة المطييع وليس نقض هدذا ألعبدعهده جهلامنه ولاذلة مبالاة ببل علمامنيه أن نقض هـ ذا العهدأ ولي من الوفا ولان سؤاله ربه اولي من ابرارقسمه فالعليه الصلاة والسلام من حلف على يمن فرأى غررها خبراسم افلمكفر عن يميذه ولبأت الذى هوخبير وحواب اذا محذوف وتفديره نحوق مركامر (فيقول بارب ادخلي المنة فيقول الله)عزوجل (ويحلُّ)نصب بفعل محذوف وهي كلةرجة كاأن ويلك كلةعذاب (يا ابن أدمما اغدران )صيغة تجب من الغدروهوترك الوفاء (أليس قداعطيت العهدوالميثاق) بفتح بالنوت اليوم القيامة الا كاتضار ونفرؤ يةأحدهما)معناه لاتضارون أصلا كالاتضارون فيرويتهما أصلا (قوله صلى الله عليه

كان يعبد غيرالله من الاصنام (١١٨) والانصاب الايتساقطون فى النارحتى اذالم يبق الامن كان يعبد الله من ر

الهمزة والطاعميني اللفاعل وللكشميني العهودو المواثيق (أن لاتسال غيرالذي اعطمت) يضم الهمزة مبنداللمفعول فيقول بارب لا تععلنى أشقى خلقك فيضحك الله عزوجل منه )أى من فعل هذا الرجل وايس في رواية الاصلى لفظ منه والمرادمن الضعك هنالازمه وهو الرضاو ارادة الخر كسائر الاسدنادات في مثله بمايستحيل على البارى تعالى فان المرادلوازمها (ثمياذن له) الله تعالى (فى دخول الجنففيقول له عَن في هني حتى اذا انقطع) وللاصيلي والى ذرعن الكشميري انقطعن (أمنيته قال الله عزوجل) له (رُدمن كذاوكذاً) أي من أمانيك التي كانت لك قبل أن أذ كرائها ولاس عساكرةن بدلزد (أقبليذكره ربه عزوجل) الاماني بدل من قوله قال الله عزوجل زد (مني اذاانت من الاماني) بتشديد الماءجع أمنية (قال الله تعالى) له (للدُّذلك) الذي سألته من الأمالي (ومثله معه) جلة حالية من المبتداو الخبر (قال انوسعد الخدرى لاى هر برة رضى الله عنهماان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله )عزوجل (لل ذلك وعشرة امثاله) اى أمثال ماسال (قال الوهريرة لم احفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقولة لك ذلك ومثله معه) وللعمول والمستملي لم احفظه بضمر المفعول (قال الوسعمد الخدرى الى سمعته رقول ذلك لك) وللكشمين للنُذلك (وعشرة امتاله) ولا تنافى بن الروايين فإن الظاهر أن هذا كان أولا ثم تكرم الله فأخير يه عليه الصلاة والسلام ولم يسمعه أبوهر برة ورواة هذا الحديث السنة ما بين حصى ومدنى وفيا ثلاثة من النادمين والتحديث والاخبار والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضاف صفة المنا ومسلم في الاي أن في هذا (باب) بالتنوين (يبدى) بضم المثناة التحسية وسكون الموحدة ا يظهر الرحل الملي (ضبعيه) بفتح الضاد المجهة وسكون الموحدة تنسة ضبع أى وسط عضد الها الله متن اللتين تحت ابطيه (ويجافي)أي ماعد بطنه عن فذبه (في السعود)وخر ح بالرجل الرا والخنثى فلايجافيان بليضمان دعضه ماالى بعض لانه استراها وأحوطله بوبالسندالي المؤلف فال (حدثنا يحيى ن مكر) ولاى ذريحي س عبدالله بن بكر ( قال حدثني) بالافراد وللاصيلي حلاا (بكر بنمضر) بفتح الموحدة وسكون الكاف فى الاقل وضم الميم وفتح المجمة غديرمنصرف في الثاني (عنجعفر) هوابنربيعة (عن اس هرمز) عبد الرحن الاعرج (عن عبد الله بن مالذار يحمنة صفة لعدد الله لانها أمه لالمالك فيكتب ابن الالف وتنوين مالك (ان الذي صلى الله علم وسلم كان اذاصلي فرج بمن يديه ) بتشديد الراء أى نجى كل يدعن الجنب الذي يليها (حي يلا ساص ابطمه) لانه أشمه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجهة والانف من الارض مع مغاير تهلهمة الكسلان وفي حديث ممونة المروى في مسلم كان صلى الله عليه وسلم يحافي مديد فلوانم أرادتأن تزلمرت وفى حديث عائشة بحاروى فى مسلماً يضاكان النبي صلى الله علمه وسلم نهالا يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وفى حديث البراع عندمسلم أيضار فعه أذا حدث فغ كفلة وارفع مرفقك وظاهرهما الوجوب وقول الحافظ بنجران حديث أبي هريرة عندأه داودشكاأ صحاب الني صلى الله عليه وسلم له دشقة السحود عليهم اذاا نفر حوافقال السعير بالركب أي بوضع المرفق بن على الركمة بن كافسره الن يحدلان أحدروا ته وترجم له ألواله بالرخصة فى تُرك آلة فريج يَدل على الاستحباب فيه نظرلان ظاهره الرخصة مع وجوداً عذوه المشيقةعليم لكن في مصنف النافي شيه عن النعون قال قلت لمحد الرجل بسعد اذالف بمرفقه معلى ركبتمه فالماأعلمه بأساوكان اسعر يضميديه الى جنبيه اذاسمدوسأله رجلأأن مرفق على فذى ادا مجدت فقال المحدكين تيسر علمك وقال الشافعي في الام يسن للرط أن يجافى مرفقيه عن جند مورفع اطنه عن فحذ به (وقال الليث) ن سعد (حدثى جعفرا

وفاحر وغبرأهل الكاب فتدعى الهود فيقال الهمماكنتم تعبدون قالوا كانعسد عزيران الله فدقال كذبترماا تخذالله من صاحبة ولا ولدفأذا تمغون فالواعطشناباربنا فاسقنا فشارالهم ألا تردون فيعشرون الى الناركائم اسراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النارغ تدعى النصارى فيقال الهمم ماكنتم تعبدون فالواكنا نعبد السيم ابنالله فيقاللهم كذبتم فيقال الهمماذا تمغون فيقولون عطشنالارنا فاسقنا فالفيشار الهمأ لاتردون فيحشرون الىجهم كائنهاسراب يحطم بعضم ابعضا فسساقطون في النارحتي اذالم يبق الإمن كان يعبد الله ونبر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحاله وتعالى فى أدنى صورة من الى رأوه فيها

وسلمحتى اذالم يبق الامن كان يعبد الله تعالى من بر وفاحر وغيراً هل الكتاب أماالبر فهوالمطيع وأماغبر فيضم الغن المعمة وفتح الماء الموحدة المسددة ومعناه بقاباهم جعفابر (قوله صلى الله عليه وسلم فيعشرون الى الناركا أنها سراب يحطم بعضها بعضا) أما السراب فهو الذي يترامى للناس فيالارض القفر والقاع المستوى وسط النهارفي الحرااشديد لامعام للاعسم الظما تنماء حتى اذا عاءم لم يحده شدأ فالكفار يأتونجهم أعاذناالله الكريم وسائرا لمسلمن منها ومنكل مكروه وهم عطاش فحسمونها ماء فمتساقطون فيها وأما يحطم بعضها بعضا فعناهاشدة اتقادهاو تلاطم أ. واج همها والحطم الكسروالا هلاك

والحطمة السم من أسماء النارلكونها تعطم ما يلقى فيها (قوله صلى الله عليه وسلم أناهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها ) ربيه

لانشرك بالله شيأمرتين أوثلاثا حتى ان بعضم مم ليكاد أن سقلب فيقولهل سنكمو سنهآية فتعرفونه بهافيقولوننع فمكشف عنساق معنى رأوه فيها علوهاله وهي صفته المعاوبة للمؤسنن وهيأنه لايشهه شئ وقدتقدم معينالاتمان والصورة والله أعلم (قوله فالواياريا فارقنا الناس في الدنيا أفقرما كنا البرم ولمنصاحم معى قولهم النضرع الحالله تعالى في كشن هذه الشدة عنهم وانهم لزمواطاعته سحانه وتعالى وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سحاله من قراباتهم وغيرهم عن كانوا يحتاجون فيمعايشم مومصالح دنياهم الىمعاشرتهم للارتفاق بهم وهـ ذا كاجرى للصحابة المهاجرين وغبرهم ومنأشبههم من المؤمنين فيجدع الازمان فانع مريقاطعون من حاتّالله ورسوله صلى الله عليه وسامع حاجتهم في معايشهم الى الارتفاق بهم والاعتضاد بمغالطتهم فآثروا رضاالله تعالى على ذلك وهذامعني ظاهرفي هـ ذاالحديث لاشك فيحسنه وقدأنكرالقاضي عماض رجه الله هذا الكادم الواقع فى محيم مسلم وادعى انه مغير وليس كاتال بل الصواب ماذ كرناه (قوله صلى الله عليه وسلم حتى ان بعضهم لمكادأن ينتلب) هڪذاهوفي الاصول لمكادأن منقلب اثماتأن واثباتهامع كادلغة كأأن حذفهامع عسى لغمة وينقلب سامتناقمن تحت غرنون ثم قاف شملام شماء موحدة ومعناه والله أعلم ينقلب عن الصواب وبرجع عنه للاحتمان

رسعة غوه ) وصلامسدام بلفظ كان اذا محدفر جديه عن الطيم حتى الى لارى ساض الطمه وهذا (باب) التنوين (يستقبل) المصلى حال سعوده (باطراف رجليه القبلة) والدصيلي وأبي ذر باب يستقبل القبلة ناطراف رجليه بأن يجعل قدميه فاغتمن على بطون أصابعهما وعقسه من تفعتين فيستقبل بظهورة دميه القبلة ومن ثمندب ضم الاصابع في السحود لانم الو تفرقت المُرفتروس بعضهاعن القبلة (قاله) أى الاستقبال المذكور (أبوحيد) ولابوى دروالوقت والاصلى وابن عساكر الساعدي (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا الباب والذي قبله ثبتافي الفرع كأصله وفي كشرمن الاصول وسقطافي بعضها قال السكرماني لانهماذ كرام مققد لياب فضل استقبال القسلة وتعقب بأنه لم يذكرهناك الاقوله باب يدى ضبعيه و يجافى جنبيه في السعودوأماالباب الثاني فلهذكرهذاك بترجة فلهذا كان الصواب اثباتم دما فهد ذارياب اللَّذُو يز (اذالم يتم) المصلى (المحود) ولايي ذرسموده وبه قال حدثنا الصلت بن عدر البصرى الخاركي نسبة الى خارك ما خاه المجمة والراء من سواحل البصرة (فالحدثنامهدي) الازدى والاصيلي مهدى بن ممون (عن واصل) الاحدب (عن ابى وائل) بالهمز شقيق بنسلة (عندنيفة)بن المان رضى الله عند (المرأى رجلا) حال كونه (لا يتمركوعه ولا معوده فلا فضى صلانه) أى أداها (قال له حديفة ماصليت) نفي الصلاة عند الان الكل منتفى بانتفاء الجزء فاتفا المام الركوع والسحود مستلزم لانتفائهما المستلزم لانتفا الصلاة (قال) أو وائل (واحسمه )بالواوأى حذيفةولاني ذرفأ حسمه (قالولو) بواوقهل اللام ولابوى ذر والوقت وابن عساكروالاصيلي لو (متمت) وللعموى والمستملي لمت (على غيرسنة محدصلي الله عليه وسلم)أى طريقته فراب السجود على سبعة اعظم) و بالسند الى المؤلف قال (حد شاقسمة) بفتح القاف وكسرالموحدة وبالصاد المهملة النعقبة بنعام الكوفي (قال حدثناس فيان) النوري (عن عروبندينارعنطاوس) هوابن كيسان (عن ابن عباس) رضى الله عنهما (المرالني) بضم الهمزة منياللمفعول أى أمر الله النبي وهو يقتضي الوجوب وعرف أبن عباس هـ ذا باخباره عليه الصلاة والسلاملة أولغمره ولابن عساكرانه قال أمر الذي (صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سعة اعضام عبرفي الترجة بسبعة أعظم فسمى كل واحدعظما باعتبار الجلد وان اشتمل كل واحد على عظام و يحوز أن يكون من ماب تسميسة الجلة ماسم بعضها أم وقع في رواية الاصملي هذا على سبعة أعظم (ولايكف) أى ولايضم ولا يجمع (شعراً) لرأسه (ولا أو ما) بديد به عند الركوع والسحودف الصلاة وهذاظاهم الحديث والمهمال الداودي ورده القياضي عماض بأنه خلاف ماعليه الجهورفانع مكرهوا ذلك للمصلى سوافعل في الصلاة أوخارجها والنهي هنا محول على التنزيه والحكمة فمهأن الشعر والثوب يسمدمه أوانه اذارفع شدعره أوثو بهعن مساشرة الارضأ شبه المتكبروقوله بكف بضم الكاف والفعل منصوب عطفاعلي المنصوب السابق وهو أنبسجدأى أمره الله أن يسجد وأن لايكف وهذاه والذى فى الفرع و يجوز رفعه على أن الجلة مسئانفةوهي معترضة بين المحلوه وقوله سمعة أعضا والمفسر وهوقوله (ألجم-ة) بالكسر عطف ان القوله سيعة أعضاء وكذاما بعدها عطف عليم اوهوقوله (والمدين) أي و باطن الكفين (والركبتين و) أطراف أصابع (الرجلين) فلوأخل المصلي بواحدمن هذه السمعة بطلت صلاته نع في السحود على المدين والركبتين والرجلين قولان عند الشافعية صحيح الرافعي الاستعباب فلايعب لانهلو وجبوضعهالوجب الايما بهاعندا المجزعن وضعها كالجبهة ولايجب الايما وفلا يحب وضعها واستدل له بعضهم بحديث ألمسيء صلاته حدث قال فيه ويمكن جبهته وأجيب أنعاب مأنه مفهوم لقب والمنطوق مقدم عليمه وايسهومن باب تخصيص الشديدالذي برى والله أعلم (قوله صلى المه عليه وسلم فيكشف عن ساق) ضبط يكشف بفتح الياء وضمها وهما صحيحان وفسرا بنعباس

طيقة واجدة كلمأأرادأن يسعد خر"على قذاه

العدموم وصحم النووى الوحوب لحديث الساب وهومذهب أحدوا عصق ويكني وضع جزئهن كلواحدمنه آوالاعسارفي اليدين بباطن الكفين سواء لاصابع والراحة وفي الرجلين سطون الاصابع ولايحب كشف شئء منهاا لاالجم قنع يسن كشف المدين والقدمين لان في سترهما منافاة للمواضع وبكره كشف الزكيتين لمايحذرمن كشف العورة فانقلت ماالحكمة فيءرم وجوب كشف القدمين أجيب بأن الشارع وقت المسمعلى الخف عدة يقع فيها الصلاة بالخف فال وجب كشف القدمين لوحب نزع الخف المقتضى لنقض الطهارة فتبطل الصلاة وعورض بأن الخالف له أن يقول يخص لابس الخف لاجل الرخصة \* و به قال (حدثنامسلم بن ابراهم) الفراهددي والحدثناشعبة)بنا لجاج (عن عروم) هو ابنديد رعن طاوس) هو ابن كيسان (عن ابن عباس) أيضارضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر ما) بضم الهمزة أي أنا وأمتى (ان نسجد على سبعة اعظم) أى أعضا كافي الرواية الاخرى (ولاز كف نو باولا شيعوا منصب أحدث ورفعها كامم وبه قال (حدثنا آدم) بن أى اياس قال حدثنا ) ولاي ذرحد أن مالا فراد وللاصملي أخبرنا بالجع (اسرائيل) بن يونس (عن ابي اسحق) عرو بن عبد الله بفتح الدين فيهما الكوفي (عن عبد الله بن يريد الخطمي) بفتح الخا المجة وسكون الطاء المهدملة وكسرالم وسيقط لفظ الخطمي في رواية أبي ذروالاصلى (قال حدثنا البراس عازب وهوغير كذوب فال كنانصلى خلف الذي صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حده لم يحن ) بفتح الما وكسرالنون وضمهاأى لم يقوس (احدمنا) ولاسعساك أحدنا (ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبيته)الشريفة (على الارض) هذاموضع الترجة وخص الجهة بالذكرلانم الدخل في الوجوب من بقية الاعضاء السبعة ولذالم يختلف في وجوب السحود بم اواختلف في غيرها من بقية الاعفاد وليس فيهما سفى الزيادة التي في غسره أوان العادة ان وضع الجمهمة أياهو بالاستعانة السة الاعضاء الاخرى غالبا في (باب السعود على الانف) «وسقط للاصدلي الماب والترجة «وبه فال (حدثنامعلى بناسد)العدمى البصرى ولاسعساكر المعلى بزيادة أل والحدد شاوهيب) بضم ألواو وفتح الهاوان خالداله اهلى المصرى (عن عبد الله بن طاوس عن المه )طاوس (عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال الذي صلى الله عليه وسلم احرت عنم الهمزة (ان اسعد على سبعة اعلم على الحمة) أى أسحد على الحمة حال كون السحود على سمعة أعظم فلفظ على النائدة متعلق بعددوف كامروالاولى متعلقة بأمرت (واشار)علمه الصلاة والسلام (سده على انفه) كانه ضهن أشارمعني أمر بتشديدالراء فلذاعدا ويعلى دون الى ووقع في بعض الاصول من رواية كرية هنا بلفظ الى بدل على وعند النسائي من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس قال و وضع بده على جهته وأمرها على أنفه وقال هذا واحداى أنهما كالعضو الواحد لان عظم الجهة هوالنى منه عظم الانف والالزم أن تكون الاعضائ انية وعورض بأنه يلزم منه وأن يكتفي بالسعودعل الانف كأيكثني بالسعودعلي بعض الجبهة وأجيب بأن الحق أن مثل هد الايعارض التصرع بذكرالجهةوان أمكن ان يعتقد أنهما كعضووا حدفذاك في التسمية والعبارة لافي الحكم الذكا دل عليه الاص وعندأى حنيفة يحزى أن يسحد عليه دون جه موعندا لشافعية والمالك والاكثرين يجزئ على بعض الجمهة ويستحب على الانف قال الخطابي لانها أعاذكر بالاشان فكان مندو باوالجمهمة هي الواقعة في صريح اللفظ فلوترك السعود على الانف مازولواقتم عليه وترك الجبهة لم يجزو قال أبوحنه في قوابن القاسم له أن يقتصر على أيهم اشاء و قال الخالة وابن حبيب يجب عليهما الظاهر الحديث وأحب بأن ظاهره أنهما في حكم عضووا حد كامر وقوا وأشار سده الى آخره جلة معترضة بين المعطوف عليه وهوالجمهة والمعطوف وهوقوله (والدينا

وجهورأهل اللغةوغريب الحديث الساق هنالالشدة أى يكشف عن شدة وأمرمهول وهذامثل تضربه العرب لشدة الاحر ولهذا يقولون قامت الحرب على ساق وأصله ان الانسان اذاوقع في أمر شد دشمر ساعده وكشفعن ساقه للاهتمام به قال القاضيء اضرحه الله وقيل المرادبالساق هنانورعظم وورد فىذلك حديث عن النبي صلى الله علمهوسلمقال النفورك ومعنى ذلك مايتحدد المؤمن بنعندر وبةالله تعالى من الفوائد والالطاف قال القاضيعياض وقيل قديكون الساق علامة سنه و بن المؤ. ندين منظهور جاعةمن الملائكة على خلقة عظمية لانه يقالساقمن الناس كإيقال رجل من حرادوقيل قديكونسا فانخاوقة حماهاالله تعالى علامة للمؤمنين خارحة عن السوق المعتادة وقيل معناه كشف الخوف وازالة الرعبء نهموما كان غلب على قاوبهم من الاهوال فتطمئن حينئ فنفومهم عندذلك ويتحلى لهمم فيخرون سحدا قال الخطابى رجه الله وهذه الرؤية التي فى هذا القاموم القيامة عبر الرؤية التيفي الجنسة لكرامة أوأباءالله تعالى واغاهذه للامتحان واللهأعلم (قوله صلى الله عليه وسلم ولاييقي من كان يسكد لله تعالى من تلقاء نفسه الاأذن الله له مالسعود ولا يبقى من كان يسمدا أنقاء ورياء الا جعل اللهظهره طبقة واحدة) هذا السحود امتحان من الله تعالى لعباده وقداستدل بعض العلاء بهدنامع قوله تعالى ويدعون الى السحود ف الريسة طبعون على جواز تكليف مالا يطاق وهذا استدلال باطل

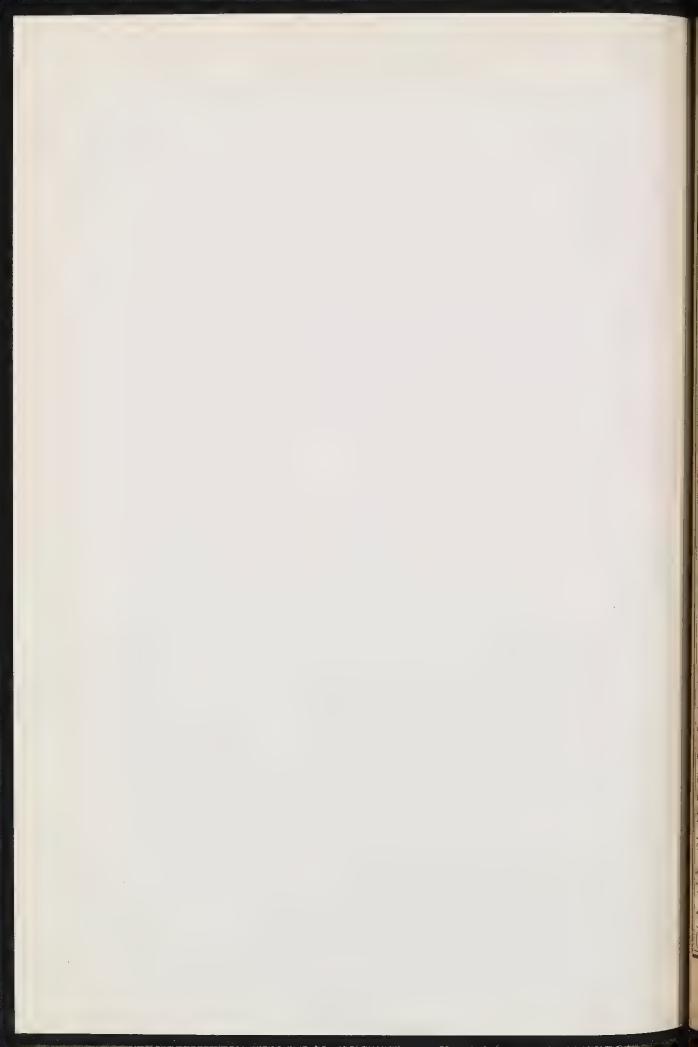



أنت سام يضرب الجسرعلى جهم وتعل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يارسول الله وما الجسر

فان الآخرة لست دار تكليف بالسحودواع المرادام تحامهم وأما قولهصلى اللهعليه وسلم طبقة فبفتح الطاءوالاء فالالهروى وغيره الطاق فقارااظهر أي صار فقارة واحددة كالصفحة فلابقدرعلي السحودلله تعالى والله أعلم ثماعلم أنهذا الحديثقد يتوهممنهأن المنافق من مرون الله تعالى مع المؤمنين وقددهب الى ذلك طائفة حكاه ابن فورك لقوله مدلي الله عليه وسالم وتهق هدده الامة فها منافقوهافيأتهم الله تعيالي وهذا الذى قالوه ماطل بللاراه المنافقون باجاعمن يعتديدمن على المسلن واسفى هـ داالحديث تصريح برؤ يتهدم الله تعالى واعمافيدهان الجع الذى فيه المؤمنون والمنافقون يرون الصورة ع بعد ذلك رون الله تعالى وهذا لانقتضي أثراه جمعهم وقد عامت دلائل الكاب والسنةعلى أن النافق لايراه سيحاله وتعالى والله أعلم (قوله صلى الله عليه وساليرفعون رؤسهم وقد تحوّل في صورته) هكذا ضبطناه صورته بالهاء في آخرها ووقع في أكثرالاصول أوكثيرمنهافي صورة بغرها وكذاهوفي المعرس الصحيتين للعمدي والاقل أظهر وهوالموحودفي الجعبين الصحين للحافظ عمدالحق ومعناه وقدأزال المانع لهـم من رؤيته وتجلى لهـم وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسرعلىجهم وتحل الشفاعة) الجسر بفتح الجيم وكسرهالغتان مشهور تانوهوالصراط ومعسى

أى اطن الكفين (والركبتين واطراف) أصابع (القدمين ولانكفت الثياب و)لا (الشعر) بقتم النون وسكون المكاف وكسرالفاءآخر ممثناة فوقية والنصب وهو ععني الكف في السابقة ومنه ألفع لارض كفاتاأى كانتذابم لما يكفت أى يضم و يجمع فراب السحود على الانف) الْ كُونِه (فَي الطَّين) كذاللاصيلي وانعسا كروآب الوقت وأبي ذرعن الجوي والكشميهي زاد المستملي والسعود على الطين والأولأ حسن الملا بازم التكرار ، وبه قال (حدثنا موسى) ان اسمعدل السود كى (قال حدثناهمام) هوا بن يعنى (عن يعنى) بن أبي كشر (عن ابي سلة) بن عدالرجن بنعوف (قال انطلقت الى الى سعيد) معدين ما للذ (الخدري) وضي الله عنه (فقلت أَلا تَعْرِج سَالَى الْحُلِّ ) وللاصلى أَلا تَعْرِج الى الْنَعْلِ حال كُونْنا ( نَصَدَّثُ) ما لحز م في الفرع ولا بي ذر تعدث الرفع (فرح فقال) ولاى دروالاصلى قال (قلت) وللاصيلي وأبي الوقت فقلت (حدثني ما - معت من النبي صدلي الله عليه وسدار في لدلة القدر قال اعتدر من رسول الله ) والا صدلي الذي (صلى الله عليه وسلم عشر الأول) بضم الهمزة وتخفيف الواوو باضافة العشر لذاليه وللاصملى وابنعسا كروأبى ذروأى الوقت العشر الاول وفي بعض النسيخ كافي المصابيح اعتكف رسول الله صلى الله علىمه وسلم الاول بغيرموصوف والهمزة مفتوحة (من رمضان واعتكفنا معمفاتاه حبريل)عليه الصلاة والسلام (فقال ان الذي تطلب) هو (امامك) بفتح الميم الثانية أي قدّامك (فاعتملف العشر الأوسط) كذافى أكثرالروايات والمراديالعشر الليالى وكانمن حقها أن نوصف بلفظ التأنيث ووصفت بالمذكرعلى ارادة الوقت أوالزمان أوالتقدير الثلث كأنه قال لبالى العشرالتي هي الثلث الاوسط من الشهر (فاعتكفناً) بالفا ولابوى ذر والوقت والاصملي وابن عما كر واعتكفنا (معه فاتاه جبريل) عليه الصلاة والسلام (فقال) له (ان الذي تطلب) هو (امامك قام) كذا لا يى ذر وللا صيلى فقام وفي رواية ثم قام (النبي صلى الله عليه وسلم) حال كونه (خطيباً صبيحة عشرين) نصب على الظرفيدة أي في صبيحة عشرين (من رمضان فقال) عليه الصلاة والسلام (من كان اعتكف مع الذي صلى الله عليه وسلم)أى معي فهومن باب الالتفات من التكلم للغيبة (فلمرجع) الى الاعتكاف (فالى اريت) بهمزة مضمومة قبل الراء على المنا الغيرم عين من الرؤياأى أعلمت أومن الرؤية وللحموى والمستلى فانى رأيت أى أبصرت (ليلة القدر)واغارأى علامتهاوهي السحودفي الماءوالطين (واني نسيتها) بضم النون وتشديد السين المهملة المكسورة وفي بعض النسخ أنسيتها بممزة مضمومة ففي الرواية بن أنه نسسيم الواسطة ولابي فرنسيم ابفه النون وتحفيف السين أى نسيمها من غبر واسطة والمرادأ نه نسى عام تعيينها في تلك السنة (وانهاف العشر الاواخر ف وتر) جع آخرة قال في المصابيح وهذا جار على القياس قال ابن الماجبولايقال هناجع لاخرى لعدم دلالتهاعلى التأخير الوجودي وهوم ادوفيده بحث اه والى رأيت كانى اسحد في طين وما و كان سقف المسجد جريد النفل وما نرى في السمامشيا) من السهاب (فاتقزعة) بفترالقاف والزاى المعية والعن المهاملة وقدتسكن الزاى قطعة من معابرقيقة (فاحطرنا) بضم الهمزة وكسرالطاء (فصلى بناالني صلى الله عليه وسلم حتى رأيت رُالطينوالك) ولابن عساكراً مُرالما والطين (على جهةرسول الله) والاصيلى على جهة النبي الما الله عليه وسلم وأرنته ) بفتح الهمزة وسكون الرا وفتح النون والموحدة طرف أنفه وحمله الجهورعلى الاثرا الحنيف الكن يعكرعاسه قوله في بعض طرقه ووجهه ممتلئ طيناوما أجاب النووى بأن الامتلاء المذكورلايستلزم سترجيع الجبهة وقول الخطابي فيه دلالة على وجوب السعودعلي ألجهمة والانف ولولاذلك لصائهماعن لثق الطين تعقبه اس المنبر بأن الفعل

(١٦) قسطلانى (ثانى) تحل الشفاعة بكسرالحا وقيل بضمهاأى تقع ويؤذن فيها (قوله قَيل يارسول الله وما الجسر قال دحض

قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب (١٢٢) وحسكة تكون بنجد فيهاشو يكة بقال لهاالسعدان فيمر المؤمنون كطرف العبن

لايدل على الوجوب فلعله أخد ذالا كدل وأخد فدمن قوله صاوا كاراً يتمونى أصلى معارض أن المندوب في أفعال الصلاة أكثر من الواجب فعارض الغالب ذلك الاصل اه وكان ماذ كرمن أثر الطين والما وتصديق روياه علمه الصلاة والسلام وتأويلها وضبطه البرماوى والعبي كالكرمانى بالرفع تتقديرهووفى الفرع وأصله بالنصب فقط وزادفى رواية ابنعسا كرقالألو عبدالله أى المؤلف كان الحدى أى شيخه يحتج بم للا الحديث يقول لايسم الساجد جمنه من أثرالارض وأخرجا لمؤلف الحديث فى الصلاة والصوم والاعتكاف ومسكم فى الصوم وأبوداوا فى الصلاة والنسائي في الاعتكاف وابن ماجه في الصوم الرباب عقد الثماب وشدها) عند الصلا (ومن ضم البد ثويه) من المصلمن (اذا خاف) وللاصدلي مخافة (ان تنكشف عورته) أى خون انكشاف عورته وهوفى الصلاة وهذا بوئ الى أن النهدى الوارد عن كف النياب في الصلاة عمول على حالة غير الاضطرار \* وبه قال (حدثنا محدين كثير) بالمثلثة (قال اخبر بأسفيان) النوري (عن الى حازم) بالحاء المهملة سلم بن ديار (عن سهل بن سعد) الساعدى (قال كان الماس بصاول مع الذي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد و ) الرفع خبر المبتد امضاف الى (ازرهم) بضم الهمزة والزال وبسكونها فى المونينية وكسرالرا بجع ازار وسقطت نون عاقدون للاضافة وللحموى والسنل عاقدى بالما انصباعلى الحال أى وهممؤتزرون حال كونهم عاقدى أزرهم فسدمسدا لخبرأوم كان محذوفة أى هم كانواعاقدى أزرهم (من الصغر) أى من أجل صغر أزرهم (على رفاجم فقمل للنساولا ترفعن رؤسكن حنى يستوى الرجال جلوساً)أى جالسين نهاهن أن يرفعن روَّ من وبي الرجال خوف أن يقع بصرهن على عوراتهم في هـ ذا (باب) المنوين (لا يكف) ضم الف اكلال فرع اليونينية كهي وهوالذى ضبطه الحافظ بنحرفي روايته فالوهوالراج ويجوزالغ وقال الدماميني والبرماوي بفتح الفاعندالمحتدثين وضمها عنددالمحققين من النحاة وكذالابك نُو به في الصلاة أي في الترجة الآتية والمعنى لايضم المصلى (شعراً) من رأسمه في صلائه \* وا قال (حدثنا الوالنعمان) محدى الفضل السدوسي (قال حدثنا حادوهو النزيد) وللاصل وابنءسا كرجادب زيدولايى ذرهوابن زيد (عن عروبند بارعن طاوس عن ابنعباس) رض الله عنهما (قال امر الني صلى الله عليه وسلم) بضم الهمزة وكسر المم (ال يسجد على سبعة اعظم البهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين (ولا مكف ثويه ولاشعره) الذي في رأسه ومناسبا هـ د الترجة لا حكام السحودمن جهـ قأن الشـ عريد عدم عالرأس اذالم يكف أوباف وجال حكمة النهيى عرداك أنغرزة الشعريقه دفيها الشيطان حالة الصلاة كافي سنزأ بي داودا جيدم ، فوعا في هذا (باب) بالتنوين (لايكف ) بالضم أوالنصب المصلى (ثو به في الصلاة) وا قال (حدثنا موسى بن اسمعيل) السود كى وسقط لفظ اسمعمل عندا بن عساكر (قال حدثناال عوانة) الوضاح المشكري (عن عرو) هو ابند بنار (عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه عر الذي صلى الله عليه وسلم قال احرت ) بضم الهمزة (أن استعدعلى سمعة) ولابن عساكرا أعظم (لا كف شعرا) من رأسي (ولا أو مافياب التسدير والدعاق السحود) وبه قال (دائم مسدد) أى انمسرهد والحديث العيل القطان (عنسفيان) المورى والددئي الفرا (منصور)ولاى ذروالاصلى منصور سأاعتمر (عن مسلم) زادالاصلى هوابن صيم أى الم الصادالهملة وفتح الموحدة آخر ممهملة أبى الضحى بضم الضاد المجمة والقصر زعن مسرفانا عائشةرضي اللهعنها انهاقالت كان الذي صلى الله علمه وسلم يكثرأن يقول في ركوعه وبهرا سعانك اللهم ريناو بحمدك اللهماغفرلي يتأول القرآن أى يفعل ماأمر به فيه أى في قول الله

وكالبرق وكالريح وكالطبروكا جاويد الخيل والركاب فذاج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نارجه محتى اذا خلص المؤمندون من النار فوالذي نفسي سده مامن أحد منكم بأشد مناشدة لله في استقصا الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوا مهم الذين في النار يقولون لاخوا مهم الذين في النار يقولون

مزلة) هو بتنوين دحض وداله مفتوحة والحامساكنة ومنه بفتح المهوفي الزاى اغتان مشهورتان الفتحوالكسر والدحضوالمهزلة بمعنى واحدوه والموضع الذى تزل وتزاق فيهالاقدام ولاتستقرومنه دحضت الشمس أىمالت وحدة داحضة لاثمات لها (قوله صلى الله علمه وسلمفيه خطاطيف وكالالب وحسكة) أما الخطاطيف فحم خطاف بضم الخام في المفسرد والكلالب بمغناه وقدتقدم سانهما وأماالحسك فبفترالحا والسين المهملتين وهوشوك صلب (٣)من حديد (قوله صلى الله عليه وسا فناجمسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نارجهم )معناه أنهم ثلاثة أقسام قسم بسلم فلايناله شئ أصلاوة سميحدش ثميرسل فيخلص وقسم بكدس ويلقي فيسقطفي حهم وأمامكدوس فهو بالسين المهولة فكذاهوفي الاصول وكذا نقله القاضيء اصرحه اللهعن أكثرالرواة فالرورواه العمذري مالشين المعجة ومعناه بالمعجة السوق وبالمهملة كون الاشاء بعضهاعلى بعض ومنه تكدست الدواب في سرهااذاركب بعضها بعضا (قوله صلى الله عايه وسلم فوالذي نفسي سده مامن أحسد مشكم يأشد

مناشدة في استقصا الحقمن المؤمنين للمتعالى يوم القيامة لاخوانهم الذين في النار) اعلم أن هذه اللفظة ضبطت على أوجه

رنا كانوايصومون معناويصاون ويحجون فيقال لهمأخرجوامن عرفتم فتحرم (١٢٣) صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا

قد أخدت النار الى نصف ساقيه والى ركبتيه ثم يقولون ربناما بق فيها أحده عنا مرتنا به فيقول ارجعوا فن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خيرفا خرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم ندر فيها أحدامن أمرتنا به

أحدهااستما بالمناةمن فوق مهاءمثناة من تحت ممضادمهمة والثانياس تضامحذف المثناةمن تحت والثالث استمفا واثمات المثناة من تحت و بالفاء بدل الصادو الرابع استقصا وبمثناة من فوق ثم قاف ثم صادمهملة فالاولموحودفي كثير من الاصول سلادنا والناني هو الموحودفىأ كثرهاوهوالموجود فالجع بن الصححان للعمدي والثالث في بعضها وهوالموجود في الجمع بين الصحيد بن العبد الحق الحافظ والرابع في بعضها ولم يذكر القاضى عماض غمره وادعى اتفاق الرواةو مميع النسم علمه وادعى الدتصيف و وهم وقب د تغيروان صوابه ماوقع في كتاب المخارى من رواية النبكر بأشد (٣)مناشدة في السية ماء الحق يعني في الديد امن المؤمنين للهوم القيامة لاخوانهم ويهيتمالكلام ويتوجه هذا آخر كالام القاضى رجه الله ولس الامر على مأ قاله بلجميع الروايات التي ذكرناها صحيحة لكل منهامعيني حسن وقد جا في روا به بحي س بكر ونالليثفاأنم بأشدمناشدة في الحققد سين الكممن المؤمنين بومئلذ الجارتعالى وتقدساذا رأواأنهم قدنجوافي اخوانهم وهذه الروامة التي ذكرها الليث تؤضيم المعنى فعنى الرواية الاولى والثانية تموه فى استيضائه وبالغتم فيم الاتكون

فسج مدربان واستغفره أى سيم بنفس الحداما تضمنه الحدمن معنى التسدير الذي هو التنزيه لافتضا والجدنسمة الافعال المجود عليها الى الله تعالى فعلى هدندا يكفي في امتشال الامر الاقتصار على الحدأوالمرادف بمملتدسا بالحد فلايمتثل حتى يجمعهما وهوالظاهروفي رواية الاعشعن أى الفصى كافى التفسير عند المؤلف ماصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه اذا جانصراته والفتح الايقول فيهاالحديث وهو يقتضى مواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك واستدلبه على جوازالدعاءفي الركوع والسجودوالتسبيم في السجودولا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام المروى في مسلم وأبي داود والنسائي أما الركوع فعظمو افيه الرب وأما السجود فاجتهدوافيه فى الدعاء كن يحتمل أن يكون أمر فى المحود بتكثير الدعاء لاشارة قوله فاجتهدوا فيده في الدعا والذي وقع في الركوع من قوله اللهدم اغفر لى ليسَ بكثير فلا يعارض ما أمريه في السعودوفسه تقديم الثنا على الدعاء ﴿ (ماب المكث بن السعدتين) ولاى ذرعن الجوى بن السعود \* وبه قال (حدثنا الوالنعمان) السدوسي (قال حدثنا جاد) ولاى در والاصلي جاد ابنزيد (عن الوب) السخنياني (عن الي قلامة) عبد الله من زيد الحرى (ان مالك من الحورث) الضم الحا المهملة وفتح الواوآ خره مثلثة (قال لا صحابه الا انبسكم صلاة رسول الله) وللاصديلي صلاة الذي (صلى الله علمه وسلم) الانباء يتعدى منفسه قال تعالى من أنبأل هـ نداو بالباء قال تعالى قل أوْنبئكم بخيرمن ذا لكم (قال) الوقلامة (وذاك )أى الانباء الذى دل عليه أنبئكم (في غير حين صلاةً) من الصلوات المفروضة (فقام) أى مالك فأحرم بالصلاة (مُركع فكبرمُ رفع رأسم )من الركوع وفقام هنية) بضم الها وفتح النون وتشديد المثناة التحديدة أى قليلا (تمسحد مرفع راسه هنية) هذاموضع الترجة لأنه يقتضي الجلوس بين السجد تين قدر الاعتد ال قال أبو قلابة (فصلى صلاة عروبن سلة) بكسر اللام (شيخنا عذا ) بالجرعطف بيان العمرو المجرور بالاضافة أي كصلاته قال أنوب) السختماني بالسند المسوق المه (كان) أي الشيخ المذكور (يفعل شمأ فم أرهم يفعلونه كَانَ بِنَعَدَ) أَي يَجِلس للاستراحة (فَي) آخر (الثالثة و) أوّل (الرابعة) كذا في الفرع والرابعة بغير ألفوعزاءاا بنالتين لايىذر وقال وأراه غيرصحيم اه ولابوى ذروالوقت وابنءساكر والاصهلي ممافى الفرع وأصله أوالرابعة بالشلامن الراوى أيهما قال والمترد فيسه واحد لان المرادب الرابعة لان الذى بعدها جاوس التشهدوذلك انتها الثالثة وفيه استعياب حاسة الاستراحة وبه فاله الشافعي وان خالفه الاكثر (قال) ابن الحويرث أسلمنا أو أرسانيا قومنا (فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فاقتاعنده )زاد في رواية ابن عداكر شهرا (فقال) عليه الصلاة والسلام (لو) أي اذ أو ال (رجعم الى أهليكم) بسكون الها ولابوى ذر والوقت وابن عسا كروالاصميلي أعاليكم بنتح الهاعُ ألف بعدها (صلواصلاة كذا في حن كذاصلواً) وللاصلى وان عساكر وصلوا بزنادة واو قبل الصاد صلاة كذافى حين كذافاذا حضرت الصلاة فلمؤدن احدكم والمؤمكم اكبركم) \* وبه فال(حدثنا مجدس عبد الرحم) المعروف بصاءقة (قال حدثنا الواجد محدس عبد الله الزبري) بضم الزاي وفتم الموحدة وبالراء بعد المثناة الصقمة (قال حدثنامسير ) بكسر المروسكون المهملة الله ام (عن الحكم) بفتح الحاموالكاف النعتب قالكوفي (عن عبد الرحن بن الى للي عن البرام) بنعازب انه (قال كان محود النبي صلى الله علمه وسلم) اسم كان و تاليه معطوف عليه وهو فوله (وركوعه وقعوده بين السهدتين) أي كان زمان سعود وركوعه وجلوسه بين السعدتين فرسامن السوائ بالمدائ المساواة عال الخطابي هذاأ كمل صفة صلاة الجماعة وأما الرجل وحده الهأن يطيل في الركوع والمحود أضعاف ما يطيل بين السحد تين و بين الركوع والسحدة \* وبه أحكم اذاعرض لكم فى الدنياأ مرمهم والتبس الحال فيه وسألم الله تعالى سانه ونأشد ثم يقول ارجعوا فن وجدتم فى قلمه مثقال (١٣٤) نصف دينارمن خيرفا خرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنالم نذرفيها م

قال (حدثناسلمانب حرب) الواشعى (قالحدثنا حادبن زيد) هو ابن درهم (عن نابت) البناني (عن أنس) رضى الله عنه ولا بى ذر والاصدلي زيادة ابن مالك (قال انى لا آلو) عدّ الهمزة وضم اللام كالأقصر (انأصلى بكم كارأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بنا قال ثابت كانأنس ولاب ذروالاصيلى كان انس بن مالك (يصنع شداً) في صلاته (لم أركم تصنعونه ) في صلات كم (كان اذار فع رأسهمن الركوع قام) فيمكث معتد دلا (حتى يقول القائل قدنسي) بفتح النون (و) يمكث حالسا (بن السعد تن حتى يقول القائل قدنسي)أى من طول قيامه قال في فتح المارى وفيه اشعار إن من خاطبهم ثابت كانوالا يطيلون بين السعد تين والكن السيمة ادا ثبتت لا يمالى من عسلها مخالفة من خالفها ﴿ هذا (باب ) بالتنوين (الآيفترش ) بالرفع في الفرع كا صله على النهي وهو بعنيا النهى ويجوزا لخزم على النهمي أى لاييسط المصلى (دراعيه) أى ساعديه على الارض ويدي عليهما (في السحودوقال الوحد) الساعدى في حديثه الآتي مطوّلا انشاه الله تعالى بعد الانه أبواب (محدالنبي صلى الله علمه وسلم و وضعيديه) على الارض حال كونه (غيرمفترش) بان وضع كفيه على الارض وأقل ساعد به غيرواضعهما على الارض (ولا قايضهما) بأن ضههمأ المه غير مجافيهماعن جنبيه وتسميه الفقها بالتخوية . وبالسند السابق أول المكتاب قال المؤلف (حدثاً محمدين بسار) عوددة مفتوحة فعيمة مشددة ويقال لهبدار فالحدثنا محدين جعفر المعروف بغندو (قال حدثنا) ولايى درأخرنا (شعبة) بن الحجاج (قالسمعت قنادة) بن دعامة (عن أنس ز مالك رضى الله عند مرتح في الترمذي بسماع قتادة له من أنس (عن الني صلى الله عليه وسرا قال اعتدلوا)أى توسطوا بين الافتراش والقبض (في الديجود ولا يبسط) بمثناة تحتية فوحدا ساكنة من غسر نون ولامشاة فوقية (أحدد كم دراعيه) فيندسط (انبساط الكلب) بنون ساكنا هو حدة مكسورة كذافي رواية النءساكرفي الكامتين وللاكثر من ولا تنسط سولا ساكنة بعدد المئناة التعتمة فوحددة مفتوحة من ماب ينفه ل انبساط الكلب بتسكين النوب وكسرالموحدة كرواية اسعساكروالحموى ولايتسط عوحدة ساكنة يعدا المثناة القنا فثناة فوقيلة مفتوحلة من غيرنون من باب يقتعل ابتساط الكلب بموحدة ساكنة فثاة مكسورة من غيرنون والحكمة فمه أنه أشه مالتواضعوا بلغ في تمكين الحهة من الارض وأمها من همئات الكسالي فان المنسط بشمه الكسالي و يشعر حاله بالتهاون لكن لوتركه صنا صلاته نع يكون مسينًا من تكالنه بي التنزيه والله أعلم \* والحديث أخرجه مسلم وأبودال والترمذي والنسائي ﴿ (مَاكِمُنِ السِّمْوِي قَاعِدًا ) للاستراحة (في وتر ) أي في الركعة الأولا أوالشاللة (من صلاته تمنهض ) فاعًا \* و به قال (حد شامجدين الصداح) بفتح المهملة وتشلط الموحدة الدولابي (قال اخبرناهشيم) بضم الهاء وفتم الشين المعمة ابن بشير بفتح الموحدة (قال اخبرنا علدا لذاعن ابى قلابة عبدالله بنزيد (قال اخبرنا) وفي رواية لابي درا خبرني (مالله الحويرث الليثي أفه رأى النبي صلى الله علمه وسلم يصلى فاذا كان فى وترمن صـــ لا ته لم ينهض إلى القيام (حتى بستوى قاعدا) للاستراحة وبذلك أخد ذالشافعي وطائفة من أهل الحديث وا يستحمها الائمة الثلاثة كالاكثر واحتجرا لطحاوى له يخلوحديث أبي حيد عنها فانه ساقه بلفظ فام ولم يتورك وكذا أخرجه أبوداود وأجابواعن - ديث ابن الحوير بن بأنه علمه الصلاة والسلام كانتبه علة فقعدلاجلها لاأذذاك من سنة الصلاة ولوكانت مقصودة اشرع لهاذ كرمخصوص وأجيب بأن الاصل عدم العلة وأما الترك فلسان الجوازعلى أنهلم تنفق الرواة عن أى حب لعل نفهابل أخرج أبوداودأ يصامن وحه آخر عنه ماشاتهاو بأنها حلسة خفدنية حدافا ستغنى انه أذن لمن عنده شئ زائد من العمل على مجرد الاعبان وجعل الشافعين من الملائد كة والنيبين صاوات الله وسلامه عليهم

أمرتناأحدا ثميقول ارجعوافن وحدتم فىقلبه مثقال ذرة من خبر فاخرجوه فيخرجون خلقا كشرا مناشدة أحدكم مناشدة أشدمن مناشدة المؤمنة نته تعالى في الشفاعة لاخوانهم وأماالرواية الثالثة والرابعة فعناهماأ بضا مامنكم منأحد بثاشد الله تعالى في الدنافي استماءحقه أواستقصائه وتحصيله نخصه والمتعيدي علمه أشدمن مشاشدة المؤمنين الله تعالى في الشيفاعة لاخوانهم بهم القيامة والله أعلم (قوله سحاله وتعالىمن وحدتم فى قلمه مثقال دينارمن خمرونصف مثقالمن خــ بر ومنقال ذرة) قال القاضي عياض رجه الله قيل معنى الحرهذا اليقمن فالوالصيم الدمناهشي زالد على مجرد الايمان لان مجرد الايمان الذى هوالتصديق لايتحزأ وانمامكون هداالتحزؤاشي زائد علمه من عمل صالح أوذ كرخفي " أوعلمن أعمال الفلب من شفقة على مسكن أوخوف من الله تعالى ونية صادقة وبدل على مقوله في الرواية الاخرى في الكتاب يخرج من النارمن قال لا اله الا الله وكان فى قلىه من الخبر مارن كذا ومثله في الرواية الاخرى يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يقالاأرحم الراحين فمقيض قيضية من النيار فحرجمنهاقوما لميعملوا خراقط وفي الحديث الاتخرلائخر جنمن واللااله الاالله والاالقاضيرجه الله فهؤلاء هـمالذين معهم مجرد الاعان وهم الذين لم يؤذن في الشفاعةفيهم وانمادات الاستمارعلي

غيقولون ربنالم نذرفيه اخيراوكان أبوسع مدالخدري يقول ان لم تصدقوني بهذا الحديث (١٢٥) فاقرؤا ان شتم ان الله لا يظلم مثقال ذرة

وان تك حسنة يضاعفها ويؤتمن لدنهأج اعظما فمقول اللهعزوجل شف عت الملائكة وشفع النيون وشمقع المؤمنون ولم يبق الأأرحم الراحين فيقمض فبضية من النيار فيخرج منهاقومالم يعماوا خيراقط قدعادواحمافلقيهم في نهرفي أفواه الجنمة يقالله نهسرا لحياة دليلاعليه وتفردالله عزوجل بعلم مأتكنه القاوب والرجة لمن ليس عنده الامجرد الاعان وضرب عثقال الذرة المئل للأقل الحسرفان اأقل المقادس قال القاضي وقوله تعالى من كان في قلمه ذرة وكذا (٣) دارل على اله لا ينفع من العمل الاماحضر له القلب وصحبته نية وفيه دليل على زيادة الاعان ونقصانه وهومذهب أهل السنة هذا آخر كادم القاضي رجه الله والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم غيقولون ريالم نذرفها خبرا) هكذاهوخـ براياسكان الياء أى صاحب خسر (قوله ساحانه وتعالى شفعت الملائكة) هو بفتم الفاء واغاذ كرته وانكان ظاهرا لانى رأيت من يصحفه ولاخلاف فمه يقال شفع يشفع شفاعة فهوشافع وشفدع والمشفع بكسر الفاءالذي يقسل الشفاعة والمشفع بفتحها الذي تقبل شفاعته (قوله صلى الله عليه وسلم فيقبض قبضة من النار) معناد يجمع جاعة (قوله صلى الله عليه وسلم فيخرج منها قومالم يعملوا خبراقط قدعادوا جما)معنى عادوا صاروا ولسبالازم فيعادأ ثيصر الى حالة كان عليم اقدل ذلك بل معداً م صار وأماالجم فبضم الحاوفتح المم الاولى الخففة وهوالفعم الواحدة حمة والله أعلم (قوله صلى الله علمه

التكبيرالمشروع للقيام \* ورواة هذا الحديث المسةما بين غدادي وهوشيخ المؤلف وما بين واسطى وبصرى وفيه التحديث والاخبار والعنعنة والقول وأخرجه أبودا ودوالترمذي والنسائي في الصلاة الهذا (باب) بالمنوين (كمف يعمد) المصلى (على الارض اذا قاممن الركعة) أي أي ركمة كانت وللمستملي والكشميهي من الركعتين أي الاولى والثالثة \* وبه قال (حدثنام على بن المدى والحدثنا) ولابن عساكراً خبرنا (وهيب) بضم الواوم صغراابن خالد عن ايوب) السينساني (عن الى قلابة) عبدالله بزيد الجرمي (قال جاء مامالك بن الحويرث فصلى بنافي مسجدناهذافقال)ولابن عساكرقال (أنى لا صلى بكم وماأريد الصلة وليكن) بغيرنون الوقاية والاصيلى وأبى ذروالجوى والمستملي ولكنني باثباتها ولاسعسا كرايكن بحيدف الواو واليا (أربدأنأر بكم كيف رأيت النبي) ولايوى ذروالوقت والاصدلي وابن عساكر رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم يصلى قال أبوب) السحساني (فقلت لا بي قلابة وكيف كانت صلاته قال) كانت (مثل صلاة شديفناهذا يعني عمرو بنسلة) بكسر اللام (قال الوب وكان ذلا الشيخ بتم السكسر) أي يكبر عندكل التقال غيرا لاعتدال ولاينقص من تمكيرات الانتقالات شيأأوكان عدد من أول الانتقال الى آخره (واذاً) بالواوو بروى فاذا (رفع راسه عن السحدة الثانية) والمستملى والحكشميني فيدل عن ولاى درفي بعض سيخهمن السجدة (جلس واعتمد على (بكبر) المصلى (وهو ينهض من السحد تين)أى عندا بقداء القسام من التشم دالاول الى الركعة الثالثة كغيره فالمراديا اسجد تون الركعتان الاولمان لات السحدة تطلق على الركعة من ماب اطلاق الجزعلي الكل (وكان ابن الزبير) عبد الله عماوه ابن أبي شدية باسناد صحيح (يكبرف) أول (مُضمة) من السعدة من \* وبه قال (حدثنا يحيى بنصالح) أبوزكر باالوحاظي الجصى (قالحدثنافليح بن سلمان) بضم الفاءوفت اللامواسم معبد الملك وفلم لقب فغلب على اسمهوشهريه (عن سعيدين الحرث) بكسر العين ان المعلى الانصاري المدنى (قال صلى لنيا الوساعيد)سعدين مالك الخدرى رضى الله عند مالمدينة لماغاب الوهريرة وكان يصلي بالناس فى المارة مروان على المدينة وكان مروان وغيره من بنى أمية يسرون بالتكمير (فهر) أوسعمد (بالتكمير) زادالاسماعيلي حين افتح وحين ركع وحين سحد (حين رفع راسه من السحودوحين سحدوح بنرفع زادالاصيلى رأسه (وحين قاممن الركعتين زادالاسماعلى فلمانصرف قيل له قداختك آله مس على صلاتك فقيام عند المنسبر فقيال اني والله ما أيالي اختلفت صلاتكم أولم تختلف (وقال هكذاراً بت الذي صلى الله علمه وسلم) يصلي قال في الفتم والذى يظهرأن الاختلاف منهم كان في الجهر بالتك مروا لاسرار به وفيه وأن التحكيم للقيام بكون مقارنا الفعل وهومذهب الجهور خلافالم الأحسث فال يكبر بعد الاستوا وكأنه شهم بأقل الصلاة من حيث انها فرضت ركعتين غمزيدت الرباع مة فيكون افتناح المزيد كافتتاح المزيد عليه كذا فاله بعض أتماعه لكن كان ينبغي أن يستحب رفع المدين حينتذ لتكمل المناسسة ولا فائل بمنهم اه ورواة هذاالحديثما بنحصى ومدنين وفيه التحديث والعنعنة والقول وتفرد بهالمؤلف عن أصحاب الكتب الستة \* ويه قال (حدثنا سلمان بن حرب) الواشي (قال حدثنا حادبزيد قال حدثناغيلان بنجرير) بفتح الغين المجمة وسكون المنناة التحتيدة في الاول وفق الجيم في الداني (عن مطرف) هواب عدالله بن الشخير العامى وقال صليت الماوعران) ابن عصرين (صلاة) من الصلوات (خلف على بن ابي طالب) رضي الله عنه ما البصرة (فكان

وسلم فيلقيم في نهر في أفواه الجنة ) أما النهر فقيه الغدان معروفتان فتح الهاءوا سكانها والفتح أجود وبه جاء القرآن ألعزيز وأما الافواه

اذا حدكبر وأذارفع) رأسه من السعود (كبرواذ أنهض من الركعتبن) الاولم بن بعدالتثمد (كبر) عندا بدا القيام وهـ ذاموضع الترجة (فللسلم) أي على بن أبي طالب رضي الله عنه (اخدعران)ب حصين بدى) كسرالدال (فقال اقدصلي اهذا) يعنى على بن أى طالب (صلا مجدصلى الله عليه وسلم)أى مثل صلاته (اوقال اقدد كرني) بتشديد الكاف (هذاصلاة مجد مل الله عليه وسام) شائه مطرف في (باب سنة الجاوس) أي عمدته (في الدّمهد) كالافتراش منسلا أومراده نفس الجلاس على أن يكون المقصود بالسنة الطريقة الشاملة للواجب والمندوب (وكانت ام الدرداع) ما وصله المؤلف في تاريخه الصغير من طريق مكعول (تجلس في صلاتها جاسة الرجل) بكسر الجم لان المراد الهيئة أى كايجاس الرجل بأن تنصب الرجل المي وتفرش المسرى قال مَكْعُول (وكُأنْت) أي أم الدرد او (فقيمة) وكذاوصله ابن أبي شيبة لكنه لم يقل كان فقيهة فزم مغلطاى واس الملقن بأنهمن قول المخارى كانهممالم يقفاعلى رواية تاريخ المؤلف وجزم الحافظ بنجر بأنهمن كلام مكعول لرواية التماريخ ومسمد الفريابي فانه أخرجه فسه كذلك تاما وبأنأم الدردا مهذه هي الصغرى هجمه مة التما بعية لاالكبرى خبرة بنت أبى حدور الصابية لانمكعولالمدرا الكبرى واغاأدرك الصغرى وأمااستدلال العبنى على أنها الكبرى بقوله وكانت فقيهة فلدس بشئ كالايخفي وبالسند المابق الى المصنف قال حدثنا عبدالله بن مسلة) القعنبي (عن مالك) امام دار الهبعرة (عن عبد الرجن بن القاسم) بن محدين أى بكر الصديق (عن عبد الله بن عبد الله أنه اخبره) صريح في أن عبد الرحن بن القاسم أخده عن عبدالله فيحمل مارواه الاسماعيلى عن مالك عن عبد الرحن بن القاسم عن أبيه عن عبدالله على أن عبد الرحن أخذه عن أبه معن عبد الله ثم أخذه عنه بغير واسطة (أنه كانبرى) أله (عبدالله بنعر) بن الخطاب (رضى الله عنه ما يتربع في الصلاة اذا جلس) للتشهد (ففعلته) أي التربع (وأنابومنذ - ديث السنفنهاني )عنه (عبد الله بنعم )بن الخطاب (وقال) بالواوولاي ذرفي نسخة له وهي رواية أى الوقت قال باسقاطها ولابن عساكر فقال (انماسنة الصلاة) أى التي سنه االنبي صلى الله عليه وسلم (أن تنصب رجلك الهني)أى لا تلصقها بالارض (وتدني) بفتح أفه أى تعطف رجاك (السرى) وفي رواية يحيى بن سعد عند مالك في موطئه أن القاسم نعمد أراهم الماوس فى التشم د فنصب رجله المنى وثنى الدسرى وجاس على وركم المسرى ولم ياس على قدمه فمينفروا ية القاسم الاجال الذي في رواية اسم لانه لم يسما يصنع بعد أن بني المسرى هـ ل يجلس فوقها أو يتورك قال عبدالله (فقلت انك تفعل ذلك) أى التربع ( وقال أن رحلي ) بتشديد الماء تنسة رحل ولاني الوقت وابن عساكر ان رحلاي بالالف على اجرا المثنى مجرى المقصورك قوله ﴿ انْ أَمَاهُ اوْ أَمَا أَمَاهُ ا ﴿ أُواْنَ انْ بَعْدَىٰ مُمْ استأنف فقال رجلاى (لا تحملاني) بتخفيف النون ولاى درلا تحملاني بتشديدها \* وهذا الحديث أخرجه الود اود والنسائي \* وبه قال (حدثنا يحيى سُبكر) المصرى (قالحدثنا الليث بن سعد المصرى أيضا (عن خالد) هو ابنيزيد الجمعي المصرى (عن سعيد) الليني المدنى زادأ بوذره وابن أبي هلال (عن مجدبن عروبن حليلة) بفتح المهن وكذا الحامين المهملتين وسكون اللام الاولى الديلي المدنى (عن محدر معروب عطام) بفتح العين قب ل المي الساكنة القرشى العامري المدني (وحدثنا) الواو وفي بعض الاصول قبلدح التحو بل الى سندآخر ولاس عساكر قال حدثني مجذف الواو والافرادأي قال يحيى بن بكرحد ثني أوحد شنا (اللمت) بن سعد (عن يزيدبنابي حيب)سويد المصرى (ويزيدبن عمد)القرشي كالاهما (عن مجدبن عروبن حلفتن

وأخنضرومايكونمنها الىالظل مكون أ \_\_ض فقالوالارسول الله كانك كنت ترعى بالسادية قال فيخسر جون كاللؤلؤفي رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاءالله الذين أدخلهم اللهالحنة بغسرعلع اوه ولاخسرقدموه م يقول ادخاو الحنية فارأ يموه فهولكم فمقولون ربناأ عطمتنامالم تعط أحدامن العالمن فيقال لكم عندى أفضل من هذا فيقولون ماريناأى شئ أفضل من هذافيقول رضاى فلاأسخط علمكم بعده أبدا فمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة وهوجع معمن العرب على غـ مرقياس وأفواه الازقـة والانهارأ وائلها فالصاحب المطالع كأن المراد في الحديث مفتح من مسالك قصورالحنة ومنازاها (قوله صلى الله علمه وسالم ما يكون الى الشمس أصيفروأ خمضروما يكون منهاالي الظـل يكوناً يض) أما يكون في الموضع في الأوان فتامة ليس لهاخبر معناها ما يقع وأصيفر وأخيضر مرفوعان وأما يكون أسض فمكون فيه ناقصة وأسض منصوبوهو خبرها (قوله صلى الله على \_ وسلم فيخرجون كاللؤلؤفي رقابهم الخواتم) أما الأولوف روف وفيه أربع قراآت في السبع بهمزتين فيأوله وآخره وبحذفهما وماثمات الهمزة في أوله دون آخره وعكسمه وأماالحواتم فجمع غاتم بفتحالنا وكسرها وبقال أيضا خسام وخاتام فالءاحب التحرير المرادبالخواتم هناأش باسن ذهب أوغيرذلك تعلق فيأعناقهم علامة يعسرفون بهاقال ومعناه تشسيه صفائهم وتلاليهم باللؤلؤوالله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله

وقلتله أحددث بمدا الحديث عندك أنك سمعته من اللث ابنسـمد فقال نعر قلت اعسى حادأ خركم اللث نسعدعن خالد ابنيز يدعن سعمدين أبي هلال عن زيدين أسلم عنعطاس يسارعن أنى سيعمد الخيدرى انه قال قلنا مأرسول الله أنرى ربنا فالرسول الله صلى الله علمه وسلم هل تضارون فى رؤية الشمسادًا كَان يوم صحو فلنالاوسقت الحديث حتى انقضى آخره وهو نحوحديث حفص س ميسرة وزادبعد قوله بغيرعل عماوه ولاقدم قدموه فيقال الهسم لكممارأ يتمومشلومعه وقال أبو سعيدبلفي أنالجسرأدقمن الشعرة وأحدمن السيف وليس فى حديث الليث فيقولون

(قولەقسىرأت على عيسى بن حاد زغبه ) هو بضم الزاى واسكان الغين المجهدة وبعددها ماعمو حدة وهولق لجاد والدعسي ذكره أنوع لى الغساني الحماني (قوله وزاديعد قواد بغسرع لع اوه ولاقدم قدموم) هذا يماقديستل عنده فيقال لم يتقدم في الرواية الاولىذ كرالقدم واغاتق دمولا خبرقد ومواذا كان كذلك لم يكن لمسلم أن يقول زاديعد قوله ولاقدم اذلم يجرلاقدمذكرو حوابهان هذه الرواية التي فيهاالزيادة وقع فيها ولا قدم بدل قوله في الاولى خبر ووقع فيها الزيادة فأرادم المرجه الله يران ألزيادة ولمعكنه أن يقول زاديع دقوله ولاخبرقدموهادلم يحرلهذكرفي هذه الرواية فقال زاداء دقوله ولاقدم قدموه أى زادىعد قوله فى روايمه ولاقدمقدموه واعلمأيهاالخاطب أنهذا لفظهفيروا يتهوانزيادته

تجدن عروب عطاء أنه )أى اب عطاء (كان حالسامع نفر )كذالكريمة بلفظ مع والغبرها وعزاه في الفرع لايى ذروالاصيلي في نفراسم جع يقع على الرجال خاصة ما بين الثلاثة الى العشرة وفي سنن أى داودوصيم ابن خزية أنهم كانواعشرة (من اصحاب النبي) ولا بى الوقت من أصحاب رسول الله أى الكونهم من أصحابه (صلى الله عليه وسلم) منهم أبوقتادة بنربعي وأبوأسد الساعدى وسمل ان مدوجهد بن مسلمة وأبوهر يرة رضى الله عنهم (فد كرناصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال الو حيد) عبددالرحن أوالمنذر (الساعدى) الانصارى رضى الله عنه (أنا كنت أحفظ كم اصلاة رسول الله )وللاصديل لصلاة الذي (صلى الله عليه وسلم) زادفى رواية أبى داود فالوافل فوالله ماكنت باكثرناله تبعاولاأقدمناله صحبة وللطحاوى فالوامن أين قالرقبت ذلكمنه حتى حفظت صلانه (رأيته) عليه الصلاة والسلام (اذا كبرجعل يديه -ذاعمنكسه) ولاى ذرحذومنكسه زادابناسىقى ثمقرأ بعض القرآن (واذاركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصرظهره) بالصادا الهملة أى أماله في استواءمن رقبته ومتن ظهره من غبرتقويس (فاذار فعر اسه استوى) فائمامعتدلا (حتى يعودكل فقارمكانه) بفتح الفاءوالقاف جعفقارة واستعمل الفقارللوا حد يحوزاوفي المطالع وأسب الاصيلي كسرالفا وحكىءن الاصلي أيضاكل قفار بتقديم القاف وهوتعتيف لانهجع قفروهوالمفارة ولامعنى لههنا والفقار يتقديم الفاعما انتضدمن عظام الصلب من لدن المكاهل الى البحب قاله في الحكم وهوما بن كل مفصلين وقال صاعدوهن أربيع وعشرون سبع في العنق وخسفى الصلب واثنتها عشرةفى أطراف الاضه لاعوقال الاصمعي خمس وعشرون وفى رواية الاصيلى حتى يعودكل فقارا لحكانه (فاذا محدوضع بديه) حال كونه (غيرمفترس) ساعديه وغير طامل بطنه على شئ من فديه (ولا قابضهماً) أى ولا قابض يديه وهوأن يضمهما اليه وفي رواية فليجن سليمان ونجى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذومنكبيه (واستقبل بأطراف اصابع رجليه القبلة فأذا جلس فى الركعتين) الاوليين للتشهد (جلس على رجله اليسرى ونصب المني) وهذا هو الافتراش (واذا جلس في الركعة الآخرة) للتشمد الآخر (قدّم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعدعلى مقعدته) وهد اهوالمورك وفد وليل الشافعية في أن جاوس التشهد الاخبرمغاير لغيره وحديث ابن عمر المطلق محمول على هذا الحديث المقدد نعم في حديث عبد الله بنديذار المروى فى الموطا التصريح بان جاوس ابن عرالمذ كوركان في التشهد الاخسير وعند الحنفيدة يفترش فى الكل وعند المالكية يتورك فى الكل والمشهور عن أحد اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشم دأن فان قلت ما الحكمة في أخذ الشافعم منالة عار في الحلوس الاول والثاني أجبب لانهأ قرب الىعدم اشتباه عدد الركعات ولان الاول تعقبه الحركة بخلاف الثاني ولان المسبوق اذارآه علم قدرماسيق به \* ورواة هـ ذاالحديث ما بين مصر بين بالم ومدنيين وفيه الداف الرواية النازلة بالعالية ويزيدين محدمن افراد المؤلف والتحديث والعنعنة والقول وأخرجه أبودا ودوالترمذي والنسائي واسماحه يقال المؤلف مفيدا ان العنعنة الواقعة في هذا الحديث عنزلة السماع (وسمع اللبت) بنسعد (بزيدين الىحمدب) وسقط للاصميلي واووسمع (ويزيدبن محمدب عرو بن حليلة) وللاصيلي ويزيدبن محمد محدب حليلة ولابي درويزيد محدا والاصسيلي أيضاويز يدسمع من مجدين حله (واب حلفة) مع (من ابن عطاع) وقد سـ قط ذلك أعنى من قوله سمع الى آخر قوله ابن عطاء عند داب عساكر (وقال) بوا والعطف ولغير أبي در وابن عساكرقال (الوصالح) كاتب الليث وليس هوأ يوصالح عبد الغفار البكرى مماوصله الطبراني (عن الليث) السمنادة الناني السابق عن يزيد بن الى حبيب ويزيد بن محمد (كل فقار) بغيراضافة بعده فناوالله أعطم والقدم هنا بفتح القاف والدال وعناه الخبركافى الرواية الاخرى والله أعلم وقوله وايس في حديث الليث فيقولون

وبناأعطيتنامالم تعط أحدامن العالمين (١٢٨) ومابعده فأقربه عيدى بن حاد \* وحدثناه الوبكر بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن مون

الى ضمير وتقديم الفاعلى الفاف كافي الفرع وقال الحافظ بن حرضبط في روايتنا بتقديم الفاني على الفاء وكذاللاصلى اه وقد قالوا انها تصيف كمام وعند الباقين كر واية يحيى بن بحكم يعنى تقديم الفاء لكن ذكرصاحب المطالع انهم كسروا الفاه (وعال ابن الممارك) عبدالله عا وصله الفريالى في صفة الصلاقله والحوزق في جعه وابر اهم الحربي في غريم (عن يحيي بناوب قال-دثني بالافراد (يزيدبنابى حسبان مجدين عروحدثه) ولاني درأن مجدين عروين حلات حدثه (كل فقار) بتقديم الفاسن غيرضمراً يضاوللكشميني وحده كل فقارهم المالفمر كافى الفرع أى حتى يعود جيمع عظام ظهره أوفقارة بها التأنيث أى حتى تعود كل عظمة من عظام الظهر مكانها ﴿ (باب من لم رالتشهد الأولى) في الحلسة الاولى من الرباعية والشلافة (واجباً) والتشه ـ د تفع لمن تشهد سمى بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليباله على بقيمةأذ كارواشرفهاوهومن باباطلاق اسم البعض على الكل وقداستدل المؤلف لماترجم له بقوله (الانالنبي صلى الله علمه وسلم قام من الركعة بن ولم رجع) الى التشم دولو كان واجما لرجع المه لما سحوابه كأسأ قي انشاء الله تعالى قريها \* وبالسند قال (حدثنا انوالمان) الحكمين نافع (فال اخبرنا) وللاصملي حدثنا (شعيب) هوابن الى حزة دينار (عن) ابن شهاب مجدىن مسلم (الزهرى قال حدثني) بالافراد (عبدالر حن بن هرمن) الاعرج (مولى بى عبد المطلب انسبه لحدمواليه الاعلى (وقال) الزهرى (مرةمولى ربعة بن الحرث) بن عبد المطلب فنسسملولاه الحقيق فلامنافاة بننهما (أنعبداللهن عينة) بضم الموحدة وفتح المهملة اسمامه (وهو) اىابن بحينة (من أزدشنوأه) بفتح الهمزة وسكون الزاى بعدها دال مهملة فى الاولى وفتح الشين وضم النون وفتح الهمزة في الثانية يوزن فعولة قسلة مشهورة (وهو) أيابن يحينة أيضا (حليف لبني عبدمناف) بالحاء المهملة لانجده حالف المطلب بن عبدمناف (وكأن من اصحاب الذي صلى الله عليه وسلم) هومقول التابعي الراوى عنه (ان الذي صلى الله عليه وسلم صلى جهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين) الى الثالثة حال كونه (لم يجلس) للتشهد ولا بن عساكر ولم يجلس بالواو وفي مسلم بالذاء (فقام الناسمعة) زاد الضحال بنعمان عن الاعرب فمارواه اس خزيمة فسحوابه فضى (حتى اذا قضى الصلاة) أى فرغ منها (وانتظر الناس تسلمه كبروهو حالس) حلة حالية (فسعد معد تين) المسهو يعسد التشهد (قبل ان يسلم عُسلم) فيه ندسة الشهد الاول لانه لوكان واجمالرجع وتداركه وهدامذهب الجهورخلا فالاحددمث فالعجب لانه عليه الصلاة والسلام فعل وداوم عليه وجبره بالسحود حين نسيه وقد قال صاواكما رأ يتمونى أصلى وتعقب بأن جبره السحود دايل عليه لان الواجب لا يحبر بذلك كالركوع وغمره وممن قال بالوجوب أيضاا حتى وهو تول للشافعي ورواية عندالحنفية وفي الحديث ماحت تأتى انشاء الله تعالى في السهو وروا تهما بن حصى ومدنى وفيه التحديث والاخبار رالمنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي الصلاة والسهو والنذور ومسلم والنسائي وابن ماجه في الصلاة والله المعين (باب)مشروعية (التشهدف) الجلسة (الاولى) من الثلاثمة والر ماعية \* وبه قال (حدثناقيمية بنسعيد) بكسر العين وسقط في رواية ابن عساكر لفظ ابنسعيد (قال حدثنا) وللاصميلي أخبرنا (بكر) بفتح الموحدة وسكون الكاف وفي بعضم أبكر بن مضر (عنجعفر با ربيعة)بنشر حبيل المصرى (عن الاعرج)عبد الرحن بن هرمز (عن عبد الله بن مالك ابن بحينة ) بتنو ينمالك وكتابة أب بعده بألف واعرابه اعراب عبدالله لان جينة اسم أمه (قال صلى بنارسول الله صلى الله علمه وسلم الظهرفقام وعلمه مجاوس للتشهد الاول فلما كانفآم حدثناهشام بنسعد حدثنازید بن اسلماسنادهمانحوحدیث حفص ابن میسرة الی آخره وقد زادونقص شما قو حدثناهم الایلی حدثناهم دانله بن وهب آخرنی الایلی عمل الله علی الله علیه وسلم الله علیه الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم

رساأعطمتنا مالمتعط أحدامن العالمن ومايعده فأقر مهعسي بن حاد) أماقوله ومابعــده فعطوف على فىقولون رشا أىلس فىم فمقولون ما ولامانعده وأماقوله فأقدر مهعسى فعنامأقر يقولىله أولاأ خـ مركم اللث بن سـ عد الى آخره والله أعدلم (قوله وحدثناه أبو بكرس أى شيبة حدثنا جعفر بن عون حدثناهشام نسعد حدثنا زيدين أسلم باسنادهما نحوحديث حفص بن ميسرة )فقوله باسنادهما بعمني باسمناد حفص سمسرة واسنادسمددن أبي هلال الراوس فى الطريقين المتقدمين عن زيدين أسلم عنعطاس يسارعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ومن ادمسلم رجه الله ان زيدين أسلم رواه عن عطاءعن أبى سعيدا لخدرى ورواه عن زيد بع ذا الاسناد ثلاثة من أصحابه حفص سمسرة وسمعيد سأيى هـ الالوهشام ن سعد فأمار وايتا حفص وسعيد فتقدمتا مستتنفى الكتاب وأماروا بةهشام فهييمن حيث الاستناد باستنادهما ومن حيث المتن نحوحديث حفص واللهعزوجلأعلم

\*(باباشاتااشفاعةواخراج الموحدين من النار)

قالاالقاضى عياض رجه المتهمذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها معابصريح قوله تعالى يومنذلا تنفع الشفاعة صلالة





وقد حات الآثار التي المغت بجموعهاالتواتر بصةالشفاعة فى الا خرقلذ سى المؤمند بن وأجع السلف والخلف ومن دعدهم منأهل السنة علها ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها وتعلقواعذاههم فيتخليدالمذنين فىالنار واحتموا بقوله تعالى فا تنفعهم شفاعة الشافعين وبقوله تعالى مالاظالمن من جيم ولاشفيخ يطاعوهدهالا اتفالكفاروأما تأويلهم أحاديث الشفاعة يكونها فى زيادة الدرجات فماطل وألفاظ الاحاديث في الكتاب وغيره صربحة فيطلان مذهمهم واخراج من استوحب النارلكن الشفاعة خسة أقسام \* أولها مختصة بنينا صلى الله علمه وسلم وهي الاراحة منهول الموقف وتعيل الحساب كاسماني سانها \*الثائمة في ادخال قوم الخنة بغبرحساب وهذه وردت أيضالنا يبذاصلي الله عليه وسلم وقد ذكرها سلم رجمه الله \*الثالثة الشفاعة لقوم استوجبوا النبار فيشفع فيهم سناصلي الله عليه وسلم ومنشاء الله تعالى وسننيه على موضعهاقسريا انشاءالله تعالى \*الرابعة فمن دخل النارمن المذسن فقدجاءت هذه الاحادث باخراجهم منالنار بشفاعة نبينا صلى الله على وسلم والملائكة واخوانه\_ممن المؤمنين تميخرج الله تعالى كل من قال لااله الاالله كماجا فالحديث لايمق فيها الاالكافرون الخامسة الشفاعة فى زيادة الدرجات في الحنة لاهاها وهده لا نحكرها المعترلة ولا شكرون أيضاشفاعة الحشر الاول

صـ النه عدان تشهد قيل وهوجالس قبل أن يسلم و بعد أن تشهد قيل وفيه اشار اللوحوب حيث قال فقام وعلمه جاوس وفيه نظر فراب وجوب (التشهد في) الجلسة (الآخرة) « وبه قال (حدثنا الونعيم) الفضل بن دكين (قال حدثنا الاعش) سلمان بن مهران (عن شقيق النسلة) هوأ يو وائل (قال قال عبدالله) بن مسعود رضى الله عنه (كنا اذاصلينا حلف النبي ) ولاى ذر والأصلى خلف رسول الله (صلى الله علمه وسلم) في رواية أي دا ودعن مسدداد اجلسنا (قلناً)السلام على الله من عماده (السلام على جبر دل وميكائل السلام على فلان وفلان )زاد فرواية عبدالله بنغير عن الاعش عند ابن مأجه يعنون الملائكة والاظهر كأقاله أبوعدالله الابي أن هذا كان استحسانامنهم وانه عليه الصلاة والسلام فيسمعه الاحين أنكره عليهم فال ووجه الأنكارعدم استقامة المعنى لانه عكس مايجب ان يقال كايأتي قريبا انشاء الله تعالى وقوله كناليس من قبيل المرفوع حتى يكون منسوعًا بقوله ان الله هو السلام لأن النسخ انما يكون فيما يصحمعناه وليس تكرر ذلاء منهم مظنة مماعه لهمنهم ملانه في التشهدوا لتشهدسر (فالتفت البنارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) ظاهره انه عليه الصلاة والسلام كلهم في أشاء المالاة أكن في رواية حفص بن غياث أنه بعد القراغ من المالاة وافظه فلا الصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال (ان الله هو السلام) أى انه اسم من أسما له تعالى ومعناه السالم من مات الحدوث أو المسلم عباده من المهالات أو المسلم على عباده في الحنة أوأن كل سلام ورجمة له ونسه وهومالكهما ومعطيهما فكيف يدعىله بهما وهوالمدعو وقال ابن الانباري أمرهمأن يصرفوه الى الخلق لحاجتهم الى السلامة وغناه سعانه عنها (فاذاصلي احدكم) قال ابزشيداى أغصلا تهلكن تعذرالحلعلى الحقيقة لانالتشهد لايكون بعدالسلام فالماتعين الجاز كانحله على آخر جزمهن الصلاة أولى لانه الاقرب الى الحقيقة وقال العيني أى اذا أتم صلاته بالجلوس في آخرهافليقـــلوفيروايةحفصبنغياثفاذاجلسأحدكمفىالصـــلاة (فليقل)بصـــيغة الامر المقتضية للوحوب وفىحديث ابن مسعود عندالدار قطني باسناد صحيح وكنا لاندرى مانقول قبل أن يفرض علينا التشهد (التحيات تله) جع تحية وهو السلام أو البقاء أو الملك أو السلامة من الأفات أوالعظمة أى أنواع التعظم له وجع لان الملوك كان كل واحدمنهم يحمده أصحابه بتحية مخصوصة فقيل جمعها لله وهوالمستمق الهاحقيقة (والصلوات) أى الجس واجبة للهلا يجوزأن يقصدبهاغبره أوهواخبارعن قصداخلاصناله تعالى أوالعبادات كلهاأ والرجة لانه المتفضل بها والطبيات) التي يصلح أن يثنى على الله به ادون مالا يليق به أوذكرالله أوالاقوال الصالحة أوالتصار العبادات الفولية والصلوات العبادات الفعلمة والطيبات العبادات المبالية وأنى الصلوات والطيبات منسوقا بالواو لعطفه على التصيات أوأن الصلوات مبتدأ خبره محذوف والطيبات معطوف عليها فالاولى عطف الجله على الجلة والثانية عطف المفرد على الجله قاله البيضاوى وقال ابن ماللذ اذاجعات التحيات مبتدأ ولم تكن صفة لموصوف محددوف كان قولك والصاوات مبتدأ لذلا يعطف أعت على منعوته فيكون من باب عطف الجل بعضها على بعض وكل جملة مستقلة بفائدتها وهذا المعنى لايوجد عنداسقاط الواو وقال العيني كل واحدمن الصلوات والطسات مبت دأ حذف خبره أى الم الوات لله والطيبات لله فالجلتان معطوفتان على الاولى وهى التعبات لله (السلام) أى السلامة من المكارة أوالسلام الذي وجه الى الرسل والاببياء أوالذى سلمه الله عليك ليله المعراج (عليك ايها النبي ورجة الله وبركانه) فأل العهد النقريري أوالمرادحقيقة السلام الذي يعرفه كلأحد وغن يصدر وعلى من ينزل فشكون أل الجنس أوهى للعهد الخارجي اشارة الى قوله تعالى وسلام على عباده الذين اصطنى وأصل سلام عليك

(١٧) قسطلاني (ثاني) قال القاضي عماض وقد عرف بالنقل المستنه يض سؤال السلنف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا

(الشرح)هكذاوقع في معظم النسخ أهل (١٣٣) الناروفي بعضها أمااهل الناريز يادة اماوهذا أوضح والاوّل صحيح وتسكون الفاء

تابعى عن صحابية ورواته مابين جصى ومدنى وأخرجه المؤلف فى الاستقراض ومسلم فى الصلاة وكذا أبوداودو النسائي (و) بالسندالسابق الى شعيب (عن الزهري) مجدبن مسلم (قال اخبرني) بالافراد (عروة انعائشة) ولابي ذر والاصيلي أخبرني عروة بن الزبرأن عائشة (رضي الله عنها قالت معترسول الله صلى الله علمه وسلم يستعيد في ) آخر (صلاته من فتنة الدجال) سافه هنا مختصرا وفى السابق مطوّلالمفيدأن الزهرى رواه كذلك معزيادة ذكر السماع عن عائشة رضى الله عنها فأن قلت كيف استعاذمن فتنه الدجال مع تحقق عدم ادرا كه أجيب بان فائد ته تعلم أمته لان ينتشرخبره بن الامةجيلا بعدجه ل بأنه كذاب ممطل ساع على وجه الارض بالفساد حتى لايلتبس كفره عندخروجه على من يدركه وبه فال (حدثنا قتيمة من سعمد) بكسر العن (قال حدثنا الليث) بنسمد (عن يزيدبن الى حبيب عن الى الخير) من ثد بفتح الميم وسكون الراء وفتح المندانة آخره دالمهملة اب عبد الله اليزني (عن عبد دالله بعرو) أى ابن العداصي (عن الى بكرا اصديق رضى الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله علمه وسلم علني دعاء أدعو به في صلائي أىفآخرها بعدالتشهدا لاخبرقيل السلام وقال الفاكهاني الاولى ان يدعو يهفي السعود وبعندالتشهد لانقوله فيصلاني يعجيعها وتعقب بأنه لادليل له على دعوى الاولوية بل الدليل الصريح عام في أنه بعد التشم دقبل السلام (قال) له عليه الصلاة والسلام (قل اللهم أني ظلت نفسي) بارتكاب ما يوجب العقوية (ظلماكثيرا) بالمثلثة ولايي ذرفي أسخة كميرا بالموحدة وســقط لابى درافظ نفسي (وَلايغفرالذُّنوبالاانت) اقرار بالوحدانية واستحلابالمغفرة (فاغفرلى مغفرة) عظمة لايدرك كنهها (من عندك) تتفضل بهاعلى لاتسدب لى فيها بعمل ولاغر (وارجني انك انت الغفور الرحيم) في هاتين الصفتين مقابلة حسنة فالغفور مقابل لقوله اغفرل والرحيم مقابل لقوله ارحني قال فى الكواكب وهذا الدعامين جوامع الكلم اذفه الاعتراف بغابة التقصير وهوكونه ظالماظلما كشراوطلب عابة الانعام التيهي المغفرة والرجمة فالاؤل عبارةعن الزحزحةعن النار والثباني ادخال الجنسة وهسذاهو الفوزالعظيم اللهسم الجعلنامن الفائزين بكرمك ياأ كرم الاكرمين \* و رواة هذا الحديث سوى طرفيه مصريون وفيه تابع عن تابعي وصحابى عن صحابي والتحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي الدعوان وكذا مسلم والترمذي وابن ماجه وأخرجه النسائي في الصلاة و زاداً بوذر في نسخة عنه هنا بسم الله الرحن الرحم وهي ساقطة عند الكل ﴿ (باب ما يتخبر) بضم أوله منه اللمفعول (من الدعاءبعد) فراغهمن (التشهد) قبل السلام (وليس بواجب) \* ويه قال (حدثنامسدد) هوابن مسرهد (قال حدثنا يحيى) القطان (عن الاعش) سليمان بن مهران (قال حدثنا) بالافراد (شقيق) هوأ بووائل (عن عبدالله) بن مسعود رضى الله عنسه (قال كالذاكا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عماده السلام على فلانا وَفَلانَ فَقَـالَ النِّي صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِـلُم لا تَقُولُوا السَّـلامِ عَلَى اللَّهُ فَأَن الله هو السَّـلام) أَكَا فكمف يدعى المبه وهومالكه واليه يعود لانه المرجوع اليه بالمسائل عن المعاني المذكورة وسفط لفظ في الصلاة لابن عساكر (ولكن قولوا التحمات لله) وللاصيلي وابن عساكر ولكن التحمان لله (والصاوات والطسات السلام عليك أيم الذي ورحمة الله وبركانه) بكاف الخطاب في وال علمك وكان السيماق وقتضي أن يقول السلام على الني فينتقل من تحية الله الى تحيية الني وأحنب عنه بمامر قريما وقال الطمى ان المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحمات أذنافه بالدخول فيحرم الحي الذي لاعوت فقرت أعينهما لمماجات فشهواعلى أن ذلك تواسطة ي الرجة وركة

فى فانم\_م زائدة وهو جائز وقوله فاماتهمأى أماتهم الله اماتة وحذف للعمليه وفي بعض النسخ فاماتتهم ماءين أى اماتم بالنار وأمامعني ألحديث فالظاهر والله أعلم من معنى هدا الحديث ان الكفار الذينهم أهل الناروالمستحقون للغاودلاعولونفهاولا يحمون حماة المتفعون مها ويستر محون معها كأفال الله تعالى لايقضى علمهم فموتوا ولايخفف عنهم منعذابها وكاقال تعالى تملاءوت فيهاولا يحسا وهذاحارعلى مذهبأهل الحقان نعم أهل الحنة دائم وانعدال أهلا اللودق الساردام وأماقوله صدلى الله عليه وسلم ولكن ناس أصابتهم النارالى آخره فعناه ان المذنين من المؤمنين عيم الله تعالى اماتة بعد أن يعذبو اللدة التي أرادهاالله تعالى وهذه الاماتة اماتة حقيقية يذهب مهاالاحساس وبكون عذابهم على قدردنو بهم عُيمتهم عُر حصور فون محموس بن فى النيار من غيراحساس الدّة التي قدّرهاالله تعالى ثم يخرجون سن النارموتي قدصار وافحمافهماون ضيائر كإتحمل الاستعةو يلقون على أنهارا لحنة فيصب عليهماء الحماة فصون وينتون نمات الحية في حمل السيل في سرعية نهاتهاوضعفها فتخرر حاضعفها صفرا ملتوية ثم تشتد قوتهم بعد ذلكو يصبرون الىمنازلهم وتكمل أحوالهم فهدااهوالظاهرمن اغظ الحددث ومعناه وحكى القاضي عياض رحمه الله فيمه وجهين أحدهماانها اماتة حقيقية والثانى ليس عوت حقيق والكن يغيب عنهم احسامهم بالالام قال ويجوزأن تكون آلامهم أخف فهدا كلام القاضي والختارماق دمناه والله أعلم

وبركة متابعته فالتعتوا فاذاالحبيب فىحرم الحبيب حاضرفأ فبساوا عليه فائلن السلام عليك

فالاحددثنا محدن جعفرحدثنا لأنعم الأعلس وأن وعدة نضرة عن أي سعدد اللهدري عن النبى صلى ألله علمه وسلم عشله الى قوله في حمل السيل ولم يذكر ما يعده \*حدثناعمان فالمشية واسعق ابنابراهيم الخنظلي كليه-ما عن حرىرقال عمان حدثنا جريرعن منصورعن ابراهم عنعبيدة عن عبدالله بنمسعود قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم

واماقوله صلى الله عليه وسلم ضائرضائر) فهڪذاهوفي الروايات والأصول ضيائر ضبائر مكررمرتين وهومنصوب على الحال وهو بفتم الصاد المعمة وهو جعضسارة بفتحالضاد وكسرها لغتان حكاهم ماالقاضي عماض وصاحب المطالع وغيرهماأشهرهما الكسرولميذكرالهروى وغبره الا الكسرو يقال فهاأ يضااضهارة و الهمزة قال أهل اللغة الضبائر جماعات في تفرقة وروى ضماراتضارات وأماقوله صلى الله عليه وسلم فبشوا فهو بالماء الموحدة المضمومة بعدها ثامثلثة ومعناه فرقواوالله أعلم (قوله عن أى مسلة قال معت ألانضرة عن أبى سعيد الخدرى) أماأ توسعمد فأسمه سعدن مالك نسنان وأما أبونضرة فاسمه المندرين مالكن قطعة بكسرالقاف وأماأ يومسلة فبفتح المعواسكان السين واسمه سعمد سنرند الازدى المرى والله أعلم (قوله حدثناء ثمان نأي شيبة وأسحق بنابراهم الحنظلي كليهما)هكذاوقع في معظم الاصول كالبهما بالساء ووقع في بعضها كلاهمابالالف مصلحا وقد قدمت في الفصول التي في أو ل الكتاب بيان جو ازه بالياء (قوله عن عبيدة) هو بفتح العين وهو عبيدة السلماني

ايهاالني ورحمة الله وبركاته وهذاعلى طريقة أهل العرفان فال الحافظ بنحررجه الله تعالى وفدوردني بعض طرق ابن مسعود ما يقتضي المغايرة بمنزمانه عليه الصلاة والسلام فيقال بلفظ الخطاب وأما بعده فبلفظ الغيسة فغي الاستنذان من صحيم البضارى من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعدان سأق حديث التشمد فالوهو بين ظهر انتنافل أقبض قلنا السلام يعنى على الذي صلى الله عليه وسملم كذافي المخارى وأخرجه أبوعوا نةفي صححه والسراج والجوزق وأبونعيم الاصبهانى والبيهق من طرق متعددة الى أبي نعيم شيخ البخارى فيدمه بلفظ فلم اقبض قلنا السلام على الذي بحد ف افظ يعني قال السمكي في شرح المنه اج بعداً ن ذكرهـ في مالروامة من عنداً بي عوانة وحده ان صم هذا عن الصحابة دل على ان الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه ويسلم غرواجب فيقال السلام على النبي أه قال في فتح البارى قد صع بلار يب وقد وجدت له منابعاً فوياقال عبدالرزاق أخبرناا بنجر بجأخبرني عطآءان الصحابة كأنوا يقولون والنبي صلى الله علمه وسأحى السلام علمك أيها النبي فلمامات فالواالسلام على النبي وهذا اسناد صحير (السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين فأنكم أذاقلتم اصاب ولابن عساكروابي الوقت وأبي ذرعن الكشميني اذاقلتم ذالناً صاب (كل عبد عب صالح (في السماء أو) قال بين السماء والارض أشهد أن لا اله الاالله واشهدان محمدا عبده ورسوله ثم يتغمر كولانوى ذروالوقت والاصلى وابن عساكر ثم لمتغمر من الدعاء اعمه المه فيدعو) زادمسد دفى رواية أى داودف مدعو به وللنسائي فليدع به وهدا موضع الترجة وهومع الترجة يشسرالي ان الدعا السابق في الساب الذي قسله لا يحب وان كان وردبصيغه الامرثم ان المنفي في قوله في الترجة وليس بواجب يحتمل أن يكون الدعاء اي لا يحب دعامخصوص وانكان التخمير مأمورابه ويحتمل ان يكون المنفى التخمير ويحمل الامر الوارديه بكونأصل الشيءوا جباوية عالتحيير في وصفه وقال ابنّ المنبرقوله ثم ليتخبروان كان بصيغة الامر المنها كثيراتما زدللندب اه ثمان قوله ثم ليتغيرمن الدعاء أهجبه شامل كل دعاء مأثور وغيره مما بتعلق الأتخرة كقوله اللهم مأدخلني الجنة أوالدنيا بمايشبه كالرم الناس كفوله اللهم ارزقني زوجة جملة ودراهم جزيلة وبذلك أخلذالشافعمة والمالكية مالم يكن اثما وقصره الحنفمة على ماناسب المأثور فقط عمالا يشهمكلام الناس محتمين بقوله علمه الصلاة والسلام ان صلاتنا هذهلا يصلح فيهاشئ من كالرم الناس ولناقوله علمه الصلاة والسلام سلوا الله حوا تحكم حتى الشسعانه آلكم والملح لقدوركم نعم استثنى بعض ألشافعية مايقبه من أمر الدنيا قال فى الفتح فات أرادالفاحش من اللفظ فحدمل والافلاشك أن الدعاء بالامورانحرمة مطلقالا يحوز اه وهذا الاستثناءذكره أبوعيدالله الابى وعمارته واستثنى بعض الشافعية من مصالح الدنيا مافيه سوء أدب كقوله اللهمأعطني امرأة جملة هنهاكذا ثميذكرأ وصاف أعضائها أهوقال ابن المنبر الدعاء بأمور النبافي الصلاة خطروذلك أنه قد تلتبس عليه الدنيا الحائرة بالمحظورة فيسدعو بالمحظورة فيكون عاصيامتكاما في الصلاة فتبطل صلاته وهو لايشعر ألاترى أن العامة يلتبس عليها الحق بالباطل فالاحكم مأكم على عامى عنى فظنه ماطلافدعاعلى الحاسكم ماطلا بطات صلاته وعدرا لخظوظ الجائرة من الحرمة عسر جدافا أصواب أن لايدعو بدنياه الاعلى تنبت من الحوار اهد والبامن إيسم جبهته وانفه ) من الما والطين وهوفي الصلاة (حتى صلى قال الوعبد الله) المخارى (رأيت المبدى) عبدالله بن الزبيرالم كي ( يعتج بم مذا الحديث) الاتي (ان لا يسم ) المصلي (الجبه- ق) والانفوهو (في الصلاة) وفي المونينية بهامشها وهذا الابت عند الاربعة هنا وهوفي الاصول

ثابت \* وبه قال (حدثنامسلم بن ابراهيم قال حدثناهشام) الدستواني (عن يحيى) بن أى كنم (عن الى سلة) بن عبد الرحن بن عوف (قال سالت المسعيد الخدري) رضي الله عنه اليه القدر (فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسحد في الماعوالطين حتى رايت الرااطين جهته) بعد المسم اوترك المسمخ ناسسيا أوعامد التصديق رؤماه امراه الناس فيستدلوا على عن ملا الله له ويحسمل أن يكون لم يشعر به أوتر كه عدا لسان الجواز أولان ترك المسم أولى لان المسم عملوان كان قليلاومن ثم وكل المؤلف الامرفيسه الى تطرالج تهدهل يوافق الجيدى المستدل أو يخالفه أشار المدمان المندر (اب التسليم) في آخر الصلاة ، وبه قال (حدثنا موس أبناسمعيل) النبوذك (قال حدثنا براهم بنسعد) بسكون العين ابن ابراهم بنعيد الرجن بن عوف (قال حدثنا) النشهاب الزهرى عن هند بنت الحرث التابعية (ان امسلة) أر المؤمنين (رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اداسكم) من الصلاة (قام النساء حين يقضى )ولاس عساكر حتى يقضى اى يتم (تسلمه) ويفرغ منه (ومكث يسرافيل النيقوم قال ابن شهاب) الزهرى (فارى) بضم الهمزة أى أظن (والله اعل الن محكية) عليه الصلاة والسلام بسيراكان (ألكي مفذالنساء) بفتح المثناة التحسة وضم الفا وآخره ذال مع أى يخرجن (قبل انبدركهن) مون النسوة ولاى درفى نسخة قبل أن بدركهم (من الصرف من القوم) المصلين وموضع الترجة قوله كان اذاسلم و يمكن أن يستنبط الفرضية من التعمر بلفظ كان المشعر بتحقق مواظمته علمه الصلاة والسلام وهومذهب الجهور فلايصح العلل من الصلاة الابه لانه ركن وفي حديث على س أبي طالب عند أبي داودبسند حسن مر فو عامفتال الصلاة الطهوروتحرعها التكبير وتعليلها التسليم وهو يحصل بالاولى أما الشانية فسنةوفال الحنفية يجب الخروج من الصلاة به ولانفرضه لقوله علمه الصلاة والسلام اذاقعدالامام في آخر صلانه ثم احدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته قالوا وما استدل به الشافعية لايدل على الفرضية لانه خبرالواحد بالبدل على الوجوب وقدقلنابه اه وهدا إجارعلى قاعدتهم وقال المرداوى من الحنابلة في مقنعه يسلم حر تمامعر فاوجو باستدناعن يمينه جهر امسرابه عن يساره اه ولمهذكر في هذا الحديث التسلمتين لكن رواهمامسلم من حديث الن مسعود وسعدين أي وفاص بلذ كرهما الطعاوى من حد بث ثلاثة عشر صحابا وزادغره سدعة وبذلك أخذ الامام الشافعي وأنوحنيفة وأبو نوسف ومحدوقال المالكية السلام واحدة واستدل لهجد بثعاث المروى فى السنن أنه صـ لى الله عليه وسلم كان يسلم تسلمة واحدة السلام عليكم يرفع بماصوله حق يوقظنابها وأجيب بأنه حديث معلول كاذكره العقيلي وابن عبسدا لبروبأنه فى قيآم الليل والذبز روواعنه التسليمتين رووا ماشهدوافي الفرض والنفل وحديث عاتشة ليس صريحافي الاقتصار على تسليمة واحدة بل أخبرت أنه كان يسلم تسلمة بوقظهم بهاولم تنف الاخرى بل سكتت عنهاولس سكوتها عنهامقدماعلى روا بةمن حفظها وضمطها وهما كثرعددا واحاديثهم اصحي فرعمن المجوع قالاالشافعي والاصحاب اذااقتصرالامام على تسليمة سنللمأموم تسليمتان لانهخرج المتابعة بالاولى بخلاف التشهد الاوللوتركه الامام لزم الما موم تركه لان المتابعة واجبة عليه فبا السلامة هذا (ياب) بالتنو بن (يسلم) المأموم (حيريسلم الامام) وهذه الترجة لفظ حديث الباب ومقتضاه مقارنة سلام المأموم لسلام الامام وهوجائز كبقية الاركان الاتكبرة الاحرام لاه لايصرفى صلاة حتى يفرغ منها فلايربط صلاته عن ليس فى صلاة وكان المؤلف أشارالي أنه بله أنالا يتأخر المأموم في سلامه بعد الامام متشا غلايدعا وغيره واستدل له بقوله (وكان ابن عر) با الخطاب (رضى الله عنهماً) عما وصله ابن أبي شيمة عنه ليكن عمناه (يستعب اذاسلم الامام) من والسخرية بمراعل نقدممن غدره وعقوبة لهفسمي الحزاءعلى السخرية سخدرية فقال أتسخري أي تعاقب في

فيغمل المهانهاملاتى فبرجع فيقول باربوجدتم املاكى فيقول الله له اذهب فادخل الحنة قال فمأتيهافيضل المهأنهاملا كافدرجع فمقول مارب وحدتهاملا ىفىقول الله له ادها فادخل الحنة فاناك مثل الدنها وعشرة أمثالهاأ وأناك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخربي أوأتضعك بيوأنت الملك وقوله صلى الله عليه وسلم رجل يخرج من النارحمواوفي الروامة الاخرى رحفا) قال أهل اللغة الحمو المشي على البدين والرجلين وربمنا قالواعلى المدين والركستن ورجما قالواعلى يديه ومقعدته وأماالزحف فقال اسدريدوغبره هوالمشي على الاست معاشرافه بصدره فصل منهذا ان الحمو والزحف متماثلان أو متقاربان ولوثت اختلافهماجل على انه في حال برحف وفي حال يحمو واللهأعلم (قوله أتسخري أوأتفعل بي وأنت الملائم) هدا شدائمن الراوى هـ ل قال أتسخر بي أوقال أتضيك بى فان كان الواقع فى نفس الامرأتضيك فمناهأتسخري لان الساخر في العادة يضح ل عن يسخريه فوضع الضحال موضع السخرية مجازاوامامعي أتسخر بي منافقيمة أقوال أحدها قاله المازري الهخرج على المقايلة الموجودة في معنى الحديث دون افظه لانه عاهد الله تعالى مرارا أن لاسأله غبرماسأل تمغدر فحل غدره محل الأستهزاء والسخر يةفقدر الرجل ان قول الله تعالى له ادخل الحنة وتردده الهاويحسل كونها ماوة ضرب من الاطماعله

ألو بكرين أبي شيبة وألوكريب واللفظ لاى كريب فالاحدثناأبو معاوية عن الاعش عن ابراهم عن عسدة عن عسدالله قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعرف آخرأهمل النارخروجامن الناررحل مخرج منهاز حفافيقال له انطلق فادخيل الحنية قال فمذهب فمدخل الحنة فعدالناس قدأخ نواالمنازل فيقالله أتذكر الزمان الذى كنت فسمه فيقول نع فيقالله عن فيتمى فيقال له الدالذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول تسحربي وأنت الملك قال

بالاطماع والقول الثاني قاله أبو يكر الصوفي ان معناه نفي السحفرية التي لاتجوز على الله تعالى كأنه قال أعلم انكلاته زأبي لانك رب العالمن وما أعطيتني من حزيل العطاء واضعاف متمل الدساحق واكن العب الكأعطيتي هددا واناغ برأهلله قالوالهم وزةفي أتسخرى همزةنفي فالوهذا كادم منسطمتدلل والقول الثالث عاله القاضي عماض ان يكونهدا الكلام صدرمن هذا الرجل وهو غبرضابط القاله الماناله من السرور ساوغمالم يخطرساله فلريضيط لسانه دهشا وفرحافقاله وهولا يعتقد حقيقةمعناه وحرىعلى عادته في الدنيافي مخاطبة الخاوق وهذاكما قال الني صدلي الله علمه وسلم في الرحل الاتخر اله لميضط نفسمه من الفرح فقال أنت عبدي وأنا ر مكوالله أعـــل واعـــلماله وقع في الروامات أتسخر يى وهوصحيم بقال سخرت منه وسخرت والاوّلهو

صلانه (ان يسلم من خلفه) من المقتدين ونبه العينى على أنّ اذاليست شرطية بل لجرّد الظرفية » و مالسندالي المؤلف قال (حدثنا حمات ين موسى) بكسرا لحاء المهملة المروزي المتوفى سنة الان وثلاثين وما تمين (قال احمد برناعيد الله) من المبارك المروزي (قال احمد بامعمر) عمين مفتوحتن منهماعن ساكنة ابراشد البصري (عن) ابن شهاب (الزهري) مجدب مسلم (عن محود بنالريدع) الانصارى الصابى ولايوى ذر والوقت عن مجودهو ابن الريدع وسقط قوله ابن الربيع عندان عساكر (عن عنمان) بكسرالعدين وسكون المنناة الفوقية الانصاري الاعي ولاوى ذروالوقت والاصدلي زيادة اسمالك أنه (قال صلينامع النبي صلى الله عليه وسلم فساخا حين سترأى معه يحمث كان ابتدا وسلامهم بعدا شدا وسلامه وقبل فراغه منه وجوزالزين بن المنهر أن بكون المرادان المدا هم بعداة علمه والحديث قد سبق مطوّلا الله (بالبمن لم يردّ السلام) من المأمومين (على الامام) بتسلمة الثة بين التسلمين (واكتفى بتسلم الصلاة) وهو التسلمة ان خلافا ان استعب ذلك من المالكية \* و به قال (حدثنا عبدان) هوعبد الله ب عثمان ب حبلة الازدى المروزي (قال اخبرناعيد الله) من الممارك (قال اخبرنامعمر) هو ابن راشد (عن الزهري) مجد بن مسلمن شهاب (قال اخبرني) بالافراد (محمود سالر معوزعم) المراديه هنا الخبر المحقق لانه اللائق المقام لان محودامو ثق عندالزهرى فقوله عنده محقق (انه عقل) بفتح القاف أى فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة )نصب بعقل (مجهامن دلو) جله في محل نصب على أنها صفة أجة ومن سائية (كان)أى الدلو (في دارهم) ولانوى در والوقت كانت أى من بتر كانت في دارهم (قال معت عتبان من مالك الانصارى تم احدى سالم) منصب أحد عطفاعلى الانصارى المنصوب صفة لعنبان المنصوب سمعت وحوزا أسكرماني أن يكون أحد عطفاعلى عتبان يعني معتعتبان ومعتأحد نى سالمأيضافه كون السماع من اثنه فم فسرالم مما لحصين بعد الانصارى ونعقبه الحافظ بزجر بأن الأصلء مم التقدير في ادخال معت بين ثم وأحدو بأنه يلزم منه أن بكون الحصين محمدهوصاحب القصة المذكورة أوأنها تعسددت او واعتبان وايس كذلك فان الحصن المذكور لاحجبةله اه وتعقبه العينى بأن الملازمة ممنوعة لانكون الحصين غير صابى لايقتضى الملازمة التيذكره الانه يحتمل أن يكون الحصين مع ذلك من صحابي آخر والراوى طوى د كره اكتفام بذكر عتبان اه فلسامل (قال) أى عتبان (كنت اصلى لقومى غى المفائلة الذي صلى الله علمه وسلم فقلت )له (انى أنكرت بصرى وان السدول تحول منى وبينمسحدةوي بحاءمهملة مضمومة أى تكون حائلة تصدني عن الوصول الىمسحدةوي (فلوددت)أى فوالله لوددت (الكجئت فصلت في متى مكانا اتخذه) بالرفع والحزم لوقوعه جواب التمني المستفادمن وددت وفي غبرروا بةأبي ذروالاصيلي وابن عساكر حتى أتخذه (مسحدا فقال) عليه الصلاة والسلام (أفعل) ذلك (انشاء الله) تعالى قال عتمان (فغدا على رسول الله صلى الله علميه وسلم والو بكر ) الصدّيق رضي الله عنه (معه بعدما اشتد النهار) أي ارتفعت الشمس (فاستأذن الذي صلى الله علمه وسلم) في الدخول لمبتى (فادنت له) فدخل (فلم يجلس حتى فالمأين تحيان أصلى من متك فأشار اليه من المكان الذي أحب أن يصلى فيه) فمه التفات اذ ظاهرااسماق يقتضي أن يقول فأشرت أوالذي أشارهوالنبي صلى اللهءايه وسلم الى المكان الذك هومعبوب اعتيان أن يصلى فيه قال العيني وفيه اظهار محزة اعليه الصلاة والسلام حيث أشارالى المكان الذى كان مرادعتبان صلاته عليه الصلاة والسلام فيه اه و يحمل أن تسكون من التبميض ولايناف مافى الرواية السابقة فأشرت لاحتمال أن كلامنه ماأشار معا أومتقدما الافصح الانهر وبهجاء القرآن العزيز والثاني فصيح أيضا وقد قال بعض العلاء انه اغاجا والماه لارادة معناه كانه قال الهزأى والله أعلم

فلقدراً يترسول الله صلى الله عليه وسلم (١٣٦) ضعك حتى بدتنواجذ وحد شاأبو بكرين أبي شيبة حدثناء فان بن مسلم حدثنا جاد

أومناخرا (فقام) عليه الصلاة والسلام (فصففنا) بالفا فصادمه مله ثم فا من وللاصيلي وصففنا (خلفه تمسلم وسلمنا حين سلم) هذا موضع الترجة وظاهره أنهم سلموانظير سلامه وسلامه اما واحدةوهي التي يتحلل مهامن الصلاة وآماهي وأخرى معهافيجة اج من استحب تسلمة ثالثة على الامام بين التسلمة بن الى دليل خاص قال التمي فهما نقله البرماوي كان مشيخة مسجد المهاجرين يسلون واحدة ولابردون على الامام ومسعدالانصارت المتن وقال مالك يسلم المأموم عن بمنهم يردعلى الامام ومن قال بتسلمتين من أهل الكوفة يجعاون التسلمة الثانسة ردّاعلى الامام اه وقال شيخ المالكية خليل فى مختصره وردمقد على امامه ثم يساره و به أحدوجهر بسلمة التحليل فقط عال شارحه اماء لام التحليل فيستوى فيه الامام والمأموم والفذو يسن للمأموم أن يزيدعليه تسلمتينان كأنءلي يسارهأحد أولاهما يردهاعلى امامه والثبانية على من على بساره ومن السمن الجهر بتسلمة التحليل فقط قال مالك رجمه الله و يخفي تسلمة الرد في (باب الذكر بعد) الفراغ من (الصلاة) المكتوبة \* وبه قال (حدثنا المحق بننصر) هواسعق بن ابراهم يا نصر (قال حدثنا) ولاين عساكر أخبرنا (عبد الرزاق) بنهمام (قال اخبرنا ابن جريج) بضم المم أوله وفئح الراعم والملك بن عبد العزيز (فال اخبرني) بالافراد (عرو) بفتح العين ابندينار (اناا معمد) بفتح الميم وسكون العين وفتح الموحدة آخر ودالمهملة اسمه نافذ (مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس رضى الله عنم ما اخبره ان رفع الصوت بالذكر حين بنصرف الماسمن) الملاة (المكتوبة كانعلى عهدالني)ولاي درفي نسخة وأبى الوقت على عهدرسول الله (صلى الله عليه وسلم أى على زمانه فله حصكم الرفع وحل الشافعي رجه الله فها حكاه النووي رجه الله هذا الحديث على أنهم جهروا به وقما يسمر الاجل تعليم صفة الذكر لاأنهم داوموا على الجهربه والخنار ان الامام والمأموم يخفيان الذكر الاان احتيج الى التعليم \* (و) بالاسناد السابق كماعند . سلم عن استقبن منصور عن عبد الرزاقيه (فال آبن عباس) رضى الله عنهم اوسقط واووقال الاصلى (كنتأعلم)أى أظن (اذا انصرفوابذلك)أى أعلم وقت انصرافهم برفع الصوت (اذاسمعته) أي الذكر وظاهره أناس عباس لم يكن يحضرااه للاقف الجاعة في بعض الاوقات اصفره أوكان حاضرالكنهفي آخر الصفوف فكان لايعرف انقضاءها بالتسليم واغما كان يعرفه بالتكسر قال الشيخ تق الدين و يؤخذمنه انهل بكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد اه وسقط للاصيلي قوله وقال ابن عباس رضى الله عنهما \* وبه قال (حدثنا على بن عبد الله) المدين وسقط لفظ ابن عبد الله عند الاصدلي (قال حدثنا سفيان) بنعينة (قال حدثنا عرو) بفتح العينابن ديناركذاللابو بنوابن عسأكر والاصيلي بثبوت عرو وسقط في بعض النسخ ولابدمن بونه وللاصيلى عن عرو بدل حدثنا (قال اخبرتي ) بالافراد (ابومعدد) مولى اب عباس (عن اب عماس رضى الله عنهما قال كنت اعرف انقضا عصلاة الني صلى الله عليه وسلم بالتكمير) أى بعد الصلاة وفي السابقة بالذكروهو أعممن التكمر والتكمير أخص أوهذام فسيرللسابق فالعلي هوابن المدين وفي رواية المستقلي والكشميهي وقال بألواو وللاصدل حدثنا على بدل قال (حدثنا سفيان) نعيدة (عن عرو) هوائد شار (قال كان الومعيد اصدق موالى النعياس) رضى الله عنه ما الته ف دل فيه ما عتبارا فراد الخبر والافنفس المدق لا يتفاوت ( وال على واسمه مناقد) بالنون وكسرالفاء آخره معمة وزادمهم فالعمرو يعني ابند بنارذ كرت ذلك لابي معيدفانكره وقال لم أحدثك بهذا قال عرو وقد أخبر شه قبل ذلك وهذه مسئلة معروفة عند أهل علم الحدث وهى انكار الاصل تحديث الفرع وصورتهاان يروى ثقةعن ثقة حدد شافيكذ بهالمروى عنه

ابنسلة حدثنا ابتعن أنسعن ابنسلة حدثنا ابتعن أنسعن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

(قوله رأيترسول اللهصلى الله علمه وسلم فعل حتى بدت نواحذه) هو بالجم والذال المجهـ مة قال أنو العماس تعلب وجماه برالعلماءمن أهدل اللغية وغرس الحديث وغيرهم المراد بالنواجده االانياب وقيل المرادمالنواجذهنا الضواحك وقيل المراديم االاضراس وهذاهو الاشهرفي اطلاق النواحد في اللغة ولكن الصواب عندالجاهم ماقدمناه وفي همذاجوازالضعك وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن ولاعسمقط للمروة ادالم يحاورنه الحدالمعتادمن أمثاله فيمثل تلك الحال والله أعلم (فوله صلى الله علمه وسلم فمقول الله تعمالي له اذهب فادخس الحنة فان لكمشل الدنيا وعشرةأمثالهاوفيالرواية الاخرى لك الذي تنبت وعشرة أضعاف الدنيا)هاتان الرواية انءمني واحد واحداهما تفسيرالاخرى فالمراد بالاضعاف الامثال فأن الختارعند أهل اللغة ان الضعف المتمل وأما قوله صلى الله علمه وسلم في الاخرى فى الكتاب فىقول الله تعالى أبرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها وفي الرواية الاخرى أترضى أن يكون للمشلملة مللهمن مالوك الدنيا فيقول رضيترب فيقول التذلك ومثله ومثد لدومثله ومشلهومشله فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذالك وعشرة أمثاله فهاتان الرواية ان لاتخالفان الاولمــ من فان المراد بالاولى من هاتسن ان يقال له أولًا لل الدنسا

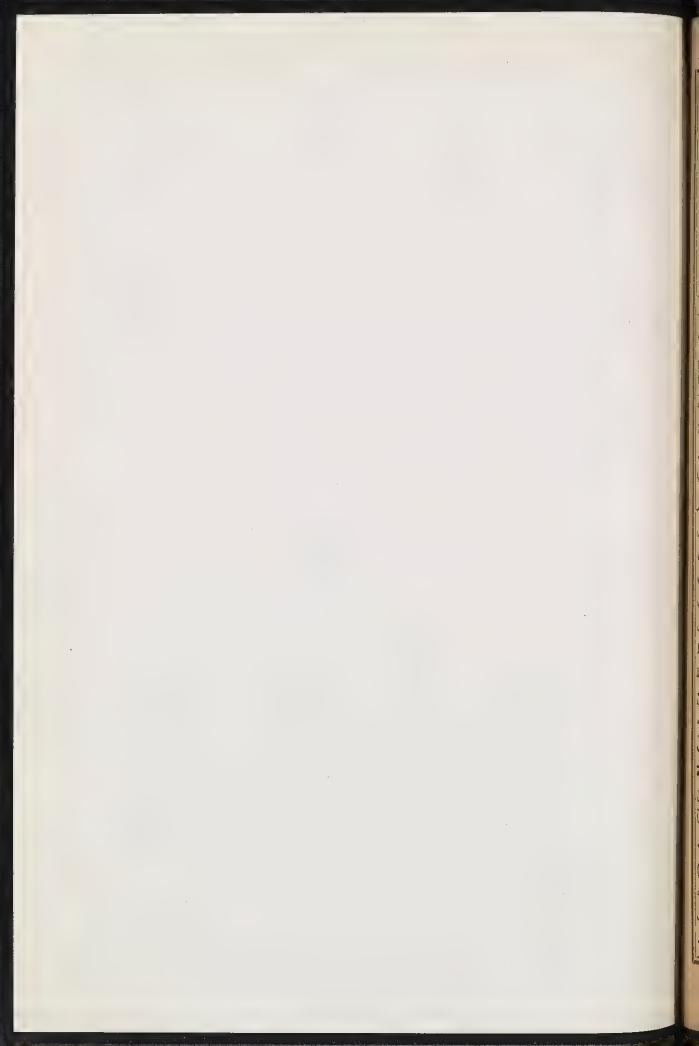

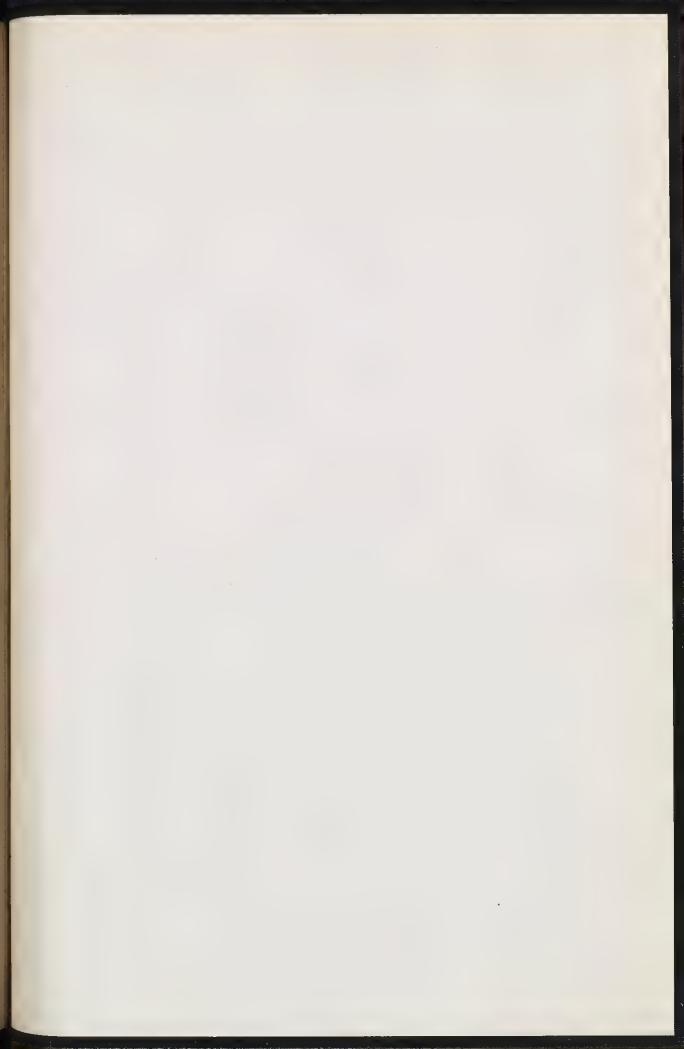

الذى نحانى منك لقدأعطاني الله شمأماأعطاه أحدامن الاولن والاخر بنفترفعله شحرة فيقول أى ربأدني من هدده الشعرة فلا "ستطل بطلها وأشرب من ماتها فمقول اللهعز وجل باال آدملعلي ان أعطستكه اسألتى غيرها فيقول لايارب ويعاهدهأن لايسأله غبرها وربه تعالى يعذره لانهرى مالاصبر له عليه فيديه منهافستظل بظلها ويشرب منمائها غرقعله شعرة هي أحسن من الاولى فيقول أي ربأدنى منهذه الشعرة لاشرب من ما ثها واستظل بظلها لاأسالك غبرها فيقول بابن آدم ألم تعاهدني انلاتسألني غرها فيقول لعملي انأد سلكمها السألني غسيرها فيعاهده ان لايسأله غيرهاوريه تعالى يعيذره لانهرى مالاصرله عليه فيديه منها فسينظل نظلها ودشهر بسهن مائها غمز فعله شجرة عنداب الحنسة هي آحسسنمن الاولي بنفيقول أى رب أدنى من وأشرب من مام الأأسألك غرها

لا منته على ملك الى جميع الارض بلعال اعضامتها عمنهم من يكثر البعض الذي يملكه ومنهممن يقل بعضه فيعطى هددا الرجل مثل أحدماوك الدنياجس مرات وذلك كامة قدرالدنيا كلهاغ يقال لهلائ عشرة أمذ لهذاف عودمعي هـ ذمالر والقالى موافقة الروامات المتقدمة واله الجدوهوأعلم (قوله صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الحنةرجل فهوعشى مرةويكمو م ، قوتسد قعه النارمية ) أما يكبو فعناه سقط على وحهه وأماتسفعه (١٨) قسطلاني (ثاني) فهو بفتح التاءواسكان السين المهسملة وفتح الفاءوم ناه تضرب وجهسه وتسوّده وتؤثر فسه أثرا

وفي ذلك تفصيل لانه اما أن يجزم كحكذيبه له أم لاواذا جزم فثارة بصر تح التكذيب وتارة لم بصرح به فان لم يجزم بتكذيبه كأن قال لا أذكره فانفقوا على قبوله لان الفرع ثقة والاصل لم يطعن فيمه وانجزم وصرح بتكذيه فاتفقوا على رده لان جزم الفرع بكون الاصل حدثه يسلزم تكذيبه للاصل في دعواه انه كذب عليه وليس قبول قول أحدهم أولى من الآخروان حزم وليصر حالسكذيب كفول معمدلم أحدثك بمذافسوى النالصلاح تمعا للخطيب منهما أيضا وهوالذى مشى علمه الحافظ سحررجه اللهفى شرح النخسة لكن قال في فتم المارى ان الراج عندالحد ثن القبول وتمسك بصنيع مسلم حيث أخرج حديث عروبن دينارهدامع قول أى معندلعه مرولم أحدثك مفائه دل على أن مسلما كان يرى صحة الحديث ولوأ ذكر مراويه ادا كانالناقل عنه ثقة ويعضده تصيير البخارى ايضاوكا نهم جلوا الشيخ على النسيان ويؤيده قول الشافعي رجه الله في هذا الحديث بعينه كائه أسى بعد أن حدثه لكن الحاق هذه الالفاظ بالصورة الثانية أظهر ولعل تصحيح هذا الحديث بخصوصه ارجح اقتضاه تحسينا للظن بالشيخين لاسماوقد قيل كأأشاراليه الامام نفرالدين في المحصول ان الردّ أغاهو عند النساوى فاو رج احدهما عمل به فال الحافظ بنجر وهذا الحديث من أمشلة هذامع أنه قد حكى عن الجهو رمن الفقها منى هذهالصورة القبول وعن بعض الحنفية ورواية عن أحدار دقياساعلي الشاهدوبالجلة فظاهر صنبع ابزجرا تفاق المحدثين على الردف صورة التصريح بالكذب وقصرا لحلاف على هذه وفيه نظرفان الخلاف موجود فن متوقف ومن قائل بالقبول مطلقا وهوا خسارابن السبكي تمعا لاى المظفر سن السمعانى وقال به أبوالحسين فن القطان وان كان الاتمدى والهندى حكا الاتفاق على الردّمن غبرتفصيل وهوبمايسا عدظا هرصنيع الحافظ نحرفي الصورة الثانية وبنازعف الشالثة وتيجاب بأن الاتفاق فى الثانية والخلاف فى الثائب أغاه وبالنظر المعدثين عَاصِهُوهُذِه الجهلة من قولة قال على الى آخرها ثماسة في أقرل الحديث اللاحق عند الاصملي وفي آخره عندالله ثقالاتو ين وابن عساكر \* و بالسندالي المؤلف قال (حدثنا محدين الي بكر ) بن على ابن عطائن مقدم المقدى البصرى (فالحدثنامعقر) هو ابن سلمان بن طرخان البصرى ولابن عساكرالعمر (عن عسد دالله) بضم العين ابن عرب حقص بن عاصم بن عرب الخطاب المدنى (عن مي ) يضم السين المهملة وفتح المممولي أى كرين عبد الرحن (عن العصالي)ذكوان السمان (عنابي هر مرقرضي الله عنسه قال جاوالفقرام) فيهمأ بوذركا عندأبي داودوأ بوالدرداء كاعددالنسائي (الى الذي صلى الله علمه وسلم فقالوادهب اهل الدثور) يضم الدال المهدملة والمُلْمُة جعدرُ بفتح الدال وسكون المملمة (من الاموال) بيان للدثور وتأكيدله لان الدثور يجى بمعنى المال الكثير و بمعنى الكثير من كل شئ (بالدرجات العلا) في الجنة أو المراد علو القدر عنده تعالى (والنعيم المقيم) الدائم المستحق الصدقة (يصادن كانصلى ويصومون كانصوم) زادفي حديثاني الدرداء عندالنسائي في اليوم والليله ويذكرون كانذكروللبزارمن حديث ابعر وصدّقوا أعديقنا وآمنوا اعاندا (والهم فضل اموال) بالاضافة ولابى ذرعن الكشميهني والهم فضل من أموال والاصملى فضل الاموال ( يحبون جاو يعمرون و يجاهدون و يتصدقون )فرواية النعلانون مى عندمسلم ويتصدقون ولانتصدق ويعتقون ولانعتق (قال)عليه الصلاة والسلام وللاصلى وأى درفقال ألاأ - تذكم على أى بشئ (ان أخذتم أدركم) بذلك الشي وضب فالدوسنة على قوله أحدثكم ولاي ذرفي نسخة والاصيلي ألاأحدثكم بأمران أخذتم بهأدركم (منسبقكم) منأهل الاموال في الدرجات العلاو الجله في موضع نصب مفعول أدركتم وسقط قوله بمافئ أكثر الروايات وكذا قولهبه وقد فسرالساقط فى الرواية الاخرى وسفط

أيضاقوله من سبقكم فحرواية الاصيلي والسبقمة المذكو رقر جح ابن دقيق العيد ان تكون معنوية وجوزغبره أن تكون حسية قال الحافظ والاول أولى اه (ولميدرككم أحديعكم) لامن أصحاب الاموال ولامن غيرهم (وكنتم خيرمن انتم بين ظهرانيه) بفتح النون عالافراد ولا بي ذروالاصلى وابن عساكر بين ظهر انيهم أى من أنتم بينهم (الامن عدل) من الاغنيا وامنها فلسترخيرامنه لانهذاهونقيض الحكم الثاوت للمستثنى منهوا نتفاوخير بة الخاطيين بالنسية الىمنع لمناعلهم صادق عساواتم مهم فالخبرية وبهدا معابعن استشكال شون الافضلية فيخبرمع التساوى في العمل المفهوم من قوله أدركتم وهوأ حسن من المأو يل الامن عمل مثله وزاد بغليره من فعل البرأشار اليه البيدر الدماميني لكن لا يمتنع أن يفوق الذكرم مهولته الاعمال الشاقة الصعمة من الجهاد ونحوه وان و ردأ فضل العيادات أجزه الان الاخلاص فى الذكر من المشقة ولاسما الجدفى عالى الفقر ما يصد به أعظم الاعمال وأيضا فلا إزم أن يكون الثواب على قدر المشقة فى كل حال فان تواب كلة الشهادتين معسه والهاأ كثرمن العبادات الشاقة وأذاقلناان الاستثناء يعودعلى كل من السابق والمدّرك كماهو قاعدة الشافع رجهاالله فيان الاستننا المتعقب للجمل عائد على كلها يلزم قطعا أن يكون الاغنياء أفضل اذمعناهان أخذتم أدركتم الامن علم شاهفا فكم لاتدركون (تسجون وتعمدون وتكبرون خلف كل صلاة) أى مكتوية وعند المصنف في الدعوات در كل صلاة ورواية خلف مفسرة لرواية دبروللفريابي من حديث أبي ذرائر كل صلاة أي تقولون كل وأحدمن الشلاثة (ثلاثا وثلاثين فالمجو علكلفر دفر دوالافعال الشلاثة تنازعت في الظرف وهوخلف وفي ثلاثا وثلاثين وهومفعول مطلق وقيل المرادالجموع للعمدع فاذاوزع كان ايكل واحدمن الثلاثةأط عشر وبدأ بالتسديج لانه يتضمن نثي النقائص عنه تعالى ثم ثني بالتحميد لانه يتضمن اثبات الكالة ادلايلزممن نفى النفائص اثبات المجال م ثاث بالتكبير ادلا يلزممن نفى النقائص وأثبات الكال نفيأن يكون هناك كبيرآخر وقدوقع فى رواية أب عجلان تقديم التكبيرعلى التحميد ومثله لايا داودمن حديث أم حكيم وله في حديث أبي هريرة بكبر و يحمدويسهم وهذا الاختلاف يدلى ال أنلاترتيب فيهويس تأنسله بقوله فحديث الساقمات الصالحات لايضرك بأيهن بدأت لكن ترتيب حمديث البياب الموافق لاكثرا لاحاديث اولى لمامر قال سعى (فاختلفنا بيننا) أكأنا وبعض أهلى هل كل واحدثلا ثاوثلاثين أوالمجوع (فقال بعضنانسم ثلاثاوثلاثين ومعمدنلانا وثلاثين ونكبرار بعاوثلاثين قالسمى (فرجعت المه)أى الى أنى صالح والقائل أربعاوثلاث بعض أهل سمى "أوالقائل فاختلفناأ بوهريرة والضمير في فرجعت له وفي المه للذي صلى اله عليه وسلم والخلاف بن الصابة وهم القائلون أربعاو ثلاثين كاهوظاهر الحديث اكن الاقلا أقربالو روده في مسلم ولفظه قال عي فدنت بعض أهلي هـ ذاا لحديث فقال وهـ مت فذكر كلامه قال فوجعت الى أبي صالح الاأن مسلما لم يوصل هذه الزيادة (فقال) النبي صلى الله علم وسلم أوأبوصال (تقول عان الله والحدقه والله اكبرحتى يكون) العدد (منهن كلهن الالا وثلاثين وهل العدد للجميع أوالجوع ورواية انعلان ظاهرهاأن العدد الجميع ورجا بعضهم للاتيان فيهنوا والعطف والختاران الافرادأ ولى لتمسره ماحساجه الى العدد وأهملكم مركة اذلك سواء كان أصابعه أو بغيرها أواب لا عصل اصاحب الجعمنه الاالثلث ثم ان الانفلا الاتيان بهذا الذكرمتتابعافي الوقت الذىء بن فيهوهل اذاريد على العسدد المنصوص عليمه الشارع يحصل ذلك الثواب المترتب عليدة ملا قال بعضهم لا يحصل لان اللاء الاعداد حك وخاصمة وانخفمت علينالان كلام الشارع لايخاوعن حكم فريما يفوت بجاوزة ذلك العلا

مالاص رأه علب فدر سهمنها فاذا أدناه منهافيسمع أصوات أهل الحنهة فيقول أى رب أدخلتها فدةول باان آدم مادصر مى منك أترضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معهافيقولأى ربأتسمزئمي وأنت رب العالمة فضحالاان مسعودفقال ألانسألوني مم أضحك قالوام تضعك قال هكذاتها رسول الله صلى الله علمه وسلم فقيالوام تضحيك بارسول الله قال من فعل رب العالمن حداد قال أتستهزئ منى وأنت رب العالمين فمقول انى لاأستهزئ منك ولكني على ماأشا قادر وحدثنا أبو بكرين أىشىة-دانايحى بأى بكر خدد شارهر سعدعن سمدلين (قولەصلى الله علىه وسلم لانه رى مالاصرلهعلمه)كذاهوفى الاصول فى المرتنين الاوّلتـ ين وأما الشالئـة فوقع في أكثر الاصول مالاصراه علماوفي بعضماعلمه وكالاهما صيغ ومعى عليها أى نعمة لاصرله عليهاأىعنها (قوله عزوجلاان آدم مايصر في منك) هو بفتح الياء واسكان الصادالهاملة ومعناه يقطع مسئلتك من قال أهل اللغة الصرى فترااصاد واسكان الراء هوالقطع وروى في غيرمسلم مايصر بالمى قال ابراهم الحرى هوالصواب وأنبكوالروايةالتيفي صحيح مسالم وغيره مايصر يفمنك والسهوكافال بالكادهماصحيح فان السائل متى انقطع من المدوَّلَ انقطع المسؤلمنه والمعنىأىشي برضيمك ويقطع السؤال سي و منك والله أعلم (قوله قالوام تضعل بارسول الله قال من ضحك

والمعتمد الحصول لاته قدأتي مالمقدار الذي رتب على الاتمان به ذلك الثواب فلاتمكون الزيادة

أهل الجندة منزلة رجل صرف الله تعالى وجهده عن المارقبل الجنة ومشل له شعرة ذات ظل فقال أى وبهده من المده الشعرة أكون في ظلها وساق الحديث بنعو حديث ابن مسعود ولم يذكر فيقول باابن آدم مايصرين مندك المه أنقطعت به الاماني قال الله هولان المدنو وعشرة أمشاله قال ثميد خدل بيته العين فتقولان الجدلله الذي أحمال لنا وأحمان المناف قال فيقول باأعطى النا وأحمان المأول ما أعطى أحدمثل ما أعطى

(قوله عن النعمان بن أبي عياش) هو بالشين المجيمة وهوأبو عياش الزرقي الانصاري العمايي المعروف في اسمه خلاف مشهور قيدل زيدين الصامت وقيل زيدين النعـمان وقبل عبد دوقه لعدد الرجن (قوله صلى الله عليه وسلم فتد مخل عليه زوجة اهمن الحور العسمن فتقولان الحدد لله الذي أحياك لناوأحمانالك عكذائمت فى الروايات والاصول زوجداه بالتا تذنية زوجة بالها وهي لغه صحيحة معروفة وفهاأ مات كثيرتس شعو العسربوذ كرهاان السكت وجاعات منأهل اللغة وقوله صلى اللهعلمه وسلمفتقولانهو بالتاء المثناةمن فوق والالصلطت هذا وانكان ظاهرالكونه ممايغاطفيه بعض من لاعه رفدة وله بالمثناة من تعت وذلك لحن لاشك فيه قال الله تعالى ادهمت طائفتان منكمأن تفشلا وقال تعالى ووجدمن دونهمام أتمن تذودان وعال الله

مزيلة اله بعد حصوله بذلك العدد اشاراليه الحافظ زين الدين العراقي وقد اختلفت الروامات في عددهذه الاذكار الثلاثة فغي حديث أبي هريرة ثلاثا وثلاثين كامروعند النسائي من حديث زىدن أبت خساوعشرين وبزيدون فهالااله الاالله خساوعشرين وعنداليزارمن حديثان ع احدى عشرة وعند الترمذي والنسائي من حديث أنس عشر اوفي حديث أنس في بعض طرقه ستاوفي بعض طرقه أيضاهم ةواحدة وعند الطبراني في الكبير من حديث زميل الجهني فال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذاصلي الصبح فال وهو ثان رجليه سجان الله و بحمده وأستغفر اللهانه كان تواناسمعن مرة ثم يقول سمعن سمعمائة الحدث وعندالنسائي في الموم واللسلة منحديث أبي هريرة مرفوعامن سبع دبركل صلاقمكتو بةمائة وكبرمائة وحدمائة غفرتاه ذنو بهوان كانت كثرمن زبدالبحروه ذاالاختلاف يحتمل أن بكون صدرفى أوقات متعددة أوهوواردعلى سميل التخييرأ ويختلف اختلاف الاحوال وقدزادمسلم في رواية ابن ع الناعن سمى قال ألوصالح فرجع فقرا الهاجرين الى رسول الله صلى الله علمه وسلم فقالوا سمع اخوانناأ هل الاموال عمافعلنا فقالوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال المهلب في حديث أبي هر يرة فضل الغني نصالًا تأو يلا اذا استوت أعمالهم المفروضة فالغنى حينئذمن فضلعل البرمالاسبيل للفقيرا لمهوتعقبه ابن المنير أن الفضل المذكور فيه خارج عن محسل الخلاف اذلا يحتله ون في أن النقير لم يلغ فضل الصدقة وكين يحتله ون فيموهولم بنعل الصدقة وانماالخلاف اذا قابلنامن ية لفقير بثواب الصدير على مصيبة شظف العيش ورضاه بذلك عزية الغني بثواب الصدقات أيهما أكثر ثوايا اه ﴿ و يأتي انشا الله تعلى ساحت هذه المسئلة في كتاب الاطعمة \* ورواة حمديث الباب ما بين بصرى و منى وفيمه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه مسلم أيضافي الصلاة والنسائي في اليوم والليلة \* وبه قال (حدثنا مجدين وسف) الفريالي (قال حدثنا سفيان) الثوري (عن عبد الملائين عمر) ضم العين وفق المم (عن وراد) بفتح الواو وتشديد الرا ا آخر مدال مهملة (كاتب المغيرة) بالاضافة ولا بى ذر كأس المغيرة (بنشعبة قال أملى على المغيرة بنشعبة) سقط ابنشعبة في رواية أبي ذروالاصلى (فَكُابُ الْيَمِعَاوَيَةَ) وكان المغيرة ادْذَاكَ أميراعلي الكوفة من قبل معاوية وكان السبب في ذلك الدمعاوية كتب المسه اكتب الى بجديث سمعته من رسول الله صلى الله علمه وسلم فكتب اليه (ان الذي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة ) بضم الدال والموحدة وقد تسكن أى عقب كل صلاة (مكتوبة لااله الاالله) بالرفع على الخبرية للاأو على البدلية من الضمير المستتر فالخبرالمقدرأومن اسم لاماعتمار محلدقسل دخواجاأ وان الابمعنى غمرأى لااله غمرانله في الوجود لانالوحلنا الاعلى الاستثنام لم تكن الكلمة ووحيدا محضاوعورض بانه على تأويل الابغير يصمر المنىنفي أله مغايرله ولايلزم مس نفي مغاير الشئ اثباته هنافيعود الاشكال وأجيب بأن اثبات الاله كانمتفقاعليه بين العقلاء الاأنهم كانوا يثبتون الشركا والانداد فكان المقصود بهذه الكلمة نفذلك واثبات الاله من لوازم المعقول سلناأن لااله الاالله دلت على نفي سائر الا الهة وعلى اثبات الالهية لله تعالى الاأنم الوضع الشرع لاجمفهوم أصل اللغة اه \* وقد يجوز النصب على الاستثناء أوالصفةلاسم لااذا كانت بمعنى غبرالكن المسموع الرفع فالىالبيضاوي في آية لو كان فيهما آلهة الاالله أىغىرالله وصف الالماتعذر الاستثناء لعدم شمول ماقبلها لمابعدهاود لالتهعلى ملازمة الفسادلكون الالهية فبهمادونه والمرادملازمته لكونها مطلقاأ ومعهج لالهاعلى غيركما استنى بغير جلالهاعليها ولايجوزالرفع على البدل لانهمتفرع على الاستثناءومشروط بأن يكون

نعالى ان الله عسك السموات والارض أن تزولا وقال تعالى فيهما عينان تجريان وأما فولهما الجدلله الذي أحرباك لنهاوأ حيامالك

فى كالام غيرم وجب وقدأ شبعنا القول في مباحث ذلك في أول كتاب الايمان عند قوله بني الاسلام على خس شهادة الله الاالله الاالله ثماء لم أنه لاخلاف أن في قولك قام القوم الازيد امخر جاو مخرجاً منهوأن المخرج مادهدالاوالمخرج منه ماقعلها ولكن قعل الاشمات القعاموا لحكمه والقاعدة أنماخر حمن نقمض دخلف النقمض الاخرواختلفواهل زمد مخرجمن القبام أومن الحكم به والذى علم محققو النحاة والفقها أنه مخرج من القمام فيدخل في عدم القمام فهوغرفائم وقيل مخرجمن الحكم بالقيام فيدخل في عدم الحكم فهوغير محكوم عليه وهوقول قوممن الكوفيين ووافقهم الحنفية فعندناأن الاستثناءمن النفي اثبات ومن الاثبات نفي وعندهمأن المستثنى غبرمحكوم عليه بشئ ومن حجيج الجهورا لاتفاق على حصول التوحيد بقوان الااله الااله وذلك اغما يتشيعلي قولناان المستثني محكوم علمه لاعلى قواهم انه مسكوت عمه فأفهمه فالهابن هشام (وحده) بالنصب على الحال أى لااله منفردا وحده (لاشريك له) عقلاو نقلا \* اماأولا فلان وجودالهن محال اذلوفر ضناوحودهما اكمانكل واحدمنهما فادراعلي كل المقدورات فلافرضناأن أحدهماأراد تحريك زيدوالا حرتسكينه فاماأن يقع المرادان وهومحال لاستحالة الجعبين الضدين أولايقع واحدمنه ماوهو محاللان المانع من وجودم ادكل واحدمنه ما حصول مرادالا توولا يتنع وجودم ادهذا الاعندو حودم ادالا توويا اعكس فاوامشعاما لوجدامعا وذلك محال لوجهين الاول أنهلا كانكل واحدمنهما فادراعلي مالانما يةله امتنعكونا أحدهماأ قدرمن الاخر بل يستوبان في المدرة فيستحمل أن يصمرهم ادأ حدهماأ ولى بالوقوع من الآخر اذبازم ترجيع أحد المتساويين من غيرم ج وهذ امحال الثاني أنه ان وقع مراد أحدهما دون الا تر فالذي يحصل مر اده اله قادر والذي لا يحصل من اده عاجر فلا يكون الها \* وأمانانا فلقوله تعالى والهكم اله واحد لااله الاهوالرحن الرحيم قلهوانته أحد لاتتخذوا الهينائنين انماهواله واحد هوالاقرا والاخر والاول هوالفرد السابق وذلك يقتضي أن لاشر بالله وهو تأكيدلقوله وحده لان المتصف الوحدانية لاشر بكله (له الملك) بضم المم أي أصناف المخلافات روله الحد) زاد الطبراني من طريق أخرى عن المفرة يحيى و يمت وهو حي لايموت سده الحر (وهوعلى كل شئ قدير اللهم لامانع لما عطيت) أى الذي أعطيته (ولا معطى لمامنعت) أى الذي منعته وزادفي مستدعيدين حمدمن رواية معمرعن عمدا لملك بنعمر بهذا الاستنادولاراتلا قضيت وقد أجاز البغداديون كأنب علب محاحب المصابيح ترك تنوين الاسم المطول فأجادا لاطالع حب لأأجروه في ذلك مجرى المضاف كاأجرى مجراه في الاعراب قال ابن هشام وعلى ذلك يتفرج الحديث وتمعمه الزركشي في تعلمق العمدة قال الدماميني بل يتغرج الحديث على قولا البصرين أيضا بأن يجعل مانع اسم لامفردامينامعها امالتر كسهمعهاتر كمب خسةعشرواما لتضمته معنى سن الاستغراقية على ألخلاف المعروف في المسئلة والخبر محذوف أي لامانع مالعلا أعطيت واللام للتقو يةفلك أن تقول تتعلق ولله أن تقول لاتتعلق وكذا القول في ولاسعطي ال منعت وجوزا لحدفف ذكرمشل المحذوف وحسنه دفع التكرار فظهر بذلك أن التنوبزعل رأى البصريين بمتنع ولعلل السترفي المدول عن تنو ينه أرادة التنصيص على الاستغرافوه التنوين يكون الاستغراق ظاهر الائصا فانقلت اذانون الاسم كان مطولا ولاعاملة وقدتفرا أنهاءنك العممل ناصةعلى الاستغراق قلتخص بعضهم الاستغراق بحمالة البناس جهة تضمن معنى من الاستغراقية ولوسلم اقلته لم يتعن علها في هذا الاسم المنصوب حي بكوا النصعلى الاستغراق اصلا لاحتمال أن بكون منصوبا بفعل محذوف أى لانجدولا نرى مالها ولامعطما فعدل الى السناء اسلامته من هذا الاحتمال اه (ولا ينفع ذا الحدمنان الحد) بفتح المم عماد

وا

ولا

1

الانه

احالة

الله تعالى حوحدثناا نأبى عرحدثنا سفمان حدثنامطرف سطريف وعبدالماك ب سعيد معاالشعبي يخبرعن المغبرة بنشعبة فالسمعته على المنبر برفعه الى رسول الله صلى الله علمه وسلم ح وحدثني بشرين الحكم والانظله حدثنا مفدانين عينة حدثنا مطرف والأأمجر -معاالشعي يقول معتالغبرة ين شعمة مختربه الناس على المنبرقال سفسان رفعه احدهما أراهاس أبحر فالسأل موسي صلى الله علمه وسلربه سحانه وزمالي ماأدني أهل الحنة منزلة قالهورجل بجي بعد ماأدخل أهل الحنة الحنة فيقالله ادخه ل الجنة فيقول أى رب كيف فعناه الذى خلقك لنا وخلقنالك وجع مننافي هـ فمالدار الداءًـة السرو روالله أعلم (قوله حدثنا سعيدن عروالاشعثى) هو بالشاء المثلثة بعدالعن المهملة منسوب الىحده الاشد مثر قد تقدم سانه (قـوله عن ابن أبجـر) هو بفتح الهمزة واسكان الباء الموحدة وفتم الحيرواسمه عبدالملك بنسهيدين حمان سأبحسر وهو تابعي معمأما الطفيل عامر بن واثلة وقد ما مس فى الطريق الثاني فقال عبد الملك من سعمد (قوله عن مطرف والناجر عن الشعبي قال معت المغرة س شعدة رواية انشاء الله تعالى وفي الرواية الاخرى معته على المدير مرفعه الى رسول الله صلى الله علمه وسلم وفي الروابة الاخرىعن سهدان عن مطرف واس أبجرعن الشدعىعن المغبرة فالسدقمان رفعه أحدهما أراه ابن أبجر قال سألموسي صلى الله عليه وسلرريه

سيمانه وتعالى ماأدني أهل النه منزلة الشرح اعلم أنه قد تقدم في الفصول التي في أول السكتاب أن قولهم رواية أو يرفعه

أو يتمه أو سلغ به كلها ألفاظ موضوعة عندأهل العل للضافة الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخلاف في ذلك بن أهل العملم فقوله روامة معناه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم وقد منه هنافي الرواية الثانية وأما قوله رواية ان شاءالله فلايضره هذاالشك والاستثنا الانهرمه فى الروايات الباقية واماقوله فى الرواية الاخبرة رفعه أحددهما فعناهان أحدهما رفعه وأضافه الىرسه لاالله صالى الله عليه وسلم والاتنو وقفه على المغدرة فقال عن المغدرة قال سألموسي صلى الله علمه وسلم والضمرف أحدهما يعودعلي مطرف وابنأ بجرشه يبيء سيفيان فقال أحددهما عن الشعيعن المغمرة عن الني صلى الله عليه وسلم عال سأل موسى صلى الله عليه وسلم وفال الاخوعن الشعبيعن المغبرة فالسأل موسى ثمانه يحصل من هذا أن الحديث روى مرفوعاً وموقوفا وقد قدمنا فىالفصول المتقدمة فيأول الكتاب ان المذهب الصحيم المختارالذي علمه الفقهاء وأصحاب الاصول والحققون من الحدثين ان الحديث اذاروى متصلا وروی می سلا وروی مرفوعا وروى موقوفا فالحكم للموصول والمرفوع لانهاز بادة ثقة وهي مقبولة عدد الجاهـ برمن أصحاب فنون العدادم فلا بقدح اختسلافهم ههناني رفع الحديث ووقفه لاسما وقدرواه الاكثرون مرفوعاواللهأعلم(وأماقول موسى صلى الله علمه وسلم ماأدني أهل الحنة) كذاهوني الاصول ماأدني وهوصيم ومعناه ماصفة أوماء لامة أدنى أهل لنفوقد تقدمأن المغيرة يقال بضم الميم وكسرها لغتان والضم أشهر والله أعلم (قوله كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم)

فهماأى لا ينفع ذا الغني عندك غناه انما ينفعه العمل الصالح فن في منك (٣) بمعنى البدل كقوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيامن الآخرة أى بدل الاخرة (وقال شعبة) مما وصله السراج في مسنده والطهراني في الدعا وابن حبان عن عبد الملك في رواية أي ذر والاصميلي زيادة ابن عمر (بهذا) المديث السابق أي رواه عنه كارواه سفيان عنه (و) قال شعبة أيضا (عَن الحكم) بن عتبية ما وصله السراح والطبراني وابن حبان وثنت واو وعن الحكم لابن عساكر (عن القاسم بن مخمرة) بضم المم وفتم المجمة وسكون المناة وكسر الم بعدهارا مفتوحة (عن وراد بهدف) الحديث أبضا وافظه كاغظ عبد الملائن عسرالاأنهم فالوافسه كان اذا قضى صلاته وسلم فال الزوفال المسن المصرى مماوصله ان أى حاتم من طريق أى رجا وعمد بن حدد من طريق سلمان التمي كالهماعن الحسن انه قال في قوله تعالى وانه تعالى جدّر سا (جدعتي بالرفع بلاتنو بن على سسل الحكامة منتدأ خبره غني أى الجدتف بره غني والكرية الجدعني وسقط هذا الاثرفي رواية الأصلى وابن عساكر وتعليق الحكم مؤخر عن تعليق الحسين في رواية أبي ذر ومقدم عليه في روابة كريةوهوالأصوبلان قوله عن المحكم معطوف على قوله عن عبد الملك وقوله قال الحسن حدغني معترض بن المعطوف والمعطوف عليه \* ورواة هذا الحديث الحسية كوفيون الاعجد ان وسف وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضاف الاعتصام والرقاق والقدر والدعوات ومسلم وأبودا ودوالنسائي في الصلاة هـــذا فرياب بالتنوين (يستقبل الامام الناس) بوجه (اذاسم) من الصلاة \* و بالسند الى المؤلف قال (حدثني موسى بن اسمعيل) التبوذك (قال-دناجر بربنام)بالحاء المهدملة والزاى (قالحدثنا انورجاء) بتعفيف الجديم مدودا عرانابنتيم العطاردي (عن مرة بنجندب) بضم الميم وضم الدال المهملة وفتحها رضي ألله عنه (قال كارالني صلى الله عليه وسلم اذاصلي صلاةً) أى فرغ منها (اقبل عليما يوجهه) الشريف قال ان المنسراسة ديار الامام للمأموم من انحاه ولحق الامامة فاذا انقضت الصلاة والاالسب فاستقبالهم حينتذيرفع الخيلا والترفع على المأمومين اهوقيه لاكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت اذلوا ستمر الامام على حاله لاوعم أنه في التشم دمثلا \* و به قال (حدث أعبد اللهن مسلة ) القعنبي وللاصيلي فال عسد الله من مسلة (عن مالك) امام دار اله جرة (عن صالح آن كرسان عن عبيد الله بنعبد الله بنعبد الله بن عسد من مسعود) بتصفير العبد في الاولوضم العينواسكان المثناة الفوقمة في النالث (عن زيد بن خالد الجهني انه قال صلى لذا) أي لاجلنا (رسول الله) والاصدلي وأى درصلي لذا الذي (صلى الله عليه وسلم صلاة الصيم بالحديثية) بحاء مفعومة ودال مفتوحةمهم لا مخفف فقالما عند مص الحقق قبن وهوالذى فى الفرع مسددة عندا كثرالحدثين موضع على نحوص حدلة من مكة مى سترهناك وبه كانت سعدة الرضوان تحت الشعرة سنةست من الوجرة (على اثرسما كانت) بضمر التأنيث عائد الى ما واثربكسراله-مزة واسكان المشلشة في الفرع و يجوز فقه ماأى على الرمطر كانت (من اللهلة) ولا ي ذر من الله ل (فل الصرف) علمه الصلاة والد لام من الصلة (اقبل على الناس) بوجهه الشريف (فقال) لهم (هل تدرون ماذا قال ربكم) استفهام على سبل النفسه (قالوا الله ورسوله أعلم إعما قال (قال اصبح من عمادي مؤمن بي وكاءر) الكفرا لحقيق لانه قا بله بالاعمان حقيقة لانهاعتق دمايفضي الى الكفروهواعتقادأن الفعل للكوكب وأمامن اعتقدان اللههو طالقه ومخترعه وهمنذام مقاتله وعلامة بالهادة فلا يكفرأ والمراد كفرالنعهمة لاضافة الغيث الى الكوكب قال الزركشي والاضافة في عسادي للنغلب وليست للتشر يفكي هي في قوله ان عبادى المسالك علم مسلطان لان الكافرليس من أهله وتعقبم في المصابيع فقال التغليب على

فيقول الدناك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله فقال (١٤٢) في الخامسة رضيت رب فيقول هذا المدوعشرة أمثاله والدُّما الشبت نفسك والن

خلاف الاصلولم لا يحوز أن تكون الاضافة لمحرد الملك (فأمامن فالمطر بابه صل الله ورحمة فَذَلْكُ مؤمن بي و كافر بالكوك ) بالتنوين وللاربعة مؤمن بغيرتنوين وثبت قوله بي لا يي ار وسقطت لغيره وستقطت واووكافرلاس عساكروأى در (وأمامن قال سوكد اوكذا) بفتح النون وسكون الواوفي آخره همزة أى بكوكب كذاو كذاسمي نعجوم منسازل القهم أنوا وسمي نوألاه ينوطا العاعند مغيب مقابله بالحية المغرب وقال ابن الصلاح النو ليس نفس الكوكب المصدر ناءالنجم اذاسقط وقيل نهض وطلع وبهانه أن ثمانية وعشرين نحيمه معروفة المطالع في أزمنه السينةوهي المعروفة بمنازل القهمر يسقط في كل ثلاث عشرة ليله نجيم منهافي الغرب مع طاوع مقابله فى المشرق فكانوا ينسسبون المطرالغسارب وقال الاصمعي الطالع فتسميسة التحسم وأ تسمية للفاعل بالصدر وللكشميهي مطرنانو وكذا وكذا فذلك كأفري ومؤمن بالكوك وسقطت الواولابوى ذروالوقت وابن عساكروقد أجازا اعلى أن يقال مطرنا في نو كذا وما قال (حدثناعه دالله) أى ابن منبر كافى رواية أى ذروابن عداكر بصيغة اسم الفاعل من ألل وللاصديلي وأيى الوقت ابى المنبر بالالف واللام لان الاسم اذا كان ف الاصل صفة يجوزف الوجهان أنه (سمعيزيد) زاد الاصيلي وأبوذراب هرون ( قال اخبرنا حيد) بضم الحاوفتم المرأعن انس) وللاصيل زيادة ابن مالك (قال اخررسول الله) ولا بى ذروا لاصيلى النبي (صلى الله علمه وسل الصلاة ذات الله )من باب اضافة المسمى الى اسمه أولفظة ذات مقعمة (الى شطر الليل) الأول في خرج علينا فلم اصلى أى فرغ من الصلاة (اقبل علينا بوجهة) الشريف (فقال ان الناس) الغير الحاضرين في المسجد (قدصاوا ورقدوا وانكملن) بالنون (تزالوافي) ثواب (صـ الاقماانتظرة الصلاة ماى مدة انتظارها (اب مكت الامام في مصلاه بعد السلام) من الصلاة ، و بالسندال المؤلف قال (وقال الماآدم) بن أبي اياس وعادة المؤلف ان يستعمل هذا اللفظ في المذاكرة وهي أحط رتمة وعلى ذلكمشي الكرماني وتبعه البرماوي والعيني قال في الفتح وليس عطر دفق دوج لن كشرائمة فالفيه ذلك قد أخرجه في تصانيف أخرى بصفة التحديث واعام بذلك ليغارينه وبين المرفوع كاعرفته بالاستقراس صنيعه وتعقبه العمق بأنه لايلزم من كونه وجده الخأن بكون المؤلف أسندهذا الاثر في تصنيف آخر بصيغة التحديث اه (حدثنا) وللاصلي أخرا (شعبة)بن الحاج (عن الوب) السختماني (عن نافع) مولى ابن عمر (قال كان ابن عمر) بن الخطاب (يصلى) النفل (في مكانة الذي صلى فيه الفريضة) ولايى ذرعن الحوى فريضة \* ورواه ابنالي شببة من وجه آخر عن أبوب عن نافع فال كان اس عمر يصلى سجته مكامه (وفعله) أى صلاة النفل في موضع الفرض (القاّم) بع محد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وهذا وصله ابن أبي سب (ويذكر) بضم أوله منساللم فعول مماوصله أبوداودوابن ماجه لكن بمعناه (عن الى هربرة رفعه) بُهْ تمات في الفرع أى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غمر الفرع رفعه بفتح فسكون فضم مصدر مضاف الفاعل مرفوع نائباعن الفاعل في يذكر ومنه وله جلة (الايتطوع الامام) بفم العن أو مجزوم بلاوكسر لالتقاء الساكنين (في مكانه )الذي صلى فيه الفريضة (ولم يصم) ولابن عسا كرولايه عددا التعلق اضعف اسناده واضطرابه تفرديه ليث نأبي سلم وهوضعيف واختلف عليه ففه وفى المابعن المغيرة بن شعبة مر فوعا أيضا تمارواه أبود اودباسنا دمنقطع بلفظ لايصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحوّل عن مكانه ولاين أبي شبية باسناد حسن عن على قال من السينة أن لا يتطوع الامام حتى يتحوّل عن مكانه وكان المعين في كراهة ذال خشمة المباس النافلة بالفريضة على الداخل وبه قال (حدثنا الوالوليد) أى هشام بن عبد الله

عننا فنقول رضنترب فالرب فأع لهم منزلة قال أرلمك الذين أردت غرست كرامتهم سدى وختمت عليهافلم ترعين ولم تسمع اذن ولم يخطرعلى قلب بشرقال ومصداقه فىكتاب الله عزوجل فلا تعلم نفس ماأخفي لهممن قرة أعين الاتية \*وحدثناأ لوكريب حدثنا عسدالله الاشعمى عن عبدالملك ابن أبجر قال معت الشعبي يقول معت المغبرة سشعبة يقول على المنبران موسى عليه السلام سأل الله تعالى عن أخس أهـ ل الجنـــة منهاحظا وساق الحديث بنحوه المحدثنا محدين عبدالله بنعير حدثناأبي حدثناالاعش هو بفتح الهمزة والخاعفال القاضي هوماأخ ـ فومن كرامة مولاهم فاعلاهم منزلة فالأولئك الذين عليهافل ترعدين ولمتسم عادن ولم

وحصاه هأو يكون معناه قصدوا منازلهم قالوقدذكره ثعلب بكسر الهمزة (قوله صلى الله عليه وسلم أردت غرست كرامتهم يدى وخمت مخطرعل قلب سر قال ومصداقه في كتاب الله تعالى) اما أردت فيضم التاءومعناه اخترت واصطفيت واماغرست كرامتهم يبدى الى آخره فعناه اصطفيتهم ويوايتهم فلا يتطرف الى كرامتهم تغيد مروفي آخر ألكارم حدف اختصرالعمامه تقددره ولم يخطر على قلب بشر ماأ كرمتهميه وأعددته لهم وقوله ومصداقه هو بكسرالم ومعناه دلدلهومايصـ تقهوالله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم ان موسى صلى الله علمه وسلم سأل الله تعالى عن أخس أهل الحنة) هكذا ضبطناه بالخاء المجهة وبعدها السين فالمش عنالمعرور بنسويدعن أبي ذرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم (٣٤٣) آخراً هل الجنبة دخولا الجنبة واخرأهل

النار حروحامها رحــل بوتى ه وم القدامة فيقال اعرضواعليه صغار ذنو مهوارفعواعنه كارها فتعرض علىه صدغار ذنو مه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت بهم كذا وكذا كذا وكذا فيقول أع لايستطمع أن يسكر وهو مشـــهٔق من كاردنو به أن تعرض علمه فدةالله فانلك مكان كل سئة حسنة فدقولرب قدعاتأش ماءلاأراهاههنافاقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه \*وحدثنا النغير حدثناأ بومعاوية ووكسع ح وحداثما ألو بكر بن أبي شمة حدثناوكيع ح وحددثناأبو كريب حدثنا أبومعاوية كالاهما عن الاعشب ذأ الاستأد \* حدثني عدداللهنسدهدواسكون منصوركا لاهماعن روح فالعسد اللهحدثناروحنعبادةالقيسي حدثناان جريج قال أخسرني أنو الزبرانه معجار بنعمد الله يسأل عن الورود فقال نجي محدن يوم القيامةعن كذاوكذا انظمرأى ذلك فوق النياس قال فتدعى الامم ماوثانهاوما كانت تعسدالاول فالاول ع مأسار سابعد ذلك فمقول من تنظرون فيقولون للطور رسا فمقول أنار بكم فيقولون حتى شظر السك

(قوله عن المعرورين سويد) هو بألعن الهولة والراء المكررة (قوله عنأبي الزبرأنه معجابر بنعبد الله رضى الله عنهما يسأل عن الورود فقال نجى منحن بوم القدامة عن كذا وكذاانظر أى ذلك فوق الناس قال فتدعى الامم بأوثانها الى آخره)

كافيرواية أبوى الوقت وذر ( قال حدثنا ابر اهم نسعد) يسكون العدين ( قال حدثنا) ان الماب (الزهرى عن هذر بنت الحرث بالمثلثة التابعية بالصرف وعدمه في هند الكونه علم أنبي على ثلانة أحرف ساكن الوسط ليس أعميا ولامنقولامن مذكر لمؤنث لكن المنع أولى (عن امسلة) رضى الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اداسلم)من الصلاة (عَكْث في مكانه) الذي صلى فيه (بسيرا قال ابنشهاب) الزهرى بالاسناد المذكور (فنرى) بضم النون أى فنظن (والله اعلم) أن مكشه عليه الصلاة والسلام في مكانه كان (لركي منفذ) بفتح أوَّله وضم ثالثه والذال مجمة أي يُخرج (من مصرف من النسام) قبل أن يدركهن من مصرف من الرجال ومقتضى هذا أن المأمومين اذا كانوارجالافقط أنه لايستمب هذا المكث (وقال آب اي مريم) مما وصله في الزهريات (آخبراً الفعن يزيد قال آخبرني )بالافرا دولا بوى در والوقت والاصيلي حدثني (جعفر بنر بيعة أن ابن شهاب)الزهري كتب المه قال حدثتني هندينت ولايوي ذر والوقت ابنة (الحرث القراسمة) بكسرالفا وتخفيف الراء وكسرالسين المهملة وتشديد المثناة النحتية نسبة الى بني فراس بطن منكانة (عنام سلة زوح الذي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها) هومن جع الجع المكسرجع سلامة وهومسموع في هذه اللفظة (قالت كان) النبي صلى الله عليه وسلم (يسلم فينصرف النساء فدخلن سوتهن من قبل ان ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم )أفادت هذه الرواية الاشارة الى أقل مقدار كان عكمه علمه الصلاة والسلام وقال ابن وهب عبدالله عما وصله النسائى عن محد بن سلمة عنه وعن بونس بنيز يد (عن ابنشهاب) الزهرى (أخبرتني هند الفراسية) وفي رواية القرشدة بالقاف والشدين المعمة من غيراً لنه (وقال عممان بن عمر ) بما سيأتى موصولاانشاء الله تعالى بعدار بعدة أبواب (اخسرنابونس) بنيزيد (عن) ابنشهاب (الزهرى حدثتني هندالفراسية ولابوى ذر والوقت والأصملي وابن عساكر القرشمة بالفاف والشين المجمة (وقال) مجدين الوليد (الزيدى) بضم الزاى وفتح الموحدة بما وصله الطبراني في مسنداالساميينمن طريق عبدالله بنسالم عنه (آخبرني ) بالافراد ابنشهاب (الزهري انهند بات المرت ولا وي در والوقت والاصلى أن هندا (القرشية) القاف والسين المجمة من غيرالف نسبة لقريش ومرادا لمؤاف بذلك التنبيه على أنه أختلف فى نسبة هند ولامغايرة بين النسبتين لان كانة جاع قريش أخبرته وكانت تحتمعمد بنالمقداد) بفتح المم وسكون العدن وفتح الموحدة فالاولوكسرالمع فى الثاني اس الاسود الكندى المدنى الصابي (وهو) اى معبد (حليف بني زهرةً ابحامه وله مفتوحة (وكانت) هند (تدخل على از واج الني صلى الله عليه وسلم) ورضى عُمُن (وقال شعب )هواس أبي حيزة محاوص إدفى الزهر مات (عن الزهري) أنه قال (حدثني هندالقرشية) بالقاف والشين المجمة (وقال ابن الى عنسق) بفتح العين هو محمد بن عبد الله بن أبي عَسْقِ مَا وصلاق الزهريات أيضا (عن الزهرى عن هند الفراسية) الفاء والسين المهدملة (وقال البث) بن معد (حدثني) بالافراد (محيي س معمد) بكسر العين الانصاري أنه (حدثه عن ابن شاب والاوى در والوقت والاصلى واس عساكر حدثه اسشماب عن امرأة والكشمين أن امرأة (من قريش) هي هند بنت الحرث المذكورة (حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهدا غبموصول لانهندا تابعية وفى قوله امرأةمن قريش الردعلى من زعم أن قوله القرشية بالفاف والشين المعجة تصيف من الفراسية الفاء والسين المهملة قال في الفتح واستنبط من مجموع الادلة أنالامام أحوالالان الصلاة اماأن تكون مما يتنفل بعدها أولافان كان الاول فأختلف هل بشاغل قبل التنفل بالذكر المائورغ يتنفل وبذلك أخذالا كثرون لحديث معاوية وعندا لحنفية فمكذاوقع هدذا اللفظ فيجيع الاصول من صحيح مسلم واتفق المتقدمون والمتأخر ونعلى انه تصيف وتغيير واختدارط في اللفظ

بكرفاه المكث فأعدا يشتغل بالدعا والصلاةعلى الني صلى الله عليه وسلم والتسبيع قبل أنيط السنةلان القيام الى السنة بعدادا الفريضة أفضل من الدعاء والتسديم والصلاة ولان الصلاة مشتقةمن المواصلة و بكثرة الصلاة يصل العمد الى مقصوده اهمن أنحيط وأما الصلاة الق لا يتنفل بعدها كالعصر فيتشاغل الامام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعبن له مكان بل انشاؤا انصرفواوذكرواوانشاؤ امكثواوذكرواوعلى الثنانى انكان للامام عادة أن يعلههم أويعظهم فيستحبأن يقبل عليهم جميعاوان كان لايزيدعلي الذكر المأثو رفهل يقبل عليهم جمعا أوينتقل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو جزم بالذاني أكثر الشافعية ويحتمل أنهان قصررُمن ذلك يستمرمسـتقبلا للقبلة من أجل أشها ألمق بالدعاء ويحمل لاقل على مالوأطال الذكر والدعاء اه والله الموفق ﴿ (باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم) بعد أن الم وترك المكث \* وبالسمندالي المؤلف قال (حدثنا محدين عسد) بضم العن العلاف ولاين عساران ممون (قالحد ثناعيسي بنونس) بن أبي استعق السبيعي كان يغزوسنة و يحبر أخرى توفيسنه سبع وعمانين ومائة (عنعر بنسعيد) بضم العين وفتم الميم في الأول وكسر العسين في الثاني ابن أبي حسن النوفلي المكر (قال أخبرني ابن أبي مليكة ) بضم الميم (عن عقبة ) بن الحرث النوفل أبي مروعة بكسرااسين وفتحها وفالصليت وراءالني صلى الله علمه وسلم بالمدينة العصرفسل قام) كذاللكشميه في وفير واية الحوى والمستملي فسلم فقام حال كونه (مسرعافة فيطي) بغيرهمز أى تعاوز (رقاب الناس الى بعض حرنساته) فيسه أن الامام أن ينصرف متى شا وأن العلي المالاغنى عند مد احوأن من وجب عليه فرص فالافضل مبادرته اليه (ففز ع الناس) بكسر الزاى أى خافوا (من سرعته) وكانت هذه عادتهم اذارأ وامنه عليه الصلاة والسلام غيرما يعهدونه خشمة أن ينزل فيهم شي فيسوءهم (فرح) صلى الله عليه وسلم من الحبرة (عليهم) ولابن عداكم اليهم (فراى انهم عبوا) وللكشميني أنهم قد عبوا (من سرعته فقال) عليه الصلاة والسلام (ذ كرت) بفتح الذال والكاف أو بالضم والكسروأ نافي الصلاة (شيامن تبر) بكسر المناة شبأ من ذهب أوقضة غيرم صوغ أومن ذهب فقط و في رواية أبي عاصم تبرامن الصدقة (عندا فكرهت أن يحسنى أى يشعلن التفكرفيد عن التوجه والاقبال على الله تعمالى (فامرن بقسمته) بكسرالقاف والمثناة الفوقية بعداليم ولاى ذروابن عساكر بقسمه بفتح الفاف من غبر مثناة وفى رواية أى عاصم فقسمته ويؤخذمنه أن عروض الذكر في الصلاة في أجنبي عنها من وجوه الخبر وانشأ العزم في أثنائها على الامورالجودة لايفسدها ولايقدح في كالهاو استنبطه ان بطال أن تأخر الصدقة يحس صاحبها لوم القيارة في الموقف \*ورواة هذا الحديث الخسة مابين كوفى ومكى وفيه مالتحديث والاخبار والعنعنة والقول وشيخ البخارى من أفراده وأخرجه أيضافى الصلاة والزكاة والاستئذان والنسائي في الصلاة ﴿ (بأب الانفتال) لاستقبال المأمومين (والانصراف) لحاجته (عن المين والشمال) أي عن عن المصلى و ون شماله فالالف والام عوض عن المضاف المه (وكان انس) ولاى درأ نس بن مالك مماوصله مسدد في مسنده الكيرمن طريق سعيد عن قتادة قال كان أنس ( منفت ل) أي شصرف (عن يمشه وعن يساره و يعيب على من يتوخى) إلخاء المعمد الشددة أي يقصدو يتحرى (اومن يعمد الانفد العن عينه) فقم المناه التعسية وسكون العين وكسك سرالم مثل من الراوى وفي رواية أبي ذراً ومن تعدم له بفتم المثلة الفوقية والعين والميم المشددة ولابنء ما كروالاصملي أو يعمد بفتح المثناة التحسة وسكون العين وكسرالميم مع اسقاط من فان قلت هذا يخالف مافي مسلم من طريق اسمعمل بن عبدالرجن

قال الحافظ عمد الحق في كتابه الجع بين الصحدين هـ دا الدى وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد النباحجيين أوكيف كان وفال القاضىء أض هذه صورة الحديث فى جمع النسخ وفيه تغيير كثمر وتصحيف قال وصو ابه نجيء نوم القمامةعلى كوم هكذار وأمنعض أهـ ل الحديث وفي كتاب أن أبي خيمة من طريق كعب س مالك يحشرالناس بوم القيامة على تل وأمتى على تل وُذكر الطــــرى في التفسيرمن حديث انعرفرق هو يعنى محداصلى الله عليه وسلم وأمته على كوم فوق الناس وذ كرمن حديث كعب بنمالك يحشرالناس ومالقمامة فأكون أناوأمتى على تلقال القاضي فهذا كله يدنما تغيرمن الحديث وانه كانأظله هـ ذا الحرف على الراوي أوامحي فعبرعنه بكذاوكذاوفسره بقولهأى فوق الناس وكتبعلمه انظرتنبها فجمع النقالة الكل ونسقوه على الهمن متن الحديث كاتراه هذا كارم القاضي وقد تابعه علسه جاعة من المتأخر بنوالله أعلم قال القاضي ثمان هذا الحديث جاءكا ـ ممن كالرم جابر موقوفاعليه وليسهذامن شرط مسلم اذليس فيهذ كرالني صالي الله عليه وسلم وانماذ كرممسلم وأدخله في مسنده لانهروي مستندامن غيرهدا الطريقفذ كرابنأى خيفةعنان مر بحر بعده مد قوله يضحك قال معترسول الله صلى الله علمه وسلريقول فينطلق بهم وقدنه على هذامسل بعدهذافى حديث ان أبي شيبة وغيره في الشفاعة والحراجمي يخرج من الناروذ كراسناده وسماعه من الذي صلى الله علمه وسلم عنى بعض مافي هذا الحديث والله أعلم (قوله في تعلي الهم



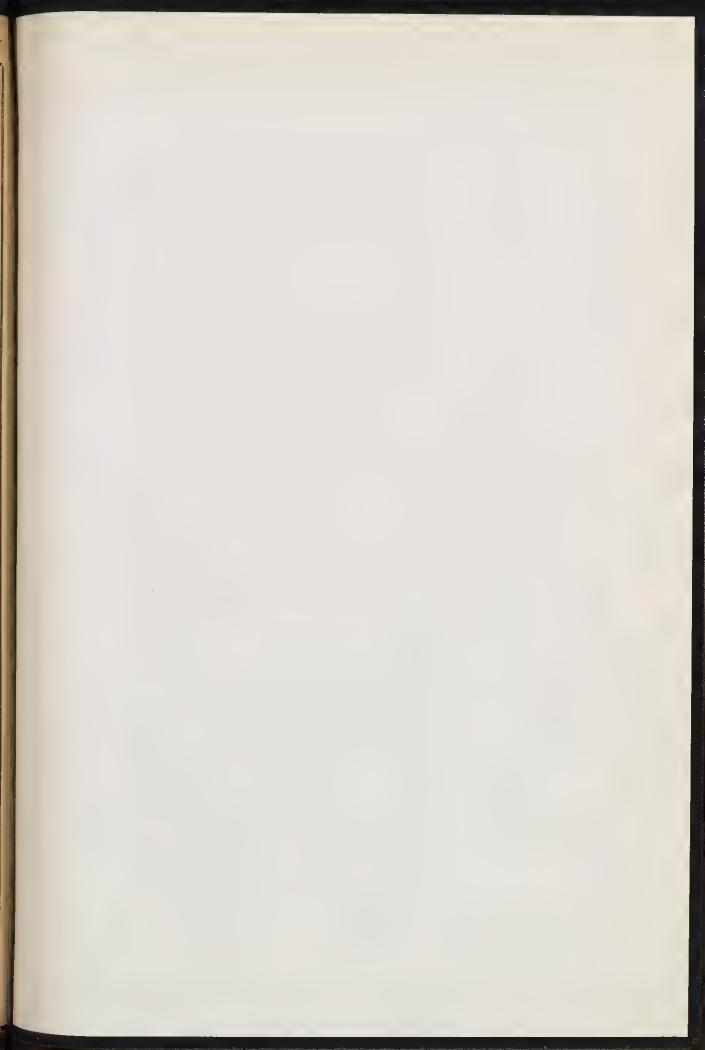

أوّل زمرة وحوههـ م كالقــمرليلة البدرسيعون الفالا يحاسبون شمالذين يلونهم كاضوانجم في السماء م كذلك متحل الشفاعة ويشفعون حتى يمخر جمن الذار من قال لا اله الاالله وكان في قلبه من الله برمارن شعرة فحعاون بفناءالحنية ويحعل أهل الحنية يرشون عليهمالما حتى منشوا المات الشيئ في السيل ويذهب حراقه م يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالهامعها ﴿ حدثناأبو بكربن أىشىةحدثناسفيان تعسنةعن عرو - مع جابرا يقول معمه من رسول الله صلى الله علمه وسلم باذيه يقول انالله يخرج ناسامن النار فيدخلهمالخنمة

يضر ل فينطلق بهم ويتبعونه )أما قوله فسنطلق وشعونه فتقدم سانهما فأوائل الكتاب وكذلك تقدم قرسامعني الضحان وأماالتحلي فهو الظهور وازالة المانع من الرؤية ومعنى يتحلى يفعل أى نظهر وهو راض عنهم (قوله ثم يطفأ نور المنافقين) روى بفتح اليا وضمها وهماصحان معناهماظاءر (قوله تم ينحوالمؤمنون)هكذاهوفي كشير من الاصول وفي أكثرها المؤسنين بالياء (قوله أول زمزة) أى حماءة (قوله حستى شتوا سات الشيف السيلويذهب حراقه ثميسأل حتى تجعل له الدنها وعشرة أمثالها) هكذا هوفي حميع الاصول ملادنا سات الشيء وكذا نقدله القاضي عماض عن رواية الاكثرين وعن بعضرواةمسلم نبات الدمن يعنى بكسر الدال واسكان الميم وهدده الرواية هي الموحودة في الجمعين العدين اعدالق وكالاهماصيم

السدى فالسألت أنساكيف أنصرف اذاصلت عن عيسني أوعن يسارى فال أما أنافأ كثر مارأ يترسول اللهصلي الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه أجيب بأن أنساا عاعاب من يعتقد تحتم ذلا ووجوبه وأمااذا استوى الامران فجهة البمينأ ولى لانه عليه الصلاة والسلام كان أكثر انصرافه لحهدة المين كاسدأت في الحديث الاتن انشاء الله تعالى ويحب السامن في شأنه كله \* وبه قال (حدثنا الوالوليد) هشام بن عبد الملك (قال حدثنا) ولابى ذراً خيرنا (شعبة) بن الجاح (عن سلمان) سمهران الاعش (عن عارة بن عسر) بضم العين فيهما (عن الاسود) بنيزيد النعبي (قال قال عبدالله) بن مسعود رضي الله عنه (التجعل) والكشميه في الا يجعلن بنون التوكيد (أحدكم للسيطان شيأ) ولمسلم جزا (من صلاته يرى) بفتح أقله أى يعتقد و يجوز الضم أى يفان (أن حقاعليه اللاينصرف الاعن عمنه) سان الماقبل وهوا لحعل أواست مُناف ساني كاتُّه قيل كيف يجعل الشيطان شيامن صلاته فقال برى أنّ حقاعله الى آخر ، وقوله أن لا ينصرف في موضع رفع خبران واستشكل بأنه معرفة اذتف ديره عدم الانصراف فكيف يكون اسمها لكرة وهومعرفة وأجبب بانالنكرة الخصوصة كالمهرفة أومن باب القلب أىرى أنعدم الانصراف حقعليه فاله البرماوي تبعالل كرماني وتعقبه العيني فقال همذا تعسف والظاهرأن المعنى يرى وأجباعليه عدم الانصراف الاعن عينه والله (لقدرا بت الذي صلى الله عليه وسلم كنيراً) عال كونه (ينصرف عن يساره) واستنبط ابن المنبرمنه أن المندوب بما انقلب مكروها اذاخيف على الناس أن يرفعوه عن رتبته لان السامن مستحب لكن الخشى النمسعودأن يعتقدوجوبه أشارالى كراهته قال أبوعيدة لمن انصرف عن يساره هذاأ صاب السنة يريدوالله أعلم حيث لم يلزم السامن على أنه سنة مو كدة أوواجب والافهايفلن أن الساسر سنة حتى يكون السامن بدعة انما البدعة فى رفع التيامن عن رتبته قاله فى المصابيح \* ورواة هذا الحديث ما بين كوفى وواسطى وبصرى وفيه التعديث والاخبار والعنعنة وثلاثة من التابعين وأخرجه مسلم وأبود اودوالنسائي وابن ماجه في الصلاة والله أعلم ﴿ (باب ماجا في) أكل (الموم الني ) بنون مكسورة فنناة تجتية فهمزة ممدودة وقد تدغموه ومجرو رصفة لسابقه المضموم المنلئة أىغسر النصيج (و) ماجا في أكل (البصل والمكرات) بضم الكاف وتشديد الراء أخره مثلثة (وقول الني صلى الله عليه وسلم بجرّلام القول عطفاعلى الجرو رالسابق ومقول قوله عليه المدادة والسلام (من أكل الموم أوالبصل) أى الني (من الجوع أوغير) كالاكل للتشم عي والتأدم بالخبز (فلايقر بنمسجدنا) بنون التأكيد المشددة وليس هذا لفظ حديث بل هومن تفقه المصنف وتجويزه لذكورا لحديث بالمعني والتقسد بالجوع أوغيره مأخوذمن كلام الصحابى ف بعضطرف حديث جار المروى في مسلم وافظه نهيى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكرزاث فغليتنا الحاجة فأكلنامنه الحديث والحاجة تشمل الحوع وغدره واصرح منعمافى حديثانى سعمدغ بعدان فتحت خيير فوقعناف هذة البقلة والناس جياع الحديث \* وبالسندالى المحارى رجه الله قال (حدثناء سدد) هوابن مسرهد (قال حدثنا يحيى) بن سعمدالقطان (عن عمد مدالله) بضم العين بن عمر العمرى (قال حدثني) بالافراد (نافع) مولى ابن عر (عن أبن عر) بن الحطاب (رضى الله عنه ما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة حير) سنةسبع من الهجرة (من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم) يحمّل أن يكون القائل يعني هو عسدالله العمرى كأقاله الحافظ نحررجه الله (فلا يقر من مسحدناً) شون التأكيد المشددة أي المكان الذي أعده ليصلى فمهمدة اقامته بخسرا والمراديالسجد الجنس والاضافة الى المسلين (١٩) قسطلاني (ثاني) لَكُن الاولهوالمشهورالظاهروهو بمعنى الروايات السابقة نبات الحبة في حمل السميل وأمانيات

ويدل لهرواية أأحدعن يحبى القطان فيه بلفظ فلايقربن المساجد وحكم رحبة المسجد حكسمه لانهامنه ولذا كانعلمه الصلاة والسلام اذاوجدر يحهافى السجدة مرباخ اجمن وجدن منه الى البقيع كاثبت في مسلم عن عررضي الله عنمه و يلحق بالثوم كل ذي ريح كريه وألمن بعضهم بهمن بفيه بخرأ ولجرحه رائحة وكالمجذوم والأبرص وأصحاب الصنائع الكريهة كالسماك وتاجر الكان والغزل وعورض بأنآكل النوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع بخلاف الابخرو المجزوم فكيف يلحق المضطر بالختار اه وزادمسلم من رواية ابن غيرعن عسدالله حتى يذهبر يحهاوسمي الثوم بالشجرة والشجرة ماكان على ساق ومالاساق له يسمى نجماكم أناسم كل منه ماقد يطلق على الاتنز ونطق أفصيح الفصام من أقوى الدلائل ، وبه قال (حدثنا عبدالله بن محمد)أى ابن المان الجعنى المسندى المتوفى سنة تسع وعشر بن وما شين ( قال حدثنا الوعاصم)الضحاك بزمخلدالنبيل شيخ المؤلف ورعار وىعنه بواسطة كاهنا وقال اخر برناابن جريج)عبدالملك (قال اخبرني) بالافر اد (عطاء) هوابن أبي رياح (قال معت جابر بن عبدالله) الانصارى (قال قال الذي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشحرة يريد الثوم) يحمّل أن يكون الذي فسرهوا بنجريج كاقاله الحافظ بن حجررجه الله تعالى (فلا يغشآنا) بالف بعد الشن المجمة احراء للمعتل مجرى الصحيح كقوله

اذاالحوزغضت فطلق \* ولاترضاها ولاتملق

أوالااف من اشهاع فقة بغشه ناأوخبر بعنى النهب أى فلاياتنا (في مساجه ترا) وللعموى والمستملي مسعد نامالا فراد قال عطاء (قلت) لحابر (ما يعني به) أى مالموم أنضيحا أم نيمًا (قال) مار (مااراه) بضم الهمزة أى ماأطنه علمه الصلاة والسلام (يعنى) أى يقصد (الأنبله) بكسر النون مع الهمزة والمد كافى الفرع وأصله وجزم الكرماني مان السائل عطاء والمسؤل جار وسعه البرماوى والعمني وقال الحافظ سحرأظن السائل ابر يجوالمسؤل عطاء وفي مصنف عما الرزاق مارسدالى ذلك اه ومقتصى قوله الاسته أنه لا يكره المطبوخ وف حديث على المروى عندأبى داودقال نهيئ كل الثوم الامطبوخاوفي حديث معاوية بن قرة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم عنهاتين الشعرتين وقال من أكلهما فلا يقرب مسجدنا وقال ان كنم لابا آكليهمافاميتوهماطيخا (وقال محلدس يزيد) بفتح الميم وسكون الحاء المعجمة ويزيدمن الزبادة الحرانى المتوفى سنة ثلاث وتسعين ومائة يروى (عن ابن جريج) عبد الملك (الانتنه) بفتح النونا وسكون المثناة الفوقية بعدها نون أخرى أى قال بدل نيته تنده وهو الرائحة الكريه وفال ابنالتينءن مالك انه قال الفجل ان كان يظهرر يحهفهو كالشوم وقسده القاضي عماض بالجثار ونصفى الطبراني الصغير فى حديث أبي الزبير عن جابر على الفعل الكن في استناده يحيى بندالله وهوضعمف \* وقدوقع حديث جايرهذامقدماعلى سابقه في بعض الاصول وعلى أولهما في فرع اليونينية كهي علامة الثقديم والتأخير ورمن أبى ذر وعليه شرح العيني ورواة حديث ال هدذاما بن بخارى وبصرى ومكى وشيخ المؤلف المسدندى من أفراده وفيده التحديث والاخبار والسماع والقول وأخرجه مسلم والنسائي في الصلاة والترمذي في الاطعمة \* وبه قال (حلما سعيد بن عفير ) هوسعيد بن كثير بن عفير بضم العين المه صلة وفتم الفا المصرى ( قال حدثنا الا وهب)عبدالله المصرى أيضا (عن يونس) بنيزيد (عن ابن شهاب) الزهرى (زعم عطا) هوالا أبى رباح أى قال لان المراد بالزعم هذا ألقول المحقق وللاصديلي عن عطاء (ان جابر سن عسلاله الانصارى (زعمأن الني صلى الله علمه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلافله عترانا او قال فلمعتل

صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى مخر حقومامن النار بالشفاعة قال فع \* حدثنا جاج بن الشاعر حدثنا أبوأجدالز بسى حدثناقيسى سلم العنبرى حدثني وبدالفقير حدد شاجار معدالله قال قال رسول الله صلى الله علمه وسار ان قوما مخرجون من النار يحترقون فيها الادارات وجوههم حتى يدخاون الحنة \* وحدثنا حجاجن الشاعر حددثناالفضل بندكين حدثناأ بوعاصم يعنى محمد بنأبي أوب قالحدثني زيدالفقير الدمن فمناهاأ بضاحكذاك فأن الدمن البعر والتقدر ساتدي الدمن فى السيل أى كاينيت الشئ الحاصل في المعر والغثاء الموجود فيأطراف النهر والمرادالتشده له فىالسرعـةوالنضارة وقـدأشار صاحب المطالع الى تصير هدده الرواية ولكن لم ينقح الكلام فى تحقيقها بلقال عندى انهارواية صيحة ومعناه سرعة نبات الدمن معضعف ماينت فسمه وحسسن منظره والله أعلم (وأماقوله ويذهب سراقه) فهو يضم الحاالهدهاة وتحفيف الراء والضم مرفى حراقه يعودعلى الخرجمن النأر وعليمه يعودالضمرفى قوله ثميسأل ومعنى حراقمه أثرالنار والله أعمر قوله حدثى بزيد الفقير) هو بزيدين صهيبالكوفى ثمالمكي أبوعمان قسله الفقسر لانه اصت في فقار ظهرهفكان بألممنه حتى ينعنيله (قولهصلى الله علمه وسلم ان قوما يخرجون من الناريح مترقون فيها الادارات وجوههم حى يدخاون الجنة) هكذاهوفي الاصولحتي يدخ اون النون وهوصح وهي لغية سبق بانها وأمادارات الوجوه فهي جعدارة وهي ما يحيط بالوجه

20

الوا

(فی

اوابن

والكنت قد شغفي رأى من رأى اللوارج فور جنافي عصابة ذوى عد دنريدأن نحيج (١٤٧) ثم تخرج على الناس قال فررنا على المدينة

ولان عساكرا وفلمعتزل (مستجدنا) شائمن الزهري (وليقعد) بواوالعطف ولابي ذرأ وليقعد

(فَيَيْنَكُهُ) بِالشَّكُ وهوأ خصمن الاعتزال لأنه أعمرن ان يكون في البيت أوغر و وبه قال

المؤلف (و) حدثنا سعيدين عفيرياس مناده (ان الذي صلى الله عليه وسلم) اى الحدم المدينة من

فأذاجار بعدالله يحدث القوم جالساالى سارية عن رسول الله صلى اللهعلمه وسلم قالفاذا هوقدذكر الجهمسين فالفقلتله باصاحب رسول اللهصلي الله علمه وسلم ماهذا الذى تحدثون والله يقول الكمن تدخه لاالنارفقد أخزيته وكلما أرادوا أن يخرجوامنهاأعيدوافيها فاهدذا الذي تقولون قال فقال أتقرأ القررآن قلت نع قال فهل معتعقام محد صلى اللهعلم وسلم يعنى الذي سعثه الله فسه قلت نع قال فانهمقام محدصلي اللهعليه وسالم المحمود الذي يخرج الله بهمن يخسرج قال نم نعت وضع الصراط ومرالناس عليه فالوأخافأن لاأكونأحفظ ذالة فالغرانه قد زعم ان قوما مخرحون من المار بعد أنيكونوافيها

من جوانبه ومعناه ان النارلاتا كل دارة الوجه لكونم امحدل السحود ووقعه االادارات الوجوه وسبق في الحديث الآخر الامواضع السعودوسيقهاك الجع منهما واللهأعلم (قوله كنت قدشـغنني رأى من رأى الخوارج) هكذاهو فى الاصول والروايات شغفني بالغين المبحة وحكى الفاضي عياض رجه الله تعالى انهروي بالعدين المهملة وهدما متقاربان ومعنياه لصيق بشغاف قلبي وهوغلافه وأمارأي الخوارج فهوماقدمناهم اتأتهم برون أن أصحاب الكيائر يخلدون فىالنارولا يخرج منها من دخلها (قول فرجنافي عصابة ذوي عدد نريدأن نعيم مفخرج على الناس) معناه خرجنامن بلادنا ونحن حاءة كشيرة لنعيم تمنغرج على

مكة وزل في ستاى الوب الانصاري (آني) من عندا في الوب (بقدر) بضم الهمزة وكسر القاف مايطيخ فيه الطعام (فيه خضرات) بفتح الخاء وكسر الضاد المعدمتين ولايى دروعز اهاا القاضي عماض وابن قرقول للاصيلي خضر أت بضم الخاعوفت الضادجع خضرة (من بقول) أى مطبوخة (فوحدلهاريحاً)لان الرائعة لم تت منها بالطبخ فكانها بيئة (فسأل فأخبر) بضم الهدمزة مبنما المفعول اى أخبر الذي صلى الله عليه وسلم (علفها) اى القدر (من المقول فقال) وفي روامة قال (قروها)أى القدراوا لخضرات أوالمقول مشيرا (الى بعض اصحابه كان معه) هوابوأبوب الانصاري استدل في فتح البارى أحكونه ايا أيوب بحديث مسلم في قصة نزوله عليه الصلاة والسلام علمه فالوكان يقدم للني صلى الله علمه وسلم طعاما فاذاجى وبه المه أى بعدان يأكل النبي صلى الله عليه وسلمنه سال عن موضع اصابع الذي صلى الله علمه وسلم فصنع ذلك مرة فقمل له لماكل وكأن الطعام فيهـ متوم فقال احرام هو يارسول الله قال لا واكن اكرهم اء اوهووغـ يره المديث أم أيوب المروى عند ابنى خزية وحبان قالت نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلفناله طعاما فيهدوض البقول الحديث وفيه قال كلوافاني است كاحدمنكم فهذا أحربالاكل العِماعة (فلمارآه) اى فلمارأى النبي صلى الله على هوسلم اياأ بوب أو وغيره (كره اكلها قال) ولا بي ذر والاصلى فقال (كل فاني اناجي من لاتناجي) أي من الملائكة وعندا بني خزيمة وحمان من وجه آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل اليه بطعام من خضرة فيه بصل أوكراث فلم يرفيه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ان يأكل فقال له مامنعك أن تأكل فقال لم ارا ثريد لـ قال استحمى من ملا ألكة الله وليس بمعرم وعندهما أيضااني أخاف ان أوذي صاحبي \* ورواة هذا الحديث مابين مصرى بالميم ومكى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه البخارى في الاعتصام ومسلم فى الصلاة والوداود في الاطعمة والنسائي في الواحة (وقال أحمد من صالح) المصرى شيخ المؤلف من افراده روى (عن ابن وهب) عبدالله (آتي) ضير الهدمزة (بيدر) بفتح الموحدة وسكون الدال آخره را فالف سعيد من عفير شيخه المذكور في افظة قدريا القاف فقط وشاركه في سائر الحديث عن ابنوه بالسناده المذكور \* وقدروا مالمؤلف في الاعتصام (قال أبنوهب) في تفسيريدر (بعني طبقا) شبه مالىدروهو القمر عند كاله لاستدارته (فمهخضرات) أى من بقول وظاهر وأن البقول كانت فمه نيئة لكن لامانع من كونها كانت مطبوخة وقدر جج جاعة من الشراح رواية أحمد بنصالح هذه لكن ابن وهب فسر المدريا لطبق فدل على أنه حمدت به كذلك والدى يظهر الارواية القدراص لما تقدم من حديث أبي أبوب وام أبوب جيعافان فيه التصريح بالطعام (ولميذكر الليث) بن سعد فما وصله الذهلي في الزهريات (والوصفوات) عبد الله بن سيد لاموى فما وصله المؤلف في الاطعمة عن على بن المدين عنه (عربونس) بنيزيد عن علاعن جابر (قصة القدر) بلاقتصراعلى الحديث الاوّل ، قال المؤلف أوشيخه سعيد بن عفير وابنوهب و بالاول بوم است حررجه الله (فلا ادرى هومن قول الزهرى) مدرجا (او) هومروى (فَالْكَدِيثَ) المذكوروفي تن الفرع كأصله بعدقوله وقال أحدبن صالح بعد حديث يونس عن بنشهاب وهو يثبت قول بونس هذالفظه وعليه علامة السقوط عندأ بوى دروالوقت والاصيلي وابنعسا كروبالهامش مكتوب ظع عن ابنشهاب ثبتت وبالهامش أيضا بقية قوله وقال أحد النصالح الى آخر قوله أوفى المديث خرجله من آخر قوله النصالح وقال تلوذاك هذا المكتوب الأس مظهرين مذهب الخوارج وندعو اليه و في عليه و فوله غيرانه قد زعم أن قوما يخرجون من الذار) زعم هنا عدى قال وقد

جمعه في هامش اليونينية في هذا الموضع وليس عليه رقم اه وقد ثبت أيضافي الفرع كهوقوله وقال أحدد بنصالح الى آخر قوله أوفى آلديث في الهامش بعد قوله وقال مخلد سرندعن ان يؤخرالى بعدقوله من لاتناجى عند ، ص ش ظ صح وسيأتى بعدمكتو بأفي هذه النسخة على ماذكرانه عنداً صحاب هذه العلامات فلمعلم اله ﴿ وَ بِالسَّمَادُ الْمُؤْلِفُ قَالَ (حَدَّنَا الومعمر) عبدالله المقعد البصرى (قال حدثنا عبد الوارث) من سعمد العنبرى البصرى (عن عبد العزيز) ابن صهيب السناني البصرى (قالسال رجل) قال الحافظ بنجر رجه الله لم أعرف اسمه (انسا) ولابى ذروالاصيلى أنس بن مالك (ماسمعت عي الله صلى الله عليه وسلم في الموم) بفتح تا مسمعت على الخطاب ومااستفهامية ولايى ذريذكر وللاصيلي وأبى الوقت يقول فى الثوم (فقال) أنس (قال الني صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشحرة) أى النوم (فلا يقرينا) بفتح الراء والموحدة و بنون المَّأ كيد المشددة (ولا يُصلب معنَّا)عطف عليه بنون التَّأكيد المشددة أيضاوع بن معنا تسكن وتفتح أىمصاحمالناولدس فيه تقييدالنهي بالمسجد فيستدل بعه ومهعلي الحاقحكم الجامع بالمساجد كصلى العيد والجنآئز ومكان الولمة ألكن قدعل المنع في الحديث بترك اذي الملائكة وترك اذى المسلمن فان كان كل منهده احزاعله اختص النهدي بالمساجد ومافى معناها وهذاهوالاظهر والافيع النهى كل مجمع كالاسواق ويؤيدهذا الحث قوله في حديث أبي سمه عندمسلم من أكل من هذه الشعرة شيأ فلا يقر سافي المسجد قال ابن العربي ذكر الصفة في الحكم يدلء في التعليد لبها ومن تمرد على الماوردى حيث قال لوأن جماعة مسجداً كلوا كلهما رائعة كريهة لمينعو امنه بخلاف مااذاأكل بعضهم لان المنعلم يختص بهدم والبهم والملائكة وعلى هذا يتناول المنعمن تناول شمأمن ذلك ودخمل المسجد مطلقاوان كان وحده فاله فافع البارى «ورواة هذا الحديث كلهم بصريون وفيه التحديث والعنعنة والسؤ ال والقول وأخرجه المنارى أيضافى الاطعمة ومسلم في الصلاة فرياب وضو الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور) بضم الطاءوهومن عطف العامعلى الخاص وضم غن الغسل لابى در (وحضورهم الجاعة) بجرحضو رعطفا على وضوء ونصب جماعة بالمصدر المضاف الى فأعله (والعمدين) عطف عليه (والمنائز) كذلك (وصفوفهم)بالجرعطفاعلي وضو فان قلت قوله وصفوفهم يلزممنه أن تكون للصيبان صفوف تخصهم وليس في الماب ما يدل له أحسب أن المرا ديصفوفهم وقوفهم فى الصف مع غيرهم \* و بالسند الى المؤلف قال رجه الله تعالى (حدثنا أبن المثني) ولاي ذرحدثنا مجدين المنتى أى ابن عبد الله الانصارى البصرى (قال حدثني) بالافر ادوللا ربعة حدثنا (غمدر) مجدين جعفر البصرى ( قال حد شناشعية) بن الخباج (قال سمعت سلميات) بن أبي سلميان فيروز (الشيباني قال معت عامر الشه يقال اخسرني ) بالافراد (من مر) من الصابة عن البسم وجهالة الصابى غير قادحة في الاسناد (مع النبي صلى الله علمه موسلم على قبر منبوذ) فع الم وسكون النون وضم الموحدة آخره مجهمة مع النوين نعتالسا بقه أى قبرمنه ودفى ناحمة فن القبورولانى درة برمنبو دياضافة قبرالى سبودة ى قبراقيط أى قبر ولدمطر و (فامهم) عليه الصلاة والسلام في الصلاة علمه (وصفواعلمه) أي على القبر والعاد، فتوحة والفاءمضومة ولايى ذرىن الكشميهني وصفوا خلفه قال الشيباني (فقلت) للشعبي (يا أباعرو) بفتح العين (من حدثك بعدا (فقال) وللاربعة قال أى حدثني (ابن عباس) رضى الله عنهما والغرض منه النابا عباس حضرصلاة الجاءية ولم يكن اذذالة بالغا فهومطابق للجز النالث وللجز السادس ففوله وصفوفهم وكذافي الاول لانه لم يكن يصلى الأبوضو ، ورواة هذا الحديث ما بين بصرى وواسلى

تقدم في أول الكتاب ايضاحها ونقل كلام الائمة فيها والله أعلم (قوله فيخرجون كانهم عيدان السماسم)هوبالسنن المهسملتين الاولىمفتوحة والثانية مكسورة وهو جعسمسم وهوه فاالسمسم المعروف الذي يستخرج منه الشعرج قال الامام أبو السعادات الميارك بنجد بنعبد الكريم الخزرى المعروف ابن الاثبررجمه الله تعالى معناه والله أعلم ان السماسم جعسمسم وعيدانه تراها اذاقلعت وتركت في الشمس ا وخد د حما دفاقا سودا كأنها محترقة فشمهم اهؤلاء فالوطالما تطلبت هذه الأفظة وسألت عنها فلم أحدفيهاشافيا فالوماأشبهأن تكون اللفظة محرفة ورعما كانت عددان الساسم وهوخشب أسود كألا شوسهذا كالرمأبي السعادات والساسم الذى ذكره هو بحدف المم وفتح السبن الثانية كذا قاله الحوهبري وغييره وأماالقياضي عماض فقال لايعرف معنى السماسير هنا قالولعل صوابه عيدان الساسم وهوأشيبه وهوعوداسود وقسلهوالاشوس واماصاحب المطالع فقال فال بعضهم السماس كل نبت ضعيف كالسمسم والكزيرة وقال آخرون لعله السأسم مهمموز وهوالابنوس شبههمه في سواده فهدندا مختصر ما قالوه فيه والخمارانه السمسم كا قدمناه على ما سنه أبو السعادات واللهأعلم واعلمانه وقعفى كشيرسن الاصول كأنهاعيدان السماسم بألف بعدالها والصحالو حود فىمعظم الاصول والكتب كانهم عيم بعدالها وللاول أيضاوجه وهوأن يكون الضميرفى كانهاعا تداعلي الصورأي كانصورهم عيدان السماسم والله أعلم

صلى الله عليه وسار فرجعنا فلاوالله ماخر جمناغير رجه لواحدأوكا قال أنونعم وحدثناهد استفاد الازدى حدثنا حادبن سلة عن أبي عران وثابت عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال يخرج من النارأر بعة فيعرضون على الله تعالى فيلتفت أحدهم فيقول أى بارب اذأخر جتني منها فلاتعدني فيها فمنعيه اللهمنها

(قوله فيخرجون كانهم القراطيس) القراطيس جمع قرطاس بكسر الفاف وضمها العتآن وهوالصيفة التي يكتب فيهاشههم بالقراطيس لشدة ساضهم بعداغتسالهم وزوال ما كانعليهممن السواد والله أعلم (قوله فقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعنى بالشيخ جابر بنعدالله رضى الله عنهما وهواستفهام انكار وجحدأى لايظن مالكذب بلاشك (قوله فرجعنافلاوالله ماخر جساغيرر حلواحد) معناه رجعنا من جينا ولم تتعرض لرأى الخوارج بلكففناعنه وتمنآ منه الارج لامنا فأنه لربه افقنا في الأنكفاف عنه (قوله أوكما فال أبو نعيم) المراد بألى نعيم الفضل بن دكين بضم الدال المهملة المذكور في أول الاسمادوهوشيخ شيخ مسلم وهـ ذاالذي فعله أدب معروف من آداب الرواة وهوأنه منسغي للراوي اذاروى بالعيى أن يقول عقب روايتم أوكافال احتماطاوخوفا من تغيير حصل (قوله حدثناهداب ان الازدى حدثنا جادن سلة عنأبي عران ونابت عن أنسرضي الله عنه) هذا الاسناد كاه بصرون اماهداب فهوبفتح الها وتشديد

وكوفى وفيه تابعي عن تابعي والتحديث والاخبار والسماع والفول وأخرجه المؤلف أيضافى المنائز وكذامسلم وأبودا ودوالترمذي والفسائي وابن ماجه وبه قال (حدثنا على ب عبدالله) المديني البصرى (قال حد مناسفيات) بعينة (قال حدثني) بالافراد (صفوان بنسلم) بضم السن المهملة المقول فيه أن حميته تعبت من كثرة السعود (عن عطاعنيسار) الهلالى مولى أم الوِّمنن ميمونة (عن الى سعد لله مالا الله (الحدري) رضى الله تعالى عنه (عن الني صلى الله علمه وسر قال الغسل يوم الجعة واجب)أى كالواجب في التوكيد (على كل محتلم)أى بالغ فوقت العاب الغسل على الصي بلوغه وهومطابق للجز الثاني من الترجة وهوقوله ومتى يحب عليهم الغسل \* و رواة هذا ألحديث مأبين بصرى ومكى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلفة يضافي الصلاة وفي الشهادات وكذامسلم وأخرجه أبوداودفي الطهارة والنسائي وانماجه في الصلاة \* و يه قال (حدثنا على من عبد الله ) المديني وسقط ا من عبد الله في رواية أى در (قال اخسرتا) وللاربعة م ظ ص ش حدثنا (سفيات) بن عيينة (عن عمرو) هوا بن دينار (قَالَ اخْبِرَى) بالافراد (كريب) بضم الكاف وفتح الرامولي ابن عباس (عن ابن عباس رضي الله عَنهِ مَا قَالَ بِتَ عَندُ خَالَتَى ) أَم المؤمنين (ممونة) رضى الله عنها (لدلة فمام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في وضا الله ل فام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا من شن) بفتح المجممة قرية خلقة <u>(معلق)النذ كبرعلى معنى الجلدا والسية الوضوا خفيفا يحففه عرو) أى ابن ينار (ويقلله</u> جداً) مزياب الكم بخلاف يحقفه فانهمن باب الكيف وهمذاه والفارق وهومدرجمن ابن عينة (تم قام)عليه الصلاة والسلام (يصلي فقمت فتوضأت تحوام الوضأ تم حدَّت فقد متعن يساره فولن فعلني عن يمينه عصلى ماشاء الله عم اضطجع فنام حتى نفية فاتاه المنادي ولايى در عن الكشميهني في نسخة فاتاه المؤذن (يأذنه ) بكسر الذال ولا بي ذرياً ذنه بفخه امع الأول وسكون الهمزنيم ماوللاصيلي وابنعساكر وأى الوقت في نسخة يؤذنه بضم أقوله وسكون الهدمزة بلفظ الضارعمن غبرفا أى يعلم وللكشمين فآذنه بفاءفه مزةمة موحة مدودة فذال مفتوحة أى أعله (بالصلاة فقام معه) أى مع المؤذن أومع الايذان (الى الصلاة فصلى ولم يتوصَّأ) قال سفيان (قلنا)ولاب عساكر فقلنا لهمرو) هوايندينار (ان ناسايقولون ان النبي صلى الله علمه وسلم تنام عينه ولاينام قلبه قال عروسمه تعسد بن عمر ) بضم العين فيهدما (يقول انرؤ يا الانبياءوسي وسقط لفظ ان عند الاربعة (م قرأ أني أرى في المنام أني أذ بحث يستدل بمالماذ كرلانه الولم تسكن وحيالك جازلا براهم عليه الصلاة والسلام الاقدام على ذبح ولده فانذلك حرام ومطابقته المجزء الاؤلمن الترجة من قوله فتوضأت نحوام الوضأ وكان اذذاك صغيرا وصلى معمصلي الله علمه وسالم فأقره على ذلك بأن حوّله فعدله عن يمينه ولم يبن المؤلف رجه الله في الترجدة ماحكم وضوء الصيهلهو واجبأ ومندوب لانهلو فالسندوب لاقتضي صحة الصلاة بغيروضوء ولوقال واحب لاقتضى ان الصي يعاقب على تركه فسكت عن ذلك ليسلم من الاعتراض وأما حديث عمد الملك ابنالربيع بن مرةعن أسمعن بعده مرفوعاعلواالصي الصلاة اسسمع واضربوه علهاان عشرفهووان اقتضى تعيين وقت الوضو التوقف الصلاة على الوضو فلم يقل بظاهره الابعض أهل العلم فالواتجب الصلاة على الصبى للامر بضربه على تركها وهذه صفة الوجوب وبه قال أحدرجه القه في رواية وحكى السند نهي ان الشافعي رجه الله أوما اليه و ذهب الجه و رالى انم الانتجب عليه الاماليلوغ وقالواالامريضر بهلتدريب وبه قال (حدثنا اسمعيل) بن أبي أويس (قال حدثني) الافراد (مالك) الامام (عن اسعق بنعبدالله بن الى طلحة عن انس بن مالك) رضى الله عنه (ان الدال المهده لدوآخره ماعموحدة ويقال فيه أيضاهدية بضم الهامواسكان الدال فاحدهما اسم والاتنز لقب واختلف فبهدما وقد

«حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الحدرى (١٥٠) ومحمد بن عبيد الغبرى واللفظ لابى كامل فالاحدثنا أبوعوانة عن قتادة عن انس ن

جد تهمليكة) بضم الميم وفتح اللام وسكون المثناة المحتية والضمر في جدد ته عائد الى اسمق لانها امأنس (دعت رسول الله صلى الله علمه وسلم لطعام صنعته فأكل منه علمه الصلاة والسلام (فقال) وفي نسخة ثم قال (قوموافلاصلي بكم) بلام مكسورة وفتح الياء على أنها لام ك والفعل بعدها منصوب بان مضمرة اماعلى زيادة الفساعلى رأى الاخفش واللام متعلقة بقومواأ وأزأن والفعل فى تأويل المصدر واللام ومعمو بهاخر مبتد امحذوف أى قوموافقيا مكم لصلائ بكم ويجوزتسكين اليباء على أن اللام لامك واسكنت الياء تخفيف اوهى لغـةمشهورة ومنــه قراءأ المسن وذروامابق من الرباويحمل أن تكون لام الامروثبت الساف الجزم اجرا المعتل مجرى الصيرك قراء قنبل انهمن يتقى يصبر (فقمت الى حصر لنا قد اسود من طول ماليث فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معى برفع المتم عطفاعلى الفهر المرفوع المتصل بلافصل واسمه ضميرة بضم الضاد المجمة وسكون المثناة المحتية وبالراءابن سعد الجبرى (والمجوز) أمسليم (من ورائنا) بكسرميم من على الاشهر على انها جارة وجوز الفتع على انهاموصولة (فصلى بنا) عليه الصلاة والسيلام (ركعتين) مطابقته للجز الاخبرمن الترجة في قوله واليتيم معي أى في الصف لان اليتيم دال على الصي اذلاية بعد الاحتلام \* و به قال حداثا عبدالله بنمسلة) الفعني (عنمالك) الامام (عن ابنشهاب) الزهري (عن عسدالله بنعدالله ابن عمية ) بضم العين في الاول والثالث وسكون المثناة الفوقية (عن ابن عماس رضي الله عنهما اله قال اقبلت ) حال كوني (را كاعلى جاراتان) بفتح الهمزة والمشاة الفوقية أي أنى الجبرولا يقال اتانة بخد لاف حارة وهو يالحر بدل من حار (والانومند قدناهزت) بالزاي أي فاربن (الاحتلام)أى البلوغ فليس المراد خصوص الجلم وهوالذي يراه النامّ من الما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس عني بالصرف والياف فالفرع قال النووى رحه الله والاجود صرفه وكايته بالالف لاباليا و الى غير جدار) سترة بالكلية (فورت بين يدى بعض الصف) الواحداد المرادالجنس أى بعض الصفوف (فنزلت وارسلت الاتان رتع) بضم العين أى تسرع المني أو مَّا كل (ودخلت في الصف فلم ينكر) بكسرالكاف (ذلك) الفعل (على" احد) لا الني صلى الله علمه وسلم ولاأحدمن أصحابه الحاضرين ولابي ذرعلي ذلك احدومطا بقته للترجة في الجز الأولا منهافى الوضو والثالث في حضور الصدان الجاعة والسادس في قوله وصفو فهم فان ابن عاس كان فى ذلك الوقت صغيرا وحضرا لجاعة ودخل فى صفهم وصلى معهم ولم يكن صلى الالوضواء وبه قال (حدثنا الوالمان) الحكمين نافع (قال اخبرناشعيب) هوابن أبي حزة (عن) ابن اب (الزهري) ولغيراني ذرعن المستملي عن ان شهاب الزهري (قال اخبرني) بالافواد (عروة بن الزبر انعائشة)رضى الله عنها (والتأعم الذي)ولان درسول الله (صلى الله عليه وسلم وقال عياش) بالمشاة التحقية والشين المجمة (حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا ) ولاين عسا كراخبرنا (معمر) الر ابنراشد (عن) ابنشهاب (الزهرى عن عروة) بن الزبير (عن عائشـةرضي الله عنها قالتاً عم رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أخر حتى اشتدت عمّة الليل أي ظلمته (في العشاء حتى) أي ال أن (ناداه عمر) بن الخطاب ولا بى ذرعن الكشميهني حتى نادى عر (قدنام النسام والصبيان) أي الحاضرون للصلاة مع الجاعة (فر حرسول الله صلى الله عليه وسلم) اليهم من الحرة (فقال اله ليس احدمن اهل الارض يصلي هذه الصلاة) العشاء (غيركم) بالرفع والنصب كقوله ماجا في أحد غبرزيد (ولم يكن أحديومند يصلى غبرأهل المدينة) سصبغ مرولايي دروان عساكر غبرالفع وتوجيها كالسابقة ولاتن عساكر ولم بكن يومئذفأ سقط لفظ أحدومطا بقتمالترجة ظاهرةمن

مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمع الله تعالى الناس وم القيامة فيهم وناذلك وقال ال عسدفلهمون ادلك فيقولون لواستشفعناعلى بناعز وجلحي مر معنامن مكانناهذا

قَدَّمنا سانه وأماألوع ـ ران فهو الحونى واسمه عيد الملك بن حسب وأما ثابت فهوالبناى (قوله في الاسنادالجدري)هو بفتح الجيم وبعدها حاءمهملة ساكنة تمدال وهملة مفتوحة منسوب الىحدله اسمه جحدروقد تقدم سانه فىأول الكتاب (قوله محدين عسد الغبري) هو بضم الغين المعمة وقبم الباء الموحدة منسوب الىغمرجد القسلة تقدم أيضا سانه (قوله صلى الله علمه وسلم يجمع الله الناس لوم القيامة فيهتمون لذلك وفيرواته فلهمون معنى اللفظتين متقارب فعنى الاولى أنهم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذيهم فيمه ومعمى الثائية ان الله تعمالي ياهمه مسؤال ذلك والالهام ان يلقى الله تعالى فى النفس أمر المحمل علىفعلالشئ أوتركه واللهأعـلم (قوله صلى الله عليه وسلم في الناس انهم بأنون آدم ونوحا و باقي الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيظلبون شفاعتهم فيقولون لسناهناكم ويذكرون خطاياهم الى آخره) اعلم ان العالاء من أهل الفقه والاصول وغبرهم اختاهوا فى جواز المعاصى على الانبيا صاوات الله وسلامه علهم وقدلحص القاضي رجه الله تعالى مقاصد المسئلة فقال لاخلاف ان الكفرعليهم بعدد النبوة ليس بجائز بلهم معصومون منه واختلفوافيه قبال النبوة والصيم انه لايجوز وأما المعاصي فلاخلك انهم معصومون منكل كبيرة واختلف العلماء

أنو بكرومن وافقه ذلك من طريق الاجاع وذهبت المعتزلة الىان ذلك من طسريق العقل وكذلك اتفقواعلى انكلما كانطريقه الابلاغ فىالقولفهممعصومون فمه على كل حال واماما كان طريقه الابلاغ فى الفعل فذهب بعضهم الى العصمة فمه مرأسها وان السهو والنسيان لايحوزعليهم فيهوتأولوا أحاديث السهو في الصلاة وغيرها بماسنذكره فيمواضعه وهمذامذهب الاستاذ أبي المظفر الاسفراي من أعتنا الجراسائيين المتكامين وغـ برّه من المشـايخ المتصوفية وذهب معظم الحققين وجاهبرالعااءالى حوازدلك ووقوعه منهام وهاذاهوالحق تملايدمن تنههم عليه وذكرهم اياه اما في الحين على قول جهور المتكامن واماقب لوفاتهم عنى قول بعضهم لسنمواحكم ذلك وسينوه قبل انخرام مدتهم وليصح تبليغهم ماأنزل اليهم وكذلك لاخلاف انهم معصومون من الصغائر التي تزرى بفاعلها وتحط منزلته وتسدقط مروأته واختلفوافى وقوع غبرها من الصغائر منهم فدذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمسكلمين من السلف والخلف الى حواز وقوعها منهمو يحتم طواهرالقرآن والأخبار وذهب جاءة منأهل المحقق والنظرمن الفقها والمتكلمين من أعتنا الى عصمت من الصغائر كعصمتهم من الكائروان منصب مخالفة الله تعالى عداوتكاموا على الآيات والاحاديث الواردة في ذلك وتأولوها وانماذ كرعنهممن ذلك اعماهوفي اكان منهم على تأويل أوسهوأ ومن اذن من الله تعمالي في أشمياء أشفقوامن المؤاخدة بها

وله قدنام النسا والصدان الحاضرون \* وبه قال (حدثنا عمرو بن على) بفتح العدين وسكون الم ان بحر المصرى الصرف ( قال حدثنا يحيى القطان (قال حدثنا سفيان) الثورى (قال حدَّثني بالافرادوفي بعضها حدثنا (عبد الرجن بن عابس) بالف بعد العن المهدملة عمو حدة مكسورة فسن مهملة (معت )وللاصيلي قال معت (ابن عباس رضي الله عنهما قال) والدربعة وقال (اورحل) فيسم أوهوالراوي (شهدت الخروج) الحمصلي العيد (معرسول اللهصلي الله علمه وسلم كالخطاب في شهدت والاستفهام مقدّراً ي أحضرت خروح النسام معه علمه الصلاة والسلام (قال نعم) شهد نه (ولولامكاني منه) أى ولولاقر بي منه عليه الصلاة والسلام (ماشهدته) قال الراوى (يعني من صغره اتى) عليه الصلاة والسلام (العلم) بفتح العين واللام الراية أوالعلامة أوالمنار (الذي عنددار كتمرس الصلت) بفتح الصادالمهم ماة وسكون اللام آخره مثناة فوقمة اس معدبكرب الكندي (مُخطب مُ الى النسافوعظهن ودكرهن) بتشديد الكاف من التذكير (وامرهنان بتصدقن لانهن أكثرا هل النارأ وأن الوقت كان وقت عاجة والمواساة والصدقة كانت ومنذأ فضل وجوه البر ( فعلت المرأة تهوى) بضم أقله من الرباعي و بفتها من الثلاث أى تومي (سيده الحداقه آ) فتح الحاء واللام و كسر الحاء أيضا الحاتم لافص له أوالقرط والاصيلى الى حلقها بسكون اللاممع فقرا لحا أى الحول الذى يعلق فيه (تَلقي من الالقا وأى ترمى (فَيُوبِ بِلالَ) الخاتم والقرط (ثم اتى) علمه الصلاة والسلام (هوو بلال البيت) ولاى الوقت الى البيت ومطابقته للجز الاقل من الترجة في قوله ما شهدته يعني من صغره \* ورواه هذا الحديث مابينكوفي وبصرى وفيه التحديث والسماع والقول وأخرحه المخارى أيضافي العددين والاعتصام وأبودا ودوالنسائى فى الصلاة والحديث الاوّل يأتى فى كتاب الجنائز والثانى فى الجعمة والنالث في الوتروالرابع ٢ فرياب حكم (خووج النسام) الشواب وغيرهن (الى المساحد) الصلاة (بالليُّلُ والغلسُّ) بفتح الغين المجمة واللام بقمة ظلمة الليل والجار والمجرور متعلق بالخروج \* وبالسندالي المؤلف قال (حدثنا الوالمان) الحكمين نافع (قال اخبر ناشعب ) هو أن أي حزة (عن) ابن شهاب (الزهري قال اخبرني) بالافراد (عروة بن الزبير عن عائشة قرضي الله عنها قالت أعتمرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة) بفتحات أى أبطأ بصلاة العشاء وأخرها (حتى ناداه عمر) النالخطاب رضى الله عنده ( نام النساء والصيان) الحاضرون في المسجد (فرح النبي ملى الله عليه وسلم فقي الما منتظرها )أى صلاة العشاع احد غيركم ) بالنصب والرفع (من أهل الارضولايصلى بالمنناة التحتية المضمومة وفتح الصادواللام ولابى ذروالاصيلي ولاتصلى عشناة فوقية أى العشاء (بومتذ الامالمدينة وكانوا يصلون العمة فيما بين أن يغيب الشفق الح ثلث الليل الأؤل)الخرصفة انتلث لاللمل واستشكل اضافة بين الى غيرمة مددوكان مقتضى الظاهرأن يقال فماس أن يغب الشيفق وثلث اللمل الواولاما لى وأحمت مان المضاف المسه الدال على التعدد محذوف والتقدير فمابن أزمنة الغيبو بة الى الثلث الأول ومطابقة الترجة للحديث في قوله نام النساءوقيده بالليل لمنبه على ان حكم النهار خلاف م المطلق في خوقوله في حديث لا تمنه والماء الله مساجداتله على المقده ناماللسل وبني المؤلف الترجة عليه وهل شهودهن للجماعة مندوب أومباح فقط قال محمد من بو يرالطبري اطلاق الخرو جلهن الى المساجد اباحة لاندب ولافرض وفرق بعضهم بين الشابة والعجوز وفيه اباحة خروج النساء لمصالحهن الكن فرق بعض المالكية وغرهم بين الشابة وغبرها وأحبب بأنهااذا كانتمستترة غبرمتزينة ولامتعطرة حصل الامن علىماولا سمااذا كأن ذلك بالليل وقال أبو حنيفة رجه الله أكره للنساء شهود الجعة وأرخص المجوزان تشهدالعشاء والفيروأماغيرهمامن الصاوات فلاوقال أبويوسف رجه الله لابأسان

عمكذا ساض بالاصل

قال فمأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت (١٥٢) آدم أبوالخلق خلقك الله يده ونفخ فيك من روحه وأمر اللائكة فسجد والكالئه

لناعندريك حتى يريحنا من مكانا هـ ذا فيقول است هذا كم فيذكر خطيئت مالئ أصاب فيستحيى ربه منها ولكن أتتوانوها

تخرج العجائز في الكل وأكره الشابة \* وبه قال (حدثنا عبيد الله بن موسى) بضم العبن مصغرا العبسى الكوفي (عن حنظلة) بن أبي سفيان الاسود الجعيمن مكة (عن سالم بنعبد الله) بنع (عن ابن عمر) بن الخطاب (رضى الله عنه ها عن الذي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنك نساؤ كم الله ل الى المسحد) للعمادة (فأذنو الهن) أي اذا أمنت المفد مدةمنهن وعليهن وذلك هو الاغلب في ذلك الزمان بخلاف نماننا هدذا الكثير الفساد والمفسدين وهل الامر للازواج أم ندبأ ووجوب حلهالبيهقي على الندب لحديث وصلاتكن فيدو ركن أفضل من صلاتكن فى مسجدالجاعة وقدد ماللهل لكونه أسترلكن لم يذكراً كثر الرواة عن حنظله قوله بالليل وكذا رواه بقيد الله ل مسلم وغيره والزيادة من الثقة مقبولة \* ورواة هذا الحديث الاربعة ما بين كوني ومكى ومدنى وفيه مالتحديث والعنعنة وأخرجه مملم في الصلاة (تابعة) اى تابع عبيدالله با موسى (شعبة) بن الحاج فيما وصله أحد في مستده (عن الاعش) سلم ان بن مهران (عن مجاهد عن أبن عر) بن الخطاب (عن الذي صلى الله عليه وسلم) زادفي رواية كرية هذا الباسطار الناس قيام الامام العالم وليس ذلك عجمد اذلا تعلق لذلك بمدذ الموضع وقد تقدم ذلك في الامامة عما عبدالله بن محد) المسندي قال حدثناعم انبعر ) بضم العين ابن فارس البصري (قال المبرا بونس) بن يزيد (عن) ابن شهاب (الزهري قال حدثتني هند بنت الحرث) بالمثلثة (ان أم سلة زوج النبى صلى الله عليه وسدلم اخبرتهاان النساع في عهدرسول الله صلى الله عليه وسدلم كن اذاسان من الصلاة (المكتوية قن وثبت)عطف على قن أى كن اداسلن بت (رسول الله صلى الله عليه وسلم) في مكانه بعد قيامهن (و) بت أيضا (من صلى) معه عليه الصلاة والسلام (من الرجال ماشاء الله فادا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال) مطابقته للترجة من حدث ان النسا كن يحرجن الى المساحدوهوأ عمر ف أن يكون الله لأو مالهار \* و به قال (حدثنا عبد الله من مسلمةً) القعني (عنمالك ح) للحمو يلمن سندالي آخر (وحدثناء بدالله بنوسف) التنسي (قَالَ احْبِرْنَامَالْكُ) الامام (عن يحيى بنسميد) بكسر العين (عن عرة بنت عبد الرحن) الله العبنا وسكون الميم (عن عائشة) رضى الله عنها (قالت ان كان رسول الله صلى الله علمه وسلم) بكسر الهمزة وتحفيف النونوهي الخنففة من المُقسلة (لمصلى الصبح) بفتح اللام الاولى وهي ألفارقة عندالبصرين بين النافية والمحففة والكوفيون يجعلونها بمعنى الاوآن نافية (فينصرف السام) حال كونهن (متلفعات) بكسراافا المشددة وبالعين المهدملة المفتوحة واللفاع ما يغطى الوجه و يلتحف بهأى ملتعفات (بمروطهن) بضم المسمج عمرط بكسرها وهوكسا من صوف أوخر يؤتزربه (مايعرفن من الغلس)أنسا هن أمرجال ومطابقته للترجة من حيث خروج النساءال المساجد بالليل \* و به قال (حدثنا محد بن مسكن ) بكسر المي وسكون المهدملة وكسر الكاف وزادالاصيلى يعنى اس غيل بنون مضمومة وميم مفتوحة المياني نز مل بغداد (قالد شاشر) بكسرالموحدة وسكون المعجة التنيسي المعلى دمشق الاصل ولابى ذربشر سنبكر (فال احبرا) ولاني دروان عسا كرحد ثنا (الأوراعي)عبد الرجن بن عرو ( قال حدثني الافراد ( يحيى بناك كثير) بالمثلثة (عنعبدالله بن ابى قتادة الانصارى عن ابه) أبى قتادة رضى الله عنه ( قال قال رسول الله صلى الله عليه موسلم الى لاقوم الى المسلاة والااريدان اطوّل فيها فاحمع بكا المي فأتحوّز)أى فأخفف فصلاتي كراهية بالنصب على التعليل أى لاحل ولالحذرين الكشمين مخافة (أن اشق على امه) فيهدلالة على حضور النساء الى المساجد مع النبي صلى الله

وأشماءمنهم قسل النموةوهمذا المذهب هوالحق لماقدمناه ولانهلو صير ذلك منهم مل يلزمنا الاقتداء بافعالهم واقرارهم وكئيرمن أقوالهم ولاخلاف فىالاقتدا بذلك واغااختلاف العلماء هلذلك على الوجو بأوعلى الندب أوالاماحة أوالتفريق فهاكان من ماك القرب أوغيرها فال القاضي وقدبسطنا القول في هذا الماب في كاننا الشفاء وبلغنافه الملغ الذي لانوحد فيغمره وتكلمناعلى الظواهرفي ذلك عافيه كفالة ولايه ولنكأن نسبقوم هذا المذهب الى الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتدعة اذ منزعهم فمهمنزع آخرمن التكفير بالصفائر ونحن تبرأ الى الله تعالى من هذا المذهب وانظر هذه الخطاما التي ذكرت للانبياء من أكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة الساومن دعوةنو حعليه السلام على قوم كفاروقة ل موسى صلى الله عليه وسالم لكافرلم يؤمر بقتله ومدافعة ابراهيم صلى الله عايه وسلم الكفاربقولء وضربه هوفيهمن وجهمادق وهدده كلهافيحق غبرهم است بذنوب الكنهم أشفقوا منها اذلم تمكن عن أمر الله تعالى وعتب على بعضهم فيها اقدره نزلتهم من معرفة الله تعالى هذا آخر كارم القاضيء ماض رجمه الله تعالى واللهأعلم (قوله في آدم خلقال الله بيده و افيخ فيك من روحه) هومن ماب اضافة التشريف (قوله صلى الله عليه وسلم لست هذاكم) عناه لست ملالذلك (قوله صلى الله عليه وسلم ولكن ا تتوانو ط



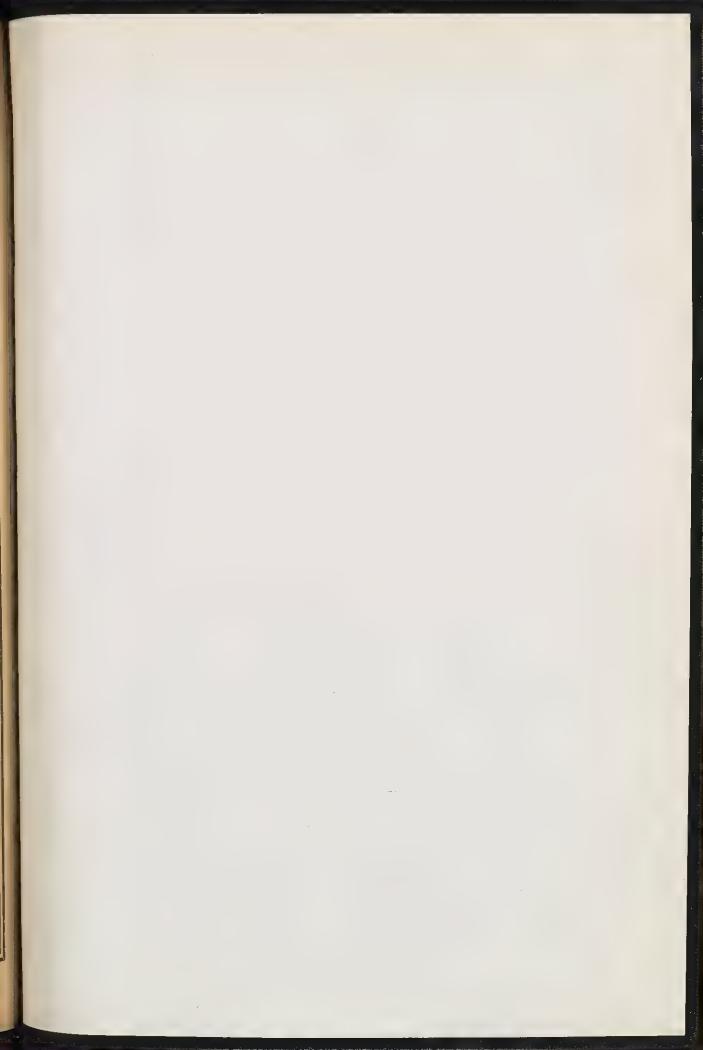

أولرسول بعنه الله تعالى قال فيا يون توحاء ليسه السلام فيقول استهناكم (١٥٣) فمذ كرخطسته الى أصاب فيسديهي رمه تعالى منهاواكنا شواابراهيم

علمه السلام الذي اتخده الله خلا فأتونابراهم عليه السلام فمقول استهناكم وبذكر خطيئته التى أصاب فيستحى ربه تعالى منها أول رسول بعثمه الله تعالى كال الامام أبوع مدالله المازرى قدذكر المؤرخون ان ادريس حدوح عليهما السلام فان قام دليل على ان ادريس أرسل أيضا لم يصح قول النسابين الهقبل نوح لاحمار الني صلى الله عليه وسلم عن آدم ال نوط أولرسول بعثوان لم يقمدليل جاز مافالوه وصح أنءمل ان ادريس كانتباغ برمرسل قال القاضي عياض وقدقيل انادر يسهو الماس وانه كانسافي في اسرائيل كاما في بعض الاحمارمع روشعي نونفان كان مكذاسقط الاعتراض فال القائي وعشله فالسقط الاءتراض ادموشث ورسالتهما الىمن معهما وان كانارسولىن قان آدماغا أرسل لنسه ولم يحكونوا كفارا بلأمر بتعلمهم الايان وطاعية الله تعالى وكذلك خلفه شيث بعده فيهم بخلاف رسالة نوح الى كفار أهل الارض قال القاضى وقدرأ يتأماا لحسن ينطال ذهب الى ان آدم لىس رسول ليسلم من هدذا الاعتراض وحديث ألحاذر الطو بليم معلى ان آدم وادريس رسولان هدا آخر كلام القاضي والله أعلم (قوله ائتواار اهم الذي اتخدد الله خلملا فال القاضي عماض رجه الله تعالى أصل الحلة الاختصاص والاستصفاء وقمل أصلها الانقطاع الىمن حالت امأخودمن الخله وهى الحاجة فسمى

عليه وسلم وهوموضع الترجة \* و به قال (حدثنا عبد الله بن نوسف) التنسي (قال اخبرنا مالك) هوابنأنس الاصيحي الامام (عن يحيى ب سعيد) الانصاري (عن عرة بنت عبد الرحن) بفتح العن واسكان المم اس سعد بن زرارة الانصار بة المدية توفيت قبل المائة أو بعدها (عن عائشة رضي الله عنها قالت لوادرك الذي صلى الله علمه وسلم ما احدث النسام من حسن الزيدة ما لحلى والحلل أوالتطب وغمرذلك ممايحوك الداعيسة للشهوة (لمنعمن) ولانوى ذروالوقت وابن عساكر في سينة المسجد بالافر ادولار صملي المساحد (كامنعت نسامي اسرائيل) من ذلك عقتضي شريعتهمأ وكان منعهن بعد الاباحة وموضع مأأحددث نصب مفعول أدرك قال يحبى سعيد (قلت العمرة) بنت عبد الرحن (أو) نساء بني اسرائب لل (منعن) بضم المم وكسر النون أي من غبرهاوقد شذاكمن حديث عروة عنعائشة موقوفا بلفظ قالتعائشة كناسا بني اسرائيل يتخذن أرجلامن خشب يتشرفن للرجال في المساجد فحرّم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضةرواه عبدالر زاق بسيند صحيح وهذاوان كانموقو فالفكمية الرفع لانه لايقال مالرأي واستدل بعضهم لمنع النساء مطلقا بتول عائشة رضى الله عنهاهذا وأحيب بأنه لا يترتب علمه تغمر الحكم لانهاعلقمه على شرط لمو جد ساعلى ظن ظنسه فقالت لو رأى لمنع فيقال علمه لم ير ولم ينع واستمرا لحكم حتى انعائشة لرتصر حالمنع وانكان كلامها يشعر بأنهآ كانت ترى المنع وأيضا فقدع إلله تعالى ماسيحدثن فأأوجى الى نبه عليه الصلاة والسلام بمعهن ولوكان مااحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غبرها كالاسواق أولى وأبضافالا حداث انماوقع من بعض النسا الامن جيعهن فان تعين المنع فليكن لمن أحدثت والاولى أن ينظر الى ما يخشى منه الفساد فيجتذب لاشارته عليه الصلاة والسلام الى ذلك بمنع التطيب والزينة نع صلاتها في يتها أفضل من صلاتها في المسحد فني حديث ابن عرالمروى في أبي داود وصحعه الناخز عمة لا تمنعوا نساكم المساحد ويبوته نخيرلهن واستنبط من قول عائشة هد ذاأنه يحدث للناس فتاوى بقدر مأحدثوا كإقاله امام الائمة مالك ولس هذامن التسك المصالح المرسلة الماينة للشرع كانوهمه العضهم وانمام الدمكر ادعائث مأى يحدثونا مراتقتضي أصول الشريعة فمه غيرما اقتضته قبل حدوث ذلك الامر ولاغروفي تمعمة الاحكام للاحوال اه في (باب صـ المة لنسا عاف) صفوف (الرحال) \* و بالسندالي المؤلف قال (حدثنا يحيى بن قزعة ) بالقاف والزاي والعين المه-ملة المفتوحات المؤذن المكي (قال حدثنا ابر اهم بنسيعد) بمكون العين الزهرى المدني (عن) ابنشهاب (الزهرى عن هند بنت الحرث) الفراسية (عن امسلة رضي الله عنها قالت كانرسول الله صلى الله علمه وسلم اذاس لم) من الصلاة (قام النساء حدى دقضي تسلمه و عكث هو)عليه الصلاة والسلام (في مقامه يسيرا) بفتح الميم اسم مكان القيام (قبل ان يقوم قال) الزهري (تري) بفتح المنون ولايي ذرنري بضمهاأي نظن (والله اعلم آن ذلك) الفعل (كان المستى منصرف النساعقبل ان يدركهن الرجال) ولاى درقب لأن يدركهن أحدمن الرجال الكن في هامش الفرع وأصله ضعب ابن عسا كرعلى من ومطابقة الحديث للترجة من حيث انصف النساءلوكان أمام الرجال أوبعضهم للزممن انصرافهن قبلهم أن يتخطينهم وذلك ملى عنه و به قال (حدثنا الونعيم) الفضل بن دكين (قال حدثنا أب عمينة) ولابي درسف ان بن عيينة (عن اسعق) ولاى در والاصيلى وابن عسا كرعن استحق بن عبد الله (عن انس رضي الله عنه وللاصيلي زيادة ابن مالك (قال صلى الذي صلى الله عليه وسلم في مت ام سلم) ولا بي در في سخة في مت أمسلة (فقمت ويتم خلفه) هوضم مرة وهو مرفوع عطفاعلى الضم مرا لمرفوع (·) قسطلانى (ثانى) ابراهيم صلى الله عليه وسلم بذلك لانه قصر حاجته على ربه سميانه و ومالى وقيل الحلة صفاء المودة التي

الكامل المحبة والمحبوب الموفى بحقيقة المحمة اللذان لسف حمما تقص ولاخلل قال الواحدى هدا القول هوالاختدارلان اللهعزوحل خليل ابراهيم وابراهيم خليل الله ولايحوزأن بقال الله تعالى خليل ابراهم من الخلة التي هي الحاجة والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم ان كلواحدمن الانبياء صاوات الله وسلامه عليهم يقول لست اناكم أواست الها) قال القاضي عباض هذا يقولونه تواضعاوا كارا لمايستلونه فالوقدتكون اشارة من كلواحد منهـم الىانهـذه لغبره وكل واحدمنهم بدل على الآخر حىانتى الامرالى صاحب قال ويحمل انهم علوا انصاحها مجد صلى الله عليه وسلمعمنا وتكون احالة كلواحد منهــم على الا ٓخر على تدريج الشفاء ــ فف ذلك الى نبينا عمد صلى الله علمه وسلم قال وفيه تقديمذوي الاسنان والآباء على الابنا في الامورالتي لهامال قال وأماد بادرة الني صلى الله علسه وسالذلك واجأته لدعوتهم فلتحققه صلى الله عليه وسلم انهده الكرامة والمقامله صلى الله عليه وسلم خاصة هـ ذا كلام القاضي والحكمة فيأنالله تعالى ألهمهم سؤال آدمومن بعده صادات الله وسلامه عليهم في الاشدا ولم يلهموا سؤال سينامجد صلى الله عليه وسلم هي والله أعلم اظهار فصيلة سينا مجدصلي الله علمه وسلم فأنهم لوسألوه المداء لكان يحقل انغسره مقدر على هـ ذاو يحصله وأمااداسألوا غد مرومن رسل الله تعالى وأصفياته

المتصل بلاتأ كيدوهومذهب الكوفيين أما البصريون فيوجبون في مثله النصب مفعولامعه (وامسليم خلفناً) هـ ذاموضع الترجة فانها صلت خلف الرجال وهـ م أنس ومن معه و في هامش فرع المونينية هنامان مهوهذا الباب في الاصل مخرج في الحاشية مصبح عليه ثمذ كره بعدبيابن اه الرباب سرعة انصر أف النسامن الصبح وقلة مقامهن في المسجد )خوفامن ان يعرفن بسبب انتشار الضوادامكثن ومع مقامهن بالفتح وبضمهامصدرممي من أقام أى قله اقامتهن وقسده بالصبح لانطول التأخرفيه يفضى الى الاسفارفناسب الاسراع بخلاف العشاء فأنه يفضى الى زيادة الظلمة فلايضر المكث \* و ما أسدند الى المؤلف قال (-دشنا يحيى بن موسى) الحي (قال حدث اسعيد بن منصور) هوشيخ المصنف روى عنه هذا بالواسطة (قال حدثنا فليم) بضم الفاء وفق اللام ابن سليمان المدنى (عن عبد الرحن بن القاسم عن ابيه) القاسم بن مجد بن أي بكر الصديق رضى الله عنه (عن عائشـة)رضي الله عنها (انرسول الله صلى الله علمه وسلم كان يصلى المم بغلس فينصرفن نسا المؤمنين باثمات نون الاناث على لغة يتعاقبون فيكمملا سكة وقيل في نسخة كاذكره الكرمانى نساءا لمؤمنات أىنساء الانفس المؤمنات أوالنسا بمعنى الفاضلات أى فاضلات المؤمنات لانه لماكانت صورة اللفظ أنهمن اضافة الشئ الىننسه وهي ممنوعة عندالجبع احتيج الحالتأويل والتأويل بالتقدر المذكور يرجع الحانه من اضافة الموصوف الحالصة كسعيدا لجامع وجانب الغربي وفيه بين البصريين والكوفيين خلاف (لايعرفن من الغلس) بضم اوله وفتح الله والبات نون الانات كذلك (أو)قاات (لايعرف بعضهن بعضا) بفتح أول يعرف وكسر الشه بالافرادعلى الاصل ولابى ذرعن الجوى والسمملي لا يعرفن بفتح أوله وكسر الله ونون الاناث على اللغة المذكورة وهي لغة بني الحرث العرب استئذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد) لاجل العمادة و وه قال (حدثنامسدد) هو أن مسرهد (قالحدثنا بزيد بن دريع) يتقديم الزاي على الرامم غراالبصرى (عن معمر) هوابن راشد (عن) ابنشهاب (الزهرى عن سالم بن عبد الله عن اسه ) عبد الله بن عرب الططاب رضى الله عنه (عن الذي صلى الله علمه وسلم) انه (قال اذا استأذنت امر أة أحدكم) في ان تخرج الى المسجد أوما في معناه كشم وداله يدوعمان المريض (فلاعمة) بالخزموالرفع وليسفى الحديث التقييد بالمسجد انما عومطلق يشمل مواضع العبادة وغيرها نعم أخرجه الاسماعيلي من هذا الوجه بذكر المسجد وكذا أجدعن عبد الاعلى عن معدم ومقتضاه انجواز خروج المرأة يحتاج الى اذن الزوج لتوجه الامرال الازواج بالاذن فالهالنووى وتعقمه الشيخ تقى الدين بأنهاذا أخذمن المفهوم فهوم فهوم الف وهوضعيف لكن يتقوى بأن يقال ان منع الرجال نساءهمأ مرمقرر آه وزادفى فرع اليونيسة كهي هذاباب صلاة النسا مخلف الرجال وهوثابت فيمقبل ببابين فكرره فيه ونبه على سقوط الاخيرف الهامش بازائه عندأبي ذروه وساقط في جميع الاصول التي وقفت عليها الكونه لافألمنا فى تىكىرىرە نىم فىيەحىن يقضى تسلىمەوھو يمك وفى السابقىحىن يقضى تسلىمەو يمكث ھووف أيضا قالت بناءالتا نيثولا بنعساكر قال بالتذكير وفي الاقرل قال فقط وفي الاخيرقدم حديثالي العبيرعلى حديث يحبى بنقزعة

\*(كَابِ الجعة)\*

بضم الميم اساعالضه الجم كعسر في عسر اسم من الاجتماع أضيف اليه اليوم والصلاة ثم المر الاستعمال حتى حذف منه الصلاة وجوز اسكانها على الاصل المفعول كهزأة وهي لغة تمم وفأ م اللطوى عن الاعمش وفقه على عنى فاعل أى اليوم الجامع فهو كهمزة ولم يقرأبها واستشكل

فامتنعوا ثمسألوه فأجاب وحصل غرضهم فهوالنهاية في ارتفاع المنزلة وكال القرب وعظيم الادلال والانس وفيه تفضيله صلى الله كوفه

التىاصاب فيستحيى ربهمنهأولكن ائتواعيسى روح الله وكامتله فمأنون عسى روح الله وكامته فيقول استهناكم ولكنائنوا مجدا صلى الله علمه وسلم عبدا قد غفرالله الماتقدم من ذنبه وماتأخر قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم فيأتوني فاستأذن على ربى تعالى

عليه وسلمعلى حميع المخلوقين من الرسلوالا تممين والملائمكة فان هدذاالام العظم وهي الشفاعة العظمي لايقدرعلي الاقدام علمه غيره صلى الله عليه وسلم وعليهم عليه وسلم في موسى صلى الله علمه وسلم الذي كامه الله تكليما) هـذا باجاعأهل السنةعلى ظاهرهوان الله تعالى كالمموسي حقيقة كالاما سمعه بغسبر واسطة ولهسذاأ كد بالمصدر والكلام صفة ثابتة لله تعالى لايشمه كالمغيره (قوله في عيسي روح الله وكامته ) تقدم الكلام فيمعناه فيأوائل كتاب الاعان (قوله صلى الله عليه وسلم ائتوامحداصلي الله عليه وسلمعيدا قدغفرالله ماتقدم منذسه وماتأخر) هذام اختلف العلماء في معناه وال القاضي قبل المتقدم ما كانقبل السوة والمتأخر عصمته بعدها وقدل المرادبه ذنوب أمته صالى الله علمه وسلم قلت فعلى هذا يكون المراد الغفران ليعضهم أوسلامهمن الخلودفي النار وقمه لالمرادماوقع منهصلي الله عليه وسلمعن سهووتأويل حكاه الطبرى واحتاره القشمرى وقيل ماتقدم لا يه آدم وماتأخرمن ذنوب أمته وقسل المراد اله مغفور لمغمموا خدندند لوكان وقيل هوتنزيه لهعن الذنوب صلى الله عاييه وسلم والله أعلم وقوله صلى الله عليه وسلم فيأنوني فأستأذن على ربى

كونهانث وهوصفة الموم وأجيب بأن التا ليست للتأنيث بللمبالغة كأفى رجل علامة أوهو صفة الساعة وحكى الكسرأيضا (بسم الله الرحن الرحيم) كذا ثبتت البسملة هنافي رواية الاكثرين وقدمت في رواية وسقطت لكريمة ولابى ذرعن الجوى ﴿ (بَابِفُرِضَ الْجِعَةُ لِقُولَ اللَّهُ تَعَالَى اذَا نودى الصلاة) أذن الهاعند قعود الامام على المنر (من يوم الجعة) بيان وتفسير لاذا وقيل ععني في (قاسعواالي ذكرالله) موعظة الامام أوالخطبة أوالصلاة أوهمامعاو الاحربالسعي لهايدل على وجوبهااذلايدل السبعى الاعلى واجب أوهومأ خوذمن مشروعهة النداعها اذا لاذانمن خواص الفرائض واستدلال المصنف بهذه الاتية على الفرضية كالشافعي رضي الله عنه في الام (وَذَرُوا البِيعَ) المعاملة فأنها حرام حينئذو تحريم المباح لأيكون الالواجب (ذَلكُم) أي السعى الىذكرالله (خيرلكم) من المعاملة فان نفع الاخرة خسر وأبقى (أن كنتم تعلون) ال كنتم من أهل العاروانظ رواية ابن عساكر فاسعوا الى قوله تعاون وزادأ يوذرعن الجوى تفسير فاسعوا فال فامضوا وبهاقرأعر رضى الله عنه كأسمأتي في التفسيران شاء ألله تعالى وعن الحسن للس المراد السعى على الاقدام ولقدنه واأن ما يوا المسجد الاوعليهم السكنة والوقار وليكن بالقاوب والندة والخشوع وعن الشافعي رحمه الله السعى في هذا الموضع العمل ومذهب الشافعية في المالكية والحنابلة وزفرأن الجعةفرض الوقت والظهر مدل عنهآو به كالحجد فيروا بةعنه وفي القدم الشافعي وبه قال أبوحنيفة وأبو يوسف النرض الظهر وقال محدقي رواية الفرض أحدهما \* وبالسند السابق الى المؤلف قال (حدثنا آبو الميان) الحسكم بن نافع (قال اخبرنا شعب ) هو ابن أبى حزة (قال حدثنا الوالزناد) بكسرالزاي عبد الله بنذكوان (ان عبد الرحمن بن هومز الاعرج مولى رسعة بن الحرث حدثه أنه مع الماهر برة رضى الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله علمه وسلم بقول نحن الاسرون) زمانا في الدنيه (السابقون) أهل السكتاب وغيرهم منزلة وكرامة (يوم القيامة) فى الحشر والحساب والقضائلهم قبل الخلائق وفى دخول الجنة ورواه مسلم بلفظ نحن الاتخرون منأهل الدنيا والسابقون وم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق (بيدانهم) بفتح الموحدة وسكون المناة التحتمة وفتح الدال المهدماد بمعنى غيرالاستثنائية أى نحن السابقون للفضل غيرأن اليهود والممارى (أوبواالكتاب) التوراة والإنجيل (من قبلنا) زادفى رواية أبى زرعة الدمشتى عن أبى الهمان شيخ المؤاف فيممار واه الطبراني في مستند الشاميين عنه وأوتينا ه أى القرآن من بعدهم وذكره المؤلف من وجه آخر عن أبي هريرة تاما بعد أبواب (شمه-ذا) أي بوم الجعة (يومهـم الذي فرض عليهم وعلينا تعظيمه بعينه أوالاجتماع فيهوروى ابن أبى حاثم عن السدى ان الله فرض على البهود الجعمة فقالوا باموسي ان الله لم يخلق يوم السبت شمياً فاجعله لذا في على عليهم وفي بعض الا الرعمانة له أنوع مدالله الابي ان موسى عليه الصلاة والسلام عين لهم يوم الجعة وأخبرهم بفضيلته فناظروه بأن السنت أفضل فأوحى الله تعالى المدعهم ومااختاروا والظاهرانه عمنه لهم لاناالسماقدل على ذمهم فى العدول عنه فيحب أن يكون قدعينه لهم لانه لولم يعينه لهم ووكل النعيدين المحاجتها دهم لكان الواجب عليهم تعظديم يوم لابعينه فأذاأدى الاجتهاد المحانه السبت أوالاحدازم المجتهدما أتى الاجتهاد المهولايا غمو يتهدله قوله هذا بومهم الذى فرض عليهم فاختلفوا فمه فانه ظاهرأ ونصفى التعيين وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم وكيف لاوهم القائلون معناوعصينا ولايى ذرواب عساكرعن الجوى هذابومهم الذي فسرض الله على مر فاختلفوافيه) هل يلزم بعينه أم يسوغ لهم ابداله بغيره من الايام فاجتهدوا في ذلك فأخطؤا (فهدانا الله له ) بان نص لنا علم مه ولم يكلنا الى اجتهاد بالاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلمعله الوحى وهو بمكة قلم يتمكن من ا قامتها بها وفيد - ديث عن ابن عباس عند الدارقطني

فسؤذن لى فاذا اناراً يه وقعت ساحدا (٢٥٦) فيدعني ماشاء الله ان يدعني فيقال يا مجدارفع رأسك قل تسمع سل تعطه اشفع تشفع فأرفع

ولذلك جعبهمأول ماقدم المدينة كإذكره ائ اسحق وغبره اوهدا نا الله له بالاحتماد كأيدل علمه مرسل ابنسيرين عندعبد الرزاق باسناد صحيم ولفظه جع أهل المدينة قبل أن يقدمها الني صلى الله علمه وسلم وقبل أن تنزل الجعة فالت الأنصار ان لليهوديو ما يجت معون فيه كل سمعة أيام وللنصارى منسل ذلك فهلم فلنحعل يومانحتمع فيه فنذكرا لله تعالى ونصلي ونشكره فعاوه يوم العروبة واجتمعوافيه الىأسعد سررارة فصليبهم الحديث ولهشاهدىاسناد حسن عندأبى دأور وصعهابن خزية وغبره من حديث كعب شمالك قال كان أول من صلى بذا الجعة قبل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اسعد بن زرارة (فالناس لنافيه سع) ولابي ذرفالناس لنا سع (الهود) أى تعسد الهود (غداً) يوم السبت (و) تعسد (النصارى بعدغد) يوم الاحد كذاة دره اس مالك المسلم من الاخبأر بطرف الزمان عن الحثة \* ووجه اختمار الهوديم السبت لزعمهم انه بوم فرغ الله فيهمن حلق الخلق فالوافنين نستر يح فيه عن العمل ونشستغل بالعمادة والشكر والنصاري الاحدلانه أوليوميدا الله فدمه بخلق الخلق فاستحق التعظم وفد هدانا الله تعالى للجمعة لانه خلق فيه آدم عليه الصلاة والسملام والانسان اعما خلق للعبادة وهو اليوم الذى فرضه الله تعالى عليهم فلم يهدهم له وادخره لذا واستدل به النووى رجمه الله تعالى على فرضية الجعةلقوله فرض عليهم فهدائا الله له فان التقدير فرض عليهم وعلينا فضاوا وهدينا ويؤيده رواية مسمم عن سفيان عن أبى الزنادكتب علينا ﴿ ورواة هذا الحديث الخمسة ما بنا حصى ومدنى وفيه التحديث والسماع والقول وأخرجه مسلم والنسائي 🐞 (باب فضل الغسل وم الجعة وهل على الصي شهودوم الجعة اوعلى النساع) \* وبه قال (حدثنا عدالله بنوسف) السنيسي (قال اخبريا مالك) الأمام (عن نافع) مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر) بن الحطاب ولابن عسا كرعن ابن عر (رضى الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذاجاً) أى اذا اراد (احدكم الجعة فليغتسل) بإضافة أحدالى ضمرا بلع ليع الرجال والنساء والصيانا واستشكل دلالة الحديث على ماترجم لهمن شهود الصدي والمرأة للجمعة فان القضية الشرطية لاتدل على وقوع المجي واجب بانه استفيد من اذافانه الاتدخل الافى مجزوم يوقوعه ونعقب بانه خرج بقوله في التحددث الماب على كل محتلم الصدى و بعدموم النهبي في منع النسامين المساجد الاباللمل حصورهن الجعةوفي بعض طرق حديث نافع عندأبي داود باستماد صحيح لكنه لمسعلى شرط المصنف عن طارق بنشهاب من فوعالا جعة على احر أة ولاصبي نعم لا بأس بعضور العجائز باذن الازواج وليحترزن من الطيب والزيه توظاه رقوله اداجا فليغتسل أن الغسل يعقب المجي وابس كذلك وانما التقدر إذا أرادأ حدكم كإمر وقدوقع ذلك صريحا عند دمسم فىروا ية الليث عن نافع وافظه اذا أراداً حدكم ان يأتى الجعة فهو كاتية الاستعاذة وفي حدبث أبي هو يرة من اغتسل به م الجعمة ثمراح وهو صريح في تأخر الرواح عن الغسل وقد علمن تقسله الغسل بالجي أن الغسل للصلاة لاللموم وهومذهب الشافعي ومالك وأى حند فيةرجهم الله فالو اغتسل بعدااصلاة لم يكن للجمعة ولواغتسل بعدالفحر أجزأه عندالشافعية والحنفية خلافا المالكمة والاوزاعي وفى حديث اسمعيل بنأممية عن نافع عندأ بي عوانة وغيره كان الناس يغدون فى أعمالهم فاذا كانت الجعة حاؤا وعليهم ثيباب متغبرة فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من جامم حلم الجعة فلمغتسل فأفاد سبب الحديث واستدل به المالكمة في أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلابالذهاب لللايفوت الغرض وهورعاية الحاضرين من الناذى بالروائح حال الاجتماع وهوغبر مختص بمن تلزمه قالوا ومن اغتسل ثم اشتغل عن الرواح الحالا بعدما سنهماعرفا فانه يعيد الغسل لتنزيل البعد منزلة الترك وكذا اذانام اختسارا بخلاف منظبه

ووضع الصراط فيحتمل ان الامر ماتناع الامهما كانت تعبدهوأ قرل الفصل والاراحة من هول الموقف

وسودن عادا اور سه وده ساحدا رأسى فاحدر بى نعالى بتحميد يعلنيه فاخر جهم من الناروادخلهم الجنة ثما عود فأقع ساجد افيد عنى ماشاء الله أن يدعنى ثمية اللى ارفع السفع تشفع فأرفع رأسى فاحدر بى اشفع تشفع فأرفع رأسى فاحدر بى بتحميد يعلنيه ربى ثم اشفع فهدلى بتحميد يعلنيه ربى ثم اشفع فهدلى حد افأ خرجهم من الناروادخلهم المنة قال فلا أدرى في الثالثة أوفى الراهة

ف وُذن لي فال القاضي عاض رجمه الله تعالى معنماه والله أعلم فمؤذن لىفى الشفاعة الموعوديها والمقام المجود الذى ادخره الله تعالى له وأعلم اله معنه فعم قال القادي وجا في حديث أنس وحديث أبي هر رة الداء الني صلى الله علمه وسلم بعد محوده وجده والادناله في الشفاعة بقوله أمتي أمتى وقد جا في حديث حذيقة بعدهذا في هذا الحديث نفسمه فال فمأتون مجداصلي الله علمه وسلم فيقوم ويؤذن له وترسل الامانة والزحم فيقومان جندتي الصراط عمنا وشمالافهرأواهم كالبرق وساق الحديث وبهذا يتصل الحديث لانهدمهي الشفاعة التي لجأا الناس البهفيهاوهي الاراحة من الموقف والفصل بن العباد ثم بعد ذلك حلت الشفاعة فيأمته صلى الله عليه وسلم وفي المذنسن وحلت الشفاعة للانسا والملائكة وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم كاحا في الاحاديث الاخ وجافى الاحادث المتقدسة فى الرؤية وحشرالناس اتساعكل أمةما كانت تعمد تمتمييز المؤمنين من المنافقين محاول الشفاعة

الفافول بارب ما بق في الذار الامن حبسه القرآن أي من وجب عليه الحلود قال ابن (١٥٧) عسد في روايته قال قتادة أي وحب علمه

الخلاد \*وحدثنا محمد مالمثني ومحدين بشارقالاحدثنا ابنأبي عدى عن سعمد عن قدّادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسدلم يجمع المؤمنون ومالقيامة فيهمون ذلك اولمهمون ذلك عثل حديث الىءوانة وقال في الحديث عُمَآ تيه الرابعة اوأعود الرابعة فافول بارب مابق الامن حسم القرآن

وهوأول المقام الجودوان الشفاعة التي ذكر حماولهاهي الشفاعة في المذنب من على الصراط وهوظاهم الاحاديث وانهالنسنا محدصلي الله عليه وسلم واغتره كأنص عليه في الاحاديث غ ذكر بعدها الشفاعة فمن دخل الناروب فاتجتمع متون الحديث وتترتب عانهاان شاء الله تعالى هذا آخر كارم القاضي والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم مابقى فى النار الامن حسه القرآن أى وحب علمه الخاود) وبمزمسلم رحه الله تعالى ان قوله أى وجب عليه الخلودهو تفسير فتادة الراوى وهدذا النفسيرصيح ومعناهمن أخبرالقرآن المتخلدفي الناروهم الكفار كإقال الله تعالى ان الله لايغفرأن يشركه وفي هذا دلالة لذهبأهم لاالحق وماأجع علمه السلف اله لا يخلد في النارأ حد ماتعلى التوحمد والله أعلم (قوله صدلى الله عامه وسام ثمآ تهه فأقول يارب) معمى آيمه أى أعودالى المقام الذي قت فسه أوّلا وسألت وهومقام الشفاعة (قوله حدثنا محدن المنانى ومحدن بشار فالا حدثناان الماءدى ونسعيدون قتادة عن أنس قال مسلم وحدثنا محمان المتى حدثنا معاذب هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال مسلم وحدثنا مجدين منهال الضرير حدثنا يزيد بززريع حدثنا

الام الغسل يوم الجعمة التنظيف رعاية للحاضرين كامر فن خشى ان يصيبه في اثناء النهار مارز التنظ فهاستحاله ان يؤخر الغسل لوقت ذهامه كامرعن المالكمة و مه صرح في الروضة وغبرهاومفهوم الحديثان الغسل لايشرعلن لايحضرها كالمسافروا لعبد وقدصر حبهفي روالةعثمان بنواقدعندأبي عوانةوابى خزيمة وحبان ف محاحهم ولفظه من أني الجعة من الرجال والنسا فليغتسل ومن لميأتها فليس عليه غسل وهوا لاصح عندالشافه يقويه قال الجهور خلافالا كثرالحنفيةوذكرالجيءفي فوله اذاجاء احدكم الجعة للغيالب والافالحكم شامل لمجاور الحامع ومن هوم قيم به و به قال (حدثنا عبد الله من محدين اسماء) الضيم عن بضم المحمدة وفتم الموحدة البصرى وسقط ابن اسما في رواية الاصيلي (قال حدَّثنا) ولغ رابن عساكر اخبرنا (جورية) بضم الجيم وفتم الواو ولابي ذرجوير بة بناسما الضربعي البصرى عم عجدال اوى عنه (عن مالك) الامام (عن) أن شهاب (الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عر) العمرى (عن ابن عمر)رضي الله عنهما (ان) اماه (عرب أخطاب بينماً) المبع (هوقائم) على المنسر (في الخطيسة توم الجمةآذدخارجل) هوجواب بيفاوالافصح أنالايكون فيــهاذأواذا ولايوىذر والوقت في روابة الجوى والكشميني أذجا رجـــل (من المهاجرين الاولين) بمن شهـــد مدرا اوأ درك سعــة الرضوان أوصلي للقبلتين (من أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم) هوعمان ين عفان (فناداه عمر) رضى الله عنه ماأى قال له يافلان (اية ساعة هد،) استفهام انكار اينبه على ساعة التبكير التي رغب فيهاوليرتدع من هودونه أى لم تأخرت الى هـ ذه الساعة (تَعَالَ) عمَّان معتــ ذراعن التأخر (أنى شفات) بضم الشين وكسر الغين المعجمة ين مبذ باللمنعول (فلماً بعلب) أى فلم أرجع (الى اهلى حى معت التأذين) بن يدى الخطب (فلم أزد أن توضأت) أى لم اشتغل بشي بعد أن معت الندا الابالوضوء وأنصله زيدت لما كيد النقي وللاصلى فلم ازدعلي ان بوضأت (فقال) عرا نكارا آخر على ترك السنة المؤكدة وهي الغسل (والوضو ايضا) بنصب الوضو والالحافظ ب حجركذافي روايتناوعليمه اقتصرالنووي رجمانه تعمالي فيشرح مسلموبالواو طفاعلي الانكارالاولأي والوضو اقتصرت علمه واخترته دون الغسل أى أماا كتفمت بتأخيرالوقت وتنبويت الفضيلة حق تركت الغسل واقتصرت على الوضوم وقال القرطبي الواوعوض عن همزة الاستفهام كقرا اقتنال عن ابن كشرفال فرعون وآمنته بعيالا عراف وكدا قاله البرماوي والزركشي وتعقمه فىالمعا بحربان تخفيف الهدمزة مابدالهاوا وأصحيح في الاتية لوقوعها مفتوحة بعدضمة وامافي الحديث لمس كذلك لوقوعها مفتوحة بعدفته أفلا وجهلا بدالها فمهوأوا ولوجعله على حذف اله-مزةأىأوتخص الوضوء يضالحرى على مذهب الاخفش في جواز حَـــــذ فها قياسا عندأمن اللبس والقرينة الحاليمة المقتضمة للانكارشاه مدة بذلك فلالبس أه ولابى ذعن الجوى والمستملى قال الوضوعوهو بالنصب ايضا أى التوضأ الوضو فقط وحوزالرفع وهوالذي في الواسسة على انه مسدأ خسره محذوف اى والوضو تقتصر عليه و يجوزأن يكون خبرا حذف مبتدؤهأى كفايتك الوضوء أيضاونة لالبرماوى والزركشي وغيرهماعن ابن السيدأنه يروى بالرفع على لنظ الخبر والصواب أن آلوضو والمدعلى لفظ الاستفهام كقوله تعمالي آ لله اذن الكم وتعقبه البدر بن الدماميني بان نقل كارم ابن السيد بقصد توجيه ما في المحاري به غلط فان كلام ابنالسسيدفى حديث الموطاوليس فيسهوا وانماهو فقال لهعمر الوضو اليضاوهذا يكن فمه المد بجعلهمزة الاستفهام داخلة على همزة الوصل وأمافى حديث البخارى فالواو داخلة على همزة الوصل فلاعكن الاتيان بعدها بهمزة الاستفهام اه قلت والظاهران البدر لم يطلع على رواية

النومأوأ كلأكلا كثيرا بخلاف القلم اله ومقنضي الظرانه اداعرف ان الحكمة في

الجوى والمستملي فال الوضوع حذف الواوكاذ كرته وحمنتذ فلا اعتراض والله أعلم وقوله أبضا منصوب على انه مصدر من آض يتمض أى عادورجع والمعنى ألم يكفك ان فاتك فضل السكرحي أضفت اليه ترك الغسل المرغب فمه (و) الحال أن (قد علت ان رسول الله صلى الله عليه وسر كَانَامِي)فرواية جويرية كَانُوم (بالغسل) لمن يدالجي الى الجعة وفي حديث أبي هررة فيهدد والقصدة في العدين ان عرقال الم تسمع ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال اذاراح أحد كمالى الجعة فليغتسل \* ورواة حددث الساب مابين بصرى ومدنى وفسه روا بة الاسع الاب وتابعي عن تابعي عن صحابي والتحديث والعنعنة وأخرجه الترمذي في الصلاة \* وبه قال (حدثناعبدالله ن وسف) المنسى (قال أخبرنا مالك) هوا بأنس (عن صفوان بنسلم) بضم السين الزهرى المدنى (عن عطائن يسار) بالمثناة التحسة والمهملة المخففة مولى ممونة رضى الله عنها (عن الى سعدد اللدرى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عسل يوم الحقة تمسك بهمن قال الغسل لليوم للاضافة اليه ومذهب الشافعية والمالكية وأبي بوسف الصلاة لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها كامر دار لاوتعليلا (واحب)أى كالواجب فى تأكرد الندسة أوواجب في الاختيار وكرم الاخلاق والنظافة أوفي الكمفية لافي الحكم (على كل محتلم) أى الغ فرح الصبى وذكر الاحتلام لكونه الغالب وقدة سك مهمن فال بالوجوب وهومذهب الظاهرية وحكى عن جاعةمن السلف منهم أبوهر يرة وعمار سأسروكم عن أجد قي احدى الروايت من عنه ﴿ لناقوله صلى الله عليه وسلم من وضأ لوم الجعة فم ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الترمذي وحسنه وهوصارف للوحوب المذكوروفوا فبهاأى فبالسمة أخذأى بماجوزته من الاقتصارعلي الوضوع ونعمت الخصلة أي الفعلة والغسل معهاأفضل واستدل الشافعي رجمه الله في الرسالة احدم الوجوب بقصة عمّان وعرالسابقة وعبارته فليالم يترك عثمان الصلاة للغسال ولم يأمره عمر بالخروج للغسال دل ذلك على المهمافلا علىان الامريالغسل للاختسار اه وقيل الوجوب منسوخ وعورض بان النسخ لا يصار المهالا مدلمل ومجوع الاحاديث يدل على استمرار الحكم فان في حديث عائشة ان ذلك كأن في أول الحال حيث كانوامجهودين وابوهريرة وابنء باساغ اصباالنبي صدلي الله عليه وسلم بعدان حمل التوسع بالنسبة الىماكانوا فيمأولا ومعذلك فقد معكل منهمامنه عليه الصلاة والسلام الام بالغسل والحث عليه والترغيب فيه فكيف يذعى النسخ مع ذلك واماتأ ويل القدوري من الحنفة قوله واجب بعدى ساقط وعلى بمعنى عن فلا يخفى مافسه من المسكلف وأمافول بعضهم الهابس بشرط بلواجب مستقل تصيم الصلاة بدونه وكان أصله قصد السظيف وازالة الروائع التي تتأتي منهاالملائكة والناس فملزم منه تأثيم سيدناع ثمان رضي الله عنه وأحمب بأنه كان معذورالاله انماتركه ذاهلاعن الوقت (باب الطب العمقة) \* وبه قال (حدثناعلية) هوابن المدين ولابن عسا كرعلى بنعبدالله بنجعفر (قالحدثناً) ولايوى ذروالوقت أخبرنا (حرى بنعان) بفع الماءوالراااله ملتين وكسرالميم فى الاول ويضم العين وتخفيف الميم فى الاتر (قالحداثا شعبة) بنالحاج (عنابي بكربن المذكدر)بضم الميم وسكون النون وفتح الكاف ابن عبدالله رسعة التابعي (قال حدثيم) بالافراد (عروبن المم) بفتح العدبن وسكون المم في الاولوض المهملة وفتح اللام في الناني (الانصاري) التابعي (قال الشهد على الى سعمد) الحدري رضي الله عنه (قال اشهدعلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم) عبر بلفظ اشهد للتا كيداً نه (قال الغدلين أبلعة واجب على كلحتم) أى الغ وهو مجازلان الاحتلام يستلزم الماوغ والقرينة المانعة عن الحل على الحقيقة ان الاحتسلام أذا كان معه الانزال موجب للغسر لسواء كان يوم الجعة أولا

وغمرها واناب فتبية قال في كتابه أدب الكاتب الصواب ابن أبي العسروية بالالف واللام واسم أبي عسروية مهران

يحمع الله تعالى المؤمندين نوم القمامة فملهم وناذلك عشل حديثهماوذ كرفىالرابعية فأفول بارب مايق في النار الامن حسم القرآنأى وجبعليه الخلود \* حددثنا مجدين منهال الضرير حدثنان بدبن زربع حدثنا سعمد ان أبيء روية وهشام صاحب الدستواي عنقتادةعن انسن مالك قال قال رسول الله صدلي الله علمه وسلم ح وحدد ثنى ألوغسان السمعي ومجدن المثني فالاحدثنا معاذوهوان هشام فالحدثني أبي عن قتادة فالحدثنا انس تمالك أن الني صلى الله عليه وسلم قال يحرج من النارمن فاللاله الاالله وكان في قلمه من الخبر مارن شعبرة تميض وبحمن النارمن قال لااله آلا الله وكان فى قلمه من الخبرمارن سرة تتميخرج من النارمن قال لااله الاالله سعيدبن أبى عروبة وهشام صاحب الدستواي عن قتادة عن أنس قال مسلم وحدثني ألوغسان المسمعي ومجمد شالمثسني فالاحدثشا معاذ وهوانهشام قالحدثنيأبيعن قتادة فالحدثناأنس بنمالك فال مسلم حدثناأ بوالرسع العتكى حدثنا جادس ريد حدثنامع بدس هلال العينزي) يعيىعنأنسهده الاسائيدر حالها كاهم بصرون وهذاالاتفاق فعالةمن الحسن ومهايةمن الندورة عدى اتفاق خسة أسانيدف صحيح مسلمتوالية جمعهم بصر يونوالحد اللهعلى ماهداناله \*فاماان أى عدى فاسمه عدبنابراهم بنألى عدى وأما سعمدين أبي عروية فقدقدمناانه هكدذاروى فى كتب الحديث

وقدقد مناأ بضاان سعيد من أبي عروبة بمن اختلط في آخر عره وان الختلط لا يحتج (١٥٩) عارواه في حال الاختلاط أوشككاهل

رواه في الاختلاط أم في الصحة وقد قدمنا الاماكان في الصحيدين عن الختلطين مجول على أنه عرف أنه رواهقيل الاختلاط واللهأعلم \*وأماهشام صاحب الدستواي فهو بفتح الدال واسكان السان المهملتين وبعدهمامثناةمن فوق مفتوحية وبعدالالف اءمن غبر نون هكذا ضمطناه وهكذاهو المشهور في كتب الحديث قال صاحب المطالع ومنهممن تريدفيه نونا بن الالف والما وهومنسوب الىدىسةوا وهيكورة منكور الاهوازكان يبسع الثيباب التي تحلب منهافنسب البهافه قال هشام الدسيةواي وهشام صاحب لدستواى أى صاحب البزالدستواى وقدد كرهمسلم فيأول كتاب الصلاة بعمارة أخرى أوهمت اسا فقال فياب صفة الاذان حدثني أنوغسان واسحقين ابراهم قال اسحق أخبرناه عادين هشام صاحب الدستواي فتوهمصاحب المطالع ان قوله صاحب الدستواى مرفوع واندصفة لمعاذفقال يقالصاحب الدستواى وانماهوا نه وهدذا الذي قاله صاحب المطالع لس شئ واعاصاحب هنامجرورصفة اهشام كاجاء مصرحا به في هددا الموضع الذى نحن الآن فمه والله أعلم وأماأ توغسان المسمعي فتقدم سأنهم اتوانه يحوزصرفه وتركه وان المسمعي بكسرالم الاولى وفتح الثابة منسوب الى مسمع جدد التسلة \* واماقوله حدثنا معاذوهو انهشام فتقدم سانه في الفصول وفيمواضع كثبرة وان فائدته أنهلم يقعقوله ان هشام في الرواية فأراد الاسينه ولم يستجزان بقول معاذبن هشام الكونه لم يقع فى الرواية فقال وهو ابن هشام رهذا وأشباهه بما أكررذ كره أفصدبه المرافعة في

[وانيستن]عطفعلى معنى الجلة السابقة وان مصدرية أى والاستنان والمرا دبذلك الاستنان السواك (وأنيس طممان وجد) الطمب والسواك والطمب وقوله يس بفتح الميم فالعرو) الذكور بالاستناد السابق المه (أما الفسل فأشهد أنه واجب) أى كالواجب في التأكيد وأما الاستنان والطيب فالله اعلم أواحب هوأم لاولكن هكذا في الحديث) أشار به الى أن العطف لابقتضي التشير يكمن جميع الوجوه فكان القدرالمشترك تأكيد الطلب للثلاثة وجزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح به فى الحديث وتوقف فيماعداه لوقوع الاحتمال فيه وقوله واجبأى مؤكد كالواجب كامر كذاحله الاكثرون على ذلك بدليل عطف الاستنان والطب عليه المتفق على عدم وجوبه ما فالمعطوف عليه كذلك \* ورواة هذا الحديث ما بن بصرى وواسطى ومدنى وفيه التحديث والقول ولفظ أشهد وأخرجه مسلم وأبود اودفى الطهارة (قال الوعمد الله) المخارى (عو)أى أبو بكرين المنكدر السابق في السند (اخومجدين المنكدر) لكنه أصغرمنه (وأبيسم) بالبناءللمفعول (الو بكرهذا) الراوى هذا بغيراني بكر مخلاف أخمه مجدفانه وان كان يكي أبابكر كن كان مشهورايا مه دون كنيته (روآه) أى الحديث المذكور ولايي ذرفي غيراله و نينية روى (عنه)أىءنأبى بكربن المنكدر (بكبربن الاشبح) بضم الموحدة وفتح الكاف مصغرا وفتح الشين المعمة بعد الهمزة المفتوحة آخر محم (وسعمد من الح هلال وعدة) أى عدد كثير من الناس قال الحافظ بنجروكا تالمرادأ نشعمة لم ينفردبر واية هذا الحديث عنه الكن بمزروا ية بكمروسعيد مخالفة فيموضع من الاسنادفرواية بكبرموا فقةلرواية شعبةور واية سعيدأ دخل فيهابين عمرو انسليم وأبى سميدواسطة كاأخرجه مسلم وأبوداودوالنسائي من طريق عروب الحرثان سعيدبنأبي هالالو بكيربن الاشم حدثاه عن أبى بكربن المنكدرعن عرو بنسلم عن عبد الرجن بنأبي سعمدا الحدرى عن أبية وقال في آخره الاأن بكيرالم يذ كرعبدالرجن فأنفر دسعيد ابنائي هلالبز بادة عبدالرجن اه (و كان محدن المدكدر يكني باي بكروا بي عبدالله) وقد سقط من قوله قال أبوعسد الله الخفرواية ابن عساكر ﴿ (باب فضل الجعدة) شامل لليوم والصلاة \* ويه قال (حدثنا عبد الله من يوسف) السنيسي (قال اخبرنا مالك) الامام (عن سمى) بضم المهملة وفتح الميم (مولى الى بكر سعب دار من عن العصالي) ذكوان (السمان) نسبة الى يعه (عن الى هر يرةرضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل لوم الجمة) من ذكراً وأنفى حرّاً وعبد (غَسل المنسابة) منصب اللام صفة لمصدر محذوف أي غسلا كغدل الخنابة وعندعب دالرزاق من رواية ابن جريج عن سمى فاغتسل أحدكم كايغته لمن الجنابة فالتشبيه للكمفية لاللعكم أوأشاريه الى الجاعبوم الجعة ليغتسل فيسهمن الجنابة ليكون اغض لبصره واسكن لنفسه في الرواح الى الجعة ولاتمتدّ عينه الى شئ يراه (ثمراح) أى ذهب زاد في الموطا فالساعية الاولى وصحيم النووى رجمه الله وغمره انهامن طاوع الفجسر لانه أول البوم شرعا لكن بلزممنــه أن بكون التأهب قبــ ل طلوع الفيحروقد قال الشافعي رجــه الله يجزئ الغســل اذا كأن بعد الفير فاشد مر مان الاولى ان رقع بعد ذلك ( فكما تُما قَرْب بدنة ) من الابل ذكرا المانئى والتا اللوحدة لاللتأنيث أى تصدر ق مهامتقر باالى الله تعالى وفي رواية أبزجريم عند عبد دالرزاق فلدمن الاجرمشل الجزور وظاهره أن الثواب لوتجسد اكان قدرا لجزور ومنراح في الساعة الثانية في كل ما قرب بقرة ) ذكرا أوا نتى والنا الوحدة (ومن راح الساعة النالشة فكا تماقرب كيشا فركوا (أقرن) وصفه به لانه أكل وأحسن صورة ولان قرنه منتفعه وفي روامة النسائي ثم كالهدى شأة (ومن راح في الساعة الرابعة فكا عُما وكان في قلبه من الخبر ماين ندر " فزاد ابن منهال ( ٠٠٠) في روايته قال يزيد فلقيت شعبة فداته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قداد في

قرب دجاجة بتثليث الدال والفتح هوالفصيح (ومن راح في الساعة الخامسة فكا تماقرب سفة استشكل التعميم بالدجاجة والسصة بقوله في رواية الزهرى كالذي يهدى لان الهدى لايكون منهدما وأحدب بأنهمن باب المشاكاة أىمن تسميسة الشئ باسمقر ينسه والمرادبالهدى ها النصدق كإدل عليه لفظ قربوهو يحوزبهما والمرادبالساعات عندالجهورمن أقلاالنهاروهوا قول الشافعي رحمه اللهوابن حبيب من المالكية وليس المرادمن الساعات الفلكية الاربعة والعشر ين التي قسم عليها الله لوالنها وبلتر تب درجات السابقين على من يليهم في الفضياة لتلايستوىفيه رجلان جاآفي طرفي ساعة ولانهلوأ ريد ذلك لاختلف الاحرفى الدوم الشاني والصائف وقال فيشرح المهذب وشرح مسلم بل المراد الفاحمية لكن بدنة الاقرل أكدل من بدنة الاخبرو بدنة المتوساط متوساطة فراتهم متفاوتة وان اشتركوافي البدنة مثال كافي درجان صلاة الجاعة الكنبرة والقلملة وحننذ فراده ساعات النهار الفلكمة ائتناع شرة زمانية صيفا أوشــتا وقدروي النّسائي مرفوعاتوم الجعـة النتاعشرة ساعـة وقال الماوردي انه من طادع الشمس موافقة لاهل المبقات ليكون ماقبل ذلك من طلوع الفجر زمان غسل وتأهب واستشكل بأن الساعات ست لاخس والجعة لاتصح في السادسة بل في السابعة نع عند النسائي باسناد صم بعدالكبش بطة ثم دجاجة ثم بيضة وفي أخرى دجاجة ثم عصفورا ثم يضة ومعلوم أنه صلى الله علما وسلم كان يخرج الى الجعة متصلا بالزوال وهو بعدا نقضا الساعة السادسة وفى حديث والله عند الطبراني في الكبيرم فوعا ان الله تعالى يبعث الملائكة يوم الجعية على أبواب السعيد يحكتبون القوم الاولوالشانى والشالث والرابع والخامس والسادس فاذأ بلغواالسابع كانواعنزلة من قرب العصافير وقال مالك رجمه الله وأمام الحرمين والقاضي حسمن انهالخظانا لطيفة بعدالزوال لان الروأح لغة لا يكون الامن الزوال والساعة في اللغة الجزعمن الزمان وحلها على الزمانية الني يقسم النهار فيها الى ائن عشر حزأ يعد احالة الشرع عليه لاحساجه الىحساب ومراجعة آلات تدل عليه ولانه عليه الصلاة وااسلام فال اذا كان يوم الجعة قام على كل الرا من أبواب المسجد ملا مكة يكتبون الناس الاول فالاول فالمته عرالي الجعدة كالمهدى الحديث فان فالواقد تستعمل الهاجرة في غبرموضعها فحدالحل علمه حما قلناليس اخراجها عنظاهرها بأولى من اخراج الساعة الاولى عن ظاهرها فاذاتساويا على مازعت فاأرج فان علالناسج الابعدجول لم يعرف أن أحد امن الصابة رضى الله عنهم كان يأتى المسعداه الا الجمة عندطاوع الشمس ولاعكن حرل حالهم على ترك هذه الفضيلة العظمة اه وأحب أنا الرواح كاقاله الازهرى يطلق لغة على الذهاب سواكان أقل النهار أوآخره أوالله لوه فالهر الصواب الذي يقتضه الحديث والمعنى فدل على أنه لافضيلة لمن أنى بعد الزوال لان التخلف الم النداء حرام ولان ذكرالساعات اغماه والعتعلى التبكيرالها والترغب في فضيله السبق وتحصل الصف الاولوا تظارها والاشتغال بالمنفل والذكر وتحوه وهذا كاملا يحصل بالذهاب بعدالزال وحكى الصمدلاني انهمن ارتفاع النهار وهووقت الهجير فأذاخرج الامام حضرت الملأدة الذين وظيفتهم كأبة حاضري الجعة وماتشستمل علمهمن ذكر وغيره وهم غيرا لحفظة (يستمعونا الذكر أى الخطية وزادفي رواية الزهرى الآتية طووا صفه مهرم ولمسلم من طريقه فأذاجاس الامام طووا العدف وجاؤا يستعون الذكرفكان ابتداؤه خروج الامام وانتهاؤه بالوسه على الس وهوأول سماعهم للذكروفي حديث ابعرعندأبي نعيم في الحلمة مرة وعااذا كانوم الجما بعث اللهملائد كة بصف من فوروا قلام من فورا لحديث ففيده صدة الصف وان الملائدة المذكورين غمرا لحفظة والمرادبطي الصفطي صحف الفضائل المتعلقة بالمادرة الى الجعفون

أنس بن مالك عن الذي صلى الله عليه وسلما لحديث الاان شعبة جعل مكان الذر تقدرة قال بزيد صف فيها الو بسطام وحدثنا معمد بن هلال العنزى ح وحدثناه معمد بن هلال العنزى ح وحدثناه المحديث هلال العنزي مالك وتشفعنا شابت فا تهما اليه وهو يصلى الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخانا عليه وأحلس ثابت المعمد على سروه

الايضاح والتسهدل فانهاذاطال العهديه قدينسي وقديقفعلي هدذاالموضع من لاخبرة له بالموضع المتقـدم وآلله أعلم وأماقوله أبو الرسع العتمى فهو بفتح العسين والتاء وهوأبوال بيع الزهراني الذى يكررهمسلم فيمواضع كئبرة واسمه سلمان سداود قال القاضي عماض نسسه مسلم مرة زهرانما ومرةعتكا ومرةجعله النسين ولا يحتمعان بوجه وكالاهمايرجع الى الازد الأأن يكون للعمع سب من حواراً وحلف والله أعلم ﴿ وأما معمد العنزى فهو بالعين المهملة و بفتح النون وبالزاى والله أعـــلم (قولة صلى الله علمه وسلم وكان في قلبهمن الحسرمارن ذرة) المراد بالذرةواحدةالذروهو الحموان المعروف الصغيرمن النمل وهي بفتح الذال المحمة وتشديد الراءومعني برناى يعدل (وأمافوله ان سعية جعلمكان الذرة ذرة) فعناه انه رواه تضم الذال وتخفيف الراء واتفقواعلى انه تعصف منه وهذا معنى قوله فى الكتاب قال يزيد صحف

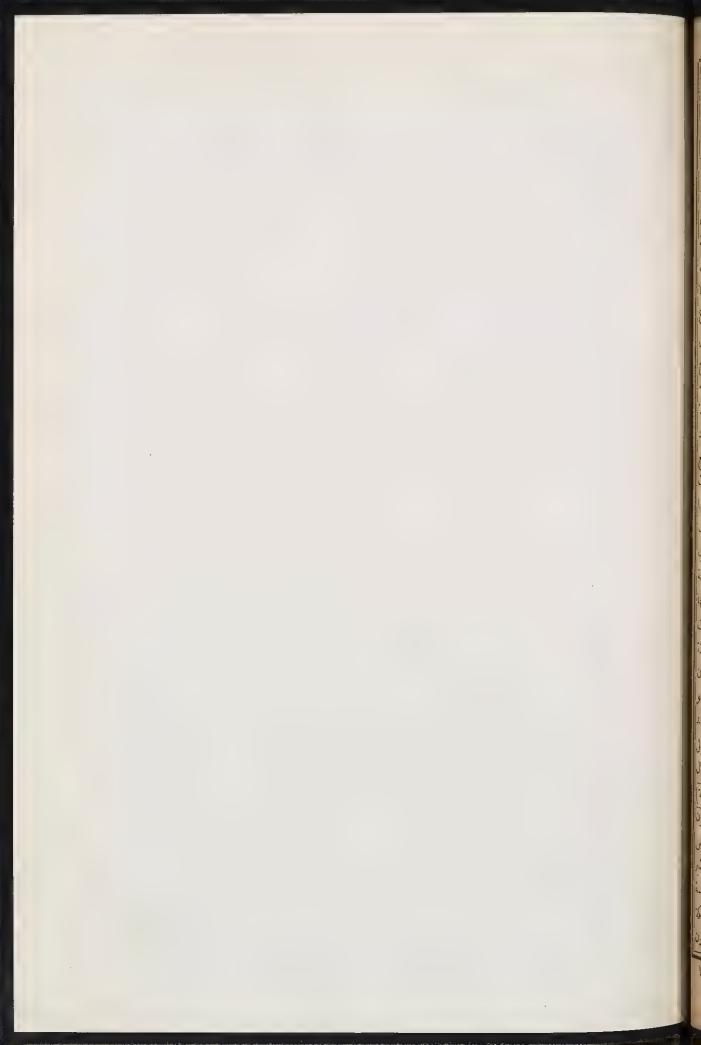

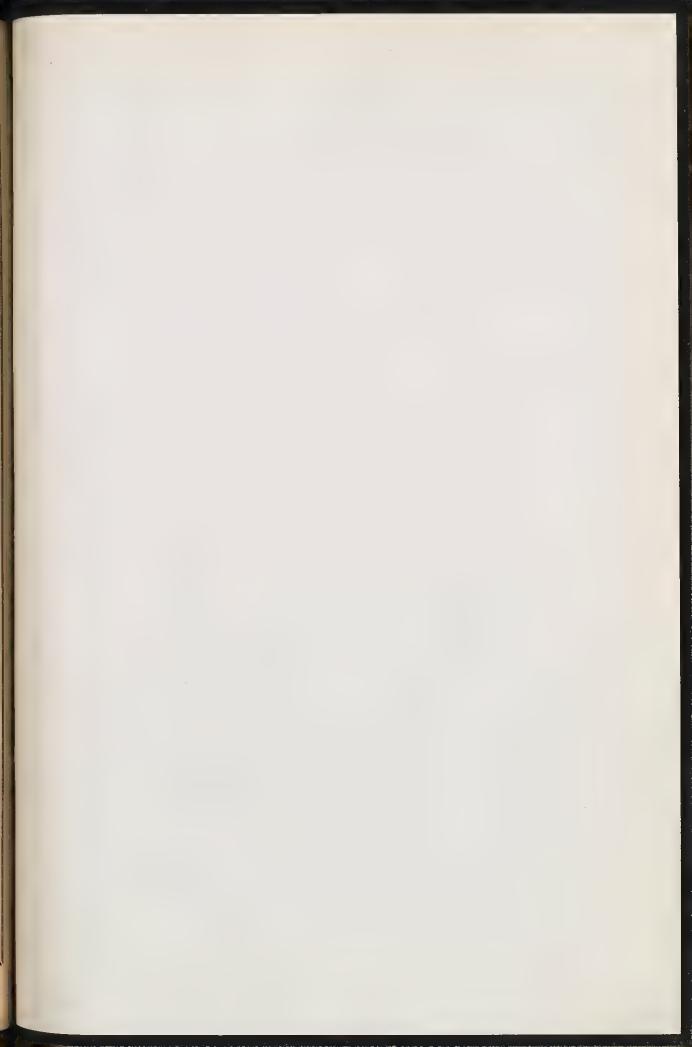

اذا كان وم القيامة ماح الناس بعضهم الى بعض فيأتون آدم عليه السلام فمقولون له اشفع لذريتك فيقول استالها والكن عليكم باراهم عليه السلام فأنه خليل الله تعالى فمأنون ابراهم علمه السلام فمقول لستالها واحكن علمكم عوسى علمه السلام فأنه كلم الله تعالى فيؤتى موسى علمه السلام فمقول استالها ولكن علمكم بعدسي علمه السلام فانهرو حالله وكامته فسؤتى عسى علمه السلام فيقول استاها ولكن علبكم بمعمد صلى الله علمه وسلم فأوتى فاقول انا الهاأ نطلق فأستأذن على ربى فمؤذن لى فاقوم سنده فاحدم عمامد لااقدرعلد مالات الهمشمالله تعالى تمأخ الهساحدا فمسالل يأمجم دارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأفول بارب أمتى أمتى فيقال انطلق

الداخلس علمه وعمزهم عزيداكرام في المحلس وغيره (قوله اخوانكمن أه\_ل البصرة) قدقدمنافي أواثل الكتابان في البصرة ثلاث لغات فتحالبا وضمها وكسرها والفتحهو المشهور (قولهصلي اللهعلمه وسلم فاحده بعدامد لاأقدرعليه الآن) هكذاءوفي الاصول لاأقدرعليه وهوصح ويعودالمهرفي علمه الى الحد (قوله صلى الله عليه وسلم فيقال انطلق فن كان في قليه مثقال حمة من برة أوشعمرة من ايمان فأخر حوممنها فانطلق فافعل غ والصلى الله عليه وسلم بعده فيقال انطلق فنكان في قلبه منقال حبة منخردل مناعان فأخرجه ثم قال صلى الله عليه وسلم فيقال لى

غبرهامن سماع الخطمة وادراك الصلاة والذكروالدعاء ونحوذلك فانه يكتمه الحافظان قطعا وفي حديث عرو من شعيب عن أبيه عن جدّه عند ابن خزية فيقول بعض الملائكة ابعض ماحس فلانافية ولااللهمان كان ضالافاهده وانكان فقبرا فأغنه وانكان مريضا فعافه وفي هدا المدن من الفوالد غرماذ كرفض الاغتسال يوم الجعة وفضل التبكر اليها وإن الفضل الذكورانما يحصل انجعهما وعليه يحمل ماأطلق فياقى الروايات منتر تب الفضل على التمديين غبرتقسد بالغسل ولوتعارض الغسل والتبكير فراعاة الغسل كأقال الزركشي أولى لانه عَتَانَ فَوجو به ولان نفعه متعد الى غرو بخلاف النبكر (تنبيه) السنة في التبكر الماهي لغبرالامام أماالامام فسندب له التأخير الى وقت الخطية لاتساعه صلى الله عايه وسلم وخلفائه قاله الماوردى ونفله في المجوع وأقره والله أعلم ﴿ هذا (باب ) بالمنو من من غيرتر جمة وهو كالفصل من الماب السابق \* و به قال (حدثنا الونعم) الفضل بندكين (قال حدثنا شيبات) بفتح المعمة والموحدة ابن عبد الرحن التميى النحوى نسبة الى نحوة بطن من الازدلا الى علم النحو البصرى نز بل الكوفة (عن يحيي) زاداً يوذرهوا بن أبي كثير (عن ابي سلة) بن عبد الرحن بن عوف الزهرى المدنى قبل اسمه عبد الله وقيل اسمعيل (عن ابي هريرة )رضي الله عنه (أن عمر) بن الخطاب (رضى الله عنه بينا) بالميم (هو يخطب بوم الجعمة) أي على المنسبر وجواب بين اقول (اددخسل رجل ، وعمان بعفان رضى الله عنه (فقال) له (عرب وللاصيل عرب الخطاب رضى الله عنه (مُحَسَّونَ عن) الحضورالي (الصلاة) فيأُولوقتها (فقال الرجل) عمَّان (ماهو) أي الاحتباس (الاان معت الندام) الاذان واغيرا في ذرو الاصملي وابن عسا كر الا-معت النداء (فَنُوضَأَتُفَقَالَ)عمرله ولمن حضرمن الصحابة (ألم تسمعوا الذي صلى الله علمه وسلم يقول) كذا لالى دروالاصيلي ولغيرهما قال اداراح أحدكم )أى أراد أحدكم الرواح (الى) صلاة (الجعة فليغتسل)نديا كامرووجهمطا بقتمالترجة السابقة من حدث الكارعر على عمان احتماسه عناالسكير بحضرمن العجابة وكارالتابعين مععظم جلالته فاولاعظم فضل ذلك اكتانكرعليه واذا ثبت الفضل في التبكير الى الجعة ثبت الفضل الها \* ورواة الحديث الجسة ما بين كوفي ويمانى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه مسلم فى الصلاة وأبودا ودفى الطهارة والله أعلم في (ياب) استعمال (الدهن للجمعة) بضم الدال و يجوز فتحها مصدرده نت دهنا وحمنتذ فلايحناج الى تقسدير \* و به قال (حدثنا آدم) بن أبي اياس (قال حدثنا ابن ابي ذئب) هو مجمد ابعبدالرجن بنالمغبرة بنالحرث بنأى ذئب واسمه هشام القرشي العامى كالمدنى (عن سعمد القبرى) بضم الموحدة نسبة الى مقبرة بالمدينة كان مجاورا بها التابعي (قال اخبرني) بالافراد (الى) أبوسعيد كيسان المقبرى التابعي (عن ابن وديعة) عبد الله الانصارى المدنى التابعي أوهو صحاى (عنسلمان الفارسي) رضى الله عند (قال قال الني صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمة) غسلا شرعما (ويقطهر ما استطاع من طهر ) التنكر للمما لغة في التنظيف أوالمراديه التنظيف بأخذالشارب والظفروالعانة أوالمرادبالغسل غسل الجسدوبالتطهيرغسل الرأس وتطيف الثياب ولاى درواب عساكر عن الجوى والمستقلى من الطهر (وبدهن من دهنه) بتشديد الدال بعدد المثناة التعشقهن ماب الافتعال أي يطلى بالدهن ليز يل شعث رأسه ولحيته به (اُوعِسَ) بَفْتِح المُنناة الْتَحْسَةُ وَالْمَجِمُ (منطب سنة) انْلِمِجَدَدُهُ نَا وَأُو بَعْسَنَى الْوَاوَفُلا يَسْافَى لبجع ينهدما وأضاف الطيب الى آلبيت اشارة الى ان السنة اتحاذ الطيب في البيت و يجعل استعماله لهعادة وفى حديث أبى داود عن اين عمر أو يمسر من طيب احرأته أى ان لم يتخذ انطلق فن كان في قامه أدنى أدنى دن منها لحبة من خردل من ايمان فاخرجه ) أما النانى والثالث

لنفسه طسافلد تعمل من طيب امرأته وزادفيه ويلاس من صالح ثمامه ولابن عساكر وعسمنطيب بيته (مُعِمرة) زادان خزيمة عن أبي أبوب الى المسجد ولاحد من حديث أى الدرداء مُميشي وعلمه السكمنة (فلا يفرق بين الثنين) في حدديث ابن عرع الدألي داود مُها يتخط رقاب الماس وهوكا به عن التبكيرائ علىه أن يبكر فلا يتخطى رقاب الناس أوالمهني لابزاحم رجلين فيدخل بينهمالانه رعاضيق عليهما خصوصافي شدة الحزواجتماع الانفاس (مَيْصِلْهُ مَا كَتَبِلَهُ) أَى مُرض من صلاة الجعة أوقد رفرضا أو نفلا وفي حديث أبي الدرداء مُركع ماقضى له وفى حديث أبى أبوب فبركع انبداله وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجعة (ثم نصلً بضم أوَّله من أنصت وفقد من نصت اى نسكت (آذاتكام الامام) أى شرع في الخطيدة زاد في رواية قرأع بقاف منتوحة ورامسا كنة ثممثاثة الضي بالمجمة والموحدة عنسدان خزعة ح يقضى صلاته (الاغفرله ماسنه)أى ماس الجعة الخاضرة (وبس الجعدة الاخرى) الماضية أو المستقملة لانهاتأ ندث الاتو بفتح الخالا بكسرها والمغفرة تمكون للمستقل كاللماضي فال الله تعالى ايغفولك الله مأ تقدم من ذنه ك وما تأخر لكن في رواية الله ثعن ان عجلان عندان خزعة ما بينه و بن الجمة التي قبلها و زادفي روا به أبي هر برة عندان حيان و زيادة ثلاثة أيامن التي بعده والمرادغفران الصغائر لمازاده في حديث أي هر مرة عندا س ماجه ما لم تغش الكما أرأى فانهااذاغشنت لاتكفروايس المرادأن تكفيرااصغا ترمشروط باجتناب الكما تراذاجتناب الكبائر بمجرده يكفرالصفائر كانطق به القرآن العزيز في قوله تعالى ان تجتنبوا كائرمانهون عنهأى كلذن فيهوعمد شديدنكفرعنكم سما تبكم أى نوعنكم صغائركم ولايلزم منذلك انلايكفرالصغائرالااجتناب الكيائر فأذالم يكن لهصغائر تكفررجي له أن يكفر عنه عقد ارذالا من الكمائر والاأعطى من الثواب عقد ارذلك وقد تمين بمجموع ماذكر من الغسل والتطب ال آخرهان تكفيرالذنوب من الجعة الى الجعة مشروط توجود جمعها \* و رواة هذا الحديث كالهم مدنيون وفيه تلاثقمن التابعين ان لم يكن ابن وديعة صحابيا وفيه التحديث والاخمار والعنعنة « ويه قال (حدث الوالمان) الحكمين نافع (قال اخبرناش عمب) هواين أبي حزة (عن) إنا شهاب (الزهرى قال طاوس) هو اس كيسان الحبرى الفارسي الماني قيل اسمه ذكوان وطاوس اقبه (قلت لأب عباس )رضي الله عنهما (ذكرواً) يحتمل أن يكون المهم في ذكروا أباهرير الوابة ابى خزيمة وحمان والطعاوى من طريق عروبند سارع وطاوس عن أى هريرة أيحوه (الاالبي صلى الله علمه وسلم قال اعتسادا يوم الجعة) ان كنتم جنما (واغسادا رؤسكم) تأكيد لاغتسادان عطف الخاص على العام لينبه على ان الطاوب الغسل التام السلاية وهم ان افاضة الما وونحل الشعرمثلا تجزئ في غسل الجعة أوالمرادبالشاني التنظيف من الاذي واستعمال الدهن وأمحن (وان تر تكونوا جمية) فاغتسلا اللجمعة ولفظ الجنب يستوى فيه المذكروا لمؤنث والمفرد والمثا والجع قال تعالى وان كنتم جنما فاطهروا (وأصيبوامن الطبب)من للتبعيض قائم مقام المفعول أى استعمادا بعض الطيب وليس في هذه الرواية ذكر الدهن المترجمة ويحتمل أن المؤلف أرادأنا حديث طاوس عن ابن عباس واحد وقدذ كرفيه ابراهم بن ميسرة الدهن ولميذ كره الزهرى وزيادة النقة الخافظ مقبولة (قال استعباس) مجيمالطاوس عن قوله ذكروا الخ (أما الفسل) المذكورة (فنع) قاله النبي صلى الله عليه وسلم (وأما الطمب فلا ادرى) أى فلا أعلم قاله علم الصلاة والسلامة ملا لكن رواية صالح بن أبى ألاخضر عن الزهرى عن عبيد بن السماق عندانا ماجه مرفوعامن جاالى الجعمة فليغتسسل وانكان لهطم فلمسمنه تخالف ذال لكنصاح ضعيف وقد خالفه مالله فرواه عن الزهرى عن عبيد س السياق مى سلا يه و به قال (حداثا

بتلك المحامد ثم أخرّله ساحدا فيقاللي بالجمدارفيع رأسان وقليسمعاك وسال تعطهوا ششع تشفع فأقول ارب أمتى أمتى فيقال لى انطلق فن كان فى قلسه مثقال حبةمن خردل من ايان فأخرجه منهافأنطلق فأفعل تمأعودالى ربى فاحده بذلك الحامد ثمأخرته ساجدافيقال لى المجدارفعرأسك وقل يسمع لك وسلل تعطه واشفع تشفع فأقول ارب امتى المتى فمقال لى انطاق فن كان فى قليه أدنى أدنى أدنى من مثقال حمة من خودل من اعمان فأخرجه من النار فانطلق فافعل هذاحديث انس الذى انبأناه فخرجنامن عنده فلاكنا نظهرالحمان فأتفقت الاصول على انه فاخرجه بضمره صلى الله عليه وسلم وحده وأ ما الاول فني بعض الاصول فاخرجوه كإذ كرناعلى لفظ الجرع وفي بعضها فاخرحه وفي أكثرها فاخرجوابغ مرها وكاهصم فن رواه فاخرجوه بكون خطاباللني صلى الله عليه وسلم ومن معدمن الملائكة ومنحذف الهافلانها ضمرالمفعول وهوفضلة يكثرحذفه والله أعلم (وقوله صلى الله عليه وسلم أدنى أدنى أدنى ) هكذاهوفي الاصول مكرو ثلاث مرات وفي هذاالحديث دلالة لمذهب السلف وأهل السمنة ومن وافقهممن المتكلمين في أن الايمان مزيد وينقص وأظائره في الحكتّاب والسنة كثمرة وقدقدمنا تقرير هذه القاعدة في أول كاب الاعان وأوضحنا المذاهب فيها والجع منها والله أعلم (قوله هـ ذاحديث أنس الذى أناأنابه فرحناس عندده فلما كنابظهرالجمان قلنالوملنا الى الحسين فساناعلمه وهومستفف في دارا يحليفة قال فدخلنا علمه

فلنالوملناالى الحسن فسلناعلمه وهومستخف في دارابي خلمة قال فدخلناعلمه (١٦٣) فسلناعلم فوقانا باأباسعيد جننامن عند أخيك أى حزة فلم نسمع بمثل حديث

الحديث فقال هيه قلنامازادنا فال قدحدثنا بهمنذعشر ينسنةوهو بومتذجيع ولقدترك شيأماادري أنسى الشيخ اوكره ان يحدثكم فتتكلوا فلناله حدثنا فضعك فالمناعلمه وقلناباأبا مدحنناك منعند أخيك أي حزة فالمنسمع عشل حدرث حدثناه في الشفاعة قالهمه فدثناه الحدث قالهمه قلنامازادنا فالحدثناهمنيذ عشر بنسانة وهو لومئذجيع ولقدرك منهشيا مأأدرى انسي الشيخ أوكره أنحدثكم فتتكلوا قلماله حدثنافضح لنوقال خلق الانسان من على الدكرت لكم هذاالاوأ تاأريدأن أحدثكموه أرجع الى رى في الرابعة فاحده سلك المحامد ثم أخر لهساجد افيقال لى يا مجدار فعرأ سدك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول مارب ائذنلى فعن قال لااله الاالله واللس ذلك الموالدس ذلك المدك ولكن وعزتي وكبرياتي وعظمتي وحدير بانى لاخرجن من فاللا اله الاالله فالفائم لدعلي الحسن انه حدثنانه أنهسم أنس النمالك أراه قال قبل عشرين سنة وهو يومئد خسع الشرحهذا الكلام فيه فوائد كشرة فلهذا نقلت المتن الفظه مطولا لمعرف مطالعه مقاصده اماقوله نظهر الحمان فالحمان بفتح الحم وتشديد الانقال أهل اللغة الحمان والحمانة هماالصراء وتسمى بم ما المقابر النهاتكون في العصراء وهومن تسيمية الشئ ماسم وضعه وقوله

حدثناه في الشفاعة قال همه فد ثناه

اراهم بنموسي) بنيزيد التميي الفرا الرازي الحافظ (قال اخبرناهشام) هو ابن يوسف الصنعاني قاضي صنعا المتوفى سنة تسع وتسعين ومائة بالمين رحه الله تعالى (ان ابن حريج) عبد الملاز آخبرهم قال أخسبرني )بالافراد (ابراهيم بنميسرة) بفتح الميم وسحكون المثناة التحتية وفن السين والرا الهسملة بن الطائي المكل النابعي عن طاوس اليماني (عن ابن عباس رضي الله عنها ما انه ذكر قول النبي صلى الله علم موسلم في الغسل يوم الجعمة ) قال طاوس (فقلت لان عماس اعس طيباً) نصب بيس والهـمزة للاستفهام (أو) يمس (دهناان كان) أى الطب أوالدهن (عند أهل وفقال) إن عباس (لاأعله) من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من كونه مندورا \* ورواة هـذا الحديث ما بنرازى وصنعانى ومكى وطائني ويمانى وفسه رواية تابعيءن تابعيءن صحابى والتحديث والاخبار والعنعنة والقول وأخرجه مسلمفي الصلاة والله أعلى هذا (باب ) بالسو من (بليس) من أراد الجي الى صلاة الجعة (احسن ما يحد) من الثياب الجائر السمها و به قال (حد شاعبد الله بنوسف ) السنيسي (قال احبر نامالك) ولا بي ذرفي نسخة عن مالك (عن نافع عن عبد الله بن عرأن أناه (عربن الخطاب) رضى الله عنه (رأى حلة سراع عندباب المسجد) بكسر السين المهملة وفقر المثناة التحقية غراء بمدودة أي حرير بحت وأهل العربية على اضافة حله لتاليمه كثوب خزوذ كران قرقول ضمطه كذلك عن المتقذن ولاوى ذروالوقت والاصيلى حلة سبرا التنوين على الصفة أوالبدل وعليه أكثر المحدثين لكن فالسيبو مه لم يأت فعلا وصفاوا لحله لا تكون الامن ثو بن وسميت سيرا علما فيهامن الخطوط التي تشهه السيور كايقال ناقة عشرا اذاكل لجلهاعشرة أشهر (فقال) عر (نارسول الله لواشتريت هذه الحلة (فلبستها يوم الجعة وللوفداذ اقدمواعليك) اكانحسنا أولوللتمي لاللشرطفلا تحتاج الجزا وفى رواية المعارى أيضا فليسته اللعيد وللوفد (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المايليس هده )أى الحلة الحرير (من لاخلاق له)أى من لاحظ له ولانصيب له من الخدر (في الآخرة) كلةمن تدلعلي العموم فيشمل الذكور والأناث لكن الحمديث مخصوص بالرجال القيام دلائل أخر على اباحة الحرير للنساء (مُ جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها) أى من جنس الحلة السيراء (حلل فاعطى عمر بن الحطاب رضى الله عندمنها) أى من الحال (حلة ) ولابى فرفاً على منها عربن الخطاب رضى الله عنه حلة (فقال عريارسول الله) وللاصيل فقال عربن الخطاب ارسول الله (كسوتنيما) أي الحلة (وقد قلت في حلة عطارد) يضم المه اله وكسر الراء وهوابن حاجب ابنز رارة التسميى قدم فى وفد بنى تمم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وله صحبة (ماقلت) من انه اعما يلبسها من لاخلاق له (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) له (اني لم أكسكهالتلبسها) وللتنتفع بهافي غيرذلك وفيه دليل على أنه يقال كساه أذاأعطاه كسوة لبسها أملاواسلم أعطيتكها تبيعها وتصيب واطجتك ولاحدأ عطيتكه تبيعه فباعه بألني درهم كنه بشكل بماهنامن قوله (فكساهاعرين الخطاب رضي الله عنه أخاله )من امه عثمان ينحكم قاله المنذرى أوهوأ خوأ خمه زيدس الخطاب لامه أسماء بنت وهب قاله الدمياطي أوكان أخامهن الرضاعة وانتصاب أخاعلي انهمفعول ثان لكسايقال كسوته حبة فستعدى الى منعولين وقوله له فْ عُلْ صَبِ صَفِة لَقُولَة أَخَاتَهُ لِدِرِهُ أَخَا كَانَنَالُهُ وَكَذَاقُولُهُ (وَكَدَ مَشْرِكًا) أصب صدفة بعدصفة واختلف فى اسلامه فان قلت الصيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومقتضاه تحريم ابس الحرير عليهم فدكميف كساهاع وأخاه المشرك أجس بأنه يقال كساه اذا أعطاه كسوة السماأملا كامر فهواغا أهداهاله المنتفع بهاولا يلزم منه لبسما \* ومطابقة الحديث الترجة من بظهرال انأى بظاهرها وأعلاها المرتفع منها وقوله ملنااله الحسن يعنى عدلنا وهوالحسن البصيرى وقوله وهومستفف يعن متغيبا

جهة دلالته على استحماب التحمل وم الجعة والتحمل بكون بأحسن الثياب وانكاره عليه الصلاة والسدلام على عمر لم يكن لاجدل التحمل بل لكون المال الحلة كانت حريا \*(الله) أفضل ألوان الثياب الساض لحديث البسوامن ثما بكم الساض فانها خدر ثما بكم وكفنوافها موتا كمرواه الترمذي وغيره وصحوه مم ماصمغ غزله قدل سحه كالبرد لاماصمغ منسوحادل مكر لسه كاصرحه البندنجي وغبره ولم بلسه صلى الله عليه وسلم ولس البرود فني السهق عن حاراته صلى الله علمه وسلم كان له برديليسه في العمدين والجعة وهذا في غير المزعفر والمعصفر والسنة أن مزيدالامام فى حسن الهيئة والعدمة والارتدا اللاساع ويترك السوادلانه أولى الاانخشي مفسدة تترتب على تركه من سلطان أوغيره وقدأخر بخ المؤلف الحديث في الهمة ومسلم في اللماس وأبوداودوالنسائي في الصلاة فراباب استعمال (السوال يوم الجعة) السوال مذكر على الصم وفى المحكم تأنيثه وأنكره الازهري (وقال الوسعيد) الحدري رضى الله عنه في حديثه المذكور في باب الطيب الجمعة (عن النبي صلى الله علمه وسلم يستن) من الاستنان أي يدلك أسنانه بالسوال \* و بالسندالى البخاري قال (حدثنا عبدالله بن يوسف) التندسي (قال اخبرنا مالك) هو ابن أنس (عن الى الزناد) عبدالله س ذكوان (عن الاعرج) عبد الرحن ب هرمن (عن الى هر يرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال لولا) مخافة (ان اشق على امتى أو على الناس) شائمن الراوى ولابي درأ ولولاأن أشق على الناس ماعادة لولاأن أشق وقدأ خرجه الدارقطني في الموطات من طريق الموطااعمدالله بنوسف شيخ المخارى فيهم ذا الاسدناد فلم يعدلولا أن أشق وكذاروا كنبرمن رواة الموطا وروامأ كثرهم بلفظ المؤمنين بدل أمتى وأن فى قوله لولاأن أشق مصدرة فيحلرفع على الابتدا والمرمحذوف وجو اأى لولا المشقة موجودة (لاحرتهم) أمرايال (ز) استعمال (السوال مع كل صلات) فرضاأ ونفلا فهو عام بندرج فمه الجعدة بل هي أولى لما اختصت بهمن طلب تحسين الظاهرمن الغسل والتنظيف والقطيب خصوصا تطميب الفمالني هومحل لذكروالمناجاة وازالة مايضر بالملائكة وبني آدم من تغيرا لفم وفي حديث على عندالبار انالملك لايزال يدنومن المصلي يستمع القرآن حتى يضع فاه على فيه الحددث ولاحد وابن حمالا السوالة مطهرة للفه مرضاة للربوله وأبنغز عة فضل الصلاة التي يستلة لهاعلى الصلاة التي لايستلك لهاسبعون ضعدا. فان قلت قوله لولاأن أشق على أمتى في ظاهره السكال لان لولا كله لربط امتناع الثانية لوجود الاولى نحولولازيدلا كرمتك أى لولازيدمو جود وههنا العكس فانا المتنع المشقة والموجود الامراذقد ثبت أمره بالسواك كحديث ابن ماجه عن أبي امامة مرفوعا تسو كواونحوه لاحدعن العماس وحديث الموطاعا مكمااسواك أحمب بأن التقدير لولامحانا ان أشق لاحر تكمأ مراجحاب كاحر تقديره فقده نني الفرضية وفي غيره من الاحاديث اثبان الندسة كحديث مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها عشر من الفطرة فذكر منها السوال وقال امامنا الشافعي رجه الله فى حديث الماب فه دليل على أن السو الناس بواجب لانه لو كان واجبا لامرهم بهشق أولم يشق اه وقال الشيخ أبوامحق في اللمع فيه دليل على ان الاستدعاعلى جه الندبليس بأمرحقيقة لانالسواك عندكل صلاة مندوب وقدأ خبرالشارع انه لم بأمر بهاه والمرج في الاصول ان المندوب مأمو ربه و به قال (حدثنا الومعمر) عمين مفتوحتين منها عن مهملة ساكنة عبدالله بعروب ألى الحاج واسمه مسرة الممي المصرى (قال حدثناء الوارث) بنسميد (قالحد شاشعيب بن الحجاب) بفتح الحاس المهملتين منهماموحدة ساكة وبعدالالف أخرى المصرى وسقط افظ ابن الحداب في رواية اب عساكر إ قال داشا أنس الم ا ابن مالك رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في الستعمال فاطمة وعايارضي الله عنهما ثمانصرف وهو يقول وكان الانسان أكثرشئ جدلاو نطائرهذا كثيرة وقوله ماذكرت أسكم هذا السوال

مُأْخِرُ له ساجدا فيقال لي المحدد ارفع رأسك وقل يسمع لكوسل تعطه واشفع تشفع فأقول بارب اتذنلي فهن قال لا اله الاالله قال إس داك للهُ أوقال لدس ذاك الدك والكن وعزنى وكبربائي وعظمتي وجبربائي لأخرجن من النارمن قال لااله الا الله فال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به اندسمع أنس بن مالك أراء قال قبل عشم بنسنة وهولومنذ جيع خوفامن الحاجن بوسف وقوله قال هده و بكسر ألها واسكان الماءوكسرالها الثانية قالأهل اللغة مقالفي استزادة الحديث ارء و مقال همهااها عدل الهمزة قال الحوهرى ايداسم سمى بدالف عل لان معناه الامر تقول للرحل اذا استزدتهمن حديث أوعملايه بكسر الهدمزة فالران السكيت فانوصات نونت فقلت الهحديثا وال النالسرى اذاقلت اله فاعما تامره بان يزيدك من الحديث المعهود سنكم كأثلاقلتهات الحددث وإنقلت اله بالتنوس كانك قلت هات حديثامًا لان التنوين تذكر فامااذا أسكته وكففته فانك تفول ايهاعنه وأما قوله وهو يومندنجيع فهو بفتح الجم وكسرالم ومعناه مجتمع القوة والحفظ وقوله فضحك فمسهانه لابأس بضال العالم بعضرة أصحابه اذا كان منهو منهمأنس ولم يخرج بضعكه الىحدديعد تركاللمروأة وقوله فضحك وعالخلق الانسان منع ل فيد مجواز الاستشهاد بالقرآن فيمشلهذا الموطن وقد أيتفى الصحيح مثله من فعل رسول اللهصلى الله عليه وسلم لماطرق

وحدثناأبوبكربنأبي شيبة ومحدبن عبدالله بنغير واتفقافى سياق (١٦٥) الحديث الامايزيد أحده مامن الحرف

بعدالكرف فالاحدثنا محمد ان بشرحدثنا أبوحيان عن أبي زرعةعن أبى هريرة فال أنى رسول الله صلى الله علمه وسلم يوما بلم فرفع المه الذراع وكانت تعممه الاوأناأرىدأن أحدثتكم ومثمأرجع الىرىي هكذاهوفي الروايات وهو الظاهر وتم الكلام على قوله أحدثكموه ثمامدأ عاما لحديث فقال ثمأرجع ومعناه فالرسول اللهصلي الله عليه وسلم ثم أرجع الى رنى وقوله صلى الله علمه وسلم أثذن لى فيمن قاللا اله الاالله قال ليس ذلك لك ولكن وعزنى وجدادلى وكربائي وعظمتي وجبربائي لاخرجن من قال لااله الاالله معناه الأتفضلن عليه مراخراجهم بغمر شفاعة كاتقدم في الحديث السابق شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم ق الأأرحم الراحين وأما قوله عز وجيل و حسرائي فهو مكسرالحماي عظمتي وسلطاني وقهرى وأماقوله فأشهدعلى الحسن انه حدثنا بهالى آخره فانماذكره تأكيدا وميالغة فى تحقيقه وتقريره في نفس الخاطب والافقد سبق هذا فيأول الكلام والله أعلم (قوله عن أبي حيان عن أبى زرعة) أما حمان فعالمناة وتقدم سانأبى حيان وأبىزرعة فيأول كتاب الاعلان وان اسم أبي زرعةهرم وقيل عرو وقيل عسد الله وقيل عبدالرجن واسمأبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان (قوله فرفع اليمه الذراع وكانت تجبه فال القاضي عياض رجه الله تعالى محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضح بهاوسرعة استمرائهامع زيادة كناده عن عائشة رضى الله عنها قالت

السواك أى الغتف تكرير طلبه منكم أوفى ايراد الترغيب فيه ومطابقة الترجة منجهة أن الاكثار في السوالة والحث عليه يتناول الفعل عندكل الصلوات والجعمة أولاهما لانه يوم ازد حام فشرع فيه تنظيف الفرة طبيب النكهة الذي هوأ قوى من الغسل على ما لا يحنى \* وبه فال دشامحدين كشر) المناشة (قال اخبراسفيان) الثورى (عن منصور) هوابن العقر (وحصين) بضم الحاء وفق الصادالمه ملتين اب عبد الرحن كالهما (عن ابي واثل) بالهمزة شقيق بنسالة الكوفي (عن حذيفة ) من المان رضي الله عنه (قال كان الذي صلى الله عليه وسلماذا قام من الليل المته عد (يشوص قام) بفتح أقله وضم الشين المجمة آخره صادمه ملة أى دال استنانه أو يغسلها واذا كان السوال شرع لملالته مل الماطن فللجمعة أحرى وأولى الشروعية التحمل ظاهر اوباطنا \* ورواة الحديث كوفيون الاشيخ المؤلف فبصرى وفيسه التحديث والاخبار والعنعنة ورواية واحدعن اثنين وسبقت مباحنه فى بالسوال من كتاب الوضو ﴿ (باب من تسوّل بسوال غيره) ولابن عساكر من يتسول بسوال غيره \* وبالسيند قال (حدثنا المعيل) بن أبي أو يس (قال حدثني) بالافراد (سلم انبن بلال قال قال هشام بن عروة اخبرني )بالافراد (ابي)عروة بناأز بربن العوام (عنعائشة رضي الله عنها والتدخل) أخي (عبدار من بناني بكر) الصديق رضى الله عند حجرتى في من ضمصلى الله عليه وسلم (و) الحال اله (معهسواك) حال كونه (يستن) أي يستاك (به فنظر اليه) أي الى عبد الرحن (رسول الله صلى الله عليه وسلم) قالت عائشة (فقلت له) أى لعبد الرجن (اعطني هذا السوالة باعبد الرحن فاعطانيه ) فأخذته (فقصمته ) بفتح القاف والصاد المهملة عند الاكثرين أى كسرته فأبنت منه الموضع الذى كان عبد الرجن يستنمنه وللاصدلي واسعساكر كافى فرع البونسمة وعزاها العبني كالحافظ بحراكر عةواب السكن زادالعيني والجوى والمستملي فقضمته بالضادالمحممة المكسورة من القضم وهو الاكل باطراف الاسمنان وقال في المطالع أي مضغته باسناني ولمنته وفرر واية ففصمته بالفاعدل القاف وبالصاد المهملة أىكسرته من غرابانة (ممضغته) بالضاد والغن المحمتين (فأعطمته رسول الله صلى الله علمه وسلم فاستن به وهومستسند الى صدري بسينين مهملتين بينهمامنناة فوقية وبعدالنائية نوين من باب الاستفعال والجلة أسمية وقعت حالا وفيروالة مستنديسين واحدة \* ورواته مدنيون وفيه التحديث والاخيبار والعنعنة والقول وأخرجه أيضافي الجنائر والفضائل والخس والمغازى ومرضه علمه الصلاة والسلام وفضل عانشة وكذا أخر جهمسلم في فضلها أيضا ﴿ (بَابِ مَا يَقَرَا) بضم المُثناة التحتيسة مبنماللم فعول \*وفرواية يقرأ بفته استماللفاع لاي الذي يقرؤ الرجل (فصلاة الفعر يوم الجعة)سقط فيأكثرالنسخ قوله يوم الجعة وهومرا دوثيت في الفرع \* وبالسند قال (حدثنا الونعم) الفضل ابن دكين وبهآمش أأنرع وأصله وضبب عليه حدثنا محدين يوسف أى الفريابي وعزاه في الفتح وغيره المسخة من رواية كرعة وذكرا في بعض النسخ جيما (قال حدثنا سفيان) الشوري (عن سعدبنابراهم سكون العدن النعمد الرحن عوف التابعي الصغير وللاصيلي هوان ابراهيم (عن عبد الرحن هو ابن هرمن الاعرج) التابعي الحكيم وسقط لفظ هو من رواية الاربعية والاعرج من غيررواية أبى ذر (عن ابى هريرة رضى الله عنه قال كان الذي صلى الله عليه وسلم بقرأف الفجر يوم الجعة) كذالابي ذروابن عساكروفي رواية كريمة والاصيلي في الجعة في صلاة الفجر (الم تنزيل) في الركعة الاولى ولام تنزيل بالضم على الحكاية و زاد في رواية كريمة السحدة النصب عطف بيان (وهل اتى على الانسان)ف الركعة الذانية بكالهماويسجد فيها كافى المجم انتهاو حلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى هذا آخر كلام القاضى وقدروى الترمذى باس

فنهس منها نمسة فقال أناسيد الناس يوم (١٩٦) القيامة وهل تدرون بمذاك يجمع الله تعلى يوم القيامة الاولين والآخرين في صعيد

الصغيرالطبراني منحديث على أنه صلى الله عليه وسلم محدفي صلاة الصبح في تنزيل السحدة لكن في اسناده ضعف و زاد الاصيلي حين من الدهر والحكمة في قراءتم ما الاشارة الى مافيهما منذكرخاق آدم وأحوال بوم القيامة لأنذلك كان ويكون في يوم الجعة والتعبر بكان يشعر بمواطبته عليه الصلاة والسلام على القراءة بهمافيها وعورض بأنه ليس فى الحديث مايقتضي فعمل ذلك دائما اقتضا قوياوأ كثرالعلما على انكان لاتفتضى المداومة وأجيب أنه وردفي حديث ان مسعود التصر يح بداومته عليه الصلاة والسلام على ذلك أخرجه الطراني بلفظ يدي ذلك وأصله فى ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات لكن صوّب أبوحاتم ارساله وبالجدلة فالزيادةنص فىذلك فدل على السنية وبه أخذالسكوف ونوالشافعي وأحدوا سحق وقال بهأكثر أهل العمامن الصحابة والتابعين وكره مالك رجه الله في المدوّنة للامام ان يقرأ بسورة فيها سحمه خوف التخليط على المصلين ومن ثم فرق بعضم عمرين الجهرية والسرية لان الجهرية يؤمن معها التخليط وأحبب بانه صحدن حسديث اسعرعندابى داودأنه صلى الله علمه وساقرأ بسورة فهما سجدة في صلاة الظهر فسحد مرسم فسطلت التفرقة وعلله بعض أصحابه بأن سحدات الصلاة محصورة فزيادة محدة خلاف التحديد قال القرطبي وهوتعليل فاسدبشمادة هدأا لحديث وقيل تجوزقرائتمافى صلاةالجهراهذا الحديثورواه ابنوهب وقال أشهب اذاقلت الجاعة قرأها والافلاوقيل العلة خشية اعتقاد العامى وجوبها وحيننذ فتترك أحمانا لتندفع الشهة وبمله قال صاحب المحيط من الحنفية وهل يقرأ سورة فيها سحدة غبر الم منع منه ابن عمد السلام وقال انهميطل للصلاة وقال النووي رجه الله في زيادات الروضة لمأرفيه كلامالا صحانيا وقماس مذهبنا انه يكروفي الصلاة اذاقصده اه ومقتضاه عدم البطلان وفي المهمات مقتضي كلام القاض الحسين الحواز وفي فوالد الهذب للفارق لاتستحد قراءة سجدة غيرتنزيل فان ضاق الوقت عن قراءتهاقرأ بماامكن منهاولو باكةالحدةمنهاو وافقمها سأبىء صرون فيكتاب الانتصار اه وعنسدابن ابى شدمة باستنادة وىعن ابراهيم النحمي انه قال يستحب ان يقرأ في صيم الجعة بسورة فيها - يحدة قال وسألت محدين سرين عنه فقال لاأعليه بأسا \* ورواة حديث الماب مابين كوفي ومدنى وفيهرواية التابعي عن التابعي والتحديث والعنعنية وأخرجه مسلم والنسائي وأبنماجه فى الصلاة ﴿ (باب ) حكم صلاة ( الجمة في القرى ) والقرية واحدة القرى كل مكان الصلت فيه الابنية واتخذ قراراو يقع ذلك على المدن وغيرها والامصار المدن الكاروا حدهامصر والكفور القرى الخارجة عن المصرواحد دها كفر بفتح الكاف (والمدن) يضم المهوسكون الدال مع مدينة وقد نضم الدال وللاصملي والمدائن بفتح الميم والدال جع مدينة أيضاً قال أبوعلي الفسوي بالهمزانكانمن مدن وبتركه انكان من دين أى ماك \* وبالسند قال (حدثنا) بالجعولان الوقت ونسخة لاى درحد ثني (محدين المذي) العنزى البصرى (قال حدثنا الوعامي) عبد المان عمر (العقدي) بفتح العين المهملة والقاف نسبة الى العقدة وم من قيس ( فالحد ثنا ابراهيم با طهمان) بفتح المهملة وسكون الهاء الحراساني (عن الى جرة) بالجيم والراء نصر بن عبد الرحن بن عصام (الصبعي) بضم الضاد المجمة وفتح الموحدة وبالعب ن المهملة نسمة الى ضبيعة أبى حي من بكر ابنوائل عن ابن عماس ) رضى الله عنه ما (اله قال ان اول جعة جعت بضم اللم وتشديد الم المكسورة وزادفي رواية أبى داودعن وكسع عن اسطهمان في الاسلام بعد جعة زاد الصف فى أواخر المغازى جعت (في مستحدرسول الله صلى الله علم موسلم) أى في المديثة كاف رواية وكيع (في مسجد عبد القدس) قبيلة كانوا نيزلون البحرين موضع قريب من عان بقرب القطيف والاحساء (بجوائي من البحرين) بضم الجيم وتخفيف الواووقدته مزغم مثلث يه خفيفة

واحدفيسمعهم الداعى وينف ذهم النصروتدنوالشمس فسلغ الناسمن الغ والكرب مالايطيقون ومالا يحتماون فدهول بعض الناس لمعض الاترون مأأنت فيه ألاترون ماقد والكغم ألاتنظرون الىمن يشفع لكميعين الى ربكم فيقول بعض الناسلمعض التوا آدم فيأتون آدم علىه السلام فيقولون اآدم أنت أوالبشر خلقك الله بده ما كانت الذراع أحب اللعم الى رسول الله صلى الله عليمه وسلم ولكن كان لايحد اللحم الاغماف كان يعل المالانهاأعلهانضما (قوله فنهس منهانمسة) هو بالسين المهملة قال القاضيعاض أكثر الرواة روومالمه-ملة ووقعلان ماهان المجمة وكالرهما صحيح بمعنى أخذباطراف أسنانه فال الهروى قال أنو العساس النهس بالمهدملة ماطراف الاستنان وبالمجمة مالاضراس (قوله صلى الله عليه وسلم أناسسدالناس بوم القمامة) اغا قال هذا صلى ألله عليه وسلم تحدثا شعمة الله تعالى وقدأمره الله تعالى بمذاونصيحة لنابتعريفنا حقهصلى الله علمه وسلم قال القاضىء ماضرج مالله قدل السمد الذي يفوق قومه والذي مفزع المه في الشدائد والني صلى الله علمه وسلمسيدهم في الدنيا والاتنرة وانماخص ومالقدامة لارتفاع السودد فيهنا وتسلم جمعهمه وأكونآدم وجمع أولاده تحت لوائه صلى الله علمه وسلم كأقال الله تعالى لمن الملك الموم لله الواحد القهار أى انقطعت دعاوى الملك في ذلك الموم والله أعلم ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا الى ربك (١٦٧) ألاترى الى ما نحن فيم الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا الى ربك

فيقول آدم ان ربى غضب اليوم غضما لم يغضب قسله مشله ولن يغضب بعدده مثله والهنهاني عن الشحرة فعصدته نفسي تفسي اذهبواالى غبرى اذهبواالينوح فمانون نوطعلمه السلام فيقولون مانوح أنت أول الرسل الى الارض وسمالة الله تعالى عمدالسكورا اشفع لناالى ريك الاترى ما نحن فيه الاترى ماقد بلغناف قول لهمان ربى قدغضب المومغضبالم يغضب قرادماله ولن يغضب بعدممثله وانه قدكانت لى دعوة دعوت بها على قومى نفسى نفسى اذهبواالى ابراهم فيأنون ابراهم علمه السلام فيقولون أنت ني الله تعالى وخليلامن أهل الارض اشفع لنا الى رىك ألاترى الى ما نحن فيه

اماالصعمد فهوالارض الواسعة المستوية وامايتفذهم البصرفهو بفترالسا وبالذال المجدمة وذكر الهروى وصاحب المطالع وغيرهما الهروى يضم الساءو يفتحها قال صاحب المطألع رواه الاكثرون بالفتحو بعضهم بالضم فال الهروى قال آلكسائي يقال نف ذني يصره اذابلغيني وجاوزنى قالويقال أنفذت القوم اذاخرقتهم ومشيت فى وسطهم فان جرتهم حتى تخافتهم قلت نفدنتهم بغيرا لف وامامعناه فقال الهروى قال أبوعسد معشاه ينفذهم بصرالرحن تمارك وتعالى حتى دأتي عليهم كلهم قال وقال غير أىءسد أراد تخرقهم أبصار الناظر ينلاستوا الصعيدوالله تعالى قدأحاط مالناس أولا وآخرا هـ ذا كلام الهروى وقال صاحب المطالع معتاه أنه يحمط مهم الناظر ولىمن قول أى عسد يأتى عليهم بصر وهى قرية من قرى عبد القيس أومدين فأوحصن وفى رواية وكيم قرية من قرى المحرين واستدل به امامنا الاعظم الشافعي وأحد على أن الجعة تقام فى القرية أذا كان فيها أربعون رجلا أحرارا الغين مقمين لا يظعنون عنها صيفا ولاشتاء الالحاجة سواء كانت أبنيتها من حجراً وطين أو خشباً وقصباً ونحوها فلو انه ممت أينيتها فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجعة فيها لانم اوطنهم سواء كانوا في مظال أم لا وسواء فيها المسجد والدار والذصاء بخلاف العصراء وخصده المالكية بالمام المبنى وبالعشق فى كل قرية فيها مسجد وسوق واشترط الحنفية لا قامتها المصرأ وفناء ولوله علمه السلام لاجعة ولا تشريق الافى مصرحام عرواه عبد الرزاق وأجابواءن قوله حوائى انم امدينة كا قاله المكرى وقول امن عالقيس

ورحناكاً المنجوان عشية ﴿ نعالى النعاج بين عدل ومحقب

ربدكأ نامن يجارجوا في الكثرة مامعهم من الصيدوأ رادكثرة أمتعة تجارحوا في وكثرة الامتعة ثدل غالباءلي كثرة التجار وكثرة التحار تدل على أن جواثى مدينة قطعالان القرية لايكون فها تتحار غالباعادة ولئن سلناأنهاقر ية فليس في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك وأقرهم علمه اه وقدسم قى نفس الحديث من رواية وكدع أنها قرية من قرى البحرين وفى أخرى عنهمن قرى عبدالقيس وكذاللا سماعيلى من رواية محدين الى حفصة عن ابن طهمان وهونص في موضع النزاع فالمصدر المه أولى من قول المكرى وغيره على أنه يحتمل أنها كانت في الاول قرية مصارت مدينة والظاهر أنعمد القيس لم يجمعوا الابأمر النبي صلى الله عليه وسلم لماعرف من عادة الصابة من عدم الاستبداد بالامور الشرعية في زمن الوحى ولانه لوكان ذلك لا يحور الزلفد القرآن كااستدل جابر وأبوس عيدعلي جواز العزل بانهم فعاده والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه والمصر عندأبى حنيفة رجه الله كل بلدة فيهاملك وأسواق ولهارساته ق ووال لدفع الظلم وعالم رجع اليه في الحوادث وعند دأبي وسف رجه الله كل موضع له أميرو قاض ينفذ الاحكام وهومخذارالكرخي وعنمه أيضاأن يبلغ سكانه عشرة آلاف وأمافناؤه فهوماأعذ لخوائج المصرمن ركض الخيسل والخروج الرمى وغيرهما وفي الخيانية لابدأن يكون متصلا بالمصرحتي لوكان بينه وبين المصر فرجة من المزارع والمراعى لا يكون فناعه ومقدارا لتباعداً ربعها تهذراع وعنداً بي وسف ملان اه \*ورواةهذا الحديث ما بن بصرى وهروى وفيه التحديث والعنعنة والقول « وبه قال (حدثناً بشربن عمد) بكسرالموحدة وسكون المعمة (المروزي) السعسة اني وسقط الروزي عندابن عساكر (قال أخيرناعبدالله) من الممارك (قال احبرنانونس) سريد الايلي (عن) النشهاب (الزهرى)أنه (قال اخبرنا) بالجع ولاى ذرواس عساكر أخبرني (مالم ب عبدالله) بعروسقط ابن عمدالله الدريعة (عن انعر) بن الخطاب (رضى الله عنهما) أنه (قال معت) وليكر عة قال ان (رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل كمراع)أى حافظ ملتزم صلاح ما قام عليه وما هو يحت نظره فكلمن كانتحت نظره شئ فهومطاوب بالعدل فيهوا لقيام بمصالحه في ينهودنيا هومتعلقاته فاناوف ماعلمه من الرعاية حصلله الحظ الاوفر والجزاء الاكبروالاطالبه كل واحدمن رعيته في الا خرة بحقه (وزادالليث) بن سعدامام المصر يين رجه الله فى رواية عبدا لله بن المبارك عماوصله الذهلي عن أبي صالح كاتب اللهث عنه (فال يونس) بنيزيد (كتب رزيق بن حكيمً) بتقديم الراءالمضومة على الزاى المفتوحة في الاوّل وضم المساء المهملة وفتح السكاف على صيغة تصغير الثلاثي في الثاني الفزارى مولى بني فزارة ولابن عساكروك تب (آلي ابن شهاب) الزهرى (وأنامعه يوممَّذ نوادى القرى) من أعمال المدينة فتحه عليه الصلاة والسلام في جمادى الأنوةسدنةسبعمن الهجرة المانصرف من خيبر (هل ترى ان اجع) أى أن أصلى عن معى

لا يخفى عليه منم سمت الاستواء الارض أى ليس فيها مايستتريه أحدعن الناظرين قال وهد

الجعة بضم الهدمزة وتشديد الميم المكسورة (ورزيق) يومنذ (عامل على ارض يعملها) أي بزرعها (وفيها جماعة من السود ان وغيرهم و رزيتي يومئذ) أمير من قبل عمر من عبد العزيز (على أيلةً ) بفُتِم الهمزة وسكون المنناة التحتية وفتح اللام كانت مدينة قذات قلعة وهي الاتناخراب ينزلب الحجاج مصروغزة وبعضآ الرهاظاهروالذى يظهر أنه سأله عن اقامة الجعهة في الارض التي كانيزرعهامن أعال أيلة لاعن أيله تفسها لانم اكانت بلد الايسال عنها قال يونس (فكتب) المده (ابنشهاب) بخطه وقرأه (وأناأمع) عال كونه (يأمنه) أى ابنشهاب يأمررزيق بنحكم فى كابه المه (ان يجمع) أى بان يصلى بالناس الجعدة وأملاه ابن شهاب على كاتبه فسمعه بونسمنه فالمكتوب الحسديث والمسموع المأموريه كذا قرره السيرماوى كالكرماني وقال في الفَّح والذي يظهرأن المكتوب عين المسعوع وهوالامر والحديث معانم استدل ابنشهاب على أمره رذيق ابن حكم بالجعة عال كونه (يخبره) أى رزيقافى كتابه المهوا لعلة عالمة من الضمر المرفوع فهي متــداخــلة والحالان السابقان أعنى وأناأ سمع و بأمر ممترادفان (ان سالمــاحــد ثمان) أباه (عبدالله بنعر) بن الحطاب (يقول) ولاي ذرواب عساكر عن الكشميه ي قال (معترسول الله صلى الله عليه وسلم) حال كونه ( يقول كالممراع وكالكم) في الآخرة (مسؤل عن رعينه) ولابي الوقت وابن عساكر والاصيلي كالكمراع ومسؤل عن رعته (الامام راع) فمن ولي عليم يقيم فيهم الحدودوالاحكام على سنن الشرع وهذام وضع الترجة لانهل كانرزيق عاملامنجهة الامام على الطائفة التي ذكرها فكان عليه أن يراعى حقوقهم ومن جلتها أ فامة الجعة فيحب عليه اقامهاوان كانت فى قرية فهوراع عليهم (ومسؤل عن رعيته والرجل راع في اهله) يوفيهم حقهم من النفقة والكسوة والعشرة (وهومسؤل عن رعيته) سقط لفظ وهوعند الأربعة في روابة الكشميهي (والمرأة راعمة في بيت زوجها) بحسن تدبيرها في المعيشة والنصيح له والامانة في ال وحفظ عماله وأضيافه ونفسها (ومسؤلة عن رعيتها والخادم راع فى مال سيدة) يحفظه ويقوم، يستعقمن خدمته (ومسؤل عن رعيته قال) ابن عرأ وسالمأو يونس (وحسيت ان قد قال) كلة أن مخففة من الثقيلة ولايى ذر والاصيلي عن الكشميه في أنه قال أى النبي صلى الله عليه وسلم والرجه لراع في مال ابه ) يحفظه ويدبر مصلحة (ومسؤل) وفي رواية أبي ذر والاصملي وهو مسؤل (عن رعمته وكا كمراع)أى مؤتن حافظ ملتزم اصلاحما قام علمه (ومسؤل عن رعمته) ولابن عساكرف كلكمراع مسؤلءن رعيته بالفاءيدل الواو واسقاط الواومن ومسؤل ولابيذرني نسخة فكل كم راع بالف وكل كم مسؤل وكذا للاصملي لكنه قال وكل كم بالواو بدل الفاء وفي هذاالحديث من النكت أنه عم أولا تم خصص ثانيا وقسم الخصوصية الى أقسام منجهة الرجل ومنجهة المرأة ومنجهة الخادم ومنجهة النسب غجم فالشاوه وقوله وكا كمراع الختأكمدا ورداللغيزالى الصدر بيانالعموم الحكم أولاوآخرا قيلوفى الحديث أن الجعد تقام بغيرانن من السلطان اذاكان في القوم من يقوم عصالحهم وهذامذهب الشافعية اذاذن السلطان علاهم ليسشرطا اصمتها اعتبارابسائر الصلوات وبهقال المالكمة وأحمد في رواية عنمه وقال الحنفية وهورواية عنأ حدأ يضاانه شرط لقوله عليه الصلاة والسلام من ترك الجعة وله امام جائراً وعادل لاجع الله شملهر واءا بنماجه والبزار وغمرهما فشرط فيهأن يكون له امام ويقوم مقامه نائبه وهوالامبرأوا اهاضي وحينتذ فلادلالة فيهالشافعية لان رزيقا كان نائب الامام ورواة الحديث مابين مدنى ومروزى وأيلى وفيه التحديث والاخبار والعنعنة والقول والسماع والكاف وشيخ المؤلف من أفراده وأخرجه أيضاف الوصابا والسكاح ومسلم في المغمازي وكذا الترمذي قال وجل الحديث على بصر الذاظرا ولى من حله على بصر الرجن هذا كلام أى السيعادات فصل خلاف في قتم الياء

كذباته نفسي نفسي أذهبوا الى غبرى اذهبواالى موسى علمه السلام فأبة دموسيءلمه السلام فيقولون ماموسي أنت رسول الله فضاك الله تعالى رسالاته وبتكلمه على الناس اشفع لذا الى ربك الاترى الى ما نحن فمه الاترى ماقد باغشا فيقول لهم موسى انربى قدعض المومعضا لم دغض قد له مندله وان يغضب معدهمثله وانى قتلت نفسالمأوم بقتلها نفسي نفسي اذهبوا الي عسى فمأتون عيسى عليه السلام فمقولون باعسى أنترسول الله وكامت الناس في المهدوكامة منه ألقاها الىمر موروح منه فاشفع انساالى رىك الاترى مانحن فيسه الاترى ماقد بلغناف قول لهمعيسي صلى الله علمه وسلم ان رى قد غضب المومغض مالم يغضب قماله مثلهولن يغضب يعده مثله ولمبذكر لهذنا نفسي نفسي اذهموا الى غبرى اذهبواالى محدصلي اللهعلم وسلفيانونى فيقولون يامحدانت رسول الله وخاتم الانساء وغفر الله لك مانقدم من ذنبك وماتأخرا شفع لناالى ربك الاترى مانحن فيسه الرجن سمانه وتعالى لان رؤية الله نعالى تحمط بجمعهم في كل حال في الصعدا السيتوي وغيره هذاقول صاحب المطالع قال الامام أبوالسعادات الحزري بعدان ذكر الخلاف بن أبي عسدوغ سره في أن المراديصرالر حن سماله وتعالى أوبصر الناظرمن الخلق قالأنو حاتم أصحاب الحديث يروونه بالذال المعمةواعاهو بالمهاملة أى يملغ أولهم وآخرهم حقيراهم كاهم ويستوعهم من نفدالشي وأنفذته



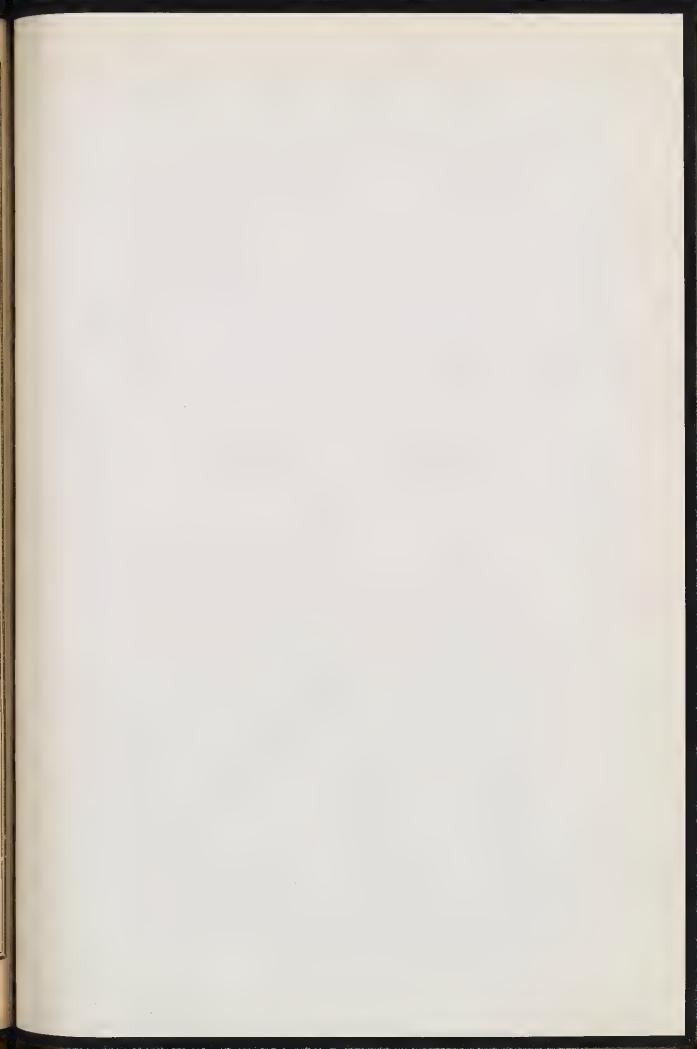

لم يفتحه لاحدق بلي ثمية الراجد ارفع رأسك سلتعطه اشفع تشفع فارفع رأسي فأقول مارب أمتى أمتى فيقال ما مجدأ دخــ ل الجنة من أمتك من لاحساب عليه من الباب الأين من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فماسوى ذلك من الانواب والذي أفس محديدهان ماين المصراعين من مصاريع الجنة لكا بين مكة وهمرأوكا بيزمكة ويصرى

وضههاوفي الذال والدال وفي الضمر في منفذهم والاصم فتح اليا وبالذال المعمة وأنه بصر الخاوق والله أعلم (قوله ألاترى الى ماقد بلغنا) هو بفتم الغسن هدا هو العميم المعروف وضبيطه بعض الائمة المتأخرين بالفتح والاسكان وهذا لهوجه ولكن المختارماقدمناه قىلھلىدا ألاترون ماقدىلغىكمولو كان اسكان الغين لقال بلغيم (قوله صلى الله علمه وسلم فيقول آدم وغمره من الانبداء صاوات الله وسلامه عليهم انربى قدغضب اليوم غضبالم يغضب قبله سثله ولن يغض بعدهمثله) المراديغضب الله تعالى مايظهر وفن التقامه عن عصاهومار وندمن ألىم عذائه وما يشاهدهأهبلالجع منالاهوال التيلمة كنولا يكون مثلها ولاشك فى ان هـ ذا كله لم يتقدم قد لذلك الموممثله ولايكون بعده مثله فهدذامعني غضب الله تعالى كاان رضاهظهوررجته ولطفه عنأراديه الليروالكرامة لانالله تعالى يستحمل فيحقه التغير في الغضب والرضاواللهأعــ (قوله انمابن المسراعين من مصار بع الحنة

هذا (باب) بالتنوين (هل) ولابن عساكروهل (على من لم) ولابوى ذروالوقت من لا (يشهد الجعة غسلمن النساء والصدان وغيرهم) كالعمدو المسافر والمسجون بمن لا تحب عليهم والمريض والاعي (وقال ابعر) بن الحطاب عماوصله البيهق باستناد صيح عنه (اعما الغسل على من تعب علىمالجمة) عن اجمع فيه شروط وجوبها فن لم تجب عليه لا يجب عليه الغدل أم يندب له ان حضر \* وبالسند قال (حدثنا الواليمان) الحكمين نافع (قال اخبرنا) وللاصيلي حدثنا (شعب) هوابن أي حرة (عن) ان شهاب (الزهري قال حدثني) الافراد (سالمين عبد الله انه سمع) أباه (عبد الله بزعر بنا الحطاب رضى الله عنهما حال كونه (يقول معترسول الله صلى الله علمه وسلم يقولهن جاءمنكم الجعة) أي أرادا لجي البهاوان لم تلزمه كالمرأة والخنثي والصي والعبدوالمسافر (فليغتسل) نديامؤك دافيكروتر كه لقوله فليغتسل وغسيره من التعبير بالوجوب المحول عسدهم على تأكيد الندية والتقيد عن جامخر بان لم يحق ففهوم الشرط معمول بهلان الغسل الصلاة لاللموم وفيه التنبيه على أنحم ادما لاستفهام فى الترجة الحكم بعدم الوجوب على من لم يحضرها وفي البيهق بسدند صحيح من أنى الجعة من الرجال والنسا فليغتسل ومن لم يأتم ا فليس علمه غسل وسمق مماحث الحديث ، و به قال (حدثنا عبد الله ين مسلمة ) القعني (عن مالك الامام (عنصفوان بنسلم) بضم المهملة وفتم اللام الزهرى المدنى (عن عطاء بنيسار) بالثناة التحسة والمهدملة المخففة الهلالي المدنى مولى سمونة (عن اني سمعيد الحدري رضي الله عنه)وسقط الخدرى لابن عساكر (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجعة) اصلاتها (واجب) أى كالواجب (على كل محملم) مفهومه عدم وجوب الغسل على من لم يحدّ لم ومن لم يحملم لانشهدالجعةوالحديث سيقتمماحنه ، و به قال (حدثنامسلمن ابراهم) الازدى المصرى (قالحدثنا) ولا بى ذرحد ثنى (وهيب) بضم الواو وفتح الهاء ابن عالد المصرى (قال حدثنا) الجهولاني ذرحدثني (ابن طاوس)عبدالله ولابن عسا كرعن ابن طاوس (عن ابيه) طاوس بن كسان (عن الى هريرة) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن) يعني نفسه الشريفةعليه الصلاة والسلام وأمته أونفسه الكرعة فقط اوالانبيا عليهم الصلاة والسلام (الأخرون) في الزمان (السابقون) في الفضه لوالفضه يله (يوم القيامة أويوا) أهل المكاب (الكتاب) التوراة والانجيه ل (من قبلنه اواوتيناه) بضميرالمفعول أى القرآن العزيز ولايى ذر فاستخةءن الجوى والمستملي وأوتينا (من يعدهم فهذا الدوم) أي يوم الجعنة (الذي اختلفوا أنمة) بعدان عين لهم وأمروا بتعظمه فتركوه وغلبوا القياس فعظمت اليهود السبت للفراغ فيه من الخلق وظنت ذلك فضريلة توجب عظم اليوم وعظمت النصاري الاحداما كان ابتداء الخلق فيه (فهداناالله) الممالوجي الواردفي تعظمه أو بالاجتهاد الموافق للمرادوا لاشارة في قوله فهدانا الىسقنالان الهداية سبب للسبق يوم المعادوللاصملي وهدانا الله بالواو بدل انفاء (فَعَداً) مجمّع (اليهودو بعدغد) مجمع (النصاري) والتقدير بنحوجمع لابدمنه لان الظروف لاتسكون أخبارا عنالخث كامروروى فغدبالرفع ممندأ فيحكم المضاف فلايضر كونه فى الصورة فكرة تقسديره فغدا المعقللم ودوغد بعد غد النصاري (فسكت) صلى الته عليه وسلم (ثم قال حق) وفي بعض النسخ عُق الفاء و يجوز أن تكون حواب شرط محذوف أى اذا كان الامر كذلك فق (على كل مسلم) محتم - ضرابجعة (ان يغتسل في كل سبعة الم بوما) زاد النسائي هو يوم الجعمة (يغسل فيه) أي فاليوم (رأسه و) يغسل (جسده)ذكر الرأس وان كان الحسد يشمله للاهتم ام به لانهم كانوا يعاون فيمالدهن والخطمى ونحوهما وكانوا يغساونه أولاثم يغتساون وقدأ وردالمؤلف كا (٢٢) قسطلاني (ثاني) لكابين دكة وهجراوكا بن مكة وبصرى المصراعان بكسرالم جانبا الباب وهجر بفتح الهاء

أفاده فى الفتح هذا الحديث فى ذكر بني اسرائيل من وجه آخر عن وهمب بهذا الاستفاددون قوله فسكت الخرتم فالويؤيدكونه مرفوعار واية مجاهد عن طاوس المقتصرة على الحديث الثاني ولهذه النكتة أورده بعده فقال (رواه) أى الحديث المذكور (ايان بن صالح) بفتح الهمزة وتحفيف الموحدة بماوصله البيهق منطريق سعيد سرأبي هلال عن أبان (عن مجاهد عن طاوس عن ابي هريرة قال عال آلنبي) وللاصدلي قال رسول الله (صدلي الله عليه وسدلم لله تعالى على كل مسلم) محتم (حق ان يغتسل في كل سمعة الأموما) هو يوم الجعة اذا حضرها والصارف اذلا عن الوجوب حديث مسلمن بوضأ فأحسن الوضو مم أتى ألجعة ٢ فدا ناوحديث الترمذي من يوضأ بوم الجعة فها ونعمت كامر و و وا ما لحديث الاول ما بن بصرى و عانى وفيده رواية الابن عن آلاب وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلفأ يضافى ذكربني اسرائيل ومسلم في الجعه وكذا النسائي \* و به فال (حدثنا عبد الله بن محد) المستندى قال (حدثنا شيامة) بفتح الشين المعجة وموحدتين مخففتين بينه ما ألف الفزارى المداين قال (حدثنا ورقاء) بفتح الواو وسكون الراء وبالقاف ممدودا ابن عمر والمداين (عن عروبندينارعن مجاهد) هو ابن جبر (عن أبنعر) ابنا الطاب رضى الله عنهما (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال الدنو اللساء الليل الى المساجل قيد الاذن للل لكون الفساق في شغل بفسقهم أونومهم بخلاف النهار فانهم منتشرون فيهفلا يخرجن فيهوالجعقنهارية ففهومه يخرج الجعة في حق النسا فلا يخرجن اليهاومن لميشهدها فليس علمسه غسل وقال الاسماعملي أوردحديث مجاهدين ابن عروأ راديذلك ان الاذنافا وقعلهن بالخروج الى المساجد باللمل فلاتدخل الجمة اه وقرره البرماوي كالمكرماني بأنهانا أذناهن بالخروج الى المساجد باللمل فالنهارأ ولىأن يخرجن فمهلان الليل مظنة الريبة تقديما لمفهوم الموافقة على المخالفة بل هومذهوم لا يعمل بهأص للاعلى الراجح أى فلهن شمودها \* و ا قال (حدثنا بوسف بن موسى) بن راشد بن بلال القطان الكوفي المتوفي بغد ادسنة اثنتين وخسر ومائت بن قال (حدثنا الواسامة) حادين أسامة الله في قال (حدثناً) ولا بن عساكر أخبراً (عسدالله بعر) مصد فيرالعمدان دفص بن عاصم بن عرب الطاب المدنى (عن الفع) ولابا عُداً كرأ خُدرنا نافع (عن أبن عمر) بن الططاب (قال كانت امن اة اعدمر) هي عا تدكة بنت زيدبا عروب نفيل اختسعدا حددالعشرة المشرة وكانت تخرج الى المديعد فلماخطم اعرشرطن عليهأن لا ينعهامن المسجد فأجابها على كرومنه ف كانت (تشهد)أى تعضر (صـ الاقالصبحو) صلاة (العشاء في الجاعة في المسجد فقيل لها)أى لامن أه عر ( لم نخر جين و) الحال ان ودنعلما أن عمر بكره ذلك الخروج وكاف ذلك مكسورة لان الخطاب اؤتثة (ويغار) كيفاف من الغيرة والقائل لهاذلك كله عرنفسه كاعند عبدالرزاق وأحدولا مانع أن يعبرعن نفسه بقوله انعرال فهومن باب التجريدوحينئذ فيكون الحديث من مسندعروذكره المزى في الاطراف في مسلمانا عر ( والتوما) بالواو وللاربعة في المنعمان ينهاني المصدرية في على (٣) رفع على الفاعلية والتقدير فاعدمه بأن ينهانى أى ينهمه اماى (قال عنه مقول رسول الله صلى الله علمه وسلم لاتمنعوا اما الله مساجدالله) أى اللهل حلالهذا المطلق على المقيد السابق به والجعة يخرج عند المهم نهارية فحينث ذلايشهد نهاومن لميشهدها لاغس لءلمه وقرره البرماوي كالكرماني أننوا لاتمنعوا يشمل الليلوالنهارف اسميق فى الحديث من ذكرالليك من ذكر فردمن العامالا يخصص على الاصح في الاصول كديث دباغها طهورها في شاة ممونة مع حديث أيما الهاب دبغ فقد ملهر قال وأمامطا بقة الحديث الترجة فلافد من أن النسا الهن شهود الجعمة فالوأيضا قدتقرران شاهدا بلعمة يغتسل فشملها طلب غسل الجعة فدخلت فالترجي

صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولممفتنا ولاالذراع وكانت أحب الشاة اليهفنمس مسية فقالأنا سيدالناس ومالقيامة غنهس نهسة أخرى وفال أناسدالساس ومالقدامة فلارأى أصحابه لايسألونه قال ألاتقه لون كمفه قالوا كمفه بارسول الله قال يقوم الناس رب العالمين وساق الحسديث عمسني حددث أبى حان عن أبيزرعة وزادفى قصة أبراهم عليه اأسلام قال وذكرقوله في الكواكب هذا ربى وقوله لا لهتهم بل فعله كمرهم هـنا وقولهانى مقموقال والذي نفس مجد سده ان ما بن المصراء بن من مصاربع الخنة الى عضادتي الماب لكما بنامكة وهعرأوهمر ومكة قاللاأدرى أى ذلك قال

والحم وهي مدينة عظمية هي فاعدة الادالحرين فال الجوهرى في صحاحه هجراسم بلدمذكر مصروف فالوالنسبة المههاجري وقال أبوالقاسم الزجاجي في الحل هجر بذكرو بؤنث قلت وهجرهذه غرهم المذكورة في حديث اذا بلغ الما قلتين بقلال هعر ثال قرية من قرى المديدة كانت القالال تصنعها وهي غسرمصروفة وقد أوضحتهافي أول شرح المهذب واما بصرى فيضم الباه وهيمد بنية معروفة منهاو بندمشق نحوثلاث مراحل وهيمدينة حوران وينها وبينمكة شهر (قوله صلى الله علمه وسلمألاتقولون كنفه قالواكمفه مارسول الله) هـ ده الهاعمي هاء السكت تلحق فيالوقف وأماقول العمامة كمف مارسول الله فانسوا الها في - مالة الدر ح ففيه او جهان

حكاهماصاحب التحريروغيره أحدهما انمن العرب من يجرى الدرج مجرى الوقف والناني ان الصابة قصدوا اساع لفظ النبي

\* مدانامجد بن طريف بن خليفة المعلى قال مدانا مجدد بن فضيل قال (١٧١) حدد ثنا أبومالك الا المجمع عن أبي حازم عن

آلى هـررة وأنومالك عنربعي س مراش عن حذيقة قالاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى الناس فمقوم المؤمنون حتى تزاف لهم الحنة فيأنون آدم عليه السلامف فولون بأأيا بااستفتح الما الحنمة فمقول وهلأخر جكممن الحنية الاخطيئة أسكم آدم است المأحد ذلك اذهبوا الى انى ابراهيم خليل الله قال فيقول ابر اهيم عليه السدلام است بصاحب ذلك اعما كنت خلىلامن وراءورا اعدوالي موسى الذي كله الله تحكلما فيأنون موسى علمه السلام فيقول است بصاحب ذلك اذه و الى. عدسي كلة اللهوروحه فيقول عيسي عليه السلام لست بصاحب ذلك

صلى الله عليه وسلم الذي حثهم علمه فلو قالواكمف لما كانه أ سائلين عن اللفظ الذي حمم عليه والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم الى عضادتي الياب) هو بكسر العن قال الجوهري عضاد تاالياب هماخشيتاهمن جانبيه (قوله صلى الله عليه وسلم فيقوم المؤمذون حتى تزاف لهم الجنة) هو بضم الناء واسكان الزاى ومعناه تقر بكأقال الله تعالى وأزافت الحنه للمتقمن أى قربت (قوله صلى الله عليه وسلم عنابراهيم صلى الله عليه وسلم انما كنت خلي الا من ورا ورا ) قال صاحب التحريرهذه كلة تذكرعلي سيبيل التواضع أى لست تذلك الدرجمة الرفعة فالوقدوقعلى معدى اليح فسه وهوان معناه ان المكارم التي أعطيتها كانت بوساطة وسفارة حدريل صلى الله علمه وسلم ولكن التواموسي فانه

اه \* و رواة هـ ذا الحديث مابين كوفى ومدنى وفيـ ه التحديث والعنعنـ ـ ة والقول وشيخ المؤلف من افراده في (باب الرخصة ان الم يحضر) المصلى صلاة (الجعمة) بفتح المثامة وضم الضادمن يحضر وكسرهم زةان الشرطية وللاصميلي لمن لم يحضرا بلعة (في المطر) \* و بالسيند قال (حدثنامسدد) هوائن مسرهد (قال حدثنا اسمعيل) بنعلية (قال اخدرني بالافراد (عمدالحمد) بندينار (صاحب الزيادي قال-د د شاعبدالله من المرث اسْعم محدبن سيرين وال الدمياطي ليس ابنع موانعا كانزوج بنت سيرين فهوصهره فالفى الفتح لامانع أن يكون بينهما اخوة من الرضاع ونحوه فلا ينبغي تغليط الرواية الصححة مع وجود الاحتمال المقبول (قال ابن عباس لمؤذنه في ومط مراذ اقلت الله ــ دان محدد ارسول الله فلاتقال عن على الصلاة) بل (قل صلوافي وتحكم) بدل الحيملة مع اتمام الاذان (فكانالناس استنكروا) قوله فلاتقلحي على الصلاة قل صلوافي سوتكم (قال) ابن عباس وُلاي ذر وان عساكر فقال (فعله) أي الذي قلمه للمؤذن (من هو خبرمني) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان الجعة عزمة) بفتح العبن وسكون الزاى أى واجبة فاوتركت المؤذن يقول جيّعلى الصلاة لبادرمن معه الى الجيء في المطرفيشق عليه فأمرته أن يقول صلوافي سوت كم لمعلواأن المطرمن الاعذارالتي تصيرالعزعة رخصة وهذامذهب الجهور لكن عندانشافعية والحنابلة مقيد بايؤذى بالاو بفان كان خفيفاأ ووجد كناءشي فيه فلاعذر وعن مالك رجمالله الارخص في تركها بالمطرو الحديث عقامه (واني كرهت أن أحرجكم) بضم الهدمزة وسكون الحااله ملة من الحرج ويؤيده الرواية السابقة أوتمكم أى أن أكون سدافي اكسابكم الاثم عندح جصدوركم فربما يقع تسخطأ وكالرم غيرمن ضي وفي دعض النسخ أخر حكم مالخا المعجهة من الخروج (فَتَسُونَ فَي الطين والدّحضّ) بفتح الدال المهـملة وسكون الحام المهـملة وقد تفتح آخره معجة أى الزلق وسميق الحديث عماحثه في الاذان \* هذا في (مآب مالتذوين (من اين تؤتي آلجعة) بضم المثناة الاولى وفتح الثائيسة مبنداللمفعول من الاتيان وأين استفهام عن المكان (وعلى من تحب) الجعة (لقول الله تعالى اذ انودي) أذن (للصلاة من يوم الجعة) والامام على المنهر (فاسعواالىذكراتله) أوردهااستدلالاللوجوبكالشافعيفىالاملانالامربالسعىلهايدلعليه أوهومن مشروعية المنداالها لانهمن خواص الفرائض وسقط فيغبر روابة أبىذر والاصملى فاسعواالى ذكرالله (وقال عطام) هوابنا بيرياح بماوصله عبدالرزاق عن ابن جريج عنه (اذاكنت في قرية جامعة فنودي ) ما انها ولاى ذرعن الجوى والمستملي نودي أي أذن ( بالصلاة منوم الجعية فقعليث انتشهدها معت النداء ولم تسمعه أى اذا كنت داخلها كاصرح به أحمدونق لالنووي أنه لآخ لاف فمهوزا دعمدالرزاق فيهعن ابنجريج قلت لعطاء ماالقرية الجامعة فالذات الجاءمة والامير والقاضي والدور المجتمعة الآخذ بعضها بعض مثل جدة (وكانأنس) هوابن مالك (رضى الله عنه) محاوصله مسدد في مستنده الكبير (في قصره أحياناً) لصبعلى الظرفية أى في بعض الاوقات (يجمع) أى يصلى عن دعه الجعة أو يشهد الجعمة بجامع البصرة (واحيانالا يجمع وهو)أى القصر (بالزاوية) بالزاى موضع بظاهر البصرة معروف (على فرسخين من المصرة وهوسية أمنال فكان أنسيرى ان التحميع ليس بحتم المعد المسافة \*وبالسندة قال (حَدَثَنَا آحَد)غـ برمنسوب ولانوى ذروالوقت والاصيلي و وافقهـ ما ابن السكن المحدبن صالح أى المصرى وليسهوابن عيسى وان بعزم به أبونعم في مستخرجه (قال حدثنا عبدالله بنوهب المصرى قال اخسرتي بالافراد ولابن عساكر أخسرنا (عرو سالرث عن حصله الكارم بغبرواسطة فالواغا كرروراء وراء لكون بسنا محدصلي الله عليه وسلم حصل له المماع بغير واسطة وحصل له الزؤية

عبدالله) بالتصفير (أن الى جعفر) القرشي الاموى المصرى (أن محدين جعفر من الزير) ن العوّام القرشي (حدثه عن عروة س الزبير) س العوام (عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسل والتكان الناس ينتابون الجعة) بفتح المثناة التحسة وسكون النون وفتح المثناة الفوقية بفتعاون من النوبة أي يحضرونم انوباوفي روآية يتناوبون بمنناة تحسية فأخرى فوقمة فنون بقتحات ولغير أبى ذروابن عساكريوم الجعة (من منازّاهم) القريبة من المدينة (و) من (العوالي) جع عالمة مُواضع وقُرى شرقى ٱلمد بِمُهْ وأدناها من المدينة على أربعة أممال أوثلاثة وأبعدها تمانية (فيمالون فى الغبار) كذا في الفرع وهو رواية الاكثرين وعندالقابسي فيأبون في العباء بفتح العدن المهملة والمدجع عماءة (يصبهم الغبار والمرق فضرح منهم العرق فالقرسول اللمصلى الله عليه وسلم انسان منهم) وللا- معملي اناس منهم (وهوعندى) جالة طلية (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوأنكم تطهرتم) لوتختص الدخول على الفعل فالتقدير لوثبت تطهركم (ليومكم)أى في مومكم (هذأ) ا كان حسينا أولولاتمني فلا تعتاج الى تقدىر جواب الشرط المقدر هذا وهذا الحديث كان سسالغسل الجعة كافى رواية اسعماس عندأى داود واستدلبه على ان الجعة تجب على من كان خارج المصروهو بردعلي الكوفيين حمث فالوابعدم الوجوب وأجيب بأنه لوكان واجباعلي أهل العوالى ماتناوبواول كانوا يحضرون جمعاوقال الشافعسة انماتحب على من يبلغه النداءو حكاه الترمذي عن أحد لحديث الجعمة على من مع النداء رواه أبودا ودباستماد صعيف لكن ذكه المهوشاهداماسمناد حدوالمراديه من ععرندا وبلدالجعمة فن كان فقرية لا يلزم أهلهاا قامة الجعة لزمته انكان بحيث يسمع النداء من صيت على الارض من طرف قريته الذي يلى بلد الجعة مع اعتدال السمع وهدة الاصوات وسكون الرياح وليس المرادمن الحديث ان الوجو بمتعلق بنفس السماع والالسقطت عن الاصم وانماه ومتعلق بمحل السماع وقال المالكية على من سنه وبن المنارثلاثة أمال أمامن هوفي الملد فتحب عليه ولوكات من المنارعلي ستة أميال رواهعلي عن مالك وقال آخرون تحب على من آواه الليل الى أهله لحديث أبي هريرة مرفوعا الجعة على من آواه اللمل الى أهله رواه الترمذي والبيهق وضعفاه أى انه اذاجع مع الامام أمكنه العود الى أهله آخر النهارة بلدخول الليل، ورواة الحديث ما بين مصرى ومدنى وفيه رواية الرجل عن عمه والتهديث والاخبار والعنعنة والقول وأخرجه مساروا بوداود في الصلاة في عذا (باب) بالشوين <u>(وقت الجعة</u>)أقله (آذازالت الشمس) عن كبد السماء (وكذ لك يروى) بضم أقله وفتح الواووروي في نسخة عن الاربعة يذكر (عن) فضلاء الصابة (عر) بن الخطاب فم اوصله ابن أبي شيبة وشيخ المؤلف أبونعيم فى كتاب الصر لا قاه من رواية عبداً بته س سمدان بكسر المهملة وسكون المثلة المستدوغيره (وعلى) هوا بن أى طااب مارواه ابن أى شيبة باسفاد صحيح (والنعمان بنشر) ما رواه ابن أيى شدية باسناد صحيح أيضاعن سماك بنحرب (وعروبن مريث) بفتح العدن وسكون المم فى الاول و بالتصغير فى الثانى بما وصله ان أبي شيبة أيضامن طريق الوليدين العيزار (رضى الله عنهم)وهومذهبعامة العلاودهبأ حدالي صحة وقوعها قبل الزوال متسكاع اروى عن أي بكر وعروعتمان رضي الله عنهمأنهم كانوا يصاون الجعة قبل الزوال من طريق لاتثمت وماروي أيضا من طريق عبدالله بن سلمة بكسر اللام أن عبدالله بن مسد ودصلي بهم الجعة ضعى وقال خشاب علمكم الحر وأحبب بأنعمدا للهوانكان كمرالكنه تغيراا كبرقاله شعبة وقول بعض الخنابة محتجا بقوله علمه الصلاة والسلام انهذا يوم جعله الله عد اللمساين فلماسماه عدا جازت الملاة فيه فى وقت العيد كالفطر والاضيى معارض بأنه لا ملزم من تسمية يوم الجعة عيد اأن يشقل على جسع أحكام الميديد لمسل ان يوم العيد يحرم صومه مطلقاسوا عام قيله أو يعده علاف يوم

فقال ابراهيم صلى الله عليه وسلم أنا وراءموسي ألذى هووراء مجدصلي الله عليهم أجعين وسالم هذا كالرم صاحب التصرير واماضط وراءورا فالمشهورفيه الفتح فيهما بلاتنوين وبحوزعندأهل العرسة نباؤهما على الضم وقدحرى في هـ ذا كلام بن الحافظ أبي الخطاب بندحية والامام الادب أبى المن الكندي فرواهماان دحية بالفتروادعي اله الصواب فأنكره الكندى وإدعى انالضم هوالصواب وكذا قالأنو البقاء الصواب الضم لان تقديره من ورا • ذلك أومن ورا • شيئ آخر قال فانصم الفتحقبل وقدأفادني هذا الحرف الشيخ الامام أنوعمدالله مجدين أمية أدام الله نعمه عليه وقال الفتمصيم وتكون الكامة مركبة كشد درمذر وشغر بغروسقطوا بن بن فركمهما و شاهما على الفتح قال وان ورد منصو بامنونا جاز حوازا جددا قلت وأقدل الحوهرى في صحاحه عن الاخنش اله يقال اقيتهمن وراعم فوع على الغاية كقولك من قبل ومن بعدقال وأنشد الاخفش اذاأنالمأومن علمك ولميكن

لقاؤل الامن وراورا ورا ورا ورا و بضمهما والته أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم وترسل الامانة والرحم فتقومان حنيتي الصراط) اما قسدمنا بيان ذلك وان المؤنثين العائمة من فوق والمون ومعناهما جائما وأما والمون ومعناهما جائما وأما والمون ومعناهما جائما وأما والموال حم فهو لعظم أمرهما وكمرم وقعهما فتصوران شخصتن

فهرًا وَلِكُم كَالِرِقَ قَالَ فَقَلَت بِأَنْ أَنْتُ وأَنْ قَالَ مِنْ كُورًا لِبِرِقَ قَالَ رسولَ الله صلى الله (١٧٣) عليه وسلم ألم تروا الى البرق كورا في ما ير

ويرجع في طرفة عـ بن ثم كـ رّ الربيم ثم كرر الطير وشد الرجال تجرى بهم أعمالهم ونبكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول ربسلسلم حتى تعزأعمال العباد حتى يحبي الرحال فلا يستطيع السدير الازحف قال وفى حافتي الصراط كالاليب معلقة مأمورة تأخدن أمرتبه فغدوش ناج ومكدوس فى النارو الذي نفس أبي هريرة سده انقعر جهمنم لسمعون خريفا \*وحدثناقتسةىن سعيدواسيقىن الراهم قالقسة حدثناجر يرعن الختارس فلف لعن أنسب مالك قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلمأ ناأول الناس يشفع في الجنة وأناأ كثرالانبهاءتمعا

الحواز بحقهما (قوله صلى الله علىه وسلم فمرأ ولكم كالبرق ثم كير الريح ثمكة الطمروشد الرجال تجرى بهم أعمالهم) أماشد الرحال فهو بالحيم جعرحل هذاهوالصيم المعروف المشهورونة لاالقاضي اله في رواية النماهان بالحياء قال القاضي وهمامتفار بأنفى المعنى وشدهاعدوهاالبالغوج يهاواما قولاصلى الله عليه وسلم تجرى بهم أعالهم فهوكالتفس يرلقوله صلي الله عليه وسافة ورّاً ولكم كالبرق مم كرالر يحالخ معناه انهم يكونون فى سرعة المرورعلى حسب من اتبهم وأعالهم (قوله صلى الله عليه وسلم وفي حافتي الصراط) هو بتحفيف الفاوهما جانباه واماالكلالي فتقدم سانها رقوله صلى الله علمه وسلم فخدوش ناحومكدوس) هو بالدأل وقدتقدم يانه في هذا الماب ووقعفأ كثرالاصول هنامكردس

الجعة اتفاقهم اله وبالسند قال (حدثنا عبدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة وتتفقيف الدال المهملة هوعمد الله بنعثمان نجلة الازدى المروزى المتوفى سنة احدى وعشرين وماثتمان (قال اخبرناعدالله) بن المبارك (قال اخبرنا) ولابن عساكر حدثنا (يحيى بنسعيد) الانصارى (الفسال عرة) بفتح العين المه- وله وسكون الميم بنت عبد الرجن الانصارية المدنية (عن الغسل وم الجعدة فقالت فالتعائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة) بفتحات جع ماهن ككتبة وَكاتَ أَى خدمة (انفسهم) وفي نسخة لا ي ذر إن الجوى والمستملى وعزا ها العيني كالحافظ بن حراكاية ابن التينمهنة بكسرالم وسكون الهامصدر أى ذوى مهنة أنفسهم وكانوااذا راحواً) أي ذهبو ابعد الزوال (آلي) صلاة (الجعة راحوافي هيئتهم) من العرق المنغير الحاصل بسدب جهد أنفسهم في المهنة (فقل لهملواغتسلتم) لكان مستحما التزول تلا الرائحة الكريهة التي تتأذى بها النباس والملائكة وتفسيرالرواح هنامالذهاب بعدالزوال هوعلى الاصل معتفضيص القرينة لهبه وفى قوله من اغتسل يوم الجعة ثمراح فى الساعة الاولى القريب قائمة فى ارادة مطلق الذهاب كامر عن الازهرى فلاتعارض \* ورواة هذا الحديث ما بن مروزى ومدنى وفيه التحديث والاخبار والسؤال والقول وأخرجه مسلمف الصلاة وأبوداودف الطهارة \* وبه قال (حدثناسر يجين النعمان) بالسين المهدملة المضمومة آخره جم مصغر وضم نون النعمان وسكون عينه البغدادي المتوفى سنة سبع عشرة وماثتين ( فالحدثنا فليج بن سلمان) يضم الفا وفتم اللام آخر ممه مله في الاول وضم المهدملة في الثاني مصغرين (عن عمان بن عبد الرجن بنعمان التميعن انس بنمالك رضى الله عنده صريح الاسماعملي من طريق زيدين الحماب عن فليرسماع عمان لهمن أنس (ان الني صلى الله علم اله كان يصلى الجعة حمن تمل الشمس أى تزول عن كبد السماء وأشعر التعبير بكان عواظبته عليه الصلاة والسلام عبدالله ) بن المبارك (قال اخبرنا حمد عن انس قال) ولا يوى ذروالوقت والاصلى عن أنس بن مالك قال كانسكر بالجعة )اى سادربصلاتها قبل القبلولة وقد تمسك بظاهره الخنابلة في صعة وقوعها ماكرالنهار وأحسب بأن التمكر يطلق على فعلل الشئ في أقل وقته و تقديمه على غبره فن الدرالى شي ففد بكر اليه أي وقت كان بقال بكر يصلاة الغرب اذا أوقعها في أول وقته اوطريق الجعأولى من دعوى التعارض وأيضافا لتبكير شامل لماقبل طلوع الشمس والامام أحد لايقول به بل يجوزها قبل الزوال فالمنع في أول النهار اتفاق فاذاتع فرأن يكون بكرة دل على أن بكون المراديه المهادرة من الزوال كذاقرره البرماوى كغيره (ونقيل) بفتح أوله مضارع قال قيلولة أى شام (بعد) صلة (الجعة) عوضاعن القبلولة عقب الزوال الذي صلت فمه الجعة لانه كان من عادته م في الخريقيلون ثم يصلون الظهر لمشروعية الايراد وفيه أن الجعة لا تصلى ولا يفعل شي" منهاولامن خطبتها في غير وقت طهر يومها ولوجاز تقديم الحطبة اقدّمها صلى الله علمه وسلم لتقع الصلاة أقول الوقت ومارواه الشيخان عن سلمة بن الاكو عمن قوله كنانصلي مع النبي صلى الله علمه وسلم الجعة تم ندصرف وليس للحيطان ظل استظل به يجول على شدة التجيل بعد الزوال جِعابين الاداة على أن هذا الحديث الماين ظلا يستظل به لاأصل الظل في هذا (باب) بالتنوين (ادااشتدالر يوم الجعة) أبرد المصلى بصلاتها كالظهر \* وبه قال (-دشائحدين أي بكر المُقَدِّي) بضم المم وفتر القاف وتشديد الدال المفتوحة (قال حدثي حرى بن عارة) بفتح الحاء والراالهملتين وكسرالم فى الاول وضم العين المهدملة وتخفيف الميم فى الثاني (قال-د ثناالو خلدةً) بفتح الخاء المعهدة وسكون اللام وقتها (هو) وفي نسخة لابي ذر وأبي الوقت وهو (خالدبن الراء تم الدال وهوقريب من معنى المكدوس (قوله والذي نفس أبي هريرة سده ان قعر جهم اسمعون خريفا) هكذا هوفي بعض الاصول

والرسول الله صلى الله عليه وسلم أناأ كثرالانساء تعالهم القدامة وأنا أولمن يقرع بابالحسة \*وحد ثناأبو بكر سأى شسة حدثنا حسين بعلى عن زائدة عن الختار ابن فلفل قال قال أنسس مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الخنة لم يصدق عي من الانبياء ماصد قت وان من الانبدا فنبدا مايوسدقه من أملسه

الارحلواحد

اسمعون بالواو وهذاظاعروفيه مدف تقديرهان مسافة قعرجهم سبرسبعين سنة ووقع في معظم الأصول والروامات استبعث مالياء وهوصح أيضا أماعلى مذهبمن يحدن المضاف ويبقى المضاف المهعلىء وفكون التقديرسير سيعن واماعلي أنقعسر جهنم مصدر يقال قعرت الشئ اذا بلغت قعره و بكون سيعن ظرف زمان وفسمخبران التقديران بلوغ قعر جهدم لكائن في سيعين خريف والخريف السنة والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسراً لكل ني دعوة مدعوها فأرمد أنأختي دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة وفى الرواية الاخرى لكل ني دعوة مستحالة فتعيل كلنىدءوته وانىاختىأت دعوتي شفاعة لامتى يوم القيامة "فهي نائلة انشاء الله تعالى من مات من أ. تى لايشرك الله شيراً وفي الروامة الاخرى اكل ني دعوة دعا بهافى أمته فاستحبب لهواني أريد انشاء الله أن أوَّخرد عولى شفاعة لامتي يوم القيامة وفي الرواية الاخرى لكل نى دعوة دعاها لامته وانى اختيأت دعوني شفاعة لامتي

دينار)التممي السعدى البصرى الخياط (قال معت أنس سمالك)رضي الله عشم الكونه (يقول كان الذي صلى الله علمه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة) صلاها في أوّل وقتها على الاصل (وإذا السَّنَد الحرأ برديا اصلاة) قال الراوي (يعني الجعمة) قياسا على الظهر لايالنص لان أكثر الاحاديث يدل على التفرقة في الظهر وعلى التيكير في الجعة مطلقامن غيير تفصيل والذي نحيا اليه المؤلف مشروعية الابرادبالجعة ولم يشدت الدحكم بذلك لان قوله يعني الجعة يحتمل أن بكون قول التابعي ممافهمه وأن يكونمن نقله فرجح عنده الحاقها بالظهر لانها اماظهر وزيادة أو مل عن الظهر قاله ابن المنبر ﴿ و رواة حديث الباب كاهم بصر نون وفيه ما التحديث والسماع والقول قال)ولاي ذروقال (يونس بنبكر) بالمصغيرفيم اوصله المؤلف في الادب المفرد (آخرا الوخلدة وقال بالواو ولكرية فقال (الصلاة) أى بلفظها فقط (ولميذ كرا لجعة) وافظه في الادن المفرد كان الذي صلى الله عليه وسلم أذا كان الحرار دما اصلاة واذا كان البرد بكر ما اصلاة وكذا أخرجه الاسماعيلي من وجه آخرعن يونس وزاديعني الظهر وهلذا موافق لقول الفقها يندب الابرادبالظهرفي شدة الحربقطر حاركا بإلجعة لشدة الخطرفي فواتها المؤدى المدة تأخرها بالتكاسل ولان الناس مأمور ونبالتبكير المهافلا يتأذون بالحرومافي الصححين من أنه صلى الله عليه وسلم كان يبرد بها بيان للجواز فيهاجعا بين الادلة (وقال بشرين ثابت) عماوصله الاسماعيلي والبيرق (حدثنا الوحدة قال صلى بناامر الجعة) هوالحكم بن أبي عقيد ل الثقفي نائب اب عد الحجاج بنوسف وكانعلى طريقة ابنعمه في تطويل الخطبة يوم الجعمة حتى يكادالوقت أن مخرج المُ قال لانس رضى الله عند مكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بصلى الظهر) في روامة الاسماعملي والبيهق كان اذا كان الشه تا بكر بالظهرو ان كان الصيف أبردبها 🐞 (باب المشي الى) صـ لاة (الجعة وقول الله جـ لذكر) بجرالام قول عطفا على المشي المجرور بالاضافة وبالضم على الاستثناف (فَاسعوا الى ذكر الله) أي فامضو الان السعى يطلق على المضى وعلى العدوفسات السنةالمراديه كأفى الحديث الاتى في هذا الباب فلاتأتوها تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة نع إذا ضاق الوقت فالاولى الاسراع وقال الحب الطبرى يجب اذالم تدرك الجعمة الاه (ومن قال) في تفسيره (السعى العمل) لها (والذهاب) اليها (القولة تعالى وسعى لها) أى للا ترن (سعيماً)المفسر بعمل لهاحقهامن السعى وهوالاتبان بالاوامر، والانتها وعن النواهي (وقال الأ عماس رضى الله عنهما) مماوصله النحزم من طريق عكرمة عنه لكن ععماه ( يحرم السع) أي ونحوه من سائر العقود ممافيه متشاغل عن السعى اليها كاجارة ويوالمة ولا تبطل الصلاة (حيثه ا أى اذانودى م ابعد حاوس الخطمب على المنبرلاتة اذا نودى للصد لاقمن يوم الجعة فاسعوال ذكرالله وذروا السع وقيس على السع نحوه واغالم سطل الصلاة لان النهي لا يختص به فلم ينع صحته كالصلاة في أرض مغصوبة ويصح البسع عندالجهورلان النهبي ليسلعني في العقد داخل ولالازم بل خارج عنه وقال المالكية يفسخ ماعد النكاح والهسة والصدقة وحبث فسيزرد السلعة انكانت فائمة ويلزم قمتها ومالقيض انكانت فائتمة والفرق بن الهبة والصدقة وبنغرهماأن غمرالهبة والصدقة يردعلي كلواحدماله فلايلحقه كبيرمضرة ولاكذاك الهدة والصدقة لانهماك شئ بغيرعوض فيبطل عليه فتلحقه المضرة وأماعده فسخ النكاح فللاحساطف الفروج اه وتقسيد الاذان بكونه بعد جلوس الخطس لانه الذي كان في عهده على الله عليه وسلم كاسي أنى انشاء الله تعالى فانصرف النداء فى الآية اليه أما الاذان الذى عند الزوال فحوزالسع عندهمع الكراهة لدخول وقت الوحوب لكن قال الاسنوى بنبغي أن لا يكره في الما يوم القيامة) هـ ذه الاحاديث يفسر بعضها بعضا ومعناها ان كل بي له دعوة مسيقفة الاجابة وهوعلى \* وحدثني عمر وبن محمد الناقدوز هيرتبن حرب قالاحدثنا هاشم بن القاسم حدثناً سلمان (١٧٥) بن المغيرة عن أابت عن أنس بن مألك قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتى اب الحنة يوم القدامة فاستفتح فمقول الخازن منأنت فأقول مجد فيقول الأأمرت لاأفتح لاحدقدلك الحدثني يونس بعدالاعلى أخرنا عبدالله سروهب فالأخبرني مألك انأنس عنان شهاب عن أبي سلة النعدالرجن عن أيه ورقأن رسولاالله صلى الله علمه وسلم قال لكل سىدعوة بدعوها فأريدأن أختى دعوتى شفاعة لامتى يوم القيامة \* وحدثني زهـ مرب حرب وعسدين حيد قال زهرحدثنا يعقوب بنابراهيم حدثناان أخى اسشهاب عنعه أخيرني أنو سلةن عبدالرجن أن أباهر يرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان لكل ني دعوة وأردت ان شاء الله تعالى أن أختى دعونى شناعة لامتى ومالقيامة

يقندمن اجابتها وأمايافي دعواتهم فهم على طمع من اجابتها وبعضها يحاب وبعضها لايجاب وذكر القاضىء ماضانه يحتمل أن يكون المرادلكل ني دعوة لامتمه كافي الروائن الاخترتين والله أعلم وفي هذاا للديث أنكال شنقة الني صلى الله علمه وسلم على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظرفي مصالحه-م المهمة فأخرص لي الله علمه وسلم دعوته لامتمه الى أهمم أوقات حاجاتهم وأماقولهصلي أللهعليه وسلم فهى نائلة انشاء الله تعالىمن مات من امتى لايشرك الله شما فقمه دلالة الذهبأه للاقان كلمن مات غيرمشرك بالله تعالى لم يخلد فى الناروان كان مصراعلى الكائر وقد تقدمت دلائله وسانه

بؤخرون فيها تأخيرا كشرا ككة لمافهم من الضرر فاوتباييع مقم ومسافر أثماج يعالارة كاب الاول النهى واعانة الثاني له عليه نع يستثنى من تحريم السعم الواحتاج الح ما عطهارته أوالى مابوارى بهعورته أويقوته عند داضطراره ولوياع وهوسائر أليهاأ وفى الجامع حازلان المقصودأن لاتأخرعن السعى الحالجعة لكن بكره السيع ونحوه في المسجد لانه ينزه عن ذلك وعند دالحذفية يكره السيغ مطلقاولا يحرم (وقالعطام) هوابناني رياح عماوصله عبدين حدد في تفسيره (تحرم الصناعات كلها) لانهاعنزلة السعف التشاعل عن الجعة (وقال ابر اهيم بنسعد) بسكون العين ابن ابراهيم بنعبدالرجن بن عوف المدنى (عن) ابنشهاب (الزهرى اذااذن المؤذن يوم الجعة وهو مسافر فعلمه ) أي على طريق الاستحباب (الديشهد)أي الجعة لكن اختلف على الزهري فيه فروى عنه هذاوروى عنملاجعة على مسافر على طريق الوجوب قال ابن المندر وهو كالاجماع ويحقل أن يكون مراده بقوله فعلمه أن يشهدما اذا انفق حضور المسافر في موضع تقام فيه الجعة فسمع النداعلها لاأنه يلزمه حضورها مطلقاحتي يحرم عليه السفرقبل الزوال من البلد الذي يدخله مجنازاو قال المالكية تجب عليه اذا أدركه صوت المؤذن قبل مجاوزة الفرسخ \* وبالسندقال إحدثناعلى نعمدالله) المديني (قالحدثنا الوليدين مسلم قالحدثنا يزيدين الحمريم) الدمشقي امام جامعها قال الزركشي ووقع في أصل كريمة بريد بضم الموحدة وبالراء وهوغلط والاصميلي ابنأبى مريم الانصارى (قال حدثنا عماية بزرفاعة) بفتح العين المهملة وتخفيف الموحدة وكسر را رفاعة ن رافع ن خديج الانصاري قال أدركني الوعيس) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة آخره مهملة عبد الرحن بنجير بالحيم المفتوحة والموحدة الساكنة والرا الانصاري وأناأذهب الىالجعة) جلة اسمية عالية (فقال معت الذي) ولا ي ذر رسول الله (صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه) أي أصابه ماغبار (في سيل الله) اسم حنس مضاف بفيد العموم فيشمل الجعة (حرَّمه الله) كله (على النار) وجه المطابقة من قوله أدركني أبوعيس لانه لو كان يعمد ولما احتمل الوقت المحادثة لتعذرها مع العدو \* ورواة الحديث ما بن مديني ودمشق وليس لا يعبس في النخارى الاهذاا الحديث ويزيدمن افراده وفيه وواية تابعي عن المعالى والتحديث والسماع والقول وأخرجه المؤلف في الجهاد وكذا الترمذي والنسائي \* وبه قال (حدثنا آدم) بن أبي المس (قال حدثنا ابن الى دئب) عبد الرجن (قال حدثنا) ابن شهاب (الزهرى عن سعيد) بكسر العينا بن المسيب (و) عن (الى سلمة) ابن عبد الرحن (عن الى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم) عمساق لهذا مندا آخر فقال (وحدثنا الوالهان) الحسكمين نافع (قال اخبرنا شعب هوابنأ بي حزة (عن) ابن شهاب (الزهري قال اخبرني) بالافراد (أبوسلة بن عبد الرحن) رضي الله تعالى عنه (ان أباهر يرة قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقمت الصلاة فلا ما أوها) ال كونكم نسعون المايلة الساع من التعب وضيق النفس المنافي المفشوع المطاوب (و) لكن (ائتوهاتمشون عليكم) ولايى ذر والاصديلي وابن عساكر وعليكم (السكينة) بالرفع مبتدأ أخبرعنه بسابقه والجلة حال من ضمروا توها تمشون وبالنصب لغيرا بي ذرعلي الاغراء أى الزموا السكينةأى الهينية والتأنى والنهي متوجمه الى السعى لاالى الأتيان واستشكل النهي بمافي فولاتعالى فاسعوا وأجيب بأن المراديه في الاية القصد أو الذهاب أو العدمل كاحر وفي الحديث الاسراع لانه قابله بالمشي حيث قال وأتوها تشون قال الحسن ليس السعى الذى فى الآية على الاقدام بل على القاوب (ف أدركم) مع الامام من الصلاة (فصلا ومافا تكم فاعو أ) فيه أن ما يدرك المرون باق صلاة الامام هو أول صلاته لان الاعمام اعما يكون شاء على ماسبق له وقد سبق فى مواضع كثيرة (وقوله صلى الله عليه وسلم ان شاه الله تعلى) هو على جهة التبراء والامتثال لقول الله تعالى ولا تقول الشي الى فاعل

الحديث عماحته في باب لايسعي الى الصلاة وليأتم الالسكينة والوقار آخر كتاب الاذان وبه قال (حدثناعروب على) بفتح العين وسكون الميم الفلاس (قالحدثي) بالافرادولابي ذروالاصليل حدثنا (الوقتية) بضم القاف وفتح المثناة الفوقية ملم بفتح المهدملة وسكون اللام اب فتيسة الشدعيري فقع المجدة الخراساني سكن البصرة (قالحدد شاعلى بن المبارك) الهنائي بضم الهاء وتعفيف النون مدود ا (عن يحيى بن أبي كثير) بالمثلثة (عن عبد الله بن أبي قتادة) الانصاري المدنى (الأعلم الاعن أبه) زاد ألو ذرفى روايته عن المستملي قال ألوعب دالله أى المخارى الأعلم أى لأأعلم رواية عبد الله هذا الحديث الاعن أبده أى قتادة الحرث ويقال عروا والنعمان ابزربعي بكسرال اوسكون الموحدة بعدهامهملة ابن ملدمة بضم الموحدة والمهملة بينه-مالام ساكنة السلى بفتحتين المدنى قال الحافظ بن حركانه وقع عنده يعني المؤلف توقف في وصله لكونه كتمهمن حفظه أولغبرذاك وهوفي الاصلموصول لاريب فيه أخرجه الاسماعيلي عن ابن ناجية عن أبي حفص وهو عروب على شيخ المؤلف فقال عن عدد الله بن أبي قدادة عن أبيه ولم يشكاه قلت وكذافى الفرع وأصله فى رواية ابن عساكرعن عبدالله بنأبي قتادة عن أبيه (عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم واحتى تروني وعلمكم السكينة بالرفع والنصب كامر فريا وسبق الحديث في آخر كتاب الاذان في باب متى يقوم الناس اذارا واالامام عند الاقامة مع مباحثه فهذا (ماب بالتتوين (لا بقرق) الداخل المسحد (بين اشني نوم الجعة) لا ناهمة والفعلون التفريق مبنى للفاعل أوالمفعول والتفرقة تتناول أمرين أحدهم ماالتخطي والثاني أنيزح رحلين عن مكانم ما و يحلس النه ما فأما الأول فهو مكروه لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد مآذيت وآنيت أى تأخر ترواه ابن ماجه والحاكم وصععاه وفى الطبراني انه عليه الصلاة والسلام فالاجرارا يتك تغطى رقاب الناس وتؤذيهم منآذى مسلما فقدآ ذانى ومنآذانى فقدآذى الله وللترمذى من تمخطى رقاب الماس يوم الجعه اتخذجسراالى جهنم فال العراقي المشهورا تخذمينيا للمفعول أي يجعل جسراعلي طريق جهم ليوطأو يتفطى كالتخطى رقاب الناس فان الجزاءمن جنس العدمل ويحقم فأن يكون على بنا الفاعل أى اتخفذ لنفسه جسراء شي عليه الىجهم بسبب ذلك ولابى داودمن طريق عروبا شعيب عنأ يهعن حده وفعه ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا أى لاتكون له كفارقلا بينهما نعم لايكره للامام اذالم يبلغ المحراب الابالتخطى لاضطواره البه ومن لم يجدفر جه بأن لم يلفها الابتخطى صفأ وصفين فلا يكره وان وجدغيرها لتقصيرا لقوم ياخلاء الفرجة لكن يستعبه انوجدغيرهاأن لايتخطى وهل الكراهة المذكورة للننزيه أم للتحريم صرح بالاول في المجموع ونقل الشيخ أبو حامد الثانى عن نص الشافعي رجمه الله واختاره في الروضة في الشم ادات وقيد المالكية والأوزاع الكراهة بااذا كان الامام على المنبر لحديث أحدالاتى وأماالثاني وهو أن يزحز حرب اين عن مكام ماويج أس منهما في أن انشاء الله تعالى في الساب التالي \* وبالساء قال (حدثناعبدان) وابن عبدالله ٣ بنعثمان المروزي (قال اخسرناعبدالله) بن المبارك (قال أخبرنا) ولابن عساكر حدثنا (ابن ابي ذئب) هو مجدب عبد الرحن (عن سعيد القبرى) بضم الموحدة (عن ايه) أبي سعمد كيسان (عن النوديعة) بفتح الواوعبدالله (عن سلمان الفارسي) رضى الله عنه ولابن عساكر حدثنا سلمان الفارسي (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل بوم الجمة وتطهر بمااستطاع من طهر) كقص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة وتنظيف الشياب (مُم الدهن) بتشديد الدال طلى حسده به (اومس من طيب) بأوالي للتفصيل (مراح) دهب

ان أى سفيان بأسيدين جارية النقني مثل ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله علمه وسلم ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرناابن وهب أخرني بوئس عن النشهاب ان عمروبن أي سفيان بن أسيدين جارية النقفي أخريره ان أماهريرة قال كعب الاحداران مي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل سي دعوة يدعوهافاناأر يدانشا الله تعالى أنأختى دعوتى شفاعة لامتى وم القيامة فقال كعبلاني هرررة أأنت سمعت هدذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبوهريرة نعم ﴿ حدد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وألوكر ببواللفظ لابي كريب قالا حدثناأ بومغاوية عن الاعمشءن أبي صالح عن أبي هريرة فال فالرسول اللهصلي الله علم موسلم لكل سي دعوةمستحالة فتتحل كل نى دعوته وانى اختيأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة فهي نائلة انشاءالله من مات من أمتى لا يشرك مالله شمأ المحدثنا قتسة نسعددثنا بر برعن عمارة وهوان ألقعقاع عن أى زرعية عن أى هر رة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل عى دعوة مستعامة مدعوبها فيستجابله فيؤتاهاوانى اختبأت دعوتى شفاعة لامتى يوم القمامة ذلك غدا الاأن بشاء الله والله أعلم (قوله أسيدس حارية) هو يفتح الهمزة وكسرالسن وجارية بالجيم (قوله كعب الاحمار) هوكعب س ماتعالم والمناةمن فوق بعدها عن والاحمار العلاء واحدهم حمر بفتح الحاءوكسرهاافتان أىكعب العلاء كذا قاله ان قتسة وغره





الصلاة الجعة (فلم) بالفاء وللاصميلي ولم (يفرق ) في المسجد (بين اثنين ) بالتخطى او بالحلوس منهما

وهو كاله عن التبكير كامر لانه اذا بكرلا يتخطى ولايفرق (فصلي مَا كتبله) أى فرض من صلاة

صلى الله علمه وسلم لكل سي دعوة دعا به افي أمته فاستحسله واني أريدان شاءاللهان أؤخر دعوني شفاعة لامتي وم القيامة \* وحدثني أبوغسان المسمعي ومحدد المشنى ومحدين بشارحد ثانا واللفظ لابي غسان فالواحد شامعاذ يعنون انهشام حدثنا أىعن قتادة حدثناأنس ا بن مالك ان بي الله صلى الله عليه وسلم فاللكل نى دعوة دعاها لامته وانى اختبأت دعوتي شفاعة لامتي بومالقمامة

وقال أبوعسد سمى كعب الاحمار لكونه صاحب كتب الاحبارجع حـىر وهومانكت بهوهومكسور الحاء وكان كعب من علماء أهـ ل الكتاب ثمأسه لمفي خلافة أبي بكر وقسل بلفي خلافة عمر رضي الله عنهما بوفى بحمص في سنة النتين وثلاثين في خلافة عمّان رضي الله عنهوهومن فضلا التابعيز وقد روىءنه جاعةمن الصحابةرضي الله عنهم وقوله وحدثني ألوغسان المسمعي ومحدب المشيئ وابن بشار حدثانا واللفظ لايء عسان فالوا حدثنا ماذيعنون ابنهشام) هذا اللفظ عماقد يستدركه من لامعرفة له بتحقيق مسارواتقانه وكالورعه وحمدنقه وعرفانه فيتوهم انفى الكلام طولافيقول كان سنعيأن يحذف قوله حدثانا وهمذه غفلة عن يصمرالها بلفى كالاممسلم فأئدة اطدقة فأنه مع هذا الحدث من لفظ أبي غسان ولم يكن مع مسلم غبره وسمعه من محدث مندى وابن الشاروكان معهغيره وقدقدمنافي الفصول انالسقب والختارعند أهل الحديث أنمن سمع وحده (٢٣) قسطلانى (ثانى) قالحدثى ومن مع مع غيره قال حدثنا فاحتاط مسلم وعلى بذا الستعب فقال حدثى أبوغسان

الجدة أوماقد راه فرضا أو نفلا (عما ذاخرج الامام انصت) لسماع الخطية (غفر له ما ينه) أى بين ومالجعة الماضمة (وبين) يوم (الجعة الاخرى) المستقبلة والحديث سبق في باب الدهن للحمعة مُعشرحه ١٥ مُل أَناب )بالسنو يز (لايقيم الرجل الحاملوم الجعة ويقعد في مكانه ) لا نافية والفعل مرفوعواند مرفى معنى النهجي ويقعد مالرفع عطفاءلي بقم أوعلى أن الجلة حالية أى وهو يقعد أوبالنصب بتقديرأن فعلى الاولكل من الافامة والقعود منهى عنه وعلى الثانى والثالث النهي عن الجع منهماحتي لوأ قامه وفي يقعد لمرتكب النهبي ولميذكرا المؤلف حديث مسلم عن جابر من طريق أبىالز بىرالمقمسد كالترجة بيوم الجعة ليطا بقها وافظه لايقمن أحدكم أخاه يوم الجعسة ثم يخالف الىمقعده فيقعدفيه ولكن يقول تفسحوا لانه ليسعلي شرطه لكنه أشاراليه بالقمدالمذكور فىالترجــة كعادته رجـــه الله \* و بالســندالمــه قال (حدثنا محد) زاداً بوذرهوا بن سلام أى بتشديداللام كما في الفرع وضـمطها العيني بالتخفيف وهو السكندي (قال اخبرنا مخلد من يزيد) بفتح الميم وسكون المجمة ويزيد من الزيادة (قال آخبرنا أبن حريج) عبد الملك (قال سمعت العما) مولى النعر حال كونه ( يقول معت النعر) بن الخطاب (رضى الله عنه -ماً) حال كونه (يقول منى النبي صلى الله علمه وسلم ان يقيم الرجل اخاه )أى مرسى عن العامة الرجل أخاه فأن مصدرية ولاوى ذروالوقت في نسخة والاصلى وابن عساكرأن يقيم الرجل الرجل (من مقعده) بفتح الميم موضع قعوده (ويجلس فمه) النصب عطفاعلى أن يقيم أى وأن يجلس والمعنى ان كل واحد منهى عنه وظاهرالنه عي التحريم فلا يصرف عنه الابدام لفلا يجوز أن يقيم أحدا من مكانه ويجلس فيمه لانمن سممق الى مباح فهوأ حق به ولاحد حديث ان الذي يتخطى رقاب الناس أويفزق بين اثنين بعد خروج الامام كألحار قصيمه فى الناروهو بضم القاف أى أمعاءه والتفرقة صادقة بأن يزحز حرجلين عن مكانهما ويجلس منهمانع لوقام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جاوس غيره ولو يعثمن يقعدله في مكان المقوم عنه اذا جا هو جازاً يضامن غيركراه ولوفرشله نحوسمادة فلغيره تنميتها والصلاة مكانم الان السيبق بالاجسام لاعماية رشولا يجوز الملوس عليما بغيررضاه أمع لايرفعها بـــده أوغيرها لئلا تدخــ ل في ضمانه ، واستنبط من قوله فحديثمسلم السابق وأكن يقول تفسحواأن الذي يتخطى بعدالاستئذان لاكراهة فيحقه \* قال ابن حريج (قلت النافع الجعة قال الجعة وغيرها) بالنصب في الشالا ثة على نزع الخافض أى في الجعة وغيرها ولان ذرا لجعة قال الجعة وغيرها بالرفع في الثلاثة على الابتداء وغيرها عطف عليه والخبرمحذوف أى الجعمة وغيرهامتساويان في النهمي عن التحطي في مواضع الصلوات \*ورواة الحديث مابين بخارى وحرانى ومكى ومدنى وفيه التحديث والاخبار والسماع والقول وشيخ المؤلف رجمه الله من أفراده وأخرجه مسلم في الاستئذان ﴿ (بَابِ) وقت مشروعية (الاذان يوم الجعة) \* و به قال (حدثنا آدم) بن أبي اياس (قال حدثنا ابن ابي ذئب) مجدب عبد المون (عن) ابن شهاب (الزهرى عن السائب بنيرية) الكندى (قال كان اندا) أى الذيذكره لله في القرآن (يوم الجعمة أوله )بالرفع بدل من اسم كان وخسيرها قوله (أداجلس الامام على المنبر على عهد الذي صلى الله عليه وسلم و) خلافة (الى بكروعروضي الله عنه ما فلما كان عثمان رضى الله عنه) خليفة (و كار الناس) أى المسلمون عدينة الني صلى الله عليه وسلم (زاد) بعد مضى مدّة من خلافته (النداء الثالث) عند دخول الوقت (على الزوراء) بفتح الزاى وسكون الواو وفق الراعمدود اوسماه تالثاباعتمار كونه مزيداعلى الاذان بين يدى الأمام والا فامة للصلاة وزاد ابنخزيمة في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب فأحر عثمان بالاذان الاول ولامنافاة منهده الانه أول باعتمار الوحود ثالث اعتمار مشروعه يةعمان لهاجتهاده وموافقية سائر الصماية له بالسكون وعدم الانكارفصارا جاعاسكوتياوا طلق الاذان على الاقامة تغليبا بجامع الاعلام فيهم ماومنه قولة عليه الصلاة والسلام بين كل أَذا نين صلاة لمن شاعوزاداً بوذر في رواية ( وال الوعبدالله ) أي المخارى (الزوراموضع السوق المدينة) قيل انه من تفع كالمنارة وقيل حركبيرعند السعد \* ورواة هذا الحديث أربعة وفيه التحديث والاخبار والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضا فى الجهة وأبود اود فى الصلاة وكذا الترمذي وابن ماجمة في راب المؤذن الواحد يوم الجعة \* وبالسند قال (حدثنا الوزميم) الفضل بن دكين (قال حدثنا عبد العزيز بن العسلة) فقع اللامهو ابن عبدالله ين أبي سلة (الماجشون) بكسراليم وفتعها بعدهام عجة مضمومة المدني نزيل بغداد (عن) ابنشهاب (الزوى عن السائب بنيزيد) الكندى (أن الذي زاد التأدين النالث) الذي هوالأول وجودا كامر قريبا (يوم الجعة عمان بن عمان رضي الله عنه )أثنا - خـ الافته (-ين كَثْرُ أَهْلَ المَّدِينَةُ وَلَمْ يَكُن لِلنِي صَلَى الله علمه وسلم مؤذن غيروا حسد) أي يؤذن يوم الجعة والافلا بلال وابنأم مكتوم وسعد القرظ وغير بالنصب خبركان ولاى ذرغير واحد دبالرفع وهو الظاهرني ارادةنني تأذين اثنين معا أوالمرادأن الذى كان يؤذن هوالذى كان يقيم وقدنص آلشافعي رحماله على كراهة التأذين جاعة (وكان التأذين لوم الجعة حين يحلس الامام يعنى على المنبر) قبل الخلمة وفى نسخة لا يوى ذروالوقت حين يجلس الأمام على المنبرة أسقط لفظ يعني ﴿ هذا ( بابَّ ) بالنَّذُونِ ا (يجيب الامام) المؤذنوهو (على المنبراذ اسمع المنداع) أى الاذان ولكريمة يؤذن الأمام بدل يجب وكأنه سماه أذا نالكونه بلفظه ﴿ وبِالسندقال (حَدَثنا آبُ مَفَانَكُ) المروزي ولابن عسا رأخرا مجدين مقاتل وقال أخرنا عبدالله) بن الممارك المروزي (قال أخيرنا أنو بكرين عمان بن مهل با حنيف ) بفتح السن وسكون الها وضم الحاء المهملة من حنيف مصدغرا (عن) عه (الحاملة) يضم الهمزة أسعد (نسهل بن حنيف قال معتمعاوية بن الىسفدان) صغر بن حوب نامية (وهوجالسعلى المنبر)جلة اسمية حالية (أذن المؤذن قال) ولابوى ذر والوقت والاصملي فقال (الله اكبرالله اكبر قال)وللسلائة فقال (معاوية الله أكبرالله أكبرالله أكبر قال) المؤدن ولاى درفقال (الشهدان لااله الاالله فقال) وفي سيخة لاى درقان (معاوية وانا) أى أشهديه أو أقول مشلة (فا قال)أى المؤذن ولكرية فقال (اشهدان محدارسول الله فقال) ولابوى ذر والوقت والاصل قال (معاوية وأنا) أى أشهدا وأقول مشله (فلمان قصى) المؤذن (التأذين) أى فرغمنه وللاصملي وابنء ساكر فلماقضي فأسقطا كلةأن الزائدة ولايى ذرعن الكشميهني فلماأن انتفى التأدين الرفع على أنه فاعل أى انتهسى (قال) معاوية (الما بها المآس الى معترسول الله صلى الله علىه وسلم على هـ في المجلس - من أذن المؤذن يقول ما معتم منى من مقالتي أى التي أجب ب المؤذن وفسمة نقول الجسوالا كذلك أونحوه يكون اجابة للمؤذن ، وروا تهما بن مردنا ومدنى وفيه التحديث والأخبار والعنعنة والقول وشيخ المؤلف من أفراده ورواية الرجل عن والصابي عن المحمالي وأخرجه النسائي في الصلاة وفي اليوم والله له في راب سنة (الماس) الخطيب على المنبر) قبل الخطبة (عندالمّأذين) قدر الاذان ، وبالسند قال (حدثنا يحي ال بكير ) بضم الموحدة (قال حددثنا اللهت) بن سعدامام المصر يمزرجه الله (عن عقيل) بضم العنا ابن خالد (عن ابن شهاب) الزهري (ان السائب بنيزيد) بن سعيد الكندي عجمه في حة الوداعوه ابن سبع سنين وهوآ خرمن مات بالمدينة من الصحابة وكان في سنة احدى وتسعين أوقيلها (الخبر

حدثماوكيع حوحد ثنيه ابراهيم ان سعيد الحوهري حدثناأبو اسامة جيعا عن مسعرعن قتادة بهذاالاسمناد غيران فيحمديث وكسع فالقال أعطى وفى حديث أبى اسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم \*وحدثني مجدن عبد الاعلى حدثنا العتمرعن أسمعن انسان نى الله صلى الله عليه وسلم قال فذكرنحوحديث قتادةعنأنس \* وحددثني مجمدن أجدن أبي خلف حدثناروح حدثناابنجر بج قالأخبرنى أبوالزبيرانه سمعجابر أى سمعت منه وحدى غرابتدأ فقال ومحدد شمشني والزبشار حدثاناأى معتمني مامع غبرى فحمدن المثني مبتدأ وحدثا ناالخبر وليس هومعطوفا علىأبي غسان والله أعلم (وقوله قالواحد ثنامعاذ) يعنى بقالوا مجمدين المننى وابن بشار وأباغسان والله أعــلم (وقوله عن قتادة قالحدثنا أنسان عى الله صلى الله عليه وسلم قال الكل ني دعوة ثمذ كرمسالمطريقاآ خرعن وكيم وأبي اسامة عن مسمرعن قتادة غ قال غيران في حديث وكدع فال فال أعطى وحديث أبىاسامة عنالنبى صلى اللهعليه وسلم)هذامن احساط مسلم رضي الله غنه ومعناه انروايأتهم اختلفت في كمفية لفظ أنس ففي الروايةالاولى عنأنس انالنبي صــلى الله علمه وسلم قال لـكل ني دعوة وفررواية وكسعءنأنس فال قال الذي صلى الله عليه وسلم اعطى كلني دعوة وفي روابة أبي اسامة عن أنسعن الني صلى الله عليه وسلم قال الحل نبي دعوة والله أعلم (قوله وحدثني محمد بن عبدالاعلى حدثنا العتمر عن أبيه عن أنس) هذا الاستنادكاه بصريون والله اعلم

ان عبد الله يقول عن الذي صلى الله عليه وسلم الكل ني دعوة قد دعام افي امته (١٧٩) وخبأت دعو ني شفاعة لامتي يوم القيامة

أنالتاذين الثاني) هو ثان بالنظر الى الادان الحقيق ثالث بالنظر اليهو الاقامة (يوم الجعة احربه

الاعلى الصدفي اخبرنا ابنوهب فالأخبرني عمرو سالحرث أنبكرين سوادة حدثه عنعبدالرحنين جبرعن عمدالله بعرو سالعاصان النبى صلى الله عليه وسلم تلاقول الله تعالى في ابراهيم صلى الله عليه وسلم رب النهن اضلان كثيرامن النياس فن تمعني فانه مني الاتية وقال عيسي صلى الله علمه وسلم أن تعذبهم فانهم عبادك

«(بابدعاء الني صلى الله عليه وسلم لامتهو بكائه شفقة عليهم)

(قوله حدثني يونس ب عبد الاعلى الصدفى حددثنا انوهب قال أخبرني عمرو بنالحرث أن بكربن سوادة حدثه عنعبدالرجنبن حدير عن عبد الله بن عرو بن العاص)هذاالاسنادكاهمصرون وقدمنا أنفي ونسست لغات ضم النون وفتحها وكسرهامع الهمر فيهن وتركه وأماالصدق فبفتح الصادوالدال المهدملة من و مالفاء منسوب الى الصدف بفتح الصاد وكسرالدال قسلة معروفة قالأبو سعيدبن بونس دعوته في الصدف وليسمن أنفسهم ولامنموالهم توفيونسب عبدالاعلى هـذافي شهرر معالاترسنة أربعوستين ومائتين وكانمولده فيذي الحجة سنةسعن ومائة فؤ هذا الاسناد روايةمسلم عنشيخ عاش بعده فان مسلمانوفي سنة آحدي وسنتين ومائشن كاتقدم وأمابكر سوادة فبفتح السن وتخفيف الواووالله أعلم (قوله عنعمدالله م عرومن العاص ان الني صلى الله علمه وسلم تلاقول الله تعالى فى ابراهيم صلى الله عليه وسلم رب انهن أضالن كشير امن الناس فن تمعنى فانه منى الآية وقال عيسى صلى الله عليه وسلم ان تعذبهم فانه-معبادك

عمان حمن ولان دروالاصيلي أمريه عمان بن عمان حبن (كثراً هل المسجد) النبوي في أثناء خلافته (وكان التاذين يوم الجعمة حين يجلس الامام) على المنسبر وهو يردّعلى الكوفيين حيث فالواالحاؤس على المنبر عندالتأذين غبرمشروع والحسكمة للجمهور فىسنيته سكون اللغط والتهيؤ الانصات اسماع الخطبة واحضار الذهن للذكر والموعظة فراب الماذين عدد) ارادة (الخطبة) \* وبه قال (حدثنا محدين مقاتل) المروزي (قال اخبرناعبد الله) بن المبارك (قال احسرنا يونس) ابنيزيد(عن) ابنشهاب (الزهرى قال معت السائب بنيزيد) الكندى (يقول ان الاذان يوم الجعة إقبل أمرعمان بالاذان (كان اوله حين يجلس الامام يوم الجعدة على المنبر) قبل الخطية وفيعهدرسول اللهصلى اللهعليه وسلم والح بكروع ررضي اللهعنه مافل كأن فى خلافة عمان رضى الله عنه ) وللا صديلي زيادة ابن عفان (وكثروا) أى الناس (أمرع ثمان يوم الجعة بالاذان الشات أول الوقت عدر الزوال فهوث التبالنسبة لاحداثه والافهو الاولوجود الحامس فاذن له) بضم الهمزة مبنياللمفعول (على الزورا فشبت الامر) في الاذان (على ذلك) أي على أذا ذن وأقامة في حسم الامصار ولله الحد ١١ (ياب) مشروعية (الخطية) للجمعة وغيرها (على المنبر) بكسرالم (وقال انس) هوا بنمالك عماوه المؤلف في الاعتصام والفتن مطوّلا (خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر) فيستحب فعلها عليه فان لم يحكن منبر فعلى مرتفع لانه أبلغ في الاعلام فان تعذرا ستندالي خشبة أونحوها لماسيأتي انشاء الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب الى جذع قبل أن يتخذ المنبروأن يكون المنبرعلي عين الحراب والمرادبه عيز مصلى الامام فال الرافعي رجه الله هكذا وضع منبره صلى الله عليه وسلم يو بالسند قال (حدثنا قتيبة بنسعيد) سقطاب سعيدعندأ بى ذرواب عساكر (قال حدثنا يعقوب بن عبدالرجن بن مجدب عبدالله بن عبدالفاري")بالقاف والمثناة الشددة من غيرهم زنسبة الى القارة فبيلة (القرشي) الحلف في بي زهرة من قريش قال عياض كذالبعض رواة البخيارى القرشي وسقط للاصييلي وكالاهماصيم (الاسكندراني) السكن والوفاة وكانت سنة احدى وعمانين ومائة وقال- د ثنا الوحازم بن دينار) الحاوالمهملة والزاى واسمه سلمة الاعرج (انرجالا) قال الحافظ بن عجر لم أقف على اسمام مر الوا سمل بنسعد الساعدي) باسكان الهاء والعبن (وقد امتروا) جلد حالية أي تجادلوا أوشكوامن المماراةوهي المجادلة قال الراغب الامتراء والمماراة المجادلة ومنه فلاتمار فيهم الامرا ظاهرا وفي رواية عبدالعزيز بنأبى حازم عرأبيه عندمسلمأن نفراتمارواأى تجادلوا قاله ابن يجروحوله البرماوي كالكرماني من الامترا وقال وهو الشاك فال العيسني متعقباللحافظ بن حروهو الاصوب ولميس الذلك دليلا (في المنبر) المموى (مم عوده) أي من أي شئ هو (فساً لوه) أي سهل بن سـعد (عن ذلك الممترى فمه (فقال والله الى لا عرف بماهو) بثيوت أف ما الاستفهامية المحرورة على الاصلوهوقليل وهي قراءة عبدالله وأبي في عمريتسا طون والجهور بالحذف وهو المشهور وانما نى القسم مؤكدا بالجلة الاسمية وبأن التي للتحقيق وبلام التأكيد في الخبرلارادة التأكيد فيما قاله السامع (ولقدرايته) أي المنهر ( اوّل) أي في أوّل (يوموضع) موضعه هوزيادة على السؤال كقوله (واول بوم) أى فى أول بوم (جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفائدة هذه الزيادة الوكدة باللام وقداعلامهم بقوة معرفته عاسالوه عنه تمشر الجواب بقوله (ارسار سول الله صلى الله عليه وسلم الى فلا نقاص اقى بعدم الصرف فى فلا نقلاتاً نيث والعلية ولا يعرف اسم المرأة وفيلهى فكيهة بنت عبيدس دليم أوعلا ثة بالعين المهملة وبالمثلثة وقيل انه تصحيف فلانة أوهي عائشة قدل وهو تصيف المحف السابق و زاد الاصديلي من الانصار (قَد سماها مهل) فقال لها (مرى)أصلة أومرى على وزن أفعلى فاجتمعت همز ان فثقلتا فحذفت الثانية واستغنيء همزة الوصل فصارمي على وزن على لان المحدوف فا الفعل (غلامك النصار) بالمصب صفة لغلام (ان يعه ملى اعواد الجلس عليهن اذا كأت الناس) أجلس بالرفع في اليوندنسة أي أناأ حلس وفى غـ مرها أجلس مالخزم حواب للاص والغـ لام اسمه ميون كاعنـ د قاسم بن أصبغ أوابراهم كافى الاوسط للطبراني أوباقول بالموحدة والقاف المضمومة واللام كاعند دعبد الرزاق أوبافوم بالمردل اللام كاعندان نعيم في المعرفة أوصر باحيضم الصاد المهملة بعدها موحدة خفيفة آخره عَامَهُ ماذ كَاعندا بِنِشَكُوال أوقبيصة المُخْرُوفي مُولاهم كاذكره عمر بنشبة في القصابة أو كلاب مولى الناعباس أوتم الداري كاعند أبي داودوالميهن أومينا كإذ كره النبشكوال أو روى كاعند الترمدني وأبن خزيمة وصحماه و يحمّل أن يكون المرادية تمما الدارى لأنه كان كثير السفرالى أرض الروم وأشبه الاقوال بالصواب انهميمون ولااعتداديالانرى لوهاهاوحل بعضهم عملي أن الجمع اشتركوافي عمله وعورض بقوله في كثير من الروايات السابقة ولم يكن بالمدينة الانجارواحد وأجيب باحتمال أن المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقية أعوانله (فأمرته) أى أمرت المرأة غلامها أن يعمل (فعملها) أى الاعواد (من طرفا الغاية) بفتح الطا وسكون الرا المهـملتين و بعـدالرا و فا محـدودة شحير من شجر المادية والغابة بالغين المجميمة وبالموحسدة موضع من عوالى المدينسه من جهسة الشام (تمجا الغلام (عما) بعدان علها (فأرسلت) أى المرأة (الى رسول الله صلى الله علمه موسل) تعلمه بأنه فرغمنها (فأمربها) عليمه الصلاة والسلام (فوضعت عهنا ثمراً بترسول الله صلى الله علمه وسلم صلى عليها) أى على الاعواد المعمولة منبر البراه ، ن قد يُحني عليه رؤيّه اذا صلى على الارض (وكبر وموعليها) جلة حالمة زاد في رواية سفيان عن أبي حازم فقراً (ثمر كعوهو عليها) جدلة حالية أيضا كذلك زادسفيان أيضا ممرفع رأسه (مُمزل القهقرى) أى رجع الى خلفه محافظة على استقبال القبلة (فسجد في اصل المنبر) أى على الارض الى جنب الدرجة السفلى منه (مُعاد) الى المنبر وفي رواية هشام بن سعد عن أبى حازم عند دالطبراني فخطب الناس عليه ثمأقيمت الصدلاة فكبروه وعلى المنبرفأ فادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة (فأ فرغ) من الصلاة (أقبل على الماس) بوجهم الشريف (فقال) عليه الصلاة والسلامه بينا لاصحابه رضى الله عنهم حكمة ذلك (أيها الناس انماصنعت هذا لتأتموا بي ولتعلو اصلاتي) بكسر اللام وفتح المثناة الفوق قوالع منأى لتمعلوا فحذفت احدى التاس تخضفا وفمه حوازالعمل اليسترقى الصلاة وكذا الكثيران تفرق وجوازة صدتعلي المأمومين افعال الصلاة بالفعل وارتفاع الامام على المأمومين وشروع الخطمة على المنسير لكل خطيب واتحاذ المنبرلكونه أبلغ فى مشاهدة الخطيب والسماع منه «و رواة الحيديث واحدمنهم بلني وهوشيخ المؤلفا والاثنان بعده مدنيان وفيه التحديث والقول وأخر جه مسلم وأبودا ودوالنسائي ﴿ وَمِفْلُمُ (حدثناسعيدينانيمرع)وهوسعيديناكمين محدين سالمين أي مريم الجحي بالولا المصرى المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين (قال حدثنا محمد بنجعفر) هواب أى كثير الانصاري (قال اخبرنی )بالافراد (یحبی نسعید)الانصاری (قال اخیرنی )بالافراد (این انس) هو حفص با عسدالله بن انس (انه مع جابر بن عبدالله) الانصارى رضى الله عنه وقال كان حددع) بكسر الميم وسكون المجة واحد جذوع النحل (يقوم اليه) ولابوى دروالوقت عن الموى والسفل يقوم عليه (النبي) وللاصيلي رسول الله (صلى الله علمه وسلم) اذاخطب الناس (فل أوضع)

مجدوريك أعلرفسلهما يمكمك فأتاه حبريل علمه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله علمه وسلم عما قال وهوأءلم فقالالله تعالى ياجمريل اذهب الي محمد فقل انا سترضيك فأمتك ولانسوك هكذاهوفي الاصول وقالعسي قال القاضي عماض قال العضم مم قوله قالهواسم للقول لافعل يقال قال قولاوقالا وقيلا كانه فال وتلا قول عسى هـذا كلام القاضي عماض (قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم الهرفعيدية وقال اللهم امتى امتى و بكى فقال الله عزوجل باحبريل ادهب الى محدور بك أعلم فاسأله ما يكيك فأتاه حبريل علمه السلام فسأله فاخبره الذي صلى اللهعلميه وسلم عماقال وهوأعلم فقال الله تعالى باجبريل اذهب الى مجد فقل الاسد نرضيك في امتك ولانسووك) هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد منها سان كال شفقة النبي صلى الله علمه وسلم على امتمه واعتنائه عصالحهم واهتمامه بأمرهم ومنهااستحماب رفع المدين في الدعاء ومنها المشارة العظمة لهذه الاسةزادها الله تعالى شرفاء اوعدها الله تعالى بقوله سنرضيك فيامتك ولانسوك وهـ ذامن أرجى الاحاد مثلهذه الامةأوأرجاها ومنها يانعظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وعظم اطفه سحانه به صلى الله علمه وسلم والحكمة في ارسال جـ بريل اسؤاله صـ لي الله عليه وسلماظهارشرفالني صلى الله عليه وسلم واله بالحل الاعلى فسترضى ويكرم عارضه والله أعلموهذاالحديثموافق لقول الله عزوجل ولسوف يعطيك دبك فترضى وأماغوله تعالى ولانسوك فقال صاحب التحرير

بارسول الله أين أبي قال في النيار والفلاقفا الرحل دعاه فقالان أى وأبال في النار ﴿ حدد ثناقتيمة النسعمدور همرس حرب فالاحدثنا جريرعن عبدالللكين عديوعن موسى سطلعة عن ألى هريرة قال لمانزات هذه الأته وأتدرعشرتك الاقربين دعارسول الله صلى الله عليمه وسالم قريشا فأجتمعوا فعم وخص فقال ماى كعب الوى انقذوا أنفسكم من النارياني مرة ان كعب انقذوا أنفسكم من النار باغى عمدشمس انقذواأ نفسكممن ألناريا بي عبدمناف انقددو أنفسكم من الناريابي هاشم انقذوا أنفسكم من الناريا في عبد المطلب انقذوا أنفسكممن النار

هوتأ كمدللمعنىأى لانحزنك لان الارضا قديحصل فىحقالبعض بالعفوعنه-مويدخل الباقي النار فقال تعالى نرضيك ولاندخل عليك حزنابل ننجي الجيع والله أعلم

\*(باب سان ان من مات على الكفر فهوفي النار ولاتناله شيفاعة ولا تنفعه قرابة المقرين)\*

(قوله انرجلا قال ارسول الله أين أبى قال في النارفل اقفا الرجل دعاه فقال ان أبي وأمال في المار) فيهان منمات على الكفر فهوفي النار ولاتنفعه قرابة المقرس وفسهان منمات في الفترة على ما كانت علمه العرب من عبادة الاوثان فهومن أهلاالنار وليسهدامؤاخذة قبل باوغ الدعوة فان هؤلاء كانت قدر بلغتهم دعوةابراهم وغيرهمن الانبيا صلوات الله تعالى وسلامه عامهم وقوله صلى الله عليه وسلم انأبى وأباك في النارهو من حسن

المنتر)أى لاجل الخطبة وهوموضع الترجمة (معماللعذع) الذكورصوتا (مثر آصوات العشار ) بكسر العين المهدملة ثم شين معمة جع عشراء بضم العين وفتح الشدين الناقة الحامل التي من الهاعشرة أشهراوالتي معها أولادها (حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم) من المنبر (فوضع رده الشريفة (عليه) فسكن وفي حديث أبي الزبيرعن جابر عند النسائي في الكبري اضطربت للنااسارية كنين الناقة الخلوج وهي بفتح الخاء المعمة وضم اللام الخفيفة آخره جيم الناقة التي انتزع منها والدهاو الحنب فه وصوت المتألم المشتاق عند الفراق (قال) ولا بن عساكر وقال (سلمان) هواس بلال ماوصله المصنف فعلامات النبوة (عن يحيى) هواس سعيد قال (اخبرى) بالافراد (حفص بعسدالله بنانس انه مع جابراً) ولايى در والاصلى جابر بن عبدالله \* وبه قال (حدثنا آدم بناني اياس) سقط ابن ايئ أياس لغيرا بي ذر والاصدلي (قال-دشاابن الى ذَبُّ عجد بن عبد الرحز (عن ) ابن شهاب (الزهري عن سالم) هوا بن عبد الله القرشي العدوي المدنى (عناسه)عبدالله نعرب الخطاب رضى الله عنهما (قال سعمت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر )هوموضع الترجمة (فقال) في خطبته (من جاء الى )صلاة (الجعة على غلسل وَابْ الْطَوْمَةُ ) يَكُونُ الْخُطْمِ فِيهَا (قَاعُما وَقَالَ أَنْسَ) هُوا بِمَ اللَّهُ عِلْوص لِه المؤلف مطوّلا في الاستسقار سَيَا النبي صلى الله علمه وسلم يخطب إحال كونه ( فَأَيَّلَ) استَفْده منه القيام للغطية المترجمله وبينابغ يرميم ظرف زمان مضاف الحالج له من مبتدا وخدير وجوابها في حديث الاستسقا المذكور \* وبالسندقال (حدثناعبيد الله ين عمر ) يضم العين فيهما ان ميسرة (القواريري) نسبة العملهاأو سعها البصري (قال حدثنا خالدين الحرث) بنسلم الهجيمي المصرى قال حدثنا عبد الله من عمر ) بضم العين فيهما وسقط لغيراً بوى ذر والوقت والاصلى الن عمر (عن نافع عن ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه ما قال كان الذي صلى الله علمه وسلم يخطب) زادأ جدوالبزار في روايتهما يوم الجعة حال كونه (قَاعَتْ) استدل به على الامصار على مشروعمة القيامق الخطبية وهومن شروطها التسيعة عنيدا اشافعية لقوله تعالى وتركوك فاتماولهذا الحديث وحديث مسلمان كعب ينعرة دخل المسجد وعبدا لرحن سأى الحكم يخطب قاعدا فانكرعلسه وتلاالا يةولمواظبته عليه الصلاة والسلام على القيام نع تصيح خطبة العاجز عنه فاعدام مضطعا كالصلاة وافعل عاوية المحول على العدر بل صرحبه في رواية ابن أبي شدية ولفظه انماخط قاعداكما كثرشهم بطنه ويجوز الاقتدا وبمن خطب من غبرقيام سواء قال لاأستطيع أمسكت لان الظاهر أنه انماقعد أواضطجع ليجزه فانظهرانه كان فادرآ فكامام ظهرأته كانجنبا وقال شيخ المالكية خليل رجه الله وفى وجوب قيامه لهما تردو قال القاضي عبد الوهاب منهم اذاخطب جالساأسا ولاشئ علمه وقال القاضي عماص المذهب وجو يهمن غمراش تراط وظاهر عبارة المازرى أنه شرط قال و يشترط التسام الها اله وهد المذهب الجهور خداد فا العنفية حيث لم يشترطوه لهامحتمين بحديث سهل مرى غلامك النجاريع مل لى أعوادا أجلس عليهن وأجانواعن آية وتركوك فاعما بأنه اخبارعن حالته التي كان عليها عندا نفضاضهم وبأن حديث الباب لادلالة فمه على الاشتراط وأن انكاركعب على عبد الرحن انماهو لتركه السنة ولوكان شرطا الماصلوا معهمع تركمله وأجيب بأنه اغماصلي خلفهمع تركمه القيام الذى هوشرط خوف الفتنة أوأن الذي قعدان لم يكن معذورا فقد يكون قعوده نشأعن اجتهادمنه كاعالوه فحاشام عثمان الصلاة في السفروقد أنكرذلك ابن مسعود ثمانه صلى خلقه فأتم معه واعتذربان الخلاف شر (ثم) كان عليه الصلاة والسلام (يقعد) بعد الخطبة الاولى (ثم يقوم) للخطبة الثانية (كاتفعالون الآن) من القيام وكذا القعود المترجم له بعديا بين الاتي ذكر حكمه ان شاءالله العشرة التساية بالاشتراك في المصمة ومعنى قفاولى قفاء منصرفا (قوله صلى الله عليه وسلريابني كعب بن لؤى) قال صاحب المطالع لؤى

تعالى م \* ورواة هذا الحديث ما بين بصرى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه مداروالترمذي في الصلاة ﴿ (نَابِيسَقَبَلِ الْأَمَامُ القَوْمِ) بوجهه ويستدبر القبلة رواه الضياء المقدسي في المختارة (واستقبال الناس الامام اذاخطب المتفرغوا اسماع موعظته ويتدروا كلامه ولايشتغلوا بغبره ليكون أدعى الى التفاعهم ليعملوا عاأعلو اوثبت قوله واستقبال الناس الى قوله اذاخطب وقوله يستقبل الامام القوم هوكذافى رواية كرية ولغسرها ياب استقبال الناس الخ فقط (واستقبل ابعر) بن الخطاب (وانس) هوا بن مالك (رضي الله عنه-م الامام) وصله لبيهة عن الاول وأبونعيم في نسخته باسناد صحيح عن الثاني \* وبالسند قال (حدثنامعاذين فضالة ) يفتح الفاء الزهر انى أوالطفاوى البصرى (قال حدثنا هشآم) الدستوائي (عن عيى ابنأبي كشير (عن هلال بن الي سمونة) هواب على بن أسامة العاصى المدنى وقد ينسب الى جددة قال (حدثناعطاء بنيسار) المناة والمهملة المخففة (انه مع الاستعدان دى الله عنده (قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المندم) أى مستدبر القبلة (وحلسما حوله) أى مظرون المه وهوعين الاستقبال وهومستحب عند الشافعية كالجهور ومن لازم استقيال الامام استدباره هوالقبلة واغتفر لئلا يصرمست ديرالقوم الذين يعظهم وهوقبيم خارج عنعرف الخاطبات ولواستقبل الخطب أوأستدبر الحاضرون القدلة أجزأ كآفى الاذان وكره وهذاالحديث طرف منحديث طويل ياتى انشاء الله نعالى عباحته فى الزكاة في باب الصدقة على السامى وكاب الرقاق أيضا ، ورواة هذا الحديث مابين بصرى ويماني ومدني وفيسه التحدديث والعنعنمة والسماع والقول وشديخه من افراده وأنوجه أيضاف الزكاة والجهاد والرقاق كامر ومسلم فالزكاة وكذا النسائى والترمذى المابعة على المنطقة المناع على الله تعالى (المابعة على السامة أومن موصول والمرادمنه الذي صلى الله عليه وسلم (رواه)أى قول أمارعد في الخطمة (عكرمة) مولى ابن عاس ماوصله في آخر الباب (عن ابن عماس) رضى الله عنهما (عن الذي صلى الله علمه وسلم وقال محود) هوابن غملان شيخ المؤلف وكلام أبي نعيم في المستخرج يشعر بأنه قال حد ثنا محود وحبنمذ فلم تدكن قال هذا للمذا كرة والمحاورة (حدثنا الواسامة) حادبن اسامة اللبثي وقال حدثنا هشامن عروة) بن الزبير بن العوام ( قال اخبرتني) بالافراد ( قاطمة بنت المندر ) بن الزبير بن العوام امرأة هشام بزعر وة (عن أسماء بنت أى بكر) ولاي ذر والاصميلي زيادة الصديق (قالت دخلت على) أختى (عائشة) رضى الله عنها (والناس يصلون) جلة حالية (قلت) ولا بن عسا كرفقلت أي مستفهمة زماشأن الناس) عامين فزعين (فأشارت) عائشة (برأسها الى)أن الشمس في (السما) انكسفت والناس بصاون لذلك قالت أسماء (فقلت) أهذه (آية) علامة لعذاب الناسكانها مقدّمة له (فاشارت) عائشة (برأسهااى نعم) هي آية (قالت) أسما وفاطال رسول الله صلى الله علىه وسلم) الدلاة (- تراحتي تحلاني) فقع المثناة الفوقية والجرع وتشديد اللام أي علاني (الغشي) بفتح الغمنوسكون الشين المجتمن آخره مثناة تحسمة مخففة (والى حنى قرية فيهاما ففقحتها فعلت أصب منهاعلى رأسي فانصرف رسول اللهصلى الله علمه وسلم وقد تجلت الشمس بالجيم وتشد ميد اللام أى انكشفت والجلة حالية (فيطب الناس) علمه ما الصلاة والسلام (وجديلة) الواوولاني الوقت واسعساكروأبي ذروالاصلى عن الكشميهي فحمد الله (عاهواهله مُ قال الما بعد ) ليقصل بين النباء على الله و بين الله بير الذي يريد اعلام الناس به في الخطية وبعد مبنى على الضم كسائر الظروف المقطوعة عن الاضافة واختلف في أقل من قالهافق لداود

وسدالله بعر القواري قال حدثنا أبوعوانه عنعدالمالئ بن عير بهذا الاستادو حديث جرير أمّ وأشيع حدثنا هجد بنعدالله ابن عير حدثنا وكسع ويونس بن بكير قالا حدثنا هشام بن عروة عن أسه عن عائشة والتمليان التو بين قام رسول الله على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الصفا فقال المطلب المن عبد ما الطلب المنا أمال الكيم من الله شيأساوني من مالى ماشة

يهمزولايهمزوالهمزأكثر رقوله صلى الله عليه وسلم افاطه مة أنقذى نفسال مكذا وقيع في بعض الاصول فاطمة وفي بعضهاأوا كثرها بافاطم بحدف الهاءعلى الترخم وعلى هذا يحوزضم المم وفتعها كما عرف في نظائره ( فوله صلى الله عليه وسلمفاني لاأملك لكممن اللهشيأ) معناه لاتنكلوا علىقراتي فاني لاأقدرعلى دفعمكروه بريده الله تعالى بكم وقوله صلى الله عامه وسلم غران اكمرحاسا بلهاب لالها) ضطناه بفتح الماء الثانية وكسرها وهماوجهان مشهوران ذكرهما جماعات مرالعلماء وقال القاضي عماضرو بناهااك ورأيت الغطابى أنه بالفتج وقال صاحب المطالع رويتاه بكسرالماء وفتحهامن الدساد والسلال الماء ومعنى الحديث سأصلها شهت قطيعمة الرحم بالحرارة ووصلها باطفاء الحرارة بير ودةومنه باوا أرحامكم أى صاوها (قوله صلى الله علمه وسلمافاطمة بنت محداصفية بنت عبد المطلب ياعماس بعبد

\*وحدثنى حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال أخبر ليونس عن ابن شهاب قال (١٨٣) اخبرنى ابن المسدب والوسلة بن عد الرحن

ان أماهـريرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم حين أنزل علمه وأنذرعش مرتك الاقربين بامعشس قه زيش اشتروا أنفسكه من الله لاأغنى عنكمهن اللهشدأ بابنى عدد المطلب لاأغنى عنكم من الله شمأ اعداس نعدد المطلب لاأغدى عنائمن الله شأماصفية عةرسول اللهصلي الله علمه وسلم لاأغني عنك من الله شير أبا فاطمة بنت رسول الله سلمني ماشئت لاأغنى عنك من الله شامأ وحدثني عروالناقد حدثنا معاولة شعروحد ثنازا ثدة حدثنا عسدالله بأذكوان عن الاعرج عن أبي هريرة عن الذي صدلي الله عليه وسلم نحوه ذا يحدثناأنو كامل الححدرى حدثنا يزيد بنزريع حدثناالتميءن أبيءمادعن قسصة بن الخارق وزهبر بن عروقالا لمانزلت وأنذرع شدرتك الاقربين والانطلق نى الله صلى الله علمه وسالم الى رضمة منجيل فعالا أعدادها حراثم نادى بابنى عدد منافاه انى ندرانمامشلى ومثلكم كنارجل رأى العدوفانطلق برما أهله فشيأن يسقوه فعليهتف

معروفافلا بأسىالتنسه علمه لن لايحفظه وأفردضلي اللهعامهوسلم هؤلا الشدة قرابتهم (قوله عن قسصة اس المخارق و زهرس عرو رضى الله عنهما فالالمانزلت وأندره شبرتك الاقربين قال انطلق عي الله صلى الله علمه وسلم الى رضمة منجل فعلاأعلاها يجرا ثمنادى مانىعد مناقاهاني نذبر اعمامتلي ومثلكم كشل رحل رأى العدو فانطلق ربأ أهله فسيأن يسسقوه فعل يمنف المسرح أماقوله أولا قال انطلق فعناه قالالان المرادان قبيصة وزهيرا قالاولكن لما كالامتفقين وهسده اكالرجل

والمافصل الخطاب الذي أوتيه أويعرب نقطان أوكعب بنلؤى أوسحمان بنوائل أوقس بن ساعدةأويهقوبعليه الصلاة والسلام أوغيرهم (قالت) أسما وولغط نسوة من الانصار) بفتم اللاموالغين المجمة والمهملة و يجوز كسر الغين وهوالاصوات المختلفة والحلمة (فأنكفأت)أى ملت وجهي ورجعت (اليهن لا سكتهن فقلت لعائشة ما قال) صلى الله علمه وسلم وقالت قالما منشئ يصم أن يرى لأن شيأا عم العام وقع في نفي وبعض الاشما الاتصم رؤيته لانه قد خص اذما منعام الاوخص الافى نحوة وله والله بكل شئءام والتخصيص يكون عقليا وعرفيا فهناخصصه المقلمايصم أوالحس كافى قوله تعالى وأوتيت من كلشئ أوالعرف بمايليق ابصارهابه مما يتعلق أمرالدين والجزا ويحوذلك نعريدخل في العموم انه رأى الله ومانافية ومن زائدة لتأكيد النفي وشئ اسم ما والتالي صفة لشئ وهوقوله (لم اكن اريمة) بهمزة مضمومة قبل الراء (الاقد) استنناءمفرغ وكلمفرغ متصلوا لتفريغ من الحمال أى لمأكن أريته كائنا في حالة من الحالات الاحال رؤيتى الماه ولابي ذرالا وقد (رايته) والرؤية هنا يحمّل أن تكون رؤية عن بأن كشف الله تعالى له عن ذلك ولاحاجب يمنع كرو يته المسجد الاقصى حتى وصد نمه القريش أورو يه عالم ووجى اطلاعه وتمر يفه من أمورها تفصيلا عالم يكن يعرفه قبل ذلك (في مقامي هذا حتى الجنة) مرئية أونصب على أن حتى عاطفة على الضمير المنصوب في رأيته أوجرٌ على أن حتى جارة (والنار) عطف على الجنة (وانهقداوحي الى ) كمسرهمزة انوضهها في أوجى مبنيا الم يسم فاعله (أنكم) بفغ الهمزة (تفتنون) أي تتحنون (في القبور مثل أوقريب) بغسيراً أف ولا تنوين ولابوي ذر والوقت والاصيلى قريبا بالتنوين (من فتنة المسيم الدجال يؤتى أحدكم) بضم المثناة التحتيدة وفتح الفوقية من يؤتى مسنيا لمالم يسم فاعله وهو سان لتنشنون ولذالم يعطف (فيقال لهماعلك بَهذا الرجل) صلى الله عليه وسلم والخطاب المفتون وأفرده بعدأن قال في قبوركم بالجع لان السؤال عن العلم يكون الكل احدوكذا الحواب (فأما المؤمن اوقال الموقن) أى المصدق بنبوّنه عليه الصلاة والسلام (شك عشام)أى اب عروة (فيقول هو رسول الله هو محدصلي الله عليه وسلم جاء ناماليدنات) المجزات (والهدى) الموصل (فا منا) به (واحبنا) ه (واسعنا) ه (وصدقنا) ه (فيقالله م) نوما (صالمًا)أى منتفعانا عمالك (قد كذا نعلم ان كنت لتؤمن به) ان محفقة من الثقيلة أى ان الشأن كنت وهي مكسورة ودخلت اللام فى لتؤمن للفرق بينها وبين ان الذافية ولابوى ذروالوقت والاصيلي وابن عساكر في سخة لمؤمنا به (واما المنافق) المظهر خلاف ما يبطن الناس يقولون شيافقلت) ولاى ذرعن الكشميني فقلته بضمر النصب (قال عشام فلقد فالت كوفاطمة) بنت المنذر (فاوعته) أى أدخلته وعاقلي ولاي الرقت وعيته بغسيره مزعلى الاصل يقال وعمت العملم أى حفظته وأوعمت المتاع وللمكشميهني في المونينية ومأوعيته (غير انهآذ كرتمايغلط علمية) \* ورواة هذا الحديث مابين مروزى وكوفى ومدنى وفيه التحديث (حدثنا مجد بن معمر) فقع المهن و بينهما عين مه و له ساكنة البصرى القيسي المعروف المحراني (قال-د ثنا الوعاصم) الضحالة بن مخلد النبيل (عن جرير بن حازم) بفتح الجيم وبالراء بن في الاولوالاالهمملة والزاى في الثاني (قال معتب الحسن) البصري يقول حدثنا عروبن تَعْلَبُ) بفتح العين وسكون الميم فى الاقلو بفتح المثناة الفوقية ثم غين مجمة ساكنة فلام مكورة فوحدة غرمصروف العبدى المممى البصرى رضى الله عنه (انرسول الله صلى الله عليه وسلم

\*وحد ثنامجدين عبد الاعلى حدثنا (١٨٤) العقرعن أبه قال حدثنا أبوعثمان عن زهرين عرو وقبيصة بن مخارف عن النبي ضلي الة

انى عال ) بضم الهمزة (اوسى) بسين مهملة مع حذف الموحدة في أوله وللكشميه في بسي بالماتها ولاى الوقت شئ بشدين معجمة آخره همزة مع حذف الموحدة ولاى درواب عساكر عن الحوى والمستملى بشئ الموحدة والمجمة والهمزة (فقسمه)علمه الصلاة والسلام فأعطى رجالاوترك رجالا فيلغه ان الذين ترك ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عموا) على الترك ( فعمد الله) الذي صلى الله علمه وسلم لما بلغه ذلك (غ أثني) ولابي ذرفي نسخة وأثني (عليه) تعالى عاهوأ هله (غ قال امابعـــ )أى بعد حد الله والثنا عليه وفوالله انى لا عطى بلام بعدها هـ مزة مضمومة مم عن ساكنة تمطاعمكسورة بلفظ المسكلم لابلفظ المجهول من الماضي ولابن عساكراني أعطى (الرجل وادع الرجل) الا خرفلا أعطيه (والذي ادع احب الى من الذي اعطى) عائد الموصول محذوف (وَالْكُنِّ) ولابى الوقت والاصيلي وابن عساكر وأبي ذرعن الكشميه في ولكني (اعطى اقوامالما ارى من نظر القلب لامن نظر العين (في قلوبه ممن الجزع) التحريك ضدّ الصبر (والهلع) (وآلخيرً) الجبلي الداعي الى الصبر والتعففءن المسئلة والشيره (فيهـم عمرو بن تغلب) قال عرو (فوالله ما حب أن لى بكلمة رسول الله صلى الله علمه وسلم) الباع في بكلمة للبدل وتسمى باع المقابلة أى ما أحب أن لى بدل كلته عليه الصلاة والسلام (حرالنع) بضم الحاء المهدملة وتسكين الم وكيف لاوالا خرةخبر وأبقى ورواة هذا الحديث كلهم بصريون وفيه التحديث والعنعنة والسماع والقول وهومن أفراده وأخرجه أيضافي الخسوفي التوحيد مووقع في بعض الاصول هنازيادة ساقطة فيروا يةأنوي ذروالوقت والاصملي والنعسا كروهي تابعه يونس أيابزا عبيدبند بنار العبدى البصرى فماوصله أنونعم في مسند نونس ب عبيدله باسناده عن الحسن عن عمرو بن تغلب وبه قال (حدثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة (قال حدثنا الليث) بن سعد (عن عقيل )بضم العين هو ابن خالد (عن ابنشهاب) الزهرى (قال اخبرني) بالافراد (عروة) بن الزبر (انعائشة)رضي الله تعالى عنها (اخسرته انرسول الله صلى الله علمه وسلم خرج دات لدله) ولاف ذروابن عساكرخ جاليلة فأسقط الفظذات (من جوف الليل فصلي في المستجد فصلي رجال بصلاته مقدينها (فأصوالناس) أى دخلوافى الصباح فأصبح تامة غير محتاجة للمرا (فتحدثواً) بدلك ولاحدمن رواية ابن جريج عن ابن شهاب فلما أصبح تعددوا أن الذي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد من جوف الليدل (فاجمَع) في الله له الثانية (اكثرمنهم) برفع كثر فاعل اجتمع وقول الكرماني بالنصب وفاعل اجتمع ضم مرالناس تعقب البرماوي بان ضمير الجع يجبروره (فصلوامعه) عليه الصلاة والسلام (فأصبح الناس فتعدثوا) بذلك (فكمرأهل المسجدمن الليلة الثالثة فورج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم وصلى (فصلوا بصلاله) مقدينها (فل كانت الليلة الرابعة عزالمسجد عن أهله) فلم يأتهم (حي خرج) على مالها والسلام (اصلاة الصبح فلاقضى الفجرأقدل على الناس) بوجهه الكريم (فتشهد) في صدر الخطبة (ثم قال اما بعد فانه لم يحف على مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم) صلاة الله ل (فتجزواعنها) بجيم مكسورة مضارع عجز بفتحها أى فتتركوها مع القدرة وليس المراداله الكلى فانه يسقط المذكليف من أصله وزادا بن عساكرهنا قال أبوعبدالله أي المحارى (العه) أى عقيد الا (يونس) بنيزيد الا يلى فرواه عن ابن شهاب مماوصد لدمسلم \* وبه قال (حدثنا ابو المان) الحكمين نافع (قال اخبرناشيعيب)هو ابن أبي جزة (عن) ابن شهاب (الزهرى فال اخبرنى )بالافراد (عروة) بن الزبير (عن الى حيد) عبد الرحن (الساعدى انه اخبره أن رسول الله

هوحد ثنامجد بنعمد دالاعلى حدثه
عليه وسلم بنعوه بوحد ثنا أبوكريب
مجد بن العلاء حدثنا أبواسا مه عن
الاعش عن عروب مرة عن سعيد
الرجير عن ابن عماس قال لمانزلت
هذه

الواحدة فردفعلهما ولوحدف لنظمة قال كان البكلام واضعا منتظمها ولكن لما حصارفي الكلام بعض الطول حسن اعادة تعالىللتأ كمدومثلهفي القرآن المزبز أيعسدكم انكماذامتم وكنتمرابا وعظاماانكم مخرحون فاعادانكم وله نظائر كثيرة في القرآن العزيز والحديث وقدتقدم سانه في مواضعمن هذاالكتاب واللهأعلم \*وأماالخارق والدقسمة فيضم المموالخا المحمة وأماالرضمة فبفترال اواسكان الضاد المحمة وبفتحهالغتان حكاهماصاحب المطالع وغيره واقتصرصاحب العن والحوهرى والهروى وغرهم على الاسكان والنفارس وبعضهم على الفتح فالواوالرضمة واحدة الرضم وآلرضيام وهي صخورعظام بعضها فوق بعض وقيلهي دون الهضاب وقالصاحب العين الرضمة محارة مجمعة لست شابتة فى الارض كانهامنثورة بوأمار بأ فهو بفتح الياء واسكان الراء ويعدها بالموحدة عمهمزة علىوزن يقرأ ومعناه يحفظهم ويتطلع لهم ويقال لفاعل ذلك رستة وهوالعن والطليعة الذي يظر للقوم لئلا يدهمهم العدو ولايكون في الغالب الاعلى جبل أوشرف أوشي مرتفع النظراليددد وأمايه تف قيمتم الياء وكسرالناء ومعناهيصي ويصرخ وقولهم باصماحاه كامة

يعتادونها عندوقوع أمرعظيم فيقولونه العتم هواويتأهمواله والله أعلم (قوله عن ابن عماس رضي الله عنه ما قال المازات هذه



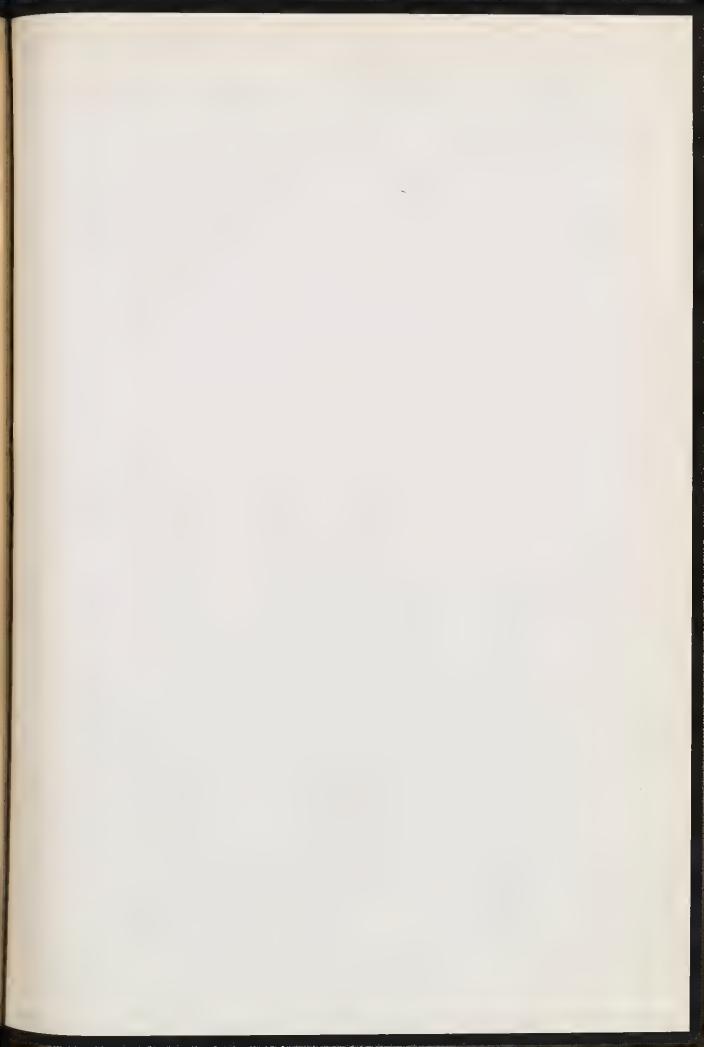

صلى الله عليه وسلم قام عشدية بعد الصلاة فتشهدوا ثنى على الله عياهوا هله ثم قال امابعد)

فقالوامن هذاالذى يهتف قالوامحد فاجتمعواالمهفقال مابني فلانابي فلانا في فلان الى عدمناف الى عمد الطلب فأجمعو االسه فقال أرأ يتكملوأ خدم تسكمان خدالا تخرج بسفيره لذاالجسل أكنتم مصدقي فالواماجر شاعلدك كذما قال صلى الله عليه وسلم فاني نذير لكم بن بدى عذاب شد بد فقال أبو لهب تبالك أماجعتنا الالهدائم قام فنزلت هدده السورة تبتيدا أبى لهب وقدتب كذاقرأ الاعش الى آخر السورة ﴿ وحدثنا أَنَّو بَكُرُ النائى شدة وألوكر يتقالا حدثنا أبومعاوية عن الاعش بهدا الاسئادصعدرسول اللهصلي الله عليه وسالم ذات يوم الصفافقال باصماحاه بحوحديث أي أسامة ولميذكر نزول الاته وأنذر عشرتك

الآية وأنذرعش برنك الاقربين ورهطال منهم الخاصين) هو بفتح اللام وظاهره فده العمارة انقوله ورهطك منهم الخلصة بنكان قرآنا أنزل ثمنسخت الاوته ولم تقعهذه الزيادة في روايات المناري (قوله صلى الله علمه وسلم أرأيتكم لوأخرتكم أنخدلا تغرج سفير هذا الحيل أكنتم مصدقي الماسفي الحمل فبفتح السين وهوأ سفاد وقمل عرضه وأمامصدقي فيتشديد الدال والياء (قوله فنزلت هــذه السورة تبت يداأبي الهب وقدتب كذاقرأ الاعش الى آخر السورة) معناه انالاعش زادافظة قديخلاف القراءة المشهورة وقوله الىآخر السورة يعمى أتم القراءة الى آخر السورة كمايقرؤها النياس (٢٤) قسطلاني (ثاني) وفي السورة لغتان الهمزوتر كه حكاهما ابن قتيبة والمشهور بغيرهمز كسورا ابلدلار تفاعها ومن همزه

كذاساقه هذا مختصراوفي الأعمان والنف ورمطولا وفسه قصة ابن التبية لمااستعمله عليهاله لاة والسلام على الصدقة فقال هذالى وهذالكم فقام عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال أما بعد الم وأخرجه مسلم في المغازى وأبود اود في الخراج (تابعة) أى الزهري (الومعاوية) محمد من حازم ما لحاء والزاى المجهم مة الضرير الكوفي مم اوصله مسلم في المغازي (والواسامة) حمادين اسامة مماوص لهمسلم أيضا والمؤلف باختصار في الزكاة (عن هشآم) هو ابن عروة (عنابيه) عروة (عن الي حيد) ولا يوى ذر والوقت والاصدلي زيادة الساعدي (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال اما بعد تابعه و العدني عجد بن يحيى (عن سفيات) بن عسفة (في) قولة (امابعد ) فقط لافي تمام الحديث وسقط في أمابعد عند أبي ذروا لاصيلي \* وبه قال (حددثناالوالمان قال اخبرناشعب عن الزهرى قال حدثني )بالافراد (على بنحسين) بضم الحاولان ذراس الحسين أى ابن على سألى طالب الملقب بزين العادين المتوفى سنة أربع ونسعين (عن المسور بن محرمة) بكسر الميم ثم مهدمله في الاول و فتحها ثم مجده قسا كندة فراء مفتوحة في الثاني (قال قام رسول الله صلى الله علمه وسل وسمعته حين تشهد ، قول اما دهد) هو طرف من حديث المسور في قصة خطبة على بن أبي طالب بنت أني جهـ ل الا تن ان شاء الله تعالى فالمناقب مع مباحثه (تابعه الزبيدي) بضم الزاي مصغرا محدين الوليد (عن) ابنشهاب (الزهرى) فيماوصله الطبراني في مستندا أشامين ﴿ و به قال (حدثنا اسمعيل بن ابان) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة وبعد الالف نون الوراق الازدى الكوفي (قال حدثنا ابن الغسيل) بفتح المجمة عبد دارجن بن سلمان بن عبد الله بن حنظلة غسد مل الملا تكة لما استشهد باحد جنب (قالحدثناعكرمة)مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان ) ذلك (آخر مجلس جلسه متعطفاً) من تديار ملحقة ) بكسر الميم وسكون اللام وفتح الحاازاراكبيرا (على منسكسة) بفتح الميم وكسر الكاف مع التثنية وللاصملي وأبوى ذر والوقت مسكسه بالافراد (قدعص راسه) بخفيف الصادأي ربطها (بعصابة) أي بعصامة (دممة) بفت اوله وكسرالسين المهملة سودا أوكلون الدمم كالزيت من غيران يخالطها دسم أومتغيرة اللون من الطيب والغالمة (فحمد الله) تعالى (واثني علمه تم قال ايما الناس) ققر بوا (الى قشابوا) بالنلنة بعدالفا وعوحدة بعدالالف أى اجمعوا (اليه م قال اما بعدفان هذا الحي من الانصار) الذين نصروه عليه الصلاة والسلام من أهل المدينة (يقلون) بفتم أوله وكسر ثانيه (ويكثر الماس) هومن أخماره عليه الصلاقوا السلام بالمغيدات فان الانصار قلواو كثر الناس كأفال (فن ولي شيأ من المقيح دص لى الله علمه وسلم فاستطاع ان يضرفه ) أى في الذي وليد و (احدااو ينفع فيه احدافليقبل من محسنهم) الحسنة (ويتعاوز) مالحزم عطفاعلى السابق أى يعف (عن مسيمم) أىالسيئةأى فى غمرا لحدودومسدتهم بالهمزوقد تمدل يا مشددة وشيخ المؤلف من أفراده وهو كوفى وبقية الروأة مدنبون وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه أيضافى علامات النبوة وفضائل الانصار ( رَبَّاب) حكم ( القعدة ) الكائمة (بين الخطمة بن يوم الجعة ) \* وبالسسند قال (مدننامسدد)هوا بنمسرهد (قال حدثنا بسر بن المفضل) الرقاشي المصري (قال حدثنا عبيد السنعر العينفيه ماوسقط في غير رواية الاصملي وأبي ذراب عر (عن بافع عن عبد الله بنعر ) ن الحطاب رضي الله عنه ما وسقط الغير الاصيلي وأبي ذر وابن عساكرا بن عررضي الله عنهما (قال كان الذي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما) استدل به الشافعية على

عمر عن عبد الله سالحرث بن نوفل عن العداس سعيد المطلب اله قال بارسول الله هـ ل نفعت اباطالب يشئ فأنه كأن يحوطك ويغضب للة قال صلى الله عليه وسلم نع هوفي فحصاح من ار

قال هي قطعة من القرآن كسؤرالطعام والشراب وهي البقيةمنه وفيأى لهب لغتان فرئ عمافت الها واسكانها واسمه عدد العسزى ومعسني تب خسر قال القادى عياض وقداستدل بهذه السورة على حوارتكسة الكافر وقدا ختلف العلما فى ذلك واختلفت الرواية عنمالك فيحوازتكسة الكافرىالجوازوالكراهة وقال بعضهم اعما يحوزمن ذاكماكان على جهــة التّألف والافلا ادفى التكنية تعظم وتكيير وأما تكنمة الله تعالى لابي لهي فلست من هدا ولاجه فيهاذ كاناسمه عمدالعزى وهدده تسممة باطله فلهذا كنيءنه وقمل لانهانما كان يعرفهما وقيلاان أىالهبالق وليس بكنية وكنيته أبوعتية وقيل جاد كرأى لهب لجانسة الكلام واللهأعلم

\* (ىابشفاعة الني صلى الله عليه وسالاى طاأب والتخفيف \*(4.1.1.14.5

(قوله كان يحوطك) هو بفتح الماء وضم الحاء فال أهل اللغة قال حاطمه يحوطه حوطا وحياطة اذا ممانه وحفظه وذبعنه وتوفرعلي مصالحه (قوله صلى الله علمه وسلم وجدته في غمرات من النارفاخر حته الىضعضاح) أماالضعضاحفهو بضادين معممتين مفتوحتين والضحضاح مارق وزالما على وجه الارض الى نحوالكه بين واستعبر في الناروأ ما الغمرات فبفتح الغيز والميم واحدتها غرة

وحوب الحاوس بن الخطية ن لمواظيته عليه الصلاة والسلام على ذلك مع قوله صلوا كارأ يموني أصلى وتعقمه الندقمق العمدمان ذلك تموقف على ثموت أن ا قامة الخطية من داخلة تحت كيفية الصلاة والافهوا ستدلأل عجردالفعل التهي فهوأصل لايتناول الخطية لانهالست بصلاة حقيقة وعورض أيضا الاستدلال للوجوب عواظبته علمه مانه علمه الصلاة والسلام قدواظ على الحلوس قدل الخطمة الاولى فان كانت مواظمته داملا على شرطمة الحاسة منهما فانتكن دللا على شرطية الحلسة الاولى وأحيب ان كل الروابات عن ان عرايس فيهاهدده الحلسة الاول وهى من روا ية عبد الله بعر المضعف فلم تثبت المواطبة عليها مخلاف التي بين الخطبة ين ولم يشترط الحنفية والمالكية والخنابلة هذه القعدة أنما فالوابسنية اللفصل بين الخطبة ين أم نقل الحافظ العراقى فىشرح الترمذي اشتراطهاعن مشهورمذهب أحدوقال المازري من المالكمة يشنرط القياملهما والحلوس منهرما وقال القاضي أنو بكرالقيام والجلوس واجبان وهو يردعلي الطحاوى حدث زعمأن الشافعي تفرد بالاشتراط لكن الذي شهره الشيخ خليل السنية وكذا مشهرم فه الخنابلة على الدين المرداوي في تنقيح المقنع واللهاع لم ويستحب أن يكون حاوسه منهماقدرسورة الاخلاص تقريبالاتباع السلف والخلف وان فقرأفيه شمأمن كلب الله للا تماع رواه ابن حمان ﴿ إِنَّابِ الاستماعِ ) أي الاصغام (الى الخطية نوم الجعة ) \* وبالسند قال (حدثنا آدم) بنأبي اياس (قال حدثنا ابن اي دنب) محديث عبد الرحن (عن) ابنهاب (الزهرى عن الى عبد الله) سلمان الجهني مولاهم (الاعز )لقبا الاصبهاني أصلا المدني (عن الي هر يرة رضى الله عنه قال قال الذي صلى الله علمه وسلم اذا كان يوم الجعة وقفت الملائكة على باب المسعد يكتبون الاول فالاول) قال في المصابيع نصب على الحال وجاءت معرفة وهو فلسل (ومثل المهجر) بضم الميم ونشد ديدالجم المكسورة اى وصفة المدكر أو المراد الذي يأنى في الهاجرة فيكون داملالامالكمة وسمق العشفمه (كمثل الذي يهدى) بضم أوله وكسر الله أى يقرّب وللاصميلي كالذي يهددي (بدنة) من الابل خبر عن قوله مثل المهجروا ا كاف لنشيه صفة بصفة أخرى (م) الثاني (كالذي م مدى بقرة م) الثالث كالذي ي مدى (كيشام) الرابع كالذى يهدى (دجاجة م) الخامس كالذى يهدى (بيضة) اغاقدرنا بالثاني لانه كافالف الممايع لايصيح العطف على الخبرلئلا وقعامعا خيراعن واحدوهو مستصل وحمنتذفهو خبرمبال محذوف مقدريما مروكذا قوله ثم كيشالا يكون معطوفاعلى بقرة لان المعنى ياياه بل هومعول فعل محذوف دل علمه المتقدم والتقدير كاص ثم الثالث كالذى يهدى كساوكذا ما بعده (فأذاح الامام طووا)أى الملائكة (صفهم) التي كتبوافيها درجات السابقين على من يليهم فى الفضاة (ويستعون الذكر)أى الخطبة وأتى بصيغة المضارع لاستحضار صورة الحال اعتنام بذه المرنة وحلاعلى الاقتدا بالملائكة وهذاموضع الاستشهادعلي الترجة قال التميى في استماع الملائكة حضعلى استماعها والانصات اليها وقدذكر كثيرمن المفسر منأن قوله تعمالى واذاقرئ القرآن فاستمعواله وأنصتواوردفى الخطبة ومميت قرآ نالاشتمالها علمه والانصات السكوت والاستماع شغل السمع بالسماع فمنتهما عوم وخصوص من وجهو اختلف العلما في هسذه المسئلة فعله الشافعية يكروالكلام حال الخطبة من ابتدائها اظاهر الاتية وحديث مسلم عن أبي هريرة اذا فلت لصاحبك أنصت يوم الجعة والامام يخطب فقد لغوت ولا يحرم للاحاد بث الدالة على ذلك كحديث أنس المروى في الحصصين بيما الذي صلى الله علمه وسلم يخطب يوم الجعة قام أعرابي فقال بارسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنافر فعيديه ودعا وحديث أنس أيضا المروى بسنا صحيح عندالميهق أنرجلاد خلوالنبي صلى الله علمه وسلم يخطب يوم الجعة فقال متى الساعة فأومأ

ولولاأ الكان في الدرك الاسفل من النار \* حسد ثنا ابن أبي عرحد ثناسفيان (١٨٧) عن عبد الملك ب عبر عن عبد الله بن الحرث قال سمعت العساس يقول قلت

يحوطك وينصرك ويغضاك فهمل نفعه ذلك قال نع وجدته في غمسرات من النبار فأخر حتمه الي ضحضاح \*وحدد ثنيه محدد بنام حدد شایحی بن سعمد عن سفمان قال حدثني عبد الملك نعرقال حددثني عبددالله سالحرث قال أخبرني العباس بنعبد المطلب ح وحدد ثناه أنو بكرس أبى شدية حددثناوكيع عن سفيان بهدا الاسنادعن الني صلى الله عليه وسلم بحوحديث أي عوانة \*وحدثنا قنيبة سسعيد حدثنا ايثعنان الهادعن عبدالله بنجباب عزأبي سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله علمه وسلم ذكرع دهعه أنو طال وقال العله منفعه شقاعي بوم القيامة فعمل في ضعضاحمن الناريبلغ كعسه يغلى منهدماغه -دائناألو بكرس أى شدية حدثنا عى نأى كرحد تنازهر بن محد باسكان الميم وهي العظم من الشي (قوله صلى الله علمه وسلم ولولاأنا لكان في الدرك الاسفل من النار) عال أهل اللغمة في الدرك لغتان فصيحتان مشهورتان فتح الراء واسكانه اوقرئ بهدمافي القراآت السبع فالالفراءهمالغتان جعهما ادراك وقال الزجاج اللغتان جيعاحكاهماأهل اللغية الإأن الاختيارفتح الرا الانه أكثرفي الاستعمال وقال أبوحاتم جع الدرك بالفتح أدراك كحمل وأجمال وفرص

وأفراس وجمع الدرك بالاسكان

أدرك كفلس وأفلس وأمامعشاه

فقال جيع أهل اللغمة والمعاني

يارسول الله ان أناط البكان

الذاس المه مالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام فقبال له النبي صلى الله علمه وسارفي الثالثة ماأعددت لها فالحب الله وحب رسوله قال المؤمم من أحست وجه الدلالة منه انه لم ينكر علمه الكلام ولم ديناه وجه السكوت والامرفي الآية للندب ومعيني لغوت تركت الادب جعابين الادلة وقال أبيحنه فوخروج الامام فاطع للصلاة والكلام وأجازه صاحماه إلى كلاخ الامام لهقوله علمه الصلاة والسلام اذاخرج الامام لاصلاة ولاكلام ولهما قوله عليه الصلاة والسلام خروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وقال المالك يقوالحنا بله أيضابالمنع لحديث اذاقلت لمآحمك أنصت وأجابواعن حديث أنس السابق ومافى معناهانه غبرمحل النزاع لان محل النزاع الانصات والامام يخطب وأماسؤال الامام وجوابه فهوقاطع لكلامه فيخرج عن ذلك وقدبني بعضهم القولين على الخلاف في أن الخطية بن بدل عن الركعة بن وبه صرح الخسابلة وعزوه لنص امامهمأ وهى صلاة على حمالها اقول عررضي الله عنده الجعة ركعتان تمام غيرقصر على اسان نبيكم صلى الله علمه وسلم وقد حاب من افترى رواه الامام أحدو غيره وهو حديث حسن كاقاله في الجوع فعلى الاول يحوم لاعلى الثاني ومن ثم أطلق من أطلق منهم الاحة الكلام ولوكان به صمم أوبعد عن الامام بحبث لا يسمع قال المالكية يحرم عليه أيضالعه مومو حوب الانصات ولما روىءنء أنرضى الله عنه من كان قريبا استمع وأنصت ومن كان بعمد اأنصت وقال الذفية الاحوط السكوت وأماال كلام قبل الخطمة وبعدها وفي جلوسه بينه ماوللداخل في أثناتها مالم يحلس فعندالشافعمة والخنابلة وأبي بوسف يجوزمن غسركراهة وقال المالكية يحرم في جاوسه بينهمالافى جلاسه قبل الشروع فيهاولوسلم داخل على مستمع الخطبة وجب الردعليه بنامعلي أن الانصات سنة كاسبق وصرحف المجوع وغيره معذلك بكراهة السلام ونقلهاعن النص وغسره لكن اذا قلنا لايشرع السلام فكيف يجب الرد وفي المدونة لايسلم الداخل وان سلم فلا يردعليه لانهسكوت واجب فلا يقطع بسلام ولارده كالسكوت في الصلاة وكذا قال المنفية في هذا (باب) بالتنوين (اداراي الامام رجلاجاء) في عل نصب صفة لرجلا (وهو يخطب) جلة اسمية عالمة وجواباذا (امرة أن يصلى) أى مان يصلى وأن مصدرية أى أمره يصلاة (ركعتين) \* و مالسند قال (حدثنا الوالنعمان) مجدب الفضل السدوسي (قال حدثنا حادب زيدعن عروبن دينارعن جار بن عبدالله) الانصاري وسقط في روا بة ابن عساكرين عبد الله (فال حاور حل) هو سلمك يضم السين المهملة وفتح اللام وسكون المنشاة التحتسة وبالكاف الغطفاني بفتحات والني ملي الله عليه وسل يخطب الناس بوم الجعة) سقط لفظ الناس عند أي ذر وثبت عنده لاي الهديم في سخة وزادمسلم عن الليث عن أبى الزبير عن جابر فقعد سليك قبل أن يصلى (فقال) له عليه الصلاة والسلام (اصلبت) بهمزة الاستفهام ولاي ذر والاصيلي وابن عسا كرفقال صلمت (بافلان قال) ولالى درفقال (لا قال قم فاركع) زاد المستملي والاصيلي ركعتين وزاد في رواية الاعشعن أبي سفيان عن جابر عندمسلم وتحق وفيهما م قال اذاجا أحدد كم يوم الجعة والامام يخطب فليركع ركمتين واستحقرفهما واستدليه الشافعية والحنابلة على أن الداخل للمسجد والخطيب يخطب على المنسير يندبله صلاة تحمسة المسحدلافي آخر الخطمسة ويحقفها وحوياليس عع الخطمة قال الزركشي والمراد بالتخفيف فماذكر الاقتصارعلي الواجبات لاالاسراع قال ويدلله ماذكرومس أنه أذا ضاق الوقت وأراد الوضو اقتصر على الواجبات اه ومنع منهما الماككية والحنفية لحديث ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام فاللذى دخل المسجد يتخطى رقاب الناس اجلس فقدآذيت وأجابواعن قصة سلمك بأنهاواقعمة عين لاعموم لهافتختص بسليك ويؤيدذلك حديث أي سعد المروى في السن أنه عليه الصلاة والسلام قال له صل ركعتن وحض على والغريبوج هرالفسر سالدرك الاسفل قعرجهم وأقصى أسفلها فالواو لهم ادراك فكل طبقة من أطباقها تسمى دركاوالله أعلم

عنسميل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي (١٨٨) عياش عن أبي سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان أدنى أهل النار

الصدقة الحديث فأمره أن يصلى لبراه بعض الناس وهوفائم فيتصدق عليه ولاجدان هذا الرحلد خل المسعدفي هيئة بزة قامرته أن يصلى ركعتين وأناأ رجوأن يتقطن له رجل فيتصدن علمه وبأن تحمة المسحد تفوت بالحاوس وأجمب بأن الاصل عدم الخصوصية والتعليل بقصد التصدق علمه لاءنع القول بحوازا اتحمة وقدورد مابدل اعدم الانحصار في قصد التصدق وهوأنه عليه الصلاة والسلام أمره بالصلاة في الجعة الثانية بعد أن حصل له في الاولى تو بين فدخل في الثانية فتصدّق بأحدهما فنهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك بل عندأ جدوا سُحمان أنه كزر أمره بالصلاة ثلاث جع وبأن التحية لاتفوت بالجلوس في حق الجاهل أوالساسي فحال هذا الرجل الداخل مجولة فى الاولى على أحده ـ ما وفي الاخرى على النسـمان و بأن قوله للذي يتخطى رقاب الناس اجلس أى لاتخط أوترك أمره بالتحية لبيان الجواز فانها ليست واجبة أولكون دخوله وقعفي أخر الخطبة بحيث ضاق الوقتعن التعية أوكان قدصلي التعية في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من هماع الخطبة فوقع منه التخطي فأنكر عليمه في (باب من جاء والامام يخطب) جدل حالية ومن في موضع رفع مبتدأ وخبره قوله (صلى ركعنين خفيفتين) \* و بالسند قال (حدثناعلى انعمدالله المديني (قال حدثنا سنميان) بن عمينة (عن عرو) هو اب دينارانه (مع عابرا) هوان عبدالله الانصاري (قالدخل رجل يوم الجعة والذي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال) له (اصليت) بهمزة الاستفهام ولانوى ذر والوقت والاصلى وابنءسا كرعن الجوى والكشمهني فقال صلت ( قال لا قال فصل ) ولا بي ذرقه فصل (ركعتين) مطابقته للترجة ظاهرة لكن ليس فيه المقسد بكونهما خفيفتين نعرجرى المحارى على عادته في الاشارة الى بعض طوق الحديث فقد أخرجه في السنن من طريق أبى فرة عن الثورى عن الاعش عن أبى سيفيان عن جابر بلفظ قم فاركع ركعتين خفيفتين وعندمسالم فتحوزفهما كامر \*(تنبيه)\* لوجا في آخر الخطبة فلايصلي لنلايفونه أول الجعةمع الامام قال في المجوع وهذا مجول على تفصيل ذكره المحققون من أنه ان غلب على ظنه انه ان صلاها فاتته تكبيرة الاحرام مع الامام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يكون جالسافي المسجد قبل التحمة فال ابن الرفعة ولوصلاها في هذه الحالة استحب الامامأن يزيدفي كلام الخطبة بقدرما يكملهافان لم يفعل الامام ذلك قال في الام كرهته له فان صلاها وفله أقيمة الصلاة كوهة ذلك اله اله فراب رفع المدين في الخطية) « وبالسند قال (-دشامسد) أي ا نمسرهد (قال حدثنا حماد بنزيد) بندرهم المصرى (عن عبد العزيز) ولانوى ذر والوقف والاصميلي زبادة ابن صهمب (عن أنس وعن بونس) بن عسم معطف على الاسمنا دالمذكوراً ي وحدثنامسة دأيضاعن حادين زيدعن يونس وقدأخرجه أبود اودعن مستدأ يضاما لاسنادب معا (عَنْ مَابِتَ عَنْ انْسَ) هو اسمالك (قال بينما الذي صلى الله علمه وسلم يخطب وم الجعمة) ولابوى ذروالوقت والاصميلي بوم جعة (أذقام رجل فقال ارسول الله هلك الحكراع) بفم الكاف المماليك معمن الخيسل (وهلك الشاء) بالواو في أوله أي الغسم ولانوي ذروالوف والاصيلى وابن عساكر هلك الشاء (فادع الله) لذا (أن يسقينا فد) عليه الصلاة والسلام (بديه) بالتثنية ولايى ذرفتيده (ودعا) في الحديث الذي بعده فرفع يديه وهو موافق للترجة والظاهراته أرادأن يبن أن المراديالرفع هذا المدّلا كالرفع الذى في المسلاة ﴿ (يأب الاستسقاء) وهوطاب السقيانضم السين أى المطر (في الخطبة يوم الجعة) «و مالسند قال (حدثنا ابر اهم بن المندر) عبدالله بالمنذرال زامى الزاى الاسدى (قال حدثنا الوالوليد) ولالى دروالاصليلي الوليدي مسلم أى القرشي الدمشق (قال-دثنا الوعرو) بفتح العين عبد الرحن ولاي دروالاصل أبوعروالاوزاعى نسمة الى الاوزاع قبائل شي أوبطن من ذى الكلاعمن المن أوالاوزاع

عدداما منتعل معلمن من الريغالي دماغهمن حرارة نعلمه وحدثنا أبوبكرس أبى سسه خدد ثناعفان دد شاحاد سلة اخرنا البت عن أى عمان النهدى عن ابن عباس انرسول الله صلى الله عليه وسلم والأهون أهل النارعد الأوطال وهومنتعل بمعلى بغلى منهمادماغه \*وحدثنامجدن المثنى وان بسار واللفظ لابن المشي فالاحدثنا محمدبن جعفرح د تناشعة فالسمعت أما اسحق بقول سمعت النعهمانين بشمر يخطب وهو يقول معت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول ان أهون أهل النارعد ذابا يوم القيامة لرجل بوضع في أخص قدميه جرتان يغلى منهما دماغه \*وحدثناأ تو بكريناً يى شية حدثنا أبوأسامة عن الاعمش عن أبي المحق عن النعمان بن بشهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أهون أهلالنارعدالامنة نعلان وشراكانمن اريغلي منهما دماغه كإيغلى المرجل مابرى انأحداأشد منهء عداما وانهلا هونهم عذاما (قولەصلى الله عليه وسلم يوضع في أخص قدمه ) هو بفتح الهمزة وهوالمتحافي من الرجل عن الارض (قولهصلى الله عليه وسلم ان أهون أهدل النارعد الامن له نعدلان وشراكان من ناريغلي منهمادماغه كايغلى المرجل)أماالشراك فيكسر الشين وهوأحدسمورالنعل وهو الذى يكون على وجهها وعلى ظهر القدموالغلمان معروف وهوشدة اضطراب الما ونحوه على النار

لشدةا تقادها يقال غلت القدر

تغلى غلماوغليا ناوأغليتهاأنا وأما

وداناأبو بكربن أبى شيبة حد ثناحفص بن غياث عن داودعن الشعبي (١٨٩) عن مسروق عن عائشة قالت قات ارسول الله

اب حدىان كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطم المسكن فهلذ الدنافعه قال صلى الله علية وسلم لا شفعه انه لم يقل يومارب اغفر لى خطيئتى يومالدين

وقالصاحب المطالع وقيل لهو القدر من النعاس بعلى خاصة والاول أعرف والمي فيه زائدة وفى هذا الحديث وماأشبه متصريح بتفاوت عذاب أهل النار كاأن نعيم أهل الحنة متفاوت والله أعلم أهل الحنة متفاوت والله أعلم

\*(باب الدليل على ان من مات على الكفرلا بنفعه على)\*

(فمه حديث عائشة رضى الله عنها قالت قلت ارسول الله ان حدعان كان في الحاهلية يصل الرحم و يطعم المسكين فهدلذاك نافعه قال لانتفعه انهم يقل بوما رب اغفرني خطيئتي يوم الدين) معيني هـدا الحديث أنماكان يفعلهمن الصلة والاطعام ووجوه المكارم لاينقعه فى الاتخرة لكونه كافرا وهومعني قوله صلى الله عليه وسلم لم قلرب اغفرلی خطیتی بو مالدین أى لم يكن مصد قامالبعث ومن لم يصدق بهكافرولا ينفعه عمل قال القاضي عياض رجه الله تعالى وقد انعقد الاجماع على ان الكفارلاتنفعهم أعمالهم ولايثابون عليهابنعمم ولاتخفيف عذاب لكن بعضهم أشدعدالا من بعض بحسب جراعهم هدا آخر كالرم القاضي وذكرالامام الحافظ الفقيه أنوبكر البيهقي في كتابه البعث والنشور نحوه في العرب العلم العلم والنظرفال المهتى وقديحورأن يكون حديث ابن جدعان وماورد من الا بات والاخبار في بطلان ولكن يخفف عنه من عددا به الذي

فريةبمشق (قال حدثني) بالافراد (استحقى عدالله بن الى طلحة) الانصارى المدنى (عن انس انمالك رضى الله عند و قال اصابت الناس سنة ) بفتح السين المهده له أى شدة وجهدمن الحدوية (على عهدالني) أى زمنه ولا بنعسا كرعلى عهدرسول الله (صلى الله عليه وسلم فبيما النبي صلى الله علمه وسلم يخطب في وم جعة قام اعرابي ) من سكان البادية لا يعرف اسمه (فقال مارسول الله هلك المال) الحيوانات لفقدماترعاه (وساع العمال) لعدم وجودما يعيشون بهمن الاقوات المفقودة بحس المطر (فادع الله لما) أن يسقينا (فرقع) عليه الصلاة والسلام (بديه وما نرى فى السماء قرعة ) بالقاف والزاى والعين المهملة المفتوحات قطعة من محاب أورقيقه الذى اذام بقت السحب الكثيرة كان كانه ظلل قال أنس (فو الذي نفسي يسده ما وضعها) أي يده ولاي ذروالاصيلى عن الكشميري ماوضعه ماأى يد به (حتى الرالسماب) بالمثلث أيهاج وانتشر (امثال الحمال) من كثرته (عملم بغزل عن منبره حتى رأيت المطريتحادر) ينحد رأى بنزل ويقطر (على لحيته الشريفة (صلى الله علمه وسلم فطرنا) ضم الميم وكسرا اطاء أي حصل لذا المطر (تومناً) نصب على الظرفية أي في يومنا (ذلك ومن الغد) حرف الحرا ماعمي في أوللتبعيض (وبَعْدَالْغَدُ)ولانوى دُر والوقت والاصلى وا بن عساكر ومن بعدالغد (وَالذَى يَلْمِهُ حَيَى الجُعْمَةُ الاخرى بالجرفى الفرع وأصدله على أنحتى جارة ويجوز النصب عطفاعلى سابقه المنصوب والرفع على أن مدخولها مبتدأ خبره محذوف (وقام) بالواو ولابي ذر والاصيلي وابن عسا كرفقام عليه الصلاة والسلام (بده فقال اللهم) ولايى ذر وان عساكر فرفع بديه اللهم (حوالمنا) بقتم اللام أى أنزل أو أمطر حوالينا (ولا) تنزله (علينا) أراديه الابنية (فيايشير) عليه الصلاة والسدلام (مده) الشريفة (الى ناحية من السحاب الاانفرجت) الاانكشفت أوتدوّرت كما يدو رجب القميص (وصارت المدينة ممثل الجوية) بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الموحدة الفرجة المستدرة في المحاب أي خرجنا والغمرو السحاب محيطان ما كناف المدينة (وسال الوادى قناةً) بقاف مفتوحة فنون مخففة فألف فها متأنيث مرفوع على البدل من الوادى غسر منصرف للتأنيث والعلمة اذهوا بمرلوا دمعه بنامن أودية المدينة أى جرى فيه المطر (شهراولم يجيُّ احدمن ناحمة الاحدث مالحود) بفتح الحم أى مالمطر الغزير \* ورواة الحديث ما بن مدنى ودمستق وفيه التحديث والعنعنة والقول وشديفه من أفراده وأخرجه أيضافى الاستسمقاه والاستنذان ومسلم والنسائي في الصلاة ﴿ (باب الانصات بوم الجعمة والامام يخطب وادا قال) الرجل الصاحبة) اذا معه يتكام (أنصت) أمر من أنصت بنصت انصا تاأى اسكت (فقد لغا) فاله الغووهو الكلام الذى لاأصل له من الاباطيل أوغير ذلك مماسياتي انشاء الله تعالى وقوله اذا قَالُ الْحُمْنِ بِقِمَةُ التَّرِجَةُ وهُولِفُظُ حَدِيثُ البابِ في بَعْضُ طُرِقَهُ عَمْدِدَ النَّسَائي (وَقَالَ سَلَّمَانَ) بما وصله مطوّلا في باب الدهن المجمعة فم اسبق (عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت) بضم أوّله على الافصح مضارع أنصت وللاصيلي وينصت بالواوأى يسكت (اذاتكلم الامام) هو بالسند قال (-دُننايحي بن بكر) بضم الموحدة (قال-دُنناالليث) بن سعد (عن عقبل) بضم العدن هوا بن عالدالايلى (عن ابنشهاب) الزهري (قال اخبرتي )بالافراد (سعيدين المسيب أن الاهريرة) رضي الله عنه (اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذاقلت لصاحب ث) الذي تخاطبه اذذاك الوجليسك (بوم الجعة أنصتوالامام يخطب) جلة حالية مشعرة بأن السداء الانصات من الشروع فى الخطبة خلافا لمن قال بخروج الامام كامر نعم الاحسن الانصات كامر (فَقَد الْعُوتَ) خسيرات الكافراد امات على الكفرورد في أنه لا يكون لهاموقع التخليص من النارواد خال الجن

المحدثني أحدين حنبل حدثنا محدين حعفر (١٩٠) حدثنا شعبة عن اسمعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمروبن العاص قال سمعن

رسول الله صلى الله علمه وسلم جهارا غبرسر بقول ألاان آل أى يعنى فلانا ليسوالى بأوليا انماولي اللهوصالح

يستوجيه على جنايات ارتكها سوى الكفرعا فعلمن الخرات هذا كلام السهق قال العلما وكان انحددعان كثيرالاطعام وكان اتخذللضيفان جفنة رقى الهابسلم وكان من بى تمـيم بن مرة أقرياء عائشية رضى اللهعنها وكائمن رؤساءقريش واسممه عمدالله وجدعان بضم الجيم واسكان الدال المهملة وبالعن المهملة واماصلة الرحم فهي الاحسان الى الاقارب وقدتقدم سانها وأماال اهليقفا كانقسل النبوة مهوا ذلك لكثرة جهالاتهم والله تعالى أعلم

\*(ىابموالاة المؤمنين ومقاطعة عرهموالراءةمنهم)\*

(قوله معترسول الله صلى الله عليه وسلم جهاراغبرسر يقول ألا انآلأبي بعنى فلانالسوالي بأوليا انماولي الله وصالح المؤمنين هذه الكنامة بقوله بعنى فلاناهى من يعض الرواة خشى أن يسمسه فترتب عليه مفسدة وفتنة امافي حق نفسه وامافي حقه وحق غبره فكنيءنه والغرض اغاهوقوله صلى الله علمه وسلم انماولي الله وصالح المؤمن فرمعناه اغاولي من كانصالحا وان بعدنسمه مني وليس ولي من كان غيرصالح وان كاننسبهقر ياقال القاضيءياض رضى اللهعنه قبلان المكنى عنه ههناهوالحكم سأبي العاصوالله أعلم وأماقوله جهارا فعناه علانية الم يخفه بل ماح يه وأظهره وأشاعه ففيه التهرؤ من الخالفين وموالاة الصالحين والاعلان بذلك مالم يحف ترتب نتنة عليه والله أعلم

أى تركت الادب جعابين الادلة أوصارت جعتك ظهر الحديث عبد دالله بنعروم فوعاومن تحطى رقاب النياس كانت له ظهر أرواه أبودا ودوابن خزي مة ولاحدمن حديث على مرفوعا ومن فالصهفقد تكلمومن تكلم فلاجعمة له والنبي للكمال والافالاجماع على سقوط فرض الوقت عنه وزادأ حمدمن روابة الاعرج عن أبي هريرة في آخر حديث الماب بعد قوله فقيد لغوت عليك منفسك واستدل يهعلى منع جمع أنواع الكلام حال الخطية ويه قال الجهور نع اغر السامغ عندالشافعية أن يشتغل بالتلاوة والذكر وكلام المجوع يقتضي أن الاشتغال بهماأولي وهوظأهرخلافالمن منع كامرولوعرض مهمناجز كتعلم خبرونهي عن مسكرونح فيرانسان عقر باأوأعمى بأرا لم ينسع من الكلام بل قديجب عليمه لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة ان أغنت نع منع المالكية نهي اللاغى بالكلام أورميه بالحصى أوالاشارة السه عايفه ماانه حسم اللمادة وقد استثنى من الانصات ما اذاانتهى الخطمب الى كل مالم يشرع في الخطبة كالدعاء للسلطان مثلا و بقمة مماحث ذلك سمقت قريباني باب الاستماع الى الخطيسة في ( باب الساعة التي )يستعان فيها الدعام (في موم الجعة) \* و بالسند قال (حدثنا عبد الله بن مسلة) القعني (عن مالك الامام (عن الى الزياد) عبد الله بن ذكوان (عن الاعرج) عبد الرحن بن هومن (عن الي هريرة) رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلمذ كروم الجهة فقال فيهساعة) أبهمهاها كليلة القــدروالاسم الاعظم والرجــل الصالح حتى تتوفراًلدواعي على مراقبــة ذلك اليوموفد روى انار بكم في أيام دهركم نفحات ألافتعرضوالها ويوم الجعة من جله تلك الآيام فينبغي أن يكون العمد في جيم فهاره متعرضالها باحضارالفلُّ وملازمة الذكر والدعاء والنزوعين وساوس الدنيا فعساه يحظي بشئ من تلك النفعات وهل هنه الساعة باقسة أورفعت واذافلنا بأنها ماقيمة وهوالصحير فهلهي فيجعمة واحمدة من السمنة أوفي كل جعمة منها قال مالاؤل كعب الاحب ارلاني هريرةورده عليه فرجع المراجع التوراة اليه والجهور على وجودها في كل جعهة ووقع تعمينها في أحاديث كثبرة أرجحها حديث مخرمة بن كالمحارعن أسهعن أى بردة بن أبي موسى عن أبيد مرفوعا أنهاما بين أن يجلس الامام على المندبر الى أن تقفى الصلاة رواه مسلم وأبود او دوقول عبدالله بنسلام المروى عند مالك وأبى داودوالترمذي والنسائى وابنخز يمية وابنحبان منحديث أبى هريرة أنه قال لعبدا لله بن سلام أخبرني ولا تضنّ على فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجعمة قال أبوهو يرة فقلت كيف تكونآخر ساعة في وم الجعة وقد قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لايصادفها عمد مسلموهو يصلى وتلك الساعة لأيصلي فيهافقال عبدالله بنسلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظرالصلاةفهوفي صلاةحتي بصل الحديث واختلف أي الحديثين أرجح فرج مسلم فهاذكره البيهيق حديث أبي موسي ويه قال جماعة منهم مابن العربي والقرطبي وقال هواص فموضع الخلاف فلايلتفت الىغ مره وجزم في الروضة بأنه الصواب و رجحه بعضهما يضابكونه مرفوعاصر يحاوبانه فىأحدالصحصين وتعقب أن الترجيع عافيهما أوفى أحدهما انماهوحيث لم يكن مما التقده الحفاظ وهد ذاقدا تتقد لانهأ على الانقطاع والاضه طراب لان مخرمة بن بكهم يسمعهن أسهقاله أجدعن حبادين خالدعن مخرمة نفسه وقدر واه أبواسحق وواصل الاحدب ومعاوية نقزة وغسرهم عن أبي بردة من قوله وهؤلامن الكوفة وأبو بردة منهاأ يضافهوأعلم بحديثهمن بكيرالمدني وهمء ددوهه وواحدور بحآخرون كأجدوا سحق قول اينسلام واختان ان الزملكاني وحكاه عن نص الشافعي ميلا الى أن هذه رجة من الله تعالى للقائمين بحق هذا اليوم فأوان ارسالها عند الفراغ منتمام العمل وقيل في تعيينها غيرذلك بما يبلغ نحو الاربعين أضربنا

عليه وسلم قال يدخل من أمتى الحنة سبعون ألفابغىرحساب فقال رجل بارسول الله ادع الله لي أن يحملني منهم فقال اللهم أجعلامنهم م عام خرفة المارسول الله ادع الله لوأن يعانى منهم فالسقل بهاعكاشة \* وحدثنا مجدين بشارحد ثنامجد ابنجعةر حدثناشعبة فالسمعت معدين زياد قال معتأماهم رة يقول معت رسول الله صدلي الله عليه وسلم يقول عثل حديث الرسع \* حدثنا حرملة بن يحى أخبرناابن وهبأخرني لونس عن ابنشهاب قال حدثني سعددن المسمان أباهر وةحدثه قالسمعترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول يدخل الحنةمن أمتى زمرة همسعون ألفا تضيء وجوههماضاءة القمرليلة البدر قالأبوهر برةفقام عكاشة بن محصن الاسدى

\*(ىاب الدليل على دخول طوائف من المسلمن الجنة بغير حساب ولاعداب)\*

(قوله صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتى الحنة سمعون ألفا بغير حساب) فيده عظم ماأكرم الله سمانهوتعالى مالنى صلى الله علمهوسلم وأمتهزادهااللهتعالي فضلاوشرفاوقدجا فيصحيم مسلم سبعون ألفامع كلواحد منهم سيعون ألفا (قوله عكاشة عصن هوبضم العين ونشديد الكاف وتحنيفهالغنان مشهورتان ذكرهما حماعات منهم تعلب والحوهرى وآخرون فالاالحوهرى قال تعلى هومشدد وقد يخفف وقالصاحب المطالع التشديد أكثرولمهذ كرالقاضي عياضهنا غيرالتشديدوأما محصن فبكسر المم وفتح الصاد (وأمافوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذاني سبقك ماعكاشة) فقال القاضي عساض

عهاخوف الاطالة لاسماوليست كلهامتغارة بل كثيرمنها يكن اتحاده مع غيره وماعد االقولين المذكور بنموافق لهما أولاحدهماأ وضعيف الاسنادأ وموقوف استندقائله الى احتماد دون رةنف \* وحقمة ـ قالساعة المذكورة جزمن الزمان مخصوص وتطلق على جزء من اثني عشر من مجموع النهار أوعلى جزء تماغ ـ مرم فدرمن الزمان ف لا يتحقق أوعلى الوقت الحاضر ووقع في حديث جابرالمروى عندأبى داودوغيره مرفوعابا سنادحسن مايدل للاؤل ولفظه نوم الجعة ثنتا عشرة ساعة فيه ساعة الخ (لابوافقها) أى لايصادفها (عبدمسلم)قصدها أواتفق له وقوع الدعا فيها (وهوقائم) جلة اسمية حالية (يصل ) جلة فعلمة حالية والجلة الاولى خرجت مخرج الغالب لانالغالب في المصلى أن يكون فاعًافلا يعمل بمفهومها وهوأنه ان لم يكن فاعالاً يكون له هذا الحكم أوالمراديالصلة التظارهاأ والدعاء وبالقمام الملازمة والمواظم بقلاحقيقة النيام لان منظرالصلاة فيحكم الصلاة كامرمن قول عبدالله بنسلام لاي هريرة جعا بينه وبن قوله انهامن العصرالي الغروب ومن ثم سقط عندأبي مصعب والنأبي أويس ومطرف والتنسي وقتيبة قولة قائم يصلي (يسال الله تعالى) فيها (شيآ) مما يليق أن يدعو به المسلم و يسأل في مربه تعالى واسلم من رواية محمد بن زيادعن أبي هربرة كالمصنف في الطلاق ونرواية ابن علقمة عن محمد بن سرين عن أبي هر برة يسأل الله خـ مرا ولابن ماجه من حديث أبي أمامة مالم يسأل حراما ولاحد من حديث سعدين عبادة مالم يسأل اتما أوقطيعة رحموقط عة الرحم من جدلة الاثم فهومن عطف الخاص على العام للاهمام به (الااعطاه الاهواشار) في رواية أبي مصعب عن مالك وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم (سدة) الشهر يفة حال كونه (يقالها) من التقلمل خلاف السكشر وللمصنف من رواية سلمة بن علقه المذكورة ووضع أغلته على بطن الوسطى أوالخنصر قلنا يزهدهاو بين أبومسلم الكجى ان الذي وضع هو بشرين المفضل راو يهعن سلة بن علقمة وكأئه فسرالاشارة بذلك وأنهاساعة لطمقة تنتقل مابين وسط النهارالي قرب آخره وبهذا يحمل الجع ينهو بن قوله يزهدهاأى يقللها وأسدلم وهي ساعة خفيفة فان قلت قدسي حديث يوم الجعة تتناعشرة ساعية فيمساعة الخ ومقتضاه أنهاغبر خفيفة أجيب بأنه ليس المرادانها مستغرقة الوقت المذكور بل المرادأنه الاتخرج عنه لانها لخطة خفيفة كامر وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فبهفيكون المداء مظنتها المداء الخطمة مثلاوانتهاؤها انتهاء الصلاة واستشكل حصول الاجابة لكل داع بشرطه مع اختمال فالزمان باختلاف البلاد والمصلي فيتقدم بعض على بعض وساعة الاجابة متعلقة بالوقت فكيف يتفق مع الاختلاف وأجبب باحتمال أن قكون ساعة الاجابة متعلقة بفعل كلمصل كاقيل نظيره في ساعة الكراهة ولعل هذا فائدة جعمل الوقت الممتدّ مظنة لهاوانكانت هي خفيفة قاله في فتح البارى ، وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في الجعمة ﴿ (باب) بالسوين (ادانفرالناس عن الامام) أى خرجواعن مجلسه و ذهبوا (في صلة الجعة فصلاة الامام و)صلاة (من كني )معه (جائزة )بالرفع خبر المبتدأ الذي هو فصلاة الامام وللاصدلي المةوظاهر الترجة أنه لايشترط استدامة من تنعقد بهم الجعة من ابتدائها الى انتها تهابل يشترط إقاء بقية مامنهم ولميذكر المؤلف رجه الله حديثا يستدل به على عدد من تنعقد بم مراجعة لانه لم يجدفيه شيأعلى شرطه ومذهب الشافعية والحنابلة اشتراط أربعين منهم الامام وأن يكونوا مسلمنأ حرارا متوطنين بلدا لجعة لا يطعنون شتا ولاصيفا الالحاجة لحديث كعب بن مالك قال أقل منجع بنافى المدينة أسعد من وارة قبل مقدمه علمه الصلاة والسيلام المدينة في نقيع الخضمات وكناأر بعين رحلار واه البيهتي وغيره وصححوه وروى البيهتي أيضاأ نهصلي الله عليه وسلم جعالد بنة وكانوا أربعين رجلاوعورض بأنه لايدل على شرطيته وأجبب بما قاله فى المجوع وهو

أن الاصحاب قالواوجه الدلالة منه أى من حديث كعب أن الامة أجعوا على اشتراط العدد والاصل الظهر فلاتصع الجعة الابعدد ثدت فيه بوقيف وقد ثبت جوازها بأربعين وثبت صاواكا رأيتمونى أصلى ولم تشتصلاته لها بأقل من ذلك فلا تحوز بأقلمنه وقال المالكمة اثنى عنم لحديث الماب وقال أنوحنه فه ومحدار بعقبالامام لان الجع الصيير انماهو الثلاث لأنهجع نسية ومعنى والجماعة شرط على حدة وكذا الامام فلايعتبر منهم وقال أنو يوسف ثلاثة به لان في الاثنين معنى الاجتماع وهي منبقة عنه اله \* و بالسند قال (حدثنامعاو بة بن عرو) بفتح العنان المهلب الازدى البغدادي الكوفي الاصل المتوفى بغداد سنة أربيع عشرة ومائتين وقال حدثنا رَّأَنْدَةً) بنقدامة الكوفي (عنحصين) بضم الحاءوفتح الصاد المهملة بن ابن عبد الرحن الواسطي (عنسالم بن اي الحعد) بفتح الحسم وسكون العين رافع الكوفي (قال حدثنا جابر بن عبدالله) الانصاري (قال بينما) بالميم وفي نسخة لابي ذر منا (نحن نصلي) أي الجعة (مع الذي صلى الله علمه وسلم المرادبالصلاة هناأ تظارها جعاسه وبندوا يةعدالله بنادريس عن حصين عندمسلم ورسول الله صلى الله علمه وسلم يخطب فهومن باب تسمية الشيء باسم ما قاريه وهذا ألهق بالعماية تحسينا الظن بهم سلمنا أنه كان في الصلاة الكن يحمّل أنه وقع قبل النهي نعم في المراسب للابي داود عن مقاتل بن حيان أن الصلاة حيننذ كانت قبل الخطبة فآن ثبت زال الاشكال الكنه مع شذوذه معضل وجواب بينماقوله (اذااقمات عمر )بكسرالع بنابل (تحمل طعاماً)من الشاملاحية الكلي أواعمد الرحن بنعوف روى الاول الطبراني والثباني ابن مردويه وجعينه ماماحمال أن تبكون لعمد الرجن ودحمة سفيراً وكانام شتركين (فالتفتو الهما) أي انصرفو الي العمروفي رواية ان فضيه لفي السوع فانفض الناس أى فتفرقوا وهوموا فق للفظ الاسية (حتى مانق مع الني صلى الله علمه وسلم الاائذاعشر رجلاً) في رواية على بنعاصم عن حصين حتى لم يبقمه الاأربمون رجلار واهالد ارقطى ولوسلم من ضعف حفظ على من عاصم وتفرده فانه خاانه أصحاب حصين كلهم لكان من أقوى الادلة الشافعية وردّالمال كمية على الشافعية والحنا الة حيث اشترطوالصحة الجعة أربعين رجلا بقوله في حديث الساب حتى مانق مع الذي صلى الله عليه وسلم الااثناء شررج لا وأحمب بأنه ليس فيه أنه المداهما الذي عشر بل يحتم ل عودهم قسل طول الزمان أوعودغيرهم معسماعهم أركأن الخطبة وقداختلف فيماذا انفضوافقال الشافعية والحنا بله لوانفض الاربعون أوبعضهم فأثنا الخطبة أوبينها وبين الصلاة أوفى الركعة الاولى ولم يعودوا أوعادوا بعدطول الفصل استأنف الامام الخطبة والصلا ولوانفض السامعون للغطمة بعدا حرام تسعة وثلاثين لميسمعوا الخطبة أتم بهم الجعة لانهم اذالحقواوالعددتام صارحهم واحدا فسقط عنهم ماع الخطبة أوانفضوا فبل احرامهم استأنف الخطية برم لانه لاتصح الجعية بدونها وان قصر الفصل لاتذاسماعهم ولحوقه-موقال أبوحنيفة اذانفر الناس قبل أنبركع الامام ويسعد الاالنسا استقبل الظهر وقال صاحباه اذانفروا عنه بعدما افتح الصلاة صلى الجعة وان نفرواعنه بعدماركع واعدا بنى على الجعة في قولهم جميعا خلافا لزفروقال المالكية ان انفضوا جمث لا يبق مع الامام أحد فلاتصر الجعةوان بق معما ثناعشر صحتو يتمبهم جعة اذا بقوا الى السلام فلوا نفض منهم أ قبل السلام بطلت (فنزلت هذه الا تقواد الأواتحارة أولهوا) هو الطبل الذي كان يضرب لقدوم التحارة فرحابقدومها واعلاما (انفضو الهاوتركوك فأعماً) لم قل الهم الان الله ولم يكن مقصودا لذاته وأنما كان تمعاللتحارة أوحذف لدلالة أحدهما على الأخر أى واذار أواتحارة انفضواالها واذارأوالهواانفضواالمهأ وأعمدالضمرالى مصدرالفعل المتقدم وهوالرؤيةأي انفضوالي

من الانصار فقال ارسول الله ادع الله أن يعملني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقلم عكاشة \* وحدثني حرملة سيعي حدثناعبدالله بنوهب قال أخبرني حموة قالحدثني أنويونس عن أبي هريرة انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتى سمعون ألفازمرة واحدةمنهم علىصورة القمر ﴿ حدثنا يحيىنُ خلف الباهلي حدث المعتمر عن هشام بن حسان عن مجديعني اس سبرين قال حدثني عمران قال قال ني اللهصلي الله علميه وسلم يدخل الجنة منأمتى سبعون ألفا بغير حساب قيلان الرجل الشاني لم يكن عن يستحق تلك المنزلة ولاكان يصفة أهلها بخلاف عكاشة وقيل بلكان منافقافأ جابه الني صلى الله علمه وسلم بكلام محتمل ولمبرصلي اللهعلمه وسلم التصريحله بأنك استمنهم لماكان صلى الله علمه وسلم علمه منحسن العشرة وقمل قديكون سبقعكاشة وحيانه يجابفيه ولم يحصل دلك الاتخر قلت وقد ذكرالخطب البغدادي في كتابه فى الاسماء المهمة أنه بقال انهذا الرجل هوسعدين عبادة رضي الله عنده فانصع هدذابطل قولمن زعم انهمنافق والاظهر المختارهو القول الاخروالله أعلم (قوله رفع غرة)الغرة كسافيهخطوط يض وسودو-مركانهاأخلت منجلد النمرلاشتراكهمافي الثلون وهي منما زرالعرب (قوله حدد شأو بونسعن أبي هريرة رضى الله عنه) واسمألي يونس هذاسليم نجبريضم السن والحم المصرى الدوسي مولى





يعملني منهم فقال أنت منهم قال فقام رحل فقال بانى الله ادعالله أن يعلى منهم قال سهال م عكاشة

روى زمرة واحدة بالنصب والرفع والزمرة الجاعة فيتفرقة بعضها في اثر بعض (قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتوون ولايسـ ترقون وعلى ربهـم يتوكلون) اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال الامام أبوع دالله المازري احتم يعض الناسبهذاالحديث على انالتداوي مكروه ومعظم العلاه علىخلاف ذلك واحتعوا بماوقع فى أحاديث كثيرة من ذكرهمالي الله عليه وسلم لمنافع الادوية والاطعمة كالحمة السودا والقسط والصروغرذلك وبأنهصلي الله عليه وسلمتداوى و باخبارعائشة رضى الله عنها بكثرة نداويه وبما علمن الاستشفاء رقاه وبالحدث الذىفمه انبعض الصحابة أخذوا على الرقمة أحرا فأذاثت هذاحل مافى الحديث على قوم يعتقدون ان الادوية نافعية بطبعها ولا يفوضون الامرالي الله تعالى قال القاضيعماض قدذهب الىهذا التأويل غيرواحد ممن تكلم على الحديث ولايستقم هذا التأويل واغاأخرصلي اللهعليه وسلمان هولاءلهممز بةوفضيله بدخلون الخنة بغيرحساب وبأن وجوههم نضى اضاءة القدم وليلة البدرولو كان كما تأوله هؤلاء لما اختص هؤلا بهذه الفصيلة لان تاله عقيدة جميع المؤمنين ومن اعتقد خلاف ذلك كفروقد تكلم العلاء وأصحاب المعانى على هـ دافدهب (٢٥) قسطلاني (ثاني) أبوسلمان الخطاب وغيره الى أن المرادمن تركها وكارعلى الله تعالى ورضا بقضائه وبلائه قال الخطابي

الرؤية الواقعة على التجارة أوالله ووالترديد للدلالة على أن منهم من انفض لمجرد سماع الطمل ورؤيته وقداستشكل الاصملى حديث الماب مع وصفه تعالى الصابة مانهم لاتلهم متحارة ولاسع عن ذكرالله وأجاب ماحتمال أن مكون هذا الحد مث قدل نزول الاتمة عال في فتر الماري وهذاالذي يتعين المصير اليهمع أنه ليس في آية النور المصريح بنزولها في الصحابة وعلى تقدر ذلك فلميكن تقدّم لهمنم ي عن ذلكُ فلما نزات آية الجعبة وفهمو امنها ذمّذلك اجتنبوه فوصنو آبما في آيةالنوراه \* ورواةالحديثمابن بغدادى وكوفى واسطى وفيهالتحديث والعنعنية والقول وأخرجه المؤلف أيضافي السيوع والمفسير ومسلم في الصلاة والترمذي في التفسير وكذا النسائي فيهوفي الصلاة في (باب الصلاة بعدالجعة وقبلها) قدم البعد على القبل خلافالعاديه لورود الحديث في البعد صريحادون القبل \* وبالسند قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) النيسي (قال اخبرنامالك) الامام (عن نافع) مولى اس عرز عن عمد الله ين عر) بن الخطاب رضى الله عنهما ولابنعسا كرعن ابن عر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الظهور كعتب و بعدها ركعتين وبعدالمغرب ركعتين في ملته و بعدالعشاء ركعتين وكان لايصلي بعد الجعة حتى ينصرف من المسعد الى سته (فيصلي)فيه (ركعتين) لانه لوصلاهما في المسعدر عايتوهم أنه-ما اللمان حذفناوصلاة النفل في الخلوة أفضل ولم يذكر شسيا في الصلاة قبلها والظاهرانه قاسها على الظهر وأقوى مأيستدل بهفى مشروعيتها عموم ماصححه ابن حبان من حديث عبدالله بن الزبير مرفوعا مامن صلاة مفروضة الاوبين يديهار كعمان وامااحتجاج النووى في الخلاصة على البياتها على بعضطرق حديث البآب عندأبي داودوا بن حبان من طريق أيوب عن نافع قال كان ابن عمر بطيل الصلاة قبل الجعة ويصلي بعدها ركعتمز في سته و يحدث ان رسول الله صلى الله علمه وسلم كأن بفعل ذلك فتعقب بأن قوله كان يفعل ذلك عائد على قوله و يصلى بعمد الجعة ركعتين في بيته وبدللهرواية الليثعن نافع عن عبدالله أنه كان اذاصلي الجعة انصرف فسحيد سجدتين في سته ثمقال كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم يصنع ذلك رواه مسلم وأماقوله كان يطيل الصلاة قبل الجعة فانكان المراد بعدد خول الوقت فلا يصح أن يكون مر فوعالانه صلى الله عليه وسلم كان يخرج اذازالت الشمس فيشتغل بالخطبة غربصلاة الجعة وانكان المرادقبل دخول الوقت فذاك مطلق نافلة لاصلاة راتمة فلاحجة فمهاسنة الجعة التي قبلها بلهو تنفسل مطلق قاله في الفتح وينبغى أن بفصل بن الصلاة التي بعد الجعة و بينها ولو بنعو كلام أوتحوّل لان معاوية أنكرعلى منصلى سنة الجعة في مقامها وقال له اذ اصلمت الجعة فلا تصلها بصللة حتى تخرج أوتسكلم فانرسول اللهصلى الله علمه وسلم أمر نابذاك أن لانوصل صلاة بصلاة حتى تخرج أوسكم رواممسلم وقالأبو بوسف يصلي بعدها ستاوقال أبوحنه فة ومجدأ ربعا كالتي قبلهاله أندعليه الصلاة والسلام كان يصلى بعدا لجعة أربعاثم يصلى ركعتين اذاأ رادالانصراف والهماقوله علىهالصلاة والسلام منشهدمنكم الجعة فليصل أربعاقبلها وبعدها أربعا رواه الطبراني في الاوسط وفيه مجدب عبدالرحن السهمى وهوضعيف عنددالمخارى وغيره وقال المالكية لابصلى بعدهافي المسجد لانه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف بعد الجعة ولم يركع في المسجد وقالصاحب تنقيم المقنع من الحذاولة ولاست بمعققها هانصاوما بعدها في كلامه وحديث الباب أخرجه مسلم وأبودا ودوالترمذي واب ماجه في (باب قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة) أى فرغتم من صلاة الجعة (فانتشروا في الأرض) للتكسب والتصرف في حوائبكم (وابتغوا من فصل الله) أى رزقه أوتعليم العلم والاحرفي الموضعين للاباحة بعد الحظروقول انه للوجوب فحقمن يقدرعلى الكسب قول شاذو وهم من زعم أن الصارف للامر عن الوجوب هنا كونه

وردىعدا لخطرلان ذلك لايستلزم عدم الوجوب بل الاجماع هوالدال على أن الامرالمذكور للاياحسة والذي يترجح أن في قوله انتشروا والمغوا اشارة الى استدراك مافاتكم من الذي انفضضتم اليه فينحل الى انهاقف مقشرطية أى من وقعله في حال خطبة الجعة وصلاتها زمان يحصل فيدمما يحتاج اليد فأمرد نياه ومعاشه فلا يقطع العيادة لاحدله بل يفرغ منهاو يذه حمنة فاليحصل حاجته وقيل هوفى حق من لاشئ عنده ذلك الموم فاحره ما اطلب بأي صورة اتفقت لمفرح عياله ذلك اليوم لانه يوم عيد وعن بعض السلف من باع أواشترى بعد الجعة بارك الله سمعين مرةوفى حديث أنس مرفوعاوا بنغوامن فضل اللهايس لطلب دنيا كموانما هوعمادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخفى الله ﴿ وبالسندقال (حدثناً) بالجع ولابوى ذروالوقت حدثني (سعيدبناني مريم) هوسعيدين مجدبن الحكمين أبي مريم الجعيى ولاهم البصري (قال-دائنا الوغسان) بفتح الغين المجمة والسين المهملة المنقلة مجدين مطر المدنى (قال دائني) بالافراد (أنوحازم) بالحاموالزاي سلمة بنديشار (عن سهل بن سعد) هوابن مالك الانصاري الساعدى وسقط في رواية غيراني ذرا بن سعد ( قال كانت فينا آمراً أنَّ الم يعرف اسمها ( يُعمل ) بالجيم والعين ولابى ذر والاصمليءن الكشميني تحقل بالحاء المهملة والقاف المكسورة وزاد فى البو بينكة وبالفاء أى تررع (على اربعاء) بكسر الموحدة حمدول أوساقية صغيرة تعرى الى النخل أوالنهرالصغيرلسق الزرع (في من رعة لها) بفتح الرا وحكى تثليثها (سلقاً) بكسرالمهملة وسكون اللاممنصوب على المفعولية المحعل أوتحقل على الروايت منولابى ذر وعزاها القاضي عماض للاصملي كافى المونينية سلق بالرفع وهو يردعلي العمني وغيره حمث زعم أن الرواية لمفجئ بالرفع بلبالنصب قطعا ووجهها عياض كآفي الفرع بأن يكون مفعولا لميسم فاعله لتجعل أوتحفل بضم الاولمبنياللمفعول أوأن الكلام تمبقوله فحزرعة ثم استأنف لهافيكون سلق مبتدأخبره لهامقدم (فكانت) أى المرأة (اذا كانوم الجعة أنزع أصول الساق فتععله في قدر مُتح العلم قَبِضَهُ مَن شَعِيرً ) حال كونها (تطعنها) بقَّتِي الحام المهملة من الطعن ولا بي ذرعن المستملي تطعفها بالموحدة والخاء المجمةمن الطبخ والقيضة بفتح القاف والضاد المجمة بين ماموحدة ساكنة كافي الفرعو بجوزالضم أوهوالراج فالاالحوهرى بالضم ماقمضت علمهمنشئ مقال أعطاه فيفة من سو بِق أو عَرا و كفام : ـ م و رج اجاء الفتح (فتكون آصول السلق عرقه) بفتح العدين وسكون الراءالمهملتين بعدها فاف ثمها ضميراللعم الذيءلي العظم أي كانت أصول السلق عوض العم وللكشميني كافي الفتح غرقة بفتح الغتر المعجة وكسرالرا وبعدالقافها تتأنيث يعني أنالسلن يغرق في المرق السَّدة نضِّجه ولا في الوقت والاصملي غرفه بالغير المجمة المفتوحة والراء الساكنة وبالفاء أى مرقه الذى يغرف قال الزركشي وليس بشئ (وكَانتَصرف من صلاة الجعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام المناف لمعقه ) يفتح العدن المهدملة (وكما تمني وم الجعدة اطعامها ذلك) مطابقة الحديث للترجة من حيث انع م كانو أبعد انصرافهم من الجعة ينتغون ما كانت تلك المرأة تهيئه منأصول الملق وهويدل على قناءة الصابة وعدم حرصهم على الدنيارضي الله عنهم «ورواة الحديث مدنيون ماعداشي المؤلف فيصرى وفيه التحديث والعنعنة والقول «وبه فال (حدثناعبدالله بنمسلة) بفتح المين القعنى (قال حدثنا ابن الى عازم) هوعبد العزيز بن أي ماذم بالحاءالمهمه والزاى المجمة سلمة بندينا رالمدنى (عن اسمه عن سهل) هوابن سعد الانصاري (بَهِذا )أى بهذا الحديث السابق فأنوغسان وابن أبى حازم عن أبى حازم (وقال) عبد العزيز زيادة على رواية أبي غسان (مَا كَانَقِيل) بفتح النون أي نستر عنصف النهاد (ولا سَغدى) بالغين المجه والدال المهملة أي أكل أول النهار (الابعد) صلاة (الجعة) وعسل به الامام مداوان سلاة

لافرق بنماذكرمن الكي والرقي وساترأنواع الطب وقال الداودي المرادبا لحديث الذي يفعلونه في الصحة فاله مكره لمن لست معلة أن يتخذالتمائم ويسستعمل الرقى وامامن يستعل ذلك بمن به مرض فهو جائز وذهب بعضهم الى تخصص الرقى والكيمن بنانواع الطبلعي وانااطب عبرقادح فى التوكل اذتطمب رسول الله صلى اللهعليه وسألم والفضالامهن السلف وكلسب مقطوع به كالاكل والشرب للغدد اوالري لارقدح في التوكل عند المتكلمين فى هـ داالباب ولهذالم ينف عنهم التطب ولهذالم يحعلوا الاكتساب للقوت وعلى العيال قادحافي التوكل اذالم يكن ثقته في رزقه ما كتسامه وكان مفوضافي ذلك كاله الى الله تعالى والكلام فى الفرق بين الطب والكي يطول وقدأنا حهماالني صلى الله علمه وسلم وأثنى علمهما لكنيأذكرمنه نكتة تكني وهي أنه صلى الله عليه وسلم تطبب في نفسهوطس غبره ولميكتو وكوي غسره ونهيى في العجيم أمنيه عن الكر وقال ماأحب أنأ كنوى هـ ذاآخر كالرم القاضي والله أعلم والظاهر من معيني الحيديث مااختاره الخطابي ومن وافقه مكأ تقدم وحاصلهان هؤلاء كمل تفويضهـمالىالله،غزوجـل فلم يتسيدوافى دفع ماأوقعمه بهمم ولاشك ففضيلة هده الحالة ورجحان صاحمها وأماتطبب النبي صلى الله عليه وسلم فقعله لسمن أننا الحوازوالله أعلم (قوله صلى الله عليهوسلموعلى ربيه يوكلون) اختافت عمارات العلامن السلف والخلف في حقيقة التوكل في يج الامام أبوجعفر الطبرى وغيره عن طائفة من الساف انهم

العرب وبحدثناعبدالصدين عبدالوارث حدثنا حاجب بزعم (١٩٥) أبوخشينة النقفي حدثنا الحكم بن الاعرب

عنعران بنحصينأن رسول الله صالي الله علمه وسلم قال يدخل الجنسة من أمتى سبعون ألفا بغسر

حساب قالوامن هم يارسول الله فالوالايستعقاسم التوكل الامنا يخالط قلبه خوف غبرالله تعالىمن سبع أوعدوحتي يترك السعيفي طلب آلرزق ثقة بضمان الله تعالى لهرزقه واحتجوا بماجا في ذلك من الأثار وقالت طائفة حده النقة بالله تعالى والابقان بان قضاء نافذوا تباعسنة نبيه صلى الله علمه وسلم في السمعي فيمالا بدمنهمن المطعم والمشرب والتحرزمن العدو كافعله الانبياء صلوات الله تعالى عليهمأ جعبن فالاالقاضي عماض وهذا المذهب هواختسارااطبري وعامية الفقهاء والاول مذهب بعض المتصوفة وأصحاب عملم القلوب والاشارات وذهب المحققون منهدم الىنحو مذهب الجهورواكن لايصح عندهم اسم التوكل مع الالنفات والطمأ نينية الى الاستباب بل فعل الاستباب سنةالله وحكمته والنقة مانه لايجلب نفعاولا يدفع ضراوالكل من الله تعالى وحده هـ ذا كلام القاضى عماص فالاالامام الاستاذ أنوالقاسم القشرى رجه الله تعالى اء لم أن التوكل محداد القاروأما الحركة بالظاهر فلاتنافي التوكل بالقلب بعدما تحقق العبدان الثقة من قسل الله تعالى فان تعسرشي فبتقديره وان تسرف تيسيره وقال سهلان عدالله التستري رضي اللهعنه التوكل الاسترسال مع الله تعالىءلى مايريد وقال أنوعمان الحبرى التوكل الاكتفاء الله تعالى مع الاعتماد عليه وقيدل التوكل ال يستوى الاكثار والتقلل والله أعلم (قوله حدثنا عاجب بنعمر أبوخشينة) هو بضم الخا وفقح الشين

المعةقيل الزوال وأجيب بان المراديان فائلتهم وغدا همعوض عمافاتهم فالغداع افات من أول النهار والقياطة عافات وقت الميادرة الجعمة عقب الزوال بل ادعى الزين بالمنبرأنه مؤخذمنه أنالجعة تكون بعدالزوال لان العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال فاخبر الصابي انهم كانوا يشتغلان التهي الجمعة عوض القائلة ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجعية اه أياب القائلة تعد) صلاة (الجعة) أى القيادلة وهي الاستراحة في الظهيرة سوا كان معها نوم أُم لا وبالسند (قال حدثنا محدين عقبة) بضم العين وسكون القاف ابن عبد الله (الشيباني) ولابن عساكرالكوفي (قال-ددنناابواسحق)ابراهيم ب محمد (الفزاري) بتخفيف الزاي المعجــة (عن حيد) بضم الحاوان أبي حيد الطويل الصرى (قال معت انسايقول) ولابي ذرعن أنس قال (كَانْكُر) من التبكيروهو الاسراع (الى الجعة) وللاصلى وابن عساكروأ بي الوقت وأبي ذرفي نسخة لوم الجعة (غنقيل) بعد الصلاة \* ورواتهما بن كوفي ومصيصي و بصرى وشيخه من أفراده وفيه التحديث والعنعنة والقول \* ويه قال (حدثناس عمدين الى من ع قال حدثنا الوغسان قالحدثى) بالافراد (الوحارم عن سهل) ولايى ذرعن سهل بن سعد (قال كمانصل مع الني صلى الله عليه وسلم الجعة ثم تكون القائلة) أى تقع القسلولة \* وهـ ذا الحديث مرقريبًا \*(بسم الله الرحن الرحماب صلاة اللوف)أى كمفهمامن حمث انه يحتمل في الصلاة عنده مالا يحتمل فيهاعندغ عرووقد جائت في كمفهتها سيمعة عشير نوعا أبكن بمكن تداخلها ومن ثم قال فى زادالمعادأ صولها ستَصفات و بلغها بعضهما كثروه ولا عمل ارأوا اختلاف الرواة في نصة جعاوا ذلك وجهامن فعله صلى الله علمه وسلم واعله ومن اختلاف الرواة قال في فتح الماري وهذاهو المعتمد اه والافراد في باب للاصيلي وكريمة \* وفي رواية أبي ذرعن المستملي وأبي الوقت أنواب الجمع وسقط للباقين (وقول الله تعالى) بالجرعطفاعلى سابقــه ولا يوى در والوقت قال الله تعالى (واذانبر بتم في الارض) سافرتم (فليس علمكم جناح) اثم (ان تقصر وامن الصلاة) بتنصيف ركعاتهاونني الحرب فمهدل على حوازه لاعلى وجويه ويؤيده أنه علمه الصلاة والسلام أتمفالسفر وأوجبه أنوحنيفة لقول عمرا لمروى فى النسائى وابن ماجه وابن حمان صلاة السيفر ركعتان نامغ مرقصر على اسان نسيكم ولقول عائشة وضي الله عنها المروى عند الشيخين وأول مافرض الصلاة فرضت ركعتين فاقرت في السفروزيدت في الحضرو أحبب بان الاول مؤوّل مانه كالتام في الصحية والاحزاء والثاني لا ينفي جوازالن يادة اكرن أكثر السلف على وجوبه وقال كثير منهم هذه الآية في صلاة الخوف فالمرادأن تقصروا من جيم الصلوات بان تعمادها ركعة واحدة أومن كيفيتها لامن كميتها والاية الاتية فيها تبيين وتفصيل لها كاسيجي وسئل ابن عررضي اللهءنهماانا نحدفي كتاب الله قصرصلاة الحوف ولانحد قصرصلاة المسافر فقال ابنعرا ناوجدنا نسنايع ملفعملنا يهوعلى هذا فقوله (انخفتم أن يفتنكم الذين كفروا) القتال والتعرض لمايكره شرطله باعتبار الغالب في ذلك الوقت واذا لم يعتب مفهومه فان الاجاع على جواز القصر فالسه فرمن غيرخوف (ان الكافرين كانوالكم عدوامسناواذا كنت فيهم) أيم الرسول علمه طريق صلاة الخوف لمقتدى الأمّة بعد مده عليه الصلاة والسلام (فَاقْت لهم الصلاة) وتمسك بمفهومهمن خصصالاة الخوف بحضرته علمه الصلاة والسلام وهوأبو يوسف والحسن منزياد اللؤلؤكمن أصحابه وابراهم بنعليمة وقالواليسهذ الغيره لانها اغنأشرعت بخلاف القياس لاحراز فضيلة الصلاة معه عليه الصلاة والسلام وهدنا المعنى أنعدم بعده وأجسبان عامة النقهاء على ان الله تعمال علم الرسول كيه يتها الوقتم به كأمر أى بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول وقدأ جع الصابة رضى الله عنهم على فعله بعده علمه الصلاة والسلام وبقوله علمه الصلاة

أبى حازم عن أبى حازم عن سهل من سعدأن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ليدخلن الجندة من أمتى سمعون ألف أوسمعمائة ألف لايدرى أبو حازم أيهـــــما قال مقاسكون آخدن عضهم بعضا لايدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمرلالة البدري حدثنا سيعمد سأمتصور حدثنا هشم حدثنا حصن نعبد الرجن قال كنت عند دسهدين جبدرفقال أيكمرأى الكوكب الذى أنقض السارحية

العجتين بعدهمامثناةمن تحت ثم نون تهما وحاحب هـ ذاهوأخو عسي معرالتحوى الامام المشهور (قولهصلي الله علمه وسلم ليدخلن الجنية من امتى سيبعون ألفا متماسكون آخدن بعصم مرمضا لايد-لأولهم حتى يدخل آخرهم) هيكذا هوفى معظم الاصول متماسكون بالواو وآخد بالرفع ووقع في بعض الاصول متماسكين وآخهذامالها والالف وكادهما صحيح ومعدى متماسكون عسال بعضهام ساديعض ويدخاون معترض بنصفا واحدانعضهم بجنب بعض وهمذاتصر يح بعظم سعةناب الحنة نسأل الله المكريم رضاه والخنه لناولا حيانا واسائر المسلىن (قوله أيكم رأى الكوكب الذى انقض المارحة) هو بالقاف والضادالعجية ومعناه سقط وأما المارحةفه عاقرب ليله مضت قالأنوالعساس أعلب يقال قسل الزوال رأيت اللهالة وبعد الزوال رأيت السارحية وهكذا قاله غبر ثعلب فالواوهي مشتقة منبرح

والسالام صلوا كارأ بتوني أصلي فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم وادعى المزني نسيخها لتركه صلى الله عليه وسلم لهايوم الخندق وأجيب بتأخر نزولها عنه لانها نزلت سنة ست والخندف كانسنة أربع أوخس (فلتقم طائفة منهم معلى) فاجعلهم طائفة بن فلتقم احداه مامعل يصاون وتقوم الطائفة الاخرى في وجه العدق (وليأخذ والسلحتهم)أى المصاون حزما وقسل الضمر للطائفة الاخرى وذكر الطائفة الاولى بدل عليه-م (فاذا مجدواً) يعني المصلين (فليكونوا) أى غير المصلين (من ورائدكم) يحرسوندكم يعنى النبي ومن يصلى معه فغلب المخاطب على الغائب (ولتأتطانفقا خرى لم يصلواً) لاشتغالهم بالحراسة (فليصلوا معك) ظاهره أن الامام يصلى مرتين بكل طائفة من كافعله عليه الصلاة والسلام بطن نخل (وليأخذوا حذرهم وأسلمتهم) جعل الحذروهوالتحرز والنيقظ آلة يستعملها الغازى فجمع سنهوبين الاسلحة فى الاخدر ودالذين كفروالوتغفلان عن أسلحتكم وأستعتبكم فيميلون عليكم مدلة واحدة) بالقتال فلاتغفاوا أولا حناح) لاوزر (علمكمان كانبكمأذى من مطرأوكنتم من فى أن تضعوا أسلمت مكم) رخصة لهم فى وضعها اذا ثقل عليهم أخده السعب مطر أومرض وهد ايؤيد أن الامر للوجوب دون الاستعباب (وَحَدُواحِدُركم) أمرهم ع ذلك بأخدا لحذرك لا يه عمم عليهم العدق (ان الله أعد للكافر بنعذا امهينا) وعدللمؤمنن بالنصرواشارة الىأن الاحربالخزم لدس اضعفهم وغلسة عدوهم بللان الواجب في الامور المقط وقد ثنت ساق الاتين بلفظه ما الى آخر قوله مهمنا كا ترى فى رواية كريمة وافظ رواية أبي ذرفلتهم طائفة منهم معكَّ الى قوله عذا بامهينا وله أيضاُولان عساكروأبي الوقت واذاضربتم في الارض فلمس علىكم حناح الى قوله عذامام همنا ولاس عساكر انالله أعدالكافو بنعذا بامهناوزاد الاصملي أن تقصروا من الصلاة الى قوله عذا بامهنا \* وبالسندالي المؤلف قال (حدثنا الوالمان) الحكم بن نافع ( قال احمر باشعب) هو ابنالي حزة (عن) ابن شهاب (الزهري قال) شعب (سالته) أى الزهري كذايا فبات قال ملقة بين الأسطر في فرع اليو نينسة وكذارا بتدفي الملحق بن سطورها مصعاعلم والالطافظ ابن حجررحمه الله ووقع بخط بعض من نسخ الحديث عن الزهري قال سأ لتمه فأثبت قال ظنا منهأنها حدفت خطاعلي العادة وهومحقل ويكون حدف فاعل فاللاأن الزهري هوالذي قال والمتحبه حدفها وتكون الجدلة حاليسة أى أخسبرنى الزهرى حال سؤالى اياه (هـل صـلى الني صلى الله على موسلم يعنى صلاة الحوف قال) أى الزهرى ولابوى در والوقت والاسل وابن عسا كرفقال (اخسرنى سالم) هوابن عبد الله بنعر (ان) أياه (عبد الله بنعر) بن الخطاب (رضى الله عنه ما قال غزوت مع رسول الله )ولاى ذرمع الذي " (صلى الله علد موسل قسل) بكسرالقاف وفتح الموحدة أىجهة (نُعدد) بأرض عطف ان وهو كل ماارتفعمن بلادالع ربمن تهام قالى العراق وكانت الغزوة ذات الرقاع وأول ماصليت صلاه الخوف فيهاسنة أربع أوخس أوست أوسبع وقول الغزالى رجمه الله في الوسيط وتبعه الرافعي انهاآ خرالغزوات ليس بصه عروقداً نكرعايه ابن الصلاح في مشكل الوسيط (فوازبا المدو ) بالزاى أى قابلناهم (فصافه نياله-م) باللام ولابي ذرعن الكشميري فصافه ناهم (فقام رسول الله صلى الله علمه وسلم يصلى آنا) أى لاجلنا أو شامالموحدة (فقامت طائفة معه) زادفي غيررواية أى درنصلي أى الى حيث لا تبلغهم سهام العدو (واقبلت ط أنف قعلي العدووركع) بالواو ولاى ذرعن المستملي فركع (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معه و سجد سعد تين ) عُشِبَ قاعًا (تم انصرفوا) بالنبة وهم في حكم الصلاة عند قيامه علمه الصلاة والسلام الى الثانية اذازال وقد ثبت في صحيح مسلم في كمّاب الرؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذاصلي الصبح فالهل رأى أحدمنكم المارحة فلتأنا غرقلت أما الى فم اكن في صلاة والمكنى لدغت قال في أداص نعت (١٩٧) قلت استرقبت قال في اجلاء على ذلا قلت

حسديث حدثناه الشعبي قال وماحدثكم الشعبي قلت حدثنا عنبريدة ب-صيب الاسالى اله قال لارقمة الامنعين أوجة فقال قدأحسن مناتهي الىماسمع ولكن حدثناا بعماس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت على الام فرأيت النبي ومعسه

رؤيا (قوله امااني لمأكن في صلاة واكمني لدعت أرادأن ينفي عن نفسه اتهام العبادة والسهرفي الصلاة معانه لم يكن فيها وقوله لدغت هو بالدال المهملة والغين المحجة قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم اذاأ صابته بسمها ودلك بأن تأبره بشوكتها رقوله لارقية الامنءينأوجة) أماالجة فهى يضم الحاء المهـ ملة وتحقيف المع وهي سم العقرب وشمها وقدل فوعة السموهي حدثه وحرارته والمرادأ وذىحة كالعقرب وشمها أىلارقية الامن لدغ ذى جة واما العن فهي اصابة العاش غيره بعسه والعناحق فالالخطابي ومعيى الحديث لارقبة أشفى وأولىمن رقمة العنوذي الجة وقدرقي النبي صلى الله علمه وسلم وأمر بهافاذا كانت الفرآن وبأسماء الله تعالى فهى مباحة وانماجا وتالنكراهة منهالما كان بغيراسان العرب فانه رعاكان كفراأ وقولاندخله الشرك قال ويحتمل أن يكون الذي كرممن الرقيةما كالمنها علىمذاهب الحاهلية في العود التي كانوا يتعاطونهاو تزعمون أنها تدفع عنهم الا قات و بعتقدون أنهامن قبل الجنومعونهم هذا كالمالخطابي

منتصباأ وعقب رفعه من السحود (مكان الطائفة التي لم تصل)أى فقاموا في مكانهم في وجه العدو (فجارًا) أى الطائفة الاخرى التي كانت تحرس وهو عليه الصلاة والسلام قائم في الثانية وهوعلمه الصلاة والسلام فارئ منظرلها (فركع رسول اللهصلي الله علمه وسلم ممركة توسحد سحدتين تمسلم)علمه الصلاة والسلام (فقام كل واحدمنهم موكع لنفسه ركعة وسحد سحدتين) وبأتى في المغازي ان شاء الله تعالى ما مدل على انه اكانت العصر وظاهر قوله فقام كل واحدمنه مم الخأنهمأتموافى حالة واحسدة ويحتمسل انهمأتموا على التعاقب وهوالراجحمن حيث المعسى والأ فستلزم تضيم الحراسة المطاوية وهدده الصورة اختارها الخنفية واختار الشافعيدة في كيفية أن الامام ينفظر الطائفة الثانية ليسلم اكافى حديث صالح بن خوّات المروى في مسلم عن أمدمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع ان طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدوف ليالى معمر كعمم ثبت فائما وأتموالا نفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدة وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته ثم ثبت حالسافا عوا لانفسهم عسلم بهمأى بالطائفة الثانية بعدالتشهد قالمالك هذاأ حسن ماسمعت في صلاة الخوف وهودليل المالكية غبرقوله ثمثبت جالسا وانمااختارالشافعية هذه الكيفية لسلامتها منكثرة الخالفة ولانهاأ حوط لامم الحرب فانهاأ خفعلى الفريقين ويكره كون الفرقة المصلية معمه والتى في وجه العدوّا قل من ثلاثة لقوله تعالى ولمأخذ واأسلحته مفاذا مجدوا فاسكونو امن ورائكممع قوله ولتأتطا ثفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولمأخذوا حذرهم وأسلحته مفذكرهم بلفظ الجعوأ قالدثلا ثقفا فل الطائف قسائلا ثقوه ذاالنوع بكيفيتيه حدث يكون العدوق غير القبلة أوفيها لمكن حال دونهم حائل عنعرؤ يتهملوه عموا ويحوز للامام أن يصلي مرتبن كل مرة بفرقة فتكون الثانمةله نافله وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبطن نخل رواها الشيخان لكن الاولى أفضل من هذه لانهاأعدل بن الطائفتين ولسلامتها عمافي هذهمن اقتداء المفترض بالتنفل الختلف فيمهو تتأتى في تلك الصلاة الجعة بشرط أن يخطب بحميعهم ثم يفرقهم فرقتين أوبخطب فرقة ثم يجعل منهامع كل من الفرقة من أربعين فالوخطب فرقة وصلى باخرى لم يجز وكذا لونقمت الفرقة الاولىءن الاربعين وان نقصت الثانية فطريقان أصحه مالايضر للحاجمة والمسامحة فى صلاة الخوف ذكره في المجوع وغيره وأماات كانوا في جهة القبلة فيأتى قريبا في اب يحرس بعضهم بعضا انشاء الله تعالى فان كانت الصلاة رياعية وهم فى الحضر أوفى السفروأ تموا صلى بكل من الفرقتين ركعتين وتشمد بهما وانتظر الثانية في جاوس النشهد أوقيام الثالثة وهو أفضللانه على المطويل بخللف جلوس التشهد الاول وان كانت مغر بافيصلي بفرقة ركعتمن وبالثانية ركعة وهوأ فضل من عكسه اسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أوّل الثانية وينتظرا لثانية فى الركعة الثالثة أى فى القيام لها وهذا كله اذا لم يشتدالخوف أما اذااشندفيأتي حكمه فى الباب النالى ان شاء الله تعالى ﴿ ورواه هذا الحديث الاربعة حصيان ومدنيان وفيه التحديث والاخبار والعنعنة والسؤال والقول وأخرجه المؤلف أيضافى المغازى وسملم وأبودا ودو النسائي والترمذي فراب صلاة الحوف عال كون المصلين (رجالا وركماناً) عندالاختلاط وشدة الخوف فلاتسقط الصلاة عندالعجزءن نزول الدابة بليصلان ركبانافرادى يومؤن الركوع والسعودالى أىجهة شاؤا (راجل قائم) يريدأن قوله فى الترجة رجالاجع راجل لاجعرجل والمرادبه هناالقائم وسقط راجل قائم عندأبي ذروثبت ذلك في رواية أبي الهيثم والجوى وأبى الوقت \* و بالسند قال (حدث السعيدين يعيي بن سعيد القرشي) البغدادي (قال حدثني بالافرادولاي ذرحد شا (الى) يحي المذكور (قال حد تنا أبن جريج) عبد الملك بن وجهالله تعالى والله أعلم (قوله بريدة بن حصيب) هو بضم الحاء وفتح الصادالمهملة بن (قوله صلى الله علمه وسلم فرأيت النبي ومعه

عبدالعزيز (عن موسى بنعقبة) بن ألى عياش مولى الزبيرين الموّام (عن نافع) مولى ابن عر (عن ابن عر) بن الخطاب (نحوامن قول مجاهد) الموقوف عليه مماصدرمنه عن رأيه لاعن روايته عن ابن عريمار واهالطبرى عن سعيدى يعبى شيخ العارى فيه باسناده المذكور الى ابن عرقال (آذا اختلطواً )أى اختلط المسلون الكفار وصلون حال كونم مر قياماً )أى فائمين وكذا أخرجه الاسماعيلي عن الهيثم بن خلف عن سعيدو زاد كالطبرى في روايته السابقة بعد قوله اختلطوا فاغاهوالذكرواشارة بالرأس وسنمن هداأن قوله هناقماما تصيف من قوله فانحار وزادان عمر) بن الخطاب حال كونه مرفوعا (عن النبي صلى الله علمه وسمم) فلدس صادراعن رأ به (وان) وللكشميهني واذا (كانوا)أى العدة (أكثر)عنداشتداد الخوف (منذلك) أى من الخوف الذى لا عصن معه القيام في موضع ولا أقامة صف (فليصلوا) حينتُ ذ حال كونهم (قياماً) على اقدامهم (وركاناً) على دواجم لان فرض النزول سقط ولسلم في آخر هذا الحديث قال أن عرفاذا كانخوف أكثرمن ذلك فليصل راكا أوقائما يوعاء وزادمالك في الموطافي آخره أضا مستقبل القبلة أوغيرمستقبلها والمرادانه اذااشتدا الخوف والتحم القتال أواشتدا لخوف وا يأمنواأن بدركوهملوولواأوا نقسموا فليس لهم تأخيرا لصلاة عن وقتها بل يصاون ركانا ومشاة ولهمترك الاستقالااذا كأنسب القتال والاعاعن الركوع والسعود عندالع زالضرورة ويكون السعبود اخفض من الركوع لمتمز افلوانحرف عن القبلة بجاح الدامة وطال الزمان بطلت صلانه ويجوزا قتداء يعضهم يبعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة ويعذرف العمل الكثيرلافي الصماح لعدم الحاجة اليه وحكم الخوف على نفس أومنفعة من سبع أوحمه أوحرق أوغرق أوعلى مال ولولغيره كإفي المجوع فكالخوف في القتال ولا أعادة في الجميع \* وروأة الحديثما بين بغدادي وكوفى ومكي ومدني وفيه التعديث والعنعنمة والقول وأخرجه مسلم والنسائى والله أعلم \* هذا (باب) المنو بن (يحرس) المصلان (بعضهم بعضافي صلاة الخوف) \* و بالسند قال (حدثنا حموة منشريم) بفتح الحاء المهدملة وسكون المثناة التحتية وفتح الواوق الاقول وضم الشين المعجة وفتح الرا وسحكون المثناة التحتية ثم طامه ملة في الا خرالحق المضرى وهوحدوة الاصغر المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين (قال حدثنا مجدين حرب) فغ الحاالهملة وسكون الراعم موحدة الخولاني الجصى الابرش (عن الزيدي) ضم الزاي وفع الموحدة محدب الوليد الشاى الحصى والاسمعيلى حدثنا الزبيدي (عن) ابن شهاب (الزهرى عن عبيدالله بنعدالله بزعتبة )بسكون المثناة الفوقية وضم عين الاول والنالث ابن مسعود الدنى أحد الفقهاء السبعة (عن ابن عماس رضي الله عنهما) أنه (قال قام الذي صلى الله عليه وسلوقام) بالواو ولا بى درفى نسخة فقام (الناس معه) طائفتين طائفة خلفه وأخرى خلفها (فكبروكبروا) كلهم (معه وركع وركع ناسمنهم)صادق بالطائفة التي تلمه علمه الصلاة والسلام و بالاخرى وزاد الكشميهي معه (م محد) علمه الصلاة والسلام (وسعدواً)أى الذين ركمو ا (معه ) والطائفة الاخرى قائمة تحرس (ثم قام) عليه الصلاة والسلام (للثانية) أى للركعة الثانية ولان عساكرم قام النانية (فقام الذين محدوا) معه علمه الصلاة والسلام (وحرسو الخوانهم وأتت الطائفة الاخرى الذين لميركعوا ولم يستعدوا معمه في الركعة الاولى وتأخرت الطائفة الاخرى الدمقام الاخرى يحرسونهم (فركعو أوسعدوامعه)علمه الصلاة والسلام وهذافه ااذا كانوافيجه-القبلة ولاحائل يمنعرو يتهموف القوم كثرة بحيث يحرس بعضهم بعضا كأقال والناس كلهم في صلاة) ولابي الوقت في الصلاة بالتعريف [ولكن يحرس بعضهم بعضاً) هـ ذاموضع الترجم

وأبكن انظير الى الافق فنظرت فاذاسوادعظم فقيل لى انظرالي الافق الاخرفنظرت فاذاسواد عظم فقيل لى هـ قدأمتك ومعهم سعون الفالدخاون الخنمة بغير حساب ولاعذاب تمنعض فدخل منزله فخاص الناس في أولئك الذين يدخاون الخنية بغسرحساب ولا عداب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوارسول اللهصلي اللهعليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوأ في الاسلام فلإيشركوا باللهشيا وذكرواأشياء فرج عليهم رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال ماالذي تخوضون فيهفاخبروه فقالهم الذين لارقون ولايسترقون ولايتطبرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بهاء كاشة يرحدثنا أبو بكر بنائى شيبة حدثنا محدين فضلعن حصين عن سعيدبن جبرقال حدثنا انعماس

الرهبط)هو بضم الراء تصغيرالرهط وهي الجاعة دون العشرة (قوله صلى الله عليه وسلم فاذاسواد عظيم فقي الله عليه وسلم فاذاسواد سبعون ألفا بدخاون الجنه في منامته صلى الله عليه وسلم من امته صلى الله عليه وسلم من امته صلى الله عليه المتلاف في مناه وسلم في الله عليه المتلاف في مناه وسلم في الله عليه المتلاف في مناه وسلم في الله عليه المتلاف في مناه والمسوامن هولاء المتلاف في مناه في المناوي في مناه في منا

ويدخل الجنةمن هؤلا سبعون الفاواتلة أعلم (قوله نفاض الناس)هو بالخا والضاد المجمة ين أى تكاموا وتناظروا وفي هذا وظاهر

أولحديثه فيحسد شاهنادبن السرىحيدثناأبوالاحوصعن أبىامعقعنع روسمونعن عيدالله فال فالانبارسول الله صلى الله علمه وسلم أماتر ضون أن تكونواربع أهل الحنة فالفكرنا م قال أمارضون ان تكونوا ثلث أهل الجنة فالفكرنام قال اني لا رحو أن تكونواشطراهل الحنة وساخركمعن ذلك ماالمسلون فىالكفار

الاحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع علىجهة الاستفادة واظهارالحق واللهأعلم

«(باب مان كون هذه الامة نصف أهل الحنة)\*

(قال مسلم حدثناهنادين السرى حدثناأبوالأحوصعنأبي اسحق عن عروس معون عن عبدالله) هذا الاسينادكله كوفيونواسم أبى الاحوص سلامن سلموألو استحقهوالسبيعي واسمه عروبن عبدالله السيعي وعبدالله هوابن مسعود إقوله قال انا رسول اللهصلي الله عليه وسلم أمارضون أنتكونوارسع أهل الجنه قال فكرناغ قالأماترضودأن تكونواثلث أهل الحنة فالفكرنا مُ قال الى لارجوأن تكونوا شاطر أهل الحنة) أماتكمرهم فلسرورهم بهذه الشارة العظمة وأماقوله صلى الله عليه وسلم ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم الشطر ولم يقل أولا شطرأهل الحنة فلفائدة حسنة وهي أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في اكرا . هـم فان اعطاء الانسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتنائه ودوام ملاحظته وفيه فالدة أخرى وهى تكريره البشارة مرة بعد أخرى وفيه أيضا حلهم على تجديد شكرا لله تعالى وتكبيره و حده على كثرة نعمه والله أعلم

وظاهرهذاالسماق صادق بأن تسجد الطائفة الاولى معه في الركعة الاولى والثانية في الثانية وعكسه بأن تسجد الثانيةمعه فى الاولى والاولى فى الثانية مع تحول كل منهما الى مكان الاخرى كام فتكون صفتين والذي في مسلم وأبي داودهوالصفة الأولى مع التحوّل أيضا ولفظروا بة أبى داودعن أبى عماش الزرقي فالصلينامع النبي صلى الله عليه وسر العصر بعسفان فقرام رسول الله صلى الله علمه وسلم والمشركون أمامه واصطفواصفا خلفه وخلف الصف صف آخر فركع رسول اللهصلي الله عليه وسلمو ركعواجيعام سحد فسعدا اصف الذي يليه وقام الاتنو بحرسونهم فلماقضي بهم السحدتين وقاموا سحدالا خرون الذبن كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذى بليه الى مقام الا تنوين وتقدّم الا توون الى مقام الاولين عركع رسول الله صلى الله عليه وساروركعوا جيعائم سحدفسحد الصف الذي بليه وعام الاتخرون يحرسونه مم فلما جلس رسول اللهصلي الله علمه وسلم محدالا خرون وجاسوا جمعافس لمبهم واسلم نحوه وهذا السياق مغاير لحديث الماب فان فيمأن الصفين ركعوا معه علمه الصلاة والسلام ومحدث معه الاولى وقامت الاخرى من الركوع تحرس ثم معدت الحارسة بعد فراغ أوامًك وفي حديث الماب الهركع طائفة منهم وسعد وامعه متم حات الطائفة الاخرى كذلك ولم يقع في رواية الزهرى هـذه هـل كلواالركعـة الثانيـة أملا نع زادالنسائي في رواية له من طريق أي بكر بن أبي الجهم عن شديخه عسد الله بن عدد الله بن عنبة فزاد في آخر مولم يقضوا وهذا كالصريح فىاقتصارهم على ركعة وكعة ولمسلم وأبى داودوالنسائي من طريق مجاهد عن ابن عماس فالفرض الله الصلاة على أسان نبيكم في الخضرار بعا وفي السفررك عتين وفي الخوف ركعة اكن الجهورعلى انقصر الخوف قصرهمة لاقصرعددو تأولوا وراية محماهده فدعلى أن المرادركعةمع الاماموايس فيسهنفي الثانية \* ورواةحديث الباب ثلاثة حصون واثنان مدنيان وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه النسائي في الصلاة في (باب الصلاة عند مناهضة الحصون) أى امكان فتعها وغلبة الظن على القدرة عليما (و) الصلاة عند (القاء العدووقال) عبدالرجن (الاوراعي)فماذكره الوليدين مسلم في كاب السير (أن كانتهيأ الفقي) بمناة فوقية فها ففناة تحتية مشددة فهمزة مفتوطت أى اتفق وتحكن وللقابسي فيماحكاه فىالفقوغيره انكان باالقتي عودة وها وضمير قال الحافظ بن حررجه الله وهو تصيف (و) الحال انهم (لم يقدر واعلى) اتمام (الصلاة) أركانا وافعالا (صاواايماء) أى مومدين (كل امرى) شخص يصلى (انفسه) بالاء عامنفردا (فان لم يقدروا على الايماع) بسبب اشتغال الجوارح لان الحرب اذابلغ الغاية في الشدة تعذر الاعام على المقاتل لاشتغال قلبه وجوارحه عندالقتال (أخروا الصلاقحتي شكشف القتال أو بأمنوا فيصلوا ركعتين) استشكل كونه جعل الايماء مشروطا بتعذرا لقدرة والتأخسر مشروطا بتعدد الايما وجعل غاية التأخسر الكشاف القتال تمقال أو يأمنوافي صلواركعتين فحعل الامن قسيم الانكشاف وبالانكشاف بحصل الامن فكيف بكون قسمه وأحيب بأن الانكشاف قديعصل ولا يحصل الاثمن لخوف المعاودة كاأن الامن قديحصل بزيادة القوة واتصال المدد بغيرانكشاف فعلى هذا فالامن قسيم الانكشاف،أيه ماحصل اقتضى صلاة ركعتين (فات لم يقدرواً) على صلاة ركعتين بالفعل أوبالايا والمواركعة وسعدتين فان لم يقدروا) أى على صلاة ركعة وسعدتين (الا يجزيهم) والغيرالاربعمة وسعدتين لايجزيهم ولابى ذرفلا يجزيهم (التكبير) خد لافالمن قال اذا التق الزحفان وحضرت الصلاة يجزيهم التكبيرعن الصلاة بلااعادة (ويؤخرونها) أى الصلاة ولغير الىدريوخروها (حي يأمنوا) أى حي يحصل الهم الامن التام واحبر الاوزاع كافال ابن

بطال على ذلك بكونه علمه الصلاة والسلام أخرها في الخندق حتى صلاها كاملة لما كان فيهمن شغل الحرب فكذا الحال التيهي أشد وأحبب بأن صلاة الخوف انما شرعت بعدا للندق (وبه)أى و بقول الاوزاعي (قال مكيول) الدمشق النابعي مماوصله عبدين جيد في تفسيره عنه من طريق الاوزاعي بلفظ اذالم يقدر القوم على أن يصلوا على الارض صلوا على ظهر الدواب ركعتين فان لم يقدر وافركعة و- يحد تين فان لم يقدر واأخر واالصلاة حتى يأمنوا فيصاو الارض (وَعَالَ أَنْسَ) ولابي ذر وقال أنس بن مالك بماوصله ابن سعد وعمر بن شبة من طريق قتادة (حضرت عندمناهضة)ولابن عسا كرحضرت مناهضة (حصن تستر) عثناتين فوقسين أولاهما مضعومة والثانية مفتوحة منهماسين مهملة ساكنة آخر مراحمد في قمشه ورقمن كورالاهواز فتعت سنةعشر ينف خلافة عمر (عنداضاءة الفجر واشتداشتعال القتال) بالعن المهملة وتشبيه القدّال الناراسة عارة الكنابة (فلم يقدروا على الصلاة) المحزهم عن النزول أو عن الاعمام فيوافق السابق عن الاو زاعى أوائهم لم يحدواالى الوضوعسد لامن شدّة القتال وبهجزم الاصلى (فلنصل الابعدار تفاع النهار) في رواية عرب شية حتى التصف النهار (فصليناهاو يحن معالى موسى الاشعرى (ففق الم) الحصن (وقال) وللاصلى فقال ولايوى در والوقت وابن عساكر فال (أنس) هو ابن مالك (ومأيسر في ملك الصلاة) أي بدل تلك الصلاة ومقابلها فالما المبدامة كقوله \* فلدت لى م م قوما اذاركموا \* وللكشميري من تلك الصلاة (الدنيا ومافيها) \* وبالسند قال (حدثنايحي) ولايى ذرعن المستملي كافى فرع المو سنسة يحيى بنجعفر المضارى السكندي وهو من أفراد المعارى (قال-د شاوكيع) بفتح الواو وكسر الكاف (عن على بن المباركة) ولابن عداكراب المدارك (عن يحيى بن الى كنير) بالمثلثة (عن الى سلة) بفتح اللام ابن عبدالرحن (عن جابر بن عبدالله) الانصارى رضى الله عنه (قال جاءعر) بن الطاب رضى الله عنه (وم) حفر (اللندق) لما يعز بت الاحزاب سنة أربع (فعليسب كفارقريش) لتسبيه مفى اشتغال المؤمنين بالحفرعن الصلاة حتى فاتت (ويقول بارسول الله ماصليت العصر حتى كادت الشمس الننغيب)فيهدخولأنعلى خبركاد والاكثرتجر يدممنها كافيروا يةأبى ذرحتي كادت الشمس تغيب وظاهرهأ نهصلي قبل الغروب أكن قديمنع ذلك بأنهاعا يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتها ولايلزم منه وقوع الصلاة فيهاول يلزم أن لاتقع الصلاة فيهاا ذحاصله عرفا ماصليت حتى غربت الشمس (فقال الذي صلى الله عليه وسلم) تطييداً لقلب عراسا شق عليه تأخيرها (وأناوالله ماصليتها )أى العصر (بعد قال) جابر (فيرل) عليه الصلاة والسلام (الى بطعان) بضم الموحدة وسكون المهدملة غيرمنصرف كذابرو بدالحك ونوعند اللغويين بفتح الموحدة وكسرالطا (فَتُوضَأُوب لِي العصر يعدماغابت الشمس) وهذا التأخير كان قبل صلاة ألخوف عُ نسخ أوكان نسيما ناأوعمد التعذرالطهارة أوالشغل بالنتال والمهذهب المحارى هناونزل علمه الاتثارالي ترجماها بالشروط المذ كورة وهوموضع الجزء الثاني من الترجة وهولقا العد وومن جلة أحكامه المذكورة تأخيرااصلاة الىوقت الامن وكذافى الحديث أخرعليه الصلاة والسلام الصلاة حتى نزل بطعان (تم صلى) عليه الصلاة والسلام (المغرب بعدها)أي بعد العصر وسبق الحديث عماحته في اب من صلى بالناس جاعة بعددها بالوقت ( باب صلاة الطالب و ) صلاة (المطاوب) حال كونه (را كباوايماع) مصدراً وما كذالانى درعن الكشميه في والمستملي ايما ولانوى در والوقت عن الحموى وقائما بالقاف من القيام وفي رواية أوقائما وقد اتفقوا على صلاة المطلوب راكما واختلفوافي الطالب فنعه الشافعي وأحدرجهما الله وقال مالل يصلي راكباحيث ية جدادا فاف فوت العدوان نزل وقال الوليد) بن مسلم القرشي الاموى (دكرت اللاوراى)

مجدين جعفر حدثنا شعبة عنأبي اسحق عن عروبن ممون عن عمد الله قال كنامع رسول الله صلى الله علممه وسلمفي قمة نحوامن أربعين رجلا فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربع أهل الخندة قال قلنانع فقال أترضون أنتكونوا ثلث أهل الجنة فقلنانع فقال والذي نفس محدسده انى لارحوأن تكونوا نصفأهل الحنة وذاك أن الحنمة لايدخلها الانفس مسلمة وماأنتمف أهل الشرك الاكالشعرة السضاء فى جلد النور الاسود أو كالشعرة السوداء فيجاردالثورالاحرر ثمانه وقع في هذا الحديث شطرأهل الجنةوفي الروابة الاخرى نصف أهل الحنة وقدثنت في الحدث الالخرأنأه لالخنة عشرون ومائةصف هذه الامةمنها عانون صفافهذادليل على أنهم يكونون ثلنيأهل الجنة فيكون النييصلي الله علمه وسلم أخبراً ولا بحديث الشطوغ تفضل الله سيحانه بالزيادة فأعلم بحديث الصفوف وأخبريه النبى صلى الله علمه وسلم يعد ذلك ولهدذانظائر كثيرة في الحديث معروفة كديث الجاعة تفضل صلاة المنفرد يسبع وعشرين درجة و بخمس وعشر سدر حـة على أحد التأويلات فمه وسيأتي تقريره في موضعه الوصلناهان شاءالله تعالى والله أعلم (قوله كشعرة بيضافي ثور أسودأوكشعرة سودا في تورأ سض) هـ ذاالشك من الراوى (قوله حدثنا مجدن عبدالله بنعرحد شاأى حيدثنا مالك وهواسمغولءن أبي اسحق

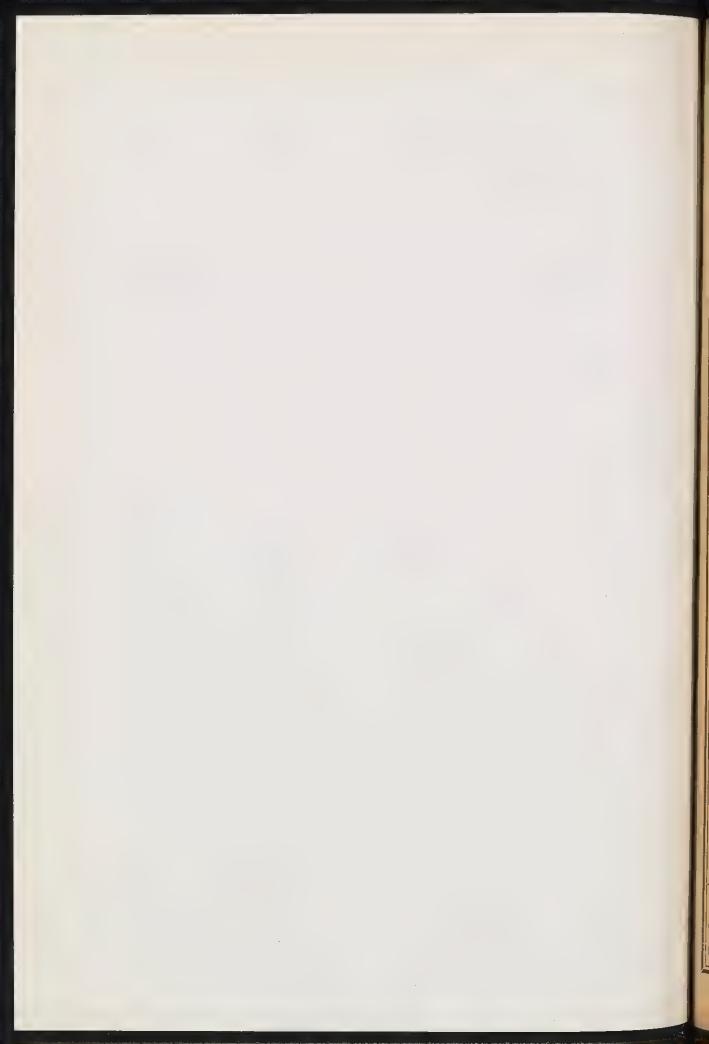

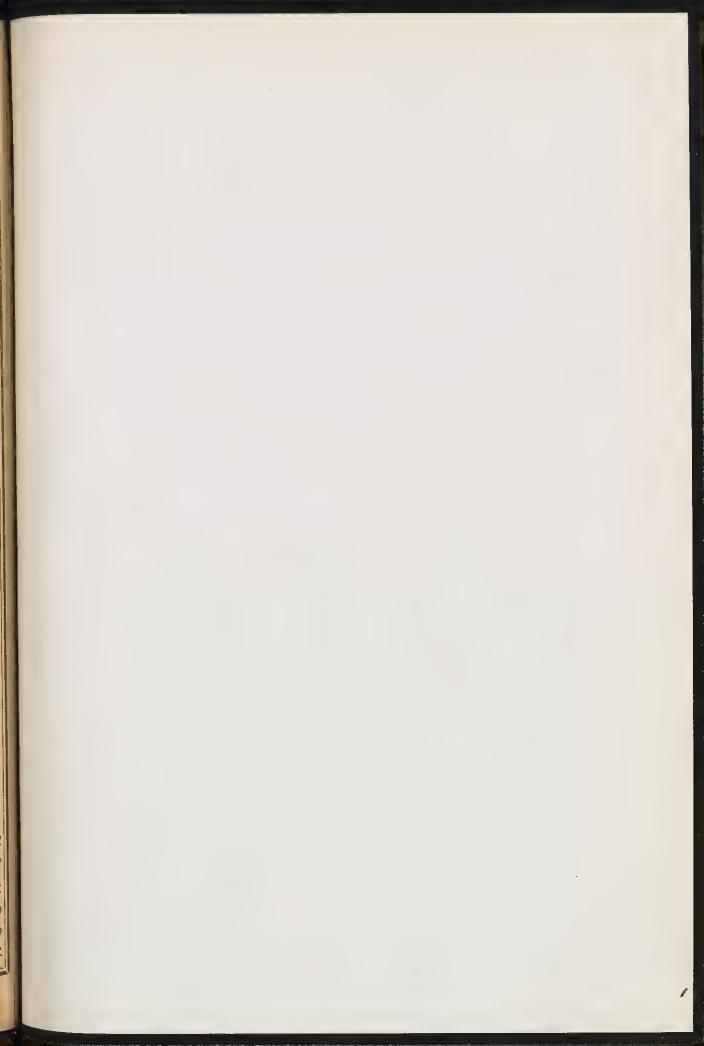

ودينا محدين عبدالله بغير حدثنا أي حدثنا مالك وهوابز مغول عن أبي اسحق (٢٠١) عن عروب ميون عن عبدالله قال خطبنا

رسول الله صلى الله على وسلم فأستدظهره الى قيمة أدم فقال ألالايدخل الجنة الانفس مسلة اللهم هل بلغت اللهم أشهه أتحبون أن تكونواربع أهل الجنة فقلنانع بارسول الله فقال أتحبون أنتكونواثلثأهل الحنة فالوانع ارسول الله قال الى لارجوأن تكونوا شطرأه ل الجنة ماأنتم في سواكم من الامم الاكالشعرة السوداء في الثورالابيض أوكالشعرة السضاء فى التور الاسود \* حدثناء مان ان أبي شبه العسى حدثنا جرير عن الاعش عنأبي صالح عنأبي سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل اآدم فيقول لسك وسعديك والخبرفي يديك قال يقول أخرج بعث الذار قال ومابعث النارقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعن فال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات

هدذانصصر م فيانسمات على الكفر لالدخل الحنة أصلا وهدا النصعلي عومهاجاع المسلمن (قوله صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت اللهم اشهد) معناهان النبلمغ واجبعلى وقد بلغت فاشهدلي به (قوله حدثنا عمان نأى شيبة العسى) هو بالباء الموحدة والسين المهدملة (قوله صلى الله عليه وسلم ليبك وسعديك والخير في بديك) معيني في بديك عندك وقد تقدم سان لسك وسيعديك فيحديث معاذرضي الله عنه (قوله سيحانه وتعالى لا دم صلى الله عليه وسلم أخرج بعث الذار) البعث هناءعي المبعوث الموجه

عمدالرجن بنعرو (صلاة شرحسل بالسمط) بضم الشين المعمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسرالموحدة فى الاولوكسر السين المهملة وسكون الميم فى الثاني كذا فى الفر عوضمطه ابن الاثر بفتح تم كسرككتف الكندى الختلف في صبت موليس له في المعارى غسره في الموضع (و) صلاة (اصحابه على ظهر الداية فقال) أي الاو زاعي ولا بن عساكر قال (كذلك الامن) أي أداء الصلاة على ظهر الداية بالايماء هو الشأن والحكم (عند ناادا يحقوف) الرجل (الفوت) بفتح أقل تخوف منداللفاعل والفوت نصب على المفعولية ويجو زكمافي الفرع وأصله ضبطه ماليناء المنعولورفع الفوت نائباعن الفاعل زادالمستملي فيماذكره فى الفتح فى الوقت (والمجتم الوليد) لذهب الاوزاعي في مسئلة الطالب (بقول الذي صلى الله عليه وسلم) الاتي (لايصلين احد العصر فصلاةمن لارنوت الوقت بالايماءأ وبمايكن أولىمن تأخيرها حتى يخرج وقتها وقدأخرج أبو داودفى صلاة الطالب حديث عبدالله منأندس اذبعثه النبى صلى الله عليه وسلم الى سفيان الهذلى فالفرأيته وحضرت العصر فحشيت فوتها فانطلقت أمشي وأناأصلي أومئ ايا واسناده حسن \$هذا (باب) بالتنوين من غير بعة كذافي الفرع وأصله ولا بي ذراسة اطه و بالسيند قال (حدثناعبدالله بن محدين اسماء) بالفتح غيرمنصرف بنعسد دين مخراق الضديري البصرى قال (حدثناجويرية) تصغيرجارية بنأسماءوهوعم عبدالله الراوى عنه (عن نافع)مولى ابن عمر (عناب عمر ) بن الططاب رضى الله عنه - ما (قال قال الذي صلى الله عليه وسلم لذا لما رجع من الاحزاب) غزوة الخندق سنة أربع الحالمد ينة ووضع المسلون السلاح وقال له حبريل علمه الصلاة والسلام ماوضعت الملائكة السلاح بعد وان الله بأمرك أن تسعر الى بى قريظة فانى عالدالهم فقال عليه الصلاة والسلام لا صحابه (لايصلمن) بنون النوكيد النقدلة (احد) مذكم (العصرالاق بنى قريظة) بضم القاف وفتم الراء والظاء المجمه قفرقة من اليهود (فأدرك بعضهم العصرفي الطريق بنصب بعضهم ورفع تالممفعول وفاعل مثل قوله وان يدركني يومك والضمير في بعضهم لاحد (فقال) وللدر بعقوقال (بعضهم) الضميرفيه كالآتي لنفس بعض الاقل (لانصلي حى أأتها علا بظاهر قوله لايصلين أحدلان النزول معصمة للامر الخاص بالاسراع فحصواعوم الامربالصلاة ولوقتها بماادالم يكن عذر بدايل أمرهم بذلك (وقال بعضهم بل نصلي) نظرا الى المدنى لاالى ظاهر اللفظ (لمردمنا دلك) بنا وردالمنعول كاضمطه العمنى والبرماوي وبالبناء الفاعل كاض عطه في المصابيح والخفض في كشوطة في الفرع فعريت الرا وفيه عن الضميط ولم بضطهافى المونينية والمعنى أن المرادمن قوله لايصلن أحدد لازمه وهو الاستعجال فى الذهاب لبني قريظةلاحقيقةترك الصلاة كأنه قالصلوافي بنى قريظة الاأن يدرككم وقتها قبلأن تصلوا اليها فجمعوا بيندليلي وجوب الصلاة ووجوب الاسراع فصلواركيا بالانهم لونزلوا للصلاة لكان فيه مضاتة للامر بالاسراع وصلاة الراكب مقتضية للايما فطابق الحديث الترجة لكنعورض بأنهم اوتركواالركوع والسحود خالفواقوله تعالى اركعوا واستحدوا وأجب بأنه عام خص بدليل كاأن الامر بتأخيرا لصلاة الى اتيان بنى قريظة خص عااذ الم يخش الفوات والقول بأنهم صاواركبا بالابن المنبر قال في الفتح وفيه نظر لانه لم يصرّ ح الهم بترك النزول فلعلهم فهمو اآن المراد بأمره-مأن لايصلو االعصر الآتي بني قريظة المبالغة في الا مربالا سراع فبادروا الى امتشال أمره وخصوا وقت الصلاة من ذلك لما تفرّر عندهم من تأكيداً مرها فلا يتسنع أن ينزلوا فيصلوا ولايكون فى ذلك مضادّة لما أحروابه ودعوى أنهم صاد اركما ناتحناج الى دليل ولم أره صريحا في مُئُمن طرق هذه القصة (فذ كرذلك للنبي صلى الله علمه وسلم فلم يعنف واحدا) ولا بوى در والوقت

(٢٦) قسطلاني (ثاني) الهاومعناهميزأهل النارمن غيرهم (قوله صلى الله عليه وسلم فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات

عن الجوى والكشميهني والمستقلي أحدا (منهم) لا التاركين لاول الوقت عملا بظاهرالهي ولاالذين فهمواأنه كنابةعن العلة فالاالنووى رجه اللهلااحتماج بهعلى اصابة كل محتهدلانه لميصر حاصابتهما بلترك المتعنمف ولاخلاف أن الجمهد لا يعنف ولوأ خطأ اذابذل وسعه قال وأمااختلافهم فسيبه تعارض الادلة عندهم فالصلاقم أمورج افى الوقت والمفهوم من لايصلن المبادرة فأخذ بذلك من صلى لخوف فوات الوقت والاتنوون أخروها عسلابالا مربالمبادرةلبني قريظة اه واستشكل قوله هنا العصرمع ما في مسلم الظهر وأحب بأن ذلك كان بعد دخول وقت الظهر فقمل لمن صلاها بالمدينة لاتصل العصر الأفي بي قريظة ولمن لم يصلها لاتصل الظهر الافيهـم \* ويأتى مزيدلذلك انشاءالته تعالى في المغازى بعون الله تعالى \* ورواة هذا الحديث مابين بصرى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه مسلم كالمخارى في المغازي والب النبكير) \* بالموحدة قبل الكاف وبعد المثناة كذافي رواية أبي ذرعن الكشميهني من بكرانا أسرع وبادر ولابى ذرأيضاو الاصيل وأبى الوقت عن الجوى والمستملي التكبير بالموحدة بعد الكافأى قول الله أكبر (والغلس) بفخ الغين المجمة واللام الظلة آخر الله لأى التغليس (بالعبع والصلاة) والتكمر (عندالاعارة) بكسرالهمزةأى الهجوم على العدوعف له (و)عند الحرب) \* و بالسند قال (حدثنامسدد) هوا بن مسرهد (قال حدثنا جاد) ولايي ذر جادب زيد (عن عبد العزيز بن صهيب وثابت المناني) عو حدة مضمومة ويؤنين منهما ألف وآخرها النسب كلاهما (عن أنس بن مالك ) سقط من رواية ابن عداكر ابن مالك (ان رسول الله صلى الله عليه وسلمصلى الصبح)عند خير (بغلس)أى في أولوقتها على عادته الشريفة أولاجلم ادرنه الى الركوب (مُركب فقال) لماأشرف على خيير (الله اكبرخ بت خمير) ثقة بوعد الله تعالى حيث يقول واقدسيقت كلتنا العبادنا المرسلين انهم الهم المنصورون وانجندنا الهم الغالبون الىقوا فاذانزل بساحتهم فساءصماح المنذرين فلمانزل جندالله بخييرمع الصباح لزم الاعمان بالنصروفا بالعهدويين هد ذاقوله (اناادانزلما بساحة قوم)أى بفنائهم (قسام صداح المنذرين)أى فبلس صباح المنذرين صباحهم فكانذلك تنبهاعلى مصداق الوعد بجموع الاوصاف (فرجوا) كا أهل خيرحال كونهم (يسعون في السكان) بكسر السين جع سكة أي في أزقة خير رويقولون) ا وهذا (محدواللمس) برفع الله سعطفاعلى سابقه ونصبه على المفعول معه (قال واللبس) هو (الحيش) لانقسامه الى خسمة ممنة وميسرة وقلب ومقدمة وساقة (فظهر عليه مرسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلَ) النفوس (المقاتلة) بكسر المثناة الفوقية أى وهي الرجال (وسيم الذراري بالذال المجهة وتشديد الياء وتخفيفها كالعوارى جع ذرية وهي الولدوا لمراد بالذرارى غبر المقاتلة (فصارتصفية) بنتحى سيدبني قريطة والنضير (لدحية الكلبي) أعطاهاله علب الصلاة والسلام قبل القسمة لان أه صفى المغنم يعطمه لمن يشاء (وصارت) أى فصارت أوغ صار بعده (رسول الله صلى الله عليه وسلم) استرجعها منه برضاه أواشتر اهامنه لما جاءاله أعطاه علم سبعة أرؤس أوانه انما كان أذن له ف جارية من حشو السي لامن أفضلهن فلمارآه أخذا أنسهن نسباوشرفأوجمالااس ترجعهالانه لميأذن له فيها ورأى أن في ابقائها مفسدة لتميزه مهاعلى سأر الجيش ولمافيهمن انتها كهامع مرتبتها و رجماتر تب على ذلك شقاق فكان أخذها لنفسه صلى الله عليه وسلم فاطعالهذه المفاسد (عُرَز وجها)علمه الصلاة والسلام (وجعل صداقهاعنفها) لانعتقها كانعندها أعزمن الاموال الكثيرة ولآبى ذرعتقتها مزيادة مثناة فوقية بعدالةاف (فقال عمد العزيز) بن صهيب المذكور (لذابت) البناني (باالاعجد انت) بحذف همزة الاستفهام

-)

الرجل فقال أشهروا فائمن بأجور وما جورة ألف ومنكم رجل م وما جورة ألف ومنكم رجل م قال والذي نفسي بده انى لاطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة فمدنا الله وكرنام قال والذي نفسي بده انى لاطمع أن تكونوا ثلث والذي نفسي بده انى لاطمع أن تكونوا شيار أهل الجنة في مناسم في الامم كمثل الشيعرة السياء في جادد الثور الاسود أو كالرقة في ذراع الجار

حمل حلها وترى الناس سكاري وماهم يسكاري ولكن عذاب الله شديد)معناهموافقةالاتةفىقوله تعالى انزلزلة الساعةشي عظيم بوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضمه عتالى آخرهما وقوله تعالى فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شدما وقداختلف العلماء فىوقتوضع كلذات حلحلها وغرومن المذكور فقيل عندزلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنيا وقيلهوفي القيامة فعلى الاوّل هو على ظاهره وعلى الثاني يكون مجازا لان القمامة لدس فيها حل ولا ولادة وتقديره منتهي بهالاهوال والشدائد الىأنەلوتصوّرت الحوامـــلـهـــاك لوضعن أجالهن كاتقول العرب أصابناأم يشس منه الولسد يريدون شدته والله أعلم (قوله صلى اللهعالم وسلم فان من ياجو ج وماجوج ألف ومنكم رجـل) هكندا هوفي الاصول والروايات ألف ورجل الرفع فيهما وهوصيح وتقدد يرهانه مالهاءالتي هي ضمير الشأن وحمد فتالها وهوجائز معروف وأمالاحوج وماحوج «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيبغ ح وحدثنا أبوكريب حدثنا (٣٠٣) أبومعاوية كلاهماءن الاعمش بهذا الأسناد

فىالنياس الاكالشعرة السضاءفي الثورالاسودأوكالشعرة السوافق النور الاسم ولم يذكراأوكالرقية في ذراع الحار وهوصوتها وشررهاشهوابه الكثرتهموشدتهم واضطرابهم بعضهم في بعض قال وهب بنمنيه ومقانل نسلمان هممن ولدرافث ان نوح وقال الفحاك هم حدل من الترك وقال كعبهم بادرةمن ولد آدم من غبر حق اء قال وذلك ان آدم صلى الله علمه وسلم احتلم فامتزجت نطفته بالتراب فحلق الله تعالى منها باحو جوماحوج والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم كالرقة فى ذراع الحار)هي بفتح الراء واسكان القاف عالأهل اللغة الرقتان فى الجارهما الاثران في باطن عضده وقملهى الدائرة في ذراعه وقبل هي الهنة الناقئة فى ذراع الدابة من داخل واللهأعلمالصواب

\*(كتابالطهارة)\*

قال جهورا هل اللغة يقال الوضوء والطهوريضم أولهما اذاأريديه الفيدلالذي هوالمصدرويقال الوضوء والطهور بفتحأ واهما اذا أرىدىه الماء الذي يطهريه هكدا نقله ابن الانبارى وجاعات من أهل اللغةوغيرهم عن أكثرأه لللغة وذهب الخايل والاصمعي وأبوحاتم السحسمتاني والازهري وجماعة الى انه الفتح فيم ما قال صاحب المطالع وحكى الضم فيهدما جمعا وأصلا الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافية وسمي وضوء الصلاة وضوأ لانه ينظف المتوضئ ويحسنه وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتسنزه وأماالغسل فاذاأر يدبه الماءفه ومضموم الغسين واذا أريديه الصدر فيجوز بضم الغسين وفتحها لغتان مشمورتان

فى الفرع وأصله وفي بعض الاصول أأنت باثباتها (سألت انسا) ولا بي ذر أنس بن مالك [مالمهرها] أى ماأصدقها ولا بوى ذر والوقت والاصدلي مامهرها بحذف الالف وصوّبه القطب الملى وهمالغتان (قال امهمرها نفسها) بالنصب أى أعتقها وتزوجها بلامهمر وهومن خمائهـ و(فتبسم) وموضع الترجة قوله صلى الصيم بغلس غركب فقال الله أكبر وفيدان النكير يشرع عندكل أمرمهول وعنسدما يسريه من ذلك اظهار الدين الله تعالى وظهور أمره وتنزيهاله تعالى عن كل مانسب المه أعداؤه ولاسمااليه ودقعهم الله تعالى وقد تقدم هذا الحديث في اب مايذ كرفي الفغذو تأتى بقية مباحثه انشاء الله تعالى في المغازى والنكاح

(يسم الله الرحن الرحيم)

أتت السملة هنالغيرأ بى ذرعن المستملى كأقال في الفتح واغيراب عساكر في النرع وأصله

\*(كتاب العيدين)\*

عبدالفطو وعبدالاضحي والعبدمشية قرمن العودلة كرره كلعام وقيل لعود السرور بعوده وقيل لكثرة عوائدا للهعلى عباده فيهوجع مأعمادوا نماجع بالياءوان كان أصله الواوللزومها في الواحدوقدل للفرق منه و بن أعوا دالخشب الهذا (ماب) بالتذوين (في العمدين) كذالابي على نشبو يه ولاين عساكر باب ماجانف العيدين (والتحمل فيه) أى في جنس العيد والمشميري فبه حمايا لتثنية أى في العيدين ولابي ذرعن المستملي أبواب بالجع بدل كماب واقتصر في رواية الاصيلى والماقين على قوله ماب الخ \* وبالسند قال (حدثة الوالمان) الحكم من نافع (قال اخبرناشعیب) هواین أی حزة (عن) اسشهاب (الزهری قال اخبرنی) بالافراد (سالم بن عبد الله أن أباه (عبدالله بن عرقال أخذعر ) بن الخطاب رضي الله عنه به مزة و خاود ال معجمتين قال الكرماني أرادمان ومالاخذوهو الشراء وتعقب بأنهام بقع منه ذلك فلعلهأ رادالسوم وفي يعض النسخ وجدبوا ووجم فال ابن حررجه الله تعالى وهوأ وحموكذا أخرجه الاسماعيلي والطبراني فىسندالشاميين وغيروا حدمن طرق الى أبي اليمان شيخ البخاري فيه (جمة من استبرق) بكسر الهمزةأى غليظ الديباج وهو المتخذمن الابريسم فارسى معرب (ساع في السوق) جله في موضع جرصفة لاستبرق فأخذها) عمر (فَانَى رسول الله) وللاصلي فأنى بها رسول الله (صلى الله عليــه وسلفقال ارسول الله استع هذه ) الحمة (تحمل بها) بعزم اسع وتعمل على الاحر كذا قاله الزركشي وغبره لكن فالفى المصابيح الظاهرأن الثاني مضارع مجزوم وأقع فى جواب الامر أي فان تبتعها تجمل فذفت احدى التامين وللحموى والمستملي التاعه فمدمتجمل بهمزة استفهام مقصورة كافى الفرع وأصله وقد تمدّو تضم لام تعبم العلى الأصله تتعبم ل فحذفت احدى المنامين أيضا (العيدوالوقود)سبق في الجعة في رواية نافع للجمعة بدل العمدوكان اس عرذ كرهمامعافأخذ كاراووا حدامنهما وهذاموضع الجزالا خسرمن الترجة وفده التحمل بالثياب الحسنة أيام الاعيادوملا قاة الناس (فقال له رسول الله صلى الله عامه وسلم اعماهده لما سمن لاخلاق له) أعامن لانصيب لهفى الجنة خرج محخرج التغليظ فى النهسى عن لبس الحرير والأغالمؤمن العاصي لابدمن دخوله الجنة فله نصيب منها ولذاخص من عمومه النساعة ننهن خرجن بدليل آخر (فلمت عرماشا اللهان يلبث ثم أرسل المهوسول الله صلى الله علمه وسلم بحب قديدا ج فأقدل بهاعرفائي بهارسول اللهصلى الله علمه وسلم فقال بارسول الله انك قلت أعاهده لباس من لا حلاق له وارسلت الى بم ـ ذه الحمة فقال له رسول الله صلى الله علمه وسلم تبيعها وتصيبها أى بمنها (طَجَنَكُ وَالْكَشَّمِينُ أُورْصِيبُ وهي اما بعدي الواوأ وللتقسيم أي كاعطا بُهالبعض نسائه

وبعضهم يقول الكان مصدرا اغسلت فهو مالفتح كضربتضرما وانكان عملى الاغتسال فهو بالضم كقولناغسل الجعة مسنون وكذلك الغسلمن الحناية واحب وماأشهه وأماماذكر دبعض منصنف في لحن الفقهاءمن ان قولهم عسل الحنامة وعسل الجعة وشههما بالضمان فهوخطأمنه بلألدى فالوه ضواب كماذكرناه وأما الغسل بكسرالغين فهواسمالا يعسله الرأس منخطمي وغيره

\*(بابفضل الوضوء)\*

(قالمسلمرجهالله حدثناامحق النمنصور حدثناحيان سهلال حدشاأمانحدشاعييانزيدا حدثه انأماسلام حدثه عن أبي مالك الاشعرى) هذا الاستاديما تكلم فيهالدارقطني وغيره فقالوا سقط فمه رجل بن أى سلام وأى مالك والساقط عبدالرجن بزغنم قالوا والدلمل على سيقوطه ان معاوية بنسلام رواه عن أخيه زيدبن سلام عن جده أبي سلام عنعبدالرجنب غسنه عنأبي مالك الاسعرى وهكذاأخرحه النسائي والنماجه وغيرهما ويمكن أن يجاب لسلم عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذاالحديثمن أبى مالك فمكون أنوسلام معهمن أبي مالك وسعمه أيضامن عبدالرجن بنغنعن أبىمالك فرواهمرةعنهومرةعن عبدالرجن وكيف كانفالمن صحيح لامطعن فيه والله أعلم وأماح آن اسهلال فيفتراكا وبالماء الموحدة وأماأمان فقد تقدمذكره فيأق لالكاب وانه يحوز صرفه وترائ صرفه وان الخنار صرفه وأماأ بوسلام فاسمه عمطور الاعرج

الجائزلهن لبس الحرير \* ويان الحديث ومباحث مان شاء الله تعالى في كتاب اللياس بعون الله وقوته في (باب) الماحة (الحراب والدرق) يلعب بها السودان (بوم العيد) للسروريه \* وبالسند قال (حدثنا الجد)غيرمنسوبولاني دروابن عساكر حدثنا أجدين عيسى وبدلك جزم أواعم فى المستخرج واسم جدَّه حسان التسترى المصرى الاصل المتوفى سنة ثلاث وأربعين ومائتنا وفيروا يةأى على سسمو يه كافي الفتح حدثناأ حدين صالح وهومقتضي اطلاق أبي على بن السكن حيث قال كل ما في المخارى حديثنا أحد غد مرمنسوب فهو ابن صالح ( قال حدثنا ابن وهب عبد الله المصرى (قال اخر برناعمو ) هوان الحرث (ان محد بن عبد الرحن) بن فوفل بنا الاسود (الاسدى) بفتح الهمزة والسين المهملة القرشي المتوفى سنة سمع عشرة ومائة (حدثه عن عروة ) بن الزبير بن العوّام (عن عائشة) رضى الله تعالى عنها (قالت دخل على رسول الله) وللاصميلي وابن عساكر وأبي الوقت وأي ذرفي سحة دخل على "النبي (صلى الله علمه وسلم)ألم منى (وعندى جاريتان) أى دون الباوغ من جوارى الانصار (تغنيان) ترفعان أصواتهما بانشاد العرب وهوقر يبمن الحدا وتدففان أى تضريان بالدف بضم الدال احداهما لسان ثابت كافى الطبراني أوكلاهم مالعبدالله بن سلام كافي أربعي السلى وفي العيدين لابن أى الديا منطريق فليح عنهشام بنعروة عنأبه ماسناد صحيح عنعائشة قالت دخل على أبو بكروالنبي صلى الله عاليه وسلم متقنع وجمامة وصاحمتها تغنمان عندى لكن لميذ كرأ حدمن مصنفي أسماء الصحابة حامةه فده نع ذكر الذهبي في التجريد حامة أم بلال اشتراها أبو بكرواعتفها (بغناً) بكسرالمجة والمدّنوم (بعات) بضم الموحدة وفتح العب ن المهدملة آخر ممثلثة بالصرف وعدمه وقال عماض أعجمها أبوعسدو حدموقال ان آلائبرأ عجمها الخليل لكن جزم أبوموسي ف ذيل الغريب وتعد مصاحب النهاية بأنه تصيف اه وهواسم حصن وقع الحرب عند دبين الاوس والخزرج وكان به مقتله عظمة والتصر الاوس على الخزرج واستمرت المقتلة مالة وعشرين سنة حتى جا الاسلام فألف الله منهم بيركة النبي صلى الله علمه وسلم كذاذكره ال اسحق وشعه البرماوي وجياعة من الشراح وتعقب عارواه ابن سعد بأسائيده ان النفر السبعة أوالثمانية الذين لقوه علمه الصلاة والسلام عني أقل من لقيه من الانصار كان من جلة مآفالوه لما دعاهم الى الاسلام والنصرة انما كانت وقعة بعاث عام الاول فوعدك الموسم القابل فقدموا فىالسنةالتي تليهافبايعوه البيعة الاولى تمقدموا الثيانية فبايعوه وهاجرعليه الصلاة والسلام فى وائل التي تليها فدل ذلك على أن وقعة بعاث كانت قبل الهجرة بثلاث سنين وهو المعتمدو بأنى مزيد لذلك انشاء الله تعالى في أوائل الهجرة (فاضطجع عليه الصلاة والسلام (على الدراس وحول وجهه اللاعراض عن ذلك لان مقامه يقتضي أن يرتفع عن الاصفاء المحه لكن علم انكاره يدل على تسويغ مثله على الوجه الذي أقره اذأنه علمه الصلاة والسلام لا يقرعلى الل والاصل التنزه عن اللعب واللهو في قتصر على ماورد فيه النص وقتا و كيفية (ودخل الوبكر) الصدّيق (فَانْتَهْرِنِي )أى لتقريرها لهماعلى الغمّاء وللزهري فانتهرهماأى الجارية بنالفعلهما ذلك والظاهر على طريق الجع أنه شرك منهن في الزجر (وقال مزمارة الشيطان عند سول الله صلى الله عليه وسلم) بكسر الميم آخره هاء تأنيث يعنى الغناء أوالدف لان المزمارة والمزمارمشتومن الزمهر وهوالصوت الذي له صفير وبطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء وأضافها الى الشيطان لانها تلهسي القلب عنذكرا لله تعالى وهذا من الشيطان وهذامن الصديق رضي الله عنه انكار الماسمع معتمداعلي ماتقرر بمنده من تحريج اللهو والغنا مطلقا ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أقرهن على هذا القدراليسيرا كونه دخل فوحده مضطعما فظنه نائحا فتوحه للانكاد (فأفلا

قسلاً ماين السموات والارض والصلاة توروالصدقة برهان والصبرضياء والقرآن هذلا أو علما كل الناس يغدوفبائع نفسه فعنقها أومو بقها

الحبشى الدمشق نسب الى حىمن جبرمن المن لاالى الحسة وأماأبو مالك فاختلف في اسمه فقدل الحرث وقيل عسد وقيل كعب بنعاصم وقدل عرووهومعدودفي الشامدين (قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطرالاعان والجدلله تملا المزان وس-حانالله والحدلله عالان أوتم لا مابن السموات والارض والصلاة نوروالصدقة رهان والصرضيا والفرآن≤ة للأأو عليك كلالناس يغدوفنائع نفسه فعتقهاأومو بقها) الشرحهذا حدديث عظيم أصلمن أصول الاسلام قداستمل على مهمات من قواعد الاسلام فاما الطهور فالمراد به الفعل فهومضموم الطاءعلى الختيار وقول الاكثرين ويجوز فتعها كاتقدم وأصل الشطر النصف واختلف في معنى قوله صلى الله علمه وسلم الطهورشطر الاعان فقيه منتهي تضعيفه الى نصف أجر الايمان وقمل معناه أن الاعمان يحيم اقمله من الخطاما وكذلك الوضوء لان الوضو الايصم الامع الاعان فصار لتوقفه على الاعان في معنى الشطر وقيل المرادىالامان هناالصلاة كا والالته تعالى وماكان الله ليضيع اعانكم والطهارة شرطف صحية الصلاة فصارت كالشطروليس يلزم فى الشطرأن بكون نصفاحقيقما وهذاالقول أقرب الاقوال ويحتمل

علىه رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال كاأما بكر (دعهماً )أى الحارية بن ولابن عسا كردعها أى عائشة وزادفي رواية هشام بأيا بكران لكل قوم عيدا وهذا عدد نافع زفه عليه الصلاة والسلام الحالمة ونابيمان الحكمة بأنهوم عيدأي ومسر ورشرعي فلاينكر فيهمثل هذا كالانكر فىالاعراس قالت عائشة (فل عَفل) أبو بكر بفتح الفا ( عَمرتهم أَخْر جَمّا) بفا العطف ولابوى ذروالوقت والاصملي عن الجوي والمستملي خرجة ابدون الفاعدل أواستثناف (و) فالتعائشة (كان)ذلك (بوم عيد) وهذا حديث آخر وقد جعه مع السابق بعض الرواة وأفردهما آخر ون (المعب السودان) ولاى ذر يلعب فيه السودان وللزهرى والحسيسة ياعبون في المسجد (الدرق وَالْمُواْبِ فَامْاسَأَاتَ الذَى ولاى ذرعن المستملى فاماسا الترسول الله (صـ لَى الله عليه وسلم واما فَالْ انْشَـة مَنْ تَنظر بن )أى النظر الى لعب السودان (قلّت نعم) أشهري (فا قامني وراء) حال كونى (خدى على خده) متلاصقين (وهو) علمه الصلاة والسلام (يقول) للسودان آذنالهم ومنشطا (دونكم) بالنصب على الطرف بمعني الاغراء أي الزمواه في اللعب (مابني ارفدة) بفتر الهمزة واسكان الراء وكسراافاء وقد تفتح و بالدال المهملة وهو جدا لحيشة الاكبر وزاد الزهري عن عروة فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله علمه وسلم أمنابني أرفدة (حتى انه املات) بكسر اللام الاولى فالحسديك )أى بكفيك هذا القدر بحذف همزة الاستفهام المقدرة كذا قاله البرماوى وغيره كالزركشي وتعقبه في المصابيح بأنه لاداعي اليهمع أن في جوازه كالاما اه يشير الىمانةلەفى حاشيته رحمه الله تعالى على المغنى من تصر يح بعضهم ان حذفها عنداً من الليس من الضرورات وللنسائي من رواية تزيد بن رومان أماشبعت أماشبعت قالت فجعلت أقول لالأنظر منزلتي عندهوله من رواية أى سلة عنها قلت بارسول الله لا تعلقهم لى ثم قال حسدك فلت لا تعجل قالت وماى حب النظر الهدم ولكني أحست أن يبلغ النسام مقامه لي ومكاني منه (قُلْتَنْم)حسي (فَالْفاندهيّ)فانقلت قولها نع يقتضي فهمها الاستفهام أجاب في المصابيح بأنه منوعلان نع تأتى لتصديق الخبر ولامانع من جعله اهنا كذلك واستدل به على حواز اللعب بالسلاح على طويق التدريب للعرب والتنشيط له ولم يرد المؤلف الاستدلال على أن حل الحراب والدرقمن سنن العمد كافهمه استطال وانمام اده الاستدلال على أن العيد يغتفر فعمن اللهو واللعب مالايغتذر في غير وفهو استدلال على الاحة ذلك لاعلى نديه فان قلت قدا تفق على أن نظر المرآةالى وجه الاجنبي شرام بالاتفاق اذا كانبشه وةو بغيرها على الاصح فكيف أقرالنبي صلى الله عليه وساعا أشةعلى رؤيتها للعبشة أجبب أنهاما كانت تنظرالا الى لعبهم بحرابهم لاالى ومطابقته لحدديث البراء الاتى انشاء المته تعالى في قوله يخطب فان الخطبة تشمل على الدعاء كغبره وقدروى اسعدى منحديث واثله أنهلق النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فقال تقبل اللهمناومنك فقال نع تقبل اللهمناومنك لكن في اسناده محدين ابراهيم الشامي وهوضعيف وقد تفردبه مرفوعاوخولف فمه فروى المبهق من حديث عمادة س الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذاك فعل أهل المكتابين واستاده ضعمف أيضال كمن في الحاملمات باسادحسن عنجمر سننفرأ فأسحاب الني صلى الله عليه وسلم كانوااذا التقوابوم العيديقول بعضهم لبعض تقسل اللهمنا ومنك وقدضر بفاليو النمة على قوله الدعاء في العيد وهوساقط فحاروا يةابن عساكر وقال ابن رشيد أراه تصييفا وكائه كان فيه اللعب فى العيداً ى فيهذا سب مديث عائشة الثاني من حديثي الباب وللاكثرين وعزاه في الفر علرواية أي ذرعن الكشميني والمستملى بابسنة العمدين لاهل الاسلام وعليه اقتصر الاسماعيلي في المستخرج وأبونعيم وقيد

أنبكون معناه أن الايمان تصديق بالفلب وانقما دبالظاهر وهمها شطران للايان والطهارة متضمنة للصلاة فهمي انقما دفي الظاهر

والله أعدام وأماقوله صلى الله عليه موسلم (٢٠٦) والجدلله تملا الميزان فعناه عظم أجرها وأنه يملأ الميزان وقد تظاهرت نصوص

بأهل الاسلام اشارة الى أن سينة أهل الاسلام فى العيد خلف ما يفعل غيراً هل الاسلام فى أعيادهم \* وبالسندقال (حدثنا جاح) هواب منهال السلى البصرى (قال حدثنا شعبة) ن الخاج (قال احدرتي) بالافراد (زيد) بضم الزاى وفتح الموحدة ابن الحرث اليامي الكوفي قال معتالشعى) بفتح الشن المجة وسكون العبن المهملة عامى بنشر احيل عن البراء) بن عازب رضى الله عنه (قال معت الني صلى الله عليه وسلم) حال كونه ( يخطب فقال ان اول ماندا بهمن) ولانى ذرعن الجوى والمستملى في (تومناهذا) يوم عيدالنعر (الناصلي) صلاة العمدأى أول ما يكون الابتداء به في هذا اليوم الصلاة التي بدأنام افعير بالمستقل عن الماضي وفي رواية مجد ابن طلَّحة عن زيد الا تية انشأ الله تعالى في هذا الحديث بعينه خرج عليه الصلاة والسلامهم أضي الى البقيع فصلى ركعتن ثم أقدل علينا يوجهه الشريف وقال انّ أوّل نسكنا في يومنا هذا أن تدأ بالصلاة تم نرجع فننصروا ول عيد صلاه الذي صلى الله علمه وسلم عيدا نفطر في السّنة النانية من اله عرة \* وقد احتلف في حصم صلاة العمد مداجاع الامة على مشروع متم افقال أبوحنيفة رجه الله واجبه على الاعيان وقال المالكية والشافعية سنةمؤكدة وقال أجد وجاعة فرض على الكفاية واستدل الاؤلون عواظيته عليه الصلاة والسلام عليهامن غيرترا واستدل المالكية والشافعمة بحديث الاعرابي في الصحين هل على غيرها قال الاأن نطوع وحددث خس صلوات كتهن الله في الموم واللملة وجلواً ما نقله المزني عن الشافعي أن من وجب عليه الجعة وجب علمه حضور العيدين على التأكيد فلااثم ولاقتال بتركها واستدل الخنابة بقوله تعالى فصل لزيك وانحروهو يدلءلي الوجوب وحديث الاعرابي يدل على أنها لا تجب على كلأحدفتعينأن تمكون فرضاعلي المكفاية وأحيب بأنالانسلرأن المراد بقوله فصل صلاة العمد سلناذلك لكن ظاهره يقتضي وجوب المحر وأنتم لاتقولون بهسلماأن المرادمن النحرماهوأعم لكن وجو به خاص به فيختص وجوب صلاة العيد به سلنا الكل وهوأن الاحر الاول غبرخاص به والامرالثاني خاص لكن لانسلم أن الامرالوجوب فنعمله على الندب جعاسنه وبن الاحاديث الانخر سانا جمع ذلك الكن صمغة صل خاصة به فان جلت علمه وأمته وجب ادخال الجمع فلما دل الدامل على أخراج بعضهم كازعمتم كان ذلك قاد حافى القياس قاله البساطي ( تُمنرجع ) بالنصب عطفاعلى نصلي و بالرفع خبرمبيدا محذوف أي نحن نرجع (فننحر) بالنصب (فن فعل) بأن ابتدأ الصلاة مُرجع فَعر (فَقد أصاب سنتنا) قال الزين بن المنبرفيه اشعار بأن صلاة ذلك اليوم هي الامرالمهم وأنماسواهامن الخطبة والنحر وغمير ذلك من أعمال البريوم العمد فبطريق التبع وهذا القدرمشترك بن العيدين ويذلك تحصل المناسبة بن الحديث والترجة من حيث اله قال فهاالعد دين التثنية مع اله لا يتعلق الابعد دالنحر \* و رواة الحديث الاوّل بصرى والثالي واسطى والشالث والرأبع كوفمان وأخرجه المؤلف فى العيد من أيضا وفى الاضاحى والايمان والندور ومسلم فى الذمائح وأبوداود فى الاضاحى وكذا الترمذي وأخرجه النسائي في الصلاة والاضاحي \* وبه قال (حدثنا عبيدين اسمعيل) الهباري القرشي الكوفي (قالحددثنا الواسامة) بضم الهمزة حادن أسامة (عرهنام) هوابن عروة (عن ابه) عروة بن الزبر (عن عائشة رضى الله عنها قالت دخل) على (الويكر) رضى الله عنه (وعندى جاريتانمن جوارى الانصار) احداهما لحسان بثات أوكادهما لعبدالله بنسلام واسم احداهما حامة كامرو يحمّل أن تكون النائية اسمهازين كاس أن انشا الله تعالى في النكاح (تغنيان) ولمسلمفى رواية هشامأ يضابدف وللنسائي بدفين ويقال له أيضا الكريال بكسرال كاف وهوالنى لاجلاج لفيمه فانكانت فمه والمزهر (عما ولانوى در والوقت عن الكشميني مماهمين الى البراهين كانّ العبدا فاسسئل بوم القيامة عن مصرف ماله كانت صد قاته براهين في جواب هد ذا السؤال

القرآن والسنةعلى وزن الاعمال وثق لالموازين وخفتها وأماقوله صيل الله علمه وسلم وسنحان الله والجدلله تمالا تنأوعلا مابين السموات والارض فضطناه بالماء المثناة من فوق في عملا ت وعلا وهوصحم فالاول ضمرمؤ شدن عائدتين والثاني صمره فده الحله من الكلام وقال صاحب التحرير يحوز تملان النأنيث والتلذكير جمعافالتأنث على ماذكرناه والتذكر على ارادة النوعين من الكلامأ والذكرين قال وأماعلا فذكرعلى ارادة الذكروأ مامعتاه فعتمل أن مقال لوقدر ثوابهما جسما لملا مابس السموات والارض وسيب عظم فضلهمما مااشتملتا علىممن التنزيه تله تعالى بقوله سححان الله والتفويض والافتقارالي الله تعالى بقوله الجد لله والله أعلم وأماقوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نورفعناه أنها تمنعمن المعاصى وتنهىءن الفحشا والمنكر وتهدى الى الصواب كاأن النور يستضامه وقدل معناه اله يكون أجرهانو رااصاحها يومالقدامة وقيدل لانهاسيب لأشراقأنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فها واقساله الى الله تعالى نظاهره و باطنه وقد فال الله تعمالي واستعمنو إبالصر والصالاة وقيل معناه أنهاتكون توراظاهراعلى وجهده نوم القيامة ويكون في الدنيا أيضا على وجهـــه الها بخلاف من لم يصل والله أعلم وأما قوله صلى الله علمه وسلم والصدقة برهان فقالصاحب التحريرمعناه يفزع اليها كإيفزع

فيقول تصدقت به قال و يحوز أنوسم المتصدق بسمايعرف م افد حكون رها اله على حاله ولايسئلءن مصرف ماله وقال غبرصاحب التحرير معناه الصدقة حجة على اعمان فاعلها فان المنافق عسعمنها لكونهلا بعتقدها فن تصدق استدل بصدقته على صدق اعانه والله أعلم وأماقوله صلى الله علمه وسلروا اصبرضا فعناه الصبرالحموب فى الشرعوه والصرعلى طاعة الله تعالى والصبرعن معصيته والصمبر أيضاعلى النائبات وأنواع المكاره فىالدنها والمراد ان الصيرمجود ولابزال صاحبه مستضيئا مهتدا مستمراعلى الصواب قال ابراهم اللواص الصرهوالثماتعلى الكان والسنة وفالابنعطاء الصبر الوقوق مع الملاجعسين الادبوقال الاستاذأ بوعلى الدقاق رخه الله تعالى حقيقة الصيران لابعترضعلي المقدور فأمااظهار السلاء لاعلى وحمالشكوى فلا بنافي الصرفال الله تعلى في أوب علمه السلام الاوجد ناهصابرانع العبدمع اله قال أني مسيى الضر والله أعلم وأماقوله صلى الله علمه وسلم والقرآن حمية لكأوعلمان فعنماه ظاهر أى تنتفع بهان تلوته وعملت به والافهو حجة عليك وأما قولهصلي الله علمه وسلمكل الناس بغدوفيائع نفسه فعتقهاأ ومو بقها فعناه كل انسان يسعى بنفسيه فنهم من سعها لله تعالى بطاعته فمعتقهامن العداب ومنهممن يبعها للشيطان والهوى باتباعهما فدويقها أى يهلكها واللهأعلم \*(بابوجوب الطهارة للصلاة)\*

(تقاولت الانصار)أى بما قال بعض مليعض من فحرأ وهجاء وللمصنف في الهجرة بما تعازفت بعين مهملة وزاى وفى رواية تقاذفت بقاف بدل العين وذال مجمة بدل الزاى من القذف وهو هجا ابعضهم لبعض (بوم العات) بضم الموحدة حصن للاوس أوموضع في ديار بني قريظة فيسه أموالهم (قالت)عائشة (وليستا) أى الحاريتان (مغنيتين) نفت عنهمامن طريق المعنى مأأثبتته لهما اللفظ لان الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترخ وعلى الحدا ولا يسمى فاعله مغنيا وانما يسمى للائمن ينشد بقطمط وتكسروتهم جواتسو يقء افيه تعريض بالفواحش أوتصريحها شاءالله نعالى فى كتاب الاشربة عند الكلام على حديث المعازف (فقال أبو بحكرا من امير الشيطان بالرفع على الابتدا ولابوى ذر والوقت والاصيلى وابن عساكراً عزاميراً ي أتشد تغاون عزاميرالشيطان (في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في وم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلماأ بابكران لكل قوم عيداوهذا) الموم إعمدنا) واظهار السرو رفيه من شما عرالدين واستدليه على حوازسم اعصوت الحارية بالغنا ولولم تكن علوكة لانه صلى الله علمه وسلم لم شكر على أى بكر سماعه بل أنكر انكاره ولا يخفي أن محل الجوازما اذا أمنت الفتنسة بذلك ﴿ إِمَّابَ الاكليوم)عدد (الفطرقبل الخروج) الى المصلى لصلاة العيد \* و ما استند قال (حدثنا محد بن عبدالرحيم) المشهوريصاعقة قال (حدثنا) ولانوى ذر والوقت والاصملي أخبرنا (سعيد بن سلمان الملقب سعدويه (قال حدثناهشيم) بضم الها وفتح المحمة الريشريضم الموحدة وفتح المجمة ابن القاسم السلى الواسطى (قال اخبرناء مدالله بن الى بكربن انسعن) جده (انس) رضى الله عنه ولابى ذرعن أنس بن مالك (قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم)عيد (الفطرحي الكر عرات) المعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فانه كان محرما قبلها أول الاسلام وخص التمرلما في الحادمن تقوية النَّظر الذي يف عقه الصوم ويرق القلب ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطرعلي الحلهمطلقا كالعسل رواه ابن أبي شديبة عن معاوية بن قرة وابن سـ يرين وغيرهماوالشربكالاكلفان فميفعل ذلك قمل خروجه استحب لهفعله في طريقه أوفى المصلى ان مكنه و يكروله تركه كانق له في شرح المهذب عن نص الام (و قال مرج أبن رجاءً) بضم الميم وفتح الرا وتشديدا لجيمآ خوه همزة فى الاقل كذافى الفرع وأصله وضبطه فى الفتح بغيرهمزة على وزن معلى وبننج الراء والجيم الخففة ممدودافى الثانى السهرقندى البصرى المختلف في الاحتجاجيه وليساه في البخارى غيرهذا الموضع ماوصله الامام أحد عن حرمى بن عارة والمؤلف في تاريخه عنه قال (حدثني) بالافراد (عسدالله) بنأى بكوالمذكور (قالحدثني) بالافرادأيضا (انسعن النبي صلى الله علمه وسلم) و زاد (ويا كلهن وترا) اشارة الى الواحد انبة كاكان عليه الصلاة والسلام يفعله في جميع أموره تمر كالدلك وزادا بن حمان ثلاثا أو خسا أوسما وفائدة ذكر المؤلف رجه الله تعالى لهذا التعليق تصريح عبيد الله فيسم بالاخبار عن أنس لان السابقة فيما عنعنة ولمثابعته فيهاهشم القراب الاكل وم) عيد (النحر) بعدصلاته لحديث بريدة المروى عند أحدوالترمذي واسماحه بأساند حسنة وصحمه الحاكم واسحمان فالكان رسول اللهصلي الله علمه وسلم لا يخرج يوم الفطرحتي يطع ويوم النحرحتي يرجع فيأكل من نسسيكته واعافرق بينهمالان السنة أن يتصدق في عيد الفطرقبل الصلاة فاستحب له الاكل ليشارك المساكين في الكوالصدقة في وم النحراء اهى بعد الصلاة من الاضعية فاستحب موافقتهم وليتميز المومان عماقبلهما اذماقبل يوم الفطر يحرم فيه الاكل بخلاف ماقبل يوم النحر \* و بالسند قال (حدثنا مسدد)هوابن مسرهد (قالحدثناامعيل) بعلمة (عنابوب) السختياني (عن محد) ولابوى

السناده أبوكامل الحدرى بفتح الجيم واسكان الحاء المه مله وفتح الدال واسمه الفضيل بن حسين منسوب الى جدد له اسم مجدد

عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر (٢٠٨) على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لى يا ابن عمر قال الى مهن

در والوقت والاصلى عن مجدين سبرين (عن أنس) هوابن مالك رضى الله عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح )أضحيته (قبل الصلاة) أى صلاة العيد (فليعد) أضعيته لان الذبع للتضية لايصم قبلها واستدل بأمره عليه الصلاة والسلام باعادة التضية لابى حنيفة رجهاله على وجوج الآنم الولم تكن واجبة لما أمر باعادتها عند وقوعها في غير محلها (فقام رجـل) هوأبو بردة بننمار (فقال هذا يوم يشتهي فيه اللهم) أطلق الموم في الترجة كما هذا وبذلك يحتمل أن تفع المطابقة بينهما (وذكرمن جيرانه) بكسرالجيم جع جارفقرا وحاجة (فكان النبي صلى الله عليه وسلمصدقه )فيماقال عنجيرانه (قال وعندى جدعة )أى من المعز بفتر الحيم والذال المجمة والعين المهملة التي طعنت في الثانية هي (احب الى من شاتى لحم) لطب لجهاو منها وكثرة تمنها (فرخص له الذي صلى الله علمه وسلم) قال انس (فلا ادرى ابلغت الرخصة) في تضيية الذعة (منسوآه)أى الرحل فيكون الحكم عامالجيم المكافين (املا) فيكون خاص الهوهذه المسئلة وقعللاصولسن فيهاخ للفوهوأن خطاب الشرع للواحده ليختص بهأو يع والثاني قول الحنايلة والظاهرأن أنسالم يبلغه قوله علمه الصلاة والسلام المروى في مسلم لاتذبح واالامسنة \* وحديث أنس هذار وامالمؤلف أيضافي الاضاحي والعيدومسلم في الذيائي والنسائي في الصلاة والاضاح وأخرجه اسماجه في الاضاحي أيضا \* وبه قال (حدثناء ثمان) بن أى شبه ابراهم ابنعم النافيسي الكوفي أخوابي بكرس أبي شيمة (قال حدثنا جرير) بفتح الجيم ابن عبد الجيد الضي الرازي (عن منصور) هو ابن المعتمر الكوفي (عن الشعي) فتم المعمة عاص بن شراحل (عن البراء بن عارب ) رضى الله عنهما (قال خطبنا الذي صلى الله عليه وسلم يوم) عيد (الاضحى بعدالملاة) أى صـ لاة العيد (فقال من صلى صـ لاتناونسك ) بفتح النون والسـ بن (نسكا) بضم النون والسين ونصب الكافأى ضحى مثل ضحمتنا (فقداصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فَأَنَّهَ)أَى النسك (قَبِ لَ الصلة) استشكل اتحاد الشرط والجزا وأجمب بأن المراد لازمه فهو كقوله فهجرته الىماهاج المدأى غبرصححة أوغبرمقه ولة فالمرادبه هناالتحقيروالرادبه هناعدم الاعتداديما قبل الصلاة اذهو المفررف النفوس وحينت فكون قوله (ولانسك له) كالتوضيح والبيانله وقال فى الفتح فانه قبل الصلاة لا يجزى ولانسكله قال وفى رواية النسني فانه قبل الصلاة لانسك له بحدف الواووهوأ وجه (فقال الوبردة) بضم الموحدة واسكان الراعهانئ بالنون والهمزة (آبننيار) بكسرالنون وتخفيف المنناة التحتية وبعمد الالفرا البلوى المدني (طال البرام) بنعازب (بارسول الله فاني نسكت شائي قبل الصلاة وعرفت ان الموم لوم اكل) بفتح الهمزة (وشرب) بضم المحمة وجوز الزركشي في تعليق المحدة فتعها كماقيل به في أيام مني أيام أكل وشرب وتعقبه فى المصابيح بأنه ليس محل قياس واعا المعتمدف مالرواية (وأحمدت أن تكون شاف أول شاة تذبح في ستى بنصب أول خبر تكون وبالرفع اسمها فتكونشاني خبرها مقدماه في رواية أول مايذ بح ولا بوى در والوقت أول تذبح بدون الاضافة بفتح أول لانه مضاف الى الجلة فيكون مسنيا على الفتح أومنصو باخبر التكون كذا قال الكرماني وفمه نظرظاهرو يجوز الضم كقبل وغيرمن الظروف المقطوعة عن الاضافة (فذبحت شانى وتغديت ) بالغين المجمه قمن الغداء (قمل الناتى الصلاة قال)علمه الصلاة والسلامة (شاتك شاة لمم)أى فليست أضعية ولا ثواب فيها بلهى على عادة الذبح للاكل الجودمن القربة فأستفيدمن اضافم الى اللعم ثفي الاجزاء (قَالَ) أَى أُبوبردة ولابوى ذر والوقت والاصيلي فقال (بارسول الله فانعند ناعنا قا) بفتح العين (اناجدعة) صفتان اعنا قاالمنصوبان الذي هوأنثى ولد المعز (هي احبالي السمنها وطيب لجها وكثرة قمتها (من

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايقيل اللهصلاة بغيرطهو رولا صدقةمن غاول وكنت على البصرة وتقدم سانهمرات وفيهأ توعوانة واسمه الوضاح بعبدالله (قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغبرطهور ولأصدقةمن غلول)هذا الحديث نص في وحوب الطهارة للصلاة وقدأ جعت الامة على أن الطهارة شرط في محدة الصلاة قال القاضي عماض واختلفوامتي فرضت الطهارة للصلاة فذهب اس الجه-م الى أن الوضو في أول الاسلام كانسنة غنزل فرضه في آية الممم قال الجهور بل كانقبل دلك فرضا قال واختلفوا فيأن الوضوء فرض على كل قائم الى الصلاة أمعلى الحدث خاصة فذهب داهبون من السلف الىأن الوضوء لكل مسلاة فرض بدليل قوله تعالى اذاقتم الى الصلاة الآلة وذهب قوم الى أن ذلك قد كان غ نسم وقبل الامربه لكل صلاة على التدب وقيدل بللم يشرع الالمن أحدث ولكن تجديده ايمل صلاة مستحب وعلى هدا أجع أهرل الفتوى بعدد للأولم يبق بنهم فيه خلاف ومعنى الاتة عندهم اذا قتم محدثين هدا كالرم القاضي رحهالله تعالى واختلف أصحابنافي الموجب للوضوعلى ثلاثة أوحه أحدها أنهجبالحدث وجويا موسعا والناني لاعب الاعند القيام الى الصلاة والثالث يحب بالامرين وهوالراج عندأصانا وأجعت الامة على تحريم الصلاة بغبرطهارةمن ما أوتراب ولافرق بن الصلاة المفروضة والنافلة



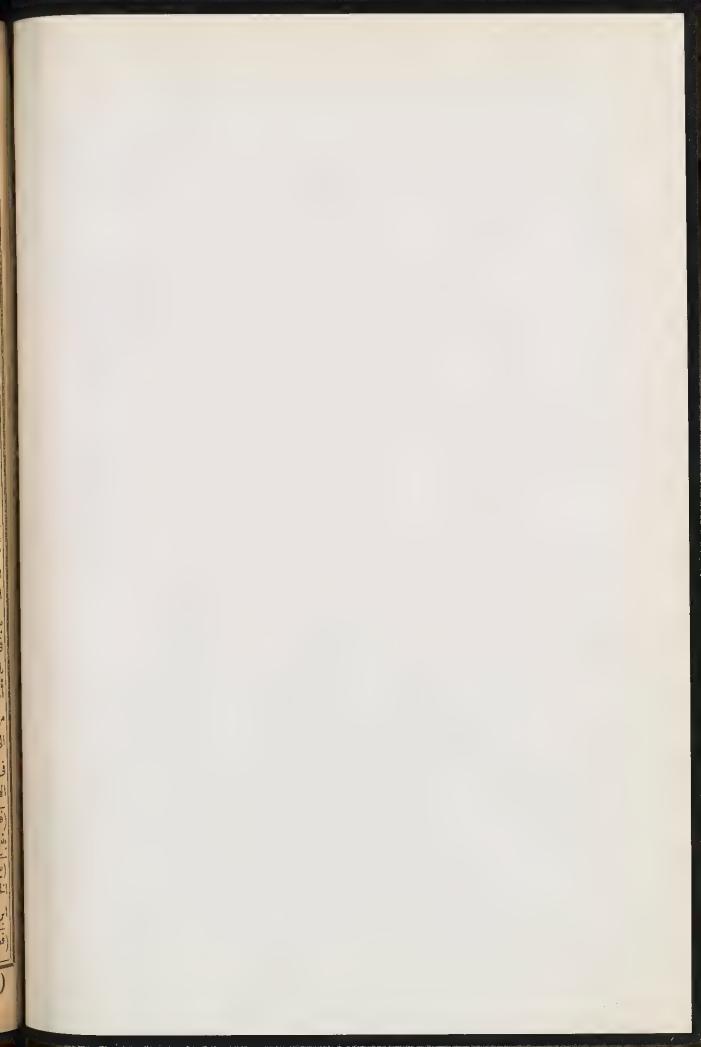

الحاهم وحكى عن أبي حدهمة رجمه الله تعالى اله مكفر الاعمه ودلملناأن الكفر للاعتقادوهدا المملى اعتقاده صحيم وهذا كلهاذا لم يكن لامصلي محدثاء فرأما المعدوركن لمحدما ولاتراما ففيه أرىعة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى وهي داهب للعلماء قال بكل واحدمها فائلون أصحهاعند أصحانا محب علمه أن نصلي على حاله و يحدان بعدد اداة كن من الطهارة والثانى يحرم علمهان يصلي ويحب القضا والثالث يستحب أنبصلي ويحب القضاء والرابع يحان الصلى ولاعب القضاء وهدذا القول اختسار المزنى وهو أقوى الافوال دليلافاما وجوب الصلاة فلقوله صلى الله علمه وسلم واذاأمرتكم بأمر فافعداوامنه مااستطعتم وأماالاعادة فانماتجب وأمر مجددوالاصلاعدمه وكذا رقول المزنى كل صلاة أمر يفعلها فى الوقت على نوعمن الخلل اليجب قضاؤها والله أعلم وأماقوله صـــلى الله عليه وسلم في الحديث الثناني لايقمل الله صلاة أحدكم أذا أحدث حمية وضأ فعناه حمي يتطهدر بما أوتراب وانمااقتصر صلى الله علمه وسلم على الوضو أكمونه الاصل والغالب واللهأعلم وأماقواه صلى الله عليه وسلمولا صدقة من غاول فهو يضم الغن والغاول الحمانة وأصله السرقة من مال الغنمة قبل القسمة وأماقول انعام أدعلى فقال ابعررضي الله عنهما سمعترسول الله صلى اللهعليه وسالم يقول لايقيل الله صلاة بغيرطهور ولاصدقةمن (٢٧) قسطلاني (ثاني) علول وكنت على البصرة فعناه الكالست بمالم من الغاول فقد كنت والساعلى البصرة وتعلقت

أناتن وسقط هي الدربعة (أفتحزى) بفتح الهمزة للاستفهام والمثناة الفوقية وسكون الجيم من غرهم مزكقوله لايجزى والدعن ولده أى اتمكني أو تقضى (عني) وقول البرماوي وغد مره وجوز بعضهم نجزئ بالضم من الرياعي المهموزوية قال الزركشي في تعليق العمدة معتمدا على نقدل الموهري النبئي تمم تقول أجرأت عنك شاة بالهدمزة متعقب بان الاعتماد انما يكون على الرواية لاعلى مجرّد نقل الحوهرى عن التمميين جوازه (قال) عليه الصلاة والسلام (نعم) أى تجزى عنك (وآن تحزى) جدعة (عن احد بعدك) أي غيرك لانه لا بدفي تضعيدة المعزمن الثني فهوهما أختص به أنو بردة كالختص خرعة بقيام شهادته مقامشاهدين \* ورواة هذا الحديث كاهم كوفيون وجرير أصلدمن الكوفة وفيه التحديث والعنعنة والقول (باب الخروج الي المصلي) الصراء لصلاة العمدين بغيرممير) \* و السند قال (حدثنا سعمدين اي مريم قال حدثنا محمد ابن جعفر)هو ابن أبي كشرالمدني (قال اخبرتي) بالافراد (زيد) ولايي ذر زيد ب أسلم (عن عياض بن عبدالله س الى سرح) بفتح المه وله وسكون الراء عمالحا المهملة واسم جده سعد القرشي المدنى عن الى سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه (قال كان رسول الله) ولا يوى ذر والوقت والاصمل وابن عساكر كان الذي (صلى الله علمه وسلم يخرج يوم)عمد (الفطرو) يوم عمد د (الاضمى الى المصلى) موضع خارب المدينة منده و بناب المسحد ألف ذراع قاله النشسة في أخسار المدينة عن أبى غسان صاحب مالك واستدل به على استحداب الخروج الى الصعراء لاجل صلاة العبدوان ذاك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظمة علمه الصلاة والسلام على ذلك مع فضل مسجده وهمذامذهب الحنفية وقال المالكية والحنابلة تسرن في الصحرا الاعكة فعالمسجد الحرام اسعته وقال الشافعية وفعلها في المديجد الحرام وبيت المقدس أفضل من الصراء تمعا الساف والخلف ولشرفهما واسهولة الحضوراليهما ولوسعهما وفعلها فيسائرالمساجدان اتسعت أوحمله طرونحوه كثلج أولى اشرفها ولسهولة الخضورالها معوسعهافي الاول ومع العدذر فالناني فلوصلي في الصحراء كان تاركاللاولى مع الكراهة في الثياني دون الاول وان ضاقت الساجدولاعذركره فعلهافيها للمشقة بالزحام وخرج الى الصحراء واستخلف في المسجد من يصلى بالضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن معهممن الاقوياء لانعليا استخلف أبامسعودا لانصاري فذلك رواه السافعي باسماد صحيح زفاول شئ يبدا به الصلاة) برفع أول مبتدا أنكرة مخصصة بالاضافة خبره الصلاة الكن الاولى حعل أول خبرا مقدما والصلاة ممتدأ لانهممرفة وان تخصص أول فلا بخرج عن التذكروجلة ببدأ به في محل جرصفة الشيّ (ثم ينصرف) عليه الصلاة والسلام من الصلاة (فيقوم مقابل الناس)أى مواجهالهم ولاب حبان منطريق داودب قيس فينصرف الحااناس قائما في مصلاه ولابن خريمة خطب يوم عيد على رجليه وفيه اشمار بانه لم يكن اذذاك فالصلى منبر (والناس حلوس على صفوقهم) جلة اسمية حالية (فيعظهم) أي يخوفهم عواقب الامور (ويوصهم) بسكون الواوأى بما تنمغي الوصية به (و باحر حم) بالحلال و بنها هـ معن الحرام (فان) بالنا ولابن عساكروان (كان) عليه الصلاة والسلام (بريد) في ذلك الوقت (أن يقطع بعثا) بفتم الموحدة وسكون المهملة ثم منلشة أى معوثامن الحيش الى الغزو رقطعه أق كان يريدان الامريسي احريه مُ ينصرف) الى المدينة (قال) ولاي ذرفي نسخة وأبي الوقت فقال (الوسعد) اللهرى (فلم يرن الناس على ذلك) الابتداع الصلاة والخطبة بعدها (حتى خوجت مع مروان) ابناكم (وهوامبرالمدينة)من قبل معاوية والواو في وهوللعال (في)عيد (اضعى أو) في عيد (فطرفلماأنينا المصلى) المذكور (ادامنبر)مبتدأ خبره (بناه كثير بن الصلت) بفتح الصادالمهملة «حدثنا محدين مثنى وابن شار فالاحدثنا (١٠) محدين جعة رحد ثناش عبة ح وحد ثنا أبو بكر بن أبي شبه قد ثنا حسينها

وسكون اللام ثممتناة فوقية النمعاوية الكندي التابعي الكيم المولود في الزمن النبوي والعامل فى اذامعنى المفاحأة أى فاجأ نامكان المنبرزمان الاتيان أو الخبرمقدر أى هذاك فيكون باهطلا واعما اختص كثير بينا المنبر بالمصلى لان داره كانت في قبلتها (فاد احروان بريدان يرتقيه) أي يريدصعود المنبرقأن مصدرية (قبل ان يصلي) قال أبوسعيد (فيمدت بثوية) ليبدأ بالصـ الأقفيل الخطسة على العادة ولان درعن المستملي فمذته بنو به (فيدني فارتفع) على المنبر (فطب قسل الصلاة فقلت له) ولا صحافه (غيرتم والله) سنة رسول الله صلى الله علمه وسلم وخلفا ته لانهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة فحمل أوس عيدعلى التعمين (فقال) مروان يا (الاسعيد قدده ماتعلم ) قال أبوس عمد ( فقلت ما اعلم ) أى الذى أعله (و الله خبر) ولا في ذر في نسخة خبر والله (مما لآاعلم)أى لأن الذي أعلمطريق الرسول وخلفائه والقسم معترض بين المبتدا والخبر (فقال) مروأن معتذراعن تراد الاولى (ان الناس لم يكونوا يجلسون لنابعد الصلاة فعلماً) أي الطلبة (قبل الصلاة) فرأى أن المحافظة على أصل السنة وهو استماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة فيهاليست من شرطها ومذهب الشا فعمة لوخطب قملهالم يعتقبها وأساء وأمامافعل مروان من الحكم من تقديم الخطمة فقد أنكره علمه أبوس عمد كاترى ورواة هذا الحديث كلهم مدنيون إراب المشي والركوب الى)صلة (العبدو) باب تقديم (الصلاة قبل الخطية و) باب صلاته (بغيراذات)عند معود الامام المنبرولاعندغيره (ولا اقامة)عند نزوله ولاعندغره وسيقط في غيرر واية أبي ذر وابن عما كروالصلاة قبل الخطية \* و بالسند قال (حدثنا ابراهم اس المنذر) الحزامي بكسر الحاء الهدملة وبالزاى المخففة (قال حدثنا انس) ولايوى ذر والوقت والاصيلي وابن عساكرأنس بنعياض (عن عسدالله) بالتصغيران عرب حفص بنعامم اسْعرالعمرى المدني (عن الفع) مولى اسْعر (عن عبد الله سنعر) بن الخطاب رضي الله عنه-وسقط عمدالله لاس عساكر (أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى في) عيد (الانهياد) عمد (الفطر)ولان درفي الفطر والاضي (مجنط بعد الصلاة) صرّح بتقديم الصلاة فهو مطابق للجزءالناني من الترجمة وقداختلف في أول من غيرهد ذافة دم الخطب فعلى الصلاة وحديث مسلم عن طارق بنشه ابعن أبي سيعيد صريح انه مروان وقيل معاوية رواهم الرزاق وقيل زيادوالظاهرأن مروان وزيادافع لاذلك تعالمعاوية لانكادمنهما كانعاملا له وقيل بل سيقه المه عمان لانه رأى ناسالم يدركوا الصلاة فصار يقدم الخطية رواه ابن المندر باستناد صحيح الى الحسن البصرى وهذه العله غيرالتي اعتل بهامروان لانهراع مصلمتم فىاستماع الخطبة لكن قمل انهم كانوافى زمنه يتعمدون ترك سماع خطبته لمافيها منسبمن لايستحق السب والافواط فيمدح بعض الناس فعلى هـ ذااغاراعي مصلحة نفسه وأماعمل فراعى مصلحة الجاعة فى ادراكهم الصلاة على أنه يحمل أن يكون عمان فعل ذلك أحيانا بخلاف مروان فواظب على ذلك فنسب اليه وقيل عربن الخطاب رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بالله صحيح لكن يعارضه حددث اسعماس المذكور في الداب الذي يعده وكذاحد بث اسعرفان جم بوقوع ذلك نادراوالاففافي الصحيفين أصح أشار المه في الفتح وقد تقدم قريما في آخر الباب السابق أنهلا يعتد بالخطبة اذا تقدمت على الصلاة فهو كالسنة الراتبة بعد الفريضة اذاقدمها عليهافاكم يعدالخطبة لمتلزمه اعادة ولاكفارة وقال المالكمة انكانقر بماأمر بالاعادة وانبعدفات التدارا وهذا بخلاف الجعة اذلاتصح الابتقديم الخطبة لانخطبته أشرط الصعتها وشأن الشرط انبقلم \* ورواة هذا الحديث كلهم مدنيون وشيخ المؤلف من افر اده وفيه التحديث والعنعنة والقول وبه قال (حدثنا ابر اهيم بن موسى) بن يزيد التميي الرازى الصغير (قال اخبرنا) ولابن عال على عن زائدة قال أبو بكرو وكدع حدثناعن اسرائيل كاهمعن سمالة اس حرب منالني صلى الله عندالرزاق من همد من رافع حدثنا عبد الرزاق من همام حدثنامعمر من راشدعن همام حدثنامعمر من راشدعن قال هذاما حدثنا أبوهريرة رضى قال هذاما حدثنا أبوهريرة رضى الله عليه وسلم فذكر احاد دث منها لا يقدل الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاد دث منها لا يقدل الله صلى الله عليه وسلم حتى شوضاً

بكتعات منحة وقالله تعالى وحقوق العماد ولايقمل الدعاملن هنده صفته كالاتقسل الصلاة والصدقة الامن متصون والظاهر واللهأعلم أنابئ عرقصدرجرابن عامر وحثه على التوية وتحريضه على الاقلاع عن الخالفات ولمرد القطع حقدة مان الدعاء للفساق لابنفع فلميزل الني صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف بدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهدامة والتوية والله أعلم إقوله حدثنا مجد النمشى والنيشار فالاحدثناهجد النجعفر حدثناشعية ح وحدثنا أنوبكرس أى شبة حدثناحسين ابن على عن زائدة قال أبو بكر ووكسع حدثناعن اسرائيل كلهم عن سماك بن حرب أماقوله كلهم فيعنى بهشم عمة وزايدة وأسرائهل فاماقوله فالأبو بكرووكمع حدثنا فعناه انأىابكرين أبي شيبةرواه عنحسين بعلى عنزائدة ورواه أبو بكرأ يضاعن وكيعءن اسرائيل فقال أنو بكرووكيع حدثناوهو بعنى قوله حدثنا وكسع وسقطفي

بعض الاصول لفظة حدثناو بق قوله أبو بكر ووكسع عن اسرائيل وهوصح م أيضا و يكون معطوفا على قول أبي بكر أولا

دائن أبوالطاهرأ جدب عروب عبدالله بعروبنسر حوح ملة بن يحيى (٢١١) التحسي فالاأخبرنا ابنوهب عن يونس عن ابن

شهاب انعطان بنريد الليثي أخيره ان حران مولى عمان أخبرهان عثمان سعفان رضي الله عنه دعا بوضو فتوضأ فغسل كفيه ثلاث

حدثنا حسن أى وحدثنا وكيع عن اسرائيل و وقع في بعض الاصول هكذا قال أبو بكروحدثناركم وكاه صحيح واللهأعلم

\*(بابصفة الوضووكاله)\*

فيهحرمله التحيي وهويضم التاء وفتهها وقد تقددم ساله في أول الكتاب في مواضع والله أعلم (قوله عن ابن شهاب ان عطائين يريدا خيره أن حـرانأخبره) هؤلاءُثلاثة تأبعمون بعضهم عن بعض وحران بضم الحا وقول فغسل كفيه ثلاث مرات) هذادليل على ان غسلهما في أول الوضوء سينة وهو كدالك باتفاق العالم (وقوله ثم تمضمض واستندتر) قال جهور أهل اللغية والفقها والحدثون الاستنثار هواخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق وفال ان الاعرابي وان قتسة الاستنشار الاستنشاق والصواب الاول ويدل علمه الرواية الاخرى استنشق واستنثر فحمع منهما قالأهل اللغة هومأخوذمن النثرة وهي طروف الانف وقال الخطابي وغبره هي الانف والمشهور الاول قالالازهري روى المقعن الفراء انه يقال نثر الرحل والتثرواستنثر اذاحرك النبثرة في الطهارة والله أعرروأماحقيقة المضمضة فقال أصحانا كالهاأن يجعل المافيفه مردره فسهم عجه وأماأ قلهافان يحمل المافي فيه ولايشترط ادارته على المشهور الذي فاله الجهوروقال

حدثنا (هشام)هوابن وسف الصنعاني الماني قاضيها (أن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (اخرهم قال اخرني) بالافراد (عطاء) هو ابن أني رياح (عن جاربن عبد الله) الانصاري (قال سمعته أى كارمه حال كونه (يقول أن الني صلى الله عليه وسلم خرجهم)عمد (الفطر) إلى المملى (فيدابالصلاة قبل الخطبة قال) ان جريج بالاستاد السابق (واحبرتي) بالافراد (عطاءان انعباس) رضى الله عنهما (ارسل الى اين الزبر)عبد الله (في اول مانويعله) أى لابن الزبر الخلافة سنة أربع وستين عقب موت يزيد بن معاوية (انه لم يكن يؤدن) في زمنه صلى الله عليه وسلم (بالصلاة بوم)عمد (الفطر) وذال يؤذن بالفتح مبنيا للمفعول خسر كان واسمها ضمر الشأن وكذااسمانالمذكورة فعلها (وانماالخطمة بعدالصلاة) لاقعلها ولغمرأ بوي ذرّوالوقت والكشمهني اغمابغمروا وولاى ذرعن الجوى والمستملي وأما بغبرنون قيل وهو تصيف وأجيب بأنهلا وجهلاتنا وتصيفه ومعناه وأماالخطية فتكون بعدالصلاة يورواة هدا الحديث مابين رازى ويمانى و مكي وهشام من أفراده ﴿ وفيه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه مسلم وأبو داودفى الصلاة قال ابن جريج بالسند المذكور (واخبرنى عطام) أيضا (عن ابن عباس وعن جابر أَنْ عبدالله ) الأنصاري (قالالم يكن يؤدن) بفتح الذال (يوم) عيد (الفطرولايوم) عيد (الاضيى) فى زمنه عليه الصلاة والسلام وفي رواية يحيى القطان عن ابن جريم عن عطاء عن ابن عباس قال الاسالز برلاتؤذن لها ولاتقم أخرجه اس أى شدة ولسلم عن عطاعن جار فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغسرأذان ولااقامة وعنده أيضامن طريق عبدالرزاق عن استجريم عن عطا عن جابر فاللاأذانالصلة نوم العمدولاا قامة ولاشئ واستدل المالكية والجهور بقوله ولااقامة ولاشئ أنه لايقال قملها الصلاة عامعة ولاالصلاة واحتج الشافعية على استحماب قوله بماروى الشافعي عن الثقة عن الزهرى قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يأمر المؤذن في العمدين فيقول الصلاة جامعة وهذامرسل يعضده القاس على صلاة الكسوف الشوته فيها كاسمأتي ان شاءالله تعالى فليتوق ألفاظ الاذان كلها أو بعضها فلوأذن أوأقام كرهله كمانص عليه في الام وأول من أحدث الاذان فيم امعاو يقرواه ابن أبي شدية باستناد صحيح زاد الشافعي في روايته عن النقةعن الزهرى فأخذته الححاج حن أمر على المدينة أو زياد بالمصرة رواه اس المذر أومروان قاله الداودي أوهشام قاله المن حميب أوعد الله من الزبير رواه الن المنذرأيضا (و) بالاستاد أيضا (عن جابر بن عبد الله قال معمد يقول ان الذي ) والاصملي وأبي الوقت وأبي ذرفي نسخة عن جابر ابن عبد الله ان الذي (صلى الله علمه وسلم قام فيد الالصلاة) بوم العدد (م خطب الناس بعد) أي بعدالصلاة (فلم افرغ ي الله صلى الله عليه وسلم)من الخطبة (نزل) فان قلت قدسيق أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب في المصلى على الارض وقوله هذا نزل يشعر بأنه كان يخطب على مكان مرتفع أحبب ماحة الأنالراوي ضمن النرول معنى الانتقال أي انتقل (فاتى النساء فذكرهن) بتشديدالكاف أى وعظهن (وهويةوكا) أى يعتمد (على يد بلال) قير ل يحتمل أن يكون المؤلف استنبط من قوله وهو يتوكا على يد بلال مشروعية الركوب لصلاة العيد لمن احتاج اليه بجامع الارتفاق بكل منهمافكا أنه يقول الأولى المشى التواضع حتى يحتاج الى الركوب كأخطب عليه الصلاة والسلام قاءً على قدميه فلما تعب توكاعلى يد بلال وفي الترمذي عن على قال من السنة أن يخرج الحالعيد ماشياو في ابن ماجه عن سعد القرظ أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج الى العيدماشياوفيه عنأني رافع نحوه ولمهذكرها المؤلف اضعفها واستدل الشافعية بمحديث اذا أنبتم الصلاة فلاتأ توهاوأنتم تسعون وائتوها وأنتم تمشون فالواولا بأس بركوب العاجز للعمدر وكذاالراجع منهاولو كان فادرامالم يأذبه أحدلانقضا العبادة وجدلة وهو يتوكأ حالية وكذا جاعفهن أصحابنا يشترط وهومنل الحلاف في مسح الرأس الهلو وضعيده المبتلة على رأسه ولم عرهاهل يعصل المسيروالاصح الحصول كا

يكفي ايصال الما الى باقى الاعضا من غير (٢١٦) دال وأما الاستنشاق فهوايصال الما الى داخر لا الانف وجد فيه بالنفس الى

قوله (و بلا لياسط نو بدياق ) بضم المنذاة التعسد أي يرمى (فيه النساء صدقة قال) ابن جريم (قال لعطاء أترى) بفتح التا وحقاءلي الامام الآن أن يأتي النسآ ) وسقط أن لاس عساكر (فيذكره حن بفرغ) أيمن الخطيسة وحقام فعول أنان لقوله أترى قيدّم على الثاني وهوأن ماتي النساء للاهتماميه (قال) عطام (أنذلك لحق عليهم ومالهم اللا يقعلوا) ذلك وما نافيمة واستفهامية ﴿ (بَابِ الْخَطِيةُ بِعِد ) صلاة (العيد) هذه الترجية من جله التراجم الثلاثة السابقة في الماب المتقدم والهاعادهالمزيدالاعتنا وهوتماير جحرواية غبرأبي ذروابن عساكر يسقوطهافي المان السابق واقتصارهم على ترجتين فقط كامر \* و بالسند قال (حدثنا الوعاصم) الضعال بن مخلد المعدل البصرى (قال اخترنا ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (قال اخترلي) الافراد (الحسدن بن مسلم) بضم المم وسكون السين وكسر اللام ابن بناق بفتح المناة التحسة وتشديد النونو بعد الالف قاف (عنطاوس) هوابن كيسان (عنابن عباس) رضي الله عنهما (قال شهدت العيدمع رسول اللهصلى الله عليه وسلموالى بكروعروعمان رضي الله عنهم فكلهم كانوايصلون قبل الخطية) عذاصر بع فعاتر حمله وشيخ المؤلف بصرى والثاني والثالث مكان والرابيع يماني وفمه التحديث والاخمار والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف في التفسير ومسلم فى الصلاة وكذا أخرجه أبود اود \* وبه قال (حدثنا يعقوب بن ابراهم) الدور في (قال حدثنا الو أسامةً) حمادين أسامة ( قال حد ثناء مسدالله ) يضم العين مصغر البع ربن حدم العمرى (عن نَافِع عَنَ ابْ عَمِ ) بِن الخطاب رضي الله عنهما (قال كان رسول الله) ولا بي ذر في رواية وأبي الوقت والاصديلي كان الذي (صلى الله عليه وسلم والو بكروعم رضى الله عنهما يصاون العددين قبل الخطمة) وبه قال (حدث اللمان بنحرب) الواشعي عجمة عممه مله المصرى (قال حدثنا شعبة) ان الخاج (عن عدى بن أبت ) بالمثلثة الانصارى الكوفي (عن معيد بن جبير) الاسدى مولاهم الكوفي المقتول بين يدى الجاح سنة خس وتسعين (عن أبن عباس) رضي الله عنهـ ما (ان الني صلى الله علمه وسلم صلى يوم) عمد (الفطر ركعة من) لاأربعاوماروي عن على "أنها تصلى في الجامع أربهاوفي المصلى ركعتين مخالف لماانعقد عليه الاجاع (لميصل قبلها ولابعدها) تطوّعا وحكم ذلك يأتى انشاء الله تعالى (ثم اتى المساءومعه بلال فاحر هن بالصدقة) ليكونه رآهن اكثرأهل النار (جُعلن يلقين) الصدقة في توب بلال (تلقي المرأة خرصها) بضم الخام المجمة وقد تكسر أى حلقها الصغيرة التي تعلق بالاذت و) تلقي (مخابها) بكسر السين المهملة والخاوا لمجية مختفقة وبعد الان موحدة خمطمن خرزو فال المخارى قلادة من طمب أومسك أوقر نفل ليس فممه من الجوهرش وسمى به لصوت خرزه عندالحركة من السخب وهواختلاط الاصوات و يجوزفه مالصاد «وبه قاله (حدثناآدم) بن أى اياس (قال حدثناشعبة) بن الخاج (قال حدثناز بد) بضم الزاى وفتح الموحدة مصغراابن الحرث المامى بالمنناة التحسة (قال معت الشعبي)عامر من شراح مل عن البرائر عَارَبَ )رضى الله عنه (قال قال الذي صلى الله علمه وسلم) في خطمة مدعد أن صلى العمد (أن أول مانبداً) به (في ومناهذا) يوم عدد الانهي وكذاعيد الفطر (ان نصلي) الصلاة التي قدمنافعلها فعبر بالمستقبل عن المناضي (ممنرجع فننحر) نصب عطفا على السابق والمعقب بم لايستام عدم تخال أمر آخر بين الامرين (فن فعل ذلك) أى البد الصلاة عمر جع فنحر (فقد اصاب منتناومن نحرقبل الصلاة) ابلاأوذبح غيرها المشهورأن النحرفي الابل والذبح في غسرها ولل يطلق انصرعلى الذبح لان كلامنهما يحصل به انهار الدم وفاعاه ولم قدمه لاهله لسسن السك فيشي إبسكون السين في المونينية (فقال رجل من الانصار يقال له الوبردة) بضم الموحلة

اقصاه ويستعب المالغية في المضمضة والاستنشاق الاأن مكون صائما فمكره ذلك لحدث لقيط ان النه علمه وسيرقال وبالغفى الاستنشاق الاأن تكون صاعا وهوحددث وغبرهما بالاسائد دالعديدة قال الترمذي هوحديث حسن صحيح فالأصحاناوعلى أى صفة أوصل الماءالى الفرم والانف حصلت الضمضة والاستنشاق وفي الافضل خسية أوجمه الاول يتمضيض ويستنشق بشلاث غرفات يتمضمض من كلواحدة ثم يستنشق منها والوجه الثاني يجمع سنهدما بغرفة واحدة يتمضهض منها ثلاثا غرستنشق منهاثلاثا والوحم الثالث يحمع أيضا غرفةولكن يتمضي ضمنها غريسة تنشقغ يتمض منهام يستنشق يتمضعض منهاغ يستنشق والرابع يفصل النهما الغرفتين فيتمضمض من احداهما ثلاثاثم يستنشق من الاخرى ثلاثاوا الحامس بقصل ستغرفات يتمضيض بثدلاث غرفات تريستنشق بثلاث غرفات والعميم الوجمه الاول وبهمات الاحادث العديدة في المذاري ومسلم وغيرهما وأماحديث الفصل فضعيف فستعين المصرالي الجع بثلاث غرفات كاذكرنا لحدث عمدالله مزردالمذكورفي الكتاب واتفقوا على ان المضمضة على كل قول مقدّمة على الاستنشاق وعلى كل صهة وهل هو تقديم استحداب أواشتراط فيهوجهان أظهرهممااش تراطلاخت لاف

ممسح رأسه معسل رحله المي الى البكعيين ثلاث مرات ثم غسل السرىمثلدلك

مغسل بده المنى الى المرفق ثلاث مرات مغسل ده الدسري مثل ذاك مصرراسه مغسل رجله الهماني الى الكعسن ثلاث مرات مُعْسل السرى مثل ذلك) هذا الحديث أصل عظم في صفة الوضوء وقدأجع المسلون علاان الواجب في غسل الاعضاء مرة مرة وعلى ان الثلاث سنة وقدماءت الاحاديث الصححة بالغسل مرة مرة وثلاثاثلاثا وبعض الاعضاء ثلاثاوبعضهام تنو بعضهامرة قال العلاقاختلافها دلسلعلى جواردلك كاء وأنالث الاثهي الكالوالواحدة تجزئ فعلى هذا يحمل اختلاف الاحاديث وأما اختملاف الرواة فمهعن الصمايي الواحد في القصة الواحدة فذلك محول عسلى أن بعضهم حفظ وبعضهم نسى فيؤخذ بمازاداا اثقة كاتقرر منقول زيادة الثقية الضابط واختلف العلماء في مسم الرأس فدذهب الشافعي في طائفة الى أنه يستحب فيده المسيم ثلاث مرات كافي باقي الاعضاء وذهب أبوحنه نبقة ومالك وأحدوالا كثرون الى أن السينة من قواحدة ولاس اد الهاوالاحاديث الصححة فيهاالمسم مرةواحدةوفي بعضها الاقتصار على قولهمسم واحتج الشافعي بحديث عمان رضى الله عند الاتىفى صحيح مسلم ان النبي صلى الله علمه وسلم بوضا ثلاثا اللاثا وعمارواه أنوداود فى سننه أنهصلي الله عليه وسلم مسحراسه ثلاثا وللقياس على يافى الاعضاموأ جاب عن أحاديث المسيم مرة واجدة بان ذلك ابسان ألجواز وواظب صلى الله عليه وسلم على الافضل والله أعلم

اوسكون الراع (ابنيار) بكسر النون وتحفيف المثناة التحتية (بارسول الله ذجت) شاتى قبل أن آنى الصلاة (وعندى جدعة) من المعزد السينة هي (خير) لسمنها وطيب لجها وكثرة عنها (من مسنة )أى ثنية من المعزدات منتين (فقال) عليه الصلاة والسلام ولا بوى دروالوقت والاصيلي قال العله مكانه) بقد كمرالض مرين مع عوده مالمؤنث اعتبار اللذيوح (وان توفى) بضم المثناة الفوقية وسكون الواووكسر الفامخففة كذافى اليو سنية وضيبطه البرماوى وغيره توفى بفتح الواو وتشديد الفاعرآو) قال ان ( يَجَزَى) بفتح أوله من غيره مزشك من الراوى أى لن تكفي جذعة (عن احديقدك ) خصوصية له لا تكون الغيره اذ كان له عليه الصلاة والسلام أن يخص منشاع عاشاء من الاحكام يورياب ما يكره من حل السلاح في العيدو) أرض (الحرم) بطرا وأشرامن غيرأن يتحفظ حال حدله وتجريده من اصابه أحدمن الناس لاسمياء ندالمزاحة والمساللة الضييقة وهذا بخلاف ماترجم له فهاسيق من لعب الحدشة بالحراب والدرق بوم العيد التدريب والادمان لاجلل الجهادمع الامن من الايذاء (وقال الحسن) البصري (موا) بضم النون والها وأصله فه وأستنقلوا الضمة على الما وفنقلت الى ماقبلها بعد مسلب حركة ماقبلها ع حذفت الياء لالتقاء الساكنين (ان يحملوا السلاح يوم عيد) خوفاأن يصل الايذاء لاحدوعيد بالتنكبر وللاصملي وأبي الوقت وأي ذرفي نسخة يوم العيد (الاان يتحافوا عدوا) فيداح جله الضرورة وقدروى اسماحه باسمنادضعيف عن أبن عماس أنه صلى الله عليه وسلم نع بي أن بليس السلاح فى الدد الاسلام الأأن بكونو ابحضرة العدة وروى مسلم عن حاريم بي النبي صلى الله علمه وسلم أن يحمل السلاح عكمة \* وبالسند قال (حدثناز كريان يحيى) الطائى الكوفي كنية (الوالسكين) بضم المهملة وفتح الكاف مصغرا (قال حددث المحاري) بضم الميموبالمهملة وبعدالالف والرامالم كسورةموحدة عدمدالرحن نجدلا المه عدد الرحم ( والحدثنا مجدين سوقة)بضم المهدملة وسكون الواو وفتح القاف التابعي الصغير الكوفي عن سعيد بنجبير قال كنت مع ابن عر) من الخطاب رضى الله عنهد ما (حمن أصامه سنان الرمي في أخص قدمه) باسكان الخاء المجمة وفتح المم غ صادمه وله مادخل من القدم فلم يصب الارض عند المشي (فلزقت) بكسر الزاى (قدمه مالركاب فنزات فنزعتها) أنث الضمرمع عوده الى السدنان المذكر اما باعتب ارارادة الحديدة أوالسلاح لانه مؤنث أوهو راجع الى ألفدم فسكون من ماب القلب كافى أدخلت الخف فالرجل (وذلك ) ي وقوع الاصارة (عي )بعد دقتل عمد الله من الزبر بسينة (فملع الحاج) بن وسف المُتَنَّى وكان ادد المُ أمسراعلي الحِار (فعل يعوده) جعل من أفعال المقاربة الموضوعة الشروع فى العدمل و يعوده خبره ولاني ذروا بن عدا كرعن المستملي فحاء يعوده والجدلة حالسة (فقال الحاج) له (لونع إمن اصاملًا) عاقبذا ولالى الوقت عن الجوى والمستملى كافى الفرع وقال العمني كالحافظ من حرولا بي ذريدل أي الوقت ما أصابك (فقال استعر) للعجاج (انت اصتنى نسب الفعل السهلانه أحرر حلامعه حربة مال انها كانت مسمومة فلصق ذلك الرجل بهفامر الحربة على قدمه فرض منها أياماغمات وذلك في سنة أربع وسيعين وكان سيد ذلك أن عداللك كتب الى الخاج أن لا تحالف ان عرفش ق عليه ذلك وأمر ذلك الرحل عاد كرحكاه الزبيرى في الانساب \* وفي كتاب الصريفيني لما أنكر عبد الله على الحجاج نصب المحنيق يعني على الكممة وقتل عسد الله من الزبيرا من الخباج بقتله فضريه رجل من أهل الشام ضربة فل أناه الحجاج يعوده فالله عبدالله تقتلني ثم تعودني كفي الله حكما هني و مندل فصرح أنه أحر بقتله وأنه قاتله بخلاف ماحكاه الزبيرى فانه غيرصر بح (قال) الجاح (وكيف) اصبتك (قال) ابن عوله

(جلت السلاح) أى أحرت بحمله (في وم لم يكن يحمل فيه) السلاح وهو يوم العيد (وأدخات السلاح الحرم) المسكى ولا يوى در والوقت في الحرم (ولم يكن السلاح يدخل الحرم) بضم المثناة التحسة ممنيا المفعول اى فالفت السنة فى الزمان والمكان وفيسه ان قول العجابى كان يفعل كذامينياللمفعولله حكمالرفع \* ورواةه فاالحديث كوفيون وفيه تأبعي عن تابعي وفيه التحديث والعنعنة والقول وشيخ المؤلف من أفراده وأخرجه أيضافي العيدين ويه قال (حدثنا احدىن يعقوب) المسعودي الكوفي (قالحدثني) بالافراد (اسحق بنسعيدين عرو بنسعمدين العاصى) بفتح عن عرو وسكون مهمو كسرعن سعيد كالهما الاموى القرشي (عن آيه) سعمد المذكور (قالدخل الحاج) بنوسف (على ابن عمر) بن الحطاب رضى الله عنه ما (والاعندة فقال كيف هوفقال صالح فقال)أى الحجاج ولايي ذرقال (من اصابك قال) ان عمر (اصابي من امر بعمل السلاح في وم لا يعل فيه حسلة ) وهو يوم العسد ( يعني ) ابن عمر ( الحاح ) نصب على المفعولية وزادالا سماعسلي في هدد الطريق قال لوعر فناه لعاقبناه قال وذلك لان الناس نفروا عشدية ورحلمن أصحاب الحجاج عارض حوبته فضرب ظهرقدم ابن عرفاصم وهذامها غمان فانقلت هذه الرواية فيها تعريض بالخاج حيث قال أصابني من أمروروا به سعيد بنجير المتقدمة مصرحة بانه الذى فعل ذلك حيث قال أنت أصبتني أجيب باحتمال تعدد الواقعة أو السؤال فلعله عرض به أولافل أعاد علمه صرح ﴿ (ماب التبكير للعيد) أي لصلاة العيدو التبكير بتقديم الموحدة على البكاف من بحبكراذ امادر وأسرع ولأبي ذر والاصملي عن الكشمهي التكبير سأخبر للوحدة دهدالكاف وعزاها العسني كالحافظ سنحر للمستهلي قال وهوتحريف (وقال عبد الله بنبسر) بضم الموحدة واسكان المهدملة المارني السلى العمايي ابن العماني آخر من مات من العجابة بالشام فأة سنة عان وعانين مما وصله احدمن طريق خير بضم الخاوالمجمة مصغرا قال خرج عسدالله بن بسرمع الساس يوم عيد دفطراً واضعى فانكرا بطاء الامام وفال (ان كَافرغنافي هـنه الساعة) في رواية أحدا لمذكورة ان كامع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنافصر حبرفعهوأ ثبت قدوهي ساقطة من المفارى كافى الموسنية وعند الحافظ بنجرف فغ البارى والعلامة العينى فشرحه نع فى كلام البرماوى والزركشي مايدل على ثبوتها ولامانعمن ثموتها في بعض الاصول تمعالا على التعلمة عندأ جدلكنهما حكما ان الصواب لقد فرغنا السان اللام الفارقة وتعقب ذلك العلامة البدرالدماميني بأنها انمانكون لازمة عندخوف اللس فاله اسمالك فانأمن اللبس لم يلزم كقراءة أبى رجاء وان كل ذلك لمامتاع الحياة الدنيا بكسر اللام ومنهان كانرسول الله صلى الله علمه وسلم يحب الممن وان كان من أحب الناس الى وغيردلك اه وان في قوله ان كناهي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان (وذلك) أي وقت الفراغ (حين التسبيم) أى وقت صلاة السحة وهي النافلة اذا مضي وقت الكراهة \* وفي روا به صحيحة للطبرآتي وذلك حن تسبيح الضحى واختلف في وقت الغددو اليها ومذهب الشافعية والحنابلة ان المأء وميذهب بعدص لاةالصبح وأماالامام فعندارا دةالاحرام بهاللاتماع رواه الشيخان وقالا المالكية بعدطاوع الشمس فيحق الامام والمأموم أماالامام فلفعله عليه الصلاة والسلام وأما المأموم فانعل اين عرو وقتها عندالشافعية مابين طاوع الشمس وزوالها وان كان فعلها عقب الطاوع مكروها لانممني المواقمت على انداذاخر جوقت صلاة دخل وقت غبرها وبالمكس لكن الافضل اعامتهامن ارتفاعها قيدرمج للاتساع وليخرج وقت الكراهة وللخروج من الخلاف وقال المالكمة والحنفية والحنا بلة من ارتفاع الشمس قيدرم الحالزوال ولناماس فعن

الواجب فى الرجلين المسيم وهذا خطأ منهم فقد تظاهرت النصوص انحاب غسلهماوكذاك اتفق كلمن نقل وضوء رسول الله صلى الله علمه وسلم على انه غسالهما وأجعواعلى وجوب مسم الرأس واختلفوافي قدرالواحب فيهفذهب الشافعي في حماعة الىأن الواحب مايطلق علمه الاسم ولوشعرة واحدة وذهب مالك وأحدو حاعة الى وحوب استمعامه وقال أبوحنفة رجهالله نعالى فى رواية الواجب ربعـــه واختلفوا في وحوب المضمضة والاستنشاق علىأربعة مذاهب أحدها مذهب مالك والشافعي وأصحابهما انهما سنتان في الوضوء والغسل وذهب المهمن السلف الحسن المصري والزهري والحكم وفتادة ورسعة ويحسى بنسعمد الانصارى والاوزاعي واللمثن سعد وهورواية عن عطاء وأحد والمذهب الثانى انهما واجبتان في الوضوء والغسل لايصان الابهما وهوالمشهور عنأحدن حنل وهومدهب الألى ليلى وحماد واسحق بنراهو يهور وايةعنعطا والمذهب الشالث أنهما واحتان فى الغسل دون الوضوء وهومذهب أى حندفة وأصحابه وسفيان النوري والمددهب الرابع ان الاستنشاق واحِب في الوضوء والغسل والضمضة سنةفيهما وهو مذهب أبى أوروأبي عبد وداود الظا هري وأبي بكر بن المنـــذر وروايةعن أجدوالله أعلم واتفق الجهورعلى أنه يحكفي في غسل الاعضافي الوضوء والغسل جريان الماءعلى الإعضاء ولايشترط الدلك

أغال رأيت رسول الله عليه وسلم توضأ نحووضوني هذا ثم قال رسول الله صلى (٢١٥) الله عليه وسلم من توضأ نحورضوئي هذا

غ قام فركع ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غفرله ما تقدم من ذنيه

بقولهما لايحب والله أعلم وانفق العلاء على ان المراد بالكعيدين العظمان الناتئان بنالساق والقدم وفي كل رحل كعمان وشدنت الرافضة فقالت في كل رحل كعب وهوالعظمالذيفي ظهرالقدم وحكى هداعن مجدين الحسن ولايصرعنه وحجة العالماء فى ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق وهدذا الحديث الصحيح الذي نحن فمهوعوقوله فغسل رحله المنيالي الكعين ورجله السيرى كذلك فائنتفي كلرحل كعسنوالادلة في المستله كثيرة وقد أوضحتها بشواهدهاوأصولهافي المجموعوفي شرح المهذب وكذلك اسطت فيه أدلة همذه المسائل واختملاف لذاهب وحيرالجسعمن الطوائف وأجو بتها والجمعين النصوص المختلفة فيها وأطننت فيهاعانة الاطناب ولس مرادى هناالا الاشارة الح ما يتعلق مالحديث والله أعلرقال أصحانا ولوخلق للانسان وجهان وجبغسلهما ولوخلقاه ئلا نەأىدا وارجىل أواكتروهى متساويات وجب غسل الجمع وانكانت اليدالزائدة ناقصة وهي نابته فيمحل الفرض وجب غسلها معالاصلية وانكانت نابتةفوق المرفق ولمتحاذ محل الفرض لمحب غسلها وان حاذته وحب غسل الحاذى عاصة على المذهب الصيم الختار وقال بعض أصا مالايجت ولوقطعت مده من فوق المرفق فلا فرض علمه فيها ويستحبأن يغسل بعض مابق لئلا يخلوا اعضو الله الم الم الم الم الم الم وجب عسل باقيه والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يحو وضوئ هذا ثم قام فركع ركعتين

عدالله ن بسر حيث قال ان كاقد فرغنا ساعتناهذه وذلك حين صلاة التسديع واحتج الثلاثة بفعله علمه الصلاة والسلام ونهيه عن الصلاة وقت طلوع الشمس وأجابوا عن حديث النبسم هذابأله كانقدتأخرعن الوقت يدليل مالواترعن غبره وبان الافضل ماعليه الجهور وهوفعلها بعدالارتفاع قيدرم فيكون ذلك الوقت أفضل بالاجماع \* وهذا الحديث لو بقي على ظاهر ملدل على أن الافضل خلافه \* و بالسند قال (حدثناسلم انب حرب قال حدثناشعبة) بن الحجاج عن زبيد) اليامي (عن الشعبي) عاص بن شراحيل (عن البراء) بن عازب رضي الله عنه و فال خطباالمبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر)أى بعد أنصلى العيد رفقال ان أولما نبدا به في يودنا هذاً)أى وفي يوم عيد الفطر (أن نصلي) صلاة العيد التي صليذا ها قبل (تم نرجع فننحر) بالنصب عطفاعلى ماسبق والنحرللا بلوالذبح لغيرهاأو يطلق النحرعلى الذبح بجامع انه ارالدم (فن فعل ذلك) بأن قدم الصلاة على الخطمة ثم نحر (فقد اصاب سنتناؤ من ذبح قبل النيصلي) العد (قاعما هو )أى الذي ذيه والم عله لاهداد ليسمن النسك المتقرب ما (قشي) ولا بي ذرعن الكشمهنى فانهاأى ذبيعته علم قال البراع وقسام خالى الوبردة بنيار) بكسر النون وتخفيف المنناة (فقال بارسول الله أنا) ولا بي ذر والاصليلي وأبي الوقت عن الجوي والمستملي أني (ذبحت) شاتى (فبلأن أصلى وعندى جذعةً)من المعزهي (خيرمن مسنة) لهاسننان لنفاستمالجا وثمنا (قال)عليه الصلاة والسلامله ولاي الوقت فقال اجعابها مكانها أوقال اذبحها) شد من الراوي (ولن تَجزى جدعة عن أحديعدك) وفي روا ية غيرك ووجه الدلالة للترجة من قوله أوّل ما يبدأ به في ومناهذا أن نصلي من جهة أن المؤخر اصلاة العيد عن أول النهار بدأ بغيرا اصلاة لانه بدأ بتركها والاشتغال عنها بمالا يحلوالانسان منه عندخلوه عن الصلاة وهوا ستنباط خفي يجنح الى الجودعلى النفظ والاعراض عن النظر الى السماق وله وجمه و يحقق ما قلناه أنه قال في طريق أخرى تأتى انشاءالله تعالى ان أول نسكنا في يومناهذا أن سدأ بالصلاة فالاولية باعتمارا لمناسك لاباعتمارا لنهار قاله في المصابيح ﴿ (ماب فضل آلعمل في المام التشريق) الثلاثة بعديوم النحرأ وهو منهاعلا بسبب التسميمة به لأن لحوم الاضاحي كانت تشرق فيهاءي أى تقدد ويبرز بهاللشمس أوأنها كاهاأيام تشريق لصلاة ومالنحرلانهاانماتصلى بعدأن تشرق الشمس فصارت سعاليوم النحرأومن قول الجاهلمة أشرق ثبيركم انغيرأى ندفع فننحر وحمنئذ فاخراجهم يوم النحرمنها انما هواشهرته بلقب خاص وهو يوم العيد والافهي في الحقيقة تدع له في التسميمة وقدروى أنوعسد من مرسل الشعبي بسندر جاله ثقات من ذبح قبل التشريق فليعد أى قبل صلاة العيد لكن مقتضى كلام الفقها واللغو ين أنهاغره والله تعالى أعلر (وقال النعباس) رضي الله عنهما مماوصله عبدين حيد في قفسيره (وأذكروا الله في الم معلومات )باللام هي (ايام العشير) الاولمن ذى الحجة قال (والايام المعدودات) بالدال هي (ايام التشريق) الثلاثة الحادى عشرمن ذى الحجة يوم القر بفتح القاف لان الحجاج بفرون فمه بمني والثاني عشر والثالث عشر السميان النفر الاول لجوازالنفرقه من تعجل والنفر الثانى ويقال لهاأيام مني لان الحجاج يقيمون فيهاعى وهذاأى قوله واذكروا الله في أيام معاومات باللامرواية كريمة وابن شبو يه وهي خلاف التلاوة لأنها في سورة البقرة معدودات بالدال ولاى ذرعن الجوي والمستملى ويذكر واالله في أيام معدودات بالدال وهي مخالفة للتلاوة أيضالانم اوان كانت موافقة لاية البقرة في معدودات الدال الكنها مخالفة لهامن حيث التعبير بذعل الاحرموافقة لاتية الجبى التعبير بالمضارع لكن تلاأى آية الحبير معلومات اللاممع اثبات اسم في قوله و يذكر وأاسم الله ولاني ذرأ يضاعن الكشميم في مما في الفتح الايحدَّث فيهما نفسه غفر له ما تقدَّم من ذنبه ) اعما (٢١٦) قال صلى الله عليه وسلم نحووضوني ولم يقل مثل لان حقيقة بمماثلة مطيالة

والعمدة ويذكر واالله في أيام معال مات اللام بلفظ سورة الحبج لكنه حدد ف لفظ اسم و بالجله فليس فى هدنه الروايات الئلاثة مأبوافق التلاوة ومن ثماستشكلت وأجيب بأنه لم يقصدها التلاوة وانماحكي كلام اس عماس واس عمام انما أراد تفسير المعدودات والمعلومات نع في فرع البونينية ممارقها بعلامة أبى ذرعن الكشميهي ويذكروا أسم الله في أيام معلومات اللاموهذا موافق لمافى الجي (وكان اسع مر) بن الخطاب (والوهرية) رضى الله عنه مماذ كره البغوى والبيهق معلقاعنه ما ( يحرجان الى السوق في الم العشر ) الأولمن ذي الحية ( مكبران و بكبر الناس شكسرهما) قال البرماوي كالكرماني هذالا ناسب المرجة الأأن المصنف رجه الله كثرا مايف مف الى الترج ية ماله أدنى ملابسة استطرادا وعال في الفتح الظاهر أنه أرادتساوى أبام التشريق بأيام العشر لحامع ما بيتهما مما يقع فيهمامن أعمال المبح وكبر محدي على الماقرفها وصله الدار قطى في المؤتلف عنه في أيام التشريق عنى (خلف النافلة) كالفريضة وفي ذلك خلاف أنى انشاء الله تعالى في الماب اللاحق مع غيره \* وبالسند قال (حدثنا مجدد بن عرعرة) يفتح العدين المه ملتن والراءين قال حدثنا شعبة بن الخاج (عن سلمان) بن مهران الاعش (عن مسلم البطس) بفتح الموحدة وكسر الهدملة وسكون المحسة آخره نون القب به لعظم بطنه وهوكوفي (عن سعمدت حمرعن اس عماس) رضى الله عنهما (عن المي صلى الله عليه وسلم أنه قالماالعمل مبتدأ يشمل أنواع العبادات كالصلاة والتكبير والذكر والصوم وغيرها (فالم) من ايام السنة وهومتعلق بالمبتداو خبره قوله (أفضل منها) الحار والمجرو رمتعلق بأفضل والضمر عائدالي العمل يتقديرالاعمال كإفي قوله تعالى أوالطف للانس كذا قوره البرماوي والزركشي وتعقبه المحقق أبن الدماميني فقال هذاغلط لان الطفل يطلق على الواحدوا لحاعة بلفظ واحد بخلاف العمل وزاد فترجه على أن يكون الضمرعائد الى العمل باعتدارا رادة القرية مع عدم تأويله بالجع أى ما القرية في أيام أفضل منها (في هـ د العشر) الاول من ذي الحجة كذا في رواية أبى ذرعن الكشميهي بالتصريح بالعشر وكذاعندأ جدعن غندرعن شعبة بالاستنادالمذكور بلفي رواية أي داود الطيالسي عن شعدة بلفظ عشر الحجة وممن صرح العشر أيضا اسماجه وابن حبان وأبوعوانة ولكريمة عن الكثميهني ماالعمل في أيام العشر أفضل من العمل في هـ ذه مأنث الضمرمع ابهام الايام وفسرها بعض الشارحسن بأيام النشر يق لسكون المؤلف ترجمها وهو يقتضى نفي أفضلية العمل فى أيام العشرعلى أيام التشريق ووجهه صاحب بهجة النفوس بأنأيام التشريق أيام غنله والعسادة في أوقات الغفلة فاضله عن غيرها كن عام في حوف اللمل وأكثرالناس نيام وبأنه وقع فيها محنة الخليل بولده عليه ما الصلاة والسلام ثممن عليه بالفيال وهومعارض النقول كافاله فى الفتح فالعمل فى أيام العشر أفضل من العمل فى غدرها من أيام الدنيامن غيراستثناء شئ وعلى هـ ذا قرواية كريمة شاذة لخالفتها رواية أبى ذروهومن الحفاظ عن شيخهماا أكشميهني لكن يعكر عليه ترجمة المؤلف بأيام التشريق وأجبب باشترا كهمافي أصل الفضيلة لوقوع أعمال الجيوفيه ماومن ثماشتر كافى مشروعية التكبيرو فيرواية أبي الوقت والاصلى وابنعسا كرماالعمل فأيام أفضل منهافي هذه شأنيث الضمروهي ظرف مستقرال من الضمر الجرور عن واذا كان العمل في أيام العشر أفضل من العمل في أيام غيره من السنة لزم منهأن - ونأيام العشر أفضل من غيرها من أيام السنة حتى يوم الجومة منه أفضل منه فىغسره لجعه الفضمانين وخرج البزار وغمره عن جابر من فوعاأ فضل أيام الدنيا أيام العشر وفى حديث ابن عدر المروى عند ط ليس توم أعظم عند الله من يوم الجعدة ليس العشر وهو يدل على أن أيام العشر أفف لمن يوم الجعدة الذي هو أفضل الايام وأيضا فأيام العشر

علمه وسلم لايقدرعلماغيره والمراد بالغفران الصغائر دون الكائروفيه استحماب صدالة ركعتين فاكثر عقب كل وضوءوهوسنة مو كدة فالجاعةمن أصحاشاه بفعل هذه الصلوات فيأوقات النهيي وغيرها لانلهاسسا واستدلوا بحديث الالرضى الله عنه الخرج فى صحيم المخارى أنه كان متى يوضأ صلى وقال انه أرجى عمله ولوصل فريضة أونافله مقصودة حصلت له هذه الفضيلة كانحصل تحمة المسحد د ذلك والله أعلم وأماقوله صلى الله علمه وسلم لا يحدث فيهما نفسه فالمرادلا عدث بشئمن أمورالدنا ومالايتعلق بالصلاة ولوءرض له حديث فأعرض عنه بجردعروضه عنى والأوحصات له هذه الفض له انشاء الله تعلى لان هداليسمن فعله وقدعفي لهذه الامةعن الخواطرالتي تعرض ولاتستقر وقدتقدم مانهنده القاعدة في كتاب الاعان والله تعالى أعار وقد قال معنى ماذكرته الامام أنوعد الله المازري وتابعه عليمه ألقاضي عماض فقال يريد بحديث النفس الديث الجملب والمكتسب وأماما يقعفي الخواطر غالما فلس هوالمراد قال وقوله عدنفسه فمهاشارة الىأن ذلك الحديث ممايكتسب لاضافته المه فالاالقاضي عماض وفال بعضهم هذا الذي يكون بغيرقصد برحيأن تقبل معه الصلاة ويكون دون صلاة من لمحدّث نفسه بشي لان الني صلى الله علمه وسلم اغاضمن الغفران لمراعى ذلك لانه قلمن أسلم صلاته من حديث النفس





حدثنا ألى عن ابن شهاب عن عطاء المريد الله في عن حران مولى عمان أنه رأى عمان على المراد على المراد على المراد على المراد على المراد في المراد في المراد المر

مغسل وجهه ثلاث من اتويديه وسلم من السلطان باجتهاده وتفريغه هداكلام القاضي والصواب مأقدمته والله علىاؤنا يقولون هدذا أسمع ما توضأ به أحدد الصدارة ) معناه هـ ذا أتم الوضو وقد أجع العلماء على كراهـة الزيادة على الشلاث والمراد بالثلاث المستوعمة للعضو وأما اذالم يستوعب العضوالا بغرفتين فهمن غسلة واحدة ولو شكهل غسل ثلاثاأم النتنجعل الصواب الذي فاله الجاهمرمن أصحاسا وقال الشيخ ألومحد الحوىمن أصحاسا يحمل ذلك ثلاثا ولايزيد عليها مخافيةمن ارتكاب معقال ابعة والاول هو الجارى على القواعدوا نماتكون الرابعة يدعة ومكروهة اذاتعهمد كونهارابعة واللهأعلم وقديستدل بقول النشهاب هذامن يكره غسل مافوق المرفقين والمكعيين وليس ذلك عكروه عندنا بلهوسنة محموية وسمأتى سانهافي البهاان شا الله تعالى ولادلاله في قول ان شهاب على كراهته فان مراده العدد كاقدمناه ولوصر حان شهاب أوغيره بكراهـ قدلك كات سنةالني صلى الله علمه وسلم العصحة مقدمةعلميه واللهأعلم (توله انه رأى عمان رضى الله عنه دُعاياتًا \* فأفرغ على كفيه ثلاث

انشةل على يوم عرفة وقدروى أنهأ فضل أيام الدنيا والايام اذاأ طلقت دخلت فيها الليالى تماوقدأقسم اللهنمالي مافقال والفجرواليال عشروقد زعم يعضهمأن ليالى عشر رمضان أفضل من الماليه لاشتمالها على ليلة القدرقال الحافظ بنرجب وهذا بعيد جداولو صمحديث أي هريرة الروى في الترمدذي قيام كل الملة منها بقيام ليلة القدر الكان صريحا في قفضه للالماليه على لمالي عثه رمضان فان عشر رمضان فضل بليلة واحدة وهذا جمع لياليه متساوية والتحقيق مأقاله بعض أعيان المتأخرين من العلياءان مجموع هذا العشرأ فَصَلَّ من مجموع عشررمضان وان كان فعشر رمضان لمله لايفضل عليها غبرها انهيى واستدل به على فضل صمام عشرا لحجة لاندراج الصوم فى العمل وعورض بتحريم صوم يوم العيدوأ جب بحمله على الغالب ولاريب أن صديام رمضان أفضل من صوم العشر لان فعل الفرض أفضل من النفل من غـ مرتر ددوعلى هـ ذافـكل مانعل من فرض في العشر فهوا فضل من فرض فعل في غيره وكذا النفل ( قَالُوا ) بارسول الله (ولا المهاد)أفضل منه وزاد أبوذرفي سبيل الله (قال) علمه الصلاة والسلام (ولا المهاد) في سبيل الله غاستني جهادا واحداهو أفضل الجهادفقال (الارجلخر) أى الاعمل رجل فهوم فوع على البدل والاستثنا متصل وقبل منقطع أى لكن رجل خرج يخاطر بنفسه فهوأ فضل من غمره أومماوله وتعقبه في الصابيح بانه انمايستقم على اللغة التممية والافالمنقطع عندغرهم واحب النصب ولابد ذرعن المستقل الامن خرج حال كونه (يحاطر)من المخاطرة وهي ارتكاب مافدمه خطر (بنهسمه وماله فالمرجع بشي) من ماله وان رجعهو أولم رجعهو ولا ماله بان ذهب ماله واستشهد كذاقوره أبن بطال وتعقبه الزين بن المنه يان قوله فلم رجع بشي يستلزم أنه يرجع بنفسه ولابدوأجيب بان قوله فلم يرجع بشئ أحكرة في سياق النفي فتم ماذكره وعدد أبىء وانه من طريق ابراهيم بنحيد عن شعبة الامن عقر جواده وأهريق دمه وعند ممن رواية التاسم بنأوب الامن لا يرجع بنفسه ولاماله \* وفي هذا الحديث أن العدمل المفضول في الوقت الفاضل يأتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه ملضاعفة ثوابه وأجره ورواته كوفيون الاشيخه فبصرى والثانى بسطامي وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه أبود اودو الترمذي واس ماجه في الصام وقال الترمذي -سن صحيح غريب (باب التكميرابام من) يوم العمدو الثلاثة بعده (و) التكرر اذا غداً) صبيحة التاسع (الى عرفة) للوقوف بها (وكان عمر) بن الطاب (رضى الله عندة) عماوصله معبدبن منصوره بنرواية عبيدبن عبرعنه وأبوعبيده بنوجه آخر والبيهق من طريقه ولابي ذرمما ففرعاليو سنيةوكاناب عر ريكبرفى قبته بضم القاف وتشديد الموحدة ست صغيرمن الخيام مستديرمن سوت العرب (عنى) في أيامها (فيسمعه اهل المسحد فيكبرون و يكبراه للاسواق) بسكبيره (حتى ترتجمنى) بتشدديدا لجيم أى تضطرب وتشول مبالغة في اجتماع رفع الاصوات (نكبرا) بالنصب أى لاحل التكبير وقد أبدى الخطابي للتكبير أيام سي حكمة وهي أن الحاعلية كانوايذ بحون اطواغيتهم فيهافشرع التكسرفيهااشارة الى تخصيص الذبح له وعلى اسمه عزوجل (وكان ابن عر) بن الخطاب رضى الله عنه ما يما وصله ابن المنذرو الذاكهي في أخبار مكة من طريق ابنبريج أخربرني نافع أن اسعركان ربكبرعي تلك الايام)أى أياممني (وخلف الصلوات) الكنوباتوغيرها (وعلى فراشه)بالافرادوالعموى والمستملي وعلى فرشه (وفي فسطاطه) بضم الفا وقد تكسر بيت من شعر (وتجلسه وعشاه) بفتح الميم الاولى موضع مشيه (تلك الآيام) ظرف المذكورات أى في تلك الايام وكرر «الله أكيدو المبالغة عُمَّ كدذلك أيضا بقوله (جيعاً) ويروى والله بواوالعطف (وكانت ممونة) بنت الحرث الهلالية المتوفاة بسرف بين مكة والمديث حيث

(٢٨) قسطلاني (ثاني) مراتفغسلهما ثمأدخليمينه في الاناه فضمض واستنثر ثم غسَّل وجهه ثلاث مرات) فيمأن السنة

الى المرفقين ولا تعمرات عمس برأسه (٢١٨) عم غسل رجليه ثلاث من التم عال قال رسول الله ضلى الله علم موسل

إبى بها علمه الصلاة والسلام سنة احدى وخسين (تكبريوم النحر) قال الحافظين عجروجه الله تعالى لمأقف على أثرهاهذامو صولاوقال صاحب العمدة روى البيهق تكسرها يوم النحر أوكن النسام) على لغة أكلوني البراغيث ولابي ذر وكان النساء (يكبرن خلف أبان) فقي الهمز وتخفيف الموحدة وبعد الالف نون (أن عمان ) بن عفيان وكان أميراعلى المدينة في زمن ابن عم أسه عدد الملك بن مروان (و) خلف أمر المؤمنين (عرب عبد العزيز) أحد الخلف الراشدين ما وصله أنو بكرس أى الدندافى كأب العدد (لسالي) أيام (التشريق مع الرجال في المدعد) فهذه الا مارة داشتمات على وجود التكبير ف تلك الايام عقب الصلوات وغيرها من الاحوال وللعلماء فىذلك اختلاف هل يختص بالمكتوبات أو يعم النوافل وبالمؤدّاة أو يعم المقضية وهل ابتداؤهمن صبع عرفة أومن ظهره أومن صبح يوم المحرأ ومن ظهره وهل الانتها الى ظهر يوم المحرأ والى ظهر ثانبه أوالى صبع آخر أيام النشريق أوالى ظهره أوالى عصره وقداج تمع من هذه ستة وسمعون مانذاك أنتضرب أربعة الابتداء فى خسمة الانتهاء تلغ عشرين يسقط منها كون ظهر العر مبتداومنتهي كليهمامعاتصرنسعة عشرتضربهافي الاربعة الاولى الماقية تملغ ستة وسبعين كذا قرره البرماوي معمانة له عن الكرماني وغيره ويزاد على ذلك هل يختص بالرجال أو يع النسام وبالجماعةأويم المنفردوبالمقم أويع المسافروساكن المصرأو يع أهمل القرى فهي ثمانية حكاهامع سابقها النووى وزادغ برهفي الانتها وفقال وقيل الىعصريوم النحرقال في الفقوقد رواه الميهق عن أصحاب ابن مسعودولم يندت في شي من ذلك عن النبي صلى الله علمه وسلم حديث وأصيماو ردفيه عن الصابة قول على والنمسعودانه من صبر يوم عرفة الى آخر أيام من أخوجه مااب المنذر وغيره والصحيح من مذهب الشافعية ان استحماله يعم الصلة قوصا ونفلاولو جنازة ومنذورة ومقضمة في زمن استحبابه لكل مصل حاجاً وغيره مقم أومسافرذكراً وانى منفرد أوغبره من صبع عرفة الى عقيب عصر آخر الام التشريق للاتساع روا والحاكم وصححه لكن ضعفه البيهق قال في المجموع والبيهق اتقن من شيخه الحاكم واشد يحز بأوهذا في غيرالج وعلمه العمل كا فاله النووى وصحعه في الاذكار وقال في الروضة اله الاظهر عند الحققين لكن صحيح في المراج كاصلهان غيرا لحاج كالحباح يكبرمن ظهريوم النعرالي صبع آخرأيام التشريق وخص المالكة استعابه الفرائض الحاضرة وهوعندهم من ظهر يوم التحراني آخر صبح اليوم الرابع \* وقال أبوحنيفة يجب من صلاة صبح لوم عرفة وينهى بعصر لوم النعرو فالصاحباه يختر بعصر النا أيام التشريق وهوعلى المقيمين بالصرخاف الفرائض فيجماعة مستعية عندأى حنيفة فلاعجب على أهل القرى ولابعد النوافل والوتر ولاعلى منفرد ونسا ا ذاصلت في جاعة وقال صاحباه يجب على كل من يصلى المكتوبة لانه شرع تبعالها وأماصفة التكمير فقال المالكية الله أكبر ثلاثا وان قال الله أكبرالله أكبرلااله الاالله والله أكبرالله أكبر ولله ألجد كان حسانا لماروى أن جابراصلي فى أيام التشريق فل افرغ قال الله أكبرالله أكبرالله أكبرقمل واسترعليه العمل فلذا أخذبه مالله من غبرتضييق وقال الحنفية بقول مرةوا حدة الله أكبرا لله أكبرلا اله الاالله والله أكبراتله أكبروتله الجد فالواوهذاهو المأثورعن الخليل وفال الشافعية بكبرثلا ثانسة التباعا المسلف والخلف ويزيدانا اله الاالله والله أكبرالله أكبرولله الجدفال الشافعي ومازادمن ذكراله فسن واستحسن فى الام أن تكون زيادته الله أكرك مراوالحدالله كثير اوسحان الله بكرة وأصلا لااله الاالله ولانعبدالاالماه مخلصيناه الدين ولوكره الكافرون لااله الاالله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعزجنده وهزم الاحزاب وحده لااله الاالله واللهأ كبروأن برفع بذلك صوته وأصحماوا فى صنته ما أخرجه عبد الرزاق بسيند صحيح عن سليان قال كبروا الله الله أكرالله أكبرالله أكبرالله أكبر

من توضأ نحو وضوف هسدا أغ من توضأ نحو وضوف هسدا أغ غفرله ما تقدم من ذنبه في حدثنا قتيبة بن سعيدوعثمان بن مجد بن أي شيبة واسحق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ اقتيبة قال اسحق أخسرنا وقال الاخران حدثنا جريرعن هشام بن عروة عن أيه عن حران هشام بن عروة عن أيه عن حران عفان وهو بفنا السعد فاء المؤذن عند دالعصر فدعا يوضو و فقوضاً ثم قال والله لاحدث كم حديث الولا سمعت رسول الله ماحدث كم انى وسام رقول

فالمعضة والاستنشاق ان أخذ الماء الهما بهيئه وقد يه تدليه على ان المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة وهوأ حد الاوجه الخسة التى قدمتها ووجه الدلالة منه انهذكر تكرارغسل الكفين والوجه وأطلق أخذا لماء للمضمضة والتماء على استحماب غسل الكفين قدل من النوم اذا شدا في في المحامدة والدلالة منه طاهرة وسان شاء الله المستراة في المها والدلالة منه طاهرة وسان شاء الله تعالى والتهاء غلم والما الماء الله تعالى والتهاء غلم والماء الماء الله تعالى والتهاء غلم الماء الله تعالى والتهاء غلم الماء الماء الله تعالى والتهاء غلم الماء الله تعالى والتهاء غلم الماء الماء الله تعالى والتهاء غلم الماء الله الماء ال

\*(بابفضل الوضوء والصلاة عقمه)\*

(قوله وهو بفنا المسجد) هو بكسر الفاء وبالمتأى بين بدى المسجد وفى جواره والله أعلم (قوله والله لأحدث كم حديثا) فمه جواز الحلف من غيرضرورة لا استحال في ولا آية في كناب الله تعالى ماحدث كم غم قال عروة الا ية ان الناب الله المان ال

الذبن يكتمون مأنز لنامن البينات الآية معناه لولاأن الله تعالى أوجب على من علم عالما بلاغه لما كنت حريصا على تحديثكم

واستمتكترا بحديثكم وهذأ كلـه على ماوقع في الاصول التي سلادناولا كثرالناسمن غيرهم لولاآية باليا ومدد الالف قال القاضي عياض وقع للمرواةفي الحدث من لولاآ بقالماء الى الماحي فالهرواه فيالحديث الاول لولااله ماانون قال واختلف رواة مالك في هذى اللفظين فالواختلف العلاء فى تأويل ذلك فني مسلم قول عروة انالاته هي قوله تعالى ان الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات وعلى هـ ذا لاتصم رواية النون وفي الموطا قال مآلك أراهريد هـده الاتة وأقهم الصلاة طرفي النهار وزافاس الليل الاية وعلى هذا تصم الروايتان ويكون معنى رواية النون لولاأن عنى ماأحد تكميه فى كتاب الله تعالى ماحد د تتكمه لتلاتد كلوا فال القاضي والآية التيذكرها ءروةوان كانت نزلت في أهل الكتاب فشها تسموتعذبرلن فعلل فعلهم وسلك سيلهم معأن النبي صلى الله علمه وسلم قدعم في الحديث المشهورمن كتم علما الجه الله بلجامهن ارهدا كالرم القاضي والصيرتأو بلءروة واللهأعـــلم (قوله صلى الله عليه وسلم فيحسن الوضو) أي يأتى به تاما بكم الصفته وآدابه وفي هـ ذا الحديث الحت على الاعتساء معدلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحساط فسه والحرصعلى أن يتوضأ على وجده يصم عندجمع العلاولا يترخص بالاختلاف فمنسغى ان محرص على التسميدة والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسم الرأس ومسم الانس وداك الاعضاء والتتاديع في الوضو وترتيبه وغيرذلك من الخناف فيه وتحصيل ما طهور بالاجاع والله سحانه وتعالى أعلم

كسرا بويالسندقال حدثنا الونعيم) الفضل من دكين والحدثنا مالك من انس) امام دار الهجرة (قالحدثني) الافراد (محدس الى بكر) هوابن عوف (الثقني) بالمثلثة والقاف المفتوحتين (قال سالت أنساً) ولا بى ذرساً لت أنس بن مالك (ونحن غاديات) أى والحمال أناسائران (من مني الى عرفات عن الملسة كمف كنم تصنعون مع المني صلى الله علمه وسلم قال كان) الشأن ( يلي الملبي لانكرعليه و يكبرالم كبرفلا يتكرعليه) هذاموضع الجزء الاخبرمن الترجة وهوقوله واذاغدا الى عرفة وظاهره ان انساا حتج به على جواز التكبير في موضع التاسية أو الرادانه يدخل شيأمن الذكرخ لال التلسة لا انه يترك التلسة بالكلمة لان السينة أن لا يقطع التلسة الاعتبدري جرة المقهة وهذامذهب أبي حنيفة والشافعي وقال مالك اذازالت الشمس وقوله ينكرميني للمفعول في الموضعين كافي الفرع وفي غيره بالمنا اللفاعل فيهما والضمير المرفوع في كل منهما يرجع الىالنى صـلى الله عليه وسـلم وقوله لا ينكر الاؤل بغيرفا والثاني فلا ينكر ياثباتها ﴿ وفي هذا الحديث التحديث والسؤال والقول وأخرجه أيضافي الحجود سلمفى المناسك وكذا النسائي وابن ماحه \* و به قال (حدثنا محد) غيرمنسوب (قال حدثنا عربن حفص) كذالاى در وكرية وأبي الوقت وفى اليو سنية أن على حاشية نسخة أى ذرمالفظه بشبه أن يكون محدر يحى الذهلي قاله أوذر اه ولان شبو به وابن السكن وأبي زيد المروزي وأبي أحدا لحرجاني حدثناعمر بن خفص باسقاط افظ مجدوفي رواية الاصملي عن بعض مشايخه حدثنا مجد المحماري وله مماهوفي أسفته كاذكره في الفرع وأصله حدثنا المعارى حدثناعم بن حفص وعلى هذا فلا واسطة بين المخارى وبنعر ناحفص وقدحدث المؤلف عنمه بالكثير من غيروا سطة و ربحاً دخاها أحيانا والراج سقوطها هنافى هذا الاسنادو بذلك جزم أيونعيم فى المستخرج قاله الحافظ بن حجر وعمر بن حفص هوابن غياث النحفي الكوفي (قالحدثناايي) حفص (عن عاصم) هوابن سلمان الاحول (عن حفصة) بنتسيرين الانصارية أخت مجدين سيرين (عن ام عطية )نسيبة بنت كعب الانصارية (قالت كنانؤمر) بالبنا اللمفعول وهومن المرفوع وقدوقع التصريح برفعه فالرواية الاتمة قريباءن أى ذرعن الجوى والمستملي (ان نخرج) بأن نخرج أى بالاخراج (ومالعيد حق غر ج البكر) بضم النون وكسر الرا والبكر بالنصب على المفعولية وللاصليلي والى ذرحتى تخرج بالمثناة الفوقية المفتوحة وضم الرام الكر بالرفع على الفاعلية (من خدرهة) بكسرالخاءالمجمة وسكون الدال المهملة أىمن سترها وللعموى والمستملي وعزاعا في الفتح الكشميهي من خدرتها بالتأنيث (حتى مخرج الحيض) بضم النون وكسر الراف فالاول وضم الحاالهملة وتشديدالمثناة التحتية ونصب المعجة على المفعولية ولابى ذر والاصيلي حتى تخرج الحيض فقع المثناة الفوقية وضم الرا ورفع الحيض على الفاعلية جع مأئض وحتى الثانية غاية الغاية الاول أوعطف عليها بحدف الائداة (فيكن خلف الناس فمكبرت) النساق (بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركه ذلك الموم وطهرته) بضم الطاء المهدمله وسكون الهاءأى التطهر من الذنوب وتائي مماحث الحديث بعدما بين ان شاء الله تعالى و وجه مطابقته للترجة من جهة أنهوم العيدد كأثام مني بجامع أنهاأ بام مشمودات والذهلي نيسابورى والراوى الشاني والشااث كوفيان والرابع والخامس بصريان وأخرج المؤلف بعضمه فىحمد يشطو يل فى اب شمهود الحائض للعيدين وفي الحيج وكذاأ خرجه بقية الستة والله أعلم ﴿ (بأب الصلاة الى الحربة) زاداً بو فرعن الكشميمي يوم العمد و بالسند قال (حدثناً) بالجع ولا بى ذرحد ثني (محدين بشار) بالوحدة المفتوحة والمجمة المشددة (قال-دثناعبد الوهاب) بنء دالجيد الثقني (قال-دثنا

حدثناأ واسامة ح وحدثنا زهير بنحرب (٢٠٠) وأبوكرب قالاحدثنا وكيع ح وحدثنا ابن أبي عرقال حدثنا سفيان جيفاعن

هشام بداالاسادوفي حديث أيي اسامة فحدر وضوءه تماصل المكتوبة \*وحدثنازهمران حرب حددثنا يعقوب سالراهم سعد حدثناأىءنصالح قال الإشهاب ولكن عروة بحدث عن حراناله والفلما بوضأ عثمان والله والله لاحدثنكمحديثاواللهلولاآية فى كنابالله ماحدث كموهاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايتوضأرحل فيحسن وضوءه غ يصلى الصلاة الاغفرله ماسك وبنالصلاة التي تايها فالعروة الاية ان الذين يكتمون ما أنز لنامن المنات وألهدى الحاقوله اللاعنون \*حدثناعمد بنحمددو حاجن الشاعر كالاهماعن الى الولمد قال عبدحدثني أبوالوليدحدثما اسحق ان سعيدن عرون سعيدن العاصي قال حدثني أبيء عن أسه قال كنت عندعم أن فدعانطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلريقول مامن احرئ مسلم تعضره صلاة مكتوية فعسن وضوءها وخشوعها وركوعها الاكانت كفارة لمأقبلهامن الذنوب مالمتؤت كمرة وذلك الدهركاء

(قوله صلى الله علمه وسلم غفر له ما سنهو بين الصلاة التي تلها) أى الني بعدها فقد حافي الموطأ التى تليها حتى يصلها (قوله عن صالح قال قال انشهاب ولكن عروة يحدث عنجران الهقال فلمالوضاعمان)هذا اسناداجمع فمهأريعة تابعيون مديبون روى بعضم عن بعض وفسه اطياسة اخرى وهومن روالة الاكابرعن الاصاغرفان صالح بنكيسان أكبر سينامن الزهري وقوله وليكنهو

عسدالله) بالتصغيرهو العمرى (عن نافع) مولى اسعر (عن أبن عمر) بن الططابرضي الله عنهما (ان النبي صلى الله عليه وسلم كانتركز) بضم أوّله وفتح الكاف أى تغر زوزاد أبوذرله (المربة) في الارض (قدامه) ليه بكون سترة له في صلاته (يوم) عيد (الفطرو) يوم عمد (الفحرثم يصلي) الما وأماصلاته فيمني الىغبر جدارفلسان أنهاليست فريضة بلسنة والحربة دون الرمح وسبق الحددث في اب سترة الامام سترة لمن خلفه ﴿ (باب حل العنزة) \* بفتحات وهي أقصر من الرع في طرفهازج (اوالحربة بين بدى الامامهم العيد) عندخر وجه المصلاة واستشكل عاسبقمن النهى عن حل السلاح يوم العيدوأ جيب بأن النهى انماه وعند خوف التأذى به كامر ، وبالسند قال (حدثنا ابراهم بن المنذر) زادأ بوذرالخز الى بالحام المهدملة المكسورة والزاى (قال حدثنا الوليد ) بن مسلم (قال حدثنا الوعرو) بفتح العين عبد الرحن ولابي ذراً يوعروا لاو زاى قال اخبرى )وللاربعة حدثني بالافرادفيهما (تافع عن ابن عر) بن الخطال رضى الله عنهما (قال كان الني صلى الله علمه وسلم يغدوالي المصلى والعنزة بين مديه تحمل وتنصب المصلى بين بديه) سقط في رواية أبى ذربين يديه الثانية (فيصلى الم) ولابي ذروا الاصيلي عن الجوى والكشميري نصلي بنون الجاعةولابي ذرأ يضافصلي بالفاءوفتح اللام بصيغة الماضي وسقط لابن عساكرفه صلى الهما الطاهرات (والحيض الى المصلى) يوم العمديواو العطف على النساووهومن عطف الخاص على العام ولابنء ساكر خروج النساء الحيض باستداطها وللاصلى خروج الحيض فاسقط لفظ النساء و بالسند قال (حدثنا عبد الله من عبد الوهاب قال حدثنا حماد) ولا يوى ذر والوقت والاصيلي حادين زيد (عن الوب) السخساني (عن محد) هوا بن سيرين (عن أمعطية) نسيمة بنت كعب أنها (قالت امرياً) بضم اله مزة ولاى ذرعن الجوى والمستملي قالت أمريا سَمِناصلي الله علمه وسلم (اَن نَخَرج العواتق) جع عاتق وهي التي عتقت من الخدمة أومن قهر أبويها (دوات الحدور) أى السنور وهومنصوب الكسرة كسلمات صفة العواتق ولغرأ لهذر وذوات بالوا وعطفاعلى سابقه (وعن ابوب) السخساني بالسند المذكور (عن حفصة) بنت سربن (بنحوه) أى بنعو رواية أبوب عن مجد (وزاد) أبوب (في حديث حفصة) في روايته عنها (قال) أى أبوب (اوقالت) حفصة (العواتق وذوات الخدور) شك منه في عطف ذوات بالواو وقد صرّح فحديث أمعطمة الاتقبعلة الحكم وهوشم ودهن الخير ودعوة المسلين ورجا بركة ذلك اليوم وطهرته وقدأ فنتبه أمعط منعدالنبي صلى الله عليه وسلم يمدة ولم يشتعن أحدمن العمابة مخالفتها في ذلك (ويعتز لَن الحيض المصلي) فلا يختلطن بالمصلمات خوف النحدس والاخلال بتسوية الصفوف وشبات النون في يعتزلن على لغة أكلوني البراغيث وللاصلى ويعتزل باسقاطها والمنعمن المصلى منع تنزيه اذلوكان مسحدا الرم واستعباب خروجهن مطلقا انماكان فى ذلك الربن حيث كان الائمن من فسادهن نع يستعب حضور العجائز وغيرذوات الهيات باذن أزواجهن وعليه حل حديث الباب وليلبسن ثياب الخدمة ويتنظفن بالماءمن غيرتطيب ولازينة اذبكرهاهن ذلك أماذوات الهيات والجال فيكرهلهن الخضور وليصلن العمدفي سوتهن فراب حروح الصديان الى المصلى) في الاعداد مع الناس وان لم يصاوا \* و بالسند قال (حدثناعروب عباس)بسكون المهوتشديد الموحدة ويعد الالف مهملة ولاس عساكرا ب العباس التعريف (قال-دشاعبدالرحن) بنمهدى بنحسان الازدى العنسيرى (قالحد شاسفيان) النورى (عنعبدالرجن) والدربعة زيادة ابن عابس الموحدة المكسورة ثم المهد الة (قال معتاب عباس) أى كلامه حال كونه (قال خرجت مع الذي صلى الله عليه وسلم يوم) عدد (فطراو)

معناه ان الذنوب كله انعفر الاالكا ترفانها لا تغف روايس المراد أن الذنوب تغفر (٢٢١) مالم تكن كبيرة فان كانت لا يغفرشي من

الصعائرفانهذا وانكان محملا فسياق الاحاديث يأماه قال القاضي عياض رجه الله هذا المذكورفي الحديث من غفران الذؤب مالم تؤت كسرة هومذهب أهل السينة وأنالكما ترانماتك فرهاالتوية أورحة الله تعالى وفضله والله أعلم وقوله صلى الله عليه وسلم وذلك الدهركله أى ذلك مسترفي جمع الازمان ثمانه وقع في هذا الحديث مامن امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوية فحسن وضوءها وخشوعها وركوءها الاكانت كفارة لماقبلهامن الذنوب مالم تؤت كمسرة وفي الرواية المتقدمةمن وضأنحو وضوئي هـ ذاغ صـلي ركعتن لا يحدد ثفه مانفسه غفرله ماتقدم منذنبه وفي الروامة الاخرى الاغفرله ماينيهوبين الصلاة التي تلها وفي الحددث الا خرمن بوضاه العقرله ماتقدم من ذنبه وكانت صلايه ومشهمه الى المستحدد نافيلة وفي الحديث الاتوالصاوات الحس كفارة لمابينهن وفي الحديث الاتنو الصاوات الجس والجعة الى الجعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما ينهن اذا اجتنبت الكمائر فهذه الالفاظ كلهاذ كرهامسلم فيهذا الماب وقديقال اذاكفر الوضوعفاذا تكفر الصلاة واذا كفرت الصلاة فاذا تكفر الجمات ورمضان وك ذلك صوم يوم عرفة كذارة سنتين ويوم عاشورا كفارة سينة واذا وافتى تأمينه تأمين الملائكة غفرله ماتقدم من ذنب هوالحواب ماأحابه العلاءان كلواحدومن هـ د المذكورات صالح التنكير

عدد الضحى شكمن الراوى أوهومن عبدالرجن بنعابس وفحديث ابن عباس من وجه آخر بعدابين الجزم بأنه يوم الفطر (فصلى العيديم خطب ثم الى النسا ، فوعظهن) أنذرهن العقاب (وذكرهن)بالتشد يدمن المتذكير تفس براقوله وعظهن أوتأ كمدله ولايى ذرفي نسخة فذ كرهن بالفائدل الواو (وامرهن بالصدقة) واستشكل وجه المطابقة بين الحديث والترجة وأحمب بأنهأ شارعلى عادته الى بعض طرق الحديث الاتي بعدياب انشاء الله تعمالي ولولامكاني من الصغر ماشهدته \* ورواة الحديث ما بن بصرى وكوفى وفعه التحديث والمنعنة والسماع والقول وشيخ المؤلف من أفراده وأخرجه فى الصلاة أيضاو العيدين والاعتصام وأبوداود والنسائى فى الصلاة ف (باب استقبال الامام الناس ف خطبة العيد) بعد الصلاة (والله) ولانوى نروالوقت والاصميلي وقال (ابوسميد) الدرى مماوصله المؤلف فحديث طويل فياب الخروج الى المصلى (قام الذي صلى الله عليموسلم مقابل الماس) \* وبالسند قال (حدثنا الو نعم) الفضل ندكين قال حدثنا محدن طلحةً) ن مصرف (عن زيدد) اليامي (عن الشعي) عامر بنشراحيل (عن البراع) بنعارب رضى الله عنه (قال خرج الذي صلى الله عليه وسلم يوم اضي وللاصيلي ومالاضحى الى البقيع مقبرة المدينة (فصلى العيدر كعتبن ثم اقب لعلينا وجهـ ألكر عهـ ذاموضع الترجة (وقال) بعدأن صلى (ان اول نسكافي ومناهذا) وفي البونيسة نسكنا بسكون السين (ان سدا بالصلاة شمرجع فنصرفي فعل ذلك فقدوا فتي سنتناومن فَهِ قَبلِذَلَكُ )أى الصلاة (فانم اهوشيّ) وللاصلي وأى الوقت وأبي ذرعن الكشبيهي والجوي فالهشي (عله لاهله ليس من النسك في شي وفقام رجل) هوان يبار (فقال بارسول الله اني ذبحت) فبل الصلاة (وعندى جدعة) من المعزهي (حمر من مسنة) لنفاستها (قال) عليه الصلاة والسلام (اذبحهاولاتفي عن احديعدك بفترا لمنناة الفوقية وكسرالفا وللكشمهني ولاتغني بضم المثناة وسكون الغين المجمة وبالنون ومعناهما متقارب والحديث قدم غيرمرة ﴿ (باب العلم الذي) جعل (بالمصلي) ليعرف به ولاني ذروالا صلى باب العلم بالمصلى \* و بالسند قال (حدثنا مسدد) هوابن مسرهد (قال حدثنا يحمى)أى القطان وللاصلي يحيى سسعمد (عن سفمان) الثوري ولاي ذرحد ثناسفيان والحدثني بالافراد (عبدار حن بنعابس) بالمهملة بعد الموحدة (قال سمعت ابن عباس ) رضي الله عنهم (قبل) وللاصميلي وقيل (له اشهدت) بهمزة الاستفهام اي أحضرت (العيد)أى صلاته (مع الني صلى الله عليده وسلم قال نعم) شهدته (ولولامكالي من الصغر)أى لولامكاني منه عليه الصلاة والسلام لاجل الصغر (ماشهد ته حرج) عليه الصلاة والسلام (حتى أتى العلم الذى عنددار كنبرين الصلت) والدار المذكورة بعدااه هدالنبوى وانما عرف المصلى بهالشهرتها (فصلى) العيد (غُرخطب ع الى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة) قال ابن عماس (فرأية نت وبنايديون) بفتح المنساة التحسية من يهوين كذافى اليونينية وفى غيرها يهو ين بضمها من أهوى أى يمددن أيديهن بالصدقة ليتناول بلال طلكونهن (يقذفنه) أي رمين المتصدقيه (في توب بلال ثم انطلق) عليه الصلاة والسلام (هو وبلالال سنه) و وقع في رواية أبي على "الكشاني هذا عقب هذا الحديث قال مجد بن كثير العلم اهوهذاقدوص لهالمؤاف فى كماب الاعتصام وفى فرع اليونينية عسلامة سقوطه فى رواية ابن عساكروعليه ضرب من قال الى آخر قوله اه والله أعلم ﴿ (بَاب موعظة الامام النساء يوم العيد) اذالم يسمعن الخطبة مع الرجال ﴿ وبالسندقال (حدثتي) بالافراد وللاصيلي وابن عسا كرحدثنا (اسحق بنابراهم بنصر) السعدى المحارى وسقط للاصدلي ابن ابراهم بن نصر ( فالحدثنا

فانوجدما يكفرهم الصفغا تركفره وان لميصادف صغيرة ولاكبيرة كتبت بحسنات ورفعت بهدرجات وانصادف كبيرة أوكناش

\* حدثنا فتيبة بن سعيدوأ حدين عبدة (٢٢٢) الضبي قالاحدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حران مولى

عبدالرزاق) بنهمما ماحب المسندوالمصنف (قال عدثناً) وللاربعة أخبرنا (أنجر ج) عبدالملك بنعبد دالعزيز (فال اخبرني) بالافراد (عطاء) هوابن أبي رباح (عن جابر بنعبدالله) الانصارى رضى الله عنه (قال معتمدة ول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم) عيد (الفطرفطي فبدأ بالصلاة م خطب فلمافرغ من الخطية (نزل) أي التقل كامر في باب المشي والركوب الي صلاة العيدوالملاة قبل الخطية (فانى النسافذ كرهن )بتشديد الكاف (وهوية وكأعلى بدبلال و بلال ماسط أو به ) نصب على المفعولية وجوز اضافة ماسط ( بلق ومه النساء الصدقة) وللاصلى صدقة قال ابنجر يج مالاسماد السابق (قلت اعطام) أكانت الصدقة (زكاة يوم الفطر) ولاي ذرز كاة بالرفع أى أهي زكاة الفطر ( فال ) عطا و الآوالكن كانت (صدقة) و يجوز الرفع خرا مبتدا محذوف اى ولكن هي صدقة (بتصدقن حملنذ) به أ (تلقى) النسا بضم المثناة الفوقية وسكون اللام وكسرالقاف من الالقا (فتخها) بفتح الفاء والمثناة والمجهة منصو باعلى المفعولية التلقى ولابى درعن الجوى والمستملي فتختما بفتحات وزيادة تا التأنيث والفتخية حلقه من فضة لافصلها (ويلقين) كل فوعمن حليهن وكررا لالقا ولافادة العد ، وم قال ابن جريج بالاسناد المذكور (فلت) اعطا (اترى) ضم الماء كافي اليونينية وضمطه البرماوي بفته ها (حقاعلي الامام ذلك اشارة الى ماذكر من أحر هن بالصدقة (ويذكرهن) ولا بى دريد كرهن بغدرواو والدصيلي يأتيهن ويذكرهن (قال) ابن جريج (انه لحق عليه مومالهم لا يفعلونه قال ان جريم وآخبرني الحسن بن مسلم) هوابن شاق المكي أى بالاستاد المذكور وللاصملي وابن عساكر وأخبرنى حسن عن طاوس هو ان كيسان (عن ان عباس رضى الله عنم ما قال شهدت الفطر) أى صلاته (مع الذي صلى الله علمه وسلم وأبي بكروعم وعمان رضي الله عنه-م) فكلهم كانوا (يصلونها)أى صلاة النطر (قبل الخطية تم يخطب) بضم المناة التحسية وفتح الطاعمند اللمنعول أوبالفتح والضم للفاعل اي بخطب كل منهم (بعد) منداعلي الضم لقطعه عن الاضافة أي بعد الصلاة فال ابن عباس (خرب الذي صلى الله علمه وسلم) وقدل أصله وخرب بالواو المقدرة وفي تفسيرسورة المحتفة من وحد آخر عن ابن بر مج فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا بن عساكم يخطب بعد خروج النبي صلى الله علمه وسلم أى بعد دالوقت الذى كان يخرج فيه (كأني انظراليه حين بيجلس) بضم أوله وسكون الجيم من الاجلاس ولاي ذريجلس بفتح الجريم وتشديد اللام من التعليس أي معاس الرحال (سدة) أي يشر مسده بأمرهم بالحاوس لينتظروه حي يفرغ عمارة صده ثم ينصر فواجيعا (ثم أقبل) علمه مالص الاقوالسلام (بشقهم) أي صفوف الرجال الجالسين (حتى الى النسام) والذي في المو نيسية حتى جا النساء (معه ملال) جلة طلة بغيرواو (فقال)علمه الصلاة والسلام بالياهد والا به (باليها الذي اذاجا ولهُ المؤمنات سابعنا اللُّهُ إِلَى مَدْ كُرُهِنِ السِعِةِ التي وقعت منسه وبين النساء لما فتح مكة على الصفا وذكراهن ماذكر في هـ نده الا يه (تم قال) عليه المدلاة والسدلام (حين فرغ منها) أى من قراءة الابة (أَتَنَ عَلَى ذَلَكُ) بَكُسر الكاف قال في المصابح وهذا ما وقع في عدال الكسر موقع ذلكن والاشارة الى ماذكر في الابة (قالت امرأة) ولا بي ذرفة الت امرأة واحدة (منهن أيج غيرهانم) نعن على ذلك (لايدرى حسن) هوابن مسلم الراوى عن طاوس (من هي) الجيهة فيل يحقل أنهاأ سماء بنت يزيدلروا بقالبهق أنهاخرجت مع النساء وانه صلى الله عليه وسام فاله بالمعشر النساء المكن أكثر حطب جهدم فالت فناديت بارسول الله وكنت عليه جريدا بارسول الله قال لا تمكن تكثرن اللعن وتمكفرن العشه شرالحديث لان القصة واحدة فلعل بعض

عمان قال أستعمان سعفان وضوو فتوضأ غوال انناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليهوسلم أحاديث لاأدرى ماهي الا انى رأيت رسول الله صلى الله علمه وسلم توضأمثل وضوئي هذا ثمقال من أوضأهكذاغفرلهماتقدممن ذنهه وكانت صلاته ومشمهالي المدحد نافله وفيرواية ابنعبدة أندت عمان فتوضأ يحدثنا قتدية النسعدوألو بكر سأى شدمة وزهر منحرب واللفظ اقتسة وأي بكر فالواحد ثناوكيه عن سنسان عنأبي النضرعن أبي أنسان عمّان وضأبالقاعدفقال ألاأريكم وضو رسول الله صدلي الله عليه وسلم ثم وضأثلاثا الدارا وزادقتيبة في روايتيه قال سفيان قال أبوالنضر عن أبي أنس قال وعنده رجالمن أصحاب رسول الله عليه

ولمصادف صغيرة رجونا أديحفف من الكمائر والله أعدام (قوله عن أى النضر عن أبي أنس رضي الله عندانءثمان رضي اللهعنه لوضأ بالمقاعد فقال ألاأريكم وضوء رسول الله صلى الله علمه وسلم ثم بوضأ ثلاثا ثلاثا وزاد قتيبة في روابته قالسفيان قالأنوالنضر عن أبي أنس قال وعند مرجال من أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم) أماأنوالنضرفاسمهسالمين أن أميمة المدنى القهرشي التهي مولى عرب عدالله النمي وكاتمه وأماأ بوأنس فاسممه مألك بنأني عامر الاصيح المدنى وهوجدمالك النأنس الامام ووالدأى سملعم مالك وأماالمقاعد فبفتح الميم وبالقاف

قيلهي دكاكين عنددارعمان بزعفان وقيل درج وقيل موضع بقرب المسجد اتحذه لاتعود فيه لفضاء حوائج الناس والوضو الرواة

ونحوذلك وأماقوله توضأ ثلاثا الاثا فهوأصلعظم فيأن السنةفي الوضو ثلاثاثلاثا وقد قدمناأنه مجع على أنهسنة وأن الواحب مرة واحدة وفسهدلالة الشافعي ومن وافقه في أن الستحد في الرأس أن يسيح أله للأما كافي الاعضاء وقد جائة أحاديث كنسيرة بنعوهمذا الحديث وقدحه مهامسة في شرح المهدنب ونبهت على صحيحهامن ضعيفها وموضع الدلالةمنها وأما قوله وعنده رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنعاه أن عثمان فالماقاله والرحال عنده فلمحالفوه وقدجا فرواية رواها البهقي وغره انعمان رضى الله تعالى عنه توضأ ثلا ثاثلا ثائم قال لاصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم هلرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا قالوانع والله أعلم (قوله حدثنا وكدع عنسفيان عنأبى النضر عن أنى أنس أنعمان وضاً) هذا الاستنادمن جالة مااستدركه الدارقطني وغـبره قال أنوعـلي الغساني الجياني يذكرأن وكيدع ابنالجراح وهمفى استادهمذا الحديث في قوله عن أبي أنس وانما يرويه أبوالنضرعن بسربن سعيد عن عمان منعنان رويناهدا عن أحدين حنب لوغ بره قال وهكذا فالالدارقطني هذاماوهم فمهوكمع على النورى وخالفه أصحاب الثورى الحافظ منهم الاشجع عبدالله وعبدالله بن الوامدور يدسأبى حكم والفريابي ومعاو يةنهشام وألوحذيفية وغبرهمر وومعن الثورى عزأبي

الرواةذكرمالم يذكره الا تخرفالله أعدلم (قال) عليه الصلاة والسلام (فتصدقن) الفاعيجوز أن تكون السببية وأن تكون في جواب شرط محد ذوف اى ان كنت من على ذلك فتصدقن (فسه طبلال فو مهم قال) أى بلال (هم الحكن فدام) بكسر الفامع المدو القصر والرفع اخبرلقوله (آبيوامي) عطف علمه والنقدير أبي وأمي فداء لكن ويجوز النصب (فيلقين) لفي الماس الالقاءأى رمين (الفتخوا لحواتيم في توب بلال قال عبدالرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الحاملية) قال تعلب انهن كن يلسم افي أصابع الارجل ﴿ هذا (باب) الشور (اذالم يكن لها)أى للمراة (جلباب في) يوم (العيد) تعيرها صاحبتها جلبا يامن جلاسها أتغر جفيه الحالمصلي والجلباب بكسرالجيم وسكون اللام وموحدتين بينهماأ اف ثوب أقصر وأعرض من الخارأ وهو المقنعة أوثوب واسع يغطى صدرها وظهرها أوهو كالحفة أوهو الازار أوالجار \* وبالسندقال (حدثنا الومعمر) فتح المين منهده المهملة ساكنة عمد الله (قال حدثناء بدالوارث بنسعيد التممي (قالحدثنا الوب) السخيداني (عن حنصة بمتسيرين) الانصارية (قالت كنانمع حواريناأن يخرجن يوم العيد) الى المصلى (فيات امرأة) لم تسم (فنزلت قصر بني خلف) فتم الحاء المجة واللام جد طلحة من عبد الله من خلف بالبصرة (فاتيتها فدنتأن روج أختها )قيل هي أخت أم عطية وقيل غيرها ونص القرطي أنها أم عطية ولم يعلم اسمروج أختها (غزامع الذي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة) قالت المرأة المحدّثة وحكانت اَحْمَامِعُهُ)أَى معزوجها أومع النبي صـلى الله عليه وسـلم (فيستغزوات فقالت)أى الاخت لاالمرأة ولايوى ذروالوقت وابن عساكروالاصيلي قالت (فكنة) بالجع لقصد العموم (أهوم على المرضى وبداوى الكلمي) بفتح الكاف وسكون اللام الحرجي محارم وغيرهم أى اذا كانت المعالجة بغيرمباشرة كاحضار الدواعم ثلانع اناحتيج اليها وأمنت الفتنة جاز (فقالت ارسول الله على) ولا في ذراً على (احداناً ماس) أى حرج واثم (اذالم يكن الهاجلباب أن لا تخرج) الى الصلى للعبد (فقال) عليه الصلاة والسلام (لتلبسها) بضم المثناة الفوقية وسكون اللام وكسر الموحدة وبوزم المهملة (صاحبتها) أى تعيرها (من حلمابها) أى من حنس جلبابها ويؤيده رواية الناخزعةمن جلابيهاأى مالاتحتاج اليهأ وهوعلى سيبيل المبالغة أي يخرجن ولوكان ثنتان فاوبوا حدقال ابن بطال فيمه تأكمد خروجهن للعيد لانه اذا أمر من لاجلباب لهافن لها السماع المديث وعيادة المرضى وجاوالبركة (ودعوة المؤمنين) كالاجتماع لصلة الاستسقاء (فالت حفصة فلما قدمت ام عطمة ) نسمية (اتدبتها فسألتها اسمعت ) بهمزة الاستفهام أى النبي صلى الله علمه وسلم (في كداً) زاداً بوذرفي رواية الكشميه في والحوى وكذا (فالت) أم عطمة (نعم) معنه كذالالى ذرواس عساكر قالت بغيرفا وله ماوللا صيلي أسمعت في كذا فقالت نعر الى أفديه عليه الصلاة والسلام كذالكر عةواعي الوقت مايى بكسر الموحدة الثانية كالاولى ولغيرهما بأناءو حدتين بينهما همزة مفتوحة والثانية خفيفة (وقلاند كرت الذي صلى الله عليه وسلم) معطمة (الافالتياى) أفديه علمه العدلاة والسلام ولاي ذرفي رواية والاصيلى بأبا (قال) للاباعسا كرقال (التخرج العواتق ذوات اللدور)أى الستوركذ اللا كثرذوا تبغيروا وصفة المابقه ولاى ذرعن الكشيهني وذوات الدوريواوالعطف واوقال عليمه الصلاة والسلام (العواتق وذوات الخدور)ولايي درواب عدا كرعن الجوى والمستملي دات الخدور بغيروا وبعد الذالوقيلها (شك الوب) السختياني هل هو بواو العطف أم لا (والحيض و يعتزل الحيض المصلي) النضرعن بسر بن سعيد أن عمَّان وهو المواب هذا آخر كلام أبي على (وقوله عن جامع بنشداد أبي حضرة) هو بفتح المحاد المهملة عمما

والسمعت جران بن ابان قال كنت أضع لعمان (٢٠٤) طهوره في أتى عليه يوم الأوهو يفيض عليه نطفة و قال عمان حدثنار سول

أى مكان الصلاة ولايي ذرعن الكشميه في والاصيلي وابن عساكر فمه تزل ولا بي ذر في رواية أيضا فمعتزان (وليشهدن الخبرودعوة المؤمن قالت) أى المرأة (فقلت لها) أى لام عطمة مستفهمة (آلحيض) بالمديشم دن العيد (قالت نم) وللاصيلى فقالت نع (الدس الحائض) بهمزة الاستفهام واسمهاضمرالشان (تشهدعرفات) أي يومها (وتشهدكذاوتشهدكذا) أي نحوالمزدافةوري الجارة فمسهمشروعية خروج النساءاتي شهودالعيد دين سواء كن شواب أوذوات همات أملا والاولىأن يخص ذلك عن يؤمن عليها وبهاالفتذة فالديترتب على حضورها محدور ولاتزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع \* وقد مر في باب خروج النساء الى العيد ين نحوذ لل في (الب اعتزال الحيض المصلى \* وبالسند قال (حدثنا عجد بن المشي بضم الميم وفتح المثلث فوتشديد النون المنتوحة (قال-دشااب الىعدى) محدين ابراهم (عن ابنعون) عبدالله (عن محد) هو ابنسيرين (قَالَ قَالَ قَالَتَ ام عَطَية احم أنا) بضم الهمزة وكسر الميم (ان نخرج) بفتح النون وضم الراا من الخروج (فنضر ج الحيض) بضم النون وكسر الراعمن الاخراج (والعواتق وذوات الحدور) بواوالعطفاى الســـتور والعواتق جع عاتقوهي البنت التي بلغت (قَالَ) ولابي ذروقال (آبأ عُونَ)الراوى عن ابن سرين (اوالعواتق ذوات الله دور) شك فيه هل هو بالواوأ وبحذفها كاشك أبوب (فاما الحيض فيشهدن جاعة المسلمن ودعوتهم) رجام بركة ذلك اليوم وطهرته (ويعتزان مصلاهم خوف المنجيس والاخلال بتسوية الصفوف والمنعمن المصلى منع تنزيه لانهايس مسحداوقال بعضهم يحرم اللمث فمه كالمسحد لكونه موضع الصلاة والصواب الاول فيأخذن ناحية في المصلى عن المصلمة و يقفن بياب المسجد المرمة دخولهن له \* وانحار جم المؤلف الهدا الحكم وانكان هو بعض ماتضمنه الحديث المسوق في المياب السابق للاهتمام به في (باب المعر) للابل (والذبح) لغيرها (بالمصلي يوم النحر) والذي في المونيسة يوم النحر بالمصلي ليس الأد وبالسند قال (حدثناء بدالله بن يوسف) السنسي (قال حدثنا الليث) بن سعد (قال حدثني) بالافراد (كَثَير بِنْ فَرَقَد) بِالمُثَلِثَة فِي الأولى وفتح الفا والقاف منه مارا ما كنة آخر مدال مه مله تزيل مصر (عن نافع عن ابن عمر) بن الخطاب (ان الذي صلى الله عليه وسلم كان يتحرا ويذبح بالمحلى) يوم العيدللاعلام ليترتب عليه ذبح الناس ولان الاضعة من القرب العامة فاظهارهاأفضل لان فمه احيا اسنتها قال مالك لايذ ع أحدحتى يذبح الامام فع أجعوا على أن الامام لولم يذبح حل" الذبح للناس اذا دخل وقت الذبح فالمدارعلي الوقت لا الفعل وانما عطف المؤلف الذبح على النحرف الترجمة وانكان حديث الباب بأو المقتضمة للتردد ليفهم أنه لا يتسع الجع بين السكن مايذبح وماينحر فىذلك اليوم أواشارة الى أنهو ردفى بعض طرق الحديث بالواوو يأتى انشاءاته تعالى الحديث بمباحثه في كتاب الاضاحي وقد أخرجه النسائي في الاضاحي والصلاة الالبكلام الامام والناس) بالجرعطفاعلى سابقه (فيخطية العبدو) باب (اداستل الامام عن شئ من أمم الدين (وهو يخطب) خطبة العدد يحبب السائل \* وبالسند قال (حدثنامسدد) عوابن مسرهد (قال حدثنا الوالاحوص) بحا وصادمهمات نسلام بنسلم الحنفي الكوفي (قال حدثنامنصور ابن المعتمر عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن البراء بن عاذب) رضى الله عنه (قال خطبنارسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النصر بعد الصلاة) أى صلاة العيد (فقال) بالفاء قبل القاف ولابن عساكرفال (من صلى صلاة اونسك السكنة) أى قرب قريانا (فقد أصاب النسك) المجزئ عن الاضهية (ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم) توكل ليست من النسك في شئ (فقام الوبردة ابنيار)بكسرالنون وتخفيف المئناة (فقال ارسول الله والله لقدنسكت) ديجت قبل ان اخرج

الله صـ لي الله عليه وسـ لم عنـ لـ انصرافنامن صدادتناهدنده فال مسعرأراها العصر فقالماأدري أحدتكم بشئ أوأسكت فقلنا بارسول اللهان كان خدرا فدثنا وانكان غبرداك فالله ورسوله أعلم قال مامن مسلم ينطهر فستم الطهور معهة ساكنة ثمراء ثمهاء وقدتقدم ضيطه (قوله فاأتى عليه نوم الا وهو يفيض عليه نطفة) النطفية بضم النون وهي الماء القامل ومراده لمكن عرعلمه بوم الااغتسال فيه وكانت ملازمته للاغتسال محافظة على تكثير الطهر وتحصيل مافمه من عظيم الاجر الذي ذكره في حديثه والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم ماأدرى أحذتكم بشئ أوأسكت قال فقلنا بارسول الله ان كان خبرا فحسد شاوان كان غبر ذلك فالله و رسوله أعدل أماقوله صلى الله عليه وسداً مأ درى أحدثكم أوآسكت فيحتملأن يكون معناه ماأدرى هـ لذكرى لكمهذا الحديث في هدذا الزمن مصلحة أملاغظهرت مصلحتهفي الحال عنده صلى الله علمه وسلم في تشمره لمافيده من ترغيهم في الطهارة وسائر أنواع الطاعات وساس وقفه أولا أنه خاف مفسدة انكالهم غرأى المسلمة في التحديث ووأماقولهم انكان خبرا فتشافعتملأن يكون معناءان كانشارةلنا وسدالنشاطنا وترغينا في الاعمال أرتعدرا وتنف برامن المعاصي والخالفات فدتنابه المحرص على عمل اللدير والاعراض عن الشروان كان حسديثا لايتعلق بالاعمال ولا ترغيب فمه ولاترهب فالله ورسوله أعلم ومعناه فرفيه رأيك والله أعلم (قوله مامن مسلم يطهر فيم الطهور



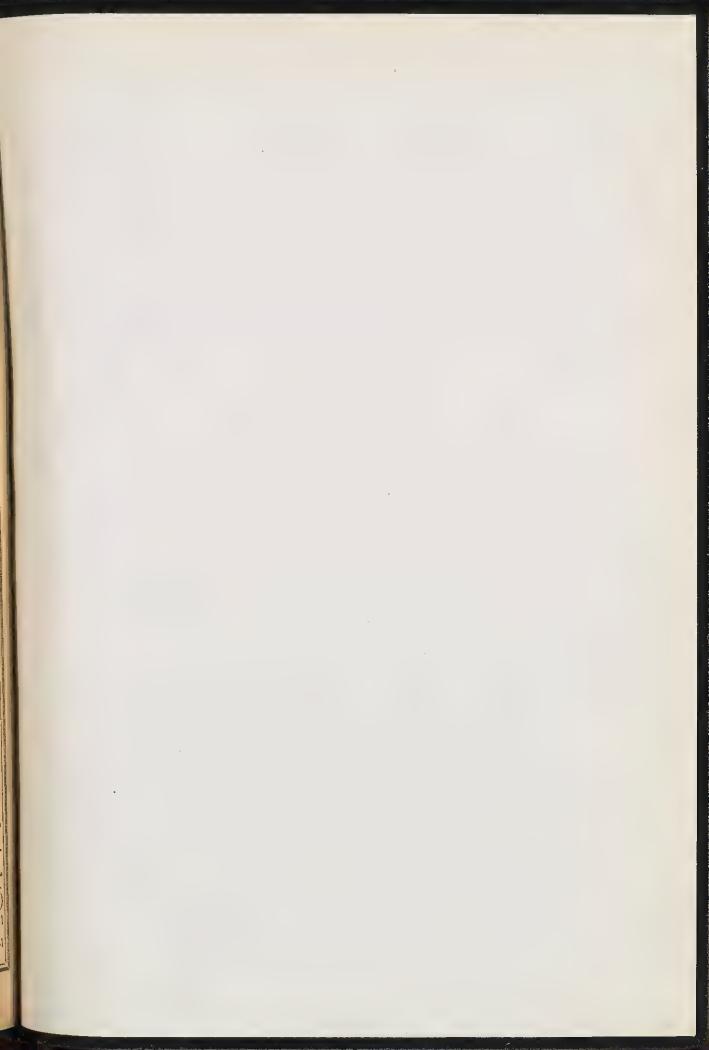

حدثناأبي ح وحددثنا مجمدين مثني وان شار قالاحدثنا محد النجعفر فالاجمعاحد شناشعمة عن جامع بن شدداد قال سمعت جران سال عدث أمار دة في هذا السعد في أمارة بشر أن عمان بن عفان فال فالرسول الله صلى الله علمه وسلم من أتم الوضوع كاأمره الله تعالى فالصاوات المكتومات كفارات لماسنهن هذاحديث أس معاذ ولبسفىحديث غندرفي امارة بشرولاذكر المكتوبات \* حـدثناهرون سعدد الابلي حدثنااب وهب قال أخبرني مخرمة النبكر عن أبيه عن حران مولى عممان قال وضاعمان ينعفان وما وضوأحسنا ثمقال رأيت رسول الله صلى الله علمه وسلم يوضأ فأحسن الوضوء ثمقال من يقضأ هكذا نمخرج الى المسحد لاينهزه الاالصلاة

الذى كتب الله تعالى عليه فيصلي هدده الصاوات الجسالاكانت كفارة لماسنهن) هدد مالرواية فيها فائده نفسة وهي قوله صلى الله علمه وسلم الطهور الذى كسمالته علمه فأنهدال على انمن اقتصرفي وضوئه على طهارة الاعضا الواجية وترك السنن والمستحمات كانت هذه الفضالة حاصلة له وان كان منأتى السننأ كملوأشدتكفيرا واللهأعلم (قولهصلي اللهعليهوسلم لاينهز والاالصلة) هو بفتح الما والهاءوا سكان النون يينهما ومعناه لايدفعه وينهضه ويحركه الاالصلاة فالأهل اللغة نهزت الرحل أنهزه اذادفعته ونهز رأسه أى حركه قال صاحب المطالع

وضبطه بعضهم ينهزه بضم الماءوه وخطأتم قال وقعل هي لغة والله أعلم وفي هذا الحديث الحث على

الى الصلاة وعرفت ان الموم يوم اكل وشرب فتعجلت واكات بالواو ولابن عساكرفأ كلت (واطعمت اهلى وجرانى) بكسراليم جع جار إفقال رسول الله صلى الله على موسلم ثلث أى المذبوحة قب ل الصلاة (شاة لم عرج زئة عن الاضحية وهده المراجعة الواقعة سده صلى الله عليه وسلم وبين أبي بردة تدل العيكم الاقول من الترجمة و تاليها يدل على الشاني مهاوهوقوله (قال) أى أبوبردة (فانعندى عناق جذعة) بنصب عناق اسم انوجر جدعة على الاضافة ولا يوى ذر والوقت والاصملى عنا قاحذعة بنصبه حما قال في المصابيح في الاضافة حينئه فاشكال (هي) وللاه ملى وأبي ذرله من (خيرمن شاتي لم) لنفاستها (فهل تجزىءنى) بفتح المثناة الفوقية من غيره مزأى هل تكنيء غي (قال) عليه الصلاة والسلام (أهم) تَعِزى عند ك (وان تَعِزى عن احد عدلةً) فهي خصوص مقله كامر \* وبه قال (حدثنا علمدين عر) بضم العدين البكراوي من ولدأ بي بكرة قاضي كرمان المتوفى سنة ثلاث وثلاثين ومالمين (عن حادبن زيد) وللاصيلي عن حادهوابن زيد (عن الوب) السحساني (عن محد) هوابنسيرين (أن أنس بن مالك قال أن) بكسر الهمزة ولايي ذرعن أنس بن مالك أن ماسقاط قال وفقهمزةان (رسول الله صلى الله علمه وسلم صلى يوم النصر) عد لاة العمد (ثم خطب) أى الناس (فامر من ذبح قبل الصلاة ان يعيد ذبحه) بفتح الدال المجهة في اليو بينية مصدر ذبح وفي نسخة غيرهاذيجه بحكسرها اسم للشئ المذبوح (فقام رجل من الانصار) هو أبوبردة بن نيار (فقال ارسول الله جيرات) مستدأ وقوله (لي) صفته والجله اللاحقة خسيره وهي قوله (امآغال) الرجل (بهم خصاصة) بالتخفيف جوع (واما فال فقر) ولابوى ذر والوقت والاصميلي عن الكشميهي والماقال بهم فقر (واني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي) هي (احب الي من شاني لمم) لانها أغلى تمناوأعلى لحيار فرخص له) عليه الصلاة والسيلام (فيها) ولم تع الرخصة غييره \* وبه قال (حدثنامه ملم) هوان ابراهم الفراهدى (قال حدثناشعبة) بن الجاح (عن الاسود) هوابن قيس العبدى بسكون الموحدة الكوفي (عنجندب) بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال وضمها ابن عمدالله المحلي رضى الله عنه (قال صلى المبي صلى الله عليه وسلم يوم المحر) صلاة العيد (ثم خطب مُذْبِح فَقَالَ) أَى فيخطيته ولايوى ذروالوقت وقال (من ذبح قبل آن يصل العمد (فليذبح) لْبِيمة (اخرى مكانم اومن لم يذبح فلمذبح باسم الله) أى لله فالباجع في اللام أومتعلقة بمحذوف أىبسنةاللهأ وتبركا باسم الله تعبالي ومذهب الحنفمة وجوب الاضحمة على المقيم بالمصرالم الك للنصاب والجهور أنها سنة لحديث مسلم مرفوعامن رأى هلالذى الحجة فأرادأن يضيي فلمسك عنشعره وأظفاره والتعلمي بالارادة بنافي الوجوب و رواة حديث الماب الاخبرما بين بصرى وواسطى وكوفى وفيمه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه أيضاني الاضاحي والتوحيد والنبائح ومسلم والنسائي وابن ماجه في الاضاحي ﴿ (باب من خالف الطريق) التي يوجه منه االى المصلى (اذارجع يوم العمد) بعد الصلاة \* و بالسند قال (حدثنا عد) غيرمنسوب ولابن عساكر هوابنسلام كما في هامش فرع اليونينية \* و في رواية أبي على بن السكن فيماذ كره في الفتح مقاتل قال الحافظ سنحروا لاقل هو العتمد (قال اخبرنا) وللاصملي واسعسا كرحدثنا (الومَلَة) إضم المثناة الفوقية قوسكون التحتية بينه حاميم مفتوحة مصغرا (يحيى بنواضح) الانصارى المروزي قسل انه ضعيف لذكر المؤاف له في الضعفا و تفرّد به شيخه وهومضعف عند البن معين والنسائي وأيى داودوو ثقه آخرون فديثه من قسل الحسن لكن له شواهد من حديث

(۲۹) قسطلانی (ثانی)

ابنعمر وسعدالقرظ وأبى رافع وعثمان بنعسد الله التميي فصارمن القسم الثاني من قسمي الصير قاله شيخ الصنعة العجر (عن فليع نسلم أن) بضم أولهما وفتح ثانيهما (عن سعد بن الحرث بن المعلى الانصارى المدنى قاضيها (عنجابر )ولاى درواب عسا كرعن جابر بنعبدالله رضى الله عنهما (قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أذا كان يوم عيد ) بالرفع فاعل كان وهي تامة تكتني بمرفوعهاأىاداوقع يوم عـــدوجواباداقوله (خَالْفَالْطُرْ يُقُّ) رجع فىغــرطريق الذهاب الى المصلى قال في المجموع وأصيح الاقوال في حكمته انه كان يذهب في أطولهما تكثيرا للاجرو برجع في أقصرهم مالان الذهاب أفضل من الرحوع وأماقول امام الحرمين وغسرهان الرجو عليس بقرية فعورض بأن أجر الخطايكتب في الرجوع أيضا كاثبت في حديث أبي بن كعب عندالترمذي وغبره وقيل خالف ليشهدله الطريقان أوأهلهمامن الحن والانس أولينبك بهأهلهماأ وليستفتي فبهماأ وليتصدق على فقرائهماأ ولنزو رقبورا قار بهفيه ماأ وليصارحه أوللتفاؤ ل بتغيرا لحال الى المغفرة والرضاأ ولاظهار شعارا لاسلام فيهماأ وليغبظ المنافقين أواليهودأوابرهمم بكثرةمن معهأو حذرامن اصابة العبن فهوفي معنى قول يعقو بالبنيه عليهم الصلاة والسلام لاتدخاوا من بابواحد غمن شاركه صلى الله عليه وسلم في المعنى ندب اهذاك وكذامن لميشاركه في الاظهرة أسما به عليه الصلاة والسلام كالرمل والاضطماع سوا فيه الامام والقوم واستحب فى الامأن يقف الامام في طريق رجوعه الى القبلة ويدعو وروى فيه حديثا اه \* ورواة الحديث الثاني من وزى والثالث والرابع مدنيان وفيد مالتحديث والاخبار والعنعنة والقول (تابعه) أى تابع أناهم المذكور (بونس بن محد) البغدادي المؤدب فم اوصله الاسماعيلي من طريق أن أبي شيبة (عن فليح) ولاي ذرعن سعيد (عن الي هريرة وحديث جار اصم كذاعند مهور رواة المحارى من طريق الفربرى واستشكل بأن المتابعة لاتقنفى المساواة فكيف تقتضي الاصحيمة وأجمب بأنهسقط فيرواية ابراهم سمعقل النسفيعن المخارى فيماأخرجه الجماني قوله وحديث جابرأ صحو بأن أبانهم في مستخرجه قال أخرجه النخارىء أى تميلة وقال تابعه بونس بعدعن فليح وقال محد بن الصلت عن فلي عن سعبا عنأبىهر يرةوحديث جابرأصم وبذلك جزمأ بومسعودفى الاطراف فيكون حديث أبيهربا صحيحاوحديث جابرا صيمنه ولذلك قال الترمذى بعدأنساق حديث أبىهر يرة حديث غريب وحينتذفيكون سقط من روابة الفربرى قوله وقال مجدبن الصلت عن فليم فقط هذاعلى روابة ابن السكن واماعلى رواية الباقين فسقط اسناد مجدبن الصلت كله والخاصل كاقاله الكرماني ان الصواب اماطر يقة النسنى التى بالاسقاط واماطر يقة أبى نعيم وأبى مسعود بزيادة حديث ابز الصلت الموصولة عند الدارى لاطر يقة الفر برى فيهذا (ياب) بالنبو بن (ادافا ته العبد)أى ادافات الرحل صلاة العيدمع الامام سواء كان لعارض أملا (يصلى ركعتين) كهيئتها مع الامام لاأربعاخلافالاحد فيمانقل عنه وعبارة المرداوي في تنقيم المقنع وان فأتتمس قضاؤها فبال الزوال و بعده على صفاتها وعنه أربع بلاتكبر بسلام فال بعضهم كالظهر اه واستدلها روى سعيد بن منصور باسناد صحيح = ن ابن مسعود من قوله من فأنه العيد مع الامام فليصل أربعا وقال المزنى وغيره أذافاته لايقضيها وقال الحنفية لاتقضى لان اعاشرائط لايقدر المنفردعلي تحصيلها (وكذاك النساع) اللاتى في عضرن المصلى مع الامام (و) كذلك (من كان في السون) عن لم يحضرها معه أيضا (و) كذلك من كان في (القرى) ولم يحضر (لقول الذي صلى الله عليه وسلم هذاعيد نااهل الاسلام) نصب أهل على الاختصاص أومنادى مضاف حد ف منه حرف النداء يؤيده رواية ألى درفى نسخة عن الكشميني باأهل الاسلام وأشار الى حديث عائنة

عُفْرِلهُ مَاخَلامِن دُنَّمِه \*وحدثُنَّي الحصم نعدالله القرشي حدثه ان نافع سحمر وعبد الله بن أبى سلة حــدثاه أن معناذ نعيد الرجن حدثهما عنجران مولي عمان ن عفان عن عمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول من توضأ الصلاة فأسمغ الوضوء ثممشي الى الصلاة المكتوبة فصلاهامع الناس أومع الجاعية أوفي المسجد غفرالله عز وحاله دنوبه فحدثنا محين أبوب وقتدية شسعيدوعلي شحير كلهم عن اسمعمل قال ال أبوب حـــدثنا اسمعيل بنجعفر أخبرني العلامن عددالرجن سيعقوب مولى الحرقة عنأ سه عنأبي هر برةان رسول الله صلى الله علمه وسلم فال الصاوات الحس والجعة الى الجعمة كفارات لمامنهن مالم تغشالكائر \* وحدثني نصر بن على الجهضمي أخبرنا عبدالاعلى حدثناهشامعن مجدعن أبىهررة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصاوأت الجس والجعة الى ألجعة كفارات الماسنهن \* وحدثني أبو الطاهر وهرون بنسميد الايلي فالاحدثنا ابنوهب عنأبي صخر الاخلاص في الطاعات وأن تكون مدمعف قله تعالى والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ماخلامن ذنه) أىمضى (قوله ان الحكيم اسعبدالله القرشي حددثهان نافع بنجمر وعمدالله سأبى سلة حدثاه انمعاذنعسدالرجن حدثهماعن جران) هذا الاسناد اجتمع فيهأر بعة تابعيون الحكيم بضم الحاء وفتح الكاف ونافعين حسفرومعاذوجران (قوله مولى

الحرقة)هو بضم الحاء المهملة وفتح الراء تقدم سانه أول الكتاب (قوله حدثنا ابن وهب عن أبي صغر ) هو أبو صغر من غيرها في آخره ف

انعربنا معقمولى زائدة حدثه عنايه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٢٧) كان يقول الصلوات الخسروا لجعة الى

فالحاريتن اللتن كاتنا تغنمان في متها اذفيه قوله عليه الصلاة والسلام وهـ ذاعمد ناوحديث

الجعةو رمضان الى رمضان مكفرات لمامنهن إذا احتنب الحكمائن الحدثني مجدين حاتم ن ممون حداثنا عبدالرجن بنمهدى حدثنامعاوية نضالج عنرسعة يعيى اسريدعين أبى ادريس الخولاني عنعقبة بنعامرح وحددثني ألوعمان عنجديربن نفرعن عقبة بنعامي

واسمه جمدس ربادوقسل جمدس صخر وقدل حادب زيادو يقال لهأبو الصغراناراط صاحب العماء المدنى سكن مصر (قوله صلى الله علمه وسالم ورمضان الى رمضان كفارة لما منهما) فيه حوازقول رمضان من غيراضافة شهراليه وهدذاهو الصواب ولاوحه لا نكارمن أنكره وستأتى المسئلة في كتاب الصيام انشاء الله تعالى واضعة مسوطة بشواهدها (قوله صلى الله عليه وسلم اذااحتنب الكماس) هكذاهوفي أكثرالاصول اجتنب آخرها موحدة والكمائر منصوب أىادااجتنب فأعلهاالكبائروفي بعض الاصول اجتنبت بزيادة تاء مثناة في آخره على مالم يسم فاعدله ورفع الكمائر وكالاهما صحيم ظاهرواللهاعلم

> \*(باب الدكرالسخب عقب الوضو) \*

(قالمسلم حدثني محمدن عاتمن ممون حدثناعبدالرجن سمهدى حدثنا معاوية بنصالح عنربعة يعني النائريد عن أبي ادريس الخولاني عنعقد منعام قال وحددثني أنوعمان عنجبير بن نفرعنعقبة بنعامر مقالمسلم وحدثناأ بوبكرين أبى شيبة حدثنا زيدبنا الحباب حدثنا معاوية بن صالح عن ربعة بنيزيد عن أبي ادريس وأبي عمان عن جيربن نفير عن عقبة) اعلم أن العلا اختلفوا

عقية بن عامر المروى عندا في داودوالنسائي وغيرهما أنه علمه الصلاة والسلام قال في أيام التشريق عيد ناأهل الاسلام قيل وجه الدلالة على الترجمة من ذلك أن قوله هذا اشارة الى الركعتين وعم بأهلمن كانمع الامام أولم يكن كالنساء وأهل القرى وغيرهم اه فليتأمل وأشارا لمؤلف بقوله ومن كان في السوت والقرى الى مخالفة ماروى عن على لاجعة ولاتشريق الافدمرامع (واحرانس سمالك ) اعاته صلاة العسدمع الامام فماوصله ابن أى شد [مولاهم] أى مولى أنس وأصحابه ولابي ذر إن الكشميهي مولاه (اس الى عتبة) بنصب اس بدل من مولى أوسان وبضم العين وسكون المثناة الفوقية وفتح الموحدة على الاكثر الاشهر وهو الذي في الفرع وأصادولا ى ذركافي الفتح غنية بالمعجة المفتوحة والنون والمثناة التحتية المسددة (بالزاوية) الزاىموضع على فرسخين من البصرة كانبهاقصروأ رص لانس ( في مع )له ( اهله و بنسه ) بتخفيف مع فمع (وصلى) بهمأنس صلاة العدد (كصلاة اهل المصر) ركعتين (وتكميرهم وقال عكرمة) فما وصله ابن أى شدية أيضا (اهل السواديج معون في) يوم (العدد يصاون) صلاة العيد (ركعتين كايصنع الامام وقال عطاء) هوان أبي رياح مماوصله الفريابي في مصنفه وللكشميهي وكان عطاء (اذافا مه العيد) أى صلاته مع الامام (صلى ركعتين) زادابن أبي شيبة من وجه آخر عنان جريجو يكبروهو يقتضي أن تصلى كهيئتها لأأن الركعتين مطلق نفل ﴿ ويالسندالي المؤلف قال (حدثناً يحيي بن بكر ) بضم الموحدة وفتح الكاف (قال حدثنا الليث) بن سعد (عن عقبل بضم العين وفتح القاف ابن خالد الايلى (عن ابن شهاب) مجد بن مسلم الزهرى (عن عروة) بن الزبر (عن عائشة أن أما بكر) الصديق رضى الله عنهم (دخل عليها وعندها جاريتان في أيام مني تدففان وتضر بان والني صلى الله عليه وسلم متغش)مستتر ولابي درمتغشي (بثو به فأنتهرهما) زجرهما (أبو و الشي مل الله عليه وسلم عن وجهه ) النوب (وقال دعهما) أى اتركهما (ماأما بكرفانها) أي هذه الايام (أمام عيد وتلك الايام أمام مني) أضاف الايام إلى العدد عُ الى منى اشارة الى الزمان عم المكان (وقالت عائشة) بالاسناد السابق (رايت الذي صلى الله عليه وسلم يسترنى واناانطر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم فقال النبي) بحدد ف فاعل الزجرولكريمة فزجرهم عرفقال الذي (صلى الله علمه وسلم دعهم) أى اتركهم من جهمة انا أتمناهم (أتمنا) بسكون الميم والنصب على المصدرأ وبنزع الخافض أى للامن أوعلى الحال أى العبواآمنينيا (بى ارفدة) بفتح الهمزة وسكون الراء وكسرالفا والدال مهملة وحذف منه حرف النداء قال المؤلف في تفسيراً منا (يعني من الامن) ضدّا لخوف لا الامان الذي للكفار واستشكل مطابقة الحديث الترجة لانه ليس فيه الصلاة ذكروأ جاب ابن المنمر بأنه يؤخد ذمن قوله أمام عمد وتللة أيام منى فأضاف سنة العيد الى اليوم على الاطلاق فيستوى في اقامتها الفذو الجاعة والنساء والرجال وقال ابن رشيد لمامي أيام مني أيام عيد كانت محلا لاداءهذه الصلاة أي فيرود يهافيها ذا فانقهمع الامام لانها شرعت لموم العسدوم قتضاه أنها تقع أداءوأن لوقت ادائها آخر اوهوآخر أنام منى حكاه في الفتح ولا يحني مافعه من التكلف في ( ياب الصلاة قبل) صلاة ( العيدو بعدها) هلتجوزاً ملا (وقال الوالمعلى) بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة يحيى بن ممون العطارالكوفى والمسله في المخاري سوى هذا أوهو يحيى بندينار (معتسعيدا)هو ابنجمير (عن أبن عباس) رضى لله عنهما أنه (كره الصلاة قبل) صلاة (العيد) رو بالسند قال (حدثنا الوالوليد) هشام س عبد الملائه الطمالسي (قال حدد ثنا شعمة) من الخياج (قال حدثني) ولايي

فى القائل فى الطريق الاقرار حدثني أبوعممان (٢٦٨) من هو فقيل هومعاوية بن صالح وقير ربيعة بنيزيد قال أبوعلى الغساني الجياني

ورفي نسخة وابن عساكروالاصيلي أخبرني بالافرادفيهما (عدى بن ثابت) الانصاري ( قال معت سميدس جيدس جيسرعن ابن عباس)رضي الله عنها ما (أن الني صلى الله علمه وسلم خرجوم) عيد (الفطرفصلي)صلاة العيد (ركعتين لم يصل قبلها ولابعدها) بافراد الضمرفيه مانظرا الى الصلاة وللكشميري قبله ماولا بعدهما يتثنين مانظر االى الركعتب (ومعيه بلال) جلة حالية قال الشافعية يكر وللامام بعدا لحضور التنفل قبلها وبمدها لأشتغاله بغر الاهمولخ الفته فعل النبي صلى الله علمه وسلم لانه صلى عقب حضوره وخطب عقب صلاته وأماالمأموم فلا يكروله ذلا قبلها مطلقا ولابعد ذهاان لم يسمع الخطمة لانه لم يشتغل بغيرالاهم يخلاف من يسمعها لانه بذلك معرض عن الخطيب بالكلمة وقال الحنفية يكره قبلها لقوله علمه الصلاة والسلام لاصلاة في العيد قسل الامام وقال المالكية والحنابلة لاقبلها ولابعدها وعبارة المرداوي في تنقيحه ويكره التنفل في موضعها قبسل الصلاة وبعده اوقضا عائنة نصا قىل مفارقته والله أعلم

(بسم الله الرحن الرحيم \* باب ماجا في الوتر) بكسر الواو وقد تفتح ولا بي ذر عن المستملي أبواب الوتربسم الله الرحن الرحيم لكن في فتم البارى تقديم البسملة على قوله أبواب للمستملي ولاى الوقت عماف الفرع وأصلهبه الله الرجن الرحم كتاب الوتروسقطت السعلة عسدكر عقوان شبويه والأصيلي كمأنبه عليه فى الفتح واختلف فى الوترفقال أبوحنيفة بوجو بهلقوله عليه الصلاة والسلام المروىء نهان الله زادكم صلاة ألاوهي الوتر والزائد لايكون الامن جنس المزيد عليه فمكون فرضالكن لم يكفر جاحده لانه ثدت بخبرالوا حدولا ديث أبى داود باسناد صحيح الوترحق على كل مسلم والصارف له عن الوجوب عند الشافعية قوله تعالى والصلدة الوسطسي ولووجب ا يكن للصلوات وسطى وقوله علمه الصلاة والسملام لعاذ لما بعثه الى الين فأعلهم أن الله افترض عليهم خس صلحات في كل يوم وليلة وليس قوله حقيمه في واجب في عرف الشرع \* و بالسند فال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنسي (قال اخبريا) ولاب ذرفي نسحة حدثنا (مالك) الامام (عن نافع) مولى اب عمر (وعبدالله من دينار) كالهما (عن النعمر) بن الخطاب رضي الله عنه ا (انرجلاسال)ق لهواس عركاهوفي المجم الصغيروعورص برواية عبدالله بنشقيق عن ابن عر عندمسلم انرجلاسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل وقيل هومن أهل البادية ولاتنافى لاحتمال تعدد من سأل (رسول الله) ولابي ذر والأصلى سأل النبي (صلى الله علمه وسلم عن)عدد (صلاة الليل) أوعن الفصل والوصل (فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثني مثني) غبرمصروف للعدل والوصف والتكرير للتأكيدلانه في معنى اثنين اثنين اثنين أثنين أربع ممان والمعنى يسلم من كل ركعتين كافسره به اسعرفى حديثه عندمسلم واستدل عفهومه للحنفية على أنالافضل فى صلاة النهاران تكون أربعا وعورض مانه مفهوم لقب وليسجة على الراج والتا سلمناه لانسار الحصرفي الاردع على أنه قدتمين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق بهفني السنن وصحعه ابن خزيمة وغبرهمن طريق على الازدىءن ابن عمر مرفوعا صلاة اللمل والنهارمذي منى لكن أكثرائمة الحديث أعلواهذه الزيادة وهي قوله والنهار بأن الخفاظ من أصحاب ابن عراميذ كروهاعد موحكم النسائى على راويها بأنه أخطأ فيها (فاذاخشي احدام الصيم) عى فوات صلاة الصم (صلى ركه قواحدة يوترك ) قلا الركعة الواحدة (ماقده لي) فيمأن أقل الوترركعة وأنها تكون مفصولة بالتسلم عماقيلها وبه عال الاعمة الثلاثة خدافا للعنفية حيث فألوالوتر بثلاث كالمغرب لحديث عائشة أنهصلي الله علمه وسلم كان يوترج اكلا رواها لحاكم وصحعه نعم قال الشافعية لوأوتر بثلاث موصولة فاكثروتشهد في الأخسر تدالف

فى تقييد المهمل الصواب ان القائل ذاك هومعاوية تنصالح فالوكتب أبوعدداللهن الحذاء في نسخته قال رسعة سرندوحد ثنيأ توعمانعن حبرعن عقبة فالأنوعلي والذيأتي فىالنسخ المروية عن مسلم هوماذ كرناه أولايعي ماقدمته أناهنا فالوهو الصواب قال وماأتي به ابن الحداء وهممنه وهذابينمن رواية الاغة الثقاة الحفاظ وهدذا الحدث برويه معاوية بنصالح باستنادين أحدهما عنرسعية سيزيدعن أبىادريسءنعقبة والنانىعن أنىءمانعنجسربنافسرعن عقبة قال أنوعلى وعلى ماذكرنامن الصواب خرجه أنومسعود الدمشقي فصرحوقال قالمعاوية سنصالح وحدثن أنوعمان عنجبيرعن عقبة غذكرأ بوعلى طرقاكثيرة فيهاالتصريح بانهمعاو ية بنصالح وأطنب أنوءلي في ايضاح ماصوبه وكذلك جاءالتصريح بحكون القائل هومعاوية تنصالح فيسنن أيداود فقال أبوداود حدثنا أحد اسسعدعن النوهب عن معاوية استصالح عن أي عمان وأظنه سعيدينهانئ عنجيرين نفيرعن عقمة فالمعاوبة وحدثن رسعة عنيزيدعن أبى ادريس عنعقبة هذالفظ أبى داودوهوصر يحفما قدمناه وأماقوله فيالروا بةالاخرى من طريق ابن أبي شيه حدد شا معاوية بنصالح عنربيعة بنيزيد عنأبى ادريس وأبي عثمانءن حسر فهومجول على ماتقدم فقوله وأبيعثمان معطوف على رسعمة وتقديره حدثنامعاو بةعزر سعة عن أبي ادريس عن حسرو حدثنا معاوية عن أبي عمّان عن جبر والدليل على هـــذ االتأويل والتقدير مارواه أبوعلى الغساني باسـناده عن عبدالله

ان محدالمغوى قال حدثنا أبو بكر س أبي شيمة حدثنا زيدس الحماب حدثنا (٢٢٩) معاوية بن صالح عن ربيعة ن سزيد عن أبي

أدريس الخولاني عنعقبة فال معاوية وأنوعمان عن حسيرين تفرعن عقسة فالأبوعلى فهدا الأستنادية بناماأشكل منرواية مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة قال أبوعلى وقدروى عبدالله بنوهب عن معاوية بن صالح هذا الحديث أيضا فببن الاسنادين معاومن أين مخرجهما فذكرماقدمناهمن روالة أبى داود عن أحدين سعيد عن ابن وهب قال أبوعلى وقد خرج أبوعسى الترمذى في مصنفه هذا الحديث منطريق زيدبن الحباب عن شيخ له لم يقم استناده عن زيد وحل أتوعسى في ذلك على زيدن الماب وزيدرى من هذه العهدة والوهم في ذلك من أبي عسى أومن شيخه الذى حدثه به لاناقدمنامن روالة أمَّـة حفاظ عن زيد بن الحماب ماخالف ماذكره أبوعيسي والحمدالهوذ كرهأ توعسي أنصا فى كتاب العلل وسؤالاته مجدين اسمعيل المخارى فاريحوده وأتي فمهعنه بقول يخالف ماذكرناعن الاغةواء الهامحفظه عنه وهدا حديث مختلف في اسناده وأحسن طرقه ماخرجهمسارين الخياجمن حديث ان مهدى وزيدن الحياب عن معاوية بن صالح قال أنوعلي وقدرواه عثمانين أبي شمة أخو أبى بكرعن زيدن الحياب فزادفي استناده رجلا وهو جسرىنفر ذكرة أبوداودفى سننه فى بابراهة الوسوسة بحديث النفس في الصلاة فقالحدثناعمان فأى شدية حدثناز بدن الحماب حدثنامعاوية انصالح عن رسمة من ريدعن أى ادريس الخولاني عنجيرين نفيرعن عقبة بن عامر فذكر الحديث هذا آخر كالرم أبى على الغساني وقد أتقن رجه الله تعالى هذا الاسناد غاية الاتفان والله أعلم

الاخبرة حازللا تماعر وامسلم لاانتشهد في غبرهما فقط أومعهما أومع أحدهما لانه خلاف النقول بخلاف النفل المطلق لانه لاحصرل كعاته وتشهداته لكن الفصل ولو بواحدة أفضل من الوصللانهأ كثرأ خيارا وع لاثم الوصل بتشهدأ فضل منه بتشهدين فرقابينه وبن المغرب وروىالدارةطني اسنادروا تهثقات حديث لاوتروا بثلاث ولاتشم واالوتر بصلاة المغرب وثلاثةموصولة أفضل من ركعة لزيادة العمادة بلقال القاضي أبوالطيب ان الايتار بركعة مكروهاه واستدل بهالمالكية على تعمن الشذع قبل الوتر لان المقصود من الوتر أن تكون الصلاة كلهاور القوله عليه الصلاة والسلام صلى ركعة توتر له ماقد صلى وأجيب بأن سبق الشفع شرط في الكاللافى الصحة لحديث أبى داودوالنسائي وصححه ابن حيان عن أبي أيوب مرفوعا الوترحق فن شاء أور بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة (وعن نافع) بالاسناد السابق كا قاله الحافظين حروقال العمني انماهومعلق ولو كانمسندالم يفرقه (انعبدالله بعر) بن الخطاب رضي الله عنهما (كانيسلم بين الركعة والركعتين في الوترحتي يأمر سعض حاجته) ظاهره انه كان يصلي الوتر موصولافان عرضت له حاجة فصل تم بني على مامضي وعندسعمد سن فصور باسناد صحيح عن بكر انعبدالله المزني قالصلى اب عمر ركعتين ثم قال ياغلام ارحل لناثم قام فأوتر بركعة ، وهذا الحديث الاول أخرجه أبودا ودوالنسائي \* وبه قال (حدثنا عبد الله ن مسالة) القعنبي (عن مَالَكُ)الامام ولا بي ذروا لاصيلي عن مالك بن أنس (عن مخرمة بن سلم ان) باسكان الحاء المعجة وفته غيرها الاسدى الوالي (عن كريب) بضم الكاف وفقر الراء ان أي مسلم الهاشمي مولاهم المدنى ألى رشدين مولى اس عباس (أن ابن عباس) رضى الله عنه ما (اخبره أنه مات عند) أم المؤمنين (ميمونة وهي خالته) أخت امه لما ية وزاد شريك بن الى نمر عن كريب عند مسلم قال فرقمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كمف يصلي و رادأ بوعوانة في صححه من هذا الوجه اللير (فأضطعت في عرض وسادة) بفتح العين وقد تضم وفي رواية محد بن الوليد عند محد بن المرفى كتاب قيام الليل وسادةمن أدم حشوها المف (واضطحع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها) قال ابن عبد البركان والله أعلم اس عباس مضطجعا عند رجل رسول الله صلى الله عليه وسرا أوعند رأسه (فنام) عليه الصلاة والسلام (حتى المصف الليل او) صار (قريبًا منه)أى من الانتصاف (فاستيفظ) عليه الصد لاة والسلام (يسيح النوم عن وجهه) أي يسيح أثرالنوم عن وجهه (تَحَقرأ عشرآمات من) سورة (آل عران) أي من ان في خلق السموات والارض الىآخرها واستشكل قوله حتى انتصف الليل أوقر يبامنه مجزم شريك في روايته عند مسلم كالمحارى في تفسيرسورة آل عمر أن بثلث الليل الاخبر وأجيب بان استيقاظه عليه الصلاة والسلام وقع مرتين فني الاولى تلا الا يات عماد لمضععه فنام وفى الثانية اعاد ذلك (غم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شن معلقة) أنث على تأو لله بالقربة وزاد مجد بن الواسد ثم استفرغ من السنفانا وقتوصًا)منهاللتحديد لاللنوم لانه تنام عيد ولاينام قليه وقاحسن الوضوم) أعه مان أى بمندوباته ولايدافي التَّففيف (مُ قام يصلي) قال ابن عباس (فصينعت مثله) في الوضو ومسم النوم عن وجهه وقراءة الآيات وغيرذلك أوهو محمول على الاغاب (ققمت) بالناء قب القاف ولابوى ذروالوقت والاصيلي وقت (الى جنب ه فوضع بده الميني على رأسي وأخذ بأذني يفتلها) بكسرالمناة الفوقية أى دلكهالينتيه أولاظهار محبته (مُصلى ركعتين مُركعتين مُركعتين مُ ركعتين غرركعتين غرركعتين) ستحرات اثنتي عشرة ركعة (غماوتر) بركعة يقتضي انه صلى اللاث عشرة ركعة وظاهره أنه فصل بن كل ركعتين وصرح بذلك في رواية طلحة بن نافع حيث قال

فيهايسلم بين كل ركعتين (عُم اضطبع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين) سنة الفجر (غُخرج) من الخرة الى المسجد (فصلى الصبح) الجاعة وبه قال (حدثنا يحيى بن سلميان) الجعني الكوفي نز يلمصر إ قال حدثني بالافراد (ان وهب )المصرى ولاي ذرعبد الله ن وهب (قال اخرني) بالافراد (عمروان عبدالرحن) باسكان الميم بعدا اعين المفتوحة ولابوى ذروالوقت والاصيل ■ن المستملي عروبن الحرث أن عمد دارجن (بن القاسم حددته عن أبيه) القاسم بن مجدين أي بكرالصدية رضى الله عنهم (عن عبد الله من عر ) بن الخطاب رضى الله عنهدما (قال قال الني) ولايىدرفى نسخة قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم صلاة الله لمشنى مثنى فأذا اردت ان تنصرف فاركع ركعة) واحدة (يوترلك ماصلمت) فسه ردّعلي من ادّعي من الخنفسة أن الورّ بواحدة مختص عن خشى طاوع الفعر لانه علقه بارادة الانصراف وهوأعم من أن يكون خشية طلوع الفعروغيره (قال القاسم) بن محد سن أى بكر بالاستناد السابق كافى مستخرج أى نعم أوهو معلق لكن قال الحافظ بحر وعلى معلقاوهم موتعقبه صاحب عدة القارى بان فصله عاقبله بشلاث وانكلا) من الوتر بركعة واحدة وثلاث (لواسع ارجو) ولا بي ذر وارجو (اللايكون بشي منه بأس فلا حرج ف قعل أيه ماشاء \* ويه قال (حدث الواليمان) الحكم بن نافع (قال احبرناشعيب)هوابن أي حزة (عن) ابنشهاب محدب مسلم (الزهري عن عروة) بن الزبيرولاوي ذروالوقت والاصلى وابن عساكر فالحدثني بالافراد عروة (انعائشة) رضى الله عنها (الخبر نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى احدى عشرة ركعة) هي أكثر الوتر عند الشافعي لهذا الحددث ولقولهاما كان صلى الله علمه وسلرزيد في رمضان ولاغبره على احدى عشرة ركعة ولا يصح زبادة عليها فاهزا دعليم الميحزولم يصح وتره بأن أحرم بالجميع دفعة واحدة فانسلمن كل نتين صح الأالاحرام السادس فلايصم وترافآن عدام المنع وتعدمده فالقماس البطلان والاوقع نفلا كآحر امه بالظهرقبل الزوال غالطاولاتنافي بين حديث عائشة هدذا وحديث ابن عباس السابق ثلاثةعشر فقدقمل كثره ثلاثة عشرلكن تأقله الاكثرون بأنمن ذلك ركعتين سنة العشا فال النووى وهذا تأويل ضعيف منابذ للاخبار قال السبكي وأناأ قطع بحل الايتار بذلك وصفه لكني أحب الاقتصارعلى احدى عشرة فاقل لانه غالب أحواله صلى الله علمه وسلم (كانت الله صلاته تعنى) عائشة (باللمل فسجد السجدة من ذلك قدرما يقر أاحدكم خسين آية قبل ان رفع راسهوبركع ركعتمن قبل صلاة الفجر )سنته رغ يضطع على شقه الاين )لانه كان يحب المني الايقال حكمته أتالا يستغرق في النوم لان القلف في اليسارفي النوم علمه راحة له فيستغرفه لانانقول صح أنه عليه الصلاة والملامكان تنام عينه ولاينام قلبه نع يجوزأن يكون فعله لارشاد أمته وتعلمهم (حتى بأتبه المؤدن المصلاة) ولاس عساكر بالصلاة بالموحدة بدل اللام فراب اعات الوتر أي أوقانه (قال) ولابي ذروقال (الوهريرة) مماوصله استق بنراهو يه في مسنده (أوصالي الذي )ولاني ذرفير والمةرسول الله (صلى الله عليه وسلم بالوتر قب ل الموم) مجول على من لم بنن بتيقظه آخرالليل جعاينه وبنحديث اجعلوا آخرص لاتكم بالليل وترا \* وبالسندقال (حدثنا الوالنه مان) مجدين الفصل السدوسي والحدثنا حادين زيد قالحدثنا انس بنسرين) أخوج دبن سرين فالقلت لابعر) بن الحطاب رضى الله عنه ما (آراً يت) به مزة الاستفهام أى أخرني عن (الركعتين) اللتين (قبل صلاة الغداة اطيل فيهما القراءة) كذا الكشمين أطيل بجعل المضارع فمه للمتكلم وهمزة الاستفهام محذوفة وللحموى أنطمل به مزة الاستفهام

فادركت من قوله مامن مسلم يتوضأ فعسن وضوءه غميقوم فصلى ركعتن مقبل عليهما بقلمه ووجهه الاوجبت له الحنمة قال فقلت ماأجود هذه فأذافائل بن يدى بقول التي قبلها اجود فنظرت فاذاع رقال انى قدرأ يتلاحثت آنها قال مامنكم منأحد يتوضأ واسم أى ادريس عائذ الله بالذال المجية الن عددالله وامازيد اس الحياب فيضم الحااله ملة وبالباء الموحدة المكررة واللهأعلم (قوله كانت عليشارعاية الابدل فاعتنو سى فروحتها بعشى معنى هدذاالكلام انهم كانوا يتناوبون رعى المهم فتعتمع الجاعة ويضمون ابلهم بعضها الى بعض فبرعاها كل به مواحد دمنهم لكون أرفق بهم وينصرف الباقون في مصالحهم والرعامة بكسر الراء وهي الرعي وقوله روحتها بعشى أىرددتهما الىمراحهافي آخر النهاروتفوغت من أمرها ثم جئت الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله صـلى الله علمه وسلم فمصلى ركعت بن مقبل علم حما بقلب ووجهــه) هكذا هوفي الاصول مقبل أى وهومقبل وقدجع صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع لان الخضوع فى الاعضاء والخشوع بالقلب على ما قاله جاعة من العلاء (قوله ماأحودهدده) يعني هدده الكلممة أوالفائدة أوالنشارةأو العبادة وجودتها منجهات منها انهاسهالة متسرة بقدرعلها كل أحدبلامشقةومنهاانأحرها عظم والله أعلم (قوله جنت آنفا) أى قريب اوهو بالمدعلي اللغة المشهورة وبالقصرعلي لغة صحيحة قدرئ بهافى السبع (قوله صلى الله عليه وسلم

فسلغ أوفسسغ الوضوء غيقول أشهد أن لااله الله وان محداعسده ورسوله (٢٣١) الافتحت له أبواب الجنسة الثمانية يدخيل

من أيم اشاء ﴿ وحدد تناه أنو ىكرسانى شدية حددثنازيدس الحاب حدثنامعاوية بنصالح عن ر سعمة سردد عن أبي ادريس الخولاني وأبيءمانعن حسرس نفرس مالك الحضرى عن عقسة انعامرا لهي انرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم قال فذكر مثله غبرانه والمن وضأفقال أشهد أن لااله الاالله وحده لاشر ىك له وأشهدأن مجداعدد مورسوله فحدثني مجدين الصاحدثناخالدن عبداللهعن عروس بحيى شعارة عنأ مهعن عدالله بزريد بنعاصم الانصارى وكانتله صحمة فالقيلله بوضألنا وضوارسول اللهصلي اللهعليه وسلم فسلغ أوفسسغ الوضوع) هــما ععمنى واحمد أي تمهو تكمله فموصلهمواضعه على الوحمه المسنون والله أعلم أما أحكام الحددث ففسه أنه يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه أشمد أنلااله الاالله وحده لاشر باله وأشهدأن محداعمده ورسوله وهذامتفق علمه ومنعيان يضم المهماجا في رواية الترمذي متصلاب فاالحديث اللهم احعلني من الدوّابين واجعلني من المتطهر بنويستحبأن يضماليه مارواه النسائي في كتابه على اليوم واللدلة مرفوعا سحانك اللهم و يحمدك أشهد أن لااله الأأنت وحدك لاشريك لك أستغفرك وأتوب المك فالأصحابنا وتستعب هذه الاذ كارالمغتسل أيضا والله

\*(باب آخرفى صفة الوضوع)

مدننايحي) القطان (قال حدثناهشام) هوابن عروة (قال حدثني) بالافراد (ابي) عروة ابن الفيه حديث عبدالله بن زيدبن عاصم وهو غيرعبدالله بن زيدبن عاصم وهو غيرعبدالله بن زيدبن عاصم وهو غيرعبدالله بن زيدبن عينه في قوله

احعل المضارع للمغاطب والماقين من غسرالمو ندسة نطمل شون الجعمن أطال يطيل اذاطول وفىالفرع لاى ذرعن الجوى والمستملي تطيل بالفوقية من غيرهمز (فقيال) أي ابن عرولا بي ذر والاصيلي وابن عسا كرقال (كان النبي صلى الله علمه وسلم يصلى من الليل) ولابن عساكر يصلى بالليل (مشي مشي )فيه فضل الفصل لانه أحمر به وفعله بخلاف الوصل فانه فعله فقط (ويوتر بركعة ويصلى الركعتين) السينة ولانوى ذر والوقت ويصلى ركعتين (قبل صلاة الغداة) أى الصبح (وكان الاذان) أى الاقامة (باذيه) بالتثنية والكاف مرف تشبيه ونون كائن مشددة والجلة حال من فاعل يصلى في قولها يصلى ركعتين قبل صلاة الغداة لا يقال انه الانشاء التشبيه لان الجلة الانشائية لا تقع الأقاله في المصابير (قال حاد) المذكور بالسند السابق في تفسيركان الاذان (اى سرعة) ولا يوى ذروالوقت كافى ألفرع وزادفى الفتح وابن شبويه بسرعة بموحدة قبل السينوالمعنى أنه علمه الصلاة والسلام كأن يسرع بركعتى الفجر اسراع من يسمح ا قامة الصلاة خشيةفوات أول الوقت ويلزم منه تخفيف القراءة فيهما فيحصل به الجواب عن سؤال أنسبن سربن عن قدر القراءة فيهما \* ورواة الجديث كلهم بصر يون وفيه التحديث والقول وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه في الصلاة ، وبه قال (حدثناعر بن حفص) بضم العين النعلى الكوفي (فالحدثناأي) حفص بنغياث قاضي الكوفة (قالحدثنا) سلمانس مهران (الاعش فالحدثني) فالافراد (مسلم) هوأنوالضحى الكوفي لاابن كيسان (عن مسروق) هواب عبد الرجن الكوفي (عن عائشة) رضى الله عنها ( قالت كل الليل )صالح الحديم أجر اله وكل بالنصب على الظرفية أوبالرفع مستدأ خبره مابعده وهوقوله (اوتررسول الله صلى الله علمه وسلم وانتهى ورهالي السحر) قبيل الصبح ولابي داودعن مسروق قلت لعائشة متى كان يو تررسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أوتر أقل الليل وأوسطه وآخره ولكن انتهى وتره حين مات الى السحر فقد يكون أوترمن أقله لشكوى حصلت لهوفى ويسطه لاستمقاظه اذذاك وكان آخراً مره أن أخره الى آخر الليلو يحمل أن يكون فعله أقله وأوسطه لسان الجواز وأخره الى آخر الليل تنبيها على أنه الافضل لمنيثق بالانتباه وفي صحيم مسلم من خاف أن لا يقوم آخر الليل فلموتر أقراه ومن طمع أن يقوم آخره فلبوترآخر الليل فان صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ووردعن عمروعلى وابن مسعود وابنءماس وغيرهم واستحمه مالك وقد قال علمه الصلاة والسلام لابي بكرمتي بوتر قال أقرل اللمل وفال لعدمرمتي نوتر قال آخر الله لفقال لابي بكرأ خذت بالخزم وقال لعمرأ خذت بالقوة واستشكل اختيارا لجهو رلفعل عمرفى ذلك معأن أبابكرأ فضلمنه وأجيب بأخهم فهمه وامن الحديث ترجيح فعسل عمر لانه وصدفه ماالقوة وهي أفضل من الحزم لمن أعطيها وقدا تفق السلف والخلف على أتنوقته من بعد صلاة العشاء الى الفجر الناني لحديث معاذ عند أحد من فوعا زادنى ربى صلاة وهي الوتر وقتهامن العشاء الى طلوع الفجرقال المحاملي و وقتها المختار الى نصف الليلوقال القاضي أبو الطبب وغيره الى نصفه أوثلثه والاقرب فيممأن يقال الى بعيد ذلك ليجامع وقت العشاء المختار مع أن ذلك مناف لقولهم يسسن جعله آخر صلاة الليل وقدعه أن التهجد في النصف الناني أفضل فيكون مستحباو وقته المختار الى ماذكر وجل البلقيني ذلك على منالا يدالنهجد ورواة هذا الحديث كلهم كوفيون وفيه ثلاثة من التابعين يروى بعضهم عنبعض الاعش ومسروق ومسلم والتحديث والعنعنة والقول وأخرجه مسلم وآبوداودفي الصلاة في (باب ايقاظ الني صلى الله عليه وسم اهله بالوتر) وللكشميه في الوتر باللام بدل الموحدة والفاظمصدرمضاف لفاعله وأهله مفعوله و بالسند قال (حدثنامسدد) هواب مسرهد (قال حدثنايحي)القطان (قال-دشناهشام) هوانعروة (قال-دثني)بالافراد (ابي)عروة ابن

قدعا بالنافاك فاحكفامنها على يديه فغسلهما ( ٢٣٢) ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرج الفضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثمأدخل بده فاستخرجها فغسل

الزبير بن العوام (عن عائشة) رضى الله عنها (قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى) صلة الليل (وأناراقدة) عال كوني (معترضة على فراشه) ولايي درمعترضة بالرفع (فأداأ رادأن لوتر المقطني )فقمت ونوضأت وفاوترت امتمالالقولة تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستدل به على جعل الوترآخر الليل ولونام قدله سواء محمدأى صلى بعد الهجودأى النوم أولم يده بعد ومحله اذاواق أن يستمفظ منفسه أويا يقاظ عرمولا بلزم من ايقاظه علمه العلاقو السلام لهالاجل الوتر وجو به نعم يدل على تأكيده وأنه فوق غيره من النوافل في هذا (باب) بالتنوين (ليجعل) أى المل (آخرصلاته)اللمل (وترا) والسمد قال (حدثنامسدد) هوان مسرهد (قالحدثنا يعيى اس سعيد) القطان (عن عبيد الله) بضم العين وفتم الموحدة ابن عرب حفص بن عاصم بنعر ( قال حدثني والافراد ( نافع عن عبدالله )ولا بي ذروا لاصلي عن عدالله ن عمرأى ابن الخطاب رضى الله عنهما (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلا تسكم بالليل وتراً) قيل الحكمة فيهأن أول صلاة الليل المغرب وهي وتروللا شداء والانتهاء اعتمار زائد على اعتبار الوسط فاو أوترثم م جدام يعده للديث أبى داودوالترمذي وحسنه لاوتران في ليلة وروى عن الصديق أله قال أما أنافأ نام على وترفان استيقظت صلمت شفعاحتي الصماح ولان اعادته تصر الصلاة كاما شفعافسطل المقصودمنه وكان اسعر ينقض وترمبر كعة ثم يصلى مثني مثني ثم يوتر والامرابس للوجوب غربة صلاة الليل فانهاغرواج بةاتفا فافكذا آخرها وأمافوله في حديث أي داود فن لم يوتر فليس منا فعماه ليس آخذا بسنساق (باب) صلاة (الوتر على الدابة) بعير وغيره و بالسند قال (حدثنا اسمعيل) بنأ بي أو يس (قال حدثني) بالافراد (مالك) الامام (عن الي بكر بنعر بن عبدالرجن بنعبدالله بنعر بن الخطاب) ليس له في المعارى غيرهذا الحديث الواحد (عن سعيد ابنيسار) بالمناة المحسدة والمهدملة الخففة (انه قال كنت اسيرمع عبد الله بنعر) بن الخطاب رضى الله عنهما (بطريق مكة فقال سعيد فلماخشيت الصبع )بكسر الشين المعهة أى دخولوفت الصبح (برات)اىعن من كوبي (فاورت) على الارض (تم لقته فقال) لي (عبدالله نعرأين كنت فقلت )له رخشدت الصبح فنزات فاورت فقال عبد الله الدس لك في رسول الله اسوة حسنة) بكسرالهمزة وضمهاأى قدوة (فقلت بلي والله قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوترعلى البعير)وسيأتى انشاء الله تعالى أن ان عركان يصلى من اللمل على دابته وهومسافر فلوكان واجبا لماجازت صلانه على الدابة وأمامار وامعمدالرزاقءن ابنعرأ يضاأنه كان يوترعلى راحلتهوربما نزل فأوتر بالارض فلطلب الافضل لاأنه واجب أكن بشكل على ماذكرأن الوتركان واجباعلى النبى صلى الله عليه وسلم فكيف صلاه راكباوأ جسب احتمال الخصوصية أيضا كخصوصية وجو به علمه وعورض بأنه دعوى لادلس عليم الانه لم شت دلسل وجو به علمه محتى يحتاج لى تكلف هذا الحواب اه أو يقال كما في اللامع انه تشريع للامة عما يليق بالسنة في حقهم فصلاه على الراحلة الذلك وهوفى نفسه واجب عليه فاحتمل الركوب فيه لصلحة التشريع و وواقهذا الحديث كلهم مدنيون وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه مسلم والترمذي واسماجه في الصلاة فاراب الوترفي السفر) كالحضر و والسند قال (حدثناموسي بن اسمعيل) النبودك (قال حدثنا حوير مة من احما) بفتح الهدمزة ممدود ا (عن نافع عن ابن عر) بن الخطاب رضي الله عنهما (قال كان الذي صلى الله عليه وسلم يصلى في السفر على راحلته حمث يوجهت به) فيصار صوب سفره قبلته حال كونه ( يومي ايام) نصب على المصدرية (صلاة الليل) نصب على المفعولية ليصلى وفيه أن المراد بقوله تعالى وحيثما كنم فولوا وجوهكم شطره الفرائض (الاالفرائض)

وحهه ثلاثا هوهو وممن نص على غلطه في ذلك البخاري في كتاب الاستسقاءمن صحيحه وقدقيلان صاحب الاذان لايعرف له غرحد بث الاذان والله أعلم (قوله فدعامانا عفاكفأمنها على يديه )هكذاهوفي الاصول منهاوهو صحيح أىمن المطهرة أوالاداوة وقوله اكفأ هو بالهدهز أي امال وصب وفيه استحباب تقديم غسل الكفين على غسهما في الاناء (قوله فضمض واستنشق من كف واحددة ففء لذلك ثسلا ثاوفي الرواية التي بعدهما فضمض واستنشق واستنثر من ثملاث غرفات) في هـ ذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصيع الختياران السنةفي المضمضة والاستنشاقان يكون شالاث غرفات يتمضمض ويستنشق منكل واحدةمنها وقد قدم اايضاح هذه المسئلة والخلاف فيهافى الباب الاول واللهأعلم وقوله في الرواية النيانية فضمض واستنشق واستنثر فسمحمة للمذهب الختارالذي عليه الجاهير منأهل اللغة وغرهمان الاستنثار غيرالاستنشاق خلافا لماقاله ابن الاعرابي واستقسمة الإسماععني واحد وقدتة دمني الماب الاول ايضاحهواللهأعلم (قوله ثمادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا) هكذا وقع في صحيح مسلم ادخاليده بلفظ الافراد وكذافي أكثر روامات البخاري ووقعفي رواية المخارى في حديث عبدالله ابنزيدهذا مأدخل يديه فاغترف بهمافغسل وجهه ثلاثا وفي صحيم المخارى أيضامن رواية ابن عباس ثم أخذ غرفة فعل بهاهكذا أضافها الى بده الاخرى فغسل بهاوجهه ثم قال هكذاراً يت



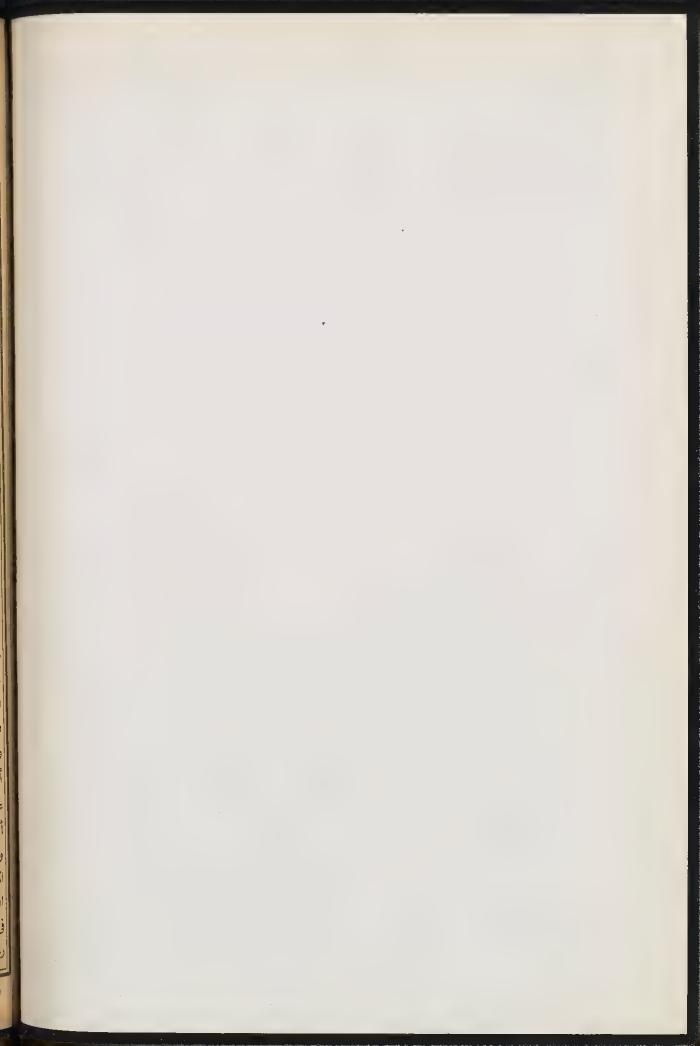

رسول الله على الله عليه وسلم يتوضأ وفى سنن أبى داودوالسهق من روامة على رضى الله عنده في صفة وضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يديه في الانا وجيعا فأخذ بهماحفنة من ما وفضرب بهاءلي وجهه فهدناه أحاديث في بعضها يده وفي بعضهايديه وفي بعضهايده وضم اليها الاخرى فهدي دالة على جوازالامورالثلاثة وانالجمع سنةو يحمع بين الاحاديث بانه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرات وهي ثلاثة أوجم الاصحابا ولكن الصحيح منها والمشهورالذي قطع بهالجهور ونصعلمه الشافعي رضى الله عنه في البو يطي والمزنى انالستهب أخد الماءللوجه بالدين جمعالكونه أسهل وأقرب ألى الاسماغ والله أعلم فال أصحابنا ويستحسأن يدأ فيغسل وجهه باعلاه لكونه أشرف ولانه أقرب الى الاستمعاب والله أعلم (قوله فغسل وجهه ثلاثا تمأدخليده فاستخرحها فغسل مديه الى المرفقين مرتن مرتين )فيهدلالة على حواز مخالفة الاعضا وغسال بعضها أللانا وبعضهام تن وبعضها مرة وهذاجائز والوضوء على هذه الصفة صحيح بالاشاك ولكن المستحب تطهير الاعضا كلهاثلاثا ثلاثا كاقدمناه وانماكانت مخالفتها من الني صلى الله عليه وسافى بعض الاوقات ساناللحواز كالوضأص لى الله عليه وسلم مرة مرة في دعض الاوقات ساناللحواز وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه صلى الله عليه وسلم لان السان واحب عليه صلى اللهعليه وسلم (٣٠) قسطلاني (ثاني) قانقيل البسان يحصل بالقول فالجواب أنه أوقع بالفعل فى المنفوس وأبعد من التأويل والله أعرام

أى لكن الفرائض فلم يكن يصابها على الراحلة فالاستثناء منقطع لامتصل لان المرادخروج الفرائض من الحكم للية أونهارية ولاس عساكر الاالفرض بالافراد (ويوتر) بعد فراغه من صلاة الليل (على راحلته) وفي الحديث ردّ على قول الضحال لاوتر على ألمسافر وأماة ول ابن عر الروى في مسلم وأبى داودلو كنت مسحافي السفر لاغمت فانما أراد به راتبة المكتوبة لاالنافلة المقصودة كالوترقاله فى الفتم \* ورواة هذا الحديث الاربعة ما بين بصرى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والقول (باب)مشروعية (القنوت)وهو اللهماهدني فمن هديت الخ (قبل الركوع وبعده ) في جميع الصاوات الشاملة للوتر وغيره \* وبه قال (حدثنامسلد) هو ابن مسرهد (قال حدثاء ادبزيدعن ابوب) السخساني (عن محمد) ولابي ذرعن محمد بنسيرين (قال سـ مل انس) ولاى ذر والأصيلي ستل أنس بن مالك (اقنت الذي صلى الله عليه وسلم في ) صلاة (الصبح قال نعم) قنت فيها (فَقَيْلِ اوَقَدَتَ) بم مزة استنهام فواوعاطفة والغير أبوى ذروا لوقت والاصيلي فقيل له أوفنت وزادفي رواية أبوى ذروالوقت أوقلت وللكشميهني أقنت بغسروا و (قبل الركوع فال قنت بمداركوع يسمرا) أيشهرا كافى روايةعاصم التاليسة لهذ وهي تردّعلي البرماوي حيث فالكالكرماني أيزما باقلي لابعدالاعتدال التام وقدصح أنه لميزل قنت في الصبح حتى فارق الدنا \* رواه عبد الرزاق والدارقطني وصحه الحاكم وثبت عن الى هريرة أنه كان يقنت في الصبح فى حياة الذي صلى الله عليه وسلم و بعدوفاته وحكى العراقي أن ثمن قال به من الصحابة في الصبح أبابكروعر وعثمان وعلىاوأ باموسي الاشعرى واسعماس والبراءومن المابعين المسن البصري وحيدااطو يلوالر سع بنخيم وسعدين السب وطاوسا وغيرهم ومن الاعمة مالكا والشافعي وابزمهددى والاوزاعي فان قلت روىأ يضاعن الخلفاء الاربعة وغيرهمأ نهمما كانوا بِنُسُوناً جِيبِ بِأَنَّه اذاتِهَ أَرض اثبات ونَفَّى قَدَّم الاثبات على النَّفي \* وبه قال (حدثنامسدد قالحدثناء بدالواحد) وللاصيلي عبدالواحد بنزياد (قال حدثنا عاصم) هو ابن سلمان الاحول و فالسالت انس بن مالك ) رضى الله عند (عن القنوت) الظاهر أن أنساطن أن عاصم الله عن مشروع مة القنوت (فقال) له (قد كان القنوت) أى مشروعاً قال عاصم (قلت) له هدل كان محله (فبلالركوع أو بعده قال قبله) أى لاحل التوسيمة لادراك المسبوق كذا قرره المهلب وهو مذهب المالكية وتعقبه ابن المنبر بأن هذا يأباه نهيسه عن اطألة الامام في الركوع ليدرك، الداخلونوقض مالفندوا مام قوم محصور من (قال) أي عاصم وللاصيلي قلت (فأن فلانا) قال الخافظ بزجرلم أقفعلى تسمية هدا الرجل صريحا ويحمل أن يكون محدب سيرين بدايدل روا بُسه المتقدمة فان فيها سأل مجد بن سيرين أنسا (أحسرني) بالافراد (عنك الله) ولا بوى در والوقت عن المستملى والجوى كا نك (قلت) انه (بعد الركوع فقال كذب) أى أخطأ ان كان أخبرك أن القنوت بعدالركوع دائما أوأنه في جيع الصلاات وأهل الجاز يطلقون الكذب على ماهوأ عممن العمدوا الحطا (انما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهراً) وقد المرج الزماجه باستنادقوى من رواية حسد عن أنس ستل عن القنوت فقال قبل الركوع وبعده وعنسدا بنالمنذرعنه ان بعض الصحابة قنت قبل الركوع وبعضهم بعده ورجح الشافعي الهبعده لدرث أي هر برة الاتى انشاء الله تعالى قال أنس (اراه) بضم الهمزة أى أظن أنه عليه الصلاة والسلام (كان معثقوماً) من أهل الصفة (يقال الهم) ولا بى ذراها وضب عليها فاليونينية (القراء) عال كونهم (زهام) بضم الزاى وتخفيف الهام عدودا أى مقدار (سعين رجلاً الىقوم مشركين )أهل فعدمن بي عامر وكان رأبهم أبوبرا معامر بن مالك المعروف علاعب

فسع برأسه فأقب ل مديه وأدبر غ عسل (٢٣٤) رجليه الى الكعبين غ فال هكذا كان وضو ورسول الله صلى الله علية وسلم

الاستةليدعوهم الى الاسلام ويقرؤا عليهم القرآن فلمانزلوا بترمعونة قصدهم عامر بن الطفيل في أحياتهم مرعل وذكوان وعصية فقاتلوهم فلم ينجمنهم الاكعب بنزيد الانصاري وذلك فى السنة الرابعة من الهجرة (دون اولنك) المدعوعليهم المبعوث اليهم (وكان بينهم) أى بن في عامر المعوث اليهم (وبن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد) فغدر واوقتلو االقراء (فقنت رسول الله صلى الله علمه وسلم) في الصلوات الجس (شهراً) متدايعا (بدعوعلهم) أى في كل صلاة اذاقال سمع الله لمن جده من الركعة الاخبرة رواه أنود اودوالحاكم واستنبط منه أن الدعاعل الكفار والظلة لا يقطع الصلاة \* ورواة هذا الحديث الاربعة كالهم يصربون وفيه التحديث والسؤال والقول وأخرجه المؤلف أيضاف المغازى والجنائز والجزية والدعوات ومسلم فى الصلاة \* و به قال (اخبرنا) ولا بوى در والوقت والاصلى وابن عساكر حدثنا (احد بنونس) هوأ حدب عبد الله بن يونس المميى البريوعي المكوفي (فال حد شاز أندة) بن قدامة المكوفي (عن النميي)سلم مان بنطر حان المصرى (عن الي محمد نر) بكسرالم وقد تفتح وسكون المعموفة الام آخره زاى لاحق ب حيد السدوسي المصرى (عن انس) ولايي در والاصيلي وابن عساكرعن أنس بن مالك وال قنت الذي صلى الله عليه وسلم شهرا ) متنابعا (يدعو) في اعتدال الركعة الاخيرةمن كل الصاوات الخس (على رعل) بكسر الراوسكون العين المهدملة (وذكوان) بفتح الذال المعجة وسكون الكاف آئره فون غرمنصرف قسلتان من سليم لماقت او االقراء فقدص قنوته عليه الصلاة والسلام على قتلة القرآء شهرا أوأ كثرفى صلاة مكتوبة وصح أنه لميزل يقتت فى الصبير حتى فارق الدنيا فان نزل مازلة بالمسلمين من خوف أو يقط أووبا أوجر اد أو نحوها استعب القنوتفسا والمكتوبات والاففى الصبح وكذافئ خبرة الوترفى النصف الاخبرمن رمضان رواه البيهق \* ورواةهذا الحديث مابين بصرى وكوفى وفيه رواية تابعي عن تابعي سلميان الاحول ولاحق والتحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي المغازى ومسلم والنساني في الصلاة \* وبه قال (حدثنا مسدد قال حدثنا المعيل) بن علية (قال حدثنا) وللاربعة أخبرنا (خالد) الحذا (عن الى قلابة) بكسر القاف عبد الله بن زيد الحرى (عن أنس) وللاصيلى عن أنس ابن مالك (قال كان القنوت)أى فى زمنه صلى الله عليه وسلم (في) صلاة (المغرب و) صلاة (الفعر) وللامسيلي في الفجر والمغرب الكوم ماطرف النهارلز بادة شرف وقته مارجا اجابة الدعا فكان ارة يقنت فيهما وارة في جميع الصاوات حرصاعلى اجابة الدعاء حتى نزل ليس للمن الامرائي فترك الافى الصبح كماروى أنس أنه صلى الله عليه وسلم لميزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنياع مركذا قرره البرماوى كالكرماني وتعقب بأن قوله الأفي الصبح يحتساج الى دايسل والافهونسم فيهـ ما وقال الطعاوى أجعوا على نسخه في المغرب فيكون في الصحيم كذلك اه وقدعار فه بعضهم فقال قدأ جعواعلى انهصلي الله عليه والمقنت في الصبح ثم اختلفواهل ترك فيتمسلها أجعوا عليهدي يثبت مااختلفوافيه فانقلت ماوجها يرادهدا الباب فيأتواب الوتر ولمكن في أحاديثه تصريح به أحيب بأنه ثبت أن المغرب وترالنها رفاد اثبت فيها ثبت في وترالله ليجملع ما بنهمامن الوترية وفى حديث الحسن بنعلى عند أصحاب السنن قال على رسول الله صلى الله علمه وسلم كلمات أقولهن فى قنوت الوتر اللهم اهدنى فمن هديت وعافني فمن عافيت وتولى فين بوليت وبارك لى فيما أعطيت وقني شرما قضيت فانك تقضى ولا يقضي علمك والهلايذل من واليت أركت رباوتعماليت الحديث وصحعه الترمذي وغمره لكن ليس على شرط المؤلف وروى البيهق عن ابن عباس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلهم هدده الكلمات ليقنت فى الصبح والوتر وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع أيضا الكن رواة القنون بعد

\* وحـــدثني القاسم بن زكر ماعد شاخالدن مخلد دعن سلمان بزيلال عن عروبن يحيى الكعيين \* وحدثني الحقوبن موسى الانصارى حدثنا من حدثنا مالك سأنس عن عروب يحييهذا الاسناد وفالمضمض واستنثر ثلاثا ولم يقلمن كف واحدة وزادبعدقوله فاقدلهما وأدبروبدأ عقدمرأسه تمذهبهما الىققاه تمردهم احتى رجع الى المكان الذى مأمنه وغسل رجليه \* حدثناءمدالرحن بنيشر العبدى حدثنا بهزحد ثناوهب حدثناعرو بزيحي بمثل اسنادهم واقتص الحديث وقال فسم فطعض واستنشق واستنثرمن ثلاث غرفات وقال ايضا فسحررأسه فأقبل بهوا دبرمرة واحدة قالجرز أملى على وهدهدذا الحديث وقال وهب أملى على عروب يحيى هرون بن معروف

ووله فسح برأسسه فاقبل سديه وأدبر) هذا مستحب باتفاق العالم وأدبر) هذا مستحب باتفاق العالم فانه طريق الى استمعاب الرأس ووصول الما الى جمع شعره قال كان له شعر غير مضفورا مامن لاشعر على رأسه أو كان شعر ممضفورا فلا في هذه الحالة لم يحسب الردم سحة مانية لان الما عارمستعملا والته أعلم وليس في هذا الحديث والته أعلم ولان الحديث وردفي كال درية وردفي كال المضيع لان الحديث وردفي كال المضيع لان الحديث وردفي كال المضيع للن الحديث وردفي كال المضيع للن الحديث وردفي كال المضيع للن الحديث وردفي كال المضيع المناسع المناسع الرأس المناسع لان الحديث وردفي كال المضيع المناسع المناس

م وحدثني هرون بن سعيد الايلى وأبو الطاهر قالواحد "اان وها قال أخبرني (٢٣٥) عرون الحرث أن حمان بن واسع حدثه ان

أياه حدثه انه مع عبد الله سريد ابن عاصم المازني ثم الانصاري يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسارية ضأفضمض ثم استنثر ثم غسل وحهه ثلاثا وبده المني ثلاثا والاخرى ثلاثا

ح وحددى هرون سسعيد الايلى وأبوالطاهر فالواحد شااس وهب قال أخبرني عروس الحرث ان حمان بن واسع حدد نه فذكر الحديث مُقال في آخره قال أبو الطاهر حدثناا بنوهبءن عرو ابنا الحرث) هذامن احتساط مسلم رجه الله تمالى ووفورعله و ورعه ففرق بين روايته عن شيخه الهارونين فقال في الاولحدثنا وفىالثانى حدثني فانروا يتهعن الاول كانت ماعامن لفظ الشيخ له ولغره وروايته عن الثاني كانت لهخاصة من غيرشريك له وقد قدمناان المستحب في مشل الاول ان يقول حدثناوفي الثاني حدثني وهدذامستحب بالاتفاق وليس بواج فاستعمله مسلم رجهالله تعالى وقدأ كثرمن التحرى في مثل هذاوقدقدمت له نطائر وسمأتي انشا الله تعلى التنسه على نظائر له كشرة والله أعلم وأماقوله قال ألو الطاهرحدثناان وهدعن عمرو اينالحرث فهوأيضا من احتماط مسلم وورعه فانهروى الحديث أولاءن شبوخه الثلاثه الهارونين وأبى الطاهرعن ان وهب قال أخبرني عروين الحرث ولميكن في روالة أبى الطاهر أخبرني انماكان فيهاعن عروبن الحرث وقددتقرر ان الفظة عن مختلف في حلها على الاتصال والقائلون انهاللانصال وهم الجماهير يوافقون على انهادون أخميرنا فاحتاط مسلم رحه الله تعمالى وبين ذلك وكمف كنابه من الدرر والنفائس المشام قلهذا

أأكثروأحفظ فهوأ ولى وعليهدرج الخلفاءالر اشدون فىأشهر الروايات عنهموأ كثرها فالوقنت الاملان الركوع في يجزه لوقوعه في غير محله في عمده بعده و يسحد للسهو قال في الاملان القنوت علمن أعمال الصلاة فأذاعله في غبر محالة أوجب محود السهو وصورته أن يأتي به بنية القنوت والافلا يسجد قاله الخوار زمى وخرج بالشافعي غبره بمن برى القنوت قدله كالمالكي مايين يصرى وواسطى وشامى وفيه التحديث والاخبار والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف

(سم الله الرحن الرحيم \* الواب الاستسقام) أى الدعا الطلب السقما بضم السين وهي المطرمن الله تعالى عند حصول الحدب على وجه مخصوص فرناب الاستسقاء وخروج الذي صلى الله عليه وسلمف الاستسقام الى الصحراء كذافى رواية أبى ذرعن المستملي بلفظ أبواب بالجع ثم الافراد من غمر سملة وسقط ماقبل بابمن رواية الجوى والكشميني ولابي الوقت والاصلى كأب الاستسقاء وثنت السملة فيروا بةأى على شمو بهوالاستسقاء ثلاثة أنواع أحدها أن يكون بالدعاء مطلقا فرادى ومجتمعن وثانيها أن يكون الدعائداف الصلاة ولونافلة كافي السان وغيره عن الاصحاب خلافالماوقع للنووى فيشرح مسلم من تقسده مالفرائض وفى خطبة الجعة وثالثها وهوا لافضل أن بكون بالصلاة والخطبتين وبه قال مالك وأبويوسف ومحمد وعن أحمد لاخطبة وانمايدعو ويكثرالاستغفار والجهورعلى سنية الصلاة خلافالاى حنيفة وسيأتى المحث فى ذلك انشاء الله نعالى «و بالسندقال (حدثنا الونعم) الفضل من دكن ( قال حدثنا سفيات) الثوري (عن عبد الله النالىبكر) أى الن مجدين عمروين حزم قاضي المدينة (عن عبادين عم) أى النزيدين عاصم الانصارى المازني (عن عمة)عدالله بنزيد بعاصم بن كعب رضى الله عنه ( قال حر ج النبي صلى الله عليه وسلم)فشهر رمضان سنة ستمن الهجرة الى المصلى حال كونه (يستسقى)أى ريد الاستسقاه (وحولردام )عنداستفياله القدلة في أثنا الاستسقا فعل يمنه يساره وعكسه \*ورواةه\_ذاالحديث مدنيون الاشيخ المؤلف وشيخ شيخه فكوفيان وفيه تابعي عن تابعي والتحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي الاستسقاء والدعوات ومسلمف الصلاة وكذا أبوداودوا لترمذي والنسائي واسماجه ﴿ (مابدعا الذي صلى الله عليه وسلم احعلها سنن كَسَى) بِسَكُونِ الدَاء المُحْفَقَة (يُوسِفَ) الصديق السبع المُجدية وأَضَيفت المه لانه الذي قام يامور الناس فيهاوفي فرع اليونينية ضرب بالجرةعلى اجعلهامع التنبيه عليمه في الحاشمة والغيرألوي ذروالوقت والاصيلي وابن عساكر زيادة اجعلها عليهم سنمن كسني يوسف ولابي الوقت أجعلها كسني نوسف فاسقط سنبن \* و مالسند قال (حدثناقتيمة ) سي عمد (قال حدثنا مغبرة من عمد الرحن) الحزامي بكسر الحاوالمهملة وتخفيف الزاى المدني (عن أبي الزناد) بالزاي والنون عبدالله ابند كوان (عن الاعرج)عبد الرحن بن هرمن (عن الى هريرة) رضى الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذار وعراسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنج عياش بن الحدر بيعة) بكسر الحم بعدهمزة القطع وهي للتعدية يقال نحافلان وأنحيته (اللهم أنج سلمة بنهشام اللهم أنج الوليدين الوايد)وهؤلا قومهن أهل مكة أسلموا ففتنتهم قريش وعذبوهم ثمنحو امنهم ببركته عليه الصلاة والسلام عمار واالمه (اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين) عام بعد خاص (اللهم الله دوطاً ملي) بهمزة وصل في اشددوفتم الواووسكون الطام في قوله وطأتك أى اشددعقو منك (علي) كفار قريش أولاد (مضر اللهم اجعلها) أي الوطأة أوالسنين أوالام (سنين كسني يوسف) عليه الصلاة والسلام فى بلوغ عاية الشدة وسنين جع سنة وفيه شذوذان تغيير مفرده من الفتح الى الكسر ومسنم وأسه بمناءغبرفض ليدهوغسل (٣٣٦) رجلمه حتى أنقاه حما قال أبوالطاهر حدثنا ابن وهبءن عمرو بن الحرث للمحدثنا

وكونه جعالغبرعاقل وحكمه أيضا مخالف لجوع السلامة فى جوازاعرابه كسلمن وبالحركات على النون وكونه منو ناوغرمنون منصرفا وغرمنصرف (وان الني صلى الله عليه وسلم) قال في الفتم هذاحديث آخروه وعندالمؤلف بالاسناد المذكوروكا ته سمعه هكذا فأورده كاسمعه و قال عَفارَ بكسر الغين المجمة وتحفيف الناء أبوقبلة من كانة (عَفَر الله الهاواسلم) بالهمزة واللام المفتوحتين قسيلة من خزاعة (سللهاالله) تعالى من المسالمة وهي ترك الحرب أو عمني سلها وهل هو انشاء رعاء أوخبررأ بإنوعلي كلوجه ففيهجناس الاشتقاق واغاخص هاتين القبيلتين بالدعا الانغفار أسلواقدياوأسلمسللوه عليه الصلاة والسلام (قال ابن ابي الزياد) عبد الرحن (عن اسه) أي الزناد (هذا) الدعاء (كله) كان (في صلاة (الصبع) والحديث سبق فياب عوى بالتكبير دن يسجد \* وبه قال (حدثناء مان الى شيبة) العبسى الكوفى أخو أبي بكر بن أبي شيبة (قال حدثناجرير)هوانعددالجيد(عنمنصور)هوانالمعقرالكوفي(عنالى الفحى) مسلان صبيح العطار الهمداني المكوفي (عن مسروق) هو ابن الاجدع الهمداني (قال كاعتد عبدالله) ابنمسعودرضي الله عنه (فقال ان الني صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس) أى قريش (ادمارا) عن الاسلام (قال اللهم) أبعث أوسلط عليهم (سبعاً) من السنين ولغير أبوى ذر والوقت والاصلي سمع بالرفع خبرممتد امحذوف أى مطاوى منك فيهم سمع (كسمع يوسف) التي أصابهم فيها القيط (فاخذتهم)أى قريشا (سمة)أى قط وجدب (حصت) بالحا والصادالمشددة المهملين أى استأصلت وأذهبت (كلشئ) من النبات (حتى اكلوا) ولابى دروالاصلى عن الكشمين حى أكلنا (الجاددوالميت قوالجيف) بكسرالجيم وفتح المنشاة التحتية حشدة الميت اذا أراح فهو أخصمن مطاق المستة لانهامالم تذك (وينظرا حدهم) بالها ونصب القدمل بحتى أوبرفعه على الاستئناف والاول أظهروا اثناني في نسخة أبي ذروا بى الوقت كانبه عليه في اليونينية ولابي ذرعن الجوى والمستلى و ينظر أحدكم (الى السماء فيرى الدخان من الحوع) لان الحائم يرى بينه و بن السماء كهيئة الدخان من ضعف بصره (فاتاه) عليه الصلاة والسلام (ابوسفيات) صغربن حرب (فقال ما محدد أنك ما مربطاعة الله و بصلة الرحم وان قومك ) دوى رجك (قدهلكوا) أى من الجدب والحوع بدعائك (فادع الله لهم) لم يقع في هذا السياق التصريح بأنه دعالهم نع وقع ذاك في سورة الدخان وافظه فاستسق لهم فسقوا (قال الله تعلى فارتقب)أى انتظر يا محمد عذا بهم إيرم تأتى السماء بدخان مبين الى قوله عائدون)أى الى الكفر ولابى ذر والاصميلي انسكم عائدون الوم نطش البطشة الكبرى زاد الاصدلي المنتقمون (فالبطشة بالف ولالى در والاصملي والبطشة (بومبدر) لانهمل التحؤ االمععلم والصلاة والسلام وفالواادع الله أن يكشف عنا فنؤمن للتأقدعا وكشف ولم يؤمنو النتقم الله منهم يوم يدروعن الحسن البطشة الكبرى يوم القيامة قال ابن مسعود (وقد) ولانوى ذروالوقت واسعساكرفقد (مضت الدخان) وهوالحوع (والبطشة واللزام) بكسر اللام و بالزاى القتل (وآية) أولسورة (الروم) فان قلت ماوحه ادخال هذه الترجة في الاستسقاء أجب بانه للتنسه على أنه كأشرع الدعام الاستسقاء المؤمنين كذاك شرع الدعا والقعط على الكافرين لان فيه اضعافهم وهو نفع للمسلمن فقدظهرمن ثمرة ذلك التحاؤهم الى النبي صلى الله علمه وسلم الدعو الهم رفع القعط ورواة هدا الحديث كامم كوفيون الاجرير افرازى وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف في الاستسقاء أيضا وفى التفسيرومسلم فى التوبة والترمذي والنسائي فى التفسير في التفسير في التفسير ومسلم فى التوبة والترمذي والنسائي وغيرهم (الامام الاستسقاء اذا قطوا) بفتح القاف والحام منساللفاعل يقال قط المطرق وطااذا احسس

قندية تنسعمدوعرو الناقدو محمد اس عسداً لله ن غير جيعاعن ان عيينة قالقتسة حدثناسفيان عن أبي الزيادعن الاعرج عن أبي هريرة يبلغ بهالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استحمرأ حدكم فليستعمر وتراواذا توضأ أحدكم فليعلف أنفهما عمايستنثر

رجه الله تعالى وجع بنناو منه في داركرامته والله أعلم \* وحمان بشتم الحاوالمه ملة و بالموحدة والايلى بفتح الهمزة واسكان المثناة والله أعل (قوله ومسير أسمه عاعر فضل يده) وفي بعض النسخ بدية معناه انه مسم الرأس عاجديد لاسقيةما ديه ولايستدليهذا على أن الماء المستعمل لاتصيم الطهارةبه لانعددا اخسارعن الاتسان عاء جديد للرأس ولايلزم من ذلك اشتراطه والله أعلم

> \*(ناب الايتارفي الاستنثار والاستحمار)\*

(قوله صلى الله علمه وسلم اذا استحمر أحدكم فليستحمروترا واذا توضا أحدكم فليعل في أنذ\_ ماء ثم لىستنثر) أما الاستحمارفهو مسيرتحسل البول والغائط بالجمار وهي الاجمارالصغار فال العلماء يقال الاستقطابة والاستحمار والاستنعاء لنطهم محمل البول والغائط فأماا لاستحمار فمغتص بالمسم بالاجحار وأما الاستطابة والاستنعاء فيحكونان الماء ومكونان الاحارهذا الذيذكرناه من معين الاستعمار هوالصيم المشمورالذي فاله الجاهبرمن طواتف العلماء من اللغويين والحدثين والفقها وفال القاضي عياض رجه الله تعالى اختلف قول مالك وغبره في معنى الاستجمار المذكور في هذا الحديث فقيل هذا وقيل المراديه في اليخور

\*مدثنامجدبن رافع حدد شاعبد الرزاق بن همام حدثنامه مرعن همام بن منبه قال (۲۳۷) هذا ماحد ثنا أبوهر يرة عن مجد رسول الله

صلى الله عليه وسلم فذكراً حاديث

نيأخذمنه ثلاث قطع أويأخذمنه ثلاثم ات يستعمل واحدة بعد أخرى قال والاول أظهر والله أعلم والصمير المعروف ماقدمناه والمراد بالاتار أن يكون عدد المسحات ثلاثاأ وخسا اوفوق ذلكمن الاوتار ومذهبناأن الايتبار فيمازادعلي الثلاث مستعب وحاصل المذهب أن الانقا واحب واستيفاء ثلاث مسحات واحب فانحصل الانقاء بشلاث فلاز بادة وان لم عصل وجبت الزيادة غمان حصل بوتر فلازيادة وانحصل بشفع كأربع أوست استحب الاسارو فال بعض أصحابنا يجب الايتسار مطلقا لظاهر هدا الحديث وجدة الجهور الحديث الصيم في السن أن رسول الله صلى ألله علمه وسلم قال من استح مرفلم وترمن فعل فقد أحسن ومن لافلاحر جومحملون حديث الماب على الثلاث وعلى الندب فمازادوالله أعلم وأماقوله صلى الله علمه وسلم فلحعل في أنفه ماءتم ليستنثر ففيه دلالة ظاهرةعلى ان الاستنثار غير الاستنشاق وان الانتشارهواخراج الما يعدد الاستنشاق مع مافى الانف من مخاط وشمه وقدتقدمذ كرهذا وفيهدلالة ظاهرةلذهب من يقول الاستنشاق واجسلطاق الامر ومنام بوجمه حل الامرعلي الندب مدلمل أن المأموريه حقيقة وهو الانتثارايس واجب بالاتفاقفان عالوافه الروامة الاخرىادانوضآ فلستنشق بمنخريه منالماءتم المنتثرفهاذا فسه دلالةظاهرة

فيكون من باب القلب لان المحتبس المطرلا الذاس أو بقال اذاكان محتبسا عنهم فهم محبوسون عنه وحكى الفراء قط بالكسروللا صملى وأى ذر قطوا بضم القاف وكسرا لحاءم بنيالله فعول وقد سمع قط القوم وسؤال مصدر مضاف لفا عله والا مام مفعوله و تاليه نصب على نزع الخافض أى عن الاستسقاء يقال سألمه الشي وعن الشي \* و بالسند قال (حدثنا عروب على) باسكان الميم النهى المصرى الصيرى الصيرى الماحد ثنا الوقتيمة أبضم القاف وفتح المناء الفوقية سلم بفتح السين وسكون اللام الخراساني المصرى (قال حدثنا عبد الرحن بنء مدالله بناوعن المها عبد الله والمناقب المناهم في مغنيه عبد ورايا افتحة برب مضمرة وتعقيم النمام في معاليه المناهم في مغنيه عبر ورايا افتحة برب مضمرة وتعقيم الدمام في معاليه والطاهر أنه الدمام في معاليه وما ولي المناهم في معاليه والطاهر أنه المناهم في معاليه وهو قوله

وماترك قوم لاآبالك سيدا \* يحوط الذمارغير ذرب مواكل

فالوهومن عطف الصفات التي موصوفها واحدو بجوز الرفع وهوفي المونينية أيضا خير مبتدا محدوف أى هوأ بيض (يستسق الغمام) بضم المثناة التحتية وفتح القاف مبنيالله فعول أى بستسق الناس الغمام (بوجهم) الكريم (عمال اليتامي) أى يكفيهم افضاله أويطعمهم عند الشدة أوعمادهم أوملح وهم أومعيثهم وهو بكر مرالمثلثة والنصب أوالرفع صفة لابيض كقوله (عصمة) أى مانع (الدرامل) عنعهم عمايضرهم وفي غيراليونينية عمال وعصمة بالحرفيه مام الوجهم بالاخرين صفة لابيض على تقدير جروب وفيه مام والارامل جع أرملة وهي الفقرة التي لازوج الها والارمل الرجل الذي لازوجه قال

هذى الارامل قد قضيت حاجتها \* فن لحاجة هذا الارمل الذكر

نعاسة مماله في الرجل مجازلانه لوأوصى للارامل خص النساء دون الرجال \* واستشكل ادخالهذا الحديث فهذه الترجة اذليس فيهأن أحداساله أن يستسق بهم وأجاب ابن رشيد باحمالأن يكون أرادبالترجة الاستدلال بطريق الاولى لانهم أذا كانوا يسألون الله به فيسقيهم فأحرى ان يقدموه للسؤال اه قال في الفتح وهو حسن (وقال عمر بن حزة) بضم العدين وفتح الميفىالاول وبالحا المهدلة والزاى في الناني أن عبدالله سعر من الحطاب مماوصله أحدوات ماجه قال (حدثماً) عي (سالمعن اسه) عبد الله بن عرقال (رعماذ كرت قول الشاعر والاالطر) جلة طالية (الى وجه الذي صلى الله علمه وسلم) حال كوفه (يستسقى)زاد ابن ماجه على المذير (فيا الزل)عنه (حَي يَجِدِشَ كل ميزاب) بفتح المثناة التحسيمة وكسر الجيم من يحيش وآخره شين مجمة منجاس يجيش اذاها جوهو كناية عن كثرة المطروالمزاب مايسه مل منه المامن موضع عال ولابحذروالاصميلي عن المهوى والكشميهني للمراب بتقديم اللام على الكاف قال الحافظ ابن هروه وتصمف (وا مض يستسقى الغمام بوجهه \* عمال المتاى عصمة للاراصل \* وهو فول الى طالب) ومطابقة هذا التعلمق للترجة من قوله يستسقى ولم يكن استسقاؤه عليه الصلاة والسلام الاعن سؤال والظاهرأن طريق انعمرالاولي مختصرة من هله مالمعلقة المصرحية بماشرته عليدالصلاة والسلام للاستسفاء منفسه مالشريفة وأصرح من ذلك رواية البهيقي في دلائله عن أنس قال جاء أعرابي الى النبي صدلي الله علمه ويسلم فقال يارسول الله أتيناك ومالنا بعيرينط ولاصي يغط فقسام علمه الصلاة والسلام يجرردا ومحتى صعدالمنبرفقال اللههم اسقنا الحديث وفيمة تمال عليه الصلاة والسلام لوكان أبوطالب حيالة وتعيناه من ينشذ ناقوله فقام على فقال مارسول الله كا نك أردت قوله

الموجوب لكن علم على الندب محتمل المجمع بينه وبين الادلة الدالة على الاستعماب والله أعلم (قوله في حديث هـ مام فذكر أحاديث منها

وأسض يستسقى الغمام بوجهه \* عمال السامى عصمة للارامل واقتصران عسا نرفى روايته على قوله وأسض يستسقى الغمام بوجهه وأسقط ماقيه اكتفاء بالسابق وقدم قوله وهوقول أبي طالب على قوله وأسص بعدقوله كل ميزاب وسقط قوله وهوعند أنوى ذروالوقت وهذاالبت من قصيدة جليلة بليغة من بحرالطو يلوعدة أباتهامائة ين وعشرة أسات فالهالما تمالا توريش على النبي صلى الله علىه وسلم ونفروا عنه من بريد الاسلام فانقلت كمف قال أبوطالب يستسق الغمام بوجهه ولم يروقط استسق وانما كان بعداله عرة فالجوابانهأشارالىماأخرجهاب عساكرعن جلهمة بعرفطة فالقدمت مكةوهم فيقط فقالت قريش باأباطال أقط الوادى وأحدب العيال فهلم فاستسق فرح أبوطال معه غلام يعنى الذي صلى الله علمه وسلم كأنه شمس دحن تجلت عن سحابة قتما وحوله أعلمة فأخذه أو طالب فأاصق ظهره مالكعمة ولاذالغسلام ومافى السما قزعة فأقبسل السحاب من ههناوههنا وأغدق واغدودق وأنفحرله الوادى وأخصب النادى والبادى وفى ذلك يقول أوطال \* وأسض يستسقى الغمام يوجهه \* فان قلت قسدتكام في عمر بن حزة و في عبد الرحزين عبد الله بند بنار السابق في الطريق الموصولة فكيف احبِّ المؤلف بهما أحدب بأن احدى الطريقين عضدت الاخرى وهذا أحدقسمي الصيح كاتقررفي علوم الحديث وبه فال احداثا الحسن ين محمد) هوابن الصباح الزعفراني البغدادي صاحب الشافعي (قال حدثنا محدين عبدالله) بن المدني (الانصاري) ولايي درحد شاالانصاري ( قال حدثني ) بالافراد (الى عبدالله) برفع عبدالله عطف سان على أبى المرفوع على الفاعلمية (آب المشي )ب عبدالله بن أنسب مال (عن) عه (عمامة بن عمد الله بن انس) بن مالك الانصارى المصرى فاضها وعمامة بضم الملكة ويتخفف الميم (عن) حده (انس) رضي الله عنه ولاي ذر والاصلى عن أنس بن مالك (أن عرب الخطاب رضى الله عنه كان اذا قطوا) بفتح القاف والحاق النرع مصحماعليه وضبطه ألحافظ با يرقطوابضم القاف وكسرالحاءأى أصابع مم القعط (استسقى) متوسلا (بالعباس بنعب المطلب) رضى الله عنه للرحم التي سنه و بين النبي صلى الله عليه وسلم فأراد عرأن يصلها عراعاة حقه الى من أحر بصلة الارحام ليكون ذلك وسميلة الى رحة الله تعالى (فقال اللهم آنا كذا توسل المك بنميناصلي الله عليه وسلم) في حال حما ته (فتسقينا والا) بعده (تموسل المك بع نبيناً) العباس (فُاسَقَمَا قَالَ فَيسَقُونَ) وقد حكى عن كعب الاحمارأن بني أسرائيل كانوا اذا قطوااستسقوا بأهل مت نبيهم وقدد كرالز بير س بكارفي الانساب ان عمر استسق بالعساس عام الرمادة أي الفخ الراه وتخفيف الميموسي به العام لماحصل من شدة الحدب فاغيرت الارض حداوذ كران سعد وغبرهأنه كانسنة عانى عشرةوكان ابتداؤهم صدرالهاج منهاودام تسمعة أشهر وكانمن دعاا العباس ذلك الموم فماذكره في الانساب اللهمانه لم ينزل والاء الابذنب ولم يكشف الابتو بة وهذه أيدينا المدك بالذنوب ونواصينا المك بالتوية فأسة ناالغيث فأرخت السماء مثل الجمال≺ى أخصت الارض وعاش الناس \* وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول ﴿ (مَا بِسَعُومِ لِل الرداء في الاستسقاء) وللجرجاني فيماجكاه في المصابيع تحريك الردام الراء والكاف قدل وهووهم \* وبالسند قال (حدثنا اسحق) من ابر اهم النظلي (قال حدثنا وهب) والاصلى وأبي ذروهب جر بريالميم هوان حازم الاردى البصرى (قال اخبرنا ولان عساكر حدثنا (شعبة)بن الحاج (عَنْ تَحِدَنِ آبِي بَكْرَ) هو ابن مجمد بن عرو بن حزماً خوعمد الله بن أي بكر الآتي (عن عباد بن عمر) المازني الانصاري (عن)عه (عبدالله منزيد)هواب عاصم المازني (أن الذي صلى الله عليه وسل استستى فقلب رداءه ) عند استقماله القيلة في أثناه الاستسقاء فعل المن على الشمال والشمال مالك عن ابن شهاب عن أبي آدريس الخولاني عن أبي هر رة انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بوضأفاس تنثرومن استحمر فلموثر \* حدثناسعمدن منصور حدثنا حسان بنابراهيم حدثنا يونس اسريد ح وحددثني حرملة بن عيى أخرنااب وهب قال أخبرنى بونسءن ابنشهاب قال أخبرني أبو آدريس الحولاني الهمع أباهر برة وأماس عمد الخدرى يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذله \*وحدثني شربن الحكم العدى حدثناعبدالهزيزيعني الدراوردي عنابنااهاد عن محدبنابراهم عنعيسي بنطلعةعن أبي هريرةان الني صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ أحدكم من منامه فلستنثر ثلاثمرات فان الشمطان سمت على خماشمه \*وحددثنااسحقىن ابراهيم ومجدب رافع قال ابرافع حدثناء دالرزاق أخبرنا ابنجريم قال أخــ برنى أبوالز بيرانه سمع جابر ابنعسدالله يقول فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أذا استحمر أحدكم فليوتر

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) قدة دمنا مرات مان الفائدة في هذه العمارة وانحانيه على تقدمها لمتعاهد (قوله عني تقدمها لمتعاهد (قوله عني معابقة المعود وتدا المعان على خماشيه فان الشيطان سيت على خماشيه وقال العلاء الحيشوم أعلى الانف وقال هوالانف كله وقيل هي عظام رقاق لمنة في أقصى الانف منه و بن الدماغ وقيل غير ذلك وهوا ختلاف

على المن تفاولا بتعويل الحال عماهي علمه الى الخصب والسعة أخرجه الدارقطني يسندرجاله

خياشمه على حقيقته فان الانف أحدمنافذ الجسم التي يتوصل الي القلب منها لاسماولدس من منافذ الجسم مالدس علمه علق سواه وسوى الاذنبن وفي الحديث ان الشمطان لا يفتح علقها وجاء في التثاؤب الامر بكظمه من أجهل دخول الشيطان حينئذ في الفم قال و يحمّــ ل أن يحكون على الاستعارة فأنما ينعقد من الغيار ورطوبة الخماشيم قذارة وافق الشيطان والله أعلم

\*(ابوحوبعسل الرحلين بكالهما)\*

فى المات قوله صلى الله عليه وسلم وبلالاعقاب من النارأ سبغوأ الوضوءومرادمسلمرجه اللهتمالي ماراده هنا الاستدلال به على وجوب عسل الرجلين وان المسم لايجزئ وهدنهمسئلة اختلف الناس فيهاعلى منذاهب فذهب جع من الفقها من أهل الفتوى فى الاعمارو الامصار الى أن الواجب غسال القدمين مع الكعمين ولايجزئ مسحهما ولايحب المسم مع الغسل ولم يشت خلاف هذا عن أحديعة ذره في الاجاع و فالت الشييعة الواجب مسحهما وقال مجدبن جويروا لجباني رأس المعتزلة يتخسر بيزالسم والغسل وفال بعضأهل الطآهر يجب الجعبين المسيم والغسمل وتعلق هؤلاء الخالفون للمماهير عالاتطهرفيه دلالة وقدأوضحت دلائل المسئلة من الكتاب والسينة وشواهدها وحواب ماتعلق به الخالفون باسط العمارات المنقعات فيشرح المهذب بحث لمييق للمغالف شمة أصلا

ثقات مرسلاعن جعفر من محمدعن أسه بلفظ حوّل رداءه ليتحوّل القحط وزاداً حدوحوّل الناس معهوهو يحقعلى من خصه بالامام ولاي داودوا لااكم انه صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خصة سوداء فأرادأن بأخذ بأسفلها فجعله أعلاها فللثقلت علسه قلهاعلى عاتقه فهمه يذلك بدل على استحماله وتركه للسعب المذكور والجهور على استحماب التحويل فقط ولارسأن الذى اختاره الشافعي أحوط ولم يقع فى حديث عبدالله بزريدسب خروجه عليه الصدلاة والسلام ولاصفته حال ذهابه الى المصلى ولاوقت ذهابه نعمفى حديث عائشة المروى عندأبي داود وانحبان شكاالناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قط المطرفة مر بمنبر وضع له في المصلى ووعدالناس ومايخرحون فسمنفرج حمن بداحاجب الشمس فقعدعلي المنبر الحديث وبهذا أخذاله نفهة وآلمال كمهوا لحنابلة فقالوان وقت صلاتها وقت العمد والراجح عندالشا فعية أنه لاوق لهامعين وانكان أكثر أحكامها كالعمديل جمع اللمل والنهار وقت لهالانها ذاتسس فدارت معسم اكصلاة الكسوف لكن وقتما الختار وقت صلة العيد كاصرح به الماوردى وإناالصلاح لهذاا لحديث وعندأ جدوأ صحاب السننمن حديث ابن عباس خرج صلى الله عليه وسلمت ذلامتواضعامتضرعاحي أتى المصلى فرقى المنبرأى لأيساثياب بذلة بكسر الموحدة وسكون المجمة المهنة لانه اللائق بالحال وفارق العيد بأنه يوم عيدوهذا يوممسئلة واستكانة وفىالرواية السابقة أقرل الاستسقاء وحول رداءه بدل قوله هنا فقلب رداء وهما بمعنى واحمد وعادالحديث هنا لانهذ كره أولالمشروعية الاستسقا والخروج الى الصوا وهنالمشروعية تحويل الرداخـــ لا فالمن نفاه \* و به قال (حــد ثناعلي بنعـــد الله) المديني (قال-ــد ثنا سفيان) بنعيينة (قالحدثناعسدالله بنالي بكر) أخو محدين أبي بكر السابق ولابي ذروعزاه العين ي كابن حراله موى والمستملي عن عبدالله بنأى بكر وقد صرح ابن خرعة في رواسه بعد بث عيد الله به لا نعييمة (اله - مع عداد بنء - م) المازني (يحدث الماه) أي أبا عبدالله بن أبى بكرولا يعود الضمر على عباد (عن عمعيد الله بن زيد) أى ابن عاصم (ان الني صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى) بالصحراء لانه أبلغ في التواضع وأوسع للناس (فاستسقى فاستقبل) بالفاءولان عساكرواستقبل (القبلة وقلب) ولاى ذروحوّل (رداموصلي) بالناس (ركعتبن) أى كايصلى في العيدين رواه اس حيان وغيره و قال الترمذي حسن صحيح وقياسه أن يكبرفي أول الاولى سبعاوفي الناسة خساو يرفع يدبه ويقف بين كل تكسرتين مسجه أحامدامهالا وبقرأجهرافى الاولى ق وفي الثانية اقتربت الساعة أوسبح والغاشية واستدل الشيخ أنواسعق في الهذباه بمارواه الدارقطني انحروان أرسل الى ابزعماس يسأله عن سنة الاستسقاء فقال سنة الاستسقاء الصلاة كالصلاة فى العيدين الاأنه صلى الله عليه وسلم قلب رداء م فعل يمينه يساره ويساره يمينه وصلى ركعتين كبرفي الأولى سمع تكبيرات وقرأسهم اسمر بك الاعلى وقرأفي الثانية هلأتاك وكبرخس تكبيرات لكن قال في الجموع أنه حديث ضعيف نع حديث ابن عباس عند الترمذى غرصلى ركعتين كايصلى فى العمدين كمامر أخذ بظاهره الشافعي فقال يكبرفهما كاسبق وذهب الجهورالى أنه يكبرفهما تكميرة واحدة للاحرام كسائر الصاوات ويهقال مالك وأجدوأ و يوسف ومجد لديث الطبراني في الاوسط عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم استسق فطب قبل الصلاة واستقبل القملة وحول رداء غنزل فصلى ركعتن لم يكدفهم االاتكبيرة وأجانواعن قوله فحديث الترمذي كايصلي في العيدين بعني في العددو الجهر بالقراءة وكون الركعة ين قبل الخطبة ومذهب الشافعية والمالكيةانه يخطب بعدالصلاة لحديث ابن ماجه وغيره انه صلى اللهعليه الاوضع جوابها من غير وجه والمقصودهنا شرحمتون الاجاديث وألفاظها دون بسط الادلة وأجوبة الخالفين ومن أخصر مأنذكره

عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة (٠٤٠) زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفى سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحن

وسلم خرج الى الاستسقاء فصلى ركعتين تم خطب ولوخطب قبل الصلاة جاز لماسبق (قال الو عبدالله )أى المخارى كان ان عينة )سفيان (يقول هو)أى راوى حديث الاستسقاع بدالله ابن زيدين عمدريه بن تعلية (صاحب) رؤيا (الآذان) في النوم (ولكنه وهم) بسكون الها ولاي ذر وهم بكسرها وفتح المع والاصلى والكنه هووهم (لانهذا)أى راوى حديث الاستسقاء زعمد الله بنزيد بن عاصم المازني مازن الانصار) لامازن بني تميم وغيره فرياب جواز (الاستسفاقي المسجد الحامع أى فلايشترط الخروج الى الصحرا ولابى ذرعن الحوى بابانتقام الربءزوجل من خلقه بالقعط اذا انتهكت محارمه و بالدند قال (حدثنا محمد) هوابن سلام السكندي (قال اخبرنا) وللاصيلي حدثنا (الوضمرة) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم (انس بن عياض) بكسر العين المهملة الليثي المدني المتوفى سنةما تتين والحدثنا شريك بنعبد الله بناي عر) بفتح النون وكسرالميم المدنى (انه مع انس بن مالك) رضى الله عنه ويذكر آن رجلا) قيدل هو كعب بن مرة وقيل أبوسفيان بن حرب وضعف الناني بماسياني (دخل بوم الجعممن باب)من المسجد النبوى بالمدينة (كانوجاه المنبر) بكسر الواووللاصيلي وأبى الوقت وجاه بضههاأي مواجهه ومقابله (ورسول الله صلى الله عليه وسلم قامً) عال كونه (يخطب) والجله الساء فه عالية أيضا (فاستقبل) الرجدل (رسول الله صلى الله علمه وسلم) عال كونه (قاعً افقال بارسول الله) فيهد لالة على أن السائل كان مسالفامسنع أن يكون أياسفيان لانه حين سؤاله لذلك أمركن أسلم كاسيائي انشاء الله تعالى في حديث الن مسعود قريب (هلكت المواشي) من عدم ما تعيش به من الاقوات المفقودة بعس المطركذ افي روامة أبى ذر وكرعة عن الكشميني المواشي ولغيرهم اهلكت الاموال وهي في الفرع لابي ذرأيضا عنه والمراد بالاموال المواشي أيضالا الصامت والمال عند العربهي الأبل كاأن المال عندأهمل التحارة الذهب والفضة ولابن عساكر قال أوعمدالله هلكت بعني الاموال وأنوعد الله هو المخارى (وانقطعت السبل) بضم السين والموحدة أي الطرق فلم تسلكها الابل لهلاكها أوضعفه أبسب قدلة الكلاأو بامساك الاقوات فلمعجاب أوبع دمهافلم بوجدما يحمل عليها وللاصيلي وتقطعت بالمنناة الفوقمة وتشديد الطاءمن باب المنفعل والاولى من باب الانفعال (فادع الله)فهو (يغيثناً) أو الرفع على أن الاصل فادع الله أن يغيثنا فذفت أنفارتفع الفعل وهل ذلك مقيس فيه خلاف ولايي درأن يغيثنا وضبطها البرماوي وغبره بالخزم حوا باللطلب وهوالاوحه لكن الذي رويناه هناهوالرفع والنصب كامرنع وقعفى روامة الكشميهي الاتمية انشاء الله تعالى في الماب المالي مالخرم وأما أول الف عله في افضعوم فى جسع الفروع والاصول التي وقفت عليها من باب أغاث بغيث اغاثة من مزيد السلائي المجرد من الغوث وهو الاجابة أوهو من طلب الغيث أي المطر الكن المشهور عند اللغو يين فتحهامن الثلاث المجردف المطرية الناث الته الناس والارض يغيثهم بالفقح قال ابن القطاع غاث الله عباده غيث اوغما السقاهم المطرو أغاثم مأجاب دعا همو يقال عاث وأغاث بعدى والرباعي أعلى وفال بعضهم فيمانقله أبوغبدا لله الابي على تقديراً فه من الأعاثة لامن طلب الغيث الهمن ذلك بالتعدية يعنى اللهم هب لناغيثا كمايقال سـقاه الله وأسقاه أىحصل له سقياه على من فرق بين اللفظ ين وضبطها البرماوي بالوجهمين مقدمالا فتح وكذاجوزهما في الفتح اكن يبقى النظرفي الرواية نع ثبت الوجهان في الرواية اللاحقة في فرع المونينية (قال) أنس (فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلميديه)أى - ـ ذا وجهه ودعا (فقال) في دعائه (اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم مرات لانه كان اذا دعادعا ثلاثاوهم وزة است فنافيها وصل كافى الفرع وحوز الزركشي قطعها معللابأنه وردفى القرآن ثلاثياورباعياقال فى المصابيح ان ثبتت الرواية بعماأى بالوصل والقطع

ابن أبى بحكر فتوضأ عندها فقالت باعبدالرجن أسيغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صدلي الله عليه وسلم يقول ويللاعقاب من النار \* وحدثني حرملة سنحسى أخبرناعب دالله بنوهب اخبرني حيوة أحرني محدن عسدالرجن انأىاعداللهمولى شدادىن الهاد حدثه انه دخل على عائشة فذكر عنها عن الني صلى الله عليه وسلم عمله وحدثني محدث حاتم وألومعن الرقاشي فالاحدثنا عربن يونس أنجيع من وصف وضو وسول الله صلى الله على موسلم فى مواطن مختلفة وعلى صفات متعلقدة متفهون علىغسل الرحلين وقوله صلى الله عليه وسلم ويلللاعقاب من النارفة وعدها بالناراعدم طهارتها ولوكان المسير كافعالمانوعد من وله عسل عقسه وقدصم من حديث عروبن شعب عن أيه عنجدهانرجلا قال يارسول الله كيف الطهو رفدعا عما فغسل كفيه ثلاثاالى أن قال معسل رحليه ثلاثام قال هكذا الوضو فنزاد على هـذا أونقص فقدأسا وظلمهذا حديث صحيح أخرجه أبودا ودوغيره باسانيدهم الصححة والله أعد لم (قوله عن سالم مولى شدادو في الرواية الاخرى ان أماع دانته مولى شداد س الهادوفي الثالثةسالممولى المهري)هذه كلها صفات له وهوشخص واحديقال لهسالممولى شدادس الهاد وسالم مولى المهرى وسالم مولى دوس وسالممولى مالك بأوس نحدثان النصرى بالنون والصادالمهملة وسالمسلان بفتح السين المهملة



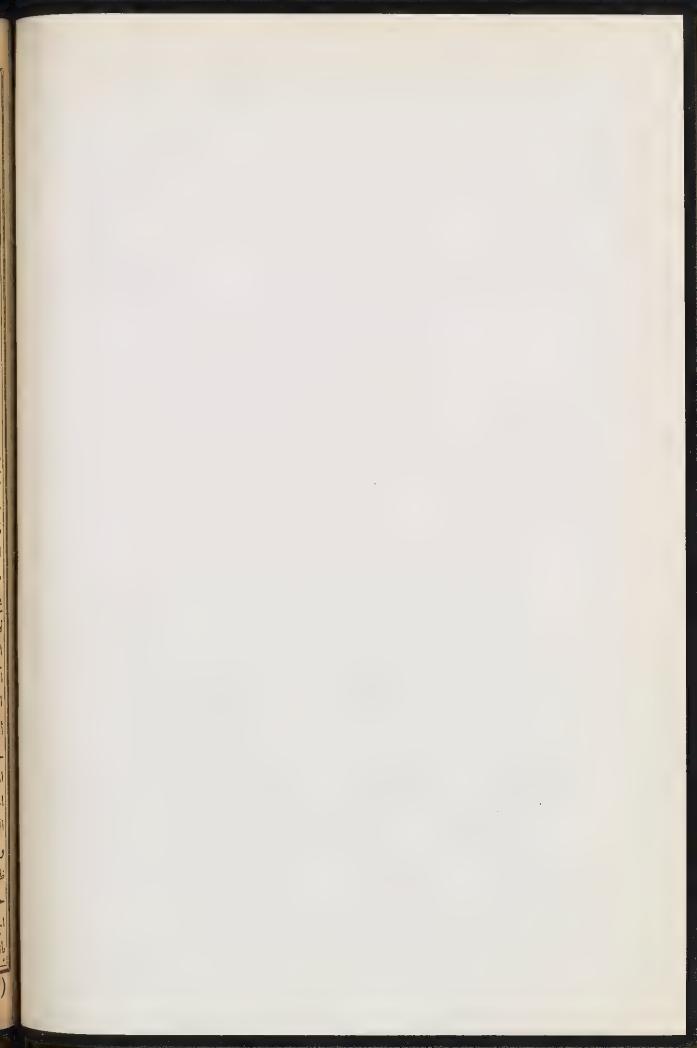

أناوعبدالرجن بنأى بكرقى جنازة سعد بنأبى وقاص فررنا على ياب حرةعائشةفذكرعنهاعن الني صلى الله عليه وسلم عنله بدحد تني سلمب شيب حدثناالحسن بنأعسن حدثنافلي حدثى نعيم بعدالله عنسالممولى شدادقال كنتأنا معمائشةفذ كرعنهاعن النبي صلى اللهعليهوسلمعثله

مولى شدادس الهادفهد دمكلها تقالفيه قالأ بوحاتم كانسالممن خيارالسلن وقال عطاء بنالسائب حدثني سالمالراد وكان أوثق عندى من نفسى وأماقوله حدثني سلة بن شديد حدثنا الحسين أعين حدثنا فليح حدثني نعيم عبدالله عن سالم مولى ابن شداد فكذاوقع فيالاصول مولى ابن شدادقيل المحطأ والصواب حذف لفظةان كأتقدم والظاهرانه يحيخ فأنمولي شداد مولى لائه واذا أمكن تأويل ماصحت مه الرواية لم معزالطالها لاسمافيه فداالذي قدقيل فيههذه الأقوال واللهأعلم وقوله حدثنا عكرمة بنعارحدثنا محمين ألى كشرفال حدثني أو حدثناأ وسلمن عبدالرجن حدثنا سالممولى المهرى) هذا اسنادا جمع فيهأر بعة تابعمون يروى بعضهم عن بعض فسالم وأنوسلة ويحيي تابعيون معروفون وعكرمة سن عمارأيضا تابعي سمع الهرماسين زيادالباهلي العجابي رضي اللهعنه وفى سنن أى داود التصريح بسماعه منه والله أعاروقوله حدثني أوحدثنا فيهحسن احساط وقدتقدم التنسه على مثل هذا قريب أوسابقا والله أعلم (قوله حدثني محمدين حاتم (٣١) قسطلاني (ثاني) وأبومعن الرقاشي)اسم أبي معن زيد بنيزيدوقد تقدم باله في أوائل كتاب الايمان (قوله كنت أنامع عائشة)

وانعساكرفلا (والله)أى فلانرى والله (مانرى في السما من سحاب) أى مجتمع وحدف نرى بعد فلالدلالة قوله مانرى عليه وكررالنبي للماكيد (ولاقزعة) بفتح القاف والزاى والعين المهملة نهها تأنث مفتوطاعلى التبعية لقوله من سحاب محداد ولابوى ذر والوقت ولاقزعة مكسورا كسيراعراب على التبعية له لفظاوهي قطعة من محاب رقيقة كانهاظل اذام رتمن تحت السحاب الكثيروخصه أبوعبيد بمايكون في الخريف (ولاً) نرى (شــيأ) من ريحوغيره ممايدل على المطر (وماً) ولا بي ذر ولا ( بينناو بين سلَّع ) بفتح السِّين وسكون اللام كفلس جبـ ل بالمدينة من ستولادار) محجمناعن رؤيته (قال فطلعت)أى ظهرت (من ورائه) من وراءسلع (مماية مثلالترس)فالاستدارةلافي القدرزادفير واية حفص بن عبيدالته عذدا بي عوانة فنشأت سحابة مشال رجل الطائر وأنا أنظر اليهاوهو يدل على صفرها (فلما توسطت) السحابة (السماء النشرت) بعد استمر ارهامستديرة (م المطرت قال) أى أنسولا بن عساكر فقال بزيادة الفاع (والله) بالواوولابوى ذروالوقت والاصيلي فوالله (مارأ منا الشمس ستا) بكسر السن وتشد مدالمثناة الفوقية اىستة أيام كذا فى رواية الجوى والمستملي ورواه سعمد بن منصور عن الدراوردى ولابوى ذروالوقت والاصيلي وابن عساكرعن الكشميهني سبتا بفتح السين وسكون الموحدةأي أسبوعاوعربه لانهأقله من باب تسمية الشيء السيعضه ولاتنافي بين الروايتين لان من قال سيعا بالموحدة أضاف الى الستقوم أمافقامن الجمتين ويأتى مزيداذلك انشاءا تته تعالى قريبا (ثم دخلرجل)غيرالاوللان النكرة اذاتكررت دات على التعددأ وهذه القاعدة محمولة على الغالب لماسهأنى انشاء الله تعالى عند وول أنس آخر الحديث لاأ درى وفى رواية اسحق عن أنس فقام ذلة الرجل أوغم يره بالشمال ولابي عوانة من طريق حفص عن أنس فمازلنا بمطرحتي جا فذلك الاعرابي (منذلك الباب) الذي دخـ لمنه السائل أولا (في الجعـ قالمقب له ورسول الله صلى الله علم م م م الله على على كونه ( عصل ) ولا بى ذر قاءً ما النصب على الحال من فاعل يخطب وهوا أصمر المستكن فيه (فاستقبله قائماً) نصب على الحال من الضمر المرفوع في استفيله لامن المنصوب (فقال بارسول الله هلكت الاموال) أى المواشى بسبب كثرة المياه لانه انقطع الرى فهلكت المواشي من عدم الرعى (وانقطعت السبل) لتعذر سادكها من كثرة المطر (فادع الله)بالفاءولاف ذر والاصميلي ادع الله (يمسكها) بالجزم جو اباللطاب ولاب ذروابن عساكرعن الكشمين أنءسكها بزيادة أن ويجوز الرفع أى هو يمسكها والضمير للامطار أوالسحابة (فال) أنس(فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا) بفتح اللام أى أنزل المطر حوالينا (ولا) تنزله (علينا) والمرادصرفه عن الابنية وفي الواومن قوله ولاعلينا بحث يأتي قريبا النشاء الله تعالى غ بين المراد بقوله حوالم افقال (اللهم على الاكام) بكسر الهد مزة على وزن لجبال وبهمة ومفتوحة ممدودة جعأكة بفتحات التراب المجتمع أوأكبرمن الكدية أوالهضبة الفخمة أوالجبل الصغيرا وماارتفع من الارض (والجبال) زاد في غير رواية أبوى ذروالوقت والاصيلى وابن عساكروا لاحام بالمدوالجم (والظراب) بكسر الظاء المجمة آخر مموحدة جع ظرب ككنف بكسرالراء جب لمنسط على الارض أوالروابي الصغاردون الجبل أى أنزل المطر مبثلانستضربه فال البرماوي والزركشي وخصت بالذكر لانهاأ وفق الزراعة من رؤس الجبال اه وتعقبه في المصابح بان الجمال مذكورة في لفظ الحديث هنا في الهاجدة الخصوصية الذكر واعله يريدا لحديث الذي في الترجة الاتمية فأنه لم يذكر فيه الجبال (والاودية ومنابت

فلا كالم والااقتصر نامن الحائز بن على ماوردت الرواية به اه (قال انس ولا) بالواو ولابي ذر

حدثنى زهير بن حرب حدثنا جويرح (٢٤٢) وحدثنا المحق أخسبرنا بحريرعن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يجيئ

الشجر )أى المرعى لافى الطرق المساوكة فلريدع عليه الصلاة والسلام برفعه لانه رجه بادعا بكشف مايضرهم وتصمره الىحمث سق نفعه وخصه ولايستضر بهساكن ولاان سلمل وهذا من أدبه الكريم وخلقه العظم فمندعي التأدب عثل أدبه واستنبط من هذا أن من أنع الله علمه بنعدمة لا منبغي له أن يتسخطها لعارص بمرض فيها بل يسأل الله تعالى رفع ذلك العارض وابقاء النعمة (قال) انس (فانقطعت) أي الامطارعن المدينة (وخرجناغشي في الشمس فالشريل) الراوى (فَسَأَلَت) وللاصيلي فسألنا (أنسأ أهو) أي السائل الثاني (الرجل الاول قال لاادري) عبرأنس أولا بقوله انرحلاد خل المسجد وعبر ثانما بقوله تمدخل رجل فاني رجل نكره في الموضعين مع تجو يزهأن يكون الثاني هو الاول ففهمة أن النكرة اذاأ عمدت نكرة لا يحزم مان مدلولهآ الساغ يرمدلولها أولابل الاصمحمل والمسئلة مقررة فيمحلها فالهفى المصابيم فانقلت لم إسرسواله عليه الصلاة والسلام الاستسقاء بعض أكابر أصحابه أجيب بانهم كانوا يسلكون الادب بالتسليم وترك الابتددا والسؤال ومنه قول أنس كان يجيناأن يحي الرجل من البادة فيسأل واستنبط منهأ بو قبدانله الاى أن الصبرعلى المشاق وعدم التسبب في كشفهاأر ج لانهم انما يفعلون الافضل وفي هذا الحديث التحديث والاخبار والسماع والقول وشيخ المؤلف منأفراده وهومن الرباعيات وأخرجه أيضافي الاستسقاء وكذامسام وأبود اودوالنسائي وإباب الاستسقاع خطمة الجعة كال كون الخطيب (غيرمستقيل القيلة) \* وبالسدد قال (حدثنا قسمة من سعمد) بكسرالعين (قال حدثنا اسمعيل من جعفر ) الانصاري المدنى (عن شريك) و اب عبدالله بن أبي غر (عن انس ب مالك) رضي الله عنه (انرجلادخل المسجد) النبوي بالمدينة إنوم جعبة )بالتذكير الكرية كافي الفتح ولانوى ذروالوقت والاصديلي يوم الجعة (من بأب كان نحودارالقضائ التى معتفى قضائدين عربن الخطاب رضى الله عند الذى كان أنف قهمن ين المالوكتبه على نفسه وكانستة وعانين ألفاوأ وصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله فباعاله هذه الدارمن معاوية وكان يقال لهادارقضا وين عمر عمطال ذلك فقيل لهادار القضا ورسول الله صلى الله علمه وسلم قامم) حال كونه ( يخطب فاستقبل ) الرجل (رسول الله صلى الله عليه وسم) حال كونه (فاعًامُ قال ارسول الله ها كت الاموال)أى المواشي (وانقطعت السدمل) الطرف (فَادع الله يغيثناً) بضم أوله من أغاث أى أجاب وفقعه من غاث للمطركذ اثنت الوجهان هنافي فرع البونينية وبرفع المثلثة بتقديرهوأ وأن أصله أن يغمثناكر واية أبى ذرفي السابقة فحذف أنفارتفع الفعلوللكشميهي يغثنا بالخزم على الحواب كمامر فرفع رسول الله صلى الله علمه وسلمديه) زادان خز عدمن رواية حسد عن أنس حتى رأيت ساض ابطيه وللنسائي ويفع الناسأ يديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون (ثم قال) علمه الصلاة والسلام (اللهم أغسنا اللهم اغشا اللهم اغشما تلاثمرات كافى السابقة أسكنه قال فيها اسقنا قال الزركشي كفا الرواية أغننا بالهمزرياء باأى هب لناغمنا والهمزة فيه للتعدية وقمل صوابه غننامن غاث قالوا وأماأغننافانه من الاغاثة وليس من طلب الغيث قال في المصابيح وعلى تقدير تسليمه لايضراعنبال الاغاثة من الغوث في هـ ذا المقام ولا ثمما ينافيه والرواية ثما بتـ قيه ولها وحمة لاسبيل الى دفعها بجردماقيل اه وأشار بقوله والهاوجه الى مامر في الباب السابق انه يقال غاث وأغاث بعني وقال ابن دريد الاصل غاثه الله يغوثه غوثا فأميت واستعمل أغاثه ويحمل أن بكون معنى أغنا أعطناغو بأوغيثا (قال انس ولا) بالواو وللاصيلى فلا (والله مايرى) كرّرالنغي قبل القسمويعاه للمَأ كيدوالافلوقال فوالله مانري اكمان الكلام مستقم اوكذالوقال فلانرى والله (في السمام من الماب مجمع (ولاقزعة) بالقاف والزاى والمهملة المقتوحات والنصب على السعية لسطاب

عبدالله بنعمرو فالرجعنامع رسول الله صلى الله علمه وسلممن مكة الحالمد شدة حتى اذا كاعاء بالطريق تعجل قوم عندالعصر فتوضؤاوهم عال فانتهنا الهم وأعقابهم تلوح لم يسهاالما فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم و مل للاعقاب من السارأ سيغوا الوضوء \*وحدثناه أنو بكر سأبى شدمة حدثناوكمع عن سفان ح وحدثنا ابنالمتني وأبن بشار فالاحددثنا مجدن حعقر حدثناشعمة كالاهما عن منصور بهذا الاستنادوليس فى حديث شعبة أسبغوا الوضوء وفى حديثه عن أبي يحبى الاعرج هكذا هو في الاصول الحققـة المتى ضبطها المتقنون المامع بالنون والمسم منهسماأاف ووقع فى كشهرمن الاصول ولكثيرمن الرواة المشارقة والمغارية أبادع عائشة بالياء الموحدة والما المناة من المابعة قال القاضي الصواب هوالاول قلت وللثاني أيضاوجه (قوله عن هلال نيساف عن أي يحى) أمايساف ففيه ثلاث لغات فقراليا وكسرها واساف بكسر الهمزة فالصاحب المطالع يقوله المحدثون بكسرالساء فالوقال معضهمه بفترالاه لانه لماتفي كلام العرب كآسة أولهاما مكسور الابساراليد قلت والاشهرعند أهل اللغة اساف الهمزة وقدذكره ان السكنت والنقيسة وغيرهما فمايغ موالناس ويلنون فيه فقال هوهـ لالبناساف وأماأبو محمي فالاكثرون على أناسمه مصدع بكسرالم واسكان الصاد وفتج الدال وبالعين المهملات وقال

وحدثنا شيبان بن فترو خوا بو كامل الحدرى جيعاءن أبي عوانة عن أبي بشرعن (٢٤٣) يوسف بن ماهك عن عبدالله بن عروفال

آم حهة الحلولانوي ذروالوقت والاصيلي قزعة بالجرعلي التمعمة له من جهمة اللفظ رهي

تخلف عناالنبي صلى الله عليه وسلم فى سفرسافر ناه فادر كاوقد حضرت صـ الاة العصر فعلنا عسم عـ لي أرحلنا فنبادى وبل للاعقاب من النار وحدثنا عبدالرحن بنسلام الجعى حدثنا الرسع يعنيان مسلم عن محمد وهوابن زياد عن أبي هر برة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلالم يغسلء قبه فقال ويل للاعقاب من المار \* حدثما قتيمة وأبو بكر بن ألى شسية وأبوكر يب فالواحد ثناوكم عن شعبةعن محدبن زياد عن أبي هر برة أنه رأى قوما يتوضؤن من المطهرة فقال أسبغوا الوضو فاني معتأما القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويللغراقيب من النار وحدثني زهر بن حبد دنا جر برعن - ٢- لعنأ بسه عن أبي هريرة قال فالرسول الله صلى الله علمه وسلم ويللاعقاب من النار فحدثني سلةسشاس

جمع عدلان وهو المستعل كغضبان وغضاب رقوله حدثنا أبو عوانة عن أى بشر عن وسف بن ماهك )أماأتوعوانة فتقدم اناسمه الوضاح بأعبدالله واماأبو بشر فهوجعفر بزأى وحشمه وأما ماها فبفتح الهاوه وغيرمصروف لانهاسم ع مىء لم (قوله وقد حضرت صلاة العصر) أي جاء وقت فعلها ويقال حضرت بفتم الضادوكسرهالغتان الفتحأشهر (قوله بتوضؤن من المطهرة) قال العلماء المطهرة كل اناء يتطهريه وهي بحكسر المموقتحها الغنان مشهورتان وذكرهما ابن السكيت منكسرهاجعلهاآلة ومنفتحها

القطعة الرقيقة من السحاب كامر (وما من الوين سلع) الجب ل المعروف (من يات ولادار) بجيب عن الرؤية (قال فطلعت من ورائه) أى الجبل (سحابة مثل الترس) في الاستدارة والكذافة (فلم الوسطت) السحامة (السماء التشرت) وسقط عند الاربعدة لفظ السماء (مُ المطرت فلاواتله مارا يتاالشمس ستتا كمكسرالسين أىسته أمام ولايوى ذروالوقت وابن عساكر سنابفتم السن وسكون الموحدة أىمن سنت الى سنت بدليل الروابة الاخرى من جعة الى جعة أوالسبت قطعة من الزمان وقداستدل الابي لتصييح رواية ستابا لكسر برواية منجعة الىجعة واللاه اذا أزيلت الجعمّان اللمسان دعافيم ـ ماصح ذلك ١١ وقد مر أنه لاتنافى بن الرواية ـ بن وحنئذفروا يةستآبكسرا لسين لاتصيف فيها كمأزعم بعضهم وكيف يقال ذلكمع رواية الثقات الاثباتالها والتوحيه الصيح فتأمل وفي رواية أى ذرعن الكشميهي سبعا بالعن بعدا لموحدة أىسبعةأيام (ثمدخلرجل) آخرأوهوالاول (منذلك الباب فى الجعسة) زاد في رواية أبى ذر والاصملي يعنى الثانية (ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم) حال كونه ( يخطب فاستقله) حال كونه (قاعًافقال ارسول الله هلكت الاموال) بسبب غير السبب الاول وهو كثرة الما المائع الماشية من الرعى أولعدم مايكنها (وانقطعت السبل) لتعذر ساوكها من كثرة المطر (فادع الله تسكهاءما كالجزم على الطلب ولايى ذروالاصدلي أن يمسكها وفي رواية قتادة فادع ربك يحسمها عنافضها وفيرواية نابت فتبسم وزادفي رواية حيد السرعة ملال ابن آدم ( قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وملم يديه ثم قال اللهم حو المناولاعليناً) فيه حذف أى أمطر في الاما كن التي حواليناولاغطرعلمناوفي ادخال الواوفي قوله ولاعلىنامعني دقمق وذلك أنه لوأ سيقطها لكان ستسقياللا كاموالظراب ونحوها بمالايستستي لهلقملة الحاجة الىالما همنالك وحيث أدخسل الواوآذن ان طلب المطرعلي هـذه الجهات لدس مقصود العينــه والكن ليكون وقائة من أذى المطرعلى نفس المديشة فليست الواومة محضة للعطف واكنها كواوالتعلمل وهوكقوا همتجوع الحرةولانأ كلشديها فان الجوع ليس مقصودالعينه ولكن اكونه مانعامن الرضاع بأجرة اذكانوا يكرهون ذلك اه قال ابن الدماميني بعدأن نقل ذلك عن ابن المنير فليست الواومخلصة للعطف والكنها كواوالتعليل وفائه فالمرادأيه ائسسق في قضائك أن لايدمن المطر فاجعله حول المدينة ويدل على أن الوا وليست لمحض العطف اقترانها بحرف النفي ولم يتقدم مثله ولوقلت اضرب زيداولاعرا مااستقام على العطف قلت لميستقملي اجراء هذا الكلام على القواعد وليس لنا فى كلام العرب وا ووضعت للتعليل وليست لاهناللنفي وانمـاهـي الدعائبة مشـــل ربنــالا تــؤاخـذنا فالرادآ نزل المطرحواليناحيث لانستضربه ولاتنزله عليناحيث نستضر بهفلم يطلب منع الغيث بالكلية وهومن حسسن الادب في الدعاء لان الغيث رجة الله ونعمته المطلوبة فكيف يطلب منه وفع فعمته وكشف رجته وانما يستثل سحانه كشف البلاء والزيدمن النعيماء وكذا فعل عليه الصلاقوا اسلام فانماسأل جلب النفع ودفع الضررفهو استسقا بالنسبة الى محلين والواولحض العطف ولاجازمة لانافية ولااشكال البتة ولوحنفت الوا ووجعلت لانافية وهي مع ذلك لعطف لاستقام الكلام لكن أوثر الاقل والله أعلم لاشتماله على جلتين طابيتين والمقام يناسسه (اللهم) أنزله (على الأكام) بكسرالهـمزة و بفتحهامع المدّوهي مادون الحبل وأعلى من الرابية (و)على (الطراب) بكسر المجهة الروابي الصفار وقيل فيهما غير ذلك كامر (و بطون الاودية ومناب الشعر قال فاقلعت ) بفتح الهمزة من الاقلاع أى كفت وأمسكت السحابة الماطرة عن الدينة وفي رواية سعيدعن شريك فاهوالاأن تكلم صلى الله عليه وسلم ذلك تمزق السحابحي

وعلهاموضعا يفعل فييه (قوله صلى الله عليه وسلم و يل للعراقيب من النار) العراقيب جع عرقوب بضيم العين في المفرد وفقعها في الجعوه

حدثناا السن بن مجد بن أعين حدثنامعقل (٢٤٤) عن أبي الزبير عن جابر قال أخبر في عمر بن الخطاب ان رجلا توضأ فترك موضع طفر على قدمه فادصره الذي صدل الله 1

على قدمه فانصره النبى صلى الله على مدين الله على موسلم فقال ارجع فأحسن وضوأ لذفرجع عمل

العصمة التي فوق العقب ومعنى و يل الهم هاكة وخيبة

\*(بابوجوباستيعاب جيم أجزا محل الطهارة)

(فيهان رجـ الانقضا فترك موضع ظفرعلى ظهرقدمه فابصره الذي صلى الله علمه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوأك فرجع ثم صلى) فيهدذ االحدث أنمن ترك حزأ يسمرا بماعب تطهر بره لاتصم طهارته وهذامته قعلمه واختلفوا فى المتمم يترك بعض وجهه فذهمنا ومندهب الجهورانه لايصم كا لايصح وضوءه وعنأبى حنيفة ثلاث روامات احداها اذاترك أقلمن النصف أحزأه والثانية اذا تركأقل منقدر الدرهم أجزاه والثالثة اذاترك الربع فادونه أجرأه وللعمهورأن يحتموا بالقياس واللهأعلم وفيهذا الحديث دليل على انمن ترك شيماً من أعضاء طهارته جاهلالمتصيع طهارتهوفيه تعلم الحاهل والرفق به وقد استدل به جاءـة على ان الواحب في الرجلة الغسال دون المسم واستدل القاضيء ياض رجه الله تعالى وغيره بمدأ الحديث على وحوب الموالاة في الوضوء اقوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوأك ولمرقل اغسل الموضع الذي تركته وهذاالاستدلال ضعمف أوياطل فانقولهصلي اللهعليموسلمأحسن وضوأك محتمل للتمم والاستئناف واسحدله على أحدهماأ ولىمن الآخرواللهأء لمروفى الظفر لغات

مانرى منه شيئاً أى في المدينة (وخرجنا عشى في الشمس قال شريك سالت انس من مالك) وللار بعية فسأات بالفاء ولاى درفسأ لتأنسا (أهوالرجسل الاول فقال ما ادرى \* مال الاستسقاء على المنبر) \* و عالسند قال (حدثنامسدد) هو الن مسرهد (قال حدثنا الوعوالة بفتح العين الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن قتادة) بن دعامة (عن انس) بن مالك رضي الله عنه (قال بنغارسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجعة) على المنبر وهـ ذاموضع الترجة لان الذى صلى الله عليه وسلم وعدا تحاذ المنبرلم يخطب وم الجعة الاعليه قاله الاسماعيلي والجعية بالتعريف ولايى ذرفى نسخة والاصليلي واسعساكر وأبي الوقت يوم جعة (اذجا ورحل) أعرابي (فقال ارسول الله فيط المطر) بفتح القاف والحاواى احتس ولاى الوقت في اسخ قطط بضم القاف وكسراله وفادع الله ان يسقينا فدعا) عليه الصلاة والسلام (فطرنا) بضم المم وكسرا الطاءا ستعمله ثلاثما وهي لغمة فيهجعني الرباعي وفرق بعضهم فقال أمطرفي العمذاب ومطر فى الرحة والاحاديث واردة بخلافه (فيا كدنا ان نصل الى ممازلنا) أى كاد أن يتعذر وصولناالي منازلناس كثرة المطروان نصل خبركادمع ان لان بينها وبين عسى مقارضة في دخول أن وعدمها ولابى ذرفا كدنانصل الى منازلنا باسقاط ان وللمصنف في الجعة من وجه آخر فرحنا نخوض في الما وحتى أتينا منازاما (فازاما عمر) بضم النون وسكون الميم وفتح الطاعمن الجعمة (الى الجعة المقبلة قال)أنس (فقام ذلك الرجل اوغيره) شكفيه (فق البارسول الله ادع الله ان يصرفه) أى المطرأ والمحاب (عنافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حواليذا) بفتح اللام و بقال فيه حولنا وحولينا (ولاعلينا قال فلقدرا بت السحاب يتقطع) عال كونه (عساو ممالا) ويتقطع بفتح المثناة التحسية والفوقية والقاف وتشديد الطاعمن باب التفعل عطرون) أهل المن وأهل الشمال (ولا مطراهل المدينة \* باب من اكتبق يصلاة الجعة في الاستسقام) من غيران بنويهمع الجعة كغيرهامن المسكتويات والنوافل وهيي احدى صوره النسلاثية كأمرخلافألاني أ حنيفة حيث فاللايسن فيه صلاة أصلاو تجويزها من غبرتحويل فيه ولااستقبال ، وبالسيند قال (حدثنا عبد الله بن مسلمة) المتعنى (عن ماللة) الامام (عن شريك بن عبد الله) بن أى غر (عن أنس رصى الله عنه والاصيلي عن أنس بن مالك ( قال جاءر جل الى الذي ) وللار دهة الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم فقال ها المالي المواشى) من قله الاقوات بسبب عدم المطروالسان (وتقطعت السيبل)فلم تسلكها الابل لضعفها بسبب قالة الكلا أوعدمه وتقطعت بالمناة الفوقية وتشديد الطاع وقدعا) علمه الصلاة والسلام ريه (فطرناً) وللاصملي فادع الله بدل قوله فدعا وكل من اللفظين مقدر فيمالم يذكر فيمه أى قال الرجل ادع الله فدعا فطرنا (من الجمة الى الجعمة مجاع عاعله ضمير يعود على قوله جاءر حل فيلزم اتحاد الرجل الجائى وكأنه تذكره بعدانا نسيه أونسيه بعدأن كان تذكره (فقال) يارسول الله (تهدمت السوت وتقطعت السمل) بالمثناة وتشديد الدال والطافيم ما (وهلكت المواشي)من كثرة المطر (فادع الله عسكها فقال) عليه الصلاة والسلام (اللهم) أنزله (على آلاكم) بكسر الهمزة أو بفته ها. ع المد ولابوى دروالون والاصملي فقام فقال اللهم واغبراب عساكر وأبى ذروالاصملي وهلمكت المواشي فادعاله عسكها بالخزم على الطلب فقام صلى الله عليه وسلم فقال الله معلى الا كام (والظراب و)على بطون (الاودية وصنابت الشحرفانجابت) ما لجيم والموحدة (عن المدينة) الشريفة (الحباب النوب) أى خرجت كايخرج الثوب عن لابسمة وتقطعت كايتقطع الثوب قطع المتفرقة \* (اب) جواز (الدعاء) بالاستعماء (اذا تقطعت السيل) بالمثناة الفوقية وتشديد الطاء ولاوي

المحدثناسويد بن ستعمد عن مالك بن أنس ح وحدثنا أبوالطاهم واللفظ (٢٤٥) له أخمر راعمدالله بنوهب عن مالك بن

أنس عن سميل لن ألى صالح عن أسهعن أبيهر برةرضي اللهعنهما انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسلمأ والمؤمن فغسل وجههنر حمن وجهه كل خطستة نظرالها بعينيه مع الماءأو مع آخر قطر الما و فاذاغسل دره خرج منديه كل خطسة كان بطشتها يداهمع الما أومع آخر قطر الما فأذاغس لرحله خرجتكل خطستة مشتهار جلاهمع الماءأومع آخر قطرالماء قالحي يخرج نقيامن الذنوب

وظفر بكسرهما وقرئ بممافي الشواذوجعه اظفار وجعالجغ أظافرو يقالفي الواحد أيضا أظفورواللهأعلم

> \*(بابخروج الخطايامع ماءالوضوم)\*

(فيهقوله صلى الله علمه وسلم اذا بوضأ العيد المسلمأ والمؤمن فغسل وجههخرج منوجههكل خطئة نظرالها بعسيهمع الما أومع آخر قطرالماء فأذاغسل بديه خرجمن يديه كل خطسة كان بطشمة ايداه معالماء أومعآخر قطرالماء فاذا غسال رحليه خرحت كل خطسة مشتهارجلاهمعالماء أومعآخرقطر الماء حتى يخرج نقيامن الذنوب) الشرح أماقوله المسلم أوالمؤمن فهوشكمن الراوى وكذاقوله مع الما أومع آخر قطر الماء هوشك أيضاوالمراديا لخطابا الصغائردون الكمائركما تقدم سانه وكافي الحديث الأتخر مالم تغش البكيائل فال القاضي والمراد بخروجها مع الما الجازوالاستعارة في غفرانها لانهالستالحسام فتخرج حقيقة

اسمعيل) بن أبي أو يس ( عال حدثتي ) بالافراد (مالك ) الامام خال اسمعيل المذكور (عن شريك انعسدالله بنالي غرعن انس بنمالك )رضى الله عنه (قال جا رجل الى رسول الله )ولايي ذر والاصلى الى الذي (صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله هلكت المواشي) بسبب قوط المطر (وانقطعت السبل) بالنون بعد ألف الوصل ولابي ذرا نقطعت السبل وهلكت المواشي ولابن عُساكر وتقطعت السمل بالمنذاة وتشديد الطاء (فادع الله) لنا يغيثنا (فدعار سول الله صلى الله علىه وسلم فطروا منجعة الىجعة فحاور حل الى رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال مارسول الله تهدمت السوت وتقطعت السبل) بالمثناة وتشديد الطاوفي رواية حيد عن اس خز عة واحتدس الركان (وهاكت المواشي) من كثرة المطرفادع الله أن يصرفه عنا (فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم اللهم) أنزله (على رؤس الحمال و)على (الا كام و بطون الاودية ومنابت الشحر فانحابت أى السعب الممطرة (عن المدينة) المقدسة (انحياب الموب) وأصل الحوية من جاب اذافطع ومنهة وله تعالى وثمودالذين جابوا الصخروم وضع الترجمة قوله بارسول اللهتم دمت السوت الخ أى من كثرة المطر م (باب ماقدل ان الذي صلى الله عليه وسلم لم يحوّل رداءه فى الاستسقان وم الجعمة) قيد دمالجعمة ليين أن تحويل الرداع في الساب السابق أول كاب الاستسقاء خاص المصلى \* و بالسند قال (حدثنا الحسن بنيتم ) بكسر الموحدة وسكون المعدمة المعلى الكوفي (قال-دشامعاتي) بضم الميم وفق العبن المهدملة والفا و(ابن عران) الموصلى اقوتة العلاه (عن الاوراعي) عبدالرجن (عن استحق بن عبدالله) ولا بي ذر زيادة ابن أبي طلحة (عن)عه (انس بن مالك ) رضى الله عنه (انرجلا شكال الني صلى الله عليه وسلم هلاك المال) الماشمة لا الصامت من فقد المكارسيب قوط المطر (وجهد العمال) بفتح الميم أىسْمَة مرسدب ذلك (فدعاالله) رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كونه (يستسقى) لهم (ولميذكر ) أى أنس أوغيره من دونه ولهد ذا الترد دعبر المصنف في الترجة بقوله ماب ماقدل (اله) عليه الصلاة والسلام (حوّل رداء ولاأستقيل القبلة) أي في استسقائه وم الجعة وتعقب الاسماعيلي المؤلف فقال لاأعلمأ حداذكر في حديث أنس تحويل الردا واذا قال الحدث لميذكرأنه حول لم يجزأن يقال ان الني صلى الله عليه وسلم لم يحوّل لان عدمذكر الشي الانوجب عدم ذلك الشي ف كميف يقول المحاري لم يحول اه و قسل بم ـ ذا الحـ ديث أبو حنيف فقال الصلاة ولا تحويل في الاستساقا واعله لم تبلغه الاحاديث المصرحة بذلك \* وهذا الحديث أحرجه المؤلفأ يضافي الاستسفاء والاستئذان ومسلم في الصلاة وكذا النسائي والله أعلم \* هذا (باب) الننوين (اذااستشفعوا)أى الناس (الى الامام) عندا لحاجة الى المطر (ليستسقى لهم)أى لاجلهم (لمردّهم) بلعلمه أن محبب سؤالهم فيستسقى لهم وان كان عن يرى تفويض الامرالي الله تعالى \* و به قال (حدد شاعب دالله بن يوسف ) المنسى (قال أخبر نامالك) الامام الاعظم (عن شربك بن عبد الله بن اى غير) بفتح النون وكسر الميم (عن انس بن مالك) رضى الله عنه (انه فالجاءرجل) هوكمب بنحرة وقيل غره (الى رسول الله صدلي الله عليه وسدا وفقال بارسول الله هلكت المواشي وتقطعت السمل بالمثناة الفوقية وتشديد الطاءمن تقطعت والسمل بضمتين جع سبلوهوالطريق يذكر ويؤنث قال تعالى وانرواسميل الرشدلا يتخذوه سملاو قال قلهذه سيلى وانقطاعها امابعدم المياه التي يعتاد المسافرون ورودها وامايا شيتغال الناس وشدة القعط عن الضرب في الارض (قادع الله) إنها (قدعا الله فطر مامن الجعه الى الجعه) الاخرى (في عرجل) والهاع الموفى هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال اقولهم الواجب مسيح الرجلين وقوله صلى الله عليه وسلم بطشة الداه ومشتها

ذروالوقت والاصلى واس عسا كراذا انقطعت السمل (من كثرة المطر) \* و بالسند والرحد ثنا

هوالاقل (الى الني صلى الله علمه وسلم فقال مارسول الله تمدمت البيوت) من كثرة المطر (وتقطعت السبل) بالمثناة الفوقية وتشديد الطاءاي تعذرسا وكها (وهلكت المواشي) فادعالله يُسكها (فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم اللهمم) أي الله أنزل المطر (على ظهور الحمال والاكام بكسرالهمزة جعأكة بنتحهاماغلظ من الارض ولميبلغ أن يكون جب لاوكان أكبر ارتفاعا بماحوله وبروى الاكام بفتح الهمزة ومدها والاكم بضم الهمزة والكاف جعاكام كتاب وكتب (وبطون الاودية ومناب الشحر) جعمندت بكسر الموحدة أى ماحولها عا يصلح أن يندت فيمه لان نفس المنيت لا يقع عليه المطر (فانصابت) أي السحب المهطرة (عن المدينة الخبية اب الموب) فان قلت تقدم باب سؤال الناس الامام اذا قطواف الفرق بنه وبن هذاالباب أجاب الزين بنالمنير بأن الاولى لبيان ماعلى الناس أن يفعلوه اذاا حتاج واللاستسقاء والثانب لبيان ماعلى الامامين اجابة سؤالهم وأجاب ابن المنسرأ يضاعن السرفي كونه عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالاستسقامحتى سألوه مع أنه عليه الصلاة والسلام أشفق عليهم منهم وأولى بجمدنأ نفسهم بأن مقامه علمه الصلاة والسلام التوكل والصبرعلي البأسيا والضرا ولذلك كانا أصحابه الخواص بقتدون به وهذا المقام لايصل البه العامة وأهل البوادى ولهذا والله أعلم كان السائل فى الاستسقاء بدو يافل سألوه أجاب رعاية لهموا قامة لسنة هذه العبادة فيمن بعده من أهل الازمنمة التي يغلب على أهلها الجزع وقلة الصربرعلى اللاثوا فيؤخذ منسه ان الافضل للائمة الاستسقا ولمن ينفرد بنفسه بصحرا أوسفينة الصبر والتسليم للقضا الانه عليه الصلاة والسلام قبل السؤال فوض ولم يستسق فه هد ا (باب) بالتنوين (ادااستشفع المنسركون بالمسلمن عند القيم ) \* ويه قال (حدثنا محدين كنبر ) العمدى المصرى (عن سفيان) الثورى (قال حدثنا منصوروالاعش) سلمان سمهران كلاهما (عن الى الضحي)مسلم ين صبيح التصفير (عن سسروق) هوا بن الاجدع (قال اتبت اب مسعود) عبد الله رضي الله عنه وفي سورة الروم من التفسيرعن مسروق قال بيغارجل يحدثف كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذا سماع المنافقين وأبصارهم يأخدا لمؤمن كهيئة الزكام فنزعنا فأتدت اسمسمعود (فقال انقريشا أبطوًا)أى تأخروا (عن الاسلام) ولم يبادروا اليه (فدعاعليهم النبي صلى الله عليه وسلم) فقال اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع بوسف (فأخذتهم سنة) بفتح السين أى جدب وقيط (حتى هذكوافيها واكلواالمنة والعظام)ويرى الرجل مابن السما والارض كهيئة الدخان من ضعف اصره بسدب الحوع (فياء ها يوسفه آن) صغرب حرب (فقال بالمحدجيَّت مَا مربصلة الرحم وال قومل) ذوى رجك (هككوا) وللكشميني قدهلكواأي بدعائك عليه ممن الجدب والجوع (فادعالله تعالى) الهم فأن كشف عنا الوَّمن بلا (فقر ا) عليه الصلاة والسلام (فارتقب) أى انتظر الهم (وم تأتى السماعيد خان مبين ) زاد أبو در الآية (شمعادوا) لما كشف الله عنهم (الى كفرهم) فابتلاهم الله تعالى سوم البطشة (فذلك قوله تعالى يوم نبطش المطشة المكبرى يوم بدر) او يوم القيامة ذاد الاصميلي اناه نتقمون والعامل في يوم فعل دل علمه انامنتقمون لان أن مانع من عله فيما قبله أو بدل من يوم تأتى وهذا يدل على أن يجيئ أبي سفيان اليه صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة لأنه لم ينقل أن أياس فيان قدم المدينة قبل بدر (قال) أى المخارى (وزاد) ولابن عا كرقال أبوعبد الله وسقط ذلك كله لاى ذروا قتصر على قوله وزاد (اسباط) بفتح الهمزة وسحكون المهمه وبالموحدة آخره طاءمهملة ابن نصر لاأسباط بن محد (عن منصور) عن أبي الفحي يعني باسلاه السابق (فدعارسول الله صلى الله عليه وسلم فسقو الغيث) بضم السين والذاف سنيالله فعول

مجد منالنكدرعن حرانعن عمان نعفان رضى اللهعنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من وضأ فأحسن الوضو خرجت خطاماه منجسده حتى تتخرج من تحت اظفاره فلحد ثني ألوكريب مجدبن العدال والقاسم بنزكريا انديناروعبدين حمد فالواحدثنا الدس الماد عن سلمان بالال قال دئني عمارة بنغزية الانصارى رحلاه معناه اكتسبتها (قوله حدثنا مجددين معدمر بنربعي القسي -د شاأبوهشام المخزومي)هكذا هوفي جيع الاصول التي ببلادنا أبو هشام وهو الصواب وكذاحكأه القاضيعياض رجمه الله تعالى عن بعض رواتهم قال و وقع لا كثر الرواة أبوهاشم قال والصواب الاولواسمه المغبرة سلة وكان من الاخيار المتعبدين المتواضعين رض الله تعالى عنه

\*(باب استحماب اطالة الغرة والتحميل في الوضو)\*

اعلمأن هدنه الاحاديث مصرحة باستحماب تطويل الغرة والتحميل أماتطو بل الغرة فقال أصحابه أهو عسل عسل شئ من مقدم الرأس وما يحب غسله لاستدهان كال الوجه وأماتطو بل التحميل فهوغسل مافوق المرفقين والكعمين وهدنا واختلفوافي قدر المستحب المنافية والمنافية من والكعمين من غير والنافي يستحب المنافية والنافية والن

الياب تقتضي هذا كله وامادعوى الامام أبى الحسن بنبطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلاءعلى أنه لايستعب الزيادة ونصب

يده المي حتى أشرع في العصد عيده اليسرى حتى أشرع فى العضد ثم مسم رأسه تم غسل رجله الهني حتى أشرع فى الساق معسل رجله السرى حتى أشرع في الساق ثم فال لي هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأو قال قال رسول الله صدي اللهعليه وسلمأنتم الغرالمح جاونوم القيامة من أسسماغ الوضوع فين استطاع منكم فلمطلغة تهوتحعمله \* وحدثني هرون بن سعيد الايلي قال حدثني النوهب قال أخبرني عروس الحرث عن سعمدس أبي هلال عن العيم بن عبد الله اله رأى أماهر رة يتوضأ فغسل وجههوبديه حتى كاديبلغ المنكدين غمغسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول انأمتى بأنون يوم القيامة فوق المرفق والكعب فعاطلة وكعف تصمدعواهما وقد سفعل داك عنرسول اللهصلى اللهعليه وسلم وأبىهر برة رضى الله عنسه وهو مذهبنالاخ للف فيهعندناكا ذكرناه ولوخالف فمه مخالف كان محموطا بداه السائن الصفحدة الصريحة وأمااحتماحهما بقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا أونقص فقدأسا وظلم فلايصم لانالرادمن زاد فيعدد المرات والله أعلم (قوله عن نعيم بن عبد الله الجر)هو بضم المم الاولى واسكان الجيم وكسرالم الناسة ويقال المحر بفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة وقسل له المحرلانه كان يحمر محد رسول الله صلى الله علمه وسلم أى يخره والمحرصفة لعبدالله ويطلق على أسه نعيم مجازا والله أعلم (قوله أشرع في فالعضدوأ شرع في الساق معناه ادخل الغسل فيهما (قوله صلى الله عليه وسلم أنتم الغير المحيلون يوم القيامة من آثار الوضوع) قال أهل

ونصب الغيث مفه وله الثاني (فأطبقت)أى دامت ويواترت (عليهم سبعة) أى سبعة أيام وسقطت الناطهدمذ كرالممزفانه بحوزفيه الامران حمنتذ وفي تفسيرسورة الدخان من رواية أي معاوية عن الاعش عن أبي الضحي في هذا الحسديث فقيل بارسول الله استسق الله لمضرفانم افدهلكت فاللضرانك لجرى فاستسق فسقوا اه والقائل بارسول الله الظاهرأنه أبوس فمان لمائنت في كنرمن طرقهذا الحديث في الصحين في الوسي فيان واعاقال لمضر لان عالم مكان القرب منمياه الخجاز وكان الدعا والقعط على قريش وهمسكان مكة فسرى القعط الىمن حولهم واعل السائل عدل عن التعمر بقريش لللايذ كره بحرمهم فقال لضرايندر جوافيه مويشرا يضالي أنغ مرالمدعوعليهم قدهد كواجر برتهم وقوله لمضرانك لحرى أى أتطلب أن أستسق الهممع ماهم علمه من معصمة الله والاشراك به وفي دلائل الميهق عن كعب بن مرة أومرة بن كعب قال دعارسول اللهصلى الله علمه وسلم على مضرفاتاه أنوسفمان عكة فقال ادع الله لقودك فانهمقد هلكواورواه أحدوان ماجهعن كعب من مرة قال جا ورجل فقال استسق الله لمضرفقال الل الجرى ألمضر فال يارسول الله استنصرت الله فنصرك ودعوت الله فأجابك فرفع يديه فقال اللهم استناغينامغينام يعاطبقاعا - الغبررائث نافعاغبرضارا لحديث فظهر بدلك أنهذا الرسل البهم المقولله انك لجرى هوأ بوسفماذ وأخرج أجدأ يضاوالحاكم عن كعب نمرة أيضا قالدعا رسول الله صلى الله علم موسلم على مضر فأتمته فقلت بارسول الله ان الله قد نصرك وأعطاك واستحاب الدوان قومك قدهلكوا الحديث فظهرأن فاعل قال بارسول الله في الحديث الذي أسله فاهوكف سحرةراو به وعلى هذا فكائنا باسفمان وكعماحضرا جمعافكمه أبو اللارى وغدردلك وسياق كعب سمرة مشعر بان دلك وقع بالمدينة لقوله استنصرت الله فنصرا ولايلزم من هداا تحاده في القصة مع قصة أنس السابقة فهدى واقعدة أخرى لانفرواية أنس فلينزل عن المنسرحتي مطروا وفي هسذه في اكان الاجعة أونحوها حتى مطروا والسائل في هذه القصة غير السائل في تلك فهما قصتان وقع في كل منهما طلب الدعا والاستسقاء تمطلب الدعا والاستصاء كذاقرره الحافظ بحررادا به على من غلط أسد ماط و نصر في قصة المدينة التى رواها أنس لافى قصية قريش وأحاب البرماوى بان المعنى ان سفان يروى عن منصور واقعمة وسؤال أهل مكة وهوبها قسل الهجرة وزادعلمه اسماطعن منصورذكر الواقعتين لاأن الثانية مسيمة عن الاولى ولاأن السؤال فيهمامعا كان بالمدينة اه (وشكا الناس) اليه صلى الله عليه وسلم (كثرة المطرقال) وللاربعة فقال (اللهم) أنزل المطر (حوالمناولا) تنزله علمنا فانحدرت السحابة عن راسه فسقو االناس حولهم) برفع الناس على المدل من الضمر أوفاء ل على لغدة أكاوني البراغيث و يحوز النصب على الاختصاص اى أعنى الناس الذين في المدينة وحولها ﴿ (باب الدعاء أذا كثر المطرحو المناولاعليماً) باضافة باب المالم \* وبه قال المنا ولاي ذروأى الوقت التوحيد (تجدين الى بكر) المقدمى النقفي البصرى (عال حدثنا معتر ) هوابن سلمان التمي (عن عسدالله) بضم العين ابن عمر بن حفص بن عاصم العدمري عَنْ ثَابِتَ البناني (عن أنس) ولا بي ذرأنس بن مالك رضى الله عندأنه ( قال كان الني) ولا بي ذر رسول الله (صلى الله عليه وسلم يحطب يوم جعة) بالتذكير ولاى درفي سيخة وابن عساكريوم المعمر (فقام) اليه (الماس فصاحوافقالوا بارسول الله قط المطر) بفتم القاف والحاو والطاء أى احتبس (واحرت الشعبر) أى تغيرلونه امن الخضرة الى الجرة من اليسى وأنت الفعل باعتبار

جنس الشحير (وهلكت البهام) بفتح اللام ومضارعه بهلك بكسرها وفيه الغسة قلسله بالعكس وبروى المكت المواشي أى الانعام والدواب (فادع الله يستمنا) ولابوى ذر والوقت وابن عساكرأن يسقينا (فقال) عليه الصلاة والسلام (اللهم اسقنا مرتمن) ظرف للقول الالسق أى قال ذلك من تين (واع الله) بم مزة الوصل (مانرى في السما ، قزعة) بفتح الفاف والزاى والعين المهدملة قطعة (من حاب) قال أبوعد دواً كثرما يكون القزع في الخريف (فلسَّا تُسمَّانَهُ وأمطرت) بالواو ولا بى ذرفى نسخة فأمطرت (ونزل) عليه الصلاة والسلام (عن المنبرفصلي) الجعة (فلماأنصرف لم تزل عطر) بضم المثناة الفوقية وسكون الميم وكسر الطاعولا بي ذر لم يزل المطر (الى الجعة التي تليم افل اقام النبي صلى الله علمه وسلم يخطب صاحوا المهم دمت السوت وانقطعت السمل بالنون قبل القاف (فادع الله يحبسهاعنا) بالخزم على الطلب وبالرفع على الاستئناف (فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال) ولا بى ذروان عساكر فقال ولا بوى ذروالوقت وقال (اللهم)أمطرفي الاماكن التي (حواليناولا) تمطر (علينا) فال الشافعي في الام واذا كثرت الامطار وتضررااناس فالسنةأن يدعى برفعها الله محوالينا ولاعلمنا ولايشر عاذلك صلاة الان النبي صدى الله عليه وسدام لم يصل اذلك (فكشطت المدينة) بفتح الفا والكاف والسن المجمه والطاء المهملة وفالفتح فكشطت ممنساللمفعول ولابوى ذروالوقت وابنءساكر وتسكشطت بالواو والمثناة الفوقية والكاف والمعمة المشددة المفتوحات أى تكشفت (فحعات عَطر ) بفتح أقيله وضم الله و يجوز عطر بضم ثم كسروهي رواية أبى ذر (حوله اولا) ولابى ذر عن الجوى والمستملي وابن عسا كروما (تمطر) بفتح المثناة الفوقية وضم الطاء (بالمد بشة قطرة فنظرت الى المدينة وانه الفي مشل الاكليل) بكسر الهدمزة وهوماأ حاط بالشي وروضة مكالة محفوفة بالنوروعصابة تزين بالجوهرويسمي التاج اكليلا 🐞 (باب الدعاق الاستسفام) حال كونه (قَامًا) في الحطمة وغمرها لبراه الناس فيقتدوا به \* و بالسند الى المؤلف قال (وقال الم ألونعيم) الفضل بندكين (عن زهر) بضم الزاى وفتح الهاء ابن معاوية الكوفي (عن الى اسمق) عرو ب عبدالله السيعي قال (خرج عبدالله ب برند)من الزيادة (الانصاري) الاوسى الخطمي الى الصرا الستسقى فى سنة أربع وستين حين كان أميراعلى الكوفة من جهة عبد الله ب الزبير (وخرجمعه البراس عازب وزيد بن ارقم رضى الله عنهم فاستسقى فقام) أى عبد الله بن يزيد (بهم) ولانوى دروالوقت وابن عسا كراهم (على رجليه على غيرمنبرفاسة غفر) كذالاي الوقت وابن عساكروأى ذروللكشمينى والجوى والمستملي فاستسقى (تمصلى ركفتين) حالكونه (جهر بالقراءة) فيهماوظاهره أنهأخو الصلاة عن الخطبة وصر حبذال الثورى في روايته والذيعليه الجهورتقديها (ولم يؤدن ولم يقم قال ابوا-حق السبيعي (ورأى) بالهمزمن الرؤية (عبدالله بن يزيدالانصارى النبي) وثبت الانصارى لا ينعسا كرولل موى وحده وروى بالواومن الرواية عبدالله بنيزيد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وكذاهو في نسخة الصغاني روى من الرواية وعلى هذافانأر يدبهروا يقماصدرعنهمن الصلاة وغبرها كانحر فوعاوان أريدأنهروى عنمه في الجلة فيحسكون موقوفاوهو يثبت له الصمة وقدذكره اس طاهرفي الصعامة الذين خرج لهم ف العدمة أمّاسماع هذا الحديث بخصوصة فلا شبت وهذا الحديث أخر جهمسار في المعانى وبه قال (حدثنا الوالمان) الحكمين نافع (قال حدثنات عمل) هواين أبي جزة الجصي (عن) ابن شهاب (الزهرى قال حدثني) بالافراد (عبادين عميم) المازني (انعمه) عبدالله بنزيدالماني وكأندن اصحاب الذي صلى الله علمه وسلم اخمره ان الذي صلى الله علمه وسلم خرج بالناس

الفزارى قال الأيعم حدثنا مروان عن أبي مالك الاشجع سعد ابنطارق عنأبي حازم عنأبي هررةان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ان حوضي أبعدمن أملة من عدن لهوأشد بياضامن الثل وأحلى من العسل باللين ولا سمه أكثرمن عددالنعوم وإنى لاصدّ الناس عنه كايصدالرجدل ابل الناس عن حوضه قالوا يارسول الله أتعرفنا بومئذ فالنع لكمسيا لستلاحة منالام تردون على غزامحعلنامنأثر الوضوئ وحدثنا أبوكريب وواصل بن عبدالاعلى واللفظ لواصل فالاحدثنا ابن فضيل عن أبى مالك الاشجعي

اللغة الغرة ساض فيجبهة الفرس والتععمل ساض في مديها ورحلها فال العلماسمي النور الذي يكون على مواضع الوضو يوم القيامة غرةوتحجم لاتشبها بغرةالفرس والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم لكم سمأ ايست لاحدمن الامم تردون على غرا محجل من أثر الوضوع) اماالسمافهي العلامة وهي مقصورة وعدودة اغتان ويقال السمياء ساععد المهمع المد وقداسة الجاعة منأهل العلم بهدذاالحديث على أن الوضوعمن خصائص هـ ذه الامة زادها الله تعالى شرفا وقال آخرون ايس الوضو مختصاوا نماالذى اختصت به همذه الامة الغرة والتعميل واحتجوا بالحديث الاخرهدا وضوئي ووضو الانساء قدلي وأجاب الاولونعن هذابجوا بنأحدهما اله حديث ضعيف معروف الضعف والشاني لوصم احتمل أن يكون الاسباءا ختصت الوضو ودون أعمهم الاهذه الامة والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم واني لا صـ تالناس عنه

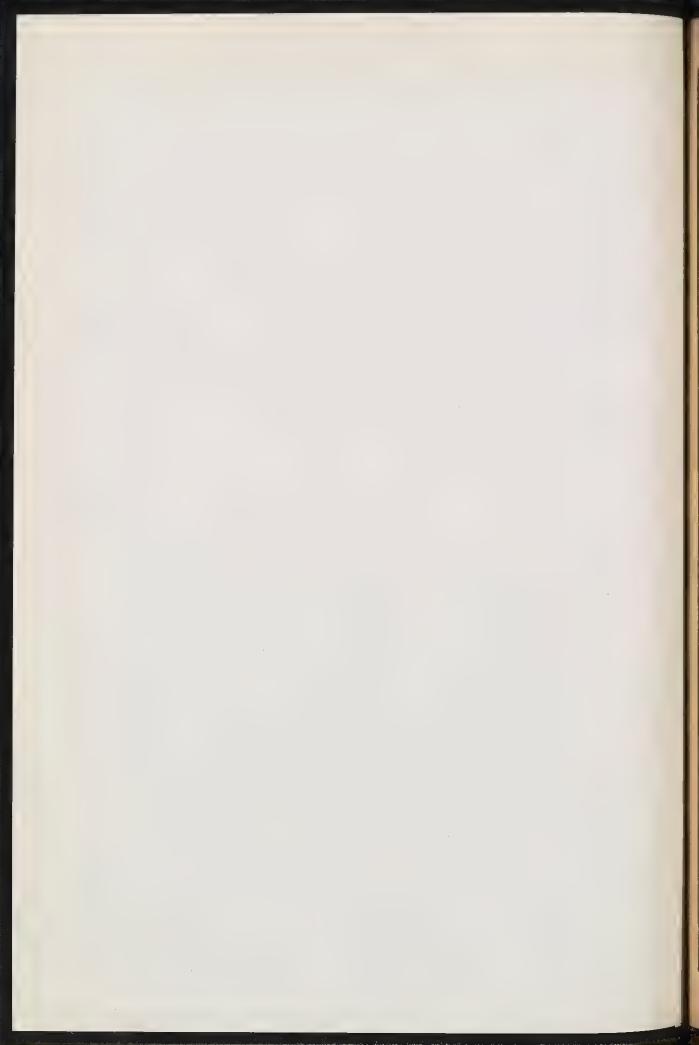

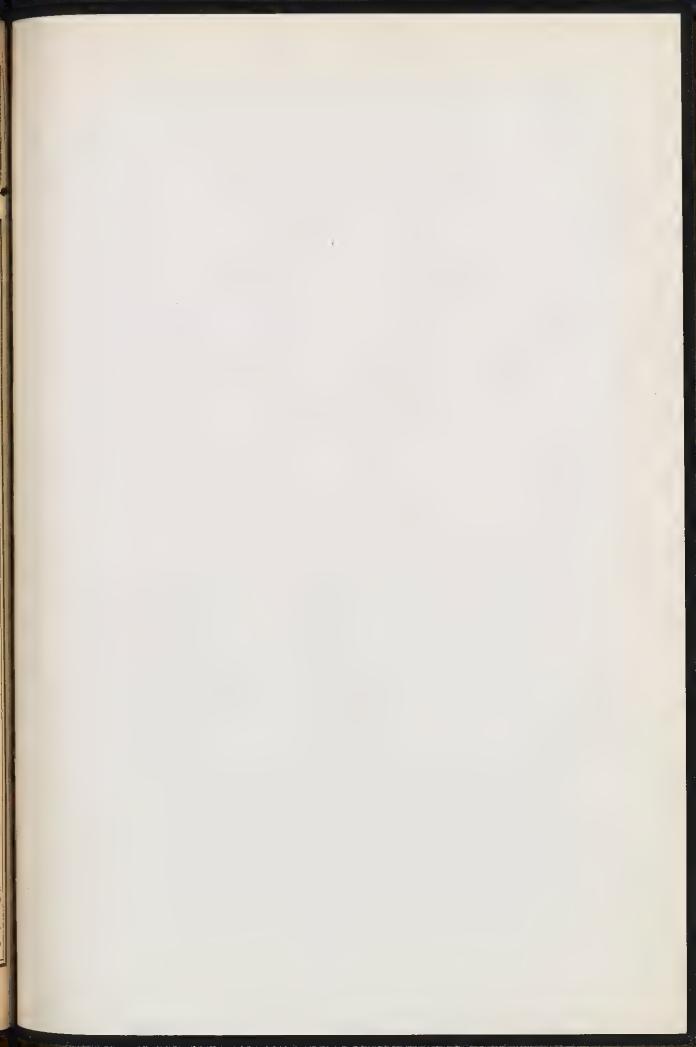

الرجلابل الرجل عن الله قالوا يا بي الله أتعرفنا قال أنع لكم سيما ليست لاحد غير كم تردون على غرا محملين من آثار الوضوء وليصدن عنى طائفة منكم فلا يصلون فأقول بارب هؤلاممن أصحابي فحيميني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدل في وحد شناعلي سمسمرغن بعدل هارق عن ربعي سنحراش سعد سنطارق عن ربعي سنحراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حوضي لا بعد من أيلة من عدن

وفى الروابة الاخرى وأناأذ ودالناس عنه) هماععنى أطردو أمنع وقوله صلى الله عليه وسلم فحيديني ملك) هكذا هوفي جميع الاصول فعمسى الما الموحدة من الحواب وكذا القدله القاضي عياض عن جسع الرواة الاابن أبي جعفرون رواتهم فاله عنده فعيدتي بالهمز من الجحيم والاوّل أظهر وللشاني وجهواللهأعلم (قولهوهـلتدري ما أحــدثوا بعــدك وفي الرواية الاخرى قد بدلوا بعدد فأقول سعقا سعقا) هدا عااختلف العلاء في المراده على أقوال أحدها ان المراديه المنافقون والمرتدون فيحوزان محشروا بالغرة والتحميل فيناديهم الني صلى الله عليه وسلم للسماالتي عليهم فيقال لسرهولا من وعدت بهمان هؤلاء بدلوا بعدلة أى لم يموتوا على ماظهر من اسلامهم والشانىان المرادمن كانفىزمن

م كذا يباض فى الاصل (٣) قوله فول المتشكل قوله فول الخهذه الجلة الى قوله انتها عنده موجودة فى سخ الطبع جيعها

اكنته لابن عساكر فسقوا بفافسين فقاف مضمومتين وكلاهماميني للمفعول ف (الب المهر بالقراءة في) صلاة (الاستسقاء) \* و يه قال (حدثنا الونعم) الفضل بندكين (قال حدثنا ان آبي ذئب مجمد س عبد الرحن (عن ) اس شهاب (الزهرى عن عبادس تم عن عه ) عبد الله من زىدالمازنى رضى الله عنه (قال حرح النبي صلى الله علمه وسلم) بالناس الى المصلى (يستسقى)لهم (فقوحه الى القملة) في أثنا الخطبة الثانية (بدعوو حول رداء) فعل عطافه الاين على عاتقه الإسروجعل عطافه الايسرعلى عاتقه الايمن رواه أبود اودباسنادحن (تُمصلي) بالناس (ركعتين) حال كونه (جهر) بلفظ الماضي ولانوى ذر والوقت يجهر (فيهما بالقراءة) كصـ المة العدونقل ان بطال الاجماع عليه 🐞 هذا (مآب) بالتنوين (كيف حول النبي صلى الله عليه وسلطهره الى الماس) \*وبه قال (حد ثناآدم) بن أبي اياس (قال حدثنا أبن ابي درب عجد بن عبد الزحن (عن) ابنشهاب (الزهرى عن عبادين تميم عن عمه) عبد الله بن زيدرضي الله عند وقال رابت الذي صلى الله عليه وسلم يوم خرج) بالناس الى المصلى (يستسقى) لهم (قال فوَّل الى الناس ظهره) عندارادة الدعاء بعد فراغه من الموعظة فالتفت بحانب الاين لايه كان يعجمه التسامن في شأه كله (٣) استشكل قوله فول الى الناس ظهره لان الترجة لسكيفية التحويل والحديث دالعلى وقوع التحويل فقط وأجاب الكرماني بأن معنا دجوله حال كونه داعيا وحل الزين بن المبرقوله كيفعلى الاستفهام فقاللما كان التحويل المذكورلم يتسن كونه في ناحمة المهنأو الساراحتاج الى الاستفهام اه منه (واستقبل القبلة) حال كونه (يدعوثم حول رداء) ظاهره الاستقبال وقعسا بقالتحو يل الردا وهوظاهركادم الشافعي ووقعفي كلام كثيرمن الشافعية أنهيحوله طال الاستقبال والفرق بينتحو يل الظهرو الاستقبال أنهفي ابتداء التحو يلوأوسطه بكون منحرفا حتى يبلغ الانحراف غايده فيصرمستقبلا قاله في الفتح (تم صلى المار كعتب ) حال كونه (جهرفيهما بالقرآق) واستدل ابن بطال من التعمير بيم في قول محول ردامه أن الخطبة قبل الصلاة لان ثم للترتيب وأجيب بأنه معارض بقوله في حديث الباب التالى استسق فصلى ركعتين وفلبرداء لانه اتفق على أنقلب الردا اغما يكون في الخطبة وتمقب بأنه لادلالة فيه على تقديم الصلاة لاحتمال أن تكون الواوفي وقلب للعال أوللعطف ولاترتيب فيه نع في سنن أبي داود باسناد صحيمأنه صدبي الله عليه وسلم خطب تم صلى ويدل له ماوقع فى حديث الباب فلاقدّم الحطمة جاز كانقله فى الروضة عن صاحب التمة لكنه في حقنا أنضل لان رواية تأخير الخطبة أكثر رواة ومعتصدة بالقياس علىخطمة العيدوالكسوف وعن الشيخ أي حامد بمانق المجوع عن أسحانا تقديم الخطمة للعديث يعنى حديث الباب السابق وغيره

ستسق لهم فقام) على رجله لا على منبر (فدعا الله) حال كونه (قاعًا تم توجه قبل القبلة) بكسر

الفاف وفتم الموحدة أى جهم ا (وحوّل رداء فاسقوا) بهمزة وقاف مضمومتن منهدمامهمالة

الموازف بعض المواضع في (باب صلاة الاستسفائر كعتين) أراديه بان كيتم اوأشار اليه ابقوله ركعتن على طريق عطف السان على سابقه المحرور بالاضافة \* ويه قال (حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقى البلخي (قال حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقى البلخي (قال حدثنا سفيات) بن عيدية (عن عبد الله بن ريدرضي (عن عبه) عبد الله بن ريدرضي (عن عبه) ولاي ذرف نسخة ولاي الوقت سمع عباد بن غيم (عن عهه) عبد الله بن ريدرضي الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين) كصلاة العيد في الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين) كصلاة العيد في الها كالتكمير في أول الاولى سبعاو في أول الثانية خساور فعيد به وغير ذلك الافي تسعة أشاف في المناح المنافقة المفس يأمى الامام من يندى بالاجتماع لها في وقت معين وفي صوم بومها لان له أثر افي رياضة النفس وفي التي يأمى الامام وصوم وموم الهاثيات بذلة وهي التي وفي المناح وجه الهاثيات بذلة وهي التي

تلدس حال الشغل للاتماع رواه الترمذي وصححه وينزعها بعدفر اغهمن الحطمة واكثار الاستغفارا في الخطمة بدل اكثار التكبير الذي في خطمة العيد وقرا " قاية الاستغفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار االا ية في الخطبة ويسر ببعض الدعا وفيها ويست قبل القبلة بالدعا ويرفع ظنريده الى السماء و يحوّل رداء مكاأشار المدم بقوله (وقلب رداء) عطف على قوله قصلى ركعتين الواو وهي لاتدل على الترتيب بللطلق الجع ((الب) صلاة (الاستسقاعي المصلي) التي في العجرا ولا في المسحدحيث لاء فركرض للاتباع كأسيأتي ولانه يحضرها غالب الناس والصبيان والحيض والبهائم وغبرهم فالصحرا أوسع لهمو ألدق واستنبى صاحب الخصال السحد الحرام وست المقدس قال الادرى وهوحسن وعلمه عمل السلف والخلف لفضل المقعة واتساعها كأمرفي العيداه لكن الذي عليه أصحابنا استحبابها في الصحراء مطلقاللا تماع والتعليل السابق «وبه قال (حدثنا عبدالله بن عدالسندى والحدثناسفيان بنعيينة (عن عبدالله بنالي بكر) أى ابن محدين عروب حزم أنه (مع عبادين عمر عن عمه )عبدالله بن زيدرض الله عنه ( قال حر ج الني صلى الله علمه وسلم الى المصلى) بالصراعطال كونه (يستسقى) للناس (واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقل رداء قال سفيان) ب عيدة (فاخبرني المسعودي) عبد الرحن بن عبد الله ب عتبة بن عبد الله ان مسعود (عن الى بكر) والدعد الله المذكور (قال) مفسر اقلب رداء (جعل المن) من ردائه (على) عاتقه (الشهال) والشمال منه على عاتقه المهن ولدس قوله قال سفمان تعليقا كازعه المزى حيث علم على المسمودي في التهذيب علامة التعليق بل هوموصول عند المؤلف معطوف على حديث عبدالله بن محمد المسندى عن سفيان قاله الحافظ بن حجر في المقدّمة ﴿ (باب استقبال القبلة) في الدعا وفي الاستسفاع في أثنا والخطبة الثانية وهو نحوثلثها كا قاله النووى في دقائقه لان الدعاء مستقبلها أفضل فان استقبل له في الاولى لم يعده في الثانية قال النووي ويلحق باستحباب استقبال القبلة للدعا الوضوء والغسل والاذ كاروالقراءة وسائر الطاعات الاماخرج بدليل كالحطية \* و به قال (حدثنا محد) غيرمنسوب ولاى درفي نسخة محد بن سلام (قال احبرنا) ولابى ذروابن عساكر حدثناولابي ذرفي نسخة وأبي الوقت حدثني (عمدالوهاب) بن عمد الجسد النقق (قال حد شايحي بن سعمد) الانصاري (قال اخبرني) بالتوحيد (الو بكر سنجمد) أي اب عروب حزم (انعمادين عمر اخبرهان)عه (عددالله بنزيد الانصاري)رضي الله عنه (اخبرهال الذي صدلى الله علمه وسلم خرج) بهم (الى المصلى) ما اصراعال كونه (يصلى) بالمثناة التسة أولوكسر اللام ولابن عساكر فصلى بالفاه وفتح اللام وللمستملى يدعو (وأنه لمادعا اوأرادأن يدعو)شك الراوى (استقبل القبلة) واستدبر الناس (وحوّل رداء) فعل ماعلي كل جانب من الاعن والايسرعلى الآخر (قال الوعدالله) المفارى (النزيدهذا) راوى حديث الباب (مازي) أنصارى ولا بى ذرعمد الله بن زيد ألخ (والاول) السابق في ماب الدعا في الاستسقاء قاعًا (كوفي هو أسرزيد)عبد الله بالمثناة التحتسية في أوله من الزيادة قال في فتح البارى كذا في رواية الكشميني وحدمهنا اه وفى الفرع وأصله ساقط لابى ذروا بنعسا كرقال وثبت عندأبي الهيثم لا يوى الر والوقت واستشكل اثباته هنالانه لاذكر لعبدالله بزيزيدهنا وأجيب باحتمال أن بكون مراده فى الاستسقاء قائما حيث ذكر فيه عن عبدالله بن برحد يثاوعن عبدالله بن ريد حديثالكان ألمق لنظهر تغايرهما حيثذكره مماجيعا ولعل هدنامن تصرتف الكشميني كانه رأى وينف مفردة فكتبها هنا احتماطا في (باب رفع النياس ايديم-م مع) رفع (الا مام) بديه في الدعاء (في الاستسقام) وسقط لابن عساكرمع الامام (قال) ولا بى دروقال (آبوب بن سلمان) بن بلالشيخ

على عسر المحان من أثار الوضوء ايست لاحد غيركم \*حدثنا يحيين أبوب وسريج بنهونس وقتسةبن سيعمدوعيلى نحرجمعاعن اسمعيل بنجعة وقال ابن أنوب حدثنااسمعيل فالأخرني القلاء عنأبيه عنأبى هريرة انرسول الله النبي صلى الله عليه وسلم نم ارتد بعده فسناديهم الني صلى الله علمه وسلم وانالم يكنءايهم سماالوضو لماكان يعرفه صلى الله عليه وسلم فىحماتهمن اسالامهم فيقال ارتدوابعدك والثالث أن المراديه اصحاب المعاصي والكمائر الذين ماتواعلى التوحيد وأصحاب البدع الذين لم يحرجوا سدعتهم عن الاسلام وعلى همذا القول لايقطع لهؤلاء الذين يذادون بالسارب يحوزأن بذادوا عقوبة الهـم ثم رجهم الله سحانه وتعالى فدخاهم الخنة بغبرعذاب فالأصحاب هذا القول ولاعتنعأن يكون لهمغزة وتحمدل ويحتمل أن يكون كانوافي زمن الني صلى الله عليه وسلم وبعده كنعرفهم بالسما وقال الامام الحافظ أنوعرو بنعبدالبر كلمن أحدث في الدين فهومن المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الاهواء قال وكذلك الظلمة المسرفون في في الحور وطمس الحق والمعلنون بالكمائر فال وكل هؤلاء يخاف عليهمأن يكونوا بمنء وابهدا الخبروالله أعلم (قوله صلى الله علمه وساروالذي نفسي سده )فيه حواز الحلف بالله تعالى من غيرا ستحلاف ولاضرورة ودلائله كشمرة (قوله سريج رنونس) هو بالسن المهملة والماسم وتقدم ان يونس بضم النون وكسم هاوقته هامع الهدم زفير من وتركه والله أعلم (قوله ان رسول الله

صلى الله عليه وسلم أقى المقبرة فقال السلام عليك مدارة وم مؤمنين واناان شاء الله (٢٥١) بكم لاحقون و ددث انافدرا منااخوانذا

فالواأواسنااخوا لكبارسول الله قالأنمة أصحاى واخواننا الذين لم بأ تو العد

صلى الله عليه وسلم أنى المقيرة فقال السلام علىكم دارقوم مؤمنين وانا انشاءالله بكم لاحقون) أما المقرة فبضم الماء وفتحها وكسرها ثلاث لغات الكسرقليل وأمادا رقوم فهو شمد دارقال صاحب المطالع هو منصوب على الاختصاص أوالندا المضاف والاول أظهر قال ويصح الخفض على البدل من الكاف والمسترق عليكم والمراد بالدارعلى هذينالوجهن الاخبرين الجاعة أوأهل الداروعلي الاول مثله أوالمنزل وأماقوله صلى الله عليه وسلم واناانشاء الله بكملاحقون فاتى بالاستثناء معان الموت لاشك فيم وللعلماء فده أقوال أظهرهاانه لس للشال والكنه صلى الله علمه وسالم فاله للتعرك وامتثال أمرالله تعالىفى قوله ولاتقولن لشيءاني فاعدل ذلك غدا الاأن يشاءالله والثانى حكاه الخطابي وغمره انه عادة للمتكلم يحسن به كالرميه والثالث أن الاستثناء عاثدالي اللعوق في هـ ذا المكان وقـ ل معناه انشاء الله وقدل أقوال أخر ضعينة جدائر كتهالضعفهاوعدم الحاجمة الهامنها قول من قال الاستثناء منقطع راجع الى استحداب الاعمان وقول من قال كان معه صلى الله عليه وسلم مؤمنون حقيقة وآخرون نظنهم المفاق فعاد الاستثناء الهمم وهـدان القولان وانكانا مشهورين فهدما خطأظاهروالله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم

المؤلف ماوصله أبونعيم (حدثني) بالافراد (الو بكرين الى اويس) الاصحى المدني أخواسمعمل ارزأى أويس عن سلمان ين بلال) التمي مولاهم (قال يحيي بن سعمد) الانصاري ولايي ذرعن عبى سهيد قال (معت انس س مالك) رضى الله عنه (قال اني رجل اعراني) ولا س عساكراتي أعرابي (من أهل المدو) فعه تضعمف قول من قال انه العماس (الى رسول الله صلى الله علمه وسلم وم الجعة )وهو قائم يخطب فاستقدله قائما (فقال )وللاصيلي قال (بارسول الله هلكت الماشمة) وسق فى أب الدعا الذاكتر المطرقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جعة فقام الناس فصاحوافقالوا بارسول الله قحط المطروا لجع بن الرواية بن أن الرجل قام أولافته عه الناس وكذا فيالجعمة الأخرى أوأنهمصاحوا فقام الرجل فتكلم عنهمأ والمرادىالناس الرجمل لانهلما كان فائماءنهم عبرعنه بهم وكأتنهم هم الذين صاحوا فاله ابن التمن وإذا قلما بتخصيص الرجل الاعرابي الكلام فترك خواص الصحابة لذلك لان مقامهم العلى يقتضى الرضاوا لتسليم بخد الاف مقام السائل فانهمقام فقروتمسكن (هلك العمال)ولابن عساكره لكت العيال بتأنيث الضمر (هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلميدية ) حال كونه إيدعو ورفع الماس الديهم معه ولانوى ذر والوقت و اب عسا كرمع رسول الله صلى الله عليه وسلم (يدعون) استدل به على استحماب وفع اليدين فى الدعاء للاستسقاء ولذالم يروعن الامام مالك رجه الله أنه رفع بديه الافى دعا الاستسقا خاصة وهل ترفع في غرمهن الادعية أم لاالتحيير الاستحباب في سائر الادعية رواه الشيخان وغبرهماوأ ماحديث أنس المروى في الصحيدين وغيرهما الآتي في الماب التالي انشاء الله تعالى أنه صلى الله علمه وسلم كان لاير فع يديه في شئ من الدعا والافي الاستسقاد فانه كان برفع يديه حدني يرى بياض ابطمه فؤوّل على أنه لا يرفعهه مارفعا بلمغيا ولذا قال في المستثني حىرى ماض الطمه الم وردر فعدمه علمه الصلاة والسلام في مواضع كر فعدمه حتى رىءعفرة ايطيه حنن استعمل ابن اللتمية على الصدقة كافي الصحت نورفعهما أيضافي قصمة خادس الوليدة فائلا اللهماني أبرأ المداعما صنع خالد رواه المحاري والنسائي ورفعهما على الصفار والمسلم وأبودا ودورفعه مماثلاثا بالمقسع مستغفرا لاهله رواه المخاري في رفع البدين ومسلم وحن والاقوله تعلى انهن أضلان كشرامن الناس الآية قائلا اللهم أمتى أمى رواهم المولم العث حيشا فيهم على قائلا اللهم ملاغتني حتى تريني علماروا «الترمدني والمجع أهدل ستدوأاني عليهم الكساعائلا اللهم هؤلاء أهدل ستى رواه الحاكموقد جع النووى في شرح المهذب نحوامن ثلاثين حديثا في ذلك من الصحيدين وغيرهما وللمنذري فيه بعر قال الروياني و يكره رفع المد النحسة في الدعاء قال و يحمَل أن بقي اللايكره بحاثل وفي مسلموأ بي داود عن أنس أنه صلى الله علمه وسلم كان يستسقى هكذا ومدَّند به وجعل نطونهما يما بلى الارضحتى رأيت ساض ابطمه فقسال أصحا بناالشافعية وغيرهم السنة في دعاء القعط ونحوه من رفع الاء أن يجعل ظهر كفيه الى السماء وهي صفة الرهبة وان سأل شيأ يجعل بطونه مناالي السماءوالحكمةان القصدرفع البلاع لاف القاصد حصول شئ أوتفاؤ لاليقلب الحال ظهرا لبطن وذلك نحوصنيعه في تحويل الرداء أواشارة الى مايساً له وهوأن يحمل بطن السجاب الى الارض المنصب مافيه من المطر (قال) أنس (فاخر جنامن المسجد حتى مطرنا) بدون همزة سنياللمفعول فازلناعطر) بضم النون وقع الطاء (حتى كانت الجعة الاحرى فاتى الرجل) أي الاوللان الالف واللام للعهد الذكرى وقدمى مافيه لكن رواية ابن عسا كرفأني رجل صارفة لتعيينه مشتة للتردد آلى ني الله ) ولا بوى در والوقت واس عساكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم ففالبارسول اللهبشق) بالموحدة المفتوحة والمجمة المكسورة وبالفاف كذاقيده كراع ف المنضد وددتأناقدراً ينااخواننا قالوا أولسنا اخوانك ارسول الله قال بل أنتم أسحاب واخوانه الذين لم يأتوابعد فال العلما في هدذا ألحد يث جواز التمي لاسما في الحسير (٢٥٢) ولقاء الفضلا وأهل الصلاح والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم

ولانوى ذروالوقت بشق بفتح المجمة وقمده به الاصيلي أى مل أوتا خر أوا شتد عليه الضرر أوحس (المسافر ومنع الطريق وقال الاويسي) عبدالعزيز بن عبدالله يماوصله أبو نعيم في مستفرحه (حدثی) بالافراد (محدین جعد مر)هوانای کشرالمدنی (عن محی بنسمید)الانصاری (وشريك) هواس عبدالله بن أي غر (معاانساعن النبي صلى الله علمه وسلم رفع) ولا بن عساكر أنهرفع (يديه حي رأيت ماض الطمه) استدليه غيروا حمد على خصوصيته علمه الصلاة والسلام بيباض ابطيه وعورض بقول عددانله بنأقرم الخزاع كنت أنظرالى عفرة الطمهاذا سحدر وأهالترمذي وحسنه غبره والعفرة بياض ليس بالناصع نع الذي يعتقد فيه علمه الصلاة والسلامأنه لم يكن لابط مرائحة كريهة بل كان عطر الرائحة كأنبت في الصحيدين وفي رواية ان عساكرحتى برى ساض ابطيه وقول الاويسى هدذا مابت للمستملى وابن عساكر وأبى الوفت قال في الفتح وثبت لابي الوقت وكريمة في آخر الماب الذي يعده وسقط للماقين رأسالانه مذكور عندا بليد ع في كذاب الدعوات في (ابرفع الامام يده في الاستسقاء) كذا العدموي والمستمل ولاتكرارفي هاتين الترجت بنهذه وسابقته الان الاولى لسان اتماع المأمومين الامام فيرفع البدين وهذه لا ثمات رفعهماله في الاستماء قاله ابن المنبر وبه قال (حدثنا) ولاي ذرأ خبرنا (محمد بنيشار) بموحدة مفتوحة ومعة مشددة ابن عمان العبدى المصرى يقال له مندار إقال حدثنايعي بنسعيدالقطان (والنالىعدى مجدين الراهم (عنسمد) هوالن أىعرولة (عن قتادة) بن دعامة (عن انس بن مالك ) وفي رواية بزيد بن زريع عند دالمؤلف في صفته عليه الصلاة والسلام عن سعمد عن قتادة أن أنساحد ثهم وسقط عند النعساكر النمالك ( قال كان الذي صلى الله عليه وسلم لا يرفع بد م في شي من دعائه الافي الاستسقاع وانه برفع) ديه (حتى برى ساض أبطمه ) يسكون الموحدة وظاهره نفي الرفع في كل دعا عنر الاستسقا وهومعارض عما ذ كرتهمن الاحاديث السابقة في الساب السابق فلحمل النفي في هذا الحديث على صفة مخصوصة اماالرفع البليغ كايدل علمه قوله حتى يرى ياض ابطيه كامر وأماعلى صفة اليدين في ذلك كافي مدام استسق علمه الصلاة والسلام فأشار بظهر كفيه الى السما كأمرأ وعلى نفى رؤ بةأنس لذلك وهولايست لزم نفي رؤ به غيره و رواية المثنت مقدّمة على النافي والحاصل استحمال الزفع فكردعا الاماجامن الادعية مقداعا يقتضي عدمه كدعا الركوع والمحودونحوهما \*وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضاف صفة الني صلى الله عليه وسلم ومسلم والنسائي وابن ماجه في الاستسقاع (باب مايقال اذا امطرت)أى السماع وماعمني الذي أوموصوفة أي أي مشي بقال فمكون ماالذي ععني شئ قدا تصف بقوله يقال أواستفهامة أى أى شئ قال وأمطرت الهمزة المفتوحةمن الرباعى ولابى ذرمطرت بفتحات من غيرهمزة من الثلاثي المجردوه ماءمني أوالاول الشهر والثاني للغير (وقال اسعباس) رضي الله عنهما ماوصله الطبرى من طريق على بنطلق في تفسيرقوله تعالى أو (كصيب)هو (المطر)وهو قول الجهور (وقال غيره) غيرابن عباس (صاب واصاب يصوب راجع الىصاب أى مضارع ـ ه يصوب فهوأ حوف واوى وأماأ صاب اله هزة فمقال فمه يصبب والظاهرأن النساخ قذموالفظة أصاب على يصوب وانماكان صأب بصوب وأصابوأشاريه الى الذلائي المجردو المزيدفيه اه ﴿ وَبِهُ قَالَ (حَدَثنا مُحَدَّ) هُو (ابن مقاتل الو ألحسن المروزي) بفتحالوا والمجاور بمكة وسقطت الكنية والنسية عندأ بوي ذرو الوقت واب عساكر (قال اخبرناعبدالله) بن المبارك (وال اخبرناعسدالله) بضم العين ابن عر العمرى (عن نافع) مولى إن عر (عن القاسم بن محمد) هو ان أبي بكر الصديق (عن عائشـة) رضي الله عنها (انرسول الله صلى الله علمه وسلم كان اداراى المطرقال اللهم) اسقنا أوا حعله (صيراً) بفتح العاد م قوله أى أى شئ كذا في بعض النسخ والصواب استناط أى النابية كما في بعضها كذابها مش اه مصحمه

وددت اناقد رأيشا الحواشاأي رأ عاهم في الحماة الدنما قال القاضي عماض وقدل المرادتني لقائهم يعد الموت قال الامام الماجي قوله صلى اللهعليهوسلم بلأنتمأ صحابي ليس نفىالاخوتهم ولكن ذكرمن يتهم الزائدة بالعسة فهؤلا اخوة صحابة والذبن أمنأتوا اخوة المسوابعالة كما قال الله تعالى انما المؤمنون اخوة قال القاضيع اض ذهب أنوعروب عبدالبرفي هذاالحديث وغيرهمن الاحايث في فضلمن مأتى آخر الزمان الى أنه قديكون فهن مأتي هدالصامة من هو أفضل عن كان من جله الصماية وان قوله صلى الله علمه وسلم خبركم قرني على الخصوص معناه خسيرالناس قرني أى السابقون الاولون من المهاجر بن والانصارومن سلك مسلكهم فهؤلا أفضل الامة وهمالمرادون بالحمدث وأمامن خلط فيزمنه صلى الله عليه وسلم وانرآه وصحبه أولم يكن له سابقة ولا أثر في الدين فقد يكون في القرون التي تأتي بعد القرن الأوّل من يفضلهم على مادلت علمه الاتمارقال القاضي وقددها الىهاذا أيضاغرهمن المتكلمين على المعانى قال وذهب معظم العلماء الىخلاف هذا وان من صحب الذي صلى الله عليه وسلم ورآهمرةمنعزه وحصلت لهمزية الصحبة أفضل من كلّ من مأتي بعد فانفضيلة الععبة لايعدلهاعل فالواودلك فضل الله بؤتيه منيشا واحتموا بقوله صلى اللهعلمه وسلم لوأنفق أحدكم مثل أحددهماما بلغ مدأحدهم ولانصفه همذاكارم القاضى واللهاعلم

الهملة وتشديد المثناة التحقية وهو المطرالذى بصوب أى ينزل ويقع و فيسه مبالغات من جهة التركب والبنا والتكثير فدل على أنه نوع من المطرشديد هائل ولذا تمه بقوله (نافعا) صديانة على الأضرار والفساد و تحوه قول الشاعر

فسق دارك غيرمفسدها ، صوب الرسع ودعة تهمى لكن افعاني الحديث أوقع وأحسن وأنفع من قوله غيرمفسدها قال في المصابيح وهدذا أي قوله صمانافعاكالخبرالموطئ فىقولك زيدرجل فاضل اذالصفةهي المقصودة بالآخيار بهاولولاهي لم تحصل الفائدة هذا ان بيناعلي قول استعباس ان الصيب هو المطروان سيناعلي أنه المطر الكثير كإنقلهالواحدىفكرمن صيبا ونافعامقصودوا لاقتصارعليه محصل للفائدةاه وللمستملي اللهم صماللوحدة المشددة من غرمناة من الصب أى يا ألله اصبيه صمانافعا (تأبعه القاسم بنيحي) النعطا المقد مى الهلالى الواسطى المتوفى سنة سبع وتسعين وماثة (عن عبد دالله) العمرى اللذكور بعنى استاده قال الحافظ بحرولم أقف على هذه الرواية موصولة (ورواه) أي المديث المذكور (الاوزاعي)عبدالرحن بنعروفه اأخرجه النساني في عمل يوم وايدله وأحد الكرباه ظ هنيئابدل نافعا (و)رواه (عقال) بضم العين وفتح القاف ابن خالد في اذكره الدارقطني [عن افع]. ولى ابن عمر كذلك وعامر بن قوله تابعه ورواه لافادة العموم في الثاني لان الرواية أعم من أن تكون على سدل المتابعة أم لا أوللمفن في العدارة ﴿ وَالْحَدِيثُ فَمُمْ وَالْوَالْمُ لِلاَّهُ مدلبون وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابية والتحديث والاخبار والمنعنة والقول وأخرجه النساني في عمل يوم وليلة وابن ماجد في الدعاء في (باب من عطر في المطر) بتشديد الطاء كتفعل أي أمرض المطروة طلب نروله عليم (حتى يتحادر) المطر (على لحيمه) لانه حديث عهد بريه كافي مسلمأى فريب العهد بتكوين ربه ولم تمسمه الايدى الخاطئة ولم تدكدره ملاقاة أرض عدعليها غرالله تعالى ولله درالقائل

تضوعاً رواح تجدمن ثيابهم \* عندالقدوم القرب العهد بالدار \* وبالسند قال (حدثنا محمد) ولانوى دروالوقت وابن عسا رمحمد بن مقاتل قال اخسرنا عبدالله) ولايي ذرعبدالله بن المبارك (قال آخر برنا الاوزاعي) أبوعر وعبد الرحن إقال حدثنا المعق بزعبدالله بن الى طلحة الأنصاري المدنى (قال حدثني) بالافراد (انس أَنْ مَاللَّهُ ) رضى الله عند و قَال أصابت الناسسية ) في السين أى شيدة وجهد من الحدب فاعلمونر (على عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم فينا) بغيرمم بعد النون (رسول الله) ولاني درالني (صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبريوم الجعمة قام اعرابي) من أهل البدولا يعرف اسمه (فقال بارسول الله هلك المال) ألفه منقلبة عن واو بدليل ظهورها في الجع والماجعوان كان اسم جنس لاخت لاف أنواعه وهوكل ما يتملك وينتف ع به والمراديه هنا مال خاص وهوما تضرر بعدم المطرس ألحيوان والنبات لكن لامانع من حله على عومه على معنى أنشتة الغلاء تذهب أموال الناس في شرا ما يقتانون فقد هلكت الاموال وان اختلف السبب (وجاع العيال) لقله الاقوات أوعدمها بحبس المطر (فادع الله لذا ان يسقينا قال) أنس (فرفع رسول الله صلى الله علمه وسلم بديه )أى حتى رؤى ساض ابطمه (ومافي السما ، قرعة ) بفتحات قطعةمن سحاب (قال) أنس (فقار السحاب) بالمتلنة وفي سحة اليونينية سحاب أي هاج (أمنال الجبال)لكثرته (تُم لم ينزل) علمه ما الصلاة والسلام (عن منسره حتى رأيت المطرية الدرعلي لميته المقدّسة وهذا موضع الترجة لان تفعل في قوله عطر كا قال في الفتح الاليق به هنا أن يكون بعنى مواصلة العمل في مهلة محوتف كروكان المؤلف أرادأن يبن أن تحادر المطرعلي ليته علمه

كافدمناه (قوله صلى الله عليه وسلم فأقول سحفا سحقا) هكذاهوفي الروايات سحقا سحقا مرتين ومعناه بعدا بعداوا لمكان السحيق

بعرف خيله فالوابلي بارسول الله فال فانهم أتونغرا محجلن من الوضوء وأنافرطهم على الحوض الالمذادن رجال عنحوضي كايذاد المعمر الضال أناديهم الاهدام فيقال انهم قديدلوا بعدلة فأقول سيقاسيقا \* وحدثناقتيبة بن سعدد حدثنا عبد العزيز يعني الدراو ردي ح (قوله لوأن رج لله حدل عرفي محدلة بنظهرى خلدهميهم) أماس ظهرى فعناه سنهماوهو بفترالطاء واسكان الها وأماالدهم فمع أدهم وهوالاسودوالدهمة السواد وأماالهمم فقيل السود أنصا وقيل الهممالذي لايخالط لونه لوناسواهسوا كانأسودأوأسض أوأحر بل يكون لوبه خالصا وهذا قول ابنااسكت وأبيحاتم السخة ساني وغيرهما (قوله صلى الله علمه وسلم وانافرطهم على الحوض) قال الهروى وغيره معناه اناأ نقدمهم على الحوض يقال فرطت القوم اذا تقدمتهم لترتادلهم الماوتهي الهم بشارة لهذه الامة زادها الله تعالى شرفا فهنبألمن كانرسول اللهصلي الله علميه وسلم فرطه (قوله صلى الله عليه وسلم أناديهم الاهلم) معناه تعالوا قال أهل اللغمة في هم لغتان أفصهما هاللرجال والرجاين والمرأة والجاعمة من الصنفين بصيغةواحدةوبهدالغةجاء والقائلين لاخوانهم هلم المناواللغة الثانية هلمارحل وهلاارحلان وهلوا بارجال وللمرأة هلي وللمرأتان هلتا وللنسوة هلن قال ابن السكيت وغيره الاولى أفصم

الصلاة والسلام لميكن اتفاقااذ كان يمكنه التوقى منه شوب ونحوه كإفاله في المصابح أو بنزوله عن المنسراة ولماوكف السقف لكنه عادى في خطبته حتى كثر نزوله بحسث محادر على لحسه كا قاله في الفتح فترك فعل ذلك قصد اللتمطر وتعقبه العيني بأن تفعل يأتي لعان للتكلف كتشجع لانمعناه كلف نفسمه الشجاعة وللاتخاذ نحو يوسمه ت التراب أى انخذته وسادة وللتحذب نحو تأثمأى جانب الاثموللعمل يعنى فيدل على أن أصل الفعل حصل من قبعد من قنحو تجرعته أي شربته ج عة بعد ج عة قال ولاداسل في قوله حتى رأيت المطرية عاد رعلى لحسه على القطر الذي هومن التفعل الدال على التكلف ودعوى أنه قصد القطر لابرهان عليها وليس في الحديث مامدل لها واستدلاله بقوله لانه لولم يكن باخساره لنزل عن المنبرلا يساعده لان لقائل أن يقول عدم نزوله عن المنبرانما كان لئه للا يقطع الخطيمة كذا قال فليتأمل (قال)أنس (فطرنا بومنا) ظرف أي في ومنا (ذلك وفي الغد) ولاتوى ذر والوقت والاصميلي واسعسا كرومن الغد (ومن بعد الغد والذي بليه الى الجعة الاحرى فقام ذلك الاعراب او) قال أنس قام (رجل غيره) ولامنا فاة بن ترددأنس هناو بن قوله في الرواية الاخرى فأتى الرجل بالالف واللام المفيدة للعهد الذكري اذر بمانسي عُ تذكر أو كان ذاكرا عُنسي (فقال بارسول الله تهدم البنا وغرق المال) من كارة المطر (فادع الله لذا) عسكهاعنا (فرفع رسول الله صلى الله علمه وسلم يديه وقال) بالواو ولاي ذر وابن عساكر وأى الوقت فقال (اللهم)أى الله أنزل المطر (حوالساولا) تنزله (علمنا) وفي بعض الروايات حولنامن غمرألف وهماععني وهوفي موضع نصب اماعلى الظرف وأماعلى المفعول به والمراد بحوالى المدينة مواضع النبات أوالزرع لافي نفس المدينة وبوتها ولافها ووالى المدينة من الطرق والالمتزل بذلك شكواهم جمعا ولم يطلب عليه الصلاة والسلام رفع المطرمن أصله بل سأل رفع ضرره وكشفه عن السوت والمرافق والطرق بحمث لا يتضرر به ساكن ولاان سمبيل بلسأل ابقاءه في مواضع الحاجة لان الجبال والصحاري مادام المطرفيها كثرت الفائدة فيهافى المستقبل من كثرة المرعى والمياه وغيرذلك من المصالح وفي هذا دليل على قوّة ادراكه عليه الصلاة والسلام للغبرعلى سرعة البديمية (قال) أنس (فياجعل) عليه الصلاة والسلام [يشر يده) ولانى درفاجعل يشمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده (الى ناحية من السماء الانفرجة) بفتح المثناة الفوقسة والفاء وتشديد الراءو بالحسيم أي تقطع السحاب وزال عنها امتثالالامره صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على عظم محيزته عليه الصلاة والسلام وهوأن سخرت له السحب كلا أشار اليه المتثلث بالاشارة دون كلام (حنى مارت المدينة في منال الحوية) بفخ الجير وسكون الواوو بالموحدة أي تقطع السحاب عن المدينة وصارمستديرا حوالهاوهي عالية منه (حَى سَالَ الْوَادَى وَادَى قَنَاةً) بِفَتْحُ القافُ والنون الْخَفِيفَةُ وَادِمِنَ أُودِيةُ المدينةُ عليه حرث ومن ارع وأضافه هذا الى نفسه أى حرى فيه المامن المطر (شهراً) وهومن أبعد أمد الطرالذي يصلح الارض التي هي متوعرة حملية لأنه يمكن في تلك الايام وطولها الرى فيها لانه امار نفاع أقطارهالا يشت الماءعليها فشيق فبهاحرارة فاذادام سكب المطرعليها قلت تلا الحرارة وخصب الارض (قال)أنس (فلم يحيئ احدمن ماحية الاحدث ما لجود) بفتح الجيم وسكون الواوأى مالمطر الكشرية هذا (باب) بالنو بن (اذاهبت الرجم) ماذا يفعل أو يقول \* و به قال (حدثناسعما ابناك مريم)هوسدمدين محدد الكمين أبي مريم (قال اخبرنا محدين حد في) المدني (قال اخبرى ) بالافراد (حدد) الطويل (أنه سمع انسا) رضي الله عنه زاداً بوادر والوقت اسمالك ال كونه (يقول كانت الريح الشديدة اذاهبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم) أي ظهر فيه أثر اللوف مخافة أن يكون في ذلك الربي عضر روحد ذرأ ن يصيب أمته العقو به بذنوب

انرسول الله صدلي الله علمه وسلرخر حالى المقبرة فقال السلام عليكم دارقوم مؤمنين واناانشاء الله بكم لاحقون عثل حديث اسمعيل بن جعفر غيران حدديث مالك فايدادن رجال عنحوضي \* حدثناقتسة نسعيد حدثنا عالد يعمني ابن خليفة عن أبي مالك الاشهمي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هرس وهو يتوضأ للصلاة فكان عديده حتى يبلغ ابطه فقلت له اأماهر برة ماهد ذا الوضو فقال مانى فروخ أنترهه خالوعات انكم ههناما وضأت هذا الوضوسمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تملغ الحلمة من المؤمن حيث يلغ الوضوء

البعيدوفي سحقا محقالغتان قرئ بهمافى السمع اسكان الحاموضهها قرأ الحكسائي بالضم والباقون بالاسكان ونصب على تقدر ألزمهم الله سعقاأ وسعقه مسعقا (قوله فقلت اأماهر يرة ماهدا الوضوء فقال ما بى فروخ أنتم ههنالوعات انكم ههناما وضأت هذا الوضو سمعت خليلي صلى الله علمه وسلم يقول سلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوع) أمافروخ فبفتح الفاء وتشديدالرا وبالخاالعجة قال صاحب العين فروخ للغناانه كان من ولدابراهم صلى الله عليه وسلم من ولدكان بعد اسمعيل واسحق كثرنسله وغاء دده فولدالهم الذينهم فى وسط الملاد قال القاضي عماض رجه الله أراد أبوهر برةهذا الموالى وكانخطائه لابي حازم قال القاضى وانماأرادأ بوهر برة بكلامه هـ داانه لاشغى لن يقتدى ماذا

حدثنا المعمل فالأخبرتي العلاءعن ودائدا على بن الوب وقتيبة وابن حرجيعاعن اسمعيل بنجعفر قال ابن الوب (٢٥٥)

أيهعن أبي هورةان رسول الله صلى الله علمه وسار فال ألاأ داك على ماعدوالله له الخطاما و رفع به الدرجات فالوابلي بارسول الله قال اسماغ الوضوعلى المكاره وكثرة الخطاالي المساحدوا تظار الصلاة دود الصلاة فذلكم الرياط \* حدثني اسحق بن موسى الانصارى حدثنا معن حدثنامالك ح وحدثنا مجد الناللشي فالحدثنا مجد سحقر حدثنا اسعبة جيعاعن العلاس عبدالرحن بهذا الاسنادولسف حديث شعمةذ كرالرماط

اللا يترخصوا برخصته لغبرضرورة أويعتقدواان ماتئددفسه هو الفرض اللازم هذا كلام القاضي رجمالله واللهأعلم

\*(ىاب فضل اسباغ الوضوعلى المكاره)\*

(فمه قوله صلى الله علمه وسلم ألاأدلكم على ماعدوالله به الخطابا ويرفع به الدرجات قالوا بلي بارسول الله قال اسماغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاالي المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرياط) قال القاضي عماض رجه الله محو الخطاما كنامة عن غفرانها قال ويحتمل محوهامن كناب الحفظة و يكون دار الاعلى غفرانها ورفع الدرجات اعلاء المسازل في الجندة واسماغ الوضو اتمامه والمكاره تكون شدة البرد وألم الحسم ونحو ذلك وكثرة الخطاتكون معدالدار وكثرة التكرار وانتظار الصلاة بعدالملاة قال القاضي أبوالولد الماحيه فافقالمستركتنمن الصاوات في الوقت وأماغيرهما فلم مكن من على الماس وقوله فدلكم

العاصن منهم رأفة ورجة منه عليه الصلاة والسلام ولمسلم من حديث عائشة كان النبي صلى الله علمه وسلم اذاعصفت الريح قال اللهم انى أسألك خبرها وخبرما فيها وخسرما أرسلت بهوأ عودلك من شرهاوشرمافيها وشرماأ رسلت به قالت واذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقمل وأدر فاذاأمطرت سرى عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال لعله ماعائشة كاقال قوم عادفل رأوه عارضام ستقبل أوديتهم قالواهد ذاعارض بمطرنا وعصف الريح اشتدادهمو بهاوريح عاصف شديدة الهدوب وتخدل السماءهنا بمعنى السحاب وتخبلت اذا ظهرفي السحاب أثر المطر وسرتىءنهأى كشفءنه الخوف وأزيل والتشديد فيهللممالغة وعارض محابءرض ليمطر وقوله في حديث الباب الربح الشديدة مخرج للخفيفة \* وروى الشافعي ما هبت الربح الاجمّا الني صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال اللهم اجعلها رحة ولا تجعلها عذا بااللهم اجعلهار ياحا ولا تعملهار يحاف (اب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت الصما) فقر الصادو الموحدة والقصر \* ويه قال (حدثناء سلم) هوا بن ابراهم (قال حدثنا شعمة) بن الحياج (عن الحكم) بفي منه هواس عقدية (عن محاهد) هواس جبر المفسر (عن اس عباس) رضي الله عنه ما (أن النبي صلى الله علمه وسلم قال نصرت الصبا) الريح التي شي من قبل ظهرك اذا استقبلت القبلة وأنت بمرويةال الهاالفيول بفتح القاف لانها تقابل باب الكعبة اذمهم امن مشرق الشمس وقال ابن الاعرابي مهبها من مطلع التريالي بنات نعش وفي التفسير أنها التي حلت ريح يوسف الي يعقوب فبلاالشيراليه فالهايسترج كل محزون ونصرته عليه الصلاة والسلام بالصماحكانت يوم الاحزاب وكانوازها اثني عشر ألفاح نحاصر واالمدينة فأرسل الله عليهم ويح الصداياردة فيله شاتهمة فسفت التراب فى وجوههم وأطفأت نيرانهم وقلعت خيبا مهم فانهزموا من غمير قنال ومع ذلك فإيهلك منهمأحد ولم يستأصلهم لماعلم اللهمن رأفة نبيه عليه الصلاة والسلام بقومه رجا وأن يسلوا (وأها كت) بضم الهدمزة وكسرا للام (عاد) قوم هود (بالديور) بفتح الدال الني شيء من قبل وجهد اذا استقبلت القبلة أيضافه عن تأتى من دبرها وقال ابن الإعرابي الدبور منمسقط النسر الطائر الحسهمل وهي الريح العقيم وسمت عقمالانم اأهلكتهم وقطعت دابرهم وروى شهر بن حوشب مماذك و السمر قندى عن ابن عباس قال ما أنز ل الله قط وقمن ماءالابمثقال ولاأنزل سيفوةمن ريح الابمكيال الاقوم نوح وقوم عاد فأماقوم نوحط فيعلى خزانه الما فط يكن الهم عليه مسبيل وعتالر يحيوم عادعلى خزانها فلم يكن لهم عليها سيلوقال غسره كانت تقلع الشحروم دم السوت وترفسع الطعسة بن السماء والارض حَىرًى كَانْهِ الحِرادة ورّمهم بالخِيارة فتدق أعنياتهم وعن ابن عباس دخياوا البوت وأغلقوها فاحتال يحفقت الابواب وسفت عليهم الرمل فبقوا تحته سبعلال وعائية أيام ف كان يسمع أنينهم تحت الزمل و بقمة مباحث الحديث تأتى ان شاء الله تعالى في بد الخلق واستنبط منه ابندطال تفضل المخلوقات بعضهاعلي بعض منجهة أضافة النصر للصما والاهلاك للدبور وتعقب بانكل واحدةمنهما أهلكت أعداء الله ونصرت أنبياءه وأولياءه اه وأماار بحالتي مهبهامن جهة يميز القبلة فالجنوب والتي من جهمة شمالها الشمال واكل من الاربعةطبع فالصباحارة بابسة والديور باردة رطبة والحنوب حارة ربطة والشمال باردة بابسمة وهير يحالجنة التي مبعليهم رواهمسلم ﴿ (بابماقيه لفي الزلازل والآيات) \* ويه قال (حدثنا ابوالمان) الحكم من نافع ( قال اخبرناشعب) هو ابن أبي حزة ( قال اخبرنا) ولا بوي ذر والوقت وابن عسا كرحد ثنار ابوالزياد) عبد الله منذ كوان (عن عبد الرحن) بن هرمن (الاعرج عن الى هريرة )رضى الله عنه (قال قال الذي صلى الله علم موسلم لا تقوم الساعة) أى القيامة الطأى الرياط المرغب فيه وأصل الرياط الحبس على الشي كأنه حبس نفسه على هدده الطاعة قيل و يحمّل انه أفضل الرياط كاقيل

سفيان عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

الحهادجهادالنفس ويحملانه الرياط المتسر الممكن أى انهمن أنواع الرباط هذاآخر كالام القاضي وكله حسين الاقول الساحي في انتظار الصلاة فان فيه نظرا والله أعلم (قوله وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرياط فدلكم الرياط) هكذاهوفي الاصول تنتسن وهو صحيح ونصبه مقدير فعل أىذكر تنتمنأ وكررثنتين ثمانه كذاوقعفي روالة مسلم تسكراره من تين وفي الموطأ ثلاثمرات فذلكم الرباط فذاكم الرياط فذلكم الرياط وأما حكمة تكراره فقسل للاهتماميه وتعظم شأنه وقيل كرره صالي الله عليهوسلم علىعادته في تحكرار الكلام ليفهم عنه والاقول أظهر واللهأعلم

\*(بابالسوال)

قال أهل اللغة السوالة بكسر السننوهو يطلقعلي الفعل وعلى العود الذي يتسوّل به وهومذكر قال اللث وتؤثثه العرب أيضافال الازهرى هدامن عددالليثأى من أغاليطه القبيحة وذكرصاحب المحكم الهدؤنث ويذكر والسوالة فعللة بألسوالة ويقال سالةه يسوكه سوكافان قلت استاك لميذكر الفم وجعالسوالسولابضتين ككاب وكتب وذكرصاحب الحكمانه يحورا يضاسؤك بالهمز تمقدلان السوالة مأخوذ من سالة ادادلك وقيل نحات الابل تساول أي تمايل هزالا وهوفي اصطلاح العلاا استعمال عود أونحومق

(حتى يقبض العلم) عوت العلماء وكثرة المهلاء (وتكثر الزلازل) جعزلزنة وهي حركة الارض واضطرابها حتى ربحايسقط البذاء القائم عليها (ويتفارب الزمان) فتمكون كمافي الترمد ذيمن حديثأنس مرفوعا السنة كالشهر والشهر كالجعةوا لجعمة كالموم والموم كالساعة والساعة كالضرمة بالنارأى كزمان اتقاد الضرمة وهي مايو قديه النارأولا كالقضب والكبريت أويحمل ذلك على قلة بركة الزمان وذهاب فائدته أوعلى أن الناس الكثرة اهتمامهم بمادهمهم من النوازل والشدائد وشغل قلوبهم بالفتن العظام لايدرون كيف تنقضي أيامهم ولياليهم فان قلت العرب تستعمل قصرالانام والليالى في المسرات وطولها في المكاره أحيب بأن المعنى الذي يذهبون السمفى القصرو الطول مفارق للمعنى الذي ذهب السه هنافان ذلك راجع إلى تمني الاطالة للرخاء أوالى غنى القصر للشدة والذى ذهب المدم راجع الى زوال الاحساس بما يمرعليهم من الزمان لشدةماهم فيه وذلك أيضا صحيم نع حدله الخطابي على زمان المهدى لوقوع الأمن في الارض فسستلذ العس عندذلك لاندساط عدله فتستقصرمدنه لانهم يستقصرون مدة أيام الرخاه وان طالت ويستنطياو نأيام الشدة وانقصرت وتعقمه المكرماني بأنه لايناس أخواته من ظهور الفتنوكثرة الهرج وغيرهما قالف الفتح واعااحتاج الططابي الى تأويله عاذكر لانه لم يقع نقص فى زمانه والافالذي تضمنه الحديث قدوحد في زمانك هدافا نائحد من سرعة مر الايام مالم نكن نُجده في العصر الذي قبل عصر ناهذا وان لم يكن هناك عيش مستلذ والحق أن المرادزع البركة من كل شي حتى من الزمان وذلك من علامة قرب الساعة وجدله بعضهم على تقارب اللبل والنهار في عدم اردياد الساعات والمقاصها بأن يتساو ياطو لا وقصرا \* قال أهـل الهيئة تنطب دائرة منطقة البروج على دائرة معدل النهار فينتذ يلزم تساويهما ضرورة (وتظهر الفتن) أى تكثرونشتهر (ويكنر الهرج) بفتح الها واسكان الراء وبالجيم (وهو القندل القتل) مرتين وهو صريحفان تفسيرالهرجم فوعولايعارض ذلك عجيشه فيرواية أخرى موقوفا وقدسبن المديث في كتاب العلم من طريق سالم بن عبد الله بن عمر سمعت أيا هريرة و في آخره قيل يارسول الله وماالهرج فقال هكذا يده فحرفها كأنه يريدالفته ل فيحمع بأنهجع بين الاشارة والنطق فحفظ بعض الرواة مالم بعفظ بعض (حتى يكثرفهكم المال) لقله الرجال وقلة الرغبات وقصر الآمال للعلم بقرب الساعة (فمفيض) بفتح حرف المضارعة وبالفاء والضاد المجهمة والرفع خبرمبتدا محذوف أىهو يفمض ولابي ذرفمفيض بالنصب عطفاعلي يحكثروهوغا بةلكثرة الهرجأو معطوف على و يكترباسقاط العاطف كالتحيات المباركات أى والمباركات ويفمض استعارة س فمضالما الكثرته كقوله

شكوت وما الشكوى لمثلى عادة \* ولكن تفيض الكاس عند امتلائها يقال فاض الماء يفيض اذا كثر حتى سال على ضدفة الوادى أى جانب هوا فاض الرجل اناء أى ملا ه حتى فاض والمعدى يفيض المال حتى يكثر في ذخل المناء بأيدى مالكيه مالا حاجة لهمه وقيل بل يتشرفى الناس و يعمهم \* و به قال (حدثنا) بالجمع ولا يحدر في است قد حدثى (محد بنا المشنى) العنزى الزمن المصرى (قال حدثنا و به قال (حدثنا) بالجمع ولا يحدر في المناب المسرى (قال حدثنا ابن عون) عبد الله بن الطبان بفتح الهدمزة المهمرى (عن افتى مولى ابن عر (عن ابن عرب في المنافق  المنافق الم



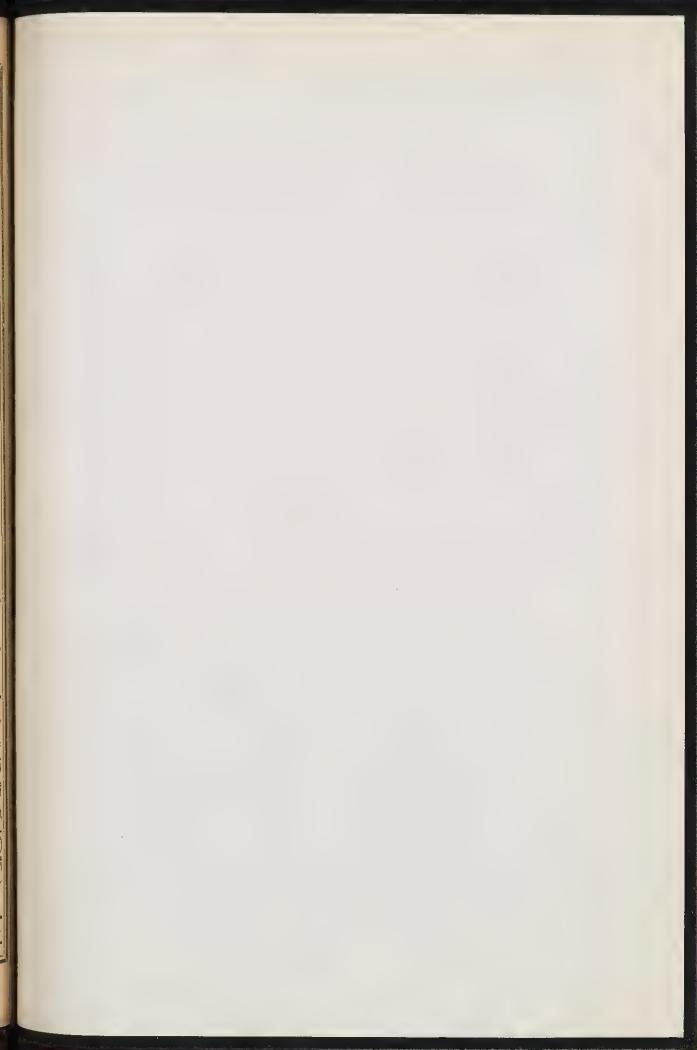

أوجمه الصلاة وحكاه الماوردي عن داود وقال هوعنده واحب لوتركه لم تبطل صدالاته وحكى عن اسحقىنراهو يهانه فالهوواجب فانتركه عدايطات صلاتهوقد أنكرأ صحائا المتأخرون على الشيخ أبى حامدوغره نقل الوحوب عن داود وقالوا مذهبه انهسنة كالجاءة ولوصيرا يجاهعن داودلم تضرمخالفته في أنعقاد الاجاع على الختار الذي عليه الحققون والاكثرون وأمااسحق فاليصح هـ ذاالح كيعنه والله أعلم ثمان السوالة مستحى فيجمع الاوقات ولكن في خسمة أوقات أشد استعماما أحدهاعندالصلاةسواء كان متطهرابما الوبتراب أوغمر متطهركن لمحدما ولاتراما الثاني عندالوضو الثالث عند فراءة القرآن الرابع عند الاستيقاظمن النوم الخامس عند تغيرا لفمو تغيره يكون بأشيا منها ترك الاكل والشرب ومنهاأ كلماله رائحة كريهـة ومنهاطول السكوت ومنها كثرة الكلام ومذهب الشافعيان السواك يكره للصائم بعدروال الشمس لتلايز بلرائحة الله الوف المستعبة ويستعبان يستاك بعودمن أراك وبأي شئ استاك ممايز بلالتغمرحصل السواك كالخرقة الخشنة والسعدوا لاشنان وأماالاصبع فأن كانتليدة يحصرل بها السوالة وان كانت خشنة ففيها ثلاثه أوحه لاصحاسا المشمور لاتحزئ والناني تحزئ والثالث تعزئان لمعدعرها ولاتجزئ ان وجدد والمستعدان يستاك بعود متوسط لاشديد (٣٣) قسطلاني (ماني) اليس يجرح ولارطب لايزيل والمستحب ان يستال عرضا ولايستال طولالتلايدي للم اسنانه

وبمنناالاقلممان المعروفان أوالب لادالتي عن يمينما وشمالنا أعم منهدما (قال قالوا) أي بعض الصابة(وفي ننجدتا) وهوخلاف الغوروهوتهامة وكل ماارتفع من بلادتهامة الىأرض العراق (قال قال) ولاى ذرفقال قال (اللهم مارك لنافي شأمناوق عننا قال قالوا وفي نحدنا قال قال هناك الْزَلَازَلَ)ولِانوىذروالوقتوابنءساكرهـالك بلامقبل السكاف(ق)هناك (الْهَـــتنويجا)أى بنجد (يطلع قرن الشميطان) أي أمنه وحزيه وانماترك الدعا ولاهل المشرق لانه علم العاقمة وأن القدرسيبق يوقوع الفتن فيهاوالزلازل ونحوها من العقو بات والادبأن لايدعى بخلاف الفدر معكشف العاقبة بل يحرم حينتذواللها علم ﴿ (تَـكَميل) ﴿ وَيُسْتَحِبُ لَـكُلُّ أَحِداً نَيْتَضَرَّ عِالدَعاء عندالزلازل ونحوها كالصواعق والرج الشديدة والحسف وأن بصلي منفرد التلا يكون غافلا لانعررض الله عنه حث على الصلاة في زلزلة ولا يستحب فيها الجاعة وماروى عن على أنه صلى فىزلزلة جماعة فالرالنووي لم يصم ولوصم قال أصحابنا محمول على الصلاة منفردا قال في الروضة فالالحليمي وصنتها عندا بنعباس وعائشة كصلاة الكسوف وبحتمل ان لاتف مرعن المعهود الاسوقيف قال الزركشي وبهد ذاالاحتمال جزم ابن أبي الدم فقال تسكون كهيئة الصلوات ولا نصلى على هيئة تالخسوف قولاوا حداويسن الخروج الى الصراءوقت الزلزلة قاله العبادى ويقاس بمانحوها وتقدمما كان عليه الصلاة والسلام يقوله اذاعصفت الرج قريبا والله أعلم ﴿ (باب قول الله تعلى و تبجعلون رزقكم ) الرزق بمعمى الشكر في لغمة أوأرا دشكر رزفكم الذي هوالمطرففيه المحمار (أنكم تكذبون) ععطيه و نقولون مطرنا بنوء كذا أوتجعاون خظكم واصديكم من القرآن تكذيبكم به (قال ابزعماس) رضي الله عنه مما (شكركم) روى منصور بن سعمدما سسناد صحيح عن سسعمد من جيمرعن ابن عباس أنه كان يقرأ و تجعلون شكركم أنكم تكذبون ولا يقرأبه لخالفته السواد نعروى نحوأ ثراب عباس مرفوعامن -ـ ديث على عندعب دين حيد لكنه يدلء لي التفس برلاعلي القراءة وافظه وتحيعاون رزقكم قال تجعاون شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا \* وبالسند قال (حدثنا اسمعيل) بن أبي أو يس (قال حدثني) الافراد (مالك) هواين أنس امام دار الهجرة (عن صالح بن كسان عن عسد الله بن عدالله) بضم العين في الأول (ابن عتبية بن سيعود عن زيد بن خالد الجهني انه قال صلى انها) أى لا جانبا وهومن بابالجماز والافالص لاة تله لالغسره أواللام بمعنى الساءأى صدلى بنسا (رسول الله صلى المه عليه وسلم صلاة الصحرا لحديبية) مخففة الياءكما فى الفرع وأصله وعليه المحققون سددةعندالا كثرس المحدثين سميت بشجرة حدماء كانت سعدة الرضوان تعتها عال كون صلاته (على أثر محماء) بكسرالهم وزة وسكون المثلث ية على المشهورأى عقب مطروأ طلق علىه سما الكونه ينزل من جهم اوكل جه قع او تسمى سما و كانت أى السماء (من البلة ) الافرادوللاصيلي والكشميهي من الليل (فلما انصرف الذي حلى الله عليه وسلم) من صلاته ومكانه (أقبل على الناس) بوجهـ ما الكريم (فقال) لهـ م (هل تدرون ماذا قال ربكم) الفظه لفظ الاستفهام ومعشاه التنسه وللنسائى من رواية سفيان عن صالح ألم تسمعوا ما قال ربكم اللهلة فالوالله ورسوله اعلم قال قال اصبع من عمادى مؤمن بى وكافر ) كفراشر المدلمة المديان أوكفرنه مة يدلالة مأفي مسلم فال الله ماأنعه تعلى عبادي من نعه مة الاأصبح فريق منهم بها كأنرين والاضافة في عبادي للملك لاللتشريف (فامامن قال مطرنا بفضل الله و رحمه فذلك ومن في كافر بالكوكب) وللحدموي والنعسا كروأى الوقت مؤمن في وكافر بالكوكب (وأما مَنْ فَالْ مُطَوِّنَا بِمُوعَ كَذَا وَكُذَا) بِفُتْحِ النَّون وسكون الواو والهدة زَهْ بكوكب كذاه عتقداما كان

أعراوفيه دايل على جواز الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسرافي الميردفيه نصر من الله تعالى وهذامذهب

اعلمه بعض أهل الشرك من اضافة المطرالي الموءوأن المطركان من أجهل أن الكوك ناءأي سقط وغاب أونهض وطلع وأنه الذي هاجـ» (فذلك كافربي) لان النو وقت والوقت مخاوق ولا علا النفسم ولالغيره شما (مؤمن بالكوكب)ومن قال مطرناف وقت كذافلا يكون كفراقال الامام الشافعي وغيرهمن الكلامأح الى بعني حسم اللمادة فن زعم أن المطر بحصل عنه سقوط الثريامثلا فأغماهوا علام للوقت وانفصول فلامحذور فيهوليس من وقت ولازمن الاوهو موروف بنوع من مرافق العباد يكون فيهدون غيره وحكى عن أبي هر يرة أنه كان يقول مطرنا بنوالله تعالى وفى روا يةمطرنا بنو الفتح ثم يتاوما يفتح الله للناس من رجة فلا تمسائلها وقال أن العربي أدخل الامام مالك هـ ذاالـ دن في أبواب الاستسقا الوجهين أحدهماأن العرب كانت تنتظوا لسقيافي الانواء فقطع النبى صدبي الله علمه ووسلم هذه العكاقة بين الفلاب والكواكب الوجه الثانى أن الهاس أصابهم القعط فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال للعباس رضى الله عنه كم بقى من أنواء الثريا فقال له العماس زعوا باأمير المؤمنين انها تعترض في الافق سبعا فمامرت حتى نزل المطرفانظروا الى عمروا اعماس وقدذكرا الثرياونوأها ونوكفاذلانى وقتهاثم قال اندمن انتظرا لمطرمن الانواء على أنهافا علة له من دون الله فهو كافرومن اعتقدائها فاعدله بماجعل الله فيهافهو كافرلانه لايصيم ألخلق والامر الالله كما قال الله تعالى ألاله الخلق والامرومن انتظرهاويوكف المطرمنهاءلى أتتماعادة أجراها الله تعالى فلاشئ عليه لان الله تعالى قدأجرى العوائدني السحاب والرياح والامطار لمعان ترتبت في الخلفة وجاءت على نستى في العادة اه وقوله كداوكذاهنا كماةم كبةمن كاف التشدييه وذاللا شارة مكنيا بهاعن العددوتكون كذلك كنمياج اعن غيرعد دكافي الحديث انه يقال للعمد يوم القمامة أتذكر يوم كذاوكذافعات كذاوكذاوتكونأيضا كلتن القيتن على أصلهمامن كاف التشييه وذاللاشارة كقوله رأبت زيدافاضلاو رأيت عمراكذا وتدخل عليهاها التنبيه كقوله تعالىأهكذاعرشك فهذه الثلاثة الافعال الى غيرالله تعالى فيظنون أن التحميم طرهم وبرزقهم فنهاهم الله تعالى عن نسسية الغيون التي جعلهاالله تعالى حياة لعبياده وبلاده الىالانوا وأمرهم أن بضيفو اذلك اليه لانه من نعمه عليهم وأن يفردوه بالشكر على ذلك ﴿ ولما كان هـ ذا الماب متَّفَّ مَنا أَن المطرا يُما يَنزل بقضاالله وأنه لأتأثيرالكوكب فينزوله وقضية ذلك أنه لايعلم أحدمتي يجي المطر الاهوعقب المصنفارحه الله هذا الباب بقوله فرياب) بالتنوين (لايدري) أحدر متى يجيء المطر الاالله) تعالى (وقال الو هريرة)رضى الله عنه (عن الذي صدلى الله عليه وسدلم) في سؤال جبر يل علمه السد الم الاهان الايمان والاسلام (خس لا يعلهن الاالله) رواه المؤلف في الايمان وتفسير لقمان الكن بلفظ في خس وبالسند قال (حدثنا محدب نوسف) الفريالي (قال حدثنا سفيان) النوري (عن عبدالله با د مارعن عبدالله (بنعر) بن الخطاب رضى الله عنه ما (قال قال رسول الله) ولابي الوقت في الله وأبي ذروابن عسا كرالنبي (صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خس لا يعلمها الاالله) قال الزجاجة فن ادعى عدلم شئ منها فقد كفر بالقرآن العظيم والمفتاح بكسر الميم وسكون الفاء وللكشمين مفاخ بوزن مساجد أى خزائ الغيب جع مفتح بفتح الميم وهوالخزن ويؤيده تفسير السدى فماروا الطبرى فالمفاتح الغيب خزائن الغيب أوالمرادما يتوصل بدالى المغسات مستعارمن المفاخ الذى هوجع مفتح بالكسروهو المفتاح ويؤيده قراءة ابن السميفع وعنده مفاتيح الغب والعس انه الموصل الى المغيبات الحمط علمه بها لايعلها الاهو فيدل أوقاتها ومافى تعصلها وتأخرها الحكم فيظهرها على ما اقتضته حكمة وتعلقت بهمشيئته والحاصل أن المفتاح يطلق على ما كال

حدثنان بشرعن مسعرع المقدام ابن شرع عن أيسه قال سألت عائشة قلت بأى شئ كان مدا النبي صلى الله علمه وسلم اذا دخل منه قالت بالسوال وحدثن أبو بكر بن نافع العمدى حدثنا عمد الرجن عن سفيان عن المقدام ابن شريح عن أسه

فانخالف واستاك طولا حصل السوالة معالكراهة ويستحب ان يرّ السوالـُ أيضًا على طرف اسنائه وكراسي أضراسه وسقف حلقه امر ارالطفا ويستحدان سدأفي سواكه بالحانب الاءن من فيه ولابأس استعمال سواله غيره باذنه ويستحبان بعودالصي السواك ليعتاده (قوله صلى الله علمه وسلم لولاان أشق على المؤمنين أوعلى أمتى لا مرتهم مالسواك عندكل صـ لاة) فمه دليل على ان السوالة ليسبواجب فال الشافعي رحهالله تعالى لوكانواجما لامرهم ميه شق أولم يشق قال جماعات من العلماء من الطوائف فمهدلسل على ان الامر للوجوب وهومذهبأ كثرالفقها وجاعات من المسكل من وأصحاب الاصول قالواوحمه الدلالة انه مسنون مالاتفاق فدل على ان المتروك انحامه وهذاالاستدلال يحتاج في عامه الى دارل على ان السوال كان مسنونا حالة قوله صلى الله علمه وسلم لولاان أشق على امتى لامرتهم وقال جباعة أيضا فيهدلسل على ان المندوب لدس مأمورا به وهذا فيه خلاف لاصحاب الاصول ويقال في هذا الاستدلال ماقدّ مناه فى الاستدلال على الوجوب والله

اَسْزِيدِعْنَ عُمدالان وهواسْبوير المعولى عن ألي بردة عن ألي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السوالة على لسانه \*حدثنا أبو بكرس ألي شيمة حدثنا هشيم عن حصين عن ألي وائل عن حذيفة قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام ليم جد يشوص فاه بالسوالة

أكثرالنقها وأصماب الاصول وهوالصيح الختاروفيه بيان ماكانعليه النعطيه وسلم من الرفق بامته صلى الله عليه وسلم وفيه دايل على فصيلة السواك عندكل صلاة وقد تقدم سان وقت استحمامه (قوله حدثنا يحيى ان حيب الحارق حدثنا جادين زيد عن غيد لان وهو ابن جرس المعولى عن أبي ردة عن أبي موسى رضى الله عنه) هذا الاستادكاه مصربون الااماردة فانه كوفي وأما أبوموسي الاشعرى كوفي بصري واسمألى بردةعاص وقيدل الحرث والمعولي بفتح المم واسكان العين المهملة وفتح الواومنسوب الى المعاول بطن من الازد وعد االذي ذكرته من ضبطه متفق عليه عند أهل العلم العدام مصرحون بهوالله أعلم (قوله اذا دخـ ل سته بدأ بالسواك ) فيه بيان فضالة السوالة فيجسع الاوقات وشددةالاهتمامه وتكراره والله أعلم (قولهاذا قاملة حديشوص فامال والر) أما التهجد فهو الصلاة في الليل ويقال هجد الرجل اذانام وتهميد اذا خرج من الهـعود وهوالنوم بالصلاة كا . بقال تحنث وتأثم وتحرر جاذا

محسوسا بمايح ل غلقا كالقف ل وعلى ما كان معنو اوذ كرخساوان كان الغب لا يتذاهى لان العددلاين زائداعلمه أولان هدده الجسهي التي كانوايدعون علها (اليعلم احد) غيره تعالى المَالِكُونَ فَيْ عَدَى شَامِلُ لِعَدِلِمُ وقَتَ قَمَامُ السَّاعَةُ وغَـــبره وفي روا بقسالمُ عن أسه في سورة الانعام فالمفاتيح الغيب خسان الله عنده علم الساعة الى آخر آية سورة لقمان (ولا يعلم احدما يكون في الأرحام)أذ كرأم أنى شق أم سعيد الاحين أمره المائبذلك (والتعلم نفس ماذا تسكسب غدا)من خراوشرور بما تعزم على شئ وتفعل خلافه (وما تدرى نفس باى ارض تموت) كالا تدرى في أى ونتقوت روى أن ملك الموت من على سلمان بن داود علم ما الصلاة والسلام فعدل ينظر الىرحل من حلسائه فقال الرجل من هذا فقال ملك الموت فقال كأنه سريدني فرالريح أن تحملني وتلقمني بالهندففعل ثمأتي ملك الموت سلمان فسأله عن نظره ذلك قال كنت متحمامنه اذ أمن أن أقبض روحه بالهند في آخر النهار وهوعند له (ومايدري احدمتي يجي المطر) زادالاسماعيلي الااللهأى الاعندأ مرالله بهفانه يعلمه نئسذوهو يردعلي القائل الملزول المطر وتنامعمنالا يتخاف عنه وعبر بالنفس فى قوله وما تدرى نفس بأى أرض تموت وفى قوله ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداوفي الثلاثة الاخرى بلفظ أحدلان النفس هي الكاسبة وهي التي تموت فالالله تعالى كل نفس بما كسدت رهينة وكل نفس ذائقة الموت فلو عبر بأحد لاحتمل أن يفهممنه لايعلم أحدماذا تكسب نفسه أوبأى أرض عوت نفسه فتفوت المالغة المقصودة بنفي علمالنفسأ حوالهافكيف غبرها وعدل عن لفظ القرآن وهوتدرى الىلفظ تعلم في ماذا تكسب غدا لارادةز بادة المسالغة اذنفي العام مستلزم نفي الخاص من غبرعكس فكائه قال لانعل أصلاسوا احتالت أملا وبقمة مماحث الحديث تأتى انشا الته تعالى في سورة الانعام والرعدولقمان

(بسم الله الرحن الرحميم) كذائبتت البسملة هنافي رواية كريمة وسقطت لغميره اوهى ثابته فى اليوندنية

## \*(كابالكسوف)\*

هوبالدكاف الشمس والقمر أو بالخاه القمر و بالدكاف الشمس خلاف بأي قريبا ان شاء الله العياد عيث عقد المؤلف الها والدكسوف هو المتغير الى السواد ومنه كسف وجهه اذا تغير والخسوف بالماء المحمدة المقصان قاله الاصمع والخسف أيضا الذلوالجهور على أنهما يكونان الذهاب فوالشمس والقمر بالدكلية وقد لي الدكاف في الابتداء وبالخاه في الابتداء وبالكاف لتغيره وزعم بهض على المهمة أن كسوف الشمس لاحقمقة له فانم الانتغير في نفسها وانحا التمريحول سنناو هنها و نورها الهيئة أن كسوف الشمس وكسوف الشمس وكسوف القدمر فقيقة قفان ضوائدة في والشمس وكسوف محيلالة ظل الارض بين الشمس و بنه منقطة المقاطع فلا يبق فيه منوالية في في حيب الاصغر الاكراد القابله \* و في الناهر في الكمر ورجاء العنو و الاعدلام بأنه قديوًا خدم الاذنب له فهدي في من المذاب القالوب على خوف المكر ورجاء العنو و الاعدلام بأنه قديوًا خدم الاذنب له فهدي في من المذنب المنافرة في الكسوف بدل كاب الكسوف في (بات) مشر وعية (الصلافي كسوف الشمس) وهي سنة مو كدة الفعله صلى الله عليه وسلم وأخم، وكاسم المنافرة المنافرة والصارف الشمس وهي سنة مو كدة الفعله صلى الله عليه وسلم وأخم، وكاسم المناق الله تعالى والصارف الشمس وهي سنة مو كدة الفعله صلى الله عليه وسلم وأخم، وكاسم المناق الله تعالى والصارف الشمس وهي سنة مو كدة الفعله صلى الله عليه وسلم وأخم، وكاسم المناق الله تعالى والصارف

وتبي المنث والاثم والحرج وأماقوله يشوص فامالسواك فهو بفتح الياء وضم الشين المجمة وبالصاد المهملة والشوص دلك الاسمنان

» حدثنا استحق بنا براهيم حدثنا جرير (٢٦٠) عن منصور خ وحــدثنا ابن نمسير قال حدثنا أبي وأنومعــاوية عن الاعمل

عن الوجوب ماسبق في العيد وقول الشافعي في الام لا يجوزتر كها حاوه على الكراهة لتأكدها ليوافق كالامه في مواضع أخر والمكروه قديوصف بعدم الجوازمن جهدة اطلاق الجائزعلى مستوى الطرفين وصرح أبوعوانة في صيحة بوجو بهاواليه ذهب بعض الحذفية واختاره صاحب الاسرار \* و به قال (حدثنا عروب عون) فق العين فيهدما الواسطى (قالحدثنا خالد) هوابن عبدالله الواسطى (عن يونس) بن عبيد (عن الحسن عن الى بكرة) نفيع بن الحرث رض الله عنه والحسين هوالمصرى كاعند البخارى وشيخه ابن المدين خلافاللدار قطني حيث المقد على المؤلف بأن الحسدن البصرى اعلى وى عن الاحنف عن أبى بكرة وتأوّله أنه الحسسن بنعلى وأجيب بأنه قدوقع التصريح بسماع الحسسن البصرى من أبى بكرة في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يحقوف الله عباده بالكسوف حيث قال وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة وفي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للعسن بن على ابني هذا سيدحيث عال فيه فقال المسن ولقد سمعت أيا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تم قال المؤلف فيه قال لى على بنعبدانله أى المدين اغاثبت لناسماع الحسسن من أبى بكرة بمذا الحديث يعني لتصريحه فده السماع (قال كاعندرسول الله) ولاي ذرعند النبي (صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس) بوزن انفعلت وهو بردعلى القزازجيث أنكره (فقام النيي) ولابوى ذروالوقت رسول الله (صلى الله علمه وسمم حال كونه (يحرردانه)من غبر عب ولاخداد عاشاه الله من ذلك زادفي اللماس من وجه آخر عن يونس مستمجلا وللنسائي من العجلة (حتى دخل المسجد فدخلنا) معه (فصلى بنا ركمتن زادالنسائي كانصلون واستدل مه الجنفية على أنها كصلاة النافلة وأبده صاحب عدة القارى منهم بحديث ابن مسعودعند دابن خرعة في صحيحه وابن سمرة عبد دار حن عندمسل والنسائى وسمرة بنجند دبعندأ صحاب السدنن الاربعة وعبدا للهبن عرو بن العاص عنسد الطعاوى وصحمه الحاكم وغيرهم وكلهامصرحة بأنهار كعتان وحدله اينحبان والبهق من الشافعية على أن المعدى كما كانوايصلون في الكسوف لان أما بكرة خاطب بذلك أهل المصرة وقله كانابن عباس علمهم انهاركعة انفى كلركعة ركوعان كاروى ذلك الشافعي وابن أى شيبة وغبرهما ويؤيد ذلكأن فيرواية عبدالوارث عن يونس الآتية فيأواخر الكسوف ان ذلك وقع يوم مات ابراهيم ابن النبي صلى الله علمه وسلم وقد تبت في حديث جابر عند مسلم مثله و قال فيه أن في كلركمة ركوعين فدل ذلك على اتحاد القصـة وظهرأن رواية أبي بكرة مطلقة \* وفي روابة جابرزيادة بمان فى صفة الركوع والاخذبها أولى ووقع في أكثر الطرق عن عائشة أيضاان فى كل ركعة ركوعين قاله فى فتم المبارى وتعقبه العيني أن حمل اب حمان والبيه في على أن العمى كايصلون فى الكسوف بعيد وظاهر الكلام يردّه وبأن حديث أبى بكرة عن الذى شاهدهمن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه خطاب أصلا ولتن سلمنا أنه خاطب بذلك من الحارج فليسمعناه كاجله ابن حبان والبيهق لان المعنى كاكانت عادتكم فيمااذا صايبتر وكعنين بركوعين وأردع سجدات على ماتقررمن شأن الصدلاة نع مقتضي كلام أصحابنا الشافعية كا فى المجوع أنه لوصلاها كسنة الظهر صحت وكان تار كاللافضل أخذامن حديث قسصة أنه صلى الله علمه وسلم صلاها بالمدينة ركعتين وحديث النعمان أنه صلى الله عليه وسلم جعل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل عنهاحتى انعلت رواهماأ بودا ودوغبرها سنادين صحيحين وكأغيم لم يظروالل احمال أنهص الاهار كعتين بزيادة ركوع فى كل ركعة كأفى حديث عائشة وبابر وابنعاس وغيرهم جلالله طلق على المقيد لانه خلاف الظاهر وفيه نظرفان الشافعي لمانقل ذلك فالبيحمل المطلق على المقيد وقد نقد له عنه البيهق فى المعرفة وقال الاحاديث على سان الحوازع قال وذهب

كلاهمماعن أبي وأثلعن حدْيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل عنله ولم يقولوالمتهددة حددثنامجد النالثني والنشار فالاحدثناعد الرجن حدثنا سفمان عن منصور وحصين والاعش عنأبي وائل عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاناذا فاممن الليل يشوص فاه بالسوالة وحدثنا عيدن جدد حدثنا أنونعم حدثنا اسمعيل بن مسلحد شأو المتوكل ان ابن عساس حدثه انهات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليالة بالسواك عرضا فالدان الاعرابي واراهم الحربي وأبوسليمان الخطابي وآخرون وقيل هوالغسل تاله الهروى وغيره وقسل التنقمة قالهأبوعسدوالداودي وقملهو الحك فالهأبوعمرس عبدالبر وتأوله بعضهم أنه بأصبعه فهذه أقوال الائمة فيمه وأكثرها متقاربة وأظهرها الاولومافي معناه والله أعلم (قوله حددثنا أبوالمتوكل ان ان عماس حدثه الى آخره) هـ دا الحديث فمه فوائد كثيرة ويستنبط منهأ حكام نفسمة وقدد كرهمسالم رجمه الله تعالى هنامختصرا وقد يسط طرقه في كتاب الصلاة وهناك نيسط شرحمه وفوائده انشاءالله تعالى ونذكرهناأ حرفاته علق بهدا القدرمنه هنافاسم أبى المتوكل على ابنداود ويقال ابنداود البصري وقوله نخرج فنظراني السمامتم تلا هذه الاية في آل عران ان في خلق السموات والارض الآيات فيهانه يستحدقراءتهاعندالاستدقاظفي الليه لمعالنظرالي السماء لمافي ذلكمن عظميم التدبر واذاته كرر نومه واستمتناظه وحروجه استعب تكريره قراءة هده الآيات كاذكر

والارضواختلاف الاسلوالنهار حتى بلغ فقناع لااب النارغرجع الى الست فتسول ويوضأ غفام فصلى ثماضطعع ثمقام فخرج فنظر الى السماء فتلاهذه الآية تمرجع فتسول فتوضأ غم فام فصلي المحدثناأ بوبكر بنأبي شبية وعرو الناقدو زهر بن حرب جمعاءن سفمان قال أنو بكرحد شاابن عيينة عن الزهرى عن سعيد سالسد عنأبيهم يرةعن النهيصلي الله على وسلم قال الفطرة خسأو خسمن الفطرة الختان والاستعداد وتقليم الاظفارونتف الابطوقص الشارب \* وحدثى أبوالطاهر وحرملة سيحيى فالاحددثناان وهب قال أخبرني بونس عن ابن شهابعن سعدد بن المسيب عن أبي هريرةعن رسول الله صلى الله علمه وسلم انه فالالفطرة خس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفارو تفالابط

فالحديث والله سجانه وتعالى

\*(بابخصال الفطرة)\*

(فيهقوله صدلى الله عليه وسلم الفطرة خس أوخس من الفطرة المائم وخس من الفطرة أوالمائم وقد حرم في الرواية الثانية فقال الفطرة خس ثم فسرصلى الله والاستحداد وتقليم الاظفار وتق الانظ وقص الشارب وفي الحديث الانظ وقص الشارب وفي الحديث الشارب واعدا والسوالة والسوالة وغسل البراحم وتق الابط وحلق وغسل البراحم وتقالا بط وحلق

جاعة من أعّة الحديث منهم ابن المنسذرالي تصميم الروايات في عدد الركمات وحساوها على أنه صلاها مرات وأن الجسع عائر والذي ذهب المه الشافعي ثم المحاري من ترجيم أخبار الركوعين بأنهاأشهر وأصمأولى لمامرمن أن الواقعمة واحدة اه اكن روى النحمان في النقات أنه صلى الله عليه وسلم صلى كحسوف القمر فعليه الواقعة متعددة وجرى علمه السبكي والاذرعي وسقهماالىذلك النووى في شرحمسلم فنقل فيهعن ابن المنذر وغيره أنه يحوز صلاتها على كل واحدون الانواع الثابة لانهاجرتف أوقات واختد لاف صفاتها محمول على حوازا لجسع قال وهذاأقوى اه وقدوة عليمض الشافعية كالبندنيي أن صلاته اركعتين كالنافلة لاتحزى (حتى أنجات الشمس) بالنون بعدهمزة الوصل أى صفت وعادنو رها واستدل به على اطالة الصلاة حتى يقع الانج - لا ولا تكون الاطالة الا تكرار الركعات وعدم قطعها الى الانجلاء وزادان خزيمة فلا كشف عنا خطينا (فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر) آيتان من آناتاته (لا سنكسفان) الكاف (لموت احد) قاله عليه الصلاة والسلام لمامات أسه الراهم وقال الناس اعما كسفت لموته ابطالالما كانأه لل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواك فىالارض (فَاذَاراً يَتُوهُمَا) عمر الله الله الله المائية المامراك الشمس والقمرولان الوقت رأيتموها الافرادأى الكسفة التي يدل عليها قوله لا ينكسفان أوالا يقلان الكسفة آية من الآيات (فصلوا وأدعوا ) الله (حتى ينكشف ما بكم) عاية للمجموع من الصلاة والدعاء ، وفي هـ ذا المداث التحديث والمنعنة ورواته كلهم مصربون الاخالدا وأخرجه المؤلف أيضافي صلاة الكسوف واللماس والنسائي في الصلاة والتفسير \* وبه قال (حدثنا مهاب تعدد) العددى الكوفي المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتسين (والحدثنا) ولاي ذرفي نسطة أخسرنا (ابراهيم بن حمد) الرؤاسي بضم الرائم همزة خفيفة وسين مهدملة (عن المعدل) ابناً ي خالد (عن قيس) هو ابن أي حازم (قال معت المستعود) عقد تن عروبن تعلمة الانمار ى رضى الله عنه محال كونه ( يقول قال الذي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لانكسفان) بالكاف بعدالنون الساكنة (الوت احدمن الناس) لم يقل في هذه ولالحماله وسيأتى قريبان شا الله تعالى مافيها (ولكنهما) اى انكسافهما (آيتان) علامنان (من آ بات الله) الدالة على وحدانيت وعظم قدرته أوعلى تخو يف عماده من بأسه وسطونه (فاداراً بموهما) كذابالنثنية للكشمين أى كسوف كل واحدمنهماعلى انفراده لاستحالة وقوعهمامعافي وقت واحدعادة واستدل بهعلى مشير وعية صلاة كسوف القمر ولغبر الكشميني فاذارأ يتموها بالافرادأي الآبة التي يدل عليها قوله آيتان (فقوموافصلوا) اتفقت الروابات على أندصل الله علمه وسلما درالها فلا وقت لهامعين الارؤ بة الكسوف في كل وقت من النهاروبه قال الشافعي وغربره لان المقصودا يقاعها قبل الانجلاء وقدا تفقوا على أنه الا تقضى بعدالانج الاعلوا نحصرت فى وقت لا مكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود واستثنى الحنفية أوقات الكراهية وهومشم ورمذهب أحد وعن المالكية وقتهامن وقت حل النافلة الى الزوال كالعمدين فلاتصلى قبل ذلك لكراهة النافلة حينئذنص عليه الباجي ونحوه في المدونة \*ورواةهذا الحديث كلهم كوفيون وفيه التعديث والعنعنة والقول وفيه رواية تابعي عن تابعي عنصحابي وأخرجه المؤلف في الكسوف أيضاو بدء الخلق ومسلم في الخسوف وكذا النسائي وابن ماجه وبه قال (حد شااصع ) بن الفرج المصرى بالميم (قال اخبرني ) بالافراد (أن وهب)عمد الله المصرى بالميم أيضا (قال اخبرني) بالافراد أيضا (عرق) بفتح العين ابن الحرث المصرى أيضا (عن عبدالرجن بن القاسم)أنه (حدثه عن به) القاسم بن مجد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم

العانة والتقاص الماء قال مصعب نسبت العاشرة الاأن تحكون المضمضة (الشرح) أماقوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خس

(عناب عر)ب الخطاب (رضى الله عنه ما اله كان يخبرعن الذي صلى الله علمه وسلم أن الشمس والقمر لايخسفان) بالخاء المجمة مع فتح أقله على أنه لازمو يجوز الضم على أنه متعدُّ لكن نقل الزركشي عن ابن الصلاح أنه حكى منعه ولم يبين لذلك دايلا والذي في المونينية فتح التحسة والسين وكسرها فلمنظرأى لايذهب الله نورهما (لموت احد)من العظما و (ولالحيانة) تميم للتقسيم والا فلم يدع أحدأن الكسوف لحياة أحدأ وذكر ادفع يؤهم من يقول لأيلزم من ثني كونه سياللف قد أنلا يكون سباللا يحادفعم الشارع النفي لدفع هذا التوهم (ولكنهما) أى خسوفهما (آيتان من آمات الله) يحوّف الله بخسوفه ما عباده (فأذارا يموهما) بالتثنية وللكشميه في والاصل فاذا رأ يتموهابالافراد (فُصَاداً) ركعتين في كلركعة ركوعان أوركعتين كسنة الظهر \* ورواة هذا الحديث ثلاثة مصرون بالمم والباقي مدنيون وفيه التحديث والاخبار والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافى بدوالخلق ومسلم فى الصلاة وكذا النسائى \* وبه قال (حدثنا عبد الله بن مجد) المسندى (قال حدثناها شمين القاسم) هوأ بوالنضر الليثي (قال حدثنا شيبان الومعاوية) النحوى (عن زياد بن علاقة) بكسر العن المهملة وتخفيف اللام وبالقاف (عن المغترة بنشعية) رضى الله تعالى عنه (قال كسفت الشمس على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم يوممات) إنه من مارية القيطمة (ابراهم) بالمدينة في السنة العاشرة من الهجرة كما علمه جهوراً هل السير فى ربيع الاوّل أوفى رمضان أوذي الحجة في عاشر الشهر وعلمه الاكثر أوفى رابعه أورابع عشره ولاً يصيرشي منهاعلى قول ذى الخبة لانه قد ثبت انه علمه الصلاة والسلام شهدوفا تهمن غبرخلاف ولآريب أنه عليه الصلاة والسلام كان اذذاك بمكة فى حجة الوداع لكن قيل انه كان في سنة تسع فان ثنت صح ذلك وجزم النووى بأنها كانت سنة الحديبية و بأنه كان حمنتذبا لحديبية ويجاب بأنه رجع منهافي آخر القعدة فلعلها كانت في أواخر الشهر وفيه ودعلي أهل الهيشة لانهميز عمون أنه لايقع في الاوقات المذكورة (فقال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم) بفتح الكاف والسين والفاع وفقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان الشمس والقمر لاينكسفان بسكون النون بعد المشناة التحتية المفتوحة وكسر السين (لموت احدولا لحياله فاذارايتم) شيامن ذلك فذف المفعول (فصاواوادعواالله) تعالى وانما ابتدأ المؤلف بالاحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقميد بصفة اشارة منهالى أنذلك يعطى أصل الامتثال وانكانا يفاعها على الصفة المخصوصة عنده أفضل والله أعلم \* و رواة هذا الحديث ما بن جارى وخراسانى و بغدادى و بصرى وكوفى وفيه الحديث والعنعنة والقولوشيخ المؤلف من افراده وأخرجه أيضافي الادب ومسلم في الصلاة ﴿ إِمَّابُ الصدقة في عالة (الكسوف) وبه قال (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب القعني (عن مالك) هوابنأنس امامدار الهجرة (عنهشام بعروة وزايه عروة بن الزبير (عن عائشة )رضي الله عنها (انها قالت خسفت الشمس) بفتح الحاءو تاليها (في عهدرسول الله) أي زمنه (صلى الله عليه وسلم) يوم مات اشه ابراهيم (فصلى رسول الله صلى الله علمه وسلم بالناس) صلاة الخسوف (فقام فاطال القيام) لطول القراءة فيه وفي رواية ابنشهاب الاتية قريما انشاء الله تعالى فاقترأ قراءة طويلة (مُركع فاطال الركوع) بالتسبيح وقدّر وه بمائة آية من البقرة (مُ قام) من الركوع (فاطال القيام وهودون القيام الاقل) الذي ركع منه (مُركع) ثانيا (فاطال الركوع) بالتسييم أيضا (وهودون الركوع الاول) وقدروه بمانين آية (مسجد فاطال السحود) كالركوع (م فعل) علمه الصلاة والسلام (في الركعة الثانية) ولابوى ذر والوقت واس عساكر في الركعة الاخرى (مثلمافعل في الاولى) من اطالة الركوع لكنهم قدروه في الثالث بسيمين آية بتقديم

الىعدم انحصارها فهابقوله من الفطمرة واللهأعيار واماالفطرة فقد اختلف في المرادم اهنافقال أبوسلمان الخطابي ذهبأك ثر العلماء الى أنوا السينة وكذاذكره جاعة غـ برالخطابي قالواومعناه أنهامن سنن الانبيا وصاوات الله وسـ الامه علمهم وقيل هي الدين م ان معظم هـ ذه الخصال الست واحمة عندالعلاء وفي بعضها خلاف في وجوبه كالحتان والمضمضة والاستنشاق ولايمتنع قرن الواجب بغبره كأقال الله تعالى كاو امن عره اداأعر وآلوا حقه يومحصاده والايتاءواجب والاكللس بواجب واللهأعلم وأماتفصيلها فالختان واجب عندالشافعي وكثبر من العلماء وسنة عندمالكُ وأكثر العلاء وهوعندالشافعي واحب على الرجال والنساء حدما ثمان الواجب فى الرجل أن يقطع جميع الحلدة التي تغطى الحشيقة حتى ينكشف جميع الحشيفة وفي المرأة يجب قطبع أدنى جرعمن الحلدة التى فى أعلى الفرج والصيح من مذهبنا الذي عليم جهور أصحاسا أن الخسان جائز في حال الصغر ليس بواجب ولناوجه أنه يحب على الولى أن يخد تن الصغر قمل باوغه ووجه أنه يحرم حمانه قبل عشرسنين واذاقلناها الصير استحبأن يختن فى اليوم السابع من ولادته وهل يحسب وم الولادة من السبع أم تكون سبعة سواه فمهوجهان أظهرهما يحسب وأختلف أصحابنافي الخنثى المشكل فقىل يحب ختانه بعد الباوغ وقدل لايحوزحتي يتسن وهوالاظهروأما

وجهانأ حده مابالبول والاتربالجاع ولومات انسان غسر مختون ففيه (٢٦٣) ثلاثة أوجه لاصابنا الصحيح المشهورانه

لايحتنصغرا كانأوكبراوالناني يحتن والثالث يحين الكمردون الصغير والله أعلم وأما الاستحداد فهوحلق العانة سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى وهوسنة والمراديه نظافة ذلك الموضع والافضل فمما لحلق ويحوز بالقص والنتف والنورة والمراد بالعانة الشعرالذي فوق ذكرالرجل وحوالمه وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة ونقل عن أبي العباس ابنسر بج انه الشعر النابت حول حلقة الدبر فيحصل من مجوع هذا استحماب حلق جميع ماعلى القبل والدبر وحولهماوأماوةتحلقه فالمتارأ به يضمط بالحاحة وطوله فأذاطال حلق وكذلك الضبطف قص الشارب ونتف الابط وتقليم ا لاظفار وأما حسديث أنس المذكورفي الكتاب وقتالنا فى قص الشارب وتقليم الاظفار ولتف الابط وحلق العالة أن لانترك أكثر من أربعين الملة فعناه لانترك تركايتجاوزيه أربعين لاأنهم وقتلهم الترك أربعين والله أعلو أماتة لم الاظفار فسنة لدس بواحب وهوتقعبل من القلموهو ألقطع ويستحبأن يدأ باليدين قيل الرحلين فسدأ عسديدة مده المين مالوسطى مالينصرم الخنصر ثم الابهام ثم يعود الى السرى فسدأ بخنصرها غربنصرها الى آخر هاش معود الى الرحل المي فسددأ بخنصرها ويحسم بخنصر السرى والله أعلم وأماته الابط فسنة بالاتفاق والأفضل فيه النتف لمن قوىعلمه ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة وحكى عن يونس

السين على الموحدة وفي الرابع بخمس من تقريب افي كلها لثبوت التطويل من الشارع بلا تفديرلكن قال الفاكهائي ان في بعض الروايات تقدير القمام الاوّل بنحوسورة المقرة والثانى بنحوسورة آلعمران والنالث بنحوسورة النساء والرأبع بنحوسورة المائدة واستشكل تقدر النالث النساء مع كون الختار أن يكون القيام الشالث أقصر من القيام الشاني والنساء أطولمن آلعمران وآكن الحديث الذي ذكره غمرمعروف انماهومن قول الفقهاء نع فالوايطوّل القيام الاوّل نحوامن سورة البقرة لحديث ابن عباس الا تني في باب صلاة الكسوف جاعةوان الثانى دونه وان القيام الاول من الركعة الثانية نحوالقيام الاول وكذا الباقي لع فى الدارقطني من حديث عائشة أنه قرأ في الاولى العنكبوت والروم وفي الشاني بيس (نمانصرف)عليه الصلاة والسلام من الصلاة (وقد المجلت الشعس) بنون بعد الف الوصل أى صفت وعاد نورها ولا بى ذرتح لمت بالمثناة الفوقية وتشديد اللام (فَطَب النَّاس) خطبتين كالجهمة (فهمدالله وأثنى عليه) زادالنسائى من حديث مرة وشهدأنه عبدالله ورسوله مُ عَالَ ان الشَّمس والقد مرآيتان من آيات الله لا ينفسهان ) مؤنسا كنة بعد المثناة التحسية وبالخامع كسرالسين ولا يوى در والوقت وابن عدا كرلا يخسفان باسقاط النون (لموت احد)من الناس (ولالحمانة) وانما يختوف الله بكسوفهما عماده (فاذارا يترذلك) الكسوف في أحدهما (فادعواالله)وللعموى والمستملى فاذكروا الله بدل رواية الكشميهني فادعوا الله (وكبروا وصلواً) كام (وتصدقوا) وهذاموضع الترجة (ثم قال) عليه الصلاة والسلام (بأامة مجدوالله ملمن أحداً غير من الله أن يزني عبده أوترني أمنه) برفع أغـ برصفـ قالاحدياء تبارالحل وإلخـ بر محذوف منصوب أىموجوداعلى أنماجازية أويكون أحدمتد أوأغرخره على أنماتهمة ويجوزنص أغبرعلى أنها خبرماا لخجازية ومن زائدة للتأكيدو أن يكون مجرورا بالنتحة على الصنة المعرورباء تباراللفظ والخبرالمحذوف مرفوع على أن ماعمية وقوله أن يرنى متعلق بأغبرو حذف منقبل أنقياس مستمروا ستشكل نسبه الغيرة الحالله لكونها ليست من الصفات اللائقة تعالى اذهى هيجان الغضب بسبب هتكمن يذبءنه والله تعالى منزه عن كل تغييروأ جيب بتأويله بلازم الغبرة وهوالمنع وزيادة الغبرة معناها زيادة المنع والزيادة هناحقيقة لان وفات الافعال طُدْتُهُ عَنْدُنَا تَقْبِلِ التَّفَاوِتُ أُو يُؤُوِّلُ بَارَادَةَ الانتقامُ لِيكُونِ مِنْ صِفَاتِ الذَاتِ أُوالتَفْضِ عِلْهَ عَالَى مجازى لان القديم لايتفاوت الاأن را دماعته ارالمتعلق وتأوّله اب فورك على الزجر والتحريم وابن دقيق العبد على شدّة المنع والحاية فهومن مجازا لملازمة ومجاز الملازمة يحمّل كلامن التأويلن لانذلك امامن اطلاق آللازم على الملزوم أوالملزوم على اللازم وعلى كل حال فاستعمل هذا اللفظ طرياعلى ماألف من كلام العرب قال الطمي ووجه اتصال هذا المعنى بما تقدم من قوله فأذ كروا الله الخهوأنه صلى الله عليه وسلم كما خوف أمتهمن الكسوفين وحرضهم على الفزع والالتجاءالى الله تعالى بالتكبيروالدعاء والصلاة والصدقة أرادأن يردعهم عن المعاصي التي هى من أسباب حدوث البيلاء وخص منها الزنالانه أعظمها والنفس اليه أميسل وخص العبد والامقبالذ كررعاية لحسن الادب \* مُ كرّر الندية فقال (يا المقحدة والله لوتعلون ما اعلم) منعظمة الله وعظيم التقامه من أهل الحرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة ومابعدها (لفحكتم قلي الولبكية كثيراً) لتفكر كم فماعلتموه والقلة هذا بمعنى العدم كافي قوله قلم لالتشكي أي علىمه وقوله تعالى فليض كواقليلا وليبكوا كشراأى غيرمنقطع واستدل بهذآ الحديث علىأن اصلاة الكسوف همندة تحصه امن النطويل الزائد على العادة في القيام وغيره ومن زيادة ركوع فىكاركعة وقدوافق عائشة على رواية ذلك عبدالله بن عباس وعبدالله بن عرومثله عن أسما ابنء دالاعلى قال دخلت على الشافعي رجمه الله وعنده المزين يحلق ابط هفقال الشافعي علت أن السمنة النتف ولكن لا أقوى

على الوجع ويستعب ان يدأ بالابط الاين (٢٦٤) وأماقص الشارب فسنة أيضاو يستحب أن يدأ بالجانب الاين وهو مخير بين القص

بنتأى بكركام في صفة الصلاة وعن جابر عندمسلم وعن على تعندأ جدوعن أبي هربرة عند النسائى وعن ان عرعند البزار وعن أم من فيان عند الطبر انى وفي رواياتهم زيادة رواها ألفاظ الثقات فالاخدنب اأولى من الغاثها وقدوردت الزيادة في ذلك من طرق أخرى فعند دمسلمين وجه آخرعن عائشة وآخرعن طارأت في كل ركعة ثلاث ركوعات وعذ دهمن وجه آخر عنابن عباس ان في كل ركعة أردع ركوعات ولابي داودمن حديث أي سن كعب والبزارمن حديث على ان في كل ركعة خسر كوعات ولا يخلو استنادمنها عن علة ونقل الن القيم عن الشافعي وأحد والمخارى انهم كانوا يعدون الزيادة على الركوءين في كل ركعة غلطامن بعض الرواة فان أكثر طرق الحديث يمكن ردبعضها الى بعض ويجمعها أنذلك كان وممات ابراهم واذا اتحدت القصة تعين الأخذى الراج قاله في فتح المارى ف (باب النداء الصلاة جامعة في الكسوف بنص الصلاة جامعة على الحكامة فيهدماأي بمذا اللفط وحروف الجرلا بظهر عملها في ماب الحكامة ومعمولها محذوف تقديره ماب النداء بقوله الصلاة جامعة ونصب الصلاة في الاصل على الاغراء وجامعة على الحال ويجوز رفع الصلاة على الابتداء وجامعة على الخبرأى الصلاة تجمع الناس في المحد الجامع وبحوزأن تكون الصلاة ذات جاعة أى تصلى جاعة لامنفردة كسنن الروانب فالاستادمجازى كنهرجار وطويقسائر ، وبالسندقال (حدثنا) بالجع ولابوى در والوقت حدثني (استحق) غيرمنسوب فقال الجماني هو ابن منصور الكوسيج وقال أنونعيم هو ابن راهو به (قال اخبرنايعي بنصال الوحاظى بضم الواو والحاء المهملة نسبة الى وحاظ بطن من جبروهو جمى من شموخ المخارى ورعاأخر جعنه مالواسطة كاهنا (قال حدثنامعاو بة بنسلام بن الى سلام) بفتح السين وتشديد اللام فيهما (الحبشي) بفتح الحاء المهدملة والموحدة وكسرالش ن المجمة نسبة الى بلاد الحبشة أوجى من حمر ونسب الى الاصلى ضبطهاهنا بضم الحما وسكون الوحدة كعم بفتحتين وعمريضم العين وسكون الجم قال الحافظ بن جروهو وهم (الدمشق قال اخبراً يحيى بن الى كَثير ) مالمثلثة (قال اخسرني ) الافراد (ابوسلمة بن عبد الرحن بن عوف الزهري عن عبدالله نعرو) هو ابن العاصى (رضى الله عنهما قال الكف كسفت الشمس) بفتح الكاف والسين (على عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم نودى ) دضم أوله مبنيا للمفعول وفي الصحيف من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناد بافنادى (ان الصلاة عامعة) بفتح الهمزة وتحفيف النونوهي المفسرة وفى رواية ان الصلاة بكسر الهمزة وتشديد النون والخبر محذوف تقديره ان الصلاة ذات جاعة طاضرة ويروى برفع جامعة على أنه الخيبر وهوالذى في الغرع وأصله وللكشميني نودى بالصلاة جامعة وفمه ماتقدم في لفظ الترجة وجوّز بعضهم في الصلاة جامعة النصب فيهما والرفع فيهما ورفع الاول ونصب الثاني والعكس وظاهر الحديثأن ذلك كانقبل اجتماع الناس وليس فيه انهده داجماعهم نودى الصلاة عامعة حتى يكونذلك عنزلة الاقامة التي يعقبها الفرص ومن عمليع قلف الاستدلال على انه لا يؤذن لهاوأنه يقال فيها الصلاة جامعة الاعلى ماأرسله الزهرى قالف الام ولاأذان الكسوف ولالعيد ولالصلاة غير مكتوبة وانأمر الاماممن يفتح الصلاة جامعة أحبت ذلكه فان الزهري يقول كانالني صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في صلاة العمدين أن يقول الصلاة جامعة \* وفي حديث الباب رواية تابعي عن تابعي عن صحابي والتحديث بالجع والافراد والاخب اربالافراد والقول وأخرجه المؤلف أيضافي الكسوف ومسلم في الصلاة وكذا النسائي ﴿ (بابخطبة الامام في الكسوف وقالتعائشةوا ما ) بنتاأى بكر الصديق رضى الله عنهم (خطب الني صلى الله عليه وسلم) فى الكسوف وحديث عائشة سيبق موصولافي بابالصدقة في الكسوف وحديث أحما وبأني ال فتقدم بانصفته واختلاف العلاء في وجو به واستحبابه وأماغسل البراجم فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضو

مفسهو بتنأن بولى دال عرم فصول المقصودمن غيرهتك فمروءة ولا حرمة يخلاف الانط والعانة وأما حدما يقصه فالختارأنه يقصحتي -- دوطرف الشفة ولا يحقهمن أصلدوأمار وايات أحفوا الشوارب فعناهاأحفواماطالعلى الشفتين والله أعلم وأمااعفاه اللعيدة فعناه توفيرها وهومعيني أوفواا اللحيف الرواية الاخرى وكان من عادة الفرس قص اللعية فنهي الشرع عنذلك وقدذ كوالعلما فياللعية اثنتى عشرة خصلة مكروهة بعضها أشدقيها بنبعض احداها خضابها بالسوادلالغرض الجهاد الثانية خضابها بالصفرة تشيها بالصالحين لالاتماع السيئة الثالثة تسطها الكريتأوغره استعالا للشيخوخةلاجل الرباسة والتعظم وايهام انهمن المشايخ الرابعة تقهأ أوحلقها أول طـ أوعها اشارا للمرودة وحسن الصورة الحامسة تتف الشد السادسة تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا لستحسنه النساء وغبرهن السائعة الزيادة فها والنقص منهابالزبادة في شعر العذار من الصدغين أوأخذ بعض العذار فيحلق الرأس ونتف حانبي العنفقة وغبرذلك النامنة تسر محها تصنعا لاحل الناس التاسعة تركها شعثة ملمدة اظهاراللزهادة وقلة المالاة بنفسه العاشرة النظر إلى سوادها و ساضها اعاما وخد الا وغرة مالشدمات وفرامالشب وتطاولا على الشماب الحادية عشرة عقدها وضفرها الثانية عشرة حلقها الااذا نبت للمرأة لحمية فسستعسلها حلقهاوالله أعلم وأماالا ستنشاق



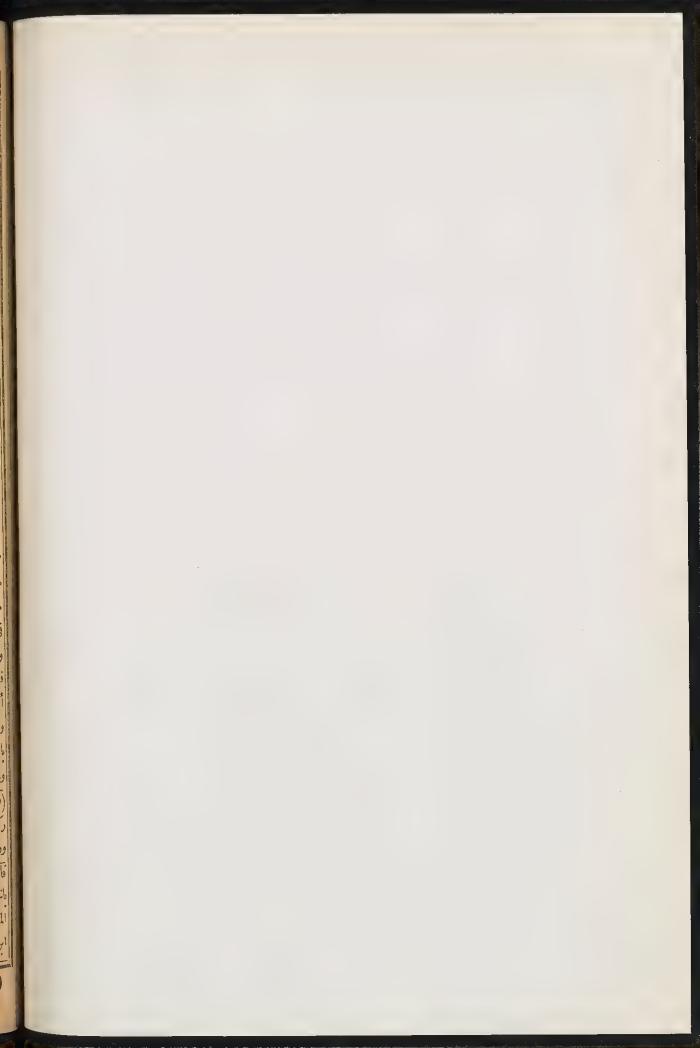

أنس سمالك قال قال أنسوقت لنا فيقص الشارب

والبراجم بفتح الباء وبالحسم جع برجة بضم الداءوالجيم وهيءقد الاصادع ومقاصلها كلها قال العلاء ويلحق البراحم مايحتم من الوسم في معاطف الاذن وقعر الصماخ فبزيله بالمسيح لانه رعاأضرت كثرته بالسمع وكذلك مامحتم في داخـ ل الانف وكذلك جمع الوسم المجتمع على أىموضع كان من المدن بالعرق والغب آر ونحوهما واللهأع لروأما التقاص الماءفهو بالقاف والصادالهملة وقد فسره وكمع فى الكتاب انه الاستنعاء وقالأنوعسدة وغبره معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذا كبره وقسله والانتضاح وقدجاني روأية الانتضاح بدل انتقاص الماء فالالجهور الاتضاح نضم الذرج عاقلمل بعد الوضو المثق عنهالوسواس وقملهو الاستنحاء مالماءوذكران الائبرانهروي التفاص الماء بالفاء والصاد المهملة وقال في قصل الناء قيل الصواب الهمالفاء قالوالمرادننجه على الذكرمن قولهم لنضيح الدم القليل نفصة وجعهانفص وهدا الذي نق له شادوالصواب ماسم قوالله أعلروأماقوله ونسدت العاشرة الا أنتكون المضضةفهذا شلامنه فها قال القاضي عياض ولعلها الختان المدكورمع الجسوهو أولى واللهأعلم فهلذا مختصر ماتعلق بالنطرة وقددأ شبعت القولفها بدلائلها وفروعهافي شرح المهدنب والله أعمل (قوله (٣٤) قسطلاني (ثاني) أخبرنا جعفر سلمان عن أبي عران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال وقت انافي قص الشارب

الله تعالى ومدأحد عشر بابا ، وبالسند قال (حد شايحي بن بكير) هو يحي بن عبد الله بن مكريضم الموحدة وفتح الكاف المصرى وللاصملى حدثنا ابن بكير (قال حمد تني) بالافراد (اللَّثَ) نسعد المصرى (عن عقيل) بضم العين وفتح القاف الايلي (عن النشهاب) الزهري م) النعويل (وحدثني) بالافراد (احدين صالح الوجعفر المصرى عرف مان الطبراني (قال حدثني عنيسة) بفتح العين والموحدة بينه حمانون ساكة والسين مهدملة الن خالد سريد الايلي الله مدان الوفس) بن يزيد الا دلي (عن ابن شهاب) الزهري ( قال حدثني ) بالافراد (عروة) بن الزبر (عن عائشة زوج الني صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس) بشتح الحاءوا اسين الى حياة الذي صلى الله علمه وسلم فرح) من الحجرة (الى المستعد) لا الصراء لحوف الفوت للانجلا والمبادرة الى الصلاة مشروعة (قصفُ)بالفاء ولابن عساكر وصف (الناس و راءه) رفع الناس فأعلصف (فكبر) تكبيرة الاحرام (فافتراً ) الفاعدي ما رسول الله صلى الله عليه وسرقرا ، قطويلة ) في قيامه نحوا من سورة المقرة بعد الناتحة والتعود ولا بي داود قالت فقام فزرتقوا عه فرأيت أنه قرأسورة المقرة (م كبرفركع ركوعاطو ولا) مسحافيه قدرمائة آية من البقرة (تم قال مع الله لمن حدم) ربداولك الجد (فقام) من الركوع (ولم يسحد وقرأ قراءة طويلة )فقيامه (هي ادني من القراقة الاولى) نحوامن سورة آل عران بعد قراقة الفاتحة والتعوذولابى داود قالت فحزرت قراءته فرأيت الهقرأ سورة آلع ـران (ثم كبرو ركع ركوعا طوبلاوهو) الواوولاني ذرفي نسخة وأبي الوقت هو باسقاطها ( ادني من الركوع الاول) مسحا فيه قدرت انن آية (م قال مع الله لن حده رياولك الحدد) كذا ثبتت رياولك الحددهذادون الاولى ولابى داودفا قترأ قسرا ققطويلة ثم كبرفركع ركوعاطو يلاثم رفع رأسمه فقال ععالله لن حده ربناولك الحدثم قام فاقترأ قراءة طويلة هوأدنى من القراءة الاولى ثم كبرفركع ركوعاطويلا هوأدنى من الركوع الاول ثم قال مع الله لمن حده ربنا ولك الحد الحديث (ثم محبد) مسجاقد ر مأنة آنة (ثم قال) أى فعل في الركعة الاسرة )عد الهمزة من غير ما وبعد الحام (مثل دلاك) أي مثل مافعل فيالر كعة الاولى ليكن القراءة في أولهما كالنساءوفي ثانيهما كالمائدة وهذانص الشافعي فالبويطي فأل السمبكي وقدثيت بالاخمار تقدير القيام الاول بنحو المقرة وتطويله على الشاني والثالث ثم الثالث على الرابع وأمانقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يردفه مشي فيما أعلم فلاجلهلابعدفىذ كرسورةالنساففيه وآلءران فىالنانى نعجاذا فلنابزيادة ركوع نااث فيكون أفصر من الثاني كما و ردفى الخرير اه والتسميم في أولها قدرسم من والرابع خسين قال الاذرعي وظاهركلامهم استحماب همذه الاطالة وان أمرضهما الأمومون وقديفرق منهاو بن المكتوبة بالندرة أوأن يقال لايطيل بغير رضا المحصورين لعموم حديث اذاصلي أحدكم بالناس فليخفف ومحمل اطالته صلى الله عليه وسلم على أنه علم رضا أجحابه اوان ذلك مغتفر لسان تعلم الاكل بالفعل (فاستكمل)عليه الصلاة والسلام (اربع ركعات في ركعتين و (أربع معدات) وسمى الزائد ركوعا باعتب ارالمعنى اللغوى وانكانت الركعة الشرعيسة اعماهي الكاملة قياما وركوعاو محودا (وانخلت الشمس) نون قبل الجيم أى صفت (قبل ان ينصرف) من صلاته (ثم فام)أى خطيسا (فأتى على الله بما هو اهله) وهذا موضع الترجة ولم يقع التصريح في هذا الحديث بالطبة نعصر حبها فى حديث عائشة من رواية هشام المعلق هنا الموصول قبل بياب وأورد المؤلف حديثها هذامن طريقا بنشهاب لسين ان الحديث واحدوان الثناء المذكورفي طريق ابنشهاب هذه كانفى الخطبة واختلف فيهافيه فقال الشافعي يستعب أن يخطب لهابعد الصلاة

وقالنا لنقدام فلم يلغناءن أحدذلك وقال الحنف قوالم الكية لاخطبة فيها وعلله صاحب الهداية من الحنفية بأنهم ينقل وأحيب بأن الاحاديث السة فيه وهي ذات كثرة على مالاعفى وعلله بعضهم بأن خطمته عليه الصلاة والسلام اغاكانت للردعايهم في قولهم انذال لموت اراهم فهرفهم انذلك لابكون لموتأحد ولالحيانه وعورض عافى الاحاديث الصححة التصريح بألخطبة وحكاية شرائطهامن الجدو النناء والموعظة وغيرذلك مماتضمنته الأحاديث فلم يقتصرعلي الاعلام بسبب الكسوف والاصل مشروعية الاتماع والخصائص لاتشت الابدليل والمستحبأن تكون خطبتين كالجعدة في الاركان فلا تجزئ واحدة (مُ قَالَ) عليه الصلاة والسلام في الخطبة (هما)أى كسوف الشمس والقمر ( آيان من آيات الله لا يخسفان لموت احدولا لحياته فاذارا يتموهما) أى كموف الشمس والقمر ولابوى ذر والوقت والاصلى وابنء حاكرراً يتموها بالافرادأى الكسفة (قَافَزعُوا) فِضْمَ الزاىأَى الْبَحِوْاويَوْ جهوا (الَّي الصلاة) المعهودة الخاصة السابق فعلهامنه علمه الصلاة والسلام قبل الخطبة لانهاساعة خوف \*ورواة هذا الحديث كالهم مصر بون الميم الاالزهري وعروة فدنيان وفيه التحديث والعنعنية والقولوأ خرجه أيضافي الصلاة ومسلمفي الكسوف وكذاأ بوداودو النسائي وانماحه فال الزهرى عطفاءلى قوله حدثني عروة (وكان يحدث كثير بن عباس) بن عبدالمطلب الهاشمي أبو عَمام صابى صغيروهو بالمثلثة والرفع اسم كان وخبرها يحدث مقدماأي وكان كثير يحدث (الله أخاهلا به (عددالله بعداس رضى الله عنهدما كان يحدث ومخدوت الشمس) في الخاء والسين (بمثل حديث عروة) بنالز ببر (عنعائشة) رضي الله عنها في مسلم عن عروة عنهاأله صلى الله عليمه وسلم جهرفى صلاة الخسوف بقراءته فصلى أدبع ركعات في ركعتمن وأربع محدات فال الزهرى وأخبرني كثهر بنعباس عن ابن عباس عن الذي صلى الله عليه وسلم أفصلي أربع ركعات في ركعتين وأربع محدات الحديث قال الزهري (فقلت العروة) بن الزبر بارين العوام الفقيه التابعي المتوفى سنة أربع وتسعين ومائة (أن اخاك) أي عبد الله بن الزبر بن العوام الصابى رضى الله عنه ( يوم خسفت الشمر بالمدينة ) ونفتح الله والسين ( لم ردعلي ) صلاة ( ركعتنا منل) صلاة (الصبح) في العددو الهيئة (قال) عروة (أجل) يعني نعم صلى كذلك (لانه احظاً السمة ولابى الوقت من غمرالمونسة انداخطأ السنة أى جاوزها مهواأ وعدا بأن أدى احماده الىذلك لان السنةأن يصلى في كل ركعة ركوعان نع مافعله عبدا لله يتأدى بهأصل السنة وانكان فمه تقصير بالنسبة الى كال السنة فان قات الاولى الاخذ بفعل عدد الله الكونه صحاحا لابفول أخيه عروة التابعي أحسب أنقول عروة السنة كذاوان قلنا انهمرسل على العجيم لكن قد ذكرعروة مستنده فيذلك وهوخبرعائشمة المرفوع فالتني عنمه احتمال كونه موقوفا اومنقطعا فترجح المرفوع على الموقوف فلذلك حكم على صنيع أخبه بالخطام النسيبة الى الكمال والله أعلم وهدا (باب) بالنويز (هل بقول) القائل كنيت الشمس بالكاف (أو) يقول (خدفنا بألخاء المجيمة زادا بن عساكر فقال أوخسفت الشمس \* قيمل أو رده رداعلي المائع من اطلاقه بالكافعلى الشمس روادس عمدين منصورياس نادصيم موقوف عن عروة من طريق الزهري بلفظ لاتقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت والاصحان الحسوف واللسوف المضافين للشمر والقمر بمعني يقال كسفت الشمس والقمر وخسفا بفتح الكاف والخامينا الفاءل وكسفاوخ سفابخهه مامينياللمفعول وانكسفا وانخسفا بصيغة أنفعل ومعني الملاتن واحدأ ويختص مارالكاف بالشمس ومابالخا والقهر وهوالمشهو رعني أاسنة الفقهاء واختار تعلب واتعى الجوهري أفصيته ونتلء اضعكمه وعورض بقوله تعالى وخسف القمر وبال القول

سيعمدح وحسد ثناان غسر حدثنا أبيجيعاعن عسدالله عـنافع عن ابنعـرعن الذي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفو اللحي \* وحدثناه قتسة تنسعدعن مالك تأنس عن أبي بكر س نافع عن أسهعن ابزعرعن الني صلى الله علمه وسلم انه قال أحرنا ماحفا الشوارب واعفاء اللحي وحدثنا سهلن عممان حدثناير يدبن زريع عن عمر ان محدحدثنا نافع عن اسعرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عالفواالمشركين أحفواالشوارب وأوفوااللحبي \* حدثني أبو بكر اسامعق أخسرنااس أبي مريم أخبرنامجدن حعفر قال أخبرني العداد منعبدالرجن بنيعقوب مولى الحرقة عن أسه عن ألى هريرة وتقلم الاظفار وتتف الابط وحلق العانة انلانترك أكثرمن أرىعين ليله ) قد تقدم سانه وان معناه أنلا نترك تركانتماو زيدالاربعين وقوله وقتالنا هومن الاحاديث الرفوعية مشل قوله أمرنابكذا وقدتقدم سان هذافي الفصول المذكورة فيأولهذا الكابوقد جاءفى غيرصيم مساروقت لنارسول الله صلى الله علمه وسلم والله أعلم والالقاضى عساض والالعقلي فىحديثجعفر هدانظرقال وفال أنوعم بعمني ابن عبدالبر لمروه الاجعفرين سلمان ولدس بجعمة اسوع حفظه وكثرة غلطه قلت وقد وثق كثرمن الائمة المتقدمين جعفر بنسلمان ويكفى في توثيقه احتجاج مسلمه وقد تابعه غيره (قوله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحي وفي الرواية الاخرى وأوفوا اللحيي) هو بقطع الهـ مزة في أحنوا وأعفوا

قُال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللعى حالفوا المجوس (٢٦٧) \*حدثن اقتيبة بن سعيد وأبو بيكربن

أبى شسة وزهيرين حرب قالواحدثنا وكيع عنزكر مانأبي زائدةعن مصعبنشبةعنطلقنحيب عنعبدالله نالزيرعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عله وسلم عشرمن الفطرة قص الشارب واعفا اللعمة والسوالة واستنشاق الما وقص الاظفار وغسل البراجم وتتف الابط وحلق العالة والتقياص المياء قال زكرما قال مصدعت ونسات العاشرة الأأن تكون المضفة زادقتمة قال وكمعانة فاصالما يعني الاستنهاء \*وحدثناه ألوكريب أخسرناان أبى زائدة عن أسه عن مصعب ن شسة في هذا الاستادم شارة عرائه قال قال أبوه ونسبت العاشرة

وأوفوا وفال اندر مديقال أبضا حفاالرحل شاربه بحفوه حفوا اذا استأصل أخذ شمعره فعلى هدذاتكونهمزةاحفواهمزة وصل وقال غمره عفوت الشعر وأعفيت الغتان وقدتق دم يان معنى احفاء الشوارب واعفاء اللحى وأماأوفوافهو بعني أعفوا أى اتركوهاوافدةكاملة لاتنقصوها قال ابن السكيت وغبره يقمال في جمع الليمسة لحي ولحيبكسراللام وضمهالغتان الكسرأفصح (وأماقوله صلى الله علمه وسراوأرخوا) فهوأيضا بقطع الهمزة وبالخا المعبة ومعناه اتركوهاولاته رضوا لهايتغيير وذكرالقاضيءياض الهوقمعفي رواية الاكثرين كإذكرناه وانهوقع عنددانماهان أرجوابالجيمقيل هو ععمى الاول وأصله أرحوًا الهمز فحذفت الهمزة تحفيفا ومعناه

إقبله الفاضي أنو بكر بن العربي حديث الكسوف رواهعن النبي صلى الله عليه وسلم سيعة عشهر انفسارواه جماعة منهم مالكاف وجماعة مالخا وجماعة ماللفظين جمعا اه ولارب أن مدلول الكسوف المة غيرمدلول الخسوف لأن الكسوف بالكاف التغيير الى سوادوالخسوف بالخاء النقص والذل كامر فيأقل كتاب الكسوف فاذاقدل في الشمس كسفت أو خسفت لانها تتغسر وبلحقها النقص ساغ ذلك وكذلك القدمر ولايلزم من ذلك أن المكسوف والحسوف مترا دفان (وقال الله تعالى) في سورة القيامة (وخسف القيمر) في ايراده لها الشيعار باختصاص القيمر بخسف الذي إلخا واختصاصها بالذي بالكاف كالشهر عندالفقها أوانه يجبو زالخا في الشمس كالقمرلاشتراكهمافى النغيرالحاصل اكل منهما « وبالسيند قال (حدثنا سيمدين عنير) «و سعدين كثير بالمثلثة انعفير بضم العين وفتم الفاء الانصارى البصرى (والحدثنا الليث)بن سعد (قال حدثني) بالافواد (عقبل) بضم العين المصرى (عن ابن شهاب الرهري (قال أخبرني) بالافراد (عروة بن الزبير) بن العوام التابعي (انعائشة) رضى الله عنها (زوج الني صلى الله علمه وسلم اخبرته ان رسول الله والاصيلي ان الذي (صلى الله علمه وسلم صلى يوم خسيف الشمس) النا المفتوحة (فقام فسكبر) للاحرام (فقرا) بعدالناتحة (قراء تطويلة ثمركع) بعدان كبر ولابدر في نسخة فقام (كاهوم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الاولى تمركع) ثانيا (وكوعاطو يلاوهي) أى الركعة (أدني من الركعة الاولى تم محمد محدود اطو بلا ثم فعل في الركعة الآخرة) بمدَّالهمزة بغيريا وقب لالوا ﴿ مَثْلُ ذَلْكُ } من طول الفراءة وزيادة الركوع بعد الكنه أدنى قراءة وركوعامن الاولى والرابعة أدنى من الثالثة فيستحب أن يقرأ في الاربعة السور الاربعة الطوال البقرة وآلعران والنسا والمائدة ويسبح في الركوع الاقل والسجودفي كل منهما فدرمائة آية من البقرة وفي الثاني قدر تمانين وفي الثالث قدر سمعين وفي الرابع قدر خسين تقريا كأمر ولايطيل فيغسر ذلائمن الاعتدال بعد الركوع الشاني والتشهد والجلوس بن السعدتين اكن قال في الروضة بعدنقله عن قطع الرافعي وغيره انه لا يطيل الجلوس وقدصم فحديث عبدالله بزعرو بزالعاصي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدفهم يكديرفع ثمرفع فلم يكد بسجدم سحدفلم يكديرفع غمفعل في الركعة الاخرى منسل ذلك ومقتضاه كاقال في شرح المهذب استماب اطالته واختاره في الاذكار (مُسلم وقد تجات النه مس) بالمثناة الفوقية وتشديد اللام فُطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر )بالكاف (انهما آيتان من آبات الله لا يخسفان لون احدولا لحياته ) بفتح المنذاة التحتية وكسر السن منه ما حاصعة وهـ ذاموضع الترجمة لانه استعمل كلواحدمن الكسوف والخسوف في كلواحدمن القمرين وقول ابن المنه برمتعقما المصنف في استدلاله بقوله يخسفان على جوازاطلاق ذلك على كل من الشمس والقمرحيث قال أماالاستشهادعلي الحوازف حال الانفراديالاطلاق في التثنية فغير متحبه لان التثنية باب تغليب فلعله غلبأ حدالفعلن كاغلب أحدالا من تعقب مصاحب مصابيح الحامع بأن التغليب مجاز فدعواه على خلاف الاصل فالاستدلال بالحديث متأت وقواه كأغاب أحدالا سمين ان أراد في هذاالحديث الخاص فمنوع وان أرادفه عاهوخارج كالقمرين فلا يفيده بلولو كان في هـذا الحديث ما يقتضي تغلب أحد الاسمين لم يلزم منه تغليب أحد الفعلين اه (فاذاراً يتموهماً) بضمير التُّنْيةولاي ذرفي نسحة فاذاراً بتموها بالافراد (فافزعوا الى الصلاة) بفتح الزاي وبالعين المه-ملة

تروهاواتركوها وجاءفرواية المخارى وفروا اللعي فصلخس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا ومعناها كاهاتركها

التول الاول اطلاق اللفظين في المحل الواحد في الاحاديث قال الحافظ عبد العظم المندري ومن

\*وحدثنا أو بكر بنأي شيبة حدثنا عن الاعش عن ابراهسيمعن عبد الرجن بنزيد

على حالها هدداهوالظاهدرمن الحديث الذي تقتضمه ألفاظه وهوالذي قاله حماعةمن أصحائما وغبرهممن العلاء وقال القاضي عماض رحه الله تعالى مكره حلقها وقسهاوتحر يقهاوأماالاخذمن طولهاوء ـ رضها فحسب وتكره الشهرة في تعظمها كاتكره في قصهاوح هاقال وقداختلف السلف هلاذلك حدد فتهممن لم يحددشمأ فىذلك الاانه لايتركها لحدالتمرة ويأخذمنها وكرهمالك طولهاجد اومنهم منحددعاراد على القيضة فيزال ومنهممن كره وأماااشارب فدذهب كشرمن السلف الى استئصاله وحلقه بظاهرقوله صلى الله علمه وسلم أحفوا وانهجكوا وهو قول الكوفسن وذهب كنسرمنهم الى منع الحلق والاستئصال وقاله مالك وكانيرى حلقه مثلة وبأمريادب قاعله وكان مكره ان يأخلن اعلاهو يذهب هؤلاء الىأن الاحفاء والحز والقص ععني واحدوهو الاخذمنه حتى بد وطرف الشفة وذهديعض العلاء الىالتخسير بن الأمرين هذا آخركلام القاضى والختارترك اللعيسةعلى حالهاوأن لايتعرض لهما يتقصمر شئ أصلاوالخنارفي الشارب ترك الاستئصال والاقتصارعني ماييدو به طرف الشفة والله أعلم

\*(باب الاستطابة)

وهومشه لعلى النهى عن استقبال الوان كان الله تعلى لم يرده في العموم والكن أراد تنحو بفه ما يراد العموم وسترالعاقمة ع القبلة في الصرا ابغائط أوبول وعن الاستنجام المين وعن مس الذكر ما لمين وعن التخلي في الطربق والظل وعن الاقتصار على أقل من ثلاثه أحجار وعن الاستنجام

أى توجهوا البها واستنبط منهأن الجاعة استشرطافي معتهالان فيهاشعاوا بالمادرة الي الصلاة والمسارعة اليهاوا تنظارا لجاعة قديؤدى الىفواته اأوالى اخلا ببعض الوقت من الصلاة نع يستعب لهاالجاعة وفى قوله مسعد سعوداطو يلاالردعلى من زعم أنه لايسن تطو بل السعود فى الكسوف وبأتى الحثفيه حيث ذكره المؤلف في ماب مفرد في راب قول الذي صلى الله عليه وسلم يحوّف الله عماده بالكسوف قاله الوموسى كذاللار بعة ولغيرهم وقال أبوموسى (عن الني صلى الله علمه وسلم) فيماوصله المؤلف بعد عمائية أنواب \* و به قال (حدثنا قتدة تنسعمد) أبورجا النقني البغلاني وسيقط ان سعيدلاى درفي نسطة ولاي الوقت واس عساكر والاصملي قال حدثنا حادين زيد) بندرهم الازدى الجهضمي المصرى (عن يونس) بن عمد (عن الحسن) المصرى (عن أبي بكرة) نفسع بن الحرث رضى الله عنسه (قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم) الماكسفت الشمس وقالوا اعماكسفت الوت ابراهم (ان الشمس والقور آيمان من آيات الله) أي كسوفهمالان النحويف انماهو بخسوفهمالابذأته ماوان كان كلشئ من خلقه آنة من آمانه ولذا قال الشافعي فيمارأ يتهفى سنن البيهق فى قوله ومن آياته الليل والمهار والشمس والقمر الآنة وقوله ان فى خلق السموات والارض واختلاف الله ال والنهار والفلك الى تعرى في العرالا ، مع ماذكرالله من الا يات في كتابه ذكر الله الا يات ولم يذكر معها محود ا الامع الشمس والقدم فأحربان لايسجدله ماوأصران يسحدله فاحتمل أصرمأن يسجدله عندد كرمادث في الشمس والقدمروا حقل أن يكون انمائه ي عن السحوداهما كمانه ي عن عبادة ماسوا ، فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يصلى لله عندك سوفهما ولا يفعل ذلك في شئ من الا يات غرهما اه (لا نكسفان اوت احد) اذهما خلف ان مسفر ان لس لهماس اطان في غيره ما ولاقدر على الدفع عن أنفسه ما وزاد ألو ذرهنا ولالحماته بلامقيل الحاءوله في أخرى ولاحماته بحذفها (واكن الله تعالى يخوف به آ) أى مالكسفة والاصيلي واس عساكر بهـ ما (عباده) ولاي در عن الجوى والمستملي واكن يخوف الله بهدما عباده ولابي ذرعن الكشميه في واكن الله يخوف بهاعباده فالكسوف من آياته تعالى الخوفة أماانه آية من آيات الله فلان الخلق عاجزون عن ذلك وأماأنه من الاكات الخوفة فلان تسديل النور بالظلمة تحويف والله تعالى انما يحوف عباده ليتركوا المعاصي ويرجعوا لطاعته التيبها فوزهم وأفضل الطاعات بعد الاعبان الصلاة وفيه مردعلي أهل الهيئة حمث فالواان الكسوف أمرعادي لاتأخبرفيه ولاتقديم لانهلوكان كازعموالم يكن فيمه يمخو يفولافز عولم يكن للامر بالصلاة والصدقة معني ولئن سلماذاك فالتخويف اعتبارأنه يذكرالقيامة احكونه انموذجافال الله تعمالي فاذابرق المصروخف القدمرالاكة ومن ثم قام علمه الصلاة والسلام فزعا فشي أن تكون الساعة كافي روابة أخرى وكان عليسه الصلاة والسلام اذاا شتدهمو يسالر باح تغير ودخل وخرج خشيةأنا تسكون كريح عادوان كانهموب الرباح أمراعا دياوقد كان أرباب الخشيسة والمراقب أيذون من أقل من ذلك اذكل ما في العالم على به وسفله ولمل على فهوذ قدرة الله تعالى وتمام قهره فان فلت التخويف عبارة عن احداث الخوف بسبب ثم قديقع الخوف وقدلا يقع وحينتذ يازم الخلف في الوعد فالجواب كإفي المصابيح المنع لان الخلف وضده من عوارض الاقو الوأما الافعال فلاانا هى من جنس المعاريض والمحمي عندنافها بتمزيه الواحب أنه التنويف واهذا أم يلزم الخلف على تقدير المغفرة فانقيل الوعيد الفظ فكيف يخلص من الخلف فالجواب أن لذظ الوعيدعام أربد به اللصوص غيران كل واحد يقول لعلى داخل في العموم فيحصل له التخو بف فيحصل الخوف وانكان الله تعالى لم يرده في العموم والكن أراد يتخو يفه مار اد العموم وستر العاقمة عنه في مان أه

عن سلمان قال قبل له قد علم من سكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة (٢٦٩) والفقال أحل اقدم اناأن نستقبل القبلة

أوأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أوأن نستنجى برجيع أوبعظم بالرجمع والعظم وعلىجواز الاستفاءالما (فالبابحديث سالان الفارس رضي الله عنه أنه قملله قدعلكم ندكم صليالله علمه وسلم كل شئ حتى الخراءة قال فقال أجل لقدم الاأن نستقبل القدلة لغائط أو بول أوان نستني مالمن أوأن نستني ماقلمن ثلاثة أجحارأ وأن نستنجى وحمع أوعظم وفيه حديث أبي أبوب أذا أسم الغائط فالرتستقملوا القدلة ولا تستدبروها سول ولاغائط واكن شرقوا أوغزبوا وفيله حديث أبي هو رة اذاحلس أحدكم على حاجته فلايستقبل القبلة ولايستدرها وفمه حديث انعمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليمه وسلم قاعدا على لينتسن مستقالا متالقدس لحاجتهوفي رواية مستقيل الشام مستدير القله وقيه غيرذاك من الاحاديث) الشرح المالكوا وقلكسرانك المعمة وتحفيف الراءوبالمدوهي اسم لهيئة الحدث وأمانفس الحيدث فيحدف التاء وبالمدمع فتم الخاء وكسرها وقوله أحمل معنآه نع وهي بتخفيف اللام ومراد سلمان رضى الله عند مانه علناكل مانحتاج المهفي وينناحتي المحراءة التىذكرت أيماالقائل فأنهعلنا آدابها فنهانافيهاعن كداوكذا واللهأعلم وقوله نهانا أننستقيل القملة لغائط أو بول كذا ضبطناه فىمساراغائط باللأموروى فىغمره بغائط وروى للغائط باللام والساء

لغائط أوبول أوان نستنجي بالهمن

المارجمنه فيحتمع حينئذ الوعيد دوالمغفرة ولاخلف ومصداقه في قوله تعالى ومانرسل بالآيات الا غو مفاقاله الدماميني (وقال الوعبد الله) أى المذارى وسقط ذلك كاء للاربعية (لم) ولابي الوقت والأصلى وانعسا كرولم (يَذ كرعبد الوارث) بن سعيد التنوري بفتح المناة الفوقية وتشديد النون المصرى فيما خرجه المؤلف في صلاة كسوف القمر (وشعبة) بن الحياج بماسي أني انشاء الله تعالى فى كسوف القمر (وخالد بن عبد الله) الطحان الواسطى مما سبق في أول الكسوف (وحاد ابنسله) بفتح اللام ابن ديناوالربعي عماوصله الطبراني من رواية حجاج بن منهال عنه (عن يونس) بن عمدالذكور (يخوف الله بم) وللحموى به ما (عماده) وسقطت الحلالة لغيراً ي ذر (و تابعه) أي المعونس في روايته عن الحسن (اشعت) فقر الهمزة وسكون المعمة وفتح المهملة و بالمثلثة ابن عبداللك الجراني بضم الحاء المهدماة البصرى عمار صله النسائي (عن الحسن) البصرى يعني في حدفقوله يخوف الله بهماعساده (وتابعه موسى) هواس اسمعمل التموذك كاحزمه الزى أوهوابنداودالضي كأقاله الدمياطي ككن رجح الحافظ سنحجر الاولىانا بن اممعه لمعروف فرجال المعارى بخلاف ابن داود (عن مبارك بضم الميم وفتح الموحدة هواب فضالة بن أبي أمية القرشي العدوى البصرى وقدروى هدذا الطبراني من رواية أبى الوايد وقاسم بن أصدغ من رواية سليمان بن حرب كلاهم ماعن مبارك (عن الحسين قال اخبرني) بالافراد (آبو بكرة) رضى الله عنده (عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يخوّف به ما) أي مالكسوفين ولان عساكر بهاأى بالكسفة ولابي الوقت عن الني صلى الله عاميه وسلم يخوف الله بهـما ولاى دركذال الأأنه قال يخوف م مما (عماده) فأسقط لفظ الحلالة بعد يخوف وافظ ان الله نعالى قبلها كأنى الوقت وفهذه المتابعة الردعلي الزأى حيثة حيثني عماع الحسين من أبي بكرة فاله قال فيهاأ خدرنى أنو بكرة والمشتمقدم على النافي وقدسمة من يداذ المأقر ما ووقع فىالمونسية فى روا يه غيراً بى ذرمتا بعة أشعث عن الحسين عقب قوله فى آخر متابعة موسى بخوف بهماعباده قال في الفتح والصواب تقديمها لخلور وابه أشعث من قوله يخوف بهـماعماده نعف النسم سقوط متابعة أشعث وثبتت في هامش البو بينية لابوى ذر والوقت والاصيلي وابن عسا كرمت مدمة على متابعة موسى والله أعلم الرياب المعود) الله (من عد اب القدر في) ملة (الكسوف) - من يدعوفيها أو بعد الفراغ منها \* و بالسند قال (حدثنا عبد الله ين مسلم) فقم اللام القعنبي (عن مالك) امام الاعمة الاصحى (عن يحيى بنسميد) القطان (عن عرة) بفتح العينوسكون الميم (نت عبد الرحن) بن سعد بن زرارة الانصارية المدية (عن عائشة زوج الذي صلى الله على موسلم) رضى الله عنها (ان) امرأة (يهودية) قال الحافظ ب جرلم أقف على اسمها (طائنسالها)عطمة (فقالت لها عادل الله) أي أجارك (من عذاب القد برفسالت عائشة رضي الله عنهار سول الله صلى الله علم موسلم) مستفهمة منه عن قول اليهود فذلك الكونم الم تعله فبل (العذب الناس في قمورهم) بضم الما يعدهمزة الاستفهام وفتح الذال المجمة المستدة (فَقَـالَرَسُولَ اللّهُ صَـلِي اللّه عَلَمَــ هُ وَسَـلْمِ عَانَدُا مَاللّه ) على وزن فاعل وهومن الصـفات القائمة مقام المصدر وناصمه محذوف أى أعوذ عياذاته كقولهم عوفي عافسة أومنصوب على الحال المؤكدة النائمة مناب المصدروالعامل فيه محذوف أي أعود حال كوني عائد الالله (من ذلك )أي منعذاب القيروفي رواية مسروق عن عائشة عند المؤلف في الخنائر فسألت عائشة ورضى الله عمارسول اللهصلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نع عذاب القبر حق قالت عائشة فا وأيترسول اللهصلي الله عليه وسلم بعدصلي صلاة الانعوذ من عذاب القبر ومناسبة التعوذ عند وهسماءهني وأصل الغائط المطمئن من الارض تم صارعيارة عن الخارج المعروف من دير الآدمي وأما النهيءن الاستقبال القبلة بالبول

الكسوف أنظلة النهار بالكسوف تشابه ظلة القبروان كاننهار اوالشئ الشئ يذكر فيخال منهذا كإيخاف منهذا فيحصل الاتعاظ بهذافي التمسائها ينحي من غاله الاسخرة واله اسالمه في الحاشية فانقلت هل كانعلمه الصلاة والسلام يعلم ذلك ولا يتعوداً وكان يتعود ولم تشعر به عائشة أوسمع ذلك عن اليهودية فقع وذأ جاب التوريشتي بان الطعاوى نقل أنه عليه الصلاة والسلام سمع اليهودية بذلك فارتاع ثمأوحي السه بعدذلك بفتنة القبرأ وأنه علمه الصلاة والسلام لمارأي استغراب عائشة حين معت ذاكمن الهودية وسألنه عنه أعلن به بعدما كان بسراير مخذاك في عقائد أمته و يكونوامنه على خدفة اه ( غركبرسول الله صلى الله علمه وسلمذات غداة مركا) بفتح المكاف وذات غداة هو من اضافة المسمى الى اسمسه أوذات زائدة (فحسفت الشمس) مالخار والسين المنتوحتين (فرجعضي) بضم الضاد المعجة مقصورامنو ناارتفاع أول النهار ولادلاله فيه على أنها لا تفعل في وقت الحكر اهة لان صلاته الهافي الفيري وقع اتفا قا فلايدل على منع ماسوا و (فررسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهر انى الخبر) بفتح الظا المجهمة والنون على المننية والخريضم الحاءالمهمملة وفتح الجميم جعجرة بسكون الجيم والالف والنون زائد تان أىظهر الخرأوالكلمة كلهازائدة (م قام يصلى صلاة الكسوف (وقام الناس وراءم) يصلون (فق ام قباما طويلا) قرأفيه نحوسورة البقرة (مُركع ركوعاطويلا) نحومائة آية (مُرفع) من الركوع (فقام قياماطويلا)نحوآل عمران ولابي ذرفي نسخة والاصيلي ثمقام نياما وسقط في رواية ابنء اكرنم رفع (وهو)أى القيام (دون القيام) وفي نسخة دون قيام (الاوّل مُركع) ثانيا (ركوعاطو بلا) نحوثمانينآية (وهودون الركوع الاول تمرفع)منه (فسجد) بنا التعقب وهو يدل على عدم اطالة الاعتدال بعدالركوع الثاني وتقدم (تم قام) من محوده ولا بي ذر ثم رفع (فقام قباما طويلا) نحوسورة النسا وهودون القيام الاول عُركع) ثالثًا (ركوعاطويلا) محوسه مناآية (وهودون الركوع الاول عمره عفسيد) ظاهره أن الثانية لم يقم فيها قدامين ولاركع ركومين والظاهرأن الراوى اختصره نعفى فرع اليونينية كهي ممارقم علمه علامة السقوط (تمقام) أىمن الركوع ولابي ذرخ رفع فقام قياماطو يلانحو امن المائدة (وهو دون القيام الاول) اختنف هل المراديه الاول من الثانية أو يرجع الى الجيدع فيكون كل قيام دون الذي قبله ومن ثم اختلف فى انقيام الاوّل من الثانية وركوعه و مأتى مزيد لذلك ان شاء الله تعالى في باب الركعة الاولى فى الكسوف أطول (تمركع) رابعا (ركوعاطو بلا) نحوخس بن آية (وهودون الركوع الاول مرفع فسجد) بفاء التعقيب أيضا (وانصرف) من صلاته بعد التشهد بالسلام (فقال) عليه الصلاة والسلام (ماشاءالله نيقول) عاد كرفى حديث عروة من أحره لهم الصلاة والصدقة والذكر وغير ذلك (تمامر همان يتعوذوا من عذاب القبر) وهذا موضع الترجة على مالا يخفي \* وفي الحديث أن الهودية كانت عارفة بعذاب القسر ولعله من كونه في التوراة أو ثي من كتبهم وانء ذاب القسرحق يجب الايمانيه وقددل القرآن في مواضع على أنه حق فزج ال حانف صحيحه من حديث أى هريرة عنه صلى الله علمه وسلم في قوله فان له معيسة ضنكا قال عذاب القبروفي الترمذي عن على قال مازلنافي شكمن عداب القبرحتى نزات ألهاكم التكار حتى زرتم المقابر وقال قتادة والربيع بأنس فى قوله تعالى سنعذبهم مرتين ان أحدهما فى الدنيا والآخر عذاب القبر \* وحديث الباب أخرجه المؤلف أيضافي الجنائز وكذامس لم والنسائي ﴿ رَبِّ الْمُولِ السَّمُودِ فِي صَلاةً (الْمُسُوفَ) أَرادِبِهِ الرِّدِعِلَى مِن نَفِي تَطُو بِلَّهِ \* و به قال (حدثنا الونعيم) الفضل بندكين (قال حدثناشيبان) بفتح المجة والموحدة بينه المثناة تحسيقساكة

الصراءالبولوالغائط ولايحرم دار في البنيان وهـ ذامروى عن العماس العمدالطلب وعمدالله النعررضي الله عنهما والشعى واسعقسراهو بهوأحدين حنبل فى احدى الرواية رجهم الله والمددهب الشاني أنه لابحوز ذاك لافى البندان ولافى الصراء وهوقول أبي الوب الانصاري الصابي رذي اللهعنه ومحاهد والراهم النعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحد فىرواية والمذهب الشالت حواز ذلك في البنمان والصراء جيعا وهومذهب عروة نالز بيروربيعة شيخ مالك رضي الله عنهم وداود الظاهري والمذهب الرابع لايجوز الاستقبال لافي الصمراء ولافي النسان ويحوزالاستدبارفيهما وهي احدى الروايت بن عن أبي حندفة وأجدرجهما الله تعالى واحترالمانعون مطلقابالاحاديث العجية الواردة في النبي مطلقا كدرث سلان المذكور وحديث أبى أبه ب وأبيه رة وغيرهـما فالوا ولانداع أمنع أرمة القبالة وهـ ذا المعنى موجود فى البنيان والعمراء ولاندلو كان الحائل كانيا لحازفي العجراء لان سنناويس الكعمة حمالا وأودية وغمرذلك منأنواع الحائل واحتممنأناح وطلقا بحديث ابعروض الله عنهما المذكورف الكتاب أنهرأى النبي صلى الله علمه وسلم مستقبلا ست المقدس مستدير القدلة وبحديث عائشة رضى الله عنهاأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان أنأسا يكرهون استقبال القبلة فروحهم فقال الني صلى الله عليه وسلم أوقد فعاوها حوله اعتمدى أى الى القبلة رواه أحدين حنه لفر مسنده وابن ماجه واسناده حسن واحتج من أباح الاستدباردون الاستقبال بحديث سلان واحتجمن حرم الاستقبال والاستدبارفي (٢٧١) الصراء وأباحهما في البنيان بحد بثان عر

رضى الله عنه ما المذكور في الكمّاب و بحديث عائشة الذي ذكرناه و محددت جار قال مور ورسول اللهصلي الله عليه وسلمأن نستقل القدلة بمول فرأيته قبل أن يقبض بعام بستقبلها رواه أبو داود وانترمذى وغيرهما واسناده حسن و بحددث مروان الاصغر قال رأبت اسعر رضى الله عنهما أناخ را حلته مستقبل القبلة شمجلس يمول اليها فقلت اأماعيد الرحن أليس قدنه يءن هدنا فقال إلى اغانه ي عن ذلك في الفضاء فاذا كأن بنك وبن القلة شئ يسترك فلابأسرواه أوداودوغره فهذه أحاديث صححة مصرحة بالحواز في البنيان وحمديث أبي أبوب وسلمان وألى هر رة وغيرهم وردت بالنهى فيعدمل على الصراءليمع بين الاحاديث ولاخــلافين العالمانه اذا أمحكن الجعبن الاعاديث لايصار الى تركة بعضها بال يحب الجمع منها والعمل بجوميعها وقددأ مكن الجمعلي ماذكرناه فوجب المصراليه وفرقوا بن العمراء والمنسان من حيث المعنى باله يلحقه المشقة في المندان في تكارفه ترك القسلة بخدلاف الصيراء وأمامن أباح الاستدمار فعتم على رد مذهبه بالاحاديث العمدة المصرحة بالنهاى عن الاستقمال والاستدبار جمعا كدرث أبي أنوب وغره والله أعلى \* (فرع)\* في مسائل شعلق ما القدام القدام المادة المادة على مذهب الشافعي رضى الله عنه الحداها) الختار عندأ صحانا الهاعا محوزالاستقمال والاستدمارفي مرط آخر وهوأن يكون الحائل من تفعا

آخر منون ابن عبد الرجن التسمى البصرى سكن الكوفة (عن يحيى) بن أبي كذ ـ برالمامي (عن أى سلة) بنعبد الرحن بنعوف (عنعبد الله بن عرو) هو ابن العاص والكشميه في عربضم العين أى ابن الخطاب قال الحافظ بن حروهووهم (أنه قاللما كسفت الشمس) بالكاف المفتوحة على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم) أى زمنه (نودى) بضم النون مبنيا للمفعول ان الصلاة جامعة كالرفع خبران والصلاة اسمهاولاني الوقت أن الصلاة بشتح الهـمزة و يخفيف النون و رفع اله لاة وجامعة وقد مرمز يدلد لل قريبا (فركع الذي صلى الله عليه وسلم ركعتين فسحدة) أي في ركعة وقد يعبر بالسحود عن الركعة من باب اطلاق الجزء على الكل (تم قام) من السحود (قركم ركعتين في معيدة )أى في ركعية كذلك (مُجلس مُجلى عن الشمس) بضم الجيم وتشديد اللام الكسورة مبنى المفعول من التحلمة أى كشف عنها بين حلوسه في التشهد والسلام ولالى ذر في المعة عرج السحى جلى أى الى أن جلى عنها (قال) أبوسلة أوعد الله بن عرو (وقالت عائشة رضى الله عنها ماسعدت معود اقط كان اطول منها) عبرت بالسعود عن الصلاة كلها كانم اقالت ماصلبت صلاة فطأطول منهاغ مرأنه اأعادت الضم مرالستكن في كان على السعوداعتبارا للفظه وهومذ كروأعادت ضم مرمنها علم ماعتمارا بمعناه اذهومؤنث أوبكون قولهامنهاعلي حنف مضاف أي من محودها قاله في المصابيح ولا بقال هذا الابدل على نطو يل السحود الاحتمال أنبرادبالسجدة الركعة كاحرلان الاصرل المقمقة وانماحلنا لفظ السحدة فمام أولاعلى الركعة القريشة الصارفة عن ارادة الحقيقة أذلا يتصور ركعتان فسحدة وعها الاضرورة في الصرفء نها قاله الكرماني واختلف في استحماب اطالة السحود في الكسوف وصحم الرافعي عدم اطالته كسائرا اصلوات وعلمه جهورأ محاب الشافعي وصحيرالنووي التطويل وعالي انه المختار بلااصواب وعلمه المحققون من أحجابنا للاحاديث العجصة الصريحة وقدنص عليه الشافعي في مواضع قال وعلمه فالختارما قاله المغوى ان السحدة الأولى كالركوع الاول والشانية كالشاني وهومشهورمذهب المالكمة فراب مشروعية (صلاة الكسوف جماعة وصى ابن عباس) رضى الله عنه ما (جمم) أى القوم ولا يوى دروالوقت والاصيلي وصلى لهم ابن عباس (في صفة زوزم) وصله الامام الاعظم الشافعي وسعمد بن منصور بلفظ كسفت الشمس فصلي ابن عماس في صفة زمزم ستركعات في أربع محدات (وجع) بتشديد المع وفي الوزينية بالتحفيف (على بنعمد اللهن عباس) التابعي المدعو بالسحاد لانه كان يسحد كل يوم ألف سحدة وهو حدا لخلفا والعباسين والليلة قتل على س أبي طالب فسمى بالمه أي جع النياس اصلاة الكسوف (وسلى اس عر) بن الخطاب صلاة الكسوف بالناس وهذاو صله ابن أبي شديمة بمعناه ومر ادالمؤلف بذلك كله الاستشهادعلى مشروعية الجاعة في صلاة الكسوف \* وبالسند قال (-دَثناء بدالله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الامام (عن زيدين اسام عن عطاءين يسار ) بمثناة تحتيية وسين مهـ ملة مخففة عنعمدالله بنعماس) رضى الله عنهما والانخداف الشمس منون بعد ألف الوصل عماء على عهد رسول الله) أي زمنه ولا بي ذر في نسخة والاصملي وأبي الوقت على عهد الذي (صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى لله عليه وسلم) أى ما لجاعة ليدل على الترجة (فقام فسا ماطويلا نحو ا بنقراءة سورة البقرة )وهو يدل على ان القراءة كانت سراولذا قالت عائشة كأفي بعض الطرق عنها فزرت قراءته فرايت أنه قرأسورة البقرة وأماقول بعضهم ان ابن عماس كان صفيرا فقامه آخر الصفوف فلم يسمع القراءة فحزرا لمدة فعارض بان في بعض طرقه قت الى جانب الذي صلى الله عليه وسلمفا معتمد : محر فاذكره أنوعر (غركع ركوعاطويلا) عوامن مائة آية (غرفع) من الركوع لنباناذا كانقر يبامن ساترمن جدران ونحوها بحيث يكون سنه وسنه ثلاثه أذرع فادونها وبش

يحيث يسترأسافل الانسان وقدروه بأخرة (٢٧٢) الرحل وهي نحوثلثي ذراع فانزادما بينه وبينه على ثلاثة أذرع أوقصرا لااثلاءن

(فقام قياماطويلا) نحوامن قرائة سورة آل عمران (وهودون القيام الاول مركع ركوعاطويلا) نُعوامن عمانين آية (وهودون الركوع الاورغ سجد)أى محدتين (غم فام فياماطويلا) نحوامن النساء وهودون القمام الاول مركع ركوعاطو ولاً ) نحوا من سبعين آية (وهودون الركوع الاول غرفع فقام فياماطويلا) نحوامن المائدة (وهودون القيام الاول غركع ركوعاطو الا مخوا من خسين آية (وهودون الركوع الاول م حجد) معددين (غانصرف) من الصلة (وقد تعال الشمس أى بين جاوسه في التشهدوالسلام كادل عليه قوله في الباب السابق ع جاس ع جلي عن الشمس (فَهَالَ) بالفا وللاصيلي وقال (صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقور) كسوفهما (آيةان من آيات الله لا يحسفان) بفتح الياء وسكون الخاء وكسر السين ( لموت احدولا لحمائه فاذا رابت ذلك قاذ كرواالله قالوا بارسول الله وابناك تناوات شيافى مقامل كذا للا كثر تناوات بصعفة الماضي وللكشميني تناول بحذف احدى التامين تخفي فاوضم اللام بالخطاب وللمستلى تتناول ماثباتها (تمرايناك كعكعت) بالكافين المفتوحتين والمهملتين الساكنتين وللكشوين تكعكعت بزيادة مثناة فوقية أوله أى تاخرت أوتقه قرت وقال أبوعسدة كعكمته فتكفكع وهو يدلعلى أن كعكع متعدوة كعكع لازم وكعكع يقتضي مفعولاأي رأيناك كعكعت نفال ولمسارراً سالة كففت نفسك من الكفوه والمنع (قال) ولاي ذرفي سخة فقال صلى الله علمه وسلم أنى رايت الحنسة )أى رؤ ياعين كشف له عنها فر آها على حقيقتها وطويت المسافة بينها ما كمدت المقدس حين وصفه لقريش وفي حديث أسما الماضي في أوائل صفية الصلاقم أنشهد له حيث قال فيمه دانت مني الجنة حتى لواجمة رأت عليها لحقد كم بقطاف من قطافها أومثان له فى الحائط كانطباع الصورفي المرآة فرأى جيع مافيها وفى حدديث أنس الاتى انشاء الله تعالى فىالتوحيدمايشهدله حمث قال فيمه عرضت على الجنة والنارآ نفافي عرض همذا الحائط وأنا أصلى وقى رواية لقدمثلت ولمسلم صورت ولايقال الانطباع انماهوفي الأجسام الصقيلة لان ذلك شرط عادى فصوراً ن تنخرق العادة خصوصاله صلى الله عليه وسلم (فتناولت) أى في حال قيامه الثاني من الركعة الثانية كارواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن زيدين أسلم (عنقوداً) منها أى من الحنة أى وضعت بدى عليه بحيث كنت فادراعلى تحو يله لكن لم يقدّر لى قطفه (ولو اصلته ) أى لوغ كنت من قطفه وفى حديث عقبة بن عامر عندابن خزيمة مايشهد لهذا التأويل حيث قال فيه أهوى سده ليتناول شيأ (لا كليم منه )أى من العنقود (ما بقيت الدنية) وجه ذلك أنه يخلق الله تعالى مكانكل حبة تنقطف حبة أخرى كماهوالمروى في خواص عرالخنة والحطاب عام فى كل جماعة يتأتى منهم السماع والاكل الى يوم القمامة لقوله ما بقت الدنيا وسمب تركه عليه الصلاة والسلام تناول العنقود قال اس بطال لانه من طعام الخنة وهولا يفني والدنيافانة لايجوزأن يؤكل فيهامالا يفسني وقال صاحب المظهر لانهلوتنا ولهورآه الناس لكان ايمانهم بالشهادة لابالغيب فيخشى أن يقعرفع التوية قال تعالى وم يأتى بعض آبات ربك لا ينفع نفسا أيمانهالم تمكن آمنت وقال غيره لان الجنية جزاء الاعمال والحزاء لا بقع الافي الا تنوة (وارب النار) بضم الهدمزة وكسر الراءمينماللمفعول وأقيم المفعول الذى هوالرائي في الحقيقة مقام الفاعلوالنادنصبمفعول انالانأريت من الاراءة وهو يقتضي مفعولين واغيرأ بي دركافي الفتحورأيت بتقديم الراعلى الهدمزة مفتوحتين وكانت رؤيته النارقبل رؤيته للجنة كإيدله روآية عبدالرزاق حيث قال فيهاعرضت على الذي صلى الله علمه وسلم النارفة أخرعن مصلام حنى انالناس ليركب بعضهم بعضا واذرجع عرضت عليه الجنة فذهب يمشى حتى وقف في مصلاه و يؤيده حديث مسلم حيث قال فيه قدجي الناروذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني

أخرة الرحل فهوحرام كالصحراءالا اذا كان في ست بنى لذلك فلا حرفه كمف كان فالواولو كان في العدر أو وتستربشي على الشرط المذكور زال التحريم فالاعتباريو جود الساتر المذكوروعدمه فعدل فيالعمراء والنمان بوجوده ويحرم فيهما لعدمه هذاه والصيح المشمورعند أصحابناومن أصحابنات اعتبرالصحراء والبذان مطلقا ولم يعتسر الحائل فالاحق المنسان بكل حال وحرم في العمراء بكل حال والصميم الاول وفترعواعليه فقالوا لافرق بينأن يكون السائر داية أوحــدارا أو وهددةأوكنسرملأوجد لاولو أرخى ذمله فى قسالة القسلة في حصول الستروحهان لاصانا أصهما عندهم وأشهرهما أنهساتر لحصول الحائل والله أعلم (المسئلة) الثانمة - حيث حقرتا الاستقبال والاستدبار قال جاعية من أصحاسًا هو مكرود ولميذ كرالجهورالكراهة والختار أنهلوكان علمهمشهة في تكاف التمترف عن القدلة فلاكراهةوان لمتكن مشقة فالاولى تجنبه الغروج منخلاف العلاولاتطلق علمه الكراهة للاحاديث العجيعة فده (المسئلة) الثالثة يحوز الجاع مستقبل القبلة في الصحراء والسندان هـ ذامذهباومذهب أى حنيفة وأحدوداودالظاهري واختلف فمه أصحاب مالك فوزه اس القاسم وكرههان حيسوالصواب الحواز فان التحريم اغماد ثبت بالشرع ولم ردفيه في والله أعلم (السئلة) الرابعية لايحرم استقالست المقدس ولااستدماره مالبول والغائط لكن بحكره (المسئلة) الخامسة اذا يجنب استقبال القبلة أواستدبارها حال خروج البول والغائط تمأراد الاستقيال أوالاستدبار حال الاستنجاع از





نهی تنزیه وأدب لانهی عدر بم وذهب بعضأه لاالطاهراليانه حراموأشار الى تحريمه جاعةمن أصحان اولاتعو يلءلي اشارتهم فالأصحاماو يستعب الايستعين بالددالهني فيشئمن أمور الاستنعاء الالعددرفأذا استنيءا صده بالمنى ومسح باليسرى وادااستني بحيرفان كان فى الدبرمسيم مساره وانكان فى القمدل وأمكنه وضع الحجرعلي الارض أوبن قدمسه بحث شأتي مسحه امسك الذكر يداره ومسحده على الحير فانلم عكنه ذلك واضطرالي حمل الحر حله بيميذه وأمسك الذكر مساره ومسهبها ولايحرك الهني هذاهو الصواب وقال بعض أصحابنا بأخذ الذكر بمسلموا لحجر مساره ويمسم ويحرك البسرى وهذاليس بصير لانهعس الذكر سنمه مغمرضرورة وقدنهسي عنسه واللهأعلم ثمانفي النهسى عن الاستنعاء بالمن تنسها على اكرامها وصدانهاعن الاقذار ونحوهاوسنوضع هذهالقاعدةقريبا فيأواخر المابانشاءالله تعالى والله أعلم (قوله أوان نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) هذا نص صريح محمر في ان استيفا وثلاث مسحات واحب لابدمنه وهدنهالسالة فيهاخلاف بن العلاء فذهساأنه لابدفي الاستنصاء بالجرمن ازالة عين النحاسة واستيفاء ثلاث مسحات فاومسح مرة أومرتن فزالت عن النحاسة وحب مسحة الله وبردافال أحدن -سل واستحقن راهو به وأنو توروقال مالك وداود الواحب الانقاء فان حصل بحجرأ جزأه وهووجه لبعض (٣٥) قسطلاني (ثاني) أصحابناوالمعروف من مذهب استقدمناه فالأصحابنا ولواستنجي بجحرله ثلاثه أحرف مسم بكل حرف مسحة

من لفعهاوفمه تمجي والجنة وذلك حين رأيتموني تقدّمت حتى قتمقامي الحديث واللام في النار العهدأى رأيت نارجهم فلم أرمنظوا كاليومقط) منظرانصب بأر وقط بتشديد الطا وتحفيفها ظرف للماضى وقوله (أفظع) اقيم وأشنع وأسوأصفة للمنصوب وكالموم قط اعتراض بين الصفة والموصوف وأدخل كاف التشميه علمه ليشاعة مارأى فيه وجوزا لخطابي فيأفظع وجهينأن بكون بمعنى فظمع كأكر بمعنى كمروأن يكون أفعل تفضيل على مابه على تقدر منه فصفة أفعل التفضيل محذوقة قال ابن السيد العرب تقول مارأيت كاليوم رجلاومارأيت كالموم منظرا والرجل والمنظولا يصح أن يشهما بالموم والنعاه تقول معناه ماراً يت كرجل أراه الموم رجلا وما رأبت كمنظررأ يتماليوم منظرا والهنيصه مارأ يتكرجل اليوم رجملا وكمنظرا ليوم منظرا فحذف المفاف وأقيم المضاف اليهمقامه وجازت اضافة الرجل والمنظر الى اليوم لنعلقهما بهوملا بستهما الهاعتباررؤ يتهمافه وقال غبره الكاف هنااسم وتقديره مأرأ يتمثل منظرهذا اليوم منظرا وظراتمهز ومرادهاا ومالوق الذي هوفيهذكره الدماميني والبرماوي لكن تعقب الدماميني الاخسروه وقوله وفأل غيره الخ بان اعتباره فى الحديث يلزم منه تقدم التمييز على عامله والصحيم منعه فالظاهرفي اعرابه أنمنظرام فعول أروكاليوم ظرف مستقرصفة لهوهو بتقدر بمضاف محذرف كانقدمأى كمنظراليوم وقط ظرف لاأر وأفظع حال من اليوم على ذلك النقدير والمفضل علمهوجارة ومحذوفان أىكنظر اليوم حالكونه أفظع منغيره انتهى وللعموى والمستملي فلمأنظر كالموم قط أفظع (ورأيت أكثراً هلها النساع) استندكل مع حدديث أبي هر برة ان أدني أهدل الجنة منزلة من لهز وجتان من الدنيا ومقتضاه أن النساء ثلثاً أهدل الجنة وأجيب بحمل حديث أى هـ ربرة على ما بعد خروجهن من النارأ وأنه خرج مخدرج التغليظ والتحويف وعورض باخباره علمه الصلاة والسلام بالرؤية الحاصلة وفى حديث جابر وأكثر من رأيت فيها النساء اللائانا التمن أفشين وأنسئلن مخلن وانسأل ألحفن وان أعطين لم يشكرن فدل على أن المرئ في النارمنهن من اقصف بصفات ذسمية ( قالواج بارسول الله ) أصله بما بالالف وحذفت عَفْمِفًا (قَالَ بَكَفْرِهِن قَبِل بَكَفُرِن بالله )وللاربعة أيكفرن بالمائمات همزة الاستفهام (قَالَ) عليه الصلاة والسلام (مكفرن العشم ) الزوج أى احسانه لاذا ته وعدى الكفر بالله بالماء ولم يعدد كفر العشرب الان كفر العشد برلايتضمن معنى الاعد تراف ثم فسر كفر العشد بريقوله (ويكفرن الاحسان) فالجلة مع الواومبينــة للجملة الاولى على طريق أعجبنى زيدوكرمه وكفر الاحسان تغطيته وعدم الاعتراف بهأو جده وانكاره كايدل عليه قوله (لواحسنت الى احداهن الدهركاه) عمر الرجل أوالزمان جميعه لقصد المبالغة نصب على الظرفية (تم رأت منك شماً) قليلا لايوافق غرضها في أي شي كان ( قالت ماراً يت منك خبراقط) وليس المرادمن قوله أحسنت خطاب رجل بعينه بلكل من يتأنى منه الرؤية فهو خطاب خاص لفظاعام معنى وباب صلاة النساءمع الرجال في الكسوف) \* وبالمدند قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) المنسى (قال اخبرنا مالك) الامام (عنهمامن عروة) بن الزبير بن العقام (عن امرأ ته فاطمة بنت المندر) بن الزبير بنالعوام (عن أسما بنت أى بكر) الصديق جدة فاطمة وهشام لانويم مما (رضى الله عنهما أم الحالة تتعانشة بنت الى بكر الصديق رضى الله عنهما (روح النبي صلى الله علمه وسلم حسين خسفت الشمس بالخاء المفتوحة فأذا الناس قيام يصاون وادا) بالواو ولايى ذر فَاسْحَهَ فَاذَا (هِي قَاءُ مَنْصَلِي فَقَلْتَ مَالِلْنَاسَ) فَاعْدِينَ فَزَعِينَ (فَاشَـارَتَ) عَا تُشْدِهُ (بيدها الى السماء)تعنى انكسفت الشمس (وقالت سجعان الله فقلت آية) أى عد الاحة لعداب الناس

(فاشارت أى نعم) وللكشمير في أن نع بالنون بدل الماء (قالت) أسماء (فقمت حتى تعداني) بألحم وتشديداللام أى عطانى (الغشي) من طول تعب الوقوف بفتح الغين وسحكون الشن المعجة ن آخره مثناة تحتية مخففة و بكسر الشهن وتشديد المثناة من ص قريب من الاغماء (فِعلْتُ اصبِ فُوقَ رَاسَى المَاعُ) ليدهب الغشي وهو يدل على أن حواسها كانت مجتمعة والا فالاعماء الشديد المستغرق ينقض الوضو وبالاجاع فالمانصرف وسول اللهصلي الله علمه وسل من الصلة (حدالله واثني علمه) من عطف العام على الخاص (ثم قال مامن شيء) من الاشماء (كنت لمأره الاقد)ولاى ذرالاوقد (أيه) رؤياعين (في مقامي هذا) بفتح المم الاولى وكسر النانية (حتى الحنة والنار) بالرفع فيهماعلى أن حتى ابتدائية والحنة مبتدأ حذف خبره أى حق الحنةم رئية والنارعطف عليه والنصب على أنهاعاطفة عطفت الحنية على الضمر النصوب فىرأ يتمدوا لجرعلى أنهاجارة واستشكل في المصابيح الجر بأنه لاوجمه له الا العطف على المجرور المتقدم وهوىمسع لما يلزم عليهمن زيادةمن مع المعرفة والصييم منعه (ولقداو حي الى انكم) بفتم الهمزة (تفتنون)أى تمتحنون (في القبور منك) فتنة (اوقريما من فتنة) المسيح (الدجال) بغير تنوين في منل واثباته في قريا قالت فاطمة (الاادرى ايتهـما) بالمثناة التحتية والفوقيـة أى لفظ مثل أوقريها (فالت أسما يؤنَّى أحدكم) في قبره (في قالله ماعلمك) مبتدأ خبره (٣) قوله (بهذا الرجل) مجدصلي الله علمه وسلم ولم يقل رسول الله لانه يصبر قلقن الحقيم (فأما المؤمن او الموفن) ولا بى ذروالاصيلي أوقال الموقن (لا ادرى اى ذلك قالت اسمام) الشك من فاطمة بنت المسذر (فيقول) هو (محدرسول الله صلى الله علمه وسلم) هو (حاه نابالسنات) بالمجزات الدالة على بوته (والهدى) الموصل الى المراد (فَاجْبِنَا وآمَناً) بُحُذْف ضُميرا لمُفْعُول العَلْمِهِ أَى قَبِلْنَا نَبُوَّ لهُ معتقدين مصدقين (والمعنافية اللهم) عال كونك (صالحافقد علمنا ان كنت) بكسر الهدمزة (لموقنا) ولانوى دروالوقت والاصيلي لمؤمنا (وامّاالمنافق) الغر مرالم يدّق بقلمه لنبوّته (اوالمرتاب) الشالة قالت فاطمة (الادرى ايتهما) بالمثناة الفوقية بعد التعتبة ولا بى در في نسخة ولا بى الوقت والاصيلي أيهماما سقاط الفوقية (قالت اسماء فيقول الاادري معت الناس قولون شمأ فقلته) قال ابنبطال فماذكره في المصابيح فيه دم التقليد وأنه لايستحق اسم العلم التمام على الحقيقة ونازعه ابن المنبر بان ماحكى عن حال هذا الجيب لايدل على أنه كان عنده تقليد معتب وذلك لانا التقليد المعتبره والذى لاو انعندصا حبه ولاحصول شاث وشرطه أن يعتقد كونه عالما ولوشعر بأنمستنده كون الناس فالواشيأفقاله لانحل اعتقاده ورجع شكافعلي هذا لايقول المعتقد المصمرومة فسمعت الناس يتولون لانه عوتعلى ماعاش عليه وهو فى حال الحماة قدقررناأله لايشتعر بذلك بلعبارته هناك انشاءا للهمثلها هنامن التصميم وبالحقيقة فلابدأن يكون للمصممأ سسباب حلته على التصميم غسر يجرد القول ورعمالا يكن التعسر عن تلك الاسماب كا تقول في العلوم العادية أسماج الا تنضيط انهي في (باب من احب العمَّاقة في) حال (كسوف الشمس بالكاف والعتاقة بفتر العين تقول عتق العبد يعتق بالكسر عتقاوعت افاوعتاقه \* و بالسند قال (حدثنا) بالجع ولاي ذر في ندية ولاي الوقت والاصيلي حدثني (ربيع بن يحيى) البصرى المتوفى سنة أربع وعشرين ومائين (قال حدثنا زائدة) بنقدامة (عن هشام) هوابن عروة بن الزبربن العوام (عن) ذوجته (فاطمة) بنت المندر بن الزبربن العوام (عن اسماء) بنت أى بكر الصديق رضى الله عنهما (والت القدام الني صلى الله عليه وسلم) أم ندب (بالعناقة في كسوف الشمس) بالكاف لمرفع الله بها البلاعن عماده ولا بي ذر بالعناقة أومع خرقة وخشمه ونحوذلك والله أعلم (قوله أوان نستني برجيع أوبعظم) فيسه النهيءن الاستنجاء بالنجاسات

اكرواحد ثلاثمسات والافضل ان يكون سيتة أحار فان اقتصرعلى حجروا حدله ستة أحرف أجزأه وكذلك الخرقة الصفيقة التي اذامسيع باحد جانبها لايصل البلل الى الجانب الاتحر يحوزان يسيح بحانبها واللهأء لم فالأصابا واذاحصل الانقاء شـ لا ثة أجار فلاز مادة علم افان لم يحصل شلاثة وحسرابع فان حصل الانقاءيه لم تحب الزيادة وأكن يستحب الايتار بخامس فأن لم يحصل بالرابعة وحب حامس فان حصل به فلاز مادة وهكذافهازاد متىحصل الانقا وترفلا زبادة والاوحب الانقاء واستحب الايتار واللهأعلموأ مانصه صلى الله علمه وسلمعلى الاحجار فقد نعلق به بعض أهـ لالظاهر وقالوا الحرمتعـ ين لايجزئ غدمره وذهب العلماء كافة من الطوائف كالها الى ان الحجر لس متعمنا بل تقوم الخرق والخشب وغـمرذلك مقامه وان المعنى فيه كونهمز يلاوهذا يحصل بغبرالحجروانماقال صلى اللهعلمه وسر للاثة أججار اكونها الغالب المتسرفلا يكون له مفهوم كافي قوله تعالى ولا تقتساوا أولادكممن الملاق ونظائره ويدل على علم تعن الحرنهيه صلى الله عليه وسلم عن العظام والمعروالرحيع ولو كان الحجرمة عينا لنهدي عماسواه مطلقا قال أصحانا والذي يقوم مقام الحجركل جامد طاهرمزيل للعن لسله حرمة ولاهو حرعمن حيوان قالواولا يشترط اتحادجنسه فيحوزفي القمل أحجاروفي الدبرخرق ويجوز فيأحدهما حجرمع خرقتين «حدثنا محذين المثنى - د ثناعبد الرحن - د ثناسفيان عن الاعمش ومنصور (٢٧٥) عن ابراهم عن عبد الرحن بن يزيد عن

فالكسوف وهل بقتصرعلى العتاقة أوهى من باب التنسه بالاعلى على الادنى الظاهر الثابي

سلمان قال قال الماللشركون اني أرى صاحبكم يعلكم حتى يعلكم الخراءة فقال اجل انهنهاناان يستني أحدنا بمشهأو يستقمل القبلة ونهاناعن الروث والعظمام وقاللايستنج أحدكم مدون ثلاثة أحجار وحسد شازهر سوب حدثناروح سعمادة حدثنازكريا ابناسحق-دشاأبوالز برانهسمع جابرا يقول مي رسول الله صدلي الله علمه وسلم أن يتمسح بعظمأو سعر \* حدث ازهبر س حربوان عمر فالاحدثناسفمان بنعينة ح وحدثنا يحيى بنيحيي واللفظله قالقلت لسفهان بعسنة سمعت الزهدري يذكرعن عطاس ولد الليثي عن أبي أبو بان الني صلى الله عليه وسلم قال اذاأ تيتم الغائط فيلا تسيتقياوا القيلة ولا تستدبر وهاسول ولاعائط

وله صلى الله على موسل بالرجيع على جنس النعس فان الرجمع هوالروث وأما العظم فاكونه طعاماللين فنبه على حميع المطعومات وتلتحقبه المحترمات كاحراءالحموان وأوراق كتسالعلم وغمردلك ولافرق في النجس بين المائع والجامد فان استني بنحس لميصر استنحاؤه ووحب علمهد ذلك الاستنعام الما ولا يحزئه الحر لان الموضع صارنجسا بنحاسة أحنسة ولواستني عطعوم أوغيره من الحـ ترمات الطاهرات فالاصم أنه لايصم استنحاؤه واكن يجزنه الحجر معددلك انالم يكن نقل النحاسة من موضعها وقيلان استنعاه الاول يحزئه مع المعصمة والله أعال (قوله عن المانرضي

والسارعة الى جسع أفعال البركل على قدرطاقته ولما كانأش تما يتوقع من النفو بف النارجا الندب بأعلى شئ يتق به النار لانه قد جامن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضومنها عضوامنه من النارفن لم يقدر على ذلك فلم عمل ما لحديث العام وهوقوله عليه الصلاة والسلام اتقو االنارولو شقةرة و بأخذمن وجوه البرماأ مكنه قاله ان أى جرة ﴿ (باب صلاة الكسوف في المسحد) \* و بالسند قال (حدثنا اسمعيل) بن أى أو يس (قال حدثني بالافراد (مالك) الامام (عن يحمى انسعمد)الانصاري عنعرة بفق العينوسكون المرزنت ولاى ذر في نسخة ولأى الوقت النة (عدالرجن) بن سعد الانصارية (عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جانت تسألها) عطية (فَهَالَتَ)لها (اعاذلَا الله من عذاب القرفسألت عائشةً) رضى الله عنها (رسول الله صلى الله عليه وسلايعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم عائذًا) أى أعود عيادا أوأعود عال كونى عائدًا (بالله) ولابي در في نسخة عائد بالرفع خبر لمحذوف أي أناعا تدبالله (من ذلك) أي منعذاب القير (عرك رسول الله صلى الله على موسار ذات غداة مركا) بسبب موت المماراهم (فكسفت الشمس) بفتح الحاف كركا (فرجع) من الجنازة (ضحي) بالتنوين قال في الصاح تفول اقسه فنعي وضي آذاأردت به ضيي يومكم تنونه غربعده الضحاعم دودمذ كروهوعند ارتفاع المهار الاعلى (فررسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهر الى الخبر ) بفتح النون ولا تقل ظهرانهه مبكسرها والالف والنون زائدتان والحجر بضم الحاءوفتح الجيم يبوت أزواجه عليه الملاة والسلام وكانت لاصقة بالمسحدو عندمسلم منروا ية سلمان بريال عن يحيى عن عرة نفرجت في نسوة بين ظهر اني الحجر في المسجد فأتي النبي صلى الله علمه وسلم من مركبه حتى انتهى الىسلاه الذى كان يصلى فمه الحديث فصرح بكونها في السجدودل على سنيتها فيه كونه رجع الىالمسجدولم يصلهانى الصحرا ولولاذلك لكانت صلاتهافى الصحرا وأجدر برؤية الانجلا وهذآ موضع النرجة على مالا يحني (ثم قام) عليه الصلاة والسلام (قصلي) صلاة الكسوف (وقام الناس وراءه ) يصلون (فقام قماماطو يلاغ ركع ركوعاطو يلاغ رفع فقام) ولابي ذرفي سخة وفام (قياماطو يلاوهودون القيام الاوّل مركع ركوعاطو بلا وهودون الركوع الاوّل) من الكهة الاولى (تمرفع فسحد)ولابي ذرفي نسخة تمسحد (حكود اطويلا تم قام) الى الركعة التائيـة(فقامقياماطو يلاوهودون القيام الاوّل)من الركعة الاولى (ثمركع ركوعاطو ملا وهودون الركوع الاول) من الاولى (ثم قام قياماطو يلاوهودون القيام الاول) من هدذه الثانية (غركع ركوعاطو يلاوهودون الركوع الاوّل)من هـذه الثانية وسقط لاى ذرمن قوله تُمركع الى قوله (تمسيحة وهودون السيحود الاوّل) من الركعة الاولى وندب قراءة الـ قرة بعد الفاتحة موالياتها في القيامات كامر (تم انصرف) من الصلاة بعد التشهد بالتسليم (فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ماشاء الله أن رقول من أمره لهم بالصدقة والعشاقة والذكر والصلاة (تُمَامَرُهُمِانَ يَتَعَوِّدُوامِنَءَ لَدَابِ القَبِرِ) لعظم هوله وأيضا فان ظلمة الكسوف اذاعت الشمس تناسب ظلمة القبر ﴿ هـ ذا (باب) بالتنوين (التنكسف الشمس) بالكاف (الموتاحدولاً) تذكسف (لحياته رواه) أى قوله لا تنكسف الشمس لموت أحدولا لحياته هؤلاء الصلة (آبو بكرة) نفسع بنا لحرث (والمغبرة) بنشعمة كانقدم حديثهما في أولياب الكسوف (والوموسى)عبدالله بن قيس الاشعرى كأسيأنى فى الباب التالى (وابن عباس) عبد الله كاتقدم لله عنه قال قال انسا المشركون انى أرى صاحبكم) هكذا هوفي الاصول وهو صحيح تقديره قال انساقائل المشركين وجعه لكون باقيهم ولكن شرَّقُوا أوغربوا قال أبو أبوب فقــدمنا (٣٧٦) الشامةوجــدنامر أحيض قد نبيت قبـــل القبــلة فننحرف عنهــاونســتغفر

فىاب صلاة الكسوف جاعة (وانعر)عبدالله بعرب الخطاب كاتقدم فى الباب الاول (رضى الله عنهم) \* و بالسيندالي المؤلف قال (حدثناً مسدد) هو اب مسرهد (قال-دئنا يحيى) القطان البصرى وللاصيل يحيى بنسمد (عن اسمعيل) بن أى خالد الاحسى الكوني (قال حدثني) بالافراد (قيسعن الى مسعود) عقبة بعام الانصارى البدرى رضى الله عنهأنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا مسلفان) بالنون بعد المثناة التحسية ثم الكاف (لموت احدولا لحماته) لما كانت الجاهلية تعتقد أنه ما اعما ينحسفان الون عظم والمنحمون بعتقدون تأثيرهمافى العالم وكنبرمن الكفرة يعنقد تعظيمهما أكونهماأعظم الانوارحى أفضى الحال الى أنعدهما كثيرمهم خصهماصلي الله علمه وسرايالذ كرتنبهاعلى سقوطهماعن هذه المرتب قلايعرض لهمامن النقص وذهاب ضوئهما الذي عظمافي النفوس منأجله وسقط للاربعة لفظ ولالحياته وقدم أنهمن باب التقيم والافلم يدع أحدأن الكسوف لحياة أحد (واكنهما)أى كسوفهما (آيتان من آبات الله غاذ ارأيتموهما) بالتثنية ولالى ذر رأ يتموها الافرادأي كسفة أحدهما (قصاواً) \*وبه قال (حدثنا عبدالله بن محمد) المسندى (والحدثناهشام)هوابنوسف الصنعاني والاخبرنامهمر) بفتح الممن وسكون العين المهملة ينهماابنراشد (عن) ابنشهاب (الزهرى وهشامبن عروة) بنالز بيركلاه\_ما(عن عروة)أبي هشام (عن عائشة رضي الله عنها فالت كسفت الشمس) بفتح الكاف والسين (على عهد (رسول الله) ولابى دروالاصيلى على عهدالذي (صلى الله عليه وسلم) أى زمنه (ققام الذي صلى الله علمه وسل فصلى بالناس) صلاة الكسوف فأطال الفراءة عُركع فأطال الركوع عُرفع رأسه) من الركوع فائما (فاطال القراءة رهي) أي القراءة والسكشميني والمستملي وهوأى القيام أوالمفرو (دون وراء ته الاولى تمركع) ثانيا (فاطال الركوع) وهو (دون ركوعه الاول تم رفع رأسه) قامًا (فسحد محدثين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ) المذكورمن الركوعين وطولهما وطول القراءة في القيامين ثم انصرف من صلانه (ثم قام) خطسا (فقال) بعد الجدو الناء (آن الشمس والقمر لا يحسفان) بفتح أقله وسحكون الخاموكسر السين (لموت احد) من الناس (ولالليانه) فعب تكذيب من زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أوحياته (ولكنه ما أَيْنَانِ مِن آيَاتَ اللَّهِ مِن يهِ حماعياده )ليشفرغو العباديَّه ويتقربوا المه بأنواعقر باته ولذا قال (فأذا رايم ذلك فافزعوا) بفتح الزاي أي فالجؤا (الى الصلاة) وغيرها من الخيرات كالصدقة وفك الرقاب لانهاتي ألم العداب ﴿ (ماب الذكر في الكسوف رواه) أى الذكر عند كسوف الشمس (ابن عباس رضي الله عنه ما) عن الذي صلى الله علمه وسلم كاسبق في صلاة كسوف الشمس جاعة وانفطه فاذارأ يترذلك فاذكرواالله وبالسندقال حدثنا محدين العلا والحدثنا الواسامة حمادين أسامة الكوفي (عربريد) بضم الموحدة وفتح الرا و استعمد الله) بن أني بردة بنأى موسى الاشعرى الكوفي (عن الى بردة) الحرث بن ألى موسى (عن الى موسى) عدد الله بن فيس الاشعرى ( فَالْحَسَفَ الشَّمَسُ) بِفَتِح الْحَاوِ السِّبْ (فقام النِّي صَّلِّي اللَّه عليه وسَّلِم فزعاً) بكسر الزاىصفةمشمة أو بفتحهامصدر عمى الصفة أومفعول لقدر (يخشى) أي يخاف (أن تكون) في موضع نصب مفعول يخشى (الساعة) رفع على أن تكون نامة أوعلى أنها ناقصة والخبر محذوف أى أن تكون الساعدة قد حضرت أونصب على الم الاقصة واسمها محذوف أى تكون هذهالا قالساعة أىعلامة حضورها واستشكل هذا بكون الساعة الهامقدمات كشرة لمتكن وقعت كفتح البلادواستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج ثم الاشراط كطاوع الشمس من مغرما

الله قال نعم \* وحــد شاأحــدبن الحسين خراش حدثناءر بن عبدالوهاب حدثنايز يديعني ابن زريع حدثنارو حءنسهيلءن القعقاع عنأبى صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذاجلس أحددكم على حاجته فلايستقبل القبلة ولايستدبرها بوافقونه (قوله صلى الله علمه وسلم واكن شرقو اأوغربوا والأالعلاء هذاخطاب لاهل المذيئة ومنفى معناهم بحبث اذاشرق أوغرب لايستقبل الكعبة ولايستدرها (قوله فوحدنام احمض) هو بفتح المم وبالحاء المهدملة والضاد المتعدة جعم عاض بكسر الميم وهوالبت المفدناقضا وحدة الانسان أى للتغوّط (قوله فننحرف عنها) هو بالنونين معناه يحرص على احتذامها بالمدل عنها بحسب قدرتنا (قوله قال نعم) هوجواب لقوله أولافلت لسفانين عيينسة سمعت الزهري بذكر عن عطاء وقوله حدثنا أجدبن الحسين خراش حدثناعر بنعبدالوهاب حدثنا ويديعني النزريع حدثنا روح عن سميل عن القاعقاع عنأبى صالح عن أبي هر يرةرضي اللهءنه فال الدارقطني هـ ذاغر محفوظ عنسميل واغاهوحديث اسعلان حدث به عن روح وغره وقالأنوالفضلحفيدأى معيد الهروى الخطأ فيه منعر بنعبد الوهاب لأنه حديث يعرف بعمد ان على القعقاع ولس اسممل في هذا الاستنادذ كر رواه امدة بن بسطام عن يزيد بن زريع على الصواب عن روح عن ابن وداشاء دالله بن مسلم بن قعنب حد شاسلم ان يعلى ابن بلال عن يحتى (٢٧٧) بن سعيد عن محد بن يحيى عن عمواسع بن

حبان قال كنت أصلى فى المسجد وعبداللهن عرمسند ظهرمالي القملة فالقضدت صلاتي انصرفت اليهمن شقي فقال عسدالله يقول ناس اذاقعدت العاجة تكون ال فلاتقعد مستقال القالة ولاست القدس فقال عبدالله ولقدرقيت عيل ظهر ست فرأ مترسول الله صلى الله علمه وسلم قاعدا على لنتن مستقبلا مت المقدس لحاجته وحدثناأبو بكرنأبي شسة حددثنا مجدن شرالعدى حدثنا عسداللهن عرعن مجدين يعيى نحبان عن عه واسع بن حبان عن ان عـر قال رقيت على يت أختى حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد الحاجمة مستقبل الشام مستدبر القبلة

وحديث عرب عمد الوهاب مختصر (قلت)ومثل هـ ذا لايظهر قدحه فأنه مجول على انسهمالا وانعلان عاهجيعا واشترت رواية عناب على النوقلت عن سهدل ولميذكره أبوداود والنسائي واسماحه الامنجهة العلان فرواه أبوداود عن الالمارك عن ان علان عن القعقاع والنسائي عن يحيين علان وابن ماجه عن سفيان بنعيشة والمغيرة بنعيد الرحن وعسداللهن رجاء المكي ثلاثتهم عناب عللان والله أعلم وأحدب خراش المذكور بالخاء المجهة (قوله عنحمان) هو بفتح الحاو بالساالموحدة (قولهاقد رقيت على ظهر مت فرأيت رسول الله صلى الله علمه وسلم قاعداعلى المنتين مستقملا مت المقدس) أما رقت فيكسر القاف ومعناه

والدابة والدجال والدخان وغيرذلك وأجمب احتمالأن يكون هذا قبل أن يعلمه الله تعلل مهذه العلامات فهو يتوقع الماعة كل لخظة وعورض بأن قصة الكسوف متأخرة جذا فقد تقدم أن مهئا راهم كان في العاشرة كما تفق عليه أهل الاخمار وقد أخبرا لنبي صلى الله علمه وسلم بكشير من الأشراط والوادث قبل ذلك وقيل هومن باب التمثيل من الراوى كاثنه قال فزعاكا لخاشي أن تكون القمامة والافهوصلي الله عليه وسلم عالم بأن الساعة لا تقوم وهو بين أظهرهم أوأن الراوى ظن أن الشمة لذلك لقرينة قامت عنده لكن لا ملزم من ظنه أن النبي صلى الله علمه وسلم خشى ذلك حقيقة قال فى المظهر لم يعلم أبوموسي ما فى قلبه صلى الله عليه وسُــلم اه وأجيب بأنَّ نحسن الظن بالصحابي يقتضي أنه لايجزم بذلك الابتوقيف وقيل انه عليه الصلاة والسلام جعل ماسيقع كالواقع اظهارا المعظيم شأن الكسوف وتنبيها لامتمه انهاذا وقع الهمذلك كيف يخشون ويفزعون الىذكرالله والصلاة والصدقة لمدفع عنهم البلايا (فَانَي ٱلمسجد فصلي الطول قيام وركوع ومجودرا يمقط يفعله )بدون كلة ماوقط بفتح القاف وضم الطاء كن لايقع فطالابعد الماضي المنفى فجرف النفي هنامقدر كقوله تعالى تفتؤتذ كربوسف أى لانفتؤ ولاتزال تذكره تفجعا فحذف لاأوأن لفظ أطول فيممعني عدم المساواة أى بمالم يساوقط قيا مارأ يتميفعله أوفط بمعسى حسب أى صلى فى ذلك اليوم فسب بأطول قيام رأيته يفعله أوتكون بمعسى أبدا لكن اذاكانت عمني حسب تكون القاف مفتوحة والطامسا كنة قال في المصابيح وموضع رأيته برعلى الدغة اماللمعطوف الاخسير وهو حود واماللمعطوف عليسه أولاوهوقيام وحذف رأيته من الاوّل الذي هو القدام لدلالة الثاني أو بالعكس قال وانجـاقلنا ذلك لانه ليس في هذه الجالة ضمرغسة الاماه وللواحد المذكر وقد تقدمت ثلاثة أشمياء فلاتصليمن حيثهي ثلاثة أن نكون معاداله وضمر الغسة في رأيته يحتمل عوده على الذي صلى الله علمه وسلم كاأن فاعل يفعله بعودالضميرعليه ويحتمل أن يعود على ماعاد عليه المنصوب من يفعله فان قلت لم لمجع على الجلة صفة لاطول قيام وركوع وسعود وأطول مفردمذكر يصيم عودا اضمرا لمذكر عليه ولاحاجة الىالحذف اذن فلت لانه يلزم أن يكون المعنى انه فعل فى قيام الصلاة لكسوف الشمس وركوعها واعبودهامثل أطولشئ كان يفعله فى ذلك فى غيرهامن الصلوات ولم يفعل طولازائداعلى ماعهد منه في سواها وليس كذلك اللهم الاأن يكون صلى قبل هذه المرة لكسوف آخر فيصدق حمنتذ حبانان الشمس كسفت في السنة السادسة فصلى علمه الصلاة والسلام صلاة الكسوف وقال النالشمس والقمرآيتان من آيات الله الحديث ثم كسفت في السنة العاشرة يوم مات ابنه ابراهيم (وقال) عليه الصلاة والسلام (هذه الآيات) أي كسوف النبرين والزلزلة وهبوب الريح الشديدة (التي يرسل الله لاتكون لموتأ حدولا لحيانه ولكن يحوف الله به) أى بالكسوف والاربعة بهاأى بالكسفة أو الآيات (عماده) قال الله تعالى ومانر سل بالآيات الا تخويفا (فاذا رابتم شبان ذلك فافزعو الى ذكره) بفتح زاى افزعو اولله موى والمستملى الى ذكر الله وهُــذا موضع الترجة كالايخني (ودعائه واستغفاره «ماب الدعاء في الحسوف) كذاما لحاء وعزاه الحافظ اب عبر لكريمة وأبي الوقت وفي الفرع وأصله عن أبي ذر والاصملي في الكسوف بالكاف (قاله) أى الدعافيه (الوموسي) الاشعرى في حديثه السابق قريبا (وعائشة) في حديثها الآتي ان شاءالله تعالى فى الماب الاتى (رضى الله عنه ما عن الذي صلى الله عايه وسلم) \* و بالسند قال (حَدَثُنَا الْوَالُولَيدَ)هشام ن عبد الملك الطيالسي (قال حدثنا زائدة) بن قدامة الثقني الكوفي (فالحدثنازيادبن علاقة) بكسر العينو بالقاف المعلى بالمثاثة ثم المهملة الكوفى وللاصيلى عن

صعدت هذه اللغة الفصيحة المشهورة وحكى صاحب المطالع لغتيز أخريين احداهما بفتح القاف بغيرهم مزة والثاثية بفتحهامع الهمزة

» حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا عبد الرحن (٢٧٨) ابن مهدى عن هدمام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أ

زيادبن علاقة (قال معت المغبرة بنشعبة) المذنى المتوفى سنة خسين عندالا كثررضي الله عنه حال كونه (يقول الكسفة الشَّعس) بنون ساكنة بعد ألف الوصل م كاف (يوم مات ابراهم) المه علمه الصلاة والسلام (فقال الناس انكسفت لموت ابراهم فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم)رادّاعليهم (ان الشمس والقمرآيةان من آيات الله) مخاوقة ان له لاصنع لهم الله ينكسفان) شون بعد المثناة التحسة م كاف (لموت احدولا لحياته فاذاراً بتموهما) بضمر التثنية أي الشهر والقمريا عتباركسوفهم ماوللعموى والمستملى رأيتموها بالافرادأى ألآية وفادعواالله) ولاي داودمن حديث أبيت كعبثم جلس كماهومستقبل القبلة يدعووقدو ردالامر بالدعا أيضا فىحديث أبى بكرة وغيره كاهنا وقدحاد بعضهم على الصلاة لكوفه كالذكر من أجزأ ثهاوالاؤل أولى لانه جع منهما في حديث أبي بكرة كماهنا حيث قال (وصلواحتي ينحلي) بالمثناة التحسة لان ذرأى يصفووفي الفرع تنجلي بالفوقية من غيرعزو وعندسعيد بن منصور من حديث ابن عماس عاذكر واالله وكبر وه وسحوه وهلوه وهومن عطف الحاص على العام ﴿ (باب قول الامام فيخطية الكسوف امانعد) هي من الظروف المقطوعة المبنية على الضم (وقال الواسامة) حاد ابنأ سامة اللبثي مماذكره موصولامطولافي كتاب الجعة (حدثناه شام) هوابن عروة بن الزبرن العوّام (قال اخبرى ) ما التأنيث والافراد (قاطمة بنت المندر ) بن الزبر بن العوّام ووقع عند انالسكن حدثناهشام عن عروة بنالز ببرعن فاطمة قال الجماني وهووهم والصواب حلف عروة بنالز ببرلكن اعتذرالحافظ بحجرعن ابن السكن باحتمال أنه كان عنده هشام نعروة با الزبيرفتصفتمن الناسخ فصارت عن والافاب السكن من كارالحفاظ اه (عن اسماء) بنتابي بكر الصديق رضى الله عنهما (قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم) من الصلاة (وقد تجلت الشمس) المثناة الفوقية وتشديد اللام (ففطب) عليه الصلاة والسلام (فمدالله بما و آهله ثم قال اما يعد ) ليفصل بين الجد السابق وبين ماير يده من الموعظة والاعلام بما ينفع السامع وقد قال أبو جعفرالنحاس عن سيبو يه ان معني أما بعدمهما يحكن من شئ بعد 🐞 (مار) مشروعة (الصلاة في كسوف القمر) بالكاف \* وبالسندقال (حدثنا مجود) الروزي وللاصيلي مجود بنغيلان بفتح الغين المعجة وسكون المثناة التحتية وفالحدثنا سعمد بنعام بكسرااء من بعد السين الضبعي بضم الضاد المجمة وفتح الموحدة المصرى (عن شعبة ) نالجاج (عن يونس) بن عبيد (عن الحسن) البصرى (عن الى بكرة) نفيه عبن الحرث (رضى الله عنه فال آنكسفت الشمس) مون بعد الالف و بالكاف (على عهد رسول الله) أى زمنه ولانوى در والوقت والاصيلي على عهدالنبي (صلى الله عليه وسلف صلى ركعتين) بزيادة ركوع في كل ركعة منهما كأمرواعترض الاسماعيلي على المؤلف بأن هذا الحديث لأمدخل له في هذا السابالة لاذكر للقمرف لابالتنصيص ولابالاحمال وأجيب بأن ابن التين ذكرأن في رواية الاصلى في هذا الحديث انكسف القمر بدل قوله الشمس لكن نوزع في شوت ذلك وحينتذ فيحباب بأن هلا الحديث مختصرمن الحديث اللاحق له فأراد المؤلف أن يبن أن المختصر بعض المطوّل والمطوّل يؤخذمنه المقصود كاسميأتى قريباان شاءالله تعمالي وقدروى ابنأبي شيبة هذاالحديث بلفظ 19 انكسفت الشمس أوالقمر وفي رواية هشم انكسف الشمس والقدمر \* وبه قال حداثا اوا: الومع مر) بفتح الممن عبد الله من عرو المقعد المنقرى بكسرالم وسكون النون وفتح القاف البصرى (قال حدثناعبد الوارث) بن سعيد الشورى (قال حدثنا بونس) بن عسد (عن الحسن) JI, البصرى (عن الى بكرة) نفسع بن الحرث رضى الله عنسه ( قال خسفت الشمس) بالله المفتوحة (على

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلملاعسكن أحدكم ذكره بيينسه والله تعالى أعلم وأمارؤ يته فوقعت اتفاقانغرقص دلذلك وأمااللسة يتعروفية وهي فتتح اللام وكسر الباء ويحوزاسكان الماءمعفتم اللامومع كسرهاوكذا كلماكان على هذا الوزن أعنى مفتوح الأول مكسورالشانى يحوزفد مالاوحه الثلاثة ككتف فان كان ثائمه أو الشهرف حلق جازفيه وحه رابعوهوكسرالاولوالناني كفغذ وأماست المقدس فتقدم مان لغاته واشتقاقه في أول ماب الاسراء والله أعلم (قوله حدثنايعي نيحسى مدد شاعد الرجن بن مهدى عن همامءن محيى سأبى كشرعن عمد الله سألى قتادة عن أيه قال مسلم رجه الله تعالى وحدثنا يحيى بن أبي يحسى أخسرنا وكيعءنهشام الدستوائى عن يحيى بنأبي كشرعن عددالله نأبي قتادة عن أسمه هكذاهوفي الاصول التيرأ يناها في الاول همام المبرعن يحيين أبي كشروفي الثاني هشأم بالشين وأظن الأول تعجد فامن بعض الناقلين عن مسلم فان المخارى والنسائي وغبرهمامن الاغةر وومعنهشام الدستوائى كارواهمسلم فى الطريق الثاني وقدأوضح ماقلتمه الامام الحافظ أنومح لحذف الواسطي فقال رواه سالمء يحيي بنيحيي عن عبد الرحن بنمهدى عن هشام وعن محسى بن محسىءن وكمع عن هشام عن يحسى بنأني كنسر فصرح الامام خلف بأن مسلمار واهفى الطريقين عنهشام الاستوائي فدل هذاعلى ان هماما

(على عهدرسول الله) ولا بى ذروالا صيلى النبى (صلى الله علمه وسلم فرج يجرردانه) لكونه

يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قسادةعن مه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل أحدكم الخلاء فلاعس ذكره بمينه \*حدثناانأىعرحدثناالنقفي عن ألوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد ألله ثأبي قنادة عن أبي فنادة ان الني صلى الله علمه وسلم نهمي أن يتنفس في الانا وان عسد كرم بهنده وانستطيب بمنه الموحد شايحسى بن يحيى التممي أخسرنا أبوالاحوص عن اشعث عن أسه عن مسروق عن عائشــة قالت ان كان رسول الله صلى الله علمه وسلم ليحب التمن في طهوره اداتطهر وفي ترجله اداترجلوف المعاله اذاالتعل

وهو يبول ولايتمسح من الللاء بيسنه) أما امساك آلذكر بالم-ين فكروه كراهمة تنزيه لاتعرع كا تقدم في الاستنها وقد قدمنا هناك انه لايستعن بالمين فيشئمن الاستنعام وقدقدمناما يتعلق بهذا الفصل وأما قوله صالى الله علمه وسام ولايتمسمن الخلاء بينه فلس التقسدنا للالالاحترازعن المول بلهماسوا والخلا مالدهو الغائط والله أعلم (قوله صلى الله علد موسلم ولا يتنفس في الأنام) معناه لانتنفس في نفس الانام وأما التنفس ثلاثاخارج الانا فسينة معروفة قال العلما والنهيي عن التنفس في الاناء هو من طريق الادب مخافة من تقدره و نتنه وسقوطشئ من الفم والانف فيه ونحوذ لل والله أعلم (قوله كان صلى اللهعليه وسلم يحب التمن في طهوره اذاتطهر وفى ترجله اذاترجل وفي كلس النوب والسراو بلوالك

مستجلا (حتى انتهى الى المسجدوثاب الناس المه ) بالمنشة أى اجتمعو الله (فصلي جهم ركعتين) بزيادة ركوع في كل ركعة (فَاتْحِلْتَ الشَّمْسَ) بنون بعد الالف (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (آن الممسوالقمرآ يتانمن آيات اللهوانم مالايخسفان) بفتح المثناة التحسة وسكون الخاء وكسر السين (لموت احد) ولاى الوقت في غير اليونينية ولالحيانه (واداً) بالواو ولا بي درفاد الكان دالة) أى الكسوف فيهدماوللار بعة ذلك باللام (فصلوا وادعواحتى بكشف ما بكم) بضم أوله وفتح الشهن وفي رواية حتى ينكشف بفتح أوله وزيادة نونسا كمة وكسرا الشهن غامة لمة درأى صلوامن اسداً الخسوف منتهن اما الى الانحلاء واحداث الله أحرا \* وهدا اموضع الترجة اذا مر بالملاة بعدقوله ان الشمس والقمر وعندان حيان من طريق نوح بن قيس عن يونس بن عسم فى هذا الحديث فاذاراً يتم شيأمن ذلك فصاه اوهو أدخل في البياب من قوله هذا فأذا كان ذلك لان الاقلانص وهدذا محمل لان قدكون الاشارة عائدة الى كسوف الشمس اسكن الظاهر عود ذالحالى خسوفهمامعاوأصرحمن ذلك ماوقع فىحديث أىمسمعودالسابق كسوف أيهماانكسف وعندان حبان من طريق النضرين شممل عن أشعث ماسناده في هذا الحديث صلى في كسوف الشمس والقمرر كعتين مثل صلاتكم وفمه ردعلي من أطلق كابن رشيد أنه صلى الله علمه وسلم المصل فيه وأقول بعضهم قوله صلى أى أص بالصلاة جعابين الروايتين وذكرصا حب جع العدة أن خسوف القمروقع في السنة الرابعة في حادي الآخرة ولم يشتهر أنه صلى الله علمه وسلم جعله الناس للصلاة وقال صاحب الهدى أم ينقل انه صلى في كسوف القمر في جاعة لكن حكى ابن حبادف السيرة له أن القمر خسف في السينة الخامسة فصلى الذي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الكسوف فكانت أول صلاة كسوف فى الاسلام قال فى فتح البارى وهداان ثبت التفى الناويل المذكور وقال مالك والكوفيون يصلى في كسوف القمر فرادي ركعتين كسائر النوافل في كل ركعة ركوع واحد وقمام واحد ولا يجمع لها بل يصادنها أفرادا اذلم ردأنه علمه الصلاةوالسلام صلاهافى جماعة ولادعا الىذلك ولائتهب جوازالجع قال اللغمي وهوأبين والمذهبأن الناس يصلحنها في يوتهم ولا يكلفون الخروج لتل لايشق ذلك عليهم (وذال والربعة وذلك باللام (ان أ بالله على الله عليه وسلم مات يقال له ابر اهيم فقال الماس في ذاك ) ولاي ذروالاصيلي فى ذلك باللام أى قالوا ما كانوا يعتقدونه من أن النبرين يوجبان تغيرا في العالم من موت وضرر فأعلم صلى الله عليه وسلم أن ذلك ياطل ﴿ (باب الركعة الاولى في الدكسوف أطول) من الثانية والثانية أطول من الثالثة وهي أطول من الرابعة والعموى والكشميني البالركعة في المكسوف تطوّل \* و يه قال (حدثناً) ولا ي ذراً خـ برنا (مجود) ولا يى ذر والاصيلي مجود س غيلان ( قال حدثنا الواحد) مجد س عبد الله الزبري الاسدى الكوفي (فالحدثناسفهان) الثوري (عن يحمى) بن سعيد الانصاري (عن عرة) بنت عبد الرحن الانصارية (عن عائشة رضى الله عنها ان الذي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس) بالكاف (اربع ركعات في حدين) أي ركعتب (الاولوالاول) بفتح الهمزة فيها ما وأشديدالواووفي نسخة الاول فالاول بالفاء أى الركوع الاول (اطول) من الثاني قال ابن بطال لاخلافأن الركعة الاولى بقياميها وركوعيها أطول من الركعة الثانية بقياميها وركوعيها وانفقواعلى أن القدام الثاني وركوعه فيهما أقصرمن القيام الاول وركوعه فيهما واختلفوا فالقبام الاول من الثانية وركوعه وسبهدا الخلاف فهم معنى قوله وهودون القيام الاوله المرادمه الاولمن النانية أويرجع الى الجيع فيكون كوقيام دون الذي قبله العاله إذا التعل هدده قاعدة مستمرة في المسرع وهي أنما كان من المصكريم والتشريف

ورواية الاسماعيلي تعين همذا الثاني ويرجحه أيضا أنهلو كان المرادمن قوله القدام الاول أول قياممن الاولى فقط اكان القمام الشانى والثالث مسكوتا عن مقدارهما فالاول أكثر فالدة فاله فىفتح البارى وفى رواية أبى ذروا لاصميلي وابنءسا كركما في فرع المونينية وعزاها في فتح الباري لرواية الاسماعيلي الاولى فالاولى بضم الهمزة فيهماأى الركعة الأولى أطول من الثانية ووقع فرواية المستملى باب صب المرأة على رأسها الماء أذا أطال الامام القيام فى الركعة الاولى بدل قولا الركعة الاولى في الكسوف أطول الشاب في رواية الكشيم في والجوى والظاهر أن المسنف ترجمالهاوأخلى بياضاليذكرلها حسديثا كعادنه فلميتفق فضم بعضهم الكتابة بعضها الىبعض فوقع الخلط و وقع في رواية أبي على بنشبو يه عن الفريري أنه ذكر باب صب المرأة أولاو قال في الحاشية ليس فيه حديث ثمذكر بأب الركعة الاولى أطول فأوردفيه حديث عائشة هذا وكذا في مستخرج الاسماعيلي قال الحافظ بن جرفعلي هذا فالذي وقع من صنيع شدو خأبي ذرمن اقتصاربعضهم على احدى الترجتين ليس بحيداً مامن اقتصر على الاولى وهو المستلى فطأمخض اذلاتعلق لها بحديث عائشة وأماالا خران فن حيث انهما حدفا الترجة أصلا وكانهما استشكلاها فدفاهاوكذا حدفت من رواية كرعة أيضاعن الكشميهي وكذامن روابة الاكثرة (باب الجهر بالقراءة في) صلاة (الكسوف) بالكاف، وبه قال (حدثنا محدين مهران) بكسر المم الجال بالجيم الرازى (قال حدثنا الوليد) القرشي الاموى الدمشق ولايى ذر والاصلى انمسلم (قال احبرنا) ولاي ذر والاصيلي حدثنا (ابنمر) بفتح النون وكسر الميم عبدالهن الدمشة وثقه دحم الذهلي وابنالرق وضعفه ابن معسن لأنهم روعنه غيرالوا مدولس اف الصحية من غسيرهذا الحديث وقد تابعه علسه الاو زاعى وغيره انه (سمع أبن شهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير بن العوّام (عن عائشة رضي الله عنها) أنها قالت (جهر الذي صلى الله عليه وسافي صلاة الحسوف بالخار زقراءته على الشافعية والمالكمة وأبوحندنة وجهور الفقها هذا الاطلاق على صلاة خسوف القمرلا الشمس لانهانها رية بخلاف الاولى فانه بالبلية وتعقب بأن الاسماعيلي روى حديث الماب من وجه آخر عن الوليد بلفظ كسفت الشمس في عهدرسول اللهصلى الله عليه وسلم فذكرا لحديث واحتج الامام الشافعي بقول ابن عبساس قرأنح وامن قراف سورةالبقرة لانهلوجهرلم يحتج الحالنقديروغورض باحتمال أن يكون بعيدامنه وأجيب ان الامام الشافعيذ كرتعليقا عن اب عب اس انه صلى بجنب الذي صلى الله عليه وسام في الكسوف فلم يسمعمنه حرفاو وصله البيهتي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية وأجيب على تقدير بحتما بأن مثبت الجهرمعه قدر زائد فالاخذبه أولى وانثبت المعدد فيكون عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ليان الجواز \* قال ان العربي والجهرعندي ولى لانها صلاة جامعة ينادى لهاو يخطب فأشهت العمدوالاستسقا وقال أبويوسف ومجدبن الحسسن وأحدب حنبل يجهرفها وتسكوا بهذا الحديث (فاذا قرغ من قراءته كبرفر كع وأذارفع) رأسه (من الركعة قال مع الله ان حده ربناوالدالجد)بالواو (تميعاودالقراءة وصلاة الكسوف اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات بنصبأربع عطفاعلى أربع السابق (وقال الاوزاعي) عبدالرجن بنعروهو معطوف على قوله حدثنا ابن عرلانه مقول الوليد (وغيرة) أى وقال غير الاو زاعى أيضا (معت) ابنشهاب (الزهرى) فيماوصله مسلم عن محدبن مهران عن الوليدبن مسلم حدث االاوزاع عن الزهرى (عن عروة) بن الزبير بن العوّام (عن عائشة رضي الله عنها ان الشمس خسفت) بفغ الخاء المجة والسين على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فيعت مناديا) ، قول (الصلاة جامعة) كذالكشميني أى احضروا الصلاة حالكونها حامعة وروى وفعهمامندأوه

صلى الله عليه وسلم يحب التمين في شأنه كله في اعدله وترجله وطهوره ودخول المحدد والسواك والاكتحال وتقليم الاظفار وقص الشارب وترجل الشعروه ومشطه وتنف الابط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخيلا فى الاكل والشرب والمصافحة واستلاما لحجر الأسودوغ برذلك مماهوفي مناه يستحب السامن فمه وأماما كان بضده كدخول الخلاواللووج من المسحدوالامتخاط والاستنحاء وخلع النوب والسراويل والخف وماأشه ذلك فيستحب التياسر فمه وذلك كامه لكرامة المين وشرفها واللهأعلم وأجعالعلاء على أن تقديم المنعلى السارمن المدين والرحلين في الوضوء سنة لوخالفهافأته الفضل وصيح وضوم وقالت الشبيعة هو وآجب ولا اعتداد بخلاف الشمعة واعلمأن الابه ــدا واليساروان كان مجزئا فهومكروه نصعلمه الشافعي في الائموهوظاهروقدثنت فيسنأبي داودوالترمذي وغيرهماباسانيد جيدة عن ألى هر مرةرضي الله عنه انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ليسمة أو يوضأتم فابدؤا بأيامنكم فهذانصفالامر مقدع المنومخالفته مكروهة أومحرمة وقدانعقدا جاعالعا على أنها اليست محرمة فوجب أن تكون مكروهة ثماع لمأنمن اعضا الوضوء مالايستمافيه السامن وهو الاذنان والكفان والخدان بليطهران دفعة واحدة فان تعدر ذلك كما فيحق الاقطع ونحوه قدم المهن والله أعلر قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التمن في شأنه كله في نعله وترجله) هكذا وقع في بعض



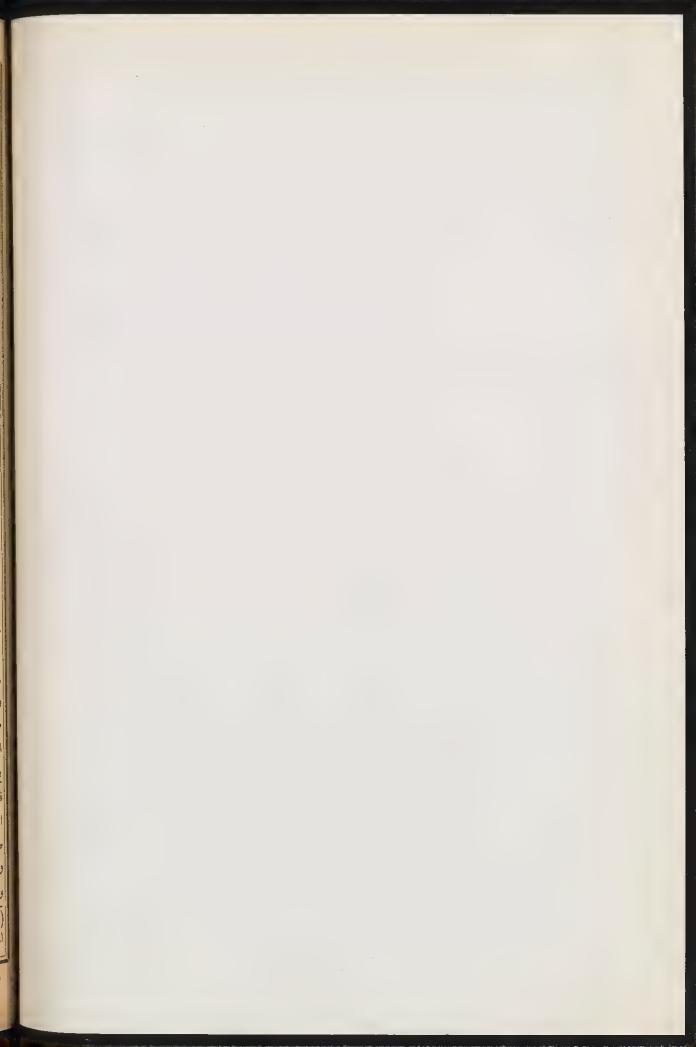

ودا المعين بن ايوب وقديمة وان جر جيعاعن اسمعمل بن جعفر قال ابن ايوب (٢٨١) حد ثنا اسمعمل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن

الى هريرة ان رسول الله صلى الله عليهوسلم فالاتقوا اللعانين فالوا ومااللها نان بارسول الله قال الذي يتخلى فى طريق الناس أرفى ظلهم الاصول في نعدله على افراد النعل وفي بعضها انعليه مريادة باء التثنية وهماصحيحان أىفى السنعلسه أوفى ليس نعدله أى جنس النعدل ولمنرفيشئ ونسيخ بالدناغسر هدين الوجهـسود كرالجيـدى والحافظ عبدالحق في كتابه ماالجع بين الصحين في تنعمله بنا منتاة فوق ثمنون وتشديد العن وكذاهو في روايات المخارى وغـ مره وكامه صحيح ووقع فىروامات المغارى يحب المين ما استطاع في شأنه كله وذكر الحديث الخ وفي قوله مااستطاع اشارة الى شدة المحافظة على الشمن واللهأعلم (ڤوله صـــلي اللهعليهوسلم اتقوااللعانين فالوا ومااللعانان ارسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أوفى ظلهم) أمااللعانان فكذاوقع فيمسلم ووقع فى رواية أى داود اتقوأ اللاعندين والروايتان صحيحتان ظاهرتان قال الامام أبوسلمان الخطابي رجمه الله تعالى المراد باللاعندين الامرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعسين المهوذلك أنمن فعلهما شترولعن يعنى عادة الماس اعنه وشهمة فالما صاراسمالذلك أضيف اللعن اليهما قال وقد يكون اللاعن عصي الملعون والملاعن مواضع اللعن قلت فعلى هذا يكون التقديرا تفوا الامرين الملمون فاعلهما وهدذا على رواية الى داود وأمارواية مسلم فعناها والله أعلم انقوافعل

والمالمسمين مناديابالصدادة وامعة وادخال الموحدة الوجهان على الحيكاية (وتقدم) عليه الصدادة والسدام (فصل أربع رفعات في رفعتان واربع سعدات) بنصب أربع عطفاعلى السابق والمس في رواية الاوزائ تصريح بالجهر فع ثبت الجهر في رواية عنداً بي داود والمحاكم المفظ قرأ قراء قطويلة فهر بها (قال الوليد) ثبت قال الوليد في نسخة (واخبر في عبدالرجن بن غير) بكسر المهم بعدالنون المفتوحة بكذا وأخبر في أنه (سمع ابن شهاب) الزهرى عبدالله بنالا إلى المعلم الموقع على الداعلية الموقع على الداعلية الموقد ذلك عبدالله بنالز بر) برفع عبدالله عطف بيان القولة أخوله المرفوع على الداعلية لمستعوالا شارة في والدينة والمسارة في الدينة والمسلمة والمسل

(اسم الله الرحن الرحم الواب محود القرآن) كذا للمستملي وسقطت الدسملة لاي ذر ولغير المستملى باب ماجا في سحود القرآن (وسنتها) يتا النا نيث أى سجدة التلاوة وللاصلى وسنته تذكيرا لضمرمع تاءالتأنيث أىسنة المحودرهي من السنن المؤكدة عندالشافعية لحديث ابن عمر عندأى داودوالحاكم ان النبي صلى الله علمه وسلم كان يقرأ علمنا القرآن فاذامر بالسجدة كبروسجدوسحدنامعه وقال المالكمة وهلهي سنةأ وفضلة قولان مشهوران وقال الحنفية واجبةلقوله تعالى واسحدوا للمهوقوله واسجددوا قترب ومطلق الاحرللوجوب ولناأن زيدبن أابت قرأعلى النبى صلى الله عليه وسلم والمنحم فلم يسجدر واه الشيخان وقول عرأ مرنابالسجود بعنىالتسلاوة فن سحده قد أصاب ومن لم يسجد فلاائم على به رواه المخارى ووردت في القرآن في خسةعشرموضعا لحديث عروب العاص عندأبي داودوا لحاكم اسنادحسن أقرأني رسول الله صلى الله علمه وسلم خس عشرة محدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الجير محد تان وا تنقت الشافعيسة والحنفية على السحودف أربع عشرة منها الاأن الشافعيسة فالوافى الجرسجدتان وإس محدة ص معدة تلاوة والمنفية عدوها لاثانية الحير فيسحد في الاعراف عقب آخرها ئڭالرءــدعقبوالا صالوفي النهـــلو يفعلان مايؤمرون وفي الاسراءويزيدهم خشوعاوفي مربم وبكيا وأولى الحبم يفعل مايشا وثانيته العلكم تفلحون وفى الفرقان وزادهم نفورا وفى الفل العرش العظميم وعندا لحنفية ومايعلنون والمالسجدة لايستكبرون وص وأناب وفصلت يسأمون وعند دالمالكية تعبدون وآخر المجم والانشقاق لايسجدون والعلق آخرها فلويحيد فسلتمام الآية ولو بحرف لم يصم لائن وقتها اغايدخل بتمامها والمشم ورعند المالكية وهو القول القديم للشافعي انهاأ حدعشر فلم يعدوا ثانية الحبح ولاثلا ثة المفصل لحديث لم يسحدالنبي صلى الله عليه وسلم في شئ من المفصل منذتحول الى المدينة وأجيب بأنه ضعيف وناف وغيره صحيم ومنب وفى حديث أبي هريرة عندمسلم سحبدنامع النبي صلى الله عليه وسلم في اذا السماء أنشقت واقرآبا بهمريك وكان اسلاماً ني هو يرة سنة سبع من الهجرة اه \* و بالسند الى المؤلف قال (حدثناعمدين بشار) بفتح الموحدة وتشديد المعمة شدار البصرى (قال حدثنا غندر) بضم الغين المجمة وسكون النون وفتح الدال المه وله مجد بن جعفر (قال حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن الى

اللاعانين أىصاحبي اللعن وهمما للذان يلعنهما الناس في العادة والله أعلم قال الخطابي وغيرومن

ق حدثنا يحيى بن يحيى اخبر ناخالد بن عبد الله ( ٢٨٢ )عن خالد عن عطاء بن أبي مم ونه عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

اسمق السيم واسمم عروبن عبدالله الكوفي (فالسمعت الاسود) بنيزيد النعم (عن عبدالله) بن مسعود (رضى الله عنه قال قرأ الذي صلى الله عليه وسلم النحم) أي سورتها حال كونه (عكة ف حدفها)أى في آخرها (وحدمن معمغ مرشين) هوأمية بن خلف كايأتي في سورة النعم انشاء الله تعالى أوالوايد بن المغيرة أوعتبة بنريعة أوالوأ حيمة سعيد بن العاصى أوألولهب أوالمطلب بأى وداعة والاول أصم (آخذ كفامن حصى اوتراب فرفعه الى جبهمه) وفي سورة النجم فسجد عليه (وقال يكفمن) بقي المثناة التحسة أول يكفيني (هذاً) قال عبد الله بمسعود (فرأيته)اى الشيخ المذكور (بعددلك قثل كافراً)أى سدر ولابوى دروالوقت والاصميلي بعد قتل كافرا فان فلت لم بدأ المؤلف النحم أحيب لانها أول سورة أنزلت فيها يحدة كاعند المؤلف في روامة اسرائيل وعورض بأن الاجماع بأن سورة اقرأ أقلمانزل وأحسب أن السابق من اقرأ أوائلها وأما بقيتها فبعد ذلك بداير قصةأبى جهل في نم مه النبي صلى الله علمه وسلم عن الصلاة \* ورواة الحديث مابين بصرى و واسطى وكوفى وفيه رواية الرجل عن زوج أمه لا تن غندراان امرأة شعبة والتجديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤاف أيضافي هلذا الباب وفي مبعث الني صلى الله عليه وسلم والمغازى والتنسير وأبوداودوالنسائي فيه أيضا 🐞 (باب مجدة تنزيل السجدة) بالجرعلي الاضافة و بالرفع على الحكاية \* وبه قال (حدثنا محدد بريوسف) الفريابي (قال حدثناسفيان) الثوري (عن سعدس ابراهيم) بسكون العين ابن عبد الرحن بنعوف (من عبدالرجن) بنهرمن الاعرج (عن الى هر يرة رضي الله عنه) أنه (قال كان الني صلى الله علمه وسلم يقرأ في الجعة في صلاة الفعر) في الركعة الاولى بعد الفاتحة (الم تنزيل السحدة) بضم اللام على الحكاية والسعدة نصب عطف سان (و) في الثانية (هـ ل اتى على الانسان) ولم يصر بالسحودهنانع فى المحم الصغير الطبر انى اسناد ضعيف من حديث على ان النبي صلى الله عليه وسل معدفى صلاة الصبح في تنزيل السجدة «ورواة حديث الباب مابين كوفى ومدنى وفيه التعديث والعنعنة والقول وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وسبقت مباحثه في كتاب الجعة في (ابب حكم (محدة) سورة (ص) وبالسند قال (حدثنا سلمان سرب) بفتح الحاء المهدمان وسكون الراءآخرهموحدة (والوالنعمان) بضم النون مجدين الفضل السدوسي (قالاحدثنا حاد)ولاي الوقت والاصيلي حادبن زيدولا بي ذرهوابن زيد (عن الوب) السختماني (عن عكرمة) مولى ال عباس عن ابن عباس رصى الله عنهما قال السحود في سورة (ص ايسمن عزام السحود)أي ليست من المأمور بهاو العزم في الاصل عقد القلب على الشيئ ثم استعمل في كل أحر محتوم وفي الاصطلاح ضد الرخصة وهي ماثبت على خلاف الدليك لعذر (وقدرا يت النبي صلى الله علي وسلم يسحد فيها )موافقة لاخمه داود صلوات الله وسلامه على ماوشكر القبول تو مه وللنسائي من حديث ابن عماس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم محدفي ص وقال محدهاد اودوا ودحدهاشكرا وفىحديث أى سعيداللدرى عندأبى داود باسداد صحيح على شرط المفارى خطبتاالنبي صلى الله عليه وسلم يومافقرأ ص فلمامر بالسعود تشيزنا بتشديد الزاى والنوا أى تهدأ ناله فلمارآ ما قال اعماهي توبة ني ولكن قداستعدد تم السجود فنزل وسحد فيست السعود اص فىغىرالصلاة لماذكرو يحرم فيها لان معود الشكرلا يشرع داخل الصلاة فأن سعدفيها عامداعا لما بتحرعها بطلت صلاته بخلاف فعلهامهوا أوجه لللعذر اكنهسه للسهو ولوسع دهاامامه باعتقادمنه كنفي لم يتبعد بال مفارقه أو ينتظره قائما واذالتفون الاسمدالسهوعلى الاصم قال في الروضة لان المأموم لاسمود اسمهوه أى لاسمودعا فى فعلى يقتضى مجود السه ولان الامام يتحمله عنه فلا يسجد لا تنظاره و وجه السجودال

دخل حائطا وتعه غلام معهميضأة وهوأص غرنا فوضعها عندسدرة فقضى رسول اللهصلي الله علمه وسلم حاجته فرج علىنا وقد داستني بالما \* وحدثنا أبو يكرس أبي شدة حدثنا وكمع وغندرعن شعبةح وحدثنامج دين المنسني واللفظله حدثنامجدن حعفر حدثناشعية عنعطاء بنأبي ممونة انه مع أنس انمالك مقول كانرسول الله صلى اللهعليهوسلم يدخل الخلاء فأحل وعنزة فيستني بالمام وحدثني رهـ برن حرب وأنوكريب واللفظ لزهر حدثنا امعمل يعني اسعلية تال حدثني روح بن القاسم عن عطاء نأبي مهونة عن أنس بن مالك والكأن رسول الله صلى الله علمه وسلميتبرزلحاجته فالتمه بالماء

العلااالمراد بالظله تنامستظل الماس الذي اتخذوه مقيلا وسناخا ينزلونه ويقعدون فيمه ولسكل ظل محرم القعود تحته وفقد وقعد النبي صلى الله علمه وسلم تحت حاثش النف ل لحاجته وله ظل بلا شكواللهأعلم وأماقولهصليالله علمه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس فعناه يتغوط في موضع عربه النياس وانمانهي عنده في الظـل والطريق لمافهمن ايذاء السلمن بتنحيس منيريه ولتنه واستقذاره واللهأعلم(قولهدخل طأئطا وتبعه غلام معمصناة فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلماجته فرجعلساوقد استنبى بالمام)وفى الرواية الاخرى كأن رسول الله صلى الله علمه وسلم يدخل الخلاء فاحل أناوغ للم نحوى اداوة من ماء وغنزة فيستنجى بالماء وفي رواية أخرى كان رسول الله صلى الله

بعدالضاد المجمة هي الأناء الذي سوضاً به كالركوة والابريق وشههما وأماالحائط فهوالستان وأماالعنزة فبفتح العدس والزاي وهيءصاطويلة فيأستفلهازج ويقال رمح قصير وانماكان يستعيما الني صلى الله عليه وسلم لانه كان اذابوضأصل فعتاح الى نصهابن ديه لتكون طائلايصلي المهوأماقوله يتبرز فعناه بأنى البراز بفتح الباء وهو المكان الواسع الظاهرمن الارض ليف اولحاجته ويستترو يعدعن أعنى الناظرين وأماقوله فمغتسلبه فعناه يستنجي بهويغسل محل الاستنجاء والله أعلم وأمافقه هدنه الاحاديث ففها استحماب التماعد لقضاء الحاجة عن النباس والاستنار عن أعين الناظرين وفهاحواز استخدام الرحل الفاضال بعض اصحابه في طحته وفيها خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك وفيها حوازالاستنعاء الماه واستعمايه ورجحانه على الاقتصار على الحجر وقداختلف الناس في هذه المسئلة فالذى عليمه الجماهيرمن السلف والخلف وأجعءايه أهل الفتوي من أعة الامصار أن الافصل ان يحمع بن الما والحر فيستعمل الخرأ ولالتفف النماسة وتقل مباشرتها مده غريسة عمل الماء فانأرادالاقتصارعلى أحدهما جازالاقتصارعلى أيه ماشا سواه وحدد الاخرأولم يحده فيحوز الاقتصارعلى الخرمع وجودالماء و محوز عكسمه فأن اقتصرعلي أحدهمافالماءأفضلمن الحرلان الما وبطهر الحرلطهارة حقيقة وأماالحجر فلايطهره وانمايخنف

بهتقدأنامامه زادفى صلاته جاهلاوان سحودالسهويق جهعليهما فأذا لمبسح لدالامام سجد يماهدهال سألت النعماس من أن يحدث فقال أوما تقرأ ومن ذريت مداودوسلمان أولئك الذن هدى الله فمهداهما قتده فني هذا أنه استنبط مشروعية السحود فهامن الاتقوفي حديث البابأنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون استفادهمن الطريقين وزادفي أحاديث الانبيا من طريق مجاهد أيضافقال ابن عماس نبكم بمنأمرأن يقتدى بهمفاستنبط منه وجه سجودالنبي صلى الله عليه وسلم فيهامن الآية والمعني اذاكان نبيكم مأمورا بالاقتدام م هأنت أولى وانماأ من بالاقتدام بم ليست كمل بحمد ع فضائلهم الجميلة وخصائلهم الجميدة وهي نعدمة ليس وراءها نعدمة فصب علمه الشكر لذلك \* وفى الحديث التحديث والعنعنة والقول وأخرجه ايضافى أحاديث الانبيا وأبوداود والترمذى في الصلاة والنسائي في التفسير في (بابسجدة) سورة (الحمقالة)أى روى السحود في سورة النحم (انعداس رضى الله عنهده اعن الذي صلى الله علمه وسلم) كاسد أتى في الماب النالى لهذا الماب \* و به قال (حد شاحفص بن عمر ) بضم العين الحوضي الازدى البصري (قال حدثناشعمة) ن الحجاج (عن الى احتق) عمرو س عبد لدالله السبيعي (عن الاسود) سن يدالتخعي (عنعدالله)بن مسعود (رضى الله عنه النابي صلى الله عليه وسلم قراسورة المعم فسعدم ولاى الوقت فى نسخة فسجد فيها اى لمافرغ من قرامتها (في بقي احد من القوم) الذين اطلع عليهم عدالله بنمسعود (الاستعد) معه عليه الصلاة والسالام (فآخذ رحل من القوم) الحاضر بن أسة بن خلف أوغيره (كفامن حصى أوتراب)شك الراوى (فرفعه الى وجهه وقال يكفيني هذا) إفتراول بكفيني (فلقد)زاداً بواذر والوقت والاصيلي قال عبدالله أي ابن مسعود فلقد (رايته) أى الرجل (بعدقت لكافرا) فيمأن من مجدمعه من المشركين أسلم ﴿ (ياب محود المسلمين مع الشركان والمشرك نحس) بفتح الجيم (ليس له وضوم) صحيح لانه ليس أهلا للعمادة (وكانا بن عمر) ابنا الخطاب (رضى الله عنهما يسجد) في غير الصلاة (على غير وضوع) لم يو افقه أحد علمه لان السحودفي معنى الصلاة فلايصيح الابالوضو أوبدله بشروطه نع وافق اسعرا الشعبي فمارواه أرأأي شيبة عنه بسندصحيح واعترض على الترجة بأنه ان أرادا لمؤلف الاحتمياح لابن عمر بسحود المشركين فلاحجةفيه لان محودهم لم يكن للعمادة وان أرادالردعلي ابن عمر بقوله والمشرك نجس فهوأشسه بالصواب \* وفيروا بة الاصملي يسجد على وضو فاسقط الفظ غيروا لاولى ثموتها لانطباق تبويب المصنف واستدلاله علمه ويؤيده ماعند دابن أى شيبة أن ابن عركان ينزل عن راحلته فبريق الماءتم يركب فيقرأ السجدة فيسجدوما يتوضأ ﴿ وَرَالسِّنْدَ الْيَالْمُؤْلِفُ قَالَ (حَدَثْنَا مسلد) أى ابن مسرهد (قال حدث شاعبد الوارث) بن سعيد (قال حدثنا الوب) هو السختماني عن عكرمة) مولى الن عماس عن الن عماس رضى الله عنه ما الذالذي صلى الله علمه وسلم سجد النحم) زادالطبراني في معمه الصغير عكة وفيه تنسه على انحاد قصلة النمسة عود السابقة وابن عباسهذ وقسل واعاس مدعله والصلاة والسلام لماوصفه الله تعلى في مفتح السورة من انه لانطقءن الهوى وذكربيان قربه منه تعالى وانه رأى من آيات ربه الكبرى وانه مازاغ المصروما طفى شكرالله تعالى على هذه النعمة العظمي (وسجد معه المسلون والمشركون) أى الحاضر منهم اعالما معواذ كرطواغمتهم اللاتوالعزى ومنات الثالثة الاخرى لالماقيل ممالايصحانه أثني على آلهتهم وكيف بتصوّر ذلك وقدأ دخل همزة الانكارعلي الاستخبار بعدالف في قوله في السورة

الجاسةويبي الصلاةمع النحاسة المعفوعنها وبعض السلف ذهبوا الى ان الافضل هوا لحبرور بمأأوهم كلام بعضهم أن الماءلا يجزى

أفرأيتم المستدعية لانكار فعل الشرك والمعني أتجعلون هؤلا أى اللات والعزى ومذات شركاء فأخبروني بأسما هؤلاءان كانتآ لهةوماهي الاأسماء سميتموها بجردمتا بعة الهوى لاعنج أنزل الله تعالى بها اله ملخصامن شرح المشكاة ولكن لناالي تحرير المعث في هذه القصة عودة فى سورة الحبح ان شاء الله تعالى وفى كابي المواهب اللدنية من ذلك ما يكفى ويشفى ولله الجدوالمة (و) كذا مجدم عم على ما اصلاة والسلام (الجن والانس) هومن باب الاجمال بعد التفصل كافى قوله تعالى قلك عشرة كاملة قاله الكرماني وزادصاحب اللامع الصبيح أو تفصيل بعد اجاللانكلامن المسلمين والمشركين شامل للانس والجن فان قلت من أين علم ابن عباس سعود الجنجوزناجوازرؤ بتهم بطريق اكشف لكن ابن عباس لم يحضر القصة اصغرسنه أجب باحتمال استناده في ذلك الى اخباره عليه الصلاة والسلام امابالمشافهة له أو يواسطة (ورواه) أي الحديث (ابنطهمان) بفتح الطا وسكون الها وآخر منون ولابى الوقت في نسخمة وأبي ذر والاصيل ابراهيم بنطهمان (عن الوب) السختياني \* والحديث أخرجه أيضافي التفسير والترمذي في الصلاة ﴿ (باب من قرأ السعدة )أى آيتها (و) الحال انه (لم يسجد) \* وبه قال (حدثناسلمان بنداودانوالربيع) الزهراني المصرى قال حدثنا اسمعيل بن جعفر) الانصارى المدنى (قال اخبرنا) ولابي الوقت والاصميلي حدثنا (يزيد بن خصيفة) من الزيادة وخصيفة بضم المجمة وفتح المهملة والفاع (عن ابن قسيط) بضم القاف وفتح السين المهملة مصغر اهو يزيدين عبدالله بن قسيه الليثى الاعرج المدنى (عنعطاء بنيسار) بالمنناة التحسية وتخفيف المهامة (أنه أخبره) أى عطا أخبرا بن قسيم (انه سأل زيد بن ثابت) الانصارى (رضى الله عنده) عن السعود في آخر النعم (فزعم) أى فأخبر (أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنعم) أى سورتها (فَلْمُ يَسْمُ عِنْ وَالْمُ الْمُولِ كَانُ وَاجْمَالُا مِنْ مِنْ السَّمُودِ وَقَدْرُ وَيَ الْمِزَارُ وَالدَّارُولُونُ بأسنادرجاله ثقاتعن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحد في سورة النجم و سحدنامه وعندان مردويه في التفسير عن أبي سلمة بن عبدالر حن أنه رأى أباهر برة يستعد في حاتمة النم فسأله فقالانه رأى النبي صلى الله علمه وسلم يسجد فيها وأنوهر يرة انماأ سلم بالمدينة وأماقوا ابن القصارات الام بالسجود في النحم شصرف الى الصلاة فردود بفعله \* ورواة حديث الباب مدنيون الاشيخ المؤلف وفيه التحديث والاخبار والعنعنة والسؤال وأخرجه المؤلف ف مجود المرآنودسلم في الملاة وكذا أبوداودوالترمذي وقال حسن صحيح والنسائي \* وبه قال (حدالا آدمين الى الأس) بكسر الهمزة وتحنيف التحسية (قال حدثنا ابن الى دئب) بالذال المعمة هو محمد ابن عبد الرجن بن المغيرة القرشي المدنى (قال حد شاير يدب عبد الله بن قسيط عن عطاء بنيسار) الهلالى وهو المذكورةريا (عرزيدبن عابت) الانصارى رضى الله عندأنه (قال قرات على الني صلى الله علمه وسلم والتحم فإيسحد فيها) عسائه المالكمة وبنحو حديث عطاء ن يسارسال أبي بن كعب فقال ليس في المفصل معدة قال الشافعي في القديم قال مالك في القرآن احدى عشر سجدةليس في المفصل منهاشئ فال الشافعي وأبي بن كعب وزيدين ثابت في العلم بالقرآن كالابجهاد أحدز يدفرأعلى النبي صن الله عليه وسلمامات وقرأ أبي على النبي صلى الله عليه وسلم مرتبنا وقرأ ابن عباس على أبي وهم بمن لايشك ان شاء الله المهم لا يقولونه الابالا حاطة ، ع قول من القبا من أهل المدينة وكيف يحهل أبي بن كعب مجود القرآن وقد بلغناان الني صلى الله عليه وسم واللابي ان الله أمرني ان أقر مل القرآن قال البيهق عمقطع الشافعي في ألب ديد با ثبات السحود فى المقصل فى رواية المزنى ومختصر البويطى والربيع وابن أبى الحارود ﴿ (باب محدة الا

أُومعاوية ووكد عواللفظ أحدى فال أخبرنا أبومعاوية عن الاعش عن ابراهيم عن همام فالبالبحرير مروضاً ومن وضاء ومسم على خفيه فقيدل صلى الله عليه وسلم الله عش فال الاعش فال الراهيم 
وقال ان حبيب المالكي لا يجزى الحرالالمن عدم الما وهذا خلاف ماعلمه العلماء والداف وخلاف طواهر السئن المتظاهرة والله أعلم وقد استدل بعض العلماء مهذه الاحاديث على ان المستحب الني صلى الله عليه وساء وهذا الذي قاله هذا القائل لا أصل له ولم ينقل أن الذي قاله هذا القائل لا أصل له ولم ينقل أن الذي قاله هذا القائل لا أصل له ولم ينقل أن الذي قاله هذا القائل لا أصل له ولم ينقل أن الذي صلى الله عليه وساء وحدها فعدل عنها الى الاواني والله وعدها فعدل عنها الى الاواني والله وعدها فعدل عنها الى الاواني والله وعدها فعدل عنها الى الاواني والله وعلم أعلم الله والم وحدها فعدل عنها الى الاواني والله والم

\*(باب المسم على الخفين)\*

أجعمن يعتدده في الاجاع على والخضر سواكان الفدة أو الهرها حق يجوز المرأة المدازمة بيتها والزمن الذي لايشي واغاً تذكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد يخلافهم وقدروي عن مالل رجه الله تعالى روايات كشيرة فيه والمشهو رمن مذهب كذهب الجاهير وقد روى المسم على الجاهير وقد روى المسم على الحماية قال الحسن المصرى رجه المة تعالى حدثني سعون من أصحاب المة تعالى حدثني سعون من أصحاب

رسول اللهصلي الله علمه وسلم ان رسول الله صلى الله علمه وسلم كان يسم على الخفين وقد بينت اسم المجاعات كنيرين من الصحابة السمام

كان بعيم هذا الحديث لان اسلام بويركان بعد نزول المائدة \* وحدثناه (٢٨٥) اسمق بن ابراهم وعلى بن خشرم فالا اخبرنا

الما وانشقت) \* وبه قال (حد شامسلم) ولابي درمسلم ن ابر اهم أي القصاب المصرى (ومعاذ

النفضالة) بفق الفاء والمجمدة الزير الزهراني البصرى (فالااخبرناهشام) هوابن الي عمد الله

الدسة واني (عن بعني) بن أبي كثير (عن ابي سلة) بفتح اللام ابن عبد الرحن بن عوف ( والرايت

عسى بنونس حوحدثناه مجد ابن أبي عرحد شاه سفيان ح وحدثناه منحاب بنالحرثهو التممي أخبرنا النمسهر كالهمعن الاعشفهذا الاسنادععني حديث أبيمعاو لةغمرأن فيحمديث عيسى وسفيان فال فكان أصحاب عبدالله يعمهمهذا الحددثلان اسلام بوركان بعد نزول المائدة \* حدثنا بحرين محرى التميي أخبرناأ بوخيفةعن الاعشعن شقيقعنحذيفة

الذين رووه رضى الله عنهم في شرح المهذب وقدذ كرتفيه جلانفيسة مما يتعلق بذلك وبالله التوفيق واختلف العلماء فيأن المسع على الخفين أفضل أمغسل الرجلين فذهب أصحائها الحأن الغسدل أفضل لكونه الاصل وذهب المه جاء ـ قمن العماية منه ـ معرب الخطاب وابنه عبدالله وألوألوب الانصارى رضى الله عنهم وذهب حاعاتمن التابعين الىأن المسي أفضل وذهب اليه الشعبي والحكم وحادوعن أحدروا يان أصحهما المسح أفضل والثانية هماسواء واختاره ابن المنذر والله أعلم (قوله كان يعمم هذا الحديث لان اسلام حريركان بعدنزول المائدة) معناه ان الله تعالى قال في سورة المائدة فاغساو اوحوهكم وأندبكمالي المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم فلوكان اسلام جربر متقدماعلى نزول المائدة لاحقل كون حديثه في مسم اللف منسوط ما مة المائدة فلما كان اسمارده متأخرا علناانحديثه يعمله وهومين أنالرادا يةالمائدةغر صاحب الخف فتكون السنة مخصصة للاتة والله أعلم وروينا في سن البيق عن أبراهيم بن أدهم رضى الله عنه قال ماسمعت في المسم

ألهر يرة رضى الله عنه قرأ ) سورة (ادا السماء انشقت فسحد بها) الباعظرفية وللكشميني وأبي الوقت في نسخة فيها قال الوسلمة (فقلت الهوريرة الم ارك تسعد قال لولم أرالني صلى الله علمه وسالسعدا احمد ولانوى در والوقت معد بلفظ الماضى بدل يسعد المضارع والهدمزة في ألم أرك الدستقهام الانكارى المشعر بأن العدمل استقرعلي خلاف السحودفيها كاروى انه لم بعدف المفصل منذ تحول الحالمد بنة وكذلك أنكر عليه وأنورافع كافى حديثه الاتحان شاء الله نعالى في المن قرأ السحدة في الصالاة فسحد في احيث قال لهما هذه السحدة لكن أنوسكة وأبورافع لم بنازعا أباهر مرة بعدأن أعلهما أنه صلى الله عليه وسلم سحدفيها ولااحتماعا يسه بالعمل وحننذ فلادلالة فيعلن لابرى السجودفيهافى الصلاة ولالمن فال ان النظرأن لايسحد فيهالانها اخبار بأنه اذاقرئ عليهم القرآن لايساعدون في (بابمن سجد) للتـ الاوة (اسعود القارئ وقال ان مسعود)عبد الله عما وصله سعيد بن منصور (الميم بن حداً) بفتح الحاء المهملة واسكان الذال المعة وفتح اللام وفتم تا مقم وكسر مه أوسلة الضي (وهوغ - لام) جلة حالية (فتراعله محدة فقال) أى انمسعود (احد) أنت لنسجد نحن أيضا (فانك امامناً) أى متبوعنا التعلق السجدة شامن جهتك وزادالجوى فيهاأى امامنافي السحدة وليس معناه ان لم تسحد لانسجدلان السعدة كاتتعلق القارئ تتعلق بالسامع غبرالقاصد السمياع والمستمع القاصد ولولقراءة محدث وصى وكافروام أة ومصل وتارك الهالكنهافي المستمع والسامع عند سحود القارئ آكدمنها عندعدم معوده لماقيل أن معودهم أيوقف على معوده وادامعدامعه فلارسطان به ولا بنويان الاقتداء به ولهما الرفع من السحود قبله ذكره في الروضة قال القياضي ولاسحود القراءة جنب وسكران أى لانهاغ برمشروعة لهما زاد الاستنوى في الكوكب ولاساه و نائم لعدم نصدهما التلاوة وقال الزركذي وبنبغي السحوداقراءة ملائة وجنى لالقراءة درة وضوهالعدم القصدانتهي وسقط قوله وقال النمسه ودالخ عندالاصيلي \* و بالسندالي المؤلف قال (حدثنا سدد) أى انمسرهد (قال دشايحي) القطان (عن عبدالله) بضم العين وفتح الوحدة ابن عرب فص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ولابوى ذر والوقت والاصملى حدثنا عسد الله (قال حدثني) بالافراد (نافع)مولى ابن عر (عن ابن عر) بن الخطاب (رضى الله عنهما قال كان الذي صلى الله عليه وسداية وأعلمنا الدورة فيها السعدة فيسعدونسعد) معه (حتى ماعداحدنا) أى بعضنا (موضع جبهته) أكثرة الساحدين وضييق المكان ﴿ (باب ارد حام الناس اداقرا الامام السحدة) \* وبه قال (حدثنا بشرب آدم) بكسر الموحدة وسكون المجهة الضرير وليس له فى البخد ارى الاهدد الحديث فقط (قال حدثنا على سمر مرى) بضم الميم وسكون السين المهملة وكسرالها و (قال خبرناعد الله) بعرالعمري (عن نافع عن ابن عر ) بضم العين (قال كاناالمي صلى الله عليه وسلم يقرأ السحدة وغن عنده ) جله حالية (فيسجد) عليه الصلاة والسلام (ونسجد) نحن (معه فنزد حم) لضبق الموضع وكثرتنا (حتى ما يجد احدنا) ايس المرادكل واحد بل البعض غير المعين ( لجمهم موضعا يدعد عليه ) جله في عل نصب لانها وقعت صفة اوضعاالمنصوب على المفعولية ليجد وقدروى البيهق باسناد صحيح عن عربن الخطاب رضى الله عنه قال ادااشتد الرحام فلسحد أحدكم على ظهر أخسه أى ولو بغير اذنه مع أنّ الامر فيه يسير قاله

فى المطلب ولابدّمن امكانهم القدرة على رعاية همئة الساجد بأن يكون على من تفع والمسمود علمه في منعفض وبه قال أحدوالكوفمون وقال مالائيسك فادارفه واسعدواذا فلناجواز المهودف الفرض فهوأ جوزف معود القرآن لانه سنة وذاك فرض ﴿ (المبمن راى الله عزوجل لم يوجب السحود كالديث الباب الاتى انشا الله تعالى و لحد بث زيدن ثابت السان قر يباأنه قرأعلى الني صـلى الله عليه وسـلم والنحم فلم يسحد فيها \* وأماقوله تعالى فاسحدوالله واعدوا وقوله واسحدوا قترب فعمول على الندب أوعلى أن المراديه سحود الصلاة أوفي الصلاة المكتوبة على الوجوب وفسعود التلاوة على الندب على قاءدة الشافعي في حل المشترك على معنده وأوجمه الخفهة لانآيات السحدة كاهادالة على الوجوب لاشتمال بعضهاعلى الامر بالسجودلان مطلق الامر للوجوب واحتواء بعضهاعلي الوعد دالشديد عني تركه وانطواه تعضهاعلى استنكاف الكفرة عن السحود والتحرزعن التشدمه بهم واحب وذلك السعود وانتظام بعضهاعلى الاخبارعن فعسل الملائكة والاقتسداء بهم لازم لان فمه تبرأ من الشيطان حمث لم يقديه وحديث زيد لا ينفي الوجوب لانه لا يقتضي الاتركها متصلة بالتلاوة والام فى الاكتَّينللوْجوب لتحبرُده عنَّ الفريُّنَّة الصَّارَفة عن الوجوبُ وحدله على محود الصلاة يحتاجُ الددلمل واستعماله في الصلاة المكتوبة على الوجوب وفي حبدة التلاوة على الندب استعمال لمفهومين مختلدين فى حالة واحددة وهو ممتنع انتهى واجتج الطعاوى للندية بأن الآيات التي فى محود التدالا وةمنها ماهو بصمغة الحبر ومنهاماهو بصميغة الامر وقدوقع الخلاف في التي بصمغةالامرهل فيها بحبودأ ولاوهى ثانية الجيوشاعة النحموا قرأفاو كان يحودالتلاوة واجا لكانماوردبصيغة الامرأولي أن يتفق على السحودفس مكاوردبص غة الخبر (وقيل لعمران بن حمين) مماوصله ابن أبي شدية باسماد صير عمناه (الرجل يسمع السعدة ولم يحلس لها) أى افران السجدة أى لا يكون مستمعا (قال) عران (ارايت) أى أخسرني (لوتعدلها) وهمزة أرأين للاستفهام الانكارى قال المؤلف (كائة) أي عران (لابوجيه) أي الدهود (علمه) أي الذي قعداهاللاستماع واذالم يحب على المستمع فعد دمه على السامع أولى (وقال سلم أن) الفارسي مما وصله عبدالرزاق باستناد صيح من طريق أبي عبد الرجن السلى قال مرسل ان على قوم قعود فقرؤاالسجدة فسحدوافقدل لهفقال (مالهذا) أى السماع (غدوناً) أى لم نقصده فلانسجد (وقال عمّان) بنعفان (رضى الله عنه اعما السحدة على من اسمّعها) أى قصد دسماعها وأصفى أأيها لاعلى سأمعها وهذأوصله عبدالرزاق بمعناه باستناد صحيم عن معمر عن الزهرى عنابن المسيب عنه (وقال) ابنشهاب (الزهرى) مماوصله عبدالله بنوهب عن يونس عنه (لايسجد الآآنيكون بالمثناة المنشة فيهدما ورفع الدال ولابوى ذروالوقت لاتسحيد الاأن تكون بالفوقية فيهمما وسكون الدال (طاهرا فأذا حجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة فان كنت رَاكِياً) أى في سفرلانه قسم الخضر (فلاعلمات حيث كان وجهات) أى لا أسعلما أن لاتساقه ل القبلة عند السحود وهذاموضع الترجة لان الواجب لا يؤتى على الدابة في الأمن (وكان السائب بنيزية) بن سعمد السكندي أو الازدى المعروف ما بن أخت النمرو النعرخال أبيه يزيد هوالغرس -لي وتوفى السائب فعما قاله أبونعم سنة اثنتين وعمانين وهو آخر من مات المدينة من العمامة (لا يستحد لسحود القاص) بتشديد الصاد المهملة الذي يقرأ القصص والا خمار والمواعظ الكونهليس قاصدا لتلاوة القرآن أولا يكون قاصد السماع أوكان يسمعه ولم يكن يستماو كان لم يجلس له فلايسحد قال الحافظ بن حرولم أقف على هذا الاثرموصولاا نتهى \* و به قال

(حدثنا ابراهم من موسى) بن ريد التمي الرازى المعروف بالصفير (قال اخر برناهشام،

عقسه فتوضآ فسيرعسلى خفسه \* حدثنا يحيى ن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبوموسي بشــتدفى المول ويمول فى قارورة وبقول ان بى اسرائيل كاناذاأصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض

على اللف سأحسان من حديث جرير رضي الله عنه والله أعلم (قوله كنتمع النبي صلى الله عامه وسلم فانتهى الىساطة قوم فسال فاعما فتنعست فقال ادنه فدنوت حتىةت عندعقسه فتوضأ فسم على خفيه) أما السماطة فيضم السين المهدملة ويخشف الماءالموحة وهيملق القمامة والتراب ونحوهماتكون بفناء الدورمرفقا لاهلها فالالخطابي وتكون ذلكفي الغالب سهدلا منثالا يخدفيه البول ولارتدعلي البائل وأماسب بوله صلى الله علمه وسلم فاعمافذ كرالعلما فده أوحها حكاهاالطابي والسهق وغبرهما من الأعمة احدها فالاوهومروى عن الشافعي ان العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالمول قائما قال فنرى انه كان به صدني الله علمه وسلموجع الصلب اذذاك والشاني انسسه ماروى فيرواية ضعيفة رواهاأليهق وغبره انهصلي ألله عليه وسلربال فاعمالعلة عأنضه والمأبض بهمزة ساكنة بعدالم غ ناعموحمدة وهوباطن الركملة والشالث الهلم يحدمكا باللقعود فاضطرالي القسام ليكون الطرف الذى بلمهمن السماطة كانعالما مرتفعا وذكرالامام أبوعسدالله المازرى والقاضي عماض رجهما الله تعالى وجهارا يعاوهوأنه بال فاعمال وخها حالة يؤمن فيهما خروج الحدث من السيسل الاسرف الغالب

أنه صلى الله عليه وتشلم فعله سانا للعوازق هدده المرة وكانت عادته المستمرة البول فاعدا ويدلعلمه حديث عائشة رضي الله عنها القات من حدّث كمان الني صلى الله عليه وسلم كان يول فاعلفلا تصدقوه ما كان يول الاقاعدا رواه أحدد نحسل والترمذي والنسائي وآخرون واستناده حمد واللهأعلم وقدروي فيالنهسيءن البول قاعاأ حاديث لاتثت والكن حدرثعائشية هذا ثابت فلهذا قال العلماء يكره المول قامماالا العددروهي كراهة تنزمه لاتحريم قال النالمنذرفي الاشراق اختلفوا في المول قائما فثنت عن عربن الخطاب رضى الله عنمه وزيدين أبات والعروسهل باسعدائهم بالواقياما فالوروى ذلك عن أنس وعلى وأبى هررة رضى الله عنهـم وفعل ذلك ابنسه برين وعروة بن الزبر وكرهه النمسعود والشعبي وابراهم بنسعد وكان ابراهم بن سعدلا يحرشهادةمن القاعاقال وفه ـ ه قول ثالث انه كأن في مكان ينطاير اليمه من البولشي فهو مكروه فانكان لايتطاير فلابأس بهوه فاقول مالك قال ابن المنذر المول جالساأحب الى وقاء عامراح وكل ذلك مايت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كارم ابن المنذر والله أعلم وأمانوله صلى الله علمه وسارفي سماطة قوم فيحتمل أوجها أظهرها انمهم كانوا يؤثرون ذلك ولايكرهونه بل يفرحون به ومن كانه داحاله جازاليول فيأرضه والاكل من طعامه ونظائر هذافي السينة أكثرمن أن تحصى وقد أشرنا الى هذه القاعدة في كتاب

وسف) الصنعاني (ان ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز المدين (أخبرهم قال أخبرني) لَالْوْرَادَ (الْوَ بَكُرِ بِنَ الْيِمليكة) بضم الميموفقة اللام عبدالله بن عبيدا الله واسم أبي مليكة زهير انعبدالله الاحول عنعمان بعبدالرجن) بنعماد (التميي) القرشي (عن بعدة بن عبدالله بن الهدير) بضم الها وفتم الدال المهملة وسكون المثناة التعسة غراء (السمى) القرشي الدنى التابعي الجليل (قال آبو بكر) أى ابن أبي مليكة (وكان ربيعة) بن عبد الله بن الهدير (من خارالناسع احضرر سعة من عمر سالخطاب رضى الله عنه الحارم تعلق بأخبرني والاول وهوعن عثمان متعلق بمحذوف لابأخبرني لانحرفي حربمعني لايتعلقان بفعدلوا حدوالتقدير أخبرنىألو بكرراوياعن عمانعن ربيعةعن قصة حضوره مجلس عرأنه (قرانوم الجعة على المنبر سورة التعلي حق اذا جاء السحدة) ولله يسجدما في السموات وما في الارض من داية والملائكة وهم لايستكرون يخافون رجهم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون (نزل) عن المنبر (فسحد )على الارض (وسعد الماس)معه (حتى أذا كانت الجعة القابلة قرابها) أى بسورة المحل (حتى أذاحا السعدة) ولابي ذرجاء تالسعدة (قال الماالناس انا) والمكشميني اغابز يادة ميم بعدالنون (عربالسجود) أي اليه (فن محدفقد اصاب) السنة (ومن لم يسجد فلا اثم عليه) ظاهر في عدم الوجوب لان انتفا الانم عن ترك الفعل مختار ايدل على عدم وجو به وقد قاله بحضر من الصحابة ولم شكره علمه أحدفكان اجماعا سكوتيا (ولم يسجد عررضي الله عنه وزاد افع) مولى ابن عر أى وقال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة بالأسناد السابق أن نافعازاد (عن ابن عمررضي الله عنهما) مماهوموقوف عليه (ان الله لم يفرض السعود) ولايي ذرلم يفرض علمنا السعود أي بل هوسنة وأجاب بعض الخنفية بالتفرقة بن الفرض والواجب على قاعدتهم وأن نفي الفرض لايستازم نفي الوجوب وأجب بأن انتفا الاشعن الترك مختار ايدل على الندية (الاال نشاء) السجودفالمر مخبران شامحدوان شاءترك وحينتذفلا وجوب وادعاء المزى كالحيدى أندهدذا معلق غيرموصول وهم ويشهدلا تصاله أن عبد الرزاق قال في مصد نفه عن ابن جر ج أخرني الوبكرب أبي ملمكة فذكره وقال في آخره قال اب جريج وزادني نافع عن ابن عمر أنه قال لم يفرض علىناالسحودالاأننشا وكذلك رواه الاسماعيلي والبيهق وغيرهما قاله في الفتح في (بابمن قرا السعدة في الصلاة فسعدها) أي بتلك السعدة لا يكروله ذلك خدلا فالمالك حيث قال بكراهة ذَلْ فَالْفُرِيضَةِ الْجَهْرِيةُ وَالسريْةُ مَنْفُرِدا أُوفَ جَاعَةُ وسَقَطَ لَهُ ظَمِ اللَّاصِدِلِي \* وبه قال حدثنامسدد) هو النمسرهد (قال حدثنامعقر) بضم المم الاولى وكسر الذائية النسلمان لتمي (قال معت)ولا بي ذرحد ثني بالافراد (آبي) سلمان بن طرخان التمي (قال حدثني) بالافراد أيضا (بكر) هوان عبد الله المزني (عن الى رافع) نفيع (فالصليت مع الي هريرة) رضى الله عنسه (العمة) أى صلاة العشاء (فقرا) سورة (اذا السماء انشقت فسحد) أى عندر آخر السحدة دنها فقلت) له (ماهذه) السجدة التي سحدته افي الصلاة (قال سحدت ما خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم) أى داخل الصلاة كما في رواية أبي الاشعث عن معمر (فلا ازال استحد فيهاحتي القاه) أى حتى أموت \* ورواة هذا الحديث كلهم بصر بون وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضاف الصلاة وكذامسم وأبوداودوالنسائي فراب من لم يجدموضع اللسحودمن الزحام)ولا بوى ذروالوقت والاصميلي أسعودمع الامام من الزحام \* وبالسند قالـ (حدثنا صدقة )ولابوى ذروالوقت والاصريلي صدقة بن الفضل (فال احبرنا يحيى) لقطان ولابي ذر والاصيلي هيى بن سعيد (عن عميد الله) بضم العين اب عمر بن حفص العمرى (عن الفع عن ابن الاعان في حديث أبي هريرة رضى الله عند م قال احدة فزت كاليحة فزال علب والوجد والنافي أنها أم المتكن مختصدة بهرم بل كانت بفناء

دورهم للناس كلهم فاصيقت اليهم لقربها (٢٨٨) منهم والثالث ان يكونوا أذنو المن أراد قضا الحاجة اما بصر مح الاذن واماع افي

عررضى الله عنهما قال كان الذي صلى الله عليه وسدم يقرا السورة الى فيها السعدة) زاد على بنا مسهر في روايته عن عبد الله و غن عنده (فيسجد) عليه الصلاة والسلام (ونسعد) نحن (حتى) وللكشميني وسعد معدمة حتى (ما يجد احد ما مكانا لموضع جبهة) من الزحام أى في غير وقت صلاة كافي رواية مسلم وزاد الطبر اني من طريق مصعب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث حتى يسعد الرجل على ظهر أخيه وله أيضامن رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال أظهر أعلم مكان النبي صلى الله على في قال الامرحتي ان كان النبي صلى الله عليه وسد لم لمقر أ السعدة فيسعد وما يستطيع بعضهم أن يسعد من الزحام حتى قدم رؤسان أهل مكة وكانوا في الطائف فرجعوهم عن الاسلام

(بسم الله الرحن الرحيم ابواب التفصير) كذا للمستملي وسقطت البسملة لابي ذر ولابي الوقت أبواب تقصير الصلاة في (باب ماجا في التقصير) مصدرقصر بالتشديد أى تقصير الفرض الرباعي الى ركعتين فى كل سفرطو بل مباح طاعة كان كسفر الحيرأ وغيرها ولومكروها كسفر تحارة تخفيفاعلى المسافرلما يلحقهمن تعب السفر والاصل فيدمع ماسيأتي انشاء الله تعالى قوله تعالى وإذاضر بنم في الارض الآية قال يعلى بن أمدة قلت لعر مراتما قال الله تعالى ان خفتم وقد أمن الناس فقال عجبت مماعبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بما عليكم فافبلاا صدقته رواه مسلم فلاقصرفي الصبع والمغرب ولافي سفر معصية خلافا لابي حنيفة حيث أجازه في كلسفروفي شرح المسندلاب الاثبركان قصرالصلاة في السنة الرابعة من الهجرة وفي تفسيرا الثعلي قال ابن عباس أقل صلاة قصرت صلاة العصر قصرها رسول الله صلى الله علمه وسلم بعسفان في غزوة أعمار (وكم يقم حتى يقصر) وفي نسخة اليونينية يقصر بالتشديد أى وكم يوما يكث المسافر لاجل القصرفكم هنااسة فهامية بمعنى أى عددولا يكون تميزه الامفرد أخلافاللكوفيين ويكون منصو باولفظة حتى هناللمعلمل لانها تأتى في كالرم العرب لأحدث لا ثه معان انتها والغابة وهوالغالب والتعليل وعمين الاالاستثنائية وهذاأ قلها وافظة يقرمعناها يكث وجوابكم محذوف تقديره تسعة عشريوما كافى حديث الباب قاله العيني وبالسندقال (حد تناموسي بن اسمعمل المنقرى التبوذكي (قالحدثنا الوعوانة) الوضاح البشكري (عن عاصم) هوابن سلمان الاحول (وحصين) بضم الحاوفتم الصاد المهملة بن ابن عبد الرحن السلمي كالاهما (عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال أقام النبي ولايي ذر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى فتحمكة (تسعة عشر) بتقديم الفوقية على السن أى يوما بللته حال كونه (يقصر) العلاة الرباعية لانه كان مترددا متى تهيأله فراغ حاجته وهوا غجلاء حرب هوازن ارتحل ويقصريهم الصادوضبطها المنذرى بضم اليا وتشديد الصادمن التقصير وقدأ خرج الحديث أبوداودمن هذا الوجه بلفظ سيبعة عشر بتقديم السينعلى الموحدة وله أيضامن حديث عران بن حصين غزوت معرسول الله صلى الله علمه وسلم عام الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة لدله لايصلي الاركعتين قالف المجوع فسندهمن لايحتج بهاكن رجحه الشافعي على حمديث ابن عباس تسعة عشرولا بي داود أيضاعن ابن عباس أعام صلى الله عابيه وسلم بمكة عام الفتح خسة عشر يقصر الصلاة وضعفها النووى فى الخلاصة قال ابن حروليس بحيد لان رواته اثقات ولم ينفر دبه اابن استفافقه أخرجها النسائى من رواية عراك بن مالك عن عسد الله كذلك واذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أنالراوى ظنأن الاصلروا يةسمه عشر فذف منه الومى الدخول والخروج فذكرأ نهاخسه عشر اه وقال البيهق أصح الروايات فيه رواية ابن عباس وهي التي ذكرها المخارى ومن ثم اختارها ابن الصلاح والسمكر ويكن الجع كاقاله البيهق بأن راوى تسعة عشرع تلوى

معناه والله أعلم وأمانوله صلي الله عليه وسلم في السماطة التي بقرب الدو رمعانا لمعروف منعادته صلي الله عليه وسلم التباعد في المذهب فقدد كرالقاضى عماض رضى الله عنهانسسه انهصلي اللهعليه وسلم كانمن الشغل بأمور المسلمن والنظر فىمصالحهمالحل المعروف فلعله طالعلمه مجلسحتى حفزه البول فليمكنه التساعد ولوأ بعداتضرر وارتاد السماطة لدمثها وأقام حذيفة بقريه لستره عن الناس وهدذا الذي قاله القاضي معدني حسن ظاهر والله أعلم وأماقوله فتنحمت فقال ادنه فدنوت حدتي قت عند عقسه فقال العلاء الما استدناه صلى ألله عليه وسلم ليستتر به عن أعن المارين وغيرهممن الناظرين لكونها حالة يستخفي بهاويسكما منهافى العادة وكانت الحاجة التي يقضيها بولامن قمام يؤمن معهاخر وج الحدث الاتح والراتحة الكريهة فلهذا استدناه وجامني الحددث الاتخ لماأراد قضاء الحاحدة قال تنم لكونه كان يقضيها فاعداو يحتآج الىالحدثين جيعا فتحصل الرائحة الكريهة ومايتيعها ولهذا قال بعض العالاء فيهذا الحديث من السنة القرب من السائل اذا كان فاعمافاذا كان قاعدا فالسنة الانعادعنه والله تعالى أعلم \* واعلم ان هذا الحديث مشتمل على أنواعمن الفوائد تقدم بسطأ كثرهافه اذكرناه ونشير اليهاههنا مختصرة ففيسه اثبات المسج على الخفين وفيه حواز المسح فى الحضروفيه حوازالبول فاتما وجوازقرب الانسان من البائل

وفيه جوازطلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليستره وفيه استعباب الستر وفيه جواز البول بقرب الديار الدخول



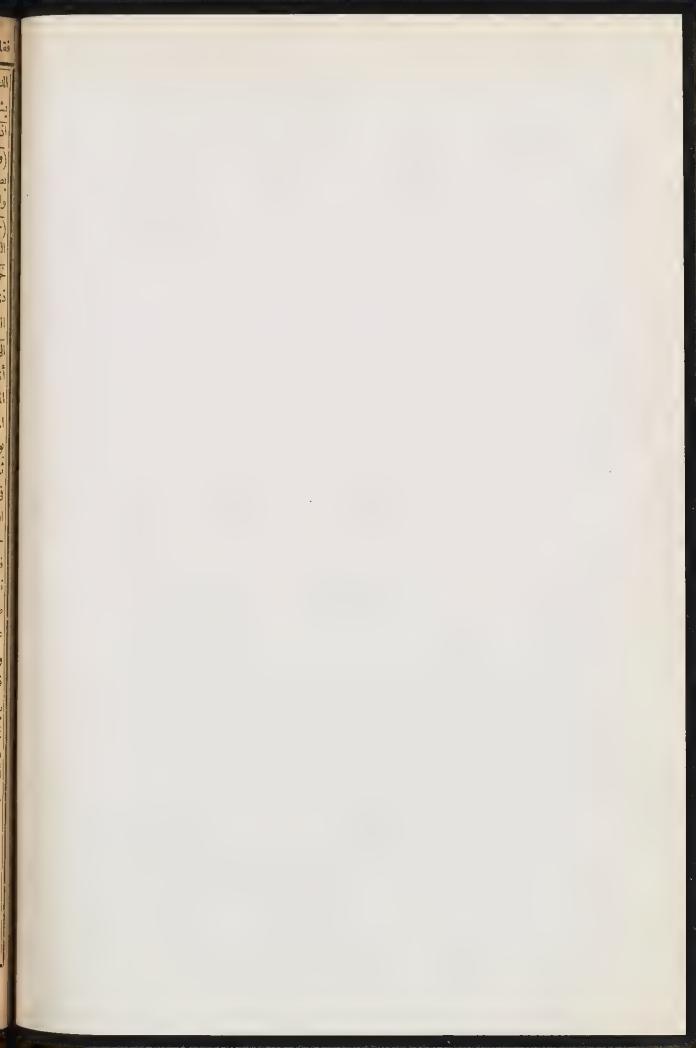

فقال حديفة لوددت أن صاحبكم لايشددهذا التشديد فلقدراً بنني أناورسول (٢٨٩) الله صلى الله عليه وسلم نتماشي فأتي

سماطةقوم خلف حائط فقمام كمأ يقومأ حدد كم فبال فانتب ذت منه فأشارالي فنت فقمت عندعقمه حتى فرغ \*حدثنا قتسة من سعدد قال حدثناليث نسعدح وحدثنا مجد بزرم بنالهاجر أخبرنا اللث عن محسى بنسه الله عن سعدين ابراهم عن نافع ن جيبر عن عروة الناللغيرة عن أسه المغيرة بن شعبة عنرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهخرج لحاجت مفانبعه المغيرة باداوة فيهاما فصب علمد حن فرغ من حاجته فتوضأ ومسم على الخفين وفيروالة ابزرم مكان حين حتى وفمه غبرذلك والله أعلم (قوله فقال حذافة لوددتأنصاحكملاسدد هداالتشديد فلقدرأ يتنيأنا ورسول الله صلى الله علمه وسلم انتماشي فأتى سياطة قوم خلف حائط فقام كايقوم أحدكم فبالالخ) مقصود حذيفة انهذا التسديد خلاف السنة فان الذي صلى الله علىه وسلرمال قائما ولاشك في كون القائم معرضاللرشش ولم بلتفت النبى صـلى الله علمه وسلم الى هذا الاحتمال ولم يشكلف البول في قارورة كافعلأ بوموسى ردى الله عنه والله أعلم (قوله أخبرنا الليث عن يحدي سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بنجبير عن عروة ابن المغبرة عن أسمه المغبرة) هدا الاسنادفيه أربعة تابعيون بروى بعضهم عن بعض وهـم يحدى بن سعمدوهوالانصاري وسعدونافع وعروة وقدتقدمأن مها لمغمرة تضم وتكسر والله أعلم (قوله عن عروة بن المغدة عن أبيه المغدة بن شعية عن رسول الله صلى الله علمه

البخول والخروج وراوى سبعة عشرلم يعدهما وراوى ثمانى عشرة عدأ حدهما وهذا الجع شكل على قولهم بقصرتم الله عشرغ بريومي الدخول والخروج اه \* قال ابن عباس (فنحنَّ الداسافرنا) فأقنا (تسعة عشر) يوما (قصرناً) الصلاة الرباعية وذلك عند توقع الحاجة يومافسوما (وانزدنا) في الاقامة على تسعة عشروما (اتممنا) الصلاة أربعا \* ورواة هذا الحديث مابين لصرى وواسطى وكوفى ومدنى وفسه ثلاثة من التابعين عاصم وحصين وعكرمة وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه أيضافى المغازى وأبوداود والترمذي وابن ماجه في الصلاة \* وبه فال (حدثناا يومعمر) بفتح الممين عبدالله بزعروا لمنقرى المقعد (قال حدثنا عبدالوارث) بنسعيد النوري (قال حدثنا يحيي بن ابي اسحق) الحضرمي (قال معت أنسا) رضي الله عنه (بقول خرجنامع النبي صلى الله علمه وسلم من المدينة) يوم السبت بين الظهر والعصر للمس لمال بقين من نى القددة (الى مكة) أى الحالج كافي رواية شعبة عن يحيى بن أبي استحق عند مسلم (فكان) عليه الصلاة والسلام (يصلى) الفرائض (ركعتين ركعتين) أى الاالمغرب رواه البيهق (حى رجعنا الىالمدينة) قال محى (قلت) لانس أراقتم) بحذف همزة الاستفهام (عِكة شيأ قال أقتابها) أى وبضواحيها (عشراً) أي عشرة أمام وانماحذف التاءمن العشرة مع أن اليوم مذكرلان المهزاذ الميذكر جازفي العددالتذكيروالتأنيث واستشكل افامته عليه والصلاة والسلام المدة الذكورة يقصرالصلاةمع ماتقررأ نهلونوي المسافر افامة أربعه أيام عوضع عينه انقطع سفره وصوله ذلك الموضع بخلاف مالونوى دونها وانزاد علمه لحديث يقيم المهاجر بعدقضا أنسكه اللاناوكان يحرم على المهاجرين الاقامة بمكة ومساكنة الكفاري رواهما الشيخان فالترخيص فالثلاث يدلعلي بقاءحكم السفر بخلاف الاربعة ولاريب أنهعليه الصلاة والسلام فحة الوداع كان جازما بالا قامة بمكة المدة المذكورة وأحيب بأنه عليه الصلاة والسلام قدم مكة لاربع خلون من ذى الحجة فا قامم اغريوى الدخول والخروج الى منى عمات عنى عمارالى عرفات ورجع فالتجزدافة تمسارالىمني فقضى نسكه تمالىمكة فطاف تمرجع الحدمني فأقام بهاثلاثا يقصرتم نفرمنها بعدالزوال في ثالث أيام التشريق فنزل بالحصب وطاف في آملته للوداع تمرحل من مكة قبل صلاة الصيم فلم يقمهما أربعا في مكان واحدوقال أبوحنيفة يجوزا القصرمالم ينوالاقامة خسة عشر يوما أورواةهدذاالحديث الاربعة كلهم بصريون وفيما لتحديث والسماع والتول وأخرجه أيضافي المغازي ومسلمف الصلاة وكذا أبوداودو الترمذي وابن ماجه وأخرجه النسائي فهاوالمجة (الب) حكم (الصلاة بمني) بكسرالم يذكرو يؤنث فان قصد الموضع فذكرو يكتب الالفو بنصرف وانقصد المقعة فؤنث ولا بنصرف ويكتب بالداء والختارتذ كمردوسمي مني لما بئى فيه أى يراق من الدماء والمراد الصلاة بهافي أيام الرمى واختلف في المقيم بهاهل يقصراً ويتم ومذهب المالكية القصرحتي أهلمكة وعرفة وحزدافة للسنة والافليس ثمما فةقصرفيتم اهلمى بهاويقصرون بعرفة وحن دلفة وضابطه عندهمأن أهلكل مكان يتمون بهو يقصرون فما سواهوأجيب بحديث أنهءايه الصلاة والسلام كان يصلى بمكة ركعتين ويقول بإأهل سكة أغوا فأناقوم سنفرر واهالترمذي فكأنه ترك اعلامهم بذلك بمني استغنا بمباتقدم بمكة وأجيب بأن الحديث ضعيف لانهمن رواية على بنجدعان سلنا محتملكن القصة كانت في الفتح ومني كانت البحة الوداع فكان لابدمن بيان ذلك لبعد العهد \* وبه قال (حدثنا مسدد قال حدثنا يحبي) ان معمد القطان (عن عمد الله) يضم العن ابن عمر من حفص (فال اخبرني) بالافراد (نافع عن عبدالله رضى الله عنه ولايوى فروالوقت والاصيلى عن عبدالله بن عروضي الله عنهما (قال صليتمع الني صلى الله عليه وسلمي أى وغيره كاعتدمسلم من رواية سالم عن أسه الرياعمة (٣٧) قسطلاني (ثاني) وسلم انه خرج لحاجمه فاتمعه المغيرة ماداوة فيهاما فصب علمه حين فرغ من حاجمه فتوضأ ومسم على الخفين

(ركعتين)السفر (و) كذامع (أبي بكر)الصديق (وعمر)الفاروق (ومع عمان)دى النورين رضى الله عنهم (صدرامن امارته) بكسرالهمزة أىمن أول خلافته وكأنت مدتم اعمان سنن أوستسنين (ثماتمها) بعددلك لأن الاعمام والقصرجائزان ورأى ترجيح طرف الاتمام لمافيه من المشقة \* وبه قال (حدثنا الوالوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي (قال حدثنا) وللاصلي أخبرنا (شعبة) بنالحياج (فاللهانا) من الانساوهوفي عرف المتقدمين عفي الاختار والتحديث ولميذكره فاللفظ فماسمق (الواسحق) عمرو سعب دالله السبيعي (قال معت حارثة بن وهب) بالحا المه وله والمشلقة الخزاعي أخاعسد الله بن عرس الخطاب لامه ( فالصلي منا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ) عدّ الهمزة وفتحات أفعل تفضيل من الأمن ضد الخوف (ماكان) وللخموى والكشميهي ما كانت بزيادة ما التأنيث (بمني) الرباعية (ركعتين) وكله ماسعدرية ومعناه الجع لانماأضه فالمه أفعل المفضيل بكون جعاوا لمعنى صلى مناوالحال اناأكثر أكواننافى سائر الاوقات أمنامن غيرخوف واستناد الامن الى الاوقات مجازوالما فيمني ظرفية تتعلق بقوله صلى وفيه دليل على جواز القصرفي السفرمن غبرخوف وان دل ظاهر قوله تعالى ان خفتم على الاختصاص لان مافى الحديث رخصة ومافى الاتَّية عزيمة يدل علمه قوله علمه الصلاة والسلام المروى في مسلم صدقة تصدق الله بهاعلمكم \*ورواة هذا الحديث مابين بصرى وواسطى وكوفى وفيه التحديث والانماء والسماع والقول وأخرجه أيضافي الحبح ومسلم في الصلاة وأبوداود في الحبح وكذا الترمذي والنسائي \* وبه قال (حدثنا قتيبة) ولابي دروالاصلي قنية ابن سعيد (قال حدثنا عبدالواحد) العبدى ولابي ذرابن زياد (عن الاعش) سلمان بن مهران (قالحدثنا) بالجعولاب عساكر حدثني (ابراهيم) النعي لاالتمي وقال معت عبدالرحن ب يزيد) من الزيادة النفعي (يقول صلى شاعمًان بنعفان رضي الله عنه) المكتوبة الرباعية (عي) في ال اقامة مبها أيام الرمى (اربع ركعات فقيل ذلك) وللاصديلي وأبي ذر فقيل في ذلك أي فيا ذكرمن صلاة عمَّان أربع ركعات (لعبدالله بنمسعودرضي لله عنه فاسترجع) قال الاللهوالا اليهراجعون المارأى من تفويت عمان افضيله القصر لالكون الاعمام لا يجزى (م قال صلب معرسول الله صــ بي الله علمه وســ لمي المكتبوية (بمني ركعتبن وصلمت مع أبي بكر) ولايوي ذر والوقت والاصلى زيادة الصديق (رضى الله عنه بمنى ركعتين وصلت مع عرب الخطاب رضى الله عنه على ركمنين وسقط قوله عنى عندأى ذرفى أصل وثبت في عبره (فليت حظى) الحامالهما والظاء المعهة أى فلت نصبي (من أربع ركعات ركعتان) وللاصدلي من أربع ركعتان (متقبلتان) من في قوله من أربع للمدلية كهي في أرضيتم بالحياة الدنيامن الاسترة وفيه أعرب بعثان أى الله صلى ركعتين بدل الاربع كأصلى الذي صلى الله علمه وسلم وصاحباه وهو اظهار الكراهة نخالفتهم لايقالان أبنمس عودكان يرى القصرواجما كاقال الخنفي قوالالما استرجع ولاأنكر بقوله صلمت مع رسول الله صلى الله علمه وسلم الى آخره لا ما فقول قوله ليت حظى من أربع ركعات رد ذلك لانمالا يجزئ لاحظاله فيه لانه فاسدولولاجوازالاتهام لم يتابيع هووالملائمن الصحابة عمان عليه ويؤيده ماروى أبوداودأن ابن مسعود صلى أربعافقه لهعبت على عثمان غم صليت أربعا فقال الخلاف شر اذلو كان بدعة لكان مخالفته خبرا وصلاحا \* ورواة هذا الحديث ما بن الحي وبصرى وكوفى وفيه التعديث والعنعنة والسماع والقول وأخرجه أيضافي الحج ومسلمف الصلاة وأبوداود في الحبح وكذا النسائي في هذا (باب) بالتنوين كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في جنه \* و به قال (حدثناموسي بن اسم مل) المنقرى التبوذكي المصري (قال حدثنا وهيب) بضم الواو وفتح الهاء ابن خالد (قال حدثنا الوب) السهنساني (عن أبي العالمة البراء) بتشديد الراءو كان بري

مسمعلى الخفن المحين يحيى التمهي أخبرناأ بوالاحوص عن أشعث عن الاسودس هلال عن المغبرة سشعمة قال سناأ نامع رسول الله صلى الله عليه وسكم ذات إليلة اذنزل فقضى حاجته ثم حاء فصلت علمه من اداواة كانت معي فتوضأ ومسحء لىخفيه ﴿ وحداثما أبو بكر سَأْبِي شَمِهُ وأَنوكر بِ قَالَ أَنو بكرحدثنا أنومعاوية عن الاعش عنمسلمعنمسروقعن المغبرةبن شعبة فالكنت معالني صلى الله علمه وسرفى سفرفقال امغرة خذالاداوة فأخدنتها ثمخرحت معمه فأنطلق رسول اللهصلي الله عليه وسالم حتى توارى عنى فقضى طحتم عاوعلمه حمقشامة ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كهافضافت فأخر جيدهمن أسلفلها فصيت علمه فتوضأ وضوأ ملاصلاة تممسيح على خنيه ثم صلى \* وحدثنااستقين ابراهم وعملي فشرم جمعا عن عيسي ابزيونس قال اسحق أخبرناعيسي ابن تونس حدثنا الاعش عن مسلم عنمسروقءن المغبرة بنشعبة أماقوله فالمعه المغبرة فهومن كالرم عروةعنأسه وهذاكثير يقعمثله في الحدث فنقل الراوي عن المروى عنه افظه عن نفسيه بلفظ الغسية وأما الادواة فهي والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى متفارب وهواناه الوضو وأماقوله فضب عليه حين فرغ من حاجته فعناه بعدا تفصاله من موضع قضاء حاحته وانتقاله الىموضع آخر فصبعليه فى وضوئه وأماروا بة حـتى فـرغ فلعلمعناها فصبعليه فى وضوئه حتى فرغمن الوضو وفيكون الراديالحاجة الوضو وقدجا وفى الرواية الاخرى بيناأن

فالخرج رسول الله صلى الله علمه وسلم لمقضى حاجته فلمارجع تلقيسه بالاداوة فصبت (٢٩١) علمه فغسل بديه تم غسل وجهه تمدهب

لىغسىل دراعى مفضافت الحية فأخرحهمامن تحت الحسة فغسلهما ومسيح رأسه ومسيءعلى خفيه عصلي سا \* حدثني مجدين عبدالله بأتمرحدثناألى حدثنا زكريا عنعام فالأخبرني عروة اس المغمرة عن أسه قال كنتمع الني صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فيمسير فقيال لى أمعك ما وقلت نعم فنزلءن راحلته فشيحتي توارى فىسواداللمل ثمجا فأفرغت عليه من الاداوة فغسل وجهه وعلمه جبة من صوف فلم يستطع أن يخر جدراعه منها

صمعلمه كانبعدرجوعه منقضاء الحاجة والله أعلم وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضو وقد ثنت أيضا في حديث اسامة بنزيد رضى الله عندهانه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه حين انصرف من عرفة وقدحا فيأحاد بثالست شاسة النهي عن الاستعانة قال أصحائها الاستعانة ثلاثة أقسام أحدهاأن يستعن بغبره في احضار الماء فلاكراهمة فممه ولانقص والثاني أن يستمن به في غسل الاعضام وياشر الاجنى بنفسه غسل الاعضاء فهدذامكروه الا لحاجة والثالث أن يصب عليه فهذا الاولى تركه وه\_ل يسمى مكروها فمهوحهان قالأصحاناوغيرهمم وأذاص علمه وقف الصابعلي يسار المتوضئ والله أعلم (قوله فاخرحهمامن تعت الحدة) فمه حوازمئل هذاللعاحة وفي الخلوة وأماس الناس فسنعى أنلايفعل لغرطحة لانفيه اخلالا بالمروءة

النه ل أو القصب واسمه زياد بن فيروز على المشهور وليس هو أبا العالية الرياحي (عن ابن عمام رضى الله عنهما قال قدم الني صلى الله عليه وسلم و اصحابه ) مكة يوم الاحد (لصيرابعة) من ذى الحجة وخرج الى منى في الثامن فصلي عكة احدى وعشر بن صلاقمن أول ظهر الرابع الى آخر ظهرالنامن فهي أربعة أيام ملفقة وهد ذاموضع الترجة وان لم يصرح في الحديث بعاية غانها معروفة فى الواقع أوالمرادا قامته الى أن يوجه الى المدينة وهي عشرة أيام سواء كامر فى حديث أنسوكني بقوله (يلبون ما لج عن الاحرام والجلة عالية أى قدم علم السلام وأصحابه حال كونهم محرمين الجبح (وأمرهم)عليه الصلاة والسلام (أن يجعلهما) أي جبتهم (عرة) ولدس هـذامن باب الاضمارقب ل الذكر لان قوله بالجيدل على الحجة (الامن معه) وللمشميه ي الامن كانمعه (الهدى) بفتح الهاء وسكون الدال مايم دى من النع تقربا الى الله تعالى ووجه استثناء الهدى أنه لا يجوزله التعلل حى سلغ الهدى محله وفسخ الحبخ اص بالصحابة الذين حوامعه علمه الصلاة والسلام كارواه أبوداود والزماحه ولابوى ذروالوقت والاصدلي هدى بالتسكير ورواة هذاالحديث كاهم بصريون وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه مسام والنسائي في الحج (العه)أى الدع أبا العالية (عطام)أى ابن أبي رباح في روايد م (عن جابر) أى ابن عبد الله وهي موصولة عندالمؤلف في بأب التمتع والفران والافراد من كتاب الجيج فيهذا (باب) بالتنوين (في كم بَفْصِرٌ) المصلى (الصلاة)؛ فتح المثناة التحتية وسكون القاف وضم الصاد ولانوى ذروالوقت تقصر الصلاة بضم المنتاة الفوقية وفتح القاف والصاد المشددة والاصيلى تقصرا اصلاة بضم النوقية وسكون القاف وفتح الصادمخففة مبنيا للمفعول فيهماو المسلاة رفع نائب عنه فيهماأ يضا (وسمى الني صلى الله علمه وسلم) في حديث هذا الباب (يو ماولدلة سفرا) وللاربعة وعزاها في الفتح لا بي ذر فقط السفريو ماوليلة أى وسمى مدة اليوم والليلة سفرا (وكان ابن عمر) بزالخطاب (وابن عباس رضى الله عنهم) مماوصله البيهي بسند صحيح (بقصرات) بضم الصاد (ويفطران) بضم أوله وكسر الطا (في اربعة برد) بضم الموحدة والرا وقد تسكن ذها ماغ مرالاياب ومثله اعما يفعل عن توقيف فاوقصدمكاناعلى مرحلة بنيةأنلا يقيم فيه فلاقصر لهذهابا ولاايابا وان التهمشقة مرحلتين منواليتين المروى الشافعي بسندصح عن ابن عماس انه ستل أتقصر الصلاة الى عرفة فقال لا ولكن الىعسفان والىجدة والى الطائف فقدرها بالذهاب وحده وقدروى عنه مم فوعاً بلفظ بأأهل مكة لاتقصروا الصلاة فيأدني من أربعة بردمن محكة الىء سفان رواه الدارقطني وابن أبسبة اكر في اسناده ضعف من أجل عبد الوهاب ن مجاهد قال المخارى (وحي) أي الاربعة برا (ستفعشر فرسيحاً) يقمناأ وظناولو باجتهاداذكل بريدأر بعمة فراسيخ وكل فرسخ الاثة أمال فهي عانية وأربعون ميلاها شمية نسبة ابني هاشم لتقديرهم لهاوقت خلافتهم بعدتقديربني أميةلاهاشم نفسه كأوقع للرافعي والميلمن الارض منتهى مدالمصرلان المصر عمل عنمعلى وجمه الارضحتي بفتى ادراكه وبذلك جزم الجوهرى وقيل أن ينظر الى شخص في أرض مصطعمة فلايدرى أهورجل أوامرأة أوهوذاهب أوآت وهوأ ربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام فهوا شاعشرألف قدم وبالذراع ستةآلاف والذراع أربعة وعشرون اصبعام عترضات والاصبع ستشعيرا تمعته فالاتمعترضات والشعبرة ستشعرات من شهعرالبرذون وقدحرر بعضهم الذراع المذكور بذراع الحديد المستعمل الآن عصروا لجازفي هذه الاعصار فوجده تقصعن ذراع الحديد بقدرالنمن فعلى هذا فالميل بذراع الحديدعلي القول المشهور خسة آلاف دراعوما تثان وخسون ذراعاانتهي فسافة القصر بالبردأ ربعة وبالفراسخ ستةعشرو بالأميال عانية وأربعون مملا وبالاقدام خسمائة ألف وستة وسمون ألفا وبالآذرعما تنا ألف وعمانية (قوله حدثني مجدب عبد الله بن عبر حدثنا أبي حدد ثناز كرياعن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه) هذا الاستفاد كله كوفيون وعانون ألفا وبالاصابع ستة آلاف ألف وتسعما ثة ألف واثناء شرألفا وبالشغيرات أحدا وأربعون ألف ألف حسة وأربعمائة ألف واشان وسمعون ألفاو بالشعرات ما تناألف ألف وثمانية واربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفاو بالزمن يوم وليلة مع المعتادين النزول والاستراحة والاكل والصلاة ونحوها وعن استعماس قال تقصر الصلاة في مسترة به مواملة رواهان أبي شيبة باستناد صحيح وذلك مرحلتان بسيرالا ثقال ودسب الاقدام وضبطها بذلك تحذيد لنموت تقدد رهامالاسال عن العماية كامرولان القصروا بلع على خلاف الاصل فيحتاط فسم بتعقيق تقديرا السافة بخلاف تقديرا لقلتين ونحوهما والبركاليحر فلوقطع المسافة فسه فى ساعة قصر انتهى ولابى ذرعن الحوى والمستملى وهوستة عشر بالتذكير بدل وهى وسقط ذلك كله الى آخر قوله فرسخالابن عساكر \* وبالسند قال (حدثنا اسحق بنابر اهم) المعروف ان راهويه (الحنظلي) بفتح الحا المهملة والظا المعجمة أوهوابن نصر السعدى أوابن منصور الكوسم والاولهوالر أج وسقط ابراهم المنظلي لابي ذر والاصيلي ( قال قلت لابي اسامة) حاد ابنأسامة الليثي (حد تكم عبيد الله) بنعر بنعاصم العمرى واستدل به على أنه اذاقيل للشيخ حدثكم فلان بكذامع القرينة صح التحمل لكن في مستند اسحق في آخر مفاقر به أبوأ سامة وقال نعم (عن نافع عن ابن عررضي الله عنهما ان الذي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المراة) بكسرال الالتقاء الساكنين سفر امباحاأ ولحج فرض (ثلاثة ايام) بليا ايها ولمسلم ثلاث ليال أى بأمامها وللكشميري فوق ثلاثة أيام وللاصملي لاتسافر المرأة ثلاثا (الامع ذي محرم) بفقالم وسكون الحاء الذى لايحلله نكاحها وتمسك به الحنفة في أن سفر القصر ثلاثة أيام لان الرأة يجوزلها الخروج فأقل منهالقصر المسافة وخفة الامروا عالرخصة فيطويل فممشقة ونعب وأجيب بأنهلو كانت العله ذلك لجازللمرأة السفرفه ادون ذلك بلامحرم لكنه لمجز والنهي للمرأةعن السبر وحسدهامتعلق بالزمان فلوقطعت مسسرة ساعة واحدة مشلافيهم تام تعلق بها النهي بخدالاف المسافر فانه لوقطع مسدرة نصف يوممتسلافي يومين أم يقصر فافترفا \* ورواة هـ ذاالحديث مابن مروزي وكوفي ومدنى وفعه التّحديث والعنعنة وأخرجه مسلم \* وبالسندقال (حدثنامسدد)هوابن مسرهدين مغربل الاسدى المصرى (قال حدثنا يحمى) ابن سعيد القطان (عن عبيد الله) العمرى (عن نافع) ولابي در والاصيلي أخرني بالافراد نافع (عناب عروضي الله عنهماعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لانسافر المراة) مجزوم بلاالناهة والكسرة لالتقاءالساكنين (ثلاثاالامعذى محرم) جعلها كالاولى تابعة وللاصيلي الامعهاذو محرم فجعلها متبوعة ولافرق بينه مافى ألمعنى ولابي ذرالا ومعها ذومحرم الواوقب ل معها ولس فىاليونينية واوولمسلم وأبي داودمن حديث أبي سيعيد الاومعها أبوهاأ وأخوهاأ وزوجها أوابنهاأ وذومحوم منها (تابعه )أى تابع عبيدالله ٢ (احد)بن محمدالمروزي أحدشيو خالولف وليس أحدبن - نبل حيث وواه (عن ابن المبارك عبد الله (عن عبد الله) العمرى (عن افع عن اس عرعن النبي صلى الله علمه وسلم) \* و يه قال (حدثنا آدم) بن أبي أياس (قال حدثنا أبن ال ذئب هومحدب عبدالرحن بالمغسرة بنالحرث بنأبي ذئب واسم ابي ذئب هشام العامى المدنى (والحدثة) وللاصيلي أخبرنا (سعيد) هوابن أبي سعيد (المقبرى) يضم الموحدة نسبة الى مقبرة بالمدينة كان مجاورا بها (عن اسه) أبي سعيد كسيان (عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي) وللاصيلي عن النبي (صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الاتر) خن مخر حالفالبوليس المراداخراج سوى المؤمنة لان الحكميع كل امرأة مسلمة أوكافرة كأسه كانتأوح بةأوهووصف لتأكمدالتحريم لانه تعريض انها أذاسافرت يغبر محرم فانها مخالفة

طاهرتينومسم عليهما \*وحدثني محسدين حاتم أحدرنا اسمون منصورأ خسرناعسر سأبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغرة عن أسهأنهوضأ النبى صالى الله علمه وسلم فتوضأ ومسمء على خفه ه فقال له فقال اني أدخلم \_ماطاهرتين (قوله صلى الله علمه وسلم فاني أدخلتهماطاهرتين فيهدليلعلى ان المسمعلي الخفين لا يحوز الااذا لسم ما على طهارة كاملة بأن يفرغمن الوضو بكاله غريلسهما لانحقيقة ادخالهماطاهرتين أنتكون كلواحدة منهماأ دخلت وهي طاهرة وقداختلف العلافي ه\_ذه المسئلة فذهسا اله بشترط لسهما علىطهارة كامله حتى لوغسل رجله المني عاسخفها قبل غسل اليسرى مع غسل المسرى غملسخفهالم يصملس المنى فلابدمن نزعها واعادة لبسها ولايعتاج الىنزع السرى لكونها ألست بعد كالالطهارة وشد يعض أصحامنا فأوجب نزع السرى أيضا وهذا الذى ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللس هو مذهب مالك وأجدوا سحق وقال ألوحنيفة وسفيان الثوري ويحيى ابنآدم والمزنى وأبوثور وداود يحوز اللس على حدث تم يكمل طهارته واللهأعلم(قولهوحدثن مجمدين عاتم حدثنا اسحق بنمنصور حدثناعر ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة ابن المغيرة عن أسه) قال الحافظ أبو على النسابورى هكذار وىلناعن مسلم اسناده فداالحديث عن عربن أبىزا تدةمن جمع الطرف ليس سنه وبينالشعبي أحدوذ كرأ ومسعود انمسلمين الجاب خرجمه عن ابن حاتم عن استحق عن عمر بن أبي زائدة عن عبد الله بن أبي السفرعن السمعي

رسول الله صلى الله علمه وسلم وتخلفت معمفالاقضى عاجته وهكذا فالأنو بكرا لحوزقي فى كاله الكسيروذ كراليخ ارى في تاريحهان عرسأبى زائدة قدسمع من الشعبي والله كان يمعث الألى السفروز كرباءالى الشعبي يسألانه هـ ذاآخر كالرمأ بي على قلت وقد ذكرالحافظ أبومجه دخلف الواسطى في اطرافه ال مسلمارواه عنابناتم عناسحقعنعرس أبى زائدة عن الشيعي كاهوفي الاصول ولميذكرا نأبى الســفر والله أعلم (قوله وحدثني محدبن عمدالله بنبزيه عحدشا يزيديعني ابنزريع حددثنا حيدالطويل حدثنابكر سعبدالله المزنيعن عروة بن المغيرة بنشيعية عن أسه قال الحافظ أبوعلى الغساني قال أبو مسعودالدمشق هكذارقول مسلم فى حديث النبريع عنبريدين زريع عن عروة بن المغيرة وخالفه الناس فقالوافيه حزة سالمغبرة بدل عروةوأماأ بوالحسن الدارقطني فنسب الوهم فيه الى محدث عدالله ان يز يعلا الى مسلم هذا آخر كالام الغسانى فالالقاضى عياضجزة ابنالمغيرة هوالصيغ عندهم فيهذا الحديث واغماء وومن المغمرة في لاحاديث الاخروجزة وعروة ابنان للمغيرة والحديث مروىء م-ما جيعا لكن رواية بكرس عدالله المزنى انماهىءن حزة بنالغسرة وعناب المغبرة غبرمسمى ولايقول بكرعروة ومن فالعروةعنه فقد وهموكذلك اختلف عن بكرفرواه معتمرفي أحدالوجهين عنه عنبكر

شرط الاعان الله واليوم الاخر لان التعريض الى وصفها بذلك اشارة الى التزام الوقوف عند مامت عنه وأن الاعمان بالله والموم الاحريقضي الهابدلك (انتسافر) أي لا يعمل لامرأة مافرتها (مسمرة يوم وليلة) حال كونها (ليس معها حرمة) يضم الحاء وسكون الراء أى رجل لوح مةمنها بنسب أوغ مرنسب ومسبرة مصدرهمي ععنى السمر كالمعيشة بمعنى العيش وليست التافم علامرة واستشكل قوله في رواية الكشميهني في الحديث الاول فوق ثلاثة أيام حيث دل على عدم جواز سه فرهاو حدها فوق ثلاثة والحديث النانى على عدم جواز ثلاثة والثالث على عدم حواز يومين ففهوم الاول ينافى الشأنى والثاني ينافى الثالث وأجيب أن مفهوم المدد لااعتباريه قاله الكرماني اكنقوله والشالث على عدم جواز يومين فيه نظر الاأن يقدر فالحديث ومبايلته وليسلة يومها فالواخت الاف الاحاديث لاخت الاف جواب السائلين (السه)أى ابن أى دئب فى لفظ متن روايته السابقة (يحى بن الى كثير) بالمثلثة بما وصله أحد (وسهل) عوان أي صالح عما وصله أبوداودوان حيان (ومالك ) الامام عما وصله مسلم وغيره عن المقرى عن ابي هريرة رضى الله عند م) قال ابن جروا ختلف على مهيل وعلى مالك وكان و الروا فالتى جزمها المصنفأر ج عنده عنهم ورسح الدارقطني أنه عن سعيد عن أبي هريرة ليس فمهعنا سه كارواه معظمر واةالموطالكن الزيادةمن الثقة مقبولة ولاسمااذا كان حافظا وقد وافقا بنألى ذئب على قوله عن أسم المنث بن سعد عند أبي داود والليث وابن أبي ذئب من أثبت الناس في سعمد وأماروا يقسم مل فذكر اب عمد البر أنه اضطرب في اسنادها ومتنها فهذا (باب) السوين (بقصر) الرياعية (اداخر جمن موضعه) قاصداسفراطو يلا (ويخر جعلي") من الكوفةولاني ذر والاصيلي على بن أبي طالب (رضى الله عنه فقصر) الصلاة الرباعية (وهو برى السوت)أى والحال انه رى بوت الكوفة (فلكرجع) من سفره هذا (قَمَلَهُ هَدُهُ الْكُوفَة) فَهَلَ تتماله المرة وتقصر وسقط لفظ له في رواية أبي ذر (قال لا) تمها (حتى ندخلها) لانا في حكم المسافرين حتى ندخلها وهذا التعليق وصله الحاكم من رواية الثورى عن م ورقاء بن اياس بكسر الواو وبعدد الراعقاف ممدة عن على بنريعة قال خرجنامع على فذكره فوضع الترجدة سن هذاالانرظاهرواختلف متى يحصل ابدا السفرحتى يماح القصر فعندالشافعية يحصل ابتداؤه من بلدله سور بمقارقة سور الملد الخمص مه وان كان داخله مواضع خر بة و من ارع لان جميع ماهودا والمعدودمن البلدةفان كانورا ودورمتلاصقة صحح النووى عدم اشتراط محاوزتها لانهالانعتمن الملد فانلم يكن له سورفيدؤه مجاوزة العمران حتى لايبق بيت متصل ولامنفصل لاالخراب الذى لاعمارة وراءمولا البساقين والمزارع المتصلة بالبلدو القرية كبلد فيشترط مجاوزة العمران فيهالاالخراب والبساتين والمزارع وان كانت محتوطة وأول سنرساكن الخيام كالاعراب مجاوزة الحله وقال الحنفية اذا فارق سوت المصروفي المبسوط اذا خلف عران المصر وقال المالكية يشترطف ابتدا القصرأن يجاوزالبلدى البلدوالبساتين المسكونة التي في حكمها علىالمشهور وهوظاهرا لمدتونةوعن مالك انكانتقر مةجعة فحتى يجاوزثلاثة أممال وأن يجاوز اكن البادية حلته وهي السوت التي ينصبها من شعراً وغيره وأما الساكن بقرية لابناء بها والإساتين فبمجرد الانفصال عنها \* و بالسند قال (حدثنا الوزعيم) الفضل بن دكين ( قال حدثنا سفيان الثورى كانص عليه المزى في الاطراف (عن محمد من المسكدر) بن عبد الله الفرشي التميي (واراهم بن ميسرة) بفتح الميم وسكون التعشية الطائبي المكر (عن انس) ولابي ذروالاصلي عن أنس بن مالك (رضى الله عند ه فال صلحت الظهر مع النبي) ولا بي الوقت مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم المدينة أربعاً) أى أربع ركعات (وبدى الحليفة) بضم المهدماة وفق اللام والمسنعن ابن المغبرة وكذارواه يحيى بن سعمدعن التميى وقدذ كرهذامسلم وقال غيرهم عن بكرعن المغيرة قال الدارقطني وهووهم

قال أمعك ما فانيته عطهرة فغسل كفيه (٢٩٤) ووجهه غ ذهب يحسرعن ذراعيه فضاق كم الجبة فاخرج يدهمن تحت الجبة

وللكشميهى والعصر بذى الحليفة أى وصلت صلاة العصر بذى الحليفة (ركعتين) قصرا لايقال انهدل على استباحة قصر الصلاة في السفر القصم لان بن المدينة وذي الحليفة ستة أميال لان ذاالحليفة لم تكن عاية سفره والماخرج قاصدامكة فنزل بها فضرت العصر فصلاهاما . وبه قال (حدثنا عبد الله ن عدر المسندى (قال حدثنا سفيان) بن عبدنه (عن) ابنشهان (الزهرى عن عروة) بن الزبير (عن عائشة رضى الله عنها فالت الصلة) بالافراد (اول مافرض ركعنان) أى لن أراد الاقتصار عليه ما والصلاة مستدأ وأول مدل منه أوميت مأثان خسره ركعتان والجلة خيرالمبتداالاولو يحوزنص الفظ أول على الظرفية والصدارة مبتدأ والخبر محذوفأى فرضت ركعتين فيأول فرضها وأصل الكلام الصلاة فرضت ركعتين فيأول أزمنه فرضهافه وظرف للخبرا لمقدر ومامصدر بقوالمضاف محذوف كانقرر ولغدرأ وىذر والوقت والاصميلى ركعتين اليانصب على الحال السادمسد اللبر والمشميهن كافى الفرع ولم يعرفها صاحب المصابيح الصالوات الجعواستشكلهامن حيث اقتصارعا تشدة رضى الله عنهامعهاعلى قولهاركعتين أوجوب التكرير فيمشله وقدوجدت فيرواية كريمة وهي من رواية الكشهبني ركعتين ركعتين بالتكرير وحينئذ فزال الاسكال ولله الجد (فاقرت صلاة السفر) فال النووى أى على جوازالاتمام (واعتصلاة الحضر) على سدل التعمر وقداستدل بظاهره الحنفية على عدم جوازالاتمام في السفر وعلى أن القصر عزية لأرخصة ورد بقوله تعلى فليس علي جناحأن تقصروا من الصلاة لانه يدل على أن الاصل الاتمام لان القصر انما يكون عن عمام سابق ونفي الجناح يدل على جوازه دون وجوبه فان قلت في الجواب عن تقييد دالا به مالخوف أجيب بأنهاوان دات عفهوم المخالف ةعلى أنه لا يحوز القصر في غدر حالة الخوف لمكن من شرط مفهوم الخالفة ةان لم يخرج مخرج الاغلب فلا اعتمار بذلك الشرط كافى الآمة فان الغالب من أحوال المسافرين الخوف أه وقال السفاوى شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت ولذلك لم يعتسبر مفهومها وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضافي حالة الامن أى في الســـ فر ولاحاجة في القصرالى تأويل الآية كاأوله الحنفية نصرة لمذهبهم بأنهم ألفوا الاربع فكان سظنة لان يخطر ببالهمأن عليم نقصاناني القصرفسمي الاتيان بماقصراعلى ظنهم ونقى الجناح فيهلتطيب أنفسهم بالقصر قاله السضاوى ورأيته في بعض شروح الهداية ويؤيد القول بالرخصة حديث صدقة تصدق الله بماعليكم لان الواجب لايسمى رخصة وقول عائشة المروى عند البهق باسناد صحيح بارسول الله قصرت وأعمت وأفطرت وصمت قال أحسنت باعائشة وحديث الباب من قولها غيرم فوع فلايستدل به كاأنها المتشهد زمان فرض العلاة وتعقب بأنه يمالا مجال الرأى فيهفه حكم الرفع وإئن سلنا أنهالم تنهدفوض الصلاة لكنه مرسل صابى وهو يحقلاحمال أخذها عنه عليه الصلاة والسلام أوعن أحدمن أصحابه عن أدرك ذلك وأجاب في الفتم بأن الصلاات فرضت ليله الاسراء كعتين ركعتين الاالمغرب ثمزيدت بعداله بعرة عقب الهسعرة الاالصم روى من طريق الشدي عن مسروق عن عائشة قالت فرضت صلاة الحضروالسفرركعين ركعتين فالماقدم رسول اللهصلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيدفى صلاة الحضر ركعتان رك متان وتركت صلة النعر لطول القراءة فيها وصلة المغرب لانها وترالنها ررواه إنا خزعة وحبان وغيرهما تم بعدأن استقرفرض الرباعية خفف منها فى السفر عندنزول قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وبهذا تعتمع الادلة ويؤيده أن في شرح المسندأن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة (قال) ابن شهاب (الزهري وقلت العروة) بالزير (ماً) ولا بوى در والوقت والاصيلي في (بال عائشة) رضى الله عنها (تتم ) بضم أوله الصلاة (قال وقدقاموافى الصلاة يصلى بهم عبدالر جنبن عوف وقدركع ركعة نهم فلاأحس بالني صلى الله عليه وسلم ذهب يتاخر فاوما اليه ناوان

وألقى الحبة على منكبه وغسل ذراعيمه ومسح بناصيته وعلى العمامةوعلى خفيه غرك وركبت فانتهينا الى القوم وقدد فاموافي الصلاة يصليهم عبد الرحنبن عوف وقدر كعبهمركعة فلاأحس الني صدلي ألله عليمه وسلمذهب يتأخر فاومأاليه

هذاآخركارم القاضى عياض والله أعلم (قوله فانسته عطهرة)قد تقدم قريباأن فيهالغتان فتح الميم وكسرها وانهاالانا الذي يطهرمنه (قوله غ دهب عسرعان دراعمه)هو بفتح الساوكسر السين أى يكشف والله أعلم (قوله رمسيح ساصيته وعلى العمامة)ه\_ذاعااحتم بهأصحاسا على ان مسم بعض الرأس يكفى ولا يشترط الجيع لانهلو وجب الجيع لمااكتفي بالعمامة عن الماقى فأن الجع سالاصلواليدل فيعضو واحدلا يجوز كالومسم على خف واحد وغسل الرجل الآخري وأما التتميم بالعمامة فهوعندالشافعي وجماعة على الاستحباب لتكون الطهارة على جبع الرأس ولافرق بسنأن يكون لس العدمامة على طهرأ وعلى حدث وكذالو كانعلى رأسه قلنسوة والمستزعهامسم بناص متهويستعب أن يتمعلى القلنسوة كالعمامة ولواقتصرعلي العمامة ولمعسم شيأمن الرأسلم عن وذلك عند ناولا خلاف وهو مذهب مالك وأبي حنفة وأكثر العلاوجهم الله تعالى وذهب أحدن حنيل رجه الله تعالى الى جوازالافتصار ووافقه عليه جاعة من السلف والله أعلم والناصية هي مقدم الرأس (قوله فأنتهيذا الى القوم

فعلى بهم فالمسلم قام الذي صلى الله عليه وسلم وقت فركه فاالركعة (٢٩٥) التي سيقتنا ، حدثنا أم قبن بسطام

وعمدىنء دالاعلى فألاحدثنا المعتمرون أسهحد ثنى بكرين عسا اللهعن النالمغبرةعن أسهانني اللهصلي الله على موسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عامته \*وحدثنامحدينعبدالاعلى فصلى بهم فلماسلم قام الني صلى الله عليه وسلم وقت فركعنا الركعة الت سيقتنا) أعلم انهذا الحديث فيه فوالدك شرة منها حوازا قتداء الفاضل بالفضول وحوارص لاة النبى صلى الله عليه وسلم خلف يعض أمته ومنهاان الافضل تقديم الصلاة فيأول الوقت فأنهم فعلوها أولالوقت ولم ينتظروا الني صلي اللهعلمه وسلمومنهاان الاماماذا تأخرءن أول الوقت استحب للجماعة أن رقد مواأحدهم فصلي بهم اذاوثقوا بحسن خلق الامامواله لاستأذى من ذلك ولا سرتب عليه مفسدة فامااذالم باسنواأذاه فأنهم يصلون في أول الوقت فرادى ثمان أدركواالجاعة بعددلك استعب الهم اعادتها معهم ومنها ان من سيقه الامام يبعض الصلاة أتى عما درك فاذاسلم الامام أتى عابقي عليه ولا يستقطذاك عنه بخللف قسراءة الفاتحة فانهات فطءن المسوق اذاأدرك الامامراكعا ومنهااتهاع المسموق للزمام في فعله في ركوعه ومحوده وحاوسه وانالم يكن ذاك موضع فعدله للمأموم ومنهاان المسبوق اغمايفارق الامام يعد سلام الامام والله أعلم وأما بقاءعد الرحن فيصلاته وتأخرابي بكر الصديق رضى الله عنهما لنتقدم النبى صلى الله عليه وسلم فالنرق منها انفىقضية عبدالرجن كان

الواتماتاول عمان) بنعفان رضى الله عنه من جواز القصروا لاتمام فأخد أحدا المائرين وهوالاغمام أوأنه كانبرى القصر مختصاعن كانسائرا وأمامن أعام فيمكان فأثنا سمقر وفله كم المقم فمتر فيه والحجة فيه مارواه أجديا سنادحسن عن عبادين عبدالله بن الزبير قال لماقدم علىنامهاوية حاجاصلي باالظهر ركعتمن بمكة ثم انصرف الى دارالندوة فدخل عليه مروان وعرو النعمان فقالا اقدعت أمران على لانه كان قدأتم الصلاة قال وكان عمان حسث أتم الصلاة اذاقدم مكة يصلى بها الظهروالعصر والعشاءأر بعاأر بعاثم اذاخرج الحدمني وعرفة قصر الصلاة فاذافرغمن الخبج وأقام عنى أتم الصلاة وهذا القول رجحه فى الفتح لتصريح الراوى بالسب وقسل غردال عايطول ذكره \* ورواة حديث الماب ماين بخارى ومكى ومدنى وفسه تابعي عن تابعي عن صحابة وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه مسلم والنسائي في الصلاة وتقدم شئمن مباحثه فيها فيهذا زياب كالتنوين (يصلي) المسافر (المغرب) ولا بي ذرتصلي المغرب ( ثهر ما في السفر) كالحضرلانها وترالنهار ويجوزفى تصلى فتم اللاممع المثناة الفوقية والمغرب بالرفع ناثبا عن الفاعل فان قلت ماوجه تسمية صلاة المغرب وترالنها رمع كونها الملية أجمب بأنم الماكانت عقب آخر النهار وبدب الى تعجيلها عقب الغروب أطلق علي آوتر النهارا قربها منه و بالسند قال (حدثناالوالميان) الحكمين نافع (قال اخبرناشعيب) هواين أبي حزة (عن الزهري) محدين مسلم (فال اخبرى) بالافراد (سالم عن) أبيه (عبد الله بنعر) بن الخطاب (رضى الله عنه ما قال رأيت رسول الله) وللاصلى الذي (صلى الله علمه وسلم اذا أعله السعرفي السفر) قيد عفر جه ما اذا أعله السرفي الحضركان كان خارج البلد في بستان مثلا (يؤخر المغرب) أي صلاة المغرب (حتى يجمع ونهاوبين العشام جع تأخيروهو الافضل للسائر أى فيصليها ثلاثا كماسماتي ان شاء الله تعالى قريماً (قالسالم وكان) أي (عدد الله يفعله) أي التأخير المذكورولايي ذروكان عبد الله بن عمر يفعله (اذا العلم السروزادالليث) بنسعدعلى رواية شعب في قصة عفية وفعل ابن عرفاعة وفي النصريح بفوله فالعبدالله رأيت رسول الله صلى الله علمه وسلم فقط مماوصله الاسماعملي كمافى الفتح والذهلي فالزهريات كافي مقدمته (قال حدثني الافراد (يونس) بنيزيد (عن ابن شهاب) الزهري (قال سالم كانان عروض الله عنهما يجمع بين المغرب والعشا والمزدانية) و رواه اسامة عند مصلى الله عليه وسلم بلفظ جع بين المغرب والعشا ، بمزدلفة في وقت العشا ( قال سالم وأخر ابن عرا لمغرب) حتى دخل وقت العشاء (وكان استصرخ) بضم الناء آخر معجة مبنياللمفول من الصراخ وهو الاستفائة بصوت مرتفع (على احرأ تهصفية بنت الى عبيد) أخت الخدارين أبي عبد النقني أىأخـبرعوتها بطريق مكة قال سالم (فقلت له الصلاة) بالنصب على الاغراء أوبالرفع على الاسدا أى الصلاة حضرت أو الخبر بذأى هذه الصلاة أى وقتم الفقال عبد الله لسالم (سر) أمر من ساريس برقال سالم (فقلت الصلاة) بالرفع والنصب كامر ولا بى درفقات له الصلاة (فقال) عبدالله له (سرحتى سارميلين اوثلاثة) والمبل أربعة آلاف خطوة وهو ثلث فرسخ كاحر والشك منالراوي (مُمَنزل) أي بعد غروب الشفق (فصلي) أي المغرب والعقمة جع بينهـ مآر وا ه المؤلف في كلب الجهاد (ثم قال) عبد الله بعر (هكذاراً بت النبي) ولا بي در والاصيلي رسول الله (صلى الله عليه وسلم يصلى أذا أعجله السيروقال عبدالله) نعر (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذا أعجله السريونرالغرب) من التأخر والمستملي والكشمهني يعتر بعن مهم له ساكنة ثم فوقية مكسورة بدل يؤخر أى يدخل في العتمة وللاربعة يقيم بالقاف بدل العين من الا عامة (فيصليماً) أى الغرب (ثلاثاً) أي ثلاث ركعات ادلايد خل القصر فيها وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الاجماع فلركع ركعة فترك الذى صلى الله عليه وسلم التقدم لئلا يختل ترتب صلاة القوم بخلاف قضية ألى بكر رضى الله عنه والله أعلم وأماقوله

حدثنا المعتمر عن أبيسة عن بكرعن الحسن (٢٩٦) عن ابن المغسرة بن شعبة عن أبيسه عن النبي صلى الله علم علم الله علم وحدثنا المجدين النبي عن المناوع 
وأماحواب أبى الخطاب بندحمة للملك الكامل حين سأله عن حكمها محواز قصرها الى ركمتن فماطلكا لحديث الذى رواهله فيه بلقمل انه واضعه والمختلق له وقدرى مع غزارة عله وكثرة حفظه المجازفة في النقل وذكر أشا الاحقيقية لها (تميسلم) عليه الصلاة والسلام منها (مُقَلَم اللَّهُ) بفتح أوله والموحدة وآخره مثلثة ومامصدر يةأى قل لشه (حتى يقيم العشاء فيصلبها ركعتن غ يسلم) منها (ولايسم) أى لا يتطوّع بالصلاة (بعد العشاء حتى بقوم من جوف الليل) واعاخص ابن تجرصلاة المغرب والعشاء الذكر لوقوع الجعله منهما ﴿ (ماب صلاة المطوع على الدواب) بالجع ولايىذروالاصملى الداية (وحميمانوجهت) زادغيرا يدريه ويه قال (حدثناعلى بنعمدالله) المديني (قال حدثنا عبد الاعلى) بن عبد الاعلى (قال حدثنا معمر) بفتح الممن ابن راشد (عن) استشهاب (الزهرى عن عمد الله من عاص) ولاى ذرعام بن رسعة العنزى بفتم المهدملة والنون والزاى (عنابه) عامر بن رسعة (قال رايت الني صلى الله علمه وسلم يصلى) النافلة (على راحلته) ناقتهااتي تصلح لان ترحل (حمش وجهت) ولغيرا بي ذرحيم الوجهت (به) أى فيجهة مقصده الى قبل القبلة اوغيره فصوب الطريق بدل من القملة فلا يجوزله الانحراف عنه كالايعوز الانحراف في الفرض عن القبلة \* ورواته ما بن مديني و بصرى ومدنى وفيه رواية صحابى عن صحابى قال الذهى لعدالله ولاسه صحية وفسه التحديث والقول والرؤية وأخرجه أيضافي تقصير الصلاة ومسلم في الصلاة \* وبه قال (حد شاالونعيم) الفضل ب دكين (قال حد شاشيبان) ب عبدالرجن النحوى (عن يحيى) بنابى كثير (عن محدين عبدالرجن) بن أو بان بفتح المثلة العاصي المدني (ان جابر ب عمدالله) الانصاري (اخبره ان الني صلى الله علمه وسلم كان بملى التطوع وهورا كف غيرالقبلة) يتناول الدابة والراحلة والدابة أعم فاختار المؤلف في الترجة لفظاأ عمليتناول اللفظين المذكورين وفى المغيازي من طريق عثميان بن عميدا لله بن سراقه عن جابر أنذلك كان فى غزوة أنمار وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من المدينة فتدكون الفلة على يسار القاصد اليهم \* ويه قال (حدثناء بدالاعلى بن جاد) النرسي الساهلي البصري (قال حدثناوهيب) بضم الواووفتح الها أب خالدالبصرى (قال حدثناموسي بنعقبة) بنأنى عياس الاسدى (عن نافع قال كان ابن عمر رضى الله عنهما يصلى على راسطته) في السفر (ويوتر) أي يصلى (عليها) الور (ويخبر) ابن عر (ان الذي صلى الله عليه وسلم كان يشعله) أى ماذ كرا كن يشكل صلاته علمه الصلاة والسلام الوترعلى الراحلة معكونه واحماعليه وأحبب بأنمن خمانمه فعله عليها كمافى شرح المهذب فانقلت ماالجه عبن مارواه أحدىاسنا دصيرعن سعيد بنجيران اس عركان يصلى على الراحلة تطوعاً فأذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الارض وبن قوله في حديث الباب ويوترعلى الراحلة أجيب بأنه محول على انه فعل كالامن الاحرين ويؤيدرو أيد الباب ماسبن فىأبواب الوترأنه أننكر على سعيد بن يسارنزوله على الارض ليوتروا نماأ نكره عليه ممع كونه كان يف علدلانه أرادأن يبنله أن النزول ليس بحتم و يحمل أن ينزل فعل ابن عرعلى حالين فيث أوز على الراحلة كان مجدافي السير وحيث نزل فأوتر على الارض كان بخلاف ذلك قاله في فتح الباري وفى الحديث حواز الوتر كغيره من النوافل على الراحلة وبه قال الشافعي ومالك وأجد ولوصل منذورةأ وجنازة على الراحلة فم يجز لسلوكهم بالاولى مسلك واجب الشرع ولان الركن الاعظم فى الثانية القيام وفعلها على الدابة السائرة يعوصورته ولوفرض أعمامه عليها فكذلك كالقنفاه كلامهم لان الرخصة فى المنال انعاكانت لكثرته وتكراره وهدنه نادرة وصرح الامام بالجوالا وصو به الاسنوى قال وكلام الرافعي يقتضيه وقيس بالراكب الماشي ولايشـ ترط طول السفر فيحوزفى القصعر قال الشيخ أبوحامد وغيره مثل أن يخرج الى ضيعة مسبرته اميل أو يحوه لكن

\* وحدثنا محدن بشارومحدن حاتم جمعا عن محيي القطان قال ابن حاتم حدثنا محيي بنسعيد عن المسن عن بكر بن عبدالله عن الحسن عن ابن المغدة قال بكر وقد معت من ابن المغدة النهي صلى الله عليه وسلم وقال المفرة وحد شنا أبو بكر بن أبي معاوية حو حدثنا أبو معاوية حو حدثنا اسمق بن معاوية حو حدثنا المحق بن الراهيم أخسرنا عيسي بن بونس عن الحكم ابراهيم أخسرنا عيسي بن يونس عن الحكم عن من عرة عن بلال

فركعنا الركعة التي سقتنافكذا ضمطناه وكذا هوفي الاصول بفتح السن والياء والقاف وبعدها منناةمن فوقساكنة أىوحدت قبل حضورنا والله أعلر (قوله حدثنا المعتمرعن أيه عن بكرعن الحسن عن النالغـرةعن أسمه هـذا الاسنادفيه أربعة تابعمون روي بعضهم عن بعض وهممألوالمعتمر سلمان بنطرخان وبكر سعدالله والحسن البصرى والالغسرة واسمه حمزة كاتقدام وهؤلاء التابعيون الاربعة بصربون الا ابن المغيرة فانه كوفي (قوله قال بكر وقدسمعت من النالغ مرة) هكذا ضمطناه وكذاهوفي الاصول بالدناسعت بالتافي آخرهاس بعدهاهاء وقال القاضي هوعنسد جمع شيوخنا معته يعنى الهاءفي آخره بعدالتا فالوكذاذ كرمان أبى خيثمة والدارقطني وغيرهما قال و وقع عند بعضهم ولم أروه وقد



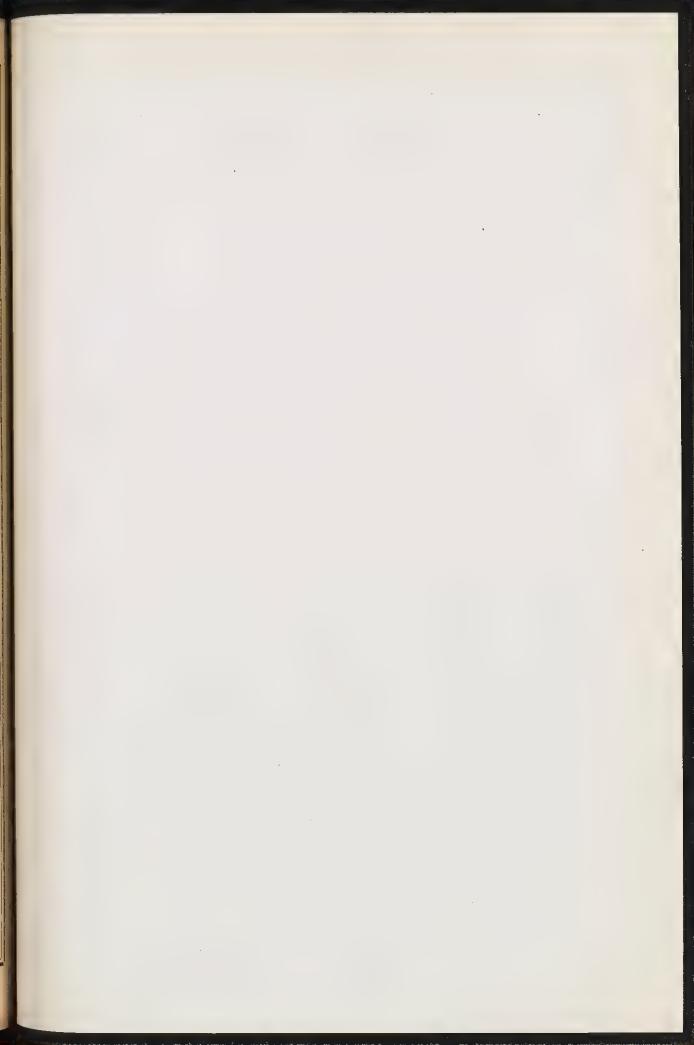

\*وحد شه سويدن سعيد حدثنا على يعدي الناميه وعن الاعش بهذاالاسسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

ان رسول الله صلي الله علمه وسلم مسيم على الخفين والخار) بعنى الجارالعمامة لانهاتخمر الرأس أى تغطمه (قوله وحدثنا أبو بكر س أبي شدية ومجدين العلا والاحدثنا الومعاوية ح وحدثنا اسمق أخبرنا عسى بن ونس كالاهما عن الاعشعن ألحكم عنعبدالرجين بنأبي لهلي عن كعب ن عيرة عن بلال رضى الله عنه أنر سول الله صدلي الله على موسالم مسم على الخدين والجار وفى حديث عيسى حدثني الح كم حدثني بلال وهـ ذاالذي قاله في الاخمار من دقمة عملم الاسنادأ عنى قوله وفى حديث الخ ومعمني هذاأن الاعشروى عنه هنااشان أنومعماو بةوعسي بونس فقال أبومعاوية في روايته عن الاعش عن الحصكم وقال عيدى بن أبي الملي في روا يده عن الاعش فالحدثني الحكمفأتي بحدثني يدلءن ولاشكأن حدثنا أقوى لاسمامن الاعش الذي هو معروف بالتبدليس وقال أيضاأبو معاوية فيروايته عن الاعشءن الحكمعنابنأبي اسلي عنبلال عى كعب سعدرة وقال عسى في روايتهءن الاعش حدثني الحكم عن ان أبي له لي عن كعب بن عجرة قالحدثني بلال فأتى بحدثني بلالموضع عن الال والله أعلم ثم اعلمان هذا الاستناد الذي ذكره مساررجه الله تعالى عماته كامعليه

خصه مالك السفر الذي تقصر فمه الصلاة وجته أنهذه الاحاديث انحاو ردت في أسفاره علمه الملاة والملامولم ينقل أنهسافرسمفراقص رافصنع ذلك وججة الجهورمطلق الاخمار فيذلك \* وقال الحنفية لا يجوز الاعلى الارض ﴿ (مَابِ الاعِمَا) في صلاة النفل (على الدامة) للركوع والسعود لن لم يمَكن منهما \* و به قال (حد شاموسي) التبوذكي ولابي ذرموسي بن اسمعيل (قال حدثناء بدالعزيزن مسلم) القسملي (قال حدثناء بدالله بند بنار) العدوى المدني (قال كان عدالله بعر) بن الخطاب (رضى الله عنهما يصلى) لذه ل (في السد عر) حال كوند (على را حلمه أبنمانوجهت) حال كونه (يوميّ) باله، زمّاً ي يشهر برأسه الى الركوع والسحود من غيرأن يضع جهته على ظهرالراحلة وكأن يومي للسحود أخفض من الركوع تميزا منه ماوا كون الدل على وفق الاصل الكن ليس في هذا الحديث أنه عليه السلام فعل ذلك ولا أنه لم يفعله نع في حديث جابر المروى في أبي دا ودوالترمذي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فحمَّت وهو يصلي على راحلت نحوالمشرق والسعود أخفض من الركوع قال الترمذي حسس صحيح وانم أجار ذلك في النافلة نسميرا لتكثيرها فانما تسعطريقه سهل فعله وللكشميهني وأبي الوقت يوجهت بومي (وذكرعبدالله) بعر (أن الني صلى الله عليه وسلم كان يفعله) أى الاعاء الذي يدل عليه قوله يومى وهذاالحديث تقدم في أبواب الوتر في باب الوتر في السفر في هذا (باب) بالتنويز (ينزل) الراحك (المكتوبة) أى لاحل صلاتها \* و به قال (حدثنا يحيى بن بكر) :ضم الموحدة وفقر الكاف (قال حدثنا الليث) بن سعد الامام (عن عقيل) بضم العين ابن خالد الايلي (عن ابن شهاب الزهري (عن عبدالله بعامر بن رسعة أن أماه (عامر بن مقاخره قالرابت رسول الله) ولايي درائني (صلى الله عليه وسلم وهو) أى حال كونه (على الراحلة) حال كونه (يسبع) يصلى النفل حال كونه (وفي راسم الحالركوع والسعود والسعود أخفض (قبل) بكسرالقاف وفتح الموحدة أي مقابل (أي وجه يوجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة) وللاصليلي في المرتوبة) أى المفروضة قال الشيخ تفي الدين قد يمد البه على أن صلاة الفرض لاتصلى على الراحلة وليس بقوى في الاستدلال لانه ليس فيه الاترك الفعل المخصوص وليس التركبدليل على الامتناع وقديقال ان دخول وقت الفريضة بما يكثر على المسافر فترك الصلاة على الراحلة دائماً مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرق منه ما في الجواز وعدمه اه وقد حكي ابن بطال اجاع العلك على أنه لا يجوز لاحدان يصلى الفريضة على الدابة من غبرعذ والاماذ كرمن صلاقشدة الخوف (وقال الليث) ن سعد عما وصله الاسماعملي (حدثني يونس) بنيزيد (عن ابن ساب الزهري (فالقال سألم كان عبد الله يصلي) ولايي ذر والاصيلي كان عبد الله بن عريصلي (على دابه من الليل وهومسافر) جله حالية (مايبالى حيث كان) كذا في رواية أبي ذر والاصلى والكشميري واغسرهم حميمًا كان (وجهدة قال انعر) بن الحطاب (وكان رسول الله صلى لله عليه وسلم يسبم) يصلى النافلة (على الراحلة قبل) بفتح الموحدة بعد القاف المكسورة (اي وجه و يوتر عليها غيراً نه لا يصلى عليها الم. كتوبة ) أي وهي سائرة فاوصلت على هود ج عليها وهى واففهة صحت وكذالوكان في سرير يحه ماه رجال وان مشوابه بخلاف الدابة السائرة لان سيرهامنسوب الممدليل حوازالطواف عليهاوفرق المتولى منهاو بين الرجال السائر بين بالسرير النالدابة لاتكادتشت على حالة واحدة فلاتراعي الجهة بخلاف الرجال قال حتى لو كان للدابة سن بازم لحامها ويسترها بحيث لا تختلف الجهة جازداك اهد وبالسندالي المؤلف قال (حدثنا معاذبن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة الزهراني (قال حدثناهشام) الدستواني (عريحيي) بنأبي الدارقطني فى كتاب العللوذ كرا الحلاف في طريقه والخلاف عن الاعش فيه وان بالألاستقط منه (۳۸) قسطلانی (ثانی)

- دثنااسحق بنابراه ميم الحنظلي أخسرنا (٢٩٨) عبدالرزاق أخسرنا الثورى عن عسرو بن قيس الملائى عن الحسيم

كثير عن محدين عبد الرحن بن ثويان) بالمثلثة المفتوحة العامري ( قال حدثني) بالافراد ( حار ابنعبدالله) الانصارى رضى الله عنه (ان الذي صلى الله علمه وسلم كان يصلى) التطوع (على راحلته) وهي سائرة (نحوالمشرق فاذاأرادأن بصلى المكتوبة نزل) عن راحلته (فاستقل القبلة) قال ابنطال أجع العلماء على اشتراط ذلك وقال المهلب هذه الاحاديث تخص قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وسين أن قوله تعالى فاينما نؤلوا فثم وجه الله في النافلة فإراس حكم (صلاة القطوع على الجار) \* وبه قال (حدثنا اجدين معمد) بكسر العن ابن صغر الدارى المروزى (قال حدثنا حمان) بفتح الحا المهملة وتشديد الموحدة ابن هلال البصرى (قال حدثنا همام) بفتح الها وتشد درالم ان محيى العوذي بفتح العن المهملة (حدَّثنا انس بن سرين) أخو مجد بن سبرين (قال استقبلنا) بسكون اللام (أنسا) ولاي ذر والاصيلي انس بن مالك رضى الله عنه (حينقدم نالشام) أى لماسا فراليهايشكوالجاج الثقني الى عسد الملك بن مروان وكان أبنسير بنخرج السهمن البصرة قال (فلتسناه بعين التمر) بالمثناة وسكون الميم موضع بطرف العراق بما يلى الشام (فرأيته يصلي) التطوع (على حار) وللاصيلي على الحار (و وجهه من ذا الجانب يعنى عن يسار القبلة)وفي الموطاعن يحيى سسعيد قال رأيت أنساوهو يصلى على حاروهو متوحه الىغىرالقبلة يركعو يسحداء اعمن غيرأن يضع جبهته على شي (فقات)له (رأينانامل لغيرالنملة) أنكرعام عدم استقباله القلة فقطلا الصلاة على الجار (فقال) أنس مجيداله (لولاالي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله )أى ترك الاستقبال الذى أنكره عليه أواً عمدى يشمل صلاته على الحارولايي دريفعله مضارعا لم أفعله وروى السراج باسناد حسن من طريق بحوينا سعيدعن أنس أنهرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على جمار وهو ذاهب الى خيبر ولمسلمن طريق عروبن يحى المازى عن سعد بنيسار عن ابن عرق الرأيت الذي صلى الله عليه وسلوال على حار وهومتوجه الى خبير ﴿ و ر واة هذا الحديث كلهـم بصر يون الاشـيخ المؤلف فروزنا وفيه التحديث بصيغة الجعوالقول وأخرجه مسلم (ورواه ابن طهمان) بفتح المهملة وسحولا الهااالهروى ولان ذروالاصلى ابراهم بنطهمان (عن جماح) هوابن جاح الباهلي البصري الملقب بزق العسل زعن انس بنسيرين عن انس) والابوى در والوقت والاصيلي زيادة ابن مالنا (رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم) قال في الفتح لم يسق المصنف المتن ولا وقفنا عليه موصولامن طريق ابراهم نع وقع عندااسراح من طريق عروس عامر عن حاج بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى على ناقته حيث بق حهت به قال فعلى هـ ذاكان أن قاس الصلة على الراحلة بالصلاة على الحاراه في (بابمن لم يَطوّع في الدفرد الصلاة بالافرادو يجوزالجع وكالاهمافي البونسة وزادا لجوي وقبلها وسقط لاسءسيا كردبر الصلا كما في متن فرع اليونيني وزاد في الهامش سقوطه أيضاعند الاصيلي وأبي الوقت وثبونه عندأي ذرودير بضم الدال والموحدة و ياسكانها أيضا \* و بالسـ مد قال (حدثنا يحيى بن الممان) الجعني ا الكوفي (قال حدد ثني مالافرادولاي درحد شاران وهي) عبدالله (قال حدثني ) بالافراد (ع ابن عمد) بضم العين ابنيزيد بن عبدالله بن عربن الخطاب العسد فلاني (ان حدص بن عاصم) ال ابن عرب الخطاب (حدثه قال سافوان عر) بن الخطاب رضي الله عنهما وللدكشميري والاصلى وابن عساكروأبي الوقت سألت ابن عمر (فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلفلم أره) على كوا (يسج) يصلى الرواتب التي قبل الفرائض وبعده الفي السفروقال الله حل ذكره لقد كان الم فَى رسول الله اسوة) أى قدوة (حسنة) وسنة صالحة فاقتدوا به ورواة هذا الحديث ما بن كول

أبن عتيبة عن القاسم بن مخمرة عن شريحن هانئ فالأنت عائشة أسألهاءن المسمء لى الخفسان فقالت علمك النابن أبي طالب فاسأله فأنه كان يسافرهم رسول اللهصلي اللهعليه وسلرفسألناه فقال جعل وشول الله صلى الله علمه وسار ثلاثة أمامول الهي المسافرو يوماوليك للمقبر قال وكان سفيان اذاذكر عمرا أثنى عامه \*وحدثنااسحق أخبرنا زكريان عدى عن عبيدالله بن عرو عنزيد سأبى أنسية عن الحكم بهذاالاسنادمثله \* وحدثني زهير النح بحدثنا أتومعاوية عن الاعشءنالحكم عنالقاسمبن مخمدرة عن شريح بنهاني قال سألت عائشة عن المح على الخفين فقالت ائت عليافانه أعلم بذلكمني فأنيت عليماف ذكرعن النبي صلي الله عليه وسلم عثله

عند بعض الرواة واقتصر على كعب ابن عرة وان بعضهم عكسه فاسقط كعما واقتصر على بلال وان بعضهم زاد البراء بين بلال وابن أبى ليلى وأكثر من رواه رووه كما هوفي مسلم وقدرواه بعضهم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن بلال والله أعلم

\*(باب التوقيت في المسم على الله على ال

(فيده عدروب قيس الملائي عن الحصيم بن عتميدة عن القاسم بن مخمرة عن شريح بن هائي قال أتيت عائشة وضى الله عنها أسألها عن المسيح على الخف من فقالت علمك بابن أبي طالب فاسأله فانه كان يسافرم عرسول الله صلى الله علمه وسلم فسألناه فقال جعلرسول الله علم ثلاثة أيام

ولياليهن للمسافرو يوماوليله للمقيم وفي الرواية الاخرىءن الأعشعن الكمعن القاسم بن مخيرة عن شريع عن عائشة) ومصرا

وعتيبة بضم ألعسن وبعدهامثناة ن فوق ممناة من تحت عمو حدة ومخمرة بضم الممو بالخاء المجدمة وشريح بالشين المعجمة وبالحاء وهانئ بهدمزة آخره والأعش والحكم والقاسم وشريح تابعمون كوفسون وأماأحكامه ففمهالخة السنة والدلالة الواضحة لذهب الجهور أن المسم على الخاـين موقت بشلاثة أنام في السـفر مذهب أبى حنية \_ة والشافعي وأجدو جاهبرالعاماء من الصالة فن بعدهم وقال مالك في المشهور عنمه بلاتوفيت وهوقول قديمضعيف عن الشافعي واحتموا بجديث ابن أبي عمارة بكسرالمين فىترك التوقيت رواه أبود اودوغيره وهوحديث ضعمف اتفاق أهل الحديث ووجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهرة وعلى مذهب من لأيقول به يقال الاصل منع المسم فيمازاد ومذهب الشافعي وكشمرينأن المداء المدة منحين الحدث بعد السالخف لامن حين اللسولامن المسم ثمان الحدث عام مخصوص بحدديث صفوان نغسال رضي اللهعنه قالأمر نارسول اللهصلي الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أوسفرا أن لانتزع خفافنا ثلاثة أيام ولسالهن الامن حسابة قال أصحا منافاذاأ جنب قبل انقضاء المدةلم يجزالمسيم على الخف فلو اغتسل وغسل رحله في الخف ارتفعت حناشه وجازت صلانه فاوأحدث بعدد دلك لم يجزله المسم على اللف بللالدمن خلعه واسه

ومصرى بالممرومدني واخرجهأ يضافي هذاالياب وأخرجه مسسلم في الصلاة وكذا أبوداود وانماجه وبه قال (حدثنامسدد) الاسدى المصرى (قال حدثنا يحيى) القطان (عن عسى بن حفص بن عاصم) هواب عرب الخطاب (قال حدثني) بالافراد (الي) حفص بن عاصم (اله مع ان عر) بن الخطاب ( يقول صحبت رسول الله صلى الله على وسلم فحكان لا يزيد في المه فر) في عدد ركعات الفرض (على ركعتمن) أومر اده لايزيد نفلا ويدل له ماروا مسلم بلفظ صمت النعرفي طريق مكة فصلي لنا الظهر ركعتهن ثمأ قبل وأفللنا معهحتي جا رحله وجلسنا معه فانت منه التفاتة فرأى ناساقيامافقال مايصنع هؤلا قلت يسمعون قال لوكنت مساحالا تممت يعنى أنهلو كان مخسرا بن الاتمام وصلاة الراسة الكان الاتمام أحب اليسه لكنه فهم من القصر التحفيف فلذلك كان لايصلي الراتبة ولا يتم (و) صحبت (آيا بكر) الصدديق (وعر ) بن الخطاب (وعمَّان ) بن عفان (كذلك )أى صحيمتهم كا صحيمة صلى الله عليه وسلم في السفر أمره بترالصلاة كمام وأحبب بأنهجا فمهفى مسلم وصدرامن خسلافته فالفي المصابيح وهو الصوابأوأنه كان يتماذا كان نازلاوأمااذا كانسائرافيقصرقال الزركشي ولعمل ابن عمرأراد فهذهالر وابدأيام عثمان فسائرأ سفاره في غبرمني لان اتمامه كان بني وقدروى عبدالرذاق عن معمرات الزهرى مرسداد أنعمان انماأتم الصلاة لانهنوى الاقامة بعدالج وردبأن الاقامة بمكة للمهاجر من أكثر من ثلاث لا تجوز كاسمأت انشاء الله تعالى في المغازى في الكلام على حديث العلامن الحضرى وقدسبق أنه انمافهل ذلك متأولا جوازهما فأخسذ بأحدالجائزين ﴾ (باب من نطوّ ع في الســ فرفي غــ برد بر الصــ لا ةوقبلهاً) وسقط عنــ دأيي الوقت وابن عــ اكر والاصيلى فىغيردبر الصلاة وقبلها وثبت عندأ بى ذر روركع النى صلى الله عليه وسلمركمى النعر السنة (في السفر )ولاى ذرفي السفر ركعتي الفعر رواه مسلم من حديث أبي قتادة في قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه انه صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبم \* وبالسهند قال (حدثنا مفص بنعر ) الحوضي (فالحدثناشعبة) بن الجاج (عن عرو) بفتح العين ولا بي ذرع روس مرة اضم الميم ونشد ديد الراء أس عبد الله الجلي بفتح الجيم والميم السكوفي الاعمى (عن ابن الي اي الي الي عبدالرجن الانصاري المدنى المكوفي اختلف في سماعه من عمر (قال ما نباناً) ولا بي درما أخبرنا (احداله راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضيي غيرام هاني ) بالهمزور فع غير بدلامن أحد وذلك أنها (ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتم مكة اغتسل في ستهافصل عان ركعات) والإس فيه ولالة على نفى الوقوع لان اس أبي اليلى أعمانني ذلك عن نفسه فلا تردعامه الاحاديث الواردة فى الاثبات وقوله غمان بفتح المثاثة والنون وكسرهامن غيريا استغنا بكسرة النون ولابي الرعمانى باثباتها قالت (همارايمة) صلى الله عليه وسلم (صلى صلاة اخف منها) أى من هذه الثمان غيرانه) عليه الصلاة والسلام (يتم الركوع والسعبود) قالته دفع التوهم من يفهم أنه نقص المعاميت عبر بأخف \* وموضع الترجة من حيث اله عليه الصلاة والسلام صلى الضيى في السفرولم تسكن في دبر صلاة من الصلوات وهذا الحديث أحرجه أيضا في المغياري ومسلم في الصلاة وكذاأ بوداودوا لترمذى والتسائى (وقال الليت) بن سعد الامام فيما وصله الذهلي في الزهريات (مدنى) الافراد (بونس) بن بزيد الايلى (عن ابن شهاب) الزهري (قال حدثني) بالافراد (عمد الله النعاص) العينزى ولاي الوقت في نسخة وأبي دروالاصملي زيادة ابنر بعة (ان اياه) عامر بن رسمة (اخبره انه راى المبي صلى الله علمه وسلم صلى) وفي نسخة يصلى (السبحة) النافلة (باللهل على طهارة بخلاف مالو تنعست رجله في الخف فغسلهافيه فان له المسم على الخف بعدد للنوالله أعلم وفي هذا الحديث من الادب ما قاله

في السفر على ظهر راحلته حيث يوجهت به )سقط قوله به عند الاصملى \* و به قال (حدثناً الوالمان) الحكم ن نافع قال أخيرنا شعيب ) هو اين أبي حزة (عن ) ان شهاب (الزهري قال آخبرني )الافرادولابي ذروالاصميلي أخبرنا (سالم بعد الله عن أب عمر ) بضم العين (رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح) أى يذنول (على ظهر راحلته حمت كان وجهه) حال كونه (بو مئ براسه) الى الركوع والسحودوهوأ خنص وهـ ذالا بنافي مامر من قوله لم يسم اذمعماه لم أرة يصلى السافلة على الارض في السفر لانه روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم جوف الليل فى السفر و يتهجد فيه فغيرا بن عمر رآه فيقدم المئيت على النافى و يحتمل أنه تركه صلى | الله عليه وسلم لسان المخفيف في نفل السقر (وكان ابن عريف اله عقب المرفوع بالموقوف اشارة الى أن العمل بدمستمر لم يلحقه مع ارض ولاناسم في (بأب الجمع في السفر) الطو يل لا القصير (بين المغربوالعشاء) والظهروالعصرلاالصيرمع غبرها والعصرمع المغرب لعدمور وده ولافى القصر لانذلك اخراج عمادة عن وقتها فاختص الطويل ولولمكي لأن الجع للسه فرلا للنسك ويكون تقديماو أخسرا فعوزف الجعة والعصر تقديما كانقله الزركشي واعتمده لاتأخرالان الجعة لايتأنى تأخيرهاءن وقتهاولا تمجمع المتحبرة تقديما والافضل تأخيرالاولى ألى الشانية للسائروةن الاولى ولمن بأت عزدافة وتقديم الثانية الى الاولى للنازل في وقتها والواقف دمرفة كاسمأني انشاء الله تعالى والى حوازالج ع ذهب كثير من العماية والتابعين ومن الفقها الثورى والشافع وأحدوا سحق وأشهب ومنعه قوم مطلقا الابعرفة فيحمع بين الظهروا لعصر ومن دافة فجمع بن الغرب والعشا وهوقول الحسن والنعنى وأى حنيفة وصاحسه وقال المالكية يختص بن يجذفي السمر وبه قال الليث وقمل يختص بالسأئردون النازل وهوقول ابن حميب وقيل يختص عناه عذرو حكى عن الأو زاعى وقبل يجوزجع التأخيردون التقديم وهومروى عن مالك وأحد واختاره ابن حزم \* وبه قال (حدثنا على بن عبدالله) المدين (قال حدثنا سفيان) بن عمينة (قال معت عدين مسلم بنشهاب (الزهرى عن المعن ابيه) عبدالله بن عرب الخطاب (قال كأنا الميصلي الله علمه وسلم يجمع بين المغرب والعشام) جع مَا خير (اداحد به السير)أى اشتد أوعزم وترك الهو يناونسمة السبرالي الفعل مجازوانماا قتصران عرعليذكر المغرب والعشا دونجع الظهروالعصرلان الواقع لهجع المغرب والعشاء وهوماستل عنه مفاجاب بهحن استصرخ على امرأ تهصفية بنت عبيد فاستعل فيمع بنهماجع تأخير كاسمق في ابيصلي المغرب الاا \*والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وكذا النسائي (وعال ابراهيم برطهمات) ماوصله البهق (عن آلحسين )بالتعريف ابن ذكوان العودي ولابوي ذروالوقت والاصيلي عن حسين (المعلم) بكسم اللام المشددة من التعلم (عن يحيى سابى كشر) بالمثلثة (عن عكرمة) مولى اس عماس (عن ابن عاسرضي الله عنهما قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يحمع بين صلاة الظهر والعصر) جع تأخمر (أذا كانعلى ظهرسير) باضافة ظهرالى سيروللاصميلي وابنعسا كروأبي الوقت وأبي درين

الكشميهني ظهر بالتنوين يستر بلفظ المضارعأي حال كونه يسبروعزاني الفتح الاولى للاصبلي

والشانية للكشميهي وافظ ظهرمقعم كقوله الصدقة عن ظهر عنى وقديزاد في مثل هذا الكلام

اتساعا كأن السيرمستندالي ظهرقوي من المطي مثلا وفيه حناس التحريف بين الظهروالظام

(و يجمع بين المغرب والعشاء و) قال ابراهيم بن طهدمان (عن حسد بن) المعلم كأجرم به أبونهم أد

هوتعامق عن الحسين لا بقمد كونه من رواية ان طهمان (عن يحيى برالى كثيرع وفص با

عبيدالله بن انس عن انس بن مالك رضى الله عنه قال كان الذي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة

المغرب والعشاء في السيفر ) لم يقده مجد في السير ولا بعدمه لكن من يشترط الحدُّ فيه يقول هو

مطلق

خُدشاهي بن سعد عن سُده آن قال حُدثنى علقه قبن مردد عن سليمان بزبر بدة عن أبه أن النبي صلى الله علمه وسلم صلى الصالوات يوم الفتر يوضو واحد ومسم على خفيه فقال له عراقد صنعت اليوم شمالم تمكن صفحه فقال عمدا صفحة على

العلماء أنه يستعب المعدّث والمعلم والمفتى اداطلب منه ما يعلم عند له أحل منه أن يرشد اليه وان لم يعرفه على السأل عنه فلانا قال أنوعر بن عبد البر واختلف الرواة في رفع هذا الحديث و وقفه على على قال ومن رفعه أحفظ وأضبط والله سيحانه و تعالى أعلم

\*(بابجوازالملاات كلها يوضوءواحد)\*

(فممريدة رضى الله عنه ان الني صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات ومالفتم بوضو واحدرمسمعلي خفيه فقال له عررضي الله عنه القد صنعت المومش مألم تبكن صنعته تال عداصنعتهاعر)السرحف هدذا الحديث أنواعمن العامنها جواز المسم عسلي الخف وجواز الصه لوات المفروضات والنوافل توضو واحدمالم محدث وهذاجائز باجماع من يعتدبه وحكى أنوجعفر الطعاوى وأنوالحسسن سبطال في شرح صيم المحارى عن طائفة من العلماء أنهسم فالوا يحب الوضوء الحكل صلاة وان كان متطهرا واحتموا بقول الله تعالى اذاقتم الى الصلاة فاغساو اوجوهكم الآية وماأظن هذا المذهب يصير عنأحد ولعلهمأرادوا استحماب تحديد الوضوء عندكل صلاة ودليل

شهضاً عند كل صلاة وكان أحد نا تكفيه الوضوع ما لم يحدث وحديث سويدن (١٠١) النعمان في صحيح المفارى أيضاان رسول

الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر مُأكل سويقام صدلي المغرب ولم يتوضأوفي معنادأ حاديث كشمرة كددث الجع بن الصلاتين بعرفة والمزدلنسة وسائرالاسفاروالجع بن الصاوات الفائة ات وم الخدق وغمردلك وأماالا تةالكريمية فالمرادم اواللهأعلم اداقتم محدثين وقيال انهامنسوخة بفعلالني صلى الله عليه وساروه ـ دا القول ضعمف والله أعلم قال أصحاسا ويستح يحديدالوضو وهوأن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا منغبر حدث وفي شرط استحماب التحديدأوحه أحدها الهيستي لمنصدلي به صلاة سوامكانت فريضة أونافله والشاني لايستحب الالمن صلى فريضة والثالث يستحب لمن فعل به مالا يحوز الابطهارة كسالعيف وسعود التمالاوة والرابع يستحب والالم يفعدل به شيأأصلا بشرطان يتخلل بين التحديد والوضو رمن يقع عناله تفريق ولايستعب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور وحكى امام الحرمة وجها انه يستحب وفي استعماب تحديد التمهر وجهان أشهرهما لابستيب وصورته في الجريح والريض ونحوهما ممن يتهممع وجودالماء ويتصور في غيره اذا قلنا لا يحب الطلب لمن تعمر النسافي موضيعه واللهأعلم وأماقول عمررضي الله عنهصمنعت الموم شمأ لمتكن صنعته فسيه تصريح بان الني صلى الله عليه وسلم كان بواظب على الوضو لكل صلاة علا بالافضل وصلى الصلوات فيهذا البوم بوضو واحد بالالجواز كاقال صلى الله عليه وسلم عداصنعته باعروفي هذا الحديث جوأزسؤال المفضول الفاضل عن بعض

مطلو فعمل على المقيد وأحبب بأن هد اعام وذلك ذكر بعض افر اده فلا يخصص بهو قال ابن ىطالكلراو يروى مارآه وكل سنة (وتابعة) الواوأي -سينا المعلم ولابوي ذرو الوقت والاصميلي نابعه (على ب المسارك) المصرى مما وصله أبونعم في السخر حمن طريق عمان بن عرب فارس عنه (وحرب) هوانشداداليشكري (عن يحيي) القطان البصري (عن حفص) هواب عبد عرانس هوا بن مالك (جع الذي صلى الله عليه موسلم) وسقط قوله وحرب في رواية أبي ذركم فَاوع الدونينية والله الموفق في هذا (باب) بالتنوين (هل بؤذن) المصلى (اويقيم) من عير أذان أومهـ ه (اذاجع بين المغرب والعشاء) وبين الطهر والعصر في السـ فرالطويل \* و بالسـ مد فال (حدثنا أبو المان) الحصم بن نافع (قال أخسر ناشعيب) هوابن أبي حزة (عن) ابن شماب (الزهرى قال اخسرى) الافراد (سالم عن) أسه (عسدالله بعررضي الله عنهما قال رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاأعله) استحثه (السيرف السفر) الطويل إيوخ صلاة الغرب) أى الى أن يغيب الشفق كمار واهمســلم كالمؤلف في الجهاد ولعبـــدالرزاق عن نافع فأخر الغرب بعددهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل (حتى يجمع منها وبين) صلاة (العشا وال سالم السندالمذكور (وكانعدالله يفعله) أى المأخروا لجع بين الصلاتين ولابوى دروالوقت وكانعمدالله بن عمروضي الله عنهما يفعل (اذا اعله) استحده (السمرويقم)ولاي دريقم المقاط الواو (المغرب) يحتمل الاقامة وحدها أوبريدما تقاميه الصلاقمن أذان واقامة وليس الرادنفس الاذان وعن نافع عن ابن عمر عندالدار قطني فنزل فأ عام الصلاة وكان لا يسادى بشئ من الصلاة في السفر (فيصلها) أي المغرب (ثلاثًا ثم يسلم) منها (ثم قل البت) أي ثم قل مدة البئه وذلك اللمث لقضا بعض حوائجه مماهوضروري كماوقع في الجع عزدانية في الماخة الرواحل (حقيقم العشاء فيصليم اركعتين تريسلم) منها (ولايسم) ولايتنفل (منها) ولايوى دروالوقت والاصيل منهماأى بن المغرب والعشا والركعة) من اطلاق الجزء على الكل (ولا) يسجم أيضا (بعد)صلاة (العشامبسجدة)أى بركعة ين كافى قوله بركعة (حتى) الى أن ريقوم من جوف اللمل) بهجدور وى اين أى شدية عن نافع عن ابن عراً نه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها وكان بصلى من الليل وفحديث حنص بن عاصم السابق في باب من لم يتطوّع في السفرد بر الملوات فالسافران عرفقال صعبت الذي صلى الله علمه وسلم فلم أره يسم في السفر وهوشامل اروائب النرائض وغيرها قال النووى لعل الني صلى الله عليه وسلم كان يصلى الروات في رحله ولايرا هابن عمرأ ولعله تركها بعض الاوقات لبيان الجوازا أنهى واذا قلنا بمشروعية الروا تب فمه وهومذهبنا فانجع الظهروالعصرقدم سنة الظهرالتي قبلهاوله تأخسرها سواجع تقديما أوتأخبراوتوسيطها أنجع تأخبراسوا قدم الظهرأم العصر وأخرسنتها التي بعدها وله تؤسيطها النجع أخبراوقدم الظهر وأخرعنهماسنة العصروله بوسيطها وتقديها النجع تأخبراسواء فلم الظهرأم العصر واذاجع المغرب والعشاء أخرسنتيه مامن تهة سنة المغرب ثمسنة العشاءثم الوزوله توسيط سنة المغرب انجع تأخيرا وقدم المغرب وتوسيط سنة العشاء انجع تأخيرا وقدم العشا وماسوى دلال ممنوع قاله في شرح الروض وبه قال (حدثناً) بالجع ولا ب عسا كرحد ثني (المق) هوابنراهو يه كاجزم به أبونعيم أواسحق بن منصور الكوسيم كافاله أبوعلى الجياني (قال-دنة) ولابوى ذروالوقت والاصيلي أخبرنا (عبدالصمد) التنورى ولابي ذرعد الصمدبن عبدالوارث (والحددثنا حرب) بالمهدملة المفتوحة واسكان الرام أخر دموحدة ابنشداد الشكري (قال-دشايعي) بنأى كثير (قال-دشي) بالافراد (-قص بنعسدالله) بضم

أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة لانهاقد تكون عن نسمان فبرجع عنها وقدتكون تعمدا لمعنى خدفي عسلي المفضول فيستفيده واللهأعلم وأمااسناد الباب فقيمه استعمر فالحدثنا سقيان عنعلقمة تنحر ثدوفي الطريق الاستر محمى سعيدعن سفمان قالحدثى علقمة نرمر ثد اغافعل مسلم رجمالله تعالى هذا وأعادذ كرسفان وعلقمة لفوائد منها انسفيان رجه الله تعالىمن المدلسين وقال في الروامة الاولى عنعلقه والمداس لاجتج بعنعسه بالاتفاق الاان يتسماعهمن طريقآخر فذكرمسلم الطريق الثانى المصرح بسماع سفيان من علقبة فقال حدثني علقبة والفائدة الاخرى ان استعر والحددثنا سفان ويحي نسميد قالعن سفدان فإيستجزمس إرجهالله تعالى الرواية عن الاشنن بصيغة أحدهمافان حدثنامتفق على جله على الانصال وعن مختلف فيسه كما قدمناه فيشرح المقدمة

﴿ رَبَابُ كَرَاهَهُ عَمْسُ المَّدُوضَى وَعَرَهُ يَدُهُ المُشْكُولُ فَيْخَاسِمُ افْ الْآنَاءُ قبل غسلها أُلاثًا) \*\*

(فيه قوله صلى الله عليه وسلم اذا بعض الضعفاء أدخله على قتيبة كاحكاه الحاكم في علام الحديث وله طريق أخرى استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس حيل أخرجها الوحاتم بكتب حديثه ولا يحتم به وقد خالف الحفاظ م لا يدرى أين ات يده الله تعالى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يدرى أين ات يده الأهل الحاز كانوا يستنحون بالاحرار وغيره من العالم حجم الله تعالى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يدرى أين ات يده الأهل الحاز كانوا يستنحون بالاحجار

العين (ابنأنس انأنسارضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله علمه وسلم كان عم عبنها تن الصلاتين في السفريدي المغرب والعشاء) يحمّل جع التقديم والتأخسر وأورد الوَّاف هذا الحديث مفسرا بحديث انعرااسابق لانفحديث أنس اجالا والمفسر بالفتح تابع المفسر بالكسر \*ورواةهذا الحديث الستة مابين صرى ويماني ومروزي ﴿ هـ ذَا (بابَ ) السَّوين (بؤخر ) المسافر (الظهرالى العصراذ ارتحل قبل أن تزيغ الشمس) بزاى وغين معجمة أى قبل أنتمل وذلك اذافا الفي (فيدان عماس) رضى الله عنهما (عن الذي صلى الله علمه وسلم) رواه أحدبلفظ كان اذازاغت في منزله جع بين الظهر والعصرة أن يركب واذا لم تزغ له في منزله سار حتى اذا كانت العصر زل فجمع بين الظهر والعصر \* و به قال (حدثنا حسان) بنعب دالله بن سهل الكندى (الواسطى) أنوه قدم مصرفولدله بها حسان المذكور واستمر بها الى أن تو فى سنة ثنتين وعشرين ومائتين (قال حدثنا المفضل) بضم الميم وفتح الفاء والضاد المعجمة المشددة (ابن فضالة ) بفتح الفاعوالضاد المجمة الخففة (عنعقيل) بضم العين ابن خالد الايلي (عن ابنشهاب) الزهرى (عن انس بن مالك) رضى الله عنه (قال كان رسول الله) ولاى ذرالنبي (صلى الله على وسل اذاارتعل قبل ان تزيغ) أي تمل (الشمس اخوالظهرالي وقت العصر تم يحمع منها) في وقت العصر (واذازاغت)أى الشمس قبل ان رتحل (صلى الطهر) أى والعصر كار واه اسمون راهو يەفى ھذااللىدىث عندالاسماعىلى كايانى قرياان شا-اللەتعالى (تمركب) وقدحل أو حنيفة أحاديث الجع على الجع المعنوي الصوري وهوأنه أخر الظهرمث لأالى آخر وقتها وعل العصرفيأة ولوقتها وأجيب بأنهصر حبالجع فىوقت احدى الصلاتين حيث قال أخر الظهرال وقت العصر \* ورجال هـ ذا الحديث الجسمة ما بين مصرى بالميم وأيلي ومدنى وفيه التحديث والعنعنة والفول وشيخدمن أفراده وأخرجه مسلم وأبودا ودوا لنسائى فى الصلاة في هذا (باب) بالتنوين (اذارتحل) المسافر (بعدمازاغت الشمس)أى مالت (صلى الظهر)أى والعصر مع تقديم (غركب) والسند قال (حدثناقندة) ولانوى در والوقت قديمة نسعد (قال حداثا المفضل بن فضالة) بفتح الفاء والضاد المجمة فيهما (عن عقيل) بضم العين الأيلى (عن ابن شهاب) الزهرى (عن انس بن مالك ) رضى الله عنه (قال كان رسول الله ) ولا بي در الذي (صلى الله علمه وسل اذاارتحل قبل أنتزيغ الشمس أخر الظهر الى وقت العصر ثمنزل عن واحلمه (فجمع منهاما فان) ولايوى ذرو الوقت فاذا (زاغت الشمس قبل انبر تحل صلى الظهر ثمركب) كذافي الكنب المشهورة عن عقدل بغيرذ كرالعصر وقد تمسك بهمن منعجع المقديم وقد قال أبوداودواس تقديم الوقت حديث فائم انهى وقدروى اسعق بن راهو مه حديث السابعن شسابة بنسوار فقال اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا ثم ارتحل أخرجه الاسماعيل ولايقدح تفرداسحق بهعن شاابة ولاتفرد جعفر الفريابي بهعن اسحق لانهدما امامان حافظان والمشهور فيجع التقديم حديث أبيداودوا اترمذى من طريق الليث عن يزيد بن أبي حديث أبى الطفيل عن معاذب حبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة مول اذا ارتعل قبل ألا تزيغ الشمس أخرالظهرحي يجمعهاالي العصرفيصليه ماجمعا وادا ارتحل بعدز بغالشه صلى الظهروالعصر جمعاالحديث الكنه أعل مقرد قتيمة به عن اللمث بل أشار الحارى الحالا بعض الضعفاء أدخله على قتيمة كإحكاه الحاكم في علوم الحديث وله طويق أخرى عن معلنا جبلأخرجها أبوداودمن رواية هشام بنسعدعن أبى الزبيرعن أبى الطفيل اكن هشام مختلفا فيه فقدضعفه ابن معين وقال أبوحاتم يكتب حديثه ولا يحتم به وقد خالف الحفاظ من أصحاب ألا حدثناأ نومعماوية كالاهماءن الاعش \* حدثنا أبوكريب وأبوس عيد الاشم فالاحدثنا وكمع ح وحدثنا الوكريب (٣٠٣)

عن أي ربن وأي صالح عن أي هريرة في حمد يث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى حديث وكيع قال يرفعه بمثله

وبلادهم حارة فاذانام أحدهم عرق فلا إأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النحسأ وعلى بثرةأ وقلة أوقذرغرذاك وفيهذا الحمديث دلائل لسائل كئيرة في مدده بنا ومذهب الجهور منهاان الماء القليل اذاوردت علمه نحاسة نحسته وان فلت ولم تغيره فأنها تنعسه لان الذي تعلق اليــدولارى قليــل جــدا وكانتعادتهم استعمال الاواني الصغرة التي تقصرعن قلتن بل لاتقاربهما ومنهاالفرق بن ورود الماءعلى المحاسبة وورودهاعلمه وانهااذاوردت عليه نحسته واذا وردعلهاأزالها ومنهاأن الغسل سبعا ليسعاماني جمع النحاسات واغاوردالشرعيه فيولوغ الكاب عاصة ومنهاأنموضع الاستنعاء لايطهر بالاحجاريل يبقى نحسا معفواعنه فيحقالصلاة ومنها استعمال غسل العاسة ثلاثا لانه اذاأمربه في المتوهمة فني الحققة أولى ومنهاا ستحماب الغسل ثلاثا فى المتوهدمة ومنهاأن النحاسة المتوهدمة يستحد فيها الغسال ولايؤثر فيهاالرش فانهصالي المه عليه وسلم قالحتى يغسلها ولم بقل حيتي يغسلها أوبرشها ومنها استحدال الاخد ذ بالاحتماط في العبادات وغريرهامالم يخرج عن حدالاحساط الىحد الوسوسةرف الفرق بن الاحتساط والوسوسة كالامطو بلأوضحته في اب الاتمة منشرح المهذب ومنهااستحماب

آلز ببركالك والشورى وقرة بن خالدفاميذ كروافي روايتهم جع التقديم وقدو ردفه حديث عن ابن عاسأخرجه أحدوتقدم أول الباب السابق وأورده أبود اودتعلية اوالترمذي في بعض الروايات عنه وفي اسناده حسين بنعمد الله الهاشي وهوضعيف لكن له شا عدمن طريق حمادعن أبوب عن أبي قلامة عن اس عماس لا أعلمه الاحرفوعاانه كان اذار ل منزلافي السفر فأعمه أقام فمه حتى يحمع بين الظهر والعصر ثم يرتعل فاد الم يتهمأ له المنزل مدّ في السمرف ارحتي ينزل فيحدم بين الظهروالعصرة خرجه المهقى ورجاله ثفات الاأنه مشكوك في رفعه والمحفوظ انه موقوف وقد أخرجه المبهقي من وحمآ خرمجز ومالوقفه على اسعاس وانظه اذا كنتم سائر ين فذكر نحوه قاله فافتح البارى وقدر وى مسلم عن جابراً مه صلى الله علمه وسلم جع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر فلولم يردمن فعله الاهذا اكان أدل دليل على حواز جع التقديم في السيفر قال الزهري سألنسالماه ليجمع بين الظهر والعصرفي السنفر فقال نع ألاترى الحصلة الناس بعرفة ويشترط لجع التقديم ثلاثة شروط تقديم الاولىء في الثانية تلان الوقت لهاو الشانية تسع فلا تنقدم على متبوعها وان ينوى الجع في الاولى وأن يوالى مينهم الان الجع يجعلهما كصلاة واحدة ولانه عليه الصلاة والسلام لماجع بننهما بمرة والى بننهما وترك الرواتب وأقام الصلاة بينهمارواه الشيخان نعم لايضرفصل يسميرفي العرف وانجع تأخيرا فلايشترط الانية التأخسر للجمع في وقت الاولى مابق قدر ركعة فان أخرها حتى فات وقت الاداء بلانية للعمع عصى وقضى ﴿ (بابصلاة الفاعد). تشفلالعذراً وغبره ومفترضا عند الحجز اماما كان المصلى أومأمو ما أومنفردا \* و به قال ( حدثنا قتيمة من سعيد) وسقط قوله ابن سعيد عند الاصيلي وأبي الوقت (عن مالك) الامام (عن هشامبن عروة عدايمه عروة بن الزبير (عن عائشة رضى الله عنها انها عالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يته وهو) أي والحال أنه (شالة) بتخفيف الكاف والتنوين أي موجع بشكو من من اجه انحرا فاعن الاعتدال ولاى الوقت والاصيل وابن عساكر شاكى ما ثمات الماء وفيه شذوذ (فصلى جالسة) لكونه خدش شقه (وصلى وراء قوم قمامافاشاراليهم) علىمالصلاة والسلام (أن اجلسوا) وهذامنسوخ بصلا ته صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا والناس خلفه قياما كما من في باب الما جعل الامام ليوتم به (فل انصرف) عليه الصلاة والسلام من صلاته (فال انماجه لل الامام لمؤتميه) أى امقتدى به (فاذاركع فاركعواواذارفع) من الركوع فارفعوا) منه \* و به قال (حدثنا الوقعيم) الفضل بندكين (قال حدثنا ابن عيينة) سفيان (عن) ابن شهاب (الزهرى عن انس) ولا بى ذر والاصيلي أنس بن مالك (رضى الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من ) ولا بن عسا كرعن ( فرس في دش ) بضم الله المعجة وكسر الدال اىانقشرجاده (اوفعششقدالاين) بكسرااشين المعجة وحش بضم الجيم وكسر المهملة وبالمعجة آخره شائسن الراوى وهماععني (فدخانا عليه نعوده فضرت الصلاة فصلي) الفرض (فاعداً) لمشقة القيام (فصليناقعوداً) اقتدام به اكنه منسوخ كامى قريبا (وقال أنماجعل الامامليؤتمية) أى ليقتدىبه (فاذا كبرفكبرواواذاركع فاركمواواذارفع) رأسهمن الركوع (فارفعواً) منه (واذا قال مع الله لمن حده وقولواريناً) ولايوى ذروالوقت فقولوا اللهمرينا (والنَّالَجَد) الواوأي بعد قولهم سمع الله لمن جده \* و به قال (حدثنا اسمى سمنصور) الكوسم (فالأخبرناروح بنعبادة) بفتح الرافق الاول وضم العين وتعفيف الموحدة (قال اخبرنا حسين) المعلم (عن عبد الله بنبريدة) بضم الموحدة (عن عران برحمين) بضم الحاموفيم الصاد المهملة بن (رضى الله عنه انهسال ني الله صلى الله عليه وسلم) \* وبه قال (حوا خبرنا استق) والعموى والمستلى والكشميهني في نسجة وحدثنا بالجع ولابن عساكر وحدثني وللكشميهني والمستملي في استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتعاشى من التصريح به فأنه صلى الله عليه وسلم فاللايدرى أين بات يده ولم يقل فلعل يده وقعت على

\* وحدثنا أبو بكر س أبي شدية وعدر و (٧٠٤) الناقدو زهير بن حرب قالواحد ثناس فيان بن عيينة عن الزهري عن

انسخة وزاداسحق هوشيخه ابن منصورالسابق كاقاله ابن حرأ واسحق بن ابراهيم كمانص الكلاباذي والمزى في الاطراف فم انقله العدى (فال اخبرناعب دالصهد) المنوري (فال معت ابى)عبدالوارث بن سعيد (قال حدثنا الحسين) الالف والملام للمع الصفة لا نع مالايدخلاد في الاعلام وهو المعمل السابق (عن الزبريدة) بضم الموحدة عمد الله وفي الموندنية عن أبيريدة وقال في هامشها ان صوابه النون بدل الماء (قالحدثي) بالافراد (عران بن حصر بن) بضم الحاءمع التنكمرولابي ذرالحصين وفيه التصريح بالتحديث عن عمران واستغنى به عن تكلف ابن حبان في اقامة الدلمل على أن ابن بريدة عاصر عمران (وكان) ابن حصين (مبسوراً) بفتم الم وسكون الموحدة وبعده استنمهماه أىكان بهواسم وهي في عرف الاطباء الماطات تحدث في نفس المقعدة بنزل منها مادة ( قال سالت ) ولا بي دروا لاصيلي وأبي الوقت في أسفة أنهسال (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل) أى النف ل أو الفرض حال كونه (قاعدافقال) عليه الصلاة والسلام (انصلي) حال كونه (قائمافهوافضل ومرصلي) نفلاحال كونه (قاعدافله نصف احرالقام ومن صلى) حال كونه (ناعماً) بالنون دعني مضطع عاعلى هيئة النائم كايدل عليه قوله في رواية أي دا ودفان م تستطع فعلى حنب وكذافي رواية الترو ذي وابا ماجهوأ حدفى سننه وفيهاعن عوان بنحصين قال كنت رجلاداأ سقام كثيرة وبالاضطعاع فسره به المؤلف كما يأتى في الباب المال الشاء الله تعالى وهذا كله يردّعلى الخطاف حيث حل النوم على الحقيق الذي اذا وجده بقطع الصلاة وادعى أن الرواية ومن صلى بايما على أنهجار ومجروروأن المحرورمصدرأوما وغلط فمهالنسائ وقال انه صعفه (فله نصف احر القاعد) الاالنبي صلى الله علمه وسلم فان صلاته فاعدالا ينقص أجرها عن صلاته فاعلا مديث عبدالله بن عرو المروى في مسلم وأبى داودوا لنسائى قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قا عدا على اصف أجر الصلاة فأتبته فوجدته يصلى جالسافوضعت يدىعلى رأسي فقال مالك ياعب داتله فأخراه فقال أجل والكني است كاحدمن حصم وهذا ينمني على ان المتكلم داخل في عوم خطابه وهو الصير وقدعدالشافعمة هذه المسئلة في خصائصه وسؤال عران بن حصن عن الرجل خرج مخرج الغيال فلامفهومله فالمرأة والرجل فى ذلك سوا والنساء شيقائق الرجال وهل ترتيب الاجرفيما ذكرفي المتنفل أوالمفترض حله بعضهم على المسفل القادر ونقله ابن التين وغره عن أبي عسدة وابن الماجشونوا ممعيل القاضي وابنشعبان والاسماعيلي والداودي وغيرهم ونقله الترمذيءن الثورى وحله آخر ونامنهم الخطابى على المفترض الذى عكده أن يتحامل فيقوم مع مشقة وزيادة ألم فعل أجره على النصف من أجر القائم زغيساله في القيام لزيادة الاجروان كأن يجوز قاعدا وكذافى الاضطعاع وعندأ حدسندرجاله ثقات منطريق استر يجعن استشهاب عن أنساقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي مجة فم النياس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من تعود فقال صلاة القاعد نصف صلاة القائم وصنيع المؤلف يدل على ذاك حيثأدخل في الباب حديثي عائشة وأنس وهمافي صلاة المفترض قطعا ورواة هذا الحديث بطريقيه كاهم بصريون الاشيخ المؤلف وابزبر يدة فروزيان وفيه التحديث والأخبار والعنعة والقول وأخرجه المؤلف أيضافى البابين التاليين الهدا وأبودا ودوالترمذى والنسائي وابنماجه إناب صلاة القاعد بالاعام) ظاهره أن المؤلف يختار جواز الاعام وهوأحد الوجهين للشافعية والموافق المشمور عند المالكية من جوازه قاعدامع القدرة على الركوع والدجود والاصم عندالمتأخر بنعدم الجواز للقادروان جازالسف لمضطععا باللابدمن الاتيان برماحقية \* وبالسند قال (حدثنا الومعمر) بممن مفتوحتين بنهما عين مهملة ساكنة والحدثا

أىسلة ح وحدثنمه مجدبزرافع حدثناعبدالرزاق أخبرناه ممرعن الزهرىءن ابن المسيب كالاهما علمه وسلم عناله وحدثني سلمن شبيب حدثناا لحسن بناعين حدثنا معقلعن أبي الزبيرعن جابرعن أبى هريرة انه أخبره ان النبي صلى الله علم وسلم قال اذا استقظ أحدد كمفليفرغء ليديه ثلاث مرات قسلأن مخل بده في انائه فانه لايدرى فيم بأتت يده ، وحدثنا قتيمة بن سعمد حدث اللغبرة يعني الخزامىءن أبى الزنادعن الاعرج عنأبي هريرة ح وحدثنا نصرين على حدثناء بدالاعلى عن هشام عن مجدعن أبيهريرة ح وحدثني أنو كريب حدثنا خالديعني بن مخلدعن محسدين جعفرعن العلاعن أيه عن أبي هريرة ح وحدثنا مجدين رافع حدثناعبدالرزاق حدثنامعمر عن همام بن منبه عن أى هريرة ح وحسدثني محدبن حاتم حدثنا مجد النيكرح

دره أوذ كره أو خاسة أو خود الله وان كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز والاحاديث الصحيحة والدناية المقصود فان لم يكن كذلك في الابدمن التصريح لينفي اللاس والوقوع في خلاف المطاوب وعلى والله أعلم هذا يحمل ما حامن ذلك مصر حابه والله أعلم هذا يحمل ما حامن ذلك مصر حابه والله أعلم هذا يحمل ما حامن ذلك مصر حابه والله أعلم هذا يحمل ما حامن ذلك مصر حابه والله أعلم هذا يحمل ما حامن ذلك مصر حابه والله أعلم هذا يحمل ما المد في الاناء قبل علم المد في الاناء قبل المدارة المناء في المدارة المدارة المناء في المدارة المناء في المدارة الم

من العلام المتقدمين والمتأخرين على أنه نهى تنزيه لا تحريم فلوخالف وغس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس وحكى أصحابنا عبدالوارث

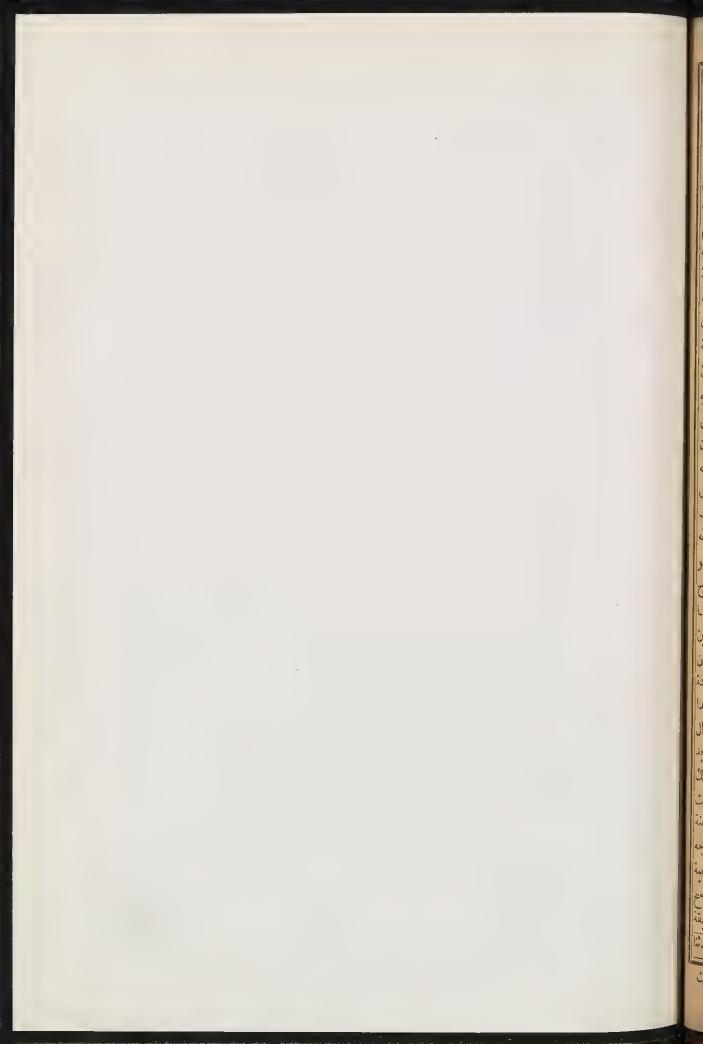

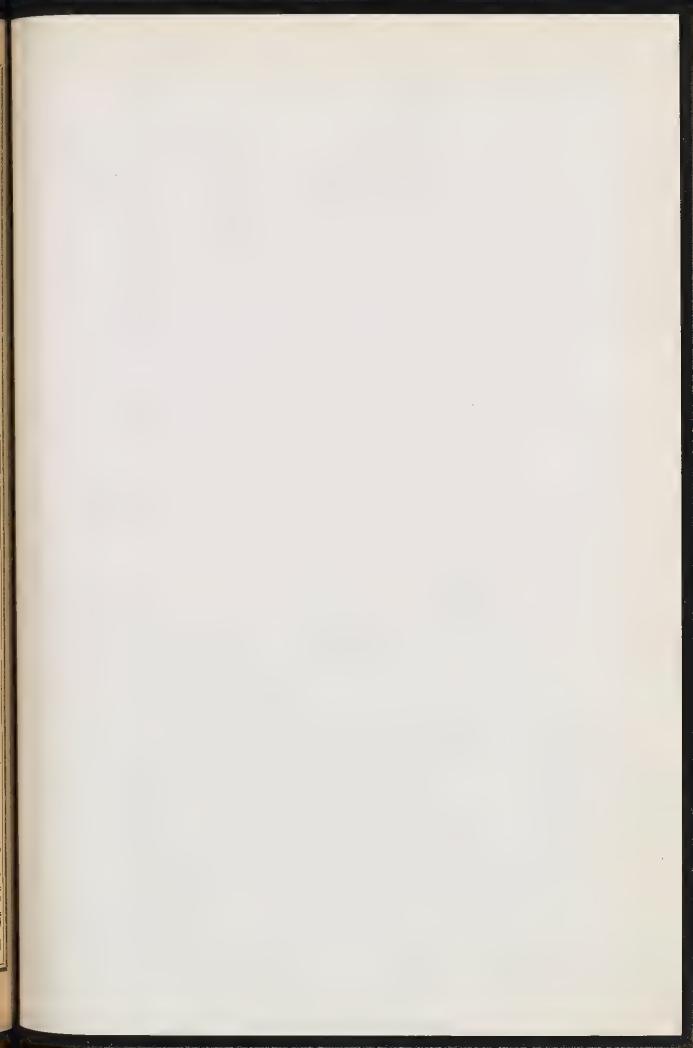

عمدالوارث قال حدثنا حسين المعلم) بكسر اللام المشددة (عن عبد الله بنبريدة) بضم الموحدة

أخبره أنهسمع أباهريرة في روايتهم جمعا عن الني صلى الله علمه وسلم بردا الحديث كلهم يقول حتى بغسلها ولم بقل واحدمتهم ثلاثاالا ماقدمنامن رواية جابر والأالمسب وأبى سلمة وعبدالله بنشقيق وأبى صالح وأى رزين فان في حديثهمذكر الثلاث

عن الحسن المصرى رجه الله تعالى اله ينعس الكان قام من نوم الليل وحكوهأ يضاعن اسحق سراهويه ومحدن ورااطرى وهوضعنف حددا فأن الاصل في الما واليد الطهارة فلاينحس بالشكوقواعد الشرع متظاهرة على هذاولاعكن ان مقال الظاهر في المد التحاسمة وأماالحديث فعمول على التنزيه غمدهسا ومدهب المحقق بنان هذاالحكم لدس مخصوصابالقيام من النوم بل المعتبرفيه الشاكف نجاسة المدفتي شكفى نحاستهاكره له غسهافي الانا قبل غسلها سواء قاممن نوم الليل أوالنهار أوشك في نجاسة امن غبرنوم وهذامذهب جهورالعلا وحكوعن أجدين حنبل رجه الله تعالى روايه أنهان قاممن نوم الليل كرمكراهة تحريم وانقام من نوم النهار كره كراهــــ تنزيه ووافقه عليه دواد الظاهري اعقادا على لفظ المبت في الحديث وهـ دامدهب ضعيف حـ دافان الني صلى الله علمه وسلم سمعلى العله بقوله صلى الله عليه وسلم فأنه لايدرى أيناتت بده ومعناه أنه لأنأمن النحاسة على بده وهذاعام لوحوداحمال النعاسة في نوم الليل والنهار وفىاليةظةوذ كرالليل أولا لكونه الغالب ولم يقتصر عليمه (٣٩) قسطلاني (ثاني) خوفامن توهم انه مخصوص به بلذكر العلة بعده والله أعلم هذا كله اذاشك في نجاسة البدأ ما اذا تيقن

أنعران بن حصين وكان رجلاميسورا )بالموحدة الساكنة (وقال الومعمر )شيخ المؤلف (مرة عن عران) بدل قوله أن عران ولا بي در زيادة اب حصين ( فالسأ السائل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجلوهو)أى والحال انه (قاعد فقال من صلى) حال كونه (فاعما فهوا فضل) من القاعد ومن صلى حال كونه (قاعدافله نصف أجر القائم ومن صلى) حال كونه (ناعما) بالنون فلانه فاجرالفاعد ليس فيهد كرما ترجم لهمن الاعاء انمافه وذكرالنوم وقداعترضه الاسماعيلي فنسسمه الى تصمف ناعا الذي بالنون ععنى اسم الفاعل باعل وحدة التي بعدها مصدرأومأ فلذا ترجمه ولمسكما قال الاسماعيلي فقدوقع فى روا يفغيراً يوى ذروالوقت والاصيلي هناقال أنوعبدالله أى اليخارى قوله نائماعندى أن معناه مضطجعا وأطلق علمه النوم لكثرة ملازمته لهوهذا التفسير وقع مثله فىرواية عفان عن عبدالوارث فى هذا الحديث عند الاسماعيلي فأل عبدالوارث النائم المضطعع وهدذا يردعلي الاسماعيلي كاترى وكائن المتحارى كوشف به وحكاه اب رشدعن رواية الاصيلي باء اللوحدة على المتحدث ولا يحفي مافيه والله الموفق ﴿ هذا (يابِ) بالسَّو مِن (ادالم يطق) أى المصلى أن يصلى (فاعداصلى على جنب وقال عطاً ﴾ هوابناً بى رباح بمـاوصله عبدالرزاق عن ابنجر يج عنه بمعناه (آن) وللمستملى والحوى اذا (لميقدر) لمانع شرع من من من أوغيره (ان يقول الى القبلة صلى حيث كان وجهه) مطابقته للرجةمن حيث المجز لكن الاولمن حيث الجزعن القيعود وهيداعن التحول الى القبسلة «وبالسندقال (حدثناعبدان) هو عبدالله (عن عبدالله) مِن المبارك (عن ابراهيم بن طهمان فالحدثني)بالافراد (الحسين المكتب) بضم الميمواسكان الكاف وكسر المشناة الفوقية مخففة وقيل بتشديدهامع فتح الكاف وهى رواية أبى ذركافى الفرع وأصله وهوا بن ذكوان المعلم الذى بعلم الصبيان المكتابة رعن ابنبريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه فالكأنث بي بو اسيرفسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة) أى صلاة المريض كمارواه الترمذي ودل عليه قوله في أوله وكانت بي بواسير (فقال) عليم الصلاة والسلام (صل) حال كونك (قائم أقائم تستطع) بأن وجدت مشقة شديدة بالقدام أوخوف زيادة مرض أوهلاك أوغرق ودوران رأس لراكب سفينة (فقاعدا) أى فصل حال كونك قاعدا كمف شئت نع قعوده مفترشا أفضل لانه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد الاول والاقعاء وهوأن يجلس على وركمه وينصب فحذيه وزادأ لوعسدة ويضعيد يدعلي الارض مكروه للنهى عندفى الصلاة كارواه الحاكم وقال صحيح على شرط المخارى (فانام تستطع) أى القعود للمشقة المذكورة (فعلى) أى فصل على (جنب) وحويامستقمل القبلة بوجها أرواه الدارقطني من حديث على واضطعاعه على الايمن أفضل ويكره على الايسر بلا عذركاجزم يهفى المجموع وزادا انسائي فان لم تستبطع فستلقيا أى وأخصا ملاقه له ورأسه أرفع بأن ترفع وسادته ليتوجه بوجهه للقبلة لكنهذا كافاله في المهمات في غير الكعمة أما فيم أ فالمتحه حواز الاستلفاعلى ظهره وعلى وجهه لانه كمفما توجمه متوجم لحزء منهاو يركع ويسحد بقدرامكانه فانقدرا لمصلى على الركوع فقط كرره لأسحو دومن قدرعلى زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة السحودلان الفرق منهما واجبعلى المفكن ولوعزعن السحودالاأن يسحد عقدم رأسه أوصدغه وكان بذلك أقوب الىأرض وجب لان الميسور لايسقط بالمعسور فان عجزعن ذلك أيضا أوبأبرسه والسحود أخفض من الركوع فان عجزعن ايمائه فببصره فان عجزعن الأيماء بيصره الحأفعال الصلاة أجراها على قلبه بسننها ولااعادة عليمه ولاتسقط عنه الصلاة وعقله ثابت

لوجودمناط التكليف وهدذا الترتب قال بهمعظم الشافعية لقوله عليه الصلاة والسلام اذا أحرتكم بأحرفأ وامنه مااستطعتم هكذااستدل به الغزالي وتعقبه الرافعي بأن الخبرأ مربالاتيان عايشقل علمه المأمور والقعود لايشتمل على القمام وكذاما بعده الى آخر ماذكره وأجاب عنه ان الصلاح بالانقول ان الآتي بالقعود آت عااستطاء من القيام مثلا وليكانقول يكون آنيا بمااستطاعهمن الصلاة لانالمذكورات أنواع لحنس الصلاة بعضها أدني من بعض فاذاعزعن الاعلاوأني بالادنى كان آتيا بما استطاع من الصلاة وتعقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة فرع اشرعية الصلاة بهاوهو محل النزاع انتهى واستدل بقوله فى حديث النسائي فان المتسلط فستلقياأنه لا ينتقل المريض بعد عزه عن الاستلقاء الى حالة أخرى كالاشارة الى آخر مام وهو قول المنفية والمالكية وبعض الشافعية فهذا (باب) بالتنوين (اداصلي) المريض العابز عن القيام فرضاأ ونفلا (فاعدام صح) في أثنا صلاته بأن عوفي (أووجد خفة) في مرضه بعيث وجدقدرة على القيام (عممانق) من صلاته ولايستأنفها خلافا لمحدين المسن والكشمين بضم المناة التحتية وكسر الفوقية وللاصيلى يتمم بفتح الفوقية وكسر الميم الاولى (وقال الحسن) المصرى مماوصله ابن أبي شدية ععماه (انشاء المريض صلى) الفرض (ركعتين) حال كونه (قائماً وركعتين) حال كونه (قاعدا)عند عزه عن القيام ولفظ ابن أى شيبة يصلى المريض على الحالة التي هوعليم النتهى ونازع العذي في كونه بمعنى ماذكره المؤلف ولابي ذرصلي ركعتين قاعدا وركعتين قاعًا بالتقديم والتأخير «وبه قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال احبرا مالك بنأنس امام داراله جرة (عن هشام بنعروة عن ابد ) عروة بن الزبير (عن عائشة رضى الله عنهاأم المؤمنين أنهاأ خبرته أنهالم تررسول الله صلى الله علمه وسلم يصلى صلاة اللمل حال كونه ( فاعداقط حتى اسن) أى دخل في السن وسيأتى في أثنا عصلاة الليل من هذا الوجه حتى اذا كبروعندمسلم من رواية عثمان بن أبي سلة عن عائشة لم عت حتى كان أكثر صلاله جالسا وعنده أيضامن حديث حقصة مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سحته فاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلى في سحمه فاعدا (فكان يقراً) عال كونه (فاعدا حق اذا أَرادأُن يركع قام فقرأ نحوامن ثلاثمن آية أوأربع من آية ) قاعًا (غركع) ولابي ذرير كع بصيغة المضارع وسقط عندأ بوى ذر والوقت والاصيلي لفظآية الاولى وقوله أوأ ربعين آية شكمن الراوى أنعائشة قالت أحدهما أوهمامعا بحسب وقوع ذلكمنه مرة كذاومرة كذاأو بحسب طول الآيات وقصرها «وبه قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التندسي (قال اخسرنا ما لك) المام الأنَّه (عَنْ عَبِــدَاللَّهُ بِنْ يَرِيدً) من الزيادة المخزومي الاعور المدنى (وأبي النصر) بِفَتْحَ النَّونُ وسكون الضادالمجهة سالم بن أبي أمية القرشي المدني (مولى عربن عبدالله) بضم العين فيهما ابن معدم الشمى (عن أبي سالة بن عبد الرجن عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنه اأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى جالسافيقرأ وهوجالس فاذابق من قراءته نحو ) بالرفع وهوواضم مع التنوين وفى المونينية بغسرتنوين وروى نحوا بالنصب مفعول به على أن من زائدة في قول الاخفش مفعول به بالمصدرا لمضاف الى الفاعل وهوقراء تهومن زائدة على قول الاخفش أوعلى أنمن قراءته صفة لفاعل بق قامت مقامه افظا ونوى ثبوته والتصب نحواعلي الحال أى فاذابق باق من قراءته نحوا (من ثلاثين) زاد أبوذر والاصملي آية (أوأربعين آية قام فقرأ هاوهو قائم يركع ولابوى ذروالوقت والاصيلي غركع بصيغة الماضي (غسحد)و (يفعل في الركعة الذابة مثل ذلك المذكور كفرا قمابق قائما وغيره (فاذاقضي صداته) وفرغ من ركعتي الفجر (ألمر

فى حق معظم الناس فسد الماب لئلا يتساه لفيه من لابعرف والاصم الذى ذهب اليمالجاهير من أصحابنا الهلاكراهة فعميلهو فىخدار بن الغمسأولا والغسل لان الني صلى الله علمه وسلم ذكر النوم ونبهعلي العلة وهي الشك فأذا التفت العلة التفت الكراهة ولو كان النهم عاما لقال اذا أراد أحدكم استعمال الماء فلايغمس بده حتى يغسلها وكان أعموأ حسن والله أعمل قال أصحان واذاكان المافى اناء كسيرأ وصغرة بحث لاعكن الصب منه ولس عده اناء صغير يغترف بهفطر بقهأن يأخذ الماء بفمه ثم بغدل به كفيه أو بأخذه بطرف ثو مه النظيف أو سيتعن بغره والله أعلم وأماأسان دالماب فقمه الجهضمي بفتح الجيم والضاد المعجة وتقدم مانه في المقدمة وفعه حامدين عمر البكراوي بفتح الماه الموحدة واسكان الكاف وهو حامدين عربن حفص بنعربن عمدالله بأي بكرة نفيع بن الحرث الصابي فنسب حامد آلي جده وفدمه أنورزين اسمهمسعودين مالك الكوفي كانعالمافهما وهو مولى أى وائل شقىقىن سالة وفيه قول مسلمرجه الله تعالى فى حديث أبى معماوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكسعرفعه وهذاالذي فعلدمسلم رجه الله تعالى من احتماطه ودقيق نظره وغزر عله وشوت فهمه فانأما معاوية وكعااختلفت روايتهمأ فقال أحده ماقال أبوهر برة قال رسول اللهصلي اللهعليه وسلموهال الاخرعنالي هريرة يرفعه وهدا بعدى ذلك عنداله على العدلم كاقد لمناه في الفصول واحدن أراد مسلم رجه الله تعلى أن لابر وي بالمعنى فان الرواية ودد ثني على بن جرالسعدى حدثنا على بن مسهر أخبرنا الاعش عن أنى رزين (٧٠٠) وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم إذا ولغ السكلب فى اناءً حد تم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار

بالعسنى حرام عند جاعات من العلماء وجائرة عند الاكثرين الاأن الاولى احتناج اوالله أعلم وفيه معقل عن أبي الزبير هو معقل بفتح الميم وكسر القاف وأبو الزبير هو محدين مسلم بن تدرس تقدم سانه في مواضع وفيه المغيرة الحزامي بالزاى والمغسرة بضم الميم على المشهور ويقال بحسرها تقدم ذكرهما في المقدمة والله أعلم

\*(باب حكم ولوغ الكلب)\*

فسهقوله صلى الله علمه وسلم إذا ولغالكك فيانا أحيدكم فلبرقه ثم لمنعسله سيع من اروفي الرواية الاخرىطهوراناه أحدكماذاولغ فمدهالكلب أن بغسله سميع مرات أولاهن بالتراب وفى الرواية الاخرىطهورانا أحدكم اذاولغ الكلب فيه أن يغسل سيع مرات وفى الرواية الاحرى أمررسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب تم قالمانالهم وبالالكلاب ثم رخصفى كاالصد وكاب الغنم وقال اداولغ الكلب في الآناء فاغساوه سيعمرات وعفسروه الثامنة في التراب وفي رواية ورخص فى كاب الغدم والصيد والزرع (الشرح) أماأساسد المابولغاته ففيه أبورز بن تقدمذ كره في الباب قبله وفيه ولغ الكلب قال أهل اللغمة يقال ولغ الكلب في الآناء يلغ بفتح اللام فيهما ولوغا أذاشرب بطرف أسانه قال أنوزيد يقالولغ الكك بشراينا وفي شرانسا ومن شرانا وفسهطهورانا أحدكم كرأحاديث منها وقد تقدم في القصول فان كنت يقظى تحدث معى وان كنت ناعة اضطجع) للراحة من تعب القدام والشرط مع الحزا السرط الاقل ولامنافاة بن قول عائشة كان يصلى جالسا و بين نفي حقصة المروى في الترمذى ماراً يته صلى في سحته فاعداحى كان قبل وفاته بعام فكان يصلى في سحته فاعدالان فول عائشة كان يصلى جالسا قبل وفاته بأكثر من عام لان كان لا تقتضى الدوام بل ولا التكرار على أحدالقولين عنداً هل الاصول ولئن سلنا أنه صلى قبل وفاته بأكثر من عام الما فلا تنافى لا نم الفيان عنداً هل الاصول ولئن سلنا أنه صلى قبل وفاته بأكثر من عام السافلات الفي الفيان عنداً هل الاحتمام جالسا فلاتنافى لا نم الفيان عنداً هل القبل المنافقة على جواز القعود في أثنا عصلاة النافلة لمن افتتحها قائما كما ساحله أن يفتحها فاعدا ثم يقوم اذلا فرق بين الحالتين ولاسمام عوقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الركعة النافية خلافا لمن أبي ذلك واستدل به على أن من افتتح صلاته مضطعما ثم استطاع الجلوس أو القيام أعها على ما أدّت اليه عاله

(سمالله الرحن الرحم) كذابا ثماتها في غيرروا يدأى ذري (باب التهجد) أى الصلاة (بالليل) وأصله ترك الهجودوهوالنوم قال ابن فارس المتهجدا لمصلي ليلا وللكشميه بي من الليل وهو أوفق الفظ القرآن (وقوله عزوجل) بالجرعطفاعلى سابقه المجرور بالاضافة وبالرفع على الاستئناف (ومن اللمل) أي بعضه (فته عدمه) أي اترك الهجود للصلاة كالما ثم والتحرّج والفهرالقرآن (نافلة الله)فريضة زائدة النعلى الصاوات المفروضة خصصت بهامن بن أمتل روى الطبر انى باسناد ضعيف عن ابن عباس ان النافلة للذي صلى الله عليه وسلم خاصة لانه أمر بفيام الليل وكتبعليه دون أمته لكن صحح النووى انه نسيخ عنه النهجد كانسيخ عن أمته قال ونقله الشيخ أبو حامدعن النصوهو الاصح أوالصحيح فني مسلمعن عائشة مايدل علمه أوفضله النفانه قدغفرله ماتقدم منذنبه وماتأخر وحينئذ فلم بكن فعل ذلك يكفرشيأ وترجع التكاليف كلهافى حقه عليه الصلاة والسلام قرةعين والهام طبع وتكون صلاته في الدنيا مثل تسبيح أهل الجنة فى الجنة ليس على وجه الكلفة ولا التكليف وهذا كله مفترع على طريقة امام الحرمين وأماطر يقة القياضي حدث يقول لوأ وجب الله شيألوجب والالميكن وعبد فلا عشع حيننذ بقام النكاليف في حقه عليه الصلاة والسلام على ماكانت عليه مع طمأ نيسته عليه الصلاة والسلام مناحية الوعدد وعلى كلا التقدرين فهومعصوم ولاعتب ولاذنب لايقال انه لم يأمر مأن يستففرفى قوله تعالى فسج بحمدر مكواستغفره ونحوه الاممايغفر مله لانا نقول استغفاره تعمد على الفرض والتقدير أى أستغفرك مماعساه أن يقع لولاعصمة للاياى وزادأ يوذرفى رواية نفسرقوله تعالى فته حديه أى اسهر به \* و بالسند قال (حدثناعلى بن عبدالله) المديني (قال حدثناسيفيان) نعيينة (قال حدثناسلمان ن الي مسلم) المكي الاحول (عن طاوس) هو ابن كيسانأنه (سمع اس عباس رضي الله عنهما قال كان الذي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل) طُلُ كُونِهُ (يَنْهُجَدُ) اىمن جوف اللهـل كما في روا به مالك عن أبي الزبيرعن عائشــة (قال) في موضغ نصب خبركان أي كان علمه الصلاة والسلام عند قمامه من الليه ل مته عدا يقول وقال الطيى الظاهرأن قال جواب اذا والجلة الشرطية خبركان (اللهم لأالحداث قيم السموات والارضومن فيهن وفى رواية أبى الزبيرالمذكو رةقيام بالالف ومعناه والسابق والقيوم معنى واحدوقسل القبم معناه القاغ بأمور الخلق ومدبرهم ومدبر العالم فيجيع أحواله ومنهقيم الطفل والقموم هوالقائم شفسه مطلقالا بغسره ويقومه كل موجودحي لايتصور وجودشي ولادوام وجوده الابه قال التوريشتي والمعنى أنت الذى تقوم بحفظها وحفظ من أحاطت به واستملت عليمه توتى كلامابه قوامه وتقوم على كل شئ من خلقك بماتراه من تدبيرك وعبر بقوله

الاشهرفيه ضم الطاعويقال بفتحهالغتان تقدمتافي أقرل كتاب الوضوعوفيه قوله في صحيفة همام فذ

\*وحدثني مجدين الصباح حدثنا اسمعيل (٣٠٨) بن زكرياء عن الاعش بهذا الاستنادم لله ولم يذكر فليرقه \*وحدثنا يحيي بن يحيي

من في قوله ومن فيهنّ دون ما تغليب اللعقال على غبرهم (ولك الحسد لك ملك السعوات والارض ومن فيهن ولك الحدنورا اسموات والارض )ولايوى ذروالوقت والاصلى واسعساكر وللاالحد أنت نورالسموات والارض بزيادة أنت المقدرة في الروابة الاولى فيكون قوله فهمانور خبرميندا محذوف واضافة النورالى السموات والارض للدلالة على سعة أشراقه وفشواضا تهوعلى هذا فسرقوله تعالى الله نورا أسموات والارض أى منق رهما يعني أن كل شي استنارمهما واستضاء فمقدرتك وجودك والاحرام النهرة مدائع فطرتك والعقل والحواس خلقك وعطمتك قيلوسمي بالنورلما اختص بهمن اشراق الجلالوسيات العظمة التي تضمعل الانواردوم اولماهيأ العالم من النو رايهتدوابه في عالم الخلق فهذا الاسم على هذا المعنى لااستحقاق لغبر مفيه بل هو المستحق المدعق بهولله الاسماءا لمستى فادعومها وزادفى رواية أبوى دروالوقت والاصيلي ومنفين (ولك الحدانت ملك السموات والأرض) كذاللعموى والمستملى وفي رواية الكشميري للمال السموات والارض والاول أشمه مالسماق ( ولك الحدانت الحق ) المتعقق وحوده وكل شئ أن وجوده وتحقق فهوحق وهذا الوصف للرب جل جلاله بالحقيقة والخصوصيية لاينبغي لغسرهاد وجودهبذا ته لم يسمة عدم ولا يلحقه عدم ومن عداه بمن يقال فيه ذلك فهو بخلافه (ووعدلا الحق المابت المتعقق فلايدخله خلف ولاشك في وقوعه وتحققه (والقاؤلة حق) أي رؤينك فى الدارالا خرة حيث لامانع أولقا وزائك لاهل السعادة والشقاوة وهوداخل فماقمله فهومن عطف الخاص على العام وقيل ولقاؤك حق اى الموت وأبطله المووى (وقولك حق) أى مدلوله ثابت (والحنةحق والنارحق)أى كل منهمامو حود (والنسون حق ومحدصلي الله عليه وسلم حق والساعة حق أي القيامة وأصل الساعة الجزء القليل من اليوم أو الليلة ثم استعمر الوقت الذى تقام فيمه القيامة يريدانها ساعة خفيفة يحدث فيهاأ مرعظم وتكريرا لجداللاهمام بشأنه وليناط بهكل مرةمعني آخروفي تقديم الحار والمجرو رافادة التفصمص وكأنه علمه الصلاة والسالام لمأخص الحدمالله قيل مخصصتني مالحد قاللانك أنت الذي تقوم بحفظ الخاوفان الى غردلك فان قلت لمعرف الحق في قوله أنت الحق و وعدل الحق والكرفي المواقى عال الطبي عرفهاللحصرلان الله هوالحق الثابث الدائم الباقى وماسواه في معرض الزوال قال البيد \* ألا كل شئ ما خلا الله باطل \* وكذا وعده مختص بالانج ازدون وعد غـ مره و قال السهبل التعريف للدلالة على أنه المستحق لهذا الاسم بالحقيقة اذهو مقتضي هذه الاداة وكذافى وعدا الحقلان وعده كلامه وتركت في البواقى لانهاأ مورمحدثة والحدث لايجب له البقامن جهمة ذاته وبقامما يدوم منهء أيالخبر الصادق لامنجهة استحالة فنائه وتعقبه في المصابيح بانه يردعلم قوله في هذا الحديث وقولك حق مع أن قوله كالامه القديم فينظروجهه اه قال الطبيي وههذاس دقيق وهوأنه صلى الله عليه وسلم لمأنظر الى المشام الالهي ومقربي حضرة الربو بية عظم شأنه وفحم منزلته حمثذكر النبين وعرفها باللام الاستغراقي تمخص محداصلي الله عليه وسلم من أنهم وعطفه عليهم ايذا بابالتغاير وانه فائق عليهم باوصاف مختصة بهفان تغير الوصف عنزلة التغير في الذان غ حكم علمه استقلالامانه حق وجوده عن ذاته كانه غيره وأوجب علمه تصديقه ولمارجع الممقام العبودية ونظرالي افتقار نفسه نادى بلسان الاضطرار في مطاوي الانكسار (اللهم الله است) أى انقدت لامرك ونها ل (وبك آمنت) أى صدقت بك وبما أنزلت (وعلمك توكات) أنا فَوَّضْتُ أَمْرِي اللهُ (والمِكُ البِتُ) رجعت الدك مقد لا يقلى علدك (و مك) أي عما تيتي من البراهينوالجير (خاصمت) من خاصمني من الكفارأ ويدا يبدك ونصرتك فاتلت (والمله عاكماً)

كل من أبي قبول ماأرسلتني به وقدم جيع صلاة هذه الافعال عليها السعارا بالتفصيص وافانة

hash

وغبرها سانفائدة هذه العمارة وفمه قوله في آخر الباب وليس ذ كرالزرع فىالرواية غير يحسى هكذاهوفي الاصول وهو صحيح وذكر بفثم الذال والكاف والزرعمنصوب وغيرم فوع معناه لميذكرهنده الرواية الايحى وفيسه أبوالساح بفتح المثناة فوق ويعسدها مثناة تحت مشددة وآخره حاءمهملة واحمه يزيدن حمد الصبعي البصري العيدالمالح فالشعية كأنكنيه بأى حماد قال وبلغمي أنه كان يكنى بأبى التساح وهوغلام وفهسه النالغف لبضم المم وفتم الغدين المعجية والفاء وهو عبداللهن المغفل المزنى وقول مسلم حدثنا عبدالله شمعاد حدثناأى حدثنا شعبةعنأى التداح معمطرف النعددالله عن الالغفل قال مسلم وحد ثنيه يحبى بن حبيب الحارثى حدثناخالديعني ابنالحرث ح وحدثني مجددن عاتم حدثنا محسى س سعمد ح وحدثني عجد النالوليد حدثنامجيدن حعفر كلهم عنشعبة في هـ ذاالاسبناد عثله هذه الاسائد من جسع هذه الطرق رجالها اصربون وقدقدمنا مرات ان شعبة واسطى غيصرى ويحبى سسعيدالمذكورهو القطان والله أعـــلم \* أماأحكام الماب ففيه دلالة ظاهر قلذهب الشافعي وغبره رضى الله عنسه بمن وقول بنعاسة الكاب لان الطهارة

\*وحد ثنازهير بن حرب حد ثنا اسمعيل بن ابراهيم عن هشام بن حسان عن هجد بن سيرين ( ٣٠٩) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى

الله علمه وسلم طهورانا أحدكم اذاولغ فيهالكلبان يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب \* - ـ د شا محدن رافع حدثنا عدد الرزاق حدثنامعمرعن همام بنمسه قال هذاماحدثناأنوهر رةعن محدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منهاوقال رسول اللهصلي اللهعليه وسلم طهوراناءأحدكماذا ولغ الكلب فيه أن يغسلهسيع مرات \* وحدثناء سدالله تمعاد حدثناأى حددثناشعية عن أبي الساح سمع مطرف بن عسدالله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قالماللهممولل الكلاب غرخص في كاب الصد وكاب الغمم وقال اذا ولغ الكاب في الانا فاغس اوه سيعمرات وعفروه الثامنة فى التراب

على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية وفيه أيضا نحاسة ماولغ فمهوانهان كانطعاما مائعا حرمأ كله لاناراقتمه اضاعةله فلوكانطاهم المرامي ناماراقته بلقد نهسناءن اضاعة المال وهذا مذهبناومذهب الجاهيرانه ينحس ماولغ فسمالكات ولافرق بن الكلب المأذون في اقتنائه وغيره ولابن كالاالسدوي والمضرى لعدموم اللفظ وفي مذهب مالك أربعة أقوال طهارته ونحاسته وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غبره وهذه الثلاثة عن مالك والرابع عن عبد الملك بن الماحشون المألكي انه يفرق بين البدوي والحضرى وفسه الامر باراقته وهذا متفق علمه عندنا ولكن هل

العصر (فاغفرلى ماقدمت )قبل هذا الوقت (وما اخرت )عنه (وما اسررت) اخفيت (وما اعلنت أظهرتأى ماحدثت بهنفسي وماتحرك بهاساني قاله يؤاض عاواجلالالله تعالى أوتعلم الامته وتعقف فى الفتح الاخد بأنه لو كان للتعليم فقط لكفي فمه أصرهم بأن يقولوا فالاولى أنه للمعموع (انتالمقدم) لى في البعث في الاحرة (وانت المؤخر) لى في البعث في الدنيا وزاد ابن جريج في الدعوات أنت الهي (لا اله الا انت أولا اله غيرك \* قال سفيان ) نعيينة بالاستاد السادق كما منه أونعم أوهومن تعالمقه ولذاعه علمهالمزى علامة التعليق لكن قال الحافظ بنجرانه لدس عد (وزادعد الكريم الوامية) بنأى الخارق البصرى (ولاحول ولاقوة الامالله والسفدان) انعيسة بالاسناد السابق أيضار فالسلم ان بن الى مسلم) الاحول خال الى تحير (سمعه) وللاصيلي سعته (من طاوس عن اس عماص رضي الله عنهماعن الذي صلى الله علمه وسلم ) صر سم سفيان بسماع سليمان لهمن طاوس لانه أورده قبل بالعنعنة ولم يقل سليمان في روايته ولاحول ولاقوة الاالله ولاى ذروحده قال على من خشرم بفتح الخما وسكون الشين المجمد من وفتح الرا التومم فالسفيان وليس ابن خشرم من شميوخ المؤلف نعم هومن شميوخ الفريري فالظاهرأ نهمن رواية عنه في (اب فضل قيام الليل) في مسلم من حديث أبي هو برة أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاةاللىل وهويدل على أنه أفضل من ركعتي الفعر وقوّاه النووي في الروضة أبكن الحديث اختلف في وصله وارساله وفي رفعه و وقفه ومن ثم لم يخرجه المؤلف والمعتمد تفضيل الوترعلي الواتب وغسرها كالصحى اذقيل يوجو بهثم ركعتي الفجر لحديث عائشة المروى في الصحيدين أبكن الني صلى الله علمه وسلم على شئ من النوافل أشدته على دكه تى الفحر وحديث مسلم ركعتاا الفعرخبرمن الدنيا ومافيها وهماأ فضلمن ركعتين فحوف الليل وجلواحديث أبي هريرة السابق على أن النفل المطلق المفعول في اللمل أفضل من المطلق المفعول في النهار وقدمد ح الله المتهجدين في آيات كشرة كقوله تعالى كانو اقليلامن الدل ماي جعون والذين يبيتون لربهم سجداوقياما تتحافى جنوبهم عن المضاجع ويكني فلاتعارنفس ماأخني لهممن قرة أعينوهي الغابة فنعرف فضيله قيام اللمل بسماع الآيات والاخمار والاشارالواردة فيهوا ستحكم رجاؤه وشوقمه الىثوابه ولذة مناجاته لربه وخلوته بههاجه الشوق وباعث التوق وطرداعته النوم فال بعض الكبراءمن القدماء أوحي الله تعمالي الي بعض الصدّيقين ان لي عبيادا يحموني وأحمهم ويستاقون الى وأشتاق اليهمويذ كروني وأذكرهم فانحد ذوت طريقهم أحستك فالعارب وماعلاماتهم قال يحذون الى غروب الشمس كماتحن الطبرالي أوكارها فأذاجتهم اللدل نصدمو االي أفدامهم وافترشوا انى وجوههم وناجوني بكلامي وتملقو ابانعامي فيمن صارخو باك ومتأوه وشاك بعبني ما يتعملون من أجلى وبسمعي ما يشتكون من حي أوّل ما أعطيهم ان أقدف من نوري في قاوم م فيخبرون عني كما أخبر عنهم « و بالسند الى المؤلف قال (حدثنا عبد الله سنحد) المسنديّ (قال حدثناهشام) هوابن بوسف الصنعاني (قال اخبرنامعمر) هوابن راشد (ح) لتحويل السندوليست في المونينية (وحدثني) بالافراد (مجود) هوا نغيلان المروزي (قال-دشا عبدالرَّزَاق) نهمام (قال أحسر بالمعمر ) المذكور (عن ابنشهاب (الزهري عن سالمعن اسه) عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ( قال كان الرجل في حياة الذي صلى الله علمه وسلم أذا راى روُّ ما ) كفعلى الضم من غدرتنو ينأى في النوم (قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت ان ارى) والكشميهي أني أرى (رؤيا) زادفي التعمر من وجه آخر فقلت في نفسي لوكان فمك خــ مرار أيت مسلماري هؤلاء (قاقصها) بالنصب وفاء قبل الهدمزة أى أخسره بم اولابي الوقت في نسخة اوالاصلى وابن عساكراً قصها (على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاماشا باوكنت انام

الاراقة واجبة اعينها أم لا تجب الااذا أراداستعمال الاناء أراقه فيه خلاف ذكر أكثر أصحابنا الاراقة لا تجب اعينها بلهي مستحية

فى المسجد على عهد رسول الله )ولابي ذر النبي (صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أَخذاني فذهبابي الى النارفاذاهي مطوية) أى مبنية الجوانب (كطى البترواذ الهاقرنان) بفتم القاف أى جانبان (واذا فيها أناس) بضم الهمزة (قدعرفتهم فعلت أقول أعو ذبالله من الذار قال فلقمنا ملكًا خوفقال لى لم ترع ) بضم المثناة الفوقية وفتح الرا وجزم المهدملة أى لم تخف والمعنى الاخوف عليك بعدهذا وللكشميهن فى التعبيران تراع باثمات الالف والمقابسي لن ترع بحدف الالفواستشكل منجهة أنالن حرف نصب ولم تنصب هناوأ جيب بانه مجزوم بلن على اللغة القليلة الحكمة عن الكسائي أوسكنت العن للوقف تم شمه بسكون الجزوم فذف الااف قبل مُأْرِى الوصل مجرى الوقف قاله ابنمالك وتعقبه في المصابح فقال لانسلم أن فيه اجرا الوصل مجرى الوقف اذلم يصله الملك بشي بعده ثم قال فان قلت اعماق جده ابن مالك بمداف الروامة التي فيهالمترع وهذا يتعقق فيهما قاله من اجراءالوصل مجرى الوقف وأجاب عنه فقال لانسراذ يحة\_ل أن الملك نطق بكل جـ له منها منفردة عن الاخرى و وقف على آخر ها فحكاه كما وقع أه (فقصصة على حفصة فقصة احفصة على رسول اللهصلى الله علمه وسلم فقال نع الرجل عبدالله) وفى التعبير من رواية نافع عن اب عران عبد الله رجل صالح (لو كان يصلى من اللمل) لوالمني لاللشرط ولذالم يذكرا لجواب فالسالم (فكان) بالفا أي عبدالله ولابوى ذر والوقت والاصلى وكان بعدلا شاممن اللمل الاقلمالا ) فأن قلت من أن أخذ علمه الصلاة والسلام التفسير بقيام الليل من هذه الرؤيا أجاب المهلب بانه انما فسيرعليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا بقيام الله لأنه لمرشسيأ يغفل عنهمن الفرائض فمذكر بالنار وعلممبيته بالمسجد فعبرعن ذلك بأنه منبه علىقبام الليل فيمه \* وفي الحديث ان قيام الليك يفي من النار وفيه كراهة كثرة النوم بالليل وقدروي سنبدعن وسف بزمجد بن المنكدرعن أبيله عن جابر مرفوعا قالت أمسلم أن السلمان الن لاتكثرالنوم باللمل فان كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقدا يوم القمامة وكان بعض الكبراء يقف على المائدة كل ليله و يقول معاشر المريدين لاتأ كلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كبارا فتتحسروا عندالموت كثيراوهذاهوالاصل الكبيروهو تخفيف المعدة عن ثقل الطعام وفا هـذا الحديث التحديث والعنعنة والقول وأخرجه أيضافي ابنوم الرجال في المسحد كاست وفي اب فضل من تعار من الله ل ومناقب ابن عمر ومسلم في فضائل ابن عمر ﴿ (باب طول السعود فى قيام الليل) للدعاء والتضرع الحالله تعالى اذهوأ بلغ أحوال التواضع والتــــذلل ومن ثم كانا أقرب ما يكون العبدمن ربه وهوساجد \* وبالسند قال (حدثنا الوالم آن) الحكم بن نافع (قال اخبرنا) وللاصملي حدثنا (شعيب) هوابن أي حزة (عن) ابنشهاب (الزهري فال اخبرني) ولاي دروالاصلى حدثى بالافرادفيهما (عروة) بن الزبر (أنعائشة رضى الله عنها أخبرته أن رسولاله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل (احدى عشرة ركعة كانت تلك) أى الاحدى عشرة ركعة (صلاته) بالليل قال السضاوي بني الشَّافعي علمه مذهبه في الوتر وقال أن أكثر الوتر احليا عشرة ركعة ومباحث ذلك تأتى انشاء الله تعالى (يسجد السحدة من ذلك) الالف والام لتعريف الجنس فيشمل محود الاحدى عشرة والتاءفيم لاتنافى ذلك والتقدير يسحد محدانا تلاث الركعات طويلة (قدر)أى بقدر ويصع جعله وصفالمصدر محذوف أى معبود اقدر أويمك مكثاقدر (مايقرأ أحدكم خسين آية قبل أن يرفع رأسه) من السجدة وكان بكثر أن يقول في ركوعه وسعوده سيحانك اللهمو بحمدك اللهم أغفرلي رواه المؤلف فماسيق في صفة الصلافين حديث عائشة وعنها كان صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الليل في سحوده سحانك لااله الاأن

وحدثني محدث الوليد حدثنامجد ان جعفر كلهم عن شعمة في هذا الاسنادعثله غيران في رواية يحدى انسمه منالز بادة ورخصفي كاب الغنم والصيدوالزرع وليس ذكرالزرع فىالرواية غير يحيي فان أراد استعمال الأناء أراقه وذهب بعض أصحاشاالي أنها واحسة على الفور ولولمرد استعماله حكاه الماوردى من أصحابنافي كتابه الحاوى ويحتجله خطلق الامروهو يقتضي الوحوب على المختار وهو قول أكثر الفقهاء و يحتم للاول بالقياس على اقى الماه العسمة فانه لاتحب اراقتها بلاخ للف ويمكن أن يجاب عنها أن المرادفي مسئلة الولوغ الزجر والتغليظ والمالغة في التنفيرعن الكلاب والله أعلم وقمه وحوب غسل نحاسة ولوغ الكابسع مرات وهذامذهبنا ومذهب مالك وأحدوالجاهبر وقالألوحنيفة مكفى غسله ثلاثمرات والله أعلم وأماالجع بينالر وايات فقدحاني رواية سبع مرات وفيرواية سبع مرات اولاهن التراب وفى رواية الخراهن أواولاهن وفى رواية سبع مرات السابعة بالتراب وفي رواية سيعمرات وعفروه الثامنة بالتراب وقدروي الميهني وغيره هذه الروالات كلها وفيهادلسل على ان التقسد بالاولى وبغيرهاليس على الاشتراط بلالمراداحداهن وأما رواية وعفروه الشامنة بالتراب فذهسنا ومذهب الجاهير ال المراد اغساوه سمعا واحدةمنهن بالتراب معالماء فكائنالتراب فائم مقام غسله فسميت المنه الهذاوالله أعلمواء \_ لم انه لافرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزا له فاذا أصاب بوله أوروته أودمه أوعرقه أوشعره

المنايحيي بن يعيى ومحد بن رم قالا اخبرنا الليث ح و-د ثناقتيبة حدثنا (١١١) ليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم الدنهى ان يهال فى الماء الراكد

أولعابه أوعضومن أعضا تهشيأ طاهرافي حال رطوية أحدهـــما وجب غسله سبع مرات احداهن بالتراب ولوواغ كالمان أوكاب واحد مراتفانا ففيه ثلاثة أوحيه لاحمابنا الصيم أنه يكفيه للعميع سبعمرات والثاني يحب لكل ولغة سمع والثالث يكفي لولغات الكل الواحد سمع ويجب لكل كاب سبع ولو وقعت نحاسة أخرى في الاناءالذي ولغ فمهه الكلب كفي عن الجيع سبع ولاتقوم الغسلة الثامنة بالما وحده ولاغس الاناء فيما كثير ومكثه فمهقدرسيبع غسدالاتمقام التراب على الاصيم وقسل يقوم ولايقوم الصابون والأشنان وماأشبههمامقام التراب على الاصم ولا فرق بين وجود التراب وعدمه على الاصح ولا يحصل الغسل بالتراب النحسعلي الاصم ولوكانت نجاسة الكاب دمهأوروثه فلمزلءينهالابست غسلات مثلافهل يحسب ذلكست غسدالت أمغسدلة واحددام لايحسب من السيم أصلافيه ثلاثة أوجه أصحها واحدة وأما الخينز برفيكمه حكمالكلبفي هذا كله هذامذه سناوذهب أكثر العلاالل أن الخنز رلايفتقرالي غسلهسما وهوقول الشافعي وهو قوى في الدليل قال أصحاب الومعني الغسل بالتراب ان يخلط التراب بالماءحتي يتكدر ولافرق بنأن يطرح الماءعلى التراب أوالترابعلي الماءأو بأخذالماء الكدرمن موضع فيغسل به فأمامسي موضع التحاسة

رواهأ جدفى مسنده باسنادر جاله ثقات وكان الساف يطولون السجود اسوة حسنة به عليه الصلاة والسلام وقد كان ابن الزبريسحدحتى تنزل العصافير على ظهره كأنه حائط (ويركع ركعتين قبل ملاة الفعر تم يضطع على شقه الاعن للاستراحة من مكايدة الليل ومجاهدة التهجد (حتى أنه المادي الصلاة )أى صلاة الصبح \* وموضع الترجة منه قوله سعد السعدة الخ لان ذلك استدع طول زمان السعود (البرك القيام) أى قيام الليل (للمريض) \* وبه قال (حدثنا الواقعيم) الفضل بن دكين (قال حدثنا سفيان) المورى (عن الاسود) بن قيس (قال معت جنديا) الفرالحم وسكون النون وفتح الدال وضمها آخر مموحدة النعمد الله المحلي (يقول اشتكي النبي صلى الله عليه وسلم) أى مرض (فلم يقم) لصلاة الليل (لدلة اوليلتين) نصب على الظرفية وزاد فيفضائل القرآن فأنته احرأة فقالت بأمجد ماأرى شيطانك الاقدتر كأن فأنزل الله تعالى والغيمي والبلالى قوله وماقلي ﴿ ورواته الاربعة كوفيون وفيه التحديث والعنعنة والسماع والقول وأخرجه فىقيام الليل أيضا وفضائل القرآن والتفسير ومسلم فى المغيازى والترمذي والنسائي في النعمر \* و به قال (حدثنا مجدس كثير ) بالمثلثة (قال اخبرنا سفيات) الثوري (عن الاسودين فسعن جندب عدالله العلى (رضى الله عنه قال احتدس جديل صلى الله علمه وسلم على) ولال ذروالاصلى عن (الذي صلى الله علمه وسلم فقالت احراة من قريش) هي أم جدل بنت حوب أختالى سفيان احرأة أبي لهب حمالة الحطب كارواه الحاكم (ابطاعليه شيطانه) برفع النون فاعل أبطأ (فنزلت) سورة (والضحى) صدر النهارأ والنهاركله (واللمسل اذاسي) أقبل بظلامه (ماودعت) جواب القسم أى ماقطعك (ربك وماقلي) أى ماقلالـ أى ماأ بغضك وهذا الحديث فلرواه شعبةعن الاسود بلفظ آخر أخرحه المصنف في التفسير قال قالت احر أ تمارسول الله ما أرى صاحبك الاأبطأ عنك قال في الفتح وهذه المرأة فعما يظهر لى غير المرأة المذكورة في حديث سفيان لانهـ نمعرت بقولهاصا حبل وتلك عبرت بقولهاشيط أبك وهـ ندعبرت بقولها بارسول الله والذعبرت بقولها المحمد وسياق هذه يشعر بأنها فالته توجعا وتأسيفا وتلك فالته شاتة وتهك وفى نفسريق بن مخلد قال قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم حين أبطأ عليه الوحى انربك فدفلاك فنزلت والضيي وأخرجه احمعيل القاضي في أحكامه والطبري في تفسيره وأبوداودفي أعلام السوقيا سنادقوي وتعقب الانكارلان خديجة قوية الايمان لايليق نسبة هذا القول اليها وأجبب أنهلس فمهما بكرلان المستنكرةول المرأة شيطانك وليست عندأ حدمنهم وفي رواية اسمعيل القاضي وغيره ماأرى صاحبك بدل ربك والظاهرأ نهاعنت بذلك حبريل عليه السلام فان المتماموضع الترجة من الحديث أحيب بأنه من حيث كونه تمة الحديث السابق وذلك أنه أراد أن نبه على النالحديث واحسد لا تحاد مخرجه وان كان السب مختلفا وعند ابن أبي حاتم عن جندب رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعرفي اصبعه فقال

هلأنت الأصبع دميت \* وفي سيل الله مالقيت فالفك المستعدمة المستعدمية في الله مالقيت فالفك المستعدمة والمستعدمة والمستعددة 
النزاب الايجزى ولا يجب ادخال اليدف الاناءبل بكفي أن يلقيه فى الاناء و يحركه و يستحب أن يكون التراب فى غيرا لغسله الاخيرة ليأتي

عليه ما ينظفه والافضل أن يكون في الاولى (١٢) ولوولغ الكاب في ما كثير بحيث لم ينقص ولوغه عن قلمين لم ينجسه ولوولغ في ما الله

ابن المبارك (قال اخبرنام عمر )هو ابن راشد (عن ابن شهاب (الزهرى عن هند بنت الحرث لم ينون في اليونينية هند (عن امسلة رضى الله عنها أن الني صلى الله علمه وسلم استيقظ لله فقال) متجما (سحان الله) نصب على المصدر (مادا الزل اللملة) كالتقرير والسان لسابقه لان مااستفهامية متضمنة لمعنى التجب والتعظيم والليلة طرف للانزال أى ماذا أنزل فى الليلة (من الفتنة) بالافرادوللحموى والكشميهن من الفتن قال في المحابيم أى الجزئيمة القرية المأخل أوالمرادماذاأ نزلمن مقدمات الفتن واغاا الحأناالي هذا التأو يل لقوله عليه الصلاة والسلامأنا أمنة لاصحابي فاذاذهمت جاءأ صحابي مانوعدون فزمانه عليه الصلاة والسلام جدير بأن يكون حي من الفتن وأيضا فقوله تعالى الموم أكمات لكمد ينكم وأتممت عليكم ممتى واتمام النعمة أمان من الفتنوأ يضافقول حذيقة لعمران سنك ومنها بالمعلقا يعني سنه وبين الفتن التي تموح كموج العر وتلك انمااستحقت بقتل عررضي الله عنه \* وأما الفتن الحزئية فهي كقوله فتنة الرحل فأها وماله يكفرها الصلاة والصمام والصدقة (ماذا الرزل) بالهمزة المضمومة وللاصيلي نزل (من الخزائر) أى خزائن الاعطية أوالاقصمة مطلقا وقال في شرح المشكاة عبرعن الرحة بالخزائن الكثرتها وعزتها قال تعالى قللوأ نتم تملكون خزائن رجةربي وعن العذاب بالفتن لانهاأ سباب مؤدّية البه وجعهماالكارتهماوسعتهما (من بوقط) ينمه (صواحب الجرات) زادفي رواية شعب عن الزهري عنسدالمصنف فى الادب وغره في هذا الحديث ريد أزواجه حتى يصلبن وبدلك تظهر المطابقة بنا المديث والترجة فانفيه التحريض على صلاة الليل وعدم الايجاب يؤخذمن ترك الزامهن بذال وفيه جرى على قاعدته في الحوالة على ماوقع في بعض طرق الحديث الذي يورده (ال) قوم (رب) نفس (كاسية) من ألوان الشياب عرفتها (في الدنياعارية) من أنواع الثياب (في الآخرة) وقيل عابه منشكر المنع وقيل نهي عن ابس مايشف من الشاب وقيل نهى عن التبر حوقال في شرح المشكاة هو كالسان ألوجب استنشاط الازواج للصلاة اى لاينبغي لهن ان يتغافلن عن العبادة ويعتمدنا على كونهن أهالى رسول الله صلى الله علمه وسلم وقوله عارية بالحرّصفة الكاسمة أوبالرفع خبر مبتدا مضمرأى هي عارية ورب التكثيروان كان أصلها التقليسل متعلقة وجويا بفعل ماض متأخرأى عرفتها ونحوه كامر وهذا المديث وانخص بأزواجه صلى الله علمه وسلم لكن العبر بعموم اللفظ لا بخصوص السب فالتقدير رب نفس كامن أونسمة و به قال (حدثنا الوالمان) الحكمين نافع (قال اخير ناشعيب) هوابن أبي حزة (عن ابنشهاب (الزهري قال أحبرني) بالافراد (على بن حسين) بضم الحاوالمشهور بن بن العابدين (أن) أباه (حسيب على أخبره أن على ا بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت الذي صلى الله عليه وسل وفى اليو نسة علمه السلام بدل التصلمة وفاطمة نصب عطفاعلى الضمر المنصوب في سابقه (له) من الليالى ذكرها أكدد اوالافالطروق هو الاتمان لملا (فقال) علمه الصلاة والسلام أهما منا وتحريضا (ألاتصابيان فقلت ارسول الله انفسنا مدالله) هومن المتشابه وفيه طريقان التأوبل والتفويض وفى رواية حكم بنحكم عن الزهرى عن على بنا لحسين عن أيه عند النسائي فال على فلست وأناأ حرك عيني وأناأ قول والله مانصلي الاماكتب الله انا أغا أنفسنا مدالله (فاذالله أن معننا بعننا) بفتح المناشة فيهما أى اذاشاء الله أن يوقظنا أيفظنا (فانصرف) علم المالا والسلام عنامعرضامد برارحين قلنا) وللاربعة حين قلت له (دلك ولم يرجع الى شيا) بفتح أوليه أى لم يجيني بشئ (ثم معته وهو) أى والحال أنه (مول) معرض مدبر حل كونه (يضرب فله) متجبامن سرعة جوابه وعدم موافقته لهعلى الأعتذار بمااعتذريه قاله النووى (وهو بقوا

أوطعام فأصاب ذلك الما أوالطعام توباأ وبدناأ وانا وآخر وحب غسليسها احداهن بالتراب ولوولغ في اناءفمه طعام جامدالق ماأصآبه وماحوله والمععالماقي على طهارته السابقة كافي الفأرة ةوت في السمن الحامد واللهأعلم واماقوله أمررسول الله صلى الله علمه وسلم بقتل الكلاب مُ قال مامالهم و بال الكلاب مُ رخص في كاب الصدوكاب الغنم وفى الرواية الاخرى وكاب الزرع فهذانهي عناقتنائها وقداتفق أصحابنا وغيرهم علىانه يحرم اقتناء الكل لغبرطجة مثلان يقتني كاسااعالاصورته أوللمفاخرةبه فهذاح امبلاخلاف وأماالحاجة التي يحوزالاقتنا الها فقدوردهذا الحديث بالترخيص فيهلاحد ثلاثة اشيا وهي الزرع والماشية والصددوه فالجائز بلاخلاف واختلف أصحابنافي اقتنائه لحراسة الدوروالدواب وفي افتناءا لحروابعلم فمهممن حرمه لان الرخصة أنمأ وردت في الثلاثة المتقدمة ومنهم مناباحه وهوالاصم لانه في معناها واختلفوا أيضا فتمن اقتني كاب صيدوهور حللايصدوالله أعلم وأماالام بقتل الكلاب فقال أصحابناان كانالكابء قوراقتل وانام كنعقو رالم بحزقت لهسواء كانفيهم فعةمن المنافع المذكورة أولم مكن قال الامامأتو المعالى امام الحرمين والامر بقتل الكلاب منسوخ فال وقدصم ان رسول الله صلى الله علمه وسلم أمر بقتل الكلاب مرةغ صرم انهنهي عن قُتلها قال واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه قال

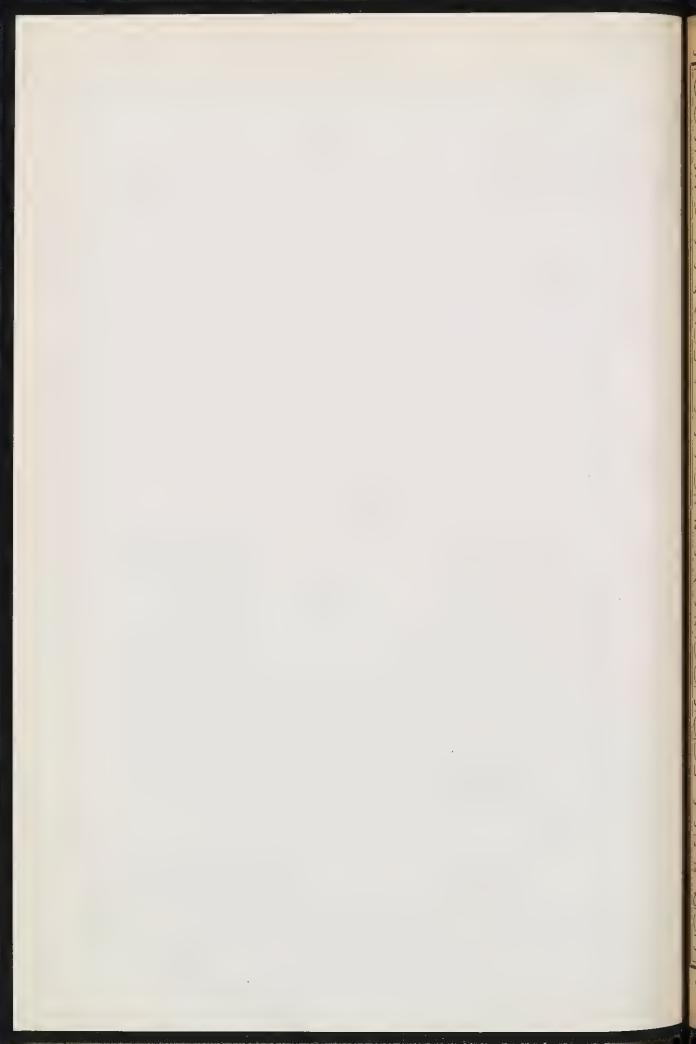

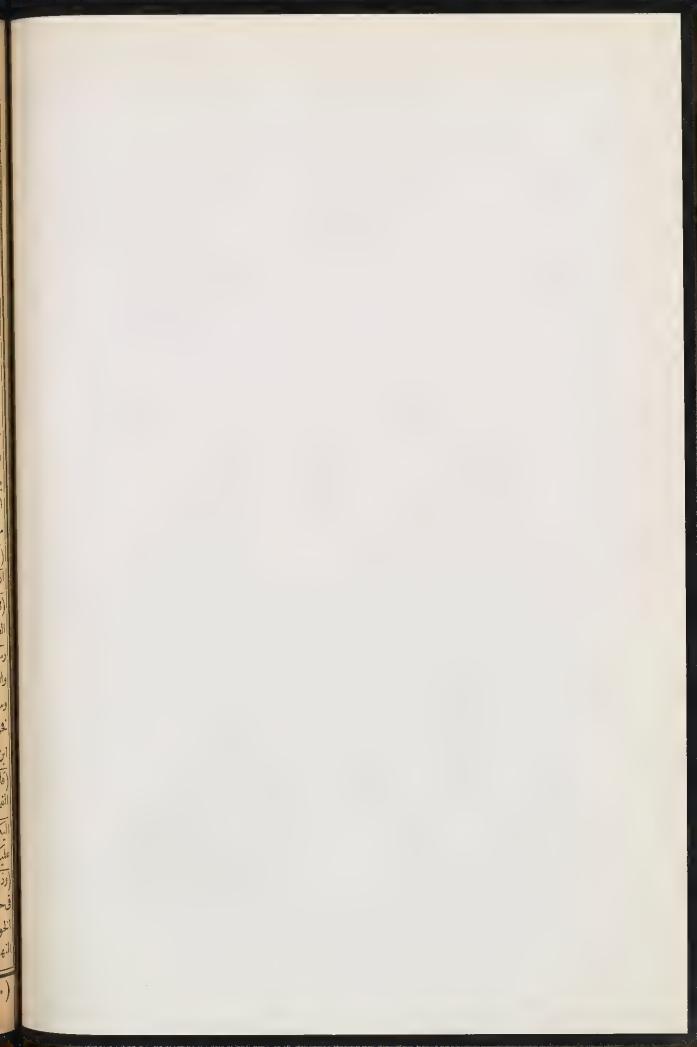

وحدد في زهير بن حرب حدد أناجر يرعن هشام عن ابن سيرين عن أبي هرية (١١٣) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبوان

وكان الانسان أكثرشي جدلا قيل قاله تسلمالعدره وانهلاعتب عليه قال ابن بطال ليس

أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه \*وحدثنا محدس رافع حدثناء بد الرزاق حدثنامع مرعن هممامين مسه قال هذاماحدثناأ وهريرة عن مجدرسول الله صلى الله علمه وسلم فذكرأ عاديث منها وقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم لاتمل في الماء الدام الذي لا يحسري م تغتسلمنه

## \*(ابالنهيءنالبول في الماء الراكد)

(فيه قوله صلى الله عليه وسلم لايبوان أحد كمفي الماء الدائم ثم يغتسل منهوفي الروامة الاخرى لاتمل في الماء الدائم الذي لا يحرى ثم تغتسل منه وفي الروابة الاخرى نهى أن يال في الما الراكد) الشرح الرواية تغتسلم فوع أىلاتهل ثمانت تغتسل منه وذكر شيخناأ نوعبدالله بن مالك رضي الله عنه أنه تحوزاً بضاح مهعطفاعلى وضع بولن واصبه باخمار أن واعطاء غحكمواو الجعفأما الحزم فظاهر وأماالنصب فلايجوز لانه يقتضي انالمنهى عنه الجع سنهمادون افراد أحدهما وهذالم بقله أحديل المول فيهمنهي عنهسواء أرادالاغتسال فيهأومنه أملاوالله أعلروأما الدائم فهوالراكد وقولهصلي اللهعلمه وسلم الذى لا يجرى تفسيرللدائم وايضاح لمعناه ويحتمل الهاحترزيه عن راكدلايحرى عضه كالبرك وتحوهاوه فاالنهى في بعض ألماه للتحريم وفي يعضها للكراهية ويؤخذذ للأمن حكم المسئلة فان كان الماء كشراجاريالم يحرم البول فمهلفهوم الحديث ولكن الاولى احتذابه وانكان قلملا جار مافقد (٤٠) قسطلاني (ثاني) قالجاعة من أصحابنا يكره والختارانه يحرم لانه يقذره و ينعسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره

للامامأن يشدّدفا لنوافل فانه صلى الله عليه وسلم قنع بقوله أنفسنا بدالله فهو عذر فى النافلة الفالفريضة \* ورواة هـ ذاالحديث السيتة مابن جصى ومدنى واستنادرين العابدين من اصمالاسانيدوأ شرفهاالواردة فيمن روى عنأ يهعنجده وفيسه التحديث والاخبار والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي الاعتصام والتوحيد ومسلم في الصلاة وكذا النسائي \* و به قال (حدثناعبدالله بن يوسف) المشدسي (قال أخبرنامالك) امام الأعة (عن اس شهاب) الزهري عنعروة) بن الزبير (عن عائشة وضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) بكسرهمزةان مخففة من الثقيلة وأصلهانه كان فذف ضمير الشان وخفف النون (ليبدغ العمل) بفتح لامليدع التي للم الكيدأى ايترك العمل (وهو يحب ان يعمل به خشسة) أى لاجل خشية (ان يعمل به الناس في فرض عليهم) نصب في فرض عطفا على أن يعمل وليس من اد عائشةأنه كالأيترك العمل أصلا وقدفرضه الله علممه أونديه بل المرادترك أحرهم أن يعملوه معمبدليه ل ما في الحديث الآتي أنم ملما اجتمعوا اليه في الليه له الثالثة أوالر ابعة ليصلوا معه التهدالم يخرج اليهم ولاريب أنه صلى حزبه تلك الليلة (وماسيم) وما تنفل (رسول الله صلى الله علىموسلم سجة الضحى قط وانى لا سجها)أى لاصليها والمكشميني والاصيلي وانى لاستعمامن الاستعماب وذكر هذه الرواية العمني ولم يعزها والبرماوي والدماميني عن الموطا وهذامن عائشة اخبار بمارأت وقد درت أنه صلى الله علمه وسلم صلاهانوم الفتح وأوصى بهاأنوى دروهريرة العدهاالعلامن الواحيات الخاصة به ووجهمطا بقة هذا الحديث للترجة من قول عائشة انكان ليدع العمل وهو يحبأن يعمل بهلانكلشئ أحبه استلزم التحريض عليه لولاماعارضه من خشية الافتراض \* و به قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنسي (قال اخبر نامالله) الامام عناسشهاب) الزهري (عن عروة سالزبر) سالعوام (عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها الرسول الله صلى الله علمه وسلم صلى) صدادة الليل (ذات اليلة) أى في اليلة من ليالى رمضان (فى المسجد فصلى بصلاته ماس عُ صـ لح من ) الليلة (القابلة) أى الثانية وللمستمل عُ صلى من القابل أى من الوقت القابل (فكثر الناس ثم اجتمعو امن الليلة الثالثة أوالر ابعة فلي يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاداً حدف رواية ان حريج حتى سمعت ناسامنهم يقولون الصلاة والشك ثابت فى رواية مالك ولمسلم من رواية تونس عن ابن شهاب فحر بحرسول الله صلى الله علمه وسلمفى الليلة الثانية فصلوامعه فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثرأهل المسجدمن الليلة الثالثة فرج فصلوا بصدالا ته فلما كأنت الليلة الرابعة عجز السعيد عن أهله ولاحد من رواية سفيان النحسين عنه فالماكانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله (فلماأصبح) عليه الصلاة والسلام فالتقدرايت الذى صنعتم أى من حرصكم على صلاة التراويج وفي رواية عقيل فلا قضى صلاة النجرأقب لءلى الناس فتشهدم فال أمابع مفانه لم يحف على مكانكم (ولم يمعني من الخروج البكم الأأنى خشيت أن تفرض عليكم) زادفي رواية يونس صلاة الله ل فتحجزوا عنهاأي يشق عليكم فتتركوهامع القدرة وليس المرأد العجز الكلي قانه يسقط التكليف من أصله قالت عائشة (ولله) أى ماذكر كان (في رمضان) واستشكل قوله الى خشدت أن تقرض علي حجمع قوله المحديث الاسراءهن خمس وهن خمسون لايبدل القول ادى فاذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة وأجاب في فتح الماري باحتمال أن يكون المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل الفجدني المسجد جماعة شرطافي صحة التنفل بالليل ويومئ اليه قوله في حديث زيد بن ثابت حتى و يغرّغهره فيستعمله مع انه تحس وان كان (٣١٤) الماء كشيرارا كدافقال أصحابنا يكره ولا يحرم ولوقيل يحرم لم يكن بعيد افان النهي

خشيتأن يكتب عليكم ولوكتب عليكم ماقتم به فصلوا أيها الناس في يوتكم فنعهم من التجميع فى المسجد اشفاقاعليهم من اشتراطه والمن مع اذنه في المواظبة على ذلك في بوتهم من افتراضه علمهمأو يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لاعلى الاعيان فلا يكون ذلك زائداعل الخسأو بكون الخوف افتراض قمام رمضان خاصة كاسبق أن ذلك كان في رمضان وعلى هذا يرتفع الاشكال لانقيام رمضان لايتكرركل يومف السنة فلا يكون ذلك قدرازا تداعلي الحساه ورابقام الني صلى الله علمه وسلم) زاد الحوى في سيخة والمستملي والكشميه في والاصيلي اللمل وستقط عنداً بى الوقت والنعساكر (حتى ترمقدماه) بفتح المثناة الفوقية وكسرالراء من الورم وسقط ذلك أىحتى ترم قدماهمن رواية أبوى ذروالوقت والاصلى وللكشميهني في نسخة والجوى والمستملى بابقيام الليل للنبي صلى الله علمه وسلم (وقالت عائشة رضى الله عنها) مما وصله في سورة الفتح من التفسير (حتى) وللكشميهي كان يقوم ولابي ذرعن الجوى والمستملي قام حتى (تفطر قدماه بحذف احدى التاءين وتشديد الطاء وفتح الراء بصبغة المضارع وللاصديلي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه عثناتين فوقيتين على الاصل وفتح الراء (والفطور الشفون كافسره به ابوعبيدة في المحاز (انفطرت انشقت) كذافسره الضمال فيمار واه ابن أبي عاممه موصولا \* وبه قان (حدثنا الونعم) الفضل بن دكين (قال حدثنامسعر) بكسر المع وسكون السين المهدملة ابن كدام العامري الهدلالي (عن زياد) بكسر الزاى ويخفيف الماء ابن علاقة النعلى (قال معت المغيرة) بن شعبة (رضى الله عنه يقول أن كان الذي صلى الله عليه وسلم الفوم المصلى بحسك سرهمزة انوتخفيف النون وحذف ضمرالشان تقديره انه كانو بفتح لام لمفور للنأ كيدوكسرلام ليصلى ولكرعة لمقوم يصلى بحذف لام يصلى وللاربعة أوليصلى مع فتماللام على الشدال (حتى ترم قدماه) بكسراله او تخفيف الميمنصوبة بلفظ المضارع و يحوز رفعها (اوساقاه)شك من الراوى وفي رواية خلاد س يحيى حتى ترم أو تنسفي قدماه (فيقال له) غفرالله ال ماتندممن ذنبك ومانأخروف حديث عائشة لمتصنع هذايا رسول الله وقدغفر الله لك وفيقول افلا) الفامسي عن محذوف أى أرد قساى وته حدى العفرل فلا (اكون عبدالسكول) بعني غفران الله في سب لان أقوم وأته جد شكراله فكيف أتركه إكان المعنى الأأشكره وقدأنم على وخصني بخرالدارين فان الشكورمن ابنمة المبالغة يستدعي نعمة خطيرة وتخصيص العبا مالذ كرمشعر بغاية الاكرام والقرب من الله تعالى ومن ثم وصفه به في مقام الاسرا ولان العبودية تقتضى صحة النسبة وليست الابالعبادة والعبادة عين الشكر وفيه أخذ الانسان على نفسه بالشاه فى العمادة وان أضر ذلك بهدنه لكن ينبغي تقسد ذلك بماذا لم يفض الى الملال لان حالة الني على الته عليه وسلم كانتأ كل الاحوال فكان لاعلمن العيادة وان أضر ذلك مدنه بل صح أمه فال وجعلت قرة عيني في الصلاة رواه النسائي فأماغيره عليه الصلاة والسلام فاذاخشي الملل بنبغ أنلا يكذنفسه حتى علنع الاخذ بالشدة أفضل لانهاذا كانهذا فعل المغفورله ماتقدم منذب ومانأخر فكيف منجهل حاله وأثقلت ظهره الاوزار ولايأمن عذاب النار \*ورواة هذا الحديث كوفيون وهومن الزباعيات وفيه التحديث والعنعنة والسماع والقول وأخرجه أيضافى الرفان والتفسير ومسلم فيأ واخر الكتاب والترمذي في الصلاة وكذا النسائي واسماحه 🐞 (بأبهن نام عندالسحر) بفحتين قبل الصبح وللكشميني والاصلى عندالسحور بفتح السن وضمالا مايتسحر به ولا بكون الاقبيل الصبح أيضا وبه قال (حدثنا على بن عبد الله) المدين (قالمه سفيان) ابن عيينة (قال-ديناعروبنديناران عروبناوس) بفتح الهمزة وسكون الواواللف الطائق التابعي الكبيروليس بصابى نعم أبوه صحابي وعروفي الموض عين بالواو (اخبره انعمال

كدافليس بحرام ولاتطهر كراهته لانه ليس في معنى البول ولا يقاربه ولواجتنب

القيضي التحريم على المختار عند المحققين والاكثرين منأهل الاصول وفيهمن المعنى الهيقذره ورعاأدى الى تنعيسه بالاجاع لتغيره أوالي تنعيسه عندأنى حنيفة ومن وافقه في أن الغدر الذي يتحرك طرفه بتحرك طرفه الأخرينحس لوقوع نحسفيه وأماالرا كدالقليل فقد أطلق جاعة من أصحابنا انهمكروه والصواب الختارانه يحرم البول فهمه لانه نحسمه ويتلف ماليته ويغرغبرماستعماله واللهأعلرقال أصحانا وغبرهم من العلاو التغوط فى الما كالمول فده وأقيم وكذلك اذا مال في اناء مم صبه في الماء وكذا اذا مال بقرب النهر بحيث يحرى المهالبول فكلممذموم قبيحمنهي عندمعلى التفصدل المذكورولم يخالف في هدذاأ حدمن العلاء الاماحكي عنداودس على الظاهري انالنهي مختص بمول الانسان بنفسمه وان الغائط لس كالمول وكذااذا بالفاناء تمصيه في الماء أومال بقرب الماوهذا الذي ذهب المدخلاف اجاع العلاء وهومن أقيرمانقل عنه في الجود على الظّاهـ, واللهأعـلم قال العالماء ويكره المول والتغوط بقرب الماء واناميصلااليه لعمومنهي الني صلى الله عليه وسلم عن البرازفي المواردوا افسهمن ايذا المارين مالماء ولما يخاف من وصوله الى الما والله أعلم وأماانغماس من لميستنبح فى الما الستنجى فيه فأنكان قلابجمث يحس بوقوع الحاسة فسه فهوحراما افسهمن تلطغه بالنحاسة وتنحيس الماء وان كأن كثيرالا ينحس يوقوع النحاسة فيه فانكان جار مافلاماس مه وانكان را

ودد ثني هرون بن سعيد الا يلي وأبو الطاهر وأحد بن عيسى حيعاءن ابن وهب ( ١٥ ٣) قال هرون حدثنا ابن وهب قال أخبرني عرو

ابنا الحرث عن بكير بن الاشجان أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه انه مع أباهر يرة بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدد كم في الما الدائم وهو جنب فقال كيف يف على اأباهر يرة قال تناولا

الانسان هذا كان أحسن والله أعلم

\*(بابالنهىءنالاغتسال في الماءالواكد)\*

(فيه أنوالسائب انه سمع أباهر رة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو حنب فقال كمف يفعل اأماهر مرة قال يتناوله تناولا) الشرح أماأ بوالسائد فلا يعرف اسمه وأماأ حكام المستله فقال العلاءمن أصحابنا وغبرهم مكره الاغتسال في الما الراكد قليملاكانأوكشمرا وكذايكره الاغتسال في العسن الحارية قال الشافعي رجه الله تعالى في البويطي أكره للعنب أن بغتسل في البير معسمة كانت أوداء مقوف الماء الراكدالذى لا يحرى قال الشافعي وسواءةلمل الراكدوكثيره أكره الاغتسال فسمه هدانصه وكذا صرح أصحا بناوغرهم عمناه وهذا كله على كراهة التنزبه لاالتحريم واذااغتسل فيهمن الجنامة فهل يصرالما مستعملا فمه تفصيل معروف عندا صحابناوه وأنهان كانالما وقلتسن فصاعدا لميصر مستعملا ولواغنسل فمهجاعات في أوقات متبكر رات وأمااذا كان الما وون القلتين فأن انغمس فيه الحنب بغيرتة عملاصارتحت الماء

تنعمرو بن العاص رضي الله عنه ما اخبره ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال له) أي لان عمرو الحالصلة) أي أكثرما يكون محمويا (الى الله صلاة داو دعلمه السلام واحب الصيام) أي أكثرما بكون محمويا (الى الله صيام) وفي رواية وأحب الصوم الى الله صوم (داود) واستعمال حبءعني محبوب قلمل لان الاكثر في أذهل التفضيل أن يكون بمعنى الفاعل ونسمة المحمة فهمما الىالله تعالى على معنى ارادة الخبرلفاعالهما (وكان) داودعلمه الصلاة والسلام (ينام أهف الليلويقوم ثلثه ) في الوقت الذي يتادى فيه الرب تعالى هل من سائل هل من مستغفر (ويمام سدسه)لستر يح من نصب القيام في بقية الليل وانحاكان هـ ذا أحب الى الله تعالى لانه أخذبالرفق على المنفوس التي ينحشى منها الساآ مة التي هى سبب الى ترك العيادة والله تعالى يحب ان والى فضله ويديم احسانه قاله الكرماني وانما كان ذلك أرفق لان النوم بعد القيام رجم البدن ويذهب ضررالسهر وذبول الجسم بخلاف السهر الى الصداح وفيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط واقبال ولانه أقرب الى عدم الريا ولان من نام السدس الاخديرأصيع ظاهراللون سليم القوى فهوأ فرب الى أن يخفى عله الماضى على من راه أشار السه ابن دقيق العيد (ويصوم بوماو يفطر بوماً) وقال ابن المنسر كان داو دعلمه الملاة والسلام يقسم ليله ونهاره لحق ربه وحق نفسه فأما الليل فاستقام له ذلك في كل ليلة وأما النهارفل اتعذرعلمه أن يحزئه بألصمام لانه لايتبعض جعل عوضامن ذلك أن يصوم يوماو يفطر ومافيتنزل ذلك منزلة التحزئة في شخص اليوم ﴿ ورواة هذا الحديث مكمون الاشيخ المؤلف فدني وفهرواية نابعي عن تابعي عن صحابي والتحديث والاخبار وأخرجه أيضافي أحاديث الانبياء وسلم في الصوم وكذا أبود اودواس ماجه والنسائي فيه وفي الصلاة أيضا وبه قال (حدثي) الافرادولانوى دروالوقت والاصيلي حدَّثنا (عبدان) هولقب عبدالله (قال اخبرني) بالافراد (آبي) عمان بنجلة بفتح الجم والموحدة الازدى العدكي (عن شعبة) بن الخاج (عن أشعث) بفتم الهمزة وسكون الشين المعمة آخره مشلشة (قال معت الي) أيا الشدعنا وسليم بن أسود الحاربي والسمعت مسروقا) هو ابن الاجدع (قال سالت عائشة رضي الله عنها اي العمل كان احب الي الني )ولاي ذر والاصيلي الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم قالت) هو (الدام) الذي يستمر عليه عامله والمراد بالدوام العرف لاشمول الازمنة لانهمتعذر قالمسروق (قلت) لعائشة (متى كان يقوم) علمه الصلاة والسلام (قالت يقوم) فيصلى ولابي ذرقالت كان يقوم (اذاسم عالصارخ) وهوالديك لانه يكثرا لصياح في الليل فال ان ناصر وأوّل ما يصيح نصف اللسل غالما وهذا موافق لقول ابن عباس نصف الليل أوقبله بقليل أوبعده بقليل وقال آبن بطال يصرخ عند ثلث الليل وروى الامام أحدوأ بودا ودواس ماجه عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله علمه وسلم قال لانسبوا الديك فانه بوقظ للصلاة واسناده جيدوفي افظ فانه يدعوالي الصلاة وليس المرادأن يقول صراخه حقيقة الصلاة بل العادة جرت أن يصرخ صرخات متنابعة عند طاوع الفجر وعند الزوالفطرة فطوه الله عليها فيذكر الناس بصراخه الصلاة وفي متحم الطيراني عن النبي صلى الله علمه وسلم قال ان مقه ديكا أبيض جناحاه موشه مان الزبر جدوا له افوت واللؤلؤ حناح بالمشرق وجناح بالمغرب رأسه تتحت العرش وقوائمه فى الهوا ميؤذن فى كل محرفيسمع تلك الصيحة أهل السموات والارضين الاالذقلين الجن والانس فعند ذلك تحسه ديوك الارص فاذاد نابوم القسامة فالالله تعالى ضم جناحيك وغض صوتك فمعهم أهل السموات والارض الاالثقلين أن الساعة فداقتر بتوعند الطبراني والبيهق في الشعب عن مجدين المنكدر عن جابران النبي صلى الله عليه وسلم قال انسمديكار حلاه في التحوم وعنقه تحت العرش مطوية فاذا كان هنية من الليل صاح

فى ارتفعت حنابته وصارالما مستعملا وان نزل فيه الى ركبتيه منلا غنوى قبل انغماس باقيه صارالما في الحال مستعملا بالسبة

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لاتزرموه قال فلا فرغ دعا بدلومن ماه فصمه عليه خدشا على بنسعيد القطان عن يحسي بنسميد القطان عن يحسي بنسميد الانصاري ح

الىغىره وارتفعت الحنابة عن ذلك القددرالمنغهمس بالاخالاف وارنفعت أيضاعن القدرالياقي اذاتم انغماسه على المذهب الصحيح الختارالمنصوص المشهور لان المأه اعاب عرمستعملا بالنسمة الى المتطهراذاانفصل عنه وقالأبو عددالله الخضرى من أصحا مناوهو بكسرا لخاءواسكان الضاد المجتن لارتفع عن ياقيه والصواب الاول وهذا اذاتم الانغهاس منغبر انفصال فلوا نفصل عماداليه لم يحزقه ما بغساله به بعدد ذلك بلا خلاف ولوانغمس رجلان تحت الماءالناقصءن قلته بنان تصور ثم نو باد فعمة واحدة ارتفعت حنابته ماوصارالما مستعملافان نوىأحدهماقيل الآخر ارتفعت حنابة الناوى وصارالماءمستعلا بالنسبة الى رفيقه فلاتر تفع حناسه على المذهب الصيم المشمور وفيه وجهشاذأنهاترتفع وادنزلافيه الى ركيتهما فنو باارتفعت حنابتهما عن ذلك القدر وصار مستعملافلاتر تفعءن باقيهما الاعلى الوجه الشاذو الله أعلم

\*(بابوجوبغسل البول وغيره من النحاسات اذاحصلت في المسعد وان الارض تطهر بالما من غير

(فيه حديث أنس رضى الله عنه أن الوست مهى باب القيام في صلاه الله الميل ويه قال (حد ساسلم ان بن حرب) الواسعى الارد أعرا بيابال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتزرموه قال فلما فرغ دعابد لومن ما وفصيه عليه البصرى

سموح قدوس فصاحت الدبكة وهوفي كامل الزعدى في ترجة على بن على اللهبي قال وهو بروى أحاديث منكرة عن جابر ﴿ وفي حديث الماب الاقتصاد في العمادة وترك التعرم ق فيها ﴿ وروانه مابن مروزى وواسطى وكوفي وفيه رواجة الاسعن الاب والمابع عن العماسة والتحديث والاخبار والعنعنة والسماع والقول وأخرجه أيضافي هذا الباب وفي الرقاق ومسلم في الصلاة وكذا أبوداودو النسائي وبه قال (حدثنا محدين سلام) بتخفيف اللام ولابي ذرعن السرخسي وهوفى البوسية لانعساكر محددن سالم تفديم الاافعلى اللام وهومهومن السرخسي لانه لس في شيوخ المؤلف أحديقال له محد بن سالم وضب عليها في اليونينية ولابي الوقت و الاصملي حدثنا مجدد (قال اخبرنا الوالا حوص إسلام بن سليم الكوفي (عن الأشعث) بن أبي الشعفاد باستناده المذكور (فال اذاسع الصارخ) الديك في نصف اللسل أوثلثه الاخسر لانه اعايكم الصماح فيه (فام فصلى) لانه وقت نزول الرجة والسكون وهدو الاصوات وأفادت هذه الرواية ما كان يصنع اذا قام وهوقوله قام فصلى بخلاف رواية شعبة فانه المجلة وللمستملي والجوى نمقام الى الصلاة \*و به قال (حدثناموسى بن اسمعيل) التبوذك (قال حدثنا ابر اهيم بن سعد) هوابن ابراهم بنعبدالرحن بنعوف الزهري وفالذكرابي سعدس ابراهم ولايي داود حدثنا ابراهم اس سعدي أسه (عن)عه (آبي سلة) سعد الرجن سعوف (عن عادشة رضي الله عنها قال ماالفاء بالفاء أى وجده عليه الصلاة والسلام (السحر) الرفع فاعل ألفي (عددى الاناعم) بعد القيام الذى مبدؤه عندسماع الصارخ جعاسته وبن روآ بة مسروق السابقة وهل المراد حقمق مة النوم أو اضطعاعه على حنمه القولها في الحديث الا خرفان كنت يقظى حدثني والااضطبع أوكان نومه حاصا بالليالي الطوال وفي غيررمضان دون القصار اكن يحتاج اخراجها الى دايل (تعني) عائشة (الذي صلى الله عليه وسلم) فسر الضمير المنصوب في ألفاه مااني صلى الله عليه وسلم وليس بإضمارة بل الذكر لان أمسلة كانت سألت عائشة عن نوم النبي صلى الله عليه وسلم وقت السحر بعدركعتي الفجر وكانتافي ذكره علمه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث رواية التابعي عن التابعي والتحديث والرواية بطريق الذكر والمنعنة والقول وروامة الابنءن الابوأخرجهمسلمف الصلاة وكذاأبود اودوابنماجه وراب من تستعرفلم بالفا وللكشمين ولم (ينم حتى صلى الصبح) والعموى والمستملي من تسمر غم قام الى الصلاة ويه قال دائنا يعقوب بنابراهم) الدورق (قال-دشاروح) بفتح الراءابن عبادة بضم العين وتخفيف الموحدة (قال حدثنا سعمد) ولابي درسعيد بن أبي عروبة بفتح العين وضم الرا المخففا (عن قدادة) اندعامة عن أنس سمالك رضى الله عنه أن عي الله صلى الله عليه وسلم وزيدس المات رضى الله عنه تسحرا) أكاد السحور (فلم افرغامن محوره ما) بفتح السمين اسم لما يتسحر به وقد نضم كالوضو والوضو ورقام ني الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة) أى صلاة الصبح (فصلى قلما) ولابوى ذر والوقت والاصميلي فقلنا (لانسكم كان بين فراغهم مامن محورها ودخولهمافي الصلاة قال كقدرماية رأالر حل خسس من آية ) قال التوريشي هذا تقدير لا يحور العموم المسامن الاخذبه وانماأ خذبه عليه الصلاة والسلام لاطلاع الله اياه وقدكان عليه الصلاة والسلام معصومامن الخطافي أمر الدين وسبق هذا الحديث في ماب وقت الفير ﴿ (بَاب طول القيام في صلاة الليل وللعموى والمستملي طول الصلاة في قمام الليل وهي تو افق حد وث الماب لانهدا بظاهره على طول الصلاة لاعلى طول القيام بخصوصه لكنه يلزم من طولها طوله على مالايحل وللكشميهي باب القمام في صلاة اللمل ويه قال (حدثنا سلمان بن حرب) الواشعى الازديا

ودانايحي سنيحيى وقتيبة بنسعيد جيعاعن الدراوردي فال يحيى سنيحي (١٧٣) أخسرنا عبد العزيز بن مج دالمدني عن يحيى

الممرى (قال عد شاشعية) بنا الجاج (عن الاعش) سليمان بن مهران (عن الى وائل) شقيق بن

سلة الازدى (عن عبد الله) بن مسعود (رضى الله عنه قال صليت مع الذي صلى الله عليه وسلم ليلة)

من الدالى (فلين ل فاعماحي هممت) قصدت (بأمرسوع) بفتح السين واضافة أمر المه (فلناوما)

ولاى الوقت ما (هممت قالهممت ان اقعد) من طول قدامه (وأدر الذي صلى الله عليه وسلم)

العجمة أىأتركه واغاجعله سوأوان كان القعودفي النف ل جأئز الانفيه ترك الادب معه عليه

الملاة والسلام وصورة مخالفته وقدكان ابن مسعودة وبامحافظاعلي الاقتداء بمصلى اللهعليه

ان اعسرا سافام الى ناحيدة فى اناعسرا سافام الى ناحيدة فى اناعسرا سافام الى ناحيدة فى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه والله صلى الله عليه والله من الله والله من الله والله من الله والله من الله والله من والله عليه والله من والله والله من والله وا

وفي الرواية الاخرى فصاحبه الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فسرغ أمررسول الله صالى الله علمه وسلم بذنوب فصب على وله) الشرح الاعرابي هو الذي يسكن المادية وقوله صلى الله علمه وسلم لاتزرموه هو يضم التاء واسکان الزای و بعدها را و أی لاتقطعوا والازرام القطع وأما الدلوفقيها لغتان التذكير والتأسث والذنوب بفتج الذال وضم النون وهي الدلوالمماوعةماء أماأحكام الباب فقده اثبات نجاسة وول الآدمي وهو مجمع عليه ولافرق بن الكسر والصفر باجاعين يعتذبه لكنول الصغريكي فيم النضيح كاسنوضعه فى الماب الآتى انشآء الله تعالى وفسه احترام المسجدوتنزيهه عن الاقذار وفيه انالارض تطهريص الماعلها ولايشترط حفرها وهذامذهنا ومذهب الجهور وقال أبوحنيفة رجه الله تعالى لا تطهر الا محفرها

وسلفاو لاأنه طول كشرالم يهم بالقعود وقداختلف هل الافضل فيصلاة النفل كثرة الركوع والسحودأ وطول القمام فقال بكل قوم فأما القائلون بالاول فتمسكوا بنحو حديث ثو بان عندمسلم أنفل الاعال كثرة الركوع والسحود وعسك القائلان بالثاني بحديث مسلم أيضا أفضل الصلاة طول القنوت والذي بظهرأن ذلك يختلف ما ختـ الاف الاشخـ اص والاحوال \* ورواة هـ ذا المدنث مابين بصرى وواسطى وكوفى وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه مسلم وابن ماجه في الصلاة والترمذي في الشمائل ويه قال (حدثنا حفص بنعر) بضم العدين الحوضي (قالحد شاخالدين عدد الله) بن عبد الرجن الطيان (عن حصد من) بضم الحاموفتم الصاد الهملتن النعمد الرحن السلمي (عن الى وائل) شقنق من سلة (عن حديفة) من المان (رضي الله عنه أن الذي صلى الله عليه وسلم كان أذا قام للمه عبد) أى أذا قام له ادته (من اللم ليشوص) بشين المحمة وصادمهملة أى يدلك (فامالسواك) استشكل اس بطال هذا الحديث حتى عدد كرمهنا غلطامن ناسخ أوأن المؤلف اخترمته المنه قمل تنقيحه وأحبب باحتمال انه أرادحد يتحذيفة فامسارا نهصلي الله عليه وسلمقرأ المقرة والنساءوآل عمران في ركعة لكن لميذ كرمالانه ليسعلي مرطه وانرؤ ية شوصه بالسوالة هي لملة صلى فيها فكى المخارى بعضه تنبيها على بقسه أو تنبيها احد حديثي حذيفة على الآخر وقال اس المنبر يحتمل عندى أن مكون أشار الى معنى الترجة منجهة اناستعمال السواك حمنتذيدل على مأساسبه من كال الهستة والتأهب للعمادة وأخذ النفس حنشذ بماتؤ خذيه في النهاروكات الماهايه الصلاة والسلام نهار وهو دليل طول القيام فيه وبدفعأ يضاوهم من لعله يتوهمأن الفمام كان خفيفاء عاوردمن حديث ابن عباس فتوضأ وضوأ خفيفاوان عماس اعاأراد وضوأرش قامع كالواسماغ يدل على كاله أه وتعقبه في المصابيح ففالأطال الخطابة ولم يكشف الخطب والحق أحق أن يتبع اه وقال ابن رشيد انماأ دخاله لقوله النافام للتهددأي اذاقام لمادته وقد سنتعادته في الحديث الاتنو ولفظ التهدمع ذلك مشعر السهر ولاشكأن في السوالة عونا على دفع النوم فهو مشعر بالاستعدا دللاطالة والفي الفتح وهذاأقربهذه التوجيهات \* ورواة الحديث ما بين بصرى و واسطى وكوفى وفي ه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه أيضافي السواك كاسبق في الوضوع ﴿ هـذا (باب) بالتنوين (كيف كانصلاة النبي صلى الله علمه وسلم ولم كان الذي صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل) ولا بي الوقت فاستحقوأ بى ذروابن عساكر باللسل وسقط كان الاولى عندأ بوى ذر والوقت والاصملي والنبو سكله عند الاصلى وللمستملي بابكمف صلاة الليل وكيف ولايى ذرعن الكشميهني وكم كانالني صلى الله علمه وسلم يصلى بالليل \* و بالسند قال (حدثنا الوالميان) الحكم بن نافع (فالاحبرناشعب) هو اس أى حزة (عن) استشهاب (الزهرى قال احبرتى) بالافر ادوللاصدلي أخرنا (سالمين عددالله ان) أماه (عبدالله بنعر) بن الخطاب (رضى الله عنهما قال ان رجلا) في المجمالصغىرللطبراني اناسعرهوااسائل لكن يعكرعليه مافي مسلم عن ابنعرأن رجلاسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه و بين السائل وفي أبي داود أن رجلامن أهل السادية (قال

ويسهان غسالة النحاسة طاهرة وهدنه المستله فهاخد الف بن العلاق والصحاب افها الانة أوجده أحدها انها طاهرة والناني نحسة

هذهالساجدلاتصلي لشئ منهذا المولولاالق ذرآنماهي لذكرالله والصلاة وقراءة القرآن أوكما قال رسول الله صلى الله علمه وسلم قال فأمررجلامن القوم فياعد أومن ماءوشنهءلم

والنالث ان انفصلت وقد طهر الحمل فهم طاهرة وان انفصلت ولم يطهر الحل فهدى نحسمة وهذا النالثهوالصحيروهلذاالخلاف اذاانفصلت غسرمتغسرة أمااذا انفصلت متغيرة فهيي تتحسفا جاع المسلمن سواء تغبرطعمهاأ ولونها أوريحها وسواء كان التغيرقلملا أوكث مراوسواء كانالما وقلسلا أوكئيراواللهأعلروفيه الرفق بالحاهدل وتعلمه مايلزمه منغر تعنيف ولاالذاءاذالم بأت بالخالفة استحفافاأ وعنادا وفيهد فعأعظم الضررين احتمال أخفهما لقوله صلى الله عليه وسلم دعوه فال العلماء كان قوله صلى الله عليه وسلم دعوم لملحتن احداهماانهلوقطععلمه وله نضرر وأصل التنعس قد حصل فسكان احتمال زيادته أولى من ايقاع الضرربه والنبائية ان التحس قدحصل فيجز يسيرمن المستحد فلوأ فاموه في اشا وله لتنحست ثمايه ويدنه ومواضع كثبرة من المسحدوالله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الساحيد لاتصالح لشئمن همداالمولولا القدذرانماهي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن أوكأفال رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه صمانة المساجد وتنزيههاعن الاقذاروالقذى والبصاق ورفع الاصوات والخصومات والسع

ارسول الله كمف صلاة الله ل أى عددها ( قالمشي مشي يسلم من كل ركعتين ومثى في محل رفع خبرميتداوهوقوله صلاة اللمل والتكر برللتأ كمدلان الاول مكررمعني لأن معناه اثنان اثنان ولذلك امتنعمن الصرف وقال الزمخ شرى وانمالم بنصرف لتكرار العدل فيمه وزعم سيبويه أنءدم صرفه للعدل والصفة وتعقيه في الكشاف بأن الوصفية لا يعرج عليه الانه الوكانت مؤزة فى المنعمن الصرف لقلت مررت بنسوة أرسع مفتوحا فللصرف علم أنها ليست عوثرة والوصفة ليست احلان الواضع لم يضعها لتقع وصفا بل عرض الهاذلك نحو مروت بحية ذراع و رجل أسد فالذراع والاسمدايسا بصفتين للعية والرجل حقيقة (فاذا خفت الصبح) أى دخول وقته (فاوز تواحدة) ركعةمفردةوهوجة للشافعيةعلى جوازالا يتاريركعةواحدة قال النووي وهومذهب الجهوروقال الوحنيفة لايصيوا مدةولاتكون الركعة الواحدة صلاقكط والاحادث العدمة تردعليه ومباحث ذلك سيقت في ماب الوتر وهذا الحديث يطابق الجزء الاوّل من الترجة وبهاحم الولوسف ومجدومالك والشافعي وأحدان صلاة الليل مثني مثني وهوأن يسلرفي آخر كلركعتن وأماص الاة النهار فقال أبو يوسف ومحدار بع وعندابى منمفة أربع فى الليل والنهار وعند الشافعي مشنى مثنى فيهمأ واحتج بممار واهالاربعة من خديث أبن عرض فوعاصلاة الليل والنهار مثنى مثنى نعرله أن يحرم بركعة وجمائة مئل لا وفى كراهة الاقتصار على ركعة فيمالوأ حرم مطلقا وجهانا حدهما نع بكره ساعلى القول بأنهاذ انذرصلاة لاتكفيه ركعة والشاني لابل قالني الطلب الذي يظهرا ستحبابه خروجامن خلاف بعض أصحابنا وانابه يخرج من خلاف أى حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان فان لم شوعددا أوجهل كم صلى جارال في مسندالداري أن أباذر صلى عددا كشرافك سلم قال له الاحنف س قدس هل تدرى انصرفت على شفع أوعلى وترفقال الا لاأكن أدرى فانالله مدرى فاننوى عددافله أن سوى الزيادة علمه والنقصان منه والعددعنا النحاة ماوضع لكممة الشيئ فالواحد عدد فتدخل فمه الركعة وعندجه ورالحساب ماساوى نصف مجوع حاشيتيه القريبتين أوالبعيد تبنءلي السوافالوا حيدليس بعدد فلاتدخل فبيه الركعة اكمنه يدخل في حكمه هنابالا ولى لانهاذا جازالة غيير بالزيادة في الركعتين فغي الركعة التي قيل يكره الاقتصارعليها فى الجلة أولى ومعلوم أن تغييرها بالنقص ممتنع فان نوى أربعا وسلمن ركمنينا أومن ركعة أوقام الى خامسة عامد اقبل تغيير النية بطلت صلاته لمخالفته مانواه بغيرنية لان الزائد صلاة فيحتاج الى ية ولو عام اليها ماسيافتد كروأ رادالن يادة أولم يردهالن مه العود الى القعودلان المأتي بهسهوا لغوو يحدللسهوآ خرصلا ثه لزيادة القدام ومن نوي عددافله الاقتصار على تشهه المتحقيق والمجوع لانذلك معهود فى الفرائض في الجله لافي رَكَّمة لانه أختراع صورة في الصلاة لرتعهد قاله في أسنى المطالب \* و به قال (حدثنا مسدد قال حدثني يحيى) القطان (عن شعبه) بأ الحاج (قالحدثق) الافراد (الوجرة) مالحيم والراء المهدماد نصر بنعران الضبع (عنابا عباس رضى الله عنه ماقال كان) ولابي دركانت (صلاة الذي صلى الله عليه وسلم دلا نعشر ركعة أى يسام من كل ركعتن كاصر حيد في روا ية طلحة بن نافع (يعني بالليل) وسمة الحديث في أول أبواب الوتر \* وبه قال (حدثنا ) بالجع ولاى درحد ثني (اسحق) هوا بن راهو به كاجزه أبونه مرلًا ابن سيار النصبي ولارواية له في الكتب السنة (قال حدثنا) ولا بي الوقت والاسبل أخبرنا (عبيدالله) بضم العندولانوى دروالوقت والاصيلى عبيدالله ن موسى أى ابن ادام (قال اخبرنى اسرائيل) بن ونس بن اسحق السبيعي (عن اى حصين) بفتح الما وكسر الصاد المهملين عمان بنعاصم الاسدى (عن يحيى بنوثاب) بفتح الواو وتشديد المملشة وبعد الالف موحدة (عن والشراء وسائر العقودوما في معنى ذلك وفي هذا النصل مسائل شغي أن أذكر أطرافا منهامختصرة مىسروق)

احداها أجع الماون على جوازا لحاوس في المسعد للمعدث فان كان جاوسه لعبادة ( ١٩ ٣) من اعتكاف أوقراء علم أوسماعموعظة

أوالتظارص الاة أونحو ذلك كان مستحما وانام يكن لشئ من ذلك كانساحا وعال بعض أصحاب اله مكروه وهوضعيف الثانسة يجوز النوم عندنافي المسحدنص عليه الشافعي رجه الله تعالى في الام قال النالمندر في الاشراق رخص في النوم في المحيد ابن المسيب والمسروعطا والشافعي وقال ان عماس لاتخفذوه مرقدا وروى عنهانه قال ان كنت تنام فيه اصلاة فلابأس وقال الاوزاعي بكره النوم فى المسجد وقال مالك لا بأس سلك للغرباء ولاأرى ذلك للعاضر وقال أجدان كانمسافراأ وشمهه فلا بأس واناتخ فدمقيلا أومستا فلا وهذاقول اسيحقهذاماحكاه ابن المندر واحتجمن جوّزه بنوم على بأبي طالب رضي اللهعنه وابن عروأهل الصفة والمرأة صاحبة الوشاح والعرنيين وثمامة ابنا الوصفوان بنامية وغيرهم وأحاد يثهم فى الصيح مشهورة والله أعلم و يجوزان عكن الكافرمن دخول المسجد ماذن المسلمن وعنع من دخوله بغـ براذن والله أعـ لم الثالثة فال ابن المنذرأواح كلسن يحفظ عنه العلم الوضوه في المسجد الاان يتوضأفي مكان يبله أويمأذي الناسبه فانه مكروه ونقل الامام أبوالحسن بنطال المالكي هذا عن ان عروان عماس وعطاء وطاوس والنعمى وابنالقاسم المالكي وأكثرأ هل العلم وعن ابن سبرين ومالك وسحنون أنهم كرهوه تنزيها للمسجدوا للهأعلم الرابعية قال جاعة من أصحا شابكره ادخال. الهام والمحانين والصدان الذين

مسروقً) هوا بن الاجدع (قال سالت عائشة رضى الله عنها عن) عدد (صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت) تارة (سبع و) تارة (تسع و) أخرى (احدى عشرة) وفع ذلك منه في أوقات مختلفه بحسب اتساع الوقت وضيقه أوعذرمن مرض أوغ برمأو كبرسنه وفي النسائي عنماأنه كان يصلى من الليل تسمعافل اأسن صلى سمعاقيل وحكمة اقتصاره على احدى عشرة ركعة أن التهجدو الوتر يختص بالليدل وفرائض النهار الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث وزالنهارفناسبأن تكون صلاة اللمل كصلاة النهارف العددجلة وتفصيلا قاله ففقح المارى وبعكر عليه صلاة الصبح فانهانهارية لاتة وكلوا واشربواحتي يتدين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود والمغرب ايلية الحديث اداأ قبل اللهال من ههذا فقد أفطر الصائم فليتأمل (سوى ركعتي الفير كالمجوع ثلاث عشرة ركعة وأتمامار واءالزهرى عن عروة عنها كاسيأتي انشاءالله أهالى فياب ما يقرأ فى ركعتى الفعر بلفظ كان يصلى باللمل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلى اذا سمع النداء المجركعتين خفيفتين وظاهره يخالف ماذكر فأجيب باحتمال أن تكون أضافت الى صالاة الليل سنة العشام كونه كان يصليها في منته أوماكان يفتتح به صلاة الله ل فقد شبت في مسلم عهاأنه كان يفتحها بركعتين خفيفتين ويؤيده في الاحق آل رواية أبي سلة عند المصنف وغيره يسلى أربعائم أربعائم ثلاثافدل على أنهالم تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت لهمافى دواية الزهرى والزيادة من الحافظ مقبولة \* و به قال (حدثنا عسد الله من موسى) بضم العين مصغرا العسى الكوفي (قال اخبرنا حنظلة) بن أبي سفيان الاسود بن عبد الرجن (عن القاسم بن مجد) ابنأبي بكرالصديق وعنعائشة رضي اللهءنها فالتكان الني صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل للانعشرة ركعة) بالبناء على الفتح وسكون شين عشرة كاأجازه الفرّاع (منها) أى من ثلاث عشرة (الوتروركعتا الفجر) وفي بعض النسخ وركعتي الفجرنص على المفعول معه وفي رواية مسلم من هذاالوجه كانتصلاته عشرركعات ويوتر بسحدة ويركع ركعتي الفحرفةلك ثلاث عشرة وهذا كانعالبعادته عليه السلام في (باب قيام الذي صلى الله عليه وسلم) أي صلانه (بالليل ونومه) بواوالعطف ولابى درمن نومه (و) باب (مانسيزمن قيام الله لوقوله تعالى) بالحرعطفاعلى قوله ومانسخ (ياليها المزمل) أصله المترمل وهو آلذي يترمل في الثيباب أي يلتف فيها قلبت الماء زايا وأدغت في الاخرى أي المين المنتف في ثمامه وروى ابن أي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال باليما المزمل أي يا محمد قد زمّلت القرآن (قم الليل الاقلملاً) منه (نصفه او انقص منه قلي لا اوزد عليه )أى على النصف وهو بدل من الله لو الاقلم لا استثناء من النصف كأنه قال قم أقل من نصف الليل والضمرفى منه للنصف والمعنى التخيير بين امرين أن يقوم أقل من النصف على البت وبينأن يختارأ حدالامرين النقصان من النصف والزيادة عليه قاله فى الكشاف وتعقبه في البحر بأنه يلزم منه التكرار لانه على تقديره قمأقل من نصف الله ل يكون قوله أوا نقص من نصف البيل تكراراأ وبدلامن قليه الاوكان في الآية تنحيرا بين ثلاث بين قيام النصف بقمامه أوقيام أنقص منه أوأزيدو وصف النصف القلة النسبة الى الكل قال في الفتح وبهذاأى الاخبر حزم الطبرى وأسنداس أبى حاتم معناه عن عطاء الحراساني وفي حديث مسلم من طريق سعد بنهشام عنعائشة رضى الله تعالى عنها والت افترض الله تعالى قيام الليل في أول هذه السورة يعني اليها الزمل فقام ني الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولاحتى أنزل الله في آخر هذه السورة المحفيف فصارقيام الليل تطوعا بعدفريضة وفال البرهان النسق فى الشفاء أمره أن يختار على الهجود التهجدوعلى التزمل التشمر للعمادة والمجاهدة في الله تعالى فلاجرم أنه عليه السلام قد تشمر لذلك وأصحابه حق التشمروأ فبلواعلي احماء لياليهم ورفضوا الرقاد والدعة وجاهدوا في انته حتى انتفغت لابرزون المسجد اغبر حاجمة صودة لانه لايؤمن تنصيبهم المسجدولا يحرم لان الذي صلى الله عليه وسلم طاف على المعبر ولا ينفي هذا

أقدامهم واصد فرت ألوانهم وظهرت السماعلى وجوههم حى رجهم رجم ففف عنه-موسك الشافعى عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ افتراض قيام الليل الاما تيسرمنه بقوله فافرؤا مأنيسرمنه منم نسيخ فرص ذلك بالصلوات الجس (ورقل القرآن ترتيلا) أى اقرأه مرتد لا تسين الحروف واشباع آلحركات من غمرا فراط وقال أبو بكربن طاهر تدبر لطائف خطابه وطالب نفسل بالقسام بأحكامه وقلمك بفهم معانيه وسرك بالاقبال علمه (الاستلق عليك قولا ثقيلا)أى القرآن لثقل العمل به أخرجه اس أبي حاتم عن الحسن أو ثقيلا في الميزان يوم القيامة أخرجه عنه أيضامن طريق أخرى (ان الشائة الليل) مصدر من نشأ اذا قام وم ض (هي السدوط) بكسر الواووفغ الطاممدوداكافى قراءةأى عرووابنعام والباقون بفتح الواو وسكون الطاء نغيرمدأى قياما (واقوم قبلاً) أشدته مقالا وأثبت قراءة لهدو الاصوات وقبل أعجل اجابة للدعاء (ان للف النهار سبحاطو يلآ) تصرفا وتقلبا في مهما تك وشواغلك وعن السدى تطوّعا كثيرا وقال السمرقندي فراغاطو بلاتقضى حوائجك فيهففرغ نفسك لصلاة الليل (وقوله تعالى علم أن ان تحصوه) أعظ الله أنان تطيقواقيام الليل أوالضمرا لمنصوب فيمرجع الى مصدرمقدرأى علم أن لا يصح منكم ضبط للاوقات ولايتأتى حسابم ابالتسوية الابالاحتياط وهوشاق عليكم (فتاب عليكم) رخص لكم في ترك القيام المقدر (فاقر و اما تيسرمن القرآن) فصلواما تيسر عليكم من قيام الليل وهوناسخ للاؤل تمنسضاجيعا بالصلوات النمس أوالمرادقراءة القرآن بعينها تمبين حكمة النسخ بقوله (علم أنسيكونمنكم منضى) لا يقدرون على قمام الليل (وآخرون يضربون) يسافرون (فَى الْارضُ يَبْتَغُونُ مِن فَضَلَ الله ) في طلب الرزق منه تعالى (و آخرون يقا تلون في سبيل الله) يجاهدون في طاعة الله (فاقرو اما مسرمنه) أي من القرآن قيل في صلاة المغرب والعشا ووافيوا الصلاة وآبوًا الزكاة) الواجبة بن أوالمرادصدقة الفطرلانه لم يكن بمكة زكاة ومن فسرها بهاجمل آخر السورة من المدني (وأ قرضوا الله قرضاحسنا) بسائر الصدقات المستحية وسهاه قرضا تأكيدا المعزاء (وماتقدموالانفسكممن خبر) علصالح وصدقة بنية خالصة (تعدوه) أي ثوابه (عندالله) في الا خرة (هوخسرا) نصب ثاني مفعولي وجد (وأعظم اجراً) زاد في نسخة واستغفرواالله الذنوبكم ان الله عفورلن تابرحيم لن استغفر (قال ابن عباس رضي الله عنهما) مماوصله عبدب حيدباسناد صحيح عن سعمد بن جبير عنه ولابي ذر والاصيلي قال أبوعبدا لله أي المؤلف قال ابن عباس (نشأ) بفتمات مهم وزامعناه (قام) يتهجد (بالخبشية) أي بلسان الحبشة وليس في القرآن شئ بغير العربية وان وردمن ذلك شئ فهومن بقرافق اللغتين وعلى هدنا فناشئة كامر مصدر بوزن فاعاده من نشأ اذا قام أواسم فاعل أى النفس الناشئة بالليل أى التي تنشأ من مضجعها الى العبادة أى تنهض وفى الغريبين لابي عبيد كل ماحــدث بالليــل و بدافهو ناشي \* وفي الجازلابي عبيدة ناشئة الليل آناء الليل ناشئة بعدناشئة (وطآع) بكسرالواو (قال) المؤلف بماوصله عبدبن جيدمن طريق مجاهد معناه (مواطأة القرآن) ولانوى ذروالوقت مواطأة للقرآن مالتنوين واللام (ألله موافقة لسمعه و بصره وقلبه عذكر مايؤ يدهذا التفسير فقال فى قوله تعالى في سورة براهة يحلونه عاماو يحرّمونه عاما (المواطوا) معناه (الموافقوا) وقدوصله الطبرى عن ابن عداس اكن الفظ ليشابهوا \* وبالسندقال (حدثناعبدالعزيزبنعسدالله) بن يحيى القرشي العامري (قال حدثني بالافراد (محدبنجعفر) هوابن أبي كشرالمدني (عن حيد) الطويل (انه سمع انسا) ولاي دروالاصيلي انسب مالك (رضى الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطرمن الشمر حى نظن ان لايصوممنه )أى من الشهر زاد الاصيلى وأبو ذرشياً (و) كان عليه الصلاة والسلام

الكراهة لانهصلي الله عليه وسلم فعمل ذلك ساناللجواز أوليظهر ليقتدى بهصلي الله علمه وسلم والله أعلم الخامسة يحرم ادخال النحاسة الى المسحدوأ مامن على بدنه نحاسة فانخاف تعسالسهد لميجزله الدخول فانأمن ذلك جازوأمااذا افتصد في المسعد فان كان في غير انا فيرام وانقطر دمه في انا فكروه وانالفالسحدفانا ففد موجهان أصحه ماأنه حرام والثاني أنه مكروه السادسة يجوز الاستلقاء في المسهد ومدارجل وأشبيك الاصادع للاحاديث الصحة المشهورة في ذلك من فعل رسول الله صلى الله عاميه وسلم السابعة يستحب استعماماهما كدأ كنس المسحد وتنظيفه للاحاديث الصحة المشهورة فسمه والله أعلم (قولة فقال أصحاب رسول اللهصلي اُللەعلىموسلىمەمە)ھىكامةزجر ويقال به به بالماء أيضا قال العلاء هواسم سبق على السكون معناه اسكت قال صاحب المطالع هي كلمةزجر قيدل أصلهاماهداع حدف تخفيفا فالو تقالمكررة مهمه وتقال فردقمه ومشاهيه وقال يعقوب هي لتعظيم الامر كبخ بخ وقد تنوّن مع الحك سر وبنؤن الاول ويكسرالشاني بغير تنو ينهذا كالرمصاحب المطالع وذ كرهأيضاغرهواللهأعلم (قوله فالمدلوفشنه علمه علم وي الشين المعجة وبالمهملة وهوفىأكثر الاصول والروايات بالمحمة ومعناه صبه وفرق بعض العلماء سنهما فقال هو بالمهملة الصف سهولة وبالمجمة التفريق في صبه والله أعلم

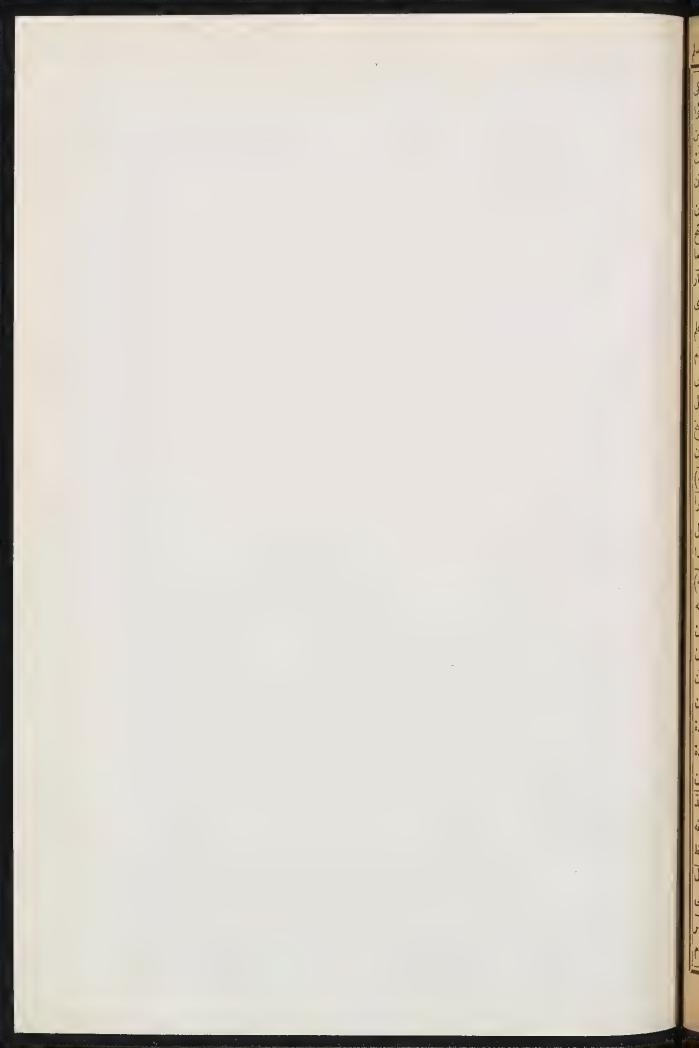

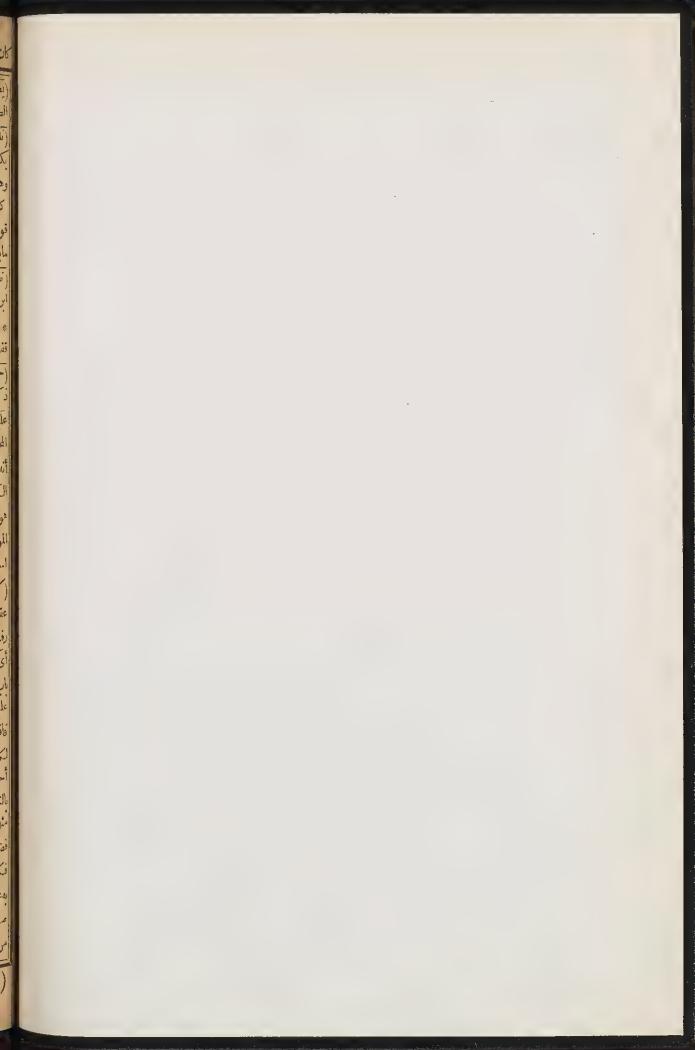

كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصى فبال عليه فدعا عافات بعه بوله (٣٢١) ولم يغسله \*حدثنا زهير بن حرب حدثنا

جر يرعن هشام عن أبه عن عائشة عالت أتى رسول الله صلى الله علمه وسل بصبي يرضع فبال في حجره فدعا عاء فصمه عليه \* وحدثنا استعقب ابراهم أخرناعسى حدثناهشام بهذا الاستنادمثل حديث النغير \*حددثنا محدين رمين المهاجر اخسيرناالليث عنان شهاب عنعسدالله بنعددالله عدن أمقس بنت محصدن انهاأتت رسول الله صلى الله علمه وسلم ماين لهالم بأكل الطءام فوضعته في حجره فسال فسلم يزدعلي أن نضم بالماء \*وحدثناه محى سنعى وأبو بكر ابنأبي شيبةوغمر والناقسدورهر ان حرب جمعاءن ان عيد يقعن الزهرى بهدذا الاستادو قال فدعا عافرشه وحدثنه حرملة س يحيى اخبرنا ابنوهب فال اخبرني ونس سريدان ان شهاب أخرره وال اخرني عبدالله ب عبدالله ان عتبة بن مسعودان أم قيس بنت محصن وكانتمن المهاجرات الاول اللاتي بايعن رسول اللهصلي اللهعليه وسلم وهي أختعكاشةبن محصن أحدبى أسدبن خزيمة

كان يؤتى بالصدمان فمبرك عليهم وأق بصى فمال عليه فدعا عائم ما فانعه بوله ولم يغسله وفى الرواية وسلم بصى برضع فمال في حره فدعا ومنى الله علمه وفى رواية أم قدس رضى الله عنها انها أتت الني صلى الله علمه ووسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حره فعال فلم يزدعلى ان نضم بالما وفي رواية فدعاء فرشه

م قوله ولا بى درالخ كذا في بعض

(يصوم)منه (حتى نطن اللايفطر) بالنصب وللاصيلي اله لا يفطر بالرفع منه شيأر وكان) عليه الصلاة والسلام (الاتشاء انتراه من الليل مصليا الاراية) مصليا (والله) تشاء أن تراه من الليل [نام االارايم) نامًا أى ما أردنام نه عليه الصلاة والسلام أمر االاوجدناه عليه ان أردنا أن تكون مصلما وحدناه مصلما وانأردناأن نراه نائما وجدناه نائما وهويدل على أنه ربما نام كل الليل وهذاسيل المطوع فلواستمر الوجوب في قوله قم اللمل لما أخل بالقدام وفمه أيضا أن صلاته ونومه كالايختافان بالليل وانه لايرتب وقتامعينا بل يحسب ما تسرله من قيام الليل لايقال يعارضه فول عائشة كان اذا مع الصارخ قام فان كلامن عائشة وأنس أخبر بما اطلع عليه \* وروانه مابين مدنى وبصرى وفيه التحديث والعنعنة والسماع والقول وأخرجه المؤلف أيضافي الصوم (تابعه)أى تابع محدبن جعفر عن حيد (سلمان) هوابن بلال كاجزم به خلف (والوخالد) سلمان ابنحيان (اللَّحر) أوالواوزائدة في وأبومن الناسخ فان أبا خالدا سمه سلميان (عن حيد) الطويل \* ومنابعة أبي خالدوصلها المؤاف في الصوم في (باب عقد الشيطان على فافية الراس) أي قَنَاهُ أُومُ وَخُرُ الْعَنْقُ أُومُ وَخُرُ الرَّأْسِ أُووسطه (أَدَا) نَامُو (لَمْ يُصلُّ) صلاةً العشاء (بالليل) ﴿ وَبِهُ قَال (حدثناء عدالله بن يوسف) التنسى (قال اخبرنامالك) الامام (عن الى الزياد) عدد الله بن دكوان (على الاعرب)عبد الرحن فهرمن (عن الى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان ابليس أوأحد أعوانه (على قافية راس احدكم) ظاهره التعميم في الخاطبين ومنفى معناهم ويمكن أن يخص منه من صلى العشاء في جماعة كمامرومن ورد في حقه أنه يحفظ من الشييطان كالاسما ومن يتناوله قوله ان عمادى ايس لك عليهم سلطان وكن قرأ آية الكرسى عندنومه فقد ستأنه يحفظ من الشيطان حتى يصير اداهونام) وللعموى والمستملي اذا فونائم وزنفاعل قال الحافظ بنجروالاول أصوب وهوالذى فى الموطا وتعقب العيني بأن رواية الوطالاتدل على أن ذلك أصوب بل الطاعران رواية المستملي أصوب لانها جلة اسمية والخبرفيها اسم (ثلاث عقد) نصب مفعول يعقد وعقد بضم العين وفتح القاف جع عقدة (يضرب) يده (كلعقدة)منها ٣ ولايىذرعلى مكانكل عقدة وللاصيلي وأبي ذرعن الكشميهني عندمكان كل عقدة تأكيدا واحكامالما ينعله فائلا باق عليك اللطويل) أوعليك اليلمية دأوخبر مقدم فليل رنع على الابتداء أي ما ق عليك أواضم ارفعل أي بق عليك (فارقد) كأن الفاء وابطة شرطمقد و أعواذا كأن كذلك فارقد ولاتعجل بالقيام فغي الوقت متسع وهل هداا العقد حقيقة فيكون من البعقد السواح النفاثات فى العقدودلك بأن بأخذن خيطاف معقدن علىه منه عقدة ويتكلمن علسه بالسحرفيتأثر المسحور حينتذيمرض أوتحريك قلب أوقحوه وعلى هذا فالمعقودشئ عندد فانسة الرأس لاقافية الرأس نفسها وهل العقدفي شعر الرأس أوغيره الاقرب أنهفي غيره لانه ليس لكلأحدشء وفيرواية اسماحه على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقدولا جدادانام أحدكم عقدعلى رأسه بجرير وهو بفتح الجيم الحبل وقيال العقد مجاز كأنهشب فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور فلما كأن الساحر عنع بمقده ذلك تصرف من يحاول عقده كانهذا مثلهمن الشيطان للمنائم وقيل معنى يضرب يحجب الحس عن النائم حتى لايستم قطومنه قوله تعالى أفهر بناعلى آذائهم أى حجبنا الحس أن يلج في آذائهم فينتبه وافالمراد تنقب له في النوم واطالتــــه فكأئه قدشةعليه شدادا وعقدعليه ثلآث عقد والتقييد بالثلاث اماللتأ كيدأ وأن الذي ينحل بهعقده ثلاثة الذكر والوضو والصلاة كاأشار اليه بقوله (فان استية ظ) من نومه (فذكر الله) بكل ما مدقعليه الذكركتلاوة القرآن وقراءة الحديث والاشتغال بالعلم الشرعى (اتحلت عقدة) واحدة من النلاث (فان يوضا المحلت عقدة) أخرى ثانية (فان صلى) الفريضة أو النافلة راتحلت عقده)

(١٤) قسطلاني (ثاني) النسخ وكتب بم امشه مانصه كذافي أحد فروع اليو بينية وفي بعضم اولامستملي وهوموافق لمافي الفتح اه

النلاث كاهاوظاهر وأنالعقد كلها تنعل بالصلاة وهوخاصة كذلك فى حق من لم يحتج الى الطهارة كن نام متمكنا مثلاثما نتبه فصلي من قبل أن يذكر أو يتطهر لان الصلاة تستلزم الطهارة وتتضمن الذر وقوله عقده ضبطهافي المونينية باغظ الجعوا لافراد كاترى قال ابن قوقول في مطالعه كعماضاً رجها لله في مشارقه اختلف في الآخرة منهافقط فوقع في الموطالان وضاح على الجع وكذا ضبطناه في البخاري وكالاهماديني الجع والافراد صحيح والجع أوجه لاسما وقدجا في روا ية ساني الاولى عقدة وفي الثانية عقدتان وفي النالئة العقد آه فقد تبين أن قول من قال انه في اليونسة بلفظ الجعمع نصب الدال ناشئ عن عدم وأمله لمافي المونيسة واعدله لم يقف على المونيسة نفسها بل على مأهومقابل عليهاأ ومكتوب منهاو خفى على الكاتب أوالمق ابل ذلك لدقة ذلك كواضع فها محيت لاتدرك الامالتأمل التيام ويؤيدمافلته قول القياضي السابق فتأمله وأمأتخر ججالنص على الاختصاص أوغيره فلا يصاراله الاعند شوت الرواية ولاأعرفه ومن ادعى أن النص الجعروا ية فعلمه البيان \* وقوله (فأصبح نشيطاً) أي لسروره بما وفقه الله له من الطاعة وماوء ا يهمن الثواب ومازال عنهمن عقد الشيطان (طبب النفس) لمامارك الله له في نفسه من هذا التصرف الحسن كذاقيل فالفافق الفتح والظاهرأن فصلاة الليل سراف طيب النفس والا يستعضر المصلى شمأ عماذكر (والا) بأن ترك الذكر والوضو والصلاة (اصبح خبيث النفس) بركا ما كان اعتاده أوقص ده من فعل الخبرووصف النفس بالخبث وان كان وقع النه ي عنه في فوا عليه الصلاة والسلام لايقول أحدكم خبثت نفسي للتنفير والتحذير أواانهي لمن يقول ذلك وهنا اعاً خبرعنه بأنه كذلك فلا تضاد (كسلان) لبقاءاً ثرتشبيط الشييطان وله وم تفريطه وظفر الشيطان بهبتفو يتهالخظ الاوفرمن قمام اللسل فلا يكاديحف علمه صلاة ولاغبرهاس القرمان وكسلان غبرمنصرف الوصف وزيادة الالف والنون مذكركسلي ومقتضي قوله والاأصيم ألهان لمجمع الامورالثلاثة دخل تحتمن يصمخبيثا كسلان وانأتى بعضهالكن يختلف ذال بالقوة والخفة فن ذكر الله مثلاكان في ذلك أخف عن لميذكر أصلاوهذا الذم مختص عن لم يقم ال الصلاة وضمعها أمامن كانت له عادة فغلمته عمنه فقد ثبت أن الله يكنب له أحر صلاته و فومه علمه صدقة ولا يبعدأن يجيء مثل ماذكرفي نوم النهار كالنوم حالة الابراد مثلا ولاسماعلي تنسير المفارى منأن المرادبا لحديث الصلاة المفروضة قاله في الفتح فان قلت الحديث مطلق يدل على عقد وأس جميع المكافين من صلى ومن لم يصل وانما تنعل عمن أنى الثلاث والترجة مقيدة مرأس من إيما فاوجه المطابقة أجيب بأنحم ادمأن استدامة العقدا نحاته كون على من ترك الصلاة وحل منصلي وانحلت عقدمكن لم يعقد علمه لزوال أثره قاله المازرى وقوله في الترجة اذالم يصلأ من أن لا يصلى العشاء أو غيرها من صلاة الليل ولا قريبة للتقييد ما اعشاء وظاهر الحديث يدلعل أن العقد يكون عند النوم سواصلى قبله أولم بصل قاله في عدة القارى رادّاعلى صاحب الفي حيث فالو يحمل أن تكون الصلاة المنفسة في المرجة صلاة العشاء فيكون التقدير اذالم بعل العشاف كأنه يرى أن الشيطان انما يفعل ذلك عن نام قب ل صلاة العشاء بخلاف من صلا لاسمافي الجاعة فأنه كن قام الليل في حل عقد الشيطان ﴿ وهذا الحديث أخرجه أبوداود ﴿ لا قال (حدثنامؤمل بنهشام) بفتح الم النانية المشددة المصرى (قال حدثنا اسمعين) ولاي والاصيلي المعيل سعلمة بضم ألعين المهملة وفتح اللام وتشديد التحتية اسم أمه واسمأب ابراهيم بنسهم الاسدى المصرى (قال-مدنناعوف) الاعرابي (قال-مدنناابورجا) عرالا ابن ملحان العطاردي (قال حدثنا عرة بنجندب) بفتح الدال وضمها (رضي الله عند معن الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي يشلغ رأسه ما لحر ) عناشة ساكنة ولام مفتوحة بعدها عنا

جررسول الله صلى الله عليه وسلم فدعارسول الله صلى اللهعايه وسأم عاءفنضحه على توبه ولم يغسله عسلا وفى رواية فنضيه عليه ولم يغسله غسلا)الشرحالصدان بكسرالصاد هذه اللغة المشهورة وحكى الندريد ضمهاقوله فيررك عليهم أيدعو الهمو يسيع عليهم وأصل البركة شوت الخمر وكثرته وقولها فحنكهم فالأهل اللغة الحناك انعضغ التمرأ ونحوه غمدلكبه حنك الصغبروفيه لغتان مشمورتان حنكتمه وحنكتم بالغفف والتشديدوالرواية هنافيحنكهم بالتشديدوهي أشهر اللغتيز وقولها فمال في حجره يقال بفتح الحاء وكسرهالغتان مشهورتان وقولها بصبى برضع هو بفتح الياائي رضع وهوالذي لم يفطم أمااحكام الماب ففيه استعباب تعنيك المولود وفيه الترائياه ل الصلاح والفصل وفيه استعماب حل الاطفال الى أهل الفضل للتبرك يهم و وافي هذا الاستحباب المولود في حال ولادته و معدها وفيه الندب الىحسين المعاشرة واللين والتواضع والرفق الصغار وغيرهم وفيه مقصود المابوهو أن بول الصي يكفي فيه النضع وقد اختلف العلمافي كنفية طهارة ولاالصبي والجارية على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوحه لاصحالنا العجم المشهور الختيار انهيكني النضم في ول الصدى ولا يكفي في بول الحارمة بللامدمن غسله كسائر التحاسات والثالى اله يكفي النضيم فهماوالثالث لايكني النضع فهمآ وهذان الوحهان حكاهماصاحب المتمة وغييره من أصحابنا وهماشاذ ان صعيفان وعن قال بالفرق على بن أبي طالب كرم الله وجهه وعطاء بن أبير باح

والحسن المصرى وأحدين حنبل واسحق شراهو بهو حاعدة من السلف وأصحاب الحديث وابن وهب من أصحاب مالك رضي الله عنهم وروى عن أبي حنيفة وعن قال بوجوبغسلهما أبوحنيفة ومالك في المشهور عنه ما وأهل الكوفة (واعم) ان هذا الخلاف اعا هوفى كنفية تطهير الشئ الذي ال عليهالصي ولاخلاف في نحاسته وقدنة لبعض أصحابنا اجماع العالاعلى نحاسة بول الصبى وانه لمعالف فسه الأداود الظاهري فأل الطاني وغيره وليستعوير منجوزالنضع فيالصي منأجل انولهامس بتحس ولكنه من أجل المحفيف في ازالته فهداهو الصواب وأماما حكاه أنوالحسين ابنطال م القاصي عياض عـن الشافعي وغيره انهم قالوا بول الصي طاهر فسضع في كالهاطلة قطعاوأماحقق ةالنضح هنافقد اختلف أصحابنافيها فكذهب الشيخ ألومجدالحو يفاوالقاضي حسم والمغوى الى ان معناه ان الشئ الذي أصابه الموليغمر بالماء كسائر النحاسات بحدث لوعصر لابعصر فالوا واغما يخالف همذا غرهفى انغره يشترط عصره على أحدالوجهن وهلذالا يشترط بالاتفاق وذهب امام الحرمسين والحققون الىان النضم أن يغمر ويكاثر بالماءمكاثرة لاسلغجريان الماء وتردده وتقاطره بخملاف المكاثرة فيغبره فانه سترطفهاأن بكون بحيث بحسرى بعض الماء ويتقاطرمن المحمل وان لميشة ترط عصره وهدذا هوالعجيم الخسار اللعليهة ولها فمضحه ولم يغسله وقولها فرشه أى نضحه والله أعلم ثمان المنضح اعما يحزى مادام الصبى يقتصر به على الرضاع أما داأكل

مهه ممنياللم فعول أي يشق أو يخدش (فانه) الرجل (يأخذ القرآن فيرفضه) بكسير الفاووهها والضاد المجمة أى يترك مفظه والعمل به (وينام) ذاهلا (عن الصلاة المكموية) العشاء حتى يحرج ونهٔ أوالصبح لانم التي تفوت بالنوم عالما في هذا (باب) بالنفوين (أدانام ولم يصل بال الشيطان فاذنه ) قال في الفتح كذا للمستملي وحده ولغيروباب فقط وهو بمنزلة الفصل من سابقه وفي اليونينية الماذأنام ولم يصل بال الشيطان في أذنه فلمنا مل عماقسله \* و بالسند قال (حدثنام لد قال حدثناالوالاحوص) سلام نسلم (قال حدثنا) ولاى ذرأ خبرنا (منصور) هوان العقر (عن الموائل شقمق بنسلة (عن عمدالله) بن مسعود (رضى الله عنه قال ذكر عندالنبي صلى الله علمه وسلرحل قال الحافظ بحرلم أقفعلى اسمه لكن أخرج سعيد بن منصور عن عبد الرحن بن زيدالنخعي عن ابن مسعودما يؤخذمنه أنه هو وافظه بعد سياق الحديث بنعوه وايم الله لقديال فأذن ما حبكم ليلة يعني نفسه (فقيل)أي قال رجل من الحاضر من (مازال) الرجل المذكور (المُنَاحَى اصبح مأقام الى الصلاة) اللام للعنس أوالمراد المكمو به فتسكون للعهدويدل له قول مفهان فيما أخرجه اس حمان في صحيحه عذاعمد نام عن الفريضة (فقال) علمه الصلاة والسلام إللاالشيطان في اذنه) يضم الهمزة والذال وسكونم اولاا ستحالة أن يكون بوله حقيقة لانه انتأله الم كل ويشرب وينتكم فلامانع من بوله أوهو كله عن صرفه عن الصارخ بما يقره في أذنه حتى لا نتبه في كانته وله فاعتب سعه بسبب ذلك وقال التوريشتي يحتمل أن يقال ان السطان ملا معه بالا باطمل فأحدث في أذنه وقراعن استماع دعوة الحق وعال في شرح المشكاة خص الاذن بالذكر والعين أنسب النوم اشارة الى ثقيل النوم فان المسامع هي موارد الانتباه الاصوات ونداعي على الصلاة «قال الله تعالى فضر ساعلي آذا نهم في الكهف أي أغناهم انامة أهبله لا تنبههم فيها الاصوات \* وخص البول من بين الاخبين لا نه مع خبا ثتماً سهل مدخلافي نجاويف الخروق والعروق ونغوذه فيها فيورث الكسل في جيم الأعضاء ، ورواة هذا الحديث كوفيون الاشيخ المؤلف فبصرى وفيه التحديث والاخبار والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف في صفة الليس ومسلم والنسائي وابن ماجه في الصلاة في (ماب الدعاء والصلاة) بواو العطف ولايي ذر المالمة (من آخر الليل) وهو الثلث الاخبرمنه (وقال) ولا يوى درو الوقت وقال الله (عزوجل) الاصلى وقول الله عزوجل كانواقلم الامن الليل ماج جعوب رفع بقلملاعلى الفاعلية (اى المسامون) وللحموى ماج حعون نامون ومازائدة وجمعون خبركان وقلملا اماظرف أى زمانا اللاومن الايل ماصفة أومتعلق بيرجعون وامامفه ولدطلق أيهجوعا قليلا ولوجعلت المصدرية فمايه جعون فاعل قليلا ومن الليل بان أوحال من المصدرومن للابتداء ولا يجوزأن لكون نافية لانمابعدهالا يعمل فيماقيلها ولابن عساكرما بنامؤن وعندالاصملي يهجعون الآبة (وبالاسمارهم يستغفرون) أى أنهم مع قله هجوعهم وكثرة تهجدهم اذاأ محروا أخذوا فالاستغفاركأ نهمأ سلفوافى لملهما لجرآئم وسقط فى رواية الاصميلي مابعديم جعون الى منففرون وسقط عندأى دروا لاصلى وابي الوقت وبالأسمارهم يستغفرون \* وبالسند قال (مساعبدالله بن مسلة) القعنبي (عن) امام الاعة (مالذعن ابن شهاب) الزهري (عن ابي سلة) انعمدالرجن (وابي عبدالله)سال (الاغر) بغين معية ورا مشددة الثقي كالاهما (عن الى الريةرضي الله عنه ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ينزل رينا تمارك وتعالى بزول رجمة ومزيداطف واجابة دعوة وقبول معمذرة كاهوديدن المادل الكرما والسادة الرجاءاذا نزلوا الإرافوم محماحين ملهو فين فقرا مستضعفين لانزول حركة وانتقال لاستحالة ذلك على الله تعالى الهوزول معنوى نع يحوز حدله على الحسى ويكون راجعاالى أفعاله لاالى داته بلهوعبارة عن

نضعت حوله القدراً بتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركافيصيلي فيسه \*وحدثناعر الرحفص شغماث حدثنا أيءن الاعش عنابراهم عنالاسود وهمام عن عائشة في المني قالت كنت افركه من أو برسول الله ص\_لى الله عليه وسلم

الطعام علىجهة النغذية فأبه يحب الغسل للخلاف والله أعلم

\*(باب حكم المني)\*

(فمهان رجلانزل بعائشة فاصم يغسل ثو مه فقالت عائشة انماكان يجزئك انرأ شهأن تغسل مكانه فان لمتره نضمت حوله لقدرأ بتني أفركه من ثو برسول الله صلى الله علمهوس\_لمفركا فيصــلىفيه وفي الرواية الأخرى كنت أفركهمن ثوب رسول الله صلى الله علمه وسلم وفى الرواية الاخرى انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني مُعِرِ جالى الصلاة في ذلك النوب وفي الرواية الاخرى ان عائشة قالتالذي احتلرفي ثو مهوغسلهما هل رأ .ت فهما شيأ فاللا فالت فلو رأت شماغساته لقدرأ ينى وانى لاحكه من توبرسول الله صلى الله علمه وسلم بالسابط فرى) الشرح اختلف العلما في طهارة مسي الآدمى فذهرمالك وأبوحنفة الى نحاسة الاأن أناحسفة قال يكفى فى تطهيره فركه أذا كأن اسا وهوروا بةعن أجدوقال مالك لابد منغدله رطماو بابسا وقال الليث هونحس ولاتعاد الصلاةمنه ووال الحسن لاتعادالصلاة منالمى في الثوبوان كان كثيراوتعادمنهفي

ملكه الذى ينزل بأمر ، وفهمه وقد حكى ابن فورك أن بعض المشاع ضبطه بضم الراعمن ينزل قال القرطى وكذا قيده بعضهم فمكون معذى الى مفعول محسذوف أى ينزل الله ملكا قال وبدله روابة النسائي انالله عزوجل عهل حتى يمضى شطر الليمل الاول ثم يأمر مناديا يقول علمن داع فيستحاب له الحديث وبهذا يرتفع الاشكال قال الزركشي لكن روى ابن حيان في صحيحه بنزل الله الى السماء فيقول لاأسأل عن عبادي غيري وأجاب عنه في المصابيح ما فه لا يلزم من الزاله الله أن يسأله عماصنع العبادو يجوزأن يكون الملك مأمورا بالمناداة ولايسأل البتة عماكان بعدهافهر سيحانه وتعالى أعلم عاكان وبمايكون لاتخني عايه خافية وقوله تبارك وتعالى جلتان معترضنان بين الفعل وظرفه وهو قوله (كل ايله الى سماء الديّما) لانه لما أسند ما لا يليق اسنا دما لحقيقة أتي ما الاخبرمنه لانه وقت التهد وغف له الناس عن رتعرض لنفعات رجة الله وعند ذلك تكون النية خالصة والرغبة الحالته تعالى وافرة وذلك مظنة القبول والاجابة ولكن اختلفت الروايات تعمين الوقت على ستمة أقوال ياتى ذكرهاان شاء الله تمالى فى كتاب الدعاء في باب الدعاء نصف اللبل بعون الله (يقول من يدعوني فاستحبيب له) بالنصب على جواب الاستفهام وبالرفع على تقدير مبتدا أى فانا أستحميله وكذلك حكم فأعطيه فاغفرله وليست السن للطلب ال أستحب ععني أحس (منيسالني فأعطيهمن يستغفرني فاغفرانه) و زاد حياج ن أبي منسع عن جده عن الزهري عند الدارقطني في آخر الحديث ختى الفحر والثلاثة الدعا والسؤال والاستغفار اماءهم واحما فذكرهاللتوكيدوامالان المطلوب لدفع المضارأ وجلب المساروه فااماد نبوى أوديحافظ الاستغفاراشارةالي الاول وفي السؤال اشارة الى الثاني وفي الدعا واشارة الى الثالث وانماخص الله تعمالى هذا الوقت بالتنزل الالهى والتفضل على عباده باستحابة دعائهم واعطائهم وألهمهم وقتغفله واستغراق فىالنوم واستلذاذبه ومفارقة اللذة والدعةصعب لاسميأ هلالرفاهينول زمن البردوكذ أأهل التعب ولاسمافي قصرالليل فنآثر القيام لمناجاة ربه والتضرع اليهمعذال دل على خاوص نيته وصحة رغبته فيماعند ربه تعالى ، ورواة الحديث مديون الأأن اب مسلمة سكن البصرة وفمه التحديث والعنعنة وأخرجه أيضافي التوحمدو الدعوات ومسلم في الصلاة وكذاألا داودوالترمذي والنسائي وابن ماجه ﴿ (باب من نام اوَّل اللَّهِلُو احْيَ آخُرُهُ) بِالصَّلاةُ أُوالْهُ إ أوالذكرونحوها (وقال سلمان) الفارسي (لابي الدردا ورضي الله عنهما) وفي نسخة وقاله سلل وضب في المو يننية على الهاء بماوصله المؤلف في حديث طويل في كتأب الادب عن حميفة ال زاره وأرادأت يقوم للته جد (نم) فنام (فلما كان من آخر الليل قال) سلمان له (قم) قال فصلينا فقال لهسلان اناربك عليك حقاولنفسك علمك حقاولاهلك علمك حقاءا عط كل ذى حق حق مالنا الني صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك ( قال الذي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان) اى ف جميع ماذكر \* و بالسندقال (حدثنا آبوالوليد) هشام ن عبد الملك الطمالسي ولا بي ذرقال أبوالوليد (حدال شعمة)بنا الجاج فال المؤلف (وحدثني) بالافراد (سلمان) بنحرب الواشي (قال حدثنا شعمة ابن الحاج (عن ابي اسعق) عروبن عبد الله السيعي (عن الاسود) بن يزيد (قال سالت عائشة رضى الله عنها كيف صلة الذي) والاصيلي كيف كانت ولابي الوقت كيف كان صلاة الذي ولايد رسول الله (صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يسلم أوله و يقوم آخر وفيصلى غررجع الحافرات فان كان به حاجة الى الجاع جامع ثم نام (فاذا اذن المؤذن وثب) بواو ومثلثة وموحدة مفتوله أى مض (فانكان) ولا بي ذرفان كانت (به طحة) للجماع قضى طحته و (اغتسل) في واب الدرا محذوف وهوقضى طاجته كأمر وافظ اغتسل يدلعلم مولس بحواب (والا) بان لم بكن الم المسدوان قلودهب كشبرون الى أن المي طاهر روى ذلك عن على بن أبي طالب وسعد بن أبي وعاص وابن عروعائشة وداود «وحدثی قتیبة بن سفید حد شنا جادیعنی ابن زیدعن هشام بن حسان ح وحد شنا ( pp ) استق بن ابر اهیم اخبرناعدة بن سلمان

الوضأوخرج) الى المسجد الصلاة ولمسلم قالت كان ينام أول الليل و يحيى آخره ثم ان كانت له حاجة

ألىأهلةقضى حاحته غرينام فاذا كانعند دالنداء الاول قالتوثب ولاوا تله ما فالت قام فأفاض

حدثنا الألى عروية جيعاعن أى معشرح وحدثناألو بكربن أنى شدة حدثناه شيم عن مغيرة ح وحدثى مجدين حائم حدثناء بد الرجن سمهدى عن مهدى بن ممون عن واصل الاحدب وحدثني مجدن حاتم حدثنا اسحق النمنصور أخبرنا اسراليل منصور ومغ مرة كل هؤلاء عن ابراهيم عن الاسودعن عائشة في حتالمني من توبرسول الله صلى الله علمه وسلم نحوحد بث خالدعن أىمعشر \* وحدثني مجدين ماتم حددثناانعيسة عنمنصورعن ابراهيم عن همام عن عاتشة بنحو حديثهم

وأحد فى أصح الروايتين وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحدرث وقد غلط من أوهم أن الشافعي رحمه الله تعالى منفرد بطهارته ودلم لاالقائلين النعاء مة رواية الغسدل ودليل القائلين بالطهارة رواية الفرك فأوكان تحسالم يكف فركه كالدم وغـ بره قالوا ورواية الغسل مجولة على الاستحماب والتنزه واختدار النظافة واللهأعلم هـ ذاحكم مني الآدمي ولنا قول شادضعيف انمى المرأة نجس دونمني الرجلوة ولأشذمنهان مىالمرأة والرحل نجس والصواب انهماطاهران وهليحلأ كلالمني الطاهر فسمه وحهان لأصحابنا أظهرهما لايحللانه مستقذرفهو داخل في جـلة الخمائث المحرمة علمنا وأمامي بافي الحدوانات غبر الآدى فنها الكلب والخنزير والتوادمن أحسدهما وحموان طاهر ومنهانحس بلاخلاف وماعداهامن الحيوانات فيمنيه ثلاثة أوجه الاصحانها كلهاطاهرة من مأكول اللعموغيره والشاني انهانحسة والشالث من مأكول

عليه الما ولاوالله ماقالت اغتسل وأناأعلم اتريد وان لم يكن جنبالوضا وضوء الرجل الصلاة ثم صلى ركعتن فصر حجواب ان الشرطية وفي التعبير بثم في حديث الباب فائدة وهي أنه عليه السلام كان يقضى حاجته من نسائه بعد احداء الليل بالتي عدفان الجدير به عليه السلام أداء العمادة قبل قضا الشهوة فال في شرح المشكاة ويمكن أن يقال ان عم هنالتراخي الاخبار أخبرت أؤلاأ نعادته عليه السلام كانت مستمرة بنوم أول اللمل وقيام آخره ثمان اتفق أحمانا أن يقضى ماجتهمن نسائه فيقضى ماجته غينامفى كلثاالح التين فأذاا نتبه عندالندا الاولان كانجنبا اغتسل والانوضأ ورواة الحديث مابين بصرى وواسطى وكوفى وفيه حدثناأ بوالوليدوفي الرواية الاخرى قال لنابصورة التعليق وقدوصله الاسماعيلي وفيه التحديث والسؤال والقول والعنعنة وأخرجه مسلم والنسائي ﴿ (بابقيام الني صلى الله عليه وسلم) أي صلاته (بالله ملف) إيالي ارمضان وغيره ) وسقط قوله بالليل عند المستملى والجوى \* و به قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) السُّنسي (قال اخبرنامالك) الامام (عن سعيد بن أي سعيد المقبري) بضم الموحدة (عن الي سلمة ان عدالر حن انه اخر مانه سأل عائشة رضى الله عنها كسف كانت صلاة رسول الله صلى الله علمه وسلفى لدالى ومضان فقالتما كان رسول اللهصلي الله علمموسل يزيدفي ومضان ولافي غيره على احدى عشرة ركعة أى غير ركعتى الفعر وأمامار واهابن أى شيبة عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يصلى فى رمضان عشر بن ركعة والوتر فأسلنا دهضعف وقدعارضه حديث عائشة هذاوهوفي الصححن معكونهاأعلم بحاله علمه الصلاة والسلام ليلامن غبرها (يصلى اربعا) أىأربع ركعات وأماماسيق من انه كأن يصلى مثنى مثنى ثموا حدة فعمول على وقت آخر فالامران جائزان (فلاتسأل عنحسنهن وطولهن) لانهن في ماية من كال الحسن والطول مستغنيات لظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف (تم يصلى اربعا فلانسأ ل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة ) رضي الله عنها (فقلت) بفا العطف على السادق وفي بعضها قلت (بارسول الله اتنام) بهمزة الاستفهام الاستخباري (قبل ان توتر فقال ماعا تشة ان عيني تنامان ولأسام قلى )ولايعارض سومه عليه الصلاة والسلام بالوادى لان طلوع النعرمة علق بالعدين لابالقلب وفيهدلالة على كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك كائه تقررعندهامنع لْلَّهُ فَأَجَابِهَا بَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ لِيسَهُ وَفَى ذَلَكُ كَغَيْرِهُ ﴿ وَهَذَا الْحَسْدِيثَ أَسْرِجِهُ فَي أُواخَر الصوم وفى صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم في الصلاة وكذا أبودا ودوالترمذي والنسائي \*وبه قال (حدثنا محمد بن المثني) بن عبد الله الزمن (قال حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن هشام (فالاحرني)بالافراد (ابي)عروة بن الزبير بن المقوام (عن عائشة مرضى الله عنها قالت ماراً يت النبي صلى الله علمه وسلم يقرأ في شئ من صلاة اللمل صال كونه (جالساحتي اذا كبر) بكسر الموحدة أى أسن و كان ذلك قبل مو ته بعام (قرأ) حال كونه (جالسافاذ ابق علم ممن السورة اللهُون) زاد الاصمالي آية (أو آربعون آية) شك من الراوى (قام فقرأ هن عُركع) فيه ردعلي من استرط على من افتتح النافلة قاء ـ دا أن يركع قاعدا أوفائما أن يركع قائما وهو محكى عن أشهب وبعض الحنفية وحديث مسلم الذى احتموا يهلا يلزم منه منع مارواه عروة عنها فانه كان ينعل كلامن ذاك بحسب النشاط ، ورواته مابن بصرى ومدنى وفيه التحديث والاخبار والعنعنة والقول وأخرجهمسلي (باب فضل الطهور باللمل والنهار) بضم الطاء وزادأ يوذر عن الكشميهي

وفضل الصلاة عندالطهور بالليل والنهاروهي المناسبة لحديث الباب وفي بعض النسخ وهي رواية أبى الوقت بعد الوضو بدل قوله عند الطهور و بالسند قال (حد شأا محق بن اصر ) نسبة الىجىد، والافهواسيق بنابراهيم بن أصر السيعدى المروزى قال (حدثنا الواسامة) حادين أسامة (عن الحاحيات) بالمهملة المفتوحة والمثناة التحسة المشددة يحيى بن سعيد (عن الحازرعة) هرم بن حرير الحلى (عن الحد هريرة رضى الله عنه ان الذي صلى الله عليه وسلم قال لملال) مؤذنه (عندصلاة الفجر) في الوقت الذي كان عليه الصلاة والسلام يقص فيه روياه و يعرمارآه غرومن أصحابه (بابلال حدثني بأرجى عمل علمه في الاسلام) أرجى على وزن أفعل التفضيل المبنى من المفعول وهوسماعي مثل أشغل وأعذرأي أكثرمشغولية ومعذورية فالعمل ايس براج للثواب وانماهومرجو الثواب وأضيف الى العملانه السب الداى المهوالمعنى حدثني بماأنت أرجى من نفسان بم من أعمالك (قاني معمل أي الليلة كافي مسلم في النوم لا نه لا يدخل أحد الجنة وانكانالنبي صلى الله عليه وسلم يدخلها يقظة كاوقع له في المعراج الاأن بلالأم يدخل وقال النوربشتي هذاشئ كوشف مصلى الله عليه وسلم من عالم الغيب في نومه أو يقظته ونرى ذلك والله أعلم عبارة عن مسارعة بلال الى العمل الموجب لملك الفضيلة قبل ورود الامرعليه وبلوغ الندب المهوذلك من قبيل قول القائل لعبده تسبقني الى العمل أى تعمل قبل وروداً مرى اليانانهي الكنهل كانما استنبطه موافقا لمرضأة الله ورسوله أقره واستحدده عليه (دف تعليك بفتح الدال المهماة والفاء المشددة أى صوت مشيك فيهما (بين يدى في الجندة ) ظرف للسماع (قالماعملة علاارجي عندي) من (أني) بفتح الهمزة ومن المقدرة قبلها صله لأ فعل التفضيل وثبتت فى روا يةمسلم وللمكشعي في أن سون خفيفة بدل انى (لم أنطهر طهورا) زادمسلم تاماوالظاهرأنه لامقهومه أى لم أنوضاً وضورا (فساعة ليل اونهار) بغدرتنوين ساعدة على الاضافة كمافي بعض الاصول المقابل على اليونينية ورأيته بها كذلك وفي بعضها ساعة بالتنوين وجرابه لعلى البدل وهوالذي ضبطه به الحافظ بنجر والعيني ولم يتعرض لضمطه البرماوي كالكرماني ونكرساعة لافادة العموم فتحوزهذه الصلاة في الاوقات المكروهة وعورض بأن الاخذبعموم هذالبس بأولى من الاخذبعموم النهيءن الصلاة في الاوقات المكروهة وأحب بأنهادس فمهما يقتضي الفورية فعمل على تأخيرالصلاة قلسلالحر حوقت المكراهة وردّبأنه وفى حدد يثبر يدة عند دالترمذي وابن خزيمة في محوهذه القصدة ماأصابي حدث قطالا توضأت عندهاولا جدمن حديثه الانوضأت وصليت ركعتن فدل على انه كان يعقب الحدث الوضو الوضو بالصلاة في أى وقت كان (الاصليت) ذاد الاسماعيلي لربي (بذلك الطهور) بضم الطاء (ما كتب لى ان اصلى)أى ماقدر على أعم من النوافل والفرائض ولا بي ذرما كتب الى بتشديد اليا وكتب على صيغة الجهول والجلة في موضع نصب وان أصلي في موضع رفع قال ابن النين الما اعتقد والالذلك لانهعلمن النبي صلى الله علمه وسلم ان الصلاة أفضل الاعمال وانعل السر أفضل من على الجهر قال في الفتح والذي يظهر أن المراد بالاعمال التي سأله عن أرجاها الاعمال المنطوع بهاوالافالمفروض أفضل قطعا اه والحكمة فيفضل الصلاة على هذاالوجهمن وجهينأ حدهماان الصلاة عقب الطهورأ قرب الى اليقمين منها اذاتماعدت أكثرة عوارض الحدث من حست لايشعرالم كلف ثانيه ماظهورا ثر الطهور باستعماله في استماحة الصلاة واظهار آثارالاسباب مؤكدلها ومحقق وتقدم بلال بنيدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الحنة على عادنه فى المقطة لا يستدى أفضايته على العشرة المبشرة بالجنة بل هوستى خدمة كأيسبى العبد سيدهوفيه اشارة الى بقائه على ماهو عليه في حال حياته واستمراره على قرب منزلته وذلك منقبة

أيغسله أم يغسل النوب فقال أخبرتى عائشة انرسول اللهصلي الله عليه وسلم كان يغسد ل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وأما أنظر الى أثر الغسال فيسه \*وحدثنا أبو كامل الحدرى حدثنا عبدالواحديعني الزريادح وحدثنا أبوكر يب اخد برنااب المارك واب أبى زائدة كلهم عن عروب ممون م ــ ذا الاستاد أماان أى زائدة فدينه كافال انشرأن رسول اللهصلي اللهعليه وسلم كان يغسل المني وأماان المارك وعمد الواحد فغىحديثهما فالتكنت أغسلهمن ثوب رسول الله صلى الله علمه وسلم اللعمطاهرومى غسره نحس والله أعلم وأماألفاظ البات ففيه حالدن عبدالله عن خالد عن أبي معشر واسممه زياد بن كاس التممي الحنظلي الكوفي وأماحاله الاول فهو الواسطى الطعان وأما حالد الناني فهو الحداء وهو خالاس مهران أبوالمنازل بضم الميم البصرى وفيده قولها كان بجزئك هو بضم الماء وبالهمز وفيه أجدين حواس هو يحم مفتوحة غواومشددة غ ألف تمسنمهملة وفيهشدب غرقدة هو بفتح الغين المجمية واسكان الراء وفتح القاف وفسه قولهافلورا يتشمأغسلتههو استفهام انكار حذفت منه الهمزة تقديره أكنت غاسلهمعتقدا وجوبغسله وكمف تفعل هدذا وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلي الله عليه وسلما بسا نظفري ولوكان بجسالم يتركه الني صلى اللهعليمه وسراولم يكتف بحكه واللهأعم وقداستدل جماعة رةرطوبة فرج المرأة وفيها خلاف مشهورعند دناوعند عيرنا والاظهرطهارتها من العلمان مدا الحديث على طها

«وحدثناأ جدنن جوّاس الحنفي أبوعاضم حدثنا أبوالاحوص عن شبيب بن غرفدة (٣٢٧) عن عبد الله بن شماب الحولاني قال كذي

نازلاعلى عائشة فاحتلت في تؤيي فغمستهافي الماءفرأتي حاربة لعائشة فأخبرته افدعثت الى عائشة فقالت ماحلات على ماصنعت شو سك قال قلت رأيت مارى النائم في منامه قالتهدل رأيت فيهما شديا فلت لافالت فلورأ بت شأغسلته لقد رأيتى وانى لا حكهمن توبرسول الله صلى الله علم موسلم ماسا بظفري 🐞 وحدثناأتو بكر س أبى شدة حدثنا وكمع حدثنا هشام ن عروة ح وحدثني محدث حاتم واللفظله حدثنا يحبى منسعمد عنهشام نعروة فالحدثني فاطمة بنت المندرعن أسماء بنت أبى بكر قالت جاءت امرأة الى النبي وتعلق المحتمون بهذا الحديثان قالوا الاحتلام مستعيل فيحق النى صلى الله عليه وسلم لانهمن تلاعب الشيطان بالنائم فلا يكون المنى الذي على ثو مه صلى الله علمه وسلم الامن الحاع ويلزم من ذلك مرورالمي على موضع اصاب رطوية الفرج فاوكات الرطوية نج \_\_ ةلتنعس عاالمني والماتركه في ثويه ولما اكثفي فيسه بالفرا وأجاب القائلون بعاسةرطوية فرج المرأة بجوابين احدهما حواب بعضم مانه يستعالم الاحتلام منه صلى الله عليه رسلم وكونهامن تلاعب الشسطان بل الاحتلاممنه حائرصلي اللهعلمه وسلم وليسهومن تلاعب الشيطان بلهوفض زيادة المني يحرجف وقت والثاني اله يجوزأن بكون ذلك المني حصل عقدمات جاع فسقط منه شئ على الثوب وأما المتلطئ بالرطوبة فلم يحكن على (فيه أسماء رضي الله عنها فالترجان أمرأة الى الذي

عظمة لملال والظاهران هذا الثواب وقع ذلك العمل ولامعارضة منه وبين مافي حديث لن يدخل أحدالجنة بحمله لانأصل الدخول انما يقعرجة الله تعالى واقتسام المنازل بحسب الاعمال وفال الوعسدالله) المخارى مفسرا (دف نعلم اليعني تحريك) نعليه الدف الطائراذ احرك جناحيه وستقط قول أبي عبدالله هذاالي تحريك عندأبوي ذر والوقت والاصيلي كذافي حاشمة الفرع وفى أصله علامة السقوط أيضالان عساكر \* ورواة الحديث كوفيون الاشيخه وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه مسلم في الفضائل والنسائي في المناقب في (باب ما يكرممن التشديد في العبادة) خشية الملال المفضى الى تركها فمكون كأنه رجع فيما بذله من نفسه وتطوع به \* وبالسندقال (حدثنا الومعمر) عبدالله بن عروالمنقري (قال حدثنا عبدالوارث) ان سعمد التنوري (عن عمد العزيز سن صهيب) البناني ولا بوي ذر والوقت والاصلى حدثنا عبدالعزيزب صهيب (عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال دخل الني صلى الله عليه وسلم المسحد فأذاحسل ممدود بين الساريتين) الاسطواتين المعهودتين (فقال ماهدا الحسل قالوا) أي الحاضرون من الصابة وللاصلى فقالوا (هذاحمل لزينت) بنت حش أم المؤمنين رضى الله عنها إِفَاذَافِتَرِتَ ﴾ بالفا والفوقية والراء المفتوحات أي كسلت عن القيام (تَعلقَتَ) به ( فَقَالَ الذي صلى الله عليه وسلم لا) يكون هذا الحبل أولا يدأولا تنعاده وسقطت هذه الكلمة عند دسلم (حاوه لصل أحدكم نشاطه) بكسرلام ليصل وفتح نون نشاطه أى لصل أحدكم وقت نشاطه أوالصلاة التي نشط لها وقال بعضهم يعني ليصل الرجل عن كال الارادة والذوق قانه في مناجاة ربه فلا تحوز لهالمناحاة عندالملال انتهى وللاصدلي بشاطه بزيادة الموحدة أقله أى متلسابه (فاذافتر )في اثناء القيام (فليقعد) ويتم الانه قاعدا أواذا فتربعد فراغ بعض التسلمات فليقعد لايقاع مايق منوافله فاعداأوا دافتر بعدانقضاء البعض فليترك بقية النوافل جلة الىأن يحدث لهنشاطأو اذافتر بعد دالدخول فيها فليقطعها خلافاللمااكية حيث منعوامن قطع النافلة بعد التأمس بها (قالوقال عبدالله ناسلة) القعنى (عن مالك) قال الحافظ ب حركذ اللا كثروفي رواية الحوى والمستملى حدثنا عبدالله وكذار ويشاه في الموطامن رواية القعنبي قال استعسد البرتفرد القعنى بروايته عن مالك في الموطاد ون بقيمة رواته فانهم اقتصروا على طرف منه يختصر (عن هشام بن عروة عن أبيه )عروة بن الزبير (عن عائشة رضى الله عنها قالت كانت عندى امر أة من بني أسدفدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذ دقات ) وللاصلى فقلت (فلانة )غسر منصرف وهي الحولاء بنت تويت (لاتنام من الليكل) ولابي ذر والاصدلي لاتنام الله ل مالنصب على الظرفية قال عروة (فذ كرمن صلاتها) بفاء العطف وضم الذال منساللم فعول وللمستملي تذكر بفتمأوله وضم ثالثه بلفظ المضار عوالحموى يذكر بضمأ ولهوفتم ثالثه مسنما للمفعول و يحتمل أن يكون على هاتين الروايتين من قول عائشة وعلى كلمن الثلاثة تفسيرلة ولهالاتنام اللل فقال) عليه الصلاة والسلام (مه) بفتح الميم وسكون الهاجعني اكنف (عليكم) أى الزمو (ما) ولايي الوقت بما (تطيقون من الاعمال) صلاة وغمرها (فأنّ الله لاعل حتى عَلَوا) بفتح الم فيهما قال السفاوى الملال فتوريعرض للنفس من كثرة من اولة ثبئ فمورث الكلال في الفعل والاعراض عنه وأمث الذلك على الحقيقة انماتصدق في حق من يعتر به التغيير والانكسار فأما من تنزه عن للنفيستحيل تصورهذا المعنى في حقه فاذا أسنداله أول عماهومنتها ه وغاية معناه كاسناد الرجة والغضب والحياء والضحك الى الله تعالى والمعنى والله أعلم اعلااحسب وسعكم وطاقتكم فان الله تعالىالا يعرض عنكم اعراض الماول ولاينقص ثواب أعمااكم مابق لكم نشاط فأذا فترتم

«(ماب نجاسة الدموكيفية غسله)»

صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب (٨٦٣) تو بهامن دم الحيضة كيف تصنع به قال تعنه م تقرضه بالما من تنضعه م تصلي فيه

فاقعد وافانكم اذاء التمن العبادة وأنيتم باعلى كلال وفتور كانت معاملة الله معكم حينئذ معامله الملول وقال التوريشي استاد الملال الى الله على طريقة الازدواج والمشاكلة والعرب تذكرا حدى اللفظة بن موافقة للاخرى وان خالفتها معنى قال الله تعالى وجزاء سيئة سنمة مثلها ﴿ رَابِما يَكُرُهُ مِنْ رَلَّ قَيام اللَّه لَلْ كَانْ يقومه ) لاشعاره بالاعراض عن العبادة ، وبالسند فال (حدثناعباس بنالحسن) بالموحدة والمهملة والحسين مصغر البغدادي القنطري وليسله فى المتارى سوى هـ فدا الحديث و آخر في الجهاد (قال حدثنا ميشر) بضم الميم وفتح الموحدة وتشديد المعية ضدّ المنذر الحلى ولاى ذروالاصلى مشرين المعيل (عن الاوزاعي) عبد الرحن ان عرو قال المؤلف ( ح وحدثني) بالافراد (مجد بن مقاتل الوالحسن) المروزي (قال اخبراً عبدالله) بالمبارك (قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني) بالافراد ولابي ذرحد شاوللاصيلي أخبرنا ( یحی بن ای کشرقال حدثنی) بالافراد (ابوسلة بن عبد الرحن) بن عوف (قال حدثنی) الافراد (عبدالله بعرو بن العاصى رضى الله عنهما قال قاللى رسول الله صلى الله عليه وسلم باعدالله لاته كن مشل فلان) لم يسم (كان بقوم الليل) أي بعضه ولا بي الوقت في نسخة ولا بي ذرمن الليل أى فد له كاذا نودى للصلاة من يوم الجعة أى فيها (فَتَرَكُ فَيَامَ اللَّهُ لَهُ وَقَالَ هَمَامَ) هو ابن عمار الدمشق بماوصله الاسماعيلي وغيره (حدثنا ابنابي العشرين) بكسر العين والراء منهدمامية ساكنة عبد الجيدب حبيب الدمشق البروني كاتب الاوزاعي تكلم فيه (قال حدثنا الاوزاي قال-دئني )بالأفرادوللاصيلي وأبي ذرحد أنا (يحيى أبن أبي كثير (عن عمر) بضم العين وفق الم (ابن الحكم) بفتح الكاف (ابن ثويات) بفتح المثلثة (قال حدثني) بالافراد (الوسلة) بن عد الرحن (مُثَلَة) ولانوى ذروالوقت مذامثله وفائدة ذكر المؤلف اذلك التنسه على أن زيادة عرب الحكم أس ثويان بين يحيى وأبي سلقمن المزيد في متصل الاسانيد لان يحيى قدصر ح بسماء عمن أبي سلة ولوكان منهماواسطة لم يصرح بالتحديث (وتابعة) بواوالعطف ولالى درتابعه باسقاطهاأى تابع ابنأ بى العشر بن على زيادة عرب الحسكم (عروبن الى سلمة) بفتح اللام أبو حدّ ص الشامي (عنّ الاوزاعي)وقدوصل هذه المتابعة مسلم فرياب) بالتنوين من غير ترجة وهو كالفصل من سابقه \* وبالسند قال (حدثنا على من عبدالله) المديني (قال حدثنا سفمان) من عبدنة (عن عمرو) بفنم العين وسكون الميم ابند بنار (عن آبي العماس) بالموحدة المشيدة آخره وهدولة السائب با فروخ بفتح الفاءوضم الراء المشددة وبالخاء المجمة الشاعر الاعش التابعي المشهور وقال معت عبدالله بعرو) هوابن العاصى (رضى الله عنه ما قال قال النبي) ولاى دررسول الله (صلى الله عليه وسلم الم اخبر) بضم الهمزة وسكون المجمة وفتح الموحدة مبنيا للمفعول والهمزة للاستفهام ولكنه خرجعن الاستقهام الحقيق ومعناه هناجل المخاطب على الاقرار بأمرفد استقرعنده ثموته (أنك) بفتح الهمزة لانه مفعول ثان للاخدار (تقوم اللمل وتصوم النهار) نصب على الظرفية كالليل قال عبدالله (قلت أني افعل ذلك) القيام والصيام (قال) علمه الصلاة والسلام (فانك اذافعلت ذلك هجمت) بفتح الها والجم والمم أى عارت أى دخلت (عينك) فا موضعها وضعف بصرهالكثرة السهر ولآبى ذراذا فعلت هجمت عيناك وزادالداودي ونعل جسمك (ونفهت) بفتح النون وكسر الفا وعن القطب الحلى فتحها أى كات وأعيت (نفسك) من مشيقة التعب (وان النفسال) عليك (حق) رفع على الابتدا وانفسك خبره مقدماوالها خبران واسمها ضمير الشان محيذوفا أى ان الشان لنفسك حق وهذه روامة كرعة واسعساك وفىروايةأ بوىذر والوقت والاصميلي حقائصب على انه اسم انأى تعطيها ماتحتاج المدضرونة

المحدثناألوكر ببحدثناابنعرح وحدثى أنوالطاهر فالأخبرناان وهب فالأخبرني يحيين عبدالله انسالم ومالك نأنس وعسرون الحرثكاهم عنهشام بنعروة بهذا الاسنادمثل حديث يحيى بن سعيد صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنعيه فالتحته غ تفرضه بالماءغ تنفحه مُ تصلى فده الشرح المصدة بفتح الحاء أى الحيض ومعنى تحته تقشره وتحكدو تنحته ومعنى تقرضه تقطعه بأطراف الاصابعمع المااليتحال وروى تقرض م بفقح التا واسكان القاف وضم الزاء وروى بضم التباء وفتم القاف وكسرالرا السيددة قال القاضىعياضرو بناهبهماجيعا ومعنى تنضحه تغسله وهو بكسر الضادكذا فالهالخوهرى وغيره وفى هـ ناالحديث وجوب غسل النحاسة بالماء ويؤخذ متمانمن غسل بالللأوغيره من المائعات لم يحز أنه لانه ترك المأموريه وفيه ان الدمتجس وهو باحاع المسلين وفيه إن ازالة التحاسمة لايشرط فهاالعدد بليكني فهاالانقاء وفيم غيرذال من الفوائد واعلم انالواحف فازالة النعاسة الانقاء فانكانت العاسة حكمية وهي التىلاتشاهدىالعين كالمولونحوه وحب غسلهام م ولا تحب الزيادة ولكن يستحب الغسل ثائية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استمقظأ حدكم من نومه فلا يغمس يده في الانا حتى يغسلها ثلاثا وقد تتدميهانه وأمااذا كانت النجاسة عسنه كالدم وغيره فلاردمن ازالة

«-د شاأنوسعد الاشم وأبوكر يب محدين العلاوا حق بن ابراهم (٣٢٩) قال المحق أحبرنا وقال الا تنوان حدثنا

وكسع حددثنا الاعش قالسمعت مجاهدا يحدث عنطاوسعناب عياس قال مررسول الله صدلي الله عليه وسلم على فبرين فقال أمالتهما لمعذبان ومايعدنانفي كسيرأماأحددهما فكانعشى بالنممة وأماالا خر فكان لايستر من بوله قال فدعا بعسم رطب فشقه باثنين غغرس على هذاواحدا وعلى هـ داواجـ دا مقال لعادان يخفف عنهمامالم يساه وحدثنه أحددن وسف الازدى كدشا معلى نأسدحد شاعد دالواحد عنسلمان الاعش بمذا الاسناد غمرانه قالوكان الآخر لايستنزه عن البول أومن البول

واذاغمه النحامة العدنية فتيق لونهالميضره بلقدحصلت الطهارة وان بق طعمها فالثوب نح س فلا بد منازالة الطعم وان قيت الرائحة ففيه قولان الشافعي رضى اللهعنه أصحهم ايطهسر والثاني لايطهر واللهأعلم

\*(ىاب الدارل على نجاسة المول ووجوب الاستبراممه)\*

(فيه حديث انعباس رضى الله عنهما قال مرالني صلى الله علمه وسلرعلى قبرس فقال انهما لمعذبان وماده ـ ذمان في كسرأماأ حدهما فكانءثبي النممية وأماالانح و ان لايسترسن بوله قال فدعا بعسسرطي فشقهاائن مغرس على هذاواحدا وعلى هذا واحداثم فاللعلمأن يخفف عنهما مالم مساوف الرواية الاخرى كان لابستنزه عن المول أومن البول) الشرح أماالمسب فبفتح العس (١٤) قسطلاني (ثاني) وكسرالسين المهملة بروهو الجريدوالغصن من التخلوية الله العثكال وقوله باثنين هذه الباء

الشرية مماأياحه الله لهامن الاكل والشرب والراحة التي يقوم بها السدن ليكون أعون على الطاعة أمرمن حقوق النفس قطعها عماسوى الله تعالى الكلمة الكن ذلك مختص بالتعلقات الفلسة (ولا هلك ) زوجك أوأعم من يلزمك نفقته عليك (حق) رفع أيضا ولابوى دروالوقت ففط حقابالنص ومن وجههاأى تنظراه مافعالا بدلهمامه من أمور الدنيا والانزة وسقط لظ عليك هنافي الموضعين وزادفي الصمامين وجه آخروان اعينك عليك حقاوفي روابة وان (رول عليك حقاأى لزائرك (فصم) في بعض الايام (وافطر) بقطع الهمزة في بعضم التجمع بين المعلمة ين وفيه اشارة الى ماسمق من صوم داود (وقم) صل في بعض الليل (ونم) في بعضه والآمر فهاللندب واستنبط منسه أنءن تسكلف الزيادة وتحمل المشقة على ماطبيع عليه يقع له الخلل في الغالبور بما يغلب و يعجز \* وروائه سفيان وعرو وأبوالعماس مكيون وشيخه من أفراده ونبه التحديث والعنعنة والسماع والقول وأخرجه أيضافي الصوم وأحاديث الانبيا ومسلم فالموم وكذا الترمذي والنسائي وابز ماجه في (باب فضل من تعار) بفتح المناة الفوقية والعن المهملة وبعد الالفراء شددة أى انتبه (من اللير فصلى) معصوت من استغفار أوتسبيح أونحوه وانماا ستممله هادون الانتماه والاستيقاظ لزيادة معنى وهوالاخبار بأنمن هبسن فومه ذاكرا لله تعالى مع الهبوب فسأل الله تعالى خيرا أعطاه فقال تعارليدل على المعنيين \* والسند قال (حدثناصدقة بن الفضل) المروزى وسقط لا بي ذرابن الفضل قال اخبرنا الوايد) الدألوذرهوانمسلم (عن الاوزاعي) عسدار جننعرو والاصلى أخبرنا ولاي ذرحدثنا الاوزاى وفال-دثني بالافرادولايي ذروالاصملى حدثنا رعمر بنهاني بضم العين مصغرا السشق (قالحدثني) الافرادأيضار جنادة بن الجامية) بضم الجيم وتحفيف النون والدال الهولة وهاءالماً ندث مختلف في صحبته (قال حدثني) الافراداً يضا (عبادة بن الصاءت) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله علمه وسلم قال من تعارّ من الليك فقال الماكان التعار القظة مع صوت احمل أن تكون الفاء تفسير بقلما يصوّت به المستمقظ لانه قد يصوّت بغسيرذكر فصه عن صوّت هُوله (لا اله الاالله وحده لاشريك له الملا وله الحد) زاداً و نعيم في الحلية من وجه من عن على ناالديني يحى ويميت (وهوعلى كل شئ قدر الحديقه وسحان الله ولا اله الا الله والله أكر ولاحولولاقوة الامالله) زاد النسائي وابن ماجه وابن السني العلي العظيم وسقط قوله لااله الااله عند الاصميلي وأنوى ذروالوقت (م قال اللهم اغفرلي اودعا استحمي) زادا لاصميلي الموأوالسلا وعنددالاسماعيدلي ثم قال رب اغفرلى غفرله أوقال فدعا استحبب له شدك الوليد واقتصر النائى على الشق الاول فان يوضا قبلت ولابوى فروالوقت وصلى قبلت (صلاته) الاصلى والفاءفي فان بوضأ للعطف على دعا أوعلى قوله لااله الاالله والاول أظهر قاله الطميي والذكرالنواب أحدلءلي مالايدخل تحت الوصف كافى قوله تعمالي تتجاف جنوع م والضاجع الىقولة فلاتعمل نفس ماأخني لهم من قرة أعمين وهمذا انما يتفق لمن تعود الذكر السأنس به وغلب عليه حتى صار الذكرله حديث نفسه في نومه و يقط ته فا كرم من ا تصف بذلك اطبفدعوته وقبول صلاته وقدصر حصلي الله عليه وسلم باللفظ وعرض بالعني بجوامع كله لى أوتيها حيث قال من تعارّ من الله لل الى آخره \* ورواته كله مشاميون الاشيخه فروزى وفيه رواية صحابىء نصحابي على قول من يقول بعصية حنادة والتحسديث والاخبار والعنعنة والقول وأخر حسه أبود اودفى الادب والنسائي فى اليوم والليسلة والترميذي فى الدء وات وابن

المعان وبه قال (حدثنا يحيي سبكر) هو يحيي بعد الله بن بكير (قال حدثنا الليث)

ابنسعدالامام (عن ونس) بنيزيدالائيلي (عن ابنشهاب) الزهرى (قال اخسرني) الافواد (الهيشم) بفتح الها وسكون المناة التحسة بعدها مثلثة مفتوحة (الن الي سنان) بكسر المهماة ونونين الاولى خفيفة (انه سمع الاهر برغرضي الله عنه وهو يقصص) بسكون القاف جله حالية ولابوى ذروالوقت والاصلى وهو يقص (في) جلة (قصصه) بكسرالقاف جع قصة والذي في المونسنة وفرعها فتح قاف قصصه أي مواعظه (وهو) أي والحال أنه (يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أخالكم) هوقول ابي هريرة أومن قول الذي صلى الله عليه وسلم والمعنى ان الهيم مع أباهريرة يقولوهو يعظوا نحزكا دمه الىذكر عليه الصلاة والسلام وذكر ماقال س قوله علمه السلام ان أخالكم (الا يقول الرفث) يعنى الباطل من القول والفعش قال الهيم أوقال الزهرى (يعنى بذلك عبد الله بن رواحة) بفتح الراء وتخفيف الواو وفتح الحاء الانصارى الخزرجي حيث والندح الذي صلى الله علمه وسلم (وفينارسول الله الوكايه \*) القرآن والجله حالمة (اذا) ولابي الوقت في نسخة كما (انشق معروف) فاعل انشق (من الفجر) سان لمعروف (ساطع\*) مرتفع صفة اعروف أى أنه يتلوكاب الله وقت انشقاق الوقت الساطع من الفعر (اراما) ولاي الوقت أنار (الهدى) مفعول النالا رانا (بعد العمى) بعد الضلالة (فقلو ساجيه) على الله عليه فراشم ) كاية عن صلاته باللمل (ادا استشقلت بالمشركين المضاجع ) وهذه الإيات من الطوال وأجزاؤه ثمانية فعولن مفاعيلن الىآخره والبيت الاخبرمنها بمعيني الترجية لان التعارهوالسر والتقلب على الفراش وكان ذلك امالله للقأ وللذكرأ والقراءة وفى البيت الاول الاشارة اليحله صلى الله علمه وسلم وفي الثالث الى عمله وفي الثاني الى تكممله الغبر فهو صلى الله علمه وسلم كامل مكمل تابعه)أى تابع يونس بنيزيد (عقيل) بضم العين وفتم القاف ابن خالدعن ابن عمال فيما أخرجه الطبراني في الكبير (وقال الزيدي) بضم الزاي وفتح الموحدة محد بن الوليد الجمي ما وصله المخارى في التاريخ الصغيروا اطبراني في الكبيرة ال (أخبرني) بالافراد محدين مسلم (الرهري عن سعيد) هو ابن المسبب (والاعرج) عبد الرجن بن هر مز (عن الي هريرة) رضي الله عنه وأشار به الى أنه اختلف على الزهرى في هـ ذا الاسـنادفا تنق يونس وعقمل على أن شــخه فـــه الهم وخالفه ما الزبيدي فأبدله بسعدين المسدب والاعرج فال الحافظ بنجر ولايه مدأن بكونا الطريقان صحيصين فانهم حفاظ ثفات والزهرى صاحب حديث محكر والكن ظاهر صنبع المارى ترجيم رواية بونس لتابعة عقيل له بخلاف الزيدى ويه قال (حدثنا الوالنعمان) علا ابن الفضل السدوسي (قالد مشاجاد بنزيدعن الوب) السخته اني (عن مافع عن ابن عر) تا الخطاب (رضى الله عنهما قال رايت على عهد الني صلى الله علمه وسلم كأن مدى قطعة استرفا به مزة قطع ديباح عليظ فارسى معرب (فكاني لاأر بدمكانامن الحندة الاطارت المه) في التعبير الاطارت بي اليه (ورايت كأن اثنين) بسكون المثلثة وفتح النون ولابي الوقت آتيين على صيغة الم الفاعل من الاتمان (اقياني ارادان يذهباني الى النارفة لمقاهم ماملك فقال) لى (لمرزع) الم الفوقية وفتح الراءأى لايكون بلنخوف (خلياعنه) فقصصتها على - فصة (فقصت حفصة على النبي صلى الله علمه وسلم احدى رؤياى اسم جنس مضاف الى باء المتكلم (فقال الذي صلى الله عليا وسدام م الرجل عبد الله لو كان يصلى من الله ل) قال نافع (فكان عبد الله) بن عمر (رضي الله عنه يصلى من اللمل وكانوا) أى العماية (لاير الون قصون على الني صلى الله علمه وسلم الرؤيا الما ال ليلة القدر (في الليلة الما عدمن العشر الاواخر )من رمضان (فقال الذي صلى الله عليه وسل

السمن وبحوز كسرها اغتان وأماالنمعة فحقيقتها نقلل كالرم الناس بعضهم الى بعض على جهة الافساد وقدتقد يمفىاب غلظ تحريم النعمة من كاب الاعان سانهاواضحامستقصى وأماقول النبي صلى الله عليه وسلم لايستتر من بوله فروى ثلاث روايات يستتر شائين منساتين ويستنزه بالزاي والهاء ويستبرئ بالماء الموحدة وبالهمزة تعدالراء وهدده الثالثة فى المحارى وغرره وكلها صحيحة ومعناها لابتحنبه ويتحرزمنه والله أعمل واماقوله صلى اللهعلمه وسلم ومايعدمان في كسر فقدحا فيروأ بة البحاري ومايع ذبان في كمروانه اكمركان أحدهما لايستترمن البول الحديث ذكره في كتاب الادب في اب النمية من الكمائر وفي كذاب الوضوءمن العارى أيضاوما يعذبان في كسر بلى اله كسرفشت ماتين الزيادتين الصحتين اله كممر فحت تأويل قوله صلى الله عليه وسلم ومايعدبان فيكسروقدذكر العلماء فيه تأويلين أحدهمااله ليس بكبر في زعهما والثاني الهلس بكسر تركه عليهما وحكى القاضى عياض رجه الله تعالى تأو بلا الثاأى ليس بأكرالكا نرقلت فعلى هذا يكون المراديهذاالزجر والتعذير لغيرهما أىلابتوهم أحداث التعذب لايكون الافيأكر الكمائر الموبقات فأنه يكون في غبرها والله أعلموسب كونهما كبيرين انعدم التنزه من البول يلزممنه عطلات الصلاة فتركه كبيرة بلاشك والمشي بالنممة والسمع بالفسادمن أقيم القمائح لاسمامع قولهصلى الله علمه وسلم كانعشى بلفظ كان التي للعالة المستمرة غالباوالله أعلم وأماوضعه صلى الله عليه وسلم

المريدتين على القبر فقال العالم عوم محول على انه صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة ( ٣٣١) له مافاً جيبت شفاعته صلى الله عليه وسلم

بالتخفيف عنه - ماالى أن ييساوقد ذكرمسالم رجه الله تعالى في آخر الكابق الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القيرين فأجيبت شفاعتى أنرفع ذلك عنهما مادام القضيران رطمن وقمل يحقل انم صلى اللهعليه وسلم كان يدعولهما تلك المدة وقيل الكونه مايسحان مادامارطمين وليس لليابس تسبيع وهذامذهب كثيرين أوالاكثرين من المفسرين في قوله تعمالي وان منشئ الايسج بحمده فالوامعناه وانمن شئ حيثم قالواحماة كلشع بحسيمه فساة الخشب مالم سدس والخرمالم يقطع وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم الى انه على عومه ثماختاف هؤلا وليسم حقيقة أم فسهد لالة على الصانع فكون مسحامنزه انصورة حاله والمحققون على الهيسب حقيقة وقدأخبرالله سحانه وتعالى وانمن الجارة لمايم ط من حشية الله واذا كانالعقل لايحمل جعل التميزفيهاو جاءالنص بهوجب المصر اليه والله أعلم واستحب العلاقراءة القرآن عندالقبرلهذا الحديث لانه اذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فبتلاوة القرآن أولى والله أعلم وقدذكرالبخارى فيصححهان بريدة منالحصب الاسلى العابي رضى الله عنده أوصى أن يجعدل فى قبره جريد ان فقيه انه رضى الله عنه تبرك بنعل مثل فعمل الني" الخطابي مايفعله الناسعلي القبور من الاخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث وقال لاأصلله ولا وحدله والله أعلم وأماققه الباب

الدمياطي أي وافقت (في العشر الاواخر) من رمضان (فن كان تحريما) بسكون التحشية في الموننسة(فلمتحرها) أىطالباومجته دالهافليطلمها (من العشرالاواخر)ولاكشميهي في العشر الاواخر ﴿ (باب المداومة على) صلاة (ركعتي الفجر) التي قبل فرض الصبح سفرا وحضرا والسندقال (حدثنا عبدالله من ريد) من الزياءة (قال حدثنا سعيدهوابن الي الوب) مقلاص بكسرالم وسكون القاف و بالصاد المهملة ( قال حدثني ) بالافراد (جعفر بنربعة ) نسمة لحده وأبوه شرحبيل القرشي (عن عوالين مالك) بكسر العين المهملة وتخفيف الراء آخره كاف القرشي عن الى سلمة) بن عبد دار حن بن عوف (عن عائشة رضى الله عنها قالت صلى الذي) وللاصملي رسول الله (صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى) ولاني ذروأبي الوقت عن الجوى والمستملي وصلى بواو العطف (عُمَان رَكْعَاتَ) بفتح النون وهوشاذولا بي ذرع اني بصك سرها ثمياء مفتوحة على الاصل (وركعتين) حال كونه (جالساوركعتين بن الندائين) أذان الصبيح وا فامته ولسلم ركعتين خفيفتين بين النداه والاقامة (ولم يكن)علمه الصلاة والسلام (يدعهما) يتركهما وفي المونينمة بكون عين يدعه ما بدل فعل من فعل أي لم يدعهما على حدّ قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلق أثاما يفاءفله (آيداً)نصب على الظرفية واستعمله للماضي وانكان المقرراستعماله للمستقبل وقط الماضي للمبالغة اجرا المماضي مجرى المستقبل كأن ذلك دأبه لا يتركه واستدل به القائل بالوجوب وهومروى عن الحسن البصرى كاأخرجه عنه استاني شيبة واستدل به بعض الشافعية للقديم فانهاأفضل التطوعات والجــديدأن أفضلها الوتر \* ورواته ما بين بصرى ومصرى و مدنى وفيه القديث والعنعنة والقول وأخرجه أبوداود والنسائي في الصلاة 🐞 (باب الضبعة على الشق الأءن بعدركعتي الفجر ككسر الضادمن الضحعة لان المراد الهيثة ويجوز الفترعني ارادة المرة «وبالسند قال (حدثنا )بالجع وللاصيلي وأبي ذرحد ثني (عبد الله بنيزيد) من الزيادة (قال حدثنا سعيدين ابي أبوب) مقلاص (قال حدثني) بالافراد (أبوالاسود) مجدين عبد الرحن النوفلي بتم عروة (عن عروة بن الزبير) بن العود ام (عن عائشة رضى الله عنها قالت كان الذي صلى الله عليه وسلم الاصلى ركعتى الفيراضطجع على شقه الاعن )لانه كان يحب السامن في شأنه كله أوتشر يع لنالان القلب فىجهة اليسارفاواضطجع علمه لاستغرق نومالكونه أبلغ فى الراحة بخلاف المين فيكون معلقافلايستغرق وهذا بخلافه صلى الله علمه وسلم لان عمنه تنآم ولاينام قلمه \* وروى أبوداود السادعلى شرط الشيخين اذاصلي أحدكم الركعة بن قبل الصبح فلمضطجع على عينه فقال مروان النالحكم أمايجزي أحدنامشاه في المسجدحتي يضطعع على عينه قال لاواستدل به ابن حزم على ابجوبها وأجيب بحمل الامر فيهعلى الاستصباب فان لم يفصل بالاضطجاع فعد دث أوتحول المنكله أونحوهما واستحب البغوى في شرح السنة الاضطجاع بخصوصه واختاره في شرح الهذب للعديث السابق وقال فان تعذر علمه فصل بكلام وأما انكارا بن مسعود الاضطعاع وقول الراهيم النخعى هى ضععة الشيطان كاأخرجه ابن أبي شيبة فهو محول على أنه لم يلغهما الامر إنعاله وكلام ابن مسعوديدل على أنه انماأ نكر تحته فانه قال في آخر كلامه اذا سلم فقد فصل (البسن تحدّث بعد الركعتين) سنة الفعر (ولم يضطيع) \* وبالسند قال (حدثنا بشر الناكمكم بكسر الموحدة وسكون المعجة وفتح الحاء والكأف من الحكم العبدى النيسابوري (فالسد تناسفيات) بنعيدة (قال حدثتي) الافراد (سالم الوالنصر) بن أي امدة (عن اليسلة) النعدالرجن بنعوف (عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذاصلي) سنة فهم اأبات عذاب القبر وهومذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة وفيه نجاسة الابوال للرواية الثانية لايستنزمن البول وفيه عظظ

﴿ حَدِيثَنَا أَنُو بَكُرُ بِنَ أَيْ شَيْبِةً وَزَهْيُرِ بِنَ حُرِبِ ﴿ ٣٣٣﴾ واسحق بنابراهيم قال المحق أخبرناوقال الآخوان حدثناجر يرعَن منصور

الفجر (فان كنت مستدة ظة حدثني) ولاتضادبين هداو بين مافى سن أبي داود من طريق مالل أكلامهعليه الصللاة والسلام لعائشة كان يعدفراغه مرصلاة الليدل وقبلأن يصلي ركعني النجرلاحة الأنيكون كلامه لهاكان قبراركه تي الفجرو بعدهما (والا) أي وانامأكن مستيةظة (اضطبع) الراحة من تعب القيام أواية صل بين الفرض والنفل بألحد يث أوالاضطعاع (حتى يؤذن الصلاة) بضم الما واسكان الهمزة وفتح المجمة ممند اللمفعول كذافي الفرغ وضبطه فى الفتح يضم أوله وفتح المعجة الثقيلة وللكشميري حتى نودى من النداء واستدل به على علم استحمآب الضحعة وأجيب بأنه لايلزمهن كونه ربمائر كهاعسدم الاستحماب بليدل تركدلها أحماناعلى عدم الوحوب والامر بهانى رواية الترمذى مجول على الارشادالى الراحة والنشاط لصلاة الصبح وفيه أنه لا بأس بالكلام المباح بعدر كعتى الفعر قال ابن العربي ليس في السكون فىذلك الوقت فضل مأنور انماذلك وحدصلاة الصبيح الى طاوع الشمس \* ورواته ما بنا نيسابورى ومكى ومدنى وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه أيضا سلم والترمذي ا (ناب ماجا فالتطوع مثنى مثنى ركعتين ركعتين يسلم كل تنتين وهذا الماب تابت هناف الفرع وأصل وفي أكثر النسم بعدياب ما يقرأ في ركعتي الفجر وعليه مشي في فتح البارى وغيره (و يذكر دلك) أي ماذكرمن المطوعمشي مشي مشي (عن عمار)أى اس السرولاب ذروالاصملي قال مجديعني المفارى ويذكرولابي الوقت قال ويذكر عن عمار (وابي ذروانس) الصحابين (وجابر سرزيد) أبي الشعله البصرى (وعكرمة والزهري) التابعد بن (رضى الله عنه-موقال يحيى بن سعد الانصاري ما دركت فقها الصما) أى أرض المدينة وقد أدرك كارالنا بمن كسعيد س المسدب ولحق فلملا من صغار الصابة كانس بن مالك (الايسلون في كل انتين) بناء التأنيث أى ركعتين ولايدار اثنين (من النهار) ولم يقف الحافظ ب حرعلم موصولا كالذي قبله و بالسندقال (حدثنا قتيبة كن سعيد (قال حدثنا عبد الرحن بن الجالموالي) بفتح الميم والواو واسمه كافي تهذيب الكال زيد (عن محدب المذكدر) نعدالله (عن جابر بنعبد الله) الانصارى رضى الله عنهما (قال كانرسول الله )وللاصيلي الذي (صلى الله علمه وسلم يعلمنا الاستخارة) أي صدارت اودعا الااوم طلب الحيرة بوزن العنبة (ف الامور) ولابي ذروالاصملي زيادة كأها جليلها وحقيرها كثرها وقلملهالسال احمد كم حتى شسع نعله (كما يعلمنا السورة من الفرآن) اهتما ما شأن ذلك (بقول اذاهما حدكمالامر) أى قصدا مراعالايعلم وجه الصواب فمه أماماه ومعروف خبره كالعبادان وصنائع المعروف فلا نع قديفعل ذلك لاجل وقتها الخصوص كالحرف هذه السنة لاحمال عدوا فتنة أونحوهما (فليركع) فليصل ندبافي غيروةت كراهة (ركعتير) من بابذكر الجزوارادة الكل واحترز بالركمتين عن الواحدة فانه الاتجزئ وهل اذاصلي أربعا بتسلمة يجزئ وذلك لدين أبىأ يوب الانصاري المروى في صحيح ابن حبان وغيره تم صدل ما كتب الله المدفه ودال على أنا الزيادة على الركعتين لاتضروهذا موضع الترجة لامره علمه الصلاة والسلام بصلاة ركعتنا (من غير الفريضة) بالتعريف فلا تحصل سنتها بوقو عدعاتم العدفرض وللاصيلى من غيرفريفا (تمليقل)نديابكسرلام الامرالمعلق بالشرطوه واذاهم احدكم بالامر (اللهم أني أستقبرك) أنا أطلب منك بيان ماهو خسرل (بعلك وأستقدرك بقدرتك) أى أطلب منك أن تج ملك فللا عامه والياءفيهم اللتعليل أي بأنك أعلم وأقدرا وللاستعانة أوالاستعطاف كافي ربيما أنعمنا على أى بحق قدرتك وعلك الشاملين (واسالك من فضلك العظيم) اذكل عطائك فضل ليس لاحد عليك حقى فقهمة (فانك تقدرولا أفدر وتعلولا أعلم وأنت علام الغيوب) استأثرت بالايعلها

عن الراهم عن الاسودعن عائشة رضى الله عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا أمرهارسول الله صلى الله عليه وسلم فمأثر ربازارغ ياشرها \*وحدثناأنو بكربنابي شدة حددثناءلى ندسهرعن الشيباني ح وحدثني على نحر السعدي واللفظ له قال أخبرناعلي ان مسهر حدثنا أبواسحق عن عبد الرجن بن الاسود عن أيه عن عائشة قالتكان احدانا اذاكان حائضا أحرهارسول الله صلى الله عليه وسلم ان تأثر رفى فورحيضتها غريباشرها فالتوأ يكم علاداريه كماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم علا اربه \* حدثنا محى بن محى أخبرنا خالدس عمدالله عن الشساني عنعندالله سشداد عنمونة فالت كادرسول اللهصلي الله علمه وسلم يساشرنساء فوق الازاروهن

تعريم النممة وغيردلك ماتقدم واللهأعلم

> \*(كتاب الحيض)\* \*(ابمباشرة الحائض فوق الازار).

(فدمائشةرضي اللهعنها فالت كان احدانا اذاكانت حائضا أمرهارسول اللهصلي الله علده وسلم أن تأتزر في فور حيضها م ساشرها قالت وأيكم علائداريه كا كانرسول الله صلى الله علمه وسلم عللة ارمه وفعه ممونة رضي الله عنها قالت كانرسول الله صلى الله علمه وسلم ساشرنسا مفوق الازاروهن حيض) الشرح هكذاوقع في الاصول في الرواية الثانية في الكاب عن عائشة كان احدانامن غيرتا في كان وهو صحيح فقد حكى سيبو به في كتابه في اب ما حرى من الاسماء

التي هي من الافعال ومائشه بههامن الصفات مجرى الفعدل قال وقال بعض (سسس) العرب قال امرأة فهذا نقل الامام هدده

الصيغة انهجوز حمدف التامن فعل ماله فرح من غير فصل وقدنقله أيضا الامامأ والحسي ان خروف في شرح الحل وذكره آخرون و بحوزأن تكون كان هنا التى للشان والقصة أى كان الامر أوالحال ثما شدأت فقالت احدانا اذا كانت انضاأم هاوالله أعلم وقولها في فورحم مهاهو بشتم الفا واسكان الواوومعناه معظمها ووقت كترتهاوالحيضة هنابغثم الحاءأى الحيض وقولهاان تأتزر معناه تشدازارا يسترسرتها وما تحتماالى الركبة فاتحتما وقولها وأيكم الذاربه أكثرالروامات فسه بكسرالهمزةمع اسكان الراءومعناه عضوه الذي يستمتع به أى الفرج ورواه جماعة بفتح الهدمزة والراء ومعناه حاجته وهي شهوة الجاع والمقصودأملككم لنفسه فمأمن مع هـ ذه المباشرة الوقوع في الحرم وهومباشرةفرج الحائض واختار الخطابي هـ ذه الروامة وأنكر الاولى وعابها على المحدثين والله أعلم وأماالحيض فاصله في اللغة السيلان وحاض الوادى اداسال والازهرى والهروى وغيرهما من الأعمة الحمض حريان دم المرأة فى أوقات معاومة رخية رحم المرأة بعدد باوغهاوالاستحاضة جريان الدم في غيراوانه فالواودم الحيض يخرج من قعرالرحمودم الاستعاضة يسديل ن العادل العن المهملة وكسر الذال المعمة وهوعيرق فيه الذى يسيل منه في أدنى الزحمدون قعره قالة فل اللغة يقال حاضت المرأة تحيض حيضاومجمضاومحاضا فهي حائض بلاها هـ ذه اللغـة الفصيحة المشهورة وحكى الجوهرى عن الفرام عائضة بالهاء ويقال عاضت وتحيضت ودرست وطمئت وعركت وضعكت ونفست كله

غبرل الامن أرقضيته وفيه اذعان بالافتقار الى الله تعالى فيكل الاموروا لتزام لذلة العبودية (اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر) وهوكذا وكذاو يسميه (حسرل في ديني ومعاشي) حياتي (وعاقبة امرى اوقال عاجل امرى وآجله) الشك من الراوي (فاقدره لي) بضم الدال في اليونينية وحكى عماض فاقدره بكسرهاعن الاصيلي فال الفرافي في آخر كتاب أنوار البروق من الدعاء الحرم الدعاء الرُّب على استثناف المشبقة كن يقول اقدرك الخير لان الدعاء يوضعه اللغوي انما يتناول المستقبل دون الماضي لانه طلب وطلب الماضي محال فيكون مقتضى هـذا الدعا أن يقع تقدير الله في المتقبل من الزمان والله تعالى يستحيل عليه استئناف المشيئة والتقدير بل وقع جمعه في الازل فكونهذا الدعامقة ضي مذهب من يرى أن لاقضاء وأن الامرأنف كاأخر جهم سلمءن الخوارج وهوفسق بالأجماع وحينئذ فيحابعن قوله هذافا فدرملى أن يتعين أن يعتقدأن المراد بالتقدير هناالتيسير على سبيل المجاز والداع اغماأ راده دا المجاز واغما يحرم الاطلاق عند دعدم النية (ويسرملى مُاركُ لى فيم) أدمه وضاعف (وان كنت تعلم أن هذا الامر) وهو كذاوكذا ويسممه اشراد فيديني ومعاشي) حياتي (وعاقبة امرى اوقال) شائمن الراوى (في عاجل امرى وآجله فاصرفه عنى واصرفي عنمه ) فلاتعلق بالى بطلمه وفي دعا وبعض العارفين اللهم مرلا تمعب بدني في طلب مالم تقدره لى ولم يكتف بقوله فاصرفه عنى لانه قديصرف الله تعالى عن المستخبرذ للدالامر ولابصرف قلبه عنه بريبق متعلفامتشو قاالى حصوله فلايطيبله خاطر فاذاصرفه أتله وصرفه عنه كان دلك أكدل ولذا قال (واقد رلى الخرحيث كان ثم ارضني به) به مزة قطع أى اجعلني راضما بهلانهاذا قدرله الخبر ولمرض به كان منكدالعيش آعا بعدم رضاه عاقدره الله لهمع كونه خبراله (قَالُولِ المحرحاجة) أي في أثنا وعائه عندذ كرها بالكنابة عنها في قوله ان هـ ذا الامر كماسيق \* وشيخ المؤلف بلخي وعبد الرحن ومحدمد نيان وتفرد ابن أبي الموالي بروايته \* وفيه التحديث والعنقنة والقول وأخرجه أيضافي التوحيد وأبود اودفي الصلاة وكذا الترمذي وابن ماجه فيها والنسائي في النكاح والمعوث واليوم والليلة \* و به قال (حد ثنا المكي بن ابر اهم) بن بشرين فرقد البرجي المهمي الحنظلي (عن عبداً مله بنسعيد) بكسر العين بأبي هندالمديني (عن عامر بن عبدالله بن الزبيرعن عرو بن سلم) بفتح العين وضم السين وفتح اللام (الزرق) أنه (ممع الماقتادة) الحرث بنربعي) بكسراله اواسكال الوحدة والانصارى رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله علىهوس لم ادادخل أحدكم المسعد)ولل كشمين المجلس (فلا يحلس حتى يصلى ركعتين) تعمة المسعدندماوا لديث سبق في باب اذا دخل المسحد فلم كعين \* وبه قال (حدثنا عسدالله النوسف) التندسي (قال خرنامالك) الامام (عن احق بنعبد الله بن الى طلحة ) زيد بنسهل الانصارى (عن انسبن مالك رضى الله عنه قال صلى لنارسول الله صلى الله علمه وسلم) لما دعته مليكة جدّةأنس اطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلا صل لكم قال أنس فقمت الى حصير لناقداسودمن طول مالس فنضعته بماءفقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنأوالمتم والعجوزمن ورائنا فصلي لنارسول الله صلى الله عليه وسلم (ركعتين ثم أنصرف) \* و به قال (حدثنا ان بكير) وللاصيلي وأبي ذريحي من بكير (قال حدثنا الليث) بند عد الامام (عن عقيل) بضم العين (عن ابن شهاب) الزهري (فال أخبرني) بالافراد (سالم عن أبيه (عبد الله ب عورضي الله عم افال صلت مع رسول لله صلى الله عليه وسلم ركعتين قب ل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعدالجعة وركعتين بعدالمغرب وركعتين بعداله شاء) \* وبه قال (حدثنا آدم) بنألي المس (قال اخبرنا) ولابي ذروالاصلى حدثنا (شعبة) بن الجاج (قال اخبرنا) ولانوى دروالوقت

والاصيلى حدثنا رعروب دينار بفنه العين وسكون الميم (فالسمعت جابر بنعبدالله رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أى والحال أنه ( يخطب ) يوم الجعة (اداجا احدكم والامام يخطب اوقد خرج فليصل ركعتين نديا \* و يه قال (حدثنا الوزيم) الفضل بن دكين (<u>قال حدثناسيف</u>)المخزومى وفى هامش الفرع وأصله من غير رقم بن سلمان المكى (قال سمعت مجاهدا) الامام المفسر (يقول الى ابن عمر) بن الخطاب بضم هده وقائي مبني اللمفعول (رضي الله عنهما في منزله) عكة (فقيل له عدارسول الله صلى الله علمه وسلم قدد خل الكعبة قال فاقلت فاحد بصيغة المتكلم وحدهمن المضارع وكان القياس أن يقول فوحدت بعد فأقبلت الكنءدل عنه لاستعضار صورة الوجد ان وحكاية عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرج) من الكعبة (واجديدالا)مؤذنه (عندالياب) وللمشميهي والنءساكرعلي الماب مالكونه (قائمافشك بأبلال صلى باسقاط همزة الاستفهام المنوية وللكشميهي أصلى (رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم) صلى فيها (قلت فاين) صلى فيها (قال بنها تين الاسطوا سين) بضم الهمزة والطا (مُخرج) من الكعبة (فصلى ركعتين في وجه الكعبة) أي مواجهة ماج اأوفى جهم افيكون أعم من جهة الماب \* وسمق الحديث في المقول الله واتحذوا من مقام الراهم مصلى في أوائل الصلاة (قال الوعدالله) المارى وفي الفرع وأصله علامة سقوط ذلك عن النا عساكروفي هامشهما التصريح بسفوطه أيضاعن أبوى ذروالوقت والاصدلي (قال الوهريرة) مماوصله في باب صلاة الضحي في آلح ضرولا بي دروالاصلى وقال أبوهريرة (رضي الله عنه أوصاليا النبي صلى الله علمه وسلم بركعتي الضي وقال عنبان بكسمر العبن وسكون الفوقية بماسق موصولافي اب المساجد في السوت ولابي ذر والاصميلي عتمان بن مالك (غداً على رسول الله) ولابوى دروالوقت والاصلى الني (صلى الله علمه وسل وابو بكر) الصديق (رضى الله عنه بعدما امتداانهاروصففناورا وفركع ركعتين قال في المصابح قال الن المنبررأى المخارى الاستدلال بالاستغارة والتحية والافعال المسقرة أولى من الاستدلال بقوله صلاة اللمل مثني مثني لانه لايقوم الاستدلال به على النهار الابالقماس ويكون القياس حينتذ كالمعارض لمفهوم قوله صلاة اللل فأنظاهرهأن صلاة النهارلست كذلك والاسقطت فائدة تخصيص اللمل والحواب أنه علمه الصلاة والسلام انماخص الليل لاجل أن نيه الوترخشية أن يقاس على الوتر فمتنفل المحلى بالليل أوتارا فبين أن الوتر لايعادوأن بقية صلاة الليل مثني مثني واذا ظهرت فائدة التخصيص سوى المفهوم صارحاصل الكلام صلاة النافلة مثني مثني فيع الليل والنهارفتأمله فأنه اطبف حدا اهي (ماب الحديث بعدر كعتى الفعر) والغير أبوى درو الوقت والاصملى بعني بعمدركمي الفعر وبالسندقال (حدثناعلي بعددالله) المدين (قال حدثناسفيان) بعينة (قال الو المضر)سالم (حدثني) بالافراد (ابي) أبوأمية (عن اليسلة) بفتح اللام ولابوى در والوف والاصبلي قال أبوالنضر حدثني عن أبي سلة (عن عائشة رضي الله عنماان الذي صلى الله علمه وسلم كان يصلى ركعتمن فان كنت مستيقظة حدثني والااضطعم) قال على بنعبدالله المدى (قلت لدفيان) بن عينة (فان بعضهم) هومالك بن أنس الامام كا أخرجه الدارقطي (بويه ركعتى الفعر) اللتين قبل الفرض (عالسفهان هوذاك) أى الامرذاك في (ماب تعاهدركه في الفيرومن سماهما) أى الرك متن والعموى والكشمين سماها بالافراد أى سنة الفير (تطوعاً)نصب مفعول ثان اسماها \* و بالسند قال (حدثنا مان بن عرو) بفتح الموحدة وتخفف التحسة وبعد الالف نون وعرو بفتح العن وسكون المم قال (حدثما يحيى سُسعيد) القطان فال

أن اشرها بالجاع فى الفرج فهذا حراماحاع المسلمن شص القرآن المرزيز والسنةالصحية قال أصحابا ولواءتقدمسالرحل جاع الحائض فى فرحها صار كافرا م تدا ولو فعله انسان غير معتقد حدله فان كان ناسداأو جاهلانو جودالح. ضأو جاهـ الا بتعرعه أومكرها فلااتم علمه ولا كفارةوانوطئهاعامداعالما بالحمض والتعسر بمختمارا فقد ارتك معصة كمرة نص الشافعي على انها كبيرة وتتحب عليه التوبة وفى وجوب الكفارة قولان للشافعي أصحهماوهو الحديدوقول مالك وأبي حندفة وأجدفي احدى الروايتين وجماهم السلف انه لاكفارةعلمه ومن دهب المهمن السلف عطاو ابن أبي ملد والشعبى والنخعي ومكحول والزهرى وأبو الزنادور معة وحمادن أبي سلمان وأبوب السختماني وسفيان الثورى والليث نسعدرجهم الله تعالى أجعن والقول الثاني وهو القدرج الضعيف الهجب علمه الحكفارة وهومروى عناس عباس والحسن البصري وسعيد انجروقتادة والاوراعي واحتق وأحد في الرواية الثانية عنمه وإختلف هؤلاء فى الكفارة فقال الحسن وسعيدء تقرقبة وقال الباقون دينار اوتصف ديسارعلي اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيسهالا ينارونصف الديثارهل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره أوالد شارقى زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه وتعلقوا بحديثان عباسالرفوعمن أتى امرأته وهى حائض فليتصدق بدينار أونصف دينار وهوحدديث ضعيف باتفاق الحفاظ فالصواب أن لاكفارة والله أعلم القائي المباشرة فيمافوق السرة وتحت الركمة بالذكر أوبالقبلة ( ٣٣٥) أو المعانقة أو اللمس أوغر ذلك وهو حلال

ماتفاق العلما وقدنقل الشيخ أبو حامد الاسفرايي و حاعمة كثيرة الاجماع على هذا وأماما حكى عن عمدة السلماني وغيره من الهلايماشير شامامنهاشئ مناه فشادمنكر غبرمعروف ولامقدول ولوصع عنه لكانم دوداما لاحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في العجمين وغيرهما فيمساشرة النبي صلي الله علمه وسلم فوق الازار واذنه فى ذلك ماحاء المسلمن قبل المخالف ويعده شماله لافرق بن أن يحكون على الموضع الذى يستمتع بهشئ من الدم أولايكون هذاهوالصواب المشهور الذى قطع به جاهراً صحاساوغرهم من العااولا عاديث المطلقة وحكى المحاملي من أصحابه اوجها لبعض أصحابنااله يحرمم اشرقمافوق السرةوتحتال كةاذاكان عليه شئمن دم الحيض وهسدا الوحمه باطمل لاشك في بطلانه واللهأع لمالقسم الثالث المباشرة فهابين السرة والركبة في غير القبل والدبروفيها الاثفأ وجه لاصاب اصهاء: د جاهرهم واشهرهافي المهذهب انهاح أموالثاني انها است بحرام وآكمنها مكروهة كراهة تنزيه وهذا الوحماقوى منحيث الدلمل وهوالختار والوجه الثالث ان كالماشريضيط الفسده عن الفرج ويثقمن تفسه باحتنابه اما اضعف شهوته وأمالشدة ورعه جاز والافلاوهذا الوحه حسن قالهأبو العماس المصرى من أصحاماوعن ذهبالى الوجه الاول وهوالنحريم مطاقامالك وأبوحنيفة وهوقول أكثر العلاءمتهم سعيدس المسدب وشريح وطاوش وعطاء وسلمان

(حدثنا ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (عن عطاء) هو ابن أبي رياح (عن عسد بن عمر) بضم العين فيهما على التصغير الليثي القاص (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شئ من النوافل اشدمنه) عليه الصلاة والسلام (تعاهدا)أى تدقد اوتحفظا ولاوي ذروالوقت والاصلي أشـــ تتعهدا منه (على ركعتي الفعر) وفي هامش الذرع مانعـــهمنه الاولى ساقطة عند الاصلى وأنوى ذروالوقت مكررة في أصل السماع ف (ابما يقرا) بضم أوَّله مبنيا للمفعول والذي في اليونينية مبنيا للفاعل (في سنة (ركعتي الفعر) \* و بالسـند قال (حدد ثناعه دالله بنوسف) المندسي (قال اخسرنامالك) الامام (عن هشام بن عروة عن اله)عروة بن الزبر (عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الدل ولاث عشرة ركعة) منها الركعتان الذنسفتان اللتان يفتتي م ماصلاته (م يصلى اذا مع النداء العجم) سنته (ركعتين خفيفتين) يقرأ فيهما بقل بالكافرون وقل هو الله أحد روآه مسلم ولاتي داودقل آمناما لله ومأثرزل علمنافي الركعة الأولى وفي الثائمة رسنا آمناعها تزلت والمعناالرسول وقدنوزع فيمطابق ةالحديث المترج ة لخلاه عن ذكر القراءة وأجمب بأن كلة مافى الاصل للاستفهام عن ماهمة الشيء مثلا اذاقلت ما الانسان أى ماذا ته وماحقه قته فحوابه حيوان ناطق وقديسة فهمهاعن صفة الشئ كقوله تعالى وماتلك بمنكاموسي أى مالونها وههناأ يضاقوله ما يقرأ استفهام عن صدنة القراءة هل هي طويلة أوقصرة فقوله خفيفة بنيدل على أنها كانت قصيرة ورواة الحديث ماين بخارى ومصرى ومكى وفيد القدديث والعنعنة والقول ورواية نابعي عن تابعي وأخرجه مسلم في الصلاة وكذأتو داودوالنسائي ، وبه قال (حدثنا محدين شار) بفتح الموحدة وتشديدالمجة (قال حدثنا محدين جعفر) الملقب عندرقال (حدثناشعبة) بنا الحباج (عن محدب عبد الرحن) بن سدمد بزرارة الانصاري (عن عممة عرة) بنت عبد الرجن بن و در رارة (عن عائشة وضي الله عنها قالت كاناانبي صلى الله عليه وسلم ح )مهملة التعويل السند (وحدثنا) ولابي ذرقال وحدثنا (احدين يونس) هوأجدبن عبدالله بنونس المممي البريوعي (قالحدثنازهمر) هوابن معاوية الجعني (قال حدثنا يحيى هوان سعمد) بحكسر العبن الانصاري (عن محدين عبد الرحن) بن زرارة السابق (عن)عمد وعرة عن عائشة رضى الله عنها قالت كان الذي صلى الله عليه وسلم يحقف الركمنين اللتين قب ل صلاة الصبح )قراء وأفعالا رحتى أنى لا قول ) بلام المأكمد (هـ لقرامام الكاب أملاوحي للاشداء واني بكسرالهمزة وللعموي ام القرآن وليس المعني أنم اشكت في قراءته بام القرآن بل المرادأته كان في غـ مرهامن النوافل يطوّلوفي هذه يخفف أفعـ الهاوقراء تها حتى اذانسيت الى قراء ته في غيرها كانت كائم الم يقرأ فيها ورواته ما بين بصرى وواسطى ومدنى وكوفى وفيه التعديث والعنعنة والقول في (الواب) أحكام (التطوع) بالصلاة وهذه الترجة ساقطة في غالب الاصول كفرع اليو سنية والنطقع عند الشافعية مارج الشرع فعله على تركه وجازتركه فالنطق عوالسنة والمستحب والمندوب والنافلة والرغب فمه ألفاظ ترادفة في (ماب الطوع) بها (بعد) الصلاة (المكتوبة) المفروضة والحكمة في مشروعته تكممل الفرائض به الفرض فيها فقصان \* و به قال (حدثنامسلد) هوا بن مسرهد (قال حدثنا يحيى بن سعمد) القطان (عن عبيدالله) بضم العين مصغرااب عربن حقص بنعرب الخطاب (قال احبرني) بالافرادولغيرأبوى ذر والوقت أخبرنا (نافع) مولى اسعمر (عن ابن عمر) ابن الخطاب رضي الله عَمْما (قالصلمت مع الذي صلى الله علمه وسلم محد تن قبل) صلاة (الظهر) لا يعارضه قوله إنسار وقتادة ومن ذهب الحال وازعكرمة ومجاهدو الشعبى والتفعى والحصيم والثورى والاوزاع وأحدب حنال ومجد

وحدى ابوالطاهرا خبرناابنوهب (٣٣٦) عن مخرمة ح وحدثناهرون بن سعيد الايلى وأحدب عيسى فالاحدثنا ابنوهب فال

فحديث عائشة الاكنى فياب الركعتين قبل الظهر كان لابدع أربع اقبل الظهر لانه كان تارة يصلى أربعاو تارة ركعتين أوكان بصلى تنتين في يدمو تنتين في المسحدا وغير ذلك عما يأتي انشا الله تمالي (و معدد من بعد) صدلاة (الظهر) وقيل من الرواتب أربع بعد الظهر لحديث الترمذي وصعمه من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرقمه الله على النار (وسعد تين بعد) صلاة (المغربو-حد تنبعد)صلاة (العشاوسعد تنبعد) علاة (الجعة) هذا الذي أخذته في الروضة وبحديث مسالم أذاصلي أحدكم الجعة فليصل بعدها أربعاكافى المهاج والمرادىالسعد تمنفى كلها ركعتان وعم السعية في الاشتراك في فعلها لا انه اقتدى به فيها (فأما المغرب والعشاع) أي سنذاهما (ففي سمه) المقدّس كان يصلبهما قيل لان فعل الموافل الليلية في السوت أفضل من المسعد بخلاف النهارية وأحيب بان الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام انما فعل ذلك لتشاغله بالناس فى النهارغالباو بالله ل يكون في بيته اه وحديث الصحين صاواً بها الناس في يوز كم فان أفضل الصلاة صلاة الرمق مشه الاالمكتو بة يدل لافضلية النوافل في الييت مطلقا نع تفضل نوافل في السجدمنهارا سةالجعة ونوافل ومهالفضل التبكير والتأخير لطلب الساعة نصعلي نحوه في الام وذكره غبره وقسيم أماالتفصيلية فىقوله فأماالمغرب والعشاء محذوف يدلعايه السياق أيوأما سنن المكتوبات الباقيمة ففي المسجد لايتال ان بين قوله في حديث ابن عمر السابق في باب الصلاة بعدالجعةانه علمه الصلاة والسلام كانلايصلي بعدالجعة حتى ينصرف وبين ماهناتناف لان الانصراف أعممن الانصراف الى البيت والنسلنا فالاحتلاف انما كان اسان حواز الامرين قال عبد الله بن عمر س الخطاب (وحدثني اختى حفصة) زوج النبي صلى الله علمه وسلم (ان الني صلى الله عليه وسلم كان يصلى محدثين وللكشميري ركعتين (خفيقتين بعد مايطلع الفعر) قال اب عر (وكانت) أى الساعة التي بعد طاوع النجر (ساعة لا ادخل على النبي صلى الله علمة وسلم فيها) لانه لم يكن يشتغل فيها بالخلق وهـ قدايدل على انه اعما خد عن حفصـ قوقت ابقاع الركعتين اللتين قبل الصبح لاأصل مشروعيتهما وقد تقدم فى أواخر الجعمة من رواية مالذعن نافع وأس فيه ذكرالركعتين الله ين قب ل الصبح اصلا قاله ابن حجر (وقال ابن ابي الزياد) بكسر الزاى وتخفيف النون عبد الرحن بن أبي الزنادا مه عبد الله بن ذكوان (عن موسى بنعقبة) بضم العين وسكون القاف (عن نافع) أى عن ابن عمر أنه قال (بعد دالعشاعف اهله) بدل قوله في الجديث في مته (تابعه) أي تابع عسد الله المذكور (كشرب فرقد) بفتر الفا والقاف منهمارا ساكنة (و) تابعه أيضا (الوب) السحنساني (عن نافع) كذاعند أبي ذروالاصيلي تقديم قال ابن أبى الزنادعلى قوله تابعه وانحبره تأخيره ووقع فى بعض النسخ بعد قوله وأما المغرب والعشاء في يته قال ابن أبي الزناد الى آخره و بعده قوله تابعه كثير الى آخره ﴿ (باب من لم يَطوع بعد المكتوبة)

أخرن هخرمة عن أسه عن كريب مولى ابن عباس قال سمعت ميونة زوج الني صلى الله عليه وسلم قالت كانرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنى و بنى و بننه ثوب وحدثنا معاذين هشام حدثنا أبي كثير حدثنا أبي سلمة حدثنا قالت بينما أنا و منطعة معرسول الله صلى الله عليه وسلم في الله الله وسلم في اله وسلم في الله وسلم وسلم والله وسلم في الله وسلم في الله وسلم والله وسلم والله وسلم والله وسلم والله وسلم والله وسلم والله والله والله والله والله وسلم والله و

ابنالحسن وأصبغواسعقبن راهويه وأبوثوروا بالمنذروداود وقدق دمناان هذاالمذهب أفوى دليلاوا حتموا يحديث انس الآتي اصنعوا كل شي الاالنكاح فالوا وأمااقتصارالني صلى اللهعلمه وسلم فىمبائىرتەعلى مافوق الازارفعمول على الاستعماب والله أعلم واعلمان تحريم الوطء والماشرة على قول من يحرمها مايكون فيمدة الحيض وبعد انقطاعه الى أن تغتسل أو تتممان عددت الماء شرطه هذامذهمنا ومذهب مالك وأحد وجماهمرالسلف والخلف وقالألو حنيفةاذا انقطع الدم لاكنر الحيض- لوطؤهافى الحال واحتم الجهور بقوله تعالى ولا تقربوهن حى يطهرن فاذا تطهرن فالوهن منحث أمركم اللهوالله

\*(باب الاضطعاع مع الحائض في لحاف واحد)\*

(فیه حدیث ممونهٔ رضی الله عنها قالت کان رسول الله صلی الله علیه

وسلم يضط عمري وأناحا من ويدني ويدنيه توب وفيه أم المة قالت بنا أنامضط عمة معرسول الله عليه وسافى الخيلة والسلام

\* و به قال ﴿ حدثناعلى بنعمدالله } المديني (قال حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عرو) بفخ

العين ابندينار والسمعت الاالشعثاء) بشتح الشين المجهة وسكون المهملة وبالمشنة ممدود الجارا)

هوأب زيد (قال سعمت ابن عماس رضى الله عنهما قال صلبت مع رسول الله) وفي بعض الاصول مع

النبي (صلى الله علمه وسلم عُمَامًا) أي عمان ركعات الظهر والعصر (جمعاً) لم يفصل منهما مطوّع ولوفه للزم عدم الجع منهم افصدق أنه صلى الظهر ولم يتطوّع بعدها (وسبعا) المغرب والعشاء

(جيعاً) لم يفصل بينهما بنطق عفل ينطق عبعد المغرب وأما التطوع بعد الثانية فسكوت عنه

وكذاالتطوع قبل الاولى محتمل قال عروبندينار (قلت ما ماالشعثا اطنه) عليه الصلاة والدلام

(أخرالظهروعجل العصرو عجل العشاءوأخر المغرب قال) أنوالشه عثاء (وأ بالطنه) عليه الصلاة



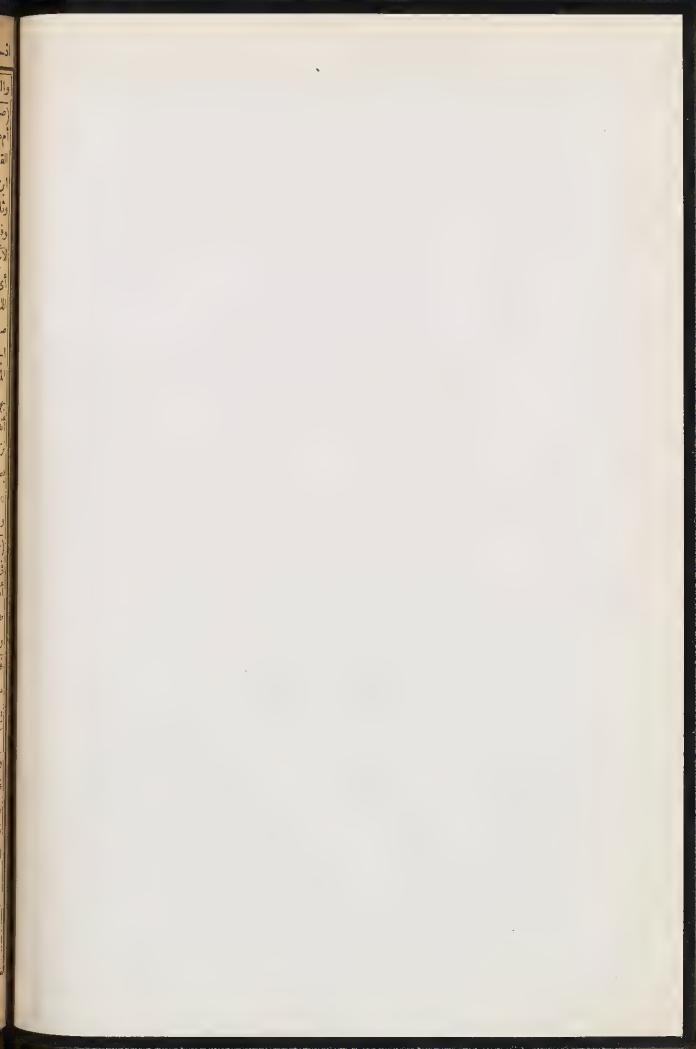

فى الخيرالة قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله علمه وسلم يغتسلان فى الانا والواحد من الجنابة

اذحضت فانسلات فأخذت ماب حسضتى فقال لى رسول اللهصلي الله عليه وسلم أنفست قلت نع فدعاني فاضطععت معمفي الجدلة )الشرح الخدلة بفتح الخاوالمعجة وكسرالم قال أهـ ل اللغـ قالخم له والخميل بحذف الهاءهي القطيفة وكل ثوب له خلمن أى شئ كان وقسل هي الاسودمن الثماب وقولها انسللت أىدهمت في خفية و يحتمل ذهام ا انها خافت وصول شئ من الدم المه صدلي الله علمه وسلم أوتقذرت نفسهاولمر تريصها لمصاحعته صــلى الله عليه وسلم أوحافت ان يطلب الاستمتاع بها وهي على هذه الحالة التي لاعكن فيها الاستمتاع واللهأعلم وقولهافأخلنشاب حبضتي هي بكسر الحاوهي طالة الحيض أى أخد نت الثمان المعلقة لزمن الحيض هلذاهو الصحيح المشهور المعروف فيضبط حمضتي في هـ ذا الموضع قال القاضيعياض ويحتمل فتحالحاه هذاأ يضاأى المداب التي ألسهافي حالحيضتى فانالحيضة بالفتح هى الحمض قوله صلى الله عليه وسلمأ نفستهو بفتح النون وكسر الفاء وهذاهوالمعروف فيالرواية وهو الصير المشهور في اللغة أن تنست بفتح النون وكسر الفاء معناه حاضت وأمافي الولادة فيقال نفست بضم النون وكسر الفاء أيضا وقال الهروى فىالولادة نفست يضم النون وفتحها وفي الحيض الفتح لاغبر وقال القاضي

والسلام فعل ذلك وسبق الحديث في المواقيث في ياب تأخير الظهر الى العصر ﴿ (باب) حكم الصلاة الضحى فى السفر) أى هل تعدل فعه أم لاويدل النفي حديث اب عرو للا تعات حديث أمهاني وهما حديثا الماب ويه قال (حدثنا مسدد) هوا بن مسرهد (قال حدثنا يحيي) ن سعمد الفطان (عنشعبة) بنا لحجاج (عن لوبة) بفتح المثناة الفوقية وسكون الواووفتح الموحدة ال كيسان بن المورّع بفتح الواووكسر الرا المشــ قدة العنسرى القابعي الصغير المتوفى سنة احدى وثلاثين ومائة (عن مورق) بضم الميم وفتح الواووتشديد الراء المكسورة ابن الشمر جيضم الميم وفق الشين المجمة وسكون الميموفت الراوبك مرهاوبالجيم أبوالمعتمر العجلي البصري ( فال قلت لابن عمر رضى الله عنهما اتصلى) صلاة (الضيي قال) ابن عمر (لا) أصليها قال (قلت) له (فعر قال لا) أى لم يصلها (قلت فأنو بكر قال لا)أى لم يصلها (قلت فالذي صلى الله عليه وسلم قال لا اخاله) برفع الاموكسرالهمزة في الاشهروفقها قال في القائموس في الغية أي لا أظنه عليه الصلاة والسلام ملاهاوكانسبب توقفه فى ذلك أنه بلغه من غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عن ذكره لع جاعف الجزم اكونها محدثة من حديث سعمد بن منصور باسناد صحيح عن مجاهد عنه واستشكل ايراد الولف هـ دا الحديث هذا اذاللائق بهياب من لميت ل الضي وجوابه ظاهر بما قدرته كالعيدى بهلنصلي فيهأم لاواختلف رأى الشراح في ذلك فعله الخطابي على غلط الناسخ وابن المنبرعلي أهلاتعارضت عنده أحاديثه انفيا كحديث انعرهذاوا ثماتا كحديث أي هريرة في الوصية بها الحديث النفي على السفروحديث الاثمات على الحضروية يدذلك أنه ترجم لحديث أى هريزة إملاة الضي في الحضرمع ما يعضده من قول اب عمرلوكنت مسحالا تمت في السفر قاله اب حر «ورواة هذا الحديث بصريون الاابن الحجاج فانه و اسطى و الامور قافقيل كوفى وفيه التحديث والعنفنة والقول ورواية تأبعي عن تابعي عن صحابي وشيخ المؤلف من أفراده كالحديث ﴿ و به قال (حدثنا آدم) بن أبي اياس (قال حدثنا شعبة) بن الحباج (قال حدثنا عرو بنمرة) بفتح العين فالاول وضم الميم وتشديد الراعق الثاني (قال سمعت عبد الرحن بن الى لميلي يقول ماحد ثنا احد أهراى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى) صلاة (الضي غيرام هاني) فاخته شقيقة على سناب طالبوهو يدل على ارادته صلاة الضبي المشهورة ولم يرديه الظرفية وغير بالرفع بدل من أحسد واستفيدمنه العمل بخبرالواحد وفأنه اعالت أن الني صلى الله عليه وسلم دخل بلته الوم فتحمكة فاغتسل أىفى ستها كاهوظاهر التعمير بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب أكن في مسلم كالموطا تنظريقأ بىسترة عنهاأ نها قالت ذهبت الى النبى صالى الله عليه وسالم وهو بأعلى مكة فوجدته بغسل فلعله تكرر ذلك منه (وصلي تماني) بالساء التحسة وللاصلي وأبي ذرعان (ركعات) زاد كريب عنها فعمارواه ابن خزية يسلم من كل ركعتين (فلم ارصلاة قط اخف منهاغيرانه يم الركوع والسعود) نعم قد تبت في حديث حديثه عندان أي شيه أنه صلى الله علمه وسلم صلى الضعي فطؤل فيها فيعتمل أن يكون خففه المتشرغ لمهمات الفتح اكثرة شغله به واستنبط منه سنية الله الضي خلافا لمن قال ايس في حديث أم هاني دلالة لذلك بل هوا خبار منها بوقت صلاته فقط وكانت صلاة الفتح أوأنها كانت قضاء عماشيغل عنه تلك الليلة من حزبه فيها وأحبب بأن الصواب صحة الاستدلال به لقولها في حديث أبي داود وغير صلى سحة الضي ومسلم في الطهارة أصلى عان ركعات سحة الضحى وفى التمهمد لابن عبدالبر قالت قدم عليه الصلاة وألسلام مكة نسلى عان ركعات فقات ماهذه الصلاة قال هذه صلاة الضيى واستندل به أى بحديث الباب النووى على أن أفضلها عمان ركعات وقدور دفيها ركعتان وأربع وست وعمان وعشر وثنتاع شرة رهىأ كثرها كاعاله الروياني وجزمه فى الحرروالمنهاج وفى حديث أى ذرم فوعا عال ان صليت (٤٣) قسطلانى (ثانى) عباضروايتنافيه في مسلم بضم النون هنا قال وهي رواية أهل الحديث وذلك صحيح وقد نقل

و دانا يمي بن يحيى قال قرأت على مالك (٣٣٨) عن ابن شماب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم

أُذًا اعتكفَّىدُنَى الْتَّرَأَ ــه فَارْجِلهُ ا وكان لايدخـــل البيت الالحاجـــة الانسان

أتوحاتم عن الاصمعي الوجهين في المحمض والولادة وذكرذلك غمر واحدوأصلذلك كلمخروج الدم والدميسمي نفساوانتهأ عــلم ﷺأما أحكام الماب ففيم محواز النوم مع الحائض والاضطعاع معهافي لحاف واحدادا كان هناك حائل عنم من ملاقاة البشرة فمابين السرةوالركبة أويناع الفرج وحدهعندمن لايحرم الاالفرج قال العلماء لاتكره مضاجعة الحائض ولاقملها ولاالاستمتاع مهافها فوق السرة وتحت الركمة ولا يحكره وضعيدها في شي من المائعات ولايكره غسلها رأس زوجهاأوغىرەس محارمهاوترج له ولانكره طعفهاوعنها وغبرذلكمن الصنائع وسؤرهاوء وقهأطاهران وكله فامتفق عليمه وقدنقل الامامأنو جعفرمحدين ويرفى كتابه في مذاهب العلماء اجماع السلمنعلى هذا كله ودلائله من السينةظاهرةمشمورة وأماقول الله تعالى فاعتزلوا النساقي المحيض ولاتقربوهن حتى يطهرن فالمراد اعتزلوا وطأهن ولاتقر بواوطأهن واللهأعلم

\*(بابجوازغدل الحائض رأس دوجها وترجيد لهوطهارة سؤرهاو الاتكافي هجرها وقرائة القرآن فيه)\*

(فيه حديث عائشة رضى الله عنها الواب صوم الدهر بانضه من كل شهر بن المقس على جنس الصيام لمدحل فواجبه قالت كان رسول الله صلى الله عليه الواب صوم الدهر بانض عام ذلك لصوم رمضان اذا لحسنة بعشراً مثالها وصوم بالتي كان رسول الله عليه الله عليه في المنافق الله عليه في المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق و المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و ال

الضييء شرالم يكتب لكذلك اليومذنب وانصليتها اثنتى عشرة ركعة بني الله لك سافي الجذلة رواه المهيق وقال في استناده نظر وضعفه في شرح المهذب وقال فيمة كثرها عند الاكثرين ثمانية وقالفي الروضة أفضاها ثمان وأكثرها ثنتاعشرة ففرق بن الاكثر والافضل واستشكل من حهـ قد كونه اذازاداً ربعايكون مقضولا وينقص من أجره والافضل المداومة علما لحديثأبي هريرة فى الاوسط ان في الجنة باباية اللهباب الضبي فاذا كان يوم القيامة ادىمناد أسالذين كانوامده ونصلاة الضيح هذاما بكمفادخاوه رجة الله وعن عقبة سعامر فالأمرنا رسول اللهصلى الله علمه موسلم أن نصلى الضيي بسورتيها والشمس وضعها هاوالضني ثمانا وفتهافه عاجزم به الرافعي من ارتفاع الشمس الى الاستواءو في شرح المهذب والتحقيق الى الزوال وفي الروضة قال أصحابنا وقت الضبي من طاوع الشمس ويستحب تأخيرها الى ارتفاعها ﴿ (بالبَّا من لميصل صلاة (الضي ورآه) أى الترك (واسعا) مباحانصب مفعول نان ارأى \* وبه قال (حدثناآدم) بن أبي اليس (قال حدثنا) وللاصيلي أخبرنا (ابن أبي ذئب) عبدالرحن (عن الزهرى) محدبن مسلم بنشهاب (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة رضى الله عنها قالت مارات رسول الله )ولا بي ذروا لاصيلي الذي (صلى الله عليه وسلم سيم سجة الضيي) بنتم السين في الاول وضمها فى الثانية أى ما صلى صلاتها وأصلها من التسديم وخصت النافلة بذلك لان التسديم الذي في الفريفة نافلة فقل لصلاة النافلة سعة لانها كالتسبيح في الفريضة (وآني لاسجهاً) بضم الهمزة وكسرا الوحدة أاشددة وعدمرؤ يته ألايستلزم عدم الوقوع لاسم اؤقدروي اثبات فعلهاوأمر مبهاجاعةمن الصحابةأنس وألوهر يرة وألوذر وألوأماسة وعقبة بنعبد السلي واسأبي أوفى وأبوس عمدوزيد سأرقم واستعماس وجارس عسدالله وحمر سمطع وحدث ابناليمانواب غروأ بوموسى وعتبان بنمالك وعقبة بنعامروعلى بنأبي طالب ومعاذبنانس والمواس بنسمعان وأبو بحسكرة وأبوحرة الطائني وغيرهم والاثمات مقدم على النفي أوالمني المداومةعليها وقولها وانى لاسجهاأى أداوم عليها وأماقولها فى حديث مسلم كان عليه الصلا والسلام يصلبها أربعاو يزيدماشا الله فحمول على أنه كان يفعل ذلك بإخباره عليه الصلاة والسلام لهاأ واخبارغبوه فروته وأماقولها عندمسلمأ يضالماسا الهاعب دالله بنشقيق هل كانعلب الصلاقوالسلام يصليها لاالأأن يجي من مغيبه فالنفي مقيد بغير الجي من مغيم في البصلاة الصحى في الحضر قاله عتبان بن مالك الانصارى (عن الذي صلى الله عليه وسلم) ما وصلة الم بلفظ انه عليه الصلاة والسلام صلى في مته سعة الضحى فقاموا ورا وصلوا بصلاته ، وبه قال (حدثنامسلم بن ابراهيم) الازدى القصاب (قال اخبرنا) وللاصيلي وأبى ذرحد ثنا (شعبة) بن الحجاج (قال حدثناعباس) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة (الحريرى) بضم الجيم وفتح الرافسية الىج يربن عباد بضم العين وتخفيف الموحدة (هوابن فروخ) بفتح الفاء وضم الراق المشددة آمر خامعة وذلك ساقط عندا بوى ذروالوقت والاصملى (عن الى عمان النهدى) بفتح النون وسكون الها وعن الى هريرة رضى الله عنه قال اوصالى خليلى صلى الله علمه وسلم) الذي تخللت محمية فلى فصارف خلاله أى في ماطنه وقوله هذا لايه ارضه قول الذي صلى الله علمه وسلم لوكنت متخذا خايلاغيرربى لاتخذت أبابكر لان الممتنع أن يتخذه وعليه الصلاقو السلام غمره تعالى خليلالأن غيره يتحذه هو (شلا ثلا ادعهن) بضم العن أى لا أتركهن (حتى )أى الى أن (اموت ومثلاة الام) البيض (منكل شهر) لقرين النفس على جنس الصيام لمدخل في واجمه بانشراح ويالب ثواب صوم الدهر يانض امذلك لصوم رمضان اذالحسنة بعشرة مثالها وصوم بالحر بدل من ألافا وبالرفع خبرمبتد أمحذوف أيهي صوموصلا ةونوم التاليان معطوفان عليه فيحران أويرفعلا

انعائشــة زوج الني صــلي الله علمه وسلم فالتان كنت لادخل المت للحاجة والمريض فمه فاأسأل عنه الاوأنامارة وان كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدخل على رأسه وهو في المدحد فأرجله وكان لايدخل المدت الالحاجة أذا كانمعتكفا وقال ابنرمح اذا كانوا معتكفين \* وحدثناهر ون نسعمدالا يلي در ثناان وهـ قال أخبرني عمرو س الحرثءن مجدب عبد دالرجنب نوفلءنءروة بنالز ببرعنعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يحرج الى رأسه من المسحد وهو محاور فأغسله وأناحائض \* وحدثنا يحيين يحيي أخبرنا أبو خميمة عن هشام أخسيرنا عروة عن عائشة أنها قالت كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم يدنى الى رأسيه وانا فيحرني فأرجل رأسه وأناحائص \* وحدثناألو بكرين أى شيبة حدثنا حسننعلى حدثنازائدة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كنت أغسل رأس رسول اللهصلي الله عليه وسلم وأناحائض

مقصودفقه هدذا الباب فىالباب الذي قبله وترجيل الشعرتسر يحه وهونحوقولها فاغسله وأصل الاعتكاف في اللغمة الحيس وهو فى الشرع حس النفس في المسحد خاصةمع النمة وقولهاوهو محاور أىمعتكفوفي هـ ذاالحـ دىث فوائد كشرة تتعلق بالاعتكاف وسأتى في اله ان شا الله تعالى ويما نقدمه أنفهه انالمعتكف اذا اعرج بعضهمن المسجد كمدهو رجله ورأسه لم يطل اعتكافه وانمن حلف أن لايدخ لدارا أولا يخرج منها فادخ ل أوأخرج بعضه

ارصلاة النحيي) في كل يوم كازاده أحدركه تن كايأني في الصام وهماأ قلها و بحزنان عن الصدقة الى تصبي على مفاصل الأنسان في كل يوم وهي المائة وستون مفصلا كافى حديث مسلم عن أبي نروفال فيهويجزئ عن ذلك ركعتا الضحي (ونوم على وتر) ليتمرن على جنس الصلاة في الضحي كالونرقبل النومفي المواظبة اذالليب لوقت الغفلة والبكس لفتطلب النفس فيه الراحة وقدروي انأماهر برة كان يختار درس الحديث باللبل على التهجد فأمر وبالضيح بدلاعن قسام اللبل واهذا أمره عليه الصلاة والسلام أنه لاينام الاعلى وترولم بأمر بذلك أبابكر ولاعرولا غيرهم امن العجابة الكن قدوردت وصيته عليه الصلاة والسلام بالثلاث أيضالاني الدردا كاعندمسر ولايي ذركاعند السائي فقيل خصهم بذلك الكونهم فقرا ولامال الهم فوصاهم بما يليق بهم وهوا اصوم والصلاة والمامن أشرف العمادات المدنية فان فلت ماوجه المطابقة بين الحديث والترجمة أحيب بانه تناول حالتي الحضرو السفركأيدل عليمه قوله لاأدعهن حتى أموت فصل التطابق من أحد الجانين وهوا لحضروذلك كاف في المطابقة ﴿ وَفِي الحَدِيثُ اسْتَحِيابُ تَقَدِيمُ الوَرَعِلِي النَّوْمُ لَكُنَّهُ فحقمن لميثق بالاستمقاظ أمامن وثق بهفالتأخيرأ فضل لحديث مسلم من خاف أن لايقوممن آخرالليل فليوترأوله ومنطمع أن يقوم آخره فليوتر آخر اللمل فان أوترثم تهجد لم يعده لحديث ألىداودوقال الترمذي حسن لاوتران في اليلة \* ورواة حديث الماب بصر بون الاشعمة فانه واسطى وفيه التحديث والعنعندة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي الصوم ومسلم والنسائي في المالة \* وبه قال (حدَّشاء لي بن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين (قال اخيرناشيعمة) بن الخاج (عن انس بن سـ مرين) أخي محد بن سـ مرين مولى أنس بن مالك (قال معت انس بن مالك) رضى الله عنه زاد في غير روا فة أنوى ذر والوقت والاصيلي الانصارى ( قال قال رجل من الانصار) هوعتبان بن مالك فيم أقيل (وكان ضخما) عينا (لنني صلى الله عليه وسلم إلى لا أستطيع الملاقمعان في المسجد (فصينع للذي صلى الله عليه وسيلم طعاما فدعاه الى منته ونضم لهطرف حصريماً) تطهيراله أوتلينا (فصلى عليه) أي على الحصيروصالمنامعه (ركعتين وقال) الواوولاي درفقال فلانس فلان عدالحيدس المنذر (س الحارود) ولغيرا يى در والاصيلي اناجارود (لانس أكان الذي صلى الله علمه وسلم يصلى) صلة (الضحيفة ال) بالفاء ولايي الروالاصدلي وأى الوقت قال أنس (مارأية مدلي) الضي (غيردلك اليوم) فذفي رؤية أنس الإستلزمنني فعالهاقبل فهوكنني عائشة ترؤ يتهاوا ثماتها فعلدلهابطريق اخبار غبرهالها كمامي وففول أبن الجار ودأ كان عليه الصلاة والسلام يصلى الضحى اشارة الى أن ذلك كان كالمتعارف عندهم وقدسمق حديث عتمان في اب هل يصلى الامام عن حضر من أبواب الامامة في (باب الركمتين اللتين (قبل)صلة (الظهر) ولغير أبوى ذروالوقت والاصيلي وابن عساكرياب التنوين الركعة أن مالرفع بتقدير هذا ماب يذكر فيه الركعة ان و به قال - د ثنا الممان بن حرب شمالهملة وسكون الراء (قال-د دشا جادب زيد)ولايي ذرهوان زيد (عن آبوب) السختماني عَنَافَع ) مولى ابن عمر (عن ابن عمر) بن الخطاب رضى الله عنه ما قال حفظت من الذي تصلى الله على موسلم عشر ركعات) رواتب الفرائض (ركمتن قبل) صلاة (الظهر وركعتن بعدها للانعتين بعسد) صلاة (المغرب في مته وركعتين بعد) صلاة (العشاع في منه وركعتين قبل صلاة الصبح كأنتً ) باسقاط الواوولانوي ذروالوقد والاصيلي وكانت أي تلا الساعة (ساعة لايدخل على الذي صلى الله عليه وسلم فيها) لاشتغاله فيهابر به لا بغيره (حدثني) بمثناة فوقمة بعد المناشة والأفراد (حفصة) زوجه صلى الله عليه وسلم (أنه) عليه الصلاة والسلام (كأن اذا اذن المؤذن وطلع النير صلى ركعتين وهذا الحديث ظاهر فيما ترجمه المؤلف \* وبه قال (حدثنا مسدد) هو \* وحد شايحي بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة ( . ٣٤) وابوكر ب قال يحيى بن يحيى اخـــ برناوقال الا خر ان حد شاأ بومعاوية عن

ابنمسرهد (قال حدثنا يحمى) نسد عدد القطان (عن شعبة) بن الحجاج (عن أبر أهم من محدر المنتشر) بضم المم وسحكون النون وفتح المثناة اأغوقية وكسر الشين المجمة ابن أني مسروق الهمداني (عنابية) محدب المنتشرب الاجدع (عن عائشة رضي الله عنها) ومحدب المنتشرفد معمن عائشة كاصرح به فى رواية وكسع عند دالا ماعيلي وكذا وافق وكيعاعلى ذاك محدن جعفر كاعندالا ماعيلي أيضاوحين تذفروا يةعمان بنعرعن شعبة بادخال مسروق بين محدبن المنتشروعائشة مردودة فهومن المزيد في متصل الاسانيدونسب الاسماعيلي الوهم في ذلك الى عمّان نفسه و به جزم الدارقطني في العلل (ان النبي صلى الله علمه وسلم كان لا يدع) أى لا يترا (اربعاقيل) صلاة (الظهرور كعتن قبل) صلاة (الغداة) ولاتعارض منه وين حديث ان عرلاله يحتمل أنه كأن اذاصلي في ميته صلى أربعا واذاصلي في المسجد فركعتين أوأنه كان يفعل هذاوهمذا فكى كل من ابن عروعائشة مارأى أو كان الاربع وردامستقلا بعد الزوال لحديث لويان عند المزار أنهصلى الله عليه وسالم كان يستحب أن يصلى بعد نصف النهار وقال فيه انم اساعة تفتح فهاألوال السماء وينظرالله الى خلقه مالرجة بوأماسة الظهر فالركعتان التي قال ابن عرنع قيل في وجه عندالشافعي ان الاربع قبلها راتمة علا بحديثها (تابعه) أى تابع يحيى سسعيد (ابن الى عدى) مجدبن ابراهم البصرى (وعرو) بفق العين ابن مرزوق (عن سعية في باب الصلاة قبل) صلاة (المغرب) ، وبه قال (حدثنا الومعمر) بفتح الممن عبد الله ن عروب أبي الجار المنقرى قال (حدثنا عبدالوارث) بنسميدأبوعسدة (عن الحسمة) بنذ كوان المعلم (عن ابن بدة) بضم الموحدة وفتح الراءولا بوى ذروالوقت والاصيلى عن عبدالله بن بريدة (قال حدثني) بالافراد (عمدالله) ابن مغفل بضم الميم وفتح المجمة والفاء المشددة (المزنى) بضم الميم (عن النبي صلى الله علمه وسل قالصاواقبل صلاة المغرب أى ركعتين كاعند أبي داود قال ذلك ثلاثا كابدل عليه مقوله (قال) عليه الصلاة والسلام (في) المرة (الثالثة لمن شاء) صلاتهما (كراهية ان يتخذها الناسسة) لازمة بواظبون عليها ولمردنني استحمام الانه لابأمر عالايستحب وكأن المرادا نعطاط رابا عن روا تب الفرائض ومن عم لم يذكرها أكثر الشافعية في الرواتب ويدل له أيضاحد يثابن عمر عندأبى داود باسناد حسن قال مارأيت أحدايص لى ركعتن قبل المغرب على عهدرسول اله صلى الله علمه وسلم اسكنه معارض بحديث عقبة بنعاص التالى اهذا الهم كانوا يصاونها في العاد النسوى قال أنس وكان يرا نانصليم افلم بنهذا وقدعة هابعضهم من الرواتب وتعقب بأنه لم يثبته عليه الصلاة والسلام وأظب عليها والذى صححه النووى انهاسنة للاحربها في حديث الباب وقال مالك بعدم السنية وعن أحدالجواز وقال في المجوع واستحمام اقبل الشروع في الاقامة فان شرعفيها كره الشروع فى غيرالمكتوبة لحديث مسلم اذاأ قيت الصلاة فلاصلاة الاالمكتوبة ال وعال النخعي انهابدعة لانه يؤدى الى تأخير المغرب عن أقل وقتها وأجمب بأنه منابذ للسنة وبأنا زمنهما يسدرلاتناخ به الصلاة عن أول وقتها وحصكمة استحمام مارحا واحالة الدعا الأنه بها الاذانين لايرد وكلاكان الوقت أشرف كان ثواب العدادة فدم أكثرو مجوع الاحاديث مداعل استعماب تحقيقهما كركعتي الفعر ، ورواة هذا الحديث بصريون الااس يدة فانه مرورا وفيه التحديث بالجع والافراد والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي الاعتصام وأبوداورفيا الصلاة \* و به قال (حدثنا عبد الله بنيزيد) زاد الهروى هو المقرى (قال حدثنا سعيد بناله أنوب) الخزاعى وسعيد بكسر العين (قال حدثي) بالافراد (يزيد بن الى حييب) أبورجا ال أ مه سويد ( قال معت مر دن عبد الله ) : فتح الميم وسكون الرا و فتح المناشة (البرني) بفتح المنا

الاعش عن ثابت ن عيد عن القاسم ب محدد عن عائشة قالت والى رسول الله صلى الله علمه وسلم تاوليني الجرة من المستحد والت فقلت الى حائض فقال أن ح. ضنك المست في يدك

لايحنث والله أعدام وفسهجواز استخدام الزوجة في الغسال والطبغ والخريز وغررها رضاها وعلى هـذا تظاهرت دلائل السنة وعرل السلف واجاع الامة وأمابغ مررضاها فلايحو زلان الواحب عليها عكن الزوج من نفسها وملازمة سته فقط والله أعلم (وقولها قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الجرةمن المسحد ففات انى حائض فقال ان حمضتك ليست في يدك ) أما الخرة فيضم اللها واسكان الميم قال الهروى وغيره هي هيذه السنجادة وهي مانضع علمه الرجل حروجهه في سحوده من حصير أواسعةمن خوص هڪڏا قاله الهروي والاكثرون وصرح جاعة منهم مانهالاتكون الاهذا القدروقال أناطابي هي السحادة بسعد علهاالمدلى وقدجا في سان أبي داودعن ابن عباس رضى الله عنهما قال حاءت فارة فأخدذت تجز الفسلة فاسما فألقتها بنيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخرةالتي كان قاعداعليما فاحرقت منهامث لموضع درهم فهدذا تصريح ماطلاق الخرة على مازاد على قدرالوجه وسمت خرة لانها تعمر الوحه أى تغطمه وأصل التخمر النغطية ومنه خمار المرأة والجرلان اتغطى العقل وقولها من المسجد قال القاضى عياض رضى الله عند معناه ان النبي صدى الله عليد موسلم قال الهاذلاك من المسجد

حدثناالوكرب حدثناابن أبي زائدة عن حاج وابن أبي غنية عن ثابت (٣٤١) بعسيد عن القاسم بن محد عن عائشة

قالت أمرن رسول الله صلى الله علمه وسلم أن اناوله الخرة من المسجد فقلت انى حائض فقال فساولينهافان الحسمة ليستفي يدك \*وحددثني زهـ برسرب وابو كامل ومجدبن عاتم كالهمءن محى بنسعد قالزهرحدثنا يحى عن يزيدبن كسان عن أبي حازم عن أبي هر رة قال بيمارسول الله صلى الله عليه وسلم في السعد فقالىاعائشـة ناولىنى النوب فقالت انى حائص فقال انحيضتك الستفيدك فناولته وحدثنا أبو بكر سألى شدة و زهر سرب فألاحد ثناوكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بنشريم عن أسمعن عائشة قالت كنت أشرب وأناحائض ثمأناوله النبي صلى الله عليه وسل فيضع فأمعلى موضع في" أى وهو في المدلساوله الهامن خارج المسعد لاان الني صلى الله علمه وسلم أمرهاان تحرجهالهمن المستعدلانه صلى الله عليه وسلم كان. في المحدمعة كفا وكانت عائشة فيحرتها وهيحائض لقوله صلي الله على وسلم ان حيضتك الست في يدل فاعما خافت من ادخال بدها المسجدولوكان أمرها بدخول المسعد لميكن لتخصيص المدمعني واللهأعلم وأماقولهصلي الله عليه وسلم ان حيض مل الست فيدلد فهو بفتح الحاء هداهو المشهورفي الرواية وهو الصيح وفال الامام أنو سلمان الخطاني المحدثون بقولونها بفتح الحاء وهو خطأ وصوابهاالكسرأى الحالة والهيئة وأنكر القياضي عمياض هـ داعلي الخطابي وقال الصواب

العسة وبالزاى والنون نسبة الى رن بطن من حمر (قال اتت عقبة بعامر الجهني) بضم الجيم والىمصررضي الله عنه (فقلت ألا أعبث ابضم الهمزة وسكون المهملة ولابوى ذر والوقت والاصملى ألاأعمل بفتح العين وتشديد الجم (من الى تميم) بفتح المثناة الفوقية عمد الله بن مالك (ركَعركة مِن قبل صلاة المغرب) زاد الاسماعيلي حين يسمع أذان المغرب (فقال عقبة) رضى الله عنه (آنا كَانْهُ على عهدرسول الله) ولاى در والاصملي الذي (صلى الله علمه وسلم قلت) ولا بي ذرفقلت (قاعنعالا تن)من صلاتهما (قال الشغل) بسكون الغين المجه وضمها ورواة هذا الحديث مصر يون الاشيخ المؤلف وقدد خلها ﴿ (باب صلاة النوافل جماعة ذكر م) أى حكم ملاتها جاعة (أنس)أى ابن مالك ماوصله المؤلف في ماب الصلاة على المصر (وعائشة رضي الله عنها) مماوصلة أيضافي باب الصدقة في الكسوف من مايه كالدهما (عن الذي صلى الله عليه وسلم) «وبه قال (حدثني) مالافرادولاي ذر والاصملى حدثنا (استحق) هوا بنراهو به أواس منصور والاؤلروى الحديث في مسنده بهذا الاسناد الاأن في لفظه اختلافا يسيراو بستأنس للقول بأنه الاول بقوله (آخبرنا يعقوب بن ابراهم) بن سعدن ابراهم بن عمد الرحن بن عوف الزهرى الانابنراهويه لابعبرعن شيوخه الابذلك لكن فيرواية كرعة وأبي الوقت وغبرهما حدثنا بعقوب قال (حدثنا آبي) ابراهيم بن سعد بسكون العين (عن آبن شهاب) الزهري (قال اخبرني) الافراد (محود بزار بيع) بفتح الراعوكسر الموحدة ابن سراقة (الانصارى الهعقل) بفتحات أى عرف (رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدّل مجة مجهاً) أى رمى بما حال كونها (في وجهه) بداعمه بهاستشلافالابو يهواكراماللرسع (من بئركانت)أى المئر وللحموى والمستملي كان أى الدلو افىدارهم فزعم)أى أخبر (محود) المذكور فهومن اطلاق الزعم على القول (انه مع عتبان بن ماللًا) بكسر العين (الانصارى رضى الله عنه وكان عن شهديدرا )أى وقعة بدر (مع رسول الله) ولاى ذروالاصيلى مع الذي (صلى الله عليه وسلم يقول كنت) ولله كشميهي يقول انى كنت (أصلي لقوى بنى سالم) عوحد تين وللهروى بنى سالم باسقاط الاولى منهما (وكان يحول بينى و منهمواد اذا طات الامطارفيشق) عثناة تحسية بعد الفاه وللكشميني فشق بصيغة الماضي وفي رواية يشق البات المثناة وحذف الفاء (على اجتمازه) بحيم ساكنة ومثناة و زاى (قبل) بكسر القاف وفتم الوحدة أى جهة (مسعدهم فينترسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له أنى) وللاصملي فقلت الى (أنكرت بصرى) يريد به العمى أوضعف الابصار وان الوادى الذي مدى وبين قوى يسيل أذاجا والامطار فنشق على الجشاره فوددت الكتأني فتصلى من متى مكاناً) بالنص على الطرفية وانكان محسدودا لتوغله في الاجهام فأشبه خلف ونحوها أوهوعلى نزع الخافض (أنحد مصلي برفع المعبة والجله في محل نصب صفة لمكانا أومستأنفة لامحل لها أوهي مجزومة جوالالامرأى ان تصل فيه أتخذه موضع اللصلاة (فقال رسول الله) وللهروى والاصلى فقال النبي (صلى الله عليه وسلم سأفعل) زادفي الروابة الاسمة انشاء الله تعالى قال عتمان (فغداعلى رسول الله صدلي الله عليه وسرار وأبو بكررضي الله عنه بعدما اشتدالهار) في الرواية السابقة حين ارتفع النهار (فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له) فدخل (فلم يجلس حَى قَالَ ) لى (أين تحب أن أصلي ) بضم الهمزة وللحموى والمستملي أن نصلي بنون الجع (من متك) قالعتبان (فأشرتله) صلى الله عليه وسلم (الى المكان الذي أحب أن أصلى فيه) به مزة مضمومة ولابوى ذروالوقت والاصيلي يصلي بمثناة تحسية مضمومة مع كسير اللام (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وفي نسخة مكبر اللصلاة (وصففناً) بفاء ين (ورا و فصلى) بنا (ركعتبن تمسلم هناماقاله الحدثونمن الفتح لان المراد الدموهو الحيض بالفتح بلاشك اقوله صلى الله علمه وسلم لست فيدل معناه ان المحاسة التي يصان

فيشرب وأتعرق العرق وأناحائض ثمأناوله (٢٤٣) النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ولم يذكر زهيرفيشرب وحدثنا

وسلمنا) الواو ولا بي الوقت فسلما (حن سلم) عليه الدمالا هوالسلام (فيسته على حزير ) بفتم الحام وكسرالزاى المعيمة ين طعام (يصنع) من الم ودقيق (له) عليه الصلاة والسلام (فسمع اهل الدار) أى أهل الحلة (رسول الله) بالرفع ولانوى ذر والوقت والاصيلي ان رسول الله (صلى الله عليه وسر فى بيتى فناب كالمشلشة بعد الفا وموحدة بعد الالف أى جاء (رجال منهم حتى كتر الرجال فى المدت فقال رجل منهم مافعل مالك )هوابن الدخشن إلااراه) بفتح اله، زة أى لا أبصر (فقال رجل) آخر (منهمذاك )أى مالك (منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك أُلاتراه) ففتح المنا و واللا اله الا الله ميتغي بدلك وجه الله ) أى ذا ته (فقال) بالافراد وللكشمين فقالوا (الله ورسوله اعلم أما) فقم الهمزة وتشديد المم والعموي والمستملى انما (تحن فوالله لا) وفي نسخةما (نرى وده ولاحديثه الاالى الممافقين عال) بغيرفا وللهروى والاصيلي فقال (رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله قد حرم على النارمن قال لا اله الا الله) مع قول مجدرسول الله (يدفي نذلك وحه الله )أى ذا تهوهذه شهادة منه علمه الصلاة والسلام له بايانه و بأنه تشهد مخلصا نافيا بهاتم مة النفاق عنه (قال محود) الاسناد السابق زاد الهروى والاصيلي ابن الرسع ( فَدَّنْهَ اقُوماً) أى رجالا (فيهم الوأ يوب) خالد بن زيد الانصارى (صاحب رسول الله صلى الله علمه وسلم في غزونه) سنة خسين أو بعدها فى خلافة معاوية ودخلوافيها الى القسطنطينية وحاصروها (التي وق فيها) وأوصى أن يدفن تحت أقدام الحمل و يغسب قبره فدفن الى جدارا لقسط عطمنية كاذكره اس سعدوغ مره (ويزيد بن معاوية) بن ألى سفيان أمير (عليهم) من قبل أسه معاوية (بأرض الروم) وهي ماورا المحروب امد شه القسطنطينية (فانكرهم) أي الحكاية أوالقصة (على الوألوب) الانصاري (قال) وللهروى والاصدلي وقال (والله ما اطن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ماقلت قط ) قيل والساعث له على الانكار استشكاله قوله ان الله قد حرم على النار من قال لااله الاالله لان ظاهره لايدخل أحدر من عصاة الموحدين النار وهو مخالف لا مان كثيرة وأحاديث شميرة وأجيب بحدمل التعريم على الخساود قال محمود (فكبر) بضم الموحدة أىءظم (ذلك) الانكارمن أبي أبوب (على فعلت لله على ان المني) ولابوى دروالوف فعلت الله أن سأني (حتى أقفل) بضم الفاء أي أرجع وسقط افظ حتى الاي ذر (من غزوني) والمستملى عن غزوتي (أنأسأل عنها عتبان بن مالك رضى الله عند مان وجد ته حيافي مسجد قومه كالفالفتح وكأن الحامل لمحود على الرجوع الى عتبان ليسمع الحديث منه ثانياأنأا أبوب لما أنكر عليه اتهم نفسه بأن يكون ماضبط القدر الذي أنكره عليه (فقفلت) اى فرحت (قَأَهُلَاتَ) أَى أُحرِمت (بحجة او بعدمرة) بالموحدة وفي نسخة باسقاطها (تُم سرت حتى قدمت المدينة فأتنت بني سالم فاذا عتبان ) بن مالك (شيخ أعى يصلى القومه فلماسلم من الصلاة ) وللاصلى من صلاته (سلت علم موأخبرته من أناغ سألت من ذلك الحديث) الذي حدثت به وأنكره أبوأبوب على (فحدثنيه) عنيان (كاحد ثفيه اول مرة) ومطابقة الحديث للترجة من قوله فقام رسول الله صلى الله علمه وصفونه اوراء ممسلم وسلناحين سلم في (باب) صلاة (التطوعي الميت) \* ويه قال (حدثنا عبد الاعلى بن حماد) أى ابن نصر المتوفى قيما قاله المؤلف سنة سمع وثلا ثينوما منه قال (حدثناوهيب) بالتصغيرهوا بن خالد (عن ابوب) السخنساني (وعسدالله) التصغيروالجرعطفاعلى سابقه ابعركالاهما (عناقع) مولى ابعر (عن ابن عمر)بن الخطاب (رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوافي سود كم) شمأ (من صلاتكم) النافلة قال النووى ولا يحوز حله على الفريضة وفي الصحة ن صلوا أيما الناس في سوتكم فان

يحى سعم أخسرنا داودين عبدالرجن المكيءن منصورعن أمه عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يتكي في حرى وأَناحائض فدقراً القرآن \* وحدثني رهرس حرب حدثناء مدالرجن النمهدى حدثنا جادنساة حدثنا ثابت عن أنس ان الهود كانوااذاحاضت المرأة فيهم لم بواكلوهاولميحامعوهن فيالسوت فسأل أصحاب الني صلى الله علمه وسلم الني صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عزوجلو يسألونك عن المحمض قل هوأذى فإعتزلوا النساء في الحيض الىآخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدعنهاوهي دمالحيض ليست في دلوه دا يحداث أمسلة فأخذت ثياب حصتى فان الصواب فسه الكسرهدذا كالرم القائبي عماض وهذاالذى اختاره منالفتح هوالظاهموهنا والمآقاله الخطابي وجده والله أعمر (وقولها وأتعمر قالمرق) هو بفتح العن واسكان الراموهو العظم الذي عليه بقيمة من لم هد اهوالاشهرفي معناه وقالأنوعسدهوالقدرمن الليم وقال الخليل هوالعظم بلالحم وجعمه عراق بضم العين ويقال عرقت العظم وتعرقته واعترقته اذا أخذت عنم اللعم باسنانك والله اعلم (قولها كانرسول اللهصلي الله علمه وسلم يتكئ في حرى وانا حائض فمقرأ القرآن) فيسمحواز قراءةالقرآن مضطبعا ومتكثاعلي الحائض وبقرب موضع النحاسة واللهأعلم (قوله ولم يحاسه وهن في السوت) أى لم يخـالطوهن ولم

شمأ الأخاافنافيه فأوأسيدن حضر وعبادى بشرفقالا بارسول اللهان الهودتقولكذافلا تجامعهن فتغسير وحدرسول الله صلى الله عليه وسلمحتى ظنناأن قد وجدعليهما فرحافاس تقدلتهما هدية من لن الى الني "صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أنام يحسدعلهما المان الوبكرين الى شيسة حدثناوكمع وأبومعاوية وهشيم عن الاعش عن مندرب يعلى ويكني أبايعلى عن اس الحنفية عن على رضى الله عنه فالكنت رجلا مذا و فكنت استحى أن أسأل الني صلى الله عليه وسلم لكان ابنته

فقال يغـــلنكره وبتوضأ المحيض الاول فالمسراديه الذم وأما الثاني فأختف فسمه فذهساأنه الحيض ونفس الدم وقال بعض العلما والفرج وقال الاتخرون هوزمن الحيض والله أعلم (قوله فأأسيدين حضير) همايضم أواهماوحضر بالحاالهملة وفتح الضادالمجمة (قولهوجدعلهما) أىغض

فأمرت المقداد بن الاسود فسأله

\*(ىابالمدى)\*

(فده مجدن الحندية عن على رضى اللهعنه فالكنترجلامذاء فكنت أستحى أن أسأل رسول الله صلى الله عليه موسلم لمكان ابنته فأمر تالمقدادن الاسودفسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وفي الرواية الاخرى فقال منه الوضوء وفىالروايةالاخرى نوضأ وانضير فرجك الشرح في المذي لغات مذى فتح الميم واسكان الذال ومذى بكسر الذال وتشديد الما ومذى بكسر الذال وتحقيف الماعظالا وليان مذم ورتان أولاهما أفصهما وأشهرهم اوالثالثة حكاها

فانأ فضل صلاة المرعى متمالا المكتوبة وانماشر عذلك اكمونه أبعدمن الريا ولتنزل الرجة فهوالملائكة وفى حديث ذكران الصلاح أنهم سل فضل صلاة النفل فيه على فعلها في المسجد كفضل صلاة الفريضة في المسحد على فعلها في البدت لكن قال صاحب قوت الاحما ان الن الانرذ كرهفي معرفة الصابة عن عبدالعزيز بن ضمرة بن حبيب عن أسه عن جدّه حبيب بن ضمرة ورواه الطيرانى وأسسنده مرفوعا بنحو ماتقدم عن صهيب بن النعمان عنه صدلي الله عليه وسلم وستثنى من ذلك نفل يوم الجعمة وركعتا الطواف والاحرام والتراويح للجماعة (ولا تتخذوها قبورآ اأى مندل القبور التي لدست محلالل المدلاة بأن لاتصلوا فيها كالميت الذى انقطعت عنده الاع ال أوالمرادلا تجعلوا بيوتكم أوطانا النوم لاتصلون فيهافان النوم أخو الموت (تابعة) أى البعوهسا (عبدالوهاب) الثقيفي مماوصله سلم عن مجدين المثني عنه (عن ابوب) السختماني لكن الفظ صاوافي سوتكم ولا تنخذوها فبورا

إسمالله الرحن الرحم كذا ثمتت البسملة في نسخة الصغاني وهي لابي ذر في اليوندنية مماصيم علمه \* (الب فضل الصلاة) مطلقاأ والمكتو بة فقط في مسحد مكة و مسحد (المدينة) \* ويه فال (حدثنا حفص نعر) بضم العين ابن الحرث بن سخيرة بفتح المهدملة وسكون المعجة وفتح الوحدة الازدى الفرى بفتح النون والمم الحوضى البصرى المتوفى سنفض وعشر مروما تس فالرحد تناشعية) بنالجاج الواسطى (قال احبرني) بالافراد (عبد الملك) زاد أبوذروا لاصدلي ابن عمربالتصغيرالقبطي قاضي الكوفة بعدالشعبي المتوفى سنةست وثلاثين ومائة وأممائة سنة وثلاث سنين (عن قرعة) بالقاف والزاى والعين المفتوحات وقد تسكن الزاى النصحي ويقال الن الاسودالبصرىمولى زياد (قال معتاماسعيد) معدس مالك الانصارى الحدرى ي رضى الله عنه (فالاربعاً) عي الاتسهة ويدافي ابمسجد ست المقدس كاقاله ابنرشد. دوهي لاتسافرالمرأة يومن الاومعها زوجها أوذومحرم ولاصوم في ومن الفطر والاضمي ولاصلاة بعدصلا تمن بعد لصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ولاتشدّ الرحال الاالى ثلاثة مساجد ( فال معت من الني صلى الله علمه وسلم) قال قزعة (وكان) أبوس عدد (غزامع الني صلى الله علمه وسلم ثنتي عشرة غزوة) كذااقتصر المؤلف على هذا القدرلقصد الاغماض لينبه غيرا لحافظ على فائدة الحذظ كأنبه عليه ابن رشيد \* وفي هذا السند التحديث والاخدار بالافراد والسماع والقول وفسه الوابة تابعى عن تابعي عن صحابي وأخرج حديثه المؤلف في الصلاة ببيت المقدس والحيج والصوم ومسلم في المناسك والترمذي في الصلاة والنسائي في الصوم وابن ماجه فيه وفي الصلاة (ح) التحويل من سندالي آخر كامر قال المؤلف (حدثناً) ولابي ذروابن عساً كروحد شا (على) هوابن الديني (قال-د شاسفيان) سعينة (عن الزهري) مجدين مسلمين شهاب (عن سعيد) بكسر العن هو ابالسيب (عن اليهر برة رضي الله عنه) وليس هذان السندان المتن السالى لان حديث أبي معيداشتمل على أربعة أشياعكا مرومتن أبي هريرة هذا اقتصر على شدالر حال فقط حيثروي (عن النبى صلى الله عليه و- لم قال لا تشدّ الرحال) بضم المئناة الفوقية وفتح المحمة و الرحال المهملة جمعر حللبعير كالسر جللفرس وهوأصغرمن الفتب وشده كناية عن السفر لانه لازمله والمتعسر بشدها خرج مخرج الغالب فى ركو بهاللمسافر فلافرق بين ركوب الروا حلوغيره اوالمشى في هذا العنى ويدل لذلك قوله في بعض طرقه انمايسافر أخرجه مسلم والنفي هنابمعني النهي أي لانشد الرحال الى مسعد للصلاة فيه (الاالى ثلاثة مساجد السجد الحرام) عكة بخفض دال المسجد الملمن ثلاثة أوبالرفع خبرمبتد المحذوف أىهى المسجد الحرام والتاليان عطف عليه والمراد المناالسحدالحرام أرض الحرم كالهاقيل لعطاء فمار واه الطيالسي هذا الفضل في المحدوحده أبوعم الزاهدعن ابن الاعرابي ويقال مدى (٣٤٤) وأحدى ومدى الثالثة بالتشديد والمذى ما أبيض رقيق لزج يخرج عند مشهوه

أوفى الحرم قال بل في الحرم لانه كله مسعد (ومسعد الرسول) مجد (صلى الله عليه وسلم) بطسة عمر بهدون مسحدى للتعظيم أوهومن تصرف الرواة وروى أحدياسنا دروا تهرواة العصير من حديث أنس رفعهمن صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلة كتبت له براء من النار وبراء تمن العذاب وبراءة من النفاق (ومسحد الاقصى) ست المقدس وهومن اضافة الموصوف الى الصفة عندالكوفيين والمصريون يؤولونه باضعار المكانأي ومسحد المكان الاقصى وسمى بهلمعده عن مسحدمكة في المسافة أولا نهلم يكن وراء مسحدوقد بطل عامر من التقدر بلاتشد الرحال ال مستعدلاصلاة فمهالمعتضد يحديث أبي سعيد المروى في مسندأ جديا سنادحسن مرفوعالا شغ للمطى أنتشد رحاله الى مسجد تسفى فسه الصلاة غيرالسحد الحرام والاقصى ومسحدي هداقول انتهدة حدث منعمن زيارة قبرالني صلى الله علمه وسلم وهومن أبشع المسائل المنقولة عنه ٢ وقد أجاب عند مالمحققون من أصحابه انهكره اللفظ أدبالا أصل الزيارة فانهامن أفض لالاعمال وأجل القرب الموصلة الى ذى الحسلال وأن مشروعهما محل اجماع بلانزاع اه فشدار حال الزيارة أونحوها كطلب علم لدس الى المكان بل الى من قيه وقد التبس ذلك على بعضهم كاقاله المحقق التق السمكي فزعم أنشدالرحال الى الزيارة في غير الشلا ثقد اخل في النع وهوخطألان الاستثناء كامراعا يكونمن جنس المستثنى منه كااذا قلت مارأ بت الازيداكان تقديره مارأ يترجلا واحداالازيدالامارأ يتشمأ أوحموانا الازيدا وقداستدل بالحديث على أن من نذرا تيان أحدد هذه المساحد لزمه ذلك و به قال مالك وأحدد والشافعي في البويطي واختاره أبواسحق المروزى وقال أبوحنمفه لايحب مطلقا وقال الشافعي في الامهجي في المسجد الحرام لتعلق النسك به بخلاف المسحدين الاسم ين وهذا هو المنصوص لاصحابه واستدله أدضاعلى أنمن نذرا تيان غرهذه الذلا تقاصلاة أوغرها لايازمه لانه لافضل لبعضم اعلى بعض فتكفى صلانه فى أى مسحد كان قال النووى لااختلاف فيه الاماروى عن الليث اله قال يحب الوفاء به وعن الحنا اله رواية أنه بلزمه كفارة يمن ولا معقد نذره وعن المالكمة رواية أنهالا تعلقت به عبادة تنختص به كرباط لزم والافلاوذ كرعن محدين مسلمة أنه بلزم ف مسحد قيا الأه صلى الله علمه وسالم كأن بأته كل ست فان قلت ما المطابقة بن الترجة والحديث أحسباله من التعمير بالرحلة ألى المساجد لان المراد بالرحلة الهاقصد المالاة فيها لان لفظ المساجد يشعر بالصلاة \* وفي هذا السندالثاني التحديث والعنعنة والقول ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي وأخرج حديثه هذا مسلم وأبودا ودفى الحيم والنسائي في الصلاة ، وبه قال (حدثنا عبدالله با نوسف) التندسي (قال اخسرنامالك) امام الأعمة الاصحى (عن زيد بن رياح) بفتح الرا و يتحفيف الموحدة وبالحاء المهملة المتوفى سنه احدى وثلاثين ومائة (وعسدالله) بالتصغيروا لخفض عطفا على سابقه (ابن ابي عبد الله الاغر) كالرهم ا(عن ابي عبد الله) سلمان (الاغرز) بفتح الهمزة والغين المعجة وتشديد الرا المدنى شيخ الزهرى (عن الى هر برة رضى الله عنه ان النبي) ولايوى دروالوقت والاصيلى وابن عساكر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم قال صلاة) فرضا أو ففلا (في مسجد هداخير)من جهة الثواب (من الف صلاة) تصلى (فم اسواه) من المساحد (الا المسحد الحرام) أى فان الصلاة فيه خرمن الصلاة في مسعدى ويدل له حديث أحدوص عمان حمان من طريق عطاعن عبدالله بالز بررفعه وصلاه في المسعد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا وعند الزار وقال اسناده حسن والطبراني منحديث أي الدرداء رفعه الصلاة في المسجد الحرام عاثة ألف صلاة والصلاة في سجدي بألف صلاة والصلاة في بت المقدس بخمسها تمقصلاة وأقراه المالكية ومن وافقهم بأن الصلاة في مسجده تفضله بدون الالف قال ابن عبد البر لفظ دون يشمل الواحد

لأنشهوة ولادفق ولايعقب مفتور ورعالامحس بخروحه ومكون ذلك للرحل والمرأة وهوفي النساءأ كثر منهفى الرجال والله أعمم وأماقوله صلى الله عليه وسلم وانضح فرحك فعناه اغسادفان النضع يكون غسلا ويكونرشا وقدما فالرواية الاخرى بغسالذكره فستعمل جل النضع عليه وانضع بكسرالضاد وقد تقدم سانه قوله كنت رجلا مذاءأى كشرالمذى وهو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد وأماحكم خروح المذى فقدأ جع العلماء على انهلابو حبالغسل قال أبوحنيفة والشافعي وأحد والجاهبربوحب الوضو الهذاالحديث وفي الحديث من القوائد انه لابوجب الغسل وانه بوجب الوضو وانه نيس ولهذا أوحب صلى الله علمه وسلم غسل الذكر والمرادبه عندالشافعي والجاهد برغسل ماأصابه المذى لاغسل جميع الذكر وحكي عن مالك وأجدفي روامة عنهما ايحاب عسلجيع الذكر وفسهان الاستنحاما لخراعا يحوز الاقتصار علمه فى التحاسة المعتادة وهي البول والغائط أما النادر كالدم والمذى وغيرهما فلايد فيهمن الماء م قوله وقدأ حاب عنه الح كذافي النسخ والظاهرمن كالامه أن الضمر فى قوله من أصحابه يعود على النّ تمية ولس كفال بلهوعا أدعلي مالك في عدارة أصله فتح الداري وافظها ومنجلة مااستدليه على دفع ماادعاه غيرهمن الاجماع على مشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلمانقلءنمالكأنه كروأن يقول زرت قيرالني صلى الله علمه وسلم وأجاب عنه المحققون من أصحابه أنه كره اللفظ أدبا الخوبه يعلم ماهنامن السقط فتأمل اه ملخصامن هامش بعض النسخ

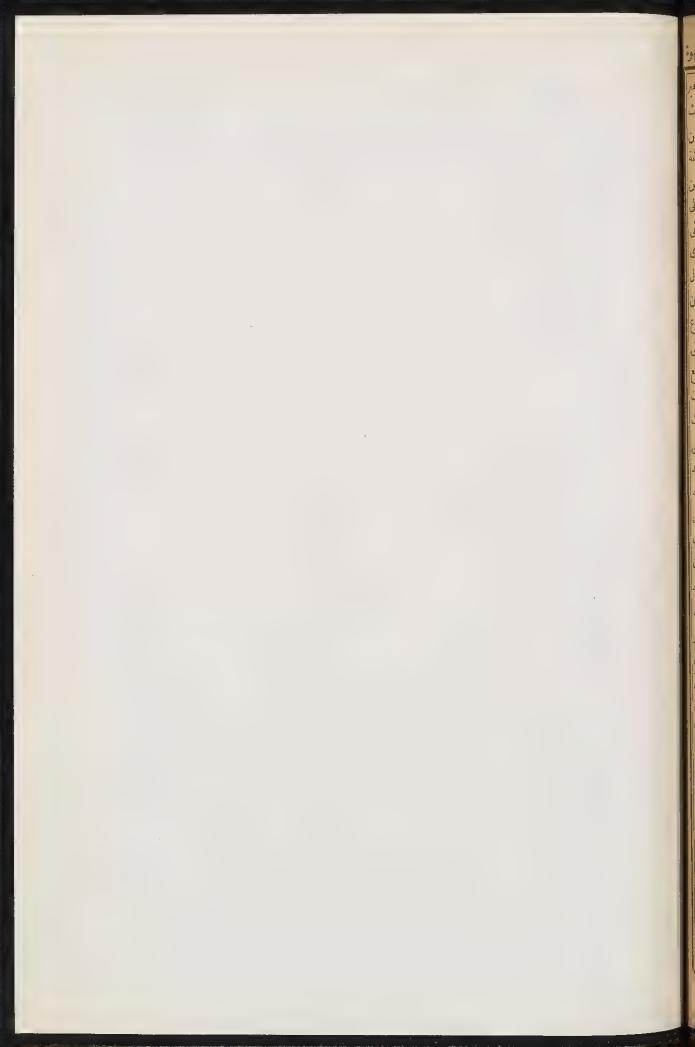

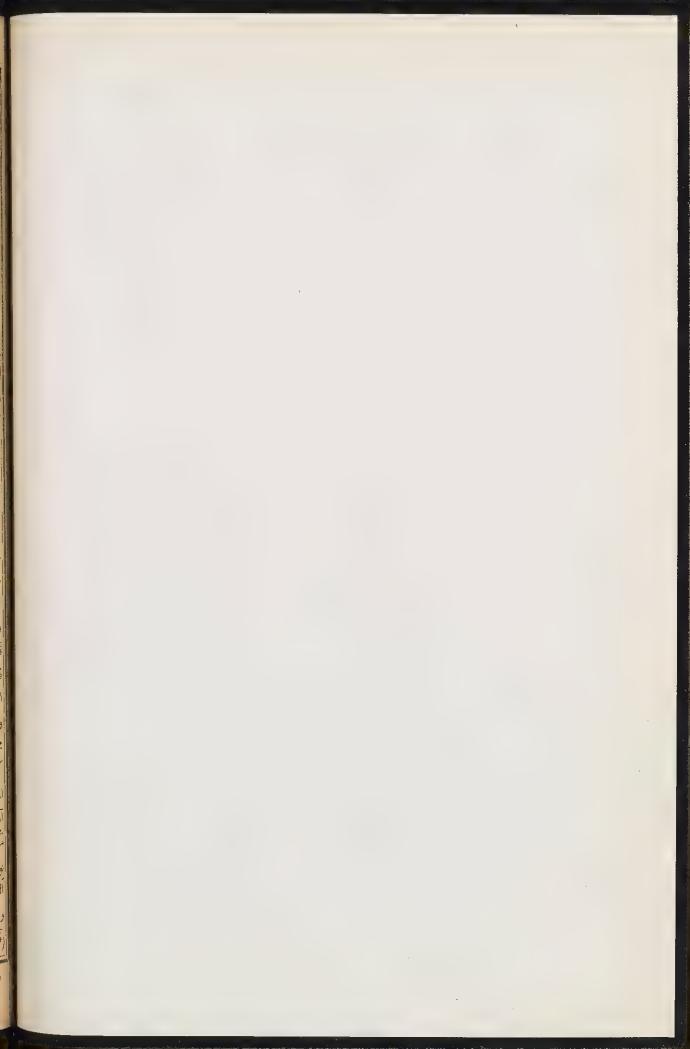

معتمد ذراعن محدين على عن على أنه قال استحمدت أن أسأل الني صلى الله عليه وسلم عن المذى منأحل فاطمة فأمن تالمقداد فسأله فقال منه الوضوع يوحدثني هرون بن سهمدالا يلي وأحد بن عسى فالاحدثناان وهاأخبرني مخرمة من بكبرعن أسه عن سلمان انبسارعنانعياس

وهدذا أسم القولين في مذهبنا وللقائل الآخر بجوازالافتصار فيه على الخرقيا اعلى المعتادأن يجب عنهذا الحديث بأنهنوج على الغالب فعن هوفي الدأن يستنجى بالما أويحمله على الاستعباب وفيه حواز الاستنابة في الاستشناء وانه محوز الاعتماد على الحمر المظرون معالق درةعلي المقطوع به لكون على اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال الني صلى الله عليه وسلم الاان عذاقد نازعفيه و رقبال فلعمل علما كان حاضرا محلس رسول الله صلى الله علمه وسلم وقت السؤال وإنمااستهما ان يكون السؤال منه بنفسه وفيه استحراب حدين العشرة مع الاصهاروأن الزوج يستعسله أن لايدكرما يتعلق مجماع النساء والاستتاعيهن بحضرةأ بماوأخما وابنها وغمرهم من أقاربها ولهذا قال على رضى الله عند فكنت أستحى أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان المتهمعناه ان المذى يكون عالماء نداد الاعمية الزوحة وقملتها ونحوذ للأمن أنواع الاستمتاع واللهأعدا (قوله في الاسنادالاخرمن الماب وحدثني هوون سمعمد الاولى وأحمدن

فلزمأن تكون الصلاة في مسحد المدينية أفضل من الصلاة في مسحد مكة بتسعما ئة وتسع وتسعين صلاة وأقوله بعضهم على التساوى بين المسجدين ورجحه الن بطال معللا بأنهلو كان مسجد مكة فأضلاأ ومفضولا لم يعلم مقدار ذلك الابدليل بخلاف المساواة وأجمب بأن دليله قوله فى حديث أحدوان حيان السابق وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا و كأنه لم يقف علمه وهذا التضعيف سرحع الى الثواب كإحرولا يتعدى الى الاجز اعالا تفاق كانقله النووي وغره وعلمه يحمل قول أى وكرالنقاش المفسر في تفسيره حسبت الصلاة في المحدا لحرام فلغت صلاة واحدتنا اسحدا لحرام عرخس وخسسن سنة وستة أشهر وعشر ينالله وهذامع فطع النظرعن التضعمف الجاعة فانهاتز بدسم عاوعشر ين درحة كامر قال المدرس الصاحب الأنارى انكل صلاة بالمسحد الحرام فرادى عائة ألف صلاة وكل صلاة فيه جاعة بألفي ألف صلاة وسعمائة ألف صلاة والصلاات اللس فيه بقلاثة عشرا لف ألف وخسما : قالف صلاة وصلاة الرجل منفردافي وطنب غبرا لمسجدين المعظمين كل مائة سينة شمسيبة يحائة ألف وثمانين ألف صلاة وكل ألف سنة بألف ألف صلاة وثمانما تة ألف صلاة فتلخص من هذا أن صلاة واحدة في السعدالمرام حاعة يفضل لأوابهاعلى نواب من صلى فى الده فرادى حتى الغ عرنوح بنعو الفعف أه لكن هل يجتمع التضعيفان أولامحل مجثوه ليدخل فى التضعيف مازيد فى المسجد السوى في زمن الحلفا الراشدين ومن بعدهم أم لا ان غليدا اسم الاشارة في قوله مسحدي هذا المحصر التضعيف فيهولم يعماز يدفه لان التضعيف انماور دفي مسحده وقدأ كده يقوله هذا وقدصر حيذلك النووي يخلاف المسجدا لحرام فأنه يع الحرم كله كمام واستنبط منه تنتضل مكة على المدينة لان الامكنة تشرف بفضل العمادة فيهاعلى غيرها مماتكون العمادة فيه مرجوحة وهوقول الجههور وحبى عن مالك وائروهب ومطرف والأحبدب سنأصحبا له لكن المشهورعن اللوأ كثرأ صحابه تفضل المدينة وقدرجع عنهذا القول أكثر المنصفين من المالكمة واستثنى القاضى عماض المقعة التي دفن فيم االنبي صلى الله عليه وسلم فحكي الاتفاق على أنم اأفضل بقياع الارض بل قال ان عقيل الحندلي المها أفضل من العرش \* ورواة هذا الحديث الســـ تة مدنيون النشيخ المؤلف فأصله من دمشق وهومن أفراده وفسه التحديث والاخب اروا اعنعندة والقول وأخرجه مسلم في المناسك والترمذي وابن ماجه في الصلاة والنسائي في الحيد في (ماب) فضل (مسجد فبأن بضم القاف بمدود اوقد بقصرويذ كرعلى أنداسم موضع فيصرف ويؤنث على أنداسم بقعة فلاوسته وبين المدينة ثلاثة أمسال أوميلان وهوأ ولمسجد أسسه صلى الله عليه وسلم والمسجد للؤسس على النقوى في قول جاء ـ قدن السلف منهما س عبياس وهومسحد بني عمرو سعوف وسمى باسم بترهناك وفي وسطه معرك ناقته علىه الصلاة والسلام وفي صحنه مما يلي القملة تشمه محرابهوأ ول موضع ركع فيه صلى الله علمه وسلم \* وبه قال (حدث العقوب ابراهم) بن كنرزادالهروى هوالدورق نسبة الى ليس القلانس الدورقية قال (حدثنا ابن علية) بضم العين اله-ملة وفتح اللام وتشدديد المثناة التحتية اسمعمل بن ابر اهم بن مقسم وعلية أمه قال (أخبرنا اوب)السختياني (عن نافع)مولى ابن عمر (ان ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه ما كان لا يصلي سُ الْفِيمَ) أَي فِي الضِّي أُومن جه ـ قالضي (اللَّافي يُومن يُوم يقدم عَلَةً) بجريوم بدلامن نومينأ وبالرفع خبرمستدا محذوف أىأحدهما يوم وللهروى والاصيلي يوم كاللاحق بالنصب على الظرفية ودال يقدم مفتوحة وقال العيني مضمومة وبمكة بموحدة ولانوى ذروالوقت والاصملي وابنعسا كرمكة بحذفها (فأنه)أى ابن عمر (كان يفدمها)أى مكة (ضي)أى في ضعوة النهار (فيطوف البدت) الحرام (م يصلى ركعتين) سنة الطواف (خلف المقام ويوم) عطف على يوم (٤٤) قسطلاني (ثانى) عيسى قالاحد دشا ابن وهي قال أحبرني مخرمة بن بكبرعن أبيه عن سلم ان بريسار عن ابن عباس

قال قال على بن أبي طالب رضى الله عنه (٣٤٦) أرسلنا المقدادين الاسودالي رسول الله على الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج

من الانسان كنف يفعل به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضأ وانضم فرجك

السابق فمعرب اعرابه (يأتي مسحد قبا فأنه كان يأتيه كل سبت فاذا دخل المسجد كره ان يخرج منه حتى يصلى فمه ) المنعا الثواب \* روى النسائي حدوث سهل بن حنىف مى فوعام زخرج حتى بأتى مسجد قما فمصلى فمه كان له عدل عرة وعند الترمذي من حديث أسيدن حضر مررفعه الصلاة في مسجد قباء كعمرة وعنداب أبي شببة في أخب اللدينة بالسناد صحير عن سعدن أبي وقاص قاللائن أصلى في مسجد قباء ركعتين أحب الحمن أن آتى بيت المقدس مرتين لويعلون مافى قدا الضريوا اليه أكاد الابل \* وفيه فضل مسجد قباء والصلاة فيه لكن أم يشت فيه تضعيف كالمساجد الثلاثة (قال) نافع (وكان) ابنعم (يحدّث ان رسول آلله صلى الله عليه وسلم كَانْيِزُورَه) أيمسيحدقما أي يوم السبت كأسماني قريباان شاء الله تعالى في الباب اللاحق حال كونه (را كاوماشيا قال وكان)أى ابن عمر ولايي ذروماشيا وكان (يقول له)أى لنافع (اغاأصنع كارأيت أصابي يصنعون ولاأمنع أحداأ زصلي) بفتم الهمزة اى لاأ منع أحد االصلاة والهروى والاصملى وأى الوقت ان صلى بكسر الهمزة وفي نسخة أن يصلى (في اى ساعة شا من ليل اونهار غيران لا تتحرواً) أي لا تقصد والطلوع الشمس ولاغروبها) فتصلوا في وقتيهما \* ورواه هـ ذا الحديث الخسة مأبين بصرى ومدنى وكوفى وفيه التحديث والاخب اروا لعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافى الصلاة ومسلم في الحيج وأبوداود في (باب من الق مسجد قبا كل سبت) \* وبه قال (حدثنا)ولايى درحد شي (موسى بناسمعيل) المنقرى بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف النبوذكي بفتح المثناة الفوقية وضم الموحدة وفتح المعمة (فالحدثنا عبد الغزير سنمسل) القسملي بفتح القاف وسكون المهملة مخففا البصرى (عن عبد دالله بنديشار) العدوى المدني مولى ابن عر (عن ابن عر) من الخطاب (رضى الله عنهما قال كان الذي صلى الله علم وسلم مأتى مسجد قبا كل سبت كال كونه (ماشياً) تارة (وراكياً) أخرى وأطلق في السابقة اتبانه عليه الصلاة والسلام مسحدة باعمن غير تقسد موم وقسده هنافح الالطلق على هد ذاالمفسد لانهقي دفى السابقة في الموقوف بخلاف المرفوع وخص السنت لاج لرمواصلته لاهل قباء ونفقد حالمن تأخرمنهم عن حضورا لجعية معمق مسحده بالمدنية (وكان عبدالله) بزعر (رضى الله عنه) وللاصلى والهروى وكانا بن عررضي الله عنهما ( ينعله) أى الاتمان يوم السن كامي في ( ناب اتمان مسجد قداع را كاوماشدا) «و به قال (حدثنامسدد) هو ان مسرهد (قال حدثنا يحيى) زاد الاصيل ان سعدا كالقطاد (عن عسدالله) بالتصفيران عرا العمري (قال حدثني بالافراد (نافع) ولى ان عمر (عن ان عر) من الططاب (رضي الله عنهما قال كان الني صلى الله علمه وسلماني قما ) والهروى والاصدلي وان عساكر مسجد قما عزراكا) تارة (وماسلا أخرى بحسب ماسدسروالوا وععنى أوواستدليه ان حسب مالمالكية كأنذله العيني على أن المدنى اذا ندر الصلاة في مسجد قيا الزمه ذلك وحكاه عن ابن عماس (زاد ابن عمر) بضم النون وفترالم عبدالله عماوصله مساوأو يعلى فقال (حدثنا عبدالله ) بالتصغير (عن نافع) أي عن ان عر (فيصلي فيه)أي في مسجد قباء (ركمتن) ادعى الطعاوى أن هـ نم الزيادة مدرجة قالها أحدالر واقمن عنده العلمة أنه علمه السلام كان من عادته أنه لا يحلس حتى يصلى واستدل به على أنا صلاة النهارك صلاة الليل ركعتين وعورض بحديث معدين المحقين كعب بن عرة عن أيدعن جــ تدهر فعه من توضأ فأسبغ الوضوء ثم غدا الى مسحد قدا ولا ير دغير ولا يحمله على الغياد الاالمد المقفى مسجدة باء فصلى فيد مأر بعركعات يقرأفي كل ركعة بأم القرآن كان له أجر المعفر الى بيت الله رواه الطبراني لكن فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهوضعيف \* ولماذكر المؤلف

قال قال على من أبي طال أرسلنا المقداد)هذا الاستادعااستدركه الدارقطني وقال فالحادث فالد سألت مخرمة هل معت من أبك فقال لاوقد خالف اللث عن بكرر فليذكرفهه اسعاس وتادمه مالك عن أبي النضرهذاكلام الدارقطي وقد قال النسائي أيضا فيسننه مخرمة لميسمع منأسه شأ وروى النسائي هـ ذا الحديث من طرق و بعضم اطريق مسلم هـذه المذكورة وفي معضها عن الليث ن سعد عن بكبرعن سلمان سريسار قالأرسل على المقداد هكذاأتي به مرسلاوقداختلف العلماني سماع مخرمة منأسه فقال مالكرضي الله عنه قلت الخرمة ماحدثت به عن أسك سمعته منسه فلف بالله القد سمعته قال مالك وكان مخرمة رجلا صالحا وكذا فالمعنى عسىان مخرمة ممعمن أيه وذهب جاعات الى اله لم يسمعه قال أحدين حسل لم يسمع مخرمة من أسه شيأ انماروي من كتاب أمهو قال يحيى س، عين وانأبي خمقة يقال وقع المه كتاب أسه ولم إسمع منه وقال موسى بن سلمة قلت لخربة حدثك أبوك فقال لمأدرك أبى ولكن هذه كتيه وفال ألوحاتم مخرمة صالح الحديثان كان معمن أسه وقال على اسالمدي ولاأظن مخرمة سمعمن أسه كتاب سلمان نيسار ولعلد مع الشي الدسم ولمأحداً حدا بالمديث فيخسر عن مخرسة الدكان يقول في شيء من حديثه معتأبي والله أعلم فهذا كادم أعمة هذا الفن وكيف كان فتن الحديث صحيح من الطرق التي ذكرهام الم فبل هذه الطريق

ودثناألو بكريناني شيبة وأبوكرب فالاحدثنا وكميع عن سفيان عن سلة بن كهيل (٣٤٧) عن كريب عن ابن عباس أن الذي صلى

اللهعليهوسلم فاممن الليل فقضى حاحته نمغسلوجهه مويديه غ نام قدننا مين مي التميي ومحدينرم فالاأخبرنا الليت ح وحدثنا فتسة ن سعمد حدثنا المث عناس شهاب عن أني سلة سعد الرجن عنعائشة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذاأرادأن ساموهو حنب وضأوضو والصلاة قمل أن سام

واللهأعلم

\* (بابغمل الوجه والمدين اذا استيقظ من النوم)

(فمه انعماس رضي الله عنهما ان الذى صلى الله علمه وسلم فاممن الليل فقضى حاجته نمغسل وجهه ويديه تم نام) الظاهر والله أعدان المرادبقضا الحاجة الحدث وكذا قاله القاضيعياض والحكمةفي غسل الوجه اذهاب النعاس وآثار النوم وأماغسل السدين فقال القاضي لعله كان لشئ الهما وفي هـ ذا الحديث ان النوم بعد الاستمقاظ في اللمال السي عكروه وقد مجاء عن بعض زهاد السلف كراهـة ذلك ولعلههم أرادوامن لم يأمن استغراق النوم بحمث يفوته وظيفته ولايكون مخالفا لمافعله النبى صلى الله عليه وسدام فأنه صلى الله عليه وسلم كان أمن من فوات أورادمووظ فتهوالله أعلم

\*(بابحوارنوم الحنب واستعباب الوضو الهوغسل الفرحاذا أرادأن يأكل أويشرب أوينام أويجامع)

(فمهدديثعانشةرضي اللهعنها لاسول الله صلى الله عليه وسلم كأن اذا أرادأن ينام وهوجنب بقضاً وضو وهلاة قبل أن ينام وفي رواية اذا كان جنسا فأرادأن يأكل

أفضل الصلاة فى المسجد الشريف النبوى المدنى شرع ينبه على أن بعض بقاعه أفضل سن بعض فقال ﴿ (بَابِفَضَلُمَا بِيمِ الْقِيرِ ) الشريف (والمنبر ) المنيف ﴿ وَبِهُ قَالَ (حَدَّمُنَاعِبُ دَاللَّهُ بُن توسفَ) السنسي قال (أخر برنامالكُ) الامام (عن عد ما لله بن الى بكر ) الانصاري (عن عباد بن عَمَى) بفتح العين وتشديد الموحدة من زيد من عاصم الانصاري (عن) عمه (عبدالله من زيد المازني) بكسرالزاى دمدهانون الانصارى (رضى الله عنه انرسول الله صلى الله عليه وسلم فالمابين بني ومنبرى) الموصول مبتدأ خبره قوله (روضة سن رياض الحنة) منقولة منها كالحجر الاسودأ وتنقل بعينهااليها كالجذع الذيحن المهصلي اللهءامه وسلمأ ويؤصل الملازم للطاعات فيها اليها فهومجاز باعتبارالما آل كقوله الجنة تحت ظلال السيوف أي الجهادما له الجنة فهذه المقعة المقدسة وضةمن رياض الجنهة الاتنوتعود اليهاو بكون للعامل فيهار وضة بالجنسة والمراد بالبيت قبره أومسكنه ولاتفاوت بينم ــمالان قبره في حجرته وهي يدّه ويأتي مزيداذ لك في أواخر فضل المدينة انشاء الله بعونه وقوّته \* ورواة هـ ذا الحديث مدنيون الاشيخ المؤلف وهومن أفراده وفيــه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه مسلم في المناسك والنسآئي فمسه وفي الصلاة \* و به قال حدثنامسدد) هوان مسرهد (عن يحيى) ن سعيد القطان (عن عسد الله) بالتصغير زاد الاصملي والهروى ابن عمرأى العمرى ( قال حدثي ) بالا فراد (خبيب بن عبد الرحن) بضم الخاا المعمة وفق الموحدة وسكون المناة التحقية آخره موحدة (عن حفص بنعاصم) أى ابن عرب الخطاب عن الى هريرة رضى الله عمد عن الذي ولا لى ذريم اصم عند اليونين أن الذي رصل الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنسة) لم يثدت خسر عن وقعة انهاس الحنة بخصوصها الاهذه المقعة المقدّسة (ومنبرى) هذا بعينه (على حوضي) نهر السكوثر السكائن داخل لخنة لاحوضه الذي غارجها بحانها المستمدمن الكوثر يعمده الله فيضعه عليمه أوأن له هذاك سبراعلى حوضه يدعوالناس علمه اليهوعندالنسائي ومنبرى على ترعة من ترع الجنة ووقع في واية أى ذرالهروى سقوط ومنبرى على حوضى \* ورواة الحديث مدنيون الاشحف فيصرى منأفراده وفيمه التحديث بالجع والافراد والعنعنة وأخرجه المؤاف أيضا فيأواخر الحجوف الموض والاعتصام ومسلم في الحب في (الب) فضل (مسجد بيت المقدس) بفتح المم وسكون القاف وكسرالدال وبفتح القاف بعددتم الميم معتشديد الدال والقدس بغيرميم معضم القاف وسكون الدال وبضمها ولهعدة أسماء تقرب من العشرين منها ايلياء بالمدوا لقصر وبحذف الياء الاولى و به قال (حدثنا الوالوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال (حدثنا شعمة) بن الحجاج عنعبدالملك) بنعير (قال معت فزعة) بالقاف والزاى والعين المهملة المفتوحة (مولى زياد) الزاى وتحفدت المنناة التحتية (قال معت أماسعيد الخدري رضي الله عنده يحدث بأربع عن أى صلى الله علمه وسلم) كلها -كم (فأعبني) الاربع وهي بسكون الموحدة بصدمغة الجع المؤنث (وآنقني) بممزة ممدودة تمنون منتوحة ثم قاف ساكنة بعددهانونان أى أفرحنني السررنى احداها وفاللاتسافرالمرأة نوميز الامعهاز وجها) ولانوى ذروالوقت الاومعها الواو (أورومحرم)وهومن النساعمن حرم أحكاحها على التأبيد يسدب مماح لحررمتها فاحترز بقواه على المَا سدمن احْت المرأة و بقوله بسنب مباح من ام الموطوعة بشبه ة لان وطع الشبهة الإوصف الاباحةو بحرمة امن الملاعنة فان تحر عهاليس الرمة ابل عقو بة وتغليظا (و) الثانية (الصوم في ومن) يوم عمد (الفطر) المحصل الفصل بن الصوم والفطر (والاضحى) لانفيه

العوقالله التي دعاعماده اليهامن تضبيفه واكرامه لاهل مني وغيرهم لماشرع لهم من ذبح النسك

\*وحدثناأبو بكربنابي شيبة حدثنا (٣٤٨) ابن علية ووك عوغ ندرعن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة

والاكلمنهاوالاجماع على تحريم صومهما الكن مذهب أبى حنيفة لونذرصوم يوم النحر أفطر وعضى بومامكانه (و) النااشة (الصلاة بعدصلاتين بعد) صلاة (الصبح حتى تطلع الشمس وبعد) صلاة (العصرحي تغرب) الشمس (و) الرابعة (لاتشد الرحال الاالى ولا تقدر احد) الاستناء مفترغ والتقدير لاتشدالر حال الى موضع ولازمه منع السفرالي كل موضع غيرها كزيارة صالح أوقريب أوصاحب أوطلب علم أوتج ارة أونزهة لان المستشيء نه في المفرّغ يقدّر بأعم العام لكنّ المراد العموم هذا الموضع الخصوص وهو المسعد كاتقدم تقديره (مسعد المرام) عكة (ومسعد) المكان (الاقصى) الاعبعدعن المسحدا لحرام في المسافة أوعن الاقذار والخبث وهوم حديت المقدس وقدروى ابنماجه حديث أنس مرفوعا وصلاة في المسجد الاقصى بخمسن ألف صلاة وعندالطمرانى عن أى الدرداء رفعه أيضا والصلاة في ست المقدس بخمسها تقصلاة وعند النسائى وابن ماجه عن ابن عمرأن سلمان بنداود لمافرغمن شاء مت المقدس سأل الله تعالى أن لا مأتي هذا المدعد أحد لابريد الاالصلاة فيه الاخرج مر ذنويه كيوم وادنه أمه الحديث (ومسحدى) بطيبة واختصاص هذه الثلاثة بالافضامة لان الاول فيهج الناس وقيلتم مأحيا وأموا تاوالناني قبلة الامم السالف قوالثالث أسس على التقوى و شاه خبرالبرية زاده الله شرفا والافضامية بينهم بالترثيب المذكورفي الحديث الاول من الباب الاول واختلف في شد دالر حال الي غبرها كالذهاب الىزيارة الصالحين أحياء وأموا الوالى المواضع الفاضلة للصلاة فيهاو التبرائها فقال أومحد الحوين يحرم علابظا هره فاالحديث واختاره القاضي حسدن وقال به الناضي عياض وطائنة والصيح عندامام الحرمين وغييره من الشافعية الجواز وخصوا النهي بمنذر الصلاة في غير الثلاثة وأماقصد غيرها الغيرد لك كالزيارة فلايد خل في النهي وخص بعضهم النهي فماحكاه الخطابي بالاعتكاف في غيرالله للاثة لكن قال في الفتح ولم أرعليه دليلا ﴿ ورواهٰ هٰذَا الحديث الحسية مابين بصرى وواسطى وكوفى وفيه التعديث والعنعنة والسماع والقول واخرجه المؤلف في الصوم

(بسم الله الرحن الرحم) كذا ثبتت البسم له في غدر وابة أبوى ذر والوقت والاصلى وابسم الله الرحن الرحم) كذا في نسخة الصاغاني مع اثبات البسه في الرباب حكم (الولي العدم والعدم المحالة) كذا في نسخة الصاغاني مع اثبات البسه في إلى الرباب حكم (العدم في الله عنه ما يستعين الرجل في الصلا قد المحتمدة في المحدم عنه العيث فانه مكروه (وقال ابن عباس رضى الله عنه ما يستعين الرجل في صلا مه من حسده عباشاء) كيده اذا كان من أمم الصلاة مثل تحو وله عليه السلام ابن عباس من حسده قيا المحلمة الآتى في الحد مثل المحالة المحتمدة في المحلمة الآتى في الحد مثل المحلمة المحلمة والمحتمدة في المحلمة المحتمدة في المحتمدة في المحتمدة في المحتمدة في المحتمدة في المحتمدة والله موسكون النول عشرين ومائة وله من العمرست وتسعون سنة (قلنسونه) بفتح القاف واللام وسكون النول وضع المحتمدة في المحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة في المحتمدة والمحتمدة و

قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسدلم اذاكان حنبافارادأن مأكل أو سام توضأ وضوأ والصلاة \*حدثنامحدن المثنى وان بشار فالاجمعادد ثنامحدىن جمفرح وحدثناعسدالله بنمعاذحدثنا أىحدثناشعمة بمذاالاسناد قال ابنالمنني في حديثه حدثنا الحكم سمعت ابراهم يحدث \*وحدثني مجدين أبي بكرالقدمي وزهيربن حرب فالاحدثنا يحسى وهوابن سعيدعن عبيداللهح وحدثناأبو بكر بنأبي شيبة وابنعمر واللفظ الهما قال الن عرحد شاأى وقال أبو بكرحد ثناأبوأسامة فالاحدثنا عسدالله عن مافع عن ابع وأن عرقال ارسول الله أبرقدأ حدنا وهوجنب فالنع اذانوضأ

أوينام بوضأ وضوء للصلاة وفي رواية عررضي الله عنه ارسول الله أيرقدأ حدنا وهوحنب فالنعرادا بوضأ وفى رواية نع ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل اذاشا وفروا ية توضأ واغسلذكرك ثمنم وفي روايةان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كان حنيار عااعتسل فنام ورعما لقيضأفنام وفى رواية اذاأتى أحدكم أهله ثمأرادأن يعود فاستوضأ منه مارضوأ وفيروالة انرسول اللهصلي الله عليه وسلم كان يطوف على أساله بغسل واحد) الشرح حاصل الاحاديث كالهاله معوزالعنبأن سامو أكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذامجع عليه وأجعوا على انبدن الحنب وعرقه طاهه ران وفيهاانه يستحب ان يتوضأو يغسل فرجه اهده الاموركلها ولاسما داأراد

وحدد شامج د بن رافع حدد الماعبد الرزاق عن ابنجر يج قال أخسر في نافع ( ٣٤٩) عن ابن عمر استفتى النبي صلى الله

عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب فال الع ليتوضأ ثم ليم حتى يغتسل اذاشاء وو سدنى على عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فالذكر عربن الخطاب لرسول الله على الله عليه وسلم انه تصديه حناية الله عليه وسلم لوضاً واغسل ذكرك

وهدذه الاحاديث تدل عليه ولا خلافعندناأنهذاالوضوايس بواجب وبهذا قال مالك والجهور وذهب ان حبيب من أصحاب مالك الى وجو به وهومذهب داود الظاهري والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل وأماحديث ابن عماس المتقدم في الماب قبدله في الاقتصارعلي الوجه والمدين فقد قدمناان ذلك لم يكن في الحناية بل في الحدث الاصغر وأماحـ ذيث أبى اسمق السبيعي عن الاسودعن عائشةردي اللهعنها انالني صلى الله علمه وسلم كان بنام وهو حنب ولاعس ماءر واهأ بوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم فقال أبوداود عنيزيدين هرون وهمأبو اسمق في هدا يعنى في قوله لاءس ماء وقال الترمذي رون ان هـ دا غلط من أبي اسمعق وقال البيهق طعن الحفاظ في هذه اللفظة فمان عاذكرناهضهفالحديث واذا أبت ضعفه لم يق فده ما يعترض به على ماقدمناه ولوصع لم يكن أيضا مخالفا بلكانله حوالانأحدهما حواب الامامين الحلماين أبي العباس بسريج وأبي بكراليهق ان المرادلاء س ما الغسل والناني

في شرحه عن أولهما و يدخل في الاستعانة التعلق الحبل والاعتماد على العصاو تحوهمما « و به قال (حدثنا عبد الله ينوسف) التنسي (قال خبرنامالك) الامام (عن مخرمة) بفتح الميم وسكون الخام المجمة (ان سلمان) بضم السين وفتح اللام الواليي (عن كريب) مصفرا (مولى انعماساً نه اخبره) أى انكريما أخبر مخرمة رعن عبد الله بن عباس رضى الله عنه ما انه مات) له (عند ممونة) الهلالمة (ام المؤمن بن رضي الله عنه اوهي خالته قال فاضطعت على وفي أسفة في (عرض الوسادة) بفتح العين على المشهور (وأضطع رسول الله صلى الله علم موسلم وأعله) زوجت مهونة (في طولها) أى طول الوسادة (فنام رسول الله صلى الله على وسلم حتى المصف اللمل اوقدله) أي قبل المصافه (بقليل او بعده) أي بعد المصافه (بقليل تم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فج السفه على النوم عن وجهه بدره ) بالافراد ولا بوى ذر والوقت والاصيلى وابنعساكر سديهأى مسمم بهماعينيه من باب اطلاق الحال وهوالنوم على الحل وهوالعين اذالنوم لا يمسيح (تَم قرأً) عليه الصلاة والسلام (العشر آيات) باسقاط أل ولا بوى ذر والوقت والاصميلي الآيات (خواتيم) بالمثناة التحشمة بعدالفوقسة واهم ولا بنعسا كرخواتم المقاط التحمية (سورة آل عران) ان في خلق السموات والارض الى آخر السورة ( ثم قام) عليه المالة والسالام (الى شان) بفتح المجمه قرية خلقة (معلقة فتوضأ منها فأحسر وضوأه) أَنْ أَنَّى به و عندو مانه ( ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما فقدت فصد: عت مثل ملصنع) رسول الله صلى الله علمه وسلم من قراءة العشر الآبات والوضو ( تُهذُ همت فقمت الى جنبه فوضع رسول الله صلى الله علمه وسلم بده الهني على رأسي وأخد ناذني الهني) حال كونه (بفتلها) بكسر المنناة أى يدلكها (سدة) لننهه من غفلة أدب الأثمام وهو القمام على عين الامام اذاكان الامام وحده أوليؤنسه لكون ذلك كان ليلا وفي الرواية السابقة في باب التحنيف في الوضو و فوّاني فِعلني عن يمينه \* وقداستنبط المؤلف من هذا استعانه المصل بما يتقوى به على المسلاله فانه اذا جازلامصلي أن يستعين سده في صلاته فيما يختص بغيره فاستعانه مرافي أمر الفسه المنقوى بذلات على صلاته وينشط لهااذا احتاج أولى (فصلي) عليه مالصلاة والسلام (ركمتين غرركمتين غركعتين غركعتين غركعتين) الجله ثنتاع شرة ركعة (تم أوترغم الفطيع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين سنة الصيرولم يتوضأ لانعينيه تنامان ولا ينام قليه فلا ينتقص وضوء (ثم خرج) عليه الصلاة والسلام إلى المسجد (فصلي الصبح) فيه \* ورواة هذا الحديث الهسة مدنيون وفيه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف في اثني عشرموضعافة (باب ماينه عيمن الكلام) وللاصملي ماينهي عنه من الكلام (في الصلاة) وبه قال (حد شااب عبر ) بضم النون وفتح الميم محدين عبد الله ونسبه لحده المهر ته به الهمداني الكوفي (قال حدثنا ابن فضيل) بضم الفا وفتم المجة محدالضي الكوفي (فال حدثنا الاعش) اللمانين مهران (عن ابراهم) بنيز بدالنع عن عنقمة) بنقيس (عن عبدالله) بن مسعود (رضى الله عنمانه قال كنانسلم على الذي صلى الله عليه وسلم وهوفي الصلاة فيرد علينا) السلام الفرواية أي وائل و أمر بحاحمه (فل ارجعنامن عند المحاشي) بفتح النون وقيل بكسرهاملك المبشة الى مكة من اله حرة الاولى أو الى المدينة من الهجرة الثانية وكان النبي صلى الله عليه وسلم مِننَدْيتِهِ وَلغزوة بدر (سلمناعليه فلم يردّعلمنا) أي اللفظ فقدروي ابن أبي شيمة من مرسل ابن سرينأن النبي صلى الله عليه وسلم ردّعلي ابن مسعود في هذه القصة السلام بالاشارة وزاد مسلم اللواية ابن فضيل قلنايارسول الله كنانسلم عليك في الصلاة فتردّعليذا الحديث (وقال) عليه

وهوعفدى حسن أن المرادانه كان في بعض الاوقات لايس ماع صلالبيان الجواز اذلوواظب عليه لتوهم وجوبه والله أعلم وأما

بحد ما فلم المعلقة المحالية المحالية المحالية المحالية المحالة المحال

طوافهصال الله علمه وسام على نسائه بغسمل واحد فعتمل انه ينهما أويكون المرادسان جواز ترك الوضوء وقدجاء في سننأى داودانه صلى الله علمه وسلم طاف علىنسائه ذات لدلة يغتسل عند هذه وعندهذه فقيل بارسول الله ألاتعمله غسلاوا حدافقال هذا ازكى وأطب وأطهر فال أبوداود والحديث الاول أصرقات وعلى تقدير صمته يكون هدذافي وقت وذالة فيوقت واللهأعلم واختلف العلما فيحكمة هذاالوضو فقال أصابنالانه يحفف الحدث فأنه رفع الحدث عن أعضاء الرضو وفال الو عبدالله المازرى رضى اللهعنه اختلف في تعلمله فقمل المدت على احدى الطهارتين خشمة انعوت في منامه وقبل بل لعله ان منشط الي الغسر لاذانال الماء أعضاء قال المازري ويحرى هذا الخلاف وضو الحائض قب لان تشام فن عالىالمبتعلىطهارة استعبهاها هـ ذا كارم المازري وأماأ صحابنا فانهم متفقون علىانه لايستعب الوضوء للعائض والنفساء لان

الصلاة والسلام لما فرغمن الصلاة (ان في الصلاة شغلا) عظم الانهامناجاة مع الله تعالى تستدعى الاستغراق في خدمته فلا يصل فيها الاشتغال بغيره أوالتنو بن التنو يع أى كقران القرآن والذكروالدعا وزادفي رواء أي وآئل أيضاان الله يحدث من أمره مايشاء وان الله تعالى قدأحدثأن لانكلموافي الصلاة وزادفي رواية كاثوم الخزاعي الابذكرالله وفي رواية أبي ذركاني الفرعوعزاه في الفتم لاجدعن ابن فضيل اشغلا بزيادة لام التأكيد ، وبه قال (حدثنا ابن عرر مجدين عبدالله قال (حدثنا احق بن منصور) زاد الهروى والاصلى الداولى فتح الهدمة وضم اللام الاولى نسبة الى ساول قسلة من هوازن قال (حدثنا هر عمن سفيان) ضم الها وفغ الراءاليعلى الكوفي (عن الاعش) سلمان بن مهران (عن الراهيم) بن يزيد النفعي (عن علقمة انعمدالله) بن مسعود (رضى الله عنه عن الذي صلى الله علمه وسلم نحوه) أى نحوطريق مجدن فضل عن الاعش الخ \* ورجال الحديث من الطريقين كلهم كوفيون \* و به قال (حدثنا ابراهم ناموسي) بنيزيد بنزادان المممى الفراء قال (أخبرناعسي) زاد الهروى والاصل وابن عساكر هوابن يونس (عن اسمعيل) من أبي خالد بنسمه دالا عسى الحيلي (عن الحرث من شبيل) بضم الشين المجية وفتح الموحدة آخره لام بعد المثناة التحسيه الساكنة الاحسى (عن ألى عرو) بفتح العين سعد بن أبي اياس (الشيماني) بفتح المعمة الكوفي (قال قال في يدب ارقم) نفتم الهمزة والقاف الانصارى الخزرجي وايس الشيباني عن ابن أرقم غيرهذا الحديث (الكالتكم) بخفيف النون بعد الهمزة المكسورة ولام التأكيد في الصلاة على عهد الذي صلى الله عليه وسل يكلم احدناصاحبه بحاجبه )وفي لفظ ويسابعضناعلي بعض في الصلاة (حتى )أى الى أن (زل حافظواً) أى داوموا (على الصاوات الآية) ولا بوى ذروالوقت على الصاوات والصلاة الوسطى أى العصروعايه الاكثرون وقوموالله فالتمنأى ساكنمن لان انفظ الراوى يشعربه فدله علمه أولر وأرجح لان المشاهد للوحى والتنزيل يعلم سبب النزول وعال أهل التفسير خاشعين ذليلين بن يديه وحيننذ فالمكلام مناف للغشوع الاما كان من أمر الصلاة وللاصيلي والصلاة الوسطى الا يفرفام المالسكوت) بضم الهدمزة أي عما كانفعله من ذلك وزادمسارون سناعن الكلام وليس المرادمطلقه فان الصلاة ليس فيها حالة سكوت حقيقة واستدل بهذه الاته على أن الام بشئ ليس نهياءن ضده اذلوكان كذلك لم يحتج الى قوله ونهيذاءن المكلام وأحيب أن دلالته على ذلك ولالة التزام ومن ثموقع الخلاف فلعلهذ كرا يكونه أصرح وقال ابن دقدق العيد قوله ونهنا عن الكلام يقتضي أن كل شئ يسمى كلاما فهومنهي عمه حلاللفظ على عمومه و يحتمل أن تكون اللام للمهدالراجع الى قوله يكلم الرجل ناصاحبه بجاجته وظاهرهذاان نسيز الكلام في الصلا وقع فى المدينة لان الآية مدنية بانفاق فتعين أن المراد بقوله فلمارجعنا من عند النعاشي في الهجرةالثانة ولميكونوا يحمعون بمكة الانادرا والذي تقررأن الصلاة تبطل بالنطق عداس غيرالقرآن والذكروالدعا بجرفين أفهماأ ولانجوقم وعن أوحرف نهم نحوق من الوقاية وكذا مدة بعد حرف لانم األف أوواو أوياء لحديث مسلم ان هذه الصلاة لايصلح فيهاشئ من كالم الناس والكلام يقع على المفهم وغيره الذي هوح فان وتخصيصه بالمفهم اصطلاح النعلة واختلفا فىالناسى ومن سمق لسانه فلا ببطلها قليل كالرمهما عندالشافعية والمالكية وأجدوالجهوا خلافاللعنفية مطقا \* لناحد بثذى البدين وكذا الحاهل التعريم ان وبعهد مالاسلام بخلاف بعددالعهديه لتقصيره بترك التعلم وهدذا بخلاف الكثير فانه ممطل ويعذر في التعم والا ظهريه حرفان للغلمة وتعذرقراءة الفاتحة لاالجهر لانهسنة لأنمرورة الى النخيج له ولوأكره على الكلام بطلت لندرة الاكراه ولاتمطل بالذكرو الدعاء العارى عن المخاطسة فالوخاطب كفوا

الوضو الايؤثرو حدثم مافان كانت المائض قدانقط وت حيضها صارت كالجنب والله اعلم وا ماطواف النبي صلى الله عليه وسلم العاط

الناقد وأبن عمر قالاحدثنام روان ال معاوية الفزاري كلهم عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اذاأتي أحدكم أهله ثم أرادان يعود فليتوضأزاد أبو بكر فيحديثه منهما وضوأ وقال ثمان أرادأن يعاود إوحدثنا الحسنبن أجدن أبي شعيب الحراني حدثنا مسكن يعني النبكرالحسذاءعن شعبةعن هشام بنزيد عن أنس أنالنبي صلى الله علمه وسلم كان يطوف على نسائه بغسال واحد

على نسائه بغسك واحدد فهو مجول على اله كان رضاهن أورضا صاحبة النوبة ان كانت نوبة واحدة وهذاالمأويل يحتاج المه من يقول كان القسم واجساعلي رسول الله صلى الله علمه وسلم في الدوام كما يجب عليمًا وأما من لابه حده فلا يحتاج الى تأو يل فان له أن يفعل مايشا وهدد الخلاف في وجوب القسم هو وجهان لاصمانا والله أعلم وفي هده الاحاديث المذكورة فى المابان غسل الحنابة ليسعلي الفورواعا يتضيق على الانسان عندالقيام الى الصلاة وعذا باجماع المسلن وقداختلف أصحابنا في الموجب اغسل الحناية هل هو حصول الحناية ماليقا الختانين أوانزال المي أم هو القدامالي الصلاة أمهو حصول الحنابةمع القيام الى الصلاة فيه ثلاثة أوجمه لاصحاب اومن وال يحب بالحنياية قال هو وجوب موسع وكذااختلفوافي موحب الوضوء هلهوالحدث أمالتام الى الصلاقاً مالجوع وكذا

الماطس رجك الله بطلت بخلاف رجه الله بالهاء ولوت كلم بنظم القرآن قاصدا التفهيم كايحى خذالكاب مفهما بهمن يستأذن في أخذشي أن يأخذه ان قصده عد القراءم مبطل فأن قصد الفهم فقطبطلت وانالم يقصد شيأفني التحقيق الجزم بالمطلان وقوله ان كالشكام حكمه حكم الرفوع وكذاقوله أمر بالقوله فيه على عهد الني صلى الله عليه وسلم حتى ولولم يقيد بذلك لكان دكرزول الآية كافيافى كونهم م فوعا «ورواة عذا الحديث السنة كوفيون الاشيخ المؤلف فرازى رفيه التحديث والاخبار والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف أيضافي التفسيروأخرجه مسلمفي الملاة وكذا أبوداودوأخر جه الترسذي بهاوفي التفسيرة (باب ما يحوزمن التسديح والخدفي) أثناء اله الافلار جال) اذاناع مفيهاشي كتنسه امام على مهووا ذن لمستأذن في الدخول والذارأعي الدفع فيترونحوها وقيد مالرجال ايخرج النسا وأتى بالحديمد التسبيح تذبها على أن الحديقوم الله التسديم لان الغرض التذبيه على عروض أمل لامجود التسديم والتعميد ، و يه قال (حدثنا عدالله بنمسلة ) بفتح الميم واللام ابن قعنب قال (حدثناء بدالعزيزين ابي عازم) بالمهملة والزاى والمدهسلة (عن المه) سلمة بنديدار (عن سهل) فتح المهملة والكان الها ورضى الله عنه) زاد الصلى والهروى ابن سعد بسكون العين (قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يصلح بربني عرو بنعوف) بسكون الميم زاد الاصبلي والهروى أيضا ابن الحرث (وحانت الصلاة) أي حفرت (فا بلال) المؤذن (أمايكر) العدّيق (رضى الله عنه فقال حس الني صلى الله علمه ومل) أى تأخرفي بني عمرو (فتوم الناس) بحدف همزة الاستفهام (قال)أبو بكر (نعم) أومهم الشُّلَّم) فيه أنه لا يؤم جماعة الا برضاهم وان كان أفضاهم (فا قام بلال الصلاة فتسدم الو بكر رضى الله عمد فصلى )أى فشرع في الصلاة بالناس (في النبي صلى الله علمه وسلم) من بني عرو حال كونه (يشى في الصفوف) عال كونه (يشقهاشقاحتى قام في الصف الاول فاخذ الناس المصفيم) الوحدة والحاء المهدملة ولابن عساكرفي التصفيم وهومأخوذ من صفعتي الكف وضرب الماعلى الاخرى (قال-مل) أى ابن سعد المذكورولانوى ذروالوقت عما مع عند المونيني فالسهل (هل تدرون ما المصفيم) أي تفسيره (هو التصفيق) بالقدف بدل الحاء وهذا يؤيد قول الطابيواني على القالى والجوهرى وغيرهم انهما اعتى واحدوفي الا كاللقاضي عماض حكاية فولا أفوالحا والضرب ظاهرا حدى المدين على الاخرى وبالقاف واطنها على باطن الاخرى فيطل الموى ابن حزم أفي الخلاف في أنه ما يمعنى واحدوقيل بالحاء الضرب باصب عبن للانذار والتنبيه والقاف بجميعهاللهو واللعب وكانأ نو بكررضي الله عند ملا يلتفت في صلائه فلما أكثروا) سنالتصفيم (التفت فاذا الذي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار) عليه السلام (اليه) رضى اله عنه (سكانك) أى الزمه ولاتفعرع المنتفيه (فرفع الو بكر) رضى الله عنه (بديه) بالتثنية الماع وفمدانته ) تعالى حمث رفع الرسول على مالصلاة والسلام من تدته متقو يض الامامة المه أرجع القهقري وراء وتقدم) بالواو ولان عساكر فتقدم (الني صلى الله علمه وسلم فصلى) الناس فان قلت ما وجه مطابقة الحديث الترجة فانهذ كرفيها الفظ التسديح وليس هو فمه احس الاحبث انهذكرهذا الحديث بقمامه في اب من دخل اليؤم الناس في الأمام الاول لان فيه قوله عليه الصلاة والملام من نامه شئ في صلانه فليسم فانه اذاسم التفت المه واعما التصفيق أسافا كتفي بدلان الحديث واحد ولايقال علم التسبيح من الحديالقياس عليه لانا تقول حدد لياكرانا كانعلى تأهيل الرسول له للاماءة كامر وقدصر حدلك ورواية باب من دخل وم الناس ولفظه فحمد الله على ما أحره به رسول الله صلى الله علمه وسلم من ذلك فان قات المنفوافي الموجب لغسل الحيص هلهوخروج الدمأم انقطاء موالله أعسلم واماما يتعلق بأسانيد الماب فقوله قال ابن المشي الخنف وحدثى زهير بن حرب حدثنا عربن يونس (٣٥٢) الخنفي حدثنا عكرمة بن عارفال قال استحق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك فال

الملايكون المرادمن الترجة جوازا لتسبيح والجدمطلقافي الجلة من غيرتقييد بتنبيه وتحصل المطابقة بنالترجة وماساقه من الحديث ويكون التسبيح مقيساعلي الجدوا لحديث مخصما لعموم قوله في الترجة السابقة حيث قال باب ماينه - ي من الكلام في الصلاة فالحواب لعلهم انما جلواه فنما اترج قعلى ماذكر لقوله بعدماب التصفيق للنساء أذمقا بله التسديج وهدما كأوقع التصريح بهمن الشارع عليه الصلاة والسلاملن نابه شئ فى صلاته وهذا الديث أخرجه المؤلف في سبعة مواضع وترجم في كل منها بما سلسه فراب ) حكم (من سمى قوما) في الصلاة (اوسلم في الصـ الاة على غيره مواجهة) بفتح الجيم والنصب على المصدرية (وهو) أي والحال أن ألمسلم (الايعلم) حكم ذلك ابطالاو صحة هل يكون حكمه حكم العامد أوحكم النابي وقد ثبت لغظة مواجهة للعموى والكشميري وعزاها في الفتح الكرعة وسقطت لابي الوقت والاصلى وانعسا كروحكي ابنرشمدا سقاطها غبره واضافةموا جهمة عن رواية أني ذرعن الموى وللكرماني حكابة روابة اخرى وهيعلى غمرمواجه مبلفظ اسم الناعل المضاف الى الفهر واضافة الغيرالمده وبه قال (حدثنا عروب عسى) بسكون المم الضبعي بضم المحممة قال (حدثناالوعد الصمد) ذاد الهروى العمى بتح العين المهملة وتشديد الميمهو (عبدالعزيزين عمد الصمد) المصرى وذكره بكنشه عماسمه قال (حدثنا حصيين بن عبد الرحن) بضم الحاموقة الصادالمهملتن (عن الدوائل) شقيق بنسلة (عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال كانقول التحية) بالافراد والرفع مبتدأ خبره (في الصلاة) وبروى التعية بالنصب مفعول نقول واستشكل منحت انمقول القول لابدأن يكون جلة وقوله التعية مفرد واجيب بانه في حكم الجله لانه عمارة عن قولهم الملام على فلان كقولهم قلت قصة وقلت خبرا (ونسمي) أي نقول السلام على جبريل وميكاثيل كافي حديث اب ما يتخبر من الدعا وبعد التشهد ويسار بعض العل يعض) في حديث ماب ماينه على من الكلام السابق قريها كمانسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهوفي الصلاة فبردعلينا وهوفى الصلاة الحديث وكان ابن مسعودة دهاجر الى الحبشة وعهده وعهدأ صحابة أن الكلام في الصلاة جائز فوقع النسخ في غيبتهم ولم يبلغهم فلماقد. و افعلوا العادة في أول صلاة ماه فا معهصلي الله عليه وسالف اسلمنها همف المستقبل وعدرهم لغييتهم وجهلهما لحكم فلريازمهم الاعادةمع ان امكان العلم كان يتأتى في حقهم بأن يسألو اقبل الصلاة أحدث أحر أم لاوبهذ ايجاب عناستشكال المطابقة بن الحديث والترجة وقال في المصابيح انه الحواب الصحيح (فسمهدرسول اللهصلي الله عليه وسلم)أى ماذكر من تسميتهم وتسلمهم (فقال قولوا التحسات) اى أنواع النعظم (الله) المتفضل بها (والصلوات) الدعام أوالجس المعروفة وغيرها أوالرجة (والطسات) ماطاب من الكلام وحسن ومعناهان التحيات ومابعدها مستحقة تله تعالى لا تصلح حقيقتها الغيره (السلام علمان ايها الذي ورجة الله و بركائه السلام علمنا وعلى عداد الله الصالحين) عى السلام الذى وجهاني الانبدا المتقدمةموجه المكأيها النبي والسلام الذي وجهاني الام السابقةمن الصلحاء علمناوعلى اخواننا فألتعر بف للعهد النقريري فاله الطبي وقسل غيرذلك \* وقوله وعلى عبادالله الصالحين بعدقوله السلام علمنامن ذكرالخاص بعدالعام راشم دان لااله الاالله واشهد ان محمد اعبده ورسوله) أمرهم بافراد السلام عليه بالذكر اشرفه ومزيد حقه عليهم وتخصص أنفسهم فان الاهتمام بهاأهم ثم اسعه بشهارة التوحيد لله والرسالة لنبيه عليه الصلاة والسلام لانه منسبع الخيرات وأساس المكالات عمقال (فأنكم ادافعلم ذلك) أى قلم ماذكر (فقد سالم على كل عمد لله صالح) بالجرصفة العمدوما منهما اعتراض (في السماعو الارض) من ملك أومؤس \* ورواة هذا الحديث الله مما بين بصرى وكوفى وفيه التحديث والعنعنة والقول وشيخ المؤاف

فيحديثه حدثنا الحكم سمعت الراهم يحدث معناه فال ابن المثنى في روايته عن محدد نجعفرعن شعبة فالشعبة حدثنا الحكم فال معتابراهيم يحدث وفي الرواية المتقدمة شعبة عن الحكم عن ابراهيم والمقصودان الرواية النائية اقوى من الاولى فان الاولى بعن عن والثانية بحدثنا وسمعت وقد علمان حدثنا وسمعت أفوى من عن وقد قالت جماعة من العلاء انعن لاتقتضى الاتصال ولوكانت من غرمداس وقدقدمنا ايضاح هذافي الفصول وفي مواضع كثيرة بعدهاواللهاعلم وفيه محمدبنأبي بكرالمقدميهو بفتح الدال المشدرة منسو بالى حده مقدم وقد تقدم ساندمرات وفيه أبوالمتوكلءن أبى سمعيد هوأبوالمتوكل الناجي واسمه على سداود وقد لاسدواد بضم الدال منسوب الى بى ناجيدة قسلة معروفة والله أعلم

\*(بابوجوب الغسل على المراة بخروج المي منها) \*

(فیه أن أم سلیم رضی الله عنها قالت لر سول الله صلی الله علیه وسلم وعنده عائشة رضی الله عنها بارسول الله المرأة تری مایری الرجل فی المنام فی تری من نفسها مایری

الرجلمن نفسمه فقالت عائشة رضى الله عنها باأمسليم فضعت النساءتر بت عيدك قولها تربت عيدك حيرفقال اعائشة



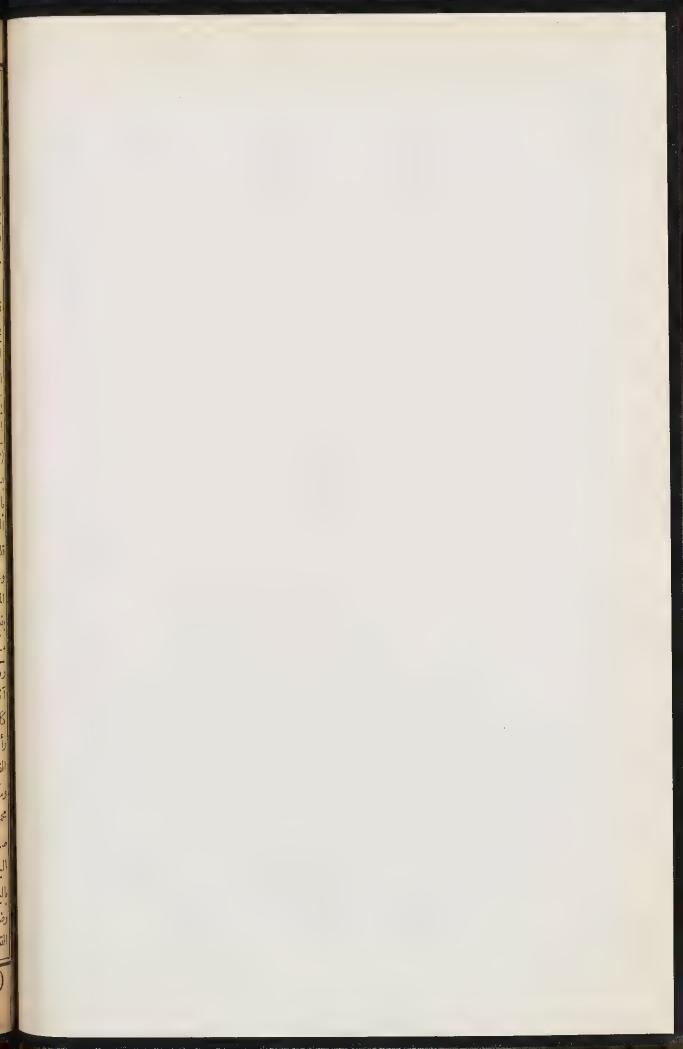

بل أنت فتربت عسل الع فلتغتسل المسلم اذارأت ذلك وفي الماب المذكورالروايات الماقمة وسيتمر عليها انشا الله تعالى (الشرح) اعلمأن المرأة اذاخرج منهاالمني وحبءلها الغسل كايجبءلي الرجل بخروحه وقدأ جع المسلون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني أوايلاج الذكر في الفرح وأجعوا على وجويه عليهامالحيض والنفاس واختلفوا فى وجويه على من ولدت ولم تر دما أصلاوالاصوعندأ صحابنا وحوب الغسل وكذاالخلاف فهااذا ألقت مضغة أوعلقة والاصم وحوب الغسل ومن لابوجب الغسل بوجب الوضوء والله أعلم ثم ان مذهبنا اله يحب الغسل بخروج المني سواء كان شهوة ودفق أم شظر أمفى النوم أمفى المقظـة وسواء احس بخروجه أملا وسواخر ج من العاقل أممن المحنون ثمان المراد بخروح المنيأن مخرج الى الظاهر أمامالم مخرج فلا يحب الغسل وذلك بأنرى النائم الهيجامع والهقد أنزل ثم يستمقط فلا مرى شيا فلا غسل علمه ماحاع المسلمن وكذالو اضطرب بدنه لمسادى خروج المنى فلم يخرج وكذالونزل المني الىأصل الذكر ثم لم يخرج فلاغسل وكذا لوصار المني في وسط الذكر وهوفي صلاة فأمسك سده على ذكره فوق حائل فلم يحرج المني حتى سلمن صلاته صحت صلاته فالهمازال متطهراحي خرجوالمرأة كالرجل في هـ ذا الالم الذاكانت تيمافنزل المنى الى فرجها ووصل الموضع الذى يحب علم اغسله في المنابة

من افراده وأخرجه ابن ماجه في الصلاة في (باب التصفيق للنسآ) باضافة باب لتاليه والغيرأ بي ذر النَّنوين أى هذا بأبيذ كرفيه التصفيق للنساء \* ويه قال (حدثنا على بن عبد الله) المدين قال احدثناسقيان بنعيينة قال (حدثنا الزهرى) مجدين مسلم بنشهاب (عن الىسلم) بنعبد الحن بنعوف (عن الى هر يرة رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال التسديم)! ن بقول من نابه شئ في صلاته كتنسه امامه وانداره أعي سعان الله لايكون الا (للرجال والتصفيق) الصادوالقاف لا يكون الا (للنسام) اذاناج ن شئ في صلح بن وهذامذهب الجهورللا مربه في روابة حادس زيد عن أب حازم في الاحكام بلفظ فليسبح الرجال ولتصفق النساء خـ الافالمالك حث قال التسديح للرجال والنساء جميعا \* وأماقوله والتصفيق للنساء أي من شأنهن في غير المدادة وهوعلى جهة الذمله ولا نسغي فعله في الصداد قر حل ولا امرأة وروا ية جماد السابقة نعارض ذلك ادهى نص فمهوكا ننمنع المرأةمن التسبيح لانهاما مورة بخفض صوته امطلقالما بخشى من الافتتان ومن عمنعت من الاذا نمطلقا ومن الاقامة للرجال ومنع الرجال من التصنيق لانهمن شأن النساء \* وهـ ذا الحديث أخرجه مسلم وأبودا ودوالنسائي وابن ماجه في المدلاة \* و به قال (حدَّثنا يحمى) قال النجرهو النجعة فرأى البلخي وجوز الكرماني أن كون يحي سموسي الحتي بفتح الخام المعجة وتشديدا لمثناة الفوقية لانهمارو يأعن وكيعف الحامع فماعاله الكلامادي قال زاحبرنا) ولابوى ذروالوقت والاصميلي وابن عساكر حدثنا (وكبع عن سفيان) الثوري (عن ابي حازم) بالحاء المهملة والزاي سلة بندينا ر (عن مهل بن سعد) إسكون الها والعن (رضى الله عنه قال قال الني صلى الله عليه وسلم التسديم الرجال والمصفيم) الخاالهملة ولانوى ذر والوقت والاصيلي وانعسا كروالتصفي مالقاف بأن تضرب بطن المنى على ظهر السرى (النسام) فاوضر بتعلى بطنها على وجه اللعب بطلت صلاته اوان كان فللانسافاة اللعب للصلاة ولوصفق الرجل جاهلا بدلك فلبس عليه اعادة صلاته لانه عليه الصلاة والسلامل بأمر منصفق عاهلابالاعادة لانه على سيرلا بفسد الصلاة كاتقررو بأتى في كلام الصنف البمن صفق من الرحال حاهلافي صلائه لم تفسد صلاته في (ماب من رجع القهقري) بفتم القافن منه ماها عما كمة و بفتح الراءأي مشي الى خلف من غيراً ن يعيد وجه مالى جهة سُنه (في صلانه) ولابي ذري اصم عند الدونيني في الصلاة (اوتقدم المن) أي لاجل أمر ( ينزل به رواه)أى كل واحدمن رجوع المصلى القهقرى وتقدمه لامر ينزليه (مهل بن سعد) المذكور أنفا (عن النبي صلى الله علمه وسلم) فيمارواه المؤلف في الصدادة على المنبرو السطوح من أوائل كالالصلاة بلفظ فاستقبل القبلة وكبروقام الناس خلفه فقرأ وركع فركع الناس خلفه ثمرفع السه غرجع القهقوى فسحدعلي الارض غعادالى المنبرغ قرأغركع غرفع وأسه غرجع القهقرى حتى معدمالارض الحديث \* وبه قال (حدثنا بشربن عمد) بكسر الموحدة وسكون المعمة المروزي قال (اخبرناعهد الله) بن المبارك قال قال يونس) بن يزيد (قال الزهري) ممان مسلم بنشهاب (اخبرني) بالافراد (انس بنمالك) رضى الله عنه (ان المسلمين بينماهم في) صلاة (الفجريوم الاثنين والو بكررضي الله عنه يصلى بهم ففحاهم) بفتم الجيم ولابي ذر ماصم عند البونين ففعتهم بكسرها وصويه وقال ابن التين كذاوقع في الاصل بالالف وحقمة أن يكذب الياولانعينه مكسورة كوطئهم أى فأهم (الني صلى الله علمه وسلم وقد كشف ستر حجرة عائشة) الضى الله عنها كذا في أصل الحافظ شرف الدين الدمياطي بخطه وهو الذي في المو يندة وقال القطب الحلبي الحافظ فسماعنا اسقاط افظة حرة (فنظر)علمه الصلاة والسلام (اليهموهم (20) قسطلاني (ثاني) والاستنجاءوهوالذي يظهر حال قعودهالقضاء الحاجة وجب عليها الغسل يوصول المن الى ذلك الموضع

لانه في حكم الظاهروان كانت بكرالم يلزمها (٢٥٥) مالم يخرج من فرجها لان داخل فرجها كداخل احليل الرجل والله اعلم وأماألفاظ

صفوف فتسم يضحك فنكص بالصاد المهملة والمحموى والمستملي فنكس بالسين المهملة أي رجع بحيث لم يستدبر القبلة أى رجع (أبو بكررضي الله عنه) الى ورام (على عقبيه) بالمنشة (وطن انرسول اللهصلى الله علمه وسلم يدأن يخرج الى الصلاة وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم بأن يخرجوامنها حال كون ذلك (فرحا) أى فرحين (بالنبي صلى الله عليه وسلم حين را وه فاشار مده أن أعموا) صلاتكم أى أشار بالاعمام فأن مصدر بة (عُم دخل الحجرة وأرخى السرةر ويوفى) صلى الله علمه وسلم (ذلك الموم)ولاني الوقت في غير المو منسة في ذلك الموم هذا (مآب) بالشوين (اذادعت الأموادهة) وهو (في الصلاة) لا يحدم افان أجاب ابطلت صلاته على الاصد فيهما وقيل تحب اجابتها وتمطل صملا تهوقمل نحب ولاتمطل كذافى المحرللروياني وقيل انكانت فرضا وضاف وقتها الانجيب والافيحيب وقدروي في الوجوب حددث مرسل رواه ابن أبي شديبة عن حفص بنغماث عن ابن أى دأب عن محمد س المنكدر عنه صلى الله عليه وسلم قال ادادعتك أمك فى الصلاة فأجهاوان دعاك أبوك فلا تجمه وأقل على اجابتها بالتسميم وقال ابن حميب انكان في نافلة فليخفف ويسلمو يجبها (وفال الليث) بنسعد المصرى بماوصله الاسماعيلي من طريق عاصم بن على شيخ المؤاف عنه مطولا قال (حدثية) الافراد (جعفر )ولاى دريماصم عندالموسى ابند بيعة أى آبن شرحسل بن حسمة المصرى (عن عبد الرحن بن هرمن) الاعرج المدتى (قال قال أبوهر برة رضى الله عنه قال رسول الله) وللاصيلي قال الذي (صلى الله علمه وسلم الدت امرأة ابنها) جريجا (وهو) أى والحال انه (في صومعة) بفتح الصاد المه ملة توزن فوعلة من صمعت اذا دققت لانهادقيقة الرأس ولايى ذر والاصملي واسعساكر وأبى الوقت في صومعته بزيادة مثناة فوقية قمل الها وكان في صلاته قيل ولم يكن الكلام في الصلاة ممنوعا في شريعته ( والتياجر ع) بضم الجيم وفتح الرا وسكون المشاة التحسية ثم الجيم (قال) جريج ولاى ذرو الاصيلي فقال (اللهم) قداجمع حق اجابة (الحقو) حق اعم (صلاتي) فوفقني لافضلهما عرفالت) النيار الرج عال اللهم)قداجمع حق أجابه (احيو) حق المام (صلاتي) شم قالت في الثالية (ما جريم قال اللهم) قداجمع حق اجابة (اى و) حق اتمام (صلاتي) وعدم أجابته الهامع ترديدند أبهاله يفهمظاهر أن الكلام عنده يقطع الصلاة ولمالم يحمه افى الثالثة وآثر استمر أره في صلاته ومناجاته على اجابتها واختار التزام مراعاة حق الله على حقها (قالت) داعية علميه بلفظ النفي (اللهم لايوت جريج حسى ينظرفي وجمه بالافرادولا بي ذرفي وجوه (المناميس) عمين الاولى مفتوحة والثانيةمكسورة بعدكل منها مامثناة الثانية ساكنة جعمومسة بكسر الميروهي الزانية وغلط ابن الحوزى المات المنناة الاخيرة وصوب حدفها وخرج على اشماع الكسرة \* وقد كان من كرامة الله تعلى لحر يجأن ألهما لله أمه الاقتصاد في الدعوة فلم تقل اللهم المتحنه انما قالت اللهم لاتمته حتى تريه وجوه المياميس فلم تقتض الدعوة الاكدرا يسنرا بلأعقب سرورا كثيرا (وكأت تأوى الى صومعته) امرأة (راعية تى الغنم) الضأن فوقع عليها رجل (فولدت) منه غلاما (فقيل لهايمن هدا الولد قالت من جريج) صاحب الصومعة (ترل من صومعته) وأحبلي هذا الولد (قال حريج) لما بلغه ذلك (أين هـ ذه) المرأة (التي تزعم أنّ ولدهالي) ثم (قال) ولابن عساكم فقال (بابابوس) بفتح الموحدة وبعد الالف موحدة أخرى مضمومة و بعد الواو الساكنة سيا مهملة بوزن فاعول هو الصغير أواسم الرضيع أولذ لك الولد بعينه (من الوك) أى خلقت من ال من فأنطق الله الغلام آية له و (قال راعى الغم) وسماء أما محازا أو يكون في شرعهم اله يلق \* واعلم انه أعارض عند حر يجدق الصلة وحق الصلة الامهر جحق الصلاة وهو الحق لكن

الباب ومعانه ففده أمسلم وهي امأنس سمالك واختلفواني اسمها فقيل اسمهامها وقسلمالمة وقمل رميشة وقمل أنفة وبقال الرميصا والغميصا وكانتمن فأضلات العجاسات ومشهوراتهن وهيأخت أمحرام بنت ملحمان رضى الله عنهدما واللهأعلم وأما قولعائشة رضى الله عنهافضعت النساء فعناه حكمت عنهدن أمرا يستحما من وصفهن مه و يكتمنه وذلك أننزول المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال (واماقولها تربت عينك) فقيه خد الاف كثير منتشرج أالاساف والخلف من الطوائف كلها والاصم الاقوى الذى عليه الحققون في معناه أنها كلمة أصلها افتقرت ولكن العرب اعتادت استعمالها غبرقاصدة حقيقةمعناهاالاصلي فيذكرون تربت مدالة وقاتله الله ماأشحعه ولاأمله ولاأبالك وثكلتمه أمه ألفاظهم فولونها عندانكارالشي أوالزجر عنمه أوالذم علممه أواسستعظامه أوالخثعلمه أو الاعابيه والله أعلم (وأماقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة بل أنت فتربت عينان) فعناه أنت أحق ان مقال الله هذا فانها فعلت مايحب عليهامن السؤال عندينها فإتستحق الانكار واستعققت أنت الانكارلانكارك مالاانكار فيه (وأماقولهاتر بت عينك خير) فكذا وقع فيأكثر الاصول وهو تفسير ولم يقع هذا التفسير في كثير من الاصول وكذلك ذكر الاختلاف فى اثباته وحدفه القاضي عماض

ثماختلف المثبتون في ضبطه فنقل صاحب المطالع وغيره عن الاكثرين انه خسرياسكان اليا المثناة من تحت ضد الشر

روس داناعباس بن الوليد دد النايزيد بن زريع حدد الناسعيد عن قتادة (٣٥٥) ان أنس بن مالك حدثهم ان أمسلم

حدثت أنهاسألت سي الله صلى الله علمه وسلمعن المرأة ترى في منامها مارى الرجل فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم اذارأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت أمسليم واستحييت من ذلك قالت وهـ ل يكون هـ ذا

وعن بعضهم الهخمر بفتح الماء الموحدة قال القاضي عياض وهذاالثاني ايس يشئ قلت كالرهما صحيح فالاول معناه لمترديها شمة ولكنها كلممة تجرى على اللسان ومعتى الثاني أن هذالدس بدعاءبلهوخ برلايراد حقيقته والله أعلم (قوله حدثنا عباسين الوليد حدثنايزيدبن زريع) هو عماس الساء الموحدة والسين المهــملة وصحفــه بعض الرواة لكتاب مسلم فقال عماش بالياء المثناة والشمن المتجمة وهوغلط صريح فانعياشا بالمحمة هو عياش بن الواسد الرقام البصرى ولم يروعنه مسلمشا أوروى عنه المخارى واماعماس بالمهملة فهو ان الولد البصرى الترسي وروى عنه البخارى ومسالم جيعا وهذا ممالاخلاف فيه وكان غلط هدذا القائل وقع له من حمث الهدما مشتركان في الابوالنسبوالعصر والله أعلم (قوله فقالت أمسلم واستحييت منذلك) هكذاهوفي الاصول وذكر الحافظ أبوعلي الغساني أنه هكذا في أكثر النسخ والهغمرفي بعض النسم فعمل فقالت أمسلة والمحقوظ من طرق شدى أمسلة قال القاضى عماض وهذاهوالصواب لانالسائلةهي أمسليم والرادة عليها أمسلمة في هذاا لحديث وعائشة في الحديث

تقالصلة المرجوح لميذهب هدراولذاأ جيدت فيه الدعوة اعتبار الكونه ترك الصلة وحسنت عاقبته وظهرتكرامته اعتبارا بحق الصلاة ولميكن ذلك تناقضا بلهومن جنس قوله عليه الصلاة والسلام واحتجى منه باسودة اعتبارا للشبه المرجوح وقول ابن بطال انسب دعائها عليه لالحة الكلام اذذاك معارض بقول جريج المشهودله بالكرامة أي وصلاني اذظاهره عدم المحته كامروهومصب فيذلك ولايقال انكان جريجمصيافي نظره وأوخذنا جابة الدعوة فيه إمالنكلف عالايطاق لان الحقان المؤاخ نقهنا ليست عقوبة وانماهي تنسه على عظم حق الأموان كان حرجوحا قاله ابن المنبرفيمانقله في المصابيح \* و رواة هـ ذا الحديث ما بين مصرى ومدنى وفيه التحديث بصيغة الافرادو العنعنة والقولوأخرجه المؤلف في بابواذكر في الكتاب م يم وفي ذكر بني اسرائيل ومسلم في باب بر" الوالدين ﴿ (باب مسم الحصى) أو التراب أوغيرهما مارصلى عليه ولا بى ذريم اصم عند اليونيني الحصاة (في الصلاة) \* ويه قال (حدثنا الونعيم) الفضل بن دكين (قال حد ثناشيبان) بفتح المجدمة ابن عبد دالرجن (عن يحيي) من أبي كشمر عن الى سلمة ) بن عبد الرجن بن عوف (قال حدثني ) بالافراد (معيقيب) بضم الميم وفتح المهملة وكون المنناة التحقية وكسرالقاف بعدهامنناة تحتانية ساكنة ثمموحدة ابنأني فاطمة الدوسي المدنى رضى الله عنه (ان النبي صلى الله علمه وسلم قال في) شأن (الرجل) حال كونه اسوى التراب حيث أى في المكان الذي السعد )فيه (قال) عليه الصلاة والسلام (ان كنت فاعلا) أىمسو باالتراب (فواحدة) بالنصب بتقدير فالمسح واحدة أوافعل واحدة أوفليكن واحدةأو بالرفع مسندأ وحذف خبره أى فواحدة تكفيك أوخبرمسدا محددوف أى المشروع فعلة واحدة أى لللا بلزم العمل الكشرالمطل أوعدم الحافظة على الخشوع أولئلا يجعل مدنه وبناارحةالتي تواجهه حائلا وأبيحاه المزة لئسلا يتأذى هف محوده وفيحدث أبي ذرعنسد أميال السننمر فوعااذا قامأحدكم الى الصلاة فان الرجة يواجهه فلا يسيح المصى وقوله اذا فامأراديه الدخول فى الصلاة ليوافق حديث الباب فلا يكون منهماعن المسم قبل الدخول فيهابل الاولى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل ماله وهوفي الصلاقيه والنعمر بالرجل خرج مخرج الغالب اوالافالحكم جارفى جميع المكلفين وحكاية النووى الاتفاق على كراهة مسيح الحصى وغسره في الملاةمعارضة بمافي المعالم للخطاى عن مالك انه لم يربه بأساوكان يفعله وإعله لم يبلغه الخبر \* ورواة هـذا الحديث الخسسة مابن كوفي و بصرى ومدنى وفد ما الصديث بالافراد والجع أوداودوالترمذي والنسائي واسماجه ﴿ (باب )جواز (بسط الثوب) على الارض (في الصلا السحود) عليه لانه عليسر \* و به قال (حدثنامسدد) هو ابن مسرهد قال (حدثنابشر) بكسر الوحدة وسكون المجمة ابن المفضل بالضاد المجمة المشددة المفتوحة قال (حدثنا عالب) بالمجمة واسراللام ولابي درغالب القطان عن بكر بن عبد الله ) بفتح الموحدة واسكان الكاف المزني البصرى (عنأنس بن مالك رضى الله عنه قال كمان الله علم النبي صلى الله علمه وسلم في شدّة الحر فالمرسقطع أحدنا أن عكن وجهه من الارض) من شدة الحر (اسط تو به) المنفصل عنه اللتصليمغ برالمتحرك بحركته عمدا (فسحدعليم م) واعالم سطل الصلا بذلك مع الهمن غير جنسها القلته اذكل عمل قليل كالخطوتين أوالضربتين غمرمبطل بخللف الكثير كالثلاث لنواليات نع يستثني من القليل الاكل فتبطل به لاشعاره بالاعراض عنها الاأن يكون ناسيا أنطهلا تحريمه فلاتمطلبه وأماالكثيرفتبطل بهمع النسيان أوجه لالتحريم في الاصيحوقد التقدم ويحمل انعائشة وأمسلة جمعا أسكر تاعليها وانكان أهل الحديث يقولون الصيع هذاأم سكة لاعائشة والله أعلم (قوله صلى الله

سبق الحديث في ماب السحود على الثوب في شــدة الحرفي أو اللك كماب الصلاة في ( ماب ما يحوزمن العمل في الصلاة) غير ما تقدم \* ويه قال (حدثنا عبد الله ين مسلة ) بن قعنب الفعنس الحارثي قال (حدثنامالاً) أمام الاعة ابن أنس الاصبي (عن الى النضر) سالمبن ألى أممة المدنى (عن الى سلة) سعدار جنس عوف الزهرى المدنى (عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت أمدر حلى) بكسراللام (في قبلة الني صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فاذا محد غزني ) يحمل أن يكون من غر عاسة بل يحاثل من توب ونحوه (فرفعتها فاذا قام مددتها) ولاي الوقت والاصلى عن الكشمهي أمدر حلى ورفعتهما ومددتهما بالنشية في الثلاثة ومطابقة الترجة للحديث من حمث ان الغمز على سمرلا مطل به الصلاة \* و به قال (حدثنا محود) هوا بنغد لان قال (حدثنا شماية) عدمة و. وحدتين الاولى مخففة منهما ألف اس سو ارالمدائني الخراساني الاصل قال حدثنا شعبة أن الحاج (عن محدب زياد) بكسر الزاى وتخفيف المثناة النحسدة الجعي أبي الحرث المدنى زيل البصرة (عن الى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة قال) ولاوى ذروالوقت فقال (اناالشمطان عرض لي) في صفة هر وفي رواية شعبة السابقة من وجه آخر في ماب ربط الغويم في المسجد ان عفرية امن الحن تفلت على فظاهره أن المرادمالشه مطان في هذه الرواية غيرا بليس كبيرالشماطين (فشد) بالشين المجمة أى حل (على ) حال كونه ( بقطع الصلاة على والفرالجوى والمستملي ايقطع بلام التعليل فانقلت قد بت أن الشيطان يفرّ من ظل عر وأنه يسلك فىغير فجه ففراره من الذي صلى الله عليه وسلم أولى فكمف شدّعلمه عليه الصلاة والسلام وأرادة طعصلانه عليه الصلاة والسلام أجيب بأنه ليس المراد حقيقة الفرار بليان قوة عررضي الله عنه وصلابه على قهر الشمطان وقدوقع التصريح بأنه صدلي الله عليه وسلم قهره وطرده كاقال (فأمكنني اللهمنه) الكونه مشخصافي صورة عكن أخذه معهاوهي صورة الهز (فَدْعَته) بالذال المجممة والعين المهملة المنتوحتين والمثناة الفوقية الشددة فعل ماض للمتكلم وحده والفاعاطفة أى غزته غزاشديدا وعنداب أبي شدية بالدال المهده أى دفعته دفعا شديدا (ولقدهممت ان اوريقه) أى قصدت ربطه (الى سارية) من سوارى المسجد (حتى تصحوا فتنظروااليه) وللعموى والمستملي أوتنظروا اليه بالشك (فذكرت قول) أخي (سلمان علمه السلامرب) اعفرلى و (هب ني ملكالا ينبغي لاحد من بعدى فرده الله) حال كونه (خاسمًا) مطرودا مبعدامتعمرازادفي رواية كريمة عن الكشميهني هذا (ثم قال النضرين شميل فذعته بالذال) المجمة وتخفيفها (اى خفقته و) أما (فدعته ) الدال والعين الشددة المهملتين مع تشديد المثناة فرمن قول الله تعالى يوم يدعون الى نارجهم دعا (اى يدفعون والصواب فدعته) بالمهملة وتخفيف العن (الاانه) يعني شعبة (كذا فال بتشديد العن والتاء) وهده والزيادة ساقطة عند أبوي در والوقت والاصميلي واسعساكر ومطابقة الحديث للترجة من قوله فدعته على معنى دفعته حدث كونه علايسيرا \* واستنبط منه ان العمل اليسيرغيرمبطل الصلاة كامر هذا اله (ال بالتنوين (اذا انفلت الدابة) وصاحبها (في الصلاة) ماذا يفعل (وقال فتادة) مما وصله عبدالراف عن معرعنه بعناه (ان أخذ ثويه) بضم الهمزة أى المصلى (يتبع السارق ويدع الصلاة) أى بركا والعن مضمومة أومكسورة وزادعه دالرزاق فبرى صبماعلي بترفية غوف أن يدقط فيها قال بنصرف له أى وجوبا ومذهب الشافعية أن من أخذ مآله ظلماؤهو في الصلاة يصلى صلاة شدّة الخوف وكلا فى كل مباح كهرب من حريق وسدل وسيع لامعدل عنه وغريم له عنداعساره وخوف حسا بأن لم يصدقه غر عهوهو الدائن في اعساره وهوعا جزعن منة الاعسار و وه قال (حدثنا آدم) الم

عليمه وسلمفنأين يكون الشبه) معناهان الولدمتولدمن ما الرحل وما المرأة فأيهما غلب كان الشهمه لهواذا كان للمرأةمني فانزاله وخروحهمنها بمكن ويقال شبه وشبهافتان مشهورتان احداهما يكسرالشمن واسكان الباءوالثانية فيقحهما واللهأعلم (قوله صلى الله عليه وسلم النماء الرجمل غليظ أسض وما المرأة رقيق أصفر) هذا أصل عظيم في سأنصفة المني وهده صفته في حال السلامة وفي الغالب قال العلاءمني الرجدل فيحال العجة أسض تخسن يتددفق في خروجه دفقة بعددفقة ويخرج بشموة وتلذذ بخروجه واذا خرج استعقب خروجه فتورا ورائحة كرائحة طلع النخل ورائحة الطلع قرية من رائعة العين وقيل تشبه رائحته رائحة الفصيل وقبلاذا س كانت رائعة ٥ أتعة البول فه فه فه مدانه وقد مارقه معضها مع بقاء مايستقل بكونه منيا وذلك بأنءرض فمصرمنه رقيقا أصفرأ ويسترخى وعاءالني فسيل من غيرالتذاذوشهوة أويستكثر منالجاع فيعمر ويصيركاء اللعم ورعماخر جدماعسطا واذاخرج المني أحرفه وطاهرموجب للغسل كالوكانأ مض ثمان خواص المني التى عليها الاعتماد في كونهمنيا ثلاث أحددهااللروح يشهوقمع الفتورعقمه والنانية الرائعة التي شبهرائحة الطلع كاستقالناك الخروج بزربق ودفق ودفعات وكل واحدةمن هذه الثلاث كافية

فى اثبات كونه منيا ولايشترط اجماعها فيهوا دالم يوجدشي منهالم يحكم بكونه منيا وغلب على الظن كونه ليس منياهذا كله

الله الماعلة وسبق يكون منه الشبه وحد شاداود بن رشيد حد شاصالح بن عرحد شا (٣٥٧) أبو مالك الاشجعي عن أنس بن مالك قال

في مني الرجل واما مني المرأة فهو أصفررقه قوقد سض افضل قوتها وله خاصمتان يعرف بواحدة منهما احداهما انرائعته كرائعةمني الرجل والثانيمة التلذيخروجه وفتورشهوتها عقبخ وجه قالوا ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحال كانوالله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم فن أيهما علا أوسمق بكون منه الشمه وفي الروابة الاخرى اذاعلا ماؤهاماه الرحل واذاعلاما الرحلما ها قال العلماء يجوز أن يكون المراد بالعلوهناالسقو محوزان بكون المرادالكثرة والقوة يحسب كثرة الشهوة وقوله صلى الله عليه وسلم فنأيهماعلا هكذاهوفي الاصول فنأيهما بكسرالم وبعدهانون ساكنية وهي الحرف المعروف وانماضطته لثلا يعيف عني والله أعلم (قوله حدشاداودين رشدد) هويضم الراء وفتح الشين (قوله صلى الله عليه وسلم أذا كان منها ما يكون ون الرجل فلتغتسل) معناه اذاخر جمنهاالمني فلتغتسل كأأن الرحل اذاخرج مندالمي اغتسل وهذامن حسن العشرة

أى الاس قال (حدثنا شعمة) ن الحاج (قال حدثنا الازرق بن قيس) بفتح الهمزة وسكون الزاى الماري البصرى قال (كُنَابِلَاهُ وَإِنَّ) بِفَتْمُ الهـمزة وسكون الهاء و بالزاي سمع كور بين المصرة وفارس لكل كورةمنها اسمو يجمعها الاهواز ولاينفردوا حدمنها بهوزقاله صاحب العين وغيره (نَقَاتُلُ الحرورية) عهملات أي الحوار جلانهم اجتمعوا بحرورا وتوية من قرى الكوفة وماكان التحكيم وكان الذي يقاتلهم اذذال هوالمهلب فأبي صفرة كافى رواية عرو بن مرزوق عن شعبة عند الاسماعيلي (فبينا اما) ستدأخبره (على جرف نهر) بضم الجيم والرا بعدها فاعوقد نسكن الراءمكان أكله السميل وللمشميهني حرف نهر بالحاء المهدلة المفتوحة وسكون الراءأي المابهواسم النهردجيل بالجيم مصغرا (ادارجل) وللمستملي والحوى وعزاها العيني كابزجر الكشمين بدل المستملي اذجاءرجل يصلي) العصر (واذا لحامداته) فرسه (سده فعلت الذابة الزعه وجعل يتبعها قدأ جعواعلى أن المشي الكثير المتوالى في الصلاة المكتوبة عطاها المعمل حدد يث أبي برزة على القليدل وفي رواية عرو بن مرزوق ما يؤيد ذلا فانه قال فأخذها ثم رجع القهقرى فان في رجوعه القهقري مايشعر بأن مشمه الى قصدهاما كان كثيرا فهوعمل بسروم شي قليل لدس فيه استديار القبلة فلايضر ( فالشعبة )بن الخاج (هو) أى الرجل المصلى النَّازع (الوبرزة) نضلة بن عبيد (الأسلَّى) نزيل البصرة (فعدل رجل) مجهول (من الخوارج فَولااللَّهُم افعلْ مِهَذَا ٱلشَّيخُ وعوعليه ويسبه وفي رواية حادا نظروا الى هذا الشيخ ترك صلاته وأجل فرس وزادعرو بنحرزوق في آخره قال فقات الرجل ماأرى الله الامخز يتشتمت رجلا من أصحاب النبي صلى الله علمه وسلم (فلم الفصرف الشيخ) أبو بر زة من صلاته (قال الى سمعت نولكم) الذى فلتموه آنفا (وانى غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أوسع غزوات اوتمان بغسر ماءولاتنو سوالحموي والمستملى عماني سامفتوحة من غيرتنو سوخرحه النمالة فيشرح التسممل على ان الأصل على غزوات فذف المضاف وأبقي المضاف اليه على طاه وحسن الحذف دلالة المتقدم أوأن الاضافة غبرمة صودة وترك تنوينه لمشابه ةجواري لفظا وهوظاهرمعني لدلالته على جع أو تكون في اللفظ عَانيا بالنصب والتنوين الاانه كتب على اللغة الربعمة فانهم يقفون على المنون المنصوب بالسكون فلا يحتاج الكاتب على الغتهم الى ألف اله وتعقب الاخيرف المصابيح بأن التخريج اغماه ولفوله عماني بلاتنوين وقدصرح هو بذلك في النوضيح فلاوجمه حمنت ذللوجه الثالث وللكشميهني أوثمانيا وفي رواية عمرو بن مرزوق الجزم بسبع غزوات من غيرشك (وشهدت تسبره)أى تسهدله على أمته في الصلاة وغيرها وأشار به الى الدعلى من شددعليه في أن يترك دا سه تذهب ولا يقطع صلاته ولا يجوزان يفعله أبو برزة من رأيه وونأن يشاهده من الذي صلى الله عليه وسلم (واني) بكسر الهمزة وتشديد النون والماءاسمها (ان كنتَ)بكسرااهـمزةشرطية والتاءاسم كان (أن أراجع)بضم الهـمزة وفتح الراءثم ألف والحموى والمستملي والاصلى وابن عساكر أرجع بفتح الهمزة وسكون الراع (معدايتي) وأن بفتح الهمزة مصدرية بتقدير لام العلة قبلهاأى ان كنت لائن أراجع وخبركان (احب الى من أن العها)أى أتركها (ترجع الى مألفها) بفتح اللام الذي ألفته واعتادته وهـ ذه الجله الشرطيـة سنتمسدخبران في اني وفي بعض الاصول بفتم همزة ان كنت على المصدرية ولام العلة محذوفة والضمير المرفوع فى كنت اسمها وان أرجع بقتم الهدمزة سأويل مصدر مرفوع بالاشدا خبره أحبالى والجلة اسمية خبركان وعلى هذا فبرآن في اني محذوف لدلالة الحال عليه أي واني ان العلت مارأ يتموه من اتماع الفرس لاجل كون رجوعها أحب الى من تركها (فيشق على ) بنصب

واطف الخطاب واستعمال اللفظ الجيل موضع اللفظ الذي يستعمامنه في العادة والله أعلم (قولها أن الله لايستى من الحق) قال العلماء

فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم نعم (٣٥٨) أذارأت الماء فقالت أم سلة يارسول الله وتحتلم المرأة فقال تزبت يداك فبم يشهها

القاف عطفا على المنصوب في قوله أحب الى من أن أدعها و بالرفع على معنى فذلك بشق على الآن منزله كان بعيد افاوتركها وصلى لم يأت أهله الى الله للمد المسافة \* ويه قال (حدثنا مجدر مقاتل) بضم الميم وكسر المثناة الفوقية الجاور عكة قال (أخبر ناعبد الله) بن المبارك قال (أخرا يونس بنينيد (عن)ابنشهاب (الزهرى عن عروة) بنالز بير (قال قالت عائشة) رضي الله علما (خسفت الشمس) بفتح الخاو السين (ققام النبي) ولابوى ذروالوقت والاصيلى وابن عساكر فقامرسول الله (صلى الله علمه وسلم فقر أسورة طويلة مُركع فاطال) الركوع (مُرفع رأسه) من الركوع (خ استفق بسورة) بها الجرولانوى دُروالوقت والاصملي سورة (أخرى تم ركع حتى) وللكشميهني والاصميلي وابن عساكر حين (قضاها)أى فرغ من الركعة (وسحد ثم فعمل ذالناً المذكور من القيامين والركوءين (في) الرُكعة (الثانيسة ثم قال انهما) أى الشمس والقيه (آيتان من آيات الله فاذاراً يتمذلك ) اى الحسوف الذى دل عليه قولها خسف (فصاواحي يفرح عنكم) بضم المنناة التحسة والجم مبنما للمفعول من الافراج (تقدراً بت في مقامي هذا) بفتح المم (كل شئ وعدته) بضم الواووكسر العين منياللمفعول جلة في محل خفض صفة لله حتى أقدرايت) وللكشمين والجوى رأيته ما ثبات الهمير ولمسلم لقدراً يتني قال ابن حروه أوجهوقال الزركشي قيمل وهوالصواب وتعقبه في المصابح فقال لانسم انحصار الصوابفه بلالاول صواب أيضاوعلمه والضمير المنصوب محد ذوف لدلالة ما تقدم عليه والمعنى أبصرنا ماأ بصرت حال كوني (أريدأن آخذ قطفاً) بكسرالقاف ما يقطف أي يقطع و يجتني كالذبح بعني المذبوح والمرادره عنقودمن العنب أى أريد أخذه (من المنقدمة حين رايتموني جعلت) أى طفقنا (أتقدم واقدرأ يت جهم يحطم) بكسرالطا (معضم ابعضاحين رأيموني تأخرت) لم يقل جعلنا أُتأخر كما قال جعلت أتقدم لان التقدم كادأُن يقع بخلاف التأخر فانه وقع قاله الكرمالي واعترضه الحافظ أبوالفضل بأنه وقع التصريح بوقوع المقدم والتأخر جمعافى حديث جارعا مسلم وأجاب العبني بأنه لابردعلي الكرماني ماقاله لان حملت في قوله هذاء عني طفقت الذي وضع للدلالةعلى الشروع وقدبني الكرماني السؤال والجواب علمه وأيضالا يلزم أن يكون حدبث عائشة مثل حديث جابر من كل الوجوه وان كان الاصل متعدا (ورايت فيها)أى جهم (عرر أبنلي بفتح العين وسكون الميمو بضم اللام وفتم الحاء المهملة وتشديد المثناة التحسة مصغرا (وهوالذي سنب)أي مي النوق التي تسمى (السوائب) جعسائسة وهي ناقة لاتركب ولاتحس عن كالروما النذرصاح بهاان حصل ماأرادمن شفاء المريض أوغيره أنها سائمة فان قلت ون أين تؤخذا الطابقة بين الترجة والحديث أجسمن التقدم والتأخر المذكورين وحلا على اليسمردون الكثير المبطل فافهم وسمق المديث في باب المكسوف 🐞 (باب ما يحوا من المصاق) بالصادو يجوز ابدالهازايا (و) ما يجوز من (المنفر في الصلاة ويذكر) بنم المثناة التحتية وفتح الكاف مماوصله أحدو تتحمه الناخزية وحمانه من حديث عطاء بنالسانيا ونا بيه (عن عبد الله بن عرو) أى ابن العاصى فى حديث قال فيه (نفح الذي صلى الله علمه وسل في معوده في كسوف ولاس عساكف الكسوف وهو محول على انه لم يظهر فيه حرفان فلوظهر أفهماأ ولم يفهما بطلت الصلاة ان كانعامداعالما بالتحريم وعورض بماثبت فى حديث ابن عمرا عنددأبى داودفان فمه ثم نفخ في آخر سجوده فقال اف اف فصرح بظهورا لحرفين وهده الزالة منرواية جمادبن سلمة عنعطا وقدسهم منه قبل الاختلاط في قول يحيى بن معمن وأبي داوا والطحاوى وغيرهم وأجاب الخطابي بأن اف لاتكون كلاماحتى تشدد الفاء قال والنافخ في نفعه

ولدها\* وحدد شاأنو بكر سأبي شبية وزهـ برس حرب قالاحـ دشا وكسع ح وحدثنا انأبيعسر حدثناسفان جمعاعن هشامن عروة بهذا الاستنادمثل معناه وزاد فالت قلت فضعت النساء \*وحدثناعدالملك نشعب اللث قال حدثى أبيءن جدى قال حدثى عقبل ب خالدعن ابن شهاب انه قال أخسرني عروة سالز بيران عائشةزو جالني صلى الله عليه وسلم أخبرته انأمسلمام بنىأبى طلمة دخلت على رسول الله صلى الله علمه وسلم بمعنى حديث هشام غبر أنفه فال فالتعائشة فقلت الها معناه لاعسع من سان الحق وضرب المنال بالمعوضة وشمها كأفال سمانه وتعالى ان الله لايستحيى أن يضرب مثلا مابعوضة فيا فوقهافكذاأ بالاأمتنعمن سؤالي عاانامحتاحةالمه وقسل معناهان الله لا نأم الحماق الحق ولا يديه واغاقالت هذا اعتذارا سندى سؤالها عمادعت الحاجة المعما تستحى النساء في العادة من السؤالءنه وذكره بحضرة الرجال قفيهانه يسغى لمن عرضت له مسئلة ان يسأل عنها ولا يتنعمن السؤال حساء من ذكرها فآن ذلك لس بحداء حقيق لان الحداء خركاه والحما الايأنى الابخـ بروالامساك عن السؤال في هدد مالحال الس بخبر بلهوشرفكمف يكون حماء وقدتقدم ايضاح هذه المسئلة في أوائل كتاب الاعمان وقد قالت عائشة رضى الله عنها نع النساء نساء الانصارلم ومنعهن الحياءأن يتفقهن فى الدين والله أعلم قال أهل العربية

يقال استعما ما قبل الالف يستحيى ما وين ويقال أيضايدتي سا واحدة في المضارع والله أعلم (قوله قالت عائشة فقلت لها

لاتغرج الفاعصادقة من مخرجها وتعقمه ابن الصلاح بأنه لايستقيم على قول الشافعية ان الحرفين

كلام مطلأ فهماأ ولم يفهما وعبرا لمصنف بلفظ يذكر المقتضى للقريض لان عطامن السائب

واللفظ لا ي كريب قال سهل حدثنا وقال الا خوان أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيد عن مصعب بن شدة عن مساف عبن عدد الله عن عروة بن الزبير عن عائد قالت الماء فقال الماء فقال الماء فقال الماء فقال الله صلى الله عليه وسلم هل تربت بدال وألت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيما وهل يكون الشبه الامن قبل ذلك وهل يكون الشبه الامن قبل ذلك اذاعلاما وها ماء الرجل أشبه الولدا خواله واذاعلاماء الرجل ماء ها أشبه أعماء

أفلك) معناه استعقار الها ولما تكامت به وهي كلة تستعمل في الاجتفار والاستقذار والانكار فالاالماجي والمراديهاهناالانكار وأصل الاف وسم الاظفار وفي أف عشرافات اف واف واف يضم الهمزةمع كسرالذا وفتحهاوضمها بغبرتنو ينوبالتنوين فهذهستة والسابعة اف بكسر الهمزة وفتح الفاء والشامنة أف بضم الهمزة واسكان الفا والتاسعة أفيضم الهمزةو بالياء وأفدبالهاء وهدده اللغات مشهورات ذكرهن كلهن النالانماري وجاعات من العلاء ودلائلها مشهورة ومنأخصرها ماذكره الزجاح وابن الاسارى واختصره أنوالبقاء فقال من كسرناه على الاصل ومن فتم طلب التخفيف ومن ضم أتسع ومن نون أراد التنكير ومن لم بنون أراد التعريف ومن خفف الفاء حذفأحدالللن تخفيفا وقال الاخفش والنالانارى في اللغمة التاسعة بالداعلة أضافه الى تفسه والله أعلم (قوله عن مسافع بنعبد

لختلف فى الاحتماح به وقداختلط في آخر عمره لكن أورده ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه وهويمن مع منه قبل اختلاطه وأبوه وثقه العجلي وابن حبان وليس هومن شرطه \* وبه قال (دد شاسليمان بن حرب) الازدى الواشعي بعجمة عمه-ملة البصرى قال (حد شاسماد) بنزيد اندرهما لجهضمي البصري (عن ابوب) السختياني (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عر) بن اللطاب (رضى الله عنهماأن النبي صلى الله علمه وسلم رأى نخامة في حدار (قبله المسحد) النبوي الدني (فتغيظ على اهل المسحدوقال ان الله)أي القصدمند وتعالى أوثو الدعز وجل أوعظمته لغالى (قبل) بكسر الفاف وفتح الموحدة أى مواجهة (آحدكم فاذا) ولابوى دروالوقت واب عساكر والاصميلي اذا ركان في صلاة فلا ميزقن) بضم الزاي ونون الموكيد الثقيلة (أو قال لا يتنضمن) اللم بعدالخامن النخامة بضم النون ألمايخرج من الصدروفي رواية الاربعدة فلا يتنحفن بالعين وهو بمعنى الميم وقيدل بالعين من الصدرو بالميمن الرأس (تمزل فيها) بالمثناة الفوقية والكشميري في كهامال كاف أى النحامة (يده)سبق في رواية ماب حل المخاط بالحصي فتناول حماة فيكها (وقال ان عمر ) بن الخطاب (رضى الله عنهما اذابزق أحدكم فلد برق ) بالزاى فيهما على والكشميمي عن (يساره) لاعن عمنه وهذا الموقوف قدروي مرفوعا من حديث أنس \* وبه قال (حدثنا مجمد) هواب بشار بالموحدة والمجمة المشددة العبدي بالموحدة البصري قال (مدشاغندر) بضم الغين المعدمة عدين جعفر المصرى قال (حدثناشدعية) بن الحداجين الوردالعدكي الواسطى ثم المبصرى (قال معتقدة) بندعامة (عن أنس) زاد ابو أذر والوقت والاصيلى ابن ماللهُ (رضى الله عنه عن الذي صلى الله علمه وسلم قال آذا كان) المؤمن (في الصلاة) والاوى ذروالوقت اذاقام أحدكم في الصلاة (فانه) أى المصلى (سَاجي ربه) من جهة مساررته الفرآن والذكر والمارى سمعانه وتعالى بناجمه منجهة لازم ذلك وهوارادة الحسيرفهومن باب الجازفان القرينة صارفة لهعن ارادة الحقيقة اذلا كلام محسوس الامن جهة العبد (فلا ببزقن) الصلى (بين بديه) في جهة القملة المعظمة (ولاعن عينه) فان علمه كاتب الحسنات (ولكن) بيرق (عن شماله تحت قدمه اليسرى) أى في غير المسحد أما فيه مقلا بهز فن الافي ثو به وهذا محمول على عممالنطق فيه بحرفين كمافى النفيخ أوالتنخيم أوالبكا والضحك أوالان والتأوه أوالتنحز وكره مالك النفر فيها وقال لايقطعها كما يقطعها الكلام وهوقول الى يوسف وأشهب وأجد لواسحق الفالمدونة النفخ بمنزلة الكلام فمقطعها وعن أبى حنمف ةومجدان كان يسمع فهو بمنزلة الكلام والافلاو قال الحفية ان كان البكاء من خشية الله لا تبطل به الصلاة مطلقا \* (باب) حكم (من صفق) حال كونه (جاهلامن الرجال) لتنسه امام أوغيره (في صلائه لم تفسد صلائه) لانه علمه الصلاة والسلام لم يأمر الناس باعادة الصلاقل افعاوه فيها في قصة امامة الصديق وقيد بالجاهل الخرج العامدو بالرجال ليخرج النسا وفه أى فماترجمله (سهل بنسعد رضى الله عنه) وسقط عندالاصيلي سهل من سعد (عن النبي صلى الله عليه وسلم) حيث قال لما أخيذ الناس في التصفيح النسه الصديق على مكانه عليه الصلاة والسلام التسديج الرجال والتصفيق للنساء كامرولم المرهم بالاعادة لحهلهم بالحكم فهذا (باب) بالنو ين (اذاقه ل المصلي تقدم اوا تنظرفا تنظر فلا اس) \* وبه قال (حدثنا محمد بن كثير ) ما لمثلثة العمدى المصرى قال (أخـبرنا سفيان) الثورى عنابى الماء المهملة والزاى سلمة بندينار (عن سول بنسمة) باسكان الهاء والعين

لله) هو بضم الميم وبالسين المهملة و بكر مرالفا وقولها تربت يدال وألت) هو بضم الهمزة وفقح اللام المشددة وأسكان الماء هكذاالرواية

و حدثني الحسن بن على الحلواني حدثنا ( . ٣٩٠) أبولو بة وهوالربيع بننافع حسد ثناأ بومعاوية يعني ابن سلام عن زيديفني

الساعدى (رضى الله عنه قال كان الناس يصلون مع الني صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو) بالواو ولا الوقت عاقدى أى وهم كانواعاقدى (أزرهم) بضمتم بنجع ازار وهوالمحفنه وفي الفرع أذرهم بسكون الزاى (من الصغر)أى من صعفر أزرهم (على رقابح م) فكان أحدهم يعقد ازاره على رقبته وكان هذا في أول الاسلام حين قلة ذات الميد (فقيل للنساء) اذكن متأخرات عن صف الرجال قبلأن يدخلن في الصلاة ليدخلن فيهاعلى علم أووهن فيهاكما يفتضيمه التعبير بفا العطف فى قوله فقيل للنسا و (لاترفعن رؤسكن )من السعود (حتى يستوى الرجال) حال كونهم (جلوسا) الماعرف من ضميق أزرالر جال الملاتفع أعينهن على عوراتهم واستنبط منه التنسه على جواز اصفاء المصلى في الصلاة الى الخطاب الخفيف و تنه مه وهوممنى على انه قدل لهن دلك داخل الصلاة لكنجزم الاسماعيلي بأنه خارجها وحيائد فلامعي لقول المؤلف في الترجة للمصلى ولاوجه لخزمه بلاالعر محتمل لان يكون القول خارج الصلاة وداخلها ويكون القائل في غرا الصلاة فلا يتعين أحدالاح تالين الابدايل نع مقتضى التعبير بالفاع فوله فقيل للنسا بعين وقوعهوهن داخلهاكمام لكن وقع عندالمؤلف في باب أذاكان الشوب ضيقابدون المعيم بالفا ولفظه وقال وفسرالقا ألبه عليه والصلاة والسلام وللكشميهني ويقال وهوأعم مزأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أوغيره ﴿ هذا ( باب ) بالنَّذُو بن ( لا يردُّ ) المصلى ( السَّلَام ) باللفظ عنى المسلم(في الصلاة) لانه خطاب آدي ﴿ وَبِهُ قَالَ (حَدَثْنَاعِبُ دَاللَّهُ بِنَا يُعْشِيبُهُ) الْكُوفِي الحافظ أخوعمان (قال حدثنا أب فضيل) بضم الفاوفتم الضاد المجهد واسم جده غزوان (عن الاعش)سليمان بن مهران (عن ابراهيم) المنعى (عن علقمة) بن قيس المنعى (عن عبدالله) بن مسعودرضي الله عنه (قال كنت أسلم على الذي صلى الله عليه وسلم وهوفى الصلاة فيردعلي) السلام (فلارجعنا) من عند النحاشي ملك الحيشة الى المدينة (سلت عليه) وهوفي الصلاة (فلرود عَلَى ﴾ السلام باللفظ (وَ قَالَ) عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الصلاة وللمستملي قال (أن في الصلاة شغلا الاعكن معه الأشتغال بغبرها وللكشمهني والاصلى وابن عساكر وأبى الوقت أشغلا بزيادة لام المَّا كيد \* وبه قال (حدثنا الومعمر ) بفتح المين وسكون العين بينهما عبد الله بن عروالممبي المقعد المنقرى بكسر الميم وسكون النون وفق القاف (قال حدثنا عبد الوارث) بن سعيد السورى بفتح المناة وتشديد النون البصرى قال (حدثنا كنير منشفطير) بكسر المحمة وسكون النوا بعدهاظاءمع قمكسورة وهولغة السئ اللق علم علمه (عن عطاء بن الى رياح) بفتح الراء والموحدة آخرهمهملة (عنجار بعداللهرض اللهعنهما قال بعثني رسول اللهصلي الله علمه وسلم في عاجه له ) في غزوة بن المصطلق (فانطلقت تمرجعت وقدقضية افاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسأن علمه فلم يردعلي السلام باللفظ (فوقع فى قلبي) سقط من الحزن (ما الله اعلم به) مما لا أفدر قلوه ولايدخيل تحت العبارة ومافاعل قوله وقع والجلالة الشريفة مبتدأ وخبره التالى (فقلت في نفسى أعدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد) بفتح الواو والجيم أى غضب (على أنى) وللكشميني أن (أبطأت عليه تمسلت عليه فلم يردعلي ) السلام باللفظ (فوقع في قلبي) من الحزنا (السدمن) الذي وقع فيه في (المرة الأولى) في رواية مسلم من طريق الزبير عن جابر فقال لي هَدَذَا وَفَي رُواية أُخْرَى فَأَشَار الى فصمل قوله في رواية المضارى فلم يردع لي أى باللفظ كام وكائن جابرالم يعرف أوّلاأن المرادبالاشارة الردعليسه فلذلك فال فوقع فى قلى ما الله أعسلم ٩ (٢ المتعلمة فردعلي السلام بعد أن فرغ من صلاته باللفظ (فقال) وفي رواية وقال (انمامنه) أن أرد عليك السلام الا (أني كنت أصلى وكان) عليه الصلاة والسلام يصلى نفلاوهوراك

أخاه انه مع أياس ألام فالحدثنا أبوأسما الرحي أنثو بانمولى حدثه قال كنت قائماء مدرسول اللهصلي الله عليه وسلم فحاء حبرمن أحماراليهود فقمال السلام علمك نامجد فدفعته دفعمة كادبصرع منها فقال لم تدفعني فقلت ألا تقول مارسول الله فقال المودى اعا ندعو ماسمه الذىسماه به أهله فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان اسمى مجدالذى سمانى به أهلى فقال اليهودى جئت أسألك فقال له رسول الله صلى الله علم موسلم أينفعك شي انحسد ثقل قال أسمع ماذني فسه ومعناه أصابتها الالة بفتح الهمزة وتشديد اللام وهي الحرية وأنكربعض الائمة هــذااللفظ الاولىمكسورة والثائبة ساكنة بكسرالتا وهذاالانكارفاسديل ماصحت بهالرواية صحيح وأصله اللت المساللام الاولى وفتم الثائمة وإسكان التاء كردت أصله رددت ولا محوزفات هـ ذا الادغام الامعالخاطب وانماوحدألتمع شنيهداك لوحهن أحدهماانه أراد الحنس والثاني صاحمة المدين أىوأصايتك الالة فمكون جعابين دعاس والله أعلم

\*(باب سانصفةمني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من ما تهما)\*

فيه حديث ثوبان رضى الله عنسه في قصة الحبراليه ودى وقد تقسد في الباب الذى قبله سان صفة المنى وأما الحبرفه و بفتح ألحا وكسرها لغمّان مشهور تان وهو العالم (قوله

حدثى أبوأسماء الرحي) هو بفتح الرا والحاء واسمه عروب من ثدالشامي الدمشق قال أبوسلمان بنزيد كان أبواسما الرحبي (على

فنكترسول الله صلى الله عليه وسلم يعود معه فقال سل فقال اليهودي أين ( ٢٦١) بكون الناس يوم تبدل الارض غبر الارض

والسموات فقال رسول اللهصلي الله عله موسلم مم في الطالة دون الجسر قال فين أول الناس احازة قالفقرا المهاجرين قال اليهودي فاتحفتهم حن يدخلون الجنة قال زَ النَّهِ فَالَّهُ النَّوْلُ قَالَ هَا غداؤهم على أثرها

من رحبة دمشق قرية من قراها بينها وبندمشق ميل رأيتهاعا مرةوالله أعلى قوله فنكترسول الله صلى الله علمه وسار بعود) هو بفتح النون والكاف وبالتا المثناة من فوق ومعناه يخط بالعود في الارض و يؤثر يهفها وهذالفعلهالمفكر وفيهذا دلمل على جوازفعل مثل هذا وانه ليسمخلانالمروة والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم هم في الظلمة دون الحسر) هو بفتح الحمروكسرها لغتان مشهورتان والمرادمهنا الصراط (قوله فن أول النياس اجازة) هو بكسر الهسمزة وبالزاي ومعناه جوازاوعبو را (قوله قما تحفقهم) هي ماسكان الحاوفة بها لغتان وهيمايهدي اليالرجـل ويخصبه ويلاطف وقال ابراهيم الحلبي هي طهرف الفياكة قوالله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم زيادة كيدالون) النون بنوس الاولى مضمومةوهو الحوتوجعه ندنان وفي الرواية الاخرى زايدة كيد النون والزيادة والزائدة شئ واحد وهوطرف الصحمد وهوأطيها (قوله فاغداؤهم)روى على وجهن أحدهما بكسرالغن وبالذال المعمة والثاني بفتح الغن وبالدال المهملة قال القاصى هذا الناني هو العصير وهو روامة الاكثرين قال والاول لس يشي قلت وله وجهوتة دره (٤٦) فسطلاني (ثاني) ماغذاوهم في ذلك الوقت وليس المراد السؤال عن غذا تهم دائماً والله أعلم (قوله على اثرها) بكسر

الجسة بصر بون وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه مسلم في الصلاة في (بابرفع الايدى في الصلاة لامرينزليه) أى المصلى \* ويه قال (حدثنا قديمة) بنسمدين جيل بفتح الحيم النقفي المغلاني بفتم الموحدة واسكان المجمة قال (حدثنا عبد العزيز) بنأى حازم سلة (عن الى حازم) سلة من ديار المدنى الاعرج (عن سهل من سعد) ماسكان الهاء والعين ابن مالك بن حالد الانصاري الساعدي (رضى الله عنه قال المغرسول الله صلى الله علمه وسلم أن بني عمرو بن عوف سكون المم (بقياء كان منهمشي) من خصومة (فرج) عليه الصلاة والسلام (يصل منهم في السمن المعابه فيس) بضم الحاء أى تعوق هذاك (رسول الله صلى الله عليه وسلم و حانت الصلاة) أى حضرت والواوللعال في بلال الى أى بكررضى الله عنم مافقال المابكران رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسس وقد حانت الصلاقفهل لك )رغية في (ان تؤم الماس قال) أبو بكر (نعم) أومهم (انشئت) أى يا بلال وللعموى انشئتم فأقام بلال الصلة كلان المؤذن هو الذي يقيم الصلاة كاأنه هو الذي يقدّم للصلاة لانه خادم أمن الامامة (وتقدم أبو بكررضي الله عنه فكرالناس) شارعافي الصلاة ولابي ذروالاصملي وابن عساكر وكبرالناس (وجاءرسول الله صلى الله عايه وسلم) ال كونه (عشى في الصفوف يشقه اشفاحتي قام في الصف وللحموى والمستملي قام من الصف (فأخذ الناس في التصفيم ) الحاء (قال-مل) في تنسير والتصفيم) الحاء المهملة (هو التصفيق) القاف (قال) سهل (وكان ابو بكررضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس) التصفيم (التَّفْتُ فَاذَارسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار المه يأمره أن يصلى) بالناس (فرفع أبو بكر رضى الله عنه يده ) بالافرادوللكشميني والاصيليديه (فومدالله) تعالى على ما أنع عليه مهمن تغويض الرسول اليهأحر الامامة لمافيه من مزيد رفعة درجته وهذاموضع الترجة واستنبط منه أن رفع المدين للدعا و فحوه في الصلاة لا يبطلها ولو كان في غير موضعه ولذ آ أقر النبي صلى الله علىموسلماً ما بكرعلمه (غرجع) أبو بكر والقهقرى وراءه حتى قام في الصف) لما تأدب الصديق هـ أ النادب معه علمه الصلاة والسلام أورثه مقامه والامامة بعده فكان ذلك التأخر الى خلفه وقدأومأا أميمة أناثبت مكانك سعيالي قدام بكل خطوة الى وراءم احل الى قدام تنقطع فيها أعناق المطى (وتقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى) بالفاولابي ذروصلي (للساس فلما فرغ)من صلاته (أقبل على الناس) بوجهه الكريم (فقال بائيها الناس مالكم حين بابكمشي في المدارة)ولابى ذروالاصيلي وابن عساكر - بن نابكم في الصلاة (أخذ تم بالتصفيم اعما التصفيم للساءمن نابه) من الرجال (شي) أي من نزل به أحرمن الامور (في صلاً به فليقل سحان الله عم النفت) علمه السلام (الى أى بكررضي الله عنه فقال ما أما بكرمامه عداً أن تصلي للناس حين ولايي لرأن أصلى حين (أشرت اليك) ولاى ذرعن المستملي والمهوى حيث أشرت عليك (قال الوبكر) رضى الله عنه (مأكان منه في لان أبي قحافةً) بضم القاف وتحنيف الحاء المهملة واسمه عثمان أسلم الإم الفتح وتوفى فى المحرم سنة أربع عشرة وهوا بن سبع وتسعين سنة وكانت وفاة ولده الصديق المله فورث منه السدس فرده على ولدأبي بكروانك لم يقل الصديق ما كان لى أوماكان لابي بكر تحقيرا النفسه واستصغارا لمرتبته (ان يصلى بين يدى)أى قدام (رسول الله صلى الله عليه وسلم \*ناب) مكم (الخصرف الصلاة) بفتح الخاو المعمة وسكون الصاد المهدملة من الخاصرة وهووضع المد الميها فى المنهم ورأومن المخصرة وهي العصاأى بأخذها بيده يتوكأ أومن الاختصار ضد التطويل الكايختصرالسورة أو يحفف الصلاة فحذف الطمأ سنة \* وبه قال (حدثنا الوالنعمان) مجد

إعلى راحلته ) حال كونه (متوجه الى غيرالقيلة ) مستقيلاصوب سفره \* ورواة هذا الحديث

قال ينحرله م تورالجنة الذي كان يأكل (٧٦٢) من اطرافها قال فعاشرا به مسمعليه قال من عدين فيها تسمى سسلسبيلا قال

صدقت قال وحثت أسألك عن شئ لا يعله أحد من أهل الارض الانها أورح لأورج الانقال ينفعك انحدثتك قالأسمع ماذني والحئت أسألك عن الولد والماء الرجل أيض وما المرأة أصفرفاذا اجتمعافعلامني الرجـــلمني المرأة أذكراباذنالله واذاعلامني المرأةمني الرحل آنثاماذن الله قال اليهودى لقدصدقت والكالني ثمانصرف فذهب فقال رسول ألله صلى الله علمه وسلم اقدسالني هذا عن الذي سألني عنه ومالى عارشي منه حتى أنابي الله عروحله \*وحدثنه عبدالله ن عبدالرجن الدارمي أخبرنا يحيى نحسان حدثنا معاوية نسلام في هذا الاستاد بشله غبرأنه قال كنت قاعدا عندرسول اللهصلي الله علمه وسلم وقال زائدة كمدالنون وقال أذكر وآنث ولم ية لأذكراوآ تنافي - د ثنا يحيى اسعى التممى حدثنا ألومعاوية عن هشام نءروة عن أسهعن عائشة قالت كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذاا غنسل من الحذالة مدأف غسل لدمه غيفرغ بمنه على شماله فمغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء والصلة

الهمزةمع اسكان الناء وبفتحهما حمعالغتان مشهورتان (قوله صلى الله علمه وسلم من عين فيها تسمى سلسيلا) قالجاعة من أهل اللغة والمقسرين السلسديل اسم للعين وفال محاهد وغيره هي شديدة الحرى وقسلهي الساسة اللينة (قولەصلى الله على موسلم أذكر الاذن اللهوآ تثاماذن الله) معيني الأول كان الولدة كراومعنى الثاني كان

ابن الفضل السدومي قال (حدثنا حماد)أى النزيد (عن الوب) هو السختماني (عن عمد) هو ابنسبرين (عن الى هريرة رضى الله عنده قال نهدى) بضم النون مبنياللمفعول أى معلى الني صلى الله علمه وسلم كما في رواية هشام الا تهة قريبا انشاء الله تعالى و وقع في رواية أي ذر عن الجوى والمستملي تهدى مبنياللفاعل ولم يسمه (عن الخصر في الصلاة) لان ابليس أهبط متفصرا رواه ابزأى شيبةأ وأن الهود تمكثر من فعله فنهبى عنه كراهة التشبيه بهم أخرجه المؤلف في ي اسرائيل أولانه راحة أهل النار رواه ابن أبي شيبة والنهي محمول على الكراهة عندا بن عمر وابن عباس وعائشة وبه قال الشافعي وأبوحنيفة ومالك وذهب الى التحريم أهمل الظاهر روقال هشام) هوابن حسان القردوسي بضم القاف عما وصله المؤلف هنا (و) قال (الوهلال) مجدين سام الراسي مماوصله الدارقطني في الافراد من طريق عمروبن مرزوق عنه (عن ابنسرين) محمد (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن الذي) وللاصلى واسعساكروأ بى الوقت وفي بعض الأصول نع ي النبي (صلى الله عليه وسلم) وبهذا الطريق صاوا لحديث مرفوعا \*و به قال (حدثنا عروب على )بسكون الم الصرفي النلاس قال (حدثنا يحيى)بن معدالقطان قال (حدثنا عشام) القردوسي قال (حدثنا محمد) هو ابن سرين (عن الى هريرة رضي الله عنه قال عرق) بضم النون مبنداللمذعول وللكشميهي نعي الني صلى الله علمه وسلم (ان يصلى الرحل متحصراً) وللكشمين مخصرا بتشديد الصادق هذا (باب) التنوين (يفكر الرجل) وكذا كل مكلف (الشي) بضم المناة التحتمة وسكون الفاه وكسرالكاف مخففة والشئ صبعلي المذعولية ولابزعسا كروأي ذر تفكرالرجل بفتح المنذاة الفوقية والفاءوضم الكاف المشددة ولاسعسا كرشمأ وللاصملي في الشي (في الصلاة وقال عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه عمارواه ابن أبي شدة السماد صحمين حنص بنعاصم عن ابي عمان النهدى عنه (اني لا جهز حدثي) لاجل الجهاد (وأنافي الصلاة) وروى ابن أبي شيدة أيضامن طريق عروة بن الزبير قال قال عررضي الله عنه اني لا مسبح المحرين وأنافى الصلاة وروى صالح سأحدس حنبل فى كتاب المسائل عن أسمه من طريق همام ابن الحرث قال ان عمر رضي الله عنه صلى المغرب فلم ية رأ فلما انصرف قالوا باأ مرا لمؤمنه بالل لم تقرأ فقال الى حدثت نفسى وأنافي الصلاة دومرج فرتهامن المدينية حتى دخلت الشام ثم أعلا واعادالقراءة وهذا يدل على انه انما أعاد لترك القراءة لا الكونه كان مستغرفا في الفكرة \* وا قال (حدثناا محقين مصور) الكوسج قال (حدثناروح) بفتح الراء بن عمادة بن العلان حسان القيسى البصرى قال (-دشاعر) بضم العين (هوان سعيد) بكسر العين المكر (قال أخبرني بالافراد (أبنابي مليكة )عبد الله ومليكة بضم الميم وفقح اللاممص غرا (عن عقبة ما المرث) بضم العين وسكون القاف (رضى الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العمر فلماسلم قام سريعاد خل على بعض نسائه) رضى الله عنهن (ثم خرج ورأى مافى وجوه القوم س تعبيهم لسرعته وفقال ذكرت أى تذكرت وأنافي الصلاة تبراعندنا من تبرالصندقة وهو ما كان من الذهب غير مضروب (فكرهت أن يمسي أو) قال (سمت عند لدنا) خوفا من حبس صدقة المسلمين (فأمرت بقسمته)فان قلت ماموضع الترجة أجيب من قوله ذكرت وأنافي الصلاا تبرالانه تفكر في أمر التبروهوفي الصلاة ولم يعدها . و به عال (حدثنا يحيى تربكتر) أوا الم عبدالله ونسبه الى جده الشهرته به الخزومي مولاهم المصرى المتوفى سنة احدى وثلاثين وماثنا (قال حدثنا اللهث) بن سعد المصرى (عنج عقر) هوابن رسعة المصرى (عن الاعرج) عبد الت الرحن بن هرمن (قال قال) لى (الوهريرة) في رواية الاسماعيل عن أبي هريرة (رضى الله علما

\*(باب صفة عسل الجنامة)\*

أشى وقوله آشابالمدفى أوله وتحفيف النون وقدروى بالقصر وتشديد النون والله أعلم

والاصابنا كالغسل الجنابة أن يدا المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا فبل ادخاله ما في الانا و ١٩٣٣) ثم يغسل ماعلى فرجة وسائر بدنهمن

لاذى ثم يتوضأ وضوأه للصلاة بكماله مردخل أصابعه كلهافي الماقعرف غرفة يخلل باأصول شعردمن رأسە ولحده غىخى على رأسە ثلاث حشات و شعاهد دمعاطف بدنه كالابطين وداخيل الاذنين والسرة ومابن الاليتين وأصابع الرحلنوعكن الطنوع سردلك فوصل الماء الى جيع ذلك غ ينيض على رأسه ثلاث حثمات غ يفيض الماء على سائر حسده ثلاثمرات داكفي كرمة مأتصل المهيداه من بدنه وان كان يغتسسل في نهرأ وبركة انغمس فيها ثلاث مرات ويوصل الماء الى جمع بشرته والشعورالكثيفة والخفيفة ويعيالغسل ظاهرالشعر وباطنه وأصولمنابته والمستحب أن مدأعمامنسه وأعالى دنه وأن يكون مستقبل القبلة وأن يقول بعددالفراغ أشهدأن لااله الاالله وحدده لاشريك له وأشهدأن مجمدا عدده ورسوله و شوى الغسلمن أول شروعه فماذكرناه ويستعيب الندة الى أن رغرغ من غسله فهذا كال الغسل والواحب من هذا كله النمة في أول ملاقاة أول حوم من البدنالما وتعيم البدن شعره وبشره بالما ومن شرطه أن يكون المدنطاهرامن النعاسة ومازاد على هذا مماذكرناه سينة وينبغي لمن اغتسل من انا كالابر بقو يحوه أن يتفطن الدقه قدة قديغفل عنها وهي اله اذا استنبي وطهـرمحـل الاستنحا الماء فمنبغي أن يغسل محل الاستنحا العددلك بنية غسل الحنامة لانه أذالم يغسله الاترعا غفل عنه بعددلك فلايصم غسله

فالرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة) بضم الهمزة وكسر الذال (أدبر الشيطان) حال كونه (له ضراط) حقيقة أومجازاعن شغله نفسه مالتصويت (حتى لايسمع التأذين فاذاسكت المؤدَّن)بعدالفراغ من التأذين (اقبلَ) الشهطان (فَاذَا نُوبَ) بضم المُلمُهُ وَكُسر الواوأَى أَقْمَتُ الملاة (ادبر) الشيطان (فأذاسكت) بعد الفراغ من الاقامة (اقبل) الشيطان (فلا مز العالمرة) المهل يقوله اذكرمالم يكن يذكر حتى لايدري وهوفي الصلاة (كم صلي) أثلاثا أم أربعا ( قال أو سَلَةُن عبدالرَجن ) مماهوطرف من حديث يأتى في السهو وليس هومن رواية جعفر من ربعة عن أبى سلة (ادافعل أحدكم ذلك) أي ماذكر من كونه لايدري وهوفي صلاته كم صلى (فليسجد) لىا سحدتىن للتردد في زيادتها (وهوقاعد)بعدان يأخذ اليقين ويطرح المشكوك فيهو يأتي الباقى ولايرجع في فعلها الى ظنه ولا الى قول غـ بره وان كان جعا كثيرا (وسمعه الوسلة) من عبد الرجن (من الي هريرة) رضي الله عنه ﴿ و به قال (حدثنا محديث المثني) بن عسد المعروف بالزمن العنزي بفتح المون والزاي المصرى قال (حدثناء تمان بعمر) بن فارس العمدي ( قال أخبرني ) الافرادولاني ذر والاصلى أخبرنا (آبن الى ذئب) محدبن عبد الرحن (عن سعيد المقبري قال قال أوهر يرة رضي الله عنه يقول الناس أكثر أبوعر برة ) في الرواية عن النبي صلى الله علمه وسلم (فلقيت رجلاً) لم يسم (فقلت عماً) باثمات ألف ما الاستفهامية مع دخول الجارعليم اوهو قليل والالحذريم (قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة) نصب على الظرفمة أقرب الله مضت (فَالْعَمَة) في صـ الاة العشاء (فقال لا ادرى) ماقراً (فقلت لم) بغـ رهمزة (تشهدها) شهودا تاما وكأنُّه اشتغل بغمراً من الصلاة حتى نسى السورة التي قرئت (قَالَ) الرجل إلى) شهدتم أقال أوهريرة (فلت لكن أناأ درى قرآسورة كذاوكذاً) كأن أناهريرة شمغل فكره بأفعال الصلاة حى ضبطها وأتقنها \* ورواة الحديث الجسية ما بن بصرى ومدنى وفيه الصديث والاخمار الالفنعنة والقول وهومن أفراده والله أعلم

(سم الله الرحن الرحم في ماب ماجافي) حكم (السهو) الواقع في الصلاة (اذا قام) المصلى (من ركعتى القريضة) ولم يجلس عقبهما وللكشميهني والاصيلي وأبى الوقت وابن عساكرمن ركعتي الفرض وانفط باب ساقط في روا به أبي ذر \* و به قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) المندي (قال اخبرناً مالكَ بن انس) امام داراله بجرة وسقط ابن أنس لا ي ذر (عن ابن شهاب) الزهري (عن عبد الرجن) بن هرمن (الاعرج) وافظ عدد الرجن ساقط في رواية الهروي وأبي الوقت والاصيلي وان الماكروقال في الفتح الماسة في رواية كرعة ساقطة في رواية الباقين (عن عبد الله ابن محمنة) بضم الوحدة وفتح الحاء المهدملة وألف قب لياء الن لانم السم أمه أوأم أسه (رضى الله عنده انه قال صلى أنا) أي سا أولا جلما (رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات) في الروامة التَّالِيهُ أَنَّهُ الطَّهِرِ (تَمْ قَامَ) الى الركعة الثَّاليَّة (فَلِي عِلْسَ)أَى تَرَكُ التَّسْمِ دُمْع قعوده المشروع له السلام تركه ترك التشهد (فقام الناسمعة) الى النالثة زاد الضحاك بنعم آن عن الاعرب عند النزعة فسحوابه فضى فى صلاته واستنبط منه أن من سهاعن التشهد الاول حتى قام الى الكمة تهذ كرالارجع فقدسي واله علب الصلاة والسالام فلم يرجع لتلدسه بالذرص فليبطله استقوادعامداعالما بتحريمه بطلت صلاته لزيادته قعوداعمدا أوناسياانه في الصلاة فلاسطل البازمه القيام عندتذكرهأ وجاهلا تحريمه فكذالا تبطل فى الاصم وأنه لوتخلف المأموم عن اتصابه للتشهد بطلت صد لاته الاأن ينوى مفارقته فيعذر ولوعاد الامام قب ل قيام المأموم حرم فعودهمعه لوحوب القدام عليه مانتصاب الامام ولوانتصب معه ثمعاده ولم تجزمت ابعته في العود

الراؤ ذلك وان ذكرها حتاج الى مس فرجه فينتقض وضوء مأويحتاج الى كاغة فى لف خرقة على يده والله أعلم هذا مذهبنا ومذهب كثيرين

لانه اما مخطئ به فلا بو افقه في الحطاأ وعامد فصلا تعماطلة بل يفيارقه أو ينتظره حلاعلي أنه عاد ناسياوقيل لا ينتظره فلوعادمعه عالمابالتحريم بطلت صلانه أوناسيا أوجاهلالم تبطل (فلياقضي) عليه الصلاة والسلام (صلاته) فرغ منهاأي ماعداتسايم التحليل بدليل قوله (ونظرماً) أي وانتظرنا وتسلمه كبرقيل التسلم وسحد المدنن للسهوند بالجهور وفرضاعندا لحنفية (وهو حالس) أَى أنشأ السحود حالسا فالجلة حالمة (تمسلم) بعددلك وسلم الناس معه قال الزهرى وفعله قبل السلام هوآخر الامرين من فعله علمه الصلاة السلام ولانه لصلحة الصلاة فكانقبل السلام كالونسى مجدة منهاوأ جابواعن معبوده بعده فى خبردى السدين الاتى انشاء الله تعالى بحمله على أنه لم يكن عن قصدوهو يرد على من ذهب الى أن جمعه بعد السلام كالحنف ته وفعه أن محودالسمو وان كثرالسمو حدتان فلااقتصرعلى واحددة ساهيالم يلزمه شئ أوعامد ابطان صلاته لتعمده الاتيان بسجدة زائدة ليستمشر وعة لكن جزم القفال في فتاو به بأنها لاتملل وأنه يكبراهما كايكبرفي غيرهممامن السحودوأن المأموم تبابع الامامو يلحقه سهوا مامه فان سجدلزمهمتابعته فانتركها عدا بطلت صلاته وانام يسجدامامه فيسجدهوعلى النصدوب قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنسي (قال اخبرنا مالك) الامام (عن يحيى بن سعيد) الفطان (عن عبد الرحن الاعرج عن عبد الله اس بحسة رضى الله عند اله قال ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قاممن اثنتين أى من ركعتين (من الظهر لم يجلس بنهما )أى بن الثنتين (فل اقضى صلاته) أى فرغ منها حقيقة بأن سلم منها أوجيا زايان فرغ من التشمد المختوم بالصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم وآله (سحد محدقين) للسهوو سجد عما الماس معه (عُسلم بعد ذلك) أي بعد ان سجد السجدتين من غيرتشم ديع دهما كسحود التلاوة ودهب المنفية الحانه يتشمدوا ستدلوا بقوله فلاقضى صلاته ونظرنا تسلمه ان السلام ليسمن الصلاة حتى لوأحدث بعدان جلس وقبل ان يسلم عتصلانه في هذا (اب) بالسوين (اداصلي) المصلي الرياعية (خسا) أي خسر ركعات فزادر كعة \* وبه قال (حدثنا الوالوليد) هشام بن عبد الملك قال (حدثنا شعبة) ان الحِلج (عن الحجم) بفحة من اسعتمه مالمناة ثم الموحدة مصعرا النقيه الكول (عن ابراهيم) بنريد النعي علقمة إب قدس (عن عبد الله) بن مسعود (رضى الله عنه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خسافقدل الاعليه الصلاة والدلام لماسلم (الراب في الصلاة) به مزة الاستفهام الاستخباري (فقال) عليه الصلاة والسلام وللاصلي قال (ومأذاك) أى وماسؤالكم عن الزيادة في الصلاة (عالصليت خسافسحد) عليه الصلاة والسلام بعدأن تكلم (سحدتين) للسمو (بعدماسلم)أى بعدسلام الصلاة لتعذر السحود قبله لعدم على السمود يذكرفي الحديث هل انتظره الصحابة أواتهعوه في الخامسة والظاهر أنهم اتمعوه لتجويزهم الزيادة في الصلاة لانه كان زمان وقع النسخ أماغير الزمن النبوى فليس للمأموم أن يتبع امامه في الحامسة مععلمه يسهوه لان الاحكام استقرت فلوتعه يطلت صلاته لعدم العذر بخد لاف من سهاكسهو واستدل الحنفية بالحديث على أن محود السهوكله بعد السلام وظاهر صنيع المصنف يقتضى التفرقة بنمااذا كانا اسهو بالنقصان أوالزيادة ففي النقصان يسحدقيل السلام كافي الترجه السابقة وفى الزيادة يستعد معده وبذلك لماذكر قال مالك والمزنى والشافعي في القديم وحلى الجديدالسجودفيه على أنه تدارك للمتروك قبل السلامهم والماقى حديث أبى سعيد عندمسلم الاتمريالسحودقبل السلامهن التعرض للزيادة وإفظه اذاشك أحدكم فيصلاته فلم يدركم صلى فليطرح الشكوليين على مااستيقن تم يسجد سجدتين قبدل أن يسلم وفي قول قديم أن الشافع

طهارته في الوضوءوالغسل ولم بوجب أيصاالوضو في غسل الحنامة الا داود الظاهرى ومن سواه يقولون هو سنة فلاأفاض الماءعلى حميع مدنه منغمروضوعصم غسله واستماحيه الصلأة وغبرها ولكن الافضلأن تبوضأ كإذكرنا وتحصل الفضلة بالوضوء قدل الغبيل أويعهده واذا بوضأ أولالا يأتى و ثانيا فقد اتفق العلماء على اله لايستحب وضوآن والله أعدافهدا مختصرما يتعلق بصفة الغسل وأحادث الماتدل على معظم ماذكر ناه ومايق فله دلائل مشهورة واللهأعلم واعلمانه جافى روامات عائشة رضى الله عنها في صحيحي المفارى ومسالم الهصلي اللهعامه وسلم توضأ وضوأه الصلاة قبل افاضة الماءعليه فظاهره فا انهصلي الله علمه وسلمأ كمل الوضوع بغسل الرجلين وقد دجا في أكثر روامات ممونة توضأ نمأفاض الماء عليمه ثم تنحى فغسل رحله وفي روالةمن حديثهارواها المناري وضأوضوأه الصلاة عرقدميه تم أفاض الماءعلسه غنجي قدمسه فغسلهماوه ذاتصر يح سأخسر غسل القدمين وللشافعي رضي الله عنه قولان أعجهما وأشهرهما والمختبار نهدماانه يكمل وضوأه بغسل القدمان والثاني الهيؤخر غسل القدمين فعلى القول الضعيف يتأول روايات عائشة وأكثر روايات ممونة على أن المراد يوضو الصلاة أكثره وهوماسوى الرحلين كاسته ممونة فيروابة العناري فهدده الروايةصر يحةوتلك الرواية محتملة للتأويل فيجمع ينهرماء اذكرناه وأماعلى المشهورالصيح فيعل بظاهرالروابات المشهورة المستفيضة عنعائشة وممونة جمعافى تقديم وضو الصلاة فأن ظاهره كال الوضو فهذا

على سائر حسده غمغسل رجله \* وحدثناقتسة نسعمد و زهر ن حرب فالاحدثناج برح وحدثنا على ن جرحدثنا على بنمسهر ح وحدثنا ألوكريب حدثنا النغير كالهم عن هشام في هـ ذا الاسـناد وليس فى حديثهم عسل الرجان \*وحدثناأنو ، جكر سأبي شيه حدثناوكيع حدثناهشامعنأسه عن عائشة أن الذي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الحناية فمدأ فغسل كفيه ثلاثا غذكر نحوحديث أبي معماوية ولمنذكرغسمالالرجلين \*وحدثناه عروالناقد حدثنا معاو بة نعروحددثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة انرسول الله صلى الله علمه وسلم كاناذااغتسلمن الحنامة بدأ فغسل يدمه قرلان يدخل يده فى الاناء ثم بؤضامة ل وضو ته للصلاة

كان الغالب والعادة المعروفة له صالى الله عليه وسالم وكان يعمد غسل القدمين معدالفراغ لأزالة الطمن لالاحمل الحناة فتكون الرحل مغسولة مرتن وهداهو الاكل الافضل فكان صالى الله علمه وسلم يواظب علمه وأمار واية المفارىءن ممونة فحرى ذلك مرت أويحوها مابالليوازوهذا كاثبت الهصلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثاومرة مرة فكان الثلاث في معظم الاوقات اكمونه الافضل والمرة فى نادر من الاوقات ليسان الجواز ونظائرهذا كنبرة واللهأعلم وأمانية هذا الوضو فسوى به رفع الحدث الاصغرالاأن كونجذ اغرمحدث فأنه ينوى بهسنة الغسل والله أعلم (قوله فددخل أصادمه في أصول الشعر) المافعل ذلك ليلن الشعر م قوله ان عروصواله ان عدعرواه

أنفا تغيران شاء مجدقمل السلام وانشاء بعده لشوت الاحرين عنه صلى الله عليه وسلم كامي ورجحه البيهق ونقل الماوردي وغيره ألاجماع على جوازه واغما الخلاف في الافضل ولذاأطلق النووى وتعقب بأن امام الحرمين نقل في النهاية الخلاف في الاجزاء عن المذهب واستبعد القول الحواز وذهبأ حدالى أنه يستعمل كل حديث فيماير دفيه ومالم يردفيه شي يستحدفه مقبل السلام هذا (باب) بالتنوين (أذالم) المصلي في ركعتين او) سام في ثلاث فسجد سجد ترن مثل سحود الصرة اواطول) منهما يكون الحكم ولابوى ذروالوقت والاصمل حديغيرفاءوهي أوجه وفي عنى من \* و به قال (حدثنا آدم) بن أبي اماس قال (حدثنا شعبة) بن الحاج (عن سعد بن ابراهم) سكون المين (عرابي سلمة) بفتح اللام عبدالله أوا معمل بن عبد الرحن بن عوف الزهري (عن الى هر برة رضى الله عنه قال صلى سنا الذي ) وللاصيلي رسول الله (صلى الله علمه وسلم الظهر اوالعصر) بالشك وسمق في باب الامامة الجزم بأنها الظهر وكذامسلم في رواية له وفي أخرى له أيضا المزمالعصر والشائن أى هريرة كأسنمن روا يةعون عن محدين سيرين عندالنسائي وانظه فال الوهريرة رضى الله عنه صلى النبي صلى الله علمه وسلم احدى صلاتي العشي قال الوهريرة لكني نسدت فبين أبوهر برةان الشسك سنه وهو يعكر على ماحكاه النووى عن الحققين أنهما فضمان بل مجمع بأن أماهر يرة رواه كثيراعلى الشك ومن وغلب على ظنه انها الظهر فخزم بها ومرة أنها العصر فجزمها وفى قول أبى هريرة صلى بنا تصريح بحضوره ذلك ويؤيده مافي رواية مسلم وأحدوغيرهمامن طريق يحبى سأى كثبرى أبى سلة في هذا الحديث عن أبي هريرة بينما أناأصلى معرسول اللهصلي الله عليه وسلم وهو يردعلي الطعاوى حيث حل قوله صلي بناعلي المجاز وأنالمرا دصلى بالمسلمن متمسكاء مآله الزهرى ووهموه فيه وهوأن القصة لذى الشمالين فقط الستشهد بدرقبل اسلام أبى هريرة بأكثر من خسسنين فالصواب نالقصة لذى الدين فقط وهوغ مره قال أنوعر وقول من قال ان ذا الم دين قتل نوم بدرغ مريحيم ولسناندا فعهم أن ذا الثمالين قتل مدرفقد ذكراس اسحق وغيروس أهل السيسر ذا الشميالين فيمن قتل مدر وانه خزاعي وأماذواليدين الذى شهدسه والني ص-لى الله عليه وسلم فسلمى واحمه الخرياق نعر وى النسائي المبدل على انهما واحدد ولفظه فقال له ذوالشمالين ٣ بن عروأ نقصت الصلاة أمنست فقال الني صلى الله عليه وسلم ما يقول ذوالمدس فصرح أن ذا الشمالن هوذوالد دين لكن نص الشافعي في اختلاف الحديث فها نقله في الفتح وأبوعه دالله الحاكم والبهيق وغيرهم أن ذا الشمالين غرذى المدىن وقال النووي في الخلاصة آنه قول الحفاظ وسائر العلما الاالزهري واتفقو اعلى لغليطه وعال ألوعمرو أماقول الزهرى المهذوا لشميالين فلمشابيع عليسه وقداض طرب الزهرى في حدبثذى المدس اضطراباأ وجب عندأهل العلمالنقل تركه من روايته خاصة ولم يعول علمه فمه أحدفادس قوله انه المقتول بدرجة فقد تمن غلطه فى ذلك والله أعمل (فسلم) على مالصلاة والسلام في الركعتين (فقال دواليدين) الخرياق السلمي (الصلاة بارسول الله) بالرفع مبتدأ خبره (انقصتَ) بهمزة الاستفهام وفتح النون فيكون الفعل لازماو بضهامتعدما (فقال النبي صلى الله علمه وسلم لاصحابه) الذين صلوامه مدرضي الله عنهم (احق) بالرفع مستدأد خلت علم مهمزة الاستفهام وقوله (مايقول) أى دوالمدين سادمسد الخبرأ وأحق خبر و بالمهمتدأ ( فالوانعي) حَقَمَا يَقُولَ (فَصَلَّى) علمه الصلاة والسلام (ركعتما حرية) عَمَناتمن تحتمتن بعد الراءولاني الوقت وابن عساكر أخر اوين بألف ثم واو بعدالرا اعلى خلاف القياس (تم يحد) عليه الصلاة والسلام (سحدتين) للسهو كسجدتي الصلاة يجلس مفترشا منهما ويأتي بذكر السحو دللصلاة فيماوعن بعضهمأنه بمدبله أن يقول فيهماس حان من لا مامولايسهو قال النووى كالرافعي

ورطبه فيسهل مرور الماعليه (قوله حتى اذارأى أن قداستبرأ حفن على رأسه ولاث حفات)

وهولائق بالحال قال الزركشي انمايتم اذالم يتعدمدما يقتضى السعود فان تعمد فليس بلائق ال اللائق الاستغفار ثم تورك ويسلم ولا يتشهد بعد السحود واغماني علمه الصلاة والسلام على الركعتين يعدأن تسكلم لانه كان ساهما الطنه عليه الصلاة والسلام أنه خارج الصلاة والكلام سهوالا يقطعها خلافاللعنفية وأماكارمذى اليدين والصحابة فلانهرم لمبكونواعلى اليفن من البقاء في الصلاة التجويزهم نسيخ الصلاة من الاربع الى الركعتين وتعقب بأنهم مرتكاهوا بعدقوله علمهالصلاة والسلام لمتقصرأ وأن كلامهم كانخطاباله علمه الصلاذ والسلام وهوغيرمبطل عندقومأ وانهملم يقعمنهم كالام انماأشاروا اليهأى نع كافى سننأبى داو دباسناد صحيح بلفظ أوموًا \* وبالاسناد السابق قالسعد)بسكون العين ابن ابراهيم للذكوروهومما أخرجها بن أبي شيبة عن غندرعن شعبة (ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسل عقبهما (وتكلم) ساهيار تم صلى مانيقى منها (وسحد) رضى الله عنه (سحد تدر ) للسهو (وقال هكذا فعل التي صلى الله عليه وسلم فأن قلت ليس في حديث الباب الا التسليم في اثنتين وليس فيه التسليم فى ثلاث وحمنتذ فلامطا بقة بينه و بين الترجة فى الجزء النانى أجيب بأنه قدورد النسلم فى ثلاث عندمسلم من حديث عران بن الحصن فكائه أشار المه في الترجمة ﴿ ( باب من لم يشمد في مجدتي السهو )أى بعدهما (وسلم انس) هوابن مالك (والحسن) هوالم صرى عقب مدني المهو (ولم ينشهداً) كاوصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهما (و قال قتادة لا يتشهد) بحرف النفي كأفى الفرعوغيره من الاصول وهوموافق لمارواه قتادة عن أنس والحسن فاقتدى بهما فىذلك لكن حل الحافظ من حجر لفظ لاعلى الزيادة لمافى رواية عبدالرزاق عن معمر عنه قال يتشهدفى محدتي السهومن غيرذكرلا وتعقبه العيني بأنه يحوزأن يكونءن فتادة روايان وبأله اذاقيل بزيادة لافيماذكره البخارى فاقائل أن يقول لعلها سقطت فمار وامعبد الرزاق اه روه قال (حدثناً عبد الله بن يوسف) التنسيسي (قال اخسرنا مالك بن أنس) الاصبي (عن ايوب) وللاصيلي أخر برنامالك عن أيوب (بن أي عمة السخساني) بفتح السين وكسرالتا وعن مجدلن سرس عن الى هر وة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله على وسلم انصرف من انتمن أى رَكْعَتْبِنْ (فَقَالُ لَهُ ذُوالَيْدِينَ) الخرياق بكسرالخا المجمة وسكون الرا ابعدها موحدة آخره فاف وكان في يديه طول (اقصرت الصلاة) بفتح القاف وضم الصادر امنسمت بارسول الله فقال) ولابي ذرقال (رسول الله صلى الله عليه وسلم) للناس المصلين معه (اصدق ذو اليدين) فيما قال (فقال الناس نعم)اى صدق (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم)اى اعتدل لانه كان مستندا الى الخشية كما يأتى انْشا الله تعالى أوأن فسه تعريضا بأنه أحرم ثُم جلس ثم قام قال في المصابيح وهوأ حدا القولين والافلاية وراستناف القيام الابهذه الطريقة (فصلي) رسول الله صلى الله عليه وسل (اثنتين)ركعتين أخرين عمسلم كبرفسجد) عم كبرفوفع ع كبرفسجدوكان يحوده فيهما (مثل محوده) الذى للصلاة (اواطول)منه (تمرفع) من سحوده ولم يتشهد تم سلموه ذايم لم فاعدة المالكية ومن وافقهم مأنه اذا كان السهو بالنقصان يحدقبل السلام وبه قال (حدثا سلىمانىن حرب بفتح المهملة وتسكن الراءآ خرهموحدة قال (حدثنا جماد) هو ابن زيد (عن) ألى بشر (سلة بزعلقمة) التممي المصرى (قالقلت لمحدة) بنسر بن (في محدت السهونشهد قال) ولاي الوقت فقال (ليس ف حديث الي هريرة) تشهد ومفهومه و روده في غير حديثه ويؤيد حديث عران بنحصين عندأبي داودوان حبان والحاكم ان الني صلى الله علمه وسلم صلى بهم فسهافسجد حدتين تم تشهدتم سلم وضعفه البيه في وابن عبد البروغيرهما ووهم مواأشمنا

راو اه

حدثتني خالتي ممونة قالت ادنيت لرسول الله صـ تي الله عليه وسـ لم غسملهمن الجنابة فغسل كفيه مرتدأوثلاثا نمأدخــــلىدەفى الاناء ثم أفرغ به على فرجه وغساله بشماله غضرب بشماله الارض فداكها دلكا شديدا ثموضأ وضوء الصلاة ثمأفرغ على رأسه ثلاث حفنات مل كفه غ غسل سائر جسده ثم تنجيءن مقامه ذلك فغسل رجليه ممأ تلته بالمندول فرده معنى استبرأأى أوصل الملل الى جمعهومعنى حفن أخذال اميديه جمعا (قولهاأد سترسول الله صلى الله على فوسلم غسله ون الحالمة) هو بضم الغين وهوالما الذي يغتسل به (قولها مُضرب سده الارض فدلكهادلكاشدندا) فمعانه يستحب المستني بالما اذافرغ أن يغسل يده بتراب أواشنان أو بدلكها بالترابأ وبالحائط ليذهب الاستقدارمنها (قولهاثمأفرغ على رأسه ثلاث حقنات مل كفه) هكذا هوفي الاصول التي بهلادنا كفه بلفظ الافرادوكذا نقدله القباضي عيباض عن رواية الاكثرين وفيرواية الطبرى كفيه بالتثنية وهي مفسرة لرواية الاكثرين والحفنة مل الكفين جمعا (قولهاغ أنتهالمنديل فرده) فمة استحماب ترك تنشيف الاعضاء وقداختلف أصحانا في تنشيف الاعضاف الوضو والغسل على خسة أوجه أشهرها أن المستحب تركه ولايقال فعلهمكروه والشاني الممكروه والنالث الهمياح يستوى فعله وتركه وهـ ذاهوالذي نختاره فأن المنع والاستعاب يحتاج الى

راويه لخالفته غيره من الخفاظ عن ابن سيرين ﴿ (مَابِ يَكُبُّرُ ) الساهي في صلاته (في سيحد تي

المهو )ولغ برالاردمة بال من يكبر و بالسيند قال حد شاحقص بنعم ) بن الحرث بن سخبرة

الموضى (قال حدثنا بزيدين ابراهم) التسترى (عن محمد) هوا بن سيريز (عن ابي عريرة رضى الله

عده قال صلى الذي صلى الله علمه وسلم احدى صلاتى العشى ") بفتح العن وكسر الشدن وتشديد

قالاأخبرنا أنوم اوية كالأهماءن الاعش مرذا الاستناد وليس في حديثه ما افراغ ثلاث حفنات على الرأس وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله فيذ كرالمفعضة والاستنشاق فيهو ليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل \*وحدثنا أبي بكر بن أبي شية حدثناء حدالله ان ادريس عن الاعش عن سالم أبي عن كريب عن ابن عياس عن معونة ان الذي صلى الله عليه وسلم أبي عند بل فل عسه

أصحاسا وقد آختلف الصمابة وغـ برهم في التنشـ فعلى ثلاثة مذاهب أحددها الهلابأسيه في الوضو والغسل وهوقول أنسن مالك والثورى والثباني انهمكروه فهما وهوقول انعروان أبىليلي والثالث كرمق الوضو دون الغسل وهوقول ابنعباس رضى الله عنهما رقد جافى ترك التنسيف هدذا الحديث والحديث الاتحر فى الصعيم اله صلى الله عليه وسلم اغتسل وخرج ورأسمه يقطرماء وأمافع لالتنشيف فقدرواه جاعة من الصابة رضي الله عنهـم منأوجه لكراسانيدهاضعيفة قال الترمذي لايصع في هذا الماب عن الذي صلى الله علمه وسلم شي وقدا حتم بعض العلاء على الاحمة التنشيف بقول ممونة في هـ ذا الحديث وجعل يقول بالماءهكذا يعنى منتضه فالفاذا كان النفض مداحا كان التنشيف مثله أوأرلى لاشتراكهما في أزالة الماء والله أعنم وأماالمنديل فيكسرالهم ودو معروف قال انفارس لعله مأخوذ من الدلوهو النقل وقال عروهو

الماءالظهرأ والعصر (قال مجد)أى انسر بن الاستاد المذكور (واكثر) بالمملمة أوالموحدة الفي العصر ركعمن ) شعب العصر على المفعول فولاى ذوالعصر بالرفع وفي حديث عمران الحزم أنهاالعصروفي رواية يحبى سأبى كشرعن أبى سلمة عندمسلم الحزم وأنم الظهر وكذاعند المخارى فالنظمن روا يقسعد بنابراهم عن أبي سلة وقدأ جاب النووي عن هذا الاختلاف بماحكاه عن الحققين انهماقضيتان لكرقال فيشرح تقريب الاسانيدوالصواب أنقصة أبيهر برةواحدة وأناالشك وأيهر يرةو يوضع ذلك مارواه النسائي من رواية ابن عون عن محد بن سرين قال قال أوهر يرة صلى الذي صلى الله علمه وسلم احدى صلانى العشي قال أبوهريرة ولكني نسبت قال الهلى بنارك تين فين أبوهر يرة في رواية هذه واستادها صحيح أن الشك منه واذا كان كذلك فلا بقالهماواقعتان وأماقول ابنسرين السابق وأكثرظني فهوشك آخر من ابن سرين وذلكأن ألهريرة - د ثهم امعينة كاعيم ألغيره ويدل على اله عمم اله قول المحارى في بعض طرقه قال أبن مرين مها أبوهر يرةولكني نسيت أنا (غمم) في حديث عران بن حصين المروى في مسلم انه الم في ثلاث ركعات وليس باختلاف بل هما قضيتان كاحكاه النووى في الخلاصة عن الحققين (تم فام الى خشبة في مقدم المسهد) بتشديد الدال المفتوحة أى في جهة القبلة وفي رواية ابن عون فقام الخشبة معروضة أي موضوعة بالعرض (فوضع يده عليها) أي على الخشبة (وفيهم) أي المصلين المه (الوبكروعورت الله عنهما فهاما أن تكلماه) أي غلب عليه ما احترامه وتعظمه عن الاعتراض عليمه وفيروا يةاس عون فهاماه يزيادة الضمر روح جسرعان الناس) رفع على الفاعلسة وبالهدملات المفتوحات أى الذين يدارعون الى الشيء ويقدمون عليده بسرعة وفي القاموس وسرعان الناس محركة أوائلهم المستبقون الى الامرويسكن وقال عياض ضبطه الاصلى ف البخارى سرعان الناس بضم السدين واسكان الراءووجهمانه جعسريع كقفيزوقة زان وكئيب وكنبان (فقالوا افصرت العلامة) بهمزة الاستفهام ، وضم العادمة بياللمفعول وفتعها على صيغة الملام وفي رواية اسعون عذف همزة الاستفهام (ورجل) هناك (يدعوه الذي صلى الله علمه والمذوالمدين وللاربعة ذا المدين النصب أي يسميه ذا المدين (فقال) للنبي صلى الله علمه وسلم لماغلب علىه من الحرص على تعلم العلم (المديت م) الميم ولا بي الوقت أو (قصرت) أي الصلاة بفتم الفاف وضم الصادوا عاسك العمران ولم يسألاه لكونه ماهاماه كامر مع علهما أنه سدس أمر ماوقع ولعله كان بعد النهيءن السؤال ولم منا رددواليدين بالسؤال فعند أبي داودوالنسائي السنادصيم من حديث معاوية بن حديج انه سأله عن ذلك طلحة بنعبيد الله والكنه ذكر فيهانه كانبقيت من الصلاة ركعة و بحوزاً ن تكون العصرفيوا فق حديث عمران بن حصين فيكون فدسأله طلحة مع الخرياق أيضا (فقال) عليه الصلاة والسلام (لم أنس) في اعتقادي لا في نفس الامر (ولم تقصر) بضم أوَّله وفتم ثالثه ولابي ذرولم تقصر بفتح أوَّله وضم ثالثه وهـ ذاصر يم في فوالنسيان وفى نفى القصروهو يفسر المراد بقوله فى رواية أبى سفمان عن أبى هريرة عندمسلم كاذال لميكن وهوأشهل من لوقيل لمبكن كلذلك لانهسن باب تقوى الحكم فمفهد التأكيد فالمسندوالمسنداليه بخلاف الثاني اذايس فمه تاكمدأص الافيصح أن يقال لم يكن كل ذلك بلكان بعض مولايص أن يقال كلذلك لم يكن بل بعضه كانقرر في السان وهذا القول

اسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّعلى ذى اليدين في موضع استعماله الهمزة وأموليس بجواب لانالسؤال الهمزة وأمعن تعين أحد المستوين وجوابه تعيين أحدهما وعي كلذال لم يكن فكيف تسأل الهمزة وأم ولذلك بن السائل بقوله في رواية أبي سفيان قد كان بعض ذلك وفي بعض هده الرواية (قال بلي قدنسيت) لانه لمانفي الامرين وكان مقرراعند دالعجابي أن السهوغيرجا تزعلمه في الأمور الدلاغية جزم يوقوع النسيان لاالقصروفا تدةجواز السهوفي مثل هذا بيان الحكم الشرعى اذا وقع مثله اغيره (فصلى ركعتين) بانياعلى ماسبق بعدأن تذكر أنه إ يتمها كارواه أبوداودفي بعض طرقه قال ولربسع وسعدتي السهوحتي بقنه الله ذلك فإرقادهم في ذلك اذام يطل الفصل (عمم عمر عمر فسعد) للسهو (مثل معبوده أو أطول) منه (غرفع رأسه) من الدعود (فكبرغ وضع رأسه فكرف عدمن ل معوده أواطول)منه (غرفع رأسه)من السعود (وكر ووكر) وظاهره الاكتفاع تكمرة السعود ولايشترط تكمرة الاحرام وهوقول الجهوروكي القرطي أنقول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد سجدي السهوقال وما يتحلل منه بسلام لابدله من تكميرة الاحرام ويؤيده مارواه أبوداودمن طريق حماد بنزيدعن هشام ان حسان عن ان سرين في هذا الحديث قال فكرغ كروسعد للسهو قال أبود اود لم يقل أحد فكرغ كبرالاحادين بدفأشار الى شدود هذه الزيادة اه ، وقد اشة ل-دوث المابعلى فوائد كثبرة واستدل بهمن قال من أصحاب الشافعي ومالك أيضاان الافعال الكثبرة في الصلاة التى لىست من حنسها اذا وقعت على وحد السهولا سطلها لانه خوج سرعان الساس وفي بعض طرق الصحيح انه علمه الصلاة والسلام خرج الى منزله تم رجع وفي بعضها أتى جذعاف قداد المسجد واستنداليه وشدبك بين أصابعه غرجع ورجع الناس وبنى جموهذه أفعال كثيرة لكن للقائل وأن الكثير يبطل أن يقول هذه عيركثيرة كاعاله ان الصدلاح وحكاه القرطبي عن أحداب مالك والرجوع فى الكثرة والقلد الى العرف على الصحيح والمذهب الذى قطع به جهوراً صحاب الشافعي أن الناسي في ذلك كالعامد فسطلها الفعل الكثير ساهيا \* ورواة الحديث كلهم بصر يو دوفيه التحديث والعنعنة \* وبه قال (حدثنا قتيمة بنسعمد) الثقيق قال (حدثنا ليث) هوا بنسعد الامام وللاصلي وابن عساكر الليث (عن ابن شهاب) الزهري (عن الاعرج) عبد الرجن بنهرمن (عن عدد الله ان بحسة) بنت الحرث بن عدد المطلب وهي أم عدد الله أوأم أسه و يكتب ان بحسة بألف قسل المياء واسم أسه مالك ن القشب بكسر القاف و حكون المعدمة ثم موحدة جند (الاسدى)بسكون السين وأصله الازدى نسسة الى أزد فأبدلت الزاى سينا (حليف بى عبد ألمطلب الصواب اسقاط بى لانجده طاف المطلب بعدمناف (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس) مع التشهد فيه وقام الناس معه الى الثالثة (فلماأم صلاته) ولم يسلم (سجد سحدتين) للسمو (فكر) بالفاء وللاربعة بكبر بالمشاة التحقية المفعومة وكسر الموحدة (في كل عدة وهو جالس قبل ان يسلم) جلة حالمة (وسعدهما الناس معمة كانسهوالامام غيرالحدث يلحق المأموم بخلاف مااذامان امامه محدثا فلا يلحقه مهوا ولايته ملهوعنه اذلاقدوة حقيقة حال السهو (مكان مانسي من الحاوس) المستلزم ركا ترك التشهدعلى مالا يحني (تابعه) أى تابع الليث (ابنجريج) عدد العزيز بن عبد المالئم وصله عبد الرزاق (عن ابنشهاب) الزهرى (فالتكبير) في معدني السهو والحديث سون قريبافي ابماجا في السهواذا قام من ركعتي الفريضة في (باب) بالتنوين (اذ المهدر) المصلى (كمصلى ثلاثا أوأربعا عدسه دنين وهو حالس) أى والحال أنه جالس \* وبالسند قال

القاسم عن عائشة فالت كانرسول الله صلى الله عليه وسلراد ااغتسال فاخذ بكفه يدأسق رأسه الاين ثم الايسرغمأخذ بكفيه فقال بهدما علىرأسه فيحدثنا يحيى بنيحسي قال قرأت على مالك عن النشهاب عن عروة بن الزبرعن عائشة مأخوذمن الندل وهوالوسخ لانه يتدليه ويقال تندلت المتديل قال الحوهرى ومقال أيضا تندلت يهوأنكرها الكسائي واللهأعلم (قولها وجعل قول الما هكذا يعني ينفضه) فسهدلسل على ان نفض الددبع قرالوضوء والغسل لايأسنه وقداختلف أجحانافمه على أوحه أشهرها ان المستعب تركه ولايقال انه كروه والثانى انه مكروه والثالثانهمماح يستوي فعلموتركم وهذاهو الاظهرالخذار فقد دجاءه فاالحديث الصيم في الاماحة ولم شدت في النهدي شئ أصلاواللهأعلم إفولهوحدثنامجمد ابن المثنى العنزى) هو بفتح العين والنون وبالزاى (قولهـادعابشي نحوالحلاب) هو بكرالحاء وتخفيف اللاموآخره ماموحدة وهوانا يحلب فيه ويقالله المحلب أيضابكسرالم عال الخطابي هوانا يسع قدر حلب قناقعة وهداهو المشهورالصحيح المعروف فى الرواية وذكرالهروى عن الازهرى انه الجلاب بضم الحم وتشدد اللام فال الازهري وأراديه ماء الوردوهو فارسى معرب وأنكرااهروى هذا وقال أراه الحلاب وذكرنحو ماقدمناه واللهأعلم \*(باب القدر المستعدمن الماء

في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة من انا واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما يفضل الاترر)

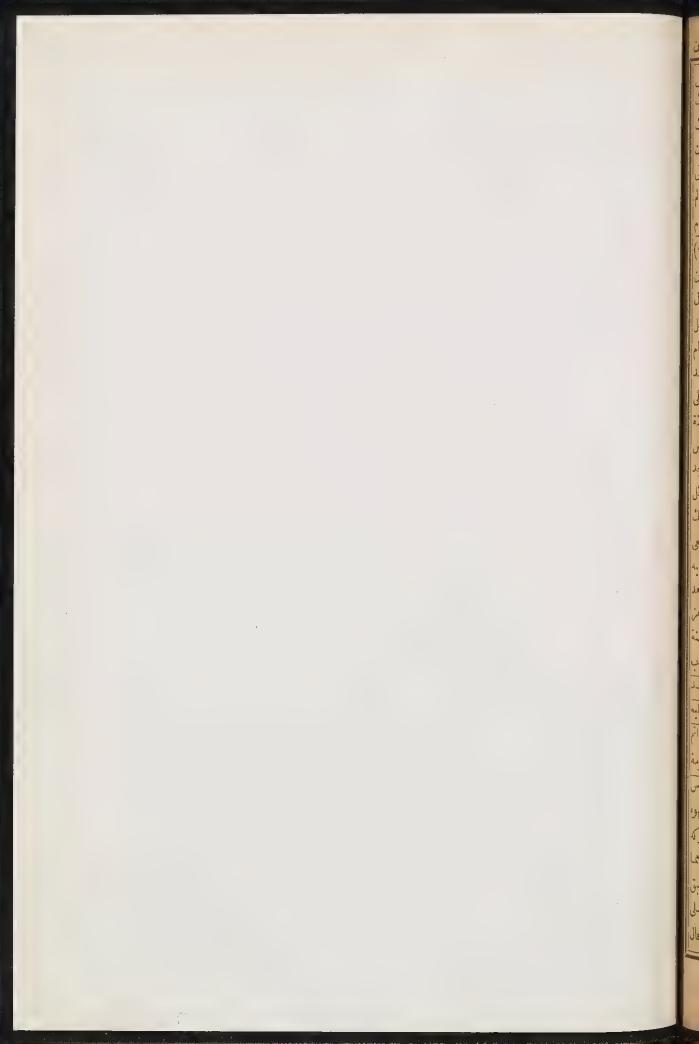

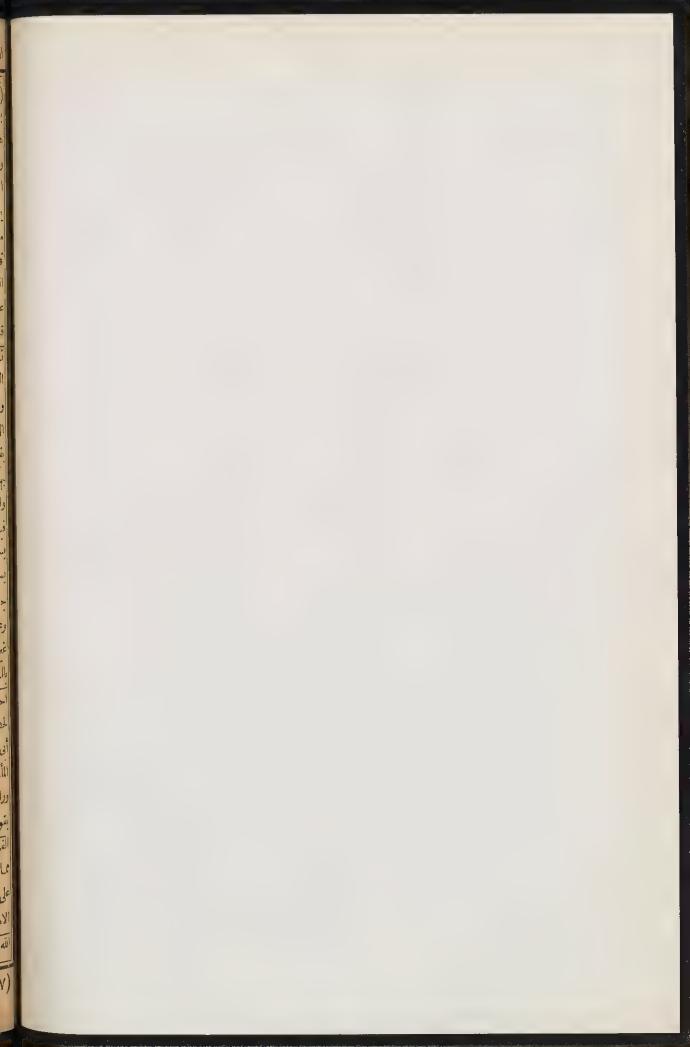

أجع المسلون على ان الما الذي يجزى في الوضوء والغسل غرمقدر بلكفي فيمالقلل والكثيراذا وحدد شرط الغسل وهوجريان الماءعيلي الاعضاء فال الشافعي رحمه الله تعالى وقد رفق بالقليل فمكني ويحرق الكشرفلا يكني قال العلماء والمستعمأن لاسقص في الغسل عن صاعولا في الوضوعين مد والصاع خسمة أرطال وثلث مالبغدادى والمدرطل وثاث وذلك معتبرعلي التقريب لأعلى التعديد وهدذاهوالصواب المشهوروذكر حاءية من أصحابا وجهالبعض أصاناانالصاعهناعانيةأرطال والمدرطلان وأجع العلاء على النهىءن الاسراف في الما ولوكان على شاطئ المحروالاظهرانه مكروه كراهية تنزيه وقال بعض أصحابنا الاسراف حرام والله أعلم وأماتطهم الرجلوالمرأةمن انا وأحد فهو جائرنا جاع المسلمن لهذه الاحاديث التى فى الباب وأماتطه مرالمرأة بفضل الرحل فائر بالاجماع أيضا وأماتطه مرالر حسل بفضلها فهو جائزعندناوعندمالك وأبيحنيفة وجاهرالعلاء سوا خلت بهأولم تخل فال بعض أصحابنا ولاكراهة ففذاك الاحاديث العصمة الواردة مه وذهب أجدى حنيل وداودالي انها اذاخات بالماء واستعلمه لايحوزالرحل استعمال فضلهاوروي هـ ذا عن عبدالله بنسرحس والحسن المصرى وروى عن أحد رجه الله تعالى كذهمنا وروىعن الحسين وسعدد من المسدر راهة فضلهامطلقاوالختارماقاله الجاهير الهذه الاحاديث الصححة في تطهيره (٤٧) قسطلاني (ثاني) صلى الله عليه وسلم ع أزواجه وكل واحدمنهما يستعمل فضل صاحبه ولاتأثير للخادة وقد ثبت في الحديث

حدثنامهاذن فضالة) بفتح الفاء الزهراني قال (حدثناهشام ب الى عددالله الدست وائي فتم الدال والفوقية مع المدرعن يحيى بن أبي كشر ) بالمثلثة (عن أي سلمة ) بن عبد الرجن (عن ابي هررة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا نودى الصلاة ادر الشيطانوله) والاصدلي وابن عساكرله (ضراط حتى لايسمع الاذان) أى أدر وله ضراط الى غاية لا يسمع فيها الاذان ويحمل أن تكون حتى لست لغاية الابعاد في الادبار بل عامة للزيادة في الضراط أي أنه بفصد بما يفعله من ذلك تصمم أذنه عن سماع صوت المؤذن لكن بدل على أن المرادر بادة البعد المانى مسام عن جاير هر فوعا ان الشيطان اذا مع الندا والصلاة ذهب حتى مكون مكان الروحاء الطبي وشبه شغل الشيطان نفسه واغفاله عن ماع الاذان بالصوت الذي يملا السمع وينعه عن ماع غيره مم ماه ضراطاته بعاله (فأذاقضي الاذان) بضم القاف مبنيا للمفعول ولا بىذر فضى بفتح القاف مبذيا للفاعل والاذان نصب على المفعولية أى فرغ منه (اقبل) الشيطان (فاذا أوبهم المثلثة مبنياللمه عول أى أقيم (ادبر) الشيطان (فاذا قضي التثويب) أى فرغ من الأقامة (اقبل) الشيطان (-تى يخطر) قال القاضى عياض بكسر الطاء ضبطته عن المتقذين وهوالوجــه يعني يوسوس وأكثر الرواة على الضم ومعناه السلوك والمروراً ي يدنو فيمر (بين المر) النسان (ونفسه) فيذهله عماهوفيه (يقول اذكر كذاوكذا مالم يكن بذكر حتى يظل الرحل) إنفااظا أي يصر (ان يدرى) بكسرالهمزة وهي نافية أي ما درى (كم صلى) قال المهلب واعما برب الشيطان من مماع الاذان ومحي عند الصلاة لاتفاق الكل على الاعلان شهادة التوحيد وافامة الشريعة كما يفعل يوم عرفة لمباروي سمن اتفاق الكل على شهادة التوحيد وتنزل الرحة فيأسأن ردهم عماأ علنوالهمن ذلك ويوقن بالخسة بما تفضل الله به عليهم من ثواب ذلك الملا إسمعه ويذكر معصمة الله ومصادمة أمره فلا علل الحدث لماحصل له من الخوف اه وقيل لثلا يسمع الاذان فيضطرالى أن يشهدله نوم القيامة لقوله عليه الصلاة والسلام لايسمع صوت المؤذن جزولاانس ولاشئ الاشهدله نوم القيامة أوهوا بقاءله على مخالفة أمر الله واستمراره على معصيته اعدم الانقياد اليه فاذا دعاداعي الله فترمنه واعرض عنه فاذا حضرت الصلاة حضره ع المصلين غرمشارك لهمف الصلاة بلساعيافي ابطالها عليهم وهذاأ بلغ فى المعصية بمالوغاب عن الصلاة الكلية فصار حضوره عند الصلاقمن جنس هر به عند الاذان قاله في شرح التقريب (تعاذالم يدر احدكم كمصلى ثلاثاأ وأربعافليسجد سجدتين وهوجالس أى قبل التسليم بعدأن يأخذ بالاقل الحديث أبى سمعيد الخدرى المروى في مسلم فليطرح الشك وليين على ما استيفن فيحه ل حديث ألىهريرة علىمفيأتي بركعة بترجاقيل ولامعني للسحودوالاظهرأن لهمعني وهوتردده فانكان الكهزا تدافالز بادة تقتضمه والافالتردديضه النية ويحوج الى الجبرولا يقلدغر وان كثروا اللغبودلقوله فيحديث أيسع دالمذ كور واستعلى اليقين ولانه تردد فعل نفسه فلا يأخذ فُولَ عَرِهُ فَيهِ لَا كُمَا ذَا حَكُمُ ونسى حَكَمَهُ لا يَأْخَذُ بقول الشَّمُ ودعلمه في (باب السَّموفي النرض والمطوع) أي هـ لهما وا و يفترق حكمهما (وسعد ابن عباس رضي الله عنهما) كاوصله ابن أبي شيبة باسناد صحيح عن أبي العالية (محد تين بعد رتره) وكان يراه سنة فدل ذلك على أن حكمه كالفرض \* و بالسند قال (حدثنا عمد الله بن يوسف) التنسي قال (أخبر نامالك) الامام (عن ابنشهاب) الزهري (عن أبي سلمة بن عبد الرجن عن أبي هويرة رضي الله عنه أن رسول المملى الله عليه وسلم قال أن احدكم أذ أقام يصلي ) فرضاأ ونفلا فأن قلت قوله في الرواية السابقة

وحدثنا ابن رمح اخبرنا الليث ح وحدثنا (٧٠٠) قتيبة بن سعيد وابو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب فالواحد ثناسفيان

قبل هذه اذائودي بالصلاة قرينة في أن المراد الفريضة وكذا قوله اذا ثوب أجيب بأن ذلك لاينع تناول النافلة لان الاتيان بهاحينتذ مطاوي اقوله صلى الله عليه وساربين كل أذانين صلاة الما الشيطان فليس عليه) بخفيف الموحدة المفتوحة على الصحيراً ي خلط عليها مرصلاته (حتى لايدري أحددكم (كمصلى فاذاوجددلل أحدكم فلسحد مدين وهو حالس)والجهورهل مشروعية محود السهوف المطوع الاانسر ين وقتادة فانهما فالالا محودفه فهذا (اب) بالتنوين (اذا كلم) بضم الكاف وكسر اللام الشددة (وهو يصلى فاشار بيده واسمع )أى الصل لم تفسد صلاته \* و بالسند قال (حدثنا يحي بن سلمان) أى ابن يحيى الجعني ( قال حدثني) بالافراد (ابن وهب)عبدالله (قال احسرني) بالافراد (عرق) هوابن الحرث (عن بكبر) هوابن عبدالله بالاشير (عن كريب) مولى اب عباس بضم الموحدة في الاول والكاف في الثاني مصمغرين (انابن عباس والمسور بن مخرمة) بكسر الميم في الاول وفقعها في الشاني هو الزهري الصحابي (وعمد الرحن من أزهر) على وزنأ فعل القرشي الزهري الصحابي عم عمد الرحن من عوف (رضى الله عنهم ارساوه) مالها وفي نسخة أرساد اأى كريما (الى عائشة رضى الله عن افقالواافرا عليها السلام مناجيعا وسلها) أصله اسألها (عن الركعتين) أى عن صلاتهما (بعد صلاقالعصر وقل اها الما اخبرنا) بضم الهمزة على صيغة الجهول قيل الخبر عمد الله بن الربر (الله) والاصل عنك انك (تصلينهما) بنون قب ل الهاءمع التثنية أى الركعتين ولابن عساكر في نسخة وأبوى ذر والوقت تصليهما بحذفها ولايى ذرأ يضاوا بنعساكر تصليها بحذفها على الافرادأى الصلاة (وقد بلغما )فيه اشارة الى أنهم لم يسمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم وقد مى اب عباس الواسطة كا سق في المواقية حيث قالشهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى عرر (أن المي صلى الله عليه وسلم مسى عنها) أى عن الصلاة ولا بى ذرعن الكشميهني عنه أى عن النعل (و) بالاسناد السابق (قال ابن عباس) رضي الله عنها (وكنت اضرب الناس مع عربن الخطاب) رضي الله عنه (عنها) أيعن الصلاة أي لاجلها وللرصيلي عنهما بالتثنية أيعن الركعتين والمشمين عنمه أىءن الفعل وروى ابن أبي شميمة من طريق الزهرىءن السائب هو ابن يزيد قال رأبت عررضى الله عند ويضرب المنكدرعلى المدلاة بعد العصر ولايى الوقت في سخة عليها (فقال) والاربعة قال (كريب) بالاستاد السابق (فدخلت على عائشة رضى الله عنها فبلغتها ما ارساوني) (فقالتسل امسلة فرحت اليهم فاخبرتهم بقولها فردوني الى امسلة عثل ما ارسلوني به الى عائشة)

رضى الله عنها (فقالت امسلة رضى الله عنها اسمعت الذي صلى الله علمه وسلم ينه ي عنها) أى عن الصلاة (مُرابِته يصليهما)أى الركعتين (حين صلى العصر مُدخل) على فصلاهما حينشذ بعد الدخول (وعندى نسوةمن بني حرام) بفتح المهملتين (من الانصار فارسلت المد الحارية) فال الحافظ بحرلمأ أفف على اسمها ويحمل أن تمون بنهاز بنب لكن في رواية المصنف في المغازى فأرسلت الما الحادم (فقلت قوى بحسه قولى) ولاى الوقت والاصيلي فقولى (له تقول النام بارسول الله سمعتك تنهي عن «اتين) ولابي الوقت في غير المو سنية عن ها تمن ألر كعتبن الله إن

يعدا العصر (واراك تصليهما قان اشار بده فاستاخرى عنه ففعلت الحارية) ما أمر تهمن القمام والقول (فاشار) علمه الصلاة والسلام (مده فاستاخرت عنه فل انصرف قال مأشالي

اممة) هووالدأم سلة واسمه مهدل أوحد يفة بن المغيرة الخزوجي ولايي ذرياا سنة أبي أممة (سالتعن الرك عمين اللمين (بعد العصروانه آناني ناس) ولاي الوقت في غير اليو نينية أناس (ال

عسدالقيس) زادفي المغازى بالاسلامين قومهموعند دالطحاوى من وحه آخر في الى (فشفاهای

كلاهماعن الزهري عنعروةعن عائشة قالت كانرسول اللهصلي اللهعلموسلم

الا خرانه صلى الله علمه وسلم اغتسل فضل بعض أزواجه رواه أبوداودوالتر ذى والنسائي وأصحاب السدنن قال الترمذي هو حديث حسن صحيح وأماا لحديث الذى جامالنهى وهوحد سالحكم اسعروفا العالاء مبأحوية أحددها الهضعيف ضعفه أعية الحديث منهم المخارى وغيره الثاني أن المرادالم في عن فضل أعضامها وهوالمتساقط منها وذلك مستعل الثالث ان النهى الاستحماب والافضل والله أعلم (قوله الفرق قال سفيان هو ثلاثة آصع) أماكونه ثلاثة آصع فكذا فاله الجاهر وهو بفتح الفاموفتح الراموأ سكانم الغذان حكاهسماان دريدو جاءة غبره والفتح أفصح وأشهر وزعم الباجي انه الصواب وليسكا قال بلهما لغتان وأماقوله ثلاثة آصع فصح فصيح وقدجه لمنأنكره دا وزعم اله لا يجوز الاأصوعوهـ ذه منه عفالة سنة أوجهالة ظاهرة فانه محوزأصوع وآصع فالاولهو الاصل والثانى على القلب فتقدم الواوعلى الصادو تقلب الفاوهذا كأفالوا آدروشهه وفى الصاع لغتان التذكروالتأنيث ويقالصاع وصوع بفتم الصادوالواو وصواع ثلاث لغات وأماقولها كان يغتسل م الفرق فلانظة من هنا المرادبها سان الحنس والاناء الذي يستعمل المامنه وليس المرادانه يغتسل عل الفرق بدارل الحديث الاتخر كنت أغتسل اناورسول اللهصلي افشفاوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهماها تان) الركعتان اللتان كنت أصلهما بعد

الظهرفشغلت عنهما فصليتهما الاتوقد كانمن عادته عليه الصلاة والسلام أنهاذا فعل شل

من الطاعات لم يقطعه أبدا \* ومطابقة الحديث المرجمة في قوله قفعلت الحاربة ف كامته مشل

سمفمان والفرق ثلاثة آصع \* حدثني عسد الله سمعاذ العنبري حدثنا أبى حدثنا شعبة عن أبي مكر ابنحفص عن أبي سلم بنعدد الرجن قالدخلت على عائشة أنا وأخوهامن الرضاعة فسألهاعن غسل النبي صلى الله علمه وسلمن الخنابة فدعت باناء قدرالصاع فاغتسلت ومنناومنها سترفافرغت على رأسها ثلاثاقال

يغتسل في القدح) هكذاهو في الاصول فى القدح وهوصح مومعناه من القدح (قوله عن أبي سلمة س عمدالرجن فالدخلت على عائشة أناوأخوهامن الرضاعية فسألها عن غسل الني صلى الله علمه وسلم من الحذابة فدعت بانا وقدر الصاع فاغتسلت وسنناو بينهاستر فأفرغت على رأسها بلاثا) قال القاضى عياض رحمه الله تعالى ظاهرالحديث انهدمارأناعلهافي رأسها وأعالى حسدها مما يحللني المحرم النظرال ممن ذات المحرم وكانأحدهما أخاهامن الرضاعة كاذكر قبلاسمه عمدالله سريد وكانأ توسلمة ابن أخته امن الرضاعة أرضعته أم كاثوم بنت أبي بكرقال القاضى ولولاانه ماشاهداذلك ورأماه لم يكن لاستدعاثها الماء وطهارتها بحضرته مامعني اذلو فعلت ذلك كاه في سترعنهما لكان عيثاورجع الحال الى وصفها له وانمانعلت السبتر ليستترأسافل السدن ومالا يحسل للمعرم نظره واللهأعلم والرضاعة والرضاع بفتح الرا وكسرهافيه مالغتان الفتم أقصم وفيهذا الذي معلته عائشة

مافالت لهاأ مسلمة فأشار النبي صلى الله عليه وسلم يهده \* و روا نه ما بن كوفي ومصرى ومدنى ونسهأر بعةمن الصحابة رجلان واحرأتان والقدريث والاخبار والعنعنة والقول والارسال والداغ وأخرجه أيضافى المغازى ومسلم في الصلاة وكذا أبوداود في (باب) حكم (الاشارة) الواقعة (فى الصلاة) من المصلى (قاله كريب عن امسلة رضى الله عنها عن الذي صلى الله علمه وَسَلِي) فيما من في الحديث السابق \*و بالسند قال (حدثنا قتيمة من سعمد) الثقيق مولاهم المغلاني الطني قال (حدثنا يعقوب بعد دالرجن) ن محدن عمد الله القارى بتشديد الماء المدني نزيل الاسكندرية (عن اي حازم) ما لحاء المهملة والزاي سالة منديذار (عن سهل من سعد الساعدي) الانصاري (رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علمه وسلم بلغه أن ي عرو بن عوف كان منهم نتيَّ) وهوأنأ هل قما اقتتادا حتى تر امواما لحارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه **وس**لم [فرج رسول الله صلى الله علمه وسلم يصلح بينهم في اناس معه فيس رسول الله صلى الله علم موسلم وحانت الملاة) صلاة العصر (فيفا بلال) المؤذن المحضرت العصر (الى أني بكر رضي الله عنه) وكان عليه الصلاة والسلام قال لبلال ان حضرت صلاة العصرولم آنك فرأنا بكر فليصل بالناس (فقال اللابكران رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسى وقد حانت الصلاة فهل لك ان توم الماس قال ] أبوبكر (نع)أؤمهم (انشئت فا عام بلال) الصلاة (وتقدم الو بكررضي الله عنه ف كبرللناس) أى تكسرة الاحر ام لاحل الناس (وجآ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى في الصفوف حتى قام فالصف فأخذ الناس في التصفيق) شرعوافيه وهدذاموضع الترجة لأن التصفيق يكون الد ومركتها به كركتها بالاشارة (وكان الو بكررضي الله عنه لا يلتفت في صدلاته) لعله بالنهدي عنه (فلما كثرالناس) التصفيق (التفت) أبو بكر (فاذارسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأ من مأن يصلى ) بالناس (فرفع أبو بكررضي الله عنه يديه فرمدالله) الفظه صريحاأ ورفع رأسه الى السماء شكر الله تعالى (ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف وفهم الصديق أن الأمر للتكريم لاللا يجاب والالم تجزله المخالفة (فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس) وللمكشميهني بالناس بالموحدة بدل اللام (فلم أفرع اقبل على الناس فقال الماالناس) وللاربعة وقال أيها الناس (مالكم حين نابكم شئ في الصلاة أخذتم) شرعتم (في الصفيق اعاالتصفيق للساعمن بالهشي في صلاته) وفي نسخة في الصلاة (فليقل سحان الله فانه لإسمعه أحد حين وقول سحان الله الاالتفت اأما بكرمامنعك أن تصلي للماس حين أشرت المك اللَّهُ وَبَكُورُضَى اللَّهُ عَنْدُهُمَا كَانَ يَسْبَعَى لَا بِرَأَتَى قَافَةً ) بضم القاف وتحقيف الحا المهدملة وبعدالالف فاءاسمه عثمان بن عاص ولم يقل مالى ولا مالالى بكر تعد قبر النفسه (أن يصلى بين مدى رسول الله صلى الله علمه وسلم) لان الامامة محل رياسة وموضع فضيلة \* ويه قال (حدثنا يحيى س سلمِان) الجعني الكوفى نزيل مصرقال (حدثني ) بالافراد (أبن وهب )عمد الله (قال-دشنا) سَفِيانَ (الشَّورَى) بِالمُمْلَمَةُ (عَنْ هِشَامَ) هُوابِنْ عَرُوة بِنَ الزُّ بِيرُ (عَنْ فَاطَّمَةً) بنت المنذذرين الزبير (عن اسما) بنت الى بكر الصديق (قالت دخلت على عائسة) بنت الصدريق (رضى الله الماوهي تصلى حال كونها (قائمة والماس قيام فقلت ماشان الناس) جدلة اسمية من مبتدا وخر روقعت مقول القول (فاشارت براسهاالي السماء فقلت) ولايي ذرقلت (آية) جمدف الفى الله عنم ادلالة على استحماب التعلم بالوصف بالفعل فأنه أوقع فى النفس من القول ويثبت فى الحفظ مالايثبت بالقول والله أعلم

همزة الاستفهام خبرمة دامحذوف أى هي علامة لعداب الناس (فقالت) ولا لى ذرفاشارن الرامها الكذم) تفسير لقولها فأشارت وهوقطعة من حدد بشسبق في باب من أجاب الفيا باشارة المدوالرأس من باب العلم \* وبه فال (حدثنا اسمعيل) وللاصدلي المعدل بن أن أو يسر (فالحدثني) بالافراد (ماللت) الامام (عن هشام) هوا بن عروة (عن آسه) عروة بن الزبر (عزعا أشة رضى الله عنها زوج الذي صلى الله عليه وسلم انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منه وهوشاك ) بخفيف الكاف وأصدله شاكى نحوقاص أصدله قاضى استثقلت الفه وسلم في منه وهوشاك ) بخفيف الكاف وأصدله شاكى نحوقاص أصدله قاضى استثقلت الفه وابن عساكروا في الوقت شاكى باثمات الماء (حالساً) نصب على الحال (وصلى وراء قوم) على حوزم مرقيا ما الماملة وتما الماملة وتمان ال

(بسم الله الرحن الرحيم في ماب) بالتنوين وهوساقط لابي ذر (في الجنائز) بفتح الجيم جع جنازة بالفتح والكسراسم للمت في النعش أو بالفتح اسم لذلك وبالكسر اسم للنعش وعليه الميت وقبل عكسه وقيل همالغتان فيهمافان لميكن عليه الميت فهوسر يرونعش وهي من جنزه يجنزه اذاسزه ذكره ابن فارس وغيره وقال الازهرى لايسمى جنازة حتى يشد الميت عليه مكفنا وذكرهذا الباب هنادون الفرائض لأشماله على الصلاذ ولابى الوقت والاصيلي كتاب الجنائر بسم الله الرحن الرحم باب ماجا في الجنائز ولابن عساكر بسم الله الرحن الرحيم كتاب الجنائز (ومن كان آخر كالدم عندخر وجه من الدنما (لآله الاالله) أي دخل الجنة كأرواه أبودا ودباسناد حسن والحاكم إسلا صحيح فحدف جواب من وآخر بالنصب لابى ذرخبركان تقدم على اسمها وعولا اله الاالله وساغ كونه امسندا الهامع أنها جسله لان المراديم الفظهافهي في حكم المفرد ولغير أبي ذر آخر الرام اسم كان وكأنه لم يثبت عند المؤلف في التلقين حديث على شرطه فاكتفى بمايدل عليه واساس حديث أي هريرة من وجه آخر لقنوا موتاكم لااله الااتله قال في المجموع أي من قرب موته وهـا من باب تسمية الشئ السم ما يصر المه كقوله الى أراني أعصر خراف فد كرعند الحتضر لااله الاله لىتىذكر بلازيادة عليها فلاتست زيادة محمد رسول الله لظاهر الاخبار وقيل تسن زياد ته لان المفصول الا بذلك التوحيدوردبأن هدذاموحدو يؤخذمن هذه العلة مابحثه الاسدنوي أنهلو كان كافرالفل الشهادتير وأحربهما (وقيل لوهب بنمنيه) بكسرالموحدة مماوصله المؤلف في الماريخ وأبونع فى الحلية (أليس لااله الاالله) أي كلتا الشهادة (مفتاح الجندة) منصب مفتاح في روا به العالم ورفعه لغيره على أنه خبر ليس أواسمها (قال)وهب (بلي ولكن ليسمفتاح الاله اسنان فانجنا عَفْمًا حِلْهُ أَسْمَانَ ) حِياد (فَتَحِلْكُ) فهومن بأب حمد ف النعت اذادل السياق عليه الأنسان في المفتاح لايعقل الابالاستنان ومراد وبألاستان الاعبال المنصية المنضمة الى كلة التوجيه أأر وشبهها باسنان المفتاحمن حيث الاستعانة بهافى فتح المغلقات وتيسيرا لمستصعبات ونوالم رو الزركشي أرادبها القواعدالتي بى الاسلام عليها تعقبه فى المصابيح بأن من جدله الفواعل البا كلية الشهادة التي عربرعنها مالمفتاح فكيف تجعل بعدد الدمن الاسينان (والا) بأن منا الح عِمْمَا حَلا أُسِمَانِ لِهِ وَلِي فَتِمَا مَا مَا أُوفِي أُول الامروهذا بالنسمة الى الغالب والافالل الد أنأه \_ ل الكائر في مشيئة الله تعالى ومن قال لا اله الا الله مخاصاً في عفيا حله أسدان الله إرا

وكان أرواج الني صلى الله علمه وساخت من الله عن أليه عن ألي سلم من عبد الرحن قال عائشة كانرسول صلى الله علمه وسلم اذا اغتسل بدأ بينه فصب عليه امن الما وفسل عنه به منه وغسل عنه بشماله حتى اذا فرغ من وغسل عنه وأسه قالت عائشة ذلك صب على رأسه قالت عائشة ذلك صب على رأسه قالت عائشة للنا عليه وسلم من الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الا واحد و الحن حنيان

(قوله و كان أزواج رسول الله صلى اللهعليه وسلم بأخذن من رؤسهن حتى تكون كالوفرة)الوفرةأشيع وأكثرمن اللمة واللمة مايلم بالمنكبين من الشعر فاله الاصمعي وقالغمره الوفرة أقلمن اللممة وهيمالأبحياو زالاذنين وفالأبو حاتم الوفرة ماءلا الاذنين من الشعر قال القاضي عساض رجهه الله تعالى المعروف ان نساء العرب انحا كن يتفدن القرون والذوائب ولعل أزواج النبي صلى الله علمه وسلم فعلن هذا بعد وفأته صلى الله علمه وسلم الركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتحفيفا لمؤنة رؤسهن وهذا الذى ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعدوفاته صلى اللهعليه وسلم لافى حياته كذا فاله أيضاغره وهو متعمن ولايظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه وسلم وفيه دلدل على جوازتخفف الشعور للنساء والله أعلم (قولها ونحنجنبان) هـذا جارعلى احدى اللغتين فى الجنب انه يثنى ويجمع فيقال جنب وجنبان وجنبون وأجناب واللغة الاخرى وحال جنب و رحالان

الرحدي مجدبن رافع حدثنا شابة حدثنالث عن يدعن عرالة عن حقصة بنت (٣٧٣) عبدالرحن فأبي بكروكانت تحت المنذر

ابنالز بعرانعائشة أخيرتهاانها كانت تغتسل هي والنبي صالي الله عليه وسلمفي اناءواحد يسع ثلاثة أمدادأ وقريامن ذلك \* وحدثنا عبدالله بنمسلة بنقعنب حدثنا افل سحيدين القاسم سعدعن عائشة فالتكنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من انا واحد تختلف أيدينا فيممن الحنالة ، وحدثنا يحسى سيحسى فالحدثنا ألوخيتمة عنعاصم الاحول عن معاذة عن عائشة قالت كنت اغتسل أناورسول الله صلى الله عليمه وسلمن اناء واحديني و سنه فسادرني حتى أقول دعلى دعلى قالت وهماجسان

وهدده اللغمة أفصم وأشهر ويقال في الفعل أجنب الرجل وجنب بضم الجسيم وكسرالنون والاولى أفصح وأشهر وأصل الجنابة في اللغة المعدو تطلق على الذى وجب عليه غسل بحماع أوخروجهني لانه يجتنب الصلاة والقراءةوالسحد ويتباعدعنها واللهأعــلم (قوله عنءراك) هو بكسرالعمان وتخفيف الراء (قوله ان عائشـة رضى الله عنها كانت تغتسل هي والني صلى الله علمه وسلمفانا واحديسع ثلاثة أمداد وفي الرواية الاخرى من انا واحد تختلف أمدينافيه )قدد كرالقاضي في تفسمر الرواية الاولى وجهين أحدهماان كلواحدمنهما ينفرد في اغتساله بدلاته أمدادوالثاني ان كون المراد بالمدهنا الصاع ويكون موافقا لحديث الفرق ويحوزان يكون هذاوقع فيعض الاحوال واغتسلامن اناءيسع

منخلط ذلك بالكائر حيى مات مصراعاتها لم تكن أسينانه قوية فرع اطال علاجه وهدذا رواه ابن امعق في السير مرفوعا بلفظ ان الذي صلى الله عليه وسلم لما أرسل العلاء ن الحضر مي فالله اذا سيئلت عن فتاح الجنسة فقل مفتاحها لااله الاالله ، وروى عن معاذبن جيل بماأخرجمه البيهقي في الشعب مرفوعا نحوه وزادولكن مفتاح بلاأ سلنان فانجئت بمفتاح لهأسنان فتحالك والالم يفتح للكوه فده الزيادة نظيرماأ جاب بهوهب فيحتمل ان تكون مدرجة في حديث معاذ \* و بالسند قال (حدثناموسي بن اسمعيل) المنقرى التبوذك قال (حدثنامهدي النهمون) بفتح الميم فيه ما الازدى قال (حدثنا واصل) هو ابن حيان بفتح المهملة وتشديد المثناة العدة (الاحدب عن المعرور) به تم المع واسكان العين المهدملة و بالراء المكررة (انسويدعن الدر) جندبين جنادة (رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثاني) في المنام آت) هو جبريل (من ربي فاخبري اوقال بشرني) جزم في الموحمد بقوله فيشرني (أنه من مات منامتي) أمة الاجابة أوأمة الدعوة (لايشرك بالله شمادخل الحنة) نفي الشرك يستلزم اثمات التوحيد قال أبودر (قلت) ولابي الوقت في نسخة ولابي درفقلت أبد حل الحنسة (وان زني وان سرق)وللترمذي قال ألوذر مارسول الله وجلة الشرط في محل نصب على الحال (قال والنزني وال سرق يدخل الحنة لايقال مفهوم الشرط أنه اذالم رن ولم يسرق لايدخل اذا تنفا الشرط يستلزم الفاالمشروط لانه على حددنع العبد مهيب لولم بخف الله لم يعصه فن لم يرن ولم يسرق أولى الدخول بمن زنى وسرق واقتصرمن المكائر على نوعين لان الحق امالله أوللعماد فأشار بالزنا الى حق الله وبالسرقة الىحق العباد أكن الذي استقرت علمه قواعد الشرع أن حقوق الآدمين لاندقط بمجرد الموت على الايمان نعم لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عن ريد أن مدخله الجنةومن غردصلي الله عليه وسلم على أبي ذراستم عاده أوالمراد بقوله دخل الجنة أي صاراليها اما ابندامن أول الحال واما بعدأن يقع ما يقع من العذاب نسأل الله العفوو العافية وفي الحديث دلبل على أن الكائرلانساب اسم الاعان فأن من ليسعومن لايدخل الجندة وفا قاوام الاتحبط الطاعات، وبه قال (حدثنا عرب حفص ) التعني قال (حدثنا الى) حفص بن غداث ( قال حدثنا الاعش)سلمان بنمهران قال (حدثناشقيق)أبووائل بنسلمة (عن عبدالله) بن مسعود (رضى الله عنه قال قال رسول الله على الله على وسلم كلة (من مات بشرك الله شدادخل المار) وسقط لابي لروابنعساكرشيأ قال انمسعود (وقلت انا) كلة أخرى (من مات لايشرك النه شمأ دخل الحنة) الناتفا السمب وجب المفاء المسب فاذااتن الشرك النفي دخول الفارواذا التفي دخول النار لزمدخول الجنة اذلادار بين الجنة والناروأ صحاب الاعراف قدعرف استثناؤهم من العموم ولم لَحُمُّلُفُ الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد دوالموقوف الوعد نعم قال النووي وجد في إبعض الاصول المعقدة من صحيح مسلم عكس هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لايشرك بالته شيأدخل الجنهة قلت أناومن مات يشرك بالله شيأدخل النار وهكذاذ كره الجمدى فالجع بين الصحيدين عن صحيح مسلم وكذارواه أنوعوانة في كتابه الخرج على مسلم والظاهر أنارنم معودنسي مرةوهي الرواية الاولى وحفظ مرةوهي الانوى فرواهم مرفوعين كا الواهما جابر عندمسلم بلفظ قيل بارسول اللهما الموجبتان فالمن مات لايشرك بالله شيأدخل الجنة ومن مات يشرك بالمه شيأد خمل الناراكن قال في الفتح اله وهم وان الاحماعيلي بن أن الحفوظ عروكمع كافى المفارى وبذلك جزمان خزعة في صححه والصواب رواية الجاعة وتعقمه العيني فقال كيف يكون وهما وقدوقع عندمسلم كذا قال فليتأمل قال في المصابيم وكأن المؤلف الادأن بفسره منى قوله من كان آخر كالامه بالموت على الاعان حكا أولفظا ولايشــ ترط أن يتلفظ للائة أمدادوزاداه لمافرغ والله أعلم ثمانه وقع في هذا الحديث ثلاثه أمداد أوقر يبامن ذلك وفي الرواية الاخرى كان يغتسل من الأواحد

\*وحدثناقتيبة بن سعيدوأبو بكر بن أبي (٣٧٤) شيبة جيعاءن ابن عيينة قال قنيبة حدثنا سفيان عن عمروعن أبي الشعثاء

بذلك عند دالموت اذا كأن حكم الاعان بالاستصاب وذكر قول وهب أيضا تفسيرا لكون عرد النطق لايكني ولوكان عنددالخاتمة حتى يكون هناك علخ لفاللمرحنة وكأنه يقول لاتعتقد الاكتفاع الشهادة وان قارنت الخاتمة ولاتعتقد الاحتياج اليهاقطعااذا تقدمت حكم والله أعلم \* وروأة حمديث الماب كلهم كوفيون وفيه رواية البعي عن تابعي عن صحابي وفيمه التمديث والعنعنة والقول وأخرجه أيضافي التفسير والايمان والنذور ومسلم في الايمان والنسائي في التفسير (أب الامر ما تماع الحمائر) \* و بالسند قال (حدثنا الوالوليد) هشام ب عبد الملك الطيالسي (قال حدثناشعية) بنالجاج (عن الاشعث) بفتح الهمزة وسكون المجمة وفتح المهمان غمثلثة ابن أى الشعث المحاربي (والسمعت معاوية بنسويد بن مقرن) عمم مضمومة فقاف مفتوحة فراءمشددة مكسورة (عن البراع) بتخفيف الراء وللاصميلي وابن عساكروأبي الوف عن البراءن عازب (رضى الله عنه قال احم ناالنبي) ولابي در وسول الله (صلى الله عليه وسار بسبم ونهاناعن سبع امر ناما ساع الجنائل وهوفرض كفاية وظاهرقوله اتساع الجنائر أنه بالمني خلفها وهوأ فضل عندا لحنفية والافضل عندا الشافعية المشي أمامها لحديث أبي داودوغره باسنادصي عناب عرقال رأيت النبى صلى الله علمه وسلم وأبابكر وعريمشون أمام الجنازة ولأه شفسع وحق الشفيع أن يتقدم وأماحديث امشواخلف الحنازة فضعيف وأجابواعن حدبث الباب بأن الاساع محول على الاخدف طريقها والسعى لاجلها كايقال الحيش بتبيع السلطان أى يتوخى موافقته وان تقدم كثيرمنهم في المشي والركوب وعندالم الكمة ثلاثة أفوال التقدم والتأخروتقده مالماشي وتأخر الراكب وأما النساه فستأخرن بلاخلاف (وعيادة المريض)أى زبارته مسلمأ وذمى قريب للعائدأ وجارله وفانصلة الرحم وحق الجواروهي فضله لهانواب الأأنا لأبكون المريض متعهدفتعهد ولازم وفي مسلم عن ثويان أن رسول الله صلى الله عليه وسل قالان المسلم اذاعادا حاه المسلم لميزل فى مخرفة الجنة حتى يرجع وأراديا المخرفة البستان يعني يستوجب الجنة ومخارفها وفي البخارى عن أنس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله علبه وسلمفرض فأناه الني صلى الله عليه ويسلم يعوده فقعد عندرأ سه فقال له أسلم فنظر الى أيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فاسلم فحرج الذي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الجد لله الذي أنقله من النارقال في المجموع وسوا الرمد وغيره وسوا الصديق والعيد قومن يعرفه ومن لا بعرفه لعمموم الاخبار قال والظاهرأن المعاهد والمستأمن كالذمى قال وفى استعباب عيادة أهل البدع المنكرة وأهل الفعور والمكوس اذالم تحكن قرابة ولاجوار ولارجاس بة نظرفا لمأمورون بمهاجرتهم ولتكن العيادة غبافلا يواصلها كل يوم الاأن يكون مغاوبا ومحسل ذلك في غيرالقرب والصدبيق ونحوهما بمن بستأنس بهالمريض أويتبرك بهأ ويشق عليه عدمرؤ بتهكل يومأما هؤلاءفيواصلونهامالم ينهواأو يعلمواكراهة الذلك وقول الغزالى انمايعا دبعد ثلاث لخبرولا فيهردنانه موضوع ويدعوله وينصرف ويستحبأن يقول فى دعائه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات رواه الترمذي وحسنه ويخفف المكث عنده بل تكره اطالنه لما فيه من اضحياره ومنعه من بعض تصرفاته (واجابة الداعي) الى وليمة النكاح وهي لازمة اذال يكن عُمَّا يتضرر به في الدين من الملاهي ومفارش الحرير ونحوهما (ونصر المطاوم) مسلما كانا اوذمها بالقول أو بالفعل (وابر ارالقسم) بفتحات وكسرهمزة ابرارافعال من البر خلاف الحث الرا ويروى المقسم بضم الميم وسحون القاف وكسر السين أى تصديق من أقسم علما وهوأنا الذا يفءل ماسأله الملتمس وأقسم عليه أن يفعله يقال بروا بر القسم اذاصد قدوق لالمرادمن المقسم الحالف ويكون المعنى أنه لوحلف أحدعلي أمرمستقبل وأنت تقدر على تصدبن اروح

عن النعباس قال أخبر تَّى ممونة انها كانت تغتسلهي والنبي صلى الله على موسلم في آناء واحدد \* وحدثنا احتقين ابراهيم ومجد اس ماتم قال اسعق أخبرناو قال اس ماتم حدثنا محدس بكر فالأخبرنا اسْحِر بِحِ قال أخرني عرون دينار قال أكترعلى والذي يعطر على مالى انأماا لشعثاه أخبرني انان عماس أخبره أنرسول الله صلى الله علمه وسلم كان يغتسل فضل ممونة \* وحددثنا محدث المثنى حدثنا معادن هشام قال-دد شي أبيعن يحى بنأى كشرقال حدثنا أوسلة من عبدالرجن انزينب بنت أمسلة حدثته انأمسلة حدثتها قالت كانتهى ورسول الله صلى الله عليه وسلريغتسلان فيالانا الواحدمن

هوالهـرق وفي الرواية الاخرى فدعت مانا وقدرالصاع فاغتسلت مه وفي الاخرى كان يغتسل بخمس مكاكيان ويتوضأ بمكوك وفي الرواية الاخرى يغسلهالصاع ويوضه المدوفي الاخرى يتوضأ ماللد ويغتسل مالصاع الى خسـة أمداد \* قال الأمام الشافع وغيره من العلماء الجع بين هذه الروايات انهاكات اغتسالات فيأحوال وحدقهاأ كثرمااستعمله واقله فدل على انه لاحدد في قدرما الطهارة يحب استمقاؤه والله أعلم (قوله عن أبي الشعثاء) اسمه جابر ارزيد (قوله على والذى يخطرعلى الى ان أيا الشعثاء أخسرني) يقال عطريضم الطاء وكسرها لغتان الكسرأشهر معناه يرويجرى والسال القلب والذهبين قال

الازهرى يقال خطر بالى وعلى بالى كذا يخطر خطورا اذاوقع ذلك في بالكوهمات فال غيره الخاطر الهاجس وجعه خواطر

النمهدى فالاحدثناشعية عن عمدالله مدائرا عبيد الله بن معاد حدثنا أبي خ وحدثنا محمد بن الشي حدثنا عبد الرحن يعني ( ٣٧٥)

منه كالوأقسم أن لايفارقك حتى تفعل كذاوكذا وأنت تستطمع فعله كى لا تعنث عمنه وهو

الصفها يجمل من مكارم الاخلاق فانترتب على تركه مصلحة فلاولذا قال علمه الصلاة والسلام

اس عسدالله ن حدير قال سمعت أنسايقول كانرسول الله صلى الله عليه وساريغتسل بخمس مكاكمك ويتوضأ عكوك وقال ابن المشيي بخمس مكاكى وقال ابن معادعن عبدانله بنعبدالله ولميذكرابن حبر \*حدثناقتسة نسعيدحدثنا وكسع عن مسه رعن ابن جارعن أنس قال كان الذي صلى الله عليه وسليتوضأ بالمدو يغتسل بالصاع الى خسـة أمداد \* وحـد ثنا أبو كامل الحدرى وعرون على كالاهما عن بشر بن المفضل قال أبوكامل حدثنابشرحدثناأبور يحانة عن سفنة قال كانرسول اللهصلي الله عليهوسلم يغسلهالصاعمن الماء منالجنابة ويوضئه المد

وهدذا الحديث ذكره مسلم رجه الله تعالى متابعة لاانه قصد الاعتمادعلمه والله أعلم (قوله عن عدالله سعدالله سيحسر وفي الرواية الاخرى عن ابن جبر) هداكاه صحيروقدأنكره علمه معض الاثمّة وقال صوامه اسجاس وهد ذاعلط من هد ذااللعترض بل يقال فهماروجر وهوعبدالله النعيدالله بنجابر بنعتيك وعمن ذكرالوجهن فمهالامام أنوعسد الله المخارى وانمسعرا وأما العميس وشعبة وعمدالله بعسي يقولون فيده انجروالله أعلم (قوله كانرسول الله صلى الله علمه وساريغتسال بخمس مكاكمات ويتوضأ بمكوك وفيرواية بخمس مكاكى ) تشديداليا والمكول بفتم المهوضم الكاف الاولى وتشديدها وجعهمكا كماثوسكاكى واءل المرادنالكول هشاالمد كأقالف الوابة الاخرى يتوضأ بالمدويغتسل بالصاع الى خدة امداد (قوله حدثنا أبور يحانة عن سفينة) اسم أبي ريحانة عبدالله بن مطرو يقال

لانى كرفى قصدة تعبير الرؤ بالاتقدم حبن قال أقسمت عليك بارسول الله لتخدرني بالذي أصبت (وردالسلام) وهوفرض كفاية عندمالك والشافعي فان انفرد المسلم عليه نعين عليه (وتشممت العاطس) اذاحدالله بالشين المجهدوا لمهملة في تشميت والمعجة أعلاهمامشتق من الشوامت وهي القوائم كأنه دعاما لشبات على طاعة الله فيقول سرحك الله وهوسنة على الكفاية (ونهانا عن آية الفضة )وفي رواية عن سه ع آية الفضة بالحريد ل من سبع وبالرفع خـ برمبتد المحذوف أى أحدها آية الفضة وهي حرام على العموم للسرف والخيلا " (و) عن (خاتم الذهب) وهو حرام أيضا (و)عن (الحرير)وهو حرام على الرجال دون النساء حكسا بقه فاطلاق النهي مع كونهن احلهن بعضها دخله التخصيص بدليل آخر كحديث هدندان أى الذهب والحرير حرام علىذ كورأمتى حللاناتها و) عن (الدياج) الثباب المخدنة من الابريسم و)عن (القسى) بفاف مفتوحة فسين مهملة مشددة مكسورة وفسرت فى كماب اللماس بأنها فياب يؤتى بهامن الشام أومصرمضاهمة فيهاحر يرأمثال الاثرج أوكتان مخاوط بحريروقيه لمن القزوهوردى المرير (و)عن (الاستبرق) بكسر الهمزة غليظ الديباج وسقط من هذا الحديث الحصلة السابعة الهي ركوب الماثر بالثلثة وقدذكرهافى الاشربة واللباس وهي الوطاء يكون على السرجمن احريرا وصوف أوغيره لكن الحرمة متعلقة بالحرير كاسيأتي في بابه ان شاء الله تعالى وذكر الثلاثة إمدالحر برمن بايذكرالخاص بعدااعام اهتماما بحكمها أودفه التوهم أن اختصاص الماسم بخرجهاعن حكم العام أوأن العرف فرق أسماء هالاختلاف مسمياتها فرعا وهم متوهم أنها غيرالحرير فانقلت قدتعه ملمن غبرا لحرير بما يحل في اوجه النهى أحبب بأن النهى قد يكون الكراهة كاأن المأمورات بعضم اللوحوب وبعضم اللندب واطلاق النهي فيها استعمال للنظف حقيقته ومجازه وهو جأئز عندالشافعي ومن يمنع ذلك يجومله لقدره شترك بدنهما محازا ويسمى إمموم المجازفان قيل كيف يقول الشافعي ذاكمع انشرط المجازأن يكون معه قرينة تصرفه عن المقيقة فيل المرادقر يشه تقتضى ارادة الجازأ وأن يصرف عن الحقيقة ولاوقد جوزواف الكنابة نحوكثيرالرمادارادة المعنى الاصلى معارادة لازمه فكذا الجاز \*ورواة الحديث ما بن إصرى وواسطى وكوفى وفمه النحديث والسماع والقول وأخرجه أيضافي المظالم واللباس والطب والنذور والنكاح والاستئذان والاشربة ومسلم فىالاطعمة والترمذي فىالاستئذان واللباس النسائي في الجنائز والايمان والند فوروالزينة وابن مأجه في الكنارات واللياس ﴿ وَ بِهُ قَالَ (مدننا عمد) هوالذهلي كافال الكلابادي قال (حدثنا عروبن اليسلمة) بفتح الام النيسي (عن الاوزاعي) عبد الرحن بن عرور قال اخرين) بالافراد (أبن شهاب) الزهري قال اخبرني) الأفراداً يضا (سعيدس المسمب) بفتح المشاة التحسة المشكدة (ان اباهر برة رضى الله عنسه قال معترسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خس يع وجوب العن والكفاية والسلب (ردالسلام وعيادة المريض واتماع الجنائروا جابة الدعوة) بفتح الدال (وتشميت العاطس) اذا حدويستوى في هذه الجس جيع المسلمن برهم وفاجر هم وعطف المندوب على الواجب سائغ ان دل عليه القرينة كأيقال صررمان وستامن شق ال وزادم سلم في رواية سادسة والااستنصائ فالصحلة (تابعة) أى تابيع عرو بن أبي سلة (عبد الرزاق) بن همام (قال اخسرنا معمر) عوابن راشد وهذه ألمتابعة ذكرها مسلم (ورواه سلامة) بتخفيف اللام ولابي درس الامة بن الرج بفتح الراء ابن خالد (عن عقيل بضم العين وفتح القاف ابن خالدوه وعمس الممة السابق

دمن

بكرصاحب رسول الله صالي الله علمه وسلمقال كانرسول اللهصل الله عليه وسلم يغتسل الصاع ويتطهربالمدوفي حديث ان حرأو قال و يطهره المدقال وقد كان كبر وماكنت أثق بحديثه

زيادبن مطروأ ماسفينة فهوصاحب رسول الله صلى الله علمه وسلم ومولاه رة الاسم مهران بن فروخ وقيل اسممه يحران وقيل رومان وقدل قدس وقبل عمر وقعسل شنية ماكان النون بعدالشين وبعدها ماءموحدة كنتهالشهو رةأبوعد الرحن وقمل أبوالمعترى قالسب تسهيته سفسنة انهجل متاعا كثيرا لرفقته فى الغز وفقال له النبي صــ لى الله عليه وسملم انتسفينة (قوله حدثنا أنو بكرس أبي شاسة حدثنا ابن عليـة ح وحـد شيء لين حر حدثناا معمل عن أبير يحانة عن سفينة قال أنو بكرصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول المهصلي الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتظهر بالمدوفي حديث ابنجر أوقال ويطهره المدقال وقدكان كبر وماكنتأثق بجديثه) الشرح علمه وسلم هو يخفض صاحب صفة اسفسة وأبو بكر القائل هو اسأبي شدة يعني مسارجه الله انأبابكر سأبي شدة وصفهوعلى ابنجرلم يصفه بلاقتصر على قوله عن سفنة وأماقوله وقد كان كبر فهو بكسر البا وماكنت أثق بحديثه هكذاهوفي أكثرالاصول أنق بكسر الثا المثلثة من الوثوق الذى هوالاعتماد ورواه جاعية وماكنت أينق ماممثناة تحت غ

﴾ (باب الدخول على الميت بعد الموت اذا ادرج) أى لف (في أكفانه) بالجع ولغير الاربعة كفنه \* وبالسندقال (حدثنابشر بن محمد) بكسرالموحدة وسكون المجمة السختياني المروزي (قال اخبرناعمدالله) بن المبارك (قال آخبرني) بالافواد (معمر) هوا بن داشد (ويونس) بنيزيد كالاهما (عن) ابنشهاب (الزهري قال أخبري) بالافراد (أبوسلة) بنعبدالرحن بنعوف (انعائنة رضى الله عنهاز و بح الذي صلى الله على ه وسلم) وسقط في رواية أبي ذر زوج الذي الخر آخير له فالله أقبل أبوبكر) الصديق (رضى الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنم) بضم المه مله والنون وتسكن وبالحاء المهدماد منازل بني الحرث بن الخزرج بالعوالي (حيى رل) عن فرسه (فدخل المسجد) النبوى (فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضى الله عنها فتحم) أى قصد (الذي صلى الله علم وسلم وهومسيى بضم الميم وفتح السين والجيم المشددة أى مغطى (ببرد حبرة) كعنبة باضافة برد أو يوصفه ثوب يماني مخطط أوأخضر (فكشف عن وجهه) الشريف (ثم اكب عليه) لازم وثلاثيه كب متعدعكس ماهومشه ورمن قواعدا لتصريف فهومن النوادر (فقبلة) إلا عننيه آغبكي افتداه بهعليه الصلاة والسلام حيث دخل على عثمان بن مظعون وهومن فأكب على وقبله غ بكي حتى ساات دموعه على وجنتم و واه الترمذي (فقال ماني انت واي الماءفي بأبي تتعلق بمعذوف اسمأى أنت سفدى بأبي فيكون من فوعامبتد أوخبرا أوفعل فيكون مانعده نصباأى فديد أبي (ياني الله لا يجمع الله) برفع يجمع (عليك موسين) في الدنيا أشاره الى الردعلى من زعم أنه يحما فيقطع أيدى رجال لانهلو صفي ذلك لزم أن عوت مو ته الحرى فاخبراله أكرم على الله من أن يجمع علمه مو تتبن كما جعهما على غيره كالذي مرّعلى قرية أولانه بما فى قبره ثم لا يموت (أما المو تما التي كتبت عليات) بصيغة الجهول والعموى والمستملى كتب اله عليك (فقدمه اقال الوسلة) بنعبد الرجن (فاخبرني ابن عباس رضي الله عنهماان المابكرون الله عدم حرج وعررضي الله عنه مكلم الماس فقال) له (احلس فالى)أن يجلس لما حصل له من الدهشمة والخزن (فقال اجلس فالي فتشهد آنو بكررضي الله عنه فعال المعالماس وتركواعن رضى الله عنه (فقال) أبو بكر (المابعد فن كان منكم يعمد محدا فان محداصلي الله عليه وسلاله مآتومن كان يعبد الله فان الله عن لا يوت قال الله تعلى وما محد الارسول الى الشاكرين) فرأها نعز بأوتصر براولا بى ذروالا صلى الارسول قدخلت من قبله الرسل (والله) ولابى ذرفواله (لَكَا نَالنَاسُ لَم يَكُونُوا يَعْلُونَ أَنَاللَهُ الرَّلُ الآية) ولا بي الوقت والاصلى أنزلها يوني هذه الآبا (حَى تلاهاالو بكررضي الله عنه فتلقاها منه النياس في المع بشر الا تباؤها) \* ورواهما الحديث مأبين مروزى وبصرى وابلى ومدنى وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابة والعديث والاخباروالقول وأخرجه أيضافي المغازى وفي فضل أيي بكروالنسائي في الجنائزوكذاابا ماحه \* و به قال (حدثنا يحيى سُبكر) بضم الموحدة قال (حدثنا اللمث) سُ سعد الامام (عنعقيل) بضم العين (عن النشهاب) الزهرى (قال اخبرني) بالافراد (خارجة بنزيد بن أبابًا أحدانفقها السبعة بالمدينة (ان ام العلام) بنت الحرث بن ثابت (امر أقمن الانصار) عطف سانة ورفع شقديرهي احراة (بايعت الذي صلى الله علمه وسلم اخبرته) في موضع رفع خبر أن (انه اقتسم المهارون قرعة) الهاء ضمر الشان واقتسم بضم الماعسنيا للمفعول و تاليمان الفاعل وقرعة نصب بنزع الخافض أى بقرعة أى اقتسم الانصار المهاجرين الفوعة فى نزوام عليهم وسكناهم في منازلهم لمادخاداعليهم المدينة (فطاولماعمان بن مطعون) الظاء المجدة والعبا المهملة الجعى القرشي أى وقع في سهمنا (فانزلناه في ابياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلماؤل نون أى أعب به وأرتف به و القائل وقد كان كرهو أبور يجانة والذى كبرهوس فينة ولميذ كرمسلمرج والله تعالى وغسل

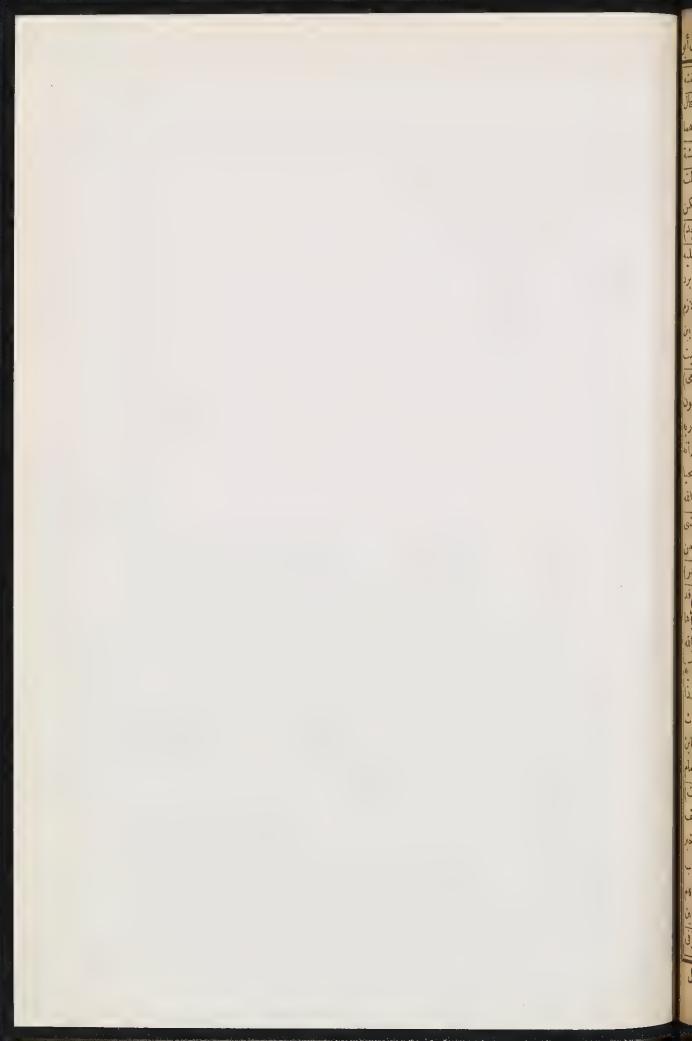

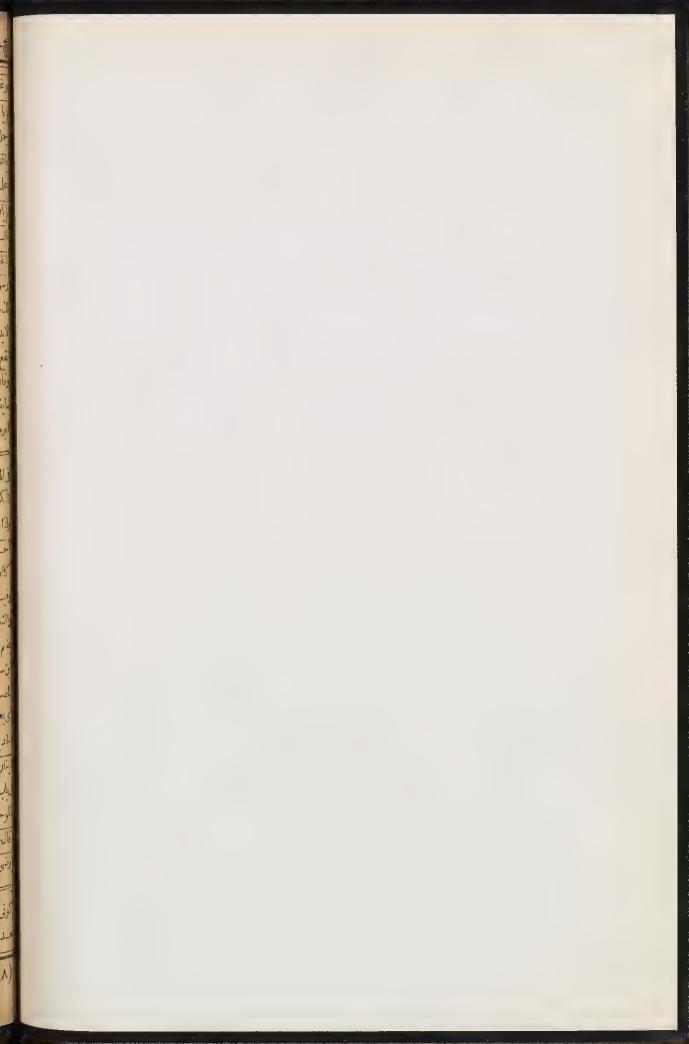

الاخران حدثنا أبوالاحوص عـن أبي اسحق عـن سلى ان ن صردين جسرين مطع قال عاروا فى الغسل عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أماانا فانى أغدل رأسي بكذاو كذافقال رسول اللهصلي الله عليه وسارأماانا فاني أفيص على رأسي ثلاث أكن \*وحدثنا محمدن السار حدثنا محدن جعفر حدثناشعمة عنأبي اسحقءن سلمان سأصرد عن حسر من مطع عن النبي صلى اللهعلمه وسلمانه ذكرعنده الغسل من الجنابة فقال أما الافافرغ عدلي رأسي ثلاثا

حديثه هذامعتمدا علمه وحدويل ذكره متابعة لغيرهمن الاحاديث التىذكر اوالله أعلم

الماستحماب افاضه الماء على الرأس وغيره ثلاثا)\*

فيهسلمان بن صردهو بضم الصاد وفتم الراء والدال المهملات وهو مصروف وهو صحابي مشهور وقوله تماروافي الغسل عندرسول اللهصلي الله عليه وسلم أى تنازعوا فمه فقال دمضهم صفته كذا وقال آخرون كذاوفه محوازالماظرة والماحثة فالعملم وفمه حواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل ومناظرة الاصحاب بحضرة امامهم وكمرهم (قولهصلي الله علمه وسالم أماأنا فانى أفيض على رأسي تلاث أكف) المرادثلاث حفالة كل واحددةمنهن ملءالكفين جمعا وفيهذا الحديث استحماب افاضة الماءعلى الرأس ثلاثا وهومتفق علمه وألحق به أصحابها سائر المدن قماساعلى الرأس وعلى أعضاء الوضو وهوأولى الشداد ثمن الوضو فان الوضو مبنى على التففيف ويتحررفاذا استحب

وغسلوك غنن في أثو ابه دخل رسول الله صلى الله علمه وسلم) علمه (عقلت رجة الله علمات اللهائب) بالسين المهملة وهي كنية عمان (فشهادي عليك) أىلك (لقدأ كرمك لله) لمهمن الممداوالخبرومثل هذاالتركيب يستعمل عرفاوير ادبهمعني القسم كأنها فالتأقسم اله افدة كرمك الله (فقال المبي صلى الله عليه وسلم ومايدريك) بكسر الكاف أى من أين على (ان الله أكرمه) أي عمان ولالى درأن الله قد أكرمه (فقلت بأن أنت) مفدى أو أقديك به الرسول الله قن بكرمه الله ) أذا في مكن هومن المكرمين مع أعله وطاعته الخالصة (فقال علمه السلام)وللاصملي قال (أماهو) أي عمان (فقدما الماليقير) أي الموت (والله الى لا وجوله اللر) وأماغيره فأعدأ مر مغيرم الرمة أهويمن برجى له اللبرعند المقين أم لا (والله ما ادرى وأيا سول الله ما يفعل بي ) ولا بكم هوموا فق لما في سورة الا "حقاف وكان ذلك قبل نزول آية الفتح المغفر الالهماتقدم من ذلبه وماتأخر لان الاحقاف مكمة والفتح مدنية بلاخلاف فيهما وكان أولا لإدرىلان الله لم يعله تم درى بأن أعله الله بعد ذلك أو المرادما أدرى ما يدعل بي أي في الدنياس فعوضر والافاليقين القطعي بانه خبرالبرية بوم القيامة وأكرم الخلق فاله القرطبي والبرماوي وفألى المتضاوي أي في الدارين على التقصمل اذلاعهم بالغمب ولالتأكيد النفي المشتمل على الفعلى ومااماموصولة منصوية أواستفهامة مرفوعة انتهيي فاصل الاكرام معلوم قال ارماوى وكذير من المقاصد لأى معاوم أيضا فالخفي بعض المتفاصد لوأما قول البرماوي كالكرماني الزركشي وسائى في سورة الاحقاف انها منسوخة بأول سورة الفتح تعقيه لالمابي بانه خسر وهولايد خسله النسيخ فلايقيال فسيهمنسو خوناسخ انهسي ولايي ذرعن الكتميني ما يفعل به أي بعثمان قال في الفتح وهو غلط سنه فإن المحفوظ في رواية الليث هـ ذا وأعقبه المصنف برواية نافع بنيزيدعن عقب لالتي لنظها ما يفعل به (قالت فوالله لا ازكي مدابعده أبداً) وفي الحديث أنه لا يجزم في أحدمانه من أهل الحنة الاان نص عليه الشارع كالمشرة لاسم او الاخلاص أمرة الى لا يطلع عليه ﴿ ورواته ما يين مصرى بالم وا ملي ومدنى والمه التحديث والأخبار والعنعنمة وتابعي عن تابعي عن صحابية وأخرجه أيضافي الجنائز النهادات والتفس برواله جرة والتعبر والنسائي في الرؤيا ، و به قال حدثنا سعيد ب عفير ) مُم العِينُ وفتح النَّاء وسكون التحقيمة ثم راء نسبة لحدَّه واسم أسه كثير المصري (قال-دشنا اللَّمث) نسمد (مذله) أى منل الحديث المذكور (وقال نامع بريزيد) مولى شرحبيل بن حسنة القرشي المرى بماوصله الاسماعيلي (عن عقيل) بضم العين وفتح القاف (ما يفعل به) بالهاميل الياء كبعثمان لانه لايعلم من ذلك الأمانوحي الميسه واكتني المؤلِّف بم لـذا القــدراشارة الى أنباقى المديث منفق عليه (وتابعه شعب) هو اس أبي حزة بماوصد له المؤلف في الشهادات (وعروبن الر) بفتح العن محماوصله الن أي عرفي مسنده عن الن عينة عنه (ومعمر) مماوصله المؤلف البالعين الحارية من كتاب التعمير من طريق اس المارك عنه يويه قال (حدثنا محدين شار) اوحدة والمعمة المشددة (فالحدثما عندر) بضم الغدن العجمة محدين جعفر البصرى فالحدثناشعية) بن الخار والسمعت محدين المنكدروال سمعت عابر سعدالله) الانصاري النهالله بهما قال لماقتل الي) عبد الله بن عرويوم أحد في شوال سنة ثلاث من الهجرة اكانالمنسركون مناوابه حـ دعوا أنفه وأذنبه (جملت أكشف النوب عن وجهـ مال الفرابكي علمه (وينهوني) والمكشميني والاصدلي وأبى الوقت ينهوز بزيادة نون ثانيمة مالواوعلى الاصل (عنه) أي عن البكاء ولفظة عنه ساقطة لابي ذر (والنبي صلى الله

(۱۸) قسطلانی (ثانی)

«وحدثنا يحيى بن يحيى وا معيل بن سالم (٣٧٨) قالاأخبر ناهشيم عن أبي شير عن أبي سفيان عن جار بن عبد الله ان وفد ثقيف سألوا

النبي صلى الله علمه وسلم فقيالوا ان

أرضنا أرض اردة فكمف الغسل

فقال أما أ ما فأفرغ على رأسي ثلاثا

قال اسسالمفيروايته حدثناهشم

عمدالله قال كانرسول اللهصلي

المتقدمةعن أبىبشروالمدلساذا

قال لا يحتم به الااذا ثبت ماعه

ذلك الحيداث من ذلك الشخص

الذى عنعن عنه فدين مسلم أنه ثبت

عديه وسلم لاينهاني) عنه (فعلت عتى) شقيقة أبي عبد الله بعرو (فاطمة سيي ففال الني صلى الله علىه وسدم) معز بالهاومخبرالها بماآل المه من الحمر (مكين أولا نبكين ما) ولا يوى ذر والوقت والاصملي في (زالت الملائكة تظله ما جنعتها) مجتمعين عليه متزاحين على المبادرة لصعودهم بروحه وتبش بره بماأء دالله لهمن الكرامة أوأظاوه من الحرلت الإيتغير أولاله أخبرناأبر بشروقال انوفد ثقيف من السيمعة الذين بظله مم الله في ظله يوم لاظل الاظله وأولست الشاك بلمن كلامه علم قالوالارسولالله \* وحدثنا محدث الصلاة والسلام للتسوية بين البكانوء لدمه أى فوالله أن الملائكة تظله سواء تبكين أملا المشى حدثناعمدالوهاب يعنى الذمو (حتى رفعتموه) من مقتله وهذا قاله عليه الصلاة والسلام بطريق الوحي فلا يعارضه ما في حديث حدثناجعفرعن أسهعن جارين أم العلا السابق لانه أنسكر عليها قطمها اذام تعله هي من أمر هشيأ وقد أخر ب هدا الحساب المؤلف أيضافي الفضائل والنسائي في الحنائز والمناقب وطابنته للترجة في قوله جعات أكشل الله علمه وسلم اذاا عتسل من جنابة الثوب عن وجهد لان الثوب أعسم من أن يكون الذي معومه ومن الكفن (تابعه) أي صعلى رأسه ثلاثا حقنات من تابيع شعبة (ابن جريج) عبد الملك بن عمد العزيز قال (اخبرني) بالافراد (ابن المنكدر) ولانوي در ماء فقالله الحسن بن مجدان والوقت وابنء اكرفي أسنحة أخرني محدين المستكدراً نه (مع جار ارضي الله عنه) وهد أوصل شعرى كثيرقال جابر فقلت لهمااين مسلم من طريق عمد الرزاق عنه وأوله جاءقومي بأبي قسلابه مأحدود كرا لمؤلف هذه المتابعة لسل أخى كان شعر رسول الله صلى الله ماوقع في ابن ماهان من صحيح مسلم عن عبد الكريم عن مجدين على بن مسين عن جابر فعدل الم علمه وسلمأ كثرمن شعرك وأطيب ابن على بدل محدين المنكدرفيين العنارى أن الصواب مجدين المنكدر كارواه شعبة في الم فمه الثلاث ففي الغسال أولى ولا الرجل بنعي المتحذف مفعول بنعي وهوالمت لدلالة الكلام علمه وذكر المفعول الاتحرالكا نعلرقه ذاخ لافا الاماانفرديه عدىله بحرف الحر أى يظهر خبرموته (الى اهل الميت شفسه) ولايستميب فيه أحداولوكان في الأمام أقضى القضاة أبوالحسن رفيعاوالثأكيدأى في قوله بنفسه للضمرالمستكن في ينعي فهوعائد الى الناعى لا المنعي أورجع الماوردي صاحب ألحاوي من الضمرالى المنعى وهوالميت أى ينعى الى أهدل الميت نفس الميت أو بسبب ذهاب نفسه وفالنا أصحابنا فانه قال لايستحب النكرار الترجة بذلك دفع وهمأن هذامن ابذاء أهل المت وادخال المساءة عليهم والاشارة الى أنعسا العا فى الغسل وهذا شاذمتر وله وقد الصرح النووى فى المجوع استحماله لحديث الماب ولنعيه جعفو بن الى طالب وزيد بن طافه الما وعبد الله بن رواحة ولما يترتب عليه من المادرة لشهود حنازته و تهيئة أمر والمصلاة علمه والما الما قد شافى الماب قسله سان أقل الغسمل والله أعلم (قوله وحدثنا والاستغفارلة وتنفيذوصاباه وغيرذلك نع بكرونعي الجاعلمية للنهي عنه روادا لترمذي وسياليا يعيى بنجي واسمع لبنسالم قالا وصحه وهوالنداء عوت الشخص وذكرما تره ومناخره قال المتولى وغيره و يكره مرائب المالية ولى وغيره و يكره مرائب المالية والوجه حل تفسير الدلا على غيرصيغة النساسا أحبرناهشيم عرابيبشرعناني سفدان عنجابر تمقال مساريعد الاتتى بالماانشا الله تعالى والافسارم اتحادهامعه وقدأ طلقها الموهرى على عدهاس هذا قال ابن سالم في روايته حدثنا مع المكانو على نظم الشـ وقد فيكره كل منهمالعه وم النهي عن ذلك والاوجـ ه حل النهي السُّ هشم قال أخبرنا أنويشر )هذافيه دلك على مايطهر فيه مترم أوعلى فعله مع الاجتماع له أوعلى الاكنارمنه أوعلى ما يجدد المزار اعلا فالدةعظمة مندقائق هدا العا دون ماعداد لك فازال كثير من السحابة وغيرهم من العالى وتعاونه وقد قالت فاطمة بنت النواسك واطائفه وهيمصرحة نغزارة علم صلى الله علمه وسلم فيه مسملم رجه الله تعالى ودقيق أظره ماذا على منشمتر به أحمد \* أنالا يشم مدى الزمان غواليا وهي أن هشما رجه الله تعالى مــد اس وقد قال في الرواية

صدت على مصائب لوأنها \* صدت على الايام عدن لماليا وللكشميهن أنسه بحذف حرف الحوأى ينعى نفس المنت الى أهله وللاصيلي حذف لفظ أمل لل وليس له وجه \* و بالسند قال (حدثنا استعمل) بن أبي أو يس عمد دالله المدني (قال حانو النافي بالافراد (مالك) الامام (عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المسيب عن الحهر يرة رضي المروا

عندانرسول اللهصلي الله عليه وسلم نعي أى أخبر أصحابه بمور (النجاني) أصحمة وقد كالوالل الم أو عماية اهله ويستحقون أخذعز الهومن عُ أدخله في المرجة (في البوم الذي مات فيه) فان المن في

سماعه منجهة أخرى وهي رواية ابنسالم فانه قال فيها أخسر ناأبو بشر وقد قدمنامرات بانمثل هدنه الدقيقة واسم أبى بشرجع فربن اياس وهو جه فر

وددننا الو بكربنأ ي شيبة وعروالناقدواسي في ابراهيم وابنأ بي عركلهم (٣٧٩) عن ابن عيينة قال أسحق اخبرنا سفيان

عن أنوب بن موسى عن سعيدين أبى سعمد المقبري عن عبد الله من رافعمولي أمسلةع أمسلة قالت قلت مارسول الله انى امر أة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الخنابة فاللااعا يكنسك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهر بن

ان أبي وحشمة واسم أبي سفيان هـ ذاطلحة بنافع وقد تقدم يانه واللهأعلم

\*(باب-كمضفائرالمغتسلة)»

فمهحديث أمسلة رضي اللهعنها قالت قلت مارسول الله اني احرأة أشدضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة فاللااعا مكنيك أنتعى على رأسك ثلاث حثيات تم تفيضين عليك الماه فتطهدر ين وفي رواية فأنقضه للعمضة والحناية وفمه حديث عائشة بعومعناه (الشرح) قولهاأشددضفررأسي هوافق الضادواسكان الفاءهذاه والمشهور المعروف في رواية الحـــديث والمستقمض عندالحدثين والفقها وغيرهم ومعناه أحكم فتمل شعرى وقال الامام النرى فالجزء الذى صنفه في لحن الفقهاء من ذلك قولهم في حدد بث أمسلة أشدضفررأسي يقولونه بفتح الضاد واسكان الفا وصوابه ضم الضاد والفاءجع ضفيرة كسفينة وسفن وهـذاالدىأنكره رجمالله تعالى لس كازعه بل الصواب حوار الامرين واكل منهمامعني صحيم واكرجماقدمناه لكونه المروى المسموع فى الروايات لثابتة المتصلة والله أعلم (قوله صلى الله

فالسمة التاسعة (حرج) بهم (الحالمصلي) وذكرالسهيلي من حديث سلمة بن الاكوعانه صلى علمه الدقيع (فصف بهم) صلى الله علم موسل صف هنالازم والباء في بهم بعني مع أى صف معهم ويحمل أن يكون متعديا والبازائدة للتوكيدأى صفهم لان الطاهر أن الامام متقدم فلا يوصف أنه صاف معهم الاعلى المعنى الاخروايس في هذا الحديث ذكر كم صفه مصفالكنه بفهم من الرواية الاخرى فكنت في الصف الثاني أوالثالث (وكبرأربعاً) منها تكبيرة الاحرام وفيه جواز المدلاة على العائب عن الملدولوكان درن مسافة القصروفي عرجهة القبلة والمصلى مستقبلها فالابن القطان الكنها لاتسقط القرض فال الزركشي ووجهه أن فيه ازرا وتماونا بالميت لمكن الافرب السقوط لحصول الفرص قال الاذرعي وبنبغي أنم الاتجوز على الغائب حتى بعدلم أويظن أله فدغسل الاأن يقال تقديم الغسل شرطء ندا لامكان فقط ولا تعبوز على الغائب في الملدوان كبرت لتيسر الحضور وقول من عنع الصلاة على الغائب محتما بأنه كشف له عنه فليس غائب الوسلم محسَّه فهوغائب عن الصابة \* وهذا الحديث أخرج، أيضا في الجنائز وكذا أبوداودوا لنسائي والترمذى مختصرا وبه قال (حد شاا بومعمر) بفتح الممن عبد الله بعرو المقعد قال (حد شاعد الوارث) بنسعيد قال (حدثناً) وللرصلي أخبرنا (الوب) السختياني (عن حيد بن هلال) العدوى المصرى (عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الراية زيد) هوابن الرئة وقصة هذه في غزوة مؤتة وهوموضع في أرض البلقاء من أطراف الشام وذلك أنه عليه السلامأ رسل اليهاسرية في حادى الاولى سنة عمان واستعمل عليهمز يداو قال ان أصيب زيد لجعفر بنأبي طالب على الناس فان أصميب جعفر فعب دالله بنرواحة فخرجو اوهم ثلاثه آلاف للافوامع الكفارفاقتتلوا (فأصيب) زيدأىقتل (تماخذها) أىالرا ية (جعفر فاصيب مُأَخُذُهُ اعبَدالله بنرواحة) بفتح الراء وتحفيف الواوويا لحاء المهملة الانصاري أحد النقباء ليلة العقبة (قاصيب) واخباره عليه الصلاة والسلام بموتهم نعى فهوموضع الترجة ووقع في علامات البؤة التصريح به حيث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نعي زيدا وجعفرا الحديث (وان عيني المول الله صلى الله عليه ومام لتذرقان) بذال معمة وراءمكسورة أى المسيلان بالدموع واللام اللَّاكيد (عُرْ خُدُه اخْالدَبْ الوليدمن غيرا من ) بكسرالهمزة وسكون الميروفت الراءأي تأمير النبي صلى الله علمه وسلم لكنه رأى المصلحة في ذلك لكثرة العدووشدة بأسهم وخوف هلاك السلين ورضى النبى صلى الله عليه وسراء أفعل فصار ذلك أصلافي الضرورات اذاعظم الامر على الستدالخوف سقطت الشروط (ففتحله) بضم الفاء الثانية وقد أخرجه المؤاف أيضافي الجهاد المزا اعلامات النبؤة وفضل خالدوا لمغازى والنسائي في الجنائر ﴿ (باب الأدن الحنازة) بكسر الهمزة النورسكون الذال المعجمة أى الاعلامم اذاانتهى أمرهاليصلي عليهافهذه الترجة كأنبه عليه الزين بالنيرم تبةعلى الترجة السابقة لان النعى اعلام من لم يتقدم له على المدت والاذن أعلام من علم أَشِيَّةُ أَمر، (وَقَال الورافع) نفيه عما هوطرف حديث سبق في باب كنس المسجد (عن الى هريرة رض الله عنه قال قال الذي صلى الله عليه وسلم) في رجل أسوداً واحراً قسودا وكان يقم المسجد أما للنفسأل عنه عليه الصر المقوالس الم فقالوامات فقال (الا) بتشديد اللام وفي اليونينية ملنَّه النَّفَيْف (كنترآ ذنتموني) أعلتموني به وبه قال (حدثنا محد) هو ابن الحرم كاجزم به ابن السكن الواية عن الفريري ( قال اخبرنا الومعاوية) محدث فازم بالخاو الزاي المعجد من الضرير (عن نوالله باسمة السياني) بفتح الشين المجة (عن الشعبي) عامر بن شر احيل (عن ابن عباس فري منى الله عنه ما قال مات انسان موطَّله من البراء نعم البادى حلمف الانصار كاعند الطبراني ف إليه وسلم تحيى على رأسك تلاث حثيات) هي بمعنى الحينات في الرواية الاخرى والحفية مل الكفين من أى شئ كان ويقال

\*وحدثناعروالناقدحدثنارندينهرون (٣٨٠) ح وحدثناء دين جيدا خبرناعبدالرزاق قالاأخيرناالنوري عن الوبين

منطريق عروة بنسعيد الانصارى عنأ سمعن حصين بن وحوح الانصاري عهملتين بوزن جعفرا كَانْرسول الله صلى الله علمه وسلم يعوده ) في ص ضه زاد الطبراني فقال اني لاأرى طلحة الاقل كدد فيه الموت فاذامات فأذنوني به وعجلوا فانهلا ينبغي لمه فه مسلم أن تحبس بين ظهراني أها (فات الله ل قبل أن سلغ الذي صلى الله علمه وسلم بني سالم ن عوف و كان قال لاهله لما دخل الليل اذامت فادفنوني ولاتدعوارسول اللهصلي الله علمه وسلم فاني أخاف علمه ميهودأن بصاب السبي (فدفنوه اللافل الصبح) دخل في الصباح (اخبروه) عونه ودفنه لملا رفقال) عليه الملا والسلام (مامنعكم أن تعلوني ) بشأن (قالواكان الليل) بالرفع (فيكر هناوكانت ظلة ) بالرفع أيفا على أن كان تا- قفيه ما وجلة وكانت ظلمة اعتراض (اننشق) أى كره نا المشقة (عليك فافي فرر وصلى علمه وعند الطبراني فاستى وقف على قبره وصف الناس معدم رفع بديه فقال اللهمال طلحة يضعك المكوتضعك المهوفمه حوازا اصلاة على قبرغبرالانساء عليهم الصلاة والسلام أما قبورهم فلا خبر الصحمن اعن الله المودا تخذوا قبوراً نبياً مم مساجد ، ورواة حديث المان الهمة كوفيون الاشيخ المؤلف فسكندى وفيه التحديث والاخمار والعنعنة والقول وأنرم مسار في المنائزوكذا أبوداودوالترمذي والنسائي وابن ماجه في رباك فضل من مات الهولد) ذكر أوثى فرداً وجع (فاحنس) أي صبر راضيا بقضا الله تعالى راجيا فضاد ولم يقع التقيد لدلالل أحاديث الماب نغم في مضطرق الحديث فعنداب حبان والنسائي من طريق حفص بنعيا الله س أنس عن أنس وفعه من احتسب من صلبه ثلاثة دخل الجنة ولمسلم من حديث أبي هرا لايموت لاحداكن ثلاثة من الولد فتعتسبهم الادخلت الجنة الحديث ولاين حبان والنسائيين أنس رفعه من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة الحديث ولاحدو الطبراني عن عقبة بنعام رفعه لاعوت لاحدمن المسلمن ثلاثة من الولد فيحتسبهم الاكانو الهجنة من الذار فالمطلق محول ال المقددلان الثواب لا يترتب الاعلى النمة فلابد من قيد الاحتساب لكن في معم الطبر الى عن ال مسعودم فوعامن مات له ولدذ كرأوأ نئى سلم أولم يسلم رضى أولم يرض صبراً ولم يصبر لم يكن له نواب الاالخنية لكن اسناده ضعيف وللاصملي في نسخة فاحتسبه (وقال الله) وللاربعة وقول اله (عزوجل) الجرعطفاعلى من مات أوبالرفع على الاستثناف (وبشر الصابرين) الذين اذا أصابها مصمة ولفظ المصمة عام يشمل المصمة بالولدوغيره وساق المؤلف هذه الآية وأحكيدا افوا فاحتسب لان الاحتساب لا يكون الابالصير \* وبالسندقال (حدثنا الومعمر) عبد الله نعرا بفتح العين فيهما قال (حدثناء بدالوارث) بن سعد قال (حدثناعب دالعزيز) بن صهب (ع انس) هوا بن مالك (رضى الله عند و قال قال الذي صدلي الله عليه وسلم مامن الناس من ما سقطت من الثانية في رواية الن علمة عن عبد العزير في أواخو الحنائز فهي زائدة هنا بخيلاله فى قوله مامن الناس فاع اللسان ومسلم اسم ماوا لاستثناء ومامعه الحير وقدد ما لمسلم ليخرج الكار فهو مخصوص بالمسلم (بتوفي) بضم أوله مبذ اللمفعول (له) وعند ابن ماجه مامن مسلن يتوفى ا (ثلاثًا) بحذف التا الكون الممزمح ذوفا فيحوز التذكيرو التأنث ولاى ذرفي نسينة ثلاثه الناأ على ارادة الانفس أوالاشكاص وقداختلف في مفهوم العددهل هو يجة أم لافع لي قولها الا يجعله حجه الا يمتنع حصول الثواب المذكور بأفل من ثلاثة بلولوجعلناه حجه لميس نصافاها بلدلالتهضعيفة بقدم عليهاغبرهاء يدمعارضتها بلقدوقع فيعض طرق الحديث التصر الواحدفأخرج الطبراني في الاوسط منحديث جابر بنسمرة مرفوعامن دفن ثلاثة فصيرا واحتسب وحبت له الحنمة فقالت أم أعن أوا ثنمين فقال واثنم ين فقالت وواحمدا فسكنا قال و واحداو عند الترمذي وقال غريب من حديث ابن سه ودمر فوعامن قدم الا

موسى في هذا الاسناد وفي حديث عبدالرزاق فانقضه للعيضة والحنابة فقال لائمذكر بمعنى حديث اس عسنة وحدثنيه أحدن سعد الدارمي حدثمازكران عدى حدثنار بديعسى الأرريع روح بنااقاسم عن أبوب بنموسي بهذاالاسنادوفال أفأحله فاغله من الجنابة ولم يذكر الحيضة حشت وحثوت الماء والواولغتان مشهورتان والله أعلم واسم أمسلة هندوقدل رمكه ولس نشئ (قولها في الرواية الاخرى فأنقضه للعيضة) هى بفتح الحاء والله أعلم أما أحكام الماب فدنهمناو دنهم الحمهور انضفائر المغتسلة اذاوصلالك الى جسع شعرها ظاهره وباطنهمن غرنقض لمحب نقضهاوان لميصل الابنقضها وحب نقضها رحديث أمسلة مجمول على المكان بصل الماء الىجسعشعرها منغبرنقض لإن ايصال الماء واحب وحكى عن النحعي وجوب نقضها بكل حال وعن الحسسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الحنابة وداملنا حديث أمسلة واذا كالرجل ضفهرةفهو كالمرأة والله أعلمواعلمأن غسل الرجل والمرأةسن الحناية والحبض والنفاس وغيرها من الاغتسال المشروعية سواء في كل شئ الاماسمأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس الهيستحب اهاأن تستعل فرصة من مسافوة د تقدم مانصفة الغسل بكالهافي الماب السابق فان كانت المرأة بكرا لم يحب ايصال الما الى داخل فرجها وان كانت نسا ووجب ايصال الماء الىمايظهر فيحال قعودها وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بنأبي شيبة وعلى بن حجر جيعاعن ابن علية قال (٣٨١) يحيى اخبرنا اسمعمل بن علية أخبرنا أبوب

عن أبي الزيرعن عبد بن عبر عال بلغ عائشةان عبدالله سعر وأمر النساءاذا اغتسلنأن ينقضن رؤسهن فقالتاعيالانعير هدندا يأمر النساءاذ ااغتسان ان ينقض رؤسهن أفلا مأمرهن أن يحلتن رؤسهن اقد كنت أغتسل أنا ورسول المدصلي الله علمه وسلم من الماء واحدوما أزيد على أن أفرغ عسلى رأسى تسلاث افراغات المحدثناعرو بنعدالناقدوان أبي عسر جيعا عن النعسلة قال عروحد شاسفيان بنعيشةعن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة فالتسألت امرأة النعى صلى الله عليه رسلم كعف تغتسل من حيضة اقال فذكرت الهعلها كمف تغتسل ثم تأخيذ فرصةمن مسك فتطهر بها قالت كيف أنطهريها

غسل داخل الفرج وفال بمضهم والنفاس والنفاس والنفاس ولا يحب في غسل الحيف والنفاس الاقل والعالم والنفاس الاقل والله أعلم وأما أمر عبدالله النعر رضى الله عنه ما ينقض النساء رؤسها والاعاب ذلك في عمور لا يصل اليها في كون ذلك في شعور لا يصل اليها النقض بكل حل كا حكمناه عن النقض بكل حل كا حكمناه عن النقم ولا يكون بلغ حديث أم النقم ولا يكون بلغ على الاستحاب والاحساط لا الديجاب والله سحانه وتمالى أعلم وتمالى أعلم

المنع وفي معرفة الصحابة لا بن منده عن شراحيل المنقرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الحيض فرصة من مسك ف وفي له أولاد في سبيل الله دخل بفضل حسبته م الجذة وهذا اعاهو في المالغين الذين يقتلون في موضع الدم) \* المناف الماب الذي قبله أن صدفة غسل المرأة والرجل سواء وتقدم بيان ذلا مستوفى والراد في هذا الماب بيان أن السنة في حق

من الولد لم يبلغوا الحنث كانواله حصيما حصيما من النبار قال أبوذر قدمت اثنيين قال واثني بن والله الماني و المستواحد العال وواحد الكن قال في الفتح ليس في ذلك ما يصل الاحتماج الوقع في رواية شريك التي علق المصنف استنادها كاسم أتي أن شاء الله تعلى ولم الماله عن الواحد نعروى المؤلف في الرقاق من حديث أبي هريرة مرفوعا يقول الله تعالى مالعمدى المؤمن عندى جزاء اذاقبضت صفه من أعل الدنيا ثم احتسبه الاالجنسة وهذايدخل فيه الواحد فافوقه وهد ذا أصح ماورد في ذلك وهليد خلف ذلك من مات له ولدفأ كثر في حالة الكفرغ أسليعدذاك أولابدأن بكون موتهم في حالة اسلامه قديدل للاول حدديث اسلت على ماأسلفت من خسرا يكن جائ أحاديث فيها تقييد ذلك بكونه في الاسلام فالرجوع اليها أولى فنها حديث أبي تعلية الاشععي المروى في مسدند أحدو الميم ليكمر قات بارسول الله ماتلى ولدان في الأسلام فقال من ماتله ولدان في الاسلام أدخله الله الجنة وحديث عمرو بن عسة عندا حدوغيره قال معترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول من ولدله ثلاثة أولادفي الاسلام فالواقس أن يلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رجته اياهم وهل يدخل أولاد الاولاد سوا كانواأ ولادالبنين أوأولادالبنات اصدق الاسم عليهم أولايد خلون لان اطلاق الاولاد عليهم ليس حقيقة وقدورد تقيد الاولاد بكونهم من صلبه وهومخرج أولاد الاولاد فان صوفهو فاطع للنزاع فنى حديث عثمان سأبي العماصي في مسندا بي يعلى والمجم الكبير لاطبراني مرفوعا السنادفيه عبدالرجن ساسحق أبوشيية القرشي وهوضعيف لقداستحن يجنة حصينةمن النار ارجل سلف بين يديه ثلاثة من صامه في الاسلام (لم يبلغوا الحنث) بكسر المهملة وسكون النون أخره مثلثة سيت التكليف الذي مكتب فيه الاثم وخص الاثم بالدكر لانه الذي يحصل بالبلوغ الانااصي قديئات قال أنوالعماس القرطى وأنماخهم مرذا الحدلان الصفر حمه أشد والشفقة عليمة عظم انتهى ومقتضاه انمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ماذكرمن الثواب والنكان في فقد دالولد تواب في الجله وبدلك صرح كثير من العلما وفرقو أبين السالغ وغيره اكن فالبالزين بالمنسر والعراق في شرح تقريب الاساء لمداذا قلنا ان مفهوم الصدرة ليس مجعة فتعليق الحكم بالذين لم يملغوا الحلم لا يقتضى أن المالغين ليسوا كذلك بل يدخلون في ذلك اطريق الفحوي لأنه اذا ثبت ذلك في الطفل الذي هوكل على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي الغمعه السمعى ولاريب ان المفعم على فقد الكبيرأ شد والمصيبة به أعظم لاسما اذا كان نحسا بقوم عن أبه بأموره و يساعده في معيشته وهـ ندامعادم مشاهد والمعين الذي ينبغي ان يعلل به الله قوله (الاادخله الله الحنة بفضل رحمته الاهم) قال الكرماني وسعد البرماوي الظاهر إن الضمير يجعلامسلم الذي توفي أولاده لاالي الاولاد وانماجه ماعتساراته نيكرة في سيماق النبي فيفسد العدموم انتهى وعلله بعضهم وأنهل كان رجهم في الدنيا جوزي بارجمة في الآخرة وقد تعقب اللافظين حجروته عمالعلامة العسى الكرماني بأن ما قاله غسرطا هروان الطاهر رحوعه للاولاد المال قوله فحديث عروب عسمة عند الطبراني الاادخله أنته برحته هووا باهم الخنة وحديث الى تعلية الاشجعي ادخله الله الجنة بفضل رجته اياهما قاله بمدة وله من مات له ولدان فوضح الملك ان الضمر في قوله ايا هم للا ولا دلا للدِّيَّاء أي بفضل رجة الله للا ولا دوعند ابن ماجه من هذا الوجه بفضل رجة الله اياهم وللنسائي من حديث أى ذر الاغفر الله اهما فضل رحمه وفي معم الطبرانى من حديث حبيبة بنتسهل وأمميشرومن لم يكتب علده اثم فرحته اعظم وشفاعته اللغوفي معرفة الصحابة لاستمنده عن شراحيل المنقرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وفاله أولادفى سبيل الله دخل بفضل حسبتهم الجنه وهذا اغاهو في المالغين الذين يقتلون في

سبيل الله والعلم عند الله تعالى \* ورواة حديث لباب الاربعة بصر يون وفيد التحديث والعنعنـة والقول وأخرجه النسائي وابن ماجه في الجنائز وكذا النسائي ﴿ وبه قال (حمدتنا مسلم) هوابن ابراهم الازدى القصاب قال (حدثنا شعبة) بن الجاح قال (حدثنا) وللاصليل اخبرنا (عبد الرحن بن الاصمالي) اسمه عبد الله (عن ذكوان) أبي صالح السمان (عن أبي سعيد) الدرى (رضى الله عنه ان النسام) في رواية - لم انهن كن من نساء الانصار (قلن للذي صلى الله علميه وسلم اجعل لنابوماً) فجعل لهن يوما (فوعظهن)فيه ه (وقال) الواومن جلة ما قال لهن وللاربعة فقال (ايماام اقمات الهائلاثة) ولابي ذرعن الجوي والمستملي ثلاث (من الولد كانوا) أى الثلاثة (الها) وسقط لهالغيرا في الوقت ولائي ذرعن الجوى والستملي كن لها ( على المن الثار) أنثباعتبارالنفس أوالفهمة والولديتناول الذكروالانى والمفردوا لجع ويخرج السيقط لكن وردفية حاديث منها حديث اس ماجه عن أسماء بنت عدس عن أيها عن على مرفوعا ان السفط لبراغم ربه اذاأ دخل أبويه النارفيقال أيها السقط المراغم ربك أدخل أبويك الخنة فيحزهما بسرره حتى يدخاهما الجنة (قالت احراة) هي أم سليم والدة أنس كارواه الطبراني باستفاد جيد أوأممشر كسرالمعهمة المسددة رواه الطبران أيضاأ وأمهان كاعنداب بشكوال ويحفل المتعدد (و) انمات لها (اثنان قال) عليه الصلاة والسلام (واثنان) وكاند أوحى اليه بذاك في الحال ولأيبعدأن ينزل علمه الوحى فيأسر عمن طرفة عن أو كان عنده العلم بذلك أكمنه أشنن علمهم ان تمكلو افلماسمل عن ذلك لم حكن به بدّمن الحواب ، وروا نه الحسة ما بن بصري وواسطى وكوفى ومدنى وفيه التمديث والعنعنة والقول وأخرجه مسلم والنسائي (وقال شريك هوان عبدالله (عن ابن الاصهاني) عبد الرجن ماوصله ابن أى شدة عمناه وافظ ابن أى شدة حدثناء مدالر حن بن الاصماني قال أتاني ألوصالح يعزين عن أبن لي فأخذ يحدث عن أبي سعيد وأبي هريرةان النبي صلى الله على موسلم فالمامن أمرأة تدفن ثلاثة أفراط الاكانوالها حجابان اله النارفقالت احرأة بارسول الله قدمت اثنين قال واثنين قال ولم نسأل عن الواحد قال أبوهروا والم فمن لم يلغوا الحنث (حدثني) بالافراد (الوصالح) ذكوان السمان (عن الى سعدوالى هرية) رضى الله عنهما (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال الوهر برة لم يبلغوا الحنث) وظاهر السماق أنا هذه الزيادة عن أبى هر يرة موقوفة و يحمل أن يكون المراد أن أباهر يرقو أباسعيد ا تفقاعلى السافي ال المرفوع وزاداً بوهر برة في حديثه هذا القيدفه ومرفوع أيضا ، وبه قال (حــد ثناعلي) هوابا المدين قال (حدثناسفيات) بعينة (قال سمعت الزهري) محدب مسلم بنشهاب (عن سعيدبا المسيب عن اليهر يرةرضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال لا يوت لمسلم) رجل أوام أله (تُلاتَهُمن الولدفيلِ النَّار)أى فمد خلها وفي الايمان والنذور عند المؤلف من رواية مالك عن الم الزهرى لاعوت لاحدمن المسلمين ثلاثة من الولدة سه المار (الاتحلة القسم) بفتر المثناة الفوقسة وكسرالهملة وتشديد اللام والتسم بفتح القاف والسين أى ماتحل به ألمن أى يكفرها تقول فعلته تحلة القسم أى لم افعله الابقدر مآحلات به عيني ولم أبالغ وقال الطمي هومشل في القلبل المنرط في القله والمراديه هذا منالم الورود أوالمس أوقلة زمانه وقوله فيلم نصب لأن الفعل الم المضارع نصب بعدالنفي بأن مقدرة بعدالف الكن حكى الطبي فماذكره عنه ماعة وأفرق عليه ورأيته في شرح المشكاةله منعه عن بعضهم وذكره الن فرشتاه في شرح المشارق عن الشي أكل الدين معللا بأن شرط ذلك أن يكون ماقبل الفاء وما بعدها سيبا ولاسيسة هذا لانه ليس مونا الاولادولاعدمه سيبالولوج أبيهم النارويا لاذلك كأنبه عليه صاحب مصابيح الجامع أنك نعمة

الغنسلة من الحمض ان تأخذهما من مسال فتحمله في قطنه قاوخر قة أونجوها وتدخلها فيفرحها بعد اغسالهاو يستعدها للنفساء أبضالانهافي معنى الحائض وذكر المحاملي من أصحابنا في كتابه المقنع اله يستحب المغتسلة من الحمض والنقاس ان تطمب جمع المواضع التي أضابه االدم من يدنها وهذاالذيذكرةمن تعميم مواضع الدممن المدنغر بسالا أعرفه لغيره بعدالصتعنه وأختلف العلماء فالحكمة فياستعمال المسك فالعميم الختارالذى فاله الحاهر من أصحابنا وغيرهم ان القصود ناستعمال المسك تطميب المحل ودفع الرائحة الكريمة وحكى أقضى القضاة الماوردي من أصاسافي ذاك وحهن لاصابنا أحــ دهماهذا والثــ أني ان المراد كونه أسرع الىعلوق الولد قال فانقلنا بالاول ففقدت السلة استعملت مامخاهه فيطسال اتعة وانقلنا بالثاني استعملت ماقام مقامه في ذلك من القسط والاظفار وشههما فال واختافوا فىوقت استعاله في فالمالاول قال تستعله بعد الغسل ومن قال الثاني قال قاله هذاآخر كلام الماوردى وهذا الذى حكاه من استعماله قبل الغساليس بشئ ويكفى في الطاله روايه مسلم في الكتاب في قوله صلى اللهعليهوسلم تأخذ احداكن مادها وسدرتها فتطهر فتحسين الطهور تصاعلي رأسهافنداكه تمتصبعليهاالماء ثمتأخذ فرصة عسكة فتطهربها وهدانص في استعمال القرصة بعدالغسل وأماقول من قال ان المراد الاسراع في العاوق فضعيف أو ماطل فاله

على مقتضى قوله شيعي ان بخص بهذات الزوج الحاضر الذي يتوقع جاعه في الحال وهـ فاشي لم يصر المأحدهم واطلاق الاحادث ردعلى من الترمه بل الصواب ان المراد تطمس المحل وازالة الرائحة الكريهة واندال مستعملكل مغتسالة من الحبض أوالنفاس سوا وذات الزوج وغيرها وتستعله بعدالغسل فان لمتحدم فتستعمل أي طمب وحدت فان لم تجدطسا استحبلها استعمال طنأونحوه ممايزيل الكواهية نص عليه أصحاب فان لم تحد شـما من هدذا فالما كاف لهالكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كرهاهاوان لم تمكن فلا كراهـ قفي حقها والله أعلم وأما الفرصة فهي بكسر الفاء واسكان الراء وبالصاد المهدملة وهي الفطعة والمسال بكسرالم وهوالطب المعروف هدذاهوالصيم الخشار الذىرواه وقاله الحققون وعلمه الفقهاء وغبرهم منأهل العاوم وقدل مسل بفتح المم وهو الحلد أى قطعـة حلدقمه شعر وذكر الفاضي عياض انفتح الميم هي رواية الاكثرين وقال أنوعسد وانقتسة اغاه وقرضة من مسك بقاف منه ومة وضادم يجة ومسك بفتح الم أى قطعة من حلد وهذا كالمضعيف والصواب ماقدسام وبدل علبه الرواية الاخرى المذكورة في الكتاب فرصة يمدكة وهي بضم المم الاولى وفتح الثالمة وفتح السن المشددة أى قطعة من قطن أوصوف أوخر قسة مطسية

الى الفعل الذى هوغبرموجب فتمعله موحما وتدخل علمه ان الشرط قوتحمل الفاءوما بعدهامن النعل حوابا كانقول في قوله تعالى ولا تطغوافيه فيحل عليكم غضى ان تطغوافيه فالول الغضب حاصل وفى قوله ماتاً تينا فتحد ثناان تأتنا فالحديث واقع وهنا اذا قلت ان يمت لمسلم ثلاثة من الولد فولوج النارحاصل لميستقم فال الطبيي وكذاالشيخ أكمل الدين فالفاعنا ععني الواوالتي للعمع ونقديره لايجتمع لمسلم موت ثلاثة من أولاده وولوجه النارانتهي وأجاب اس الحاجب والدمامني واللفظله بأنه يحوز النصب بعدالف الشبهه بفاء السيسة بعدالنفي مثلاوان لمتكن السيسة ماصلة كاقالوا في أحدوجهي ما تأتينا فتحدثنا ان النفي يكون راجه افي الحقيقة الى التحديث لاالى الاتيان أى ما يكون منك اتيان يعقه حددث وان حصل مطلق الاتيان كذلك هناأى لايكون موت ثلاثة من الواديعقبه ولوج النارفرجع النفي الى القيد خاصة فيحصل المقصود ضرورة انمس الناران لم يكن يعقب موت الاولادوجب دخول الحنة اذليس بين النارو الحنة نزلة أخرى فالاخرة وأميقيد الاولادفى هذا الحديث كغيره بكونهم أيباغوا الحنث وحينتذ فكون قوله فماسمة لمسلغوا الحنث لامفهومله كامروزادفيروا بةغبرالاربعة هناقال أبوعسدالله أى النارى مستشمدالتقليل مدة الدخول وانمنكم الاواردها داخلها دخول جوازلا دخول عقاب، ربها المؤمن وهي خامدة وتنهار بغيرهم ووى النسائي والحاكمين حديث جابر من فوعا الورود الدخول لا يبقى برولا فاجر الادخله أفتكون على المؤسن برداوس للما \* وقيل ورودها الحوازعلى الصراط فأنه مدودعليهار واه الطبراني وغيره من طريق بشرب سعيدعن أبي هريرة ومنطريق كعب الاحمارو زاديستوون كلهم على متنها غم يثادى منادأ مسكى أصحابك ودعى أصابي فيخرج المؤمنون لدية أبدانهم وحديث الباب أخرجه مسلم في الادب والنسائي في التنسيروابن ماجه في الجنهائز وحديث شريك مقدم على حديث مسلم في رواية أبي ذر 🐞 (باب قول الرجل للمراة) شابة أوعوزا (عندالقبراصيري) وبالسندقال (حدثنا آدم) برأى اياس فال(حدثناشعبة) بن الحجاج قال حدثنا ثابت) البناني (عن انس بن مالك رضي الله عند قال مراانبي صلى الله علمه وسلم باحر أه عند قبروهي )والحال انها (سكي فقال) لها (أتق الله) بأن اللعزى فان الحزع عبط الاجر (واصرى) فان الصريحزل الاجر قال الله دهالي اعمالوفي الصابرون أجرهم بغبرحساب وفيمه اشارة الى أن عدم الصبر ينافى التقوى وقد أخرجه أيضافي الخنائزوكذا أبوداودوالترمذي والنساقي (بابغس الميت)وهوفرض كذاية (ووضوأه)أي البت وهوستة أوالضمر فيه للغاسل لاللميت وكأنه انتزع الوضوء من مطلق الغسل لانهمنزل على العهود في غسل الحنابة وقد تقرر عندهم الوضو وفيه (بالما والسدر) متعلق بالغسل بأن يخلطا وبغسل م ماللمنظيف فلا يحسب عن الواحب للتغسير (وحنط اس عر) بن الخطاب (رضى الله عنهما) الحاالمه والشديد النون (المالسعيد سزيد) أحد العشرة المشرة بالحنة المتوفى سنة احدى وخسين واسم المه هذاع بدالرجن أى طسه بالخنوط وهوكل شئ خلطته من الطب المهت خاصة (وجله وصلى) عليه (ولم يتوضأ) ولوكان المت نحسالم يطهره الما والسدر ولاالماء وحده والمسمان عرو الغسل مامسه من أعضائه \* وهـ ذاوصله مالك في الموطاعن نافع ان عبدالله بنعر حنط فذكره (وقال ابن عباس رضي الله عنهما) عماو الهسعدين منصور السناد صحيم (المسلم لا ينعس) بضم الجيم وفقعها (حما ولامسة) وقدرواه مر فوعا الدارقطني والحاكم (وقالسعد) عامن أي وقاص كا أخرجه ان أي شهة من طريق عائشة بنت معدوالاصلى وأى الوقت وقال معمد بزيادة باعقال الحافظ بن حرو الاول أولى كاأخر جه ابن أبي شدمة لما الساسعيد بنزيد بنعرو بالعقبق وحنطه وكفنه (لوكان نجسامامسسته) بكسرالجيم والسين السل كاقدمنا بانه والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم تطهرى بهاوس بعان الله) قدقدمنا انسجان الله في هذا الموضع وأمناله

حدثناوهب حدثنامتصورعين أمهعن عائشة ان امرأة سألت الني صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عندالطهر فقال خذى فرصة عسسكة فتوضي بهائم ذكر نحو حدرث سفيان يحدثنا مجد سمثني واستشار قال اسمثني حدثنامجدن جعفر حدثنا شعمة عن ابراهم برالهاجر قال معت مفة تحدث عن عائشةان الماء سألت النبي صلى الله غلمه وسلم عن عسل المحيض فقال تأخذا حداكن ماءهاوسدرتها فتطهرفتهسين الطهور غ تصب على رأسها فتدلك دلكاشديدا

رادم االتجب وكذا لاالهالاالله ومعمني التعجب هنيا كيف يخني مشلهذا الظاهرالذى لاعتماح الانسان في فهمه الى في كر وفي هذا جواز التسبيع عند النجب من الشئ واستعظامه وكذلك يحوز عندالتشتعلى الشئ والنذكريه وقمه استحماب استعمال الكذامات فمايتعلق بالعورات وقدتقدم سانهده القاعدة مرات والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم تتبعي مها آثارالدم) قالجهورالعلاء يعمى به الفرج وقد قدمناعن الحاملي أنه قال نطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها وفي ظاهر الحديث عقله (قوله حدثنا حمان حدثناوهمب) هوحمان بفتح الحاء وبالما الموحدة وهوحمان سهلال (قوله غسل المحيض) هوالحيض وقد تقدم مانه واضحا (قوله صلى الله علمه وسلم تأخذا حداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور م تصب على رأسها فتدلكه دلكا

الاول من مسته (وقال الذي صلى الله علمه وسلم المؤمن لا يُحس) هو طرف من حديث أبي هريرة في مُثَّاب الغسل في باب الجنب عشى في السوق \* و بالسند قال (حدثنا اسمعيل بن عبد الله) ابنأ بي أويس (قال حدثني) بالافراد (مالك) الامام (عن أبوب السختساني عن مجدين سبرين عن ام عطية)نسمية بنت كعب (الانصارية) وكانت تغسل المدات (رضى الله عنما قالت دخل عليا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ) زينب زوج أبي العاص بن الريسع والدة امامة كافى مسلم أوأم كاشوم كاف أبي داود قال الحافظ عبد العظم المنذري والصحيح الاول لان أم كانوم توفيت والني صلى الله عليه وسلم غاقب ببدر وتعقب بأن التي توفيت وهو عليه السلام ببدر رقية لاأم كاشوم (فقال) عليه الصلاة والسلام (أغسلنها) وجويا مرة واحدة عامة أبدنها أى بعدازاله النعسان كان نع صحم النووي الاكتفاع لهما بواحدة (ثَلاثاً) نديا فالامر للوجوب بالنسبة الى أصل الغسل وللندب بالنسمة الى الايتاركا قرره ابن دقمق العمدوقال المازري قيل الغسل سمة وقيل واجبوسبب الخلاف قوله الآتى ان رأيتن هل يرجع الى الغسم ل أو الى الزيادة في العدد و في هذا الاصل خلاف في الاصول وهو ان الاستثناء أو الشرط المعقب جلاه ليرجع الى الجمع أوال مأخرجه الدلمل أوالى الاخبراكن فال الابى ان القول السنية لابن أبي زيدو الأكثر والقول بالوجوبأى على الكفاية للمغدادين اه (آوخساً) وفيروا ية هشام بن حسان عن حفصة اغسلنها وتراثلا ثاأ وخسا (أوأكثرمن ذلك) وفي رواية أبوب عن حفصة في الباب الآتي ثلاثا أوخساأوسمعاقال فى الفتح ولم أرفى شئ من الروايات بعدة وله سميعا التعبير بأكثر من ذلك الافي رواية لائى داودوأ ماسواها فاماأ وسبعاواماأ وأكثرمن ذلك فيحدمل تفسيرقوله أوأكثرمن ذلك بالسبع وبه قال أحدوكره الزيادة على السبع وقال الماوردي الزيادة على السمع سرف اه وقال أبوحنيفة لايزادعلى الثلاث (انرأ يتنذلك) بكسرالكاف لانه خطاب لمؤشة أى ان أداكن احتمادكن الىذلك بحسب الحاجة الى الانقاء لأالتشهى فانحصل الانقاء بالشالاث لميشرع مافوقهاوالازيدوتراحتي يحصل الانتا وهذا بخلاف طهارة الحي فانهلارندعلي الثلاث والفرن أنطهارة الحيمحض تعبدوهنا المقصود النظافة وقول الحافظ بنجر كالطيسي فيماحكامن المظهرى فى شرح المصابيم وأوهنا للترتيب لا للتخيير تعقبه العيني بأنه لم ينقل عن أحدان أوتيي ا للترتب والماعف قوله (بما وسدر)متعلق بقوله اغسلنها ويقوم نحوالسدر كالخطمي مقامه با هوأ بلغ فى التنظيف نع السدرأ ولى للنص عليه ولانه أمسك للمدن وظاهره تبكرير الغسلان بهالى أن يحصل الانقاء غاذا حصل وجب الغسرل بالما الخالص عن السدر ويسن ثانية و ثالثة كغسل الحي (واجعلن في) الغسلة (الاحرة كافوراأوشيأسن كانور)أى في غيرالمحرم للتطيب وتقو يتهللمدن والشكمن الراوى أى اللفظين قال والاول محمول على الثاني لانه تكرة في سيان الاثبات فيصدق بكل شئ منه (فأذا فرغنن) من غسلها (فا ذني ) عدّالهمزة وكسرا لمعهة وتشديد النون الأولى المنتوحة وكسرا لثانية أى أعلني (فلمافرغنا) بصيغة الماضي لجماعة المتكاهنا وللاصيلي فرغن بصيغة الماضي للجمع المؤنث (آذناه) أعلنا (فاعطانا حقوه) بفتر الماء المهمان وقدتهكسروهي لغةهذيل بعدها قافسا كنةأى ازاره والحقوفي الاصل معقد الازارفسي مايد دعلى الحقورة سعا (ققال أشعر مااياه) ولغير الاربعة اياها قطع همزة أشعر ما أي احقاب شعارها توج االذي يلى جسدها والضمير الاوّل للغائس لات والثاني للميت والثالث للعتو (تعني) أمعطية (ازاره)عليه الصلاة والسلام وانعافعل ذلك لينالها بركه ثو به وأخره ولم يناولهن الأهاؤلا اسكون قريب العهدمن جسده المكرم حتى لايكون بين التقاله من جسده الى جسدها فاصل شديداغ تصب عليماالمام) قال القاضي عماض رجه الله تعالى التطهو الاقول تطهرمن النحاسة وماسهما من دم الحيض

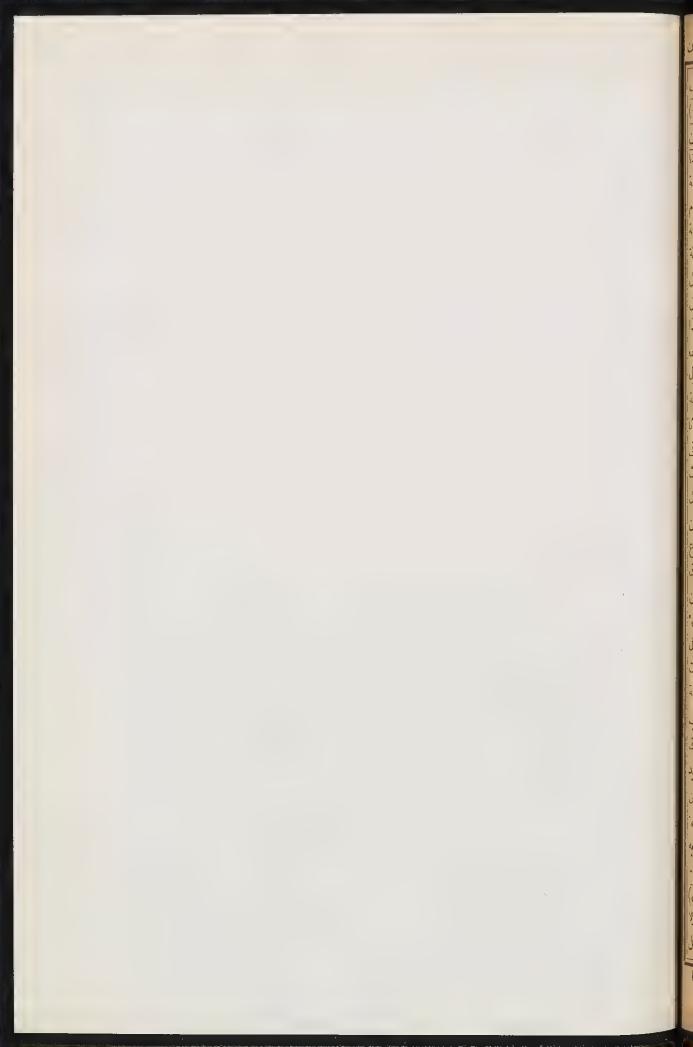

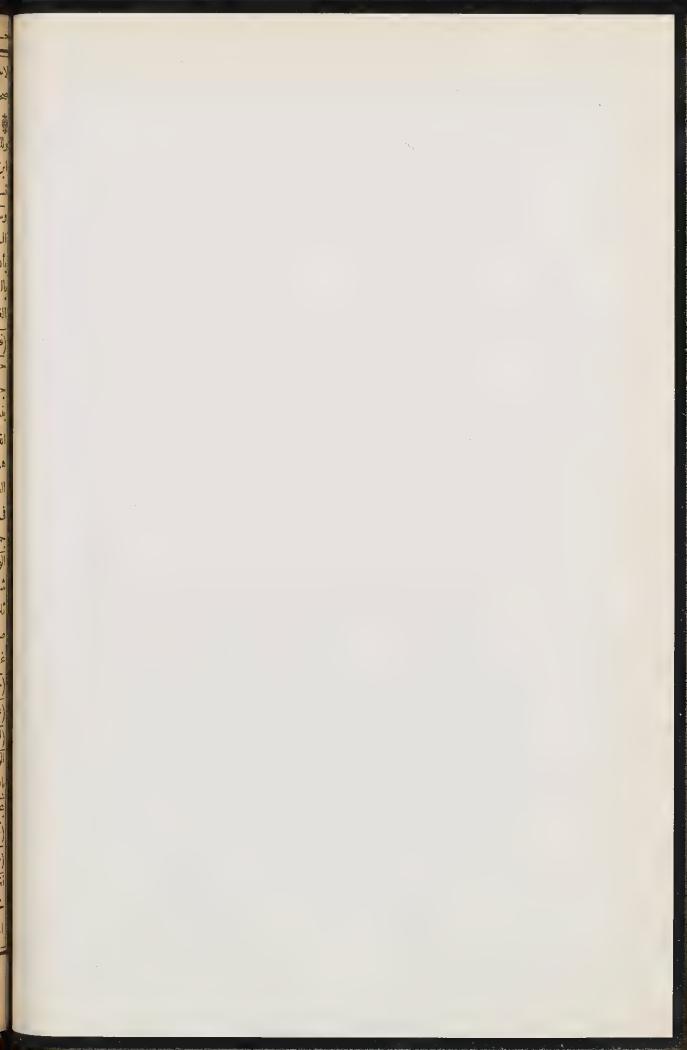

سيعان الله تطهرين بها فقالت عائشة كانماتخو ذلك تسمين أثرالدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذما فتطهر فتحسسن الطهوراو سلغ الطهور تم تصبعلي رأسهافتدلكه حتى سلغ شؤن رأسهاغ تفيض عليهاالماء فقالت عائشة نع النساء نساء الانصارلم يكن عنعهن الحياان تنقهن في الدين وحدثناعسدالله تامعاذ حدثناأبي حدثنا شعبة بهذا الاسماد نحوه وقال فالسحان الله تطهري م ا واستر «وحدثنا یحی ن یحی وأنوبكر سأبى شبية كالاهماعن أبي الاحوص عنابراهميم بنههاجر عنصفية بنتشيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ارسول الله كمف تغتسل احدانااذاطهرتمن الحيض وساق الحديث ولميذكر فيه غسل الجنابة هكذا فالاالقانى والاظهروالله أعلم ان المراد بالتطهر الاول الوضوع كاجاء في صفة غسله صلى اللهعليه وسالم وقدقد منافى أول كتاب الوضو يان مي تحسين الطهروهواتمامه بهيا تهفهدنا المرادبالحديث (قوله صلى الله علمه وسلمحتى تبلغ شؤن رأمها) هو بضم الشن المحمة و بعدها همزة ومعناه أصول شعررا سهاوأصل الشؤن الخطوط التي في عظـم الجحمة وهو مجمع شعب عظامها الواحد منها شآن (قوله قالت عائشة كأنها تحنى ذلك تنسعن أثر الدم) معناه فالتالها كلاماخفيا تسمعه الخاطسة لايسمعه الحاضرون واللهأعلم (قوالهادخاتأسما بنت

لاسمامع قرب عهده بعرقه الكريم «وروا ته مابين مدنى و بصرى وفيه رواية تابعي عن تابعي عن بعالية والتحديث والعنعنة والقول وأخرجه مسلم في الجنائز وكذاأ بوداود والترمذي والنسائي (الدمايستحب ان بغسل) أى استحماب غسل الميت (وترا) جو بالسند قال (حدثنا محد) الأصيلي محدب المثنى وقال الجياني يحمل أن يكون محدب سلام قال (حدثنا عبد الوهاب) ان عبدالجيد (النقفي) البصري (عن الوب) السخساني (عن محمد) هو ابن سرين (عن ام عطمة) اسبه الانصارية (رضي الله عنها قالت دخل علمنارسول الله) وللاصلي الذي (صلى الله عليه وسلمونحن نغسل ابنته وبنب أمامامة (فقال اغسلنها ثلاثا او خسااوا كثرمن ذلك) بكسر الكاف زادف الرواية السابقة ان رأيتن ذلك (عنا وستدر) مخلوطين قال ابن المنير وهومشعر إنغسل الميت للسَّظيف لان الماء المضاف لأيَّظهريه اله نع يحمَّ لأن لا يَنغ يروصف الماء السدربأن يعث السدد رثم يغسل الما في كل مرة فان لفظ الحديث لا يأبي ذلك (واجعلن في) الغسلة (الاتخرة كافوراً) وفي السابقة كافورا أوشيأمن كافورعلي الشكو بحزم هنا بالشق الاقول (فَادَافَرِغَينَ)من غسلها (فا دَنني ) يالمدو كسر الذال أعلني (فل أفرغنا آ ذناه) أعلمناه (فالقي الينا حقوه) بفتح الحاوكسرهاأى ازاره (فقال أشده رنها اياه) بقطع همزة أشعرتها أى اجعلمه يلى جسدها (فقال) بالفاء وللاصيلي وقال (الوب) السخساني بالاستفاد السابق (وحدثتني حفصة) إنسرين (عثل حديث) أخيه المجمد) أي ابن سرين (وكان في حديث حفصة اغدانها وراً) لان اللهوتر يحب الوتروهذاموضع الترجة كالايحني (وكانفهه)أيضا (ثلاثاأ وخساأ وسمعا) فزاد هذه الاخبرة ولم يقل أوأ كثر من ذلك اذلم يجمّعه الاعند أي داود كامر (وكان فه م) أيضا ( انه) علمه الملاة والسلام (قال آبدوًا) بجمع المذكر تغلساللذ كورلائم ن كن مُحتاجات الى معاونة الرجال المحاللا اليهن وغيره أوياءته اوالاشخاص أوالناس ولاى ذرعن الكشميهني ابدأن وعلمها جعمية لانه علمه الصلاة والسلام كان يحب السامن في شأنه كله (و) ابدأن أيضا (عواضع الوضوع) زاد أبوذرمنها (وكان فيه) أيضا (ان امعطية قالت ومشطفاها) ما لتخفيف اي سرحنا شعرها (ثلاثة قرون)أى ثلاثة ضفائر بعد أن خللناه بالمشط «وفي رواية فضفر نا ناصمتها وقرنها للانةقرون وألقيناها خلفها وهذامذهب الشافعية وأحددوقال الحنفية يجعل ضفيرتان على مدرها في هذا (باب) بالتنوين (بيداً) بضم أوَّله وقع النهم منياللمفعول (عِيامن الميث) عند غُسلة تَفَا وُلا أَنْ يَكُونُ مِن أَصِحَابِ الْمِينِ \* وَبِالسِّنْ حَالُ (حَدَثْنَا عَلَى بِنَ عَسِيدَ الله ) المديني قال (حدثنا اسمعيل بنابراهيم) ابن علية قال (حدثنا خالد) الحذاء (عن حفصة بنتسيرين) أخت محمد (عن ام عطية رضى الله عنها قالت قال) لنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته) زينب [آبدأن] بجمع المؤنث (عيامنها) أى الايمن من كل بدنها في الغسلات التي لا وضوء فيها (ومواضع الوضومة ا) أى فى الغسلة المتصلة بالوضو وهو ردعلى أبى قلاية حيث قال بله أبالرأس م العبة فأناب) استعباب البداء وبغسل (مواضع الوضو من الميت) \* وبالسند قال (حدثنا يي بنموسي) بنعبدريه السخساني الباني المنهور بخت قال (حدثنا وكيع) هوابن الحراح (عن سفيان) الثورى (عن خالد الخذاعن حفصة بنتسير ين عن ام عطية) نسيبة الانصارية (نضى الله عنها) انها (قالت اعسانا) زينب (ابنة الذي صلى الله عليه وسلم قال لذاونحن المسلها الدوا)ذكره ماعتبار الاشماص أولغبر ذلك كامرقر بياوالكشميني ابدأن وهوأ وجهلانه خطاب النسوة (بميامنها ومواضع الوضوع) زادأ بوذرمنهاأى من الابنة والبدا وتبالميا من ومواضع الوضوع عازادته حفصة في روايتهاعن أم عطمة عن أخيها محدوا لحكمة في أحره عليه الصلاة (٤٩) قسطلاني (ثاني) شكل) هوشكل بالشين المجمة والكاف الفتوحتين هذا هو العجيم المشهور وحكى صاحب المطالع

و حدثنا الو بكر بن أبي شبية والوكريب (٣٨٦) قالاحدثنا وكسع عن هشام بن عروة عن آيه عن عائشة قالت جات فأطمة نن

والسلام بالوضوعة بديدأ ثرسها المؤمن ينفي ظهورأ ثرااغرة والتحجيب ل ومذهب الحنفية كالشافعية سنية الوضو والميت الكن قال الخنفية لاعضمض ولايستنشق لتعذرا خراج المامن الفموالانف \* هـذا (باب) بالسوين (هل تكفن المرأة في ازار الرجل) نع تكفن فيه ودعوى الخصوصية في ذلك بالشارع عليه الصلاة والسلام غيرمسلة فهوللتشريع وبالسند قال (حدثنا عبدالرجن بنجاد) العنبرى المصرى قال (اخبرنا ابنعون) عبد الله البصرى (عن محمد) بن سيرين (عنام عطية) نسيبة رضى الله عنها (قالت) ولايي ذرقال (توفيت بنت النبي) ولايي ذروان عسا كرابنة الذي بالالف في الاول وللاصملي بنت رسول الله (صلى الله علمه وسلم فقال لذا غسلها ألا ثااً وخساأ وأكثر من ذلك ان رأيتن ) ذلك (فاذافرغتن ) من غسلها (فا ذنني أعلني اجمه ثلاث نونات لام الفعل ونون النسوة ونون الوقاية فأدغت الاولى في الثانية (فا تذاه) أعلناه (فنزع منحقوه) معقدالازارمنه (آزاره) واستعمال الحقوهناعلى الحقيقة وفي السابق على الجاز وقول الزركشي أن هذا مجاز والسابق حقيقة وهم لانه في اصل الوضع لعقد الازارمن الحسيدالاأن يدعى ان استعماله في الازار صارحة يقة عرفية (وقال أشعرتها) بقطع الهمزة (الله)أى اجعلنه مما يلى جسدها والد ارمافوقه ١١٥ هذا (ياب) السنوين (يجعل الكافور) ولغم أبي در يجعل بفتح أوله المكافور زهب (في آخره) أي آخر الغسل \* و بالسند قال (حد شا مامدين عر) بضم العين ابن حفص النقفي البكراوي المصرى فاضي كرمان قال (حدثنا حماد بنزيدي الوب)السختياني (عن محمد) هو ابن سيرين (عن ام عطية) الانصارية (قالت تو فمت احدي سَاتَ النبي صلى الله عامه وسلم)هي زينب على المشهور كامر (فورج فقال) ولابي درفور النبي صلى الله علمه وسلم فقال أى لام عطمة ومن معهامن النسوة (اغسلنه أثلا ثاأ وخساأ وأكثرهن دُلْكُ انْ رَأْ يَتْنَ } ذُلِكُ فُوض ذَلِكُ لا رائهن جسب المصلحة والحاجة لا بحسب التشهى فانذلا زيادة غيرمحتاج البهافهومن قسل الاسراف كافي ما الطهارة (عا وسدر) يتعلق باغسانها (واجعلن في) الغسلة (الآخرة كافورا) بأن يجعل في ماء و يصب على الميت في آخر غسله هلا ظاهرا لحديث \* وقبل اذا كل غسله طب الكافورقبل التكفين ويكره تركه كأنص عليه في الاموليكن بحيث لا يفحش التغير به ان لم يكن صلما والحكمة فيه التطيب للمصلين والملائكة وتقو ية المدن ودفعه ألهوام وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع اسراع الفساد الى الميت السلة برده ومن ثم جعل في الآخرة اذلو كان في غيرها لاذهبه الما وقوله (اوشــيأمن كافور) شـك، الراوىأى اللفظين قال عليه الصلاة والسلام وهل يقوم غيرال كافور كالمسك مقامه عندعد أملانعم أجازه أكثرهم وأمربه على في حنوطه وقال هومن فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسل (فادافرغتن)من غساها (فا دنني) أعلمني (قالت) أمعطية (فلمافرغنا آذناه فالق اليناحقو) بفتح الحاء وتسكسر ازاره (فقال أشعر نهااماه) اجعلنه ملاصقالبشرته ا(و) بالاسناد السابق (عن الوب) السختماني (عن حدصة) بنت سمرين (عن امعطية) الانصارية (رضي الله عنها العوا) أى بنعوا لحديث الاول وقالت بالواو وللاصيلي قالت (أنه قال اغسلنها ثلاثا اوخسا اوسمه أواً كنرمن ذلك ان رأيتن ذلك (قالت حفصة قالت أم عطمة وجعلما رأسماً) أى شعر رأم الهرار من محاز الجاورة (تد ثة فرون) أي ضفائر فان قلت ماوجه أدخال هذه الترجة المتعلقة بالغسل الم ترجتين متعلقتين الكفن أجيب بأن العرف تقديم ما يحتاج اليه الميت قبل الشروع في غسا أوقدل الفراغ منه ومن جلة ذلك الحنوط ﴿ (بَاب نقض شعر ) رأس (المراة) الميتة عند الفال والتقميد والمرأة كأنه جرى على الغالب والافظاهرأن الرحل اذا كان له شدوطو يلكلا

أنى حبيش الى الني صلى الله عليه وسلمفقالت يارسول اللهانى امرأة أستحاض فلاأطهر أفادع الصلاة فقال لاانحادلك عرق وايس بالحيضة فاذاأ قبلت الحيضة فدعى الصلاة فاذاادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فديه أسكان الكاف وذكر الخطمب الحافظ أبو بكرالبغدادي في كتابه الاسما المهمة وغيره من العلاء اناسم هذه السائلة أسماء بنتر مدس السكن التي كان يقال الهاخطيبة النساوروي الخطيب حديثافيه تسميتها بذلك والله أعلم

\*(بالستحاضة وغسلها وصلاتها)\*

(فد\_مان فاطمة بنت أبي حديش رضى الله عنها قالت يارسول الله اني امرأةأستماض فلاأطهر أفادع الصلاة فقال لا انماذلك عرق وامس بالحيضة فاذاأ قبلت الحيضة فدعى الصلاة واذاأ دىرت فاغسلي عنالام رصالي وفهه غيردمن الاحاديث) الشرحقدقدمناان الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غـ مرأوانه وانه مخرج - ن عرق بقال له العادل بالعين المهملة وكسرالذال المعمة بخلفدم الحيض فاله يخرج من قعرالرحم وأماحكم الستماضة فهومسوط في كتب الذقه أحسين بسط وأنا أشرالي أطراف من مسائلها فاعلم انااستحاضة لهاحكم الطاهرات في معظم الاحكام فيحوزلزوحها وطؤها في حال جريان الدم عند دنا وعندجهورالعلاء حكاءان المنسذرفي الاشراق عن النءماس وابنالسيب والحسن البصرى وعطا ومعسدين حسيروقتادة وحادبن أبي سلمان وبكربن عبد دالله الزني والاوزاعي والنورى ومالك واجهق وأبي نور وال ابن المندروبه أقول

فالورو بناعن عائشة رضي الله عنها انها قالت لايأتيها زوجهاو به قال النخعي (٣٨٧) والحكم وكرهمه اين سمرين وقال اجد

لايأتيها الاآن بطول ذلك بها وفي رواية عنده رجمه الله تعالى انه لا يحوز وطؤها الا ان مخاف زوحهاالعنت والمختارماقدمناه عنالجهور والدليل علمه ماروي عكرمة عنجنةبنت جحشرضي الله عنهاانها كانت مستعاضة وكان رُوحِها بحِلمِعها رواه أبو داود والسهق وغيرهما بمذااللفظ باسناد حسن قال المفارى في صحيحه قال انعاس الستعاضة بأتهاز وجها اذاصلت الصلاة أعظم ولان المستحاضة كالطاهرة في الملاة والصوم وغبرهما فكذافي الجماع ولاتالتمريم انمايشت بالشرع ولمردالشرع بتحريه واللهأعلم وأماالصلاة والصام والاعتكاف وقراءة الفرآن ومس المعيف وحله وسحودالت لاوة وسحودالشكر ووحوب العمادات عليها فهيي فى كل ذلك كالطاهرة وهدذا مجمع علسه واذا أرادت المستحاضة الصلاة فانها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحمدث وطهارة النحس فتغسل فرجهاقيل الوضوء والتمم انكانت تتمهم وتحشوفرجها بقطنية أوخرقة رفعاللنعاسة أوتقلب لااها فان كان دمها قليلا يند فع بذلك وحده فلاشئ علمها غيره وانام يندفع بذلك شدتمع ذلك على فرجها وتلحمت وهوان تشدعلى وسطها خرقة أوخطا أونحوه علىصورةالسكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها سفديهاوألمتهاوتشد الطرقين بالخرقة التي في وسطها أحدهما قدامها عندسرتها والآخرخلفها وتحكم ذلك الشد والصقهذه الخرقة المشدودة بين الفعذين بالقطنة التي على الفرج الصاقاحيد اوهذا الفعل يسمى تلجما واستثفارا وتعصيبا قال أصحابنا

(وقال أنسرين) مجديم اوصله سعيدين منصورمن طريق أبوب عنه (لاياس أن)ولاي الوقت فى غـ براليونينية بأن (ينقض شـ عرالميت) ذكرا كان أوا تى ولابن عسا كروا بي درشـ عرا لمرأة «و ما استدقال (حد ثنا آجد) غرمنسوب وقال ابن شبو يه عن الفريري هو أحدين صالح إقال مدنناعبداللهن وهب المصرى ولاى ذروالاصيلي حدثنا بن وهب قال (اخبرنا ابن جريم) عداللك سعد العزيز (قال الوب) سأى تمهة السختماني (وسمعت حفصة بنت سرين)أى قال أوب معت كذا وسمعت حفصة فالعطف على مقدر (قالت حدثتنا ام عطمة رضي الله عنها المُن ) هي ومن معهامن النساء اللاتي باشرن غسل بنت رسول الله صلى الله علمه وسلم (جعلن راس)أى شعرراً س (بنت)ولانى الوقت ابنة (رسول الله) ولايوى دروالوقت الذي (صلى الله علمه وسلم اللائة قرون أى ضفائر وكائن سائلا قال كمف حملنه اللائة قرون فقالت أم عطمه (تقضينه) أى شيعرز أسهالا جل ايصال الماء الى أصوله وتنظيفه من الاوساخ (مُ غسلنه) أى الشعر (غ جعلنه) بعد الغسـل (ثلاثه قرون) لينضم و يجتمع ولا يتتشر ﴿ هذا [ياب) بالتذوين (كف الاشعار للميت) والشعار ما يلى الحسدو الدثار ما فوقه (وقال الحسن) البصرى مماوصله ابناً في شدمة محوه كما قاله في الفتح (الحرقة الخامسة) من أكفان المرأة الحسة (يشد) الغاسلوفي المونينية بالفوقية (بم الفغذين والوركين) مصمماعلي المفعولية والفاعل الضمرفي يشذ المقدر الغاسل وللاصملي وأي الوقت يشديضم أولهممنما للمفعول الفغذان والوركان رفعهما مفعولان ناماعن الفاعل ( تحت الدرع ) بكسر الدال وهو القميص و مالسند قال (حدثنا احد) غرونسوب ولانشب و به عن الفريرى أجدين صالح قال (حدثنا عد الله ين وهب) ولايي ذر حدثنا ابن وهب قال (اخبرنا ابن جريم) عبد الملك (أن ابوب) السختساني (اخبره قال سمعت ابن سرين) مجد لـ ا ( يقول جاءت ام عطمة رضي الله عنها احر اقمن الانصار ) برفع احراة عطف سان من اللاتي ما يعن زاد في رواية أبوى ذر والوقت واس عساكر في نسخة الذي صلى الله عليه وسلم (فلمت البصرة) بدلمن جان حال كونها (بادرابناها)أى تسارع الجي ولاجله (فلم تذركه) المالانه مات أوخر بحمن البصرة (فيدئتنا) أى أم عطية (قالت دخل عليذا الذي)ولا عذر رسولالله إصلى الله علمه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خسا او اكثر من ذلك ان المتنذلك عماءوسدر الجاريتعلق باغسلنها واجعلن في الغسلة (الانترة كافورا فاذا فرغتن فَا ذَنِي قَالَتَ) أم عطية (فَلمَا فرغنا ألق البناحقوه) فتح الحا وقد تكسر ازاره (فقال أشعرنها اله إيقطع مرزة أشعر نهاأى اجعلمه شعار الها قال أنوب (ولم يزد) أى ابن سيرين وللاصيلي ولم تزد الشاة الفوقية أى أم عطية (على ذلك) بخلاف حفصة أخته فانهازادت في روايتها عن أم عطية أشائمها البداءة بميامنها ومواضع الوضو قال أبوب (ولاادرى اىساته) عليه الصلاة والسلام كانتا المغسولة فاىمبتدأ محذوف الخبرولاينافي هذاتسمية الاتخرلهابز بنب لانه علم مالم يعلمه الوب (وزعم) أى أيوب (أن الاشعار) في قوله في الحديث أشعر نها معناه (الففنها فيه) قال أيوب (وللذان) كان (ابن سرين) مجدوكان أعلم التابعين بعدل الموتى (بامريا لمرأة ان تشعر) بضم أوله وفع الله مبنيالله فعول أى تلف (ولا تؤرز) بضم الما وسكون الهمز وفتح الراعمين اللمفعول أبضأى لايجعل الشعار عليها مثل الازارلان الازارلايع البدن بخلاف الشعار ولابي ذرولا تأزر بُفَتَى المُناةُ وَالْهِــمزةُ وتَشْدِيدَ الزاى من المَّأْزِر ﴿ هٰذَا ﴿ بَابَ بِالنَّنُو بِن ﴿ يَجَعَلَ ﴾ بضم أوله مبنيا المفعول ولغبر الاربعة هل يحمل (شعر )رأس (المراة ثلاثه قرون) أى ضفائر ﴿ وبالسند قال (حدثنا قسصةً بفترانقاف وكسرا الوحدة ابن عقبة السوائى العامرى" الكوفى قال (حدثنا

وهذاالشدوالتلجمواجب الافي موضعين (٣٨٨) أحدهما أن تمادي بالشدوي عرفها اجتماع الدم فلا بازمها لمافيه من الضرروالثاني

سَفَيَانَ) المُوري (عن هشام) هو ابن حسان (عن ام الهديل) بضم الهاء وفتح الذال المجمة حفصة بنت سيرين (عن ام عطية رضى الله عنها فالتضفرنا) بضاد معه قساقطة خفيف ألفاء (شعر) رأس (بنْتَ النبي صلى الله عليه وسلم) زينب أي سحبناه عريضا (تعني ) أم عطية (ثلاثة قرون إلى ذوائب (وقال) بالواووللاصلى قال (وكيم قال سفيان) النورى وللاربعة عن سفيان أي بهذا الاسماد السابق (ناصيمًا) دُوَّابة (وقرنها) أي جانبي رأسها دُوَّا سَن زاد الاسماعيلي مُ السناه خلفها وفمه ضفرشعر الميت خلافا لمن منعه فقال ابن القاسم لاأعرف الضفراك لم يعرف فعل أم عطمة حتى يكون سنة بل يلف وعن الحنفمة برسل خلفها وعلى وجهها مفرقا قالوا وهذاقول صحابى والشافعي لابرى قوله حجة وكذافعله وأمعطية أخبرت بذلك عن فعلهن ولمنخبر بهعن الني صلى الله علمه وسلم وأجيب بأن الاصل ان لا ينعل بالميت شئ من القرب الابادن من الشارع وقال النووى الظاهراطلاعه عليه الصلاة والسلام على ذلك وتقريره له اه وهو عسفني صحيمان حماناناانني صلى الله علمه وسلم أمر بذلك وافظه واجعلن لهاثلا ثه قرون وترجم علمه ذكر البيان بأن أم عطية انمامشطت قروم ابأمر الني صلى الله عليه وسلم لامن تلقا نفسها 🐞 هذا (باب) بالتنوين (يلقي شـعرا لمرأة خلفها) وفي رواية الاصـيلي وأبي الوقت يجعـل وزاد الجوي ثُلاثة قرون \* و بالسند قال (حدثنامسدد) هوان مسرهد قال (حدثنا يحيى بن سعيد) بكسر العين عن هشام ن حسان ) الصرف وعدمه الازدى البصرى (قال حدثتنا حقصة ) نتسرين (عن ام عطية) نسيبة (رضى الله عنها قالت وفيت احدى شات النبي صلى الله عليه وسلم) زين أوأم كاشوم والاول هو المشهور (فأتانا الني صلى الله علمه وسلم فقال) عليه الصلاة والسلام (اغسلنهابالسدر) والما (وتراثلا بالوخسا اواكثر من ذلك انرأ يتن ذلك) بحسب الحاجة (واجعلن في) الغسلة (الا خرة كافورا اوشيأمن كافور) بالشكمن الراوي فاذ افرغتن )من غسلها (فَا لَذَنَى) بالمدوكسر الذال وتشديد النون أى أعلنني (فلا فرغنا آذناه فألق المناحقوم) بفتم أ الماء المهملة وكسرها (فضفرناش عرها ثلاثة قرون )أى ذوائب (والقيناها) بالواوأى الذوائب وللاردمة فألقمنا عارخلفها )وقال الحنفية ضفيرتان على صدرها فوق الدرع مولما فرغ المصف من بيان احكام الغسد لشرع في بيان أحكام الكفن فقال 🐞 (باب الثياب السص الكفن) \*وبالسندةال (حدثنا محدين مقاتل) المروزي المجاور بمكة (قال اخبرنا عبد الله) وللاصل عبد الله بن المبارك (قال اخبرناهشام بن عروة عن ابيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها فالتَّ الرسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أنواب عانمة ) بتخفيف الماء نسبة الى المن ( سص محولة) بفتح السين وتشديد المثناة التحقية نسمة الى السحول وهو القصار لانه يسعلها أى يغسلها أوالى محول قرية باليمن وقيل بالضم اسم لقرية أيضا (مَن كرسف) بضم أوله والله اى قطن وصحم الترمذي والحاكم من حديث ابن عماس من فوعا البسو اثماب الساض فأم أطيب وأطهروكفنوافيهاموتاكم وفي مسلم اذاكفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه قال النووي المراد باحسان الكفن ساضه ونظافته قال المغوى وثوب القطن أولى وقال الترمذي وتكفينه صلى الأوراو عليه وسلم في ثلاثة أنواب بيض أصح ماوردف كفنه (ليس فيهن) أي في الشلاثة الاتواب ولاوي ذروالوقت والاصملى ليس فيها (قيص ولاعمامة) أى ليس موجودا أصلابل هي الثلاثة فقل الم قال النووى وهومافسره به الشافعي والجهوروهو الصواب الذي يقتضميه ظاهر الاحاديث وهوا أكل الكفن للذكرو يحقل أن تكون الفلاثة الاثواب خارجة عن القميص والعمامة فيكوف الم ذلك خسة وهو تفسير مالك ومشله قوله تعالى رفع السموات بغير عدر ونها يحمل بلاعد أصلا

انتكون صائمة فتترك الحشوف النهار وتقتصر على الشــــــ قال أصحا ناويحب تقديم الشدوالتلم على الوضو وتتوضأ عقب الشد منغرامهال فانشتت وتلحمت واخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهان الاصمانه لايصيرواذااستوثقت الشدعلي الصفةالتيذكرناها نمخرج منهادم منغ مرتفريط لم مط لطهارتها ولاصلاتهاولهاان تصلي بعد فرضها ماشا تمن النوافل لعدم تفريطها ولتعذرا لاحتراز عن ذلك امااذاخر جالدم لتقصرها في الشدّ أوزالت العصابة عن موضعها لضعف الشدد فزادخروج الدم وسسه فأنه يطلطهرها فأن كان ذلك في اثنا اصلاة إطلت وان كان بعد فريضة لم تستيم النافلة لتقصرها وأماتجديد غسل الفرج وحشوه وشده أكل فريضة فينظر فسهان زالت العصامة عن موضعها رُوالًا له تأثير أوظهــر الدم على حوانب العصابة وحب التحديد وادلمتزلاالعصابة عنموضعها ولاظهرالدم فقمه وجهان لاصحاسا أصهما وحوب التجديد كابجب تحدد الوضوء عماعلمان مذهمنا ان المستعاضة لاتصلى بطهارة واحدة أكثرمن فريضة واحدة مؤداة كانت أومقضية وتستنيم معها ماشات من النوافل قـــل الفريضة ويعدها ولناوحهانها لاتستسيح النافلة أصلا اعدم ضرورتها الها والصواب الاول وحكى مندل مذهبنا عن عروة من الزبروسفمان الثورى وأجدوأبي توروقال أوحنيفةطهارتهامقدرة

بالوقت فتصلى فى الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من الفرائض الفائتة وقال ربيعة ومالك وداود دم الاستحاضة لا ينقض الوضو أو

فاذاتطه رتفلها انتصلي بطهارتها ماشات من الفرائض الى ان تحدث بغير الاستماضة ( ٣٨٩) والله أعلم قال اصحابنا ولايصر وضوع

المستحاضة لفريضة قبلدخول وقتها وفالأبوحنه فمتحوز ودلمانا أنهاطهارةضرو رةفلا تحوزقيل وقت الحاجمة قال أصحابنا واذا توضأت نادرت الى المدلاة عقب طهارتهافان أخرت ان وضأت في اوّل الوقت وصلت في وسطه نظر انكان التأخير للاشتغال سيب من أساب الصلاة كسترالعورة والاذان والاقامة والاحتمادفي القيلة والذهاب الى المسجد الاعظم والمواضع الشريفة والسعى في تحصيل سترة تصيلي الهاوالظارالجعمة والجاعة وما أشهدلك جازعلى المذهب الصيخ المشهور ولناوجه انه لايحوز وليس شيئ وأمااذاأخرت بغبر سدب من هذه الاسساب ومافى معماها فقيم ثملاثةأوجمه لاصحانا أصحها لايحور وسطل طهارتها والناني يحوز ولاسط لطهارتها ولهاان تصليبهاولو بعدخرو جالوقت والثالث لهاالتأخير مالم يخرج وقت الفريضة فانخرج الوقت فليس لهاان تصلى سلك الطهارة فاذاقلن ابالاصبح وانها اذا أخرت الاتستبيح الفريضة فبادرت فصلت الفريضة فلهاأن تصلى النوافل مادام وقت الفريضة ماقيا فاذا خرج وقت الفريضة فليسلهاأن تصلى بعدد ذلك النوافل بتلك الطهارةعلى أصح الوجهـ من والله أعلر فالأصحابة أوكيفهة المستعاضة في وضوتهاان تنوى استماحة الصلاة ولاتقتصرعلي بهةرفع الحدث ولناوحه أنه يحزثها الاقتصارعلي يهدة رفع الحدث ووجمه ثالث انه يجب عليها الجع الرنية استباحة الصلاة ورفع الحدث والصميح الاقل فاذا بقضأت المستحاضة استباحت الصلاة وهل يقال ارتفع حدثها فيمأ وجد

أوبعمد غبرهم تيةالهم ومذهب الشافعي جواز زيادة القميص والعمامة على الشالا ثةمن غبر استعماب وقال الحسابلة انه مكروه \* ورواة الحديث ما بن مروزي ومدنى و فيه التحديث والاخباروا لعنعنة والقول وأخرجه أيضاني باب الكفن بغيرقيص وفي باب الكفن بلاعمامة رمسلم وأبوداودوالنسائي واسماجه 🐞 (ماب) حوار (الكفن في ثوبين) فالثلاثة لست واجبة الالواجب لغبرالمحرم ثوب واحدساتر لكل البدن وعلى هذاجري الامام أحمد والغزاني وجهور الخراسانسين \* وقال النووي في مناسكه انه المذهب الصحير وصحير في بقية كتبه ماعزاه النص والجهورأن أقله ساترااه ورة فقط كالحي ولحديث مصعب الآتي أن شاء الله تعالى في باب اذالم بوجدا الأنوبوا حدد وعلى القول ذلك يختلف قدرالواجب بذكورة الميت وأنوثته فيجبفي الرأةمايستربدنها الاوجهها وكفهاحرة كانتأوامة لزوال الرقابلوت كأذكره في كتاب الايمان ويأتى مزيداذلك انشاء الله تعالى عندشر ح حديث مصعب . و بالسند قال (حدثنا الوالنَّعَمَانَ) هجدن الفضل السندوسي المعروف بعارم قال (حدثنا جناد) وللرصيلي جناد الزيد (عن الوب) المنعساني (عن سعيد بن جسيرعن البن عباس رضي الله عنه ما قال بينعًا) المهوأصله بنن ريدت فيه الااف والمم ظرف زمان مضاف الىجلة (رجل) لم يعرف الحافظ انجراسمه (وافف بعرفة) العبع عندالصغرات وليس المرادخصوص الوقوف المقابل للقعود لانهكانرا كاناقته ففيه اطلاق لفظ الواقف على الراكب (ادوقع عن راحلته) نافته التي صلحت للرحل والجلة جواب بينما (فوقصته اوقال فاوقصته) شد الراوى والمعروف عند أهلاللغة بدون الهمز فألشاني شاذأى كسرت عنقه والضميرا لمرفوع فى وقصته للراحلة والمنصوب الرحل قال) وللاصيلي واب عساكر فقال (الذي صلى الله عليه وسلم اغساده بما وسدر وكفنوه فَنُوبِينَ عَبِرالذي عليه فيستدل به على ابدال ثياب المحرم قال في الفتح وليس بشئ لأنه سيأتي النشاء الله تعالى في الحبر بالنظ في ثوبيه والنسائي من طريق يونس بن تأفع عن عمرو بن ديشار في أويه اللذين أحرم فيهم أوانما لم يزده ثالثات بكرمة له كافي الشهيد حيث قال زمادهم بدمائهم وقال النووى في المجموع لانه لم يكن له مال غبرهما (ولا تعنطوه) بتشديد النون المكسورة أي لا تجعلوا الشئ من غسلاته أوفى كفنه حنوطا (ولاتخمروا) بالخاء المجمة أى لاتغطوا (رأسه) بل أبقواله أثراح امهمن منع ستررأ سهان كان رجلا ووجهه وكفيه ان كان احرأة ومن منع المخيط وأخذ الله وشعره (فانه يعث يوم القيامة ملسا) أى بصفة الملمن بنسكه الذى مات فسمن ج أوعرة أرهما قائلالسك اللهم أسك قال ابدقيق العيدفيد مدليل على أن الحرم اذامات يبق في حقه حكمالاحرام وهومذهب الشافعي رجه الله وخالف فىذلك مالك وأبوحسفة رجهما الله تعالى وهومقتضي القياس لانقطاع العبادة بزوال محسل التكامف وهوالحساة لكن اتسع الشافعي الحديث وهومقدم على القماس وغاية مااعتذر بهعن الحديث ماقسل ان الني صلى الله علمه ارساعلله\_ذا الحكم في هذا الاحرام بعله لايعلم وجود «افي غيره وهو أنه يعث نوم القيامة ملسا وهذاالامر لايملم وجوده في غيرهذا المحرم لغيرالنبي صلى الله عليه وسلم والحكم انما يع في غير محل النص بعد موم علته أوغيرها ولابرى أن هذه العلة انمائيت لأجل الأحرام فتم كل محرم اه (ابالنوط الميت) بفتح الحاوضم النونو يقال المناط بالكسر قال الازهرى ويدخل فبهالكافوروذربرة القصبوالصندل الاحروالاسض وقال غبره الحموط مايخلط من الطيب لون الموتى خاصة ولا يقال اطيب الاحدا حنوط؛ وبالسند قال (حدثنا قتيمةً) بن معيد قال (حدثنا الماد)هوانزيد (عن الوب) السفتداني (عن سعيد بنجير) بضم الجيم وفتح الموحدة (عن ابن

عباس رضى الله عنهما قال بيناً) بالميم (رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة) عند الصخرات وحواب ينماقوله (ادوقعمن راحلته فافصعته بصادفهن مهملتين (اوقال فاقعصته) مقديم العين على الصادأى قتلته سريعا (فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم اغسلوه عن وسدر وكفنوه في وبين قال القاضي عياض أكثر الروايات ثو سه بالها وقال النووي في شرح مسلم فيهجوازالتكفين في وبن والافضل ثلاثة (ولانحنطوه ولاتخمروارأسه) بذلك أخذالشافع وقال مالذ وأبوحنيفة يفعل به ما يفعل بالخلال لحديث اذامات ابن آدم انقطع عله الاس ثلاث فعمادة الاحرام انقطعت عنه قال ان دقيق العدد كامر وهومقتضي القياس أمكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس وقال بعض المالكية حديث المحرم هـ ذا خاص به ويدل عليه قوله (فان الله معنه يوم القمامة ملساً) فأعاد الضهر علمه ولم يقل فان المحرم وحينة ذفلا يتعدى حكمه الى غبره الابدليل وجوابه ماقاله ابن دقمق العيد أن العلة انماثيت لاجل الاحرام فتنم كل محرم اه ومطابقته للترجمة بطريق المفهوم من منع الحنوط للمعرم \* هذا (ماب) التنوين (كلفًا يكفن المحرم) اذامات وسقط الباب و تاليه لابن عساكر \* و بالسند قال (حدثنا الوالنعمان) مجدين الفضل السدوسي قال (اخبرنا الوعوانة) الوضاح بنعبدالله (عن الى بشر) بكسر الموحدة وسكون المجمة جعفر سأبي وحشمة (عن سعيد سن حميرعن اس عماس رضي الله عنهما انرجلا وقصه بعيره) أي كسرعنقه فالتالكن نسبته للمعبر مجازان كان مات من الوقعة عنه وانأثرت ذلك فيه بفعلها فحقيقة (ونحن مع الذي صلى الله عليه وسام وهو) أى الرجل الموقوص (محرم) الجيج عند الصحوات بعرفة والواوفي ونحن وفي وهوللعال فقال الذي صلى الله عليه وسل اغساده بما وسدر)فيه الاحة غسل المحرم الحي بالسدر خلافالمن كرهه له (وكفنوه في أو بينا) فلمس الوترفى الكفن شرطافي الصحة كاحروفي وايةثو سه بالها وفسه استحباب تكفين الحرم فى ثماب احرامه وأنه لا يكفن في المخمط واحدى الروايتين مفسرة للاخرى (والاغسوه طيماً) بضم الفوقية وكسرالم من أمس (ولا تخمروار أسه فأن الله يعده يوم القيامة مليدا) بدالمهمان مدل المئناة التحسة كذاللا كثرين وفي رواية المستلى ملساو التلسدجع شعر الرأس بصمغ أوغره لملتصق شعره فلايشعث في الاحرام الكن أنكر القاضي عماض هذه الروابة وقال الصواب ماسا بدار وابة بلي فارتفع الاشكال وليس للتلسدهنا معني قال الزركشي وكذار واه المخارى في كأب الحبر فأنه يبعث يهل أه قال البرماوي وكل هذا الاينافي روا يقمل دان صحت لانه حكا بفطاه عندمو به اهدعني أن الله يعنه على هيئته التي مات عليها وبه قال (حد تنامسدد) هو ابن مسرهد قال (حدثنا جادس ريد) موان درهم الجهضمي المصرى (عن عرو) هوابن دينار (والوب) السخساني كالهما (عن سعيد من حير) الاسدى مولاهم الكوفي (عن ابن عياس وضي الله عنهما قَالَ كَانْ رَجِلُوا قَفَ) بالرفع صفة لرج للانكان تامة ولا ي ذروا قفابا لنصب على أنها القصة (مع الني صلى الله عليه وسلم بعرفة) عند الصغرات (فوقع عن راحلته قال ابوب) الدخشالي في رواية (فوقصته) القاف بعد الواومن الوقص وهوكسر العنق كاحر (وقال عرق) بفتح العناب دينار (فاقصعمه) يتقديم الصادعلي العين ولايي ذرعن الكشميني فأقعصته بتقديم العين (فان فقال اغد الوه بما وسدروكفنوه في أو وبن بالنون (ولا تعنظوه ولا تخمر وارأسه فأنه يعثوم القدامة قال الوب السخساني في روايته (يلي) بصيغة المضارع المبنى القاعل (وقال عرم) ابنديدار (ملساً) على صيغة اسم الفاعل منصوب على الحال والفرق بين ما أن الفعل بدلعل التعددوالاسميدل على الشبوت ﴿ (باب الكفن في القميص الذَّى يَكُف اولا يَكُفُّ زاد المسملي

يرتفع حددتها السابق والقارن للطهارة دون المستقل والثالث برتفع الماضي وحده واعلمانه لايحب على المستعاضية الغسل لشيءمن الصاوات ولافى وقت من الاوقات الامرة واحدة في وقت انقطاع حمضها وبهداقالجهورالعلاء من السلف والخلف وهو مروى عنعلي والنمسعود والنعباس وعائشةرضي اللهعنهم وهوقول عروة بنالزبير وأبى سلةين عدد الرجن ومالك وأي حنفة وأجد وروى عن ان عروا بن الزبروعطاء ان أي رباح أنهم فالوا يجب عليها انتغتسل لكل صلاة وروى هذا أيضاعن على وابن عباس وروى عن عائشة أنها فالت تغتسل كل بومغسلاواحدا وعنان المسيب والحسان فالاتغنسل من صالاة الظهرالىصلاة الظهردائما والله أعلم ودال الجهوران الاصل عدم الوحوب فلايحب الاماورد الشرع بايجيابه ولم يصيح عن النبي صلى الله عليه وسلمانه أمر هامالغسل الامرة واحدة عند انقطاع حمضهاوهو قوله صلى الله علمه وسلم اذاأ قملت الحمضة فدعى الصلاة واذاأ دبرت فاغتسلي ولسرفي همذاما مقتضى تكرار الغسل وأما الاحاديث الواردة في سن أى داود والبهق وغرهما انالني صالي اللهعلمه وسألمأ مرهابالغسل فليسرفيهاشئ ثابت وقد بين البيهتي ومن قب له ضعفها وانماصيح فيهمذامارواه المنارى ومسلم في صحيحهما انأم حسمة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت فقال الهارسول اللهصلي الله علمه وسلم اغماذلك عرق فاغتسلي أى ت وحدثنا خلف بن هشام حدثنا جادب زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع واسناده وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حييش بن عبد المطلب

وتصلى وليس فسه أنه أمرهاان تغتسل لكل صلاة قال ولاأشال انشاء الله تعالى ان غسلها كان نطوعا غبرماأم تبه وذلك واسع لهاهذا كلام الشافعي بلفظه وكذا قال شخه سفان نعسنة واللث انسمدوغرهماوعاراتهم متقاربة والله أعلم واعلم أن المستحاضة على ضربين أحدهما أن تكون ترى دما لىس بحمض ولامختلط بالحمض كااذارأت دون بوم وليلة والضرب الشاني انترى دمانعضه حيض و بعضهايس بحمض بأنكانت ترى دمامتصلا دامًا أومجاوزالاكررالحيض وهذه الهاثلاثة أحوال أحدهاأن تكون مبتدأة وهي التي لمترالدم قىل ذلك وفي هـ نه قولان للشافعي أصحهما تردالي بوموليلة والثاني الىست أوسبع والحال الثاني أن تكون معتادة فتردالي قدرعادتها فىالشهرالذي قبلشهراستعاضها والثالث أن تكون ممزة ترى بعض الامامدماقوما ويعضمادماضعيفا كالدم الاسود والاحر فيكون حمضها أنام الاسود بشرط أن لا ينقص الاسود عن يوم والمالة ولابريدعلى خسمة عشروما ولا المقص الاجرعن خسية عشر واهذا كله تفاصل معروفة لانرى الاطناب فيها هنا لكون هـذا الكتابليس موضوعالهذا فهذه أحرف من أصول مسائل المستعاضة \_لم (قوله فاطمة بنت أى حسش)

رمن كفن بغير قبص بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الفاءمن يكف في الموضعين أى خيطت المشته أو لم تخط لأن الكف حياطة الحاشمة وضبطه بعضهم بفتح الماء وضم الكاف وتشديد الفاوصو بهان رشدأى يتبرك بالباس قمص الصالح للميت سواء كان يكفعن المت العذاب أولا يكف وضبطه آخر بفتح الباء وسكون الكاف وكسرالها وجزم للهلب بأنه الصواب وأن السامسة طتمن المكاتب قال الناطال فالمرادطو يلاكان القميص أوقص مراوا لاول أولى الت كقميص الحي مكففا من رّرا و و السند قال (حدثنا مسدد) أى ال مسرهد ( قال حدثنا يمين سيعيد) القطان (عن عبيد الله) بضم العين ابن عمر العمري ( قال حدثتي ) بالأفراد ( نافع عناب عر ) بضم العين (رضى الله عنهما ان عبد الله بن ابي ) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد الثناة التحسة ان ساول رأس المنافقين (لمانوقي) في ذي القعدة سنة تسعم منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمولة وكانت مدة مرضه عشرين ليلة التداؤها من ليسال بقيت من شوّال [طامانة) عبدالله وكان من فض الاعالجعابة وخيارهم (الى الذي صلى الله عليه وسلم فقال ارسول الله) وسقط قوله مارسول الله عند أى در (اعطى قيصلُ الفنه فد) المخزم جواب الامن والفيمراعمدالله من أحي (وصل عليه واستغفرله) و وقع عند الطبري من طريق الشعبي لما حتضر عبدالله جاءا بنه الى النبي صلى الله علمه وسلم فقال ماسي الله ان أبي احتضر فأحب أن يحضره واصلى علمه وكأنه كان يحمل أحمراً مه على ظاهر الاسلام فلذلك التمس من النبي صلى الله علمه المرأن يحضر عنده و يصلى عليه لاسما وقدور دمايدل على أنه فعل دلك بعهد من أبيه فأخرج عبدالرزاق عن معمروالطبرى من طريق سعمد كالاهماعن قتادة قال أرسدل عبدالله يزأبي الى الذي صلى الله عليه وسلم فلما دخل علمه قال أهلكك حبيه ودقال يارسول الله انما أرسلت الله التستغفر لى ولم أرسل المال لتو بخني غمساله أن يعطيه قيصه يكفن فيه \* قال في الفتح وهذا رسلمع ثقة رجاله ويعضده ماأخرجه الطبراني من طريق الحكم بن أيان عن عكرمة عن ابن عِ إِسْلَمْ مِنْ عَمْدَ اللَّهُ مِنَّ أَنَّ جَاءُ الذِّي صلى الله عليه وسلم فقال امنز على " فَكَفَّى في قيصك وصل على قال الحافظ بن حروكا ته أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشرته بعدم وته فأظهر الرغبة فصلاة النبي صلى الله علمه وسلم علمه وقدوقعت اجاشه الى سؤاله على حسب ماأظهر من حاله الىأن كشف الله الغطاء عن ذلك بماسية في انشاء الله تعالى قال وهذا من أحسن الاحوية فيما مِعْلَى مِدْ القصة (فاعطاه الذي صلى الله عليه وسل قدصة) أي أعطى الذي صلى الله عليه وسلم أبصلولده اكراماللولدأ ومكافأة لاسمعهدالله ينأبي لأنه لماأسر العباس بيدرولم يجدواله قيصا السطيله وكان رجلاطو ملافأ المسيه قدصه في كافأ دصيلي الله عليه وسلم بذلك كى لا يكون لمذافق عليهدام يكافئه عليها أولانه ماسئل شيأقط فقال لاأوأن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى ولاتصل على أحدمنه ممات أبدا وأماقول المهلب رجاأن يكون معتقد البعض ما كان يظهر من الاسلام فينفعه الله بذلك فتعقبه اس المنبر فقال هذه هفوة ظاهرة وذلك أن الاسلام لا يتبعض والعقيدة شئواحمد لان بعض معلوماتها شرط في البعض والاخلال ببعضها اخلال بمجملتها وقدأ نكرالله العالى على من آمن بالبعض و كفر بالبعض كما أنكر على من كفر بالبكل اه (فقال) عليه الصلاة والسلام (آذني) بالمدوكسر الذال المجمة أى أعلى (اصلى عليه) بعدم الجزم على الاستثناف الله جواياللامر (فَأَ ذَنَهُ) أعلمه (فَلمَأْرَاد) عليه الصلاة والسلام (ان يصلي عليه جذبه عر) بن الطاب (رضى الله عنه) بثويه (فقال السرالله نهاك انتصلى) أى عن الصلاة (على المنافقين) اللهم ذاك عررضي الله عنهمن قوله تعلىما كانالنبي والذين آمنواأن يستغفر واللمشركين لانه أس اليها وقد بسطة ابشواهدها ومايتعلق بهامن الفروع الكثيرة فيشرح المهذب والله أع

هو بحامهما و"مضمودة ثمامموحدة (٣٩٣) مفتوحة ثمياء مثناة من يحت ساكنة ثمشين معمة واسم أبي حبيش قيس بن المطلب

الم يتقدم نهدى عن الصلاة على المنافقين بدليل انه قال في آخر هذا الحديث فنزلت ولا تصل على أحد منهم مات أبداوفي تفسير سورة براءة من وجه آخر عن عبيد الله ي عرفة ال تصلي عليه وقد نهال الله أن تستغفر لهم (فقال)عليه الصلاة والسلام [آبابن خبرتين) بخا معمة مكسورة ومثناة تحسة مفتوحة تثنية خبرة كعنبة أى أنا خبرين الامرين الاستغفار وعدمه والالته تعالى استغفرالهم أولانستغفرلهم) قال البيضاوي يريدالتساوي بن الاحرين في عدم الأفادة لهم كانص عليه بقوله (ان تستغفر لهم سيمن مرة فلن يغفر الله لهم) فقال عليه الصلاة والسلام لازيدن على السيعين ففهم من السبعين العدد الخصوص لانه الاصل (فصلي) عليه الصلاة والسلام (عليه) أي على عبد الله سأبي (فنزات) آية (ولا تصل على أحدمنهم مأت ابدا) لان الصلاة دعا علم متواستغفار له وهو يمنوع في حق الكافروانم الم ينه عن المدكفين في قيصه ونه ي عن الصلاة عليه لأن الضنة بالقميص كان مخلابالكرم ولانه كان مكافأة لالباس\_مالعباس قصمكامر وزاداً بوذر في روايه ولاتقم على قبره أى ولاتقف على قبره للدفن أوالزيارة واستشكل تخييره عليه الصلاة والسلام إبنا الاستغفاراهم وعدمهمع قوله تعالى ماكانالنبي والذين آمنواأن يستغفروا للمشركين الآبةفان هذه الآكة تزلت بعدموت أبى طالب حين قال والله لاستغفرن للمام أفه عنك وهومتقدم على الأية الى فهم منها التخمر وأجب بأن المنهى عنمه في هذه الآية استغفار مرجو الاجابة حنى لايكون مقصوده تحصيل المغفرة اهم كافي أبي طالب بخلاف استغفاره للمنافقين فانه استغفار اسان قصد دبه تطييب قلوبهم اه وفي الحديث أنه تحرم الصلاة على الكافر ذمي وغيره نع يحب دفن الذمى وتكفينه وفا مذمته كإيجب اطعامه وكسوته حما وفي معناه المعاهدو المؤمن بخلاف الحربي والمرتدوالزنديق فلايجب تكفينهم ولادفنهم بل يحوزاغرا الكلاب عليهم اذلاحرمة لهم وقد ثبت أمر ، عليه الصلاة والسلام بالقاء قتلى بدرفي القلب بهيئتهم ولا يجب غسل الكافر لانهلىس،نأهلالتطهيرولكنه يجوزوقريه الكافرأحقيه \* وهـذا الحـديث أخرجه البخارى أيضافى اللباس والتفسيرومسلم فى اللباس وفى التوبة والترمسذى فى التفسير وكذا النساني فيمه وفي الجنائر وابن ماجه فيمه \* ويه قال (حد تنامالك بن اسمعيل) بن زياد النهدى الكوفي قال (حدثنا اب عيينة) سفيان (عن عرو) بفتح العين هوابندينار (مع عاراً) هوابن عبدالله الانصارى (رضى الله عنه قال أنى الذي على الله عليه وسلم عبدالله بن أبي جلة من فعل وفاعل ومفعول (بعدمادفن )دلى فى حفرته وكان أهله خشواعلى النبي صلى الله علمه وسلم الشفة فحضوره فبادروا الى تجهيزه قبل وصوله عليه الملاة والسلام فلا وصل وجدهم قدداوه حفرته فأمرهم اخراجه (فاخرجه)منه ا (فنفت فيه) أى في جلده (من ريقه وألبسه قيمه) انجازالوعده في تكفينه في قيصه كافي حديث ابن عراكن استشكل هدامع قول ابنده حديث ابنعر بارسول الله أعطني قيصل أكفنه فيسه فأعطاه قيصه وأجب بأن معى فوا فاعطاه أىأنع له بذلك فاطلق على العدة اسم العطية مجاز التحقق وقوعها وقيل أعطاه عليه الصلاة والسلام أحدقمصيه أؤلا تملم أحضر أعطاه الشاني بسؤال ولده وفي الاكليل العاكم مايؤيدذلك فراب الكفن بغيرقيس) هذه الترجمة عاشة للاكثرين وسقطت للمستملي لكنه زادهافى التي قبلهاعقب قوله أولا يكف فقال ومن كفن بغير قيص كما بينتمه \* و بالمسند فال (حدثنا ابونعم) الفضل بن دكين قال (حدثنا سفمان) النوري (عن هشام عن) أبه وعرف ابن الزبربن العوّام (عن عائدة رصى الله عنها قالت كفن الني صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب حول ) كذامضا فاوالذى في المونينة أثواب مانلفض من غرتنوين محول بفتح اللام

انأسد نعبدالعزى فقصى وأماقوله في الرواية الاخرى فاطمة باتأبى حبيش باعبد المطلب بن أسد فكذاوقعفى الأصولاس عبدالمطلب واتفق العلماءعلى انه وهمم والصواب فاطمه منائى حسشن الطلب بحذف افظ عدد واللهأعلم وأماقوله امرأة منافعناه من بني أسدوالقائل هوهشامن عروة أوألوه عروة بنالز بمربن العوامن خويادن أسدنعمد العزى واللهأعلم (قولها فقلت ارسول الله انى احر، أة أستحاض اللأطهرافأدعالصلاة فقاللا) فيه أن المتعاضة تصلى أبدا الافي الزمن المحكوم بأنه حسض وهدذا مجععلمه كاقدمناه وفسمحواز استفتاءمن وقعت لهمسة له وحواز استفشاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فهاسماق بالطهارة وأحداث النساء وحواز استماع صوتهاعند الحاجة (قوله صلى الله علمه وسلم اعا ذلك عرق وليس بالحيضة) أماعرق فهو بكسرالعين واسكان الراءوقد تقدمان هذا العرق مقال له العاذل بكسرالذال المجمة وأماالحضة فحوز فماالوحهان المتقدمان اللذانذكرناهمامرات أحدهما مذهب الخطابي كسرالحاء أي الحالة والشانى وهوالاظهرفتح الحاءأى الحمض وهمذا الوجمه قدنقله الخطأبي عنأ كثر المحدثين أوكلهم كأقدمناه عنهوهوفي هـ ذا الموضع متعين أوقريب من المتعين فانالعني يقتضه لانهماليالله عليهوسلم أرادا ثبات الاستحاضة ونني الحيض والله أعلم وأماما يقع عرق انقطع وانفجرفه ي زيادة لا تعرف في الحديث وان كان الهامع في والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم

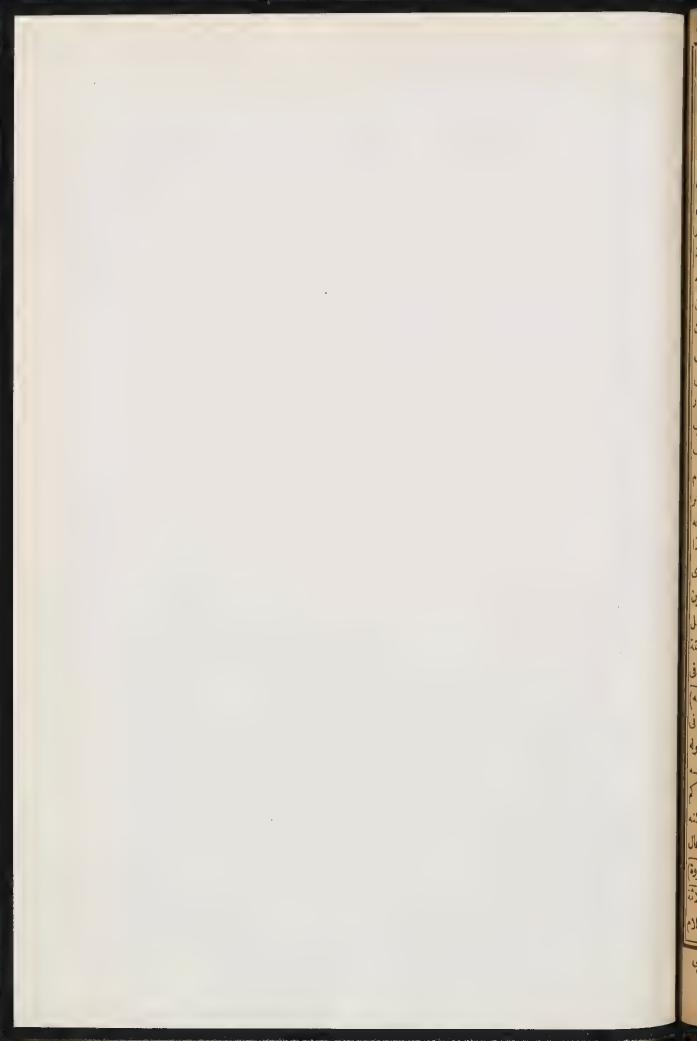

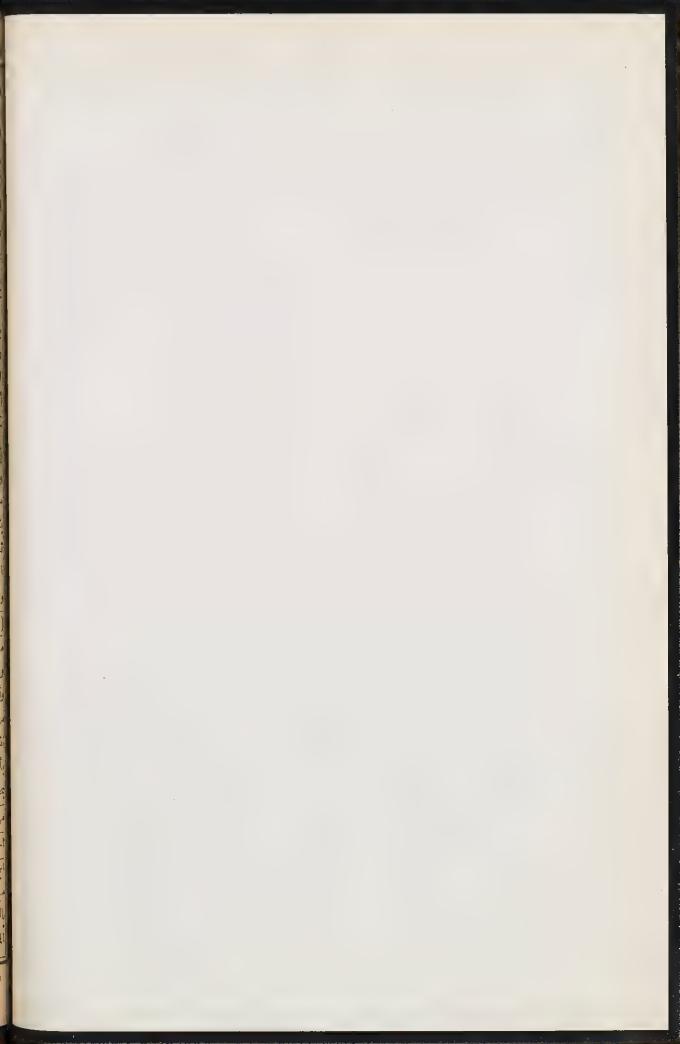

فى زمن الحيض وهونه ي تحريم ويقتضى فسادالصلاة هنااجاع المسلمن وسواء في هـ ذا الصـ لاة المفروضة والنافلة لظاهرا لحديث وكذلك محرم علماالطواف وصلاة الخازة وسعود التالاوة وحدودالشكر وكلهدذا متفق علمه وقدأجه العلاءعلى انها المست مكافسة بالصلاة وعلى إنه لأقضاء عليهاوالله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم فأذاأ درت فأغسل عندال الدم وصدلي ) المراد بالادبار انقطاع الحيض ونما شدغيان يعتمى يهمعر فةعملامة انقطاع الحمض وقللمن أوضحه وقد اعتنى بهجاءة من أصحا ما وحاصله انعلامة انقطاع الحبض والحصول فىالطهرأن ينقطح خروج الدم والصفرة والكدرة وسواخرحت رطوية بيضاء أمليخرجشئ أصلا فالاالبهق والنالصاغ وغرهما مرأصاب التربة رطوية خفيفة لاصفرةفيها ولاكدرةتكونعلي القطنةأ ثرلالون قالوا وهذا بكون المدانقطاعدم الحيض فلتهي الترنة بفتح التاء المثناة من فوق وكسرارا وبعدهايا مثناتمن تحت مشددة وقدصم عن عائشة رضى الله عنها مأذ كرة المضارى في صيحه عنها انها قالت للناء لاتعانحي ترين القصة السضاء تريد بذلك الطهر والقوسة بفتم القاف وتشديد الصادالمهم لدوهي الحصشه الرطوية النقية الصافد قبالحص فالأعمانااذا مضى زمن حيضتها وجب عليهاان تغتسل في الحال لاول صلاة تدركها ولايجوز لهاان تترك بعد (· o) قسطلاني (ثاني) ذلك صلاة ولاصوماً ولايمناع زوجها من وطنها ولا يمناع من شئ يفعله الطاهر ولاتستظهر بشئ

ولاى درأ تواب محول وهو بضم السين وفيهما جع محل وهوا الوب الابيض النقي أوبالفخ نسمة الى يحول قرية باليمن وقوله (كرسف) بضم الكاف والسين بينهم مارا مساكنة عطف سان معول أى ثلاثة أثواب سطنقيمة من قطن (ليسفيها قيص ولاعمامة) يحتمل ثني وجودهما الكلمةو يحتملأن يكون المرادنفي المعدودأي الثلاثة خارجة عن القميص والعماءة والاؤل أظهروبه قال الشافعي وبالشاني قال المالكية الم يجوز التقديص عندا لشافعي من غيراستحباب لانامزعركفن اشاله في خسة أثواب قيص وع المةوثلاثة لفائف رواه البيهق قال في المهذب وشرحه والافضل أنلا يكون فى الكفن قيص ولاعممة فان كان لم يكره لكنه خلاف الاولى لخبر عائشة السابق اه ويه قال (حدثنامسدد) هو ابن مسرهد قال (حدثنا يحبي عن هشام حدثني) الافراد (الى)عروة بن الزبر بن العوّام (عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله علمه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قبص ولاعامة في اب البكفن ولاعبامة) والعموى والمكشميهي الاعمامة بالموحدة بدل الواو ولابي ذرعن المستملي السكفن في الشياب السص والرواية الاولي أولى وان كان الحديث شاملا لهذه لللات كررا لترجة من غيرفائدة \* وبالسند قال (حدثنا المعمل) ابنأبي او يس عبدالله الاصبحى (قالحدثني) بالافراد (مالك) الامام (عن هشام بن عروة عن ما وعن عائشة رضى الله عنها النارسول الله صلى الله على مهوسلم كفن في ثلاثة أثواب يض بحوايةً) في طبقات ابن سعد عن الشعبي ازار وردا ولفافة (ليس فيها قيص ولاعامة) إهذا (باب) بالتنوين (الكفن من جميع المال) أي من رأسه لامن الثلث وهو قول خلاس وفال طاوس من الثلث ان قل المال وهومة ــ تم وجو باعلى الديون اللازمــة للميت لحــ لديث معجب بزعمر لماقتل يوم أحدولم يوجدما يكفن فيسه الابرده فامر علمه الصلاة والسلام شكفينه فيمه ولميسأل ولايبعدمن حال من ليس له الابردة أن يكون عليه دين نع يقدم حق لفلق بعين المبال كالزكاة والمرهون والعمسد الحاني المتعلق برقبته مال أوقو دوعني على مال والمسيع اذامات المشترى مفاسا (ويه) أي مان الكفن من جمع المال (قال عطاع) هو اين أبي رياح بما رصله الدارمي من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عنه (والزهري) محد بن مسلم بن شهاب وعروبند بنار وقائدة) بندعامة (وقال عروبند بنار) مماهو جيعه عند عبد الرزاق (المنوط من جميع المال) أي لا من الثلث (وقال الراهم) النخعي عما وصدله الدارمي (يبد أبالكفن) أي ومؤنة التجهيز (تم الدين) اللازم له لله أولا دمى لانه أحوط للميت (ثم بالوحــــــة) ثم ما بقي للورثة وأماتقديم الوصية علمه ذكرافي قوله تعبالى من بعدوصية بوصي بهاأ ودين فلكونها قربة والدين المموم غالباولكونها مشاج ةللارث منجهة أخده أبلاعوض وشاقة على الورثة والدين أوسهم مطمئنة الىأدائه فقدمت عليه بعثاعلى وجوب اخراجها والمسارعة اليه ولهذاعطف الالتسوية منهدمافي الوجوب عليهم ولمفيد فأخر الارثعن أحدهدما كايفيد د أخره عنهدما تفهوم الاولى (وقال سنيان) المورى بماوصله الدارى (أجر) حفر (القبرو) أجر (الغسل هو بن الكفر ) أى من حكم الكفن في كونه من رأس المال لا من الثلث \* و بالسند قال (حدثنا مدبن محدالمكي) الازرق على الصحيرويقال الزرقى صاحب تاريخ مكة قال (حدثنا ابراهم بنسعدعر)أسه (سعد)هوابن ابراهم (عناسه) ابراهم بنعبد الرحن (قال اتي) بضم الهمزة سياللمنعول (عمد الرحر) الرفع نائب عن الفاعل (ابن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه) الضمرال أ-ع ألمه وكان صاعًا (فقال قتل) بضم القاف منياللمذعول (مصعب بعير) ضم المموسكون الصادوفتح العين المهملتين مرفوع نائب عن الفاعل وعمر بضم العين مصغرا

القرشي العبدري قال عبد الرحن بن عوف (وكان) مصعب (خيرامني) قاله يواضعاوه صمالنف (فلهوحدله ما يكفن فيه الابرده) بالضمر العائد على مصعب قال الحافظ بن حروهوروا ية الاكر قَالُولابي ذرعن الكشميه في الأبردة بلفظ واحدالبرود اه والذي في الفرع عن الكشميني بالضمير والبردغرة كالمتزر وهذاموضع الترجة لانظاهره أنهلم يوجدما يلكه الاالبردة المذكورة (وقد المجزة) بن عبد المطلب في غز وة أحد (اورجل آخر) قال الحافظ بن حرلم أقف على اس (خيرمى ولم يوجدله ما يكفن فيه الابردة) وللكشميهني كافي الفرع وأصله الابرده مالضمرالراج اليه قال عبد الرحن بن عوف (لقد خشدت أن تكون قد عجلت لناطيباتنا في حياتنا الدلم يعني أصبناماكتب لنامن الطيدات في دنيانا فل يبق لنابع في استيفا محظفاتي منها والمراد بالحظ الاستمماع والتنع الذي يشغل الالنداذيه عن الدين وتكالمقه حتى يعكف همته على أستيفا اللذات أمامن تمتمهم الله ورزقه الذى خلقه تعالى لعباده ليتقوى بذلك على دراية العرا والقمام بالعـــمل وكان ناهضا بالشــكرفه وعن ذلك بمعزل (ثم جعل) عبدالرحن (ببكي خوا من تخلفه عن اللحاق بالدرجات العلى وشيخ المؤلف من افراده والثلاثة البقية مدنيون وفي التحديثوالعنعنة والقول وأخرجه أيضاا لمؤلف في الجنائز والمغازى 🐞 هذا (ياب) بالسويز (اذالم يوجد) للمت (الأثوب واحد) اقتصر عليه \*و بالسند قال (حدثنا ابن مقاتل) مُجمد المُروزى الجاور عِكة ولا بى ذر مجمد بن مقاتل قال (أخبرنا عبد ما الله) بن المبارك المروزى قال (أخبرناشعبة) بن الحجاج (عن سعدب ابراهم) بسكون العدين (عن أسه ابراهم أن) ألم (عبد الرحن بن عوف رضى الله عنه الى بطعام) باسقاط ها الضمر (وكان) عبد الرحن بوسله (صائمًـافَهُالقَـتلمصعب،عيروهوخيرمني كفنفبردة) ولاييذرعن الجوى والمستملي فيردا بالضمرالراجع الىمصعب (انغطى) بضم الغين مبنيا للمفعول (رأسم) بالرفع نائب عن الفاعل (بدت) ظهرت (رجلاه وان عطي رجلا مبدا) ظهر (رأسه) قال المهلب و ابنبطال وانمااسمب أن كفن في هذه البردة الكونه قتل فيها قال ابن حجروفي هـ ذا الجزم نظر بل الظاهرأنه لم يوجله غيرها كماهو مقتضى الترجة (وأراه) بضم الهمزة أى أظنه (والوقتل جزة) عم الني صلى الله عليه وسدام (وهوخيرمني) وروى الحاكم في مستدركه من حديث أنس أن حزة كفن أيضا كذا (ثم بسط لنامن الدنيا ما بسط أو قال أعطيه مامن الدنيا ما أعطيه ا) شك من الراوى (وقد خشينا أنا تكون حسنا تناعجات لنا) يعنى خفناأن ندخل في زمرة من قمل في حقه من كان يريد العاجلة عجلناله فبهامانشا المن نريد بعني من كانت العاحلة همه ولم يردغيرها تفضلنا علمه من منافعها عمانشا المرنر يدوقه دالمجحل والمعجل له بالمشيقة والارادة لانه لا يحدكل متمزي ما يتمهاه ولاكل واحمد جمسع مايه واه (تم جعل يبكي حتى ترك الطعام) في وقت الافطار ﴿ هذا (باب) بالتنو ين (اذا لم يحد من يتولى أمر المبت (كفذا الامانواري) يستر (رأسمه) مع بقية حمده (أو) بسر (قدمية) وع قية جدده (غطى) ولاى ذرغطى بصم المجمة (به) أى بذلك الكفر (رأس) \*وبالسند قال (حدثنا عرين حفص) بضم عن عمر قال (حدثنا بي) حفص بن غياث بنطان قال (حدثنا الاعش) سلميان بن مهر أن قال (حدثنا شقيق) أبووا أل بن سلمة قال (حدثنا خباب) بفتح الخاء المعجة وتشديد الموحدة الاولى بينهما الف ابن الارت بفتح الهمزة والرا وتشديد الثاآ النوقية (رضى الله عنه قال هاجر نامع النبي صلى الله علمه وسلم) حال كوندا ( نلقس وحدالله ) أنا داته لاالدنيا والمراد بالمعية الاشتراك فيحكم الهجرة اذلم يكن معه عليه الصلاة والسلام الأأبوبكر وعامر بن فهرة (فوقع اجرناعلى الله)وفى رواية وجب أجرناعلى الله أى وجو باشرعيا أى بماوجها وكانت تحت عبدالر حن بن عوف وذكرا لديث وفيه قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش

وحدثنا مجدبزرم أخسرنا الليث عن ابنشهاب عن عروة عن عائشة انهاقالت استفتت أم حبيبة بنت حشرسول الله صلى الله علمه وسلم فقالت انى أستحاض فقال انماذلك عرق فاغتسلي ثم صلى فكانت تغتسل عندكل صلاة وقال اللمث بن سمعد لمرذكران شهاب انرسول الله صلى الله عليه وسلمأمرأم حبيبة بنتجشان تغتسل عندكل صلاة ولكنهشئ فعلتههي وفال ابزرمحفيروايته بنتجش ولميذكرأم حبيبة أصلا وعن مالله رضى الله عنسه رواية انها تستظهر بالامساكءن هذه الاشداء ثلاثة أنام بعدعادتها واللهأعلم وفيهذا الحديث الامر مازالة النحاسة وانالدم نحسوان ألصلاة تعب لمجردا نقطاع الحيض واللهأعلم (قوله وفيحديث جماد النزيدزيادة حرف تركنا ذكره) قال القاضي عياض رجمه الله الحرف الذىتركه هوقولهاغسلي عنه ل الدم ويوضه يَّى ذكرهـ ذه الزيادة النسائى وغسيره وأسقطها مسلم لانهاعماانفرديه حمادقال النسائي لانعلم أحدا فالوبوضي فى الحديث غبرجاديعني والله أعلم فىحديث هشام وقدروى أنو داودوغره ذكرالوضو منرواة عدى سأى ثابث وحبيب سأى ثابت وأبوب بن أبي مسكن قال أبو داودوكلهاضعة والله أعلم (قوله استفتت أمحمدية بأتجش رسولالله صلى الله على وسلم و في رواية بنت حشولميذكرأم حسية وفيرواية أمحسبة بنت جحش ختنة رسول اللهصلي الله علمه وسلم وفي الرواية الاخرى ان ابنة جحش كانت تستحاض) الشرح هذه الالفاظ هكذاهي (٣٩٥) ثابتة في الاصول وحكى القاضي عياض في

أبي العباس الرازى ان زينب بنت حشقال القاضي اختلف أصحاب الموطافي هـ ذاعن مالك وأكثرهم يقولون زنس بنت عشوكثرمن الرواة بقولون عن ابنة حش وهذا هوالصواب وبنالوهمفد مقوله وكانت تحت عبدالرجن بنعوف وز منسهم أمالمؤمنين لم تزوّدها عدد الرحن بن عوف قط انما تزقحهاأولازيدن حارثه تمزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كانت تحت عبدالرجن بن عوف هيأم حسة أختها وقد عامقسرا على الصواب في قوله خسبة رسول اللهصلي الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن نءوف وفي قوله كانت تغتسل في متأختها رين قال أنوعم سعدالير رجه الله تعالى قيلان خات جش الثلاث رينب وأم حسبة وحنة زوج طلامة ال عبد الله كن يستعض كلهن وقيل الهلميس تعضمتهن الاأم حسة وذكرالقاضيونس النمغنث في كتابه الموعب في شرح الموطا مثل هذا وذكران كل واحدة منهن اسمهار ينب واقبت احداهن جنة وكنت الاخرى أمحسة واذا كان هذاهكذافقد سلم مالك من الخطا في تسمية أم حبسةز ينب وقدد كرالسارىمن حديث عائشة رضى الله عنها ان امرأة منأزواجهصلي اللهعليه وسلم وفيروا يةان يعض أمهات المؤمنين وفى أخرى ان الني صلى اللهعليه وسالم اعتكف مع بهض نسائه وهي مستعاضة هذا آخر كالرم القاضي وأماقوله أم حبيبة القد قال الدارقطني قال ابراهم الخربي الصحيح انهاأم حبيب بلاها واسهها حبيبة قال الدارقطني قول الحربي صحيح وكان من أعلم الناس

وعده الصدق لاعقليا اذلا يجب على الله شي (فنامن مات لم يأكل من أجره) من الغنام التي نناولها من أدرك زمن الفتوح (شياً) بل قصر نفسه عن شهواتم الينالهامتوفرة في الاخرة رمنهم معبن عبر) وضم العين وفتح الميم اس هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى مجتمع مع النبي ملى الله عليه وسلم في قصى (ومنامن النعت) بفتح الهمرة وسكون المثناة التحتية وفتح النون أي أدركت ونضعت (له عُرنه) ولابي ذرغرة (فهو يهذبها) بفتح المنناة العتية وسكون الها وتثليث الدالأى يجنيها وعبر بالمضارع ليفيداس غرارا لحال الماضية والاتية استحضارا لهفى مشاهدة السامع (قتل) أى مصعب ( يوم احد) قتله عبد الله ب قيئة والجلة استئنافية (فل غيدله ما فكفنه) إلاً لوذريه (الابردة اذاغطمناج ارأسه خرجت رجلاه واذاغطينا) بها (رجليه خرج رأسه) المصرها (فأمرنا الني صلى الله علمه وسلم أن نغطى رأسه) بطرف البردة (وأن نجعل على رحامه بن الاذخر) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعهمة والراوندت حجازي طمب الالتحةوفي الحديث من الفوائد أن الواجب من الكفن مايسترالعورة قال في المجوع واحتمال ألهل بكن له غيرا المرة مدفوع بأنه يعمد يمن خرج للقتال وبأنه لوسلم ذلك لوجب تقميمه من مت المال نمن المسلمن أهوقد يقال أمرهم بتتمهم بالاذخروه وساترو يحياب بأن الشكفين به لا يكفي الاعند انسذرالة كمفين بالثوب كاصرحبه الجرجاني لمافيسه من الازرا والمليت على أنه وردفي أكثرطرق المديث أنه قتك لوم أحدولم يخاف الاغرة وبالجدلة فالاصح أن أقل الكفن ساتر العورة لكن التشكل الاسنوي الاقتصار على ساتر العورة عافى النفقات من أنه لا يحسل الاقتصار في كسوة العمدعلى ساترالعورة وانلم تأذبح تأوبر دلانه تحقيروا ذلال فامتناعه في المت الحرأولي وأحمت عنه بأنه لاأولوية بلولاتساوي اذللغرما منع الزيادة على الثوب الواحدوا لحرا لمقلس يقيله مايجمل لاحتماحه المالتج مللصلاة وبنالنآس ولان المت يستر بالتراب عاجلا بخلاف العمد والاولىأن يجاب بأنه لافرق بين المسئلة ين اذعدم الجوازف تلك ليس لكونه حقالله تعالى في الستر الكونه حقاللعمد حتى اذا أسقطه جاز وفى الحديث أيضا بيان فضيلة مصعب بعمر وأنه تان لم بقص له من ثو اب الا خرة شئ (باب من استعدا لكفن) أى أعده وليست السين للطالب (في زمن الني صلى الله علمه وسلم فلم ينكر عليه) بفتح الكاف منياللم فعول كذا في الفرع وأصله وفي نسخة الم نيكر بكسرهاعلى أن فاعل الانكار الذي صلى الله عليه وسلم \* و بالسند قال (حدثنا عبد الله النُّمسكة) القعنبي (قال حد شاابن الي حازم) عبد العزيز (عن اسه) أبي حازم سلمة بنديذار الاعرج القاص من عبادأ هل المدينة وزهادهم (عن سهل) هو ابن سعد الساعدي رضي الله عنه اناص أمّ) قال الحافظ ن حرلم أقف على احمها (جائت النبي صلى الله علمه وسلم بردة منسوحة الهاءاشيتها) رفع بقوله منسوجة واسم المفعول يعمل عمل فعله كاسم الفاعل أى انهالم تقطع من أوب فتكون بلا عاشية اوانها جديدة لم يقطع هديها ولم تلاس بعدد قال مهل (الدرون) بهمزة الاستفهام ولا يوى ذر والوقت تدر ون ماسقاطها (ما البردة قالوا الشملة قال) سهل (نعم) هي وفي انسسرها بهاتح وزلان البردة كساءوالشملة مايشتمل بهفهي أعم لكن الكان أكثر اشتمالهم بها أطلقواعليماا مها (قالت)أى المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم (نسحيمًا)أى البردة (بيدي) حقيقة أوجازا (فيئت لا كسوكهافأخذهاالنبي صلى الله عليه وسلم) عال كونه (محمّا جااليها) وعرف الله بقرينة حال أوتقدم قول صريح (فخرج) عليه الصلاة والسلام (المناوانم الزاره) وفي رواية المشامن عارعن عمداله زبزعندان ماجه فخرج المنافها وعندالطبراني من رواية هشام بن سعد ان أبي حازم فاتزربها مُخرج (فحسنها) أى نسبها الى الحسن وللمصنف في البياس من طريق

يعقوب بعبدالرحن عن أبى حازم فسهابا لجيم من غيرنون (قلان) هوعبدالرحن بنعوف كافي الطبراني فهاذ كره المحب الطبري في الاحكام له لكن قال صاحب الفتح انه لمير ، في المجم الكبرولا فى مسندسهل ولاعبدالرجن أوهو سعدين أبي وقاص أوهو أعرابي كآفي الطبراني من طريق زمعة اب صالح عن أبى حازم لكن زمعة ضعيف (فقال اكسنيها ماأحسنها) بالنصب على التجعب (قال القوم ما حسنت أنقى للاحسان (لسم النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه (محتاج المها) وفي نسجة عند رالى درمحتاج بالرفع بتقديرهو (تمسألته) اياها (وعلت أنه لا يرد) سائلا بل يعطيه ما يطلمه (قال انى والله ماسألته) عليه الصلاة والسلام (لا ليسما) أى لاجل أن ألسم اوفى سعة لالبسهوهوالذى في الفرع وأصله (انماساً لته) اياها (لتكون كفني قال مهل فكانت كفنه) وعند الطبراني من طريق هشام بن سعد قال سهل فقلتُ للرحل لم سألته وقدراً يت حاجته الما فقالرأ بتمارأ يتمولكني أردت أن أخبأهاحتى أكفن فيها فأفادأن المعاتب لهمن الصحابة سهل ابنسعدوفي رواية أبي غسان فقال رجوت تركتها حين ليسم االنبي صلى الله عليه وسلم وفمه التبرك بالتالصالحن وحوازا عدادالشئ قسلوقت الحاجة السه لنكن فال أصحابالا يندبأن بعذ لنفسه كفنالئلا يحاسب على اتحاذه أى لاعلى اكتسابه لان ذلك ادم مختصا بالكفن بلسائر أمواله كذلك ولان تكفينه من ماله واجب وهو يحاسب عليه بكل حال الاأن يكون من جهة حل وأز ذى صلاح فسن اعداده كاهنالكن لا يجب تكفينه فيه كا اقتضاه كلام القاضي أبي الطب وغمره باللوارث ابداله لانه ينتقل للوارث فلايجب عليه ذلك ولوأ عدله قبرايد فن فيه فينبغي أنه لا يكره لانه للاعتمار بخلاف الكفن قاله الزركشي \* ورواة الحديث الاربعة مدنيون الاعبداللهن مالمة سكن المصرة وفمه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه اسماجه في اللباس الماراب) حكم (أساع النساء الجنائر) بالجع ولا بى ذرالجنازة \* و بالسند قال (حدثت قسمة با عَقَيةً) بِفَتِح السَّافِ فِي الأَوْلِ وَضِمَ الْعِنْ وَاسْكَانَ الْقَافِ فِي النَّانِي السَّوَائِي الْعَامِي الْكُوفِي قَالَ (حدد ماسفان) المورى (عن خالد) ولاى ذرعن خالدا الحداء (عن ام الهذيل) ضم الها وفق المجمة حفصة بنت سيرين (عن امعطمة)نسيمة (رضى الله عنها قالت) ولايي درائها قالت (نهساً) بضم النون وكسرالها وعندالاسماعيلي من رواية يزيد بن أبي حكيم عن الثورى بهذا الاسلا ورواهابن شاهن بسند صحيح ما الرسول الله على الله عليه وسلم (عن الماع الحنائن) في الذبه التحسر بم بدليل قولها (ولريعزم عليذا) بضم اليا وفتح الزاى مبنيا المفعول أى نهما غسر منهم فكا مُها قالت كره لنا الماع الحنا مُرمن غير تحريج وهـ قدا قول الجهور ورخص فيسه مالك وكهم الشابة وقال أبوحنيفة لأينبغي واستدل الجواز بمارواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بنعروب عطاعن أبي هر يرةرضي الله عندأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عررض اللهعنهام أةفصاح بهافقال دعهاماع والحديث وأخرجه اسماحه من هداالوجهومن طريفا أخرى رجال ثفات وأمامارواه النماح مأيضا وغسره بمالدل على التحري فضعف ولوسم حل على مايتضمن حراما \*(فائدة) \* روى الطبرى من طريق اسمعمل بن عبد الرحن بعط فعن جدته أمعطية قالت لمادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جع النساق بيت عم بعث البنا عرفقال انى رسول رسول اللهصلي الله عليه وسلم المن بعثني لابايعكن على أن لا تسرقن وفي آمرا وأمر ناأن نخرج في العيد العواتق ونها ناأن نخرج في جنازة قال في النتم وهذا يدل على أن روابا أمعطية الاولى من مرسل العجابة في (باب حد المرأة) من مصدر الثلائي ولاي ذراحداد المرأة (على)ميت (غيرزوجها) ثلاثة أيام أيغلب عليه امن لوعة الحزن ويهجمهن ألم الوجد من عبر الا

عبد الرحمن عن عائشة زوج الني صلى الله عليه وسلم انأم حسنة بنت عش حسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحن النءوف استحيضت سيعسنان فاستفتت رسول الله صلى الله علمه وسلمفى ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمان هذه ليست بالحيضة بهذا الشأن قال غيره وقدروي عن عرة عن عائشة ان أم حسب وقال أبوعلى الغساني العميم ان اسمها حسة فالوكذلك قاله الجمدىءن سفمان وقال ان الاثر بقال لهاأم حمسة وقملأم حمس فالوالاول أكثروكانت مستعاضة فالوأهل السير مقولون المستعاضة أختها حنة بنتجش قال ابن عبدالبر العيم الما كاتات الماضان (قوله أن أم حسمة بنت جحش حسنة رسول اللهصلي الله على موسلم ويتحت عبدالرجن نعوف استعيضت) أماقوله خسترسول اللهصالي الله علمه وسام فهو بفتراناه والتاء المثناة من فوق ومعناه قرية زوج الني ضلى الله عليه وسلم قال أهل اللغة الاختان جع ختن وهمأ فارب روجية الرجل والاجاء أفارب زوج المرأة والاصهاريع الجيع وأماقوله وتحت عبدالرجن بن عوف فعناه انهاز وجتسه فعرفها بشيئين احدهماكونهاأخت أمالمؤمنين ينبيعشروج النبي صلى الله عليه وسلم والثاني كونهازوحة عسدالرحن وأما والدهاجش فهو بفتم الحيم واسكان الحاء المهملة وبالشين المعمة (قوله في رواية مجدبن سلم المرادي عنابنوهب عنعمروبن الحرث

عن ابنشهاب عن عروة بن الزبير وعرة بنت عبد الرحن عن عائشة ) فكذا وقع في هذه الرواية عن عروة بن الزبير وعرة وهو وجوب

ولكنهذاعرق فاغتسلي وصلى قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها (٣٩٧) دينب بنت خش حتى تعاويجرة الدم الماء

قال انشهاب فدنت شلك أمابكر ابنعبد الرحن بن الحرث بن هشام فقال يرحم الله هندا لوسمعت بهذء الفتسا واللهان كانت لتدي لانها كانتلانصلي \*وحدى أنوعران محد بنحقر بنزياد حدثنا الراهم يعنى النسعد عن النشهاب عنعرة بنت عبدالرجن عنعائشة فالتجائ أمحبيبة بنتجش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحمضت سيع سنبن عثل حديث عروب الحرث الىقوله تعاوجرة الدم الماء ولميذكر مابعده الصواب وكذلك رواه ان أى ذئب عن الزهري عن عروة وعمرة وكذلك رواه يحيى ن سعيد الانصاري عن عروة وعمرة كماروا مالزهري وخافهما الاوزاعي فرواه عن الزهرى عن عروة عن عسرة بعسن جعل عروة راوماعن عمرة وأماقول مساريعدهمذاحدثنامجدين المثنى حدثنا سفانءن الزهرىءن عرة عن عائشة هكذاهو في الاصول وكذانق له القاضي عياض عن جميع رواة مسلم الاالسمرقندي فانهجعل عروة سكان عرة والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم وأحكن هـداعرق فأغتسـلي وصـلي وفي الرواية الاخرى امكثى قدرما كانت تحسل حيضتك ثماغتسلي وصلي فى هذين اللفظين دليل على وجوب الغسل على المستحاضة اذا انقضى زمن الحيض وان كان الدم جارما وه\_ذامجع علمه وقدقدمنا سانه (قوله في كانت تغتسل في مركن) هو بكسر الميم وفتح الكاف وهو الاجانة الى تغسل فيها الثماب (قوله حتى تعاوي حرة الدم المام) معناه انها

وحوبسوا كان المت وياأوأجنيا وهواغة المنع واصطلاحاترك التزين بالصبوغ من اللباس والخضاب والمطب والمشهورأنه بالحاءالمه ملة وبروى الاجداديا لحيم من جددت الشئ قطعته لانها انقطعت عن الزينة وما كانت علمه \* وبالسيد قال (حدثنا مسدد) قال (حدثما بشرين الفضل) بكسر الموحدة وسكون الشين المعمة ان لاحق قال (حدثنا سلة بزعاقمة) التمي (عن مجدين سيرين قال توفي اللام عطمية إنسيبه (رضى الله عنها فلما كان اليوم المال) ولاي ذرع الجوى والكشميري وم النالث اضافة الصفة الى الموصوف (دعت بصفرة) بطب فيه مصفرة (فتمسعت به وقالت نهينا) ورواه أوب عما خرجه عبد دالرزاق والطرانى عن ابن سربنعن أم عطية بلفظ فالت معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر معناه (أنحد) على ميت (أكثر من ثلاث) بليالها و يحديهم أقله وكسر ثانيه من الرباعي وأن مصدرية وحكى فَعْ أُولِهِ وصلى من السَّالِي وضمه من السُّلاف ولم يعرف الاسمى الاالاول (الابروج) أي بسيسه والكشميهني الالزوح باللام بدل الموحدة وفى العدد من طريقه الاعلى زوج وكلها بعني السسيسة ورواته بصريون وفعه التحديث والعنعنة والقول ويه قال (حدثنا الحمدي) يضم الحاوفتم الم عبد الله بن الزبر القرشي قال (حدثنا سفيان) بن عسنة وقال حدثنا الوي س موسى) بن عرو انسعيدبن العاصى الاموى (قال اخبرني) بالافراد (حمدبن نافع) بضم الحاق بوأفل بالف والحاء المهملة (عنزينب أبنة) ولاي ذرينت (اليسلة)عمد الله من عبد الاسد الخزومية رسمة النبي صلى الله عليه وسلم أمها أم المؤمنين أم سلمة ( قالت لما جانهي ) بسكون العن و يحنيف المثناة ولابي ذر الع بكسر العين وتشديد المئناة أى خبرموت (اليسف ان) صغر بن حرب (من الشام) قال في الفتح فب اظرلان أباسفيان مات بالمدينة بلااخملاف بين العلما والاحمار والجهور على انهمات سنة استين و ثلاثين وقيل سنة ثلاث عال ولمأرفي شئ من طرق هـ ذا الحديث تقييد مبذلك الافي رواية سفيان بنعيينة هذه وأظنها وهما وعندابن أبي شيبة عن حيدبن نافع جانعي لاخي أم حسية أوجيم لها الحديث فلامانع من التعدد (دعت بنت أبي سفيان (ام حبيبة) رملة أم اللؤمنين (رضى الله عنها بصفرة) نوعمن الطيب فيه صفرة (فى اليوم الثالث فد عدت عارضها) المالام الابداء على خبركان الواقعة خبرالان (لولااني معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا كلام أة تؤمن الله والموم الآخر ) في بمعنى النهى على سدل الما كيد (ان تحد) بضم أوله وكسرنانيه (على مت فوق ثلاث) أى ثلاث ليال كاجاء مصرحابه في روابه والوصف بالايمان فيهاشهار بالتعلمل فانمن آمن بالله ولقائه لا يحترئ على مثله من العظائم (الاعلى زوج فانها تحد عليه) وجو باللاجاع على ارادته (اربعة اشهروعشرا) من الايام بليا أيها سوا ف ذلك الصغيرة والكبيرة والمدخول بهاودات الاقراء وغبرهما وكذاالذمية وتقييد المرأة فى الحديث بالايمان اللهوال ومالا تحرجرى على الغالب فان الدمية كذلك ومثلها فمايظه والمعاهدة والمستأمنة وهذامذهب الشافعية والجهور وعال أبوحنيفة وغيرهمن الكوفيين وأبوثور وبعض المالكية الإنجب على الزوجة الكتابية بل معنص المسلمة لقوله تؤمن الخوقد خالف أبوحنيفة قاعدته هذافي انكاره المفاهيم وكذا التقييد بأربعة أشهروعشرخرج على غالب المعتدات والافالحامل بالوضع وعليماالاحدادسوا قصرت المدة أوطالت \* ورواته الثلاثة الاول مكمون والرادع مدني وفيه الفديث والاخبار والعنعنة والقول \* وبه قال (حدثنا اسمعيل) برأبي أويس قال (حدثني) الافراد (مالك) الامام (عن عبدالله بن الى بكر بن محدين عمرو بن حزم) بفتح الحاوسكون الزاى كان تغتسل في المركن فتعلم فيه وتصب عليها الما فيختلط الما المتساقط عنها بالدم فيحمر الماء ثم انه لابدأنها كات تتنظف عددلك

وعرو بفتح العين (عن حمد بن نافع) هوأ بوأفلح (عن رنب بنت ابي سلة) انها (احربر به قال دخات على ام حبيبة زوج الذي صلى الله عليه وسلم أى لما بلغهاموت أبها أى سفيان كام (فقالت معت الذي صلى الله علمه وسلم يقول لا يحل لا مراة) كميرة أوصغيرة ( تؤمن بالله واليوم الأخر)هومن خطاب التهميج لان المؤمن هوالذي منتفع بخطاب الشارع وينفادله فهذا الوصف لتأكيدالتحريم لمايقتض يمساقه ومفهومه أنخلافه مناف للايمان كأقال تعالى وعلى اله فتوكلواان كنتم مؤمنين فانه يقتضي تأكيد أمر التوكل بربطه بالايان وقوله (تحد) بحذف أن الناصبةورفع الفعل مثل تسمع بالمعمدي خمير من أن تراه [على مت فوق ثلاث ) من الليالي (الا على زوج) أى فانها تحد علمه (اربعة اشهر وعشرا) فالظرف متعلق عد دوف في المستثنى دل علمه الفعل المذكورفي المستثنى منه والاستثناء متصل انجمل مانالة وله فوق ثلاث فيكون المعنى لايحللامهأةأن تحدأر بعةأشهر وعشراعلى مت الاعلى زوج أربعةأشهروعشرا وانحمل معمولا اتحدمضمرا فيكون منقطعاأى لكن تحدعلى ميت زوج أربعة أشهر وعشرا فالتزنب بنت أبى سلة ( ثُم د خالت على زينب بنت جش حين وفي اخوها) بحمل على بعد أن يكون هوعسا الله بالنصغير الذى مات كأفر ابالحبشة بعدان أسلم ولامانع ان يحزن المرء على قريبه المكافر ولاسما اذاتذ كرسو مصره أوهوأخلهامن أمهاأومن الرضاع وليسهو أخوها عمدالله بفتح العينالاه استشهدبا حدوكانت زين اذذاك صعغرة جداولا أخوها أنوأ جدعد دبغسراضافة لانه مات بعد أخته وبنب سنة كاجرمه ابن اسحق وغيره وقد استشكل التعسير بثم المقتضية للعطف على التراخي والتشريك في الحكم والترتب في قولها ثم دخلت على زينب اذم قتضاه أن تكون قصمة زينبه مدهد قصمة أم حبيبة وهوغرصم لانزينب ماتت قبل أى سفيان الخدادف فان ثم هذالترتب الآخدار لالترتب الحصكم وذلك كأتقول بلغني ماصنعت اليوم ماصنعت أمس أعجب أى مُ أخبرك بأن الذى صنعته أمس أعب (فدعت) أى زين بنت عش (نطمب فست) زادأ بودر به أى شمامن جسدها (تم قالت مالى الطب من حاجة غيراني معن رسول الله صلى الله علمه وساعلى المنبر) زاد أو ذريقول (الايحل لامرأة تؤمن مالله والدوم الاحر تحد ) بعذف أن والرفع (على مستفوق ثلاث الاعلى زوج اربعة المهروعشرا) وهذا الحديث هو العمدة في وجوب الاحداد على الزوج المت ولاخلاف فيه في الجلة وان اختلف في مض فروعه واستشكل بأن مفهومه الاعلى زوج فانه يحللها الاحدادفا ين الوحوب وأحدب أن الاجاع على الوجوب فاكتفى به وأيضا فان في حديث أم عطية النه بي الصريح عن الكحل وعن ابس ثوب مصبوغ وعن الطيب فلعله سندالا جماع وفي حديث أمسله عند النسائي وأبي داود فالت فال الني صلى الله علمه وسلم لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الشاب الحديث وظاهراته مجزوم على النهبي وفي روا بذلا بي داود لا تحد المرأة فوق ثلاث الاعلى زوج فانه اتحد أربعة أثبهر وعشرافهمذاأمر بلفظ الخبرادليس المرادمعنى الخبرفهوعلى حدقوله تعالى والمطلفات يتربصن بأنفسهن والمراديه الامراتفا قاواله أعلم فرياب مشروع مة (زيارة القبور) وسقط الباب والترجة لابن عساكر \* وبالسند عال (حد شناآدم) بن أبي اياس عال (حد شناشه عبة) بن الجباع قال (حدثنا أنابت) البذاني (عن انس بن مالك رضي الله عنه قال من الذي صلى الله علمدور بامرأة تبكى عندقير) زادفى والقصى بنأى كثير عندعد الرزاق فسمع منها ما يكره أى من في أوغيره ولم تعرف المرأة ولاصاحب القبرلكن في رواية لمسلم مايشد وبأنه ولدها ولذظه سكى على صى لها وصر حبه فى مرسل يحيى بن أبى كثير المذكور ولفظ مقد أصمت بولدها (فقال) لها باليه

سبعسين بعوحسديثهم \*وحدثنا مجدن رمح أخبرنا الليث ح وحدثناقتسة سعمد حدثنا ليث عن يزيدين أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عـر وة عن عائشة انهاقالت انأم حسية سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملاتن دما فقال لهارسول الله صلى اللهعليهوسلم امكنى قدرما كانت تحسل حيضتك غاغتسلي وصلي \*حدثتي موسى فقريش التممي حدثنااسحقىن بكرين مضرقال حدثني أبي قال-ددثني جعفر من ريعةعنعوالة سمالك عنعروة ابن الزبيرعن عائشة زوج الني صلى الله عليه وسلم انها فالت ان أم حبيبة بنت بحش التي كانت تحت عبدالرجن بنءوف شكت الي الني صلى الله علمه وسلم الدم فقال لها امكني قدرما كانت تحسك حسفتك ثماغتسلي فكانت تغتسل عندكل صلاة فيحدثنا أبوالرسع الزهرانى حدثنا جادعن أنوب

عن تلك الغسالة المتغدرة (قوله رأ بت مركنها ملات) هكذاهو وأبيت مركنها ملات هكذاهو عماض انه روى أيضاملا كوكلاهما صحيح الاول على لفظ المركن وهو مذكر والثانى على معنا، وهو الإيانة والله أعلم

\*(بابوجوبقضاءالصومعلى ألجائض دون الصلاة)\*

(قولها فنومر، قضا الصوم ولا نؤمر، قضا الصلاة) هذا الحكم متفق عليه أجع الماون على أن الحائض والنفسا الاتجب علمهما الصلاة ولا الصوم في الحال وأجعوا

على انه لا يحب عليه ماقضا والصلاة وأجعوا على انه يجب عليه ماقضا والصوم قال العلما والفرق بينه ما ان الصلاة

أمام حمضها فقالت عائشة أحرورية أنت

ك برة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم فأنه يجب في السنة مرةواحدةوربما كانالحمض يوما أو يومسن قال أصحابنا كل صلاة تفوت فيزمن الحمض لاتقضى الاركعتي الطواف قال الجهورمن أصحا ماوغرهم ولست الحائض مخاطبة بالصديام فيزمن الحيض وانمايح على القضاء بأمرحدد وذكر بعض أصحانا وجها انهامخاطبة بالصمام في عال الحمض وتؤمر سأخبره كإيخاط المحدث الصلاة وان كانت لاتصم منه في زمن الحدث وهـ ذا الوجه المسريشي فكمف يكون الصمام واحماعلهاومحرماعليها بساب لاقدرة لهاعلى ازالته بخلاف المحدث فانه قادرعلى ازالة الحدث (قوله عن الى قىلاية) ھو بكسر القاف وتحقف اللام وبالساء الموحدة واحمه عبدالله سزيد وقد تقدم سانه (قوله عن بزيد الرشك) هو بكسر الراء واسكان الشدين المعتموهو بزيدن أبى يزيد الصبعي مولاهم المصرى أبو الازهمر واختلف العلاء فيسنب تلقسمه بالرشدك فقيدل معناه بالفارسية القامم وقيل الغيوروقيل كبر اللعمة وقبل الرشك بالفارسية اسم للمقرب فقيل الزيد الرشك لان العقرب دخلت في السمه فكثت فهاثلاثة أمام وهولايدرى بهالان لحسه كانت طويلة عظمة حدا حكى هذه الاقوال صاحب المطالع وغيره وحكاهاأ بوعيلي الغساني وذكرهذا القول الاخبرياسناده والهائم (قولهاأ مرورية أنت)هو بفتح الحااله مله وضم الراوالاولى وهي نسبة الى مرورا وهي قرية بقرب الكوفة فال السمعاني

المهالله (اتق الله واصمري) قال الطبيئ أى الى غضب الله ان لم تصرى ولا تحزى ليحصل لك الثواب (قالت اليك عنى)أى تنع وابعد فهومن أسماء الافعال (قانك لم تصب عصدتي) بضم المشاة الفوقية وفتح الصادفي تصب مبنما للمفعول وعند المصنف في الاحكام من وجه آخر عن شعمة ْ قَالْاَ خَلُاهِ مِنْ مُصِدِينَى بَكْسِرِ الْحَاءَ الْمُحِدِمةُ وَسَكُونَ اللَّامِ خَاطِيقَهُ مِذَلِكَ (وَ) الحَالَ أَنْهَا ( لَهُ تَعْرُفُهُ ) اللوعرفته لم تخاطب مبهذا الخطاب (فقيل لها) والعموى والمستملي لم تصب عصيبتي فقدل الها (انه الذي صدى الله عليه وسلم) وعند المؤلف في الاحكام فربه ارجل فقال لها انه رسول الله صلى الله علمه وسلم وفي رواية الى يعلى من حديث الى هريرة قال فهل تعرفينه قالت له لا وللطير الى فىالاوسط من طريق عطية عن أنس ان الذي سألها هو الفصل من العياس وزادم سلم في رواية له فأخذه امثل الموت أى من شدة الكرب الذى أصابها لما عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسرلم وانمااشتمه عليهاصلى الله عليه وسلم لانهمن تواضعه لم يكن يستتبع النساس وراءه اذامشي كعادة الملوك والكبراءمع ما كانت فيسه من شاغل الوجد والبكاء (فاتت باب النبي صدلي الله عليه وسدام فلم تجدعنده بوابن ) ينعون الناس من الدخول عليه وفي رواية الاحكام بوابالافراد فانقلت ما فائدة هذه الجله أجاب شارح المشكاة بأنه لماقيل لهاانه النبي صلى الله عليه وسلم استشعرت خوفاوهسية في نفسها فتصورت أنه مشل الماوك له حاجب أوبواب عنع الناس من الوصول البه فوجدت الامر بخلاف ماتصوّرته (فَقَالَتَ) معتذرة عاسبق منها حيث قالت البِكُ عَني (لِمَاعَرِفَكُ) فَاعِذْرِني مِن تَلْكُ الرِّدَّةُوخُشُونَتِهَا (فَقَالَ )لهاعليه الصلاة والسلام (انماالصبر) الكامل (عندالصدمة الاولى) الواردة على القلب أى دعى الاعتذار فأن من شمتى الالأغضب الانته وانظرى الحتفويتك من نفسك الخز بلمن الثواب ألجزع وعدم الصبر أقل فجأة المصيبة فاغتفراها عليه الصلاة والسلام تلك الجفوة لصدورها منهافى حال مسيبتها وعدم معرفتهامه وبنزلهاأن حقهد ذاالصسر أن يكون في أول الحال فهو الذي يترتب علمه مالثواب مخلاف مايه لدذاك فانه على طول الايام يساوكما يقع الكثير من أهل المصائب بخلاف أول وقوع الصمة فانه يصدم القلب بغتة وقدقمل ان المرولا بؤجر على المصمة لانم الست من صيفعه وانما أبؤجرعلى حسدن نيته وجيل صبره ومحث ذلك أنى انشاء الله تعالى في موضعه فان قلت من أين الؤخدمطا بقة الحديث لترجمة أجيب من حيث اندصلي الله عليه وسلم لم شه المرأة المذكورة عن أبارة قبرمية باوانماأ مرهايالصبروالتقوى لمبارأي منجزعها فدل على الجواز واستدل بهعلي أبارة القبورسوا كان الزائر رجلاأ واحرأة وسوا كان المزورمسل أوكافر العدم الاستفصال فالكفال النووى وبالجوازة طع الجهور وعال صاحب الحاوى أى الماوردى لأتجوز زيارة قبر الكافروهوغلط اه وحجة الماوردي قوله ته الى ولا تقم على قبره وفي الاستدلال بذلك نظولا يخفي وبالجله فتستعب زيارة فبورالمسلين للرجال لحديث مسلم كمت نهيتكم عى زيارة القمور فزوروها فأنهاتذكرالا تنوةوسئلمالك عنزيارة القبورفق القدكان نهيى عنسه ثمأذن فيه فلوفعل ذلك السان ولم يقل الاخيرا لمأر بذلك بأسا وعن طاوس كانوايستح ونأن لا يتذرقواعن الميت سبعة المالانهم ينتنون ويحاسبون في قبورهم سبعة أيام وتكره للنساء لجزعهن وأما - لديث أبي هريرة الروى عندالترمذي وقال حسن صحيح لعن اللهز وارات القبور فعمول على مااذا كانت زيارتهن التعديدوالبكاءوالنوح على ماجرت به عادتهن وقال القرطبي وحمل بعضهم حمديث الترمذي فالمنع على من تمكثر الزيارة لان زوّارات الممالغة اه ولوقه ليالحرمة في حقهن في هـ ذا الزمان لاسمانساء صرلما بعدلما في خروجهن من الفسادولا يكره لهن زيارة قبرالذي صلى الله عليه وسلم النندبوينبغي كما قال ابن الرفعة والقمولي أن تكون قبورسائر الانبيا والأوليا كذلك \* وفي

قد كأنت احد أنا تحيض على عهدرسول الله ( . . ٤ ) صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضا الهوحد ثنا مجد بن مثنى حدثنا مجد بن جعفر حدثنا

الحددث التحديث والعنعنة والقول وأخرجه أيضافي الجنائز والاحكام ومسلمف الجنائز وكذا أبود اودوالترمذي والنسائي الساقي النبي صلى الله عليه وسلم) فيما وصله المؤلف في الساب عن ابن عباس عن عر (يعذب المتبعض بكاء اهله) المنض نالنوح المنه ي عنه (عليه) وابس المراددمع العسين لحوازه واغما المراد المكا الذي يتبعه الندب والنوح فان ذلك اذا اجمعهمي بكاقال آللل من قصر المكاذهب مه الى معنى الحزن ومن مدّه ذهب مه الى معنى الصوت وقيده بالبعضية تنسهاعلى أنحديث ابنعرالطلق محول على حديث ابن عباس عن عرالاتى كل منه-ماانشا الله تعالى في هـ ذا الباب (آذا كان) المت في حال حياته راضيها بذلك بأن يكون (النوح من سنته) بضم السين وتشديد النون أي من طريقته وعادته وأما قول الزركشي هدذا منه أى من المؤلف حول النهى عن ذلك أى انه يوصى بذلك فيعدد بينعل نفسه فتعقبه صاحب مصابيح الجامع أن الظاهر أن البخيارى لا يعنى الوصية وانما يعنى العادة وعليه يدل قوله من سنته اذالسنة الطريقة والسرة يعنى اذاكان المت قدعودا هله أن يبكواعلى من يفقدونه في حياله وينوحوا علممه عالايجوز وأقرهم على ذلك فهودا خيل فى الوعيدوان لم يوص فان أوصي فهو أَشْدُ انْهُمَى \* وَلِيسِ قُولُهُ اذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سَنَّهُ مِنَ المُوفُوعِ بِلَهُومِنَ كَالْمُ المؤلف قاله تفقها (القول الله تعالى) الميا الذين آمنوا (قوال نفسكم) بترك المعاصي الشاملة للنوح وغيره (واهليكم النصع والتأديب الهم فن علم أن لاعله عادة بف عل منكرمن نوح أوغيره وأهمل نجيم عند مفاوق أهداه ولانفسه من النار (وقال الني صلى الله عليده وسلم) مما تقديم موصولاف حديث اب عرفي الجعة (كلكمراع ومسؤل عن رعيته) فن ناح مارى السه ولارعتها الذين هم أهلانم م يقتدون به في سينته (فأذا لم يحكن من سنته) النوح كن لاشعورعنده بأغ م يفعلان شيأمن ذلك أوأدى ماعليه بأن غاهم (فهو كافالت عائشة رضى الله عنها) مستدلة لماأ مكرت على عمر رضى الله عند مديث مالمرفوع الآتى انشاء الله تعالى قريبا ان الميت يعذب بعض بكا أهله عليه بقوله تعالى ولاترز سقطت الواو من ولا تزرلغ مرأً بي ذرالا تحمل (وازرةً) نفس آغه (وزر) نفس (آخري) والجلة جواب اذا المتضينة معنى الشرط والحاصل أنه اذالم يحكن من سنته فلاشئ عليه كقول عائشة فالكاف التشبيه ومامصدرية أى كقول عائشة (وهو) أى مااستدلت به عائشة من قوله تعالى ولا تزروازرة وزر أخرى (كَفُولِهُ وَانْ تَدَعَ مُنْقَدِلُهُ ذُنَّو بِاللَّهِ عَلَمُهَا) ولست ذُنَّو بامن السَّد الوقوا عَاهُ وَفي غسر مجاهد فنقله المصنف عنه والمعنى وانتدع نفس أثقلتها أوزارها أحدامن الاحادالي أن يحمل بعضماعليما (الم يحمل منه)أى من وزره (شيئ) وأماقوله تعالى وليحمان أثقالهم وأثقالامع أثقالهم فق الضالين المضلين فانهم عماون أثقال اضلالهم مع أثقال ضلالهم وكل ذلك أوزارهم ليسفيهاشئ منأ وزارغيرهم وهذه الجله من قوله وهوكقوله وان تدع مثقلة وقعت في رواية أبي ذروحـــــــ كَأَفَاده في الفُّتِيمُ مُ عطف المؤلف على أول الترجـــة قوله (وماير خصر من البكا) في المصيبة (في غيرنوح) وهو حديث أخرجه النابي شيبة والطيراني وصحعه الحاكم لكن ايسعلى شرط المؤلف ولذا اكتنفي بالاشارة اليه واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه (وقال النبى صلى الله عليه وسلم) مما وصله المؤلف في الديات وغيرها من جلة حديث لابن مسعود (الاتقتل نفس ظلم أكمن حمث الظلم (الاكان على ابن آدم الاول) قايل الذي قتل هايل ظلما وحسدا (كَفُل)أى نصيب (من دمهاوذلك) أى كون الكفل على ابن آدم الاول (لانه اول ن سنّ القتل ) ظلماً أى فعكذ للنُّ من كانت طريقته النوح على المتلانه سنّ النياحة في أهله وفيه

شعبة عن ريد قال معتمعادة انهاسألت عائشة أتقضى الحائض الصلاة فقالت عائشة أحرورية أنت قد كن نساء رسول الله صلى اللهءلميه وسلم يحضن أفأمرهنأن يجزين قال محمد بن جعة ر تعيني يقضن \*وحدد شاعددن حدد أخرناعبدالرزاق أخبرنامعمرعن عاصم عن معاذة فالته سألت عائشة فقلت مامال الحائض تقضى الصوم ولاتقضى الصلاة فقالت أحرورية أنتقلتالست بحرورية ولكني أسأل فالت كان يصدينا ذلك فنؤم بقضاء الصوم ولانؤم بقضاء الصلاة

هوموضع علىمملىن من الكوفة كانأول اجتماع الخوارجه قال الهروى تعاقدوا في هـ ذه القرية فنسبواالها فعنى قول عائشةرضي الله عنها ان طائفة من الخوارج بوجبون على الحائض قضاء الصلاة ألفائنة فيزمن الحيضوهوخلاف احاع المسلن وهذا الاستفهام الذى استفهمته عائشة عواستفهام انكارأى هذهطرية قدالحرورية وبنست الطريفة (قولها كانت احداناتحمضعلىعهدرسولالله صلى الله عليه وسلم عملا تؤمر بقضاء) معناه لايامرها الني صلى اللهعليسه وسلمالقضاء مععلم بالحيض وتركهااامللة فيزمنه ولوكان القضاء واجسالامرهاه (قولهاأفأمرهنّان يجزين) هو بفتح الما وكسرالزاى غيرمهموز وقدفسره محدبنجه فرفى الكتاب ان معناه بقضين وهو تفسير صحيم يقال ري يحرى أى قضى ويه فسرواقوله تعمالي لاتجرزي نفس عن نفس شديا ويقال هذا الشي يجزى عن كذاأى يقوم مقامه قال القاضي عياض وقد حكى بعضهم فيه الهمز والله أعلم

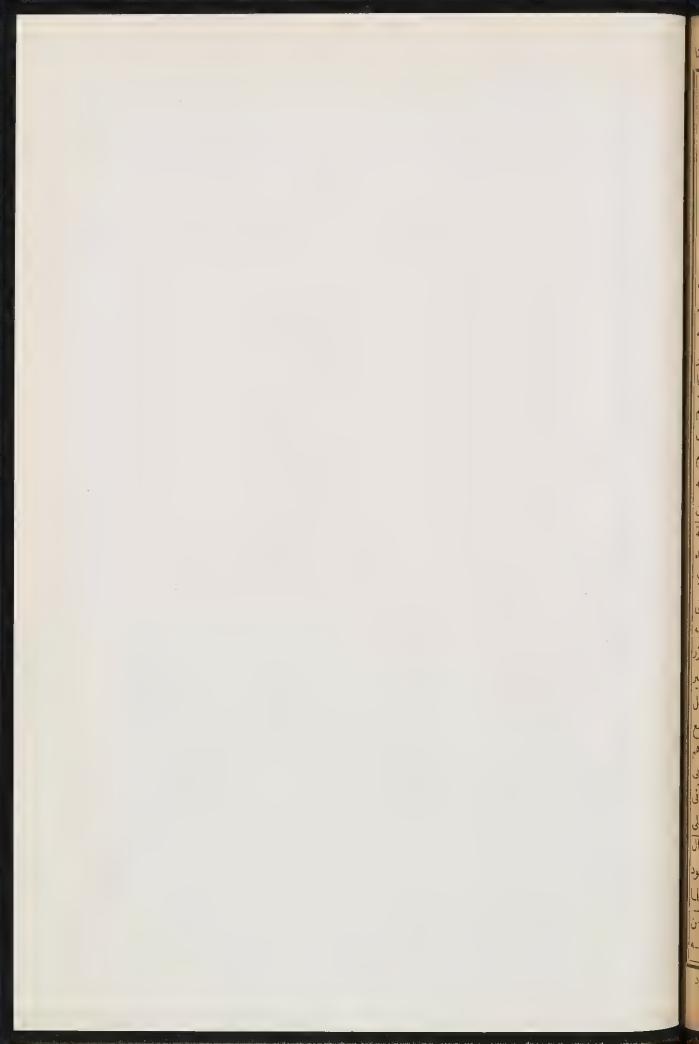

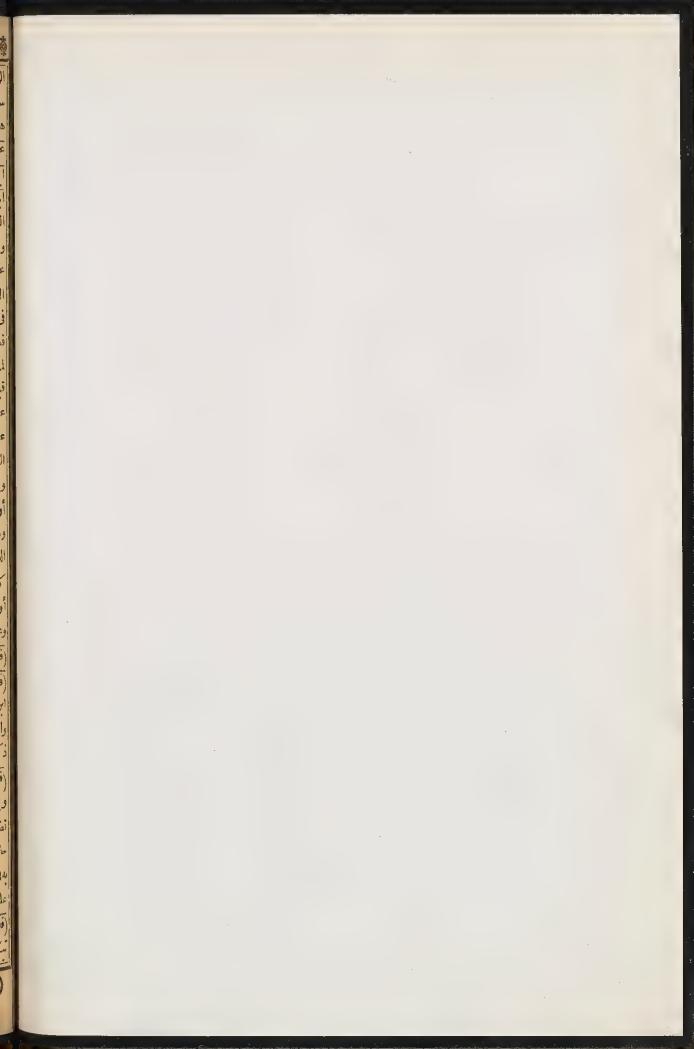

هانى بنت أى طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفترفو حدته يغتسل وفاطمة استه تستره شوب وحدثنا محد سرحين المهاجر أخبرناالليث عنبزيدين أبىحسىءنسعمدسأبىهندان أمامرةمولى عقدل حدثه انأمهاني بنتأبي طالب حدثته انهلا كانعام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلموهو بأعلى مكة قامرسول الله صلى الله علمه وسلم الى غسله فسترت عليه فاطمة ثمأ خذتو به فالتعفيه مصلى عمان ركعات سيعة الضحى \*(باب تسترالمغتسل شوب ونحوه)\* (قولة عن أبي النضران أمام ، تمولي أمهانئ وفيالرواية الاخرى انأما مرةمولىءقيل) أماألوالنضر فاسمه سالمن أبي أمية القرشي التمي المدنى مولى عرب عبدالله التميي وأماأ بومرة فاسمه سزيد وهومولى أمهانئ وكان بلزم أخاهاعقد فلهذانسه فيالرواية الاخرىالي ولائه وأماأمهانئ فاسمهافاخته وقدل فاطمة وقدل هندكنت بابنها هانئ بن همرة بن عرو وهاني بهمزة آخره أسلت أمهانئ في وم الفتح رضى الله عنها (قولها ذهبت الى رسول الله صلى الله علمه وسلم عام الفقو حد ته يغتسل وفاطمة النتهاستردباوب هدافسه دلبل على جوازاغتسال الانسان بحضرة امرأة من محارمه اذا كان يحول منهو منهاساترمن توبوغره (تولهاغم صلى عمان ركعات سية الضمى هـ ذااللفظ فيهفأندة الطيفة وهي أنصلاة الضحي ثمان ركعات وموضع الدلالة كونها فاأت سعةالضعي وهذاتصر مح بأنها سنةمقررةمعروفةوصلاها

الردعلى القائل بتخصيص التعذيب عن باشر الذنب بقوله أوفع له لاعن كان سيافيه ولا يحفي مقوطه \* وبالسند قال (حدثنا عبدان) بفتح العين واسكان الموحدة عبد الله بن عمان (ومجد) هوابن مقاتل (قالاً خبرناعدالله) بن المراركة قال (اخبرناعاصم بن سلمان) الاحول (عن ابي عمان) عبدالرجن النهدى (قال حدثني) بالافراد (اسامة بن زيدرضي الله عنهما قال ارسلت امة)ولايى در بنت (الني صلى الله عليه وسلم)زيف كاعندان أى شيه والنيسكوال (اليه آن اللك قبض أى في حال القبض ومعالجة الروح فأطلق القبض مجازا باعتبارانه في حالة كحالة النزعقيل الان المذكورهوعلى منأى العاص فالرسع واستشكل بأنه عاسحتي ناهزالحلم وأنالنبي صلى الله علمه وسلم أردفه على راحلته يوم الفتح فلا يقال فيهصي عرفاأ وهوعبدالله بن عمان ن عفان من رقية بنه صلى الله علمه وسلم لمار واه الملاذري في الانساب انه لما و في وضعه الني صلى الله علمه وسلر في حجره و فال أنمار حمالله من عماده الرجماء أوهو محسن لماروي البزار فىمسندەعن أبى هريرة فال ثقل ابن لفاطمة رضى الله عنها فبعثت الى النبى صلى الله على وسلم الذكر تحو حديث الباب ولاريب أنه مات صفيرا أوهى امامة بنت زينب لاى العاص بن الرسع لماءندأ حدءن أبيءهاو بةبسندالبخاري وصوّبه الحافظ نحروأ جابع استشكل من قوله فبضمع كون امامةعاشت بعدالني صلى الله علمه وسلمحتى تزوجها على بن أبي طالب وقتل عنها بأن الظاهوأن انلهأ كرم نبيه علمه الصلاة والسلام لمباسل لاحرر وبه وصيرا بنته ولم يملك مع ذلك عنبيمه من الرحة والشفقة بأن عافي النة ابنته فخلصت من تلك الشيدة وعاشت تلك المدّة وقال العينى الصواب قول من قال ابنى أى التذكر لا ابنتى بالتأنيث كانص عليه في حديث الساب وجع البرماوى بين ذلك باحتمال تعدّد الواقعة في بنت واحدة أو بنته ين أرسلت زينب في على أوامامة أورقية في عبد الله بن عمان أو فاطمة في ابنها محسن بن على (وَأَ تَنافَارَسَلَ) عليه الصلاة والسلام (يقريم) عليها (السلام) بضم اليامن يقري (ويقول ان تلهما اخذوله ما أعطى أى النىأرادأن يأخمنه هوالذى كانأعطاه فانأخذه أخذماهوله وقدم الاخمذعلي الاعطاءوان كانمتأخرافى الواقع لان المقام يقتضيه ولفظ مافى الموضعين مصدرية أى ان تقه الاخذو الاعطاء أوموصولة والعائد محذوف (٢) وكذا الصلة للدلالة على العموم فيدخل فيه أخذ الولدواعطاؤه وغيرهما (وكل عنده)أى وكل من الاخذوالاعطاء عندالله أى في علمه (الجل مسمى) مقدّر مؤجل (فلتصبر ولتعتسب) أى تنوى بصرهاطلب الثواب من رجها احسب لهاذلك من عملها الصالح (فارسلت اليه)صلى الله عليه وسلم حال كونهار تقسم عامه ليا تنهافقام) ووقع في روا به عبد الرحن النعوف انهاراجعته مرتين وانه اعاقام في ثالث مرة (ومعه) باشات واواخال والعدموى والستملي معسه (سعدين عبادة ومعادين جملواتي بن كعب وزيدين ثابت ورجال) آخرون ذكرمنهم في غيرهد ذه الرواية عبادة بن الصامت وأسامة راوى الحديث فشوا الى أن دخاوا منها (نرفع الى رسول الله صلى الله علمه وسلم الصية) أو الصدية ورفع بالرا وفي رواية حادد فع بالدال وبن شعبة في رواية مانه وضع في جره عليه الصلاة والسلام (ونفسه تنقعقع) بناء ين فأوله أى تضارب وتتحرك أى كلماصارالى حالة لم يلبث أن ينتقل الى أخرى لقربه من الموت والجالة اسممة المه وقال حسبته اله قال كا تماشق بفتح الشين المجهة وتشديد النون قرية خلقة بايسة وجزم بفروابة جادولفظهو نفسه تقعقع كائم افي شن (ففاضت )ولايي ذروفاضت (عيذاه) صلى الله عليه وسلم بالمكا وهذاموضع الترجة لان البكا العارى عن النوح لا يواّ خدمه الباكي ولا المت (فقالسعد) هوابن عبادة المذكور (بارسول الله ماهذا) وفي رواية عبد الواحد قال سعد بن عبادة أسكر وزادا بونعيم في مستخرجه وتنهي عن البكاء (فقال) عليه الصلاة والسلام (هذه ) الدمعة

(١٥) قسطلاني (ناني) (٢) قوله وكذا الصله الظاهر أنه من تحريف النساخ لانها مذكورة كالا يحفي اه

\* وحدثناه أنوكر بب حدثنا أبوأ سامة (٤٠٢) عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الاسناد وقال فسترته ا بثته فاطمة بنو به

التي تراهامن من القلب بغيرتعمدولااستدعاء لامؤاخذة عليها (رجة جعلها الله) تعالى (في قابل عباده وانما ) بالواو ولاى درفانما (برحم الله من عباده الرجاع) نصب على أن مافي قوله وانما كافة ورفع على أنهاموصولة أى ان الذين يرجهم الله من عباده الرجما جعرحيم من صمغ المبالغمة ومقتضاه أنرجمه تعالى تختص بمن اتصف الرجة وتحقق بها بخلاف من فيه أدني رجة لكن ثبت فى حديث عدد الله نعمروء ندأى داودوغيره الراجون يرجهم الرحن والراجون جعراحم فيدخل فمه كلمن فيه أدني رجة فان فلت ما الحكمة في استناد فعل الرجة في حديث الماب الى الله واستناده في حديث أبي داود المذكور الى الرحن أجاب الخويي بما حاصله أن لفظ الجلالة دالءلى العظمة وقدعرف بالاستقراءأنه حدث ورديكون الكلامم سوقا للتعظيم فلماذكرها ناسب ذكرمن كثرت رجته وعظمت لمكون الكلام جارياعلى نسق التعظيم بخدلاف الحديث الآخر فأن افظ الرجن دال على العفو فناسب أن يذكر معمه كل ذى رجة وان قلت ﴿ ورواة الحديث الثلاثة الاول مروزيون وعاصم وأبوعمان بصريان وفيه التحديث والاخبار والقول وأخرجهأ يضافى الطب والنذور والموحيدومسلمفى الجنائر وكذا أبود اودوالنسائي وابن ماجه » وبه قال (حدثنا عبد الله بن محمد) المستندى (قال حدثنا الوعامر) عبد الملك بن عرو العقدي (قال-د شأفليم بنسلمان) الخزاعي (عن هلال بنعلي ) العامري (عن انس بمالك رنبي الله عنه قال شهدنا بنتالر سول الله) أى حنازتها وكانت سنة تسع ولا يدر بنتاللني (صلى الله علمه وسلم) هى أم كانوم زوج عمان بن عفان رضى الله عنه لارقمة لانها توفيت والني صلى الله عليه وسلم مدرفلم يشهد جنازتها (فال ورسول الله صلى الله علمه وسلم) جلة وقعت حالا (جالس على) جانب (القبرقال فرأيت عينيه تدمعات) بفتح الميم وهذاموضع الترجمة كالايخفي (قال فقال) عليه الصلاة والسلام (هلمنكم رجل لم يقارف الليلة) بقاف ثم فاءو زادان المارك عن فلم أراه يعنى الذنبذكره المصنف تعليقافي ماب من يدخل قبرا لمرأة ووصله الاسماعيلي وقبل فم يجمامع تلك الله لد وبهجزم ابن حزم وفي رواية أبت عن أنس عنه د المؤلف في التاريخ الاوسط لايدخل القبرأ حدقارف الليلة فتني عممان (فقال آبوطلحة) زيدين سهل الانصارى (أنا) لم أقارف الليلة قيل والسرفي ايثارأبي طلحة على عثمان أن عثمان قد جامع بعض جواريه تلك الليلة فتلطف الني صلى الله عليه وسلم فى منه مه من النزول في قبر زوجته حيث لم يجبه انه اشتغل عنها تلك الليلة بذلك لكن يحمل انه طال مرضها واحماح عمان الى الوقاع ولم يكن يظن انم أعموت تلك الليلة وليس ف الخبرما يقتضى انهواقع بعدموتها بلولاحين احتضارها (فال)عليه الصلاة والسلام لابي طفة (فانزل) بالفا و قال فنزل في قبرهم ) وفي الحديث التحديث والعنفنة والقول وأخرجه المؤلف أبغا في الحنائز \* وبه قال (حدثنا عبدان) بفتح العين وسكون الموحدة عبدالله بنعم ان قال (حدثنا عبدالله) بن المبارك قال (اخبر ما ابن جرميم) عبد الملك بن عبد الموزيز (قال اخسرتي) بالافراد (عبدالله بنعبيد الله بن الى مليكة) بتصغير عبدالثاني كدايكة والمهزوير (قال توفيت النة لعمَّال رضى الله عنه بمكة )هي أم أبان كاصر حبه في مسلم (وجيما النسم دهاو حضرها اسعر) بن الخطاب (وابن عاس رضي الله عنهم وانى للالس منهما) اى من ابن عرواب عماس (أوقال -لمستاله احدهما) شك ابن جريج (نم جا الا خرفلس الى جنبى) زادمسلم من طريق أبوب عن ابنا ال مليكة فاذاصوت من الداروء : ــ دالجدك من رواية عروب ديسار عن ابن أبي ملمكة فبكي النسا (فقال عبد الله من عورضي الله عنه مالعموو من عمان) أخيها (ألاتنهي) النساء (عن السكافان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المت العدب كا اهله علمه فأرسلها مرسلة ولملم ا عرة بنت عبدالر حن معت عائشة وذكر لهاأن عبد الله بن عمر يقول ان الميت يعذب سكا المي

فلااغتسل أخذه فالتعفيه غم فام فصلى عانسعدات وذلك ضعي \* حدثنا احتى براهيم الحنظلي أخبرناموسى القارئ حدثنازالدة عن الاعش عنسالم بن أبي الحصد عنكريب عنابن عباسعن ممونة قالت وضعت الذي صلى الله علمه وسلما وسترته فاغتسل احدثنا أبو بكر من أبي شبية حدثناً ريدمن الخمابءن الضحالة بنعمان قال أخبرنى زيدبن أساعن عبدالرحن ابن أبي سعيد الخدري عن أسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيةالضيي بخلاف الروابة الاخرى صلى ثمان ركمات وذلك ضخي فان من الناسمن يتوهممنه خلاف الصواب فمقول السرفي هسذادال على ان الفيمي ثمان ركعات وبزعم ادالني صلى الله علمه وسلم صلى في هـذا الوقت ثمان ركعات بسسفتركة لالكونهاالضعي فهدذا ألخيال الذي تعلق به هدذا الفائل في هدا اللفظ لا تأتي له في قولهاسبجة الضحى ولمتزل الناس قديماوحدشا يحتمون بهدا الحديث على المات الضحى عمان

الى القراءة والله أعلم \*(باب تحريم النظر الى العورات)\* (فمهقوله صلى الله علمه وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضى الرجل الى الرجل في توب واحد ولا تقضى المرأة الى المرأة في الثوب الواحد علبه وال

ركعات والله أعلم والسمعة بضم

السن واسكان الباه هي النافلة

ممت بدلك للتسبيح الذى فيها (قوله

فصلى عمان المرادعان

ركعات وسمت الركعة محدة

لاشتمالهاعليها وهذامن باب تسمية

الشئ يجزئه وقوله أخسرناموسي

القارئ)هوبهمة زآخرهمنسوب

فاللاينظرالرجمل الى عورة الرجمل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضى الرجمل (٣٠٤) الىالرحــلفى توبواحــدولا تفضي

المرأة الى المرآة في اللوب الواحد \* وحدد تنبه هـ رون نعمد الله ومحدن رافع فالاحدثنا ابنأبي فديك أخسر فاالضعاك بنعثمان بهذا الاسناد وقالامكانءورة عرية الرجلوعرية المرأة

وفي الروامة الاحرىءر بة الرحل وعدر بقالرأة) الشرح ضبطنا هـذه اللفظة الاخسرة على ثلاثة أوحمه عرية بكسرالعين واسكان الراء وعسرية يضم العتن واسكان الراءوعسرية بضم العين وفتم الراء وتشديداليا وكلهاصحة قال أهل اللغةعربة الرجل بضم العين وكسرهاهي متعرده والشالثةعلى التصفروف البابريدن الحباب وهويضم الحا المهدملة وبالباء الموحدة المكررة المخففة واللهأعلم وأماأحكام الساب ففيه تبحر بمنظر الرحل الى عورة الرحل والمرأة الى عورة المرأة وهد الاخلاف فدمه وكذلك نظرالرجلاليءورة المرأة والمرأة الىءورة الرجل حرام الاجاع وتمه صلى الله علمه وسلم منظر الرجل الىءورةالر حلعلى تطره الىءورة المرأة وذلك مالتهريم أولى وهدذا التمريم في حق غرالا زواج والسادة أماالزوجان فلكل واحدمنهما النظرالى عورةصاحب محدمها الاالفرح نفسه ففيه ثلاثة أوجه لاصعا ساأصعهاالهمكروه احكل واحدمنهماالنظرالى فرحصاحيه من غير حاحة ولس بحرام والثاني انه حرام عليه ماوالثالث انه حرام على الرجدل مكروه للمرأة والنظر الح الطن فرجها أشدكراهة أو تحرى او ما السيد مع أمته فأن كانعلك وطأها فهمما كالزوحين عليه والكانت محر مةعلمه بنسب كاخته وعته وخالته أو برضاع أو صاهرة كائم الزوجة وبنتها و زوجة المه فهدى كالذا كانت حرة وال كانت

عليه الحديث أى سواء كان الباكى من أهل المت أم لافليس الحكم مختصا بأهله وقوله ببكا أهله نوج مخرج الغالب لان المعروف أنه انما يكي على الميت أهله و وقع في بعض طرق حــ ديث ا من عرهذاعندا بنأي شسةمن نيح عليه فانه يعذب بمانيح عليه يوم القيامة فيحمل المطلق فى حديث اللاب على هذا المقمد (فقال الرعباس رضي الله عنه ماقد كان عمر) ن الخطاب (رضي الله عند ه بقول بعض ذلك عم حدّت ) أى ال عماس ( فقال صدرت مع عروضي الله عنه من مكة ) قافلامن هه (حتى اذا كَأَنَالَمِيدَاء) بفتح الموحدة وسكون المثناة المحسّة مفازة بين مكة والمدينة (اذاهو رُكُب )أصحاب ابل عشرة في افوقها مسافرين فاجؤه (تحت طل سمرة) بفتح السين المهملة وضم الم شعرة عظمة من العضاه (فقال الدهب فانظر من هؤلاء الركب فال فنظرت فاذاصهم النام الصادابن سنان بن قاسط بالقاف و كان من السابقين الا ولين المعذبين في الله (فاخبرته) أى أخبرت عربذال (فقال ادعه لى فرجعت الى صهد فقات) له (ارتحل فالحق) بكسر الحا المهملة في الاول وفقها في الشاني أمر من اللعوق (المسرالمؤمنين) كذالاني ذرعن الكشميه في الموحدة قبل الهمزة ولغيره فالحق أميرا لمؤمنين فلحق به حتى دخلما المدينة (فلما آصيب عر)رضي الله عند المراحة التي مات م أوكان ذلك عقب همه المذكور (دخل صهيب) حال كونه (يبكي) حال كونه إيقول وآ أخاه واصاحباه بألف الندبة فيهما لتطويل مدَّا اصوت وليست علامة اعراب فىالاسماءالسيتةوالها المسكت لاضمير لكن الشرط فى المنهدوب أن يكون معروفا فيقدّرأن الاخوة والصاحبية كأنامعاومين معروفين حتى يصع وقوعهما للندبة (فقال عررضي اللمعنه الصهب المكي على ) بهمزة الاستفهام الانكارى (وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المت يعذب معض بكاء أهله علمه) قيده معض المكاف فمل على مافيه ساحة جعابين الاحاديث إقال ان عساس رضي الله عنهما فلم امات عرز كرت ذلك له الشدة رضي الله عنها وقالت يرحم الله عَرَ قال الطبيه هـ خامن الآداب الحسنة على منوال قولة تعالى عفا الله عنال لم اذنت لهـ م فاستغربت منع وذلك القول فعلت قولها يرحم الله عرقه يداود فعالما يوحش من نسبته الى الخطا (والله ماحد ثرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن سكاء آهله عليه) بحفل أن يكون جزمها بذلك لكونها سمعت صريحامن الذي صلى الله علمه وسل اختصاص العذاب الكافراوفهمت دلك من القراش (لكن) ماسقاط الواو ولايي ذر ولكن (رسول الله صلى الله عليه وسلم) باسكان نون لكن فرسول مرفوع و بتشديدها فهو منصوب ( قال آن الله ليزيد الكافرعذابابكا أهله علمه وقالت حسبكم القرآن أى كافيكم أيها المؤمنون قوله تعالى من القرآن (ولاتزروازرة وزراً حرى)أى لاتواخدنفس بذنب غيرها وقال اب عماس رضي الله عَهُماعند ذلكُ واللّه هوأ ضعك وأبكي) تقرير لنؤ ماذه المه ان عرمن أن المت بعل بكاء أهله وذلك أنبكا الانسان وضحكه وحزنه وسروره من الله يظهرها فيه مفلا أثرلها في ذلك فعند للسكت ابن عركا (قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عروني الله عنه ماشياً) بعد دلك لكر قال الزين بن ١١. برسكوته لا يدل على الاذعان فله له كره الجادلة وقال القرطى ليس سكوته لشك طرأله بعدماصر حبرفع الحديث ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث فأبلا للتأويل ولم يتعين المحل يحمله عليه اذذاك أوكان الجلس لايقبل المماراة ولم تتعين الحاجة حينك ذوقال الخطاى الوابة اذا ثمتت لميكن في دفعها سبيل بالظن وقدر واه عمروا بند ه وليس فيما حكت عائشة مايرفع الوابة مالجوازأن يكون الخبران صحيحين معا ولامنافاة منهم مافالميت انماتلزمه العقوية بما تقدممن وصيته اليهميه وقت حاته وكان ذلك مشهوراه ن مذاهبهم وهوموجود في أشعارهم

كقول طرفة بن العبد

اذامت فانعيني عا أنا أهله \* وشقى على الحيب بالنه معمد

وعلى ذلك حل الجهورقوله ان المت ليعذب ببكاء أهله علمه كامر و به قال المزنى وابراهيم الحربي وآخر ون من الشافعية وغيرهم فاذالم بوص به الميت لم يعهذب قال الرافعي ولك أن تقول ذاب الميت الأمر بذلك فلا يختلف عدا به مامتذالهم وعدمه واحبب مان الذنب على السبب يعظم بوجود المسبب وشاهده حدديث من سدن سنة سيئة وقيل التعذيب وبيخ الملا تسكة المعاينديه أهلهبه كاروى أحدمن حديث ألى موسى مرفوعا المت يعذب يبكاء آلحي اذا قالت المائحة واعضداه واناصراه واكاسه ماهجيذ الميت وقيل لهانت عضدهاأنت ناصرهاأنت كاسماوقال الشيخ أبوحامد الاصيمانه محول على الكافروغيره من أصحاب الذنوب \* وبه قال (حدثنا عبدالله ابن نوسف ) المنيسي قال (أخبرنامالك) الامام (عن عبدالله من أي بكرعن أسه) أي بكرين عد اب عروب ون حزم (عن عرة بنت عبد الرحن) الانصارية (انها اخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنهاروج الني صلى الله عليه وسلم تقول )أى لما قيل لها ان عبد الله من حريقول ان المت لمعذب ببكاءالحي عليه فقالت يغفرالله لابي عبدالرجن أماانه لم يكذب واحمنه نسي أوأخطأ كذاني الموطأ ومسلم (انمام رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكر عليهاأهله افقال انهم لسكون عليهاوا مهالته ذب في قبرها) بكفرها في حال بكا أهلها لا بسد المكاء \* و به قال (حداثنا اسمعمل سنخلمل الخزاز برامين معهتين الكوفي قال المؤاف جاء نانعمه مسنة خس وعشرين ومائتين قال (حدثناعلى بنمسهر) بضم الميم وسكون المهملة وكسيرالها قال (حدثنا ابواسعق) سلمان (وهوالشدياني) بفتم الشين المجمة (عن اليبردة) الحرث (عن اسه) أبي موسى عبدالله ابنقيس الاشعرى (قاللمااصيب عمررضي الله عنه) بالجراحة التي مأت منها (جعل صهب رضى الله عنه يمكن و (يقول والخام) وألف الندبة وها السكت ساكنة في الدونينية (فقال عمر) منكراعليه وبكا امر فعدصوته بقوله واأخاه خوفامن استحدابه ذلك أوزيادته علمه معموله (أماعلت الذالذي صلى الله عليه وسلم قال ال المنت ليعذب سكاما لحي) أى المقابل للممت أوالمراد بالحى القسلة وتكون اللام فيه مدلأمن الضمر والتقدير يعذب سكاء حيمأى قسلته فموافق فوا فى الرواية الاخرى بيكا أهله علمه وهوصر عجف أن الحكم ليس خاصا بالكافروظاهره أن صمب سمع الحديث من الذي صلى الله عليه وسلم وكأنه نسيه حتى ذكره به عررضي الله عنهما وروانه كَاهُم مدنيون وفيه التحدديث والاخبار والعنعنة والقول وأخرجه مسالم في الجنائز ﴿ (بال مايكره) كراهة تحريم (من النياحة على الميت) ومن لبيان الجنس والنياحة رفع الصوت بالندب قاله في المجوع وقيد مغروما الملام المسجع (وقال عمر) ن الخطاب (رضى الله عمله) لما مات اله ابن الوليدرضي الله عنه سنة احدى وعشرين بحمص او بمهض قراها أو بالمدينة واجتمع نسو الغيرة يمكن عليمه فقيل لعمررضي الله عنه أرسل اليهن فانه هن فقال (دعهن يمكن على اله سلمانً) هي كنية خالد(مالميكن تقع) بفتح النون وسكون القاف آخره عن مهملة (أولقلة) بلامين وقافين وهذا الاثر وصله المؤلف في تاريخه الاوسط من طريق الأعمش عن شـقيق فال المؤلفك الفراء (والنقع التراب) أي بوضع (على الرأس واللقلة فه الصوت) المرتفع وقال الاسماعيلي النقع هناالصوت العالى واللقلق محكاية ترديدصوت النواحة وحكى سبعود منصوران النقع شق الجيوب وحكى في مصابير الجامع عن الاكثرين أن النقع رفع الصوت الكا قال الزركشي والتحقيق انهمشترك يطلق على الصوت وعلى الغبار ولا يعدد أن يكونا مراديا

انه ساح فهما فوق السرة وتحت الركمة وقسللايحل الامايظهر في حال الخدمة والمصرف والله أعلم وأماض بطالعورة فىحقالاجانب فعورة الرجل معالرجلمابين السرة والركمة وكذلك المرأة مع المرأة وفىالسرة والركيسة ثلاثة أوحه لاصحاناأ صحهالمستادمورة والناني هماعورة والثالث السرة عورةدون الركبة وأمانظر الرحل الى المرأة في رام في كل شئ من مدنهافكذلك بجسره عليها النظسر الى كل شيء من بدئه سواء كان نظره ونظررها بشهوة أميغ رهاوقال بعض أصحانا لا يحرم نظرها الى وحمالر حل مغبرشهوة ولس هدا القولشئ ولأفرق أيضابن الامة والحرةاذا كالتاأجنسين وكذلك يحرم على الرحل النظر الى وحمه الامرد اذا كانحسن الصورة سواء كان نظمر وبشهوة أملا سواء أمن الفشنة أم طافها هذاه والمذهب العجير الختارعند العلاء الحققين نصعلمه الشافعي وحذاق أصحابه رجهم الله تعالى ودليله اله في معنى المرأة فاله يشته ي كه اتشتى وصورته في الجال كصورة المرأة بل ربماكان كثيرمنهم أحسن صورة من كثيرمن النساءبل هم في التحريم أولىلعنىآخر وهوانه بتحكن فىحقهممن طرق الشرمالا بتمكن منمشله فى حق المرأة والله أعمل وهذاالذىذكرناه فىجسعهد المسائل من تحريج النظرهو فعااذا لمتكن حاجة أمااذا كانت حاحة شرعية فحوزالنظركافي حالة السع والشرا والتطب والشهادة ونحو ذلك واكن يحسره النظرفي همذه

ودانا مجد بن رافع حد ثنا عبد الرزاق حد ثنامعه مرعن همام بن منبه قال هذا (٥٠٥) ماحد ثنا أبوهر يرة عن مجدر سول الله صلى الله

عليه وسلمفذ كأحاديث منها على كلأحد غرازوج والسيدحي يحرمعلى الانسان النظرالى أسهو بنتمالشهوةوالله أعلم وأماقوله صلى الله عليه وسلم ولا يفضي الرجه ل الى الرجه ل في ثوبواحمد وكذلك فيالمرأةمع المرأة فهونهى تحريم اذالم يكن منهماحائل وفيهدليل على تحريم لمسعورة غبره بأىموضعمن بدنه كانوه فاستفق عليه وهذاي اتع بهالبلوي ويتساهل فيه كثيرمن الناس باجتماع النياس في الجيام فعب على الحاضرفيه أن يصون بصرهو يدهوغ برهاعن عورةغمره وأن يصون عورته عن بصرغ ره ويدغيره من قهم وغيره و بحب علمه اذارأىمن يخلشي من هداأن ينكرعليمه فال العلماء ولايسقط عنه الانكار بكونه نظن أن لا يقل منه بل يحب علمه الانكار الاأن بخاف على نفسه أوغيره فتسة والله أعلم وأماكشف الرحلعورته في حال الخلوة بحيث لاراه آدمي فان كان لحاجة جازوان كان لغبرهاجة ففمه خالف العلمافي كراهته وتحرعه والاصمعندناانه حرام والهذه المسائل فروع وتتمات وتقسدات معروفةفي كنب الفقه وأشرناهنا الى هدده الاحرف لئلا مخاوه فاالكاب من أصل ذلك واللهأعلم

\*(ىاب حوارالاغتسال عربانا في الخلوة) \*

فد وقصة موسى علمه السلام وقدقدمنافي الماب السابق انه يحوز كشف العورة في موضع الحاجمة فالخسلاة وذلك كالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجية ونحوذلك فهذا كلهجائزف السكشف في الخلاة وأما بحضرة الناس

بمنى فى قوله مالم يكن نقع أولقلقة لكن حمله على وضع التراب أولى لانه قرن به اللقلقة وهي الموت فمل اللفظ على معنيين أولى من معنى واحد و والسند قال (حدثنا الونعيم) الفضل بن دكين (قال حدثنا سعيد بن عبيد) بمسرالعين في الاول وضمها في الثاني مصغر أغير مضاف هو أبو الهذيل الطائي (عملى بنربيعة) بفتح الراوالوالي بالموحدة الاسدى (عن المغرة) بنشعبة (رضى الله عنه قال سمعت النبي صلى الله علم موسلم يقول ان كذباعلى بفتح الكاف وكسر الذال المجهمة والدس ككذب على احد) غدرى قال ابن جرمعناه أن الكذب على الغدر قد ألف واستسهل خطبه وأيس المكذب علم مالغ امملغ ذلك في السهولة وإذا كان دونه في السهولة فهو أشدمنه فى الاغمو بهذالتقرير يندفع اعتراض من أوردأن الذى يدخل عليه الكاف أتموالله أعلى فأنه (من كذب على منعمد الله تنبوز) فلم تحذ (مقعدم) مسكنه (من النار) فهو أشد في الاثم من الكذب على غيره لكونه مقتضدا شرعاعا ما باقدا الى يوم القيامة (سمعت الذي صلى الله عليه وسلم بقول من اليج علمه ) بكسر النون وسكون التمسة وفتح الحا مبنما للمفعول من الماضي (إهذب بضمأ وله مبنياللمفعول مجزوم فن شرطمة وفيه استعمال الشرط بلفظ المباضي والجزاء الفظ المضارع ويروى يعذب بالرفع وهوالذى فى اليونسية فن موصولة أوشرطية على تقدير فانه مذبولا بي ذرعن الجوى والمستملي من ينع بضم أوله وفتح النون وجزم المهملة وللكشميه يممن الماح بضم أوله وبعد النون ألف على أن من موصولة (بَمَـانْهِعليه) بادخال حرف الجرعلى مافهى مصدر به غيرظرفية أى بالنماحة علمه والنون مكسورة عند الجيع قال في الفتح ولبعضهم مانيم بغبرموحدة على انماظرفية قال العيدي مافي هدده الرواية للمدة أي يعذب مدة النوح عليمه ولابقال ماظرفية وفى تقديم المغيرة قبل تحديثه بتصريم النوح أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلمأشدمن الكذب على غيره اشارة الى ان الوعيد على ذلك يمنعه أن يخبر عنه بمالم يقل و رواته الاربعة كوفيونوفيه أتحديث والمنعنة والقول والسماع وأخرجه مسلمفي الجنائز وكذا الرمذى \* و به عال (حدث اعبدان قال أحسرني) بالافراد (ابي) عمان برجبله بالجيم والموحدة المفتوحتين (عن شعبة) بن الحجاج (عن قتادة) بن دعامة (عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ) بضم العين (عن ابيه) عمر (رضى الله عنه ماعن الذي صلى الله عليه وسلم فال الميت بعذب في قبره بما أي عليمه ) بكسرالنون وسكون التحسة وفتم المهملة وزيادة لفظة في قبره (تابعه) أي تابيع عبدان (عبدالاعلى) بن حماد بماوصله أنو يعلى في مسنده قال (حدثنا يزيد بنزر رياح) الأول من الزيادة والناني تصغيرزرع (قال حد شناسيعيد) هواين أبي عروية قال (حدثنا قدادة) بعني عن سعمدين السيب (وقال آدم) ن أبي الاس (عن شعبة ) باستماد حديث الباب الكن بغير لفظ مشنه وهو قوله (المت يعذب بكاء الحي علمه ) وقد تفرد آدم بهذا الذخطة هذا (باب) بالتنوين وهو ثابت في رواية على بن عبد الله ) المديني قال (حدثنا سفيان) بن عسنة قال (حدثنا ابن المنكدر) محد (قال سمعت طربن عبدالله) الانصاري (رضى الله عنم ما قال جي وألى) عبد الله (يوم) وقعه (احد) حال كونه (قدمشلبه) ضم الميم وتشديد المنائدة المكسورة أى حدع أنفه وأذنه أومذا كره أوشى من أطرافه (حتى وضع بين يدى رسول الله صلى الله علمه وسلم وقد معيى توياً) بضم السين المهملة ونسديدا لجيم ونويانصب بنزع الخافض أى عطى شوب (فذهمت) عال كوني (أريدأن اكشف عنه) الثوبوأنمصدرية أى أريد كشفه (فنهاني قومي ثمذهبت اكشف عنه) الثوب (فنهالي فوى فامر رسول الله )ولله كشميهي فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وسلم فروع) بضم الراء (فسمع

وقال رسول الله صلى الله علمه وسلم كانت (٢٠٠) بنواسرا بل يغتسلون عسراة ينظر بعضهم الى سواة بعض وكان موسى

صوت) امرأة (صائعة فقال من هذه) المرأة الصائعة (فقالوا ابنة عرو) فاطمة (اواخت عرو) شك من سفيان فان كانت بنت عروت كمون أخت المقنول عمة جابر وان كانت أخت عروتكون عة المقتول وهوعبد الله (قال) عليه الصلاة والسلام (فلم تسكي) بكسر اللام وفتح الميم استفهام عن غائبة (اولاتكي)شك من الراوى هل استفهم أونهي (فياز الت الملائدكة تطله باجفها) والمعموى والمستملي تظل أجنعتها (حتى رفع) فلا ينسغي أن يمكي عليه مع حصول هـ فره المنزلة له بل يفرح له عاصاراليه \* ومطابقة هـ ذا الحديث للترجة السابقة في قوله عليه الصلاة والسلام لما وعصوت المرأة الصائحة من هـ ذه لانه انكار في نفس الامروان لم يصرح به ﴿ هذا (الله ) مالتنوين (ليسمنامن شق الحموب) وبالسند قال (حدثنا الونعيم) الفضل بدكين قال (حدثنا سفيان) النووى قال (حدثنار بد) بزاى مضمومة وموحدة مفتوحة ابن الحرث بن عبد الكرم (الماتي) عَنناة تَعْسَدُوعِم مُخففة من بنام والعدموى والمستملي وعزاها في الفتح والعدمد للكشميه في الايامي بزيادة همزة في أوله (عن آبراهم) النعلى (عن مسروف) هوابن الأجدع (عن عبدالله )ن دسعود (رضى الله عنه قال قال الني صلى الله عليه وسد لم ليس منا )أى من أهل سننا ولامن المهتدين بهدينا وليس المرادخر وجهعن الدين لان المعاصي لايكفر بهاعندأهل السنةنم يكفر باعتقاد حلهاوعن سفيانأنه كره الخوض في تأويله وقال ينبغي أن يمسك عنه ليكون أوفع فى الندوس وأبلغ في الزجر (من اطم الحدود) كمقية الوجوه والخدودجع خدّ قال في العمدة واعا جعوان كان الدس للانسان الاخيد أن فقط ماعتب ارارادة الجع فيكون من مقابلة الجع مالجع واما على حـــ تفوله تعالى وأطراف النهار وقول العرب شابت مفارقه ولدس الامفرق واحــ د (وشن الحيوب) بضم الجيم جع حمب من جابه أى قطعه فال تعلى وعود الذين جابو االصخر مالوادوهو ما يفتى من الثوب لمدخل فسمالرأس للسموفي رواية من لكم بالكاف كافي المونينية (ودعا مدعوى) أهل (الحاهلمة) وهي زمان الفترة قبل الاسلام بأن قال في بكائه ما يقولون عمالا يحور شرعاكواحملاه واعضداه وخص الحمب الذكرفي الترجة دون أخو به تنسها على أن النفي الذي حاصله التبرى يقع بكل واحدمن الئلائة ولا بشترطفيه وقوعهامعا ويؤيده رواية لمسلم بلفظ أوشق الحموب أودعاالخ ولانشق الحمب أشدها قعامع مافيه من خسارة المال في غبروجه ويستغالا من قوله في حديث أبي موسى الآتي ان شاء الله تعالى بعدماب أنابرى عمن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرالنهي هنابه وأصل البراءة الانفصال من الشي فكا نه توعده بأنه لايدخله فى شــ فاعته مثلا وهذا يدل على تحريم ماذكر من شق الحيب وغيره وكائن السعب في ذلا ما نضمه منعدم الرضا بالقضا فانوقع التصريح باستحلالهمع العلم بتحريم التسخط مثلا ماوقع فلامانع من حــل النفي على الاخراج من الدين قاله في الفتح ﴿ وروأة هذا الحديث كوف ورواه تابعيءن تابعي عن صحابى والمتدبث والعندنة والقول وأخرجه أيضافى مناقب قريش والخنائز ومسلم في الايمان والترمذي في الجنائز وكذا النسائي و ابن ماجه في هذا (باب) بالتنوين (ك النبي صلى الله عدمه وسرم) بنتم الرامع القصر بلفظ الماضي ورفع النبي على الفاعلية ولايذر والاصيلى البرثا الني صلى الله عليه وسلم بإضافة البلتاليه وكسررا وثنا وتخفيف المثلثة والله وخفض المعالاضافة (سعدن خولة) بفتح الخا المجمة وسكون الواونص على المفعولة على والمرادهنا وجعه عليه الصلاة والسدلام وتحزنه على سعدلكونه مات عكة بعداله عرضا لامدح الميت وذكر محاسنه الباعث على تهييج الحزن وتجديد اللوعة اذالاول مباح بخلاف الثاني فانه منها عنه وقد أطلق الجوهري الرثاء على عدميا سن المت مع البكاء وعلى نظم الشعرف والاوجهجل النهيي على مافيه تهميم الخزن كامرأ وعلى مايطهرفيه تبرم أوعلى فعله مع الاجماع

اليه

عليه السلام يغتسل وحده فقالوا واللهماءنع موسى أن يغتسل معنا الاانه آدر قال فذهب من ويغتسل فوضع نو به على حجر ففر الحجر شو به قال فمرموسى عليه السلام ماثره يقول نوتي حجرنو بي حجر حتى نظرت بنواسرائيل الىسوأة موسىعلمه السلام وقالوا واللهمابموسيمن

فحرم كشف العورة في كل ذلك قال العلاء والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في اللهاوة أفضل من التكشف والتكشف جائزمدة الحاجة فى الغسل ونحوه والزيادة على قدرالحاجة حرام على الاصم كاقدمنا في الماب السابق انستر العورة في الحاوة واجب على الاصم الافى قدرالحاجة والله أعلم وموضع الدلالة من هذا الحديث ان موسى علمهالصلاة والسلام اغتسل فى الخادة عربانا وهدا ابتم على قول من يقول من أهل الاصول ان شرع من قبلناشر علنا والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم كأنت شو اسرائيل يغتساون عراة ينظر بعضهم الى سواة بعض يحتمل ان هـ ذا كانجائزا في شرعهم وكان موسى علمه السالام يتركه تنزها واستحمالاوحماء ومروأة ويحتمل انه کان حراما فی شرعهم کاهو مرام في شرعنا وكانوا يتساه ـ اون فيده كالتساهل فسه كثيرون من أهمل شرعنا والسوأةهي العورة سمت بذلك لانه يسو صاحبها كشفها واللهأعلم (قولهانه آدر) هو بهمزة عدودة غدال مهاملة مفتوحية تمرا مخنفتين فالأهل اللغةهوعظيم الحصيين (قولهصلي

الله على وسلم في موسى على والس الرمائره) جمع مخفف الميم معناه جرى أشدا الحرى و يقال ما ثره بكسر الهدمزة

فقام الخرحي نظر المه قال فأحدو به فطفق بالخرضر با قال أبوهر يرة والله انه بالخرر (٧٠٤) لذب ستة أوسعة ضرب موسى الخبر

> لهأوعلى الاكثارمنسهدون ماعداذلك فحازال كثيرمن الصحابة وغسيرهم من العلماء يفعلونه وقد فالتفاطمة بنت الني صلى الله عليه وسلم

> > ماذاعلى من شم ترية أحد \* أن لا يشم مداالزمان غواليا صبت على مصائب لوأنها \* صبت على الايام عدن لمالما

\* وبالسند قال (حدثنا عبد الله بن وسف) التنيسي قال (اخبرنا مالك) الامام (عن ابن شهاب) الزهرى (عن عامر بن سعدين أبي و قاص عن أسه) سعد (رضى الله عند مقال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يعودني) بالدال المهملة (عام حجة الوداع) منة عشر من الهجرة (من وجع) اسم الكلمرض (الشدّدي)أى قوى على وفقلت الى قد بلغ بي من الوجع) الغاية (وأ باذومال ولارثني من الواد (الاابنت) كذا كتب في المونينية بالنا المثناة الفوقية المجرورة لا بالها وقيل هي عائشة وقبل انهاأم الحكم الكبرى قبلما كانت له عصبة وقبل معناه لارثني من أصحاب الفروض سواها وقيل من النساء وهذا عاله قبل أن يولدله الذكور (أَفَا تُصدَقَ بِمُدَى مِلْيَ مَالَى) بم وزد الاستفهام على الاستغبار (فال)عليه الصلاة والسلام (لا) تتعدق بالنائين (فقلت) أتعدق (الشطر) أى النصف والعموى والسملي فالشطر بالفا والرفع بالانداء والخبر محذوف تقدره فالشطرأ تصدقبه وقيدمالز مخشري في الفائق بالنصب بفعل مضمرأي أوجب الشطر وقال السهيلى في أماليه الخفض فيه أظهر من النصب لان النصب الذي ارأ فعل والخفض معطوف على قوله بثلثي مالى (فقال) عليه الصلاة والسلام (لا) تصدق الشطر (عُمَال) عليه الصلاة والسلام (التلث) بالرفع فأعل فعل محذوف أى يكفيك الثلث أوخبر مبتدا محذوف أى المشروع النائ أومبت دأح مفخ بره أى النلث كاف والنصب على الاغراء أو بف عل مضمر أى أعط النك (والثلث كبير) بالموحدة مبتداوخبر (أو) قال (كثير) بالمثلثة (أنك ان تذر) بالذال المجمة وفع الهمزة في المونينية تترك ورثتك أغنيه خبرمن أن تذرهم عالة ) فقرا التكففون الناس إطلبون الصدقة من أكف الناس أو يسألونهم بأكفهم وأن تذر بفتح الهمزة على انها مصدرية فهى وصلتهافى على رفع على الاسداء والخبرخرو بالكسرعلى انها شرطية والاصل كاقاله ان مالك الاتركت ورثتك أغنيا فمرأى فهوخراك فذف الحواب كقوله تعالى انترك خراالوصيةاى فالوصية على مأخر جد الاخفش م عطف على قوله انك ان تذرماه وعله النهبي عن الوصية بأكثر من النلث فقال (وانك ان تنفق نفقة تبتغي بهاوجه الله )أى ذا ته (الا آحرت) بضم الهدم زقم بنيا المفعول (بها)أى شلال النفقة (حتى ماتعمل)أى الذي تجدله (في في احراً نك) وقول الزركشي كابنبطال تحعل برفع اللاموماكافة كفتحتى عنعاها تعقبه صاحب مصابيح الجامع فقال ليس كذاك اذلامعني للتركب حينئذان تأملت بلهي اسم موصول وحتى عاطفة أى الااجرت سلك النفقة التي تبتغي بهاوجه الله حتى بالشئ الذي تجعله في فم احر أتك ثم أورد على نفسه سؤ الافقال فالاقلت يشترط فيحتى العاطفة على الجرورأن يعاد الخافض وأجاب بأن الن مالك قيمده ان لاتعين حتى للعطف نحو عيت من القوم حتى بنيهم قال ابن هشام يدأن الموضع الذي يصح أن علالى فيه محل حتى العاطفة فهي محمد لا للجارة فيعتاج حسنتذالى اعادة الجارعند قصد العطف نحواعتكفت فى الشهرحتى فى آخره بخلاف المشال ومانى الحديث ثم أوردسوًا لا آخر فقال فانقلت لايعطف على الضمر الخفوض الاباعادة الخافض وأجاب بأن الختار عنداب مالك وغيره خلافه وهوالمذهب الكوفي لكثرة شواهده فظه اونثراء لي أنه لوجعل العطف على المنصوب النقسة مأى ان تففق نفقة حتى الشي الذى تجعد له فى فى احر أتك الا أجرت لاستقام وأمردشي

المحقين المحقين الراهم الحنظلي ومحدين حاتمين ممون جمعاعن مجدس مكر قال أخـ مرنا ابنج ج ح وحدثى اسحقين منصورو مجدين رافع واللفظ اهما قال اسعق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عددالرزاق أخدرنااس حريم قال أخبرني عروبن دينارانه مع جابرس مسدالله يقوللا بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليهوس لروعاس يتقلان الحارة فقال العياس للني صلى الله عليه وسلم اجعلل ازارك على عاتقكمن مع اسكان التاء ويقال أثره

بفتحهما الغتان مشهورتان تقدمتا (قولەصلى الله عليه وسلم حتى تظر اليه) هو بضم النون وكسرالظاء منى لمالم يسم فاعله (قوله صلى الله عليه وسلم فطفق ما يخرضه ما) هو بكسر الفاء وفتمها لغتان معناه جعلوأقبل وصارملتزمالذلك ويجوزأن يكون أرادموسي صلي الله عليه وسام بضرب الحجراظهار معجزة لقومه ماثر الضرب في الخِـر لاظهارا لمحزة والله أعلم (قوله انه ما لخرندب) هو بفتح النون والدال وهوالاثرواللهأعلم

\*(باب الاعتنام بعفظ العورة)\*

(قوله عن جاررضي الله عنه قال الم بنيت لكعبة ذهب الني صلى الله عليهوسلم الى آخره) هـ ذاالحديث مرسل صحابي وقدقدمناأن العلماء من الطواف متذقون على الاحتماح ورسل العماي الا ماانفرديه الاسمتاذ أبواسحق الاسفرائ من اله لا يحتجربه وقد تقدمداللا الجهورفي الفصول (قوله اجعل ازارك على عاتقك من الذكورة في أول الكتاب وسمت الكع به كعمة العلاها وارتفاعها وقيل لاستدارتها وعلوها والله أعلم الجارة فقعل فرالى الارض وطمعت عيناه الى (٨٠٤) السماء ثم قام فقال ازارى ازارى فشد عليه ازاره قال اب رافع في روايته على رقبتك

مماتقدم اه وفيهأن المباح اذاقصدبه وجهالله صارطاعة ويشاب عليه وقدنيه عليه بأخس الحظوظ الدنيو بةالتي تكون في العادة عند الملاعبة وهووضع الاقمة في فم الزوجة فاذا قصد بأبعد الاشياءعن الطاعة وجه الله و يحصل به الاجر فغيره الطريق الاولى قال سعد (فقلت) ولابى ذروا بنعسا كرقلت (بارسول الله اخلف) بضم الهمزة وفتح الملام المشددة مبنيالله فعول يعنى بمكة بعد أصحابي المنصر فين معل وللكشميني أأخلف بهمزة الاستفهام (بعد اصحابي قال) عليسه الصلاة والسلام (اللكلن) والكشميه في ان (تخلف) بعد أصعابك (فتعسمل علاصالما الاازددتبه)أى بالعمل الصالح (درجة ورفعة تم لعلث أن تخلف)أى بأن يطول عمرك أى الل انتموت عكة وهذامن اخداره عليه الصلاة والسلام بالمغسات فأنه عاشحي فتح العراق وامل للترجى الااذاوردت عن الله ورسوله فانمعناها التحقيق قال البدرالدماميني وفيه دخول أنعلى خبرلعل وهو قلبل فيحتاج الحالتأويل (حي ينتفع بك أقوام) من المسلمين بما يفتحه الله على يدبك من بلاد الشرك و يأخذه المملون من الغنائم (ويضر بك آخرون من المشركين الهالكين على يديك وجندك (اللهم امض) بهمزة قطع من الامضا وهو الانفاذ أى أيم (لاصحاب هجرتهم) أي التي هاجروها من مكة الى المدينة (ولاتردهم على أعقابهم) بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقم المه فيخب قصدهم قال الزهرى فيمارواه أبود اود الطيالسي عن ابراهيم بن سعدعنه (لكن البائس) بالموحدة والهمرة آخر مسن مهملة الذي عليه أثر البؤس أى شدة الفقروا لحاجة (سعد ابنخولة ترى له رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقيم المثناة التحتية وسكون الراو بالمثلثة من رن (المات عَمَة) بشتم الهدمزة أي لاجدل موته بالأرض التي هاجر منها ولا يحوز الكسر على ارادا الشرط لانه كان انقضى وتموهد ذاموضع الترجة لكن نازع الاحماعيلي المؤلف بأن هذالس من من الى المونى وانحاهو من اشفاق الذي صلى الله عليه وسلم من موته بمكة بعد هيرته منها وكان يهوىأن وتبغيرها وكراهة ماحدث عليمه من ذلك كقوالنا أبا أرفى المثماجرى عليك كأه يتحزن علمه قال الزركشي ثمهو تقدرتسلمه لدس عرفوع وانحاهو مدرج من قول الزهريا وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضافى الغازى والدعوات والهجرة والطب والفرائض والوصا والنفقات ومسلم في الوصايا وكذا أبوداو دوالترمذي والنسائي وابن ماجمه 🐞 (باب ماينهي من الحلق عندالمصمة وقال الحكم بن وسى القنطرى بفتح القاف وسكون النون البغدادى ما وصلهمسلم في صحيحه وكذا النحسان ومثل هذا يكون على سسل المذاكرة لا يقصد النحمل ولالوكا ذر والوةتُ كافي الفرع حدد ثنا الحكم لكن قال الحافظ بن حجرانه وهم ملان الذين جعوار جار النخارى في صححه أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه فدل على أن الصواب رواية الجماعة بصبة التعلمق قال (حدثنا يحيى بنجزة) قاضى دمشق (عن عبد الرجن بنجابر) الازدى ونسبهال جده واسمأ سهريد (أن القاسم بن مخمرة) بضم الميم وفتح الخام المجمه وسكون التحمية وبعدالم المكسورة رامهماة مصغراوه وكوفي سكن المصرة (حدثه قال حدثني )بالأفراد (الوبردة) إنام الموحدة عامر أوالحرث (بن الى موسى) الاشعرى (رضى الله عنسه قال وجع) بكسر الجم أكا مرض أى (الوموسى وجعا) شتم الجيم زاداب عسا كرشديدا (فغشى عليه ورأسه في حرام من اهله) بتثايث حامجركافي القاموس أى حضهاز ادمسله فصاحت ولهمن وجه آخر أغي على أبى موسى فأقبلت احرأته أم عبد الله تصحيرنة وفى النسائي هي أم عبد الله بنت أبى دومه وا تاريخ البصرة لعمر بنشمة أن المهاصفة بنت دمون وان ذلك وقع حيث كان أنوموسي أم على البصرة من قبل عرب الخطاب رضى الله عنه والواوفي قوله ورأسم العال (فلم يستطع)

موسى

ولم يقل على عاتقك \* وحدثنازهمر النحرب حددثنارو حناعمادة حدثنازكر بان احجقحدثناعمرو ابندينار قال معت جار بنعيد الله يحدث أن رسول الله صلى الله علمه وسلم كان مقل معهم الحارة الكغبة وعليه ازاره فقالله العباسع\_ماابنأخى لوحلات ازارك فعلته على مذكبك دون الخارة فال فله فعله على منكبه فسقطمغشياعليه فالفارؤى بعد ذلك المومعر بانا \*حدثنا سعيدين يحى الاموى قال حدثني أبي حدثنا عمان بن حكيم بنعبادبن حندف الانصارى قال أخبرنا أبوأمامية ابنسهل بنحنيف عن المسورين مخرمة فالأقبلت بحجرأ حلهثقل وعلى ازارخف ف قال فانحل ازاري ومعي الحجرلم أستطع ان أمنعه حتى بلغت بهالى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع الى تورك فذمولاة شواعراة

الخارة) معناه لمقدل الحارة أومن أحمل الحجارة وقدقدمنافي كتاب الايمان أن العانق ما بين المنكب والعنق وجعهء واتق وعتق وعثق وهومذ كروقديؤنث (قوله نفرالي الارض وطمعت عدناه الى السمام) معنى خرسقطوطمعت بفتح الطاء والميم أىارتفعت وفيه\_ذا الحديث يانبعض ماأكرم الله سيحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم وانه صلى الله علمه وسلم كاندمونا محمافي صغرهءن القمائح وأخلاق الحاهلمة وقدتقدم سان عصمة الانبياء صلوات الله وسلامه عليهمفي كتأب الاعان وحاءفي روامة في غير الصحيحين ان الملاك نزل فشدة علمه صلى الله علمه وسلم

ازاره والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم ولاة شواعراة) هونهى تحريم كا تقلة مق الباب السابق والله أعلم

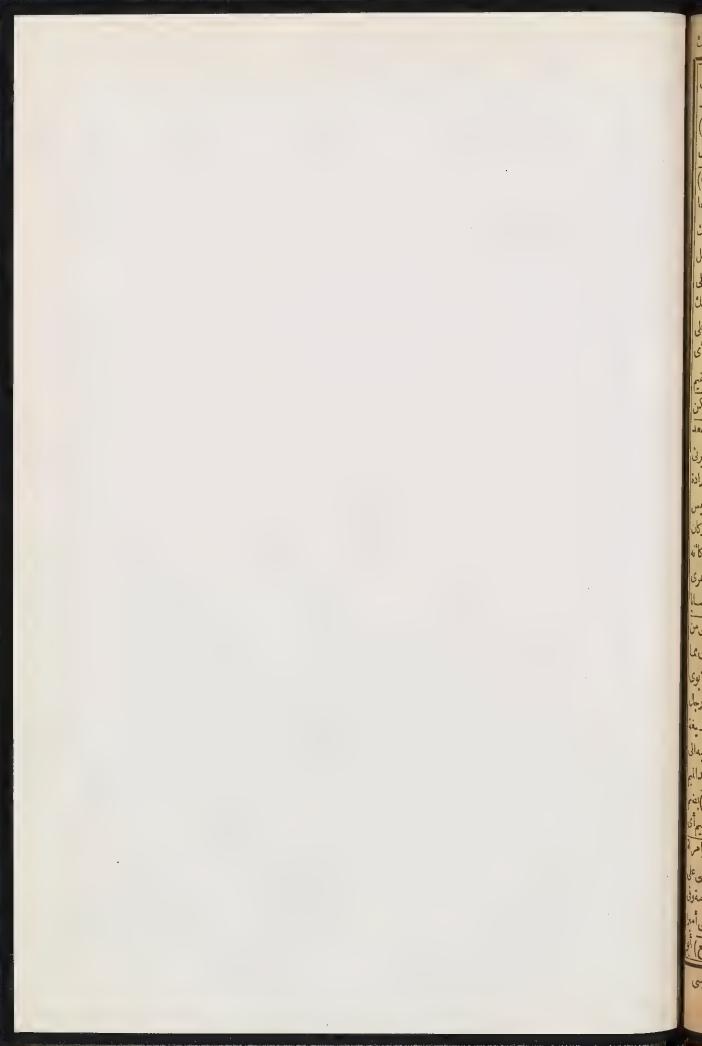

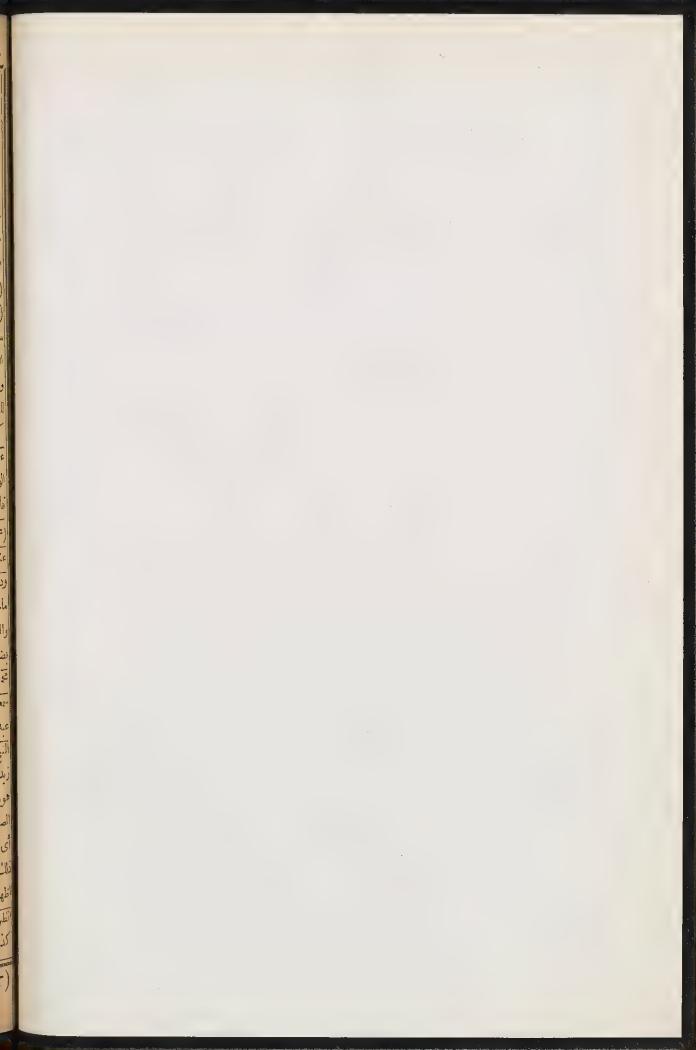

ابرائي يعقو بعدن الحسدن بن على عن سعد مولى الحسدن بن على عن عبد الله بن جعقر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خافه فأسرالي حدثنا لااحدث به أحدا من الناس وكان الله عليه وسلم الله عليه وسلم الماحة من الله عليه وسلم الماحة الله عليه وسلم الماحة الله عليه والمناحق المناسماء في ا

\*(بابالتسترعندالبول)\*

(قولهشسمان بنفروخ) هو بفتح الفاءوتشديدالراءالمضمومة وبالحاء المعة غمرمصروف لكونه أعمما وقد تقدم سانه مرات (قوله عبد اللهن محدين أسماء الصيعي) هو بضم الضاد المعمدة وفتح الماء الموحدة (قوله وكان أحب مااستمر بهرسول الله صالي الله علمه وسلم لحاجته هدف أوحائش نخليعني حائط نخيل) أما الهددف فبفتح الهاء والدال وهوماارتفعمن الارض وأماحائش النعل فبآلحاء المهماد والشين المعمة وقدفسره في الكتاب بحائط النمل وهو السيتان وهوتفسرصح ويقال فيمه أيضاحش وحش بقتح الحاء وضمهاوفي هذاالحديث سنالنقه استحاب الاستنار عندقضاء الحاجة بحائط أوهدف أووهدة أونحو ذلك بحيث بغيب جسع شخص الانسان عن أعين الناظرين وهذهسنةمتأ كدتواللهأعلم

موسى (انْرِدْعَلْمِهَاشْـمَأْفُلُمُ أَفَاقَ قَالَ أَنَا) وللعموى والسَّمْلَى الى (برى ممن برئ منه رسول الله )ولا بى ذر محد (صلى الله علمه وسلم ان رسول الله صلى الله علمه وسلم برئ من الصالقة) بالصاد الهملة والقاف الرافعة صوتها في المصيبة (والحالقة) التي تعلق شعرها (والشاقة) التي تشق أوبها وموضع الترجة قوله والحالفة وخصها بالذكردون غبرها لكونها أبشع فيحق النسا وقوله رئ بكسرالرا ويبرأ بالفتح قال القاضي برئ من فعلهن أومما يستوحين من العقوية أومن عهدة مالزمنى من يانه وأصل البراءة الانفصال وليس المراد التبرى من الدين والخرو بحمنه قال النووى ويحمَل أن را ديه ظاهره وهو البراءة من فاعل عدد هالامور فهذا (باب) بالتموين ليسمنامن ضرب الخدود) \* و بالسند قال (حدثنا محمد بنيشار) بفتح الموحدة وتشديد الشين المجمة قال (حدثناء بدالرحن) بنمهدى قال (حدثناسفيان) الثورى (عن الاعمش) سلمان بن مهران (عنعدالله بنمرة) بضم الميم وتشديد الراء (عن مسروق) هوابن الاجدع (عن عبدالله) بن مسعود (رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم) أنه (قال ليس منامن ضرب الحدود) كمقمة الوحوه (وشق الحيوب ودعاندعوي) أهل (الحاعلية) من نوح وندبة وغيرهما مالا يحوزشرعا والواوفيهما بمعنى أوفالحكم فى كلواحدلا المجوع لان كلامنه مادال على عدم الرضاو لتسليم القضاء والمفي في قوله لدس مناللتغليظ لأن المعصية لا تقتضي الخروج عن الدين الاأن تسكون كفرا أوالمعنى ليس مقديان اولامستناب منتنا ﴿ إِنَّا بِمَا يَنْهِي مِنْ الَّوْ بِلُ وَدَعُوى الْجَاهِلِمَةُ عند دالمصيبة) مامصدر بقوالو بلأن بقول عندالمصيبة واو بلاموذ كردعوى الجاهلية بعدد كر الويلمن العام بعد الخاص وسقط الباب والترجة والحديث عند دالكشميري \* وبالسند فالرحدثنا عرب حفص) قال (حدثنا ابي) حفص قال (حدثنا الاعش) سلمان بن مهران (عنعبدالله بن مرةعن مسروق) هوابن الاجدع (عن عبدالله) بن مسعود (رضى الله عَمه )انه ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايس منامن ضرب الخدود ويثق الجموب ودعاندعوى الحاهلية المستلزم للويل وقوله ايس مناللنهسي وفي بعض طرق الحديث عند داين ماجهوصحمه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيم اوالداعمة قالويل والثمور ﴿ (بابس جلس عند دالمصيبة يعرف فيه الحزن) الضم التحتيدة وفتح الراعمن يعرف منياللمفعول ومن موصولة \* وبالسندقال (حدثنا تحديث المنى العنزى المصرى الزمن قال (حدثناء بدالوهاب) بنعبد الجيد المقفى (قال العنايحي) بن سعد الانصاري (قال أخبرتني) بالافراد (عرة) بفتح العبن وسكون المهربنت عدار حن بنسعد بنزرارة الانصار بة المدنية (قالت معتعاً تشقرضي الله عنها قالت لما عاء النبي) بالنصب على المفعولية (صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة) برفع لام قتل على الف علية وهو البدوأبومالله ملة والمثلثة وضعب في اليو نينية على اسمن ابن حارثة فلينظر (و) قتل (جعفر) الراب الى طالب (و) قتل ( ا برواحة ) عبد الله في غزوة موتة وجواب لما قوله (جلس ) عليه الصلاة والسلام أي في المسعد كافي رواية أبي داود (يعرف في ما لخزن ) قال في شرح المشكاة حال أى جلس حزيدا وعدل الى قوله يعرف المدل على اندصلى الله عليه وسلم كظم الحزن كظه اوكان النالقدرالذى ظهرفم منحلة الشرية وهداموضع الترجة وهويدل على الاياحة لان اظهاره بدل عليها نعم اذا كأن م مهن من اللسان أو الميد حرم قالت عائشة رضى الله عنها زوانا الله عالية (من صائر الباب) الصاد المه ملة المفتوحة والهمزة بعد الالف كالربن و تام كذافى الرواية فال المازري والصواب صيرالباب بكسرالصادوسكون التعتية وهوالحفوظ كما

حـــدثنااسمعيل وهوابن جعفرى (٤١٠) شهريك يعــنى ابن أبي نمرعن عبدالرحن بن أبي ســعيد الحدريءن أبيه قال خرجت

في المجل والعداح والقاموس وفسرته عائشة أومن بعدها بقوله (شق الباب) بفتح الشين المعمة والخفض على البدليةأى الموضع الذي ينظرمنه وفي تجويزا ليكرمأني كسرا الشين تطولانه يصير معناه الناحية وليست عرادة هذا كانبه عليه ابن التين (فاناه) عليه الصلاة والسلام (رجل) يقف الحافظ على اسمه (فقال ان نسا معقر) احراً تها ما بنت عيس الخده مية ومن حضر عندهامن النساءمن أفارب جعفروأ فاربهاومن في عناهن وليس لجعفرامر أةغيراً مماءكا ذكره العلما والاخبار (وذكر بكا هن ) حال من المستترفي فقال وحد فف خران من القول الحكى لدلالة الحال عليه أى يمكن عليه برفع الصوت والنماحة أوينعن ولوكان مجرد بكاغمينه عنه لانه رجة (فاص عليه الصلاة والسلام زان ينهاهن)عن فعلهن (فذهب) فنهاهن فل يطعنه لكونه لم يسند النهسي للرّسول صلى الله علمه وسلم (مُماتاه) أى أني الرجل الذي صلى الله عليه وسلم المرة (الثانية) فقال انهن (لم يطعنه) حكاية قول الرجل أي نه يتهن فلم يطعنني (فقال) عليه الصلاة والسلام (أنهض) فانه هن وفي نسخة وهي التي في المو منسة لدس الاانع هن بدل انهض فذهب فنه اهن فلم يطعنه لخلهن ذلك على أنه من قبل نفس الرجل (فأتاه) أى أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم المرة (الثالثة قال والله علمنذا بارسول الله) بلفظ جع المؤنثة الغائبة وللكشميهي كمافى الفرع وأصله والله لقديز بادة لقدوقال ان حرو للكشميهي غلمتنا بلفظ المفردة المؤنثة الغائبة قالت عرة (فزعم ) عائشة (أنه ) عليه الصلاة والسلام (قال) للرحل لمالم ننون (فاحث) بضم المثلثة أمر من حمّا يحمو بكسرها أيضامن حمّى يعمى (في افوا عهن التراب)ليسد محل النوح فلا يتمكن منه أوالمرادب المبالغة في الزجر قالت عائشة (قفلت) للرجل (ارغم الله أنفت بالرا والغين المجمة أى ألصقه بالرغام وهو التراب اهانة وذلا ودعت عليه من جنس مأأمر أن يفعله بالنسوةلفهمها من قرائن الحال انه أحرج الني صلى الله على موسلم بكثرة تردده اليه في ذلك (لمتفعلما احرك) به (رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى من غيمن وان كان نها هن لأنه يترتب على فعله الامتثال فكائمه لم يفعله أولم وفعل الحثو بالتراب (ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسيلم من العنام) بفتح العين المهملة والنون والدأى المشقة والتعب قال النووى معناه الله قاصرعاأمرت بهولم تخبره عليه الصلاة والسلام بانك قاصرحتى يرسل غيرك ويسترجم العنا وقول ابن حرافظة لم يعبر بهاءن الماضي وقوأهاله ذلك وقع قبال أن بتوجه فن أين علن انهلم يفعل فالظاهر أنها فامت عندهاقر ينة بأنه لم يفعل فعبرت عنده بلفظ الماضي مبالغة في لل ذلك عنه وفي الرواية الاتمة بعدار رمة أبواب فوالله ماأنت بفاعل وكذالمسلم وغيره فظهرانهم تصرف الرواة تعقبه العمدي فقال لايقال لفظة أبعبر بهاعن الماضي وانسابقال لمحرف جزمالؤ المضارع وقلبه ماضياوهذا هوالذي قاله أهل العربية وقوله فعبرت عنه بلفظ الماضي ليس كذا لانه غيرماض بله ومضارع والكن صارمعناه معنى الماضي بدخول لم عليه وهذا الحدب أخرجه أيضافى الجنائز والمغازى ومسلمف الجنائز وكذاأ بوداود والنسائي وبه قال (حدثناع ابن على) بفتح العين فيهما الفلاس الصيرفي قال (حدثنا محدين الفضيل) بضم الفاء وفتح الفا المجمة مصغرا ابن غزوان بفتح المجمة وسكون الزاى الضي مولاهم الكوفي قال (حدثناعام الاحول عن أنس موان مالك (رضى الله عنه قال قنت رسول الله على الله عليه وسلم شهرا عل قتل القراع) وكانوا ينزلون الصفة يتعلمون القرآن وهم عمار المسحدولموث الملاحم بعثهم رسوا اللهصلي الله علمه وسلم الى أهل نحدله قروًا عليهم القرآن ويدعوهم الى الاسلام فلمار لوابه ترمعوا قصدهم عامر بن الطفيل في أحيامن سليم رعل وذكوان وعصية فقاتلوهم فقتلوا أكرام وذاك فى المنة الرابعة من الهجرة فاراب رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حز ناقط الله

معرسول الله صلى الله عليه وسلم بوم الاثنين الى قب احتى اذاكنا فى بنى سالم وقف رسول الله صلى الله علمه وسام على ابعتبان فصرخبه فخر جعة ازاره فقال رسول صلى الله عليه وسام أعجانا الرجل فقال عتمان مارسول الله أرأيت الرجل يجلءنام أته ولمعن ماذاعلمه فال رسول اللهصلي الله علمه وسلم اعاللامن الماء

اعلمان الامة مجمعة الاتعلى وحوب الغسل بالجاع وان لم يكن معهانزال وعلى وجوبه بالانزال وكانجاعمة من الصابة على انه لايعب الامالانزال غرجع بعضهم والمقدالاجاع يمد الآخرين وفى الماب حديث اغمالما من الماء مع حديث أتي بن كعب عن رسول آلله صـ لى الله عليه وسلم في الرجدل بأنىأهدله غملا ينزل وال بغسل دکوره و يتوضأ وفيه الحديث الاتخر اذاجلس أحدكم بينشعبها الاردع ثمجهدهافقد وحب عليه الغسل وان لم ينزل قال العلى العمل على هذا الحديث وأماحدث المائهن الما فالجهور من العداية ومن بعدهم فالواانه منسوخو يعنون بالنسخ ان الغسل من الجاع بغيرانزال كأنساقطا ثم صارواحما وذهب ان عماس رضى اللهعنهما وغيره ألى الهالس منسوط بلالمراديه ننيي وجوب الغسل الرؤية في النوم اذالم ينزل وهـ ذاالحكماق بلاشـ ك وأما حديث أتى بن كعب ففيه جوامان أحدهماانه منسوخ والناني انه مجول على مااذا باشرها فما سوى الفرح والله أعلم (قوله خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباع) هو بضم القاف ممدودمذ كرمصروف هذا موالصيم الذى عليه الحققون

» حدثناهرون بن سعيد الأبلى حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحرث عن ابن ( ٤١١) شهاب حدثه ان أماسالة بن عبد الرحن

حدثه عن ألى سعيد أللدرى عن الني صلى الله علمه وسلم اله قال اغاللامن الماء وحدثناعسد اللهن معاذالعنبرى حدثناالمعتمر حدثناأبى حدثناأ بوالعلامن الشعيرقال كانرسول اللهصيل الله علمه وسلم ينسيخ حد شه بعضمه بعضا كاينسيخ القرآن بعضه بعضا \* حدثما أنو بكر سألى شسة حدثنا غندرعن شعبة ح وحدثنا مجدين المنى والنبشار فالاحدثنا محدث جعفرحد شاشعمة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعدد الحدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلي رجلمن الانصارفأرسل المفرح ورأسه يقطر فقال لعلناأ عجلناك

والاكثرون وفيه لغة أخرى اله مؤنث غسر مصروف وأخرى انه مقصور (قوله عتيان) هوان مالك وهو بكسر العدن على المشهور وقمل بضمها وقدقدمناه في كناب الايمان (قوله حدثناعسدالله من معاذالعنبرى حدثنا المعتمر حدثنا أبى حدثناأ بوالعلاء منالشفيرقال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كإينسخ القرآن بمضميعضا) هذاالاستاد كاه بصريون الاأما العلاء فأنه كوفي وأنو العلاء اسمه رند بن عمد الله من الشغر بكسرالشن والخاءالمعمتين والخاءالمشددة وأنوالعلاءتابعي ومرادمسا بروايته هذاالكلامعن أى العلاء ان حديث الما من الماء منسو خوقول أبى العلاءان السنة تنسيخ السنة هذاصيم قال العلاء نسخ السنة يقععلى أربعة أوحه أحدهانسخ السنة المتواترة مالمتواترة والشاني تسمخرالواحد

منه في باب من لم يظهر حرنه عند) حلول (المصيبة) فترك ما أبيح له من اظهار وقهر اللنفس بالصير الذى هوخبرقال الله تعالى ولئن صبرتم له وخبرالصابر من ويظهر بضم أقله من الرباعي وحزنه نصب على المفعولية (وقال مجدين كعب القرطي) - حلمف الاوس (الجزع القول السيئ) الذي يبعث الحزن عالب (والطن السيع) هو المأس من تعويض الله المصاب في العاجل ماهواً نفع له من الفائت أوالاستبعاد لحصول ماوعد بهمن الثواب على الصعري ومناسبة هذالما ترجم لهمل حيث القابلة وهي ذكرالشي ومايضادهمعه وذلك أنترك اظهارا لخزنمن القول الحسس والظن الحسن واظهاره مع الحزع الذي يؤدّبه الى ماحظره الشارع قول سي وظن سيئ (وقال يعقوب علمه السلام أنما أشكو بثي \* وأصعب هم لا بصرصاحبه على كتمانه فيلمه و ينشره للناس (وحرنى الى الله) اللي غيره \* ومناسبته للترجة من حهداً نه لما اللي صبر ولم يشك الى أحدولابث - زنه الاالى الله تعالى \* وبه قال (حدثنا بشرين الحكم) بكسر الموحدة وسكون الشن المجمة والمكم بفتحتين اندسابوري قال (حدثنا سفيان بنعيينة) قال (اخبرنا اسحق بنعمد الله بنالي طُلِحَةً) الانصارى ابن أنحى أنس (انه مع انس بن مالك رضى الله عنه يقول اشتكى) أى مرض (انلاني طلحةً) زيدس مهل الانصاري وابنه هوأ بوعمر صاحب النغير كما قاله النحيان في روايته وغيره وكان غلاماصبيحا وكان أبوطلحة يحمه حماشديدا فلمامرض حزن علمه حزنا شديداحتي تضعضع (قال فات وأبوط لحة خارج فلمارأت امرأته) أمسليم وهي أم أفس بن مالك (انه قدمات همات شيها) أعدت طعاما وأصلحته أوهمأت شيامن حالها وتزينت لزوجها تعريضا للجماع أو هيأت أمرااصي بأن غسلته وكفنته وحنطته وسحت علمه تويا كمافي بعض طرق الحديث فهو أولى (ونحته) بفتح النون والحاوالمهملة المددة أى جعلته (في جانب المنت فلماجا وأبوطلحة فَالَ) الها (كيف الغلام قالت قدهدات) أى سكنت (نفسه) بسكون الفاواحد: الانفس نعني أن نفسه كانت قلقة منزعة لعارض المرس فسكنت بالموت وظن أبوطلحة أن حرادها سكنت النوملوجودالعافية ولابى ذرهدأ باسقاط التاء نفسيه بفتح الفاء واحدالا نفاس أى سكن لان الريض يكون نفسمه عالمافاذازال مرضه سكن وكذا اذامآت وفي رواية معمرعن ثابت أمسي هادئا (وأرجوأن يكون قد أســ تراح) تهني أمسليم من نـكد الدنياو تعبها ولم تجزم بكونه استراح أداأولم تكنعالةأن الطفل لاعداب علمه ففوضت الامرالي الله تعالى مع وجود رجائها بأنه استراحمن تكدالدنيا قال أنس (وظن الوطلحة انهاصادقة) بالنسبة الى مافهمه من كلامها والافهى صادقة بالنسسة الى ماأرادت بماهوفي نفس الامر ولذاوردان في المعاريض لنسدوحة عنالكذب والمعاريض هيمااحقل معنسن وهذامن أحسنها فانها أخسرت بكلام لم تكذب فسهلكنهاورت بعى المعدى الذي كان يحزنها ألاترى أن نفسه قدهد أت كافالت الموت وانقطاع النفس وأتوهمته أنه استراحمن قلقه وانماهومن هم الدنيا وفيه مشروعية المعاريض الوهمة اذادعت الضرورة اليهاوشرط جوازهاأ نلا سطلحق مسلم (قال)أنس (فبات)معها أى جامعها (فلما أصبح اغتسل) وفي رواية أنس بن سيرين فقر بت اليد العشا فتعشى ثم أصاب المهاوفي رواية حادن أبات تم تطيبت وزادجع فرعن ثابت فتعرضت له حتى وقعبها وفي رواية الميان عن ثابت ثم تصنعت له أحسر ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها وليس ماصنعته من النطع وانمافعلته اعانة لزوجهاعلى الرضاو التسليم ولوأعلته بالامر في أول الحال التنكد علمه ونته ولم يبلغ الغرض الذي أرادته منه ولعلها عندموت الطفل قضت حقه من البكاء اليسم (فلمأأراد) أبوطلحة (ان يخرج اعلمة اله قدمات) قال في الفتح زادسام ان بن المغيرة كاعندمسلم ما إلله والنالث نسخ الآحاد بالمتواترة والرابع سخ المتواتر بالاحادة أماالله له الاول فه ي جائزة بلاخلاف وأماالرابع فلا يجوز عند.

قال نع إرسول الله قال اذا أعجلت أو أقطت (١٢) فلاغسل عليك وعليك الوضوء وقال ابن بشمار اذا أعجلت أو أقحطت في حدثنا أبو

فقالت بأماطلحة أرأيت لوأن قوماا عارواأهل متعارية فطلموا عاريتهم ألهم ان يمنعوهم فاللا قالت فاحتسب ابنك قال فغض وقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني ما بن \* وفي رواية عبدالله فقالت الباطلحة أرأيت قوما أعار وامتاعا ثم بدالهم فيه فأخذوه فكانهم وجدوافي أنفسهم زاد حادثي روايتــهعن ثابت فأبو أنبر توهافقال أبوطلحة ليس لهم ذلك ان العارية مؤدّاة الى أهلها ثمانفقافقالت ان الله أعار ناغلاما ثمأ خذه سنازاد جادفاسترجع (فصلي مع النبي صلى الله علمه وسلم مُأخبرالنبي صلى الله عليه وسلم عاكان منه ما كالتثنية وللكشميهي منها بضمر الموندة المفردة (فقال رسول الله صلى الله على هذا بعل الله أن سارك لكلف لملتكم) لعل هذا بعدى عسى بدأيل دخول أنعلى خبره ولابي ذر والأصيلي وابنعسا كرلهما فى ليلته ما بضميرالغائب وفي رواية أنس بنسرين اللهم بارك اهما وفيه تنسه على أن المراد بقوله أن سارك وان كان لفظه لفظ الحبرالدعا وزادفى رواية أنس بنسرين فولدت غلاماوفى رواية عمدالله بن عسدالله في ات بعمد الله س أبى طلحة (قال سفيان) سعينة بالاستاد المذكور (فقال رجل من الانصار) هوعماية ابنرفاعة نرافع بنخديج كاعنداليهق وسعدد ن منصور زفرا يت لهاتسعة أولاد كلهم قدقراً القرآن) كذافي رواية أبي ذروا لاصيلي ولاس عسا كرولغبرهم فرأيت اله ماأى من ولدولدهما عبد الله الذى حلت به تلك الله له من أبي طلحة كما في رواية عباية عند سعيد بن منصور ومسددواليهني بلفظ فولدت له غلاما قال عماية فلقدرا يت لذلك الغلام سمعة سنين قال ابن حجر فئي رواية سنمان تحقز فقوله لهمائى على رواية ثبوتها لانظاهره أنهمن ولدهما يغير واسطة وانما للرادمن أولاد ولدهماوته قيمه العيني بعددأن ذكرعمارته بلفظ لهما فقال لانسلم التحورفي رواية سفمان لانه ماصرح فىقوله قال رجل من الانصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قدقر أالقرآن ولم يقل رأيت منهما أولهماتسعة اه فانظروتجب من هذا التعقب \* ووقع في رواية سنيان هناتسعة أولاد بتقديم الفوقية على السين \* وفي رواية عياية المذكورسيعة بنين كلهم قدختم القرآن بتقديم السين على الموحدة فقيل احداهما تصيف أوأن المراد بالسبعة من ختم القرآن كله وبالتسعة من قرأم عظمه \* وذكر ابن المدين من أسما أولادعد الله ن أى طلحة وكذا ان سعد وغيرهمن أهل العلمالانساب من قرأ القرآن وحل العلم اسحق واسمعيل ويعقوب وعمير وعمرو ومحمدوع بدالله وزيدوالقاسم \* وهـ ناالديث أخرجهمسلم في (باب الصرعندالمدمة الاولى وقال عر) اس الخطاب (رضى الله عده) ما وصله الحاكم في مستدركه (نع العدلان) بكسر العين وسكون الدال المهملتين ونعم بكسر النون وسكون العين كلةمدح وتاليها فاعلها (ونع العلاوة) بكسر العين أيضاعطف على سابقه والعدل أصله نصف الجل على أحد شقى الدابة والحلل العدلان والعلاوة ما يجعل بن العدلين فهومثل ضرب للجزا في قوله (الذين اذا أصابته مصيمة) بما يصب الانسان من مكروه (فالواآنالله) عسدا وملكا (وانااليه راجه ون) في الآخرة فلايض ع-ل عامل وليس الصبراللذ كورا ولآية الاسترجاع بالسأن بل و بالقلب بأن يتصور ما خلق له وأله راجع الى ربه ويتذ كرنعمه عليه لبرى انماأبتي عليه أضعاف مااستردّمنه ليهوّن على نفس النر ويستسد إله والمبشر به محذوف دل علمه قوله (اولتك عليهم صلوات) مغفرة أوثناء (من رجم ورجة) وهما العدلان كأقاله المهلب ورواه الحاكم في روايت المذكورة موصولا عن م بلذظ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحة نعم العدلان (واولتك هم المهتدون) نعم العدادوا وكذاأخرجه المبهق عنالحاكم وأخرجه عبدين حيسد في تفسيموه من وجه آخر قال الزبالوالم ابن المنبرويؤ يده وقوعها بعدعلي المشعرة بالفوقية المشعرة بالحل وهوعندأ هل السيان من باب لا يَهْ

الرسع الزهراني حدثنا جادحدثنا هشام نعروة ح وحدثناأ بوكرب مجد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا أبومعاوية حدثناهشامءنأ يهعن أبىأبوبء وأيان كعب فالسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصدب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل مأأصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلى \*وحدثنا محدين المثنى حدثنامجدينجهفرحدثناشعبةعن هشام سعروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي عن الملي أنوأ نوبعن أبي َّنْ كعبءن رسولْ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم انه قال في الرجل ماتي أهاد الجاهم وفالبعض أعل الظاهر يحوروالله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم اذا أعِلْتُ أُوا فَطَت فلا غدل علمك وفي روامة النبشار أعِلت أوأ قطت) أما أعجلت فهو فىالموضعين بضم الهمزة واسكان العين وكسرالحميم وأماأ قحطت فهوفي الاولى بفتم الهدمزة والحاء وفى رواية النبشار بضم الهدمزة وكسرالحاءمثلأ عجلت والروايتان صحتان ومعنى الاقحاط هناعدم انزال المني وهواستعارة من قحوط المطروه وانحداسه وقحوط الارض وهوعدم اخراحها النيات واللهأعلم (قوله غيكسل) ضيطناه يضم الياء ويحوزفته القالأكسل الرجل فيجماعمه اداضعف عن الانزال وكسل أبضابفتح الكاف وكسر السين والاول أفصح (قوله صلى الله عليه وساريغسل ماأصابه من الرأة) فمهدليل على نحاسة رطو به فرج المرأة وفيهاخلاف معروف والاصح عند بعض أصحابنا نجاستها ومن قالىالطهارة بعمل الحديث على الاستخباب وهذاه والاصم عنداً كَثراً صحابنا والله أعلم (قوله حدثني أبي عن الملي عن بقوله الملي عن الملي أبوا بوب) هكذا الترشي

مُلاينزل قال يفسلذ كره ونتوضأ \* وحددثني زهرين حرب وعدين حيد فالاحدثناء بدالهمدين عبد الوارث ح وحدثناء بدالوارث ن عبدالصدواللفظلة فالحدثني أى عنجدى عن الحسين بن ذكوان عن يحيى نأبي كثير قال أخـ يرنى أنوسلة انعطاس يسار أخبره انزيد بنالدالجهني أخبره المسأل عمان مان فالقلت أرأيت اذاجامع الرجل احرأته ولم عِن قال عممان يتوضأ كما شوضاً للصلاة ويغسلذكره قالءعان معته مزرسول اللهصلي الله علمه وسلم \*وحدثنا عددالوارثين عبدالصمدحدثني أبيءن حدىءن الحسن قال يحبى وأخرنى أنوسلة انعروة بالزبرأ خرمان أماأوب أخبره انه مع ذلك من رسول الله صلى الله علمه وسلم في وحدثني زهمر ابن حرب وأنوعسان المسمعي ح وحدثناه محدن المئني والن سارفالوا حدثنامعادينهشام فالحدثني ألىءنقتادة ومطرعن الحسن

هوفى الاصول أبوأبو بالواووهو محيح والملي العقدعلمه المركون المه وألله أعلم (قوله اذاجا عولمين)هو يضم الماء واسكان المم هـ دم اللغة الفصحة وبهاجات الرواية وفيه لغة ثانية بفتح الياء والثالثة بضم الياءمع فتح الميم ونشديد النون مقال أمني ومنى ومنى ثلاث لغات حكاهاأنوع ـ روالزاه ـ د والاولى أفصح وأشهر وبهاجا القرآب قال الله تعالى أفرأ يتم ماتمنون (قوله أبو غسان المتمعي) هو بفتح الغين المنعة وتشديدااسي فالمهملة ويجوزصرفه وترائصرفه والسمعي بكسرالم الاولى وفتح الثانية واسمه مالك نعمد الواحد وقد تقدم مانه

النرشيح للمعاز وذلك انهل كأنت الاته أوائك عليهم كذاو كذاو لفظة على تعطى الحل عبرعم رضى الله عنه بهذه العسارة وقسل العدلان انالله واناالسه واجعون والعلاوة الثواب علمه ما وغرداك والاولى أولى كالايخني واعرأن الصرد كرفي القرآن العظم في خسد وتسعين موضعا \* ومن أجعها هذه الآية \* ومن آنه ها اناوجد ناه صابر اقرن ها الصابر بنون العظمة \* ومن أبعها قوله والملائكة يدخلون عليهم من كل بابسلام عليكم عاصرتم الا ية (وقوله تعالى) الجرعطة اعلى باب الصر برأى وباب قوله (واستعينوا) على حوائع كم (بالصبر) أى بالتظار النعي والنرج نوكلاعلى الله تسالى أو مالصوم الذى هوصيرعن المفطرات لمافيده من كسرالشهوة ونصفية النفس (والصلاة) بالالتحاء المافانم اجامعة لانواع العبادات النفسانية والبدنية من الطهارة وسترالعورةوصرف المال فيهما والتوجه الىالكعمة والعكوف للعمادةوا ظهار المشوع بالجوارح واخلاص النسة بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة القرآن والتكلم بالشماد تبنوك فالنفس عن الاطسين حتى تجابوا الى تحصيل الما رب وانها) أى الاستعانة بهماأ والصلاة وتخصيصها بردالضمراايها لعظمشا نهاواستعم اعهاضروبامن الصبر (لكبرة) المقبلة شاقة (الاعلى الخاشعين) المخبة بن والخشوع الاخدات وأخرج أبوداود لسادحسن عنحذيفة فالكان رسول اللهصلي الله عليه وسلم اذاحز يه أحرصلي ومن أسرار المدادة أنها تعين على الصرل افيها من الذكر والدعا والخضوع وبالسند قال حدثنا محد النبشار) بفنح الموحدة والشمن المجمة المشددة قال (حدثنا غندر) هو أقب مجدين جعفر قال (حدثناشعية) بن الحجاج (عن تابت) المناني قال معت انساً) هوا بن مالك (رضي الله عنسه) بقول عن الذي صلى الله علمه وسدارة فال الصر ) الكثير الثواب الصير (عند الصدمة الاولى) فان مفاجأة المصمة نغتة لهاروعة تزعز عالقلب وتزعه بصدمتها فانصر للصدمة الاولى انكسرت حدتما وضعفت قوتمافهان عليمه أستدامة الصبر فامااذا طالت الايام على المصاب وقع السلو وصارالصسر حمنتذطبعا فلايؤ يوعلمه مثل ذلك والصابر على الحقيقة من صدر نفسه وحبسها عنشه واتها وقهرها عن الحزن والحيزع والبكاء الذى فسمراحة النفس واطفاه نارالحزن فأذافا بل فيماسورة الحزن وهجومه بالصمرا لجمل وتحقق انهلاخرو جاهعن قضائه تعالى وأنه رجع اليه وعلم يقمناأن الاكبال لاتقدرج فيها ولاتأخبر وأن المقادس بيده تعالى ومنه استحق حينتذجز بلاالثواب فضلامنه تعالى وعدمن الصابرين الذين وعدهم الله بالرحمة والمغفرة إلذاجزع ولم يصبرا ثمزوا تعب نفسمه ولميرة من قضاء الله شيأ ولولم يكن من فضل الصبر للعبد الاالفوزىدرجة المعمة والمحمسة ان اللهمع الصابرين ان الله يحب الصابرين الصكفي فنسأل الله العائبة والرضا \* وأعلم أن المصدية كبرالعبدالذي يسمك فيه حاله فاما أن يخرج ذهما أحر واماأن مخرج خشاكله كاقبل

سبكناه وضيسيه إلى الكير فابدى الكير عن خست الحديد فابدى الكير عن خست الحديد فاللم ينفعه هذا الكير في الدينا ومسمكها خراه من ذلك الكير والمسبك وانه لابدله من أحد السكير من فليعلم قدر نعمة الله عليه في الكير العاجل فالعبد اذا المتحملة الله بمعنه الله بما المعنه وقد اختلف هل المعنه بمعنه الان المواب الما يكون على فعل العسد المسلم في المعنه فيها وقد يصاب المسلم وذهب آخر ون الى انه يناب عليها المن ين المعنه فيها وقد يصابه المعنه بمعن والذى نفسى بسده المعنه والذى نفسى بسده المعنول بالون من عدة في الان المواب المعنه والذى نفسى بسده المعنول العمد المعنول المعنول المعنول والذى نفسى بسده المعنول والمعنول والذى نفسى بسده المعنول والمعنول والذى نفسى بسده المعنول والمعنول والذى نفسى بسده والمعنول وال

عن أبي رافع عن أبي هريرة رضى الله عنه ( ١٤) ان نبي الله صلى الله علمه وسلم قال اذا جاس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب علمه

ماعلى الارض مسطر يصسه أذى من من ف اسواه الاحط الله عند مه خطابا ، كاتعط الشعرة المانسة ورقها وفيهما مامن مصدية تصدب المسلم من نصب ولا وصب ولاهم ولاحرن ولا أذى ولاغم حتى الشوكة الاكفرالله عزوج لبها خطاياه فالغ على المستقبل والحزن على الماضي والنصب والوصب المرض وفيه حلفه صلى الله علمه وسلم تقوية لاء ان الضعيف ومسمى مسلم وان فال ولومذنب اومسمى أذى وان قل وذكر خطاياه ولم يقلمنها \* طفيح الكرم \* حتى غفر بمجرد ألم \* ولولم يكن المبتلى \* في الصر برقدم \* ف(ابقول الني صلى الله عليد وسلم) لابنه ابراهم (انا مك لمحزونون وقال ابن عر) بضم العن (رضى الله عنه ماعن النبي صلى الله علمه وسلم تدرم المينويحزن القلب وهدد مالجلة كلهامن باب الى آخرة وله ويحزن القلب ساقطة عند الجوى وثابتة لغيره \* وبالسمد قال (حدثنا) بالجع ولابي ذرحد ثني (الحسس من عمد العزيز) الجروي بفق الجيم والراءنسسة الى جروة بفتح الجيم وسكون الراعور ية من قرى تندس قال (حدثنا يحيى ابن حسان) التنيسي قال (حدثناقريش) بضم القاف وبالشسن المجمة (هواب حيان) ففع الحاء المهملة والمشاة التحميية العجلي بكسرالعين البصرى (عن ثابت) البناني (عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال دخلنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سنف القين بنتم السين والفين بالقاف وسكون التحتية آخره فون صنقله أى الحدادوا معدالبراس أوس الانصاري (وكان ظراً) بكسرالظا المجهمة وسكون الهمزة أى زوج المرضعة (لابراهيم) ابن النبي صلى الله علمه وسلم بلمنه والمرضعة زوجته أمسيفهي أمبردة واسمها خولة بنت المنذر الانصارية النيارية (فاخذرسول اللهصلي الله علمه وسلم ابراهم فقبله وشمه) فيهمشروعية تقبيل الوادوشهه والس فيمدلس على فعل ذلك بالمت لانهذه انما وقعت قسل وتابر اهم عليه الصلاة والسلام نعروى أبود اودوغيره اندصلي الله علمه وسمام قبل عمان سن مظعون بعده وتع وصععه المرمذي وروى المفارئ أن أبا بكررضي الله عنه قبل النبي صلى الله علمه وسلم بعدموته فلاصدفاله وأقاربه تقبيله (غردخلناعاميه)أى على أبي سمف (بعددلك وابراهم يجود نفسه) يخرجها ويدفعها كايدفع الانسان ماله يحودبه (فجعلت عينارسول الله صلى الله علمه وسلم تذرفان بالذال المجمة وكسرالراء وبالفاءأي يجرى دمعهما (فقالله) أى للنبي صلى الله عليه وسل (عبدار حن بنعوف رضى الله عندوانت) بواوالعطف على محذوف تقديره الناس لأيصرونا عندالمصائب ويتفععون وأنت (بارسول الله) تفعل كفعلهم مع حشاعلي الصدرونها عن الزع فأجاد عليه الصلاة والسلام (فقال بالنعوف انها) أي الحالة التي شاهدتهامي (رحة) ورقة وشفقة على الواد تنبعث عن التأمل فها هو عليه وليست بحزع وقلة صـ بركا توهمنا (تُمَّ أَمِعَها) عليه الصلاة والسلام (بانري) أي أسع الدمعة الاولى بدمعة أخرى أوا تسع الكلمة الاولى الجلة وهوقوله انهارحة بكلمة أخرى مفصلة (فقال صلى الله عليه وسلم ان العن سم والقلب)بالنصب والرفع (يحزن) لرقته من غيرسخط لقضاء الله وفيه حواز الاخمارع الحزنا وان كان كمه أولى وجواز المكاعلى المتقبل مونه نع يحوز بعده لانه صلى الله علمه وسلم بك على قبر بنت لهرواه المحارى وزارقبرأ مه فبكي وأبكى من حوله رواه مسلم وآكمه قبل الموتأول بالحوازلانه بعدالموت يكون اسفاعلي مأفات وبعدالموت خلاف الاولى كذانقله في المجوع عن الجهورك كنه نقدل في الاذ كارعن الشافعي والاصحاب أنه مكرود لحديث فاذاو حبت فلا تمكن ماكية فالواوما الوجوب ارسول الله قال الموتر واه الشافعي وغيره ماسامد صحصة قال السبك وينبغي أن يقال ان كان المكالرقة على الميت وما يخشى علىه من عذاب الله وأهوال يوم القيامة

الغسل وفى حديث مطرو أن لم ينزل قارزهرمن ينهم بن أشعمها الاربع \* حدثنا مجدنعرون عمادين جبلة حددثنا مجدين أي عدى ح وحدثنامجدن المثنى حدثني وهب ابن جرير كالاهماءن شعبة عن قتادة بهذا الاسنادمثله غيران في حديث شعبة ثماحتهد ولم يقل وان لم ينزل \* وحدثنامجدنالذي حدثنامجد اسعبداللهالانصارى حدثناهشام انحسانحدثاجمدن هلال عن أبي ردة عن أبي موسى الاشعرى ح وحدثنا مجدين المثنى حدثناءمد الاعلى وهذاحديثه حدثناهشام عن حددن هلال قال ولا أعله الاعن أبى ردة عن أبى موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصارفقال الانصار بون لايجب الغسل الامن الدفق أومن الماء وعال المهاجرون بلاذا خالط فقد وجبالغسل فالأفال أبوموسي فأناأشف حصمن ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذنلى فقلت لهما باأماه أوياأم المؤمنين انى أرىد أن أسألك عن شئ وانى استحميل فقالت لاتستحىأن تسألني عاكنت ساثلا عنسه أمك التي ولدتك فانماأ ناأمك قلت فا وحب الغسل

مرات لكني أنه علمه وعلى مثله اطول العهدمه كاشرطته في الخطمة (قوله أبى رافع عن ابى هريرة) اسم أبى رافع نفيع وقد تقدم أيضا وقوله صلى الله عليه وسلم اذاقعد بنشعماالاربع تمجهدهاوفي رواية أشعبها) آختاف العلماء في الرادالشعب الاربع فقيله الدان والرحلان وقيل الرحلان والفغذان وقيل الرحدان والشفران واختارالقاضي عياض أن المرادشعب الفرح الاربع والشعب النواسي

جهدته واحهدته باغت مشقته قال القاضيء اضرجه الله تعالى الاولى أن كون جهدها ععى بلغ جهده في العمل فيها والحهد الطاقة وهواشارة الى الحركة وعمكن صورة العمل وهو نحو قول من قال حفزهائى كدهابحركته والافاى مشقة بلغبما فىذلك والله أعلم ومعنى الحدث ان اعداب الغسل لايتوقف على زول المني بلمتى عابت الحشنة فى الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة وهذالاخلاف فمه اليوم وقدكان فيه خلاف ليعض الصحابة ومن بعدهم ثما اعقد الاجاع على ماذكرناه وقد تقدم انهدا فالأصحابا ولوغيب المشفة في درام أة أودر رجل أوفررجهمة أودرهاوج الغسلسواء كانالمولج فيهحياأو مساصغبراأوكبرا وسواء كاندلك ع قصداً معن نسيان وسواء كان مختاراأ ومكرهاأ واستدخلت المرأة ذكره وهونائم وسواء انتشرالذكر أملا وسواء كان مختونا أمأغلف فعسااغسل فى كل هذه الصورعلى الفاء ل والمفعول به الااذا كان الفاعل أوالمفعول بهصماأ وصمية فانهلا يقال وجىعلمه لانهلس مكلفا ولكن يقال صارحنمافان كان ممزا وجبعلى الولى أن يأمره بالغدل كايأمره بالوضو فانصلي من غـ برغسل لم تصم صلاته وان لم بغتسل حتى الغروجب عليه الغسل واناغتسل فى الصبا ثم بلغ لم يلزمه اعادة الغسل قال أصحابنا والاعتبارفي الجاع تغدما المشفة من صحيح الذكر بالاتفاق فأذاغها بكالهاتعلقتيه جمع الاحكام ولايشترط تغييب

الخطابي وقال غبره بلغمش فتهارقال

فلابكره ولايكون خلاف الاولى وانكان للجزع وعدم التسمليم للقضاء فيكره أويحرم وهمذا كاه في البكاء بصوتاً ما مجرد دمع العسين العباري عن القول والفعل المنوعين فلامنع منه كاقال عليهااصلاة والسلام (ولانقول الامارضي رشاوانا بفراقك بالراهم لحزونون أضاف الفعل الى الحارجة تنهما على أن منسل هـ فالاندخل تحت قدرة العمدولا يكلف الانكفاف عنه وكان الحارحة امتنعت فصارتهي الفاءلة لاهوولهذا فالوانا بفرافك لمحزونون فعبر بصفة المفعول الإب بغة الفاعل أى ليس الزنمن فعلما ولكنه واقع شامن غيرنا ولا يكاف الانسان بفعل غيره والفرق بندمع العمن واطق اللسان أن النطق ولله بخلاف الدمع فهو للعن كالنظر ألاترى أن الدين اذا كانت مفتوحة نظرت شاع صاحبها أوأبي فالفعل لها ولاكذلك نطق اللسان فانه لهاحب اللسان قاله ابن المنمر (رواه) أى أصل الحديث (موسى) بن المعيل التبوذك (عن المان بن المغيرة) بضم الميم وكسر الغين المجمة (عن ثابت البناني (عن انس) هو اس مالك (رضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم) فما وصله البهق في الدلاثل وفيه التحديث والعنعنة والقول فإرباب الما عدد المريض) أذاظهر تعليه علامة مخوفة وسقط لفظ ماب عنداً في ذر \* وبالسند قال (حدثنا اصبغ) بن الفرح (عن أبن وهب) عبد الله (قال اخبرني) بالافراد (عرو) هوابنا المرث المصرى (عن سعد بن الموث الانصاري) قاضي المدينة (عن عبد الله بنعر) بن الخطاب (رضى الله عنه ما قال اشتكى ) أى مرض (سعد بن عبادة ) بكون العين في الاول وضمها فى الذانى مع تخفيف الموحدة (شكوى له) بغير تنوين (فأناه الذي صلى الله عليه وسلم) حال كونه إبهوده مع عبد الرجن بنعوف وسعد بن الى وقاص وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم فل ادخل عليه) النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه (فوحده في عاشية اهله) بغين وشين مجمة من بينهما ألف الذين يغشونه للغدمة والزيارة أبكن قال في الفتح وسقط لفظ أهله من أكثر الروايات والذي فاالونينية سقوطهالابن عساكر فقط فيعوز أنتكون المراديالغاشية الغشمة من الكرب ويقويه رواية مسلم بلفظ في غشاية موقال التوريثتي في شرح المصابيح المرادما يتغشاه من كرب الوجع الذى فيه لا الموت لانه برئ من هذا المرض وعاش بعده زما با (فقال ) عليه الصلاة والسلام (ندفضي) بحذف همزة الاستنهام أى أقدخر جمن الدنيا بأن مات ( قالواً) ولا بي ذروا بن عساكر فقالوا (لايارسول الله) جوابلامر عمااستفهه ه (فبكي النبي صلى الله علمه وسلم فلاراى القوم) الحاضرون (بكا الذي صلى الله علمه وسلم بكوافقال) عليه الصلاة والسلام (ألا تسمعون انالله) بكسراله مزة استثنافا لان قوله تسمعون لا يقتضي مف عولا لانه جعل كاللازم فلايقتضى مفعولا أى ألاتو جدون السماع كذاقرره البرماوي واب جركالكرماني وقد لعقب العمني فقال ماالمانع أن يحكون أن الفتح في محل المفعول لتسمعون وهو الملائم لمعنى الكلام اله لكن الذي في روايتنا الكسم (لآيع ذب بدمع العدين ولا عن زن القلب والكن يمنبهذا) انقال سوأ (وأشارالي اسانه أورحم) بهذاان قال خسرا (وان) والمكشمين أورحم الله وان (المت يعلن بهكا اهله عليه) بخلاف الحي فلايعل بسكا الحي علمه م واغايعذب الميت بكاء الحي اذاتضين مالايجوز وكان الميت سيبافيه كامر (وكانعر) ابناللطاب (رضى الله عنه) فيماهوموصول بالسند المابق الى ابن عمر (بضرب فيه) في المكاء الصفة المنى عنها بعد الموت (بالعصاويرى الخارة ويحتى بالتراب) تأسيا بأمره عليه الصلاة والسلام ذلك في نساء جعفر كام \* وفي الحديث التعديث والاخبار والعنعندة والقول وأخرجه مسلم في (باب ماينه يي من النوح) أي باب النهي عنه في امصدر به ولا بي ذروا بن عساكر جميع الذكر بالاتفاق ولوغيب بعض المشفة لا يتعلق بهشي من الاحكام بالاتفاق الاوجها شاذاذ كره بعض أصحابنا ان حكمه حكم جميعها

قالت على الخمير سقطت قال رسول الله (٢١٦) صلى الله علم موسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الخمان الخمان فقي مر

وجب الغسل \*حدثناهرون في معسروف وهرون بسعيد الايلى معسروف وهرون بسعيد الايلى قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير

من النوح عن السانية بدل عن (والبكا والزجر عن ذلك ) أى الردع عنه و والسند قال (حدثناً مجدب عبدالله بنحوشب بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المجمة ثم موحدة الطائني نزيل الكوفة قال (حدثنا عبد الوهاب) بن عبد الجدد الثقفي قال (حدثنا يحيى بن سعيد) الانصاري زقال اخررتني )الافراد (عرة) بنت عبد الرجن (قالت معت عائشة رضي الله عنها تقول لماجا وقتل زيد بن حارثة و)قتل (جعفر) هو ابن أبي طالب (و)قتل (عبد الله بن رواحة) في غزوة و وقة الى الذي صلى الله علمه وسلم (جلس الذي صلى الله عليه وسلم) في المسجد حال كونه (يعرف فيه الخزن وأناأ طلعمن شق الباب) بفتح الشمين المجمة أى الموضع الذي ينظرمنه ( فأناه رجل لم يعرف اسمه (فقال يارسول الله) ولا بى ذرفقال أى رسول الله (أن نساء جعفر) امرأته أسما بنت عيس ومن حضر عندها من النسوة وخبران محذوف يدل عليه قوله (وذكر بكا هن) الزائد على القدر الماح (فامره) الذي صلى الله عليه وسلم (بان ينهاهن) عماذ كره مماينهي عنه شرعاوالاصيلى أن ينهاهن بحذف الموحدة أول أن (فذهب الرجل) اليهن (تم آتي) الني صلى الله عليه وسلم زفقال) له زقدنهيتن وذكر أنهن ولاى ذروابن عساكراً نه (لم يطعنه) لكونه لم يصر حلهن بأن الني صلى الله عليه وسلم مها عن (فامره) علمه الصلاة والسلام المرة (الثانية ال ينهاهن فذهب الرجل اليهن (عُمَّتي) الني صلى الله عليه وسلم (فقال والله القد عليفي أوغليننا) يسكون الموحدة فيهما قال المؤلف (الشكمن مجدان حوشب)نسبه لحدمولابي ذرمن مجدين عدالله بن حوش قالت عرة (فزعت)أى قالت عائشة رضى الله عنها (ان الذي صلى الله علمة وسلم قال) للرجل (فأحت) بضم المثلثة من حشا يحدُوو بالكسرمن حثى يحثى (في أفواههن المراب وللمستمل من المراب عالت عائشة (فقلت) للرحل (ارغم الله أنفك) أى أله \_قه بالرغام وهوالتراب اهانة وذلا (فوالله ما انت بفاعل) ما أحم له به رسول الله صلى الله علمه وسلم من النهي الموجب لانها من (وماتر كترسول الله صلى الله علمه وسلم من العنا) بفتح العدن والمدّوهو النعب \* و به قال حدثناعيد الله بن عبد الوهاب) هو الحبي قال حدثنا حاد بن زيد) وساقط لابنعسا كرافظ ابزيد فال (حدثنا الوب) السخساني ولابنعسا كرعن أبوب (عن محد) هوابا سمرين (عن أم عطية) نسسة رضى الله عنها (قالت أخذ علمذا الذي صلى الله عليه وساعد السعة) بفتح الوحدة أى لما يعهن على الاسلام (اللانوح) على متوأن مصدر يه وهذا موضع الترجة لان النوحلولم يكن منهياء خدا لني صلى الله علمه وسلم عليهن في السعة تركه (قَاوَفَت) بِتَشْدِيدَ الفا ولم يشدَّدها في المونينية (سَنَا أَمَنَ أَهَ) بِتَرَكُ النَّوح أَى من يا يـع معها فى الوقت الذى با بعت فيه من النسوة المسلمات (غيرخس نسوة) وليس المراد انه لم يترك النياحة من النساء المسلمات غير خس وغمر بالرفع والنصب (امسلم) بضم السير وفتم اللام خبرميندا محذوف أى احداهن أمسليم وبالجربدل من خس نسوة وكذا يجوز الوجهان فما بعده ماعطف عليمه واسم أمسلم مهلة على اختللاف فيه وهي ابنة ملحان ووالدة أنس رضي الله عنسه (وآم العلام) بفتح العدين والمدالانصارية (وابنة اليسبرة) بنتج السين المهملة وسكون الموحدة وهي (امراة معاذ)أى ابن جبل والمراتين) الجرعطفاعلي السابق ان خنص ولاى ذر والاصلي وان أعساكروامرأ تانبالرفع عطفاعليه انرفع قالثلاثة بحسب المعطوف عليه رفعا وخفضا (آوابة المسرة واحراً أقمعاذ) شلامن الراوى هل اسة أنى سمرة هي احراة معاداً وغمرها عال في الفنم والذي يظهرلى أن الرواية بو أوالعطف أصم لان أمرأة معاذهي أم عرو بنت خـ لادب عرو السلمة ذكرها ابن سعدوعلي هذا فاستة أبي سيرة غيرها (واحرأة الحرى) \* ورواة الحديث كاهم

وهمذا الوجه غلط منكرمتروك وأمااذا كان الذكر مقطوعافان بتي منهدون الحشفة لم يتعلق به شئمن الاحكاموانكانالماقىقدر المشفة فسب تعلقت الاحكام منعسمه بكالهوان كانزائداعلي قدر المشفة ففيه وجهان مشهوران لاصحابا أصحهماان الاحكام تتعلق بقدرا لشفةمنه والثاني لايتعلق شئ من الاحكام الالتغييب الباقى والله أعدلم ولواف على ذكره خرقة وأولمه فى فرج اهم أة ففه ثلاثةأوجه لاصابناالصيرمنها والمشهورانه يجب عليهما الغسل والثانى لابحب لانهأو لجفى خرقة والشالثان كانتالخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطو مذلمج الغســـلوالاوحبواللهأعـــارولو استدخلت المرأةذكر بهمة وحب عليهاالغسل ولواستدخلت ذكرا مقطوعافوج انأصحهما يحب عليهاالغسل (قولهاعلى الخمر سقطت) معناه صادفت خريراً بحقيقة ماسألت عنده عارفا بخفيه و جلمه حاذ فافيه (قوله صلى الله علمه وسلم ومس الختان الختان فقدوجب الغسل) قال العلماء معناه غست ذكرك فى فدرجها ولس المرادحقيقية المس وذاك انختان المرأة في أعلى الفررج ولايسه الذكرفي الجاع وقدأجع العلماءعلى الهلووضع ذكره عملي ختانها ولمو لحملي الغسل

لاعليه ولا عليها فدل على ان المراد ماذكر ناه والمراد بالمماسة المجاذاة وكذلك الرواية الاخرى اذا التق الختانان أى تتعاذبا بصريون

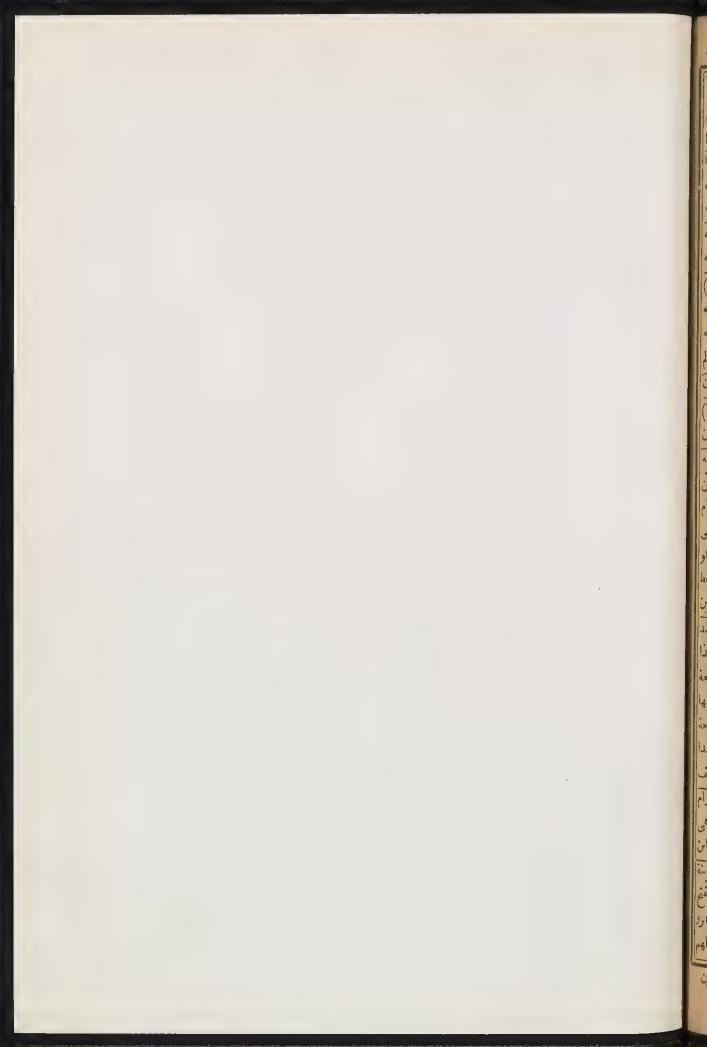

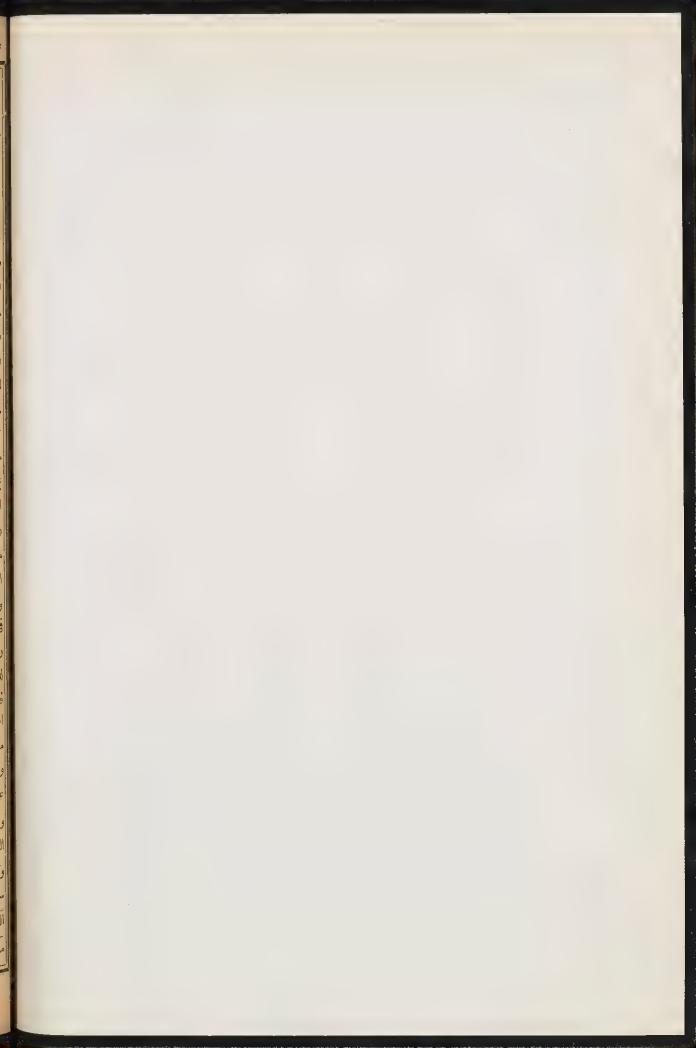

سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هلعليهماالغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لافعل ذلك أناوه ـ نده ثم نغتسل المائنا عبدالملك بنشعيبين اللث حدثني أبي عن جدى حدثى عقدل بن خالد

(قوله عن جار بن عبدالله عن أم كالنوم عن عائشة) أم كانوم هدده تابعية وهي بنت أبي بكرالصديق رضى الله عنده وهدذا من رواية الاكارع الاصاغرفان جارارضي اللهعنده صحابي وهوأ كبرمنأم كالنومسنا ومرتبة وفضلارضي الله عنهم أجعين (قوله صلى الله علمه وسلم انى لافعل ذلك أنا وهذه غ نغتسل فمهجوازد كرمثل هذا بحضرة الزوجة أذاتر تستعليمه مصلمة ولم يحصل بهأذى واعماقال لهالنبي صلى الله علمه وسلم بم له العمارة ليكون أوقع في نفسهوفيه ان فعدله صلى الله عليه وسلم للوحوب ولولاذاك لم يحصل حواب

\*(بابالوضوعامستالنار)\*

ذكرمسالرجه الله تعالى في هدا الساب الاحاديث الواردة بالوضوء مامست النارغ عقها بالاحاديث الواردة بترك الوضو عمامست النار فكائه يشرالى أن الوضو منسوخ وهدنه عادة مسالم وغدره من أعمة الحديث يذكرون الاحاديث التي رونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ وقداختلف العلماء في قوله صلى الله علمه وسلم يوضؤا ممامست النار فذهب جاهرالعلاء من السلف والخلف الىانهلا ينتقض الوضوع (٥٣) قسطلاني (ثاني) (٢) قوله وفيه ان سفيان الح كذافي النسخ التي بأيد ينا باثبات أن اله مصحمه

بصر يون وأخر جهمسلم والنسائي (باب القيام العنازة) اذام تعلى من ليسمعها \* و بالسند وال (حدثناعلى سعدالله) المديني قال (حدثناسفيان) بنعيدنة فال (حدثنا الزهري) مجدبن مسلمينشهاب (عنسالمعناسم) عمد الله بعربن الخطاب (عنعام بنربعة) صاحب اله جرتين (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال اذاراً بتم الجنازة فقوموا) سوا كانت لمسلم أودى اعظاماللذي يقبض الارواح (حي تخلفكم) بضم المثناة الفوقية وفتح الخاء المجية وتشديد اللام المكسورة أي تترككم ورا هاونسبة ذلك اليهاعلى سبيل المجازلان المراد حاملها (قال سفيات) ن عمينة (قال الزعرى) محدين مسلم (أخبرني) بالافراد (سالمعن أسه) عمدالله (قال أخبرناعا مرين ريمة عن الذي صلى الله عليه وسلم)وذ كرهذه الطريق لسان أن الاولى بالعنعندة وهذه بلفظ الاخبارليفيدالتقوية (زادالجيدي) أبو بكرعبدالله المكي عن سفيان بن عيينة عماهو موصول في مسنده وأخرجه ألو نعيم في مستخرجه (حتى تخلف كم او توضع) والزائد لفظ أو يوضع فقطوفيهأنه ينمغي لمن رأى الحنازةأن يقلق من أجاها ويضطرب ولايظهرمنه عدم الاحتفال وقد اختلف فى القيام للجنازة فذهب الامام الشافعي الى أنه غيرواجب فقال كانقله البيهقي في سننه هذا المأأن يكون منسوطأ ويكون قام لعله وأيهما كان فقد ثنت أنه تركه بعد فعله والحج قف الاتنر منأمرهان كان الاول واجمافالا خرمن أمره ناحيخ وان كان مستحا فالا خرهوا لمستحب وان كان مما حافلا بأس بالقمام والقعود والقعود أحب آلى اه وأشار بالترك الى حديث على عند المسارأنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد قال البيضاوي فيما نقله عنه صاحب شرح المشكاة بعمل قول على ثم قعد أي بعدان جازت به و بعدت عنه و بحمل أن بريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلا وعلى هذا يحتمل أن يكون فعله الاتخرقرينة في أن المراديا لأحر الوارد في ذلك الندب ويحمل أن بكون نسخاللوجوب المستفادمن ظاهر الامروالاول أرجح لاناحمال المجازأولي مندعوى النسخ اه قال فى الفتح والاحتمال الاول يدفعه ماروا مالبيه قى فى حديث على انه أشار الدقوم قاموا أن يحلسوا تم حدثهما لحديث ومن ثمقال بكراهة القدام حماءة منهم سليم الرازي وغرومن الشافعية اه وبالكراهة صرح النووى في الروضة لكن قال المتولى بالاستحمال قال فى المحوع وهوالختار فقد صحت الاحاديث بالامر بالقيام ولم يثبت في القعود شي الاحدديث على وليسصر يحافى النسخ لاحتمال أن القعود فيماسيان الجوازوذ كرمثله في شرح مسلم وفي رواية البيهق انعليارأي ناساقياما ننتظرون الجنازة أنوضع فأشاراليهم بدرة معه أوسوط أن اجلسوا فانرسول اللهصلي اللهعليه وسلم قدجلس بعدما كان يقوم قال الاذرعي وفيما اختاره النووي من استحباب القيام نظرلان الذى فهمه على رضى الله عنه الترك مطاعا وهو الظاهر ولهذا أمر بالقعود منرآه فأئماوا حتيما لحديث اه وكذاذه بالى النسخ عروة بنالز بير وسعيد بن المسيب وعاقمة والاسودوأ بوحنيفة ومالك وأبو يوسف وهجد وفى حديث الباب رواية نابعي عن تابعي وصحابي ان صحابى فى نسق وفيه (٢) أن سفيان والحديدى مكيان والزهرى وسالم مدنيان وأخرجه سلم وأبوداودوالترمذي والنسائي وابن ماجه المدارياب) بالتنوين (متى يقدداذا قام للجازة) سقطت الترجة والباب عندرأ بي ذرعن المستملى كما أشار المه في المونينية وقال في الفتح سقط اللمستملي وثبات الترجة دون الباب لرفيقيه \* و بالسند قال (حدثنا قسية بنسعيد) قال (حدثنا الليث) بن المعد (عن نافع) مولى ان عمر (عن ابن عروض الله عنه ماعن عامى بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله علمه وسلم قال أذاراً يأحدكم جنازة )ولابن عساكرا لجنازة بالتعريف (قان لم يكن ماشيامعها فليقم حتى يخلفها اوتخافه شائدن الراوى امامن المخارى أومن قتيبة حين حدثه به

أى حتى يخلف الرجدل الخنازة أوتخلف الجنازة الرجدل (اوتوضع) الخنازة على الارض من أعناق الرجال (من قبل ان تخلفه) فيه ميان للمرادمن رواية سالم الماضية وأوللتقسيم لاللشك \* وبه قال (حدثنا احدر نونس) المميي البريوعي الكوفي ونسم المرته به واسمأ به عبدالله قال (حدثنا ابن الي ذئب) محدين عبد الرحن (عن سعيد المقبرى) بضم الموحدة (عن اسه كسان (قال كافى جنازة فأخد أوهر برة رضى الله عنه سدم وان) س الد كمين أبي العاصى الاموى (فلساقيل أن توضع) الجنازة فى الارض (فاء أبوسعيد) سعد سمالك الدرى (رضى الله عنه فاخذ سدم وان فقال) أى أبوسعيد لمروان (قم فوالله لقد علم هذا) أى أبوهريرة (انالبي صلى الله عليه وسلم ما ناعن ذلك ) أى الجلوس قبل وضع الجنازة (فقال الوهريرة) رضى الله عنه (صدق) أى أوس عيد ف (باب من سع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرافان قعدام بالقدام) \* وبالسند قال (حدثنامسل بعني الناراهم) نراهو به وسقط لايي ذروابن عسا كرافظ يعنى ابن ابراهيم قال (حدثناهشام) الدستوائي قال (حدثنا يحيى) بن أبي كثير (عن ابي سلة) بنعبد الرجن (عن الى سعدد الخدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله علمه وسلم قال اذاراً يتم الخنازة فقوموا) أمر بالقيام لمن كان قاعدا أمامن كان را كافيةف لان الوقوف فحقم كالقيام في حق القاعد (فن تمعها فلا يقعد حتى توضع) على الارض وأمامن مرتبه فليس عليمه من القيام الابقدرما تمرعليمه أوبق ضع عنده كائت يكون بالمصلى مثلاوفي حديث أبى هر يرة عندا جدم فوعامن صلى على جنازة ولمعش معها فليقم حتى تغس عنه وان مشى معهافلا يقعدحتي توضع وحديث أبى سعيدا للدرى هذا الذى حدث به المؤلف عن مسلم النابراهم مقدم فيرواية أبى ذروالنعسا كرعلي حديث سعيد المقبري الذي رواه عن أحدين بونس مؤخر عنه مفرهما وعلى التأخر برشرح الحافظ بن حروالله الموفق ﴿ (ماب من قام لحذازة يَهُودي) أونصراني \* وبالسندقال (حدثنامهاذبنفضالة) بفتح الفا والضاد المجمة الزهراني قال (حدثناهشام) الدستوائي (عنيحي) سأى كثير (عن عسدالله) بضم العين وفتح الموحدة (النمقة م) بكسرالمم وسكون القاف وفتح السين المهملة مولى ابن أى غر القرشي (عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه ما قال من) بفتح المرقى المو نينية وقال الحافظ بن حريف هامينياللمعهول وللكشمين مرت بفتحها وزيادة تا التأنيث (ساجناز ه فقام لها النبي صلى الله على مسلوفنا) بالواولغبرأبي ذروله فقمنا بالفاعوزاد الاصلى وأبوذروان عساكر وكرعةله والضمرف للقيام الدالعليه قوله فقام أى قنالا حل قامه (فقانامارسول الله ام احمارة يمودى قال) عليه الصلاة والسلام (اذاراً يتم الحنارة) أي سوا كانت لمسلم أوذي (فقو موا) زاد البيهق من طريق أبي قلابة الرقاشي عن معادين فضالة فيه فقال ان الموت فزع وكذالم المدن وجه آخرعن هشام قال السضاوى وهومصدر جرى محرى الوصف للممالغة أوفيه تقديراًى الموت ذوفزع \* وفي حديث أبي هريرة عندا بن ماجه ان الموت فزعا \* وفي حديث الماب التحديث والعنعنة والقول \* ورواته ما بن بصري و يماني ومدني وأخرجه مسلم في الجنائز وكذا أنوداودو النسائي \* و به قال (حدثناآدم) بنأبي اياس (قال-دثناشعبة) بنالجاج (قال-دثناعرو بنصرة) بنا عددالله المرادي الاعي الكوفي (قال معت عد الرحن بن الي الدلى) بفتح اللامين والم أبى ليالى يسار الحكوف (قال كانسهل بن حنيف) بضم الحاء وفتح النون الأوسى الانصارى (وقيس بن سعد) بسكون العين ابن عبادة بضم العين الصالى ابن الصمايي (قاعدين) بالتثنية والنصب خبر كان (بالقادسية )بالقاف وكسر الدال والسين المهملتين وتشديدا المحسة تدالناروالله أعلم (قوله في أول الباب قال قال ابنشهاب أخبرنى عبد الملائب أي بكر

بأكل مامسته النارعن ذهب المه أبوبكر الصديق رضى اللهعنه وعير من الخطاب وعثمان بن عفان وعدلي "نأبي طالب وعبد اللهن مسعود وأبوالدرداء واس عماس وعسداللهن عروأنس ان مالك وجار من سمرة وزيدين ثابت وأبوموسي وأبوهر برة وأبية ان كعب وأبو طلاية وعامر بن ربيعة وأنوامامة وعائشة رضي اللهعنى مأجع بنوهولاء كلهم صحابة وذهب المهجاه برالتابعين وهومذهب مالك وأى حنيفية والشافعي وأحدوا سحق نزاهو به ويحيى نحيى وأبى توروأبي خيمه ودهب طائفة الى وحوب الوضوء الشرعى وضوء الصلاة بأكل مامسته الناروهو مروى عن عربن عبد العزيز والحسن البصرى والزهرى وأبي قـ الدية وأى مجـ الزواحج هؤلا بحدديث توضؤا بمامست النار واحتم الجهور بالاحاديث الواردة بترك الوضوعامسته الناروقدذكر مسلمهنا منهاجلة وباقيهافي كتب أئمة الحديث المشهورة وأجانواعن حدد بث الوضوع عماست المار بحوابن أحده ماانه منسوخ يحدث حاررضي الله عنده قال كانآخ الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مامستالنار وهوحديث رواه أنوداودوالنسائي وغيرهما من أهل السن بأسائدهم الصحة والحواب الثانى انالمراد بالوضوء غسلاالقموالكفين ثمانهدا الخدالف الذي حكيناه كان في الصدر الاول تأجع العلاء معد ذاك على أنه لا يحب الوضوء بأكل مام

انأماه زيد من ثابت قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضو عمامست (٤١٩) النارقال ابنشهاب أخبرني عرسعية

مدينة صغيرة ذات نخل ومماه منها وبين الكوفة مرحلتان أوخسية عشر فرسخا (فرواعلم ما)

أى على سهل وقيس وللحموى والمستملي عليهمأى عليهما ومن كان حمنتذمعه حما (بحنازة فقاماً)

العزيزانعبدالله بنابراهم بن فارظ أخسره انهوحد أباهر رة يتوضأعلى المسحد فقال انماأ توضأ من أثوارأقط أكلتها لاني معت رسول اللهصلي الله علمه وسلم مقول توضؤا عمامست النبار فالاان شهاب أخـ برنى سـ عددن خالدن عرو بنعمان وأناأحدثه هدا الحديث الهسأل عروة سالز بيرعن الوضوع عامست النار فقال عروة مععت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قالرسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤا ممامست النارفي حدثناء سدانته نسلة النقعاب

ابن عمد الرحن بن الحرث بن هشام) كذا هوفى جيع الاصول عبد الملك نأبي بكروكذ انقله الحافظ أنوعلى الغسانى عنجماعة رواة الكتاب فال أنوعلى وفى نسخة ابن الحذاء بماأصلح يدمفأفسده قال انشهاب أخرنى عمدالله سأبي بكر حعل عسد الله موضع عسد الملك قال أنوعلي والصواب عبد الملك وكذارواه الجلودى وكدلك هوفي سخية أبي زكرياء عنان ماهان وكذلكرواهالز سدىعن الزهرىءنءبدالملك نأبي بكر وهوأخوع دالله سألى بكر والله أعلم (قوله انعبدالله بنابراهميم ابن قارظ) هكذاهوفي مسلمها وفي اب الجعة والسوع ووقع في ابالجعية من كتاب مسالمن رواية ابنو يج ابراهم برعبد اللهبن قارظ وكالاهماقد قمل وقد اختلف الخفاظ فيدعلي هدنين القولن فصارالي كلواحدمنهما جاعة كشرة وفارظ بالقاف وكسرالرا و بالطاء المجسمة (قوله انه وجدداً باهر برة يتوضأ على المسجد فقال انما أنوضاً من أنواراً قط أكلتها) قال الهروى وغسره

أى مهل وقيس (فقيل الهما انها)أى الجنازة (من اهل الارض اعمن اهل الذمة) تفسيرلاهل الارض أىمن اهل الحزية المقرين بأرضهم لان المسلمن لمافتحو االبلاد أقروهم على عمل الارض وحل الخراج (فقالاان الذي صلى الله عليه وسلم من تبه جنازة فقام فقيل له انها جنازة يهودى فَقَالَ الْيَسْتَ نَفْسًا) ماتت فالقيام لهالا جل صعوية الموتونذ كره لالذات الميت (وقال الوحزة) الحاءالمهملة والزاى مجدين ممون السحكرى مماوصله أبونعيم في مستخرجه (عن الاعش) سليمان بن مهران (عن عمرو) بشتح العين ابن مرة المذكور (عن ابن أبي ليلي) عبد الرحن المذكور (فال كنت مع قيس) هو اين سعد (و بهل)هو ابن حنيف ولايي ذرمع سهل وقيس (رضي الله عنهمافقالًا كمامع الذي صلى الله علمه وسلم) ومراد المؤلف بهذا التعليق بيان ماع عبد الرجن ابن أبى لىلى لهذا الحديث من قس وسهل (وقال زكريًا) بن أبي زائدة محاوصله سعيد من منصور عن سفدان بن عيينة عن ذكر يا (عن الشعبي) عامر بن شراحيل الانصاري (عن ابن ابي ليلي) عبدالرجن كانابومسعود)عقبة نعروالانصاري (وقيس)هوان سعدالمذكور (يقومان العمارة) قال الحافظ بنجرو يجمع بن ماوقع فمه من الاختلاف بأن عمد الرحن بن أبي لملي ذكر قساوسهلامفردين الكونم مارفعاله الحديث وذكره مرة أخرى عن قيس وأبى مسعود لكون أبي مسعود فم يرفعه والله أعلم ﴿ (بابحل الرجال الجنازة دون) حل (النسا) المهالضعفهن عن مشاهدة الموتى غالبافكيف الحمل معما يتوقع من صراخهن عند حله ووضعه وغبرذاك من وجوه المفاسد \* و بالسند قال (حدثناعبد العزيز بن عبد الله) بن يحى القرشي العامرى المدنى الاعرب قال (حدثنا الليت) بن سعد (عن سعمد المقبرى عن اسم) كيسان (المسمع الاستعمد) سعدب مالك الانصارى (الخدرى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت الخنازة) أى المت على النعش (واحتملها الرجال على اعناقه مم) هـذاموضع الترجـ قلكمه استشكل لكونه اخبارافكيف بكون حة في منع النساء وأجبب بأن كلام الشارع مهما أمكن المحمل على التشريع لا مجرد الاخبار عن الواقع \* وفي حديث أنس عند أبي يعلى قال خرجن معرسول اللهصلي الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال أتحملنه قلن لا قال أتدفنه قلن لا قال فارجعن مأزو رات غبرمأ جورات وامل المؤلف أشار المهاالترجة ولم يخرجه الكونه على غبرشرطه وحينند فالحدل خاص بالرجال وان كان المت احرأة الضعف النساع غالبا وقدينك شف منهن شئ لوحلن كامر فيكرو الهن الحل اذلك فان لم وجد غيرهن تعين عليهن (فان كات ) أى المنازة (صالحة قالت) قولاحقيقما (قدّموني) الثواب العممل الصالح الذي علمته وللكشميري قدّموني مرة ثانية (وان كانت غرصالحة قالت اويلهة) أى ماحزني احضره فذا أوانك وكان القماس أن يكون باو يلى الكنه أضيف الى الغائب حداد على المعدى كانه لما أبصر نفسه غيرصالحة أفرعنها وجعلها كأنهاغبره أوكره أن يضمف الويل الى نفسه فاله فى شرح المشكاة ( اين تذهبون جَأُ) قالته لانها تعدل أنها لم تقدّم خسراوا أنها تقدم على ما يسوءها فتكره القدوم عليه (يسمع صوبها) المنكريذلك الويل كلشئ الاالانسان ولوسمعه صعق) أى مات وللعموى والمستقلى اصعق قال ابن يطال وانميا يتكلم روح الجنازة لان الحسيد لايتكلم بعد خروج الروح منه الأأن إردهاالله المسموهذا بناءمنه على أن الكلام شرطه الحياة وليس كذلك اذا كان الكلام الحروف والاصوات فيجوز أن يخلق في الميت و يكون الكلام النفسي قائما بالروح وانماتسمع الاصوات حدثنامالك هوائِ أنس عن زيدب أسلم ( . ٤٢) عنعطاء بن يسارعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى

وهوالمرادبالحديث \* وهـذا الحديث أخرجه النسائي ﴿ (باب السرعة بالحنازة) بعـدالحل (وَقَالَ أَنْسَ) رَضَى الله عند معما وصدله عبد الوهاب بن عطا - الخفاف في كتاب الجنائزله وابن أي شيبة بنحوه عن حيد دعن أنس أنه ستل عن المشي في الخذازة فقال (أنتم مشيعون فامشوا) كذا للكشميهي والاصيلي بالجع واغبرهمماوا مش بالواومع الافراد ولابي ذر والاصميلي واب عساكر فامش بالفاء والافراد والاول أنسب (بين يديها وخلفها وعن يينها وعن شمالها) قال الزين ب المند مطابقة هذاالا ثرللترجةان الاثر يتضمن التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم جهةمعينة وذلك لماعلمن تفاوت أحوالهم فى المشى وقضدة الاسراع بالجنازة أن لا يلزموا عكان واحديمشون فيه لئلابشق على بعضهم بمن يضعف في المشي عمن يقوى علمه ومحصله ان السرعة لاتفق عالما الامع عدم التزام المشي في جهة معمنة فتناسما (وقال غيره) أي غيراً نسامش (قريمامنها) أي من الخنازة من أى جهدة كان لاحتمال أن يحتاح عاملوها الى المعاونة والغمر المذكور قال في الفتم أظنه عمدالرحن نقرط بضم القاف وكون الراء بعدهاطا مهه ملة وهو صحابي وكان من أهل الصفة تُمذ كرحديثاعن روم عنه عندس عيد بن منصور قال شهد عبد دالرحن بن قرط جنازة البه ع أمربها فهلت ع قال امشوا بين ديها وخلفها وعن يسارها وعن يم أوتعقبه العيدى بأن ماذكره تخمين وحسسبان ولئن سلناأنه هوذلك الغبرفلا نسلمأن هذامناسب لمباذكره الغيربلهو بعينهمشل ماقاله أنس وفي ايرادالمؤلف لانرأنس المذكور ذليل على اختياره لهذا المذهب وهو التخمير في المشي مع الجنازة وهوقول الثوري وغيره وبه قال ابن حزم لكنة قمده مالماشي لحديث المغمرة بنشه مبة المروى في السمن الاربعة وصححه ابن حيان والحاكم مرفوعا الراك خلف الجنازة والماشي حيثشا منها \* والجهورأن المشي وكونه أمامها أفضل للاتماع رواه أبوداودباستنادصيم ولانه شفيع وحق الشفيع أن يتقدّم \* وأمامار وامسعيد بن منصور وغبره عن على موقوفًا المشي خلفها أفضل فضعيف وكونه قر بامنها بحيث راها ان النفت المها أفضل منه بعيدا بأن لايراها اكثرة ألماشين معها ولومشي خلفها حصل له أصل فضيلة المتابعة وفاته كألهاو يكره ركوبه فيذها بهمعها لحديث الغرمذي أنه صلى الله عليه وسلمرأى ناساركنا مع حنازة فقال ألاتستحيون انملائكة الله على أفدامهم وأنتم على ظهور الدواب نعران كانله عذركرضأوفى رجوعه فلاكراهة فيه \* وبالسندقال (حدثنا على بن عبدالله) المديني قال (حدثناسـقـان) بنعينة (قالحفظناه) أى الحديث الاتى (من الزهرى) مجدبن مسلم، شهاب وللمستملىءن الزهرى بدل من والاول أولى لانه يقتضي سماعه منه بخلاف رواية المستملى وقدصر حالجيدى في مستده بسماع سقمان له من الزهرى (عن سعيد بن المسدع قالى هر رةرضي الله عنه عن الذي صلى الله علمه وسلم ) أنه (قال اسرعوا بالحنازة) اسراعا خفيفا بين المشي المعتاد والخبب لان مافوق ذلك يؤدى الى انقطاع الضعفا ومشقة الحامل فهرم وهدذا انلم يضره الاسراع فان ضرآه فالتأنى أفضل فان خيف عليه تغد برأوا نفجاراً وانتفاخ زيدفى الاسراع (فَأَن مَكُ) أَى الجنازة (صالحة) نصب خبر كان (فير) أَى فهو خبر خبر بينا محذوف (تقدَّموم) زادالعيني كاب حمواليه أي الى الخير باعتبار الثواب أوالا كرام الحاصل له فى قبره فيسرع به ليلقاء قريسا وفى توضيح ابن مالك أنه روى اليها بالتأنيث و قال أنث الضم العائد على الخبروهومذ كروكان بنبغي أن يقول فحر تقـ تدمونها المــ م لكن المذكر يحوزنانينه اذاأول عونت كاو بل الخبر الذي تقدم اليمه النفس الصالحة بالرحة أو بالحسي أو بالمشرى والجاروالمجرور مذكرا ومؤنثا ساقط من الفرع كأصله (وانتك) الجمازة (سوى ذلك

ولم يتوضأ وحدثنارهر بنوب حدثشا يحيى ن سعبد عن هشام انعسر وة فالأخسرني وهبن كسانءن مجددن عروبن عطاء عن ابن عباس ح وحدثي الزهري عنء لي بنعبدالله بنعباس عن النعماس ح وحدثي مجدين عـلي عن أ ١٥٠٠ مان عماسان النبى صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أولجا غصلي ولم يتوضأأ ولمعسماء \*وحددثنا مجدن الصماح حدثنا ابراهم بنسعد حدثنا الزهرى عن جعفر سعروسأمسة الصرى عنأ سهانه رأى رسول الله صلى اللهعلمه وسلم يحتزمن كتف يأكل منهاغ صلى ولم يتوضأ \* وحدين أجدب عسى حدثنا انوهب أخـرنيعـرو بنالوثعنابن شهاب عنجعفر باعرو بنامية الضمرى عن أسه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتزمن كتف شاةفأ كلمنهافدعيالىالصلاة فقام وطرح السكان وصلى ولم يتوضأ فال ان شهاب وحدثني علي " ان عدالله ن عماس عن أمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الاثوارجع ثوروهو القطعةمن الاقطوهو بالشاء المثلثمة والاقط معروف وهوما مستهالنار (قوله يتوضأعلى المسحد) دليل على جوازالوضو فى المستحدد وقدنقل النالندراج اعالعلماء على جواره مالم يؤذبه أحدا (قوله أكل عرقا) العظم عليه قليل من اللحم وقد تقدم سانه في آخر كتاب الايمان مدسوطا (فوله يحتزمن كتفشاة)فهمحواز قطع اللعم بالسكين وذلك تدعو اليه

الماجة اصلامة اللحم وكبرالقطعة قالواو يكرومن غير حاجة (قوله فدعى الى الصلاة فقام وطرح السكن وصلى ولم يتوضأ)

فالعرووحد ثني بكيربن الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ممونة زوج الذي صلى الله (٢٦١) عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه و ال

أكل عندها كنفائم صلى ولم يتوضأ فالعمرو وحدثني جعفر سرسعة عن يعقوب بالاشم عن كريب عن معونة زوج الني صلى الله علمه وسلمبذلك قالعمرو وحدثني سعمد ابن أبي هلال عن عبد الله بن عبد الله من أبي رافع عن أبي غطفان عن أبى رافع قال أشهدا كنت أشوى لرسول الله صلى الله علمه وسلم يطن الشاةغ صلى ولم توضأ يحدثنا قتيبة بنسميد حدثناليثعن عقيل عن الزهرى عن عبد الله بن عدالله عن ابن عباس ان النسي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا عماء فتمضمض وقال انله دسما

فه ـ ذا دليل على جواز بل استحاب استدعاء الأعقالي الصلاة اذاحضر وقتها وفيسه انالشهادة على النفي تقبل اذا كان المنفي محصورامنلهذا وفيدأن الوضو عمامست المارايس بواجب وفي السكين لغثان التذكيروالتأنيث يقال سكن حيد وحيدة سميت سكينا لتسكمنها حركة المدنوح والله أعـــلم (قولهءن ألى غطفان عنأبي رافع رضي الله عنسه قال أشهد لكنتأشوى لرسولالله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة عم صلى ولم بتوضاً) أما ألوغطفان بفتم الغين المجمة والطاء المهملة فهو ابنطريف المرى المدنى قال الحاكم أنوأحدلا يعرف اسمه قال ويقال فى كنيته أيضا أنومالك وأماأنو رافع فهومولى رسول اللهصلي الله عليه وسلم واجمه أسلم وقدل ابراهم وقيل هرمزوق ل ابت وقوله بطن الشاة بعسنى الكبد ومامعهمن حشوها وفي الكلام عددف

أى غيرصالحة (فشر) أى فهوشر (تضعونه عن رقابكم) فلامصلة لكم في مصاحبتها النها بهيدة من الرحة وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبود اودوا اترمذي والنسائي وابن ماجه فراب قول الميت) الصالح (وهو على الحنازة) أى النعش (قدموني) \* و بالسند قال (-د ثناء مدالله بنوسف التنيسي قال (حدثنا الليث) بنسعد (قال حدثناسعيد) المقبري (عن أبه) كيسان (انهمع أباسعيد)سعدن مالك (الحدرى رضى الله عنه قال كان الني صلى الله عليه وسلم بقول اذا وضعت الجازة) أى الميت في النعش وفي حديث أبي هريرة عند دأ في دا ود الطيالسي اذاوضع المتعلى سريره (فاحملها)أى الحنازة (الرحال على أعناقهم فان كانت صالحة قالت) حقيقة بلسان الفال بحروف وأصوات يخلقها الله تعالى فيها (قدموني) لثواب على الصالح الذي فلمته (وآن كانت غرصالحة) وللحموى والمستملي وان كانت غردال والتلاهلها) أى لاجل أهلهااظهارالوقوعهافي الهلمكة (ياويلها) لانكل من وقع في هلمكة دعايالويل (أين يذهبون) التعسة في المونينية (بم) بضمر الغائب وكان الاصل أن يقول بي فعدل عنه كراهية أن يضف الويل الى ننسمه نع في رواية أبي هر برة المدكورة قالت يا ويلمّاه أين تذهبون بي فظهر أن ذلك من تصرف الراوى (يسمع صوتها) المسكر (كلشي) من الحبوان (الاالانسان ولوسمع الانسان) صوته الالويل المزعي (اصعق) لغشي عليه أوعوت من شدة هول ذلك وهذا في غير الصالح لات الصالح من شأنه اللطف والرفق فى كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه فع يحمّل حصوله من عماع كلام الصالح لكونه غيرماً لوف وقدر وى هذا الحديث ابن منده في كتاب الاهوال الفظاو معه الانسان اصعقمن المحسن والمسيء قال في الفتح فان كان المراد به المفعول دل على رجودالصعق عندد مماع كلام الصالح أيضا \* وهذا الحديث تقدم فريدا في (باب من صف) الناس (صفين اوثلا ثه على الجنازة خلف الامام) وبالسيند قال (حدثنا مسدد) هو الوالحسن الاسدى المصرى النقة (عن ابى عوانة) الوضاح بنعبد الله السكرى عن قتادة) بن دعامة (عنعطاء)هوانأى راح (عن جابر بنعبدالله) الانصارى (رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النحاشي ملاء الحبشة وهو بتشديد الياء و بتحقيقها أفصح وتكسر اؤنم أوهو أفصر قاله في القاموس (فكمت في الصف الثاني أو الثالث) لا يقال لا يلزم من كونه في الصف الثاني أوالنااث أن يكون ذلك منتهى الصفوف حتى يحصل التطابق منه وبن الترجة الانالاصل عدم الزيادة وفي مسلم عن جار في هذا الحديث قال قنيا فصفناصة بن فأوفي قوله أوالنالث شكه لكانهناك صف ثالت أملا وفحد يتمالك بن هبرة المروى في أبي داود والترمذي وحسنه والحاكم وصحمعلي شرطمسلم مامن مسلم عوت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الأأوجب أى غفرله كارواه الحاكم كذلك فيستعب في الصلاة على المبت ثلاثة مفوف فأكثر فال الزركشي فال عضهم والثلاثة عنزلة الصف الواحد في الافضلية وانما المجعل الاول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة في (باب الصفوف على الحنازة) فالفالمحابيح هذه الترجة على أصل الصفوف والترجة المتقدمة على عددها وقال الزينبن المنبرأعاد الترجة لان الاولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين «وبالسند قال (حدثنا مسدد) قال (حدثنا يزيد بنزريع) تصعرز رعويز يدمن الزيادة قال (حدثنا معمر) هوابن راشد (ان)ابنشهاب (الزهرى عن سعمد)هوابن المسيب (عن الى هدر يرةرضي الله عند مقال نعي الني صلى الله عليه وسلم الى أحدامه النعاشي عم تقدم) زاداب ماجه من طريق عبد الاعلى عن معسمر فرج بأصحابه الى البقسع والمراد بالبقسع بقسع بطحان (قصفوا خلف مفكمرار بعا) فان الفديرة أشوى بطن الشاة فيأكل منه ثم يصلى ولا يتوضأ والله أعلم (قوله ان الذي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعاعا فتهضض

قلت لس فهذا الحديث لفظ الحنازة انمافهه الصلاة على عائب أومن فى قبر فلامطابقة احيب بأن المرادمن الجمازة الميت سواكان مدفو ناأ وغيرمدفون وأذاشر عالاصطفاف والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى \* وبه قال (حدثنامسلم) هوابن ابراهيم الفراهيدي المصري قال (حدثناشمية) بن الجاح قال حدثنا الشيماني) بفتح الشين المعجمة سليمان بن أبي سليمان فيروز المكوفي (عن الشعبي)عامر بن شراحيل (قال اخبرني) بالافراد (من شهد النبي صلى الله علمه وسلم)من الصحابة بمن لم يسم وجهالة الصحاب لا تضرفي السيندوسيق في ماب وضو الصبيان من كتاب الصلاة قبل كتاب الجعة بلفظ من مرمع الذي وللترمذي حدثنا الشعبي قال أخبرني من رأى الني صلى الله علمه وسلم (آتى) ولاى الوقت أنه أتى (على قبرمنموذ) بتنوين قبرموصوف بمنبوذ بفتح المموسكون النونوضم الموحدة ثمذال محدمةأى منفردعن القبور ولابي ذرنس منبود بغيرتنو بن على اضافة قبرالى منبوذاً ي به لقيط منبوذ (قصفهم) على القبر (وكبراريما) قال الشمياني (قَلَتَ) الشعبي (بالماعرو) بفتح العين (من حَدْثَكُ) بهذا (قَالَ) حدثي (ابن عباس) رضى الله عنهما ووجه مطابقت للترجة أنصفهم بدل على صفوف اكثرة الصابة الملازمن ا علمه الصلاة والسلام فلا يكون ذلك لاصفاولاصفين \* ويه فال (حدثنا ابراهيم بن موسى) ابن بزيد الفرا الرازي الصغير قال (اخبرناهشام بنوسف) الصنعاني (ان ابن جريج) عبد الملك ان عبد العزيز (اخبرهم قال اخبرني) بالافواد (عطاء) هو اين أي رياح (انه سمع جابر بن عبد الله) الانصارى (رضى الله عنه ما وقول قال الذي صلى الله علمه وسلم قديو في اليوم رحل صالح من الحيش بفتح الحاء المهدملة والموحدة قال في القاموس الحيش والحسفة محركتين والاحيش يضم الماع جنس من السودان ولاي، در والاصيلي من الحيش بضم المهملة وسكون الموحدة (فهر) بنتم المرأى تعالوا (فصاواعلمه فال فصفه ما) بفائين (فصلى الذي صلى الله عليه وسلم علمه ومحن صفوف كذاثبت فيروا بة المستملي ونحن صفوف وفى الذرع وأصله علامة السقوط على قوله علمه وعلى قوله صفوف للاصيلى وأى ذروابن عسا كروزاد أبو الوقت عن الكشمهني معه بمدقوله ونحن ومطابقة الحديث للترجة فى قوله فصففنا وقال ابن حجران زيادة المستملى ونحن صفوف تحمير مقصودا لترجمة اه وحنثذ فعملى رواية غمره لامطابقة فالاحسن قول الكرماني فصففنا كامروالواوفي قوله ونحن صـ فوف للعال (قال الوالزير) بضم الزاى وفغ الموحدة محدس مسلمين تدرس بفتح المشناة الفوقية وسكون الدال وضع الراء آخر مسين مهمانا عماوصله النسائي (عن جابر) قال (كنت في الصف الثاني) يوم صلى الذي صلى الله عليه وسل على النعاشي واستدل به على مشروعية الصلاة على الغائب وبه قال الشافعي رجه الله وأجا وجهورالسلف حى قال النحزم لم يأت عن أحدمن الصالة منعه " قال الشافعي عماقراً ته في سنا البهق انماالص لاةدعا للميت وهواذا كان ماغفاميتا يصلى عليه فكيف لاندعوله غائب أوفيا القسر بذلك الوجده الذى دعى له به وهو ملفف وأجاب القائلون بالمنع وهم الحنفيسة والمالكية عن قصة النعاشي رأنه كان وأرض لم يصل علمه مراأ حد فتعمنت علمة الصلاة لذلك أوأنه خاص بالنحاشي لارادة اشاعة أنهمات مسلما أواستك لاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته فليس ذلك اغبره أوانه كشف لهصلي الله علمه وسلم عنه حتى رآه ولم يره المأمومون ولاخلاف في جوازها وتعقبه الدقيق العيد بأنه يحتاج الى نقل ولايثمت بالاحتمال اه وقال الن العربي قال المالكية ليس ذلك الالمحمد صلى الله عليه وسلم قلنا وماعل به صلى الله عليه وسلم تعمل به أمته يعنى لالا الاصلعدم الخصوصية فالواطو يتله الارض وأحضرت الخنازة بنيديه قلناان وبنالقادروان نسنالا هلاذلك ولكن لاتتولوا الامارأ يترولا تخترعوا من عندا نفسكم ولا تحدُّ واالا بالنا نانا

الاوزاعى ح وحدثنى حرملة بن يحيى أخر برناابن وهب حدثنى ونسر كلهم عن ابنشهاب باستاد عدي الزهرى مثله وحدثنى على من جرحدثنا المعمل بن جعفر حدثنا المعمل بن حلية عن ابن عجد بن عرو بن حلية عن ابن عباس ان رسول انته صلى انته عليه وسلم جع عليه شابه نم خرج الى الصلاة فأتى بهدية خبر ولم

وفال از لهدسها ) فيد ماستحماب المضمضة منشرب اللين قال العلاء وكذلاء برهمن المأكول والمشروب تستح الهالمضيضة لئلا شق منه بقاما سلعها في حال الصلاة وأتنقطع لزوحه ووسمه وسطهرفه واختلف العلما في استعماب غسل المدقمل الطعام ويعده والاظهر استحمامه أولا الاأن شقن نظافة الدمن النعاسة والوسخ واستعمابه بعدالفراغ الأأن لا يمقى على المد أثر الطعام بأن كان ابساولم عسم بها وقال مالكرجه الله تعمالي لايستعب غسل المدالطعام الاأن يكون على السد أولاقذر ويبق عليها بعدالفراغرائحة واللهأعلم (قوله وحدثني أحدث عسى قال -- د شاانوه وأخبرني عرو) هكذاهو فىالاصول وأخسبرني عروبالواوفي وأخبرني وهي واو العطف والقائل وأخبرني غروهو ابنوهب واعماأتى الواوأولا لانه ممعمن عسرو أحاديث فرواها وعطف بعضهاعلى بعض فقال اس وهب اخبرني عروبكذاوأخبرني عمروبكذا وعسدد تلك الاحاديث فسمع أجدين عسى لفظ ابن وهب هكذا بالواو فأداه

أجدى عسى كاممعه فقال حدثنا ان وهب قال يعني ابنوهب وأخبرني عرووالله أعلم (قوله حدثنا مجدب عروب - لحلة) ودعوا

أبوا المةعن الوليدن كشرقال حدثنا مجد فاكل ألاث لقم عمصلى بالناس ومامس ما وحددثنا (٢٦٣)

ودعوا الضبعاف فانها سبيل تلاف الى ماليس له تلاف اه وفي أسباب النزول للواحدي بغير

اسنادعن ابن عباس قال كشف المنبى صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى علمه

ابن عروين عطاء قال كنت معابن عماس وساق الحديث عمين حديث ابرحاء له وقمه انابن عماس شهد ذلك من الني صلى الله علمه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس فوحدثنا أنوكامل فضيل ن-سن الحدرى حدثناأ توعوانة عن عمان سعبدالله برموهب عن جعفر سألى تورعن جابرين سمرة الارحلاسال رسول اللهصل الله على وسالم أنوضأ من لحوم الغمنم فالانشتت فتوضأوان شيئت فسلاتتوضأ فال أنوضأمن لحوم الابل قال نعرفتوضأمن لحوم الابل قال أصلى في مرابض الغم قال نعم قال أصلى في مبارك الابل واللا

هوبالحاء بنالهملتين المفتوحتين منهما اللام الساكنة (قوله وقيه ان ان عداس رضى الله عنهماشهد ذلك من الني صلى الله عليه وسلم) هـ دافه فألدة لطمقة وذلكان الروامة الاولى فيهاعن ابن عساس انالني صلى الله علمه وسلم جع ثمايه وليسفيهاان ابن عماس رأى هـ ذه القضية فيحتمل الهرآها ويحتمل انهسمه لهامن غبره وعلى تقدر ان مكون معها من غيره ونمس سل صحالى وقدمنع الاحتماحه الاستاذ ألواسحق الاسفراي والصواب قول الجهور الاحتماح مدفلها كانت هذه الروامة محتملة هذا الذىذكرناه نمهمسال رجه الله تعالى على مار بلهددا كامه فقالشهدان عماس ذاك والله سحانه وتعالى أعلم

\*(ياب الوضو من الوم الابل) \*

ولان حبان من حديث عران ن حصن فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون الاأن حنازته بن مديه وقول المهلب الهلم يشت أنهص ليعلى مستعائب غبرالحاشي معارض بقصة معاوية سنمعاوية الزنى المروية منحديث أنس وأبى أمامة ومنطريق سعمدين المسيب والحسن المصرى مرسلة لأحرج الطبراني ومحمد ين الضريس في فضائل القرآن وسمو ية في فوا تُده وابن منده والبيهق في الدلائل كالهم من طريق محموب بن هلال عن عطاء بن أبي ممونة عن أنس بن مالك قال نزل جنريل على الذي صلى الله عليه وسلم فقال المجمد مات معاوية بن معاوية المزني أنحب أن تصلى علسه فالنع قال فضرب بجناحمه فلم شق أكهولا شجرة الاتضعضعت فرفع سريره حتى نظراليه فصلي عليه وخلفه صفان من الملائكة كل صف سمعون ألف ملا فقال باحبريل م نال هـ فده المتزلة قال بحبقل هوالله أحدوقرانه الاهاجائيا وذاهباو فأئاوفاعداوعلى كلحال ومحبوب فالأبوحاتم السالمشهوروذكره ابن حبان في الثقات وأولحديث ابن الضريس كان النبي صلى الله عليه والمااشأم وأخرجه اس سنحرفي مسنده وابن الاعرابي وابن عبد البروهوفي فوالدحاجب الطوسي كلهممن طريق يزيد بن هرون أخبرنا العلاء الوجحد الثقنى معت أنس بن مالك يقول غزونامع رسول الله صلى الله علمه وسلم غزوة تسوك فطلعت الشمس بو ماسور وشعاع وضما المنره قبل ذلك فهب الذي صلى الله عليه وسلمهن شأنهااذا نامجير بلفقال مات معاوية بزمعاوية وذكر نحوه والعلا أبوهج دهوابن زيدالمقفى واهوأخرج نحوه ابن مندهمن حدديث أبي أمامة وأخرجه أوأحدوالحاكم فى فوائده والطبراني في مسندالشاميين والخلال في فضائل فلهوالله أحدواما طريق سعمد بن المسيب فغي فضائل القرآن لابن الضريس وأماطريق الحسن البصرى فأخرجها النغوى وابن مند ده فهد ذاالخرقوى النظرالي مجموع طرقه وقد يحتز بهمن يجبزا لصلاة على الغائب الكن يدفعه ماورداً فه رفعت الحب حتى شاهد جنازته \* وحديث الباب فيه التحديث والاخبار والسماع والقول وشيخ المؤاف رازى وابنجر يجوعطا مكان وأخرجه أيضافي هجرة الجسمة ومسلم في الجنائر والنسائي في الصلاة فرياب صفوف الصيبان مع الرجال) عمدادارة الصلاة (على الحنائز) والعموى والاصملي والمستملي في الحنائز \* وبالسند قال (حدثنا وسي الاحمدل) المنقرى التبوذك قال (حدثناعهد الواحد) بنزياد العبدى البصرى قال (حدثنا السَّماني) المان عن عامر) الشعبي (عن ان عماس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله علمه والممر بقبردون ) ذا دغير أبي الوقت والاصيلي وابن عسا كرقدد فن بضم الدال وكسر الفا و (ليلا) لصبعلى الظرفية أى دفن صاحبه فيه ليلافهومن قبيل ذكرا لحل وارادة الحال فقال متى دفن هذا)الميت (قالواً)ولابوي ذر والوقت فقالوا مالفا قبل القاف دفن (البارحة قال أفلا آذ نتموني) بدالهم مزة أى أعلم وني ( قالوا دفداه في ظلمة الله ل فكرهنا أن نوقظ فقام فصففنا ) بفاس رطفه قال اس عساس وأنافيهم فصلى علمه )اى على قبره وكان اس عماس فى زمنه صلى الله علمه وسلم الاحتلاموفيه مهدجة الوداع وقد قارب الاحتلام وفيه حواز الدفن في الليل وقدروى الترمذي ونابن عماس رضى الله عنهماأ ب الذي صلى الله علمه وسلم دخل قبرا لملافأ سرح له بسراح فأخذ تنالقبلة وقال رحك الله انكنت لاتواها تلاءالقرآن وكبرعليه أربعا وقدرخص أكثرأهل العلمفىالدفن بالليلودفن كلمن الخلفاء الاربعة ليلا بلروى أحدأن النبي صلى الله عليه وسلم وفن اليلة الاربعاء وماروى من النهبي عند فعمول على انه كان أولاغ رخص فيه بعد المراب سنة الصلاة على الحنائز) ولاى ذرعلى الحنازة بالافرادوالمراد بالسينة هناأعم من الواجب فاسنادهموهبهو بفتح الهاء والمم وفيه أشعث بزأى الشعناءه مايالنا المنلثة واسم أبى الشعثا سليم بن أسود أماأ حكام الباب

\*حدثناأبو بكر بن أبي شيبة حدثنامعاوية (٤٢٤) بن عروحد ثنازائدة عن سماك حوحد ثني القاسم بن زكر باحدثنا عبيدالله بن موس

والمندوب (وقال الذي صلى الله عليه وسلم) في حديث وصله بعدياب (من صلى على الجنازة) وهذا لفظ مسالم من وجه آخر عن أبي هريرة وجواب الشرط محذوف أى فله قدراط ولميذ كره لان القصد الصلاة على الخنارة (وقال) صلى الله عليه وسلم ف حديث سلمة بن الأكوع الاتى ان شاء الله تعالى فأوائل الحوالة (صلواعلى صاحبكم)أى الميت الذي كان عليه دين لا يفي بماله (وقال) علمه الصلاة والسلام بماسبق موصولا (صاواعلى التحاشي) لكن لفظه في باب الصفوف على الجنازة فصلواعليه (سماعاً) النبي صلى الله عليه وسلم اى الهيشة الخاصة التي يدعى فيه اللميت (صلاةً) والحالأنه (ليسفيهاركوعولا حبود) فهي تفارق الصلاة المعهودة وانمالم يكن فيهاركوع ولاسجودلنلا يتوهم بعض الجهلة انهاعبادة للمدت فيضل بذلك (ولايتكلم فيها) أى في صلاة الحمازة كالصلة المعهودة (وفيهاتكسر) للاحرام معالمدة كغيرها تمثلاث تكسرات أيضا (و)فيها (تسليم)عن المين والشمال بعد التكبيرات كغيرها وقال المالكية تسلمة واحدة خفيفة كسائر الصلوات وفى الرسالة تسلمة واحدة خفيفة ويروى خفية للامام والمأموم يسمع الامام نفسه ومن يلمه ويسمع المأموم نفسمه فقط (وكان ابن عرز) بن الخطاب عما وصله مالك في موطئه يقول (لايصلي)الرجل على الجنازة (الاطاهرة) من الحدث الاكبر والاصغروفي مسلم حديث لا يقبلُ الله صلاة يغير طهورومن النحس المتصل به غير المعقوعنه ولعل مر ادا لمؤلف بسسيا قدلا الردعلى الشعى حيث أجاز الصلاة على الخسارة بغيرطهارة لانهاد عامليس فيهاركوع ولاسهود لكن الفقها من السلف والخلف مجمعون على خلافه وقال أبو حنيفة يجوز التهم للجنازته وجود الما اذا خاف فواته الالوضو وكان الولى غيره رق كان اب عراً يضايما وصله سعيد بن منصور (لايصلي) على الجنازة والغيرا بى ذرولا تصلى بالمشاة فوق وفتح اللام أى وكان يقول لا تصلى صلا الحنازة (عندطاوع الشمس ولا) عند (غروبها) والى هدذا القول دهب مالك والسكوفيون والاوزاعى وأحدوا سحق ومذهب الشافعية عدم الكراهة (و) كان ان عر أيضا ماوصل المؤلف في كتاب رفع اليدين (يرفع يدية) حذومنكسه استحماما في كل تكميرة من تكبيرات الجنازة الاربع ورواه الطبراني في الاوسط من وجه آخر عنه باسنا دضعيف وقال الحنفية والمالكية لارفع الاعندتكبيرة الاحرام لحديث الترمذيءن أبي هويرة مرفوعا اذاصلي على جنازة يرفع يديه في أول تكبرة زادالدارقطني ثم لا يعود وعن مالك أنه كان يجمه ذلك في كل تكبيرة وروى عن ابن القام أنه لا يرفع في شيءم تهاوفي سماع أشهب ان شاء رفع بعد الاولى وان شاء ترك (و قال الحسن) البصري يماقالف الفتح لم أردموصولا (أدركت الناس) من الصحابة والتابعين (وأحقهم) بالرقع مبندا خبره الموصول بعد بالصلاة (على جنائزهم)ولايي ذروأحقهم بالصلاة على جنائزهم (من رضوهم لقرائضهم) موصولوصلته وللكشميهي من رضوه الافرادفيه اشارة الى أنهم كانوا يلحقونا صلاة الحنازة بغبرهامن الصاوات ولذاكان أحق بالصلاة على الحنائزمن كان يصلى بهم الفرائض وعندعب دالرزاق عن الحسن ان أحق الناس بألص لاة على الجنازة الاب ثم الابن وقد اختك فىذلك ومذهب الشافعية أن أولى الساس بالصلاة على الميت الاب ثم أبوه وان علاثم الابن وابنه وانسفل وخالف ذلك ترتب الارث لان معظم الغرض الدعا اللميت فقدم الاشفق لان دعاء أقرب الى الاجابة ثم العصبات النسسة على ترتيب الارث في غيرا بنى عم أحدهما أخ لام فيقدم الأخ الشقيق ثم الاخلاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ للا بوهكذا ويقدم مراهق مميز النب على امرأة قريبة ولواجمع ابناعمأ حدهماأ خمن أمقدم لترجحه بالاخوة للام والاموان لم يكن لها دخلف امامة الرجال الهامدخل في الصلاة في الجلة لانها تصلى مأمومة ومنفردة و امامة للنساء علا

ويال

عن شيان عن عمان بي عدالله س موهبوأشعث بنأبي الشعثاء كالهم عنجعفرين أبي أورعن جابرين مرةعن الني صلى الله عليه وسلم عثل حديث أى كامل عن أى عوالة فَاخْتَلْفُ الْعَلِمَاءُ فِي أَكُلُّ لِحُومُ الخزور فذهب الاكثرون الى انه لاينقض الوضوء من ذهب اليه الخلفا الاربعة الراشدون أبويكر وعروعثمان وعلى وابن مسدهود وأبي بن كعب وان عساس وأبو الدرداء وأبوطلحة وعامر سعة وأنوامامة وحاهرالتابعين ومالك وأنوحنيف ةوالشانعي وأصحابهم وذهب الى التقاض الوضوعه أحد ابن حنبل واسحق بن راهو له و يحدى بن يحدى وأنو بكربن المنذر والنخزعة واختاره الحافظ أنو بكراليهني وحكى عن أصحاب الحدث مطلقا وحكى عنجاعة من الصحابة رضى الله عنهما جعين واحتج هؤلا بحديث الماب وقوله صلى الله عليه وسلم نعرفتو فأمن الوم الابلوعن البراس عارب قال سئل النبي صلى الله علمه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فأمر به قال أحدب حنب لرجه الله تعالى واسعقين راهو يه صم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليــــلا وان كان الجهورعلى خلافه وقداحات الجهورعنهذا الحديث بحديث جابر كانآخر الامرين من رسول الله صلى الله علمه وسلم ترك الوضوء مامست النار واكن هذا الحديث عام وحديث الوضوءمن لحوم الابل عاص والخاص مقدم

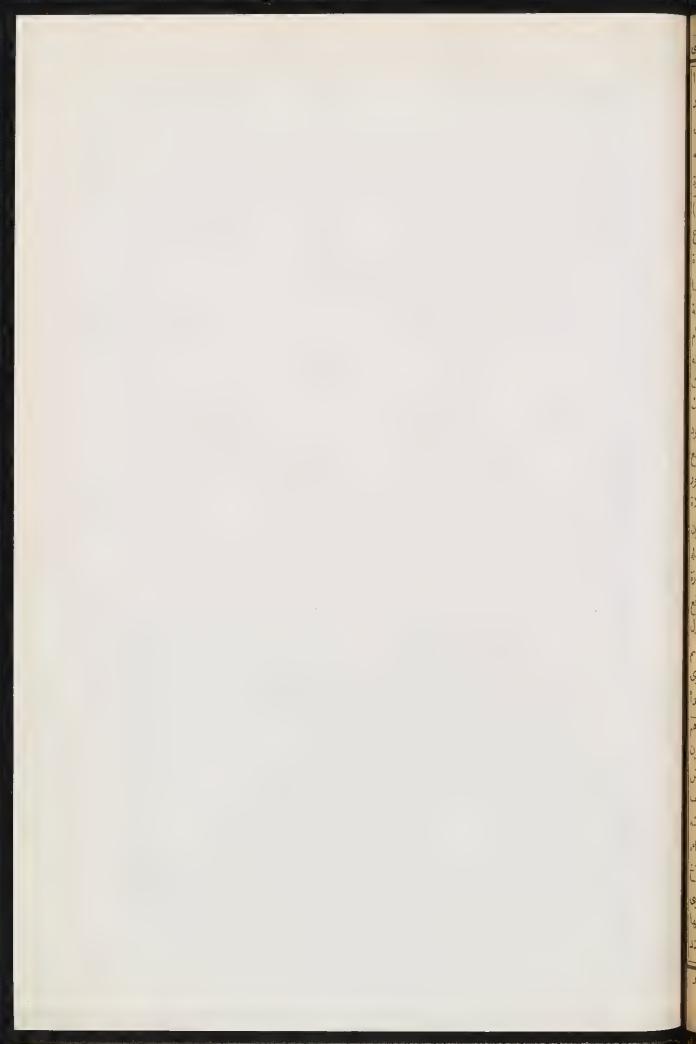

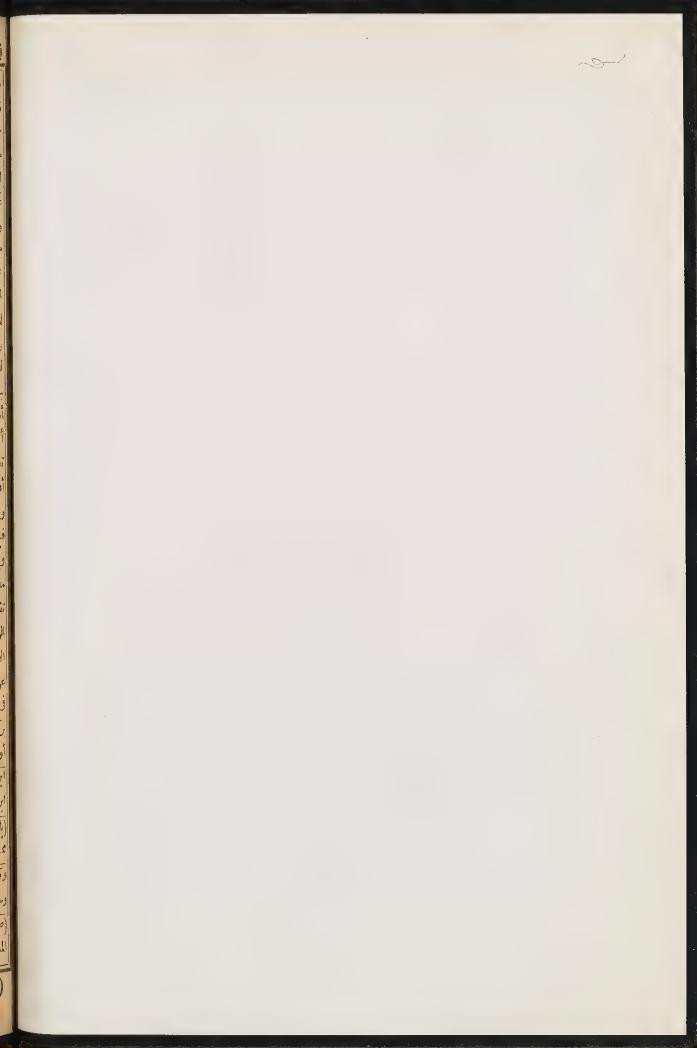

فالعروحد ثناسفيان سعينةعن الزهرىءن سعيدوعبادين غيمءن عهشكي الح الذي صلى الله علمه وسلم الرحل عيل المه أنه عد الشئ في الصلاة قال لا ينصرف حــــــى يسمعصو باأو يجدريحا

والنهي عن ممارك الابل وهي اعطانها نهى تنزيه وسيب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهو يشها على المصلى والله أعلم

\*(البالدليل على ان من قيقن الطهارة ممشك في الحدث فلهان يصلي بطهارته تلك) \*

(فمه قوله شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الرحل يخمل المهانه يحد الشي في الصلاة قال لا سمرف حــي سمع صوتا أو يحـدر محا) الشرح قوله يخيالاله الشيء يعنى خروج الحدث منمه وقوله صدلي الله عليه وسلم حتى يسمع صوناأو يحدريحا معناه بعلم وجودأ حدهما ولايشترط السماع والشم باجاع المسلمن وهدذا الحديث أصلمن أصول الاسلام وقاعدةعظمية منقواعدالفقه ومى ان الاسماعكم سقائهاعلى أصولهاحتى شقن خلاف ذلك ولايضرالشدالاالطاريءلما فن ذلك مستله الساب التي وردفيها الحد، ثوهي ان من ته قن الطهارة وشدك في الحدث حكم مقاته على الطهارة ولافرق بنحصول همذا الشمل في نفس الصلاة وحموله خارج الصلاة هدذا مذهبنا ومذهب جاهيرا اعلمامين السلف والحلف وحكيءن مالك رجهالله تعالى روايتان احداهما أنه يلزمه الوضوءان كانشكه خارج الصلاة ولاللزمهان كانفى الصلاة والثانية

فقدالر جال فقدمها كإيقدم الاخمن الابوين على الأخمن الاب ثم بعد العصمات النسمة المولى فقدم المعتق تمعصماته تم السلطان تمذووالارحام الافرب فالاقرب فيقدم أبوالام تم الاخلام ثمالخال ثم الع للام والاخمن الام هنامن ذوى الارحام بخلافه في الارث ولاحق الزوج في الصلاة معغمرالا جانب وكذا المرأةمع الذكر فالزوج مقدم على الاجانب ولواستوى اثنان فى درجة كاسن ارأخو يزوكل منهماأهل للامامة قدم الاسن في الاسلام غيرالفاسق والرقيق والمبتدع على الافقه عكس قية الصملاة لغرض الدعامه ذاوالاسن أقرب الى الاجابة وسائر الصلوات محتاجة الى الفته ويقدم الحرالعسدل على الرقسق ولوأقرب وأفقه وأسن لانهأ ولى بالامامة لانهاولاية كالعرالجرفانه مقدم على الاب الرقيق مطلقاً وكذا يقدم الحرالعدل على الرقدق الفقمه ويقدم الرقيق ألقريب على الحرالاجني والرقيق البالغ على الحرااصي لانه مكاف فهوأ حرص على تكميل الصلاة ولان المالاة خلفه مجمع على حوازها بخلافها خلف الصي فان استووا وتشاحوا أقرع منهم قطعا النزاع وانتراضوانوا حدمهن قدمأ وبواحدمنه مغبرمعين أقرع والحاصل أنه يقدم فيها القريب والمولى على الوالي كامام المسحد يخلاف بقية الصاوات لانهامن قضاء حق الممت كالدفن والتكفين الانمعظم الغرض منها الدعا كانقدم والقريب والمولى أشفق وأنهما يقدمان فيها على الموصى له بهالانهاحقهماولا تنفذ الوصية فمهاسقاطها كالارث ونحوه وماوردمن أن الأبكررضي اللهءنه أوصى أن يصلى عليه عمر فصلى عليه عمروأن عمراً وصى أن يصلى عليه صهيب فصلى وأن عائشة أرصتأن يصلى عليهاأ بوهريرة فصلى فحمول على أن اوابيا همأ جازوا الوصية وقال المالكية الاولى تقديم من اوصي المت الصلاة عليه لان ذلك من حق الميت اذهوا عليمن يشفع له الاأن يعلم أنذلك من الميت كالمعمد اوة بينمو بين الولى وانما أراد بذلك انكاء فلا تحور وصيته فان لم يكن وصى فالخليفة مقدم على الاوليا ولانا بملانه لايقدم على الاولياء الاأن يكون صاحب الخطوية فيقدم على المشهوروهوقول ابن القاسم أنترى (واذا احدث يوم العمد اوعند الحنازة يطلب الما) وبتوضاً (ولايتهم)وهذا محقل أن يكون علفاعلى الترجة أومن بقمة كلام الحسن و بقوى الناني ماروى عنه عندان أبي شسة أنه سئل عن الرجل يكون في الحنازة على غيروضوه فان ذهب توضأ تفونه قال لا يتهم ولا يصلي الاعلى طهر (و) قال الحسن أيضا بماوصدار أن أي شدة (أذ النَّهي) الرحل (الى الحنازة وهم)أى والحال أن الجاعة يصلون يدخل معهم شكيرة) ثم وأتى نعدسلام الامام عناقاته ويسن أن لاترفع الجنازة حتى بتم المسموق ماعد ه فلو رفعت لم يضر وتسطل بتخلفه عنامامه شكميرة بلاعذر بأن لم يكبرحتي كبرالامام المستقبلة أدالاقتدا هذا اغليظهر فالتكبيرات وهوتخلف فاحش يشبه التخلف بركعة وفى الشرح الصغيرا حممال أنه كالتخلف بركن حتى لاتبطل الابتخالفه بركنين وخرج التقسيد بلاعذرمن عذربيط القراءةأوالنسيان أوعدم سماع التكبيرفلا يبطل تخلفه بتكبيرة فقط بل بتكميرتان على مااقتضاه كالامهم (وقال الاالسيب سعيدهما فالالحافظان عرانه لمرهمو صولاوا تماوجد عناه باسنادقوى عن عقمة ابن عامر الصابي فيما أخرجه ابن الى شدة موقو فاعلمه (يكبر) الرحل في صلاة الخنازة سوا اكانت (الليلواانه ارواله فروا لحضراً ربعا)أى أربع تكسرات (وقال انس) هو ابن مالك (رضى الله عنه) ماوصله سعيد بن منصور تكبيرة الواحدة )وللاربعة السكبيرة الواحدة (استنفتاح الصلاة وقال) الله عزو حل مما هوعطف على الترجة (ولا تصل على أحدمنه ممات ابدا) فسما هاصلاة وسقط قوله ماتأبدا عند أبي ذروا بن عساكر (وفيه) أي في المذكور من صلاة الجنازة صفوف وامام) وهو يدل على الاطلاق أيضا والحاص لأن كل ماذكره يشهد المحمة الاطلاق الذكور لكن اعترضه ابن رشيد بأنه ان عسال العرف الشرعى عارضه عدم الركوع يلزمه بكل حالو حكيت الرواية الاولى عن الحسن البصرى وهو وجه مشاذ محكم عن بعض أصحابنا (۵۶) قسطلانی (ثانی)

وليس بشئ قال أصحابنا ولا فرق في الشك (٢٦٦) بين ان يستوى الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح أحدهما أو بغلب

والسحودوان تمسك بالحقدقة اللغو بةعارضته الشرائط المذكورة ولم يستوالتبادرفي الاطلاق فيدعى الاشتراك لتوقف الاطلاق على القيدعندارادة الجنازة بخلاف ذات الركوع والسمور فتعين الحل على المجازانتمي وأجيب بأن المؤلف لم يستدل على مطاوبه بمجرد تسميتها صلاة بالبذلا وبماانضم اليممن وجودجيع الشرائط الاالركوع والسعبود وقدسمبقذ كرحكمة مذفهما منهافيق ماعداهماعلى الاصل وبالسندقال (حدثنا سلمان بنحرب) الواشحى البصري قاضى مكة (قال حدثناشعمة) بن الحجاج (عن الشدماني) سليمان الكوفي (عن الشعبي) عامرين شراحل (قال اخبرني) بالافراد (من مرمع نسكم صلى الله عليه وسلم) من أصحابه رضي الله عنهم بمن لم يسم (على قبر منبوذ) بالذال المعجة وتنوين قبرومنبوذ صدفة له أى قبر منفرد عن القبورولاني درقىرمنه ودباضافة قبرلتالم مأى دفن فمهلقمط (فأمنافص فننا) بفاءين (خلفه) وهد اموضع الترجة لان الامامة وتسوية الصفوف من سنة صلاة الجنازة قال الشيباني (فقلنا) للشعبي (الله عرو ) بفتح العين (من ) ولايي ذرومن (حدثك ) بهذا (قال) حدثني (ابن عباس رضي الله عنهما فيه زدعلي من حوّز صلاة الخنارة بغبرطهارة معلا بأنهاانماهي دعا لله ميت واستغفار لانه لوكانا المراد الدعا وحدملا أخرجهم النى صلى الله علمه وسلم الى البقيع ولدعافى المسجدوا مرهم بالدعا معه أوالتأمين على دعائه والماصفهم خلفه كأيصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التعلُّل منها كل ذلكُ دال على أنها على الابدان لاعلى اللسان وحده قاله ابنرشيد نقلاعن ابن المرابط كاأ فاده في فتح البارى 🐞 (باب فصل اساع الجنائز) أىمعالولاة عليهالان الاتباع وسياد للصلاة كالدفن فاذا تحردت الوسيلة عن المقصدا محصل المرتب على المقصود نعير حي الفاعل ذلك حصول فضل ما بحسب نيته (و فال زيدين ثابت) الانصاري كاتب الوحى المتوفى سنة خس وأربعين المدينة (رضي الله عنه) يم اوصله سعيدين منصوروا بنأ بي شـ يسة (اذاصليت) على الجنازة (فقد قضيت الذي عليك) من حق المبت بن الاتهاع فان زدت الاتباع الحالدفن زيدلك فى الاجر ومن لازم الصلاة البياع الجنسارة غالبا فحصانا المطابقة (وقال حدد بنهلال) بضم الحاء المهملة البصرى التابعي عماقال الحافظ بن حرائه لمرد موصولاعنه (مأعلنا على الجنازة اذناً) يلتمس من أوليا ثم اللانصراف بعه الصلاة (ولهُن من صلى غرجع فله قبراط) قلايفتقرالى الاذن وهدامذهب الشافعي والجهور وقال فوم لا نصرف الاباذن وروى عن عروانه وأبي هر يرة وابن مسعود والمسور بن مخرمة والنع بي وحر عن مالك \* و مالسند قال (حدثنا الوالنعمان) مجدين الفضل السدوسي قال (حدثنا جريريا حازم) بفتح الحرم في الاول و بالحاء المهملة والزاي في الثاني ( قال جمعت نافعاً) مولى ان عمر (يقول حدث ابن عر) بن الخطاب بضم الحاء المهدملة وكسر الدال (ان اباهر يرة رضى الله انهم يقول) ووقع فى مسلم تسمية من حدث ابن عربذال عن أبي هريرة ولفظه من طريق داودين عامر بن معد عن أسهانه كان قاعداعندعمدالله نعراد طلع خباب صاحب المقصورة فقال اعسدالله نعر ألاتسمع مايقول أنوهر برةفذ كرهموقوفالميذكر النبى صلى الله علمه وسلم كأهما وهوكذالفا جيع الطرق لكن رواه أبوعوانة في صيحه فقال قيل لابن عران أباعر يرة يقول معترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول (من سع جنازة) وصلى عليها وفلد قبراط) من الاجر المتعلق بالميت من تجهيزه وغسله ودفنه والتعزية بهوجل الطعام الىأهله وجدع ما يتعلق بهولدس المرادجنس الاج الانه يدخل فيه ثواب الاعان والاعال كالملاة والجيوغيره ولدس في صلاة الخنازة ما سلغذال وحيند فلم يمق الأأن يرجع الى المعهود وهو الاجر العائد على المت قاله أبو الوفاس قمل وبؤيد

على ظنه فلاوضو عليه بكل حال فالأصحابنا ويستعدله أن يتوضأ احتساطا فلويوضأ احساطاردام شكه فذمته ريئة وانعلامد ذلك انه كان محدثا فهل تحز ته تلك الطهارة الواقعة في حال الشاذف. م وحهان لاصحاب اصحهماعندهم انهلاتحز تهلانه كان متردد افي سته والله أعلم وأما اذاتيقن الحدث وشكفى الطهارة فالدياز مالوضو باجاع المسلمن وأمااذاته قراله وحدمنه دعد طاوع الشمس مثلا حدثوطهارة ولايعرف السابق منهمافان كان لايعرف حاله قبل ط\_اوع الشمس لزمه الوضوء وان عرف حاله ففيسه أوجسه لاصحابنا أشهرها عندهم انه يكون بضد ماكان قبل طاوع الشمس فانكان قلهامحدثافهوالاتنمتطهروان كان قمالها متطهرا فهو الآن محدث والثانى وهوالاصمعند جاعات من الحقق بن اله بلزمه الوضو بكلحال والثالث يبني على عالب ظنه والرادع بكون كاكان قمل طاوع الشمس ولاتا ثبرللا مربن الواقعين بعدطاوعها وهذاالوحه غلط صريحو بطلانه أظهرمنان بستدل علمه وانماذكرته لانه على بطلاله لللايغتريه وكمف يحكمنانه على طاله مع تمقن بطلانها عاوقع بعدها والله أعلم ومن مسائل القاعدة المذكورة أن منشكف طلاق زوحتمه أوعتق عمداو نحاسة الماء الطاهرأ وطهارة النحس أونحاسة النوبأوالطعامأ وغيره أوانه صلى ثلاث ركعات أوأرتعا أوأنهركع وسجدام لاأوانهنوي الصوم أوالصلاة أو الوضوء أو عن أى هريرة قال قال رسول الله صلى ألله علمه وسلم اذاو حداً حدكم في بطنه شيئ أملا فسلا يخسر جن من المسجد حستى يسم عصوتا أو يحدر بحا

الحادث وقداستثنى العلما مسائل من هـ نمالقاعدة وهي معروفة في كتب الفقه لايتسع هـ ذاالكاب لسطها فأنها منتشرة وعلها اعمتراضات والهاأجوبة ومنها مختلف فمه فلهذا حذفتها هناوقد أوضعتها بحمد دالله تعالى في اب مسيرانلف وباب الشك في نجاسة المآمن المجوعي شرح المهذب وجعتفها متفرق كلام الاصحاب وماتمس المه الحاجة منها والله أعلم (قوله عن سعيدو عبادين تممعنعه شكى الى النبي صلى ألله علمه وسلم الرجل يحمل اليه الشي فى الصلاة مُقال مسلم في آخر الحديث قال أنو بكرو زهدرين حرب في روايتهما هوعد دالله بن زىد) مەنى ھذا انفى رواية أبى بكر وزدرسمماعمعمادين عمرفانه رواه أولا عين سيعمد هواين المسس وعن عبادئ تم عن عمه ولم يسمه فسماه في هذه الرواية فقال هـ ذا العمهو عبدالله ين زيد وهو ابزرد بنعاصم وهو راوى حديث صفة الوضوء وحديث صلاة الاستسقا وغيرهما ولس هوعد دالله سريدس عبدريه الذىأرىالاذان وقوله شكيهو بضم الشين وكسرالكاف والرجل مرفوع ولميسم هناالشاكى وجاء في رواية البخياريان السائيل هو عبدالله س زيد الراوي ≥ورفانهذاالوهم غلطوالله أعلم

حديث أبى هر رةمن أتى حدازة في أهلها فله قدراط فان سعها فله قدراط فان صلى عليها فله قدراط فان الشَّظرها حتى تدفن فله قيراط رواه البزار بسنَّد ضعيف قال في الفَّتِّح فهذا يدل على ان لكل عمل منأع الالخنازة قمراطاوان اختلفت مقادر القراريط ولاسماما لنسب قالى مشقة ذلك العدمل وسهولته ومقدار القبراط ومعثه يأتى انشاء الله تعالى فى الباب التالى (فقال) اب عمررضى الله عنهما أكثرانوهر رةعلنا) لميتهمه انعر بأنه روى مالم يسمع بل حوز علمه السهو والاشتباه لكثرةرواياته أوقالذلك لانهلم يرفعه فظن ابن عرأنه قاله برأيه آجتهادا فأرسل ابن عمرالي عائشــة بِسَأَلِهَا عَنْ ذَلِكُ (فَصَدَقَتَ يَعِنَى عَانَسَةَ الأَهُرِيرَةُ) وللمستملي وأبي الوقت بقول أبي هر يرة (وقالت معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله) الضمر المستترللني صلى الله عليه وسلم والبارز للحديث أى يقول رسول الله صلى الله عامه وسلم ذلك (فقال أن عررضي الله عنه ما هدفر طنافى قراريط كشرة أى في عدم المواظمة على حضور الدفن كاوقع مينا في حديث مسار وافظه كان ان عمر بصلى على الخنازة ثم ينصرف فالبلغه حديث أبى هريرة قال فذكره قال المؤلف مفسر القوله لقد فرطنا (فرطتضيعت من امر الله) وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضا (٢) ومسلم والنسائي وابن ماجمه وأبود اودة (اب من النظر) الجنارة (حتى تدفن واختاراه ظ التظردون افظ شهد لوروده فيعض طرف الحديث كمافى روايةمع مرعند البزارمن طريق ان علان عن أسهعن أبي هريرة الفظ فان المَّظرهاحتي تدفن فله قبراط \* وبه قال (حدثنا عبدالله بن مسلمة ) القعنبي (قَالَ قَرَأَتُ على الن الى ذئب عد من عبد الرحن (عن سعمد من الى سعمد المقبرى عن اسه) أبي سعمد كدسان (الهسأل الماهر يرة رضى الله عنه فقال) ولا بى ذرقال (سمعت الني صلى الله عليه وسلم) ووقع هذا في لهة مسموعة من طريق الحلال وغيره قال أى المؤلف ح وحدثني بالافراد عبدالله ين محمد السندى قال حدثناهشامهوا بن بوسف الصنعاني قال حدثنامعهم يسكون العن ابن راشدعن ابنشهاب الزهرى عن ابن المسيب سعيدعن أبي هريرة رضى الله عنه ان الذي صلى الله عليه وسلم فالالمؤلف (ح وحدثنا) الواووسقطت العبرا في ذر (احدين شيب ينسعيد) بفتح الشين المعجة وكسرالموحدة الاولى المصرى الحبطى بالحاالهملة والموحدة المفتوحتين والرحدثني بالافراد (الى)شىمبىن سعمد قال (حد ثنانونس) بنيزيد الأيلى (قال ابنشهاب) الزهرى حدثني فلان به (و) عطف على محذوف (حدثتي) بالافراد (عبدالر حن الاعرج) أيضا (ان اناهو برةرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شمد الحنارة) في روا به مسلم من حديث حياب من خرج مع جدا زةمن سهاولا جدمن حديث أى سعمد فشي معهامن أهلها (حتى يصلى) بكسر الاموفى رواية الاكثر بفتحها وهي محمولة عليمافان حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة الذي يشهد زاداب عساكرف نسخة عليهاأى على الجنازة والمكشميهني عليده أيعلى الميت (فله قبراط) فلوتعددت الجنائر واتحدت الصلاة على ادفعة واحدة هل تمعدد القراريط معددهاأولاتعددنظرالا تحادااصلاة فالالاذرعى الظاهرالتعددويه أجاب فاضيحاه البارزي ومقتضي التقمم ديقوله في روامة أحدوغ مرها فشي معهامن أهلها ان القرراط بخنص عن حضر من أول الاحراني انقضا والصلاة أسكن ظاهر حديث البزار السابق حصوله ابضالمن صلى فقط لكن يكون قبراطه دون قسيراط من شسمع منسلاوصلي ويؤيد ذلك رواية مسلم عن أبي هو يرة حدث قال أصغرهما مندل أحد ففي مدلالة على ان القراريط تقفاوت وفي وسلمأ يضا من صلى على جنازة ولم يتبعه افله قبراط فظاهره حصول القسيراط وان لم يقع انماع كنيكن حل الاتباع هناعلي مابعد الصلاة لاسماوحديث البزارضعيف (ومن شهدها حى تدفن أى يفرغ من دفنها بأن يهال عليها التراب وعلى ذلك تحدمل رواية مسلم حتى توضع بنبغى انلايتوهم بهذا انشكى مقتوحة الشمن والكاف ويجعل الشاكى هوعمه المذ

﴿ وحدثنا يحيى بن يحيى وأُبو بكر بن أُبي شيبة (٢٦٨) وعروالناقدوابن أبي عرج عاعن ابن عيينة عال يحيى أخبرنا سفيان بن عبينة

في اللحد (كان له قبراطان) من الاجرالمذكور وهل ذلك بقبراط الصلة أو بدونه فيحكون ثلاثة قراريط فيماحتمال لكنسبق فى كتاب الايمان التصر بحمالاول وحينئذ فتكون روامة الماب معناها كاناه قيراطان أى بالاول ويشهد للثاني مار واء الطييراني مر فوعامن تسعجنازة حتى يقضى دفنها كتبله ثلاثة قراريط وهل يحصل قبراط الدفن وان لم يقع اتباع فيه بحث الكن مقتضى قوله في كتاب الايمان وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفع ان القراطين انما يحصلان بمعموع الصلاة والاتماع فيجمع الطريق وحضور الدفن فانصل مثلاوذهب الي القبرو حده فحضر الدفن لم يحصل له الاقيراط واحدصر حبه النووى في المجموع وغيره الكن له أجر فى الحله قال في فتم المارى وما قاله النووي للسفى الحديث ما يقتضه الابطريق المنهوم فان و ردمنطوق بحصول القبراط بشهودالدفن وحده كان مقدماو يجمع حمنتذ مفاوت القبراط والذين أبواذلك جعلوه من ماب المطلق والمقد دا كن مقتضى جميع الاحاديث أن من اقتصر على التشييع ولم بصل ولم بشهدالدفن فلاقبراط له الاعلى طريقة ابن عقيل السيابقة والقبراط بكسر القاف قال الجوهري نصف دانق والدانق سدس درهم فعلى هذا يكون القيراط جزأ من اثني عشر جزأمن الدرهموقال أنوالوفاء يءقيل نصف سدس درهم أونصف عشردينار وقال اين الاثير هونصف عشرالد يشارفى كثرالبلادوف الشأم جزءمن أربعة وعشرين جزأوقال القاضي أبوبكر ابن العربي الذرة بروس ألف وأربعة وعشرين برأمن حبة والحبة المثالقيراط والذرة تخرج من النارف كيف القيراط وقد قرب الذي صلى الله عليه وسلم القيراط الفهم بقوله لما قيل) ا وعندأبي عوانة فالأبوهم يرة قلت بارسول الله (وما القبراطان قال مشل الحملين العظمين) وأخص من ذلك تمثيله القبراط بأحدكافي مسلم وهـ ذاتمثيل واستعارة قال الطيبي قوله مثل أحد تفسيرالمقصودمن الكلام لالافظ القيراطوالمرادمنه أنهرجع بنصب كبيرمن الاجروقال الزينا ابن المنبرة رادتعظيم الثواب فثله للعيان بأعظم الجبال خلقاوا كثرها الى النفوس المؤمنة حمالاه الذى قال في حقه أحد حدل محدناو نحمه و محوراً ن يكون على حقدقته بأن يحعل الله تعالى ال ومالقداسة جسماقدرأ حدويوزن وفى حديث واثلة عندابن عدى كتب له قبراطان أخفهما قىمىزائەبوم القمامة أثقل منجبل أحدفا فادت هذه الرواية يمان وجه التمثيل بجبل أحمدوأنا المرادية زنة الثواب المرتب على ذلك العمل ، ورواة حدد يث الماب ما بين مدنى و بصرى وأيل وفيه التحديث والفراءة على الشيخ والسؤال والسماع والعنعنة والاخبار والقول ورواية الان عنأ به ولم يخرج الطريق الاول غرومن بقية الكتب السنة والطريق الثاني أخرجه مسلفا الجنائروكذا النسائي في (باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائر) \* و بالسند قال (حدثا يعقوب بنابراهيم) الدورق قال (حدثنا يحيى بناى بحكير) بضم الموحدة وفتح الكاف المسدى الكوفي قاضي كرمان قال (حدثنا زائدة) بنقدامة قال (حدثنا أبوا-حتى) سلمانا (الشيباني عن عامر) الشعى (عن ابن عماس رضى الله عنه ما قال أتى رسول الله صلى الله علمه وسل قبرافتالواهدادفن اودفنت البارحة)شد النعماس (قال النعماس رضى الله عنهمافصفنا) بالما مشددة ولابى درف عففنا بفاسين (خلفه عصلى عليها) ومطابقة الحديث للترجة في قوله فعفا خلفه وأفادمشر وعية صلاة الصبيان على الجمائز وانحديثه السابق قبل ثلاثة أبواب دلعابا فعنالكنه أراد التنصيص علمه ( راب الصلاة على الحنائر بالمصلى) المتخذ الصلاة علم ال (والمسجد) \* و بالسند قال (حدثنا يحيى بن بكبر) بضم الموحدة وفتم الكاف مصفر االمصركا وال (حدثنا الليث) بنسعد (عنعقيل) بضم العين وفتم القاف بن خالد (عن ابن شهاب) الزهر

عُـن الزهري عـن عسد الله س عددالله عن الناعباس قال تصدق على مولاة المونة بشاة فاتت فر مهارسول الله صلى الله عليه وسدلم فقال والأخذتم اهابها فدبغموه فاتنعتم به فقالوا اعاميتة فقال انماحرم اكلها قالأنو بكروابن أي عمر في حديثهما عن ممونة \*وحدثى أبوالطاهر وحرملة قالا حدثنا النوها أخبرني يونسعن ابنشهاب عن عبدالله تن عبدالله النعتبة عرانعاس انرسول اللهصلي الله علمه وسلم وجد شاةميتة أعطم المولاة أمونة من الصدقة فقال رسول المدصدلي الله علمه وسلم هلاا تفعم يحادها فقالوا انهاميدة قال انماحرم أكلها \*وحدثنا حسن الحلواني وعمدس جمد جمعا عن يعقوب سابراهم انسعدقال حدثى أبي عن صالح عن ان شهاب مذا الاستاد نحو

\*(بابطهارة جاود المسته بالدباغ)\* (فمهقوله على الله علمه وسالف الشاة الميتة هلاأخدتم اهابها فدبغتموه فانتفعستميه فقالواانهما مسة فقال اغارمأ كاها وفي الرواية الاخرى هملا التفعيم بحلدها فالواانهاميتة فقال اعا حرماً كلها وفي الرواية الاخرى ألااخذتم اهابها فاستمتعتريه وفي الرواية الاخرى ألاات فعتم باهابها وفي الحديث الاتنر اذا دبغ الاهاب فقد طهر وفى الرواية الاخرى عن ابن وعلة قال سألت ان عماس قلت المانكون المغرب فدأتنا المحوس بالاسقمة فهاالماء والوداء فقال اشرب فقلت أرأى تراه

فقال ابن عباس معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دياغه طهوره) الشرح اختلف العلما في دياغ جاود المنة وطهارتها (ع

\*وحدثني ابن أبي عروع بدالله بن محد الزهرى واللفظ لابن أبي عرفالاحد شاسفيان (٤٢٩) عنعروعنعطاءعنانعماسان

رسول الله صلى الله علمه وسلم مراشاةمطروحة أعطمتهامولاة لمونةمن الصدقة فقال الني صل اللهعاميه وسالمألاأ خذوااهامها فدنغوه فاسفعواله بدحد شاأجدين عثمان النوفلي حيدثنا أنوعاصم حدثناان جر بجأ خبرني عروين دىذارأخىرنىءطائمنذحينأخبرني النعماسان مهونة أخمرتهأن داجنية كانت ليعض نساورسول الله صلى الله عليه وسلم فعانت فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ألا أخذتم اهام افاستنعتم

بالدباغ على سمعة مذاهب أحدها مذهب الشافعي الهيطهر بالدباغ جمع حماود الشه الاالكاب والخابزير والمتولدمن أحدهما وغبره ويطهر بالدباغ ظا فرالحلد وباطنه ويجوزاستع الهفى الاشماء المائعة واليابسة ولافرق بن المدذهب عن على "من أبي طالب وعبدالله بنمسعود رضي الله عنهما والمذهب الشاني لايطهرشيمن الحاود بالدماغ وروى هذاعن عرس الخطاب واشمعمدالله وعائشية رضى الله عنهم وهوأشهر الروايتين عن أحد واحدى الروايتن عن مالك والمذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللعم ولايطهر غيره وهومذهب الاوزاعي وان المبارك وأبي توروا يحق بنراهو يه والمذهب الرابع تطهر جاو دجمع المتات الاالك نزير وهومذهب أبى حنيف قوالم ذهب الحامس يطهرالجدع الااله بطهرظاهره دون اطنه قستعمل في الماسمات دون المائعات ويصلى علمه لافمه

عن سعيد من المسمب وأبي سلة) بفتح اللام عبد دارجر (انم ما حدثاه عن أبي هر يرة رضي الله عنه قال أبي الما) ولا بى الوقت أنعانا (رسول الله صلى الله عليه وسلم النحاشي) نصب مفعول العي (صاحب الحيشة)أى ملكهاو ومنصوب صفة اسابقه (نوم الذي) بالنصب على الظرفية ويوم نكرة ولا بى ذراليوم الذى (مات فيه فقال اسفر والاخيكم) في الاسلام أصحمة النجاشي (وس ابن شهاب) الزورى ولسندالسابق قال حدثني بالافراد (سمعيد بن المسيب أن أماهر برة رضى الله عند قال ان الذي صلى الله عليه وسلم صف بمرا لمصلى فكرعلمه ) أى على التعاشى (اربعاً) لادلالة فمه على منع الصلاة على الميت في المسحدوهو قول الحنفيمة والمالكمة لانه الس فيه صبغة نم ي والممتنع عندالحنفية ادخال الميت المسعدلا مجرد الصلاة عليه حتى لو كال الميت خارج المسجد جازت أصلاة علمه وبحقل أنه صلى الله علمه وسلم انماخر ج بالمسلمن الى المصلى القصدتك شرالجع الذين يصلون عليمه ولاشاعة كونه مات مسلما وقد ثنت في صحير مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سميل بن سف في المسحد فكيف يترك هدذا الصريم لامن محمّل وحينئذفلا كراهة في الصلاة عليه فيه بلهي فيه افضل منها في غيره لهذا الحديث ولان المسجد أشرف من غيره وأجاب المانعون عن حديث مهمل باحتمار أن يكون مهدل كان خارج المسحد والصادن داخله وذلك جائزانفاقا وأحيب بأنعائشة استدلت بذلك لماأنكرواعلها مرها المرور بحنازة سعدعلى حرتهالتصلي عليه وسلم لهاالعماية فدل على انها حذظت مانسوه وقد روى ابن أبي شدية وغيره أن عرصلي على الى بكرفى المسحدوان صمساصلي على عرفى المسحدزادفى رواية ووضعت الحنازة في المسعد تجاه المنبر \* قال في الفتح وهذا بقتضي الاحماع على حواز ذلك اه \* وأماحديث من صلى على جنازة في المحد فلاشي له فضعف والذي في الاصول المعتمدة فلاشئ عليهوان صيروجب حله على همذاجعا بين الروايات وقدجاء مثله في القرآن كقوله تعمالي وانأسأتم فلهاأ وعلى نقصان الاجرلان المصلى عليها في المسحد مصرف عنها غالبا ومن يصلى عليها فى السحرا يحضر دفنها غالما فيكون التقدر فلا أجرله كامل كقوله عليه الصلاة والسلام لاصلاة بحضرة طعام ، و وجه المطابقة بن الحديث والترجة كونه ألحق حكم المصلى المسجد بدليل ماسبق في العيدين وفي الحيض من حديث أم عطية ويعتزل الحيض المصلى فدل على أن للمصلى حكم المسعدة ما ينمغي أن يحتذب فيه و به قال (حدثنا الراهم من المنذر) بن عددالله الخزاى قال (حدثنا توضمرة) بفتح الضاد المجمة وسكون الميم و بالراء أنس بعداض (قال حدثنا موسى بنعقمة )بضم العين وسكون القاف (عن نافع) مولى بعربن الخطاب (عرعمد الله بن عررتي الله عنهما ان اليهود) من أهل خمير (جاوًا) في السينة الرابعة (الى الني صلى الله علمه وسلم برجل منهم وامر اقرنيا ) قال ابن العربي في أحكام القرآن الم المرأة بسرة كذاحكاه السهملي والرجل لميسم (فامر بهما) الذي صلى الله عليه وسلم (فرجماقريامن وضع الخنائر عند المسحد) يَّنْلُمِتْ عَيْنَ عَنْدُوهِي ظَرْف في المَكَانُ والزمان غَيْرُمْةَ كُنْ والمعنى هذا في المُسجد \* ورواة هذا الحديث كلهم مدنيون وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلف في التفسير والاعتصام والحدودومسلم في الحدود والنسائي في الرجم ﴿ (باب ما يكره من التحاذ المساحد على القبور والما مات الحسن بن الحسن بن على ) بن أبي طالب بفتح الحامو السين في الاسمين وهو عن وافق اسمه السم أسهوكانت وفاته سنمسسع وتسعين وكانمن ثقات النابعين وله ولديسي الحسن أيضافهم ثلاثة في نسق واحد (رضى الله عنهم ضربت امرأته ) فاطمة بنت الحسين سي على وهي المذعمه (القبة) أى اللمة كادل على معيمة في حديث آخر بافظ الفسطاط (على قبره سينة غروفعت) قال ان وهدامذهب مالك المشهورف حكاية أصحابه عنه والمذهب السادس يطهر الجيع والكلب والخنز يرظاهرا وباطنا وهومذهب داود

المنبراغاضر بت الخمة هذاك للاستمتاع بقريه وتعلىلاللنفس وتخسلا بالستعجاب المألوف من الانس ومكابرة للعس كايتعلل بالوقوف على الاطلال البالية ويخاطب ألمنازل الخالسة فيامتهم الموعظة (فسمعواً) أى المرأة ومن معهاولالى ذرف معت (صائحاً) من مؤمني الحنَّأ والملائكة (يقول ألاهل وجدواما فقدوا) بفتح القاف وللكشميري ماطلبوا (فاجابه) صائح (آخر بليئسوا فانقلبواً) ومطابقة الحديث للترجة من جهدة أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة فيد فيستلزم تحاذالمسجد عندالقبروقد يكون لقبرفي جهة القيلة فتزدادالكراهةواذا أنكرالصائح بنا واللاوهوالخيمة فالبنا والثابت أجدركن لايؤخذمن كالام الصائع حكم لان مسالك الاحكام السكاب والسنة والقياس والاجماع ولاوحي بعده عليه الصلاة والسلام وانماهذا وأمناله تنسه على انتزاع الادلة من مواضعها واستنباطها من مظانها \* وبالسند قال (حدثنا عسد الله بن موسى)العبسى (عنشيهان) بفتح الشين المجمة بن عبد الرحن النحوى (عن هلال هو ) ابن حبد (الوران عن عروة) س الزبرس العوام (عن عائشة رضي الله عنهاع الذي صلى الله علمه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصاري) أي أبعدهم من رحمته (التحذوا فبور انبيائهم مسعداً) بالافراد على ارادة الجنس وللكشمين مساجد (قالت) عائشة رضى الله عنها (ولولادلك) أى خشية اتحاد قبره مسجد ا (لا برزواقبره) على السلام بلفظ الجع لكن في برزوه أى لم يكشفوه بل بنواعلم و حائلالوجود خشمة الاتحاد فامتنع الابراز لان لولا امتناع لوجود ولايىذر وابنءساكروالاصيلى لأبرزقبره بالرفع مفعول نابءن الفاعل غيرانى اخشى ان يتخذ مسعداً) وهذا قالته عائشة قبل انوسع المسعد ولذالم اوسع جعلت الخرة الشريفة رزقناالله الهودالهام ثلثة الشكل محددة حتى لايتأتى لأحدأن يصلى الىجهة القبر المقدس مع استقبال القبلة \*وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة وفيه أن شيخ المؤلف بصرى سكن الكوفة وشيبان وهلال كوفيان وعروة مدنى وأخرجه في الجنائزأ يضاو المغازى ومسلم في الصلاة ﴿ (باب الصلاة على المفساء) بضم المون وفتح الفاع والمد بناء مفرد على غيرقياس أى المرأة الحديثة العهد بالولادة (اداماتت ق) مدة (نفامها) \* وبالسند قال (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال (حدثنا بزيد بن زريع) الاقلمن الزيادة والثاني تصغير زرع قال (حدثنا حسين) المعلم قال (حدثنا عبد الله بنبيدة) يضم الموحدة وفتح الرا والدال المهملة ابن الحصيب يضم الحاء وفتح الصاد المهملتين آخر دموحدة الاسماى المروزى التابعي (عنهمرة) بفتح السين المهملة وضم الميم ولابي درزيادة بنجندب بفتح الدال وضمها (رضى الله عنه قال صليت وراء الذي صلى الله عليه وسلم) أى خلفه و ان كان قد جاء بمعنى قدام كافى قوله تعالى وكأن وراءهم مال أى أمامهم وهوظرف مكان ملازم للاضافة ونصبه على الظرفية (على امراة) هي أم كعب الانصارية كافي مسلم (ماتت في نساسها) في هنالله عليل كافى قوله عليه الصلاة والمدلام ان احرأة دخلت النارفي هرة (فقام عليها وسطها) بفتح السين أى محاذ الوسطها وفي نسخة على وسطها ولابي ذروا بن عساكروا لاصلي فقيام وسطها بسكون السين واستقاط افظة عليها فن سكن جعله ظرفا ومن فتح جعله اسما والمرادعلي الوجهين عيزتها وكون هذه المرأة في نفياسها وصف غيرمعتبرا تفاقا وانماهو حكاية أمر وقعوا ختلف في كونها امرأة فاعتبره الشافعي والخنثي كالمرأة فيقف الامام والمنفر دندياعند دعجيزة الانثى والخنثي وأما الرحل فعندرأ سهائلا يكون ناظراالي فرجه بخلاف المرأة فانها في القبة كماهوا لغالب ووقوفه عندوسطهاليسترهاعن أعمنااناس وفىحديث أىداودوالترمذى وابنماجه عن أنس أنهصلى على رجل فقام عند رأسه وعلى امرأة وعليها نعش أخضر فقام عند عيرتها فقال له العلاء بنزياد باأباحزة أهكذا كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على الجنازة فال نع وبذلك قال أحدوابو

انالني مــــلى الله عليه وسلم بشاة اولاة المونة فقال ألاا تقعمتم ماهامها وحدثني محيى ن محيى أخرنا سلمانى الال عن زيدى أسلم أن عبدالرجنب وعله أخسرهعن عددالله نءباس قال معترسول اللهصلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الاهاب فقدطهر وحدثناأ بو بكر بن أبي شدية وعسروالناقد قالا حدثناان عسنة ح وحدثناقنسة اسسعيد-دشاعدالمزيزيمني ابن محدد ح وحدد ثناأ بوكريب واستعقبنا براهيم جميعاعن وكيع عن سفيان كالهم عن زيدين أسلم عن عبد الرحن بنوعلة عن ابن عماس عن الني صلى الله عليه وسلم عنله يعسى حددث محىن محى وأهل الظاهروحكي عن أبي نوسف والمذهب السابع انه متنع بحاود المسةوان لم تدبغ و محورًا سعمالها فى المائعات والمابسات وهومذهب الزهرى وهووجه شاذ لبعض أمحابنالاتفريع عليه ولاالتفات السه واحتمت كل طائفة من أصحاب هددهالمذاهب بأحاديث وغيرها وأجاب معضهم عندال بعض وقدرأ وضعت دلائلهم في أوراق منشرح المهذب والغرض هناسان الاحكام والاستنباط من الحديث وفىحديث ابن وعلة عن النعماس دلالة لمذهب الاكثرين انه يطهرظاهره وباطنه فحوز استعماله في المائعات فان حاود ماذ كاه الجوس نجسة وقدنص على طهارتها بالدباغ واستعمالها فى الما والودك وقد يحتم الزهسري يقوله صلى الله عليه وسلم ألاا تتفعتم ماهام اولم يذكر دماعها ويحاب عنه بأنهمطلق وجائ الروايات الباقسة سيان الدباغ وان دباغ مطهوره والله أعلم واختلف أهل اللغة فى الاهاب فقل

أوبعن ريدبن أى حمد الأما الكرحدثه فالرأيت على الثوعلة السديّ فروا فسسته فقال مالك تمسه قدسأات عسدالله نعاس قلت انانكون بالمغرب ومعنا البرس والمحوس نؤتى بالكدش قدد بحوم ونحن لانأ كل ذما تمحهه مروياً بوتنا بالسها مععلون فيه الودك فتال اسعماس قدسأ لنارسول الله صلى الله على موسل عن دلك فقال دماعه

هوالحلدمطلقا وقيلهوالحالد قدل الدماغ فاما بعده فلايسمي اهاما وجعهاهب بذتم الهدمزة والهاء وبضمهمااغتان ويقال طهرالثئ وطهر بفتح الهاء وضمها لغتان والنتجأ فصح واللهأعلم

\*(فصل) \* يجوزالدماغ بكل شئ منشف فضلات الحلد ويطسمه و ينعمن ورود الفسادعليه وذلك كالشث والشب والقمرظ وقشور الرمان وماأشمه ذلك من الادوية الطاهرة ولايحصل بالتشميس عندنا وقالأعماب أبىحنفة بحصل ولايحصل عندنا بالتراب والرماد والملح على الاصم في الجسع وهل يحصل بالادوية النعسة كذرق الجام والشب المتمس فمهوجهان أجهرماءندالاعكاب حصوله و يحب غسال بعد القراغ من الداغ الاخلاف ولو كان دبغه بطاهر فهل يحتاج الىغسله بعدالفراغ فده وجهان رهل محتاج الى استعال الما في أول الدماغ فيه وجهان فال أصحابنا ولارفتقرالدماغ الىفعل فاعل فاوأطارت الريح جلدسة فوقع فيمديغيةطهر واللهأعلم واذاطهر بالدباغ جازالا تفاعه بلا

وسف والمشهور عند دا لمنفية أن يقوم من الرجل والمرأة حذا الصدر \* وقال مالك يقوم من الرجل عندوسطه ومن المرأة عند منكم القراب المن يقوم الامام (من المراة والرجل) \* وبه قال حدثنا عران برمسرة )ضد الممنة قال (حدثنا عبد لوارث) بن سعيد بن ذكوان العبدى مولاهم المنورى البصرى قال (حدثنا حسين) بضم الحاءم صغراا لمعلم (عن ابن بريدة) عبد الله انه (قال حدثنا مهرة بنجندب رضي الله عنه قال صلمت وراء النبي صلى الله علمه وسلم على احرأة) في أم كعب (ما تت في نذا مها فقام عليها وسطها) بفتح السين في الدو ننذة في رباب التسكسر على المنازة أربعاوقال حيد) الطويل مماوصله عدد الرزاق (صلى ناانس) على جنازة (فكرنلامًا) منها تكبيرة الاحرام (غسلم) ثم انصرف ناسما (فقيل له) باأنا حزة انك كبرت ثلاثا (فاستقبل القيلة )وصفوا خلفه ( غركبر) التسكيرة (الرابعة غسلم) «وبالسيندقال (حدثناعبدالله بن نوسف) السّنيسي قال (اخبرنامالك) الامام (عن ابنشهاب) مجدين مسلم الزهري (عن سعيدين المسب عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله علمه وسلم نعى النعاشي) بتعف ف الم (في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر علمه أربع تسكيرات) منها تسكيرة الاحراموهي من الاركان السبعة وعدّا لغزالي كل تكميرة ركنا ولاخلاف في المعني فلو كبرالامام والمأموم خسا ولوعدالم تطلصلاته اشوتهافي مسلم ولانم الاتخل مالصلة لكن الاردع أولى لتقرر الامرعلي اوروى البيهق باسنادحسن الى أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم سمعاو خساوستاو أربعافهم عمر الناس على أربع كاطول الصلاة \* وبه قال (-دثنامجدينسنان)بكسرالسن المهملة العوق الاعيقال (حدثناسلم بنحال) بشتم السن وكسراللام فى الاول وفتح الحاء المهملة وتشديد المئذاة التحسية منصر فاوغ مرمنصرف في الثاني الناسطام الهذلي المصرى وليس في الصحصن سلم بفتح السين غيرة قال (حدثنا سعمد بن مناء) بكسرالعين في الاقلوكسرالم وسكون التعسة وفتح النون مع المدولاي ذر مسنى بالقصر المكي (عنجابر) هواب عبدالله الانصاري (رضى الله عنه أن الذي صلى الله عليه وسلم صلى على اصحمة) بفنح الهموزة وسكون الصادوفتح الحاءالمهملة بنومعناه بالعرسة عطيه قوذكرمقاتل فينوادر التفسيرمن والمفدان اسمه مكحول بن صعصعة وقال في القاموس أصحمة سبحر (النجاشي) بتخفيف الجيم وهواقب كل من ملك الحيشة (فيكبر) عليه الصلاة والسلام علمه (أربه اوقال بريد انهرون)الواسطى مماوصله المؤلف في هجرة الحدشة عن أبي بكرين أبي شيبة عنه (وعبد الصفد) ابنعبدالوارث مماروماه (عنسلم) المذكور ماسناده عن جابر (المحمة) ولاي ذرعن المستلى مما فيالنتي وقال يزيدعن سليمأ صحمة وتابعه عبد الصمدفها وصله الاسماعيلي من طريق أحدين سعيد عنه كل قال أحدمة بالهمزة وسكون الصادكر وابة سعيد بن سنان وكذاهو في نسخة الفرع وغمرها بل قال الحافظ بحرائه الذي اتصل له من جميع طرق المخارى قال وفيه نظر لان الراد المصنف يشعر بأنيز يدخالف مجدبن سنان وأنء بداله مدتابع يزيد وفي مصدنف ابنأى شيبة عن يزيد صعمة بفتم الصادو مكنون الماء وهو المتعه وصرح كشرمن الشراح كالزركشي وتعمه الماميني المافيروا يقرندوعدالهمدعندالهارى كذلك بحذف الهمزة والحاصل أن الرواة اختلفوا في اثبات الالف وحد فهاوقال الكرماني ان يزيدروي أصمعة نقدديم المي على الحاء وتابعه على ذلك عبد الصمدين عبد الوارث وصوبه القاضى عياض لكن قال الذووى انهاشاذة كرواية صحمة بحذف الااف وتأخر برالم وان الصواب أصحمة سقديها واثبات الالف وذكر الكرماني أيضاأن فيرواية محمد بنسنان فيعض النسخ أصحبة بالموحدة بدل الميمع اثبات خلافوهل يجوز بعه فيه قولان الشافع أصهده اليجوزوهل يجوزا كله فيه ثلافة أوجه أوأقوال أصهالا يجوز بحال والثاني يجوز

الالفوكي الاسماءلي أنفى رواية عبد دالصمد أصخمة بالخاء المجهدة واثبات الالف قال وهو غلط قار في الفيح فصة مل أن يكون حد المحل الاختلاف الذي أشار المد مالخداري \*وفي هدا الحديث التحديث والعنعنة وشيخه من افراده وأخرجه مسلم في الجنائز ﴿ (يَابُّ) مشروعية (فرا قَفَاتِحة الكَتَابِ في الصلاة (على الجذارة)وهي من أركانه العموم حديث لاصلاة النام يقرأ بفائحةالكتاب وبهقال الشأفعي وأحمد وقال مالك والكوفيون ليس فيهاقراءة قال البدر الدماميني من المالكية ولذاقول في المذهب باستحماب الفاتحة فيها واختاره بعض الشيوخ (وقال السن) الصرى عماوصله عبد الوهاب بعطاء الخفاف في كتاب الجنائزله (يقرآ) المصلى (على الطفل) الميت (بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لناسلفا) بالتحريك أى متقدما الى الجنة لاحلنا (وفرطا) بالتُعريك الذي يتقدم الواردة فيهي الهم المنزل (واحراً) الذي في المونينية فرطا وسلفا وأجرا \* و بالسند قال (حدثنا محديث شار) بفتم الموحدة وتشديد المجمة مدار (قال حدثناغندر) بضم الغين المجمة وسكون النون وفتح الدال وضمها محدب جعفر المصرى (قال حدثناشعبة)بنالحجاج (عنسعد)بسكون العينهو ابن ابراهيم كاسيداني انشاء الله تعالى في الاسمنادالاكن (عنطلحة) هوائ عبدالله كاسائي أيضا (قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه ماحدثنا ) كذافي الفرع وفي نسخة غيره وحدثنا (مجدين كثير) بالمشلقة ( قال اخبر باسفدان) النورى (عن سعدس ابراهم) بن عبد الرجن بن عوف المتوفى سنة خسر وعشر بن ومائة (عن طلحة بنعبدالله بنعوف) الزهري ابن أخي عبد الرحن (قال صليت خلف ابن عباس) رضي الله عنه ما (على جنازة فقرا بفائحة المكاب) ولايي ذروابن عساكر فقرأ فأتحة الكتاب (قال) ولابوى ذر والوقت فقال (ليعلوا) بالمنناة التحسة على الغيبة ولابي الوقت في غير المونينية لتعلوا بالفوقية على الخطاب (آنما) أى قراءة الفاتحة في الجنازة (سنة) أي طريقة للشارع فلا منافي كونه اواجبة وقدعلمأن قول الصابي من السنة كذاحديث مرفوع عندالا كثروليس في حديث الباب بان محل القراءة وقدوقع التصر يحبه في حديث جابر عند البيه في في سننه عن الشافعي بلفظ وقرأ بأم القرآن بعد المسكرة الاولى وفى النسائى باسمنادعلى شرط الشيخين عن أبى أمامة الانصارى قال السنة فى صلاة الحيازة ان يقرأ في اشكمترة الاولى مام القرآن مخافتة نع يجوز تأخيرها الى السكيرة الثانمة كأذكره الرافعي والنووى عن حكاية الروياني وغيره أدعن النص بعد نقلهما المنعءن الغزالى وجزم بهفي المنهاج والمجموع ولم يخص النائسة فقيال قلت تحزئ الفاتحة معد دغرا الأولى وعليه معما قالومن تعن الصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة يلزم خلو الاولى عن ذكر والجع بينركنين في تكبيرة واحدة والذي قاله الجهورتعين الفاقحة في الاولى ويمبرم النووي فى التبيان وهوظاهر نصين نقلهم مافى شرح المهدب وقال الاذرعى وظاهر نصوص الشافع والاكثرين تعيينها في الاولى \* وفي هـــذا الحديث التحديث والاخبار والعنعنة والقول ورواه مابين بصرى وواسطى ومدنى وكوفى وأخرجه أبوداو والثرمذي بعاه وقال حدن صيم والنسائي كلهم في الحنائز ﴿ (باب ) جوار (الصلاة على القرر بعدمايد فن) أي بعدد فن المت والمدهده الجهور ومنعه التغيى ومالك وأبوحنيفة وعنهم اندفن قبل أن يصلى عليه شرعوالافلا \* و بالسند قال (حدثنا جاح بن منهال) بكسرالم قال (حدثنا شعبة) بن الحاج ( وال حدثني ) ولاي الوقت أخبرني بالافر ادولاي درأخبرنا (سلمان الشيماني قال معت الشعي) عامر بن شراحيل (قال اخبرني) بالافراد (من مرمع الذي صلى الله عليه وسلم على قبرمنوذ) يتنوس قبر ومنبوذ صفةله أى فى ناحية عن القبور وللاى درقبر منبود بعبرتنو بن على الاضافة أي

حدثه قالحدثني انوعلة السني قال سألت عبدالله بن عماس قلت اناكرون المغــر ب فيأتينا الجوس الاسقمة فبهاالما والودلة فقال اشرب فقلت أرأى تراه فقال ابن عباس معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره والشاات يحوزأ كل حلدمأ كول اللعم ولايحوزغمره واللهأع لمواذا طهرا لحلدمالدماغ فهل بطهر الشعر الذى عليه تمع اللعلداد افلذاما لختار فى مذهبنا أن شعر المستة نحس فده قولان للشافعي أصحه ماوأشهرهما لايطهر لان الدماغ لايؤثرفمه بخلاف الملد قال أصمانالا يحوز استعال حلد المسة قيل الدماغ في الاشماء الرطمة ويحوزني المانسات مع كراعته والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم انساح م أكلها)رو ساه على وجهين حرم بفتم الحاوضمالرا وحرميضم الحاء وكسرالرا المشددة وفيهذا اللفظ دلالة على تحريماً كل جلدالمسة وهو الصحيح كاقدمتم والقائل الاخر أن قول المراد تحريم لجها والله أعلم (قوله قال أنو بكروا ين أبي عرفي حديثهماعن معونة) يعنى المماذ كرافيروا يتهماان النعماس رواه عن ممونة (قوله ان داحنة كانت) هي بالدال المهملة والجيم والنون قالأهل اللغمة ودواجن السوتماأاقهامن الطمروالشاء وغيرهما وقددحن في مته اذالزمه والمرادىالداجنية هناالشاة (قوله عبد دالرجن بنوعلة السبقي) هو بشتج الواوواسكان العن المهملة والسبئي بفتح السين المهملة و بعدها الماء الموحدة ثم الهمزة ثم

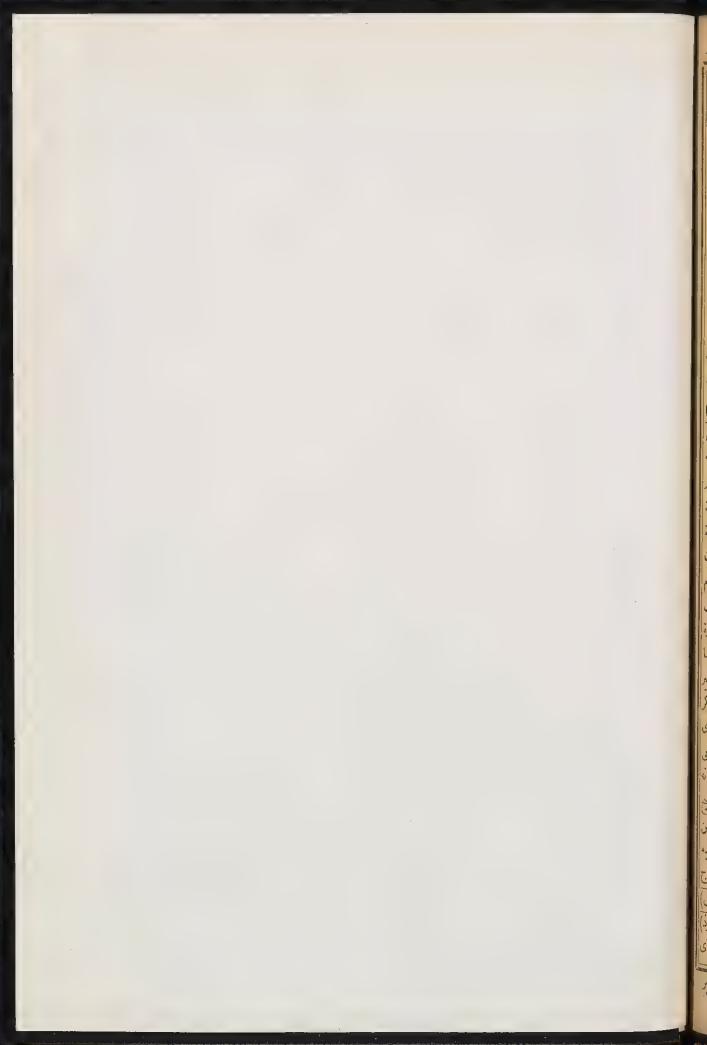



ولوروى بالنون في أوله على الهمن كالرمسلم لكان حسناولكن لمرو (قولهانأىاالخبر) هوبالخاءالمعمة واسمه مر تدس عبد الله البرني بفتم اليا والزاى (وقوله بأبوتنا بالسقاء عماون فمه الودك مكذاهو فى الاصول سلادنا بعماون بالعن بعدالجم وكذانقله القاضي عياضعن أكثرالرواة فالورواه بعضم محماون المع ومعناه يذيبون يقال فتراليا وضمهالغتان رقال حلت الشحموأ جلته أذسه واللهأعلم(قوله رأيت على ابن وعله" السبيِّ فروا) هَكذا هو في النسم فرواوه والصيح المشهور فى الاغمة وجع الفروفرآ وككعب وكعاب وقمه اغة قلملة انه رضال فروة بالهاء كارقولها العامة حكاها ابن فارس في المجلوالز مدى في مختصر العين (قوله فسسته) هو بكسرالسان الاولىءلى اللغة المشهورة وفى لغة قلملة بفتحهافعلى الاولى المضارع عسمه بفترالم وعلى الناسة بضمها والله سحاله وتعالى أعلم

\*(بابالتيم)

التهم في اللغة هو القصد قال الامام أبومنصورالازهرى التمم فى كادم العرب القصديقال تممت فلانا وعمته وتأممته وأعمته أىقصدته والله أعلم واعلم ان المم ثابت الكتاب والسنة واجاع الامة وهوخصصة خصالله سحانه وتعالى مهدده الامةزادها الله تعالى شرفاوأ جعت الامةعلى ان التيم لا يكون الافي الوحده والددين سواء كانعن حددثأصغر أوأكبروسواءتهم عن الاعضاء كلهاأو بعضماوالله (٥٥) قسطلاني (ثاني) أعلمواختلف العلما في كيفية التهم فذهبنا ومذهب الاكثرين اله لابدمن ضريتين ضربة للوجه

فبرلقيط (فأمهم) عليه الصلاة والسلام (وصلوا خلفه) قال الشيباني (قلت) للشعبي (من حدثك هذا) الحديث (يا أماعرو قال) حدثني به (ابن عباس رضي الله عنها ما) وفي الاوسط للطبراني عن الشبباني أنهصلي الله عليه وسلم صلى عليه بعدمادفن بليلتين وقال ان اسمعدل من ذكريا تفرد بذلك ورواه الدارقطني من طريق هريم عن الشيباني فقال بعد موته بثلاث ومن طريق بشرين آدم ءنأبى عاصم عن سفيان الثورى عن الشيباني فقال بعدشه رقال فى فتح البارى وهذه روايات شاذة رساق الطرق الصححة يدل على أنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم في صبيحة دفنه «وبه قال زحدثنا مجدن الفضل السدوسي البصري الملقب بعارم بالعين والرا المهملتين (قال حدثنا حادين زيد) فوابندرهم م(عن ثابت) هوالبناني (عن الى رافع عن الى هريرة رضى الله عنه مان اسود رجلا) النصب بدل من اسودو يجوز الرفع خبر مبتدا محد ذوف (أوامرأة كان قر المسجد) أي يكنسه ولاب ذركان يقم فى المسجد وللاصيلي وأبى الوقت وابن عساكريكون فى المسجد يقم ألمسجد (فات وإبعلم النبى صلى الله علمه وسلم عوته فذكره ذات يوم )من اضافة المسمى الى اسمه أولفظة ذات سجمة (فقال عليمه الصلاة والسلام مافعل ذلك الأنسان فالوآ) ولابى ذر والاصيلي فقالوا رمات ارسول الله قال أفلا آذ تموني) بالمدأ علته وني (فقالوا آنه كان كذاو كذا) زاداً بوذر و كذا (قصته ) النصب تقدير نحوذ كرواو يجوزال فع خبرميتدا محذوف وسقط قصته لاى ذروابن عساكر والاصيلي (قال فقرواشانه) لا ينافي ماسيق من التعليل بأنهم كرهوا أن يوقظوه عليه الصلاة رالسلام في الظلة خوف المشقة اذلاتنا في بن التعلملين (قال) عليه الصلاة والسلام (فدلوني) إضم الدال على قبره فاني قبره فصلى عليه أي على القبروهذا موضع الترجة وفيه جواز الصلاة على القبر بعد الدفن سواء دفن قبلها أم بعدها نع لا تجوز الصلاة على قبور الا بيماء صلى الله عليهم وسلم المرااصه صناعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا نبياتهم ساجد ولحديث البيهق الاسالايتركون في قبورهم بعداً ربعن لملة الكنهم يصاون بن مدى الله حتى ينفخ في الصور وبأنا الكنأهلاللفرض وقتموتهم وفىدلالة الحديث الاولءلي المدعى نظر وأماالثاني فروى بمناه أحاديث أخروكلها ضعيفة وقدروى عبدالرزاق في مصنفه عقب بعضم احدديثا مرفوعا مررت عوسى ليله أسرى بى وهو قائم يصلى فى قبره قال الحافظ بحرواً راد بدلك ردمار واما ولا فالوهما يقدح في هـ ذه الاحاديث حـ ديث صلاتكم معروضة على وحديث أنا أول من تنشق عنه الارض وانمانج وزالصلاة على قبرغيرهم وعلى الغاثب عن البلدلن كان من أهل فرض الصلاة علمه وقت موته ولايقال ان الصلاة على القبر من خصائصه عليه ألصلاة والسلام لمازاده حادبن سلة عن ثابت في روايته عند ابن حبان م قال ان هده القبور علوة ظلمة على أهلها وانالته ينورها بصلاتي عليهم لان في رك انكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بانجواز ذالا اغيره وانه ليسمن خصائصه لكن قديقال ان الذي يقع بالتبعية لاينهض دليلا الاصالة \* هـ ذا (باب) بالتنوين (المتيسمع خفق النعال) بفتح الخا المعجمة وسكون الفاء ثم فافأى صوت نعال الاعجيامن الذين باشروادفنه وغيرهم عنددوسها على الارض «وبالسند فال (حدثناء عاش) عثناة تحسة مشددة وشن مجمة ابن الوليد الرقام قال (حدثنا عبد الاعلى) ان عبد الاعلى السامى المهدملة قال (حداثناسعيد) بكسر العين ابن أبي عروبة قال المؤلف ال وقال لى خليفة )بن خياط ومثل هذه الصيغة تكون في المذاكرة غالبا (حد تناابن زريع) بضم الناى مصغراولاى ذروالاصيلي وانعساكريزيدبن زريع من الزيادة قال (حدثنا سعيد) هو السابق (عن قتادة) بن دعامة (عن انس) بن مالك (رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وضربة للمدين الى المرفقين وجمن قال بهذا (٤٣٤) من العلماعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عروا لحسن المصرى والشعبي وسالم بن

قَالَ الْعَمْدَ) المؤمن المخلص (اذا وضع في قبره وتولى) بضم الواو وكسر الضادمن وضع وفتح المثناة الفوقية والواو واللاممن يولى منماللفاعل أى ادبر (وذهب اصحابه) من باب تنازع العاملين وقول ابن التين انه كرر اللفظ والمعني واحد تعقب بأن التولى هو الاعراض ولا يلزم منه الذهاب وفى اليونينية ويولى بضم الفوقية (٢)وكسر الواو واللام مصيح عليهما وفى غيرها بضم الواومينيا للمفعول قال الحافظ بن حجرانه رآه كذلك مضيوطا بخط معتمد أي تولي أمره أي الميت وسيأتي في رواية عماش بلفظ ويولى عنه أصحابه وهو الموجود في جميع الروايات عندمسلم وغيره (حتى الله) أى الميت وهمزة ان مكسورة لوقوعها بعدحتي الآبندا مية كة ولهم مرض زيدحتي انهم لايرجونه قاله الزركشي والبرماوي وغيرهما وزادالدماميني أيضا وجودلام الابتداء المانعمن الفتح فى قوله (ليسمع قرع نعالهم) بفتح القاف وسكون الرا وهـ ذاموضع الترجـ قلان الخفق والقرع بمعنى واحسدوانميا ترجم بلفظ الخفق اشارة الى وروده بلفظه عنسدأ حسدوأ بى داودمن حديث البرا فى حديث طويل فيه وانه ليسمع خفق نعالهم زادفى رواية اسمعيل بن عبد الرحن السدى عن أبيه عن أبي هر يرة عندا بن حمان في صحيحه اذاولوامدرين (أتاهملكان) بفتح اللام وهماالمنكروالنكبر وسميابذاك لانهمالايشبه خاقهما خلق الا دمين ولاالملائكة ولاغترهم بل لهماخلق منفرد بديع لاأنس فيهماللناظراليهما أسودان أزرقان جعلهما الله تعمالي تكرمه المؤمن ليثبته ويمصره وهتكالسرالمنافق في البرزخ من قبل أن يعث حتى يحل عليه العذاب الاليم أعاذنااللهمن ذلك بوجهـ ه الكريم ونبيه الرؤف الرحيم (فأقعداه) أى أجلساه غيرفزع (فيقولان له ماكنت تقول في هذا الرجل محد) ما لحرعطف سان أو بدل من سابقه (صلى الله عليه وسلم) ولم يقولاما تقول في هذا الذي أوغيره من ألفاظ التعظم لقصد الامتحان للمسؤل اذربما تلقن تعظيمه من ذلك وا كن يشب الله الذين آمنوا بالقول الثباب (فيقول اشهد اله عبدالله ورسوله فيقال)أى فيقول له الملكان المذكوران أوغيرهما (انظر الى مقعدك من النارأ بدلك الله بهمقعدامن الجنة فال النبي صلى الله علمه وسلم فيراهما جيعا) أى المقعدين اللذين أحدهما من الجندة والا تنرمن النارأعاذ ناالله منها (وأما الكافرأ والمنافق) شك الراوى لكن الكافر لا يقول المقالة المذكورة فتعن المنافق (فيقول لاأدرى كنت أقول ما يقول الناس فيقال) أي أى فيقول المنكروالنكيرا وغيرهما (لادريت) بفتح الراع (ولاتليت) بالمثناة التحسة الساكة بعداللام المفتوحة واصله تاويت بالواؤ يقال تلايتك القرآن لكنه فال تليت باليا والازدواجمع دريت أى لا كنت دار باولا تاليا وقال في الفائق أى لاعلت شفسك بالاستدلال ولا المعت العلك بالتقلمدفعها وفولون أولاتلوت القرآن أي لمتدر ولمتنل أي لم تنتقع مدراية كولا تلاوتك ولالحذر ولاأتايت بممزة مفتوحة وسكون التاء قال ابن الانباري وهو الصواب دعاء عليه بأن لا تلي اله أىلايكون الهاأ ولادتماوهاأى تتبعها وتعقبه ابن السراج بانه بعمد في دعا الملكين قال وأي ماللاميت وأجابعماض باحتمال ان ابن الانسارى رأى ان هذاأصل الدعاء استعمل في غيره ؟ استعمل غبره من أدعية العرب وقال الخطابي وابن السكمت الصواب أتتلمت بوزن افتعلت من قولك ماألوتهما استطعته ولاآلو كذابعني لاأستطيعه قالصاحب اللامع الصبيح لكن بقاءالتا مع ماقرره أى الخطابي آلوجعني استطيع مشكل وقال اينبرى من روى تلمت فأصله المثلب به مزة بعده مزة الوصل فذفت تخفيفا فذهبت همزة الوصل وسهل ذلك از اوجة دريت (م يضرب) المت بضم أول يضرب وفتح الماشه مبندا للمفعول (عطرقة) بكسر الميم (من حديد) صفة لمطرقة ومن سانية أوحديدصفة لحذوف أىمن ضارب حديد أى قوى شديد ألغضب والضارب

والمعزب في الأبل وغرهما أن محامع زوجته وان كاناعاد من للما ويفسلان فرجهما ويتممان ويصليان ويحزيه ماالتهم

عبدالله سعر وسفيان الثورى ومالك وأبوحنه فة وأصحاب الرأى وآخرون رضى الله عنهم أجعمن ودهمت طائفة الى أن الواحب ضربة واحدة للوحه والكفين وهو مذهب عطاء ومكعول والاوزاعي وأحمدوا معقوان المنذروعامة أصحاب الحديث وحكى عن الزهري انه يحب مسيراليدين الى الابطين هكذاحكاه عنه أصحانافي كئب المذهب وقدقال الامام أبوسلمان الخطابي لم يحتلف أحدمن العلاء فى انه لأيلزم مسح ماوراء المرفقين وحكى أصحامناأيضا عن النسرين اله قاللاعمزته أقلمن ثلاث ضر مات ضرية للوجه وضرية ثانية لكفيه وثالث ةلذراعيه وأجع العلاء على جوازالتهم عن الحدث الاصغروكذلك أجع أهله فده الاعصار ومنقبلهم علىجوازه للعنب والحائض والنفساء ولم يخالف فده أحددمن الخلف ولا أحدمن السلف الاماجاءعن عمر ابن الخطاب وعبدالله بن مسعود رضى الله عنه ما وحكى مشله عن ابراهيم النحعي الامام التابعي وقيل انعروعبداللهرجعاعده وقد جاءت بحوازه للعنب الاحادث العمصة المشهورة والله أعلمواذا صلى الحنب التمم موجد الماء وجبعليه الاغتسال باجاع العلاء الاماحكىءن أبى سلة بن عبد الرحن الامام التابعي اله قال لا يلزمه وهو مددهب متروك باجماع من قبله ومن بعده والأحاديث الصححة المشهورة فيأمره صلى الله عليه وسالم للجنب بغسل بدنه اذا وحد الما والله أعمل ويجوز للمسافر

المنكر

المرأة تحسة لزمه اعادة الصلاة والا فلا يلزمه الاعادة والله أعلم وأمااذا كانعلى بعض أعضاء الحدث نحاسة فارادالتمميد لاعنها فذهبنا ومذهب جهورالعماءانهلايجوز وقالأجد ابن حسل رجه الله تعالى محوران يتمماذا كانت الماسة على دنه ولم يحزاذا كانت على نو به واختلف أصحابه في وحوب اعادة هدنه الصلاة وقال اس المنذركان الثورى والاوزاعى وأنوثور يقولون عسم موضع النعاسة بترابو يصلي والله أعلم وأمااعادة الصلاة التي وفعلها بالتمم فذهساأنه لايعمدادا تهم للمرض أوالحراحة ونحوهما وأمااذاتهم للعجز عن الماء فانكان فى موضع يعدم فيده الماء غالما كالسفرلم تجب الاعادة وانكانق موضع لايعدم فممالماء الانادرا وحبت الاعادة على المذهب الصحيم والله أعلم وأما حنس مايتيميه فاختلف العلاء فيمفذهب الشافعي وأحدوان المنذروداودالظاهري وأكترالفقها الىانه لايحوزالتمم الابتراب طاهرله غمار يعلق بالعضو وقالألوحنفة ومالك مجوزالتهم بجمدع أنواع الارضحتي بالصغرة المغسولة وزاديعض أصحاب مالك الخشب وغمره وعن مالك في الشلج روايتان وذهب الاوزاعي وسفيان النوري الى انه يجوز بالنلج وكل ماعلى الارض والله أعاروأماحكم النمم فذهبنا ومذهب ألاكثرين اله لارفع الحدث بل يبيح الصلاة فيستنج مه فريضة وماشا من النوافل ولايحمع سنفر يضتين بتممواحد واننوى بتممه الفرض استماح

المنكر أوالنكرأ وغمرهما وفىحديث البراء بنعارب عنمدأبي داودو يأتيه الملكان يجلسانه الحديث وفيه غ يقيض له أعي أبكم أصم سده مرزية من حديدلوضر بم احمل اصارترا ما قال فيضربه بمأضربة الحديث وفى حديث أنس بنمالك عندأ بى داودانه صلى الله عليه وسلم دخل نخلالبني النحارفسمع صوتاففز عالحديث وفيه فيقول لهما كنت تعمد فيقول لاأدرى فيقول لادريت ولاتلت فيضر به عطراق من حديد بين اذنيه فيصيع فالحديث الاول صريح أن الضارب غيرمنكر ونكبروالثاني انه الملك السائل له وهو اما المنكر أو النكبر (ضربة بين اذنيه) أى أذنى المت (فيصيح صيحة يسمعها من بليه) أى يلى الممت (الاالثقلين) الجن والانس سميا بذلك الثقلهماعلى الارض وألح كمة في عدم سماعه ما الالتلا فلوسمعال كان الايمان منهما ضروريا ولأعرضواعن التدبير والصنائع وتحوهما يمايتوقف عليه بقاؤهما ويدخل في قوله من يليه الملائكة فقط لان من للعاقل وقيل يدخل غيرهم أيضا تغليب أوهو أظهر فان قلت لم منعت الجن ماعهذه الصحةدون سماع كلام الميت اذاحل وقال قدموني قدموني أجيب بأن كلام الميت الذاكف حكم الدنباوهواعتباراسامعهوعظة فأسمعه اللهالحن لمافيهم من قوة يشتون بهاعند ماعه ولايصعقون بخللف الانسان الذي يصعق لوسمعه وصعة المت في القبرعقو بة وجزا فدخلت في حكم الا خرة \* وفي الحديث جواز المشي بن القبور بالنعال لانه عايـ ما اصلاة والسلام قاله وأقره فلوكان مكروهالسنه لكن يعكر علمه احتمال ان يكون المرادبسهاعه اماها يعد أن يحاوزوا المقبرة وحنشذ فلادلالة فيه على الحواز ويدل على الكراهة حديث بشبرين الخصاصية عندابى داودو النسائي وصححه الحاكم أن الني صلى الله عليه وسلم رأى رجلاعشي بين القبور عليه نعلان سبتيان فقال ياصاحب السبتيين ألق نعليك وكذا يكره الجلوس على القبر والاستناداليه والوط عليه وقير اللميت الالحاجة كأن لايصل اليه الابوطئه فلا كراهة وأماحد يثمسلم لائن بجلس أحدكم على جرة فتحرق ثمابه حتى تخلص الىجلده خبرله من أن يجلس على قبرففسره رواية أى هريرة بالحلوس للبول والغائط ورواه ابنوهب أيضافى مسنده بافظ من جلس على قبريه ول أو يغوط و بقية مااستنبط من حديث الماب يأتى انشاء الله تعالى في باب عذاب القبر ورواة هذا الحديث كالهمد صربون وفيه التحديث والعنعنة وأخرجه مسلموالنسائي والترمذي وأبوداود \*(باب من احب الدفن في الارض المقدسة)أى في مت المقدم صطلماللقر ب من الانبيا الذين النفوابه تمنا بحوارهم وتعرضاللرحة النازلة عليهم اقتدا بموسى علمه السلام أوليقرب عليه الشى الى الحشروتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه (اوتحوها) بالنصب عطفام على الدفن النصوب على المفعولية لا حب أى أحب الدفن في نحويت المقدس وهو بقية ماتشد اليه الرحال م الحرمين الشريفين وزقد الله الدفن بأحدهما وع الرضاعنا انه الجواد الكريم «وبالسند قال (حدثنا مجود)هوا بن عملان بفتح الغين المجمة قال (حدثنا عمد الرزاق) ب همام (قال اخبرناممر) سكون العين وفتح الممن ابن راشد (عن ابن طاوس)عبد الله (عن اسه) طاوس بن كيسان (عن المهر برة رضى الله عنه قال ارسل ملك الموت) بضم الهدمزة مدندا للمدنعول و الدرفع ما تدعن الفاعل أى أرسل الله ملك الموت ( الى موسى عليه ما السلام) في صورة آدمي اختمار اواسلام كالملاء الخليل بالامريذ بح ولده (فالماءة) ظنه آدميا حقيقة تسور عليه منزله بغيرا دنه ليوقع به مكروها فلاتصور دلك صاوات الله وسلامه علمه (صكة) بالصاد المهملة أى لطمه على عينه التي ركبت فى الصورة الشرية التي جاء فيها دون الصورة الملكمة ففقاً ها كماصر حبه مسلم في روايته وبدل علمه قوله الاتى هذافرد الله عزوجل علمه عينه ويحمل أن موسى علمه الصلاة والسلام علم أنهملك الموت وانهدا فععن نفسه الموت بالاطمة المذكورة والاول أولى ويؤيده أنهجا الى قمضه الفريضة والنافلة وانوى النفل استماح النفل ولميستج بهالفرض ولهأن يصلى على جمائر بتيم وأحدوله أن بصلى بالتيم الواحدفريضة عن عائشة انها فالتخرج منامع رسول الله (٤٣٦) صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى اذا كما بالسداء أوبدات الجيش انقطع عقدل

ولميخبره وفدكان موسى عليه السلام علمانه لايقبض حتى يخبرولهذا لماخيره في الثانية قال الآن (فرجع) ملك الموت (الى ربه فقال) رب (أرسلتني الى عبد الابر بدالموت فرد الله عزو حل علب عينه) ليعلم موسى ادارأي صحة عينه أنه من عند الله ولا بى درفير دّالله بافظ المضارع المه عنه بالهمزة قبدل اللام بدل العين (وعال) له (ارجع) الى موسى (فقل له يضع يده على متن ثور) بالمناة الفوقية في الاولى وبالمُنلشة في النائية أي على ظهر ثور (فله بكل ماغطت بهيد ، بكل شعرة سنة قال) موسى (أى رب تم ماذاً)أى ماذا يكون بعد هذه السنين (قال) الله تعالى (ثم) يكون بعدها (المون قَالَ) موسى (فَالَانَ) يكون الموت والآن اسم لزمان الحال وهو الزمان الناصل بين الماني والمستقبل واختارموسي الموت الماخبرشوقاالي لقاهربه كنبيناصلي الله عليه وسلم لماقال الرفيز الاعلى (فسأل الله) موسى (ان يدنيه )أى يقربه (من الارص المقدسة) أى المطهرة وأن مصدرة فى موضع نصب أى سأل الله الدنومن بيت المقدس ليدفن فيه (رمية بحجر) أى دنو الورمى رام خرا من ذلكُ الموضع الذي هوموضع قبره لوصل الى مت المقد سوكان موسى اذذاك في السهومه سواسرائيل وكانأم همالدخول الى الارض المقدسة فامتنعو الحرم الله عليهم دخولها أبداغر بوشع وكالبوتيههم فى القفارا ربعين سنة فى ستة فراسخ وهم ستمائة ألف مقاتل وكانوا يسمرون كل يوم جادين فاذاأمسوا كانوافي الموضع الذي ارتحاقوا عنه الى أن أفناهم الموت ولم يدخـــل مهم الارض المقدسة أحدمن استع أولاأن بدخلها الاأولادهم مع يوشع ولمالم بتهمأ لموسى علب السلامدخول الارض المقدسة لغلمة الحمارين عليها ولاعكن نبشه بعد ذلك لمنقل الماطال القرب منها لانما فارب الشئ يعطى حكمه وقيه ل انماطلب موسى الدنو لان النبي يدفن حينا يموت وعورض بانموسي عليه السلام قدنقل نوسف عليه السلام لماخرج من مصر وأجب بأنهاى انقله نوجي فتكون خصوصية لهوانمالم يسأل نفس ستالمقد ساليعمي قبره خوفامنانا يعمده جهالملته قال النعماس لوعلت الهود قبرموسي وهرون لاتخذوهما الهين من دون اله وقداختلف فيجوازنقل الميت ومذهب الشافعية يحرم نقلهمن بلدالي بلدآخر ليدفن فيهوالل يتغيرلمافيهمن تأخير دفنه المأمور بتبحيله وتعريضه لهتك حرمته الاأن يكون بقرب مكألا المدينةأ وبيت المقدس فيختارأن ينقل اليه لفضل الدفن فيهاو المعتبر فى القرب مسافة لا يتغيرنها الميت قبل وصوله فال الزركشي ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة بللوكات بقربه مقابرا هل الصلام والخبرفالحكم كذلك لان الشخص يقصدا لحارا لحسن اهوكان عرموسي مائة وعشرين سنةوفال وهبخر جموسي لبعض حاجتهفر برهطمن الملائك يحفرون قبرالم يشمأقط أحسن فقال لهملن تحفرون هدذا القبرقالوا أتحب أن يكوناك قال وددت قالوا فانزل واضطعف ويؤجهالى ربك فال ففعل ثم تنفس أسهل تنفس فقبض اللهر وحه ثمسوّت عليه الملائكة الناابا وقيلان ملك الموتأتاه بتفاحة من الجنة فشمها فقبض روحه (قال) أبوهريرة (قال رسولالله صلى الله عليه وسلم فلوكنت م) بفتح المثلثة أى هذاك (لأثريتكم قبره الى جانب الطرين علا الكثيب الاحر) بالمثلثة أى الرمل الجتم وهذاليس صريحاني الاعلام بقيره الشريف وال م حصل الاختلاف فيه فقيل السه وقيل بالباد بيت المقدس أو بده شق أو بواد بين بصرا والبلقا وبمدين بين المدينة وبيت المقدس أوبأر يحاوهي من الارض المقدسة وفي هما الحديث التحديث والاخبار والعنعنة وشيخ المؤلف مروزى ومعدمر بصرى وأخرجه مسأله أحاديث الانبياء كالمؤلف مرفوعا والنسائي في الجنائز وبقية مباحث الحديث تأتي ان شااله تعالى في أحاديث الانبيا ، في (اب) جوار (الدفن الليل) وبه قال الشافعي ومالك وأجدوا المال وكرهه وتادة والسين البصرى وسعمد سالسب وأحدفي رواية عنه (ودفن) بضم الدالما

استعارت من أسما وللاحفالفة سنهمافه وفي الحقيقة ملك لاسما واضافته في الرواية الاولى الى نفسها الكونه في دها

فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله على الله عليه وسلم وليسواعلى ما وليس معهم ما فاتى النياس الى أبي بكر فقيالوا ألاترى برسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على الله عليه وسلم واضع رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه والناس وليسواعلى ما وليس معهم والناس وليسواعلى ما وليس معهم والناس وليسواعلى ما وليس معهم ما اله

وحنائر ولايتم قمل دخول وقتها واذا رأى المتهم افقد الماعماء وهو في الصدادة لم أسطل صلاته بله أن بقها الااذا كأن عن تازمه الاعادة فانصلانه مطليرة بةالماء والله أعلم (قوله عن عائشة رضي الله عنهاانها فالتخرجنامع رسول الله صلى الله علمه وسلم في بعض أسفاره) فيهجوازمسافرةالزوج بزوجته الحرة (قولهاحتي اذا كمابالسداء أوبذات الحس انقطع عقدلى فأقام رسول الله صلى الله على وسلم على التماسه وأعام الناس معه وليسواعلي ماء وليسمعهم ماوفى الرواية الاخرى عنعائشة انهااستعارت منأسما قلادة فهلكت) أماالسدا وفيفتح البا الموحدة في أولها و مالمد وأما ذأت الجيش فبفتح الجيم واسكان الياو بالشمن المجمة والسداء وذات الحسم وضعان بين المدسة وخمر وأماالعقدفهوبكسرالعن وهوكلمايعقد ويعلق فى العنق فيسمىءة داوةلادة وأمأ قولهاعقدلى وفي الرواية الاخرى

من التحرك الامكان رسول الله صلى الله على خدى فشام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصيح على غبرما فأنزل الله عزوجل آية التعم فتعموا فقال أسيدين حضروهوأحدالنقبا مأهي بأول ركتكما آلأى بكرفقالت عائشة فمعننا المعمر الذىكنت علمه فوحدناااهقدتحته وحدثناأبوبكر ان أى شيبة حدثنا أبو أسامة ح وقولها فهلكتمعناهضاعتوفي هذاالفصل منالحديث فوائذمنها جوازالعارية وجوازعار بةالحلي وجوازا لمسافرة بالعبار بةاذا كان باذن المعسر وحوازا تخاذ النساء القلالدوفيه الاعتناء بحفظ حذوق المسلمن وأموالهم وانقلت ولهذا أفامالنبي صلى الله عليه وسلم على التمامه وحوازالا قامة في موضع لاما فيه وان احتاج الى التيموفيه غدردلك والله أعلم (قولها فعاتسي أنو بكررضي الله عنه وقال ماشاء اللهأن يقول وجعل يطعن سده في خاصرتي) فيه تأديب الرحل ولدهااةول والفعل والضرب ونحوه وفيه تأديب الرجل ابنته وان كانت كسرة من وحة خارجــ ه عن يتسه وقولها يطعن هو بضم العن وحكي فتحها وفي الطعن في المعاني عكسه (قوله فقال أسدن حضر)هو بضم الهمزة وفيرالسين وسمريضم الحاءالمهاملة وفتح الضادالمجمةوهذاوان كانظاهرا فلايضر سانهلن لايعرف وقولها فدمثنا المعسرالذي كنت عليمه فوحــدناالعقدتحته) كذاوقع هناوفي رواية المخارى فيعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدهاوفي رواية رجلين وفي رواية الساوهى قضية واحدة قال العلاما المبعوث هوأسيد بن حضير وأتباع له فذهبوا فلم يجدوا شيأ تموجد هاأسيد بعدر جوعه تحت المعير

الدفعول (الوبكر) الصدديق (رضى الله عنه ايدا) كاو صله المؤلف في أو اخر الجذائر في ماب موت وم الاثنين \* و بالسند قال (حدثناء عان ب الي شبية ) قال (حدثنا جربر عن الشبياني ) سلمان عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال صلى الذي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدمادفن )بضم الدال مبنياللمفعول ( بليله قام ) وفي نسخة فقام (هووا صحابه وكان العنه فقال من هذافقالوا ولابي ذروالاصملي واسعسا كرقالوا (فلان دفن السارحة) قال أنلاآ ذنتموني قالوادفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك (فصلو اعليه ) بصيغة الجعمن الماضي أى صلى الذي صلى الله علمه وسلم وأصحابه علمه فهو كالتفصيل لقوله أولاصلى فلا يكون تكرارا وهذا يدل على عدم كراهة الدفن ليلالان النبي صلى الله علمه وسلم اطلع علمه ولم يذكره بل أنكر علهم عدما علامهم بأمر وصوأن علما دفن فاطه قليلاورأى ناس نارا في المقدرة فأتوها فاذا رسول اللهصلي الله علمه وسلم في القبرواذا هو يقول ناولوني صاحبكم واذا هو الرجل الذي كان رفع صوته بالذكرواه أبوداو دباسنا دعلى شرط الشيخين نع يستحب الدفن نهارالسهولة الاجتماع والوضع فى القبرلكن ان خشى تغميره فلايستعب تأخميره ليدفن مارا قال الاذرعى وغيره بل بنبغي وجوب المبادرة بهوأ ماحديث مسلم زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالبلحتي يصلى عليه الاأن يضطرانسان الى ذلك فالنهى فيهانم اهوعن دفنه قبل الصلاة عليه ﴿ إِنَّابُ اللَّمَا الْمُدِّعِي الْقَبْرِ ﴾ وفي نسخة المسجد بالافرادوهو الذي في أحد فروع اليوندنية \* وبالسندة ال (حدثنا المعمل) نأى أو يس الاصحى (قال حدثى) بالافراد (مالك) الامام الاعظم (عن هشام) هو النعروة (عن اسه) عروة من الربيرين العق ام (عن عائشة رضي الله عنها فَالْسَلْمَا اسْتَكِي النَّسِي صَلَّى الله عليه وسلم) أى من ص ص صف الذي مأت فيه و (ذكرت) والا ي ذر والاصديل ذكر (بعض نسائه) هما أمسلة وأم حميمة كاسياني (كنيسة) بفتح الكاف معبد النصارى (راينهابارص الحبشة) بنون الجع في رأينها على أن أقل الجع اثنان أومعهما غيرهما من النسوة (يقاللها)أى الكنيسة (مارية) بكسرالها وتخفيف المنناة التحتية علم المكنيسة (وكانتأم سلمة) بفتح اللامأم المؤمنين هند بنت أبي أمدة الخزومية (وأم حديمة) بفتح الحاماً م المؤمنيناً بضارملة بنت ألى سفيان (رضى الله عنه ما أتما أرض الحبشة فذكرتا) بلفظ التثنية المؤنث من الماضي (من حسنها و تصاوير فيها فرفع) رسول الله صلى الله علمه وسلم (راسه مقال اوائل ) بكسرالكاف ويجوز فحها (اذامات منهم) وفي نسخة فيهم (الرجل الصالح) وجواب اذا فوله (بنواعلى قيره مسحدا غم صوروا فممه)أى في المسجد (تلك الصورة) التي مات صاحبها ولابي الوقت من غمر المونين ـ قتلك الصوريا لجع قال القرطبي وأنماصوراً واتَّلهم الصور ايتأنسوا بها وينذ كرواأفعالهمالصالح قفيحتهدون كاحتمادهمو يعمدون الله عندق ورهم تمخلفهم قوم جهلاامرا دهم ووسوس لهم الشيطان أن اسلافهم كانوا يعيدون هذه الصورية ظمونم الحذرالني صلى الله عليه وسلم عن مثـل ذلك سدّاللذريعـة المؤدّية الى ذلك بقوله ( اولمَكَ ) بكسرال كاف اوفتحهاولايى ذروأ ولئسك (شرارا خلق عندالله) وموضع الترجهة قوله بنواعلى قبره مسجداوهو مؤول على مذمة من اتخه ذا اقرصهدا ومقتضاه المريم لاسماوقد ثبت اللعن عليه لكن صرح الشافعي وأصحابه بالكراهة وقال المندنعي المرادأن يسوى القبرمسحد افتصلي فيه وقال الهيكرهأن يبنى عنده مسحد فيصلى فمهالى القبروأ ماالمقبرة الدائرة اذابى فيهامسجد ليصلى فيه فرأرفيه بأمالان المقابر وقف وكذا المسحد فعناه ماواحد قال السضاوى لما كانت الهود والنصارى يسجيدون القبور الانبياء تعظم الشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون فى الصلاة نحوها

و-دثناانوكريت-دثناأبوأسامة وابنبشرعن (٢٣٨) هشام عن آبية عن عائشة الم الستعارت من أسما وقلادة فه الكت فأرسل رسول

واتحذرهاأو الألعنهم النبي صلى الله علمه وسلم ومنع المسلمين عن مثل ذلك فأمامن اتخذمسجدا فىجوارصالح وقصداالتبرك بالقرب منه لاللتعظيم ولاللتوجه اليه فلايدخل في الوعمد المذكور وقدترجم المؤلف قمل ثمانية أنواب بباب مأبكره من اتخاذ الساجد على القبور ويحتاج الى الفرف بين الترجتين فقال ابن رشيد الاتحاذ أعهمن البنا فلذلك أفرده بالترجة ولفظه ايقتضي أن بعض الاتخاذلا بكره فكائه يفصل بنمااذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أم لاوقال الزين بن المنبركاته قصدالترجة الاولى اتخاذ المساجد لاحل القبور بحيث لولاتجدد القبرما اتخذ السحدوبها بناء المسجدفي المقبرة على حدته الملايحتاج الى الصلاة فيوجد مكان يصلى فيمسوى المقبرة فلذانا نحاه مني الجواز اه قال في الفتح والمنعمن ذلك انماه وحال خشيبة أن يصنع بالقبر كماصنع أُولَمُكُ الذين لعنوا \* وهذا الحديث مضى في باب هل تندش قدور مشركي الحاهلية ﴿ رَبَّابِ مَنْ يَدخل قبرا لمراة )لاجل الحادها \* و به قال (حدثنا محمد بن سنان) العوقى بفتح الواو وبالقان الماهلي البصرى (قال حدثنا فليع نسلمان) قال الواقدي ا-مه عبد الملك وفلي القي على عليه وسـقطاب سليمان عندأ بى ذرقال (-يد شاعلال بنعلى ) هوابن أسامة العامرى (عن انس) هوابن مالك (رضى الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله علمه وسلم) أم كانوم زوج عثمان ا بنعفان (ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على) جانب (القبر) الجله اسمية حالية (فرايت عينيه تدمعان فق الميم وفيه جو إزالبكا حيث لاصياح ولاغيره عما شكرشرعا كاسمق (فقال هل فيكم من أحد لم يقارف اللهـلة) بالقاف والفاء أي لم يجامع أهله ومثله في الكنابة فوله تعالى أحمل كمايله الصمام الرفث الىنسائكم وقدكان منعادة أدب القرآن أن يكنيءن الجماع باللمس لبشاعية انتصر يحفعكس فيكني عن الجياع بالرفث وهوأ بشع تقبيحا لفعلهم لينزجروا عنه وكذلك كنى فى هذا الحديث عن المباح بالمحظور اصون جانب بنت الرسول عما يني عن الام المستهجن (فقال أبوطلحة) زيدبن سهل الانصاري (انا) لم أفارف الليلة (قال) عليه الصلاة والسلام (فانزل في قبرها) ففد مانه لا ينزل المدت في قبره الاالرجال متى وجدواوان كان المت امرأة بخلاف النساء لضعفهن عن ذلك غالب اولانه معلوم انه كان لمنت الذي صلى الله علمه وسلم محارم من النسا و المحاطمة وغرر العم يندب لهن كافى شرح المهذب أن يلين حل المرأة من مغتسلهاالى النعش وتسلمهاالى من في القسير وحل ثيابها فيه وقد كان عمان أولى بذلك من أى طلحة لان الزوج أحق من غمره عواراة زوحت موان خالط غمرهامن أهله تلك اللسلة وان لم يكن ا حق في الصلاة لان منظوره أكثر لكن عمَّان رضي الله عنه قارف تلك الله ـ له قماشر جارية ا وبنترسول اللهصلي الله عليه وسالم محتضرة فلريعيمه صلى الله علمه وسلم كونه شغل عن المحتضر بذلك لصيانة جلالة محل المتمصلي الله علمه وسلم ورضى عنها قال النالم ففمه خصوصية (قال فنزل) أبوطلحة (في قبرها فقبرها)أى لحدها وسقط قوله فقبرها عندالاصيلي وأبى ذروا بنعساكر (قال ابن مبارك) عبد الله ولا بي ذر قال ابن المبارك ما اتعريف أى عماوصله الاسماعيلي (قال فَلْيَحِ) يَعَىٰ ابْ سَلْمِـان (أَراه) بضم الهمزة أَى أَطَنه (يَعَنَى) بقوله يقارف (الذَّنب) لكن المرج التفسير الاولوبؤ بدممافي بعض الروايات بلفظ لابدخل القبرأ حدقارف أهله الدارحة فنفي عمان رضى الله عنه وقد قال ابن حزم معاذاته أن يتميم أنوطلحة عندرسول الله صلى الله علمه وسلم بأنه لميذنب تلك الليلة لكن أنكر الطحاوى تفسيره بألجاع وقال بل معناه لم يقاول لانهم كالوا يكرهون الحديث بعد العشام (قال ابوعب دالله) البيسارى مؤيد القول ابن المبارك عن فليم (لمقترفواً)معناه (ليكتسبواً) أوأرادالمؤلف بذلك وجمه الكلام المذكوروأن افظ المفارقة في

الله صلى الله علمه وسلم ناسامن أصحامه فيطلمها فأدركتهم أاصلاة فصاد ابغير وضوء فالمأتوا الني صلى الله عليه وسلمشكو اذلك المه فنزلت آمة التمم فقال أسدن حضر أمرقط الاجعل الله لكمنه مخرجا . وجعل للمسلمين فيهركة بيحدثنا يحيى سيحيى وأبو بكر سألى شدة والنغمر جمعاعن ألى معاوية قال ألو بحكر حدثناأ لومعاو لةعن الاعشءن شقيق فالكنت جالسا مع عبدالله وأبي موسى فقال أبو موسى باأباعبد الرجن أرأيت لوان رجلاأجنب فإيجدالماء شهرا كمف بصنع بالصلاة فقال عدالله لايتمم وأن فم يحدالما مشهرا فقال أبوموسى فكيف بمده الآية في

والله أعلم (قوله فصاوا بغير وضوء) فسهدايل على انمن عدم الماء والتراب يصلى على حاله وهدذه المسئلة فبهاخلاف للسلف والخلف وهي أربعة أقوال للشافعي أصحها عندأصا الهجبعليه أنبطي وبجب علمه أن يعمد الصدالة أما الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم فاذا أمرة حكم بأمر فأتوامنه مااستطعتم وأماالاعادة فلانهعذر نادرفصار كمالونسي عضوا من أعضا وطهارته وصلى فانه تحب علمه الاعادة والقول الثاني لاتجب عليمه الصلاة والكن تستمب ويحب القضاء سواءصلي أم لميصل والثالث تحرم عليه الصلاة أكونه محدثا وتحب الاعادة والرابع تحب الصلاة ولاتحب الاعادة وهدا مذهب المزنى وهو أقوى الاقوال

دليلاويعضده هذاا لحديث واشباهه فأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب اعادة منل هذه الصلاة والخناران القضاء الحديث

المعدواما ومعمواصعيداطيما فقال عبدالله لورخص لهم فهذه الاسه لأوشك (٢٣٩) اذار دعلهم الماءان يتمموا بالصعدلا

فقال أبوموسى اعبددالله ألم تسمع قول عار معثني رسول الله صلى الله عليه وسافى طجة فأجندت فلمأجد الماء فتمرغت في الصعدد كأتمرغ الدابة م أنت الني صلى الله عليه وسلمفذ كرت ذلك له فقال انماكان يكفيكان تقول سديك هكذاخم ضرب مديه الارض ضربة واحدة ممسم الشمال على المن وظاهـر كفيه ووجهه فقالء دالله أولمتر عرلم يقنع بقول عمار ﴿ وحدثنا اللهِ كامل الحدرى حدثنا عمد الواحد حدثنا الاعشعن شقمق قال قال أنوموسي أعيدالله وساق الحديث بقصته نحوحديث أبى معاوية غيرأنه والفقال رسول الله صافي الله عالمه

انمايجي بأصحديد ولميثبت الاص فلامحب وهكذارة ول المزنى في كل صـ الم أوجب في الوقت على نوع من الخلل لا تحد اعادتها والقائلين بوجوب الاعادة أن يحسوا عن هذا الحددث بأن الاعادة لستعلى الفورو يحوز تأخيرالسان الىوقت الحاجة على المختار والله أعلم (قوله نعالى فتممواصعمداطسا) اختلف في الصعيد عربي ما قدمناه في أول المادفالاكثرون على الههما التراب وقال الآخرون هوجيع ماصعد على وجـه الارض وأما الطهب فالاكترونءلي أنه الطاهر وقيرل الحلال واللهأعم واحتج أصحابا مذهالا تهعلى ان القصد الى الصعيدواجب فالوافلوالقت الر يح علم مترابا فسم بهو جهه لم يحزئه بل لابدمن نقله من الارض أوغرهاوفي المسئلة فروع كثرة مشهورةفي كتب الفقه والله أعلم (قوله لاوشك اذابردعليهم الما أن يتهموا معنى أوشك قرب وأسرع

الحديث أريدبه ماهوأ خصمن ذلك وهوالجاع وهلذا الذي فسربه الآية موافق لتفسيران عاس ومشي عليه المدضاوي وغيره فقال ولمقترفو امن الاتثام ماهم مقترفون وسقط في رواية الموى والمستملي وثبت في رواية الكشميني ﴿ (باب) حكم (الصلاة على الشهيد) وهو المقتول في معركة الكينارولو كان احرأة أورة قاأوص بياأو مجنونا وقد خرج بالتقييد بالمعركة من برحوعاش بعددلك حياة مستقرة وخرج من سمي شهيد اسس غيرالسب المذكور كالغريق والمطون والمطعون فتسميتهم شهدا وباعتبار الثواب في الآخرة فقط \* وبالسندقال (حدثناً عبدالله بن يوسف) السنيسي قال (حدثنا الليث) بن سعد الفهمي قال حدثني بالافراد (ابن شهاب) محدين مسلم الزهري (عن عد الرحن لامب بن مالك) الانصاري السلي (عن جارين عبدالله) الانصارى رضى الله عنهما قال الحافظ سعركذا يقول الليث عن اسشهاب عن عمد الرجن عن جابر قال النسائي لاأعلم أحدامن ثفات أصحاب ابن شهاب تاديع الليث على ذلك ثم اقهمن طريق عبدالله بن المارك عن معمر عن ابنشهاب عن عبدالله بن تعلية فذكر الحديث مختصراوكذاأخرجهأ حدمن طريق محدينا محق والطبراني من طريق عسدال حنين اسحق وعروبنا الرث كلهم عن ابن شهاب عن عسد الله بن أعلمة وعسد الله أهرو ية فديشه من حمث السماع مرسل وقدرواه عمدالرزاق عن معمر فزادفه مجابرا وهومما يقوى اختيار المخارى فان النشهاب صاحب حديث فعمل على أن الحديث عنده عن شدخن ولاسماات في روا بةعدد الرحزبن كعب مأليس في رواية عبدالله بن ثعلبة وعلى ابن شهاب فيه اختلاف آخر رواه اسامة النزيدالليثي عنه عن أنس أخرجه أنوداودوا الترسذي وأسامة سئ الحفظ وقد حكى الترمذي في العلل عن البحاري أن اسامة غلط في استناده وأخرجه البهق من طريق عبد الرحن بن عبد العز بزالانصاري عن ابنشهاب فقال عن عبد الرحن بن كعب عن أبه وابن عبد العز برضعمف وقدأ خطأ فى قوله عن أبيه وقد ذكر المخارى فيه اختلافا آحر كاسائى بعديا بين اه (قال) أى جابر (كاناانبى صلى الله علمه وسلم يجمع بين الرجاين من قتلى) غزوة (أحدفى ثوب واحد) اما بأن بجمعهمانيه وامابأن يقطعه سنهما وقال المظهري قوله في ثوب واحدا ي في قبر واحد اذلا يحوز نجريدهمافى نوب واحد بحيث تتلاقى بشرناهما بل ينبغي أن يكون على كل واحدمنه ماثمابه اللطخة بالدم وغيرها واكن يضجع أحدهما يجنب الآخر في قبروا حد (تُم يقول) على ما الصلاة والسلام (أيهم) أى أى القتلى وللعموى والمستملى أيهما أى أى الرجلين (أكثر أخذ اللقرآن) النصب على التمييز في أخذا (فاذا أشرله) عليه الصلاة والسلام (الى أحدهما قدمه في للحدوقال) عليه الصلاة والسلام (اناشهمد على هؤلاء يوم القيامة) قال الظهرى أى اناشفيع لهؤلا وأشهد لهمانهم بذلواأر واحهم وتركوا حماتهم الله تعالى اه وتعقمه الطسي بان هذا الذي قاله لايساعد عليمه تعدية الشهيد بعلى لانه لوأريدما فال اقميل اناشهيدلهم فعدل عن ذلك لتضمن شهيد معنى رقيب وحفيظ أىانا حفيظ عليهم أراقب أحوالهم وأصونهم من المكاره وشفيع لهم وسنهقوله تعالى والله على كل شئ شهيد كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شئ شهيد (وامر) عليه المد الاة والسلام (بدفتهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم) بفتح اللام أى لم يفعل ذلك نفسهولا بأمره وعندرأ جدانه صلى الله عليه وسلم فاللا تغسلوهم فانكل جرح أوكام أودم بفوح سكابوم القيامة ولم يصل عليهم والحكمة فى ذلك أبقاءاً ثر الشهادة عايهم والتعظيم لهم باستغنائهم عندعا القوم وقد اختلف في الصلاة على الشهيد المقتول في المعركة فذهب الشافعية انها سرام وبه فال مالك وأحدد وقال بعض الشافعية معناه لا تجب عليهم لكن تحور \* وفي هذا الحديث الالدعم بعض أهل اللغة أنه لا يقال أوشك وانمايستعمل مضارعافيقال بوشك كذاوليس كازعم هذا القائل بل يقال أوشك أيضاو بمايدل

التحديث والعنعنة والقول وشيخ المؤاف تنيسي والليث مصرى وابنشهاب وشيخه مدنيان وفب رواية تابعي عن تابعي عن صحابي وأخرجه أيضافي الجنائز وكذا الترمذي وقال صحيح والنسائي وابن ماجه وبه قال (- دينا عبد الله بن يوسف ) التنسى قال (حدثنا الليت) بن سعد الامام قال (حدثى) بالافراد (يزيدس الى حيب المصرى واسمأ سه سويد (عن الى الخير) يزيد سن عبداله العزني (عن عقبة بن عامر) بضم العين وسكون القاف المهني رضى الله عنه ( أن الذي صلى الله علمه وسلم خرج يومافصلي على أهل آحد) الذين استشهدوا في وقعته في شوّال سنة ثلاث (صلامًا عَلَى ٱلميت) بنصب صلاته أي مثل صلاته على الميت زاد في غزوة أحد من طريق حيوة بن شرع عن يزيد بعد ثمان سنين كالمودع للاحيا والاموات أكر في قوله بعد ثمان سنين تحبور لان وفعه أحدكانت في شوّال سنة ثلاث كامر ووفاته على الله عليه وسلم في ربيع الاوّل سنة احدى عشرا وحينتذفيكون بعدسبع سنين ودون النصف فهومن بأب جبرالك سروا لمرادأ نه علمه الصلا والسلام دعالهم بدعاء صلاة الميت وليس المراد صلاة المت المعهودة كفوله تعالى وصل عليهم والاجماع يدلله لانهلا يصلي عليه عندنا وعندأبي حنيفة المخالف لايصلى على القبر بعد ثلاثة أيام فانقلت حديث جابر لابحج به لانه نفي وشهادة النفي مردودة مع ماعارضها فى خــ برالاثبان أجيب بانشهادة النني انماتر داذالم يحطبها علم الشاهدولم تبكن محصورة والافتقبل بالاتفاز وهذه قضية معينة أحاط بهاجار وغيره على وأماحديث الاثمات فتقدم الحواب عنده وأجاب الحنفية بانه تجوزا اصلاة على القبرمالم يتفسخ الميت والشهدا الايتفسخون ولايحصل الهمام فالصلة علم ملاتمنع أى وقت كان وأقل أبوحنيفة الحديث في ترك الصلاة عليهم بوم أحد على معنى اشتغاله عنهم وقله فواغه لذلك وكان بوماصعباعلى المسلمن فعذروا بترك الصلاة عليم بومئذ ذوقال ابن حزم ألطاهرى انصلي على الشهيد فسن وان لم يصل عليه فسن واستدل يحديثى جابر وعقبة وقال ليس يحوزأن يترله أحدالاثرين المذكورين للآخر بل كالاهمان ماحوليس همذامكان تسيخ لان استعماله مامعا بمكن في أحوال مختلفة (ثم انصرف الى النير ولمسلم كالمؤلف في المغازى م صعد المنبر كالمودع للاحيا والاموات (فقال الى فرط الكم) فغ الفاءوالرا وهوالذي يتقدم الواردة ليصلح لهدم المماض والدلا وفعوهمااى أناسا بقكمالي الحوض كالمهئ للاجلم وفيهاشارة الى قرب وفاته علمه الصلاة والسلام وتقدمه على أسحاب ولذاقال كالموتع للاحيا والاموات (واناشهيد علمكم) أشهد عليكم باعمالكم في كانه ما قدمهم لم يتقدمهم بل يبقى بعدهم حتى يشهد باعمال آخرهم فه وعليه الصدلاة والسدلام قاغ بأمرهم فى الدارين في حال حياته وموته وفي حديث النمسعود عمد البزار باستاد جيد رفعه حياتي خم المكمووفاتي خيرالكم تعرض على أعمالكم فمارأ يتسن خيرحدت الله عليمه ومارأ يتسنشر استغفرت الله لكم (واني والله لا تُنظر الى حوضي الآنَ) نظر احقيقيا بطريق الكشف (والي أعطيت مفاتيم خرائن الارص أومفاتيم الارض) شك الراوى فيه ماشارة الى مافتح على أمتههن الملك والخزائن من بعده (والى والله ماأ حاف عليكم أن تشركو ابعدى) أى ماأ خاف على جمعكم الاشراك بلعلي مجوعكملان ذلك قسدوقع من بعض (ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها) باسقاط أحدى تامى تنافسوا والضمر لخزائن الارض المذكورة أولادنيا المصرح بمافي مسا كالمؤلف في المغازى بلفظ ولكني أخشى عليكم الدنياأن تنافسوا فيهاو المنافسة في الشي الرغب فيهوالانفراديه ورواة هذاالحديث كلهم مصريون وهومن أصم الاسانيد وفيهروا فالنابي عن التابعي عن الصحابي والتحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافى علامات النبوة وفي المغالك

اب حمان العمدي حدثنا يحيى اسسعيد القطان عنشعدة قال حدثني الحكم عن ذرعن سعدد اسعبدالرجن سابرى عن أسه ادرجلا أتى عسر فقال الى أجنبت فلمأجدماء فقال لاتصل فقال عارأماتذكر باأميرالمؤمنين اذ أنا وأنت في سريةً فاجنينا فلم نحدماء فأماأنت فلمنصل وأمأأ نافقعكت فىالتراب وصليت عليه هدد الحديث مع أحاديث كثبرة في الصحيح مشاله وقوله بردهو فتحالبا والرآ وقال الحوهري رد بضم الراء والمشهور الفتح والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم انماكان تكفيك أن تقول هكذا وضرب بدية الى الارض فنفض يديه فسيم وجهه وكفيه)فيه دلالة الذهب من يقول بكفي ضربة واحدة لاوحه والكفين جيعاوللا تنوينان يجيبواعنه بأن المرادهناصورة الضرب للتعلم ولس المرادسان جمع ما يحصل بدالتيم وقد أوجب الله تعالى غسل البدين الى المرفقين في الوضومتم فالرتعالى في التمم فاستصوا بوجوهكم وأيديكم والظاهران المد المطلقة هذا هي المقيدة في الوضوء فحأول الآية فلايترك هذا الظاهر الابصريح والله أعلم وقوله فنفض يديه قداحتم منحوزالتمهم بالحارة ومالاغمار علمه فالوااذلوكان الغماره متمرالم ينفض اليد وأجاب الاتنرون بأن المرادبالنفضهما تخفيف الغمار الكشرفانه يستحب اذاحصل على السدغمار كشرأن يحذف بحدث يبق مايع العضووالله أعلم (قوله عمدالرحن من أبرى)هو بفتح الهمزة واسكان الباء الموحدة

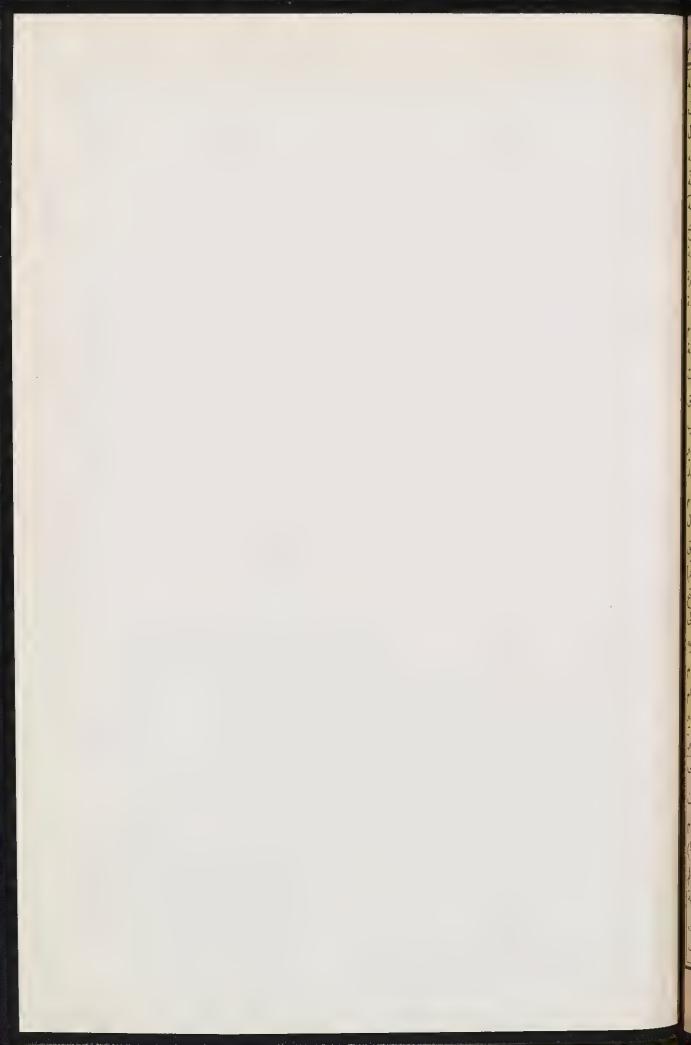

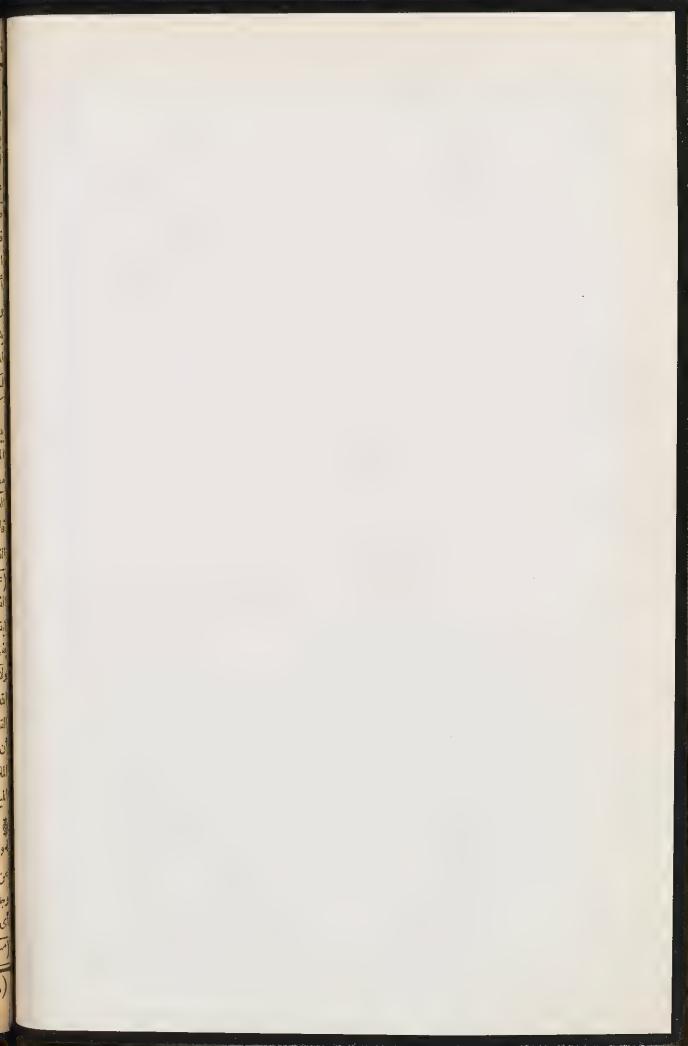

وذكرالحوض ومسلم فى فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأبود اود فى الجنائز وكذا النسائي

عراتق الله باعمار قال انشتم أحدثيه قال الحكم وحدثنيه انعدالرجن بأبزى عن أسمه مثلحديث ذرقال وحدثني سلة عن ذرفي هذا الاستناد الذي ذكر الحمكم فالفقال عرنولمك ماتولت \*وحدثني اسكق بن منصور حدثنا النصر بن شمل أخد برناشعية عن الحكم فالسمعت ذراعن اسعبد الرحن سأبزى قال قال الحكم وقد معتهمن النعبد الرجن لأأبرى عنأسهأن رجلاأتي عرفقالاني أجندت فلرأحدما وساق الحديث وزادفه فالعار باأسرالمؤمنينان شُتِّتُ لِمَاجِعِلِ اللهُ عَلَى مِن حَقَلُ أَن لاأحدث بهأحداولم يذكر حدثني

وبعدهازاى تماء وعبدالرجن صحابي (قدوله فقال عراتق الله ماع أر والانشئت لمأحدثه معناه وال عرامماراتن الله تعالى فيما ترويه وتثنت فلعلك نسنت أواشتمه علمك الامر وأما قول عماران شئت لم أحدث به فعمناه والله أعلم ان رأيت المصلحة في المساكى عن التحديث مه راحة على المصلحة في تحديثي به أمسكت فانطاعتك واحمة على في غيرالمعصية وأصل سليغ هداده السينة وأداء العار قدحصل فادا أمسك بعدهذ الايكون داخلافمن كم العلو محمل أنه أرادان شنت لم أحدث وتعديثا شائعا بحث يشتر في الناس بل لااحدثه الانادرا والله أعلم وفى قصية عمار حوازالاجتهادفى زمن الني صلى الله عليه وسلم فان عارارضي الله عنهاجتهد في صفة التيم وقد اختلف أصحابا وغيرهم منأهل قسطلاني (ثاني) الاصول في هذه المسئلة على ثلاثة أوجه أصحها يحو زالاجهاد في زمنه صلى الله علمه وسلم بحضرته

الماب جواز ادفن الرجلين والثلاثة) فاكثر (في قبر) ولا بي در زيادة واحد أي عند الضرورة الل كثرالموتى وعسرافرادكل مت بقير واحد \* وبالسندقال (حدثنا سعدد بن سلمان) اللقب بسعدويه البزارقال (حدثنا الليث) من سعد الامام قال (حدثنا ابن شهاب) الزهري (عن عبدالرجنين كعب بن مالك (ان جارب عبد الله) الانصاري (رضي الله عنه ما اخبره ان النبي صلى الله علمه وسلم كأن يجمع بين الرجلين من قتلى احدى في ثوب واحدو هومستلزم للعمع في القبر فهودال على الترجة لكن ليس فيه لفظاله لاثة نع فى حديث هشام بن عامر الانصارى عندا صحاب السن عماليس على شرط المؤلف عائ الانصار الى رسول الله صدلي الله على موسلم بوم أحد فقالوا أمابناجهد قالى احفروا ووسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر فلعل المصنف أشارالي ذلك وفي هذا الحديث التصر يحمان ذلك انمافع للضرورة وحمنتذ فالمستحب في حال الاختيارات بدفن كلميت في قدر واحد فلوجع اثنان في قدر واتحد الحنس كرحلين واحرأتين كره عند الماوردى وحرم عند السرخسي ونقله عنده النووى في شرح المهذب مقتصرا علمه فال السبكي لكنالاصم المكراهة أونني الاستحباب أماالتحريم فلادليل عليه اه ﴿ وأمااذا لم يتحدالجنس كرجل وآمرأة فاندعت ضرورة شديدة لذلك جاز والافحرم كافي الحياة ومحل ذلك اذالم يكن الهما محرمية أوزوجية والافيحوز الجع صرح بهان الصباغ وغيره كاقاله ابن بونس و يحجز بن البتين مطلقا بتراب ندياو القياس أن الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة كالمحرم بل أولى وأن الخنثي معالخنثي أوغيره كالانثى معالذ كرمطلقاوقال أبوحنيفة ومالك لاباس أن يدفن الرجل والمرأة في القبرالواحد في رباب من لم يرغسل الشهداء) ولوكان الشهيد جنيااً وحائضاً ونفسا ، و بالسند قال (حدثنا الوالوليد) هشام بن عبد الملا الطيالسي قال (حدثناليت) بلام واحدة هو ابن سعد القهمي الامام (عن اينشهاب) الزهري (عن عبد دالرجن بن كعب) ولايي ذر زيادة ابن مالك عنجابر) هوابن عبدالله رضى الله عنه (قال قال الني صلى الله عليه وسلم ادفنوهم) بكسر الفا والهمزة همزة وصل في اليونينمة أي المستشهدين (في دما تهميعني نوم احدولم بغسلهم) إفاالاثرااشهادة عليهم وقوله يغسلهم بضمأقله وفتح ثانيه وتشسديد الشهولاب درولم يغسلهم الفتم أوله وسحون الم موتحفيف الله واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولاالجنبوا لحائض وهوالاصيرعنه دالشافعية \* وفي حديثاً جدعن جابر أيضا انه صلى اله عليه وسلم قال فى قتلى أحداد تغسلوهم فان كل حرح أوكام أودم يفوح سكايوم القيامة وأبيه للعليم فمن الحكمة في ذلك \* وفي حديث ابن حمان والحاكم في صحيبهما الحنظلة بنالراهب قتل بومأ حدوهو حنب ولم يغسدله صلى الله علمه ووسلم وقال رأيت اللانكة تغسله فلوكان وأحسالم يسقط الابفعلنا ولانه طهرعن حدث فسقط بالشهادة كغسل المتفيحرم \* وقال الحسن البصرى وسعيد بن المسيب فيماروا ما بن أى شيبة يغسل الشهيد (البسن يقـــدم) من الموتى (فى اللحد) وهو بفتح الملام وضمها يقــال لحدث الميت وألحدت الأصله الميل لاحدا لجانبين قال المؤلف (وسمى اللحدلانة) شق بعمل (في ناحية) من القبرمائلا المادل وسقط وكل جائر ملحدلاك ذر وقال المؤلف أيضافى قوله تعالى ولن تحد من دونه ( · التحد أ ) الارمعدلاً) قاله أبوعبيدة في كتاب الجازأى ملتعال تعدل المهان هممت به (ولوكان) القبرا والشق ستقيماً)غيرمائل الى ناحية (كان) والعموى والمستملي اكان (ضريحاً) بالضاد المعمة لان

(قال مسلم) وروى الليث بنسعد عن جعفر (٢٤٢) بنربيعة عن عبد الرجن بن هر حزعن عبرمولى ابن عباس المسمعة يقول أقبا ال الموعبد الرجين بيسارمولى المنافعة في الارتباط المنافعة المناف

الضريحشق في الارض على الاستوان و بالسند قال (حدثنا ابن مقاتل) المروزي ولابي ذر مجمل لم مقاتل قال (أخبرناعبدالله) بن المبارك المروزي قال (أخبرناليث) الامواحدة ولابي درالليث لما سعد) الامام (فال-ددئني) بالافراد (ابن شهاب) الزهري (عن عبد الرحن بن كعب بنماله ما عن جابر بنعبدالله) الانصاري (رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع إ الرجلين من قدتي) غزوة (أحد في ثوب واحد ثم بقول أيهم) أي أي القتلي (أكثر أخذ اللقر آن الهم اشراه الى احدهما قدمه في اللحد) عما يلى القبلة وحق لقارئ القرآن الذي عالط لجه ودمه وأخالا بجامعه أن يقدم على غسره في حيانه في الامامة وفي عمانه في القبروفسة تقديم الافضل فيفا لا الرجل ولوأمما ثم الصي ثم الخنى ثم المرأة فان انحد النوع قدم بالافضلية المعروفة في نظار الد كالافقه والاقرا الاالاب فيقدم على الابن وان فضله الابن لحرمة الابقة وكذا الاممع البنا الا (وقال) عليه الصلاة والسلام (المشهيد على هؤلا) أي حفيظ عليهم أراقب أحوالهم وشفيه الا الهم (وأحم بدفنهم بدما عم ولم يصل) عليه الصلاة والسلام (عليهم ولم يغسلهم) بضم أوله وفق الرسد والحكمة فى ذلك أبقاءاً ثرالشهادة عليهم ولابي ذرولم يغسلهم بفتح أوله وسكون ثانيه وقاله ليه عبدالله (بنالمارك) ولابي ذروأ خبرنا ابن المبارك وهو بالاستماد الاول محدين مقاتل أخبر الا عبدالله أخبرنا الاوزاى عن الزهرى (واخبرنا الاوزاعي)عبد الرجن (عن الزهري) مجدبن ماعز ابنشهاب (عن چابربنعمدالله رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم بقرا الله لقملي أحداًى هؤلا) القتلي (اكثر أخذ اللقراآن فأذا اشراه الى رحل قدمه في اللحدق ل صاحبال وهذامنقطع لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر (وقال جابر) المذكور (فكفن الى) عسد الله الله عرو بنحرام (وعمى) عروب الجوح بنزيدبن حراموسماه عما تعظماله وليسهوعه بالا عموز ج أخته هند بنت عرو (في نمرة واحدة) بفتح النون وكسر الميم ردة من صوف أونها مخططة وذكرالواقدى وابن سعدأنهما كفنافى غرتين فأن صح حسل على أن الفرة الواحدة شفنا منه مانصفين وفي طبقات ابن سعد أن ذلك كان بأص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه فالراف وكان عمداً لله بنعرو بنحرام أول قتيل قتل من المسلين يوم أحدقت الدسفيات بنعبد شعس والا

حتى دخلناعلى أبي الجهم بن الحرث انالعمةالانصارى وفى غبرحضرته والذاني لا يحوز بحال والثالث لايحوز بحضرته وبحوز فىغمر حضرته والله أعرا (قوله وروى اللث ن سعد عن جعفر ابنريعة )هكذاوقع في صحيح مسلم منجدع الروايات منقطعا بسن مسلم والليث وهذا النوعيسمي معلقا وقد تقدم مانه والضاح هذا الحددث وغيره بمافي معناه في الفصول السابقة فيمقدمة الكتاب وذكرناان في صحيح مسارأ ربعة عشر أواشى عشرحد شامنقط مةهكذا وسناهاوالله أعلر (قوله في حديث اللسهداأقبلت أناوعبدالرجن ابنيسارمولى ممونة)هكذاهوفي اصل صحيم مسلم قال أنوعلي الغساني وجيع المتكلمين على أسائد مسلم قوله عبد الرحن خطأ صريح وصوابه عبدالله بن يسار وهكذا رواه الحارى وأنوداود والنسائي وغرهم على الصواب فقالواعد الله بن يسار قال القاضي عساض ووقع فى روايتناصح يمسلمين طريق السمرقندى عن الفارسي عن الحاودي عن عبدالله بن يسار

على الصواب وهمأر بعة اخوة عيد

الله وعدد الرجن وعدد الملك وعطاء

مولى سمونة والله أعلم (قوله دخلنا

على أبي الجهمن الحرث سالصمة)

أما الصمة فيكسر الصاد المهده

وتشدديدالميم وأماأ بوالجهم فبفتح

الجيمو بعدهاها عساكنة هكذاهو

فى مدام وهوغلط وصوابه ماوقع في

صحيح المغارى وغيره أنواطهم تضم

ممونةزوج النبي صلى الله علمه وسلم

الجهدة وتأكد رواية الليث بذلك وقد ردهذا بأن الاختهدف على الثقات والابهام مماون الاضطراب ولا يندفع ذلك مماذ كروانته أعلم في (باب) استعمال (الاذخر) بكسر الهمزة وسكون الذال المجمعة نبت طيب الرائحة (والحشيش) الحاقاله بالاذخر في الفرح التي تختلل بين اللبنان في القبر) واستعماله في مهاليسط ونحوه لا التطيب \* و بالسند قال (حدثنا محدث عمداله ابن حوشب) بفتح المهملة و الشين المجمة بينهما واوسا كنة آخر وموحدة الطائق و قال حدثنا

رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنو اعبد الله بن عرووع ربن الجوح في غرة واحدة لما كان منهم

من الصفاء وقال ادفنواهد نين المتحابين في الدنيا في قبروا حدد (وقال سلمانين كنير) مالمالها

العبدى ماوصله الذهلي في الزهريات (حدثني الزهري) قال (حدثني ) بالافراد فيهما (من سمع مرار

رضى الله عنه ) هو المسمى في رواية اللبث وهو عبد الرحن بن كعب بن مالك و بهذا التفسير عمل ح

نغي الاضطراب الذي أطلقه الدارقطني في هذا الحديث عنه وأماروا ية الاوزاعي المرسلة فتصرفا إ

فيها بحذف الواسطة واغمأ خرجهامع انقطاعها لان الحديث عنده عن عسدالله بن المبارك عا

الليث والاوزاع جيعاعن الزهري فأسقط الاوزاع عمد الرحن بن كعب وأثبته الليث وهمالا

الزهرى سواءوقد صرحاج معابسماعه ماله منه فقبل زيادة الليث لنقته ثم قال بعد ذلك ورا

سلمان بن كشيرعن الزهرى عمن سمع جابرا وأراد بذلك اثبات الواسطة بين الزهرى وجابرفيلها

الجيم وفتح الها وزيادة يا هذاهو المشم ورفى كتب الاسما وكذاذ كرهمسلم فى كابه فى أسما الرجال والبخيارى فى تاريخه وأبوداود

علمه حتىأقبل على الحدار فسم وجهه و يديه غررةعليه السلام والنسائي وغيرهم وكلمن ذكره من المسنفين في الاسماء والكني وغيرهما واسمأبي الجهيم عبدالله كذاماه مسلمفى كتاب الكني وكذاسهاه أيضاغيره واللهأعلم واعلم أنأبا الجهيم هذاهوالمشهور أيضافي حديث المرورين يدى المصلى واسمه عبد الله بن الحرث النالمه قالانصارى المقارى وهو غرأى الجهم المذكور في حديث الله صةوالانعالية ذلك بفتح الحم اغبرنا واسمه عامر بن حدديفة بن غانم القرشي العدوي من بيء دي النكعب وسنوضعه فيموضعه انشاءالله تعالى (قولها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو برجل) هو بفتح الحسيم والميم ورواية النسائي برالجهل الالف واللام وهوموضع قرب المدينة والله أعلم (قوله أقب ل رسول الله صلى الله عليه سلم من نحو بئر جل فلقيه رجل فسلمعليه فلمردرسول اللهصلي الله عليه وسلم حتى أقبل على الحدار فسعوجهه ويديه ثم ردعلمه السلام) هدا الحديث محول على أنه صلى الله علمه وسلم كانعادماللماعال التيم فان التيم مع وجودالما الايجوز للقادرعلي استعماله ولافرق بننأن يضميق وقت الصلاة وبن أن يتسع ولافرق ايضابن صلاة الحنازة والعسد وغبرهما هدامذهبناومذهب الجهوروقال أبوحنيفة رضىالله عنه يجوزأن بتهم مع وحودالماء اصلاة الحنازة والعسداد اخاف فوتهما وحكى البغوى منأصحا بنا ٣ قوله الاالاذحرفي بعض النسخ الاالاذخر الاالاذخر بالتسكرار وحررالرواية اه مصحعه

عد مدالوهاب) بنعبد الجيد الثقفي (قال حدثنا خالد) الحذا (عن عكرمة) مولى بن عباس (عن ابن الماس رضى الله عنهماعن الذي صلى الله عليه وسلم قال) يوم فتح مكة (حرم الله عزو حل مكة) أي مالم هلها حراما يوم خلق السهوات والارض (فلم تحل لاحد مقبلي ولالاحد) ولابي الوقت من غير عرب ونسة ولاتحل لاحد (بعدى احلت لمي) أي أبير لى القتال فيها (ساعة من نهار) وهي من ضعوة نقالها الى مابعد العصر كأفى كتاب الاموال لابي عسدة وللحموى والستملي أحلت لهساعة من النهار أَنَا لَا تُعَدِّلَ ) بضم أوله وسكون النهـ مالمجموفة لامه (خلاها) بالقصروفتم الله المجمة لا يجز مقله لايقطع كلوها الرطب الذي نبت منفسه (ولا يعضد) بضم أوله وفتح ثالثه أي لا يكسر (شحرها ولا لَا تُقرصدها أى لارعج من مكانه (ولاتا تقط لقطتها) بفتح القاف وسكونها أى لا ترفع ساقطتها لمن الالعرف) يعرفها ولا يأخه الله لمان بخلاف سائر البلدان (فقال العباس رضي الله عند في اللادخرلصاغتناوقبورنا)أىليكن هذااستثناءمن الكلايارسول الله (فقال)صلى الله عليه الم إلى الماحة ادأووجي المه في الحال (الاالاذخر) وسيقط الالابن عساكرو يجوزأن يكون أوحى فآل ليه قبل ذلك انه ان طلب منك أحد استثناء شئ فاستئن والاذخر بالرفع على البدل والنصب على خوا الاستننا الكونه واقعابعد النبي لكن المختار كاقاله ابن مالك نصبه امالكون الاستثناء متراخما ماءن المستثنى منه فتذفوت المشاكلة بالبداية وامالكون الاستثناء عرض في آخر الكلام ولم يكن قور مفصوداً ولا (وقال الوهويرة رضي الله عنه) ما وصله المؤلف في كتاب العلم (عن النبي صلى الله علمه ى سللقبوزناو ـ وتنا) ولفظه ان خراعة قتلوا رجلامن بني لت عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فاخبر نه للأالنبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال ان الله حبس عن مكة القتل أوالفيل الحديث، وفيه فقال رجل من قريش الاالاذخريار سول الله فانا نجعله في سوتما وقبورنا أي لحاجة غير سقف يبوتنا نجعله فوق الخشب ولحاجة قبورنافي سدالفرج التي بن اللينات والفرش ونحوه ن أقال الني صلى الله عليه وسلم الاالاذخر ٣ (وقال المان بن صالح) هو ابن عمر بن عبيد القرشي عما رصله أبن ماجه من طريقه (عن الحسن بن مسلم) هوابنينا ف بفتح التحتية وتشديد النون آخره ا فاف المكي (عن صف قبنت شدة) من عمان سأبي طلحة العددية (سمعت النبي صلى الله عله وسلم مله أى يذكر السوت والقبور وقولها سمعت بسكون العن ولابي ذرسمعت النبي صلى الله عليه والبيفتح العمن وكسرالتا الالتقا الساكنين واختلف في صحية صفية هذه وأبعد من قاللارؤية الهاوقد صرح هنابسماعهامن النبي صالى الله علمه وسالم وقدأخر جابن منده من طريق محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي تورعن صفحة بنت شيبة قالت والله لكائي أنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة الحديث (وقال مجاعد عن طاوس) مما هوموصول فالحير (عن ابن عباس رضي الله عنهد مالقينهم) بفتح القاف وسكون التحتية اى فانه لحاحة مدّادهم (و) عاجة (بيوتهم) أورده لقوله لقينهم بدل قوله لقبورهم ولعله أشارالي ترجيح الرواية الاولى لموافقة رواية أبي هريرة وصفية ﴿ (يَابِ) بِالسَّنَّو بِن (هل يخرج الميت من القبر واللُّعد) بعددفنه (لعلة) كا تندفن بلاغسل أوفى كفن معصوب أولحقه بعد الدفن سيل \* و بالسند الله وديناعلى من عبد الله ) المدين قال (حدثناسفيان) معينة (قال عرو) فقع العين هو ابن ديار (معتجار بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الى) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثناة التحسة (بعدما دخل حفرته) أى قبره وكان اسولاالله صلى الله علمه وسلم قدعاده في من ضه فقال له يارسول الله ان مت فاحضر غسلي وأعطني أبصك الذي يلى حسدار فكفي فمه وصل على واستغفر لي (فامريه) رسول الله صلى الله عليه

وسلم (فاحر ج)من قبره (فوضعه)علمه الصد لاة والسلام (على ركبتمه) التثنية (ونفث علمه) وللعموى والمستملى ونفث فيه (من ريقه) والنفث بالمثلثة شبيه بالنفخ وهوأقل من التفل قاله فى الصاح والحكم زاداب الاثبر في نهايته لان التفل لا يكون الاومعه شيَّ من الريق وقيل هـما سواء أى يكون معهماريق (والبسه قيصه فالله اعلم) وفي نسخة والله أعلم بالواوجلة معترضة أى فالله أعلم بسبب الباس رسول الله صلى الله عليه وسلم الياه قيصه لانمشل هذا الا يفعل الامع مسلم وقد كان يظهر من عبدالله هذاما يقتضى خلاف ذال الكنه عليه الصلاة واللام اعتمدما كان يظهرمنهمن الاسملام وأعرض عماكان يتعاطاه ممايقتضي خلاف ذلك حتى نزل قوله تعمالي ولاتصل على أحدمنهم مات أبدا كاسبق (وكان) عبدالله (كساعباسا)عم الني صلى الله علمه وسلم (قيصاً) وللكشميري قيصه لماأ سرفى بدرولم يجدواله قيصايص له لأنه كان طويلا الاقيص ا نأي (قال سفدان) بنعمينة (وقال الوهرية) كذافي كثير من الروايات ومستخرج أبي نعيم وهوانعميف \* وفي رواية أبى ذروغ برهاوقال أبوهرون وهوكذلاً عندالحيد دى في الجعبن الصحيحير وجزم المزى بأنهموسي بنألى عيسى الحماط عهدمله ونون المدنى الغفاري واسمأيه ميسرة وقمل هوالغنوى واسمه ابراهيم بن العلامن شميوخ البصرة وكالاهمامن أتماع التأبعين فالحديث معضل (وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قيصان فقال له) أى للنبي صلى الله عليه وسلم (ابن عبدالله) هوعبدالله أيضاسماه به النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه الحباب (يارسول الله البس) بفتح الهمزة وكسر الموحدة (ابي) عبد الله بن أبي (قيصل الذي يلى حلداً فالسفيان بنعينة بماوصله المؤافف كسوة الاسارى من أو اخر الجهاد (فيرون) إضم المناة التحدة (أن الني صلى الله علمه وسلم ألمس عمد الله) بن الى (قيصه مكافاة) بغيرهم; قفي المونينية (الماصنع)مع عمه العباس فجازاهمن جنس فعله الهو به قال (حدثنامسدد) هو اسمسرهد قال (اخبرناً)ولا بي الوقت حدثنا (بشرين المفضل) بكسر الموحدة وسكون المعجمة في الاقلوضم المم وفتح الفا وتشديد الضاد المجمة في الا خرقال (حدثنا سين العلم عن عطام) هو ابن أبي رياح (عن جار) هوا بن عبدالله (رضى الله عنه) كذاأخر جه المؤلف عن مسدد عن بشر ف المفضل عنحسن الاأباعلى بنالسكن وحده فانه قال في روايته عن شعبة عن ابنا بي نحير عن مجاهد عن حار وأخرحه أنونعم من طريق أبي الاشعث عن بشرين المفضل فقال سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر وقال بعده لدس أبونضرة من شرط المخاري قال وروايته عن حسين عن عطاء عزيزة حدّا وأخرحه أبودا ودوان سعدوالحاكم والطبرانى من طريق معن أبى نضرة عن جابر وأبو نضرة هو المنذر بن مالك العبدي ولفظ رواية أبي دا ودحد شاسلم إن من حرب حدثنا جاد من زيد عن سعيد النزيدعن أى نضرة عن جابر قال دفن مع أبي رجل وكأن في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد سمعة أشهر فاأنكرت منه شياالاشعرات كن في السمه عايلي الارض (قال) جابر (الماحضر احد)أى وقعته في سنة ثلاث من الهجرة (دعاني آبي) عبد الله (من الليل فقال ما اراني) بينم الهمزة أى ماأظنى أى ماأطن نفسى (الامقنولافي أول من يقتل من أصحاب الذي صلى الله علمه وسلم وفالمستدرك للحاكم عن الواقدى أن سب طنه ذلك منام رآه وذلك أنه رأى مبشر بن عبد

ورسول الله صالي الله عليه وسلم يمول فسلم فلم يردعليه

عن يعض أصحاسًا إنه إذا حاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاهابالتمم م يوضأ وقضاها والمعروف الأول واللهأعم وفى هذاالحديث جوازالتهم بالجدار اذا كان علمه غماروهـ ذا جائز عندنا وعندالجهورمن السلف والخلف واحتجبه منجوزالتهم بغيرالتراب وأجاب الاخرون بأنه محول على جدار عليه تراب وفيه دلك لعلى حواز التهم للنوافل والفضائل كسحود التلاوة والشكر ومس المصف ونحوها كايحوزالفرائض وهدذامذهب العلاء كافة الاوحهاشاذامنكرا لمعضأ صحانها الهلايحوز التهم الاللفريضة وامسهلذا الوجه سيئ فانقدل كمف تممالحدار مغيرادن ماليكه فالحواب انه محول على انهددا الحداركان ساط أومملو كالانسان يعرفه فادلءلمه النبى صدلى الله عليه وسلم وتهميه لعله بأنهلا بكرهمالكه ذلك ويجوز مثلهذاوالحالة هذه لآحادالناس فالنبى صلى الله عليه وسلم أولى واللهأعلم(قولهانرجلامرورسول اللهصلي اللهعليه وسلم يبول فسلم فإردتعلمه) فمهان المسرف هذا الحاللا يستعق حواما وهذامتفق علمه قال أصحا مناو بكره ان يسلم على الشة غل بقضا وحاجة البول والغائط فانسام عليه كره لهرد السلام فالوا ويكره للقاعدعلي قضا الحاجدة أن يذكر الله تعالى شئمن الأذ كار فالوافلايسم ولايهال ولابردااسلام ولايشمت

المنذروكان بمن استشهد بدريقول أهأنت قادم علينافي هذه الايام فقصها على النبي صلى الله عليه

وسلم فقال هذه شهادة (وانى لاأترك بعدى أعزعلى منك غيرنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم

فَانَ عَلَى إِبِالْفَاءُ ولا يوى ذرو الوقت وانعلى (دينافاقض) بحد فضمر المفعول وفي رواية الحاكم

فاقضه (واستوص )أى اطلب الوصية (باخواتك خبرا) وكان له تسع أخوات (فاصحنا فيكان)

وحدثى زهيربن حرب حدثنا يحيى بنسعيد قال حيد حدثنا حوحد ثنا أبو بكربن أبي ( ٥٤٥) شيبة واللفظ له حدثنا اسمعيل بن علية

أى (اَوْلُ قُلْسِلُ)قَتْلُ وَدَفَنَ (وَدَفَنَ مُعَمَّا حُرٌّ) هُوعُرُو بِنَالِجُو حِبْزَيْدَالْانْصارى وكانصديق

عنجيدالطويلعنأني رافععن أبي هريرة الهاني النبي صلى الله عليه وسلمفي طريق من طرق المدينة وهو حنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده الني صلى الله عليه وسلم فللجاء قال أين كنت اأماهم رة قال مارسول الله اقمتني وأناجنب فكرهت أن أحالسك حتى أغتسل فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم سمان الله أن المؤمن لاينعس \*وحدثناأبو ب<del>ڪ</del>رين أبي شدة وأنوكر ب فالاحدد شاوكيع عن مسعرعن واصل عن أبي واثل عن حذيفة انرسول الله صلى الله علمه وسلملقيه وهوجنب فحادعنه فاغتسدل ثمجا فقال كنت جنما قال ان المدلم لا ينحس

واذاعطس فيهذهالاحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك مه لسانه وهذاالذىذكرناهمن كراهة الذكر في حال الدول والحاع هوكراهة تنزيه لاتحريم فلااثم على فاعدله وكذلك بكروال كلام على قضا الحاجة بأي نوع كانمن أنواعالكلام ويستنى منهذا كلهموضع الضرورة كمااذا رأىضريرا يكادأن يقع فى برأو رأى حية أوعقرنا أوغ مرذلك يقصدانساناأ ونحوذلك فأنالكلام فى هذه المواضع ايس بمكروه بلهو واحب وهـ ذا الذي ذكرناه من الكراهمة فيحال الاختسارهو مذهبنا ومذهب الاكثر س وحكاه ابن المندرعن ابن عباس وعطاء وسعمدالجهني وعكرمة رضي الله عنهم وحكى عن ابراهم النفعي والن سرين أنهما فالالا بأس بهوا لله أعلم \* إياب الدلدل على ان المسلم

عبد الله والدجابر ولابي ذرود فنت بفتح الدال أى دفنت مودفنت معه رجد لا آخر بالنصب على الفعولية (في قبر) واحدولا بوى الوقت وذرفي قبره (مُ لم تطب نفسى ان اتركه) ان مصدرية أي لمنطب نفسى بتركه (مع الآخر) وهوعرو بن الجوح كامرولابي الوقت مع آخر بالسنكير (فاستفرحته) من قبره (بعدسته اشهر)من يومدفنه (فاذاهو كموم وضعته) فيه (هنية) بضم الهاموفتم النون وتشديد المثناة التعتبة قال في القاموس مصفرة هنة أى شئ يسبر قال ويروى الدال السَّاعَهُ (غَيراذَتُهُ) قال في المشارق كذا في روا ية أبي ذروا لجرجاني والمروزي هنيسة غير اذنه بالتقديم والتأخير وهوتغير وصوابه ماجافى روابة ان السكن والنسفي غيرهندة في اذنه بثقد عغبرو زمادة في لكن حكى السفاقسي ان بعضهم ضيطه هيئته بفتح الها وسكون التحشة العدهاهمزة عمشناة فوقية منصوبة عمهاء الضمرأى على حالمه قال وبعضهم ضيطه بضم الهامم الساءالمشددة تصغيرهناأي ترياقال في المصابيح وهووجه يستقيم الكلام به ولاتقديم ولاتأخير اه وقوله هومنتدأ خبره كموم وضعته والكاف ععني المثل والموم عني الوقت والتصاب هنسة على الحال والمعني استخرجت أبي من قبره فاذاه ومثل الوقت الذي وضعته فيسه لم يتغير لمه شئ غبرشي يسسبرفي اذنه أسرع المه الملا فتغبرعن حاله وقد أخرجه الن السكن من طريق شعبةعن أبى سلة بلفظ غيرأن طرف اذن أحدهم تغير ولابن سعدمن طريق أبى هلال عن أبى سلة الاقلىلامن شحمة أذنه \* ولايي داودمن طريق حادب زيدعن أبي سلمة الاشعبرات كنَّ من لمسته محادل الارض ويحمع بمن هذه الرواية وغيرها بأن المراد الشعيرات التي تتصل بشحمة الاذن ووقع في رواية الكشميني كيوم وضعته هنية عنداً ذنه بلفظ عند بالدال بدل غير لكن سق في الكلام نقص ويسنه مافى رواية ابنأبي خبث قوالطبراني من طريق غسان من صرعن أبي سلمة بلفظ وهوكيوم دفنته الاهنمة عندأذنه ﴿ وعنداً بي نعيم من طريق الاشعث غيرهنية عند دأذنه فِـمع بن افظ غير ولفظ عنـدوفي الـكوا كبوفي بعضها هيئــة بالهمزة أي صورة \* وبه قال (دد أناعلى بنعدالله) المديني قال (حد شاسعيد ساعام) الضبعي (عن شعبه عن ابن الي يحيم) بفتح النون وكسرا لحمآ خره حاءمهملة منهمامثناة تحتسةسا كنة عمسدالله واسم أبي نحيم يسأر عَنْاة تَعْسَدُومِهِ ولا مخففة (عنعطام) هوابن أيرباح (عن جابر) الانصاري (رضي الله عنه) كذافىر وايةالاكثرينءن ابنأبي نجيم عنءطاء وحكى الجيانى أنهوقع عنداب السكن عن مجاهد بدل عطا قال والذي رواه غيره أصح وكذار وا مالنسائي عن ابن أبي نجيم عن عطاء عن جار رضى الله عنه (قال دفن مع أيى) عبد الله (رجل)يسمى عرو س الجوح في قبر واحد فل لطب تفسي)أن أتركه مع الاتو (حتى الوجة ه) من ذلك القبر (فجعلته في قبر على حدة) بكسم الحاماله ملة وتخفيف الدال المهملة المفتوحة بوزن عدة أي على حياله منفردا ﴿ (باب اللعد والشق الكائنين (في القبر) \* و بالسيندقال (حدثناعبدان) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة القب عبد دائله بنعمان المروزي قال (أخبرنا عبد أنله بن المبارك المروزي قال (آخبرنا اللمت سيعد) الامام (قال حدثي) مالافراد (الشهاب) الزهري (عن عبد الرحن بن كعب ابنمالك عن جابر بن عدد الله رضى الله عنهما قال كان الذي صلى الله علمه وسلم يجمع بين الرجلين) ىالتعر ىفولغىرأ بوى ذروالوقت رجلين (من قتلي)غزوة(آحد) فى توبوا حداً ويشقه منهما عُ يقول أيهم) أي أي القمل (أكثر أخذ اللقرآن فأذا أشراه الى أحدهما قدمه في اللحد فقال أناشهيدعلى هؤلا يوم القيامة فاحر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم) بضم أوّله وتشديد الشه ولايى ذر

بس) \* (فيه قوله صلى الله عليه وسلم سجان الله ان المؤمن لا ينجس وفي الرواية الاخرى أن المدلم لا ينجس) هذا الحديث

ولم يغسلهم بفتح أوله وتحفيف الله وليس فى الحديث ذكر الشق فاستشكلت المطابقة من وبن الترجة وأحسب بأن قوله قدمه في المحديدل على الشق لان تقديم أحد الميتين بسستان تأخيرالا تحرغالبا في الشق لمشقة تسوية اللعد لمكان اثنين وتقديمه اللعد على الشق في الترجية يفدأ فضلمة اللحدلكونه أسترللمت ولقول سعدين أى وقاص فى من صوته الحدوا لى لحدا وانصبواعلى اللمنصبا كافعل برسول اللهصلي الله عليه وسلم رواه مسلم وقدروي السلفي عن أبي ان كعب مرفوعاً الحدادم وغسل الما وترا وقالت الملائكة هذه سنة ولدمن بعده وروى أبوداودا للحدلنا والشق اغبرنا قال التوربشي أى اللحدهو الذي مختاره والشق اختيار من كان فبلنا وقالالزين العراقي المرادبغيرناأهل الكتاب كماو ردمصرحابه في بعض طرق حديث جرر فى مسند الامام أحدوالشق لاهل الكتاب لكن الحديث ضعيف وليس فيه النهبي عن الشق غايته تفضيل اللعدنع اذا كان المكان رخوافالشق أفضل خوف الانهيار وقدأ جع العلماء كإقاله فىشرح المهذب على جوازهما ﴿ (باب) بالسَّو مِن (اذا اسلم الصبيَّ قَـات) قبل البَّاوغ (هل يصلَّ عليه) أملا (وهل يعرض على الصبي الاسلام وقال المسن البصرى (وشريح) بضم السين المجمة مصغرا بماأخرجه البيهق عنهما (و) قال (ابراهيم) النفعي (وقتادة) مماوصله عبد الرزاف عنهما (اداأ سلم أحدهما)أى احد الوالدين (فالوادمع المسلم)منهما (وكان ابن عماس رضى الله عنه مامع أمه البابة بنت الحرث الهلالمة (من المستضعفين) وهذا وصله المؤلف في الباب بلفظ كنتأ ناوأمى من المستضعفين وهم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة فبقوابن أظهر همدستضعفين بلقون منهم الاذى الشديد (ولم يكن )اى ان عماس (مع اسمعلى دين قومه) المشركن وهذا قاله المصنف تفقها وهوميني على ان اسلام العباس كان بعدوقعة بدر والصيرأة أسلم عام الفتح وقدم مع النبي صلى الله علمه وسلم فشم دالفتح (وقال الاسلام يعلو ولا يعلى) مما وصله الدارقطني مرفوعا منحديث غدراب عباس فليس هومعطوفا على ابن عماس نعرذكر ابن حزم في المحلي من طريق حياد بن زيد عن أيوب عن عصكرمة عن ابن عبياس قال اذا أسل البهودية أوالنصر أنية تحت اليهودى أوالنصراني يفرق بنهما الاسلام يعلوولا يعلى \* وبالسندقال (حدثنا عبدان فقح العين وسكون الموحدة لقب عبد الله بنعم ان قال (أخبرنا عبد الله) من المبارك (عن يونس) بنيزيد الايلى (عن الزهرى) محمد بن مسلم بنشهاب (قال اخبرتي) بالافراد (سالم بن عبد لله أن ابن عر) اله ورضى الله عن ما خسره أن أماه (عر) بن الخطاب (انطاق مع الذي صلى الله عليه وسلم في رهط ) قال في الصحاح رهط الرجل قومه و قسلته والرهط ما دون العشرة من الرجال ولا يكون فيهم احراة (قبل) بكسرالقاف وفتح الموحدة أىجهة (اين صلة) بفتر الصادالمه وله و بعد المثناة التعسمة المشددة ألف تمدال مهملة وامه صافى كقاضي وقدل عبدالله وكان من اليهود وكانو احلفا بني النجار وكان سبب انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم اليه مارواه أحدمن طريق جابرقال ولدت امرأة من اليهودغلاما بمسوحة عينه والاخرى طالعة ناتمة فأشفق الني صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الدجال (حتى وجدوه) أى الرسول ومن معهمن الرهطوالضمرالمنصوب لاس صمادولابي الوقت من غيرالمو مشة وحده بالافرادأي وجه الني صلى الله عليه وسلم ابن صماد حال كونه (بلعب مع الصديان عنداً طم بني مغالة) بضم الهمزة والطاء بنامن حجر كالقصروقيل هوالحصن ويجمع على آطامو بن مغالة بفتح الميموالغين المجه الخفيفة قسلة من الانصار (وقد قارب ان صياداللم) بضم الحا واللام أى البلوغ (فليشعر) أى ابن صياد (حتى ضرب النبي صلى الله علمه وسلم بده م قال لابن صياد تشهد أنى رسول الله

قال بعض أصحاباه وطاهر بأجاع المسلمن قال ولايحي وفيه الخلاف العروف في نحاسة رطوية فرح المرأة ولاالخ للفالمذكور في كتب أصحامًا في محاسبة ظاهر مض الدجاج وتحوه فان فيه وجهين أناءعلى رطوية الفرج هداحكم المسارالج وأماالمت ففمه خلاف العالماء والشافعي فمه قولان الصيم منهماانهطاهر ولهذاغسل ولقوله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينحس وذكرالينارى في صحمه عنابن عباس تعليقا المسلم لا ينحسحيا ولاستاهدا حكم المسلم وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنحاسة حكم المسلم هدذامذهبنا ومذهب الجاهرمن السلف والخلف وأما قول الله عزوجل اغما المشركون نحس فالمرادنحاسة الاعتقاد والإستقذار وأيس المرادان أعضاءهم غسة كعاسة البول والغائط ونحوهما فاذا ثمثت طهارة الآدمى مسلماكان أوكافرا فعرقه واعابه ودمعه طاهرات سواء كان محدثاأ وجنما أوحائضاأو نفسا وهذا كاماجاع المسان كإفدمته فياب الحمض وكذلك الصسان أبدائهم وثماجم ولعاجم مجولة عالى الطهارة حتى تتبقن النصاسة فتحوز الصلاة في ثمامهم والاكل معهم من المائع اذاغسوا أيديهم فسمه ودلائلهمذاكله من السنة والاجاع مشهورة والله أعلموفي هـ داالحديث استعباب احترام أهل الفضل وان وقرهم حلسهم ومصاحبهم فيكونعلي أكملالهيئات وأحسن الصفات وقداستم العلا الطال العلم أن محسن جاله في حال محالسة شيخه فدج

انالعالم ادارأىمن العهامرا يخاف عليه فيمد للف الصواب سأله عنسه وقالله صوابه وبنله حكمه واللهأعلم وأماألفاظ الباب ففيه قوله صلى الله علمه وسلم المؤمن لاينعس يقال بضم الجيم وفتحهالغتان وفيماضيه لغتان نحس ونعس بكسرالم يموضعها فن كسرها في الماضي فتعها في المضارع ومن ضمها في الماذي ضمهافي المضارع أيضاوهذا قياس مطردمعروف عشداهل العرسة الااحرفا مستثناة من المكسور والله أعلم وفيه قوله فانسلأى ذهب فى خفية وفيه قوله صلى الله علمه وسلم سحان الله ان المؤمن لاينحس وقدقدمنا فيمواضعأن سيحان الله في هـ ذا الموضع وشهه براديهاالتجبو بسطناالكلامفيه في ابوجو بالغسدل على المرأة اذا أنزات المني وفمه قوله فحادعنه أىمال وعدل وفيه أنورافع عنأبي هريرة واسمألى رافع نفييع وفيه أبووائل واسممه شقيق سلة وأما مايتعلق بأسائد الماب ففيهقول مسارفي الاسناد الثاني وحدثنا أبو بكرين أبي شيبة وألوكريب فالا حدثنا وكيمع عن مسعرعن واصل عن الى وائل عن حذيفة هددا الاسنادكله كوفيون الاأن حذيفة كانمعظم مقامه بالمدائن وأماقوله فى الاسمناد الاول حدثى زهرين سر بحددثنا يحيى بن سعيد قال حدحدثناح وحدثناأنويكر انأبي شدة واللفظله قالحدثنا اسمعيل شعلية عنجيدالطويل عن أبيرافع عن أبي هريرة فقد يلتبس على بعض الناس قوله قال مهد حدثنا وليس فيهما يوجب اللبس على من له أدنى اشتغال بهذا الفن فان أكثر مافيه انه قدم حمد اعلى حدد ثناو الغالب انهم وقولون

بحذفهمزة الاستفهام فيهعرض الاسلام على الصي الذي لم يبلغ ومفهومه اندلولم يصيح اسلامه الماعرض صدلى الله علمه وسلم الاسلام على ابن صياد وهوغه بالغ فقيه مطابقة الحديث لجزأى الترجة كليهماولانى درلابن صائد مقديم الالف على المتسة وكازهما كان يدعى به (فنظراليه) صلى الله عليه وسلم (ابن صياد فقال اشهدانك رسول الاسين) مشركى العرب وكانوالا يكتبون أونسمة الىأتم القرى وفيه اشعار بأن اليهود الذين كانمنهم ابن صماد كأنوا معترفين معثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكن يدّعون أنم انخصوصة بالعرب وفساد حجتم مواضح لانم ماذا أفروابرسالتها ستحال كذبه فوجب تصديقه في دعواه الرسالة الى كافة الناس (فقال النصياد لنبي صلى الله علمه وسلم انشهد) بائدات همزة الاستفهام (اني رسول الله فرفضة) الذي صلى الله عليه وسلم بالضادا لجعة أى ترك سؤاله أن يسلم ليأسه منه وفي رواية أبي ذرعن المستملي فرفصه الصادالمهملة وقال المازري لعله رفسه بالسن المهملة أى ضريه رجله لكن قال القاضي عماض المجدهده اللفظة بالصادف جماهم اللغة \* وقال الخطابي فرصه بحذف الفاء بعدال اءوتشديد المادالمهملة أىضغنه حتىضم بعضه الى بعض ومنه بنيان مرصوص والاصيلى ممافى الفتح فرقصم القاف بدل الفا والعمدوس فوقصه بالواو والقاف (وقال) علمه الصلاة والسلام (آمنت مالله و برسله) قال البرماوى كالكرماني مناسمة هذا الحواب القول ابن صماداً تشهداني رسول الله المالم أرادأن يظهر للقوم كذبه في دعواه الرسالة أخر ج الكلام مخرج الانصاف أي آمنت رسل الله فان كنت رسولا صادقا غرمانس عليك الامر آمنت بكوان كنت كاذبا وخلط عليك الامر فلالكنك خلط علمك الامر فاخسأ تمشرع يسأله عماري (فقال له ماداتري) وأرادباستنطاقه اظهار كذبه المنافى لدعواه الرسالة (قال ابن صيادياً تبني صادق وكاذب أى أى أرى الرؤيار بماتصدقور بماتكذب قال القرطبي كان ابن صيادعلي طريق الكهنة يخبر بالحسر فبصم تارة ويفسد فأخرى وفى حديث جابر عند الترمذى فقال أرى حقاويا طلا وأرى عرشاعلى الما وفقال)له (الني صلى الله عليه وسلم خلط عليك الامر) بضم الحام المجمة وتشديد اللام الكسورة وروى تخفيفها كافي الفرع وأصله أى خلط عليك شـــطانك ما يلتي اليك (تم قال اله النبي صلى الله عليه وسلم اني قد خمأت لك )أى أضمرت لك في صدرى (خبياً) بفتح الخاو المجمة وكسرالموحدة وسكون المتناة التحسية عهزة بوزن فعمل ولابى ذرخبا بفتح آلحا وسكون الوحدة واسقاط المستة أىشما وفى حديث زيدبن حارثة عندالبزار والطبراني في الاوسط كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خبأله سورة الدخان وكأنه أطلق السورة وأراد بعضها فعندأ حدفى حديث الداب وخياله يوم تأتى السماء يدخان مين (فقال ابن صياد هو الدخ) بضم الدال المهملة ثم طاسيجمة \* وفي حديث أي ذرعند البزار وأحد فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع فقال الدخ اه أى لم يستطع أن يتم الكامة ولم يهتدمن الاتة الكرعة الالهذين الحرفين على عادة الكهانمن اختطاف بعض الكلمات من أوليا تهم من الجن أومن هو اجس النفس (فقال) له عليه الصلاة والسلام (أخساً) بهمزة وصل آخر مهمزة ساكنة افظ بزجر بدالكلب و بطردأى اسكت صاغرا مطرودا (فلن تعدوقدرك ) سص تعدو بان وفي بعض النسخ مما حكاه السفاقسي لن تعديغير واوفقهل حدفت تحقيفا أوأتان عمدى لاأوعلى لغةمن يجزم بلن وهي لغة حكاها الكسائي وتعدو بالمنناة الفوقية فقدرك نصبأو بالتحسة فرفع أىلا يلغ قدرك أن تطالع بالغيب من قبل الوسى الخصوص بالانبياء عليهم الصلاة وألسلام ولامن قبل الآلهام الذي يدركه الصالحون وانما فالمابن صياد ذلك منشئ ألقاه المه الشيطان امالكون الني صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك منه وبين نفسه فسععه الشيطان أو-دن صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه عا أضمره ويدل الذلك قول

المحدث الوكريب محدين العلاء وابراهيم (٤٤٨) سموسى قالاحدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلة عن البهي عن عروة

عررضي الله عنه وخبأله رسول الله عليه وسلم يوم وأتى السما و خان مين (فقال عر) ابن الخطاب (رضى الله عذه عني ارسول الله أضرب عنقه) بجزم أضرب كافي الفرع جواب الطلبو يجوزالر فع (فقال الذي صلى الله عليه وسلم آن يكنه) كذا الكشميهي بكنه وصل الضميروهو خبركان وضع موضع المنفصل واسمهامستترفيه وللباقين ان يكن هو بانفصاله وهو الصيح لان المختار في خبر كان الانفصال تقول كان اياه وهد ذاهو الذي اختاره ابن مالك في التسهيل وشرحه تمعالسيمو يه واختار فى ألفيته الاتصال وعلى رواية الفصل فلفظ هويؤكمه للضميرالمستتروكان تامة أووضع هومؤضع اياه أى ان يكن اياه \* وفي مرسل عروة عند الحرث ابن أبي أسامة ان يكن هو الدجال (فلن تسلط عليه ) بالجزم في الفرع على لغة من يجزم بلن كامر وفى غيره النصب على الاصل وفي حديث جابر فلست بصاحبه انماصا حبه عيسى بن مريم (واللم .كنه فلاخبراك في قدله )فان قلت لم لم يأذن علمه الصلاة والسلام في قدّله مع ادعائه النبوّة بحضرته أحبب بأنه كان غبربالغ أومن جالة أهل العهد أوانه لم يصرح بدعوى النبوة وانماأوهم انه يدعى الرسالة ولايلزم من دعوى الرسالة دعوى النبوة قال الله تعالى انا أرسلنا الشاطين على الكافرين الآية \* وقد اختلف في ان المسيح الدجال هو ابن صياد أوغيره ويأتى البحث في ذلك أنشاء الله تعالى في محله والنافي الحكونه هو يحتم بان ابن صياداً سيم وولد له ودخل مكة والمدينة ومات بالمدينة وأنهم لماأراد واالصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس والله أعلم \* ورواة هدذا الحديث ما بين مروزي وأيلي ومدنى وفسه رواية تابعي عن تابعي عن العيابي والتحسديث والاخبار والعنعنة والقول وأخرجه أيضافي بدء الخلق وأحاديث الانبياء ومسلم الفتن (وقالسالم) أي ابن عبد الله بن عربالاسناد الاول (سمعت ابن عررضي الله عنه ما يقول) م (انطاق بعددلكُ رسول الله صلى الله عليه و سلم) أى بعدا نطلاقه هو و عرفى رهط (وأبي بن كعب) معه (الى النحل التي فيها المن صيادوهو) اي والحال انه عليه الصلاة والسلام (يحتل) بفتح المثناة الصَّمَة وسكون الخاء المجمة وكسر الفوقية أي يستغفل ان يسمعمن ابن صياد شماً) من كالمه الذى يقوله فى خلوته المعلم هووأ صحابه أهو كاهن أوساح (قبل انبراه ابن صياد فرآه النبي صلى الله علمه وسلم وهومضطعع) الواوللحال (يعنى في قطمفة) كساله خلوسقط يعني في قطمفة لابي ذر (له)أى لابن صياد (فيها)أى في القطيفة (رمنة) برا مهملة مفتوحة فيما كنة فزاى معمة (أوزمرة) بالزاى المجمة ثم الراء المهدملة بعد الميم على الشك في تقديم احد هما على الآخر ولمعضهم رص مة أوزمن مة على الشك هـ لهو براس مهـ ملتين أوبرا ين محممتين مع زيادة مم فيهدما ومعناها كلهامتقارب فالاولىمن الرمزوهو الاشارة والثانية من المزمار والتي بالمهملنين والممسين فاصدلهمن الحركة وهي هناءعه ني الصوت الخني وكذا التي بالمعجمة بن وفي القاموس اله تراطن العلوج على أكلهم وهم صوت لايستعملون اسانا ولاشفة لكنه صوت تديره في خياشها وحلوقهافيفهم بعضهاعن بعض (فرأت أم ابن صيادرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو) أى والحال انه (يتقى أى يحفى نفسمه (بجذوع النفل) بضم الجيم والذال المجمسة حتى لاتراه أمان صاد (فقال لأبن صماد) أمه (ياصاف) بصادمه مله وفاء كسورة (وهو اسم ان صماده لل مجد صلى الله عليه وسلم (فنأرابن صياد) بالنا المثلثة والراء آخره أى نهض من مضح مدسم وللكشيهى فثاب بالموحدة بدل الراءأى رجععن الحالة التى كان فيها (فقال الذي صلى الله عليه وسلم الوتركته) أمه و م تعلم عجيدنا (بين) أى أظهر لنامن حاله ما نطلع به على حقيقة أحره (وقال شعيب) هوان أبي حزة الحصي بمأو صله المؤلف في الادب (في حديثه فرفصة) بفاء بعد الراا

عنعائشة قالت كان الذي صلى اللهعليه وسلميذكرانله علىكل أحيانه حدثناجيدفقالهوجيدحدثنا ولافرق بن تقديمه وتأخره في المعنى واللهأعلم وأماقوله عنجيدعن أبي رافع فهكذاهوفي صحيح مسلمفي جميع النسخ فال القاضى عياض قال الامام أنوعبدالله المازرى هـ ذاالاسـ نادمنقطع اغارويه حيدعن بكر بنعبدالله المزنيءن أبيرافع هكذا أخرجهالمخارى وأبو بكرين أبى شيبة في مسينده وهذا كلام القاضيءن المازري وكاأخر جهاليفاري عنحيدعن بكرعن أبي رافع كذلك أخرجه أبود اودوالترمذي والنسائي وابن ماجه وغدرهم من الاعمة ولايقدح هذافي أصلمتن الحديث فانالمتن ثابتء لي كل حال من رواية أبي هريرة ومن رواية حذيفة والله أعلم

\*(باب ذكرالله تعالى في حال الجنابة وغيرها)\*

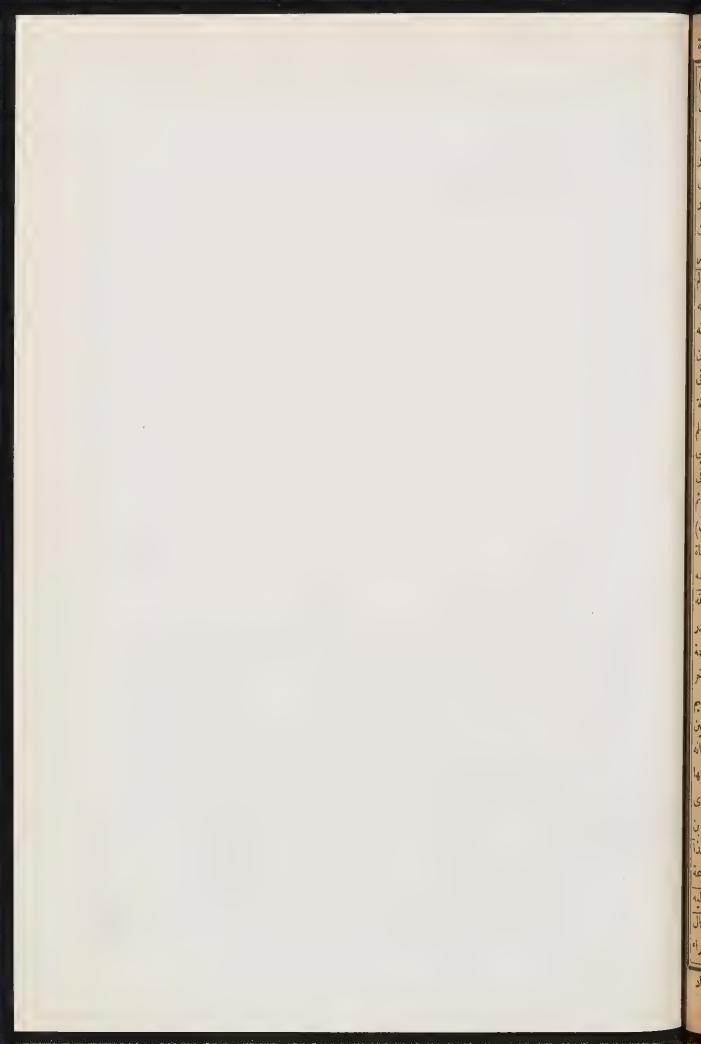

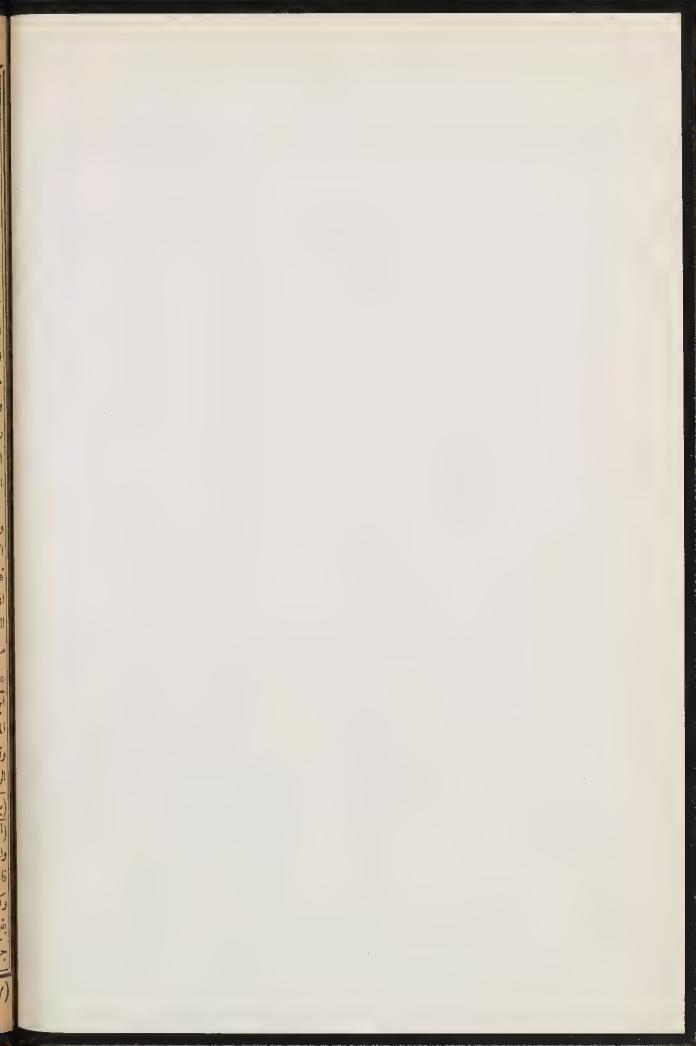

المعيى بنيحي المميى وأبوال بيع الزهراني قال يعيى أخبرنا حادب زيد (٤٤٩) وقال ابوالر بيع حدثنا حادي عروب ديثار

عنس عدر الورث عن ابن عماس ان النبي صلى الله علمه وسلم خرج من الخلافة أقي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أأريد أن أصلى فأتوضاً \*وحدثنا الو بكرين أبي شدة حدثنا سفيان بن عيد من الدورث معت ابن عياس يقول كاعند النبي صلى الله عليه وسلم في المناطقة

واعلمانه بكرمالذكرفي حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجاع وقدقدمنا سان هـ ذاقر يمافي آخر ماب التهمو مناالحالة التي تستثني منهوذ كرناهناك اختلاف العلاء في كراهتمه فعلى قول الجهورانه مكروه مكون الحددث مخصوصا عاسوى هـ ده الاحوال و يكون معظم المقصودانه صلى اللهعلمه وسلم كان يذكرالله تعالى منطهرا ومحسد ناوحسا وقائماوقاعدا ومضطجعاوماشياواللهأعلم (قوله في أسمناد حديث الياب حدثنا الهيي عن عسروة) هو بفتح الها الموحدة وكسرالها وتشديداليا وهواقب لهواسمه عبدالله بنشار فاله يحيى بن معمن وأنوعلي الغساني وغبرهما فالاوهومعدودفي الطبقة الارلى من الكوفيين وكنيته أبو محدد وهومولى مصعب الزير واللهأعلم

\*(بابجوازاً كل المحدث الطعام والهلاكراعة في ذلا وان الموان الوضوطيس على الفور) \*

اعلى العلم المعدث أن يا كل و يشرب ويذكر القصيمة القراب المعدث أن يا كل و يشرب ويذكر المعرب المعدل المعدل المعدل المعرب 
انصادمهماه كذافي الفرعوفي سخة فرضه وكذافي رواية أبي ذريحنف الفاء وتشديد الضاد المجدمة أى ضغطه وضم بعضه الى بعض \* وقال شعيب في حديثه أيضا (رمر مة) راوين مهملتين وممن (أورمزمة) عجمتين على الشك ولاى درفي الاولى زمن مقبح متين وسقط فى روا بة أبى ذرقوله في حديثه فرقص موثبت لغيره (وَقالَ عَقَيلَ) بضم العين وفتح القاف ابن خالد الايلى مماوصله المؤلف في الجهاد (رمرمة) برامينمه ملتينوممين ولايي دررمزة عهدملة فيم ساكنة فزاى معجة وفى نسخة وقال احتق الكلي بماوصله الذهلي فى الزهريات وعقبل المذكور رمرمة عهماتين وسقطت رواية اسمعق عند المستملي والكشميهني وأبي الوقت (وقال معمر) هو ابنراشد (رمزة) براعمهملة فيمساكنة فزاي مجمة ولابي درزمرة بتقديم المجمة على المهملة \*وبه قال (حدثناسلمان بن حرب) الواشعى البصرى قال (حدثنا جادوهو ابنزيد) بالواو (عن البناني (عن انس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي) قيل امه عبد القدوس فيماذكره الزبشكوالعن حكاية صاحب العتبية (يخدم الذي صلى الله عليه وسلم فرض فاتاه الذي صلى الله علمه وسلم) حال كوفه (يعوده فقعد عندرأسه فقالله) عليه الصلاة والسلام (اسلم) فعل أمر من الاسلام (فَمْظر) الغلام (الى المهوهوعنده) وفي رواية أبى داودعند رأسه (فقالله) أبوه وسقط لابى درلفظةله (أطع الالقام صلى الله عليه وسلم فاسلم) الغلام وللنسائى عن اسحق بن راهويه عن سليمان المذكورفقال أشهد أن لااله الاالله وأن محدار سول الله (فرح الني صلى الله علمه وسلم) من عنده (وهو يقول الحدالله الذي أنقذه )بالذال المعجمة أى خلصه و فياه لي (من النار) ويتهدرالمائل

\* ومريضأنت عائده \* قدأ ناه الله بالفرج \* وفسه دليل على ان الصبي اذا عقل الكفرومات علسه يعذب \* وفيه ما ترجم له وهو عرض الاسمالام على الصغير ولولا صحته منه ما عرضه علمه \* و به قال (حدثنا على بن عبد الله) المدين قال (حدثنا سفمان) بن عيينة (قال قال عسدالله) بضم العن مصفر الليثي المكي ولايي ذرعبيد الله بن أبي يزيد من الزيادة (معت ابن عباس رضى الله عنه ما يقول كنت أناوامي) لبابه أم الفضل (من المستضعفين) من المساين الذين بقواعكة احدّالمشركين أوضعفهم عن الهجرة ستذلين عممنين يلقون من الكفارشديد الاذى (أنامن الولدان) الصبيان (والحامن النساء) \* وبه قال (حدثنا أبوالمان) الحكم بن نافع قال (أخبرناشعيب) هو النابي حزة الحصى (قال بنشهاب) محمد بن مسلم الزهرى (يصلى على كل مولودمتوفى) بضم الميم وفق التا والواو والفاء المُسْددةصـفه لمولود (وان كأن) أي المولود (أفية) بكسراللام وفتح الغين المجمة وقد تكسر وتشديد المثناة التحسية أىلاجل غية مفرد الغي ضدالر شدوهو أعممن الكفروغيره يقال لولد الزناولدالغية يعنى وان كان الولد ا كافرة أوزانية (من أجل انه ولدعلى فطرة الاسلام) أى ملقه (بدى أبواه الاسلام) جلة حالية (أوأبوه) يدعى الاسلام (خاصة وانكانت أمه على غير) دين والهيميعه في الاسلام وهوقول مالك (ادااستهل)أي صاح عند الولادة (صارحًا) عال مؤكدةمن فاعل استهل والمراد العمل بحماته بصماح أوغيره كاحملاج بعد انفصاله (صلى علمه) بضم الصاد وكسراللاملطهورأ مارة الحماة فيموالذي في اليونينية اذا استهل صلى عليه صارخا (ولايصلي) بفي اللام (على من لايستهل) أولم يتحرك (من اجل انه سقط) بكسر السين وضمها وتفتح أى بمنين سقط قبل تمامة نم ان بلغ مائة وعشرين يومافأ كثرحد نفي الروح فيه وجب غسله

وتكفينه ودفنه ولاتجب الصلاة عليه بللاتجوز لعدم ظهور حياته وانسقط لدون أربعة أشهر وورى بخرقةودفن فقط (فَانَ الأهريرة رضي الله عنه) الفا المتعليل كان يحدّث قال الذي صلى الله عليه وسلم مامن مولود) من بى آدم (الالولد على الفطرة) الاسلامية ومن زائدة ومولود مبتدأ ويولد خبره أى مامولوديو جدعلي أمر من الامور الاعلى الفطرة (فايواه) الضمر الممولود والفاء الماللة مقيب أوللسسينية أوجزا عشرط مقد درأى اذا تقرر ذلك فن تغير كان سبب تغسيره ان أبويه (بهوداله أوينصرانه اوعيسانه) اما بتعلمهما الاهوترغمهما فسه أوكونه تبعالهما في الدين يكون حكمه حكمه مافى الدنيافان سيقتله السيهادة أسلم والامات كافرافان مات قبل بلوغه الحم فالصيع أنهمن أهل الجنة وقيل لاعبرة بالاعمان الفطري في الدنيا بل الاعمان الشرع المكتسب بالارادة والعقل فطفل المهوديين مع وجود الاعان الفطري محكوم بكفره في الديما سعالا بويه (كم تنج ) عثناتين فوقيتين أولاهمامضمومة والاخرى مفتوحة بنهمانون ساكنة مجم مبنيا المفعول أى تلد (البهمة مهمة) نصب على المفعولية (جعام) بفتح الجيم وسكون الميمدود انعت المهمة لم يذهب من بدنهاشي سميت بذلك لاجتماع أعضائها (هل تحسون) بضم أوله وكسر فانسه أى هل تصرون (فيهامن جدعاء) يحيم مفتوحة ودالمهملة ساكنة مدوداأى مقطوعة الاذن أوالانف أوالاطراف والجلة صفة أوحال أى بهمة مقولا فيهاه فذا القول أى كل من نظر اليها المنصوب في ودانه أى يهودان المولود بعدأن خلق على الفطرة حال كونه شبها بالبهمة التي جدعت بعدأن خلقت سليمة أوهو صفة لمصدر محذوف أى يغيرانه مثل تغييرهم البهيمة السلية والافعال النلاثة تنازعت في كاعلى التقديرين (ثم يقول الوهر يرة رضي الله عنه) بما أدرجه في الحديث كالينه مسلم في رواية حيث قال ثم يقول أبوهر برة اقرؤ النشئم (فطرة الله) أي خلقت نصب على الاغراء والمصدر لمادل علمه ما بعدها (التي فطر الناس عليها الاية) أى خلقهم عليها وهى قبول الحقوة كنهممن ادراكه أوملة الاسلام فانهم لوخاوا وماخلقوا عليه أداهماليه لان حسن هذا الدين أباب في النفوس وانما يعدل عنه لأ فقمن الا فات البشرية كالتقليد وقيل العهدالمأخوذمن آدموذريه بومألست بربكم وقدجزم المصنف في تفسد يرسورة الروم بأن الفطرة الاسلام قال ابن عبد البروهو المعروف عندعامة السلف، وهذا الحديث منقطع لان ابنشهاب لم يسمع من أبي هريرة بل لم يدركه ولم يذكره المصنف للاحتجاج بل لاستنباطه منه ماسبق من الحكم «وقد ساقه المؤلف من طريق أخرى عنه عن أبى سلة فقال بالسند السابق (حدثناءبدان) هوعبدالله بنعمان المروزى فال (اخسرناعبدالله) بن المبارك قال اخسرنا بونس) بنيزيد الايلي (عن) اس شهاب (الزهرى قال اخبرني) بالافراد (ابوسلمة بن عبد الرحن ال أباهر يرةرضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمامن مولود الانولدعلى الفطرة ظاهره تعسميم الوصف المذكورف جميع المولودين لكن حكى اب عبد البرعن قوم أنه لا يقتضي العسموم واحتجوا بجديث أني بن كعب قال النبي صلى الله علمه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبعهالله يومطبعه كافرا وبمارواه سعيدب منصور يرفعهان بنى آدم خلقو اطبقات فنهممن يواله مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافرا ومنهــمن يواد مؤمناو يحيامؤمناويموتكافراومنهممن لولدكافراو يحيآ كافراو يموت مؤمنا \* قالوافني هذا وفى غلام الخضر مايدل على ان الحديث ليس على عومه وأحيب بأن حديث سعمد بن منصور فيه ابن حدعان وهوض عيف ويكفى في الردعلي محديث أيي صالح عن أبي هريرة عندمسلم الس مولود بولد الاعلى الفطرة حتى يعبر عنه اسانه وأصرح منه رواية جعفر بنربعة بلفظ كل بني آدم

وأتى بطعام فقدل له ألا توضأ فقال لم أصلي عن سعيد سالحو رث مولى آل السائب انه مع عبد الله بن عباس يقول ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغائط فلماجا قدم اليمه طعام فقدل ارسول الله ألا بوضأ فال لم أللص الا مرحدثني محدين عروين عبادبن جباه حدثنا أبوعاصم عن ابن جريح فالحدثني سيعيد سالحورث انهمع ابن عماس يقول ان الني صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب المهطعام فأكل ولميسرما قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد ابنا الحويرث اذالني صلى الله عليه وسلم قيـله أنك لم يوضأ قال ماأردت صلاة فأنؤضأ وزعم عروانه سمعهمن سعيد بن المورث في حدثنا يحى بن يحى أخد مرنا جادبنريد اختلفوا فىوقتوجوبالوضو هـلهو بخروج الحدثو بكون وجويا موســعاأملا يحب الا مالقمام الى الصلاة أم يجب بالخروج والقيام فيه ثلاثة اوجه أصحها عندهم الثالث والله أعملم (قوله وأتى بطعام فقدلله ألا يوضأ فقال لمأصلي فأبوضاً ) أمالم فبكسر اللام وفتح الميم وأصلى ناثمات الماء في آخره وهواستفهام انكاروه عناه الوضو يكون لمن أرادالصلاة وأنا الأريد أن أصلى الان والمراد نالوضو الوضو الشرعي و-- له ألقاضي عياض عدلي الوضوا اللغوى وجعل المرادغسل الكفين وحكى اختلاف العلما في كراهة غسل الكفسن قسل الطعام واستحمامه وحكى الكراهيةعن مالذوالثورى رجهما الله تعالى والظاهرماقدمناهأن المرادالوضوء الشرعي والله سيحانه وتعالى أعلم

وقال يحيى أيضاا خبرناهشم كلاهماغن عبدالعزيز بن صهيب عن انس في حديث (١٥١) جاد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

دخل الخلاءوفي حديث هشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذادخل الكنيف قال اللهم اني أعوذيك من الخيث والخسائث \*وحدثناأنو بكرس أني شبة وزهبر نحرب فألاحدث اسمعل وهواس علمة عن عبدالعز يزيهذا الاسنادوقال أعودباللهمن الخبث والخمائث

اذادخـــل الخلاء قال اللهـماني أعوذ مك من الخيث والخمائث وفيروا بةاذا دخدل الحكشف وفي رواية أعوذ بالله من الخيث والخمائث) أمااللاء فبفتح اللاء والمدوالكنيف بفقر الكاف وكسرالنون والخلاء والكنيف والمرحاض كاهاموضع قضا الحاجة وقوله اذادخل معناه اذا أراد الدخول وكذاحا مصرحاته فيرواية المارى قال كان اذاأراد أن مدخل وأماالخيث فيضم الياء واسكانها وهماوحهان مشهوران فيروابة هذاالحديث ونقل الماضي عياض الشموخ الاسكان وقدقال الامام أبوسلمان الخطابيرجه الله تعالى الليث بضم الساء جاء مة الخييث والخمائث حماعة الخمشة قالريد د كران الشماط من واناته مقال وعامة الحدثين يقولون الخبث باسكان الباء وهوغلط والصواب الضمهدذا كالرم الخطابي وهدذا الذى علطهم فمهلس بغلط ولايصم انكاره-واز الاسحكان فأن الاسكان جائزعلى سدل التحفيف كالقال كتبورسل وعنق وأذن ونظائره فكل هذاوماأ شهه جائن تسكسه بلاخدلاف عنداهل

بولدعلى الفطرة (فابواه بهودانه وينصرانه) ولابي ذرأ وينصرانه (أو يجسانه كاتنتج) بضم أوله وفتي ثالثه أى تلدر البهمة بهمة جعام المدنعت أى تامة الاعضاء وثبت جعام لاي ذر (هل تحسون فهامن جدعام) بالدال المهملة والمدمقطوعة الاذن أوالانف (ثم يقول أبوهر يرةرضي الله عنه) زادمسم اقرؤا أنشئتم (فطرة الله التي فطرالف اسعليها) قال صاحب المكشاف أى الزموا فطرةاللهأ وعليكم فطرةاللهأى خلقهم فابلين للتوحيدودين الاسلام ليكونه على مقتضي العقل والنظرالصيح حتىانهملوتركواوطباعهمااختارواعليه ديناآخراه فال البرماوي ولايخني مافيهمنزغة اعتزالية وقال أبوحيان في المحرقولة أوعلمكم فطرة الله لا يجوز لان فيه حذف كلةالاغرا ولايحوز حذفها لانه قدحذف الفعل وعوض عليك منسه فلوجاز حذفه لكان اجمافااذفيه حذف العوض والمعوض منه (التمديل الحلق الله استشكل هذامع كون الابوين يهودانه وأجيب بأنهمؤول فالمرادما ينبغي ان تبدل تلك الفطرة أومن شأنها أن لاتسمدل أوالحسر بمعنى النهي (ذلك) اشارة الى الدين المأموريا قامة الوجه له في قوله فأقموجه لللدين أو الفطرة ان فسمرت الملة (الدين القيم) المستوى الذي لاءو جوفيه ﴿ هذا ﴿ بَابُّ ) بالنَّبُو بِن ﴿ اذَا قَالَ الْمُشْمِلُ عند الموت ) قبل المعاينة (الاله الاالله) ينفعه ذلك بويالسند قال (حدثنا اسحق) هوابن راهويه أواين منصورقال (أحبرنا يعقوب بالراهيم قال حدثني) بالافراد (ابي) ابراهيم بن سددبن ابراهیم بن عبدالرجن بن عوف (عن صالح) هوابن کیسان الغفاری (عن ابنشهاب) الزهری (قال اخبرني) بالافراد (سعمد بن المسيب) بضم الميم وفتح المهملة والمثناة التحسة المسددة تابعي اتفقواعلى انمرسلانه أصح المراسيل (عناية) المسيب نحزن بفتح المهملة وسكون الزاى بعدهانون وهو وأنوه صحابات هاجراالي المدينة (أنه اخبره انه أماحضرت اباطألب الوفاة) أي علاماتها قسل النزع والالماكان ينفعه الايمان لوآمن ولهذا كان ماوقع ينهم ويينهمن المراجعة فالهالبرماوي كالكرماني فالفالفتح ويحملأن يكونا نتهى الىالنزع لكن رجاالني صلى الله علمه وسملم أنهاذا أقر بالتوحيد ولوفى تلك الحالة انذلك ينفعه بخصوصه ويؤيدا لخصوصة انه بعدأن امتنع شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسمة لغيره (جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوحد عنده أماحهل سه هذام) مات على كفره (وعدد الله من أبي أمية) بضم الهمزة (النالمغيرة) أخاأم سلمة وكان شديد العداوة للنبى صلى الله علميه وسلم ثم أسلم عام الفتح و يحتمل أن يكون المسب حضرهذه القصة عال كفره ولا يلزمهن تأخرا سلامه أن لا يكون شهد ذلك كأشهدها عبدالله بن أي أمية ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طالب ياعم) ولا بوى دروالوقت أي عممنادى مضاف و يجوزا ثمات الياءوحلفها (قل لااله الاالله كلة) نصب على المدل أوالاختصاص (المهدلا بهاعندالله) أشهدم فوع والجله في موضع نصب صفة الكلمة (فقال أوجهل وعدد الله بن أبي أمسة اأ باطال أترغب) بهمزة الاستفهام الانكارى أي أتعرض (عن دلة عدد الطلب فلم رل رسول الله صلى الله علمه وسلم يعرضها علمه ) بفتح أوله وكسرالراء (ويعودان المنالة المقالة) أى أترغب عن ملة عبد المطلب (حتى قال الوطالب آخر ما كلهم) منص آخر على الظرفية أى آخر أزمنة تكلمه الاهم (هو على اله عمد دالطلب) أراد بقوله هونفسمه أوقال أنافغيره الراوى أنفة أن يحكى كلام أبي طالب استقبا حاللفظ المذكور أوهومن التصرفات الحسنة (والى أن يقول لااله الاالله فقال رسول الله عليه وسلم اما) بالالف بعد الميم الخففة حرف تنبيه أو بمعنى حقاولا بى ذرعن الكشميه ي أم (والله لاستغفرن لك) أى كالسنغفرابر اهم لابه (ماله اله عنان) بضم الهمزة وبنيالله فعول وللعموى والمستملى مالم العربة وهو بابمعر وف من أبواب التصريف لايمكن انكاره ولعل الخطابي أراد الانكار على من يقول أصله الاسكان فان كان أراد

المحدثني زهربن حرب حدثنا اسمعمل (٢٥٢) بنعلمة خوحد ثناشيمان بنفروخ حدثنا عبدالوارث كالرهما عن عبدالعز يزعن انس

فالأقمت الصلاة ورسول اللهصلي اللهعلمه وسلم نحي لرجل وفى حديث عبدالوارث ونى الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فاقام الي الصلاةحتى نام القوم \*حدثنا عسدالله معاذالعنبرى حدثنا أتىحند ثناشعمة عن عبدالعزيز

هـ ذافعيارتهموهمة وقدصرح جاعة من أهل المعرفة بأن الباءهما ساكنةمنهم الامام أبوعسدامام هذاالفن والعمدةفيه واختلفوافي معناه فقيلهوالشروقيلاالكفر وقمل الخبث الشياطين والخيائث المعاصي قال ان الاعرابي الخيث في كادم العرب المكرويه فان كان من الكلام فهو الشتروان كانمن الملل فهو الكفروان كان من الطعام فهوالحرام وان كادمن الشراب فهوالضاروالله أعام وهذاالادب مجععلى استعمابه ولافرق فمه بن البنيان والمحدراء والله أعلم

\*(ماب الدليل على ان نوم الحالس لاينقض الوضوع)\*

(فيه قولمسلم وحدثنا شيبانان فروخ حدثناعبدالوارث عنعبد العز بزعن أنس فال أقمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلر يناجى الرجل وفي رواية نجى لرجل فاقام الى الصلاة حتى نام القوم والمسلم حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبرى حدثناأبي حدثنا شعبةعن عمدالعزيزين صهيب سمع أنسين مالك رضى الله عنه قال أقمت الصلاة والنى صلى الله عليه وسلم يناجى رجلافل بزل بناجمه حتى نام أصحابه غما فصدني بهم فالمسلم وحدثنا يحيى وحمي الحارثي حدثنا غالدوهوا بنالحرث حدثنا شعبة عن قدادة عال معت أنسابقول كان أصحاب رسول الله

أنه عنه أي عن الاستغفار الدال عليه قوله لاستغفر تلك (فانزل الله تعالى فيه) أي في أبي طالب (ما كانالنبي الاية) خبر ععني النهي ولاي درفار ل الله تمالي فيه الا يه فدف افظ ما كان النبي \* ورواة هـ ذاا لديثما بن مروزى وهو شيخ المؤلف ومدنى وهو بقيم وفيد مرواية الابن عن الابوالمحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضافي سورة القصص في (باب) وضع (الحريدعلى القبر) ولاى ذرالحر يدة بالافراد قال في القاموس والحريدة سعفة طويلة رطمة أوبادسة أوالى تقشرمن خوصها وقال فى الصاحوا لحريد الذي مجرد عنه الخوصولا يسمى حريدامادام عليه الخوص وانمايسمي سعفاالواحدة جريدة (وأوصى بريدة الاسلمي) فنم الموحدة وفتح الراءاس الحصيب بضم الحاءوقتم الصاد المهملتين مماوصله اس سعدمن طريق مورت العجلي (ان يجعل في) والمستملي على (قبره جريدات) بغيرمثنا ة فوقية بعد الدال ولايي ذرجر بدتان فعلى رواية فى عمل أن يكون بريدة أوصى معمل الحريد تبن داخل قبره لمافى النحلة من البركد لقوله كشحرة طيبة وعلى رواية على أن يكونا على ظاهره اقتداه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الجريدتين على القبر وهذا الاخبرهو الاظهروصنيع المؤاف في الراده حديث القبرين آخر الباب بدل علمه وكأث ريدة حل الحديث على عمومه ولم روحًا صابد ينك الرحلين الكن الظاهر من تصرف المؤلف ان ذلك عاص المنفعة عافعله الرسول علمه الصلاة والسلام بمركته الخاصة به وأن الذي منتفع به اصحاب القدور انماه والاعمال الصالحة فلذلك عقبه بقوله (وراى ابن عر) بضم العين (رضي الله عنهما فسطاطا) بتثليث الفاءوسكون السن المهملة وبطاءين مهملتين وبايدال الطاءين عثناتين فوقستين وبأبدال أولاهمافقط وبابدالها وادغامهافي السمين فهي اثناعثمر فسطاطا فسطاطا فسطاطا \* فسمًا تافستاتا فستاتا \* فسماطا فستاطا فسماطا \* فساطا فساطا فساطا \* والذىذكره صاحب القاموس الفسطاط والفستاط والفستات والفساط بالطامين وبابدال الاولى وبايد الهمامعاو بتشديد السيزوضم الفا وكسرهافيهن هوالخبا من شعر وقد يكون من غيره (على قبرعبد الرحن) بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما كما بينه ابن سعد في روايته له موصولا من طريق أبوب عبدالله بنيسار قال مرعبدالله بن عرعلى قبرعبد الرحن بن أبي بكر أخي عائشة رضى الله عنهما وعلمه فسطاط مضروب (فقال انزعها غلام فاعا يظله عمله) لاغيره (وقال خارجة ابنزيد) الانصاري أحد الفقها والسبعة (رأيتني) بضم المناة الفوقية والفاعل والمفعول ضمران الشي واحد دوهومن خصائص أفعال القاوب والتقدير رأيت نفسي (ويمن شبان) بضم الشين المجمة وتشديد الموحدة جعشاب والواوللحال (في زمن عمّان) بنعفان في مدة خلافته (رضي الله عنه وان أشدناو ثبة ) بالمثلثة أي طفرة مصدر من وثب يثب وثبا ووثمة (الذي يثب قبرعمان ان مطعون بظاءمعهمة ساكنة عن مه حلة (حتى يجاوزه) من ارتفاعه قيل ومناسمة ذلك للترجة من حيث ان وضع الجريد على القبريرشد ألى جوازوضع ماير تفع بهظهر القبرعن الارض فالذى منفع الميت عمله الصالح وعلو البناء على القبر لايضر بصورته (وقال عثمان بن حكيم) بفق الماءالمهملة الانصاري المدني ثم الكوفي (اخذ سدى خارجة) بن زيد ذكرمسدد في مسنده الكبير سد ذلك بما وصله فيه عنه من حديث أبي هر برة أنه قال لان أجلس على جرة فتحرق مادون لجي حتى تفضى الى أحب الى من أن أجلس على قبر قال عثمان فرأيت خارجة بن زيد في المقابر فذكرن له ذلك فأخد مدى (فاحلمني على قبروأ حسرني عن عميز بدين ثابت) بالمثلثة أوله ويزيدمن الزيادة أنه (قال اعماكر دلك) أي الجلوس على القبر (لمن أحدث عليه) مالا يلمق من الفيش قولا أوفعلالتأذى الميت بدلك أو المراد تغوط أو بال (وقال نافع) مولى ابن عر (كان ابن عررضي الله عنهما يجلس على القبور)اى يقعد عليها ويؤيده حديث عروب حزم الانصارى عندا جدلاتقدوا على القبور فالمراديا لحساوس القعود حقيقة كاهومذهب الجهور خيلا فالمالك وأي حندفة

وأصحابه وحديث أبيهر برةم فوعاعنه دالطعاوي منحلس على قبر ببول أو يتغوط فكأنما

حتى نام أصحابه شم جا فصدلي بم-م \* وحدثني يحيى نحسب الحاربي حدثنا خالدوهوا بنالحرث حدثنا شعبةعن قتادة فالسمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول اللهصلي الله علمه وسار شامون م مصاون ولا يتوضؤن قال قلت ععته من أنس عال اى والله وحدثني أحدبن سعيدين صخر الدارجي حدثنا حمان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس انه قال أقمت صلاة العشاء فقال رجللى حاجة فقام الني صلى الله عليه وسلم ساجيه حتى نام القوم أو بعض القوم نم صاوا

صلى الله عليه وسلم شامون ثم يصلون ولإيتوضؤن قال قلت سمعتبه منأنس قال ای والله) الشرح هده الاسائيد الدلاثة رجالهابصر بونكاهم وقدقدمنا مراتان شعبة واسطى بصرى وقدقدمنا يانكون فتروخ والد شسان لاينصرف للعجة وقدقدمنا سان الفائدة في قوله وهوابن الحرث وأوضحناذلك في الفصول المتقدمة وفي مواضع بعدها واماقوله قلت معته من انس فال اى واللهمع انه قال أوّلا سمعت أنسا فأراديه الاستنبات فأن قتادة رضى الله عنه كان من المداسين وكان شعبة رجه الله تعالى من أشد الناس دما للتدامس وكان يقول الزناأهون من التدليس وقد تقررأن المدلس اذا قال عن لا يحتم به واذا قال معتاحقه على المذهب المعيم الختار فأرادشعيةرجه الله تعالى الاستشات من قتادة في لفظ السماع والطاهرأ نقتادة علم ذلك من حال شعمة ولهذاحلف لهالله تعالى واللهأعلم وأماقوله نجيار حل فعناه مسارته والمناجاة التحديث سراوية الرجل نجي ورج للان نجي ورجال نجي بلفظ واحدقال الله تعالى وقربنا ونجيا وقال تعالى خلصوا نحيا

جلس على جرضعيف نع حديث زدن ثابت عند الطعاوى أيضا انمانه في النبي صلى الله علمه وسلمعن الجلوس على القبور لحدث غائط أويول رجال اسناده ثقات فانقيل ماوجه المناسبة بن الترجة وأثرابن عرهذا وعثمان بنحكم الذى قبله أجيب بأن عوم قول ابن عراعا يظله عله يدخسل فيدأنه كالا ينتفع بتظليله وانكان تعظياله لايتضرربا لجاوس عليه وانكان تحقيرا وقال ابنرشيدكا نبعض الرواة كتبهمافي غيرموضعهما فان الظاهر أنهمامن الباب التالي لهذاوهو اب موعظة المحدّث عندالقبروقعود أصحابه حوله \* وبالسندقال (حدثنايحيي) هو النجمفر البيكندي كافى مستفرج ابي نعيم أوهو يحيى بن يحيى كاجزم به أبومسعود في الاطراف أوهو بحى سنموسى المعروف بخت كاوقع في رواية أبي على سنشبوية عن الفريري قال الحافظ بنجروهو المعتمد (قال-مدشا الومعاوية) محدين خازم بالخاء والزاى المجمتين (عن الاعمش) سلمان بن مهران (عن مجاهد) هوابن جبر (عن طاوس) هوابن كيسان (عن ابن عباس رضي الله عنهما عن المبي صلى الله عليه وسلم اله مر) ولايى در قال من الذي صلى الله عليه وسلم ( فيرس ) أى بصاحبهمامن بابتسمية الحال باسم المحل (يعد ذبان فقال انهماليعذبان ومايعد ذبان في كبير) ازالتهأودفعهأوالاحترازعنمه ويحتمل أن يكون نفي كونه كسراماعتماراعتقادالاثنم المعذبين أواعتقادم تكبه مطلقاأ وباعتبارا عتقادالمخاطبين أي ليس كبيراعندكم وليكنه كبيرعندالله كإجافى رواية عندالمؤلف ومايعذبان فى كبهربلي انه كبيرفهو كقوله وتحسبونه همنا وهوعندالله عظيم (الما حدهما فكان لايستترمن المول) يحمل أن يحمل على حقيقته من الاستتارعن الاعين ويكون العمذاب على كشف العورة أوعلى الجماز والمرادا لتنزممن البول بعدم ملابسته ورج وانكان الاصل الحقيقة لان الحديث يدل على أن للبول بالنسبة الى عذاب القبر خصوصية فالحل علمة أولى كما مر في الوضو (واما الا خرفكان عشى بالنميمة) المحرمة وخرجه ما كان للنصيحة أولدفع مفسدة والبا المصاحبة أي يسبرفي الناس متصفاع ذه الصفة أوللسيسة أي عشى بسدب ذلك (تماخذ) علمه الصلاة والسلام (جر بدة رطمة فشقها منصفين) قال الزركشي دخلت الماء على المفعول زائدة اه يعني في قوله منصفين وقد تعقبه صاحب مصابيح الجامع فقال لانسلم شيأ من ذلك أمادعواه أن نصفين مفعول فلا " نشق انما يتعدى لمفعول واحد وقد أخذه وليس هذا بدلامنمه وأمادعوى الزيادة فعلى خلاف الاصل وليس هدذامن محال زيادتهاغ فال والبياء المصاحبة وهي ومدخولهاظرف مستقرمنصوب المحل على الحال أى فشقهامتلسة بنصفين ولا مانع من أن يجتمع الشق وكونم اذات نصفين في حالة واحدة وليس المراد أن انقسامها الى نصفين كان الماقبل الشق وانماهومعه وبسببه ومنه قوله تعالى وسخرلكم اللمسل والنهار والشمس والقمروا المجرم مسخرات بأمره اه (تمغررفي كل قبر)منهما (واحدة ففالوابارسول الله لمصنعت هـ ذافقال لعله ان يحنف عنهـ ما) العذاب (مالم بياساً) بالمثناة التحتية المفتوحة وفتح الموحدة وكسرهاني المونينية بالتذكر باعتمار عودالضمرالي العودين ومأمصدر يقزمانية أيمدة دوامهما الحازمن اليبس ولعل بمعنى عسى فلذا استعمل استعماله في اقترانه بأن وان كان الغالب فىلعل التجرد وليس في الجريدمعني يخصه ولافي الرطب معمى ليس في اليابس وانماذاك خاص ببركة يده الكريمة ومن ثم استنكر الخطابى وضع الناس الجريدو نحوه على القيرع لابهذا الحديث وكذلك الطرطوشي في سراح الملوك فائلن بأن ذلك خاص مالنبي صلى الله علب ويسلم لمركة مده المقتسة وبعلم بمافى القيورو جرى على ذلك ابن الحياج في مدخد لدوما تقدم من أن بريدة بن والله أعلم وامافقه الحديث ففيه جواز (٤٥٤) مناجاة الرجل الرجل بحضرة الجاعة وانمانهي عن ذلك بحضرة الواحدوفيه جواز

الحصيب أوصى بأن يجعل فى قبره جريدتان محمول على أن ذلك رأى له لم وافقه أحدمن الصابة علسه أوأن المعنى فيه أنه يسجم مادام رطبا فيحصل التففيف ببركة التسديع وحنئذ فيطردفي كل مافيه رطوبة من الرياحين والبقول وغيرها وليس لليابس تسديع قال تعالى وأنمن شئ الايسم بحمدهأي شئحي وحياة كلشئ بحسبه فالخشب مالم ييبس والخرمالم يقطع من معدنه والجهور انه على حقيقته وهوقول الحققين اذالعة للا يحيله أوبلسان الحال ماعتبار دلالته على الصانع وأنه منزه وسيق في الب من المكائر أن لا يسترمن بوله من الوضو مزيد ألا كرته هذا ﴿ (بَاب موعظة الحدث عندالقبر) الموعظة مصدرهمي والوعظ النصر والاندار بالعواقب (و) باب (قعود اصحابه) أى أصحاب انحدث (حوله) عبد القبراسم عالموعظة والتذكير بالموت وأحوال الآخرة وهذا مع ما ينضم اليه من مشاهدة القبوروتذكر أصحابها وما كانوا علمه وماصاروا المهمن أنفع الاشماء للا القاوب وينفع الميت أيضالم افعهمن نزول الرجة عند قرآه القرآن والذكر قال آبن المنسمر لوفطن أهل مصر لترجة المخارى هذه لقرت أعينهم بمايتعاطونهمن جلوس الوعاظ في المقابر وهو حسن الله يخالطه مفسدة اه وقد استطرد المؤلف بعد الترجة بذكر تفسير بعض ألفاظ من القرآن مناسبة لماترجم له على عادته تكثير الفرائد الفوائد فقال في قوله تعالى ( يوم يخرجون من من الاجداث الاجداث)معناه في اوصله ابن الى حاتم وغيره من طريق قتادة والسدى (القبور) وقوله تعالى واذا القبور (بعثرت) معناه (أثمرت) بالمثلث بعد الهمزة المضمومة من الاثارة يقال (بعثرت حوضي أى جعلت أسفله اعلاه) قاله أبوعبيدة في المجاز وقال السيدى ممارواه ابنأبي حاتم بعثرت حركت فخرج مافيها من الاموات وعن ابن عباس فيماذ كره الطبراني بعثرت بحثت وقوله تعالى كائم مالى نصب يوفضون (الأيفاض ) بهمزة مكسورة ومثناة تحتمة ساكنة وفاء عمضادم مجة مصدر من أوفض يوفض الفاضامعناه (الاسراع) قال أنوعسد يوفضون أى يسرعون (وقرأ الاعش) سليمان سمهران موافقة الباقى القراء الااب عامر وحفصا (الىنصب) بفتح النون وسكون الصادوقي نسخة زيادة يوفضون ولابى ذرالى نصب بضم النون وسكون الصادبالجع والاول أصمعن الاعش (الىشئ منصوب قال أبوعسدة العلم الذي نصبوه ليعبدوه (يستبقون الميه) أيهم يستلم أول (والنصب) بضم النون وسكون الصاد (واحدوالنصب) بالفتح ثم السكون (مصدر) قال في فتم البياري كذا وقع والذي في المغازي للفرا النصب والنصب واحد وهومصدر والجع الانصاب فكما ن التغييرمن بعض النقلة اه وتعقبه العيني فقال لاتغييرفيه لائن البخاري فرق بين الاسم والمصدر والكن من قصرت يده عن علم الصرف لا يفرق بين الاسم والمصدرفي مجيئهما على انظ واحد اه والانصاب حجارة كانت-ول الكعبة تنصب فيهل علمها ويذبح الخسرالله وقوله تعالى ذلك (يوم الخروج) أى خروج أهل القبور (من قبورهم) وقوله تعالى ( منساون )أى ( يخرحون ) زاد الزجاج بسرعة ﴿ وِيالسَّمَنَدُ قَال ( حَمَدُ ثَنَّا) بالجعولا ي ذر حدثى بالافراد (عثمان) ن محدن أبي شيمة الكوفي أحدال فاظ الكاروثقه يحيى سمعمن وغبره وذكرالدار قطني فى كتاب التصعيف أشياء كثيرة صعفها من القرآن في تفس بره لأنه ما كأن يحفظ القرآن (فالحدثني) بالافرادولابي ذرحد شابلغ (جرير) هواب عبد الحيد الضي (عن منصور) هوان المعتمر (عن سعد بن عميدة) بسكون العين في الأول وضعها وفتح الموحدة آخره هاءتاً ند مصغرافي الثاني (عن أى عمد الرحن) عبد الله بحسب بفتح الحاالمه ملة السلمي (عنعلى) هوابنأبيطالب (رضى الله عنه قال كنافي جنازة في بقيع الغرقد) بفتح الموحدة وكسرالقاف والغرقد بفتح الغن المجمة والقاف بينهمارا ساكنة آخر دالمهملة ماعظممن شجرالعوسيح كان ينبت فيمه فذهب الشحروبتي الاسم لازماللمكان وهومدفن أهمل المدنمة

الكلام بعداقامة الصلاة لاسما فىالامورالمهمة وأكنه مكروهفي غيرالمهم وفيه تقديم الاهم فالاهم منالامورعنداردحامهافانهصلي الله علمه وسالم اعا تا عاميعد الاقامة في أمرمهم من أمور الدين مصلته راجحة على تقديم الصلاة وفيه أن نوم الحالس لاينقص الوضوءوهذههي المسئلة المقصودة يم ـ ذاالباب وقداختلف العلماء فيهاعلى مذاهب احدهاان النوم لاسقض الوضوء على أى حال كان وهذامحكي عنأبى موسى الاشعرى وسعمدس المسمب وأبي مجازو حمد الاعرج وشعبة والمذهب الثاني ان النوم منقض الوضوء بكل حال وهو مذهب الحسين البصري والمزنى وأبى عسدالقاسم نسلام واسحقين زاهويه وهوقول غريب للشافعي قال ابن المنذر وبهأقول قال وروى معناه عنابن عباس وأنس والى هريرة رضى الله عنهـم والمذهب الثالث ان كثير النوم ينقض بكل حال وقلب لديقض محال وهذامذه الزهرى ورسعة والاوزاعي ومالك وأحدفي احدى الروايتن عنه والمذهب الرابع الهاذا نام على هيئة منهيات المصلى كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا نتقض وضوء مسواء كان في الصلاة أولم بكن وان نام مضطععا أومستلقدا على قفاه التقض وهدذامذهبأبي حنيفة وداود وهوقول للشافعي غريب والمذهب الخامس اله لاينقض الانوم الراكع والساحدروى هذا عن أحدين حندل رجه الله تعالى والميذهب السادس انه لانقض الانوم الساجدوروى أيضاعن أحدرضي اللهعنه والمذهب السابع انه لاينقض النوم فى الصلاة بكل حال وينقض لم ينتقض والاالتقض سواعق لأو كثرسوا كانفى الصلاة أوخارحها وهدذامذهب الشافع وعندمأن النوم ليسحد ثافي نفسه وانماهو دليل على خروج الريح فاذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن خروج الريح فعل الشرع هـ ذا الغالب كالمحقق وأمااذاكان تمكنا فلايغلب على الظن الخروج والاصل يقاء الطهارة وقدوردت أحاديث كثيرة فى هذه المسئلة يستدل بهالهده المداهب وقددقر رتالجع منها روجوه الدلالة منهافي شرح المهذب وليس مقصودي هناالاطناب بل الاشارة الى المقاصد والله أعلم واتنقواعلى أنزوال العقل الخنون والاغاء والسكر بالخرأ والنبيذأو البنج أوالدوا ينقض الوضو سواء قل أو كثرسواء كان مكن المقعدة أوغ مرتمكنها قال أصحابنا وكانمن خصائص رسول اللهصلي الله عليه وسلماله لايلتقض وضوعه بالنوم مصطعماللعديث الصعيرعناين عباس قال نام رسول الله صلى الله عليه وسالمحتى سمعت غطيطه صلى ولم يتوضأ والله أعلم ﴿ (فرع) ﴿ فال الشافعي والاصحاب لا ينتقض الوضو بالنعاس وهوالسنة فالوا وعلامة النوم انفيه غلبة على العقل وسقوط حاسة المصروغيرها من الحواس وأما النعاس فلا يغلب على العمقل واعما تفترفيمه الحواس من غيرسقوطها ولوشك هـ ل نام أم نعس فلا وضوء علمه ويستحب ان يتوضأ ولوتيقن النوم وشك هل نام بمكن المقعدة من الارض أم لالم منتقض وضوءه ويستحب أن يتوضأ ولونام جالسا

(قَاتَانَا النَّي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعد ناحوله) هذا موضع الترجة مع مأبعده (ومعه مخصرة)بكسرالم وسكون الخاء المحمة و مااصاد المهملة قال في القاموس ما يتوكا علمه كالعصا ونحوه وما يأخذه الملك يشمر به اذاخاطب والخطيب اذاخطب وسميت بذلك لانها تحمل تحت الخصر غالباللا تكاعلها (فنكس) بتشديد الكاف ويخفيفهاأى خفض رأسه وطأطأبهالي الارض على هبئة المهموم المفكركاهي عادة من يتفكر في شئ حتى يستحضره عانيه فيحتمل أن يكون ذلك تفكرامنه عليه الصلاة والسدلام فيأمر الآخرة لقرينة حضورا لجنازة أوفيا أبداه بعدد ذلك لا صحابة أونكس المخصرة ( فجعل ينسكت ) بالمثناة الفوقدة أى يضرب في الارض (بخصرته نم قالمأمنكممن احد) اي (مامن نفس منفوسة) مصنوعة مخلوقة واقتصرفي رواية أى حزة والثورى على قوله مامنكم من أحد (الاكتب) بضم الكاف ممنيا للمفعول (مكانما) بالرفع مفعول ناب عن الفاعل أى كتب الله مكان تلك النفس المخاوقة (من الحندة والنار) من بهانيةوفى رواية سفيان الاوقدكنب مقعده من الجنة ومقعده من النار وكانه يشمرالى حديث ابن عرعند المؤلف الدال على أن الكل أحد مقعدين الكن افظه في القدر الاوقد كتب مقعده من النارأومن الجنة فأوللتنو يع أوهى عمى الواو (والاقد كتبت) بالتاء آخرة وفي اليونينية بحذفها (شقية أوسعيدة) بالنصب فيهدما كافى الفرع على الحال أى والاكتبت هي أى طالها شقية أوسعيدة ويجوزالرفع أىهى شقية أوسعيدة وافظ الافى المرة الثانية في بعضها بالواووف بعضها بدونها وهدذانوع من الكلام غريب واعادة الايحمل أن يصيحون مامن نفس بدلامن مامسكم والاالثانية بدل من الاولى وان يكون من باب اللف والنشر فيكون فيسه تعدم بعد تخصيص اذالثاني في كل منه ماأعم من الاول أشار المه الكرماني (فقال رحل) هو على سأبي طالبذكره المصنف فالتفسيرلكن بلفظ قلناأ وهوسراقة بنمالك برجعشم كافى مسلمأ وهوعر ابنا الخطاب كافي الترمذي أوهوأ يوبكر الصديق كاعند أحدوالبزار والطبراني أوهورجل من الانصاروجع بمعدد السائلين عن ذلك فني حديث عبد الله بن عرفقال أصحابه (يارسول الله أفلانتكل) نعتمد (على كتامناً) أي ماكتب علىمناوقدّروالف فأفلا معقبة لدي تحدوف اى أفاذا كان كذلك لانتكل على كتابنا (وندع العمل) أى تتركه (فن كان منامن اهل السعادة فسيصبر فسيجره القضام (الى على اهل السيعادة) قهرا ويكون ما ل حاله ذلك بدون اختماره (وأمامن كان منامن اهل الشقاوة فسيصر) فسيحره القضاء (الى عمل اهل الشقاوة) قهرا (قال) عليه الصلاة والسلام (اما اهل السعادة فسيسرون لعمل) اهل (السعادة) وفي نسخة فسميسرون باعتبارمعني الاهل (وامااهل الشقاوة فميسرون لعمل) أهل (الشقاوة) وحاصل السؤال ألانترك مشقة العمل فأناسنصرالي ماقدر علينا فلافائدة في السعى فانه لا يردقضا الله وقدره وحاصل الحواب لامشقة لانكل أحدمسرلاخلق لهوهو يسمرعلى من يسروا لله عليه قال فشرح المشكاة الحواب من الاسلوب الحكيم منعهم عن الاتكال وترك العمل وأمرهم بالتزام ما يجب على العبدد من العمودية يعسى أنتم عبيدولا بدلكم من العمودية فعليكم عارض تكمواما كم والتصرف فيأمورالر بوية لقوله تعالى وماخلقت الحن والانس الالمعسدون فلاتح علوا العمادة ور كهاسسامستقلالدخول الجنة والناربل هي علامات فقط اه (تمقراً) عليه الصلاة والسلام (فامامن اعطى واتقى الأمة) وزاداً بواذر والوقت وصدّق بالسنى وساق في روا يه سفمان الى قوله العسرى فقوله فأمامن أعطى أى أعطى الطاعة واتفى المعصية وصدق الكلمة الحسني وهي التي دلت على حق ككلمة التوحد وقوله فسنيسره للسرى فسنهيئه النالة التي تؤدى الى يسر مزالت أليناه أواحداهماعن الارض فانزالت قبل الانتباه انتقض وضوعه لانه مضى عليه مطظة وهونا مع عدمكن المقعدة

جريج ح وحدثى هرون بن عبدالله واللفظله فالحدثنا حجاجب مجد وانزال بعد الانتباه أومعه أوشك في وقت زوالها لم ينتقض وضوءه ولونام بمكنا مقعدته من الارض مستندا الى حائط أوغيره لم منتقض وضو مسوا كان بحيث لو رفع الحائط اسقط أولم يكن ولونام محتسا ففيهثلاثة أوجه لاححانا أحدهالا ينتقض كالمتربع والثاني منتقض كالمضطعع والتألث ان كان نحيف البدن بحمث لاتنطمق أليتاه على الارض انتقض وان كأن لحسم المدن بحيث تنطيقان لم ينتقض واللهأعلم بالصواب ولهالجد والنعسمة وبه التوفيق والعصمة آخر كتاب الطهارة

\*(كتابالصلاة)\*

اختلف العلمائي أصل الصلاة فقيل هي الدعاء لاشتالها علمية وهدفة وهدفة وهدفة وقيل لانهائانية والنقهاء وغيرهم وقيل لانهائانية لشهادة التوحيد كالمصلى من السابق في خيل الحلمة وقيل هي من الصلون وهي المحتودة الواقي المحتف وقيل هي من الرجة وقيل أصلها الاقبال على الشي وقيل غيرذلك والله أعلم المناه 
(باببدءالاذان)

والأهل اللغة الاذان الاعلام قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله وقال نعالى فأذن مؤذن ويقال الاذان والتأذين والاذين (قوله كان المسلون يجمعون في تحينون الصلاة) قال القاضى عياض رجه

وراحة كدخول الجنةوامامن بخل بماأمربه واستغنى بشهوات الدنياعن نعيم العقبي فسنسره العسرى للغلة الموجمة الى العسر والشدة كدخول الناروهذا الحديث أصل لاهل السنة في أن السعادة والشقاوة بتقديرا لله القديم واستدليه على امكان معرفة الشق من السعمد في الدنيا كمن اشتهرك اسان صدق وعكسه لان العمل أمارة على الجزاء على ظاهرهذا الخبر والحق أن العصمل علامة وأمارة فيحكم بظاهو الامروأ مرالباطن الى الله تعالى وقال بعضهم ان الله أمر نابالعمل فوجب علينا الامتذال وغيب عذا المقادير لقيام الخبة ونصب الاعل العلاء تعلى ماسبق في مشيئته فنعدل عنه صللان القدرسرمن أسراره لايطلع عليه الاهوفادا دخاوا الجنسة كشف لهم \* ورواة هذا الحديث كوفسون الاجرير افرازي وأصله كوفي وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحاب \* وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه أيضافي النفسير والقدر والادب ومسلم فى القدروأ بودا ودفى السنة والترمذي في المقدر والتفسير وابن ماجه في السنة ﴿ رَبَّاتِ مَاجًّا \* ) من الحديث (في قاتل النفس) \* و بالسند قال (حدث المسدد) هو أبن مسره د قال حدثناير يدين زريع) بضم الزاى مصغراوير يدمن الزيادة قال (حدثنا خالا) الحداء (عن أى قلابة) عبد الله بن ريد (عن ثابت بن الضعالة) الانصارى الاشهلي (رضى الله عند عن الذي صلى الله علمه وسلم قال من حلف عله غير) مله (الاسلام) كاليهودية والنصرانية عورض بكون الحشاوف عليه فيستوى فيه كونه صادقا أوكاذ بااذا حلف عليه غيرملة الاسلام فالذم أنماهومن جهة كونه حلف بتلائ المه الباطلة معظمالها حال كونه (متعمدة)فيه دلالة لقول الجهوران الكذب الخبرغير المطابق للواقع سوا كان عدا أوغيره اذلو كانشرطه التعمد لماقيد به هذا (فهو كما قال) أى فيحكم عليه والذى نسمه انفسه وظاهره الحكم علمه بالكفراذا قال هذا القول ويحمل أن يعلق ذلك بالحنث لماروي ريدة م فوعامن قال أنابري من الاســـلام فان كان كاذبافهو كماقال وان كان صادقابر جع الى الاســلام سالمــا والتحقيق التفصيل فان اعتقدتعظيم مأذكر كفروعلمه يحمل قوله من حلف بغيرا لله فقد كفر رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشُّعين وان قصد حقيقة التعلمق فينظرفان كان أوادأن يكون متصفا بذلك كفرلان ارادة الكفر كفروان أراد البعد عن ذلك لم يكفر لكن هل يحرم عليه ذلك أويكره تنزيها الثانى هوالمشهور والقل ندىالااله الاالله محمدرسول اللهويستغفر اللهو يحتمل أن يكون المرادبه التهديدوالمبالغة في الوعيد لاالحكم بأنه صاريج ودياوكانه قال فهومستحق لمثل عذاب ماقال ومثله قوله علسه الصلاة والسلام من ترك الصلاة فقد كفرأي استوجب عقوبة من كفرو بقية مباحث ذاك تأتى انشا الله تعالى في اب الايمان بعون الله وقوّته (ومن قَمَلْ نَفْسِهُ بَحِدَيْدة) يا لَهُ قاطعة كالسمف والسكن ونحوهماوفي الايمان ومن قتل نفسه بشئ وهوأعم (عذبيه) أى المذكور والكشمين عذب بهاأى بالحديدة (في ارجهم) وهذامن ابجانسة العقوبات الأخرو بة الجنايات الدنيو يةويؤخذ منسه أنجنا ية الانسان على نفسه كخناية على غديره في الاثم لان نفسه المست ملكاله مطلقا بل هي لله فسلابة صرف فيها الابما أذناه فيمه ولايتخرج بدلكمن الاسلام ويصلى علمه عندالجهو رخلافا لابي يوسف حمث قال لايصلى على قاتل نفسه \* وفي هذا الحديث التحديث والهنعنة وأخرجه أيضافي الادب والاعان ومسلم في الايمان وكذا أبود اودو الترمذي والنسائي وابن ماجه في الكفارات ويه قال روقال حجاج بن منهال) بكسرالميم الانماطي السلى البصرى بماوصله المؤلف في ذكر بني اسرائيل فقال حدثنا مجدقال حدثنا حجاج بنمنهال ومحدهوا بن معمر كذانسيه ابن السكن عن الفريرى

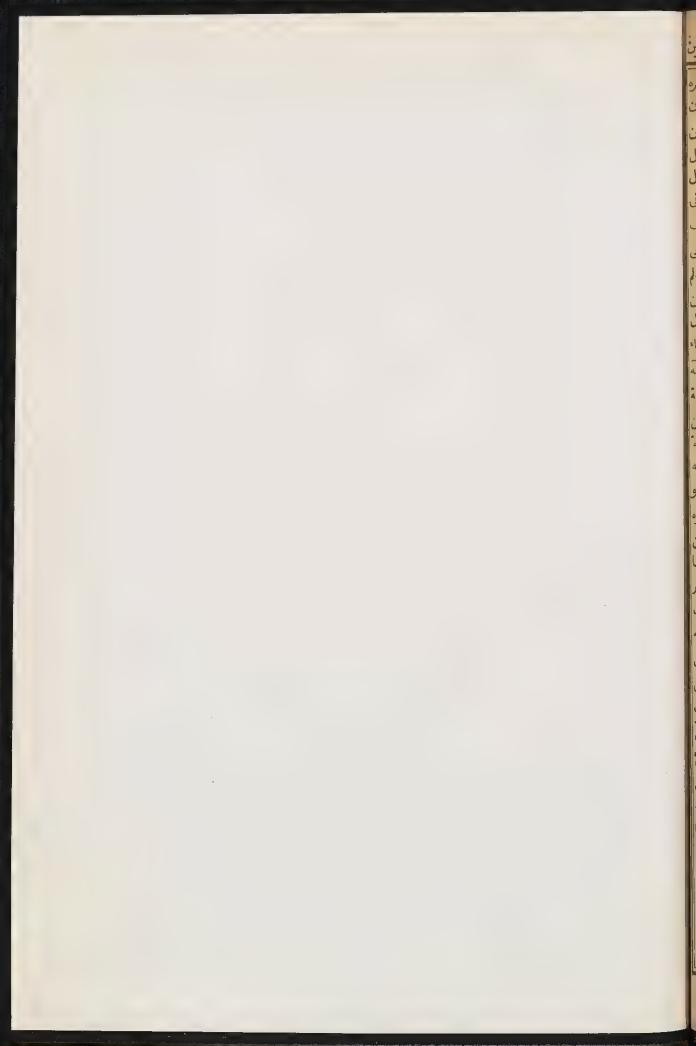

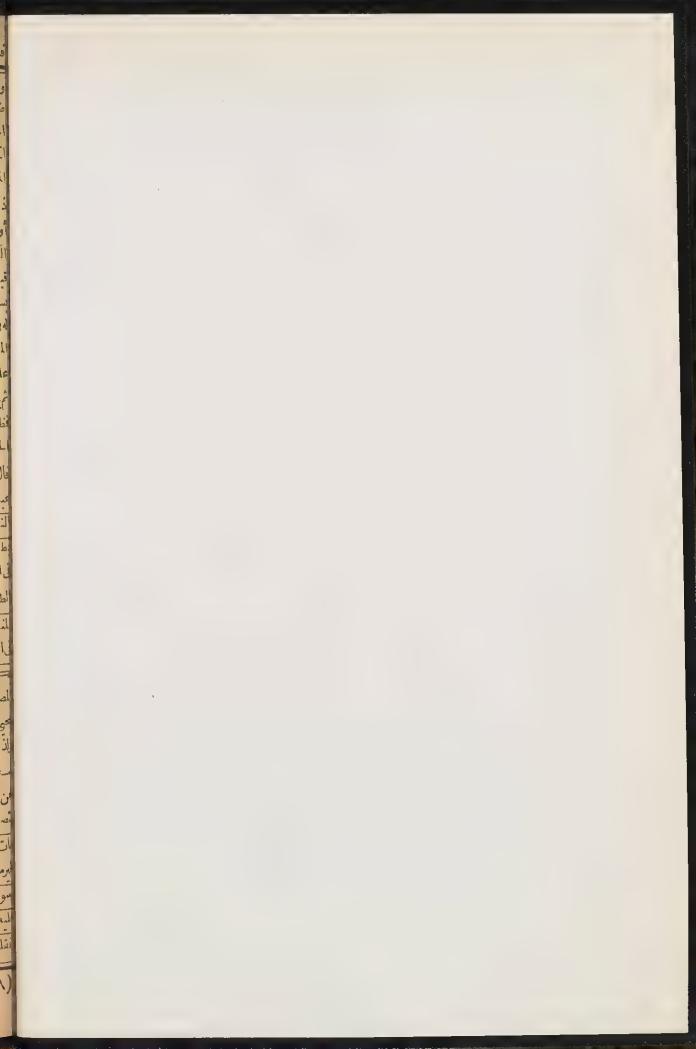

وقيل هوالذهلي قال (حدثناجر جبن حازم) الازدى البصري الثقة لكن في حديث معن قتادة

فيتحينون الصلاة ولسينادي بهاأخـد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتحذوا باقوسامنسل ناقوس النصاري وقال بعضهم قرنا مشلقرن الهود فقال عمرأولا تمنونر حلاينادى بالصلاة قال رسول اللهصلي الله عليه وسلما بلال قمفنادبالصلاة

فالأهدل اللغةهو الذي يضربه النصارى لاوقات صاواتهمو جعه نواقس والنقس ضرب الناقوس (قوله كان المسلون حين قدموا المدينة يجمعون فمتحسنون الصلاة ولس سادىما أحدفتكلموالوما فى ذلك فقال معضهم اتحذوا ناقوسا وعال بعضهم قرنا فقال عمررضي اللهعنه أولاتمعثون رجلا يذادي مالصلة قال رسول الله صلى الله علمه وسلم قمرا بلال فناد بالصلاة) فىهذا الحديث فوائدمنها منقية عظمة اعدم بنالخطاب رضى الله تعالى عنه في اصابته الصواب وفعه التشاورفي الامو رلاسها المهمة وذلك مستعب في حق الامة باجاع العلما واختلف أصحابناهل كانت المشاورة واحبة على رسول الله صلى اللهعليه وسلمأم كانتسنة فىحقه صلى الله عليه وسلم كافي حقنا والصحيح عندهم وجوبها وهو الختار قال الله تعالى وشاورهم فىالام والختارالذى علمه جهور الفقهاء ومحققوأهل الاصول ان الامرالوحوبوفيه أنه يذبغي المشاورين أن يقول كل منهم ماعنده مصاحب الامريفعل ماظهرتاله مصلحته واللهأعلم وأماقوله أولاتمعثون رجلا سادى بالصدلاة فقال القاضي عماض (٥٨) قسطلاني (ثاني) رحمه الله ظاهره أنه اعلام ليس على صفة الأذان الشيرعي بل اخرار بحضور وقيم اوهذا الذي قاله محمل

ضعف ولهأ وهام اذا حدث من حفظه واختلط في آخر عمره استكنه لم يسمع أحدمنه في حال اختلاطه شيأوا حتميه الجاعة ولم يحرجه المؤلف عن قتادة الاأحاديث يسديرة نو بع فيها (عن الحسن البصرى قال (حدثنا جندب) هواب عبدالله بن سنيان الجلي (رضي الله عنه في هذا المسحد) المسعد البصرى (فانسينا) أشار بذلك الى تحققه لماحدث موقرب عهده مه واستمرار ذكره له (ومانخاف ان يكذب جندب عن الذي )ولايي ذرعلي الذي (صلى الله عليه وسلم) وعلى أوضم يقال كذبعليه وأماروا يفعن فعلى معنى النقل وفسه اشارة الى أن الصابة عدول وأن الكذب مأمون من قبلهم خصوصاعلى النبي صلى الله عليه وسلم (قال كانبر حل) أي فيمن كان قبلكم قال الحافظ بن حرلم أفف على اسمه (جراح) بكسر الجيم (قَبْل) ولا بي ذرفقتل (نفسه) سبب الحراح (فقال الله عزوجل بدرني عمدي شفسه) أي لم يصدحي أقمض روحه من غيرسب لمفي ذلك بل استمتحل وأرادأن يموت قدل الاجل الذي لم يطلعه الله تعالى علمه فاستحق المعاقبة المذكورة فى قوله (حرمت عليه الجنة) الكونه مستحلا اقتل نفسه فعقو شه مؤبدة أوحر متها عليه فى وقت مَا كَالُوقت الذي يدخل فيه السابقون أوالوقت الذي يعذب فيه الموحدون في المار تميخرجونأوح متعليه جنةمعينة كمنةعدن مئلاأو وردعلى سبيل التغليظ والتخويف نظاهره غيرم ادقال النووى أو يكون شرع من مضى أن أصحاب الكائر يكفرون بها ، وهذا الحديث أورده المؤلف هنامختصراوياتي انشاء الله تعالى فى ذكر بني اسرائيل مسوطا وبه فال (حدثنا أبوالمان) الحكم بن نافع قال (أخبرناشعمت) هوا بن أبي جزة قال (حدثنا أبوالزياد) عبدالله بن ذكوان (عن الاعرج)عبدالرجن بن هرمن (عن ابي هر برة رضي الله عنه قال قال لني صلى الله علمه وسلم الذي يحنق نفسه يخنقه افي المار) بضم المون فيهما (والذي يطعنها بطعنها فى المنار) لان الجزاءمن جنس العمل وقوله يطعنها بضم العين فيهما قال فى الفنح كذا ضبطه فالاصول وجوزغيره نهماالفتم ﴿ وهذا الحديث من أفراد المؤلف من هذا الوجه وأخرجه في اطب من طريق الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مطولا ﴿ (باب ما يكرو من الصلاة على لمنافقين والاستغنار للمشركين \* رواه ابن عمر )بن الخطاب (رضى الله عنهما) فيما وصله المؤلف الخنائز في قصة عبدالله بن أبي (عن الذي صلى الله عليه وسلم) \* وبالسند قال (حدثنا يحي بن كر )بضم الموحدة وفتح الكاف نسسة لحدّه الشهرته به واسم أسه عمد الله المخزومي مولاهم الصرى ثقة فى الليث وتكلّموا في سماعه من مالك لكن قال المؤلف في تاريخه الصفهرماروي محى بنبكيرعن أهل الحجاز في التاريخ فاني التقيية وهذا يدل على أنه ينتبق في حدد يث شموخه لذاماخرج له عن مالك سوى خسة أحاديث مشهورة ستابعة (قال حدثني) بالافراد (الليث) بن معدالامام (عنعقيل) بضم العين وفتح القاف ابن ظاد الأبلى أحد الاثبات الثقات وأحاديثه ن الزهرى مستقمة وأخر جلدالجاعة (عرابن شهاب) الزهرى (عن عبيد الله بعد الله) صغيرالاولأحدالنقها السبعة وعنابن عباسعن عربن الخطاب رضي الله عنهم انه قاللا ات عبد الله بن ابي ابن ساول) بضم ابن و اثبات ألفه صفة لعبد الله لان ساول أمه وهي بفتح السين يرمنصرف للعلمية والتأنيث وأبي بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثناة التحسية منوتا (دعىله سول الله صلى الله علمه وسلم ) يضم دال دى مندالا مفعول ورفع رسول نائب عن الفاعل (ليصلى اليه) بنصب يصلى (فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت اليه) بفتح المنلئة وسكون الموحدة تقلت يارسول الله أقصلي على ابن ابي ) بم مزة الاستفهام (وقد قال بوم كذا وكذا كذا وكذا أعدّد

أومتعين فقد صير في حديث عبد الله بن ( ٤٥٨) زيد بن عبدريه في سن أبي داودوالترمذي وغيرهما انه رأى الاذان في المنام في الى رسول

عليه)صلى الله عليه وسلم (قوله) القبيح في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين (فتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحرعني ما عرفل أكثرت علمه) صلى الله علمه وسلم الكلام (قال أني خبرت بضم الحاالمجمة منساللمفعول أى في قوله تعالى استغفراهم أولا تستغفراهم ان تستغفر لهمسبعين مرة الا يقوفي نسطة الى قد خبرت (فاخترت) الاستغفار (لواعلم أني انزدت) ولاى ذرلوزدت على السبعين فغفرله) ولاى دريغفرله الزدت عليها قال) عمر (فصلي عليه ورسول الله صلى الله علمه وسلم عما نصرف من صلاته (فلم عكث الايسبراحتى نزات الاستان من سورة (براءة ولانصل على احدمنهم مات ابدا الى وهم ولابي ذرالى قوله وهم فأسقون فنهي عن الصلاقلان المرادمنها الدعا للميت والاستغفارله وهوممنوع فيحق الكافرولذلك رتب النهدي على قولهمات أبدايع غي الموتعلي الكفر فان احياءا الكافر للنعذيب دون التمتع وقوله وهم فاستقون تعليل للنه- و (قال) عر (فعيت العدمن جراعتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم توميد) في مراجعتى له (والله ورسوله اعلم قال ) مشروعية (ثناء الناس) بالاوصاف الحيدة والحصال الجيلة (على المت ) بخلاف الحي فانه منهي عند اذا أفضى الى الاطرا وخشية الاعجاب وبالسند قال (حدثنا آدم) بن أبي اياس قال (حدثناشعمة) بن الخاح قال (حدثنا عمد العزيز بن صهمب قال معت انس بنمالل رضى الله عنه يقول مروا) ولاى درمر بضم الميم منياللمفعول (بجنازه فأشواعلها خبراً فور وابة النضر سأنس عندالحا كم فقالوا كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها (فقال الذي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مرّوا باحرى فأننوا عليها شرا) قال في رواية الحاكم المذكورة فقالوا كان يبغض الله ورسوله ويعمل عمصمة الله ويسعى فيها (فقال) علمه الصلاة والسلام (وجبت) واستعمال الثنافي الشرلغة شاذة الكنه استعمل هنالله شاكلة لقوله فأثنوا عليها خيراوا نمامكنوامن الثنا وبالشرهم الحديث الصيم فى المخارى فى النهى عن سب الاموات لان النهاى عن ســ ٢٠ انماه وفي حق غير المنافقين والكفار وغير المتظاهر بالفسق والبدعة وأما هولا وفلا يحرم سبهم للتحذير من طريقتهم ومن الاقتدا والتارهم والتخلق بأخلاقهم فاله النووي (فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستفهما عن قوله (ماوجمت قال) عليه الصلاة والسلام (هذا اثنيت عليه خيرا فوجبت له الحنة وهذا اثنيتم عليه شرافوجب لهالذار ) والمرادبالوجوب الشوت أوهوفي صحة الوقوع كالشئ الواجب والاصل أنهلا يجب على الله شئ بل المواب فضله والعقاب عدله لا يستل عما يفعل (انترشهدا الله في الارض) ولفظه فى الشهادات المؤمنون شهدا الله في الارض فالمراد الخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهمن الاعمان فالمعتبر شهادة أهل الفضل والصدق لاالفسقة لانم مقد يثنون على من كان مثلهم ولامن بينمو بين المتعداوة لانشهادة العدولا تقسل قاله الداودي وقال المظهري ليس معنى قوله أنتم شم داءاته في الارض أى الذي يقولونه في حق شخص يكون كذلك حتى يصرمن يستعق المنفه من أهل النار بقولهم ولا العكس بل معناه أن الذي أشوا عليه خبراراً وممنه كان ذلك علامة كونه من أهل الجنة و بالعكس وتعقبه الطيبي في شرح المشكاة بأن قوله وحبت بعد ثنا الصابة حكم عقب وصفامنا سيافأ شعر بالعلمة وكذا الوصف قوله أنتم شهدا الله في الارض لان الاضافة فيه التشريف بأنهم عنزلة عالية عند الله فهو كالتزكية من الرسول لامته واظهار عدالتهم بعدشها دتهم لصاحب الجنازة فينبغي أن يكون لهاأثر ونفع فيحقه قالوالى معني هذا يومئ قوله تعالى وكذلك جعلنا كم أمة وسطا اه وقال النووى قال بعضهم منى الحديث ان الثناءاللي ملنأثني عليه أهل الفضل وكان ذلك مطابقاللواقع فهومن أهل الجنه وان كان غر مطابق فلاوكذا عكسه قال والصحيح أنه على عومه وأن من مات فألهم مالله الناس الثناء علمه قاعدابغيرعذرص أذانه الكنفاته الفضيلة وكذالوأذن مضطع مامع قدرته على القيام صح أذانه على الاصح لان المراد

الله صلى الله علمه وسلم يحمره به فا عمررضي الله عنه فقال ارسول الله والذى بعثك بالحق لقدرأ ستمثل الذى رأى وذكرالحدث فهدذا ظاهره أندكان في مجلس آخر فمكون الواقع الاعلام أولا غرأي عدالله نزيدالاذان فشرعه الني صلى الله عليه وسلم بعددلك اما بوجى وإماماجتهاده صلى الله عليه وسالم على مذهب الجهورفي جواز الاحتادله صلى الله علمه وسلم وليسهوع لابجردالمنام همذأ مالايشك فيهبلاخلاف واللهأعلم قال الترمذي ولايصيم لعبد اللهن زيدن عمدريه هذاعن الني صلى اللهعليه وسلم شيغمر حدديث الاذان وهوغ مرعبد الله بنزيدين عاصم المارني ذاك لهأ حاديث كشرة فىالصحان وهوعم عباد بنتيم واللهأعلم وأماقوله صلى اللهعليه وسلما بلال قم فناد بالصلاة فقال القياضي عماض رجه الله فعه عة اشرع الاذان من قيام واله لا يحوز الاذان قاعد داقال وهوم ذهب العلاء كافة الاأماثور فانه حوزه ووافقه أبوالفرج المااك وهـ دا الذي قاله ضعيف لو جهن أحدهما اناقدمناعنه أنالمراد مرذا الندا الاعلام بالصلاة لأالاذان المعروف والثاني ان المراد قم فاذهب الى موضع مارزفنا دفيه بالصلاة ليسمعك الناسمن البعد ولدس فسمه تعرض للقيام في حال الاذان لكن يحتج للقيام في عال الاذان بأحاديث معروفة غيرهذا وأماق ولهمذه بالعلا كأفدان القدام واجب فلس كما قال بلمذهبناالمشهورانه سنة فاوأذن

قلابة عنأنس قالأمر بلال أن يشفع الادان

الاعلام وقدحصلولم شتق اشتراط القيامشي واللهأعلم وأما السسف تخصص بلال رضى الله عنه بالنداء والاعلام فقد جاءمسنا فى سنن أبي داودوالترمذي وغرهما فى الحديث الصحير حديث عبدالله ابن زيدأن رسول الله صلى الله علمه وسلم قالله ألقه على بلال فأنه أندى صوتامنك قيلمعناه أرفع صوتا وقيل أطيب فمؤخذمنه استحماب كون المؤذن رفيع الصوت وحسينه وهيذامتفق عليه فال أصحابنافاه وجدنامؤذنا حسن الصوت بطلب على أذانه رزقاو آخر يتبرع بالاذان لكنه غدرحسن الصوت فأيهما يؤخذ فيهوجهان أصهما برزق حسن الصوت وهو قول انسر بجوالله أعلم وذكر العلاء في حكمة الاذان أربعة أشياء اظهارشعارالاسلام وكلة التوحمدوالاع الرميدخول وقت الصلاة وعكانها والدعا الى الجاعة واللهأعلم

\*(باب الامر بشفع الاذان وايتار لاقامة الاكلة الاقامة فاع امدى \* (فيه خالدالخذاء عن أبي قلاية عن أنس رضى الله عنه قال أمر بلال أنيشفع الاذان وبوتر الاقامة الا الاقامة)أماخالدالحكذاءفهوخالدين مهران أتوالمنازل بضم الميم وبالنون وكسرالزاي ولم يكن حدداء واغما كان يحلس في الحداثين وقمل فىسمعرد أ وقدسمق مانه وأما أبوقلابة فكسر القاف وبالما الموحدة اسمه عمد الله سزيد الحسرمى تقدم سأنهأيضا وقوله يشفع الاذانهو بفتح الماءوالفاءوقوله أمر بلالهو بضم الهمزة وكسرالمسيم أى أمره رسول المه

بخيركان داملاعلى انهمن أهل الحنقسوا كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لافان الاعال داخلة تحت المشيئة وهذا الالهام يستدل به على تعيينها وبهذا تطهر فائدة الثناء اه \* و به قال (حدثنا عَفَانَ سِنْ مسلم ) مِكسر اللام المخففة زاد أبوذرهو الصفار قال (حدثناد اودين أبي الفرات) بلفظ النهرواسمه عروالكندى (عرعبدالله بنبريدة) بضم الموحدة وفتح الراءآخره هاءتأنيث (عن الى الاسود) ظالم بعرو من سفمان الديلي بكسر الدال المهملة وسكون التحسة و يقال الدؤلى بضم الدال بعدهاهمزة مفتوحة وهوأقلمن تمكلم في النحو بعد على من أبي طالب قال الحافظ ان حجرولم أرهمن رواية عبد الله بن ريدة عنده الامعنعنا وقد - كي الدارقطني في كاب التتدع عن على بن المديني أن أبن بريدة الماير وي عن يحيى بن معهم عن أبي الاسودولم يقل في هدراً الحديث معتأباالاسود كالبالحافظ بنجروا بنبر يدةولدفي عهدعرفقدأ درك أباالاسودبلا ريب لبكن البخيارى لايكتني بالمعاصرة فلعله أخرجه شاهداأ واكتني للاصل يحسد بثأنس السابق (قال)أي أبوالاسود (قدمت المدينة) النسوية (وقدوقع بهامرض) جلة حالية زاد في الشهادات وهم عويون موتاذر يعاوهو بالذال المجمة أى سريعا (فلست الى) أى عند (عربن الخطاب رضى الله عنه فرت بهم جنازة فائني ) بضم الهمزة مبندا للمفعول (على صاحم احرا) كذا فيجمع الاصول بالنصب ووجهه النبطال بأنهأ قام الحار والمجرور وهوقوله على صاحبها مقام المفعول الاولوخ مرامقام الثاني وانكان الاختدار عكسمه وقال النووى منصوب بنزع الخافض أىأثني عليها بمخير وقال في مصابيح الجامع على صاحبها نائب عن الفاعل وخيرا مفعول لمحذوف فقال المثنون خبرا (فقال عررضي الله عند وحمت عمرة) بضم الميم (باحرى فاثني على صاحبها)فقال المشنون (خبرافقال عررضي الله عنه وجبت ثم من )بضم الميم (بالثالثة فأثني على صاحبها) فقال المثنون (شرافقال) عررضي الله عنه (وجيت فقال الوالاسود) المذكور بالاستنادالسابق (فقلت وماً) معنى قولان لكل منهما (وجبت بالمبرا لمؤمنين) مع اختلاف الناء الخبروالشر (قال) عمر (قلت كأقال الني صلى الله علمه وسلم) هو المقول وحمند فمكون قول عررضي الله عنه اكل منه ماوحت قاله بناء على اعتقاده صدق الوعد المستفاد من قوله صلى الله علمه وسلم أدخله الله الحنة (أي المسلم شهدله اربعة) من المسلمن (بخيراد حله الله الحنة فقلنا)أى عروغبره (وثلاثة قال) علمه الصلاة والسلام (وثلاثة فقلنا واثنان قال) علمه الصلاة والسلام (واثنان عُم منسأله عن الواحد) استبعادا أن يكتفى في مثل هذا المقام العظم بأقل من النصاب واقتصرعلى الشق الاول اختصارا أولاحالة السامع على القماس وفي حديث جادين سلمتعن ابتعن أنسعندأ حدوان حمان والحاكم مرفوعامامن مسلم يموت فيشهدله أربعة من جيرانه الائدنين أنهم لا يعلون منه الاخيرا الاقال الله تعمالي قد قبلت قولكم وغفرت له مالا تعلون وهذايؤ يدقول النووى السابق انمن مات فألهم الله الناس الشناعليه بخبر كان دليلا على أنهمن أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لاوهذا في جانب الحير واضم وأما في جانب الشرفظاهر الاحاديث انه كذلك لكن انما يقع ذلك في حقمن غلب شره على خسره وقدوقع في روابة النضرعند الحاكم انتله تعالى ملائكة تنطق على ألسنة بى آدم عافى المؤمن من الخير أوالشرة وهمل يختص الثناءالذي ينفع الميت بالرجال أويشمل النساء أيضا واذاقلنا انهن يدخلن فهل يكتفي باحرأتين أولابدمن رجل واحرأتين محل نظر وقدية اللايدخلن اقصمة أم العلاء الانصار يقلما أثنت على عثمان بن مظهون يقولها فشهادتى علمك لتد أكرمك الله تعلى فقال الهاالنبى صدلى الله علمه وسلم ومايدريك أن الله أكرمه فلم يكتف بشهادته الكن يحاب بأنه علمه الصلاة والسلام انماأ نكرعليما القطع بأن الله أكرمه وذلك مغيب عنها بخلاف الشهادة للميت

ويوترالا قامة زاديمي فحديثه عن ابن (٢٠٠) علية فحدثت به أيوب فقال الاالا قامة «وحدثنا استحق بن ابراهيم المنظلي أخبرنا

بأفعاله الحسنة التي تلبسبه افي الحياة الدنيا \* ورواة هـ ذا الحديث كلهم بصريون لكن داودمروزي تحوّل الى المصرة وهومن أفراد المؤلف ﴿ وفد ووانة تابعي عن تابعي عن صحابي والتحديث والعنعنة والقول وأخرجه أيضافي الشهادات والترمذي في الجنائز وكذا النسافي والله أعلى ﴿ (بَابِمَاحِاقُ عَذَابِ الْقَبْرِ ) قَدَيْظَاهِرِتَ الدُّلائِلُ مِنَ الْكِتَابُ وَالسَّنَةُ عَلَى ثمو له وأجع عليه أهل السينة ولامانع في العقل أن يعيد الله الحماة في جزعمن الحسيد أوفي جمعه على الخلاف المعروف فيثسمه ويعذبه واذالم ينعه العمقل ووردبه الشرع وجب قبوله واعتقاده ولايمنعمن ذلك كون المت قدة فرقت أجزاؤه كإيشاه حدفى العادة أوأ كانه السماع والطمور وحمتان الحركماأن الله تعالى يعمده للعشروه وسحانه وتعالى قادرعلى ذلك فلايستمعد تعلق روح الشخص الواحد في آن واحد بكل واحدمن أُجْرُا تُه المتفرقة في المشارق والمغارب فأن تعلقه لدس على سد. ل الحلال حتى يمنعه الحلول في حرومن الحلول في غيره قال في مصابيح الحامع وقد كثرت الاحاديث فىعذاب القبرحتي فال غبروا حدانها متواترة لايصم عليها النواطؤوان لميصها مثلهالم يصح شئمن أمر الدين فالأنوع ثمان الحداد وليسف قوله تعالى لايذوقون فيها الموت الاالموتة الأولى مايعارض ماثبت من عداب القسرلان الله تعالى أخبر بحياة الشهداء قدل بوم القامة ولدست مرادة بقوله تعالى لايذوقون فيها الموت الاالمو تة الاولى فكذا حماة المقمور قبل الحشرقال النالمنبروأ شكل مافي القضمة أنه اذا ثبت حماتهم لزم أن يشيت موتهم بعدهمذه الحياة ليجتمع الخلق كأهم فى الموت عند قوله تعمالى لمن الملك اليوم ويلزم تعمد الموت وقد قال تعالىلابذوقون فيها الموت الاالموتة الاولى الآبة والجواب الواضح عندى أن معني قوله تعالى لايذوقون فيهاالموت أى ألم الموت فيكون الموت الذي يعقب الحساة الاخرو ية بعسد الموت الاقل لايذاق ألمه البتة ويجوز ذلك فى حكم التقدير بلااشكال وماوضعت العرب اسم الموت الاللمؤلم على مافه موه لاياء تماركونه ضدة الحماة فعلى هذا يخلق الله لتلك الحياة الثانية ضدا يعدمها به لايسمى ذلك الضدمو تاوان كان للحداة ضدجعا بن الادلة العقلمة والنقلية واللغوية اه وقدادي قوم عدمذ كرعذاب القسرفي القرآن وزعوا أنهلم يردذكره الامن أخبار الاتحادفذ كرالمصنف آمات تدل لذلك ردّاعليم مفقال (وقوله تعمّالي) بالجرعطفاعلى على الرفع على الاستثناف (اذالطالمون)ولايى درواب عساكرولوترى اذالطالمون حوابه محذوف أى ولوترى زمن عمراتهم لرأيت أمر افظيها (في عرات الموت) شدائده (والملائدكة تاسطو أيدي-م) لقمض أرواحهم أو بالعداب (آخر جوا انفسكم)أى يقولون لهمأخر جوها الينامن أحسادكم تغليظا وتعنيفا عليهم فقدوردأن أرواح الكفارتةفرق في أحسادهم وتأبى الخروج فتضربههم الملائكة حتى تخرج (الموم) يريدوقت الاماتة الفيه من شدة النزع أو الوقت الممتدمن الاماتة الى مالانهام له الذى فمه عداب البرزخ والقمامة (تجزون عذاب الهون) و روى الطسبرى وابن أبي حاتم من طريق على "من أبى طلحة عن ابن عباس والمسلاة - كة ناسطو أيديهم قال هذا عند الموت والبسط الضرب يضر بون وجوههم وأدبارهم (الهون) بالضم ولابي ذرقال أبوعمدالله أى المفارى الهون (هوالهوان) بريدالعداب المقضمن لشدة واهانة وأضافه الى الهون لتحكيه فمه (والهون)بالفتح (الرفق وقوله حلذكره سنعذبهم مرتبن) بالفضيعة في الدنياو عداب القبرروا الطبرى وابنألي حاتم والطبراني في الاوسط عن اس عباس بلفظ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلموه مالجعة فقال اخرج بأفلان فانكمنافق فذكر الحسديث وفيه ففضح الله المنافقين فهذا العذاب الاول والعذاب الثانى عذاب القبرأ وضرب الملائكة وحوههم وأدبارهم عندقيض أرواحهم عداب القبر (مُردّون الىعذاب عظيم) فيجهم (وقوله تعالى وحاق الفرعون)

عبدالوهابالثقني حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلامة عن أنس بن مالك صلى الله علمه وسلم هذا هو الصواب الذى علمه جهور العلاءمن النقهاء وأعاب الاصول وحميع المحدثين وشذاعضهم فقال هذا اللفظ وشهه موقوفالاحمالأنكونالآم غررسول الله صلى الله عليه وسلم وهذاخطأ والصواب أنه مرفوع لان اطلاق ذلك اغلينصرف الى صاحب الامروالنهي وهورسول اللهصلى الله علمه وسلم ومثل هذا اللفظ قول الصحابي أمرنا بكذا ونهمناعن كذاأوأمرالناسبكذا ونحوه فكله مرفوع سواء فال الصحابى ذلك فىحماة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بعددوفانه واللهأعـلم وأماقولهأمر بلالأن يشفع الاذان فعناه يأتي بهمشني وهـ ذامجع عليه اليوموحكي في افراده خد لافءن بعض السلف واختلف العلاق اثبات الترجيع كاسأذكره فىالباب الاتى انشاء اللهتعالى وأماقولهوبوترالاقامة فعناه بأتى مهاوتراولا بثنيها بخلاف الاذان وقوله الاالاقامة معناه الا لفظ الاقامة وهي قوله قد قامت الصلاة فاله لا وترها بل يثنها واختلف العلما قرضي الله عنهم في لفظ الاقامة فالشمورمن مذهبنا الذى تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضى الله عنسه ويه قال أحدروجهور العلاان الاقامة احدى عشرة كلة الله أكرالله أكرأشهدأن لااله الاالله أشهد أنجمد ارسول اللهحي على الصلاة حي على الفلاح قد فامت الصلاة قد عامت الصلاة الله أكبرالله أكبر

فرعون وقومه واستغنى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك (سو العذاب) الغرق في الدنياع

النقلة منه الى النار (الباريعرضون عليهاغد واوعشياً) جلة مستأنفة أوالنار بدل من سو

القوسافأم بلال اليشفع الادان ويوتر الأقامة \*وحدثني مجدن حأتم فالحدثنا بهزحدثنا وهب فالحدث غالدالحدائم الاستادلما كثرالناسذكرواأن يعلوا بمثلحديث الثقفي غبرانه قال ان بو روانارا وحدثني عبيد اللهن عمرالفواريرى فالحدثنا عبدالوارث بتسميد وعدد الوهاب نعبدالجيد قالاحدثنا أبوبعن أبي قلابة عن أنس قال أمربلال أن يشفع الاذان ويوتر الاقامة

شاذانه يقول في الاول الله أكبرمية وفي الا خرالله أكبرو يقول قـــد فامت الصلاة مرة فتكون عمان كألمات والصواب الاول وقالأبو حنىفةالاقامةسيسع عشرة كلة فمثنها كلها وهمذا المذهب شاذ قال اللطابي مذهب جهور العلاء والذى جرى به العسمل في الحرمين والحاروالشام والمن ومصروا لمغرب الى أقصى بلاد الاسلام ان الاقامة فرادى قال الامام أبو سلمان الططابي رجمه الله تعالى مذهب عامة العلماء اله يكررقوله قد قامت الصلاة الامالكا فأن المشهورعنه الهلامكررهاوالله أعلم بوالحكمة في افراد الا قامة وتثنية الاذان ان الاذان لاعسلام الغائبين فمكور ليكون باغفى اعلامهم والاقامة للعاضرين فلاحاجة الى تكرارها واهذا فال العلاء يكون رفع الصوت فى الاقامة دونه فى الاذان واغما كرر افظ الاقام ـ قطاص ـ قلانهمقصود الاقامة والله أعلم فان قيل قد قلتم انالختارالذىعلىدالجهوران الاقامة احدى عشرة كلقمنها الله أكبرالله أكبرأ ولاوآخرا وهدذا لننية فالجواب انهمذاوان كان صورة تثنية فهو بالنسبة الى الاذان افرادولهذا فال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين

العذاب ويعرضون حال وروى ابن مسعودأن أرواحهم في أجواف طبرسود تعرض على النار كرة وعشما فيقال لهم هـ ده داركم رواه اس أبي عاتم قال القرطبي الجهور على أن هـ فا العرض في البرزخ وفيه مدليل على بقاء النفس وعذاب القبر (ويوم تقوم الساعة) أي هداما دامت الدنيا فاذا عامت الساعة قيل الهم (ادخاواً) ما (آل فرعون أشدالعذاب) عذاب جهم فانه أشديما كانوافيه أوأشد عذاب جهم وهذه الآبة المكية أصل في الاستدلال لعذاب القبر لكن استشكلت مع الحديث المروى في مستد الامام أحدياسنا دصحيح على شرط الشخين أن يهودية فالمدينة كانت تعيدعا أشدةمن عذاب القبرفسألت عنه رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال كذب بمودلاعذاب دون بوم القمامة فلمامضي بعض أيام نادى رسول الله صلى الله علمه وسلم مجراعيناه بأعلى صوته أيما الناس استعمذوا بالتهمن عذاب القبرفانهحق وأحيب بأن الآية دلت على عذاب الارواح في البرزخ ومانفاه أولائم أثبته عليه الصلاة والسلام عذاب الجسد فيه والاولى ان بقال الآية دلت على عذاب الكفار ومانفاه ثم أثبته عذاب القبر للمؤمن بن ففي صحيح مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنه اأن يهودية قالت لها الشعرت انكم تنتنون فى القبورفال مع علمه الصلاة والسلام قولها ارتاع وقال انما تفتن اليهود ثمقال بعدله الأشعرت انهأوسي الم آنكم تفتنون في القبور وفي الترمذي عن على قال مازلذا نشك في عذاب القيرحتي نزلت ألهاكم التكاثرحتي زرتم المقابروفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعافي قوله تعالى فان له معيشة ضنكا قال عذاب القبر ، وبالسندقال (حدثنا حفص بن عر) الحوضي قال (حدثناشعمة) بنالحاج (عن علقمة بن مردد) بفتح المح والمثلثة الحضر مي (عنسىعدى عسدة) بسكون المنفى الاول وضمها وفتح الموحدة مصغرا آخره ها وانشفى النانى وصرتح فى رواية أبى الوليد الطمالسي الاتمة انشاء الله تعالى في التفسير بالاخمار بين شعبة وعلقمة وبالسماع بن علقمة وسعد بن عبيدة (عن البراس عازب رضي الله عنهماع الني صلى الله علمه وسلم قال اذا أقعد المؤمن في قبره ) بضم همزة أقعد منساللمفعول كهمزة (اتى) أي عال كونه مأتما السه والاتن الملكان منكر ونكر (تمشهد) بلفظ الماضي كعلم وللعدموي والكشميهني كافى الفرع وقال فى الفتح والمستقلى بدل الكشميهني ثم يشهد بانظ المضارع كمعلم (الله الاالله والمعدارسول الله) وفي رواحة أني الوليد المذكورة المسلم اذاسترل في القبر يشم مدأن لا اله الا الله وأن محدار سول الله (فذلك قوله) تعلى (يشت الله الدين آمنو الالقول النابت) الذى ثبت الحقف دهموهي كلة النوحيد وثبوت اعكنهافى القلب واعتقاد حقيتها واطمئنان القلب بهأ زادفي وابعأى الوليدفي الحياة الدنيا وفي الاتنوة وتشبيتهم في الدنيا انهم اذافتنوافي دينهم لم يزالواعنها وان ألقوافي المارولم يرتابو ابالشبهات وتثبيتهم في الاسوة أنهماذا استلوافي القبرلم يتوقفوا في الجواب وإذا ستلوافي الحشير وعندموقف الاشهادعن معتقدهم ودينهم لم تدهشهم أهوال القدامة و بالجله فالمر على قدر ثما ته في الدنيا يحكون ثما ته في القدير ومابعده وكلاكان أسرعاجابة كان أسرع تخلصامن الاهوال والمسؤل عنه فى قوله اذاستلوا الثابت في روا به أبي الواسد محذوف أي عن ربه و نبيه ودينسه \* وفي هـ ذا الحديث التحديث والعنعنة ورواتهما بمنصري وكوفى وأخرجه المؤاف أيضافي الحنائز وفي التقسيرومسارفي صفة الناروأ بوداود فى السنة والترمذي فى التفسير والنسائي في الجنائز وفى التفسير وابن ماجه فى الزهد \*وبه قال (حدثنا محدب بشار) به تم الموحدة والشن المجمة المشددة العددي البصري و يقال له

ودثني أبوغسان الممعي مالك بنعبد (٢٦٤) الواحدوا سعق بن ابراهيم قال أبوغسان حدثنا معاذو قال اسحق أخبرنا معاذبر

بندارقال (حدثناغندر) محدين جعفر قال (حدثناشعية) بن الحاج (بهذاً) أى الحديث السابق (وزادينيت الله الذين آمنوا) مالقول الثابت (نزات في عذاب القبر) قال الطبي في شرح المشكاة فانقلت ليسف الآية مايدل على عذاب المؤمن في القسرة المعنى نزات في عذاب القبر قلت لعل سمي أحوال العبدني القبر بعذاب القبرعلي تغلمب فتنة الكافرعلي فتنة المؤمن ترهيب اوتخو يفا ولان القبرمقام الهول والوحشة ولان ملاقاة المكين عمايمي المؤمن في العادة \* و به قال (حدثناعلى بنعبدالله) المديني قال (حدثنا دمقوب بن ابراهيم) قال (حدثني) بالافرادولابي الوقت حدثنا (ابي) ابراهم نسعدين ابراهم بن عبد الرحن بن عوف القرشي (عن صالح) هو ابن كيسان قال (حدثني) بالافراد (نافع) مولى ان عرب الخطاب (ان ابعر رضي الله عنهما اخر فال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اهل القلمب) قليب بدروهم أبوجهل بن هشام وأدية بنا خلف وعتية بنريعة وشيبة بنريعة وهم ويعذبون (فقال) لهم (وجدتم ما وعدر بكم حقا) وفي نسخة ما وعدكم (فقيلة) علمه الصلاة والدلام والقائل عربن الخطاب كافي مسلم (أتدعو) به مزة الاستفهام وسقطت من اليونينية كافي فرعها (أموا تافقال) على ما اصلاة والسلام (ماانتماسمعمنهم) لماأقول (ولكن لايحسون) لايقدرون على الحوابوهـ ذايدل على وجود كساة في القبر يصلُّ معها التعدُّ ب لانها الدُّن مماع أهل القلمب كلامه علمه الصلاة والسلام ويق بيخه لهمدل على ادراكهم الكلام بحاسة السمع وعلى جوازا دراكهم ألم العذاب بيقية الحواس بلبالذات \* ورواة هذا الحديث مدنيون وقيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي وفيه التحديث والاخبار والعنعنة وأخرجه أيضافي المغازى مطولا ومسلم في الحنائز وكذلك النسائي \* وبه قال (حدثناعبد الله بن محد) هو ابن أبي شيبة قال (حدثنا سفيات) ب عيينة (عن هشام بن عروةعنايه) عروة بنالزبر (عن عائشة رضي الله عنها قالت) تردرواية ابن عرما أنتم بأسم منهم (انحاقال النبي صلى الله عليه وسلم انهم المعلمون الأنان ما كنت اقول حق) ولا بوى الوقت وذرأنما كنتأقول لهمحق ثماستدلت لمانفته بقولها (وقدقال الله تعالى انك لأنسم الموتى قالوا ولادلالة فيهاعلى مانفت ببلامنا فأة بين قوله علم فالصلاة والسلام انهم الآن يسمعون وبينالا يهلان الاسماع هوا بلاغ الصوت من المسمع في أذن السامع فالله تعالى هو الذي أسمعهم بأنأ بلغ صوت نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وقد قال المفسر ون ان الآية مثل ضربه الله للكفارأى فكماآنك لاتسمع الموتى فكذلك لاتفقه كفارمكة لانم مكالموتى في عدم الانتفاع بما يسمعون وقد خالف الجهورعا أشة فى ذلك وقبلوا حديث ابن عراوا فقة من روا مغره علمه ولامانع أنهصلي اللهعليه وسلم فال اللفظين معاولم تحفظ عائشة الاأحدهما وحفظ غبرها سماعهم بعداحياتهم واذاجازان يكونوا عالمن جازأن يكونو اسلمعين امايا آذان رؤمهم كاهوقول الجهور أوبا ذان الروح فقط والمعتمدة ول الجهور لانه لوكان العذاب على الروح فقط لم يكن للقدر ذلك اختصاصوقد فالقتادة كاعند المؤاف فغزوة بدرأ حياهم الله تعالىحتي أسمعهم موييا أونقمة «وبه قال (حدثنا عبدان) هولقب عبدالله من عمان من جبلة قال (اخبرني) بالافراد (ابي) عمَّاد (عَنْ شَعِمَةً) مِنَا خُراحِ قال (معت الأشعث) المُمَّلَمُة في آخره (عن آبيه) أبي الشيعمُ المله

سلم ن أسودالمحاربي وفي رواية أبي داود الطمالسي عن شعبة عن أشعث معت أبي (عن

مسروق) هوابنالاجدع (عن عائشة رضي الله عنها ان جودية) قال ان حرلم أقف على اسمها

(دخلت عليها) أى على عائشة (فذ كرت عذاب القيرفق التلها اعادل الله من عذاب القير

فسأات عائشة رضى الله عنها (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبرفقال نع عذاب

القبر) بحذف الخبرأى حق أوثابت وللحموى والمستملى عذاب القبرحق باثمات الحسرلكن قالا

المحدثن أبوغسان الممعى مالك بن هشام صاحب الدستوائي حدثني أبي من عامر الاحول عن مكمول عن مكمول عن مكمول عن مديد لله بن محمول

بنفس واحد فيقول في أول الادان الله أكبر الله أكبر بنفس واحد ثم يقول الله أكبر بنفس واحد ثم يقول الله أكبر بنفس اخوالله أعدام (قوله ذكر وا ان يعلم اوقت الصلاة) وهو يضم اليا واسكان العين أي يعمل الداء والمستحان الواو نارا) و في الرواية الاخرى يو روا فارايضم اليا والسستان الواو ومعناهما متقارب فعدى يتوروا أي يظهر وا نورها ومعنى يو روا أي يظهر وا نورها ومعنى يو روا أي النارأى أشعلها قال الله تعالى أفرأ يتم النارائي ورون والته أعلى 
\*(بابصفةالادان)\*

(قوله أنوغسان المسمعي) قدقدمنا مرات ان عسان مختلف في صرفه والمسمعي بكسرالمهم الاولى وفتح الثانية منسوب الى مسمع حدقسالة (قوله أخبر نامعاذين هشام صاحب الدستواني) قوله صاحب هومجرور صفة لهشام ولايقال الهمرفوع صفة لعاذ وقدصر حمسلم رجه الله بأنه صفة لهشام ذكره في أواخر كتاب الاعمان في حديث الشفاعة وقد سنته هناك وأوضعت القول فمهوذ كرتأنه بقال فيه الديثواني بالنون وإنهمنسوب الىدستوى كورة من كور الاهواز (قوله عن عامر الاحول عن مكعول عن عبدالله بن محدرين وولا وللاقة تابعيون بعضهم عن بعض وعامر هـ ذاهوعامربن عبدالواحد المصرى (قوله عن أبي محددورة) اسمهسمرة وأقيل أوس وقيل بابر

وقال ابن قتدة في المعارف اسمه سلمان بن سمرة وهوغريب وأبو محذورة قرشي جمعي أسار بعدجنين وكان من أحسن الناس

عن أبي محذورة ان ني الله عليه وسلم علمه هذا الاذان الله أكبرالله (٢٦٠) أكرأشهدأ فلااله الاالله أشهدأ فلاالة

الاالله أشهدأن عدارسول الله أشهد أن محدار سول الله عم يعود فمقول أشهدأن لااله الاالله مرتن أشهدأن محدارسول اللهمرتين حيّ على الصلاة من تن حيّ على الفلاحمر تينزادا حق الله أكبر الله أكرلا اله الاالله

صوتاتوفى بكة رضى الله عنه سنة تسعوجسين وقيل تسع وسيعين ولمرال قماء كة وتوارثت دريه الادان رضي الله تعالى عنهم (قوله عن أبي محذورة رضي الله عنهان تى الله صلى الله عليه وسلم عله هذا الادانالله أكرالله أكرأ شمد أنلااله الاالله أشهد أنلااله الا الله أشهدأن محدارسول الله أشهد أنجدا رسول الله ثميه ودفيقول أشهدأن لااله الاالله مرتن أشهد أن مجدارسول الله من تن حيّ على الصلاة مرتن حيعلي الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لااله الاالله) الشرح هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الاصول في أوّله الله أكر الله أكر مرتين فقطو وقع فيغبر مسلم الله أكرالله أكرالله أكرالله أكبر أربع مرات فالرالقاضي عياض رجه الله ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أدبع مرات وكذلك اختلف في حديث عبدالله بنزيدفي التثنية والترييع والمشهورفيه الترسع وبالترسع فال الشافعي وأبوحنه فقوأحمد وجهور العلماء وبالتثنيمة فال مالك واحتج بهذا الحديث وبأنه ع ل أه ل المدنة وهم أعرف مالسنن واحتم الجهور بأن الزيادة من النقة مقبولة وبالترسع عل

المافظ بحرلس يحيدلان المصنف قال عقب هذه الطريق زادغند رعذاب القبرحق فبينأن الظةحق ليست فيرواية عبدان عنأ سمعن شعبة وأنها المبتقي رواية غندر يعنى عن شعبة وهو كذلك وقدأخرج طريق غندرالنسائي والاسماعيلي كذلك وكذاأخرجه أبوداودالطمالسي في مسنده عن شعبة اه وتعقبه العيني بأن قوله زادغندرعذاب القبرحق ليس بموجود في كشرمن النسخ ولئن سانا وجودهذا فلانسلم أنه يستلزم حذف الخبرمع أن الاصل ذكر الخبروكيف ينفي الحودةمن رواية المستملى مع كونها على الاصل فاذا يلزم من المحذوراذاذ كرالخبر في الروامات كلها اله فلسَّأمل (قالتعانشةرضي الله عنها فيارا يترسول الله صلى الله عليه وسل بعد) مبنى على الضم أى بعد سؤالى الاه (صلى صلاة الاتعود) فيها (معد اب الفير) وزاد في رواية أى درهنا قوله وزادع ندرعذاب القبرحق ففي هذاالديث أنه أقراله ودية على أن عذاب القبرحق وفي حديثي احدومسلم السابقين أنهانكره حيث قال كذبيه ودلاءذاب دون عذاب يوم القيامة واعاتفتن الهودفيين الروايتين مخالفة لكن قال النووى كالطعاوى وغيره همماقضيتان فأنكر صلى الله عليه وسلمقول اليهودية فى الاولى ثم أعلم ذلك ولم يعلم عائشة فجاءت اليهودية مرة أخرى فذكرت لها فلأفأنكرت عليها مستندة الى الانكار الاول فأعلها عليه الصلاة والسلام بأن الوحى نزل باثماته اه وفيه ارشادلا منه ودلالة على أنعذاب القبرايس خاصاع ذه الامة بخلاف المسئلة ففيها خلاف يأتى قريبا انشاء الله تعالى ﴿ وَبِهِ قَالَ (حَدَثَنَا يَحِيي بِنَسَلَمِ لَكُ ) أَبُوسِ عَيْدًا لِجُعَفِي الكوفي نزيل البصرة قال (حدثنا أبنوهب) عبد دالله المصرى بالميم قال اخبرني) بالافراد (يونس) بن زيدالايلى (عن ابنشهاب) الزهري قال (اخبرني) بالافراد (عروة بدالزبير) بن العوّام (أنه مع أسما بنت أبي بكر) الصديق (رضى الله عنه ما تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم) حال كونه (خطيبافذ كرفتنة القبرالي بفتتن فيها المرع) بفتح المثناة التحسية وكسر المثناة الفوقية المانية ولابى الوقت من غير اليونينية يذتن بضم أقوله وفتح الله مبنياللم نعول (فل اذ كردلك) بنفاصيله كايجرى على المروق قبره (ضم المسلون ضعة) عظمة وزاد النسائي من الوجه الذي أخرجه منه المحارى حالت سفى و بين الدافهم كالمرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اسكنت ضعيم مقلت البحل قريب بن أى بارك الله على ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر كلامه قال قال قدأوحى الى انكم تفتنون في القبورة ريامن فتنة المسيح الدجال أى فتنة قريبة بريد فتنة عظمة الدليس فتنة اعظم من فتنة الدجال وهذا الحديث قدسيق في العلم والمكسوف والجعة من طريق فاطمة بنت المنه ندرعن أسماء بقمامه وأورده هنامختصر اووقع هنافي بعض نسخ البصارى وزاد غندرعذاب النبر بحذف الخبرأى حقوثبت لابي الوقت وكذاهو تابت في الفرع لكن رقم علمه علامة السقوط وفوقها علامة أبي ذرالهروى ولا يخفى أن هلذا انماهوفي آخر حديث عائشة المتقدّم فذ كره في حديث أسما علط لانه لاروا فالغندرفيه «وبه قال حدثنا عياش بن الوليد) الفتى المناة التعتبة المشددة آخره شين مجمة الرقام المصرى قال (حدثنا عبد الاعلى) بن عبدالاعلى السامي السين المهملة قال (حدثناسعيد) هوابن أبي عرومة (عن قدادة) بن دعامة (عن انس بن مالك ) وسقط اذظة ابن مالك لاي در (رضى الله عنه آنه حدثهم ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه العجابه وانه) بالواو والضمر للميت ولابي ذرانه (السمع قرع نعالهم) زاده سلم اذاانصرفوا (أتاهما كان) زادابن حمان والترمذي من حديث أبيهر يرةأ سودان أزرقان يقال لاحدهما المنكروللا خرالنكمر والنكمر فعيدل بمعنى مفعول والمنكرمفعلمن أنكروكلاهماضة المعروف وسميابه لان الميت لم يعرفهم اولم يرصورة مثل أهلمكة وهي مجع المسلين في المواسم وغيرها ولم يتكرذ للدأحد من الصابة وغيرهم والله أعلم وفي هذا الحديث عجة منة ودلالة

صورته ماواغ اصورا كذلك ليخاف الكافرو يتعمر في الجواب وأما المؤمن فيثبت الله بالقول الثابت فلا يخاف لان من حاف الله في الدنيا وآمن بهو برسله وكتبه لم يحف في القبر وزاد الطبراني فى الاوسط من حديث أبي هريرة أيضا أعينه مامثل قدور النصاس وأنيابه مامثل صياصي البقر وأصواته مامثل الرعدوزا دعبد الرزاق من مرسل عروبن دينار يحفران بأنيابهما ويطاك في أشدارهمامعهدمامرز بقلواجمع عليهاأعدلمني لميقاوهاوذكر بعض الفقهاءأن اسم اللذين يسألان المذنب منحضرون كبرواسم اللذين يسألان المطمع مبشرو بشدير كذا نقله في الفخ (فيقعدانه) فنعادروحه في جسده وفي حديث البراء فيجاسانه وزادابن حبان من ديث أبي هريرة فاذا كانمؤمنا كانت الصلاة عندرأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن شماله وفعل المعروف من قبل رجليه فيقال له أجلس فيعلس وقد مثلث له الشمس عند الغروب زاد ابن ماجيه منحديث جابر فيجلس عسي عينيه ويقول دعوني أصلى فانظر كيف يدهث المراعلي ماعاش علمه اعتاد بعضهمأنه كلاانتيه ذكرالله واستاك ويوضأ وصلى فلمامات رئي فقيل لهمافعل الله بال قاللماجا فيالما كانوعادت الى روحى حسبت اني انتهت من اللمل فذكرت الله على العاد وأردتأن أقوم أتوضأ فقالالي أينتر يدتذه بفقلت للوضو والصلاة فقالانم نومة العروس فلا خوف علىك ولايوس (فمقولان) إه (ما كنت تقول في هذا الرجل لمحدصلي الله علمه وسلم) بان من الراوى أى لأجل مجمد علمه الصلاة والسلام وعبر بذلك امتحانا اللايتلقن تعظمه من عبارة القائل والاشارة فى قوله هذا لحاضر فقيل يكشف للميت حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهي بشرى عظيمة للمؤمن ان صير ذلك ولانعلم حديثا صحيحا مرويا في ذلك والقائل به انما استندلجرد أن الاشارة لاتكون الالح آضر لمكن بحقل أن تبكون الاشارة لما في الذهن فيكون مجازا وزاد أبوداودفى أقوامما كنت تعبدفان الله هداه قال كنت أعبد الله فيقال لهما كنت تقول في هذا الرجل فاما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله) زادفى حديث أسماء بنت الى بكر الصديق السابق فى العلم والطهارة وغيرهما جاء نامالينات والهدى فأجينا وآمنا واتبعنا وفيقال له انظرال مقعدك من النار )ولايي داودهذا ستك كان في النار (قد أبدلك الله به مقعدا من الحنية فيراهما جيعاً )فيزداد فرحالي فرحه وبعرف نعمة الله عليه بتخليصه من النار وادخاله الجندة وفي حديث ألى سعيد عن سعيد بن منصور فيقال له نم نومة عروس فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يعث وللترمذي من حديث أبي هريرة ويقال له نم نومة العروس الذي لا يوقظه الاأحب أهله اليه حتى يعنه الله من مضيعه ذلك (قال قدادة وذكر لذا) بضم الذال مبنيا للمفعول (أنه نفسم في قدره) في زائدة والاصل يفسح قبره ولأبوى دروالوقت يفسح له فى قبره وزادا بن حمان سمعين دراعا فى سمعن ذراعا وعنده من وجه آخر عن أبي هر برة رضى الله عنه وبرحب له في قبره سمع منذراعا وينوله كالقموليلة المدروعنده أيضافيزدا دغيطة وسرورا فيعادا لحلدالي مايدئ منه وتحعل وحهافي نسم طائر يعلق في شعر الجنة (تم رجع) قدادة (الى حديث أنس قال واما المنافق والكافر) كذا بواوالعطف وتقدم في ابخفق النعال وأما الكافر أوالمنافق بالشك (فيقال لهما كنت تقول في هـ ذا الرحل معدملي الله عليه وسلم في قول الدرى وفي رواية أبي د اود المذكورة وان الكافراذاوضع فى قبره أتاهملك فمنتم روفية ولأله ماكنت تعمدوفي أكثر الاحاديث ماكنت تفول فى هذا الرجل وفى حديث البرا فمقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدرى فيقولان له مادينا فيقولهاههاه لاادرى فيقولان له ماهذاالرجل الذي بعث فبكم فيقولهاه هاه لاأدرى (كنت أقول ما قوله الناس) المسلمون (فيقال) له (الدريت والاتليت) أصله تلوت الواو والحدثون انما روونه باليا الازدواج أي لافهمت ولاقرأت القرآن أوالمعنى لادريت ولا اتمعت من يدرى ولابيا مخرجهماالاأن يؤلف فعلمن كلتين مثل عي على فيقال منه حيعل والله أعلى (باب استعباب اتحاذم ودنين المسدد الواحد)

واضعمة لمذهب مالك والشافعي وأحدوجهورا لعلاه أنالترجيع في الاتذان ثابت مشروع وهو العودالي الشهادتين مرتين برفع الصوت بعدقولهمامر تمن مخفض الصوتوقال أوحنيفة والكوفيون لايشر عالترجيع علا بحديث عبد الله بن زيد فانه ليسفده ترجيع وجحة الجهورهذا الحديث الصحيم والزيادة مقدمة معان عن حديث عبدالله بن زيدفان حديث أبي محذورة سنة عان من الهجرة بعدحنان وحديثان زيدفي أول الامر وانضم الىهذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الامصار وبالله التوفيق واختلف أصحابنا فىالترجيع هلهوركن لايصم الاذان الابه أمهو سنة لسركناحتي لوتركه صم الاذان مع فوات كال الفصلة على وجهين والاصمعندهم انهسنة وقددهب ماعةمن الحدثين وغيرهم الى التخمير بين فعدل الترجيع وتركه والصواب اشاته واللهأعلم (قوله حي على الصلاة) معناه تعالوا الى الصلاة وأفيلوا البها فالواوفتحت اليا السكونها وسحكون الداء السابقة الدغمة ومعدى حي على الفلاح هلم الى الفوز والنحاة وقمل الى المقاء أي اقد الواعلى سب البقاء في الجنه والفلم بفترالفاء واللاملغية في الفيلاح حكاها الحوهرى وغسره ويقال لحي على كذاالحمعلة فالاالامام أنومنصور الازهرى قال الحليل بأجدرجهما الله تعمالي الحاء والعن لا يأتلفان فى كلة أصلمة الحروف اقرب



\*وحدد ثناان عمر قال حدثنا أفي قال حدثنا القاسم عن عائشة مثله

(فيه حديث ان عررضي الله عنهما كان لرسول الله صــ لي الله علمــــه وسلم مؤذنان بلال واسأممكموم الاعى رضى الله عنهما) في هددا الحديث فوائدمها جوازوصف الانسان بعسافيسه التعريف أومصلحة تترتب علمه لاعلى قصد التنقيص وهذاأحدو جومالغسة الماحةوهي ستقمواضع باحفها ذكرالانسان بعسه ونقصه ومايكرهه وقد سنتها بدلائلها واضحة فى آخر كتباب الائذ كارالذي لاستغنى متدسء ومشاه وسأذكرها انشاء الله تعالى فى كتاب النكاح عند قول الني صلى الله علمه وسلم أما معاوية فصعلوك وفي حديث ان أيا سفيان رجل شعير وفي حديث بئس أخوالعشرة وأنمه على نظائرها في مواضعها انشاء الله تعالى وبالله التوفيق واسم ابنأم مكتوم عرو سقيس سزائدة سالاصمن هرم بنرواحة هذا قول الاكثرين وقيل اسمه عبدالله بنزائدة واسم أم مكتوم عاتكة توفي ابنأم مكنومه مالقادسية شهيدا والله أعلم وقوله كانارسول اللهصلي الله علمه وسلم مؤذنان يعني بالمدينة فى وقت واحد وقد كان أبو محذورة مؤذنا لرسول اللهصلي اللهعليه وسليعكة وسعدالقرظ أذنارسول الله صلى الله عليه وسلم بقرامس ات وفى هذا الحديث استعماب اتحاذ مؤذنين للمسجد الواحد يؤذن أحدهماقمل طاوع الفعروالآخر عندد طلوعه كاكان بلال واسأم مكتوم نفع لان قال أصحابنا فاذا

دولاأ تليت بزيادة ألف وتسكين المناة الفوقية وصوبه الونس بن حبيب فيماحكاه اس قتيبة كالهدعوعليه بأنهلا يكون لهمن شبعه واستمعدهمذافي دعاء الملكتن وأحسب بأنهذا أصل النام استعمل في غيره (ويضرب عطارة من حديد ضربة) بافراد ضربة وجع مطارق ليؤذن أنكل جرعمن أجزاء للمالطرقة مطرقة برأسهام بالغة (فيصيح صديحة يسمعها سنيليه) مفهومه المن يعدلا يسمعمه فكون مقصوراعلي الملكين لكن فيحمديث البراء يسمعها مابين المشرق والغرب والمفهوم لايعارض المنطوق وفى حديث أبي سعيد عندأ جديسمعه خلق الله كلهم (غير النفلين) الجنّوالانس وغيرنصب على الاستثناء \* وفي هذا الحديث اثبات عذاب القبروأنه واقعءلى الكفارومن شاءاللهمن الموحدين والمساءلة وهلهي واقعة على كلأحدفقمل أمأتقع على من يدعى الايمان الصحقاوان مبطلالقول عبيدين عمرأ حد كبار التابعين فيمارواه مهدالرزاق اغليفتن رجلان مؤمن ومنافق وأماا لكافر فلايستك عن مجدولا يعرفه والصحيح أهبسة للمأورد فى ذلائمن الاحاديث المرفوعة الصححة الكثيرة الطرق وبذلك جزم الترمذي المهجيم وقال ابن القيم في الروح في الكتاب والسنة دليل على أن السؤال الكافروالمسلم فالهاتلة تعمالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في الحيماة الدنيماوفي الاتخرة ويضل الله الظالمين وفى حديث أنس في البخاري وأما المنافق و الكافر يوا و العطف وهل يســ تمل الطفل الذي لايرجزم القرطبي في تذكرته أنه يسه ثل وهومنقول عن الحنفية وجزم غير واحدمن الشافعية أهلابسئلومن ثمقالوالايستح أنيلقن وقال عسدن عمرهماذ كره الحائظ زين الدينين رجب فى كتابة أهوال القيور المؤمن يفتن سمعاوا لكافراً ربعين صماحا ومن ثم كانوا يستحبون البطع عن المؤمن سبعة أمام من يومدة نب وهذا بمنا نفر ديه لا أعلم أحدا قاله غسره نع مسه في ذلك وفي قوله السابق بعض العصر بين فلم يصب والله الموفق ﴿ وقد صح أن المرابط في سلاالله لايفتن كافى حديث مسلم وغـ مره كشم مدالمعركة والصابر في الطاعون الذي لا يخرج الاللالذى يقعفيه قاصدانا قامته وأبالله واجياصدق موعوده عارفا أنه ان وقعله فهو فديرالله تعالى وان صرف عنه فيتقديره تعالى غيرمنض بهلووقع معتمداعلي ربه في ألحالتين المديث المحارى والنسائى عن عائشة مرفوعا فليس من رجل يقع الطاعون فيكث في ملده صابرا تسسايعهأنه لايصيمه الاماقد كتب الله لاكان لهمثل أجر الشهيد وجه الدليل أن الصابر فالطاعون المتصف الصفات المذكورة نظيرا لمرابط في سبيل الله وقدص أن المرابط لايفتن إنزمات بالطاعون فهوأولى وهل السؤال يتجتص بهدنده الامة انجدية أم يع الام قبلها ظاهر الاحاديث التخصيص وبهجزم الحكيم الترمذى وجنيما بن القيم الى التعدميم واحتجر أنه ايس فى المحديث ما ينفى ذلك وانما أخبرا انسى صلى الله عليه وسرام أمنه بكيضية امتحانهم في القبور قال والنى يظهرأن كل عى مع أممته كذلك فتعذب كفارهم فى قمورهم بعدسوا الهموا قامة الجم عليهم كابعذبون فى الا خرة بعد السؤال واعامة الخجة عليهم وهل السؤال بالسان العربي أم بالسرياني المرقوله ماكنت تقول في هدا الرجل الي آخر الحديث أنه بالعربي قال شيخناو يشهدله الروبناه من طريق ريد بن طريف قال مات أخى فلما ألدو انصرف النماس عنه وضعت رأحى الفروفسمعت صوتاض عيفاأعرف أنهصوت أخى وهو يقول الله فقال له الاخر مادينك قال السلام ومن طريق العلامن عبد الكريم قال مات رجل وكان له أخضعيف البصر قال أخوه للفناه فلماانصرف الناس عنه وضعت رأيي على القيبر فاذاأ نابصوت من داخل القسيريقول تدبك وماد بنك ومن ببك قسمعت صوت أخى وهو يقول الله قال الآخر فاد بنك قال السلام الى غيردلك بمايسمانس به لكونه عربها ، قال الحافظ بن حجرو يحتمل مع ذلك أن يكون

(٥٩) قسطلاني (ثاني) احتاج الى أكثرمن مؤذنين اتخذثلاثه واربعة فأكثر بحسب الحاجة وقد اتخذعم انبن عفان

المحدثني أبوكريب مجدبن العلا الهمداني (٢٦٦) قال حدثنا خالديع في ابن مخلد عن محدبن جعفر قال حدثنا هشام عن أي

و حدیمی او دریت حدی اعمر اله عرابه عرب اله عرب اله عرب اله عرب الله عرب الله علی ال

رضى الله عند أربعة للحاحة عند كثرة الناس قال أصحابنا ويستحب انلارادعلي أربعة الالحاحة ظاهرة قال أصحابنا واذا ترتب للإذان اشان فصاعدا فالمستحان لايؤذنوادفعة واحدة بلاناتسع الوقت ترشوافمه فأن تنازعوافي الاسدامية أقرع سنهم وانضاق الوقت فأنكان المسجد كسراأذنوا متفرقين فأقطاره وانكان ضمقا وقفوامعا وأذنوا وهدااذالمبؤد اختلاف الاصوات الىتمويش فانأدى الحذلك لميؤذن الاواحد فان شازعوا أقرع بينهـم واما الاقامسة فانأذنوا على الترتب فالاق للأحقبهاان كان هوالمؤدن الراتب أولم يكنهناك مؤذن راتب فأن كان ألا ولغسرا لمؤذن الراتب فأيهماأولى بالافامةفمه وحهان لاحما سا أصحهـما ان الراتب أولى لانهمنصه ولوأ قامق هذه الصورغرمن له ولاية الاقامة اعتديه عالى المدنع العجيم الختارالذى علسه جهورأ محاسا وفال بعض أصحان الابعتديه كالو خطب بهمواحد وأم بهمغره فلا يحوزعلى قول واما اذا أذنوامعا فأناتفقواعلى اقامة واحدوالا فيقرع فالأصحاسا رجهمالله ولايقيم في المسعد الواحد الا واحد الااذالم تحصل الكفاية بواحد وقال بعض أصحابنا لابأس أن يقموامعا إذا لم يؤد الى الهو يش \*(مابحوازأذانالاعياذا

خطاب كلأحد باسانه قال شيخناو يستأنس له بارسال الرسل بلسان قومهم وعن الامام البلقيني أنه بالسريانية والله أعلم ﴿ (باب المعوَّدُ من عذاب القبر) \* و بالسند قال (حدثنا) بالجع ولا يوي ذروالوقت حدثني (يحمد مزالمنني) المعروف بالزمن قال (حدثنا) بالجمع وفي نسخة أخبرنا (يحمي ابن سعيد القطان قال (حدثناً) ولابوى دروالوقت أخبر نارشعيةً) بن الحجاج (قال حدثني ) الافراد عونب الى حمقة بضم الميم وفق الحاء (عنابه ) أبي حمقة وهب نعمد الله السوائي العمال عن البراس عازب عن أى أبوب الانصارى (رضى الله عنهم قال خوج النبي صلى الله عليه وسلم )من المدينة الى خارجها (وقدوجيت الشمس) أى سقطت ير يدغر بت والجله حالية (فسهم صوتاً) اماصوت ملائكة العذاب أوصوت وقع العدد اب أوصوت المعذبين وفي الطبراني عون مذا السندأنه صلى الله علمه وسلم قال أسمع صوت اليهود يعذبون في قبورهم (فقال بهو تعذب في قبورها بهودمبتدا وتعذب خبره وقال في فتح البارى يهود خبرمبتدا محذوف أى الله يهودوتعقمه العيثي فقال ظن أن يهودنكرة وليس كذلك بلهوع للقيدلة وقد تدخله الاله واللام فالاالجوهري الاصل اليهوديون فحذفت ياءالاضافة مئسل زنج وزنجي ثمءزف على هلا الحدفهم على قياس شعير وشاعيرة غعزف الجعالالف واللام ولولاداك لم يحزد خولها الا معرفة مؤنث فحرى مجرى القسلة وهوغيرمنصرف العلمية والتأنيث اه وهذا نقله فى فتح البارى ز عنا الحوهرى أيضاوزادف اعرآب يهودأنه مبتدأ خبره محذوف فكمف يقول العمدي العفل اله تكرة بعد قوله ذلك فليتأمل واذا ثبت أن اليهود تعذب ثبت تعذيب غيرهم من المشركين لالم كفرهم بالشرك أشدمن كفرالهود ومناسمة الحديث للترجمة من حيث ان كل من سمع ملك أ ذلك الصوت يتمو وذمن مثله أوالحد يتمن الباب المسابق وأدخدله هنابعض النساح (وقاله فه المضر) بن شميل مماوصله الاسماعيلي (اخبرناشمية) بن الجباح قال (حدثناعون) قال (ممناء الى) الماجيفة (قال معت البرام) بنعازب (عن الى الوب) الانصارى (عن الذي صلى الله عليه وسل ال وفائدةذ كرذلك تصريح عون فمه بالسماغ له من أيه وسماع أيه له من البراء وهـذا ثابت علما ال أبي ذركانه عليه في الفرع وأصله \* وفي هذا الحديث ثلاثة من الحجابة في نسق أوله مألو عنه ال وفسه التحديث والاخبار والعنعنة والسماع والقول وأخرجه مسلمق صفة أهل النار والسائه ال في الحنائز ، ويه قال (حدثنا معلى) بالسَّو بن وعند أبي ذرابن أسدقال (حدثنا وهيب) هوابا ال خالد (عن موسى بن عقبة) الاسدى (قال حدثتني) بالافراد مع تا التأذيث ( البة خالدين سعمار ا العاصى) أمة بفتح الهمزة وتخفيف الميم أم خالد الامو ية ولدت بالحبشة وتزوّجها الزّ ببرفوان [-له خالد اوعرا (الم اسمعت الذي صلى الله عليه وسلم وهو يتعود من عد اب القبر ) ارشاد الالله ع ليقتدوابه فيذلك لينحوامن ألعذاب وفي هذا الحذيث التحديث والعنعنة والسماع والنولسا وشيخه ووهيب بصريان وموسى مدنى وأخرجه أيضافى الدعوات والنسائى فى التعوّد \* لا نخ قال (حدثنامس لم بن ابراهم) الفراهيدي قال (حدثناهم الدستوائي قال (حدثنا يحيى الم أبي كشر (عن أي سلة) بن عمد الرحن بن عوف (عن أبي هر يرة رضي الله عنه قال كان رسول اله صلى الله علمه وسلم يدعو اللهم) والمكشميني يدعووية ول اللهم (الى اعود ملت من عذاب الله الله ومن عداب النار) تعمم بعد تخصيص كاأن السه تخصيص بعد تعميم وهو قوله (ومن في الم الحما الالتلاءمع عدم الصبر والرضاوالوقوع فى الآفات والاصرار على الفساد وترك مناها طريق الهدى (و) من فتنة (الممات) سؤال منكر ونكرمع المرة واللوف وعذاب القرومال الله من الاهوال والشدائد قاله الشيخ أوالنحب السهر وردى والحياو الممات مصدران مسلا أوا

كانمعه بصير) ﴿ وفيه حديث عائشة رضى الله عنه اكان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسام وهو أعمى

مثله فحدد ثي زهر بن حرب قال - د شایحی دعنی اس سعدعن جادس المقال حدثنا الاستعن أنس مالك قال كانرسول الله صلى الله علم موسلم يغيرا داطلع الفعروكان يسمع الاذان فانمع أذاناأمسك والاأغارف معرجلا يقول اللهأ كبرالله أكبرفقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم على القطرة ثم وال أشهد أنلااله الاالله أشهد انلااله الاالله فقال رسول الله صلى الله عليمه وسلم خرجت من النار فنظروا فاذاهورأى معزى

وقدتقدم معظم فقه الحديث في البابقبله ومقصودالباب انأذان الاعيصحيح وهوجائز بلاكراهة اذا كانمعه بصركا كان بلالواس أمكنوم فالأصحابنا ويكرهأن يكون الأعي مؤذنا وحده واللهاعلم \*(السالامسالة عن الاغارة على قوم في دارالكفرادا مع فيهم الاذان)\*

(فده كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يغبرا داطلع الفجر وكان يستمع الاذان فانسمع أذانا أمسك والاأغارفسمع رحداد بقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صـ لي الله عليه وسلم على الفطرة ثم والأشهدأن لااله الاالله أشهدأن لاالهالااته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فاذا هوراعي معرى) الشرح قولهصلى الله عليه وسلم على الفطرة أى على الاسلام وقوله صلى الله عليه وسلم خرجت من النبارأي التوحيد وقوله فاذاهو راىم معرى احتجبه فىأن الاذان الشروع المنفردوه فاهوالصيع المشهور في مذهب اومذهب غيرناوف الحديث دليل على أن الاذان عنع الاغارة على أهدل ذلك الموضع

مفعل من الحياة والموت (ومن قتنة المسيح الدجال) بفتح الميم و بالسين والحاء الهملم للنان احدى عمينه ممسوحة فيكون فعملا بعيني مفعول أولانه يسيح الارض أى يقطعها في أيام معدودة فككون بمعنى فاعل وصدور هذا الدعامينه صلى الله علمه وسلم على سبيل العمادة والتعلم وفي الحديث رواية تابعي عن تابعي عن صحابي و رواية يماني وبصرى ومدنى وفيد التحديث والعنعنة وأخرجه مسلم في الصلاة في (اب) بيان (عذ اب القبر) الحاصل (من الغيبة) بكسر الغين وهي ذكرالانسان في غيبته بسو وان كان فيه (و)باب بيان عذاب القبرمن أجل عدم الاستنزاه من (البول) وخصه ما بالذكر لتعظيم أمرهما لالنفي الحكم عن غيرهم انع هما أمكن ، وقدروي أصاب السنن الاربعة استنزهو امن البول فانعامة عذاب القبرمنه وبالسند قال (حدثنا قميمة) ان سيد قال (حد شاجرير) هوابن أبي حازم (عن الاعش) سليمان بن مهران (عن مجماعد) هوابن جبر (عن طاوس) هوابن كيسان (قال ابن عباس) ولابي ذرعن ابن عباس (رضي الله عنهما من الذي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أنهما المعذبان وما يعذبان في كبير ) دفعه (مُ قال) عليه الصلاة والسلام (بلي) انه كبير من جهة الدين (اما احدهما فكان يسعى بالنحمة) الهرمة (وأماالاً خوفكان لايستترمن بولة) من الاستناروهومجاز عن الاستنزاه كامر البحث فيه (قال) ابن عباس (ثم اخذ عود ارطبا) في غيرهذه الروابة ثم أخذ بريدة رطبة (في كمسره) أى المود (با تنذين) ما التأنيث ولابي ذريا ثنن بحذفها (مُغَرِز كل واحدمنهما) أي من العودين على قبر) منهـما (ثم قال العله يخفف عنهـما) العذاب وفاع يعنف الاولى مفتوحة (مالم يسل) أىمدة دوامهــما الحرزمن يسهما ولمسالغسـة التي هي أحــدجز أى الترجة ذكر في الحديث أفيدل لانهدمامة لازمان لان النسمية مشةله على نقدل كلام المغناب الذى اغتابه والحديث عنالمنقول عنده بمالايريده وعورض بأنه لايلزم من الوعد دعلي النسممة ثبوته على الغيسة وحدهالا تنمفسد مقالنه ميمة أعظم فاذالم تساوهالم يصيح الالحاق اذلا يلزم من التعذيب على الاشدالتعذيب على الاخف وأجيب مانه لايلزم من الالحاق وجود المساواة والوعيد على الغسة الى تضنتها النسمية موجود فيصم الالحاق بهذا الوجه \* وقدوقع في بعض طرق هذا الحديث بالفظ الغيبة فلعل المصنف رى على عادته في الاشارة في الترجة الى ماورد في بعض طرق الحديث [البالميت] بإضافةياب لتاليه ولابى ذرياب بالتنوين الميت (يعرض عليه بالغداة) ولايوى ذر والوقت مقعده ما اغداة (والعشي) أى وقتم ما لان الموتى لاصباح عندهم ولامسام و بالسند قال (مدشا اسمعمل) بن أبي أويس (فال حدثني ) بالافراد (مالك) الامام (عن نافع) مولى اس عر (عن عبدالله ين عمر ) بن الخطاب (رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ان احدكم اذا مانعرض عليه مقعده ما لغداة والعشى) أى فيهما و يحمل أن يحمامنه جرو ليدرك ذلك وتصح كخاطبت موالمرض عليسه أوالعرض على الروح فقط لكن ظاهرا لحديث الاول وهل العرض مرةواحدة بالغدداة ومرة اخرى بالعشي فقط أوكل غداة وكلعشي والاول موافق للاحاديث السابقة في ساق المسئلة وعرض المقعدين على كل واحد (أن كان من أهل الحنة فن أهل الحنة) ظاهره اتحاد الشرط والجزا الكنهم استغاران في التقدير و يحمّل أن يكون تقديره فن مشاعد أهل الحنة أى فألمعروض عليه من مقاعداً هل الجنة فذف المبتدا والمضاف المجرور بمن واقيم الضاف المهمقامه وفيروا يةمسلم بلفظ انكاذمن أهل الخشة فالجنة وانكائمن أهل النار فالمارتقديره فالمعروض الجنة أوالمعروض النارفاقتصرفيهاعلى حذف المبتدافهي أقلح ذفا أوالمعنى فان كان من أهل الجنة فسسيشر عالايدرك كنهه ويفوز عالا يقدرقدره (وان كان من المحدث اليحيي بن يحيى قال قرأت على مالك (٤٦٨) عن ابن شهاب عن عطاء بنيزيد الله في عن أبي سعيد الحدرى أن رسول اله ال

أهلاالنار) زادأ يوذرفن أهل النارأي فقهده من مقاعداً هلها يعرض عليه أو يعلم بالعكر بمأديشريه أهل الخنة لانهذه المنزلة طليعة تباشهرا لسعادة الكبرى ومقدمة تساريح الشيقال العظمه يلان الشرط والجزاءاذ التحدادل الجزاءعلى الفغامة وفى ذلك تنعيم لمن هومن أهرل الحنة وتعديب لمن هومن أهل النار بمعاينة ماأعدله وانتطاره ذلك الى اليوم الموعود (فيقال) [[ (هَذَامَقَعَدَكُ حَيْءِهُذُكَ اللَّهُ وَمِ القَيَامَةُ) ولسلم حتى يبعثك الله المه وم القيامة بزيادة لفظه و اليه لكن حكى ابن عبدالبرأن الاكثرين من أصحأب مالك رووه كالمجالبخارى وابن القاير كرواية مسلم نعروى النسباني رواية ابن القاسم كلفظ البخارى واختلف في الضميرهل يعود على و المقعدأى هذامقعدلة تستقرفيه حتى تمعث الى مثله من الجنة أوالنار ولمسلم من طريق الزهري و عنسالمعنأ يهثم بقال هذا مقعدك الذي سعث المسمنوم القيامة أوالضمر برجع الى الله نعال أىالىلقاءالله تعالى أوالى المحشرأى هذاالات مقعدلنالي يوم المحشر فبرى عنسد ذلك كرامة هوانا ينسىعندهذا المقعدكقوله تعالى وانعليك لعنتي الى يوم الدين قال الزمخشري أياللا مذموم مدعوعليك باللعنة فى السموات والارض الى يوم الدين فأذا جا وذلك اليوم عذبت بما تنسىء اللعن منه وهذا الحديث أخرجه مسلم في صفة المارو النسائي في الجنائز ﴿ (بَابَ كَالْامِ الْمِينَ الْمُ بعدد جله (على الجنازة)أى النعش «وبالسدند قال (حدثنا قتدمة) بن سعد قال (حدثنا اللمنا انسمدالامام (عن سعيد بن الى سعيد) بكسر العين فيهما (عن اسم) أبي سعيد (انمسمع الاسميد) الحدرى وضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فأن كانت) أى الجنازة (صالحة قالت قدّموني قدموني)مرتين (وأن كانت غيرصاله فالتماو بلها اين فعمون به الله المناة التحسية في فدهمون وأضاف الويل الى ضمر الغائب الم على المعنى وعدل عن حكامة قول المنسازة بأويلي كراهمة أن يضيف الويل الى نفسه ومعني الندا فمهما حزنى ماهلاكى ماعذابى احضرفهذا وقتث وأوانك وكلمن وقعفى هلكة دعامالو يلوأسنه الفعل الحالج نازة وأراد الممت والحكلام كأقال ابن بطال من الروح وروى من فوعاان المت المعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبره وعن مجاهد اذامات الميت فيامن شي الاوهو براه عنيه . غدله وعند حله حتى يصيرالى قبره (يسمع صوتهاكل شئ الاالانسان ولوسمه ها الانسان لصعق) أى د لمات \* ومناسبة هذه الترجة لسابقتها من جهة عرض مقعد الميت عليه في كائن ابتداء مكائل عندحال الجنازة لانه حينتذ يظهر للميت مايؤل اليمه حاله فعند ذلك يقول قدموني قدمونا أوياويلهاأ ينيذهبون بها ﴿ (بَابِماقيلُ فَأُولَا دَا لَمْسَلِّينَ )غيرالبالغين (قَالَ)ولايوى دروالوف وقال (الوهر برة رضي الله عنه عن الذي صلى الله علمه وسلم من مأت له ثلاثه من الولد لم يلغوا المنتكانلة جايامن النار) كانبالافرادواسمها تمريعود على الموت المفهوم ماسيق أى كان موتهمله جاماولا بى ذرعن الكشميه في كانواله جامامن النار (أودخل الحشية) واذا كانواسسال حب النارعن الابوين ودخوله ما الجنة فأولى أن يحجبوا هم عنها ويدخلوا الجنة فذلك معاهمها فوى الخطاب \* وهددًا الحديث قال الحافظ بن حجر لمأره موصولا من حديث أبي هريرة على هذا الوجه لكن عندأ حدعنه مرفوعاما من مسلمن عوت الهماثلاثة من الوادلم سلغوا الخنث الاأدخلهماالله واياهم فضل رجتما لجنة ولمسارعنه أيضا ان النبي صلى الله عليه وسلم فاله لاحررأة دفنت ثلاثة من الولد قالت نعم قال لقد احتظرت بحظار شديد من المار \* وبالسند قال (حدثنايعة وب بن ابر اهيم) بن كثير الدورق قال (حدثنا ابن علية) بضم العين المه ملة وفتح اللام وتشديد المشناة التحقية اسمعيل بنابراهيم البصرى وعلية أمه قال (حدثنا عبد العزيز بن صهب

صلى الله عليه وسلم قال ادا معتم النداء فقولوامثل مايقول المؤذن \*حددثنا محددن سلة المرادى حدثنا عبدالله بنوهب عن حيوة وسعيدن أبى أبوب وغرهماعن كعب بنعلقمة عنعبدالرجنبن جبرعن عبدالله نءر بن العاص انه الني صلى الله علمه وسلم يقول اذاءعمتم المؤذن فقولوامثل مايقول مصاواعلى فالدمن صلى على"صلاة صلى الله عليه بهاءشرا مُسلوا الله لى الوسدلة فأنه امنزلة فحالجنةلا تنبغي الالعبدمن عباداتله وأرحوأن أكون أناهوفين سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعـة \*حددثنا اسعقىن منصور قال أخيرنا أبوجعنر محدين جهضم الثقني فالحدثناا معمل بنجعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب عبددالرجن بناساف عنحفص ابنعاصم بنعدر بنالخطاب عن أسه عنجده عمر بن الحطاب قال فالرسول الله صلى الله علمه وسلم فانهدلمل على اسلامهم وفمهان النطق بالشهادتين يكون اسلاما وان لم يكن ماستدعا وذلك منه وهذا هوالصواب وفعه خلاف سمق في أول كتاب الاعان

\*(باباستحماب القول مشل قول المؤذن لمن معه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسلة)\*

(فيه قوله صلى الله عليه وسلم أذا سمعتم المؤذن فقولوامثل ما يقول شم صلواعلى فانه من صلى على " صلاة صلى الله عليه بها عشرا شمسادا الله لى الوسيادة فانها منزلة

في الجنة لاتنبغي الالعبد من عباد الله وأرجو أن أحكون أناهو فن سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة وفي الحديث الانتوعن

اذا عال المؤدن الله أكبر الله اكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر م عال أشهد أن ( ٤٦٩) لا اله الا الله عن الله الا الله عن عال

عن انس بن مالك رضى الله عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن الناس مسلم عوت له

ثلاثة لم) ولغدة الى ذروا بن عسا كر ثلاثة من الوادلم الملغوا الحنث الاادخله الله الحنة بفضل رحمته

أشهدأن محدارسول الله قالأشهد أن مجدار سول الله ثمقال حي على الصلاة قاللاحول ولاقوة الامالله غ قال حي على الفلاح قال لاحول ولاقوة الانالله غقال الله أكبرالله أكرقال الله أكرالله أكرثم قال لااله الاالله قال لااله الاالله من قلمه دخل الحنة \*حدثنامجدينرم أخبرنا الليث عن الحكمين عمداته نقس القرشي ح وحدثنا قتسة سعيد قالحدثناليثعن الحكم بنعمدالله عنعامرين سعدى أى وقاص عن سعدى أبي وقاص عن رسول الله صلى الله علمه وسلم انه قالمن قالحينيسمع المؤذنأشهدأن لااله الاالله وحده لاشر يكاله وأن محمد اعمده ورسوله رضيت نالله ريا وبمحدمد رسولا وبالاسلامدينا غفرلهذنيه قالدان رمح فى روايتمهمن قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ولم يذكرقتسة قولهوأنا

اذا قال المؤذن الله أكر الله أكر فقالأحدكم اللهأ كبرالله أكبر مُ قال أشهد أن لا اله الاالله قال أشهد أن لااله الاالله عرقال أشهد ان محمد ارسول الله قال أشهد أن محدا رسول الله مقاليي على الصلاة قال لاحول ولاقوة الا مالله م قال حي على القدار - قال لاحولولاقوة الامالله تمقال الله أكبرالله أكبر قال الله أكبرالله أكبر ثمقال لااله الاالله قال لااله الااللهمن قلبه دخل الجنة وفي الحديث الاتومن فالحين يسمع المؤذنأ شهدأن لااله الاالله وحده لاشربائله وانعجداعده ورسوله رضنت بالله ربا و بعدمد رسولا

الهم استدل بتعلمله علمه الصلاة والسلام دخول الآناء الجنة برجته الاولاد وشفاعتهم في ٱللهُم على أن أولاد المسلمن في الحندة وبه قطع الجهوروشدنت الجبرية فعادهم تحت المشسئة وهذه السنةترة عليهم وأجع عليهمن يعتديه وروى عبدالله ابن الامامأ حدفي زيادات السندعن على مرفوعاان المسلم وأولادهم في الجنــة وان المشركين وأولادهم في النارغ قرأ والذين آمنوا وأتنعناهم ذرياتهمها يمان الآية وهدذا أصح ماوردفي تفسدره فذه الآية وبهجزما بن عباس ويستحمل أن يكون الله تعالى يغفرلا تائهم بفضل رجته الاهم وهم غير مرحومين وأماحديث عائشةرضي الله عنها عندمسلم توفى صدى من الانصار فقلت طوبى له عصفور من عصافعراللنة لمبعمل السو ولم مدركه فقال النبي صلى الله علمه وسلم أوغير ذلك اعائشة ان الله تعالى خلق البعنة اهلاخلقهم لهاوهم فيأصلاب آبائهم وخلق للمارأ هلاخاقهم لهاوهم فيأصلاب آبائهم فالحواب عنهمن وجهن أحدهماأنه لعله نهاهاءن المسارعة الى القطع من غيرأن يكون عند دهادليل فاطع على ذلك كاأنكر على سعدين أبي وقاص فى قوله انى لا راه مؤمّنا فقال أومسلما الحديث \* الثاني أنه عليه الصلاة والسلام العله لم يكن حينمذا طلع على أنهم في الجنة ثم أعل بعد ذلك \* ومحل الخلاف في غيراً ولاد الانبياء أما أولاد الانبياء فقال المازري الاجاع متحقق على أنهم في الجنة \* وبه فال (حدثنا الوالوليد) هشام ب عبد الملك الطيالسي قال (حدثنا شعبة) ب الحاج (عن عدى س لآبت الانصارى الكوفى التابعي المشهوروثفه أحدوالنسائي والعجلي والدارقطني الاأنه كان يغاو فالتشديع لكن احبج به الجاءة ولم يخرج له في الصحيح شيأ عما يقوى بدعته (أنه مع البرام) مع عازب (رضى الله عنه قال لما لوفى ابراهيم) بنرسول الله صلى الله عليه وسلم (عليه السلام قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان له مرضعافي الحنة) بضم المم أى من يتم رضاعه وعند الاسماعملي مرضعا ترضعه فى الجنية قال الخطابى روى بفتح الميم محدراأى رضاعا وتحذف الهاممن مرضع اذاكان من شأنها ذلك وتثبت اذاكان بمعنى تحد دفعلها \* وفي مسند الفريابي أن خديجة رضى الله عنها دخل عليه ارسول الله صلى الله علمه وسلم بعدموت القاسم وهي تبكي فقالت بارسول الله درت لسنة الفاسم فلوكان عاشحتي يستكمل الرضاعة لهونعلى فقال انله مرضعافي الجنة يستكمل رضاعته فقالت لوأعلم ذلاله وتنعلى فقال ان شئت أسمعتك صوته فى الجنة فقالت بل أصدق الله ورسوله \* قال السهملي وهذامن فقهها رضي الله عنهاكرهت أن تؤمن بهذا الامرمعاينة فلابكون لهاأجر الايمان بالغيب نقله في الصابيع ﴿ (بأب ماقيل في أولاد المشركين) غير البالغين \* وبالسند قال (حدثنا حمان) بكسرا لحاء المهملة وتشديد الموحدة ولايي ذرحد ثني الافراد حبان بن موسى المروزي قال (اخبرنا عبدالله) بن المبارك قال (اخبرناشعمة) بن الحاج (عن الى السر) بكسر الموحدة وسكون المجه جعفر بن أبي وحشبه (عن سعيد بن جميرعن ابن عباس رضي اللهء نهما فالسئل رسول اللهصلي الله عليه وسلمعن أولاد المشركين ) لم يعلم أن يجراسم السائل الكن يحتمل أن مكون عائشة لحديث أحدو أى دوادعنها انها قالت قلت بارسول الله ذراري السلين الحديث وعند عبد الرزاق بسندضعيف عنها أيضا انها قالت سألت خديجة الني صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال هم مع آبائهم عمساً لته بعد ذلك الحديث (فقال الله اذخلقهم) أى حن خلقهم قال في المصابير واذتبعاتي بمعدوف أي علم ذلك اذخلقهم والجدلة معترضة بن البتداوالخبرولايصم تعلقها بأفعل التفضمل لتقدمها عليمه وقديقال بجوازهمع انتقدم لانها وبالاسلام ديناغنر لهذمه الشرح أماأ ماء الرجال فنسه خبيب بعد الرحن بن إساف فيدب بضم الخاء المجة وإساف بكسراله مزة

إطرف فيتسع فيد م (اعريما كانواعاملين)أى انه عرائم ملايعماون ما يقتضى تعذيبهم ضرورة أنهم غبرمكلفين وفال النقتسة أىلوا بقاهم فلاتحكموا عليهم بشئ وقال غيره قال ذلك قبل ال يعلم أنهم من أهل ألجنة وهذايش عربالتوقف وقدروي احددهذا الديث من طريق عمار بن أي عمار عن اسعاس قال كنت أقول في أولاد المشركين هممنهم حتى حدثني رجل عن رجل من أصحاب النبي صنلي الله عليه وسدلم فلقيته فدثني عن النبي صلى الله عليه وسدلم أنه قال ربهم أعلم بهم هو خاقهم وهوأعلهما كانواعاملن فأمسكت عن قولي وقال في الفتح فمين أن اس عباس لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم \* وفي سند حديث الباب التحديث والاخبار والعنعنة وفيه مرروزيان وواسطيان وكوفى وأخرجه أيضافى القدروكذامسام وأبوداودوا لنسائي \* وبه قال (حدثنا الواليمان) الحكم بن نافع قال (اخبرناشعيب) هوا بن أبي جزة (عن الزهري) مجدين مسلم بنشهاب (قال أخدرني) الافراد (عطان بنريد الليني) المثلثة (أنه مع أناهر برة رضي الله عنه بقول سئل رسول الله صلى الله علمه وسلم عن درارى المشركين كالذال المجمة وتشديد المثناة التحدية جع ذرية أى أولادهم الذين لم يبلغوا الحدلم (فقال الله أعدلهما كانوا عاملين) وقداحيم بقوله الله أعلمها كانوا عاملين بعضمن قال انهم في مشيئة الله ونقل عن ابن المارك واسحق ونقله البيهق فيالاعتقادعن الشافعي قال اسعبدالبر وهومقتضي صنسع مالك ولدس عنه في هذه المسئلة شئ مخصوص الاأن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمن في الجنة وأطفال الكفار عاصة في المشئة قال والخِه فمه حديث الله أعلى اكانوعا ملن وروى أحد من حديث عائشة سألت رسول اللهصلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين قال فى الجنة وعن أولاد المشركين قال فى السار فقلت يارسول الله لم يدركوا الاعمال قالربك أعلم بماكانوا عاملين لوشئت أسمعتك تضاغيهم فى النار لكنه حمد يتضعيف حد الان في اسماده أباعقيل مولى بهمة وهومتروك \* و به قال (حدثنا آدم) بنأ بي اياس قال (حدثنا ابن الى ذئب) محد بن عبد الرحن (عن) ابن شهاب (الزهرى عن الى سلة من عبد الرحن عن الى هر مرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عدل الله علمه وسلم كل ولود) من بى آدم (بولد على الفطرة) الاسلامية (فأبواه يهود أنه او ينصرانه او يجسانه كمثل البهمة) بفتح الميم والمثلثة (تنتج) بضم أوله وفتح ثالث منبنيا للمفعول أى تلد (البهمة) سلمة (هلترى فيها جدعام) بفتم الحير واسكان الدال المهملة والمدمقطوعة الاذن واعلى دعها أهلها وفدها شعار بأنأ ولاد المشركين في الجنة فصدرا لمؤلف الماب الحديث الدال على التوقف حمث قال فسه الله اعلم علنواعا ملين غ ثنى بهدندا الحديث المرج لكونهم في الجنة غ ثلث بالحديث اللاحق المصر حذلك حمث قال فمسهوأ ما الصيمان حوله فأولاد الماس وهوعام يشمل أولاد المسلمان وغبرهم وقداختلف في هذه المسئلة فقمل انهم في مشيئة الله و نقله البيه في في الاعتقادين الشافعي فيأولادالكفارعاصية ولدسءن مالكشئ منصوص فيذلك نعرصرح أصحابه بأنا أطفال المسليز في الجنة وأطف ال الكفار خاصة في المشيئة وقيل انهم تبع لا في تهم فأولاد المسلين فى الخنة وأولاد الكفارف الناروق ل انهم فى البرز خين الجنسة والنارلان م لم يعملوا حسنات يدخاون بهاالخنة ولاسمات يدخلان بهاالنار وقيل انهم خدم أهل الخدمة لديث أبى داودوغيه عنأنس والبزارمن حديث مردم فوعاأ ولادالمشركين خدمأهل الجنة واسنا دهضعمف وقيل يصسرون تراماوقدل انهم في الذارحكاه عساص عن الامام أحد وغلطه النسمية بأنه قول لمعض أصحابه ولا يحفظ عن الامامشي أصلاوقيل انهم يتحنون في الاخرة بان يرفع الله لهم نارافن دخلها كانت علم مرد اوسلاماومن أبي عدب أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعما واخرجه الطبراني من حديث معاذبن جبل وتعقب بأن الآخرة المستدارة كالمف فلاعمل

هدده الصورة فهوحكم بفتمالا الااثنى بالضمحكيم هذاورريق اس حكم وأماقول مسلم رجه الله حدثنا اسحق سمصور قال اخرنا أبو حعفر محد ن جهضم النقق قال-ددائنااسمعمل بنجعفر عن عارة نغيز مة الى آخره فقال الدارقطني في كتاب الاستدراك هذاالحد مثرواه الدراوردي وغيره مرسداد وفال الدارقطني أيضافي كتاب العلل هوحددث متصل وصله اسمعمل بنجعفر وهوثقمة حافظ وزيادته مقبولة وقددرواه المارى ومسلف الصحة نوهذا الذى قاله الدارقطني في كتاب العللهوالصواب فالحديث صحيح وزيادة الثقة مقبولة وقدسيق مثال هـ ذا في الشر حوالله أعلم ﴿وأَمَا اغاته ففيه الوسالة وقد فسرهاصلي الله عليه وسلم بأنم امنزلة في الجنة قال أهل اللغة الوسسيلة المنزلة عند الملك وقوله صلى الله عليه وسالم حلت له الشفاعة أى وحنت وقمل نالته قوله صلى الله علمه وسلماذا قال المؤدن الله أكبرالله أكبرغ والأشهد أنلاله الاالله موال أشردأن محدارسول الله ثم قالح على الصلاة الى آخر معناه قال كل نوعمن هـ ذامني كاهوالمشروع فاختصرصلي الله عليه وسلم من كلنوعشطره تنساعلى اقمه ومعنى حيّ على كذا أى تعالواالمه والف الاح الفوز والتعاة واصالة الخير فالوا ولسفى كلام العرب كلة أجع للغير من افظة الفلاح ويقرب منهاأ النصيحة وقدسنيق سانهذا فحديث الدين النصيمة فعنى حى على الفلاح أى تعالوا الى

يحورفيه خسمة أوجهلاه لالعربة مشهورة احدهالاحول ولاقوة بفتحها (٤٧١) بلاتنوين والشاني فترالاول ونص

الشاني منونا والتالث رفعهما منونين والرابع فتح الاول ورفع الثاني منوناوا لحامس عكسه قال الهروى قال أنوالهم الحول الحركة أىلاح كة ولااستطاعة الاعشدية الله وكذا عال أعلب وآخرون وقدل لاحول في دفع شرولا قوة في تحصل خسر الابالله وقيـ للاحول عن معصة الله الابعدمته ولاقوةعلى طاعته الاعمونة موحكي هـ ذاعن ابن مسعود رضي الله عنـــه وحكي الحوهارى لغمةغر يبقضعيفة انهيقال لاحسلولاقوة الامالله الااء قال والحسل والحول ععيي ويقال في التعسر عن قولهم لاحول ولاقوة الامالله الحوقلة هكذا قاله الازهم وقال كثرون وقال الحوهرى الحولقة فعلى الاول وهو المشهور الحا والواو من الحول والقاف من القوة واللام من أسم الله تعالى وعلى الثاني الحاء واللام من الحول والقاف من القوة والأول أولى لئلا يفصل بن الحروف ومثل الحولقة الحيملة في حي على الصلاة حيّعلى الفلاح حيّعلى كذا والبحلة فيسم الله والحدلة في الجد لله والهمالة في لا أله الا الله والسحلة في المان الله أما أحكام الياب فقده استحمال قولسامع المؤذن مثل مايقول الافي الحمعلتين فانه يقول لاحول ولاقوة الامالله وقوله صلى الله علمه وسلم فى حديث أبى سعمد اذاسمعتم النداء فقولوامثل مايقول المؤذن عام مخصوص بحديث عر اله مقول في الحيعانين لاحول ولا قوة الامالله وفعه استحياب الصالاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من متابعة المؤدن

فيهاولاا بتلا وأجبب بأنذلك بعدأن يقع الاستقرار في الجنه أوالنار وأمافي عرصات القيامة فلامانعمن ذال وقد قال تعالى وم يكشف عن ساق و يدعون الى السحود فلا يستطيعون وقيل انهم فى الجنة قال النووي وهو الصحيح المختار الذي صار اليه المحقة ون اقوله تعالى وما كنامعذبين حتى نبعث رسولا وقيل بالوقف والله أعلم ﴿ (بابُّ ) بالنَّسُو بِن وهو بمنزلة الفصــ ل من الباب السابق وهوساقط في رواية ألى ذر \* و بالسـند قال (حدثناموسي بن اسمعيل) المنقرى التبوذك قال (حدثنا حرس سرن حازم) ما لحام المهدملة والزاى المعمة قال (حدثنا الورجام) بتعقيف الجيم والمد عران بنتيم العطاردي (عن مرة بن جندب رضي الله عنده قال كان الذي صلى الله على موسل اذاصلى صلاة ) وللعموى والمستملى صلاته وفي رواية يزيد بن هرون اذاصلى صلاة الغداة (اقبل علىنابوجهة)الكريم (فقال من رأى منكم الليله رؤياً)مقصور غير منصرف ويكتب بالالف كراهة اجتماع مثلين (قال فان رأى أحد) وؤيا (قصها) عليمه (فيقول ماشاء الله فسألنابوما) بفتح اللام جله من الفعل والفاعل والمفعول و يومانص على الظرفية (فقال هل رأى أحدمنكم رؤ الفلالا قال الكني رأيت الليلة) بالنصب (رجلين) قال الطبي وجه الاستدراك أنه كأن يحب ان بعبرلهم الرؤ يافلها قالواماراً بنا كأنه قال انترماراً بترشيأ لكني رأ يت رجلين وفي حديث على" عنداب أبي حاتم وأبت ملكمز (اتماني فأخذا مدى فاخر جاني الى الارض المقدسة)وللمستملى الى أرض مقدسة وعنــدأ حد الى أرض فضا • أو أرض مســتو ية وفي حديث على فانطلقابي الى السما (فاذارجل جالس) الرفع و يجوز النصب (ورجل قائم مده) شئ فسيره المؤلف بقوله (قال بعض اصحابنا ) أبهمه لنسمان أوغيره وليس بقادح لانه لايروى الاعن ثقة معشرطه المعروف قال الحافظ بنجرلم اعرف المراد بالبعض المبهم الاان الطبراني أخرجه في المجم الكبير عن العماس ابنالفضل الاسقاطي (عن موسى) بناسمعيل التبوذكي (كلوب) بفتح الكاف وتشديد اللام (من حديد)لهشعب يعلق بها المعم ومن الميان (يدخله في شدقه) بكسر الشدين المعمة وسكون الدال المهملة أى يدخل الرجل القائم الكلوب في جانب فم الرجل الجالس وهذا سياق رواية أبي درقال المانظ بنجروهوسياق مستقم ولغره ورجل قائم بده كلوب من حديد قال بعض أصابناعن موسى انه أى ذلك الرجل يدخل ذلك الكلوب نصب على المفعولية في شدقه (حتى يلغ قَفَّاهُ) بِالمُوحِدة وضم اللام وفي التعبير فيشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعنه الى قفاه أي يقطعه شقاوفي حديث على فاذاأ ناعلا وأمامه آدمي وسداللك كلوب من حديد فيضعه في شدقه الاين فنشقه (عُريفعل سُدقه الا بور) بفتح اللها المعمة (مثل ذلك) أى مثل مأفعل بشدقه الاول (ويلتم شدقه هذا فيعود)وفي التعمر في التعمر عمن ذلك الجانب حتى يصر ذلك الجانب كاكان فيعود ذلك الرجل (فيصنع مثله) قال عليه الصلاة والسلام (قلت) للملكين (ماهذا) اىماحال هـ ذاالرجـ لوللمستملي من هذاأى من هـ ذاالرجل (قالا) أى المدكان (انطلق) من واحدة (فانطلقناحتى اتيناعلى رجل مضطعع على قفاه ورجل فام على راسه بفهر) بكسرالفاء وسكون الها عجرمل الكف والجلة حالية (اوصفرة) على الشان وفي التعبير واذا آخر قائم عليه بصخرةمن غيرشك (فيشدخ به) بفتح التحتية وسكون الشسين المعمة وفتح الدال المهملة وبألخا المجمةمن الشدخ وهوكسرالشئ الاجوف والضميرللة هرولابي ذربها (راسة) وفي التعميرواذا هو يهوى بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه بفتح الما وسكون المثلثة وفتح اللام و بالغين المجدمة أى يشدخ رأسه (فاداضر به تدهده الحر) بقت الدالين المهملتين منهده اها مساكنة على وزن تفعلل من مزيد الرياعي أى تدحر ب وفي حديث على فروت على ملك وأ مامه آدى و سد الملك صفرة واستحماب سوال الوسملة لهوفيه اله يستحب أن يقول السامع كل كمة بعد فراغ المؤذن منها ولا ينتظر فراغه من كل الاذان

يضرب بهاهامة الآدى فيقع رأسه جانباو تقع الصغرة جانبا (فانطلق اليه) أى الحالج ر (لباخذه) فيصنع به كاصنع (فلا يرجع الى هذا) الذي شدخ رأسه (حتى بلتم رأسه) وفي التعبير حتى يصم رأسه (وعادراً سمكاهوف اداليه فضريه قلت) لهما (من هذا فالا انطلق) مرة واحدة (فانطلقنا التنقب الفتوحية وسكون القاف وللكشمين نقب النون المفتوحية وسكون القاف وعزا هذه في المطالع للاصلي لكنه قال بالنوز وفتح القاف وقال هو بمعني ثقب بالمثلثة (مثل التنور) يفتح المثناة الفوقية وضم النون المشددتين آخره رامما يخبرنيه (اعلاه ضيق و اسفله واسع يتوقد) يفتح الما ( يُحَمَّه ) بنصب المماء الثانية أى تحت التنور (نارا) بالنصب على التمييز وأسند يتوقد الى ضمسرعائد الى الثقب كقولك مررت مامر أة تتضوع من أردانه اطساأى يتضوع طسهامن أردانها فكانه قال يتوقدنان فتحتمه قاله ابن مالك قال البدر الدماميني وهوصر يحف أن تحت مسنصوب لامر فوع وقال انه رآه في نسخة بضم الماء الثانية وصحير عليها قال وكان هـ ذابناه على أنتحته فاعل بموقد ونصوص أهل العربية تأماه فقد دصر حوا بأن فوق وتحت من الظروف المكانية العادمة التصرف اه وقال ابن مالك و يجوز أن يكون فاعل يتوقد موصولا بتحتمه فذف وبقمت صملته دالة علممه لوضوح المعمى والتقدير بتوقد الذي تحتمه أوما تحتمه نارا وهومذهبالكوفيين والاخفش واستصوبه اينمالك ولانوىذر والوقت يتوقد تحته ناريالوفع على أنه فاعل يتوقد (فَاذَا اقترب) بالموحدة آخره من القرب أى اذا اقترب الوقودا والحرالدال علمه قوله يتوقد وللكشميهي فاذاأ قترت بهمزة قطع فقاف فثنا تمن فوقمتين بينهمارا من القرترة أىالتهبت وارتفع نارهالان القترالغمار وفى رواية النالسكن والقابسي وعبدوس فترت بفام ومثناة فوقمة مفتوحتين وتاءساكنة منهممارا وهوالانكسار والضعف واستشكل لان دهده فاذاخددت رجعوا ومعنى الفتور والخودواحد وعندالجمدى مماعزاه لهفي شرح المشارف فاذاارتقت من الارتقا وهوالصعود قال الطسي وهوالصح دراية ورواية كذا قال وعند أحدفاذاأ وقدت (ارتفعوا) جواب اذاوالضميرفيه يرجع الى الناس لدلالة سياق الكلام عليه (حَى كادان يَخرِجُوا) أن مصدرية والحسر محذوف أي كادخر وجهم يتعقق ولايوي ذر والونت كادوا يخرحون (فاذاخدت) بفتح الحاءوالمم أى سكن لهمها ولم يطفأ وها (رجعوافها وفها رجال ونساعراة فقلت) لهدما (منهدة) ولايى الوقت من غيراليو سنية ماهدا (قالاانطاق فانطلقناً) وافظة فانطاقناساقطة عندأ في ذر (حتى البناعلي نهر) بفتح الها وسكونها (من دم) وفي التعميرة أتناعلي نهر حسبت أنه كان يقول أحرمث ل الدم (فيه رج ل قائم على) ولابي الوقت وعلى (وسط النهررجل) بفتم السنن وسكونها ولاي ذرقال بزيداى ابن هرون مماوصله أحدعنه ووهب سرح برمماوصلة أوعوانة في صحيحه من طريقه عن جرير بن حازم وعلى شط النهررجل بشين معمة وتشديد الطا (بين يديه عبارة فأقبل الرجل الذى فى النهر فاذا ارادان يخرج) من النهر (رى الرجل) الذي بين يديه الخيارة (بحرف فيه) أي في فه (فرده حيث كان) من النهر (في مل كل جا اليخرج)من النهر (رمى في فيه بجعر فبرجع كما كان)فيه كما قال ابن مالك في النوضيح وقوع خبر جعل التي هي من أفعال المقاربة حلة فعلمة مصدرة بكلما والاصل فمه أن يكون فعلد مضارعا تقول جعلت أفعل كذاهذا هوالاستعمال المطردوماجا مخلافه فهومنسه على أصل متروك وذلك أنسائر أفعال المقاربة مثل كانفى الدخول على ممتداو خبرفا لاصل أن يكون خبرها كعبر كانف وقوعه مفرداو جلة اسمية وفعلمة وظرفا فترك الاصل والتزم أن يكون الخبر مضارعا ثمنه على الاصل شذوذ افي مواضع (فقلت ماهذا فالا انطلق فانطلقنا) ولفظة فانطلقنا ساقطة عنداً ي

انه يستعب ان يرغب غيره في خـير أنيذكرله شمامن دلائله لمنشطة كقواه صلى الله علمه وسلم فأنه من صلى على من قصلي الله عليه بها عشراومن سأللى الوسسلة حلت له الشفاعة وفمه أن الاعمال بشترط لهاالقصدوالاخلاص لقولهصلي الله عليه وسلم من قلبه واعلم انه يستحب احامة المؤذن بالقول مثل قوله احكل من سمعه من متطهر وجحدث وجنب وحائض وغسرهم من الامانع المن الاجابة فن أسماب المنعان يكون في الخدلاء أوحماع أهله أونحوهسما ومنهاأن بكون فى صلاة فن كان فى صلاة فريضة أونافلة فسمع المؤذن لموافقه وهو في الصلاة فاذاسلم أتى عمُّوله فاوفعله فى الصلاة فهل بكره فمه قولان الشافعي رضى الله عنه أظهرهما انه يكرولانه اعراض عن الصلاة اكن لاته طل صلاته ان قال ماذكرناه لانهاأذكار فاوقالحي على الصلاة او الصلاة خرمن النوم بطلت صلاته ان كان عالما بتعريمه لانه كالرمآدمي ولوسمع الاذان وهو فى قراءة أوتسبيح أو نحوهـما قطع ماهوفمه وأتى عتابعة المؤذن ويتابعه فىالاقامة كالاذان الاانه يقول في لفظ الاقامة أقامها الله وأدامهاواذا ثوبالمؤذن فيأذان الصبح فقال الصلاة خبرمن النوم قالسامعه صدقت وبررت هدا تفصمل مذهبنا وقال القاضي عياض رجه الله اختلف أجعانا هل محكى المصلى افظ المؤذن في صلاة الفريضة والنافلة أملا يحكمه فبهما أم يحكمه فى النافلة دون الفريضة على ثلاثة أقوال ومنعه أبوحنمفة فيه-ما وهـلهـذا القولمثل قول المؤذن واجب على من معه في غـ برالمـ لاة أممند وب فيه خـ لاف حكاه الطعاوى

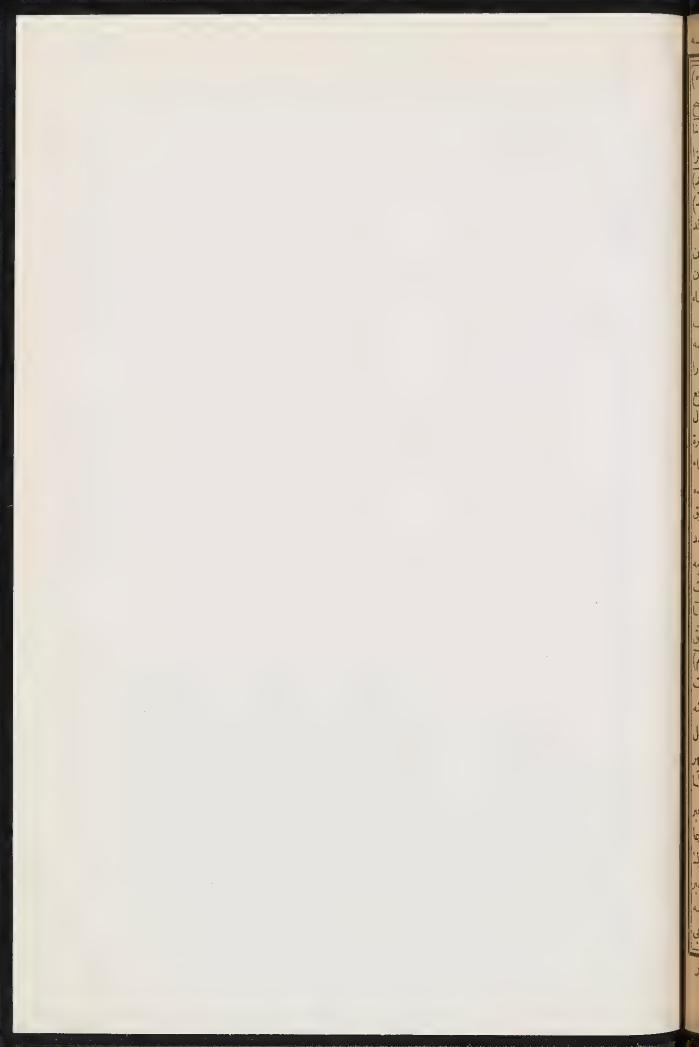

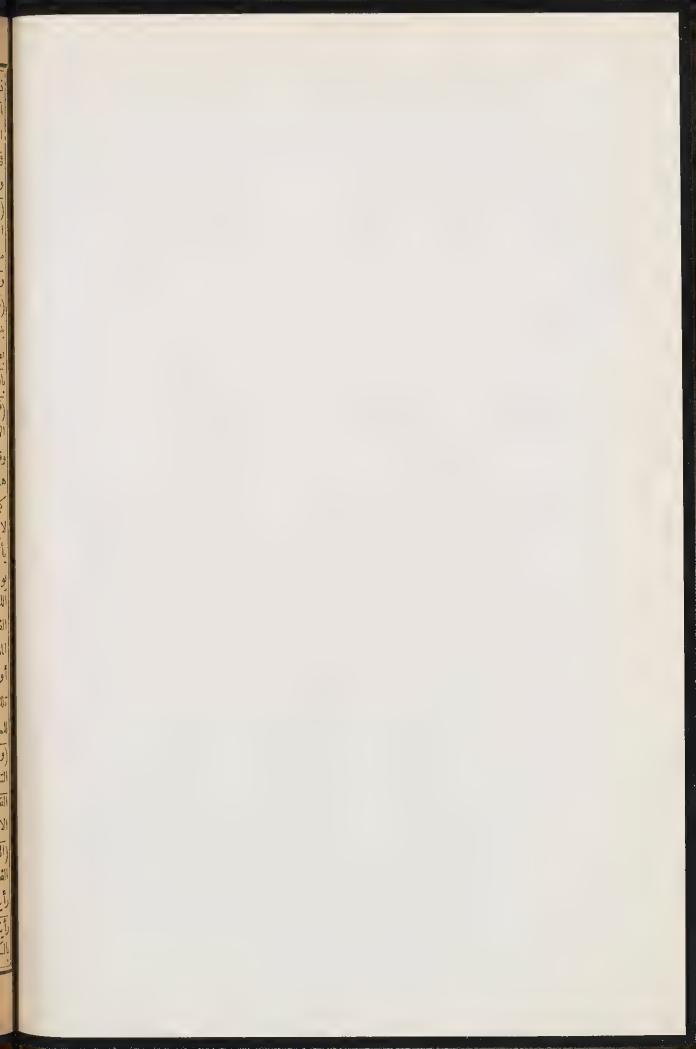

العصم الذي عليمه الجهور اله مندوب فالواختلفوا هل يقوله عند سماع كل مؤذن أم لاول مؤذن فقط فالواختلف قول مالك الاذان أم الى آخر الشهادتين لائه ذكروما بعده بعضه لنس بذكر وبعضه تبكرارالماستقواللهأعلم (فصل) قال القاضي عياض رجه الله قوله صلى الله علمه وسلم اذا والالمؤذن الله أكر الله أكر فقال أحدكم الله أكبرالله أكبرالي آخره ثم قال في آخره من قلمه دخل الحنية اغاكان كدناكلان ذلك بوحددوثنا وعلى الله تعالى وانقماد اطاعتم وتفويض السه لقوله لاحول ولاقوة الامالله فن حصل هذافقد حازحقمقة الاعان وكال الاسلام واستعق الحنة بفضل الله تعالى وهذامع في قوله في الرواية الاخرى رضنت بالله ربا و بعدمد رسولاو بالاسلام دساقال واعلمان الاذان كلة عامه ة العقيدة الاعان مشتملة على نوعمه من العقلمات والسمعمات فأقوله اثمات الذات ومأ يستحقه من الكال والتنزيه عن اضدادها وذلك بقوله اللهأكر وهدده اللفظة مع اختصار لفظها دالةعلى ماذكرناه غصر حاثمات الوحدائية ونفى ضدها من الشركة المستحيلة فيحقه سحانه وتعالى وهددهعدة الاعان والتوحيد المقدمةعلى كل وظائف الدين غ صرح ماثمات النموة والشهادة بالرسالة لنسنا صلى الله غليه وسلم

ذر (حتى انتهسنا الى روضة خضرا فهاشيرة عظمة )زادفي التعمير فهامن كل لون الرسع (وفي اصلهاشيخوصيات وفي التعميرفاذا بين ظهراني الروضة رحلطو يللا أكادأري رأسه طولافي السما واذا حوله من أكثرولدان رأيتهم قط (واذارحل قرب من الشعرة بن مديه ناريوقدها) فىالتعبيرفا لطلقنافأ تنناعلي رجلكر عالمرآة كاكرهماأنت راءرجلاهر آةواذاعنده ناريحشها ويسعى حولها (قصعداني) بالموحدة وكسرااه بن (في الشعرة) التي هي في الروضة الخضراء <u> (وادخلانی) مالنون (دارالم ارفط احسسن منه افیهار حال شموخ وشهاب) ولایی الوقت من غیر</u> اليونينية وشبان سُون آخره بدل الموحدة وتشديد السابقة (ونسا وصيبان ثم اخرجاني منها) أي من الدار (قصعدابي الشيرة) أيضا (فادخلاني) بالفا ولابن عسا كروادخلاني (داراهي احسن وأفضل) من الاولى (فيهاشيوخ وشباب) ولابي الوقت من غير اليونينية وشمان (فقلت) الهما (طَوَّفَةَ الْمَالَةَ ) بطاءمنتوحة وواومشددة ونون قبل الما ولالى الوقت طوّفتم الى الموحدة بل النون (فاخبراني) بكسرالموحدة (عمارايت فالانعم) نخبرك (اماالذي رايته يشق شدقه) بضم الياءوفتح الشسين مبنيا للمفعول وشدقه بالرفع مفعول نابءن فاعله (فكذاب يحدث الكذبة) بفتح الكافويجوز كسرها قال في القاموس كذب بكذب كذباو كذبا وكذبة وكذبة (فته مل عند محتى تبلغ الآفاق) بتخفيف ميم تعدمل والفاع في قوله فكذاب جواب أمالكن الاغلب فى الموصول الذي تدخل الف فى خبره ان بكون عامامثل من الشرطية وصلته مستقبلة وتديكون خاصا وصلته ماضمية كافى قوله تعالى وماأصا بكم بوم التقى الجعان فباذن الله وكافي هذاالحديث نحوالذى يأتبني فكرم فلوكان المقصود بالذى معينا امتنع دخول الفاعلي الخسير كايمن عدخواهاعلى اخمارا لمبتدآت المقصود بهاالتعمس ننحوز يدفعكرم فكرم لمجزفكذا الإيجوز الذي ياتبني اذاقصدت بهمعمنا لكن الذي بأتني عندقصدا اتعيين شبيه في اللفظ مالذي بأنيى عندقصدا لعموم فازدخول الفاءحلا الشيمه على الشبيه ونظيره قوله تعالى وماأصابكم يوم التق الجعان فماذن الله فانمدلول مامع من ومدلول أصابكم ماض الاانهروعي فمه الشده اللفظى فشبههذه الآية بقوله وماأصابكم من مصيبة فهاكسيت أبديكم فأجرى مافى مصاحبة الفاهجرى واحد قاله ابن مالك قال الطبي في شرح مشكاته هدد اكلام متدين لكن جواب اللكين تفصيل لتلا الرؤيا المتعددة المهمة فلابدمن ذكر كلة التفصيل كافي المخارى أوتقديرهاأى فالفاعجواب ما (فيصنع به)ماراً يتمن شق شدقه (الى يوم القيامة) لما ينشأعن الناالكذبة من المفاسد (و) اما (الذي رأية يشدخ رأسه) بضم اليا وفقع الدال من يشدخ مبذيا المفعول ورأسه نائب عن الفاعل ( فرحل علم الله القرآن فنام عنه مالله ل) أي أعرض عن تلاوته التعذيب على جموع الامرين ترك القراءة وترك العمل (يفعليه) ماراً بت من الشدخ (الي يوم القيامة) لان الاعراض عن القرآن بعد حفظه حنا ية عظمة لانه يوهم أنه رأى فيسهما يوجب الاعراض عنه فلما اعرض عن أفضل الاشمام عوقب في أشرف أعضا تُعوهو الرأس (ق) اما الفريق (الذيراية مقى النقب) بفتح المثلث قولاى الوقت في النقب (فهم الزناة) واغاقدر بقوله وأما الفريق لانه قديستشكل الاخبارعن الذي بقوله هم الزناة لاسماو العائد على الذي من قوله والذي رأبُّــه لا يخفي كونه مفردا فروعي اللفظ تارة والمعـــني اخرى قاله في المصابيح (و) الفريق (آلذي رأيته في النهرآ كلوالر ماوالشيخ) الـ كاثن (في أصل الشيحرة ابراهم) الخلمل (عليه السلام) وقدّر الكائن لان الظاهر كون الظرف أعنى ف الشجرة صفة للشيخ فيقدر عامله اء عامعر فالذلك رعاية

لحانب المعنى وان كأن المشهور تقدره فعد لاأواسمامنكر الكن ذلك انماهو حدث لامقتضى للعدول عن التنكم والمقتضى هناقائم اذلا يجوزأن يكون ظرفالغوامعم ولاالسيخ اذلامعني له أصلاولاأن مكون ظرفامسة قزاحالامن الشيخ اذالصحيح امتناع وقوع الحال من الممتداعاله العلامة السدر الدماميني وحدفت الفاءمن قوله آكلوالر باومن قوله ابراهيم نظرا الى ان امالما حددفت حدد ف مقتضاعا (و) اما (الصدان) الكائنون (حوله) أى ابراهم (فاولاد الناس) دخلت الفاعلى الخبرلان الجلة معطوفة على مدخول امافي قوله اماالرجل الذي رأيته يشق شدقه وهذاموضع الترجة فان الناس في قوله فأولاد الناس عام يشمل المؤمنين وغيرهم وفي التعبر واما الولدان حولة فحكل مولودمات على الفطرة قال فقال بعض المسلمين ارسول الله فأولاد المشركين فالوأولاد المشركين وهذاظ اهرانه عليه الصلاة والسلام ألحقهم باولاد المسلين في حكم الآخرة ولا يعارضه قوله هم عآمائهم لان ذلك فى حكم الدنيا (والذى يوقد النارمالك خازن الناروالدارالاولى التي دخلت) فيها (دارعامة المؤمن من واماه نه الدارفد ارالشهدام) وهذا يدلءلي انمنازل الشهددا أرفع المنازل لكن لايلزم أن يكونوا أرفع درجة من الخليد لعليه الصلاةوالسلام لاحمال أن تكون اقامته هناك بسبب كفالته الولدان ومنزلته في الجنة أعلى من منسازل الشهداء بلاريب كان آدم علمه الصلاة والسلام في السماء الدنيا لكونه ري نسم بنيه من أهل الخير ومن أهل الشرفيض لأو يبكي مع أن منزلت مهوفي عليين فاذا كان وم القيامة استقركل منهم في منزلته واكتفى فى دارالشهدا . بذكر الشيوخ والشباب لان الغالب أن الشهيدلا بكون احرأة ولاصدما (وأناجيريل وهذا ممكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فاذافوفي مثل السحاب) وفي التعمير مثل الراية البيضا و (قالاذ الذ )ولاي دردلا (منزلات) ولاي درمنزلنا (قلت دعاني)أى اتركاني (أدخل منزلي قالاانه بقي لل عرلم تستكمله فالواستكملت) عرك (أمّن مَنْزَلْكَ) \* و بقدة ما حشا لحديث تأتى انشاء الله تعالى فى التعد مربعون الله وقوته وفيه التحديث والعنعنة وأبورجا مخضرم أدرك زمن النبي صلى الله علمه وسلم وأسار بعد فترمك لكنهلار ويةله وأخرجه المؤلف هناتاما وكذافي التعب مروأخرجه في الصلاة قدل ألجعة وفي التهجدوالسوعوبد الخلق والجهادوفي أحادث الانبيا والتفسير والادبأطر افامنه ومسل قطعةمنه ﴿ (يابَ)فَصْل (موتَ يوم الآثنين) \* ويالسند قال (حدثنامعلي بناسد) العمي أخر بهز بنأسدالبصرى قال (حدثاوهب) بالتصفيراب خالدالبصرى (عن هشام عن اسه) عروة بنالز بمر (عن عائشة ترضى الله عنها قالت دخلت على أبي بكر) الصديق (رضى الله عنه) فى من صوته (فقال في كم) أي كم ثويا (كفنتم الذي صلى الله عليه وسلم) فيه وكم الاستفهامية وان كان لها صدر الكلام ولكن الحاركالجز وله فلا يتصدر علمه (قَالَتُ) عَانْشَةُ قَلْتَ له كَفَالُهُ (فَ ثَلاثَهُ الْوَابِ مَضَ) بَكُسرالموحدة جعاً مِض (محولمة) بفتح السن و بالحاء المهملتين اسبا الى سعول قرية المن كامر (ليس فيها قيص ولاعماسة وقال الها) أيضارضي الله عنه ما (في الا يوم يوفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت) يوفي (يوم الاثنين) بنصب يوم على الظرفية واستفها لهاعاذكر قيال بوطئة لعائشة للصرعلي فقده لانه لم تكن خرجتُ من قلم االحرقة لموت الني صلى الله عليه وسلم لمافى بداءته لها بذلك من ادخال الغم العظيم عليها اذبيعد أن يكون ألوبكر رضي الله عنه نسى ماسألها عنه مع قرب العهد (قال) أنو بكرا اصديق رضي الله عند ه (فاي الله هذا والت) هو (يوم الأثنين) برفع يوم خبرمبندا محذوف (قال ارجو) أى أنوقع أن تكون وفأن فَمَا سَيَى) أَى فَمَا بِينساعتي هذه (وبين الليل ) والمحموى والمستملي وبين الليلة (فَمَطر ) وَفَيْ

اللهن غير منعبداللهن غير حددثناعبدة عنطفة سيحي عن عمه قال كنت عند معاوية بنأبي سفيان فاء المؤذن مدعوه الى الصلاة فقال معاوية معترسول اللهصلي الله عليه وسلم وهي قاعدة عظمة بعدالشهادة بالوحد المةوموضعها بعد التوحيد لانهامن باب الافعال الجائزة الوقوع وتلك القدمات من باب الواحمات وبعدهذه القواعد كملت العقائد العقليات فما يحب ويستحل و يحوزفي حقه سـ يحانه وتعالى غ دعاالى مادعاهم اليه من العيادات فدعاهم الى الصلاة وعقبها بعد اثمات النبوة لانمعرفة وحوبها منجهة الني صلى الله عليه وسلم لامنجهة العقل ثم دعاالى الفلاح وهوالفوزواليقاء فىالنعيم المقيم وفيم العمار بأمورالا تخرة من المعث والجهزاء وهي آخرتراجم عقائد الاسلام مرودلك افامة الصلاة للاعلام بالشروع فيها وهو منضمن لتأكيدالايمان وتمكرار ذكره عندالشروع في العبادة بالقاب واللسان ولمدخل المصلى فيهاعلى بدنةمن أمرهو بصمرة مناعله ويستشعرعظيم مادخل فيهوعظمة آخرك المالقاضي وهومن النفائس الجليلة وبالله التوفيق

\*(بابفضل الاذان وهرب الشيطان عندسماعه)\*

(فيهقوله صلى الله علميه وسلم

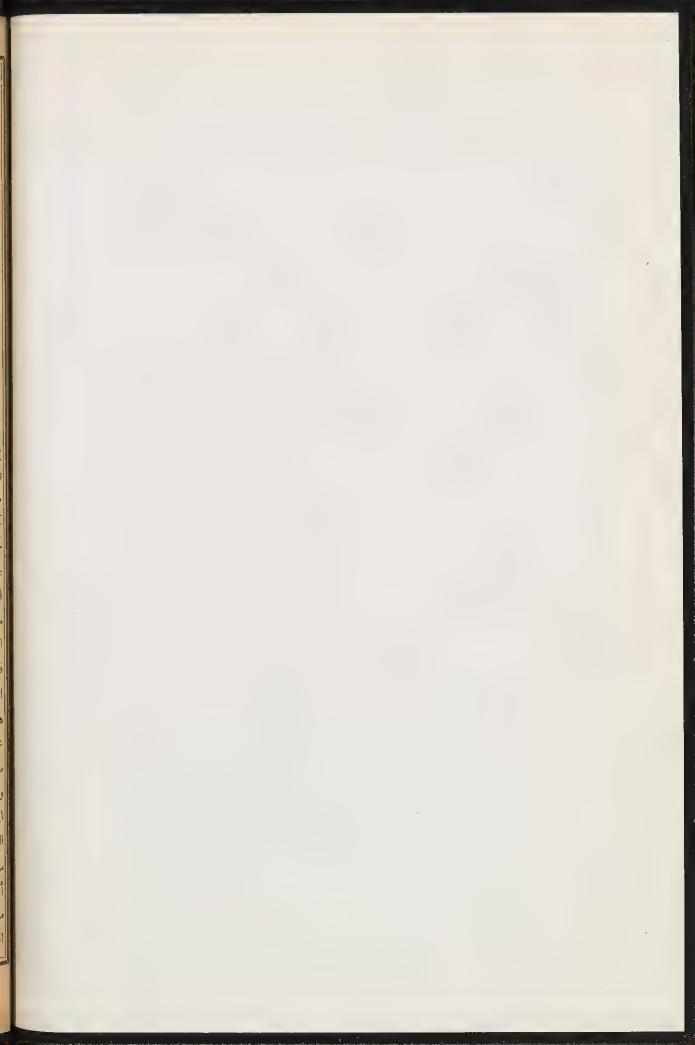

يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا ومالقامة \* وحددثنيهامحق الأمنصورأخرنا ألوعام حدثنا سفيان عينطلخة سنعيءن عسى بن طلحة والسمعت معاوية يقول قال رسول الله صلى الله علمه وسلم عناله وحدثنا فتسةن معدد وعمان فأبى شبه واسحق ابنابراهم فالاسحق أخبرناو فال الا خران حدثناجر يرعن الاعش عنأبي سفيان عنجابر قال معت المؤذنون أطول الناس أعنافا بوم القمامة وقولهصلى اللهعلمه وسلم ان الشيطان اذا -مع الندا والصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء قال الراوى هيمن المدسنة سيتة وثلاثون مدلاوفي روامة ان الشيطان اذاسمع النداء بالصلاة أحالله ضراط حتى لايسمع صوته فاذاسكت رجع فوسوس فاذاسم عالاقامة ذهبحى لايسمع صوته فاذاسكت رجع فوسوس وفى رواية اذاأذن المؤدنأ دبرالشيطان ولهحصاص وفى رواية اذانودى للصلاة أدر الشيطان لهضراط حدتى لايسمع التأذين فاذاقضي التأذين أقدل حتى اذا توب مالصلاة أدبر حتى اذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين الرونفسه يقول لهاذكركذا واذكركذالمالم يكن يذكرمن قبل حتى يظل الرجل مايدري كمصلى) الشرح أماأسها الرجال ففسه طلحة بنيحىءنءمهدا العرهو عسى من طلحة من عسدالله كا منسه فىالرواية الاخرى (وقوله الاعش عن أبي سفيان) اسم أبي

نسيخة تم نظر (الى توب عليه كان عرض فيه) بتشديد الراء (بهردع) بفتح الراء وسكون الدال آخره عينمهملتين اطع وأثر (منزعفرات) لم يعسمه ولابي الوقت من غيراليو بينية ردغ بالغين المحمة (فقال اغساواً تولى هذاً) وسقط في بعض النسخ افظ هذا (وزيدواعليه ثو بين) زاداب سعدعن أبي معاوية عن هشام جديدين (فَكَفُنُونِي فَهِمَا) أَى فِي الثّلا ثَهْمُوا فَقَة لِلنِّي صَلَّى اللّه عليه وسلم ولاى درفيه ماأى في المزيد والمزيد عليه قالت عائشة (قلت انهذاً) أى الثوب الذي كان عليمه رَخَلَقَ) بِفَتْحِ الْحُاوِ اللَّامِ أَي عَبرِ حِدِيدِ إِقَالَ الْمَالِحِي الْحَقِي الْحَلَمْ فَي الْكُفْن (المهلة) قال النووي بتثليث الميم القيم والصديد (فلم يتوف حتى المسي من ليله الشالاثاء) الهمزة ممدودا ويضم فأله في القاموس وهو كذلك بالمدمه موزافي الفرع (ودفن) من ليلتم إقبلان يصبح) ووقع عندابن سعدمن طريق الزهرى عن عروة عن عائشة أول بدعم ض أبي بكرانه اغتسل يوم الأثنن اسمع خلون من جمادي الاتخرة وكان يوما باردا فم خسسة عشر يوما ومات مساعليلة الثلاثاه لثمان بقن من جادى الاتخرة سنة ثلاث عشرة وترجى الصديق رضي ألله عنهأ نعوت بوم الاثنن لقصد التبراء وحصول الخبر الكونه علمه الصلاة والسلام يوفى فيهفله مزية على غيره من الايام بهذا الاعتبار وقدور دفى فضل الموت يوم الجعة حديث عبدالله بن عرو مرفوعامامن مسلم عوت وم الجعة أوليله الجعة الاوقاه الله فتنة القبر رواه الترمذي وفي اسناده ضعف فلذالم يخرجه المؤلف وعدل عنه الى ماوافق شرطه وصع أديه أحسن الله اليه برحمه علممه ف (باب موت الفجأة) بفتح الفا وسكون الجيم وبالهمزة من غيرمد كذافي الفرع وروى الفِّجاءة بينم الفاء وبعد الجم مدَّع همزة الموت من غيرسب مرض (المغتمة) بالحريدل من الفعاَّة و يجوزالرفع خبرمبتدا محذوف أي هي البغتة والكشميه في بغتة بالتنكير ﴿ وِبالــند قال (حدثنا سعمدين الي مريم) هو سعمدين محدين الحصيم بن أبي مريم قال (حدثنا مجدين ا جعفر) هوابنا بي كثيرا لمدني (قال اخبرني) بالافراد (هشام) وفي نسخة هشام بن عروة (عنابه) عروة بن الزبر ولايى ذرعن عروة بدل قوله عن أسه (عن عائشة رضى الله عنه أن رحلا) هوسعد ابنعبادة (قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اى عرة (افتلت ) بضم المثناة الفوقية وكسر اللام منساللمفعول أيما تت فلتدأى فأة (نفسها) الرفع نائب عن الفاعل و بالنصب على أنه المفعول النانى باستقاط حرف الجروالاول مضمروهوالقائم مقام الفاعل أويضمن افتلتت معني سلبت فيكون نفسها مفعولا ثانيا لاعلى اسقاط الجارأ وبالنصب على التمييزو كانت وفاته اسنة خسمن الهجرة فهماذكره اين عبد البر (وأظنهالوتكامت تصدقت فهل لهاأجر ان تصدقت عنها) بكسر همزةان على انها شرطية قال الزركشي وهي الرواية الصحيحة ولايصح قول من فتحها لانه انماسأل عمالم يفعل لكن قال المدر الدماميني ان ثمتت لنارواية بفتح الهمزة من ان أمكن تخريجها على مذهب الكوفسن في صحة مجي أن المفتوحة الهمزة شرطمة كان المكسورة ورجمه ان هشام والمعنى حينمذ صحيح بلاشك (قال)عليه الصلاة والسلام (نعم) لهاأجران تصدقت عنها وأشار المؤلف بهذا الى أتنموت الفحأة لدس مكروه لانه علمه الصلاة والسلام لم يظهر منه كراهة لما أخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسه اوبه مذلك على أن معانى الاحاديث التي وردت في الاستعادة من الموت الفجأة كحديث أبى داود باسنا درجاله ثقات الكن راو به رفعه من قووقفه أخرى موت النبعاة أخسنةأسف وانه لانوأسمن صاحها ولايخرجها عنحكم الاسلام ورجاء الثواب وانكان مستعاذامنهاا فوت بهامن خبرالوصية والاستعداد للمعادمالتو بةوغيرهامن الاعال الصالحة وفى مصنف اين أبي شسة عن عائشة وابن مسعود موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على

الفاجرونقل النووى عن بعض القدما أن جماعة من الانسا والصلحا مالو اكذلك قال النووي وهومحبوب للمراقين \* وروادهذا الحديث مدنيون الاشيخ المؤلف فبصرى وفيه التحديث والاحبار والعنعنة والقول (اب ماجاف) صفة (قبرالني صلى الله عليه وسلمو) صفة قبر (الى بكر) الصديق (و) صفةقبر (عر) بن الخطاب (رضى الله عنهما) من التسنيم وغيره (فاقيره) ولاى درقول الله عزو -ل فأقبره مبتدأ وخسره ومن اده قوله تعالى ثما ما ته فأقبره (اقبرت الرجل) من الثلاث المزيدس باب الافعال زاد أبو اذر والوقت أقبره (اد أجعلت له قبرا وقبرته) من الثلاث المحرد (دفنته) تكرمة له وصيانة عن السباع وقوله تعالى ألم نجعل الارض (كناتاً) أي كافتة اسم لما تضمه (يكونون فيهاأ حماء ويدفنون فيهاأمواتا) «وبالسند قال (حدثنا اسمميل) بن أبي أو يس عبدالله ابن أخت الامام مالك بن انس قال رحد تني كالافراد (سلمان بن بلال (عن هشام) هو ابن عروة و وحدثني) بالافراد (محدب حرب) النشائي بالشين المعهمة قال (حدثنا ابومروان يحي سنالى زكريا) الغساني (عن هشام عن) الله (عروة) بن الزير بن العوام (عن عائشة) رضى الله عنها ( فالت ان كانرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه ) بالعين المهملة والذال المجمة أى يطلب العدر فما يحاوله من الاتمقال الى بيت عائشة وعند القابسي يتقدر بالقاف والدال المهملة اى يسأل عن قدرمانق الى ومهاليه وتعليمه بعض ما يجدلان المريض يجدعنه دبعض أهلهمالا يجده عند بعض من الانس والسكون (اين الماليوم) أى لمن النوبة (اين الماعدا) أى لن النوبةغدا أىأى امرأة أكون غداء ندها (استبطا اليوم عائشة ) اشتما قالها والى يومها قالتعائشة(فلاكان وى قبضه الله بين محرى ونحرى) بفتح أولهما وسكون ثانيم-ماتريد بين جنبي وصدرى والسحرالرئة فاطلقت على الجنب مجازا من باب تسممة المحل باسم الحال فمه والنعر الصدر (ودفر في متى)وهـ ذاهوالمقصود من الحديث وقولها فل كان يوجى قبضـ مالله تعنى لوروى الحساب كانت وفاته واقعة في فو بتى المعهودة قبل الاذن ، وبه قال (حدثناموسى بن المعيل) المنقرى قال (حدثنا توعوانة) بفتح العين الوضاح (عن هلال) هو النحيد الجهي زاد أبواذر والوقت هو الوزان (عن عروة) بن الزبربن العوام (عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله علمه وسلم في حرضه الذي لم يقممنه ) ولابن عسا كر لم يقم فيه ( لعن الله المهود والنصارى اتخذوا قبورا نبياتهم مساجد فيبعض الطرق الاقتصار على لعن اليهودوحين شذفقواه قبورأ نبيائهم مساجدواضح فانالنصارى لايقولون نبتقة عيسى بلالبنوةأ والالهمة أوغيرذلك على اختلاف مللهم الماطلة بلولايزعون موته حتى يكون له قبر وعلى هدذافيشكل قوله ألمود والنصارى وتعقيبه بقوله اتخلفوا وأجب باماأن بكون الضمير يعود على اليهو دفقط بدليل الرواية الاخرى واما بأن المرادمن أمروا بالايمان بهممن الانبيا السابقين كنوح وابراهم قالتعائشة (لولاذلك ابرزقبره) بضم الهمزة مبنيا للمفعول وقبره بالرفع ناثب الفاعل ولابي درأ برزقبره بفتح الهدوزة (غيرانه خشى) علمه الصلاة والسلام (اوخشى) بضم الخاصمنا للمفعول والفاعل الصحابة أوعائشة (ان يُتخذ) بضم أقله وفتح ثالثه قبره (مستحداق) بالاسلا المذكور (عن هلال) الوزان (قال كناني عروة بن الزبيرو) الحال أنه (لم يولد لى) والدلان الغالب ان الانسان لا يكني الاباسم أول أولاده و سمالمؤلف بذلك على لق هـ الالعروة واختلف فى كنية هلال ٣ والمشهور أبوعرة \* وبه قال (حدثنا) الجع ولا ي ذرحد ثني (مجد بن مقاتل) المروزى الجاور عكة قال (اخسرناعدالله) بن المبارك قال أخسرنا أبو يكر بن عياش) بالمشاه التحقية والشين المجة (عن سفيات) بندينارعلى الصحيح (التمار) بالمناة الفوقية من كارالتابعين

النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان اذاسم النذا والصلاة ذهبحتي بكون مكان الروحا قال سلمان فسألته عن الروحا وفقال هى من المد سنة ستة وثلاثون مملا \*وحدثناهأنو بكرين أى شسةوأنو كريب قالا حدثنا ألومعاوية عن الاعشب ذاالاسناد ، وحدثنا قتسة سسعيد وزهير بن حرب واسحق مزابراهم واللفظ لقتيبة فالاسحق أخبرنا وقال الاخران حدثناجر برعن الاعش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان إذامع الندا والصلاة أحالله ضراطحتى لايسمع صوته فاذاسكترجع فوسوس فاذاسمع الاقامةذهب حتى لايسمع صوته فاذا سڪت رجع فوسوس \* حدثىعسدالجسدين سان الواسطى حدثنا خالديعني ابن عبد الله عن سهيل عن أسه عن أبي هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاأذن المؤذن أدبر سفيان طلحة بنافع سدق مانه مرات (وقوله قال سلمان فسألته عن الروحاء) سلمان هو الاعش سلمان بنمهران والمسؤل أنو سفيان طلحة بن افع وفيه أمية بن بسطام بكسراليا وفقعهامصروف م قوله والمشهوراً لوعرة كذا بخط الشارحوالذىفىالفتح اختلف في كنية هلال فالمشهور أنه أبوعرو وقيل أبوأمية وقيل أبوالجهم ومثله في الحالى كذابهامش اله مصعم

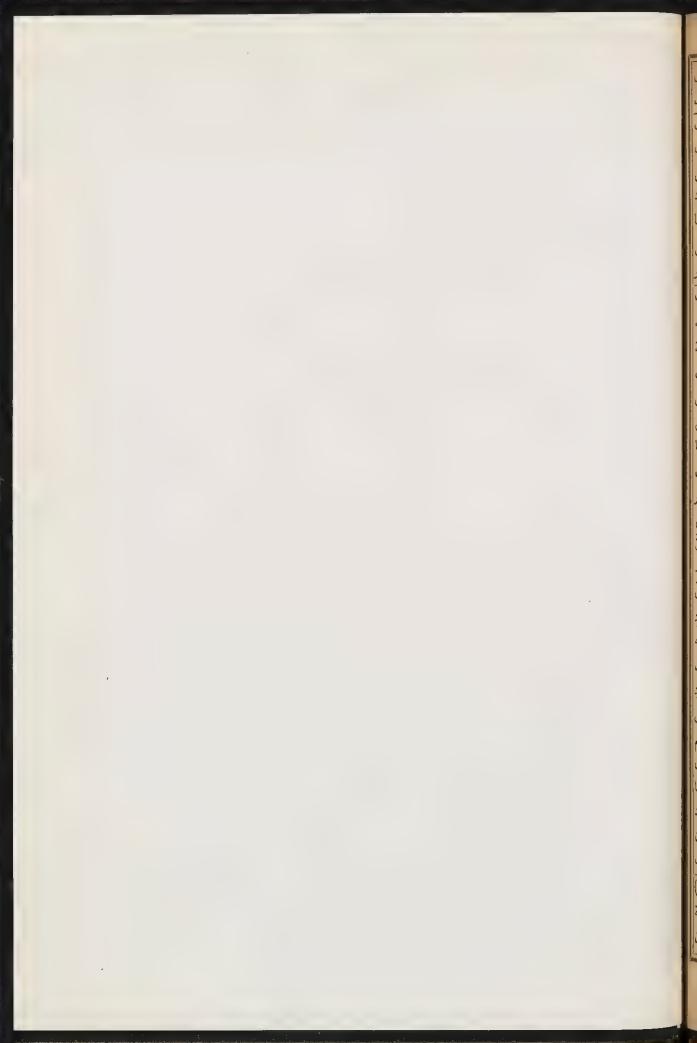

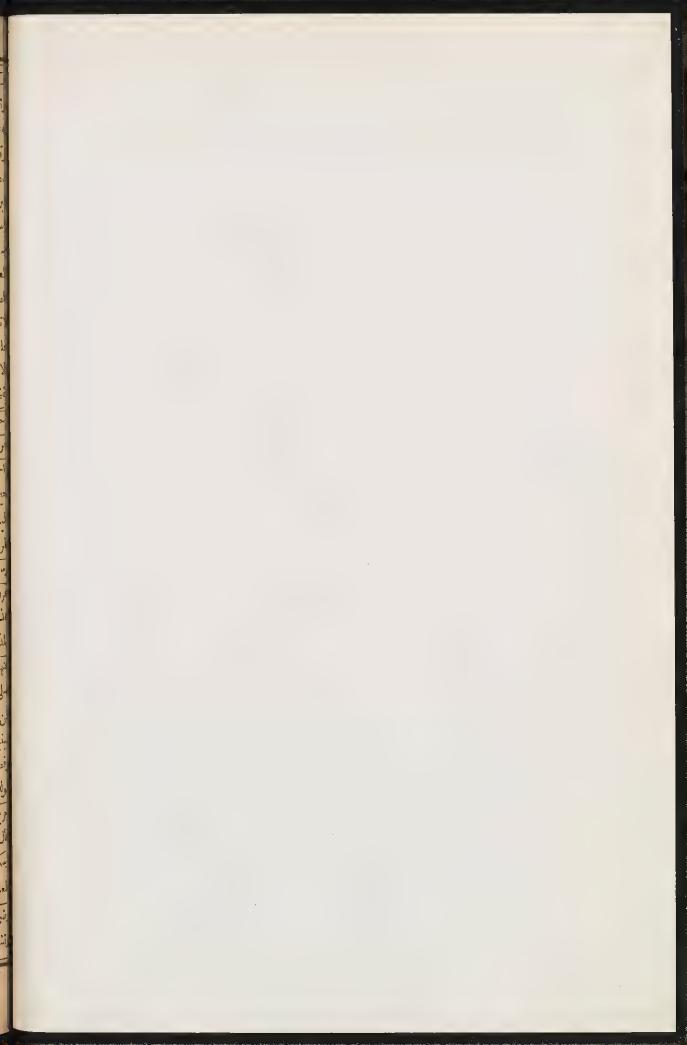

الشمطان وله حصاص وحدد ثنى أمهة بن بسطام حدثنا بريد بعضال قال زريد بع حدثنا روح عن سهدل قال أرسلنى ألى الى بنى حارثة قال ومعى غلام لنا أوصاحب لنافنا دا مساد من حائط باسمه قال فأشرف الذى معى على الحائط فلم يرشياً فذ كرت ذلك لا بي قصال لوشعرت الكتافي

وغيرمصر وفوسيق سانه فيأول الكتاب مرات (فوله أرسلني أبي الى بنى حارثة) هو بالحاء (قوله الحزامي) فومالحاء المهملة والزاي «وأمالغا له وألفاظه (فقوله صلى الله عليه وسلم لمؤدنون أطول النياس أعنياقا) هو بفترهمزة أعناقاجع عنق واختلف السلف والخلف في معناه فقيل معناه أكثر الناس تشوفا الهرجة الله تعالى لان المتشوف يطيل عنقمه الى مايتطلع اليه فعناه كثرة ماير ونهمن الثواب وقال النضربن شمل اذا ألجم الناس العرق وم القيامة طالت أعناقهم لئل لنالهم ذلك الكربوالعرق ومعناهانهمسادة ورؤسا والعرب تصف السادة اطول العنق وقدل معناهأ كثراشاعا وقال ان الاعرابي معنماه أكثر الناس أعمالا فال القاضي عماض وغيره ورواه بعضهم اعناقا بكسر الهمزةأى اسراعاالى الحنة وهو من سيرالعنق (قولهمكان الروحاء) هي بفتح الراءوبالحاء المهملة و بالمد (قوله اذاممع الشيطان الاذان أحال) هو بالحاللهملة أى دهب هاربا (قوله وله حصاص) هو بحاء

كنه لم يعرف لهر واية عن صحابي (انه حدَّثه انهرأي قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسمّاً) يضم الميم تشديدالنون المفتوحة أيحر تفعأزا دأبونعيم في مستخرجه وقبرأبي بكروع وكذلك واستدل على أن المستحب تسنم القمور وهوقول أبى حنىفة ومالك وأحدو المزنى وكثير من الشافعية فالأكثرالشافعية ونصعليه الشافعي التسطيح أفضل من التسنيم لانهصلي الله عليه وسلم الطير قبرابراهم وفعله مجة لافعل غبره وقول سفدان التمارلا حقفه كأقال المهق لاحتمال أن بره صلى الله عليه وسلم وقبرى صاحبيه لم تمكن في الازمنة الماضية مسنمة وقدروي أبوداود سناد صحيح أن القامم بن محمد بن أبي بكر قال دخلت على عائشة فقلت لها كشفي لى عن قبر النبي سلى الله عليه وسلم وصاحبه فكشفت عن ثلاثة قبور لامشر فة ولالاطثة مبطوحة ببطعاء مرصة الجراء أى لام تفعة كثيرا ولالاصقة بالارض كإينه في آخر الحديث يقال الطئ بكسر الها واطأ بفتحهاأى لصق ولايؤثر في أفضلية التسطيم كونه صارشعار الروافض لان السنة انترك بموافقة أهل البدع فيها ولايخالف ذلك قول على رضى الله عنه أمرنى رسول الله صــ لى الله للموسلمأن لاأدع قبرامشر فاالاسوية لانهلم يردنسو يتمالارض وانماأ رادتسطيحه جعابين الخبارة المجوع عن الاصحاب \* وبه قال (حدثناً) بالجع ولا بوى ذروالوقت حدثني (قروة) فتحالفاء وسكون الراءابن أبي المغراء بفتح الميم وسكون الغيين المجحمة آخره راءيدو يقصر قال حدثناعلي)ولايىدرعلى بن مسهر بضم الميموسكون السين المهملة وكسر الها وعن هشامين روةعنايه عروة بن الزبيرقال (لماسقط عليهم) ولابي ذرعن الموى والكشميه ي عنهم الحائط) أى حائط حجرة عائشة رضى الله عنها (في زمان) امرة (الوليد بن عبد الملك) بن مروان ورأم عمر بن عبد العزيز برفع القبرالشريف حتى لايصلى اليه أحداذ كان الناس يصلون به (أخدواف سائه فعدت) أى ظهرت (الهمقدم) ساق وركبة كارواه أبو بكرالا جرى من ربقشعب بناسحق عن هشام في القبرلاخارجه (ففزعوا وظنوا انهاقدم الني صلى الله عليه الم) وفي رواية الآجرى ففزع عرب عبد العزيز (فياوجدوا احدايع لمذلك حي قال الهم روة لاوالله ماهى قدم النبي صلى الله علمه وسلم ماهي الاقدم عررضي الله عنه ) وعند الآجرى الماساق عرور كمته فسرى عن عرب عبدالعزيز (وعن هشام قن اليه) عروة بن الزبر بالسند لذكوروأ خرجه المؤاف في الاعتصام من وجه آخر عن هشام عن أبه (عن عائشة رضي الله ابالنم الوصق) ان أختما أسما وعد الله من الزير ) رضى الله عنهما (الاندفني معهم) مع الذي الله عليه وسلم وصاحبه (وادفني معصواحي) أمهات المؤمنين (بالبقيع) زاد الاسماعيلي نطريق عبدة عن هشام وكان في ستهاموضع قبرها (لاأزكى) ضم الهمزة وفتح الزاى والكاف سَاللمفهول أى لا يثني على (به) أى بسبب الدفن معهم (ابداً) حتى يحكون لى ندلك من به نَصْلُواً بَافَى نَفْسِ الامر يَحْمَلُ أَنْ لاا كُونَ كَذَلَكُ \*وهذَا الحَديثُ مِنْ قُولِهُ وعن هشام الى آخر وله أبداضب عليه في اليو نينية وثبت في غيرها وبه قال (حدثنا قتيمة) بن سعمد قال (حدثنا رِر بنعبد الجيد) بن قرط بضم القاف وسكون الراء آخر مطاءمهملة الضي الكوفي نزيل الريّ الرحد تناحصين بنعبد الرحن) السلى (عن عروب ممون) بفتح العين (الاودى) بفتح الهمزة بكون الواوو بالدال المهدملة (قال رايت عمر بن الخطاب رضى الله عنده قال) لا شه بعدأن لعنه أبولؤلؤة العلج بالسكين الطعنة التي ماتجها زياعه دائله بعرادهب الىأم المؤمنين عائشـة فى الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام عسلها أن أدفن مع صاحى) بفتم الموحدة أشديدالياممع النبى صلى الله عليه وسلم وأبي بكررضي الله عنده زادفي مناقب عممان فسلم

واستأذن ثمدخل عليهافو جدها قاعده تسكي فقال يقرأ علمك عمر من الخطاب السلام ويستأذن اندفن مع صاحبيه (قالت كنت اريده)أى الدفن معهم ما (لنفسي) فان قلت قولها كنت أريده لنفسي يدلعلى أنه لم يتي الامايسع موضع قميروا حمد فهو يغاير قولها السابق لابن الزبر لاتدفني معهم فانهيشعر بأنهبتي من الحرةموضع للدفن أحسبانها كانت أولاتطن أنها كانت لاتسع الاقبراوا حدافل ادفن ظهرلها أن هناك وسعالقبرآخر (فلا وثرية) بالشاء المثلث ة أى فلا تحتاره (الموم) بالمنصب على الظرفية (على نفسي) فان قد ال قد ورد أن الحظوظ الدينسة لاا يشارفيها كالصف الاول ونحوه فكيف آثرت عائشة رضى الله عنها أجاب ابن المنسر بأنا الحظوظ المستحقة بالسوابق ينبغي فيها أيشارأهل الفضل فلماعلت عائشة فضل عرآثرته كأنبغ لصاحب المنزل اذا كانمفضولاأن يؤثر بفضل الامامة من هوأفضل منه اذا حضرمنزله واله كان الحق اصاحب المنزل اه (فلما اقبل) زادفى المناقب قيل هداعبدا لله بن عرقد جاء فال ارفعوني فأسنده رجل الميـه (قال له مالديك) أي ماعندال من الليبر (قال اذنت الله) بالدفن مع صاحسك (باأمرالمؤمنية من قال)زادفى المناقب الجديقه (ما كانشي أهم الى من ذلك المضجيع بفتم الجيم وكسرها في المونينية (فأذا قبضت) بضم القاف مبنما للمفعول (فاحملوني تمسلوانم فل) يا ان عر زيسة أذن عر س الطاب فان أذنت لى فادفنوني) بهمزة وصل وكسر الفا (والا) أى وان لم تأذن (فردوني الى مقابر المسلمين) جوّز عرأن تكون رجعت عن اذنه اواستنبط من أنامن وعديعدة له الرحوع فيها ولايقضى علمه بالوفا الان عمر لوعد إلزوم ذلك لها لم يستأذن النا وأجاب من قال بلزوم العدة بحمل ذلك من عمر على الاحتماط والمبالغة في الورع المتحقق طيب نفسعائشة بماأذنت فيه أولاليضاجع أكل الخلق صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه الا وهداكله مناء على القول بأنعائشة كانت تملك أصارقبة البيت والواقع بخلافه لانهااعا كانت علل المنفعة بالسكني والاسكان فيمولا بورث عنها وحكم أز واجمعليه الصلاة والسلام كالمعتدات لانهن لايتزوجن بعده علمه الصلاة والسلام ودخل الرجال على عمر رضي الله عنه فقالواأوص باأمر المؤمن من استخلف فقال (اني لاأعلم أحدا أحق بهذا الامر) أحر الخلف (من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله صلى الله علمه وسلم وهوعنهم راض جلة حالمة (أن استخلفوا)أىمن استخلفه هؤلاء النفر (بعدى فهو الخليفة) المستحق لها (فاسمعو الهواطمعوا فسمى ستهمن المفرالذين توفى رسول الله صلى الله علمه وسلم وهوعنهم راض (عثمان وعلما وطلمة والزبير وعددالرجن بنعوف وسعدين أبى وقاص ولميذ كرأباعسدة لانه كان قدمان ولاسعد من زيدلانه كان عائبا وقال في فتح البارى لانه كان ابن عم عرفايذ كره مسالغة في التبري من الامرنع فيرواية المدائني أنعرعده فعن نوفي النبي صلى الله علمه وسلم وهوعنهم راض الاله استثناهمن أهل الشورى لقرابه منه (و و لجعليه) أى دخل على عمر (شاب من الانصار) روى ابن سعدمن رواية ممالة الحنفي أن ابن عباس أثنى على عمر وأنه قال نحوا مما يأتي من مقاة الشاب فلولا قوله هناانهمن الانصاراساغ أن يفسر المهم بأس عباس لكن لامانع من تعدد الثنم عليهمع اتحاد جواب عراهم (فقال ابشريا امرالمؤمن ببشرى الله كأنال من القدما الاسلام ماقدعلت بفتح القاف من القدم أى سابقة خررومنزلة رفيعة وسميت قدمالان السن بجا كاسمت النعمة يدالانها تعطى باليدوللعموى والمستملى كافي الفرع من القدم بكسرالقاف بمعنى المفتوح فالفى القاموس القدم محركة السابقة فى الامر كالقدمة بالضم وكعنب وفال الحافظ سرجر بالفتح بمعنى الفضل وبالكسر بمعنى السسق اه وقال البرماوي والعبن

هذالمأرسلك ولكن اذا معتصونا فنادىالصلاة فانى معتأماهر رة يحدث عن رسول الله صلى الله علمه وسلم انه قال ان الشيطان اذ انودى مالصلاة ولى وله حصاص بحدث فتسةسسيد حدثنا المغبرة يعني الحزامى عن أبي الزياد عن الاعرج عليه وسلم قال اذانوذى للصلاة أدبر الشيطان ولهضراط حتى لايسمع التأذ سفاذاقضي التأذين أقيل مهملة مضمومة وصادين مهملتين أى ضراط كافي الرواية الاخرى وقدل الحصاص شدة العدوقالهما أنوعسدة والاعةمن بعده قال العلاء واغاأدرالشمطانعند الاذان لئلا يسمعه فيضطرالىأن يشهدله بذلك ومالقيامة لقول الني صلى الله عليه وسلم لايسمع صوت المؤذن حن ولاانس ولاشئ الاشهدله يوم القيامة قال القاضي عياض وقيل انمأيشهدله المؤمنون من الحن والانس فاماالكافر فلا شهادةله قال ولارقدل هذامن قائله لماحا في الاتارمن خلافه قال وقيل ان هذافين يصير منه الشهادة عن يسمع وقيل بلهوعام في الحموان والجادوان الله تعالى يخلق الهاوال لايعقلمن الحموان ادرا كاللاذان وعقلاومعرفة وقسل اغايدس الشدمطان لعظم أمن الاذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد واظهارشعائر الاسلام واعلانه وقيل لمأسهمن وسوسة الانسان عند الاعلان التوحيد (وقوله

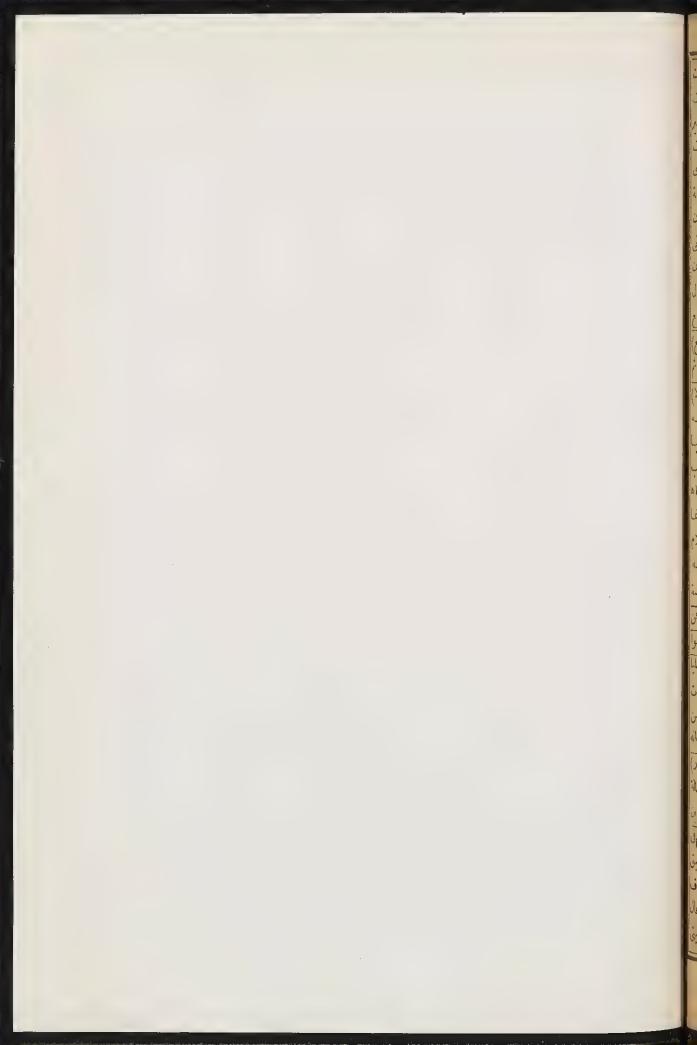

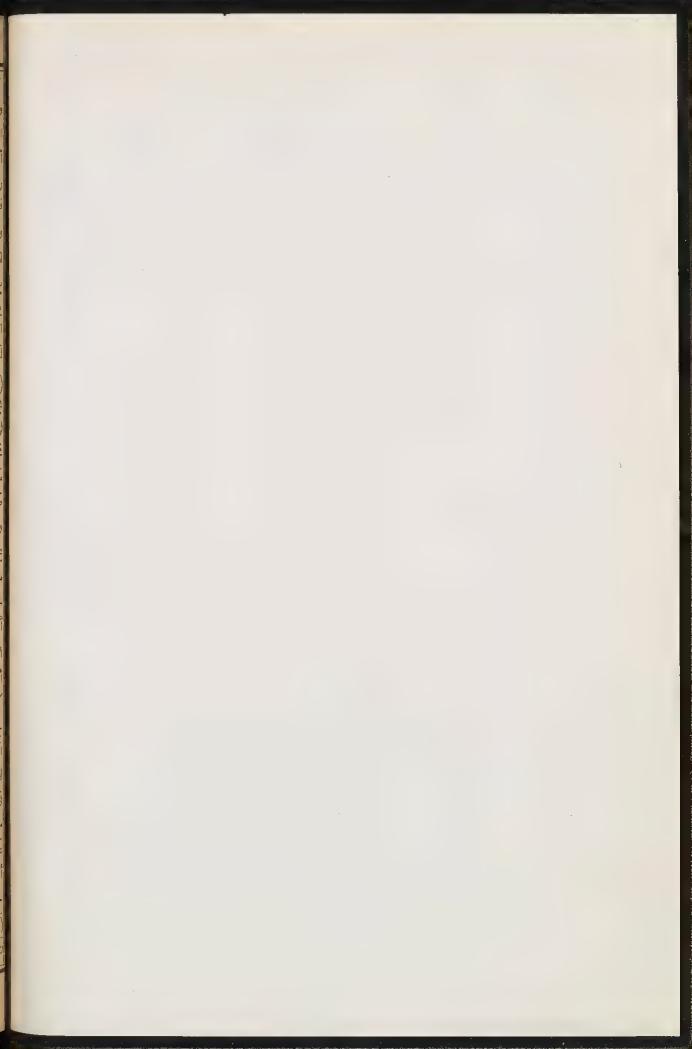

حتى اذاتوبالصلاة أدبرحتى اذا قضى التشويب أقبل حتى يخطربين المرونفسه يقول اله اذكر كذاواذكر كذالما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل مايدرى كم صلى \* حدثنا معرف همر عن هشام بن منبه عن أبي هريرة معرف هشام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندله عن النبي صلى الله عليه وسلم عندله عندا له عندا له عندا له عليه وسلم عندله عندا له عند

صلى الله علمه وسلم حتى اذا توب بالصلاة) المرادبالتثويب الاقامة وأصله من اباذار جمعومهم الصلاةراجع الى الدعاء المافان الادان دعاء الى الصلة والاقامة دعاءالها (قوله حتى يخطر بين المرة ونفسمه)هو بضم الطاوكسرها حكاهما القاضي عياض في المشارق فالصبطناه عن المتقنين بالكسر ومعناهمن أكثرال وإة بالضم قال والكسرهو الوجه ومعناه نوسوس وهومن قولهم خطر الفحال بدنمه اذاحركه فضرب فذيه وأمايالضم فن السلوك والمرورأي بدنومنه فمر منهو بن قليه فدشغله عماهوفسه وبهد ذافسره الشارحون للموط وبالاول فسره الحليل (قوله حـتى يظل الرحل ان بدرى كيف صلى) انءعني ماكافي الروامة الاولى هذا هوالمشهورفي قولهان يدرى أنه بكسر هـمزةان قال القاضيعياض وروى فتحها فالوهي روامة ان عبدالبروادعي الهارواية أكثرهم

كالكرمانى ولوصيروا يتمالكسرا كأن المعنى صحيحا أيضا اه فقد محت الرواية عن الجوى والستملي كاترى وهومة هوم قول الحافظ بن حرا اسابق (غ استخلفت) بضم الماء الاولى وكسر الامسنياللمفعول (فعدلت)في الرعية (تم) حصلت لك (الشهادة بعدهذا كله) أي بقتل فبروز أى الوَّلوَة غلام المغسرة له بسبب أنه سأل عمر أن يكلم مولاه أن يضع عنه من خراجه فقال له عمر رضى الله عنه كم خراجك فال دينار فقال ماأرى أن أفعل الكعامل محسن وماهذا بكثير فغضب فلاخرج عمررضى الله عنه لصلاة الصبح طعنه بسكين مسمومة ذات طرفين فاتمنها شهيدا واللهيكن في معركة الكفارلانه قتــل ظلما وقدو ردمن قتــلدون دينه فهوشهيد (فَقَالَ) عمر الشاب (لمتنى ما النا أخى وذلك) اشارة الى الخلافة (كفافاً) بالنصب خبر كان مقدرة ولا ف ذركفاف الرفع خبرذلك (لا)عقاب (على ولا) ثواب (لي) فيه والجلة خبرلمتني وجله ذلك كفاف اعتراض بنلت وخبرها (اوصى)أنا(الخليفة)بضم الهمزةمن أوصى (من يعدى بالهاجر بن الاولين) الذبنهاجرواقبل سعة الرضوان أوالذين صلوا الى القبلة بن أوالذين شهدوا يدرا (خـــ برا أن يعرف له-م- عهموان عفظ اله-م حرمتهم) بفتح الهمزة في الموض عين تفسد يراقوله خيرا أو يان له وأوصمه) أناأيضا (بالانصارخـمراالذين موَّوَّا الداروالايـان) صفة للانصارولايضرفصـله بخسرالانه لدس أجنسامن الكلامأي جعلوا الايمان مستقرالهم كاجعلوا المدينة كذلكأي لامواللدينة والايمان وتمكنوا فيهرماأ وعامله محدذوف أى وأخلصوا الايمان (النيقيال من محسنهم) بفتح الهدمزة وضم الياعمنى اللمفعول بان اقوله خبرا (ويمني) مبنياللمفعول (عن سنهم) مادون الحدودوحقوق العداد (واوصمه)أيضا (بدمة الله) أى بعهد الله (ودمة رسوله ملى الله علمه وسلم) والمرادأ هل الكتاب (أن لو في الهم بعهدهم) بضم أول لو في وفتح الشه مشددا ومخففا (وان يقاتل من ورائهم) بضم أول يقاتل وفتح الماءومن بكسر الميم أى من خلفه موقد يجي وعنى قدام (وان لا يكلفوا) بضم أوله وفتح اللام المشددة (فوق طاقتهم) فلا رادعايهم على مقدارالجزية وبقسة مماحث الحديث تأتى انشاء الله تعالى فى مناقب عثمان رضى الله عنسه حيثذكره المؤلف هناك تامال إباب ماينهي من سب الاموات المسلين \* و بالسند قال (حدثنا أَدَّم) مِن أَبِي الماس قال (حد ثناشعبة) مِن الحِياج (عن الاعش سليمان بن مهران (عن مجاهد) هو انجرالمفسر (عن عائشة رضى الله عنها قالت قال الذي صلى الله علمه وسلم لا تسمو االاموات) أى المسلم (فانهم قدافضوا) بفتح الهمزة والضادأى وصلوا (الى ماقدموا) من خيراً وشرفهارى كلبعمله نع يحوزذ كرمساوي الكفار والفساق للتحد نرمنهم والسندرعهم وقدأجهواعلى حوارج ح المجروحين من الرواة أحما وأموا تا (ورواه) أى الحديث المذكور (عبدالله من عمد القدوس) السعدى الرازي (عن الاعمش ومجدين انسعن الاعش) أيضامتا بعين الشعبة وليس لابنعبدالقدوس في البخاري غيرهذا الموضع ( مابعه )أى تابع آدم بن أبي اياس بما وصله المؤلف الرقاق (على بنالجعد) بفتح الحيم وسكون العين المهدملة (و) كذا تابعه (ابن عرعرة) بعينين المهملة بن منتوحة بن منهم حمارا عساكنة وبعد الثانية واعاً خرى واسمه محمد (و) كذارا بن الى عدى) ماذكره الاسماعملي (عنشعمة في مابذكرشر اوالموتى) ذكره عقب السابق اشارة الى انااسب المنهى عنه سب غيرالاشرار \* و مالسند قال (حدثنا عربن حفص) قال (حدثنا الى) مفص بن غماث بن طلق النحعي الكوفي قال (حدثنا الاعش) سلمان قال (حدثني) بالافراد اعروبنمرة) بضم المم وتشديد الراوعرو بفتح العين (عن سعمدبن جميرعن اب عماس في الله عنهما قال قال الولهب)عد العزى سعد المطلب (عليه لعنة الله) ولا ف دراعنه الله

النبي صلى الله عليه وسلم المائرل قوله تعالى وأندر عشيرتك الاقر بين الآية ورقى عليه الصلاة والسلام الصفاو قال باصماحاه فاجمع و افقال با بن عبد المطلب ان أخبرت كم ان بسفيح هذا الجبل خيلا أكنتم مصدق كالوانع ما حربه اعليك الاصدق قال فالى نذير لكم بين بدى عذا الجبل فقال أبوله برسالك أى هلا كاون صبعلى أنه مفع ول مطلق حدف عامله وجو با (سائر الموم) في انصب على الظرفيدة أى ماقى اليوم ألهذا جعتنا (فيرات تبت بدا الى لهب) أى خسروع بر باليد بن عن النه عليه وسلم بعد بزول وأندر عشيرتك الاقربين أخذا بوله بحرا برميه به ومطابقة الحديث للترجمة في الموم المناه بي وميا بقائد بشائر الموتى بوهذا الحديث كالا يحقى من مراسل الموتى بوهذا الحديث كالا يحقى من مراسل المحالية كاجزم به الاسماعيلي لأن الاية الكريمة تراكم به وفي الحديث التحديث والعنعان وساقه هنا مختصرا و يأتى ان شاء الله تعالى من شرح العلامة القسطلاني على والترمذي في التفسير في الشعراء وأخر جه مسلم في الايمان والترمذي في التفسير وكذا النسائي والله أعلم والترمذي في التفسير وكذا النسائي والله أعلم والترمذي في التفسير وكذا النسائي والله أعلى التفسير في المه ما الملائلة على وهذا آخر المؤالة أعلم والترمذي في التفسير وكذا النسائي والله أعلى من شرح العلامة القسطلاني على وهذا آخر المؤالة أعلم وهذا المؤلمة القسطلاني على

وهذا آخرالخزالثاني منشر العلامة القسطلاني على صحيح الأمام أي عبدالله محدث المعدل براهم المحاري تغمدهما الله برحته وأسكنهما بحبوحة بنته انه على مايشاء قدير وبعباده لطيف خبير وهو حسنها ونع

«(ثم يعتبه الجزء الثالث وأقله باب وجوب الزكاة)»

وكذاضيطه الاصميلي في كتاب المخارى والصيح الكسرة أمافقه الباب ففيه فضيله الاذان والمؤذن وقدجاءت فمه احادث كشرةفي العديدين مصرحة تعظم فضله واختلف أصحابنا هل الافضيل للانسان أنرصدنفسه للاذانأم للامامة على أوحه أصحها الاذان أفضل وهونص الشافعي رضي الله عنمه فى الام وقول أكثراً صحابنا والثاني الامامة أفضل وهونص الشافعي أيضا والثالث هماسواء والرابع انعممن نفسمه القيام يعقوق الامامة وجمع خصالها فهى أفضل والافالاذان فالهأبو على الطبرى وأبوالقاسم بن كبر والمسعودي والقاضي حسينمن أصحابناوأماجع الرجل بن الامامة والاذان فقالجاعة منأصحابنا يستحب ان لايف عله وقال بعضهم يكره وقال محققوهم وأكثرهمانه لابأس بهبل يستحب وهدذااصم واللهأعلم



3947-15-10 ITEIN 86









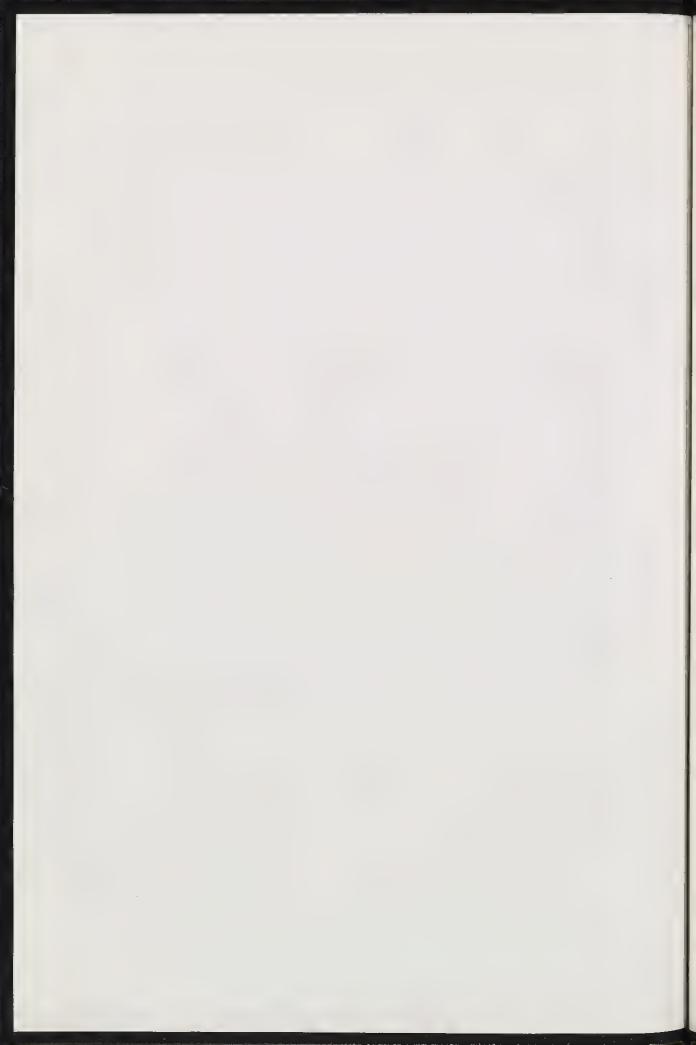

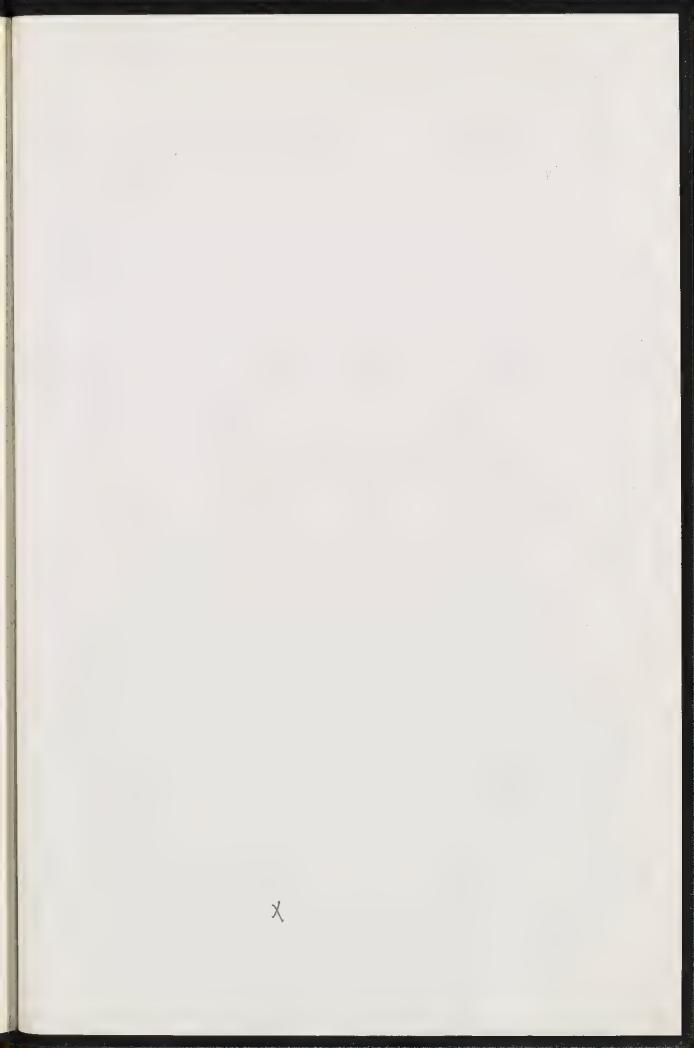







| DATE DUE     |    |            |  |
|--------------|----|------------|--|
|              |    |            |  |
|              |    | 9          |  |
|              |    |            |  |
|              |    |            |  |
|              |    |            |  |
|              |    |            |  |
|              |    |            |  |
|              |    |            |  |
|              |    |            |  |
|              |    |            |  |
|              |    |            |  |
|              | 21 | 20.0       |  |
|              |    |            |  |
|              |    |            |  |
|              |    | V          |  |
|              |    |            |  |
| DEMCO 38-297 |    | 18-27-58 - |  |



Elmer Holmes Bobst Library

> New York University

